# تَيْسِنُيرُالِعَ يَزِلِكُمَيْلُا في شَرْح كِتَابِ التَّوْحيْد

تَ أَلِيفٌ الْكُشَّيَخِ الْلَّحِلَّاتِيَّ سُكِيمَا الْاِيلُولِثَيَّ خِدَرِلِكُمْ الْمِنْ شَيْخِ الْلَاكِرِيلَا) مُحَنَّدِيْنُ جَدَالِمُ هَلِهُ ( المُتَوَقِّحَةَ مَنْهُ ١٤٣٣هـ) رَّحِمُ إِمَالِهُ

تَحقِيْق أُسَامَة بِنْ عَطَايَا بِنْ عُمُّاَن العَيَبْئِي

المُحَـلّدالاًوّل

<u> دَارِ الصِّميغِي للِنّتُ رَوَالتّوْزيع</u>ِ

# حُقُوقُ الطّنع بَحَفُوطَةً الطّنعَة الأولى ١٤٢٨ هـ ٢٠٠٦م

# دار الصميعي للنشر والتوزيع

هاتف ٢٢٢٩٤٥ ـ ٢٧١٤٥٩ فاكس ٢٢٥٩٤١ المركز الرئيس ، الرياض ـ شارع السويدي العام بص ١١٤١٠ الرمز البريدي ١٤١٢ المركبة الرمز البريدي ١٤١٢ الملكة العربية السعودية فرع القصيم ، عنيزة ، أمام جامع الشيخ (بن عثيمين) يرحمه الله هاتف ٢٦٢٤٢٨ تلفاكس ٢٣٢١٧٢٨

تَيْسِنَّيُوالْعَزِيْزِلِكِمَيْكُ شَن حِتْنُوالتُوميْد ()

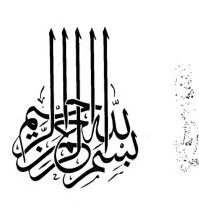

#### لمقدمة

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدُهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢]

﴿ يَمَا أَيُّهَمَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [الأحزاب: ٧٠].

أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الكَـلامِ كَـلامُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَـدْيِ؛ هَـدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.

«فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الخُلْقَ لِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَتُوْحِيدِهِ وَإِخْلاصِ الدَّينِ لَـهُ، فَأَرْسَلَ رُسُلَهُ مُبشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَمُبَيِّنِينَ للطُّرُقِ الْمُوصِلَةِ لِمَرْضَاتِهِ، وَلِلطُّرُقِ الْمُوقِعَةِ فِي غَضَهِ وَعِقَابِهِ، وَكَانَ مَدَارُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ وَلَبُّهَا؛ إِخْلاصَ العِبَادَةِ للهِ وَإِفْرَادَهُ بِالعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الشِّركِ، وَالتَّحْذِيرَ مِنْهُ.

وَقَـدْ قَـامَ الرُّسُـلُ عَلَيْهِمْ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِمَا أُمِرُوا بِهِ خَيْرَ قِيَامٍ، وَبَيْنُوا تَوْحِيدَ اللهِ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَأُلُوهِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ خَيْرَ بَيَانٍ، وَكَانَ خَاتَمُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ،

فَلَقَـدُ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ خَيْرَ كُتُبِهِ، فَقَدِ اشْتَمَلَ مِنْ أَوْلِهِ إِلَى آخِرِهِ عَلَى تَوحِيدِ العِبَادَةِ للهِ وَحُدَهُ.

وَلَقَدْ بَيْنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّوحِيدَ فِي سُنَّتِهِ خَيْرَ بَيَان، وَقَطَعَ كُلَّ طَرِيْق تَخْدُشُ التَّوجِيدَ فِي سُنَّتِهِ خَيْرَ بَيَان، وَقَطَعَ كُلَّ طَرِيْق تَخْدُشُ التَّوْجِيْدَ، وَسَدَّ ذَرَاثِعَ الشُّركِ؛ فَحَرَّمَ لُبْسَ الْحَلَقَةِ لِرَفْعِ البَلاءِ أَوْ دُفْعِهِ (١)، والنَّشَاوُمُ (١)، وَحَذَرَ مِنَ الغُلُو (١)، وَحَرَّمَ السَّجُودَ لِغَيْرِ اللهِ (١)، وَبَيْنَ وَعِيدَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَاماً (٥)، وَحَرَّمَ التَّصْوِيرَ لِذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ (١)، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ

(١) عَن عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: « مَا هَذِهِ؟ » قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ. فَقَالَ: « انْزِعْهَا؛ فَإِنْهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيكَ مَا أَلَكُ حَلَّ أَبُدُهُ.
 أَفَلَحْتَ أَبُداً » . حَدِیْثُ حَسَنْ سَیَاتی تَخْریْجهُ.

(٢) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﷺ مَرْفُوعاً: « لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ صَفَرَ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٥٧٥٧).

(٣) عَنْ ابنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ اللهُ عنهُمَا- قَالَ: قَالَ ﷺ: « إِيَّاكُمْ وَالغُلُوّ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَلَكُمُ الغُلُوّ ، سَيّاتِي تَخْرِيْجُهُ.

(٤) عَنِ ابنِ أَبِي أَوْفَى اللهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بنُ جَبَلِ اللهِ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَى الشَّامَ فَرَايَّتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَيْهِمْ وَأَسْتُولُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَيْهِمْ وَأَسْتُقِهِمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، قَالَ: ﴿ فَلا تَفْعَلْ، فَإِنِي لَوْ أَمَرْتُ مَنْيَا أَنْ يَسْجُدَ لِزُوجِهَا الْحَدِيْثَ. رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي المُسْلَدِ (١٨٥٨) لِنَيْءِ لاَمَرْتُ الْمَرْاةُ أَنْ تَسْجُدَ لِزُوجِهَا الْحَدِيْثَ. رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي المُسْلَدِ (١٨٥٨) وابنُ حَبَانَ فِي صَحَيْجِهِ (وقم ١٧٥١)، وَعَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ حَسَنْ.

(٥) عَنْ مُمَاوِيَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ ﷺ قَالَ: سَمِّعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَتَمَثُّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَاماً فَلَيْتَبَوْأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ﴾ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٩٧٧) وَأَخْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٤/ ١٠٠) وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٩٢٢٥) وَالتُرْمِذِيُّ (٥/ ٩٠) وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (٢/ ١٤٥١) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

(٦) عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ النَّذِينَ يُضَاهِؤُونَ بِحَلْقِ اللهِ ﴾ (١٦٦٨ ٣٠).
 يُضَاهِؤُونَ بِحَلْقِ اللهِ ﴾ رَوَاهُ البُخَارِيُ (رقم ٥٦١٥) ومُسْلِمٌ (١٦٦٨ ٢٥).

وَسِيلَةٌ إِلَى الشُّركِ أَوْ ذَرِيعَةٌ إِلَّهِ.

كُلُّ ذَٰلِكَ لِسَدِّ بَابِ الشَّرِكِ، وَقَطْعاً لِدَابِرِهِ » (١).

وَإِنَّ أَوْلَى مَا تُصْرَفُ فِيْهِ الأَوْقَاتُ، وَخَيْرُ مَا يَعْمَلُهُ الإِنْسَانُ هُوَ الاهْتِمَامُ بِتَوحِيدِ اللهِ وَإِخْلاصِ الدِّينِ لَهُ عِلْماً وَعَمَلاً وَدَعْوَةً وَبَيَاناً.

وَعَمَلاً بِثَلِكَ أَرَدْتُ الْإِسْهَامَ فِي تَحْقِيْقِ كِتَابِ مِنْ أَبْدَعِ كُتُبِ العَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ وَالَّذِي جَمَّعَ فِيْهِ مُؤَلِّفُهُ فُنُوناً عَدِيدَةٌ تَدُلُّ عَلَى عُمْقِ عِلْمِهِ، وَرُسُوخٍ قَدَمِهِ فِي العِلْم.

وَأَعْنِي بِهِ كِتَابَ «تَيسِيْرِ العَزِيْنِ الْحَمِيدِ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» وَالَّذِي قَامَ مُوَلِّفُهُ العَلاَّمَةُ الْمُحَدِّثُ الفَقِيهُ سُلَيْمَانُ ابنُ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ ابنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُمُ اللهُ - بِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ الَّذِي هُو حَقُ اللهِ عَلَى العَبِيدِ تَأْلِيفِ جَدِّهِ شَيْخِ الإسلام مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - .

وَمَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ مَا لِكِتَابِ التَّوْجِيْدِ مِنَ الْمَكَانَةِ العَلِيَّةِ، وَالْمُنْزِلَةِ العِلْمِيَّة؛ فَقَامُوا بِخِدْمَتِهِ خِدْمَةً عَظِيْمَةً بِشَرْجِهِ، وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ، وَشَرْحٍ مَسَائِلِهِ، وَتَخْرِيجِ أَحَادِيْتِهِ، وَالدِّفَاعِ عَنْهُ، وَعَنْ مُؤَلِّفِهِ - رَحِمَهُ اللهُ - .

وَكِتَابُ تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ أَوَّلُ شَرْحٍ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ، وَأَوْسَعُ وَأَبْسَطُ مَا كُتِبَ مِنَ الشُّرُوحِ عَلَى كِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

وَلِغَـزَارَةِ عِلْـمِ الشَّـيْخِ سُـلَيْمَانَ – رَحِمَهُ اللهُ – مَلاَّ كِتَابَهُ «التَّيْسِيْرَ» بِالأَحَادِيثِ وَالآثَارِ وَالنُّقُولِ البَدِيعَةِ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ .

وَمَعَ أَهَمَّيَّةٍ الكِتَابِ، وَمَا حَوَاهُ مِنَ الدُّرَرِ والنَّفَائِسِ لَمْ أَجِدْ مَنْ طَبَعَهُ طَبْعَةُ تَلِيقُ

 <sup>(</sup>١) مِنْ مُقَدُّمَةٍ رِسَالَتِي الْمَاحِسْتير «الأحادِيثُ الْمَوضُوعَةُ الَّتِي تُنَافِي تَوْحِيدَ العِبَادَةِ ، جَمْعاً
 وَدِرَاسَة ».

بِمَكَانَةِ الكِتَابِ وَمَكَانَةِ مُؤَلِّفِهِ، فَطَبَعَهُ الْمَكْتُبُ الإسْلامِيِّ قَدِيْماً عَامَ .. ثُمَّ طَبَعَهُ طَبِّعَةُ أُخْرَى كَثِيْرَةَ التَّحْرِيفِ ثُمَّ تَتَابَىَ الطَّبَّاعُونَ عَلَى طِبَاعَةِ الكِتَابِ دُوْنَ ضَبْطٍ ولا عَزْوِ لِلآثَارِ والأَقْوَالِ وَإِنِّما اكْتُفَى مُعْظَمُهُمْ بِتَخْرِيجِ أَحَادِيْثِهِ (١).

وَالَّذِي جَمَعَ هِمَّتِي لِتَحْقِيقِ هَذَا الكِتَابِ أَتِي حَضَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ النَّبُوِيِّ عام ١٤١٨ هـ عِنْدَ الشَّيْخِ صَالحِ العُبُودِ وَهُو يَشْرَحُ "التَّيْسِيْرَ" فَيِنْمَا كُنْتُ أَسْتَمعُ إِلَى قِرَاءَةِ أَحَدِ الإِخْوَةِ فِي «بَابِ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللهَ" مر القارئ عَلَى قُول الشَّارِح: «وَلَفْظُ الأَذْى فِي اللَّغَةِ هُوَ لِمَا خَفَ أَمْرُهُ، وَضَعُفَ أَثَرُهُ، مِنَ الشَّرِّ وَالْمَكُووِ».

فَقَرَأَهَا الْأَخُ كَمَا فِي الْمَطْبُوعِ: الشَّركِ وَالْمَكْرُوهِ..

فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ صَالِحِ العُبُودِ: لَعَلَّهَا : «مِنَ الشَّرِّ» وَلَيْسَ «الشِّركِ»

فَهَـذَا الْأَمْـرُ لَفَتَ انْتِبَاهِي إِلَى سُوءِ هَذِهِ الطَّبْعَةِ إِضَافَةً إِلَى أَخْطَاءٍ عَدِيدَةٍ كَانَتْ تَمُرُّ أَثْنَاءَ الدَّرْس ..

فَصِرْتُ أُرَاجِعُ «التَّيْسِيْرَ» عَلَى الكُتُبِ الَّتِي يَنْقُلُ مِنْهَا الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ كَـ «فَتَّحِ البَارِي»، وكتُب ابنِ القيَّمِ وكتُب شَيْخِ الإسْلامِ فَتَظْهَرُ لِي أَخْطَاءٌ عَدِيدَةٌ، ثُمُّ إِنِّي وقَفْتُ عَلَىمَخْطُوطَتَيْنِ لِلِكِتَابِ(١) وَهُمَا اللَّتَانِ رَمَزْتُ لَهُمَا بـ(أ، ب) ، فَصِرْتُ

(٢) حَصَلْتُ عَلَى الأُولَى مِنْ أخِي الفَاضِلِ عَبْدِالله بنِ عَبْدِ الْمُحْسِنِ آلِ الشَّيْخِ أَثْنَاءَ تَحْضِيْرِهِ

<sup>(</sup>١) أَنْنَاءَ عَمَلِي فِي «التَّيْسِيْرِ» أُخْبِرْتُ أَنْ كِتَابَ «التَّيْسِيْرِ» حُقَّقَ فِي ثَلاثِ رَسَائِلَ عِلْمِيَّةٍ بِجَامِعةٍ أُمُّ القُرْى، فَلَمْ يُثْنِي ذَلِكَ عَنْ عَمَلِي لِما أَعْلَمُهُ مِنْ مَشَاكِلِ الشَّرَاكَةِ فِي تَحْقِيْقِ الكِتَابِ الوَاحِدِ بِرَسَائِلَ جَامِعِيَّةٍ، وَأَنَّهَا إِنْ طُبِعَتْ- تَتَأَخُّرُ كَثِيْراً، وَهَذَا الوَاقعُ فَإِلَى هَذَا الوَقْتِ لَمْ تُطَبِّعْ يَلْكَ الرَّسَائِلِ مُنَّ الرَّسَائِلِ فِي تَارِيْخِ ٢٤ / ٢٧/٢ هـ؛ اطْلَعْتُ عَلَى هَذِهِ الرَّسَائِلِ فِي مَكْتَبَةِ الْمَلِكِ عَبْدِاللهِ بِنِ عَبْدِالعَزِيْرِ - حَفِظَةُ اللهُ وَرَعَاهُ- بِجَامِعَةٍ أُمُّ القُرى فَوَجَدُّتُهَا لَمْ تَتَمَّم النَّقُصَ الكَاثِينَ فِي «التَّيْسِيْر»، ولَمْ يَهِتُمَّ بَاحِثَانِ مِنَ الثُلاَةِ بِالضَّبُطِ بِالشَّكْلِ مَعَ مُلاحظاتِ عَلِيهِ عَمْلِهِمْ مَعَ أَلَهُ جُهْدٌ مَشْكُورٌ، وَعَمَلٌ جَيِّدٌ يَسْتَحِقُونَ الثَنَاءَ عَلَيْهِ، وَقَدْ اسْتَفُدتُ شَيْلًا يَسِيْراً مِنْ عَمْلِهِمْ مَعَ أَلَهُ جُهْدٌ مَشْكُورٌ، وَعَمَلٌ جَيِّدٌ يَسْتَحِقُونَ الثَنَاءَ عَلَيْهِ، وَقَدْ اسْتَفُدتُ شَيْلًا يَسِيْراً مِنْ عَمْلِهِمْ

أُقَابِلُ عَلَى الْمَخْطُوطِ ثُمَّ أَحْضُرُ الدَّرْسَ وَأُنَّبُهُ عَلَى التَّصْوِيبَاتِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جَعَلَنِي الشَّيْخُ صَالحٌ العُبُودُ قَارِئَ الكِتَابِ، وَبَعْدْ نِهَايَةِ الكِتَابِ بِتَكْمِلَتِهِ مِنْ فَتْح الْمَجْيِدِ رَأَى الشَّيْخُ صَالحٌ العُبُودُ أَنْ يُعِيدَ شَرْحَ «التَّيْسِيْرِ» مِنْ بِدَانَتِهِ بِشَرْطِ تَحْضِيْرِ الدَّرْس مُقابَلاً عَلَى الْمَخْطُوطَتِيْن.

فَتَمَّ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، وَقَرَأْتُ الكِتَابَ كَامِلاً عَلَى الشَّيْخِ صَالِحِ العُبُودِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبُويِ وَكَانَتْ بِدَايَةُ اللَّرُوسِ فِي أَوَائِلِ سَنَةَ ١٤١٩هـ وَانْتَهَيْتُ مِنْ قِرَاءَةِ نِهَاكَةِ «النَّيْسِيْرِ» - دُوْنَ تَتِمَّتِهِ مِنْ فَتَّحِ الْمَجِيْدِ - فِي ٢٦/٢/ ١٤٢١هـ كَمَا هُوَ مُقَيَّدٌ فِي كِتَابِي.

وَفِي تِلْـكَ الفَـنْرَةِ قَابَلْـتُ الكِتَابَ عَلَى النَّسْخَتَيْنِ الْخَطْيَتَيْنِ، وَخَرَّجْتُ جُمْلَةً وَافِرَةً مِنَ الأَحَادِيْثِ وَالآثار، وَعَزَوْتُ جُمْلَةً كَبِيْرَةً مِنْ أَقْوَال العُلَمَاءِ.

ثُم عَرَضَتْ لِي مَشَاغِلُ صَرَفَتْنِي عَنْ إِنْمَامِ طِبَاعَةِ الكِتَابِ، وَمَعَ ذَلِكَ كُنْتُ مُهُنَماً بِتَحْصِيلِ نُسَخ أُخْرَى لِلْكِتَابِ فَوَقَّقِنِي اللهُ تَعَالَى بِالْحُصُولِ عَلَى أَرْبَعِ نُسَخ أُخْرَى، وَاطَّلَعْتُ عَلَى تُسلامُ مِنْهَا، أُخْرَى، وَاطَّلَعْتُ عَلَى تُسلامُ مِنْهَا، وَاسْتَفَدْتُ مِنَ النَّلاثِ بِالشَّكُلِ، وَاسْتَفَدْتُ مِنَ النَّلاثِ بِالشَّكُلِ، وَخَدَمْتُ الكِتَابَ عَلَى قَدَرَ طَاقَتِي مَعَ ضَعْفِي وَتَقْصِيرِي، وَعَلَى مَا سَيَاتِي بَيَانُهُ مِنْ (عَمَلى في الكِتَابِ). (عَلَى في الكِتَابِ).

خُطُّةُ البَحْثِ:

عَمَلِي - إِجْمَالًا - يَتَلَخُّصُ فِي ثَلائَةِ أُمُورٍ:

أَوَّالاً: قِسْمُ الدِّرَاسَةِ.

ثَانِياً: النَّصُّ الْمُحَقَّقُ.

للمَاجِسْتيرِ بِالجَامِعَةِ الإسْلامِيَّةِ وَهِيَ مُصَوَّرَةٌ مِنَ الأَصْلِ الْمَحْفُوظِ بِجَامِعَةِ أُمُّ القُرَى، وَالأُخْرَى مُصَوَّرَةٌ بِالْجَامِعَةِ الإسْلامِيَّةِ عَنِ النَّسْخَةِ الأَصْلِ بِمَكْتَبَةِ الرِّياضِ

ثَالِثاً: عَمَلُ فَهَارِسَ عِلْمِيَّةٍ لِلْكِتَابِ.

وَقَسَّمْتُ الدِّرَاسَةَ إِلَى : مُقَدِّمَةٍ، وَثَلاثَةٍ فُصُول

أَمَّا الْمُقَدَّمَةُ : فَلَكَرْتُ فِيْهَا أَهَمَّيَّةَ التَّوْحِيْدِ ، وَسَبَبَ خِدْمَتِي لِكِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ»، وَخُطَّةَ البَحْثِ، وَالشُّكْرَ وَالتَّقْدِيْرَ.

وَأَمَّا الفَصْلُ الأَوَّلُ: فتَرْجَمَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِشَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَمَنْهَجُهُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

وَفِيْهِ مَبْحَثَان:

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ : تَوْجَمَةُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - الْمَبْحَثُ النَّانِي: بَرَاعَتُهُ فِي عِلْم الْحَدِيْثِ، مَعَ دِرَاسَةٍ مُوْجَزَةٍ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

وَأَمَّا الفَصْلُ الطَّانِي: فَتَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُم اللهُ - ، ونُبْذَةٌ عَنْ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ»، وَفِيْهِ مَبْحَثَان:

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بنِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَجِمَهُم اللهُ - .

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: نُبْدَةٌ عَنْ كِتَابِ «تَسْبِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ».

وَفِي هَذَا الْمَبْحَثِ تَرْجَمْتُ تَرْجَمَةً مُوْجَزَةً لِلشَّيْخِ العَلاَّمَةِ الْمُجَدِّدِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابنِ حَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ - . وَكَذَلِكَ لِلشَّيْخِ العَلاَّمَةِ حَمَدِ بنِ عَتِيْقِ - رَحِمَهُ اللهُ - . وَذَلِكَ لأنْي أَكْمَلْتُ كِتَابَ «التَّيْسِيْرِ» مِنْ فَتْحِ الْمَحِيْدِ - كَمَا أَكْمَلْه بِذَلِكَ مَنْ سَبَقَنِي - ، وَمِنَ النُّقُولِ الَّتِي نَقَلَهَا الشَّيْخُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقِ فِي كِتَابِهِ «إَبْطَالِ التَّنْدِيْدِ» عَنْ نُسْخَةٍ مِنْ كِتَابِ التَّوْمِيْدِ عَلَيْهَا هَوَامِشُ لِلشَّيْخِ سُلَيْمُانَ - رَحِمَهُ اللهُ - .

وَأَمَّـا الفَصْلُ الثَّالِثُ: فَوَصْفُ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، وعَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِه. وَفِيْهِ مَبْحَثَان: الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: وَصْفُ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: عَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ.

وَيَعْدَ عَرْضِ الكِتَابِ مُحَقَّقاً صَنَعْتُ فَهَارِسَ تُسَاعِدُ البَاحِثَ فِي الوُصُولِ إِلَى مُرَادِهِ وَهِيَ كَالآتِي:

فِهْرِسُ الآيـاتِ، وَفِهْرِسُ الآَحَادِيْثِ وَالآثَارِ، وَفِهْرِسُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ ، وَفِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ.

> وكتبه : أسامة بن عطايا العتيبي www.otaiby.net



#### شُكْرُ وَتَقْدِيرُ

فِي حَتَامِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ أَتَقَدَّمُ بِالشَّكْرِ الْجَزِيلِ لِكُلِّ مَنْ سَاعَدَنِي فِي الْحُصُولِ عَلَى مَخْطُوطٍ، أَوْ هَائِدَةٍ، وَأَخُصُ بِالذَّكْرِ عَلَى مَخْطُوطٍ، أَوْ هَائِدَةٍ، وَأَخُصُ بِالذَّكْرِ عَلَى مَخْطُوطٍ، أَوْ هَائِدَةٍ، وَأَخُصُ بِالذَّكْرِ سَمَاحَةَ الْمُفْتِي الشَّيْخِ الشَّيْخِ اللَّذِي تَفَضَّلَ بِالنَّظْرِ فِي كِتَابِ «التَّيْسِيْرِ» وَأَبْدَى سَعَادَتَهُ لِخِذَمتِي لِهِذَا الكِتَابِ، وَالشَّيْخِ العَلاَّمَةَ مُحَمَّدَ ابن حَسَنِ آلَ الشَّيْخِ عَضْو هَيَّة كِبَارِ العُلمَاء، وَالشَّيْخِ العَلاَّمَة صَالحَ بن عَبْدِالعَزِيْنِ ابنِ مُحَمَّد الله الشَّيْخِ عَلَى اهْتِمَامِهِ بِالكِتَابِ، وَإِهْدَادِهِ لِي بِبَعْضِ الْمُلاحَظَاتِ الَّتِي السَّفَذَتُ مُنْهَا.

وَكَذَلِكَ الشَّيْخَ صَالِحَ بِنَ عَبْدِاللهِ العُبُود الَّذِي كَانَ الْمُشْرِفُ الأَوَّلَ عَلَى عَمْلِي، وَالَّذِي قَرَأْتُ عَلَيْهِ الكِتَابَ بَعْدَ مُقَابَلَتِهِ عَلَى نُسْخَتَيْنِ خَطَّيَتَيْنِ، وَشَجَّعَنِي، وَسَاعَدَنِي فِي الْحُصُولِ عَلَى بَعْضِ مَخْطُوطَاتِ الكِتَابِ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْراً.

وَكَذَلِكَ الشَّيْخَ الفَّاضِلَ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ العَقِيلَ الَّذِي كَانَ مُشَجَّعاً لِي فِي الْمُضِيِّ فِي تَحْقِيْقِ الكِتَابِ مَعَ إِفَادَتِي بِمُلاحَظَاتٍ جَزَاهُ اللهُ خَيْراً.

وَكَذَلِكَ الشَّيْخَ الْفَاضِلَ سُعُودَ بِنَ عَبْدِالعَزِيْزِ الدَّعْجَانَ أَشْكُرُهُ عَلَى تَفَضْلُهِ بِمُرَاجَعَةِ قِيسُم مِنْ عَمَلِي عَلَى الكِتَابِ، وَمُسَاعَدَتِي فِي مُقَابَلَةِ تَتِمَّةِ «التَّيْسِيْرِ» عَلَى النَّسْخَةِ الْخَطَيَّةِ مِنْ فَتْح الْمَجِيْدِ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْراً، وَشَكَرَ اللهُ لَهُ لَهُ.

وَكَذَلِكَ أَشْكُرُ أَحَدَ الإِخْوَةِ الأفَاضِلِ مِنَ الكُويْتِ<sup>(١)</sup> عَلَى حَثْهِ الدَّاثِمِ لِي لإِثْمَامِ الكِتَابِ، جَزَاهُ اللهُ خَيْراً وَبَارَكَ فِيْهِ.

هَــٰذَا وأَسْـَالُ اللهَ أَنْ يُوفَقّـنِي، وَيُسَــدُدَ قَلَمِي وَرَأْبِي، وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي خَالِصاً لِوَجْهِهِ، وَأَنْ يَتَقَبَّلَ مِنِّي صَالحَ عَمَلِي.

وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) طَلَبَ مِنِّي ذَلِكَ الأَخُ ٱلاَّ أَذْكُرَ اسْمَهُ، وَهَذَا مِنْ تَوَاضُعِهِ جَزَاهُ اللهُ خَيْراً.



# الفَصْلُ الأَوَّلُ تَرْجَمَةُ شَيْحُ الإِسْلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَمَنْهَجُهُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

وَفِيْهِ مَبْحَثَانٍ:

الْمَبْحَثُ الأُوَّلُ:تَرْجَمَةُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ. الْمَبْحَثُ الثَّانِي: بَرَاعَتُهُ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، مَعَ دِرَاسَةٍ مُوْجَزَةٍ لِكِتَابِ التَّوْجِيْدِ.







# الْمُبْحَثُ الأَوَّلُ تَرْجُمَةُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ<sup>(١)</sup>

#### اسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو شَيْخُ الإسْلامِ، وَالعَلاَّمَةُ الْهُمَامُ، وَالْمُجَدُّدُ لِمَا انْدَرَسَ مِنْ مَعَالِمِ دِيْنِ الإِسْلامِ، الإِمَامُ أَبُو الحُسَيْنِ، مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ البنِ أَحْمَد بنِ رَاشِدِ الوُهَبْيِيُّ، التَّمِيْمِيُّ.

وُلِـدَ - رَحِمَهُ اللهُ - سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِأْتَةٍ بَعْدَ الأَلْفِ ١١١٥هـ فِي العُيَيْنَةَ وَهِيَ بَلْدَةٌ قَرْيَبَةٌ مِنْ مَدِينَةِ الرِّيَاض.

## نَشْأَتُهُ وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ وِذِكْرُ شُيُوخِهِ:

نَشَأَ فِي حِجْرِ وَالدِهِ الشَّيْخِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَكَانَ فَقِيْهاً، قَاضِياً، فَتَعَلَّمَ مِنْ وَالدِهِ بَعْضَ العُلُوم الشَّرْعِيَّة.

حَفِظَ القُّرْآنَ الكَرِيْمَ وَلَمَّا يَبْلُغ العَاشِرَةَ مِنْ عُمُّرِهِ، وَقَدَّمَهُ أَبُوهُ للصَّلاةِ بِالنَّاس

<sup>(</sup>١) كُتَبَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ صَالِحُ بنُ عَبْداللهِ العُبُود تُرْجَمَةً حافِلَةً لِشَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ السَّلَقِيَّةِ وَٱكْرِهَا فِي عَبْدِالوَهَّابِ السَّلَقِيَّةِ وَٱكْرِهَا فِي العَالَم الإسْلامِيُّ فَيْرْجَعُ إِلَى ذَلِكَ الكِتَابِ فَإِنَّهُ مُهِمَّ غَايَةً.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٤٠٥)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٢٥).

جَمَاعَةً وَهُـوَ فِـي الثَّانِـيَةِ عَشْـرَةَ مِـنْ عُمُرِهِ، وَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَكَانَ مثابراً عَلَى طَلَبِ العِلْمِ، فَدَرَسَ عَلَى وَالِدِهِ فِي الفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ وَفِي التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ وَالعَقِيْدَةِ.

وَكَانَ السَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَابِ - رَحِمَهُ اللهُ - شَغُوفاً بِكُتُبِ شَيْخِ الإسْلامِ ابنِ القيم اللهُ ابنِ اللهِ اللهُ ا

ثُـمَّ بَعْـدَ ذَلِـكَ أَرَادَ الـتَّوَجُّهَ إِلَى الشَّامِ فَلَمْ يَسْتَطعْ إِكْمَالَ رِحْلَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَى نَجْدٍ، وَفِي طِرِيقِ عَوْدَتِهِ إِلَى نَجْدٍ مَرَّ بِالأَحْسَاءِ فَنَهَلَ مِنْ عُلُومٍ عُلَمَاثِهَا، ثُمَّ رَجَعَ إلَى نَجْدٍ.

دَعْوَتُهُ وَجِهَادُهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ:

لَمَّا رَجَعَ مِنْ رِخْلَتِهِ فِي طَلَب العِلْمِ، وَانْتَقَلَ وَالِدُهُ وَأُسْرَتُهُ إِلَى حُرَيْمِلاءَ وَهِيَ بَلْـدَةٌ قَرِيْبَةٌ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّيَاضِ دُوْنَ الْمِأْنَةِ كِيْلٍ؛ أَخَذَ يَنْشُرُ عِلْمَهُ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ مَا وَقَقَهُ اللهُ إِلَيْهِ مِنْ عُلُومٍ أَخَذَهَا فِي الْحَرَمَيْنِ وَالعِرَاقِ وَالاَّحْسَاءِ.

وَكَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - ذَكِيًّا، فَطِناً، مُثَابِراً فِي طَلَبِ العِلْمِ، والدَّعُوَةِ إِلَى اللهِ، جَرِيْناً وَشُجَاعاً فِي قَوْل الْحَقِّ وَرَدُ البَاطِلِ، وَقَدْ اسْتَفَادَ مِنْ بَعْضِ العُلَمَاءِ الَّذِيْنَ تَعَلَّمَ مِنْهُمْ مَحَبَّةَ العَقِيدَةِ وَعِظَمَ شَاْنِهَا، وَكَانَ الْحَاصِلَ عَلَى قَصَبِ السَّبْقِ فِي ذَلِكَ مِنْ شُمُوخِهِ: الشَّبْقِ مُحَمَّد حياة السَّنْدِيُّ وَالشَّيْخُ عَبْدُاللهِ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ آلُ سَيْفٍ

<sup>(</sup>١) انْظُرِ: الدُّرَرَ السَّنِيَّةَ (٩/ ٢١٥)

حَيْثُ الْتَقَى بِهِمَا فِي الْمَدِيْنَةِ، وَوَجَّهَاهُ نَحْوَ العَقْيِدَةِ السَّلَفِيَّةِ.

فَكَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - يُنْكُو البِدَعَ بِشِدَّةٍ، وَقَدْ ظَهَرَتْ جُرْأَتُهُ فِي إِنْكَارِ البِدَعِ لَمَّا دَخَلَ البَصْرَةَ لِطَلَبِ العِلْمِ، فَأَنْكَرَ مَظَاهِرَ الشِّركِ بِالقُبُورِ وَبِالْمُوتَى، وَعِبَادَةَ الأَشْجَارِ وَالأَحْجَارِ لاَنَّ البَصْرَةَ يَغْلُبُ عَلَيْهَا الرَّافِضَةُ فِي زَمَنِ الشَّيْخِ إِلَى زَمَنِنَا هَـذَا، فَأُوذِيَ مِنَ الرَّافِضَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ مِنْ عَبَدَةِ القَّبُورِ، فَخَرَجَ مِنْهَا حَتَّى كَادَ يَهْلَكُ لَوْلا أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَسُّرَ لَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الزَّبْيْرِ فَحَمَلَهُ وَسَقَاهُ وَأَطْعَمَهُ، ثُمُّ رَحَّلَهُ إِلَى حَيْثُ يُرِيْدُ.

فَالشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - كَانَ نَاصِحاً للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ، هَذهِ السِدَايَةُ مِنْ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدالوَهَّابِ فِي شَبَابِهِ لَقَيَتْ قَبُولاً مِنْ كَثِيْر مِنَ النَّاسِ فِي بَادِئِ الأَمْرِ، وَمُعَارَضَةٌ مِنَ الأَكْثُرِيْنَ حَتَّى تَسَبَّبَتْ لَهُ هَبُولاً مِنْ كَثِيْر مِنَ النَّقَلَ إليها وَهِي هَذهِ الْجُرْاةُ وَهُذِهِ الشَّجَاعَةُ وَهَذَا الْحِرْصُ عَلَى أَهْلِ بَلَدِهِ وَالنِّتِي انْتَقَلَ إليها وَهِي حُرَيْمِلاءُ، فَأُوذِي، فَأَمَرَهُ أَبُوهُ أَنْ يُخَفِّفَ مِنْ نشاطِهِ.

فلَمَّا تُوفِّيَ وَالِدُهُ - رَحِمَهُ اللهُ - وَاصَلَ الدَّعْوَةَ وَبَدَأَ يُنَاصِحُ النَّاسَ وَيُعَلِّمُهُم، ويُعنَّمُ عَلَى الْمُشَاقِ وَأَهْلِ البِدَعِ حَتَّى اجْتَمَعَ بَعْضُ الْمُفْسِدِينَ فِي حُرِيْمِلاءَ عَلَى قَتْلِهِ وَتَسَوَّرُوا بَيْتُهُ، فَعَطِنَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ، وَنَهَرُوا هَذَا الْمُفْسِدِينَ فِي حُرِيْمِلاءَ عَلَى قَتْلِهِ وَتَسَوَّرُوا بَيْتُهُ، فَعَطِنَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ، وَنَهَرُوا هَذَا الْمُشَسِلِّقَ الْأَيْفِ وَاللَّيْخُ بِالْخُرُوجِ مِنْ حُرَيْمِلاءً، فَخَرَجَ مِنْهَا إِلَى المُيْيَةِ، وَهَذَا كَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ وَمِأْتُةٍ بَعْدَ الأَلْفِ ١٥٥ هـ تَقْرِيباً.

فَالْتَقَىٰ بِأَمْيْرِ العُبَيْنَةِ عُثْمَانَ بنَ مُعَمَّر فَدَعَاهُ لِتَطْبِيقِ الشَّرِيْعَةِ، وَالدَّعْوَةِ إلَى التَّوْحِيْدِ، وَوَعَـدَهُ بِالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ، كَمَا ذَكَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، فَقَبِلَ ابنُ مُعَمَّرٍ فَعَدَّمِ اللَّمْ مُعَمَّرٍ نُصْرَةَ الشَّيْخُ بِمُوّازَرَةٍ مِنِ ابنِ مُعَمَّرٍ بِهَدْمِ الأَشْجَارِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ. الْمُعَظَّمَةِ عِنْدَهُمْ وَهَدْمِ القَبَابِ وَالقَّبُورِ وَإِنْكَارِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَجَاءَتَ وَاعْتَرَفَتْ عِنْدَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ الَّـذِي كَـانَ بِمَنَابَةِ الْمُشْيِرِ وَالوَزِيْرِ وَالْمُعَلِّمِ وَالْمُفْتِي لابنِ مُعَمَّرٍ فَاقَامَ عَلَيْهَا الْحَدَّ كُمَا فَعَلَ النّبِيُّ - ﷺ - بِالْغَامِدِيَّةِ، فَلَمَّا انْتَشَرَ هَذَا الْخَبَرُ بَيْنَ أَهْلِ نَجْدٍ وَوَصَلَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَى حَاكِم الْآحْسَاءِ سُلّيَمَانَ بن مُحَمَّدِ بنِ عُرَيْعِرِ وَهُوَ مِنْ بَنِي خَالِدٍ فَكَتَب الْأَمْرُ إِلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ أَمْرُهُ إِلَّا اللّهُ عَلَيْ أَمْرُهُ إِلَّ اللّهُ عَلَيْ أَمْرُهُ بِقَتْلِ اللّهُ عَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، فَبلَغُ أَمْرِهُ الْعُيْسَةَ السَّيْخَ مُحَمَّد بن عَبْدِالوَهَّابِ، وَخَافَ مِنْ حَاكِمِ الْآحْسَاءِ لأَنَّهُ كَانَ يُعْطِيهِ الْعَيْشَةَ الشَّيْخَ مُحَمَّد بن عَبْدِالوَهَّابِ، وَخَافَ مِنْ حَاكِمِ الْآحْسَاءِ اللّهُ لَا كُنْ يُعْطِيهِ عَنْهُ الْمَالُ، وَخَشِي أَنْ يَعْلِيهِ عَنْهُ الْمَالُ، وَخَشِي أَنْ يَعْرُوهُ، وَخَذَلَ الشَّيْخَ مُخَلِّل المَّالَب مِنْهُ أَنْ يَرْحَلَ وَأَوْعَزَ إِلَى فَارِسِيٍّ يَمْشِي خَلْفَ الشَّيْخِ مُحَمَّد بن عَبْدِالوَهَابِ أَنْ يَقَتَلُهُ إِذَا خَرَجَ.

فلَمّا خَرَجَ حَمَى اللهُ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ هَذَا الفَارِسِيُّ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَوَصَلَ شَيْخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ إلَى الدِّرْعِيَّةِ وَكَانَ الإَمَامُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُودٍ أَمِيْرَ الدِّرْعِيَّةِ، فَنزَلَ شَيْخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ عِنْدَ أَحَدِ طُلاَّبِهِ وَهُوَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ سُويلِم فَنزَلَ عِنْدَهُ فَأَكْرَمَهُ وَصَارَ النَّاسُ يَتَوَافَدُونَ عَلَى الشَّيْخ فِي مَنْزل ابن سُويلِم.

وَجَاءَ الْأُمِيْرُ مُحَمَّدُ بِنَ سُعُودٍ إِلَى بَيتِ ابِنِ سُويلِمٍ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّيْخِ وَاسْتَفْهَمَهُ عَنْ دَعْوَتِهِ فَبَيْنَ لَهُ دَعْوَةَ التَّوْحِيْدِ، وَذَكَرَهُ بِاللهِ، وَرَجَى أَنْ يَكُونَ إِمَاماً لِلْمُسْلِمِيْنَ فَيَجْمَعُ اللهُ لَهُ لَهُ الدُّيْنَ وَالدُّنْيَا، وَلِذُرَيَّتِهِ إِنِ اسْتُمْسَكَ بِهَذِهِ العَقيدةِ السُّلَفَيَّةِ، فَشَرَحَ اللهُ صَدْرَ الإَمَامِ مُحَمَّدِ بِنِ سُعُودٍ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمَبَارَكَةِ فَاقْتَنَعَ بِمُصْرَتِهَا وَتَعَاهَدَا عَلَى نُصْرةِ التَّوْحِيْدِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ.

فَتَأْسَّسَتْ نَوَاةُ الدَّوْلَةِ السُّعُودِيَّةِ الأُوْلَى فِي ذَلِكَ اليَوْمِ مِنْ عام ١١٥٨هـ، الَّذِي التُّفَقَ فِيهِ السَّيْفُ وَالقَلَمُ؛ سَيفُ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ - رَحِمَهُ اللهُ - ، ولِسَانُ وَقَلَمُ اللهُ عُمَّدِ بنِ سُعُودٍ اللَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيْدِ، وَقَلَمُ اللهُ - فَبَدَوُوا بِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيْدِ، وَقَلَمُ اللهُ - فَبَدَوُوا بِالدَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيْدِ، وَإِنسَالِ الرَّسَائِلِ لِلنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ فِي تِلْكَ القُرَى وَالْمُدُنِ الْمُحِيطَةِ بِبَلْدَةِ الدَّرْعِيَّةِ، فَانَتَشَرَتْ هَذِهِ الرَّسَائِلُ وَعَلِمَهَا مَنْ عَلِمَهَا.

وتَتَلْمَذَ عَلَى يَدِ الشَّيْخِ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الأَفَاضِلِ وَدُويِي الْمَنَازِلِ الرَّفِيْعَةِ وَمِنْ

غَيْرِهِمْ مِنْهُم: الإِمَامُ الْمُجَاهِدُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُودٍ، والإِمَامُ الْمُجَاهِدُ عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ، وَابنُهُ الإِمَامُ الْمُجَاهِدُ سُعُودُ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ، وَأَبْنَاءُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن عَبْدِالوَهَابِ: الشَّيْخُ حُسَيْنٌ، وَالشَّيْخُ عَلِيٌّ، وَالشَّيْخُ إِبْرَاهِيْمُ، وَالشَّيْخُ عَبْدُاللهِ وَالدُّ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ.

وَكَذَلِكَ حَفِيْدُهُ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بنُ حَسَنِ، وَالشَّيْخُ حُسَيْنُ بنُ غَنَّامٍ، وَالشَّيْخُ حَمَدُ بنُ نَاصِرِ بنِ مُعَمَّرٍ وَغَيَّرُهُمْ – رَحِمَهُمُ اللهُ – .

فَبَدَأَ أَهْلُ البَاطِلِ يَجْمَعُونَ أَصْحَابَهُمْ لِحَرْبِ هَذِهِ الدَّعْرَةِ فَبَدَأَتِ الْحُرُوبُ وَالْمَعَارِكُ وَكَانَ الْلَذِي بَدَأَ هُم أَهْلُ البَاطِلِ، فَمَنْ حَارَبَ دَعْوَةَ التُّوْحِيْدِ وَتَركَهَا وَالْمَعَارِكُ وَكَانَ اللَّذِي بَدَأَ هُم أَتَدٌ حَيْثُ لَمْ يَقُبُلِ التَّوْحِيْدَ وَرَضِيَ بِالشُّرُكِ كَعِبَادَةِ وَحَاوَلَ قَتْلَ أَهْلِهَا قُتِلَ لأَنَّهُ مُرْتَدٌ حَيْثُ لَمْ يَقُبُلِ التَّوْحِيْدَ وَرَضِيَ بِالشُّرُكِ كَعِبَادَةِ الأَشْجَارِ وَالأَصْنَامِ التِّي كَانَتُ مُنْتَشِرةً فِي نَجْدِ، بَلِ كَانُوا يَعْبُدُونَ بَعْضَ الْمَغَارَاتِ، وَتَذَهبُ إلَيْها الْمُرْأَةُ العَقِيمُ حَتَّى تَحْمِلَ!

فَانْتَشَرَتِ الدَّعْوَةُ وَنَصَرَهَا اللهُ.

وَمَاتِ الإِمَامُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُودٍ وَقَدِ التَّآمَتْ نَجْدٌ كُلُّهَا تَحْتَ إِمْرَتِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ابنهُ مُبدُالعَزِيزِ حَمَلَ الدَّعْوةَ وَنَشَرَهَا، ثُمَّ كَذَلِكَ ابنهُ سُعُودٌ، وَفِي عَهْدِ سُعُودٍ بَلَغَتِ الدَّعْوةَ وَبَلَغَتِ الدَّوْلَةِ السُّعُودِيَّةُ الأُولَى أَوْجَ قُوتِهَا وَدَخَلَ ضِمْنَ هَذِهِ الدَّوْلَةِ الدَّوْلَةِ الدَّوْلَةِ الدَّرْمَانِ الشَّرِيقَانِ وَجُزْءٌ مِنْ بِلادِ اليَمَنِ وَالْمَنْطِقَةِ الشَّرْقِيَّةِ أَيْ أَنَّ مُعْظَمَ الْجَزِيرَةِ العَرْبِيَةِ، حَتَّى قَرُبَ مِنْ دِمَشْقَ.

وَسَأَتُحَدَّثُ عَنْ جَانِبٍ مِنَ الْجَوَانِبِ العِلْمِيَّةِ عِنْدَ الشَّيْخِ فِي الْمَبْحَثِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الفَصْل.

وَفَاتُهُ:

تُوفُّيُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - آواخِرَ سَنَةِ ١٢٠٦هـ وَعُمُرُهُ ٩١ سَنَةُ، بَعْدَمَا رَأَى مَا يَسُرُهُ مِنِ انْتِشَارِ التَّوْحِيْدِ وَنَبْذِ الْخُرَافَةِ والشِّرْكِ، وَكَثْرَةِ الطُّلاَّبِ، وَالعُلَمَاءِ الَّذِيْنَ نَهَلُوا مِنْهُ، وَأَصْلَحَ اللهُ قَلُوبَهُمْ وَأَصْلَحَ أَعْمَالَهُمْ، فَانْتَشَرَتْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ فِي جَمِيعِ بِلادِ العَالَمِ وَلَقَيَتِ القَّبُولَ وَالثَّنَاءَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ وَالصَّدْقِ والإخْلاصِ. رَحمَهُ اللهُ وَأَسْكَنَهُ فَسَيْحَ جَنَّاته.

#### مؤَلُّفاتُهُ:

أَلْفَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ مُؤَلَّفَاتٍ كَثِيْرَةٍ فِي التَّوْحِيْدِ، والفِقْهِ، والتَّفْسِيْرِ، وَالْحَدِيْثِ، والسِّيْرَةِ، والوَعْظِ والتَّذْكِيْرِ.

وَقَدْ جُمِعَتْ مُوَّلَّفَاتُهُ - رَحِمَهُ اللهُ - مِنْ قِبَلِ جَامِعَةِ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ في عِلْ عَلَمْ مُجَلَّدَاتٍ، مع العِلْمِ أَنَّ جُمْلَةً وَافِرَةً مِنْ مَوَّلْفَاتِ الشَّيْخ - رَحِمَهُ اللهُ - مَوْجُودَةٌ فِي الدُّرر السَّنِيَّةِ.

وَمِنْ كُثْهِهِ الشَّافِعَةِ: كِتَابُ التَّوْحِيْدِ، وَالأُصُولُ الثَّلاثَةُ، وَكَشْفُ الشُّبُهَاتِ، وَمَنْ وَمَنْ الشُّبُهَاتِ، وَمَنْ الشُّبُهَاتِ، وَمَنْهَا وَمُنْتَصَدُ زَادِ الْمَعَادِ، وَمِنْهَا الأُصُولُ السَّنَّةُ، وَالْمَجْمُوعُ الْحَدِيْثِ عَلَى أَبُوابِ الْفِقْدِ»، وَغَيْرُهَا كَثِيْرٌ جِدًّا.

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي بَرَاعَتُهُ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، مَعَ دِرَاسَةٍ مُوجَزَةٍ لِكِتَابِ التَّوْجِيْدِ

لَقَـدَ بَـرَعَ شَـيْخُ الإِسْـلامِ مُحَمَّـدُ بـنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ حَتَّى بَزَّ أَقْرَانَهُ، وَفَاقَ مُعَاصِرِيهِ فِي عِلْمِ الْمُعْتَقَدِ وَالفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ وَالتَّفْسِيْرِ.

وَلَقَـٰدَ كَانَ – رَحِّمَهُ اللهُ – مُجَدِّدًا فِي بَيَانِ الْمُعَتَّقَدِ، وَفِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، والفِقْهِ وَالتَّفْسِيْر، جَارِياً عَلَى طَرِيْقَةِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

وَقَدْ أَطْنَبَ العُلَمَاءُ - رَحِمَهُم اللهُ - فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَذِكْرِ فَضَائِلِهِ، وَمَا تَمَيَّزَ بِهِ، وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُرَكِّزَ عَلَى جَانِبٍ هَامٌ مَا زَالَ خَفِيًّا عَلَى كَثِيْرٍ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ أَلا وَهُوَ أَنَّ شَيْخَ الإسلامِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ مِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِيْنَ الْمُحَقَّقِيْنَ فِي عِلْم الْحَدِيْثِ وَالرِّجَالِ، وَمَعْرِفَةٍ صَحِيْحِهِ مِنْ سَقَيْمِهِ.

وَهَــٰذَا الْأَمْـٰرُ بَـٰئِنَّ مِـنْ كَـٰلامِ العُلَمَـاءِ الَّذِيْنَ تَرْجَمُوا لَهُ، وَمِنْ خِلالِ النَّظَرِ فِي مَسِيْرَتِهِ العِلْمِيَّةِ، وكُتُبِهِ وَمُؤَلَّفَاتِهِ – رَحِمَهُ اللهُ – .

أَمًّا مِنْ كَلام العُلَمَاءِ:

فقَـالَ ابنُ بِشْرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : «وَكَانَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي صِغْرِهِ كَثِيْرَ الْمُطَالَعَةِ فِي التَّفَّسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ وَكَـلامِ العُلَمَاءِ فِي أَصْلِ الإسْلامِ، فَشَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ فِي مَعْرِفَةِ التَّوْحِيْدِ وَتَحْقِيقِهِ وَمَعْرِفَةِ نَوَاقِضِهِ الْمُضِلَّةِ عَنْ طَرِيْقِهِ»(١)

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ قَاسِمَ - رَحِمَهُ اللهُ - : «أَمَدُهُ اللهُ بِكَثَرَةِ الكُتبِ، وَسُرْعَةِ الْجَدْيْثَ وَأَكْثَرَ فِي طَلَبِهِ، وَسُرْعَةِ الْجَدْيْثَ وَأَكْثَرَ فِي طَلَبِهِ، وَكَتُبَ وَخَصَّلُ مَا لَمْ يُحَصَّلُ غَيْرُهُ، بَرَعَ فِي تَفْسِيْرِ القُرْآنِ، وَخَصَّلُ مَنْهُ أَشْيَاءَ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا، وَبَرَعَ فِي القُرْآنِ، وَغَاصَ فِي دَقَائِقِ مَعَانِيهِ، وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ أَشْيَاءَ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا، وَبَرَعَ فِي

<sup>(</sup>١) عُنْوَانُ الْمَجْدِ فِي تَارِيْخِ نَجْدٍ لِلعَلاَّمَةِ عُثْمَانَ بن بِشْرِ النَّجْدِيِّ (١/ ٦).

الْحَدِيْثِ وَحِفْظِهِ، فَقَلَ مَنْ يَحْفَظُ مِثْلُهُ، مَعَ سُرْعَةِ اسْتِحْضَارِهِ لَهُ وَقْتَ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ، وَفَاقَ النَّاسَ فِي مَعْرِفَةِ الفِقْهِ وَاخْتِلافِ الْمَذَاهِبِ وَفَتَاوَى الصَّحَابَةِ وَالْتَابِعِيْنَ؛ بِحَيْثُ إِنَّهُ إِذَا أَفْتَى؛ لَمْ يَلْتُزِمْ بِمَذْهَبِ، بَلْ بِمَا يَقُومُ دَلِيْلُهُ عِنْدَهُ، تَمَسَّكَ بِأُصُولِ الكَيَّابِ والسُنَّةِ، وَتَأَيَّدَ بِإِجْمَاع سَلَفِ الأُمَّةِ» (١١).

وَأَمَّا مِنْ خِلالِ مَسِيْرَتِهِ العِلْمِيَّةِ: فَقَدْ أَخَذَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَابِ عِلْمَ الْحَدِيْثِ عَنْ أَثِمَّةٍ أَجِلاً مَ مِنْهُمُ الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ الفَقِيَّهُ عَبْدُالله بنُ إِبْرَاهِيْمَ السَّيْفُ حَيْثُ أَجَازَهُ بِثَبَتِ الشَّيْخِ عَبْدِالبَاقِي بن أَبِي الْمَوَاهِبِ الْحَنْبَلِيُّ.

وَأَخَذَ عَنِ الْمُحَدِّثِ الكَبِيْرِ، وَالعَلاَّمَةِ السَّلْفِيُ النَّحْرِيرِ مُحَمَّدُ حَيَاةِ السَّنْدِيِّ الْمُدَنِيُّ ")، وَأَجَازَهُ بِمَرْوِيَّاتِهِ، وَكَذَلِكَ أَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ الْمُحَدِّثِ إِسْمَاعِيْلَ العَجْلُونِيُّ صَاحِبِ كِتَابِ «كَشْفِ الْحَفَا وَمُزِيلِ الالْتِبَاسِ عَمَّا اشْتُهِرَ مِنَ الاَّحَادِيْثِ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ» وَكَذَلِكَ أَخَدَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ بِالبَصْرَةِ وَغَيْرِها.

فَهُ وَ قَـدِ اسْتَقَى عِلْمَ الْحَدِيْثِ مِنْ مَشَايِخِ الْمُحَدِّثِيْنَ فِي عَصْرِهِ، فَلا عَجَبَ أَنْ أَصْبَحَ مِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِيْنَ فِي القَرْنِ النَّانِي عَشَرَ.

وَأَمَّا مِنَ النَّاحِيَةِ العَمَلِيَّةِ فَقَدْ تَتَبَعْتُ كُتُبَ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ - رَحِمَهُ اللهُ - فَلَمْ أَرَهُ صَحَّحَ حَدِيثاً أَوْ حَسَّنَهُ إِلا وَيَكُونُ قَولُهُ مَبْنِيًّا عَلَى حُجَّةٍ وَبُرْهَانِ، وَسَلَفٍ مِمَّنْ سَبَقَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

وَلَمْ أَجِدْ حَدِيْتْاً اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ كَانَ ظَاهِرَ الضَّعْفِ لا نِزَاعَ فِيْهِ:

<sup>(</sup>١) الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ (١٢/ ٨)

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابنُ بِسْرٍ فِي غُنُوانِ الْمَجْدِ (١/ ٢٥-٢٦): (كَانَ لَهُ اللَّهُ الطَّولَى فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَصَنَّفَ مُصَنَّفًا سَمَّاهُ :تُتُخْفَةَ الآنَامِ فِي العَمَلِ بِحَدِيثِ النّبِيِّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلامِ، وَلَهُ مُصَنَّفًا عَجِيبًا؛ شَرْحاً عَلَى الْأَرْبَعِيْنَ اللَّوْوَيَّةِ، سَمَّاهُ: تُحْفَقَة الْمُجْيِّنَ فِي شَرْحِ الأَرْبَعِيْنَ.

صَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَوْ حَسَّنهُ ، بَلْ هُوَ يَسْلُكُ مَسْلَكَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

وَكَذَلِكَ لَمْ أَرَهُ احْتَجُ بِحَدِيثِ مَوْضُوعِ أَوْ لا أَصْلَ لَهُ أَوْ شَدِيْدَ الضَّعْفِ، بَلْ يَحْتَجُ بِالاَّحَادِيثِ الصَّحِيْحَةِ وَالْحَسَنَةِ، وَقَدْ يُسْتَأْنِسُ - أَحْيَاناً - بِالْحَدِيثِ الضَّعِيْفِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدُ ضَعْفُهُ.

وَعَمَلُهُ هَذَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَاطِبَةً، وَهُمْ دَرَجَاتٌ فِي ذَلِكَ، فَلا تَجِدُ عَالِماً إِلاَّ وَقَدْ صَحَّحَ حَدِيثاً قَدْ يَرَاهُ غَيْرُهُ ضَعِيفاً، أَوْ ضَعَّفَ حَدِيثاً قَدْ يَرَاهُ غَيْرُهُ صَحِيْحاً.

والاجْتِهَادُ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْحَدِيْثِ كَالاجْتِهَادِ فِي الْحُكْمِ فِي مَسَائِلِ الفِقْهِ سَوَاءً بِسَواءٍ.

وَالْمُهِمُّ فِي ذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مَبْنِيًا عَلَى أَدِلْةٍ وَيَرَاهِيْنَ أَصِيلَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ الْمَرْجِعُ هُوَ القَوَاعِدُ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْحَدِيْثِ الْمُتَخَصِّصُونَ فِيْهِ.

وَكَذَلِكَ الاسْتِئْنَاسُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الَّذِي قَامَتِ الأَدِلَّةُ عَلَى صِحَّةٍ مَعْنَاهُ أَمْرٌ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ السَّلَفِ مَعَ تَنْبِيْهِهِمْ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ ذِكْرِ سَنَدِهِ إِبْرَاءً لِلدُّمَّةِ.

وَمِنْ خِلالِ النَّظَرِ فِي كُتِّبِهِ وَمُوَّلَفَاتِهِ - رَحِمَهُ اللهُ - يَتَبَيَّنُ دِقَّةُ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْحَدِيثِيَّةِ، وَطُولُ بَاعِهِ فِيْهِ.

وَسَأَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ مِثَالَيْنِ أَحَدَهُمَا إِجْمَالِيًّا والآخَرَ تَفْصِيلِيًّا:

أَمَّـا الْمِثَالُ الإِجْمَالِيُّ: فَهُوَ «مَجْمُوعُ الْحَدِيْثِ عَلَى أَبْوَابِ الفِقْهِ» وَالَّذِي جَمَعَ فِيْهِ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّّدُ بـنُ عَبْدِالوَهَّابِ أَحَادِيْثَ الفِقْهِ مُبُوَّبَةً، وَحَلاَّهُ بِالآثارِ السَّلْفِيَّةِ، فَكَانَ كِتَاباً جَامِعاً لَمْ يُنْسَجْ عَلَى مِنْوَالِهِ فِيْمَا أَعْلَمُ.

فَقَـدْ اسْتَوْعَبَ فِيْهِ – رَحِمَهُ اللهُ – أَبْوَابَ الفِقْهِ، وَذَكَرَ فِيْهِ مَا يَرْبُوا عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ وَخَمْسِمِأْتَةِ حَدِيْثٍ وَأَئْرِ (٤٥٤٥ حَدِيثاً وَأَثْراً).

وَقَدْ عَمِلْتُ مُقَارَنَةً بَيْنَ كِتَابِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَابِ وَبَيْنَ كِتَابِ

«الْمُنْتَقَى» لِلْمَجْدِ ابنِ تَيْمِيَّةَ ، وَكِتَابِ «الْمُحَرَّرِ فِي الْحَدِيْثِ» للعَلاَّمةِ ابنِ عَبْدِالْهَادِي، وَكِتَابِ «بُلُوغِ الْمَرَامِ» لِلِحَافِظِ ابنِ حَجَر؛ فَوَجَدْتُ الفَارِقَ العَجِيبَ بَيْنَ كِتَابِ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ وَبَيْنٌ الكُتُبِ الأُخْرَى مَعَ عَظِيمٍ فَائِدَتِهَا، وَمُنْزِلَةٍ مُؤَلِّفِيْهَا - رَحِمَهُمُ اللهُ - .

فَفِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ - مَثَلاً - مِنَ الْمُنْتَقَى: (١٧٠) حَدِيْثاً، وَفِي الْمُحَرَّرِ: (٦١) حَدِيْثاً، وَفِي الْمُحَرِّرِ: (٦١) حَدِيْثاً، وَفِي الْبُلُوغِ: (٦٢) حَدِيْثاً، أَمَّا فِي كِتَابِ الشَّيْــخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ : (٢٧٨) حَدِيْثاً وَأَثَراً، مَعَ دِقِّتِهِ وَحُكْمِهِ عَلَى الْاَحَادِيْثِ كَثِيْراً، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ فَاقَهَا كَمَّا وَكَيْفاً فِيمَا ظَهَرَ لِي وَاللهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

وَقَـدْ رَاجَعْتُ عَدَداً كَثِيْراً مِنَ الْآحَادِيْثِ الَّتِي حَكَمَ عَلَيْهَا شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ الب ابنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي مَجْمُوعِهِ الْحَدِيْثِيِّ فَوَجَدْتُهُ مُوَافِقاً لِلأَثِمَّةِ أَوْ لِبَعْضِهِمْ مَعَ دِقَّةِ عَبَارَته – رَحمَهُ اللهُ – .

وَهَـٰذَا الْمَجْمُوعُ حَرِيٌّ بِـأَنْ يُقَرَّرَ عَلَى طُلاَّبِ العِلْمِ فِي الْجَامِعَاتِ الشُّرْعِيَّةِ، وَيَنْبَغِي الاعْتِنَاءُ بِهِ شَرْحاً وَتَوْضِيْحاً.

وَأَمَّا الْمِثَالُ التَّفْصِيْلِيُّ: فَمَا يَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ مِنَ الْأَحَادِيْثِ والآثارِ، وَسَأْفَصَلُ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ بَعْدَ دِرَاسَةٍ مُوْجَزَةٍ لِلكِتَابِ:

## دِرَاسَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِـ«كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»

#### مَوْضُوعُ الْكِتَابِ:

إِنَّ كِتَابَ التَّوْحِيْدِ مَوْضُوعٌ «فِي بَيَانِ مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رُسُلُهُ: مِنْ تَوْحِيدِ العِبَادَةِ، وَبَيَانِهِ بِالأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَذِكْرٍ مَا يُنافِيهِ مِنَ الشَّركِ الأَكْبَرِ أَوْ يُنَافِي كَمَالَهُ الوَاجِبَ؛ مِنَ الشَّرُكِ الأَصْغَرِ وَنَحْوِهِ، وَمَا يُقَرِّبُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يُوصِلُ إِلَيْهِ»(١٠.

<sup>(</sup>١) مِنْ كَلامِ الشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنِ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ: "فَتَحِ الْمَجِيْدِ».

## مَنْهَجُهُ فِي تَأْلِيضِ الكِتَابِ:

إِنَّ مَنْهَجَ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ هُوَ: أَنْ يُتَرْجِمَ لِلْبَابِ بِتَرْجَمَةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ - رَحِمَهُمُ اللهُ - .

ثُمَّ يَذْكُرُ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا يَدُلُ عَلَى تَبُويْهِ، ثُمَّ يَذْكُرُ مِنْ السُّنَّةِ مَا يَدُلُ عَلَى مَا بَوَّبَ لَهُ، وَكَذَلِكَ يَذْكُرُ بَعْضَ الآثارِ فِي تَوضِيحِ مَعْنَى آيَةٍ أَوْ حَدِيْثٍ، أَوْ يَكُونُ للاَّئُر عَلاَقَةٌ مُبَاشِرَةٌ بِتَرْجَمَةِ البَابِ.

ثُـمَّ بَعْدَ ذِكْرِ الأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ والآثارِ السَّلَفِيَّةِ يَذْكُرُ الفَوَاثِدَ الْمُسْتَنْبَطَةَ مِنْ أَدِلَّةِ البَابِ عَنْ طَرِيْق مَسَائِلَ.

فَكَمَا أَنَّ فِقْهَ الإِمَامِ البُخَارِيِّ فِي تَبْوِيْدِهِ، فَإِنَّ فِقْهَ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ فِي تَبْويدِ وَمَسَائِلِهِ.

# مَنْهُجُهُ فِي تَخْرِيجِ الأَحَادِيْثِ والآثَارِ:

وَبِالنِّسْبَةِ للأَحَادِيثِ وَالآثارِ فَإِنَّهُ يَعْزُوهَا إِلَى مَنْ خَرَّجَهَا إِمَّا قَبْلَ ذِكْرِ الْحَدِيْثِ، وَإِمَّا بَعْدَ ذِكْرِهِ لَهُ وَهَذَا هُوَ الغَالِبُ.

وَيُبَيِّنُ دَرَجَةَ الْحَدِيْثِ غَالِباً إِمَّا بِعَزْوهِ لِكِتَابِ اشْتَرَطَ الصَّحَّةَ كَصَحِيْحِ البُخَارِيِّ وَمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ، وَالْمُخْتَارَةِ للضَيَّاءِ الْمَقْدِسِيِّ، وَإِمَّا بِذِكْرِ وَمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ، وَالْمُخْتَارَةِ للضَيَّاءِ الْمَقْدِسِيِّ، وَإِمَّا بِذِكْرِ حُكْمٍ مَّنْ أَخْرَجَهُ كَتَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ أَوْ تَحْسِينِهِ، أَوْ تَصْحِيْحِ غَيْرِهِ للحَدِيْثِ كَالنَّوَوَيِّ، وَالدَّهَمِيِّ، وَإِمَّا بِعَزْوِهِ لاَبِي دَاوُدَ سَاكِتاً عَلَيْهِ وليْسَ فِي إِسْنَادِهِ مَا يُرَدُّ بِهِ كَالنَّوْوَيِّ، وَالدَّهَمِيِّ، وَإِمَّا بِعَزْوهِ لاَبِي دَاوُدَ سَاكِتاً عَلَيْهِ وليْسَ فِي إِسْنَادِهِ مَا يُرَدُّ بِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي أَسْنَادِهِ مَا لَكُو للْحَرِيْثُ اللهُ عَنْدَ أَبِي دَاوُدَ - رَحِمَهُ اللهُ - .

وَإِمَّا أَنْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ مُعْمِلاً قَوَاعِدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْاَحْدِيثِ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْاَحْدِيثِ، وَقَدْ يَكُونُ حُكْمُهُ مُقْتَبَساً مِنْ كَلامِ غَيْرِهِ كَالْمُنْذِرِيِّ أَوْ شَيْخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ أَوْ ابنِ القَيِّمِ.

وَأَحْيَاناً يَذْكُرُ الإسْنَادَ مُشِيْراً إِلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيْهِ نَظَرٌ مَعَ صِحَّةٍ مَعْنَاهُ بِأَدِلَّةٍ

أُخْرَى، مَعَ احْتِمَالِ صِحَّتِهِ لِذَاتِهِ.

فَلَمْ يَبْنِ تَبْوِيْباً عَلَى حَدِيْثٍ أَوْ أَثَر ضَعِيْفٍ مُطْلَقاً، بَلْ بَنَاهُ عَلَى مَا هُوَ ثَابِتٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ يَذْكُر بَعْضَ الْآحَادِيْثِ أَوْ الآثارِ الَّتِي فِي سَنَدِهَا خِلافٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ بَابِ الاسْتِثْنَاسِ لا مِنْ بَابِ الاَحْتِجَاجِ، وَهَذَا لا يَتَجَاوَزَ عَدَدَ الْأَصَابِعِ كَمَا سَيْاتَى بَيَانُهُ.

## ما يَتَعَلَّقُ بِأَحَادِيثِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ:

ذَكَرَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَابِ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ سِتَّةً وَسِتَّيْنَ بَاباً اشْتَمَلَتْ عَلَى آيَاتِ كَثِيْرَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَعَلَى (١٢٤) حَدِيْثاً، وَذَكَرَ مِنْهَا حَدِيثَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ فَيُصْبِحُ الْمَجْمُوعُ بِالْمُكَرَّرِ (١٢٦) حَدِيْثاً.

ُ خَرَّجَ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ أَوْ أَحَدُهُمَا (٦٦) حَدَيْثاً أَيْ: قُرَابَةَ النَّصْفِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَحَادِيْثَ الصَّحِيْحَيْنِ مِمَّا تَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ بِالقَّبُولِ، وَأَجْمَعَتْ عَلَى صِحَّتِهَا.

و(٥٥) حَدِيثاً مِنْ غَيْرِ الصَّحِيْحَيْنِ وَهِيَ صَحِيْحَةٌ أَوْ حَسَنَةٌ، وَقَدْ بَيُنْتُ بُرْهَانَ ذَلِكَ أَثْنَاءَ تَخْرِيْجِي لِلأَحَادِيْثِ.

بَقِيَتْ ثَمَانِيَةُ أَحَادِيْتَ فِيْهَا نِزَاعٌ قَوِيٌّ(١) بَيْنَ العُلَمَاءِ أَذْكُرُهَا بِاخْتِصَارِ:

أُوَّلاً: ذَكَرَ فِي البَابِ الْأَوَّل حَدِيْثَ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ مَرْفُوعاً : « قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ، عَلَمْنِي شَيْئاً أَذْكُرُكَ، وَأَدْعُوكَ بِهِ.. » الْحَدِيْثَ.

وَهَــٰذَا الْحَدِيْثُ صَـحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَثِمَّة مِنْهُم : الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ. والْحَافِظُ ابنُ حَجَر. وَلَهُ شَوَاهِدُ صَحِيْحَةٌ.

ثَانِياً: قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي البَابِ (١٣): «وَرَوَى الطَّبرَانِيُّ وإسنادِهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيُّ ﷺ مُنافِقٌ يُؤذِي الْمُؤمِنِيْنَ، فَقَالَ بَعضُهُم:

<sup>(</sup>١) هُنَاكَ أَحَادِيْثُ أُخْرَى تَنَازَعَ فِيْهَا العُلَمَاءُ لَمْ أَذْكُرْهَا لأَنَّهُ ظَهَرَ لِي ضَعْفُ حُجَّةٍ مَنْ يُضَعَّفُهَا.

قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِن هَذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّهُ لاَ يُستَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُستَغَاثُ بِاللهِ » ، فَهَذَا الْحَدِيْثُ أَشَارَ الْهَيَشُمِيُّ إِلَى حُسْنِهِ بِقَوْلِهِ: «رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ غَيْرُ ابنِ لَهِيْعَةَ وَهُو حَسَنُ الْحَدِيْثِ» وَمَعْلُومٌ خِلافُ الْعُلَمَاءِ فِي ابنِ لَهِيْعَةَ وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُوَتَّقُهُ مُطْلَقاً ، فَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلافِيَّةٌ.

وَمَعَ ذَلِكَ فَشِيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ لَمْ يُوْرِدْهُ عُمْدَةً فِي البَابِ، لأَنَّهُ احْتَجَّ عَلَى «بَاب منَ الشَّرُكِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُو غَيْرُهُ» بِأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيْثَ الطَّبَرَانِيِّ، وَذَكَرَ فِي البَابِ (١٨) مَسْأَلَةُ لا يَتَعَلَّقُ مِنْ كِتَابِ اللهِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيْثَ الطَّبَرَانِيِّ، وَذَكَرَ فِي البَابِ (١٨) مَسْأَلَةُ لا يَتَعَلَّقُ مَنْهَا بِالْحَدِيْثِ إلا الْمَسْأَلَةُ الاَّخِيْرةُ وَهُي: «النَّامِنَةَ عَشْرَةَ: حِمَايَةُ الْمُصْطَفَى ﷺ حَمْى التَّوحِيْدِ وَالتَّآذُبُ مَعَ اللهِ - عَزَّ وَجَلًّ - »

تَالِئاً: ذَكَرَ فِي البَابِ (٢٧) حَدِيثَ الفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ ﴿ ٤٠ النَّمَا الطَّيرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ ﴾ . فَهَذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يُصَحَّمُهُ أَوْ يُحَسِّنُهُ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ لِصِحَّةِ مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ وَرَدَّةً لِمِحَدِّ بَعْدِاللهِ بنِ مَبْدِاللهِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ عُبدِاللهِ بنِ عُلائمةً وَهُو مُحْتَلَفٌ فِيْهِ، فَمَعَ أَنَّهُ ضُعْفَ إلا أَنَّ ابنَ مَعِيْنِ وَلَقَهُ، وَقَالَ ابنُ عَدِيًّ: حَسَنُ الْحَدِيْثِ، وَأَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِه، وَوَثَقَهُ ابنُ سَعْدٍ، وَكَذَا الْخَطِيْبُ، وَدَافَعَ عَنْهُ. وَفِيْهِ انقِطَاعٌ بَيْنِ مَسْلَمَةَ الجُهنِي وَبَيْنَ الفَضْلِ ﴿ ..

وَقَـدْ نَبَّهَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِالوَهَّابِ عَلَى ذَلِكَ، فَنَقَلَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ - مِنْ خَطِّهِ: "فِيْهِ رَجُلٌ مُخْتَلَفٌ فِيْه، وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ»

وَالْحَدِيْثُ الْمَذْكُورُ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ، دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الْأَدِلَّةُ الصَّحِيْحَةُ الثَّابِتَةُ.

رَابِعاً: ذَكَرَ فِي البَابِ (٣١) حَديثَ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ مَرفُوعاً: ﴿ إِنَّ مِنْ ضَعفِ النَّهِينِ: أَن تُرضِيَ النَّاسَ بِسُخطِ اللهِ.. ﴾ الْحَديثَ.

وَهَٰ ذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يُحَسَّنُهُ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ، وَلَمْ يُصَحَّحْهُ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ بَعْلَدَ ذِكْرِ آيَتَيْنِ، وَأَتَبَعَهُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَرْفُوعاً: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنهُ النَّاسَ..» وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ.

وَمَعَنَاهُ صَحِيْحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرُويَ عَنْ غَيْر وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ.

خَامِساً: ذَكَرَ فِي البَابِ (٥٥) حَدِيثَ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لاَ يُساَلُ بِوَجِهِ اللهِ إِلاَّ الْجَنَّةَ ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

فَهَ لَذَا الْحَدِيْثُ سَكَت عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَهُ البَغَوِيُّ فِي الْآحَادِيْثِ الْحِسَانِ مِنَ الْمَصَائِيحِ (٢/ ٦١)، وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/ ٣٩٠)، وَصَحَّحَهُ الضَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَرَمَزَ السُّيُوطِيُّ لِصِحَّتِهِ.

وَمَـدَارُهُ عَلَى سُلِّيْمَانَ بِنِ مُعَاذٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَقَدْ وَتَقَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَقَالَ مَـرُّةً: لا أَرَى بِـهِ بَأْسـاً. وَقَدْ احْتَجَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ، وَمَنْ خَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحه فَقَدْ جَاوَزَ القَنْطَرَةَ.

سَادِساً: ذَكَرَ فِي البَابِ (٦٤) حَدِيْثَ جُبَيْرِ بنِ مُطعِم ﷺ قَالَ: «جَاءَ أَعْرَائِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «جَاءَ أَعْرَائِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! نُهِكَتِ الْأَنْفُسُ، وَجَاءَ الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ؛ فَاسْتَسْقِ لَـنَا رَبَّكَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: فَاسْتَسْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللهِ». فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «سُبحانَ اللهِ! سُبحانَ اللهِ! » .. الْحَدِيثَ.

فَهَذَا الْحَدِيْثُ قَدْ صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرِّمَةِ؛ قَالَ ابنُ مَنْدَهُ: "وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ مُتَصِلٌ مِنْ رَسْمٍ أَبِي عِيْسَى والنَّسَائِيُّ"، وَقَوَّاهُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١٦/ ٤٣٥)، وَحَسَّنَهُ ابنُ القَيِّمِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدُ لِلْمُنْذِرِيُ (١٣/ ١٦)) وَدَلَّلَ عَلَى ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَى قَوْلِ الْمُضَعِّفِيْنَ. وَكَفَى بِهَوُلاءِ الْأَمُنْدِرِيُ (١٢/ ١٣)) وَدَلَّلَ عَلَى ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَى قَوْلِ الْمُضَعِّفِيْنَ. وَكَفَى بِهَوُلاءِ الْأَمْنَةُ وَسَلَفاً.

سَابِعاً: قَـالَ فِي البَابِ الأَخْيِرِ (٦٦): "وَقَالَ ابنُ جُرَيرِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابنُ وَهبِ قَالَ: قَالَ ابنُ زَيدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا السَّمَاوَاتُ السَّبعُ فِي الكُرسِيِّ إِلاَّ كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلقِيَتْ فِي تُرْسِ »(١).

قَـالَ: وَقَالَ أَبُو ذَرِّ ﷺ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَا الكُرسِيُّ فِي العَرْشِ إِلاَّ كَحَلَقَةٍ مِن حَدِيدٍ أُلقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَي فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ »(٢) .

فَهُنَا قَدْ أَوْرَدَ الشَّيْخُ الإسْنَادَ، وَكَذَلِكَ لِحَديثِ أَبِي ذَرٌ شَوَاهِدُ يَصِحُ بِهَا، أَمَّا مُرْسَلُ زَيْدِ بِن أَسْلَمَ فَلَمْ أَجِدْ مَا يَشْهَدُ لَهُ، بَلْ مَا يُغْنِي عَنْهُ.

ثَامِنَاً: ذَكَرَ فِي البَابِ الأخِيْرِ - أَيْضاً - حَدِيْثَ الأَوْعَالِ وَهُوَ حَدِيْثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ سَلَفِ الْأُمَّةِ، وَقَوَّاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ:

قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ غَرِيْبٌ»، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ الْجَوْرَقَانِيُّ فِي كِتَابِهِ «الأَبَاطِيلِ والمَنَاكِيْرِ والصِّحَاحِ وَالمَشَاهِيْرِ»، وَالضَّيَاءُ فِي الْاحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ ابنُ العَرْبِيُّ: «حَسَنٌ صَحِيْح»، وَقَالَ اللَّمَبِيُّ فِي كِتَابِ العَرْشِ (رقم ٢٤): «إسْنَادٌ حَسَنٌ وَفَوْقَ الْحَسَن».

وَقَوَّاهُ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةً، وَابنُ القَيْمِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَقَالَ فِي الصَّواعِقِ الْمُرْسَلَةِ: «إِسْنَادٌ جَيِّدٌ».

وَقَالَ الشَّيْخِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ فِي قُوَّةٍ عُيُونِ الْمُوَحِّدِينَ (ص/ ٢١٣): «وَهَذَا الْحَدِيْثُ لَهُ شَوَاهِدُ فِي الصَّحْيِخَيْنِ وَعَيْرِهِمَا مَعَ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ صَرِيحُ القُرْآنِ، فَلا عِبْرةَ بِقَوْلِ مَنْ ضَعَّقَهُ».

فَظْهَرَ بِمَا سَبَقَ أَنَّ شَيْخَ الإسلامِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ لَمْ يُصَحِّحْ أَوْ يُحَسِّنْ

 <sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْر (٣/ ١٠)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظْمَةِ (رقم ٢٢٠) وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ
 أَسْلَمَ: وَاهِ، وَأَبُوهُ تَابِعِيُّ ثِقَةً، فَهُو مُرْسَلٌ وَاهِي الإسْنَادِ.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/١٠)، وَأَلْبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (٢/٥٨٧) وفي إِسْنَادِهِ:
 عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بن أَسْلَمَ وَهُوَ وَاهٍ، ولَكِن لَهُ طُرُقُ أُخْرَى تُغْنِي عَنْهُ فَهُوَ صَحِيْخٍ.

حَدِيْثاً ضَعِيْفاً''، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ بَعْضِ الْآحَادِيْثِ الَّتِي ضَعَّفَهَا بَعْضُ العُلَمَاءِ فَهُوَ لاخْتِلافِ اجْتِهَادِهِمْ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْحَدِيْثِ، وَكَذَلِكَ قَدْ يُوْرِدُ بَعْضَ مَا تُكِلَّمَ فِيْهِ اسْتِثْنَاساً مَعَ صِحَّةٍ مَعْنَاهُ بِالدَّلائِل القَطْعِيَّةِ.

فلا يَجُوزُ لأَحَدِ بِحَال أَنْ يَظُنَّ أَنَّ شَيْخَ الإِسْلامِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ تَسَاهَلَ فِي إِيْرَادِهَا، أَوْ خَالَفَ أَهْلَ الْحَدِيْثِ، بَلْ هُوَ سَائِرٌ عَلَى نَهْجِهِمْ وَطَرِيْقَتِهِمْ، بَلْ هُوَ مِنْ كِبَار أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَمُحَقِّقِهِمْ - رَحِمَهُ اللهُ - .

وَهَــٰذَا الإِمَـٰامُ الـتُرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ عَلَى جَلالَتِهِمْ، وَتَمَكَّنِهِمْ فِي عِلْمِ السِّجَالِ قَـدْ صَحَّحُوا بَعْضَ الاحادِيثِ الَّتِي خَالْفَهُمْ فِيْهَا غَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي السِّجَةُ قَدْ خَالْفَهُ غَيْرُهُ فِي تَصْحِيْحِ بَعْضِ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ وَالَّذِي اشْتَرَطَ فِيْهِ الصِّحَّةُ قَدْ خَالْفَهُ غَيْرُهُ فِي تَصْحِيْحِ بَعْضِ تِلْكَ الاحادِيثِ، وَكِتَابُهُ الأَرْبَعِيْنَ نَجِدُ مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ ضَعَفَ مِنْ أَحَادِيثِهِ مَا تَزِيْدُ نِسْبَتُهُ عَمَّا انْتُقِدَ عَلَى شَيْحَ الإسلام مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ.

وَكَذَلِكَ شَيْخُ الإسْلامُ ابنُ تَيْمِيَّةَ والإمَامُ ابنُ القَيْمِ وَالدَّهَبِيُّ والحَافِظُ ابنُ حَجَر قَدْ صَحَّحُوا أَحَادِيْثَ خَالْفَهُمْ فِيْهَا غَيْرُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحاً فِي عِلْمِهِمْ أَوْ عِلْمُ

<sup>(</sup>١) الْتَقَدَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إِيْرَادَ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ لِقِصَّةِ الغَرَانِيقِ فِي مُخْتَصَرِهِ

لِلسَّيْرَةِ، وَهَذَا فِي حَقِيْقَتِهِ انْتِقَادٌ غَيْرُ صَحِيْحٍ، فَقِصَّةُ الغَرَانِيقِ ثَائِتَةٌ تَلَقَّتُهَا الأَمَّةُ بِالقَبُولِ،

وَقَدْ صَحَّحَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الأَيْمَةِ مِنْهُمُ: الضَيَّاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ (٢/٢٤)،

وَالْحَافِظُ ابنُ حَجَرِ فِي تَخْرِيجِ آحَادِيْثِ الكَشَّافِ (٤/ ١١٤)، وَالسُّيُوطِيُّ، وَالشَّيْخُ سُلَيْمَانُ

وَغَيْرُهُمْ، وَفَسَّرِهَا-ايْ قَولَهُ تَعَالَى: ﴿ الْقَى الشَّيْطَانُ فِي الْمُنْتِيهِ ﴾ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الأَيْمَةِ كَابِنِ

وَغَيْرُهُمْ، وَفَسَّرِهَا-ايْ قَولَهُ تَعَالَى: ﴿ الْقَى الشَّيْطَانُ فِي الْمُنْتِيةِ ﴾ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الأَيْمَةِ كَابِنِ

جَرِيْرِ (٧/ ١٨٦)، والنَّحَاسِ فِي مَعانِي القُرْآنِ (٤/ ٤٢١)، وَالبَغْرِيِّ (٣/ ٢٩٤-٢٩٤)،

والوَّاحِدِيِّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٧٣٧)، وَأَبُو اللَّيثِ السَّمْرُقَنْدِيِّ (٢/ ٤٦٥)، وابنِ أَبِي زَمَيْنِنَ ( السَّمَعْ فِي السَّمْقِيلِ (٣/ ٤٦٤)، وابنِ أَبِي زَمَيْنِنَ ( ١٨٥٨)، والسَّمْ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (٢/ ٢٨٧)، وقَالَ فِي مِنْهَاجِ السَّنَةِ (٢/ ٤٠٤)، والمُنْفِرِ عِنْدَ السَّلْفَ والْخَلْفِ" وَالسَّعْدِيِّ (ص/ ٤٥٤) وغَيْرُهُمْ كَثِيرَ جِدَّاً.

الْمَشْهُورِ عِنْدَ السَّلْفَو والْخَلَفِ" وَالسَّعْدِيِّ (ص/ ٤٥٤) وغَيْرُهُمْ كَثِيرَ جِدَّاً.

مَنْ خَالْفَهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالسُّنَّةِ، وَلَمْ يَتَّهِمْهُمْ أَحَدٌ بِعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ فِي الْحَدِيثِ أَوْ التَّسَاهُل أَوْ يَطْعَنْ عَلَيْهم بِذَلِكَ.

فَالْخُلاصَةُ أَنَّ شَيْخَ الإسلامِ مُحَمَّدَ بِنَ عَبْدِالوَهَابِ - رَحِمَهُ اللهُ - مِنْ أَئِمَةِ أَهْ لِللهَ النَّوْحِيْدُ مِنْ أَصَحُ الكُتبِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، وَكِتَابُهُ التَّوْحِيْدُ مِنْ أَصَحُ الكُتبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي العَقَائِدِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*







# الفَصلُ الثَّانِي تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخ الإِسْلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُم اللهُ -

وَفِيْهِ مَبْحَثَانٍ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِاللَّهِ آلِ الشَّيْخِ الْمُبْحَثُ الثَّانِي: ثُبْدَةٌ عَنْ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ».







## الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ

# تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سَلَيْمَانَ بِنِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّد بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمُهُم اللهُ - ''

اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

هُـوَ الشَّيْخُ العَلَّمَةُ الإِمَامُ الفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ سُلَيْمَانُ بنُ الشَّيْخِ العَلَّمَةِ عَبْدِاللهِ ابنِ شَيْخِ الإِسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ التَّمِيمِيُّ.

## مَوْلِدُهُ وَنَشْأَتُهُ:

وُلِدَ فِي مَدِيْنَةِ الدِّرْعِيَّةِ عَاصِمَةِ الدُّولَةِ السُّعُودِيَّةِ الأُولَى عَام ١٢٠٠هـ، وَذَلِكَ فِي أَوَاحِرِ أَيَّامٍ جَدِّهِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، فَلَمْ يُدْرِكِ القِرَاءَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْمَا تَرَبَّى فِي بَيتِ عِلْم وَصَلاحِ وَتُقَى، فَنَشَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ الكَرِيْمَةِ مُنْذُ نُعُومَةٍ الْفَلَمَاءِ، أَطْفَارِهِ، وَكَانَتِ الدُرْعِيَّةُ يَوْمَئِذٍ فِي أَوْجِ عِزِّهَا، وَتَمَامِ زَهْرَتِهَا؛ مِنْ كَثْرَةِ العُلَمَاءِ، وَرَوَاجِ سُوقِ العِلْمِ، فَحَثَّةُ هَذَا البَيْتُ العِلْمِيُّ وَالوَسَطُ الفَاضِلُ عَلَى الإقبالِ عَلَى العِلْمِ، وَرَابَطَ العِلْمِ وَالاَنْهِمَاكِ فِيهِ، فَانْقَطَعَ إِلِيهِ بِكُلِيَّةِ، وَشَعَلَ جَمِيْعَ أَوْقَاتِهِ بِطَلَبِ العِلْمِ، وَرَابَطَ فِي مَكْتَبَةِ الدُّرْعِيَّةِ الدُّرْعِيَّةِ.

وَالقَصْـٰدُ أَنَّهُ لَمْ يَشْغَلْ نَفْسَهُ بِغَيْرِ العِلْمِ تَعَلَّماً وَبَحْثاً وَمُرَاجَعَةً حَتَّى سَبَقَ أَقْرالَهُ وَتَفَوَّقَ عَلَى زُملائِهِ وَحَصَّلَ عِلْماً كَثِيْراً فِي زَمَنِ قَصِيْرٍ.

<sup>(</sup>١) كتَبَ الاسْتَاذُ عَبْدُاللهِ بنُ مُحمَّدِ الشَّمْرَانِيُّ كِتَاباً مُفْيِداً بِعُنُوان: "الإمَامُ الْمُحَدَّثُ سُليّمَانُ بنُ عَبْدِاللهِ آل الشَّيْخِ حَيَاتُهُ وآثَارُهُ " اسْتُوعَبَ فِيْهِ تَرْجَمَةَ الشَّيْخِ سُليّمَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - ، وَذَكَرَ مصَادِرَهَا، جَزَاهُ اللهُ خَيْراً، فَيْرْجَعْ إليّهِ فَإِنَّهُ مُفيدٌ، وَهُنَا أَشْكُرُ أَخِي الفَاضِلَ الشَّيْخَ عَبْدَاللهِ بنَ مُطَيِّر الرُشْيِدِيُّ الكُونَيْتِيُّ الدِّي تَفَضَل بِإهْدَائِي نُسْخَةً مِنْ هَذَا الكِتَابِ.

## وَكَانَ مِنْ أَشْهَر مَشَابِخِهِ:

١ - وَالدُّهُ العَلاَّمَةُ الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ بنُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ.

٢ - عَمُّهُ الشَّيْخُ حُسَيْنُ بنُ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ.

٣ - الشَّيْخُ الفَقِيهُ حَمَدُ بن مُعَمِّرٍ.

٤ - الشُّيْخُ عَبْدُاللهِ بنُ فَاضِل.

٥ - الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٌّ بن غَريبٍ.

٦ - الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ خَمِيسٍ.

٧ - الشَّيْخُ حُسَيْنُ بنُ غَنَّام.

٨ - أَجَازَهُ الشَّيْخِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ مُؤَلِّفُ نَيْلِ الأَوْطَار.

٩ - الشَّيْخُ الإمَامُ الشَّرِيفُ حَسَنُ بنُ خَالِدٍ الْحَسَنِيُّ وَأَجَازَهُ.

وَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى إِجَازَةٍ لَهُ جَاءَ فِيهَا مَا يَلِي: «هَذِهِ إِجَازَةٌ لِلشَّيْخِ الإمَامِ سُلِّمَانَ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَابِ التَّمِيمِيِّ النَّجْدِيِّ مِنَ الشَّيْخِ الإمَامِ النَّمِيمِيِّ النَّجْدِيِّ مِنَ الشَّيْخِ الإمَامِ الْحَسَنِ بِنِ خَالِدِ الشَّرِيفِ الْحَسَنِيِّ أَجَازَهُ أَنْ يَرْوِي عَنْهُ دَوَاوِينَ الإسلامِ السُّتَّةِ الْحَسَنِ بِنِ خَالِدٍ الشَّرِيقِ مُسْلِمٍ السَّتِّةِ الْمُعَامِ صَحِيْحَ البُخَادِيِّ وَصَحِيحَ مُسْلِمٍ اللَّهِ".

وَقَـدْ تُوفِّيَ شَيْخُهُ هَذَا شَهِيْداً - بِإِذْنِ اللهِ - عَامَ ١٣٣٤هـ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وَقَدْ جَمَـعَ اللهُ لَـهُ مَـعَ هَـوْ لاَءِ العُلَمَاءِ الكَبَارِ الإِقْبَالَ الشَّدِيدَ وَالذَّكَاءَ الْحَادَّ، وَالْحِفْظَ النَّادِرَ، فَبَلَغَ فِي العِلْمِ مَبْلَغاً كَبِيْراً، فَصَارَ مُفَسِّراً مُحَدِّثاً أُصُولِيًّا فَقِيْهاً نَحْوِيًّا لُغَوِيًّا خَطَّاطاً.

وَلاَّهُ الإِمَامُ سُعُودُ بِنُ عَبْدِالعَزِيزِ قَضَاءَ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ مَعَ حَدَائَةِ سِنَّهِ وَطَرَاوَةِ شَبَابِهِ، فَمَكَثَ قَاضِياً مَعَ القُضَاةِ الَّذِيْنَ أَقَرَّهُمُ الإِمَامُ سُعُودٌ مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الدَّرْعِيَّةِ لِيكونَ مَعَ قُضَاتِهَا.

كَمَا جَلَسَ لِتَدْريسِ الطُّلَابِ فِي سَائِرِ الأَوْقَاتِ فَقَدْ عَمَرَ غَالِبَ أَوْقَاتِهِ فِي التَّعْلِيمِ، وَنُصْحِ العَامَّةِ حَتَّى نَفَعَ اللهُ بِهِ خَلْقًا كَثِيرًا.

# صِفَاتُهُ وَتَنَاءُ العُلَمَاء عَلَيْهِ:

قَـالَ سَمَاحَةُ الْمُفْتِي الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ: «هُوَ الْحَافِظُ، الْمَحَدُّثُ، الفَقِيهُ، اللَّجْتَهِدُ، النَّقَةُ، أَوْحَدُ الْحُفَّاظِ، تَاجُ عَصْرِه، وَجَمَالُ زَمَانِهِ... كَانَ آيةً فِي الفَلْمِ وَالحِلْمِ، وَالحِفْظِ والدَّكَاء، لَهُ المَّعْرِفَةُ التَّامَّة فِي الْحَدِيثِ وَرَجَالِهِ وَصَحَيْحِهِ وَحَسَنِهِ وَضَعِيفِه، وَالفَقِّهِ، وَالتَّفْسِيْر، وَالنَّحْو، وَكَانَ فِي مَعْرِفَة رَجَالِ الْحَدِيثِ يُسامِي أَكَابِرَ الْحُفَّاظِ، ضُرِبَ بِهِ الثَّلُ فِي زَمَنِهِ بِالدَّكَاء وَالرَّكَاء، وَكَانَ حَسَنَ الخَطُ، يُسامِي أَكَابِرَ الْحُفَّاظِ، ضُرِبَ بِهِ الثَّلُ فِي زَمَنِهِ بِالدَّكَاء وَالرَّكَاء، وَكَانَ حَسَنَ الخَطُ، لِيسَ فِي زَمَنِهِ مِنْ لَهُ أَلْ

بَرَعَ فِي الفُنُونِ، وَكَانَتْ لَهُ اليَدُ الطُّولَى فِي الْحَدِيْثِ وَرِجَالِهِ، يُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَنَا بِرِجَالِ الْحَدِيْثِ أَعْرَفُ مِنِّي بِرِجَالِ اللَّرْعِيَّةِ» لَمْ يُرَ شَخْصٌ فِي زَمَنِهِ حَصَلَ لَهُ مِنَ الكَمَالِ والعُلُومِ وَالصِّفَاتِ الْحَمِيْدَةِ سِوَاهُ عَلَى صِغْرِ سِنِّهِ»

#### مُؤَلَّفَاتُهُ:

١ - «تَيْسِيْرُ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» وَهُوَ هَذَا الكِتَابِ وَسَيَاتِي الْحَدِيْث عَنْهُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى - .

٢ - «تحفة النَّاسِكِ بِأَحْكَامِ المناسك»، وَهُو مَنْسَكٌ لَطِيفٌ مُفِيدٌ، وَهُو مطبوع.

٣ - «الدَّلائِلُ فِي عَدَمِ مَوَالاةِ أَهْلِ الشَّركِ».

٤ - «الطَّرِيقُ الوَسَطُ فِي بِيَانِ عَدَدِ الْجُمْعَةِ الْمُشْتَرَطِ»، وَهِيَ رِسَالَةٌ فِي بَيَانِ العَدَدِ الْمُشْتَرَطِ لإقامةِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ.

٥ - فَـتَاوَى وَرَسَائِلُ مُحَرَّرَةٌ مُفِيدَةٌ طُبِعَتْ ضِمْنَ رَسَائِلَ عُلَمَاءِ الدَّعْوَةِ، وَطبعَ الدُّكتُورُ وَلِيدٌ الفريَّانُ مَجْمُوعَةً مِنْهَا.

٦ - حَاشِيَتُهُ النَّفِيسَةُ الْمُفِيدَةُ عَلَى الْمُقْنع، وَهِيَ مَطَّبُوعَةٌ.

وَلَـهُ الكَثِيْرُ مِـنَ النَّظْمِ، الَّذِي يُقَرِّبُ بِهِ الْمَسَائِلَ العِلْمِيَّةَ، ويَجْمَعُهَا، كَمَا أَنَّ لَهُ مَقْطُوعَاتٍ مِنَ الشَّعْرِ، والنَّظْم تَدُلُّ عَلَى سُهُولَةِ النَّظْم عَلَيْهِ.

#### وَفَاتُهُ:

لَمْ يَرَلْ عَلَى حَالِهِ الْحَمِيدَةِ مِنَ الانْقِطَاعِ لِلْعِلْمِ وَالإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالإِعْرَاضِ عَنِ اللَّنْيَا، وَالحِبَادَةِ وَالصَّلاحِ وَالتُّقَى حَتَّى أُصِيبَتْ الدَّرْعِيَّةُ بِحَيْشِ الدَّوْلَةِ العُثْمَانِيَّةِ بِقِيادَةٍ إِبْرَاهِيْمَ بَاشَا الَّذِي انْتَهَى بِالاسْتِيلاءِ عَلَى الْمَدِينَةِ بِالصَّلْحِ وَتَأْمِيْنِ الأَنْفُسِ وَالأَمْوَالَ، إِلاَّ أَنَّ رَجُلاً بَعْدَادِيًّا فِي جَيشٍ البَاشَا وَشَى بِالشَّيْخِ سُلَيْمَانَ وَبِأَفْرَادٍ مَعَهُ فَعَدَرَ بِهِمُ البَاشَا وَقَتَلَهُمْ .

قَـالَ ابـنُ بِشْرِ: «وَفِي آخِرِ هَذِهِ السَّنَةِ ١٢٣٣هـ قُتِلَ الشَّيْخُ سُلَيَمَانُ بنُ عَبْدِاللهِ ابنِ مُحَمَّدِ بـنِ عَبْدِاللهِ عَلْمَ وَدَلِكَ أَنَّ البَاشَا لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ الدُّرْعِيَّةِ كُثْرَ عِنْدَهُ الوَشَـاةُ مِـنْ أَهْلِ نَجْدٍ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، فَرُمِيَ عِنْدَ البَاشَا بِالزُّورِ وَالبُهْتَانِ وَالإَنْمِ الوُشَـاةُ مِـنْ أَهْلِ فَاسْتَعْمَلُوهَا إِرْغَاماً لَهُ وَالعُدْوَانِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ البَاشَا وَتَهَدَّدُهُ، وَأَمَرَ بِآلاتِ اللَّهْوِ فَاسْتَعْمَلُوهَا إِرْغَاماً لَهُ بِهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ البَاشَا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَحْرِجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ وَمَعَهُ عَدَدٌ كَثِيرٌ مِنَ العَسْكَرِ فَأَمَرَهُمُ أَنْ يُصَـوْبُوا إِلِيهِ بِالبَنَادِقِ وَالقَرَابِيْنِ فَصَوَبُوهَا إِلَيْهِ، وَجُمِعَ لَحْمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَطَعاً».

فَآبَ إِلَى رَبِّهِ شَهِيداً قَرِيرَ العَيْنِ - بِإِذْنِ اللهِ - ، وَآبَ قَاتِلُوهُ بِالْخُسْرَانِ وَالإِثْمِ وَالعُدْوَانِ.

ولَمَّـا قُـتِلَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بَاشَا لِوَالِدِهِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ: «قَتَلْنَا ابنكَ يا عَجُوزُ» فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ: «إِنَّ لَمْ تَقَتَّلُهُ مَاتَ».

فَأَخَذَ البَاشَا يُرَدِّدُهَا مُتَعَجِّبًا ومُنْدَهِشاً مِنْ جَوَابِ هَذَا الرَّجُلِ الْمُؤمِنِ الصَّابِرِ.

قَـالَ الشَّـيْخُ عَـبْدُالرَّحْمَنِ بـنُ قَاسِم: «اخْتَرَمَتُهُ الْمَنِيَّةُ فِي عُنْفُرَانِ شَبَابِهِ، بَكَتْ عَلَيْهِ العُيُونُ بِأَسْرِهَا، فَيَالَهُ مِنْ خَطْبٍ مَا أَعْظَمَهُ، وَعَاجِلٍ أَجَلٍ مَا أَوْجَعَهُ، وَمُصَابٍ مَا أَكْبَرُهُ وَأَهْوِلَهُ».

تُوفِّي وَلَيْسَ لَهُ عَقِبٌ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَجَزَاهُ جَزَاءَ العُلَمَاءِ الشُّهَدَاءِ المُشهدَاءِ المُشهدَاءِ المُشهدَاءِ المُشهدَاءِ المُشهدَاءِ المُضْلِصِينَ الصَّابِرِينَ.

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي ثُبْدَةٌ عَنْ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ»

#### اسم الكِتَابِ:

اتَّفَقَتِ النِّسَخُ الْخَطِّيَّةُ عَلَى أَنَّ اسْمَ الكِتَابِ: «تَيْسِيْرُ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كتَابِ التُوْحِيْد».

# نِسْبِتُهُ إِلَى مُؤَلِّفِهِ:

لَمْ يُخْتَلَفْ - فِيْمَا أَعْلَمُ - أَنَّ كِتَابَ (تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» مِنْ تَأْلِيفِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ بِنِ الشَّيْخِ عَبْدِالله بِنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّد بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَكَذَا جَاءَ عَلَى طُرَّةِ جُمْلَةٍ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَةِ، وَكَذَلِكَ نَسَبُهُ لَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ تَرْجَمَ لِلشَّيْخِ سُلَيْمَانَ، أَوْ كَتَبَ فِي أَسْمَاءِ الكُتُبِ.

# مَوْضُوعُهُ وَأَهَمِّيَّتُهُ وَثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ:

كِتَابُ "تَبْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» هُوَ شَرْحٌ لِـ «كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» لِجَدُّهِ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - ، والَّذِي أَبْدَعَ فِيْهِ وَأَحْسَنَ، وَبَهَرَ العقولَ بِحُسْنِهِ وَجُودَةٍ تَصْنِيفِهِ، وَعَزَارَةٍ مُحْتَوَاهُ، ودِقَّةٍ تَبُويْيِهِ، وجَلِيلِ مَسَائِلِهِ، وَقَدْ اعْتَنَى بِهِ المُوحِّدُونَ، وَحَفِظَهُ السَّلْفِيُّونَ، وَعَصِلَ بِهِ الْمُخْلِصُونَ، وَاهْتَمَّ بِهِ العُلَمَاءُ العَارفُونَ الْمُحَقِّقُونَ شَرْحاً، وتَعْلِيقاً، وتَحْشِيَةً، وتَخْرِيْجاً.

﴿ وَمَوْضُوعُهُ فِي بَيَانِ مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رُسُلُهُ: مِنْ تَوْجِيدِ العِبَادَةِ، وَبَيَانِهِ بِالأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَذِكْرِ مَا يُنَافِيهِ مِنَ الشِّركِ الأَكْبِرِ أَوْ يُنَافِي كَمَالُهُ الوَاجِبَ؛ مِنَ الشُّرْكِ الأصْغَر وَنَحْوهِ، وَمَا يُقَرِّبُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يُوصِلُ إليَّهِ» (١).

وَلَقَدْ كَانَ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» أَوَّلُ شَرْحٍ لِـ«كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»، وأَوْسَعُ، فحازَ

<sup>(</sup>١) مِنْ كَلامِ الشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنٍ فِي مُقَدِّمُةٍ كِتَابِهِ:«فَتَح الْمَحِيْدِ».

قَصَبَ السَّبْقِ، ومَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فَهُوَ عِيَالٌ عَلَيْهِ، نَاهِلٌ مِنْ مَعِيْنِهِ، غَارِفٌ مِنْ بَحْرِهِ.

إلا أَنَّ الْمَنِيَّةَ اخْتَرَمَتِ الشَّيْخَ سُلَيْمَانَ – رَحِمَهُ اللهُ – فَمَاتَ وَلَمْ يُتِمَّهُ، ومع ذَلِكَ فَمَا مِنْ بَابٍ مِمَّا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ فِي شَرْحِهِ إِلا وَلَهُ فِيْهِ كلامٌ وتوضيعٌ حُفِظَ لَنَا فِي حَاشِيَةٍ عَلَى نُسْخَةِ الشَّيْخ سُلَيْمَانَ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

فَتَتَّضِحُ أَهَمَّيَّةُ كِتَابِ «التَّيْسِيْرِ» مِنْ أَهَمَّيَّةِ الكِتَابِ الْمَشْرُوحِ ألا وَهُوَ «كِتَابُ التَّوْحيْد».

# وَمِنْ ثَنَاءِ العُلَمَاءِ عَلَيْهِ:

قَـالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ حَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مُقَدَّمَةِ "فَتْحِ الْمَجِيْدِ»: "وقَدْ تَصَدَّى لِشَوْحِهِ حَفِيدُ الْمُصَنِّف، وَهُوَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِاللهِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَـالَى - فَوَضَعَ عَلَيْهِ شَـرْحاً أَجَـادَ فِيْهِ وَأَفَـادَ، وَأَبْرَزَ فِيْهِ مِنَ البَيَانِ مَا يُحَبُّ أَنْ يُطْلُبَ مِنْهُ وَيُرَادَ، وَسَمَّاهُ تَيْسِيْرَ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ".

وَقَالَ سَمَاحَةُ الْمُفْتِي الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ: "صَنَّفَ شَرْحَ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ لِجَدِّهِ، فَمَنْ بَعْدَهُ عِيَالٌ عَلَيْهِ فِيْهِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُكْمِلُهُ».

### اهْتِمَامُ العُلَمَاءِ وَالبَاحِثِيْنَ بِكِتَابِ «التَّيْسِيْر»:

اهْتَمَّ العُلَمَاءُ بِهَذَا الكِتَابِ شَرْحاً وَتَوْضِيحاً، وَاخْتِصَاراً وَتَهْذِيباً، وَاهْتَمَّ بَعْضُ البَاحِثِينَ بِتَخْرِيجِ أَحَادِيْهِ.

ولا أَذَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وَفْرَةِ نُسَخِهِ الْخَطِّيَّةِ فِي مَنَاطِقَ عَدِيدَةٍ فِي الْمَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ؛ فُنْسَخُهُ الْخَطِّيَّةُ فِي الرَّيَاضِ وَالدَّلَمِ وَالْمَنْطِقَةِ الشُّرُقِيَّةِ، وَحَائِلٍ، وَأَبْهَا فِي قَرْيَةِ شَوْحَطَ، وَمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ.

وَشَـرَحَهُ عَـدَدٌ مِنَ العُلَمَاءِ وَالْمَشَايِخِ فِي دُرُوسِهِمْ وَمَجَالِسِهِمُ العِلْهِيَّةِ مِنْ أَيَّامِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - إلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَمِمَّنْ شَرَحَهُ أَوْ عَلَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ العلامةُ عَـبُدُالرَّحْمَنِ بـنُ حَسَنِ بـنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَمِنَ النُّسَخِ الَّتِي قَابَلْتُ عَلَيْهَا نُسْخَةٌ عَلَيْهَا تَعْلِيْقَاتٌ لِلشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنٍ أَمْلاهَا عَلَى مَنْ كَانَ يَقْرَوُهَا عَلَيهِ.

وَفِي عَصْرِنَا الشَّيْخُ عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ بَازِ - رَحِمَهُ اللهُ - ، وَالشَّيْخُ صَالحٌ العُبُودُ وَقَدْ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبُويُّ الشَّرِيفُ.

أَمَّا اخْتِصَارُهُ وَتَهْذِيْبُهُ فَهُمَا كِتَابَان:

الأوَّالُ: «فَتْحُ الْمَجِيْدِ لِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»(١).

أَلَّفَهُ: ابنُ عَمِّهِ: الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ الْمُجَدِّدُ أَبُو الْحَسَنِ، عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ بنِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ – رَحِمَهُمُ اللهُ – .

# وِلادَتُهُ وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

وُلِدَ فِي اللَّرْعِيَّةِ عَامَ ١١٩٣ه، وَنَشَأَ فِي حِجْرِ جَدَّهِ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ نَظَراً لِوَفَّاةِ والِدِهِ وَهُو صَغِيْرٌ، فَرَبَّاهُ جَدُّهُ عَلَى حُبِّ العِلْمِ، فَحَفِظَ القُرْآنَ وَهُو فِي التَّاسِعَةِ مِنْ عُمُرِهِ، وَدَرَسَ عَلَيْهِ وَعَلَى عُلَمَاءِ عَصْرِهِ. وَفِي عَامِ ١٢٣٣هـ لَمَّا حَصَلَ انْتَقَلَ بِأُسْرَتِهِ إِلَى مِصْرَ فَذَرَسَ عَلَيْهِ وَعَلَى عُلَمَاء عَصْرِهِ، وَدَرَسَ عَلَيْهِ وَعَلَى عُلَمَاء عَصْرِهِ. وَفِي عَامِ ١٢٣٥هـ لَمَّا حَصَلَ انْتَقَلَ بِأُسْرَتِهِ إِلَى مِصْرَ فَذَرَسَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاتُهَا، فَمَكَثَ بِهَا إِلَى عَامِ ١٢٤هـ حَيْثُ رَجَعَتْ نَجْدَ فَلَدَسَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاتُهَا، فَمَكَثَ بِهَا إِلَى عَامِ ١٢٤ هـ حَيْثُ رَجَعَتْ نَجْدَ إِلَى حَوْزَةِ الدَّوْلَةِ السَّعُودِيَّةٍ بِقِيَادَةٍ الإِمَامِ تُرْكِي بنِ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ، فَرَجَعَ إِلَى نَجْدَ اللهُ مَا مَثَلُ اللهِ مَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَيُقَالِهُ وَمُسَاعِداً لِلإِمَامِ تُرْكِي - رَحِمَهُ اللهُ - ، وَعَيَّنَهُ فَرَجَعَ إِلَى نَجْدِ مُفِيداً لِلهُ أَلَا اللهُ أَوْمَا لِهُ أَلْهِ مَامِ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ أَلَالَهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### شُيُوخُهُ وَتَلامِذَتُهُ:

أَخَذَ العِلْمَ عَنْ عَدَدٍ مِنْ كِبَارٍ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ مِنْهُمْ: جَدُّهُ الإِمَامُ شَيْخُ الإسلامِ

 <sup>(</sup>١) وَقَدْ طُهِعَ الكِتَابُ طَبَعَاتٍ عَدِيدَةِ أَفْضَلُهَا الطَّبْعَةُ الَّتِي حَقَّقَهَا الدُّكُتُورُ الوَلِيدُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الفَرِيَّانُ، وَنِي نَظْرِي أَنْ الكِتَابَ يَحْتَاجُ إِلَى مَزِيدِ خِدْمَةٍ وَقَدْ شَرَعْتُ فِي تَحْقِيقِهِ عَلَى نَفْسِ طَرِيقَتِي فِي "التَّيْسِيْرِ" أَسْأَلُ الله الإعَانَةَ وَالتَّيْسِيْرَ.

مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالوَهَّابِ، وَعَمَّهُ الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ عَبْدُاللهِ بِنُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَالشَّيْخُ الْمُؤَرِّخُ النَّحْوِيُّ عَبْدِالوَهَّابِ، وَالشَّيْخُ الْمُؤَرِّخُ النَّحْوِيُّ حَسَيْنُ بنُ غَنَامٍ، وَشَيْخُ الأَزْهَرِ إِبْرَاهِيْمُ البَاجُورِيُّ، وَمُفَّتِي الْجَزَائِرِ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ ابنُ مَحْمُودٍ الجَزَائِرِ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ ابنُ مَحْمُودٍ الجَزَائِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

وَتَتَلْمَذَ عَلَيْهِ عَدَدٌ مِنْ طُلاَّبِ العِلْمِ الَّذِيْنَ صَارُوا مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ زَمَانِهِمْ مِنْهُمُ: الْنَهُ: الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ عَبْدُ اللَّطِيفِ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ حَسَنٍ، وَابِنُ عَمِّهِ: القَاضِي العَلاَّمَةُ حَمَدُ بِنَ عَبْقِي، وَالشَّيْخُ العَلاَّمَةُ الشَّاعِرُ العَلاَّمَةُ الشَّاعِرُ المَّدِّمَةُ الشَّاعِرُ المَّمْجَوَّدُ سُلَيْمَانُ بِنُ سَحْمَان وَغَيْرُهُمْ -رَحِمَهُمُ اللهُ - .

جُهُودُهُ فِي نَشْرِ العِلْمِ وَالدَّعْوَةِ: عَيَّنَهُ الإمَامُ سُعُودُ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ عَلَى قَضَاءِ الدَّرْعِيَّةِ، ثُمَّ نَقَلَهُ الإمَامُ عَبْدُالله بنُ سُعُودٍ إلَى قَضَاءِ مَكَّةَ، وَكَانَ مُواظِبًا عَلَى الاَّهْدِيَّةِ وَالتَّالِيفِ، وَالتَّالِيفِ، وَانْتَفَعَ بِهِ النَّاسُ.

وَمِنْ مُوْلَفَاتِهِ: «فَتْحُ الْمَجِيْدِ لِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ»، و «قُرَّةُ عُيُونِ الْمُوَجِّدِينَ»، و «القَـوْلُ الفَصْلُ النَّفِيسُ فِي الرَّدُ عَلَى دَاوُدَ بِنِ جِرْجِيسٍ»، وَمَجْمُوعَةٌ كَبِيْرَةٌ مِنَ الرَّسَاثِلِ وَالفَتَاوَى طُبِعَ كَثِيْرٌ مِنْهَا.

#### جِهَادُهُ إِلِّي وَفَاتِهِ:

الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ حَسَنِ صَاحِبُ تَارِيخِ حَافِلِ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، حَيْثُ الشَّبِ عَنْ الشَّهِ الشَّرِكِ مَّعَ الإمَامِ تُرْكِي لِنَشْرِ التَّوْحِيْدِ وَمُحَارَبَةِ الشِّركِ وَأَهْلِهِ، وَبَقِي عَلَى جِهَادِهِ فِي العِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ وَالقِتَالَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فِي عَهْدِ فَيْصَلِ السِنِ تُرْكِي، وَكَذَلِكَ فِي عَهْدِ عَبْدِاللهِ بِنِ فَيْصَلِ بِنِ تُرْكِي، وَكَذَلِكَ فِي عَهْدِ عَبْدِاللهِ بِنِ فَيْصَلِ بِنِ تُرْكِي إِلَى أَنْ وَافَاهُ الأَجَلُ عَامَ السَّرِينَةِ الرِّيَاضِ الَّتِي أَصْبَحَتْ حِيْنَئِذٍ عَاصِمَةَ دَوْلَةِ التَّوْحِيْدِ.

الثَّانِي: «إِبْطَالُ التَّنْدِيدِ بِاخْتِصَارِ شَرْحٍ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»(١)

الَّفَهُ: الشَّيْخُ العَلَّمَةُ حَمَدُ بـنُ عَلِيٍّ بـنِ مُحَمَّدِ بنِ عَتِيْقِ بنِ رَاشِدِ بنِ حُمَيْضَةَ. وَاشْتُهِرَ بِابنِ عَتِيقٍ نِسْبَةً إِلَى جَدِّهِ التَّانِي عَتِيقٍ، وَكَذَلِكَ ذُرِيَّتُهُ إِنَّمَا يُعْرَفُونَ بِال عَتِيقِ (٣٠.

وِلادَتُهُ وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

وُلِـدَ فِـي مَدِيـنَةِ الرُّلْفِي عَامَ ١٢٢٧هـ، وَحَفِظَ القُرْآنِ فِي صغره، وَكَانَ شَغُوفاً بِطَلَـبِ العِلْمِ، فَرَحَلَ إِلَى الرَّيَاضِ سَنَةَ ١٢٥٣هـ، وَمَكَثَ بِهَا تِسْعَ سِنِيْنَ يَقْرَأُ فِيهَا عَلَى الشَّيْخِ العَلَّمَةِ الجَـددِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَن، وَكَانَ حَرِيصاً مُجْتَهِداً، فَرَّغَ نَفْسهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَشَاعِلِ وَأَقْبَلَ عَلَى العِلْمِ بِرَغْبَةٍ شَدِيدَةٍ، فَمَهَرَ فِي الفِقْهِ وَالعَقَائِدِ وَأُصُولِ الدِّينِ وَالتَّوْحِيدِ.

# جُهُودُهُ فِي نَشْرِ العِلْمِ وَالدَّعْوَةِ:

وَلاَّهُ الإِمَامُ فَيصَلُ بَنُ تُرْكِي قَضَاءَ الْخَرْجِ ثُمَّ الْحُلُوةِ ثُمَّ نُقِلَ مِنْهَا إِلَى قَضَاءِ الأَفْلاجَ، حَيْثُ اسْتَقَرَّ بِهَا، وَجَلَسَ لِطُلاَّبِ العِلْمِ، يَقَرَوُونَ عَلَيْهِ فَتَخَرَّجَ بِهِ خَلاثِقُ لا يُحْصَونَ كَثْرَةً. وَقَدْ كَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - مَعْرُوفاً بِقُوَّةِ الإِيْمَانِ وَصَلاَبَةِ الدَّيْنِ وَسَلاَبَةِ الدَّيْنِ وَسَلاَبَةِ الدَّيْنِ وَسَلاَبَةِ الدَّيْنِ وَسَلاَبَةِ الدَّيْنِ

#### تَلامِذَتُهُ:

مِنْ أَشْهَرِ تلامِذَتُهُ: أَبْنَاؤُهُ العُلَمَاءُ الأجِلاَّءُ: الشَّيْخُ سَعْدٌ، وَالشَّيْخُ عَبْدُالعَزِيْزِ، وَالشَّيْخُ عَبْدُاللهِ، وَالشَّيْخُ عَبْدُاللَّطِيْفِ، وَالشَّيْخُ إِسْحَاقُ، والشَّيْخُ العَلاَّمَةُ عَبْدُاللهِ بنُ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ عَبْدِاللَّطِيفِ آلِ الشَّيْخِ، رَحَلَ إِلَيْهِ فِي بَلْدَةِ الأَفْلاجِ عَامَ ١٢٩٤هـ. وَقَرَأَ

 <sup>(</sup>١) وَقَدْ طُبِعَ عِدْةَ طَبَعَاتِ آخِرُهَا بِتَحْقِيقِ عَبْدِالإلَهِ بنِ عُثْمَانَ الشَّايِعِ وَلَمْ يَخْدِمِ الكِتَابَ خِدْمَةً
 تَسْتَحِقْهُ، وَفِي عَمْلِهِ قُصُورٌ كَبْيْرٌ، وَلَعَلِّي أَجِدُ وَقْتاً لِتَحْقِيقِهِ.

 <sup>(</sup>٢) انْظُرْ تَرْجَمْتُهُ فِي: "مَشَاهِيْرِ عُلَمَاءٍ نَجْدِ وَغَيْرِهِمْ" (ص/ ١٧٨-١٧٩) لِلشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ
 ابنِ عَبْدِاللَّطِيفِ بنِ عَبْدِاللهِ آل الشَّيْخ.

عَلَيهِ مُدَّةَ سَنَتَيْنِ، وَالشَّيْخُ العَلاَّمَةُ سُلَيْمَانُ بنُ سَحْمَان، رَحِمَهُمُ اللهُ. مِنْ مُؤَلِّفَاتِهِ:

"إِبْطَال التَّنْدِيْدِ بِاخْتِصَارِ شَوْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»، وَ"بَيَانُ النَّجَاةِ وَالفِكَاكِ مِنْ مُوالاةِ الْمُونَة الْمُبِيْنُ بَيْنَ مَذْهَبِ السَّلَف وَابنِ مُوالاةِ الْمُونِيّ، وَرَسَالَةٌ كَتَبَهَا لِصِدِّيقِ بنِ حَسَن خَانَ مَلِكُ بهُوبَال، يُنَبَّهُهُ فِيْهَا عَلَى أَخْطَاء وَقَعَتْ فَوْ وَيَهُ عَلَى أَخْطَاء وَقَعَتْ فِي تَفْسِيْرِهِ، وَلَهُ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الرَّسَائِلِ العِلْمِيَّةِ تَبْلُغُ مُجَلَّداً طَبِعَتْ مُفَرَّقَةً ضِمْنَ رَسَائِلِ أَئِمَةِ الدَّعْوةِ الْمُسَمَّاةِ بِ"الرَّسَائِلِ وَالْمَسَائِلِ النَّجْدِيَّةِ".

#### وَفَاتُهُ:

بَعْدَ حَيَاةٍ حَافِلَةٍ بِالعِلْمِ وَالعَمَلِ وَالدَّعْوَةِ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ تُوفِّيَ الشَّيخُ العَلَامِةُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقِ سَنَةَ ١٣٠١هـ عَنْ عُمْرٍ يُنَاهِزُ ٧٤ عَاماً، رَحِمَ اللهُ، وَغَفَرَ لَهُ وَأَسْكَنَهُ فَسِيْحَ جَنَّاتِهِ.

# وأَمَّا تَخْرِيْجُ احَادِيْتِهِ:

فكِتَابٌ أَلَّفُهُ أَحَدُ البَاحِثِيْنَ وَهُوَ: «النَّهْجُ السَّدِيدُ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيْثِ تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَرِيْدِ الْعَوْسَرِيِّ الكُوْيَتِيِّ. العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ»(١) لِجَاسِمِ الفُهَيدِ الدَّوْسَرِيِّ الكُوْيَتِيِّ.

#### سَبَبُ تَأْلِيضِهِ،

بَيْنَ الشَّيْخِ سُلَيْمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ سَبَبَ تَأْلِيفِهِ لِكِتَابِهِ «التَّيْسِيْرِ» هُوَ أَنَّ الكِتَابَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْكَلَامِ عَلَيْهِ أَحَدٌ يُعْتَدُّ بِهِ، وَرَأَى تَشَوُّقَ الطَّلَبَةِ وَالإِخُوانِ إِلَى شَرْحٍ يَفِي بِبَعْضِ مَا فِيْهِ مِنَ الْمَقَاصِدِ لِذَلِكَ أَحْبًّ أَنْ يُسْعِفَهُمْ بِمُرَادِهِمْ عَلَى حَسَبِ طَاقَتِهِ - رَحِمَهُ اللهُ - .

 <sup>(</sup>١) عَلَى هَذَا الكِتَابِ الْمُفِيدِ اسْتِدْرَاكَاتْ كَثْيِرةٌ بِسَبَبِ تَوْفُرِ كُتُب لَمْ تَكُنْ مُتَوَفِّرَةٌ يَوْمُ طِباعَتِهِ،
 وَعَلَى عَمَلِهِ مُلاحَظَاتٌ عَدِيدةٌ، وَقَدْ خَرَّجْتُ فِي تَحْقِيقِي لِكِتَابِ «التَّشْيِدِ» جَمِيْعَ احَادِيثِهِ
 وَآثَارِهِ فَهُوَ مُغْنِ عَنْ ذَلِكَ الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى-.

#### منهجه فِي شُرْحِهِ:

١ - لَقَـٰدْ أَوْضَحَ الشَّيْخُ سُلِّيمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ يَكُونَ شَرْحُهُ لـ «كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» وَافِياً، وأنَّ الْمَقْصُودَ بِالْأَصَالَةِ التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْض مَا تَضَمَّنهُ «كِتَابُ التَّوْحِيْدِ» مِنْ بَيَانِ أَنْوَاعِ التَّوْحِيْدِ، وبَيَانُ ضِدَّهِ وَهُوَ الشَّركُ بِشَتَّى أَنْوَاعِهِ، مَعَ ذِكْرِ فَوَائِدَ أَشْتَمَلَ عَلَيْهَا الكِتَابُ.

٢ - مِنْ مَنْهَجِهِ الَّذِي بَيَّنَهُ أَنَّهُ إِذَا أَطْلَقَ «شَيْخَ الإسلام» فَالْمَرَادُ بِهِ شَيْخُ الإسلام تَقِيُّ الدِّينَ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بن تَيْمِيَّةَ.

وَإِذَا أَطْلَتَى «الْحَـافِظَ» فَالْمُـرَادُ بِهِ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ صَاحِبُ فَتْحِ البَارِي.

٣ - يَذْكُرُ مَا تَرْجَمَ بِهِ شَيْخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدَالوَهَابِ لِلْبَابِ ثُمَّ يَشْرَحُهُ الشَّيْخُ سُلِّيمَانُ، وَيُبَيِّنُ عَلاقتَهُ بِكَتَابِ التَّوْحِيْدِ.

٤ - يَذْكُرُ مَا أَوْرَدَهُ شَيْخُ الإِسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي البَابِ مِنْ آيَاتٍ أَقْ أَحَادِيْثُ أَوْ آثـار أَوْ كَلِمَـاتٍ لِـبَعْض أَهْـل العِلْم بَعْدَ كَلِمَةِ: «قَالَ» وَأَحْيَاناً: «قَالَ الْمُصَنِّفُ» وَأَحْبَاناً: «وَقَولُهُ».

ثُمَّ يَضْبِطُ - بِالْحُرُوفِ - الكَلِمَاتِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ، ثُمَّ يَشْرَحُ الكَلِمَاتِ الغَوِيْمَةِ، ثُمَّ يَشْرَحُ الآيةَ أَوِ الْحَدِيْثَ أَوِ الآثَرَ شَرْحاً مُفَصَّلاً، مُبِيِّناً عَلاقَةَ ذَلِكَ النُّص بكتاب التُّوحيد.

٥ - إذَا كَـانَ الـنَّصُّ المَشْرُوحُ آيَةً ذَكَرَ تَفْسِيْرَهَا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُول اللهِ ﷺ، ثُمَّ يَذْكُرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ كَلام الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، ثُمَّ كَلامَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ كَـابنِ جَرِيْدِ وابـنِ كَثِيْدٍ، أَوْ مِنَ المُحَقِّقِيْنَ كَشِيْخ الإسْلام ابن تَيْمِيَّةَ وَالعَلاَّمَةِ ابنِ القَيِّمِ وَغَيْرِهُمَا، وَيَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا - رَحِمَهُ اللهُ - بِكَلَّمِ بَدِيع. ٢ - وَإِذَا كَانَ حَدِيْثًا أَوْ أَثْراً خَرَّجَهُ وَحَكَمَ عَلَيْهِ غَالِبًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ عِلَّةٌ أَبَانَهَا،

وَإِذَا كَانَ أُعِلَّ بِمَا لا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ بَيَّنَ ذَلِكَ بِطَرِيْقَةٍ تَدُلُّ عَلَى تَبَحُّرِهِ

فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، وَعِلْمِ الرِّجَالِ، وَالْجَرْحِ والتَّعْدِيلِ.

وَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ فَرْقٌ بَيْنَ لَفْظِ الْحَدِيْثِ الَّذِي ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالْوَهَّابِ وَبَيْنَ لَفْظِ مَنْ خَرَّجَهُ؛ بيَّنَ ذَلِكَ بِذْكِرِ لَفْظِ الْحَدِيْثِ مِنْ مَصَادِر التَّخْرِيج.

٧ - بَعْدَ تَخْرِيجِ الْحَدِيْثِ يَشْرَحُهُ مُسْتَفِيداً مِمَّنْ سَبَقَهُ مِنَ الْأَبَمَّةِ وَشُرْاً حِ الْحَدِيْثِ كَالنَّوْوِيُّ وَالْقُرْطُبِيِّ صَاحِبِ الْمُفْهِمِ، والقَاضِي عِياض، وَشَيْخِ الإسْلامِ النَّيْمِ، والبن تَيْمِيَّة، والإمَامِ ابنِ القَيِّمِ، وابنِ رَجَب، والعِرَاقِيِّ، وابنِ حَجَرٍ، وشُرَّاحٍ مِشْكَاةِ المَسَابِحِ لِلْمُعَوِيِّ، وَفَيْض القَدِير لِلْمُنَاوِيِّ.

وَكَذَلِكَ يَنْقُلُ مِنْ كُتُبِ العَقِيْدَةِ السَّلْفِيَّةِ، وَكُتُبِ الفِقْهِ المُعْتَمَدَةِ، وَكَذَلِكَ كُتُب الآدَابِ والآخُلاقِ<sup>(۱)</sup> وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي شَرْحِ الْحَدِيْثِ وَتَوضييحِ مَعَانِيهِ وَبَيَان فَوَائِدِهِ.

فَقَدِ اسْتَفَادَ مِنْ عَدَدٍ ضَخْمٍ مِنَ الكُتُبِ فِي شَتَّى العُلُومِ - رَحِمَهُ اللهُ - .

٨ - يُضَمَّنُ شَرْحَهُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ الَّتِي ذَكَرَهَا شَيْخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ
 بنُ عَبْدِالوَهَّابِ بَلْ زَادَ عَلَيْهَا.

٩ - سَلَكَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - رَحِمَـهُ الله - مَسْلَكَ المُجْتَهدِينَ وَالمُحَقَّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْم؛ فَصَحَّحَ، وَعَلَّلَ، ورَجَّحَ، وَأَصَّلَ وَفَرَّعَ، وَعَقَّبَ، وَاسْتَدْرَكَ.

١٠ - رُبَّمَا وَقَعَ لَـهُ شَيْءٍ مُكَرَّرٌ، أَوْ نَقْصٌ فِي الشَّرْحِ وَلَكِنَّ هَذَا فِي الأَبُوابِ التَّيْمِ هِي مُسَوَّدَةٌ - غَالِباً - ، اخْتَرَمَتُهُ الْمَنْيَةُ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّضَهَا وَيُرَاجِعَهَا، وَأَشَارَ فِي عِنْهِ مَوَاضِعَ إِلَى هَذَا الأَمْرِ فِي هَامِش بَعْض نُسَخ «تَيْسِيْر العَزيْز الْحَمِيْدِ».

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) لَمْ أَسْرُدِ الكُتْبَ الَّتِي اسْتَفَادَ مِنْهَا الشَّيْخُ سُلِّيمَانَ - رَحِمَهُ الله - لأَنَّ هَذَا سَيَتْضِحُ لِقَارِئِ
 الكِتَابِ مَعَ النَّظَرِ فِي فِهْرِسِ المَصَادِرِ وَالمَرَاجِعِ.



# الفُصْلُ الثَّالِثُ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ وَصْفُ النُّسَخِ الْخُطِّيَّةِ، وعَمَلِي فِي الكِتَابِ، وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ

وَفِيْهِ مَبْحَثَانِ:

الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ : وَصِفْ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي : عَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهُجِي فِي خِدْمَتِهِ.







# الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ

# وَصْفُ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ

إِنَّ إِخْرَاجَ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» بِشَكْلٍ مُرْضِ تَطَلَّبَ مِنِّي الرُّجُوعَ إلَى عَـدَدٍ مِـنَ النُّسَــَخِ الْخَطِّيَّةِ مِـنْ كِتَابِ «التَّيْسِيْر»، وَمِنْ كِتَّابِ «فَتَّحِ الْمَجِيْدِ»، وَمِنْ كِتَابِ «إِبْطَال التَّنْدُيْدِ»، إضافةً إلَى الْمَطَبُوعِ مِنْ هَذِهِ الكُتُبِ.

فَسَأَصِفُ النُّسَخَ الْمُعْتَمَدَةَ مِنَ التَّيْسِيْرِ وَ (فَتْحِ الْمَحِيْدِ»، وَ (إِبْطَالِ التَّنْدِيدِ»:

### أولاً: نُسَخُ «التَّيْسِيْر»:

قَابَلْتُ كِتَابَ «تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» عَلَى خَمْسِ نُسَخٍ خَطَّيْةٍ، والطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ لِلْمَكْتَبِ الإِسْلامِيِّ، وَاسْتَفَدْتُ مِنْ نُسْخَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ:

أَمَّا النُّسَخِ الَّتِي قَابَلْتُ عَلَيْهَا فَهِي كَالآتِي:

النُّسْخَةُ الأُوْلَى(أ) : نُسْخَةُ مَكْتَبَةِ الرِّيَاضِ السُّعُودِيَّةِ :

وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الْمَلِكِ فَهْدِ الوَطَنِيَّةِ بِالرِّيَاضِ تَحْتَ رقم(٨٣/٨٣)، وَعَـدَدُ صَـفَحَاتِهَا (٨٤٩) صَـفُحَةً، وَمُتَّوَسِّطُ عَدَدِ الاَّسْطُرِ(١٩) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الكَلِمَاتِ فِي السَّطْرِ الوَاحِدِ(١٠) كَلِمَاتٍ

وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ بِخَطٍّ كَبِيْرٍ، وَهِيَ نُسْخَةٌ لا بَأْسَ بِهَا، وَفِيْهَا عَدَدٌ غَيْرُ يَسِيْرٍ مِنَ الأُخْطَاءِ، وَسَقَطَ مِنْهَا بَعْضُ الصَّفَحَاتِ..

نَاسِخُهَا: مُحَمَّد نُور الخُرَاسَانِيُّ، وَفِي آخِرِهَا تَمَلُكٌ بِاسْمِ أَحْمَدَ بنِ يَحْيَى. وَقَدْ رَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: أ.

وَيَظْهُرُ لِي أَنَّ هَذِهِ النُّسْخَةَ نُسِخَتْ فِي حَيَاةِ الْمُؤَلِّفِ وَذَلِكَ لِعِدَّةِ دَلائِلَ مِنْهَا: أَنَّ نَاسِخَهَا مُحَمَّدُ نُدورٌ الْخُرَاسَانِيُّ كَتَبَ عَلَى طُرَّةِ الكِتَابِ: «كِتَابُ «تَيْسِيْرِ العَزِيْدِ الْحَمِيْدِ فِي شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» لِشَيْخِنَا الشَّيْخِ الْمُجْتَهِدِ سُلَيْمَانَ بنِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ بنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ شَكَرَ اللهُ سَعَيْهُ، وَجَعَلَهُ مِمَّنْ أَطَالَ عُمُرَهُ وَحَسُنُ عَمَلُهُ وَأَسْكَنَهُمُ الفِرْدُوسَ الأَعْلَى بِرَحْمَتِهِ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ ا

فَالْمُتَأَمِّلُ فِي النَّصِّ يَجْدْ أَنَّ النَاسِخُ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمُوَلِّفَ شَيْخُهُ، وَدَعَا لَهُ بِطُول العُمُرِ وَحُسْنِ العَمَلِ، وَهَدَا إِنَّمَا يَكُونُ لِلْحَيِّ لا لِلْمَيِّتِ، وَالوَاقِعُ أَنَّ الشَّيْخَ سُلَيْمَانَ لَمْ يَطُلُ عُمُرُهُ بَلْ مَاتَ وَعُمُرُهُ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ سَنَةَ وَهُوَ فِي رَيْعَانِ شَبَابِهِ – رَحِمُهُ اللهُ – .

وَكَذَلِكَ بَعْدَ نِهَايَةِ مَا نَسَخَهُ مِنْ «بَابِ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ أَوْ القُرْآن أَو الرَّسُولِ» تَـرَكَ بَقِيَّةَ الصَّفْحَة (رقم ٧٦٥) فَارِغَةً لاَّجْلِ انْتِهَاءِ الْمُبَيَّضَةِ وَكَتَبَ عَلَى جَانِهَا: «أَدْرَكُهُ الاَّجَلُ فِيْهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى»

وَكَتَبَ فِي نَفْسِ الصَّفْحَةِ - بِخَطُّ مُغَايِرِ قَدْ يَكُونُ لِلنَّاسِخِ لَمَّا كُبْرَ سِنَّهُ أَوْ لِغَيْرِهِ - : «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِٰهِ وَصَحَّبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِةِ وَصَحَّبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً. فِي شَهْرِ شَوَّالٍ يَوْمَ الْآحَدِ ثُلاثَةَ عَشَرَ يَوْم (كذا!) أَلْف وَثُلاثِمِأْتُهِ وَكَمَان سِنِيْنَ».

ثُمَّ بِخَطِّ مُغَايِر بَعْدَهَا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتُودِعُكَ يَا اللهُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَهِيَ لِي عِ عِنْدَكَ وَدِيعَةً: أَشْهُدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ عِيْسَى كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْحَيَاةَ حَقَّ، وَالْمَوتَ حَقَّ، وَالْجَنَّةَ حَقَّ، وَالْمَوتَ حَقَّ، وَالْجَنَّةَ حَقَّ، وَالْمَرَتَ حَقَّ، وَالْجَنَّة

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ، مَا أَصَابَنِي لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْنِي، كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، يَكُنْ لِيُصِيْنِي، كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَى الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. سَـ 1٣٠٩ ـنَة رَبِيعٌ الآخِرٌ.

لا إله إلا الله مُحَمَّد رَسُول الله ﷺ

وَفِي آخر بَابُ مَا جَاءَ فِي منكري القَدَرُ: هَذَا آخر مَا وجد مِنْ المسودة.

وَيَظْهُـرُ أَنَّ الكِـتَابِ مقابل عَلَى نُسْخَةٍ أخرى لأَنَّ وجدت فِي عَدَدِ مِنْ المواطن بخط دقيق: نسخة كذًا..

وَخَطُهُ وَكِتَابَتُهُ لِبَعْضِ الكَلِمَاتِ يُؤَكِّدُ أَنَّهُ لَيْسَ عَرَبِيًّا مِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ النَّاسِخَ هُوَ التَّلْمِيذُ، ولَيْسَ نَقْلاً مِنْ نُسْخَةِ هَذَا التَّلْمِيذِ الْخُرَاسَانِيِّ

النُسْخَةُ الثَّانِيَةُ(ب) : نُسْخَةُ مَكْتَبَةِ الشَّيْخِ عَبْدِاللهِ بنِ حَسَنِ آلِ الشَّيْخِ : وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي الْمَكْتُبَةِ الْمَرْكَزِيَّةِ بِجَامِعَةِ أُمَّ القُرَى بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ تَحْتَ رقم (١٤٧٩)

عَـدَدُ صَفَحَاتِهَا (٤٣٠) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الْأَسْطُرِ (٢٥) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الكَلِمَاتِ فِي السَّطْر (١٥) كَلِمَةً.

وَخَطُّهَا نَسْخِيٌّ مُمْتَازٌ وَهِيَ كَامِلَةُ الْأَوْرَاق وَمُقَابَلَةٌ .

وَتَــارِيخُ نَسْخِهَا يَوْمُ الإِثْنَيْنِ، الثَّالِثُ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ ١٢٨٣هـ، وَأَمَّا اسْمُ نَاسِخِهَا فَقَدْ مُحِيَ حَتَّى زَالَ.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِحَرْفِ: ب.

النُّسُّخَةِ الثَّالِثَةُ (ض) : نُسْخَةٌ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الْمَلِكِ فَهْرِ الْوَطَّنِيَّةِ بِالرِّيَاضِ بِرقِم(٨٦/٣٦٥) وَتَارِيخ ١٣٩٢/٤/١٨

وَهِيَ مـأخوذة مِـنْ مَكُتَّبَةِ الرِّيَاضِ السُّعُودِيَّةِ، ويَرْجِعُ تَارِيخُ نَسْخِهَا إِلَى القَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ، وَيَظْهَرُ أَنها نُسِخَتْ فِي حَيَاةِ الشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بنِ حَسَنٍ<sup>(١)</sup>، وَهِيَ مِنْ وَقْفِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيْمَ آلِ الشَّيْخِ.

عَـدَدُ صَـفَحَاتُهَا (٥٣٨) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الأَسْطُرِ (٢٢) سَطْراً، وَعَدَدُ

 <sup>(</sup>١) جَاءَ فِي هَامِشِهَا (ق/١٣٢) (بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ شِمْجَرَةٍ...) ضَبْطُ كَلِمَةِ (مَرْدَوَيْهِ) عَنْ الشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ حَسَنٍ فَقَالَ : حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى، دَلُّ عَلَى أَنْهَا نُسِخَتْ فِي حَيَاتِهِ ـ رحمه الله ـ .

الكَلِمَاتِ فِي السَّطْرِ الوَاحِدِ: (١٤) كَلِمَةً. وَهِيَ نُسْخَةٌ جَيِّدَةٌ وَمُقَابَلَةٌ، وَفِيْهَا سَقُطٌّ مِنْ آخِرِهَا، وَأَوْلُهَا مَكَتُوبٌ بِخَطِّ حَدِيْثٍ.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِحَرْفِ: ض.

النُّسْخَةُ الرَّابِعَةُ (ع): نُسْخَةٌ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الْمَعْهَدِ العِلْمِيِّ بِحَائلِ، وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي مَكْتَبَةِ صَالِحٍ العَلِيِّ الطَّريب، وَلَمْ أَرَ عَلَيْهَا اسْمَ نَاسِخٍ ولَّا تَارِيْخَ النَّسْخِ.

وَهِيَ نُسْخَةٌ مُمْتَازَةٌ، وَمُقَابَلَةٌ، وَمِن أَوَّلِ الكِتَابِ إِلَى آخرِ "بَابِ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ أَوْ القُرْآن أَوِ الرَّسُولِ» أَيْ: إِلَى نِهايَةِ مُبَيِّضَةِ الكِتَابِ، وَأَوْرَاقُهَا لَيْسَتْ مُرَّتَّبَةً تَرْثِيبًا جَيِّداً، وَقَدْ رَثِّبُتُهَا بِمَشْقَةٍ.

عَـدَدُ صَـفَحَاتِهَا (٣٧٥) صَفْحَةً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الْأَسْطُرِ (٢٣) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الْأَسْطُرِ (٢٣) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الكَلِمَاتِ فِي السَّطْر (١٦) كَلِمَةً.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: ع.

النُّسُخَةِ الْخَامِسَةُ (غ) : نُسْخَةٌ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ حُمُودِ بنِ حُسَيْنِ الشَّعْدَئِيِّ – رَحِمَهُ اللهُ – .

وَمَكْتُوبٌ فِي الصَّفْحَةِ التَّانِيَةِ: «مِنْ جُمْلَةِ تَرِكَةِ حَمَّادِ الْجَارَ اللهِ الْحَمَّادِ - رَحِمَهُ اللهُ اللهِ الْحَمَّادِ الرَّحِمَّةِ اللهِ الْحَمَّادِ اللهِ الْحَمَّادِ اللهِ الْحَمَّادِ اللهِ اللهِ الْحَمَّادِ اللهِ اللهِ الْحَمَّادِ اللهِ اللهِ الْحَمَّادِ اللهِ اللهُ اللهِ المَل

وَهِيَ نُسْخَةٌ جَيِّدَةٌ، وَمُقَابَلَةٌ، وَلَكِنَّهَا نَاقِصَةٌ، فَإِنَّهَا مِنْ أَوَّلِ الكِتَابِ إِلَى البَابِ(رقم ١٨) «بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِيْنَهُمْ هُوَ الغُلُوُّ فِي الصَّالِحِيْنَ»

عَـدَدُ صَفَحَاتِهَا (١٧٦) صَفْحَةً، وَمُتَوَسَّطُ عَدَدِ الْأَسْطُرِ (٢٣) سَطْراً، وَمُتَوَسِّطُ عَدَدِ الكَلِمَاتِ فِي السَّطْر(١٣) كَلِمَةً.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: غ.

وأَشْكُرُ الآَخَ الشَّيْخَ خَلْفاً الشَّغْدَلِيَّ الَّذِي أَحْضَرَهَا لِي مِنْ مَكْتَبَةِ جَدِّهِ – رَحِمَهُ اللهُ – .

مَطْبُوعَةُ الْمَكْتَبِ الإسلامِيِّ: فَهِيَ الطَّبْعَةُ الثَّالِثَةُ، وَالَّتِي طُبِعَتْ عام ١٣٩٠هـ، وَذَكَرَ فِيْهَا صَاحِبُ الْمَكْتَبِ الإسلامِيِّ آلَهُ قَابَلَهَا عَلَى ثلاثِ نُسَخ خَطَيَّةٍ، وَأَلَّهُ زَادَ عَنِ الطَّبْعَةِ الأُولَى (٦٩) صَفْحَةً، فَهِي طَبْعَةٌ سَقِيْمَةٌ، وَأَخْطَاوُهُمَّا كَثِيْرةٌ، وَزَادَتْ أَخْطًاءً عَنِ الطَّبْعَةِ الأُولَى وصَحَّحَتْ أَخْرَى، وَلَكِنَّ الْخَطَأَ العَجِيْبَ اللَّذِي وَقَعَ فِي الطَّبْعَةِ الثَّاوِلَى وصَحَّحَتْ أَخْرَى، وَلَكِنَّ الْخَطَأَ العَجِيْبَ اللَّذِي وَقَعَ فِي الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ - دُونَ الأُولَى - هُو كَثُورَةُ الاَّخْطَاءِ جِدًا فِي عَزْوِ الآياتِ إلَى كِتَابِ اللهِ اللهَ الكَرْيْمِ، وَلَقَدَ وَقَفْتُ مُتَعَجِّبًا مِرَادًا مِنْ هَذَا الْخَطَاءِ مِثْلُ هَذَا الْكُمِّ الْهَائِلِ مِنَ الاَّخْطَاءِ. وَمُدْتُ أَحْبَانًا إِلَى الطَّبْعَةِ الأُولَى، وَرَمَزْتُ لَهَا وَمُدَاتُ أَحْبَانًا إِلَى الطَّبْعَةِ الأُولَى، وَرَمَزْتُ لَهَا الْحَرْفِ: طَ ، وَعُدْتُ أَحْبَانًا إِلَى الطَّبْعَةِ الأُولَى، وَرَمَزْتُ لَهَا الْحَرْفِ: طَا ،

وَقَـٰدُ اسْتَفَدْتُ مِنْ نُسَخِ أُخْرَى رَجَعْتُ إِلَيْهَا فِي بَعْضِ الْمَواطِنِ وخَاصَّةً الأَبُوابَ الأَخِيْرَةَ مِنْ «التَّيْسِيْرِ» وَهُمَا نُسْخَتَان:

\* نُسْخَةُ إِبْرَاهِيمَ بنِ سُبَيْتِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حُسَيْنِ العُجَيْرِيِّ.

وَهِيَ ضِمْنُ مَحْفُوظَاتِ مَكْتَبَةِ الشَّيْخِ صَالِحِ السَّالِمِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَدِيْنَةِ حَائِلِ، وَقَدِ انْتَهَى نَاسِخُهَا مِنْ نَسْخِهَا يَوْمَ السَّبْتِ لِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً خَلَتْ مِنْ جُمَادًى الأُوْلَى سَنَةَ ١٢٦٨هـ، وَعَدَدُ صَفَحَاتِها: (٣٩٠) صَفْحَةً، وَعَدَدُ الأَسْطُرِ: (٣٩٠) صَفْحَةً، وَعَدَدُ الأَسْطُرِ: (٢٩) صَفْحَةً، وَمَدَدُ الأَسْطُرِ: (٢٩) كَلِمَةً وَهِي السَّطْرِ الوَاحِدِ: (١٥) كَلِمَةً وَهِي نُسْخَةً جَيِّدَةً وَكَامِلَةً، وَمَكَتُوبَةً بِخَطِّ نَسْخِيٍّ مُمْتَازٍ، وَمُقَابَلَةً، وَعَلَيْهَا تَمَلُكَ بِاسْم مُحَمَّدِ بِن فَيصلِ.

وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: م.

\* نُسْخَةٌ مَحْفُوظةٌ بِمَكْتَبَةٍ جَامِعَةِ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ بِالرَّيَاضِ تَحْتَ رقم (١٠٧٨٢) ف) وَيَسْرِجِعُ تَارِيخِ نَسْخِهَا إِلَى يَوْمِ الْخَمِيسِ، التَّامِنِ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى التَّانِيَةِ سَنَةَ ١٣١٠هـ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا اسْمُ نَاسِخِهَا عَـدَدُ صَـفَحَاتِهَا (٤٨٩) صَـفْحَةً، وَمُتَوَسَّطُ عَدَدِ الْأَسْطُرِ (٢٦) سَطْراً، وَعَدَدُ الكَلِمَـاتِ (١٤) كَلِمَـةً، وَهِـيَ نُسْخَةٌ جَيِّدَةٌ، وَكَامِلَةٌ، وَخَطُهَا وَاضِحٌ، وَمُكَمَّلَةٌ مِنْ كِتَابِ فَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِحَرْفِ: ن.

أما تتمة تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ الَّتِي مِنْ كِتَابِ «فَتْحِ الْمَحِيْدِ» فرَجَعْتُ إلَى مَخْطُوطٍ وَمَطْبُوعَتَيْن:

أما النُسْخَةِ الْخَطِّيَّةِ: فَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الرَّيَاضِ السُّعُودِيَّةِ برقم (٨٦/٥)، وتَقَعُ فِي (٣٢) سَطْراً، وَعَدَدُ (١١٥)، وتَقَعُ فِي (٣٢) سَطْراً، وَعَدَدُ الْاَسْطُرِ (٢٢) سَطْراً، وَعَدَدُ الْكَلِمَاتِ(١٤) كَلِمَةً، وَهُمِيَ نُسْخَةٌ مُمْتَازَةٌ، وَخَطُّهَا وَاضِحٌ، وَكَامِلَةٌ، وَمُصَحَّحَةٌ، ومُقَابَلَةٌ عَلَى السُّيْخِ العَلاَّمَةِ ومُقَابَلَةٌ عَلَى السُّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيْمَ آلَ السَّيْخِ - رَحِمَهُ اللهُ - .

وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْفِ: خ.

وَأَمَّا الْمَطْبُوعَةُ الْأُولَى: فَهِيَ بِتَحْقِيْقِ الدُّكْتُورِ وَلِيدِ الفريَّانِ، وَطَبْعِ دَارِ الصَّمَيْعِيِّ، وتَقَعُ فِي مُجَلَّدَيْنِ مُتَوَسِّطَيْنِ، وَعَدَدُ صَفَحَاتِهَا (٩١٢) صَفْحَةً مَعَ الصَّمَيْعِيِّ، وتَقَعُ فِي مُجَلَّدَيْنِ مُتَوَسِّطَيْنِ، وَعَدَدُ صَفَحَاتِهَا (٩١٢) صَفْحَةً مَعَ الفَهَارِسِ، وَاعْتَمَدُ عَلَى تَلاثِ نُسَخٍ خَطَيَّةٍ إحْدَاهَا الأصلُ الذِي اعْتَمَدْتُهُ هُنَا، وَأَخْرَى نَاقِصَةٌ، وَاعْتَمَد كَذَلِكَ عَلَى طَبْعَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا حَجَرِيَّةٌ وَالنَّانِيَةُ الَّتِي اعْتَمَدْتُهَا هُنَا كَمَا سَيَاتِي.

وَطَبَعَةُ الفريَّانِ جَيِّدَةٌ، وَهِيَ أَحْسَنُ طَبَعَةٍ مَوْجُودَةٍ لِفَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَاعْتَنَى بِمُقَابَلَةِ النَّصُ عَلَى النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَة، وَخَرَّجَ الاَّحَادِيْث، وَالآثَار، وَعَزَا مُعْظَمَ النُّقُول، وَوَقَعَ لَـهُ -كَمَا هُو طَبِيْعَةُ البَشَرِ - عِدَّةً أَخْطَاءٍ فِي التَّخْرِيجِ، وَفِي النَّصُ، وَلِذَلِكَ فَابَلْتُ عَلَى النَّسْخَةِ الْخَطَيَّةِ الَّتِي اعْتَمَدَهَا أَصْلاً لِتَحْقِيْقِهِ.

وَلَمْ أَرْمُزْ لَهَا بَلْ أَقُولُ: فِي طَبْعَةِ الفرِيَّانِ .

وَأَمَّـا الْمَطْبُوعَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِي طَبْعَةُ الرُّئَاسَةِ العَامَّةِ إِدَارَاتِ البُحُوثِ العِلْمِيَّةِ وَالإِفْتَاءِ وَالدَّعْوَةِ وَالإِرْشَادِ، عَامَ ١٤٠٣هـ، وَهِيَ طَبْعَةٌ فِيْهَا أَخْطَاءٌ كَثِيْرَةٌ، وَلَمْ يُعْتَن فِيْهَا بِتَخْرِيجِ أَحَادِيْثِ الكِتَابِ وَآثَارِهِ، وَعَزْوِ الأَقْوَالِ فِيْهِ، وَجَاءَ فِي آخِرِ تِلْكَ الطَّبْعَةِ: «كَمُلَ مُقَابَلَةً وَتَصْحِيحًا وَقِرَاءَةً عَلَى يَدِ شَيْخِنَا العَلاَّمَةِ الْمُحَقِّقِ الفَهَّامَةِ، بَقِيَّةٍ أَهْلِ الاسْتِقَامَةِ الشُّيخِ عَبْدِاللهِ بِنِ الشَّيْخِ حَسَنِ آلِ الشَّيْخِ مَتَّعَ اللهُ بِحَيَاتِهِ سَنَةَ ١٣٦٢هـ. وَرَمَزْتُ لَهَا بِالْحَرْف: ط.

وَرَاجَعْتُ كَذَلِكَ طَبْعَةَ الْمَكْتَبِ الإسْلامِيِّ لِتَتِمَّةِ «التَّيْسِيْرِ» مِنْ فَتَحِ الْمَجِيْدِ، وَلَمْ أَرْمُزْ لَهَا بَلْ أُصَرِّحُ بِاسْمِ الْمَكْتُبِ الإِسْلامِيِّ.

وَرَاجَعْتُ أَيْضاً الطَّبْعَةَ الَّتِي حَقَّقَها وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهَا أَشْرَفُ بنُ عَبْدِالمَقْصُودِ، وَطَبَعَتْهَا مُوَسَّسَةُ قُرْطُبَةَ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا تَارِيْخٌ، وَلَمْ يُبَيْنِ الْمُحَقِّقُ لنُسْخَةَ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا، فَلَعَلَّهُ اعْتَمَدَ الْمُطَبُوعِ الَّذِي طَبَعَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ حَامِد فَقِي - رَحِمَهُ اللهُ - ، فَإِنَّها، فَلَيْ مِنْهَا، غَيْر أَنَّهُ عَرَرَتْ نَفْسَ الأَخْطَاءِ الوَاقِعَةِ فِي الْمَطَبُوعِ مع تَصْحِيْحِ قَلِيلٍ مِنْهَا، غَيْر أَنَّهُ اعْتَنَى بِتَخْرِيجِ الْآحَادِيْثِ.

وأَمَّا تَتِمَّةُ «تَسْيِرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ» الَّتِي مِنْ حِوَاشِي الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ عَلَى نُسْخَتِهِ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ والَّتِي نَقلَهَا الشَّيْخُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقٍ فِي كِتَابِهِ «إِبْطَالِ التَّنْدِيدِ» فرَجَعْتُ إِلَى مَخْطُوطٍ ومَطْبُوعَتَيْن:

أمًّا النُّسْخَةُ الْخَطِّيَّةِ: فَهِي مَحْفُوظَةٌ فِي مَكْتَبَةِ الْمَلِكِ فَهْدِ الوَطَنِيَّةِ، عَدَدُ صَفَحَاتِهَا (٢٤) سَطُراً، وَهِيَ نُسْخَةٌ صَفَحَاتِهَا (٢٤) سَطُراً، وَهِيَ نُسْخَةٌ مُمْتَازَةٌ، وَكَامِلَةٌ، وَخَطُّهَا وَاضِحٌ، وَعَلِيْهَا حَوَاشٍ مُفِيدَةٌ، وَنَاسِخُهَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بن قُرَيْشٍ، انْتَهَى مِنْ نَسْخِهَا يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ١٤/ رَجَبِ / سَنَةَ ١٢٧٣هـ.

وَأَشَرْتُ إِلَيْهَا بِقُولِي: فِي الْمَخْطُوطِ.

وَأَمَّا الْمَطْبُوعَةُ الأُوْلَى: فَهِيَ بِتَحْقِيْقِ عَبْدِالْإِلَهِ بِنِ عُثْمَانَ الشَّايِعِ، طبعُ دَارِ أَطْلُسَ الخَضْرَاءِ ١٤٢٤هـ، وعَدَدُ صَفَحَاتِهَا (٣٥٦) صَفَحَةً مَعَ الفَهَارِسَ، وَاعْتَمَدَ عَلَى نُسْخَتْنِ خَطِّيَتَيْنِ، أُوْلاهُمَا النُّسْخَةُ التِّي اعْتَمَدْتُ عَلَيْهَا، وَالثَّانِيَةُ نَاقِصَةً، وَطَبَّعْتُهُ فِيْهَا أَخْطَاءٌ عَدِيدَةً، وَلَمْ يُوَفِّ الكِتَابَ حَقَّهُ مِنْ نَاحِيَةِ التَّخْوِيجِ لِلأَحَادِيثِ

وَالآثارِ، وَتَوْثِيقِ النُّقُولِ، مَعَ أَنَّهُ خَرَّجَ أَحَادِيْثَ الكِتَابِ.

وَأَمَّا الْمَطْبُوعَةُ الثَّانِيةُ: فَهِي بِتَحْقِيقِ سَمِيْرِ الْمَاضِي، طَبْعُ دَارِ الْمَعَالِي، الطَّبْعَةُ الثَّانِيةُ، عَامَ ١٤٢٣هـ، وعددُ صَفَحَاتِهَا (٢٧١) مَعَ الفَهَارِس، وَاعْتَمَدَ عَلَى مَطْبُوعَةِ الثَّانِيةُ، عَامَ ١٣٨٩هـ، وعددُ صَفَحَاتِهَا (٢٧١) مَعَ الفَهَارِس، وَاعْتَمَدَ عَلَى مَطْبُوعَةِ الثَّيْسِيْرِ»، و«فَتْحِ الْمَحِيْدِ» الكِتَابِ عَلَى مَطْبُوعِ «التَّيْسِيْرِ»، و«فَتْحِ الْمَحِيْدِ» غَيْرِ الْمُحقققين، وَاعْتَنَى بِتَخْرِيجِ الأحَادِيْثِ فَقْلاً مِنَ النَّهْجَ السَّدِيد، وَتَخْرِيجِ أَشُرُف عَبْدالمَقْصُودِ لأَحَادِيثِ «فَتْح الْمَحِيْدِ»، وتَخْرِيج العُصَيمِي لأَحَادِيث كِتَابِ أَشْرُف عَبْدالمِلُهُ الشَّامِ فَيْمًا يَخُونُ صَبْطُ النَّصُ فَخَيْرً مِنْ النَّعُ خَيْراً وَشَكَرَ سَعْيَهُمَا. مِنْهَا بِكَثِيرٍ مَعَ اشْتِراً كِهِمَا فِي عَدَدٍ مِنَ الْأَخْطَاءِ، جَزَاهُمَا اللهُ خَيْراً وَشَكَرَ سَعْيَهُمَا.

\* \* \*

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي عَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهَجِي فِي خِذْمَتِهِ

أَوَّلاً: فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِمُقَابِلَةِ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ وَضَبْطِ الكِتَابِ:

مَعْلُومٌ أَنَّ الكِتَابَ مَطْبُوعٌ مِمًّا يَسَّرَ عَمَلِيَّةً مُقَابَلَةِ الكِتَابِ عَلَى النَّسَخِ الْخَطَّيَةِ، وَسَبَقَ أَنْ الكِتَابِ عَلَى النَّسَخِ الْخَطَّيَةِ، وَسَبَقَ أَنْ بَيْنْتُ أَتَّى قَابَلْتُ عَلَى ثَلاثُ نُسْخَ أَخْرَى، وَأَلْبَتُ مَا أَرَاهُ أَوْلَى بِالإِثْبَاتِ دُونَ اعْتِمَادِ نُسْخَةٍ خَطَيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لأَنْ تَكُونَ أَصْلاً، وَلَيْكَ لاَّنَهَا جَمِيْعا مُقَابَلَةٌ، وَأَقْدَمُهَا نُسْخَةٌ (أَ)، والَّتِي يَظْهُرُ أَنَّهَا نُسِخَتْ فِي حَيَاةٍ اللَّهِ بَعْدَلاتٍ ذَكَرَتُهَا سَابِقاً، وَلَكِنَّ هَذِهِ التَّسْخَة فِيهَا أَخْطَاءٌ عَدِيدَةٌ، وَنَقْصُ أَوْرَاق يَسِيْرَةٍ جِدًا مَعَ أَنَّ النَّسْخَة تَبْدَأُ مِنْ أَوْلِ الكِتَابِ إِلَى آخِو مَا كَتَبَ الشَّيْخُ اللَّيْمَانُ عَلَى النَّعْوِ الآتِي:

ا - تَمَّتْ - بِحَمْدِ اللهِ - مُقَابَلَةُ الكِتَابِ عَلَى خَمْسِ نُسَخِ خَطَيْةٍ، وَمُقَارَئَتُهَا بِالطَّبْعَةِ التَّالِثَةِ مِنْ طَبِّعَاتِ الْمَكْتَبِ الإسلامِيِّ، مَعَ الرُّجُوعِ فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ إلَى الطَّبْعَةِ التَّائِقَةِ مِنْ طَبِّعَةَ مِنْ نُسْخَتَيْنِ خَطَيْتَيْنِ أُخْرَيْيْنِ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.

وَأَثْبَتُ الفُرُوقَ فِي الْهَامِشِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ خَطَا ظَاهِرِ جِدًّا يَقْطَعُ القَارِئُ بِأَنَّهُ زَلَّةُ قَلَمٍ مِنَ النَّاسِخِ مَعَ أَنِي ذَكَرْتُ كَثِيْرًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ، لاَ عَلَى سَيِيْلِ الاسْتِقْصَاءِ.

٢ - اعْتَمَدْتُ الرَّسْمَ الْحَدِيْثَ لِلْكَلِمَاتِ دُوْنَ النَّقَيَّدِ بِمَا وَرَدَ فِي النَّسَخِ الَّتِي غَالِباً مَا تَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ مِثْل كَلِمَةِ «جِبْرِيْلَ» كُتِبَتْ أَحْيَاناً هَكَذَا، وَأَحْيَاناً «جَبْرِيْل» مَعَ اخْتِلافِ النَّسَخِ فِي ذَلِكَ فاعْتَمَدْتُ كَلِمَةَ «جِبْرِيْل» فِي جَمِيْعِ الْمُوَاطِن، وكَذَلِكَ «السَّمَوَاتُ»، و«الرَّحْمَنُ».

٣ - إِذَا زَادَتْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ كَلِمَةُ: "تَعَالَى"، أَوْ «- عَزُ وَجَلَّ -»، أَو الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيةِ السَّخَابَةِ اللَّهِ النَّبِيةِ التَّبْمِيةِ التَّبْمِيةِ التَّبْمِيةِ السَّخَابَةِ اللَّهُ الْبَيْمِةِ اللَّهُ عَلَى اللَّسُول» لَمْ أَنَبُهُ عَلَى ذَلِكَ غَالِباً.
 وَالإِشَارَةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي بَعْضِهَا «النَّبِيّ» وَفِي أُخْرَى «الرَّسُول» لَمْ أَنَبُهُ عَلَى ذَلِكَ غَالِباً.

٤ - لَـمْ أُثْبِتْ حَرْفَ «ش» قَبْلَ شَرْحِ الشَّيْخِ سُلْيَمَانَ لاخْتِلافِ النُّسَخِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ فَرَأَيْتُ حَدْقَهَا، وَالاكْتِفَاءَ بِإِيْرَادِ النَّصِّ بِتَغْمِيقِ نَصِّ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ مَعَ جَعَلِهِ بَيْنَ قَوْسَيْن ().

٥ - ضَـبَطتُ الكِـتَابَ كَـامِلاً بِالشَّـكْلِ، وَاهْتَمَمْتُ بِعَلامَاتِ التَّرْقِيمِ عَلَى قَدْرِ
 عِلْمِي وَمَعْرِفَتِي القَاصِرة.

آئبَتُ فِي بِدَايَةِ كُلِّ بَابِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ وَفْقاً لِلنَّسْخَةِ الَّتِي شَرْحَ عَلَيْهَا الشَّيْخُ سُلِيَمَانُ كِتَابَ التَّوْحِيْدِ وَهِيَ بِخَطَّ شَيْخِ الإسلام مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ - رَحِمَهُ اللهُ - ، مَعَ إِضْافَةِ «فِيْهِ مَسَائِلُ» ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَسُوقُ شَرْحَ الشَّيْخِ سُليَمَانَ وَفْقاً لِلنَّسَخِ الْخَطَيَّةِ.
 الشَّيْخِ سُليَّمَانَ وَفْقاً لِلنَّسَخِ الْخَطَيَّةِ.

٧ - شَرْحُ الشَّيْخِ سُلِّيمَانَ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ ثَلائَةُ أَقْسَام :

الأَوَّلُ: مِنْ بِدَايَةِ الكِتَابِ إِلَى قَبْلَ آخِرِ البَابِ(رقم٤٧) «بَابِ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ أَوِ القُرْآنِ أَوِ الرَّسُول» بَيْضَهُ الشَّيْخِ سُليَّمَانُ مِنْ «التَّيْسِيرِ».

النَّانِي: مِنْ بِدَايَةِ البَابِ (رقم ٤٨) «بَابِ مَا جَاءَ فِي قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ النَّابِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ النَّابِ اللهِ عَبْلَ آخِرِ البَابِ الْأَقْضَاهُ رَحْمَةٌ مُنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ » إلَى قَبْلَ آخِرِ البَابِ (رقم ٥٩) «بَابِ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي القَدَرِ» لَمْ يُبَيِّضْهُ الشَّيْخُ سُلِيّمانُ مِنَ «التَّسِيْرِ»، وَإِنْمَا تُوجَدُ مِنْهُ المُسَوَّدَةُ، لِذَلِكَ وُجِدَ فِيهِ فَوتٌ كَمَّلتُهُ مِنْ فَتْحِ الْمَحِيْدِ مَعَ زِيَادَةِ فَوتٌ كَمَّلتُهُ مِنْ فَتْحِ الْمَحِيْدِ مَعَ زِيَادَةِ فَوَلْدَ مِنْ إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ لِلشَّيْخِ حَمَدِ بِنُ عَتِيْقٍ.

الثَّالِثُ: مِنْ بِدَايَةِ البَابِ (رقم ٦٠) «بَابِ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ» إِلَى آخِرِ الكَّتَابِ (البَابِ رقم ٦٦) أَكْمَلْتُهُ مِنْ فَتْحِ الْمَحِيْدِ، مَعَ نَقْل تَعْلِيقَاتِ لِلشَّيْخِ سُلْيَمَانَ عَلَى نُسْخَتِهِ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ نَقَلَهَا الشَّيْخُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقٍ فِي كِتَابِهِ الْمَاتِعِ "إِبْطَالِ التَّذِيْدِ».

وَفِيمَا نَقَلْتُهُ مِنْ «فَتْحِ الْمَجِيْدِ»، وَمِنْ «إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ» قَابَلْتُ الْمَطَبُوعَ عَلَى نُسْخَةٍ خَطَيَّةٍ لِكُلِّ مِنْهُمَا، سَبَقَ ذِكْرُ وَصْفِهِمَا. ٨ - وَجَدْتُ فِي بَعْضِ النَّسَخِ الْخَطَّيَةِ فَوَائِدَ فِي الْهَامِشِ بَعْضُهَا لِلشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ حَسَنٍ، وَبَعْضُهَا لِغَيْرِهِ فَأَثْبَتُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ، مَعَ إضَافَةِ بَعْضِ الفَوَائِدِ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ أَوْ مِنْ شَيْخِنَا الشَّيْخِ صَالِح العُبُودِ، وَمَعَ تَعْلَيْقَاتٍ أُخْرَى رَأَيْتُ أَنَّهَا مُفِيْدَةٌ مِنْهَا تَفْسِيْرُ بَعْضِ الكَلِمَاتِ الغُرِيبَةِ، وَتَرْجَمَةٍ بَعْضِ الأَعْلامِ الوَارِدِ ذِكْرُهُمْ فِي الكِتَابِ مِمَّنْ لَمْ يُتَرْجِمْ لَهُمُ الشَّيْخُ سُلْيَمَانُ.

ثَانِياً : فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَوْثِيقِ النُّصُوصِ الوَارِدَةِ فِي الكِتَابِ:

كِـتَابُ «تَيْسِيْرِ العَزِيْـزِ الْحَمِيْدِ» اشْتَمَلَ عَلَى آيَاتٍ وَأَحَادِيثَ وَآثَارٍ وَنُقُولٍ عنِ العُلَمَاء:

أمَّا الآيَاتُ فَعَزَوتُهَا إِلَى سُورِهَا مَعَ ذِكْرِ أَرْقَامِ آيَاتِهَا(١).

وَأَمَّا الْأَحَادِيْتُ والآثارُ فَخَرَّجْتُهَا، وَعَزَوْتُهَا إِلَى مَصَادِرِهَا أَوْ مَرَاجِعِهَا بِذِكْرِ الرَّقْمِ غَالِباً أَوْ رَقْمِ الْجُزْءِ وَالصَّفْحَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَقَّماً، وَأَحْيَاناً أَذْكُرُ الْجُزْءَ وَالصَّفْحَةَ وَالرَّقْمَ لِلْكُتُبِ الْمُرَقَّمَةِ.

١ - فَإِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ أَوِ الأَثْرُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا اكْتَفَيْتُ بِالعَزْوِ
 إلَيْهِمَا أَوْ إِلَيْهِ، إِلاَّ إِذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ أَوِ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنٍ فِي تَتِمْتِهِ لِلتَّيْسِيَّرِ مِنْ فَتْحِ الْمَحِيْدِ فَأُخَرِّجُهُ مِنَ الكُتُبِ الَّتِي عَزَا إِلَيْهَا فَقَطْ.

٢ - وَإِذَا كَانَ خَارِجَ الصَّحِيْحَيْنِ خَرَّجْتُهُ، وَحَاوَلْتُ الْاخْتِصَارَ فِي كَثِيْرِ مِنَ الْأَحْيَانِ فِي ذِكْرِ مَصَادِرِ التَّخْرِيجِ عِنْدَ كَثْرَتِهَا مُكْتُفِياً بِالعَزْوِ إِلَى الْأَشْهَرِ، وَمَا اشْتَرَطَ فِيْهِ أَصْحَابُهَا الصَّحَّة، وَحَكَمْتُ عَلَى إِسْنَادِهِ بِمَا يَقْتضِيهِ حَاللهُ مِنَ الصَّحَّةِ أَو الضَّعْف وَاتَبْعْتُ فِي ذَلِكَ مَا يَلِي:

 <sup>(</sup>١) مِنْ العجائب الَّتِي مَا رأيت مثلها مَا وقع فِي الطبعة الثَّائِيةِ لِلْمَكْتُبِ الإسلامي مِنْ "تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمَيْدِ» مِنْ اخطاء كثيرة جداً فِي عزو الآيات إلى أرقام غَيْرِ صَحَيْحةٍ حَتَّى بلغ الحطأ أَكثُرَ مِنْ نصف العزو أَوْ قَارَبَ الثاثين، مع خلو الطبعة الأولى مِنْ هَذَا الخطإ العجيب الغريب.

أ - إذا كَانَ الْحَدِيْثُ أَوْ الْأَتُسُ صَحِيحاً بِلا خِلافِ أَوْ ظَهَرَ لِي ذَلِكَ صَرَّحْتُ بِصِحْتِهِ، فَإِنْ قُلْتُ: «إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ»، أَوْ «إِسْنَادُهُ حَسَنٌ»، أَوْ «إِسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ» فَهَذَا حُكْمِي عَلَى الإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ.

وَإِذَا قُلْتُ: «حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ» أَوْ «صَحِيْحٌ بِطُرُقِهِ»، أَوْ «صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ» فَهَذَا قَدْ يَكُونُ لِضَعْفِ فِي إِسْنَادِه، وَلَكِنَّهُ انْجَبَرَ بِطُرُقِهِ أَوْ شَوَاهِدِهِ، أَوْ قَدْ يَكُونُ حَسَناً لِذَاتِهِ وَلَكِنَّهُ صَحَّ بِطُرُقِهِ أَوْ شَوَاهِده.

وَإِذَا قُلْتُ: «حَدِيْتٌ حَسَنٌ»، أَوْ «حَسَنٌ بِشَواهِدِه»، أَوْ «حَسَنٌ بِطُرُقِهِ» فَهَذَا يَكُونُ لِضَعْف سَنَدِه عِنْدَ بَعْض الأَبْعَةِ وَلَكِنَّهُ انْجَبَرَ بِالطَّرُق أَوْ الشَّوَاهِدِ.

ب - إِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ أَوْ الْأَثْرُ ضَعِيفاً بِللا خِلافِ أَوْ لا وَجْهَ لِتَصْحِيْحِهِ أَوْ
 تَحْسِينِهِ صَرَّحْتُ بِذَلِكَ، مَعَ العِلْمِ أَنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ وَالشَّيْخَ سُليَّمَانَ لِمْ يُصَحِّحَا شَيْئاً مِنْ هَذَا القَبِيْلِ، وإِنَّما يَذْكُرُاهُ لِتَقْضِهِ أَوْ مَعَ بَيَانِ عِلَّتِهِ غَالِباً.

ج - إِذَا ظَهَرَ لِي ضَعْفُ الْحَدِيْثِ وَلَكِنَ تَضْعِيْفَهُ مَحَلُ اجْتِهَادٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، أَوْ كَانَ كَذَلِكَ وَصَحَّحَهُ أَوْ حَسَّنَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَابِ أَوِ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ ذَكَرْتُ مَا أُعِلَّ بِهِ الْحَدِيْثُ مع ذِكْرِ مَنْ ضَعَّفَهُ وَمَنْ صَحَّحَهُ أَوْ حَسَّنَهُ وَلَمْ أُرَجِّحْ لأنّي لَسْتُ أَهْلاً لأنْ أَكُونَ حَكَماً بَيْنَ الأَئِمَّةِ، وَلِكُلِّ اجْتِهَادُهُ وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ عِلْمُهُ، وَلَكِنْ أَذْكُرُ قَوْلَ الطَّرَفَيْنِ أَدَاءً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيَّةِ.

وَكُلُّ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّظَرِ إِلَى الْأَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِيْنِ مَعَ الاسْتِفَادَةِ مِنْ مِيْرَاثِ الْأَئِمَّةِ - رَحِمَهُمُ اللهُ -

وَأَمَّا النُّقُولُ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ فَتَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

القسِسْمُ الأَوَّلُ: مَا صَرَّحَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ - بِاسْمٍ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ، فَهَذَا أَبْذُلُ جُهْدِي فِي عَزْو هَذَا النَّقْلِ، وَأَذْكُرُ أَتِي عَزَوْتُ جَمِيْعَ النَّقُولِ إلا بِضْعَةَ نُقُول لا تَزِيْدُ عَنْ عَشْرَةِ نُقُول؛ إمَّا لِفَقْدِ الكِتَابِ كَالنَّقْلِ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخُ سُلِيْمَانُ مِنْ تَفْسِيْرِ الطَّبُرِيِّ الْحَنَفِيِّ حَيْثُ مِنْ تَفْسِيْرِ الطَّبُرِيِّ الْحَنَفِيِّ حَيْثُ

لَـمْ أَعْـرِفْهُ وَلَـمْ أَجِدْ كِتَابَهُ، أَوْ النَّقْلِ عَنْ الْخَلْخَالِي مَعَ بَذْلِ الْجُهْدِ فِي العَزْوِ إِلَى كُتُبِ نَقَلَتْ ذَٰلِكَ الكَلامَ أَوْ نَحْوَهُ.

وَإِمَّا لِعَدَمِ طَبِّعِ الكِتَابِ كَبَقِيَّةِ شَرْحِ الإفْصَاحِ لابنِ هُبَيْرَةَ فَقَدْ نَقَلَ نَقْلاً لَمْ أَجِدْهُ فِي الْمَطْبُوعِ، وَكَذَلِكَ نَقَلَ كَلاماً لابنِ القَيِّمِ أَظَنَّهُ مِنَ الْجُزْءِ الَّذِي لَمْ يُطْبُعْ – أَوْ لِمْ يُوجَدُ – مِنْ كِتَابِ الصَّوَاعِقِ الْمُرْسَلَةِ.

المقسِسْمُ الشَّانِي: مَا أَبْهَمَ فِيْهِ الشَّيْخُ سُليَّمَانُ اسْمَ قَائِلِهِ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: «قَالَ بَمْضُهُمْ» أَوْ «وَقَالَ غَيْرُهُ» وَنَحْوِ ذَلِكَ؟ فَهَذَا أَبْذُلُ جُهْدِي فِي الوُقُوفِ عَلَى القَائِلِ، وَوَجَدْتُ أَنَّ عَالِبَ مَنْ يُشِيْرُ إِلَيْهِ الشَّيْخُ سُليّمَانُ بِقَوْلِهِ : «قَالَ بَعْضُهُمْ» وَنَحْوِ ذَلِك؟ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ الزَّمَخْشَرِيَّ فِي كِتَابِهِ الكَشَّافِ (١٠) أَوِ الْمُنَاوِيَّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٢) أَوْ أَلْمُنَاوِيَّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٢) أَوْ مُلَا عَلِي قَري فِي الْمِرْقَاقِ (٣).

القِسْمُ الثَّالِثُ: مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ عَنْ غَيْرِهِ دُوْنَ عَزْوِ أَوْ إِشَارَةٍ وَهَذَا قَلِيلٌ جِلًا، وَغَالِبًا مَا يَدُلُّ سِيَاقُ الشَّرْحِ عَلَى أَنَّهُ اسْتَفَادَ مَا يَكْتُبُ مِنْ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ كَفَتْحِ البَارِي أَوْ تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ، فَهَذَا أَعْزُوهُ أَيْضًا إِلَى مَصْدَرِهِ.

ثَالِثاً: عَمِلْتُ لِلْكِتَابِ مُقَدِّمَةً ذَكَرْتُ فِيها عَلاقَتِي بِالْكِتَابِ، وَسَبَبَ خِدْمَتِي لَهُ، وَخُطُّةً الْبَحْثِ، وَالشُّكْرَ وَالتَّقْدِيرَ.

وَهَـذَا العَمَـلُ الَّـذِي أُقَدُمُهُ خِدْمَةً لِدِيْنِي، وَوَفَـاءً مِنْي لِلدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ الَّتِي تَرَعْرَعْتُ بَـيْنَ كَـنَفِ عُلَمَائِهَا وَدُعَاتِهَا، رَاجِياً مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلا أَنْ يَجْزِيَ عُلَمَاء الدَّعْـوَةِ الـنَّجْدِيَّةِ خَـيْراً لِمَـا حَصَـلَ عَلَى أَيْدِيهِـمْ مِـنَ النَّغْعِ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ

 <sup>(</sup>١) نَقَلَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ كَلَاماً للزَّمَخْشَرِيٍّ فِي سِتَّةِ مَوَاضعَ دُونَ تَسْمِيَتِهِ، مَعَ أَنَهُ صَرَّحَ بِاسْمِهِ
 فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضعَ؛ اثْنَان مِنْهَا فِي الكَشَّافِ وَاثْنَان مِن الفَاتِق فِي اللَّغَةِ.

<sup>(</sup>٢) نَقَلَ كَلَامًا لِلمُنَاوِيِّ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ دُوْنَ تَسْمِيَتِهِ.

<sup>(</sup>٣) نَقَلَ كَلامًا لِمُلاَ عَلِي قَارِي فِي مَوْضِع وَاحِدٍ دُوْنَ تَسْمِيَتِهِ، وَسَمَّاهُ فِي مَوضِع آخَرَ.

وَمَغَارِبِهَا، وَأَخْرَجَ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَةِ أُمَماً كَثِيْرِيْنَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.

وَهَ نَدِهِ الْخِدْمَةُ الَّتِي قُمْتُ بِهَا عَمَلٌ بَشِرِيٌ يَذْخُلُهُ الضَّعْفُ تَارَةً، وَالعَجْزُ تَارَةً أُخْرَى، وَالْخَطَأُ مِنْ طَبِعِ البَشَرِ، فَأَرْجُوا مِنْ كُلِّ عَالِمٍ فَاضِلٍ، أَوْ شَيْخِ جَلِيلٍ، أَوْ طَالِبِ عِلْم نَسِيلٍ يَرَى خَطَأَ أَنْ يُصَوِّبُهُ، وَيُرْسِلَ إِلَيَّ يُنَبِّهُنِي عَلَى خَطَئِي لأُصْلِحَهُ عِنْدِي، وَلَهُمْ جَمِيْعاً مِنْي الشَّكْرُ وَالعِرْفَانُ.

والله أَسْأَلَ أَنَّ يَتَقَبَّلَ مِنِي عَمَلِي هَـذَا، وَيَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيْم، وأَنْ يَتَوَفَّانِي - سُبْحَانَهُ وتَعَـالَى - وَهُـوَ رَاضٍ عَـنِّي، وَأَنْ يَغْفِـرَ لِـي خَطَبِي وَزَلَلِي وَعَمْدِي، وَجِـدِّي وَهَـزْلِي، وَكُـلُّ ذَلِك عِنْدِي إِنَّـهُ خَيْرُ مَأْمُول، وَأَعْظَمُ وَأَجَلُ مَسْؤُول، سُبْحَانَهُ لا إِلَهُ إِلا هُوَ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

\* \* \*



# نَمَاذِجُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ







٢.



عناب لتيسي العزيز المناخ المعتبيد التعديد النبيخ المعتبيد المبال بن الشيخ عبد الله ابن الشيخ لحمد بن عبد الموهاب شك الله سعيه وجعله مين اطالعم وحس عمله واستنهم الفرد وسالاعلى بحمته المبن ابين

مورة نلاف النسف ، أ

Control of the contro

إنا سنة عشران بي استيعاء الزيادة والساس بعر من السخة التعل الرابعة عش النهي الديد مربع في برا ما هذر الله غرفالحدث خالوس الريوزي والم المراق الله عن تن عن تربان مال البتيم الإبالتي هي احس اكاسة عنر الامربالو فابالعهد و تأكيب الامربد السادسة عشر الامرباليفاء الكيل والرزن بالتسطاس المستفيم السابعة عشر النجيء من تنب بالبدلاء ألمان تصاد في الاحتفاد والقول والفول الفامن المعلم عشر النجيء في المحام و المحام المحام و المحام المحام عند الكوم تعلم ذاك كان سيته عند المحام و بنها سجان على على عند المحام و في البياس محال عن المحام العطيد كما بل ها به وهو النجي عن الشرك والله الحم بالصواب المنها المحتم والله الحم بالصواب المنها المحتم والله المحام الصواب النبية المن والله المحام الصواب النبية المنت والله المحام الصواب النبية المنت والله المحام الصواب النبية المنت والله المحام الحواب المنت والله المحام الحواب النبية المنت والله المحام الحواب المنت والله المحام الحواب المنت والله المحام الم

وملا الكتاب التوحيك الشيخ تعير نافيع عمل سع بعد الده اب قب وقع عمل سوير بي الله المخاص التي و يك النشائي المحلف المالية و المالية و المالية المالية و المالية و المالية المال

الحديثاء الذي مني الاسلام المؤدنين ديباء ونصب الادلة على صفة وبينها تبييناه وغرس التحديث نيتلمهم فالثمرك باخلاصه فنونا دواعانهم علطيته ما وللا غنل بنه ما ولريما و للا عنقيها ركن لدر لي بن الذل كسر برتك بدالذي خاتى المآء بشرا فحمله نساد صهرا وكأن ربك تابيان ويعبدون سدون الله مالاينفهم ولايضهم وكان الكافرة لحسبا فلهيران والشهد ان لااله الاالله وحلة لانتريك له ذب بويس والمنه نوالي ون التعلوا عيل والنعظي السمارت والارمن ومابينهما فيستا ايام شراستوى على العربين المجت في الشاعب في المنهد التعدال على ديوله المهله ماكن شاهدا دسشل ونلبي وداعا للعالم المين لجرس من المعالط اليداء واضابه وساء تسليما لثييل امابعلم نهذا تنست لنعت التعمل تأليف الشاغ الامانم على ابس عبد النهاب اتسن الله له المالي واجز للدالشواطأن الصنفي الله تعالى بالتنبية على بعض ماتنمنه سيان



نهاية المخطوط من نسخة « i »



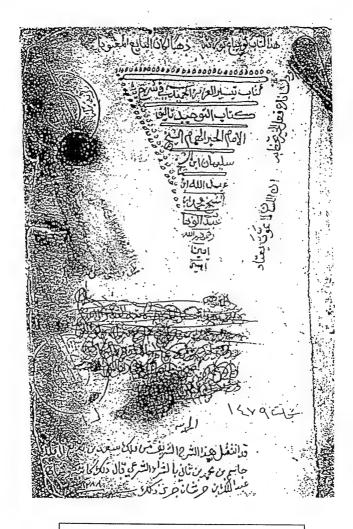

صورة غلاف مخطوطيّ « ب »

وصوائدمسا والسلاع ويخرجهم معالمتكا الالتورياة ومرفوهس يجول حراط مستقيروتا ل

نعالى يا الصائدان قد مِالرِّحان موريكروام

كلفلوة تتعون وقالفا فلمكاري السرفور وكتاب ببين عفدي بدالسرموات

سموامن دوده إولياقل

عدا صاط مستقانا أسعوه ولانسهوالساة

الزنساليم مورام والوقال مقارا كالمالان

كتم إدالة إن وفوالسندج الأولدي تأويد بدعالتية إلى حيثة الابادا 1818 وحيثة الابادا 1818 وحيثة الابادا 1818 وحي وحافظ وعليات المقاصلة على عندي في المادن وقال في المادن وقال في مادا الكراد المولدات وقال المصادات الكراد المول مسيح فترازه وصابحة الموسدة في تعقيد إدالا إلى في خلال المصادات والمساحة الموسدة دسلم في تمتيخ دين الإسلام الذي إفيتو صنعاند على لذاص والعام وهو. حصيصة الشيما ويون الفارتسيس بين الحوسين والمكاركوالدسعل اعل لميت و مجيم الليتين والعصيري لاهن يتكنيا كمين المتنسة ويسولند بمطالدم تليدوسكم. كوف إذا النصادا والأعارك من مناع ( 20 فروس المتيسل من التراكان و الماريستان منابلا وإذنك لتقداي المصراط مسلقيم فباعجيا مما فزج ادى الحدائة والسعادة لاامة خالة باغياس كفرالله ملئ وَجَالعَدُّ إِن العَرْاءِ العَيْدَانِ العَالِمَةِ التِهَامِيلَ فِي العَيْدَا ولا يشيخ في الإحتى وتالعَدَّى وتالعَكُولا لما العَصِينَا المِلْ وَحِصامُ إِن مَا جَالَتُهُ المِنْ الْمَا ولا يشيخ في الإحتى وتالعَثْمُ ولا لما العَصابُ المِلْ وَحَسَا المِلْ وَحِصامُ إِن مَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ ال منالنجقيق وآلعوتكن وحفزع المتابعتر لكتاب العذود سنتز وسوامها ليمك راد الناسلة التي جي ربالمرازاد هان و قاد سرلته سيخت عمول هل على يوملنه رئ ما دکتا در داالومان ولائه علناه می رائه می روی مون کاری ده عناسداف يتوك علىجيد م ويعموني دينه كاكال بقائد اجداه سيدلي دعوا يرجال فأذكرام باليوض عنترقا بذبجرا يوم القيمية وأرم خالدت دنيه وكالهطافا مارا ئىماغىچىغەخىلاتىرىن ئاكۇنىيە دەھەمەدەنىما ئىنىت وئىيلىلىتىلىلى ئالىگا دەلتىكا دەلتىكا دەلتىگا دەلتىگا دەلتىگا مىلىدا لىكىتا چىيا ئاكۇنىي دەھەمەدەن دەھەچەدەنىلىق ئىلىكى ئىگانىگارىتىكا ئىتىپارى يتناسى هدافن تبع جدلي فلاتصلا والأسقى ومناعرها عرائ وكوالام والوسولا فكنتم توشون فالسرواليق بالاحرة للحضر واعسن ما ونيا التعولية ادسنينا من ديسول لللحطاع بإذئ الدالاي لل وتولد فلاوتكك إلى فيسنون بعه الاسترعي بصرة اناومن السمة برسيما م السروه النامن المنه ين إسوا اطعواد واطعوال والدول الرفار ولامومنكم وكانتنا زعم

والإحتيم والعادات المحالفة المدالل ولعال كوداه مثباً الامرتدا بعد دَالكَتَّا والسينة على أما في مواجعة كرخ من الحراك وخرجة إلاشال مثال والذهوق عدايم للاحارض عندروء والمستخطئة

على سواميا على السرياروسام كالكتاب والمكرة والاستفناء م ذال يتا بعد الا

الدلشاة الحاجبَول معرُودوال وَأَنْ مُوتَى كُوصُ وله فاندروصلاح للعبدولافك

والمسعادة فيالدم والارم الوالك ووي لمري مع والالالعبدالص بيت كما والدم

رى ب ۇدىدىندەرلىقىدە قىداغاغ لاغامالدىدە دادىم يىنى ئىشلاردادى بۇغانۇستىرىم ئۇسئورىماللەر ئىلاج يىناسىلىدىدىدە دائىتىقىلىك غىل بسرارعامنا واصلانه عليه وعالل واعجا بدوساخ سلوالليرا إصا وعداهيل فيعلد وسياوسهداو فائ واباعد مراه ويعيدون من دوي الدمالا يعمهر عبده وزيسولم السله بالحتويثا هدومليترا ويثن يراه وداعيا الإحرباذ منه سيينا ٥ وغوس القوصيدة يُقانيم فاغذة واخلاصه فنوفاه واعظه عرفي العرفائية هدا يرتمنه ولويديك ها دياوهمنا اوليجاره اللاتب لويتيني ولداد لويت إيد شركة في الملك ولدياس ادودياس الذاكيون تبكير الائن يُمات من الماويشز ولايفهج وهي إلى فرعل ويوظف براه وليقيهدان لاالدالاا ميروحاته لولند مسرن ديناه ويصب الر

منمادالا مندى كيفيا أدوها للنالئ هذا المستدى والنوص كوم حصول ولاحها بهذا وذكائمة التصويري الذي الذي تنازلات مدائدة ومعرفته و حدم مغروالفالية المال ١١١٠ مرك المنطقة المن المنازلة المن صالمان ذكواوانني وحقوقوق فليخيبينه عياة طيبة ولمغربنا واجرهم بأعسرتها فا لمرائل مسللاة داركرة والتناول لعظم والانتبادلا موطلانات الدوالاسلام له ق ماعمالمالمالين فيمالمخ لمتاتهمات للالجائة الطييم فالام فاكأ قالقك مرعلا

ما الأوالعلوك

ادم كان مينافاهيدا ه وجعلنالد نوابيسج يده ولاناسق مشد ولالطالديماج

عكية للؤلائ الاولوبية هائميدات عاوضع لبغيراتك بالعرج التقريط التشب الآلئ من عنائذ سمائيد ولامسالية أنك هوالاعكوم عن المصلات والتواللات الزلاسيق الإسرائية لدواد سالسيا

شرج[ان]]دترجدیزتالوئیالیشیخالامام همهایمتمهمینهوجه دید احسن اسدلواهای: واجزالهمالشواره و واشتشادتدرنعالیا لنشیده تکام آهند مصابیان او فرجهایشین وادههای خصوبه بلاصالازهنا ولیواخلدایشا ماداللئیده علیصهی مایتعینیمین

بالامام عربائ عميلا وعاره احسن اسرارالايا

لعنهم وعيرطام إولى حرامات وعد خله والعاله ولوكان الدرامة في النيد في مسالة بعافيه الدرون و النيد وي مسالة بعافيه الدرون و النيد و النياد و النياد

المُ هُمَّا لِلْمُعَلِّىٰ لِلْهِ الطَّالِّةِ فِي الأَمِانُ وَالإَضْلَا فِي الْمُعَلِّىٰ وَالإَضْلَا فِي وَعَلَا لِمُؤْ فِي وَعَلَا لِمُوصِدِهِ فِي وَعَلَا لِمُوصِدِهِ

وعان الذاع من وقد هالكتاب الشريق هي معادلا المان الدين الدي

حاله الجزالج

میدرازی دمن ارکسه میرکین دینا و نصب ارد کریمل ا حقه ورنها نیسند، و غرمن التوحید نے قام درم فائرت ۱ حده ودرم بیست ۱ و مدس ، معرسید به سعوبه بر رک خملاصته خنونا ۱ واعانه معمی طاعته هدارتین وکنی برنک ا با دیا و مین ، و همرندالذی که چنز و لرا و لعربین له شرک الملك ولعزيج: له ولي مؤلد ل وكره تكبيراً والذي خلق ٢٠ لما د بسئرا نحيعك وقيم وكان دئك قيريرا • وتعيية ف ، و ق ن الله مالايننعه حولاية تعروكا ن الكامري برطور. مشهدان لااله الخ الله وحرم لاشريك كدي ديويية مميته تعالىءن ذائك علواكبيرا الذي خلة للسعوآت ا شرح کمکیا برانده صدرتارید این ایری محمدی عدادها. ۱۰ امد لدالی مبه و ۴ فرآجزل آرانشواب وای ان شاره ایر ۱۰ امر ارالی مبه و ۴ فرآجزل آرانشواب وای ان شارید. دمض وما بينها غ سبستدايا م ثما سنبوى على لمرش الجن سکن مدحدی، واشهدان محدید، ورسولدارسله متاميسرا ونذيرا وداعيا الاسازند وسركا منديل ) صالة هذا و لعراضله العنا من التندير على بعض ما درخونه باصلحالبرعليد وعلاكد وأصحا بدوسسفرشسليماكثرا بآبيذ بيه على بعض مها تقنيه من بيا ن ا نواع التوصيرا ز هاكمنصو رعن البرك والنورالذي انزله الدعلى رسوله عدم والدولا بر دالکت الوان الأول، بستاهدیسان ما وخیع لرئیدله الکتاب الضرد والنسا دالولمقع من فخالمنه ما فيد والأصل في ذالك هو كن جند عالمل ت كسب جارج ونها الأرر مسمى بها مدومتا المالية والكعروصالعد يدلدككر تستعرن فرقا تشا قدجا دكرحن السدفور وكتاب بر له والاستدناز منزه والتاتل لنغمته و کم گفت دلاوار و واثالی والاسبع لد 6 قاطعی هذاللعب نهن کمی بل قد حصلت لد الحیا ؟ مزالكتاب والحمكة والرستنهاءجن زالك ميتامة الأماء والأهل والسادات المخالفة لذالك ولبتاكر السف فالأمر بهتاب با ئي الدنيا والأخرة أكم بدالاح فتمالم يحيل والك للعبدغين ميت ك هذاالهدي والندروت وسسى من حصل لدزايه صباوذالك إنا لا متصور فيصياة الدنيا الا توجيدالند تلا ومعرفته وخدمته ولأخلاع إلى الله الطيبة في الأربن كما فالسكتا حنائما صالحا منذكرا والنماوهدمة من فالتحسيدميا ة طيبة ولنجد ندحه جرهم باصينوا كالعلاملان ال مدرد مین و میدید ر بسیم برای نال سال آنیوما ایر فارهٔ القصود فهم دیت بل شرخ المیت قال ستا آنیوما ایر البكرن دبكر ولأنتبعومن دونداولياء فليلاما تذكرون فقا وان هذا فالمحيمستقيما فاتبعث وكأنتبعالر يهري بدائد مناتبع وخذا نرسبول سسهم ويوجوم منائلال الخالنو قال منا اردن كان دينا فاصينا ، وصلنا لدنورا حشمه جوالناسر بة ذند ويبوبهم الى حارط مستقدم وقال تقايديا إيه الناس قذجاء برها ن من دكيم وائزن الديم يوكرجيينا وقال قتك ياايها الذمنة أو واكسند في صلصنع كشرة من المتران وحزب الأمثال ندائك فألكه وتعب عزا لأعراض يتند وباذاك الالمسشرة المحاحة بإلغروارة الى زايك خدف كما حرويرة فائد لاصلاج لليبذ ولإفلاج ولإسأ بلافتفق بكرعن سب

الورقة من نسخة « ض »



الفي المستوات المدينة المستوات المستوا



نهاية المخطوط من نسخة « ض »

م ارواشها مع اعده و رسوله ارس واعابه ويمنسليم السوال المعد فهذانش حكتابالنة واف انشاء استعابالتنيف عليمض ماضمهمى بيان بناه يبان مأ وضو لأحله الكتاب لعرم الض والغد ا في ذلك والإعراضُ ع الهدي والنه عارسوله مجرا صدائع ليرسل من الكتاب والحرية والاستغناعي ذلك عنا بعدالا باءوالاحدى والعادات اكخالغدال لكولهذاكر إبدالا وتعابثة الكتاب والسندى مامواصة كمئيرة من التران وض الامتا الذلك للدة وتوعد عيالاء اطرعندوما خذك الالسكرة الحاجة ملالفري لل ذكاف وي كاخري فار الصلام للعدد والافلام والسعاده فى الدنيا والاخ مالا ذاك ومى مجيم فيك

يض فيدكيت انالع الكان هذاالا

ن و الكرعل ألى الله سَتَلَوْاوَبِكَ ثَرَةً وَالنَّذُ لِلْآلِعَظَّيْنَ وَالْإِنْتَا وَلَامِلُمُوهُ وَلِلْأِنَّا فَافَا حَصَلَّهُ وَالْعَمِونِهِ وَلَيْ رَا فِدَ فِصَلَّكَ لَهَ الْخِيوَةُ الْطَ تَعَامَنَ عَلَى الْمَا مِنْ وَكُرا وَاثْنَى وَهُومُ عُنِّنَ فَلْنَيْ مِنْ عَلَى الْمُ ماحسن ما لاَنْ العِلْدِ ؛ وَإِذَا فَانَهُ هَوْالْمُعْتَى وَفَيْ مُنِيتَ بِلُسْرِمِنَ المبيتُ كَالِ بااهل لكناب لانغلوا

لكان بالمنهم فألم مناعالهم ولوكان والك مثلاحا جبالحد دميًا منفقة في سبول لله مأ قله الله منكع حلي في من بالو سيد العزر الي و وغذا الأجل و كريم و بري و وريارة مو وغذا الأجل و كريم عد الكتاب اليس ترج الترصيد لسليان عنوال له وللسلاني المعلي المن و سيا وسيام عل الرسلين والي دور العالمين

ويوحولون والمالعلم العلم الع الجديم الدرده الوسلام للي منين وينا ونصباله ولم على ميحة وبينها تبيينا وغرم ما ن وعيد في خل بهم منا غرط با خلاصه فنن لأ واعالنيم على هاعته هدامة منه وكلي برمك هدياً و متبنا دالي دراذ بولم مشيخ ولداونم ميكن لهمتر مك أ الملك ولم ملي له ولي مثن المذل وكعرة ملك والآلي ظهٔ من لاا دستراغ علرنسبا وصهرا دکان دیکر ندمرانی بعید وت من و ون ایر ما ادمینوی و وينزهم دلحا والكآ نوعل وبرظه بالموار واشهدان لاله العاله وحدء لومثر مكلم في دبر بيسم والهييز تتتاعن ذاكم على كبيرا (كذب خلف للهاي والإحض و ما لبنيمماً في سنة (مام تم العسنى عاله مرادي ماسال خبيرا واشهدان عمد عبد ورسي ارسد بالخار شاهدو ب يراولا ديد وداعياالي الم داون ويسلطان بيل هي اله علر وعلى الرواهيم إبر و منساماكس والمد من الشرية مناب الموصيد فالب الشبغ الهام الكدم عدي عبد الرحيد الم المان الم ل) راح للهالتوارداني الاسكادام بالتنبي على بين ما بينه من عمر فيلك الالثااد ال منا ض بيان ما وصنع لاجكه اكتاب لعيم الفزود النساء اللي مع من قمَّالغَهُ ما مُهِ، والإ نسل في ذاك مي الوعراص عن الهذا والبنار الدير الزادالم مقاعل روسي مي وها المعلم من الكا والحكي والاستفناعي والكجماب والا فأدوادها والعاداة المناللة لذالك ولهذار الدثقا الامر بمنابع الكئاب والسنة ئ من صنع كثيرة من المؤان وهوب الامثال لأاكم والأ رن عد عل الدعوص عنه و ما ذاك الالشاء ة الحاجة بل العرودة الى خالك فرق كل حروليةً «أ 🚉 سرلا صلاح للعبدولا فلدع ولانسعاد & في الدنيا والاخ ﴿ (لا بدألك ومنم لم بيجعل والكالمعِيد . نهومت کما کال نکا دومن کا دمیّا نا حبیناه و حبلنا لم دن ریش به نی ان س کرمشار کُطُکُ ليربخاره منها مهرسبى الاوتعادل الكي عن هذا الهدى والديرمينا وسي من حصل ر ذالك صيا و ذا لا الزلام فصي ح على الدنيا الوني حيد اله تقا ومع في و فا نظ مِيمُ و الا خلاص لم والاستلذاذ بذكرة والمتذ لل لعنفت والانقياد لا ومرة والانام اله والاسخ المرفادا مسله والعبد نهواكم بأفد مهد المالية الطيبة فالداري كافار تامنان صالحا من وكراوا دين وهي من من منائع بنه حراة طبة ولبخ بينهم اجرهم با صور ما كالوابطات

ندمیان ازگرع ارتیصید در ه کمیکیتم بر مایونساز ناید زیرا - نایر گانبزن ناید زاند برا ایرین والنينيا لناوتثلاج وبسبعون مسترتم السآء فرقها كذأ كأحت عن معاد بسبع مَرِين بَمْنِ قَدَ السابعة بح آسفاروا علوه مِتْلُ مَا لِينَ سَمَادَ الْمِسَادِكُمُ وَيُ ت داي نن من اوعال بين اصلاني وركس مثل ما بين الساد ال مهارتم على ظهر وهم العرث بدينا اسغله وأعلاء كي بيني السماءال مهاء ترالم تنارى وتعافي والكراع وإجالترما كاوبنهما جع وتال الزمذي صب عزيب وفال لحا فظالاهي رواه إبع داود باسناد حسس ول وكالترمذينخوص حديثه إلياه ركز وطيربعله ما بين سهاء الهماء خسباب يمام ولامنانات بينهالان تقديرة الأبخسرا يم عام فكوعل سيرالدًا فل امنك ونين وسبعون سنة عاسيرا لبري لا در يقد م الابنال بينا وبين معرع سرون بي ما باعتبارسير العادي وثلات ايام باعتبار سيراله لي وردي موك بعث هذا الحديث عرسماك مَن تَعَمُ هُذَا اللَّهِ وَلَلْهِ مِنْ النَّهِ يَكِي بِانَ اللَّهِ فِي عُرِيشٌ كُمَّا تُعَدِّ م خ الايات المحكات والوها ديث الفعليم وفي كله م السلن من الفعا بروان بعينه وتابعيه وهذا لحديث لهش هدغالصي بمعدد وعنهما ولاعرة بتول لاهنعن لكرة شوا للاالتهييتحيل ونعجا وحرفها عن ظواهرها وهدا الحديث كامثاله بدل عَلَيْ عظمة الع وتحاكم و عظيم مخل قار والزائتين بصغامة الكمال الش وصف بعا لغند في كبّاء ووصفه بريسولم هياام عليهم وعط كال قذوة والزهوا لمعبدح وحدة لانتز مكالم دون كل ما سواكا وبالم التق منيفاً ولاحواد ولاتوة الابالرالعل العظيروعس ښاا*ده ونغ*الوکيل سبي امرو محده ده والعلم العظيم وصع الإعل نبينا عي وعلى الم وهي والتا بعين وتابعيم باحسان الدين الدن آواء والحداد اولاوا وا وباطنا وظاهرا مزعت من وترق وضح بعون الدين المثان مضيئات بعلى عماد تليانخ مسالسان وصعاله على موالم وصحة ومشيماً كثيرًا الدير الدي

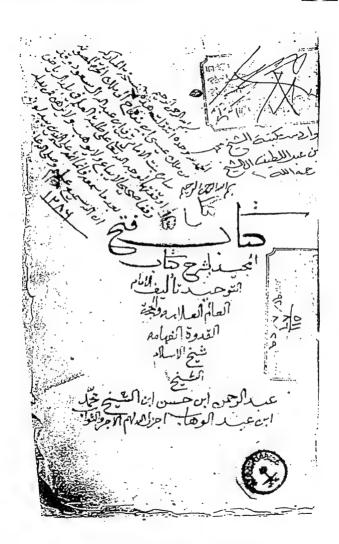

غلاف النسخج الخطيج لفتح المجيد

لعناق قالدابعاق لمهانغنى إلعناك جدأ قالبصاب دون كجيعده أيين السياءوالآر بابعتم بخراسغلرواعلاه متيام سماءٍ الى بماء يُمْ فِقَ نلال مُمَانِيرًا وعالب بن اصْلافهم وُركبهم مثل مابن سماء المهما خلرواعلاه كأبين س) ، ال بماء تم اسرتبارك و تعافقة رون بوما باعتداد سيراتعادته وثلاثة إلم باعتبار سيرالبريد مردى لكرْقُ شاه الدِّي يَجْدِلِدِ في وصف عَنْ اللهِ هَا وهَ المُحَدِّكُمْ مَالدِّ على غلِيرُ اللهِ وعَلَيْمِ عَلَيْهِ إِنْهِ وَالْزِلْكُ مِنْ السَّاكِمِ السَّاكِمِ السَّاكِمِ السَّاكِمِ السَّاكِ كالمدعليه وسلموعد كالقدرة والدهوا عبو



الصفحة الأولى من إبطال التنديد

الصفحة الأخيرة من إبطال التنديد





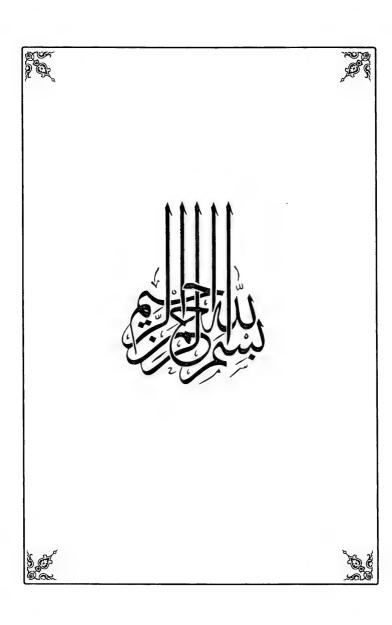



مقدمت الشارح

## [مُقَدِّمَةُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ] (١)

#### بئين إلان إلغظ التعليا

[الْحَمْدُ اللهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ]

### كتَابُ التَّوْحِيْد

وقولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون﴾.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفَّ وَلاَّ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً \* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً \*.

وَقَوْلُهُ تَعَـالَى: ﴿قُـلُ تَعَـالُواْ أَتْـلُ مَا حَـرَّمَ رَبُّكُـمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْتًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ الآياتِ<sup>(٢)</sup>.

وَقُولُهُ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ الآيةَ (٣).

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ زِيَادَةٌ منِّي.

<sup>(</sup>٧) الآيَاتُ تَامَّةً: ﴿ قُلَ تَعَالُواْ آَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرُبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشِ مَا لَلْهُ إِلاَ بِالْحِقِ حَيِّ اللّهِ إِلاَ بِالْحِقِ هِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشَدُهُ وَأُوفُواْ الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِفُ نَفْساً إِلاَّ وَسَعْهَا وَإِذَا قَلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ وَفُواْ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتْقُومُ وَلاَ تَتَبِعُواْ السَّبُلَ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتُقُونَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) هَذِهِ الآية جاءت بعد آيات سورة الأنعام: ﴿قل تعالوا..﴾ ، ومعظم نُسَخِ كِتَابِ التُوحِيدِ عَلَى عَكس دُلِكَ.

قَـالَ ابِنُ مَسْعُودٍ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يِنظرَ إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّتِيْ عليهَا خَاتَمُهُ فليقُرأُ: ﴿قُـلُ تَعَالُوا أَتَّـلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ - إِلَى قُوْلِهِ: - ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْماً فَاتَبِعُوهُ﴾ الآية.

وَعَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ لِي: « يَا مُعَاذُ، الله وَسُولُهُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ ؟ " فَقُلْتُ: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: « حقُّ اللهِ عَلَى العبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ العبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَدِّبُ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » . فقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، أَفَلا أَبشُرُ النَّاسَ؟ قَالَ: « لا تُبشَرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا » . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ الجِنِّ وَالإِنْسِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ العِبَادَةَ هِيَ التَّوْحِيْدُ؛ لأَنَّ الْخُصُومَةَ فِيْهِ.

الثَّالِـثَةُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ لَمْ يَعْبُدِ اللهُ، فَفِيْهِ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ [الكافرون:٣، ٥].

الرَّابِعَةُ: الْحِكْمَةُ فِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ الرِّسَالَةَ عَمَّتْ كُلَّ أُمَّةٍ.

السَّادَسَةُ: أَنَّ دِينَ الْأَنْبِيَاءِ وَاحِدٍ.

السَّابِعَةُ: الْمَسْأَلَةُ الكَبِيْرَةُ أَنَّ عِبَادَةَ اللهِ لا تَحْصُلُ إِلا بِالكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ؛ فَفِيْهِ مَعْنَى قَولِهِ: ﴿فَمْن يَكُفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ..﴾ الآية [البقرة:٢٥٦].

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الطَّاغُوتَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ.

التَّاسِعَةُ: عِظَمُ شَـأَن ثَلاثِ الآياتِ المُحْكَمَاتِ فِي سُوْرَةِ الْأَنْعَامِ عِنْدَ السَّلَفِ. وَفِيهَا عَشْرُ مَسَائِلُ، أَوَّلُهَا النَّهْيُ عَن الشَّركِ.

العَاشِرَةُ: الآيَاتُ المُحْكَمَاتُ فِي سُورَةِ الإِسْرَاءِ، وَفِيهَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً،

بَدَأَهَا اللهُ بِقُولِهِ: ﴿لا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَها ٓ آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً﴾ ؛ وَخَتَمَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَها ٓ آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً﴾ ، وَنَبَّهَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى عِظَمِ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِقَولِهِ: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحَكْمَةِ﴾ . الْحَكْمَةِ﴾ .

الحَادِيَـةَ عَشْرَةَ: آيَـةُ سُــورَةِ النِّسَــاءِ الَّـتِي تُسَمَّى آيَةَ الحُقُوقِ العَشْرَةِ، بَدَأَهَا اللهُ تَعَالَى بقَوْلِه: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا به شَيْئاً﴾ .

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَى وَصِيَّةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ حَقِّ اللهِ تَعَالَى عَلَيْنَا.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ حَقِّ العِبَادِ عَلَيْهِ إِذَا أَدُّوا حَقَّهُ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لا يَعْرِفُهَا أَكْثُرُ الصَّحَابَةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: جَوَازُ كِتْمَانِ العِلْمِ لِلْمُصْلَحَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: اسْتحْبَابُ بِشَارَةِ الْمُسْلِم بِمَا يَسُرُّهُ.

الثَّامِنَةُ عَشْرَةً: الخَوْفُ مِنَ الاتُّكَالِ عَلَى سَعَة رَحْمَة الله.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ الْمَسْؤُولِ عَمَّا لا يَعْلَمُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

العِشْرُونَ: جَوَازُ تَخْصِيصِ بَعْضَ النَّاسِ بِالْعِلْمِ دُوْنَ بَعْضِ.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: تَوَاضُعُهُ ﷺ لِرُكُوبِ الْحِمَار مَعَ الإِرْدَافِ عَلَيه.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: جَوَازُ الإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ.

الثَّالِثَةُ وَالعِشْرُونَ: فَضِيْلَةُ مُعَاذِ بن جَبَل.

الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: عِظَمُ شَأْن هَذِّهِ الْمَسْأَلَة.

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ (١)

الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي رَضِيَ الإسلامَ لِلْمُوْمِنِيْنَ دِيْناً، ونَصَبَ الْادِلَّةَ عَلَى صِحَّةِ وَبَيْنَهَ وَبَيْنَا، وَنَصَبَ الْادِلَّةَ عَلَى صِحَّةِ وَبَيْنَهَ وَبَيْنَا، وَغَرَسَ التَّوْحِيْدَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَٱلْمَرْتُ بِإِخْلاصِهِ فُنُوناً، وَأَعَانَهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ هِدَايَةً مِنْهُ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَمُعِيَّنا، وَ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٍّ مِّنَ الدُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِراً ﴾ [الإسراء: يَكُن لَهُ وَلِيٍّ مِّنَ الدُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِراً ﴾ [الإسراء: 111] ، ﴿الَّذِي خَلَق مِن الْمَاء بَشَراً فَجَعَلُهُ نَسَباً وَصِهْراً وكَانَ رَبُك قَدِيراً (30) ويَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً ﴾ [الفرقان: 30 - 00].

وأشْهَدُ أَنْ «لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ» وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلَهِيَّتِهِ، تَعَالَى عَنْ ذَلِـكَ عُلُـوًا كَبِـيْراً، ﴿الَّـذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ \* الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً﴾ [الفرقان:٥٩] .

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ ﴿شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (٤٥) وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً﴾ [الأحزاب: ٤٥-٤٦]. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً.

#### أمَّا بَعْدُ:

فَهَ ذَا شَـرْحٌ لــ «كِـتَابِ التَّوْحِيْدِ» [تَأْلِيْفِ الشَّيخِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ، أَحْسَـنَ اللهُ لَهُ المُّمَّابَ، وَأَخْرَلَ لَهُ التَّوْرَابَ آ<sup>(۲)</sup>، وَافَرٍ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - بِالتَّنْبِيهِ عَلَى بَعْض مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ بَيَان أَنْوَاع التَّوْجِيْدِ، إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالأَصَالَةِ هُنَا، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) سَقَطَ مِنْ غ، ط: وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: غ، ومَوْجُودٌ فِي: أ، ب، ض، ع، وَأَشَارَ فِي هَامِشِ ط إِلَى أَلَهُ لَمْ يَجِدُهُ إِلاَّ فِي نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَمْ يَعْتَمِدُهُ فِي الْمَتْنِ، وَكَانَ فِي ط1 قَدِ اعْتَمَدُهُ فِي الْمَثْنِ.

أُخْلِهِ - أَيْضاً - مِنَ التَّنْبِيْهِ عَلَى بَعْضِ مَا يَتَضَمَّنُهُ (١) مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ، [إلاَّ أَنَّ] (٢) الأَوْلَى بِنَا هُوَ (٣) بَيَانُ مَا وُضِعَ لأَجْلِهِ الكِتَابُ لِعُمُومِ الضَّرَرِ وَالفَسَادِ الوَاقعِ مِنْ [أَهْل الزَّمَان] (١) فِيْهِ.

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ هُوَ الإِعْرَاضُ عَنِ الْهُدَى وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ( ) ﷺ مِنَ الكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، وَالاسْتِغْنَاءُ عَنْ ذَلِكَ بِمُتَابَعَةِ الآباءِ وَالْحَكْمَةِ، وَالاسْتِغْنَاءُ عَنْ ذَلِكَ بِمُتَابَعَةِ الآباءِ وَالْأَهْوَاءِ وَالعَادَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِذَلِكَ.

وَلِهَذَا كَرَّرَ اللهُ تَعَالَى الأَمْرَ بِمُتَابَعَةِ الكِتَابِ وَالسَّنَةِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيْرةِ مِنَ القُرْآن، وَضَرَبَ الأَمْثَالَ لِلْبَكِ، وَأَكَّدُهُ وَتَوَعَّدَ عَلَى الإعْرَاضِ عَنْهُ، وَمَا ذَكَ إِلاَّالَٰ لِلْعَبْدِ وَلاَ الشَّرُورَةِ اللَّهَ الضَّرُورَةِ اللَّهُ لا صَلاحَ لِلْعَبْدِ وَلاَ لِسَدَّةَ الْحَاجَةِ، بَلِ الضَّرُورَةِ إِلَى ذَلِكَ فَوْقَ كُلُّ ضَرُورَةٍ، فَإِنَّهُ لا صَلاحَ لِلْعَبْدِ فَهُو فَلاَحَ وَلاَ سَعَادَةً فِي اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ بِنَلِكَ، وَمَتَى لَمْ يُحْصُلُ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ فَهُو مَيْتَ كُمَ اللَّهُ وَلاَ سَعَادَةً فِي اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ بِنَلِكَ، وَمَتَى لَمْ يُحْصُلُ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ فَهُو مَيْتَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَاعْمَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُوراً يَعْشِي بِهِ فِي مَنْ حَمَل مَثْلُهُ فِي الظُّلُورِ مَنْ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مَنْ عَمل لَهُ ذَلِكَ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى عَنِ الْهُدَى وَاللَّوْرِ مَيْنًا ، وَسَمَّى مَنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ حَيَّاةِ اللهُ اللهِ يَتَوْجِ عِنْهُ اللهِ يَتَوْجِ عُلَاكًا اللهِ تَعَالَى، وَمَعْرِفِيهِ حَيَاةِ الللهُ اللهِ يَتُوجِيدٍ (\*) اللهِ تَعَالَى، وَمُعْرِفَتِهِ حَيَاةِ الللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى، وَمُعَلَى، وَدُلِكَ أَلَهُ لا مَقْصُودَ (\*) في حَيَاةِ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ تَعَالَى، وَمُعْرِفَتِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَدُلِكَ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: تَضَمُّنَّهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: لأن وَهُو تَحْريفٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: هنا.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، بِ، طَ بَدَلَ مَا بَيْنَ القَوْسَيْنِ: مُخَالَفَةٍ مَا.

<sup>(</sup>٥) سَقُطُ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: إِلَى.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وذُكِرَ تَمَامُ الآيةِ، وَفِي ط١ كَمَا أَثَبَتُهُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: لا مَقْصُود به.

<sup>(</sup>٩) فِي أ، ب، ط: تَوْحِيْد.

وَخِدْمَتِهِ وَالإِخْلاصِ لَهُ، وَالاَسْتِلْذَاذِ بِذِكْرِهِ، وَالتَّذَلُلِ لِعَظَمَتِهِ، وَالاَنْقِيَادِ لأَوَامِرِهِ ('') وَالْمِنْابَةِ إِلَيْهِ وَالاَسْتِسْلامِ ('') لَهُ، فَإِذَا حَصَلَ هَذَا لِلْعَبْدِ، فَهُوَ الحَيُّ، بَلْ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ فِي الدَّارَيْنِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكْرِ أَوْ أُنتَى وَهُو مَوْمَن عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكْرِ أَوْ أُنتَى وَهُو مَوْمِن فَلْمُوبِينَ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمُلُونَ ﴾ وَهُو مَوْمَ المَّحْرَبُهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ﴾ [التَّحل: 9٧]، فَإِذَا ('') فَاتَهُ هَذَا الْمَقْصُودُ فَهُو مَيْتَ، بَلْ شُرَّ مِنَ الْمَيْتِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿الْاَعْرَاف:٣]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْماً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَق بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتُقُونَ﴾ [الأغمام: ٥٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْماً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَق بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتُقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمًا كُنتُمْ تُخفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مَّيِنٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَبْعَ رضُوالَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُحْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المَائلَة، ١٥٥-٢١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيْهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلُنَا إِلنَّكُمْ نُوراً مَّبِينًا﴾ [النِّسَاء: ١٧٤].

وَقَـالَ تَعَـالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ - [إلَى قَوْلِهِ: آ \* - ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ لِيطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذَ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ

<sup>(</sup>١) في ب: لأمره.

<sup>(</sup>٢) في أ، ط: الإسلام.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: وَإِذَا.

<sup>(</sup>٤) وَفِيْ غ: ذَكَرَ جَزْءً مِنَ الآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللَّهِ﴾ الآيةَ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١.

الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابِاً رَّحِيْماً ﴾ إلَى قَوْلِهِ (١١): ﴿فَلاَ وَرَبُكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيْماً ﴾ [النسَاء: ٥٩-٦].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَنَزَّلُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لَكُلُّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ آتَيْناكَ مِن لَّدُنَا ذِكْراً (٩٩) مَنْ أَعْرَضَ عَنهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً (١٠٠) خَالِدِينَ فِيهِ (١) وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً (١٠٠) خَالِدِينَ فِيهِ (١) وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً ﴾ [طه: ٩٩ - ١٠١].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِمَّا يُأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي (٣) فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً (١٠ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٢٣ – ١٢٣]. قَالَ ابنُ عَبَّاس: «تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ قَرَأَ القُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أَنْ لا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا، وَلاَ يَشْقَى فِي الأَّخِرَةِ» (٥).

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيْمَـانُ وَلَكِـن جَعَلْـنَاهُ نُـوراً نَّهْـدِي بِهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ﴾ [الشورى:٥٢].

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١.

<sup>(</sup>٢) فِي ب، ع، غ: الآية إلَى هُنَا وَذُكَرَ بَدَلَ تَتِمَّةِ الآيَةِ: الآيَةَ.

<sup>(</sup>٣)الآيةُ إِلَى هُنَا فِي: ب.

<sup>(</sup>٤) الآيةُ إِلَى هُنَا فِي: أ، ع.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابن أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٦/ ١٢٠) ، (١٣٠/٥)، وعَبْدُالرُزْاقِ فِي مُصَنَّفِ (٣/ ٣٨٠)، وَالفِرْيَابِيُّ وَسَعِيْدُ بنُ مُنْصُور وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدِ ومُحَمَّدُ وَابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (١٠/ ٢٥٠)، وَالفِرْيَابِيُّ وَسَعِيْدُ بنُ مُنْصُور وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدِ ومُحَمَّدُ ابنُ نَصْر وَّابنُ الْمُنْذِرِ وَابنُ أَبِي حَاتِم – كمَا فِي اللّذُّ الْمَنْتُورِ (٥/ ١٠٥) – وَالْحَاكِمُ (٢/ ٤١٣) وَصَحَحَهُ، وَالبَّيْهَتِيُّ فِي شُعَبُ الإِيْمَانِ (٢/ ٣٥٦) مِنْ طُرُق عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وهُو آئز صَحَيْحٌ.

فَيَا عَجَباً مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْهِدَايَةَ وَالسَّعَادَةَ لا تَحْصُلُ بِالقُرْآنِ وَبِالسُّنَّةِ، مَعَ (' أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَـمْ يَهْـتَدِ إِلاَّ بِذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قَلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِن اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ [سَبَا: ٥٠]، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُحِيْلُهَا عَلَى قَوْل فُلان وَفُلان !

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الْحَشْر:٧]. وَالآياتُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيْرةٌ، فَوَجَبَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَصِيْرَةٍ وَيَقِيْنِ فِي دِيْنِهِ، كَمَا قَالَ: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتَّبَعْنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ [يوسف:١٠٨].

ومُحَالٌ أَنْ يَحْصُلَ اليَقِيْنُ وَالبَصِيْرَةُ إِلاَّ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ .

وَكَيْفَ يَـنَالُ الْهُـدَى وَالإَيْمَـانَ مَـنْ زَعَـمَ أَنَّ ذَلِـكَ لا يَحْصُلُ مِنَ القُرْآنِ إِنَّمَا يَحْصُـلُ مِـنَ الآرَاءِ الفَاسِـدَةِ الَّتِيْ هِيَ زُبَالةُ الأَذْهَانِ. تَاللهِ لَقُدْ مُسِخَتْ عُقُولٌ هَذَا غَايَةُ مَا عِنْدَهَا مِنَ التَّحْقِيْقِ وَالعِرْفَانِ.

وَهَذِهِ الْمُتَابَعَةُ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسُنَةٍ رَسُولِهِ ﷺ هِيَ حَقِيقَةُ دِيْنِ الإِسْلاَمِ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللهُ عَلَى الْخَاصِّ وَالعَامِّ، وَهُوَ حَقِيقَةُ الشَّهَادَتَيْنِ الفَارِقَتَيْنِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ النَّالِ، إِذْ مَعْنَى الإلَهِ: هُوَ الْمَعْبُودُ الْمُطَاعُ، وَذَلِكَ هُو دَيْنُ اللهِ الذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَأَنْسِائِهِ.

فَيهِ اهْتَدَى الْمُهْتَدُونَ، وَإِلِيهِ دَعَا الْمُرْسَلُونَ، ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَّا فَاعْبُدُونِ [الأنبياء:٢٥]، ﴿أَفَفَيْرُ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسُلُم مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْها وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [آل عمران:٣٨].

فَلا يَتَقَبَّلُ<sup>(١)</sup> مِنْ أَحَدٍ دِيْناً سِوَاهُ مِنَ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن

<sup>(</sup>١) فِي ع: و ، وَأَشَارَ فِي الْهَامِشِ إِلَى أَنَّه فِي نُسْخَةٍ : مع.

<sup>(</sup>٢) فِي فِيْ ب: فَلا يتقبَّل اللهُ، وَفِيْ غ : فَلاَ يَقُبُلُ اللهُ.

يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران:١٨].

شَهِدَ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ دِيْنَهُ قَبِّلَ شَهَادَة الْمَخْلُوفِيْنَ، وَأَنزَلَهَا تُتْلَى فِي كِتَابِهِ (١) إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، فَقَـالَ تَعَالَى وَ وَهُـوَ العَزِيْزُ العَلِيْمُ (٢) -: ﴿شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الدِّينِ، فَقَـالَ تَعَالَى - وَهُـوَ العَزِيْزُ العَلِيْمُ (٢) عَمران ١٨].

جَعَلَ أَهْلَهُ هُمُ الشُّهَذَاءُ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، لِمَا فَضَلَهُمْ بِهِ مِنَ الأَقْوَالِ، وَالأَعْمَالُ<sup>٣٦)</sup>، وَالأَعْمَالُ<sup>٣٦)</sup>، وَالاَعْتِقَادَاتِ الَّتِيْ تُوجِبُ إِكْرَامَهُ (٤٠).

فَقَـالَ تَعَـالَى - وَلَـمْ يَـزَلُ عَزِيْـزاً حَمِيْداً - : ﴿وَكَذَلِـكَ جَعَلْـنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لَتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً﴾ [البَقَرَة:١٤٣].

فَضَّلَهُ (٥) عَلَى سَائِرِ الأَدْيَانِ، فَهُوَ أَحْسَنُهَا حُكُماً، وَٱقْوَمُهَا قِيْلاً، فَقَالَ (١) تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مُمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللّهُ إَبْرَاهِيْمَ خَلِيلاً﴾ [النساء: ١٢٥].

وَكَيْفَ لا يُمَيِّزُ مَنْ لَهُ بَصِيْرَةٌ بَيْنَ دِيْنِ أُسُّسَ (٧٧ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِضْوَان، وَالْخَمَّلِ بِمَا يَرْضَاهُ فِي السِّرِّ وَالْإعْلان، وَبَيْنَ وَالْأَصْفَعُ بِنَاقُهُ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ، وَالْعَمَّلِ بِمَا يَرْضَاهُ فِي السِّرِّ وَالْإعْلان، وَبَيْنَ وَيَنْ أُسُسَ عَلَى عَبَادَةِ وَيْنَ أُسُسَ عَلَى عَبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالْآوْئِانِ، السَّلَ عَلَى عَبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالْآوْئِانِ، وَالالْبَجَاءِ إِلَى الصَّالِحِيْنَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجَانُ عِنْدَ

(١) سَقَطَ مِنْ بِ: فِي كِتَابِهِ.

<sup>(</sup>٢) سَقَطَ مِنْ ب، ض: وَهُوَ العَزِيْزُ العليمُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ض: وَالْأَفْعَال.

<sup>(</sup>٤) فِي ع، غ: الكرَامة.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ، طَ: وَفَضَّلَهُ.

<sup>(</sup>٦) فِي ب، ع: قَالَ.

<sup>(</sup>٧) فِي أ: السس.

الشَّدَائِدِ وَالأَحْزَان، وَصَرْفِ مُخُ العِبَادَةِ لِغَيْرِ الْمَلِكِ الدَّيَّان، وَرَجَاءِ (١) النَّفَعِ وَالْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ مِمَّنْ لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَلاَ ضَرًا، فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ مِنْ نَوْعِ الإِنْسَان، وَدَعْوَى التَّصرُفِ فِي الْمُلْكِ لِصَالِحِ الرَّمِيْمِ فِي التُّرَابِ وَالأَكْفَان، قَدْ عَجْزَ عَنْ دَفْعِ مَا حَلَّ بِهِ مِنْ أَمْرِ اللهِ، فكيف يَدفعُ عَمَّنْ دَعَهُ مِنْ بَعِيْدِ الأَوْطَان؟! أَوْ فَاسِق (١) يُشَاهِدُونَ فِسْقَةُ وَفُجُورَهُ فَهُو أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ الرَّحْمَنِ، أَوْ سَاحِرٍ يُرِيْهِمْ مِنْ سَحْرِهِ مَا يُحَيِّرُ بِهِ الأَذْهَانَ، فيَظُنُ الْمَخْذُولُونَ (١) أَنْهَا كَرَامَةٌ مِنَ اللهِ، وَإِنْمَا هَيْ مَنْ مَخَارِيْقِ الشَّيْطَان.

تَبًّا لَهُمْ، سَدُّواً عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَابَ العِلْمِ وَالإَيْمَانِ، وَفَتَحُوا عَلَيْهِمْ بَابَ الْجَهْلِ وَالكُفْرَان.

قَابَلُوا خَبَرَ اللهِ بِالتَّكْذِيْبِ، وَآمْرُهُ بِالعِصْيَان؛ أَخْبَرَ بِأَنَّ الْهُدَى وَالنُّورَ فِي كِتَابِهِ، فَقَالُوا: كَانَ ذَاكَ فِيْمَا مُضَى مِنَ الزَّمَانُ أَنَّ وَأَمْرَهُمْ بِاثْبَاعِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، وَلَا يَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَقَالُوا: لَا بُدَّ لَنَا مِنْ وَلِي غَيْرِ القُرْآنِ. إِنْ جِئْتُهُم (٥) وَلاَ يَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَقَالُوا: لَا بُدَّ لَنَا مِنْ وَلِي غَيْرِ القُرْآنِ. إِنْ جِئْتُهُم (٥) وَكَتَابِ اللهِ قَالُوا: حَسَنُهُنَا مَا وَجْدُنَا عَلَيْهِ أَهْلَ الزَّمَانِ، أَوْ جِئْتُهُمْ بِسُنَّةَ (١) رَسُولِهِ ﷺ وَكَتَابِ اللهِ قَالُوا: خَالَفَهَا الشَيْخُ فُلانٌ، وَهُو أَعْلَمُ مِنَّا وَمِنْكُمْ، فَاعْتَبُووا يَا أُولِي (٧) الإيْمَانِ. عَمِدُوا إِلَى (٨) قَلْونَا النَّالِيَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

<sup>(</sup>١) فِي أ، غ، ط: ورجا.

<sup>(</sup>٢) قَوْلُهُ: أو فَاستِ معطوف عَلَى قَوْلِهِ: رميمٍ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب، ع، ض: المخذول.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: الأزْمَان.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: حنَّهم.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: بِبَيْنَةِ.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ، ع: يَا أَوَالاَيْمَانَ وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٨) فِي ض: عَلَى.

وَالْحِيْطَانَ، وَحَلُّوْهَا بِالغَالِي مِنَ الأَثْمَان، وَالبَسُوهَا ٱلْوَانَ السُّتُورِ الْحِسَان (١)، وَجَعَلُوا لَهَا السَّدَنَةَ وَالْخُدَّامَ، فِعْلَ عُبَّادٍ (٢) الأَوْثَانِ وَالصُّلُبَان، وَذَبَحُوا وَنَذَرُوا لِمَنْ فِيهَا، وَقَرَّبُوا لَهُ مُ القُرْبَانَ، وَقَالُوا: هَوْلاَءِ شُفَعَاوُنَا فِي كَشْفِ الكُرُوبِ وَغُفْرَانِ التَّنُوبِ وَخُفُرانِ الْجُنُوبِ وَخُولًا الْجَنَان.

فَبِاللهِ صِفْ لِي شِرْكَ الْمُشْرِكِيْنَ، هَلْ هُوَ بِعَيْنِهِ إِلاَّ هَذَا؟! كَمَا نَطَقَ بِهِ القُرْآنُ فِي سُورَةِ «يُونُسَ» وَ«الزُّمَر» وغَيْرهِمَا مِنْ مُحْكَمَاتِ الفُرْقَان.

إِنْ غَرَّكَ أَنَّ الأَكْثَرَ عَلَيْهِ فَقَدْ حَكَمَ اللهُ بِأَنَّهُمْ أَضَلُّ سَبِيْلاً مِنَ الأَنْعَامِ، إِذِ اسْتَبْدَلُوا الشَّرْكَ بِالتَّوْحِيْدِ، وَالضَّلالَ بِالْهُدَى، وَالكُفْرَ بِالإسْلامِ. نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ وَأَلِيْم عِقَابِهِ، فَهُو السَّلامُ.

أَوْ غَرَّكَ أَنَّ بَعْضَ مَنْ تُعَظَّمُهُ قَدْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذَا، أَوْ قَالَهُ؛ فَالْخَطَأُ جَائِزٌ عَلَى مَنْ سِوَى الرَّسُولِ مِنَ الْآنَامِ، فَعَلَيْكَ بِالرُّجُوعِ إِلَى العِصْمَةِ الذِّي لا سَبِيْلَ إِلَى مَنْ سِوَى الرَّسُولِ مِنَ الْآنَامِ، فَعَلَيْكَ بِالرُّجُوعِ إِلَى العِصْمَةِ الذِّي لا سَبِيْلَ إِلَى تَطَرُّقُ الْخَطَإِ إِلَيْهِ، وَهُو كَلاَمُ ذِي الْجَلال وَالإِكْرَامِ، وَسُنَّةُ رَسُولِهِ - عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ - ، مع مَا قَالَهُ العُلَمَاءُ الأَعْلامِ الذَّيْنَ نَطَقُوا بِكَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ، وَحَقَّقُوهَا بِلَاعْمَالُ وَالكَلامَ.

وَلَـمْ يَزَلِ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفُنَا لَكَ مِنَ الأَمُورِ العِظَامِ مُنْتَشِراً فِي أَهْلِ البُلْدَانِ المُنْتَسِيْنَ إِلَى الإسْلامِ، الْمَارِقِيْنَ منْهُ كَمَا تَمْرُقُ الرَّمِيَّةُ مِنَ السَّهَامِ، إِلَى أَنْ أَرَادَ اللهُ إِزَالَـةَ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ، وَكَشَفَ البِدَعِ وَالضَّلاَلاَتِ، وَنَبَدَ الشُّبُهَاتِ وَالْجُهَّالاتِ، وَتَبَدَ الشُّبُهَاتِ وَالْجُهَّالاتِ، وَتَبَدَ الشُّبُهَاتِ وَالْجُهَّالاتِ، وَتَشَدِيْقَ بِشَارَةِ رَسُول رَبِّ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ يبعثُ لِهَذِهِ الأَمَّةِ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ الْأَمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلُّ مِأْتَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: وَالْحسَان.

<sup>(</sup>٢) فيي ب، غ: عبادة.

وَالَبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ (١)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْعٌ، عَلَى يَدَيْ (١) مَنْ أَقَامَهُ هَذَا الْمَقَامَ، وَمَنَحَهُ جَزِيْلَ الفَضْلِ وَالإِنْعَامِ، أَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ الإمَام (١)، خَلَفَ السَّلَفِ الكِرَامِ، الْمُتَّبِعَ لِهَدْي سيِّدِ الاَنَامِ، الْمُنَافِحَ عَنْ دِيْنِ اللهِ فِي كُلِّ مَقَامٍ، شَيْخَ الإسلامِ مُحَمَّدَ بن عَبْدِالوَهَّابِ، أَحْسَنَ اللهُ لَهُ الْمَآب، وَضَاعَفَ لَهُ الثَّوَاب.

فَدَعَا إِلَى اللهِ لَيْلاً وَنَهَاراً، وَسِرًا<sup>(٤)</sup> وَجِهَاراً، وَقَامَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى فِي الدَّعْوَةِ إلَيْهِ، وَمَا حَابَى أَحَداً فِيْهِ، وَلاَ دَارَى، فَعَظُمَ عَلَى الأكثريْنَ، وَأَيْفُوا اسْتِكْبَاراً، وَلَمْ يُشْنِهِ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ اللهِ، حَتَّى قَيْضَ اللهُ لَهُ أَعْوَاناً وَأَنْصَاراً، فَرَفَعُوا أَلْوِيَتَهُ وَأَعْلاَمَهُ، حَتَّى انْتَشَرَتْ فِي الْخَافِقَيْنِ انْتِشَاراً.

وَصَنَّفَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - التَّصَانِيْفَ فِي تَوْحِيْدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَالرَّدُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٩١٩)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأُوسَطِ (رقم ٢٥٢٧)، وَابنُ عَدِيٍّ فِي الْمُسْتَدُرُكِ (٤/ ٢٥٧)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الْمُسْتَدُرُكِ (٤/ ٢٥٧)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي مَعْوِفَةِ السُّنَنِ وَالآكارِ (١٧٧١)، وَفِيْ مَنَاقِبِ الشَّافِعِيُّ (١٧٧١)، وَأَبو عَمْرِو الدَّانِيُّ فِي مَعْوِل الدَّانِ الوَارِدَةِ فِي الْفَتَنِ وَعُوائِلِهَا (رقم ٢٦٤)، وَالْخَطِيْبُ فِي تَارِيخِ بَعْدَادَ (٢/ ٢١-٢٦)، وَالْمُوسِّ وَالْهُهَرُويُ فِي تَعْدِيبِ الكَمَالُ (٢/ ١٩/ ٤١)، وَالْبُوغِي وَتُهْدِيبِ الكَمَالُ (٢/ ٤١)، وَابنُ عَسَاكِرِ فِي وَتُولِي وَاللَّهُ وَيَ تَعْدَيبِ الكَمَالُ (٢/ ٤١)، وَابنُ عَسَاكِر فِي وَتُهْرِينُ سَعِيدُ بِنُ أَبِي تَوَالِي التَّأْمِيْسِ (ص/ ٤١) وغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقَ عَنْ عَبْدِاللهِ بِن وَهْبِ اخْبَرَنِي سَعِيدُ بِنُ أَبِي التُوبَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ وَهِ بِهِ مَرْفُوعاً. وسَنَدُهُ صَدْحِيحٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ سَلَيمَانُ -رَحِمَةُ اللهُ-.

وَصَحْحَهُ العِرَاقِيُّ وَالْحَاكِمُ - كَمَّا فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٢٨١/٢)- ، وَالسَّخَاوِيُّ فِي الْمُقَاصِدِ الْحَسَنَةِ (ص/ ٢٣٨)، وَالأَلبَانِيُّ فِي الصَّحِيْحةِ (رقم ٥٩٩ه) بَلْ قَالَ السُّيُوطِيُّ - كَمَا فِي عَوْن الْمُعْبُودِ (٤/ ١٨٢)- : «اتْفَق الْحُفَّاظُ عَلَى آنَّهُ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ».

<sup>(</sup>٢) فِي ب، ض: يد.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: إِمَام.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: سرًّا.

عَلَى مَـنُ خَالَفَهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا كِتَابُ التَّوْحِيْدِ، وَهُوَ كِتَابٌ فَرْدٌ فِي مَعْـنَاهُ، لَـمْ يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ سَابِقٌ، وَلاَ لَحِقّهُ فِيْهِ لاحِقّ، وهوَ الَّذِي قَصَدْتُ الكَلاَمَ عَلَيْهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - .

وَإِنْ كُنْتُ لَسْتُ مِمَّنْ يَتَصَدَّى لِهَ لَمَا الشَّأْنِ، لَكِنْ لَمَّا رَأَيْتُ الكِتَابَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْكَلاَمِ عَلَيْهِ أَحَدٌ يُعْتَدُّ بِهِ، وَرَأَيْتُ تَشَوُّقَ الطَّلْبَةِ وَالإِخْوَانِ إِلَى شَرْحٍ يَفِي بِبَعْضِ مَا فِيهِ مِنَ الْمَقَاصِدِ أَحَبُبْتُ أَنْ أُسْعِفَهُمْ (١ يُمُرَادِهِمْ عَلَى حَسَبَ طَاقَتِي، ﴿ وَاللهُ فِي عُونَ الْعَبْدِ مَا كَانَ ١ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ ﴾ (١ يُمُرَادِهِمْ عَلَى حَسَبَ طَاقَتِي، ﴿ وَاللهُ فِي عُونَ الْعَبْدِ مَا كَانَ ١ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ ﴾ (٢ يُحَوْلِي وَلاَ بِقُوتِي ١ فَنَاسَبَ أَنْ يُسَمَّى: عِنْدِهِ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوتِهِ، لا بِحَوْلِي وَلاَ بِقُوتِي (١ فَنَاسَبَ أَنْ يُسَمَّى:

## «تَيْسِيْرُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ فِي شَرْحٍ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ»

وَحَيْثُ أَطْلَقْتُ «شَيْخَ الإسْلامِ» فَالْمُرَادُ بِهِ: أَبُو العَبَّاسِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، وَ«الْحَافِظَ»<sup>(٥)</sup> فَالْمُرَادُ بِهِ: أَبُو الفَضْلِ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ، صَاحِبُ « فَتْحِ البَارِي » وَغَيْرِهِ – رَحَمَهُمَا اللهُ تَعَالَمَ, – .

وَأَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ، وَسَبَباً لِلْفَوْزِ<sup>(١)</sup> بِجَنَّاتِ النَّعِيْم، إنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ رَوُّوفٌ رَحِيْمٌ.

<sup>(</sup>١) فِي هَامش غ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ: أساعفهم.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: مَا دام.

<sup>(</sup>٣) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٤/ ٢٠٧٤ رقم ٢٦٩٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ط: وقُوَّتِي.

 <sup>(</sup>٥) فِي أَ: أَوِ الْحَافِظُ، وَهُوَ الإِمَامُ الْحَافِظُ، شَيْخُ الإِسْلامِ احْمَدُ بنُ عَلِيٌ بنِ حَجَرِ العَسْقَلانِيُ،
 لَهُ مصنفاتٌ عِظَامٌ مِنْ أَجَلَهَا: «فَتْحُ البَارِي»، و«الإِصابَةُ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ» تُوفِي مَنْنَةً: ٢٥٨هـ. انْظُرْ: تَرْجَمَتُهُ فِي طَبَقَاتِ الْحُقَاظِ للشَّيُوطِيِّ (ص/٢٥٥)، وَالجَوَاهِرِ والدُّرَرِ فِي تُرْجَمَةِ شَيْخ الإِسْلام ابن حَجَر للسَّخَاوِيُّ.

<sup>(</sup>٦) فِيغ: ويسألك فوز. وَهُوَ تحريفُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : (بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْيم)

افْتَتَحَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - كِتَابَهُ بِالبَسْمَلَةِ، اقْتِدَاءُ بِالكِتَابِ العَزِيْزِ، وَعَمَلاً بِحَدِيثِ الْمُصَنِّفُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَهُو أَقْطَعُ » بِحَدِيثِ اللَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَهُو أَقْطَعُ » رَوَاهُ الْحَافِظُ عَبْدُالقَادِرُ الرَّهَاوَيُ فِي «الأَرْبَعِيْنَ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً، وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ فِي «الْجَامِعِ» (٢٠) بِنَحْوِهِ (٣٠).

فَإِنْ قُلْتَ: هَلاَّ جَمَعَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ البَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ، لِمَا رَوَى ابنُ مَاجَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَرْفُوعاً: « كُلُّ أَمْر ذِي بَال لا يُبْدَأُ فِيهِ بِـ «الْحَمْدُ للهِ» وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَرْفُوعاً: « لا يُفتَتَحُ<sup>(٥)</sup> بِنُكْرِ اللهِ فُهُوَ أَبْتُرُ أَوْ (٦) أَقْطَعُ (٧) (٨). أقطع (٤) » ، وَفِيْ رِوَايَةٍ لاَحْمَدَ: « لا يُفتَتَحُ<sup>(٥)</sup> بِنِكْرِ اللهِ فُهُوَ أَبْتُرُ أَوْ (٢) أَقْطَعُ (٧) (٨).

(١) فِي ط: بِالْحَدِيْثِ.

(٢) الْجَامِحُ لاَخْلاقِ الرَّاوِي وَآدَابِ السَّامِعِ (٢/ ٦٩رقم ١٢١٠) وَقَدْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيْقِ الرُّهَاوِيُ وَمِنْ طَرِيْق غَيْرِهِ لِلفُظِ الرُّهَاوِيُّ وَيَنْحُوهِ.

(٣) وَرَوَاهُ اَلسَّمْعَانِي فِي أَدَبِ الْإِمْلاءِ (ص/٥١)، وَالسَّبْكِيُّ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ (١٢/١)، وَالسَّبْكِيُّ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ (١٢/١)، وَالسَّبْكِيُ فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ (١٨٩١) وسَنَدُهُ صَعِيْفٌ حِنَّا؛ اقْتُهُ: أَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ عِمْرَانَ الْجَنْدِيُّ الشَّيْعِيُّ، قَالَ الْخَطِيْبُ: «كَانَ يُضَعَّفُ فِي رِوَايَتِهِ، ويُطْعَنُ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِهِ، قَالَ الْخَطِيْبُ: «كَانَ يُضَعَّفُ فِي رِوَايَتِهِ، ويُطْعَنُ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِهِ، قَالَ إِلْوَهُ لِيَّانَ إِلْمُوالِيَّةِ وَاللَّهُمَّةُ ابنُ الْجَوْرِيِّ بِوَضَعْ حَدِيْثِ. انْظُرُ: لِسَانَ الْمِيزَانِ وَلَمَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَقَطَ بَعْضُ رُوَاتِهِ كَمَا فِي الفَتُوحَاتِ الرَّبَائِيَّةِ (٣/ ٢٩٠). وَأَنْظُرُ: إِرْوَاءَ الغَلْيِل (١/ ٢٩ رَقَمَا).

(٤) فِي ط: فَهُوَ أقطع.

(٥) فِي ط: يفتح.

(٦) فِي ط: و.

(٧) كتب فِي أ فوق أبتر أَوْ أقطع: أي نَاقصَ البَرَكَةِ.

(٨) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِيَ الْمُصَنَّفُ (٥/٩٩٥)، وَاَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٣٥٩/٢)، وَأَبو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٨٤٠)، وَابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم١٨٩٤)، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى-عَمَلِ اليَوْمِ وَالليلَةِ- (رقم ١٠٣٢٨)، وَأَبو بكر السامري فِي قَضِيْلَةِ الشُّكْرِ، (رقم١٧)، وَأَبُوعَوَالَةَ قِيْلَ: الْمُرَادُ الافْتِتَاحُ بِمَا يَـدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ حَمْدِ الله، وَالنَّنَاءِ عَلَيهِ، لأَنَّ الْحَمْدَ مُتَعَيِّنٌ، لأَنَّ القَدْرَ الَّذِي يَجْمَعُ ذَلِكَ هُوَ ذِكْرُ اللهِ، وَقَدْ حَصَلَ بِالبَسْمَلَةِ.

وَأَيْضاً فَلَيْسَ فِي الْحَدِيْثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَتَعَيَّنَ<sup>(١)</sup> كِتَابَتُهَا مَعَ النَّطْقِ بِهَا، فَقَدْ يَكُونُ الْمُصَنِّفُ نَطَقَ<sup>(١)</sup> بِذَلِكَ فِي نَفْسِهِ<sup>(٣)</sup>.

فِي مُسْتَخْرَجِهِ - كَمَا فِي إِنْحَافِ الْمَهَرَةِ (٢/ ٢٧) - ، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١ - ٢)، وَالنَّارَقُطْنِي فِي سَنَيهِ (٢ ٢٩٩)، وَالبَّهَقِيُّ فِي السَّنِ الكَبْرَى (٢ ٢٩٨) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقِ عَنِ الأُوزَاعِيِّ عَنْ قُرْةً بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً شَهْ به. وَقُرَّةً بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ. صَدُوقَ لَهُ مَنَاكِيْرُ، بَلُ قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: مُنْكُرُ الْحَدِيثِ حِدًا. وَقَرْةً بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ. وَطُرُقَهُمْ وَاهِيَةً. وَقَدْ دَوْلَهُ يُونُسُ وعُقَيلً وشُعيبٌ وَسَعِيدُ بنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ. وَطُرُقَهُمْ وَاهِيَةً. وَقَدْ خُولِفَ قُرُّةً بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو دَاوَدَ: "(وَلَهُ يُونُسُ وعُقَيلً وشُعيبٌ وَسَعِيدُ بنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَالنَّهُ عَنْ اللَّهُونِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ الزَّهُ مُونَّ لِي اللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُورِيَّ فِي النَّهُ عَنْ النِي هُورِيَّ فِي الْمُولِي عَنِ الذَّهُ الْمَلِيلُ لِللْالرَقُطْنِيُّ (١/ ٢٩). وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: "وَقُرَّةُ لَيْسَ بِقَوِي فِي الْمُولِيُّ فِي الْمُولِيُّ فِي الْمُؤْلِ (وَاءَ الْغَلِيلِ (وقمَ عَلَى الدَّالْوَلِيُّ فِي الْالْمَارِ الْمَنْدُورِ (١/ ٢١)، والشَّيوطِيُّ فِي الْالْزَلَالْمُولِي أَنْهُولِ (١/ ٢١)، ولَسْتُبُولُ فِي الْالْوَلِيُّ وَعَلَى اللَّهُ الْمَارِ الْمَالَو الْمُعْلِلِ (وقمَ عُلُولُ وَالْمُؤْمِى أَنْ اللَّهُ وَيُولُ وَلَالْمُؤْمِ وَلَالْمُولِي الْمُؤْمُ وَلَوْمُ وَلَا الْمُلْولِ وَلَالْمُولِي عَنِ الْأَلْمُولِ وَلَالْمُؤْمِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُول

<sup>(</sup>١) فِي غ: يتعيَّنُ.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: تطلق وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَن - رَحِمَهُ اللهُ فِي فَتَع الْمَحْيِدِ (١/ ٢٩ - ٧٠ - الفريان): 

هُوالْمُصِنْفُ قَدِ افْتَصَرَ فِي بَعْضٍ نُسَخِهِ عَلَى البَسْمَلَةِ؛ لأنّهَا مِنْ أَبْلَغِ النّبَاءِ وَالدُّكْرِ، 
وللحَدِيثِ الْمُتَقَدِّم، وَكَانَ النّبِيُ ﷺ يَقْتُصِرُ عَلَيْهَا فِي مُرَاسَلاتِه، كَمَا فِي كِتَابِهِ لِهِرَقُلْ عَظِيْمِ 
الرُّومِ. ووقَعَ لِي نُسْخَةٌ بِخَطَّهُ - رَحِمَهُ اللهُ - بَدَأَ فِيهَا بِالبَسْمَلَةِ، وَنتَى بِالْحَمْدِ وَالصَّلاةِ عَلَى 
النّبِي ﷺ وآلِهِ،

وَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ مُتَعَلَقٌ بِمَحْذُوفٍ قَدَّرَهُ الكُوفِيُّونَ فِعْلاً مُقَدَّماً، وَالتَّقْدِيْرُ: ابْتِدَائِي كَائِنْ، أَوْ مُسْتَقرِّ. فَالْجَارُ (١) وَقَدَّرُهُ البَصْرِيُّونَ اسْماً مُقَدَّماً، وَالتَّقْدِيْرُ: ابْتِدَائِي كَائِنْ، أَوْ مُسْتَقرِّ. فَالْجَارُ (١) وَالْمَجْرُورُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الأَوَّلِ، وعَلَى الثَّانِي فِي مَوْضِع رَفْع.

وَذَكَرَ ابنُ كَثِيْرِ: أَنَّ القَوْلُيْنِ مُتَقَارِبَانِ، قَالَ (٢٠): وَكُلُّ قَدْ وَرَدَ بِهِ القُرْآنُ (٢٠).

أمَّا مَنْ قَدَّرَهُ بِاسْمٍ، تَقْدِيْرُهُ: بِاسْمِ اللهِ ابْتِدَائِي، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا﴾ [هود: ١٤]، ومَنْ قَدَّرُهُ بِالفِعْلِ أَمْراً أَوْ خَبَراً نَحْوَ: ابْدَأُ<sup>(٤)</sup> بِاسْمِ اللهِ، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اقْرا بِاسْمِ ربك الَّذِي خلق﴾ [العلق: ١]، وكَلاَهُمَا<sup>(١)</sup> صَحِيْحٌ، فَإِنَّ الفِعْلَ لابُدَّ لَهُ مِنْ مَصْدَر، فلَكَ النِّي خلق﴾ [العلق: ١]، وكلاهُمَا<sup>(١)</sup> صَحِيْحٌ، فَإِنَّ الفِعْلَ لابُدَّ لهُ مِنْ مَصْدَر، فلَكَ أَنْ تُقَدِّرُ الفِعْلَ وَمَصْدَرهُ (٧)، وَذَلِكَ بِحَسَبِ الفِعْلِ الذِي سَمَيْتَهُ قَبْلُهُ إِنْ كَانَ قِيَاماً، أَوْ قُصُوءاً، أَوْ وَصُوءاً، أَوْ وَصُلاةً، فَالْمَشْرُوعُ ذِكْرُ السَمْ اللهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ كُلّهِ تَبَرُكاً، وَتَيَمُناً، وَاسْتِعَانَةً عَلَى الإِنْمَامِ وَالتَّقَبُّلِ.

وَقَدَّرَهُ الزَّمَخْشَرِيُ (٩) فِعْد لا مُؤَخَّراً؛ أيْ: بِاسْدم اللهِ أَقْدراً،

<sup>(</sup>١) فِي ط: قَالَ فَالْجَار....

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيرُ القُرْآن العَظِيم (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بدأ، وَهُوَ خطأ، بل هِيَ فعلُ أَمْر عَلَى وزن: افْعَلْ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَابتدأت.

<sup>(</sup>٦) فِي غ:وكلهمًا.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: وَتصدره.

<sup>(</sup>٨) وَقَعَ فِي أَ: أُوْ كَلاَماً.

 <sup>(</sup>٩) مَخْمُودُ بنُ عُمَرَ بنِ مُحَمَّدٍ، أبو القاسِم، الزَّمَخْشَرِيُّ، الْخَوَارِزْمِيُّ، النَّخْوِيُّ، صَاحِبُ «الكَشَّافِ» وَ«الْمُفَصَّلِ»، مِنْ كِبَارِ الْمُبْتَدِعَةِ الْمُعْتَزِلَةِ وَدُعَاتِهِمْ تُوفِّيَ سَنَةَ:٥٣٨هـ. انْظُرُ: مينَر أَعْلام النَّبلاءِ (٧٠/ ١٥١). وَكَلامُهُ فِي الكَشَّافِ (٧/٤١-٤٨).

أَوْ(١) أَتْلُو، لأَنَّ الَّذِي يَتْلُوهُ مَقْرُوءٌ، وَكُلُّ فَاعِلِ يَبْدَأُ فِي فِعْلِهِ بِاسْمِ اللهِ كَانَ مُضْمِراً مَا تُجْعَل التَّسْمِيَةُ مَبْدَأً لَهُ، كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا حَلَّ أَوِ ارْتَحَلَ، فَقَالَ: بِسْمِ الله؛ كَانَ الْمَعْنَى: بِسْمِ اللهِ أَحِلُ، وَبِسْمِ اللهِ أَرْتَحِلُ. وَهَذَا أُولَى مِنْ أَنْ يُضْمِرَ «ابْدَأَ» (١)؛ لِعَدَم مَا يُطَابِقُهُ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ، أَوْ «ابْتِدَائِي» لِزِيَادَةِ الإضْمَارِ فِيْهِ.

وَإِنَّمَا قُدِّرَ<sup>(٣)</sup> الْمَحْدُوفُ مُتَأْخِرًا، وَقُدَّمَ الْمَعْمُولَ لَانَّهُ أَهَـمُ، وَأَدَلُ عَلَى الاخْتِصَاصِ، وَأَدْخَلُ فِي التَّعْظِيْم، وَأَوْفَقُ لِلْوُجُودِ، فَإِنَّ اسْمَ اللهِ تَعَالَى مُقَدَّمٌ عَلَى القِرَاءَةِ، كَيْفَ وَقَدْ جُعِلَ آلَةً لَهَا، مِنْ حَيْثُ إِنَّ الفِعْلَ لا يُعْتَدُّ بِهِ شَرْعاً مَا لَمْ يُصَدَّرْ باسْمِه تَعَالَى.

وَأَمَّا ظُهُورُ فِعْلِ القِرَاءَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ ؛ فلأنَّ الأَهَمَّ ثَمَّةَ القِرَاءَةُ، وَلِينَا<sup>(١)</sup> قُدِّمَ الفِعْلُ فِيْهَا عَلَى مُتَعَلِّقِهِ، بِخِلافِ البَسْمَلَةِ فَإِنَّ الأَهَمَّ فِيْهَا الْإَيْدَاءُ، قَالَهُ البَيْضَاوِيُّ (١٠)(١).

وَهَذَا القَوْلُ أَحْسَنُ الأَقْــوَال ، وَأَظُنُّهُ اخْتِيَارَ شَيْـخ الإسْلامِ<sup>(٧)</sup>، وَقَدْ أَلَمَّ بِهِ ابنُ

<sup>(</sup>١) فِي غ: و.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: أَبْداً، وَفِي طِ ١ كُمَا أَثْبَته.

<sup>(</sup>٣) فِي ب، غ، ط: قُدُّم وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: ولذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ البيضَاوي (١/ ٢٠-٢١).

 <sup>(</sup>٦) عَبْدُاللهِ بِنُ عُمَرَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيْ، نَاصِرُ الدَّيْنِ، أَبُو الْخَيْرِ، القَاضِي، البَيْضَاوِي، صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ، وَعَالِمُ آذَرْبِيْجَانَ، وَشَيْخُ تِلْكَ النَّاحِيَةِ، كَانَ مُبَرِّزًا نَظَّراً خَيْرًا صَالِحاً مُتَعَبِّداً.
 وَهُوَ مِنَ الْاَشَاعِرَةِ. تُوفِي سَنَةَ: ٥٨٥هـ وقيلَ: ١٩٦هـ. انْظُرْ: طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الكَبْرَى (٨/ ١٥٧)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ لابنِ قَاضِي شُهْبَةً (٢/ ١٧٢)

 <sup>(</sup>٧) قَالَ شَيْخُ الإسلامِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١٠/ ٣٣١): «وَكَذَلِكَ قَوْلُ القَارِئ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ النَّاسِ مَنْ يُضْمِرُ فِي مِثْلِ

كَثِيرٍ (١)، إلاَّ أَنَّهُ جَعَلَ الْمَحْذُوفَ مُقَدَّراً قَبْلَ البَّسْمَلَةِ.

وَذَكَرَ ابنُ القَيِّمِ لِحَذْفِ العَامِلِ فِي بِسْمِ اللهِ فَوَائِدُ عَدِيْدَةٌ؛

مِنْهَا: أَنَّهُ مَوْطِنٌ لا يُنْبَغِي أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهِ سِوَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، فَلَوْ ذَكَرْتَ الفِعْلَ وَهُو سِوَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، فَلَوْ ذَكَرْتَ الفِعْلَ وَهُو لا يَسْتَغْنِي عَنْ فَاعِلِهِ كَانَ ذَلِكَ مُنَاقِضًا لِلْمَقْصُودِ، فَكَانَ فِي حَذْفِهِ مُشَاكلَةُ اللهُ ظَلْ لِلْمَعْنَى لِيَكُونَ اللّهَ الْمَبْدُوءُ بِهِ اسْمَ الله، كَمَا تَقُولُ فِي الصَّلاةِ: اللهُ أَكْبُرُ، وَمَعْنَاهُ: مِنْ كُلِّ شَيْء، وَلَكِنْ لا تَقُولُ هَذَا القَدْرَ لِيكُونَ اللَّهْظُ مُطَابِقًا لِمَقْصُودِ الْجَنَان، [وَهُوَ أَنْ لا يَكُونَ فِي القَلْبِ ذِكْرٌ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ] (\*\*)، فَكَمَا تَجَرَّدَ ذِكْرُهُ فِي لِسَانِهِ. قَلْبِ الْمُصَلِّى تَجَرَّدَ ذِكْرُهُ فِي لِسَانِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الفِعْلَ إِذَا حُنْفِ صَحَّ الأَبْتِذَاءُ بِالبَسْمَلَةِ (٣ فِي كُلِّ عَمَلِ وَقَوْل وَحَرَكَةٍ، وَلَيْسَ فِعْلٌ أَوْلَى بِهَا مِنْ فِعْلٍ، فَكَانَ الْحَذْفُ أَعَمَّ مِنَ الذُّكْرِ، فَأَيَّ فِعْلٍ ذَكَرْتُهُ كَانَ الْمَحْذُوفُ أَعَمَّ مِنْهُ (٤).

(الله) عَلَمٌ عَلَى الرَّبِّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - . ذَكَرَ سِيْبَوَيْهِ (٥) أَنَّهُ أَعْرَفُ الْمَعَارفِ.

هَذَا: ابْتِدَاثِي بِسْمِ اللهِ أَوِ ابْتَدَأْتُ بِسْمِ اللهِ، وَالآوَّلُ أَحْسَنُ لآنَّ الفِعْلَ كُلُّهُ مَفْعُولُ بِسْمِ اللهِ، لَيْسَ مُجَرَّدُ ابْتِدَاثِهِ، كَمَا أَظْهَرَ الْمُصْمَرَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ اللهِ السِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ بِسْمِ اللهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا﴾». وَانْظُرُ: بَدَائِعَ الفَوَائِدِ (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرِ (١/ ١٩).

 <sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي ط: وَهُوَ أَنْ لا يَكُونَ فِي القَلْبِ إِلاَّ ذِكْرُ اللهِ وَحْدَهُ، وسَقَطَتْ كَلِمَةُ: «ذِكْر» مِنَ الْمَطْبُوعِ مِنْ: «بَدَائِعِ الفَوَائِدِ».

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ط: بِالتسمية.

<sup>(</sup>٤) بَدَاتِعُ الفَوَائِدِ (١/ ٢٨-٢٩).

 <sup>(</sup>٥) سِيْبَوَيْهِ: عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ بنِ قَنْبَرَ، أَبُو بِشْرِ، الفَارِسِيُّ، ثُمَّ البَصْرِيُّ: إِمَامُ النَّحْوِ، حُجَّةُ العَرَبِ، طَلَبَ الفِقْهُ وَالْحَدِیْثَ مُدَّةً، ثُمَّ أَقْبُل عَلَى الْعَرَبِیَّةِ فَبْرَعَ وَسَادَ أَهْلَ العَصْرِ، وَالْفَ فِيْهِ. وَلَمْنَ عَبْدَاهُ النَّلِمُ اللَّبُلاءِ (٨/ ٣٥١).

وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ اسْمٌ جَامِدٌ أَوْ مُشْتَقٌّ؟ عَلَى قَوْلِيْنِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ مُشْتَقٌّ.

قَالَ ابنُ جَرِيْرِ: «فَإِنَّهُ عَلَى مَا رُوِيَ لَنَا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اللهُ ذُو الْأَلُوْهِيَّةِ وَالعُبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِهُ أَجْمَعِيْنَ»(٢).

وَذَكرَ سِيبُويْهِ عَنِ الْخَلِيْلِ<sup>(٣)</sup> أَنَّ أَصْلَهُ «إِلَهْ» مِثْلُ: «فِعَال»، فَأَدْخِلَتِ الأَلِفُ وَاللامُ بَدَلاً مِنَ الْهَمْزَةِ. قَالَ سِيْبَوَيْهِ: مِثْلُ النَّاسِ أَصْلُهُ أُنَاسٌ<sup>(٤)</sup>.

وَقَالَ الكِسَائِي<sup>(٥)</sup> وَالفَرَّاءُ<sup>(١)</sup>: «أَصْلُهُ الإِلَهُ، حَذَفُوا الْهَمْزَةَ، وَأَدْغَمُوا اللامَ

(١) سَقَطَ مِنْ ط: إِلَى آخر السورة، وَأُكْمِلَتِ الآيات، وَفِي ط١ كَمَا أثبته.

(٢) تَفْسِيْرُ ابنِ جَرَيْرِ (١/٥٤) وَلَفْظُهُ: «فإنَّهُ عَلَى معْنى مَا رُوي لَنَا عنْ عَبْداللهِ بنِ عبَّاسِ: هُوَ الَّذِي يَالَهُهُ كُلُّ شَيءٍ، وَيَعْبُدُهُ كُلُّ خَلْقِ» ثُمَّ ذَكَرَ اثْرَ ابنِ عَبَّاسِ ﷺ بِلْفُظِهِ، وسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ لِضَيْدَ فَيَسْمَعْ مِنْهُ.
 لِضَعْف بِشْر بن عُمَارَةً، ومِنْ طَرِيْق الفَّحَّاكِ عن ابنِ عَبَّاسِ وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

(٣) الْخَلِيْلُ بنُ أَحْمَدَ، أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ، الفَرَاهِيْدِيُّ، البَصْرِيُّ: الإمَامُ، صَاحبُ العَرَبِيَّةِ، ومُنْشِئُ عِلْمِ العَرُوضِ، وَكَانَ رَأْسًا فِي لِسَانِ العَرَبِ، دَيْناً، وَرِعاً، قَانعاً، متوَاضعاً، كَبِيْرَ الشَّانِ. وَلَهُ كِتَابِ العَيْنِ فِي اللَّفَةِ. مَاتَ سنةَ بِضْعٍ وَسِيِّيْنَ وَمِائَة. سِيَر اعْلامِ النَّبَلاءِ (٧/ ٤٢٩- ٣٤٠).

(٤) انظر: الكِتَابَ لِسِبَوَيْهِ (٢/ ١٩٥-١٩٦).

(٥) عَلِيُّ بنُ حَمْزَةٌ بنِ عَبْدِالله، أبو الْحَسَنِ، الْاسَدِيُّ مَولاهُمُ، الكُوْفِيُّ، الْمُلَقَّبُ بِالكِسَائِيُ
 لكسّاء إخرَمَ فِيهِ، الإمّامُ شَيْخُ القِرَاءَةِ وَالعَربِيَّةِ، مَاتَ سَنَةَ: ١٨٩هـ. سِير أَعْلامِ النَّبلاءِ (٩/
 ١٣١-١٣١)

(٦) يَحْيَى بنُ زِيَادِ بنِ عَبْدِالله، أَبُو زَكَرِيًّا، الْاسَدِيُّ مَوْلاهُمُ، الكُوفِيُّ، الفَرَّاءُ، النَّحْوِيُّ صَاحِبُ

الأُوْلَى فِي الثَّانِيَةِ»(١).

وَعَلَى هَـذَا فَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ مُشْنَقٌ مِنْ أَلِهَ الرَّجُلُ إِذَا تَعَبَّدَ، كَمَا قَرَأَ ابنُ عَبَّاسِ ﴿ وَيَذَرُكُ وَإِلَهَ بَكُ فَاكُونَتِ الْهَمْزَةُ، وَوَيَذَرَكَ وَإِلَهَنَكَ ﴾ أي: عبَادَتَكُ (٢٠). وأصْلُهُ الإلهُ، أي: الْمَعْبُودُ، فَحُدُفَتِ الْهَمْزَةُ، الَّتِيْ هِيَ «غَيْنَهَا» مَعَ اللام الَّتِيْ لِلتَّعْرِيْفِ، فَلَيْعُ وَلَيْ فَي اللّهُ مُلِيَّةً اللام الَّتِيْ لِلتَّعْرِيْفِ، فَأَدُغِمَتْ إَحْدَاهُمَا فِي الأُخْرَى، فَصَارَتًا فِي اللَّفْظِ لاماً وَاحِدَةً مُشَدَّدَةً (٤٠)، وَفُخْمَتْ تُعْظِيماً، فَقِيْلُ: الله.

قَـالَ ابـنُ القَـيِّم: «القَـوْلُ الصَّحْيِحُ أَنَّ «الله» أَصْلُهُ «الإله»، كَمَا [هُوَ قُولُ] (٥) سِيْبَوَيْهِ وَجُمْهُ ور أَصْحَابِهِ إلاَّ مَـنْ شَـدَّ مِنْهُمْ، وَأَنَّ اسْمَ «اللهِ» تَعَالَى هُو الْجَامِعُ لِجَمِيْعِ مَعَانِي الأسْمَاءِ الْحُسَنَى، وَالصَّفَاتِ العُلَى» (١).

قَـالَ: «وَزَعَـمَ السُّـهَيْلِيُّ " وَشَـيْخُهُ أَبُو بَكْرِ ابنُ العَرَبِيِّ (^ ): أَنَّ اسْمَ «اللهِ » غَيْرُ

الكِسَائِيِّ، العَلاَّمَةُ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ، أميْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي النَّحْوِ، مَاتَ سَنَةَ:٢٠٧هـ. سِيَر أَعْلام النُّبَلاءِ (١٠/١١٠).

(١) انْظُرُّ: تَهْذِيْبِ اللَّغَةِ للأَرْهَرِيِّ (٦/ ٢٢٢-٢٢٣)، ولسَانَ العَرَبِ لابنِ مُنْظُورِ (١٣/ ٤٦٨)

(٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/٥٤، ٩/٥٠-٢٦) مِنْ طُرُق عن َ ابنِ عَبُّاسِ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا وَهُو صَحِيْحٌ عَنْهُ وَعَزَاهُ فِي الدُّرُ المثُّورِ (٣/٥١٦) إِلَى الفِرْيَابِيُّ، وَعَبْدِ بنِ حُمَيْدٍ، وأَبِنِ الدُّرُ المثنورِ وأبنِ الرَّنَارِيُّ فِي الْمَصَاحِفِ، وأبي الشَّيْخِ.

(٣) فِي غ: فَامَا.

(٤) فِيع: مشدَّة. وَهُوَ خطأ.

(٥) فِي ض: قَالَ، وأَشَارَ فِي الهَامش أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ: هُوَ قول.

(٦) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ٤٧٣).

(٧) عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ أَحْمَدَ، أبُو القَاسِمِ، الْخَنْعمِيُّ، السَّهْيْلِيُّ، الأنْدَلُسِيُّ، الْمَالْقِيُّ، الضَّرِيرُ، صَاحِبُ الرَّوْضِ الأَنْفِ، الْحَافِظُ، العَلاَمَةُ، البَارِعُ. تُوفِّي سَنَةَ: ٥٨١هـ. طبقات الْحُقَّاظِ (ص/ ٤٨١).

(٨) القَاضِي أبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدٍ، أبُو بكْرِ ابنُ العَرْبِيِّ الأَنْدَلُسِيُّ، الإنسْبِيلِيُّ،

مُشْتَقٌ لاَنَّ الاشْتِقَاقَ يَسْتَلْزِمُ مَادَةً يُشْتَقُ مِنْهَا، وَاسْمُهُ تَعَالَى قَدِيْمٌ، وَالقَدِيْمُ لا مَادَةً لَهُ، فَيسْتَحِيْلُ الاشْتِقَاقَ هَذَا الْمَعْنَى، وَاللَّهُ مُسْتَمَدُ مِنْ أَصْلِ آخَرَ فَهُو بَاطِلّ، وَلَكِنَّ الذَيْنَ قَالُوا بِالاشْتِقَاقِ لَمْ يُرِيْدُوا هَذَا الْمَعْنَى، وَلاَ مِنْ أَصْلِ آخَرُ فَهُو بَاطِلّ، وَلَكِنَّ الذَيْنَ قَالُوا بِالاشْتِقَاقِ لَمْ يُرِيْدُوا هَذَا الْمَعْنَى، وَلاَ المَّ بِقَلُوبِهِمْ، وَإِنَّمَا ارَادُوا أَنَّهُ دَالٌ عَلَى صِفَةٍ لَهُ تَعَالَى وَهِي الإِلهِيَّةُ، كَسَائِرِ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، كَالعَلْيْمِ، وَالقَدِيْرِ، وَالغَفْورِ، وَالرَّحِيْم، وَالقَدِيْمُ لا مَادَّةً لَهُ، فَمَا كَانَ الْاسْمَاءَ مُشْتَقَةٌ مِنْ مَصَادِرِهَا بِلا رَبْب، وَهِي قَدِيْمَةً، وَالقَدِيْمُ لا مَادَّةً لَهُ، فَمَا كَانَ جَوَابُ القَائِلِيْنَ بِاشْتِقَاقِ اسْمِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ الْمُحْدِر وَالْمَحْدِيمَ فَي اللَّفْظِ مَنْ السَّمْعِةُ النَّحَادِهَا فِي اللَّفْظِ وَالْمَسْتَقَ مِنْ أَصْلِهِ، وَتَسْمِيةُ النَّحَاةِ لِلْمَصْدر وَالْمَشْتَقُ مِنْ أَصْلِهِ، وَتَسْمِيةُ النَّحَاةِ لِلْمَصْدر وَالْمُشْتَقُ مِنْ أَصْدِيهِ، وَتَسْمِيةُ النَّحَاةِ لِلْمَصْدر وَالْمُشْتَقُ مِنْهُ أَصْد لا وَقُرُعاً لَيْسَ مَعْنَاهُ: أَنَّ أَحَدَهُمَا تَولَّدَ مِنَ الآخَرِ، وَإِنَّمَا هُوَ وَالْمَا هُوَ وَالْمَا هُوَ وَالْمَا وَوْلُوا لَمُنْ الْآخَرِهُ وَلَيْدَةً اللَّهُ وَلَيْدَارُ الْقَالَةِ الْمُعْلِ وَالْمَا مُوتَ وَلَيْمَا مُولَا الْخَرْهُ وَلَامَا هُوَ وَالْمَا وَالْمَا مُونَ الْمَائِقُ وَلَامًا هُوَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعَالِيمُ الْمُعْلِدَ الْمَالَةُ وَلِلْمَا الْمُولِيمِ الْمُسْتَى اللْعَلْمُ الْمُعْلِقُولِ اللْمُولِ وَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْعَلِيمُ الْمُنْ الْمَائِقُ وَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُقُ مِنْ الْمَائِقُ الْمُلْولِيمُ الْمُولِيمُ الْمُؤْتِلُونَ الْمُ الْمُولِ اللْمُولِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتِلُونُ الْمُؤْتِ اللْمُولِ اللْمُولِيمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِيمُ الْمُؤْتُولُولُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِيمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِيمُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُولُولُ الْمُؤْتُ ا

وَذَكَرَ ابِنُ القَيْمِ لِهَـذَا الاسْمِ الشَّرِيْفِ عَشْرَ خَصَائِصَ لَفْظِيَّةٍ، ثُمَّ قَالَ: "وَأَمَّا خَصَائِصُهُ الْمَعْنَويَّةُ فَقَدْ قَالَ فِيهَا أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِهِ ﷺ: " لا أُحْصِي تُنَاءً عَلَيْكَ، انْتَ كَمَا اثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " ( ) وكَيْفَ تُحْصَى خَصَائِصُ اسْمِ لِمُسَمَّاهُ ( ) كُلُّ كَمَال عَلَى الإطْلاق، وكُلُّ مَدْح، وكُلُّ حَمْد، وكُلُّ ثَنَاء، وكُلُّ مَجْد، وكُلُّ جَلال، وكُلُّ الْكَرَام، وكُلُّ عَزَّ، وكُلُّ جَمَالُ، وكُلُّ خَيْرٍ وَإِحْسَانٍ وَجُودٍ وَبِرٌ وَفَضْلٍ؛ فَلَهُ، وَمُنْهُ.

َ فَمَّا ذُكِرَ هَذَا الاسْمُ فِي قَلِيْلِ إِلاَّ كَثَرَّهُ، وَلاَ عِنْدَ خَوْفٍ إِلاَّ أَزَالُهُ، وَلاَ عِنْدَ كُرْبِ إِلاَّ كَرْبِ إِلاَّ كَشَفَهُ، وَلاَ عِنْدَ هَـمٌ وَغَـمٌ إِلاَّ فَرَّجَهُ، وَلاَ عِنْدَ ضِيْقِ إِلاَّ وَسَّعَهُ، وَلاَ تعَلَّقَ بِهِ

القَاضِي، الْمَالِكِيُّ، العَلَّامَةُ، الْحَافِظُ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ كَعَارِضَةِ الْأَخْوَذِي وَأَحْكَامِ القُرآنِ، وَكَانَ أَشْعَرِيًّا. انْظُرُ: سِيَرَ أَعْلام النَّبَلاءِ (١٩٨/٢٠).

<sup>(</sup>١) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (١/٢٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٢٥٧رقم ٤٨٦) من حَديث عَانشة -رضي اللهِ عنها-.

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي طَ: مسمَّاه.

ضَعِيْفٌ إِلاَّ أَفَـادَهُ القُـوَّةَ، وَلاَ ذَلِيْلٌ إِلاَّ أَنَالَهُ العِزَّ، وَلاَ فَقِيْرٌ<sup>(۱)</sup> إِلاَّ أَصَارَهُ غَيْيًا، وَلاَ مُسْتَوْحِشٌ إِلاَّ آنَسَهُ، وَلاَ مَغْلُوبٌ إِلاَّ أَيَّدَهُ وَنَصَرَهُ، وَلاَ مُضْطَرٌ إِلاَّ كَشَفَ ضُرَّهُ، وَلاَ شَرِيْدٌ إِلاَّ آوَاهُ.

فَهُوَ الاسْمُ الَّذِي تُكْشَفُ بِهِ الكُرْبَاتُ، وَتُستَنْزَلُ بِهِ البَرَكَاتُ، وَ[تُجَابُ بِهِ](٢) الدَّعَوَاتُ، وَتُقَالُ بِهِ الخَشَرَاتُ، وَتُستَدفَعُ بِهِ السَّيِّئَاتُ، وَتُستَجْلَبُ بِهِ الْحَسَنَاتُ.

فَالْخُلْقُ وَالْأَمْرُ بِهِ، وَإِلَيْهِ، وَلاَجْلِهِ، فَمَا وُجِدَ خُلْقٌ، وَلاَ أَمْرٌ، وَلاَ ثَوَابٌ، وَلاَ عِقَـابٌ، إلاَّ مُبْـتِدِئاً مِنْهُ، مُنتَهِياً إِلَيْهِ، وَذَلِكَ مُوجِبُهُ وَمُقتَضَاهُ، ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمرَان:١٩١] إِلَى آخِرِ كَلاَمِهِﷺ (١٠).

(الرَّحْمَن الرَّحِيْم) قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: «اسْمَانِ مُشْتَقَّانِ مِنَ الرَّحْمَةِ عَلَى وَجْهِ

<sup>(</sup>١) فِي ع: فقيراً.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) في ط: به قَامت.

<sup>(</sup>٤) انظُرْ: فَتَحَ الْمَجِيْدِ (١/ ٧٤-٧٥) وَلَمْ أَقِفْ عَلَيهِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتَّبِ ابن القَيْم الْمَطُّبُوعَةِ.

الْمُسَالَغَةِ، وَ«رَحْمَانُ» أَشَدُ مُبَالَغَةً مِنْ «رَحِيْم». قَالَ ابنُ عَبَّاس: هُمَا<sup>(۱)</sup> اسْمَان رَقِيْقَانِ أَحَدُهُمَا أَرَقُ مِنَ الآخَرِ<sup>(۲)</sup>، أَيْ: أَوْسَعُ رَحْمَةً. وَقَالَ ابنُ الْمُبَارَكِ: الرَّحْمَنُ إِذَا سُئِلَ أَعْطَى، وَالرَّحِيْمُ إِذَا لَمْ يُسْأَلْ يَغضَب» (۱).

قُلْتُ: كَأَنَّ فِيْهِ إِشَارَةٌ إلَى مَعْنَى كَلاَمِ ابنِ عَبَّاسٍ، لأَنَّ رَحْمَتُهُ تَعَالَى تَغْلِبُ غَضَبَهُ، وعَلَى هَذَا فَالرَّحْمَنُ أَوْسَعُ مَعْنَى مِنَ الرَّحِيْم، كَمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ زِيَادَةُ البِنَاءِ.

قَـالَ<sup>(١)</sup> أَبُـو عَلِيِّ الفَارِسِيِّ (٥): «الرَّحْمَنُّ: اسْمٌ عَامٌّ فِي جَمِيْعِ اَنُوَاعِ الرَّحْمَةِ، يَخْتَصُّ بِهِ اللهُ تَعَالَى، وَالرَّحِيْمُ إِنَّمَا هُوَ فِي جِهِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْماً﴾ [الأَحْزَاب:٤٣]» (١)، وَنَحْوُهُ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ.

ويُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [البَقَرَة:١٤٣]، وَقَوْلُهُ ﷺ فِي الْحَدِيْثِ: « رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ورَحِيْمَهُمَا »(٧)، فَالصَّوَابُ - إِنْ

<sup>(</sup>١) فِي ط: وهمَا، وَفِي ط١ كُمَا أَثْبَتُهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ النَّيهَةِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم٨٦-الحَاشِدِيّ) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بِنِ مَرْوَانَ السُّدُيِّ عَن الكَلْمِيِّ عَن ابِنِ عَبَّاسٍ به. وَهَذَا سَنَدٌ مَوْضُوعٌ السُّدُيُّ والكَلِيُّ كَذَّابَانِ. ورَوَاهُ النَّيْهَةِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (رقم٢٣٦٢) مِنْ طَرِيْقِ مُقَاتِلِ بِنِ سُلَيّمَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ به. ورَوَاهُ فِي الأَسْمَاء وَالصَّفَات (رقم٨٣) مِن طَرِيْقٍ مُقَاتِلٍ عَمْن يَرْوِي تَفْسِيْرَهُ عَنْهُ مِنَ التَّابِعِينَ فَذَكَرَهُ. ومُقَاتِلٌ كَذَابٌ وَضَاعٌ، وَالصَّحَّاكُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وقَال.

<sup>(</sup>٥) الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالغَفَّارِ، أَبُو عَلِي الفَارِسِيُّ، النَّحْوِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ كَكِتَابِ الإِيضَاحِ وَالتُّكْمِلَةِ، وَكَانَ مُتَهَمَّا بِالاَعْتِزَال، وَكَانَ إِمَامَ وَقْتِهِ فِي النَّحْوِ، وَقَدْ فَضَلَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمُبَرِّدِ. تُوفِّي سَنَةَ: ٣٧٧هـ انظرُّ: وَقَيَاتِ الأَعْيَانِ (٢/ ٨٠)، العِبَر (٣/ ٢)، وَشَدَرَاتِ الدَّهَبِ (٨/ ٢). الدَّهِبِ (٨/ ٢).

<sup>(</sup>٦) نَقَلَهُ عَنْهُ فِي لِسَانِ العَرَبِ (١٣/ ٢٣٠-٢٣١).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الطُّبَرَ إِنِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيْرِ (رقم٥٥٨) مِنْ حَدِيْثِ أنس ﴿ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي

شَاءَ اللهُ تَعَالَى - مَا قَالَهُ ابنُ القَيْمِ: أَنَّ «الرَّحْمَنَ» دَالٌ عَلَى الصِّفَةِ القَائِمَةِ بِهِ سُبْحَانَهُ، وَ«الرَّحِيْمُ» دَالٌ عَلَى الصَّفَةِ القَائِمَةِ بِهِ سُبْحَانَهُ، وَ«الرَّحِيْمُ» دَالٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَى أَنَّهُ يَرْحَمُ خَلْقَهُ لِلْفِعْلِ. فَالْأَوْلُ دَالٌ عَلَى أَنَّهُ يَرْحَمُ خَلْقَهُ بِالْفُعْلِ. فَالْقَانِي دَالٌ عَلَى أَنَّهُ يَرْحَمُ خَلْقَهُ بِرَحْمَتِهِ، وَإِذَا أَرَدْتَ فَهْمَ هَذَا فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ رَحِيماً ﴾، ﴿إِنَّهُ بِهِمْ وَإِنَّهُ إِللَّهُ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مَالَى اللَّهُ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ رَحِيماً ﴾، ﴿إِنَّهُ بِهِمْ هَذَا لَتَوْبَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ رَحِيماً ﴾، ﴿إِنَّهُ وَهِلَا مُوسِلُهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالُونُ وَلَا لَمُوسُوفُ بِالرَّحْمَةِ وَ «رَحِيْمَ» هُو الرَّاحِمُ بِرَحْمَتِهِ، وَ«الرَّحْمَةِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللْعُلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللللْعُلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِل

وَعُــُورِضَ<sup>(٢)</sup> بِــورُودِ اسْمِ الرَّحْمَٰنِ غَيْرَ تَابِعِ لاسْمِ قَبْلُهُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥، وَفِيْ سورِ أخرى]، فَهُوَ عَلَمٌ فَكَيْفَ يُنْعَتُ بِهِ؟

وَالْجَوَابُ مَا قَالُهُ ابنُ القَيْمِ: ﴿إِنَّ أَسْمَاءَ الرَّبُّ تَعَالَى هِيَ أَسْمَاءٌ ونُعُوتٌ، فَإِنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى صِفَاتِ كَمَالِهِ، فَلاَ تَنَافِي فِيْهَا بِيْنَ العَلَمِيَّةِ وَالوَصْفَيَّةِ، فَهِ الرَّحْمَنُ اسْمُهُ تَعَالَى، وَوَصْفَهُ ( اللهِ عَنْ العَلَمُ فَوَ صِفَةٌ جَرَى تَابِعاً لاسْمِ اللهِ، تَعَالَى، وَوَصْفَهُ هُوَ اسْمٌ وَرَدَ فِي القُرْآنِ غَيْرَ تَابِع، بَلْ وَرَدَ الاسْمُ العَلَمُ. وَلَمًا كَانَ هَذَا الاسْمُ مُخْتَصًا بِهِ سُبْحَانَهُ حَسُنُ مَجِيئُهُ مُفْرَداً غَيْرَ تَابِع، كَمَجِيْءِ اسْمِ «اللهِ»، وَهَذَا الاسْمُ مُخْتَصًا بِهِ سُبْحَانَهُ حَسُنُ مَجِيئُهُ مُفْرَداً غَيْرَ تَابِع، كَمَجِيْءِ اسْمِ «اللهِ»، وَهَذَا لا يُعْرَفِي وَلاَلتَهُ عَلَى صِفَةِ الرَّوْهِيَّةِ. وَلَمْ ( اللهِ اللهِ عَلَى صِفَةِ الرَّوْهِيَّةِ. وَلَمْ ( )

التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ (٣٨١/٢) : ﴿ وَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغَيْرِ بِإَسْنَادِ جَيَّدٍ، وَحَسَنَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ (١٨٢١). وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيْثِ أَنَس - ايضاً - ومنْ حَدِيْثِ أَبِي بَكْرٍ الصَّلْيْقِ، وَمُعَاذٍ، وَمُرْسَلِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ سَابِطٍ وكُلُّهَا وَاهِيَةً. وانْظُرُ: ضَعِيْفَ التَّرْغِيْبِ (رقم ١١٤٢،١١٤).

<sup>(</sup>١) فِي غ: وَبِالرَّحْمَنِ الرَّحِيْم.

<sup>(</sup>٢) في ط: وَاعترض.

<sup>(</sup>٣) فِي ع: وَوَصْفُهُ وَفِي هَامشهَا: ووصفيته.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فلم.

يَجِئْ قَـطُ تَابِعـاً لِغَـيْرِهِ بَـلْ مَتْبُوعٌ<sup>(١)</sup>، وَهَـذَا بِخَلافِ العَلِيْمِ، وَالقَدِيْرِ، وَالسَّمِيْعِ، وَالبَصِيْرِ، وَنَحْوِهَا، وَلِهَذَا لا تَجِيْءُ هَذِهِ مُفْرَدَةً، بَلْ تَابِعَةً»<sup>(٢)</sup>.

قُلْتُ: قَوْلُهُ عَنِ اسْمِ «الله»: «وَلَمْ يَجِئْ قَطُ تَابِعاً لِغَيْرِهِ»، بَلْ لَقَدْ (٢ جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١) اللّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ [إَبْرَاهِيْم:١ - ٢]، عَلَى قِرَاءَةِ الْجَرِّ، وَجَوَابُ ذَلِكَ مِنْ كَلاَمِهِ الْمُتَقَدِّمِ، فَيُقَالُ فِيْهِ مَا قَالَهُ فِي اسْمِ «الرَّحْمَنِ» (١٠).

(كِتَاب التَّوْحِيْدِ)<sup>(٥)</sup> الكِتَابُ مَصْدَرُ كَتَبَ، يَكَتُبُ، كِتَاباً، وَكِتَابةً، وَكَتْباً، وَمَدَارُ الْمَادَّةِ عَلَى الْجَمْعِ، وَمِنْهُ تَكَتَّبَ بَنُو فِلان إِذَا اجْتَمَعُوا. وَالكَتِيْبَةُ لِجَمَاعَةِ الْخَيْلِ، وَالكِتَابَةُ بِالقَلَمِ لاجْتِمَاعِ الكَلِمَاتِ وَالْخُرُوفِ، وَسُمِّي الكِتَابُ كِتَاباً لِجَمْعِهِ مَا

 <sup>(</sup>١) فِي أَ، طَ: مَتْبُوعاً. وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ع، غ، ضَ. وكِلاَهُمَا - عَلَى الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ صَحِيْحٌ. وَاللهُ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>٢) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) فِي ع، غ، ض: قد.

<sup>(</sup>٤) فِي هَامِشِ نُسْخَةٍ غُ: "وَاعْتُرِضَ عَلَى الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي اعْتِرَاضِهِ عَلَى العَلاَّمَةِ ابنِ القَيْمِ إِنَّ ابنَ القَيْمِ أَرَادَ بِقُولُهِ: لَمْ يَحِئْ قَطْ تَابِعاً مِنْ حَيْثُ كُونُهُ صِفَةً لَمَا قَبْلُهُ كَمَا هُو ظَاهِرُ كَلاَمِهِ هَنَا، وَصَرَّحَ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا. فقالَ فِي الكَلاَمِ عَلَى اسْمِ اللهِ: "وَهَذَا الاسْمُ يُنْعَتُ وَلاَ يُنْعَتُ وَلاَ يُنْعَتُ بِهِ"، وَأَمَّا مَجِيتُهُ عَطْفُ بَيَان كَمَا هُو فِي هَذِهِ الآيَةِ، فَلَمْ يَسْعَهُ العَلاَمُةُ ابنُ القيِّم وَلاَ غَيْرُهُ، وَمِمْنْ اعْرَبَهُ بِهِذَا البَيْضَاوِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ فقالَ: "﴿اللّهِ اللّهِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا غِي الأَرْضَ عَلَى قَرَاءَةِ نَافِع وَابنِ عَامِرٍ: مُبَّدَا وَخَبَرُ، اوْ اللهُ خَبَرُ مُبْتَدَا مَحْدُوفٍ، وَاللّذِي فِي الْأَرْضَ عَلَى قِرَاءَةِ البَاقِيْنَ عُطْفُ بَيَانَ لَـالعَزِيزِ، لأَنَّهُ كَانَ العلَمَ فِي الْحَيْصَاصِهِ بِالْمُعْبُودِ عَلَى الْحَلَى اللهُ عَلَى المَعْمَودِ عَلَى المَعْرَاضُ الشَّارِحِ -رَحِمَهُ اللهُ عَلَى إِمَامٍ هَذِهِ الصَّنْعَةِ، وَحَامِلِ عَلَى الْمُعْبُودِ عَلَى الْمُعْبُودِ عَلَى الْمُونِ (اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الْمُعْبُودِ عَلَى الْمُعْبُودِ عَلَى الْمُعْبَودِ عَلَى الْمُعْبُودِ عَلَى الْمُعْبُودِ عَلَى الْمُعْبُودِ عَلَى الْمُعْبُودِ عَلَى الْمُعْبَودِ عَلَى الْمُعْبُودِ عَلَى الْمُونَ (الْمَالِقُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْبُودِ عَلَى الْمُعْبُودِ عَلَى الْمُعْبَودِ عَلَى الْمُعْبَودِ عَلَى الْمُعْبَودِ عَلَى الْمُعْبَودِ عَلَى الْمُعْبَودِ عَلَى الْمُلْمُ وَيَعْلَى الْمُعْبُودِ عَلَى الْمُولِقُونِ (اللهُ عَلَى الْمُعْبَودِ عَلَى الْمُعْبَودِ عَلَى الْمُعْبُودِ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُومُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُومُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ القَوسَيْنِ سَقَطَ مِنْ: ط، وموجود فِي ط١.

وُضعَ لَهُ، ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحدٍ(١).

وَالتَّوْحِيْدُ مَصْدَرُ وَحَدَ، يُوحِّدُ، تَوحِيْداً، أَيْ: جَعَلَهُ وَاحِداً (٢) ، وَسُمِّيَ دِينُ الإسْلامِ تَوْحِيْداً ، لأَنَّ (٢) مَبْنَاهُ عَلَى أَنَّ الله وَاحِدٌ فِي مُلْكِهِ وَأَفْعَالِهِ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَوَاحِدٌ فِي إِلَهَيَّتِهِ وَعَبَادَتِهِ لا نِدَّ لَهُ، وَإِلَى هَذِهِ وَوَاحِدٌ فِي إِلَهَيَّتِهِ وَعَبَادَتِهِ لا نِدَّ لَهُ، وَإِلَى هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الشَّلائَةِ يَنْقَسِمُ تَوْحِيْدُ الانْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الَّذِيْنَ جَاوُوا بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وهِيَ مُتَلازِمَةً ، كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا لا يَنْفَكُ عَنِ الآخِرِ، فَمَنْ أَتَى بِنَوْعٍ مِنْهَا وَلَمْ يَأْتِ بِالآخِر، فَمَنْ أَتَى بِنَوْعٍ مِنْهَا وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ الْمَطْلُوبِ.

وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: التَّوْحِيْدُ نَوْعَان: تَوحِيْدٌ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالإِثْبَاتِ؛ وَهُوَ تَوْحِيْدُ الرَّبُوبِيَّةِ وَالأَثْبَاتِ؛ وَهُوَ تَوحِيْدُ الإِلَهِيَّةِ الرَّبُوبِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَتَوْحَيْدٌ فِي الطَّلَبِ وَالقَصْدِ؛ وَهُوَ تَوحِيْدُ الإِلَهِيَّةِ وَالعَبَادَةِ؛ ذَكَرَهُ شَيْخُ الإِسْلامُ<sup>(٥)</sup> وَابنُ القَيِّمُ (١٦)، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ غَيْرُهُمَا.

النَّوعُ الآوَّلُ: تَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْمُلْكِ، وَهُـوَ الإِقْرَارُ بِأَنَّ الله تَعَالَى رَبُّ كُلُّ
 شَيْءٍ، وَمَالِكُـهُ، وَخَالِقُـهُ، وَرَازَقُـهُ، وَأَلَّهُ الْمُحْيِي الْمُمْيِّتُ، النَّافعُ الضَّارُ، الْمُتَفَرِّدُ
 بِإِجَابَةِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الاضْطِرَارِ، الَّذِي لَهُ الآمْرُ كُلُهُ، وَبِيدِهِ الْخَيْرُ كُلُهُ، القَادِرُ عَلَى مَا

<sup>(</sup>١) انْظُرِ: الغَرِيبَ لابنِ قُتَيْبَةَ (٢/ ٣٣١)، ومُعْجَمَ مَقَايِيسِ اللُّغَةِ (ص/ ٩١٧–٩١٨)، ولِسَانَ العَرَب (١/ ٩٩٨–٧٠١).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ السَّفَّارِيْنِيُّ فِي لَوَامِعِ الأَنْوَارِ (١/ ٥٥-٥٧): "وَالتَّوْحِيْدُ: تَفْعِيلٌ لِلنَّسَبَةِ كَالتَّصْدِيقِ،
 وَالتَّكْذِيبِ لاَ لِلْجَعْلِ، فَمَعْنَى وَحَدْتُ اللهَ: نَسَبْتُ إليّهِ الوَحْدَائِيَّةَ لا جَعَلْتُهُ وَاحِداً، فَإِنَّ وَحَدَائِيَّةَ اللهِ ذَاتِيَّةٌ لَهُ لَيْسَتْ بِجَعْلٍ جَاعِلٍ»، ومَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُليَّمَانُ لَهُ وَجْةً، فَالْمُوَحِّدُ يَجْعُلُ اللهِ وَاحِدًا فِي أَفْعَالِهِ التَّعْبُدِيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: لا أن وَهُوَ تُحْريفٌ.

<sup>(</sup>٤) في ط: أنه.

<sup>(</sup>٥) أَنْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (١٠٧/١٧).

<sup>(</sup>٦) انظرُ: مَدَارِجَ السَّالِكِيْنَ (١/ ٢٤-٢٥، ٣/ ٤٤٩).

يَشَاءُ (١) لَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ شَرِيْكَ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الإَيْمَانُ بِالقَدَر، وَهَذَا التُّوْحِيْدُ لَا يَكْفِي العَبْدَ فِي حُصُولِ الإسلام، بَلْ لا بُدْ أَنْ يَأْتِي مَعَ ذَلِكَ بِلاَزْمِهِ مِنْ تَوْحِيْدِ الْلَهَ عَالَى حَكَى عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا التَّوْحِيْدِ للهِ وَحْدَهُ. اللَّهَ عَالَى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالْكَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَاللَّهُ فَقُلْ أَنْ اللَّهُ عَنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبُّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٣١]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّن خُلَقَهُمْ لَيُقُولُنَ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٨]، وقال: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّن نَزَل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا لِيقُولُنَ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٢٠]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ مَاءً فَالَى يَجْيِبُ الْمُضْطَرُ إِذَا وَعَامُ ﴾ الآية (٢٦]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُضْفَرُ إِلَا وَمُ مَ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ٢٠١]، فَهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ جَمِيْعَ ذَلِكَ يُجِيبُ الْمُضْفَلُ إِلَا وَمُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ٢٠١]، فَهُمْ عَالَى الْعَالَى: ﴿ وَمَا اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ بِاللّهِ إِلاَ وَمُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ٢٠١]، فَلَمُ اللهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ بِاللّهِ إِلَّهُ وَمُم مُّ شُرِكُ عِبَادَتِهِمْ غَيْرَاءُ وَمُ مُنْ أَنُوا مَن جَويْر وَابنُ أَبِي حَاتِم (٥).

وَعَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَالضَّحَاكِ نَحْوُ ذَلِكَ (١٠). فَتَبَيَّنَ (٧٧) أَنَّ الكُفَّارَ يَعْرِفُونَ

 <sup>(</sup>١) انْظُرْ: شَرْحَ أُصُول اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّئَةِ وَالْجَمَاعَةِ (٢٨/١)، وصَحِيْحَ ابنِ حِبَّانَ (٢٤٣/١)،
 وَتَفْسِيْرَ القُرْطُبِيِّ القُرْطُبِيِّ (٢٦٩/١٦)، وَتَفْسِيْرَ ابن كَثِيْر (٢٢٣/١)، كَاللَّ

<sup>(</sup>٢) فِي ط أكملت الآية.

<sup>(</sup>٣) سَقَطَ مِنْ ط: لا شَرِيْك لَهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي طَّهُ أَ: إِنَّ الله خَلَقْنَا، وفي غ: إنَّه خلقَنَا، وَفِي ع: خلقَنا، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ب،ض.

 <sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ ابنِ جَرِيْرِ (١٣/ ٧٨) ورَوَاهُ مِنْ طُرُقَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَتَفْسِيْرُ ابنِ إبي حَاتِمٍ (٧/ ٢٢٠٧) وَاللَّفْظُ لَابن جَرِيْر، وَهُوَ صَحِيْحٌ عَنْ مُجَاهِدٍ.

 <sup>(</sup>٦) أَنْظُرُ: تَفْسِيْرَ ابنِ جَرِيْرٌ (١٣/٧٧-٨٧)، وتَقْسِيْرَ ابنِ أبِي حَاتِمٍ (٧/٢٠٧)، وَالدُّرُ الْمِنْهُ وَ (٤/٣٥٥).

<sup>(</sup>٧) فِي غ: فَبُيَّن.

الله، وَيَعْرِفُونَ رُبُوبِيَّتُهُ وَمُلْكَهُ وَقَهْرَهُ، وَكَانُوا مَعَ ذَلِكَ يَعْبُدُونَهُ، وَيُخْلِصُونَ لَهُ الله، وَيَعْرِفُونَ رَبُوبِيَّتُهُ وَمُلْكَهُ وَقَهْرَهُ، وَكَانُوا مَعَ ذَلِكَ يَعْبُدُونَهُ، وَيُخْلِصُونَ لَهُ انْوَاعاً مِنَ العِبَادَاتِ كَالْحَجِّ وَالصَّدَقَةِ وَالدَّبْحِ وَالنَّذْرِ وَالدَّعَاءِ وَقْتَ الاَضْطَرَارِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، ويَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَى مِلَّةٍ إِبْراهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ مُمَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ مَ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ [آل عمران: ٢٧]، وَبَعْضُهُمْ يُؤْمِنُ بِالبَعْثِ وَالْحِسَابِ، وَبَعْضُهُمْ يُؤْمِنُ بِالبَعْثِ وَالْحِسَابِ، وَبَعْضُهُمْ يُؤْمِنُ بِالبَعْثِ وَالْحِسَابِ، وَبَعْضُهُمْ يُؤْمِنُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَكِينَابٍ وَلَكِينَاكِ اللّهُ عَلَى السَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ السَّلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يُؤَخَّرْ فَيُوضَعْ فِي كِتَابٍ فَيُدَّخَرْ لِيَومِ الْحِسَابِ أَوْ يُعَجَّلْ فَيْنَقُم (١) وَقَالَ عَنْتَرَةً (٢):

يَا عَبْلُ أَينَ مِنَ الْمَنِيَّةِ مَهْرَبُ (٢) إِنْ كَانَ رَبِّيْ فِي السَّمَاءِ قَضَاهَا (٤)

وَمِثْلُ هَذَا يُوجَدُ فِي أَشْعَارِهِمْ، فَوَجَبَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَنْظُرَ، وَيَبْحَثَ عَنِ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَنْظُرَ، وَيَبْحَثَ عَنِ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَنْظُرَ، وَيَبْحَثُ عَنِ اللهِ بَبِ الَّذِي أَوْجَبَ سَفْكَ دِمَائِهِمْ، وَسَبْيَ نِسَائِهِمْ، وَإِبَاحَةَ أَمْوَالِهِمْ مَعَ هَذَا الإِقْرَارِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَمَا ذاكَ إِلاَّ لِإشْرَاكِهِمْ (٥) فِي تَوْجِيْدِ العِبَادَةِ الّذِي هُوَ مَعْنَى «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ».

النَّوعُ الظَّانِي: تَوْحِيْدُ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَهُوَ الإِقْرَارُ بِأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ، وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ، وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَنَّهُ الْحَيُّ القَيُّومُ الَّذِي لا تَأْحُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، لَهُ الْمَشْيِئَةُ النَّافِذَةُ، وَالْحِكْمَةُ البَالِغَةُ، وَأَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ، رَؤُوفٌ رَحِيْمٌ، عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى، وَعَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى، وَأَنَّهُ ﴿ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ وَعَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ

<sup>(</sup>١) فِي بِ: فينتقم. وَالبيتُ فِي دِيوَان زُهَيْر (ص/٣).

<sup>(</sup>٢) فِي غ: غَيْرُهُ وَهُوَ تصحيفٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي المطُّبُوعِ منَ الدِّيوَانِ: مَهْرَبِي.

<sup>(</sup>٤) ديوَان عَنْتُرَة (ص/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) فِي غ: إلا الإشراكهم.

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الْحَشْر:٢٣] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، وَالصِّفَاتِ العُلَى (١).

وَهَذَا أَيْضاً لا يَكْفِي فِي حُصُولِ الإسْلامِ، بَلْ لا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الإِتْيَانِ بِلازَمِهِ؛ مِنْ تَوْحِيْدِ الرُّبُوبِيةِ وَالإلَهِيَّةِ، وَالكُفَّارُ يُقَرُّونَ بِجِنْسِ هَذَا النَّوع، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ قَدْ يُنْكِرُ بَعْضَ ذَلِكَ؛ إمَّا جَهْلاً، وَإِمَّا عِنَاداً، كَمَا قَالُوا: لا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ إِلاَّ رَحْمَنَ اليَّمَامَة، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْهِمْ: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ [الرعد: ٣٠].

قَـالَ الْحَـافِظُ ابـنُ كَثِيْرِ (٢): «وَالظَّاهِـرُ أَنَّ إِنْكَارَهُمْ هَذَا إِنَّمَا هُوَ جُحُودٌ وَعِنَادٌ وَتَعَنَّتٌ فِي كُفْرِهِمْ، فَإِنَّهُ قَدْ وُجِدَ فِي بَعْضِ أَشْعَارِ الْجَاهِلِيَّةِ تَسْمِيَةُ اللهِ بِالرَّحْمَنِ.

قَالَ الشَّاعرُ: ..... وَمَا يَشَا الرَّحْمَنُ يَعْقِدْ ويُطْلِقِ (٢)

وقَالَ الآخَرُ: ..... أَلا قَضَبَ الرَّحْمَنُ رَبِيْ يُعِينَهَا ('')».

وَهُمَا جَاهِلِيَّانِ.

وَقَالَ زُهَيْرٌ :

(١) فِي غ: العليَا.

ألا ضَرَبَتْ تِلْكَ الفَتَاةُ هَجِينَهَا اللهَ قَضَبَ الرَّحْمَنُ رَبِّي يَمِينَها وَذَكَرَهُ ابنُ دُرَيْدٍ فِي الاشْتِقَاقِ (ص/١٠٦) وَنَسَبهُ للشَّنْفَرِيُّ، وَلَكِنْ بِلْفُظْ: لَقَدْ لَطَمْتُنْ تِلْكَ الفَتَاةُ هَجِينَهَا الْاَبْتَرَ الرَّحْمَنُ رَبِّي يَمينَهَا».

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (١/ ٢٢).

 <sup>(</sup>٣) شَطْرُ بَيْتٍ لِسَلاَمَةَ بنِ جُنْدَل بنِ عَبْدِعَمْرو التَّمِيْمِيِّ (ص/١٢) مِنْ دِيْوَانِهِ. انْظُرُ: مُنتَهَى الأَرب فِي اشْعَار العَرَب لِمُحَمَّد بنِ الْمُبَارَّكِ (ص/ ١٤)، وَالأصْمَعِيَّات (ص/ ١٢٩).
 وَالبَيْتُ بِتَمَامِهِ: "عَجِلَّتُمْ عَلَيْنا حُجَثَيْن عَلَيْكُمُ وَمَا يَشَا الرحمُن يَعقِدْ ويُطلِقٍ؟

 <sup>(</sup>٤) ذَكَرَهُ الْمُعَافَى بنُ زَكَرِيًّا فِي كِتَابِهِ: «َالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ الكَافِي وَالآنِيْسُ النَّاصَحُ الشَّافِي»
 (ص/١٦٢٣) ولَمْ يُسَمَّ الشَّاعِرَ، وَلَفْظُ البَيْتِ عِنْدَهُ:

فَلا تَكُتُمُنَّ اللهَ مَا فِي نُفُوسِكُمْ لِيخْفَى وَمَهْمَا يُكْتَمِ اللهُ يَعْلَمِ (١)

قُلْتُ: وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْهُمْ إِنْكَارُ شَيْءٍ مِنْ هَذَا التَّوْحِيْدِ إِلاَّ فِي اسْمِ الرَّحْمَنِ خَاصَّةً، وَلَوْ كَانُوا يُنْكِرُونَهُ لَرَدُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ذَلِكَ، كَمَا ردُوا عَلَيْهِ تَوْحِيْدَ الإَلَهَةِ. وَلَوْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ذَلِكَ، كَمَا ردُوا عَلَيْهِ تَوْحِيْدَ الإَلَهَةِ إِلَها وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص:٥]، لا سِيَّما وَالسُّورُ (١) الْمَكِّيَةُ مَمْلُوءَةٌ بِهَذَا التَّوْحِيْد.

النَّوعُ الثَّالثُ: تَوْحِيْدُ الإلَهِيَّةِ الْمُبْنِيُّ عَلَى إِخْلاصِ التَّالُهِ للهِ تَعَالَى؛ مِنَ الْمَحَبَّةِ، وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَالتَّوَكُلِ، وَالرَّغُبَةِ وَالرَّهْبَةِ، وَالدُّعَاءِ للهِ وَحْدَهُ لا شَرَيْكَ لَهُ.

وَيُنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ إِخْلاصُ العِبَادَاتِ كُلِّهَا، ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا للهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَـهُ، لا يَجْعـلُ فِـيْهَا شَـنِئاً لِغَـيْرِهِ، لا لِمَلَـك مُقَـرَّبٍ، وَلاَ لِنَـبِيِّ مُرْسَلٍ، فَضْلاً عَنْ غَيْرهِمَا.

وَهَذَا التَّوْحِيْدُ هُو الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفَاتحة:٥]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [هود:١٢٣]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكُلْ قَقُلْ حَسْمِي الله لا إِلَه إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ﴾ [التَّويَة:١٢٩]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِر لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا﴾ [مَريم: ١٦]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَبُ السَّمَاوَاتِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكُلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا﴾ [مَريم: ٢٥]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتُوكَلْ تَعْلَمُ لَهُ مَعْلَى ﴿ وَتَوَكُلْ عَلَمُ لَهُ مَعْلَى اللّهِ فَيَعْلَمُ لَهُ مَعْلَى اللّهِ أَنْبِهُ ﴿ وَمُولَكُمْ لَعُلْمُ لَهُ عَلَى الْحَيْ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْبِهُ إِلَيْهِ أَنْبِهُ ﴾ [مَودًا اللّهُ وَاعْبُدْ وَوَعَلَمُ اللّهُ وَكَفَى بِهِ بِنُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيراً﴾ والفرقان: ٥٥]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ اللّهُ وَاعْبُدْ وَبَعْلَى الْمُونِ عَبَادِهِ حَتَّى يَأْتِيكَ النَّهُ عَلَى الْحَجْر: ٥٩].

وَهَــٰذَا التَّوْحِيْدُ هُوَ أَوَّلُ الدِّيْنِ وَآخِرُهُ، وَبَاطِنُهُ وَظَاهِرُهُ، وَهُوَ أَوَّلُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ وَآخِرُهَا، وَهُو مَعْنَى قَوْل: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»، فَإِنَّ الإِلَهَ هُوَ الْمَأْلُوهُ الْمَعْبُودُ بِالْمَحَبَّةِ،

<sup>(</sup>١) النِّيتُ فِي مُعَلُّقَةِ زُهَيْرِ (ص/٣) مِنْ دِيْوَانِهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب : السور- بدون واو - .

وَالْخَشْيَةِ، وَالاجْلال، وَالتَّعْظِيْم، وَجَمِيْعِ أَنْـوَاعِ العِبَادَةِ، وَلاَجْلِ هَذَا التَّوْحِيْدِ خُلِقَتِ الْخَلِيْقَةُ، وَأُرسِلَتِ الرَّسُلُ، وَأُنزِلَتِ الكُتُبُ، وَبِهِ افْتُرَقَ النَّاسُ إِلَى مُؤْمِنِيْنَ وَكُفَّارٍ، وَسُعَدَاءٍ أَهْلِ النَّارِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ النَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مُنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الْمُؤمِنُون:٢٣]، فَهَذَا دَعْوَةُ أَوَّل رَسُولِ بَعْدَ حُدُوثِ الشِّرْكِ.

وَقَالَ هُودٌ لِقُوْمِهِ: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعْرَاف:٦٥].

وَقَالَ صَالِحٌ لِقَوْمِهِ: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ﴾ [هود:٦١].

وَقَالَ شُعِيْبٌ لِقَوْمِهِ: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعْرَاف:٥٥].

وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - لِقَوْمِهِ: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ [الأنْعَام:٧٩].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبِلِكَ مِن رَسُول إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنْبِيَاء:٢٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مَسِن دُونِ السَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف:٤٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْحَجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦].

ُ وَقَـالَ هِـرَقْلُ لأبِي سُـفْيَانَ لَمَّا سَأَلُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا يَقُولُ لَكُمْ؟ قَالَ: يَقُولُ: «اعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُم »(١).

وَقَـالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمُعَاذٍ: « إنَّكَ تأتِي قَوْماً أَهْلَ<sup>(٢)</sup> كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٧-البغا) وَمُسْلِمٌ (رقم١٧٧٣) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) فِي أ: من أَهْل.

إِلَيْهِ: شَهَادَةُ أَنْ «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ» "(')، وَفِيْ رَوَايَةِ: ﴿ إِلَى ('') أَنْ يُوحِّدُوا اللهَ "(")، وَفِيْ رَوَايَةِ: ﴿ إِلَى ('') أَنْ يُوحِّدُوا اللهَ "(")، وَفِيْ رَوَايَةِ: ﴿ إِلَى الْمُورُ، وَلاَ القَصْدُ إِلَى النَّظِرِ، وَلاَ الشَّرِ، وَلاَ القَصْدُ إِلَى النَّظِرِ، وَلاَ الشَّرِ عَمَا اللهُ بِهِ رَسُولَةُ ('') عَلَى وَلاَ الشَّرِ عَمَا اللهُ بِهِ رَسُولَةُ ('') عَلَى اللهُ عِنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٣٣١)، ومُسْلِمٌ (رقم١٩) من حَدِيْث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٩٣٧).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، ب: رَسُول الله.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ب.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الإِمَامُ آخْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٣٥، ٢٤٧)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣١١)، وَالبَرْارُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣١٦)، وَفِي اللَّمَاءِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٢٦)، وَفِي اللَّمَاءِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣١١)، وَفِي اللَّمَاءِ (رقم ١١٤)، وَفِي اللَّمَاءِ (رقم ١١٤)، وَالْحَامِمُ فِي الْمُسْتَذَرُكِ (١٠/ ٥٠٣) وَالنَّهُ اللَّمْمِيُّ، وَالنَّهَقِيُّ فِي الاَعْتِقَادِ (ص/ ٣٦-٣٧)، وَالْخَطِيبُ فِي تَارِيخ بَغْدَادَ (١٠/ ٣٥٥)، وَالرَّافعيُّ فِي أَنْكُمْ وَمِنْ طَرِيق عَبْدِ الْحَمِيدِ مِن جَعْفَر الأَنْصَارِيُّ عَنْ صَالِح بن ابِي أَخْدُم وَمُ مُعَادِ هَا لَهُ لِمَ مَرْفُوعاً. وَإَسْنَادُهُ حَسِنٌ. وَهُو حَدِيثٌ صَحِيْحٌ مِي مِنْ وَالْمَانُ، وَحَسَنَّةُ الشَّيخُ الْالْبَانِيُّ فِي إِرْوَاءِ الغَلِيلِ (رقم ١٨٨). بِشُواهِدِهِ. وَصَحَمَّةُ الشَّيْخُ سُلَمَانُ، وَحَسَنَّةُ الشَّيخُ الْالْبَانِيُّ فِي إِرْوَاءِ الغَلِيلِ (رقم ١٨٨).

 <sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (١/١٧رقم ٢٥)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحَيْحِهِ (١/ ٣٥رقم ٢٢) مِن حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَر رضي الله عنهما. وقَدْ صَحَّ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَة ﷺ.

<sup>(</sup>٩) فِي ب، ط:فِيْهَا.

وَيُسَمَّى هَـذَا الـنَّوعُ تَوْحِيْدَ الإلَهِيَّةِ، لأَنَّهَ مَبْنِيٌّ عَلَى إِخْلاصِ التَّأَلُّهِ، وَهُوَ أَشَدُّ الْمَحَبَّةِ للهِ وَحْدَهُ، وذَلِكَ يَسْتَلْزُمُ إِخْلاصَ العِبَادَةِ.

وَتَوْحِيْدَ العِبَادَةِ<sup>(١)</sup> لذَلِكَ، وَتَوْحِيْدَ الإرَادَةِ، لأنَّـهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إِرَادَةٍ وَجْهِ اللهِ بِالأَعْمَال. وَتَوْجِيْدَ القَصْدِ، لأنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إِخْلاصِ القَصْدِ الْمُسْتَلَزِمِ لإخْلاصِ العَبَادَة لله وَحْدَهُ.

وتُوْحِيْدَ العَمَلِ، لأَنَّهُ مَبْنِيُّ عَلَى إِخْلاصِ العَمَلِ اللهِ وَحْدَهُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهِ مَخْلِصاً لَهُ الدِّينِ (١٤) وَلُمِ عَظِيمٍ ] (١٣) قُلِ اللّهَ اللّهُ مَثَلاً مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (١٤) فَاعْبُدُوا مَا شَيْتُتُم مِّن دُونِهِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَصَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رُجُلاً فِيهِ شَرَكًا وَمَتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَما لرّجُل هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثُومُ لاَ شُركًا وَمَتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَما لرّجُل هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثُومُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَقَلْ اللّهُ مِثْلاً الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكُومُ هُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ وإلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَقُلْ اللّهُ مِثْلاً المَعْمُولُ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ مِضُرّ هَلْ مُنْكُمُ اللّهُ مِثْكُمُ الْعَدَابُ وَمِ عَلَى اللّهِ مُنْ مُسْكِنَاتُ رَحْمَتِهِ اللّهَ مِثْلًا وَلا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلا يَعْفَلُونَ (٣٤) قُلْ النّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ الآية و إلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَقُلْ إِلَى مَلْكُونَ شَيْئًا وَلا يَعْفَلُونَ اللّهِ الْمَالِمُونَ وَمُنْ مَن الْحَلَولَ لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلا يَعْفَلُونَ (٣٤) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللّهِ فَاعْبُدُ وَكُن مِنْ قَبْلِكَ وَلَا اللّهِ فَاعْبُدُ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ إلَى اللّهِ فَاعْبُدُ وَكُن مِنْ الشَّاكِرِينَ ﴾ إلَى آخِر السُّورَةِ (١٤).

<sup>(</sup>١) أي: ويسمَّى هَذَا النُّوع تُوحِيدُ العِبَادَةِ لِمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي سَبَبِ تَسْمِيِّتِهِ بِتَوحِيدِ الإلْهِيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمُعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، ب.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنَ سَاقِطٌ من: ط، أ، ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٤) سورة الزُّمَر.

فَكُلُّ هَـذِهِ السُّورةِ (١) فِي الدُّعَاءِ إِلَى هَذَا التَّوْحِيْدِ، وَالْأَمْرِ بِهِ، وَالْجَوَابِ عَنِ الشُّبُهَاتِ وَالْمُعَارَضَاتِ، وَذِكْرِ مَا أَعَدُّ اللهُ لأَهْلِهِ مِنَ النَّعِيْمِ الْمُقَيْمِ، وَمَا أَعَدُّ لِمَنْ خَالَفَهُ مِنَ العَدَابِ الأَلْيْمِ.

وَكُـلُّ سُـوَرِ القُـرْآنُ<sup>(٣)</sup>، بَـلْ كُـلُّ آيَةٍ فِي القُرْآنَ فَهِيَ دَاعِيَةٌ إِلَى هَذَا التَّوْحِيْدِ، شـاهِدَةٌ بِهِ، مُتَضَـمُنَةٌ لَـهُ، لأَنَّ القُـرْآنَ؛ إمَّا خَبَرٌ عَنِ اللهِ تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَافْعَالِهِ، وَهُوَ تَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ، وَتَوْحِيْدُ الصَّفَاتِ فَذَاكُ مُسْتَلْزَمٌ لِهَذَا، مُتَضَمَّنٌ لَهُ.

وَإِمَّا دُعَاءٌ إِلَى عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَخَلْعُ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ، أَوْ أَمْرٌ بِانْوَاعِ مِنَ العِبَادَاتِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ، فَهَذَا هُوَ تَوْحِيْدُ الإِلَهِيَّةِ وَالعِبَادَةِ، وَهُوَ مُسْتَلْزُمٌ للتَّوْعَيْنِ الأَوْلَيْنِ، مُتَضَمِّنٌ لَهُمَا - أَيْضاً - .

وإمَّا خَبَرٌ عَنْ إِكْرَامِهِ لأَهْلِ تَوْحِيْدِهِ وَطَاعَتِهِ، وَمَا فَعَلَ بِهِمْ فِي الدُّنيَا، وَمَا يُكُرمُهُمْ بِهِ فِي الآنيَا، وَمَا يُكُرمُهُمْ بِهِ فِي الآخرَةِ، فَهُوَ جَزَاءُ تَوْحِيْدِهِ.

وَإِمَّا خَبَرْ<sup>(٣)</sup> عَنْ أَهْلِ الشُّرْكِ، وَمَا فَعَلَ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ النَّكَالِ، وَمَا يَحِلُّ بِهِمْ فِي العُقْبَى مِنَ الوَبَالِ، فَهُو جَزَاءُ مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْم التَّوْحِيْدِ<sup>(٤)</sup>.

وَهَذَا التَّوْحِيْدُ هُوَ حَقِيْقَةُ دِيْنِ<sup>(٥)</sup> الإسْلامِ الَّذِي لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ أَحَدِ سِوَاهُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْس؛ شَهَادَةِ أَنْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيْنَاءِ الزَّكَأَةِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ، وَحَجَّ البَيْتِ » . رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٦).

<sup>(</sup>١) فِي أ: سورة، ط: السور.

<sup>(</sup>٢) ب، ط: سورة فِي القُرْآن.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: خَبَرُهُ.

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرْ: مَدَارِجَ السَّالِكِيْنَ (٣/ ٤٤٩-٤٥٠).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم۸)، وَمُسْلِمٌ (رقم١١) عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عُمَرَﷺ.

فَأَخْبَرَ أَنَّ دِيْنَ الإسْلامِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذِهِ الأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ، وَهِيَ أَعْمَالٌ<sup>(۱)</sup>، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الإسْلامَ هُـوَ عَبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ، وَتَرْكِ الْمَحْظُورِ، وَالإِخْلاص فِي ذَلِكَ للهِ<sup>(۱)</sup>.

وَقَـدْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ جَمِيْعَ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ، فَيَجِبُ إِخْلاصُهَا للهِ تَعَالَى، فَمَنْ أَشْرَكَ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا<sup>(٣)</sup> فَلَيْسَ بِمُسْلم.

فَمِنْهَا: الْمَحَبَّةُ، فَمَنُ أَشْرَكُ بِيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي الْمَحَبَّةِ الَّتِيْ لا تَصْلُحُ إِلاَّ للهِ فَهُو مُشْرِكٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كُحُبُّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُ حُبًّا لُلهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ﴾ [البَقَرَة:١٦٥-١٦٧].

وَمنهَا: التَّوَكُّلُ، فَلاَ يُتَوَكَّلُ عَلَى غَيْرِ اللهِ فِيْمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللهِ فَيَمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ وَعَلَى اللهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللهِ فَيُمَا لَهُ فَيُمَا لَهُ فَيُمَا لَهُ فَيُمَا يَقُدِرُ (١٠ عَلَيْهِ فَلْكَ اللهُ فِيْمَا يَقُدِرُ (١٠ عَلَيْهِ شَرُكٌ أَصَّفُورُ اللهِ فِيْمَا يَقُدِرُ (١٠ عَلَيْهِ شَرُكٌ أَصَّفُرُ.

ومنهَا: الْخَوْفُ، فَلاَ يَخَافُ خَوْفَ السِّرِّ إِلاَّ مِنَ اللهِ، وَمَعْنَى خَوْفِ السِّرِّ: هُوَ أَنْ يَخَـافَ العَبْدُ مِـنْ<sup>(۷)</sup> غَيْرِ اللهِ تَعَالَى أَنْ يُصِيْبُهُ بِمَكْرُوهِ<sup>(۸)</sup> بِمَشِيْمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَإِنْ لَمْ

<sup>(</sup>١) فِي ط، ب: الأعمال.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: وَالإخلاص للهِ فِي ذُلِكَ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ب.

<sup>(</sup>٤) ووَقَعَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَ قَبْلَ آيَةِ الْمُجَادَلَةِ الَّتِيْ بَعْدَهَا.

<sup>(</sup>٥) وقبل الآية فِي أَ: وَقُولُهُ تَعَالَى.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: لا يقدرُ وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: مكروه.

يُبَاشِرْهُ، فَهَدَا شِرْكٌ آكُبُرُ؛ لأَنَّهُ اعْتِقَادُ النَّفْعِ (١) وَالضَّرِّ فِي غَيْرِ اللهِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ ﴾ ﴿ فَإِيَّا إِي فَالاَ تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ ﴾ [المَائدة: ٤٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكُ اللهُ بِضُرُ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُمُسَسُكُ اللهُ بِضُرُ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُمُسَسُكُ اللهُ بِضُرُ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يَمْسَلُكُ اللهُ بِضُرُ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُمُسِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ يُردُكُ بِخَيْرِ فَلاَ رَآدً لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يونس: ١٠٧].

وَمِنْهَا: الرَّجَاءُ فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، كَمَنْ يَدْعُو الْأَمْوَاتَ أَوْ غَيْرَهُمْ رَاجِياً حُصُولَ مَطْلُوبِهِ مِنْ جِهَتِهِمْ، فَهَذَا شِرْكَ أَكْبَرُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَاللهُ عَفُورٌ وَاللهُ عَفُورٌ وَاللهُ عَفُورٌ وَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البَقَرَة:١٨٦]، وقَالَ عَلِيٍّ ﴾ [البَقرَة:١٨٦]، وقَالَ عَلِيٍّ ﴾ إلى يَرْجُونَ عَبْدٌ إِلاَّ رَبَّهُ (١).

وَمِنْهَا: الصَّلاةُ وَالرُّكُوعُ وَالسَّجُودُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى:﴿فَصَلِّ لِرَبُكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر:٢]، وَقَالَ تَعَالَى:﴿فَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ الآيةَ [الْحَج:٧٧].

وَمِنْهَا: الدُّعَاءُ فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلاَّ اللهُ، سَوَاءٌ كَانَ طَلَبًا لِلشَّفَاعَةِ أَوْ<sup>(٣)</sup> غَيْرِهَا مِنَ الْمَطَالِبِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى:﴿وَالنِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرٍ \*\* إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُونَ

<sup>(</sup>١) فِي ط، ب: للنَّفْع.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (٢١/٢٦) وَالبَّهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (١٢٤/٧) مِنْ طَرِيْقِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيًّ شَيْ وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. ورَوَاهُ العَدَنِيُّ فِي كِتَابِ الإِيْمَانِ (رقم ١٩) وَفِي سَنَدِهِ: السَّرِيُّ بنُ إِسْمَاعِيلَ وَهُو مَثْرُوكٌ. انْظُرُ: تَهْذِيبَ التَّهْذِيبِ (١/ ٦٨٧-الرسالة)، ومنقطع بَيْنَ السَّعْمِيِّ وعَلِيًّ شَيْهُ ، وتَسَبَّهُ شَيْخُ الإسلامِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١٤/ ٢٢٥) إِلَى بَعْضِ السَّلَفَ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: و.

بِشِرْكِكُمْ [وَلا يُنَبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرًا (۱۱ ) [فاطر: ۱۳ – ۱۱] ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُكُم ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ﴾ [دُعُونِي أَسْتُخُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ﴾ [غَافر: ۲۰]، وَقَالَ يَنْفُعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [يونس: ٢٠١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونَ اللّهِ شُفَعًاءَ قُلْ أَوْلَـوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلا يَعْقِلُونَ (٤٣) قُل للّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِعاً ﴾ الآية (٤٣) قُل للّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِعاً ﴾ الآية (٤٣) قُل للّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِعاً ﴾ الآية (١٤٣) قُل للهِ الشَّفَاعَةُ

وَمِنْهَا: الذَّبْحُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لاَ شَرِيكَ لَـهُ﴾ الآيَةُ [الأنعَام:١٦٢-١٦٣](٢). وَالنُّسُكُ: هُوَ<sup>(١)</sup>. النَّبُحُ<sup>(٥)</sup>.

وَمِـنْهَا: النَّذْرُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الْحَج:٢٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيْراً﴾ [الإنْسَان:٧].

وَمِنْهَا: الطَّوَافُ، فَلاَ يُطَافُ إِلاَّ بِبَيْتِ اللهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَيُطُونُوا بِالْبَيْتِ الْعَبِيقِ ﴾ [الْحَج: ٢٩].

وَمَـنْهَا: التَّوْبَةُ، فَلاَ يُتَابُ إِلاَّ [إِلَى اللهِ]<sup>(١)</sup>، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ﴾ [آل عمـرَان:١٣٥]، وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيَّهَ الْمؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>١) مَا بِين الْمَعْقُونَين سَاقِطٌ من: ط١، أ، ب، ض، ع.

 <sup>(</sup>٢) سَاقِطةٌ مِنْ: ط، وموجودة في ط١.

 <sup>(</sup>٣) وَالآية أكملت فِي ط: ﴿ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنا أُولُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ، وَفِي ط ١ كَمَا أثبته.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ب.

 <sup>(</sup>٥) وَرَدَ تَفْسِيْرُ النَّسُكِ بِالثَّبِحِ عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرِ ومُجَاهِدٍ وقَتَادَةَ وغَيْرِهِمْ. انظُرْ: تَفْسِيْرَ عَبْدِ الرَّرُونَاقِ (٣/ ٢٢٣)، وَالدُّرُ الْمَثْورُ (٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: لله.

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النُّور: ٣١].

وَمِـنْهَا: الاسْتِعَادَةُ، فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَق﴾ [الفلق:١]، وَقَالَ تَعَالَى:﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [النَّاس:١].

وَمِنْهَا: الاسْتِغَاثَةُ فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُم فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ [الأنْفَال:٩].

فَمَنْ أَشْرَكَ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَبَيْنَ مَخْلُوق فِيْمَا يَخْتَصُّ بِالْخَالِقِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ العِبَادَاتِ أَوْ(١) غَيْرِهَا؛ فَهُوَ مُشْرِكٌ.

وإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذِهِ العِبَادَاتِ خَاصَّةً لأَنَّ عُبَادَ القَّبُورِ صَرَفُوهَا للأَمْوَاتِ مِنْ دُوْنِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ أَشْرَكُوا بَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبَيْنَهُمْ فِيْهَا، وَإِلاَّ فَكُلُّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ مَنْ صَرَفَهُ لِغَيْرِ اللهِ، أَوْ شَرَّكَ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبَيْنَ غَيْرِه فِيْهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهِ وَلَا تُشْرِكُ اللهِ مَنْنَا ﴾ [النِّسَاء:٣٦].

وَهَـٰذَا الشَّـرْكُ فِي العبَادَةِ هُـوَ الَّذِي كَفَّرَ اللهُ بِهِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَأَبَاحَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَأَهُوالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، وَإِلاَّ فَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُو الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَّبُّرُ، لَيْسَ لَهُ شَرِيْكَ فِي هَذِهِ العبَادَاتِ وَنَحْوِهَا، وَكَانُوا شَرِيْكَ فِي هَذِهِ العبَادَاتِ وَنَحْوِهَا، وَكَانُوا يَشُريُكَ أَكَ، إِلاَّ شَرِيْكا هُو لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ» (''). يَقُولُونَ فِي تَلْبِيتِهِمْ: «لَبَيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ، إلاَّ شَرِيْكا هُو لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ» (''). فَأَنَّاهُمُ النَّبِيُ ﷺ بِالتَّوْحِيْدِ الَّذِي هُو مَعْنَى «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»، الَّذِي مَضْمُونُه أَنْ لا يُعْبَدَ إِلاَّ اللهُ لا مَلَك مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيَ مُوسَل، فَضَلاً عَنْ غَيْرِهِمَا، فَقَالُوا: ﴿أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص:٥]

وَكَـانُوا يَجْعَلُـونَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيْباً لللهِ، ولِلآلِهَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا صَارَ شَـيْءٌ مِـنَ الَّذِي للهِ إِلَى الَّذِي لِلآلِهَةِ تَرْكُوهُ لَهَا، وَقَالُوا: اللهُ غَنِيٌّ، وَإِذَا صَارَ شَيْءٌ

<sup>(</sup>١) فِي أ: و.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٥) مِنْ حَدِيْثِ ابن عبَّاس رضي الله عنهما.

وَهَـنَدَا بِعَيْنِهِ يَفْعَلُهُ عُبَّادُ القُبُورِ(٢)، بَلْ يَزِيْدُونَ عَلَى ذَلِكَ فَيَجْعَلُونَ للأَمْوَاتِ نَصِيْباً مِنَ الأَوْلادِ.

إِذَا تَبِيْنَ هَـذَا؛ فَاعْلَمْ (٣) أَنَّ الشَّـرُكَ يَنْقَسِـمُ ثَلاثَـةَ أَقْسَامٍ بِالنَّسْبَةِ إِلَى أَنْوَاعِ التَّوْحِيْدِ، وَكُلِّ مِنْهَا قَدْ يَكُونُ أَكْبَرَ وَأَصْغَرَ مُطْلَقاً (٤)، وَقَدْ يَكُونُ أَكْبَرَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَكْبُرُ مِنْهُ، وَيَكُونُ أَصْغَرَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُو أَكْبُرُ مِنْهُ.

## القِسْمُ الأوَّلُ: الشِّرْكُ فِي الرُّبوبيَّةِ:

وَهُوَ نوعَانِ؛ أَحَدُهُمَا: شِرْكُ التَّعْطِيْلِ، وَهُوَ أَقْبُحُ أَنْوَاعِ الشَّرْكِ، كَشِرْكِ فِرْعَوْنَ، إِذْ قَالَ: ﴿وَمَا رَبُّ العَالَمِينَ ﴾ [الشعرَاء: ٢٣]، ومِنْ هَذَا شِرْكُ الفَلاسِفَةِ القَائِلِيْنَ بِقِدَمِ العَالَمِ وَأَبْدِيَّةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْدُوماً أَصْلاً (٥)، بَلْ لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ، وَالْحَوَادِثُ بِأَسْرِهَا مُسْتَنِدةٌ عِنْدَهُمْ إِلَى أَسْبَابٍ وَوَسَائِطَ اقْتَضَتْ إِيْجَادَهَا، يُسَمُّونَهَا العُقُولَ وَاللَّهُوسَ. وَاللَّهُوسَ.

(١) انْظُرُّ: تَفْسِيْرَ ابن جَرِيْر (٨/ ٣٩-٤٠)، وَالدُّرُّ الْمَنْثُورَ (٣/ ٣٦٣-٣٦٣).

(٥) أمَّام هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي هَامِشِع:

نَأَمَّلْ فِي ريَـــاضِ الأَرْضِ أُصُولٌ مِنْ لُجَيْنِ زَاهِــرَاتٍ عَلَى قَصَـبِ الزُّبُرْجُدِ شَاهِدَاتٌ

<sup>(</sup>٢) فِي ط: القبوو وَهُوَ خطأ مَطْبعِيٌّ، وَفِي ط١ عَلَى الصُّواب.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: فعلم.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

وَانْظُرُ إِلَى آثـارِ مَا صَنَعَ الْمَلِيكُ عَلَى أَغْصَـانِهَا ذَهَــبٌ سَبِيكُ بِأَنُّ اللهُ لَيْسَ لَهُ شَـــرِيْــكُ

وَمِنْ هَـذَا شِرْكُ طَائِفَةِ أَهْلِ وَحْدَةِ الوُجُودِ، كَابْنِ عَرَبِيَّ وَابِنِ سَبْعِيْنَ وَالعَفْيِفُ التُّلْمِسَانِيِّ وَابِنِ الفَارِضِ وَنَحْوِهِمْ مِنَ الْمَلاحِدَةِ (١)، الذينَ كَسَوا الإلْحَادَ (٢) حِلْيَةَ الإسْلامِ، وَمَرْجُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ حَتَّى رَاجَ أَمْرُهُمْ عَلَى خَفَافِيْشِ البَصَائِرِ.

وَمِنْ هَذَا شِرْكُ مَنْ عَطَّلَ أَسْمَاءَ الرَّبِّ وَأَوْصَافَهُ مِنْ غُلاةِ الْجَهْمِيَّةِ وَالقَرَامِطَةِ.

النَّوعُ النَّانِي: شِرْكُ مَنْ جَعَلَ مَعَهَ إِلَها ٱخَرَ، وَلَمْ يُعطَّلْ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وربوبيَّتِهِ، كَشِرْكِ النَّصَارَى الَّذِيْنَ جَعَلُوهُ ثَالِتَ ثَلائَةٍ، وَشِرْكِ الْمَجُوسِ القَائِلِيْنَ<sup>(٣)</sup> بِإِسْنَادِ حَوَادِثِ الْخَيْرِ إِلَى النُّورَ، وَحَوَادِثِ الشَّرِّ إِلَى الظُّلْمَةِ.

وَمِنْ هَـذَا شِـرْكُ كَثِـيْر مِمَّنْ يُشْرِكُ بِالكَوَاكِبِ العُلْوِيَّاتِ، وَيَجْعَلُهَا مُدَبِّرَةً لأَمْرِ هَذَا العَالَم، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مُشْرِكِي الصَّائِثَةِ وَغَيْرهِمْ.

قُلْتُ: ويَلْتِحِقُ<sup>(٤)</sup> بِهِ مِنْ وَجْهِ شِرْكُ غُلاةِ عُبَادِ القَّبُورِ، الَّذِيْنَ يَزْعُمُونَ اَنَّ أَرْوَاحَ الْأُولِيَاءِ تَتَّصَرَّفُ بَعْدَ الْمُوْتِ، فَيَقْضُونَ الْحَاجَاتِ، ويُفَرِّجُونَ الكُرْبَاتِ، وَيَنْصُرُونَ مَنْ الْتَجَا إِلَيْهِمْ وَلاذَ بِحِمَاهُمْ، فَإِنَّ هَذِهِ مِنْ (٥٠ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ، كَمَا ذَكَرُهُ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا النَّوْع.

القِسْمُ الثَّانِي: الشِّرْكُ فِي تَوْحِيْدِ الأسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ :

وَهُوَ أَسْهَلُ مِمَّا قَبْلُهُ، وَهُوَ نَوْعَان :

أَحَدُهُمَا: تَشْبِيْهُ الْخَالِقِ بِالْمَخْلُوقِ كَمَنْ يَقُولُ: يَدٌ كَيدِي، وَسَمْعٌ كَسَمْعِي، وَبَصَرٌ كَبَصَرِي، وَاسْتِوَاءٌ كَاسْتِوَاقِي، وَهُوَ شِرْكُ الْمُشَبِّهَةِ.

<sup>(</sup>١) فِي غ: ملاحدة.

<sup>(</sup>٢) في أ: الاتَّحَاد.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: وَالقَالِينِ.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: ويلحق.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أَ، غ.

النَّانِي: اشْتِقَاقُ أَسْمَاءٍ لِلاَلِهَةِ(١) البَاطِلَةِ مِنْ أَسْمَاءِ الإلهِ الْحَقِّ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآثِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعْرَاف: ١٨٠].

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ: يُشْرِكُونَ (٢٠). وَعَنْهُ: سَمُّوا اللاَّتَ مِنَ الإَلهِ، وَالعُزَّى مِنَ العُزِيْزِ (٣).

القِسْمُ الثَّالِثُ: الشِّرْكُ فِي تَوْحِيْدِ الْإِلْهِيَّةِ وَالعِبَادَةِ.

قَـالَ القُرْطُبِيُّ: «أَصْلُ الشُّرْكِ الْمُحَرَّمِ اعْتِقَادُ شَرِيْكِ لللهِ تَعَالَى فِي الإلَهَيَّةِ، وَهُو الشَّـرْكُ الأَعْظَـمُ، وَهُوَ شِرْكُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَيَلِيْهِ فِي الرُّنْبَةِ<sup>(١)</sup> اعْتِقَادُ شَرِيْكِ للهِ تَعَالَى فِي الفِعْـلِ، وَهُـوَ قَـوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ مَوْجُودًا «مَا» غَيْرَ اللهِ تَعَالَى يَسَّتَقِلُ بِإِحْدَاثِ فِعْلِ وَإِيْجَادِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ كَوْنَهُ إِلَهَا». هَذَا كَلاَمُ القُرْطُبِيُّ (٥).

وَهُو نَوْعَان: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَجْعَلَ للهِ نِدًّا يَدْعُوهُ كَمَا يَدْعُو اللهَ، وَيَسْأَلُهُ الشَّفَاعَة كَمَا يَسْأَلُ اللهَ، وَيَرْجُوهُ كَمَا يَرْجُو الله، وَيُحِبُّهُ كَمَا يُحِبُّ الله، وَيَخْشَاهُ كَمَا يَخْشَى الله، وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ للهِ نِدًّا يَعْبُدُهُ كَمَا يَعبُدُ الله، وَهَذَا هُوَ الشَّرْكُ الأَكْبُر، وَهُو اللَّذِي قَالَ اللهُ فِيهِ: ﴿ وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النَّسَاء: ٣٦]، وقَالَ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلُّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]،

<sup>(</sup>١) فِي أَ: الآلهة.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ رَوَى ابنُ جَرِيْر (٩/ ١٣٤) وَابنُ أَبِي حَاتِم (٥/ ١٦٢٣) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْآيَة: «الإِلْحَادُ: التَّكَذَيْبُ» وَقَدْ صَحَّ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ فَسَّرَ الإلحَادَ بِالشَّرْكِ. انْظُرُ: تَفْسِيْرَ عَبْدِالرَّزَاقِ الصَّنْعَانِيِّ (٢/ ٢٤٤)، وتَفْسِيْرَ ابنِ جَرِيْرٍ (٩/ ١٣٤)، وَتَفْسِيْرَ ابنِ جَرِيْرٍ (٩/ ١٣٤)، وَتَفْسِيْرَ ابنِ أَبِي حَاتِم (٥/ ١٣٢)، وَالدُّرُ الْمَتْثُورَ (١٧/٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابن أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ١٦٢٣) ورَوَاهُ بِنَحْوِهِ ابنُ جَرِيْرِ (٩/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) فِي غ: التر.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ القُرْطُبِيُّ (٥/ ١٨١).

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـوُلاء شُـفَعَاوُنَا عِـندَ اللّهِ قُـل أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس ١٨]، وقال تَعَالَى: ﴿ اللهُ الّذِي خلق السموَاتِ وَالأَرْضِ فِي ستة أَيَّامٍ ثُمَّ استوى عَلَى العرش مَا لكم مِنْ دونه مِنْ ولي وَلاَ شفيع أفلا تَـتذَكَّرُونَ ﴾ [السَّجْدَة: ٤]، وَالآياتُ فِي النَّهْيِ عَنْ هَذَا الشُّرْكِ، وَبَيَانَ بُطْلانِهِ كَثِيْرةٌ جِدًا.

النَّانِي: الشُّرُكُ الأَصْغَرُ، كَيسِيْرِ الرِّيَاءِ، وَالتَّصَنَّعِ لِلْمَخْلُوقِ، وَعَدَمِ الإخْلاصِ اللهِ تَعَالَى فِي العِبَادَةِ، بَلْ يَعْمَلُ لِحَظَّ نَفْسِهِ تَارَةً، وَلِطَلَبِ الدُّنْيَا تَارَةً، وَلِطَلَبِ المُنْزِلَةِ (١) وَالْجَاهِ عِنْدَ الْخَلْقِ تَارَةً، فَلِلَّهِ (١) مِنْ عَمَلِهِ نَصِيْبٌ، وَلِغَيْرِهِ مِنْهُ نَصِيْبٌ.

وَيَتْبَعُ هَذَا النَّوْعَ: الشُّرْكُ بِاللهِ فِي الأَلْفَاظِ، كَالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ، وَقَوْلِ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَمَالِي إِلاَّ<sup>(٣)</sup> اللهُ وَأَنْتَ، وَأَنَا فِي حَسَبِ اللهِ وَحَسَبِكَ، وَنَحْوِهِ. وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ شِرْكاً أَكْبَرَ بِحَسَبِ حَال قَائِلِهِ وَمَقْصَلِهِ. هَذَا حَاصِلُ كَلاَم ابن القَيْم وَغَيْرِهِ<sup>(1)</sup>.

وَقَدِ اسْتُوْفَى الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - بَيَانَ جِنْسِ العِبَادَةِ الَّتِيْ يَجِبُ إِخْلاصُهَا للهِ بِالتَّنْسِيهِ عَلَى بَعْضِ انْوَاعِهَا، وَبَيَانِ مَا يُضَادُهَا مِنَ الشَّرْكِ بِاللهِ تَعَالَى فِي العِبَادَاتِ وَالإَرَادَاتِ وَالأَلْفَاظِ، كَمَا سَيَمُنُ بِكَ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - مُفَصَّلاً فِي هَذَا الكِتَابِ، فَاللهُ تَعَالَى يَرْحَمُهُ، وَيَرْضَى عَنْهُ.

فإنَّ قُلْتَ: هلا أَتَى الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - بِخُطُبةٍ تُنبئ عَنْ مَقْصُودٍهِ (٥)، كَمَا

<sup>(</sup>١) فِي أَ: الْمُنْزِلَة تَارَة.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فله، وَفِي ط١ عَلَى الصُّوابِ كُمَا أثبته.

 <sup>(</sup>٣) فِي ع: إِلَى وَفِي هَامِشِهَا: لَعَلَهَا: إِلاَّ وَهُوَ الصَّوَابُ كَمَا فِي بَقِيَّةِ النَّسَخِ، وَمَا يَقْتَضِيْهِ
 السَّنَاقُ.

<sup>(</sup>٤) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٣٩-٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) فِي ط، ب،ع: مقصده.

صَنَعَ غَيْرُهُ؟

قِيلَ: كَأَنَّهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - اكْتَفَى بِدَلالَةِ التَّرْجَمَةِ الأُوْلَى عَلَى مَقْصُودِهِ، فَإِنَّهُ صَدَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (كِتَابُ التَّوْحِيْدِ) وَبِالآيَاتِ الَّتِيْ ذَكَرَهَا وَمَا يَتْبُعُهَا، مِمَّا يَدُلُ عَلَى مَقْصُودِهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: قَصَدْتُ جَمْعَ أَنْوَاعٍ تَوْحِيْدِ الإلْهَيَّةِ الَّتِيْ وَقَعَ أَكْثُرُ النَّاسِ فِي الإِشْرَاكِ فِيْهَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ، وَبَيَانَ شَيْءٍ مِمَّالًا يُضَادُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرْكِ، فَاكْتَفَى بِالتَّلْوِيحِ عَنِ النَّصْرِيحِ. وَالأَلِفُ وَاللامُ فِي (التَّوْحِيْد) لِلْعَهْدِ الذَّهْنِيُّ.

قَوْلُـهُ : (وقولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالإِنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذَّاريَات: ٥٦]).

يَجُوزُ فِي (قولِ اللهِ) الرَّفعُ وَالْجَرُّ، وَهَذَا<sup>(٢)</sup> حُكْمُ مَا يَمُرُّ بِكَ مِنْ هَذَا البَابِ<sup>(٣)</sup>. قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «العِبَادَةُ هِيَ طَاعَةُ اللهِ بِامْتِتَالِ مَا أَمَرَ بِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الرَّسُلِ<sup>»(1)</sup>.

وَقَالَ أَيْضًا : «العِبَادَةُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْآعْمَالِ البَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ»(٥).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «وَمَدَارُهَا عَلَى خَمْسَ<sup>(1)</sup> عَشْرَةَ قَاعِدَةً، مَنْ كَمَّلَهَا كَمَّلَ مَرَاتِبَ العُبُودِيَّةِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ العِبَادَةَ مُنْقَسِمةٌ عَلَى القَلْبِ وَاللَّسَانِ وَالْجَوَارِح، وَالْأَحْكَامُ النِّيْ لِلْعُبُودِيَّةِ خَمْسَةٌ؛ وَاجِبٌ ومُسْتَحَبٌّ وَحَرَامٌ وَمَكْرُوهٌ وَمُبَاحٌ، وَهُنَّ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ القَلْبِ وَاللَّسَانِ وَالْجَوَارِحِ» (٧).

<sup>(</sup>١) فِي أَ: مَا فسَقَطَت كلمة: مِنْ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب، ط: وهكذا.

<sup>(</sup>٣) فِي هَامش غ، ض إشارة إلى أنَّهُ فِي نُسْخَةٍ: الكِتَاب.

<sup>(</sup>٤) انظر: مُحْمُوعَ الفَتَاوَى (٨/ ٤٧) ورسَالة أمرَاض القُلُوبِ (ص/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) كِتَابُ العُبُودِيَّةِ (ص/ ٢٣). وَانظر: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (١٤٩/١٠).

<sup>(</sup>٦) فِي غ: خمسة وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (١/٩٠١).

وقَالَ القُرْطُبِيُّ: «أَصْلُ العِبَادَةِ التَّذَلُلُ وَالْخُضُوعُ، وَسُمُّيَتْ وَظَائِفُ الشَّرْعِ عَلَى الْمُكَلَّفِيْنَ عِبَادَاتٍ لاَنَّهُمْ يَلْتَرْمُونَهَا ويَفْعَلُونَهَا خَاضِعِيْنَ مُتَذَلِّلِيْنَ لله تَعَالَى»(١).

وَقَالَ<sup>(٢)</sup> ابنُ كَشِيْرِ: «العِبَادَةُ فِي اللَّغَةِ مِنَ الذَّلَّةِ، يُقَالُ: طَرِيْقٌ مُعبَّدٌ، وَبَعِيْرٌ<sup>(٣)</sup> مُعَبَّدٌ؛ أَيْ: مُذَلَّلٌ<sup>(٤)</sup>. وَفِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمُحَبَّةِ وَالْخُضُوعِ وَالْخَوف<sup>(٥)</sup>.

وَهَكَذَا ذَكَرَ غَيْرُهُمْ مِنَ العُلَمَاءِ.

وَمَعْنَى الآيةِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ مَا خَلَقَ الإنْسَ وَالْجِنَّ إِلاَّ لِعِبَادَتِهِ، فَهَذَا هُمُو الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِهِمْ، وَلَمْ يُرِدْ مِنْهُمْ مَا تُرِيدُهُ (٢) السَّادَةُ مِنْ عَبِيْدِهَا مِنَ الإعَانَةِ لَهُمْ بِالرَّزْقِ وَالإِطْعَامِ، بَلْ هُوَ الرَّازِقُ ذُو القُوَّةِ الْمَتِيْنُ، الَّذِي يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ، كَمَا قَال تَعَالَى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ وَلاَ يُطْعَمُ ﴾ الآية [الأنعام: ١٤].

وعِبَادَتُهُ هي طَاعَتُهُ بِفِعْلِ الْمَـاْمُورِ، وَتَرْكِ الْمَحْظُورِ، وذَلِكَ هُوَ حَقِيْقَةُ دِيْنِ الإسْـلامِ، لأنَّ مَعْـنَى الإسْلامِ: هُوَ الاسْتِسْلامُ للهِ الْمُتّضَمِّنُ غَايَةِ الانْقِيَادِ فِي غَايَةِ الدُّلِّ وَالْخُضُوعِ.

قَالَ عليُّ بنُ أبِي طَالِبٍ ﴿ فِي الآيةِ: «إلاَّ لآمُرَهُمْ أنْ يَعْبُدُونِي (٧)، وَأَدْعُوهُمْ

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ القُرْطُبِيِّ (١/ ٢٢٥، ١٧/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) فِي غ: قَال.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وغَيَّر وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: مَتَذَلُّلُ وَهُوَ خَطًّا.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٦) فِي غ: مَا تريد.

<sup>(</sup>٧) فِيع: يعبدون.

إِلَى عِبَادَتِي الْأَلَ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «إِلاَّ لآمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ» (٢). وَاخْتَارَهُ (٣) الزَّجَّاجُ (١) ، وَشَيْخُ الإِسْلام (٥٠) .

قَال (1): «وَيَدُلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: ﴿أَيْحِسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى﴾ [القِيَامَة: [٣٦] قَالَ الشَّافِعيُّ: «لا يُؤْمَرُ وَلاَ يُنْهَى» (٧).

وَقَوْلُهُ: ﴿ قُلُ مَا يَمْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَولا دُعَاوُكُمْ ﴾ [الفُرْقَان: ٧٧] أي: لَوْلا عِبَادَتُكُمْ إِللهُ وَقَدْ قَالَ فِي القُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِع : ﴿ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ ﴾ [البَقرَة: ٢١]، ﴿ اتَّقُوا رَبُّكُمُ ﴾ [البَقرَة: ٢١]، ﴿ اتَّقُوا رَبُّكُمُ ﴾ [البَقرَة: ٢١]، ﴿ اتَّقُوا لَهُ، وَارْسَلَ الرَّسُلَ إِلَى الْجِنُ وَالإِنْسِ بِلَالِكَ، وَهُو الَّذِي يَفْهَمُهُ جَمَاهِيْرُ المُسْلِمِيْنَ، وَيَحْتَجُونَ بِالآيةِ عَلَيْهِ، وَيُقِرُونَ أَنَّ اللهَ إِنَّمَا خَلَقَهُمْ لِيعَبُدُوهُ العِبَادَةَ الشَّرْعِيَّة، وَهِي طَاعَتُه، وَطَاعَةُ رُسُلِه، لا لِيُضَيَّعُوا حَقَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ لَهُ قَالَ: وَهَذِ اللّهِ اللّهَ لِتُسْبِهُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلتَكملُوا العَدَّة ولتكبروا اللهَ عَلَى مَا هذاكم ﴾ [البَقرَة: الله عَلَى مَا هذاكم ﴾ [البَقرَة: الله عَلَى مَا هذاكم ﴾ [البَقرَة: يُطْاعُ، وقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ رَسُولَ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذَنِ اللهِ ﴾ [النسَاء: ٢٤]، ثُمَّ قَدْ يُعْبُدُونَ، وقَدْ لا يَعْبُدُونَ. يُطْاعُ، وقَدْ يُعْبُدُونَ، وقَدْ لا يَعْبُدُونَ.

(١) انظر: تَفْسِيْرَ البغوي (٤/ ٢٣٥)، تَفْسِيْرَ القُرْطَيِّ (١٧/ ٥٥)، زَاد الْمسر (٨/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيرُ القُرْطُيِّ (١٧/ ٥٥)، زَاد الْمسير (٨/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) فِيع،غ: اختَاره.

<sup>(</sup>٤) مَعَانِي القُرْآن (٥/ ٥٨)، وانظر: تَفْسِيْرَ القُرْطُبِيِّ (١٧/ ٥٥)، زَاد الْمسير (٨/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) دَرْءُ تَعَارُضَ العَقْل وَالنَّقْل (٨/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٦) يَعْنِي: شَيْخَ الإسلام .

 <sup>(</sup>٧) الرُّسَالَةُ (ص/٢٤). وَفِي السُّننِ الكُبْرَى للبَّيْهَتِيِّ (١١٣/١٠) : "قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلَمْ يَخْتَلِفُ أَهْلُ العِلْمِ بِالقُرْآنِ فِيمَا عَلِمْتُ: أَنَّ السُّدَى: الَّذِي لا يُؤْمَرُ ، وَلاَ يُنْهَى، وَمَنْ افْنَى أَوْ
 حَكَمَ بِمَا لَمْ يُؤْمَرُ بِهِ فَقَدْ أَجَالَ لِنَفْسِهِ إِنْ يَكُونَ فِي مَعَانِي السُّدَى».

وَهُـوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقُلُ: إِنَّهُ فَعَلَ الأَوَّلَ - وَهُوَ خَلْقُهُم - لِيَفْعَلَ بِهِمْ كُلْهِمُ الثَّانِي - وَهُـوَ خَلْقُهُم الثَّانِي، فَيَكُونُوا هُمُ الفَّاعِلِيْنَ لَهُ، وَهُـوَ عَبَادَتُهُ - ، وَلَكِـنْ ذَكَـرَ الأَوَّلَ لِيَفعَلُوا هُمُ الثَّانِي، فَيَكُونُوا هُمُ الفَاعِلِيْنَ لَهُ، فَيحْصُلُ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ. انْتَهَى (۱).

وَالآيةُ دَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ اخْتِصَاصِ الْخَالِقِ تَعَالَى بِالعِبَادَةِ لاَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي (٢) الْبَتَدَاَكَ بِحَلْقِكَ، وَالإَنعَامَ عَلَيْكَ بِقُدْرَتِهِ وَمَشْيَّتِهِ وَرَحْمَتِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ مِنْكَ أَصْلاً، وَمَا فَعَلَهُ بِكَ لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، ثُمَّ إِذَا احْتَجْتَ إليّهِ فِي جَلْبِ رِزْقَ أَوْ دَفْعِ ضُرِ فَهُو الَّذِي يَدْفُعُ الصَّرُ لا يَدْفُعُ الصَّرُ لا يَدْفُعُ الصَّرُ لا يَدْفُعُ الصَّرُ لا يَلْقِي بِهِ غَيْرُهُ، وَهُو الَّذِي يَدْفُعُ الصَّرُ لا يَدْفُعُ الصَّرُ لا يَدْفُعُ الصَّرُ لا يَدْفُعُ الصَّرُ لا يَدْفُعُ النَّذِي هُو جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ السَّحْمَنِ إِن الكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورِ (٢٠) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَةً بَلْ لَجُوا فِي عُتُو وَنُقُورِ ﴾ [المُملك: ٢٠-٢١]، وَهُو سَبْحَانَهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ، ويُحْسِنُ الرَّحْمَنُ الرَّدُودُ الْمَحْيِدُ، وَهُو قَادِرٌ بِنَفْسِهِ، وَقُدْرَتُهُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ، وَكَذَلِكَ رَحْمَتُهُ النَّرِي مَنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ، وَكَذَلِكَ رَحْمَتُهُ الْعَنْمُ وَعِحْهِ مِنَ الوَجُوهِ، بَلْ هُو الغَنِيُّ عَنِ الْوَجُومِ، بَلْ هُو الغَنِيُّ عَنِ الْعَلْمِ فَي وَعُدُونَ إِلَيْ يَعْمُ عَلَيْ فِي عَنْ الْوَجُومِ، بَلْ هُو الغَنِيُّ عَنِ الْعَلَى مَا الْعَنْ وَمُونَ وَالْعَنِي عَنِ الْعَلَمُ فَي وَعَلَيْكَ، وَمُعَلَى عَنِ الْمُجُومِ، بَلْ هُو الغَنِيُّ عَنِ الْعَلْمُ فَى الْعَلَمُ فَي مَنْ مَنْ وَمُنَ وَلَوْلُ عَنْ وَمَا يَسْتَحِقُهُ مِنْ وَمِفَاتِ الكَمَالُ عَابِتَ لَهُ الْمُ الْمُ الْمُعُولُ وَلِي الْعَلْمُ وَي عَنْ الْوَجُومِ، بَلْ فَا مِنْ كَوْلُومُ الْمَالِ عَلَيْكَ الْمُعَلِ وَالْمِ الْمَالِ عَلَيْكَ الْمُعَلِي عَلَى مِنْ طَفَاتِ الكَمَالُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ عَنِي مِنْ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِقَ وَلَا لَهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْ وَالَةِ الْمُ الْمُ الْمُ عَنْ وَالْمُ الْمُ الْمُلُكَ الْمُ الْمُولُ الْمُعَلِّ فِي مَنْ الْمُ وَلِكَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُسُومِ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُلْلِكُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ وَلَالُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

فَفِعْلُهُ وَإِحْسَانُه وَجُودُهُ (٥) مِنْ كَمَالِهِ، لا يَفْعَلُ شَيْئًا لِحَاجَةٍ إِلَى غَيْرِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، بَلْ كُلُّ مَا يُرِيْدُ فِعْلَهُ فَإِنَّهُ ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ﴾ [البُرُوج:١٦]، وَهُوَ سُبْحَانَهُ

<sup>(</sup>١) فِي غ أمَام هَذِهِ الكَلِمَةِ فِي الْهَامِش: فيجعل.

<sup>(</sup>٢) مُجمُوعُ الفَتَاوَى (٨/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةً مِنْ: أ، ب، ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: ووجوده.

بَالِخُ أَمْرِهِ، فَكُلُّ مَا يَطْلُبُهُ فَهُوَ يَبْلُغُهُ(١)، وَيَنَالُهُ، وَيَصِلُ إِلَيْهِ وَحْدَهُ، لا(٢) يُعِينُهُ أَحَدٌ، وَلاَ يَعُونُهُ أَحَدٌ، وَلاَ يَعُونُهُ أَحَدٌ، لا يَحْتَاجُ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِهِ إِلَى مُعِيْنٍ، وَمَا لَهُ مِنَ الْمَخْلُوقِيْنَ مِنْ ظَهِيْرٍ، وَلَيْسَ لَهُ ولِيِّ مِنَ اللَّلِّ. قَالَهُ شَيْخُ الإسلام (٣).

قَـالَ: (وَقَوْلُـهُ: ﴿وَلَقَـدْ بَعَثْنَا فِي كُـلُ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل:٣٦]).

قَـالُوا: الطَّـاغُوتُ مُشـتَقٌ مِـنَ الطُّغْيَانِ، وَهُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدُّ. وَقَدْ فَسَرَهُ السَّلَفُ بِبَعْضِ أَفْرَادِهِ. قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ ﷺ : «الطَّاغُوتُ: الشَّيطانُ». وَقَالَ جَابِرٌ ﷺ : «الطَّوَاغِيْتُ: كُمَّانٌ كَانَتْ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِيْنُ». رَوَاهُمَا ابنُ أَبِي حَاتِم (أَنَّ).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «الطَّاغُوْتُ: الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ الإِنْسَانِ، يتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ، وَهُوَ صَاحِبُ أَمْرِهِمْ» (٥٠).

وَقَالَ مَالِكٌ: «الطَّاغُوْتُ: كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ»(٦٠).

<sup>(</sup>١) فِي غ: يَفْعَلهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي طَـ:ولا.

<sup>(</sup>٣) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (١/ ٣٧-٣٨).

<sup>(</sup>٤) أَمَّا أَكُرُّ عُمَرَ ﴿ فَعَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (١٦٧٣/٤)، وَوَصَلَهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَرسْتَهُ فِي الإِيْمَانِ ومُسَدَّدُ فِي مُسْنَدِهِ - كَمَا فِي آغُلِيقِ التَّعْلِيقِ (١٩٦/٤) - ، وَالبَغَوِيُّ - كَمَا فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ (١٩٦/٤) - ، وَالبَغُويُّ - كَمَا فِي تَغْسِيْرِ ابنِ كَثْشِيْرِ ابنِ كَثْفِر (١٧/٣١) - وَالفِريَابِي، وسَعِيْدُ بنُ مَنْصُور فِي سُنَيْهِ (رقم ٢٥٩٥ - كِتَابُ التَّفْسِيْرِ)، وَابنُ جَرِيْر (٣/ ١٨) وَابنُ ابِي حَاتِم (١/ ٤٩٥، ٣/ الْجَهَادِ)، ورقم ٢٤٩ - كِتَابُ التَّفْسِيْرِ)، وَابنُ جَرِيْر (٣/ ١٨) وَأَبنُ ابِي حَاتِم (١/ ٤٩٥، ٣/ ٥) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي إِسحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بَنِ فَائدٍ عَنْ عُمَرَ ﴿ مُسَالَدُهُ حَسَنَ.

وَامًا الرُّ جَابِرَهُ فَعَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٤/ ١٦٧٣)، وَوَصَلَهُ ابنُ جَرِيْرِ (٣/ ١٩)، وَابنُ أَبِي حَاتِم (٣/ ٩٧٦) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شرطِ مُسْلِمٍ

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبْنُ جَرِيْرِ (١٣١/٥)، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرُهِ (٢/٤٩٥، ٣/٩٧٦)، وَابِنُ الْمُنْذِرِ- كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٢٢/٢) - وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ ابِي حَاتِم (٢/ ٤٩٥، ٣/ ٩٧٦) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

قُلْتُ: وَهُوَ صَحِيْحٌ، لَكِنْ لا بُدَّ فِيْهِ مِنِ اسْتِثْنَاءِ مَنْ لا يَرْضَى بِعِبَادَتِهِ.

وَقَـالَ ابِنُ القَـيِّمِ: «الطَّـاغُوتُ مَـا تَجَاوَزَ بِهِ العَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَنْبُوعِ أَوْ مُطَاعِ، فَطَـاعُوتُ كُلِّ قَوْمٍ مَنْ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ (١) غَيْرَ اللهِ وَرَسُولِهِ، أَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ عَلَى غَيْرِ بَصِيْرَةٍ مِنَ اللهِ، أَوْ يَطِيْعُونَهُ فِيمَا لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ طَاعَةُ دُونِ اللهِ، أَوْ يَتَّبِعُونَهُ عَلَى غَيْرِ بَصِيْرَةٍ مِنَ اللهِ، أَوْ يُطِيعُونَهُ فِيمَا لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ طَاعَةُ اللهِ. فَهَاذِهِ طَوَاغِيْتُ العَالَمِ، إِذَا تَأْمَلُتُهَا وَتَامَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا رَأَيْتَ أَكْثُرُهُمْ مُمَّى فَهَا ذَهِ اللهِ إِلَى عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ، وعنْ طَاعَتِهِ ومُتَابَعَةِ رَسُولِهِ ﷺ مَمَّى اللهِ طَاعَةِ الطَّاغُوتِ، وعنْ طَاعَتِهِ ومُتَابَعَةٍ رَسُولِهِ ﷺ إِلَى عَبَادَةِ الطَّاغُوتِ، وعنْ طَاعَتِهِ ومُتَابَعةٍ رَسُولِهِ ﷺ إِلَى طَاعَةِ الطَّاغُوتِ ومُتَابَعةٍ رَسُولِهِ ﷺ

وَأَمَّا مَعْنَى الآيةِ، فَأَخْبَرَ - تَعَالَى - اللهُ بَعَثَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، أَيْ: فِي كُلِّ طَائِفَةٍ وَقُرْن مِنَ النَّاسِ رَسُولاً بِهَذِهِ الكَلِمَةِ: ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾. أَيْ: اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾. أَيْ: اعْبُدُوا اللّهَ وَحْدَهُ، وَالْرَسِلَتِ الْخَلِيْقَةُ، وَأُرْسِلَتِ الْجُدُوا اللّهَ وَحْدَاهُ، وَأُنْزِلتِ الْحُبُدُةِ، وَأَرْسِلَتِ الرُّسُلُ، وَأُنْزِلتِ الكُتُبُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ إِلاَّ لُوسِي اللّهِ لَا إِلَهُ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبِياء: ٢٥]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِلَمَ اللهَ وَلا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلِيهِ مَآبِ ﴾ [الرَّعد: ٣٦]، وَهَذِو الآيةُ أَمْرُ لَهُ إِلاَ اللهُ وَلا أَشْرُكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴾ [الرَّعد: ٣]، وَمَا تَضَمَّتُنهُ ﴿ لا إِلَهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ أَلْمُ اللّهُ اللهُ ال

فَفِي قَوْلهِ: ﴿ اعْبُدُوا اللّهَ ﴾ الإثباتُ، وَفِيْ قَوْلهِ : ﴿ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ النَّفْيُ. فَدَّلَتِ الآيةُ عَلَى أَنَّهُ لا بُدَّ فِي الإسلامِ مِنَ النَّفْيِ وَالإثْبَاتِ، فَيُشْتِ العِبَادَةَ للهِ وَحْدَهُ، وَيَنْفِي عِبَادَةُ مَا سِوَاهُ، وَهُوَ التَّوْجِيْدُ الَّذِي تَضَمَّتُهُ سُورَةُ (1): ﴿ قُلْ يَا أَيّهَا

<sup>(</sup>١) فِي ط: إِلَى وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) إعْلامُ الْمُوَقّعِيْنَ (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) فِي غ: تضمن.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

الكَافِـرُونَ﴾، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البَقَرَة:٢٥٦].

قَـالَ ابـنُ القَـيُمِ: وَطَـرِيْقَةُ القُرُآنِ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يَقرِنَ النَّفْيَ بِالإثْبَاتِ، فَيَنْفِي عِبَادَةَ مَـا سِـوَى اللهِ، ويُثْبِتُ عِبَادَتَهُ، وَهَذَا هُوَ حَقِيْقَةُ التَّوْحِيْدِ، وَالنَّفْيُ الْمَحْضُ لَـيْسَ بِتَوْحِيْدٍ، وَكَذَلِكَ الإثْبَاتُ بِدُونِ النَّفْيِ، فَلاَ يَكُونُ التَّوْحِيْدُ إِلاَّ مُتَضَمِّناً لِلنَّفْيِ وَالإَنْبَاتِ، وَهَذَا حَقِيْقَةُ «لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ». انْتَهَى (١١).

«وَيَدْخُلُ فِي الكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ: بُغْضُهُ وَكَرَاهُتُهُ، وَعَدَمُ الرِّضَى بِعِبَادَتِهِ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ»<sup>(۲)</sup>.

وَدَلَّتِ الآيَةُ عَلَى أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ هُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ، وَتَرْكُ عِبَادَةٍ مَا سِوَاهُ، وَأَنَّ أَصْلَ دِيْنِ الأَنْبِيَاءِ وَاحِدٌ وَهُوَ الإِخْلاصُ فِي العِبَادَةِ لللهِ، وَإِن اخْتَلفَتْ شَرَاعِهُمُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً﴾ [الْمَائدة: ٤٨]، وَأَنَّهُ لاَبُدَّ فِي الإَيْمَان مِنَ العَمَل رَدًّا عَلَى الْمُرْجِئَةِ [وَالكَرَّامِيَّةِ](٣).

قَالَ : (وَقُولُهُ(؛) : ﴿ وَقُضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ [الإسراء: ٢٣]).

هَكَـٰذَا ثَبَتَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ، لَمْ يَذْكُرِ الآيَةَ بِكَمَالِهَا. قَالَ مُجَاهِدٌ: وَقَضَى؛ يَعْنِي: وَصَّى(٥).

وَكَذَلِكَ قَرَأَ أَبَيُّ بنُ كَعْبِ وَابنُ مَسْعُودٍ وَابنُ عَبَّاسِ وغَيْرُهُمْ (٦).

<sup>(</sup>١) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) هَلْهِ الْجُمْلَةَ وَقَعَت فِي ب، ع، غ بعد الآية الآتية: ﴿ لِكُلُّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمُنْهَاجاً ﴾.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ع، غ، ض، ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ب، ط: قَوْلُهُ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (١٥/ ٦٢) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ عَبْدِالرُّزَّاقِ (٢/ ٣٧٦) ، وَتَفْسِيْرَ ابنِ جَرِيْرِ (١٥/ ٦٢)، وَاللُّرُّ الْمَتْثُورَ (٥/ ٢٥).

ورَوَى ابنُ جَرِيْرِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقَضَى رَبُكَ ﴾ يعنِي: أَمَرُ (١٠). وَقَوْلُهُ: ﴿ أَلاَّ تَعُبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ ؛ ﴿ أَنْ ﴾ هِيَ الْمَصْدَرِيَّةُ، وَهِيَ فِي مَحَلُّ جَرُّ بِالبَاءِ، وَالْمَعْنَى: أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلاَ تَعْبُدُوا غَيِّرَهُ مِمَّنْ لا يَمْلِكُ لَكُمْ (٢٠) ضَرًّا وَلاَ نَفْعا، بَلْ هُـوَ إِمَّا (٢٠) فَقِيْرٌ مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَةِ رَبُّهِ يَرْجُوهَا كَمَا تَرْجُونَهَا، وَإِمَّا (١٠) جَمَادٌ لا

يَسْتَجِيبُ لِمَنْ دَعَاهُ.

وَقُولُهُ: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ أيْ: وَقَضَى أَنْ تُحْسِنُوا بِالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ' ° ، كَمَا قَضَى بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ. وَعَطْفُ حَقِّهِمَا عَلَى حَقِّ اللهِ تَعَالَى دَلِيْلٌ عَلَى تَاكُد ( أ ) حَقَّهِمَا، وَأَنَّهُ أَوْجَبُ الْحَقُوق بَعْدَ حَقِّ اللهِ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي القُرْآنِ يَقْرِنُ بَيْنَ حَقِّ الوَالِدَيْنِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ أَنِ الشَّكُو لِي يَقْرِنُ بَيْنَ حَقِّ الوَالِدَيْنِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ أَنِ الشَّكُو لِي يَقْرِلُهِ المُمَانِيُ ﴾ [لقمان: ١٤]، وقال: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَ اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ [البَقرَة: ٨٣]

وَلَمْ يَخُصَّ تَعَالَى نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الإحْسَانِ لِيَعُمَّ أَنْوَاعَ الإحْسَانِ. وَقَدْ تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ عَنِ النَّبِيِّ الْأَمْرِ بِبِرِّ الوَالِدَيْنِ، وَالْحَثِّ عَلَى ذَلِكَ، وَتَحْرِيْمِ عُقُوقِهِمَا كَمَا فِي القُرْآنِ، فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: كَمَا فِي القُرْآنِ، فَفِي اللهِ؟ قَالَ: « الصَّلاةُ عَلَى وَقَتِهَا » . قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: « الصَّلاةُ عَلَى وَقَتِهَا » . قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: « لِرُ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ » . حَدَّنِي بِهِنَ، وَلُو اللهِ عُنْ، وَلُو

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابنِ جرير (٦٢/١٥) وَابن النَّنْدِرِ- كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٥/ ٢٥٨) - مِنْ طَرِيْقِ عَلِيُّ ابن أَبِي طَلْحَةَ عَن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهما - .

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ع، ط.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: أو.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ، ض، وأَشَارَ فِي هَامشِ ض آنَّهُ فِي نُسْخَةٍ: إحسَاناً.

<sup>(</sup>٦) في أ: تأكيد.

مقدمين الشارح

اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي (١).

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَلا أَنبُّتُكُم بِأَكْبَرِ الكَبَائرِ؟ » قُلْنَا(``): بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: « الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُشُوقُ الوَالِدَيْنِ » ، وَكَانَ مُتَّكِئاً، فَجَلَسَ، فَقَالَ: « أَلاَ وَقُولُ الزُّورِ ، أَلاَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ » فَمَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيَّةُ سَكَتَ. رَوَاهُ البُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ " .

وَعَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَجُـلِّ: يَـا رَسُـولَ اللهِ، مَـنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَـحَابَتِي؟ قَـالَ: « أُمُّـكَ » . قَـالَ: ثُـمٌ مَـنْ؟ قَالَ: « أُمُّكَ » . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: « أَبُوكَ » . أَخْرَجَاهُ ( عَ)

وَعَـنْ عَـبْدِاللهِ بـنِ عَـمْـرِو قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الوَّبِّ فِي رِضَى الوَالدَينِ » رَوَاهُ السِّرِمِذِيُّ، وَصَـحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٥).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٠٤)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٥).

<sup>(</sup>٢) فِي غ: قلتُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥١) وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٧).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٦٦٥) وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٤٨).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ التَّرْمِنْيَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٨٩٩)، وَفِي العِلَلِ الكَيْرِ (رقم ٥٧٥- ترتيبه)، وَالبَزْارُ فِي مُسنَدِهِ (رقم ٢٣٩)، وَالْحَلِيلِيُّ فِي الْمُسْتَدُولِ (١٥/٥)، وَالْحَلِيلِيُّ فِي الْإِرْشَادِ (٢/٢١٧) الْأَرْبَعِيْنَ (رقم ٣٤)، وَالْحَلِيلِيُّ فِي الْإِرْشَادِ (٢/٢١٧)، وَالْجَلِيلِيُّ فِي الْإِرْشَادِ (٢/١٥١)، وَالبَيْهَتِيُّ فِي الشَّعَبِ (رقم ١٦٨،٨٠٥)، وَالْبَيْهَتِيُّ فِي الشُّعَبِ (رقم السَّتَةِ (١٨/٧٨)، وَالْحَلِيبُ فِي الْمُسَتَدْرِكِ (١٥/١٥١، ١٥١)، وَالبَيْهَتِيُّ فِي الشُّعَبِ (رقم السَّتَةِ (١٣/٢١)، وَالْجَوَلِيبُ فِي الْجَامِعِ لَآخُلاقِ الرَّاوِي (رقم ١٦٩٨)، وَالبَيْعَوِيُّ فِي شَرح السَّتَةِ (١٣/٢١)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِ شعبةَ عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْداللهِ بن عَمْرو مَرْفُوعاً. وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الْآدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم؟)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَتِهِ (١٣/١٣) وغَيْرُهُمْ مِنْ شُعْبَةً بِهِ مَوْقُوفاً. وَتَابَعَ شعبة عَلَى رَفْعِهِ هُشَيْمُ بنُ بَشِيْرٍ كَمَا عِنْدَ بِحُشَلٍ وغَيْرِهِ.

وَعَنْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيُ (١) قَالَ: بَيْنَا (٢) نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيُ (٣) ﴿ إِذْ جَاءَ (١) رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبُويَ شَيْءٌ أَبُرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ: « نَعَمْ. الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدَ مَوْتِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لا تُوْصَلُ إِلاَّ بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابنُ مَاجَهُ، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحَيْحِهِ (٥).

وَالْأَحَادِيْتُ فِي هَذَا كَثِيْرَةٌ، قَدْ أَفْرَدَهَا العُلْمَاءُ بِالتَّصْنِيْفِ، وَذَكَرَ البُّخَارِيُّ مِنْهَا

ومَدَارُ إِسْنَادِهِ عَلَى عَطَاءِ العَامِرِيِّ وَالِدِ يَعْلَى وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ وَلَدُهُ يَعْلَى، وَقَالَ ابنُ القَطَّان: مَجْهُولُ الْحَال. انظرْ: تَهْذِيْبَ التَّهْذِيْبِ (٣/ ١١١–١١٢- الرِّسَالَةِ).

قَالَ الْعَجْلُونِيُّ فِي كَشْفِ الْخَفَاءِ (١/ ٥٠٥) : «قَالَ ابنُ الغَرْسِ: قَالَ شَيْخُنا: حَدِيْثُ صَحِيحٌ»، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ اللَّهَبِيُّ، وحَسَّنُهُ الشَّيْخُ الْالْبَانِيُّ بشواهدهِ فِي الصَّحِيْحَةِ (رقم١٥)، ورَجَّحَ التَّرْمِذِيُّ وَقَفَهُ.

(١) مَالِكُ بن رَبِيْعَةَ الْخَزْرَجِيُّ السَّاعِدِيُّ، مِنَ البَدْرِيُّيْنَ ﴿ مَاتَ سَنَةَ سِئِّيْنَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَ البَدْرِيُّيْنَ. انْظُرْ: الإصابَةَ فِي تَمْيِيزَ السَّمَاءِ الصَّحَابَةِ (٧٢٣/).

(٢) فِي غ: بَيْنَمَا.

(٣) فِي غ: رَسُول الله.

(٤) فِيع،غ: جَاءه.

(٥) رَوَّاهُ الْإِمَّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْلَدِ (٣/ ٤٩٧)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٣)، وَأَبُو دَاوُدَ (رقم ٣)، وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْلَدِهِ (رقم ٣٦٢)، وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْلَدِهِ (رقم ٣٩٧)، وَالرُّويَانِيُّ فِي الْمُسْلَدِهِ (رقم ٣٩٧)، وَابنُ وَالطُّبرَانِيُّ فِي الْمُسْلَدِرَكِ (١٧٩٧م)، وَابنُ حِبْانَ فِي صَحْيِحِهِ (رقم ٤١٨)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْلَدَرَكِ (١٧١/٤)، وَالبَيْقَتِيُّ فِي السَّنَ الكَبْرَى (٢٨/٤)، وَالْيَقَتِيُّ فِي السَّنِ الكَبْرَى (٢٨/٤)، وَفِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (رقم ٣٩٨)، وَالْخطيبُ فِي الْمُوضِحِ (٢٨/١٧)، وَالنَّعْمَلِ فِي النَّصَارِي عَنْ وَالْمِدِيُّ فِي تَهْذِيْبِ الكَمَالِ (٣/ ٢٤٤، ٢١/ ٥) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٍّ بنِ عُبيلِ الاَنصَارِي عَنْ أَبِي أُسَيدِ السَّاعِدِيِّ بِهِ. وسَنَدُهُ ضَعَيْفٌ؛ عَلِيُّ بنُ عُبَيْدٍ: لاَ يُعْرَفُ، كَمَا قَالَ اللَّهُمِيُّ فِي الْمِيرَانِ (٣/ ١٤). وصَحَحَّهُ ابنُ حَبَانَ، وَالْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ اللَّهَمِيُّ فِي تَلْخِيصِ الْمُسْتَلَرُكِ.

شَطْراً صَالِحاً فِي كِتَابِ «الأدَبِ الْمُفْرَدِ»(١).

قَـالَ: (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ الآياتِ<sup>٢٦</sup> [الأنْعَام:١٥١–١٥٣]).

قَـالَ ابَـنُ كَثِيْرِ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ قُلْ: يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاءِ الْمُشْرِكِيْنَ اللّذِيْنَ عَبَدُوا غَيْرَ اللهِ، وحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ، وَقَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ، وَكُلُّ ذَلِكَ فَعَلُوهُ بِآرَاتِهِمُ الفَاسِدَةِ، وتَسْويْلِ الشَّيطَان لَهُمْ ﴿تَعَالُواْ ﴾ أَيْ: هَلُمُوا وَأَقْبِلُوا وَأَقْبِلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَأُخْبِرُكُمْ بِمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَأُخْبِرُكُمْ بِمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ حَقَّا، لا تَخَرُّصاً وَلاَ ظَنَا، بَلْ وَحْيٌ مِنْهُ، وَأَمْرٌ مِنْ عِنْدِهِ ﴿ أَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا﴾ حَقَّا، لا تَخرُصاً وَلاَ نَشِي الكَلام مَحْدُوفًا دَلَ عَلَيْهِ السِيّاقُ، وَتَقْدِيْرُهُ: وَصَاكُمْ أَنْ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَلِهَذَا قَالَ فِي آخِرِ الآيةِ ﴿ وَلَكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ ﴾.

قُلْتُ: ابْتَدَأَ<sup>(1)</sup> تَعَالَى هَذِهِ الآياتِ الْمُحْكَمَاتِ بِتَحْرِيْمِ الشُّرْكِ، وَالنَّهْي عَنْهُ، فَحَرَّمَ عَلَيْنَا انْ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً، فَشَمِلَ ذَلِكَ كُلَّ مُشْرَكِ بِهِ وَكُلَّ مُشْرَكِ<sup>(0)</sup> فِيْهِ مِنْ الْحَرَّامِ النَّكِرُاتِ، فَيُعُمُّ جَمِيْعَ الْاشْيَاءِ، وَمَا أَبَاحَ تَعَالَى لِعِبَادِهِ أَنْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، فَإِنَّ ذَلِكَ أَطْلَمُ الظُلْم، وَأَقَبَحُ القَبِيْح.

وَلَفْظُ «الشُّرْكِ»وَ«الشَّرِيْكَ» ۚ يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللهُ، وَلَكِنْ يُشْرِكُونَ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْأُوْثَانِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْأَصْنَامِ، فَكَانَتِ الدَّعْوَةُ وَاقِعَةً عَلَى

<sup>(</sup>١) الأَدَبُ الْمُفْرَدُ (ص/ ١٤-٣١).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي ط١، وَالنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، وَفِي ط أُكْمِلَتِ الآيَاتِ، وَخُذِفَتْ كَلِمَةُ: الآيَاتِ..

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أقْصُصُ.

<sup>(</sup>٤) في ع: ابتداء.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: وَهُوَ مشرك.

<sup>(</sup>٦) في ط: من، بدلاً من: أنكر، وَفِي ط١ لا توجد كلمة «أنكر» ولا "من».

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ط.

تُرْكِ عِبَادَةِ مَا سِوَى اللهِ، وَإِفْرَادِ اللهِ بِالعِبَادَةِ، وَكَانَتْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» مُتَضَمَّنَةً لِهَذَا الْمَعْنَى، فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الإقْرَارِ بِهَا نُطْقًا وَعَمَلاً وَاعْتِقَاداً، وَلِهَذَا إِذَا سُئْلُوا عَمَّا يَقُولُ لَهُمْ وَلُ لَهُمْ وَلُو لَهِ شَيْئاً، وَاتْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، كَمَا قَالُهُ أَبُو سُفْيًانَ (۱).

وَقُولُهُ: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ قَالَ القُرْطُبِيُّ: «الإحْسَانُ إِلَى الوَالِدَيْنِ: بِرُهُمَا، وَحِفْظُهُمَا، وَصِيَانتُهُمَا، وَامْتِثَالُ أَمْرِهِمَا، وَإِزَالَةُ (٢) الرَّقِ عَنْهُمَا، وَتَرْكُ السَّلْطَنَةِ عَلْهُمَا، وَهِإِحْسَاناً ﴾ نُصِب عَلَى الْمَصْدَرِ (٢)، ونَاصِبُهُ فِعْلٌ مُضْمَرٌ مِنْ لَفُظِهِ؛ تَقْدِيْرُهُ: وَأَحْسِنُوا بِالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً (٤).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْ لاَق نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ الإمْلاقُ: الفَقْرُ، أَيْ: لا تَتِدُوا بَنَاتِكُمْ خَشْيَةَ العَيْلَةِ وَالفَقْرِ، فَإِنِّي رَازقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِالإِنَاثِ وَالدُّكُورِ خَشْيَةَ الفقْرِ. ذَكَرَهُ القُرْطَبِيُّ ( ٥ ).

وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الدَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: « أَنْ تَتَعْلَ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: « أَنْ تَقْتُلَ وَهُو خَلَقَكَ » قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: « أَنْ تَقْتُلَ وَلَاكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ » قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: « أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةً جَارِكَ » ، ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرِّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَرْتُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ آئاماً ﴾ [الفُرْقَان: ٢٨].

﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: «نَهْيٌ عَامٌ عَنْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٧-البغا) وَمُسْلِمٌ (رقم١٧٧٣) عَنْ ابن عَبَّاسٍ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: وَإِزَال.

<sup>(</sup>٣) فِي طَ: الْمَصْدَريَّة.

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ القُرْطُبِيُّ (٧/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ.

جَمِيْعِ أَنْوَاعِ<sup>(١)</sup> الفَوَاحِشِ، وَهِيَ الْمَعَاصِي، و«ظَهَرَ وَبَطَنَ» حَالَتَانِ تَسْتَوْفِيَانِ أَقْسَامَ مَا جُعِلَتْ لَهُ مِنَ الاشْيَاءِ»<sup>(١)</sup>.

وَفِي التَّفْسِيْرِ الْمُنْسُوبِ إِلَى أَبِي عَلِي الطَّبِرِي مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ تَفْسِيْرٌ عَظِيْمٌ (٢٠)-: « ﴿ وَلاَ تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ ﴾ أي: القباقح (٤٠). وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكِ وَالسُّدِّيِّ: الْقَاهِرُ مَا بَيْنَكَ أَنَّ مِنَ الكُفَّارِ مَنْ كَانَ لا يَرَى بِالزِّنَا بَأْساً إِذَا كَانَ سِرًّا (٥٠). وَقِيْلَ: الظَّاهِرُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ (١٠) انْتَهَى.

وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ عَـنِ ابـنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: « لا أَحَدَ أَغْيُرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ »(٧).

﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «هَذَا مِمَّا نَصُّ تَعَالَى عَلَى النَّهْي عَنْهُ تَأْكِيْداً، وَإِلاَّ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي النَّهْي عَنِ الفَوَاحِشِ (^^).

وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: « لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ «لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ» وَآلَـي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَـلاثٍ: الثِّيِّبُ الْـزَّانِي، وَالـنَّفْسُ بِالنَّفسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ » (٩٠).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيرُ ابن عَطِيَّةَ (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا التَّفْسِيْرِ

<sup>(</sup>٤) بَذَلِكَ فَسَرَّهُ ابنُ جَرِيْرِ الطُّبُرِيُّ (٨/ ١٦٦)، والسَّمْعَانِيُّ (٣/ ٥١٣) وغَيْرَهُ

<sup>(</sup>٥) انظر: تَفْسِيْرَ ابن جَرِيْر (٨/ ٨٣)، وَاللَّرُ الْمَثُّورَ (٣/ ٣٨٣).

 <sup>(</sup>٦) هَذَا بِلَفْظِهِ فِي تَفْسِيْرِ النَّسَفِيِّ (١/٣٥٢)، وَرُويَ نَحْوُهُ عَنْ قَتَادَةَ وَمَعْمَرٍ انْظُرْ: تَفْسِيْرَ عَبْدالرُّؤَاق (٢/٢١)، وَالدُّرُّ الْمَتُّورَ (٣/٣٨٣).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٣٥٨)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٧٦).

<sup>(</sup>٨) فِي تَفْسِير ابن كَثِير: «عن الفواحش ما ظهر منها وَما بطن».

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ البُّخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٤٨٤)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٧٦).

وَعَـنِ ابنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> مَرْفُوعاً: « مَنْ قَتلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَاماً ». رَوَاهُ البُخَارِيُ<sup>(۲)</sup>»<sup>(۳)</sup>.

﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ إشَارة إلَى هَذِهِ الْمُحَرِّمُاتِ، وَالوَصِيَّةُ: الأَمْرُ الْمُؤَكَّدُ الْمُقَرَّدُ. وقَوْلُهُ: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ تَرَجُّ الْمُفَافَةِ إِلَيْنَا؛ أَيْ: مَنْ سَمِعَ هَذِهِ الوَصِيَّةَ يُرَجِّي ( ) وَقُوعَ أَثَرٍ ( ) العَقْلِ بَعْدَهَا» ( ) .

قُلْتُ: هَـذَا غَيْرُ صَحِيْح، وَالصَّوَابُ أَنَّ لَعَلَّ هُنَا لِلتَّعْلِيْلِ، أَيْ: أَنَّ اللهَ وَصَّانَا (٧) بِهَـذِهِ الوَصَـايَا لِنَعْقِلَهَا عَنْهُ، ونَعْمَـلَ بِهَـا، كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفًاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُوثُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البينة: ٥].

وَفِيْ تَفْسِیْرِ الطَّبَرِيِّ الْحَـنَفِيِّ: «ذَكَـرَ اَوَّلاً ﴿تَعْقِلُـونَ﴾، ثُمَّ ﴿تَذَكَّرُونَ﴾، ثُمُّ ﴿تَتَّقُونَ﴾، لأَنَّهُمْ إذَا عَقَلُوا تَذَكَّرُوا، فَإذَا تَذَكَّرُوا خَافُوا، وَاتَّقَوا الْمَهَالِكَ».

﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُهُ ﴾ قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: (هَـذَا نَهْيٌ عَن القُرْبِ الَّذِي يَعُمُّ وُجُوهُ (١٨) التَّصَرُّفِ، وَفِيْهِ سَدُّ الدَّرِيْعَةِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي جَمِيْعِ النَّسَخِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيَّ، وَهُو سَبْقُ قَلَمٍ مِنَ الْمُصَنَّفِ – رَحِمَهُ اللهُ – فَالْحَدِيْثُ فِي البُخَارِيُّ مِن رَوَايَةٍ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ العَاصِ رَضِي الله عنهما وَكَذَلِكَ هُو فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ الَّذِي نَقَلَ مِنْهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ ، ولَيْسَ مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ عَلَىٰ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩٩٥) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ ﴿.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (٢/ ١٨٩ -١٩٠).

<sup>(</sup>٤) فِي تَفْسِيْرِ ابنِ عَطِيَّةً: تَرَجُّى.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٦) تَفْسِيْرُ ابنِ عَطِيَّةَ (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٧) في ب: أوصًانا.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: وجوده وَهُوَ تحريف.

مَا يَحْسُنُ وَهُو التَّشْمِيْرُ وَالسَّعْيُ فِي نَمَاثِهِ. قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ النِّتَجَارَةُ فِيهِ (١). فَمَـنْ كَانَ مِنَ النَّاظِرِينَ لَهُ مَالٌ يَعِيْشُ بِهِ، فَالأَحْسَنُ إِذَا ثَمَّرَ مَالَ النِّجَارَةُ فِيهِ أَنْ لاَ يَأْخُدُ مِنْهُ نَفْقَةٌ، وَلاَ أَجْرةً، وَلاَ غَيْرَهُمَا، وَمَنْ كَانَ مِنَ النَّاظِرِينَ لا مَالَ لَهُ، وَلاَ يَتْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ رَبْحِ نَظَرِهِ، وَإِلاَّ دَعَتِ (١) الضَّرُورَةُ إِلَى مَلْ النَّيْمِ دُوْنَ نَظَرٍ، فَالاَّحْسَنُ أَنْ يَنْظَرَ، وَيَاكُلُ بِالْمَعْرُوفِ. قَالَهُ أَبِنُ زَيْدٍ (٣)»(١).

وَقُولُكُهُ: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: هُوَ الرُّشْدُ، وَزَوَالُ السَّفَهِ مَعَ البُلُوغِ. قَالَ ابنُ عَطِيَّةً: وَهُوَ أَصَحُّ الأَقْوَالِ وَالْيَقُهَا بِهَذَا الْمَوْضِع (٥٠).

قُلْتُ: وَقَـدْ(١) رُوِيَ نَحْـوُهُ عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ وَالشَّعْبِيُّ وَرَبِيْعَةَ وَغَيْرِهِمْ. ويَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُـهُ تَعَـالَى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مَنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ﴾ [النِّسَاء:٦] فَاشْتَرَطَ تَعَالَى لِلدَّفْعِ إِلَيْهِمْ (٧) ثَلائة شُرُوطٍ:

الأوَّلُ: ابْتِلاؤُهُمْ، وَهُوَ اخْتِبَارُهُمْ وَامْتِحَانُهُمْ بِمَا يَظْهَرُ بِهِ مَعْرِفْتُهُمْ لِمَصَالِحِ أَنْفُسِهِمْ، وَتَدْبِيْر أَمْوَالِهِمْ.

وَالثَّانِي: البُّلُوغُ. وَالثَّالِثُ: الرُّشْدُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (٨/ ٨٤) مِنْ طَرِيْقِ الْحِمَّانِيُّ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ لِيَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِ. وسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ جِدًّا. الْحِمَّانِيُّ، وَشَرِيكٌ، وَلَيَثٌ؛ وَهُوَ ابنُ أَبِي سُلَيَمٍ: ثَلاَتُتُهُمْ ضُعَفَاءُ وَٱشَدُّهُمْ ضَعْفاً الْحِمَّانِيُّ فَإِنَّهُ كَانَ يَسْرِقُ الْحَدِيْثِ. انْظُرْ: تَقْرِيْبَ التَّهْلِيْبِ (ص/٩٣٣، ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) فِي تَفْسِيْرِ ابنِ عَطِيَّةً: دعته.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابن أبِي حَاتِم - كَمَا فِي اللَّهُ ٱلْمَنْتُورِ (٣/ ٣٨٤) -.

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ ابن عَطِيَّةَ (٢/ ٣٦٢-٣٦٣) وَانظُرْ: تَفْسِيْرَ ابن جَرِيْر (٨/ ٦٢-٦٣).

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيرُ ابن عَطِيَّةَ (٢/٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) «قَدْ» سَاقَطَةٌ مِنْ: ب، ع.

<sup>(</sup>٧) فِي ع: عَلَيْهِمْ.

﴿ وَأُونُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ قَالَ ابنُ كَثِير: "يَأْمُرُ تَعَالَى بِإِقَامَةِ العَدْلُ فِي الْأَخْدُ وَالإعْطَاءِ، كَمَا تَوَعَّدَ عَلَيْهِ ( ) فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ( ) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ( ٢ ) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزُنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ( ٣ ) ﴾ - إلَّى قَوْلِهِ: - ﴿ يَوْمَ مُ لِنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ لا بَالْعَالَمِينَ ﴾ [الْمُطففين: ١ - ٦] وقَدْ أَهْلَكَ اللهُ أَمَّةُ مِنَ اللهُ مَم كَانُوا يَبْخَسُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ " ( ). وَقَالَ غَيْرُهُ: القِسْطُ: العَدْلُ ( ٢ ).

وَقَـدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَصْحَابِ الكَيْلِ وَالْمِيْزَانِ: « إِنَّكُمْ وُلِيَّتُمْ أَمَراً هلكَتْ فِيْهِ الأَمِّمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ <sup>(1)</sup>.

وَرُويَ عَن ابن عَبَّاس مَوْقُوفاً (٥) بِإِسْنَادٍ صَحِيْح.

﴿ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «أَيْ: مَنِ اجْتَهَدَ فِي أَدَاءِ الْحَقُّ وَاخْـذِهِ، فَإِنْ أَخْطَأَ بَعْدَ اسْتِفْرَاغِ وُسْعِهِ وَبَدْل جُهْدِهِ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ. وَقَدْ رَوَى ابنُ مَـرْدَوَيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بن الْمُسَيِّبِ مَرْفُوعاً: « أَوْفُوا الْكِيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ تُكَلِّفُ

<sup>(</sup>١) فِي تَفْسِيْر ابن كَثِيْر: كَمَا تُوَعَّدَ عَلَى تُرْكِهِ.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابنَ كَثِيْرِ (٢/ ١٩٠).

 <sup>(</sup>٣) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ الطّبرِيِّ (٨/ ٨٦)، وتَقْسِيْرَ القُرْطبُيِّ (٧/ ١٣٦)، وَالدُّرُ الْمَنْثُورَ (٣/ ٣٨٤- ٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (رقم ١٢١٧)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ١١٥٣٥)، وَابنُ عَدِيًّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ١١٥٣٥)، وَابنُ عَدِيًّ فِي الكَبْرَى (٣٦/٣) وَصَحْحَهُ، وَالبَيْهَتِيُّ فِي السَّنْنِ الكَبْرَى (٣٦/٣)، وَفِي شُعْبِ الإَيْمَانِ (٣٢٨/٤)، وَابنُ الْجَوْزِيُ فِي العِللِ الْمُتَنَاعِيَّةِ (٢/ ٥٩١) وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: «لا نَعْرفُهُ مَرفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بنِ قَيْسٍ، وَحُسَيْنُ بنُ قَيْسٍ: يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا بِإِسْنَادِ صَحِيْحٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مَوْفُوفًا. وحُسَيْنُ بنُ قَيْسٍ: هَمْرُوكُ » كَمَا فِي تَقْريْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) رَوَّاهُ هَنَّادٌ فِي الرُّهْدِ (رَقَّم\٦٨)، وَالبَيْهَتِيُّ فِي َشُعَبِ الْإِيْمَان (٤ُ/٣٢٧) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم.

نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا » قَـالَ: «مَنْ أُوفَى عَلَى يَدِهِ فِي الكَيْلِ وَالْمِيْزَان - وَاللهُ يَعْلَمُ صِحَّةً نِيَّتِهِ بِالوَفَاءِ فِيْهِمَا - لَمْ يُؤَاخَذْ، وَذَلِكَ تَأْوِيْلُ ﴿وُسْعَهَا﴾ "<sup>(١)</sup>" قَالَ: «هَذَا مُرْسَلٌ غَرِيْبٌ" (١).

قُلْتُ: وَفِيْهِ رَدٌّ عَلَى القَائِلِيْنَ بِجَوَاز تَكْلَيْفِ مَا لا يُطَاقُ.

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ هَذَا أَمْرٌ بِالعَدْلِ فِي القَوْلِ وَالفِعْلِ عَلَى القَرْبِ وَالبَعِيْدِ. قَالَ الْحَنْفِيُ " العَدْلُ فِي القَوْلِ فِي حَقَّ الوَلِيِّ وَالعَدُوَّ، لاَ يَتَغَيَّرُ بِالرَّضَى وَالغَضَبِ، بَلْ يَكُونُ عَلَى الْحَقِّ وَالصَّدْقِ، ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ فَلا يَمِيْلُ إِلَى القَرِيْبِ، ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُواْ هَوْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المَائدة: ٨]

﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواٛ﴾ قَـالَ ابنُ جَرِيْر: ﴿يَقُولُ: وَبِوَصِيَّةِ اللهِ الَّتِيْ وَصَّاكُمْ بِهَا، فَـأَوْفُوا وَانْقَادُوا لذَلِكَ، بِأَنْ تُطِيْعُوهُ فِيْمَا أَمْرَكُمْ بِهِ ۚ ۖ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ، وَتَعْمَلُوا بِكِتَابِهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الوَفَاءُ بِعِهْدِ اللهِ» (٥٠. وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ.

قُلْتُ: وَهُو حَسَنٌ، وَلَكِنَ<sup>(١)</sup> الظَّاهِرَ أَنَّ الآيَةَ فِيْمَا هُوَ أَخَصُّ كَالبَيْعَةِ وَالدَّمَّةِ وَالْأَمَانِ وَالنَّذْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الآيَةُ كَقَوْلِهِ: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُمْ﴾ فَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالآيةِ، وَإِنْ كَانَتْ شَامِلَةً لِمَا قَالُوا بِطَرِيْقِ العُمُومِ.

﴿ ذَلِكُ مْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ يَقُولُ تَعَالَى: هَذَا وَصَّاكُمْ وَأَمَرَكُمْ بِهِ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ مُرْدَرَيْهِ – كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابن كَثِيْر (٢/ ١٩١)، وَاللَّزُ الْمَنْتُورِ (٣/ ٣٨٤) – وَفِي سَنَدِهِ مُبشَّرُ بن عُبَيْدٍ: مَتْرُوكٌ، ورَمَاةً أَحْمَدُ بِالوَضْعِ. تَقْرِيْب التَّهْذِيْبِ (ص/ ٥١٩).

<sup>(</sup>٢) تَفْسَيْرُ ابن كَثِيْرِ (٢/ ١٩١) وَالقَائِلُ هُوَ ابنُ كَثِيْرٍ. ۚ

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَبُو عَلِيِّ الطُّبَرِيُّ صَاحِبُ التُّفْسِيْرِ الَّذِي عَزَاً إِلَيْهِ الشُّيْخُ مِنْ قَبَّلُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أمَرَ به

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ الطُّبريُّ (٨٦/٨).

<sup>(</sup>٦) فِي أ، غ: لكَن.

وَأَكَدُ عَلَيْكُمْ فِيهِ ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أَيْ: تَتَّعِظُونَ، وَتَنْتَهُونَ عَمَّا كُنتُمْ فِيهِ

﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ (١).

قَـالَ القُرْطُبِيُّ: «هَـذِهِ آيَةٌ (٢) عَظِيْمَةٌ عَطَفَهَا (٢) عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ لَمَّا نَهَى وَأَمَرَ، حَـدَّرَ عَـنِ اتَّبَاعِ غَـيْرِ سَـبِيْلِهِ، وَأَمَـرَ فِـيْهَا بِاثّبَاعٍ طَـرِيْقِهِ عَلَـى مَا بَيَنَتْهُ الأحَادِيثُ الصَّحْيِحَةُ، وَأَقَاوِيْلُ السَّلَفِ.

﴿ وَأَنَّ ﴾ فِي مَوْضع نَصْبِ ، أَيْ: وَاتْلُوا أَنَّ هَذَا صِرَاطِي. عَنِ الفَرَّاءِ وَالكِسَائِي (''). قَالَ الفَرَّاءُ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَفْضاً. أَيْ: وَصَّاكُمْ بِهِ، وَبَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي. قَالَ: وَالصِّرَاطُ: الطَّرِيْقُ ، الَّذِي هُوَ دِيْنُ الإسْلامِ. ﴿ مُسْتَقِيماً ﴾ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ، وَمَعْنَاهُ: مُسْتَقِيماً ﴾ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ، وَمَعْنَاهُ: مُسْتَقِيماً ﴾ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ،

فَأَمَرَ بِاتَّبَاعِ طَرَيْقِهِ الَّذِي طَرَقَهُ عَلَى لِسَان مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَعَهُ، ونِهَايتُهُ الْجَنَّةُ، وَتشَعَبَّتْ مِنْهُ طُرُقٌ، فَمَنْ سَلَكَ الْجَادَّةَ نَجَا، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تِلْكَ الطُرُق أَفْضَتْ بِهِ إِلَى النَّار. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَتَبِّعُوا السُّبُلَ فَتَعَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ أيْ: تَعِيْلُ. انْتَهَى (٥٠).

وَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابنُ أَبِي حَاتِم وَالْحَاكِمُ - وصَحَّحَهُ - عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «هَذَا سَبِيْلُ اللهِ مُسْتَقِيماً»، ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «هَذَا سَبِيْلُ اللهِ مُسْتَقِيماً»، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيْلُ اللهِ مُسْتَقِيماً»، ثُمَّ قَالَ: « وَهَذِهِ السَّبُلُ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيْلٌ إِلاَّ عَلَيْهِ شَيْطًانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ » ثُمَّ قرأَ: ﴿وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَأَبّعُوهُ وَلاَ تَبْعُوا السَّبُلُ فَعَرَق بَكُمْ عَن سَبِيلهُ (١).

<sup>(</sup>١) فِي طَ قَبِلِ الآيَةِ: قُوْلُهُ.

<sup>(</sup>٢) فِيع،غ: الآية.

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ط: عطفها الله.

<sup>(</sup>٤) يُعْنِي: أَنَّ الوَجْهَ الإِعْرَابِيُّ السَّابِقَ ذَكَرَهُ الفَرَّاءُ وَالكِسَائِيُّ.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ القُرْطُبِيِّ (٧/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٤٤)، وَالإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٤٣٥، ٤٦٥)،

وَعَنِ النَّوَّاسِ بِنِ سِمْعَانَ مَرْفُوعاً قَالَ: « ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً صِرَاطاً مُسْتَقِيْماً، وعَلَى النَّبُوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةً، وعَلَى الْأَبُوابِ سُتُورٌ مُرْخَاةً، وَعَلَى الْأَبُوابِ سُتُورٌ مُرْخَاةً، وَعَلَى الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اذْخُلُوا الصَّرَاط جَمِيْعاً، وَلاَ تَعْوَجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ الإِنْسَانُ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئاً مِنْ تِلْكَ الأَبُوابِ، قَالَا: لَانْسَانُ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئاً مِنْ تِلْكَ الأَبُوابِ، قَالَ: لا تَفْتُحُهُ، فَإِنْكَ إِنْ تَفْتُحُهُ تَلِجُهُ.

فَالصِّرَاطُ: الْإِسْلامُ، وَالسُّوْرَانِ: حُدُودُ اللهِ، وَالاَّبُوَابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللهِ، وَالاَبُوَابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللهِ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْق الصِّرَاطِ: وَاعِظُ وَاللَّهِ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْق الصَّرَاطِ: وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابِنُ جَرِيْرٍ وَابِنُ أَبِي حَاتِمِ (۱).

وسَعِيْدُ بنُ مَنْصُورِ فِي سُنَيْهِ (رقم ٩٣٥)، وَالدَّارِمِيُّ (رقم ٢٠٧)، وَالنَّسَائِيُّ فِي الكَبْرَى (رقم ١١٧٥)، وَمُحَمَّدُ المَّهُ اللَّهُ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٧١٨)، والبَرُّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٥٣٥-٥٣٥)، والبَرُّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٥٣٥-٥٣٥)، وَالبَوْنَ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٠١٢)، والبَرُّارُ فِي فِي الْمِلْهُ وَالنَّهُ فِي الْمُسْتَدُرُكُ و (٢/ ١٤٨)، واللالكَائِيُّ فِي شَرْح أَصُول الاعْتِقَادِ (رقم ٢٩-٩٣)، وَالبَغَوِيُ فِي شَرْح السُنَّةِ (١/ ١٩٦)، وَفِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ١٤٢)، وَغَيَّرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ أَبِي وَالِمْ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

وَصَخَّحَهُ ابنُ حِبَّانٌ، وَٱلْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَصَحَّحَهُ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ١٨٣ - ١٨٣)، وَالتَّرْمِدُيُّ فِي سُنَنِهِ (رَفَّم ٢٨٥٩)، وَالتَّرْمِدُيُّ فِي سُنَنِهِ (رَفَّم ٢٨٥٩)، وَالنَّ مَصْرِ وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَةِ (رقم ١٨ - ١٩)، وَابنُ تَصْرِ فِي السُّنَّةِ (رقم ١٩ - ١٩)، وَابنُ تَصْرِ فِي السُّنَّةِ (رقم ١٩ - ١٩)، وَابنُ جَرِيْر (١/ ٧٥) مُخْصَراً، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيْنَ (رقم ١١٤٧ - ١١٤١)، وَالطُّحَاوِيُّ فِي شُرِح مُشْكِلِ الآثارِ (رقم ٢٠٤٣)، وَالطُّبَرِينَ فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ وَابنُ مَرْدَوْنِهِ - كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ وَابنُ مَرْدُونِهِ - كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٣٩/١)، وَابنُ اللَّذِيرَ وَابنُ مَرْدُونِهِ - كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٣٩/١)، وَالرَّامَةُ رُمْزِيُّ فِي الأَمْثَالِ (رقم ٣١)،

وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ﴾ قَالَ: «البِدَعَ وَالشُّبُهَاتِ». رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (١)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ.

وَهَٰذِهِ السُّبُلُ تَعُمُّ اليهوديَّة، وَالنَّصرانيَّة، وَالْمَجُوسيَّة، وعِبَادَة (٢) القُبُور، وسائر أَهْلِ السُّدُوذِ وَالأهوَاء، وَالتَّعَمُّقِ فِي أَهْلِ السُّدُوذِ وَالأهوَاء، وَالتَّعَمُّقِ فِي الْمَلْلُ وَالْاهِ وَإِي الْكَلَّمِ (٣)، فَالْبَاعُ هَذِهِ مِنِ الْبَاعِ السُّبُلِ الَّتِي تُذْهِبِ بِالإِنْسَانِ عَنِ الْصَراطِ الْمُسْتَقِيْم إِلَى مُوافَقَةٍ أَصْحَابِ الْجَحِيْم، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدِّ »(١). وَفِيْ رِوَايَةٍ: « كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدِّ »(١). وَفِيْ رِوَايَةٍ: « كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا هَذَا مَا لَيْسَ مَنْهُ فَهُو رَدِّ »(١). وَفِيْ رِوَايَةٍ: « كُلُ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا هَذَا مَا لَيْسَ مَنْهُ فَهُو رَدِّ »(١) وَفِيْ رَوَايَةٍ: « كُلُ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ

وَقَـالَ<sup>(٦)</sup> ابـنُ مَسْـعُودٍ: «تَعَلَّمُـوا العِلْمَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ ذَهَابُ أَهْلِهِ، أَلا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُعَ وَالتَّعَمُّقَ وَالبِدَعَ، وَعَلَيْكُمْ بِالعَتِيْقِ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ<sup>(٧)</sup>.

وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحْيِحَيْنِ (١/ ٧٣)، وَالنَّيْهَتِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (رقم ٧٢١٦)، وسَنَدُهُ صَحْيَحٌ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحُهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ اللَّهَبِيُّ وَالْاَلْبَانِيُّ فِي تَحْقِيْقِهِ لِلْمِشْكَاةِ (١/ ٦٧). وَقَالَ ابنُ كَثِيْر فِي التَّفْسِيْرِ (١/ ٢٨): «وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ».

<sup>(</sup>١) فِي ب: ابنُ حِبَّانَ وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وعُبَّاد وَهُوَ خطأ.

 <sup>(</sup>٣) الْمُرَادُ بِالكَلاَمِ هِنَا هُوَ الكَلاَمُ الْمَذْمُومُ وَهُوَ: الكَلاَمُ فِي الغَيْبِيَاتِ بِالْجهالاتِ وَالْتِيْ تُسَمَّى
 مَاطِلاً: عقليَّاتِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٥٠)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٧١٨).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٧١٨)، وعلقه البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٢/ ٧٥٣).

<sup>(</sup>٦) فِي ط:قَال.

<sup>(</sup>٧) رَوَّاهُ الدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم١٤٣)، وعَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصنَّفِهِ (رقم٢٠٤٦)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيْرِ (رقم٥٨٨)، وَابنُ وَضَّاحٍ فِي اللّهِوَ وَالنَّهْيِ عَنْهَا (رقم٢)، وَالْمُرُوزِيُّ فِي السُّنَّةِ (رقم٨)، وَالبَّهْهَيُّ فِي الْمَدْخَلِ (رقم٣٨٧)، وَاللالْكَاثِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ

قُلْتُ: العَتِيْقُ هُوَ القَدِيْمُ. يَعْنِي: مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنَ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَقَـالَ سَـهْلُ بِـنُ عَبْدِاللهِ: عَلَيْكُمْ بِالأَثْرِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنَّهُ '' سَيَأْتِي عَنْ قَلِـيْل زَمَـانٌ إِذَا ذَكَـرَ إِنسَــانٌ النَّبِيَّ ﷺ وَالاقتداءَ بِهِ فِي جَمِيْعِ أَحْوَالِهِ ذَمُّوهُ، وَنَفُرُوا عَنْهُ، وَتَبَرُّوْوا مِنْهُ، وَأَذْلُوهُ، وَأَهَانُوهُ.

قُلْتُ: رَحِمَ اللهُ سَهْلاً مَا أَصْدَقَ فِرَاسَتَهُ فَلَقَدْ كَانَ ذَلِكَ وَأَعْظَمُ، وَهُوَ أَنْ يُكَفَّرَ الإنسَانُ بِتَجْرِيْدِ التَّوْجِيْدِ وَالْمَتَابَعَةِ، وَالأَمْرِ بِإِخْلاصِ العِبَادَة<sup>(٥)</sup> للهِ، وَتَرْكِ عِبَادَةٍ مَا سِوَاهُ، وَالأَمْرِ بِطَاعَةِ رَسُول اللهِ ﷺ وَتَحْكِيْمِهِ فِي الدَّقِيْقِ وَالْجَلْيِل.

قَـالَ ابنُ القَـيُّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَـالَى - : «وَلُنْذُكُرْ فِي الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ قَوْلاً وَجِيْزاً، فَإِنَّ النَّاسَ قَـدْ تَنَوعَتْ عِبَاراتُهُمْ عَنْهُ، وَتَرْجَمْتُهُمُ عَنْهُ بِحَسَبِ صِفَاتِهِ وَمُتَعَلِّقاتِهِ، وَحَقِيْقَتُهُ شَـيْ \* وَاحِدٌ: وَهُو طَرِيْقُ اللهِ النَّذِي نَصَبَهُ لِعِبَادِهِ مُوصِلاً لَهُمْ وَمُنْ فَلَقاتِهِ، وَلاَ طَرِيْقَ أَلْهُ اللهِ الطُرُقُ كُلُهَا مَسْدُوذَةٌ عَلَى الْخُلْقِ إِلاَّ طَرِيْقَهُ الَّذِي

الاعْتقادِ (رقم ١٠٨)، وَالْخَطِيْبُ فِي الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقَةْ (رقم١٥٦)، وَابنُ عَبْدِالبَرُ فِي جَامِع بَيَانِ العِلْمِ وَفَضْلِهِ (رقم ١٥٠) مُخْتَصَراً، وَالْهَرَوِيُّ فِي ذُمُّ الكَلاَمُ وَأَهْلِهِ (رقم ٧٣٧)، وَابنُ بَطْةً فِي الإَبَانَةِ (رقم ١٦٨-١٦٩) كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ مَسْعُودٍ علله . وسَنَدُهُ مُنْقَطعٌ لاَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابنِ مَسْعُودٍ علله . وَلَكِنَّهُ صَحِيْحٌ فَقَدْ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخُلِ (رقم ٣٨٨) عَن ابن مَسْعُودٍ عللهِ بِنَحْوهِ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>١) ويَصحُ أَنْ تَكُونَ: الْهُدَى. وَاللهِ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) فِي بَ: فَالْهرب كُلُّ الْهرب.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ القُرْطُبِيِّ (٧/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: العِبَاد وهوخطأ.

نَصَبَهُ عَلَى ٱلْسُنِ رُسُلِهِ، وَجَعَلَهُ مُوصِلاً لِعِبَادِهِ إِلَيْهِ، وَهُوَ إِفْرَادُهُ بِالعُبُودِيَّةِ، وَإِفْرَادُ رَسُولِهِ بِالطَّاعَةِ، فَلاَ يُشرَكُ بِهِ أَحَدٌ فِي عُبُودِيَّتِهِ، وَلاَ يُشرَكُ بِرَسُولِهِ أَحَدٌ فِي طَاعَتِه، فَيُجَرِّدُ التُوْحِيْدَ، ويُجَرِّدُ مُتَابِعَةَ الرَّسُول ﷺ، وَهَذَا مَعَنَى قَوْل بَعْضِ العَارِفِيْنَ: إِنَّ السَّعَادَةَ كُلُّهَا، وَالفَلاحَ كُلَّهُ مَجْمُوعٌ فِي شَيْئِنِ: صِدْقٍ مَحَبَّةٍ، وَحُسْنِ مُعَامَلَةٍ. وَهَذَا كُلُهُ مَضْمُونُ شَهَادَة أَنْ «لا إِلَهُ إِلاَّ الله»، وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.

فَأَيُّ شَيْءٍ فُسُرَ بِهِ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذِيْنِ الْأَصْلَيْنِ. وَنُكَتَّةُ ذَلِكَ: أَنْ تُحِبَّهُ بِقَلْبِكَ كُلِّهِ، وتُرْضِيهِ بِجُهْدِكَ كُلِّهِ، فَلاَ يَكُونُ فِي قَلْبِكَ مَوْضعٌ إلاَّ مَعْمُوراً بِحُبِّه، وَلاَ يَكُونُ لَكَ إِرَادَةٌ إِلاَّ مُتَعَلِّقَةً بِمَرْضَاتِهِ.

فَالْأُوَّلُ يَحْصُلُ بِتَحْقِيْقِ شَهَادَةِ أَنْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ». وَالتَّانِي يَحْصُلُ بِتَحْقِيْقِ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ. وَهَذَا هُو الْهُدَى وَدِيْنُ الْحَقِّ، وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ وَالعَمَلُ بِهِ وَهُو مَعْرِفَةُ مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولُهُ، وَالقِيَامُ بِهِ. فَقُلْ مَا شِئْتَ مِنَ العِبَارَاتِ النَّتِيُّ هَذَا آخِيَّتُهَا(١) وَقُطْبُ رَحَاها)(١).

قَالَ: (وَقَوْلُهُ: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً﴾ الآيَةَ [النِّسَاء:٣٦]).

هَكَ لَذَا تَبَتَ (") فِي نُسْخَةً بِخَطَ (أَ شَيْخِنَا، وَلَمْ يِذْكُرِ الآيَةَ. قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: يَأْمُرُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَإِنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضَّلُ عَلَى خَلْقِهِ فِي جَمِيْعِ الْحَالاتِ، فَهُوَ الْمُسْتَحِقُ مِنْهُمْ أَنْ يُوحَدُّوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً مَنْ مَخْلُوقَاته.

 <sup>(</sup>١) الآخِيَّةُ- بِالْمَدُ وَالتَّشْدِيدِ - : وَاحِدَةُ الآوَاخِي: عُودٌ يُعرَّض فِي الْحائطِ ويُدفَنُ طَرَفَاهُ فِيهِ
 وَيَصِيرُ وَسَطْهُ كَالمُوْرَةَ تُشَدُّ إِلَيْهِ الدَّابَّةِ. لِسَانُ العَرَبِ (٢٣/١٤)

<sup>(</sup>٢) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) في ط: أثبت.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

قُلْتُ: هَذَا أَوَّلُ أَمْرِ فِي القُرْآنِ، وَهُوَ الأَمْرُ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لُهُ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشِّرِيْكِ كَمَا فِي قُوْلِهِ: ﴿ إِنَّا أَيْهَا النَّاسِ اعبدوا ربكم الَّذِي خلقكم وَالَّذِينَ من قبلكم لعلكم تتقون ﴿ [البَقَرَة: ٢]، وَتَامَّلُ كَيْفَ أَمَرَ تَعَالَى بِعِبَادَتِهِ؛ أَيْ: فِعْلِهَا خَالِصَةً لَهُ، وَلَمْ يَخُصَّ بِذَلِكَ نَوْعاً مِنْ انْوَاعِ العِبَادَةِ لا دُعَاءً، وَلاَ صَلاةً، وَلاَ عَيْرَهُمَا لِيَعُمَّ جَمِيْعَ انْوَاعِ العِبَادَةِ، وَنَهَى عَنِ الشَّرْكِ بِهِ، وَلَمْ يَخُصَّ – أَيْضاً – نَوْعاً فِيْ الشَّرْكِ بِهِ، وَلَمْ يَخُصَّ – أَيْضاً – نَوْعاً مِنْ انْوَاعِ العِبَادَةِ، وَنَهَى عَنِ الشَّرْكِ بِهِ، وَلَمْ يَخُصَّ – أَيْضاً – نَوْعاً مِنْ انْوَاعِ العِبَادَةِ بِجَوَازِ الشَّرْكِ فِيْهِ.

وَفِيْ هَذِهِ الآيةِ وَاللَّوَاتِي قَبْلَهَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ العِبَادَةَ هِيَ التَّوْحِيْدُ لأَنَّ الْخُصُومَةَ فِيْهِ، وَإِلاَّ فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ اللهَ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، فَأُمِرُوا بِالتَّوْحِيْدِ وَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَجْدَهُ، وَتَرْكُ عِبَادَةٍ مَا سِوَاهُ.

وَفِيْهِنَّ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ التَّوْحِيْدَ أَوَّلُ وَاحِبِ عَلَى الْمُكَلَّفِ، وَهُوَ الكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ، وَالإَيْمَانُ بِاللهِ الْمُسْتَلْزِمُ لِحِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللهِ بِنَوْعٍ مِنْ انْوَاعِ العِبَادَةِ فَقَدْ أَشْرِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْمَعْبُودُ مَلَكاً أَوْ نَبِيًّا أَوْ صَالِحاً أَوْ صَنَماً.

(قَـالَ ابِـنُ مَسْعُودٍ: مَـنْ أَرَادَ أَنْ يَـنظرَ إِلَى وَصَيَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّتِيْ عليهَا خَاتَمُهُ فليقْرَأَ: ﴿قُـلْ تَعَـالُوا أَتْـلُ مَـا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْماً فَاتَّبِعُوهُ﴾ الآية[الأنْعَام:١٥١–١٥٣]).

أَبْنُ مَسْعُودٍ هُو عَبْدُاللهِ بِنُ مَسْعُودٍ بِنِ غَافِلٍ - بِمُعْجَمَةٍ وَفَاءٍ - ابِنِ حَبِيْبٍ الْهُذَلِيِّ، أَبُو عَبْدِالرَّحْمَن، صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ مِنَ السَّابِقِيْنَ الأُوَّلِيْنَ، وَأَهْلِ بَدْرِ وَبَيْعَةٍ النَّهُ الرَّفُوانِ، وَمِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابِةِ، أَمَّرَهُ عُمَرُ عَلَى الكُوفَةِ، وَمَاتَ سَنَةَ النَّرَيْنِ وَكَلَاثِيْنَ وَكَلَاثِيْنَ (١).

وَهَـذَا الْأَنْـرُ رَوَاهُ الـتُرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَ ابنُ الْمُنْذِرِ وَابنُ أَبِي حَاتِم، وَالطُّبرَانِيُّ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٢٣٣/٤).

بِنَحوِهِ (١). وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بنِ خُثْيْمٍ نَحُوهُ (١).

قَالَ بَعْضُهُمْ - مَا مَعْنَاهُ - : أَيْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظَرَ إِلَى الوَصِيَّةِ الَّتِيْ كَأَنَّهَا كُتِبَتْ ، وَخُتِمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ طُوِيَتْ فَلَمْ تُغَيَّرْ وَلَمْ تُبَدُلْ، تَشْبِيْها لَهَا بِالكِتَابِ الَّذِي كُتِبَ ثُمَّ خُتِمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُزَدْ فِيْهِ، وَلَمْ يُنْقَصْ، لا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَتَبَهَا وَخَتَمَ عَلَيْهَا، وَأَوْصَى بِهَا، فَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَتَبَهَا وَخَتَمَ عَلَيْهَا، وَأُوصَى بِهَا، فَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُوصِ إِلاَّ بكِتَابِ اللهِ، كَمَا قَالَ فِيْمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ: «وإني تارك فيكم مَا إن استمسكتُمْ ('') بِهِ لنْ تَضِلُوا؛ كِتَابَ اللهِ »(').

قُلْتُ: وَقَدْ رَوَى غُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَى هَوْلاً وَ اللهِ اللهِ الثَّلاثِ، ثُمَّ تَلا: ﴿ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنْ ثَلاثِ الآياتِ ( ) ، ثُمَّ قَالَ: « مَنْ وفَى بِهِنَّ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَن انْتَقَصَ فَرَغَ مِنْ ثَلاثِ الآياتِ ( ) ، ثُمَّ قَالَ: « مَنْ وفَى بِهِنَّ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَن انْتَقَصَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (رقم ٣٠٧٣)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي التَّفْسِيْرِ (رقم ٨٠٥٦)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي النَّفْسِيْرِ (رقم ١٠٥٦)، وَابنُ الْمُنْذِرِ، وَأَبو الشَّيْخِ، وَابنُ مَرْدَوْيهِ - كَمَّا فِي الدُّرِّ الْمُنْثُورِ (٣/ ٣٨١) - ، وَالبَّيْهَتِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم ٧٩١٨) وسَنَدُهُ حَسَنَّ وَقَال التَّرْمِذِيُّ: «حَسَنَّ غَرِيْبٌ».

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ وَآلِهِ عُبَيْدِ فِي فَضَائِلِ القُرْآنِ (صَ/ ٢٧٥)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدِ وَابنُ الْمُنْذِرِ -كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْدِرِ (٣/ ٢٨١)- عَنْ مُنْفِر القُورِيِّ قَالَ: قَالَ الرَّبِيعُ بنُ خُثَيْم: آيسُرُكَ أَنْ تَلْقَى صَحِيفَةً مِنْ مُحَمَّدِ - وَ مَنْ مُنْفِر القُورِيِّ قَالَ: قَالَ الرَّبِيعُ بنُ خُثِيم الْمَنْفِرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَحَمَّدِ - وَلَا اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللللْمُلِمُ الللللَّةُ اللْمُلْكِلِمُ الللْمُلْكِلِمُ

<sup>(</sup>٣) فِي طَالْأَنْ وَهُوَ تَحْرِيفٌ، وَقَدْ تَكَرَّرُ فِي عِدَّةٍ مَوَاضِعَ فِي الْمَطُّبُوعَةِ كَمَا سَيَاتِي.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: تمسكتم.

 <sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢/ ٨٨٦ – ٨٨٦ رقم ١٢١٨) مِنْ حَدِيْث جابِرٍ ﷺ، وَانظر حَدِيْث زيد بن أرقم ﷺ فِي صَحِيْحِ مُسْلِم (١٨٧٣ / ١٨٥٥ رقم ٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) فِي أَ، ض: الثلاث الآيات، وَفِي طَ، ب: ثلاث آيات، وَالْمُشَتُّ مِنْ: ع، غ.

مِنْهُنَّ شَيْئاً فَأَدْرَكَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا كَانَتْ عُقُوبَتَهُ، وَمَنْ أَخَّرَهُ إِلَى الآخِرَةِ كَانَ أَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَضَا عَنْهُ » . رَوَاهُ ابِـنُ أَبِـي حَاتِم، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحُهُ (١).

فَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ يَعْتَنِي بِهِنَّ، وَيُبَالِغُ فِي الْحَثُّ عَلَى العَمَلِ بِهِنَّ.

(وَعَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ لِي: « يَا مُعَادُ، أَتَدْرِي مَا حَقُ اللَّهِ؟ » فَقُلْتُ: اللهُ وَمَا حَقُ العِبَادِ عَلَى اللهِ؟ » فَقُلْتُ: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: « حقُ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شُيْئًا، وَحَقُ العِبَادِ عَلَى العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذَّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » . فقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، أَفَلا أَبُشُرُ اللهِ عَلَى النَّهِ، أَفَلا أَبُشُرُ النَّاسَ؟ قَالَ: « لا تُبشَرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا » . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ).

هَـذَا الْحَدِيْثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٢)، وَبَعْـضُ رِوَايَاتِهِ نَحْوٌ مِمَّا (٣) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - .

وَمُعَادٌ: هُـوَ مُعَادُ بِنُ جَبَلِ بِنِ عَمْرِو بِنِ أَوْسِ الْأَنْصَارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ، أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ، صَحَابِيُّ مَشْهُورٌ، مِنْ أَعْيَانَ الصَّحَابَةِ، شَهِدَ بَدْراً وَمَا بَعْدَهَا، وَكَانَ إِللَّهُ وَمُانَ عَشْرَةً وَمَا بَعْدَهَا، وَكَانَ إِللَّهُ المُنْتَهَى فِي العِلْمِ بِالأَحْكَامِ وَالقُرْآنِ ﷺ، مَاتَ سَنَةَ لَمَانِ عَشْرَةً أَنَّ بِالشَّامِ.

قَوْلُهُ: (كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِي ﷺ) فِيْهِ جَوَازُ الإرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ، وفَضِيلَةٌ لِمُعَاذِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابن أَبِي حَاتِم (رقم ١٠٧٧)، وعَبْدُ بنُ حُمَيْد، وَابو الشَّيْخِ وَابنُ مَرْدَوَيْهِ حَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْتُورِ (٣/ ٣٨١)-، وَابنُ نَصْرِ فِي تَعْظِيمٍ قَدْرِ الصَّلاةِ (رقم ١٦٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذَرِكِ (٣/ ٣١٨) مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ بنِ حَسْنِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ عَنْ عَبَادَة ﴿ يَهِ قَالَ الْحَافِظُ فِي تَقْرِيْبِ النَّهْذِيْبِ (ص/ ٢٤٤): ثِقَةٌ فِي غَيْرِ الزَّهْرِيُّ بِاتْفَاقِهِم.ا.هـ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّهْرِيُّ، وَمَعَ ذَلِكَ صَحَّحَةُ الْحَاكِمُ، وَوَاقْقَةُ الدَّهَبِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَعِيْحِهِ (٣/ ٩٤) ١٠ رقم ٢٧٠)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٥٥ رقم ٣٠).

<sup>(</sup>٣) فِي ب، ط: مَا.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: عشر.

مِنْ جِهَةِ رُكُوبِهِ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ.

قَوْلُهُ: (عَلَى حِمَار) فِي رِوَايَةٍ: « اسْمُهُ عُفَيْرٌ » - بِعَيْن مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ فَاءٍ مَفَّتُوحَةٍ - قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: «وَهُوَ الْحِمَارُ الَّذِي كَانَ (١١) لَهُ ﷺ. قِيلَ: إِنَّهُ مَاتَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ"(١).

وَفِيْهِ تَوَاضُعُهُ ﷺ لِلإِرْدَافِ، وَلِرُكُوبِ الْحِمَارِ خِلافَ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الكِبْرِ.

قَوْلُهُ: (أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ) الدُّرَايَةُ: هِيَ الْمُعْرِفَةُ، وَأَخْرَجَ السُّوَّالَ بِصِيْغَةِ الاسْتِفْهَامِ لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي النَّفْسِ، وَأَبْلغَ فِي فَهْمِ الْمُتَعَلَّمِ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا سَيْلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لا يَعْلَمُهَا ثُمَّ أُخْبِرَ بِهَا بَعْدَ الامْتِحَانِ بِالسُّوَّالِ عَنْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ أَدْعَى (المَّيْحَانِ بِالسُّوَّالِ عَنْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ أَدْعَى (المَّيْحَانِ بِالسُّوَّالِ عَنْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ أَدْعَى (المَيْحِوَةِ اللهُ المَيْحَالِيمِهِ ﷺ .

وحتُّ اللهِ تَصَالَى عَلَى العِبَادِ هُـوَ مَا يَسْتَحِقُهُ عَلَيْهِمْ، ويَجْعَلُهُ مُتَحَتِّماً، وَحَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ مُتَحَقِّقٌ لا مَحَالَةَ، لأَنَّهُ قَدْ وَعَدَهُمْ ذَلِكَ جَزَاءً لَهُمْ عَلَى تَوْحِيْدِهِ، وَوَعْدُهُ حَقِّ ﴿إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [الرعد:٣١].

وقَـالَ شَـيْخُ الإِسْلامِ: «كَـوْنُ الْمُطِيْعِ يَسْتَحِقُ الْجَـزَاءَ<sup>(٥)</sup> هُوَ اسْتِحْقَاقُ إِنْعَامِ وَفَضْل، لَـيْسَ هُـوَ اسْتِحْقَاقُ مُقاَبَلَةٍ كَمَا يَسْتَحِقُ الْمَخْلُوقُ عَلَى الْمَخْلُوق، فَمِنَّ الـنَّاسِ مَـنْ يَقُـولُ: لا مَعْنَى للاسْتِحْقَاقِ إِلاَّ أَنَّهُ<sup>(١)</sup> أَخْبَرُ بِذَلِكَ<sup>(٧)</sup>، وَوَعْدُهُ صَدِدْقٌ،

<sup>(</sup>١) فِي غ: هُوَ كَانَ، وَفِي هَامِشِهَا: كَانَ، وَفَوْقَهَا حَرْفُ خِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ.

<sup>(</sup>٢) صِيَانَةُ صَحِيْح مُسْلِم مِنَ الإخْلال وَالغَلَطِ وَحِمَايَتِهِ مِنَ الإسْقَاطِ وَالسَّقْطِ (ص/١١٨).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أوعى وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: أَحْسَن.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: الْخَيْر.

<sup>(</sup>٦) فِي ب،غ: لأنه.

 <sup>(</sup>٧) فِي هَامِسْ النَّسْخَةِ ب: قُولُهُ: وَفِي أَثْرِ إِسْرَائِيلِيِّ: أَنَّ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - قَالَ: يَا رَبُّ
 بِحِقِّ آبَائِي عَلَيْكَ. فَأُوحَى الله تَعَالَى إلَّيْهِ: يَا دَاوُدُ، أَيُّ حَقِ لآبَائِكَ عَلَيْ؟ أَلَسْتُ أَنَا الَّذِي

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يُشْبُونَ اسْتِحْقَاقاً زَائِداً عَلَى هَذَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ [الرُّوم: ٤٧].

وَلَكِنَ (١) أَهْلَ السُّنَة يَقُولُونَ: هُوَ الَّذِي كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، وَأَوْجَبَ هَذَا الْحَقَ عَلَى نَفْسِهِ، لَمْ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ مَخْلُوقٌ. وَالْمُعْتَزِلَةُ يَدَّعُونَ اللهُ وَاجِبٌ (٢) عَلَيْهِ بِالقِياسِ عَلَى الْخَلْقِ، وَالَّ العِبَادَ هُمُ الذينَ أَطَاعُوهُ بِلُونِ أَنْ يَجْعَلُهُمْ مُطِيْعِينَ لَهُ، وَاللَّهُمْ مَلِيعِينَ لَهُ، وَاللَّهُمْ مَلِيعِينَ لَهُ، وَاللَّهُمْ مَلِيعِينَ لَهُ، وَاللَّهُمْ مَلِيعِينَ لَهُ عَلَيْهُمْ مَلِيعِينَ لَهُ وَاللَّهُمْ مَلِيعِينَ لَهُ وَاللَّهُمْ مَلِيعِينَ لَهُ وَاللَّهُمْ مَلِيعِينَ لَهُ وَاللَّهُمْ عَلَيْكُونَ هُوَ الْمُوجِبُ. وَعَلِطُوا فِي ذَلِكَ. وَهَذَا اللَّهُمْ مَلْكَ فَيْهُ اللَّهَ الْمَعْرَبِيَةُ النَّاعُ مَهُم وَالقَدَرِيَّةُ النَّافِيَةُ الْأَمْدُونَ الْمَعْرِيةُ النَّافِيةَ اللْمَاعُونَ الْمَعْرَبِيْهُ اللْمَاعُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرَبِيةُ النَّهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

قَوْلُهُ: (فقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) فِيْهِ حُسْنُ أَدَبِ<sup>(٥)</sup> الْمُتَعَلِّمِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ سُئِلَ عَمَّا لا يَعْلَمُ؛ أَنْ يَقُولَ ذَلِك<sup>(١)</sup> بِخِلافِ أَكْثُرِ الْمُتَكَلِّفِيْنَ.

قَوْلُهُ: ([قَالَ: «حقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ] (٧) أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ») أَيْ: يُوحِدُّوهُ بِالعِبَادَةِ وَحْدَهُ، وَلا (٨) يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وَفَائِدَةُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ بَيَانُ أَنَّ التَّجَرُّدَ مِنَ الشِّرِكِ لابُدَّ مِنْهُ فِي العِبَادَةِ وَإِلاَّ فَلاَ يَكُونُ العَبْدُ آتِياً بِعِبَادَةِ اللهِ، بَلْ مُشْرِكً، وَهَدَا الْحَبْدُ آتِياً بِعِبَادَةِ اللهِ، بَلْ مُشْرِكً، وَهَدَا الْحُومَ مُعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «إِنَّ العِبَادَةَ هِيَ

هَدَيْتُهُم، وَمَننْتُ عَلَيْهِم، وَاصْطَفَيْتُهُم، وَلِيَ الْحَقُّ عَلَيْهِمْ. انْتَهَى. ذَكَرَهُ ابنُ القيِّم فِي مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ. انْظُرْ: مَدَارِجَ السَّالِكِيْنَ (٢/ ٥٠١).

<sup>(</sup>١) فِي غ، ع: لكن.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: أوجب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَالْجبرية.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (١/ ٢١٣ - ٢١٩)

<sup>(</sup>٥) فِي أ: آداب.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٧) ما بين الْمَعْقُوفَيْن ساقِطٌ مِنْ: ط، ع، غ.

<sup>(</sup>٨) فِي أ: لا.

التَّوْحِيدُ، لأنَّ الْخُصُوْمَةَ فِيهِ»(١).

وَفِيْهِ مَعرِفَةُ حَقِّ اللهِ تَعَالَى عَلَى العَبَادِ؛ وَهُوَ عَبَادَتُهُ وَحْدَهُ لا شَريْكَ لَهُ.

فَيَا مَنْ حَقُّ سَيِّدِهِ الإِقْبَالُ عَلَيْهِ، وَالتَّوَجُّهُ بِقَلْبِهِ إِلَيْهِ لَقَدْ صَانَكَ وَشَرَّفَكَ عَنْ إِذْلالِ قَلْبِكَ وَوَجْهِكَ لِغَيْرِهِ؛ فَمَا هَذِهِ الإسَاءَةُ القَبِيْحَةُ فِي مُعَامَلَتِهِ مَعَ هَذَا التَّشُرِيْفِ وَالصَّيَانَةِ، فَهُوَ يُعَظِّمُكُ ٢٠ وَيَدْعُوكَ إِلَى الإِقْبَالِ، وَأَنْتَ تَأْبَى إِلاَّ مُبَارَزَتُهُ مِبَائِحِ الْأَفْعَال.

فِي بَعْضِ الآثـارِ الإلَهِيَّةِ: «إِنْـي وَالْجِنَّ وَالإِنْسَ فِي نَبَا عَظِيْمٍ؛ أَخْلُقُ وَيُعْبَدُ غَيْرِي، وَأَرْزُقُ وَيُشْكَرُ سِـوَايَ، خَيْرِي إِلَى العِبَادِ نَـازِلٌ، وَشَرُّهُمْ إِلَيَّ صَاعِدٌ، أتَحَبَّبُ إِلَيْهِمْ بِالنّعَم، ويَتَبَغِّضُونَ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي»<sup>(٣)</sup>.

وَكَيْفَ يَعْبُدُهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ مَنْ صَرَفَ سُؤَالَهُ وَدُعَاءُهُ ۚ وَتَذَلُلُهُ وَاضْطِرَارَهُ وَخَوْفَهُ وَرَجَاءَهُ ۚ وَتَوَكَّلُهُ وَإِنَابَتَهُ وَذَبْحَهُ وَنَذْرَهُ لِمَنْ لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلا

<sup>(</sup>١) فيه مَسَائلُ: الْمَسْأَلَةُ الأُولِي.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: يعطك.

<sup>(</sup>٣) رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِئِيْنَ (رقم ٩٥٦،٩٥٧)، وَالْحَكِيْمُ التَّرْمِذِيُّ فِي نَوَادِرِ الأُصُولِ (٧) ٢٥)، وَالْحَكِيْمُ التَّرْمِذِيُّ فِي نَوَادِرِ الأُصُولِ (٧/ ٣٥)، وَالْحَاكِمُ فِي التَّارِيْخِ حَمَّاتُورِ (٧/ ٢٥) - ، وَاللَّيْهَتِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (رقم ٤٥٦)، وَابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (٧٧/٧٧) مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بِنِ جُنِيْرِ وَشَرَيح بِنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بِنِ خُنَيْرِ بِنِ نُفَيِّرٍ وَشَرَيح بِنِ عَبْيَدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَرْدَاء عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَيْكُونُ عَبْرِيهِ. وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عَلَى وَالْبَيْ ﴾ وَالْمُنْ أَمْنِ عَدِيْثِ عَلَى وَالْمُؤَلِّ وَالْمَنْ مَنْ حَدِيْثِ عَلَى وَالْمُؤَلِّ وَالْمَنْ أَلْمَ وَالْمَنْ أَلْمَ وَالْمُؤَلِّ وَالْمَنْ مَنْ حَدِيْثِ عَلَى وَالْمُؤَلِّ وَالْمَاقِ وَالْمَنْ وَلَالِمُ عَلَى وَالْمُؤَلِّ وَالْمَنْ فَلِي اللَّهُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمَنْ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ مَالِمُ لَا مُنْ مَلِي قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤُلُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَالَعُلِيْ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ ولَامُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُولُونُ وَالْمُؤْلُولُونُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَلَمْلُولُ وَالْمُؤْ

وَالْأَظْهُرُ أَنَّهُ أَلَرٌ إِسْرَائِيْلِيُّ فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ احْمَدُ فِي الرُّهْدِ (ص/١٠٦) بِسَنَدِ صَحِيْحِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: "إِنَّ فِي التَّوْرَاةَ مَكَتُوباً: يَا ابنَ آدَمَ، تَذْكُرُنِي بِلِسَانِكَ وَتَنْسَانِي، وَتَدْعُو إِلَيُّ وُتَفِرُ مِنِّي، وَأَرْزُقُكَ وَتَعْبُدُ غَيْرِي" وَرُويَ نَحْوُهُ عَنِ الْحَسَنِ، وَوَهْبِ بِنِ مُنَبَّدٍ. وَاللهُ أعْلَمُ

<sup>(</sup>٤) فِي غ: ودُعَاه.

<sup>(</sup>٥) فِي غ:ورجَاه.

نَفْعاً، وَلاَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً؛ مِنْ مَيِّتٍ رَمِيْمٍ فِي التُّرَابِ، أَوْ بِنَاءٍ مُشَيَّدٍ مِنَ القِبَابِ، فَضْلاً مِمَّالًا هُوَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَحَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَدُّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً).

قَالَ الْخَلْخَالِيُّ (٢): «تَقْدِيْرُهُ: أَنْ لا يُعَدِّبَ مَنْ يَعْبُدُهُ وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً. وَالعِبَادَةُ هِيَ الْإَثْمَانُ بِالأُوَامِرِ، وَالانْتِهَاءُ عَنِ الْمَنَاهِي لأَنَّ مُجَرَّدَ عَدَمِ الإِشْرَاكِ لا يَقْتَضِي نَفْيَ الإِثْمَانِ بِالأُوَامِنِ، وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ مِنَ القُرآنِ وَالْأَحَادِيْثِ الوَارِدَةِ فِي تَهْدِيْدِ الظَّالِمِيْنَ وَالْعُصَاةِ» (٣).

وقىالَ الْحَافِظُ: «اقتُصَرَ عَلَى نَفْي الإشْرَاكِ؛ لأنَّهُ يَسْتَدعِي التَّوْحِيْدَ بِالاقْتِضَاءِ، وَمَنْ وَيَسْتَدْعِي التَّوْحِيْدَ بِالاقْتِضَاءِ، وَيَسْتَدْعِي إثْبَاتَ الرِّسَالَةِ بِاللَّـزُومِ، إذْ مَنْ كَذَّبَ رَسُولَ اللهِ فَقَدْ كَذَّبَ الله، وَمَنْ كَذَّبَ الله، وَمَنْ كَذَّبَ الله، وَمَنْ كَذَّبَ الله فَقَدْ مَكْتُه أَيْ: مَعَ سَائرِ الشَّرُوطِ، فَالْمُرَادُ : مَنْ مَاتَ حَالَ كَوْنِهِ مُؤْمِناً بِجَمِيْع مَا يَجِبُ الإَيْمَانُ بِهِ" (١٠).

قُلْتُ: وَسَيَأْتِي تَقْرِيْرُ هَذَا فِي البَابِ الَّذِي بَعْدَهُ ۖ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - .

قُولُهُ: (أفلا أَبشُّرُ النَّاسَ؟) فِيهِ «اسْتِحْبَابُ بِشَارَةِ الْمُسْلِمِ بِمَا يَسُرُّهُ»، وَفِيْهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ (٥) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ (٥) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - .

<sup>(</sup>١) فِي ض: عَمَّا.

<sup>(</sup>٢) شَمْسُ الدَّيْنِ مُحَمَّدُ بنُ مُظَفِّرِ الْخَطِيْيُ، الْخَلْخَالِي، الشَّافِعِيُّ، قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَر: «كَانَ إِمَاماً فِي الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقليَّةِ». مِنْ مُؤَلِّفاتِهِ: «المَفاتيحُ فِي حَلُ الْمُصابِيح» أَوْ "تَنويْرُ الْمَصابِيح»، وَالْخَلْخَالي: نِسْبَةٌ إِلَى بَلْدَة خَلْخَال فِي خُرَاسَان بِنَوَاحي السَّلْطَانِيَّةِ. انْظُرُ: الدُّرَرَ الكَامِنَةَ (٤/ ١٦٠ - العلمية)، وَالأَعْلامَ (٧/ ١٠٥)، وَمُعْجَمَ الْمُوَلَّفِيْنَ (٣٧٢٦).

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: مِوْقَاةَ الْمَفَاتِيْحِ (١٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) فَتُحُ البَارِي (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةً.

قَوْلُهُ<sup>(۱)</sup>: (قَالَ<sup>(۲)</sup>: «لا تُبشَّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا ») . وَفِيْ رِوَايَةٍ: « إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا» أَيْ: يَعْتَمِدُوا عَلَى ذَلِكَ فَيْتُركُوا التَّنَافُسَ فِي<sup>(۱)</sup> الأَعْمَالَ الصَّالِحَةِ.

وَفِيْ رِوَايَةِ: «فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَادٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُماً» أَيْ: تَحَرُّجاً (٤) مِنَ الإِنْمِ. قَالَ الوَزِيْرُ أَبُو الْمُظَفَّرِ (٥): «لَمْ يَكُنْ يَكْتُمُهَا إِلاَّ عَنْ جَاهِلِ يَحْمِلُهُ جَهْلُهُ عَلَى سُوءِ الوَّزِيْرُ أَبُو الْمُطَفِّرِ الْمُعَلِّلِ مَلَهُ عَلَى سُوءِ الأَدْبَ إِذَا الْمُحِوا بِمِثْلِ هَذَا الأَدْبَ إِنَّا الْبُعْمِ اللَّهُ عَلَى الْرُدَادُوا فِي الطَّاعَةِ، وَرَأُوا أَنَّ زِيَادَةَ النِّعَمِ تَسْتَدْعِي زِيَادَةَ الطَّاعَةِ، فَلاَ وَجْهَ لِكِتْمَانِهَا عَنْهُمْ (٧).

وقَالَ الْحَافِظُ: «دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّبِشْيْرِ (^) لَيْسَ عَلَى التَّحْرِيْمِ، وَإِلاَّ لَمَا أَخْبَرَ بِهِ أَصْلاً، أَوْ (٩) أَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ الْمَنْعَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الإِخْبَارِ عُمُوماً، فَبَادَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَأَخْبَرَ بِهَا خَاصًا مِنَ النَّاسِ» (١١).

وَفِي البَابِ مِنَ الفَوَائِدِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ: التَّنْبِيهُ عَلَى عَظَمَةِ حَقِّ الوَالِدَيْنِ، وَتَحْرِيْمُ عُقُوقِهِمَا، وَالْحَثُّ عَلَى إِخْلاصِ العِبَادَةِ للهِ تَعَالَى، وَأَنَّهَا لا تَنْفَعُ معَ الشُّرْكِ بَلْ لا

<sup>(</sup>١) فِي بِ: قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: قَوْلُهُ:.، وَفِي ضِ: قَالَ: قَولُهُ

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: التنافس فِيهِ في

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: تَخَرُّجاً وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٥) يَحْيى بنُ مُحَمَّدِ بنِ هُبَيْرةَ، أبو الْمُظَفَّرِ: الوَزِيْرُ العَالِمُ العَادِلُ، صَاحبُ الْمُصنَّفَاتِ كَـ«الإِفْصَاحِ عَنْ مَعَانِي الصَّحَاحِ». تُوفِّي سَنَةَ: ٥٦هـ. انْظُرُ: سِيرَ أَعْلام النَّبِلاءِ (٧٢/٢٥).

<sup>(</sup>٦) في أ: بتركه.

<sup>(</sup>٧) نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ مُفْلِح فِي الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٨) فِي ط، ب: للتبشير.

<sup>(</sup>٩) في أ: و.

<sup>(</sup>١٠) فَتَحُ الْبَارِي (١/٢٢٧).

تُسَمَّى عِبَادَةً شَرْعاً، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى «عَظَمَةِ الآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ فِي سُوْرَةِ الأَنْعَامِ»<sup>(۱)</sup>. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - .

وَجَوَازُ كِتْمَانِ العِلْمِ لِلْمَصْلَحَةِ، وَلاَ سِيَّمَا أَحَادِيْثُ الرَّجَاءِ الَّتِيْ إِذَا سَمِعَهَا الْجُهَّالُ ازْدَادُوا مِنَ الآثام، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ:

فَأَكْثِرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا إِذَا كَانَ القُدُومُ عَلَى كَرِيْمٍ (٢)

وَتَخْصِيْصُ بَعْضِ النَّاسِ بِالعِلْمِ دُونَ بَعْضِ، وَفَضِيْلَةُ مُعَاذٍ، وَمَنْزِلَتُهُ مِنَ العِلْمِ، لِكَوْنِيهِ خُصَّ " بِمَا ذُكِرَ، وَاسْتِثْذَانُ الْمُتَعَلِّمِ فِي إشَاعَةِ مَا خُصَّ بِهِ مِنَ العِلْمِ، وَالْخَوْفُ مِنْ الاَتْكَالَ عَلَى سَعَةٍ رَحْمَةِ اللهِ، وَأَنَّ الصَّحَابَةُ لا يَعْرِفُونَ مِثْلَ هَذَا إلاَّ بَعْلِيْهِ ﷺ . ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (٤٠).

قُولُهُ: (أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ) أَيْ: أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحَيْهِمَا، وَإِنَّمَا أَضْمَرَهُمَا لِلْعِلْم بِهِمَا.

وَالبُخَارِيِّ: هُوَ الإمَامُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيُّ مَوْلاهُم، الْجُعْفِيُ الْحَافِظُ الكَبِيْرُ، صَاحِبُ الصَّحِيْحِ، وَالتَّارِيْخِ، وَالاَّدَبِ الْمُفُرَدِ، وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ.

<sup>(</sup>١) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ.

<sup>(</sup>٢) وَهُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي نَوَّاسِ كَمَا فِي وَفَيَاتِ الْأَعْيَانِ لابنِ خَلِّكَانَ (٢/ ٩٧).

وَفِي هَامش نُسْخَةِ الشَّيْخُ حُمُورٌ الشَّغْدَلِيِّ – رَحِمَهُ اللَّهُ – : «البَيْتُ مِنْ غُرُورِ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ كَرَمَ اللهِ لا يُنَافِي عَدْلَهُ، وَتَعْذَيْبَهُ لِمَنْ عَصَاهُ..فَيَنْبَغِي أَنَّهُ قَالَ فِي مُقَابِلِهِ البَيْتَ:

ذر الذنب...رب البرايا... جزاءه نار..»

وَمَكَانُ النُّقَطِ طَمْسٌ فِي الْمُصَوَّرَةِ لَمْ أَسْتَطعْ قَرَاءَتُهُ. واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: أخص.

<sup>(</sup>٤) انظر: فيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ العِشْرُونَ والثَّالئَةُ والعِشْرُونَ، والنَّامِنَةَ عشْرَةَ، والخَامِسَةَ عَشْرَةَ.

رَوَى (١) عَنِ الإمَامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ، وَالْحُمَيْدِيِّ، وَابنِ الْمَدِيْنِيِّ (١)، وَطَبَقَتِهِمْ. وَرَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالفِرَبْرِيُّ رَاوِي الصَّحِيْحِ، وغَيْرُهُمْ. وُلِدَ سَنَةَ أَرْبُعِ وَتِسْعِيْنَ وَمِأْتَةِ، وَمَاتَ سَنَةَ سِتٌّ وَحَمْسِيْنَ وَمَاثَتَيْنَ (١).

وَمُسْلِمٌ: هُوَ ابنُ الْحَجَّاجِ بنِ مُسْلِم، أَبُو الْحُسَيْنِ القُشَيْرِيُّ، النَّيْسَابُورِيُّ، صَاحِبُ الصَّحِيْح، وَالعِلَل، وَالوُّحْدَان، وَغَيْر ذَلِكَ.

رَوَى عَنْ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلَ، وَيَحْيَى بِنِ مَعِيْنٍ، وَأَبِي خَيْثَمَةَ، وَابِنِ أَبِي شَيْبَةَ وَطَهَتَهِمْ.

رَوَى (أَ) عَنْهُ التَّرْمِذِيُّ، وَإِبْرَاهِيْمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سُفْيَانَ رَاوِي الصَّحِيْحِ، وَغَيْرُهُمَا (٥٠).

وُلِـدَ سَـنَةَ أَرْبَـعِ ومِأْتَتَيْنِ، وَمَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتَّيْنَ وَمِأْتَتَيْنِ بِنَيْسَابُورَ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – (١٠).

\* \* \*

(١) فِي غ: وروى.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: الْمدني وَهُوَ خطأ.

 <sup>(</sup>٣) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيرٍ أَعْلامِ النَّبلاهِ (٢١/ ٣٩١)، وَتَذْكَرِةِ الْحُفَاظِ لِلدَّهَبِيُّ (٢/ ٥٥٥)،
 وَتَهْذِيبِ الكَمَال لِلْمِزْيُّ (٢٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) نِي ض: ورَوَى.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، ب: وغَيْرهم.

 <sup>(</sup>٦) انْظُرْ تُرْجَمَتَهُ فِي: سِيرٍ أَعْلامِ النَّبلاءِ (١٣/٥٥٧)، وَتَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ لِلدَّهَبِيُ (١٨/٨٥)،
 وَتَهْذِيْبِ الكَمَال لِلْمِزْيُّ (٢٧/٩٩٤).

(1)

# بَابُ فَضْل التَّوْحِيْد وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿الَّذِيـنَ آمَـنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام:٨٢]

عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ شَهِدَ أَنْ «لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ» وَحُدَهُ لا شَمَرِيْكَ لَـهُ، وَأَنَّ عَيْسَى عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ القَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَقِّ، وَالنَّارَ حَقُّ أَدْخَلُهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ » أَخْرَجَاهُ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: « قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ، عَلَمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ، وَأَدْعُوكَ بِهِ. قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ». قَالَ: كُلُّ عَبَادِكُ يَقُولُونَ هَذَا. قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِيْ، وَالأَرْضِيْنَ يَقُولُونَ هَذَا. قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِيْ، وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» رَوَاهُ ابنُ حَبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَّهُ

وللـتُّرْمِذِيِّ وحسَّنَهُ عَنْ أنس، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابـنَ آدمَ، لـو ٱتَيْتَـنِي بِقُـرَابِ الْأَرْضِ خطَايَـا ثُـمَّ لَقِيْتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْعًا لاَتَيْتك بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ﴾ .

#### فيه مَسَائلُ:

الأُوْلَى: سَعَةُ فَضْل اللهِ.

الثَّانِيَّةُ: كَثْرَةُ ثُوَابِ التَّوحِيْدِ عِنْدَ اللهِ.

الثَّالِثَةُ: تَكُفِيْرُهُ مَعَ ذَلِكَ لِلدُّنُوبِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ الآيَةِ (٨٢) الَّتِي فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ. الحَّامِسَةُ: تَأَمُّلُ الْخَمْسِ اللَّوَاتِي فِي حَدِيْثِ عُبَادَةً. السَّادِسَـةُ: أَنَّـكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْـنَهُ وَبَيْنَ حَدِيْثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ؛ تَبَيَّنَ لَكَ مَعْنَى قَوْل: «لا إِلَه إِلاَّ اللهُ»، وتَبَيَّنَ لَكَ خَطَأُ المَغْرُورِيْنَ.

السَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِي حَدِيْثِ عِتّْبَانَ.

الثَّامِنَةُ: كَوْنُ الْأَنْبِيَاءِ يَحْتَاجُونَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى فَضْل «لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ».

التَّاسِعَةُ: التَّنْبِيْهُ لِرُجْحَانِهَا بِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، مَعَ أَنَّ كَثِيْراً مِمَّنْ يَقُولُهَا يَخِفُ يْزَانُهُ.

العَاشِرَةُ: النَّصُّ عَلَى أَنَّ الأرْضِيْنَ سَبْعٌ كَالسَّمَوَاتِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ لَهُنَّ عُمَّاراً.

الثَّانِيَة عَشْرَةَ: إثْبَاتُ الصُّفَاتِ، خِلافاً لِلأَشْعَريَّةِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: آنَكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيْثَ أَنس؛ عَرَفْتَ أَنَّ قَوْلُهُ فِي حَدِيْثِ عِتْبَانَ: «فَإِنَّ اللهِ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلهَ إلا الله عَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهُ اللهِ » أَنَّهُ تَرْكُ اللهُركِ، نَيْسَ قَوْلُهَا باللَّسَان.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَأَمُّلُ الجَمْعِ بَيْنَ كَوْنِ عِيْسَى وَمُحَمَّدٍ عَبْدَيِ اللهِ وَرَسُولَيْهِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ اخْتِصَاصِ عِيْسَى بِكُوْنِهِ كَلِمَةَ اللهِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ كَوْنِهِ رُوحاً مِنْهُ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ فَضْلِ الإيْمَانِ بِالجَنَّةِ وَالنَّارِ.

النَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ قَوْلِهِ: « عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ » .

التَّاسِعَةُ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ أَنَّ الْمِيْزَانَ لَهُ كِفْتَان.

العِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ ذِكْرِ الوَجْهِ.

## بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيْدِ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الدُّنُوبِ

«بَــابُ» حَـبَرُ مُبْـتَدَا مَحْـذُوفِ، تَقْدِيْـرُهُ: هَذَا بَابُ بَيَان فَصْلِ التَّوْحِيْدِ، وَبَيَانِ مَا يُكفِّرُهُ مِنَ اللَّتُنُوبِ، وَبَيَان مَا يُكفِّرُهُ مِنَ اللَّتُنُوبِ، وَبَيَان مَا يُكفِّرُهُ مِنَ اللَّتُنُوبِ، وَيَجُـوزُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً؛ أَيْ: وَبَيَانِ تَكفَيْرِهِ لِللَّتُوبِ<sup>(۱)</sup>، وَهَذَا أَرْجَحُ لأَنَّ الأَوْلَ يُوهِمُ أَنَّ ثَمَّ ذُنُوباً لا يُكفِّرُهَا التَّوْحِيْدُ، وَلَيْسَ بُمُرَادٍ.

وَلَمَّا ذَكَرَ مَعْنَى التَّوْحِيْدِ نَاسَبَ ذِكْرُ فَصْلِهِ وَتَكْفِيْرِهِ لِللنُّنُوبِ تَرْغِيْباً فِيْهِ، وَتَحْذِيْراً مِنَ الضَّدِّ.

قَـالَ: (وَقَـوْلُ اللهِ تعَـالَى: ﴿الذِيـنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْسِسُوا إِيْمَانَهُم بِظُلمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعَام:٨٢])

قَالَ بَعْضُ الْحَنفيَّةِ فِي تَفْسِيْرِهِ: «هَذَا ابْتِدَاءٌ. قَالَ ابنُ زَيْدٍ وَابنُ إِسْحَاقَ: هَذَا مِنَ اللهِ عَلَى فَصْلِ القَضَاءِ بَيْنَ إِبْرَاهِيْمَ وَقَوْمِهِ (٢٠. قَالَ الرَّجَّاجُ: سَأَلَ إِبْرَاهِيْمُ وَاجَابَ بِنَفْسِهِ (٢٠. قَالَ الرَّجَّاجُ: سَأَلَ إِبْرَاهِيْمُ وَاجَابَ بِنَفْسِهِ (٢٠. قَالَ الرَّبَةُ قَالُوا: فَايُّنَا لَمْ يَظْلِمُ ؟! قَالَ عَلْسِهِ (١٣). وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ قَالُوا: فَايُّنَا لَمْ يَظْلِمُ ؟! قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ وَكَذَا عَنْ أَبِي بَكُرِ الصَّدَيْقِ اللهُ فَسَرَهُ بِالدَّنْسِ أَنْهُ فَسَرَهُ بِالدَّنْبِ العَدَابِ. [وَعَنْ عُمَرَ اللهُ فَسَرَهُ بِالذَّنْبِ

<sup>(</sup>١) في ط: الدُّنُوب.

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ ابنُ جَرِيْر (٧/ ٢٥٤–٢٥٥).

 <sup>(</sup>٣) انْظُرْ: مَعَانِي القُرْآن (٢/ ٢٦٩)، وَقَالَ القُرْطُيِّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٧/ ٣٠): "وقَالَ ابنُ عَبَّاسِ:
 هُوَ مِنْ قَوْل إِبْرَاهِيْم كَمَا يَسْأَلُ العَالِمُ وَيُحِيْبُ نَفْسَهُ».

<sup>(</sup>٤) سَيَأْتِي تَخْرِيْجُهُ-إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى-.

 <sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الفَرْيَابِيُّ وابنُ أَبِي شُبْيَةَ والحكيم التُّرْمِذِيُّ فِي نوادر الأصول وابنُ جَرِيْر (٧/ ٢٥٦)
 وابنُ الْمُنْذِرِ وأبو الشَّيْخ وابنُ مَرْدَوْيهِ كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْفُور (٣/ ٣٠٨)، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي

فَيَكُونُ الأَمْنُ مِنْ كُلِّ عَذَابٍ ](١).

وَقَالَ الْحَسْنُ وَالْكَلْبِيُّ: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ﴾ فِي الآخِرَةِ ﴿وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ فِي الدُّنْيَا».انْتَهَى (٢).

وَإِنَّمَا ذَكُوتُهُ لأَنَّ فِيْهِ شَاهِداً لِكَلاَمٍ شَيْخِ الإسلامِ الآتِي، وَالْحَدِيْثُ (") الَّذِي ذَكَرَهُ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ فِي الصَّحِيْحِ وَالْمُسْنَدِ وَغَيْرِهِمَا (أَ)، وَفِي لَفُظٍ لأَحْمَدَ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْسُوا إِيْمَانَهُم بِظُلُمٍ ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى عَبْدِاللهِ قَالَ: لمَّا نَزَلَتُ: ﴿ اللهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَايُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟! قَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ اللهِ عَنْوَنَ، اللهِ عَلْمَ مَسْمَعُوا مَا قَالَ العبدُ الصَّالِحُ: ﴿ يَا بُنِيَّ لا تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرِكُ اللهِ لَنَّا لاَ يَعْلُم عَظِيمٌ ﴾ [لقمَان: ١٣] إنَّمَا هُوَ السُّرِكُ ﴾ (٥٠.

قَالَ شَيْخُ الإسْلام: «وَالَّذِي شَقَّ ذَلِكَ (١) عَلَيْهِمْ: ظَنُّوا أَنَّ الظُّلَمَ الْمَشْرُوطَ هُوَ

الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحْيِحَيْنِ (٤٧٨/٢) وَهُوَ صَحِيْحٌ، وَرُوِيَ تَفْسِيْرُ الظَّلْمِ بِالشَّرْكِ عَنْ: عُمَرَ ابنِ الخَطَّابِ وَأَبَيِّ بنِ كَمْبٍ وَحُدَيْفَةَ وَسَلْمَانَ الفَارِسِيِّ وابنِ عَبَّاسٍ ﴿. وَهُوَ صَحِيْحٌ عَنْ عُمَرَ وابن عَبَّاسٍ وحَدَيْفَةً. واللهُ أعْلَمُ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ عَلَى كِتَابِ الْحَنَفِيِّ الْمُفَسِّرِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فِي الْحَدِيْثِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٣١٨١)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٢٤)، وَأَحْمَدُ فِي الْمُسَّلَدِ (١/٤٢٤،٤٤٤) وَابنُ جَرِيْرٍ (٧/٢٥٥-٢٥٦) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسَّتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/٣٠٦)! وَغَيِّرُهُمْ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٣٧٨)، وَسَعِيْدُ بنُ مَنْصُورِ فِي سُنَنِهِ (٥/ ٣٢ر قم ٨٨٧)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٠ ٦٧)، وَالتَّسَانِي فِي السَّنَنِ الكَّبْرَى (٦/ ٤٢٧)، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٧/ ٢٥٦) وَغَيِّرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

ظُلْمُ العَبْدِ لِنَفْسِهِ، وَآتُهُ لا أَمْنَ وَلا اهْتِدَاءَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، فَبَيْنَ لَهُمُ النَّبِيُ عَمَا دَلَّهُ مَ عَلَى أَنَّ الشَّرْكَ ظُلْمٌ فِي كِتَابِ اللهِ، وَحِيْنَئِذِ فَلاَ يَحْصُلُ الأَمْنُ وَالاهْتِدَاءُ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَلْبِسْ إِيْمَانَهُ بِهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الطَّلْمِ، فَمَنْ لَمْ يَلْبِسْ إِيْمَانَهُ بِهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الاصْطِفَاءِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ثُمَّ أُورَثُنَا الكِتَابَ أَهْ لِ الاَصْطِفَاءِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ثُمَّ أُورَثُنَا الكِتَابَ الذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ الآية (القَلْمِ:٣٢] وَهَذَا لا يَنْفِي الذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ الآية (القَلْمُ اللهُ فَكَانَ هُومُنْ يعملْ مثقَالَ أَنْ يُومَىنْ يعملْ مثقَالَ ذَوْةِ شَرَا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة:٧-٨].

وَقَدْ سَاَلَ أَبُو بَكُرٍ ﴿ النَّبِيُّ ﴾ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَآيُنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا؟! فَقَالَ: « يَا أَبُا بَكُرٍ، أَلَسْتَ تَنْصَبُ؟ السَّتَ تَحْزَنُ؟ أَلَيْسَ تُصِيْبُكَ (٣) اللاَوَاءُ؟ فَذَلِكَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) فِي ط: إِيْمَانَهُمْ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: يصيبك، وَفِي ع: يصبك.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورِ (رقم ٦٩٥- ٦٩٧)، وَآخَمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ١١)، وَالْمَرُورَيُّ فِي مُسْنَدِ الْمَ بَكْرِ (رقم ١١١)، وَالْمُولَايِيُّ فِي الْكُولايِيُّ فِي الْكُورُ (رقم ٤٩)، وَالْدُولايِيُّ فِي الْكُورِ (رقم ٤٩)، وَالْخَارِثُ بنُ أَبِي السَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٩٠٠- بغية البَاحِثِ)، وَابنُ جَرِيْرِ فِي التَّفْسِيْرِ (٥/ ١٨٩)، وَأَبْنُ السَّنِّيُ فِي "عَمَلِ النَّوْمِ وَاللَّيلَةِ (رقم ٩٠٠٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّعْضِيتِينِ (٣/ وَابنُ جَبَانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩١، ٢٩٧٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِيْنِ (٣/ ٥٧١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِيْنِ (٣/ ٨٧٠)، وَالْحَاكِمُ فِي النَّمْسَةُ فِي السَّنَنِ الكَبْرَى (٣/ ٣٧٣)، وَفِي شُعْبِ الإَيْمَانِ (رقم ٩٠٠٥)، والضَيَّاءُ الْمُقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ٢٩-٧٠) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي بَكِرِ بنِ أَبِي زُهِيْنِ النَّقَفِيُّ وَلَوْ وَسَوَاهِدُ يَصِحُ بِهَا. انْظُرُ: وَقِيهِ جَهَالَةً - عَنْ أَبِي بكرِ الصَّدِيْقِ وَهُو لَمْ يَلْقَدُ. وَلَهُ طُرُقٌ وَسَوَاهِدُ يَصِحُ بِهَا. انْظُرُ: حَالَيْهَ مُحَقِّقُ سَنَن سَعِيْدِ بنُ مُنصُور (٤/ ١٣٨١-١٣٩٢).

وَمِنَ الشَّوَاهِدِ لِمَعَّنَاهُ: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٥٧٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿مَنْ يَعِملُ سُوءاً يُجْزَ بِهِ﴾ بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنْ مُبْلِغًا شَدِيداً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

فَبَيْنَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الَّذِي إِذَا مَاتَ دَحَلَ الْجَنَّةَ قَدْ يُجْزَى بِسَيْنَاتِهِ فِي الدُّنيَا بِالْمَصَائِبِ الَّتِيْ تُصِيبُهُ، قَالَ: فَمَنْ سَلِمَ مِنْ أَجْنَاسِ الظُّلْمِ الثَّلاثَةِ، يَعْنِي: الظُّلْمَ النَّذِي هُوَ الشُّرُكِ؛ كَانَ لَهُ الأَمْنُ التَّامُّ وَالاَهْتِدَاءُ السَّرُكِ؛ كَانَ لَهُ الأَمْنُ التَّامُ وَالاَهْتِدَاءُ السَّرُكِ؛ كَانَ لَهُ الأَمْنُ والاَهْتِدَاءُ مُطْلَقاً؛ وَالاَهْتِدَاءُ اللَّهُ الْمَسْتَقِيم الَّذِي تَكُونُ عَاقِبَتُهُ فِيهِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَحْصُلُ لَهُ مِنْ نَقْصِ إِلَى الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيم الَّذِي تَكُونُ عَاقِبَتُهُ فِيهِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَحْصُلُ لَهُ مِنْ نَقْصِ اللَّهُ مِنْ الْمُسْتَقِيم الَّذِي تَكُونُ عَاقِبَتُهُ فِيهِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَحْصُلُ لَهُ مِنْ نَقْصِ اللَّهُ مِنْ الْمُسْتَقِيم النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَيْر عَدَابِ مِعْلَى الْمُسْتَقِيم مِن اللَّهُ وَالاَهْتِذَاءُ التَّامُ الذِي يَكُونُ لَلُهُ الْكَبَائِلِ مُعَلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ غَيْ وَيَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ عَيْر عَلَابِ وَمُعَمَّمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَقَوْلُهُ: (إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ) إِنْ أَرَادَ بِهِ الْأَكْبَرَ فَمَقْصُودُهُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ فَهُو آمِنٌ مِمَّا وُعِدَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ عَدَابِ الدُّنَيَا وَالآخِرَةِ وَهُوَ مُهْتَدِ إِلَى ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ جِنْسَ الشِّرْك ؛ فَيْقَال: ظُلُمُ العَبْدِ نَفْسَهُ كَبْخُلِهِ - لِحُبُّ الْمَالِ- بِبَغْضِ الوَاجِبِ هُو (۱) شِرْك أَصْغَرُ، وَحُبُهُ مَا يُبْغِضُ الله حتَّى يُقَدِّمَ هَوَاهُ عَلَى مَحَبَّةٍ اللهِ شِيرْكُ أَصْغَرُ، وَنَحْو ذَلِك، فَهَذَا فَاتَهُ مِنَ الأَمْنِ وَالاهْتِدَاء بِحَسَبِه، وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ يُدْخِلُونَ الدُّنُوبِ فِي هَذَا الظُّلْم بِهَذَا الاعْتِبَار. انْتَهَى مُلَخَصًا (۱).

<sup>«</sup>قَارِبُوا، وسَدَّدُوا، فَفِي كُلِّ مَا يصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةً، حَتَّى النَّكُبَّةِ يُنْكَبَّهَا، أوِ الشوكَةِ يُشَاكُهَا».

<sup>(</sup>١) فِي ط: وهو.

 <sup>(</sup>٢) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى كِتَابِ الإِيْمَانُ (٧/ ٨٠-٨٨) وَانْظُر نَعْوَهُ عِنْدَ ابنِ القيم فِي الصَّوَاعِقِ الْمُرْسَلَةِ (١/ ٢٢).

وَبِهِ تَظْهَـرُ مُطَابَقَةُ الآيةِ لِلتَّرْجَمَةِ، فَدَلَّتْ عَلَى فَضْلِ التَّوْحِيْدِ وَتَكْفِيْرِهِ لِللثَّنُوبِ، لَأَنَّ مَنْ أَنَى بِهِ تَامًّا فَلَهُ الأَمْنُ التَّامُّ وَالاهْتِدَاءُ التَّامُّ، وَدَخَلَ الْجَنَّةَ بِلا عَذَاب، وَمَنْ أَنَّى بِهِ نَاقِصاً بِالدُّنُوبِ الَّتِيْ لَـمْ يُتُبْ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ صَغَائِرَ كُفُرَتْ بَاجْتِنَابِ الكَبائِرِ لآيةِ «النِّسَاءِ»(۱) وَ«النَّجْم»(۱).

وَإِنْ كَانَـتْ كَبَائِرَ فَهُـوَ فِـي حُكْمِ الْمَشِيئَةِ، إِنْ شَاءَ اللهُ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَمَالَهُ إِلَى الْجَنَّةِ – وَاللهُ أَعْلَمُ – .

(عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَنْ شَهِدَ أَنْ ﴿لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُۗ ﴾ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَـهُ، وَأَنَّ عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ اللهَ اللهُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَل ﴾ أَخْرَجَاهُ (\*))

عُبَادَةُ: هُـوَ ابـنُ الصَّـامِتِ بـنِ قَـيْسِ الأَنْصَـارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ، أَبُو الوَلِيْدِ، أَحَدُ النُّقَبَاءِ، بَدْرِيٌّ مَشْهُورٌ<sup>(٥)</sup>، مِنْ أَجِلَّةٍ<sup>(١)</sup> الصَّحَابَةِ، مَاتَ بِالرَّمْلَةِ<sup>(٧)</sup> سَنَةَ أَرَّبُعٍ وَثَلاثِيْنَ،

(١) وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآثِرَ مَا تُنْهَرْنَ عَنْهُ نُكَفَّرْ عَنكُمْ سَيَّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً
 كَرِعاً (٣١) ﴾.

(٢) وَهِيَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمُغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَاكُم مُنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن اتَّقَى (٣٢) ﴾ .

(٣) فِي هَامِشٍ ع: "وَلاَ يَجُوزُ فِي لَفْظِ الْجَنَّةِ إلاَّ النَّصْبُ، وَلاَ يَصِحُّ الرَّفْعُ لإِفْسَادِهِ الْمُعْنَى هُنَا،
 لاَئه يُخْرِجُهُ عن الْمُرَادِ مِنْ دُخُولِهِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ".

(٤) رَوَاهُ البُخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (٣/ ١٢٦٨ رقم ٣٢٥٣)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٥٧ رقم ٢٨).

(٥) فِي غ: الْمشهور وَهُوَ خطأ.

(٦) في ط: جلَّة.

(٧) الرَّمْلَةُ: مَدِينَةٌ بِفِلِسْطِينَ بَيْنَ يَافَا وَالقُدْسِ- خَلَّصَهُ اللهُ مِنْ أَيْدِي اليَهُودِ -.

وَلَهُ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ سَنَةً، وَقِيْلَ: عَاشَ إِلَى خِلافَةٍ مُعَاوِيَةً.

قُولُهُ: (مَنْ شَهِدَ أَنْ «لا إِلَهَ إلا اللهُ») أَيْ: مَنْ تَكَلَّمَ بِهَ نَهِ الْكَلِمَةِ عَارِفاً(١) لِمَعْنَاهَا، عَامِلاً بِمُقَتَضَاهَا بَاطِناً وَظَاهِراً، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿فَاعْلَمْ آلَهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِلَّهُ اللهُ إِللهَ إِللهُ إِللهَ إِللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ عَلَيْ بِمُقْتَضَاهَا فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ نَافِعِ أَمَّا النَّطُقُ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ لِمَعْنَاهَا، وَلاَ عَمَلٍ بِمُقْتَضَاهَا فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ نَافِعِ بِالإِجْمَاعُ (٢).

وَفِي الْحَدِيْثِ مَا يَدُلُ عَلَى هَذَا، وَهُو<sup>َ (٣)</sup> قَوْلُهُ: « مَنْ شَهِدَ » ؛ إذْ كَيْفَ يَشْهَدُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ؟!، وَمُجَرَّدُ النَّطْقِ بِشَيءٍ لا يُسَمَّى شَهَادَةً بِهِ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: «أَدَاةُ الْحَصْرِ لِقَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ قَصْرَ إِفْرَادٍ، لأنَّ مَعْنَاهُ: الألُوْهِيَّةُ مُنْحَصِرَةٌ (أَ) فِي اللهِ الوَاحِدِ فِي مَقَابَلَةِ مَنْ يَزْعُمُ اشْتِرَاكَ غَيْرِهِ مَعَهُ، وَلَيْسَ قَصْرَ قَلْبٍ، لأنَّ أَحَداً مِنَ الكُفَّارِ لَمْ ينْفِهَا عَنِ اللهِ، وَإِنَّمَا أَشْرَكَ مَعَهُ غَيْرَهُ (٥٠.

وقَالَ النَّوَويُّ: هَذَا حَدِيْثٌ عَظِيْمٌ، جَلِيْلُ الْمَوقع، وَهُوَ أَجْمَعُ - أَوْ مِنْ أَجْمَعِ -

(١) فِي غ: عَالِماً.

<sup>(</sup>٢) قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ لِمَا أَشْكَلَ مِنْ تَلْخِيْصِ مُسْلِمِ (١/ ٢٠٤): "بَابِّ لا يكفي مُجَرَّد التَلْقُطُ بِالشَّهَادَتْيْنِ، بَلْ لابد مِنِ استِقَان القلب. هَذِهِ التَّرْجَمَة تَنْبِيَّة عَلَى فَسَادِ مَدْهَبِ النَّلْقُطُ بِالشَّهَادَتْيْنِ كَافِ فِي الإَيْمَان. وَاحَادِيثُ هَذَا البَابِ تَدُلُّ عَلَى الْمُرْجِعَةِ القَائِلِيْنَ بِأَنَّ التَّلْفُظُ بِالشَّهَادَتْيْنِ كَافِ فِي الإَيْمَان. وَاحَادِيثُ هَذَا البَابِ تَدُلُّ عَلَى فَسَادِهِ، بَلْ هُوَ مَدْهُبَ مَعْلُومُ الفَسَادِ مِنَ الشَّرِيْعَةِ لِمَنْ وَقَفَ عَلَيْهَا. وَلاَتْه يَلْزُمُ مِنْهُ تَسْوِيغُ النَّقَاقِ، وَالْحُكْمُ للمُنَافِقِ بِالإِيْمَانِ الصَّحِيْحِ، وَهُو بَاطِلِ قَطْعاًه. وَانْظُرُ: فَتْحَ الْمَحِيدِ (١/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ع.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) هَذَا كَلاَمُ الْمُنَاوِيِّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (١/ ٣٩٥). وَانْظُرْ: رُوحَ البَيَانِ لِلآلوسِيِّ (١٦/ ٥٣) فَفْيْهِ فَائدَةٌ هَامَّةٌ.

الأحَادِيْثِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى العَقَائِدِ فَإِنَّهُ ﷺ جَمَعَ فِيهِ مَا يُخْرِجُ عَنْ (') مِلَلِ الكُفْرِ عَلَى اخْتِلافِ عَقَائِدِهِمْ وَتَبَاعُدِهِمْ (')، فَاقْتُصَرَ ﷺ فِي هَذِهِ الأَخْرُفِ عَلَى مَا يُبَايِنُ بِهِ جَمِيْعَهُمْ الْتَهَى ('').

وَمَعْنَى «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» أَيْ: لا مَعْبُودَ حَقُّ<sup>(٤)</sup> إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، مع قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدُّ بَعَثَنَا فِي كُلُ أُمَةٍ (٥) رَّسُولًا أَن اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، فَصَحَّ أَنَّ مَعْنَى الإِلَهِ: هُوَ الْمَعْنُودُ.

وَلِهَـنَا لَمَّا قَـالَ النَّبِيُ ﷺ لِكُفَّارِ قُرِيْشِ: قُولُوا: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»؛ قَالُوا: ﴿أَجَعَلَ الْلَهِةَ إِلَهَا وَاَحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص:٥]، وَقَالَ قَوْمُ هُودٍ: ﴿أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدُ اللهُ وَحُدهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنا﴾ [الأعرَاف:٧]، وَهُوَ إِنَّمَا دَعَاهُمْ إِلَى «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ» وَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ، وَتُوكُ عِبَادَةٍ مَا سِوَاهُ وَهُوَ الكَّافُرُ بالطَّاغُوتِ وَالإِيْمَانُ أَنَّ بَالله.

فَتَضَمَّنَتْ هَـذِهِ الكَلِمَةُ العَظِيْمَةُ أَنَّ مَا سِوَى اللهِ لَيْسَ بِإِلَهِ، وَأَنَّ إِلَهِيَّةَ مَا سِوَاهُ أَبْطَلُ البَاطِلِ، وَإِثْبَاتَهَا أَظْلَمُ الظُّلْمِ، فَلاَ يَسْتَحِقُّ العِبَادَةَ سِوَاهُ، كَمَا لا تَصْلُحُ الإِلَهَيَّةُ لِغَيْرِهِ.

فَتَضَمَّنَتْ نَفْيَ الإِلَهِيَّةِ عَمَّا سِوَاهُ، وَإِثْبَاتَهَا لَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ

<sup>(</sup>١) فِي غ: من.

<sup>(</sup>۲) في ط: وتباعدها.

<sup>(</sup>٣) شَرْحُ النَّووي عَلَى صَحِيْح مُسْلِم (١/٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بِحُقُّ.

<sup>(</sup>٥) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فِي كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ تكور في غ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: وَإِيْمَان.

الأَمْرَ بِاتَّخَاذِهِ إِلَهَا وَحْدَهُ، وَالنَّهْيَ عَنِ اتَّخَاذِ غَيْرِهِ مَعَهُ إِلَهاً، وَهَذَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ مِنْ هَـذَا النَّفْي وَالإِثْبَاتِ، كَمَا إِذَا رَأَيْتَ رَجُلاً يَسْتَفْتِي أَوْ يَسْتَشْهِدُ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لِلْلَّكِ، وَيَدَعُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهُ فَتَقُولُ<sup>(١)</sup>: هَذَا لَيْسَ بِمُفْتٍ وَلاَ شَاهِدٍ، الْمُفْتِي فُلانْ، وَالشَّاهِدُ فُلانٌ، فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ مِنْهُ وَنَهْيٌ.

وَقَدْ دَخَلَ فِي الإِلهَيَّةِ جَمِيْعُ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ الصَّادِرَةِ عَنْ تَأَلَّهِ القَلْبِ للهِ بِالْحُبُّ وَالْخُضُوعِ وَالاَنْقِيَادِ لَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَيَجِبُ إِفْرَادُ اللهِ تَعَالَى بِهَا؛ كَالدُّعَاءِ وَالْخُضُوعِ وَالنَّذْرِ وَالسَّجُودِ، وَجَمِيْعِ وَالْخَوْفِ وَالْمَنْجُودِ، وَجَمِيْعِ أَلْكَ للهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَمَنْ صَرَفَ شَيْئاً أَنْوَاعِ العِبَادَةِ، فَيَجِبُ صَرْفُ جَمِيْعِ ذَلِكَ للهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَمَنْ صَرَفَ شَيْئاً وَمُ اللهُ عَلَى بِهَا لِلهُ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ»؛ مَمْ لا يَصْلُحُ إِلاَ لللهِ مِنَ العِبَادَاتِ لِغَيْرِ اللهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَلَوْ نَطَقَ بِـ «لا إِلهَ إلاَّ اللهُ»؛ إذْ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا تَقْتَضِيْهِ مِنَ التَوْحِيْدِ وَالإِخْلاصِ.

#### 黎 黎 泰

### ذِكْرُ نُصُوصِ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى «الإِلَهِ»

قَـالَ ابـنُ عَـبَّاسِ: «اللهُ ذُو الْأَلُوْهِـيَّةِ وَالعُبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِيْنَ». رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ وَابنُ أَبِي حَاتِمٌ<sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ الوَزَيْرُ أَبُو الْمُظَفَّرِ فِي «الإفْصَاحِ»: «قَوْلُهُ: « شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ » يَقتُضِي أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ عَالِماً بِأَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، كَمَا قَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿ فَاعْلُمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ [مُحَمَّد: ١٩]، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ النَّاطِقُ بِهَا شَاهِداً فِيهَا، فَقَدْ قَالَ اللهُ - عزَّ وجلً - مَا أَوْضَحَ بِهِ أَنَّ الشَّاهِدَ بِالْحَقِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِماً بِمَا شَهِدَ بِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ بَالِخِ مِنَ الصَّدْقِ بِهِ مَعَ مَنْ شَهِدَ مِنْ ذَلِكَ بِمَا يَعْلَمُهُ فِي قَوْلِهِ شَهِدَ بِهِ فَإِنَّهُ عَيْرُ بَالِخِ مِنَ الصَّدْقِ بِهِ مَعَ مَنْ شَهِدَ مِنْ ذَلِكَ بِمَا يَعْلَمُهُ فِي قَوْلِهِ

<sup>(</sup>١) فِي غ: فنقول.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (١/ ٥٤)، وَابنُ إبِي حَاتِم (رقم١) وَلاَ يُوجَدُ فِي الْمَطْبُوعِ مِنْ تَفْسِيْرِ ابنِ
 أبي حَاتِمٍ مَوْضَعُ الشَّاهِدِ، وَعَزَاهُ لَهُ تَامًّا: الشُّيُوطِيُ فِي الدُّرُ الْمَثْثُورِ (٢٣/١).

تَعَالَى: ﴿ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزُّخرف:٨٦]

قَالَ: وَاسْمُ اللهِ تَعَالَى مُرْتَفِعٌ بَعْدَ «إِلاً» مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ الوَاجِبُ لَهُ الإِلَهِيَّةُ، فَلاَ يَسْتَحقُّهَا غَيْرُهُ سُبْحَانَهُ.

قَالَ: وَاقْتَضَى الإقْرَارُ بِهَا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا فِيْهِ أَمَارَةٌ لِلْحَدَثِ فَإِنَّهُ لا يَكُونُ إِلَها، فَإِذَا قُلْتَ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» فَقَدِ اشْتَمَلَ نُطْقُكَ هَذَا عَلَى أَنَّ مَا سِوَى اللهِ لَيْسَ إِلَه، فَيُلْزَمُكُ إِفْرَادُهُ سُبْحَانُهُ بِثَلِكَ وَحْدَهُ.

قَالَ: وَجُمْلَةُ الفَائِدَةِ فِي ذَلِكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ هِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ وَالإِيْمَانِ بِاللهِ، فَإِنَّكَ لَمَّا نَفَيْتَ الإِلَهِيَّةَ، وَأَثْبَتَّ الإِيْجَابَ اللهِ سُبْحَانَهُ؟ كُنْتَ مِمَّنْ كَفُرَ بِالطَّاغُوتِ وَآمَنَ بِاللهِ»(١).

وَقَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ القُرْطُبِيُّ فِي التَّفْسِيْرِ: ﴿ ﴿لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ أَيْ: لا مَعْبُودَ إِلاَّ هُوَ ۗ '''. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: ﴿ الإِلَهُ: مِنْ أَسْمَاءِ الاَجْنَاسِ كَالرَّجُلِ وَالفَرَسِ: اسْمٌ يَقَعُ عَلَى كُلِّ مَعْبُودٍ بِحَقِّ أَوْ بِبَاطِلِ، ثُمَّ عَلَبَ عَلَى الْمَعْبُودِ بِحَقِّ ('').

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: «الإِلَّهُ»: هُوَ الْمَعْبُودُ الْمُطَاعُ(١٠).

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِيمَا طُبِعَ مِنَ الإِفْصَاحِ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ القُرْطُنِيُّ (١٩١/٢) وَلَفْظُهُ: ﴿ ﴿لَا إِلَهُ إِلاَّ هُرَ﴾ نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ، أَوْلُهَا كُفْرٌ، وَآخِرُهَا إِيْمَانٌ، وَمَعْنَاهُ: لا مَعْبُودَ إِلاَ اللهُ وَنَحْوَهُ فِي (١٨/ ١٥٠). وَقَالَ فِي أَوَائِلَ تَفْسِيْرِهِ (١/ ١٠٠): ﴿ فَاللهُ اسْمٌ لِلْمَوْجُودِ الْحَقِّ الْجَامِعِ لِصِفَاتِ الإلَهِيَّةِ، الْمَنْعُوتِ بِنُعُوتِ الرَّبُوبِيَّةِ، الْمُنْعُودِ الْحَقِيقِيِّ، لا إِلَهُ إِلاَّ هُو سُبْحَانُهُ. وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ اللَّذِي يَسْتَحِقُ الْ يُعْبَدَ. وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ اللَّذِي يَسْتَحِقُ الْ يُعَلَىٰ وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ وَاحِبُ الوُجُودِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ، وَلاَ يَزَالُ. وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ \* وَالصَّحِيْحُ الْ يُقَالَ: لا مَعْبُودَ بِحَقِيلًا إِلاَ اللهُ واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) الكَشَّافُ (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ: مَجْمُوعَ الفتَاوى (٢/ ١٤)، (١٧/١٧)، وَالفتَاوَى الكُبْرَى (٢/ ٣٣١).

وَقَالَ - أَيْضَا - : «فِي « لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ » إِثْبَاتُ انْفِرَادِهِ (١ ) بِالإلَهِيَّةِ ، وَالإلَهِيَّةُ تَتَضَمَّنُ كَمَالُ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ ، فَفِيهَا إِثْبَاتُ إِحْسَانِهِ إِلَى العِبَادِ فَإِنَّ الإَلَهَ هُوَ الْمَأْلُوهُ ، وَالْمَأْلُوهُ : هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ ، وَكُونُهُ (٢) يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَد ، وَكُونُهُ (١ يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَد ، وَكُونُهُ ﴿ الْمَحْبُوبُ عَايَةَ الْحُبّ ، هُو الْمَحْبُوبُ عَايَةَ الْحُبّ ، الْمَحْفُوعُ لَهُ عَايَةً الْحُبُ ، الْمَحْبُوبُ عَايَةً الْحُبُ ، الْمَحْفُوعُ عَلَيْةً الْحُبُ ، الْمَحْفُوعُ لَهُ عَايَةً الْحُمْدُ ، وَالْمَحْبُوبُ عَايَةً الْحُبُ ، وَالْمَحْبُوبُ عَايَةً الْحُبُ ، وَالْمَحْبُوبُ عَلَيْهُ الْعُمْدِع » (١٣) .

وَقَـالَ ابِنُ القيِّم - رَحِمَـهُ اللهُ تَمَـالَى- : «الإلَـهُ: هُـوَ الَّذِي تَأْلَهُهُ القُلُوبُ مَحَبَّةً، وَإِجْلالاً، وَإِنَابَةً، وَإِكْرَاماً، وَتَعْظِيْماً، وَذُلاً، وَخُضُوعاً، وَخَوْفاً، وَرَجَاءً، وَتَوَكُلاً»(٤).

وقى ال ابنُ رَجَب - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «الإلهُ: هُوَ الَّذِي يُطَاعُ فَلاَ يُعْصَى هَيْبَهُ لَهُ، وَإِ خَلَهُ، وَإِجْ لللهُ، وَمَحَبَّةٌ، وَخَوْفًا، وَرَجَاءٌ، وَتَوَكَّلاً عَلَيْه، وَسُؤَالاً مِنْهُ، وَدُعَاءً لَهُ، وَلاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ كُلُهُ إِلاَّ شِهِ -عزَّ وجلَّ - فَمَنْ أَشْرُكَ مَخْلُوقاً فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ اللهُ مِنْ فُرُوعِ الشَّرُكِ (١٠).

وقــَالَ البِقَاعِيُّ: «لا إلــه إلاَّ اللهُ؛ أيْ: انْـتَفَى انْتِفَاءُ عَظِيْماً أَنْ يَكُونَ مَعْبُودٌ بِحَقٌ غَيْرَ الْمَلِكِ الْأَعْظَمِ، فَإِنَّ هَذَا العِلْمَ هُوَ أَعْظَمُ الذَّكْرَى الْمُنْجِيَةِ مِنْ أَهْوَال السَّاعَةِ، وَإِنَّمَـا يَكُـونُ عِلْماً إِذَا كَانَ نَافِعاً، وَإِنَّمَا يَكُونُ نَافِعاً إِذَا كَانَ مَعَ (٧) الإِذْعَانِ وَالعَمَلِ

<sup>(</sup>١) فِي غ: انفرَاد.

<sup>(</sup>٢) في غ: ولكونه.

<sup>(</sup>٣) مَجْمُوعُ الفَتَاوى (١/ ١٣٦)، (٢٤٩/١٠) وَانْظُرْ: مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢٢/١٣).

<sup>(</sup>٤) مَدَارجُ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطُةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٦) كَلِمَةُ الإخْلاص (ص/ ٢٣).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

بِمَا تَقْتَضِيهِ، وَإِلاًّ فَهُوَ جَهْلُ صِرْفٌ »(١).

وَقَالَ<sup>(٢)</sup> الطَّيْبِيُّ: «الإِلَهُ: «فِعَالٌ» بِمَعنَى «مَفْعُولٍ»، كالكِتَابِ بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ، مِنْ «أَلِهَ»؛ أَيْ: عَبَادَةً (٣).

وَهَـذَا كَشِيْرٌ جِـدًا فِي كَلاَمٍ العُلَمَاءِ، وَهُو إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ؛ أَنَّ «الإلَه» هُو الْمَعْبُودُ، خلافاً لِمَسَاهُهُمْ فِي مَعْنَى «الإلَه» أَنَّهُ الْخَالِقُ، أَو القَادِرُ خلافاً لِمَسَا يُعْتَقِدُهُ عُبُو القَّلَوْنَ أَنَّهُمْ (أَنَّ إِذَا قَالُوهَا بِهَذَا الْمَعْنَى فَقَدْ عَلَى الاَخْتِرَاعِ، أَوْ نَحُو هَذِهِ العِبَارَاتِ، وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ (أُنَّ إِذَا قَالُوهَا بِهَذَا الْمَعْنَى فَقَدُ أَنْسُوا مِنَ التُّوْجِيْدِ بِالغَلَيْةِ القُصُوى، وَلَوْ فَعَلُوا مَا فَعَلُوا مِنْ عَبَادَة غَيْرِ اللهِ، كَدُعَاءِ الأَمْوَاتِ، وَالاسْتِغَانَة بِهِمْ فِي الكُرْبَاتِ، وَسُوّالِهِمْ قَضَاءَ الْحَاجَاتِ، وَالنَّذُرِ لَهُمْ فَضَاءَ الْحَاجَاتِ، وَالنَّذُرِ لَهُمْ فِي الْمُلْمَاتِ، وَسُوّالِهِمْ وَالسَّمَوَاتِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْواع العِبَاذَاتِ.

وَمَا شَعَرُوا أَنَّ إِخْوَانَهُمْ مِنْ كُفَّارِ العَرَبِ يُشَارِكُونَهُمْ فِي هَذَا الإِقْرَارِ، ويَعْرِفُونَ أَنَّ اللهُ هُو أَنْ الإِخْتِرَاعِ، ويَعْبُدُونَهُ بِالْوَاعِ مِنَ العِبَادَاتِ، أَنَّ اللهُ هُو الْخَالِقُ (١) القَادِرُ عَلَى الاخْتِرَاعِ، ويَعْبُدُونَهُ بِالْوَاعِ مِنَ العِبَادَاتِ، فَلْ اللهَ مُونَ اللهَ عَلَى الإِخْتِرَاعِ، ويَعْبُدُونَهُ بِالْوَاعِ مِنَ العِبَادَاتِ، فَلْ اللهَ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أَنْظُرُ: "نَظْمَ الدُّرَرِ فِي تَنَاسُبِ الآياتِ وَالسُّورِ" لِلْبِقَاعِيُّ (١٨/ ٢٣٠) ط/ دار الكِتَاب الإسلامي بالقاهرة، ط٢ عام١٤١٣هـ.

<sup>(</sup>٢) فِي ع، غ: قَالَ.

<sup>(</sup>٣) شَرْحُ الطّيبِيِّ عَلَى مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أنَّهمًا.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>١) فِي أَ: الْخَالِقَ الرَّازق.

<sup>(</sup>٧) فِي غ: فاليهن.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: أَبُو جَهْلِ وَأَبُو لَهَبٍ وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٩) فِي غ: ومَا.

<sup>(</sup>١٠) فِي ب: يتبعهمًا.

الإسلامُ (١) بِحُكْمِ عُبَّادِ القُبُورِ، وَلْيَهْنَ (٢) - أَيْضاً - إِخْوَانَهُمْ عُبَّادَ وَدُّ وَسُوَاعِ وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْر؛ إِذْ جَعَلَ هَوَلاءِ دِيْنَهُمْ هُوَ الإسْلامَ الْمَبْرُورَ.

وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهَا مَا زَعَمَهُ هَوْلاَ ِ الْجُهَّالُ لَمْ " يَكُنْ بَيْنَ الرَّسُول وَبَيْنَهُمْ نِزَاعٌ، بَلْ كَانُوا يُبَادُونَ إِلَى إِجَابَتِهِ، ويُلَبُّونَ دَعْوَتَهُ، إِذْ يَقُولُ لَهُمْ: « قُولُوا: «لا إِلهَ إِلاَ اللهُ» بِمَعْنَى آنَهُ لا قَادِرَ عَلَى الاخْتِرَاعِ إِلاَ اللهُ، فَكَانُوا يَقُولُنَ : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِن سَالُتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيُقُولُنَ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧]، ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَ العَزِيْزُ العَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٩]، ﴿ قُلْ مَن مَنْ خَلْقَ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ ﴾ الآية [يونس: ٣١]، ﴿ وَلَكُن مِنْ الآياتِ. إِلَى عَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ.

لَكِنَّ القَوْمَ أَهْلُ اللَّسَانِ العَرَبِيِّ، فَعَلِمُوا أَنْهَا تَهْدِمُ عَلَيْهِمْ دُعَاءُ الْأَمُواتِ وَالْاَصْنَامِ مِنَ الْاَسَاسِ، وَتَكُبُّ بِنَاءَ سُوَالُ<sup>11</sup> الشَّفَاعَةِ مِنْ غَيْرِ اللهِ، وَصَرْفِ الْإِلَهِيَّةِ لِلْاَصْنَامِ مِنَ الْاَسَاسِ، فَقَالُوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ [الزُمَر:٣]، ﴿ فَعَيْرِهِ لاَّمُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لهم (١) لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يستكبِرُونَ (٣٥) ويَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ (٣٦) ﴾ [الصَّافَات:٣٥–٣٦]، فَعَرَفُوا أَنْهَا

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط. وكلِّمَةُ «الإسلام» فِي مَحَلِّ رَفْع فَاعِل للفِعْل: "يهن».

<sup>(</sup>٢) في غ: وَاليهن.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: لِمَنْ وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) في ط: ورأس.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

تَقْتُضِي تَرْكَ عِبَادَةٍ مَا سِــوَى اللهِ ، وَإِفْرَادَ اللهِ بِالعِبَادَةِ ، وَهَكَذَا يَقُولُ عُبَادُ القُبُورِ - إِذَا طَلَبْــتَ مِنْهُمْ إِخْلاصَ الدَّعْوةِ وَالعِبَادَةِ للهِ وَحْدُهُ - : أَنْتُرُكُ سَادَتَنَا وَشُفَعَاءَنَا فِي قَضَاءِ حَوَائِجِنَا؟!

فيُقَالُ لَهُمْ: نَعَمْ. وَهَذَا التَّرْكُ وَالإِخْلاصُ هوَ الْحَقُّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ [الصَّافًات:٣٧] فَـ «لا إِلَهُ إِلاَّ الله » الشَّتَمَلَتْ عَلَى نَفْي وَإِشْبَاتٍ، فَنَفَتِ الإلَهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى اللهِ تَعَالَى، فَكُلُّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَلائِكَةُ وَالْانْبِيَاءِ فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمْ فَلَيْسَ بِإِلَهِ، وَلاَ لَهُ مِنَ العِبَادَةِ شَيْءٌ، وَاثْبَتَتِ الإلَهِيَّةَ للهِ وَحُدُهُ، بِمَعْنَى أَنَّ العَبْدَ لا يَأْلُهُ غَيْرَهُ الْيَالَةُ غَيْرَهُ اللهِ اللهَ اللهُ عَنْ الْقَلْبِ وَهُو تَعَلَّقُ القَلْبِ وَحُدْدُهُ، بِمَعْنَى أَنَّ العَبْدَ لا يَأْلُهُ غَيْرَهُ الْيَالَةُ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى المَالِيَةِ عَلَى اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وَبِالْجُمْلَةِ فَلاَ يَأْلَهُ<sup>(۱)</sup> إِلاَّ اللهَ َ أَيْ: لا يَعْبُدُ<sup>(۱)</sup> إِلاَّ هَٰـوَ، فَمَـنْ قَالَ هَذِهِ الكَلِمَةَ عَارِفًا لِمَعْنَاهَا، عَـامِلاً بِمُقْتَضَـاهَا مِـنْ نَفْيِ الشِّرْكِ وَإِثْبَاتِ الوَحْدَانِيَّةِ للهِ مَعَ الاعْتِقَادِ الْجَارِمِ لِمَا تَضَـمَّتَتُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَالعَمَلِ بِهِ، فَهَذَا هُوَ الْمُسْلِمُ حَقًا، فَإِنْ عَمِلَ بِهِ ظَاهِراً مِنْ الشَّرْكِ فَهُوَ الكَافُرُ وَلَوْ قَالَهَا.

أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يَعْمَلُونَ بِهَا ظَاهِراً وَهُمْ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفُلِ مِنَ النَّارِ، وَالْمَيْهُودُ يَقُولُونَهَا وَهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ، فَلَمْ تَنْفَعْهُمْ، وَكَذَلكَ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ بِإِنْكَارِ شَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِهَا وَحُقُوقِهَا، فَإِنَّهَا لا تَنْفَعُهُ وَلَوْ قَالَهَا مِأْنَةَ ٱلْفَدِ.

ُ فَكَذَلِكَ مَنْ يَقُولُهَا مِمَّنْ يَصْرِفُ أَنْوَاعَ العِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ كَعُبَّادِ القُبُورِ وَالأصنَامِ، فَلا (٢) تَنْفَعُهُمْ، وَلاَ يَدْخُلُونَ فِي هَذَا (٤) الْحَدَيْثِ الَّذِي جَاءَ فِي فَضْلِهَا، وَمَا أَشْبَهَهُ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: إله.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: معبود.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: فلم.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

مِنَ الأَحَادِيْثِ، وَقَدْ بِيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ بِقُولِهِ: « وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ »(') تَنْبِيْها عَلَى النَّالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّطُقِ بِهَا وَهُوَ مُشْرِكٌ، كَالَيهُودِ، وَالْمُنَافِقِيْنَ، وَعُبَّادِ القُبُورِ لَمَّا رَأُوا اللهُ عَنْ النَّطُقِ بِهَا اللهِ عَنْ النَّطُقِ بِهَا اللهُ عَنْوا اللهُ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ عَنْوا اللهُ إِنَّهَ إِنَمَا دَعَاهُمْ إِلَى النَّطْقِ بِهَا فَقَطْ! وَهَذَا جَهْلٌ عَظِيْمٌ.

وَهُو عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّمَا دَعَاهُمْ إِلَيْهَا لِيَقُولُوهَا وَيَعْمَلُوا بِمَعْنَاهَا، وَيَتُركُوا عِبَادَةً غَيْرِ اللهِ، وَلِهَذَا قَالُوا: ﴿ أَتِنَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ ﴾ [الصَّاقَات:٣٥-٣٦]، وَقَالُوا: ﴿ أَجَعَلُ الآلِهَةَ إِلَها وَإِلاَ فَلُو وَقَالُوا: ﴿ أَجَعَلُ الآلِهَةَ إِلَها وَإِلاَ فَلُو قَالُوهَا وَبَقُولُوا مُسْلِمِیْنَ، وَلَقَاتَلَهُمْ عَلَيْهِ قَالُوهَا وَبَقُولُ الله وَحْدُهُ لا شَرِیْكَ لَهُ، السَّلامُ حتَّى يَخْلُعُوا الآنداد، وَيَتْركُوا عَبَادَتَهَا، وَيَعْبُدُوا الله وَحْدُهُ لا شَرِیْكَ لَهُ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالاضْطِرَار مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالإِجْمَاع.

وَأَمَّا عُبَّادُ<sup>(۲)</sup> القُبُورِ فَلَمْ يَعْرِفُوا مَعْنَى هَذِهِ الكَلِمَةِ، وَلاَ عَرَفُوا الإِلْهَيَّةَ الْمَنْفِيَّةَ عَنْ غَيْرِ اللهِ، الثَّابِتَةَ لَـهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، بَلْ لَمْ يَعْرِفُوا مِنْ مَعْنَاهَا إلاَّ مَا أَقَرَّ بِهِ غَيْرِ اللهِ، الثَّابِتَةَ لَـهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، بَلْ لَمْ يَعْرِفُوا مِنْ مَعْنَاهَا: لا قَادِرَ عَلَى الْمُؤْمِنُ وَالكَافِرُ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ مِنْ أَنَّ مَعْنَاهَا: لا قَادِرَ عَلَى الاُخْتِرَاعِ، [أَوْ لا خَالِقَ إلاَّ اللهُ] (١)، [وَأَنَّ مَعْنَى] (٥) «الإلَهِ» (١) : همو الغَنِيُ عمَّا الخَيْتُ عمَّا أَمْ (٧) عَدَاهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَذَا حَقَّ، وَهُوَ مِنْ لَوَازِمِ الإلَهِيَّةِ، سِواهُ، الفَقِيْرُ إليَّهِ كُلُّ مَا (٧) عَدَاهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَذَا حَقَّ، وَهُوَ مِنْ لَوَازِمِ الإلَهِيَّةِ،

 <sup>(</sup>١) وَرَدَ هَذَا فِي أَحَادِيثَ كَثِيْرَةٍ مِنْهَا حَدِيثُ عُبَادَةً ﷺ وَٱلَّذِي مَا زَالَ يَشْرَحُهُ الشَّيْخُ سُلِيّمَانُ بنُ
 عَبْدالله - رَحمَهُ الله - .

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: عَبَادة وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أَوْ أَن مَعْنَاهَا.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: لالهُ، وَفِي بِ: ألا إله.

<sup>(</sup>٧) فِي أ: من.

وَلَكِنْ لَيْسَ هِوَ الْمُرَادُ بِمَعنَى «لا إِلَهَ إِلاَ الله» فَإِنَّ هَذَا القَدْرَ قَدْ عَرَفَهُ الكَفَّارُ وَأَقَرُوا بِهِ، وَلَمْ يَدَّعُوا فِي آلِهَتِهِمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، بَلْ يُقِرُّونَ بِفَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ إِلَى اللهِ وَإِقَرُوا بِهِ، وَلَمْ يَدَّعُوا فِي آلِهَتِهِمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، بَلْ يُقِرُونَ بِفَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ إِلَى اللهِ وَإِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ عَلَى مَعْنَى اللهُمْ وَسَائِطُ وَسُفَعَاءُ عَنْدَ اللهِ فِي تَحْصِيلُ الْمُطَالِبِ وَنَجَاحِ الْمَآرِبِ، وَإِلاَّ فَقَدْ سَلَمُوا الْخَلْقَ وَالْمُلْكَ وَالرَّزْقَ وَالإحْيَاءَ وَالإَمْنَ عَرَفُوا - أَيْضَالًا مَعْنَى «لا إِلَهُ وَالإَمْنَةُ وَالْإِمْنَانَ مَعْنَى «لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ»، وَآلِبُوا عَن النَّطُو وَالعَمَلِ بِهَا، فَلَمْ يَنْفَعُهُمْ تَوْحِيدُ الرُّبُويِيَّةِ مِعَ الشَّرِكِ فِي الإلهِ إِلاَ لِهَا لَهُ مَا مَال تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُومُمْ بِاللهِ إِلاَ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف:١٠٦]. الإلهَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف:١٠٦].

وَعُبَّادُ القَبُورِ نَطَقُوا بِهَا وَجَهِلُوا مَعْنَاهَا، وَآبُوا عَنِ الإِنْيَانِ بِهِ (٢) فَصَارُوا كَاليَهُودِ النَّيْنَ يَقُولُونَهَا وَلاَ يَعْمَلُونَ بِهِ، فَتَجِدُ أَحَدَهُمْ يَقُولُهَا وَهُوَ يَأْلَهُ غَيْرَ اللهِ بِالْحُبِّ وَالإَجْلالِ وَالتَّعْظِيْمِ وَالْحَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالتَّوَكُلِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ اللهِ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا الكَرْبِ، وَيَقْصِدُهُ بِأَنْوَاعِ العِبَادَةِ الصَّادِرَةِ عَنْ تَأَلُهِ قَلْهِ لِغَيْرِ اللهِ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا الكَرْبِ، وَيَقْصِدُهُ بِأَنُواعِ العِبَادَةِ الصَّادِرَةِ عَنْ تَأَلُهِ قَلْهِ لِغَيْرِ اللهِ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا يَفْعَلُهُ الْمُشْرِكُونَ الأُولُلُونَ، وَلِهَ لَنَا إِذَا تَوَجَّهَتْ عَلَى أَحَدِهِمُ اليَمِيْنُ بِاللهِ تَعَالَى؛ وَقَطَاكُ مَا شَعْتَ مِنَ الأَيْمَانِ صَادِقاً أَوْ كَاذِبًا، وَلَوْ قِيلَ لَهُ: الْمُنْفِونَ فِي أَعْطَاكُ مَا شَعْتَ مِنَ الأَيْمِانِ صَادِقاً أَوْ كَاذِبًا، وَلَوْ قِيلَ لَهُ: الْمُنْ الْمَدُفُونَ فِي أَعْطَاكُ مَا شَعْتَ فِي قَلْهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَحْلِفْ إِنْ كَانَ كَاذِبًا! وَمَا ذَاكَ إِلاَ لاَنَ الْمُولُونَ فِي السَّيْفِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُ الْمُعْلَةُ الْمُعْلَةِ الْمَالِمُ الْمُالِقَةِ الْمُ الْمُلُونَ الْمُعْلِقَةِ الْمُ الْمُعْلَةُ الْمُمُ وَى السَعْمِيْعِ البُخَارِيِّ الْمُولِي اللهُ الْمُالمُ الْمُولِ السَّلَةِ الْمُ الْمُلِيَةِ اللهُ الْمُعْلِقَةِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِي اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُلْولِ السَّلَةِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

وَكَفِيْرٌ مِنْهُمْ أَوْ (١) أَكْثُرُهُمْ يَرَى أَنَّ الاسْتِغَائَةَ بِإِلَهِ الَّذِي يَعْبُدُهُ عِنْدَ قَبّْرِهِ أَوْ غَيّْرِهِ

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي بِ: بِمُقْتَضَاهَا.

<sup>(</sup>٣) صَحِيْحُ البُخَارِيُّ (٣/ ١٣٩٦ رقم ٣٦٣٢-البغا).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: و.

أَنْفَعُ وَأَنْجَحُ مِنَ الاسْتِغَائَةِ بِاللهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُصَرِّحُونَ بِذَلِكَ، وَالْحِكَايَاتُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فَيْهَا طُولٌ.

وَهَذَا أَمْرٌ مَا بَلَغَ إِلَيْهِ شِرِكُ الْأَوَلِيْنَ، وَكُلُهُمْ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الشَّدَائِدُ أَخْلَصُوا لِلْمَدْفُونِيْنَ فِي التُرَّابِ، وَهَتَفُوا بِأَسْمَائِهِمْ، وَدَعَوْهُمْ لِيَكْشِفُوا ضُرَّ الْمُصَابِ فِي البَرِّ وَالسَّفَرِ وَالإَيَابِ، وَهَنَا أَمْرٌ مَا فَعَلَهُ الْأُوَلُونَ بَلْ هُمْ فِي هَذِهِ الْحَال يُخْلِصُونَ لِلْكَبِيْرِ الْمُتَعَال، فَاقْرَأْ قُولْهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا وَرَكُبُوا فِي الْفُلُكِ دَعُوا اللَّهَ يُخْلِصُونَ لِلْكَبِيْرِ الْمُتَعَال، فَاقْرَأْ قُولْهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا وَرَيْقُ اللَّهَ إِنَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهَ الْمُثَافِرَ وَالسَّامِرَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ الْمُثَلِقِ وَيَقَ مُنكُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٣٥-٥٥]، وقولُكُ ﴿ وَمُهُمْ إِذَا مَسْكُمُ الضَّرُ وَالمَسَامِد، فَإِذَا فَرِيقٌ مُنكُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٣٥-٥٥]، وكَشِيرٌ مِنْهُمْ قَدْ عَظَلُوا الْمَسَاجِد، وعَمَّرُوا القُبُورَ وَالمَسَاهِد، فَإِذَا قُولِي اللهُ وَالْمَاهِد، فَإِذَا قُولِي اللهُ وَالْمَاهِد، فَإِنْ يَحْطُوا عَنْهُمُ القَبْرُ اللّهُ وَالْمَلُواتِ وَقِيامِ اللّهُ وَالْمَالِولِي وَالْمَالُواتِ وَقِيامِ اللّهُ وَالْمَالِولَةِ وَالْمَعْمُ وَاللّهُ وَالْمَالُولَةُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَامِد، وَالنَّهُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمَافِقِ الْمَالُوا الْمَلْوالِ اللهُ وَالْمَامِدُ وَالْمَالُولَةُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَاللّهُ وَالْمُومِ وَالْمَالُولُومُ وَالْمُ وَالْمُومِ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُ وَالْمُومِ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ الْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلُومُ الْمُومُ وَالْمُومُ وَ

وَلا رَيْبَ أَلَّهُ لَوْ قَالَهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُشُرَكِيْنَ وَنَطَقَ - أَيْضاً - بِشَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَلَمْ يَعْرِفْ مَعْنَى «الإله»، وَلا مَمْنَى الرَّسُول، وَصلَّى وَصامَ وَحَجَّ وَلاَ يَدْرِي مَا ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ رَأَى النَّاسَ يَفْعَلُونَهُ فَتَابَعَهُمْ وَلَمْ يَفْعَلْ شَيْناً مِن الشَّرْكِ فَإَنَّهُ لا يَشُكُ أَحَدٌ فِي عَدَم إسْلامه، وقد أقتى بِدَلِكَ فَقَهَاءُ الْمَغْرِب كُلُهُمْ فِي أُوَّل لا يَشُكُ أَحَدَد فِي عَدَم إسْلامه، وقد أقتى بِدَلكَ فَقَهَاءُ الْمَغْرِب كُلُهُمْ فِي أُوَّل القَرْنِ الْحَادِي عَشَرَ أَوْ قَبْلُهُ فِي شَخْصِ كَانَ كَذَلِك، كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ «الدُّرَّ التَّمْيْنِ فِي شَرْحِ الْمُوشِدِ الْمُعِيْنِ» مِنَ الْمَالكَيَّةِ، ثُمَّ قَالَ شَارِحُهُ: «وَهَذَا الَّذِي أَفْتُوا النَّهِيْنِ فِي شَرْحِ الْمُجَدِي عَلَيْ النَّهُ الْ يَعْتَلِفَ فِيهِ اثْنَان». انْتَهَى (۱).

<sup>(</sup>١) الدُّرُّ الثَّمْيْنِ (١/ ٥٤-٥٥)، وانْظُرْ: "الْمِعْيَارَ الْمُغْرَبَ وَالْجَامِعَ الْمُغْرِبَ عَنْ فَتَاوَى عُلَمَاءِ إِفْرِيقِيَّةَ والاَّنْدَلُسِ وَالْمَغْرِبِ» لاَحْمَدَ بنِ يَحْيَى الوَنْشَرِيْسِيُّ (٢/ ٣٨٣-٣٨٥).

وَلاَ رَيْبَ أَنَّ عُبَّادِ القُبُورِ أَشَدُّ مِنْ هَــَدًا؛ لأَنَّهُـمُ اعْـتَقَدُوا الإِلَهِيَّةَ فِي أَرْبَابٍ مُتَفَرِّقِيْنَ.

فَإِنْ قِيْلُ: قَدْ تَبَيَّنَ مَعْنَي «الإِلَه» وَ«الإِلَهيَّة» فَمَا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ مَعْنَى «الإِلَهِ»: هُوَ<sup>(۱)</sup> القَادِرُ عَلَى الاخْتِرَاعِ وَنَحْوُ هَذِهِ العِبَارَةِ؟

قِيْلَ: الْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا قَوْلٌ مُبْتَدَعٌ لا يُعْرَفُ أَحَدٌ قَالَهُ (٢) مِنَ العُلَمَاءِ، وَلاَ مِنَ أَئِمَّةِ اللَّغَةِ. وَكَلاَمُ العُلَمَاءِ وَأَئِمَّةِ اللَّغَةِ هُوَ مَعْنَى مَا ذَكَرُنَا، كَمَا تَقَدَّمَ. فَيَكُونُ هَذَا القَوْلُ بَاطِلاً.

النَّانِي: عَلَى تَقْدِيْرِ تَسْلِيْمِهِ فَهُو تَفْسِيْرٌ بِاللازِمِ للإلهِ الْحَقِّ، فَإِنَّ اللازِمَ لَهُ أَنْ يَكُونَ خَالِقاً قَادِراً عَلَى الاخْتِرَاع، وَمَتَى لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلِيْسِ بِإِلَهٍ حَقِّ وَإِنْ سُمُّي يَكُونَ خَالِقاً قَادِراً عَلَى الاخْتِرَاعِ فَقَدْ دَخَلَ فِي إِلَهِ مَ وَلَيْسَ مِلْوَلِهِ أَنَّ مَا عَرَفَ أَنَّ الإِلَهُ هُوَ القَادِرُ عَلَى الاخْتِراعِ فَقَدْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ وَأَتَى (٣) بِتَحْقِيْقِ الْمَرَامِ (١٠) مِنْ مِفْتَاحِ دَارِ السَّلامِ، فَإِنَّ هَذَا لا يَقُولُهُ أَحَدٌ لائِمُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ كُفَّارُ العَرَبِ مُسْلِمِيْنَ، وَلَوْ قُدْرَ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ أَرَادُ (٥) ذَلِكَ فَهُو مُخْطِعٌ يُرادُ عَلَيْهِ بِالدَّلاثِلُ السَّمْعِيَّةِ وَالعَقْلِيَّةِ.

قَوْلُهُ: (وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) أَيْ: وَشَهِدَ بِذَلِكَ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، فَتَكُونُ الشَّهَادةُ وَاقِعَةٌ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ، [وَمَا قَبْلَهَا](1)، وَمَا بَعْدَهَا، فَإِنَّ العَامِلَ فِي الْمَعْطُوفِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ.

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: قَالَ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: الْمُرَادِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أَرَادُوا.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

وَمَعْنَى «العَبْدِ» هُنَا يَعْنِي: الْمَمْلُوكَ العَابِدَ، أَيْ: أَنَّهُ ('' مَمْلُوكٌ للهِ تَعَالَى، [عَابِدٌ لَهُ] ('') نَيْسَ ('') لَهُ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ وَالإلْهِيَّةِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ مُقَرَّبٌ عِنْدَ اللهِ، وَرَسُولُهُ (') أَرْسَلُهُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَحْلُهُ لَمَّا قَامَ عِبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾ الآياتِ [الجن: ١٩].

قِيلُ (٥): وَقَدَّمَ «العَبْدَ» مُنَا عَلَى الرَّسُولِ تَرَقَّياً مِنَ الْأَدُنى إِلَى الْأَعْلَى، وَجَمَعَ بَيْنَهَمَا لِدَفْعِ الإَفْرَاطِ وَالتَّفْرِيْطِ الَّذِي وَقَعَ فِي شَأْن عِيْسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – وَقَدْ أَكَدَ النَّهِ عُلَيْهِ مَلْ السَّلامُ – وَقَدْ أَكَدَ النَّهَا وَيَ النَّصَارَى ابنَ مَرْيَم، إِنَّمَا أَنَا عَبُدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُاللهِ ورَسُولُهُ "(٦)، وذَلِكَ يَتَضَمَّنُ تَصْدِيْقَهُ فِيْمَا أَخْبَر، وَطَاعَتُهُ فِيْمَا أَمَرَ، وَالانْتِهَاءَ عَمَّا عَنْهُ زَجَر، فَلاَ يَكُونُ كَامِلَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِالرِّسَالَةِ مَنْ تَرَكَ أَمْرَهُ، وَأَطَاعَ غَيْرَهُ، وَارْتَكَبَ نَهْيَة.

قُولُهُ: (وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُاللهِ ورَسُولُهُ)، وَفِيْ رِوَايَةِ: ﴿ وَابِنُ آمَتِهِ ﴾ (٧)؛ أَيْ: خِلافاً لِمَا يَعْتَقِدُهُ النَّصَارَى اللهُ اللهُ، أَو ابْنُ اللهِ – تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبْيِراً –، ﴿ مَا اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبْيِراً –، ﴿ مَا اللهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَهُمْ عَمْ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (٩١) عَالِم النَّيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يَصْفُونَ (٩١) عَالِم النَّيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [المُؤمنون: ٩١ – ٩٢]، فَيشْهَدُ بِاللهُ عَبْدُاللهِ ؛ أَيْ: عَابِدٌ مَمَلُوكٌ للهِ لا يُشْرِكُونَ ﴾ [المُؤمنون: ٩١ – ٩٢]، فَيشْهَدُ بِاللّهِ عَبْدُاللهِ ؛ أَيْ: عَابِدٌ مَمَلُوكٌ للهِ لا مَالِكُ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرَّبُوبِيَّةِ وَلا مِنَ الإلْهَيَّةِ شَيْءٌ، وَرَسُولٌ صَادِقٌ، خِلافاً لِقُولُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وليس.

<sup>(</sup>٤) في أ: ورَسُول.

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣/ ١٢٧١ رقم ٣٢٦١- البغا) عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ اللهِ

<sup>(</sup>٧) خرَّجَهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٥٧ رقم ٢٨).

اليَهُودِ: إِنَّهُ وَلَدُ بَغِيِّ، بَلْ يُقَالُ فِيْهِ مَا قَالَ عَنْ نَفْسِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَىانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ الآيات [مَرْيَم: ٣٠-٣١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَن يَسْتُنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [النسَاء:١٧٢].

قَالَ القُرْطُبِيُّ: «وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ<sup>(١)</sup> مَا يُلقَّنُهُ النَّصْرَانِيُّ إِذَا أَسْلَمَ»<sup>(٢)</sup>.

قُولُـهُ: (وَكَلِمَتُهُ) إِنَّمَا سُمِّيَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - «كَلِمَةَ اللهِ» لِصُدُورِهِ بِكَلِمَةِ «كُنْ» بلا أَبِ، قَالَهُ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلْفِ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِيْمَا أَمْلاً فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ: «الكَلِمَةُ الَّتِيْ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ حِيْنَ قَالَ لَهُ: ﴿ كُنْ ﴾ فَكَانَ عِيْسَى بِ ﴿ كُنْ ﴾ وَلَيْسَ عِيْسَى هُو ﴿ كُنْ ﴾ وَلَيْسَ حِيْسَى هُو كُنْ ﴾ وَلَيْسَ عَيْسَى هُو كُنْ ﴾ وَلَيْسَ هُكُنْ ﴾ مَخْلُوقاً، وَكَذَبَ النَّصَارَى وَلَيْسَ هُكُنْ ﴾ مَخْلُوقاً، وَكَذَبَ النَّصَارَى وَالْجَهْمِيَّةُ قَالَتْ: عِيْسَى رُوْحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ إِلاَّ أَنَّ الْجَهْمِيَّةُ قَالَتْ: عِيْسَى رُوْحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ إِلاَّ أَنَّ الْجَهْمِيَّةُ وَالْكَ إِنَّ الْجَهْمِيَّةُ وَالْتَ اللهِ مِنْ ذَاتِ اللهِ وَكَلِمَتُهُ إِلاَّ أَنَّ الْكَلِمَةَ مَخْلُوقَةٌ. وَقَالَتِ النَّصَارَى: عِيْسَى رُوْحُ اللهِ مِنْ ذَاتِ اللهِ وَكَلِمَةُ النَّوْبِ. وَقُلْنَا نَحْنُ: إِنَّ وَكَلِمَةُ النَّوْبِ. وَقُلْنَا نَحْنُ: إِنَّ عِيْسَى وَالكَلِمَةُ مِنْ هَذَا النَّوْبِ. وَقُلْنَا نَحْنُ: إِنَّ عِيْسَى وَالكَلِمَةُ مَنْ وَلَيْسَ عِيْسَى هُو الكَلِمَةُ النَّهُونَ فِي بِهِ مَا قَالَ قَتَادَةً وَغَيْرُهُ.

قُولُهُ: (ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ) قَالَ ابنُ كَثِيرٍ: "خَلَقَهُ بِالكَلِمَةِ الَّتِي ٱرْسَلَ بِهَا جِبْرِيْلَ<sup>(٢)</sup> -عَلَيْهِ السَّلامُ- إِلَى مَرْيَمَ، فَنَفَخَ فِيْهَا مِنْ<sup>(٧)</sup> رُوحِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ - عزَّ وَجلَّ- ، فَكَانَ

<sup>(</sup>١) أَيْ: مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةً ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) الْمُفْهِم لِمَا أَشْكَلَ مِنْ تَلْخِيْصِ مُسْلِمِ (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) انْظُر: الدُّرُّ الْمَنْتُورِ (٢/ ٧٥١).

<sup>(</sup>٤) في ب: من ذاته.

<sup>(</sup>٥) الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ (ص/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) فِي طَاأَ: جَبْرَائِيلَ، وَهَكَذَا فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ فَرَسَمْتُهَا فِي جَمِيْعِ الْمَوَاطِنِ بِـ اجْبِرِيلُ».

<sup>(</sup>٧) فِي ط: فِي.

عِيْسَى بِإِذْنِ اللهِ - عزَّ وَجَلَّ - ، وَصَارَتْ تِلْكَ النَّفْخَةُ الَّتِيْ نَفَخَهَا فِي جَيْبِ دِرْعِهَا فَنزَلَتِ لَقَاحِ الأَبِ الأُمَّ، وَالْجَمِيْعُ مَخْلُوقٌ للهِ-عزَّ فَنزَلَتِ لَقَاحِ الأَبِ الأُمَّ، وَالْجَمِيْعُ مَخْلُوقٌ للهِ-عزَّ وَجَلً-، وَلِهَذَا قِيلَ لِعِيْسَى: إِنَّهُ كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحٌ مِنْهُ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ تَوَلَّدَ مِنْهُ، وَجَلً-، وَلِهَذَا قِيلَ لِعِيْسَى: إِنَّهُ كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحٌ مِنْهُ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ تَوَلَّدَ مِنْهُ، وَإِنْمَا هُو نَاشِعٌ عَنِ الكَلِمَةِ التِّيْ قَالَ لَهُ: ﴿كُنْ ﴾، فَكَانَ، وَالرُّوحُ الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا جَرِيلً - عَلَيْهِ السَّلامُ-.

قَوْلُهُ: (وَرُوْحٌ منهُ) قَالَ أَبِيُّ بنُ كَعْبِ: (عِيْسَى رُوْحٌ مِنَ الأَرْوَاحِ الَّتِيْ خَلَقَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَـلً- ، وَاسْتَنْطَقَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿السَّتُ بِرَبّكُمُ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف:١٧٢]، بَعَنْهُ اللهُ إِلَى مَرْيَمَ فَدَخَلَ فِيْهَا». رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيلٍ، وَعَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ فِي "زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ" وَابنُ جَرِيْر، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وَغَيْرُهُمْ (١).

وَقَـالَ أَبُــو رَوْقَ : «﴿وَرُوحٌ مِـنْهُ﴾ أَيْ : نَفْخَـةٌ مِـنْهُ ؛ إِذْ هِيَ منْ جِبْرِيْلَ بِأَمْرِهِ، وَسُمِّيَ رُوحًا لاَنَّهُ حَدَثَ مِنْ نَفْخَةٍ جِبْرِيْلَ – عَلَيْهِ السَّلامُ–»(٢).

وَقَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: «﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ ؛ يَقُولُ: مِنْ أَمْرِهِ كَانَ الرُّوحُ فِيْهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ومَا فِي الأَرْضِ جَمِيْعاً مِنْهُ ﴾ [الْجَاثية: ١٣] يَقُولُ: مِنْ أَمْرِهِ (٣).

وَقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «الْمُضَافُ إِلَى اللهِ تَعَالَى إِذَا كَانَ مَعْنَى لا يَقُومُ بِنَفْسِهِ وَلا [يَغَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ ؛ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ صِفَةً للهِ تَعَالَى قَائِماً بِهِ ، وَامْتَنَعَ أَنْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَبْدُاللهِ بنُ الإمَامِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ (٥/ ١٣٥)، وَابنُ جَرِيْرِ (٢٦/٢)، وَالْحَامِ وَالْحَاكِمُ (٢٢/٣٦-٣٢٤)، وَصَحْحَهُ، وَوَافَقَهُ النَّهَبِيُّ، وَاللاَلكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاَعْتِقَادِ (رقم ٩٩١)، وسَنَدُ عَبْدِاللهِ بنِ الإمَامِ الاَعْتِقَادِ (رقم ٧٨٥)، وسَنَدُ عَبْدِاللهِ بنِ الإمَامِ أَحْمَدَ حَسَنْ، كَمَا قَالَ الشَيخ الألبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَحْقِيْقِ الْمِشْكَاةِ (١/ ٤٤)

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: زَادَ الْمَسِيْر (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) الرُّدُ عَلَى الزَّنَادِقَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ (ص/ ٣٢).

تَكُونَ (''] [''' إِضَافَتُهُ إِضَافَةَ مَخْلُوق مَرْبُوب، وَإِنْ كَانَ الْمُضَافُ عَيْناً قَائِمَةً بِنَفْسِهَا، كَعِيْسَى وَجِبْرِيْلَ -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ('''- وَارْوَاحِ بَنِي آدَمَ؛ امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ صِفَةً للهِ تَعَالَى، لأَنْ مَا قَامَ بِنَفْسِهِ لا يَكُونُ صِفَةً لِغَيْرِه، لَكِنَّ الأَعْيَانَ الْمُضَافَةَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، لأَنْ مَا قَامَ بِنَفْسِهِ لا يَكُونُ صَفَةً لِغَيْرِه، لَكِنَّ الأَعْيَانَ الْمُضَافَةَ إِلَى اللهِ تَعالَى عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ تُضَافُ إليه لِكُونِهِ خَلَقَهَا وَأَبْدَعَهَا، فَهَذَا شَعالَى عَلَى وَجْهَيْع الْمَخْلُوقَاتِ، كَقَوْلِهِمْ: سَمَاءُ اللهِ، وَأَرْضُ '' اللهِ، وَمِنْ هَذَا البَابِ. فَجَمِيْعُ الْمَخْلُوقِيْنَ عَبِيدُ اللهِ، وَجَمِيْعُ الْمَالُ مَالُ اللهِ، وَجَمِيْعُ الْبُوتِ وَالنُوقَ للهِ.

وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ: أَنَّ إِضَافَةَ رُوْحٍ [عِيْسَى إلَى] (١٧) اللهِ هُوَ (٨) مِنَ الوَجْهِ الثَّانِي. وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ)؛ أَيْ (٩): وَشَهِدَ أَنَّ الْجَنَّةَ الَّتِيْ أَخْبَرَ بِهَا اللهُ فِي

<sup>(</sup>١) في أ: يَكُون.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وموجود فِي ط١، والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: - عليهِ السَّلامُ - .

<sup>(</sup>٤) فِي أ: أرض.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: الوهية وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) دَرْءُ تَعَارُض العَقْل وَالنَّقْل (٧/ ٢٦٥-٢٦٦).

<sup>(</sup>٧)مَا بَيْنَ الْمَعْقُونَيْن سَاقِطٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٨) فِي بِ بَدَلُهُا: و.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

كِتَابِهِ أَنَّهُ أَعَدَّهَا لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَبِرُسُلِهِ ('' حَقَّ؛ أَيْ: ثَابِتَةٌ لا شَكَّ فِيْهَا، وشَهِدَ ('' أَنَّ النَّارَ ('') النِّيْ أَخْبَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ أَعَدَّهَا لِلْكَافِرِيْنَ بِهِ وَبِرُسُلِهِ حَقَّ كَذَلِكَ، كَمَا النَّارَ ('') النِّيْ أَخْبَرَ اللهُ فِي كَتَابِهِ أَنَّهُ أَعَدَّهَا لِلْكَافِرِيْنَ بِهِ وَبِرُسُلِهِ حَقْ كَذَلِكَ، كَمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اللَّهَ اللَّهُ وَرُسُلِهِ اللَّهُ اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِلُونَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِهُ اللْمُلُولُولُ اللللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللللِمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ

قُولُهُ: (أَدْخَلَهُ اللهُ الْجُنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ اَلعَمَلِ) (١) هَذِهِ الْجُمْلَةُ جَوَابُ الشَّرْطِ، [وَفِيْ رِوَايَةِ: ﴿ أَدْخَلُهُ اللهُ [وَفِيْ رِوَايَةٍ: ﴿ أَدْخَلُهُ اللهُ الْجُنَّةُ مِنْ أَى أَبِهِ الْجُنَّةِ النَّمَانِيَةِ شَاءً (٩) (١٠).

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَبِرَسُوله.

<sup>(</sup>٢) في أ: وَاشهد.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: النَّار حقٍّ.

<sup>(</sup>٤) في ط: لأن.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يَوْم القِيَامَة.

<sup>(</sup>٦) قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَر فِي فَتْحِ البَارِي (٦/ ٤٧٥): "مَعْنَى قَوْلِهِ: "عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ " أَيْ الْمَا الْمَعْنَى قَوْلِهِ: "عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ أَيْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ: "عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ" أَيْ: يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ عَلَى حَسَبِ أَعْمَالِ كُلُّ مَنْهُمْ فِي الدَّرَجَاتِ".

 <sup>(</sup>٧) قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي (٦/ ٤٧٥): «تَنْهِيْهُ:وَقَعَ فِي رَوَايَةِ الأُوزَاعِيُّ وَحُدَهُ فَقَالَ فِي آخِرِهِ: « أَدْخَلُهُ اللهُ الجُنَّةَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ العَمَلِ » بَدَلَ قُولِهِ فِي رِوَايَةِ ابنِ جَابِرٍ: "مِنْ أَبْوَاتِ الجُنَّةِ الثَّمَانَيْةِ أَيْهَا شَاءً ».
 أَبُواتِ الجُنَّةُ الثَّمَانَيْةُ أَيْهَا شَاءً ».

 <sup>(</sup>A) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>١٠) خَرَّجَ هَذِهِ الرُّوَايَةَ: الْبُخَارِيُّ فِي صَحْبِحِهِ (٢٥٢-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحْبِحِهِ (١/٥٥).

قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: «وَمَا وَرَدَ فِي حَدِيْثِ عُبَادَةَ يَكُونُ خُصُوصاً لِمَنْ قَالَ مَا ذَكَرَهُ ﷺ، وَقَرَنَ بِالشَّهَادَتَيْنِ حَقِيْقَةَ الإِيْمَانِ وَالتَّوْحِيْدِ الَّذِي وَرَدَ فِي حَدِيْثِهِ، فَيكُونُ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مَا يَرْجَحُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ، وَيُوجِبُ لَهُ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ وَدُخُولَ الْجَنَّةُ لأوَّل وَهْلَةٍ» (١).

قَالَ: (ولَهُمَا مِنْ<sup>(٢)</sup> حَدِيْثِ عِتْبَانَ: « فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ «لا إِلَهَ إلاً اللهُ» يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله »<sup>(٣)</sup>).

قُولُـهُ: (ولَهُمَـا) ؛ أَيْ: لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم فِي صَحِيْحَيْهِمَا، وَهَذَا الْحَدِيْثُ طَرَفٌ مِنْ حَدِيْثٍ طَوِيْلِ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ كَمَا قَالُ الْمُصَنِّفُ.

وعِتْبَانُ - بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ، بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ فَوقِيَّةٌ، ثُمَّ مُوَحَّدَةٌ - ابْنُ مَالِكِ بنِ عَمْرِو(أَ) بنِ العَجْلانِ الأَنْصَارِيُّ، مِنْ بَنِي سَالِمِ بنِ عَوْفو. صَحَابِيٍّ شَهِيْرٌ، مَانَ فِي خِلافَة مُعَاوِيةً.

قُولُهُ: (فإنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ) الْحَدِيْثَ. اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيْثُ ظَاهِرُهَا أَلَّهُ مَنْ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كَهَذَا الْحَدِيْثِ، وَحَدِيْثِ أَنَسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ وَيَعِيْةٍ وَمُعَادٌ رَدِيْفَهُ عَلَى الرَّحْلِ، فَقَالَ: « يَا مُعَادُ » . فَقَالَ (٥): لَبَيْكُ يَا رَسُولَ النَّبِي وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ «لا إِلَهُ إلاَّ اللهُ» وَانَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ إلاَّ اللهُ عَلْى النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ اللهِ إلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ (١٤ أَخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟

<sup>(</sup>١) إكمَالُ الْمُعْلِم (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) في أ: في.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ١٦٤ رقم ٤١٥)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٥٥٥ رقم ٣٣).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عمر وَهُوَ خطأ

<sup>(</sup>٥) في ط: قَال.

<sup>(</sup>٦) سَقَطَ ذكر لَفظ الْجَلالَة منْ: ط.

قَالَ: ﴿ إِذا يَتَّكِلُوا ﴾ فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَادٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّماً. أَخْرَجَاهُ(١).

وَلِمُسْلِم عَنْ عُبَادَةَ مَرْفُوعاً: « مَنْ شَهِدَ أَنْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حَرُّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ »(٢).

وَوَرَدَتْ أَحَادِيْثُ فِيْهَا أَنَّ مَنْ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَلَيْسَ فِيْهَا أَنَّهُ يُحَرَّمُ عَلَى النَّار؛ مِنْهَا: حَدِيْثُ عُبَادَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ قَبْلَ هَذَا.

وَحَدِيْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكِ.. الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ» لا يلْقَى اللهَ عَبْدٌ بِهِما<sup>(۱)</sup> غَيْرَ شَاكً فِيْهُمَا فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (أُنْ).

وَحَدِيْثُ أَبِي ذَرِّ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مَرْفُوعاً: « مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دخلَ الْجَنَّةَ... » (٥) الْحَدِيْثَ (٦).

وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي مَمْنَاهُ مَا قَالَهُ شَيْخُ الإسلامِ وَغَيْرُهُ: «إِنَّ هَذِهِ الْاَحَادِيْثَ إِنَّمَا هِي فَيْمَنْ قَالَهَا وَمَاتَ عَلَيْهَا، كَمَا جَاءَتْ مُقَيَّدَةً، وَقَالَهَا خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ غَيْرَ شَاكُ فِيهَا بِصِدْق وَيَقِيْن، فَإِنَّ حَقِيقةَ التَّوْجِيدِ انْجِذَابُ الرُّوحِ إِلَى اللهِ جُمْلَة، فَمَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّة، لأَنَّ الإخلاص هو انْجِذَابُ القَلْبِ إلَى اللهِ تَعَالَى بِأَنْ يَتَوْبَ مِنَ اللَّذُنُوبِ تَوْبَةً نَصُوحاً فَإِذَا مَاتَ عَلَى الْحَلْ الْحَلْلُ مَاللهُ تَعَالَى بِأَنْ يَتَوْبَ مِنَ اللَّذُنُوبِ تَوْبَةً نَصُوحاً فَإِذَا مَاتَ عَلَى اللهِ تَلْكَ الْحَالُ لَالْحَالَ لَالْحَالَ لَالْحَلْدِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٢٨)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٣٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٩).

<sup>(</sup>٣) فِي ض: فِيْهمَا.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٥٥رقم ٢٧).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٥/ ١٩٣ رقم ٥٤٨٩)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٩٥ رقم ٩٤).

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنَ الْمُعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وموجودة كَمَا أثبته فِي ط١

فَإِنَّهُ قَدْ<sup>(١)</sup> تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعَيْرَةً، وَمَا يَزِنُ خَرْدَلَةً، وَمَا يَزِنُ ذَرَّةً.

وَتَوَاتَرَتْ بِأَنَّ كَثِيْراً مِمَّنْ يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» يَدْخُلُ النَّارَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا.

وَتَوَاتَـرَتْ بِـانَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَثَرَ السُّجُودِ مِنِ ابْنِ (١٠) آدَمَ، فَهَوُلاءِ كَانُوا يُصَلُّونَ وَيَسْجُدُونَ للَّه.

وَتَوَاتَـرَتْ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»، وَمَنْ شَهِدَ أَنْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (٣).

لَكِنْ جَاءَتْ مُقَيَّدَةً بِالقُيُودِ الثَّقَالِ، وَأَكْثَرُ مَنْ يَقُولُهَا لا يَعْرِفُ الإخلاصَ، وَلاَ اليَقِيْنَ، وَمَنْ لا يَعْرِفُ ذَلِكَ يُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ عَنْهَا عِنْدَ الْمَوْتِ، فَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَأَكْثُرُ مَنْ يَقُولُهَا إِنَّمَا يَقُولُهَا تَقْلِيداً أَوْ عَادَةً، وَلَمْ يُخَالِطِ الإِيْمَانُ بَشَاشَةَ قَلْبِهِ.

وَغَالِبُ مَـنْ يُفْتَنُ عِـنْدَ الْمَـوْتِ وَفِي القَّبُورِ أَمْثَالُ هَوْلاَءِ، كَمَا فِي الْحَدِيْثِ: «سَمعْتُ النَّاسِ يَقُولُونَ شَنْتًا قَقُلْتُهُ » (نَّ).

وَغَالِبُ أَعْمَالِ هَوْلاَءِ إِنَّمَا هُوَ تَقْلِيْدٌ وَاقْتِدَاءٌ بِأَمَّالِهِمْ، وَهُمْ (٥٠) أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثارِهِم مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف:٢٣] وَحْيْسْئَذٍ فَلاَ مُنَافَاةَ بِيْنَ الْأَحَادِيْثِ، فَإِنَّه إِذَا قَالَهَا بِإِخْلاصِ وَيَقِيْنِ تَامٌ؛ لَمْ يَكُنْ فِي هَـٰذِهِ الْحَالِ مُصِرًا عَلَى ذَنْبٍ أَصْلاً، فَإِنَّ كَمَالَ إِخْلاصِهِ وَيَقِيْنِهُ يُوْجِبُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذاً لا يَبْقَى فِي قَلْبِهِ إِرَادَةٌ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلاَ كَرَاهِيّةٌ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ض: بني.

<sup>(</sup>٣) انظرُ: نَظْمَ الْمُتَنَاثِر مِنَ الْحَدَيْثِ الْمُتَوَاتِر لِلْكِتَّانِيِّ (ص/ ٣٨-٣٩، ١١٦ رقم ١ ٨٠١٠).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٨٦-البغا)، وَمُسْلِمٌ (رقم٩٠٥) عَنْ أَسْمَاءَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وهو.

لِمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ النَّارِ.

وَإِنْ كَانَتْ لَهُ ذُنُوبٌ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا الإِيْمَانَ، وَهَذِهِ التَّوْبَةَ، وَهَذَا الإِخْلاصَ، وَهَذِهِ الْمَحَبَةَ، وَهَذَا اليَقِيْنَ، لا يَتُركُونَ لَهُ ذَنْباً إِلاَّ مُحِيَ (') عَنْهُ ('' كَمَا يُمْحَى اللَّيلُ بِالنَّهَارِ ('').

فَإِذَا قَالَهَا عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ الْمَانِعِ مِنَ الشَّرْكِ الأَكْبِرِ وَالْأَصْغَرِ، فَهَذَا غَيْرُ مُصِرِّ عَلَى ذُنْبِ أَصْلاً ؛ فَيُغْفَرُ لَهُ، ويُحَرَّمُ عَلَى النَّارِ.

وَإِنْ قَالَهَا عَلَى وَجْهِ خَلُصَ بِهِ مِنَ (٢٠) الشُّرْكِ الأَكْبِرِ دُوْنَ الأَصْغَرِ، وَلَمْ يَأْتِ بَعْدَهَا بِمَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ؛ فَهَاذِهِ الْحَسَنَةُ لا يُقَاوِمُهَا شَيْءٌ مِنَ السَّيِّئَاتِ، فَيَرْجَحُ بِهَا مِيْزَانُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا فِي حَدِيْثِ البِطَاقَةِ (٥٠)، فَيَحْرُمُ عَلَى النَّارِ، وَلَكِنْ تَنْقُصُ دَرَجْتُهُ فِي الْجَنَّةِ بِقَدْر ذُنُوبِهِ.

وَهَـذَا بِخِـلافِ مِـنْ رَجَحَتْ سَيِّنَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ وَمَاتَ مُصِرًّا عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَسْتُوْجِبُ النَّارَ، وَإِنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَخَلُصَ بِهَا(١) مِنَ الشِّرْك الأَكْبُرِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتُوْجِبُ النَّارَ، وَإِنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَخَلُصَ بِهَا (١) مِنَ الشِّرْك الأَكْبُرِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَمُتْ عَلَى حَسَنَةِ تَوْجِيْدِهِ، فَإِنَّه فِي يَمُتُ عَلَى حَسَنَةِ تَوْجِيْدِهِ، فَإِنَّه فِي خَلُو مَالُ خَلاصٍ حَالَ قَوْلِهَا كَانَ مُخْلِصاً، لَكِنَّهُ أَتَى بِثُنُوبٍ أَوْهَنَتْ ذَلِكَ التَّوْجِيدِ وَالإِخْلاصِ فَأَصْمَعْقَهُ، وَقُويَتْ نَارُ اللَّنُوبِ حَتَّى أَحْرَقَتْ ذَلِكَ.

بِخِلافِ الْمُخْلِصِ الْمُسْتَيْقِنِ، فَإِنَّ حَسَنَاتِهِ لا تَكُونُ إِلاَّ رَاجِحَةً عَلَى سَيَّئَاتِهِ، وَلا

<sup>(</sup>١) في ط: يُمحَى.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ب، غ، ض: النَّهَارَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب، غ ، ض: عن، وَفِي ط: عَلَى

<sup>(</sup>٥) سَيَأْتِي تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

يَكُونُ مُصِرًا عَلَى سَيْئَةُ (١)، فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنَّمَا يُخَافُ عَلَى الْمُخْلِصِ أَنْ يَأْتِيَ بِسَيْئَاتٍ رَاجِحَةٍ فَيَضْعُفُ (١) إِيْمَانُهُ، فَلاَ يَقُولُهَا بِإِخْلاصٍ وَيَقِيْنٍ مَانِه ، فَلاَ يَقُولُهَا بِإِخْلاصٍ وَيَقِيْنٍ مَانِع مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ، وَيُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الشَّرُكِ الاَّكْبُرِ وَالاَّصْغَرِ.

فَإِنْ سَلِمَ مِنَ الْأَكْبِرِ بَقِيَ مَعَهُ مِنَ الْأَصْغَرِ، فَيُضِيْفُ إِلَى ذَلِكَ سَيْنَاتٍ تَنْضَمُ إِلَى هَذَا الشِّرْكِ، فَيَرْجَحُ جَانِبُ السَّيْئَاتِ، فَإِنَّ السَّيْئَاتِ تُضْعِفُ الإَيْمَانَ وَاليَقْيِنَ، فَيَضْعُفُ بِلَالِكَ قَوْلُ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»، فَيمَّتْنعُ الإخْلاصُ فِي القَلْبِ، فَيصِيْرُ المُتَكَلِّم بِهَا كَالْهَاذِي أَو النَّائِمِ، أَوْ مَنْ يُحَسِّنُ صَوْتُهُ بِآيَةٍ مِنَ القُرْآنِ مِنْ غَيْرِ ذُوْقَ طَعْم وَلا حَلاوَةٍ، فَهَوُلاءِ لَمْ يَقُولُوهَا بِكَمَالُ الصَلْقِ وَاليَقِيْنِ، بَلْ يَأْتُونَ بَعْدَهَا (٣) فَيسَيْئَاتٍ تُنْقِصُ ذَلِكَ الصَّدْقَ وَاليَقِيْنَ، بَلْ يَقُولُوهَا بِكَمَالُ الصَّلْقِ وَاليَقِيْنِ، بَلْ يَقُولُوهَا بِكَمَالُ عَلْمَانَ عَيْرِ يَقِيْنِ وَصِدْق، وَيَمُوتُونَ مِسْيَئَاتٍ تُنْقِصُ ذَلِكَ الصَّدْقَ وَاليَقِيْنَ، بَلْ يَقُولُونَهَا مِنْ غَيْرِ يَقِيْنٍ وَصِدْق، وَيَمُوتُونَ عَلَى ذَلْكَ، وَلَهُمْ سَيِّئَاتٌ كَثْيَرَةً تَمْنُعُهُمْ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ.

وَإِذَا كَثُرُتِ الدُّنُوبُ تَقُلَ عَلَى اللَّسَانَ قَوْلُهَا، وَقَسِيَ القَلْبُ عَنْ قَوْلُهَا، وَكَرِهَ العَمْلُ العَمْلُ العَمْلُ الصَّالِحَ، وَتَقُلَ عَلَيْهِ سَمَاعُ القُرْآن، وَاسْتَبْشَرَ بِذِكْرِ غَيْرِهِ، وَاطْمَانً إِلَى البَاطِلِ، وَاسْتَحْلَى (3) الرَّفَتُ وَمُخَالَطَةَ أَهْلِ الْحَقِّ، البَاطِلِ، وَاسْتَحْلَى (3) الرَّفَتُ وَمُخَالَطَةَ أَهْلِ الْحَقِّ، فَمِثْلُ هَذَا إِذَا قَالُهَا؛ قَالَ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، وَيَفِيْهِ مَا لا يُصَدِّقُهُ (6) عَمَلُهُ، كَمَا قَلْ الْحَسَنُ (17): «لَيْسَ الإيْمَانُ بِالتَّحَلِّي وَلاَ بِالتَّمَنِّي، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي القُلُوبِ وَصَدَّقَتُهُ الأَعْمَالُ، فَمَنْ قَالَ خَيْراً وَعَمِلَ خَيْراً قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ قَالَ شَرًا وَعَمِلَ شَرًا

<sup>(</sup>١) في ب: سيئاته.

<sup>(</sup>٢) في ط: يضعف.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: وَاستحلُّ.

<sup>(</sup>٥) في ط: يصدق.

<sup>(</sup>٦) هُوَ الْحَسَنُ بنُ يَسَارِ البَصْرِيُّ.

لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ»(١).

وَقَالَ بَكْرُ بنُ عَبْدِاللَّهِ الْمُزَنِيُّ: «مَا سَبَقَهُمْ أَبُو بَكْرٍ بِكَثْرَةِ صِيَامٍ وَلاَ صَلاةٍ، وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِى قَلْبِهِ»<sup>(٢)</sup>.

ُ فَمَنْ قَالَ: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» وَلَمْ يَقُمْ بِمُوجِبِهَا، بَلِ اكْتَسَبَ مَعَ ذَلِكَ ذُنُوباً وَسَيْنَاتٍ، وَكَانَ صَادِقاً فِي قَوْلِهَا مُوفِناً بِهَا، لَكِنَّ ذُنُوبَهُ أَضْعَافُ أَضْعَافُ صِدْقِهِ وَيَقِيْنِهِ، وَانْضَافَ إِلَى ذَلِكَ الشَّرْكُ الأَصْغَرُ العَمَلِيُّ، رَجَحَتْ هَذِهِ الاَشْيَاءُ " عَلَى

(١) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ - كما في اللَّرُ الْمَنْثُورِ (١٠/٧) - ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ
 (رقم ٢٦)، وَالْخَطِيْبُ فِي "اقْتِضَاءِ العِلْمِ العَمْلَ" (رقم٥)، وَابنُ بَطَّةَ فِي الإَبانةِ - كِتَابَ الإَيْمَان (رقم٩٥) و وسَنَدُهُ حَسَنٌ.

ورَوَاهُ اَبنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّف (رقم ٣٠٣٥١،٣٥٢١)، وَابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزَّهْدِ (رقم ١٥٦٥) ، وَعَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزَّهْدِ (ص/٣٦٣) وَالْخطَّابِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (٣/ ١٠١)، وَابنُ بَطَّةَ فِي الإَبَانَةِ – كِتَابِ الإِيْمَانِ (رقم ١٠٩٤) إِلَى قَوْلَهِ: «وَصَدَّقَتُهُ الأَعْمَالُ» مِنْ طُرُق بَعْضُهَا صَعِيْحٌ. وَصَحَّحَهُ ابنُ القَيِّم فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى سُنَنٍ أَبِي دَاوُدَ (٢/ ٢٩٤).

وَرُويَ مُّرْفُوعاً مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ ابنُ عَدِيَّ فِي الكَامِلِ (٢٨٨/٦) وقَالَ: بَاطلٌ، وَاللالكَانِيُّ فِي شرح أُصُول اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ (رقم١٥١٦) وَهُوَ حَدِيْثٌ بَاطلٌ كَمَا قَالَ ابنُ عَدِيُّ وَآفَتُهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَن بن مُجَبِّرُ وَهُوَ مَتُرُوكٌ.

وَرُورِيَ -أَيْضاً- مَرْفُوعاً مِنْ حَدِيْثِ انس-هُهُ-، رَوَاهُ ابَنُ النَّجُّارِ فِي ذَيلِ تَارِيْخ بغدادَ وَفِيْهِ مُتَّهَمَّ بِالكَذِب، وَمُنْكَرُ الْحَدِيْثِ مَتْرُوكُ. أَنْظُرُ: السَّلْسِلَةَ الضَّعْفِفَةَ (رقم٩٨٠١).

(٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائلِ الصَّحَابَةِ (رقم١١٨)، وَالْحَكِيْمُ فِي الصَّلاةِ ومَقَاصِدِهَا (ص/ ٨٠-٨١)، وَفِي نَوَادِر الأُصُول (١/ ١٤٨-١٤٩) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

وَرُوِيَ مَرْفُوعاً وَهُوَ مَوْضُوَعٌ لا أَصَّلَ لَهُ. وَعَزَاهُ شَيْخُ الإسْدلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُمَا اللهُ - إِلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشِ. انظرُ: مِنْهَاجَ السَّنَةِ (٢/٢٣)، والْمَنَارَ الْمُنْيف (ص/ ١١٥)، ومفتاحَ دارِ السَّعَادَةِ (١/ ٨٢)، وجَامعَ العلومِ وَالْحِكَمِ (١١٤/١-الرسَالة)، وَفَيْضَ القَدِيْرِ (٤/ ١٤٤)، وَالْمَقَاصِدَ الْحَسَنَةِ للسَّخَاوِيِّ (ص/ ٣٦٩)، وَتَبْييضَ الصَّعِيفَةِ (وقم٣٧).

(٣) فِي ض: السيئة.

هَذِهِ الْحَسَنَةِ، وَمَاتَ مُصِرًّا عَلَى اللُّنُوبِ.

بِخلافِ مَنْ يَقُولُهَا بِيَقِيْنِ وَصِدْق تَامًّ، فَإِنَّهُ لا يَمُوتُ مُصِرًّا عَلَى اِللَّتُنُوبِ؛ إمَّا أَنْ لا يَكُونَ مُصِرًّا عَلَى سَيِّتَةٍ أَصْلاً، أَوْ يَكُونَ تَوْحِيْدُهُ الْمُتَضَمَّنُ لِصِدْقِهِ وَيَقِيْنِهِ رَجَّحَ حَسَنَاته.

وَالَّذَيْنَ يَدْخُلُونَ النَّارَ مِمَّنْ يَقُولُهَا قَدْ فَاتَهُمْ أَحَدُ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ:

إِمَّا أَنَهِمْ لَمْ يَقُولُوها(١) بِالصَّدْق وَاليَقِيْنِ التَّامَّيْنِ الْمَنَافِيَيْنِ لِلسَّيِّئَاتِ، أَوْ لِرُجْحَان السَّيِّئَاتِ، أَوْ قَالُوهَا وَاكْتَسَبُوا بَعْدَ ذَلِكَ سَيِّئَاتٍ رَجَحَتْ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ، ثُمَّ ضَعُفَ لِلْكَ صِدْقَهُمْ وَيَقِيْن تَامَّ، لأَنَّ المَّنُوبَ لِلْلَّهُ مِنْ مَثْلُ هَوْلاء لا يَقُولُهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِصِدْق وَيَقِيْن تَامَّ، لأَنَّ التَّنُوبَ قَدْ أَضْعَفَتْ ذَلِكَ الصَّدْق وَاليَقِيْن مِنْ قُلُوبِهِمْ، فَقَوْلُها مِنْ مِثْلِ هَوْلاء لا يَقُوى عَلَى مَسْنَاتِهِمْ الْتَهَيْن مِنْ مَثْلُ هَوْلاء لا يَقُوى عَلَى مَسْنَاتِهِمْ النَّيْنَاتِ، بَلْ تَرْجِحُ سَيْنَاتُهُمْ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ الْتَهَيْن مِنْ مَثْلُو هَوْلاء لا يَقُوى عَلَى مَسْنَاتِهِمْ النَّيْنَاتِ، بَلْ تَرْجِحُ سَيْنَاتُهُمْ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ الْتَهَى مُلْحَقَّالًا؟

وَقَدْ ذَكَرَ مَعْنَاهُ غَيْرُهُ كَابْنِ القَيِّمِ (١)، وَابِنِ رَجَبٍ (١)، وَالْمُنْذِرِيِّ، وَالقَاضِي عِيَاض (٥) وَغَيْرهِمْ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ «لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ» سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، وَمُقَتَض لِلْاَلِكِ، وَلَكِنَّ الْمُقْتَضِي لا يَعْمَلُ عَمَلُهُ إِلاَّ بِاسْتَجْمَاعِ شُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِه، فَقَدُّ يَتَخَلَّفُ (١) عَنْهُ مُقْتُضَاهُ لِفَـوَاتِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ أَوْ (١) لِوُجُودِ مَانِعٍ، وَلِهَذَا قِيلَ لِلْحَسَنِ: إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ: مَنْ قَالَ: لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. فَقَالَ: «مَنْ قَالَ: «لا

<sup>(</sup>١) فِي ض: يَقُولُهَا.

<sup>(</sup>٢) مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ (٦/ ٢١٦-٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) جَامِعُ العُلُومَ وَالْحِكَم (١١٣/١-١١٤، ٢/٤١٦)، وَكَلِمَةُ الإِخْلاص (ص/٢١-٣٣).

<sup>(</sup>٥) أنظُرْ: إكمَالَ الْمعلم بفُوائد مُسْلِم للقَاضي عياض (١/ ٢٥٣-٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) فِي ب،ض: يختلف.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

إِلَهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ فَأَدَّى حَقَّهَا وَفَرْضَهَا؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ (١).

وَقَالَ<sup>(۲)</sup> وَه حَجَّةَ الإِسْلامِ، وَأَنْ أَصُومَ رَمَضَانَ، وَأَنْ أُجَاهِدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَمَّا اثْنَيْنِ فَوَاللهِ مَا أُطِيْقُهُمَا: الْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ، فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا مُطِيقَةً إِذَاءً! » وَلاَ صَدَقَةَ، فَبِمَ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ إِذَاءً! » وَلاَ صَدَقَةَ، فَبِمَ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ إِذَاءً! » وَلَا صَدَقَةَ، فَبِمَ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ إِذَاءً! » وَلَا تُلْهِ، ثَبَايِعُكَ عَلَيْهِنَّ كُلُّهُنَّ " .

فَفِي الْحَدِيْثِ أَنَّ الْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ شَرْطٌ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ مَعَ حُصُولِ التَّوْحِيْدِ وَالصَّلاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّيَامِ. وَالْاَحَادِيْثُ فِي هَذَا البَابِ كَثِيْرةٌ.

وَفِي الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَكْفِي فِي الإَيْمَانِ النَّطْقُ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ، وَبِالعَكْس.

وَفِيْهِ تَحْرِيْمُ النَّارِ عَلَى أَهْلِ التَّوْحِيْدِ الكَامِلِ، وَفِيْهِ أَنَّ العَمَلَ لا يَنْفَعُ إلاَّ إذَا كَانَ خَالصاً للهِ تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) انظر: جَامع العلوم وَالحكم (١/ ٥٢٢-الرسَالة)، وكلمة الإخلاص (ص/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) فِي ب،ض: قَال.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٢)، وَالطَّبُرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ١٩٣١)، وَأَبِو نَعْيَم وَي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ١٩٣١)، وَأَبْ الْمُسْتَدُرَكِ (١٩٩ / ٢٥)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ (رقم ١٩٩ - ١٩٩١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ (١٩٩ / ٢٠)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السَّنْنِ الكَبْرَى (١٩٩ / ٢٠)، وَفِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (رقم ٣٢٩٦) ، وَفِي الاعْتِقَادِ (ص/ ٢٤٨)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي اللَّمْنَى الكَبْدِيُ عَنْ اللَّمْنِي اللَّمُنَّى الكَبْدِي عَنْ بَشِيْرِ بنِ وَالْخَطِيْبُ فِي تَارِيْخِ بغدادَ (١/ ١٩٥)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ إِلِي الْمُثَنِّى النَّبْدِي عَنْ بَشِيْرِ بنِ الْخَطِيْبُ فِي تَارِيْخِ بغدادَ (١/ ١٩٥)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ إِلِي الْمُثَنِّى البَبْدِي عَنْ بَشِيْرِ بنِ الْخَطَيْبُ فِي تَارِيْخِ بغدادَ (١/ ١٩٥)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ إِي الْمُثَنِّى النَبْدِي عَنْ بَشِيْرِ بنِ الْخَطَابُ بَنِي النَّمُ اللَّهُ وَمَنْ الْمَعْرِيُّ وَوَتُقَهُ العَجْلِيُّ وَذَكَرُهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثَّقَاتِ، وَتَرْجَمَهُ اللَّمُ مِنْ التَّارِخِ، وَابنُ أَبِي حَاتِم وَسَكَتَا عَلَيْهِ، فَهُو حَسَنُ الْحَدِيثِ وَالْحَكَمُ، وَوَافَقُهُ اللَّمْيِيُّ. وَانظُرْ احَادِيثَ فِي مَعْنَى حَدِيْثِ بَشِيْرِ – ﷺ فِي عَلَيْثِ بَشِيْرٍ – ﴿ الْمُلْمُ وَوَافَقُهُ اللَّمْيَةُ. وَانظُرْ احَادِيثَ فِي مَعْنَى حَدِيْثِ بَشِيْرٍ – ﴿ فَي نَالْمُورِ وَالْحِكَمُ (١/ ٢٢٧-٢٣٧ شرح حَيْثِ رَقِمِه) .

قَالَ: (وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ الله (١) ﷺ قَالَ: « قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ ، عَلَمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ ، وَأَدْعُوكَ بِهِ. قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: «لا إِلَهَ إِلاَّ الله». قَالَ: كُلُ عَبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا. قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِيْ، وَالاَرْضِيْنَ (١ السَّبْعَ فِي كِفَةً مَالَتْ بِهِنَّ «لا إِلَهَ إِلاَّ الله» وَالاَرْضِيْنَ (١ السَّبْعَ فِي كِفَةً ، وَ«لا إِلَهُ إِلاَّ الله» فِي كِفَةً مَالَتْ بِهِنَّ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَةُ (٣).

وَرَوَايَةُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْمُ فِيهَا مَنَاكِيْرٌ، وَلَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، وَلَعَلَّ أَصْلَ الْحَدِيْثِ مِنْ قَوْلِ كَغْبِ الاَحْبَارُ، فَوَهِمَ دَرًاجٌ فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْتَدِ أَبِي سَعِيْدُ ﷺ.

فَقَدْ رَوَى ابنَ أَبِي شَيْبَةَ (رقم ٢٩٤٦) بِسَنَدِ صَحِيْحِ عَنْ كَعْبِ قَالَ: " قَالَ مُوسَى: يَا رَبّ، دُلْنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ كَانَ شُكْراً لَكَ فِيمَا اصْطَفَيْتَ إِلَيْ. قَالَ: يَا مُوسَى، قُلْ: لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شُرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. قَالَ: فَكَانَ مُوسَى ازَاد مِنَ العَمَلِ مَا هُوَ الْهَدُ لِحِسْمِهِ مِمَّا أُمِرَ بِهِ. قَالَ: فقالَ له: يَا موسى، لو انْ السماوَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعَ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فِي كِفَّةٍ للسماوَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعَ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فِي كِفَّةٍ لَلْمَاتِهُ مِنْ الْمُسْتَغْفِرِيُ فِي الدُّعَوَاتِ لَمَ عَلَى كُلُّ فِي الْمُحْرُوحِيْنَ (٣/١٤٩)، والْمُسْتَغْفِرِيُ فِي الدَّعَوَاتِ حَكَمَا فِي كَشْفِ الْخَفَاءِ (٢/٢٢٧) مِنْ حَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ بَنَحْوِهِ. وسَنَدُهُ ضَعِيْفَ. وَيُغْنِي عَمْرِو الآتِي.

<sup>(</sup>١) سَقَطَ ذِكْرُ لَفْظِ الجَلالَةِ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الأَرْضون وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ النَّسَائِي فِي السُّنْنِ الكُبْرَى (رقم ١٠٦٧٠،١٠٩٨)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٣٩٣)، وَأَبُو نَعْيَم فِي الْحَلِيةِ (٨/ ١٣٩٣) وَالطَّبَرَانِيُّ فِي النُّعَلِيةِ (٨/ ١٤٨٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرِكُ (١/ ٢٨٥)، وَالبَّيْهَقِيُّ فِي وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٢١٨)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرِكُ (١/ ٢٨٥)، وَالبَّيْهَقِيُّ فِي الْاَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم ١٨٥٥)، والبَغْوِيُّ فِي شَرْح السُّنَةِ (رقم ١٢٧٣) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْق دَرَّجِ أَبِي السَّمْح عَنْ أَبِي الْهَيْمَم عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ - عَثَمَّ- بِهِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ اللَّمَيِّيُ. وَصَحَّحَ سَنَدَهُ الْحَافِظُ فِي الفَتْح (١/ ٢٨٨). وقَالَ الْهَيْثُمِيُّ فِي مَجْمَع الزُّوائِدِ (١/ ٢٨). وقَالَ الْهَيْثُمِيُّ فِي مَجْمَع الزُّوائِدِ (١/ ٢٨) (١٠).

أَبُو سَعِيْدٍ: اسْمُهُ: سَعْدُ بنُ مَالِكِ بنِ سِنَانَ بنِ عُبَيْدٍ، الأَنْصَارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ، صَحَابِيٍّ جَلِيْلٌ، وَٱبُوهُ – أَيْضاً – كَذَلِكَ. اسْتُصْغِرَ أَبُو سَعِيْدٍ بِأُحُدٍ، ثُمَّ شَهدَ مَا بَعْدَهَا، مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ ثَلاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ وَسِتَيْنَ، وَقِيْلُ: أَرْبَعٍ وَسَبْغِيْنَ.

قُولُـهُ: (أَذْكُرُكَ) هُوَ بِالرِّفْعِ؛ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ؛ أَيْ: أَنَا أَذْكُرُكَ، وَقِيْلَ: بَلْ هُوَ صِفَةٌ، وَ«أَدْعُوكَ» مَعْطُوفٌ عَلَيْه؛ أَيْ: أُثْنِي عَلَيْكَ وَأَحْمَدُكَ بِهِ.

(وَأَدْعُوكَ) أَيْ: أَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَيْكَ إِذَا دَعَوْتُكَ.

قُولُهُ: (قَالَ<sup>(۱)</sup>: قُلْ يَا مُوسَى: «لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ») فِيْهِ أَنَّ النَّاكِرَ بِهَا يَقُولُهَا كُلَّهَا، وَلاَ يَقْتُصِرُ عَلَى لَفْظِ الْجَلالَةِ، كَمَا يَفْعَلُهُ جُهَّالُ الْمُتَصَوِّفَةِ، وَلاَ يَقُولُ – أَيْضاً – : «هُوْ»، كَمَا يَقُولُهُ غُلاةً جُهَّالِهِمْ، فَإِذَا أَرَادُوا الدُّعَاءَ قَالُوا: «يَا هُوْ»، فَإِنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ وَضَلالَةٌ، وَقَدْ صَنَف جُهَّ اللهمْ فِي الْمَسْالَتُيْنِ، وَصَنَف ابنُ عَرَبِي (١) كَتَاباً سَمَّاهُ: كَتَاباً سَمَّاهُ: كَتَاباً الدَّهُوْ».

قُولُهُ: (كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هذا) هَكَذَا نَبَتَ بِخَطَّ الْمُصَنِّفِ: « يَقُولُونَ » - بِالجُمْع - مُرَاعَاةً لِمَعْنَى « كُلِّ » ، وَالَّذِي فِي الْأُصُول ("): « يَقُولُ » - بِالإِفْرَادِ - مُرَاعَاةً لِلَفْظِهَا دُونَ مَعْنَاهَا. لَكِنْ قَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرٍ و هَذَا الْحَدِيْثَ بِهَذَا اللَّفْظ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَطُولُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) هُوَ الصُوفِيُّ الْمَشْهُورُ، صَاحِبُ الفُتُوحَاتِ الْمَكِيَّةِ وَفُصُوصِ الحِكَمِ مِنْ كِبَارِ دُعَاةِ الإلْحَادِ وَالاَتِّحَادِ، وَلَيْسَ هُوَ آبًا بَكُو ابنَ العَربِيِّ العَلامَةَ الْمَالِكِيُّ الْمَعْرُوفَ صَاحِبَ عَارِضَةِ الاُحْوَذِيِّ، وَاحْكَامِ القُرْآنِ. انْظُرْ: «تَشْيَهُ الغَيِّ إِلَى تَكْفِيْرِ ابنِ عَربِيٍّ » للبِقَاعِيِّ – رَحِمُهُ اللهُ -.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ اللَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدُ الفِرْدُوسِ (رقمْ ٤٥٣٥) بِلَفَظ: « كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ » مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، كَمَا ذَكَرُهُ شَيْخُ الإسلام مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَابِ - رَحِمُهُ اللهُ - .

وَفِيْ سُنُنِ النَّسَائِيِّ، وَالْحَاكِمِ، وَشَرْحِ السُنَّةِ (١) بَعْدَ قَوْلِهِ: « كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَـنَا »: « إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا (٢) تَخُصَّنِي بِهِ » أَيْ: بِلَاكَ الشَّيءِ مِنْ بَيْنِ عُمُومٍ عِبَادِكَ، فَإِنَّ مِنْ طِبْعِ الإِنْسَانِ أَنْ لا يَفْرَحَ فَرَحاً شَدِيْداً إِلاَّ بِشَيْءٍ يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ، كَمَا إِذًا كَانَت عِبْدَهُ جَوَهَ مَرة ليسَت مَوْجُودةً عِنْدَ غَيْرِه، مَعَ أَنَّ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَسُئَتِهِ الْمُطرِدةِ: أَنَّ مَا اشْتَدَتْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ وَالضَّرُورَةُ كَانَ أَكْثَرَ وُجُوداً، كَالبُرِّ وَالْمِلْحِ وَالْمَاءِ وَنَحْو ذَلِك، دُونَ اليَاقُوتِ وَاللؤلُقِ، وَلَمَّا كَانَ بِالنَّاسِ بَلْ بِالعَالَمِ كُلُهِ مِنَ الضَّرُورةِ فَوْقَةً كَانَتْ أَكْثَرُ الأَذْكَارِ الضَّرُورةِ فَوْقَةً كَانَتْ أَكْثَرُ الأَذْكَارِ وَجُوداً، وَأَيْسَرَهَا حُصُولًا، وَأَعْظَمَهَا مَعْنَى.

وَالصَوَامُّ وَالْجُهَّالُ يَعْدِلُونَ عَنْهَا إِلَى الأَسْمَاءِ الغَرِيْبَةِ، وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَتَدَعَةِ الَّتِيُّ لاَ أَصْلَ لَهَا فِي الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، كَالأَحْزَابِ وَالأَوْرَادِ الَّتِي البَّدَعَهَا جَهَلَةُ الْمُتَصَوِّفَةِ. قُوْلُهُ: (وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي) هُـوَ - بِالنَّصْبِ - عَطْفٌ عَلَى السَّمَوَاتِ ؛ أَيْ: لَوْ انْ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَمَنْ فِيْهِنَّ وُضِعُوا السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَمَنْ فِيْهِنَّ مِنَ العُمَّارِ غَيْرُ اللهِ، وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعَ، وَمَنْ فِيْهِنَّ وُضِعُوا

السموات السبع، ومن فِيهن مِن العمار عير الله، والا رضين السبع، ومن فِيهن فِي كِفَّةِ الْمِيْزَانِ، وَ«لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» فِي الكِفَّةِ الأُخْرَى؛ مَالَتْ بِهِنَّ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ».

وَرَوَى الإَمَّامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ اَنَّ نُوْحاً - عَلَيْهِ السَّلامُ - قَـالَ لابْسنِهِ عِـنْدَ مَوْتِهِ: آمَرُكُ بِـ ﴿لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ » فَإِنَّ السَّمواتِ السَّبْعَ وَالاَّرْضِيْنَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، و ﴿لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ » فِي كِفَّةٍ وَجَحَتْ بِهِنَ ﴿لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ » فِي كِفَّةٍ وَجَحَتْ بِهِنَ ﴿لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ » وَلوْ أَنَّ السَّمواتِ السَّبْعَ وَالاَرْضِيْنَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً قَصَمَتْهُنَّ إِلَا إِلَهُ إِلاَّ الله ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أَنْظُرْ: سُنَنَ النَّسَانِيُّ الكُبْرَى - عَمَلَ اليَوْمِ وَالليلةِ (٢٠٨٠، ٢٠٨٠رقم ١٠٦٧٠)، وَمُسْتَدْرُكَ الْحَاكِم (١/ ٢٨٥)، وَشَرْحَ السُّنَّةِ (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: أنْ.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإمّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٢/ ١٦٩، ١٧٠، ٢٢٥)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفُردِ (رقم
 (٥٤٨)، وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَالليلَةِ (رقم ٨٣٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمستدرك (١/ ٤٩)،

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ اللهُ تَعَالَى فَوْقَ السَّمَوَاتِ.

قُولُهُ: (فِي كِفَةٍ) - بِكَسْرِ الكَافِ ، وَتَشْدِيْدِ الفَاءِ - مِنْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَتُطْلَقُ<sup>(۱)</sup> [عَلَى كُلِّ]<sup>(۲)</sup> مُسْتَدِيْرِ<sup>(۲)</sup>.

قُولُهُ: (مَالَتْ بِهِنَ «لا إِلَهُ إلاَّ الله») أيْ: رَجَحَتْ عَلَيْهِنَّ، وَذَٰلِكَ لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ تَوْجِيْدِ اللهِ الذِيْ هُوَ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ ، وَاسَاسُ اللَّهِ ، وَرَأْسُ اللَّيْنِ ، فَمَنْ قَالَهَا بِإِخْلاصِ وَيَقِيْن، وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا وَلَوَازَمِهَا، وَاسْتَقَامَ عَلَى ذَٰلِكَ فَهُو مِنَ اللَّيْنِ اللهُ يُنَ لا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ، وَلا هُمُ مُ يَحْزُنُونَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الله مِنْ قَالُوا رَبُنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلِيْهُمُ الْمَلائِكَةُ أَنْ لا تَخَافُوا وَلا تَحْزُنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنتُمْ السَّعَامُونَ (٢٠) نَحْنُ أَوْلِيَاوُكُمْ فِي الْحَيَاةِ اللهُ مَنْ عَفُور رَحِيْم ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

وَالْحَدِيْثُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» أَفْضَلُ الذُّكْرِ، كَمَا فِي حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ

وَالنِّيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ (رقم١٨٦)، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابنُ كَثِيْرٍ فِي البِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (١٩٩/) وَهُو كَمَا قَالُوا.

وَرَوَاهُ ابنُ ابِي شُنِيَةَ (رقم ٢٩٤٢)، وَعَبْدُ بنُ حُمْيْدِ (رقم ١١٥١) مِنْ طَرِيْقِ مُوسَى بنِ عَبْدِاللهِ عَالَىٰ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : " أَلا أَعَلَمُكُمْ مَا عَبْدُهَ بُوحٌ ابْنَهُ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: آمُرُكَ أَنْ تَقُولَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ، لَهُ الْمُلُك، وَلَهُ اللهَ وَحْدَهُ وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فَإِنَّ السَّمَوَاتِ لَوْ كَانَتْ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بَهَا، وَلَوْ كَانَتْ حَلْقَةً قَصَمَتْهَا، وآمُرُكَ أَنْ تُسَبِّعَ اللهَ وَتَحْمَدُهُ، فَإِنَّهُ صَلاةً الْخَلْقِ وَتَسْبِيعُ اللهَ وَيَعْمَدُهُ، فَإِنَّهُ صَلاةً الْخَلْقِ وَتَسْبِيعُ اللهَ وَيَعْمَدُهُ، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ » ومُوسَى بنُ عُبِيدَة الرَّبَذِيُّ: ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ،غ: ويطلق.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ،غ: لكل.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَابِنُ الْأَعْرَائِيِّ وَغَيْرُهُمَا: (مَا اسْتَنَارَ فَهُوَ كِفُةٌ انْظُرِ: الغَرِيبَ للخَطَّابِيِّ (١/ ٤٣٩))، و النَّهَايَةَ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (١٩) (١٩)، وَلِسَانَ الغَرَبِ (٤/ ٣٠٤).

ابِنِ عَمْرِو مَرْفُوعاً: « خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِيْ لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لا شَرِيْكَ لَهُ<sup>(۱)</sup>، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ<sup>(۲)</sup>.

وَعَنْهُ - أَيْضاً - مَرْفُوعاً: « يُصَاحُ بِرَجُلِ مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُوُّوسِ الْخَلاثِق يَوْمَ القَيَامَةِ ؛ فَيْنْشُرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلاً ، كُلُّ سِجِلٍ مِنْهَا مَدًّ البَصرِ ، ثُمَّ يُقالُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَلَا البَصرِ ، ثُمَّ يُقالُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَلَا البَصرِ ، ثُمَّ يُقالُ: الرَّجُلُ ، مِنْ هَلَا اللَّهُ عَنْزٌ ، أَوْ حَسَنَةٌ ؟ فَيَهَابُ الرَّجُلُ ، فَيُقُولُ: لا فَيُقالُ: الله فَيُقالُ: الله فَيُقُولُ: يَا فَيَقُولُ: يَا بَطَاقَةٌ ، فِيهَا: «أَشْهَدُ أَنْ لا ظُلْمَ عَلَيْكَ ، فَيَقُولُ: يَا بَطَاقَةٌ ، فِيهَا: «أَشْهَدُ أَنْ لا يَقْلُلُ الله ، وَاشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُه ». فَيقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ السِّطَاقَةُ مِعَ هَذِهِ السِّجِلاتِ ؟! فيقَالُ: إِنْكَ لا تُظْلَمُ . فَتُوضَعُ السِّجلاتُ وَي كُفَّةٍ ، وَالسَّاقَةُ فِي كِفَّةٍ ، فَطَاشَتِ السِّجلاتُ ، وَلَقُلْتَ البِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ ، وَالسَّائِقُ ، وَالنَّ وَالْمَاكِمُ ، وقَالَ: اللَّاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجلاتُ والْحَاكِمُ ، وقالَ: صَحْيِحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ، وَالنَّ مَاكُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ، وقالَ: صَحْيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ، وقالَ: صَحْيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ، وقالَ : صَحْيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ، وقالَ : صَحْيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ، وقالَ : وقالَ : فَكُولُ عَلَى الللهُ وَاللْهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللهُ وَاللّهُ وَالللللللْمُ وَاللّهُ

(١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط،غ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/ ٢١٠)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٥/ ٥٧٢ وَمِ٥٥٥) وقَالَ:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَحَمَّادُ بِنُ أَبِي حُمَّيْدٍ هُوَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حُمَّيْدٍ
وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيْمِ الأَنْصَادِيُّ المَدِيْنِيُّ، ولَيسَ بِالقَرِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ». وَسَقَطَتُ كَلِمَهُ حَسَنُ
مِنْ مَطَبُوعِ السُّنَنِ وَمِنْ تُحْفَةِ الْأَشْرَافِ وَهِيَ ثَانِتَةٌ فِي التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ، وتُتَحْفَةِ الْمُحْتَاجِ،
وجَامع السُّيُوطِيُّ، وَفِيضِ القَدِيْرِ، وتُحْفَةِ الاَحْوَذِي وَكُشْفِ الْخَفَاءِ وَغَيْرِهَا مِنَ الكَتُب.

وَالْحَدْيْثُ صَحَيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٌّ، وَالمِسْوَر بنِ مَخْرَمَةَ، وَمُرْسَلَ طَلْحَةَ بنِ عَبْدِاللهِ بن كُرْيْزِ وَقَدْ أُسْنِدَ عَنْ أَبِي هُرْيْرَةَ وَهُوَ مُنْكُرَّ فَلَا يَصْلُحُ هَذَا الْمُسْنَدُ شَاهِداً -، وَمُرْسَلِ الْمُطَلِّبِ، وَمُعْضَلِ عَبْدِاللهِ بن عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ إلِي حُسْنِن. وَانْظُرُ: سِلْسِلَةَ الْاَحْدَدِيثِ الصَّحْيِحةِ (رقم ١٥٠٣)، وَحَاشِيَةً مَشْهُورٍ حَسَن سلمان عَلَى الْمُجَالسَةِ لللنَّيْوَرِيِّ (١/ ٣٤٠ -٣٤٣)، وحَاشيةَ الدُّكتُور مُحَمَّدُ ضِيَاء الأَعْظَمِيِّ لَـنُلائَةٍ مَجَالِسَ مِنْ اللَّيْوَرِيِّ (م/ ١١٣ -١١٣).

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَلْخِيْصِهِ: صَحِيْحٌ (١).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «فَالْأَعْمَالُ لا تَتَفَاضَلُ بِصُورِهَا وَعَدَدِهَا، وَإِنَّمَا تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلِ مَا فِي القُلُوبِ، فَتَكُونُ صُوْرَةُ العَمَلِ وَاحِدَةً، وَيَيْنَهُمَا مِنَ التَّفَاضُلِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. قَالَ: تَامَّلْ حَدِيْثَ البِطَاقَةِ الَّتِي (١ تُوْضَعُ فِي كِفَّةٍ، وَيُقَابِلُهَا تِسْعَةً وَالْأَرْضِ. قَالَ: تَامَّلْ حَدِيْثُ البِطَاقَةِ التَّتِي اللهَ تَوْضَعُ فِي كِفَّةٍ، وَيُقَابِلُهَا تِسْعَةً وَتِسْعُونَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلٌ مِنْهَا مَدَّ البَصَرِ، فَتَثْقُلُ البِطَاقَةُ، وَتَطِيْشُ السَّجِلاَتُ فَلاَ يُعَدَّبُ. وَمَعْلُومٌ النَّارَ بِذُنُوبِهِ (٣). يُعذَّبُ. وَمَعْلُومٌ النَّارَ بِذُنُوبِهِ (٣).

وعـنْ أبِـي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: « مَا قَالَ عَبْدٌ «لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ» مُخْلِصاً قَطُّ إلاَّ فُتِحَتْ لَـهُ '' آبَـوَابُ السَّـمَاءِ حَتَّى تُفْضِيْ إِلَى العَرْشِ مَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرِ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وقَالَ: عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم '''.

قَوْلُهُ: (روَاهُ ابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ) ابنُ حِبَّانَ؛ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ حِبَّانَ -بِكَسْر

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ (رقم ٣٧١)، وَفِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٠٠)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢١٣٠)، وَالزَّمْدِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٦٣٩)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٣١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ (٢٩٩١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ (٢٩٩١)، وَالْبَعَوِيُّ فِي شَرْحِ السُنَّةِ (رقم ٤٣٢١)، وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَوَافَقَةُ اللَّهَيِيُّ.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: وَالَّتِي.

<sup>(</sup>٣) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) فِي ض: لهًا.

 <sup>(</sup>٥) رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ٣٥٩) وقَالَ: «حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ»، وَالنَّسَائِيُّ فِي النَّرِ الْمَتْورِ (١٠٦٦٧)، وَابنُ مَرْدَوْيَهِ - كما فِي النَّرِ الْمَتْورِ (١٩٣/٧) -.
 وَعَزَاهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٥/ ٤٥٩) إِلَى الْحَاكِمِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي

الْمُهْمِلَةِ، وَتَشْدِيْدِ الْمُوَحَّدَةِ - ابنِ أَحْمَدَ بنِ حِبَّانَ [- كَذَلِكَ - بنِ مُعَاذِ] (١) ، أَبُوحَاتِم ، التَّمِيْمِيُ ، البُسْتِيُ ، الْحَافِظُ ، صَاحِبُ التَّصَانِيْف ؛ كَ «الصَّحِيْحِ»، وَ «التَّارِيْخِ»، وَ «الضَّعفَاءِ»، و «التُّقاتِ»، وَغَيْرِ ذَلِكَ. قَالَ الْحَاكِمُ: كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ فِي الفِقْهِ، وَاللَّغَةِ (٢)، وَالْحَدِيْثِ، وَالوَعْظِ، وَمِنْ عُقَلاءِ الرِّجَالِ. مَاتَ سَنَة أَرْبَع وَخَمْسِيْنَ وَتَلايْمِأْتُه بِمَدِيْنَة بُسْتٍ - بِالْمُهْمَلَةِ - (٢).

وَأَمَّا الْحَاكِمُ؛ فَاسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ الضَّبِيُّ، النَّيسَابُورِيُّ، أبو عَبْدِاللهِ، الْحَافِظُ، ويُعْرَفُ بَابِنِ البَيِّع، ولدَ سنة إحدَى وعِشْرِيْنَ وَثلاثِمِأْتُة، وصنَّفَ التَّصَانيفَ؛ كَــ«الْمُستدرَكِ»، و«تَاريخِ نَيْسَابُورَ»، وغيرِهمَا. ومَاتَ سنةَ: خمسٍ وَأربعِمائَةٍ (٤٠).

قَـالَ: وللـتُرْمِذِيِّ وحسَّـنَهُ عَـنْ أنس، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « قَالَ اللهُ تعَـالَى: يَــا ابــنَ آدمَ، لـــو أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خطاَيَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً لاَتُنْتُكُ بَقُرَابِهَا مَعْفَرَةً »(٥).

التُّرْمِذِيُّ : اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ عِيْسَى بنِ سَوْرَةَ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ - ابنِ مُوسَى بنِ الضَّحَاكِ السُّلَمِيُّ، أبو عِيْسَى، صَاحِبُ الْجَامِعِ، وَأَحَدُ الْأَيْمَةِ الْحَفَّاظِ، كَانَ ضَرِيْرَ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض،عَ.

<sup>(</sup>٣) انظر: سِيَرَ أَعْلامِ النُّبلاءِ (١٦/ ٩٢- ١٠٤)، وطبقاتِ الْحُفَّاظِ (ص/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: سِيَرَ أَعْلامِ النُّبلاءِ (١٧/ ١٦٢–١٧٧)، وطبقَاتِ الْحُفَّاظِ (ص/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ التَّرْمِدِيُّ فِي سُنَنهِ (رقم \* ٣٥٤)، وَالبُخَارِيُّ فِي النَّارِيْخِ الكَيْرِ (٣/ ٤٩٦) – وَلَمْ يَسُنُ لَفْظَهُ – ، وَابُو نُعْيِم فِي حِلْيَةِ الأوْلِيَاءِ (٣/ ٢٣١)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (رقم ٤٣٠٥)، وَالضَّيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ١٥٧١) وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ. قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «حَسَنْ غَرِيْبٌ». وقَالَ ابنُ رَجَبِ فِي جَامِعُ العُلُومِ وَالْحِكَمِ (٢/ ٤٤٠-ابن الجَوزِيُ: « وإسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ».

البَصَر، رَوَى عَنْ قُتْيبَةً، وَهَـنَّادٍ، وَالبُخَارِيِّ، وَخَلْقٍ، وَمَـاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِيْنَ ومِأْتَتِيْنَ (١).

وَأَنْسَ: هَوَ ابنُ مَالِكِ بنِ النَّصْرِ الأَنْصَارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ، خَادِمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَدَعَا لَـهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ﴿ اللّهُمُّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَّهُ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ۗ'')، وَمَاتَ سَنَةَ ثِنْتَيْنُ '''– وَقِيْلَ: ئلاثِ – وَتِسْعِيْنَ، وَقَدْ جَاوَزَ الْمِأْنَةَ '').

وَالْحَدِيثُ قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيْقِ كَثِيْرِ بِنِ فَائِدٍ، حدَّثَنَا سَعِيْدُ بِنُ عُبَيْدٍ، سَمِعْتُ بَكُرَ بِنَ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيُّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكِ، قَالَ: بِنُ عُبَيْدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ قَالَ اللهِ تَعَالَى: يَا ابِنَ آدمَ، إِنَّكَ مَا دَعُوتَنِي وَرَجُوتَنِي غَفَرْتُ أَلكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أَبالِي. يَا ابْنَ آدمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أَبالِي. يَا ابْنَ آدمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ. يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ آتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ (١٠)...» الْحَدِيْثَ.

قَالَ ابنُ رَجَبٍ: «وإِسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ، وسَعِيْدُ بنُ عُبَيْدٍ : هوَ الْهُنَائِي<sup>(٧)</sup>، ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثُقَاتِ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) سِيرُ أعلام النّبلاءِ (١٣/ ٢٧٠).

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٣٧٩-١٣٨١)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٤٨٠)
 (٢٤٨١) دُوْنَ قَوْلِهِ: «وأدخله الْجَنَّة»، ورَوَاهُ ابنُ سَعْدِ فِي الطَّبَقَاتِ (١٩/٧) بِزِيَادَةٍ:
 «وَاغْفُرْ ذَنْبُهُ».

<sup>(</sup>٣) فِي ط: اثنتَيْن.

<sup>(</sup>٤) الْإَصَابَةُ لابن حَجَر (١/ ١٢٦)، وسِيَرُ أَعْلام النُّبَلاءِ (٣/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: إلاَّ غَفرت.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: بقراب الأرْض خطايا. وَفِي ط١ والنسخ الخطية كُمَا أثبته.

<sup>(</sup>٧) فِي غ: الْهِنَادي، وَهُوَ تصحيف.

 <sup>(</sup>٨) اَلْقَقَاتُ (٦/ ٣٥٢) ، وقَالَ أبو حَاتِم : شَيْخٌ ، وَوَثَقَةُ ابنُ مَيْنٍ ، وقَالَ الدَّارَقُطْنِي : صَالِحٌ ،
 وقَالَ البَزَّارُ: لا بَأْسَ به.

وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ كَثِيْرُ بِنُ فَائلا<sup>(۱)</sup> عَنْ سَعِيْدِ بِنِ عُبَيْدٍ مَرْفُوعاً<sup>(۲)</sup>. [ورَوَاهُ سلمُ بِنُ قُتَيبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ عُبَيْدٍ فَوَقَفَهُ عَلَى أنس<sup>(۳)</sup>»]<sup>(٤)</sup>.

قَـالُ ابـنُ رَجَـبِ: «وَتَابَعَـهُ عَلَى رَفْعِهِ أَبُو سَعيدٍ مَولَى بَنِي هَاشَمْ<sup>(٥)</sup>، فروَاهُ عَنْ سَعِيْدِ بـنِ عُبَيْدٍ مَرْفُوعاً. وَقَـدْ روَاهُ الْإِمَـامُ أَحْمَـدُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذَرٌ بِمَعْنَاهُ<sup>(١)</sup>. وَأَخْرَجَهُ الطَّبُرَانِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٧).

ورَوَى مُسْلِمٌ منْ حَدِيْثِ أَبِي ذَرٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ يَقُولُ اللَّهُ: مَنْ تَقَرَّبَ مِنْيُ

(١) كَثْيْر بن فَائد:، ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثَّقَاتِ، وقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيْبِ: مَقْبُولٌ. أيْ: حَيْثُ يُتَابَعُ، وَقَدْ تَابَعُهُ أَبُو سَمِيْدٍ مَولَى بَنِي هَاشِمٍ، وَسَلْمُ بنُ قُنْيَةَ فَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ.

(٢) الغَرَائِبُ وَالْأَفْرَادُ للدَّارَقُطْنِيِّ (٢/ ١٦- أَطُّرَافُهُ لابن طَاهِرٍ).

(٣) كَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَكِنْ رَوَاهُ البُخَارِئُ فِي التَّارِيْخُ الكَبْيِرِ (٣/٤٩٦)، والضَّيَاءُ فِي الشَّامِةِ وَلَمَّنَارَةِ (رقم ١٥٧١-١٥٧٢) مِنْ طَرِيْقِ يَحْنَى بِنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَلْمٍ بِنِ قُتْنِبَةً عَنْ سَعِيْدِ بِنِ عَبْيُمٍ عَنْ سَلْمٍ بِنِ قُتْنِبَةً عَنْ سَعِيْدِ بِنِ عَبْيْدٍ بِنِ عَبْيْدٍ بِنِ عَبْدٍ بِنِ عَبْدٍ بِنِ مَرْفُوعاً. ويَحْنِي بِنُ حَكِيْمٍ: ثقةٌ حَافظ متقنّ.

(٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: ط،غ.

(٥) أَبُو سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِم: اسْمُهُ: عَبْدَالرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ عُبَيْدِ البَصْرِيُّ : وَقَقَهُ أَحْمَدُ وَابنُ مَعِيْنِ وَالبَغَوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَذَكَرَهُ ابنُ شَاهِيْنَ وَابنُ حِبَّانَ فِي الثَّقَاتِ، وقَالَ أَبُو حَاتِم:
 لا بَأْسَ بِهِ. فَهِي مَتَّابَعَةٌ قَويَّةٌ.

(٦) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٥/ ١٦٧،١٧٢)، وَالدَّارِمِيُّ فِي سُتَنِهِ (رقم ٢٧٨٨)، وَابنُ أبي الدُّنْبَا فِي حُسْنِ الظُّنُ بِاللهِ (رقم ٣٢)، وَعَلِيُّ بنُ الجَعْدِ فِي مُسْتَدِهِ (رقم ٣٤٣)، وَأَبُو عَوَانَةَ فِي الشُّعَبِ (رقم ٣٤١)، وَأَبُو عَوَانَةَ فِي الشُّعَبِ (رقم ٣٤١)، وَأَبُو عَنِي الشُّعَبِ (رقم ١٠٤١) وَغَيْرُهُمْ وَفِي سَنَدِهِ شَهْرُ بنُ حَوْشَبِ وَهُوَ مُتَكَلِّمٌ فِيْهِ، وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيْهِ، وَيَعْنِي عَنْهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ كَمَا سَيَأْتِي.

(٧) رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيِرِ (رقم ١٣٣٤)، وَالأَوْسَطِ (رقم ٤٨٣٥)، وَالصَّغْيِرِ (رقم ٨٢٠)، وَفِي الدَّعَاءِ (رقم ١٩)، وَأَبُو نُعَيْم فِي حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ (٣٠١/٤) وسَنَدُهُ ضَعِيفٌ فِيْهِ إِبْرَاهِيْم الصَّيْنِيُّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ كَمَا فِي لِسَانَ الْمِيْزَانِ (١/ ٣٠)، وقَيْسُ بنُ الرَّبِيْع فِيْهِ ضَعْفٌ. شِبْراً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً...» الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ: « وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً لَقِيتُهُ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً »(١١)«٢٦).

قُولُهُ: (لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ) «قُرَابُ الأَرْضِ» - بِضَمُ القَافِ ، وَقِيْلَ: بِكَسْرِهَا، وَالضَّمُّ أَشْهَرُ - وَهُوَ مِلْوُهَا، أَوْ مَا يُقَارِبُ مِلاَّهَا.

قَولُهُ: (أُسُمَّ لَقِيْتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً) شَرْطٌ تَقِيْلٌ فِي الوَعْدِ بِحُصُولِ الْمَغْفِرَةِ وَهُو السَّلاَمَةُ مِنْ الشَّرُكِ كَثِيْرِهِ وَقَلِيْلِهِ، صَغَيْرِهِ وَكَبِيْرِهِ، وَلا يَسْلَمْ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ سَلَّمَهُ اللهُ، وذَلِكَ هُوَ القَلْبُ السَّلِيمُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ سَلَّمَهُ اللهُ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمِ ﴾ [الشُّعرَاء:٨٨-٨٩].

قَـالَ ابـنُ رَجَـبِ: «مَـنْ جَاءَ مَع التَّوْحِيْدِ بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا لَقِيَهُ اللهُ بِقُرَابِهَا مَعْفِرَةً، لَكِـنَ هَـذَا مَعَ مَشِيئَةِ اللهِ -عـزَّ وجلَّ- فَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ مِنْفِرَةً، لَكِـنَ هَـذَكُ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ مِنْفُوبِهِ، ثُمَّ عَلَا كَانَ عَاقِبَتُهُ أَنْ لا يُخَلِّدُ فِي النَّارِ، بَلْ يَخْرُجُ مِنْهَا، ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، فَإِنْ كَمُلَ تَوْحِيْدُ العَبْدِ وَإِخْلاصُهُ للهِ تَعَالَى فِيْهِ، وَقَامَ بِشُرُوطِهِ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ، وَقَامَ بِشُرُوطِهِ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ، أَوْجَبَ ذَلِكَ مَعْفِرَةً مَا سَلَفَ مِنَ اللَّانُوبِ كُلُهَا، وَمَنَعَهُ أَوْ مَنَا لَهُ وَلِسَانِهِ عِلْدَ الْمَوْتِ أَوْجَبَ ذَلِكَ مَعْفِرَةً مَا سَلَفَ مِنَ اللَّانُوبِ كُلُهَا، وَمَنَعَهُ مِنْ اللَّالُوبِ كُلُهَا، وَمَنَعَهُ مِنْ اللَّالُوبِ النَّارِ بِالكُلِّيَةِ.

فَمَنْ تَحَقَّقَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ قَلَّبُهُ أَخْرَجَتْ مِنْهُ كُلُّ مَا سِوَى اللهِ مَحَبَّةً، وَتَعْظِيْماً، وَإِجْلالاً، وَمَهَابةً، وَخَطَايَاهُ كُلُهَا، وَلَوْ كَانَتْ مِلْهُ أَنْ وَمَهَابةً، وَخَطَايَاهُ كُلُهَا، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبْدِ البَحْرِ، وَرُبُّمَا قَلَبْتَهَا حَسَنَاتٍ، فَإِنَّ هَذَا التُوْحِيْدَ هُوَ الإَكْسِيْرُ الاعظَمُ، فَلَوْ وَضْعَ مِنْهُ ذَرَّةٌ عَلَى جَبَال اللَّنُوبِ وَالْخَطَّايَا لَقَلْبَهَا (٤٤ حَسَنَاتٍ) (٥٠).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٤/ ١٨ ٠ ٢ رقم ٢٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: جَامَعُ الْعُلُومُ وَالْمُحِكَم (٢/ ٤٤٠-٤١ عدار ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٤) فِي غ، ع: لقلبتها.

<sup>(</sup>٥) جَامعُ الْعُلُوم وَالْحِكَم (٢/ ١٦ ٤ -١٧ ٤ - الرسالة).

وَقَالَ شَيْخُ الإسلامِ: «الشُّرُكُ نَوْعَان: أكْبَرُ وَأَصْغَرُ. فَمَنْ خَلُصَ مِنْهُمَا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ خَلُصَ مِنَ الأَكْبِرِ وَحَصَلَ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ خَلُصَ مِنَ الأَكْبِرِ وَحَصَلَ لَهُ بَعْضُ الأصْغَرِ مَعَ حَسَنَاتٍ رَاجِحَةٍ عَلَى ذُنُوبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ تِلْكَ الْحَسَنَاتِ تَوْجِيْدُ كَثِيرٌ مَعَ يَسِيْرِ مِنَ الشِّرْكِ الأصْغَرِ، وَمَنْ خَلُصَ مِنَ الأَكبرِ وَلَكِنْ كُثْرَ الأَصْغَرُ، وَمَنْ خَلُصَ مِنَ الأَكبرِ وَلَكِنْ كُثْرَ الأَصْغَرُ حَتَّى رَجَحَتْ بِهِ سَيَّتَاتُهُ دَخَلَ النَّارَ، فَالشَّرْكُ يُوَاخَذُ بِهِ العَبْدُ إِذَا الْكَارَ أَكْبَرَ أَوْ كَانَ كَثِيرًا أَصْغَرُ، وَالأَصْغُرُ الأَصْغُرُ المَّاسِلُونِ عَلَى المَارِيْرِ لا يُؤَاخَذُ بِهِ العَبْدُ إِذَا النَّارَ، فَالشَّرْكُ يُوَاخَذُ بِهِ العَبْدُ إِذَا الْكَارَ أَكْبَرَ أَوْ كَانَ كَثِيرًا أَصْغَرَ، وَالأَصْغُرُ ، وَالأَصْغُرُ المَلْمِ فِي جَانِبِ الإخلاص الكَثِيْرِ لا يُؤَاخَذُ بِهِ الْمَارِيْرِ الْمُؤْمَدُ وَالْأَصْغُرُ المَلْمِ فَي جَانِبِ الإخلاص الكَثِيْرِ لا يُؤَاخَذُ بِهِ المَالِثُونَ الْمُعَانِ الْمُ

وَفِيْ هَـذِهِ الْاَحَادِيْثِ كَـثْرَةُ ثُـوَابِ التَّوْحِيْدِ، وَسَعَةُ كَرَمِ اللهِ وَجُودِهِ وَرَحْمَتِهِ، حَيْثُ وَعَدَ عِبَادَهُ أَنَّ العَبْدَ لَوْ أَنَّاهُ بِمِلْءِ<sup>(٣)</sup> الأَرْضِ خَطَايَا وَقَدْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيْدِ فَإِنَّهُ يُقَابِلُهُ بِالْمَغْفِرَةِ الوَاسِعَةِ الَّتِيْ تَسَعُ<sup>(٤)</sup> ذُنُوبَهُ.

وَالرَّدُّ عَلَى الْخَوَارِجِ الَّذِيْنَ يُكفِّرُونَ الْمُسْلِمَ بِالتَّنُوبِ، وعَلَى الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ بِالْمَسْزِلَةُ الفَاسِقِ، فَيقُولُونَ : لَيْسَ بِمُؤْمِن وَلاَ كَافِرِ، وَيُخَلِّدُ فِي النَّارِ، وَالصَّوَابُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ اللَّهُ لا يُسْلَبُ عَنْهُ أُسْمُ الإِيْمَانِ عَلَى الإطْلاق، بَلْ يُقَالُ هُو مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإَيْمَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ عَاص، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيْمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيْرَتِهِ، وَعَلَى هَذَا يَدُلُ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ سَلَفِ الْأُمْةِ.

وقَـالَ الْمصَـنِّفُ (٥): «تَأَمَّلِ الْخَمْسَ اللَّوَاتِي فِي حَدِيْثِ عُبَادةَ فَإِنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيْثِ عُبَادةَ فَإِنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَكَ خَطأُ اللَّهُ»، وَتَبَيَّنَ لَكَ خَطأُ الْمُعْرُورِينَ، وَفِيْهِ أَنَّ الاَنْسِيَاءَ يَحْتَاجُونَ للتَّنْبِهِ عَلَى مَعْنَى قُولِ «لا إِلَهُ إِلاَّ الله»،

<sup>(</sup>١) فِي غ: إن.

<sup>(</sup>٢) انظرَ: مُجْمُوعُ الفُتَاوِي (١٤/ ٣٧٩–٣٨، ٤١٠-٤٢١).

<sup>(</sup>٣) فِي غ،ع: بملاء.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: توسع.

<sup>(</sup>٥) كِتَابُ التَّوْحِيْد (ص/١٣)

وَفِيْهِ التَّنْبِيهِ لِرُجْحَانِهَا بِجَمِيْعِ الْمَخْلُوقَاتِ، مَعَ أَنَّ كَثِيْراً مِمَّنْ يَقُولُهَا يَخِفُ ميزانُهُ، وَفِيْهِ أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيْثَ أَنسِ عَرَفْتَ أَنَّ قُولَهُ فِي حَدِيْثِ عِتْبَانَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ حرَّمَ عَلَى النَّارِ مَـنْ قَالَ لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ يبتغِي بِذَلِكَ وجهَ اللهِ اللهِ ٱللهُ اللهُ لِيسَ قُولُهَا بِاللَّسَانِ " انْتَهَى مُلَخَّصاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ط: إذًا وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٢) فيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ، وَالسَّادِسَةُ، وَالثَّامِنَةُ، وَالنَّاسِعَةُ، وَالثَّالِيَّةَ عَشْرَةَ.

(Y)

## بَابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيْدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للَّه حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾. وقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ﴾.

عَنْ حُصَيْن بن عَبدِالرَّحْمَن قَالَ: كُنْتُ عِندَ سَعِيد بن جُبَيْر فقالَ: أَيُّكُمُ رَأَى الكُوكَبَ الَّذِي انقَضَّ البَارِحَةَ؟ فَقُلتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ في صَلاَّةِ، وَلكنِّي لُدغْتُ، قَالَ: فَمَا صَنَعتَ؟ قُلتُ: ارتَقَيتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلكَ عَلَى ذَلكَ؟ قُلتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا حَدَّثُكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيدَةَ ابن الْحُصَيْبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ رُقُيةَ إلاَّ منْ عَيْن أَوْ حُمَةٍ». فقالَ: قَد أَحسَنَ مَن انتَهى إِلَى مَا سَمِعَ. وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « عُرضَتْ عَلَىً الْأُمُمُ، فَرَأَيتُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهطُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلان، وَالنَّبِيُّ وَلَيسَ مَعَهُ أَحَدٌ؛ إذ رُفعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقُومُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِه أُمُّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلفًا يَدخُلُونَ الْجَنَّةَ بلا حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ » . ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ. فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولِئِكَ، فَقَالَ بَعضُهُم: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبوا رَسولَ اللَّهِ ﷺ. وقَالَ بَعضُهُم: فَلَعَلَّهُمْ الَّذَينَ وُلِدُوا فِي الإسلام، فَلَمْ يُشرِكُوا بِاللَّهِ شَيئًا، [وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ] ، فَخَرَجَ عَلَيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخَبَرُوهُ، فَقَالَ: « هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَكتَوونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » فَقَامَ عُكَاشَةُ بنُ مِحْصَن، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادعُ اللَّهُ أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: « أَنْتَ مِنْهُمْ » ، ثُمَّ قَامَ رَجُلِّ آخَرُ، فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَن يجعَلَنِي منْهُمْ. فَقَالَ: « سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ » .

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ النَّاسِ فِي التَّوحِيدِ.

الثَّانِيَّةُ: مَا مَعْنَى تَحْقِيْقِه؟

النَّالِنَةُ: تَنَاوُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بِكُونِهِ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

الرَّابِعَةُ: ثَنَاؤُهُ عَلَى سَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ بِسَلاَمَتِهِمْ مِنَ الشُّرْكِ.

الخَامِسَةُ: كَوْنُ تَرْكِ الرُّقْيَةِ وَالكَيِّ مِنْ تَحْقِيْقِ التَّوحِيْدِ.

السَّادِسَةُ: كَوْنُ الْجَامِعِ لِتِلْكَ الْخِصَالِ هُوَ الَّتُوكُلِ.

السَّابِعَةُ: عُمْقُ عِلْمِ الصَّحَابَةِ لِمَعْرِفَتِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا ذَلِكَ إلا بِعَمَلِ.

الثَّامِنَةُ: حِرْصُهُمْ عَلَى الْخَيْرِ.

التَّاسِعَةُ: فَضِيلَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِٱلكِمِّيَّةِ وَالكَيْفِيَّةِ.

العَاشِرَةُ: فَضِيلَةُ أَصْحَابٍ مُوسَى.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: عَرْضُ الأُمَم عَلَيْهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةً: أَنَّ كُلُّ أُمَّةٍ تُحُشَرُ وَحْدَهَا مَعَ نَبِيُّهَا.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: قِلَّةُ مَن اسْتَجَابَ لِلأَنْبِيَاءِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ يَأْتِي وَحْدَهُ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: ثَمَرَةُ هَـذَا العِلْمِ، وَهُوَ عَدَمُ الاغْتِرَارِ بِالكَثْرَةِ، وَعَدَمُ الزُّهْدِ فِي القلَّة.

السَّادِسَةَ عَشْرَةً: الرُّخْصَةُ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةً: عُمْتُ عِلْمِ السَّلَفِ لِقَوْلِهِ: قَلْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ،

وَلَكِنْ كَذَا وَكَذَا. فَعُلِمَ أَنَّ الْحَدِيَّثَ الْأَوَّلَ لا يُخَالِفُ النَّانِي.

النَّامِنَةَ عَشْرَةَ: بُعْدُ السَّلَفِ عَنْ مَدْحِ الإِنْسَان بِمَا لَيْسَ فِيْهِ. التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قُولُهُ: « أَنْتَ مِنْهُمْ » عَلَمٌ مِنَّ أَعْلام التُّبُوَّة.

العشْرُونَ: فَضيلَةُ عُكَّاشَةً.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: اسْتِعْمَالُ الْمَعَارِيضِ.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: حُسْنُ خُلُقِهِ ﷺ .

## بَابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيْدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْر حسَابِ

أَيْ: وَلاَ عَـذَابٍ. وَتَحْقَيْقُ التَّوْحِيْدِ: هُوَ مَعْرِفَتُهُ وَالاطَّلاعُ عَلَى حَقِيْقَتِهِ، وَالقِيَامُ بِهَـا عِلْمـاً وَعَمَلاً، وَحَقِيْقَةُ ذَلِكَ هُوَ انْجِذَابُ الرُّوحِ إِلَى اللَّهِ مَحَبَّةً وَخَوْفاً، وَإِنَابَةً وَتَوَكُّلاً، وَدُعَاءً وَإِخْلاصاً، وَإِجْلالاً وَهَيْبَةً، وَتَعْظِيْماً وعَبَادَةً.

وَبِالْجُمْلَةِ فَلاَ يَكُونُ فِي قَلْمِهِ شَيْءٌ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلاَ إِرَادَةٌ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلاَ كَرَاهَةٌ لِمَا أَمْرَ اللَّهُ؛ وَذَلِكَ هُوَ حَقِيْقَةُ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»، فَإِنَّ الإِلهَ هُوَ الْمَأْلُوهُ الْمَعْبُودُ، وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ ابنُ القَيِّم:

«فَلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِداً فِي وَاحِدٍ أَعْنِي سَبِيْلَ الْحَقِّ وَالإِيْمَانِ (١٠)
 وَذَلِكَ هُـوَ حَقِيْقَةُ الشَّهَادَتَيْنِ، فَمَنْ قَامَ بِهِمَا عَلَى هَذَا الوَجْهِ فَهُوَ مِنَ السَّبْعِيْنَ أَلْفًا الَّذِيْنَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلا حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ.

قُولُهُ: (وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ [النحل:١٢٠](٢).

<sup>(</sup>١) شَرْحُ نُونِيَّةِ ابنِ القَيِّمِ لابنِ عِيسَى (٢/ ٢٥٨).

مُنَاسَبَةُ الآيةِ للتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَي هَـنْهِ السَّلامُ اللَّهِ هَـي هَـنْهِ الآيةِ بِهـنْهِ الصَّفَاتِ الْجَلِيلَةِ الَّتِي هِي أَعْلَى دَرَجَاتِ تَحْقِيْقِ التَّوْحِيْد، تَرْغِيْباً فِي التَّوْحِيْد، وَتَحْقَيْقِ العُبُودِيَّةِ بِاثْبَاعِ الأَوَامِرِ، وَتَرْكِ النَّوَاهِي، فَمْنِ اتَّبَعَهُ (الْ عَدَابِ كَمَا يدخلُهَا فَمَنِ اتَّبَعَهُ (اللهُ عَدَابِ وَلاَ عَذَابِ كَمَا يدخلُها إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - :

الأُوْلَى: أَنَّهُ كَانَ أُمَّةً ؛ أَيْ: قُدُوَةً وَإِمَاماً مُعَلَّماً لِلْخَيْرِ، وَإِمَاماً يُقْتَدَى بِهِ، رُويَ مَعْنَاهُ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ<sup>(٢)</sup>. وَمَا كَانَ كَذَلِكَ إِلاَّ لِتَكْمِيْلِهِ مَقَامَ الصَّبْرِ وَاليَقِيْنِ اللَّذَيْنِ بِهِمَا تُنَالُ الإِمَامَةُ فِي الدِّينِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبْرُواْ وَكَانُواْ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

الثَّانِيَةُ: أَلَهُ كَانَ قَانِتاً للَّهِ، أَيْ: خَاشِعاً، مُطِيعاً، دَائِماً عَلَى عِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ، كَمَا<sup>(٣)</sup> قَالَ شَيْخُ الإسْلام: «القُنُوتُ فِي اللَّغَةِ: دَوَامُ الطَّاعَةِ. وَالْمُصَلِّي إِذَا طَالَ قِيَامُهُ أَوْ رُكُوعُهُ أَوْ سُجُودُهُ، فَهُو قَانِتٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ [الزمر: ٩] فَجَعَلُهُ قَانِتاً فِي حَالِ

السُّنَّةَ، وَشَهُوْةٍ تُخَالِفُ الأَمْرَ، وَغَفْلَةٍ تُنَاقِضُ الدُّكْرَ، وَهَوَى يُنَاقِضُ التَّجْرِيدَ والإخلاصَ. وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ حُجُّبٌ عنِ اللهِ وَتَحْتَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا انْوَاعٌ كَثِيْرةً تَتَضَمَّنُ أَفْرَاداً لا تُحْصَرُ» انْتَهَى مِنْ كَلامِ ابنِ القَيِّمِ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-] الْجَوابُ الكَافِي (ص/ ٨٤-٨٥).

تَنْبِيْة: فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ الشَّغْدَلِي حَاشِيَةٌ لَمْ أَسْتَطعْ قَراءَتَهَا لِعَدَمٍ وُضُوحِهَا فِي الْمُصَوَّرَةِ. (١) فِي غ: تَبعَدُ.

 <sup>(</sup>۲) عَلَقَةُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ كَتَابِ التَّفْسِيْرِ - سورة النَّحْلِ (٥/ ٢٧٠)، ورَوَاهُ ابنُ سَعْدِ فِي الطُّبقَاتِ الكَبْرَى (٢٤٩/٢)، وَابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (١٩٠/١٤) وَالطُّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الطُّبقَاتِ الكَبْيْرِ (١٠//٢٠)، وَابنُ عَسَاكَرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْق (٢٥/ ٤٢٠) وَالْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي تَعْلِيْتِ التَّعْلِيْقِ (٢٣٨/٤)، وَابْحُ إِنْ عَسَاكَمٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْق (٢٥/ ٤٢٠) وَالْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي تَعْلِيْتِ التَّعْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ (٢٣٨/٤) مِنْ طُرُق عَنْ عَبْدِاللهِ بِن مَسْعُودٍ - هَٰ ﴿ - . وَهُوَ صَحِيْحٌ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ، ع.

السُّجُودِ وَالقِيَامِ»انْتَهَى(١).

فُوصَفَهُ فِي هَاتَيْنِ الصَّفْتَيْنِ بِتَحْقِيْقِ العُبُودِيَّةِ فِي نَفْسِهِ: أو لاً: علْماً وعَمَلاً.

وثَّانياً: دعوة وتعليماً واقتداء (٢) بِهِ، وَمَا كَانَ يُقتُدَى بِهِ إِلاَّ لعملِهِ بِهِ فِي نفسِهِ، ووصَفَهُ فِي الثَّالِيَةِ بِالاسْتِقَامَةِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مُمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣] فتضمَّنتِ العلْم وَالعَمَل وَالاسْتقَامَة وَالدَّعْوة ةَ.

الثَّالِئَةُ (٣): أَنَّهُ (١) كَانَ حَنِيْفاً، وَالْحَنَفُ (٥) الْمَيْلُ، أَيْ: مَاثلاً مُنْحَرِفاً قَصْداً عَنِ الشُّرِكِ [إلَى التَّوْحِيْدِ] (٢)، كَمَا قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْهُ: ﴿ إِنِّي (٧) وَجَهْتُ وَجْهِيَ الشُّرِكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ [الأنعَام: ٧٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ حَنِيفاً ﴾ الآية [الروم: ٣٠].

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. أَيْ: هُوَ مُوَحِّدٌ خَالِصٌ مِنْ شَوَائِبِ الشُّرُكِ مُطْلَقاً، فَنَفَى عَنْهُ الشُّرْكَ عَلَى أَبْلَغ وُجُوهِ النَّفْي، بِحَيْثُ لا يُنْسَبُ إلَيْهِ شِرْكٌ وَإِنْ قَلَ؛ تَكْذِيْباً لِكُفَّارِ قُرَيْشٍ فِي زَعْمِهِمْ أَنَّهُمْ عَلَى مِلَّةٍ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ -.

وقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الكَلاَم عَلَى هَذِهِ الآيةِ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ : «لِثَلاًّ

<sup>(</sup>١) نَقلَه عَنْهُ ابنُ القَيِّم فِي مِفْتَاح دَار السَّعَادَةِ (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) فِي غ: وُاقتدى.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الدعوة الثَّالثة.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: أنَّ.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: الْحنيف.

<sup>(</sup>٦) سَاقط من ط.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط

يَسْتَوْحِشَ<sup>(۱)</sup> سَالِكُ الطَّرِيْقِ مِنْ قِلَّةِ السَّالِكِيْنَ ﴿قَانِتاً للَّهِ﴾ لا لِلْمُلُوكِ وَلاَ لِلتُجَارِ الْمُتَرَفِيْنَ ﴿وَلَمْ يَكُ الْمُشْرَفِيْنَ ﴿وَلَمْ يَكُ مِيْناً وَلاَ شِمَالاً، كَفِعْلِ العُلْمَاءِ الْمُفْتُونِيْنَ ﴿وَلَمْ يَكُ مِنْ الْمُشْلِمِيْنَ﴾ لا يَمِيْنَ فَوَلَمْ يَكُ مِنْ الْمُشْلِمِيْنَ﴾ (١٠).

قُلْتُ: وَهُــوَ مِـنْ أَحْسَـنِ مَـا قِــيلَ فِي تَفْسِيْرِ هَذِهِ الآيَةِ، لَكِئَّهُ يُنَبُّهُ بِالأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى.

وَقَوْلُهُ: (لِئَلاَّ يَسْتَوْحِشَ). تَنْبِيَّة عَلَى بَعْضِ مَعْنَى الْأُمَّةِ<sup>(٣)</sup>، وَهُوَ الْمُنْفَرِدُ وَحْدَهُ فِي الْخَيْرِ.

وَقَدْ رَوَى ('') ابنُ أَبِي حَاتِم عَن ابنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً﴾ : «كَانَ عَلَى الإسْلامِ، وَلَمْ يَكُنُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قَوْمِهِ أَحَدٌ عَلَى الإسْلامِ غَيْرَهُ فَلِنِتاً﴾ "(')، وَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَلاَمِ ابنِ مَسْعُودٍ الْمُتَقَدِّم. الْمُتَقَدِّم.

قَولُهُ: (وقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ﴾ [المؤمنون:٥٩]).

مُنَاسَبَةُ الآيةِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جَهَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ الْمُؤْمِنِيْنَ السَّابِقِيْنَ إِلَى الْجَنَّاتِ بِصِفَاتٍ ؟ أَعْظَمُهَا : الثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ بِالنَّهُمْ ﴿ وَرَبُهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ ﴾ ، أيْ: شَيْئاً مِنَ الشَّرُكِ فِي وَقْتِ مِنَ الاوقاتِ، فَإِنَّ الإِيْمَانَ النَّافِعَ مُطْلَقاً لا يُوْجَدُ إلاَ بِتَرْكِ الشَّرْكِ مُطْلَقاً. وَلَمَّا كَانَ الْمُؤْمِنُ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ مَا (١) يَقْدَحُ فِي إِيْمَانِهِ مِنْ شِرْكُ الشَّرْكِ مُطْلَقاً، وَلَمَّا كَانَ الْمُؤْمِنُ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ مَا (١) يَقْدَحُ فِي إِيْمَانِهِ مِنْ شِرْكُ جَلِيً أَوْ خَفِيٍّ، نَفَى عَنْهُمْ ذَلِكَ، ومَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَ مِنْ تَحْقِيْقِ التَّوْحِيْدِ جَلِي أَوْ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: يَتُوحُشْ وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) مُوَّلْفَاتُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ، قِسْمُ التَّفْسِيْرِ (ص/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الآية.

<sup>(</sup>٤) فِي ب، ع، ض: رُوَاهُ.

<sup>(</sup>٥) انْظُر: الدُّرُ الْمَنْثُورَ (٥/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) فِي غ: مَنْ.

النَّهَايةَ، وَفَازَ بِأَعْظَم التِّجَارَةِ، وَدَخَلَ الْجَنَّةَ بِلا حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ.

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ ﴾ أيْ: لا يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ، بَلْ يُوَحُدُونَهُ، ويَعْلَمُونَ آنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (١٠) أَحَدٌ، صَمَدٌ، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً، وَأَنَّهُ لا نَظْيَرَ لَهُ ﴾ (٢٠).

قَالَ: (عَنْ حُصَيْنِ بِنِ عَبِدِالرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ عِندَ سَعِيدِ بِنِ جَبَيْرِ فَقَالَ: أَيُّكُمُ وَأَى الْكَوْكَبِ الَّذِي انَقَضَّ البَارِحَةً؟ فَقُلتُ ("): أَنَا، ثُمَّ قُلتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلاَةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا صَنَعت؟ قُلتُ: ارتَقَيتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلكَ عَلَى طَلِكَ؟ قُلتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا حَدَّثُكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرِيدَةَ بِنِ الْحُصِيْبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ رُقِيَة إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ». فقالَ: قد أحسَنَ مَن انتَهَى إِلَى (أَنَّ مَا سَمِعَ. وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ وَقَعْهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ، وَالنَّبِي عَلَيْ اللَّهُ قَالَ: « عُرِضَتُ عَلَى الْأَمْمُ، فَرَأَيتُ النَّبِي وَمَعَهُ الرَّهِطُ، وَالنَّبِي وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ، وَالنَّبِي عَلَيْ الْمُعْمَى النَّبِي وَمَعَهُ الرَّعِلَ فِي: هَذِه أُمَّتِي فَقِيلَ لِي: هَذَه أُمَّتِي فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى عَنْ النَّبِي وَمَعَهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا سَعُونَ النَّبِي وَمَعَهُ مَا اللَّهُ عَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَى اللَّهُ مَلْكَ، وَمَعَهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

<sup>(</sup>١) فِي أَ: لا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ

<sup>(</sup>۲) تفسير ابنَ كثير (۳/ ۲٤۹) .

<sup>(</sup>٣) فِي غ: قُلْتُ.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: إلاً. وَهُوَ خطاً.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: بغير.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٧) سَاقط مِنْ: ط، ع.

يَكتَوونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » فَقَامَ عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَن (١)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادعُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَنِي مِنهُمْ. قَالَ (٢): «أَنْتَ مِنْهُمْ» ، ثُمَّ قَامَ رُجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَن يَجعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: (سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ» (٢).

هَكَـٰذَا أُوْرَدَ الْمُصَـٰنِفُ هَذَا الْحَدِيْثَ غَيْرَ مَعْزُو، وَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ مُخْتَصَراً (٤) وَمُطُوَّلًا (٥) وَمُسْلِمٌ (١) وَالنَّفْظُ لَهُ، وَالتَّرْمِذِيُ (٧) وَالنَّسَائِيُ (٨).

قُولُهُ: (عَنْ حُصَيْنِ بِنِ عَبدِالرَّحْمَنِ) هُوَ السُّلَمِيُّ، أَبُو الْهُلَيْلِ، الكُوفِيُّ، ثِقَةٌ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ فِي الآخِرِ، مَاتَ سَنَةَ سِتٌّ وَثلاثِيْنَ ومِأْتَةٍ، وَلَهُ ثلاثٌ وَتِسْعُونَ سَنَةٌ (٩).

وسَعَيْدُ بنُ جُبَيْرِ: هُوَ الإِمَامُ الفَقِيهُ، مِنْ جِلَّةِ (١٠) أَصْحَابِ ابنِ عَبَّاسٍ، رِوَايَتُهُ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي مُوسَى مُرْسَلَةٌ، وَهُو كُوفِيٌّ مَولَى لِبَنِي أَسَدٍ، قُتِلَ بَيْنَ يَدُي الْحَجَّاجِ

 <sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي جَمِيْع النُّسَخ، وَسَيَاتِي فِي الشَّرْح بِلَفْظِ: «فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَاشَةُ بنُ مِحْصَنٍ» وَهِيَ
 رواَيَةٌ عِنْدَ البُخَارِيُ فِي الصَّحِيْح (٥/ ٢٣٩٦رقم ٢١٧٥).

<sup>(</sup>٢) فيي غ، ع: فَقَالَ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٤٠-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ١٩٩رقم ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ٣٢٢٩) وَانظر: رقم (٦١٠٧).

<sup>(</sup>٥)صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم٥٣٧٨)، وَانظر: رقم (٦١٧٥)

<sup>(</sup>٦) صَحِيْحُ مُسْلِمٍ (رقم٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) سُنَنُ النَّرْمِذِيُّ (رقم ٢٤٤٦)، وقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٨) السُّنَنُ الكُّبَرَى (رقم٤ ٧٦٠)، ورَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٢٧١)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحيْحِهِ (رقم ٦٤٣) وَغَيْرُهُمْ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدْيثِ إليي هُرَيْرَةَ، وَابنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٩) وَحُصَيْن: هُوَ النَّقَةُ الْمَأْمُونُ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ. كَمَا قَالَ الإَمَامُ أَحْمَدُ، وَأَنْكَرَ عَلَيْ بِنَ الْمَدِيْنِي أَنُهُ الْجَمَاعَة، وَقَالَ الفَسَوِيُّ: مُثَقِنْ ثِقَةٌ، وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الْجَمَاعَة، وَذَكَرَهُ اللَّهَبِيُ فِيْمَنْ ثُكُلُمَ فِيْهِ وَهُوَ مُؤْنَقٌ (ص/٤٥). انْظُرْ: تَهْذِيْبَ الكَمَال (١٩/٥١-مع الْحَوَاشِي)، وَتَقْرِيْبَ النَّهُذَيْبِ (ص/١٩/٠).

<sup>(</sup>١٠) فِيغ: أَجِلَّةِ.

سَنَةً خَمْسِ وَتِسْعِيْنَ، وَلَمْ يُكْمِلِ الْخَمْسِينَ(١).

قُولُهُ: (أَنْقَضَّ) هُوَ بِالقَافِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: سَقَطَ. وَالبَارِحَةُ: هِيَ أَقْرَبُ لَيْلَةٍ مَضَتْ، قَالَ أَبُو العَبَّاسِ ثَعْلَبُ<sup>(٢)</sup>: «يُقَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ: رَأَيْتُ اللَّيلَةَ، وَبَعْدَ الزَّوَالِ: رَأَيْتُ البَارِحَةَ ""، وَهَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ، وهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ بَرِحَ: إِذَا زَالَ.

قُولُهُ: (أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلاَةٍ) القَائِلُ هُو حُصَيْنٌ، خَافَ أَنْ يَظُنَّ الْحَاضِرُونَ اللَّهُ مَا رَأَى النَّجْمَ إِلاَّ لَأَنَّهُ يُصَلِّي، فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِي عَنْ نَفْسِهِ إِيْهَامَ العِبَادَة، وَأَنَّهُ يُصَلِّي، فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِي عَنْ نَفْسِهِ إِيْهَامَ العِبَادَة، وَأَنَّهُ يُصَلِّي مَعَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ السَّلْفَ الصَّالِح، وحرْصِهِمْ عَلَى الإِخْلاصِ، وشِدَّة إِبِعَادِهِمْ ('') عَنِ الرِّيَاءِ بِخِلافِ مَنْ يَقُولُ: فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ لِيُوْهِمَ عَلَى الإِخْدارَ (' اللَّهُ عَنْ يَقُولُ: فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ لِيُوْهِمَ الْأَوْلِيَاء، ورَبَّمَا عَلَّقَ (' السُّبْحَةَ فِي عُنْقِهِ، أَوْ أَخَلَهَا فِي يدِهِ يَمْشِي إِلَا اللَّهِ إِنْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْرَدِ.

وَقَدَدُ قَدالُ الإمَامُ مُحَمَّدُ بِدِنُ وَضَّاحِ (^):

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: سِيرُ أَعْلام النُّبلاءِ (٤/ ٣٢١)، تَهْذَيْبَ الكَمَال (١٠/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الدَّهَبِيُّ: "تُعَلِّبُ: العلاَّمةُ الْمحدَّثُ، إِمَامُ النَّحْوَ، أبو العَبَّاس، أَحَمَدُ بنُ يَجْيَى بن يَزِيْدَ الشُّيْبَانِي مَوْلاَهُم، البَغْدَادِيُّ، صَاحِبُ الفَصِيْحِ وَالتَّصَانِيْف ِ.. تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٩هـ، سِيرَ أَعْلامِ الشُّبِلاء (١٤/ ٥-٧).

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: لِسَان العَرَبِ (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٤) في ط: ابتعادهم.

 <sup>(</sup>٥) الأغْمَارُ: جَمْعُ غُمْرٍ بِالضَمِّ - وَهُوَ الْجَاهِلُ ، الغِرُّ، الَّذِي لَمْ يُجَرَّبِ الأُمُورَ. انْظُرُ: لِسَانَ العَرْبِ (٥/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) فِي غ: أَعْلَقَ.

<sup>(</sup>٧) فِي غ: على.

 <sup>(</sup>٨) مُحَمَّدُ بنُ وَضَاحِ بنِ بَزِيعِ الْأَمَوِيُّ مَولاهُم: الإمَامُ، الزَّاهِدُ، الْحَافِظُ، مُحَدَّثُ الأَنْدَلُسِ
تُوتُونِي سنة ٢٨٦ أَوْ ٢٨٧، ٢٨٩هـ. انظر: سِير أَعْلامِ النَّبلاءِ (١٣/ ٤٤٥-٤٤٦)، وَالأَعْلامَ
لِلزَّرِكْلِيُّ (٧/ ٣٥٨).

حَدَّنَنَا أَسَدُ (١) عَنْ جَرِيْرِ بِنِ حَازِم (٢) عَنِ الصَّلْتِ بِنِ بَهْرَام (٣) قَالَ: مَرَّ ابنُ مَسْعُودِ بِامْرَاةٍ [مَعَهَا تَسْبِيحٌ] (١) تُسَبِّحُ بِهِ فَقَطَعُهُ وَالقَاهُ (٥) ثُمَّ مَرَّ بِرَجُلٍ يسبِّحُ بِحَصَّى، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ جِئْتُمْ بِيدْعَةٍ ظُلُماً، أَوْ لَقَدْ غَلَبْتُمْ (١) أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ عِلْماً؟! (٧). قَولُهُ: (وَلَكِنِي لُدِغْتُهُ عَلْمَ الْعَلْمُ، أَيْ: لَدُغْتُهُ عَقْر بُ أَوْ يَحُوهُا. لَلْمَا يُسَمَّ فَاعِلُهُ، أَيْ: لَدَغْتُهُ عَقْر بُ أَوْ يَحُوهُا.

قَولُهُ: (قُلتُ: ارْتَقَيتُ) لَفْظُ مُسْلِمٍ: « اسْتَرْقَيْتُ » ، أيْ: طَلَبْتُ مَنْ يَرْقِينِي. قُولُهُ: (قَالَ: فَمَا حَمَلكُ (١٩٥ عَلَى ذَلِكَ؟) فِيْهِ طلبُ الْحُجَّةِ عَلَى صِحَّةِ الْمَلْهَبِ. قَولُهُ: (حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، وَيُدْ حَمَلَنِي عَلَيْهِ حَدِيْثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ،

<sup>(</sup>١) أَسَدُ بنُ مُوسَى بنِ إِبْرَاهِيْمَ الأُمَوِيُّ: الإمَامُ، الْحَافِظُ، النَّقَةُ، الْمَعْرُوفُ بِأَسَدِ السُّنَّةِ، نَزَلَ مِصْرَ، وَصَنَّفَ النَّصَائِيْفَ. تُوتُنِّي سَنَةَ:٢١٢هـ. انْظُرْ: سِيَرَ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٦٢/١٠).

 <sup>(</sup>٢) جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ الأَزْدِيُّ: ثِقَةٌ، لَمَّا اخْتَلَطَ حَجَبَهُ وَلَدُهُ. تُوفِّيَ سَنة: ١١٧هـ انْظُرِ: الكَاشِفَ لِلدَّهَــيُّ (١/ ٢٩١).

 <sup>(</sup>٣) الصَّلْتُ بنُ بَهْرَامٍ: ثقة، يُرمَى بِالإرجَاء، وَرِوَايْتُهُ عَنِ التَّابِعِيْنَ، لَيْسَ لَهُ رِوَايَةٌ عَنِ الصَّحَابَةِ.
 انْظُرْ: لِسَانَ الْمِيْزَانِ (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَٱلْقَاهَا.

<sup>(</sup>٦) فِي ط:، وَفِي أ: أَوْ لغلبتم، وَفِي ب: ولقد غلبتم، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط١،ع،غَ)ض.

<sup>(</sup>٧) البِدَعُ وَالنَّهِيُ عَنَّهَا لابنِ وضَّاح (ص/٤٦ رقم٢٢ - الصميعي) وسَنَدُهُ مُنْقَطَعٌ، روايَةُ الصَّنَتِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعةٌ، ويُغْنِي عَنْهُ قِصَّةُ ابنِ مَسْعُودٍ - ﴿ مَا أَصْحَابِ الْجَلَقِ وَالنِّيْ أَنْكَرَ فِيهَا عَلَيْهِمْ تَسْبِيْحَهُمْ بِالحَصَى، وَعَدَّهُمْ ذَلِكَ، وَفِيهَا قُولُهُ - ﴿ \* - : "لَقَدْ فَضَلَتُمْ وَالنِّيْ وَفَلَا مُحْمَدِ عِلْماً، أَوْ لَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظُلُماً انْظُرُ: "البِدَعَ وَالنَّهْي عَنْها اللبنِ وَضَاحٍ (رقم ١٦،١٢)، وَالسَّلْبِطَ الصَّحْيِحَةُ لِلشَّيْعِ الْأَلْبانِيِّ - رَحِمَهُ الله - (رقم ٢٠٠٥).

<sup>(</sup>٨) فِي ط: حمله.

وَاسْـمُهُ عَامِرُ بنُ شَرَاحِيْلَ<sup>(۱)</sup> الْهَمْدَانِي - بِسُكُونِ الْمِيْمِ - الشَّعْبِيُّ. وُلِدَ فِي خِلافَةِ عُمَرَ وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ التَّابِعِيْنَ وَحُفَّاظِهِمْ وفُقَهَائِهِمْ، مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ<sup>(۲)</sup> ومِأْتَةٍ<sup>(۳)</sup>.

قُولُهُ: (عَنْ بُرَيْدَةَ) - بِضَمِّ أُوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيْهِ - تَصْغِيْرُ بُرْدَةٍ - (ابْنِ الْحُصَيْبِ) - بِضَمِّ الْمُهُمْلَتُيْنِ- ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بِنِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيِّ، صَحَابِيٍّ شَهْرٌ. «مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وسِتِّيْنَ». قَالُهُ ابنُ سَعْدٍ (١٠٠٠).

قُوْلُهُ: (لا رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ) هَكَذَا رُوِيَ هُنَا مَوْقُوفاً، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِنُ مَاجَهُ عَـنْهُ ٥ مَـرْفُوعاً ١٦ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَلِمُ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْن بِهِ مَرْفُوعاً ١٩ . قَالَ الْهَيْمَعِيُّ: «رجَالُ أَحْمَدُ ثِقَاتٌ» (٨.

وَالعَيْنُ: هِيَ إِصَابَةُ العَائِنِ غَيْرَهُ بِعَيْنِهِ، وَالْحُمَةُ - بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ-: سُمُّ العَقْرَبِ وَشِبَهها (٩).

(١) فِي ط: شرحبيل.

(٢) في ط: ثلاثة.

(٣) انَظَر: سِيَرَ أَعْلام النُّبلاء (٤/ ٢٩٤)، تَذكرَةَ الْحُفَّاظ (١/ ٧٩)، تَهْذِيْبَ التَّهْذِيْب (٥/ ٥٥).

(٤) الطُبقَاتُ الكُبّرَى لابن سَعْدٍ (٧/ ٨)، وأنظر: الإصابةَ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابةِ (١/ ٢٨٦).

(٥) سَاقطَةٌ من أ.

(٦) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم٣٥١٣)، والرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم٥٢)، وابنُ خُزَيْمَةَ فِي التُّوكُلِ - كَمَا فِي إِنْحَافِ الْمَهَرَةِ (٣/ ٣٥) - وابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي الاسْتِذْكَارِ (٨/ ٤٠٥) وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ صَحْمِيْحٌ. وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي مُسْنَدِ الإمام أَحْمَدَ مَرْفُوعاً.

(٧) رَوَاهُ الْإِمَامُ الْحَمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ٣٣٦، ٣٣٨)، وَالْخُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٣٦)، وَأَلْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٨٥)، وَالتَرْمِذِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ٢٠٥٧)، والنَزْارُ فِي مُسْنَدِهِ (١٨/٩)، وَالتَرْمَذِيُّ فِي سُنَتِهِ (١٨/٩)، وَالنَبْهَقِيُّ فِي وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (١٨/ ٣٥٧)، وَفِي الأوْسَطِ (رقم ١٤٤٩)، والنَبْهَقِيُّ فِي السُّنَن الكَبْرَى (٣٨/٩)، وَغَيْرُهُمْ وَاسْنَادُهُ صَحْدِيعٌ.

(٨) نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٦/ ٤٢٦).

(٩) انْظُرِ: النُّهَايَةَ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَكْرِ (١/٤٤٦).

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: «وَمَعْنَى الْحَدِيْثِ: لا رُقِيَة أَشْفَى أَوْ أَوْلَى مِنْ رُقِيَةِ العَيْنِ وَالحُمَةِ. وَقَدْ رَقَى النَّبِيُّ ﷺ وَرُقِيَّ" (١).

قُلْتُ: وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّقِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قُولُهُ: (قَدْ أَحْسَنَ مَنِ الْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ) أَيْ: مَنْ أَحَذَ بِمَا بَلَغَهُ مِنَ العِلْمِ وَعَمِلَ بِهِ فَقَدْ أَحْسَنَ، لأَنَّهُ أَدَّى مَا وَجَبَ عَلَيهِ (")، وَعَمِل بِمَا بَلَغَهُ مِنَ العِلْم، وَعَمِل بِهَ فَقَدْ أَحْسَنَ، لأَنَّهُ أَوْ لا يَعْمَلُ بِمَا يَعْلَمُ فَإِنَّهُ مُسِيْءَ آثِمٌ، وَفِيهِ فَضِيلَةُ عِلْم بِخِلافِ مَن يَعْمَلُ بِجَهْلِ أَوْ لا يَعْمَلُ بِمَا يَعْلَمُ فَإِنَّهُ مُسَيْءً آثِمٌ، وَفِيهِ فَضِيلَةُ عِلْم السَّلُف، وحسن أَدَبِهم وَقَدْيِهِم وَتَلَطُّفِهم فِي تَنَلِيع العِلْم، وَإِنْ المَدُهُم مَنْ اخَذَ بِشَيْءٍ - وإنْ (") كَانَ مَشْرُوعاً - إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَإِنَّ مَنْ عَمِلَ بِمَا بَلَغَهُ عَنِ اللّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ العَمَلُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةٍ كَلاَمِ أَهْلِ المُمَالُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةٍ كَلاَمِ أَهْلِ المُمَالُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةٍ كَلاَمِ أَهْلِ الْمَمَالُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةٍ كَلام أَهْلِ الْمَمَالُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةٍ كَلاَم أَهْلِ المَمَالُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةٍ كَلاَم أَهْلِ الْمَمَالُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةٍ كَلاَم أَهْلِ الْمُنَادُ مِنْ الْعَمْلُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةٍ كَلاَم أَهْلِ الْمَنَادُ الْعُمْلُ بُهِ مَا أَنْ عَمْلُ بِهُ عَلَى مَعْرِفَةً كَلام أَمْلُ الْمَمَالُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةٍ كَلام أَهْلِ الْمَدَاهِ بِ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا الْمَهُ الْمَنْ الْمَالُ وَلَا الْمَلْلُهُ وَالْمُ لَالْمُ وَالْمُ لَا الْمَلْلُ مِلْ الْمَلْمُ الْمَالُ الْمَالُولِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالُ الْمَالُهُ الْمَالُولِ الْمُؤْلِلَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمِ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ مُنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمُ الْمُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمُعْمِلُ الْمَلْمُ الْمُسْلُولُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْ الْمُعْمِلُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمُعْمِلُ الْمَالُولُ الْمُعْمِلُ الْمَالُولُ الْمُعْمِلُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِلَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِ أَلْمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْ

قُولُهُ: (ولَكِنْ حَدَّمَنَا ابنُ عَبَّاسٍ) هُوَ عَبْدُاللَّهِ بنُ عَبَّاسِ بنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيُّ، ابنُ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ ، دَعَا لَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: « اللَّهُمَّ فَقُهُهُ فِي الدِّينِ، وَعَلَّمُهُ التَّاْوِيلَ » (٥٠). فكَانَ كَثَلِكَ.

قَـالَ عُمَرُ: «لَوْ أَدْرَكَ ابنُ عَبَّاسِ أَسْنَانَنَا مَا عَشِرَهُ مِنَّا أَحَدٌ»(1)، أَيْ: مَا بَلَغَ عُشْرَهُ

<sup>(</sup>١) أَنْظُرْ: مَعَالِمَ السُّنَن (٤/ ٢١٠–الكتب العلمية)، وَمَشَارِقَ الأَنْوَارِ (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: إن.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: و.

 <sup>(</sup>٥) رواه الإمّامُ أحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢٦٦/١)، وابن أَبِي شَيبَةَ فِي الْمُسْنَفِ (٣٨٣/١)، وابنُ حِبّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٧٠٥٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٣١٥/١) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ خَرْجَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٣٥ - البغا) بِلْفَظِدِ: ﴿ اللَّهُمُ قَقَّهُ فِي الدّينِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (رقم ١٥٥٩، ١٨٦١)، وأَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ
 في كِتَابِ العِلْمِ (رقم ٤٨)، وابنُ سَعْدِ في الطُبقَاتِ الكُبْرَى (٢/ ٣٦٦)، والبُخَارِيُّ فِي

## فِي العِلْم (١).

مَاتَ بِالطَّائِفِ سَنَةَ ثُمَان وسِتُّينَ (٢).

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «فِيْهِ عُمْقُ عِلْمِ السَّلَفِ ؛ لقَوْلِهِ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ. ولَكِنْ كَذَا وَكَذَا، فَعُلِمَ أَنَّ الْحَدِيْثَ الأَوَّلَ لا (٣) يُخَالِفُ الثَّانِي (١٤) (٥٠).

قُولُهُ: (عُرِضَتْ عَلَيًّ الأَمَمُ) فِي رَوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ مَنْ رِوَايَةٍ عَبَّثِرِ بنِ القَاسِمِ<sup>(۱)</sup>، عَنْ حُصيْنِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَيْلَةَ الإسْرَاءِ، ولَفْظُهُ: «لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ عِلَيْ جَعَلَ يَمُرُّ بِالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الوَاحِدُ» (۱۷).

قَالَ الْحَافِظُ: «فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَحْفُوظاً، كَانَتْ فِيْهِ قُوَّةٌ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى تَعُدُّدِ الإسْرَاءِ، وَآنَهُ وَقَعَ بِللَّدِيْنَةِ أَيْضاً غَيْرَ الَّذِي وَقَعَ بِمَكَّةً (٨).

التَّالِيْخِ الكَبِيْرِ (٥/٤)، والحَرْبِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (١/ ١٥٢)، وَغَيْرُهُمْ بِسَنَادِ صَحِيْحِ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﷺ، وَلَمْ أَرَ مِنْ عَزَا هَذَا القَوْل إِلَى عُمَرَ إِلاَ الْحَافِظَ فِي التَّقْرِيبِ- وَتَبَعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ- مَمَ أَنَّهُ ذَكَرُهُ فِي التَّهْذِيْبِ مِنْ قَوْل ابن مَسْعُودٍ. فَاللهُ أَعْلَمُ.

(١) قَالَ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَهْذِيْبِ الآثار (١/ ١٨٣): "وَأَمَّا قَوْلُ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﷺ لَوْ أَذْرَكَ ابنُ عَبَّاسِ أَسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: "مَا عَاشَرَهُ مِنَّا أَحَدٌ" ما بَلَغَ عَشْيْرَهُ مِنَّا أَحَدٌ. يُقَالُ مِنْهُ عَشْرِ فُلان فُلاناً؛ إِذَا بَلَغَ عُشْرَهُ..».

(٢) انْظُر: الإصابَة فِي تَمْيِنْز أَسْمًاءِ الصَّحَابَةِ (١٤١/٤).

(٣) سَاقطة من: أ.

(٤) يَعْنِي بِالْحَدِيثِ الأَوَّلِ: « لا رُقِيَّةَ إلا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ » ، وَالتَّانِي حَدِيْثَ السَّبْعِينَ أَلْفًا.

(٥) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةً.

(٦) عَبْثُرُ بنُ القاسمِ الزَّبَيْدِيُّ، أبو زُبْيْدِ، الكوفِيُّ: ثِقَةٌ. مات سنة ١٧٩هـ، رَوَى لَهُ الجماعَةُ.
 انْظُرْ: تَقْرِيْبَ الثَّهْذِيْبِ (ص/ ٢٩٤)

(٧) رَوَاهَا النُّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٤٤٦)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُّبْرَى (رقم ٢٦٠٤).

(٨) أنظُون فَتْحَ البَارِي (١١/ ٤١٥ شَرْحَ حَدِيْثِ رقم ٢٥٤).

كَذَا قَالَ، وَلَيْسَ بِظَاهِرِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ رَأَى ذَلِكَ لَيْلَةَ الإسْرَاءِ ولَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ فِي الْمَدِيْنَةِ. وَلَيْسَ فِي الْحُدِيْثِ مَا يَدُلُّ عَلَى اللهُ حَدَّثَ بِهِ قَرِيْباً مِنَ العَرْضِ عَلَيْهِ. قَولُهُ: (فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ) هُوَ الْجَمَاعَةُ دُوْنَ العَشْرَة، قَالَهُ النَّوَوِيُّ(١).

قُولُهُ: (وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلان، وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ) فِيْهِ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ مُتَفَاوِتُونَ فِي عَدَدِ أَتْبَاعِهِمْ، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ لا يَتْبَعُهُ أَحَدٌ، وفِيْهِ الرَّدُ عَلَى مَنِ احْتَجُ بِالْأَكُثُوِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْحَقَّ مَحْصُورٌ فِيْهِمْ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الوَاجِبُ اثْبَاعُ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ مَعَ مَنْ كَانَ وَأَيْنَ كَانَ.

قُولُـهُ: (إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيْمٌ) السَّوَادُ: ضِدُّ البَيَاضِ، وَالْمَرَادُ هُنَا: الشَّخْصُ الَّذِي يُرَى مِنْ بَعِيْدٍ، أَيْ: رُفعَ لِي أَشْخَاصٌ كَثِيْرَةٌ.

قُولُهُ: (فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي) اسْتَشْكَلَ الإسْمَاعِيْلِيُّ كَوْنَهُ ﷺ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّتُهُ حَتَّى ظَنَ أَنَّهُمْ أُمَّةً مُرَّدَةً: «كَيْفَ ظَنَ أَنَّهُمْ أُمَّةً مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - ؛ وقَدْ ثَبَتَ مِنْ (٢) حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟» فقالَ: « إِنَّهُمْ غُرِّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثْرِ الوصُوءِ »(٣)، وأجَابَ يَعْرِفُ مَنْ لَا شَنِحُاصَ الَّتِيْ رَآهَا فِي الأَفْقِ لا يُدْرَكُ مِنْهَا إلاَّ الكَثْرَةُ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيْزِ لاَعْيَانِهِمْ، وَأَمَّا مَا فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا قَرَبُوا مِنْهُ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُلُاً؟.

قَولُـهُ: (فَقِـيْلَ لِـي: هَذَا مُوسَى وَقَومُهُ)، أيْ: مُوسَى بنُ عِمْرَانَ، كَلِيْمُ الرَّحْمَنِ، وَقَوْمُهُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ. وَفِيْهِ فَضِيْلَةُ مُوسَى وَقَوْمِهِ.

قُولُهُ: (فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ) [لَفْظُ مُسْلِمٍ بَعْدَ قَولِهِ: «هَذَا مُوسَى وَقَومُه»:

<sup>(</sup>١) شَرْحُ صَحِيْح مُسْلِم لِلنَّوَويُّ (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) فَتُحُ البَارِي (١١/ ٤٠٨).

"وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ، فَنظَرْتُ؛ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ اللهِ فَقِيْلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ الآخَر، فَنظَرْتُ؛ فَإِذَا سَوَادٌ عَظَيْمٌ، فَقَيْلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ ».

قُولُهُ: (وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلا حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ) أَيْ: لِتَحْقِيْقِهِمُ التَّوْحِيْدَ.

قَالَ الْحَافِظُ: «الْمُرَادُ بِالْمَعِيَّةِ: الْمَعَنوِيَّةُ، فَإِنَّ السَّبْعِيْنَ أَلْفاً الْمَذْكُورِيْنَ مِنْ جُمْلَةِ أُمَّتِهِ، لَكِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الَّذِيْنَ عُرِضُوا إِذْ ذَاكَ، فَأُرِيدَ الزِّيَادَةُ فِي تَكْثِيْرِ أُمَّتِهِ بِإِضَافَةِ السَّبْعِيْنَ أَلْفاً إِلَيْهِمْ»(٢).

قُلْتُ: وَمَا قَالَهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ، فَإِنَّ فِي رِوَايَةِ ابنِ فُضَيْلٍ: « وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَوْلاَء مِنْ أُمَّتِكُ<sup>(٣)</sup> سَبْعُونَ أَلْفاً »<sup>(ء</sup>ُ).

وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» وَصْفُ السَّبْعِيْنَ ٱلْفاً بِالْهُمْ تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمَر لَيْلَةَ البَدْر<sup>(٥)</sup>.

وَفِيْهِمَا عَنْهُ مَرْفُوعاً: « أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ(١١) الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ،

<sup>(</sup>١) سَاقط مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) فَتُحُ البَارِي (١١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) قَوْلُهُ: « مِنْ أَمْتِكَ » لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ ابنِ فُضَيلٍ، وإنَّمَا مِنْ رِوَايَةٍ عَبْثَرِ بنِ القَاسِمِ، وَهَكَذَا ذَكَرُهُ الْحَافِظُ فِي الفَتْح (١١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) فِي رِوَايَةِ ابن فُضَيل زيادَةُ : « بِغَيْر حِسَابٍ » .

<sup>(</sup>٥) رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٧٤-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢١٦) عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ يَدْخُلُ الجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ ؛ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفَا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمَر لِيلةَ البَدْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: يَدْخُلُونَ.

وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَحَسَنِ كَوْكَبِ دُرِّيٌّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةٌ "(١) وجَاءَ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ أَنَّ مَعَ السَّبْعِيْنَ الفا زيَادة عَلَيْهِمْ، فرَوَى أَحْمَدُ وَالبَيْهَقِيُّ فِي «البَعْثِ» حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي السَّبْعِيْنَ أَلْفاً فَذَكَرَهُ، وَزَادَ: قَالَ: « فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِيْنَ أَلْفاً "(٢) قَالَ الْحَافِظُ: وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ(٣).

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ (أَ). وعَنْ حُدَيْفَةَ عِنْدَ أَحْمَدُ (<sup>()</sup>)، وَعَنْ أَنسِ عِنْدَ البَرْارِ (<sup>()</sup>) وَعَنْ تُوبَانَ عِنْدَ ابنِ (<sup>()</sup>) أَبِي عَاصِمٍ (<sup>()</sup> قَالَ: فَهَذِهِ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا، قَالَ: وَجَاءَ فِي أَحَادِيْثَ أُخَرَ أَكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ، فَأَخْرَجَ التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابِنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِه» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أَمَامَةَ رَفَعُهُ: « وَعَدَنِي رَبِّي

<sup>(</sup>١) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٠٨١-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٨٣٤).

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٥٩)، وابنُ مُنْدَهُ فِي الإِيْمَان (٢/ ٨٩٥)، والبَيْهَقِيُّ فِي
 البَعْثِ والنَّشُورِ (رقم٤١٦) قَالَ ابنُ مُنْدَهُ: «إِسْنَادْ صَحَيْحٌ عَلَى رَسْمٍ مُسْلِمٍ» وَهُوَ كَمَا قَالَ.

<sup>(</sup>٣) فَتَحُ البَارِي (١١/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعُجَم الكَبِيْرِ (رقم٣٨٨)، وأبو نُعَيْم فِي حليةِ الأولياءِ (١/٣٦٢) وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُاللهِ بنُ لَهِيْعَةَ وَفِيْهِ ضَعْفٌ، والرَّاوِي عَنْهُ سَعِيْدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ وَهُو لَيْسَ مِنْ قُدَمَاءِ أصْحَابِه، وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيْهِ ابنُ لَهْبِعَةَ فَجَعَلَهُ مِنْ مُسَادِ حُدَيْقَةَ وَهُو الْحَدِيثُ الاتِي بَعْدُهُ.

 <sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الإمَامُ احْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/٣٩٣) وَفِيهِ ابنُ لَهِيْعَةَ، وَفِيْهِ ضعفٌ، والرَّاوِي عَنْهُ حَسَنُ ابنُ مُوسَى وَهُو لَيْسَ مِنْ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ.

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البَرْارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٥٤٥-كشف الأستار) وَفِي إسْنَادِهِ مُبَارَكٌ أَبُو سُحَيْمٍ مَولَى عَبْدِالعَزِيْرِ بنِ صُهَيْبٍ. قَالَ البَزْارُ: «وَمُبَارَكٌ لَهُ مَنَاكِيْرُ، وَلَمْ يَسْمَعْ شَيْئًا مِنْ مَوْلاهُ» وقَالَ البَخَارِيُّ وَعَيْرُ وَاحِدٍ: «مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ». وقالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيْب (ص/١٨)» (هَنْرُوكٌ».

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ب.

 <sup>(</sup>٨) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٨٠)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ١٤١٣)،
 وابن أبي عَاصِمٍ فِي الآحَادِ والمثانِي (رقم ٤٥٥)، وابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (١١/ ١٧٥)
 وَهُو حَدِيثُ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ (١) أَلْفًا، لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَلاَ عَذَابَ، وَثَلاَثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتٍ رَبِّي »(٢).

وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَكْرِ الصَّدُيْقِ - ﴿ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أُعْطِيتُ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَقُلُوبُهُمْ " عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَزَادَنِي مَعَ كُلُ وَاحِدٍ سَبْعِينَ (أُنَّ أَلْفًا » (٥).

قَالَ الْحَافِظُ: «وَفِيْ سَنَدِهِ رَاوِيَانِ، أَحَدُهُمَا ضَعِيْفُ الْحِفْظِ، وَالآخَرُ لَمْ يُسَمَّ»(1). قُلْتُ: وَفِيْهِ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ تُحْشَرُ مَعَ نَبِيّهَا.

قَولُهُ: (ثُمَّ نَهَضَ) أيْ: قَامَ.

قُولُهُ: (فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ) قَالَ النَّرُويُ: «هُوَ (٧) بِالْخَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْن، أَيْ: تَكَلَّمُوا وَتَنَاظُرُوا. قَالَ: وَفِيْ هَذَا إِبَاحَةُ الْمُنَاظَرَةِ فِي العِلْم

<sup>(</sup>١) فِي ط: سبعين. وَهُوَ خطأ.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٦٨، ٢٥٠)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَفِ (٦/ ٣١٥)، وابنُ والتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٧٤٣٧) وقَالَ: حَسَنْ غَرِيْبٌ، وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٢٨٦)، وابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَةِ (رقم ٥٨٨،٥٨٩)، وَفِي الآحَادِ والمَّانِي (رقم ١٢٤٧)، وَالطُبرَ انِيُّ فِي الكَيْبِرِ (٨/ ٥٥٥)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٤٤٧٧) وعَيْرُهُمْ وَهُو حَدِيثٌ صَحِيحِةٍ

<sup>(</sup>٣) فِي ط: قلوبِهِم.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: مِنَ السُّبعِيْنَ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الإمَامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٦/١)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم١١٢)، وَأَبُو بَحْرِ الشَّافِعِيُّ فِي الغَيْلانِيَّاتِ (رقم١١٢- دار ابنِ الجوْزِيُّ) وسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ، وَهُوَ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ. انْظُرِ: السَّلْسِلَةَ الصَّحِيْحَةَ (رقم١٤٨٤).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: فَتَحَ البَارِي (١١/ ٤١١).

<sup>(</sup>٧) سَاقطَةٌ مِنْ: أ.

وَالْمُبَاحَنَةِ فِي نُصُوصِ الشَّرْعِ عَلَى جِهَةِ الاسْتِفَادَةِ وَإِظْهَارِ الْحَقِّ»<sup>(۱)</sup>، وَفِيْهِ عُمْقُ عِلْـمِ السَّـلَفِ لِمَعْرِفَتِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا ذَلِكَ إِلاَّ بِعِلْمٍ، وَفِيْهِ حِرْصُهُمْ عَلَى الْخَيْرِ؛ ذَكَرُهُ الْمُصَنِّفُ ً ً .

قَولُهُ: (فقَالَ: هُمُ الَّذِيْنَ لا يَسْتَرْقُونَ) هَكَذَا ثَبْتَ فِي "الصَّحِيْحَيْنِ" وَفِيْ روايَةِ مُسْلِم الَّتِيْ سَاقَهَا الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - هُنَا زِيَادَةُ: « وَلا يَرْقُونَ » وَكَانَّ الْمُصَنِّفُ اخْتَصَرَهَا كَغَيْرِهَا لِمَا قِيلَ: إِنَّهَا مَعْلُولَةٌ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «هَـنْهِ الزِّيَادَةُ وَهُمْ مِنَ الرَّاوِي، لَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ : « لا يَرْقُونَ » ، لأنَّ الرَّاقِي مُحْسِنٌ إلَى أَخِيْهِ. وَقَدْ قَالَ ﷺ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرُّقَى قَالَ: « هَ بَنُكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْينْفَعُهُ " وَقَالَ: « لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شَرِّكاً » (نَا ). شَرْكاً » (نَا ).

قَالَ: وَأَيْضاً فَقَدْ رَقَى جِبْرِيْلُ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَقَى النَّبِيِّ ﷺ أَصْحَابَهُ.

قَـالَ: وَالفَرْقُ بَيْنَ الرَّاقِي وَالمُسْتَرْقِي أَنَّ<sup>(٥)</sup> الْمُسْتَرْقِي سَائِلٌ مُسْتَعْطِ، مُلْتَفِتٍ إِلَى غَيْر اللَّهِ بِقَلْبِهِ، وَالرَّاقِي مُحْسِنِّ.

قَـالَ: وَإِنَّمَـا الْمُرَادُ وَصْـفُ السَّبْعِيْنَ أَلْفاً بِتَمَامِ التَّوَكُلِ فَلاَ يَسْأَلُونَ غَيْرَهُمْ أَنْ يَرْقِيَهُمْ وَلاَ يَكُويْهِمْ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ» (١٠). وَكَذَا قَالَ ابنُ القَيِّمِ (٧٠).

<sup>(</sup>١) شَرْحُ النَّوَويِّ عَلَى صَحِيْح مُسْلِم (٣/ ٩٤-٩٥).

<sup>(</sup>٢) فِيْهِ مَسَائِلُ:َ السَّابِعَةُ والنَّامِنَةُ.

<sup>(</sup>٣) رواهُ مُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ (رقم ٢١٩٩) مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رواهُ مُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٠٠) مِنْ حَدِيْثِ عَوفَ بنِ مالكٍ ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٥) فِي ط: فِي أَنَّ.

<sup>(</sup>٦) نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ القَيِّم فِي مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ (٢/ ٢٣٤)، وَانْظُرْ: الفَتَاوَى (١/ ١٨٢، ٣٢٨).

<sup>(</sup>٧) مِفْتَاحُ دَار السَّعَادَةِ (٢/ ٢٣٤).

وَلَكِنِ اعْتَرَضَهُ بَعْضُهُمْ مِأَنْ قَالَ: «تَغْلِيطُ الرَّاوِي مَعَ إِمْكَانِ تَصْحِيْحِ الزَّيَادَةِ لا يُصَارُ إِلَيْهِ، وَالْمَعْنَى الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى التَّغْلِيطِ مَوْجُودٌ فِي الْمُرَقِي، لأَنَّهُ اعْتَلَ بِانَّ اللَّذِي لا يَطْلُبُ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَرْقِيَهُ تَامُّ التَّوْكُلِ، فَكَذَا يُقَالُ: وَالَّذِي يَفْعُلُ بِهِ غَيْرُهُ ذَلِكَ يَنْجَغِي أَنْ لا يُمكِّنُهُ مِنْهُ لاَّجْلِ تَمَامِ التَّوكُلِ، وَلَيْسَ فِي وُقُوعٍ ذَلِكَ مِنْ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّالُمُ - دَلالَةٌ عَلَى الْمُدَّعَى، وَلاَ فِي فِعْلِ النَّيِّ ﷺ لَهُ أَيْضاً دَلالَةٌ لاَنَّهُ أَنَ فِي مَقَامِ التَّيْلُ عَلَى الْمُدَّعَى، وَلاَ فِي فِعْلِ النَّيِ ﷺ لَهُ أَيْضاً دَلالَةٌ لاَنَّهُ أَنَ فِي مَقَامِ التَّالُ وَهُو خَطاً مِنْ وُجُوهٍ:

الأُوَّلُ: أَنَّ هَـذِهِ الزِّيَادَةَ لا يُمْكِنُ تَصْحِيْحُهَا إِلاَّ بِحَمْلِهَا عَلَى وُجُوهِ لا يَصِحُ حَمْلُهَا عَلَيْهَا، كَقَوْل بَعْضِهِمْ: «الْمُرَادُ لا يَرْقُونَ بِمَا كَانَ شِرْكاً أو احْتَمَلَهُ" فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيْثِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَصْلاً، وَأَيْضاً فَعَلَى هَذَا لاَ يَكُونُ لِلسَّبُعِيْنَ لَيْسَ فِي الْحَدِيْثِ مَا يَدُلُ عَلَى هَذَا أَصْلاً، وَأَيْضاً فَعَلَى هَذَا لاَ يَكُونُ لِلسَّبُعِيْنَ مَزَيَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ (\*) وَ فَإِنَّ جُمْلُةَ الْمُؤْمِنِيْنَ لا يَرْقُونَ بِمَا كَانَ شِرْكاً.

النَّانِي: قَولُهُ: فَكَذَا يُقَالُ... الْخ، لا يَصِحُ هَذَا القِيَاسُ، فَإِنَّهُ مِنْ أَفْسَدِ القِيَاسِ، وَكَيْفُ يُفَاسُ الْقَيَاسِ، وَكَيْفُ يُقَاسُ مَعْ وُجُودِ الفَارِقِ وَكَيْفَ يُقَاسُ مَعْ وُجُودِ الفَارِقِ الفَّارِقِ عَيِّ، فَهُو فَاسِدُ الاعْتِبَارِ، لاَنَّهُ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ مَا فَرَّقَ الشَّارِعُ بَيْنَهُمَا بِقُولِهِ: « مَن الشَّوَى أَو (٥) اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النَّوْكُلِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِنِي وَصَحَحَهُ، وَالْمَارِعُ مِنَ النَّوْكُلِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِنِي وَصَحَحَهُ، وَالْمَرْمِنِي وَصَحَحَهُ، وَالْمَرْمِنِي وَصَحَحَهُ،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) نَقَلُهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي فَتْح البَارِي (١١/ ٤٠٩) عَنْ هَذَا البَعْضِ وَلَمْ يُسمَّهِ.

<sup>(</sup>٣) ذُكَرَهُ الْحَافِظُ فِي فَتْحَ البارِي (١١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: غَيْره، وَهُوَ خَطأ.

<sup>(</sup>٥) فِي ض: و.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: ابن، بِدُونَ وَاو.

 <sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الإمَامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٤/ ٢٤٩، ٣٥٣)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٥/ ٥٥)،
 وَعَبْدُ ابنُ حُمَيْدِ فِي مُسْتَدِهِ (رقم ٣٩٣)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ٢٠٥٥)، وابنُ حِبَانَ صَحْيِحٌ، والنَّسَائِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ٣٤٨)، وابنُ حِبَانَ

وكَيْفَ يَجْعَلُ تَرْكَ الإحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ سَبَباً لِلسَّبْقِ إِلَى الْجِنَانِ؟! وَهَذَا بِخِلافِ مَنْ رَقَى أَوْ رُقِيَ مِنْ غَيْرَ سُؤَال، فَقَدْ رَقَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ، وَلاَ يَجُوزُ الْنَ يُقَالَ: إِنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - لَمْ يَكُنْ مُتُوكًلاً فِي تِلْكَ الْحَال.

الثَّالِثُ: قَوْلُهُ: لَيْسَ فِي وُقُوعِ ذَلِكَ مِنْ جِبْرِيْلَ - عَلَيْهِ السَّلامُ -... إلخ، كَلاَمٌ غَيْرُ صَحِيْحِ بَلْ هُمَا سَيِّدَا الْمُتَوَكِّلِيْنَ، فَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُمَا، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لا يُنافِي التَّوَكُلُ فَاعْلَمُ ذَلِكَ. اللَّهُ لا يُنافِي التَّوَكُلُ فَاعْلَمُ ذَلِكَ.

قُولُهُ: (ولا يَكْتُوُونَ) أَيْ: لا يَسْأَلُونَ غَيْرَهُمْ أَنْ يَكْوِيَهُمْ، كَمَا لا يَسْأَلُونَ غَيْرَهُمْ أَنْ يَرْقِيَهُمْ (١) اسْتِسْلاماً لِلْقَضَاءِ وَتَلَدُّذاً بِالبَلاءِ (١).

امًّا الكَيُّ فِي نَفْسِهِ: فَجَائِزٌ، كَمَا فِي «الصَّحِيْح» عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيُّ وَ اللَّهِ بَعَثَ إِلَى أَبْيٌ بْنِ كَعْبٍ طَبِيْباً، فَقَطَعَ لَهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ» ("). وَفِي «صَحِيْح البُخَارِيِّ» عَنْ أَنس: «آنَّهُ كُويَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَالنَّبِيُ ﷺ حَيُّ» (أَنْ).

ورَوَى الشِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَنْسٍ: «أَنِ النَّبِيُّ ﷺ كَـوَى أَسْعَدَ بِنَ زُرَارَةَ مِنَ الشُّوْكَةِ<sup>(٥)</sup>» (٦).

فِي صَحِيحِهِ (رقم ٦٠٨٧)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحُيْنِ (٢٦١/٤) وَصَحَّحُهُ وَوَافَقُهُ اللَّهَيُّ وَهُوَ حَدِيث صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ أُولَئِكَ الأَثَمَّةُ.

<sup>(</sup>١) فِي أَ، ط١، وَبَعْضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَحِيْدِ: يَرْقَاهَم. وَانْظُرْ: فَتْحَ الْمَجِيْدِ (١ / ١٦٦ - الفريان).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ - : "وَالظَّاهِرُ أَنَّ قُولَهُ: " وَلا يَكْتُوُونَ " اعْمُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا ذَلِكَ أَوْ يَفْعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِمْ" انظُرْ: فَتَعَ الْمَجِيْدِ (١ / ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مُسْلِمٌ في صَحِيْحِهِ (رقم٧٢٢).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٣٨٩) وَفِيْهِ زِيَادَةُ: ﴿وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنسُ بنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي».

<sup>(</sup>٥) الشُّوْكَة: وَجَعٌ فِي الحَلْق يُقالُ لَهُ: الذَّبْحُ. كَمَا بَيَّنتُهُ رَوَايَةُ ابن أَبِي شَيَّبَةَ (٥/ ٥٢).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٠٥٠) وقَالَ: حَسَنَّ غَرِيْبٌ، وأبو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (٣٥٨٢)،

وفِيْ "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ" عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: " الشَّفَاءُ فِي ثَلاَثٍ: شَرَبَةٍ عَسَل، وَشَرْطَةٍ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةٍ نَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى عَنِ الْكَيِّ " ( ) وفِيْ لَفُظٍ: " وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكُتُهِ يَ " ( ) .

قَالَ أَبنُ القَيِّمِ: «فَقَدْ تَضَمَّنَتْ أَحَادِيْثُ الكَيِّ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: فِعْلُهُ. وَالنَّانِي: عَدُّمُ مَحَبَّتِهِ لَهُ.

وَالثَّالِثُ: النَّنَاءُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ. وَالرَّابِعُ: النَّهْيُ عَنْهُ.

ولا تَعَـارُضَ بَيْنَهَا بِحَمْدِ اللَّهِ، فَإِنَّ فِعْلَهُ لَهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ، وَعَدَمَ مَحَبَّتِهِ لَهُ لا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ، وَأَمَّا الثَنَاءُ عَلَى تَارِكِيْهِ (")، فَيَدُلُّ عَلَى اَنَّ تَرْكُهُ أَوْلَى وَأَفْضَلُ، وَالْعَرَاهَةِ (اللَّهُ عُلَى عَنْهُ؛ فَعَلَى سَبِيلِ الاخْتِيَارِ وَالكَرَاهَةِ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ؛ فَعَلَى سَبِيلِ الاخْتِيَارِ وَالكَرَاهَةِ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمِ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُو

وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (٢٠٧٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَلْرَكِ (٣/ ٢٠٧٤)، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (٢٥٩) وآبَيْنَ فِي روَايَتِهِ أَنْ مُمْمَرَ بِنَ رَاشِدِ رَاوِي الْحَدِيْثِ آقرَّ بِوَهْمِهِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيْثِ حَبْثُ قَالَ: ﴿إِنِّي قَلْ عَلِطتُ بِالبَصْرَةِ فِي حَدِيْثَيْنِ حَدَّتُنَّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ أَبِي أَمَامَةً بِنِ الْجُرْمِ وَلَيْقِ مُلْ النَّبِيِّ عَلَى الصَّوابِ رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي الْجَامِع (رقم ١٩٥١)، وابنُ سَعْدٍ فِي سَهْلِ مُرْسَلٌ ﴾. وَعَلَى الصَّوابِ رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي الْجَامِع (رقم ١٩٥١)، وابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبُقَاتِ (٣/ ٢١١)، وَالطَّبَرَانِيُ فِي الكَثِيْرِ (رقم ١٩٥٨)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرُكِ (٤/ اللَّبَقَدُرُ وَلِيْ مَعْمَرٌ بِاللَّهُ مُرْسَلٌ أَنَّ أَبَا أَمَامَةً بِنَ سَهْلِ وَلِيَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَيَعْنِي مَعْمَرٌ بِاللَّهُ مُرْسَلِ الصَّحَابَةِ. وَلِلْحَدِيْثِ عِدَّةُ وَلِلْحَدِيْثِ عِدَّةً مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ. وَلِلْحَدِيْثِ عِدَّةً وَلِلْعَدِيْثِ عِدَّةً مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ. وَلِلْحَدِيْثِ عِدَّةً مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ. وَلِلْحَدِيْثِ عِدَّةً مُرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ. وَلِلْحَدِيْثِ عِدَّةً مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ. وَلِلْحَدِيْثِ عِدَّةً مُرَّاسِةً مَا صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَةُ وَ وَالْمَاسِلِ الصَّحَابَةِ. وَلِلْحَدِيْثِ عِنْهُ مَا مَامَةً بَنَ سَوْطٍ الشَّيْحَةُ وَمَا مَاسِيلِ الصَّحَابَةِ. وَلِلْحَدِيْثِ عِنْهُ مَامِيْهِ مَا صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَةُ وَ الْمَعْرَامِ عَلَى الصَّرِيْعِ عَلَى الْمُعْرَاسُلُولُ وَعَلَى الصَّوْلِ الْوَالْمَعْرَاقِ اللْهُ فِي الْمَعْمَامُ مَا مَاسَلِ السَّعْرَاقِ اللْهُ الْمُعْمَالُ مَالَوْلِهُ الْمِيلِ الْمُعْمَالُ مَالِمُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالُ مَالَعْمُ اللَّهُ الْمُرْسُلُ الْمُعْمَالُ مَالَعَالَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُعَالِيْنِ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُلْعِلُولُ مِلْمَالِهِ الْمُعْمِلِيْنَ عَلَالْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِهِ الْمُعْمِلِهِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِيْلُولُ وَالْمُعَلِيْلُولُ الْمُؤْلِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٥٥، ٥٣٥٠-البغا).

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥ ٥٣٥، ٥٣٥٥-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥ ٢٢٠)
 مِنْ حَدِيْثِ جَابِر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ، وفتح الْمُجيد: تَارِكِهِ. انْظُرْ: فَتَحَ الْمَجِيْدِ (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الكرَّاهِيَة.

 <sup>(</sup>٥) زَادُ الْمَعَادِ (٤/ ٦٥-٦٦) وزَادَ: «أو عَنِ النَّوعِ الَّذِي لا يُحتَاجُ إِلَّهِ، بَلْ يُفْعَلُ خَوفاً مِنْ
 حُدُوثِ الدَّاءِ وَاللهِ اعْلَمُ».

قُولُهُ: (وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ) أيْ: لا يَتَشَاءَمُونَ بِالطُيُورِ وَنَحْوِهَا، وَسَيَاتِي بَيَانُ الطُيرَةِ وَمَا يَتَعَلَّنُ بِهَا فِي بَابِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قُولُهُ: (وَعَلَى رَبُهِمْ يَتَوَكَّلُونَ). ذَكَرَ الأصْلَ الْجَامِعَ الذِي تَفَرَّعَتْ عَنْهُ (١) هَذِهِ الأَفْعَالُ؛ وَهُوَ التَّوكُلُ عَلَى اللَّهِ، وَصِدْقُ الالْتِجَاءِ إِلَيْهِ، وَالاعتمادُ بِالْقَلْبِ عَلَيْهِ الْاَفْعَالُ؛ وَهُو التَّوْكِيهِ التَّوْعِيْدِ اللَّذِي هُو خُلاصَةُ التَّفْرِيْدِ، ونِهَايَةُ تَحْقِيْقِ التَّوْعِيْدِ الَّذِي يُثْمِرُ كُلَّ مَقَامٍ شَرِيْفٍ مِنَ النَّدِي هُو خُلاصَةُ التَّفْرِيْدِ، وَنِهَايَةُ تَحْقِيقِ التَّوْعِيْدِ اللَّذِي يُثْمِرُ كُلُّ مَقَامٍ شَرِيْفٍ مِنَ المُحَبَّةِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَالرِّضَى بِهِ رَبَّا وَإِلَها، وَالرِّضَى بِقَضَائِهِ، بَلْ رُبُمَا أَوْصَلَ العَبْدَ إِلَى التَلَدَّذِ بِالبَلاءِ، وعَدِّهِ مِنَ التَّعْمَاءِ، فَسُبْحَانَ مَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيْمِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَديثَ لا يَدُلُّ عَلَى الْهُمْ لا يُباشِرُونَ الْاسْبَابَ أَصْلاً كَمَا يَظُنُهُ الْجَهَلَةُ ، فَإِنَّ مُبَاشَرَةَ الْاسْبَابِ فِي الْجُمْلَةِ أَمْرٌ فِطْرِيُّ ضَرُورِيُّ لا انْفِكَاكَ لاَحْدِ عَنْهُ حَتَّى الْحَبِيوَانِ الْبَهِيْمِ، بَلْ نَفْسُ التَّوكُلِ مُبَاشَرَةٌ لأَعْظَمِ الْأَسْبَابِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَتَوكُلْ عَلَى اللَّه فَهُو حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣] أيْ: كَافِيْهِ، إِنَّمَالاً الْمُرَادُ اللَّهُمْ يَتَوكُلُ عَلَى اللَّه فَهُو حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣] أيْ: كَافِيْهِ، إِنَّمَالاً الْمُرادُ اللَّهُمْ يَتَمْرُكُونَ الْأَمُورُ الْمَكْرُوهَةَ مَع حَاجَتِهِمْ إلَيْهَا تَوكُلاً عَلَى اللَّهِ، كالاسْتِرْقَاءِ وَالاكْتِوَاءِ، فَتَرْكُهُمْ لَهُ لَيْسَ لِكَوْنِهِ سَبَبًا ، لَكِنْ لِكَوْنِهِ سَبَبًا مَكْرُوها، لاسِيَّمَا وَالْمَرِيْضُ يَتَشَبَّثُ فِيهُمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

ِ أَمَّـا نَفْسُ مَبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ، وَالتَّذَاوِي عَلَى وَجْهِ لا كَرَاهِيَةَ فِيْهِ، فَغَيْرُ قَادِحٍ فِي التَّوَكُّلِ، فَلاَ يَكُونُ تَرْكُهُ مَشْرُوعاً، كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: «مَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ دَاءِ، إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً »(\*).

<sup>(</sup>١) فِي أَ: مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: إِنَّ. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بِمَا.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٥٣٥-البغا)، وَلَمْ يَرْوِهِ مُسْلِمٌ، وَلَمْ يَعْزُهُ إِلَيْهِ فِي تُحْفَةِ الأَشْرَافِ.

وَعَنْ أُسَامَةَ بِنِ شَوِيْكِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَجَاءَتِ الأَعْرَابُ فقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنتَدَاوَى؟ فقَالَ: « نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ – عَزَّ وَجَلَّ – لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَـهُ شِفَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ » قَالُوا: مَا هو؟ قَالَ: « الْهَرَمُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: ﴿فَقَدْ تَضَمَّنَ هَذِهِ الْآحَادِيْتُ إِثْبَاتَ الْأُسْبَابِ وَالْمُسَبَّاتِ، وَإِيطَالَ قَوْلِ مَنْ الْتَكَرَهَا، وَالْأَمْرِ بِالتَّذَاوِي، وَاتَّهُ لا يُنَافِي التَّوَكُل كَمَا لا يُنَافِيهِ دَفْعُ وَإِيطَالَ قَوْل مَنْ الْنَكُرَهَا، وَالْمَر وَالبَرْدِ بِأَضْدَادِهَا، بَلْ لا تَتِمُ حَقِيْقَةُ التَّوْحِيْدِ إلا مُمَّبَاشَرةِ الْأَسْبَابِ الَّتِيْ نَصَبَهَا اللَّهُ مُقْتَضِيَاتٍ لِمُسَبِّاتِهَا قَدَراً وَشَرْعاً، وَالْ تَعْطيلَهَا يَقْدُحُ فِي الْأَمْرِ وَالْحِكْمَةِ، ويُضْعِفُهُ مِنْ حَيْثُ يَظُلُها مُعَمَّلُهُما اللَّهُ مَقْتَضِيَاتٍ لِمُسَبِّاتِهَا قَدَراً وَشَرْعاً، وَالْ تَعْطيلَهَا يَقْدُحُ وَلِي اللَّوْكُلِ، فَإِنَّ تَرْكَهَا عَجْزٌ يُنَافِي التَّوْكُل الَّذِي حَقِيْقَتُهُ مُعَلِّلُهَا أَنَّ تَرْكَهَا اقْوَى فِي اللَّوكُلِ، فَإِنَّ تَرْكَهَا عَجْزٌ يُنَافِي التَّوكُل الَّذِي حَقِيْقَتُهُ الْمَبْدَ فِي دينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَدُفْعِ مَا يَضُرُّهُ الْمَالِ وَلا كَانَ مُعَظّلاً الْمُنْ وَالْعَرْمَةِ وَلا كَانَ مُعَظّلاً فِي وَيْنِهِ وَدُنْيَاهُ، وَلا كَانَ مُعَظّلاً لِلْمُ وَالْحِكْمَةِ (الْمُسَبَابِ، وَإِلا كَانَ مُعَظّلاً لِلْمُ وَالْحِكْمَةِ (الْمُنْعِةُ وَلا كَانَ مُعَلِلهَا لللْمُ وَالْحِكْمَةِ (الْمُ لِيَعْمُ اللّهُ عَرَالُ الْعَبْدُ عَجْزُهُ تَوكُلًا، وَلا تَوَكُلُهُ عَجْزًا الْالْمُولُ اللّهُ وَلا مُؤْمَلُولُ الْمُنْ وَلا الْمُنْ وَلا تَوكُلُه وَلا كَانَ مُعَظّلاً اللّهُ وَالسَّرُو وَالسَّرُو وَالسَّرُو وَالسَّرُ وَالْعَرِكُمَةِ (الْمَالِقَ مَا عَبْدُولُ الْعَبْدُ عَجْزَا الْعَبْدُ عَجْزَا الْعَبْدُ عَجْزَا الْعَلْمُ وَلا تَوْكُلُهُ وَلا تَوْكُلُهُ وَلا الْعَبْدُ الْعَلَالِ الْعَلْمُ الْمُعْلِلَا الْعَبْدُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِلَا الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّلَا الْعَبْدُ وَلِا تُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِلَا الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِلَا اللْعُنْ الْمُعْتِلَا اللْعُلِيلِيقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتِلَالَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِلَا الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ مُعْلِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ٢٧٨)، وَالطَّيالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٢٣٧)، وَالْحُمْيَدِيُّ فِي الْأَدْبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٢٩٢)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٥٥)، وَالتُرْمِذِيُّ فِي الْمُنْدِهِ (رقم ٣٨٥٥)، وَالتُرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٥٥)، وَالتُرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٠٦٠)، وَقَالَ: حَسَنَّ صَحِيْحٌ، وابن مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٤٣٦)، وَالنَّحَاكِمُ فِي الصَّحِيْحُيْنِ (الصَّحَيْحُيْنِ (١٨٥٠)، وَالنَّعَلُمُ اللَّمْيِّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وَقَالَ سُفْيَانُ بِنُ (٢٠٨/١) وَعَيْرُهُمْ، وَصَحَّحُهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقُهُ اللَّهَبِيُّ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وقَالَ سُفْيَانُ بِنُ عَيْدَاهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: يَقْدَحُ بِمُبَاشَرَتِهِ.

<sup>(</sup>٣) في ط ، والنسخ الخطية : من ، والمثبت من زاد المعاد .

<sup>(</sup>٤) فِي ض، ع: مُعَطِّلاً لِلْحِكْمَة.

<sup>(</sup>٥) زَادُ الْمَعَاد (٤/ ١٤ - ١٥).

وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي التَّدَاوِي، هَلْ هُوَ مُبَاحٌ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ، أَوْ مُسْتَحَبُّ أَوْ وَاجِبٌ؟ فَالمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ الأُوَّلُ لِهَذَا الْحَدِيْثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَلَكِنْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لا يَتِمُ الاسْتِدْلالُ بِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) الثَّانِي، حَتَّى ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةِ (١) الثَّانِي، حَتَّى ذَكَرَ النَّافِي فِي «شَرْح مُسْلِم» (١) أَنَّهُ مَذْهَبُهُمْ ومَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وعَامَةٍ الْخَلَفِ. وَالْحَارُهُ الوَزِيرُ أَبُو الْمُظَفِّرِ (١).

قَالَ: وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيْفَةَ أَنَّهُ مُؤَكَّدٌ حَتَّى يُدَانِي بِهِ الوُجُوبَ قَالَ: وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ يَسْتُوي فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: لا بَأْسَ بِالتَّدَاوِي، وَلاَ بَأْسَ بِتَرْكِهِ.

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: «لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَ جَمَاهِيْرِ الْأَثِمَّةِ إِنَّمَا أَوْجَبَهُ طَاثِفَةٌ قَلِيلةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافعِيِّ وَأَحْمَدُ<sup>(٤)</sup>»<sup>(٥)</sup>.

قُولُـهُ: (فَقَـامَ إِلَـٰهِ عُكَّاشَـةُ بنُ مِحْصَنٍ) (٦) هُوَ (٧) بضَمُ العَيْنِ، وَتشْدِيْدِ الكَافِ، وَيَجُوزُ تَخْفِيْفُهَا.

وَمِحْصَنِ": بِكَسْرِ الْمِيْمِ، وَسُكُونِ الْحَاءِ، وَفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ابنُ حُرْكَانَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ، وَسُكُونِ الرَّاءِ وَبَعْدَهَا (٨) مُثَلَّثَةٌ.

<sup>(</sup>١) في ط: الشَّافِعيُّ.

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ مُسْلِم (١٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) انْظُر: الإنْصَاحَ (١/ ١٨٤)، والآدَابَ الشُّرْعِيَّةُ (٢/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) سَاقط مِنْ: ع، غ، ض.

<sup>(</sup>٥) مُجْمُوع الفتَاوي (٢٤/ ٢٦٩).

 <sup>(</sup>٦) كَذَا هُنَا فِي الشَّرْح، وَهِيَ رِوَايَةٌ عِنْدَ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيْح (رقم ٦١٧٥)، أمَّا الرُّوَايَةُ الَّتِي اعْتَمَدَهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبِّدِ الوَهَّابِ فِي كِتَابِ التَّوْجِيدِ: (فَقَامَ عُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَنِ).

<sup>(</sup>٧) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٨) فِي ض: بعدهًا.

الأسلدِيُّ: مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَمِنْ (١١ حُلَفَاءِ (٣ بَنِي أَمَيَّةَ، كَانَ مِنَ السَّابِقِيْنَ إِلَى الإسْلامِ، وَمِنْ أَجْمَلِ الرِّجَالِ، هَاجَرَ، وَشَهِدَ بَدْراً، وَقَاتَلَ فِيْهَا. قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: « خَيْرُ فَارِسِ فِي الْعَرَبِ عُكَاشَةُ »(٣).

وَمَنَاقِبُهُ مَشْهُورَةٌ، اسْتُشْهِدَ فِي قِتَال الرِّدَّةِ (أَ) مَعَ خَالِدٍ (٥) بِيَدَيْ (١) طُلَيْحَةَ الأَسَدِيِّ، سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةً، ثُمُّ أَسْلَمَ طُلَيْحَةً بَعْدَ ذَلِكَ (٧).

قُولُهُ: (قَالَ: ادعُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَنِي مِنهُم. فقَالَ: « أَنْتَ مِنهُمْ ») فِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ: « فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ »(٨)، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ البُخَارِيِّ: « فَقَالَ : اللَّهُمَّ النَّهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»(١٠).

قَالَ الْحَافِظُ: «وَيُجْمَعُ بِاللَّهُ سَأَلَ الدُّعَاءَ أَوَّلاً، فَدَعَا لَهُ، ثُمَّ اسْتَفْهَمَ: هَلْ أُجِيب؟

<sup>(</sup>١) فِي ب: من، وَفِي ط: منه.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: خلفًاء، وَهُوَ تُصْحِيفٌ.

<sup>(</sup>٣) قَـالَ ابنُ إِسْحَاقَ - كَمَا فِي سِيْرَةِ ابنِ هِشَامِ (٣/٣٠٣- دار الصَّحَابَة)- : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ
ﷺ فِيماً بَلْغَنَا عَنْ أَهْلِهِ : « مِنَّا خَيْرٌ فَارِسَ فِي العَرَبِ » ؛ قَالُوا : وَمَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَـالَ: « عُكَّاشَـةُ بِنُ مِحْصَـنِ » ، فَقَـالَ ضِرَارُ بِنُ الأَزْوَرِ الْأَسَدِيُّ: ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا يَا رَسُولَ
اللهِ؛ قَالَ: « لَيْسَ مِنْكُمْ وَلَكِئَةٌ مِنَّا لِلْحِلْفِ » . وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعَيْفٌ لاَنْقِطَاعِهِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أَهْلِ الردة.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: خَالِدِ بنِ الوَلِيْد.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ، وَفَتْح الْمَجِيْدِ: بيدٍ. انْظُرْ: فَتْحَ الْمَجِيْدِ (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٧) انْظُرِ: الإصَّابَةَ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٨) صَحْبِيحُ البُخَارِيِّ (٥/ ٢٣٩٦رقم ٦١٧٥ - البغا).

<sup>(</sup>٩) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (٥/ ١٨٩ ٢ رقم ٤٧٤٥ - البغا)، وصَحِيْحُ مُسْلِم (١/ ١٩٧ رقم ٢١٦).

<sup>(</sup>١٠) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (٥/٢١٥رقم ٥٣٧٨)، (٥/٢١٧رقم ٥٤٢٠).

فَأَخْبَرَهُ» (١). وَفِيْهِ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ الفَاضِل.

قُولُهُ: (ثُمَّ قَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ) لَمْ نَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ إِلاَّ فِي طَرِيْق وَاهِيَةٍ ذَكَرَهَا الْخَطِيْبُ فِي «الْمُبُهُمَاتِ» (٢) مِنْ رَوَايَةِ أَبِي حُدَيْفَةَ إِسحَاقَ بِنِ بِشْر (٢) أَحَدِ الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيْقَ مِنْ عَنْ مُجَاهِدِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا انْصَرَفٌ مِنْ غَزَاةِ بَنِي الْمُصْطَلِق، فَسَاقَ قِصَّةً طَوِيْلةً فِيْهَا ذَلِكَ.

قَالَ الْحَافِظُ: «وَهَذَا مَعَ ضَعْفِهِ وَإِرْسَالِهِ يُسْتَبْعَدُ مِنْ جِهَةِ جَلالَةِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ؛ فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظاً، فَلَعَلَّهُ آخَرُ بِاسْمٍ سَيِّدِ الْخَزْرَجِ وَاسْمٍ أَبِيهِ (3)، فَإِنَّ فِي الصَّحَابَةِ كَذَرُكِ كَانَ مَحْفُوظاً، فَلَعلَّهُ مَسْئَدِ «بَقِيِّ بنِ مَخْلَدٍ» حَدِيْتٌ (٦)، وَفِي الصَّحَابَةِ سَعْدُ بنُ عُمَارَةً (٧)، فَلَعَلَّ اسْمَ أَبِيه تَحَرَّف (٨).

قُولُـهُ: (سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَـةُ) قَالَ ابنُ بَطَّال: «مَعْنَى قَوْلِهِ: « سَبَقَكَ » أَيْ: إِلَى إِحْرَازِ هَـذِهِ الصَّـفَاتِ، وَهِيَ التَّوَكُلُ وَعَدَمُ التَّطُيُّرِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ، وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) فَتُحُ البَارِي (١١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٢) الأسْمَاءُ ٱلْمُبْهَمَةُ وَالْأَنْبَاءُ الْمُحْكَمَةُ لِلْخَطِيْبِ البَغْدَادِيِّ (ص/ ١٠٥-١٠٧).

<sup>(</sup>٣) إِسْحَاقُ بِنُ بِشْرِ بِنِ مُقَاتِلِ أَبُو يَعْقُوبَ الكَاهِلِيُّ الكُوفِيُّ: قَالَ الفَلَاسُ وَغَيْرُهُ: مَتْرُوكُ، وَكَاتُهُ ابنُ أَبِي شَبْيَةَ، وَمُوسَى بنُ هَارُونَ، وَابو زُرْعَةَ. وَقَالَ الدَّارَفُطْنِيُّ: هُوَ فِي عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيْثَ. وَقَالَ ابنُ الْجَوْزِيُّ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ كَانَ كَذَّاباً يَضَعُ الْحَدِيْثَ. انْظُرِ: يَضَعُ الْحَدِيْثَ. انْظُرِ: الْمُؤْرَفُوعَاتِ (١/٣٣٦) وَالْمِيزَانَ (١/٢٨٦) وَلِسَانَ الْمِيْزَان (١/٣٤٦-٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) فِي فَتْح البَاري زيَادَةُ: «ونسبته».

<sup>(</sup>٥) هَذَا الْآخرُ ذَكَرَ اللَّحَافِظُ فِي الإصابةِ (٣/ ٦٥) أنَّ اسْمَهُ: سَعْدُ بنُ عَبَّادٍ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ض.

<sup>(</sup>٧) انْظُر: الإصَابَةَ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٣/ ٦٩-٧٠).

<sup>(</sup>٨) فَتْحُ البَارِي (١١/ ٤١٢).

لَسْتَ مِنْهُمْ، أَوْ لَسْتَ عَلَى أَخْلاقِهِمْ تَلَطُّفاً بأَصْحَابِهِ، وَحُسْنَ أَدَبٍ مَعَهُمْ (١).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: «لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الثَّانِي مِنَ الأَحْوَالِ مَا كَانَ عِنْدَ عُكَاشَةَ، فَلِدَلِكَ لَمْ يُجِبْ إِذْ لَوْ أَجَابَهُ لَجَازَ أَنْ يَطْلُبَ ذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَانَ حَاضِراً فَيَتَسَلْسَلُ الأَمْرُ، فَسَدً البَابَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ، وَهَذَا أُولَى مِنْ قول مَنْ قَالَ: كَانَ مُنَافِقاً لِوَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الأصْلَ فِي الصَّحَابَةِ عَـدَّمُ النِّفَاقِ فَلاَ يَثْبُتُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ إِلاَّ بِنَقْل صَحِيْح.

وَالشَّانِي: أَنَّهُ قَلَ<sup>(٢)</sup> أَنْ يَصْدُرَ مِثْلُ هَذَا السُّؤَال إِلاَّ عَنْ قَصْدِ<sup>(٣)</sup> صَحِيْحٍ، وَيَقِيْنٍ بِتَصْدِيْق الرَّسُول ﷺ، وَكَيْفَ يَصْدُرُ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِق؟!» (١)

قُلْتُ: هَذَا أَوْلَى مَا قِيلَ فِي تَأْوِيْلِهِ ، وَإِلَيْهِ مَالَ شُيْخُ الإِسْلام (٥٠).

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الْمَعَارِيْضِ، وَحُسْنُ خُلُقِهِ ﷺ (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شَرْحُ صَحِيتْ ِ البُخَارِيِّ لابنِ بَطَّالٍ (٩/ ٤٠٨ - ٤٠٩) بِتَصَرُّفٍ مِنَ الْحَافِظِ فِي فَتَحِ البَارِي (١١/١١)

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: أقلَّ. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: قصة. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) الْمُفْهِم (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ نَقْلَ ابنِ القَبْمِ- رَحِمَهُ اللهُ - فِي الْجَوَابِ الكَافِي (ص/٢٦) عَنْ شيخِ الإسْلامِ.

<sup>(</sup>٦) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ وَالثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ.

## (٣) بَابُ الْخُسوْفِ مِنَ الشِّسرُكِ

وقولُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النَّسَاء: ٤٨]

وَقَالَ الْخَلِيْلُ- عَلَيْهِ السَّلامُ -: ﴿ وَاجْنَبْنِي وَيَنِيُّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ [إِبْرَاهِيْم: ٣٥] . وَفِي الْحَدِيْثِ: « أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ » فَسُئِلَ عَنهُ؟ فَقَالَ: «الرِّيَاءُ» .

وَعَن ابِنِ مَسعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: « مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو للهِ نِدًا دَخَلَ النَّارَ » . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

وَلِمُسلِم عَن جَابِر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ لَقِيَ اللهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرُكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ » .

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: الخَوْفُ مِنَ الشُّرْكِ.

الثَّانِيَّةُ: أَنَّ الرِّيَاءَ مِنَ الشُّرْكِ.

الثَّالِئَةُ: أَنَّهُ مِنَ الشُّرْكِ الأصْغَرِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ أَخوَفُ مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ.

الخَامِسَةُ: قُرْبُ الجِنَّةِ وَالنَّارِ.

السَّادِسَةُ: الْجَمْعُ بَيْنَ قُرْبِهِمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مَنْ لَقِيَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الجُنَّةَ. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاس.

النَّامِنَةُ: الْمَسْأَلَةُ العَظِيْمَةُ: سُؤَالُ الْخَلِيلِ لَهُ وَلِبَنِيهِ وِقَايَةَ عَبَادَةِ الأَصْنَامِ.

التَّاسِعَةُ: اعْتِبَارُهُ بِحَالِ الأَكْثُرِ، لِقَوْلِهِ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ﴾ . العَاشِرَةُ: فِيْهِ تَفْسِيْرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، كَمَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ. الحَادِيَةُ عَشْرَةَ: فَضِيلَةُ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشُّرْكِ. الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: فَضِيلَةُ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشُّرْكِ.

恭 泰 恭

## بَابُ الْخَـوْفِ مِنَ الشِّـرْكِ

لَمَّا كَانَ الشُّرْكُ أَعْظَمَ ذَنْبِ عُصِيَ اللهُ بِهِ، وَلِهَذَا رَتَّبَ عَلَيْهِ مِنْ عُقُوبَاتِ الدُّنْيَا وَالآخِرةِ مَا لَمْ يُرتَّبُهُ عَلَى ذَنْبِ سِوَاهُ مِنْ إِبَاحَةٍ دِمَاءِ أَهْلِهِ وَأَمْوَالِهِمْ، وَسَنْيِ نِسَائِهِمْ وَالآخِرةِ مَا لَمْ يُرتَّهُ مَنْهُ عَلَى ذَنْبِ سِوَاهُ مِنْ إِبَاحَةٍ دِمَاءٍ أَهْلِهِ وَأَمْوَالِهِمْ، وَسَنْي نِسَائِهِمْ وَاوْلاَدِهِمْ، وَعَدَم مَغْفِرَتِهِ (() مِنْ بَيْنِ الدُّنُوبِ إِلاَّ بِالتَّويَةِ مِنْهُ؛ نَبَّهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ عَلَى أَنْهُ يُنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَخَافَ مِنْهُ، وَيَعْدِفَ أَسَائِهُ وَمَبَادِنُهُ وَأَنْوَاعَهُ لِللَّا يَقَعَ فِيهِ.

ولِهَذَا قَالَ حُذَيْفَةُ: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَن الشَّرُ مَخَافَةَ أَنْ أَقَعَ فِيْهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُ<sup>(٢)</sup>.

وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِلاَّ الْخَيْرَ قَدْ يَأْتِيهِ الشَّرُّ وَلا (٣) يَعْرِفُ أَنَّهُ شَرُّ؛ فَإِمَّا أَنْ يَقَعَ فِيْهِ، وَإِمَّا أَنْ لا يُنْكِرُهُ كَمَا يُنْكِرُهُ الَّذِي عَرَفَهُ، وَلِهَذَا قَالَ عُمَّرُ بنُ الْخَطَّابِ ﷺ: «إِنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الإِسْلامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهَايَة» (الْجَاهايَة» (١٠). الْجَاهايَة» (١٠).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: "وَهُو كَمَا قَالَ عُمَرُ، فَإِنَّ كَمَالَ الإسْلامِ هُوَ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَمَامُ ذَلِكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، ومَنْ نَشَأَ فِي الْمُعْرُوفِ، فَلَـمْ يَعْرِفْ غَيْرُهُ، فَقَدُ لا يَكُونُ عِنْدَه مِنَ العِلْمِ بِالْمُنْكَرِ وَضَرَرهِ مَا عِنْدَ مَنْ العِلْمِ بِالْمُنْكَرِ وَضَرَرهِ مَا عِنْدَ مَنْ عَلِمَهُ، وَلا يَكُونُ عِنْدَه مِنَ العِلْمِ بِالْمُنْكِرِ وَصَرَرهِ مَا عِنْدَ مَنْ عَلِمَهُ، وَلا يَكُونُ عَنْدَهُ مِنَ الْجِهَادِ لاَهْلِهِ مَا عِنْدَ الْخَبِيْرِ بِهِمْ، وَلِهَذَا يُوْجَدُ

<sup>(</sup>١) فِي أ : مغفرة.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٤١-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١٨٤٧).

<sup>(</sup>٣) فِي أ : وَهُوَ لا .

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: دْرُءَ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ لِشَيْخِ الإِسْلامِ (٥/ ٢٥٩) وَالْجَوَابَ الكَافِي لابنِ القَيِّمِ (ص/ ٣١، ٢٥٠).

الْخَبِيْرُ بِالشَّرُ وَاسْبَابِهِ إِذَا كَانَ حَسَنَ القَصْدِ؛ عِنْدَه مِنَ الاحْتِرَازِ عَنْهُ وَالْجِهَادِ لَهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ، ولِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ أَعْظَمَ إِيْمَاناً وَجِهَاداً مِمَّنْ بَعْدَهُمْ لِكَمَال مَعْرِفَتِهِمْ بِالْخَيْرِ، وَالشَّرُ لِمَا عَلِمُوهُ مِنْ حُسْنِ حَالِ الإَيْمَانِ وَالشَّرُ لِمَا عَلِمُوهُ مِنْ حُسْنِ حَالِ الكَفْرِ وَالْمَعَاصِي»(١٠).

قَالَ: (وقولُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [سورة النِّسَاء:٤٨]).

قَـالَ ابـنُ كَثِـيْرِ: «أَخْـبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ ﴿لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ﴾ ، أَيْ: لا يَغْفِرُ لِعَبْلِ لَقِيَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ بِهِ، ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ ، أَيْ: مِنَ التَّنُوبِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ"<sup>(٢)</sup>.

قُلْتُ: فَتَبَيَّنَ بِهِذَا أَنَّ الشَّرُكَ أَعْظُمُ الدُّنُوبِ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ لا يَغْفِرُهُ، أَيْ إِلاَّ بِالنَّوْبَةِ مِنْهُ، وَمَا عَدَاهُ، فَهُو دَاخِلِّ تَحْتَ مَشْيِئَةِ اللهِ؛ إِنْ شَاءَ عَفَرَهُ بِلا تَوْبَةِ، أَيْ بِالنَّوْبِ مِنْ هَذَا الدُّنْبِ الَّذِي هَذَا وَإِنْ شَاءَ عَدَّا الدُّنْبِ الَّذِي هَذَا وَإِنْ شَاءَ عَدَّا الدُّنْبِ الَّذِي هَذَا شَيْءَ الْخُوفِ مِنْ هَذَا الدُّنْبِ الَّذِي هَذَا شَيْاتُهُ عِنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُونُ وَإِنْ شَاءً عَدْلُ عَنْدِهِ بِهِ، كَمَا قَالَ تَنْقِيْهِ مُنْهُ لَهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَلَائَهُ مُنَاقِضٌ لِلْمَقْصُودِ بِالْخَلْقِ وَالْأَمْرِ، مُنَافِ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، وَذَلِكَ غَايَةُ المُعَانَدَةِ لِرَبُّ الْعَالَمِيْنَ، وَالاسْتِكُبارِ عَنْ طَاعَتِهِ وَالدُّلُّ لَهُ، وَالاَنْقِيَادِ لأَوَامِرِهِ الَّذِي لا صَلاحَ لِلْعَالَمِ إِلاَّ بِنَلِكَ، فَمَتَى خَلا مِنْهُ خَرِبَ وقَامَتِ القِيَامَةُ، كَمَا قَالَ ﷺ:

<sup>(</sup>١) الفَتَاوَى الكُبْرَى (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرِ (١/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) فِي أ : عَذُّبُه.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: القبح، وَهُوَ خطأ.

«لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ اللهُ اللَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

وَلأَنَّ الشُّرْكَ تَشْبِيْهٌ لِلْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ - تَعَالَى وَتَقَدَّسَ - فِي خَصَائِصِ الإلَهِيَّةِ مِنْ مُلْكِ الضُّرِّ وَالنَّفْعِ، وَالعَطَاءِ وَالْمَنْعِ الَّذِي يُوجِبُ تَعَلَّقَ الدُّعَاءِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالتَّوَكُل وَأَنْوَاعِ العِبَادَةِ كُلُهَا بِاللهِ وَحْدَهُ.

فَمَنْ عَلَّقَ ذَلِكَ بِمَخْلُوق (٢) فَقَدْ شَبَّهَهُ بِالْخَالَقِ، وَجَعَلَ مَنْ لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلاَ نَشُوراً فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ شَبِيهاً بِمَنْ لَهُ الْخَلْقُ كُلُهُ، وَلاَ نَشُوراً فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ شَبِيهاً بِمَنْ لَهُ الْخَلْقُ كُلُهُ، وَلاَ نَشُوراً فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ شَبِيهاً بِمَنْ لَهُ الْخُلْقُ كُلُهُ، وَلَى الْمُورِ كُلُها وَلَـهُ الْمُلْكُ كُلُهُ، فَأَزِمَّةُ الأمُورِ كُلُها بِيدِهِ (٢) سُبْحَانَهُ، وَمَرْجِعُها إلَيْهِ، فَمَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَا لَمْ يَكُنْ، لا مَانعَ لِمَا أَعْطَى، وَلا مُعْطِي لِمَا مَنعَ اللّه وَمَا لَمْ يَشَا لَمْ مُعْلِي لِمَا كَمْ اللّه وَمَا لَمْ يَشَا لَمْ مُعْلِي لَمَا لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢].

فَاقْبُحُ التَّشْبِيهِ: تَشْبِيهُ العَاجِزِ الفَقِيْرِ بِالدَّاتِ، بِالقَادِرِ الغَنِيِّ بِالدَّاتِ.

وَمِنْ خَصَائِصِ الإلهَ يَّةِ الكَمَالُ الْمُطْلَقُ مِنْ جَمِيْعِ الوُجُوهِ الَّذِي لا نَقْصَ فِيْهِ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ الَّذِي لا نَقْصَ فِيْهِ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ الَّذِي لا نَقْصَ فِيْهِ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ أَنْ وَخَدَهُ، وَالتَّعْظِيمُ وَالإَجْلالُ وَالتَّوْبَةُ وَالاَسْتِعَانَةُ وَغَايَةُ وَالإَجْلالُ وَالتَّوبَةُ وَالاَسْتِعَانَةُ وَغَايَةُ الحُبِّ مَعَ غَايَةِ اللَّهُ لَهُ وَحُدَهُ، وَالتَّعْظِيمُ وَالدَّعَاءُ وَالرَّجَاءُ وَالإَنْابَةُ وَالتَّوكُلُ وَالتَّوبَةُ وَالاَسْتِعَانَةُ وَغَايَةُ الحُبِّ مَعَ غَايَةِ اللَّهُ لَهُ كُونَ اللَّهُ عَلْمُ مَنْ فَعَلَ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، فَقَدْ وَيَعْرَبُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ فَعَلَ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، فَقَدْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٨) من حَدِيْث أَنَسِ بِنِ مَالِكِ - ﴿ - ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الإَمَامِ احْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٢٦٨)، وَالْحَاكِمِ فِي الْمُسْنَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٥٤٠) بِسَنَدِ صَحِيْحٍ: « حَتَّى لا يُقَالَ فِي الأَرْضِ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ » .

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لِمَخْلُوقِ.

<sup>(</sup>٣) فِي طَمْ أَ: بِيَدَيْهِ. وَفِي طَا كُمَا أَثْبُتُهُ .

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الوجه.

شَـبَّهَ ذَلِـكَ الغَـيْرَ بِمَـنْ لا شَبِيْهَ لَهُ، وَلاَ مِثْلَ لَهُ، وَلاَ نِدَّ لَهُ'')، وَذَلِكَ اقْبَحُ التَّشْبِيْهِ وَأَبْطَلُـهُ، فَلِهَ ذِهِ الْأُمُـورِ وَغَيْرِهِا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لا يَغْفِرُهُ مَعَ أَنَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. هَذَا مَعْنَى كَلاَم ابن القَيْم'').

وَفِي الآيَـةِ رَدُّ عَلَى ٱلْخَوَارِجِ ٱلْمُكَفَّرِيْنَ بِالدُّنُوبِ، وَعَلَى الْمُعْتَزِلَةِ القَائلِيْنَ بِأنَّ أَصْحَابَ الكَبَائِرِ يَدْخُلُونَ النَّارَ وَلاَ بُدَّ، وَلاَ يَخْرُجُونَ مِنْهَا، وَهُمْ أَصْحَابُ الْمُنْزِلَةِ

بَيْنَ الْمُنْزِلَتَيْنِ.

وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ مَغْفِرَةَ مَا دُونَ الشَّرْكِ مُعَلَقَةً بِالْمَشْيِئَةِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى التَّائِبِ (""، فَإِنَّ التَّائِبَ لا فَرْقَ فِي حَقِّهِ بَيُنَ الشَّرْكِ وَغَيْرِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الآيةِ الآخْرَى: ﴿قُلْ يَا عَبَادِي اللَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى وَعَيْرِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الآيةِ الآخُورَى: ﴿قُلْ يَا اللَّهُ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ [سورة الزُّمر: ٥٣] أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ الله يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ [سورة الزُّمر: ٥٣] فَهُنَا عَمَّمَ وَأَطْلَقَ، لأنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّاثِبُ، وَهُنَاكَ خَصَّ وَعَلَّقَ لأنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ لَمُ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ لَمُ اللهِ الْمُوادِيقِ مَنْ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ إِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُو

قُولُـهُ: (وَقَـالَ الْخَلِـيْلُ - عَلَـيْهِ السَّلامُ - : ﴿وَاجْنُبْنِي وَيَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إِبْرَاهِيْم:٣٥]).

ُ الصَّنَمُ: مَا كَانَ مَنْحُوتاً عَلَى صُوْرَةِ البَشَرِ، وَالوَّئَنُ: مَا كَانَ مَنْحُوتاً عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ<sup>(1)</sup>.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْصَّنَمَ مَا كَانَ مُصَوَّرًا عَلَى أَيِّ صُوْرَةٍ، وَالوَّئنَ بِخِلافِهِ كَالْحَجَر

(١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: الصُّواعِقَ الْمُرْسَلَةَ (٢/ ٤٦٠ فَمَا بَعْدَهَا).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: التَّأْكِيدُ. وَهُو تَحْريفٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: مَا لَم.

<sup>(</sup>٥) مُجْمُوعُ الفتّاوي (٤/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٦) تَفْسِيْرُ ابنِ جَرِيْرٍ (١٣/ ٢٢٨) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

وَالسِّنيَةِ، وَإِنْ كَـانَ الوَّئُنُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الصَّنَمِ، ذَكَرَ مَعْنَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، ويُرْوَى عَنْ بَعْض السَّلَفَ ِمَا يَدُٰلُ عَلَيْهِ (۱).

وَقَوْلُـهُ: ﴿وَاجُنُبْـنِي﴾ أَي : اجْعَلْنِي وَيَنِيَّ فِي جَانِبٍ عَنْ عِبَادَةِ الأصْنَامِ، وَبَاعِدْ بَبْنِي وَبَيْنَهَا.

قِيْلُ: وَأَرَادَ بِذَلِكَ بِنِيْهِ وَبَنَاتِهِ مِنْ صُلْبِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَنَاتِ لِدُخُولِهِمْ (٢) تَبَعاً فِي الْبَنِيْنِ، وَقَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ، وَجَعَلَ بَنِيهِ أَنْبِيَاءَ، وَجَنَّبَهُمْ عِبَادَةَ الأَصْنَام، وَإِنَّمَا دَعَا إِبْرَاهِيْهُمْ عَبَادَةَ الأَصْنَام، وَإِنَّمَا دَعَا إِبْرَاهِيْهُمْ عَبَادَةُ اللهَ تَنْفُوا بِهَا، كَمَا قَالَ: ﴿ رَبِّ إِنِّهُ لَنَّ النَّاسِ فَتَتَنُوا بِهَا، كَمَا قَالَ: ﴿ رَبِّ إِنِّهُنَ أَضْلَلْنَ كَثِيْراً مِنَ النَّاسِ ﴾ [إِبْرَاهِيْم: ٣٦] فَخَافَ مِنْ ذَلِكَ وَدَعَا اللهَ أَنْ يُعْافِيهُ وَبَنِيْهِ مِنْ عَبَادِتِها.

فَإِذَا كَـانَ إِبْرَاهِيْمُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - يَسْالُ اللهَ أَنْ يُجَنَّبُهُ، ويُجَنِّبَ بَنِيْهِ عِبَادَةَ الأصنَّام، فمَا ظُنَّكَ بِغَيْرِه؟

كَمَا َ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ: «ومَنْ يَاْمَنُ مِنَ<sup>(٣)</sup> البَلاءِ بَعْدَ إِبْرَاهِيْمَ؟!» رَوَاهُ ابنُ جَرِيْر، وَابنُ أَبِي حَاتِم

وَهَٰذَا يُوجِبُ للقَلْبِ الْحِيِّ أَنْ يَخَافَ مِنَ الشَّرْكِ، لا كَمَا يَقُولُ الْجُهَّالُ: إِنَّ الشُّرْكِ لا كَمَا يَقُولُ الْجُهَّالُ: إِنَّ الشُّرْكَ لا يَقَعُ فِي هَذِهِ الاَّمَّةِ، ولِهَذَا أَمِنُوا الشُّرْكَ فَوَقَعُوا فِيْهِ، وَهَذَا وَجُهُ مُنَاسَبَةِ الآَيْةِ للتَّرْجَمَة.

قَالَ: (وَفِي الْحَدِيْثِ: « أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشُّرْكُ الأَصْغَرُ » فَسُمْلَ عَنهُ؟

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: فَنْحَ البَارِي (٤٢٤/٤)، وَعُمْدَةَ القَارِي لِلْغَيْنِيِّ (١٢/٥٤)، وَالنَّهَايَةَ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٥/٠٥)، وَلِسَانَ العَرَبِ (٣/١/٤٤).

<sup>(</sup>٢) كذا فِي الْأَصُولِ، وَالمُطُبُوعِ، وَلَعَلُّهَا: لِدُخُولِهِنَّ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ضَ، ع، غ وَالْلَارُ الْمَثْثُورِ، وَمُثَبَّتَةٌ فِي ط، أ، ب، وتَفْسِيرِ ابنِ جَرِيرٍ

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرُ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٣/ ٢٧٨)، وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرَهِ- كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْتُورِ (٤٦/٥)- ، وَذُكَرُهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (١٨/ ١٤٩) عَنْ سُفْيَانَ النُّورِيِّ.

فَقَالَ: « الرِّياءُ »(١).

هَكَذَا أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحَدِيْثُ مُخْتَصَراً غَيْرَ مَعْزُو (٢)، وَقَدْ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «الزُّهْدِ»، وَهَذَا لفظُ أَحْمَدَ؛ قَالَ: حَدَّتُنَا يُونُسُ، حَدَّتَنَا يُونُسُ، عَنْ عَمْرو عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَبِيْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْحُ قَالَ: « إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْحُمُ الشَّرْكُ الأَصْغَرُ » قَالُوا: ومَا الشَّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « الرِّيَاءُ. يَقُولُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِذَا جَزَى النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَاهُمْ جَزَاءً » .

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: "ومَحْمُودُ بنُ لَبِيْدِ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَصِحُّ لَهُ مِنْهُ سَمَاعٌ فِيمَا أَرَى، وَذَكَرَ ابنُ أَبِي حَاتِم أَنَّ البُحَارِيُّ قَالَ: لَهُ صُحْبَةٌ. قَالَ: وَقَالَ أَبِي: لا تُعْرَفُ ('') لَهُ صُحْبَةٌ، وَرَجَّحَ ابنُ عَبْدِ البرِّ وَالْحَافِظُ ('' أَنَّ لَهُ صُحْبَةٌ وَقَالَ: جُلُ

 <sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٥/٤٢٨)، والنَّيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (٣٣٣/٥)، والنَّيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (٣٣٨-٣٢٤)، وأَلْمَنْ عَمْرُو بنِ أَبِي عَمْرُو عَنْ عَاصِم بنِ عُمْرَ بنِ قَتَادةً عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَيِّيدٍ. وَسَقَطَ ذِكْرُ عَاصِمٍ مِنَ الْمُسْنَدِ. وَإِسْنَادُ البَّيهَتِيُّ وَالتَّوْقِيُ إِللَّهُ عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَيِيدٍ. وَسَقَطَ ذِكْرُ عَاصِمٍ مِنَ الْمُسْنَدِ. وَإِسْنَادُ البَيهَتِيُّ وَالتَّرْغِيْبِ (١/ ٣٤): «إسْنَادُهُ جَيْدٌ».

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٤٣٠) فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ رَافِع بنِ خَدِيْج. وفِي إسْنَادِهِ: إِسْمَاعِيْلُ بنُ أَبِي أُويْس وَفِيْهِ ضَعْفٌ وَقَدْ أَخْطَأَ فِي الْحَدِيْثِ فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ رَافعٍ. وَلِحَدِيْثِ لَبِيْدِ لَفُظْ آخَرَ يَاتِي فِي أَوَاخِرِ «بَابِ مَا جَاءَ فِي الرَّيَاءِ».

<sup>(</sup>٢) فِي ط: معرف، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط،أ، ب: ثنا.

<sup>(</sup>٤) في ع: لا نعرف.

 <sup>(</sup>٥) هَلْوِ زِيَادَةٌ مِنَ الشَّيْخِ سُليّمَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - عَلَى كَلاَمٍ الْمُنْلْدِرِيُ ، وكَلاَمُ الْحَافِظِ فِي الإصابةِ فِي تَمْييز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٢/٤٤) فليّتَنَبُّه.

رِوَايَتِهِ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بإسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ مَحْمُودِ بِنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافعِ ابن خَدِيْجِ»(١).

وقِيْلَ: إنَّ حَدِيْثَ مَحْمُودٍ هُوَ الصَّوَابُ دُونَ ذِكْرِ رَافع.

مَاتَ مَحْمُودٌ سَنَةَ سِتٌ وَتِسْعِيْنَ. وقِيْلَ: سَنَةَ سَبْع، ولَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ سَنَةٌ (٢٠).

قَوْلُهُ: (إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشَّرْكُ الأَصْغَرُ) هَذَا مِنْ رَحْمَتِهِ ﷺ لأُمَّتِهِ وَسَفَقَتِهِ عَلَيْهِمْ، وَتَحْذِيْرِهِ مِمَّا يَخَافُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّه مَا مِنْ خَيْرِ إِلاَّ دَلَّهُمْ عَلَيْهِ، وَمَا مَنْ شَرَّ إِلاَّ وَأَخْبَرَهُمْ بِهِ، وَحَذَّرَهُمْ عَنْهُ، كَمَا قَالَ ﷺ فِيْمَا صَحَّ عَنْهُ: ﴿ مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِي إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ﴾ (أَنْ يَلُنُ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ﴾ (أَنْ يَلُولُ أَمَّتُهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ﴾ (أَنْ يَلُولُ اللهُ عَنْ مَنْ مَنْ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ اللهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَنْ مَا مَنْ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ اللهُ عَلْمُ عَنْ مَا عَنْ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ اللّٰهُ عَلْمُ عَنْ مَا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ اللهُ عَنْ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ عَنْ مَا عَلْهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُمْ عَنْ مُنْ مَا عَنْ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ اللّٰهُ عَنْ مَا اللّٰهُ عَنْ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ عَنْ مَا لَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ عَنْ مَا لَا عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَمُ لَلْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَنْ مَا عَلَى عَلَيْهُمْ عَنْ مَا عَنْهُ عَلَمْ عَنْ مَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْمِ عَالْهُ عَلَيْهُمْ عَنْ مَا عَلَمْ عَنْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى عَلْمُ عَنْ عَلَيْهُمْ عَنْ مَا عَلَى عَلْمَاهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ فَيْمَا عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَ

وَلَمَّا كَانَتِ النُّفُوسُ مَجْبُولَةً عَلَى مَحَبَّةِ الرِّيَاسَةِ وَالْمُنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ إِلاَّ مَنْ سَلَّمَ اللَّهُ، كَانَ هَذَا أَخُوفَ مَا يُخَافُ عَلَى الصَّالِحِيْنَ، لِقُوَّةِ الدَّاعِي إِلَى ذَلِكَ، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ (٥) اللَّهُ، وَهَذَا بِخِلافِ الدَّاعِي إِلَى الشُّرُكِ الاَّكْبُرِ، فَإِلَّهُ: إِمَّا مَعْدُومٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ الكَامِلِيْنَ، ولِهَذَا يَكُونُ الإَلْقَاءُ فِي النَّارِ أَسْهَلَ عِنْدَهُمْ مِنَ الكُفْرِ. وَإِمَّا ضَعِيْفٌ؛ هَذَا مَعَ العَافِيةِ، وَأَمَّا مَعَ البَلاءِ، فَوَلَيْبَتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [أَبْرَاهِيْم: ٢٧].

فَلِذَلِكَ صَارَ خَوْفُهُ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّيَاءِ أَشَدُّ؛ لِقُوَّةِ الدَّاعِي وَكَثْرَتِهِ، دُونَ

<sup>(</sup>١) التَّرْغِيْب وَالتَّرْهِيْبِ (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) انْظُر: الإصابة فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابةِ (٦/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَأَمَرَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحْيْحِهِ (رقم ١٨٤٤) مِنْ حَدَيْثِ عَبْدِاللهِ بن عَمْرو- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: عَصَمَهُ.

الشُّرُكِ الْأَكْبَرِ لِمَا تَقَدَّمَ، مَعَ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ وُقُوعٍ عِبَادَةِ الأوْثَان فِي أُمَّتِهِ، فَكَلَّ ذَلِكَ<sup>(۱)</sup> عَلَى اللَّهُ لِلَّاكْبَرَ إِذَا كَانَ الْأَصْغَرُ مَخُوفاً عَلَى الشِّرْكَ الاَّكْبَرَ إِذَا كَانَ الاَّصْغَرُ مَخُوفاً عَلَى الصَّالِحِيْنَ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعَ (<sup>۱۲)</sup> كَمَال إِيْمَانِهِمْ، فَيَنْغِي للإِنسَانِ أَنْ يَخَافَ الأَكْبَرَ لنُقُصَان إِيْمَانِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِاللهِ، فَهَذَا وَجْهُ إِيْرَادِ الْمُصَنِّفِ لَهُ هُنَا مَعَ أَنْ التَّرْجَمَةَ تَشْمَلُ النَّوْعَيُن.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «وفِيْهِ أَنَّ الرَّيَاءَ مِنَ الشُّرْكِ، وَأَنَّهُ مِنَ الأَصْغَرِ، وَأَنَّهُ أَخْوَفُ مَا يُخَافُ عَلَى الصَّالِحِيْنَ، وفِيهِ قُرْبُ الْجَنَّةِ والنَّارِ، وَالجَمْعُ بَيْنَ قُرْبِهِمَا فِي حَدِيْثٍ وَاحِدٍ» (٢) عَلَى عَمَل وَاحِدٍ مُتَقَارِبٍ فِي الصُّورةِ.

قَـالَ: (وَعَن ابنِ مَسعُودٍ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو للهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ<sup>(؛)</sup>).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «اللَّنَدُ: الشَّبَهُ(٥)، يُقَالُ: فُلانٌ نِدُ فُلان وَنَدِيْدُهُ(١)، أَيْ: مِثْلُهُ وَشِبْهُهُ الْنَتَهَى(٧). وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ تَجْعَلُواْ شَهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٢] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَ شَهِ أَندَاداً لَيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ [سورة الزُّمر: ٨].

أَيْ: مَـنْ مَـاتَ وَهُـوَ يَدْعُـو للهِ نِـدًا، أَيْ: يَجْعَلُ للهِ نِدًا فِيْمَا يَخْتَصُّ بِهِ تَعَالَى، وَيَسْتَحِقُّهُ مِـنَ الرُّبُوبِـيَّةِ وَالإِلَهِـيَّةِ دَخَـلَ الـنَّارَ ، لأَنَـهُ مُشْـرِكٌ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ : ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: 1.

<sup>(</sup>٣) فِيْهِ مَسَائِلُ: مِنَ النَّانِيةِ وَحَتَّى السَّادِسَةِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٤٩٧) مِنْ حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) فِي أَ، بِ: السَّبْيهُ، وَالْمُثَبِّتُ مِنْ: ط، ع، غ، ض، وإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

<sup>(</sup>٦) فِي ض: هُوَ نديده.

<sup>(</sup>٧) إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ ( (٢/ ٢٢٩).

الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ لِلْدَاتِهِ، لأَنَّهُ الْمَالُوهُ الْمَعْبُودُ الَّذِي تَالَهُهُ القَلُوبُ، وتَرْغَبُ إلَيهِ، وَتَشْرَعُ إلَيهِ، مَقْهُورٌ بِالعُبُودِيَّةِ لَهُ، تَجْدِي عَلَيْهِ اقْدَارُهُ وَأَحْكَامُهُ طَوعاً وكَرْها، فَكُيْفَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ نِدًا؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ: عَلَيْهِ اقْدَارُهُ وَأَحْكَامُهُ طَوعاً وكَرْها، فكَيْفَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ نِدًا؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ: وَقَالَ لَكُفُورٌ مَّيِنٌ ﴾ [الزُّخرف: ١٥]، وقَالَ: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقْرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥] فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَدِيدٌ مِنْ خَلْقِهِ، تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيراً: ﴿ مَا الْخَدَدُ اللهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَّذَهُمِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيراً: ﴿ مَا الْحَدِيلُ مَنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَّذَهُمِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيراً: ﴿ مَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ وَلَهُ مِنْ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ عَلَى عَمْ اللهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ عَلَى عَنْ فَلِكَ عَمَّا يُسْرِكُونَ ﴾ عَلَى بَعْضُهُمْ وَلِهُ مَن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ عَلَى وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ عَلَى مَا يُصِفُونَ ﴿ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وَالمؤون : ١٩ - ٩٤].

وَاعْلَمْ أَنَّ دُعَاءَ النَّدِّ عَلَى قِسْمَيْنِ:

أَكْبَرَ وَأَصْغَرَ، فَالْأَكْبَرُ لا يَغْفِرُهُ اللهُ إِلاَّ بِالتَّوبِةِ مِنْهُ، وَهُوَ الشَّرْكُ الأَكْبُر. وَأَصْغُرُ (٢) كَيسِيْرِ الرِّيَاءِ، وَقَوْل الرَّجُلِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِيْتَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّهِيَّ كَيْسِيْرِ الرِّيَاءِ، وَقَوْل الرَّجُلِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِيْتَ، وَانَحْلَتْنِي للهِ نِذًا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحُدُهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ الْمُفْرَدِ» وَالنَّسَائِيُّ، وَالبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ الْمُفْرَدِ» وَالنَّسَائِيُّ، وَابِنُ مَاجَدًا اللهُ فَا اللَّهُ عَيْدِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ : ط ، وَالآيتَان مَكَمَّلتَانِ. وفي ط١ : الآيتان .

<sup>(</sup>٢) فيي ط: والأصغر.

<sup>(</sup>٣) رَوَّاهُ ابن الْمَبَارِكَ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٨١)، وَالإِمَامُ أَخْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٢١٤، ٢٨٣، ٣٤٧)، وَالبُنَا أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٥/ ٣٤٠)، والنِّسَائِي وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٥/ ٣٤٠)، والنِّسَائِي فِي السُّنَنِ الكُثْرَى -عَمَلِ اليَّوْمِ وَاللَّيْلَةِ (٦/ ٢٤٥)، وابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الصَّمْتِ (رقم ٢٤٥)، وابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الصَّمْتِ (رقم ٢٤٥)، واللَّيْمَةِيُّ فِي السُّنَنِ السُّنَنِ الكُبْرِ (رقم ١٣٠٥-١٣٠٠)، والبَّيْهَةِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرِ (رقم ٢١٥/٥)، والبَّيْهَةِيُّ فِي السُّنَنِ اللَّيْرِ (رقم ٢١١٧)، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ

قَـالَ: (وَلِمُسـلِمِ عَـن جَابِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ لَقِيَ اللهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشُرِّكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ »(١٠).

جَابِرِّ: هُـوَ ابِنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو بِنِ حَرَامٍ - بِمُهْمَلَتَيْنِ - الأَنْصَارِيُّ، ثُمُّ السَّلَمِيُّ - بِفَتحتَیْنِ - ،صحَابِيٌّ جَلِیْلٌ مُکْیْرٌ، ابْنُ صَحَابِیٌّ، لَهُ ولاَبِیهِ مَنَاقِبُ مَشْهُوْرَةً - رَضِيَ اللهُ عنهُمَا - ، مَاتَ بِالْمَدِیْنَةِ بَعْدَ السَّبِعیْنَ، وَقَدْ کَفَّ بَصَرُهُ، وَلَهُ ارْبَعٌ وَسَعُونَ سَنَةً (٢).

قُولُهُ: (مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) قَالَ القُرْطُبِيُّ: ﴿ أَيْ: مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ مَعَهُ شَرِيْكًا فِي الْإِلَهِيَّةِ، وَلاَ فِي الْخَلْقِ، وَلاَ فِي العِبَادَةِ. وَمِنَ الْمَعْلُومِ مِنَ الشَّرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ السَّنَّةِ أَنْ مَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، فَلاَ بُدْ لَهُ مِنْ دُخُول الْجَنَّةِ وَإِنْ مَنْ مَاتَ] ( أَنْ جَرَتُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ مِنَ العَدَابِ وَالْمِحْنَةِ، [وَأَنَّ مَنْ مَاتَ] ( أَنَّ عَلَى الشَّرْكِ لا يَدْخِلُ الْجَنَّةِ، وَلاَ يَنَالُهُ مِنَ اللهِ رَحْمَةٌ، ويُخَلِّدُ فِي النَّارِ أَبَدَ الآبَادِ، مِنْ الشَّرْكِ لا يَدْخِلُ الْجَنَّةِ، وَلاَ يَنَالُهُ مِنَ اللهِ رَحْمَةٌ، ويُخَلِّدُ فِي النَّارِ أَبَدَ الآبَادِ، مِنْ عَلَيْهِ الشَّرِ اللهِ يَنْ اللهِ رَحْمَةٌ، ويُخَلِّدُ فِي النَّارِ أَبَدَ الآبَادِ، مِنْ عَلْهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ المَسْلِمِيْنَ ( أَنَهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

وَقَـالَ النَّوَوِيُّ : «أَمَّا دُخُولُ الْمُشْرِكِ النَّارَ<sup>(٥)</sup> فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ، فَيَدْخُلُهَا وَيُخَلَّدُ فِـنْهَا، وَلا فَـرْقَ فِيْهِ بَيْنَ الكِتَابِيِّ اليَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، وَبَيْنَ عَبَدَةِ<sup>(٢)</sup> الأوثان وَسَائِرِ

عَبَّاسٍ، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْعٌ بِشَوَاهِدِهِ. وانْظُرُ: سِلْسِلَةَ الأحَاوِيْثِ الصَّحِيْحَةِ (رقم ١٣٦، ١٣٩، ١٩٩٠).

<sup>(</sup>١) صَحِيْحُ مُسْلِم (رقم٩٣).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي : الإصابَةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، ب: وَإِنْ مَاتَ.

<sup>(</sup>٤) الْمُفهمُ لِمَا أَشْكُلَ مِنْ تَلْخِيص كِتَابِ مُسْلِم لأبِي العَبَّاسِ القُرْطُبِيِّ (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: إلَى النَّار، وَالْمُثَبَتُ مِنَ النُّسَخِ ومِنْ أَشَرْحِ النَّوَوِيِّ لِصَحِيْحِ مُسْلِمٍ.

<sup>(</sup>٦) فِي أ : عبد .

الكَفَرَةِ [مِنَ الْمُرْتَدِّيْنَ وَالمُعَطِّلِيْنَ](١)، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ بَيْنَ الكَافِرِ عِنَاداً وَغَيْرِهِ، وَلا بَيْنَ مَنْ خَالَفَ مِلَّةَ الإسْلامِ وَبَيْنَ مَنِ (١) انْتَسَبَ إلَيْهَا ثُمَّ حُكِمَ بِكُفْرِه بِجَحْدِهِ وغَيْر ذَلِكَ.

وَأَمَّا دُخُولُ مَنْ مَاتَ غَيْرَ مُشْرِكِ الْجَنَّةَ، فَهُوَ مَقْطُوعٌ لَهُ بِهِ، لَكِنْ إِنْ لَمْ يكُنْ صَاحِبَ كَبِيْرَةٍ مَاتَ صَاحِبَ كَبِيْرَةٍ مَاتَ مُصِرًا عَلَيْهَا دَخُلَ الْجَنَّةَ أَوَّلاً، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ كَبِيْرَةٍ مَاتَ مُصِرًا عَلَيْهَا، فَهُوَ تَحْتَ الْمَشْيِئَةِ، فَإِنْ عُفِي عَنْهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوَّلاً، وَإِلاَّ عُذَبَ فِي النَّار، ثُمَّ أُخْرِجَ [فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ] (١٣)(٤).

وَقَالَ غَيْرُهُ: «اقْتَصَرَ عَلَى نَفْيِ الشُّرْكِ لاسْتِدْعَاثِهِ التَّوْحِيْدَ بِالاقْتِضَاءِ، وَاسْتِدْعَاثِهِ إِنْسَالَةٍ بِاللَّوُومِ، إِذْ مَنْ كَذَّبَ رُسُلَ اللَّهِ؛ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهَ، وَمَنْ كَذَّبَ اللَّهُ؛ فَهُو مُشْرِكٌ، وَهُو كَقَوْلِكَ: مَنْ تَوَضَّا صَحَّتْ صَلاتُهُ، أَيْ: مَعَ سَائِرِ الشُّرُوطِ، فَالْمُرَادُ: مَنْ مَاتَ حَالَ كَوْنِهِ مُوْمِناً بِجَمِيعِ مَا يَجِبُ الإِيْمَانُ بِهِ إِجْمَالاً فِي التَّفْصِيْلِيِّ»(٥). الإِجْمَالِيَّ فِي التَّفْصِيْلِيِّ»(١٠).

قُلْتُ: قَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فِي بَابٍ فَضْلِ التَّوْحِيْدِ.

قَىالَ الْمُصَنِّفُ: «وفِيْهِ تَفْسِيْرُ لا إِلَىهَ إِلاَّ اللهُ، كَمَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُ"(1) فِي

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: غ،ع، وض، وَمُسْتَدْرَكَةٌ فِي هَامِشِ ض بِخَطُّ مُغَايرٍ.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: أ.

 <sup>(</sup>٣) فِيع، ض: إلّى الجَنْة، وَفِي هَامِشِ ض بِخَطْ مُغَايِرِ: "فأدخل" أَمَامَ قُولِهِ: "إلَى الجُنَّةِ».
 وَفِي غ: إلّى النّار! وَهُوَ خطأ وَفِي شرحِ النّووِيِّ عَلَى صَحِيْحِ مُسْلِمٍ: "ثُمَّ أُخْرِجَ مِنَ النّارِ
 وَخُلْدَ فِي الجُنَّةِ»

<sup>(</sup>٤) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِم للنَّوَوِيِّ (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: فَتَحَ البَارِي (أ / ٢٨).

<sup>(</sup>٦) الْمَسْأَلَةُ العَاشِرةُ منْ مَسَائل البَابِ.

"صَحِيْحِهِ" يَعْنِي أَنَّ مَعْنَى لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ؛ تَرْكُ الشَّرْكِ ، وَإِفْرَادُ اللهِ بِالعِبَادَةِ، [وَالبَرَاءةُ مِمَّنْ عُبِدَ سِوَاهُ](١) كَمَا بَيْنَهُ الْحَدِيْثُ ، "وفِيْهِ فَضِيْلَةُ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشَّرْكِ»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين الْمعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ من: ع، غ، ضَ، وَمُسْتَدْرَكَةٌ فِي هَامِشِ ض بِخَطُّ مُغَايرٍ.

<sup>(</sup>٢) المسألةُ الْحَادِيةَ عَشْرةَ منْ مسائلِ البَابِ.

(\$)

## بَابُ الدُّعَـاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

وَقَوْلُهُ تَعَـالَى: ﴿قُـلُ هَــــذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ الآيَةَ [يوسف:١٠٨]

وَعَنِ ابِنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعْثَ مُعَاذاً إِلَى اليَمْنِ قَالَ لَهُ: ﴿ إِنَّكَ تَاتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيهِ، شَهادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِي رَوَايَةٍ: ﴿ إِلَى أَنْ يُوحُدُوا الله ﴾ – فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلْلِك، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلْلِك، فَأَعْلِمُهُمْ أَنْ الله اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَاتِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلْلِكَ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلْلِكَ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلْلِكَ فَعَرَاتِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطْاعُوكَ لِلْلِكَ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلْلِكَ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلْلِكَ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلْلِكَ فَا عَلَيْهُمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَاتِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلْلِكَ فَإِلْكَ فَإِلْكَ فَإِلْكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتِّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حَجَابٌ » . أَخْرَجَاهُ.

وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَومَ خَيْبَرَ: ﴿ لَأُعْطِينَ الرَّايةَ عَدَا رَجُلاً يُحِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يُفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُهُم يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصَبَحُوا، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُهُم يَرجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالبٍ؟ فَقَيْلَ: هُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، وَلَا إِلَيهِ، فَأَتِى بِهِ، فَبصَقَ فِي عَيْنَهِ وَدَعَا لَهُ فَبرَأَ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعّ، قَالُ: أَنْ عَلَى رَسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحِتِهِم، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلام، وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللهِ لاَنْ يَهْدِي اللهُ لِلسَاحِتِهِم، فَوَاللهِ لاَنْ يَهْدِي اللهُ لَا سُكَونَ أَيْ: يَخُوضُونَ.

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى اللهِ طَرِيْقُ مَنِ اتَّبَعَهُ ﷺ.

الثَّانِيَّةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى الإخْلاصِ، لأَنَّ كَثِيرًا لَوْ دَعَا إِلَى الْحَقِّ فَهُوَ يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ

الثَّالِثَةُ: أَنَّ البَصِيرَةَ مِنَ الفَرَائِضِ.

الرَّابِعَةُ: مِنْ دَلائِلِ حُسْنِ التَّوحِيدِ: كَوْنُهُ تَنْزِيها للهِ تَعَالَى عَنِ الْمَسَتَّةِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ مِنْ قُبْحِ الشِّرْكِ كَوْنُهُ مَسَبَّةً للهِ.

السَّادِسَةُ -وَهِيَ مِنْ أَهَمُهَا- : إِبْعَادُ الْمُسْلِمِ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ لِثَلاَّ يَصِيْرَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَمْ يُشْرِكْ.

السَّابِعَةُ: كَوْنُ التَّوحِيْدِ أَوَّلَ وَاجِبٍ.

الثَّامِنَةُ: أَنْ يَبْدَأَ بِهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى الصَّلاة.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ مَعْنَى: « أَنْ يُوحَدُوا اللهَ » ، مَعْنَى شَهَادَةِ: أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

العَاشِرَةُ: أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وَهوَ لا يَعْرِفُهَا، أَوْ يَعْرِفُهَا وَلا يُعْمَلُ بِهَا. الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيْهُ عَلَى التَّعْلَيْم بِالتَّدْرِيجِ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: البَّدَاءَةُ بِالأَهَمِّ فَالأَهَمِّ. التَّالِئَةَ عَشْرَةَ: مَصْرِفُ الزَّكَاةِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كَشْفُ العَالِمُ الشُّبْهَةَ عَنِ الْمُتَعَلَّمِ.

الخَامِسَةُ عَشْرَةً: النَّهْيُ عَنْ كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: اتِّقَاءُ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الإخْبَارُ بِأَنَّهَا لا تُحْجَبُ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مِنْ أَدِلَّةِ التَّوحِيْدِ مَا جَرَى عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَسَادَاتِ الأُوْلِيَاءِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالْجُوعِ والوَبَاءِ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ: « لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ.. » إلخ عَلَمٌ مِنْ أَعْلامِ النُّبُوَّةِ.

العِشْرُونَ: تَفْلُهُ فِي عَيْنَيْهِ عَلَمٌ مِنْ أَعْلامِهَا أَيْضاً.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ عَلِيًّ ﷺ.

الثَّانِيةُ وَالعِشْرُونَ: فَضْلُ الصَّحَابَةِ فِي دَوْكِهِمْ تِلْكَ اللَّيلَةَ، وَشُغْلِهِمْ عَنْ بِشَارَةِ الفَّتْحِ.

الثَّالِثَةُ وَالعِشْرُونَ: الإِيْمَانُ بِالقَدَرِ، لِحُصُولِهَا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَا وَمَنْعِهَا عَمَّنْ سَعَى.

الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: الأَدَبُ فِي قَوْلِهِ: « عَلَى رِسْلِكَ » .

الحَامِسَةُ وَالعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ إِلَى الإسْلام قَبْلَ القِتَالِ.

السَّادِسَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَقُوتِلُوا.

السَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ بِالْحِكْمَةِ، لِقَرْلِهِ: « أَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ».

الثَّامِنَةُ وَالعِشْرُونَ: المُعْرِفَةُ بِحَقِّ اللهِ تَعَالَى فِي الإسْلام.

التَّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ: تُوَابُ مَنِ اهْتَدَى عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ.

الثَّلاثُونَ: الحَلِفُ عَلَى الفُتْيَا.

李 李 李

### بَابُ

## الدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَة أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ

لَمَّا بَيْنَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - الأَمْرَ الَّذِي خُلِقَتْ لَهُ الْخَلِيْقَةُ وَفَضْلَهُ وَهُوَ التُّوْحِيْدُ، وَذَكَرَ الْخَوْفَ مِنْ ضِدِهِ (١) الَّذِي هُوَ الشِّرْكُ، وَآلَهُ يُوجِبُ لِصَاحِبِهِ الْخُلُودَ فِي النَّارِ؛ نَبَهَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ عَلَى اللهُ لاَ يُنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ ذَلِكَ أَنْ يَقْتُصِرِ (١) عَلَى نَفْسِهِ كَمَا يَظُنُ الْجُهَّالُ؛ وَيَقُولُونَ: اعْمَلْ بِالْحَقِّ وَاتْرُكِ النَّاسَ، ومَا يَغْيِنُكَ مِنَ النَّاسِ، بَلْ يَدْعُو إِلَى اللهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْمُجَادَلَةِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَالشَّبِ مِنَ الْمُصَنِّفِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْمُجَادَلَةِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَكَمَا جَرَى لِلْمُصَنِّفِ وَأَشْبَاهِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّيْنِ وَالصَّبْرِ وَالْيَقِيْنِ.

وَإِذَا أَرَادَ اللَّعْوَةَ إِلَى ذَلِكَ، فَلْيُبْدَأُ بِاللَّعْوَةِ إِلَى التَّوْحِيْدِ الَّذِي هُوَ مَعْنَى شَهَادَةِ أَنْ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، إِذَّ لا تَصِحُ الأعْمَالُ إلا بِه، فَهُو أَصْلُهَا الَّذِي تُبْنَى (٣) عَلَيْه، وَمَتَى لَمْ يُوْجَدْ، لَمْ يُنْفَع العَمَلُ، بَلْ هُو حَابِطٌ، إِذْ لا تَصِحُ العَبِادَةُ مَعَ الشَّرْكِ، كَمَا قَالَ تَعالَى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفُرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ [التَّوْبَة: ١٧] وَلاَنْ مَعْرِفَة مَعْنَى هَذِهِ اللهُ عَلَى الْعَبَادِ، فَكَانَ أُولُ لَا عَلَى اللَّعْوَةِ.

قَالَ: (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَـــذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ النَّبَنى ﴾ الآية [يوسف:١٠٨]).

قَـاْلَ ابنُ كَثِيْرِ: «يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ آمِراً لَهُ أَنْ يُخْبِرَ النَّاسَ أَنَّ هَذِهِ سَيْيلُهُ، أَيْ: طَرَيْقَتُهُ وَسُّنَّتُهُ، وَهِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، يَدْعُو إِلَى اللهِ بِهَا

<sup>(</sup>١) فِي أَ، ب، ض: ضده هُوَ. وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ع، غ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ : لا يَقْتَصِرَ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ : تَنْبَنِي.

عَلَى بَصِيْرَةً مِنْ ذَلِكَ وَيَقِيْن وَبُرْهَان هُوَ وَكُلُّ مَنِ اتَّبَعَهُ يَدْعُو إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَصِيْرَةً وَبُرْهَان عَقْلِيٌّ شَرْعِيٌّ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَسُبْحَانَ اللّهِ ﴾ أَيْ: وَأُنزُهُ اللهِ وَأَنزُهُ اللهِ وَأَجِلُ وَأُعَظِّمُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِيْكٌ وَنَدِيْدٌ (١) مَبَارَكَ وتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُواً كَبِيْراً (١).

قُلْتُ: فَتَبَيْنَ وَجْهُ الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ الآيةِ وَالتَّرْجَمَةِ. قِيْلَ: وَيَظْهَرُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ عَطْفاً عَلَى الضَّمِيْرِ فِي ﴿ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ﴾ فَهُو دَلِيْلٌ عَلَى انْ أَتْبَاعَهُ هُمُ الدُّعَاةُ إِلَى اللَّهِ فَهُو صَرِيْحٌ فِي هُمُ الدُّعَاةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ عَطْفاً عَلَى الضَّمِيْرِ الْمُنْفَصِلِ، فَهُو صَرِيْحٌ فِي اللَّهَاءَ هُمُ الْمُلُ البَصِيْرَةِ فِيمَا جَاء بِهِ دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ، وَالتَّحْقِيْقُ أَنَّ العَطْفَ يَتَضَمَّنُ الْمَعْنَيْنِ، فَأَتْبَاعُهُ هُمْ أَهْلُ البَصِيْرَةِ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ.

وَفِي الآيةِ مَسَائِلُ نَبَّهُ عَلَيْهَا الْمُصَنِّفُ: مِنْهَا: التَّنْبِيهُ عَلَى الإخلاصِ، لأنَّ كَثْيِراً وَلَوْلَا النَّبِيهُ عَلَى الإخلاصِ، لأنَّ كَثْيِراً وَلَوْلَا النَّهِ وَعَنْهَا: أَنَّ الْبَصِيْرَةَ مِنَ الفَرَائِضِ، وَوَجْهُ وَلَكَ: أَنَّ الْبَصِيْرَةِ مِنَ الفَرَائِضِ، وَوَجْهُ وَلِكَ: أَنَّ النَّبِاعَهُ عَلَيْ وَاجِبٌ. وَلَيْسِ أَتْبَاعَهُ حَقًّا إلاَّ أَهُلُ البَصِيْرَةِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ فَلَيْسَ مِنْ أَتْبَاعِهِ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ البَصِيْرَةَ مِنَ الفَرَائِضِ، وَمِنْهَا: مِنْ دَلائِلٍ أَنَّ حُسْنِ التَّوْحِيدِ أَنَّهُ تَنْزِيْهُ اللهِ – عَزَّ وَجَلًّ – عَنِ الْمَسَبَّةِ، وَمِنْهَا: أَنَّ مِنْ قَبْحِ (\*) الشَّرْكِ كُونُهُ مَسَبَّةً للهِ. وَمِنْهَا: إِبْعَادُ المُسْلِمِ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ لا يَصِيْرُ مَعَهُمْ وَلَوْ لَمْ يُشْرِكُ، وَكُلُّ مَسَبَّةً للهِ. وَمِنْهَا: إِبْعَادُ المُسْلِمِ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ لا يَصِيْرُ مَعَهُمْ وَلَوْ لَمْ يُشْرِكُ، وكُلُ مَنَا اللهِ...﴾ الآية.

قَـال: (وَعَـنِ ابـن عَـبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى اليَمَن قَالَ لُهُ:

<sup>(</sup>١) فِي ض، ع، غ: أَوْ نَدِيْد.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيرُ القُرْآنَ العَظِيمِ (٢/ ٩٦ ٤ - ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: لو.

<sup>(</sup>٤) فِي ب،ط١: ومِنْهَا دَلائِلُ.. ، وَفِي ط: وَمِنها أَنَّ مِنْ دَلائِل.

<sup>(</sup>٥)في ط: أقبح وَهُوَ خطأ.

"إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوْلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيهِ، شَهادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهَ » – وَفِي رِوَايَةٍ : " إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّه » – فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلدَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ فَمُ أَطَاعُوكَ لِلدَلِكَ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلدَلِكَ فَلَمَاعُوكَ لِلدَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلدَلِكَ هُمْ أَطْلُومٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا هُمْ أَطْلُومٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ » أَخْرَجَاهُ ('').

قُولُهُ: لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى اليَمَنِ. قَالَ الْحَافِظُ: "كَانَ بَعْثُ مُعَاذِ إِلَى اليَمَنِ سَنَةَ عَشْرِ قَبْلَ حَجُّ النَّبِيِ ﷺ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - يَعْنِي البُخَارِيَّ - فِي أَوَاخِرِ الْمُعَاذي. وقِيْلُ: كَانَ ذَلِكَ فِي آخِرِ سَنَة تِسْعِ عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ تَبُوكِ. رَوَاهُ الوَاقِدِيُّ المُعْاذي، وقِيْلُ: كَانَ ذَلِكَ فِي آخِرِ سَنَة تِسْعِ عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ تَبُوكِ. رَوَاهُ الوَاقِدِيُّ بِهِسْنَادِهِ إِلَى كَعْبِ بِنِ مَالِكِ، وَآخِرِ سَنَة عَشْر ("). وقِيْلُ: بَعَثَهُ عَامَ الفَتْحِ سَنَة تُمان. سَعْدِ أَلَّهُ كَانَ فِي رَبِيْعِ الآخِرِ سَنَة عَشْر ("). وقِيْلُ: بَعَثُهُ عَامَ الفَتْحِ سَنَة تُمان. وَاتَّفَقُوا عَلَى ") أَنْهُ لَمْ يَزَلُ عَلَى اليَمَنِ إِلَى أَنْ قَدِمَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَى الشَّامِ، فَمَاتَ بِهَا؛ وَاخْتَلِفَ هَلْ كَانَ مُعَاذٌ وَالِياً أَوْ قَاضِياً؟ فَجَزَّمَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ النَّانِي، وَالغَسَّانِيُ بِالآوَلِ" (أَنْ).

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ وَالِياً قَاضِياً.

قَوْلُهُ: (إِنَّكَ تَنْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ) قَالَ القُرْطُبِيُّ: «يَعْنِي بِهِ اليَهُودَ وَالتَّصَارَى، لأَنَّهُمْ كَانُوا فِي اليَمَنِ أَكْثَرَ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ أَوْ أَغْلَبَ، وإِنَّمَا نَبَّهَهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٣٤٧)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٩)، وَالرَّوَايَةُ الأَخْرَى عِنْدَ البُخَارِيُّ (رقم٧٣٧).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (٣ / ٢٩٦،٢٩٩ ).

<sup>(</sup>٣) سَاقطةً مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فَتْحُ البَارِي (٣/ ١٩٤)، وَانْظُر: الاسْتِيعَابَ (٣/ ١٤٠٣).

عَلَى هَـذَا لِيَتَهَيَّأُ لِمُنَاظَرَتِهِمْ، وَيُعِدُّ الأَدِلَّةَ لاَمْتِحَانِهِمْ ('')، لأَنَّهُمْ أَهْل عِلْم سَابِق، بِخِلافِ الْمُشْرِكِيْنَ وَعَبَدَةِ الأُوتَان» ('').

قَالَ<sup>(٣)</sup> الْحَافِظُ: «هُوَ كَالتَّوْطِئَةِ لِلْوَصِيَّةِ لِيَجْمَعَ هِمَّتَهُ عَلَيْهَا»، ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى كَلاَمِ القُرْطُبِيِّ ! القُرْطُبِيِّ ! .

قُلْتُ: وفِيْهِ أَنَّ مُخَاطَبَةَ العَالِمِ لَيْسَتْ كَمُخَاطَبَةِ الْجَاهِلِ، وَالتَّنْبِيُهُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي للإنْسَانِ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَصِيْرَةٍ فِي دِيْنِهِ، لِثَلاَّ يُبْتَلَى بِمَّنْ يُورِدُ عَلَيْهِ شُبْهَةً مِنْ عُلَمَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ، فَفِيْهِ التَّنْبِيْهُ عَلَى الاحْتِرَازِ مِنَ الشَّبَهِ، وَالحِرْصِ عَلَى طَلَبِ العِلْم.

قَوْلُـهُ: (فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيهِ، شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) يَجُوزُ رَفْعُ «أَوَّل» مَعَ نَصْبِ «شَهَادَة» وَبِالعَكْس.

قُوْلُهُ: (وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ إِلَى أَنْ يُوحُدُوا اللَّهَ ﴾ هَذِهِ الرَّوَايَةُ فِي التَّوْحِيْدِ مِنْ "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ) ( ( ) وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: ﴿ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ( ) وَفِي بَعْضِهَا: ﴿ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ( ) وَأَكْثُرُ الرِّوَايَاتِ فِيهَا ذِكْرُ الدَّعْوةِ إِلَى الشَّهَادَتَيْن.

وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ- بِإِيْرَادِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِلَى التَّنْبِيْهِ عَلَى مَعْنَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، إِذْ (^) مَعْنَاهَا تَوْجِيْدُ اللهِ بِالعِبَادَةِ، وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ. فَلِذَلِكَ

<sup>(</sup>١) فِي الْمَطُّبُوعِ مِنَ الْمُفْهِمِ: لإِفْحَامِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) الْمُفْهِمُ (١/١٨١).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَقَالَ.

<sup>(</sup>٤) فَتُحُ البَارِي (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) صَحِيْحُ البُخَارِيُّ (رقم ٧٣٧١، ٧٣٧٧).

<sup>(</sup>٦) صَحِيْحُ البُخَارِيُّ (رقم ٧٣٧، ٧٣٧)، ومُسْلِم (رقم ١٩).

<sup>(</sup>٧) صَحِيحُ البُخَارِيِّ (رقم١٤٩٦).

<sup>(</sup>٨) فِي أ : أنَّ، وَهُوَ خطأ.

جَاءَ الْحَدِيْثُ مَرَّةً بِلَفْظِ: « شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله » وَمَرَّةً: « إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّه » وَمَرَّةً: « إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّه » وَمَرَّةً: « فَلْيَكُنْ أُوَّل مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةً الله ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّه ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَكَلْ مُو الكَفْرُ بِالطَّاغُوتِ، وَالإِيمَانُ بِاللهِ الله فَوَ الله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ اللّه فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوَثْقَى لاَ انفِصَامَ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وَمَعْنَى الكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ: هُوَ خَلْعُ الأَنْدَادِ وَالآلِهَةِ الَّتِي تُدْعَى مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ القَلْبِ، وَتَرْكُ الشِّرْكِ بِهَا رَأْسًا، وَبُغْضُهُ وَعَدَاوَتُهُ .

وَمَعْنَى الإَيْمَان بِاللهِ: هُـوَ إِفْرَادُهُ بِالعِبَادَةِ النَّتِي تَتَضَمَّنُ غَايَةَ الحُبِّ بِغَايَةِ الدَّلُ وَالاَنْقِيَادِ لأَمْرِهِ، وَهَلِ الرَّسُلِ عَلَيْهِمُ وَالاَنْقِيَادِ لأَمْرِهُ، وَلَايْمَان بِالرَّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ -، الْمُسْتَلْزِمُ لإخْلص العِبَادَةِ لللهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ هُوَ تَوْحِيْدُ اللهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ هُوَ تَوْحِيْدُ اللهِ تَعَالَى، وَدِيْنُهُ الْحَقُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلْعِلْمِ النَّافِعِ، وَالعَمَلِ الصَّالِح، وَهُوَ حَقَيْقَةُ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّهُ، وَحَقِيْقَةُ المَّمْوَةِ بِاللهِ، وَحَقَيْقَةُ عَبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ (٢).

َ فَلِلَّهِ مَا أَفَقَهَ مَنْ رَوَّى مَذَا الْحَدَيْثَ بَهِذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمُخْتَلِفَةِ لَفْظاً الْمُتَّفِقَةِ مَعْنَى، فَعَرَفُوا أَنَّ الْمُرادَ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ هُو الإِقْرَارُ بِهَا عِلْماً وَنُطْقاً وَعَمَلاً، خِلافاً لِمَا يَظُنُّهُ الْجُهَّالُ ") أَنَّ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ هُوَ مُجَرَّدُ النُّطْقِ بِهَا، أو خِلافاً لِمَا يَظُنُّهُ الْجُهَّالِ اللَّهُ مَنْ الْمُرَادُ مِنْ غَيْرِ شَرَيْكِ، فَإِنَّ هَذَا القَدْرَ قَدْ عَرَفَهُ الْإِفْرَارُ بِوُجُودِ اللهِ أَوْ مُلْكِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ شَرَيْكِ، فَإِنَّ هَذَا القَدْرَ قَدْ عَرَفَهُ

<sup>(</sup>١) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ١٤٥٨) ومسلم (١/٥١).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ (١٩٠/١) : "قُلْتُ: لا بُدُّ فِي شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَّه إِلاَّ اللهُ مِنْ سَبْعَةِ شُرُوطٍ، لا تَنْفَعُ قَائِلَهَا إلا بِاجْتِمَاعِهَا؛ أَحَدُهَا: العِلْمُ النَّافِي للجَهْلِ. الثَّانِي: النَّقِيْلُ النَّافِي للجَهْلِ. الثَّانِي: النَّقِيلُ المُنافِي للشَّرِكِ. الشَّادِسُ: القبُولُ النَّافِي للكَذِبِ. السَّابِعُ: المَحبَّةُ المُنافِيةُ المَنافِيةُ للكَذِبِ. السَّابِعُ: المَحبَّةُ المُنافِيةُ للكَذِبِ. السَّابِعُ: المَحبَّةُ المُنافِيةُ لِلْشَرِكِ. للشَّرِكِ. السَّادِسُ: الصَّدْقُ المُنافِي للكَذِبِ. السَّابِعُ: المَحبَّةُ المُنافِيةُ لِلْشَرِكِ. السَّادِسُ: العَدْمَهَا]».

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: بَعْضُ الْجُهَّالِ.

عُبَّادُ الأَوْثَـانِ وَأَقَـرُّوا بِهِ، فَضْلاً عَنْ<sup>(۱)</sup> أَهْلِ الكَتَابِ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَحْتَاجُوا إِلَى الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ.

وَفْيِهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ التَّوْحِيْدَ الَّذِي هُوَ إِخْلاصُ العِبَادَةِ لللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ هُو أَوَّلُ وَاجِبٍ، فَلِهَذَا كَانَ أَوَّلَ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الرَّسُلُ – عَلَيْهِمُ السَّلامُ – ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولَ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَىهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥] وقَالَ : ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنبُوا الْطَّاغُوتَ ﴾ [النمل: ٣٦](٢).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ - رَحِمَهُ اللهُ - : "وَقَدْ عُلِمَ بِالاضْطِرَارِ مِنْ دِيْنِ الرَّسُولِ وَاللهُ قَالَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْخَلْقِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ يَقِهَ وَاللهُ وَاللهُو

(١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

(٣) في أ: في الظَّاهِر في الإسلام.

<sup>(</sup>٢) قَالَ فِي فَتْحِ المَحِيْدِ (١/ ١٩١): ﴿ وَفِيهِ مَعْنَى لا إِلّه إِلاَّ الله مُطَابَقَةً. قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ القَيْمِ: وَلِهَدَّا خَاطَبَ الرُّسُلُ أَمْمَهُمْ مُخَاطَبَةً مَنْ لا شَكَ عِنْدَهُ فِي اللهِ، وَإِنَّما دَعُوهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدُهُ لا إِلَى الإِقْرَارِ بِهِ، فَقَالَتْ لَهُمْ: ﴿ إِنِّي اللهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ فَوجُودُهُ سُبْحَانَهُ وَرُبُوبِيَّةُ وَقُدْرَتُهُ أَظْهُرُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ عَلَى الإطلاق، فَهُو أَظْهُرُ للبَصَائِرِ مِنَ الشَّمْسِ للاَبْصَارِ وَالْبَينُ للعُقُولِ مِنْ كُلُّ مَا تَعْقِلُهُ وَتُقِرُّ بُوجُودِهِ فَمَا يُنْكِرُهُ إِلا مُكَابِرٌ بِلِسَانِهِ، وَقَلَبُهُ وَعَلَّهُ وَيُقِرُ بُوجُودِهِ فَمَا يُنْكِرُهُ إلا مُكَابِرٌ بِلِسَانِهِ، وَقَلَبُهُ وَعَلَيْهُ وَعُلْمَا يُنْكِرُهُ إِلا مُكَابِرٌ بِلِسَانِهِ، وَقَلْبُهُ وَعُطْرُتُهُ وَكُلُهَا تُكَذَّبُهُ قَالَ تَعَلِّلُ : ﴿ اللّهُ الّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَونَهَا ثُمُّ السَّعَلِ عَمْدِ تَرَونَهَا ثُمُّ اللهِ مُنَا لَهُ اللهُ اللهِ عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لاَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبُّرُ الأَمْرَ يُفَصَلُ اللّذَاتِ عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لاَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبُّرُ الأَمْرَ يُفَصَلُ الْعَاتِ عَلَى الْعَرْقُ وَكُولُونَ ﴾ إلى آخِرِ الآياتِ الْمَاتُ عَلَالِ لَعَلَمُ مَالِقًا وَلَاكِ اللهَا اللهُ اللهَامَةُ وَلَوْلَاكُ وَلِهُ وَكُولُونَ السَّعَادَةِ (١/ ٢١٢).

العُلَمَاءِ: إِنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الإسْلامِ النَّطْقُ بِالنَّبْرِيِّ مِنْ كُلِّ دِيْنِ يُخَالِفُ دِيْنَ العُلْمَاءِ: إِنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الإسْلام، لأنَّ اعْتِقَادَ الشَّهَادَتَيْنَ يَسْتَلْزُمُ ذَلِكَ وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيْلٌ.

وفِيهِ أَنَّهُ لا يُحْكُمُ بِإِسْلامِ الكَافِرِ إِلاَّ بِالنَّطْقِ بِالشَّهَادَتْيْنِ، قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «فَأَمَّا الشَّهَادَتَان إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِمَا مَعَ القُدْرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاتَّفَاقِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهُـوَ كَافِرٌ بَاطِنًا وظَاهِرًا عِنْدَ سَلَفِ الأُمَّةِ وَأَيْمَتِهَا، وجَمَاهِيْر عُلَمَائِهَا».

قُلْتُ: هَذَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - فِيْمَنْ لا يُقِرُّ بِهِمَا أَوْ بِإِحْدَاهُمَا، أَمَّا مَنْ كُفْرُهُ مَعَ الإِقْرَارِ بِهِمَا فَفِيهِ بَحْثٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ إِسْلاَمَهُ هُو (١) تَوْبَتُهُ عَمَّا كَفَرَ بِهِ.

وفِيْهِ أَنَّ الإنْسَانَ قَدْ يَكُونُ قَارِئاً عَالِماً وَهُـوَ لا يَعْرِفُ مَعْنَى لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، أَوْ يَعْرِفُهُ وَلاَ يَعْمَلُ بِه، نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ (٢).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «هَذَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذاً هُوَ الدَّعْوَةُ قَبْلَ القِتَالِ الَّتِي كَانَ يُوصِي بِهَا النَّبِيُّ ﷺ أُمَرَاءَهُ" (٢٠).

قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا فَيْهِ اسْتِحْبَابُ الدَّعْوَةِ قَبْلَ القِتَالِ لِمَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ، أَمَّا مَنْ لَمْ تَبْلُغُهُ فَتَجِبُ دَعْوِتُهُ.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ)، أَيْ: شَهدُوا وَانْقَادُوا لِذَلِكَ.

قُولُهُ: (فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ)، فِيهِ أَنَّ الصَّلاةَ بَعْدَ التَّوْحِيْدِ وَالإقرَارِ بِالرِّسَالَةِ أَعْظَمُ الوَاجِبَاتِ وَأَوْجَبُهَا ('')، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِيْنَ بِالفُرُوعِ حَيْثُ دَعَاهُمْ أَوَّلاً إِلَى التَّوْحِيْدِ فَقَطْ، ثُمَّ دُعُوا إِلَى الكَفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِيْنَ بِالفُرُوعِ حَيْثُ دَعَاهُمْ أَوَّلاً إِلَى التَّوْحِيْدِ فَقَطْ، ثُمَّ دُعُوا إلَى العَمَل، وَرَتَّبَ ذَلِك عَلَيْهَا بِالفَاءِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ قَوْلَةُ: « فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ ('')

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) فيه مسائل: الْمَسْأَلَةُ العَاشرَةُ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ نَحْوَهُ فِي: مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيْحِ (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وأحبُّهَا.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

فَأَخْبِرْهُمْ » يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يُطِيعُوا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ شَيْءٍ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: "وَهَدَّا الاسْتِدْلالُ ضَعِيْف"، فَإِنَّ الْمُرَادَ: أَعْلِمْهُمْ بِأَنَّهُمْ مُطَالُبُونَ بِالصَّلُواتِ اللَّنْيَا لا تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ الإسْلاَمِ، وَلاَ يَالُونُنَا لا تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ الإسْلاَمِ، وَلاَ يَلُونُوا مُخَاطَبِيْنَ بِهَا، ويُزَادُ فِي عَذَابِهِمْ بِسَبَهَا فِي الآخِرَةِ.

قَالَ: ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ<sup>(٢)</sup> الكُفَّارَ مُخَاطِّبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيْعَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْمَنْهِيِّ عَنْهُ، هَذَا قَوْلُ الْمُحَقَّقِيْنَ وَالأَكْثَرِيْنَ» (٢)

قُلْتُ: وَيَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴾ الآيات [المدثر:٤٢-٤٤].

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضَا لَكَانَ صَلاةً سَادِسَةً لا سِيَّمَا وَهَذَا فِي آخِرِ الأَمْرِ.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلدَّلِكَ) أَيْ: آمَنُوا بِأَنَّ اللهَ افْتَرَضَهَا عَلَيْهِمْ وَفَعَلُوْهَا.

قُولُهُ: (فَاعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُوْخَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ) فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ أَوْجَبُ الْأَرْكَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهَا تُوْخَدُ مِنَ الْغُنِيَاءِ، وَتُصْرُفُ إِلَى الفُقَرَاءِ، وإِنَّمَا خَصَّ النَّبِيُ ﷺ الفُقَرَاءَ بِالذَّكْرِ مَعَ أَنَّهَا تُدْفَعُ إِلَى الْمُجَاهِدِ وَالعَامِلِ وَنَحْوِهِمَا، وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ لَأَنَّ الفُقَرَاءَ – وَاللهُ أَعْلَمُ – هُمْ أَكُدُر مَنْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ، أَوْ لأَنَّ حَقَّهُمْ آكَدُ.

وَفِيْهِ أَنَّ الإِمَامَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبْضَ الزَّكَاةِ وَصَرْفَهَا؛ إمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِيهِ، فَمَنِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهَا إِلَيْهِ أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْراً، قِيْلَ: وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ يَكُفِي إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ

<sup>(</sup>١) فِي أ : بِالصَّلاَة.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وموجودة فِي ط١.

<sup>(</sup>٣) شَرْحُ مُسْلِم (١٩٨/١).

فِي صِنْف وَاحِدٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِك وَأَحْمَدُ (١)، وَعَلَى مَا تَقَدَّمُ (١) لا يَكُونُ فِيْهِ دَلِيلٌ.

وَفِيْهِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى غَنِيٍّ وَلاَ كَافِرٍ، وَأَنَّ الفَقَيْرَ لا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ مَنْ مَلْكَ نِصَاباً لا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ جَعَلَ الْمَاخُودُ مِنْهُ غَنِيًّا وَقَابَلَهُ بِالفَقِيْرِ. وَمَنْ مَلَكَ النِّصَابَ فَالزَّكَاةُ مَأْخُودُةٌ مِنْهُ فَهُو غَنِيٍّ، وَالغِنَى مَانعٌ مِنْ إعْطَاءِ النَّكَاةِ إلاَّ مَنِ اسْتُثْنِيَ، وَأَنَّ الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، كَمَا أَ<sup>ا)</sup> هُوَ النَّجُمْهُور لِعُمُوم قَوْلِهِ: « مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ » .

قُولُـهُ: (فَإِيَّـاكَ وَكَـرَاثِمَ أَمْوَالِهِـمْ) هُوَ بِنَصْبِ "كَرَائِمِ" عَلَى التَّحْذِيرِ، وَالكَرَائِمُ: جَمْعُ كَـرِيْمَةٍ، أَيْ: نَفِيْسَةٍ. قَالَ صَاحِبُ «الْمَطَالِعِ»: «هِيَ جَامِعَةُ الكَمَالِ الْمُمْكِنِ فِي حَقِّهَا مِنْ غَزَارَةِ لَبَنِ، وَجَمَالِ صُورَةٍ، أَوْ كَثْرَةٍ لَحْمٍ وَصُوفٍ» ذَكَرَهُ النَّووِيُّ<sup>(1)</sup>

وَفِيْهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى العَامِلِ أَخْذُ كَرَاثِمِ الْمَالِ فِي الرُّكَاةِ، بَلْ يَأْخُذُ الوَسَطَ، وَي وَيَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ إِخْرَاجُ شَرِّ الْمَالِ، بَلْ يُخْرِجُ الوَسَطَ، فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ بِإِخْرَاجِ الكَرِيْمَةِ جَازَ.

قُولُكُهُ: (وَاتَّقَ دَعْـوَةَ الْمَظْلُـومِ) أي: احْلَرْ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا وِقَايَةً بِفِعْلِ العَدْلِ وَتَرْكِ الظُّلْم، لِثَلاَّ يَدْعُو عَلَيْكَ الْمَظْلُومُ.

وفيْهِ تَنْبِيَةٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ جَمِيْعِ أَنْوَاعِ الظُلْمِ، وَالنُّكُتَةُ فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الكَرَائِمِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ أَخْذَهَا ظُلْمٌ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ لِمَذْهَبِ مَالِكِ: الْمُدَوَّنَةَ (٢٥٣/١) وَلِمَذْهَبِ ٱحْمَدَ: الْمُغْنِي لابن قُدَامَةَ (٢/ ٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) الَّذِي تَقَدَّمَ : قَولُهُ: وَإِنَّمَا خَصَّ النَّبِيُّ الفُقَرَاءَ بِالذُّكْرِ...إلخ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ : وَكُمَا.

<sup>(</sup>٤) شَرْحُ مُسْلِم (١/١٩٧).

<sup>(</sup>٥) فَتُحُ البَارِي (٣/ ٤٢١).

قُولُهُ: (فإنَّه) - أي: الشَّأْنَ - (لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ) أَيْ: لا تُحْجَبُ عَنِ اللهِ تَعَالَى، بَـلْ تُرْفَعُ إِلَيْهِ فَيَقُبُلُهَا وَإِنْ كَانَ عَاصِياً، كَمَا فِي حَدِيْث أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ مَـرْفُوعاً: « دَعْـوَةُ الْمَظْلُـومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ » وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، قَالَهُ الْحَافِظُ (١).

وَقَـالَ أَبُـو بَكُرِ بِنُ العَرَبِيِّ: «هَذَا وَإِنْ كَانَ مُطْلَقاً، فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالْحَدِيْثِ الآخَرِ أَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى ثَلاثِ مَرَاتِبِ؛ إمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ مَا طَلَبَ، وإمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، وإمَّـا أَنْ يُدْفَعَ عَنْهُ مِنَ (\*\*) السُّوءِ مِثْلُهُ\*\*. وَهَذَا كَمَا قَيَّد مُطْلَقَ قَوْلِهِ: ﴿أَمَّن يُجِيبُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسَنَدِ (٢/ ٣٦٧)، وَالطَّيالِسِيُّ فِي مُسَنَدِهِ (رقم ٢٣٣) وَابنُ أَبِي شَنْدِهِ (رقم ٢٣٥) وَابنُ أَبِي وَالنَّمَاءِ رَقم ٢٣٥) وَالقَضَاعِيُّ فِي مُسَنَدِهِ (رقم ٣١٥) وَالنَّصَاءِ وَالْخَطِيْبُ فِي النَّارِيْخِ (٢/ ٢٧١- ٢٧٧) وَفِي سَنَدِهِ أَبُو مَعْشَر نَجِيْحٌ السَّنْدِيُّ وَهُوَ ضَعَيْفٌ. وَالنَّحَوايْبُ فِي النَّالُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِراً، فَإِنَّهُ لَيْسَ رَقُوماً بِلَقُظْ: «التَّقُوا دَعْرَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِراً، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ » رَوَّاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ١٥٣) وَابنُ مَعِيْنِ فِي تَارِيْخِهِ بَيْنَهُا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ » رَوَّاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ١٥٣) وَابنُ مَعِيْنِ فِي تَارِيْخِهِ (٢/ ٣٥٥) وَابنُ مَعْنِي فِي الْمُسْنَدِ (رقم (٩٦٠) وَفِي سَنَدِهِ أَبُو عَبْدِاللهِ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بِنُ عِيْسَى الأَسَدِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَالْحَدِيْثُ حَسَنَ بِمَجْمُوعِ الطَّرِيْتُ وَالْمُولِيْقَيْنَ. وَاللهُ أَعْلَمُ الطَّرِيْقِيْنَ. وَاللهُ أَعْلَمُ

وَالْحَدِيْثُ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي (٣/ ٣٦٠) وَكَذَا حَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيْبِ (٣/ ١٥٧) ( الْمَائِدِيُّ فِي مَجْمَع الزَّوَائِدِ (١٠/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١.

<sup>(</sup>٣) يُشْيِرُ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى حَدِيْثِ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ مَرْفُوعاً : « مَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُوا بِدَعُوةَ بِنَا فَيْ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثِ: « مَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُوا بِدَعُوةَ لِيَسَ فِيهَا إِحْدَى ثَلاثِ: إِمَّا أَنْ يُعْجَلُ لَهُ دَعْرَتُهُ، وَإِمَّا انْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا » قَالُوا إِذَا نَحْرُ إَوْاقالَ : « اللهُ أَكْثُرُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣/ ١٨) وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ١٧٠) وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ١٧٠) وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ١٧٠) الشَّنْدِيُّ فِي النَّرَعْبِ وَالتَّرْهَبِ وَالنَّرْهَبِ وَالنَّرَادِ عَلَى الصَّعِيْحَيْنِ (١/ ٤٩٣) وَسَنَدُهُ حَسَنَ. وقال الْمُنْذِرِيُّ فِي النَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهَبِي وَالْ الْمُنْذِرِيُّ فِي النَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهَبِي (٢/ ٤٧٩) : «أَسَانِيدُهُ جَيْدَةً» وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ اللَّهُمِيُّ.

الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٢] بقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ ﴾ [الأنعَام: ٤١]» (١).

وَفِي الْحَدِيْثِ – أَيْضِاً – : قُبُولُ خَبَرِ الوَاحِدِ العَدْلُ وَوُجُوبُ العَمَلِ بِهِ، وَأَنَّ الإَمَامَ يَبْعَثُ الْعُمَّالَ لِجِبَايَةِ الزَّكَاةِ وَأَنَّهُ يَعِظُ عُمَّالَهُ وَوُلاَتَهُ، وَيَأْمُرُهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَيُعْلَمُهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الظُّلْمِ، وَيُعَرِّفُهُمْ قَبِيْحَ (٢ عَاقِبَتِهِ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى التَّعْلِيْم بِالتَّذَرِيْج، ذَكَرُهُ الْمُصَنِّفُ.

وَاعْلَمْ أَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ وَنَحْوِهِ الصَّوْمَ وَالْحَجْ، مَعَ أَنْ بَعْثَ مُعَاذٍ كَانَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَأَشْكُلَ ذَلِكَ عَلَى كَثِيْر مِنَ العُلَمَاءِ. قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: «أَجَابَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيْثَ وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَقَعُ فِي الْحَدِيْثِ الوَاحِدِ مِثْلُ كَذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَقَعُ فِي الْحَدِيْثِ الوَاحِدِ مِثْلُ حَدِيْثِ عَبْدِ القينسِ حَيْثُ ذَكَرَ بَعْضُهُمُ الصَّيَامَ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَذْكُرُهُ. فَأَمَّا الْحَدِيثَ اللَّوَاحِدِ مِثْلُ النَّفَصِلان، فَلَيْسُ الْأَمْرُ فِيهِمَا كَذَلِكَ، وَلَكِنْ عَنْ هَذَا جَوَابَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ نُنزُولِ الفَرَائِضِ، وَأَوَّلُ مَا فَرَضَ اللهُ الشَّهَادَتَان ثُمَّ الصَّلاةُ، فَإِنَّهُ أَمَرَ بِالصَّلاةِ فِي أَوَّل أَوْقَاتِ الوَحْيِ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ وُجُوبَ الْحَجُّ الصَّلاةُ، فَإِنَّهُ أَمَرَ بِالصَّلاةِ فِي الْآحَادِيْثِ المُتَأْخُرَةِ».

قُلْتُ: وَهَذَا مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهَا (٣).

«الْجَوَابُ الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ فِي كُلِّ مَقَامٍ مَا يُنَاسِبُهُ، فَيَذْكُرُ تَارَةُ الفَرَائِض الَّتِي يُقَاتِلُ عَلَيْهَا كَالصَّلاةِ وَالرُّكَاةِ، وَيَذْكُرُ تَارَةُ الصَّلاةَ وَالصَّيَامَ لِمَنْ (أَ كُمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) عَارضَةُ الأَحْوَذِي (٣/ ٩٨ رقم ٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: قبح، وَفِي أكأنها قبح.

<sup>(</sup>٣) فِي هَامِش أ : صَوَابُهُ: فِيْهِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: إن.

عَلَيْهِ زَكَاةً، وَيَذْكُرُ تَارَةً الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالصَّيَامَ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ فَرْضِ الْحَجِّ كَمَا فِي حَدِيْثِ عَبْدِ القَيْسِ<sup>(۱)</sup> وَنَحْوِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّخَاطَبُ بِذَلِكَ لا حَجَّ عَلَيهِ. وَإَمَّا الصَّلاةُ وَالزَّكَاةُ فَلَهُمَا شَانٌ لَيْسَ لِسَائِرِ الفَرَائِضِ، وَلِهَذَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ القِتَالَ عَلَيْهِمَا، لأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ ظَاهِرَتَانِ بِخِلافِ الصَّوم، فَإِنَّهُ أَمْرٌ بَاطِنٌ وَهُو مِمَّا اثْتُمِنَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَهُو مِنْ جِنْسِ الوُضُوءِ وَالاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَمَّا اثْتُمِنَ عَلَيْهِ الغَبْدُ.

فَإِنَّ الإِنْسَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ لا يَنْوِي الصَّومَ وَأَنْ يَاكُلَ سِرًّا، كَمَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَكُتُمَ حَدَثُهُ وَجَنَابَتَهُ، بِخِلافِ الصَّلاةِ وَالرَّكَاةِ، وَهُو ﷺ يَذْكُرُ فِي الإعْلامِ الأعْمَالَ الظَّاهِرَةَ الَّتِي يُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَيَصِيْرُونَ مُسْلِمِينَ بِفِعْلِهَا، فَلِهَذَا عَلَقَ ذَلِكَ بِالصَّلاةِ وَالرَّكَاةِ دُونَ الصَّيَامِ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا كَمَا فِي آيَتَيْ (بَرَاءَة) (٢٠ فَإِنَّ (بَرَاءَة) نَرَاتُهُ وَاللَّهُ مَا فَعُدَ فَرْضِ الصَيَّامِ بَاتُهُاقِ النَّاسِ.

وَكَلَلِكَ لَمًا بَعَثَ مُعَادً بنَ جَبَلِ إِلَى اليَمَنِ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيْثِهِ الصَّيَامَ، لأَنَّهُ تَبَعّ وَهُوَ بَاطِنٌ، وَلاَ ذَكَرَ الْحَجُّ، لأَنَّ وُجُوبَهُ خَاصُّ لَيْسَ بِعَامٌ، وَهُوَ لا يَجِبُ فِي العُمُرِ إِلاَّ مَرَّةُ وَاحِدَةً». انْتَهَى مُلَخَصًا بِمَمْناهُ(٣).

قَوْلُهُ: (أَخْرَجَاهُ) أَيْ: أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابِنُ مَاجَه<sup>ْ(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٣)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٧).

<sup>(</sup>٢) الآيتَان مِنْ سُورَةِ بُرَاءَة (رقم/ ١١،٥).

<sup>(</sup>٣) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٧/ ٢٠٤-٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٣٤٧، ٢٣٧٧)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٩)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٣٣٣)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم١٥٨٤)، وَالتُّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٢٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم٢٥١)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم٣١٨).

قَال: (وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَومَ خَيْبَرَ: ﴿ لَأُعْطِينَ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ، اللهَ عَدًا رَجُلاً يُحِبُ اللهَ وَرَسُولُه، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُه، يُفْتُحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصَبَحُوا، غَدَواْ عَلَى رَسُول اللهِ عَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَيْ بَنُ أَبِي طَالبٍ؟ فَقَيْلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنُهُ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ، كَأَنْ ( ) لَمْ يَكُنْ عَيْنُهُ وَ وَعَالَهُ فَبَرَأَ، كَأَنْ ( ) لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمُ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلام، وَأَخْرِهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللهِ لاَنْ يَهْدِي اللهُ لِكُنْ يَهْدِي اللهُ لِكُنْ يَهْدِي اللهُ لِكُنْ يَهْدِي اللهُ لِكُنْ رَجُلا وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْ النَّعَمِ » يَدُوكُونَ: أَيْ: يَخُوضُونَ ) (٢).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «هَذَا الْحَدِيْثُ أَصَحُ مَا رُوِيَ لِعَلِيٍّ ﴿ مِنَ الفَضَاوَلِ، أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيْحَيُّن» مِنْ غَيْر وَجْهِ (٣٠).

قَوْلُهُ: (عَنْ سَهْل) هُوَ سَهْلُ بنُ سَعْدِ بنِ مَالِكِ بنِ خَالدِ الْأَنْصَارِيُّ، الْخَزْرَجِيُّ، السَّاعِدِيُّ، أَبُو العَّبُّاس، صَحَابِيٌّ شَهِيْرٌ، وَٱبُـوهُ صَحَابِيٌّ أَيْضاً. مَاتَ سَنَةَ تُمَان وَتُمَانِيْنَ وَقَدْ جَاوَزَ المِأْتُةَ أَنَّهُ.

قُولُهُ: (قَالَ يَومَ خَيْبَر) أَيْ: فِي غَزْوَةِ خَيْبَر. فِي «الصَّحِيْحَيْنِ»، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ عَنْ سَلَمَةَ بِنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَر، عَلَيْ ﷺ قَذْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَر، وَكَانَ رَمِداً، فَخَرَجَ عَلِيُّ ﷺ فَي خَيْبَر، وَكَانَ رَمِداً، فَخَرَجَ عَلِيُّ ﷺ، فَلَحِقٌ بِالنَّبِيِّ إِللَّهِ اللهِ ﷺ ؟!، فَخَرَجَ عَلِيُّ ﷺ، فَلَحِقًا بِالنَّبِيِّ إِللَّهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ مَمَّا عَالَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ النِّبِي فَتَحَهَا الله عَرْ وَجَلَّ - فِي صَبَاحِهَا؛ قَالَ

<sup>(</sup>١) فِي ض،ع: حَتَّى كأَنْ.

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٧٠)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٤/ ١٨٧٢ رقم ٢٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) مِنْهَاجُ السُّنَّةَ (٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: أُسْدَ الغَابَةِ (٢/ ٤٧٢-٤٧٣) وَالإِصَابَةَ (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٣٧٠٢)، ومُسْلِمٌ (رقم ٢٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: تخلفت.

رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لأُعطِيَنَّ الرَّايَةَ أَوْ لَيَاخُذَنَّ بِالرَّايَةِ غَداً رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ » أَوْ قَالَ: « يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، يُفتَحُ اللهُ عَلَيْهِ » فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٌ، ومَا نَرْجُوهُ. فقالُوا: هَذَا عَلِيٌّ: فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّايَة، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ.

وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ عَلِيًا - ﴿ وَهِ - لَمْ يَشْهَدْ أَوَّلَ خَيْبَرَ، وَأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - قَالَ هَذِهِ الْمُقَالَةَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللهُ فِي صَبَاحِهَا.

قُولُكُ: (لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ) قَالَ الْحَافِظ: «فِي رَوَايَةِ بُرَيْدَةَ: « إِنِّي دَافِعٌ اللَّوَاءَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ »(١) وَالرَّايَةُ بِمَعْنَى اللَّوَاءِ، وَهُوَ العَلَمُ الَّذِي يُحْمَلُ فِي الحَرْبِ، يُحْمَلُ اللَّهُ يَعْمَلُهُ أَمِيْرُ الجَيْشِ، وَقَدْ يَدْفُعُهُ لِمُقَدَّمُ العَسْكَرِ. وَقَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ بِتَرَادُفِهِمَا، لَكِن رَوَى أَحْمَدُ (٢) وَالتَّرْمِذِيُ أَلْعَسْ حَدِيْتُ البِي عَلَى اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ دَاءَ، وَلِوَاؤُهُ أَبَيضَ (٣). وَمِثْلُهُ عَنْ الطَّبُوائِي عَنْ بُرِيْدَةً (٤)، وَعِنْدَ ابنِ عَدِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلِوَاؤُهُ أَبَيضَ (٣). وَعِنْدَ ابنِ عَدِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَوَاؤُهُ أَبَيضَ (٣).

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ الإِمَامُ احْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣٥٨-٣٥٥، ٣٥٥، ٣٥٥)، وَفِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (رقم ١٠٠٩)، والنَّمَائِقُ فِي الْمُسْتَذْرِكُ (٣/ ١٧٩)، والنَّمَائِقُ فِي الْمُسْتَذْرِكُ (٣/ ٤٣٧)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرِكُ (٣/ ٤٣٧) والنِّبِهَقِيُ فِي الْمُسْتَذْرِكُ (٢١١، ٢١٠)، وَفِي دَلائِلِ النُّبُوَةِ (٤/ ٢١١، ٢١١) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقَ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبْدِهِ بِهِ، وَبَعْضُ تِلْكَ الطُرُقِ صَحِيْحَةُ الإسْنَادِ.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي الْمُسْنَد.

<sup>(</sup>٣) وَرَواهُ التَّرْمِذِيُّ (رقم ١٦٨١)، وَابنُ مَاجَهُ (رقم ٢٨١٨)، والنَّيهَ قِيُّ فِي سُنَنهِ (٣٦٢)، والنَّيهَ قِيُّ فِي سُننهِ (٣٦٢) وَالْخَطِيْبُ فِي تَارِيْخِ بَغْدَادَ (٣٤/١٤) مِنْ طَرِيْقِ يَزِيْدُ بَن حَيَّانَ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنِ ابنِ عَبْاسِ بِهِ. وسَنَدُهُ حَسَنٌ وَقَدْ تُوبِعَ يَزِيْدُ فَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٣٧)، والطَّبرُ إِن يُعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٣٧)، والطَّبرُ إِن يُعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢١٩)، وأَبُو الشَّيْخِ فِي أَخُلاقِ النَّيِيُ فِي الكَبِيرِ (رقم ٢١٩) وَالبَعْوِيُّ فِي شَرْحِ السَّنَةِ (رقم ٢٦٦٤) مِنْ طَرِيْقِ حَيَّانَ بن عَبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ بِهِ. وسَنَدُهُ حَسَنٌ آيضاً وهُوَ حَدِيْثُ صَحِيْحٌ لَهُ طُرُقٌ وَسَوَاهِدُ وَاللهُ أَعْلَمُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ بِهِ. وسَنَدُهُ حَسَنٌ آيضاً وهُوَ حَدِيْثُ صَحِيْحٌ لَهُ طُرُقٌ وَسَوَاهِدُ وَاللهُ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ١١٦١،١٢٩٠)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي أَخْلاقِ النَّبِيِّ (رقم ٤١٨) مِنْ طَرِيْقِ حَيَّانَ بنِ تُجَبَّدِاللهِ عَنْ عُبْدِاللهِ بنِ بُرِيْدَةَ عَنْ ابِيْهِ بِهِ. وسَنَدُهُ حَسَنٌ.

لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّـدٌ رَسُولُ اللهِ "(١)، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي التَّغَايُرِ فَلَعَلَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا عُرْفَيَّةً "(٢).

قَوْلُهُ: (يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ) فِيْهِ فَضِيْلَةٌ عَظِيْمَةٌ لِعَلِيٍّ ﴿ ا لأنَّ النَّبِيُّ ﷺ شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا مِنْ خَصَائِصِهِ.

قَال شَيْخُ الإسْلامِ: «لَيْسَ هَـذَا الوَصْفُ مُخْتَصًّا بِعَلِيٍّ وَلاَ بِالآئِمَّةِ، فَإِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ، لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ أَحْسَنِ مَا يُحْتَجُ بِهِ عَلَى النَّوَاصِبُ بِ النِّيوِن يَتَبَرُّوُونَ مِنْهُ وَلاَ يَتَوَلُونُهُ، بَلْ قَدْ (٣) يُكَفِّرُونَهُ أَوْ يُحْتَجُ بِهِ عَلَى النَّوَاصِبُ بِ الَّذِين يَتَبَرُّوُونَ مِنْهُ وَلاَ يَتَوَلُونَهُ، بَلْ قَدْ (٣) يُكفِّرُونَهُ أَوْ يُفَسِّقُونَهُ كَالْخَوَارِجِ. لَكِنَّ هَذَا الاحْتِجَاجَ لا يَتِمُّ عَلَى قَوْل الرَّافِضَةِ النَّذِينَ يَجْعَلُونَ النَّصُوص الدَّالَةُ عَلَى فَضَائِل الصَّحَابَةِ كَانَتْ قَبْل رِدَّتِهِمْ، فَإِنَّ الْخُوارِجَ تَقُولُ فِي عَلَى مِنْلَ هَذَا الْمَدْحِ عَلَى عَلْم لَلْ ذَلِكَ، لَكِنَّ هَذَا بَاطِلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ وَرَسُولُهُ لا يُطلِقُ مِثْلَ هَذَا الْمَدْحِ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ اللهُ يَمُوتُ كَافِراً "

وفِيْهِ إِثْبَاتُ صِفَةِ الْمَحَبَّةِ للَّهِ، وفِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ عَلِيًّا تَامُّ الاَتْبَاعِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى أَحَبُّهُ اللَّهُ، وَلِهَذَا كَانَتْ مَحَبَّتُهُ عَلامَةَ الإَيْمَان، وَبُغْضُهُ عَلامَةَ النِّفَاقِ<sup>00</sup>. ذكرَهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ عَدِيٌ فِي الكَامِلِ (٢/ ٢٤٠)، وأبو الشَّيْخِ (رقم ٤١٩،٤٢٥) وسَنَدُهُ وَاوِ فِيهِ مُحَمَّدُ ابنُ عَدِيٌ فِي الكَامِلِ (٢/ ٢٤٠)، ابنُ عَدِيٌ فِي الكَامِلِ (٢/ ٢٤٠)، وأبو الشَّيْخِ (رقم ٤٢٤)، عَدِيٌ فِي الكَامِلِ (٢/ ٢٤٠)، وأبو الشَّيْخِ (رقم ٤٢٤)من طَرِيْقِ عَبَّاسِ بِنِ طَالِبٍ عَنْ حَيَّانَ بِنِ عَبْدِاللهِ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنِ ابنِ عَبْاسٍ بِهِ. وسَنَدُهُ ضَعَيْفٌ؛ عَبَّاسُ بِنُ طَالِبٍ: ضَعَيْفٌ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأُوسَطِ (رقم ٢١٩) مِنْ طَرِيْق حَيَّانَ أَيْضاً وَفِي إسْنَادِهِ احْمَدُ بنُ رشَدِيْنِ قَالَ ابنُ عَدِيٍّ: كَذَبُوهُ.

<sup>(</sup>٢) فَتُحُ البَاري (٧/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: لَقَدْ.

<sup>(</sup>٤) مِنْهَاجُ السُّنَّة (٥/٤٤).

<sup>(</sup>٥) كمَا فِي صَحِيْح مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعاً: ﴿ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ انْ لا يُحِبَّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْخِضَكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ » .

الْحَافِظ بِمَعْنَاهُ(١).

قُولُهُ: (يَفْتُحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ) صَرِيْحٌ فِي البِشَارَةِ بِحُصُولِ الفَتْحِ عَلَى يَدَيْهِ، فَكَانَ الأمْرُ كَذَلِكَ، فَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.

قُولُهُ: (فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ) هُو بَنصْبِ «لَيْلَتَهُمْ» عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، وَ«يَدُوكُونَ» قَالَ الْمُصَنِّفُ: «يَخُوضُونَ». وَالْمُرَادُ الَّهُمْ بَاتُوا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي خَوْضِ وَاخْتِلافٍ فِيمِنْ يَدُفَعُهَا إِلَيْهِ، وفِيْهِ حِرْصُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْخَيْرِ، وَمَزِيْدُ اهْتِمَامِهِمْ بِهِ، وَذَلِكَ يَدُلُ عَلَى عُلُو مَرَاتِهِمْ فِي العِلْم وَالإِيْمَانِ.

قَوْلُهُ: (أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا) هُوَ بِرَفْعِ (٢) «أَي» عَلَى البِنَاءِ.

قُولُـهُ: (فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَـدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُهُمْ يَـرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا) فِي "أَرِوَايَةٍ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَا أَحْبَبْتُ الإِمَارَةَ إِلاَّ يَوْمَئِلْدٍ.

فَإِنْ قُلْتَ: إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الفَضِيْلَةُ لِعَلِيًّ - لَيْسَتْ مِنْ خَصَائِصِهِ ؛ فَلِمَاذَا تَمَنَّى بَعْضُ الصَّحَابَة أَنْ يَكُونَ لَهُ ذَلكَ؟

قِيْلَ: الْجَوَابُ - كَمَا قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ - : «أَنْ فِي ذَلِكَ شَهَادَةَ النَّبِيُ ﷺ لِعَلِيً بِإِيْمَانِهِ بَاطِناً وَظَاهِراً، وإثْبَاتاً لِمُوالاتِهِ لللهِ وَرَسُولِهِ، وَوُجُوبَ مُوالاةِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ، وَإِذَا شَهدَ النَّبِيُ ﷺ لِمُعَيِّن بِشَهَادَةٍ أَوْ دَعَا لَهُ بِدُعَاءٍ أَحَبُّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ تِلْكَ الشَّهَادَةِ، وَمُثْلُ ذَلِكَ الدُّعَاءِ، وَإِنْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَشْهَدُ بِذَلِكَ لِخَلْق كَثِيْرٍ، وَيَدْعُو بِهِ لِخَلْقٍ كَثِيْرٍ، وَكَانَ تَعْيِئُهُ لِذَلِكَ الدُّمَعِيِّنِ مِنْ أَعْظَمِ فَضَائِلِهِ وَمَناقِبِهِ، وَهَـٰذَا كَالشَّهَادَةِ بِالْجَنَّةِ لِثَابِتِ بِنِ قَيْسٍ وَعَبْدِ اللهِ بنِ سَلامٍ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ

<sup>(</sup>١) فَتَحُ البَاري (٧/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فَهُوَ برفع، وَفِي ط١: فَهُوَ يرفع.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وفي.

شَهِدَ بِالْجَنَّةِ لآخَرِيْنَ، وَالشَّهَادَةِ بِمَحَبَّةِ (١) اللهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِي ضُرِبَ فِي الخَمْرِ»(١). قُلْتُ: وَفِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَيْضاً حِرْصُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْخَيْرِ.

قُولُهُ: (فقَالَ: « أَينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِب؟ » قَالَ بَعْضُهُمْ: «كَانَّهُ ﷺ اسْتَبْعَدَ غَيَبَتُهُ عَـنْ حَضْـرَتِهِ فِـي مِـثْلِ ذَلِـكَ الْمَوْطِنِ، لا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ: « لأُعْطِينَ الرَّايَةَ » إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ حَضَرَ النَّاسُ وَكُلُّهُمْ طَمِعَ بِأَنْ يَكُونَ هو الَّذِي يَفُوزُ بذَلِكَ الوَعْدِ»<sup>(٣)</sup>.

وفِيْهِ سُـوَّالُ الإمَـامِ عَـنْ رَعِيَّتِهِ، وَتَفَقَّدُهُ ۚ أَحْوَالَهُمْ، وَسُوَّالُهُ عَنْهُمْ فِي مَجَامِعِ الْخَيْر.

قُولُـهُ: (فقِيْلَ لَهُ: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ) أَيْ: مِنَ الرَّمَدِ، كَمَا فِي "صَحِيْحِ مُسْلِمٍ" (6) عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ: فقَال: " ادْعُوا لِي عَلِيًّا " ، فَأَتِيَ بِهِ أَرْمَدُ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، [وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ] (7).

قُولُـهُ: (قَالَ: « فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ » بِهَمْزَةِ قَطْع، أَمْرٌ مِنَ الإِرْسَالِ، أَمَرَهُمْ بِأَنْ يُرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَهِدْعُوهُ لَهُ. وَلِمُسْلِم (٧) مِنْ طَرِيْقِ إِيَاسُ بِنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: فَأَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيْهُ، فَبَرْتُهُ بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَدُ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَهِ، فَبَرَأَ.

قُوْلُهُ: (فَبَصَقَ) بِفَتْحِ الصَّادِ أَيْ: تَفَلَ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: لِمَحبَّة.

<sup>(</sup>٢) مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النبويَّةِ (٥/ ١٨-٤٩).

<sup>(</sup>٣) قَالَةُ الطَّيْبِيُّ فِي شَرْح مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ (١١/ ٢٦٤)، وَانْظُر: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيحِ (١٠/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) فِي أ : وتفقُّد.

<sup>(</sup>٥) صَحِيْحُ مُسْلِمِ (رقم ٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنَ الْمَعْقُونَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٧) صَحِيْحُ مُسْلِم (٣/ ١٤٣٢ - ١٤٤١ رقم ١٨٠٧).

775

قُولُهُ: (فَدَعَا<sup>(۱)</sup> لَهُ، فَبَرَأً) هُو<sup>َ(۱)</sup> بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْهَمْزَةِ، بِوَزْن ضَرَبَ، وَيَجُوزُ الكَسْرُ بِوَزْن عَلِمَ، أَيْ: عُوْفِيَ فِي الْحَالِ عَافِيَةٌ كَامِلَةً، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ مِنْ رَمَدٍ، وَلاَ ضَغْفِ بَصَر أَصْلاً.

وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ: «فَمَا رَمَدْتُ وَلاَ صُدِعْتُ مُنْذُ دَفَعَ إِلَيَّ النَّبِيُّ اللَّهَادَتُنْ: (٢) وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى الشَّهَادَتُيْنِ.

قَوْلُهُ: (فأعطَاهُ الرَّايةَ) قَالَ الْمُصَنِّفُ: «فِيْهِ الإِيْمَانُ بِالقَدَرِ لِحُصُولِهَا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ، وَمَنْعِهَا عَمَّنْ سَعَى» (٤٠).

وفِيْهِ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، وَالإِتْبَالُ بِالقَلْبِ إِلَيْهِ، وَعَدَمُ الالْتِفَاتِ إِلَى الأسْبَابِ، وَأَنَّ فِعْلَهَا لا يُنَافِى التَّوَكُّلَ.

قُولُهُ: (وَقَالَ : ﴿ انْفُدْ عَلَى رِسْلِكَ ») أمَّا «انْفُدْ فَهُوَ بِضَمِّ الفَاءِ، أَيْ: امْضِ لِوَجْهِكَ.

(١) فِي ط: ودعًا.

<sup>(</sup>٢) في ط: وهو.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (رقم٢٢٨٦) بِلَفْظِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ بَعَثَنِي وَآنَا أَرْمَدُ
 فَبَرْقَ فِي عَیْنِي، ثُمَّ قَالَ: « اَفْتَحْ عَیْنَیْكَ » ، فَفَتَحْتُهُمَا، فَمَا اشْتَكَیْتُهَمَا حَتَّى السَّاعَةَ» وَحَسَنَهُ الْهَیْمُینُ فِي الْمَجْمَعِ (١/ ١٢٢).

وَالْحَدِيْثُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلِيَمَانُ رَوَاهُ بِلَفْظِهِ: الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٨٩)، وابُو يَعْفَظِهِ: الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٩٥)، والبَحَامِلِيُّ فِي يَعْدَيْبِ الآثارِ (١٦٨)، والمَحَامِلِيُّ فِي الأَمَالِي (رقم ٩٣)، والبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلاوَلِ (٢١٣/٤)، وَابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْحَ دِمَشْقَ (٤٧/ الأَمَالِي (رقم ٩٨)، وَرَوَاهُ بِإِخْرِصَارِ الإمامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (/١٨٠)، وَفِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (رقم ٩٨٠) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ مُغِيْرةَ الضَبِّيُّ عَنْ أَمُّ مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ بِهِ. وسَنَدُهُ حَسَنٌ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٤) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ النَّالِثَةُ والعِشْرُونَ.

وَ ﴿ رِسْلِكَ ﴾ بِكِسْرِ الرَّاءِ وَسُكُون السِّيْنِ، أَيْ: عَلَى رِفْقِكَ وَلِيْنِكَ مِنْ غَيْرِ عَجَلَةٍ، يُقَالُ لِمَنْ يَعْمَلُ الشَّيْءَ بِرِفْق.

وَ "سَاحَتُهُمْ": فِنَاءُ أَرْضِهِمْ، وَهُوَ مَا (١) حَوَالَيْهَا.

وَفِيْهِ الأَدَبُ عِنْدَ القِتَالِ، وَتَرْكُ الطَّيْشِ وَالأَصْوَاتِ الْمُزْعِجَةِ الَّتِي لا حَاجَةَ إِلَيْهَا، وَفِيْهِ أَمْرُ الإَمَامِ عُمَّالُهُ بِالرُّفْقِ وَاللَّيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَلاَ انْتِقَاضِ عَزِيْمَةٍ، كُمَا يُشِيْرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ: « حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ » .

قُولُهُ: (َلُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلامِ) أَيَ: الَّذِي هُو مَعْنَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَمِنْ هَذَا الوَجْهِ طَابَقَ الْحَدِيْثُ التَّرْجَمَةَ، وَفِي حَدِيْثِ وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِب، فَأَعْطَاهُ [إياها] (٢) أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِم، وَلاَ تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَيْكَ. فَسَارَ عَلِيُّ شَيْئاً ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَاذَا أَقَاتِلُ النَّاس؟ قَالَ (٢): ﴿ قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهُ إِلاَ الله وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ مَنْعُوا مِنْكَ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهُ إِلاَ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ وَمَا الله » (١٤).

وفيه أنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، الْمُرَادُ بِهَا الدَّعْوَةُ إِلَى الإخلاصِ بِهَا وَتَرْكِ الشُّرِكِ الشُّرِكِ، وَإِلا فَالسَهُودُ يَقُولُونَهَا، وَلَمْ يُفَرِّقِ النَّبِيُ ﷺ فِي الدَّعْوَةِ إِلَيْهَا بِمْنَ مَنْ لا يَقُولُهَا مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذِهِ الكَلِمَةِ هُو اللَّهْ فَمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ لا يَقُولُهَا مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذِهِ الكَلِمَةِ هُو اللَّهُ عَلَى المَّالَ مِنْ مَنْ اللهَ وَاعْتَقَادُ مَعْنَاهَا، وَالعَمَلُ بِهِ، وذَلِكَ هُو مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلُ يَا أَهْلَ اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَفِي ب: ومَا حَوْلَهَا.

<sup>(</sup>٢) فِي طَ: اَلْرَّايَة . وفي النُّسَخ الخَطَيَّة : إيَّاهُ ، والمثبَّتُ مِن صَحِيحٍ مُسْلِمٍ .

<sup>(</sup>٣) فِي ط، ض: فَقَالَ.

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ مُسْلِمٍ (٤/ ١٨٧١ - ١٨٧٢ رقم ٢٤٠٥).

يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقُولُوا اشْهَدُواْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤] وقوْلِهِ: ﴿قُلْ إِنِّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَاّبِ﴾ [الرعد: ٣٦] وذَلِكَ هُو مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ (١) ادعهمْ إِلَى الْإِسْلامِ ﴾ الَّذِي هُوَ الاسْتِسْلامُ للهِ تَعَالَى، وَالانْقِيَادُ لَهُ بِفِعْلِ التَّوْحِيْدِ وَتَرْكِ الشُرْكِ.

وفِيْهِ مَشْرُوعِيَّةُ الدَّعْوَةِ قَبْلَ القِتَال، لَكَنْ إِنْ كَانُوا قَدْ بِلغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ جَازَ قِتَالُهُمُ الْبِيدَاءُ، لأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ، وَتُسْتَحَبُّ دَعْوَتُهُمْ لِهِذَا الْحَدِيْثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَإِنْ كَانُوا لَمْ تَبْلُغُهُمْ وَجَبَتْ دَعْوَتُهُمْ.

وقُولُهُ: (وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ) أَيْ: فِي الإسلامِ، أَيْ: إذَا أَجَابُوا إِلَى الإسلامِ فَأَخْبِرْهُمْ (أَ) بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حُقُوقِهِ الَّتِي لابُدَّ مِنْ فَعِلْهَا، كَالصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَهَذَا كَقُولِهِ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرِيْرَةَ: « فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقُدْ مَنْعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إلاَّ بِحَقَّهَا "أَنَّ".

وَقَدْ فَسَّرَهُ أَبُو بَكُرِ الصَّدِّيْقُ لِعُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنهُمَا- لَمَّا قَاتَلَ أَهْلَ الرَّدُةِ اللَّذِيْنَ يَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ. فقالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ نُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقْلُوا لا إِلَهَ إِلاَّ النَّاسَ حَقَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا (٤) فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا » قَالَ أَبُو بَكُونِ فَإِذَا قَالُوهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ يَقِيلِهُ فَإِنَّ النَّالَ رَسُولِ اللهِ يَقِيلِهُ فَإِنَّ النَّهُ عَلَى مَنْعِهَا (٥).

وَحَاصِلُهُ: أَنْهُمُ إِذَا أَجَابُوا إِلَى الإسلامِ الَّذِي هُوَ التَّوْحِيْدُ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا يَجِبُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط ، وموجودة في ط١ .

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وأخبرهم، وَالْمُثَبَتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، ط١.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَعْمِيحِهِ (رقم ٢٩٤٦)، ومُسْلِمٌ فِي صَعِيْحِهِ (رقم ٢١).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: قَالُوا، وَالْمُثْبَتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، ط١.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٣٣٥-البغا)، وَمُسْلِمٌ (رقم ٢)عَن أَبِي هُرَيْرَةً- ١٠٠٠

عَلَيْهِمْ بَعْـدَ ذَلِـكَ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِي الإسْلامِ مِنَ الصَّلاةِ وَالرَّكَاةِ وَالصَّيَامِ وَالحَجِّ وَغَـيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائعِ الإسْلامِ الظَّاهِرَةِ وَحُقُوقِهِ، فَإِنْ أَجَابُوا إِلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَجَابُوا إِلَى الإسْلامِ حَقًّا، وَإِنِ امْتَنَعُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَالقِتَالُ بَاقِ بِحَالِهِ إِجْمَاعاً.

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النَّطْقَ بِكَلِمَتَي الشَّهَادَةِ دَلِيْلُ العِصْمَةِ لا أَنَّهُ عِصْمَةٌ، أَوْ يُقَالُ: هُوَ العِصْمَةُ لا أَنَّهُ عِصْمَةٌ، أَوْ يُقَالُ: هُوَ العِصْمَةُ لا أَنَّهُ النَّذِينَ آمَنُوا العِصْمَةُ لا أَنَّهُ النَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ [النسّاء: 98] الآيَةَ.

وَلَوْ كَانَ النَّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ عَاصِماً لَمْ يَكُنْ لِلتَّنْبَ مَعْنَى، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَالِنَ تَابُوا ﴾ أيْ: عَنِ الشِّركِ وَفَعَلُوا التَّوْحِيْدَ ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التَّوْبَة: ٥] فَذَلَّ عَلَى أَنْ القِتَالَ يَكُونُ عَلَى هَذِهِ الأَمُورِ. وفِيهِ أَنَّ للهِ تَعَالَى حُقُوقاً فِي الإسلامِ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا لَمْ يَكُنْ مُسْلِماً، كَإِخْلاصِ العَبَادَةِ لَهُ وَالكُفْرِ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ. وَفِيهِ بَعْتُ الإمامِ الدُّعَاةُ أَلَى اللَّهِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُ وَعُلْقَ وَخُلَفَ أَوْهُ الرَّاشِيدُونَ يَفْعَلُونَ. وَفِيْهِ تَعْلِيمُ الإمَامِ أُمَواءُهُ وَعُمَالَهُ مَا النَّبِيُ وَخُلُفَ أَوْهُ الرَّاشِيدُونَ يَفْعَلُونَ. وَفِيْهِ تَعْلِيمُ الإمَامِ أُمَواءُهُ وَعُمَالَهُ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ.

قُولُهُ: (فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ) «أَنْ»: هِيَ الْمَصْدَرِيَّةُ، وَاللهُمُ قَبْلَهَا مَفْتُوحَةٌ، لأَنَّهَا لامُ القَسَمِ، وَ«أَنْ» وَمَدْخُولُهَا (٢) مَسْبُوكُ بِمَصْدَر مَوْفُوع عَلَى اللهُ مُبْتَداً خَبُرهُ «خَيْر» وَ«حُمْر» بِضَمَّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ. أَيْ: خَيْرٌ لَكَ مِنَ الإبلِ الْحُمْر، وَهِيَ الْمُهُمَلَةِ. أَيْ: خَيْرٌ لَكَ مِنَ الإبلِ الْحُمْر، وَهِيَ أَنْفَسُ أَمُوال العَرَب، يَضْرِبُونَ بِهَا الْمَثَلَ فِي نَفَاسَةِ الشَّيْء، قَيْلَ: الْمُرَادُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ فَتَصَدَّقُ (٤٤) بها. وقيلَ: تَقْتَيْهَا وَتَعْلِكُهَا.

<sup>(</sup>١) فِي أَ: عصمة.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: للدُّعْوَةِ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) فَي طَمْ أَ: مدَّخولها - بدون واو - ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط١، ب، ض، ع، غ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فتتصدق.

قُلْتُ: هَـذَا هُـوَ الْأَظْهَـرُ، وَالْأَوَّلُ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ. أَيْ: أَنَّكُمْ تُحِبُّونَ مَتَاعَ الدُّنْيَا، وَهَذَا خَيْرٌ مِنْهُ.

قَـالَ الـنَّـوَوِيُّ: «وَتَشْبِيهُ أُمُورِ الآخِرَةِ بِأُمُورِ الدُّنْيَا إِنَّمَا هُوَ لِلتَّقْرِيْبِ إِلَى الأَفْهَامِ، وإلا فَذَرُةٌ مِنَ الآخِرَةِ خَيْرٌ منَ الآرْض بِأَسْرِهَا، وَأَمْثَالِهَا مَعَهَا»<sup>(١)</sup>

وَفِيْهِ فَضِيْلَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، وَفَضِيْلَةُ مَنِ اهْتَدَى عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌّ وَاحِدٌ، وَجَوَازُ الْحَلِفِ عَلَى الفُّتَيَا وَالقَضَاءِ وَالْخَبَرِ، وَالْحَلِفِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلافهِ.

华 华 华

<sup>(</sup>١) شَرْحُ مُسْلِمِ (١٥/ ١٧٨).

(0)

# بَابُ تَفْسِيْرِ التَّوْحِيْدِ وشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

وقولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ الآيَةَ [الإسراء:٥٧]

وقَوْلُـهُ: ﴿وَإِذْ قَـالَ إِبْرَاهِـِيمُ لَأَيِـهِ وَقَوْمِـهِ إِنَّـنِي بَـرَاءٌ مُمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ الآيَةَ [الزُّخرف:٢٦–٢٧]

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ التَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التَّوْبَة:٣٦] وقَوْلُهُ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَنـدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]

فِي «الصَّحِيحِ» عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُون اللَّه، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ » .

وَشَرْحُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَا بَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَابِ.

فِيْهِ أَكْبُرُ الْمَسَائِلِ وَأَهَمُّهَا: وَهِيَ تَفْسِيْرُ التَّوحِيْدِ، وتَفْسِيْرُ الشَّهَادَة، وَبَيْنَهَا بِأُمُور وَاضِحَةٍ، مِنْهَا: آيَـةُ الإِسْرَاءِ، بيَّنَ فِيْهَا الـرَّدَّ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْسَ يَلْعُـونَّ الصَّالِحِيْنَ، فَفِيْهَا بَيَانُ أَنَّ هَذَا هُوَ الشَّرْكُ الْأَكْبُرُ.

وَمِنْهَا: آيَةُ بَرَاءَةَ، بَيْنَ فِيْهَا أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرَبَاباً مِنْ دُوْن اللهِ، وَبَيْنَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا إِلاَّ بِأَنْ يَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً، مَعَ أَنَّ تَفْسِيْرَهَا الَّذِي لا إِشْكَالَ فِيْهِ: طَاعَةُ العُلَمَاءِ وَالعُبَّادِ فِي الْمَعْصِيَةِ، لادْعَائِهِمْ إِيَّاهُمْ.

وَمِنْهَا: قَوْلُ الخَلِيلِ - عَلَيْهِ السَّلامَ - لِلْكُفَّارِ: ﴿إِنِّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلاَّ الَّـذِي فَطَـرَنِي فَإِنَّـهُ سَيَهْدِينِ \* فَاسْتَثْنَى مِنَ الْمَعْبُودِينَ رَبَّهُ، وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَذِهِ البَرَاءَةَ وهَـذِهِ الْمُوَالاةَ هِيَ تَفْسِيْرُ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَقَالَ: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ ﴾ . وَمِنْهَا: آيَةُ البَقَرَةِ، فِي الكُفَّارِ الَّذِيْنَ قَالَ اللهُ فِيْهِمْ: ﴿ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ ذَكَرَ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَنْدَادَهُمْ كُحُبِّ اللهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللهَ حُبًّا عَظِيماً، وَلَمْ يُدْخِلُهُمْ فِي الإسلام، فكيفَ بِمَنْ أَحَبُّ اللهِ ؟! فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبُ اللهِ ؟! فَكَيْفَ بِمَنْ أَمَبُ اللهِ ؟!

وَمِنْهَا : قَوْلُهُ ﷺ : « مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ » وَهَذَا مِنْ أَعْظَمٍ مَا يُبَيِّنُ مَعْنَى «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ» فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّلْفُظُ بِهَا عَاصِماً لِلدَّم وَالْمَالِ، بَلْ وَلا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ لَفُظِهَا، بَلْ وَلا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ لَفُظِهَا، بَلْ وَلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، بَلْ لا يَحْرُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ حَتَّى يُضِيفَ إِلَى ذَلِكَ الكُفْر بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، فَإِنْ شَكَ أُو تَوَقَّفَ لَمْ وَدَمُهُ مَالُهُ وَدُمُهُ مَالُهُ وَدُمُهُ مَالُهُ وَدُمُهُ مَالُهُ وَدَمُهُ مَالُهُ وَدُمُهُ مَالُهُ وَدُمُونَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا يَعْبُلُونَ اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَالْمَالُهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُوا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْنِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ الللْهُ لَا الللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّ

فَيَالَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ مَا أَعْظَمَهَا وَأَجَلَهَا، وَيَالَهُ مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ، وَحُجَّةٍ مَا أَقْطَعَهَا لِلْمُنَازع.

# بَابُ تَفْسِيْرِ التَّوْحِيْدِ وشَهَادَةِ انْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

أيْ: تَفْسِيْرِ هَاتَيْنِ الكَلِمَتْيْنِ، وَالعَطْفُ لِتَغَايُرِ اللَّفْظَيْنِ، وإلاَّ فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ. ولَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَبُوابِ السَّابِقةِ التَّوْحِيْدَ وفضَائِلَهُ، وَالدَّعُوةَ إليه، وَالْخُوفَ إليه، وَالْخُوفَ مِنْ ضِدُهِ الَّذِي هُو الشِّرْكُ، فَكَأَنَّ النفوسَ اشْتَاقَتْ إلَى مَعْرِفَةِ هَذَا الأَم وَالْخَيْمِ وَالْخُوفَ مِنْ شَانِهِ عَنْدَ الله أَنْ مَنْ لَقِيهُ بِهِ العَظِيْمِ (١) اللَّذِي خُلِقَتْ لَهُ الْخُلِيقةُ، وَالَّذِي بَلغَ مِنْ شَانِهِ عَنْدَ الله أَنْ مَنْ لَقِيهُ بِهِ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ لَقِيهُ بِمِلْءِ الأَرْضِ خَطَايَا؛ بَيْنَ - رَحِمَهُ الله - فِي هَذَا البَابِ اللهُ لَيْسَ السَّما لا مَعْنَى لَهُ، أَوْ قَوْلاً لا حَقِيْقة لَهُ كَمَا يَظُنُّهُ الجَاهِلُونَ الذِيْنَ يَظُنُّونَ أَنَّ عَاية التَّعْقِيقِ فِيْهِ هُوَ النَّطْقُ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِقادِ القَلْبِ بِشَيْءٍ (١) مِنَ الْمَعَانِي، التَّعْقِيقِ فِيْهِ هُو النَّطْقُ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِقادِ القَلْبِ بِشَيْءٍ (١) مِنَ الْمَعانِي، التَّعْقِيقِ فِيْهِ هُو النَّطْقُ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِقادِ القَلْبِ بِشَيْءٍ (١) مِنَ الْمَعَانِي، التَّعْقِيقِ فِيْهِ هُو الاَقْرَارُ بِتَوْحِيْدِ الرَّبُوبِيَّةِ، وَهَذَا لَيْسَ هُو الْمُوادُ بِالتَّوْحِيْدِ، وَلاَ هُو أَيضاً معرفتِهِ هُو الإقرارُ بِتَوْحِيْدِ الرَّبُوبِيَّةِ، وَهَذَا لَيْسَ هُو النَّوْدِيْدِ، بَلِ التَّوْحِيْدُ، وَلاَ اللهُ وَيُكُونُ ٢١٠ عَنْهُ فِي التَّوْحِيْدِ، بَلِ التَّوْحِيْدُ اللهُ مَعْنَى اللهُ اللهُ مَعْنَى جليلَ هُو أَجَلُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَعَانِي.

وحَاصِلُهُ هُــوَ الــَبَرَاءَةُ مِـنْ عِـبَادَةِ كُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ، وَالإِقبَالُ بِالقلبِ وَالعِبَادَةِ عَلَى اللَّــهِ، وذَلِكَ هُوَ مَمْنَى الكفرِ بِالطَّاعُوتِ، وَالإَيْمَانِ بِاللهِ، وَهُوَ مَعْنَى لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِلَــهُكُمْ إِلَــهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَــهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَـنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣].

وَقَـالَ تَعَـالَى حَكَايَـةٌ عَـنْ مُؤْمِـنِ يَـسُ: ﴿وَمَـا لِـيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإلَيْهِ تُـرْجَعُونَ ۞ أَأَتَّخِـذُ مِـن دُونِـهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَـنُ بِضُرُّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِدُونِ ۞ إِنِّي إِذاً لَقِي ضَلالً مَّبِينِ﴾ [يس:٢٢-٢٤].

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط. أ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب، ض، ع: لشيء

<sup>(</sup>٣) فِي ب، ض، ع: فيكون.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُـلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ \* وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ \* قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ \* قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي ﴾ [الزمر: ١١-١٤].

وَقَالَ تَعَالَى - حكاية عنْ مُؤْمِنِ آل فِرْعَوْنَ - : ﴿ وَيقَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّارِ \* تَدْعُونَنِي لَأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنْا أَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةً فِي وَأَنَا أَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةً فِي النَّنْيَا وَلاَ فِي الاَّخِرَةِ ﴾ [غافر: ١١ - ٤٣].

وَالآيَـاتُ فِي هَذَا كَثِيْرَةٌ ؛ تُبَيِّنُ أَنَّ مَعْنَى «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» هُوَ البَرَاءَةُ مِنْ عَبَادةِ مَا سِـوَى اللهِ مِنَ الشُّفَعَاءِ وَالْأَنْدَادِ، وإفرَادُ اللهِ بِالعِبَادَةِ. فهذَا هُوَ الْهُدَى، ودينُ الْحَقّ الَّذِي أَرْسَلَ اللهُ بِهِ رُسُلُهُ، وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ.

امَّا قَـوْلُ الإنسَان: «لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ» مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ لِمَعْنَاهَا، وَلاَ عَمَلِ بِهِ، أَوْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ التَّوْجِيْدِ، وَهُوَ لا يَعْرِفُ التَّوْجِيْدَ، بَلْ رُبَّما يُخْلِصُ لِغَيْرِ اللهِ مِنْ (' عِبَادَاتِهِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالْخَوفِ وَالدَّبْحِ وَالنَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ وَالإَنَابَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنُواعِ العِبَادَاتِ، فَلاَ يَكْفِي فِي التَّوْجِيْدِ، بَلْ لا يَكُونُ إلاَّ مُشْرِكاً وَالْحَالَةُ هَذِهِ، كَمَا هُوَ شَانُ عُبَّادِ القَبُور.

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - آيَاتِ تَدَلُّ عَلَى هَذَا:

فقَالَ: (وقولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ الآيَةَ [الإسرَاء:٥٧]).

قُلْتُ: يَتَبَيَّنُ (٢) مَعْنَى هَـذِهِ الآيةِ [بِذِكْرِ الآيةِ] (١) الَّتِي قَبْلَهَا وَهِيَ قُولُهُ: ﴿قُلِ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ض، غ، ع.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: تبين وَفِي ط:يبين، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض، ع،غ، أ.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

ادْعُـوا الَّذِيـنَ زَعَمْـتُمْ مِّن دُونِـهِ فَلاَ يَمْلِكُـونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً \* أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ [الإسرَاء:٥٥ – ٥٦] الآية.

قَالَ ابنُ كَثِيْر: «يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَسَّفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ ﴾ أَيْ: أَنْ يُحَوِّلُوهُ إِلَى غَيْرِكُمْ ، وَالْمَعْنَى: إِنَّ الَّذِي يَقدِرُ عَلَى ذَلِكَ هُو اللهُ وَخُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ قَالَ الْعَوْفِيُ: عَنِ السَّرِيْكِ لَهُ السَّرْكِ يَقُولُونَ: نَعْبُدُ الْمَلاَئِكَةَ وَالْمَسِيْحَ وَعُزَيْراً ، وَهُرُ اللهُ وَلُونَ: نَعْبُدُ الْمَلاَئِكَةَ وَالْمَسِيْحَ وَعُزَيْراً ، وَهُمُ ﴿ وَالْمُسِيْحَ ( ) وَعُزَيْراً ، ( ) .

وقَوْلُهُ: ﴿أُولَــئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ الآيَةَ رَوَى (٢) البُخَارِيُّ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي الآيـةِ قَالَ: «نَاسٌ مِنَ الْجِنَّ كَانُوا يُعْبَدُونَ فَأَسْلَمُوا» (٤)، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ نَاسٌ مِنَ الإِنْس يَعْبُدُونَ نَاساً مِنَ الجِنِّ، فَأَسْلَمَ الجِنُّ، وَتَمَسَّكَ هَوْلاَءٍ بِلَيْنِهِمْ، (٥).

وَقَالَ السُّدِّيُّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ فِي الآيَةِ قَالَ: «عِيْسَى وَأُمُّهُ وَعُزَيرٌ »<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ مُغِيْرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: كَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: «هُمْ عِيْسَى وَعُزَيْرٌ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ»<sup>(٧)</sup>. وقَالَ مُجَاهِدٌ: «عِيْسَى وَعُزَيْرٌ وَالمَلائِكَةُ»<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْر (١٠٤/١٥). وَالعَوْنِي هُوَ عَطِيَّةُ بنُ سَعِيْدٍ العَوْفِيُّ: ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ وَ طَـ: ورَوَى. وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب،ض،غ،ع وتَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْر..

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ البُخَارِيُّ (رقم ٤٧١٥).

<sup>(</sup>٥) صَحِيْحُ البُخَارِيُّ (٨/ ٤٩ ٢ رقم ٤٧١٤) وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ (٤/ ٢٣٢١ رقم ٣٠٣٠).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ اَبِنُ جَرِيْرِ (١٠٥/١٠٥/١٥)، وَعَزَاهُ فِي اللُّرُّ (٤/ ١٩٠) لابنِ أَبِي شَيْبَةَ وَابنِ المُنذِرِ وَابنِ أَبِي حَاتِم وَابنِ مَرْدَوْيْهِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاُهُ ابْنَ جَرِيْرٌ (١٠٦/١٥)، وَعَرَاهُ فِي اللَّهُ (١٩٠/٤) لِسَعِيدِ بْنِ مُنْصُورِ وَابْنِ المُنْذِرِ.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرُ فِي المَوْضِعِ السَّابِقِ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

وَقُولُهُ: ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ﴾ لا تَتِمُّ العِبَادَةُ إِلاَّ بِالْخَوفِ وَالرَّجَاءِ (١٠). وَفِي التَّفْسِيْرِ النَّسُوبِ إِلَى الطَّبِرِيِّ الْحَنْفِيِّ: ﴿ قُلِ ﴾ لِلْمُشْرِكِيْنَ: يَدْعُونَ أَصْنَامَهُمْ وَعَاءَ اسْتِغَائَةٍ ﴿ فَلَا ﴾ يَقْدِرُونَ ﴿ كَشْفَ الضَّرُ ﴾ عَنْهُمْ، ﴿ وَلاَ تَحْوِيلاً ﴾ إلى غَيرهِمْ ﴿ وُلَا تَحْوِيلاً ﴾ إلى غَيرهِمْ ﴿ وُلَا تَحْوِيلاً ﴾ إلى غَيرهِمْ ﴿ أُولَئِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ ، أي : الْمَلاَئِكَةُ الْمَعْبُودَةُ لَهُمْ يَتَبَادَرُونَ إِلَى طَلَبِ القُرْبَةِ إِلَى اللهِ ، فَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ ، ﴿ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُوراً ﴾ ، أي : إلى الشَّحَاكِ وَعَطَاءِ: أَنَّهُمُ الْمَلاَئِكَةُ . وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَعَلَ إِلَى اللّهِ مُؤْمِلُ وَعَلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَبَاسٍ : ﴿ وَعَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

قَالَ شَيْخُ الإسْلام: "وَهَدْهِ الأَقْوَالُ كُلُهَا حَقِّ، فَإِنَّ الآيَةَ تَعُمُّ مَنْ كَانَ مَعْبُودُهُ عَابِداً للهِ سَوَاءٌ كَأَنَ مِنَ الْمَلائِكَةِ أَوْ مِنَ الْجِنِّ أَوْ مِنَ الْبَشَرِ، وَالسَّلَفُ فِي تَفْسِيْرِهِمْ يَدْكُرُونَ جِنْسَ الْمُرَادِ بِالآيَةِ عَلَى نَوْعِ التَّوْثِيل، كَمَا يَقُولُ التُّرْجُمَانُ (٢) لِمَنْ سَأَلَهُ مَا يَقُولُ التُرْجُمَانُ (لَا لِمَنْ عَنْهِ، وَلَيْسَ مَعْنَى لَفْظِ الْخُبْزِ؟ فَيُرِيهِ رَغِيْفاً، فَيَقُولُ هَذَا، فَالإشارَةُ إِلَى نَوْعِهِ لا إِلَى عَيْنِهِ، ولَيْسَ مُرَادُهُمُ (٢) بِذَلِكَ تَخْصِيْصَ نَوْع دُونَ نَوْع مَعَ شُمُول الآيَةِ لِلتَّوْعَيْن.

فَالآيَةُ خِطَابٌ لِكُلِّ مَنْ دَعَا مِنْ '' دُوْنُ اللهِ مَدْعُواً، وَذَٰلِكَ المَدْعُوُ يَبْتَغِي إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ، وَيَعْلَفُ مَنْ دَعَا مَيْتًا أَوْ غَائِبًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الاستغَاثَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَنَاولَتُهُ هَذِهِ الآيَةُ، كَمَا تَتَنَاوَلُ مَنْ دَعَا الْمَلاثِكَةَ وَالجِنَّ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَوُلاءٍ كُلَّهُمْ يَكُونُونَ وَسَائِطَ فِيما يُقَدِّرُهُ اللهُ مَنْ دُعَا الْهِمْ، وَبَيْنَ أَنَّهُمْ لا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضُّرُ وَالْضُرُّ اللهُ عَنْ دُعَائِهِمْ، وَبَيْنَ أَنَّهُمْ لا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضَّرُ

<sup>(</sup>١) انْتَهَى كُلاَمُ ابن كَثِيْر (ص/ ٧٨٧).

 <sup>(</sup>٢) التَّرْجُمَان: يَجُوزُ فِيهَا ثَلائَةُ أَوْجُهِ: تُرْجُمَان، وتَرْجَمَان، وتَرْجُمَان. انْظُر: القَامُوسَ الْمُحِيْط (ص/١٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: مُرَادُهُ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ب، ع، ض، غ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أَ، وَالرَّذْ عَلَى البَكْرِيُّ (ص/ ٢٨٥) وَفَتْحِ الْمَجِيْد (٢٠٧/١).

عَـنِ الدَّاعِـيْنَ وَلا تَحْوِيْلُـهُ، وَلا يَـرْفَعُونَهُ بِالكُلِّـيَّةِ، وَلا يُحَوِّلُونَـهُ مِـنْ مَوْضع إِلَى مَوْضع، كَتَغْيِيْرِ صِفْتِهِ أَوْ قَدْرِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَلا تَحْوِيْلاً﴾ .

فَذَكُرُ ('' نَكِرَةُ تَعُمُ أَنْوَاعَ التَّحْوِيلِ، فَكُلُّ مَنْ دَعَا مَيْتاً أَوْ غَائِباً مِنَ الأَنْيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، أَوْ دَعَا الْمَلاَئِكَةَ أَوْ دَعَا الْجِنَّ ('') فَقَدْ دَعَا مِنْ لا يُغيثُهُ، وَلا يَمْلُكُ كَشَفَ الضُّرِّ عَنْهُ، وَلاَ يَمْلُكُ بَعْمُ الْمُفَسِّرِيْنَ، وَبِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلامِ هَوُلاَءِ قَالَ جَمِيْمُ الْمُفَسِّرِيْنَ.

فَتَسِيَّنَ أَنَّ مَعْنَى التَّوْحِيْدِ وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ: هُوَ تَرْكُ مَا عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ دَعْوَةِ الصَّالِحِيْنَ، وَالاسْتِشْفَاعِ بِهِمْ إِلَى اللهِ فِي كَشْفِ الضُّرِّ أَوْ<sup>(٤)</sup> تَحُوِيلِهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ<sup>(٥)</sup> أَخْلُصَ لَهُمُ الدَّعْوَةَ؟!

وَأَنَّهُ لا يَكْفِي فِي التَّوْحِيْدِ دَعْوَاهُ التُّطْقَ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرٍ مُفَارَقَةٍ لِدِيْنِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَأَنَّ دُعَاءَ الصَّالِحِيْنَ لِكَشْفِ الضُّرِّ أَوْ تَحْوِيلِهِ هُوَ الشَّرْكُ الأَكْبُرُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ<sup>(۲)</sup>.

قَال: (وقَوْلُهُ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمًا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ الآيَةَ [الزُّخرف:٢٦–٢٧]).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِراً عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَخَلِيْلِهِ إِمَامٍ الْحُنَفَاءِ ووَالدِ مَنْ بُعِثَ بَعَدَّهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، الَّذِي تَنْتَسِبُ إِلَيْهِ قُرُيْشٌ فِي نَسَبِهَا وَمَذْهَبِهَا: إِنَّهُ تَبَرَّأُ مِنْ أَبِيْهِ وَقَوْمِهِ فِي عِبَادَتِهِمُ الْأُوثَانَ فَقَالَ : ﴿إِنِّنِي بَرَاءٌ مِّمًا تَعْبُدُونَ \* إِلاَ الَّذِي

<sup>(</sup>١) فِي ب: فذا.

<sup>(</sup>٢) فِي بَ: أَوْ دَعَا الْحِنَّ وَالإنس.

<sup>(</sup>٣) الرُّدُ عَلَى البَّكْرِي (ص/ ٢٨٥-٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: و.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: مِئْنُ.

<sup>(</sup>٦) فِي مَسَائِل هَذَا البابِ.

فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ \* وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ ﴾ [الزُّخرف: ٢٦-٢٦] أيْ: هَـذهِ الكَلِمَـةُ؛ وَهِـيَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْـدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَخَلْعُ مَا سِوَاهُ مِنَ الأوثانِ، وَهِيَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَيْ: جَعَلَهَا [دَائِمَةً] (١) فِي ذُرِّيَّتِهِ يَقُتُدِي بِهِ فِيْهَا مَنْ هَدَاهُ اللهُ مِنْ ذُرِيَّةٍ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ. ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾، أيْ: إليَّها.

قَالَ عِكْرَمَةُ وَمُجَاهِدٌ والضَّحَّاكُ وقتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ وغَيْرُهُمْ فِي قَولِهِ: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِيهِ ﴾ يَعْنِي لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لا يَزَالُ فِي ذُرِّيَّتِهِ مَنْ يَقُولُهَا. وَقَالَ ابنُ زَيْدٍ: «كَلِمَةُ الإِسْلاَمُ<sup>»(٢)</sup>. وَهُو يَرْجِعُ إِلَى مَا قَالَهُ الْجَمَاعَةُ»<sup>(٣)</sup>.

قُلْتُ: رَوَى (1) ابنُ جَرِيْرِ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ قَالَ: «إِنَّهُمْ «خَلَقَنِي (0). وَعَنْهُ: ﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ قَالَ: «إِنَّهُمْ يَقُولُونَ ﴾ إلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ قَالَ: «إنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الله ﴾ [الزُّخرف: ٨٧] فَلَمْ يَقُولُونَ إِنَّ الله ﴾ [الزُّخرف: ٨٧] فَلَمْ يَبُرُأُ مِنْ ربه » رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ (١).

قُلْتُ: يَعْنِي أَنَّ قَوْمَ إِبْرَاهِيْمَ يَعْبُدُونَ اللهَ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، فَتَبَرَّأُ مِمَّا يَعْبُدُونَ إلاَّ اللَّهَ، لا كَمَا يظنُّ الْجَهَالُ أَنَّ الكُفَّارَ لا يَعْرِفُونَ اللهَ، وَلاَ يَعْبُدُونَهُ أَصْلاً.

ورَوَى ابنُ جَرِيْرِ وَابنُ الْمُنْذِرِ عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ [الرُّحرف: ٢٨] قَالَّ: «الإِخْلاصُ وَالتُوْجِيْدُ، لا يَنوَالُ فِي ذريتِهِ مَنْ يوحِّدُ اللهَ وعددُ اللهَ وعددُ اللهَ

<sup>(</sup>١) زَيَادَةٌ مِنْ تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرٍهِ (٢٥/٦٣).

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (ص/ ١١٩٨).

<sup>(</sup>٤) فِي طَّ أَ: ورَوَى.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ (٢٥/ ٦٣).

<sup>(</sup>٦) وَرَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٥/٦٣).

<sup>(</sup>٧) تَفْسِيرُ الطُّبرِيُّ (٢٥/ ٦٣).

فَتَبَيْنَ بِهَـذَا أَنَّ مَعْنَى لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ هُوَ البَرَاءَةُ مِمَّا (١) يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، وَإِفْرَادُ اللهِ بِالعِبَادَةِ، وَذَلِكَ هُوَ النَّهِ وَخُلْقِهِ لاَ مُجَرَّدَ الإقرَارِ بِوُجُودِ اللهِ وَمُلْكِهِ وَقُلْرَتِهِ وَخُلْقِهِ لِللهُ اللهِ بِالعَبَادَةِ، وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿إِنِّنِي بَرَاءٌ مُمَّا تَعْبُدُونَ لِكُلُّ شَيْءٍ، فَإِنَّ هَذَا يُقِرُّ بِهِ الكُفَّارُ، وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿إِنِّنِي بَرَاءٌ مُمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلاَّ اللهَ عَبُودِيْنَ رَبَّهُ، وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ \* إِلاَّ اللهَ عَبُودِيْنَ رَبَّهُ، وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنْ هَلِي الْمَعْبُودِيْنَ وَاللهَ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ اللهُ

قَال: (وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿التَّحَدُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التُّوبَة:٣١]).

الأحْبَارُ: هِمُ العُلَمَاءُ. وَالرُّهْبَانُ : هُمُ العُبَّادُ . وَهَذِهِ الآيَةُ قَدْ فَسَّرَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَ العُبَادُ . وَهَذِهِ الآيَةُ قَدْ فَسَّرَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَ اللهِ عَلَى مَسُلِماً دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَهُوَ يَقُرُأُ هَذِهِ الآيَةَ قَالَ: فَقَلْتُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوهُمْ، فَقَالَ "ا: « بَلَى "اَ إِنَّهُمْ حَرَّمُوا عَلَيْهِمُ يَقُرُأُ هَذِهِ الآيَةَ قَالَ: لَهُمُ الْحَرَامَ فَاتَبْعُوهُمْ فَذَاكُ (٥) عَبَادتُهُمْ إِيَّاهُمْ (١) » .

رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٧)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَابنُ سَعْدٍ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وغَيِّرُهُمْ مِنْ طُرُق<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) فِي ب : مِمَّنْ.

<sup>(</sup>٢) كلامُهُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَسَائِلِ الباب.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: قَالَ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ:فَذَلَكَ.

<sup>(</sup>٦)فِي ط: إِيَّاهُ وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) وَعَزَاهُ لَهُ ابنُ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (ص/٦٠٦) وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي الْمُسْلَدِ.

 <sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي تَارِيْخِهِ (٧/ ١٠٦)، وَالتُّرْمِذِيُّ فِي سُنْنِهِ (رقم٣٩٥) وقَالَ: حَسَنَ غَرِيْبٌ، وَالطَّبَرِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْبِرِ (رقم٢١٨، ٢١٩)، والطُبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْبِرِ (رقم٢١٨، ٢١٩)، والبَيْهَقِيُّ فِي سُنْنِهِ (١٠/ ٢١٦) وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ عَدِيٌّ بِنِ حَاتِمٍ ﷺ وَهُو حَدِيْثٌ حَسَنِّ.

وهَكَذَا قَالَ جَمِيْعِ الْمُفَسِّرِيْنَ؟ قَالِ السُّلَّيُّ: اسْتَنْصَحُوا الرِّجَالَ، وَنَبْدُوا كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ولِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البِيِّنَةَ:٥] أَيْ: الَّذِي إِذَا حرَّمَ شَيْئًا فَهُوَ الْحَرَامُ، ومَا حَلَّلَهُ حَلَّ، ومَا شَرْعَهُ الدِّينَ ﴾ [البِيِّنَةَ:٥] أَيْ: النَّذِي إِذَا حرَّمَ شَيْئًا فَهُوَ الْحَرَامُ، ومَا حَلَّلَهُ حَلَّ، ومَا شَرَعَهُ السُّرَعَهُ السُّرَعَةُ وَسُعْحَانَهُ وَتَقَدَّسَ عَنِ الشُّرَكَاءِ وَالْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، لا إِلَهَ إِلاَّ هُو، وَلا رَبَّ سِوَاهُ.

ومُرادُ الْمُصنَف - رَحِمَهُ اللهُ اللهَ عَنْ الآيةِ هُنَا أَنَّ الطَّاعَةَ فِي تَحْرِيْمِ الْحَلال، وتَحْلِيْلِ الْحَرَامِ، مِنَ العِبَادَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَنْ (") غَيْرِ اللهِ تَعَالَى، وَلِهَذَا فُسُرتِ العِبَادَةُ بِالطَّاعَةِ، وَفُسِّرَ الإلهَ بِالمَعْبُودِ الْمُطَاعِ، فَمَنْ أَطَاعَ مَخْلُوقاً فِي ذَلِكَ فَقَدْ عَبَدَهُ، إِذَ مَعْنَى التَّوْحِيْدِ وشَهَادَةِ أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ يَقْتَضِي إفرادَ اللهِ بِالطَّاعةِ، وَإِفْرَادَ الرَّسُولِ مَعْنَى التَّوْحِيْدِ وشَهَادَة أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ يَقْتُضِي نَفْيَ الشِّرْكِ فِي الطَّاعَةِ، وَإِفْرَادَ الرَّسُولِ بِالْمُتَابَعَةِ، فَإِنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ عَلَيْهُ، فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ وَهَذَا مِنْ ") أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ التَّوْحِيْدَ وشَهَادَة أَنْ لا إِلهَ إلاَّ اللهُ لا نُهَا تَقْتَضِي نَفْيَ الشِّرْكِ فِي الطَّاعَةِ، فَمَا ظَنَكَ بِشِيرُكِ فِي الطَّاعَةِ وَالسَّيْفَاتَةِ وَالتَّوْبَةِ وسُوّالِ السَّفَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ انْوَاعِ الشِّرِكِ فِي العِبَادَةِ، وَسَيَاتِي مَزِيْدٌ لِهَذَا – إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى – فِي بَابِ مَنْ أَطَاعَ اللهُ لَا أَنْ لا إللهُ لَمَاءَ وَالأَمْرَاءَ وَالْمُرَاءَ وَالْمُرَاءَ وَالأَمْرَاءَ وَالأَمْرَاءَ وَالأَمْرَاءَ وَالأَمْرَاءَ وَالْمَرَاءَ وَالْمُرَاءَ وَالأَمْرَاءَ وَالْمَرَاءَ وَالأَمْرَاءَ وَالأَمْرَاءَ وَالْمَرَاءَ وَالْمَرَاءَ وَالْمُرَاءَ وَالْمُرَاءَ وَالْمَرَاءَ وَالْمَرَاءَ وَالْمَرَاءَ وَالْمُواءِ اللْمُ

قَـال: (وَقَوْلُـهُ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّه ﴾ [البقرة: ١٦٥]).

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَسَائِلِهِ : وَمِنْهَا : أَيْ : مِنْ (أَ) الْأُمُورِ المُبَيِّنَةِ

 <sup>(</sup>١) جزء مِنْ آية فِي عِدَّةِ سُور : [يونس : ١٨] ، [النحل: ١] ، [الروم : ٤٠] ، [الزمر: ٢٧] ولعل الشَّيْخَ سُليَّمَانَ أرادً خَاتِمَةَ الآيةِ التِّي أوردها الْمُصَنِّفُ : ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارُهُمْ وَرُهُبَانُهُمْ.. ﴾ وخَاتِمَتُهَا: ﴿ وَتَعَالَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢)في ب و ط : مِنْ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ض، ع، غ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

لِتَفْسِيْرِ التَّوْحِيْدِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ: آيَةُ البَقَرَةِ فِي الكُفَّارِ الَّذِيْنَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة:٢١٧] ذَكَرَ (١) أَنَّهُمْ يُحِبُونَ أَنْدَادَهُمْ كَحُبُ اللهِ فَدَلُ عَلَى أَنَّهُمْ فِي الإسلام، كَحُبُ اللهِ فَدَلُ عَلَى أَنَّهُمْ فِي الإسلام، فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ (٢) يُحِبُ إِلاَّ النَّدُ فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ (٢) يُحِبُ إِلاَّ النَّدُ وَخُدُهُ؟ وَلَمْ يُحِبُ اللَّهِ؟ فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ (٢) يُحِبُ إِلاَّ النَّدُ وَخُدُهُ؟ وَلَمْ يُحِبُ اللَّهَ؟!

قُلْتُ: مُرَادُهُ أَنَّ مَعْنَى التَّوْحِيْدِ وشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ: هُوَ إِفْرَادُ اللهِ بِأَصْلِ الحُبِّ اللَّذِي يستلزمُ إِخْلاصَ العِبَادَةِ للهِ وَخْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وعَلَى قَدْرِ<sup>(٣)</sup> التَّفَاضُلِ فِي هَـذَا الأصلِ، ومَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ مِنَ الأعْمَالِ الصَّالِحَةِ؛ يَكُونُ تَفَاضَلُ الإِيْمَانِ وَالْجَزَاءُ عَلَيْهِ فِي الآخِرَة.

فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ، فَهُو الْمُشْرِكُ ( أَ ؛ لِهَذِهِ الآيةِ، وَأَخْبَرُ ( ٥ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ هَلَا الشَّرْكِ النَّهِ إِن كُنَّا لَفِي عَنْ أَهْلِ هَلَا الشَّرْكِ النَّهُمْ يَقُولُونَ لآلِهَتِهِمْ وَهُمْ فِي الْجَحِيْمِ: ﴿ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلاَل مُّبِين \* إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٧ - ٩٨] ومَعْلُومٌ أَنَّهُمْ مَا سَاوَوْهُم (٧) بِهِ فِي الْمَحَبَّة وَالتَّعْظِيم وَالطَّاعَةِ.

فَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ بِاللهِ فِي هَذِهِ الْمَحَبَّةِ، فَمَا (٨) قَالَهَا حَقَّ القَوْل

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَذَكَرَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب:لا.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: قدره.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: الشُّرْك.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أخبر.

<sup>(</sup>٦) فِي أ: سووهم.

<sup>(</sup>٧) فِي أ: سووهـم.

<sup>(</sup>٨) فِي بِ: فمن.

وَإِنْ نَطَقَ بِهَا، إِذْ هُوَ قَدْ خَالَفَهَا بِالعَمَلِ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ.

فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبَّ النَّدُّ حُبًّا أَكُبَرَ مِنْ حُبِّ اللَّهِ؟! وَسَيَاتِي الكَلاَمُ عَلَى هَذِهِ الآيةِ فِي بَابِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

قَال: (فِي «الصَّحِيح» عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: « مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ »(١)).

قُولُهُ: (فِي الصَّحِيْحِ) أَيْ: «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَن النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَهُ.

وَ أَبُو مَالِكِ اسْمُهُ سَعْدُ بِنُ طَارِقٍ، كُوفِيٌّ، ثِقَةٌ، مَاتَ فِي حُدُودِ الأَرْبَعِيْنَ رَمِائَةٍ (٢).

وَأَبُوهُ طَارِقُ بِنُ أَشْيَمَ - بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُثَاةِ التَّحْتِيَّةِ ، وَزْنُ أَحْمَرَ - ابنِ مَسْعُودٍ الأشْجَعِيُّ؛ صَحَابِيٍّ لَهُ أَحَادِيْثُ. قَالَ مُسْلِمٌ: لَمْ يَرُو عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ<sup>(۱)</sup>.

قَوْلُهُ: (مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ).

اعْلَمْ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَّقَ عِصْمَةَ الْمَالِ وَالدَّمِ بِأَمْرَيْنِ:

الأوَّلُ: قَوْلُ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

وَالنَّانِيْ ( أَ): الكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَلَمْ يَكُتُفِ بِاللَّفْظِ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْمَعْنَى، بَلْ لا بُدَّ مِنْ قَوْلِهَا وَالعَمَل بِهَا.

قَـال الْمُصَـنَّفُ: «وَهَـذَا مِـنْ أَعْظَـم مَا يُبَيِّنُ مَعْنَى لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣) عَنْ طَارق بن أَشْيَمَ الأَشْجَعِيِّ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيَرِ أَعْلام النُّبلاءِ (٦/ ١٨٤)، وتَهْذِيْبِ الكَمَالِ (١٠/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإِصَابَةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٣/٥٠).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الثَّانِي - بِدُونِ وَاوٍ -.

التَّلَفُظُ بِهَا عَاصِماً لِلدَّمِ وَالْمَال، بَلْ وَلاَ مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ التَّلَفُظِ بِهَا(١٠)، بلْ وَلاَ اللَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، بلْ لا يَحْرُهُ دَمُهُ الإَقْرَارَ بِذلكَ، بلْ لا يَحْرُهُ دَمُهُ وَالاَ اللهَ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، بلْ لا يَحْرُهُ دَمُهُ وَمَالُهُ حَتَّى يُضِيفَ إلَى ذَلِكَ الكَفْرَ بِمَا يُعبَدُ منْ دُوْنِ اللهِ، فإنْ شَكَّ أَوْ تَرَدَدُ (١٦) لَمْ يَحْرُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ، فَيَا لَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ مَا أَجَلَهَا، ويَا لَهُ مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ، وحُجَّةٍ مَا أَعْظَعَهَا لِلْمُنَازِع (١٣).

قُلتُ: وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى مَعْنَى ذَلكَ فَلاَ بَدً فِي العِصْمةِ منَ الإِتْيَانَ بِالتَّوْحِيْدِ، وَالْبَرْزَامِ أَحْكَامِهِ، وَتَرْكِ الشِّرْكِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِئْنَةٌ مَهُنَا (''): الشُّرْكُ، فَدَلَّ عَلَى اللهِ إِذَا وُجِدَ الشُّرْكُ؛ فَالقَتَالُ بَاق بِحَالِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَلُهُ لِلهُ إِذَا وَجِدَ الشُّرْكُ، فَلَكَ عَلَى اللهِ إِذَا وَجِدَ الشُّرْكُ، فَلكَ عَلَى اللهُ إِذَا وَجِدَ الشُّرْكُ، فَلكَ كَافَةً تَعَالَى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَالُهُ إِذَا إِللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الله

وَكَذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَّقَ العِصْمَةَ بِمَا عَلَّقَهَا اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ كَمَا فِي هَذَا

<sup>(</sup>۱) فِي كِتَابِ التُّوْحِيْد (ص/ ۲۰ ط الإفتاء)، و (ص/ ۲۵ ط الْمَكْتُب الإسْلاَمي)، و (ص/ ۳۵ ط الْمَكْتُب الإسْلاَمية)، و (ص/ ۳۵ ط الْجامعة الإسْلاَمية وَبِهَامِشِهِ القَولُ السَّدِيدُ)، و (ص/ ۱۷۹ ط دار اليقيِّن ضِمْنَ مَعْ القَوْلِ الْمَفيدِ للعُثْيَمِينَ)، وَفَتْحِ الْمَجِيدِ (ص/ ۱٤٩ ط قرطبة)، و (۱/ ۲۱۶ ط الفريان): مَعَ لَفُظُهاً.

<sup>(</sup>٢) فِي كَتَابِ التَّوْحِيْدِ (الطُّبَعَاتِ السَّابِقَةِ عَدَا فَتْحِ الْمَجِيْدِ): أَوْ تُوَقَّفَ.

<sup>(</sup>٣) فِي مَسَائِلِ هَذَا البَابِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: هنا.

الْحَدِيْثِ. وَفِي "صَحِيْح مُسْلِم" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِثْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "(1).

وَفِي "الصَّحِيْحُيْنِ" عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لآبِي بَكْر: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسُهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ (٢٢ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " .

َقَالَ أَبُو بَكْرِ: لاَّقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَال، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلَتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ الْبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَانْظُرْ كَيْفَ فَهِمَ صِدِّيْقُ الأُمَّةِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يُرِدْ مُجَرَّدَ اللَّفْظِ بِهَا مِنْ غَيْرِ الْبَوْرَ اللَّفْظِ بِهَا مِنْ غَيْرِ الْبَوْرَامُ الْبَرَامِ (') لِمَعْنَاهَا وَأَحْكَامِهَا، فَكَانَ ذَلِكَ هُوَ الصَّوَابُ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، لَمْ (') يَخْتَلِفُ فِيْهِ مِنْهُمُ اثْنَانِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عُمَرَ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْحَقِّ، وَكَانَ فَهْمُ الصَّدِيقِ هُو الْمُوافِقُ لِنُصُوصِ القُرُآنِ وَالسَّئَةِ.

وَفِيَ «الصَّحِيْحَيْنِ» أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله،

<sup>(</sup>١) صَحِيْحُ مُسْلِم (١/ ٥٢ رقم ٢١).

<sup>(</sup>٢) اشارَ فِي نُسْخُةِ ضِ: أَنَّ فِي نُسْخَةٍ: بِحَقَّهَا.

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٤) في ط: الزُّام.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، ب: وَلَمْ.

وَيُقيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُوْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا (١)، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّ بِحَقَّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "٢٥).

فَهَ لَمَا الْحَدِيثُ - كَآيَةِ بَرَاءَ (") - بَيْنَ (الله عَلَيه النَّاسَ البَّدَاء، فَإِذَا فَعَلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُنَاقِضُ هَذَا الإقْرَارَ وَعَلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُنَاقِضُ هَذَا الإقْرَارَ وَاللَّخُولَ اللَّيْنُ كُلُّهُ لَلَّه، بَلْ لَوْ أَقَرُوا وَاللَّحُونَ اللَّيْنُ كُلُّهُ لَلَّه، بَلْ لَوْ أَقَرُوا بِاللَّرْكَانِ الْخَمْسَةِ وَفَعَلُوهَا، وَأَبُوا عَنْ فِعْلِ الوُضُوءِ لِلصَّلاةِ وَنَحْوه، أَوْ عَنْ تَحْرِيْم بِالْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ وَفَعَلُوهَا، وَأَبُوا عَنْ فِعْلِ الوُضُوءِ لِلصَّلاةِ وَنَحْوه، أَوْ عَنْ تَحْرِيْم بَعْضِ مُحَرَّمَاتِ الإسلامِ كَالرِّبَا أَو الزَّنَا(٥) أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَجَبَ قِتَالُهُمْ إِجْمَاعاً، وَلَمْ تَعْطِمُهُمْ لا إِلَهَ إِلاَ الله وَلا مَا فَعَلُوهُ مِنَ الأَرْكَانِ.

وَهَـذَا مِنْ أَعْظَم مَا يُبَيِّنُ مَعْنَى لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَآتَهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهَا مُجَرَّدُ النُّطْقِ بِهَا (١١) فَإِذَا كَانَتْ لا تَعْصِمُ مَنِ اسْتَبَاحَ مُّحَرَّمًا، أَوْ أَبَى عَنْ فِعْلِ الوُضُوءِ مَثَلاً بَلْ يُقَاتَلُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَفْعَلُهُ، فَكَيْفَ تَعْصِمُ مَنْ دَانَ بِالشَّرْكِ وَفَعَلُهُ وَأَحَبُهُ وَمَدَحَهُ، وَأَثْنَى عَلَى عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَفْعَلُهُ، وَعَادَى عَلَيْهِ، وَأَنْفَى مَلْ اللهِ عَلَى إِللهُ وَقَعَلُهُ وَأَحْبُهُ وَمَدَحَهُ، وَأَثْنَى عَلَى أَهْلِهِ، وَوَالَى عَلَيْهِ، وَعَادَى عَلَيْهِ، وَأَبْغَضَ التَّوْحِيْدَ اللهِيهِ وَعَالَى عَلَيْهِ، وَعَادَى عَلَيْهِ، وَأَبْغَضَ التَّوْحِيْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَتَبَرَّأُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَتَبَرَّأُ

وَقَـدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَهُوَ مُشْرِكٌ أَنَّهُ يُقَاتَلُ حَتَّى يَاتِيَ بِالتَّوْحِيْد.

 <sup>(</sup>١) فِي ب، ض، ع، غ: فَعَلُوهَا، وَفِي ط: فَعَلُوهُ، وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِيُّ: فَعلُوا دَلِكَ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، وصَحِيْح مُسْلِم.

<sup>(</sup>٢) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (١/ ٩٤-٩٥ رقم ٢٥)، وصَحِيْحُ مُسْلِم (١/ ٥٣ رقم ٢٢).

 <sup>(</sup>٣) وَهِيَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُم ﴿ الآية (رقم/ ٥).

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: تَبَيُّنَ.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: وَالزُّنَا.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ب، ض، ع، غ، وَالْمُثَبَّ مِنْ: أ.

ذكر التَّنْبِيْه عَلَى كَلَامِ العُلَمَاء فِي ذَلِكَ فإنَّ الْحاجةَ داعيةٌ إليه لدفع شُبَهِ عُبَّادِ القُبُورِ فِي تعلُّقِهمْ بِهَذهِ الأحاديثِ وما فِي مَعْنَاها مَعَ انَّهَا حجةٌ عَلَيْهِمْ بحَمْدِ اللهِ لا لَهُم.

قَالَ أَبُو سُلْيَمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِي قَوْلُهِ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ » : «مَعْلُومٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا أَهْلُ الأُوثَانِ دُونَ أَهْلِ الكِتَابِ، لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، ثُمَّ يُقَاتَلُونَ، وَلاَ يُرْفَعُ عَنْهُمُ السَّيفُ» (١١).

وَقَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: «اختصاصُ عَصْمِ الْمَالِ وَالنَّفْسِ بِمَّنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تَعْمِيْرٌ عَنِ الإِجَابَةِ إِلَى الإِيْمَانِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ مُشْرِكُو الْعَرَبِ، وَأَهْلُ الأَوْثَانِ، وَمَّنْ الْإَجْدَةِ إِلَى الإِيسُلامِ، وَقُوتِلَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا غَيْرُهُمْ وَمَنْ لا يُوحِدُه وَهُو الْعَرَبِ، وَأَهْلُ الْأَوْثَانِ، مَمَّنْ يُقِرُ بِالتَّوْحِيْدِ فَلا يُكْتَفَى (٢) فِي عِصْمَتِه بقُولِهِ (٣): لا إِلَهَ إِلاَّ الله، إِذْ كَانَ يَقُولُها فِي كُفْرِه، وَهِي مِنَ اعْتِقَادِهِ، فَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ الآخَرِ (أَنَّ): « وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، فِي كُفْرِه، وَهِي مِنَ اعْتِقَادِهِ، فَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ الآخَرِ (أَنَّ): « وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ (٥٠٠).

وَقَـالَ الـنَّوَوِيُّ: «لا بُدَّ مَعَ هَذَا مِنَ الإِيْمَان بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ (١٠ ﷺ، كَمَا (٧٠) جَاءَ (٨٠) فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: « وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ (١٠٠) (١٠٠)

<sup>(</sup>١) مَعَالِمُ السُّنَن (٢/٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) فِي ض: فَلاَّ يَكُفِي.

<sup>(</sup>٣) في أ: بِقُول.

<sup>(</sup>٤) يَعْنِي حَدِيْثَ ابنِ عُمَرَ السَّابِقَ.

<sup>(</sup>٥) إِكْمَالُ الْعُلِم بِفَوَائدِ صَحِيْحٍ مُسْلِمٍ لِلقَاضِي عِيَاضٍ (٢/ ٢٠٥-٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: الرَّسُول.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: وكمًا.

<sup>(</sup>٨)سَاقطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٩) رَوَاهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٥٢مرقم ٢١) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١٠) شَرْحُ مُسَّلِمٍ (١/٧٠٧) وَقَدْ نَقَلَ قُبَلَ ذَلِكَ قُولَ الْخَطَّابِيِّ وَالقَاضِي عِيَاضٍ، وَمِنْهُ نَقَلَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ رَحِمُهُ اللهُ.

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ لَمَّا سُئِلَ عَنْ قِتَالَ التَّتَارِ مَعَ التَّمَسُكِ بِالشَّهَادَتَيْنِ ولِمَا زَعَمُوا مِنِ النَّبَاعِ أَصْلِ الإِسْلامِ فَقَالَ: «كُلُّ طَائِفَةً مُمَّتَنِعَةً عَنِ (١) الْتِزَامِ شَرَائِعِ الإِسْلامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ مِنْ هَوُلاَءِ القَوْمِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهُمْ حَتَّى يَلْتَرَمُوا شَرَائِعَهُ، وَإِنْ كَانُوا مَعَ ذَلِكَ نَاطِقِيْنَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَمُلْتَزِمِيْنَ ١ بَعْضَ سَرَائِعِي، كَمَا قَاتَلَ أَبُو بَكُر الصَّدَيْقُ ٢ وَالصَّحَابَةُ وَهُمَ مَنْتِعَةً امْتَنَعَتْ عَنْ بَعْضِ الصَّلوات (١) التَّفَقَ الفُقَهَاءُ بَعْدُهُم . قَالَ: فَأَيْمَا طَائِفَةٍ مُمْتَنِعةٍ امْتَنَعَتْ عَنْ بَعْضِ الصَّلوات (١) النَّفَقَ الفُقَهَاءُ بَعْدُهُم . قَالَ: فَأَيْمَا طَائِفَةٍ مُمْتَنِعةٍ امْتَنَعَتْ عَنْ بَعْضِ الصَّلوات (١) النَّفَقَ الفُقَهَاءُ بَعْدُهُم . قَالَ: فَأَيْمَا طَائِفَةٍ مُمْتَنِعةٍ امْتَنَعَة مَوْرِيْمِ اللهِمَا وَ الأَمْوالِ أَو الْمُفَرِوضَاتِ، أَوْ الصَّيَامِ أَوْ الْحَجِّ، أَوْ عَنِ الْتِزَامِ تَعْرِيْمِ اللهُمَاءِ أَو الأَمْوالِ أَو الْمَحْرِبُ الْجَرْدِةُ عَنْ الْتِزَامِ جَهَادِ الكُفَّارِ، أَوْ فَعْنُ الْبَرَامِ تَعْرِيْمِ اللهُمَاءِ اللهُفَارِ، أَوْ ضَرْبُ الْجَوْدِيةِ عَلَى أَهْ لِللهَ الكِمَّابِ الْكَتَابِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنِ التِزَامِ وَاجِبَاتِ اللهُنْ أَوْ ضَرْبُ الْجَوْدِيةِ الْكُفَرِ الْوَاحِدُ بِحُدُودِهَا أَوْ تَرْكِهَا، الَّتِي يَكُفُرُ الوَاحِدُ بِجُحُودِهَا فَوْ الْعَلْقَةُ بَيْنَ العُلْمَ فِيهِ الْمُعَلِقَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمُ فِيهِ وَالْمَلْقِيلُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلِي كَانَتُ مُقِرَةً بِهَا، وَهَذَا مِمَا لا أَعْلَمُ فِيهِ فَا الْفَاعِلُ الْعَلْمُ فَيْهِ الْعَلَمُ وَلَا اللْعُلُمُ الْعَلَمُ وَلَهُ الْعَلَمُ وَلِي الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَلَهُ الْعُلُومُ الْوَاحِدُ الْعَلَامُ الْمُعْتَعَالِ الْعَلَمُ وَلِي الْعَلَمُ وَلِي الْعَلَمُ وَلَهُ الْمُعَلِقُومُ الْمُواحِدُ الْعَلْمُ وَلَا الْعَلَمُ وَلَا الْعَلَمُ وَلَا مُعَلِي اللْعَلَمُ الْعُلُولُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْمُعْلَولُومُ الْمُواحِدُ الْعُلْمُ الْمُعْلِلَا الْعَلْمُ الْمُواحِلُومُ الْمُواحِدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

قَـالَ: وَهَـوُلاَءِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنَ العُلَمَاءِ لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ البُغَاةِ، بَلْ هُمْ خَارِجُونَ عَن الإسْلام بِمَنْزِلَةِ مَانِعِي الزَّكَاةِ»(١).

وَمِثْلُ هَـَذَا كَثْيِرٌ فِي كَلاَمِ العُلَمَاءِ، وَالْمَقْصُودُ التَّنْبِيْهُ عَلَى ذَلِكَ، ويَكُفِي العَاقِلَ الْمُنْصِفَ مَا ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ فِي بَابٍ حُكْمٍ الْمُرْتَدِّ، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا فِيْهِ أَشْيَاءَ كَثِيْرةً يَكْفُرُ بِهَا الإِنْسَانُ، وَلَوْ أَتَى بِجَمِيْعِ الدَّيْنِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: من.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: مُلْتَزمِيْنَ- بدون واو- .

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٤)في أ: الصَّلُوة.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: وَالْأَمْوَالِ وَالْخَمْرِ.

<sup>(</sup>٦) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢٨/ ٥٠٣).

وَهُوَ<sup>(۱)</sup> صَرِيْحٌ فِي كُفْرِ عُبَّادِ القَّبُورِ، وَوُجُوبِ قِتَالِهِمْ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا حَتَّى يَكُونَ الدَّيْنُ كُلُهُ<sup>(۲)</sup> شَرَاثِعَ الدَّيْنِ كُلُّهَا إِلاَّ تَحْرِيْمَ الْمَيْسِرِ أَوْ الدِّبَا أَوِ الدِّبَا أَوِ الدِّنَا يَكُونُ كَافِ مِنْ يَجِبُ قِتَالُهُ، فَكَيْفَ بِمَّنْ أَشْرَكَ بِاللهِ وَدُعِيَ إِلَى إِلَى إِلَى اللهِ وَدُعِيَ إِلَى إِلَى اللهِ اللهِ وَدُعِيَ إِلَى إِلَى اللهِ اللهِ وَدُعِيَ إِلَى اللهِ اللهِ وَدُعِي إِلَى إِلَى اللهِ اللهِ وَدُعِي إِلَى اللهَ اللهَ اللهُ وَدُعِي إِلَى إِلَى اللهِ اللهِ وَدُعِي إِلَى اللهَ اللهَ إِلَى اللهِ اللهِ وَدُعِي إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قُولُهُ: (وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ) أَيْ: إلَى (٥) اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى، هُوَ الَّذِي يَتَوَلَى حِسَابَهُ، فَإِنْ كَانَ مُنَافِقاً عَذَبَهُ حِسَابَهُ، فَإِنْ كَانَ مُنَافِقاً عَذَبَهُ العَدْابَ الأَلْيْم، وَإَنْ كَانَ مُنَافِقاً عَذَبَهُ العَدَابَ الأَلْيْم، وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا، فَالحُكُمُ عَلَى الظَّاهِر، فَمَنْ أَتَى بِالتَّوْحِيْدِ وَالتَزَمَ شَرَائعَهُ ظَاهِراً؛ وَجَبَ الكَفُ عَنْهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ.

وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيَّةُ بِالْحَدِيْثِ عَلَى قَبُولِ تَويَةِ الزُّنْدِيْقِ، وَهُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الإسلام، وَيُسِرُّ الكُفْر، وَالْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَمَالِكِ النَّهَا لا تُقْبُلُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَـابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيْنُواْ﴾ [البقرة:١٦٠] وَالزُّنْدِيْقُ لا يَتَبَيْنُ رُجُوعُه، لاَنَّهُ مُظْهِرٌ لِلإِسْلامِ، مُسِرُّ لِلْكُفُرِ، فَإِذَا أَظْهَرَ التَّوْبَةَ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ قَبْلَهَا. وَالْحَدِيْثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ قَبْلَهَا.

وَيَتَفَرُّعُ عَلَى ذَلِكَ سُقُوطُ القَتْلِ وَعَدَمُهُ، أَمَّا فِي الآخِرَةِ فَإِنْ كَانَ صَادِقاً (١) قُلَتْ.

وَفِيْهِ وُجُوبُ الكَفِّ عَنِ الكَافِرِ إِذَا دَخَلَ فِي الإِسْلامِ وَلَوْ فِي حَالِ القِتَالِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) سَاقطةٌ منْ: أ.

<sup>(</sup>٢) سَاقطةٌ منْ: ط، ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الْتِزَام.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ لِيْسَ فِي: ض،ع وَهُنَا زِيَادَةً فِي ط: ﴿وَالْبَرَاءَةُ وَالْكُفُو بِمَّنْ عَبْدَ غَيرِ اللهِ ٩٠

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض، ع.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فَإِنْ كَانَ دَخَلَ فِي الإسلام صَادِقاً.

وَفِيهِ أَنَّ الإنسَانَ قَدْ يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ يَكُفُرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

وَفِيْهِ أَنَّ شُرُوطَ (١) الإِيْمَانِ: الإِقْرَارُ بِالشَّهَادَةِ، وَالكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ مَعَ اعْتِقَادِ جَمِيْع مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ .

وَفِيْهِ أَنَّ أَحْكَـامَ الدُّنْـيَا عَلَـى الظَّاهِـرِ، وَأَنَّ مَالَ المُسْلِمِ وَدَمَهُ حَرَامٌ إلاَّ فِي حَقِّ كَالقَّتْل قِصَاصاً وَنَحْوهِ، وَتَغْرِيْمِهِ قِيْمَةَ مَا يُتْلِفُهُ.

قَوْلُهُ: (وَشَرْحُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَا بَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَابِ).

يَعْنِي: أَنَّ مَا يَأْتِي بَعْدَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مِنَ الأَبْوَابِ شَرْحٌ لِلتَّوْحِيْدِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، لاَنَّ مَعْنَى التَّوْحِيْدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَنْ لا يُعْبَدُ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ يَعْنَدُ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ يَعْنَدُ النَّفُعُ وَالضَّرُ إِلاَّ فِي اللَّهِ (٢٠)، وَمَا بَعْدَ هَذَا مِنَ الأَبْوَابِ بَيَانٌ لاَنْوَاعٍ مِنَ العِبَادَاتِ وَالاَعْتِقَادَاتِ الَّتِي يَجِبُ إِخْلاصُهَا للهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى التَّوْجِيْدِ وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: شَرْطَ، وَفِي أ: يُشْتَرَطُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب،ع،غ،ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ط زِيَادَةُ : [وأن يَكْفُرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَيَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَمِنْ عَابِدِيهَا].

(1)

# بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ ونَحْوِهِمَا لِرَفْعِ البَلاءِ أَوْ دَفْعِهِ

وقَـولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرَّهِ﴾ الآيَةَ [الزمر:٣٨] .

عَن عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَهِ؟ » قَالَ: مِنَ الْوَّاهِنَةِ. فَقَالَ: « انْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنَا، فُإِنَّكَ لَو مِنَّ وَهِيَ عَلَيكَ مَا أَفَلَحتَ أَبُداً » . رَوَاهُ أَحَمَدُ بِسَنَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ).

وَلَـهُ عَـنْ عُقْـبَةَ بِنِ عَامِرٍ مَرفُوعاً: « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً، فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ ﴾ وَفِي روايَةٍ: « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةٍ فَقَد أَشرَكَ » .

وَلابِسِ أَبِي حَاتِم عَنْ حُدَيْفَةَ: «أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ، وَتَلاَ قَوْلَهُ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف:١٠٦]».

## فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: التَّغْلِيظُ فِي لُبْسِ الْحَلْقَةِ والخَّيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِمِثْلِ ذَلِكَ.

الثَّانِيَّةُ: أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ مَا أَفْلَحَ. فِيْهِ شَاهِدٌ لِكَلامِ الصَّحَابَةِ: أَنَّ الشُّرْكَ الْاصْغَرَ أَكْبُرُ مِنَ الكَبائِر.

الثَّالثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِالْجَهَالَةِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا لا تَنْفَعُ فِي العَاجِلةِ بَلْ تَضُرُّ، لِقَوْلهِ: « لا تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْناً » .

الخَامِسَةُ: الإِنْكَارُ بِالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ.

السَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةٌ فَقَدْ أَشْرَكَ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الخَيطِ مِنَ الْحُمَّى مِنْ ذَلِكَ.

التَّاسِعَةُ: تِـلاوَةُ حُدَيْفَةَ الآيَةَ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْتَدِلُونَ بِالآيَاتِ الَّتِي فِي الشُّرْكِ الأَكْبَرِ عَلَى الأصْغَرِ، كَمَا ذَكَرَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي آيَةِ البَقَرَةِ.

العَاشِرَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الوَدَعِ عَنِ العَينِ مِنْ ذَلِكَ.

الحَادِيـةَ عَشْرَةَ: الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً أَنَّ اللهَ لا يُتِمُّ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً، فَلا وَدَعَ اللهُ لَهُ، أَيْ: لا تَرَكَ اللهُ لَهُ.

\* \* \*

### بَابٌ

## مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ ونَحْوِهِمَا لِرَفْعِ البَلاءِ أَوْ دَفْعِهِ

رَفْحُ السَلاءِ: إِزَالَتُهُ بَعْدَ حُصُولِهِ، وَدَفْعُهُ: مَنْعُهُ قَبَلَهُ. وَمِنْ هُنَا ابْتَدَأَ الْمُصَنَّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَفْسِيْرِ التَّوْحِيْدِ وشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، بِذِكْرِ شَيءٍ مِمَّا يُضَادُّ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرْكِ الأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ، فَإِنَّ الضَّدَّ لا يُعْرِفُ إِلاَّ بِضِدَّهِ.

كُمَا قِيلَ: وبِضِدُهَا تَتَبَيَّنُ الأَشْيَاءُ(١).

فَمَنْ لَـمْ (٢) يَعْرِفِ الشَّرْكَ لَـمْ يَعْرِفِ التَّوْحِيدَ، وبِالعَكْسِ، فَبَدَأَ بِالأَصْغَرِ الاَعْتِقَادِيُ انْتَقَالاً مِنَ الأَدْنَى إِلَى الأَعَلَى فَقَالَ:

(وقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرُّهِ ﴾ الآيَة<sup>(٢٢</sup>[الزمر:٣٨]).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهَا: «أَيْ: لا تَسْتَطِيْعُ شَيْئاً مِنَ الأَمْرِ. ﴿ قُلُ حَسْبِيَ اللهُ ﴾، أي: الله كَافِي مَّنْ تَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ﴿ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ ، كَمَا قَالَ هُودٌ -عَلَيْهِ السَّلامُ - حِيْنَ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ: ﴿ إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ الْهَتِنَا بِسُوءِ قَالَ إِنِي السَّلامُ - حِيْنَ قَالَ لَهُ مَن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا أَشْهِدُ الله وَاشْهَدُواْ أَنْدِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنظِرُون ﴾ إلى توكيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنظِرُون ﴾ إلى توكيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنظِرُون ﴾ إلى توكيدُون عَلَيْهِ إلاَ هُو آخِدٌ بِنَاصِيتِها ﴾ لا تَنظِرُون ﴾ إلى ما توكيدُون الله وَاسْمَالِها ﴾ الله رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلاَّ هُو آخِدٌ بِنَاصِيتِها ﴾ الآية رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلاَّ هُو آخِدٌ بِنَاصِيتِها ﴾ الآية رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَابَةٍ إِلاَّ هُو آخِدٌ بِنَاصِيتِها ﴾

 <sup>(</sup>١) شَطْرُ بَيْتِ لِلْمُتَنَبِي (١/ ٢٢ - شَرْحُ العُكَبُرِيُّ) وَالنَّيْتُ هُوَ:
 وَلَذَيْمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبِهِمْ التَّبَيْنُ الأَشْيَاءُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ب: لا.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ط.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (٤/ ٥٥).

قُلْتُ: حَاصِلُهُ: أَنَّ الله تَعَالَى أَمَر نَبِيه ﷺ أَنْ يَقُولَ لِلْمُشْرِكِيْنَ: أَرَأَيْتُم، أَيْ: أَخْبِرُونِي عَمَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ، أَيْ: تَعْبُدُونَهُمْ وَتَسْأَلُونَهُمْ مِنَ الأنْدَادِ وَالْأَصْنَامِ وَالآلِهَةِ الْمُسَمَّيَاتِ(١) بِأَسْمَاءِ الإَنَاثِ الدَّالَّةِ أَسْمَاوَهُنَّ عَلَى بُطْلانِهِنَّ وَالْأَصْنَامِ وَالآلِهَةِ الْمُسَمَّقِيَاتِ(١) بِأَسْمَاءِ اللَّيْنِ وَالرَّخَاوَةِ، كَاللَّتِ وَالعُزَّى ﴿إِنْ أَرَادَنِي اللهُ وَعَجْزِهِنَ، لاَنَّ الأَنُونَةَ مِنْ بَابِ اللَّيْنِ وَالرَّخَاوَةِ، كَاللَّتِ وَالعُزَّى ﴿إِنْ أَرَادَنِي اللهُ بِصُرَّ } أَيْ: لا بِصَرَضِ أَوْ فَقُو أَوْ بَلاءٍ أَوْ شِيدَةٍ ﴿ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ﴾ أَيْ: لا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ أَصْلاً ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ ﴾ أَيْ: صِحَّةٍ، وَعَافِيَةٍ، وَخَيْرٍ، وَكَشْفِ

﴿ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ قَالَ مُقَاتِلِّ: ﴿ فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُ ﷺ فَسَكْتُوا ا ( ` ) ، أي: لأَنَّهُمُ لا يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ فِيهَا ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَدْعُونَهَا عَلَى مَعْنَى أَنَّهُا وَسَائِطُ وَشُفَعَا \* لاَنَّهُمْ لا يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ ، لا لأَنَّهُمْ يَكْشَفُونَ الضَّرَّ ، ويُجِيْبُونَ دُعَاءَ الْمُضْطَرِّ، فَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ للهِ وَحْدَهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ \* ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرُ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مُنْكُم بِرَبِّهِمْ يُشَرِكُونَ ﴾ [النحل: ٥٣ - ٤٥]

وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَنْ دُعِي مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ الْمَلافِكَةِ وَالأَنْسِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمْ فَلا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى كَشْف ضُرُّ وَلاَ إِمْسَاكِ (٣) وَالصَّالِحِيْنَ، فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمْ فَلا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى كَشْف ضُرُّ وَلاَ إِمْسَاكِ (٣) رَحْمَةٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا يَفْتُح اللهُ للنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكُ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢] وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ بَطَلَتُ عِبَادَتُهُمْ أَنْ وَدَعُوتُهُ مِنْ دُونِ اللهِ، وَإِذَا بَطَلَتْ عِبَادَتُهُمْ ، فَبُطْلانُ دَعُوةٍ الآلِهةِ وَالْحَنْامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في أ: الْمُسَمَّاة.

<sup>(</sup>٢) ذَكَرُهُ عَنْهُ: البَغَويُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ٨٠)، والقُرْطُبِيُّ (١٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) فِي أ : كَشْفِ الضُّرُّ أَوْ إمسَاكِ..

<sup>(</sup>٤) فِي أ: عبَاداتهم.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ب.

فَهَذَا وَجُهُ اسْتِدْلال الْمُصَنِّف بِالآيةِ وَإِنْ كَانَتِ التَّرْجَمَةُ فِي الشَّرْكِ الأَصْغَرِ، فَإِنَّ السَّلَفَ يَسْتَدَلَّ حُدَيْفَةً وَابنُ عَبَّاسٍ السَّلَفَ يَسْتَدَلَّ حُدَيْفَةً وَابنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمَا، وَكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَ رُؤُوسَ الْحَميْرِ (١) وَنَحْوِهَا فِي البَيْتِ وَالزَّرْعِ لِدَفْعِ الغَيْن كَمَا يَفْعُلُهُ أَشْبَاهُ الْمُشْرِكِيْنَ؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ.

وَقَدْ يَحْتَجُونَ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيْلِ» عَنْ عَلِي بنِ الْحُسَيْنِ مَرْفُوعاً: « احْرُثُوا، فَإِنَّ الْحَرْثَ مُبَارَكٌ، وَأَكْثِرُوا فِيْهِ مِنَ الْجَمَاجِمِ »(٢) وَعَنْهُ أَجُوبةٌ:

أَحَدُهَا: أَلَهُ حَدِيْثٌ سَاقِطٌ مُرْسَلٌ، وَأَبُو دَاوُدَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي مَرَاسِيلِهِ جَمْعَ الْمَرَاسِيْل الصَّحِيْحَةِ الإسْنَادِ، وَقَدْ ضَعَفَهُ السُّيُوطِيُّ وغَيْرُهُ.

الطَّانِي: أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيْرِ الْجَمَاجِمِ، فقِيلَ: هِيَ البَذْرُ، ذَكَرَهُ العَزِيْزِيُّ فِي «شَرْحِ الْجَامِع»<sup>(۱)</sup> وقِيلَ: الْخَشَبَةُ الَّتِيْ يَكُونُ فِي رَاْسِهَا سِكَّةُ الْحَرْثِ، قَالَهُ أَبُو السَّعَادَاتِ ابنُ الْأَثِيرِ فِي «النَّهَايَةِ»<sup>(1)</sup>.

وَقِيلَ: هِيَ جَمَاجِمُ رُووسِ الْحَيَوَانِ. ذَكَرَهُ العَزِيْزِيُّ وَغَيْرُهُ ().

وَعَلَى هَـٰذَا فَقِيْلَ: أَمَرَ بِجَعْلِهَا لِدَفْع الطَّيْرِ، ذَكَرَهُ العَزِيزِيُّ وَغَيْرُهُ(١)، وَهَذَا هُوَ

<sup>(</sup>١) فِي ط، ب : الْحُمر.

 <sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسيلِ (رقم ٥٤)، وَابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي إِصْلاحِ الْمَال (رقم ٢٩٩)،
 وَالبُيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ (٦/ ١٣٨) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٌّ بِنِ عُمَرَ بِنِ عَلِيٌّ بِنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ
 جَدِّه. وَاَعَلُهُ البَيْهَقِيُّ الإِرْسَال. وهُو حَدِيثٌ ضَعِيْفٌ لإِرْسَالِهِ.

<sup>(</sup>٣) يَعْنى: الْجَامِعَ الصَّغِيرَ للسُّيُوطِيِّ، شَرَحَهُ العَزيْزِيُّ.

<sup>(</sup>٤) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ والأثرِ (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) أَنْظُرُ: فَيْضَ القَدِيْرِ (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٦) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ.

الأَقْرَبُ [عَلَى هَذَا القَوْلِ](١٠) لَوْ ثَبَتَ الْحَدِيْثُ، مَعَ أَنَّهُ بَاطِلٌ.

وَقِيلَ: بَـلْ لِلَافْعِ العَيْنِ، وَفِيْهِ حَدِيْتُ سَاقِطٌ: « أَنَّهُ أَمَرَ بِالْجَمَاجِمِ فِي الزَّرْعِ مِنْ أَجْلِ العَيْنِ » (٢). وَهُو مَعَ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ، ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَهَـٰذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ أَشْبَاهُ الْمُشْرِكِيْنَ وَلاَ رَبْبَ أَنَّهُ مَعْنَى بَاطِلٌ، لَمْ يُرِدْهُ النَّبِيُ ﷺ لَوْ كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيْحًا، وكَيْفَ يُرِيدُهُ وَقَدْ: « أَمَرَ بِقَطْعِ الأَوْتَارِ » يُرِدْهُ النَّبِيُ النَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلْقَ كَمَا فِي «الصَّحِيْحِ» (٦)، وقالَ: « مَنْ تَعَلَّقُ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ » (١) وَقَالَ: « مَنْ تَعَلَّقُ كَمَا فِي «الصَّحِيْحِ» (٦)، وقالَ: « مَنْ تَعَلَّقُ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ » (١)

(١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

(٢) رَوَاهُ البَرْارُ فِي مُسنَدِهِ (رقم ٦٦٧) مِنْ حَدِيْثِ عَلِيًّ - ﷺ - ، وَإِسْنَادُهُ وَاهِ، وهُوَ حَدِيْثٌ مُنْكَرَّ بَاطلٌ فِيْهِ ثَلاثُ آفَاتٍ - إضَافَةٌ إِلَى نَكَارَةٍ مُتْنِهِ - :

الآفةُ الآولَى: الهَيْمُ بنُ مُحَمَّدِ: قَالَ الهَيْمِيُ فِي الْمَجْمَعِ (١٠٩/٥) : (فِيهِ الهَيْمُ بنُ مُحَمَّدِ الرَّهْرِيُّ ضَعِيفٌ ايضاً». وقَالَ ابنُ حِبَّانَ فِي المَخْمَةِ الزَّهْرِيُّ ضَعِيفٌ ايضاً». وقَالَ ابنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ الهَّيْمُ بنِ مُحَمَّدِ: «مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ عَلَى قِلْتِهِ، لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالْخُرُوجِ عَنْ حَدِّ العَدَالةِ إِذَا وَافْقَ النَّقَاتِ، فَكَيْفَ إِذَا انْفَرَدَ بِأُوابِدَ طَامَّاتٍ» وَاقْرَأُهُ النَّهَمِيُّ فِي الْمِيزَانَ (٧/ ١٣)، وَالْحَافِظُ فِي لِسَانَ الْمِيْزَانِ (٢/ ٢١١).

الآقَةُ الثَّانِيَّةُ: الإِرْسَالُ: فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةٍ عُمَرَ بَنِ عَلِيٌّ بنِ الْحُسَيْنِ أَوْ مِنْ رِوَايَةٍ عَلِيٍّ بنِ الْحُسَيْنِ عَنْ رَسُول اللہ ﷺ .

الآقَةُ الثَّالِئَةُ: الاضْطِرَابُ فِي إسْنَادِهِ: فَقَدِ اصْطَرَبَ فِيهِ الْهَيْمُ فَمَرَّةً رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بنِ عَلِيًّ مُرْسَلاً، كَمَا فِي رَوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيْلِ (رقم ٤١٥)، وَالنَّبْهَقِيِّ (٨/ ١٣٨)، وَعَلَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الْمَحَروَحِيْنَ (٣/ ٩٢)، وَمَرَّةً رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بنِ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ كَمَا فِي رَوَايَةِ البَزَّارِ وَابَنَ البَزَّارِ وَابِي عَلَى عَنْ أَبِيهِ كَمَا فِي رَوَايَةِ البَزَّارِ وَابَنَ الْمَرَادُ بِعَلِيٍّ هُنَا هُوَ: ابنُ أَبِي طَالِبٍ، وَهَذَا فِيهِ نَظْرَ، بَلْ هُوَ عَلِيْ بنُ الْحُسَيْنِ بن عَلِيٍّ بن أَبِي طَالِبٍ.

(٣) يَعْنِي: حَدِيْثَ أَبِي بَشِيْرِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّهُ كَانَ مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِه، فَارْسَلَ
 رَسُولاً: ﴿ أَن لاَ يَبْقَيَنْ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَو قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ ﴾ وَسَيَاتِي فِي بَابِ مَا
 جَاء فِي الرُّقِي وَالتَّمَاثِم.

(٤) سَيَاتِي تُخْرِيْجُهُ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَاثِمِ.

وَدْعَةً فَـلاَ وَدَعَ اللهُ لَه »<sup>(۱)</sup> وَكَانُوا يَجْعَلُونَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ العَيْنِ كَمَا سَيَاتِي، فَهَلاّ أَرْخَصَ لَهُمْ فِيْهِ!؟

الثَّالِثُ: أَنَّ هَـذَا مُضَـادٌ لِدِيْنِ الإسلامِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ، فإنَّه تَعَالَى إِنَّمَا أَرْسَلَ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ الكُتُبَ لَيُعْبَدَ وَحْدَهُ وَلاَ يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ، لا فِي العِبَادَةِ وَلاَ فِي العَبْقَادِ، وَهَذَا مِنْ جِنْسِ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِيْنَ يَعْتَقِدُونَ البَرَكَةَ وَالنَّفْعُ وَالضَّرَّ فِيْمَا لَـمُ يَجْعَلِ اللهُ فِيْهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، وَيُعَلِّقُونَ التَّمَائِمَ وَالوَدَعَ وَنَحْوَهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لِدَفْعُ الْأَمْرَاضِ وَالعَيْنِ فِيْمَا زَعَمُوا.

فَ أَنْ قِيلَ: اَلْفَاعِلُ لِلْذَلِكَ لَمْ يَعْتَقِدِ النَّفْعَ فِيْهِ اسْتِقْلالاً، فَإِنَّ ذَلِكَ للهِ وَحْدَهُ، فَهُوَ النَّافِعُ الضَّارُ، وَإِنَّمَا اعْتَقَدَ أَنَّ اللهَ جَعَلَهُ سَبَباً كغَيْرهِ مِنَ الْأَسْبَابِ.

قِيلَ: هَذَا بَاطِلٌ أَيْضاً، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ سَبَباً أَصْلاً، وَكَيْفَ يَكُونُ الشُّرِكُ سَبَباً لِجَلْبِ الْخَيْرِ ولِدَفْعِ الضُّرِّ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ فِيْهِ بَعْضَ النَّفْعِ، فَهُو كَالْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴿ فِيْهِ مَا لَكُنْ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [سورة وَالْمَيْسِرِ ﴿ فِيْهِ مَا لَا اللهِ قَلْمَهُمَا أَكْبُرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [سورة المقرة: ٢١٩].

فَ إِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ شِرْكاً وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ ذَلِكَ فِي مَرَاسِيلِهِ، وغَيْرُهُ مِنَ العُلَمَاء يَرْوُونَ الْحَدَيْثَ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ (٣٠).

قِيلَ: أَهْلُ العِلْمِ يَرْوُونَ الْأَحَادِيْثَ الضَّعِيْفَةَ وَالْمَوضُوْعَةَ لِبَيَانِ حَالِهَا وإسْنَادِهَا لا لِلاعْتِمَادِ عَلَيْهَا وَاعْتِقَادِهَا، وَكَتُبُ الْمُحَدِّثِيْنَ مَشْحُونَةٌ بِذَلِكَ، فَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُ عِلَّةَ الْحَدِيْثِ، وَيُبَيِّنُ حَالَهُ وَضَعْفَهُ إِنْ كَانَ ضَعِيْفًا، وَوَضْعَهُ إِنْ كَانَ مَوْضُوعاً، وبَعْضُهُمْ يَكَتَفِي بِإِيْرَادِ الْحَدِيْثِ بِإِسْنَادِهِ وَيَرَى أَنَّهُ قَدْ بَرِئَ مِنْ (أَنْ عُهْدَتِهِ إِذَا أَوْرَدَهُ

<sup>(</sup>١) يَاتِي تَخْرِيْجُهُ فِي هَذَا البَابِ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ : وَفِيهما.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: يُنْكِرْهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عن.

بِإِسْـنَادِهِ لِظُهُــورِ حَــالِ رُوَاتِـهِ، كَمَـا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو القَاسِمِ بنُ عَسَاكِر وَغَيْرُهُمَا.

فَلَيْسَ فِي رَوَايَةٍ مَنْ رَوَاهُ وسُكُوتِهِ عَنْهُ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّه عِنْدُهُ صَحِيْحٌ أَوْ حَسَنٌ أَوْ ضَعِيْفٌ، بَلْ قَدْ يَكُونُ مَوضُوعاً عِنْدُهُ، فَلا يَدُلُّ سُكُوتُهُ عَنْهُ عَلَى جَوَازِ العَمَلِ بِهِ عِنْدُهُ، وسَيَاتِي فِي الكَلامِ عَلَى حَدِيْثِ قَطْعِ الْاوْتَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ هَذَا مِنْ كَلام العُلَمَاءِ.

قَالَ: (عَن عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: « مَا هَذِهِ؟ » قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ. فَقَالَ: « انْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إلاَّ وَهُنَّا، فَإِنَّهَا لَوَ مَنْ وَهِي عَلَيكَ مَا أَفَلَحتَ أَبَداً » . رَوَاهُ أَحَدُ بِسَنَدٍ لاَ بَاْسَ بِهِ (١٠).

وَرَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ: الْمُبَارَكُ بَنَ فَضَالَةَ، وَيُونُسُ وَأَبُو عَامِرِ صَالَحُ بِنُ رُسُتُم الْخَزَازُ. وَلَفُظُ البَزَّارِ، وَالطَبْرَانِيّ ، وَالرُّويَانِيِّ ، وَابنِ حِبَّانَ ، وَالبَيْهَتِيِّ: عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ: اللهُ وَخَلَ عَلَى رَسُول اللهِ عَلَى وَفِي عَضُلهِ حَلْقَةٌ مَنْ صَفْرٍ، فَقَالَ: " مَا هَذِهِ؟ " قَالَ: مِنَ الوَاهِنَةِ. فَنَالَ: " آيسُولُكَ انْ تُوكَلَّ إِلَيْهَا؟ انبِدُهَا عَنْكَ " وهُو حَدِيث صَحِيْع بِشَاهِدِهِ. وإستَادُهُ حَسَنَ الْمُبَارِكُ مِنَ الْمُكْثِرِيْنَ عَنِ الْحَسَنِ، وَلازَمَهُ نَحْوَ الْبَعَةَ عَشَرَ عَاماً فَتُحْمَلُ روايتُهُ عَلَى السَّمَاعِ، وَالْحَسَنُ صَمَع مِنْ عِمْرَانَ بنِ الْحُصَيْنِ عَلَى الصَّعِيْحِ، كَمَا قَالَ غَيْرُ وَاحدِ مِنَ الْمُحَدِيْنَ كَالبَزَّارِ، وَابنِ خُزِيْمَةً، وَابنِ حِبَّانَ، وَالْحَاكِم، وَفِي روايَةِ الإمَامِ احْمَدَ فِي الْمُسْتَدِ تَصْرِيعُ الْحَسَنِ بِسَمَاعِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ عِمْرَانَ. وَاللهُ أَعْلَمُ، وَلَوْ لَمْ يُصَرَّحُ بِالتَّحْدِيثِ فَعَنْعَتَهُ مُقَولًا لَمْ مُولًا مِنَ الْتُحْدِيثِ مِنَا قَالَ الفَسَوِي وَاللهُ الْمَلْمَ، وَلُو لَمْ يُصَرِّحُ بِالتَّحْدِيثِ فَعَنْعَتُهُ مُقَولًا لَمْ مُولًا فَا الْمُسْتِي مِنَا قَالَ الفَسُوي وَاللهِ الْمَامُ وَلُو لَمْ يُولُولُ لَمْ يُولُولُ لَمْ يُولُولُ مِنَ التَعْدِيثِ فَيْعَتُهُ مُقَدُولًا لَاهُ مُولًا فَيْ مَنَ الْمُشْرِيقُ فَالْنَا لَهُ عَلَى الْمُعَلِّ فِي الْمُسْتِدِ فَيْمَنَهُ مُقَدُولًا لَاهُ مُولًا فَنَ الْمُسْتِي وَاللهُ الْمُعْرِقُ فَيْنَ الْمُعْتِيْمُ الْمُ الْمُنْ وَلُولُ لَمْ يُولُولُ لَمْ يُولُولُ لَمْ يُعْتَلُونُ لَمْ الْمُؤْتِقُ فَيْنَا لَالْمُولِ وَالْمُ الْمُنْصِولِ فَلْ لَاعْمُ الْمُؤْتِقُولُ الْمُعْلِقُ مِنَ الْمُعْتِيفِ مِنْ عِمْرَانَ . وَاللهُ الْمُنْوِي الْمُعْتَلُ فَالْمُ الْمُؤْتِلُ مِنَ الْمُعْدِيثِ فَلَا عَلَى الْمُعْلِقُ مِنَ الْمُؤْتِلُ عَنْ الْمُعْلِقُ مِنَ الْفَالِقُولُ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُنْعِلُولُ مِنَ الْمُعْلِقُ مِنَ الْمُعْلِقُ مِنَ الْمُعْلِقُ مِنَ الْمُؤْلِقُ مِنَ الْمُعْلِمُ مِنَ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنَ الْمُعْلَمُ مِنَا الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْتَلِقُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُولُولُ مِنْ الْمُعْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ احْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ٤٤٥)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٣١)، وَالحَرْبِيُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ الْمُحَدِيثِ (٣/ ١٠٥٥)، وَالطَّبَرَائِيُ فِي مَسْنَدِهِ (رقم ٣٥٤٥ – ٣٥٤٧)، وَالطَّبَرانِيُ فِي الْمُحْجَمِ الكَبِيْرِ (١٥٩/١٨)، وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٧)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٥٠)، وَالنَّيْقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (٩/ (رقم ٢٠٥٨)، وَالنَّيْقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (٩/ ٢٠٨)، وَالنَّيْقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (٩/ ٣٥٠)، وَابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (٥/ ٢٧١)، وَالْخَطِيْبُ فِي الْمُوضِحِ أَوْهَامِ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيْقَ، (١٨٢/٢) مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرانَ بِهِ.

هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِمَعْنَاهُ، أَمَّا لَفُظْهُ: فَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بِنُ الْوَلِيْدِ (1) ، ثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنِ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى عَصْدِ رَجُلٍ حَلْقَةً، - قَالَ: أَرَاهُ قَالَ (1): - مِنْ صُفُو (1)، فَقَالَ: « قَالَ: « أَمَا إِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إلاَّ وَهُنَا، انْبِذْهَا (وَيْحَكَ مَا هَذِهِ » قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ. قَالَ: « أَمَا إِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إلاَّ وَهُنَا، انْبِذْهَا

وَالْحَدِيْثُ صَحَّحَهُ: ابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَحَسَّنَ إِسْنَادُهُ: البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (٣/١٤٠)، وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، وَاقْرُهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ وَالشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ حَسَن وَغَيْرُهُمَا.

وقَدْ رَّوِيَ مَوْقُوفاً: رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (رقم ٢٠٣٤)، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٥/ ٥٣) وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُصَنَّفِ (١٨) عَنْ يُونُسَ، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (١/ ٢٥٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي السُّنَّةِ (رقم ١٦٤٣)، وَابنُ / ١٧٩)، وَالْخَلالُ فِي السُّنَّةِ (رقم ١٦٤٣)، وَابنُ بَطَّةَ فِي الإَبنَةِ (رقم ١٦٢٨)، عَنْ مَنْصُور، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْبِر (١٦٢/١٨) عَنْ بَطْقَ فِي الرَّبِيَّةِ فِي الرَّبِيِّةِ (١٦٢/١٨) عَنْ عَمْرَانَ بنِ حُصْنِنِ: آللهُ رَأَى رَجُلاً فِي عَمْرانَ بنِ حُصَنِّنِ: آللهُ رَأَى رَجُلاً فِي عَمْرانَ بنِ حُصْنِنِ: آللهُ رَأَى رَجُلاً فِي عَمْرانَ بنِ حُصَنِّنِ: آللهُ رَأَى رَجُلاً فِي عَلَى مَنْ الوَاهِنَةِ. قَالَ: قَالَ اللهِ عَلَى فِي مَنْ الوَاهِنَةِ. قَالَ اللهِ عَلَى فَي روايَةٍ إِسْحَاقَ العَطَّارِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَيْسَ مِنَّا من مَتْ اللهِ عَلَيْكَ وَكِلْتَ إِلَيْهَا ﴾ وَأَدَ الطَّبَرَانِيُّ فِي روايَةٍ إِسْحَاقَ العَطَّارِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَيْسَ مِنَّا من مَتُ الرَّمُولُ اللهِ ﷺ:

وللحَدِيْثِ الْمَرْفُوعِ شَاهِدَانِ: من حَدِيْث أَبِي أُمَامَةً، وَمِنْ حَدِيْثِ ثَوْبَانَ رضي الله عنها. أَمَّا حَدِيْثُ أَبِي أَمَامَةً – ﷺ – ؛ فَرَوَاهُ : الطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم • ٧٧٠) وَفِي إِسْنَادِهِ: عُفَيْرُ بُنُ مُعْدَانِ وهُوَ ضَعِيْفٌ مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ.

وأَمُّا حَدِيْثُ ثُوْبَانَ ۗ عَلَىٰ ۗ - : فَرَوَاهُ الطَّبَرَائِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٩٩/٢)، وَالْحَرْبِيُّ فِي غَرْبِ الْحَدِيْثِ الْكَانِيُّ فِي الكُنِي (رقم ١٠٥٥) وَفِي إِسْنَادِهِ: أَبُو سَلَمَةُ الكَلاعِيُّ لَمْ أَجِدْ مَنْ وَتُقَهُ، وَالأَحْرَصُ بِنُ حَكِيْمٍ قَالَ فِيهِ اللَّارَقُطْنِيُّ: فَيُعَتَّرُ بِهِ إِذَا حَدَّثَ عَنْهُ الكَلاعِيُّ لَمْ الْمَارَقُطْنِيُّ: فَيُعَتَّرُ بِهِ إِذَا حَدَّثَ عَنْهُ وَيُهِ مَا لَكُلاعِيْ وَهُو يُقَةً، فَحَدِيثُ وَقِانَ صَالِحٌ لِلاستِشْهَادِ بهِ.

(١) وَثَقَهُ ابنُ مَعِيْنِ وَابُو زُرْعَةَ وَابُو حَاتِمُ الرَّازِيَّانِ. انْظُرْ: تَعْجِيلَ الْمَنْفَعَةِ لِلِمَحَافِظِ (رقم٢٧٢). (٢) سَاقِطَةُ مِنْ: ضُ، ع.

(٣) الصَّفْرُ - بضمَّ الْمُهْمَلَهِ، وَإِسْكَان الفَاءِ، وَقَدْ تُكْسَرُ - : صِنْف مِنْ حَدِيدِ التَّحاسِ، قيلَ: إنَّهُ سُمِّي بِذَلِكَ لَكُونِهِ يُشْهِ الشَّهَبِ. أَنْظُرْ: فَتَحَ البَارِي (١/ ٢٩١).

عَنْكَ، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبِداً » .

وَرَوَاهُ ابِنُ مَاجَهْ دُونَ قَرْلِهِ: « انْبِذْهَا » إِلَى آخِرِه، وَابنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيْحِهِ» وَقَالَ: « فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وُكِلْتَ إِلَيْهَا » وَالْحَاكِمُ وقَالَ: صَحِيْحُ الإِسْنَادِ، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُ.

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: «رَوَوْهُ كُلُهُمْ عَنْ مُبَارَكِ بِنِ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ. وَرَوَاهُ ابِنُ حِبَّانَ أَيْضًا بِنَحْوِهِ عَنْ أَبِي عَامِرِ الْخَزَّازِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ جَيِّدَةٌ، إلا أَنَّ الْحَسَنَ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْ عِمْرَانَ. قَالَ ابنُ الْمَدِينِيِّ وغَيْرُهُ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَاللَّ الْمَدِينِيِّ وغَيْرُهُ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَاللَّ الْمَدِينِيِّ وغَيْرُهُ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ سَمَعَ مِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ سَمَعَ مِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَسْلِعِنَا عَلَى اللَّهُ سَمعَ مِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْل

قُلْتُ: روَايَةُ الإمَام أَحْمَدَ ظَاهِرَةٌ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ فَهُوَ الصَّوَابُ(٢).

قُولُهُ: (عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ) أَيْ: ابِنِ عُبَيْدِ بِنِ خَلَفٍ الْخُزَاعِيُّ أَبُو نُجَيْدٍ - بِنُون وَجِيْمٍ- مُصَغِّرٌ - صَحَابِيٍّ ابنُ صَحَابِيٍّ. أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ، وَمَاتَ سَنَة اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ بِاللَّصْرُةِ<sup>(٣)</sup>.

قُولُهُ: (رَأَى رَجُلاً) فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ (١٤): دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي عَضُدِي حَلْقَةُ صُفْرٍ، فَقَالَ: « مَا هَذِهِ؟ » قُلْتُ: مِنَ الوَاهِنَةِ، فَقَالَ: « انْبِذْهَا » فَالْمُنْهَمُ فِي رِوَايَةٍ أَحْمُد ومَنْ وَافَقَهُ هُوَ عِمْرَان رَاوِي الْحَدِيْثِ.

قَولُهُ: (فَقَالَ: « مَا هَذهِ؟ (٥٠ ») يُحْتَمَلُ أَنَّ الاسْتِفْهَامَ للاسْتِفْصَالِ هَلْ لَبِسَهَا تَحَلِّياً أَمْ لا؟ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ للإِنْكَارِ فَظَنَّ اللابِسُ أَنَّهُ اسْتَفْصَلَ.

قَوْلُهُ: (مِنَ الوَاهِنَةِ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «الوَاهِنَةُ: عِرْقٌ يَأْخُذُ فِي الْمَنْكِبِ وَفِي

<sup>(</sup>١) التَّرْغيبُ وَالتَّرْهيبُ (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٧) وَقَالَ بِذَلِكَ: البَرَّارُ، وَابنُ خُزَيْمَةَ، وَابنُ حِبَّانَ، وَمُعْظَمُ مَشَايِخِ البَصْرَةِ كمَا نَقَلُهُ الْحَاكِمُ.

<sup>(</sup>٣) انْظُر: الإصابةَ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيْحَيْن (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: هذا.

اليَدِ كُلُهَا، فَيُرْقَى مِنْهَا، وَقِيْلَ: هُوَ مَرَضٌ يَأْخُذُ فِي العَضُدِ، وَرُبَّمَا عُلِّقَ عَلَيْهَا جِنْسٌ مِنَ الْخَرَز يُقَالُ لَهُ: خَرَزُ الوَاهِنَةِ، وَهِيَ تَأْخُذُ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ، قَالَ: وإنَّمَا نَهَاهُ عَنْهَا؛ لأَنَّهُ اتَّخَذَهَا عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا تَعْصِمُهُ مِنَ الأَلَمِ، فَكَانَ عِنْدَهُ فِي مَعْنَى التَّمَائِمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

قُلْتُ: وَفِيْهِ اسْتِفْصَالُ الْمُفْتِي وَاعْتِبَارُ الْمَقَاصِدِ.

قَوْلُهُ: (انْزَعْهَا فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنَا) لَفْظُ الْحَدِيْثِ « انْبِذْهَا » وَهُوَ الْلَغُ، أَيْ: اطْرَحْهَا. وَالنَّزْعُ هُو وَ الْجَذْبُ بِقُوَّةٍ، وَالنَّبْلُدُ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ وَزِيادَةً وَهُوَ الطَّرْحُ وَالإَبْعَادُ. اَمْرَهُ بِطَوْحِهَا عَنْهُ، وَأَخْبَرَ أَنْهَا لا تَنْفَعُهُ بَلْ تَضُرُّهُ، فَلاَ تَزِيدُهُ إِلاَّ وَهْناً، وَالإَبْعَادُ. اَمْرَهُ بِطَرْحِهَا عَنْهُ، وَأَخْبَرَ أَنْهَا لا تَنْفَعُهُ بَلْ تَضُرُّهُ، فَلاَ تَزِيدُهُ إِلاَّ وَهْناً، وَكَذَلِكَ كُلُ أَمْرٍ نُهِي عَنْهُ فَإِنَّهُ لا يَنْفَعُ غَالِباً أَصْلاً وإِنْ نَفَع بَعْضُهُ، فَضَرَرُهُ (١) أَكْرُ مِنْ نَفْعِه.

وَفِيْهِ النَّهْيُ عَنْ تَعْلِيْقِ الْحِلَقِ وَالْخَرَزِ وَنَحْوِهِمَا عَلَى الْمَرِيْضِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالتَّنْبِيْهُ عَلَى النَّهْي عَن التَّدَاوي بِالْحَرَام.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَالبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعاً - فِي حَدِيْثٍ -: «تَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَام »(٢).

فَإِنْ قِيْلَ: كَيْفَ قَالَ ﷺ: « لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْناً » وَهِيَ لَيْسَ لَهَا تَاثِيْرٌ؟

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ، ب، غ: فضره، وَالْمُثْبَتُ من: ض، ع.

<sup>(</sup>١) رُواهُ أَبُو دَاودَ فِي سُننِهِ (رقم ٣٨٧٤)، وَالدُّولَابِيُّ فِي الكُنَى (رقم ١٣١٥)، وَالبَّهُقِيُّ فِي السُّننِ الكَنْرَى (١٠)، وَالبَّهُقِيُّ فِي التَّامِيْدِ (١٨٢٥)، وَعَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ السَّننِ الكَبْرِ (٢٢/٤) مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ عَيَّاشٍ عَنْ تَعْلَبَةَ بِنِ مُسْلِمٍ الْخَفْعِيِّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سُلْيَمَانَ بِنِ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الدُّدُواءِ. وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بِسُوَاهِدِهِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنْ كَمَا قَالَ الشَّاعِيُّ مَنْ أَبِي الدُّرُواءِ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّامِيِّينَ جَيِّدةً وَهُوَ حَدِيْثُ صَحِيْحٌ بِسُوَاهِدِهِ، وَهَذَا وَهُذَهِ مِنْهَا، وَتَعْلَبُهُ بِنُ مُسْلِمِ الشَّاعِيُّ؛ رَوَى عَنْهُ جَمْعٌ مِنَ النَّقَاتِ، ولَمْ يُجْرَحْ، وَذَكَرَهُ ابنُ حَبْلَةُ مِنْ فَيْ الثَّمَاتِ وَهُو حَسَنُ الْحَدِيْثِ. وَقَالَ فِي تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ (٢/٩) : ﴿ إِلللهُ الشَّاعِيُّ عَنْ الْمَقَاتِ وَلَهُ وَعَنْ أَلْ فِي تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ (٢/٩) : ﴿ إِللللهِ اللَّهُ عَنْ الْمُقَاتِ وَهُو حَسَنُ الْحَدِيْثِ. وَقَالَ فِي تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ (٢/٩) : ﴿ إِلَا اللَّهُ الْمُعْتَاجِ (٢/٩) : ﴿ إِلللهِ اللهَامِيْ وَقَلْ فِي تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ (٢/٩) : ﴿ إِلَيْهُ الْمُعَاتِ فَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فِي تُعْفَقِ الْمُحْتَاجِ (٢/٩) : ﴿ إِللللهِ اللْفَاتِ عَيْلُ مِنْ النَّقَاتِ وَلَهُ وَالْمِنْ الْمُقَاتِ وَلَوْلَ عَلَى فِي النَّفَةَ الْمُعْتَاجِ (٢/٩) : ﴿ إِللللهِ الللللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِقُونَ فِي الْفُولُونَ فِي النَّفَاتِ وَيُعْفَقُونَ عَلَالِهُ فِي تُعْفَقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْم

قِيلَ: هَذَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - يَكُونُ عُقُوبَةً لَهُ عَلَى شِرْكِهِ؛ لأنَّهُ وَضَعَهَا لِدَفْعِ الوَاهِنَة، فَعُوقِبَ بِنَقِيْض مَقْصُودِهِ.

قُولُهُ: (فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا) أَيْ: لأَنَّهُ مُشْرِكٌ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، وَالفَلاحُ هُوَ الفَوْزُ وَالظَّفَرُ وَالسَّعَادَةُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: فِيْهِ شَاهِدٌ لِكَلامِ الصَّحَابَةِ أَنَّ الشَّرْكَ الأَصْغَرَ أَكُبُرُ مِنَ (١) الكَبائِرِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُعْذَرُ بِالْجَهَالَةِ، وَالإِنْكَارُ بِالتَّغْلِيْظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

قُلْتُ: وَفِيْهِ أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ مَا أَفْلَحَ أَبَداً، فَفَيْهِ رَدُّ عَلَى الْمَغْرُورِيْنَ الَّذِيْنَ، أَوْ مِنْ أَصْحَابِهِمْ، الْمَغْرُورِيْنَ الَّذِيْنَ، أَوْ مِنْ أَصْحَابِهِمْ، ويَظْنُونَ أَلَهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، وَإِنْ فَعَلُوا الْمَعَاصِي.

وَفِيهِ أَنَّ رُتَبَ<sup>(۱)</sup> الإنْكَارِ مُتَفَاوِتَةٌ فَإِذَا كَفَى الكَلامُ فِي إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ لَمْ يُحْتَجْ إلَى ضَرْبِ وَنَحْوهِ.

وَفِيْهِ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا فَعَلَ ذَنْباً وَأَنْكِرَ عَلَيْهِ فَتَابَ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُنقِصُهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ أُولِيَاءِ اللهِ عَدَمُ الدُّنُوبِ<sup>(٣)</sup>.

قُولُهُ: (رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدِ لا بَاسَ بِهِ) هُوَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (أَ) بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ حَنْبَلَ بِنِ هِــلال بِـنِ أَسَدٍ الشَّيْبَانِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، الْمَرْوَزِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ؛ إِمَامُ أَهْلِ عَصْرِهِ، وَأَعْلَمُهُمْ وَرَعاً وَمُتَابَعَةً لِلسُّنَّةِ. رَوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ وَتَعْلَمُهُمْ وَرَعاً وَمُتَابَعَةً لِلسَّنَّةِ. رَوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ وَيَعْدَى القَطَّانِ وَابِنِ عَيْنَةَ وَعَفَّانَ وَخَلْقِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ع: رُتُبَّةً، وهُوَ خِطأ.

 <sup>(</sup>٣) فَأَلِنَّةٌ: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلام فِي اقتضاء الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ (٢/ ٣٠٠ – حرستاني) : «فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّدْيْقِ أَنْ يَكُونَ قَولُهُ كُلُّهُ صَحْيِحاً وَعَمَلُهُ كُلُّهُ سُنَّةً، إِذْ قَدْ يَكُونُ بِمُنْزِلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ)»

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وخلف، وهُوَ خطأ.

وَرَوَى عَـنْهُ ابْـنَاهُ عَبْدُ اللهِ وَصَالِحٌ وَالبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو بَكْرِ الأَثْرَمُ وَالْمَـرُّوذِيُّ<sup>(۱)</sup> وَخَلْـقٌ لا يُحْصَــونَ ، مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ وَمِأْتَتَيْنِ ، وَلَهُ سَبْعٌ وَسَبْهُونَ سَنَةً.

قَـالَ: (وَلَـهُ عَنْ عُقْبُةَ بِنِ عَامِرٍ مَرفُوعاً: « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً، فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ ﴾ (٢٠).

وَفِي روَايَةٍ: « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةٍ فَقَد أَشرَكَ »(٣)).

الْحَدِيْتُ الأوَّلُ رَوَاهُ أَحْمَدُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ أَيْضاً أَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الإسْنَادِ، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ.

وَقَوْلُهُ: (وَقِي رِوَايَةٍ) هَذَا يُوهِمُ أَنَّ هَذَا فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ (١) الْحَدِيثِ الْمَذْكُور (٥)، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَل الْمُرَادُ أَنَّهُ فِي حَدِيْثِ آخَرَ رَوَاهُ الإِمَامُ (١) أَحْمَدُ أَيْضاً، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ، ب، غ: وَالمروزيُّ، وَالْمُثبَتُ من: ض، ع.

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ ابنُ وَهْبِ فِي جَامِعِهِ (رقم ٦٤٣)، والإمَّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ١٥٤)، وَأَبُو يَعْلَى (٢/ ٢٥٩)، وَالطَّمَاوِيُّ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ١٥٤)، وَالطَّمَاوِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْرِ (٢/ ٢٧٩)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَمَانِي الآثارِ (٢٠٥٤)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَمَانِي الآثارِ (٢٥ / ٢٥٠)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَمَانِي الآثارِ (٤/ ٣٢٥)، وَالطَّمَاوِيُّ فِي إِسْنَادِهِ خَالِدُ بنُ عُبَيْدٍ وَالْحَاكِمُ فِي إِسْنَادِهِ خَالِدُ بنُ عُبَيْدِ لَمُ مُوفِي إِسْنَادِهِ خَالِدُ بنُ عُبَيْدٍ لَمُ مُوفِي إِسْنَادِهِ خَالِدُ بنُ عُبَيْدٍ لَمُ مَوْفِي إِسْنَادِهِ خَالِدُ بنُ عُبَيْدٍ لَمْ مُوفِي إِسْنَادِهِ خَالِدُ بنُ عُبِيْدٍ (٤/ ٢٠٣)، وَوَوَالَتُهُ عَنْ ابنِ لَهِيْمَةَ مِنْ صَحِيْحِ حَدِيثِ (٣/ ٢٨٩)، وَرَوَّاهُ عَنْهُ النَّهْرُ بنُ عَبْدِ الجَبَّارِ وَرَوَالِيَّهُ عَنْ ابنِ لَهِيْمَةَ مِنْ صَحِيْحِ حَدِيثِ ابنَ لَهُيْمَةً، فَالحَدِيثُ حَسَنَّ. وَالْحَدِيثُ صَحَيْحَةً، الْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ اللَّمْمِيُّ، وَقَالَ الْمُنْلِرِيُّ فِي النَّرْغِيْبِ والتَّرْهِيْبِ (٤/ ٢٠٣) : « إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ ». وقَالَ الْهَيْمِيُّ فِي الْمَجْمَعِ (٥/ ٢٠٠) بَعْدَ التَّرْفِيْبِ والتَّرْهِيْبِ (٤/ ٢٠٣) : « إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ». وقَالَ الْهَيْمِيُّ فِي الْمَجْمَعِ فِي الْمَحْمَعِ والطَبْرَائِيُّ : «رجَالُهُمْ ثِقَاتٌ».

<sup>(</sup>٣) يَأْتِي تَخْرِيْجُهَا.

<sup>(</sup>٤) سَاقطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: الأحاديث الْمذكورة.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا(') عَبْدُ العَزِيْزِ بِنُ مُسْلِم، ثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي مَنْصُور، عَنْ دُخَيْن ('' الْحَجْرِيّ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِر الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْبَلُ إِلَيْهِ رَهْطٌ، فَبَايَعُ تَسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ بَايَعْتَ تَسِعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ بَايَعْتَ تَسِمَةً فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ وَقَالَ: «مَنْ عَلَقَ تَصِيمَةً فَقَدْ أَشُورُكَ» ورَواهُ الْحَاكِمُ بِنَحُوه، ورُواتُهُ ثِقَاتَ ('°).

وَقَولُهُ فِي هَٰذَا الْحَدِيْثِ: (فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا) أَيْ: الرَّجُلُ، بَيَّنَهُ الْحَاكِمُ فِي رِوَايَتِهِ. قَولُهُ: (عَنْ عُقُبُةَ بنِ عَامِر) هُوَ<sup>(١)</sup> الْجُهَنِيُّ، صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ، وَكَانَ فَقِيْهاً فَاضِلاً، وَلِي إِمَارَةً مِصْرَ لِمُعَاوِيَةَ ثَلاَّتُ سِنِيْنَ وَمَاتَ قَرِيْباً مِنَ السَّتَيْنُ (١٠).

قَوْلُهُ: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً) أيْ: علَّقَهَا (١٨) مُتَمَسَّكاً بِهَا عَلَيْهِ، أَوْ (١٩) عَلَى غَيْرِهِ مِنْ

<sup>(</sup>١) فِي النُّسَخ الْخَطَّيَّةِ والْمَطُّبُوعَةِ: ثَنَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَالَّذِي بَعْدَهُ، وَأَثَبَتُ مَا فِي نُسْخَةٍ: غ.

 <sup>(</sup>٢) في ب، ض، غ، ع: دُجَيْن، وَالْمُثَبَّ مِنْ: ط، أ، وَهُوَ: دُخَيْنُ بنُ عَامِرٍ الْحَجْرِيُّ، أبو لَيلَى الْمِصْرِيُّ: ثِقَةٌ. مَاتَ سَنَة مَاتَةِ. انْظُرْ: تَقْرْيبَ النَّهْإِنِيبِ (ص/ ٢٠١).

 <sup>(</sup>٣) وَقَعَ مَّنَا فِي ط هَكَذَا: (فَهَايَعُ تِسْمَةٌ وَأَمُسْكُ عَنْ وَالْحِدِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَأَمْسَكُ عَنْ وَاحِدِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايَعْتَ تِسْعَةٌ وَأَمْسَكْتَ عَنْ هَذَا؟..» وَهَذَا فِيْهِ
 تَكُرَارٌ، وَلَمْ يُوجَدُ هَذَا الثَّكْرَارُ فِي ط١.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: فَقَالَ.

<sup>(</sup>٥) رُوَّاهُ الإمَامُ احْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ١٥٦)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبْيِر (٣/ ٢٥٦) وَلَمْ يَسُقُ لَفْظَهُ، والحَارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةً فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٥٦ - بغية الباحث)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ الْمُعْجَمِ الكَبْيِرِ (٣/ ٢٥٩) مُخْتَصَراً وَلَمْ يَسُقُ اللَّفْظَ المَرْفُوعَ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحْيِحِيْنِ (٤/ ٢١٩) عَنْ عُقْبَةً بنِ عَامِرِظَةً. وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. قَالَ الهَيَنَجِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ الْمُجْمَعِ (٥/ ٣٠٥) "رُوَاةً احْمَدُ ثِقَاتَ».

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٧) انظر: الإصابة (٤/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٩) فِي ط: و.

طِفْلِ أَوْ دَابَّةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: «يُقَالُ: إِنَّهَا خَرَزَةٌ كَانُوا يُعَلِّقُونَهَا، يَرُوْنَ أَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُمُ الآفَاتِ. وَاعْتِقَادُ هَذَا الرَّأْيِ جَهْلٌ وَضَلالَةٌ؛ إِذْ لا مَانعَ وَلاَ دَافِعَ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى»(١).

وَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «التَّمَاثِمُ جَمْعُ تَمِيْمَةٍ؛ وَهِيَ خَرَزَاتٌ كَانَتِ العَرَبِ تَعَلِّقُهَا عَلَى أُولادِهِمْ، يَّتُقُونَ بِهَا العَيْنَ فِي زَعْمِهِمْ، فَأَبْطَلَهَا (٢) الإسْلامُ». قَالَ: «كَاتَهُمْ (٣) كَانُوا يَعْتَقَدُونَ أَنْهَا تَمَامُ (١) الدَّوَاء وَالشَّفَاء» (٥).

قُولُهُ: (فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ) دُعَاءً عَلَيهِ [بِأَنَّ اللهَ لا يُتِمُّ لَهُ أَمُورَهُ (٢)](٧).

قُولُـهُ: (مَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً) بِفَتْحِ الوَاوِ، وسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ. قَالَ فِي «مُسْنَدِ الفِرْدُوْسِ»: «شَيْءٌ يُخْرَجُ مِنَ البَحْرِ شِبْهُ (٨) الصَّدَفِ، يَتَّقُونَ بِهِ العَيْنَ» (٩).

قُولُهُ: (فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ) بِتَخْفِيْفِ الدَّالِ، أَيْ: «لا جَمَلُهُ فِي دَعَةٍ وَسُكُون، وقِيلَ: هُوَ لَفْظٌ بُنِيَ مِنَ الوَدْعَةِ، أَيْ: لا خَفَّفَ اللهُ عَنْهُ مَا يَخَافُهُ». قَالَهُ أَبُو السَّعَادَاُتِ('''.

وَهَـذَا دُعَاءٌ عَلَيْهِ، فِيْهِ وعيدٌ شَديدٌ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ شِرْكاً، فَقَدْ دعَا

<sup>(</sup>١) التَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ (٤/١٥٧) وقَالَ عَقِبَ ذَلِكَ: «ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ» انْظُرْ: مَعَالِمَ السُّنَنِ (٤/ ١٠٠)

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ، ض: فَأَبْطَلَهُ. وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، وَالنَّهَايَةِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: كَأْنُوا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: تَمَاثِم، وهُوَ تَحْريفٌ.

<sup>(</sup>٥) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْر (١٩٧/١-١٩٨).

<sup>(</sup>٦) في ب، غ: أمره.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِن: ض،ع.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: يُشْبِهُ، وَفِي غ: شَبِيْهُ. وَالْمُثَبَّ مِنْ: أ، ب، ض، ع، وَفَيْضِ القَدِيْرِ.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْرِ لِلْمُنَاوِيِّ (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>١٠) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْر (١٦٧/٥)

عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بنَقِيض مَقْصُودِهِ.

قَولُهُ: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةَ فَقَدْ أَشْرَكَ) قَالَ ابنُ عَبْدِالبَرِّ: "إِذَا اعْتَقَدَ الَّذِي عَلَّقَهَا أَنَّهَا تَرُدُّ" العَيْنَ، فَقَدْ ظَنَّ أَنَّهَا تَرُدُّ القَدَر، وَاعْتِقَادُ ذَلِكَ شِرْكٌ» (٢٠).

وقَـالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «إِنَّمَا<sup>(٣)</sup> جَعَلَهَا شِرِكًا لأَنَّهُمْ أَرَادُوا دَفْعَ الْمَقَادِيْرِ الْمُكَتُّوبَةِ عَلَيْهِمْ، وَطَلَبُوا دَفْعَ الأَذَى مِنْ غَيْر اللهِ الَّذِي هُوَ دَافِعُهُ<sup>، (1)</sup>.

قَالَ: (وَلاِبِنِ أَبِي حَاتِم عَنْ حُدَيفةَ: «أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ، وَتَلاَ قُوْلَهُ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦]»).

هَذَا الْأَثُرُ: رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ كَمَا قَالَ الْمُصَنَّفُ (°).

وَلَفْظُهُ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْحُسَيْنِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ إِشْكَابِ، ثَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ [الأَحْوَل] (١)، عَنْ عَزْرَة (١) قَالَ: دَخَلَ حُدَيْفَةُ عَلَى مَرِيْض، فَرَأَى فِي عَضُدِهِ سَيْراً؛ فَقَطَعَهُ، أَو انْتَزَعَهُ، ثُمَّ قَالَ (١٠): ﴿وَمَا يُوْمِنُ أَكْثُرُهُمُ إِللَّهِ إِلاَّ وَهُمُ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف:٢٠٦].

وَابِنُ أَبِي حَاتِم هُـوَ الإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ مُحَمَّدٍ بنِ

<sup>(</sup>١) فِي غ: تَرُدُّ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: التَّمْهِيْد (١٧/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) فِي أ : وإنَّمَا

<sup>(</sup>٤) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثُر (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٧/ ٢٢٠٨) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ إِن كَانَ عَزْرَةُ سَمِعَ مِنْ حُدَيْفَةَ ﷺ، وَهُو بَعِيْدٌ. واللهُ أَعْلَمُ

 <sup>(</sup>٦) فِي ط: ابنِ أَبِي النَّجُودِ، والتَّصْوِيبُ مِنَ الْمَخْطُوطَاتِ، وَهُوَ عَاصِمُ بنُ سُلِّيْمَانَ الأَحْوَلُ،
 أَبُو عَبْدِالرَّحَمْنَ البَصْرِيُّ: بْقَةَ. مَاتَ بَعْدَ سَنَةَ أَرْبَعِيْنَ ومانةِ. انْظُر: التَّقْرِيْبَ (ص/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: عروة، وهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٨) فِي غ: فَقَالَ.

إِدْرِيْسَ، الرَّازِيُّ، التَّمِيْمِيُّ، الْحَنْظَلِيُّ، الْحَافِظُ، ابنُ الْحَافِظِ، صَاحِبُ «الْجَرحِ وَالتَّعْدِيلِ» وَ«التَّفْسِيْرِ» وَغَيْرِهِمَا. مَاتَ سَنَةَ سَبْعِ وَعِشْرِيْنَ وَثَلاِثِمِأْتَةٍ (١).

وَحُذَيْفَةُ هُو ابنُ اليَمَانِ (٢)، وَاسْمُ اليَمَان حُسَيْلٌ - بِمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغِّراً - ، وَيُقَالُ حِسْلٌ - بِكَسْرِ ثُمَّ سُكُونَ - ، العَبْسِيُّ - بِالْمُوَحَّدَةِ - ، حَلِيْفُ الأَنْصَارِ، صَحَابِيِّ جَلِيْلٌ مِنَ السَّابِقِيْنَ، وَيُقَالُ لَهُ (٢): صَاحِبُ السِّرِّ، وَأَبُوهُ أَيْضاً صَحَابِيٌّ، مَاتَ حُذَيْفَةُ فِي أَوْلٍ خِلافَةٍ عَلِيٌ، سَنَةَ سِتٌ وَثَلاثِيْنَ (٤).

قُولُهُ: (رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى) أَيْ: مِنْ أَجْلِ الْحُمَّى لِدَفْعِهَا، وَكَانَ (٥) الْجُهَّالُ يُعَلِّقُونَ لِلْدَلِكَ التَّمَائِمَ وَالْخُيُوطَ وَنَحْوَهَا (١٠) وَرَوَى وَكَيْعٌ عَنْ حُدَيْفَةَ أَلَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرِيْضَ يَعُودُهُ، فَلَمَسَ عَضُدَهُ فَإِذَا فِيهِ خَيْطٌ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: شَيْءٌ رُقِيَ لِي فِيهِ، فَقَطَعَهُ، وَقَالَ (٧): «لَوْ مِتَ وَهُو (٨) عَلَيْكَ مَا صَلَيْتُ عَلَىكَ). (٩).

قُولُهُ: (فَقَطَعَهُ) فِيهِ إِنْكَارُ هَذَا، وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ سَبَبٌ، فَإِنَّ الأسْبَابَ لا يَجُوزُ مِنْهَا إِلاَّ مَا آبَاحَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﷺ، مَعَ عَدَم الاعْتِمَادِ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ بِمَا هُوَ شِرْكٌ؛

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيَر أَعْلام النُّبَلاءِ (٢٦٣/١٣).

<sup>(</sup>٢) في ض، ع في الموضعين: اليماني.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) انظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابة فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) فِيغ: فَكَانَ.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: وَنَحْوَهُمَا.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: فَقَالَ.

<sup>(</sup>٨) فِي ض،ع: وَهِيَ.

 <sup>(</sup>٩) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصنَّف (٥/ ٣٥) وابنُ بَطْةً فِي الإَبائةِ (رقم١٠٣٠-١٠٣١) مِنْ
 طَرِيْقَيْن عَنْ حُدَيْفَةً بِهِ، وَهُوَ آئرٌ صَحْبِعٌ.

كَالتَّمَائِمِ وَالْخُيُوطِ وَالْحُرُوزِ<sup>(۱)</sup> وَالطَّلاسِمِ ونَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعَلِّقُهُ الْجُهَّالُ؟! وَفِيْهِ إِزَالَهُ الْمُنْكَرِ بِاليَدِ بِغَيْرِ إِذْنِ الفَاعِلِ، وَإِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ<sup>(۱)</sup> الفَاعِلَ يُزِيلُهُ، وَأَنَّ إِنْلافَ اللَّاتِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُو جَائِزةً وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُهَا.

َ قُولُهُ: (وَتَسلا قُولُلُهُ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مَّشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦]) اسْتَدَلَّ حُدَيْفَةُ بِهَـذِهِ الآيةِ عَلَى أَنَّ تَعْلِيْقَ الْخَيْطِ وَنَحْوِهِ لِمَا ذُكِرَ شِرْكٌ، أَيْ "": أَصْغَرْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيْثِ، فَفِيْهِ صِحَّةُ الاسْتِذلال بِمَا نَزَلَ فِي الْاكْبُر عَلَى الأصْغَر.

وَمَعْنَى الآية: أَنَّ اللهُ أَخْبَرَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ أَنَّهُمْ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الإِيْمَانِ بِاللهِ، أيْ: بِوُجُودِهِ وَأَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ، ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ يُشْرِكُونَ فِي عِبَادَتِهِ. فَسَّرَهَا بِذَلِكَ ابنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ ومُجَاهِلا وَالضَّحَاكُ وَابنُ زَيْدٍ وغَيْرُهُمْ (أُ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: الْخَرَز، وَفِي أ: الْخُرُوز، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، غ،ض، ع.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: نَفْسِيْرَ الطُّبَرِيِّ (١٣/ ٧٧)، وَالدُّرَّ الْمَنْثُورَ (٤/ ٩٣٥)، وَتَفْسِيْرَ ابنِ كَثِيْر (٢/ ٤٩٥).

#### (Y)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ

فِي «الصَّحِيْحِ» عَن أَبِي بَشِيْرِ الأنصَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَـلَ رَسُـولاً: « أَنْ لاَ يَبْقَـيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَو قِلاَدَةٌ إِلاَّ تُطعَتُ » .

وَعَن ابِنِ مَسعُودٍ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَاثِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

وَعَنْ عَبدِاللهِ بنِ عُكيْمٍ مَرْفُوعاً: « مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيهِ » رَوَاهُ أَحْمَد وَالتَّرْمِذِيُّ

الـرُّقَى هِـِيَ الَّـتِيْ تُسَـمَّى العَـزَائِمُ، وَخَصَّ مِنْهُ الدَّلِيْلُ مَا خَلا مِنَ الشُّرْكِ، فَقَدْ رَخُصَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ.

وَالـتُّوَلَةُ شَـيءٌ يَصْنَعُونَهُ يَـزْعُمُونَ آئـهُ يُحَبِّبُ الْمَرْاةَ إِلَى زَوْجِهَا، وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَاتِهِ.

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِع، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةُ سَتَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَةٍ أَوْ عَظْم؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ » .

وَعَ ن سَعِيدٍ بنِّ جُبَيْرٍ قَالَ: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مَن إِنْسَانٍ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ». رَوَاهُ وَكِيعٌ .

وَلَهُ عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا، مِنَ القُرآنِ وَغَيرِ القُرآنِ» فِيْهِ مَسَائِلُ:

> الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ الرُّقَي والتَّمَائِمِ. الثَّانِيَّةُ: تَفْسِيْرُ التَّوَلَة.

الثَّالِئَةُ: أَنَّ هَذِهِ الثَّلائَةِ كُلُّهَا مِنَ الشُّرُكِ مِنْ غَيَّرِ اسْتِثْنَاءِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الرُّقُيةَ بِالكَلامِ الحَقِّ مِنَ العَيْنِ والْحُمَةِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ التَّمِيمَةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ القُرْآنِ فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ هَلْ هِيَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ لاً؟

السَّادِسَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الأَوْتَارِ عَلَى الدَّوَابُّ عَنْ العَيْنِ مِنْ ذَلِكَ.

السَّابِعَةُ: الوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ وَتَراً.

الثَّامِنَةُ: فَضْلُ تُوَابِ مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إنْسَان.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ كَـلامَ إِبْرَاهِيْمَ لا يُخَالِفُ ما تَقَدَّمَ مِنَ الاخْتِلافِ، لأَنَّ مُرَادَهُ أَصْحَابُ عَبْدِاللهِ بن مَسْعُودٍ.

\* \* \*

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ

أيْ: فِي حُكْمِهَا. وَلَمَّا كَانَتِ الرُّقَى عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ، قِسْمٌ (١) يَجُوزُ، وقِسْمٌ لا يَجُوزُ، وقِسْمٌ لا يَجُوزُ، وقِسْمٌ لِهُ يَجُوزُ، وقِسْمٌ لِهُ يَجُوزُ، وقِسْمٌ لِهُ المُصَنِّفُ بِكَونِهِمَا (٢٠) مِنَ الشَّرْكِ، لأنَّ فِي ذَلِكَ تَفْصِيْلاً بِخِلافِ لُبْسِ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِمَا ذُكِرَ، فَإِنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ مُطْلَقاً.

َ قَـالَ: (فِـي «الصَّحِيْحِ» عَن أَبِي بَشِيْرِ الأنصَارِيّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَـلَ رَسُـولاً: « أَنْ لاَ يُبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةٍ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أُو<sup>(1)</sup> قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ »<sup>(0)</sup>).

قَولُهُ: (فِي «الصَّحِيْح») أيْ: فِي «الصَّحِيْحَيْن».

قُولُهُ: (عَنْ أَبِي بَشِيْر) بِفَتْحِ أُوَّلِهِ، وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ، الأَنصَارِيُّ، قِيْلَ: اسْمُهُ قَيْسُ بنُ عُبَيْدٍ، قَالَهُ ابنُ سَعْدً<sup>(١)</sup>.

وَقَـالَ ابِنُ عَبْدِالبَرِّ: «لا يُوقَفُ لَـهُ عَلَى اسْمِ صَحِيْحٍ، وَهُـوَ صَحَابِيٌّ شَهِدَ الْخَنْدَقَ، وَمَاتَ بَعْدَ السُتُيْنِ، يُقَالُ: جَاوَزَ<sup>(٧)</sup> الْمِأْنَةُ (٨).

<sup>(</sup>١) يَجُوزُ فِي «قِسْم» الْجَرُّ عَلَى أَنَّهُ بَدَلُ أَو الرَّفْعُ عَلَى الاسْتِنْنَافِ والانْبِتَدَاءِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: لَمْ يَجْزَمْ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: لِكُوْنِهِماً، وهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) في أ : و.

<sup>(</sup>٥) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٠٠٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحهِ (رقم٥١١٥).

<sup>(</sup>٦) الطبُقَاتُ الكُبْرَى (٨/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٧) في أ: جَازَ.

<sup>(</sup>٨) الاسْتِيْعَابُ لابن عَبْدِالبَرِّ (٤/ ١٦١٠).

قَوْلُهُ: (في بَعْضِ أَسْفَارِهِ) قَالَ الْحَافِظُ: «لَمْ أَقِفْ عَلَى تَعْيِيْنِهَا»(١).

قُولُـهُ: (فأرْسَـلَ رَسُـوُلاً) هُـوَ زيـدُ بنُ حَارثةَ. ورَوَى(٢) ذَلِكَ الْحَارِثُ ابنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي «مُسْنَدِهِ» قَالَهُ الْحَافِظُ<sup>(٣)</sup>.

قُولُهُ: (أَنْ لا يَبْقَيَنُ) هُـوَ بِالْمُثَنَّاةِ التَّخْتِيَّةِ<sup>(٤)</sup>، وَالقَافِ الْمُفْتُوحَتَيْنِ؛ وفِي روَايَةٍ: «لا تَبْقَينَ<sup>(٥)</sup> » - بِحَـذْفِ «أَنْ»، وَالْمُثَنَّاةِ الفَوقِيَّةِ، وَالقَافِ الْمُفْتُوحَتَيْنِ أَيْضاً - ، و«قِلادَة» مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ وَ«الوَتَر» - بِفِتْحِتَيْن - وَاحِدُ أَوْتَار القَوْس.

قُولُهُ: (أَوْ قِلَادَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ) هُوَ بِرَفَّعِ «قِلادَة» أَيْضاً عَطْفٌ عَلَى الأَوَّلَ، وَمَعْنَاهُ أَنْ الرَّاوِيَ شَكَّ: هَلُ قَالَ شَيْخُهُ: « قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ » – فَقَيَّدَ القِلادَةَ بِأَنَّهَا مِنْ وَتَرٍ –، أَوْ قَالَ ''َ': « قِلادَةٌ » وَأَطْلَقَ وَلَمْ يُقَيِّدُ؟

وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُويَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ القِلادَةِ فَقَالَ: مَا<sup>(٧)</sup> سَمِعْتُ بِكَرَاهَتِهَا إلاَّ فِي الوَتَرِ<sup>(٨)</sup>.

وَفِي رَوَايَة أَبِي دَاوُدَ: (ولا قِلادَةً) بِغَيْرِ شَكُ (١)، وَالأُولَى (١١٠ أَصَحُ، لاتْفَاق

<sup>(</sup>١) فَتَحُ البَارِي (٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) في غ: رُوُي.

<sup>(</sup>٣) مُقَدُّمَة فَتْح البَارِي (ص/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي أ: لا يبقين ، وهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، غ : وَقَالَ، وَالْمُثَبِّتُ من: أ، ب، ضَ.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: فَتَّحَ البَارِي (٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>٩) رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٥٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْبِرُ (٢٢/ ٢٩٤) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

<sup>(</sup>١٠) فِي ب،ع،ضَ : وَالأُولُ.

الشَّيْخَيْنِ عَلَيْهَا، وَلِلرُّخْصَةِ<sup>(۱)</sup> فِي القَلاثِيدِ، إِلاَّ الاَّوْتَارَ، وَكَمَا<sup>(۱)</sup> رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي وَهْبِ الْجُشَمِيِّ<sup>(۱)</sup> مَرْفُوعاً: « ارْبِطُوا الْخَيْلَ، وَقَلْدُوهَا، وَلاَ تُقَلَّدُوهَا الأَوْتَارَ »<sup>(1)</sup> وَلاَّحْمَدَ عَنْ جَابِرِ مَرْفُوعاً مِثْلُهُ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ<sup>(0)</sup>.

قَالَ البَغَوِيُّ فِي «شَرْحِ السَّنْنِ»: «تَأَوَّلَ مَالِكٌ أَمْرَهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - بِقَطْعِ القَلائِدِ عَلَى اللهُ مِنْ أَجْلِ العَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشُدُّونَ بِتِلْكَ الأَوْتَارِ وَالتَّمَاثِمِ وَالقَلائِدِ وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا الْعُودَ، يَظَنُّونَ أَنَّهَا تَعْصِمُهُمُ (٢٠ مِنَ الآفَاتِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا،

(١) فِي ب: وَالرُّخْصَة.

(٢) فِي ب: كَمَا جِدُونِ وَاوِ-.

(٣) فِي ب: الحشاني.

(٤) رَوَاهُ الإِمَامُ احْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٤/ ٣٤٥)، وَالبُخَارِيُّ فِي الكُنَى (ص/٧٨)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (٦/ ٢١٨-٢١)، وابو يَعلَى فِي مُسْنَدِهِ (روقم ٢١٥٠)، وابو يَعلَى فِي مُسْنَدِهِ (روقم ٧١٧٠)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَيْرِ (٣٨٠/٢٢) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ عَقِيْلُ بنُ شَيْبِ لَمْ يُوثقه إلا ابنُ حَبُّانَ، وقَالَ أَبُو حَاتِم فِي العِلَلِ (٣٨٠-٣١٣): "مَجْهُولُ لا أَعْرِفُهُ، وَآبَانَ أَنْ آبَا وَهْبِ هَذَا لَيْسَ صَحَابِيًّا وَإِنْمَا هُوَ أَبُو وَهْبِ الكَلاعِيُّ الشَّامِيُّ مِنْ تَلامِدَةِ مَكْحُول الشَّامِيُّ وَلَكِنُ الْحَدِيثَ حَسَنَّ بِشُواهِدِهِ. فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ هِمُ عِنْدَ ابنِ أَبِي عَدَهُ. وَعَنْ عَالِمٍ هُي عِنْدَ ابنِ أَبِي عَدَهُ. وَعَنْ عَالِمٍ هُي كِتَابِ الجِهَادِ - كَمَا فِي اللنَّرِ الْمَثْثُورِ (٤/ ٩٢)-، وَعَنْ جَابِرٍ هُ يَاتِي بَعْدَهُ. وَعَنْ أَبِي شَيْبَةً فِي مُصَنَّفِهِ (٣/ ٢٢)) وإسْنَادُهُ حُسَنَّ.

(٥) رُواهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسَنَدِ (٣/ ٣٥٢) والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثارِ (٣/ ٢٧٤)، وَفِي شرحِ مَثَانِي الآثارِ (٣/ ٢٧٤)، وَلطَّبَرانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (٨٩٨٢) عَنْ جَابِرِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ والنَّيْلُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَة، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، فأَمْسَحُوا بِنَواصِيهَا، وَادْعُوا لَهَا بِالبَركَةِ، وقَلْدُوهَا وَلا تُقَلِّدُوهَا بِالْأُوتَارِ » وَفِي إِسْنَادِهِ حُصَيْنُ بنُ حَرْمَلَةَ لَمْ يَرْو عَنْهُ إِلا عُتْبَةُ ابنُ أَبِي حَكِيْمٍ، لَمْ يُوتَقْهُ إلا ابنُ حَبَّانَ، وَصَحْبَعٌ لَهُ هُو والطَّحَادِيُّ. وَالْحَدِيثُ صَحْبِعٌ بِشَوَاهِدِهِ.

(٦) فِي ط، أ: تَعْصِمُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب،غ،ع، ض.

وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ مِنْ أَمْرِ اللهِ شَيْئًا ١٠٠٠.

وَقَـالَ أَبُـو عُبَـيْدِ القَاسِمُ بِـنُ سَـلاًم: «كَانُوا يُقَلِّدُونَ الإِبِلَ الأُوْتَارَ لِثَلا تُصِيْبَهَا العَيْنُ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِزَالَتِهَا إِعْلاماً لَهُمْ بِأَنَّ الأُوْتَارَ لا تَرُدُّ شَيْئاً» (٢)، وَكَذَلِكَ قَالَ ابنُ الْجَوْزِيِّ وغَيْرُهُ (٢).

قَالَ الْحَافِظُ: «وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيْتُ عُقْبَةَ بنِ عَامِرِ رَفَعَهُ: « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ» رَوَاهُ أَبُودَاوُدُ<sup>(١)</sup>، وَهِيَ مَا عُلِّقَ مِنَ القَلائِدِ خُشْيَةَ العَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ» انْتَهَى<sup>(٥)</sup>.

فَعَلَى هَذَا يَكُونُ تَقْلِيْدُ الإبِلِ وَغَيْرِهَا الأَوْتَارَ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لِهَذَا الْمَعْنَى حَرَاماً، بَـلْ شِـرْكاً، لأنَّـهُ مِنْ تَعْلَيْقِ التَّمَائِمِ الْمُحَرَّمَةِ، وَ « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ »<sup>(٦)</sup> وَلَمْ يُصِبْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهِ.

قَـالَ: (وَعَـن ابـنِ مَسـعُودٍ سَـمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتُّولَةَ شِرْكٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ<sup>(٧)</sup>).

<sup>(</sup>١) شَرْحُ السُّنَّةِ (١١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) غَرِيْبُ الْحَدِيْثِ (٢/٢).

<sup>(</sup>٣) غَرِيْبُ الْحَدِيْثِ لابنِ الْجَوْزِيُّ (٢/ ٤٥١-٥٥)، وَانْظُرِ: النَّهَايَةَ لابنِ الأَثِيرِ (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي الْبَابِ السَّابِقِ.

<sup>(</sup>٥) فَتْحُ البَارِي (٦/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) سَبَقَ تَخْرُيْجُهُ فِي البَابِ السَّابِق.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٣٨١) وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٣٨٨٣) وَابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٠)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٠٣٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَثِيْرِ (رقم ١٠٤٥)، وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الْأُوسَطِ (رقم ١٤٤٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِيدِ (رقم ٢٠٩٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِيدِ (رقم ٢٠٩٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّبِيْتُيْنُ فِي السُّنْنِ الكَبْرَى (٩/ ٣٥٠) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ ابنِ مَسْعُودِيْقَ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحَحِيْحٌ. انْظُرِ: السَّلْسِلَةَ الصَّحِيْحَةَ (رقم ٣٣١).

الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ كَانَ الْمُصَنِّفُ اخْتَصَرَهَا. وَلَفْظُ آلِي دَاوُدَ: عَنْ زَيْنَبَ امْرَاةٍ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودِ رَأَى فِي عُنْقِي خَيْطً، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: خَيْطٌ رُقِي لِيَ فِيهِ. قَالَتْ: فَالَتْ: فَالَّتُ: خَيْطٌ رُقِي لِي فِيهِ. قَالَتْ: فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: خَيْطٌ رُقِي لِي فِيهِ. قَالَتْ: فَقَالَ: فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هَكَذَا؟ لَقَد كَانَتْ عَبْدِ اللهِ لَأَغْنِيا عَنْ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْهَا، فَإِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ: فقَالَ عَبْدُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْهَا، فَإِذَا رَقَاهَا سَكَنتْ: فقَالَ عَبْدُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْهَا، فِإِذَا رَقَيْهَا كَفَا عَنْهَا، إِنّما كَانَ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قُولُهُ: (إِنَّ السُّقَى) قَالَ الْمُصَنِّفُ: «الرُّقَى هِيَ الَّتِيْ تُسَمَّى العَزَائِمُ، وَخَصَّ مِنْهُ الدَّلِيْلُ مَا خَلا مِنَ الشُّرْكِ، فَقَدْ رَخَّصَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَّةِ». يُشِيرُ إِلَى اَنَّ الرُّقَى الْمَوْصُوفَةَ بِكَوْنِهَا شِرْكاً هِيَ الرُّقَى الْتَيْ فِيْهَا اللهِ عَلَيْ فَيْهَا اللهِ عَلَيْ فَيْهَا اللهِ عَلَيْ فَيْهَا اللهِ عَلَيْ مِنْ دُعَاءِ عَيْرِ اللهِ، وَالاسْتِغَائَةِ وَالاسْتِعَاذَةِ بِهِ كَالرُّقَى بِأَسْمَاءِ الْمَلائِكَةِ وَالأَنْبِياءِ وَالْحِنَ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَمَّا الرُّقَى بِالقُرَآنِ وَأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَدُعَائِهِ وَالاسْتِعَاذَةِ بِهِ وَحُدَّهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَلَيْسَتْ شِرْكاً، بَلْ وَلا مَمْنُوعَةً، بَلْ مُسْتَحَبَّةً أَوْ جَائِزةً.

قُولُهُ: (فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ) (٢) تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي بَابِ مَنْ حَقَّقَ التَّوحِيْدِ، وَكَذَلِكَ رَخَّصَ فِيْهِ مِنْ غَيْرهِمَا (١٠)، كَمَا فِي "صَحِيْحِ مُسْلِمِ" مَنْ حَقَّقَ التَّوحِيْدِ، وَكَذَلِكَ رَخَّصَ فِيْهِ مِنْ غَيْرهِمَا (١٠)، كَمَا فِي "صَحِيْحِ مُسْلِمِ"

 <sup>(</sup>١) قَالَ ابنُ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٢٨١): ﴿إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ۗ وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَابنُ أَخِي زَيْنَبَ هُوَ الصَّحْدِيعِ . انظُرْ: سُنَنَ الثَّرِمِذِي (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: مِنْهَا.

<sup>(</sup>٣) يَأْتِي تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، وَبَعْضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجِيْدِ: غَيْرِهَا.

عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلُنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: « اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ. لاَ بَأْسَ بِالرَّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ » (١).

وَفِيْهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: « رَخُصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّفَيَةِ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ (٢) "(٢).

وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ مَرْفُوعاً: « لاَ رُقُيةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ أَنَّ ، وَفِي البَابِ أَحَادَيْتُ كَلِيْرَةً.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: «وَكَانَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - قَدْ رَقَى وَرُقِيَ، وَأَمَرَ بِهَا وَأَجَازَهَا، فَإِذَا كَانَتْ بِالقُرْآنَ أَوْ بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، فَهِيَ مُبَاحَةٌ أَوْ مَـأْمُورٌ بِهَا، وَإِنَّمَا جَاءَتْ الكَرَاهَةُ (٥) وَالْمَنْعُ فِيْمَا كَانَ مِنْهَا بِغَيْرٍ لِسَانِ العَرَبِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ كُفْراً، أَوْ قُولاً يُدْخِلُهُ الشَّرْكَ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يُكْرُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ عَلَى مَذَاهِب

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٠).

 <sup>(</sup>٢) فِي هَامِشِع: وَالنَّمْلَةُ: «قُرُوحٌ تَخْرُجُ مِنَ الْجَنْبِ. وقِيْلَ: بُثُورٌ صِغَارٌ مَعَ وَرَمٍ» خَلخَالِي،
 وَنَحْوُهَا فِي هَامِشِ: غ، إلا أَنَّهُ ضَرَبَ عَلَى جُمْلَةِ «وَقِيلَ: بُثُورٌ صِغَارٌ» وَأَشَارُ أَلَّهُ نَقَلَهُ مِنْ
 حَاشَيَةِ وَيَعْدَهَا: ا.هـ مُلخَصاً

<sup>(</sup>٣) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢١٩٦).

<sup>(</sup>٤) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ (رقم٤ ٣٨٨) وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ، وَلَفْظُهُ : "لاَ رُقِيَةً إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ "، وَاللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَيْهِ (رقم٣٨٩)، وعَلِيُّ بنُ الْجَعْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم٣٣٧)، وَالحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذَرَكِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم٣٣٧)، وَالحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذَرَكِ على الصَّحْيِخْينِ (رقم٣٣٧)، وَالحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذَرَكِ على الصَّحْيِخِينِ (رقم٣٨٩)، وَعَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ أَنسِ عَلَى وَاسْنَادُهُ صَحْيِحٌ. وَاللَّفْظُ لَا بِي دَاوُدُ. وَعِنْدَ آكْثُو مِنْ رَوَاهُ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ أَبِي دَاوُدُ: "أَوْ دَمْ لا يَرْقَأْ " وَفِي مُسْنَدِ ابنِ الجَعْدِ وَبَعْضِ نُسَخٍ أَبِي دَاوُدُ: "أَوْ دَمْ لا يَرْقَأْ " وَفِي مُسْنَدِ ابنِ الجَعْدِ وَبَعْضِ نُسَخٍ أَبِي دَاوُدُ: "أَوْ دَمْ لا يَرْقَأْ " وَفِي مُسْنَدِ ابنِ

<sup>(</sup>٥) فِي ط: الكرَاهِيَة.

الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِيْ يَتَعَاطُوْنَهَا، وَٱنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُمُ الآفَاتِ، ويَعْتَقِدُونَ أَنَّ<sup>(١)</sup> ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْجِنِّ وَمَعُوْنَتِهِمْ»<sup>(١)</sup>.

قُلْتُ: ويَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ: "إِنَّ كَثِيْراً مِنْ هَذِهِ الرَّقَى وَالنَّمَائِمِ شِرْكٌ، فَاجْتَنِبُوهُ». رَوَاهُ وكيعٌ (١) فَهَذَا يُبَيِّنُ مَعْنَى حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ وَلَنْحُوهِ.

وقَالَ ابنُ التَّيْنِ: «الرُّقَى بِالْمُعُوِّذَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى هُو الطُّبُّ الرَّبَّانِيُّ، فَإِذَا كَانَ عَلَى لِسَانَ الأَبْرَارِ مِنَ الْخَلْقِ؛ حَصَلَ الشِّفَاءُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى، فلمَّا عَرَّ<sup>(1)</sup> هَذَا النَّوْعُ، فَرْعَ النَّاسُ إِلَى الطِّبِّ الْجِسْمَانِي وَتِلْكَ الرُّقَى الْمَنْهِيِّ عَنْهَا فَلَمَّا عَرَّانُ مَدَا النَّوْعُ، فَرْعَ النَّاسُ إِلَى الطِّبِ الْجِسْمَانِي وَتِلْكَ الرُّقَى الْمَنْهِيِّ عَنْهَا الْمُعَرِّمُ وَغَيْرُهُ مَمَّن يَدَّعِي تَسْخِيْرَ الْجِنِّ لَهُ، فَيَأْتِي بِأَمُور مُشْتَبِهَةٍ مُن ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَأَسْمَاثِهِ مَا يَشُوبُهُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَأَسْمَاثِهِ مَا يَشُوبُهُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ يَعْالَى وَالسَّمَاثِهِ مَا يَسُوبُهُ مِنْ ذَكْرِ اللهِ عَمْلَى وَأَسْمَاثِهِ مَا يَشُوبُهُ مِنْ فَيْ إِنْ فَالْمَاثِهِ مَا يَسْمُونُهُ مِنْ فَيْ إِنْ مِنْ فَيْ إِنْهِ لَالْمَانِهِ مِنْ مَنْ لَهُ مِنْ فَيْ إِنْهُ لَهُ إِنْ السَّامِ لَعْلَى وَالسَّامِ الْهُ مِنْ الْمُعْمَوْدِ بِمَرْدَتِهِمْ.

وَيقَالُ: إِنَّ الْحَيَّةَ لِعَدَّاوَتِهَا الإِنْسَانَ بِالطَّبْعِ تُصَادِقُ الشَّيَاطِيْنَ لِكَوْنِهِمْ أَعْدَاءُ بَنِي آدَمَ فَإِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَيَّةِ بِاسْمَاءِ الشَّيَاطِيْنِ أَجَابَتْ، وَخَرَجَتْ مِنْ مَكَانِهَا، وكَذَا اللَّهْغُ إِذَا رُقِي بِتِلْكَ الأَسْمَاءِ سَالَتْ سُمُومُهَا مِنْ بَدَنِ الإِنْسَان، وَلِذَلِكَ كَرِهَ الرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ بَآيَاتِ اللهِ وَاسْمَاءِ حَاصَّةً، وَبِاللِّسَانَ العَرَبِيِّ الَّذِي يُعْرَفُ مَعْنَاهُ، لِيكُونَ مَا لَمْ قَيْ مِنْ شَوْبِ الشَّرْكِ، وَعَلَى كَرَاهَةِ (٥) الرُّقَى بِغَيْرٍ كِتَابِ اللهِ؛ عُلَمَاءُ الأَمَّةِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: مَعَالِمَ السُّنَن (٤/ ٢١٠ - الكتب العلمية).

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مِنْ طَرِيْقِ وَكَثِيعٍ: ابنُ بَطَّة فِي الإَبَانَةِ (رقم١٠٣٢) عَنْ الْحَسَنِ البَصْرِيُ عَنْ عَلِي ﷺ
 به. وسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عُفِي عن.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: كَرَاهِيَة.

<sup>(</sup>٦) نَقَلَهُ فِي فَتْح البَارِي (١٠/ ١٩٦) عَنْ ابن النُّين.

وقَـالَ<sup>(۱)</sup> شَـيْخُ الإسلامِ: «كُلُّ اسْمِ مَجْهُولِ فَلَيْسَ لاَحَدِ أَنْ يَرْقِي بِهِ، فَضْلاً عَنْ أَنْ يَدْعُـو بِهِ وَلَـوْ عُـرِفَ مَعْنَاهُ، لأَنَّهُ يُكْرَهُ الدُّعَاءُ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ، وَإِنَّمَا يُرخَّصُ لِمَنْ لا يُحْسِنُ<sup>(۱)</sup> العَرَبِيَّةَ، فَأَمَّا جَعْلُ الأَلْفَاظِ العَجَمِيَّةِ شِعَاراً، فَلَيْسَ مِنْ دِيْنِ<sup>(۱)</sup> الإسلامِ»<sup>(1)</sup>.

قُلْتُ: وَسُئِلَ ابِنُ عَبْدِ السَّلامِ عَنِ الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ، فَمَنَعَ مِنْهَا مَا لا يُعْرَفُ، لئَلاً يَكُونَ فيه كُفْرُ (٥٠).

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: «قَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الرُّقَى عِنْدَ اجْتِمَاعِ ثَلاَئَةِ شُرُوطِ: أَنْ يَكُونَ بِكَلامِ اللهِ أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ<sup>(۱)</sup>، وَبِاللِّسَانِ العَرَبِيِّ وَبِمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ [مِنْ غَيْرِهِ] (۱)، وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لا تُوَقِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِتَقْدِيْرِ اللهِ تَعَالَى (۱)، فَتَلَخَّصَ أَنَّ الرُقَى (۱) كَلائَةُ أَقْسَام.

قُولُهُ: (وَالتَّمَاثِمَ) تَقَدَّمَ كَلامُ الْمُنْذِرِيِّ وَابنِ الأَثْيِرِ فِي مَعْنَاهَا (١٠) فِي البَابِ قَبْلُهُ، وَظَاهِـرُهُ (١١) تَخْصِيْصُ التَّمَاثِمِ بِمَا ذَكَرَاهُ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :

<sup>(</sup>١) فِي ط: قَال.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: يَعْرِفُ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ب.

<sup>(</sup>٤) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) فَتَاوَى العِزُّ بنِ عَبْدِالسَّلامِ (ص/ ٣٤١)، وَنَقَلُهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الفَتِّحِ (١٩٧/١٠).

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: أَوْ صفَاته.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شَرْحَ سُنَنَ ابن مَاجَهُ للسُّيُوطِيُّ (١/٢٤٩).

<sup>(</sup>٩) فِي ط: الرقية.

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: مَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>١١) فِي ط: وظَاهر.

«التَّمَائِمُ شَيْءٌ يُعَلَّقُ عَلَى الأَوْلادِ مِنَ العَيْنِ»(١).

وَقَالَ الْخَلْخَالِيُّ: «السَّمَاتِمُ جَمْعُ تَمِيْمَةٍ وَهِيَ مَا يُعَلَّقُ بِأَعْنَاقِ الصَّبَيَانِ مِنْ خَرَزَاتٍ وَعِظَامٍ لِلدَّفْعِ العَيْنِ، وَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ، لأَنَّهُ لا دَافِعَ<sup>(٢)</sup> إلاَّ اللهُ، وَلاَ يُطْلَبُ دَفْعُ الْمُؤْذِيَاتِ إلاَّ بِاللهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَظَاهِرُهُ<sup>(٢)</sup> أَنَّ مَا عُلُقَ لِدَفْعِ العَيْنِ وَعَيْرِهَا،فَهُو تَمِيْمَةٌ مِنْ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ» (٤٠).

وَقَدْ يَقَالُ: إِنَّ كَلامَ الْمُنْذِرِيُّ وَابِنِ الْأَثِيْرِ وَغَيْرِهِمَا لا يُخَالِفُهُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «لَكِنْ<sup>(٥)</sup> إِذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ مِنَ القُرْآنِ فَرَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ السَّلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِصْ فِيْهِ وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمُنْهِيِّ عَنْهُ، مِنْهُمَ ابنُ مَسْعُودٍ» (١٦).

اعْلَمْ أَنَّ العُلَمَاءَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّاعِمِيْنَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَعْلِيْقِ السَّمَائِمِ السَّيْمَ المُتَلَفِّةِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تَعْلِيْقِ السَّمَائِمِ السَّيْمَ السَّيْ مِسنَ القُرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَجُسوزُ ذَلِك، وَهُسوَ قَسُولُ عَسَبْدِ اللهِ بسنِ عَمْسرو بسنِ العَساصِ (٧)

<sup>(</sup>١) كتَابُ التَّوْحيْد. آخر هَذَا الباب.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: دفع.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: فَظَاهِرُهُ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيْحِ (٨/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٦) كِتَابُ التَّوْحِيْد.آخر هَذَا البَابِ.

<sup>(</sup>۷) رُواهُ الإمَّامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (۲/ ۱۸۱)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (رقم ٢٣٥٤)، والنَّرْمِدِيُّ وَالبُخَارِيُّ فِي حَلْقِ أَفْعَالِ العِبَادِ (ص/ ٩٦)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٩٣)، وَالتَّرْمِدِيُّ فِي سَنَنِهِ (رقم ٣٥٢٨)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سَنَنِهِ (رقم ٣٥٢٨)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الكَبِّرِي (٣٥١م ١٩٠١) وَقَالَ: حَسَنَّ غَرْبِبٌ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ (رقم ١٩٠١)، وَالنَّسَائِيُ فِي سُنَنِهِ الكَبِّرِي (٢٠ ١٩٠- ١٩١) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طريق مُحَمَّدِ بنِ إسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعْضَيهِ، وَشَرُ عَبَادِهِ لَقُهِ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الفَرَعِ كَلِمَاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتٍ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جَدُودَ \* وَلَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَعَنْ هَمَزَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّامُةِ مِنْ عَضْهِهِ، وَشَرًّ عَبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ اللَّهِ اللَّهُ النَّامُةِ مِنْ عَضْهِهِ، وَشَرًّ عَبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ اللَّهِ النَّامِّةِ مِنْ وَأَنْ يَحْضُورُونَ » وَكَانَ

وَغَيْرِهِ<sup>(۱)</sup>، وَهُـوَ ظَاهِـرُ مَـا رُويَ عَـنْ عَائِشَـةَ، وَبِـهِ قَـالَ أَبُو جَعْفَرِ البَاقِرُ وَأَحْمَدُ فِـي رَوَايَـةٍ، وَحَمَلُـوا الْحَدِيْـتَ عَلَـى الـتَّمَائِمِ الشَّـرُكِيَّةِ، أَمَّـا الَّـتِيُّ فِـيْهَا القُـرْآنُ وَأَسْمَاءُ اللهِ وَصِفَاتُهُ، فَكَالرُقْيَةِ بِذَلِك، قُلْتُ: وَهُوَ ظَاهِرُ اخْتِيَارِ ابنِ القَيْمِ.

وَأَشْمَاءُ الله وصفائهُ، فكالرُّقْية بِذَلِك، قُلْتُ: وَهُو ظَاهِرُ اخْتِيَارِ ابنِ القَيْم. وقَالَتُ طَائِفَة اللهَ عَبْاسٍ وَهُو ظَاهِرُ وَقَالَتْ طَائِفَة اللهَ يَجُوزُ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ (٢٠) وَابنُ عَبْاسٍ وَهُو ظَاهِرُ قَول حُذَيْفة، وَعُقبَة بنِ عَامِر، وَابنِ عُكَيْم - ﴿ وَبِهِ قَالَ جَمَاعةٌ مِنَ التَّابِعِينَ، مَنْهُمُ أَصْحَابُ ابن مَسْعُودٍ، وَأَحْمَد فِي رِوَايَةِ اخْتَارَهَا كَثِيْرٌ مِنْ أَصْحَابِه، وَجَزَمَ بِهَا الْمُتَاخِرُونَ، وَاحْتَجُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ العُمُومُ لَمْ يُفَرِّق بَيْنَ التَّي فِي القُرْآن وَغَيْرِهِ (٢٠)، بِخِلافِ الرُّقي فَقَدْ فَرَق فِيهًا، وَيُؤيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَة النَّذِينَ رَوَوا الْحَدِيثِ فَهُمُوا العُمُومَ كَمَا تَقَدَّمُ عَن ابن مَسْعُودٍ.

وَرَوَى أَبُـو دَاوُدَ عَـنَ عِيْسَى بِنِ حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بِنِ عُكَيْمٍ وَبِهِ حُمْـرَةٌ. فَقُلْـتُ: أَلا تُعَلِّـقٌ تَمِيْمَةٌ؟ فَقَالَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَـنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلِيهِ »(٤) وَرَوَى وَكِيْعٌ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اتْفُلْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ

عَبْدُاللهِ بنُ عَمْرِو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبُهُ فَاعْلَقَهُ عَلَيْهِ. وَليسَ المَوْقُوفُ عِنْدَ النَّسَائِيُّ. وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ فَإِنَّهُ صَدُوقٌ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَ.

<sup>(</sup>١) رَوَى ابنُ أَبِي شَنَيَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٥/٤٣-٤٤) فِي ﴿بَابِ مَن رَخُصَ فِي تَعْلِيْقِ التَّعَاوِيْدِ» جَوَازَ ذَلِكَ عَنْ: سَمِيْدِ بنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءِ وَمُجَاهِدِ، وَأَبِي جَعْفَرِ البَاقِرِ، وَعَبْدِ اللهِ بن عَمْرو، وَمُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ، وَعُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر، وَالضَّحَّاكِ، وَلَمْ يَثَبُتْ عَنْ عَبْداًللهِ بن عَمْرو والضَّحَّاكِ وَمُجَاهِدِ وابن سِيْرِيْنَ، وَكَابِتٌ عَنْ بَقِيْتِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) رَوَى اَبِنُ آبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٥/ ٤٣-٤٤) فِي "بَاب فِي تَعُلِيْقِ الرُّقَى والتَّمَاثِم" الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ عَنْ: عَبْداللهِ بِنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْرانَ بِنِ حُصَيْنِ، وَحُلْيَفَةَ، وَعُقْبَةَ بِنِ عَامِر، وَأَبِي مِجْلَزَ لاحِق بِنِ حُمِيْدٍ، وَأَصْحَابِ ابِنِ مَسْعُودٍ، والْخُسَنِ البَصْرِيِّ، وإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيُ، وسَعِيْدِ بِنِ جُبِيْرٍ ، وهُو ثَابِتٌ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وغَيْرِهَا.

<sup>(</sup>٤) يَاتِي تَخْرِيْجُهُ.

وَلاَ تُعَلِّقُ»(١).

وَأَمَّا القِيَاسُ عَلَى الرَّقُيَةِ بِذَلِكَ، فَقَدْ يقَالُ بِالفَرْقِ، فَكَيْفَ يُقَاسُ التَّعْلِيْقُ الَّذِي لا بُدَّ فِيْهِ مِنْ وَرَقَ أَوْ جُلُودٍ وَنَحْوهِمَا عَلَى مَا لا يُوْجَدُ ذَلِكَ فِيْهِ؟! فهَذَا إِلَى الرُّقَى الْمُرَكِّةِ مِنْ حَقَّ وَبَاطِلِ<sup>(٣)</sup> أَقْرَبُ<sup>(٣)</sup>.

هَذَا اخْتِلافُ العُلَمَاءِ فِي تَعْلِيْقِ القُرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، فَمَا ظَنُكَ بِمَا حَدَثَ بَعْدُهُمْ مِنَ الرُّقَى بِأَسْمَاءِ الشَّاطِدْ. وَغَدهه وَتَعْلَقْهَا؟ لَا أَ وَالتَّعَلَّة عَلَمه، وَلَا سَتِعَادَه بِهِم، وَالذَّبِحُ لَهُم، وسُوَّالَهُم كَشْفَ الضُّرِّ، وَجَلْبَ الْخَيْرِ مِمَّا هُوَ شِرْكَ مَحْضٌ، وَهُو عَالب عَلَى كَثِيْرِ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَنْ سَلَّمَ الله فَ فَتَأَمَّلُ مَا ذَكَرَهُ النَّبِيُ مَحْضٌ، وَهُو عَالب عَلَى كَثِيْرِ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَنْ سَلَّمَ الله فَتَأَمَّلُ مَا ذَكَرَهُ النَّبِي مَحْسَل عَلَى عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ، وَمَا ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ بَعْدَهُمْ فِي هَذَا البَابِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَبُوابِ الكِتَابِ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى مَا حَدَثَ فِي الْخُلُوفِ الْمُتَاخِّرَةِ، يَتَبَيْنُ لَك وَغَيْرِهِ مِنْ أَبُوابِ الكِتَابِ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى مَا حَدَثَ فِي الْخُلُوفِ الْمُتَاخِرَةِ، يَتَبَيْنُ لَك وَغَيْرِهِ مِنْ أَبُوابِ الكِتَابِ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى مَا حَدَثَ فِي الْخُلُوفِ الْمُتَعَانُ (٤).

(١) عَزَاهُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ (٣/ ٦٨) إِلَى وَكِيْعٍ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: بَاطِلٌ - بدون وَاو– .

<sup>(</sup>٣) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ فِي فَتَحِ الْمَحِيْدِ (٢٤٤/١) بَعْدَ ذِكْرِهِ القَائِلْيِنَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ:«قُلْتُ؛ هَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِوُجُّرُهِ ثُلاثَةٍ تَطْهُرُ لِلْمَتَّامَّلِ: الأَوْلُ: عُمُومُ النَّهْيِ وَلا مُخَصَّصَ لِلْعُمُومِ.الثَّانِي: سَدُ الدَّرِيْعَةِ، فَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَعْلِيْقِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ. الثَّالِثُ: اللَّهُ إِذَا عُلَقَ فلا بُدَّ انْ يَمْتَهُ أَهُ الْمُعَلِّيُ بِحَمْلِهِ مَعْهُ فِي حَال قضاءِ الْحَاجَةِ وَالاسْتِنْجَاءِ وَنَحْو ذَلِكَ».

<sup>(</sup>٤) قَالَ السَّنْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنَ فِي فَتَح الْمَجِيْدِ (١/ ٢٤٥) : الْخَصُوصاً إِنْ عَرَفْتَ عَظِيْمَ مَا وَفَعَ فِيْهِ الكَثِيْرُ بَعْدَ القُرُونِ الْمُفْضَلَةِ مِنْ تَعْظِيْم القَبُورِ، وَالنَّخَاتِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، وَالإقبال إلَيْهَا بِالقَلْبِ وَالوَجْه، وَصَرْفَ جُلِّ الدَّعَوَاتِ وَالرَّعْبَاتِ وَالرَّعْبَاتِ وَالرَّعْبَاتِ وَالرَّعْبَاتِ وَالرَّعْبَاتِ وَالرَّعْبَاتِ وَالرَّعْبَاتِ وَالرَّعْبَاتِ وَالرَّعْبَاتِ الْيَي إلَيْهَا مِنْ دُونِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَشْعَلُ مَن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُكُ فَإِن اللهِ مَا لاَيْفَولُ الرَّعِيمَ لاَ اللهِ مَا اللهِ مَا لاَ يَنفَعُلُ وَلاَ يَضْبُ لِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَهُوَ الْمُغُورُ الرَّحِيمَ ﴾ هُو وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادً لِفَضْلِهِ يَصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَهُوَ الْمُغُورُ الرَّحِيمَ ﴾ هُو مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَهُوَ الْمُغُورُ الرَّحِيمَ ﴾ [يونس:٢٠١ - ١٠ ٢] ونظأيرُها فِي القُرآن أَكُثُومُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ».

قُولُهُ: ﴿ وَالتَّوَلَةُ شِرْكٌ ﴾ قَالَ الْمُصَنِّفُ: ﴿هُو شِيءٌ يَصَنَعُونَهُ (١) يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا، وَالرَّجُلَ (٢) إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ أَيْضاً.

وَبِهَذَا فَسْرَهُ ابنُ مَسْعُودٍ رَاوِي الْحَدِيْثِ؛ كَمَا فِي "صَحِيْحِ ابنِ حِبَّانَ" وَالْحَاكِمُ: قَالُوا: يَا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هَذِهِ الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ قَدْ عَرَفُنَاهُمَا، فَمَا التُّوَلَةُ؟ قَالَ: «شَيْءٌ يَصُنُعُهُ<sup>(٢)</sup> النِّسَاءُ يَتِحَبَّنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ الْأَنْ

قَالَ الْحَافِظُ: «التَّوَلَةُ - بِكَسْرِ الْمُتَنَّاةِ، وَفَتْحِ الوَاوِ وَاللاَّمِ مُخَفَّفًا -: شَيْءٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَجْلِبُ بِهِ مَحَبَّةَ زَوْجِهَا، وَهُـوَ ضَرْبٌ مِنَ السَّحْرِ، وإنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّرْكِ، لاَنَّهُمْ أَرَادُوا دَفْعَ الْمَضَارُ وَجَلْبَ الْمَنَافِعِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ (٥٠).

قَالَ: (وَعَنْ عَبدِاللهِ بنِ عُكيْم مَرْفُوعاً: « مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ » رَوَاهُ أَحْمَد وَالتَّرْمِذِيُّ).

وَرَوَاهُ أَيْضاً أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ (٦).

<sup>(</sup>١) فِي أ : يضعونه.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَالزوج.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: يضعه.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (٧/ ٦٣٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/ ٤١٨)

<sup>(</sup>٥) فتْحُ البَاري (٦/ ١٩٦)

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٤/ ٣١٠)، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (١٣/٨)، وَالبَهِقِيُّ فِي السُّتَنِ وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُتَنِ (روم٢٠٧)، وَالْحَكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ (٢١٦/٤)، وَالبَهِقِيُّ فِي السُّتَنِ الكَّبْرَى (٩/ ٣٥١) وَغَيَّرُهُمْ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَكيْم بِهِ. ولَم اقِف علِيهِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَلْمَى وَهُو ضَعِيفٌ لِسُوءِ حِفْظِهِ، ولَكِنَّ الْحَدِيثَ صَحْفِيعٌ بِشَوَاهِدِهِ مِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ اللهِ يَاتِي تَخْرِيْجُهُ فِي بَابِ بَيَانٍ شَيْءٍ مِنْ انْوَاعِ السَّحْرِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

قُولُهُ: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بِينِ عُكَيْمٍ) هُوَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ مُصَغَّراً، وَيُكُنَى أَبَا مَعْبَدِ (') الْجُهَنِيُّ الْكُوفِيُّ. قَالَ البُخَارِيُّ: أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلاَ<sup>(۲)</sup> يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ صَحِيْحٌ، وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ (") مَعْنَاهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَابِنُ حِبَّانَ وَابِنُ مَنْدَهُ، وَأَبُو نُعُيْمٍ. وَقَالَ البَعَوِيُّ: يُشَكُّ فِي سَمَاعِهِ (اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَابِنُ حِبَّانَ وَابِنُ مَنْدَهُ، وَأَبُو نُعُيْمٍ. وَقَالَ البَعَوِيُّ: يُشَكُّ فِي سَمَاعِهِ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الله

وَقَالَ الْخَطِيْبُ: «سَكَنَ الكُوْفَةَ، وَقَدِمَ الْمَدَائِنَ فِي حَيَاةٍ حُذَيْفَةَ، وَكَانَ ثِقَةً» (٥٠)، وَذَكَرَ ابنُ سَعْدٍ عَنْ غَيْرِهِ: أَنَّهُ مَاتَ فِي وِلاَيَةِ الْحَجَّاجِ (٢)، وَظَاهِرُ كَلامٍ هَوُلاءِ الاُثِمَّةِ أَنَّ الْحَدِيْثَ مُرْسَلِّ.

قُولُهُ: (مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ) التَّعَلَّقُ يَكُونُ بِالقَلْبِ وَيَكُونُ بِالفِعْلِ، وَيَكُونُ بِهِمَا جَمِيْعًا، أَيْ: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا بِقَلْبِهِ، أَوْ تَعَلَّقَهُ بَقَلْبِهِ وَفِعْلِهِ، « وُكِلَ إِلَيْهِ » ، أَيْ: وَكَلَهُ اللهُ إلَى ذَلِكَ الشَّهِ وَالنَّزَلَ حَوَائِجَهُ بِاللهِ، وَالنَّزَلَ حَوَائِجَهُ بِاللهِ، وَالنَّزَلَ حَوَائِجَهُ إِللهِ، وَالنَّزَلَ حَوَائِجَهُ بِاللهِ، وَالسَّبَعَ إَلَيْهِ كُلَّ بَعِيْدٍ، وَسَرَّ لَهُ كُلَّ عَلِيهٍ وَقَوْبَ إِلَيْهِ كُلَّ بَعِيْدٍ، وَسَرَّ لَهُ كُلَّ عَلَيْهِ وَقَوْبِهِ وَقَوْبِهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَيْهِ كَلًا عَلْمِهِ وَعَقْلِهِ وَدَوَائِهِ (٧) وَتَمَاثِمِهِ، وَاللهِ وَكَالُهُ اللهُ إِلَى عَلْمِهِ وَعَقْلِهِ وَدَوَائِهِ (٧) وَتَمَاثِمِهِ، وَاعْتَمْ مَعْرُوفٌ بِالنُصُوصِ وَاعْتَمَدَ عَلَى حَوْدٍ وَلَهُ وَقُومَ بِالنُصُوصِ وَاعْتَمَدَ عَلَى حَوْدٍ وَقَوْتِهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى ذَلِكَ وَخَلَلُهُ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ بِالنُصُوصِ وَالتَّجَارِبِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣].

وَقَـالَ الإمَـامُ أَحْمَـدُ: «حَدَّثَنَا هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ، ثَنَا أَبُو سَعِيْدِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا مَنْ

<sup>(</sup>١) فِي أ: سعيد.

<sup>(</sup>٢) فِيع: ولَم.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، ب: قَالَ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرِ: التَّارِيْخَ الكَبِيْرَ (ه/٣٩)، وَالْجَرْحَ والتَّعْدِيلَ (ه/١٢١)، وَتَهْذِيبَ التَّهْذِيْبِ (ه/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) تَارِيْخُ بَغْدَادَ (١٠/٣).

<sup>(</sup>٦) الطُّبُقَاتُ الكُبْرَى (٦/١١٣).

<sup>(</sup>٧) في غ: ودواه.

سَمعَ عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيَّ، قَالَ: لَقِيْتُ وَهْبَ بِنَ مُنَبّهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالبّيتِ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي حَدِيثاً أَحْفَظُهُ عَنْكَ فِي مَقَامِي هَذَا وَأَوْجِزْ، قَالَ: نَعَمْ، أَوْحَى اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى إلَى دَاوُدَ: «يَا دَاوُدَ، أَمَا وَعِزَّتِي وَعَظَمَتِي لا يَعْتَصِمْ بِيْ عَبْد مِنْ عَبِيدِي دُونَ خَلْقِي أَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ نِيِّتِهِ فَتَكِيْدُهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَالأَرْضُونَ وَعَظَمَتِي لا يَعْتَصِمْ وَعَظَمَتِي لا يَعْتَصِمُ وَمَنْ فِيهِنَ إلا جَعَلْتُ لَهُ مِنْ بَيْنِهِنَّ مَخْرَجاً، أَمَا وَعِزَّتِي وَعَظَمَتِي لا يَعْتَصِمُ عَبْد مِنْ عَبِيدِي (١) بِمَخْلُوق دُونِي أَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ نِيِّتِهِ، إلا قَطَعْتُ أَسَبَابَ السَّمَاءِ مَنْ يَدِه، وَأَسْخَتُ أَسَبَابَ السَّمَاءِ مَنْ يَدِه، وَأَسْخَتُ أَلَّالُ مِنْ تَعْرِي (٢٠).

قَالَ: (وَرَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِع، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا رُوَيْفِع، لَعَلَ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَو اسْتَنْجَى بِرَجِيع دَابَّةٍ أَوْ عَظْم؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ "(أ).

الْحَدِيْثُ رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بَنِ إِسْحَاقَ، وَالْحَسَنِ بِنِ مُوسَى الْحَدِيْثِ أَنْ الْمُصَنَّفُ، وَهَذَا لَفُظُ الْأَشْيَبِ، كِلاَهُمَا عَنِ ابِنِ لَهِ يْعَةَ، وَفِيْهِ قِصَّةٌ، فَاخْتَصَرَهَا الْمُصَنِّفُ، وَهَذَا لَفُظُ الْحَسَن. قَالَ: حَدَّنَنَا ابنُ لَهِيْعَةَ، ثَنَا عَيَّاشُ بنُ عَبَّاس، عَنْ شُيْيْم بن بَيْتَانَ، قَالَ: ثَنَا

<sup>(</sup>١) فِيع: عَبَادِي.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالوَهَابِ فِي مَجْمُوعِ تَخْرِيْجِ شَمْسِ اللَّيْنِ الْمَقْدِسِيُّ (١/٤) مِنْ طَرِيْقِ الْمَامِ أَحْمَدُ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ (٢٦/٤) وَصَرَّحَ بِاسْمِ الرَّجُلِ الَّذِي حَلَّثَ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ وَهُوَ: فَرَجُ بِنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ (رقم ٥٩٠)، وابنُ عَسَاكِرِ -كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ (٣/ ١٠٣) - مِنْ حَدِيْثِ كَعْبِ بنِ مَالِكُ. وَفِي إِسْنَادِهِ: يُوسُفُ بنُ السَّفَوِ: مُتُرُوكٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: تسطول.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١٠٨/٤)، وأبو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٣)، والنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٨/ ١٣٥)، وَالطُبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيِر (رقم٤٤١)، والنَّبِهُهَيُّ فِي السَّنْنِ الكُبْرَى (١/ ١١٠)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقَ عَنْ عَيَّاشِ مِن عَبَّاسٍ عَنْ شَيْمٍ عَنْ رُونِفِعٍ بِهِ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

رُويَفِعُ بنُ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ ('' رَسُولِ اللهِ ﷺ يَاخُذُ جَمَلَ أَخِيهِ عَلَى انْ يُعْطِيهُ النَّصْفُ مَمَّا يَغْنَمُ، وَلَهُ النَّصْفُ، حَتَّى أَنَّ أَحَدَنَا لَيُصِيْرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرَّيْشُ، وَالاَخْرِ القِدْحُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا رُويَفَعُ، لَعَلَ الْحَيَاةَ تَطُولُ ('') بِكَ، فَأَخْدِ النَّاسَ أَلَهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتُهُ، أَوْ تَقَلَّدُ وَتَرَاّ، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَائِقًا فَ وَعَظْم فَإِنَّ مُحَمَّداً بَرِيْءٌ مِنْهُ "''.

ثُمَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بنِ غَيلانَ، ثَنَا الْمُفَصَّلُ، حَدَّنِي عَيَّاشُ بنُ عَبَّاسِ: أنَّ شُينَمَ بنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ شَيْبَانَ القِتْبَانِيَّ يَقُولُ: اسْتَخْلَفَ (1) مَسْلَمَةُ بنُ مَّخْلَدٍ رُويَفِعَ بنَ ثَابِتِ الأَنْصَارِيَّ عَلَى أَسْفَلِ الأَرْضِ، قَالَ: فَسِرْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ الْحَدَيْثَ.

وفِي الإسْنَادِ الأوَّل: ابنُ لَهيْعَةَ، وَفِيْهِ مَقَالٌ<sup>(ه)</sup>، وفِي الثَّانِي: شَيْبَانُ الفِتْبَانِيُّ، قِيْلَ فِيْهِ: مَجْهُولٌ<sup>(١)</sup>، وبَقِيَّةُ رجَالِهِمَا ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: زَمَان.

<sup>(</sup>٢) في أ: ستطول.

 <sup>(</sup>٣) وَإِسْنَادُهُ صَمَّحِيْحٌ فإللهُ مِنْ رِوَايَة يَحْيَى بنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابنِ لَهِيْعَةَ وَروَايْتُهُ عَنْهُ جَيِّدَةً، وَقَدْ
 رَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا ابنُ وَهْبِ - كَمَا فِي رِوَايَة النَّسائِيِّ - وَرِوَايْتُهُ عَنِ ابنِ لَهِيْعَةَ صَحِيْحَةً.

<sup>(</sup>٤) فِيع: استحلف.

<sup>(</sup>٥) عَبْدَاللهِ بنُ لَهِيْعَةَ بنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ، الأَعْدُولِيُّ، ويُقَالُ: الْغَافِتِيُّ، أبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِصْرِيُّ، النَقْصِيْلُ فِي حَالهِ، فَإِذَا وَمَعْقَهُ آخَرُونَ، وَالظَّاهِرُ التَّفْصِيْلُ فِي حَالهِ، فَإِذَا رَوَى عَنْهُ الغَبَادِلَةُ: عَبْدُ اللهِ بنُ الْمُبَارَكِ، وَابنُ وَهْبِ، وَابنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ وَقَتَبَهُ بنُ سَيْدِ وَأَبنُ المُقْرِيْ وَقَتَبَهُ بنُ سَيْدِ وَأَبنُ الْمُقَرِيْ وَقَتَبَهُ بنُ سَيْدِ وَأَبنُ الْمُقَرِيْ فَهُو وَأَبْهُ الْمُقْرِيْ فَهُو وَأَبْهُ مَصَدِيْحُ الرُّوالَةِ، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَلَمْ يُصَرِّحُ بِالتَّحْدِيْثِ فَهِي حَلْدِيثِ فَهُو صَرَّحَ الرَّوالَةِ، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَلَمْ يُصَرِّحُ بِالتَّحْدِيثِ فَهِي جَيْدَةً وَلَكِنَّهَا مُوضِعُ نَظُرُ: نَهْدِيْب التَّهْذِيْب (٥/ مُوضِعُ نَظُرُ: نَهْدِيْب التَّهْذِيْب (٥/ مَوْنَ مَوْنَ مِنْ الْمُنَاقِيْبُ فَرَوالِيَّهُمْ صَعِيْدًا أَنْوَالَيْهُ جَيْدَةً الْطَلْمُ: تَهْدِيْب التَّهْذِيْب (٥/ مَوْنَ مَوْنَ مِنْ الْمُعْدَاقِيْنَ وَلَيْتُهُمْ صَعِيْدًا أَنْوَلَيْتُهُمْ عَلَيْدُ الْمُقَالِيْنِ اللّهَافِيْدِ (٥/ ) مَنْ ابنُ إسْحَاق مِمْنْ رَوَى عَنْ ابنُ لَهْعَةَ قَدِيْما فَوْالتُهُ جَيْدَةً

<sup>(</sup>٦) رَوَى عَنْ شَيْبَانَ القِتْبَانِيُّ: شُيْبِمُ بنُ بَيْنَانَ، وَبَكُرُ بَنُ سَوَادَةَ وَلَمَّ يُوتَّقُ فَهُوَ مَجْهُولُ الحَالِ.

ورَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيْقِ الْمُفَضَّلِ بِهِ مُطَوَّلاً، وَسَكَتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّنَنَا يَزِيْدُ بِنُ خَالِدٍ، أَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ عَيَّاشِ: أَنَّ شُيْمَ بِنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ -أَيْضاً- بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيُ<sup>(۱)</sup>، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرو يَذْكُرُ ذَلِكَ وَهُو مَعَهُ مُرَابِطٌ بِحِصْن بَابِ البُون. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حِصْنُ البُون بِالفُسْطَاطِ عَلَى جَبَلِ.

قُلْتُ: وَهَـذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ. وَرَوَاهُ<sup>(٢)</sup> النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ شُيَيْم عَنْ رُوَيْفِع، وَصَرَّحَ سِسَمَاعِه مِنْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْبَانَ، فإنْ كَانَ ذِكْرُ شَيْبَانَ وَهُمَّا فَالإِسْنَادُ صَحِيْحٌ، وَحَسَّنَهُ النَّوْوِيُّ، وصَحَّحُهُ بَعْضُهُمْ.

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ فِي «شَرْحِ أَبِي دَاوُدَ»: «ورَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مُخْتَصَراً فَذَكَرَ مِنْهُ الاسْتِنْجَاءَ بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَقَطْ (٣٠). وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ الرَّبِيْعِ الْجِيْزِيُّ فِي كِتَابِ مَنْ دَخَلَ مِصْرَ مِنَ الصَّحَابَةِ مُطُوَّلًا(٤٠).

وَفِيْهِ: ﴿ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلاةِ ﴾ .

قُولُهُ: (فَأَخْبِرِ النَّاسَ) دَلِيْل عَلَى وُجُوبِ إِخْبَارِ النَّاسِ بِلَالِكَ عَلَى رُوَيْفِع، وَلَيْسَ هَـنَا مُخْتَصًّا بِهِ، بَلْ كُلُّ مَنْ كَانَ عِنْدُهُ عِلْمٌ لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهُ النَّاسُ؛ وَإَعْلامُهُمْ بِهِ، فَإِنِ اشْتَرَكَ هُوَ وَغَيْرُهُ فِي عِلْمٍ ذَلِكَ، فَالتَّبْلِيْغُ فَرْضُ كِفَايَةٍ». هَذَا كَلامُ أَبِي زُرْعَة.

قُولُكُ: (لَعَلَ الْحَيَاةَ تَطُولُ (٥) مِكَ عَلَمٌ مِنْ أَعْلامِ النُّبُوَّةِ، لأنَّهُ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ بِه

 <sup>(</sup>١) سُفْيَانُ بنُ هَانِي الْمِصْرِيُ، أبو سَالِم الْجَيْشَانِيُ: وثَقَهُ العِجْلِيُّ وَابنُ حِبَّانَ. انْظُرْ: تَهٰذيبَ النَّهٰذيب (٢/٤٧).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: رَوَاهُ - بدون واو-.

<sup>(</sup>٣) شُرْحُ مَعَانِي الآثار (١/٣٢) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أولاً.

<sup>(</sup>٥) فِيع، ضَ: ستطول.

ﷺ فَإِنَّ رُوَيْفِعاً طَالَتْ حَيَاتُهُ إِلَى سَنَةَ سِتٌ وَخَمْسِيْنَ، فَمَاتَ فِيْهَا بِبَرْقَةَ مِنْ أَعْمَال مِصْرَ أَمِيْراً عَلَيْهَا، وَهُوَ مِنَ الأَنْصَارِ. وقِيلَ: مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَخَمْسِيْنَ، قَالَهُ ابنُ يُونُسَ (١٠).

قَوْلُهُ: (أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ) بِكَسْرِ اللاَّمِ لا غَيْرَ، قَالَهُ فِي "الْمَشَارِقِ" () وَالْجَمْعُ: لِحَي، بِالكَسْرِ وَالضَّمِّ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُ ().

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: «وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنْ عَقْدِ اللَّحْيَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُفَسَّرُ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْحُرُوبِ؛ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْقِدُونَ لِحَاهُمْ، وَذَلِكَ مِنْ زِيِّ بَعْضِ الْأَعَاجِمِ يَفْتِلُونَهَا وَيَعْقِدُونَهَا».

قُلْت: كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ تَكَبُّراً وَعُجْباً، كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو السَّعَادَاتِ (١٠).

قَالَ: «تَانِيهُمَا: أَنَّ مَعْنَاهُ مُعَالَجَةُ الشَّعَرِ لِيَتَعَقَّدَ وَيَتَجَعَّدَ، وَذَلِكَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ التَّوْضِيْعِ وَالتَّانِيْثِ» (٥٠).

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ ابنُ (١٠ العِرَاقِيِّ: ﴿وَالْأُولَى حَمْلُهُ عَلَى عَقْدِ اللَّحْيَةِ فِي الصَّلاةِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بِينِ الرَّبِيْعِ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهَا، فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْحَدِيْثِ كَمَا ذَلِّتْ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تُرْجَمَتُهُ فِي: الإصابَةِ فِي تُمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٢/ ٥٠١)، وَالَّذِي قَالُهُ ابنُ يُونُسَ فِي تَارِيْخِهِ (١/ ١٨٢ - ١٨٣) أنَّهُ تُوفِّيَ سَنَةَ سِتَّ وَخَمْسِيْنَ، وَهَكَذَا نَقَلُهُ مَنْ تَرْجَمَ لِرُويْفِعِ بنِ تَابِيْدِ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) مَشَارِقُ الْأَنْوَارِ (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظرُ: مُخْتَارَ الصِّحَاحِ (ص/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَكْرِ (٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) مَعَالِمُ السُّنَن (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةُ مِنْ: غ.

الصَّحِيْحِ فِي النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالنَّوْبِ، فَإِنَّ عَقْدَ اللَّحْيَةِ فِيْهِ كَفُهَا وَزِيَادَةَ» (١٠). قَوْلُـهُ: (أَوْ تَقَلَّدُ وَتَراً) أيْ: جَعَلَهُ قِلادَةً فِي عُنُقِهِ أَوْ عُنُنِ دَابِّتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَفِي رواَيةٍ لِمُحَمَّدِ<sup>(١)</sup> بنِ الرَّبِيْعِ: أَوْ تَقَلَّدُ وَتَراً، يُرِيْدُ: تَمِيْمَةً، فَهَذَا يَدُلُ عَلَى النَّهُمْ كَانُوا يَتَقَلَّدُونَ الأَوْتَارَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ، إِذْ فَسَرَّهُ بِالنَّمِيْمَةِ وَهِيَ تُجْعَلُ لِلْدَلِكَ.

قَوْلُهُ: (أَو اسْتَنْجَى بِرَجِيْع دَائِةٍ أَوْ عَظْم، فَإِنَّ مُحَمَّداً بَرِيْءٌ مِنْهُ).

قَالَ النَّوَوِيُّ: «أَيْ: بَرِيْءٌ مِنْ فِعْلِهِ، وَقَالَهُ<sup>(٣)</sup> بِهَـذِهِ الصَّيْغَةِ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي زَجْرٍ» (١).

قُلْتُ: فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِرَجِيْعِ الدَّوَابُّ وَالعِظَامِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ اَحَادِيْتُ، مِنْهَا مَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: « لاَ تَسْتَنْجُوا الحَادِيْتُ، مِنْهَا مَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: « لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ، فَإِنْهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنُ » (\*) وَعَلَى هَذَا فَلاَ يُجْزِئُ الاسْتِنْجَاءُ بِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرَ مَدْهَبِ أَحْمَلَ، وَاخْتَارَ شَيْخُ الإسلامِ وَجَمَاعَةٌ الإسْتِنْجَاءُ بِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرً مَدْهَبِ أَحْمَلَ، وَاخْتَارَ شَيْخُ الإسلامِ وَجَمَاعَةٌ الإِحْزَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا، قَالُوا: لأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ لِكُونِهِمَا لا يُنْقِيَانِ، بَلْ لإفسادِهِمَا. الإجْزَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا، قَالُوا: لأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ لِكُونِهِمَا لا يُنْقِيَانِ، بَلْ لإفسادِهِمَا. قُلْتُ وَيُعْمَلُ وَلَا اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَهُ مَا رَوَى (١٦) ابنُ خُزِيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بنِ الفُرَاتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِي عَلَى الْمَادِهِمَا أَنْ النَّبِي عَنْ أَبِيهِ مَا عَنْ أَبِي هُورَةً أَنَّ النَّبِي عَلَى أَنْ النَّبِي عَلَى الْمُ الْمُعَالِي اللهُ مَا أَوْلُ اللّهُ عَنْ أَبِي هُورَاتًا أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي هُورَاتًا أَنَّ النَّبِي عَلَى أَنْ

 <sup>(</sup>١) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَن فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ (٢٤٩/١): «قُلْتُ: وهَذِهِ الرِّوَايَةُ لا تَدُلُّ عَلَى أَنْ فِعْلَهُ فِي الصَّلاةِ أَشَدُّ مِنْ فِعْلِهِ خَارِجَهَا».
 على تَخْصْدِيْصِدِهِ فِي الصَّلاةِ، بَلْ تُدُلُّ عَلَى أَنْ فِعْلَهُ فِي الصَّلاةِ أَشَدُّ مِنْ فِعْلِهِ خَارِجَهَا».

<sup>(</sup>٢) فِي ط: مُحَمَّد.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وقَالَ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ فِي فَتْحِ الْمُحَوِيْدِ (٢٤٩/١-٢٥٠) : «وَهَلَنَا خِلافُ الظَّاهِرِ، وَالنَّوْوِيُّ كَثِيْراً مَا يَتَأَوَّلُ الاَّحَادِيْثَ بِصَرْفِهَا عَنْ ظَاهِرِهَا، فَيَغْفِرُ اللهُ تَعَالَى لَهُ، بَلْ هُوَ بَرِيْءٌ مِنَ الفَاعِل وَفِعْلِهِ".

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٥٠) عَن ابن مَسْعُودٍ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: رُوَاهُ.

يَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ ﴾ وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ (١).

قَــالَ: (وَعَن سَعِيدٍ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةٌ مَن إِنْسَانٍ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ». وَوَاهُ وَكِيعٌ<sup>(٢)</sup>).

هَـذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، لأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لا يُقَالُ بِالرَّأْيِ فَيكُونُ عَلَى هَذَا مُرْسَلاً. لأنَّ سَعِيْداً تَابِعِيُّ.

وَفِيْهِ فَضْلُ قَطْعِ التَّمَائِمِ، لأنَّهَا مِنَ الشُّرْكِ.

وَوَكِيْعٌ: هُـوَ ابـنُ الْجَـرَّاحِ بِنِ وَكِيْعِ الكُوْفِيُّ، ثِقَةٌ إِمَامٌ، صَاحِبُ تَصَانِيْفٍ مِنْهَا: «الْجَامِعُ» وَغَيْرُهُ. رَوَى عَنْهُ الإمَامُ أَخْمَدُ وَطَبَقْتُهُ. مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَيَسْعِيْنَ وَمِأْتَةٍ

قَـالَ: (وَلَـهُ عَـن إِبرَاهِـيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلُّهَا، مِنَ القُرآنِ وَغَيرَ القُرآن<sup>(1)</sup>).

إِبْرَاهِيْمُ: هُـوَ الإِمَامُ<sup>(٥)</sup> إِبْرَاهِيْمُ بنُ يَزِيْدَ النَّخَعِيُّ الكُوفِيُّ، يُكُنَى أَبَا عِمْرَانَ، ثِقَةً إِمَامٌ، مِنْ كِبَار فُقَهَاءِ الكُوْفَةِ. قَالَ الْمِزِّيُّ<sup>(١)</sup>: «دَخَلَ عَلَى عَاثِشَةَ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإسْمَاعِيْلِيُّ فِي مُعْجَمٍ شُيُوخِهِ (٢/ ٦٦٩)، وابنُ عَدِيًّ فِي الكَامِلِ فِي الضَّعَفَاءِ (٣/ ١٣٥)، والذَّارَ فَطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ (١/ ٥٥)، وَفِي العِلْلِ (٨/ ٢٣٩) وقالَ: إسَّنَادُهُ صَحِيْحٌ، وقالَ الْحَافِظُ فِي الدَّرَايَةِ (ص/ ٩٧): "وإسْنَادُهُ حَسَنَّ» وَهُوَ كَمَا قَالَ. وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ عِنْدَ ابنِ خُرِيْمَة، وَلَمْ يَقِفْ وَلَيْهِ الْحَرَايَةِ، وَإِنْمَا وَقَعَ كَذَلِكَ فِي الْمِطَبُوعِ مِنَ الثَّلُ فِي النَّرَايَةِ، وَاللَّمَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمِطَبُوعِ مِنَ الثَّلُ فِي الْمُعَلِّمُ مُحَرَّفٌ، وَالصَّوَابُ: "ابنُ عَدِيًّ» كَمَا فِي أَصْبُ الرَّايَةِ (١/ ٢٩٩)، واللهُ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شُيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٥/ ٣٦) وَفِي سَندِهِ: لَيْثُ بنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيْفٌ.

 <sup>(</sup>٣) انظر تُرْجَمَتُهُ فِي: تَهْذِيْبِ الكمالِ (٣٠/ ٤٦٨)، سِيَرِ أَعْلاَمٍ النَّبلاءِ (٩/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٥/ ٣٦) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الْمُزَنِي.

مِنْهَا، مَاتَ سَنَةُ سِتٌ وَتِسْعِيْنَ وَلَهُ خَمْسُونَ سَنَةٌ [أَوْ نَحُوهُما](١)(١)(٢).

قُولُكُ: (كَانُوا يَكُرَهُونَ التَّمَائِمَ...إلَى آخِرِه). مُرَادُهُ بِلَدِكَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، كَعَلْقَمَةَ وَالاَّسْوَدِ وَأَبِي وَاثِلِ وَالْحَارِثِ بِنِ سُوَيْدٍ وَعَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ، وَمَسْرُوقَ وَالرَّبِيْعِ بنِ خُتُيْمِ (٢) وَسُويْدِ بنُ غَفَلَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَهُمْ مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِيْنَ، وَهَذِهِ الصَيْعَةُ يَسْتَعْمِلُهَا إِبْرَاهِيْمُ فِي حِكَايَةِ أَقُوالِهِمْ كَمَا وَهُمْ مِنْ الْحُمْظُ كُمَا الْحَمْلُهُ الْمِرْاهِيْمُ فِي حِكَايَةِ أَقُوالِهِمْ كَمَا بَيْنَ ذَلِكَ الْحُمْظُ كُمَا لِعَرْاقِيْمُ فِي حِكَايَةٍ أَقُوالِهِمْ كَمَا بَيْنَ ذَلِكَ الْحَمْلُةُ لِللَّهِ الْمُعْلِقَةُ لِللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقُةَ اللَّهِمْ كَمَا الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعِلْمُ الْمَلْمُ الْمِنْ مَسْعُولِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِمْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُلْقِلُونُ اللَّهُ الْوَلِقُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْعُلْمُ اللَّهُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِنِهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

學 學 恭

<sup>(</sup>١) فِي ط: ونحوهَا.

<sup>(</sup>٢) تَهْذَيْبُ الكَمَال (٢/ ٢٣٥،٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، ع، غ: خَيثم.

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرُ: الاسْتِذْكَارَ لابن عَبْدِالبَرِّ (١/٢١٧).

(A)

# بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ ونَحْوِهِمَا

وقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ﴾ الآياتِ [النجم: ١٩-٢٣]

عَن أَبِي وَاقِدِ اللَّيْمِي قَالَ: «خَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُنَيْن، وَنَحنُ حُدَثَاءُ عَهدٍ بِكُفْر، وَلِلمُشرِكِيْنَ سِدْرَةً يَعْكَفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالَ لَهَا: كَاتُ أَنُّواطٍ، وَلَلمُشرِكِيْنَ سِدْرَةً]، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنُواطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ كَمَا لَهُمْ أَنُواطٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « الله أَكبَرُ ! إِنَّهَا السُّنْنُ! قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ كَمَا قَالَتْ بُنُو إِسرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ الَهِهُ قَالَ إِلْكُمْ قَوْمٌ نَجْهَلُونَ ﴾ [الأعْرَاف:١٣٨]، لتَرْكَبُنَ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ " رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَصَحَّحَهُ

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأولى: تَفْسِيرُ آيَةِ النَّجْم.

الثَّانِيَّةُ: مَعْرِفَةُ صُوْرَةِ الأَمْرِ الَّذِي طَلَّبُوا.

التَّالِئَةُ: كَوْنُهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا.

الـرَّابِعَةُ: كَوْنُهُمْ قَصَدُوا التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بِذَلِكَ، لِظُنَهِمْ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. الخَامِسَةُ: أَنَّهُمْ إِذَا جَهِلُوا هَذَا فَغَيْرُهُمْ أَوْلَى بِالْجَهْلِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالوَعْدِ بِالْمَغْفِرَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ.

السَّابِعَةُ: أَنَّ النَّبِيُ ﷺ لَمْ يَعْذُرُهُمْ، بَلْ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِقَولِهِ: " اللهُ أَكْبُرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، لَتَتَّعِنُ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ " فَغَلَّظَ الأَمْرَ بِهِذِهِ الثَّلاثِ.

الثَّامِنَةُ: الْأَمْرُ الكَبِيْرُ- وَهـوَ الْمَقْصُودُ - : أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ طِلْبَتَهُمْ كَطِلْبَةِ بَنِي إسْرائِيلَ لَمَّا قَالُوا لِمُوسَى: ﴿ اجْعَل لَنَا إِلَـهًا ﴾ .

التَّاسِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ هَذَا مِنْ مَعْنَى ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾، مَعَ دِقَّتِهِ وَخَفَائِهِ عَلَى أُولَئِكَ.

العَاشِرَةُ: أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى الفُتْيَا، وَهوَ لا يَحْلِفُ إِلاَّ لِمَصْلَحَةٍ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الشُّرُكُ فِيهِ أَكْبُرُ وَأَصْغَرُ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدُوا بِهَذَا.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُم: «وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ» فِيْهِ أَنَّ غَيْرَهُمْ لا يَجْهَلُ ذلِكَ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: التَّكْبِيرُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ، خِلافاً لِمَنْ كَرِهَهُ.

الرَّابِعَةُ عَشْرَةُ: سَدُّ الذَّرَائِعِ.

الخَامِسةَ عَشْرَةَ: النَّهْيُ عَنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

السَّادِسَةُ عَشْرَةً: الغَضَّبُ عِنْدَ التَّعْلِيم.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: القَاعِدَةُ الكُلِّيَّةُ، لِقَوْلِهِ: « إِنَّهَا السُّنَنُ » .

الثَّامِنةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَذَا عَلَمٌ مِنْ أَعْلام النُّبُوَّةِ، لِكُوْنِهِ وَقَعَ كُمَا أَخْبَرَ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ مَا ذُمَّ اللهُ بِهِ اليَّهُودَ وَالنَّصَارَى فِي القُرْآنِ أَلَهُ لَنَا.

العِشْرُونَ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّ العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الأَمْرِ، فَصَارَ فِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى مَسَائِلِ القَبْرِ. أَمَّا « مَنْ رَبُّكَ » ؟ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا « مَنْ نَبِيُّكَ » ؟ فَمِنْ إِخْبَارِهِ بِأَنْبَاءِ الغَيْبِ، وَأَمًا « مَا دِيْنُكَ » ؟ فَمِنْ قَوْلِهِمْ: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا ﴾ إِلَخ.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّ سُنَّةً أَهْلِ الكِتَابِ مَذْمُومَةٌ كَسُنَّةِ الْمُشْرِكِيْنَ.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْـرُونَ: أَنَّ الْمُنْـتَقِلَ مِنَ البَاطِلِ الَّذِي اعْتَادَهُ قَلَبُهُ لا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ تِلْكَ العَادَةِ لِقَوْلِهِم: «وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ».

#### بَابُ

#### مَنْ تَبُرَّكَ بِشَجَرَةٍ (١) أَوْ حَجَرٍ ونَحُوهِمَا

كَـٰبُقْعَةٍ وَغَـٰارٍ وَعَيْنِ وَقَبْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَعْتَقِدُ كَثِيْرٌ مِنْ عُبَّادِ القُبُورِ وَأَشْبَاهِهِمْ فِيْهِ البَرَكَةَ فَيَقْصِدُونَهُ رَجَاءَ البَرَكَةِ<sup>(٢)</sup>، أيْ: مَا حُكْمُهُ هَلْ هُوَ شِرْكٌ أَمْ لا؟<sup>(٣)</sup>.

وَمَعْنَى (1) «تَبَرُّكَ» أَيْ: طَلَبَ البَركة ورَجَاهَا وَاعْتَقَدَهَا.

قَالَ: (وقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّأْتَ وَالْعُزَّى ﴾ الآيات (٥٠ [النجم: ١٩-٢٣]).

هَكَذَا تَبَتَ فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ: «الآياتِ» يَعْنِي إلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّهُمُ الْهُدَى﴾ .

قَالَ القُرْطُبِيُّ: «لَمَّا ذَكَرَ الوَحْيَ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ وَذَكَرَ مِنْ آثَارِ قُدرَتِهِ مَا ذَكَرَ؛ حَاجً الْمُشْـرِكِيْنَ، إِذْ عَبَدُوا مَا لا يَعْقِلُ. وقِيلَ: أَفرَأَيْتُمْ هَذِهِ الآلِهَةَ الَّتِيْ تَعَبِدُونَهَا أَوْحَيْنَ إِلَيْكُمْ شَيْئًا كَمَا أُوْحِيَ إِلَى مُحَمَّد ﷺ ؟!

وَكَٰانَتِ اللاَّتُ لِثُقِيْفُ، وَالعُزَّى لِقُرَيْشِ وَيَنِي كِنَانَةَ، وَمَنَاةُ لِبَنِي هِلال. وَقَالَ ابنُ هِشَام: كَانَتْ مَنَاةُ لِهُلَيْل وَخُزَاعَةً.

### ذِكْرُ صِفَةِ هَنهِهِ (٦) الأَوْتَان

لَيَعْرِفَ الْمُوْمِنُ كَيْفِيَّةَ الْأُونَانِ، وكَيْفِيَّةَ عِبَادَتِهَا، ومَا هُوَ شِرْكُ العَرَبِ الَّذِي (٧)

<sup>(</sup>١) فِي أَ: بِشَجَر.

<sup>(</sup>٢) فِي ع، غ: لِبُركتِهِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، أ، ب، ض.

<sup>(</sup>٣) حَصَلَ فِي ط تَشْوِيشٌ، فَجَاءَ قُولُهُ: ﴿أَيْ: مَا حُكُمُهُ.. ﴾ بَعْدَ قُوْلِهِ: وَرَجَاهَا وَاعْتَقَدَهَا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ويَعْنِي بِقَوْلِهِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وبَدَلُهَا أُكْمِلَتِ الآياتُ.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ منْ: أ.

<sup>(</sup>٧) في ط : الَّذِين .

كَانُوا يَفْعَلُونَهُ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَ التَّوحِيْدِ وَالإِخْلاصِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالكُفْرِ.

فَأَمَّا اللاَّتُ: فَقَرَأَ الْجُمْهُورُ بِتَخْفِيْفِ التَّاءِ، وَقَرَأَ ابنُ عَبَّاسِ وَابنُ الزُّبْيرِ ومُجَاهِدٌ وَحُمَيْدٌ وأَبُو صَالِح وَرُوْيُسْ (١) عَنْ يَعْقُوبَ: اللاَّتُ بِتَشْدِيْدِ التَّاءِ، فعَلَى الأُوْلَى (٢) قَالَ الأَعْمَشُ: «سَمُّوا اللاَّتَ مِنَ الإِلَهِ، وَالعُزَّى مِنَ العَزْيْرِ» (٢٦).

قَالَ ابنُ جَرِيْر: «وَكَانُوا قَدِ اشْتَقُوا اسْمَهَا مِنَ اسْم (١٠) اللهِ تَعَالَى، فَقَالُوا: «اللاّتُ» مؤنَّلةً مِنْهُ، تَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوًا كَبِيْراً». قَالَ: «وَكَذَا العُزْى مِنَ العَزِيْزِ»(٥).

قَالَ ابِنُ كَثِيْرِ: «وَكَانَتْ صَخْرَةٌ بَيْضَاءَ مَنْقُوْشَةٌ، عَلَيْهَا بَيْتٌ بِالطَّائِفِ، لَهُ أَسْتَارٌ وَسَدَنَةٌ، وَحَوْلَهُ فِنَاءٌ مُعَظَّمٌ عِنْدَ أَهْلِ الطَّائِفِ - وَهُمْ ثَقِيْفٌ، وَمَنْ تَابَعَهَا -يُفتَخِرُونَ بِهِ عَلَى مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ أَجْيَاءِ العَرَبِ بَعْدَ قُرَيْشٍ»(٦)

قَالَ ابِنُ هِشَامِ: "وَكَانَتْ فِي مَوْضِع مَسْجِدِ الطَّائِفِ اليُّسْرَى، فَلَمْ يَزَلُ كَثَلِكَ إِلَى أَنْ السُّلَمَتْ تَقِيْفَ"، فَبُعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُغْيِرَةَ بِنَ شُعْبَةَ فَهَدَمَهَا، وَحَرَّقَهَا (٧) بِالنَّارِ»(٨).

وعَلَى الثَّانِيَةِ قَـالَ<sup>(٩)</sup> ابـنُ عَبَّاسٍ: «كَانَ رَجُلاً يَلُتُ السَّوِيْقَ لِلْحَاجُ، فَلَمَّا مَاتَ

<sup>(</sup>١) فِي ب: ورويش.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: الأوَّل.

<sup>(</sup>٣) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ. وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ سَبَقَ قَلَمْ مِنَ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ رحمه الله، فَإِنَّهُ قَدْ ذَكَرُهُ فِي شُرْحِهِ لِمُقَدِّمَةٍ كِتَابِ التَّوْخِيْدِ وَعَزَاهُ لابنِ عَبَّاسٍ. فَقَدْ رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْوِهِ (٥/ ١٦٢٣) وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ ابنُ جَرِيْر (٩/ ١٦٣) عَن أَبنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الشَّتَقُوا الْعُزَّى مِنَ الْعَزِيْزِ، وَاشْتَقُوا اللهُوَّى مِنَ الْعَزِيْزِ، وَاشْتَقُوا اللهُوَّى مِنَ الْعَزِيْزِ، وَاشْتَقُوا اللهُوَّى مِنَ الْعَزِيْزِ، وَاشْتَقُوا اللهُوَّى مِنَ الْعَرِيْزِ، وَاسْتَقُوا اللهُوَّى مِنَ الْعَرِيْزِ، وَاسْتَقُوا اللهُوْمِينَ وَمُراهِ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةً مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ ابْنِ جَرِيْرِ (٥/ ٢٨٠)، (٩/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) تَفْسِيْرُ ابنَ كَثِيْرَ (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: وَأَخَّرَقَهَاً.

<sup>(</sup>٨) أَنْظُرْ: السِّيْرَةُ النَّبُويَّةَ (٤/ ١٩٥-١٩٦- تَحْقِيق السَّقَّا وَزُمَلاتِهِ).

<sup>(</sup>٩) فِي أَ: فَقَالَ.

عَكَفُوا عَلَى قَبْرهِ". ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ ابِنُ عَبَّاسِ: «كَانَ يَبِيْعُ السَّوِيقَ وَالسَّمْنَ عِنْدَ صَخْرَةٍ، وَيَسْلِيهِ (٢ عَلَيْهَا، فَلَمَّا مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُل، عَبَدَتْ تَقِيْفٌ تِلْكَ الصَّخْرَةَ إِعْظَاماً لِصَاحِبِ السَّوِيْقِ (٣). وَعَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوَهُ، وَقَالَ: فَلَمَّا مَاتَ عَبَدُوهُ. رَوَاهُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ وَالفَاكِهِيُ (١٠). وَكَذَا رَوَى ابنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُمْ عَبَدُوهُ» (٥).

وَقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: «كَانَ رَجُلٌ مِنْ تَقِيْفُ يَلُتُّ السَّوِيْقَ بِالزَّيْتِ، فَلَمَّا تُوفْيَ جَعَلُوا إِلَى قَبْرِهِ وَتَناً» (١). وَبِنَحْو هَذَا (٧) قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلَ العِلْم.

وَلاَ تَخَالُفَ بَيْنَ القَوْلِيْنِ، فَإِنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا صَخْرَةٌ لَمُ يَنْفِ أَنْ تَكُونَ صَخْرَةٌ عَلَى القَبْرِ أَوْ حَوَالِيْهِ، فَعُظَّمَتْ وَعُبِدَتْ تَبَعاً لا قَصْداً، فَالعِبَادَةُ إِنَّمَا أَرَادُوا بِهَا صَاحِبَ القَبْرِ، فَهُو الَّذِي عَبَدُوهُ بِالاَّصَالَةِ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَى الفَاكِهِيُّ عَنِ السَّرِعَ بَاللَّهُ اللَّهُ عَمْرُو بنُ لُحَيِّ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَّهُ السِنِ عَبُّاسِ: «أَنَّ الللَّتَ لَمَّا مَاتَ قَالَ لَهُمْ عَمْرُو بنُ لُحَيِّ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَّهُ السَّخْرَةَ فَتَبَدُوهَا، وَبَنُوا عَلَيْهَا بَيْتًا ﴾ (٨).

فَتَأَمَّلْ فِعْلَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعَ هَذَا الوَئْنِ، وَوَازِنْ بَيْنَهُ وبَيْنَ بِنَاءِ القِبَابِ عَلَى القُبُورِ، وَالعُكُوفِ عِنْدَهَا وَدُّعَاثِهَا، وَجَعْلِهَا مَلاذًا عِنْدَ الشَّدَائِدِ.

وَأَمُّـا العُـزَّى: فَقَـالَ ابنُ جَرِيْرِ: «كَانَتْ شَجْرَةٌ عَلَيْهَا بِنَاءٌ وَأَسْتَارٌ بِنَخْلَةَ بَيْنَ مَكَّةٌ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٤/ ١٨٤١).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَيَلْتُهُ، وَفِي تَفْسِيْرَ القُرْطُبِيُّ: ويصبه.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ البَغَوِيُّ (٤/ ٩ُ٤٢)، وتَفْسِيْرَ القُرْطُبِيِّ (١٧/ ١٠٠)، وَاللَّرُ الْمَتَثُورَ (٧/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: أَخْبَارَ مَكَّةً لِلْفَاكِهِيِّ (٥/ ١٦٤)، وفَتَّحَ البَارِي (٨/ ٢١٢)، وَالدُّرُّ الْمَتْثُورَ (٧/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) عَزَاهُ فِي اللَّرِّ الْمَثُّورِ (٧/ ٦٥٣) لابنِ أَبِي حَاتِم وَابنِ مَرْدَوْيْهِ. وَانْظُرْ:فَتْح البَارِي (٨/ ٦١٢)

<sup>(</sup>٦) عَزَاهُ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُور (٧/ ٢٥٣) لابن الْمُنْذِر.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: ذَلِكَ، وَالْمُثَبَّ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَيَّةِ، وَفَتَح الْمَحِيْدِ (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٨) أَخْبَارُ مَكَّةَ للفَاكِهِيِّ (٥/ ١٦٤)، وَانْظُرْ: فَتَحَ الْبَارِي (٨/ ٦١٢).

وَالطَّااِئِفِ، كَانَـتْ قُـرَيْشٌ يُعَظِّمُونَهَا، كَمَا قَالَ أَبُو سُفُيَانَ يَوْمَ أُحُدِ: لَنَا العُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « قُولُوا: اللهُ مَوْلاَنَا، وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ »(١)» (٢).

وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابِنُ مَرْدَوَيُهِ (") عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَحْمَةً بَعَثَ خَالِدَ بِنَ الوَلِيدِ إِلَى نَخْلَةً وَكَانَتْ بِهَا الغُزَّى، فَأَتَاهَا خَالِدٌ وَكَانَتْ عَلَى مَحْمَةً بَعَثُ خَالِدٌ مِكَانَتْ عَلَى مَحْرَاتٍ، فَقَطَعَ السَّمُرَاتِ، وَهَدَم البَّيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى النَّبِيُ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: ارْجعْ فَإِنِّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا، فَرَجَعَ خَالِدٌ، فَلَمَّا الْبَصَرَتْهُ السَّدَنَةُ - وَهُمْ حَجَبَتُهَا- ؛ أَمْعَنُوا (أَنَّ فِي الْجَبَلِ وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا عُزَّى يَا عُزَى، فَأَتَاهَا خَالِدٌ، فَإِذَا الْمُرَاتِ عَلَى رَأْسِهَا، فَعَمَّمَهَا (٥٠) بِالسَّيْفِ حَتَّى الْمَرَاقَةُ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا، تَحْفِنُ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهَا، فَعَمَّمَهَا (٥٠) بِالسَّيْفِ حَتَّى قَلَهَا، ثُمَّ رَائِيهَا، فَمَّ رَعُهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «تِلْكَ العُزَى» (١٠).

قَالَ ابنُ هِشَامٍ: «وكَأنُوا َيسْمَعُونَ (٧) مِنْهَا الصَّوْتَ».

وقَـالَ أَبُــو صَـَـالِحٍ: «العُزَّى بِنَخْلَةٌ ٬٬ كَانُوا يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا السُّيُور وَالعِهْنَ» رَوَاهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٠٤٣) عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبِ رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٢) الكَلامُ السَّابِقُ لاَبِن كَثِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ٥٥٧) ولَيْسَ لابَن جَرِيْرِ، فَقَدْ قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «قَالَ ابنُ جَرِيْرِ: «وَكَانَتْ شَجَرَةً عَلَيْهَا بِنَاءً...». هَذَا ابنُ كَثِيْرٍ: «وَكَانَتْ شَجَرَةً عَلَيْهَا بِنَاءً...». هَذَا مَا ظَهَرَ لِي. واللهُ أَعْلَمُ.

 <sup>(</sup>٣) فِي هَامِشْ ض: «ابنُ مِرْدُويَهْ - بِكَسْرِ المِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَضَمَّ الدَّال، وفَتَحِ اليَاءِ- هَكَذَا ضَبَطَهُ شَيْخُنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ - حَفِظُهُ اللهُ تَعَالَى- » وَهَذَا هُو الْمُشَهُّهُورُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، أَمَّا الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ كَمَا جَرَيْتُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ مَوَاطِنِ الكِتَابِ: «مَرْدَوْيهِ».

<sup>(</sup>٤) فِي ط: امتنعوا، وَالْمُثْبَتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ وَفَتْحَ ٱلْمَحِيْدِ (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: فعلاهَا، وَالْمُثْبَتُ مِنَ النُّسَخُ الْخَطَّيَّةِ، وَفَتَّحُ الْمَحِيْدِ.

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ النَّسَانِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبِّرَى (رَقَم ١١٥٤٧)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رَق ٩٠٧)، وَالطُبُرَانِيُّ
 - كَمَا فِي مَجْمَعِ الزُّوانِدِ (١٧٦/٦) - ، وأَبُو نُمُيْم فِي الدَّلاثِلِ (٢/ ١٩٥) ، والبَّيْهَتِيُّ فِي الدَّلاثِلِ (٥/ ٧٧) وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ، وَصَحْحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رَقم ٢٥٨).

<sup>(</sup>٧) فِي أ : يَسَمِعُوا.

 <sup>(</sup>A) فِي ط: نخلة، بِدُونِ بَاء.

عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَابنُ جَرِيْرِ (١).

فَتَأَمَّلُ فِعْلَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعَ هَذَا الوَئْنِ، وَوَازِنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَفْعَلُهُ عُبَّادُ القَبُورِ مِنْ دُعَائهَا، [وَالذَّبْحِ عِنْدَهَا](٢)، وَتَعْلِيْقِ الْخُيُّوطِ، وَإِلْقَاءِ الْخِرَقِ فِي ضَرَائِحِ الْأُمُواتِ وَنَحْو ذَلِكَ، فَاللهُ ٢٣) الْمُسْتَعَانُ.

وأمَّا مَنَاةُ: فَكَانَتْ بِالْمُشَلَّلِ عِنْدَ قُدَيْدٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ، وَكَانَتْ خُزَاعَةُ وَالأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ يُعَظِّمُونَهَا، وَيُهِلُّـونَ مِنْهَا لِلْحَجُّ إِلَى الكَعْبَةِ، وَأَصْلُ اشْتِقَاقِهَا مِنِ اسْم اللهِ الْمَثَانِ، وَقِيلَ: مِنْ: «مَنَى اللهُ الشَّيْءَ»، إذَا قَدَّرَهُ.

وَقِيلَ: سُمُيّتُ «مَنَاةُ» لِكثْرَةْ مَا يُمْنَى، أيْ: يُرَاقُ عِنْدَهَا مِنَ الدُّمَاءِ لِلتَّبَرُّكِ بِهَا. قَالَ ابنُ هِشَامٍ: «فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا فَهَدَمَهَا عَامَ الفَتْحِ»('').

قَالَ ابِنُ إِسْحَاقَ فِي "السِّيْرَةِ»: "وَقَدْ<sup>(٥)</sup> كَانَتِ العَرَبُ اتَّخَذَتْ مَعَ الكَمْبَةِ طَوَاغِيْتَ، وَهِي بُيُوتٌ تُعَظِّمُهَا كَتَعْظِيْمِ الكَمْبَةِ، لَهَا سَدَنَةٌ وَحُجَّابٌ، وتُهْدِي لَهَا كَمَا يُهْدَى<sup>(١)</sup> لِلْكَمْبَةِ، وَتَطُوفُ بِهَا وَتُنْحَرُ عِنْدَهَا، وَهِيَ تَعْرِفُ فَضْلَ الكَعْبَةِ عَلَيْهَا؛ لأَنْهَا كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنْهَا بَيْتُ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - ومَسْجِدُهُ» (٧).

قُلْتُ: هَـذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابنُ إِسْحَاقَ مِنْ شِرْكِ العَرَبِ هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي يَفْعَلُهُ عُبَّادُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ السُّدِّيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ عَنْ أَبِي صَالِح بَاذَامَ كَمَا فِي تَفْسِيْرِ التُّعْلَبِيِّ (٩/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ع.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: وَاللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) الَّذِي فِي سِيْرَةِ ابنِ هِشَامٍ (١/ ١٢٠) : هَنَعَتْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهَا أَبَا سُفُيَانَ بنِ حَرْبٍ فَهَدَمَهَا، وَيُقَالُ: عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍهِ.

<sup>(</sup>٥) فِيع: قَدْ، وَسَاقِطَةٌ مِنَ السُّيْرَةِ.

<sup>(</sup>٦) فِي السُّيْرَةِ: تُهْدَي.

<sup>(</sup>٧) السُّيْرَةُ النَّبَوِيَّة لابنِ إِسْحَاقَ (ص/٦٣-٦٤) بِتَصَرُّف يَسِيْرٍ.

القُبُورِ، بَلْ زَادُوا عَلَى الْأُوَّلِيْنَ.

إِذَا تَبَيْنَ هَذَا فَمَعْنَى الآيةِ كَمَا قَالَ القُرْطُبِيُّ: «إِنَّ فِيْهَا حَذْفاً تَقْدِيْرُهُ: أَفَرَأَيْتُمْ هَذِهِ الآلِهَةَ هَلْ نَفَعَتْ أَوْ ضَرَّتْ حَتَّى تَكُونَ شُركَاءَ للَّهِ؟!» (١)

وَقَـالَ غَيْرُهُ: ﴿﴿وَمَـنَاةَ النَّالِثَةَ الأَخْرَى﴾ ذَمَّ، وَهِيَ الْمُتَأَخِّرَةُ الوَضِيْعَةُ الْمِقْدَار، كَقَولِهِ: ﴿قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ﴾ (٢) [الأعرَاف:٣٨] أيْ: وُضَعَاؤُهُمْ لِرُوَسَائِهِمْ﴾ (٢٦ُ.

وَقَولُـهُ: ﴿ أَلَكُـمُ الذَّكَـرُ وَلَـهُ الأُنْـثَى ﴾ قَـالَ ابـنُ كَثِيْرٍ: «أَيْ: ٱتَجْعَلُونَ لَهُ وَلَداً، وتَجْعَلُونَ لَهُ وَلَداً،

وَقَالَ غَيْرُهُ: «يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ: اللاَّتُ وَالعُزَّى وَمَنَاةُ إِنَاتٌ، وَقَدْ جَعَلْتُمُوهُنَّ للهِ شُرَكَاءَ، وَمِنْ شَانِكُمْ أَنْ تَحْتَقِرُوا الإِنَاتَ، وَتَسْتَنْكِفُوا مِنْ أَنْ يُولَدْنَ لَكُمْ، أَوْ يُنْسَبْنَ إِلَيْكُمْ، فَكَيْفَ تَجْعُلُونَ هَوُلاءِ الإِنَاتُ أَنْدَاداً للهِ، وَتُسَمُّونَهُنَّ آلِهَةُ؟!»(١)

قُلْتُ: مَا أَقْرَبَ هَذَا القَوْلُ إِلَى سِيَاقِ الآيةِ.

وَقَوْلُهُ: (﴿ تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيْزَى ﴾ ) أيْ: جَوْرٌ وَبَاطِلَةٌ، فَكَيْفَ تُقَاسِمُونَ رَبَّكُمْ هَذِهِ القِسْمَةَ الَّتِيْ لَوْ كَانَتْ بَيْنَ مَخْلُوقِيْنَ كَانَتْ جَوْراً وَسَفَها فَتَنَزُهُونَ أَنْفُسَكُمْ عَنِ الإنَّاثِ، وَتَجْعَلُونَهُنَ لِلَّهِ؟! تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبِيْراً.

وَقُولُهُ: (﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ ﴾ [النجم: ٢٣]).

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ القُرْطُبِيُّ (١٠٢/١٧).

 <sup>(</sup>٢) فِي ط، ب، ع، غ، ض: ﴿ وَقَالَتْ أُولاَهُمْ لأُخْرَاهُمْ ﴾، وَالْمُثَبَتُ من: 1، وتَفْسِيْرِ الزَّمْخْشَرِيُّ وهُوَ الصَّوَابُ الْمُتَنَاسِبُ مَمَ السِّيَاق.

<sup>(</sup>٣) الكَشَّافُ للزَّمَخْشَرِيُّ (٤/ ٤٢٤)، وَانْظَرْ: تَفْسِيْرَ النُّعَالِمِيُّ (٤/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الأُنْثَى.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) الكَشَّافُ لَلزَّمَخُشَرِيِّ (٤/ ٢٤).

قَالَ ابنُ كَثِيرٍ: «ثُمَّ قَالَ مُنْكِراً عَلَيْهِمْ فِيْمَا ابْتَدَعُوهُ وَأَحْدَثُوهُ مِنَ الكَذِبِ وَالافْتِرَاءِ وَالكُفْرِ - مِنْ عِبَادَةِ الأصنَامِ، وَتَسْمِيْتِهَا آلِهَةً -: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم ﴾ [النجم: ٢٤] أيْ: مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِكُمْ، ﴿مَّا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَان﴾ أيْ: مِنْ حُجَّةٍ ، ﴿إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ الْوَاللَّ تَبْلَهُمْ ، وإلا حَظَّ أَنْفِسِهِمْ حُسْنَ ظَنَّهُمْ ، وإلا حَظَّ أَنْفِسِهِمْ فِي رياسَتِهمْ، وإلا حَظَّ أَنْفِسِهِمْ فِي رياسَتِهمْ، وآلا خَظَّ أَنْفِسِهِمْ فِي رياسَتِهمْ، وآلا خَطَّ أَنْفِسِهمْ

وقَوْلُهُ: (﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى﴾).

قَـالَ ابنُ كَثِيْرِ: «ولَقَدْ أَرْسَلَ اللهُ إليَّهِمُ الرُّسُلَ بِالْحَقِّ الْمُثِيْرِ، وَالْحُجَّةِ القَاطِعَةِ، وَمَعَ هَذَا مَا اتَّبَعُوا مَا جَاؤُوهُمْ بِهِ وَلاَّ انْقَادُوا لَهُ»<sup>(٢)</sup>.

قُلْتُ: فِي هَذِهِ الآيَاتِ مِنَ الدَّلاثِلِ القَطْعِيَّةِ عَلَى بُطْلانِ عِبَادَةِ هَذِهِ الطَّواغِيْتِ، وَأَشْبَاهِهَا مَالْ<sup>(٣)</sup> لا مَزِيدَ عَلَيْهِ، فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ كَلامَهُ شِفَاءً ﴿وَهُدَّى وَرَحْمَةً وَالشَّرِينَ ﴾ [النَّحْل:٨٩].

مِنْهَا: أَنَّهَا أَسْمَاءٌ مُؤَنَّئَةٌ، دَالَّةٌ عَلَى اللَّيْنِ وَالرَّخَاوَةِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِإِلَهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّكُمْ قَاسَمْتُمُ اللهَ بِزَعْمِكُمْ، فَجَعَلْتُمْ لَهُ هَذِهِ الْاَسْمَاءَ الْمُؤَنَّفَةَ شُركاءً، وَدَعَوْتُمْ لَهُ الْأُولادَ، ثُمَّ جَعَلْتُمُوهُمْ بَنَاتٍ، وَاخْتَصَصْتُمْ بِاللَّكُورِ، فَجَعَلْتُمْ لَهُ الْمَكُرُوهَ النَّاقِصَ، وَلَكُمُ الْمَحْبُوبَ الكَامِلَ ﴿لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلَكُمُ الْمَحْبُوبَ الكَامِلَ ﴿ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلَكُمُ الْمَحْبُوبَ الكَامِلَ ﴿ النحل: ٢٠].

وَمِنْهَا: أَنَّهَا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، وَابْتَدَعْتُمُوهَا.

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرِ (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابنَ كَثِيْرِ (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بِمَا.

وَمِنْهَا (١٠): ﴿ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴾، أيْ: حُجَّةٍ وبُرْهَانِ.

وَمِـنْهَا: أَنَّكُـمُ لَمْ تَسْتَنِدُوا فِي تَسْمِيَتِهَا إِلَى عِلْمٍ وَيَقِيْنٍ، وَإِنَّمَا اسْتَنَدْتُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى الظَّنِّ وَالْهَوَى؛ الَّذَيْنِ هُمَا أَصْلُ<sup>(٢)</sup> الْهَلاكِ دُنْيًا وأُخْرَى.

وَمِنْهَا: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مَّن رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ [النجم: ٢٣] أيْ: بِإِبْطَال عِبَادَتِهَا، وَمَا كَـانَ كَذَلِكَ؛ فَهُـوَ عَـيْنُ الْمُحَـالِ البَيِّنِ البُطْلانِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَهِ الآدِلَّةِ كَاف شَاف في بُطْلان عِبَادَتها.

فإنْ قُلْتَ (٢): فَأَيْنَ دَلِيْلُ التَّرْجَمَةِ مِنَ الآياتِ؟

قِيلَ: هُـوَ بَـيِّنٌ بِحَمْـدِ اللهِ، لأنَّـهُ إِنْ كَانَ التَّبَرُكُ بِالشَّجَرِ وَالقَّبُورِ وَالأَحْجَارِ مِنَ الأَكْبَرِ فَوَاضِحٌ، وإِن كَانَ مِنَ الأَصْغَرِ؛ فَالسَّلْفُ يَسْتَدِلُونَ بِمَا نَزَلَ فِي الأَكْبَرِ عَلَى الأَصْغَر.

قَالَ: (عَن أَبِي وَاقِدِ اللَّيْقِي قَالَ: «خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُنْيْن، وَنَحنُ حُدَثَاءُ عَهد بِكُفُور، وَلِلمُسْرِكِيْنَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسُلِحتَهُم، عُقَالَ لَهَا: ذَاتُ أَنُواطِ، [فَمَرَرُنَا بِسِدْرَةً] (أَنْ) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنُواطٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الله أَكْبَرُ إِنَّهَا السُّنَنُ! قُلْتُمْ أَلُومَ كَمَا لَهُم ذَاتُ أَنوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الله أَكْبَرُ إِنَّهَا السُّنَنُ! قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ كَمَا قَالَتْ بُنُو إِسرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَها كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قُومٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، لتَرْكُبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » رَوَاهُ التُرمِينَ وَمَحْحَهُ ( ).

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَمِنْهَا: أَنَّهَا.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ب: أَصْلاً. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ع، غ، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي ع: قِيلَ، وَفِي الْهَامِش: لَعَلَّهُ: قُلْتَ.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: ط، ع.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (رقم ٢٠٧٦٣)، وعَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيرِهِ (٢/ ٢٣٥)، وَالطُّيالِسِيُّ فِي

الْحَدِيْتُ رَوَاهُ السِّرْمِذِيُّ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَلَفُظُهُ (١): «حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ السَّحْمَنِ الْمَحْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سَعْيدُ بنُ عَنْ الرَّهْرِيُّ عَنْ سِنَانِ بنِ أَبِي سِنَانِ عَنْ أَبِي السِّنَانُ عَنْ أَبِي السِّنَانُ بنِ أَبِي سِنَانِ عَنْ أَبِي السِّنَانُ عَنْ أَبِي اللَّيْمِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، اجْعَلُ لَنَا دَاتَ انْواطِ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا اسْلِحَتَهُمْ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، اجْعَلُ لَنَا ذَاتَ انْواطِ كَمَا لَهُمْ أَلَهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ ، وَالِي هُرَيْرَةً » هَذَا لَقُطْ التَّرْمِزِيِّ بِحُرُوفِهِ (٥٠ عَوْفِ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةً » هَذَا لَفُظُ التَّرْمِزِيِّ بِحُرُوفِهِ (٥٠ . وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةً » هَذَا لَفُظُ التَّرْمِزِيِّ بِحُرُوفِهِ (٥٠ . وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةً » هَذَا لَفُظُ التَّرْمِزِيِّ بِحُرُوفِهِ (٥٠ .

وَفِيْهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا فِي الكِتَابِ لَفْظاً ومَعْنَى، وَقَدِ اتَّفَقَ اللَّفْظان عَلَى الْمَقْصُودِ هُـنَا. وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ (١) وَأَبُو يَعْلَى وَابِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَابِنُ جَرِيْرٍ

مُسْنَدِهِ (رقم ١٣٤٦)، وَالْحُمْيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٨٤٨)، وَالإَمَامُ اَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢١٨)، وَابنُ أَبِي عَاصِم فِي السُنَةِ (رقم ٢١٨)، وَابنُ أَبِي عَاصِم فِي السُنَةِ (رقم ٢١٨)، وَابنُ أَبِي عَاصِم فِي السُنَّةِ (رقم ٢١)، وَابنُ أَبِي عَاصِم فِي السُنَّةِ (رقم ٢١)، وَابنُ عَرِيرٍ فِي تَفْسِرُهِ (٤/٥٤)، وَمُحَمَّدُ بنُ نَصْر الْمَرْوَزِيُّ فِي السُنَّةِ (رقم ٢٧-٤٠)، وَابنُ عَامِم لِي السُنَّةِ (رقم ٢٩١-٤٠)، وَابنُ وَابنُ مِي مُحْمَم الصَّحَابَةِ (١/ ٢٧١)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم ٣٢٩-٣٩٤)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٧٠)، وَاللَّالكَائِيُ وَلَى شَرْحِ أُصُولُ الاعْتَقَادِ (رقم ١٤٤١)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٧٠)، وَاللَّالكَائِيُ فِي شَرْحِ أُصُولُ الاعْتَقَادِ (رقم ٢٤٠-٢٠٠)، وَالأَزْرَقِيُّ فِي أَخْبَارٍ مَكَّةً (١/ ٢٧١)، وَاللَّارَةِيُّ فِي النَّرَ الْمَنْدِهِ ( المَعْتَقَادِ (رقم ٢٠٠٥-٢٠٥)، وَالأَزْرَقِيُّ فِي أَخْبارٍ مَكَّةً (١/ ٢٧١)، وَاللَّائِرَةِيُّ فِي النَّرَ الْمُنْفِرِ، وَأَبِي الشَّيْخِ، وَابنِ مَرْحِبُهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحْمِحِةً قَالَ الشَّمِدِيُّةُ، وَحَسَنَّ صَحْمِحِهُ .

<sup>(</sup>١) فِي أَ: «وَلَفْظُهُ حَسَنٌ»، وكَلِمَةُ «حَسَن» مُقْحَمَةٌ.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: رَسُولُ اللهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ، ب: سُنَنَ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ع، غ، ض، وسُننِ التُرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٥) سُنَنُ التُّرْمِذِيُّ (١٤/٥٠).

 <sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: عَ، ع، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَإِنْمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطُيُالِسِيُّ فِي مُسْتَدِهِ. واللهُ أَعْلَمُ.

وَابِنُ الْمُنْذِرِ وَابِنُ أَبِي حَـاتِمِ وَالطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوه'''. ورَوَى ابنُ أَبِي حَاتِم وَابنُ مَرْدُوَيْهِ وَالطُّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيْقِ كَثِيْرِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ نَحْوُهُ أَيْضًا '''.

قُوْلُـهُ: (خَرَجْـنَا مَـعَ رَسُولِ اللهِـﷺ [إلَى حُنَيْنِ) فِي حَدِيْثِ عَمْرِو بنِ عَوْفـو، قَـالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِـﷺ [<sup>(۱)</sup> يَوْمَ الفَتْحِ وَنَحْنُ ٱلْفَّ وَنَيْفٌ حَتَّى إِذَا كَنَّا بَيْنَ حُنَيْنِ وَالطَّـاثِفِ، وَلاَ مُخَالفَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى، فَإِنَّ غَزْوَةَ الفَتْحِ وَحُنَيْنٍ كَانَتَا فِي سَفَر وَّاحِدٍ.

قَوْلُـهُ: (وَنَحْنُ حُدَثَـاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ) أيْ: قَرِيْبُوا عَهْدٍ بِكُفْرٍ، فَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى<sup>(٥)</sup> أَنَّ غَـيْرَهُمْ لا يَجْهَلُ هَذَا، وأنَّ الْمُنْتَقِلَ مِنَ البَاطِلِ الَّذِي اعْتَادَهُ قَلَّبُهُ لا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِى قَلْبِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ تِلْكَ العَادَاتِ البَاطِلَةِ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) تَقَدُّمَ تَخْرِيْجُهُ قَرِيْباً.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَثِيرِ (١٧/ ٢١)، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وَابن مَرْدَوَيْهِ -كَمَا فِي اللَّرُ الْمُنْدُورِ (٣/ ٣٥)-، وَفِي إسْنَادِهِ كَثِيرُ بنُ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيُّ: الْجُمْهُورُ عَلَى شِيدًةٍ ضَعْفِهِ بَلْ مِنْهُمْ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى الكَذِبِ، وَقَوَّى أَمْرَهُ البُخَارِيُّ وَالتُرْمِذِيُّ، أَمَّا حَدِيثُهُ هَذَا فَقَدْ صَعَ مِنْ حَدِيثُهُ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى الكَذِبِ، وَقَوَّى أَمْرَهُ البُخَارِيُّ وَالتُرْمِذِيُّ، أَمَّا حَدِيثُهُ هَذَا فَقَدْ صَعَ مِنْ حَدِيثُ أَيْ وَاقِدِ كَمَا سَبَق.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٧/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: غ، ع.

<sup>(</sup>٥). سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أَ، ب. وَالْمُثْبَتُ من: ع، غ.

<sup>(</sup>٦) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ.

قُولُهُ: (يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا) الاعْتِكَافُ: هُوَ الإِقَامَةُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْمَكَانِ، وَلُزُومُهَا (١٠) وَمِنْهُ قَولُهُ: ﴿مَا هَذِهِ التَمَاثِيلِ الَّتِيْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأَنْبِيَاءَ:٥٦] وَكَانُوا يَعْكُفُونَ عِنْدَ هَذِهِ السَّدْرَةِ تَبَرُكاً بِهَا.

وَفِي حَدِيْثِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ قَالَ: كَانَ يُنَاطُ بِهَا السَّلاحُ فَسُمُيَتْ ذَاتَ أَنُواطٍ، وَكَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ؛ صَرَفَ عَنْهَا فِي يَوْمٍ صَائفٍ إِلَى ظِلِّ هُوَ أَدْنَى مِنْهَا ... الْحَدِيْثَ، فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ عَبَادَتَهَا هِيَ العُكُوفُ عِنْدَهَا رَجَاءً لَبَرَكَتِهَا.

قَوْلُهُ: (ويَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ) أيْ: يُعَلِّقُونَهَا عَلَيْهَا لِلْبَرَكَةِ.

قُولُـهُ: (يقَـالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «سَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ مِثْلَهَا فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ. وأَنْوَاطَّ: جَمْعُ نَوْطٍ، وَهُوَ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ الْمَنُوطُ» (٢).

قُولُهُ: (فَقُلُنَا يَمَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ) أَيْ: شَجَرَةً مِثْلَهَا نُعَلِّقُ عَلَيْهَا، وَنَعْكُ فَ حَوَالَمْيْهَا "، ظَنُّوا أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مَحْبُوبٌ عِنْدَ اللهِ فَقَصَدُوا التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بِنَلِكَ، وإلاَّ فَهُمْ أَجَلُ قَدْراً وإنْ كَانُوا حَدِيْثِي عَهْدٍ بِكُفْرِ عَنْ قَصْدٍ مُخَالَفَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

قُولُـهُ: (فقَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: « اللهُ أَكْبُرُ! ») هَكَذَا فِي بَعْضِ الرَّوَايَاتِ، وَفِي رِوَايَةِ السِّرُ مُذِيِّ: « سُبْحَانَ اللهِ! » وَالْمَقْصُودُ بِاللَّفْظَيْنِ وَاحِدٌ، لأَنَّ الْمُرَادَ تَعظِيْمُ اللهِ، وَنِيهِ تَكْبِيْرُ اللهِ وِتُنْزِيْهُهُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ، أَوْ وَتَنْزِيْهُهُ عَنْدَ التَّعَجُّبِ، أَوْ ذِكْرَ اللهُ وَتُنْزِيْهُهُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ، أَوْ ذِكْرَ اللهُ وَتُنْزِيْهُهُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ، أَوْ

قُولُهُ: (إِنَّهَا السُّنَنُ) بِضَمَّ السِّين، أيْ: الطُّرُقُ.

قَوْلُهُ: (قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ﴿ اجْعَلْ لُّنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: وَلُزُومُهُمَا، وَفِي بِ: وَلُزُومُهُ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ط، ع، غ، ض.

<sup>(</sup>٢) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثُر (٥/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: حَوَالَيه.

آلِهَةٌ ﴾... الَخ ) أخْبَرَ النَّبِيُ (١) ﷺ (١) أن هَذَا الأَمْرَ الَّذِي طَلَبُوهُ مِنْهُ - وَهُو اتّخَاذُ شَجَرَةٍ للعُكُوفِ عِنْدَهَا، وتَعْلِيقِ الأسْلِحَةِ بِهَا تَبَرُكاً - : كَالأَمْرِ الَّذِي طَلَبُهُ بَنُو اسْرَاثِيلَ مِنْ مُوسَى - السِّخ -، حَيْثُ قَالُوا: ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾، فَإِذَا كَانَ اتّخَاذُ إِلَهُ مَعَ اللهِ، مَعَ (١) كَانَ اتّخَاذُ إِلَهُ مَعَ اللهِ، مَعَ (١) أَنْ فَكَا اتّخَادُ اللهِ مَعَ اللهِ، مَعَ (١) أَنْهُمْ لا يَعْبُدُونَهَا، وَلاَ يَسْأَلُونَهَا، فَمَا الظّنُ بِمَا حَدَثَ مِنْ عُبَادِ القُبُورِ مِنْ دُعَاءِ الْأُمُورِ مِنْ دُعَاءِ اللهُورِ مِنْ دُعَاءِ اللهُورِ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَيْهَا، وَاللّهُ بِهِمْ، وَاللّهُ وَالْ وَالْعُرُونِ عِنْدَهَا، وَجَعْلِ السَّدَنَةِ وَالْحُجَّابِ لَهُ اللّهُ مِنْ عَبْدِ اللّهُ وَالْحُجَّابِ لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْتُولِ مِنْ عُلْمَ الْاسْلِحَةِ عَلَى شَجَرَةٍ تَبُرُكًا؟!

قَـالَ الإمَـامُ أَبُو بَكْرِ الطُّرْطُوشِيُّ - مِنْ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ - : «فَانْظُرُوا رَحِمَكُمُ اللهُ أَيْـنَمَا وَجَدْتُمْ سِدْرَةً أَوَّ شَجَرَةً يَقْصِدُهَا النَّاسُ، ويُعَظِّمُونَهَا وَيَرْجُونَ البَرْءَ وَالشَّفَاءَ مِنْ قِبَلِهَا، ويَضْرِبُونَ بِهَا الْمَسَامِيْرَ وَالْخِرَقَ، فَهْيَ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَاقْطَعُوهَا»<sup>(1)</sup>.

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ الشَّافِعِيُّ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي شَامَة (٥) فِي كِتَابِ «البِدَعِ وَالْحَوَادِث»: «وَمِنْ هَذَا القِسْمِ أَيْضاً مَا قَدْ عَمَّ الابْتِلاءُ بِهِ مِنْ تَزْيِيْنِ الشَّيْطَانِ لِلْعَامَّةِ؛ تَخْلِيقُ الْحِيْطانِ وَالْعُمُدِ، وَسَرْجُ مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ فِي كُلِّ بَلَدٍ يَحْكِي لَهُمْ حَالُو أَنَّهُ رَأَى فِي مَنَامِهِ بِهَا أَحَدا مَمَّنْ شُهرَ بِالصَّلاَحِ وَالولايَةِ فَيَفْعُلُونَ ذَلِك، وَيُحَافِظُونَ عَلَيْهِ مَعْ تَضْيِعِهِمْ فَوَائِضَ اللهِ تَعَالَى وَسُنَنَهُ، وَالولايَةِ فَيفَعْلُونَ ذَلِك، فَي عَنْفِونَ عَلَيْهِ مَعْ تَضْيِعِهِمْ فَوَائِضَ اللهِ تَعَالَى وَسُنَنَهُ، ويَشَعْفِهُمْ وَقُعُ تِلْكَ الْامَاكِنِ ويشَنَقُهُمْ وَقُعُ تِلْكَ الْامَاكِنِ فِي قُلُوبِهِمْ فَيُعَظِّمُونَهَا، وَيَرْجُونَ الشَّفَاءَ لِمَرْضَاهُمْ وَقَضَاءَ حَوَائِحِهِمْ بِالتَذْرِ لَهُمْ،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٢) فِي بِ: فَبَيِّنَ النَّبِيُّ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٤) الْحَوَادِثُ وَالبِدَعُ (ص/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِيَّ: تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ (٤/ ٢٤٠)، وَطَبَقَاتِ الشَّافعِيَّةِ لِلسُّبْكِيُّ (٨/ ١٦٦).

وَهِيَ مِنْ بَيْنَ عُيُون وَشَجَر وَحَائِطٍ وَحَجَرٍ، وفِي مَدِيْنَةٍ دِمَشْق -صَانَهَا الله - مِنْ ذَلِكَ مَوَاضِعُ مُتَعَدِّدَةٌ كَعُوَيْنَةٍ (١٠ الْحِمَا خَارَجَ بَابِ تُومَا، وَالعَمُودِ الْمُخَلِّقِ دَاخِلَ بَابِ الصَّغِيْرِ، وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ اليَاسِيةِ خَارِجَ بَابِ النَّصْرِ فِي نَفْسِ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ -سَهَّلَ الله فَطَعَهَا وَاجْتِثَاثُهَا مِنْ أَصْلِهَا-، فَمَا أَشْبَهَهَا بِذَاتِ أَنْوَاطٍ الوَارِدَةِ فِي الْحَدِيث».

ثُمُّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ، وكلامَ الطُّرطُوشِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا، ثُمَّ قَالَ:

"وَلَقَدْ أَعْجَبنِي مَا صَنَعَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُبْنَيانِي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - أَحَدُ الصَّالِحِيْنَ بِبِلاَدِ إِفْرِيْقِيَّةَ فِي الْمِأْتَةِ الرَّابِعَةِ؛ حَكَى عَنْهُ صَاحِبُهُ الصَّالِحُ ('' أَبُو عَبْدِ الصَّالِحِيْنَ بِبِلاَدِ إِفْرِيْقِيَّةَ فِي الْمِأْتَةِ الرَّابِعَةِ؛ حَكَى عَنْهُ صَاحِبُهُ الصَّالِحُ ('' أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ ابنُ أَبِي العَبْاسِ الْمُؤَدِّبُ: أَنَّهُ كَانَ إِلَى جَانِيهِ عَيْنٌ تُسَمَّى "عَيْنُ العَافِيةِ"، كَانَ العَامَّةُ قَد وَلَدٌ قَالَتْ: الْمَعُونَ بِهَا الفَيْتَةُ، قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: فَأَنَا فِي السِّحْرِ ذَاتَ لَيلَةِ اللهَ عَبْدِاللهِ: فَأَنَا فِي السِّحْرِ ذَاتَ لَيلَةٍ إِلَى العَافِيةِ، فَتُعْرَفُ بِهَا الفَيْتَةُ، قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: فَأَنَا فِي السِّحْرِ ذَاتَ لَيلَةٍ إِلْمُ مَنْ المَاسِحْتُ المَّاسِحُونَ نَحْوَهَا، فَخَرَجْتُ فَوَجَدَّتُهُ قَدْ هَدَمَهَا، وَأَذَنَ الصَّبْحَ عَلَىهُا، ثُمَّ قَالَ: فَمَا رُفع لَهَا رَأْساً، قَالَ: فَمَا رُفع لَهَا رَأْسٌ عَلَى الْاَنَ " (اللهُمُ إِلَي الآنَ الْعَبْرَفُ لَهَا رَأْساً، قَالَ: فَمَا رُفع لَهَا رَأْسٌ الْكَانِ الْعَلَى اللّهُ اللهُ إِلَى الْعَالَةُ لَا الْعَلْمَ الْمُعْدَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ لَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ لَهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ لَوْ الْمَالَةُ لَا الْمُؤْتِ اللّهُ الْمَالُونُ الْمَالَةُ الْمُالَةُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُرْمُ الْمَالُ الْمَالَةُ الْمَالِيْنَ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمُالِقُونَ الْمَالَةُ اللهُ الْمَالَةُ الْمَالِقُونَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُعْلَقِيْدُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمَالُولَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمُالِمُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَ

قُلْتُ: أَبُو إِسْحَاقَ الَّذِي هَدَمَهَا إِمَامٌ مَشْهُورٌ، مِنْ أَثِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ، زَاهِدٌ، اسْمُهُ إِبْرَاهِيْمُ بِـنُ احْمَـدَ بِـنِ عَلِيٌ بِنِ أَسْلَمَ، وَكَانَ الإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ ابنُ أَبِي زَيْدٍ يُعظِّمُ شَالُهُ، وَيَقُولُ: طَرِيْنُ أَبِي إِسْحَاقَ خَالِيَةٌ لا يَسْلُكُهَا أَحَدٌ فِي الوَقْتِ. وَكَانَ القَابِسِيُ يَقُولُ: الْجُبْنَيانِيُّ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ. مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّيْنَ وَثَلاثِمِاتُةٍ (1).

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: كعونية، وَالْمُشَتُ مِنْ: ب، ض، وَالبَّاعِثِ عَلَى إِنْكَارِ البِّدَعِ وَالْحَوَادِثِ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ع.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الْبَاعِثَ عَلَى إِنْكَارِ اللِّدَعِ وَالْحَوَادِثِ (ص/ ١٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر تَرْجَمَتَهُ فِي: الدُّنْيَاجَ المُذَّهَبِ فِي أَخْبَارِ الْمَذْهَبِ لابنِ فَرْحُونَ (١/ ٢٦٤).

وَذَكَرَ البِنُ القَيِّمِ نَحْوَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو شَامَةَ، ثُمَّ قَالَ: «فَمَا أَسْرَعَ أَهْلُ الشُّرُكِ إِلَى التَّخَاذِ الأُونَانِ مِنْ دُونِ اللهِ، وَلَوْ كَانَتْ مَا كَانَتْ، ويَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا الْحَجَرَ، وَهَذِهِ الشَّجَرَةَ، وَهَذِهِ اللَّهِ عَنْ اللَّذَرَ» (١)، أيْ: تَقْبُلُ العِبَادَةَ مِنْ دُونِ اللهِ، فَإِنَّ النَّذْرَ» (١)، أيْ: تَقْبُلُ العِبَادَةَ مِنْ دُونِ اللهِ، فَإِنَّ النَّذْرَ عَبُورَ لَهُ. وَسَيَأْتِي شَيْءٌ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا البَابِ عِنْدَ قَوْلُهِ: « اللهُمُ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يعبدُ » .

وَفِي هَـذِهِ الْجُمْلَةِ مِـنَ الفَوَائِدِ: أَنَّ مَـا يَفْعَلُهُ مَنْ يَعْتَقِدُ فِي الأَشْجَارِ وَالقَّبُورِ وَالقَّبُورِ وَالأَجْجَارِ؛ مِـنَ التَّبَرُّكُ بِهَا، وَالعُكُوفِ عِنْدَهَا، وَالدَّبْحِ لَهَا، هُوَ الشَّرْكُ، وَلاَ يُغْتَرَّ بِالْحَوَامُ وَالطَّغَامِ، وَلاَ يُسْتَبْعَدُ كُونُ هَذَا شِرْكًا، وَيَقَعَ فِي هَذِهِ الأَمة. فَإِذَا كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ ظَنُوا ذَلِكَ حَسَناً، وَطَلَّبُوهُ مِنَ النَّبِي ﷺ حَتَّى بَيْنَ لَهُمْ أَنْ ذَلِكَ كَقُول بَنِي إسْرَائِيلَ لِمُوسَى (٢٠): ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَها [كَمَا لَهُمْ اللَهُ اللهَ الْعَلَى اللهُ الله

وَفِيْهَا أَنَّ<sup>(1)</sup> الاعْتِبَارَ فِي الأَحْكَامِ بِالْمَعَانِي لا بِالأَسْمَاءِ، وَلِهَذَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ طِلْبَتَهُمْ<sup>(0)</sup> كَوْنِهِمْ سَمُّوْهَا ذَاتَ أَنُواطٍ، طِلْبَتَهُمْ (1) كَوْنِهِمْ سَمُّوْهَا ذَاتَ أَنُواطٍ، فَالْمُشْرِكُ وَالْنَهِمْ الْالْمُواَتِ، وَالذَّبْحَ لَهُمْ، فَالْمُشْرِكُ وَانْ سَمَّى شِرْكَهُ مَا سَمَّاهُ، كَمَنْ يُسَمِّى (2) دُعَاءَ الأَمْوَاتِ، وَالذَّبْحَ لَهُمْ، وَالسَّنْذَرَ، وَنَخُو وَإِنْ سَمَّاهُ مَا سَمَّاهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الشَّرْكُ، وإِنْ سَمَّاهُ مَا سَمَّاهُ،

<sup>(</sup>١) إغَانَةُ اللَّهْفَان ( (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: طَ، أ، ع، ض.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُونَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، أ.، ع، ض

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) طِلْبَتَهُمْ: - بِكُسْرِ الطَّاءِ - : أيْ : مَا يَطْلُبُونَهُ. انْظُرْ لِضَبْطِهَا : القَامُوسَ الْمُحِيْطَ (ص/١٤٠)، وَلسَانَ العَرَب (١/ ٥٦٠)

<sup>(</sup>٦) فِي ب: إذ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: سَمَّى.

وَقِسْ عَلَى ذَٰلِكَ.

[وَفِيْهَا أَنَّ مَـنْ عُـبِدَ فَهُـوَ إِلَـهُ، لأَنَّ بَـنِي إِسْرَائِيْلَ وَالَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ ، لَمْ يُـرِيْدُوا مِـنَ الأَصْـنَامِ وَالشَّـجَرَةِ: الْخَلْـقَ وَالرَّرْقَ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا البَرَكَةَ وَالعُكُوفَ عِنْدُهَا، فَكَانَ ذَلِكَ اتِّخَاذَ إِلَهِ<sup>(۱)</sup> مَعَ اللهِ تَعَالَى]<sup>(۱۲)</sup>.

وَفِيْهَا أَنَّ مَعْنَى الْإِلَهِ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَأَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ الشِّرْكَ جَهْلاً فَنْهِيَ عَنْ ذَلِكَ فَانْتَهَى لا يَكْفُرُ. وَأَنَّ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تَنْفِي هَذَا الفِعْل مَعْ دِقِّتِه وَخَفَائِهِ عَلَى أُولَئِكَ الصَّحَابَةِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ ، فَكَنْفَ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ؟! فَفَيْهِ رَدُّ عَلَى الْجُهَّالِ الَّذِيْنَ يَطُنُونَ أَنَّ مَعْنَاهَا الإقْرَارُ بِأَنَّ اللهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّ مَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ العِبَارَاتِ، وَالإغْلاظُ عَلَى مَنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ جَهْلاً.

قُوْلُهُ: (لَتُرْكُبُنَّ) بِضَمَّ الْمُوَحَّدَةِ، أَيْ: لَتَتَّعِفُنَّ الْتُمْ آَيُهَا الْأُمُّةُ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - بِضَمَّ السُّيْنِ- ، أَيْ: طُرُقَهَمْ وَمَنَاهِجَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ، وَيَجُوزُ فَثْحُ السَّيْنِ، وَهَذَا خَبَرٌ صَحيْحٌ.

وُجِدَ كُمَا أُخْبَرَ ﷺ ، فَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مِنَ الفَوَائِدِ -غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ-: النَّهْي عَنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحَبَادَاتِ ( ' ) مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرِ، فَصَارَ فِيْهَا التَّنْهِيْهُ عَلَى مَسَائِلِ القَبْرِ، أَمَّا: « مَنْ رَبُك؟ » فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا: « مَنْ نَبُك؟ » فَمِنْ قَولِهِمْ: ﴿ الْجَعَلُ لَنَا الْعَبْرِ، وَأَمَّا: « مَا ( ) دِيْنُك؟ » فَمِنْ قَولِهِمْ: ﴿ الْجُعَلُ لَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

<sup>(</sup>١) فِي ط: اتَّخَاذاً لَهُ.

 <sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ع، وسقطَ مِنْ: ض إلا أَنَّهُ مسْتَدْرَكٌ فِي الْهَامِشِ، وَعَلَيْهِ
 عَلامَةُ "صح».

<sup>(</sup>٣) الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا البَابِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: العِبَادَة.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

إِلَهَا (١). ﴾ إِلَى آخِرِهِ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (١).

وَفِيْهِ أَنَّ الشِّرْكَ لاَبُدَّ أَنْ يَقَعَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا وَقَعَ فِيْمَنْ قَبْلَهَا؛ فَفِيْهِ رَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: «إِنَّ الشِّرْكَ لا يَقَعُ فِي هَذِهِ الأُمَّة».

وَفِيْهِ سَـدُّ النَّرَائِعِ، وَالغَضَبُ عِنْدَ التَّعْلِيْمِ، وَأَنَّ مَا ذَمَّ اللهُ بِهِ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّهُ لَنَا لَنَحْذَرُهُ، ذَكَرُ ذَلكَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله (٣٠).

تَنْسِيْهُ: ذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَآخُرِيْنَ أَنَّ التَّبَرُكَ بِآلَارِ الصَّالِحِيْنَ مُسْتَحَبُّ كَشُرْبِ سُوْرِهِمْ، وَالتَّمَوُودِ إِلَى أَحَدِ<sup>(1)</sup> مِنْهُمْ لِيُحَنِّكُهُ بِتَمْرَةٍ حَتَّى يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَذُخُلُ جَوْفَهُ رِيْقَ الصَّالِحِيْنَ، وَالتَّبَرُكِ بِعَرَقِهِمْ وَنَحُو ذَلِكَ، وَقَدْ أَكْمَرَ مِنْ ذَلِكَ أَبُو زَكَرِيًا النَّوويِيُّ فِي «شَرْحِ مُسْلِم» فِي الاَّحَادِيثِ الَّتِيْ فِيهَا أَنَّ الصَّحَابَةَ فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَظَنَّ أَنَّ بَقِيَّةَ الصَّالِحِيْنَ فِي ذَلِكَ كَالنَّبَي ﷺ [في ذَلِكَ آنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمِيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّ

وَهَذَا خَطَّأٌ صَرِيْحٌ لِوُجُوهٍ:

مِنْهَا: عَدَمُ الْمُقَارَبَةِ فَضْلاً عَنِ الْمُسَاوَاةِ للنَّبِيِّ ﷺ فِي الفَصْلِ وَالبَرَكَةِ.

وَمِنْهَا: عَدَمُ تَحْقَيْقِ<sup>(۱)</sup> الصَّلاَحِ، فَإِنَّهُ لا يتَحَقَّقُ إِلاَّ بِصَلاَحِ الْقَلْبِ، وَهَذَا أَمْرٌ لا يُمْكِنُ الاطَّلاعُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، أَوْ أَثِمَّةِ يُمْكِنُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، أَوْ أَثِمَّةِ النَّابِعِيْنَ، أَوْ (١) شُهِرَ بِصَلاَحٍ ودِيْنِ كَالاَّثِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَنَحْوِهِمْ مِنَ الَّذِيْنَ تَشْهَدُ لَهُمُ التَّابِعِيْنَ، أَوْ (١)

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٢) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ العِشْرُونَ.

<sup>(</sup>٣) فِيْهِ مسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةً.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وَاحد.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: تُحَقِّق.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: ومن.

الأُمَّةُ بِالصَّلاَحِ وَقَدْ عُدِمَ أُوْلَئِكَ، أَمَّا غَيْرُهُمْ؛ فَغَايَةُ الأَمْرِ أَنْ نَظُنَّ أَنَّهُمْ صَالِحُونَ فَنَوْجُو لَهُمْ.

وَمِنْهَا: أَنَّا لَوْ ظَنَنَّا صَلاحَ شَخْص، فَلا نَأْمَنُ أَنْ يُخْتَمَ لَهُ بِخَاتِمَةِ سُوْءٍ، وَالأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْم »(١)، فَلا يَكُونُ أَهْلاً لِلتَّبَرُكِ بِآثَارهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الصَّحَابَةَ لَـمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ لَا فِي حَيَاتِهِ، وَلاَ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَا مَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُنْمَانَ وَعَلِيٌ مَوْتِهِ، وَلَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُنْمَانَ وَعَلِيٌ وَنَحْوِهِمْ مِنَ اللَّذِيْنَ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ - بِالْجَنَّةِ، وَكَذَلِكُ التَّابِعُونَ؛ هَلاَ فَعَلُوهُ مَعَ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلِيٍّ بِنِ الْحُسَيْنِ وَأُويْسِ القَرَنِي، وَالْحَسَنِ البَصْرِيِّ مَعْ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلِيٍّ بِنِ الْحُسَيْنِ وَأُويْسِ القَرَنِي، وَالْحَسَنِ البَصْرِيِّ وَعَلِي بَاللَّيِيِّ ﷺ .

وَمِنْهَا: أَنَّ فِعْلَ هَـذَا مَعَ غَـيْرِهِ ﷺ لا يُؤْمَنُ أَنْ يَفْتِـنَهُ، وَتُعْجِبَهُ نَفْسُهُ، فَيُورِثُهُ العُجْبَ وَالكِبْرَ وَالرِّيَاءَ، فَيكُونُ هَذَا كَالْمَدْحِ فِي الوَجْهِ بَلْ أَعْظَمُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٢٣٣-البغا) فِي حَدِيْثُو طَوِيْلٍ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ-، (١) وَفِي آخِرِهِ: « الْأَعْمَالُ بِالْخُوَاتِيْم » .

(9)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ

وقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لاَ شَرِيكَ لَهُ﴾ الآيَةَ [الانعام:١٦٢-١٦٣].

وقُولُهُ: ﴿فَصَلُ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر:٢].

عَـن عَلِيٍّ [بِنِ أَبِي طَالِبِ] ﴿ قَالَ: حَدَّئَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَرْبِعِ كَلِمَاتٍ: « لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيْرَ مَنَارَ الْأَرْض » . رَوَاهُ مُسلِمٌ.

وَعَنْ طَارِق بِنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ » ، قَالُوا: وَكَيفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « مَرَّ رَجُلان عَلَى قَوم لَهُمْ صَنَمٌ لا يُجَاوِزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لاَّحَدِهِمَا: قَرِّبْ، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَو ذُبَابًا، فَقَرِّبَ ذُبَابًا، فَخَلُوا سَبِيْلَهُ. فَدَخَلَ النَّارَ. وَقَالُوا لِلآخَر: قَرِّبْ، قَالَ: مَا كُنْتُ لاَّقِرِّبَ لاَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللهِ عَزْ وَجَلْ. فَضَرَبُوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ: ﴿إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي﴾.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.

الثَّالِثَةُ: السَّدَاءَةُ بِلَعْنَةِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ. الرَّابِعَةُ: لَعْنُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَمِنْهُ أَنْ تَلْعَنَ وَالِدَي الرَّجُل فَيَلْعَنُ وَالِدَيْكَ.

الْخَامِسَةُ: لَعْنُ مَنْ آوَى مُحْدَثُماً وَهُـوَ الـرَّجُلُ يُحْدِثُ شَيْئاً يَجِبُ فِيهِ حَقَّ اللهِ فَيَلْتَجِئُ إِلَى مَنْ يُجِيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ. السَّادِسَـةُ: لَعْنُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ، وَهِيَ الْمَرَاسِيْمُ الَّتِي تُفَرِّقُ بَيْنَ حَقَّكَ فِي الأرْض وَحَقِّ جَارِكَ، فَتُغَيِّرُهَا بِتَقْدِيْم أَوَّ تَأْخِيْرِ.

السَّابِعَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ لَعْنِ الْمُعَيِّنِ، وَلَعْنِ أَهْلِ الْمَعَاصِي عَلَى سَبِيْلِ العُمُومِ. الثَّامِنَةُ: هَـذهِ القِصَّـةُ العَظِيمَةُ، وَهِـيَ قِصَّةُ الثَّبَابِ. التَّاسِعَةُ: كَوْنَهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الثَّبَابِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدُهُ، بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصاً مِنْ شَرِّهِمْ.

العَاشِـرَةُ: مَعْرِفَةُ قَدْرِ الشَّرْكِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ، كَيْفَ صَبَرَ ذَلِكَ عَلَى القَّتْلِ، وَلَمْ يُواْفِقُهُمْ عَلَى الطَّاهِرَ. وَلَمْ يُواْفِقُهُمْ عَلَى طِلْبُتِهِمْ، مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلُبُوا مِنْهُ إِلاَّ العَمَلَ الظَّاهِرَ.

الحَادِيَةَ عَشْـرَةَ: أَنَّ الَّـذِي دَخَلَ النَّارَ مُسْلِمٌ، لأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِراً لَمْ يَقُلُ: « دَخَلَ النَّارَ فِي ذُبَابٍ » .

الثَّانِيَة عَشْرَةَ: فِيْهِ شَاهِدٌ لِلْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ: « الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ » .

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ القَلْبِ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ حَتَّى عِنْدَ عَبَدَةِ الأَوْثَان.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ

أَيْ: مِنَ الوَعِيْدِ، وهَلْ يَكُونُ شِرْكًا أَمْ لا؟

قَـالَ: (وقَـوْلُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿قُـلْ إِنَّ صَـلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمينَ \* لاَ شَريكَ لُهُ﴾ الآية<sup>(١)</sup>[الأَنعام:١٦٢-١٦٣]).

قَالَ ابِنُ كَثِيْرِ: «يَامُرُهُ تَعَالَى أَنْ يُخْرِ الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللهِ، ويَذْبَحُونَ لِغَيْرِ السَّهِ، وَيَذْبَحُونَ لِغَيْرِ السَّمِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَهَذَا كَقُولُهِ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] أَيْ: أَخْلِصْ لَهُ صَلاتَكَ وَذَبِيْحَتَكَ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ يَعْبُدُونَ الأصْنَامَ، وَيَذْبَحُونَ لَهَا، فَأَمَرُهُ (٢) اللهُ بِمُخَالَفَتِهِمْ، وَالانْحِرَافِ عَمَّا هُمْ فِيْهِ، وَالإِقْبَالِ بِالقَصْدِ وَالنَّيَّةِ، وَالإَقْبَالِ بِالقَصْدِ وَالنَّيَّةِ، وَالعَرْمُ عَلَى الإِخْلاص للهِ تَعَالَى.

قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ صَلاَتِي وَنُسُكِي ﴾ قَالَ: «النُّسُكُ: الذَّبْحُ فِي الْحَجِّ وَالعُمْرَة  $^{(7)}$ . وَقَالَ النَّوْرِيُ  $^{(2)}$  عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ : ﴿ وَنُسُكِي ﴾ : ذَبْحِي  $^{(0)}$ ، وَكَذَا قَالَ الضَّحَاكُ  $^{(1)}$ . وَقَالَ غَيْرُهُ  $^{(8)}$ : ﴿ ﴿ وَمَحْيَايٌ وَمَمَاتِي ﴾، أَيْ:

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ منْ: ط، وَالآيَةُ مَذْكُورَةٌ كَامِلَةً.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فَأَمَرَ.

<sup>(</sup>٣) رَوَّاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٨/ ١١٢)، وابنُ أبي حاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨١٨١) وَغَيْرُهُمَا وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَأَنظُرُ: الدُّرُّ الْمُتُنُورَ (٣/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: النَّوَويُّ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَوَقَعَ فِي ط١ عَلَى الصُّوابِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَّاهُ عَبْدُالْرَزَّاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/٣٣٪)، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٨/ ١١٢)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدِ، وَأَبُو الشَّيْخِ – كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَثْثُورِ (٣/ ٤١٠) – وإسْنَادُهُ حَسَنَّ إِنَّ كَانَ إِسْمَاعِيْلُ هُوَ السُّدُّيُّ، كَمَا ذَكَرَهُ ابن كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٩٩/) وَعَنْهُ الشَّيْخُ سُلِيّمَانُ. واللهُ أغْلَمُ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (٨/ ١١٢) وَفِي سَنَدُهُ جُوَيْبِرٌ وَهُوَ مَثْرُوكٌ.

<sup>(</sup>٧) انْظُر: الكَشَّافَ لِلزُّمَخْشَرِيِّ (٢/ ٨٠).

وَمَا (١) آتِيهِ فِي حَيَاتِي، وَأُمُوتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِيْمَانِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ، ﴿ للهِ رَبُّ العَالَمِيْنَ ﴾ خَالِصةً (١) لِوَجْهِهِ، ﴿لا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ ﴾ مِنَ الإخلاص، ﴿ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾، لأنَّ إسلامَ كُلِّ نَبِي مُتَقَدِّمٌ لإسلامِ أُمَّتِهِ، كَمَا قَالَ قَتَادَةُ: (﴿ وَإِنَّا أُوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾، أيْ: مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ» (١).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: "وَهُو كَمَا قَالَ، فَإِنَّ جَمِيْعَ الْأَنْبِيَاءِ قَبِلَهُ كُلُهُمْ كَانَتْ دَعُوتُهُمْ إِلَى الإسْلامِ، وَهُو عَبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن الإسْلامِ، وَهُو عَبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥] وأخبَر تَعَالَى عَنْ نُوحٍ جَعَلَيْهِ السَّلامُ – آنَهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَبْ أَيْلُ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ [يونس: ٢٧] وَذَكَرَ آياتٍ فِي هَذَا الْمُعْنَى ﴾ [يونس: ٢٧] وَذَكَرَ آياتٍ فِي هَذَا الْمُعْنَى ﴾ [يونس: ٢٧]

قُلْتُ: وفِي الآيَة دَلائِلُ مُتَعَدِدَةٌ عَلَى أَنَّ الدَّبْحَ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكٌ، كَمَا هُوَ بَيِّنٌ عِنْدَ التَّأَمُّل، وفِيْهَا بَيَانُ العِبَادَةِ، وَأَنَّ التَّوْحِيْدَ مُنَافِ لِلشُّرْكِ مُضَادٌ لَهُ.

قَالَ: (وقَوْلُهُ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢]).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ العِبَادَتَيْنِ، وَهُمَا الصَّلاةُ وَالشُّسُكُ الدَّالْتَانِ عَلَى القُرْبِ وَالتَّوَاضُعِ وَالافْتِقَارِ، وَحُسْنِ الظَّنُ وَقُوَّةِ اليَقِيْنِ، وَطَمَانِيَنَةِ القَلْبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وإلَى عِدَتِهِ، عَكْسُ حَالٍ أَهْلِ الكِبْرِ وَالتُفْرَة، وَأَهْلِ الغِنى عَنِ اللهِ الَّذِينَ لا حَاجَةَ لَهُمْ فِي صَلاتِهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ يَسْأَلُونَهُ إِيَّاهَا، وَالَّذِيْنَ لا

<sup>(</sup>١) فِي ض: مَا - بِدُون وَاو -.

<sup>(</sup>٢) فِي أ، ب: خَالِصاً، وَالْمُثْبَتُ من: ط، ض، ع، غ، وتَفْسِيرِ الزَّمَخْشَرِيُّ.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ عَنْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٢٣/٢)، وابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (١١٢/٨)، وَابنُ أبي
 حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/٥٣٥) وَغَيْرُهُمْ. وإسْنَادُهُ صَحَيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرِ (١/١٩٩).

يَنْحَرُونَ لَهُ خَوفاً مِنَ الفَقْرِ. وَلِهَـذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي﴾ الآية.

وَالنَّسُكُ: النَّبِيْحَةُ للهِ تَعَالَى ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ، فَإِنَّهَا أَجَلُّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ، فَإِنَّهُ أَتَى فِيْهِمَا بِالفَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى السَّبَبِ، لأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ سَبَبٌ لِلْقِيَامِ بِشُكْرِ مَا أَعْطَاهُ اللهُ مِنَ الكَوْتُورِ، وَأَجَلُ العِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ النَّحْرُ، وَأَجَلُ العِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ النَّحْرُ، وَمَا يَجْتَمعُ لِلهُ فِي غَيْرِهِا، كَمَا عَرَفَهُ أَرْبَابُ القُلُوبِ وَمَا يَجْتَمعُ لِلهَ فِي غَيْرِهِا، كَمَا عَرَفَهُ أَرْبَابُ القُلُوبِ الْحَيَّةِ. وَمَا يَجْتَمعُ لَهُ فِي النَّحْرِ إِذَا قَارَنَهُ الإِيْمَانُ وَالإِخْلاصُ مِنْ قُوَّةِ اليَقِيْنِ، وَكَانَ ﷺ كَثْيِر الصَّلاةِ، كَثِيرَ السَّلاةِ، كَثِيرَ النَّحْرِ» (١٠):

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَيُ ( أَ) : فَاعْبُدْ رَبَّكَ الَّذِي أَعَزُكَ بِإِعْطَائِهِ، وَشَرَّفَكَ، وَصَانَكَ مِنْ مِنْ الْخَلْقِ مُرَاغِماً لِقَوْمِكَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللهِ، ﴿ وَانْحَرْ ﴾ لِوَجْهِهِ وَبِاسْمِهِ إِذَا نَحَرْتَ ؛ مُخَالِفاً لَهُمْ فِي النَّحْرِ لِلأُوثَانِ النَّهَى ( أَ) . وَهَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ فِي تَفْسِيْرِهَا . وَوَامًا مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ عَلِي بِسنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَـذِهِ السُّسورة عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَكُونُونَ \* فَصَلِّ لِرَبُكَ وَانْحَرْ ﴾ قال رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّهِ لِجَبْرِيلَ: ﴿ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) مُجْمُوعُ الفُتَاوَى (١٦/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةً مِنْ: ض، ع، وسَقَطَتِ اليَّاءُ مِنْ: غ ، وَأَشَارَ فِي هَامِشِهَا أَنَّ فِي نُسْخَةٍ: أي.

<sup>(</sup>٣) الكَشَّافُ (٤/ ٨١٣).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أحرمت.

<sup>(</sup>٥) رَوَّاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٢/ ٥٣٧،٥٣٨) ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٠/ ٣٤٧٠) ، وابِنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٠/ ٣٤٧) ، وابَنُ حِبَّانُ فِي السَّنَوِ الكَبْرَى (٧/ ٧٥) ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِي السَّنَوِ الكَبْرَى (٧/ ٧٥) ، وَالْمُخَطِّيْبُ فِي تَارِيْخ بَغْدَاد (٢٤/ ٤٢٤)، وَغَيْرُهُمْ. وحَكَمَ ابنُ الْجَوْزِيُّ عَلَيْهِ بِالوَضْعِ:

فِي (١) إِسْنَادِهِ إِسْرَائِيْلُ بِنُ حَاتِمٍ، قَالَ ابِنُ حِبَّانَ: يَرْوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ الْمَوضُوعَاتِ، [وعَنْ غَيْرِهِ مِنَ النَّقَاتِ] (١) الأُوابِدُ (١) وَالطَّامَاتِ، [يَرْوِي عَنْ مُقَاتِلِ بِنِ حَيَّانَ مَا وضَعَهُ عَلَيْهِ عُمَرُ (١) بِنُ صُبَيْحٍ، كَانَ يَسْرِقُهَا مِنْهُ، رَوَى] (٥) عَنْ مُقَاتِلٍ عَنِ الأَصْبَغِ النِّنَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبُكَ وَانْحَرْ ﴾ الْحَدِيْثَ (١).

قَالَ: (عَن عَلِيٍّ [بنِ أَبِي طَالِبِ] (٧) ﴿ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَرْبِع كَلِمَاتِ: « لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ خَيْرَ مَنَارَ الأَرْض » . رَوَاهُ مُسلِمٌ (٨).

الْحَدِيْثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقِ بِمَعْنَى مَا ذَكَرُ (١) الْمُصَنِّفُ، وفِيْهِ قِصَّةٌ (١٠).

الْمَوْضُوعَاتِ (٩٨/٢)، قَالَ الشُّوْكَانِيُّ فِي الفَوَائِدِ الْمَجْمُوعَةِ (ص/٣٠): «مَوْضُوعٌ لا يُسَاوِى شَيْغًا».

(١) فِي أَ: وَفِي

(٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ من: ط.

(٣) فِي ط: والأوابد.

(٤) أشَار فِي نسخة غ أنَّهُ فِي نسخة: عَمْرو.

(٥) مَا بَيْنَ ٱلْمَعْقُونَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وَبَدَلُهُ: [مِنْ ذَلِكَ خَبْرٌ يَرْوِيهِ عُمْرُ بنُ صُبْحِ عَنْ مَقَاتِلِ،
 وَظَفَرَ بِهِ إِسْرَائِيْلُ، فَرَوَاهُ آ، وَمُؤجُودٌ فِي ط١، وَلَكِنْ عِنْدَهُ فِي آخِرِهِ: ورَوَى- بِالْوَاوِ- .

(٦) انْظُوْ تَرْجَمَةً إِسْرَاثِيْلَ فِي: مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ (١/ ٣٤٦)، وَلِسَانِ الْمُبِيْزَانِ (١/ ٣٨٥).

(٧) مَا بَيْنَ الْمَعْقُونَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: طَ.

(٨) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٩٧٨).

(٩) فِي ط: ذَكَرَهُ

(١٠) رَوَرَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٧٨) عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ عَامِرِ بِنِ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِي ابنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُسِرُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ، وقَالَ: «مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُسِرُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ، قَالَ: «مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُسِرُ إليَّ شَيْنًا يَكُمُّمُهُ النَّاسَ، غَيِّرَ اللَّهُ قَدْ حَدَّئِنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعِ». قَالَ: قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ خَبَعَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِغَيْرِ اللهِ،

وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ كَذَلِكَ (١).

وَعَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ هُوَ الإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُّ، ابنُ عَمَّ النَّبِيِّ ﷺ وَزَوْجُ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ - وَاسْمُ أَبِي طَالِبِ عَبْدُمَنَافٍ - ابنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ بنِ هَاشِم الْفَرَشِيُّ: كَانَ مِنَ السَّابِقِيْنَ الأُولِيْنَ إِلَى (٢) الإسلامِ وَمِنْ أَهْلِ بَدْر وَبَيْعَةِ الرُّضُوان، وَمَنَّاقِبُهُ كَثِيْرةً - هُ-. وَأَحَدُ العَشَرَةِ الْمُشْهُودِ لَهُمْ بِالْجُنَّةِ، وَرَابِعُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْن، وَمَنَّاقِبُهُ كَثِيْرةً - هُ-. وَتَلَهُ ابنُ مُلْجَم الْخَارِجِيُّ فِي رَمْضَانَ سَنَةً أَرْبَعِيْنَ (٢).

قُولُهُ: (لَعَنَ اللهُ) قَالُوا: اللَّعْنَةُ: البُعْدُ عَنْ مَظَانٌ الرَّحْمَةِ وَمَوَاطِنِهَا. قِيْلَ: وَاللَّعِيْنُ وَالْمَلْعُونُ: مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ، أَوْ دُعِيَ عَلَيْهِ بِهَا '').

َ قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «أَصْلُ اللَّعْنِ (٥٠): الطَّرْدُ وَالإَبْعَادُ مِنَ اللهِ، وَمِنَ الْخَلْقِ: السَّبُ وَالدُّعَاءُ» (١٠).

قَوْلُهُ: (مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ) قَالَ النَّوَوِيُّ: «الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَذْبُحَ بِاسْمٍ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى (٧) كَمَنْ يَذْبُحُ لِلصَّنَمِ أَوْ لِلصَّالِمِ أَوْ لِمُوسَى أَوْ لعِيْسَى – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّم –، أَوْ لِلْكَعْبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَكُلُّ هَذَا حَرَامٌ، وَلاَ تَحِلُ هَذِهِ النَّبِيْحَةُ سَوَاءً كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِماً أَوْ نَصْرُانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا؛ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا، فَإِنْ قَصَدَ مَعْ ذَلِكَ تَعْظِيْمَ الْمَذْبُوحِ لَهُ غَيْرَ اللهِ وَالعِبَادَةَ لَهُ؛ كَانَ ذَلِكَ كُفْراً، فَإِنْ كَانَ الذَّابِحُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (١/ ١٠٨)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٦٠٤) وَغَيْرُهُمَا.

<sup>(</sup>٢) نِي ب، ع: نِي.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابَةِ (٤/ ٥٦٤)، وَتَهْذِيْبِ الكَمَال (٢٠/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) سَاقطةٌ منْ: ض.

<sup>(</sup>٥) في ط: اللعنة.

<sup>(</sup>٦) النُّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (٤/ ٢٥٥).

 <sup>(</sup>٧) فِي ط: باسْم غَيْرِ اسْمِ اللهِ تَعَالَى، وَفِي ب: بِغَيْرِ اسْمِ اللهِ، وَفِي ض: باسْمِ اللهِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، غ، ع، وَشَرَّحِ مُسْلِمِ لِلنَّوْدِيِّ.

مُسْلِماً قَبْلَ ذَلِكَ صَارَ بِاللَّبْحِ مُرْتَداً». ذَكَرَهُ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ»(١) وَنَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ: "قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣] ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ مِثْلُ أَنْ يُقَالَ: هَذِا ذَيْبِحَةٌ '' لِكَذَا. وَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ فَسَوَاءٌ لَفَظَ بِهِ أَوْ لَمْ يَلْفِظُ. وتَحْرِيْمُ هَذَا أَظْهَرُ مِنْ تَحْرِيْمٍ مَا ذَبْحَهُ '' لِلَّحْمِ، وَقَالَ فِيهِ: بِاسْمِ الْمَسْنِحِ وَنَحْوَهُ، كَمَا أَنَّ مَا ذَبْحَنَاهُ مُتَقَرِّيْنَ إِلَى اللهِ كَانَ أَزْكَى وَأَعْظَمَ مِمَّا ذَبْحُنَاهُ يُلِوسُكِ إِلْكَلَاقِ لَهُ وَالنَّسُكِ لَهُ أَعْظَمُ مِمَّا ذَبْحُنَاهُ لِللهِ بِالصَّلاةِ لَهُ وَالنَّسُكِ لَهُ أَعْظَمُ مِنْ الاسْتِعَانَةُ بِالسَّمِهِ فِي فَوَاتِح الأمُورِ، فَكَذَلِكَ الشَّرْكُ بِالصَّلاةِ لِغَيْرِهِ.

وَالنَّسُكُ لِغَيْرِهِ أَعْظَمُ مِنَ الاسْتِعَانَةِ بِاسْمِهِ ( َ فِي فَوَاتِحِ الْأَمُورَ ، فَإِذَا حَرُمَ مَا قِيْلَ فِيهِ بِاسْمِ الْمُسِيَّحِ أَوِ الزُّهْرَةِ الْأَمْنِ يَحْرُمُ مَا قِيْلَ فِيْهِ: لاَّجْلِ الْمَسِيَّحِ أَوِ الزُّهْرَةِ أَوْ قَصَدَ بِهِ ذَلكَ أَوْلَى.

فَإِنَّ العِبَادَةَ لِغَيْرِ اللهِ أَعْظُمُ كُفْراً مِنَ الاسْتِعَانَةِ بِغَيْرِ اللهِ، [وعَلَى هَذَا فَلَوْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ مُتَقَرِّبًا إِلَيْهِ لَحَرُمَ وإِنْ قَالَ فِيْهِ بِاسْمِ اللهِ] (٥)، كَمَا يَفْعَلُهُ (٢) طَائِفَةٌ مِنْ مُنَافِقِي هَـذِهِ الأُمَّةِ الَّذِيْـنَ قَدْ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى الكَوَاكِبِ (٧) بِالدَّبْحِ وَالبَخُورِ (٨) وَنَحْوِ

<sup>(</sup>١) شَرْحُ مُسْلِم (١٣/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: هَذَهُ الذَّبيحَةُ.

<sup>(</sup>٣) فِي اقْتِضَاءِ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم: ذَبَحَهُ النَّصرَانِي.

 <sup>(</sup>٤) فِي ط، وهَامش نُسْخَةِ أ: بِاسْمِ غَيْرِهِ، وَهُوَ خَطَأً، وَالْمُرَادُ: وَاللَّبْحُ لِغَيْرِ اللهِ أَعْظَمُ مِنَ
 الاسْتِعَانَةِ بِاسْم ذَلِكَ الغَيْرِ فِي فَوَاتِح الأُمُورِ كَالاسْتِعَانَةِ بِاسْم الْمَسْيِّحِ...

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُونَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ، طَ: قَدْ يَفْعَلُهُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض،غ،ع، وَالاقْتِضَاءِ.

<sup>(</sup>٧) فِي الاقتضَاء: الأوُّليَاء وَالكوَاكب.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، أ : وَالنُّجُومِ، وَفِي ب: النُّحُورِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ هَامِشِ أ، ضِ، غ، ع، وَالاقْتِضَاءِ.

ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ هَوُلاءِ مُرْتَدُيْنَ لا تُبَاحُ ذَبِيْحَتُهُمْ بِحَال، لَكِنْ يَجْتَمِعُ فِي الدَّبِيْحَةِ مَانِعَان، وَمِنْ هَـذَا البَابِ مَا يَفْعَلُهُ الْجَاهِلُونَ بِمَكَّةً مِنَّ الدَّبْحِ لِلْجِنِّ، وَلِهَذَا رُويَ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَلَّهُ: « نَهَى عَنْ ذَبَائِح الْجِنِّ »(١١)»(٢).

قُلْتُ: هَــٰذَا الْحَدِيْتُ رَوَاهُ البَـْهَقِيُّ عَـنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلاً، وَفِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بنُ هَــارُونَ، وَهُــوَ ضَـعِيْفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِلاَّ أَنَّ أَحْمَدَ بنَ سَيًارٍ رَوَى عَنْ<sup>(٣)</sup> قُتُيبَةَ أَنَّهُ كَانَ نَهُ تُقَهُ (٤).

وَرَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ أُذَيْنَةَ عَنْ تُوْرِ بنِ يَزِيْدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً.

قَالَ ابنُ حِبَّانَ: «وعَبْدُاللهِ يَرْوي عَنْ تُوْر مَا لَيْسَ مِنْ (٥٠ حَدِيثهِ» (١٠).

قَـالُ الزَّمَخْشَرِيُّ: «كَـانُوا إِذَا اشْتَرَوا دَّاراً أَوْ بَنَوْهَا (٧) أَوِ اسْتَخْرَجُوا عَيْناً ذَبَحُوا دَبِيْحَةً خَوْفاً أَنْ تُصِيْبَهُمُ الْجِنُّ، فَأُضِيْفَتِ الذَّبَائِحُ إِلَيْهِمٍ»(٨).

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (۲/ ۲۲۱) وَالَبَيْهَقِيُّ فِي السُّنْنِ الكُبْرَى (۹/ ۳۱٤) عَنِ الزُهْرِيِّ مُرْسَلاً وَفِيهِ عُمَرُ بنُ هَارُونَ كَلْبَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، ورَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ (۲/ ۱۹)، وَابنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ (۲/ ۳۰۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولاً وَفِيْهِ عَبْدُاللهِ بنُ أَذْيَنَةَ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ، وقَالَ الْحَاجِمُ وَالنَّقَاشُ: «رَوَى اَحَادِيْتُ مَوْضُوعَةً».

<sup>(</sup>٢) اقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم (٢/ ٥٦٣ - العقل).

<sup>(</sup>٣) فِي أ : عَنْهُ، وهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: تَهْذِيْبَ الكَمَال لِلْمِزِّيِّ (٢٠/ ٥٢٠-٥٣١).

<sup>(</sup>٥) فِي أ : فِي، وهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) كِتَابُ الْمَجْرُوحِيْنَ لابنِ حِبَّانَ (١٩/٢) وَتَتِيمُةُ كَلامِهِ: ﴿لاَ يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ﴾.

<sup>(</sup>٧) فِي أ : اشْتَرَوْهُ دَاراً وَبَنَوْهَا.

<sup>(</sup>٨) الفَائِقُ لِلزُّمَخْشَرِيُّ (٢/٤).

لِذَلِكَ قَـالَ النَّوَوِيُّ: «وَذَكَرَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيْمُ الْمَرُّوذِيُّ<sup>(۱)</sup> مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَا ذُبِحَ عِـنْدَ اسْتِقْبَالِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ؛ أَفْتَى أَهْلُ بُخَارَى بِتَحْرِيْمِهِ لَأَنَّهُ مِمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ»(۲).

قَالَ الرَّافِعِيُّ: «هَذَا إِنَّمَا يَذْبَحُونَه اسْتِبْشَاراً بِقُدُومِهِ (")، فَهُوَ كَذَبْحِ العَقْيْقَةِ لِوِلاَدَةِ الْمَوْلُود» (٤).

قُلْتُ: إِنْ كَانُوا يَنْبَحُونَهُ<sup>(٥)</sup> اسْتِبْشَاراً كَمَا ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فَلاَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْحَدِيْثِ.

قَوْلُهُ: (لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ). قَالَ بعضُهُمْ (١٠): ﴿ يَعْنِي أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَإِنْ عَلَيا ﴾ (٧٠).

وَفِي «الصَّحِيْحِ» أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ » قَالُ: « نَعَمْ. يَسُبُ أَبَا الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: « نَعَمْ. يَسُبُ أَبَا الرَّجُلِ فَسَبُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أَبَّهُ »<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) إِبْرَاهِيْمُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرُّوذِيُّ: مِنْ كِبَارِ فَقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، لَهُ مُؤَلِّفَاتَ كَثِيْرَةٌ، تُونِّيُ عَامَ٣٦هـ. انْظُرْ: طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ لابنِ قَاضِي شُهْبَةَ (١٠٥/١)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الكَبِّرَى لِلشَّبْكِيُّ (٧/ ٣١-٣٢)،

 <sup>(</sup>٢) شَرْحُ مُسْلِم (١٤١/١٣)، وقَالَ فِي رَوْضَةِ الطَّالِيْنَ (٣/ ٢٠٥): "وَفِي تَعْلِيقَةٍ لِلشَّيْخِ إِبْرَاهِيْمَ الْمَرْوَّرُفِيِّ.." فَذَكَرَهُ. وَانْظُرِ: الْمَجْمُوعَ شَرْحَ الْمُهَذَّبِ (٨/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) فِي أ : لقدومه.

<sup>(</sup>٤) انظرْ: شَرْحَ صَحِيْح مُسْلِم للنووي (١٣/ ٤١)، والْمَجْمُوعَ شَرْحَ الْمُهَاتَبِ (٨/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يَذْبُحُونَ.

<sup>(</sup>٦) الكَلامُ للْمُنَاوِيِّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٧) في ط: علوا.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٥٩٧٣)، ومُسْلِمٌ (رقم ٩٠) عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما.

فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ الْمُتَسَبِّبِ فَمَا ظُنُّكَ بِالْمُبَاشِرِ؟!

قَوْلُهُ: (وَلَعَـنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا). أمَّا «آوَى» بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَمْدُودَةٌ أَيْ: ضَمَّ إِلَيْهِ وَحَمَى، وَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: "يُقَالُ: أَوْيْتُ إِلَى الْمَنْزِل وَآوَيْتُ غَيْرِي، وَأُويْتُهُ، وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمُ الْمَقْصُورَ الْمُتَعَدِّي. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هِيَ لُغَةٌ فَصِيْحَةٌ" (١).

وَأَمَّا «مُحْدِثُاً» فَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «يُرُوَى بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا عَلَى الفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، فَمَعْنَى الكَسْرِ: مَنْ نَصَرَ جَانِياً وَآوَاهُ وَأَجَارُهُ مِنْ خَصْمِهِ، وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ (٢) يُفْتَصَ مِنْهُ، وَالفَتْحِ: هُوَ الأَمْرُ الْمُبْتَدَعُ نَفْسُهُ، وَيَكُونُ مَعْنَى الإَيْواءِ فِيهِ: الرِّضَى بِهِ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِالبِدْعَةِ وَأَقَرَّ (٣) فَاعِلَهَا، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، فَقَدْ آوَاهُ (١٤).

قُلْتُ: الظَّاهِرُ آلَهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الأُولَى يَعُمُّ الْمَعْنَيْنِ، لآنَّ الْمُحْدِثَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِجِنَايَةِ أَوْ بِيدْعَةٍ فِي الدُّيْنِ شَرَّ مِنَ الْمُحْدِثِ بِالبِدْعَةِ فِي الدُّيْنِ شَرَّ مِنَ الْمُحْدِثِ بِالْجِنَايَةِ، فَإِيْوَاقُهُ أَعْظَمُ إِثْماً، وَلِهَذَا عَدَّهُ ابنُ القَيِّمِ فِي كِتَابِ «الكَبَائِرِ» وَقَالَ: «هَذِهِ الكَبْيْرَةُ تَخْتَلِفُ مَرَاتِبِهَا بَاخْتِلافِ مَرَاتِبِ الْحَدَثِ فِي نَفْسِهِ، فَكُلُمَا كَانَ الْحَدَثُ فِي نَفْسِهِ أَكْبَرُ، كَانَتِ الكَبْيِرَةُ أَعْظَمَ» (٥٠).

قَوْلُهُ: (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْض).

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «هِيَ الْمَرَاسِيْمُ الَّتِي تُفَرِّقُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ جَارِكَ» (١٠). وَقَالَ النَّوَويُ:

<sup>(</sup>١) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثَر (١/ ٨٢)، وَانْظُرْ: تَهُذِيْبَ اللُّغَةِ (١٥/ ٤٦٦-٤٦).

<sup>(</sup>٢) سَاقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وأقرُّ عَلَّيْهَا.

<sup>(</sup>٤) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَكْر (١/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٥) كِتَابُ الكَبَائِرِ للإمَامِ ابنِ القَيِّمِ لَمْ يُطْبُعْ فِيْمَا أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٦) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ.

"مَنَارُ الأَرْضِ - بِفَتْحِ الْمِيْمِ - علامَاتُ حُدُودِهَا" (١)، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ (٢). قِيْلَ: "وَيْلَ: "وَتَغْيِيْرُهَا أَنْ يُقَدِّمَهَا أَوْ يُوَخِّرَهَا (٢)، فَيكُونُ هَذَا مِنْ ظُلْمٍ الأَرْضِ الَّذِي قَالَ فِيْهِ \* ( مَنْ ظَلْمَ الْبَرْضِ الْقَيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ " رَوَاهُ الْجَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٤). البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٤).

وَفِي الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى جَوَاز لَعْنِ أَنْوَاعِ الفُسَّاقِ، لِقَوْلِهِ (٥): « لَعَنَ اللهُ آكِلَ الـرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ » (٦) وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَأَمَّا لَعْنُ الفَاسِقِ الْمُعَيَّنِ فَفِيْهِ قَوْلان؛ ذَكَرَهُمَا شَيْخُ الإسلام:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ جَائِزٌ؛ اخْتَارَهُ ابنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ.

<sup>(</sup>١) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِمِ للنووي (١٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٧) زَادَ فِي فَتَح الْمَجِيْدِ (١/ ٢٧٣) مَا قَالَهُ أَبُو السَّعَادَاتِ فِي النَّهَايَةِ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَكْرِ (١/ ١٨٣- ١٨٤) : «أَيْ: مَعَالِمَهَا وَحُدُودَهَا، وَاجِدُهَا «تَخْم» وَقِبْلُ: أَرَادَ بِهَا حُدُودَ الْحَرَمِ خَاصَّةً، وَقِيْلَ هُوَ عَامٌ فِي جَمِيْعِ الآرْضِ وَأَرَادَ الْمَعَالِمَ الَّتِي يُهْتَدَى بِهَا فِي الطُرُق، وَقِيْلَ: هُوَ أَنْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ فِي مُلْكِ غَيْرِهِ فَيُقَطِعُهُ ظَلْماً، وَيُرْوَى: «تَخُومَ الأرض» بِفَتَح التَّاءِ عَلَى الإفْرَادِ، وَجَمْعُهُ «تُخُم» بِضَمَّ التَّاءِ وَالْخَاءِ» وانظر: تَهْذِيْبَ الآثارِ لِلطَّبَوِيِّ (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْر (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رَقم ٢٤٣٥)، ومُسْلِمٌ (رقم ١٦١٢) عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها، وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٢٤٥٢)، ومُسْلِمٌ (رقم ١٦١١) عَنْ سَعِيْدِ بنِ زَيْدٍ ﷺ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: كَقَوْلِهِ.

<sup>(</sup>٦) الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/٣٩٣)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَتِهِ (رقم٣٣٣)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم٣٣١)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم٤٩٨)، وأبو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم٤٩٨) وَعَرْمُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﴿ وَاللَّفْظُ للإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى، وَرَوَاهُ النَّقِيَّةُ بِلَقْظِ: ﴿ لَكِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَالـثَّانِي: لا يَجُـوزُ اخْتَارَهُ أَبُـو بَكْـرِ عَبْدُالعَزِيْزِ (١) وشَـيْخُ الإسـلام. قَـالَ: «وَالْمَعْرُوفُ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ لَعْنِ الْمُعَيَّنِ كَالْحَجَّاجِ وَأَمْثَالِهِ، وَأَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَلْ لَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴾ "(الهود: ١٨٥].

قَالَ: (وَعَنْ طَارِق بِنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: " دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ " ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "مَرَّ ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ " ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "مَرَّ رَجُلانَ عَلَى قَوْم لَهُمْ صَنَمٌ لاَ يُجَاوِزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقرِّبَ لَهُ شَيْئاً، فَقَالُوا لاَ حَدِهِمَا: قَرِّبْ. قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْئاً، فَحَلُوا للهِ أَنَّا: قَرِّبْ وَلَو ذُبَاباً، فَقَرِّبَ ذُبَاباً، فَحَلُوا سَبِيلُهُ. فَدَخَلَ اللهِ عَنْ فَدَخَلَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَجَلْ. فَضَرَّبُ لاَ حَدٍ شَيْئاً دُونَ اللهِ عَنْ وَجَلْ. فَضَرَبُوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ ( ) .

هَـذَا الْحَدِيْتُ. ذَكَـرَهُ الْمُصَـنِّفُ مَعْزُوًا لأَحْمَدَ، وَأَظُنُهُ تَبِعَ ابنَ القَيِّمِ فِي عَزْوِهِ لأَحْمَدَ.

قَـالَ ابــنُ القَـيُّم: «قَـالَ الإِمَـامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ

<sup>(</sup>١) هُوَ عَبْدُالمَزِيْرِ بنُ جَمْفَرِ بنِ احْمَدَ بنِ يَزْدَادَ، الْمَمْرُوفُ بِـ الْحُلالِ كُنْيَتُهُ أَبُو بَكُو: كَانَ مِنْ أَهْلِ الفَهْم، مَرْنُوقاً بِه فِي العِلْمِ، مُشْيعَ الرَّرَايَةِ، مَشْهُوراً بِالدَّيَانَةِ، مُوصُوفاً بِالأَمَانَةُ، مَذكُوراً بِالعِبَادَةِ، لَهُ تَفْسِيْرُ القُرْآنِ، وَالشَّافِي، والتَّنْبِيهُ فِي الفِقْهِ وَالْخِلافِ مَعَ الشَّافِعِيِّ. انْظُرُ: طَبَقَاتِ الْحَمَالِلَةِ (١٩٤/)، والْمَقْصَدَ الأَرْشَدَ (١٢٦/).

<sup>(</sup>٢) مِنْهَاجُ السُّنَّةِ (٤/ ٩/٤)، وَانْظُرُ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (١٠/ ٣٢٩)، وَفَتَحَ البَارِي (٢١/ ٢٧). (٢) مِنْهَاجُ السُّنَةِ مَنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شُنِيَةً فِي الْمُصَنَّفِ (١٢/ ٣٥٨)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الرُّهْدِ (ص/١٥)، وَفِي العِلَلِ (رقم١٥٩٦) مُخْتَصَراً، وأبو نُعَيْم فِي حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ (٢٠٣/١)، وَالبَّيهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان (رقم ٧٣٤٣)، وَالْخَطِيْبُ فِي الكِفَايَةِ (ص/ ١٨٥) عَنْ طَارِق بنِ شِهَابٍ عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ بِهِ مَوْقُوفاً، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَلَمْ أقف عَلَيْهِ مَرْفُوعاً إِلاَ فِيْمَا ذَكَرَهُ ابنُ القَيْم رحمه الله، واللهُ أعْلَمُ.

سُلِّيْمَانَ بنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَارِق بنِ شِهَابٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: « دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ» الْحَدِيْثَ» (أَنَّتُهُ فِيهِ، فَلَعَلَّ الإِمَامَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ الْخَدِيْثَ» (أَنْ عُنْرو. اللَّمَامُ رَوَاهُ فِي كِتَابِ الزُّهُدِ (17) أَوْ غَيْرو.

قَوْلُهُ: (عَنْ طَارِق بنِ شِهَابٍ) أي: البَجَلِيِّ، الأَحْمَسِيِّ، أَبُو عَبْدِاللهِ، رَأَى النَّبِيُّ وَهُوَ رَجُلٌ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا.

قَالَ البَغُوِيُّ: وَنَزَلَ الكُوْفَةَ. قَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ. وَالْحَدِيْثُ الَّذِي رَوَاهُ مُرْسَلٌ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَأَى النَّبِيُّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا. قَالَ الْحَافِظُ: إِذَا ثَبَتَ اللَّهُ لَقِيَ النَّبِيُّ عَلَى الرَّاجِح، وَإِذَا ثَبَتَ اللَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَوَاذَا ثَبَتَ اللَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ فَوْ وَمَقْبُولُ عَلَى الرَّاجِح، وَإِذَا ثَبَتَ اللَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ فَوْ وَيَتَّهُ وَلَيْتُ وَلَيْتُ مَنْهُ أَلْمُ يَسْمَعْ مِنْهُ وَوَايَتُهُ عَنْهُ أَلَى مُرْسَلُ صَحَابِيٍّ، وَهُو مَقْبُولُ عَلَى الرَّاجِح أَنَا. وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ النَّسَائِيُّ عَيْدًة أَحَادِيْتَ، وَذَلِكَ مَصِيْرٌ مِنْهُ إِلَى إِثْبَاتٍ صُحْبَتِهِ. وَكَأَنَتْ وَفَاتُهُ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ حِبَّانَ شَنَةً كُلاثٍ وَقَمَانِينَ (٥).

قَوْلُهُ: (دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ ذُبَابٍ.

قُولُهُ: (قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ) سَأَلُوا عَنْ هَذَا الأَمْرِ العَجِيْبِ لأَنَّهُمْ قَد عَلِمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ لا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ إِلاَّ بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ الْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل:٣٦] وَأَنَّ النَّارَ لا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ إِلاَّ

<sup>(</sup>١) الْجَوَابُ الكَافِي (ص/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) نَعَمْ هُوَ فِيْهِ كَمَا رَجَاهُ الشَّيْخُ سُلِّيمَانُ رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) فِي ط: عن، وهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) اَلْمُرَادُ بِذَلِكَ رِوَايَةُ طَارِق عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا مُوسَلُ صَحَابِيَّ، وَمَرَاسِيلُهُمْ مَقَّبُولَةً، أَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي فِي هَذَا البَّابِ فَلَيْسَ مُرْسَلاً وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيُ مُوتُهُوفًا. وَلَعَلَّ سَلْمَانَ أَخَذَهُ عَنْ أَهُل الكِتَابِ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإصابَةِ (٣/ ٥١٠)، وَذَكَرَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ فِي مُسْنَدِهِ (ص/١٩٧-ا الْمُنْتَخَبِ)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي الآحَادِ والمُنانِي (٤/٧٧٤)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْر (٨/ ٣٠٠).

قُوْلُهُ: (فقَالَ مَرَّ رَجُلانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ) الصَّنَمُ: مَا كَانَ مَنْحُوْتاً عَلَى صُوْرَةٍ .

قُولُهُ: (لا يُجَاوِزُهُ) أَيْ: لا يَمُرُّ بِهِ وَلاَ يَتَعَدَّاهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرَّبَ لَهُ شَيْئاً وَإِنْ قَلَ. قُولُهُ: (قَالُوا: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَاباً، فَقَرَّبَ ذُبَاباً فَخَلُوا سَبِيْلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ) فِي هَذَا بَيَانُ عَظَمَةِ الشَّرُكِ وَلَوْ فِي شَيْءٍ قَلْيل، وَآلَهُ يُوْجِبُ النَّار، أَلا تَرَى إِلَى هَذَا لَمَّا قَرْبَ لِهَ لَذَا الصَّنَمِ أَرْدُلَ الْحَيَوَانِ وَأَخَسَّهُ وَهُوَ الذُّبَابُ كَانَ جَزَاؤُهُ النَّار، لإشْراكِهِ فِي عِبَادَةِ اللهِ، إِذِ الذَّبْحُ عَلَى سَبِيلِ القُرْبَةِ وَالتَّعْلِيمِ عِبَادَةً، وَهُذَا أَمُطَابِقُ لِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأُواهُ النَّارُ ﴾ [الْمَاثِدَة: ٢٧].

وَفِيْهِ الْحَذَرُ مِنَ الدُّنُوبِ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً فِي الْحُسْبَانِ، كَمَا قَالَ أَنسٌ: «إِنَّكُمْ لَ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ- ﷺ مِنَ الْمُعْرِ كُنَّا نَعُدُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ- ﷺ مِنَ الْمُوبِقَاتِ». رَوَاهُ البُخَارِيُ (٢٠).

قَالَ الْمُصَنِّفُ-مَا مَعْنَاهُ-: «وَفِيْهِ آنَهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبٍ لَمْ يَقْصِدْهُ، بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُصاً مِنْ شَرِّهِمْ، وَفِيْهِ أَنَّ الَّذِي دَخَلَ النَّارَ مُسْلِمٌ، لأَنَّهُ لو كَانَ كَافِراً لَمْ يَقُلْ: «دَخَلَ النَّارِ فِي ذُبَابٍ »، وَفِيْهِ أَنَّ عَمَلَ القَلْبِ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ حَتَّى عِنْدَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ» (٣).

<sup>(</sup>١) تَكَلَّمَ الشَّيْخُ سُلِّيمَانُ عَنْ مَعْنَى الصَّنَم بِتَفْصِيل فِي بَابِ الخَوْفِ مِنَ الشَّرْكِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٤٩٢) عَنْ أنس.

<sup>(</sup>٣) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ وَالنَّالِئَةَ عَشْرَةَ.

قُوْلُـهُ: (وَقَـالُوا لِلآخَـرِ: قَرِّبْ. قَالَ: مَا كُنْتُ لأَقَرِّبَ لاَحَدٍ شَيْئاً دُونَ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ–) إِلَى آخِرِهِ.

فِي هَذَا بَيَانُ فَضِيْلَةِ التُّوْحِيْدِ وَالإخْلاص.

قُلْتُ: وَفِيْهِ التَّنْبِيْهُ عَلَى سَعَةٍ مَغْفِرَةِ اللهِ، وَشِيدًةٍ عُقُوبَتِهِ، وَأَنَّ الأعْمَالَ بِالْخَوَاتِيْم.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٤٨٨) عَن ابن مَسْعُودٍ.

<sup>(</sup>٢) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ، وَالثَّانِيَةَ عَشْرَةً.

(1.)

## بَابٌ لا يُذْبَحُ للهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيْهِ لِغَيْرِ اللهِ

وقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبْداً ﴾ الآيَةَ [التَّوْبَة:١٠٨].

عَن ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَن يَنحَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: « هَلْ كَانَ فِيهَا وَتُنْ مِنْ أَوْتُانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ » قَالُوا: لا. قَالَ: « فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ » قَالُوا: لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ أَبْنُ آدَمَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرِطِهُمَا.

#### فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ: ﴿ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبِدًا ﴾ .

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْمَعْصِيَةَ قَدْ تُؤَثِّرُ فِي الأَرْضِ، وَكَذَٰلِكَ الطَّاعَةُ

التَّالِئَةُ: رَدُّ الْمَسْأَلَةِ الْمُشْكِلَةِ إِلَى الْمَسْأَلَةِ البِّينَةِ لِيَزُولَ الإشْكَالُ.

الرَّابِعَةُ: اسْتِفْصَالُ الْمُفْتِي إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَٰلِكَ.

الحَنَامِسَةُ: أَنَّ تَخْصِيصَ البُقْعَةِ بِالنَّذْرِ لا بَأْسَ بِهِ إِذَا خَلا مِنَ الْمَوَانعِ. السَّادِسَةُ: الْمَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيْهِ وَكَنَّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ. السَّابِعَةُ: الْمَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيْهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.

الثَّامِنَةُ: آلَّهُ لا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِمَا نَذَرَ فِي تِلْكَ البُّقْعَةِ، لاَّنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيةٍ.

التَّاسِعَةُ: الْحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِيْنَ فِي أَعْيَادِهِمْ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ.

العَاشِرَةُ: لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةً: لا نَذْرَ لابن آدَمَ فِيْمَا لا يَمْلِكُ.

# بَابٌ لايُذْبَحُ للهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيْهِ لِغَيْرِ اللهِ<sup>(۱)</sup>

أَيْ: أَنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ لِمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ.

قَالَ: (وقَولُ اللهِ(٢) تَعَالَى: ﴿لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبِداً﴾ الآيَة (٣) [التَّوْبَة:١٠٨]).

حَاصِلُ كَلامِ الْمُفَسِّرِيْنَ فِي الآيةِ أَنَّ اللهَ نَهَى رَسُولُهُ ﷺ أَنْ يَقُومَ فِي مَسْجِدِ الضِّرار فِي الصَّلاةِ فِيهِ أَبُ أَبِداً، وَالْأُمَّةُ تَبَعٌ لَهُ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ حَثَّهُ عَلَى الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ قَبَاءِ الَّذِي أُسُسَ مِنْ أُولَ يَوْم بُنِيَ فِيهِ عَلَى التَّقْوَى، وَهِي طَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى التَّقْوَى، وَهِي طَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى التَّقْوَى، وَهِي طَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى التَّقْوَى مَ لَكَلِمَةِ الْمُومِنِيْنَ، وَمُعْقِلاً وَمَنْزِلاً لِلإسْلامِ وَأَهْلِهِ بَقَوْلِهِ: ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسُسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أُول يَوْم أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ [التَّوْبَة: ١٠٨] والسَّياقُ إِنْمَا هُمَ فِيهٍ ﴿ التَّوْبَة: ١٠٨] والسَّياقُ إِنْمَا هُمُ وَ فِي ﴿ الصَّحْدِحِ انَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلاةً (١٠) فِي مَسْجِدِ قَبَاءٍ كَعُمْرَةٍ \* (٧) وَفِي «الصَّحْدِحِ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرُورُ

<sup>(</sup>١) فِي ب: لغيره.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: قوله.

 <sup>(</sup>٣) سَاقِطةٌ مِنْ: ط، وَالآية مُكمَّلةٌ، وَتَتَمثُنها: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسْسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهُّرُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ض: الصَّلاة.

<sup>(</sup>٧) رَوَّاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٢/ ١٤٩، ٦/ ٤١٦)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الكَبِيْر (٢/ ٧٤)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الكَبِيْر (٢/ ٧٤)، وَالنُّر مِلْوَى سُنَيْهِ (رقم ١٤١)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَيْهِ (رقم ١٤١)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي الاَّحَادِ والنَّانِي (رقم ١٩٨٩)، وَأَبُو يَعْلَى (رقم ٧٧١٧)، والطُّبرَانِيُّ (رقم ٥٧٠) وَالْحَاكِمُّ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْتُيْنِ (١/ ٤٨٧)، والبَّيْهَتِيُّ فِي السُّنْنِ الكَبْرَى (٥/ ٤٨)، وَغَيْرُهُمْ عَنْ أُسَيْدِ بِنِ ظُهُيْرٍ الاَنصَارِيُّ وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحْيِحٌ بِشَوَاهِدِهِ، وَقَالَ التُرْمِذِيُّ:

قُبَاءً رَاكِباً، وَمَاشِياً(١).

وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الْمُؤَسَّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ؛ جَمَاعَةٌ (٢) مِنَ السَّلَف، مِنْهُمُ ابنُ عَبَّاسٍ وعُرْوَةُ وعَطِيَّةُ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وغَيْرُ وَاحِدٍ (٣).

وقِيْلَ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِحَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ: تَمَارَى رَجُلان فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسُسَ عَلَى التَّقُوَى مِنْ أُوَّل يَوْمُ (أَ) فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَ مَسْجِدُ قَبَاء، وَقَالَ اللَّهِ ﷺ: "هو مَسْجِدي هَذَا» وقَالَ الآخَرُ: هُوَ مَسْجِدي مَذَا» رَوَّهُ مُسْلِمٌ (أُ). وَهُو قَوْلُ عُمَرَ وَالْبنِهِ وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِمْ (1). قَالَ ابنُ كَثِير: «وَهُ شَا اللهُ عَلَيْهِ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْدِ بنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِمْ أَلَا). قَالَ ابنُ كَثِير: «وَهُ شَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوَّل يَوْم؛ فَمَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِطَرِيقِ الأَوْلَى (١٩٠٠).

وَهَـذَا بِخِـلافِ مَسْجِدَ الضُّرَارِ الَّـذِي أُسُسَ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَـذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤمِنينَ وَإِرْصَاداً

الحَسَن عَرِيْب، ولا نَعْرِفُ لاَسَيْدِ بنِ ظُهْيْرِ شَيْئاً يَصِحُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيْثِ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ
 وَوَافَقَهُ الذَّهَيِّ، وَذَكَرَ فِي مِيزَانِ الاعْتِدَالُ (٣/ ١٤٣) أَنَّهُ مُنْكَرَ، وَصَحَّحَهُ الضَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ١٤٧٧)، وَابَنُ كَيْدٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٣٩٠)، وَغَيْرُهُمْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١١٩١)، ومُسْلِّمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٣٩٩) عَنِ ابنِ عُمَرَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، وَكَلِمَةُ «ذَكَرَهُ» مُقْحَمَةٌ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ الطُّبرِيِّ (١١/ ٢٧-٢٨)، واللَّهُ الْمَثْثُورَ (٤/ ٢٨٧-٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٣٩٨) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ وَلَفْظُهُ: ﴿ هُوَ مَسْجِدُكُمُ هَذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ الطُّبَرِيِّ (١١/ ٢٦–٢٧)، والدُّرَّ الْمَتُّورَ (٤/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٧) فِي ب: إلاَّ آلَهُ.

<sup>(</sup>٨) سَاقطَةٌ مِنْ: ض، ع.

<sup>(</sup>٩) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (٢/ ٣٩٠).

لَّمَنْ حَـارَبَ اللهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [التَّوْبَة:١٠٧] فلِهَذِهِ الاُمُورِ نَهَى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ عَنِ القِيَامِ فِيْهِ لِلصَّلاةِ.

وَكَانَ الْمُنَافِقُونَ الَّذِيْنَ بَنَوْهُ جَاۋُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى تَبُوكِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيْهِ لِيَحْتَجُوا بِصَلاتِهِ فِيْهِ عَلَى تَقْرِيْرِهِ.

وَذَكُرُوا أَنَّهُمْ إِنَّمَا('' بَنُوْهُ لِلضَّعَفَاءِ وَأَهْلِ العِلَّةِ فِي اللَّيْلَةِ الشَّاتِيَةِ، فَعَصَمَهُ اللهُ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّا عَلَى سَفَر، وَلَكِنْ إِذَا رَجَعْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾ فَلَمَّا قَفَلَ اللهُ اللهُ وَمَ اللهُ اللهُل

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الآيةِ عَلَى التَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ (") القياس، لأنَّهُ إِذَا مَنَعَ اللهُ رَسُولَهُ عَلَى عَنِ القِيَامِ للهِ تَعَالَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْمُوسَّسِ عَلَى هَذِهِ الْمُقَاصِدِ الْخَبِيثَةِ مَعَ آللهُ لا يَقُومُ فِيْهِ إِلاَّ للَّهِ، فَكَذَلِكَ الْمُواضِعُ الْمُعَدَّةُ لِلدَّبِحِ لِغَيْرِ اللهِ: لا يَقُومُ فَيْهِ إِلاَّ للَّهِ، فَكَذَلِكَ الْمُواضِعُ الْمُعَدَّةُ لِلدَّبِحِ لِغَيْرِ اللهِ: لا يَقُومُ مُنْهِ إِلاَّ للَّهِ، فَكَذَلِكَ الْمُواضِعُ الْمُعَدَّةُ لِلدَّبِحِ لِغَيْرِ اللهِ: لا يَقُومُ مُنْهَ للهِ وَالشَّرُكِ بِهِ، يُويَدُهُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاقَ فِي المُغَازِي (ص/٦٠٦-٢٠)، وَابنُ مَرْدَوْيهِ فِي تَفْسِيْرِهِ-كَمَا فِي تَخْرِيْجِ آحَادِيْثِ الْكَشَافِ لِلرَّيْلَعِيُّ (٢/ ١٠١)- عَنْ الرَّهْرِيِّ عَنِ ابنِ أُكْيَمَةَ اللَّيْفِيُّ عَنِ ابنِ أَخِي أَبِي رُهُم الغِفَارِيُّ بِهِ. وَقَدْ أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي العللِ (٧/ أَخِي أَبِي رُهُم الغِفَارِيُّ بِهِ. وَقَدْ أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي العللِ (٧/ ٢٢)، وَيَغْلُبُ عَلَى ظَنْي أَنْ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَسْجِدِ الضَّرَارِ هُوَ مِنْ كَلامِ ابنِ إِسْحَاقَ أُدْرِجَ فِي حَدِيثِ الزُّمْرِيُّ واللهُ أَعْلَمُ.

وَرَوَّاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٣/١١) عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ مُرْسَلاً، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ ابنُ حُمَّيْدِ الرَّازِيُّ: مُثَهَمٌ بِالكَذِبِ.

وَرَوَاهُ اَبِنُ جَرِيْرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢١/٢٤)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٦/١٨٧٨)، والبَّهْهَتِيُّ فِي ذَلاَئِلِ النُّبُوَّةِ (٥/٢٦٧) وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَلِيٌّ بِنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ، وَفِيْهِ قِصَّةُ مَسْجِدِ الضَّرَار، ولَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ تُبُوكُو وإسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: جهات.

حَدِيثُ ثَابِتِ بن الضَّحَّاكِ الآتِي.

وَقُولُهُ ('': (﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ ﴾). رَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ وَابِنُ خُزِيْمَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ عُونِّمِ بِنِ سَاعِلَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطَّهُورِ فِي قِصَّةٍ مَسْجِدِكُمْ، فَمَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي تَطَّهُرُونَ بِهِ ('')؟ » قَالُوا: ﴿ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَعْلَمُ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ لَنَا جَرْانٌ مِنَ الْيُهُودِ، فَكَانُوا يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْعَالِمِا، فَغَسَلُنَا كَمَا عَسَلُوا " (").

وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ جَابِرِ وَأَنْسِ مَرْفُوعاً: « هُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ » رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ وَابنُ أَبِي حَاتِمَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) فِي ض،غ،ع: قُولُهُ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإَمَامُ آخَمَدُ فِي الْمُسَنَدِ (٣/ ٤٢٢)، وَابنُ خُزِيْمَةَ فِي صَحِيْجِهِ (رقم ٨٣)، وَابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (١١ / ٣)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْبِرِ (١٣١/١٧)، وَفِي الأُوسَطِ (١٩٨٨)، وَفِي الصَّغَيْرِ (٢٣/٢)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ (رقم ٥٣٢٣، ٥٣٢٣)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذُرُكِ (١٥٥/١) وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَلَكِنُ الْحَدِيْثَ صَحَيْحٌ بِشُواهِده.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٥)، وابنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى (رقم ٤٠)، وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ١٨٨٢)، وابنُ الْمُنْذِرِ فِي الأُوسَطِ (١/ ٣٥٧) - وَلَمْ يَدْكُرُ آبا أَيُوب-، وَالدَّارَفُطْنِيُ فِي سُنَنِهِ (١/ ٢٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ٢٦) وَقَالَ: «حَدِيثٌ كَبِيرٌ صَحِيْحٌ» وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ، والبَّيْهَقِيُّ فِي السُّننِ الكُبرَى (١/ ١٥٠٥)، وَغَيرهم عَنْ أَبِي أَبوب وجَابِر وَأَنسَ، وَفِي إِسْنَادِهِ عُبْنَهُ بنُ حَكِيمٍ مُخْتَلَفٌ فِي تَوْثِيقِهِ، وَهُو كَمَا قَالَ اللَّهَبِيُّ: «هُو مُتَوسِّطٌ حَسَنُ الْحَدِيثِ»، وَالْحَدِيثُ صَحِيْحٌ بِشُواهِدِهِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ بِإِخْرَاجِهِ فِي شَرْح مُشْكِلِ الآثارِ (رقم ٤٧٤)، وَالضَيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وَقُولُهُ(١): (﴿وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَهِّرِينَ﴾) أي: الَّذِينَ يَتَنَزَّهُونَ مِنَ القَاذُورَاتِ وَالنَّجَاسَاتِ بَعْدَ مَا يَتَنَزَّهُونَ مِنْ أَوْضَارِ الشُّرْكِ وَأَقْذَارِهِ. قَالَ<sup>(٢)</sup> أَبُو العَالِيَةِ: ﴿إِنَّ الطَّهُورَ بِالْمَاءِ لَحَسَنَ، وَلَكِنَّهُمُ الْمُتَطَهِّرُونَ مِنَ الثُّنُوبِ» (أَ).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الصَّلاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ الصَّالِحِيْنَ الْمُتَنزُهِيْنَ عَنْ مُلاَّبِسَةِ القَاذُورَاتِ، الْمُحَافِظيْنَ عَلَى إِسْبَاغ الوُضُوءِ» (١٠).

قُلْتُ: وَفِيْهِ إِنْبَاتُ الْمَحَبَّةِ.

قَالَ: (عَن ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَن يَنحَرَ إِبلاً بِبُواَنَةَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: « مَلْ كَانَ فِيهَا وَئَنَّ مِنْ أُوثَانِ الْجَهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ » قَالُوا: لا. قَالَ: « فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ » قَالُوا: لأ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ أَبْنُ آدَمَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرِطِهِمَا ( ).

هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، فَقَالَ: حَدَّنَنا دَاوُدُ بنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا(١٠ شُعَيْبُ بنُ

<sup>(</sup>١) فِي ب، ض، غ: قُولُهُ

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وقَالَ.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شُنِيَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٧/ ٢٠٧)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٤٠٣، ١٨٨٣/١)
 وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٣٣١٣)، وَمِنْ طَرِيْقِهِ النَّبِهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكَبْرَي (١٠/٨٠)، وابنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلِّي (١٨/٨٠)، والطُبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم١٩٢١) وَغَيْرُهُم، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ كَمَا قَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، والحَافِظُ ابنُ حَجَر فِي التَّلْخِيصِ (١٨٠/٤)، وَشَيْخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ، وَأَصْلُ الْحَدِيْثِ فِي صَحِيْح البُخَارِيُّ (رقم ٢٥٠-البغا)، وصَحِيْح مُسْلِم (رقم ١١٠).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

إسْحَاقَ عَنِ الأُوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّنِي يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثْيْرٍ، قَالَ: حَدَّنِي أَبُو قِلاَبَةَ، قَالَ: حَدَّنِي كَالِيَّ عَلَى عَهْدٌ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ قَالَ: حَدَّنِي كَالِيَّ بَاللهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِللاً بِبُوانَةَ، فَقَالَ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِللاً بِبُوانَةَ، فَقَالَ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ هَمُلُ إِنْكَ اللهِ عَلَى عَهْدُ وَرَوَى أَبُو دَاوُدُ أَيْضًا عَنْ «هَلُ كَانَ فِيهَا وَتُنِّ…» الْحَدِيثَ. وَهَذَا إِسْنَادُ (١) جَيِّدٌ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدُ أَيْضًا عَنْ عَمْرو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةُ أَنْتِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِي نَذَرْتُ عَمْرو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةُ أَنْتِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِي نَذَرْتُ أَنْ أَمْرَأَةُ أَنْتِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِي نَذَرْتُ أَنْ مَالَ الْجَاهِلِيَّةِ وَالَانَ « لِصَنَمَ ؟ » قَالَتْ: ﴿ لِصَنَمَ ؟ » قَالَتْ: ﴿ لِصَنَادُ لِلْ الْجَاهِلِيَّةِ وَالَ: ﴿ لِصَنَمَ ؟ وَلَانَ إِنْ الْمَرْأَةُ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: « لِصَنَمَ؟ » إِلَى آخِرِهِ. أَيْ ("): هَلْ يَذْبُحُونَ فِيْهِ لِصَنَمِ أَوْ وَثَنِ فَيْكُونُ كَحَدِيْثِ ثَابِتٍ.

قُولُهُ: (نَذَرَ رَجُلِّ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ كَرْدَمُ بِنُ سُفُيانَ وَالِدُ مَيْمُونَةَ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْهَا، قَالَـتْ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ ذَكَرٌ أَنْ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ وَلِدَ لِي وَلَدٌ ذَكَرٌ أَنْ الْحَرَ عَلَى رَأْسِ بُوانَةَ فِي عَقَبَةٍ مِنَ (أَا اللهَ إِللهَ عَلَى أَلْنَ اللهَ عَلَى أَلْنَ اللّهُ عَلَى أَلْنَ اللّهُ عَلَى أَلْنَ اللّهُ عَلَى أَلْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) فِي أ : إسناده.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٣١٣)، وَمِنْ طَرِيْقِهِ البَّيْهَقِيُّ فِي السُّننِ الكَبْرَى (٧٧/١٠)
 مُخْتَصَراً وَإِسْنَادُهُ حَسَنْ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابَة فِي تَمْيِنْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطُةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي ط، وَالنُّسَخ الْخَطُّيَّةِ، وَالَّذِي فِي السُّنَنِ وَمَصَادِرِ تَخْرِيجِ الْحَدِيْثِ: الغَنَمِ.

لا، قَالَ: « فَأُوفِ بِمَا نَذَرْتَ بِهِ (١) للَّهِ » وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١).

قَولُهُ: (أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً) فِي حَدِيْثِ مَيْمُونَةَ، قَالَ: « فَأُوفِ بِمَا نَذَرْتَ [بِه] للّه » قَالَ: فَجَمَعَهَا، فَجَعَلَ يَذْبَحُهَا، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ شَاةً، فَطَلَبَهَا وَهُوَ يَقُولُ: اللّهُمُّ أُوفِ بِنَدُرِي، فَظَفَرَ بِهَا، فَذَبَحَهَا.

فيُحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَذَرَ إِبِلاً وَغَنَماً، ويُحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِك (") قِصَتَيْن (أ).

قُولُـهُ: (بِبُوَانَةَ) بِضَمِّ البَاءِ، وَقِيْلَ بِفَتَّحِهَا. قَالَ البَغَدِيُّ: «مَوْضِعٌ فِي أَسْفَلَ مَكَةً دُونَ يَلَمْلَمَ» (٥)، وَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «هَضْبُةٌ مِنْ وَرَاءٍ يَنْبُعَ» (٦).

قُولُـهُ: (فَقَـالَ<sup>(٧)</sup>: « هَـلْ كَـانَ فِـيهَا وَئَنَّ مِنْ أَوْتُانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ ») قَالَ: فِي «عُرْوَةٌ<sup>٨٨)</sup> الْمِفْتَاح»: «الصَّنَمُ: هُوَ مَا لَهُ صُوْرَةٌ، وَالوَئَنُ: مَا لَيْسَ لَهُ صُورَةٌ».

قُلْتُ: هَـذَا هُـوَ الصَّحِيْحُ فِي الفَرْق بَيْنَهُمَا، وَقَدْ جَاءَ عَن السَّلَفِ مَا يَدُلُّ عَلَى

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَالتُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ سُنَن أَبِي دَاوُدَ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ ابنُ سَعْدِ فِي الطَّبَقَاتِ (٨/٣٠٣-٣٠٤)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٣/٤١، ٦/ ٢٦٦)، وَالْبَخَارِيُّ فِي التَّارِيْخ الكَيْرِ (٨/٣٥) مَخْتَصَراً، وابنُ أَبِي شَيْبَة فِي مُصَنَّفِهِ (ر٣٦٣)، وَالبُخَارِيُّ فِي سَنَنِهِ (رقم ٢١٣١)، وَالطُّبَرَانِيُّ مُخْتَصَراً، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٣١٤)، وَالطُبَرَانِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (١٠/ ٣٨)، وَعَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق فِي المُعْنَى مِصْبَاحِ الرَّجَاجَةِ (١٠٨/٣): «هَذَا عَنْ مَيمُونَة، وَهُو حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. قَالَ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الرُّجَاجَةِ (١٨/١٣): «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ رجَالُهُ ثِقَاتٌ».

<sup>(</sup>٣) فِي ب: ذاك.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، غ، ض: قضيتين، وَالْمُثَبَتُ مِنْ ب، ع، ومصححة فِي أ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرِ: التَّلْخِيصَ الحَبِيْرَ (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثُر (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٨) فِي ب، غ: غزوة، وَهُوَ خطأ.

ذَلك<sup>(۱)</sup>.

وَفِيْهِ الْمَنْعُ مِنَ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ إِذَا كَانَ فِي الْمَكَانِ وَتُنَّ مِنْ أَوْتَانِهِمْ، وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (٢).

قُولُهُ: (فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ) قَالَ شَيْخُ الإسْلام: "العِيدُ اسْمٌ لِمَا يَعُودُ مِنْ ") الاجْتِمَاعِ العَامِّ عَلَى وَجْهِ مُعْتَادٍ؛ عَائِدٌ: إمَّا بِعَوْدِ السَّنَةِ، أَوْ بِعَوْدِ الأُسْبُوعِ، أَوِ الشَّهْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِهِ (الْمُقَالُا الاجْتِمَاعُ الْمُعَتَادُ مِنِ اجْتِمَاعِ الْجُاهليَّة.

فَالعِيْدُ يَجْمَعُ أُمُوراً؛ مِنْهَا: يَوْمٌ عَائِلًا، كَيَوْمِ الْفِطْرِ، ويَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمِنْهَا: اجْتِمَاعٌ فِيْهِ، وَمِنْهَا: أَعْمَالٌ تَتَبَّعُ ذَلِكَ مِنَ العِبَادَاتِ وَالعَادَاتِ. وَقَلْ يَخْتُصُّ العِيْدُ بِمَكَانٍ (٥٠) بِعَيْنِهِ، وَقَلْ يَكُونُ مُطْلَقًا.

وَكُلُّ مِنْ هَـذِهِ الْأُمُـورِ قَـدْ يُسَـمَّى عِـيْداً. فَالـزَّمَانُ؛ كَقَـوْلِ النَّبِيُّ ﷺ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ: « إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ للمُسْلِمِيْنَ عِيْداً »(١) وَالاجْتِمَاعُ وَالْأَعْمَالُ؛ كَقَوْلِ

<sup>(</sup>١) سَبَقَ ذِكْرُ الخِلافِ فِي ذَٰلِكَ فِي شَرْحِ الشَّيْخِ سُلِّيمَانَ لِمُقَدِّمَةِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

<sup>(</sup>٢) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ، ض: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: بِمَا كَانَ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٠٩٨)، وَبَحْشَل فِي تَارِيْخِ وَاسِطٍ (ص/ ٢٢٩)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمَ الأُوْسَطِ (٧/ ٢٣٠) مِنْ طَرِيْقِ عَبَيْد بنِ السَّبَاقِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ، وَفِي إِسَنادِهِ، صَالحُ بنُ أَبِي الأَخْضَرِ فِيْهِ لِيْنَ، وقَدْ وَهِمَ فِي وَصْلِهِ، قَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوطأ (رقم ١٤٤)، وَالشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (ص/ ٣٣)، وَابنُ أَبِي شَيْبَة فِي مُصَنَّفِهِ (١/ ٣٥٤)، وَمُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ - كَمَا فِي الْمُطَالِبِ العَالِيَةِ (رقم ٢٩٥) - بِسَنِدٍ صَحِيْحٍ عَنْ عَبَيْدِ بنِ السَّبَاقِ مُرْسَلاً. وَهُو حَدِيْث صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

ابنِ عَبَّاسِ: «شَهدْتُ العِيْدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ »(۱). وَالْمَكَانُ؛ كَقُولِهِ ﷺ : « لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيْداً »(۱) وَقَدْ يَكُونُ لَفُظُ العِيْدِ اسْماً لِمَجْمُوعِ اليَوْمِ وَالعَمَلِ فِيْهِ، وَهُو الغَالِبُ، كَقَولِ النَّبِيِّ ﷺ(۱): «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا »(۱): أنْتَهَى (۵).

وَفِيْهِ اسْتِفْصَالُ الْمُفْتِي، وَالْمَنْعُ مِنَ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ إِذَا كَانَ فِي الْمَكَانِ عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَوْ بَعْدُ زَوَالِهِ، وَالْحَدَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِيْنَ فِي أَعْيَادِهِمْ وَلَوْ لَمْ يَفْصِدُهُ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (1).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٩١٩-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٨٨٨) وَاللَّفْظُ للْبُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>Y) يَاتِي تَخْرِيْجُهُ فِي «بَابِ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جَنَابَ التَّوْحِيدِ، وسَدُّهِ كُلُّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشُّرُِكِ».

<sup>(</sup>٣) فِي ط: كَقُول النَّبِيِّ ﷺ لأبِي بَكْر.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٥٢)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٩٢) عَنْ عَائِشَةَ ل.

<sup>(</sup>٥) اقْتضاء الصِّراط الْمُستَقِيم (١/ ١١١، ٢٠٥-٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) فِيْهُ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ، والسَّابِعَةُ، وَالتَّاسِعَةُ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ، غ، ع: عن، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ض، وَالاقْتَضَاءِ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، غ: أورد.

فِيهِ (1) ، وَلأَنَّهُ (1) لَوْ كَانَ الدَّبْحُ فِيمَا ذُكِرَ جَائِزاً لَسَوَّغَ ﷺ لِلنَّاذِرِ الوَفَاءَ بِهِ، كَمَا سَوَّغَ لِمَنْ نَذَرَتِ الضَّرْبَ بِالدُّفُ أَنْ (1) تَضْرِبَ بِهِ، لأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - اسْتَفْصَلَ، فَلَمَّا فَلمَّا فَاللهَا لَا لَهُ: ﴿ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ ﴾ . وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُوْنَ البُقْعَةِ مَكَاناً لِعِيْدِهِمْ، أَوْ البُقْعَةِ مَكَاناً لِعِيْدِهِمْ، أَوْ للهَ اللهِ مَانَعٌ مِنَ الدَّبِح بِهَا وَإِنْ نَذَرَ، وَإِلا لَمْ يَحْسُنِ (1) الاسْتِفْصَالُ، هَذَا مَعْنَى كَلام شَيْخ الإسلام (٥).

وَفِيهِ أَنَّ تَخْصِيْصَ البُقْعَةِ بِالنَّذْرِ لا بَاسَ بِهِ إِذَا خَلا مِنَ الْمَوَانِعِ.

قُولُكُهُ: (فَإِلَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذُر فِي مَعْصِيَةِ اللهِ) دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ هَدَّا نَذْرُ مَعْصِيَةٍ، لا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ لِمَا (١) تَقَدَّمَ، وَعَلَى أَنَّ نَذْرَ الْمَعْصِيَةِ لا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ، وَقَدْ أَجْمَعَ العُلْمَاءُ عَلَى ذَلِكَ لِهِ ذَا الْحَدِيثِ، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ الآتِي وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا، وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَجِبُ فِيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْن؟ عَلَى قَوْلِيْن:

هُمَا رُوَايَتَانَ عَنْ أَحْمَدَ:

أَحَدُهُمَا: تَجِبُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ عَنْ (٧) أَحْمَدَ، ورُويَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ وَابنِ عَبَّاس، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابُهُ؛ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعاً: « لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةٌ لاَ يَمْنِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَن (٩)، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وإسْحَاقُ.

<sup>(</sup>١) فِي أَ: وفيه.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: لأنه.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: وأن.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: لَمَا حسن.

<sup>(</sup>٥) اقْتضاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ (١/٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) في أ: كمًا.

<sup>(</sup>٧) فِي بِ: عِنْدَ.

<sup>(</sup>٨) سَاقطَةٌ منْ: أ.

<sup>(</sup>٩) رَوَّاهُ الْإِمَّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٦/ ٢٤٧)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَتِهِ (رقم ٣٢٩٠،٣٢٩)،

وَالنَّانِي: لا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. رُويَ ذَلِكَ عَنْ مَسْرُوق، وَالشَّعْبِيِّ، وَالشَّافِعِيُّ؛ لِحَدِيْثِ البَابِ، وَحَدِيْثِ عَائِشَة الآتِي. وَلَمْ يُذْكُرْ فِيْهِمَا كَفَّارَةٌ "(١).

وَجَوَابُهُ: أَنَّ عَدَمَ ذِكْرِ الكُفَّارَةِ؛ لا يَدُلُّ عَلَى عَدَم وُجُوبِهَا.

قُولُهُ: (وَلا فِيْمَا لا يَمْلِكُ أَبِنُ آدَمَ) قَالَ فِي "شَرْحِ الْمَصَابِيحِ": "يَعْنِي: إِذَا أَضَافَ اللهُ مَوْيْضِي أَضَافَ اللهُ مَوْيْضِي اللهُ مَوْيْضِي أَنْ أَعْرَقَ عَبْدُ فَلان، أَوْ "أَ أَتَصَدَّقَ بِثَوْبِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَأَمَّا إِذَا الْتَزَمَ فِي فَلْكَ مَلْكُهُ اللهِ عَلَيً أَنْ أَعْتِقَ عَبْدُ فُلان، أَوْ أَنَّ أَتُصَدَّقَ بِثَوْبِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَأَمَّا إِذَا الْتَزَمَ فِي اللهِ عَلَيً أَنْ أُعْتِقَ مَنْ اللهُ مَوْيُضِي، فَلِلهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً، وَهُ وَ فِي ذَلِكَ الْحَالِ لا يَمْلِكُ رَقَبَةً، وَلاَ قِيْمَتَهَا؛ فَيصِحُ نَذْرُهُ، وَإِذَا شُفِي رَقَبَةً، وَهُ وَ فِي ذَمِّتِهِ" (1).

قُولُـهُ: (رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطَيْهِمَا)، أَيْ: شَرْطِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَأَضْمَرَهُمَا لِلْعِلْمِ بِذَلِك، وَأَبُو دَاوُدَ: اسْمُهُ أَنْ سُلَيْمَانُ بنُ الْأَشْعَثِ بنِ إِسْحَاقَ بنِ

وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سَنَنِهِ (رقم ١٥٢٤)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٧/ ٢٦- ٢٧)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (ر ٢٦ م ٢٧٠)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (ر و ٢١٢) وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَائِشَةَلَ ، وظاهِرُ إِسْنَادِهِ الصَّحَّةُ، لِذَا صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ وَابنُ السُّكَنِ - كَمَا فِي التَّلْخِيصِ (٧/ ٢١) - ، وَقَدْ أَعَلُهُ الْحُفَّاظُ كَمَا بَيَّنَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي السَّلَى (١/ ٤١) وَغَيْرُهُمَا. وَانْظُرُ: إِرْوَاءَ الغَلِيلِ (رقم ٢٥ مَلْ لِم فِي العِللِ (١/ ٤٤) وَغَيْرُهُمَا. وَانْظُرُ: إِرْوَاءَ الغَلِيلِ (رقم ٢٥ مَلْ لِم فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٤١) مِنْ حَلِيثِ عِمْرَانَ بنِ حَصَيْنِ مَمْوَيَةِ اللهِ » ، ورَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٤٥) مِنْ حَدِيثِ عَمْرَانَ بنِ حَدَيثِ عَمْرَانَ بنِ حَدِيثِ عَمْرَانَ بنَ عَدِيثِ عَمْرَانَ بنِ حَدِيثِ عَمْرَانَ بنِ حَدِيثِ عَمْرَانَ بنِ عَمْرَانَ بنَ عَلَى مَعْمَدِيّةِ اللهِ » ، ورَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحَيْحِهِ (رقم ١٦٤٥) مِنْ حَدِيثِ عَمْرَانَ بنِ عَمْرَانَ بنِ عَمْرَانَ بنِ عَمْرَانَ بنِ عَدْنِ بنَ عَامِرَ مَرْفُوعاً : «لا نَذْرَ فِي مَعْمَدِيّةِ اللهِ قَالَةُ مَقَارَةُ النَّذُرِ كُوْرَانَ اللَّهُ إِنْ الْعَلَى اللهَ الْعَلَمُ مُنْ اللْعِلْقِلَ عَلَى مَنْ عَلَيْمُ فَيْلُومُ مَا اللْعَلَامُ اللْعَلَى اللْعَلَمُ مُنْ اللْعَلَامُ الْعَلَمُ مُنْ عَلَيْمِ عَمْرَانَ الْعَلَمُ مُنْ عَلَيْتُ اللْعِلَالَ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ مُنْ اللّهُ الْعَلَمُ مُنْ اللّهُ الْعَلْمُ مُنْ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلَمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْعِلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ

<sup>(</sup>١) انظر : المغني (١٣/ ٦٢٤-٦٢٦) .

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: ط، أ، غ، ع، وَالْمُثَبَتُ من: ب، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي ب، ض: و.

<sup>(</sup>٤) انظُرْ: مِرْقَاةَ المَفَاتِيح (٦/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: وَاسْمُهُ.

بَشِيْرِ (۱) بِنِ شَدَّادِ الأَرْدِيُّ السِّجِسْتَانِيُّ، صَاحِبُ الإمَامِ أَحْمَدَ، وَمُصَنِّفُ «السُّنَنِ» وَغَيْرِهَا(۱): ثِقَةٌ، إمَامٌ، حَافِظٌ مِنْ كِبَارِ العُلَمَاءِ. مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَمِائَتَيْنِ (۱).

泰 泰 泰

(١) فِي طِ: بشر.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: وَغَيِّرهِمَا.

<sup>(</sup>٣) انظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْبِ (١١/ ٣٥٥)، وَسِيَرَ أَعْلام النُّبلاءِ (٢٠٣/١٣).

(11)

### بَابٌ مِنَ الشِّرْك النَّدُّرُ لِغَيْرِ اللهِ

[وِقُوْلُ اللهِ تَعَالَى]: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان:٧].

وَقُولُهُ: ﴿ وَمَا أَنفَقَتُمْ مَن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّن نَّذْرِ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٠]. وَفِي «الصَّحِيْحِ» عَن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطعُهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ » .

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: وُجُوبُ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عَبِادَةً للهِ فَصَرْفُهُ إِلَى غَيْرِهِ شِرْكٌ. الثَّالِئَةُ: أَنَّ نَذْرَ الْمَعْصِيَةِ لا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ.

\* \* \*

# بَابٌ مِنَ الشَّرْكِ النَّذُرُ لِغَيْرِ اللهِ

أَيْ: لَأَنَهُ (١) مِنَ العِبَادَة، فَيَكُونُ صَرْفُهُ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكاً، فَإِذَا نَذَرَ طَاعَةً وَجَبَ عَلَيْهِ اللهِ شَرْكاً، فَإِذَا نَذَرَ طَاعَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الوَفَاءُ بِهَا وَهُوَ عَبَادَة، وَقُرُبَةٌ إِلَى اللهِ. وَلِهَذَا مَدَحَ اللهُ الْمُوفِينَ (٢) بِهِ، فإنْ نَذَرَ لِمَخْلُوقَ تَقَرُبُا إِلَيْهِ لِيَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ اللهِ، ويكشف ضُرَّهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَقَدْ أَشْرَكَ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى غَيْرَهُ ضَرُورَةً، كَمَا أَنَّ مَنْ صَلَّى [للهِ وصَلَّى] (١) لِغَيْرِهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ فَا أَنْ مَنْ صَلَّى [للهِ وصَلَّى] (١) لِغَيْرِهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ، كَذَلكَ هَذَا.

[قَالَ: وِقَوْلُ اللهِ تَعَالَى] (عَ): ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: ٧] وَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنَ الآية عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى مَدَحُ إلاَّ عَلَى فِعْلِ عَلَى النَّهُ تَعَالَى لا يَمْدَحُ إلاَّ عَلَى فِعْلِ وَاللهُ تَعَالَى لا يَمْدَحُ إلاَّ عَلَى فِعْلِ وَاجِبِ أَوْ مُسْتَحَبِّ، أَوْ تَركِ مُحَرَّمٍ (٥)، لا يَمْدَحُ عَلَى فِعْلِ الْمُبَاحِ الْمُجَرَّدِ، وذلكَ هُو العِبَادَةُ، فَمَنْ فَعَلَ (٢) ذَلِكَ لِغَيْرِ اللهِ مُتَقَرِّبًا (٧) بِهِ (٨) إِلَّيهِ فَقَدْ الشَّرَكَ.

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿ وَمَا أَنفَقَتُمْ مِن نَفقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: ٧٠]).

<sup>(</sup>١) فِي ط: أَنَّهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: الْمُؤْمنينَ.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ضَ.

 <sup>(</sup>٤) فِي طا: لِقَوْلِهِ تَعَالَى، وَفِي أَ: وقَالَ: وَقُولُهُ تَعَالَى، وَفِي غ، ض، ع: قَالَ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى.
 وَالْمُشِتُ مِنْ: ب، وكتاب التَّوْحِيْد.

<sup>(</sup>٥) فِي أ: محرماً.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٧) فِي غ: قربا.

<sup>(</sup>٨) سَاقطَةٌ منْ: ط، ب.

وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الآيةِ عَلَى التَّرْجَمَةِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ بِأَنَّ مَا أَنْفَقُنَاهُ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرُنَاهُ مِنْ نَنَدْر مُتَقَرِّبِيْنَ بِنَلِكَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَعْلَمُهُ، ويُجَازِينَا عَلَيْهِ. فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ عَبَادَةٌ. وَبِالضَّرُورَةِ يَدْرِي كُلُّ مُسْلِمٍ أَنَّ مَنْ صَرَفَ شَيْناً مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

قَـالَ ابـنُ كَشِيْرِ: «يُخْبِرُ تَعَالَى بِاللَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيْعِ مَا يَعْمَلُهُ العَامِلُونَ مِنَ الْخَيْرَاتِ مِنَ النَّفَقَاتِ وَالْمُنْذُورَاتِ. وَتَضَمَّنَ ذَلِكَ مُجَازَاتَهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ لِلْعَامِلِيْنَ لِلْذِلِكَ ابْبِغَاءَ وَجْهِهِ، وَرَجَاءَ مَوْعُودِهِ»(١٠).

إذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَهَذِهِ النّذُورُ الوَاقِعَةُ مِنْ عُبَّادِ القُبُورِ وَأَشْبَاهِهِمْ لِمَنْ يَعْتَقِدُونَ (٢) فِيهْ نَفْعاً أَوْ ضَرًّا فَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالنَّذْرِ، لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ أَوْ لَيَشْفَعَ لَهُ. كُلّ ذَلِكَ شِرْكٌ فِي الْعَبَادَةِ، وَهُو شَبِيْةٌ بِمَا ذَكَرَ اللهُ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ فِي قولِهِ: ﴿وَجَعَلُواْ لللهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَــذَا لللهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَــذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُورَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ للهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ لِلسُركَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ للهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٦]

رَوَى<sup>(٣)</sup> ابـنُ أَبِـي حَـاتِـم فِـي الآيــةِ: «يَعْـنِي: [جُزْءاً مِنَ الْحَرْثِ للهِـآ] <sup>(٤)</sup>، وَلِشُركائِهِـمْ وَلاَّوَتَـانِهِـمْ جُزْءاً، فَمَا ذَهَبَتْ بِهِ الرَّبْحُ مِمَّا سَمُّوا للهِ إِلَى جُزْءِ أَوْثَانِهِـمْ تَركُوهُ، وَقَالُوا: اللهُ عَنْ هَذَا غَنِيِّ، ومَا ذَهَبَتْ بِهِ الرَّيْحُ مِنْ جُزْءِ أَوْثَانِهِمْ إِلَى جُزْءِ اللهِ أَخَدُوهُ<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (١/٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) فِي بِ: يَعْتَقِد.

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ب، ض: ورَوَى، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ع، غ.

 <sup>(3)</sup> فِي ط: جَعَلُوا للهِ جُزْءًا مِنَ الْحرث، وَفِي أ: جُزءًا مِنَ الْحرث، وَالْمُثَبَتُ من: ب،غ، ض،
 ع، وَفِي تَفْسِيْر ابنِ أَبِي حَاتِمٍ: "يُسَمُّونَ للهِ-يَعْنِي جُزْءًا مِنَ الْحَرْثِ وَلِشُرَكَائِهِمْ وَلأُوثَانِهِمْ جُزْءًا.
 جُزْءًا».

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٧٩١٤) بَسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ.

وَعُبَّادُ القَّبُورِ يَجْعَلُونَ لللهِ جُزْءًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالنَّلْرِ وَالصَّدَقَةِ، وَلِلأَمْوَاتِ وَالطَّوَاغِيتِ جُزْءًا كَذَلِكَ، وَقَدْ نَصَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ النَّذْرَ لِغَيْرِ اللهِ شِرِكْ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: "وَأَمَّا مَا(١) نَذَرَهُ لِغَيْرِ اللهِ كَالتَّذْرِ لِلأَصْنَامِ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَالشَّبُورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَالْحَالِفُ بِاللهُ مَنْ الْمَخْلُوقَاتِ، وَالْحَالِفُ بِاللهُ مَنْ الْمَخْلُوقَ لَيْسَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةً، وَكَذَلِكَ النَّاذِرُ لِلْمَخْلُوقَ لَيْسَ عَلَيْهِ وَفَاءٌ وَلاَ كَفَّارَةً، فَإِنَّ كِلاهُمَا أَنْ يَسْتَفْفِرَ اللهَ مِنْ كَفَّارَةً، فَإِنَّ كِلاهُمَا أَنْ يَسْتَفْفِرَ اللهَ مِنْ هَذَا العَقْدِ ويَقُولُ مَا قَالَ النَّبِيُ يَقِيْقُ حَيْثُ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلهَ إِللاَّتِ وَالْعُزَى فَلْيَقُلْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ » (٣).

وقَالَ أَيْضاً - فِيْمَنْ نَذَرَ للقَّبُورِ وَنَحْوِهَا دُهْنا ُ لَيْنَوَّرَ بِهِ وَيَقُولُ: إِنَّهَا تَقْبَلُ النَّذْرَ كَمَّا يَقُولُ النَّذْرُ مَعْصِيَةٌ بَاتَّفَاقِ العَّلَمَاءِ، لا يَجُوزُ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ الضَّالِيْنَ - : ﴿فَهَ ذَا النَّذِرُ النَّذُرُ مَعْصِيَةٌ بَاتَّفَاقِ العَّلَمَاءِ، لا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا نَذَرَ مَالاً مِنَ النَّقْدِ أَوْ غَيْرِهِ لِلسَّدَنَةِ أَو الْمُجاوِرِيْنَ العَاكِفِيْنَ بِيلِكَ البَقْعَةِ، فَإِنَّ هَـوُلاءِ السَّدَنَة فِيهِمْ شَبَةٌ أَنَ مِنَ السَّدَنَةِ الَّتِي كَانَتْ لِلاَّتِ (\*) وَالعُزْى وَمَنَاةَ وَالْمَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، ويَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ.

وَالْمُجَـاوِرُونَ هُـنَاكَ فِيْهِمْ شَبَةٌ مِنَ العَاكِفِيْنَ الَّذِيْنَ قَالَ فِيهِمْ ( ۚ أَبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ -النِّلا - : ﴿ مَا هَـذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّـتِي أَنـتُمْ لَهَـا عَاكِفُونَ ﴾ [الأَثْبِيَاء: ٢٥]، والَّذِينَ

<sup>(</sup>١) فِي غ: من.

<sup>(</sup>٢) في ط: كليهما .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٥٠)، ومُسْلِمٌ (رقم١٦٤٧)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ضَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ض؛ع: هَذَا، وَفِي فَتْحِ الْمَجْيِدِ: وَهَذَا، وَفِي اقْتِضَاءِ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ: فَإِنَّ هَذَا.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: شبهة.

<sup>(</sup>٧) فِي أ: عَن اللاتِ.

<sup>(</sup>٨) فِي اقْتِضاء الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم: لَهُم.

[اجْتَازَ بِهِمْ] (١) مُوسَى - النَّيِ - [وقَوْمُهُ، قَالَ] (١) تَعَالَى: ﴿ وَجَاوَزُنَا بِبِنِي إِسْرَائِيلَ الْبُحْرَ فَٱتَوَاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ ﴾ [الأعرَاف: ١٣٨] فَالنَّذُرُ لاَ وُلَيْكَ السَّدَنَةِ وَالْمُجَاوِرِينَ فِي هَذِهِ البِقَاعِ - التِّي لا فَصْلَ [فِي الشَّرِّيعَة لِلْمُجَاوِرِينَ فِي هَذِهِ البَقَاعِ - التِّي لا فَصْلَ [فِي الشَّرِّيعَة لِلْمُجَاوِرِينَ فِي هَنِهُ مِنَ النَّذُر لِسَدَنَةِ الصُّلْبَانِ، وَالْمُجَاوِرِينَ عِنْدَهَا، أَوْ لَمُحَاوِرِينَ عِنْدَهَا، ثُمَّ هَذَا الْمَالُ إِذَا صَرَفَهُ أَوْ لِسَدَنَةِ الْأَبْدَادِ (١) التَّتِي فِي الْهِنْدِ وَالْمُجَاوِرِيْنَ عِنْدَهَا، ثُمَّ هَذَا الْمَالُ إِذَا صَرَفَهُ أَوْ لِسَدَنَةِ الْاَبْدَادُ المَسْاجِدِ، أَوْ لِسَدَنَةِ اللهِ كَانَ حَسَناً الْمَالُ عِلَى عَبَادَةِ اللهِ كَانَ حَسَناً (١). لِلْمَالِحِيْنَ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ؛ يَسْتَعِينُونَ بِالْمَالُ عَلَى عَبَادَةِ اللهِ كَانَ حَسَناً (١).

وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلامُ ابنِ القَيِّمِ فِي قُوْلِهِ: «وَيَقُولُونَ إِنَّهَا تَقْبَلُ النَّذْرَ، أَيْ: تَقُبُلُ العِبَادَةَ مِنْ دُون اللهِ، فَإِنَّ النَّذَرَ عِبَادَةٌ...» إِلَى آخِرِهِ.

وقَـالَ الإمَـامُ الأَذْرُعِـيُ (٧) فِـي «شَرْحِ مِنْهَاجِ النَّوَوِيُّ»: «وَأَمَّا النَّذْرُ (٨) لِلْمَشَاهِدِ النِّي بُنِيَتْ عَلَى قَبْرِ وَلِيٍّ أَوْ شَيْخ، أَوْ عَلَى اسْمِ مَنْ حَلَّهَا مِنَ الأُوْلِيَاءِ، أَوْ تَرَدَّدَ فِي تِلْكَ البُقْعَةِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ.

<sup>(</sup>١) فِي بِ: اجْتَازَهُمْ، وَفِي الاقْتِضَاءِ: أَتَى عَلَيْهِمْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أَ، غ، ع، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَقُولُهُ، وَفِي الْاقْتِضَاءِ: وَقُومُهُ كَمَا قُالَ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: أَ، بَ، غ، ع، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، وَالنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ: لِلشَّرِيعَةِ فِي الْمُجَاوِرَةِ فِيْهَا، وَالْمُثَبَتُ مِنَ الاقْتِضَاءِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، وَالنُّسَخُ الْخَطَّيَّةِ: الْمُجَاوَرِينَ- بدونِ واوَ- ، وَالْمُثْبَتُ مِنَ الاقْتِضَاءِ، وَفَتْحِ الْمَحِيْدِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: الأبدال، وَفِي ب: الأَنْدَاد، وَالْمُثَبَّ من: أ، غ، ع، ض، وفَتْح الْمَجَيْدِ (١/ ١٨٩) وَالاَقْتِضَاءِ. وَالأَبدادُ: جَمْعُ بُدً - وَهِيَ كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ - وهُوَ الصَّنَمُ. انْظُرْ: لِسَانَ العَرَب (٣/ ٨٢)

<sup>(</sup>٦) اقْتضاء الصّراط الْمُستقينم (١/ ٣٣٤-٣٣٥).

<sup>(</sup>٧) شِهَابُ اللَّيْنِ، أَبُو العَبَّاسِ: أَحْمَدُ بنُ حَمْدَانَ بنِ أَحْمَدَ الأَذْرُعيُّ، مِنْ كِبَارِ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، مَاتَ سَنَةَ ٨٧هـ انْظُرَ: الكَّرَرَ الكَامِنَةُ (١/٧٧-٧٨).

<sup>(</sup>٨) فِي أ: النذور.

فَإِنْ قَصَدَ النَّاذِرُ بِذَلِكَ - وَهُوَ الغَالِبُ أُو (١) الوَاقِعُ مِنْ قُصُودِ العَامَّةِ (١) - تَعْظِيْمَ مَنْ دُفِنَ بِهَا أَوْ نُسِبَتْ إِلَيْهِ، أَوْ بُنِيتْ عَلْيَمَ مَنْ دُفِنَ بِهَا أَوْ نُسِبَتْ إِلَيْهِ، أَوْ بُنِيتْ عَلَى اسْمِهِ؛ فَهَدَهُمْ أَنَّ لِهَا النَّذُرُ بَاطِلَّ غَيْرُ مُنْعَقِدٌ، فَإِنَّ مُعْتَقَدُهُمْ أَنَّ لِهَدَهِ الأَمَاكِنِ خُصُوصِيَّاتٍ لأَنْفُسِهَا، وَيَرَوْنَ أَنَّهَا مِمَّا يُدْفَعُ بِهِ البَلاءُ، وَيُسْتَجْلَبُ بِهِ النَّعْمَاءُ، وَيُسْتَشْفَى بِالنَّذْرِ لَهَا مِنَ الأَدْواءِ.

حَتَّى أَنَّهُمْ يَنْذُرُونَ لَبَعْضِ الأَحْجَارِ لِمَا قِيْلَ: إِنَّهُ جَلَسَ إِلَيْهَا أَوِ اسْتَنَدَ إِلَيْهَا عَبْدٌ صَالِحٌ، وَيَقُولُونَ : القَّبُرُ الفُلانِيُ صَالِحٌ، وَيَقُولُونَ : القَّبُرُ الفُلانِيُ أَو الْمَكَانُ الفُلانِيُ يَقْبَلُ النَّذُر، يَعْنُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَحْصُلُ ( فَهُ بِعِضُ ( ) الغَرضِ الْمَامُولِ مِنْ شِفَاءِ مَرِيْضِ، وَقُدُومِ غَائِبٍ، وَسَلامَةٍ مَال، وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ انْوَاعِ نَذْرِ الْمُجَازَاةِ، فَهَذَا النَّذُرُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ بَاطِلٌ لا شَكَّ فَيْهِ، بَلْ نَذْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ وَنَحْوهِمَا للْقَبُورِ بَاطِلٌ ( ) مُطْلَقاً.

مِنْ ذَلِكَ نَذْرُ الشُّمُوعِ الكَثِيْرةِ العَظِيْمَةِ وَغَيْرِهَا لِقَبْرِ الْخَلِيْلِ-الْتَلِيَّا-، وَلِقَبْرِ غَيْرِهِ مِنَ الأَنْسِيَاءِ وَالْأُولِيَاءِ، فَإِنَّ السَّاذِرَ لا يَقْصِدُ بِنَلِكَ إِلاَّ الإِيْقَادَ عَلَى القَبْرِ تُبُرَّكاً وَتَعْظِيْماً ظَالَّنا أَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً، فَهَذَا مِمَّا لا رَيْبَ فِي بُطْلانِهِ، وَالأَيْقَادُ (٧) الْمَذْكُورُ مُحَرَّمٌ سَوَاءٌ انْتَفَعَ بِهِ هُنَاكَ مُنْتَفِعٌ أَمْ لا؟» (٨) إِلَى آخِرِ كَلامِهِ.

<sup>(</sup>١) فِي أ: و.

<sup>(</sup>٢) في ط: العاقد.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فِي تعظيم.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: يجعل، وهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: بَاطلاً.

<sup>(</sup>٧) فِي ط١: الأنْقيَاد، وَهُوَ خَطَأً.

<sup>(</sup>٨) كُلامُ الآذُرُعِيُّ فِي كِتَابِهِ: «قُوتُ الْمحْتَاجِ شَرْحُ الْمِنْهَاجِ» وَانْظُر: الدُّرَرَ السَّنِيَّةَ فِي الآَجْوِيَةِ النَّجْدِيَّة (٢٨٧-٣١٣).

وقَالَ الشَّيْخُ قَاسِمٌ الْحَنَفِيُ<sup>(۱)</sup> فِي «شَرْحِ دُرَرِ البِحَارِ»<sup>(۳)</sup>: «النَّذْرُ الَّذِي يَنْذُرُهُ أَكْثُرُ الْعَوَامُ عَلَى مَا هُو مُسِاهَدٌ، كَأَنْ يَكُونَ لإنْسَانُ<sup>(۳)</sup> غَاثِبٌ أَوْ مَرِيضٌ أَوْ لَهُ حَاجَةٌ ضَرُورِيَّةٌ، فَيَأْتِي إِلَى بَعْضِ الصُّلَحَاءِ<sup>(1)</sup>، ويَجْعَلُ عَلَى رَاسِهُ سُثْرَةً، ويَقُولُ: يَا صَيِّدِي فُلانُ، إِنْ رَدَّ اللهُ غَاثِبِي أَوْ عُوْفِي مَرِيْضِي أَوْ قُضِيَتْ حَاجَتِي: فَلَكَ مِنَ اللَّمَّمِ كَذَا، أَوْ مِنَ الفِضَّةِ كَذَا، أَوْ مِنَ الطَّعَامِ كَذَا، أَوْ مِنَ الْمَاءِ كَذَا أَوْ مِنَ الفَضَّةِ كَذَا، أَوْ مِنَ الطَّعَامِ كَذَا، أَوْ مِنَ الْمَاءِ كَذَا أَوْ مِنَ الفَيْمُ وَلَا يَعْنِي كَذَا، فَهَذَا النَّذْرُ بَاطِلٌ بِالإِجْمَاعِ لُوجُوهٍ:

مِنْهَا: أَنَّهُ نَذُرٌ لِمَخْلُوقٍ، وَالنَّذُرُ لِلْمَخْلُوقِ لا يَجُوزُ لأَنَّهُ عِبَادَةٌ، وَالعِبَادَةُ لا تَكُونُ لِمَخْلُوق.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَنْذُورَ لَهُ مَيِّتٌ، وَالْمَيِّتُ لا يَمْلِكُ (٧٠).

وَمِنْهَا: أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْمَيْتَ يَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ دُونَ اللهِ، وَاعْتِقَادُ ذَلِكَ كُفْرٌ - إلَى أَنْ قَالَ-: إذَا عَلِمْتَ هَذَا فَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَغَيْرِهَا، وَيُنْقَلُ أَنْ قَالَ-: إذَا عَلِمْتَ هَذَا الْمُعْدِقِينَ». نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ إلى ضَرَاتِح الْوُلْيَاءِ تَقَرُّباً إليّهم؛ [فَهَذَا حَرَامٌ] ( أَمُ المِحْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ». نَقَلُهُ عَنْهُ ابنُ

 <sup>(</sup>١) قَاسِمُ بِنُ قُطْلُوبُغَا بِنِ عَبْدِاللهِ الْمِصْرِيُّ، الْحَنْفِيُّ: مُحَدِّثٌ، فَقِية، أُصُولِيُّ، مُؤَرِّخٌ، مَاتَ سَنَةَ
 ٨٧٨هـ.. انْظُر: الضَّوْءَ اللاَّمِعَ للسَّخَاوِيُّ (٦/ ١٨٤)، وَمُعْجَمَ الْمُؤَلِقِيْنَ (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) هُوَ شَرْحٌ لِـ ﴿ دُرَرِ البِحَارِ ۗ فِي فُرُوعَ الفِقْدِ الْحَنَفِيِ ، تَأْلِيفُ الشَّيْعِ: مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ بنِ إِلْيَاسَ، القُرْنَ كَشْفَ الظَّنُونِ (١/ ٧٤٦). إِلْيَاسَ، القُرْنَوِيُ، الدُمَسْقِيِّ، الْجَنْفِيُ، مَات سنة: ٧٨٨هـ. انْظُرْ: كَشْفَ الظَّنُونِ (١/ ٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: للإنْسَانِ.

 <sup>(</sup>٤) فِي مُفِيدِ الْمُسْتَفَيْدِ فِي كُفْرِ تَارِكِ التَّوْحِيْدِ لِشَيْخِ الإِسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ (١/ ٣٠٤
 - ضمن مَجْمُوع مُوَلَّفَاتِ الشَّيْخ): قَبْر بَعْض الصُلَحَاءِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، غ: و.

<sup>(</sup>٧) فِي غ: لا يَمْلِكُ شيئاً.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: فَحَرَامٌ.

نُجَيْم فِي «البَحْرِ الرَّائِقِ» فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّوْمِ (١٠). وَمِنْهُ نَقَلُهُ الْمُرْشِدِيُّ أَيْضاً فِي «تَذْكِرُتِهِ» وَنَقَلَهُ عَنْهُ عَنْهُ أَيْضاً (١٠) وَزَادَ: «وَقَدِ ابْتُلِيَ النَّاسُ بِهَذَا لاسِيَّمَا فِي مَوْلِدِ أَحْمَدَ البَدُويُّ».

وقَالَ الشَّيْخُ صُنْعُ اللهِ الْحَلَمِيُّ الْحَنْفِيُّ " - فِي الرَّدُ عَلَى مَنْ أَجَازَ اللَّبْحَ وَالنَّذْرَ للْوَلِيَاءِ، وَأَنْبَتَ الْأُولِيَاءِ، وَأَنْبَتَ الْأُحِلْقِي وَلِيَّ اللَّبْحُ وَالنَّذْرُ إِنْ كَانَ عَلَى اسْمٍ فُلان وَفُلان فَهُو لِغَيْرِ اللهِ، فَيكُونُ بَاطِلاً " فَي التَّنْزِيل: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعَام: ١٢١]، وقولُهُ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعَام: ١٢١] أيْ: صَلاتِي وَذُبحِي للهِ، رَبُّ اللهِ إَنْ صَلاتِي وَذُبحِي للهِ، كَمَا فُسْرَ بِهِ قُولُهُ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ وفي الْحَدِيث: ﴿ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ ﴾ (٥) مَالتُورُ لِغَيْرِ اللهِ إِشْرَاكٌ مَعَ اللهِ - إِلَى أَنْ قَالَ -: فَالنَّذُرُ لِغَيْرِ اللهِ إِشْرَاكٌ مَعَ اللهِ - إِلَى أَنْ قَالَ -: فَالنَّذُرُ لِغَيْرِ اللهِ إِشْرَاكٌ مَعَ اللهِ - إِلَى أَنْ قَالَ -: فَالنَّذُرُ لِغَيْرِ اللهِ كَالنَّرُحِ لِغَيْرِ اللهِ عَلَيْهِ أَلْهُ كَالنَّامُ عَلَى الْهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى النَّذُرُ لِغَيْرِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الْمَاعِلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَامُ اللهِ الْعَلَوْلُهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللهِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعُقَالَ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ اللّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَى اللهُ اللهِ اللْعَلَيْمُ اللّهِ الْعَلَى اللللّهِ الْعِلْمُ الْعُلْمِ الْعِلْمُ اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْع

وقَالَ الفَقَهَاءُ: خَمْسَةٌ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكٌ: الرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ، وَالنَّذْرُ، وَالنَّبْحُ، وَالنَّبْحُ، وَالنَّبْحُ، وَالنَّبْحُ، وَالنَّبْحُ، وَالنَّمِيْنُ . قَالَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّذْرَ لِغَيْرِ اللهِ فُجُورٌ، فَمِنْ أَيْنَ تَحْصُلُ لَهُمُ الْجُورُ؟» (أَ أَنْتَهَى - مُلَخَّصاً - .

<sup>(</sup>١) البَحْرُ الرَّائقُ (٢/ ٣٢٠-٣٢١).

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

 <sup>(</sup>٣) هُوَ الإَمَامُ العلامةُ: صُنْعُ اللهِ بنُ صُنْعِ اللهِ الْحَلَمِيُّ الْمَكِيُّ الحَنْفِيُّ: وَاعِظَّ، فَقِيْهُ، مُحَدَّثُ،
 أَدِيْبٌ، مِنْ مُؤَلِّفَاتِهِ: أُرْجُوزَةٌ فِي الْحَدِيْثِ ، وَسُنْفُ اللهِ عَلَى مِنْ كَذَبَ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللهِ.
 تُوفِّيَ سَنَةً: ١١٢٠هـ. رَ: هدية العارفين (/ ٤٢٨) ، ومعجم المؤلفين (١٢٤١).

<sup>(</sup>٤) فِي أ : بَاطِل.

<sup>(</sup>٥) سَّبَقَ تَخْرِيْجُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَاثِشَةَ رضي الله عنها ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٤) عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَّيْن رضي الله عنها .

 <sup>(</sup>٦) سَيفُ اللهِ عَلَى مَنْ كَذَبَ عَلَى اولِياءِ اللهِ (ص/٤٧٩-٤٨١) الْمَطْبُوعُ ضِمْنَ مَجَلَةِ
 الْحِكْمَةِ – العَدَدُ السَّابِعُ عَشَرَ.

وقَالَ القَاضِي أَبُو بَكُر بِنُ العَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ: «قَدْ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَنَدَبَ إِلَى اللَّعَاء، وَالسَّبَبُ فِيْهِ أَنَّ اللَّعَاء عَبَادَةٌ عَاجِلَةٌ، وَيَظْهَرُ بِهِ التَّوَجُّهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَالتَّضَرُّعُ لَهُ، وَهَذَا بِخِلافِ النَّذْرِ فَإِنَّ فِيْهِ تَأْخِيْرَ العِبَادَة إِلَى حِيْنِ الْحُصُولِ، وتَرْكَ العَمَل إِلَى حِيْنِ الضَّرُورَةِ»(۱).

فَقَدْ نَصَّ أَبُو بَكُرِ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ وَالنَّذْرَ عِبَادَتَان، وَلاَ يَمْتَرِي مُسْلِمٌ أَنَّ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ . وَلَكِنْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنَّذْرِ عَن قُومٍ لأ يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس:١٠١].

قَـالَ: (وَفِـي «الصَّحِيْحِ» عَن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلَيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ<sup>(١)</sup> »<sup>(٣)</sup>).

قُولُهُ: (فِي «الصَّحِيْحِ) أَيْ: «صَحِيْحِ البُخَارِيُ».

قُولُـهُ: (عَـنْ عَائِشَـةِ) هِـيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَزَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، وَبِنْتُ أَبِي بَكْرِ الصَّدَّيْقِ رضي الله عنهما، تَزَوَّجُهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَدَخَلَ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ، وَهِـِيَ أَفْقَـهُ النِّسَاءِ مُطْلَقاً، وَأَفْضَلُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ خَدِيْجَةَ فَفِيْهَمَا خِلافٌ كَثِيْرٌ، مَاتَتْ سَنَةَ سَبْع وَخَمْسِيْنَ عَلَى الصَّعِيْجِ، قَالَهُ الْحَافِظُ الْأَنْ

قُولُهُ: (مَنْ نَدَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلَيُطِعُهُ) أَيْ: فَلْيَفْعُلْ مَا نَذَرَهُ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ طَاعَةً بِشَرْطٍ يَرْجُوهُ، كَقُولِهِ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيْضِي فَعَلَى ً أَنْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِي بِهَا مُطْلَقاً إِذَا حَصَلَ

<sup>(</sup>١) نَقَلَهُ عَنْهُ فِي فَتْحِ البَارِي (١١/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) فِي أَ، ع، ض: فَلاَ يعصيه.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٧٠٠) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها . .

<sup>(</sup>٤) الإصَابَةُ فِي تَمْيِيْزَ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٨/ ١٦)، وَتَقْرِيْبُ النَّهْذِيْبِ (ص/ ٧٥٠).

الشَّرْطُ [وَهُو الصَّحِيْحُ] (() ، [إلاَّ أَلهُ] (() حُكِيَ عَنْ أَبِي حَيْفَةَ أَلَهُ لا يَلْزُمُهُ الوَفَاءُ بِمَا لا أَصْلَ لَهُ فِي الوُجُوبِ؛ كَالاعْتِكَافِ، وَعِيَادَةِ الْمَرْيْضِ. وَالْحَدِيْثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، لاَئْهُ لَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ مَا لَهُ أَصْلٌ فِي الوُجُوبِ وَمَا لاَ أَصْلَ لَهُ، فَإِنْ (() نَذَرَ ابْتِدَاءً؛ كَقُولِهِ: للهِ تَعَالَى عَلَيَّ صَوْمُ شَهْر؛ فَالْحُكُمُ أَيْضاً كَذَلِكَ فِي قُول الاَّكْثُرِيْنَ. وعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لا يَلْزُمُ، وَالْحَدِيْثُ خُجَّةٌ عَلَيْهِ أَيْضاً، لاَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ مَا عَلْقَهُ

قُولُـهُ: (وَمَـنْ نَـذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهُ فَـلاَ يَعْصِهِ (١٠) زَادَ الطَّحَاوِيُّ: « وَلَيُكَفَّرْ عَنْ يَمِينِهِ (٥٠) قَالَ ابنُ القَطَّان: «عِنْدِي شَكُّ فِي رَفْع هَذِهِ الزُّيَادَةِ» (١٠).

أَيْ: لا يَفْعَلُ الْمَعْصِيَةَ [الَّتِي نَلَرَهَا. وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ<sup>(٧)</sup> الوَفَاءُ بِنَذْر الْمَعْصِيَةِ]<sup>(٨)</sup>.

قَالَ الْحَافِظُ فِي «الفَتْحِ»: «وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيْمِ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ، وَتَنَازَعُوا هَـلْ يَـنْعَقَدُ مُوْجِباً لِلْكَفَّارَةِ أَمْ لا (٩٩٠ وقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي البَابِ قَبَلَهُ، وَقَدْ يُسْتَدَلُ

 <sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمُعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، ب، غ، ع، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، وَمُلْحَقَةٌ فِي هَامِشِ ض وَتَحْتَهَا عَلامَةٌ: «صح».

<sup>(</sup>٢) فِي غ: لأَنَّهُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فإنَّهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي أ : فَلا يَعْصِيهِ.

<sup>(</sup>٥) شَرْحُ مُشْكِلِ الآثارِ (٣/٤٣).

<sup>(</sup>٦) بَيَانُ الوَهُم وَالإِيْهَامِ (٢/ ٨٨٨-٢٨٩).

<sup>(</sup>٧) فِيع: لا يُجُوزُ لَهُ.

<sup>(</sup>٨) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

بِقُوْلِهِ: « وَمَنْ نَـٰذَرَ أَنْ يَعْصِيّهُ فَـلاً يَعْصِهِ » بِصِحَّةِ النَّذْرِ فِي (١) الْمُبَاحِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَغَيَّرهِ.

يُؤيِّدُهُ مَـا رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، ورَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيّ عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي نَذَرْتُ أَنْ<sup>(٢)</sup> أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ. فَقَالَ: « أَوْفِ بِنَذْركِ »<sup>(٣)</sup>.

وإذَا صَحَّحْنَاهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَلِفِ عَلَى فِعْلِه، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَكَفَّارَةِ اليَمِيْنِ. وَأَمَّا نَذُرُ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ، فَهُوَ يَمِيْنٌ عِنْدَ أَحْمَدَ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَكَفَّارَةِ اليَمِيْنِ. لِحَدِيْثِ عِمْرَانَ بِنِ حُصِيْنِ مَرْفُوعاً: «لاَ نَذْرَ فِي غَضَبِ، وَكَفَّارَةُ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ» (أَنَّ لَخِدِيْثِ عِمْرَانَ بِنِ حُصِيْنِ مَرْفُوعاً: «لاَ نَذْرَ فِي غَضَبِ، وَكَفَّارَةُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ» (أَنَّ رَوَاهُ سَعِيْدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَلَهُ طُرُق، وَفِيهِ كَلامٌ، فَإِنْ نَذَرَ مَكْرُوها كَالطَّلاقِ؛ استُحبُّ أَنْ يُكَفِّرُ وَلاَ يَفْعَلُهُ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

 <sup>(</sup>٣) أمَّا حَدِيْثُ عَمْرٍو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ جَدَّهِ فَسَنَدُهُ حَسنٌ، وَقَدْ مَضَى تَخْرِيْجُهُ فِي البَابِ السَّابِقِ، وَأَمَّا حَدِيْثُ بُرِيْدَةً ﷺ فَي مُسْتَنِهِ (٥/ ٣٥٣)، وَالتَّرْمِنِيَّ فِي البَابِ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٦٩)، وقَالَ: حَسنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٤٣٨٦)، وأَمَّلُهُ حَسنٌ مَحْيِحٌ فَرَيْبٌ، وَهُوَ حَدِيْثُ صَحِيحٍهِ
 ا، والبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ (١٠/ ٧٧) وإمْنَادُهُ حَسنٌ، وَهُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطُّيَالِسِيُّ (رقمَ ٣٩٨)، والإمَّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٤/ ٤٣،٤٤، ٤٣٣،٤٤)، و النَّسَافِيُّ فِي سُنَنِهِ (٧/ ٢٨)، والبَزَّارُ فِي مُسْتَدِهِ (رقم ٣٥٦١)، والرُّوثيَانِيُّ فِي مُسْتَدِهِ (رقم ٢٨١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٣٠٥/٤)، وأَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَةِ (٧/ ٩٧) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ الزَّيْرِ الْحَنْظَلِيُّ: مَثْرُوكٌ حَكَمًا فِي النَّقْرِيْب (ص/ ٤٧٥) وَقَدِ اضْطَرَبَ فِي سَنَدِهِ. قَالَ النِّسَائِيُّ: «مُحَمَّدُ بنُ الزَّيْرِ: ضَعِيْفٌ لا يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةً، وَقَدْ اخْتُلِفَ عَلَيْه فِي هَذَا الْحَدِيْثِ»

<sup>(</sup>٥) نَقَلَهُ مِنْ فَتْحِ البَارِي (٥/ ٨٦-٥٨٧) بِتَصَرُّف، وَانْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٣٥/ ٢٥٣-٢٥٤).

(11)

## بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ الاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ

قَـالَ: وقَــولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَرَادُوهُمْ رَمَقاً﴾ [الجن:٦].

وَعَـنْ خَولَةَ بِنتِ حَكِيمٍ قَالَتْ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً، فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزلِهِ ذَلِكَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ الْجِنِّ.

الثَّانِيَةُ: كَوْنُهُ مِنَ الشِّرْكِ.

الثَّالِثَةُ: الاسْتِدْلالُ عَلَى ذَلِكَ بِالحَدِيْثِ، لأَنَّ العُلَمَاءَ اسْتَدَلُوا بِهِ عَلَى أَنَّ كَلِمَاتِ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ، قَالُوا: لأَنَّ الاسْتِعَاذَةَ بِالْمَخْلُوق شِرْكٌ.

الرَّابِعَةُ: فَضِيلَةُ هَذَا الدُّعَاءِ مَعَ اخْتِصَارهِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ كُوْنَ الشَّيْءِ يَحْصُلُ بِهِ مَصْلَحَةٌ دُنْيُويِّةٌ مِنْ كَفَّ شَرَّ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ؛ لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الشَّرْكِ.

# بَابٌ مِنَ الشَّرْكِ الاسْتِعَادَةُ بِغَيْرِ اللهِ

الاسْتِعَاذَةُ: الالْتِجَاءُ، وَالاعْتِصَامُ، وَالتَّحَرُّزُ. وحَقَيْقَتُهَا (اللَّ الْهَرَبُ مِنْ شَيْءُ تَخَافُهُ إِلَى مَنْ يَعْصِمُكَ مِنْهُ، وَلِهَذَا يُسَمَّى الْمُسْتَعَاذُ بِهِ مُعَاذاً، وَمَلْجاً وَوَزَراً (اللهُ تَخَافُهُ إِلَى مَنْ يَعْصِمُكَ مِنْهُ، وَلِهَذَا يُسَمَّى الْمُسْتَعَاذُ بِهِ مُعَاذاً، وَمَلْجاً وَوَزَراً (اللهُ فَاللهَ فَاللهَ اللهِ، وَمَالِكِهِ، وَفَرْ إِلَيْهِ، وَأَلْقَى نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاعْتَصَمَ بِهِ، وَاسْتَجَارَ بِهِ، وَالتُجَا إِلَيْهِ، وَهَذَا تَعْفِيلٌ وَتَفْهِيمٌ، وَإِلا فَمَا يَقُومُ بِللهِ فَمَا يَقُومُ بِاللهِ مِنَ اللهِ عَلَى الرّبُ، وَالاَعْتِقَارِ إِللهِ مَنْ يَدَي الرّبُ، وَالاَعْتِمَارِ بِهِ، وَالاَعْتِمَارِ بَيْ وَاللّهُ مَنْ كَلام ابنِ القَيْم (اللهُ بَانَ اللهِ، وَاللّهُ مَنْ مَعْنَى كَلام ابنِ القَيْم (اللهُ عَلَى اللهِ، وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ، وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ُ وَقَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «الاسْتِعَاذَةُ هِيَ الالْتِجَاءُ إِلَى اللهِ، وَالالْتِصَاقُ بِجَنَابِهِ مِنْ شَرِّ كُلُّ ذِي شَرِّ. وَالعِيَاذُ يَكُونُ لِدَفْعِ الشَّرِّ. وَاللَّيَاذُ لِطَلَبِ الْخُيْرِ»<sup>(٥)</sup>.

وَهَذَا مَعْنَى كَلامٍ غَيْرِهِمَا مِنَ العُلَمَاءِ، فَتَبَيْنَ بِهَذَا أَنَّ الاسْتِعَادَةَ بِاللهِ عِبَادَةٌ للهِ، وَلِهَذَا أَمَرَ اللهُ بِالاسْتِعَادَةَ بِهِ فِي غَيْرِ آيَةٍ، وَتَوَاتَرَتِ السُّنَنُ عَنِ النَّبِيِّ بِلَدَكِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِمَّا يُنْزَعْنَكَ مِنَ الشَّيْطَان نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت:٣٦]، وقال: ﴿وَقُالَ: ﴿وَقُلْ رَّبُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ \* وَأَعُودُ بِكَ رَبُ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ \* وَأَعُودُ بِكَ رَبُ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ \* وَأَعُودُ بِكَ رَبُ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ [المُؤمِن 9 [السُّمِيعُ السَّعِيعُ السَّعِيعُ السَّعِيعُ النَّهُ هُوَ السَّمِيعُ النَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّعِيعُ النَّهِ إِنَّهُ مُؤَلِّ أَعُودُ بِرَبُ الْفَلَقِ ﴾ ، وقال تَعَالَى: ﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ الْعُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ ال

<sup>(</sup>١) فِي ب: وَحَقِيقُتُهُ.

 <sup>(</sup>٢) فِي مُخْتَارِ الصَّحَاحِ (ص/ ٢٩٩): «الوَزَرُ - بِفَتَحَتَيْنِ - : الْمَلْجَأُ ، وَأَصْلُهُ الْجَبَلُ ، والوِذَرُ:
 الاثمُن.».

<sup>(</sup>٣) فِي ط: والاطْرَاحِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٤) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (١٦/١).

بِرَبُّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلَهِ النَّاسِ»، فَإِذَا كَانَ تَعَالَى هُوَ رَبُّنَا وَمَالِكُنَا<sup>(۱)</sup> وَإِلَهُ نَا، فَلاَ مَفْرَعَ لَنَا فِي الشَّدَائِدِ سِوَاهُ، وَلاَ مَلْجَأَ لَنَا مِنْهُ إِلاَّ إِلَيْهِ، وَلاَ مَعْبُودَ لَنا غَيْرُهُ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى وَلاَ يُخَافَ وَلاَ يُرْجَى وَلاَ يُحَبُّ غَيِّرُهُ، وَلاَ يُذَلُّ<sup>(۱)</sup> وَلاَ يُخْضَعَ لِغَيْرِهِ، وَلاَ يُتَوَكَّلُ إِلاَّ عَلَيْهِ.

لأنَّ مَنْ تَخَافُهُ وتَرْجُوهُ وتَدْعُوهُ وتَتَوَكُلُ عَلَيهِ؛ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُرَبِّيكُ (٢) وَالقَيِّم بِأُمُورِكَ، ومُتَوَلِّي شَانِكَ؛ فَهُو رَبُكَ، فَلا (١) رَبَّ لَكَ سِوَاهُ، أَوْ (١) يَكُونَ مَمْلُوكَهُ وَعَبْدُهُ الْحَقَّ، فَهُو مَلِكُ النَّاسِ حَقًا، وَكُلُّهُمْ عَبِيْدُهُ وَمَمَالِيْكُهُ، أَوْ (١) يَكُونَ مَعْبُودَكَ وَالْهَكَ الَّذِي لا تَسْتَغْنِي عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنِ، بَلْ حَاجَتُكَ إلَيهِ أَعْظَمُ مِنْ حَاجَتِكَ إلَى وَمُوحِكَ، فَهُو وَمَلِكَهُمْ وَالْهَهُمْ وَالْهَهُمْ حَيَاتِكَ وَرُوحِكَ، فَهُو الإلَهُ الْحَقُّ، إِلَّهُ النَّاسِ، فَمَنْ كَانَ رَبَّهُمْ وَمَلِكَهُمْ وَالْهَهُمْ فَهُم جَدِيْدُونَ أَنْ لا يَسْتَعِيدُوا بِغَيْرِهِ، وَلاَ يَسْتَنْصِرُوا بِسِواهُ، وَلاَ يَلْجَوُوا إِلَى غَيْرِ حَمَاهُ، فَهُو كَافِيهِمْ، وحَسْبُهُمْ، وَنَاصِرُهُمْ، وَوَلِيهُمْ، وَمَلَولِي مَدُولِي مَدُولِي اللَّهُ التَّوْوِلِ عَدُوهِ بِهِ مِنْ اللَّهُ النَّالِ وَنُزُولِ عَدُوهِ بِهِ إِلْكَ مَنْ اللَّهُ التَّوْرِيمِ مِهْدَا التَّوْحِيدِ إِلْكَى رَبِّهِ مِهْدَا اللَّوْرَا فِي عَدُوهِ بِهِ عَلَيْ وَمُلْكِهِ وَالْهَهُمْ بِهَذَا التَّوْرِيمِ مِهَذَا التَّوْحِيدِ إِلْكَى رَبِّهِ مِهْ وَمَلِكِهِ وَالْهَهُمْ بِهَذَا التَّوْحِيدِ عَلَي رَبِّهِ مَالِكِهُ وَالْهَهُمْ عَلَى تَوْحِيدِ الْإِلْكَةُ اللَّوْرَا فَهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَيَلِيمُ مَا عَلَيْهُمْ بِهَذَا التَّوْولِ عَدُوهِ بِهِ عَلَى تَوْحِيدِ وَمَلِكِهِ وَالْهُهِمْ ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ القُورَانِ يَحْتَجُ عَلَيْهِمْ بِإِفْرَارِهِمْ بِهَذَا التَّوْحِيدِ عَلَى تَوْمُ فِي اللَّهُ وَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَيَهِ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ اللَّالِي عَلَى تَوْمُ وَلِي عَلَيْهِمْ بِهُونَا اللَّهُمُ وَالْمُومِ وَالْهُ وَلَا عَلَى تَعْوَى الْمَعْمُ وَالْمُ الْمَالِكُونُ والْمِومُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَلِهُ وَلِي عَلَيْهُمْ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَلَهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُومُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلَالُومُ وَالْمُؤْمُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمُ وَلَالَالُومُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمُ وَلِهُ وَلَالَهُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُ وَلِهُ وَالْمُوا

فَإِذَا تَحَقَّقَ العَبْدُ بِهِذِهِ الصَّفَاتِ: الرَّبِّ وَالْمَلِكِ وَالإِلْهِ، وَامْتَثَلَ أَمْرَ اللهِ، وَاسْتَعَاذَ

<sup>(</sup>١) فِي ط، ع: وملكنا.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: ولا ينذر.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: من مربيك.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ولا.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: و.

<sup>(</sup>٦) فِي ضَ: أَنَّ.

<sup>(</sup>V) بدائع الفوائد (٢/ ٤٢٦ فما بعدها) .

(قَالَ: وقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾ [الْجِنّ:٦]).

الْمَعْنَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - عَلَى قُول : أَنَّ الإِنْسَ زَادُوا الْجِنُ بِاسْتِعَاذَتِهِمْ بِهِمْ وَرَمَقاً ﴾ أَيْ: إِنْماً وَطُغْيَاناً وَشَرًا، فَضَمِيْرُ الفَاعِلِ عَلَى هَذَا لِلْعَائِذِيْنَ مِنَ الْإِنْسِ، وَصَمَمِيْرُ الْمَفْعُولِ لِلْمُسْتَعَاذِ بِهِمْ مِنَ الْجِنِّ، وَعَلَى القَوْل (٢) الثَّانِي بِالعَكْسِ. وَزِيَادَتُهُمْ لِلإِنْسِ رَهَقاً: بِإِغْرَاقِهِمْ وَإِضْلالِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ مِنَ العَرَبِ كَانَ إِذَا أَسْسَى فِي وَادٍ قَفْر فِي بَعْضِ مَسَائِرِهِ (٣) وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ: أَعُودُ بِسَيِّدِ هَذَا الوَادِي [مِنْ سُفَهَاء قُرْمِهِ] (١)، يُرِيدُ الْجِنَّ وَكَبْرَهُمْ، قَالَ مُجَاهِدٌ: «كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا الوَادِي [مِنْ سُفَهَاء تَوْمُولُونَ إِنَّا الوَادِي، ﴿ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾ ، قَالَ: زَادُوا الكُفَّارَ طُغْيَاناً». رَوَاهُ عَبْدُ بِنُ حُمْيُدٍ، وَابِنُ الْمُنْذِرِ (٥)،

وَالآنَـارُ بِنَالِكَ عَنِ السَّلَفِ مَشْهُورَةً، وَوَجْهُ الاسْتِدُلالِ بِالآيَةِ عَلَى التَّرْجَمَةِ: أَنَّ اللهَ حَكَـى عَـنْ مُؤْمِنِي الْجِنِّ أَنَّهُمْ لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ (٢٠ دِيْنُ الرَّسُولِ ﷺ وَآمَنُوا بِهِ؛

<sup>(</sup>١) فِي طِ: هذه.

<sup>(</sup>٢) في أ: قول.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: سيره، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط١، والنسخ الخطية.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنَ ساقِطٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٥) أنظُرُ: الدُّرُّ الْمَثْثُورَ (٨/ ٣٠١)، ورَوَى ابنُ جَرِيْر (٢٩/ ١٠٩) شَطْرَهُ النَّانِي وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

ذَكَرُوا<sup>(١)</sup> أَشْيَاءُ مِنَ الشِّرْكِ كَانُوا يَعْتَقِدُونَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ جُمْلَتِهَا الاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ.

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ (٢) لا تَجُوزُ الاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ، وَلِهَذَا نُهُوا عَنِ الرُّقَى الَّتِي لا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا، خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

وَفِيْهِ أَنَّ كُوْنَ الشَّيْءِ يَحْصُلُ بِهِ مَنْفَعَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ مِنْ كَفَّ شَرِّ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الشَّرْكِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) فِي ض: وَذُكَّرُوا.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: أَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: القاري.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ع.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: طَ، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: الإنسُ بِالْجِنِّ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: أَوْ إِخْبَارِهِ.

<sup>(</sup>٨) فِي أَ: الجِنُّ بِالْإِنْسِ.

<sup>(</sup>٩) الكلامُ لابنِ أبِي الْعِزِّ الْحَنَفِيِّ فِي شَرْحِ العَقْبِلَةِ الطَّحَاوِيَّةِ (ص/٥٧٠-٥٧١).

<sup>(</sup>١٠) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ.

قَالَ: (وَعَـنْ خَوِلَةَ بِنتِ حَكِيمِ قَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَنْ نَزَلَ مَـنْزِلاً، فَقَـالَ: أَعُـودُ بِكَلِمَـاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

قُولُهُ: (عَنَ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ) أَيْ: ابِنِ أُمَيَّةَ السُّلَمِيَّةِ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ شُرِيْكِ، ويُقَالُ لَهَا: خُوَيْلَةُ - بِالتَّصْغِيْرِ- ، ويُقَالُ: إِنَّهَا هِيَ الوَاهِبَةُ، وَكَانَتْ قَبْلُ تَحْتَ عُثْمَانَ بن مَظْعُون. قَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: «وكَانَتْ صَالِحَةً فَاضِلَةً» (٢٠).

قُولُهُ: (َأَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ) هَذَا شَرَعَهُ<sup>(٣)</sup> اللهُ لأَهْلِ الإسْلامِ أَنْ يَسْتَعِيْدُوا بِهِ بَدَلاً عَمَّا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الاسْتِعَادَةِ بِالْجِنِّ، فَشَرَعَ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَسْتَعِيْدُوا بِهِ أَوْ بِصِفَاتِهِ.

قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي «الْمُفْهِمِ»: «قِيلَ: مَعْنَاهُ: الكَامِلاتُ اللاَّتِي (٤) لا يَلْحَقُهَا نَقْصٌ وَلاَ عَيْبٌ، كَمَا يَلْحَقُهَا لَقُصٌ. وقِيلَ: مَعْنَاهُ: الشَّافِيَةُ الكَافِيَةُ، وقِيلَ: الكَلِمَاتُ هُنَا: هِيَ القُرْآنُ، فَإِنَّ اللهَ أَخْبَرَ عَنْهُ بِأَنَّهُ ﴿هُدًى وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ اسْتِعَادَةً بِصِفَاتِ اللهِ عَلَى جِهَةِ الإِرْشَادِ إِلَى مَا يُدْفَعُ بِهِ الأَذَى. وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ اسْتِعَادَةً بِصِفَاتِ اللهِ عَلَى وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ اسْتِعَادَةً بِصِفَاتِ اللهِ تَعَالَى وَالسِّمَادِ إلَى مَا يُدْفَعُ بِهِ الأَذَى. وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ اسْتِعَادَةً بِصِفَاتِ اللهِ تَعَالَى وَالسِّمَادِ وَصِفَاتِهِ الْمُنْدُوبِ إلَيْهِ الْمُرَعَّبِ فِيهِ. وَعَلَى هَذَا فَحَقُ المُتَعَوِّذِ بِاللهِ تَعَالَى وَبِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ أَنْ يَصْدُقَ اللهَ فِي الْتِجَائِهِ إليَّهِ، وَيَتَوَكَّلَ فَحَقُ المُتَعَوِّذِ بِاللهِ تَعَالَى وَبِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ أَنْ يَصْدُقَ اللهَ فِي الْتِجَائِهِ إليَّهِ، وَيَتَوكَلَ فِي قَلْهِم، فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ وَصَلَ إِلَى مُنْتَهَى طَلَهِ، وَيَعْفَرَةً (١) ذَبْهِهِ (١).

<sup>(</sup>١) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٧٠٨) عَنْ خَوْلُةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ.

<sup>(</sup>٢) انْظُر: الاسْنَيْعَابَ لابن عَبْدالبَر (٤/ ١٨٣٢)، والإصابَة (٧/ ١ ٢٢)، والتَّفريبَ (ص/ ٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) فِي طَّ: مَا شَرَعَهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، وَفَتْحِ الْمَجِيدِ: الَّتِي، وَالْمُثَبِّتُ مِنْ ط١، والنُّسَخ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَالالْتِجَاءُ.

<sup>(</sup>٦) فِي أ : ومغفرته.

<sup>(</sup>٧) الْمُقْهِمُ (٣٦/٧).

وقَـالَ غَيْرُهُ: "وَقَـدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاسْتِعَاذَةَ بِالْمَخْلُوق لا تَجُوزُ، وَاسْتَدَلُوا بِحَدِيْثِ خَوْلَةَ، وَقَالُوا: فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ كَلِمَاتِ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ، وَرَدُّوا بِهِ عَلَى الجَّهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ بِخَلْقِ القُرْآن، قَالُوا: فَلُو كَانَتْ كَلِمَاتُ اللهِ مَخْلُوقَةً لَمُ المُنْ الْاسْتِعَاذَةَ بِالْمُخْلُوقِ شِرْكٌ (٢٠).

وَقَالَ شَيْخُ الْإَسْلامِ: (وَقَدْ نَصَّ الأَئِمَّةُ، كَأَحْمَدَ وغَيْرِهِ: عَلَى آلَهُ لا تَجُوزُ<sup>(٣)</sup> الاسْتِعَادَةُ بِمَخْلُوق، وَهَذَا مِمَّا اسْتَدَلُوا بِهِ عَلَى آلَهُ<sup>(٤)</sup> كَلامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوق، قَالُوا: لاَئَهُ تَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آلَهُ اسْتَعَاذَ بِكَلِمَاتِ اللهِ، وأمَرَ بِذَلِكَ، وَلِهَذَا نَهَى العُلَمَاء عَنِ النَّعَاذِيْم وَالتَّعَاوِيذِ الَّتِي لا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا؛ خَشْيَةَ أنْ يَكُونَ فِيْهَا شِرْكٌ<sup>(٥)</sup>.

وَقَالَ أَبُنُ القَيِّمَ: ﴿ وَمَّنْ ذَبَحَ لَلشَّطَانِ، وَدَعَاهُ، وَاسْتَعاذَ (١٠ به، وتَقَرَّبَ إليّهِ بِمَا يُحِبُ (٧٠) فَقَدُ عَبَدَهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ذَلِكَ عَبَادَةً، وَيُسَمِّيهِ اسْتِخْدَامًا! وَصَدَّقَ؛ هُو اسْتَخْدَامٌ (٨) مِنَ (١٠) الشَّيْطَانِ لَهُ، فَيَصِيْرُ مِنْ خَدَم الشَّيْطَانِ وَعَابِدِيْهِ، وَبِذَلِكَ يَخْدُمُهُ الشَّيْطَانُ لَكِنَّ خِدْمَةَ الشَّيْطَانُ لَكِنَّ خِدْمَةَ (١٠) عَبَادَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَخْضَعُ لَهُ الشَّيْطَانُ لَكِنَّ خِدْمَةً (١٠) عَبَادَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَخْضَعُ لَهُ وَيَعِيْدُهُ، كَمَا يَفْعَلُ هُوَ يِهِ (١١٠).

<sup>(</sup>١) فِي ط: لَمْ يَامر بِهَا، وَالْمُثَبِّتُ مِنْ: ط١، والنسخ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْر (١/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) فِي طرا : لا يجوز.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ضَ.

<sup>(</sup>٥) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: واسْتَغَاثَ.

<sup>(</sup>٧) فِي أ : يَجِب.

<sup>(</sup>٨) فِي أَ: استخدامه.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>۱۰) فِي أ: خدمته.

<sup>(</sup>١١) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ٢٠١- دار الْخَيْر).

قُولُـهُ: ﴿﴿مِسِن شَـرٌ مَا خَلَقَ﴾) أَيْ: مِنْ كُلِّ شَرِّ فِي أَيٍّ مَخْلُوق قَامَ بِهِ الشَّرُّ مِنْ حَيَوَانِ أَوْ غَيْرِهِ، إِنْسِيًّا كَانَ أَوْ جِنِّيًا أَوْ هَامَّةٌ (١) أَوْ دَابَّةً، أَوْ رِيْحاً أَوْ صَاعِقَةً، أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنْ أَنْوَاعِ البَلاءِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَ«مَا» هَهُنَا مَوْصُولَةٌ لَيْسَ إِلاَّ، ولَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا العُمُومَ الإطلاقِيَّ، بَلِ الْمُرَادُ التَّقْسِيْدِيُ<sup>(۱)</sup> الوَصْفِيُّ. وَالْمَعْنَى: مِنْ شَرِّ كُلِّ مَخْلُوق فِيْهِ شَرِّ، لا مِنْ شَرِّ كُلِّ مَا خَلَقَهُ اللهُ تَعَلَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ وَالْمَلاثِكَةَ وَالاَّنْبِيَاءَ لَيْسَ فِيْهِمُ شُرُّ» هَذَا مَعْنَى كَلامِ ابنِ القَيِّمِ<sup>(۱)</sup>. قالَ: «وَالشَّرُّ يُقَالُ عَلَى شَيْئَيْنِ: عَلَى الاَّلَمِ، وعَلَى مَا يُفْضِي إليَّهِ» (اللهِ اللهِ اللهِ ال

قُولُهُ: (لَمْ يَضُرُهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ)، قَالَ القُرْطُبِيُ: «هَذَا خَبَرٌ صَحَيْحٌ، وَقَوْلُهُ مَنْدُ سَمِعْتُ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيْحٌ، وَقَوْلٌ صَادِقٌ، عَلِمُنَا صِدْقَهُ دَلِيْلاً وتَجْرِبَةً، فَإِنِّي مُنْدُ سَمِعْتُ هَذَا الْخَبَرَ عَمِلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ عَلَيْهِ الْكَلْمُهُدِيَّةٍ لَيْلاً، عَمْلُتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ عَلَيْهُ بِالْمُهُدِيَّةِ لَيْلاً، فَتَفَكَّرْتُ فِي نَفْسِي فَإِذَا بِيْ قَدْ نَسِيْتُ أَنْ اتْعَوَّذُ بِتِلْكِ الكَلِمَاتِ» (٥٠).

قَالَ الْمُصَنِّف: «فِيْهِ فضيلة هَذَا الدُّعَاء مَعَ اختصارهِ»(١٠).

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) قَالَ فِي الفَامُوسِ (ص/١٥١٢) : «الهَامَّةُ: الدَّابُةُ. جَمْمُهَا: هَوَامَّ» وَفِي هَامِشِهِ: «قَالَ شِمْرٌ: الْهَوَامُّ: الْحَيَّاتُ، وَكُلُّ ذِي سُمَّ يَقْتُلُ، وَأَمَّا مَا لا يَقْتُلُ وَيَسُمُّ فَهُوَ السَّوَامُ - مُشَدَّدَةُ الْمِيْمِ -.. ورُبَّمَا تَقَعُ الْهَوَامُ عَلَى مَا لا يَقْتُلُ كَالْحَشَرَاتِ. أَفَادَهُ الشَّارِحُ».

<sup>(</sup>٢) في ب: التقييد.

<sup>(</sup>٣) بَدَاثِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ١٧٩، ١٨٤ - دار الْخَيْر).

<sup>(</sup>٤) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ١٧٥ - دار الْخَيْرِ).

<sup>(</sup>٥) اَلْمُفَهِمُ (٧/ ٣٦) وتَتِمَّة كَلامَهِ: «فَقُلْتُ لِنَفْسِي - ذَامًّا لَهَا وَمُوْبُخاً - مَا قَالَهُ ﷺ للرَّجُلِ الْمُلْدُوغِ: «أَمَا إِنِّكَ لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمَّ تَضُرُّكَ ».

<sup>(</sup>٦) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ.

#### (14)

### بَابٌ مِنَ الشُّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُو غَيْرَهُ

وقَـولُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿ وَلاَ تَـدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفُعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَـإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ \* وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ﴾ [يونس:

وَقُولُهُ: ﴿فَابْتَغُواْ عِندَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ الآيَةَ [العنكبوت: ١٧].

وَقُولُـهُ: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُـو مِن دُونِ اللهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ الآيَتْين [الأحقاف:٥-٦].

وَقُولُهُ: ﴿ أَمَّن يُحِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ ﴾ [النمل:٦٢].

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسـنَادِهِ، أَنَّـهُ كَـانَ فِـي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنَافِقٌ يُؤذِي الْمُؤمِنِيْنَ، فَقَالَ بَعضُهُم: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِن هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهُ لاَ يُستَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُستَغَاثُ بِاللهِ ».

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: أَنَّ عَطْفَ الدُّعَاءِ عَلَى الاسْتِفَائَةِ مِنْ عَطْفِ العَامِّ عَلَى الْخَاصِّ. النَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ: ﴿ وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ ﴾ . النَّالِئَةُ: أَنَّ هَذَا هُوَ الشَّرْكُ الاَّكُرُ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَصْلَحَ النَّاسِ لَوْ يَفْعَلُهُ إِرْضَاءً لِغَيْرِهِ؛ صَارَ مِنَ الظَّالِمِينَ. الخَامِسَةُ: تَفْسِيْرُ الآيةِ الَّتِي بَعْدَهَا.

السَّادِسَةُ: كَوْنُ ذَلِكَ لا يَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا مَعَ كَوْنِهِ كُفْراً.

السَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ الآيةِ الثَّالِثَةِ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ لا يَنْبَغِي إِلاَّ مِنَ اللهِ، كَمَا أَنَّ الْجَنَّةَ لا تُطْلَبُ إِلاَّ مِنْهُ.

التَّاسِعَةُ: تَفْسِيْرُ الآيَةِ الرَّابِعَةِ.

العَاشِرَةُ: أَنَّهُ لا أَضَلُّ مِمَّنْ دَعَا غَيْرَ اللهِ.

الحَادِيةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ غَافِلٌ عَنْ دُعَاءِ الدَّاعِي لا يَدْري عَنْهُ.

الثَّانيَة عَشْرَةَ: أَنَّ تِلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَبٌ لِبُغْضِ الْمَدْعُوِّ لِلدَّاعِي وَعَدَاوَتِهِ لُهُ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: تَسْمِيةُ تِلْكُ الدُّعْوَةِ عِبَادَةً لِلْمَدْعُو.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كُفْرُ الْمَدْعُو بِيَلْكَ العِبَادَةِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَذِهِ الأُمُورَ سَبَبُ كُونِهِ أَضَلَّ النَّاسِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: تَفْسِيْرُ الآيةِ الخَامِسَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الأَمْرُ العَجِيبُ وَهُوَ إِقْرَارُ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ آنَّهُ لا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إلا الله، وَلاَّجْل هَذَا يَدْعُونَهُ فِي الشَّدَائِدِ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدَّيْنَ.

النَّامِنَةَ عَشْرَةَ: حِمَايَةُ الْمُصْطَفَى ﷺ حِمَى النَّوحِيْدِ، وَالتَّأَذُّبُ مَعَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ-.

\* \* \*

### بَابٌ

# مِنَ الشِّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُو غَيْرَهُ

قَـالَ شَـيْخُ الإسْلامِ: «الاسْتِغَانَةُ هِيَ طَلَبُ الغَوْثِ، وَهُوَ إِزَالَةُ الشَّدَّةِ كالاسْتِنْصَارِ: طَلَبُ النَّصْر، وَالاسْتِعَانَةِ: طَلَبُ العَوْنَ"(١).

وقَالَ غَيْرُهُ: الفَرْقُ بَيْنَ الاسْتِغَائَةِ وَالدُّعَاءِ: أَنَّ الاسْتِغَائَةَ لا تَكُونُ إلاَّ مِنَ الْمَكْرُوبِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَغَانَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ ﴾ [المُعَالَةُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ ﴾ [الأنفال: ٩]، والمُعادُ وَالدُّعَاءُ أَعَمُ مِنَ الاسْتِغَائَةِ لاَّتُهُ يَكُونُ مِنَ الْمَكُرُوبِ وَغَيْرِهِ.

فعَلَى هَذَا عَطْفُ الدُّعَاءِ عَلَى الاسْتِغَائَةِ مِنْ عَطْفِ العَامُّ عَلَى الْخَاصُّ.

وقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «الإِغَائَةُ: الإِغَانَةُ»(٢)، فعَلَى هَذَا تَكُونُ الاسْتِغَائَةُ هِيَ الاسْتِغَائَةُ وَلَا السُتِعَانَةُ. وَلاَ رَيْبَ أَنَّ لَفُظَ الاسْتِغَائَةِ مَخْصُوصٌ بِطَلَبِ الغَوثِ(٢) فِي حَالَةِ الشَّدَّةِ، بِخِلافِ الاسْتِعَانَةِ.

وَقَولُهُ: (أَوْ يَدْعُو غَيْرُهُ)، الْمُرَادُ بِالدُّعَاءِ هُنَا: هُو<sup>َ(١)</sup> دُعَاءُ الْمَسْالَةِ فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى، فَإِنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ لِمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ الآيَاتِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّعَاءَ نَوْعَان:

دُعَاءُ عِبَادَةٍ، وَدُعَاءُ مَسْأَلَةٍ، كَمَا حَقَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ: شَيْخُ الإسْلامِ، وَابنُ القَيِّمِ، وغَيْرُهُمَا، وَيُرَادُ بِهِ فِي القُرْآنِ هَذَا تَارَةً، وَهَذَا تَارَةً، وَيُرَادُ بِهِ مَجْمُوعُهُمَا،

<sup>(</sup>١) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) النُّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثُر (٣/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: العونُ، وأشار فِي هامشُ ض: أَنَّهُ فِي نسخة: العون.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

وَهُمَا مُتَلازِمَان.

فَدُعَاءُ الْمَسْالَةِ هُـوَ طَلَبُ مَا يَنْفَعُ الدَّاعِي مِنْ جَلْبِ نَفْعِ أَوْ كَشْفِ ضُرِّ، فَالْمَعْبُودُ (١) لا بُدَّ أَنْ (١) يَكُونَ مَالِكاً لِلنَّفْعِ وَالضُّرِّ، وَلِهَذَا أَنْكَرَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ عَبَدَ مِنْ دُونِهِ مَا لا يَمْلِكُ ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً، كَقُولِهِ: ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلا نَفْعاً وَاللهُ هُـوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْمَائِدة (٢٦] وقولِهِ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَصُرُهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ ﴿وَيَعْبُودُ لَا بُدُونَ اللهِ مَا لاَ يَصُرُهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللهِ ﴾ [المُسْائة وأن يَكُونَ مَالِكا للنَّفْعِ وَالضَّرِّ، فَهُو يُدْعَى لِلنَّفْعِ وَالضَّرِّ ذَعَاءَ الْمَسْالَةِ، وَيُدْعَى خَوْفاً وَرَجَاءً دُعَاءَ للمَائِذَةِ، فَعُلِمَ أَنَّ النَّوْعَيْنِ مُتَلازِمَانِ. فَكُلُّ دُعَاءِ عِبَادَةٍ مُسْتَلْزِمٌ لِدُعَاءِ الْمَسْالَةِ، وَكُلُ دُعَاء عِبَادَةٍ مُسْتَلْزِمٌ لِدُعَاءِ الْمَسْالَة، وَكُلُ دُعَاء عَبَادَةٍ مُسْتَلْزِمٌ لِدُعَاءِ الْمَسْالَة، وَكُلُ دُعَاء عَبَادَةٍ مُسْتَلْزِمٌ لِدُعَاء الْمَسْالَة، وَكُلُ دُعَاء مَسَائة مُتَصَمِّنَ لِدُعَاء العَبَادَة.

وَبِهَـذَا التَّحْقِيْقِ يَـنْدَفِعُ عَنْكَ مَا يَقُولُهُ عُبَادُ القَّبُورِ إِذَا احْتُجُّ عَلَيْهِمْ بِمَا ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الأَمْرِ بِإِخْلاصِ (٢) الدُّعَاءِ لَهُ، قَالُوا: الْمُرَادُ بِهِ العِبَادَةُ، فَيَقُولُونَ فِي مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَا اللهُ اللهِ الْعَبَادَةُ اللهِ اَحَداً ﴾ [الجن:١٨] أيْ: لا تَعْبُدُوا (١٠). فَيُقَالُ لَهُمْ: وَإِنْ أُرِيْدَ بِهِ دُعَاءُ العِبَادَةِ فَلاَ يَنْفِي أَنْ يَدْخُلَ دُعَاءُ الْمَسْالَةِ فِي الْعَبَادَةِ لاَنَّ دُعَاءَ الْمَسْالَةِ مُتَصَمِّنَ فِي العِبَادَةِ لاَنَّ دُعَاءَ الْمَسْالَةِ مُتَصَمِّنَ لِلْكَاءِ الْمَسْالَةِ بِخُصُوصِهِ مِنَ القُرْآنِ إِلاَّ الآيَاتِ لَكَعَاءِ الْمَسْالَةِ بِخُصُوصِهِ مِنَ القُرْآنِ إِلاَّ الآيَاتِ النِّيَاتِ وَيُعْمَلُنَ الْعَبَادَةِ، هَذَا لَوْ لَمْ يَرِدْ فِي دُعَاءِ الْمَسْالَةِ بِخُصُوصِهِ مِنَ القُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ، النِّيَاتِ فِي عَيْرٍ مَوْضِعِ، الْتِي ذُكِرَ وَيْ الْعَرْآنِ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِ، النَّيْرِ أَنْ فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِ،

<sup>(</sup>١) فِي ض: فَإنَّ لمعبود.

<sup>(</sup>٢) فِي غ، ضَ، عُ: وأَنْ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: بِالإخلاص.

<sup>(</sup>٤) فِي غ : لا تَعْبُد ، وَفِي ط : لا تَعْبُدُوا مَعَ اللهِ أَحْداً ، وَمَكَتُوبَةً فِي أَ وَمُضَبَّبٌ عَلَيْهَا، وَلاَ تُوجَدُ زِيَادَةُ «مع الله أحداً» فِي : ب، ض، ع، غ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ذُكُرَ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعا وَخُفْيةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعْرَاف: ٥٥]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾ [الأعْرَاف: ٥٦].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ ﴾ [آل عِمْرَان:١٣٥].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاسْأَلُوا اللهَ مِن فَضْلِهِ﴾ [النِّسَاء:٣٢].

وَقَـالَ تَمَـالَى: ﴿قُـلُ أَرَأَيْتَكُم إِنْ أَتَـاكُمْ عَـذَابُ اللهِ أَوْ أَتَـثُكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنْعَام: • ٤- [٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْء إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَـبْلُغَ فَـاهُ وَمَـا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَل﴾ [الرعد:١٤].

وقَالَ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ- اللَّهُ - : ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إِبْرَاهِيْم:٣٩].

وقَـالَ عَنْهُ - أَيْضًا - : ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

وقَـالَ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ \* ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُم بِرَبِّهِمْ يُشَرِكُونَ﴾ [النحل:٥٣-٥٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً﴾ [الإِسْرَاء:٥٦].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١، والنُّسَخ الْخَطَّيَّةِ.

إِلَى الْبُرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإنْسَانُ كَفُوراً ﴾ [الإسْرَاء:٦٧].

وَفَالَ تَعَالَى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسرَاء: ١١٠].

وقَالَ تَعَالَى عَنْ زَكَرِيًا-الْكِئْ-: ﴿قَالَ رَبُّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرّأأسُ شَيْباً ولَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبُّ شَقِيّاً﴾ [مَرْيَمَ:٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقِيْلَ ادْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ﴾ الآيَةُ (١) [القصص: ٦٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

فَكَفَى بِهَذِهِ الآيةِ (٢) نَجَاةً وَحُجَّةً وبُرْهَاناً فِي الفَرْقِ بَيْنَ التَّوْحِيْدِ وَالشَّرْكِ عُمُوماً، وَفِي هَذِهِ الْمَسْالَةِ خُصُوصاً.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ﴾ [العنكبوت:١٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ للهِ أَندَاداً لَيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ [الزمر:٨].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾ [فاطر:١٣-١٤].

وَقَـالَ تَعَـالَى: ﴿وَقَـالَ رَبُّكُــمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠]، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١، والنُّسَخ الْخَطُّيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الآيات.

وَفِي الْأَحَادِيْتُ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَا لا يُحْصَى، مِنْهَا: قَولُهُ ﷺ فَيْمَا رَوَاهُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى اللَّهُ قَالَ: « يَا عِبَادِي، كُلُكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطُعِمُدُم، يَا عِبَادِي كُلُكُمْ عَارِ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُم، يَا عِبَادِي كُلُكُمْ مَنْ هَدْيُتُهُ، فَاسْتَهْدُنِي الْمَدِكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُ وَنِي أَغْفِرْ لَكُمْ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

وَقُولُهُ (٢) ﷺ : « يُنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى [كُلَّ لَيْلَةِ] (٢) إِلَى سَمَاءِ (١) الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ (٥) لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْنِي لَهُ ؟ » . رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ (٧).

وَقُولُهُ: « لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتُّرْمِذِيُّ، وَابنُ مَاجَهْ، وَابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وصَحَّحَهُ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ ( ٢٥٧٧) عَنْ أَبِي ذَرَ رَضِي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في أ: قُولُهُ.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١، والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: السَّمَاء.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: فأستجب.

<sup>(</sup>٦) فِي ض: فأعطه.

 <sup>(</sup>٧) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحَيْحِهِ (١١٤٥) ورَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحَيْحِهِ (٧٥٨) عَنْ أَبِي
 هُرْيُرَةَ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِم (٧٥٨-١٧٢) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ النُحُدْرِيِّ.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسَنَدِ (٢/ ٣٦٢)، وَالتَّرْمِدِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٣٧) وَقَالَ: حَسَنَ غَرِيْبٌ، وابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٧)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَم الأوْسَط (رقم ٣٥٧)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسَتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِيْنِ (١/ ٤٩٠) وَعَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرِيْرَةَ ﷺ. وإسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وصَحَيْحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الدَّهَمِيُّ.

وَقَولُهُ: « مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ (''. وَقَولُهُ: « سَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ ('<sup>''</sup>.

وَقَولُهُ: « الدُّعَاءُ سِلاحُ الْمُومِنِ وَعِمَادُ الدُّيْنِ وَنُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (٢).

(١) رَوَاهُ الإَمَامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٢/ ٤٤٣، ٤٤٣) وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٢٥٨) وَالطَّبَرَانِيُّ
 (٦٥٨) وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُتَنِهِ (رقم٣٣٧٣)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُتَنِهِ (رقم٣٨٢)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (١/ ٤٩١) وَغَيِّرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ (رقم٣٤٣)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (١/ ٤٩١) وَغَيِّرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ ( واسْتَادُهُ حَسَنٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ اللَّهَبِيُّ.

(٢) رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٧١)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيْرِ (رقم ١٠٠٨)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانَ (٢/ ٤٨٧)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانَ (٢/ ٤٨٧)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانَ (٢/ ٤٨٧)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانُ (٢٤٨)، والبَيْهَقِيُّ مَرْدُوبُهِ حَمَّادُ بِنُ وَاقِدٍ، وَلَيْسَ «حَمَّادُ بِنُ وَاقِدٍ، وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ» وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: ﴿اتَقُرْدُ بِهِ حَمَّادُ بِنُ وَاقِدٍ، وَلَيْسَ بِالقَوْمِيُّ»، وَضَعَّفَهُ ابنُ مُفْلِح فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (١/ ١٧٣)، وَقَوَّاهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ، وَحَسَّنَهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ، وَصَحَّحَهُ السُّيُوطِيُّ، وَحَسَنَهُ الْمُنْوِي

(٣) رَوَاهُ آَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدهِ (رقم ٤٣٩)، وَابنُ عَدِيٌ فِي الكاملِ (١٧٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١٧٢)، وَالْمُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدهِ (رقم ١٤٣)، وَالْمُقْدِسِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١٩٢/١)، وَالْمُقْدِسِيُّ فِي التَّرْغِيْبِ فِي الدُّعَاءِ (رقم ١٠) مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٌّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ - اللهُ -، وصَحَّحَهُ النَّرْغِيْبِ فِي الدُّعَاءِ (رقم ١٠) مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٌّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ - اللهُ -، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الدُّهَمِيُّ فِي التَّلْخِيْصِ، أَمَّا فِي الْميزَانَ فَلْكَرَ الْحَدِيْثَ مِنْ مُنْكَرَاتِ مُحَمَّدِ بنِ الْحَسَنِ بنِ أَبِي يَزِيدَ، وهُو مَتْرُوكُ كَمَا قَالَةُ الْهَيشِي فِي المَجْمَعِ (١٠٠) مُحَمَّد بنِ الْحَسَنِ بنِ أَبِي يَزِيدَ، وهُو خَطَّا، بَلْ هُوَ ابنُ أَبِي يَزِيدَ، انْظُرُ للفَائِدةِ: مُحَمَّدَ بنَ الْحَسَنِ: ابنُ الرُّبِيْرِ وهُو خَطَّا، بَلْ هُو ابنُ أَبِي يَزِيْدَ، انْظُرُ للفَائِدةِ: السَّلْسِلَةَ الضَّعِيْفةَ (رقم ١٧٩٠)، وَلِبَعْضِهِ شَاهِدٌ وَاهٍ مِنْ حَدِيْثِ جَابٍ - الللهُ وَالْمُولِيَّاتِ (رقم ١٧٩١)، وَلِبَعْضِهِ شَاهِدٌ وَاهٍ مِنْ حَدِيْثِ جَابٍ - الللهُ وَيَالِهُ فِي الطَّيُورِيَّاتِ (رقم ١٧٩١)، وَلِبَعْضِهِ شَاهِدٌ وَاهٍ مِنْ حَدِيْثِ جَابٍ - الللهُ واللهُ فِي الطَّيُورِيَّاتِ (رقم ١٧٩١)، وَلِبَعْضِهِ شَاهِدُ وَاهٍ مِنْ حَدِيْثِ جَابٍ - الللهُ واللهُ فِي الطَلْيُورِيَّاتِ (رقم ١٧٩٧)، عَنِ الفَضَيْلِ بنِ عَاضٍ مِنْ قولِهِ.

وَقُولُهُ: « الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتُّرْمِذِيُّ (١٠).

وَفِي حَدِيْثٍ آخَرَ: « الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ<sup>(٢)</sup>.

وَقُولُـهُ لَمَّا سُئِلَ: أَيُّ العِبَادَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: « دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَولُـهُ: « لَـنْ يَـنْفَعَ حَـذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَلَكِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ عِبَادَ اللهِ » . رَوَاهُ أَحْمَّدُ ( ا ) .

(۱) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ٢٦٧،٢٧٦)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ۷۱۷)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ۱٤٧٩)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٣٧)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٢٨)، والنَّسَائِيُّ فِي الكُبْرَى (رقم ١١٤٦٤)، وَغَيْرُهُمْ عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيْر رضي الله عنهما وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحَهُ : التَّرْمِذِيُّ وابنُ حِبَّانَ (رقم ٩٩٠)، وَالْحَاكِمُ (رقم ٢٨٠١)، وغَيْرُهُمْ .

(٢) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنهِ (رقم ٣٣٧١)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الأوْسَطِ (رقم ٣١٩٦) عَنْ أَنسِ هِ وَالَ «هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الرَّجْهِ لا نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ لَهَيْعُهُ»، وَهَذَا لَيْس مِنْ رَوَايَةِ القُدِّمَاءِ عَنْهُ. واللهُ أَعْلَمُ.

(٣) فِي ض: الأداب. وَالْحَدِيثُ: رواهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٧١٥)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢١١)، ٣١٧١، وأَبُو نُمْيَم فِي أَخْبَار أَصْبَهَانَ (٢١١/١)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها، وَغِي إِسْنَادِهِ مُبَارَكُ بنُ حَسَّانٍ: وثقه ابنُ مَعِيْنٍ والفسويُّ، وَلَيْنَهُ النَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وابنُ عَدِيِّ، وابنُ حَبَّانٍ.

(٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسُندِ (٥/ ٢٣٤)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٢٠/ ٣٠)، والطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٢٠/ ٣٠)، والقضاعيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٦/ ): ﴿وَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ: وَشَهْرُ بنُ ضَعِيْفٌ. قَالَ الهَيْمَعِيُّ مِنْ مَعَاذٍ، وَرَوَايَةُ إِسْمَاعِيْلَ - يَعْنِي: ابنَ عَيَّاشٍ - عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ضَعِيْفَةٌ.

وَقُولُـهُ: « سَـلُوا اللهَ كُـلَّ شَـيْءٍ حَتَّى الشَّسْعَ إِذَا انْقَطَعَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُيَسِّرُهِ اللهُ(١) لَمْ يَتَيَسَّرْ » رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ (٢).

وَقُولُهُ: « لِيَسْأَلُ أَحَٰدُكُمْ رَبَّهُ حَٰاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلُهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ، وَقَولُهُ: « لِيَسْأَلُهُ الْمِلْحَ » رَوَاهُ النَّزَارُ مِاسْنَادِ صَحِيْح (").

وَحَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ » رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ "". وقال عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ - ﴿ ﴿ إِنِّي لا أُحْمِلُ هَمَّ الإِجَابَةِ وَلَكِنْ هَمَّ الدُّعَاءِ فَإِذَا ٱلْهِمْتُ الدُّعَاءَ عَلَمْتُ أَنَّ الإِجَابَةَ مَعُهُ (٤).

وقَالَ ابنُ عَبَّاسِ رضي الله عنهما : « أَفْضَلُ العِبَادَةِ (٥) الدُّعَاءِ » وَقَرَأَ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [غَافر: ٦٠] رَوَاهُ ابنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّمَهُ (١٠).

وقَالَ مُطَرُّفٌ: «تَذَكَّرْتُ [مَا جِمَاعُ] ( الْخَيْرِ؟ فَإِذَا الْخَيْرُ كَثِيْرٌ: الصَّلاةُ وَالصَّيَامُ، وَإِذَا هُو فِي يَدِ اللهِ تَعَالَى وإذا أنْتَ لا ( ) تَقْدِرُ عَلَى مَا فِي يَدِ اللهِ إلاَّ أَنْ تَسْأَلَهُ

<sup>(</sup>١) سَقَطَ لَفْظُ الجلالة منْ: ط.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ (ص/٢٠٣)، وأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٥٦)،
 وَابنُ السُّنِّيِّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ والليلةِ (رقم ٣٥٥)، وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها مَوْقُوفاً، وإسْنَادُهُ صَحَيْحٌ. وَرُويَ بِنَحْرِهِ مَرْفُوعاً عَنْ أنسِ فِي وَهُو الآتِي بَعْدُهُ.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (٣٥ ٣١ - كَشَف الاستار)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأوْسَطِ (رقم ٥٩٥)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٨٦٦) وَغَيْرُهُمْ عَنْ أنسِ ﴿ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الْفَتَاوَى (٨/ ١٩٣)، وَمَدَارِجَ السَّالِكِيْنَ (٣/٣).

<sup>(</sup>٥) فِي أ، ب: العباداتِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ع، غ، ض، وَالْمُسْتَدْرَكِ.

<sup>(</sup>٦) رَوَّاهُ ابنُ الْمُنْذِرِكَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٧/ ٣٠٢) ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (١/ ٤٩١)، وَصَحَّحُهُ، وَوَافَقَةُ الذَّهَمِيُّ.وَهُو حَسَنَّ عَنْهُ. وَانْظُر: السلسةَ الصَّحِيْحَةَ (رقم ١٥٧٩).

 <sup>(</sup>٧) فِي ب: فأجمع، وَفِي أ: مجامع، ومصححه إلى مّا جِمَاعٌ، وَالْمُثْبَتُ من: ط، أ، ض،
 ع، والزُّهْدِ.

<sup>(</sup>٨) فِي أَ: لَم.

فيعطيك سرواه أحمد (١).

وَالْاَحَادِيْثُ وَالآئَارُ فِي ذَلِكَ كَثِيْرَةُ(٢) لا يُحِيْطُ بِهَا إِلاَّ اللهُ تَعَالَى.

فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ مِنْ أَجَلِّ العِبَادَاتِ، بَلْ هُوَ أَكْرُمُهَا عَلَى اللهِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّ لَمَ يَكُنِ الإِشْرَاكُ فِيهِ شِرْكاً، فَلَيْسَ فِي الأَرْضِ شِرْكاً، فَإِنْ كَانَ فِي الأَرْضِ شِرْكا مِنَ الإِشْرَاكِ فِي غَيْرِهِ مِنْ الأَرْضِ شِرْكا مِنَ الإِشْرَاكِ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَرْضِ شِرِكا مِنَ الإِشْرَاكِ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْدُواعِ الْعَبَادَةِ، بَلِ الإِشْرَاكُ فِي الدُّعَاءِ هُو أَكْبُرُ شِرْكِ الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ بُعِثَ إِلَيْهِمْ الْسُولُ الْعَبَادَةِ، بَلِ الإِشْرَاكُ فِي الدُّعَاءِ هُو آكْبُرُ شِرْكِ الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ بُعِثَ إِلَيْهِمْ السُّدَائِدِ اللهِ ﷺ فَإِنَّهُمْ يَدْعُونَ الأَنْبِياءَ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْمَلائِكَةَ، وَيَتْسَوْنَ مَا يُشْرِكُونَ، لَيَشْمُعُوا لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، وَيَنْسَوْنَ مَا يُشْرِكُونَ، لِيَسْمُعُوا لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، وَيَنْسَوْنَ مَا يُشْرِكُونَ، عَلَى الشَّدَائِدُ لِلهِ، وَيَنْسَوْنَ مَا يُشْرِكُونَ، حَتَّى جَاءَ أَنَّهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّدَائِدُ فِي البَحْرِ يُلْقُونَ أَصَنَامَهُمْ فِي البَحْرِ، ويَقُولُونَ: يَا اللهُ يَلِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهَ وَلَاكُمُ مُ كُنُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ لَلهِ وَحَدَّهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ حُلَفًا الْأَرْضِ اللهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَرُونَ ﴾ [النمل: ٢٢] فَهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ لَلهُ وَلِكَ لَلهَ وَحْدَهُ، وَلَكَ اللهَ قَلِيلاً مَا تَذَكَرُونَ ﴾ [النمل: ٢٦] فَهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ لَكَ لَكَ لَكَ مَا يُسْرَعُ مَنْ ذَلِكَ لَلهَ وَحُدَهُ،

وَلِهَذَا اخْتَجَّ - سُبْحَانَهُ وَّتَعَالَى - عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ عَلَى (٥) اللهُ هُوَ الإلهُ الْحَقُّ، وعَلَى بُطُلان إلَهِ يَّهُ هُوَ الإلهُ الْحَقُّ، وعَلَى بُطُلان إلَه يَّهُ مُثَالِي: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلُكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللهَ عَمَّا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللهَ عَلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْوِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٥] فهَذِهِ (٢٠ حَالُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ (ص/٣٤٤) بسندِ حَسَنٍ. وتَتِمَّتُهُ: "فإذَا جِمَاعُ الْخَيْرِ الدُّعَاءُ».

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) في ط: يُخْلصُونَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وقَالَ.

<sup>(</sup>٥) سَاْقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١ والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: فَهَذَا.

الْمُشْرِكِيْنَ الْأُولِيْنَ.

وَأَمَّا عُبَّادُ القَبُورِ اليَوْمَ فَلا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، كَمْ ذَا بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الأولِيْنَ مِنَ السَّنَائِدُ بَرَّا وَبَحْراً اَخَلَصُوا لآلِهَتِهِمْ وَأَوْتَانِهِمُ الشَّدَائِدُ بَرَّا وَبَحْراً اَخَلَصُوا لآلِهَتِهِمْ وَأُوتَانِهِمُ الشَّدَائِدُ بَرَّا وَبَحْراً اَخَلَصُوا لآلِهَتِهِمْ وَأُوتَانِهِمُ النَّبِهِمُ النَّبِيمُ النَّبِيمُ النَّبِيمُ النَّبِيمُ النَّبِيمُ النَّبِيمُ النَّبِيمُ النَّبِيمُ النَّهُ وَمُنَا يَعْوَلُ اللهِ وَهَدَا يَقُولُ : يَا عَبْدَالقَادِر، وَهِجُمْراً مُن اللهِ وَهَذَا يَقُولُ : يَا عَبْدَالقَادِر، وَهَذَا يَقُولُ : يَا اللهَ يَقُولُ : يَا اللهُ وَهَذَا يَعُولُ : يَا عَبْدَالقَادِر، وَهَذَا يَقُولُ : يَا اللهُ وَهُذَا يَقُولُ : يَا اللهُ وَهُذَا يَعُولُ اللهَ وَهُذَا يَعُولُ اللهَ وَهُذَا يَقُولُ : يَا اللهَ وَهُذَا يَعُولُ اللهِ اللهِ اللهُ وَهُذَا يَعُولُ اللهَ وَهُذَا يَعُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وبِالْجُمْلَةِ فَفِي كُلِّ بَلَذِ فِي الغَالِبِ أَنَاسٌ يَدْعُونَهُمْ وَيَسْأَلُونَهُمْ قَضَاءَ الْحَاجَاتِ، وَتَفْرِيْجَ الكُرُبَاتِ. بَلْ بَلَغَ الأَمْرُ إِلَى أَنْ سَأَلُوهُمْ مَغْفِرَةَ اللَّنُوبِ، وَتَرْجِيْحَ الْمِيْزَان، وَتَفْرِيْجَ الكُرُبَان، وَخَيْر ذَلِكَ مِنْ وَدُخُولَ الْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، وَالتَّشْيِتَ عِنْدَ الْمَوتِ وَالسُّوَّالِ، وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْنُواعِ الْمَطَالِبِ الَّتِي لا تُطْلَبُ إِلاَّ مِنَ اللهِ. وَقَدْ يَسْأَلُونَ ذَلِكَ مِنْ أَنَاس يَدَّعُونَ الولايَة، ويُنصِّبُونَ أَنْفُسَهُمْ لِهَذِهِ الأَمُورِ وَغَيْرِهَا مِنْ انْوَاعِ النَّفْعِ وَالضُّرِّ الَّتِي هِيَ الولايَة، ويُنصِّبُونَ أَنْفُسَهُمْ مِنَ الأَكَاذِيْبِ فِي ذَلِكَ عَجَائِبَ.

مِنْهَا: النَّهُمْ يَدَّعُونَ النَّهُمْ يُخَلِّصُونَ مَنِ الْتَجَا إِلَيْهِمْ وَلاَذْ بِحِمَاهُمْ مِنَ النَّارِ وَالْعَنْدَابِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: إِنَّهُ يَقِفُ عِنْدَ النَّارِ فَلاَ يَدَّعُ أَحَداً مَمَّنْ يَرْتَجِيْهِ وَيَدْعُوهُ يَدْخُلُهُما أَوْ نَحْوُ هَدَا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمُعِيْنَ: ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَانتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ ﴾ [الزمر: ١٩] فَإِذَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لا يَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيْصِ أَحَدٍ مِنَ النَّارِ، فَكَيْفَ بِغَيْرِو؟! بَلْ كَيْفَ بِمَنْ يَدَّعِي نَفْسُهُ أَنَّهُ هُو يَفْعَلُ ذَلِك؟!

وَمِنْهَا: أَنَّ أَكَثْرَهُمْ يُلَقَّ حَكايَاتٍ فِي أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ اسْتَغَاثَ بِفُلان فَأَغَاتُهُ، أَوْ دَعَا الوَلِيَّ الفُلانِيَّ فَأَجَابُهُ، أَوْ فِي كُرْبَةٍ فَفَرَّجَ عَنْهُ، وَعِنْدَ عُبَّادِ القَبُّورِ مِنْ ذَلِكُ شَيْءً (٢) كَثِيْرٌ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: «يَعْبُدُونَهَا، ويَدْعُونَ».

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: كُلُّ شيء.

مِنْ جِنْسِ مَا عِنْدَ عُبَّادِ الأصْنَامِ الَّذِيْنَ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِيْنُ، وَلَعِبُوا بِهِمْ لَعِبَ الصُّبْيَان بِالكُرَةِ.

وَيُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي أَشْعَارِ الْمَادِحِيْنَ لِسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ ، الَّذِيْنَ [جَاوَزُوا الْحَدَّ فِي] أَنْ مَدْحِهِ ﷺ ، وَعَصَوْهُ فِي نَهْيِهِ عَنِ أَنَّ الغُلُوّ فِيْهِ، وَإِطْرَائِهِ كَمَا أَطْرَبُ النُّلُو فَيْهِ، وَصَارَ حَظُهُمْ مِنْهُ ﷺ هُوَ مَدْحُهُ بِالاَشْعَارِ وَالقَصَائِدِ، وَالغُلُو النَّوْعَ مِنْ أَعْصَى الْخَلْقِ وَالغُلُو النَّوْعَ مِنْ أَعْصَى الْخَلْقِ لَهُ صَلُواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيه (٣).

وَيَقَعُ مِنْ ذَلِكَ كَثِيْرٌ فِي مَدْحِ غَيْرِهِ، فَإِنَّ عُبَادَ القَبُّورِ لا يَقْتَصِرُونَ عَلَى بَعْضِ مَنْ يَعْتَقِدُونَ فِيهِ الضُّرَّ وَالسَّفْعَ، بَلْ كُلُّ مَنْ ظَنُوا فِيهِ ذَلِكَ بَالَغُوا فِي مَدْحِهِ، والْنَزَلُوهُ مَنْزِلَةَ الرُّبُوبِيَّةِ، وَصَرَفُوا لَهُ خَالِصَ العُبُودِيَّةِ، حَتَّى اللَّهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ رَجُلٌ وَادَّعَى اللَّهُ رَأَى رُوْيَا مَضْمُونُهَا اللَّهُ دُفِنَ فِي الْمَحَلِّ الفِلانِيِّ رَجُلٌ صَالحٌ؛ بَادَرُوا اللَّهُ إِلَى الْمَحَلِّ، وَبَدُو عَبَدُوا عَنْ العِبَادَاتِ. وَبَدُوا اللَّهِ الْمَحَلِّ، وَعَبَدُوهَا بِأَنْوَاعِ الرَّخَارِفِ، وَعَبَدُوهَا بِأَنْوَاعِ مِنَ العِبَادَاتِ.

وَأَمَّا الَّقِبُورُ الْمَعْرُوفَةُ أَوِ الْمُتُوهَّمَةُ، فَأَفْعَالُهُمْ مَعَهَا وَعُنِدَهَا لا يُمْكِنُ حَصْرُهَا<sup>(٥)</sup>، فَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ إِذَا رَأُوا القِبَابَ الَّتِي يَقْصِدُونَهَا؛ كَشَفُوا الرُّؤُوسَ، وَنَزَلُوا<sup>(٢)</sup> عَنِ<sup>(٧)</sup> الأَكْوار<sup>(٨)</sup>، فَإِذَا أَتَوْهَا طَافُوا بِهَا، وَاسْتَلُمُوا أَرْكَانَهَا، وَتَمَسَّحُوا بِهَا، وَصَلُوا عِنْدَهَا

<sup>(</sup>١) فِي ض: جاۋا والحدوا مِنْ

<sup>(</sup>٢) في ط: من.

<sup>(</sup>٣) فِي ط،: عَلَيْهِ وسلامه.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وبَادروا، وَفِي ط١ والنُّسَخ الْخَطُّيَّةِ كَمَا أَثبته.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: حصره.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فَنَزلوا.

<sup>(</sup>٧) فِي غ: عَلَى.

<sup>(</sup>٨) جَمْعَ كُوْرٍ، وَهُوَ الرَّحْل، انْظُرْ: مختارَ الصحاح (ص/ ٢٤٢).

رَكْعَتَيْن، وَحَلَقُوا عَنْدَهَا الرُّؤُوسَ، وَوَقَفُوا بَاكِيْنَ، مُتَذَلَّلِيْنَ، مُتَضَرِّعَيْنَ، سَائلينَ مَطَالِبَهُمْ (١)، وَهَـذَا هُـوَ الْحَـجُ، وكَثِيْرٌ مِنْهُمْ يَسْجُدُونَ لَهَا إِذَا رَأُوْهَا، وَيُعَفُّرُونَ وُجُوهَهُمْ في التُّرَابِ تَعْظَيْماً لَهَا، وَخُضُوعاً لَمَنْ فَيْهَا، فَإِنْ كَانَ' (٢) للإنْسَان منْهُمْ حَاجَةً مِنْ شِفَاءٍ مَرِيْضِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ نَادَى صَاحِبَ القَبْرِ: يَا سَيَّدِي فُلانُ جَنْتُكَ قَاصِداً مِنْ مَكَان بَعِيْدِ، لَا تُخَيِّني، وَكَذَلِكَ إِذَا قَحَطَ الْمَطُّرُ، أَوْ عَقَرَت الْمَرْأَةُ عَن الوَلَدِ، أَوْ دَهَمَهُمْ عَدُوٌّ أَوْ جَرَادٌ؛ فَزعُوا إِلَى صَاحِبِ القَبْرِ، وَبَكُوا عِنْدَهُ فَإِنْ جَرَى الْمَقْدُورُ بِحُصُول شَيْءٍ مِمَّا يُرِيْدُونَ؛ اسْتَبْشَرُوا، وَفَرحُوا، وَنَسَبُوا ذَٰلِكَ إِلَى صَاحِبِ القَبْرِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيسَرْ شَيْءٌ مِنْ ذَلكَ؛ اعْتَذَرُوا عَنْ صَاحِبِ القّبر بِاللّهُ إمّا غَائِبٌ فِي مَكَان آخَرَ، أَوْ سَاخِطٌ لبَعْض أَعْمَالِهمْ، أَوْ أَنَّ اعْتِقَادَهُمْ فِي الوَلِيِّ ضَعِيْفٌ، أَوْ أَنَّهُمْ لِّمْ يُعْطُوهُ نَذْرَهُ وَنَحْوَ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ.

وَمَنْ بَعْضِ أَشْعَارِ الْمَادِحِينَ لسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْ قَوْلُ البُوصِيْرِيِّ:

إذَا الْكَرِيْمُ تَحَلِّى بِاسْم مُنْتَقِم مُحَمَّداً وَهُو أَوْفَى الْخَلْق بِالذَّمَم فَضْلاً وإلا فَقُلْ يَا زَلَّةَ القَدَم"

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِواكَ عِنْدَ حُلُول الْحَادِثِ العَمَم وَلَـنْ يَضِيْقَ رَسُولَ الله جَاهُكَ بِي فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيتي إِنْ لَـمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذاً بِيَدِي

فَتَأَمَّلْ مَا فِي هَذِهِ الأبْيَاتِ مِنَ الشِّرْكِ.

منْهَا: أنَّهُ نَفَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَلاذً إِذَا حَلَّتْ بِهِ الْحَوَادِثُ، إِلَّا النَّبِيُّ عَلَيْ ، وليس ذَلكَ إلا لله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَهُوَ الَّذِي لَيْسَ للعبَاد مَلادٌ إلاَّ هُوَ.

النَّانِي: أَنَّهُ دَعَاهُ وَنَادَاهُ بِالتَّضُرُّع وَإِظْهَارِ الفَاقَةِ وَالاضْطِرَارِ إِلَيْهِ، وَسَأَلَ مِنْهُ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) فِي ض،ع: لِمَطَالِبِهم.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ض.

<sup>(</sup>٣) قصيدة البُرْدَة للبوصيري/الأبيات:١٤٥، ١٥١، ١٥١، ١٥٢.

الْمَطَالِبَ الَّتِي لا تُطْلَبُ إلاَّ مِنَ اللهِ، وذَلِكَ هُوَ الشُّرْكُ فِي الإِلَهِيَّةِ.

الثَّالِثُ: سُوَّالُهُ مِنْهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ فِي قَوْلِهِ: «وَلَنْ يَضِيْقَ رَسُولَ اللهِ..» البّيت.

وَهَلَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ الْمُشْرِكُونَ مَمَّن عَبَدُوهُ، وَهُوَ الْجَاهُ وَالشَّفَاعَةُ عِنْدَ اللهِ، وذَلِكَ هُـوَ الشُّـرْكُ، وأَيْضاً فَإِنَّ الشَّفَاعَةَ لا تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ إِذْنِ اللهِ فَلاَ مَعْنَى لِطَلَبِهَا مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يَأْذَنُ لِلشَّافِعِ أَن يَشْفَعُ لا أَنَّ الشَّافِعَ يَشْفَعُ الْبِتَدَاءُ.

الرَّابِعُ: قَولُهُ: «فَإِنَّ لِي ذِمَّةً...» إَلَى آخِرهِ.

كَذِبٌ عَلَى اللهِ، وعَلَى رَسُولِهِ ﷺ ، فَلَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ ذِمَّةٌ إلاَّ بِالطَّاعَةِ، لا بِمُجَرَّدِ الاشْتِرَاكِ<sup>(٢)</sup> فِي الاسْم مَعَ الشَّرْكِ.

الْخَامسُ: قُولُهُ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ فَي مَعَادي آخذاً بيدي...» البِّيتَ.

تَنَاقُضٌ عَظِيْمٌ وَشِرَكٌ ظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ طَلَبَ أَوَّلاً أَنْ لا يَضِيْقَ بِهِ جَاهُهُ، ثُمَّ طَلَبَ هُنا أَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهِ فَضْلاً وَإِحْسَاناً، وَإِلاَّ فَيَا هَلاكَهُ.

فيُقَالُ: كَنْفَ طَلَبْتَ (٣) مِنْهُ أَوَّلاً الشَّفَاعَةَ ثُمَّ طَلَبْتَ مِنْهُ هُنَا أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيك؟! فَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ: إِنَّ الشَّفَاعَةَ لا تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ إِذْنِ اللهِ، فَكَيْفَ تَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ، وَتَرْجُوهُ، وَتَسْأَلُهُ الشَّفَاعَةُ وَهَالاً سَأَلْتَهَا مَنْ لَهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعاً، الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرضِ، الَّذِي لا تَكُونُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ، فَهَذَا يُبْطِلُ عَلَيْكَ طَلَبَ الشَّفَاعَةِ مِنْ غَيْر اللهِ.

وَإِنْ قُلْتَ: مَا أُرِيدُ إِلاَّ جَاهَهُ، وَشَفَاعَتَهُ [بِإِذْنِ اللهِ](1).

قِيْلَ: فَكَيْفَ سَالْتُهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكَ وَيَأْخُذَ بِيَدِكَ فِي يَوْمِ الدِّيْنِ، فَهَذَا مُضَادٌّ

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: لأن، وهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ط، أ، ب: الإشراك، وَالْمُثْبَتُ من: ض، ع.

<sup>(</sup>٣) فِي ض: طلّبَ.

<sup>(</sup>٤) سَاَّقِطَةٌ مِنْ: أَ، ب، ع، وسَقَطَت من: ض إلاَّ أنهَا أَلحقت فِي الْهَامش.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ \* ثُمَّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ \* يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئاً وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ للَّهِ ﴾ [الانفطار:١٧-١٩] فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ فِي قَلْبِ عَبْدِ الإَيْمَانُ بِهَذَا وَهَذَا.

وَإِنْ قُلْتَ: سَأَلُتُهُ أَنْ يَاْخُذَ بِيَدِي، وَيَتَفَضَّلَ عَلَيَّ بِجَاهِهِ وَشَفَاعَتِهِ.

قِيْلَ: عَادَ الأمْرُ إِلَى طَلَبِ الشَّفَاعَةِ مِنْ غَيْرِ اللهِ، وَذَلِكَ هُوَ مَحْضُ الشُّرْكِ.

السَّادِسُ: فِي هَذِهِ الأَبْيَاتِ مِنَ النَّبَرِّي مِنَ الْخَالِقِ-تَعَالَى وَتَقَدَّسَ- وَالاعْتِمَادِ عَلَى الْمَخْلُوقِ فِي حَوَادِثِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا لا يَخْفَى عَلَى مُوْمِنِ، فَأَيْنَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِي اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التَّوبَة: ٢٦٩]، وقولهِ: ﴿ وَتَولِهِ تَعَالَى اللهِ وَعَلِهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَى الْحَيْ اللهِ وَرِسَالاَتِهِ ﴾ [القُرْقَان: ٥٨]، وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَشَداً \* قُلْ إِنِي لَن يُجِرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَىنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً \* إِلاَّ بَلاَغَا مِّنَ اللهِ وَرِسَالاَتِهِ ﴾ [الجَنّ : ٢٦ - ٢٣].

فَإِنْ قِيْلَ: هُوَ لَمْ يَسْأَلُهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ آنَّهُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي عُمُومِ شَفَاعَتِه فَيَا هَلاكَهُ.

قِيْلَ: الْمُرَادُ بِلَالِكَ سُؤَالُهُ، وَطَلَبُ الفَضْلِ مِنْهُ، كَمَا دَعَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لا مَلاذَ لَـهُ سِوَاهُ، ثُمَّ صَرَّحَ بِسُؤَال الفَضْلِ وَالإحْسَانِ بِصِيْغَةِ الشَّرْطِ وَالدُّعَاءِ، وَالسُّوَالُ كَمَا يَكُونُ بِصِيْغَةٍ (١) الطَّلَبِ يَكُونُ بِصِيْغَةٍ (١) الشَّرْطِ، كَمَا قَالَ نُوحٌ – النَّيُمُ -: ﴿ وَإِلاَ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [هود:٤٧].

<sup>(</sup>١) فِي ض: صِفَةٍ.

<sup>(</sup>٢) بصفّة.

وَمِنْ شِعْرِ البُرَعِيِّ (۱) قَوْلُهُ: مَاذَا تُعَامِلُ يَا شَمْسَ النُّبُوَّةِ مَنْ فَامْنَعْ جَنَابَ صَرِيْع لا صَرِيْخَ لَهُ حَلِسِفُ وُدُكَ وَاهِ الصَّبْرِ مُنْسَتَظِرٌ أَسِيرُ ذَنْسِي وَذَلاَّ تِسَى وَلاَ عَسَلٌ

وَجَرَى فِي شِرْكِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَحُلُ عُشْدَةَ كَرْبِي يِا مُحَمَّدُ مِنْ

وحس طعنه تحربي يا معمه بسن أرْجُوكَ فِي سكرَاتِ الْمَوْتِ تَشْهَدُنِي وَإِنْ نَزَلْتُ ضَرِيْحاً لا أَنِيْسَ بِسهِ وَارْحَمْ مُؤَلِّفَهَا عَبْدَالرَّحِيْمِ وَمَسنْ وَإِنْ دَعِسَا فَأَجِبْهُ وَاحْسِمٍ (٥) جَالِبَهُ وَقَوْ لُهُ مِنْ (٧) أُخْرَى:

يَا رَسُولَ اللهِ يَا ذَا الفَضْل يَا

أَضْحَى إِلِّكَ مِنَ الْأَشُواقِ فِي كَبَدِ<sup>(٢)</sup> نَسَائِي الْمَسْزَارِ غَرِيْسِ السَدَّارِ مُسْتَعِدِ لِغَارَةٍ<sup>(٣)</sup> مِنْكَ يَسَا رُكْنِي وِيَا عَضُدِي أَرْجُو السَّبَّاةَ بِهِ<sup>(١)</sup> إِنْ أَنْتَ لَمْ تَجُدِ

هَـمٌ عَلَى خَطَرَاتِ القَلْبِ مُطَّرِدِ كَيْمَا يَهُونُ إِذِ الْأَنْفَاسُ فِي صُعُدِ فَكُـنْ أَنِيْسَ وَحِيْدِ فِيهِ مُنْفَرِدِ يَلِيْهِ مِنْ أَجْلِهِ وَأَنْعِشْهُ وَافْتَقِدِ مِنْ حَاسِدِ شَامِتٍ أَوْ ظَالْمِ نَكِدِ(1)

بَهْجَـةً فِي الْحشرِ جَاهاً ومقاما

<sup>(</sup>١) عَبْدُالرَّحِيْمِ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَلِيِّ البُرَعِيُّ اليَمَانِيُّ، شَاعِرٌ مُتَصَوِّفٌ، وَمِنْ دُعَاةِ الشَّرْكِ، مِنْ سُكَان النَّيَابَتِيْن فِي الْيَمَنِ، أَفْتَى وَدَرَّس، لَهُ دِيوَانُ شِعْرٍ، نِسَبَّتُهُ إِلَى بُرَعٍ جَبَلِ بِيهَامَةَ. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الأَعْلامِ لِلزِّرِكْلِيِّ (٣/ ٣٤٣)، وهدية العَارِفِيْنَ (١/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ، ب: كبدي، وَفِي ديوانَ البرّعي المطبوع: كَمَدِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ:ع، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: لِعَازة، وكأنَّهَا كَذُلِّكَ فِي: ض، وَفِي أ: لَغَارت.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وَارحم.

<sup>(</sup>٦) ديوان البُرَعيُّ (ص/١٥٨، ١٥٨).

<sup>(</sup>٧) فِي بِ: في.

عُدْ عَلَى عَبْدِالرَّحِيْمِ الْمُلتَجِي وأقِلْ نِي عَـثْرتِي يَـا سَـبُدِي فِـي وَقُولُهُ:

يَسَا سَيِّدِي يَسَا رَسُولَ اللهِ يَسَا أَمَلِسِي هَبْنِي بِجَاهِكَ مَا قَدَّمْتُ مِنْ زَلَلٍ وَاسْمَعْ دُعَائِي وَاكشِفْ مَا يُسَاوِرُنِي فائستَ أَشْرَبُ مَنْ تُسرْجَى عَوَاطِفُسهُ إنْسي دَعَوْتُسَكَ مِسنْ نِيَابَسَيْ بُسرع فَامْنَعْ جَنَابِي وَأَكْرِمْنِي وصِلْ نَسَبِي (٢)

بِحِمَى عِـزُكَ يَـا غَـوثَ اليَـتَـامَى اكْتِسَـابِ الدُّنْـبِ فِي خَمْسِيْنَ عَامَا(١)

يَا مَوْثِلِي يَا مَلاذِي يَسومَ يَلْقَانِي جُوداً ورَجِّعْ بفضلٍ مِنْكَ مِيْزَانِي مِنَ الْخُطُوبِ ونَفِّسْ كُلُ الْحُزَانِي عِنْدِي وإنْ بَعُسدَتْ دَارِي واوْطَانِي وَأَنْتَ اسْمَعُ مَنْ يَدَعُوهُ ذُو شَسان بِرَحْمَةٍ وكَسرَامَساتٍ وغُفُسْرَانِ

<sup>(</sup>١) ديوان البُرَعِيِّ (ص/ ٢٣٨ فما بعدها).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: سَبَبِي.

<sup>(</sup>٣) ديوان البرعي (ص/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) فِي غ، : الْمُقَرَّر.

وَهَــذَا كَثِيْرٌ جِدًّا فِي أَشْعَارِ الْمَادِحِيْنَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ حُجَّةُ أَعْدَاءِ دِيْبِهِ؛ الَّذِينَ يَجَوِّزُونَ الشِّرْكَ بِاللهِ، وَيَحْتَجُّونَ بِأَشْعَارَ هَؤُلاء، وَلَمْ يَقْتُصرُوا أَيْضاً عَلَى طَلَبِ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ ، بَلْ يَطْلُبُونَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِه، كَمَا حَدَّثَ بَعْضُ الثِّقَاتِ<sup>(۱)</sup> أَنَّهُ رَأَى فِي رَايَةٍ<sup>(۲)</sup> صَاحِبِ مَشْهَدٍ مِنَ الْمَشَاهِدِ: «هَذِهِ رَايَةُ البَحْر التَّيَّار، به أَسْتَغِيْثُ، وأَسْتَجِيْرُ، وَبه أَعُوذُ منَ النَّار».

وقَالَ بَعْضُهُمْ فِي قَصِيْدَةٍ فِي بَعْضِ ٱلِهَتِهِمْ:

َيَا عُمْدَتِي بَلْ وِيَا ذُخْرِي وَمُفْتُخَرِي أنْتَ الْمَلادُ لِمَا أَحْشَى ضَرُورَتَهُ وَأَنْتَ لِي مَلْجَا مِنْ حَادِثِ الدُّهْرِ

يَا سَيِّدِي وَيَا صَفِيُّ الدُّيْنِ يَا

إِلَى أَنْ قَالَ:

وَخَيْر خَاتِمَةٍ مَهْمَا انْقَضَى (٣) عُمْري حَدَّتْ بِسُوءٍ لأَمْرِ مُؤْلِم (١) أَكُر

وَامِـنُنْ عَلَـيَّ بِتَوْفِيهِ قَ وَعَافِسِيةٍ وكُفَّ عَنَّا أَكُفَّ الظَّالِمِيْنَ إِذَا امْــ

أَمَّلُتُهُ يَا صَفِيَّ السَّادَةِ الغُرَر (٦)

فَإِنِّي (٥) عَبِدُكَ الرَّاجِي بِوُدِّكَ مَا

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاء: «فَلا نَدْري أيَّ مَعْنَى اخْتُصَّ بِهِ الْخَالِق تَعَالَى بَعْدَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، ومَاذَا أَبْقَى هَذَا الْمُتَكَلِّمُ الْخَبِيْثُ لِخَالِقِهِ مِنَ الأَمْرِ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ أَهْلَ الأوْثَان [مَا يُؤَهِّلُونَ مَنْ عَبَدُوهُ](٧) لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا. انْتَهَى.

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ، ب: الثَّقَاة، وَالْمُثَبِّتُ مِنْ: ض، ع.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: رَابية.

<sup>(</sup>٣) في ب: اقتضى.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: وال جؤلم.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ، غ: فَإِنَّنِي، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض، ع، ب، غ.

<sup>(</sup>٦) الغُرَر: بِمَعْنَى الشريف عَلَى وزن: صُرَد. انظر: القَاموس الْمحيط (ص/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٧) فِي ب : مَا يُهلُونَ مَنْ عَبَدُوهُ ، وَفِي أ : مَا يؤمُّلُونَ مِمَّنْ عَبَدُوهُ ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ : ع، ض، غ.

وَكَثِيْرٌ مِنْ عُبَّادِ القُبُورِ يُنَادُونَ الْمَيِّتَ مِنْ مَسَافَةِ شَهْرِ وَأَكْثَرَ يَسْأَلُونَهُ (۱) حَوَائِجَهُمْ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ يَسْمَعُ دُعَاءَهُمْ وَيَسْتَحِيْبُ لَهُمْ، وَتَسْمَعُ عِنْدَهُمْ حَالَ رُكُوبِ (۱) البَحْرِ وَاضْطِرَابِهِ مِنْ دُعَاءِ الأَمْوَاتِ وَالاسْتِغَاثَة بِهِمْ مَا لا يَخْطُرُ عَلَى بَال، وَكَذَٰلِكَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الشَّدَائِدُ؛ مِنْ مَرض، أَوْ كُسُوفٍ، أَوْ رَيْحِ شَدِيْدَةٍ، أَوْ (۱) غَيْرٌ ذَلِكَ، فَالوَلِيُّ فِي ذَلِكَ نُصْبَ أَعَيْنِهِمْ، وَالاسْتِغَاثَة بِهِ هِيَ مَلاذُهُمْ، وَلُو ذَهَبْنَا غَيْرُ ذَلِكَ، فَالوَلِيُ فِي ذَلِكَ نُصْبَ أَعَيْنِهِمْ، وَالاسْتِغَاثَة بِهِ هِيَ مَلاذُهُمْ، وَلُو ذَهَبْنَا نَدُكُرُ مَا يُشْبِهُ هَذَا لَطَالَ الكَلامُ.

إِذَا عَرَفْتَ هَذَا؛ فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ دُعَاءِ الْمَسْأَلَةِ، وَأَمَّا دُعَاءُ العِبَادَةِ، فَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ تَعَالَى بِأَنْوَاعِ العِبَادَاتِ، مِنَ الصَّلَاةِ، وَالذَّبْحِ، وَالنَّذْرِ، وَالصَّيَامِ، وَالْحَجِّ وَغَيْرِهَا، خَوْفًا وَطَمَعًا، يَرْجُو رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُ عَذَابَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ( فَهُوَ سَائِلٌ رَاغِبٌ رَاهِبٌ أَوَالَ وَطَلَبِهِ، فَالعَابِدُ اللَّذِي يُرِيْدُ الْجَنَّةَ وَيَهْرُبُ مِنَ النَّارِ، وَهُوَ سَائِلٌ رَاغِبٌ رَاهِبٌ رَاهِبٌ أَهْ مَنْ فَوَاتِهِ، وَهُوَ سَائِلٌ لِمَا يَطْلُبُهُ بِامْتِنَالِ الأَمْرِ فَي فِعْلِ العِبَادَةِ، وَقَدْ فُسِّرَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُونَ النَّارِ، وَهُو سَائِلٌ لِمَا يَطْلُبُهُ بِامْتِنَالِ الأَمْرِ فِي فِعْلِ العِبَادَةِ، وَقَدْ فُسِّرَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُونَ النَّارِ، وَهُو سَائِلٌ لِمَا يَطْلُبُهُ بِامْتِنَالِ الأَمْرِ فِي فِعْلِ العِبَادَةِ، وَقَدْ فُسِّرَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُونَ النَّرَبُ لُولُهُ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٢٠] بِهِذَا وَهَـلَ الْعَولُ تَدُلُ الْعَولُ تَدُلُ الْآخِدِينُ وَامْتَولُوا أَمْرِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وقِيلَ: سَلُونِي أَعْطِكُمْ، وعَلَى هَذَا القَولُ تَدُلُ الْآخُودِي وَامْتَولُوا أَمْرِي أَسَتَجِبْ لَكُمْ، وقِيلَ: سَلُونِي أَعْطِكُمْ، وعَلَى هَذَا القَولُ تَدُلُ الْآخُودِي وَالْآثَالُ.

إِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ العُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ صَرَفَ شَيْئاً مِنْ نَوْعَيِ الدُّعَاءِ لِخَيْرِ اللهِ فَهُو مُشْرِكٌ؛ وَلَوْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَامً، إِذْ شَرْطُ الإسْلامَ مَعَ التَّلَقُطْ بِالشَّهَادَتَيْن: أَنْ لا يَعْبُدُ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ أَتَى

<sup>(</sup>١) فِي أ: ويسألونه.

<sup>(</sup>٢) في ط: ركوبهم.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: و.

<sup>(</sup>٤) سَاقطَةٌ من: أ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، وجَاءَتْ فِي أ قَبِل كَلْمَةِ رَاغِبٍ .

<sup>(</sup>٦) فِي ط: ويذهب.

بِالشَّهَادَتُيْنِ وَعَبَدَ غَيْرَ اللهِ؛ فَمَا أَتَى بِهِمَا حَقِيْقَةً وَإِنْ تَلَفَّظَ بِهِمَا كَاليَهُودِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَمُجَرَّدُ التَّلَفُظِ بِهِمَا لاَ يَكُفِي فِي الإسْلامِ بِدُونِ العَمَلِ بِمعْنَاهُمَا وَاعْتِقَادِهِ (١١) إِجْمَاعاً.

### ذِكْرُ شَيْءِ مِنْ كَلامِ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ

وَإِنْ كُنَّا غَنِينُينَ بِكِتَابِ رَبُّنَا وَسُنَّةٍ نَبِيْنَا ﷺ عَنْ كُلِّ كَلام، إلاَّ أَنَّهُ قَدْ صَارَ بَعْضُ النَّاسِ مُنْتَسِباً إِلَى طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَلُوْ أَتْيَتُهُ بِكُلُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَكُلِّ سُنَّةٍ عَنْ<sup>(٢)</sup> رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَقُبُلْ ذَلِكَ<sup>(٣)</sup> حَتَّى تَأْتِيهُ بِشَيْءٍ مِنْ كَلامِ العُلَمَاءِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ كَلامِ طَأَئِفَتِهِ الَّتِي يَنْتُسِبُ إِلَيْهَا.

قَالَ الإَمَامُ أَبُو الوَفَاءِ عَلِيٌّ بنُ عَقِيْلٍ الْحَنْبَلِيُّ - صَاحِبُ كِتَابِ «الفَّنُونِ» الَّذِي الْقَفُ فِي نَحْوِ ارْبَعِمِأَتَةِ مُجَلَّدٍ، وغَيْرِهِ مِنَ التَّصَانِيْفِ - قَالَ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ: الْفَفُ فِي نَحْوِ الْبَعِمِأَتَةِ مُجَلَّدٍ، وغَيْرِهِ مِنَ التَّصَانِيْفِ - قَالَ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ: «لَمَّا صَعْبَتِ التَّكَالِيْفُ عَلَى الْجُهَّالِ وَالطَّغَامِ ('') عَدَلُوا عَنْ أُوضَاعِ الشَّرْعِ إِلَى تَعْظِيْمِ أَوْضَاعِ وَضَعُوهَا لأَنْفُسِهِمْ، فَسَهُلَتْ عَلَيْهِمْ إِذْ لَمْ يَدْخُلُوا بِهَا تَحْتَ أَمْرِ عَيْرِهِمْ، وَهُمْ عَنْدِي كُفَّارٌ بِهَذِهِ (' الأَوْضَاعِ، مِثْلِ تَعْظِيمِ القَبُورِ، وَخِطَابِ الْمَوْتَى بِالْحُوائِجِ ('') وَكَتَّبِ الرَّقَاعِ فِيْهَا: يَا مَوْلايَ، افْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا، وإِلْقَاءِ '') الْخِرَق بِالْحُوائِجِ (آ، وَكَتَبِ الرَّقَاعِ فِيْهَا: يَا مَوْلايَ، افْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا، وإِلْقَاءِ '') الْخِرَق عَلَى الشَّجَرِ اقْتِدَاءً بِمَنْ عَبَدَ اللاَّتَ وَالْعَزَّى». نَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، مُقَوِّرِيْنَ لَهُ، رَاضِيْنَ عَلَى الشَّجَرِ اقْتِدَاءً بِمَنْ عَبَدَ اللاَّتَ وَالْعَرْقِيّ. فَقَلُ عَيْرُ وَاحِدٍ، مُقَوِّرِيْنَ لَهُ، رَاضِيْنَ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: فَاعتقَاده.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) عَلَى وزْنِ سَحَابٍ، وتعني: أوغَاد النَّاسِ كَمَا فِي القَامُوسِ.

<sup>(</sup>٥) في ط: لهُذه.

<sup>(</sup>٦) فِي تلبيس إبليس: الألوَاح، وَالْمُثْبَتُ من: ط، والنُّسَخِ الْخَطُّيَّةِ، وإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: أَوْ إِلْقَاء.

بِهِ، مِنْهُمُ الإَمَامُ أَبُو الفَرَجِ ابنُ الْجَوْزِيِّ(')، وَالإِمَامُ ابنُ مُفْلَحٍ صَاحِبُ كِتَابِ «الفُرُوع»(۲) وغَيْرُهُمَا (۳).

وَقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ فِي «الرِّسَالَةِ السَّنَيَّةِ»: «فَإِذَا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى الإسْلامِ مَنْ مَرَقَ مِنْهُ مَعَ عِبَادَتِهِ العَظِيْمَةِ، فَلَيُعْلَمْ أَنَّ الْمُنْتَسِبَ إِلَى الإسْلامِ وَالسَّنَّةِ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ (\*) قَدْ يَمْرُقُ أَيْضاً مِنَ الإسْلامِ، وذَلِكَ بِأَسْبَابٍ:

مِنْهَا: الغُلُوُ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿ يَاهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ الآية (()[النِّسَاء:١٧١]. وَكَذَلِكَ الغُلُوُ فِي بَمْضِ الْمَشَايِخِ، بَلِ الغُلُوُ فِي عَلِيٌ بَنِ أَبِي طَالِبٍ، بَلِ الغُلُوُ فِي الْمَسْيِحِ-السِّمْ-، فَكُلُّ مَنْ غَلا فِي نَبِي أَوْ رَجُل صَالِحٍ وَجَعَلَ فِيهِ نَوْعاً مِنَ الإلَهِيَّةِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: يَا سَيِّدِي فُلانُ انْصُرْنِي، أَوْ أَنَا فِي حَسَبِكَ، وَنَحْوِ هَذِهِ الأَقْوَال، فَكُلُّ هَذَا أَعْشَنِي، أَوْ الْجَبُرْفِي، أَوْ أَنَا فِي حَسَبِك، وَنَحْوِ هَذِهِ الأَقْوَال، فَكُلُّ هَذَا شَيْدِي فُلانُ المُسُلِ الرُّسُلَ الرُّسُلَ الرَّسُلَ الْجَهْرِفِي وَ وَحْدَهُ، وَلاَ يُدْعَى مَعَهُ إِلَّهُ آخَرُ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ آلِهَا الْحُلاثِي وَالْا قُتِلَ، فَإِنْ اللهِ إِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) فِي تَلْبِيس إَبْلِيْسَ (ص/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) فِي الآدَابُ الشَّرْعِيَّةِ (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) كابنِ القيِّمِ فِي إِغَائَةِ اللَّهْفَانِ ( (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الأزمَان أيضاً.

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: فيقولون.

رُسُلَهُ تَنْهَى أَنْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ دُونِهِ، لا دُعَاءَ عِبَادَةٍ، وَلاَ دُعَاءَ اسْتِغَائَةٍ»(١). انْتَهَى.

وَقَدْ نَصَّ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بِنُ عَلِيٍّ الْمَقْرِيْزِيُّ - صَاحِبُ كِتَابِ «الْخُطَطِ» - فِي كِتَابِ لَهُ فِي التَّوْجِيدِ عَلَى أَنَّ دُعَاءَ غَيْرِ اللهِ شِرْكٌ (٢٪).

وقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: «مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ ويَيْنَ اللهِ وَسَائِطَ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوهُمْ<sup>(٣)</sup> وَيَسْأَلُهُمْ؛ كَفَرَ إِجْمَاعاً<sup>»(٤)</sup>.

نَقَلَهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاحِدٍ مُقَرِّرِيْنَ لَهُ، مِنْهُمُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي «الفُرُوعِ»(٥)، وَصَاحِبُ «الإَفْنَاعِ»(١)، وصَاحِبُ «الإَفْنَاعِ»(١)، وشَارِحُهُ(١) وَغَيْرُهُم، ونَقَارِحُهُ(١) وَغَيْرُهُم، ونَقَادُ مُنَاحِبُ «القَوَاطع» فِي كِتَابِهِ عَنْ صَاحِبِ «الفروع».

قُلْت: وَهُو إِجْمَاعٌ صَحِيْحٌ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ مِنَ الدَّيْنِ، وَقَدْ نَصَّ العُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وَغَيْرِهِمْ فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَهُو كَافِرٌ، أَيْ: عَبَدَ مَعَ اللهِ غَيْرَهُ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعٍ العِبَادَاتِ. وَقَدْ تَبَتَ بِالكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَالسُنَّةِ وَالإَجْمَاعِ أَنَّ دُعَاءَ اللهِ عَبَادَةٌ لَهُ، فَيكُونُ صَرَفُهُ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكاً.

<sup>(</sup>١) الوصية الكبرى- ضمن مجموع الفتّاوى (٣/ ٣٨٣- ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) فِي كِتَابِهِ: تجريد التَّوْحِيْد الْمفيد، وَهُوَ مطبوع.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: يدعوهم- بدون واو-.

<sup>(</sup>٤) مِسْأَلَة الوَسَائِطِ- ضِمْنَ مَجْمُوعِ الفَتَاوي (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) كِتَابُ الفُرُوعِ (٦/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٦) كِتَابُ الإِنْصَافِ (١٠/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٧) «غَايَةَ الْمُنْتَهَى فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى الْمَرْعِي الْكَرْمِيِّ (٣/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٨) كِتَابُ الإقنَاع (٤/ ٢٩٧).

 <sup>(</sup>٩) يَعْنِي: العَلاَّمَةَ مَنْصُورَ البَهُوتِيُّ فِي كِتَابِهِ : «كَشَّافِ القِنَاعِ فِي شَرْحِ الإِقْنَاعِ» (٦/
 ٨٦٨).

وقَالَ الإمَامُ ابنُ النَّحُاسِ الشَّافِعِيُ (١) فِي كِتَابِ «الكَبَائِرِ» : «وَمِنْهَا: إِنْقَادُهُمُ السُّرُجَ عِنْدَ الأَحْجَارِ، وَالأَشْجَارِ وَالعُيُونِ، وَالآبَارِ، وَيَقُولُونَ: إِنْهَا تَقْبُلُ النَّذْرَ، وَهَدِهِ كُلُّهَا بِدَعٌ شَنِيْعَةٌ وَمُنْكَرَاتٌ قَبِيْحَةٌ تَجِبُ إِزَالتُهَا وَمَحْوُ أَكْرِهَا، فَإِنَّ أَكْثَرَ الْجُهَّالِ يَعْتَقِدُونَ أَنَهَا تَنْفَعُ وتَضُرُ، وَتَجْلِبُ وَتَدْفَعُ، وَتَشْفِي الْمَرَضَ (١) وَتَرُدُ الفَائِبَ، إذَا نُذِرَ لَهَا، وَهَذَ شُوكً ومُحَادَةً للهِ تَعَالَى ولِرَسُولِهِ ﷺ "(١).

قُلْتُ: فَصَرَّحَ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ الاعْتِقَادَ فِي هَـذِهِ الْأُمُورِ أَنْهَا تَضُرُّ وَتَنْفَعُ وَتَجْلِبُ، وَتَدْفَعُ وَتَشْفِي الْمَرِيْضَ وَتَرُدُّ الغَائِبَ إِذَا نَذَرَ لَهَا؛ أَنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ، وَإِذَا تَبَعْتُ اللهُ شِرْكٌ، فَالاَ فَرْقَ فِي الْمَلاثِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ، وَلاَ بَيْنَ اعْتَقَادِهِ فِي الْمَلاثِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ، وَلاَ بَيْنَ اعْتِقَادِهِ فِي الْمَلاثِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ، وَلاَ بَيْنَ اعْدِيقَادِهِ فِي الْمَلاثِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ، وَلاَ بَيْنَ اعْدِيقَادِهِ فِي الْاصْنَامِ وَالأُونُانِ، إِذْ لا يَجُوزُ الإشْرَاكُ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَبَيْنَ مَخْلُوقِ فِي الْأَصْرَاقُ مَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٨] وَهَذَا بِعَيْنِهِ وَالنَّبِيْنِينَ أَرْبَاباً أَيَّامُوكُمُ مَنْ دَعَا الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِيْنَ، وَلِهَذَا يَسْأَلُونَهُمْ قَضَاءَ الْحَاجَاتِ، وَشِفَاءَ ذُوي الْأَمْرَاضِ وَالعَاهَاتِ، فَثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ.

وقَالَ الإمَّامُ ابنُ القَيِّمِ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي «شَرْحِ الْمَنَازِل»: «وَمِنْ انْوَاعِهِ أي: الشَّرْكِ: طَلَبُ الْحَوَاثِيجِ مِنَ الْمَوْتِي، وَالاسْتِغَاثَةُ بِهِمْ، وَالتَّوَجُهُ إِلَيْهِمْ، وَهَذَا أَصْلُ شِرْكِ العَالَم، فَإِنَّ الْمَيِّتَ قَدِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ (أَ) وَهُوَ لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلاَ

<sup>(</sup>۱) أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ مُحَمَّدٍ، أَبُو زَكَرِيًّا، مُحْيِ الدِّينِ، الدَّمَشْقِيُّ، الشَّافِعِيُّ، الْمُعْرُوفُ بِأَبْنِ النَّحَّاسِ: فَقِيْهٌ، مُجَاهِدٌ، تُوفِّيَ فِي مَعْرَكَةٍ ضِدًّ الفِرِنْجةِ سَنَةَ ١٨٥٤.. رَ: الضَّوْءُ اللامِعَ للسَّخَاوِيُّ (١٠٣/١) وَشَدَّرَاتِ الدَّهَبِ (٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: المريض.

<sup>(</sup>٣) تُنْبِيهُ الغَافِلِينَ لابن النَّحَّاس (ص/٣٢٣).

 <sup>(</sup>٤) فِي هَذَا التعميم نَظْرٌ، فَإِنَّ بَعْضَ الأعمال لا ينقطع، كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ إِذَا مَاتَ ابنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثُلاثٍ ﴾ الْحَدِيثَ.

نَفْعاً، فَضْلاً لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِهِ أَوْ سَالَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ (١) إِلَى اللهِ، وَهَذَا مِنْ جَهْلِهِ بِالشَّافِعِ وَالْمَشْفُوعِ عِنْدَهُ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إلا بِإِذْنِهِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلْ سُوَالَ عَيْرِهِ سَبَباً لإذْنِه، وَإِنَّمَا السَّبَ لإذْنِهِ كَمَالُ التَّوْحِيْد، فَجَاءَ هَذَا الْمُشْرِكُ بِسَبِبٍ يَمْنَعُ الإَذْنَ، وَالْمَيْتُ مُحْتَاجٌ إِلَى مَنْ يَدْعُو لَهُ، كَمَا أَمَرَنَا النَّبِيُ هَذَا الْمَشْرِكُ بِسَبِبٍ يَمْنَعُ الإَذْنَ، وَالْمَيْتُ مُحْتَاجٌ إِلَى مَنْ يَدْعُو لَهُم، ونَسْأَلَ لَهُمُ العَافِيةَ وَالْمَغْفِرَة، فَعَكَسَ الْمُشْرِكُونَ هَذَا، وزَارُوهُمْ زيَارَةَ العِبَادَة، وَجَعَلُوا قَبُورَهُمْ أَوْلَانَا لَهُمُ العَافِية تُعْجَمُعُوا بَيْنَ الشَّرْكُ بِالْمَعْبُودِ وَتَغْيْرِ دِيْنِه، وَمُعَادَاةٍ أَهْلِ التَّوْحِيد، وَنِسْتِهِمْ وَالْمَعْبُودِ وَتَغْيْرِ دِيْنِه، وَمُعَادَاةٍ أَهْلِ التَّوْحِيد، وَنِسْتِهِمْ أَوْلَانَا لَهُمُ العَافِية النَّنَقُصِ بِالأَمُواتِ، وَهُمْ قَدْ تَنَقَّصُوا الْخَالِق سُبْحَانَة إِللَّاسُوكُ وَأُولِياءَهُ الْمُورَحِيْنَ بَلَهُمْ مَا أَمُنْ السَّرِكُ وَأَولِياءَهُ الْمُورَاتِ، وَهُمُ قَدْ تَنَقَّصُوا مَنْ أَشْرَكُوا بِهِ عَلَيْهَ التَنْقُص، إِذْ أَنْ وَأُولِياءَهُ الْمُهُمْ وَمُعَدَاة الرَّسُلُ فِي كُلُّ زَمَان الْمُودُ لِيْنَ فَي اللهِ مَرْاتُهُمْ وَالْمُ وَالْمُونَ فِي اللهِ، وَهَوْلاءٍ هُمْ أَعْدَاء الرُّسُلِ فِي كُلُّ زَمَان وَالسَّلامُ حَيْثُ وَالْمَامِ هُ وَمَوْلاءِ هُمْ أَعْدَاء الرَّسُلُ فِي كُلُّ زَمَان وَالسَّلَامُ حَيْدُ وَعَدْدَ الْمُشْرِكِيْنَ فِي اللهِ، وَتَقَرَّبَ مِفْتِهِمْ إِلَى الللهُ إِلَى الللهُ الْمَالَى كَثِيرًا مُرْدَانًا مَنْ النَّاسِ فَي اللهِ، وَعَادَى الْمُشْرِكِيْنَ فِي اللهِ، وتَقَرَّبَ مِفْتِهِمْ إِلَى الللهُ إِلَى الللهِ الْكَالِدُهُ الْمُنْ الْمُسْرِكِينَ فِي اللهِ، وتَقَرَّبَ مِفْتِهِمْ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ وعَادَى الْمُشْرِكِيْنَ فِي اللهِ، وتَقَرَّبَ مِفْتِهِمْ إِلَى الللهُ إِلَى اللهُ الْمَالَى الْمُهُمُ الْمُنْ النَاسِهُ الْمَالِ الْمُعْرَاء اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ النَاسِ الْمُؤْلِ الْمَانِ الْمُسْرِعِيْنَ فِي اللهِ، وتَقَرَ

وقَـالَ الإمَـامُ الْحَافِظُ ابنُ عَبْدِالْهَادِي فِي رَدُّهِ عَلَى السَّبُكِيِّ: «وَقُولُهُ- أَيْ: قُولُ السُّبْكِيِّ- : «إِنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي تَعْظِيْمِهِ ، أَيْ: تَعْظِيْمِ الرَّسُولِ ﷺ وَاجِبَةٌ»: [إنْ أُرِيْدَ](٢)

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ض، ع: إذا.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: وَاللَّهُ ذَكَرَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أَشْرَكَ بِهَذَا، وَالْمُثْبَتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ وَمَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ.

<sup>(</sup>٥) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٧٥-٣٧٦).

 <sup>(</sup>٦) فِي أَ: إِن يُرِيْد، وَفِي ب، غ: يُرِيْد،، وَفِي الْهَامِشِ: إِنْ كَانَ، وَكَذَا فِي ض، إِلا أَنْهَا مُصَحَّحةٌ فِي الْهَامِشِ بِخَطِّ مُغَايرٍ، وَفِي مَطَّبُوعِ الصَّارِمِ الْمُنْكِي: أَيْرِيْد.

بِهَا الْمُبَالَغَةُ بِحَسَبِ مَا يَوَاهُ كُلُّ أَحَدٌ تَعْظِيماً، حَتَّى الْحَجُّ إِلَى قَبْرِهِ، وَالسَّجُودُ لَهُ، وَالطَّوَافُ بِهِ، وَاعْتِقَادُ أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، وَأَنَّهُ يُعْطِي وَيَمْنَعُ، وَيَمْلِكُ لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِهِ مِنْ دُونِ اللهِ الضُّرَّ وَالنَّفْعَ، وَآلَهُ يَقْضِي حَوَائِجَ السَّائِلِيْنَ، وَيُفَرِّجُ كُرُبَاتِ الْمَكْرُوبِينَ، وَأَنَّهُ يَشَعَلُ مَنْ يَشَاءُ، فَدَعْوَى الْمُبَالَغَةِ (١) فِي هَذَا التَّعْظِيم مُبَالَغَةٌ فِي الشَّرْكِ وَانْسِلاخٌ مِنْ جُمْلَةِ الدَّيْنِ (١).

قُلْتُ: هَذَا هُوَ اعْتِقَادُ عُبَّادِ القُبُورِ فِيْمَنْ هُوَ دُونَ الرَّسُولِ ﷺ فَضْلاً عَنِ الرَّسُولِ ﷺ ، كَمَا تَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ، وَالأَمْرُ أَعْظَمُ وَأَطَمُّ مِنْ ذَلِكَ.

وَفِي «الفَتَاوَى البَزَّازِيَّةِ» مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ: «قَالَ عُلَمَاؤُنَا: مَنْ قَالَ: أَرْوَاحُ الْمَشَايِخِ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُ، يَكُفُرُ<sup>»(٣)</sup>.

فَإِنْ أَرَادَ بِالعُلَمَاءِ عُلَمَاءَ الشَّرِيْعَةِ فَهُوَ حِكَايَةٌ للإجْمَاعِ عَلَى كُفْرِ مُعْتَقِدِ ذَلِكَ، وَعَلَى وَإِنْ أَرَادَ عُلَمَاءَ الْحَنَفَيَّةِ خَاصَّةً، فَهُوَ حِكَايَةٌ لاَثْفَاقِهِمْ عَلَى كُفْرِ مُعْتَقِدِ ذَلِكَ، وعَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ تَأَمَّلُهُ تَجِدْهُ صَرِيْحاً فِي كُفْرِ مَنْ دَعَا أَهْلَ القُبُورِ، لاَنَّهُ مَا دَعَاهُمْ حَتَّى اعْتَقَدَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ، ويَقْدُرُونَ عَلَى إِجَابَةِ سُؤَالِهِ، وَقَضَاءِ مَأْمُولِهِ.

وقَالَ الشَّيْخُ صُنْعُ اللهِ الْحَلَبِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَلَّفَهُ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنِ ادَّعَى أَنَّ للأولياءِ تَصَرُّفًا فَ فِي الْحَيَاةِ وَيَعْدَ الْمَمَاتِ عَلَى سَبِيلِ الكَرَامَةِ: «هَذَا وَإِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ الآنَ فِيْمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ جَمَاعَاتٌ يَدَّعُونَ أَنَّ لِلأُولِيَاءِ تَصَرُّفَاتِ فِي حَيَاتِهِمْ وبَعْدَ الْمَمَاتِ، ويُسْتَغَاثُ بِهِمْ فِي الشَّدَائِدِ وَالبَلِيَّاتِ، وبِهِمَمِهِمْ تُكْشَفُ الْمُهِمَّاتُ، فَيَاتُونَ قُبُورَهُمْ، ويُنَادُونَهُمْ فِي قَضَاءِ الْحَاجَاتِ، مُسْتَدِلِّينَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) فِي الصَّارِمِ الْمُنْكِي: فَدَعْوَى وُجُوبِ الْمُبَالَغَةِ.

<sup>(</sup>٢) الصَّارمُ الْمُنْكِي (ص/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظرِ: اللَّبْحُرَ الرَّائِقَ (٥/١٤٣)، وَمَجْمَعَ الأنْهُرِ فِي شَرِحٍ مُلْتَقَى الأَبْحُرِ (٢٠/٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) فِي غ: تصرفات.

مِنْهُمْ كَرَامَاتٌ، وَقَالُوا: مِنْهُمْ أَبدَالٌ وَنُقَبَاءٌ، وَأَوْتَادٌ وَنُجَبَاءٌ، وَسَبْعُونَ وَسَبْعُةٌ، وَأَلْبَعُونُ وَسَبْعُةٌ، وَالقُطْبُ هُوَ الغَوْثُ لِلنَّاسِ، وَعَلَيْهِ الْمَدَارُ بِلا الْبَباسِ، وَجَوْزُوا لَهُمُ فِيهِمَا الْنَّابُ وَعَلَيْهِ الْمَدَارُ بِلا الْبَباسِ، وَجَوْزُوا لَهُمُ فِيهِمَا اللَّهُ وَرَ. قَالَ: وَهَذَا كَلامٌ اللَّهُ فِيهِ تَفْرِيطٌ لَهُمُ النَّبُوكِ وَالْفَرُوطُ، بَلْ فِيهِ مِنْ رَوَائِحِ الشَّرِكِ وَإِفْرَاطٌ، بَلْ فِيهِ مِنْ رَوَائِحِ الشَّرْكِ الْمُحَقِّقِ، وَمُخَالَفَةٍ (أَا لِكِتَابِ العَزِيْرِ الْمُصَدَّق، وَمُخَالَفَةٍ (أَا لِعَقَائِدِ الْأَئِمَةِ وَمَا الْمُحَمِّقُ مَ وَلَعَدَالُهُ وَمُعَالَفَةٍ (أَا لِعَقَائِدِ الْأَئِمَةِ وَمَا الْمُحَمِّقُ مَ عَلَيْهِ الْأَمْمَةُ وَقَالِهُ اللَّهُ مِنْ مَولِيلُ الْمُومِنِينَ نُولُهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ النُسْاء: ١٥ اللَّهُ مَن سَبِيلِ الْمُومِنِينَ نُولُهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ [النساء: ١٥ الَاسُاء اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا اللَّهُ اللَّالَا

إِلَى أَنْ قَالَ: الفَصْلُ الأُوَّلُ: فِيْمَا انْتَحَلُوهُ مِنَ الإِفْكِ (\*) الوَخِيْمِ وَالشَّرُكِ العَظِيْمِ... - إِلَى أَنْ قَالَ: - فَأَمَّا قَولُهُمْ إِنَّ للأُولِيَاءِ تَصَرُّفَاتٍ فِي حَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، فَيَرُدُهُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ ﴾ (\*) ﴿ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ﴾ الْمُمَاتِ، فَيَرُدُهُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَإِلَهُ مَّعَ اللهِ ﴾ (التَّويَّة: ١٦٦] وَتَحُوهُ مِنَ الاَّعرَاف: ٤٥] ﴿ التَّويَّة عَلَى اللهُ الْمُنْفَرِ لِالْخَلْقِ وَالتَّدْيِيرِ، وَالتَّصَرُّفِ وَالتَّقْدِيرِ، وَلاَ شَيْءَ الْمَنْفَرِ لِلْهَ الْمُنْفَرِدُ بِالْخَلْقِ وَالتَّذِيرِ، وَالتَّصَرُّفِ وَالتَّقْدِيرِ، وَلاَ شَيْءَ لِغَيْرِهِ فِي شَيْءٍ «مَا» بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ، فَالكُلُّ تَحْتَ مُلْكِهِ وَقَهْرِهِ تَصَرُّفاً وَمُلْكاً، وَإِنْ اللهُ أَنْ وَالتَّذِيرِةُ وَقَهْرِهِ تَصَرُّفاً وَمُلْكاً، وَإِنْ وَلَا مَنْ الوُجُوهِ، فَالكُلُّ تَحْتَ مُلْكِهِ وَقَهْرِهِ تَصَرُّفاً وَمُلْكاً، وَإِنْ عَلْمَا مَا اللهُ أَنْ وَالتَّذِيرِةُ فِي شَيْءٍ وَمَاتَةً، وَخَلْقاً.

<sup>(</sup>١) فِي ط: فيها.

<sup>(</sup>٢) في ط: الكلام.

 <sup>(</sup>٣) فِي ط: وَمُصادَمَةِ، وَكَذَا مُصَحَّحةٌ فِي ض، وَفِي أ: مُصادَرةٍ، وَالْمُثبَتُ من: ب،غ،
 وكتاب: «سيف الله..».

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ، ب، غ: وَمُخَالِفٌ، وَالْمُثَبَتُ من: ض، وَسَيفِ اللهِ، وَفَتَح الْمَجِيدِ.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: الشرك.

<sup>(</sup>٦) في سورة النمل في عدد من الآيات أولها (آية/ ٦٠)

<sup>(</sup>٧) فِي ط: لله.

وَتَمَدَّحَ السَّرِبُ السَّبِحَانَهُ بِانْفِرَادِهِ فِي مُلْكِهِ بِآيَاتٍ مِنْ كِتَابِهِ، كَقُولِهِ: ﴿هَلْ مِن خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ ﴾ [فاطر: ٣] ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ [فاطر: ٣] ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ [فاطر: ٣] \_ وذكر آيَاتِ فِي هَذَا الْمَعْنَى - ثُمُّ قَالَ: فَقُولُهُ فِي الآيَاتِ كُلُهَا: ﴿مَنْ دُونِهِ ﴾ أَيْ: مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ عَامٌ يَدْخُلُ فِيهِ مَنِ اعْتَقَدْتَهُ مِنْ وَلِي وَشَيْطَان تَسْتَمِدُهُ، فَإِنَّ مَنْ لَمُ عَنْ مَنْ عَلَي وَشَيْطَان تَسْتَمِدُهُ، فَإِنَّ مَنْ لَمُ عَنْ مَنْ عَلَي وَشَيْطَان تَسْتَمِدُهُ، فَإِنَّ مَنْ لَمَ عَنْ مَنْ وَلِي وَشَيْطَان تَسْتَمِدُهُ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ عَنْ لَمْ عَلَى نَصْرِ نَفْسِهِ كَيْفَ يُمِدُ غَيْرَهُ؟! إِلَى أَنْ قَالَ: فَكَيْفَ يُتَصَوِّلُ لِغَيْرِهِ مِنْ مُمْكِنِ أَنْ يَتَصَوِّلُ لِغَيْرِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمَوْلَ وَخِيْمٌ، وَشِرِكْ عَظِيْمٌ، إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿ وَأَمَّا القَوْلُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَمَاتِ فَهُو أَشَيْعُ وَأَبْدَعُ مِنَ القَوْلُ بِالتَّصَرُّفِ بِعْدَ الْمَمَاتِ فَهُو أَشَيْعُ وَأَبْدَعُ مِنَ القَوْلُ بِالتَّصَرُّفِ بِعْدَ الْمَمَاتِ فَهُو أَشْنَعُ وَإِلْكُ مِنَ القَوْلُ بِالتَّصَرُّفِ إِللَّهُ يَتُوفًى الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ وَلِي النَّعُولُ وَالْمَوْلِ بِالتَّصَرُّفِ وَلِي اللَّهُ لَكُونَ عَلْ مِنْ وَلِي اللَّهُ لِمُ مُلْكُونَ وَلِي اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ مِنْ وَلِي مَنْ مِنْ مِنْ تِهَا وَالَّتِي لَمْ تُمُتْ فِي مَنَامِها فَيُمْسِكُ التِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ ﴾ [الْمَدْر: ٢٨] ﴿ وَلُولُ اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ الْمَوْتِ اللَّهُ الْمَدْنِ عَلَى الْمَالِي اللْعَلْ الْمَنْ الْمَالِي اللَّهُ الْمَوْلُ اللَّهُ الْمَوْلِ اللَّهُ الْمَوْلُ اللْهُ الْمَدُولُ الْمَوْلِ اللْهَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللْهُولُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُولُولُ اللْهُ الْمُولِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُولُ الْمُعْلَى الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللْهُ الْمُولِ اللْهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُمُولُ اللْهُ اللَّهُ ال

وَفِي الْحَدِيْثِ: ﴿ إِذَا مَاتَ ابنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ ﴾ (٢) الْحَدِيْثُ (٢)، فَجَمِيْع ذَلِكَ وَمَا هُمُو نَحْوُهُ دَالٌ عَلَى انْقِطَاعِ الْحِسِ وَالْحَرَكَةِ مِنَ الْمَيْتِ، وَأَنَّ أَرُواحَهُمْ مُمْسَكَةٌ، وَأَنَّ أَعْمَالُهُمْ مُنْقَطِعة (٤) عَنْ زِيَادَةٍ وَنُقْصَان، فَدَلَّ ذَلِكَ (٥) أَنْ لَيْسَ لِلْمَيْتِ تَصَرُفٌ (٥) فِي ذَاتِهِ - فَضْالاً عَنْ غَيْرِهِ - بِحَرَكَةٍ، وَأَنَّ رُوحَهُ مَحْبُوسَةٌ مَرْهُونَةٌ

<sup>(</sup>١) فِي كِتَابِ سَيْفِ اللهِ: «مِنْ مُمْكِن أَنْ يَتَصَرَّفَ بِمُمْكِنِ».

<sup>(</sup>٢) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ ( ١٦٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: كِتَابِ سَيفِ اللهِ.

<sup>(</sup>٤) فِي كِتَابِ سَيفِ اللهِ: مُنْقَطِعَةٌ مَحْفُوظَةٌ. وَقُولُهُ «مُنْقَطِعَةٌ» فِي هَذَا التَّعْمِيْمِ نَظَرٌ، كَمَا سَبَقَ ذَكُرُهُ قَبَلَ صَفَحَاتٍ. سَبَقَ ذَكُرُهُ قَبَلَ صَفَحَاتٍ.

<sup>(</sup>٥) فِي كِتَابِ سَيْفِ اللهِ: فَدَلُّ ذَلِكَ عَلَى.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: تصرفاً.

بِعَمَلِهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ، فَإِذَا عَجِزَ عَنْ حَرَكَةِ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَتَصَرَّفُ فِي غَيْرهِ (١٠؟! فَاللهُ سُبْحَانَهُ يُخُبِرُ أَنَّ الأَرْوَاحَ عِنْدَهُ، وَهَـؤُلاءِ الْمُلْحِدُونَ يَقُولُونَ: إِنَّ الأَرْوَاحَ مُطْلَقَةٌ مُتَصَرِّفَةٌ، ﴿قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ﴾ [البقرة: ١٤٠]؟!

قَالَ: وَأَمَّا اعْتِقَادُهُمْ (٢) أَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَهُمْ مِنَ الكَرَامَاتِ، فَهُوَ مِنَ المُغَالَطَةِ، لأَنَّ الكَرَامَةِ وَلاَ تَحَدَّي، وَلاَ قُدْرَة وَلاَ اللَّكَرَامَةَ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ يُكْرِمُ بِهَا أُولِيَاءَهُ، لا قَصْدَ لَهُمْ فِيْهِ وَلاَ تَحَدَّي، وَلاَ قُدْرَة وَلاَ عِلْمَ، كَمَا فِي قِصَّةٍ مَرْيَمَ بنتِ عِمْرَانُ (٣) وَأُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ (١) وَأَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلانِيّ (٠٠).

(١) فِي كِتَابِ سَيفِ اللهِ: فِي حَقٌّ غَيْرِهِ.

(٢) فِي الْمطبوع من كِتَابِ سيف الله: اعتمادهم.

(٣) قال تعالى: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْحُرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزقاً قالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قالت هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾. سورة آل عمران (آية/ ٣٧).

(٤) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الحدريِّ - الله أَنْ أُسَيْدَ بِنَ حُضَيْرِ بَيْنَما هُوَ لَيَلَةً يَقُرْأُ فِي مِرْبَدِهِ، إِذَ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرْأً، ثُمَّ جَالَتْ أَضَى فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتْ أَيضاً، قَالَ أُسَيْدُ: فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْبَى فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا مِثْلُ الطَّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي، فِيْهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى قَلْتُ: يا رَسُولُ الله بَيْنَما أَنَا البَّرِحة مَنْ جَوفِ الليلِ أَقَرَأْتُ، ثُمُّ جَالَتْ أَيضاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى : " اقْرَأ ابنَ حُضَيْرِ " قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمُّ جَالَتْ أَيضاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى : " اقْرَأ ابنَ حُضَيْرِ " قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمُّ جَالَتْ أَيضاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى : " اقْرَأ ابنَ حُضَيْرِ " قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمُّ جَالَتْ أَيضاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى : " اقْرَأ ابنَ حُضَيْرِ " قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمُّ جَالَتْ أَيضاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى : " اقْرَأ ابنَ حُضَيْر " قَالَ: فَقَرَأْتُ، يُمْ جَالَتْ أَيضاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى : " الفَرَأ ابنَ حُضَيْر " قَالَ: فَقَرَأْتُ مُولَى يَحْنَى قَرِيْاً مِنْهَا خَشَيْتُ أَنْ مَلُولُ اللهِ عَلَى الظَلَّةِ فِيها أَمْنالُ السُّرُج، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله حَلَى الظَلَّة فِيها أَمْنالُ كَالُونَ مَنْمَ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لاَ صَبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتُمُ مِنْهُمْ " رَوَاهُ البُخَارِيُّ كَالْمُولُ الله وَمُولًا.

(٥) ذُكِر لَهُ قِصْتَان: الأُولَى: مَعَ الأَسْوَدِ العَسْسِيِّ لَمَّا رَمَاهُ فِي النَّارِ فَلَمْ تُحْرِقْهُ. انظُرِ:

قَالَ: وَأَمَّا قُولُهُمْ: فَيُسْتَغَاثُ بِهِمْ فِي الشَّدَائِدِ، فَهَذَا أَقْبِحُ مِمًا قَبْلُهُ، وَأَبْدَعُ لِمُصَادَرَتِهِ ('' قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ مُن يَنجَيكُمْ مِّن وَيَجْعَلُكُمْ مُن لَبُنجِيكُمْ مِّن طُلُمَاتِ البُرِّ وَالبُحْرِ ﴾ [الأنعام: ٢٦] ﴿ وَكُرَ آيَاتٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى، ثُمَّ قَالَ: فإللهُ جَلَّ فِكُرُهُ قَرَّرَ أَنَّهُ الكَاشِفُ لِلضَّرِّ لا غَيْرَهُ، وَآنَهُ الْمُتَعَيِّنُ لِكَشْفِ الشَّدَائِدِ وَالكُربِ وَأَنَّهُ الْمُنْفَرِدُ إِنْ لِكَاشُفِ الشَّدَائِدِ وَالكُربِ وَأَنَّهُ المُسْتَغَاثُ لِذَلِكَ كُلُهِ، وَآنَهُ القَادِرُ عَلَى دَفْعِ المُشْدَرِدُ اللَّهُ الْمَنْفَرِدُ لِذَلِكَ كُلُهِ، وَأَنَّهُ القَادِرُ عَلَى دَفْعِ المُشْرَدُ لِللَّهُ كُلُهِ، وَأَنَّهُ القَادِرُ عَلَى دَفْعِ المُشْرَدُ لِذَلِكَ كُلُهِ، وَأَنَّهُ القَادِرُ عَلَى دَفْعِ المُشْرَدُ لِذَلِكَ كُلُهِ، وَأَنَّهُ القَادِرُ عَلَى دَفْعِ الضَّرِّ، وَالقَادِرُ عَلَى إِيْصَالِ الْخَيْرِ، فَهُو الْمُنْفَرِدُ لِذَلِكَ كُلُهِ، وَأَنَّهُ القَادِرُ عَلَى وَنَبَى هُوَ جَلَّ ذِكْرُهُ، مِنْ مَلَكِ وَنَبَى وَوَلِى .

قَالَ: وَالاسْتِغَائَةُ تَجُوزُ فِي الأسْبَابِ الظَّاهِرَةِ العَادِيَّةِ مِنَ الأَمُورِ الْحِسِّيَّةِ فِي قِتَال أَوْ إِذْرَاكِ عَدُوِّ أَوْ سَبُع وَنَحْوِهِ كَقَولِهِمْ: يَا لَزَيْدِ، يَا لَقَوْمٍ، يَا لَلْمُسْلِمِيْنَ، كَمَا ذَكَرُواً ذَلِكَ فِي كُتُبِ النَّحْوِ بِحَسَبِ الأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ بِالفِعْلِ، وَأَمَّا الاسْتِغَائَةُ بِالقُوَّةِ وَالتَّاثِيْرِ، أَوْ فِي الأَمُورِ الْمَعْنُويَّةِ مِنَ الشَّدَائِدِ، كَالْمَرَضِ وَخَوْفِ الغَرَقِ وَالضَّيْقِ وَالفَقْرِ وَطَلَبِ الرِّزْقِ وَنَحْوِهِ، فَمِنْ خَصَائِصِ اللهِ، فَلاَ يُطْلَبُ ثَا فِيهَا غَيْرُهُ.

البِدَايَةَ والنَّهَايَةَ (٢/٢٦٦). وَالنَّانِيَّةُ: رَوَى النَّبِهَقِيُّ فِي دَلائِلِ النَّبُوَّةِ (٢/٥٥) عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ الْمُغِيْرَةِ: أَنَّ أَبا مُسْلِمِ الْخَوْلانِيَّ جَاءَ إِلَى دِجْلَةَ وَهِيَ تَرْمِى بِالْخَشَبِ مِنْ مَدُّهَا، فَمَشَى عَلَى الْمَاءِ، وَالْتُفَتُّ إِلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ: لَهَلْ تَفْقَدُونَ مِنْ مَتَاعِكُمْ شَيْئًا فَنَدْعُوا اللهَ اللهَ وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وَانْظُرُ: سِيَرَ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٤/٧-١٤)، والبداية والنهاية لابن كثير (٢/ ١٥٦،٢٦١).

<sup>(</sup>١) فِي ط، ب، وأشَارَ فِي مُحامِشٍ ض أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ: لِمُصَادَمَتِهِ، وَفِي غ، وَأَشَارَ فِي هَامِشِع أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ: لِمُضَادَّتِهِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ع، ض، وكِتَابِ سَيفِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي طَ، أَ: المتفرد، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ض، ع، وكِتَابِ سَيفِ اللهِ

<sup>(</sup>٣) فِي كِتَابِ سَيفِ اللهِ: يُذْكَرُ.

قَالَ: وَأَمَّا كُونُهُمْ مُعْتَقدِيْنَ التَّأْثِيرَ مِنْهُمْ<sup>(۱)</sup> فِي قَضَاءِ حَاجَاتِهِمْ كَمَا تَفْعَلُهُ جَاهِلِيَّةُ العَرَبِ وَالصَّوفِيَّةُ الْجُهَّالُ، وَيُنادُونَهُمْ وَيَسْتَنْجِدُونَ بِهِمْ، فَهَذَا مِنَ الْمُنْكَرَاتِ.

إِلَى أَنْ قَالَ: فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ لِغَيْرِ اللهِ مِنْ نَبِي ّ أَوْ وَلِي ّ أَوْ رُوحِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فِي كَشْفُ كُرَبِهِ أَوْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ تَاثِيْراً، فَقَدْ وَقَعَ فِي وَادِي جَهْلِ خَطِيْرٍ، فَهُوَ عَلَى شَفَا حُشْرَةٍ مِنَ السَّعِيْرِ. وَأَمَّا كَوْنُهُمْ مُستَدِلِيْنَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ كَرَامَاتٍ، فَحَاشَى للهِ أَنْ تَكُونَ أُولِياءُ اللهِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ، فَهَذَا ظَنَّ أَهْلِ الأُوثَانِ؛ كَذَا (٢٠ أَخْبَرَ الرَّحْمَنُ: ﴿ هَمَا لُو لَا مَنْ اللهِ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَإِنَّ ذِكْرَ مَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ النَّفْعُ وَلاَ دَفْعُ الضَّرِّ مِنْ نَبِيٍّ وَوَلِيٍّ وَغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ الإَمْدَادِ مِنْهُ إِشْرَاكٌ مَعَ اللهِ ، إِذْ لا قَادِرَ عَلَى الدَّفْعِ غَيْرُهُ ، وَلاَ خَيْرُ إِلاَّ خَيْرُهُ . قَالَ: وَأَمَّا مَا قَالُوهُ: مِنْ أَنَّ مِنْهُمْ أَبْدَالاً وَنُقَبَاءً ، وَأَوْتَاداً وَنُجَبَاءً ، وَسَبْعِيْنَ وَسَبْعَةً ، وَأَرْبَعِيْنَ وَسَبْعَةً ، وَأَرْبَعِيْنَ وَارْبَعَةً ، وَالقُطْبُ هُوَ الغَوْثُ للنَّاسِ ، فَهَذَا مِنْ مَوْضُوعَاتِ إِفْكِهِمْ ، كَمَا وَأَرْبَعِيْنَ وَارْبَعِيْنَ وَالْبَعِيْنَ وَالْبَعِيْنَ وَالْبَعُورِيِ وَالنَّاسِ ، فَهَذَا مِنْ مَوْضُوعَاتِ إِفْكِهِمْ ، كَمَا وَرَبِي وَالنَّهُ مَلْ الْعَرَبِيُ فِي «سِرَاجِ الْمُرْيِدِينَ» وَابِنُ الْجَوْزِيِّ وَابِنُ الْعَرْبِي فَي الْمِرَاجِ الْمُرْيِدِينَ » وَابِنُ الْجَوْزِيِّ وَابِنُ الْعَرَبِي فَي الْمِنَامِ عَيْرِهِمْ مِنَ العُلَمَاءِ .

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ أَهْلَ العِلْم مَا زَالُوا يُنْكِرُونَ هَذِهِ الْأُمُورَ، وَيُبَيُّنُونَ آنَّهَا شِرْكٌ، وَإِنْ

<sup>(</sup>١) فِي كِتَابِ سَيفِ اللهِ بَعْدَهَا: وَأَنَّ لَهُمُ التَّصُرُّفَ فِي قَضَاءِ...

<sup>(</sup>٢) فِي كِتَابِ سَيفِ اللهِ: كَمَا.

 <sup>(</sup>٣) سَيفُ اللهِ عَلَى مَنْ كَذَبَ عَلَى أَوْلَيَاءِ اللهِ (ص/-٤٧٧) العَدَدُ السَّابِعَ عَشْرَ مِنْ
 مَجَلَّةِ الْحِكْمَةِ، وَقَدْ خَرَّجْتُ جُمْلَةً مِنَ الْآحَادِيْثِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الشَّيْخُ صُنْعُ اللهِ
 فِي رِسَالَتِي لِلمَاحِسْتِيْرِ: «الْآحَادِيْثُ الْمَوْضُوعَةُ الَّتِي تُنَافِي تَوْحِيْدَ العِبَادَةِ-جَمْعاً
 ودِراسَةً-».

كَـانَ بَعْضُ الْمُتَآخُرِيْنَ مَمَّن يَنْتَسِبُ إِلَى العِلْمِ وَاللَّيْنِ مَمَّنْ أُصِيْبَ فِي عَقْلِهِ وَدِيْنِهِ قَدْ يُرخِّصُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الأَمُورِ، وَهُوَ<sup>(۱)</sup> مُخْطِئٌ فِي ذَلِكَ، ضَالٌ مُخَالِفٌ لِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ.

فَكُلُّ أَحَدٍ مَأْخُودٌ مِنْ قَوْلِهِ وَمَثْرُوكٌ إِلاَّ قَوْلَ رَبَّنَا وَقَوْلَ رَسُولِهِ ﷺ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْخَطَأُ بِحَال، بَلْ وَاجِبٌ عَلَى الْخَلْقِ النَّبَاعُهُ فِي كُلُّ زَمَان، عَلَى اللهُ لَوْ أَجْمَع الْمَثَاغِرُونَ عَلَى جَوَازِ هَذَا لَمْ يُعْتَدُّ بِإِجْمَاعِهِمُ الْمُخْلِفِ لِكَلامِ اللهِ وَكَلامِ رَسُولِهِ فِي مَحَلُ السُّزَاع، لأَنَّهُ إِجْمَاعٌ غَيْرُ مَعْصُوم، بَلْ هُو مِنْ زَلَّةِ العَالِمِ اللّهِ وَكَلامِ حُدُّرُنَا مِنِ النِّبَاعِهَا، وَأَمَّا الإَجْمَاعُ الْمَعْصُومُ، فَهُو إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَا حُدُّرنَا مِنِ النِّبَاعِهَا، وَأَمَّا الإِجْمَاعُ الْمَعْصُومُ، فَهُو إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَا وَافَقَهُ، وَهُو السَّوادُ الأَعْظَمُ اللَّذِي وَرَدَ الْحَثُ عَلَى اثْبَاعِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ إِلاَّ الْغُرَبَاءُ الذِيْنَ أَخْبَرَ بِهِم ﷺ فِي قَوْلِهِ: « بَدَا الإِسْلامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَاً، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءُ اللّهُ مَنَا فَرَاهُ وَالطَّعَامُ، وَالْخَلَفُ وَلَا الْمُعْصُومُ مَا لا يُؤْمُونَ مَا لا يُؤْمِرُونَ مَا لا يُؤْمُونَ مَا لا يُؤْمِنُ وَيَعْمُونَ مَا لا يُؤْمُونَ مَا لا يُؤْمُونَ مَا لا يُؤْمِنُ وَلَا لَا يُؤْمِنُ وَلَا لَا يُولُونَ مَا لا يُؤْمِنُ وَلَا لَا يُولِونَ مَا لا يُؤْمُونَ مَا لا يُؤْمِنُ وَلَا عَلَى الْمُعَلَّمُ وَمُ مَا لِلْ يَعْمُونَ مَا لا يُولُونَ مَا لَا يُعْمَلُونَ مَا لا يُؤْمُ لَوْ يُعْمَلُونَ مَا لا يُؤْمِنُ وَالْمُ لَا يُولُونَ مَا لا يُعْمَلُونَ مَا لا يُعْمَلُونَ مَا لا يُؤْمِلُونَ مَا لا يُعْمَلُونَ مَا لا يُعْمَلُونَ مَا لا يُعْمَا لَا يُولِعُنُونَ مَا لا يُؤْمِلُونَ مَا لِلْ يُعْمُونَ مَا لا يُعْمَلُونَ مَا لا يَعْمَلُونَ مَا لا يُعْمَلُونَ مَا لا يُعْمَ

قَـالَ: (وقَـولُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْـتَ فَـإِنِّكَ إِذَا مُّـنَ الظَّـالِمِينَ \* وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرُّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ﴾ [يونس:١٠٦-٧-١]).

قَـالَ ابِنُ عَطِيَّةَ: «مَعْـنَاهُ قِيْلَ لِي: وَلاَ تَدْعُ، فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى «أَقِمْ» وَهَذَا الأَمْرُ وَالْمُخَاطَبَةُ للنَبِيُ ﷺ إذَا كَانَتْ هَكَذَا؛ فَأَحْرَى أَنْ يَحْذَرَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُهُ» (٣٪.

وَقَـالَ غَيْرُهُ: ﴿ فَمَانِ فَعَلْتَ ﴾ مَعْنَاهُ: فَإِنْ دَعَوْتَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُــرُكَ، فَكَنَّى عَنْهُ بِالفِعْلِ إِيْجَازاً: ﴿ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿ إِذَا ۗ جَزَاءٌ لِلشَّرْطِ،

<sup>(</sup>١) فِي غ: وَهَذَا.

<sup>(</sup>٢) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و (رقم ١٤٦) عَنِ ابنِ عُمَر. (٣) الْمُحَرِّرُ الْوَجِيْزِ لابنِ عَطِيَّةً (٣/ ١٤٧).

وَجَـوَابٌ لِسُـوَال مُقَـدًر، كَـاْنَ<sup>(۱)</sup> سَـائِلاً سَـاْلَ عَـنْ تَـبِعَةِ عِـبَادَةِ الأوَّنَانِ، وجُعِلَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ؛ لأنَّهُ لاَّ ظُلْمَ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْكِ ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان:١٣]»<sup>(١٣)</sup>.

قُلْتُ: حَاصِلُ كَلامِ الْمُفَسِّرِيْنَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى نَهَى رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِه مَا لا يَنْفَعُونَ وَلاَ يَضُرُّونَ مَا لا يَنْفَعُونَ وَلاَ يَضُرُّونَ وَغَيْرُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ للهِ وَسَوا \* فِي ذَلِكَ الْأُنبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَغَيْرُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ للهِ فَلا تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحَداً ﴾ [فاطر: ١٨]، وقالَ النَّبِيُ ﷺ لابن عَبَّاسٍ: ﴿ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلَ اللهُ، وَإِذَا اسْتَعَنْ عَلَى أَنْ الْمُسَاعِدَ اللهُ لَكُ، وَإِذَا اسْتَعَنْ عَلَى أَنْ يَنْفُعُوكَ إِلاَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِن اجْتَمَعُوا اللهَ عَلَى أَنْ يَنْفُعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إِلاَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَىكَ » رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ، وقالَ: يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إِلاَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ » رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ، وقالَ: يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إِلاَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ » رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ، وقالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ ﴿ أَنَ يَكُونَ مَالِكا لِلنَّفُع حَسَنٌ صَحِيْحٌ ﴿ أَنَ يَكُونَ مَالِكا لِلنَّفُع وَالشَرِّ حَتَّى يُعْطِي مَنْ دَعَاهُ أَوْ يَبْطِشَ بِمَنْ عَصَاهُ، ولَيْسَ ذَلِكَ إِلاَ لللهُ وَحُدُهُ وَلَيْنَ أَنْ يَكُونَ هُو الْمَدْعُودَ وَنَ مَا سِواهُ، وَالآيَةُ شَامِلَةٌ لِنَوْعَي الدُّعَاءِ.

قُولُهُ (﴿ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ أي: الْمُشْرِكِيْنَ، وَهَذَا كَقُولِهِ: ﴿ فَكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَعَ اللهِ إِلَهِ اللَّهُ الْحَدَرُ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدَّبِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٣]، وقُولُهِ: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلِيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبُطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتُكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥]، وقُولُهِ فِي الأنْبِيَاءِ: ﴿ وَلَوْ أَشُرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا

<sup>(</sup>١) فِي غ: كَانَ.

<sup>(</sup>٢) هَذَا كلامُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الكَشَّافِ (٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) فِي غ: اجتمعت.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (١/ ٢٩٣، ٣٠٢،٣٠٧)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ٢٥١٦) وقال: حَسَنٌ صَحْيِحٌ، وَابنُ السُّنِيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيَلَةِ (رقم ٤٢٥)، والطُّبَرَانِيُّ فِي. الْمُعْجَمِ الكَبِيرِ (رقم ١٢٩٨٨) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيْثُ صَحَيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) نِي طُ: وقُولُهُ.

كَـانُواْ يَعْمَلُـونَ﴾ [الأنعَـام:٨٨]، فَـإِذَا كَـانَ هَـذَا<sup>(١)</sup> الأَمْرُ لَوْ<sup>(٢)</sup> يَصْدُرُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَحَاشَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَفُكُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ فَمَا ظَنَّكَ بِغَيْرِهِم؟!

فَلَمْ يَبْقَ شَيْ ۚ يُقَرِّبُ إِلَى اللهِ وَيُبَاعِدُ مِنْ سَخَطِهِ إِلاَّ تَوْحِيْدُهُ وَالعَمَلَ بِمَا يَرْضَاهُ، لا الاعْتِمَادُ عَلَى شَخْصِ أَوْ قَبْرِ أَوْ صَنَمَ أَوْ وَثَنِ أَوْ مَال أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الاَسْبَابِ ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهُ الْجَرَلُا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَّابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِلَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ [الْمُؤمِنون:١١٧].

وَالآيَةُ نَصِّ فِي أَنَّ دُعاءَ غَيْرِ اللهِ وَالاسْتِفَائَةَ بِهِ شِرْكٌ أَكْبُرُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرُ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلاَ رَادً لِفَصْلِهِ ﴾ [يونس: ١٩٧] لأنَّهُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْمُلْكِ وَالْقَهْرِ وَالعَطَاءِ وَالْمُنْعِ، وَلازِمُ ذَلِكَ إِفْرَادُهُ بِتَوْجِيْدِ الإلَهِيَّة لأَنَّهُ مَا مُتَلازِمَان، وَإِفْرَادُهُ بِسُوّال كَشْفِ الضَّرِّ وَجَلْبِ الْخَيْرِ، لأَنَّهُ لا يَكُشِفُ الضَّرُ إِلاَّ هُو، وَلاَ يَجْلِبُ الْخَيْرِ إلاَّ هُو ﴿ مَا يَفْتُحِ اللهُ للنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢] فَتَعَيَّنَ (٣) أَنْ لا يُدْعَى لِذَلِكَ إِلاَّ هُو، وَهَلَا ضِدُ مَا عَلَيْهِ عُبُادُ القَبُورِ؛ فَإِنَّهُمْ يَعَتَقِدُونَ الْ فَرُا لَوْسَاعَةَ وَالطَّوَاغِيْتَ الَّذِيْنَ يُسَمُّونَهُمُ الْمَجَاذِيْبَ يَنْفَعُونَ وَيَصُرُونَ ويَمَسُونَ بِالضَّرِّ فَوْقَ (١) شَيْرِ لَا لَكَرَامَةٍ، وَأَنَّ لَهُمُ التَّصَرُفَ الْمُطْلَقَ فِي الْمُلْكِ، إِمَّا أَنْهُمْ وَيْنَ اللهِ بِالشَقَاعَة وَهَذَا فَوْقَ (١) شَيْرَ اللهِ كَالْمَالِ العَرَبِ، وَأَمَّا عَلَى سَبِيلِ الوسَاطَة بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ اللهِ بِالشَقَاعَة وَهَذَا

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لا.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: فيتَعَيَّنَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، ع: من.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أي.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فرق.

شِرْكُ الَّذِيْنَ قَالُوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرَّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر:٣].

وَفِي الآيةِ: ذَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَحَ النَّاسِ لَوْ يَفْعُلُهُ إِرْضَاءً لِغَيْرِهِ صَارَ مِنَ الظَّالمِيْنَ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ<sup>(۱)</sup>.

وَقُولُهُ: ﴿ يُصَيِّبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ ﴾ [يونس: ١٠٧] فَلاَ يَرُدُهُ عَنْهُ رَادٌ لأَنَّهُ العَزِيْرُ الَّذِي لا يُغَالَبُ وَلاَ يُمَانَعُ وَلاَ رَادٌ لِقَضَائِهِ، وَلاَ مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ، فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي دُعَاء غَيْرِه (٢) لِشَفْاعَة (٣) أَوْ غَيْرِهَا؟ فَإِنَّهُ تَعَالَى فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ، لا يُشْنِهِ (١٠ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَلاَ يَشْفَعُ أَحَدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ: ﴿ مَا لَكُمْ مُن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعِ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴾ [السجدة: ٤].

وَقَولُهُ: (﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾) أَيْ: لِمَنْ تَابَ إِلَيْهِ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ مِنَ الشَّرْكِ.

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿ فَابْتَغُواْ عِندَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ ﴾ الآيةٌ (٥) [العنكبوت: ١٧]).

أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِابْتِغَاءِ الرِّزْقِ عِنْدُهُ لا عِنْدَ غَيْرِهِ مَمَّن لا يَمْلِكُ رِزْقاً مِنَ الأوْئان وَالاَصْنَامِ وَغَيْرِهَا اللهِ أَوْئاناً وَاللهِ اللهِ أَوْئاناً وَاللهِ اللهِ أَوْئاناً وَاللهِ اللهِ أَوْئاناً وَتَعْلَقُونَ إِفْكاً ﴾. قَالَ ابنُ كَثِيرٍ: «وَهَذَا أَبْلَغُ فِي الْحَصْرِ، كَقُولِهِ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) فيه مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَة الرابعة.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: غَيْرِ اللهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ، بِ: الشفاعة، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ط، ع، ض.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: لاَ يُغْنِيه.

<sup>(</sup>٥)سَاقطَةُ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي أ، ب: وَغَيْرهِمَا ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ض،ع.

مِنْ ذَلِكَ ﴿ وَاعْبُدُوهُ (١٠ ﴾ ، أَيْ: أَخْلِصُوا لَهُ العِبَادَةَ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، ﴿ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ أَيْ: عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أَيْ: فَيْجَازِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ (١٠ . قُلْتُ: فِي الآيةِ الرَّدُةِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ غَيْرَ اللهِ لِيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَهُ فِي جَلْبِ الرِّزْقِ، فَمَا ظَنْكَ بِمَنْ دَعَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ، وَاسْتَغَاثَ بِهِمْ لِيَرْزُقُوهُ وَيَنْصُرُوهُ كَمَا هُوَ الوَاقِعُ مِنْ (٢٣ عُبًادِ القَّبُورِ؟

قَالَ ( ْ ) الْمُصَنِّفُ: «وَفِيْهِ أَنَّ طَلَبَ الرِّزْق لاَ يَنْبَغِي إلاَّ مِنَ اللهِ، كَمَا أَنَّ الْجَنَّةَ لا تُطْلَبُ إلاَّ مِنْهُ ( ٥٠ ). تُطْلَبُ إلاَّ مِنْهُ ( ٥٠ ).

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ الآيتَيْن (٢٠ [الأحقاف:٥-٦]).

حَاصِلُ كَلام الْمُفَسِّرِيْنَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى حَكَمَ بِائَهُ لا أَضَلُ مَمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ، لا دُعَاءَ عَبِادَةٍ وَلاَ دُعَاءَ مَسْأَلَةٍ وَاسْتِغَاثَةٍ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ. وَمَعْنَى الاسْتِفْهَامِ فِيْهِ اللهِ، لا دُعَاءَ عَبِادَةٍ وَلاَ دُعَاءَ مَسْأَلَةٍ وَاسْتِغَاثَةٍ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ. وَمَعْنَى الاسْتِفْهَامِ فِيْهِ إِنْكَارُ أَنْ يُكُونَ فِي الضَّلَالِ كُلُّهُمْ أَبْلَغُ ضَلَالاً مَمَّنْ عَبَدَ غَيْرَ اللهِ وَدَعَاهُ، حَيْثُ يَتْمُونَ مِنْ يَتُمْ وَمُوامٍ، ويَدْعُونَ مِنْ يَتُمْ وَيُدْعُونَ مِنْ مِنْ

<sup>(</sup>١) فِي ط: فَاعبدوه.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (٣/ ٤٠٩-٤٠٨) بِتَصَرُّفهِ مِنَ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - ، وَالنَّصُّ كَمَا فِي التَّفْسِيْرِ: «وهَذَا أَبْلغُ فِي الْحَصْرِ ﴿فَابَتَغُوا ﴾ أَيْ: فَاطْلُبُوا ﴿عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الرَّوْقَ ﴾ أَيْ: لا عِنْدَ غَيْرِهِ فَإِنَّ غَيْرَهُ لا يَمْلِكُ شَيْئًا، ﴿وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ أَيْ: كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ، وَاعْبُدُوهُ وَحْدَهُ وَاشْكُرُوا لَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ ، ﴿إِلِيهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أَيْ: يَومَ القيامَةِ فَيْجَاذِيْ كُلُ عَامِلِ بِعَمَلِهِ».

<sup>(</sup>٣) فِي ب: فِي، وَكَذَا فِي ض إلا أَنَّهُ وَضَعَ عَلَيْهَا كَلِمَةَ "مِنْ».

<sup>(</sup>٤) في ط: وقُالَ.

<sup>(</sup>٥)فِيْهِ مَسَائِلُ:الْمَسْأَلَة الثَّامِنَةُ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

دُونِهِ مَنْ لا يَسْتَجِيْبُ لَهُمْ، وَلاَ قُدْرَةَ بِهِ عَلَى اسْتِجَابَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا دَامَ فِي الدُّنْيَا وَإِلَى أَنْ تَقُومَ القِيَامَةُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلَالُ ﴾ [الرعد: ١٤].

وَقَوْلُهُ: (﴿ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾ أَيْ: لا يَشْعُرُونَ بِدُعَاءِ مَنْ دَعَاهُمْ، لاَنَّهُمْ إمَّا عُبَادٌ مُسَخَرُونَ مُشْتَغِلُونَ بِآحْوَالِهِمْ كَالْمَلاثِكَةِ، وَإِمَّا أَمْوَاتٌ كَالاَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَإِمَّا أَمْوَاتٌ كَالاَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَإِمَّا أَمْدَاءٌ ﴾ وَقَولُهُ: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءٌ ﴾ [الأحقاف: ٦] أَيْ: إذَا قَامَتِ القِيامَةُ وَحُشِرَ النَّاسُ لِلْحِسَابِ عَادَوْهُمْ، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ - الدُّعَاءِ وغَيْرِهِ مِنْ أَنُواعِ العِبَادَة - كَافِرِيْنَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِسْدَ وَنَ اللهِ الهِ لَهِ لَيكُونُوا لَهُمْ عُواً ﴾ كَلاً سَيكَفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِي الدَّارَيْنِ إلاَّ عَلَى نَكَدٍ وَمَضَرَّةٍ لا تَتَولَأَهُمْ ضِيئًا ﴾ [مَريم: ٨١- ٨٦] فليسُوا فِي الدَّارَيْنِ إلاَّ عَلَى نَكَدٍ وَمَضَرَّةٍ لا تَتَولَأَهُمُ فِي الاَسْتِجَابَةِ فِي الدُّنِيَا وَتَجْحَدُ عِبَادَتِهُمْ فِي الآخِرَةِ أَحْوَجُ ('') مَا كَانُوا إلَيْهَا.

وَفِي الآيَتُيْنِ مَسَائِلُ نَبَّهَ عَلَيْهَا الْمُصَنِّفُ:

«أَحَدُهَا(٢): أنَّهُ لا أَضَلُّ مَمَّن دَعَا غَيْرَ اللهِ.

الثَّانِيَةُ: أنَّهُ غَافِلٌ عَنْ دُعَاءِ الدَّاعِي لا يَدْرِي عَنْهُ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ تِلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَبَ لِبُغْض الْمَدْعُوِّ لِلدَّاعِي<sup>(٣)</sup> وَعَدَاوَتِهِ لَهُ.

الرَّابِعَةُ: تَسْمِيَةُ تِلْكَ الدَّعْوَةِ عِبَادَةً لِلْمَدْعُوِّ.

الْخَامِسَةُ: كُفْرُ الْمَدْعُوِّ بِتِلْكَ العِبَادَةِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَهُمْ أَحْوَجُ وَهَكَذَا أُلْحِقَتْ كلمةُ "وَهُوً" بِهَامِشِ أ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: إحداهًا.

<sup>(</sup>٣) فِي ض: الداعي.

السَّادِسَةُ: أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ هِي (١) سَبَبُ كُونِهِ أَضَلَّ النَّاسِ»(٢).

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ ﴾ [النمل:٦٢]).

يُقَرِّرُ تَعَالَى أَنَّهُ الإِلَهُ الوَاحِدُ الَّذِي لا شَرِيْكَ لَهُ، وَلاَ مَعْبُودَ سِوَاهُ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَالكَافِرُ، لأَنَّ القُلُوبَ مَفْطُورَةٌ عَلَى ذَلِكَ، فَمَتَى جَاءَ الاضْطَرَارُ وَي مَعْرِفَتِهِ الْمُؤْمِنُ إِلَيْهِ وَأَنابَتْ إِلَيْهِ وَخَدَهُ لا رَجَعَتِ القُلُوبُ إِلَى الفِطْرَةِ، وَزَالَ مَا يُنازِعُهَا، فَالْتَجَأَتْ إلَيْهِ وَأَنابَتْ إِلَيْهِ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ \* ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرُ عَنْكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مَنْكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٥٥ - ٥٤]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَالنَّهُ مُنْ اللّهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِي مَا كَانَ وَلَا لَهُ لَكُونَ اللّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَيِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ يَدْغُونُ اللهِ الذَارِهِ الذَارِهُ الذَادَا لَيُضِلَّ عَنْ سَيِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ قَالَ لَكُونَا فَالنَّ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ المُورُانَ فَي القُرْآنَ.

يَبَيْنُ تَعَالَى اَنَّهُ الْمَدْعُوْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ، الْكَاشِفُ لِلسُّو، وَحْدَهُ، فَيكُونُ هُوَ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ، وَكَذَا قَالَ فِي هَذِهِ الآية: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيكشفُ الشَّوَّ ﴾ [النمل: ٢٦] أَيْ: مَنْ هُوَ الَّذِي لا يَلْجَأُ الْمُضْطَرُ إِلاَّ إِلَيْهِ، وَاللّذِي لا السُّوّ ﴾ [النمل كُنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللهُ لا يَكْشِفُ ضُرَّ الْمُضْطَرُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، وَإِذَا جَاءَتُهُمُ الشَّدَائِدُ أَخْلَصُوا اللهُعَاءَ لللهِ وَحْدَهُ، وَإِذَا جَاءَتُهُمُ الشَّدَائِدُ أَخْلَصُوا اللهُعاءَ لللهِ وَحْدَهُ، وَإِذَا جَاءَتُهُمُ الشَّدَائِدُ أَخْلَصُوا اللهُعاءَ لللهِ وَحْدَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، وَإِذَا جَاءَتُهُمُ الشَّدَائِدُ أَخْلَصُوا اللهُعَاءَ لللهِ وَحْدَهُ إِلَى الْبُرِ وَعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللل الللللّهُ الللللللللللللللل

فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ فِي غَيِّر اللهِ أَنَّهُ يَكْشِفُ السُّوَءَ، أَوْ<sup>(1)</sup> يُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمُضْطَرَّ، أَوْ<sup>(0)</sup>

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٢) فِيْهِ مَسَائِلُ: مِنَ الْمَسْأَلَة العاشرةِ إِلَى الخامسةَ عشرةً.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) في ط: و.

<sup>(</sup>٥) فِي أ: إذا.

دَعَاهُ لِذَلِكَ فَقَدْ أَشْرَكَ شِرْكاً أَكْبَرَ مِنْ شِرْكِ العَرَبِ، كَمَا هُوَ الوَاقِعُ مِنْ عُبَّادِ القُبُورِ. قَـالَ: (وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسـنَادِهِ (١)، أَنَّـهُ كَـانَ فِـي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنَافِقٌ يُوذِي الْمُؤمِنِيْنَ، فَقَالَ بَعضُهُم: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ الله ﷺ مِن هَدًا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « إِنَّهُ لاَ يُستَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُستَغَاثُ بِاللهِ " (١).

قُولُهُ: (رَوَى الطَّبرَانِيُّ)(٢٣ هَوَ الإَمَامُ الْحَافِظُ الثَّقَةُ، سُلَيْمَانُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَيُّوبَ

(١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ومكانها بياض فِي ض،ع.

َ مُجْهُولٌ، وابن لَهْيَعَةَ صَعَيْفٌ». - مُجْهُولٌ، وابن لَهْيَعَةَ صَعَيْفٌ».

(٣) فِي هَامِشِ عَ قَالَ: "قَالَ فِي شُرْح الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ لِلْمُنَاوِيِّ فِي تَرْجَمَةِ الطَّبَرَانِيِّ: أَبُو القَاسِمِ أَحَدُ الْحُفَّاظِ الْمُكْثِرِينَ الْجَوَّالِينَ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الكَثْيِرَة، أَخَذَ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ الْفُ شَيْعِ، مِنْهُم أَبُو زُرْعَةَ وَطَبَقَتُه، وَعَنْهُ أَبُو نُعَيْم وَغَيْرُه، قَالَ الدَّهَبِيُ: ثِقَةٌ صَدُوقَ، وَاسمُ الْحَفْظِ، بَصِيْرٌ بِالعِللِ وَالرَّجَال وَالاَّبُوابِ، مَاتَ عَنْ مِأْتُهِ سَنَةٍ وَعَشْرَةِ صَدُوقَ، وَاسمُ الْحَفْظِ، بَصِيْرٌ بِالعِللِ وَالرِّجَال وَالاَّبُوابِ، مَاتَ عَنْ مِأْتُهِ سَنَةٍ وَعَشْرة الشَّهُرِ»، ثُمَّ قَالَ: "وَقَوْلُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ-رَحِمَهُ اللهُ- : صَاحِبُ الْمَعاجِمِ الثَّلائَةِ: المُعْجَمُ الكَيْبِرُ صَنَّقَهُ فِي أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ، وَآقِيلَ الْوَرَدَ فِيْهِ سِتِيْنَ الْفَ حَدِيثِم، وأما المُعْجَمُ الكَيْبِرُ صَنَّقَهُ فِي أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ، وَآقِيلَ الْوَرَدَ فِيْهِ سِتِيْنَ الْفَ حَدِيثِم، وأما الأُوسَطُ فَأَلْفَهُ فِي غَرَائِبِ شُيُوخِهِ، يُقالُ: ضَمَّنَهُ ثَلاثِينَ أَلْفَا، وَأَمَّا الصَّغِيرُ فَفِيهِ نَحْوُ عَشْرِينَ أَلْفَا - رَخِي اللهُ عنهُ - " وَكَلامُ الْمُنَاوِيِّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (١/ ٢٧) وَمَا بَيْنَ الْمُعْقُوفَيْنِ مِنْهُ.

ابنِ مُطَيِّرِ اللَّخْمِيُّ، الطَّبرَانِيُّ، صَاحِبُ الْمَعَاجِمِ الثَّلائَةِ، وَغَيْرِهَا.رَوَى عَنِ النَّسَائِيُّ وإسْحَاقُ بن إبْرَاهِيْمَ الدَّبَرِيُّ<sup>(۱)</sup> وَخَلْق كَثِيْر، وَمَاتَ سَنَةَ سِتُيْنَ وَثَلاثِمِائَةٍ<sup>(۲)</sup>.

وَقَـدْ بَـيَّضَ الْمُصَـنِّفُ لاسْمِ (٣) الرَّاوِي، وَكَانَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ نَقَلَهُ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ كَتَبَهُ مِنْ حِفْظِهِ، وَالْحَدِيْثُ عَنْ عُبَادَةً بن الصَّامِتِ-ﷺ.

قَولُهُ: (أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنَافِقٌ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِيْنَ). هَذَا الْمُنَافِقُ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ عَبْدُاللهِ بِنُ أَبِيٌ ''، فَإِنَّهُ مَعْرُوفٌ بِالأَذَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِالكَلامِ فِي أَعْرَاضِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَمَّا أَذَاهُمْ بِنَحْوِ ضَرْبٍ أَوْ زَجْرٍ، فَلا نَعْلَمُ مُنَافِقًا بِهَذِهِ الصَّفَةِ.

قُولُهُ: (فَقَالَ بَعْضُهُمْ). أَيْ: بَعْضُ الْمُؤمِنِيْنَ، وَهَذَا البَعْضُ القَائِلُ لِذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدً، وَأَظُنُّ فِي بَعْضِ أَنْ يَكُونَ وَاحِدٌ، وَأَظُنُّ فِي بَعْضِ الزُّوايَاتِ أَنَّهُ أَبُو بَكُر الصِّدُيْقُ صِيْهِ - (٥).

قُولُهُ: (قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيْثُ بِرَسُول اللهِ ﷺ ) مُرَادُهُمُ الاسْتِغَائَةُ بِهِ فِيْمَا يَقْدِرُ عَلَيه بِكَفَّ الْمُنَافِقِ عَنْ أَذَاهُمْ، بِنَحْوِ ضَرَّبِهِ أَوْ زَجْرِهِ، لا الاسْتِغَائَةَ بِهِ فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ.

قَولُهُ: (إِنَّهُ لا يُسْتَغَاثُ بِيْ، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ). قَالَ بَعْضُهُمْ: فِيْهِ التَّصْرِيْحُ باللهُ لا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ ﷺ إِرْشَادُهُمْ يُسْتَغَاثُ بِاللهِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ ﷺ إِرْشَادُهُمْ

<sup>(</sup>١) فِي ط، ض، ع: الديري.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِير أَعْلام النُّبَلاءِ (١١٩/١٦).

<sup>(</sup>٣) في أ : الاسم.

<sup>(</sup>٤) جَاءَ مُصَرَّحاً بِاسْمِهِ فِي رِوَايَةِ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٣٢٣٦)، وَسَنَدُهَا ضَعَفْهُ.

<sup>(</sup>٥) صَرَّحَتْ بِذَلِكَ: رِوَايَةُ الطُبرَانِيِّ، ورواية الإمَامِ أَحْمَدَ (٣١٧)، وَانْظُرُ: قاعدة جليلة (ص/ ٣٣٣)

إِلَى السَّلَّذُكِ مَعَ اللهِ فِي الأَلْفَاظِ لأَنَّ اسْتِغَائَتُهُمْ بِهِ ﷺ مِنَ الْمُنَافِقِ مِنَ الْأَمُورِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَيْهَا، إمَّا بِزَجْرِهِ أَوْ تَعْزِيْرِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الإرشَادُ إِلَى حُسْن اللَّفْظِ وَالْحِمَايَةُ مِنْهُ ﷺ لِجَنَّابِ التَّوْحِيدِ، وَتَعْظِيْمُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

فَإِذَا كَانَ هَـذَا كَلامُهُ ﷺ فِي الاسْتِغَائَة بِهِ فِيْمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ بِالاسْتِغَائَة بِهِ أَوْ بِغَـيْرِهِ فِي الأُمُورِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا (١) إِلاَّ اللهُ، كَمَا هُوَ جَارِ عَلَى أَلْسِنَةٍ كَثِيْرٍ مِنَ الشُّعَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَلَّ مَنْ يَعْرِفُ أَنَّ ذَلِكَ مُنْكَرٌ، فَضْلاً عَنْ مَعْرِفَةٍ كُونِهِ شِرْكاً.

فَإِنْ قِيْلَ (٢): مَا الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيْثِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِن شَيِعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ﴾ [القصص:١٥] فَإِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيْثِ الْمَنْعُ مِنْ إِطْلاقِ لَفُظِ الاسْتِغَاثَةِ عَلَى الْمَخْلُوقِ فِيْمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَظَاهِرُ الآيَة جَوَازُهُ.

قِيْلَ: تُحْمَلُ الآيةُ عَلَى الْجَوَازِ، وَالْحَدِيْثُ عَلَى الآدَبِ وَالْأُولَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَلْ تَبَيْنَ بِمَا ذُكِرَ فِي هَدَّا البَابِ وَشَرْحِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالْأَحَادِيْثِ وَأَقُوال لَعْلَمَاءِ أَنَّ دُعَاءَ الْمَيْتِ وَالْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ فِيمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، وَالاسْتِغَائَةُ بِغَيْرِ اللهِ فِي كَشْفِ الضُّرِ أَوْ تَحْوِيْلِهِ؛ هُوَ الشَّرْكُ الأَكْبُر، بَلْ هُوَ أَكْبُر أَنْوَاعِ الشَّرْكِ، لِأَنَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ فِي كَشْفِ الضَّرِ أَوْ تَحْوِيْلِهِ؛ هُوَ الشَّرْكُ الأَكْبُر، بَلْ هُو أَكْبُر أَنْوَاعِ الشَّرْكِ، إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: لا يقدر عَلَّيْهَا أحد...

<sup>(</sup>٢) فِي ط: قُلْتَ.

عَلَى هَذَا شُبُهَاتٌ، ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَثِيْراً مِنْهَا فِي «كَشْفِ الشُّبُهَاتِ»(١) وَنَحْنُ نَذْكُرُ هُنَا مَا لَمْ يَذْكُرُهُ.

فَمِنْ ذَلِكَ: النَّهُمُ احْتَجُوا بِحَدِيْتُ ( ( ) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي ( جَامِعِه ) حَيْثُ قَالَ: حَدَّنَنَا مَخْمُودُ ( ) بِنُ غَيْلانَ ثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ ( أَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ عُمَارَةً بِنِ خُزِيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَ البَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ عُمَارَةً بِنِ خُزِيْمَةً بِنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَ البَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ خَيْرٌ لَكَ ) قَالَ: ( إِنْ شَنْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شَنْتَ صَبَرْتَ، فَهُو خَيْرٌ لَكَ ) قَالَ: ( فَادْعُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّا، وَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَيَدْعُونِ بِهِدَا ( ( ) اللَّعَاءِ : ( اللَّهُمُ إِنِّي الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَهْتُ بِهِ ( ) للمُعاءِ : هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ اللَّهُمَ فَيْدُ ( ) الْخَطْمِيِّ، هَكَذَا رَوَاهُ أَلِي عَمْفَرٍ، وَهُو غَيْرُ ( ) الْخَطْمِيِّ، هَكَذَا رَوَاهُ أَي عَمْدِيْ وَهُو غَيْرُ ( ) الْخَطْمِيِّ، هَكَذَا رَوَاهُ أَي اللَّهُمُ عَيْرُ اللَّهُمُ عَيْرُ ( ) الْخَطْمِيِّ، هَكَذَا رَوَاهُ أَلِي عَرْفِي وَهُو عَيْرُ ( ) الْخَطْمِيِّ، هَكَذَا رَوَاهُ أَي إِلَى اللَّهُمْ وَالَهُ أَلِي عَرْفِهُ اللَّهُمْ وَالَّهُمْ عَيْرُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمْ عَيْرُ وَلَهُ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ وَلَوْ عَيْرُ ( ) الْخَطْمِيِّ، هَكَذَا رَوَاهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ عَيْرُ اللَّهُ الْمَارِةُ الْمَوْلُ الْمَالَالُ الْمَالَالُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُمْ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْ

<sup>(</sup>١) ذَكَرَ شيخُ الإسْلام مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَابِ فِيْهِ سَبْعَ شُبَهِ.

<sup>(</sup>٢) هَذِهِ هِي الشُّبْهَةُ النَّامِنةُ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: مُحَمَّد.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عمرو.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: ببعض.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: بِنَبِيُّكَ.

<sup>(</sup>٧) في سُنَنِ التُّرْمِذِيِّ: بك.

 <sup>(</sup>٨) رَوَاهُ اَلإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ١٣٤)، والتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٧٨)، والنَّسَائِيِّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٠٤٥٠)، والنَّسَائِيِّ فِي الْكَبْرَى (رقم ١٠٤٥٠)، وَإِينُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٣٨٥)، وَالشَّبَوْرِ (رقم ١٠٤١)، وَابنُ حَرَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠١١)، وَالنَّهَ قِي الكَبْرِ (٩٠)، وَفِي الصَّغِيْرِ (رقم ٢٠١٥)، والبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلائِل (٦/ (رقم ٢١٦١)، وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيث صَحِيْحٌ. وَصَحَّحُهُ التَّرْمِذِيُّ، والطُبرانِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهِمَا، وَوَافَقَهُ الشَّهَيِّ، وَشَيْخُ الإسلامِ فِي قاعدة جليلة (ص/ ٩٨).

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: بَعْضِ نُسَخِ التُّرْمِذِيِّ.

الـتُرْمذِيُّ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابنُ شَاهِيْنَ وَالبَيْهَقِيُّ كَذَلِكَ، وَفِي بَعْضِ الرُّواَيَاتِ: «يَا مُحَمَّدُ، إنِّي أَتَوَجَّهُ »(١) إِلَى آخِرِهِ.

وَهَــذِهِ اللَّفْظَـةُ هِيَ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا الْمُشْرِكُونَ، ولَيْسَتْ عِنْدَ هَوُلاءِ الآثِمَّة. قَالُوا: فَلَــوْ كَــانَ دُعَــاءُ غَيْرِ اللهِ شِرْكاً لَمْ يُعَلِّمِ النَّبِيُّ ﷺ الأعْمَى هَذَا الدُّعَاءُ<sup>(٢)</sup> الَّذِي فِيْهِ نِدَاءُ غَيْر اللهِ.

وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ:

الأوَّل: أن هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ صَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، فَإِنَّ فِي ثُبُوتِهِ نَظَراً، لأنَّ التَّرْمِذِيَّ يَسَسَاهَلُ فِي التَّصْحِيْحِ كَالْحَاكِمِ، لَكِنَّ التَّرْمِذِيَّ أَحْسَنُ نَقَداً، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الآثِمَةُ. وَوَجْهُ عَدَم ثُبُوتِهِ أَنَّهُ قَدْ نَصَّ أَنَّ أَبَا جَعْفَرِ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ مَنَّ عَلَى ذَلِكَ الآثِمَةُ. وَوَجْهُ عَدَم ثُبُوتِهِ أَنَّهُ قَدْ نَصَّ أَنَّ أَبَا جَعْفَر الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ هَدَا الْحَدِيثِ هُو غَيْرُ الْخَطْمِيُ أَنَّ فَإِذَا إِنَّ كَانَ غَيْرَهُ، فَهُو لا يُعْرَفُ وَلَعَلَ (٥) عُمْدَةَ التَّرْمِذِيِّ فِي تَصْحِيْحِهِ أَنَّ شُعْبَةَ لَا يَرْوي إلاَّ عَنْ ثِقَةٍ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، فَقَدْ قَالَ التَّرْمِذِيِّ فِي تَصْحِيْحِهِ أَنَّ شُعْبَةً يَقُولُ: لَوْ لَمْ أَحَدَثُكُمْ إلاَّ عَنْ ثِقَةٍ لَمْ أُحَدُثُكُمْ إلاَّ عَنْ ثِلاَثَةٍ وَغَيْرِهِ فَيْنَظُرُ فِي حَالِهِ، وَيُتَوَقَّفُ الاحْتِجَجِ بِهِ عَلَى ثُبُوبٍ صِحِيِّهِ يَوْ لَمْ أَلَا عُرَاقِيُ اللّهُ عِنْ تَلَاثُونِ عَنْ النَّهُ فِي خَلْقٍ، وَهَي نُسْخَةٍ وَغَيْرِهِ فَيْنَظُرُ فِي حَالِهِ، وَيُتَوَقَّفُ الاحْتِجَجِ بِهِ عَلَى تُبُوبٍ صِحَيْهِ النَّوْلِ عَنْ النَّقَةِ وَغَيْرِهِ فَيْنَظُرُ فِي حَالِهِ، وَيُتَوقَّفُ الاحْتِجَجِ بِهِ عَلَى تُبُوبٍ صِحَيْهِ النَّهُ فِي غَيْرِهِ فَيْنَظُرُ فِي حَالِهِ، وَيُتَوَقَّفُ الاحْتِجَجِ بِهِ عَلَى تُبُوبٍ صِحِيْهِ النَّهُ فِي غَيْرِهِ فَيْنَظُرُ فِي حَالِهِ، وَيُتَوقَفُ الاحْتِجَجِ بِهِ عَلَى تُبُوبٍ صِحْتِهِ النَّانِي: أَنَّهُ فِي غَيْرِهِ فَيْنَظُرُ فِي خَالِهُ فَأَيْلُ طَلْهُ الْأَعْمَى مِنَ النَّيْقِ قَنْ مُعَرِهُ لَهُ عَلَى النَّوْلِ الْعَرَاقِ عَنْ النَّهُ فِي غَيْرِهِ فَي خَلِقٍ النَّوْلِ عَنْ الْعَلْمُ فِي عَلَى الْمُولِ عَنْ النَّوْلِ الْمُنْ طَلِّهُ الْعَلَى الْمُعْولِ الْمُعْلَقُ الْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُعْولِ اللْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْولِ الْمُعْلَقُ الْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِلُ الْمُعْولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْولِ

<sup>(</sup>١) هَذِهِ الرِّوَايَةُ رَوَاهَا: الإمَامُ أَحْمَدُ، والنَّسَائِيُّ فِي الكُبْرَى، وَالطُّبْرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَغَيَّرُهُمْ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: دعَاء.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ شَيْخُ الإسلام فِي قاعدة جليلة (ص/٩٣) : «هَكَذَا وقعَ فِي التُّرْمِذِيِّ، وسَائِرُ العُلَمَاءِ قَالُوا: هُوَ أَبُو جَعْفَرِ الْخَطْمِيُّ، وَهُوَ الصواب».

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَإِذًا.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: وَلَعَلُهُ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: فَتْحَ الْمُغِيْثِ لِلسَّخَاوِيُّ (٢/ ٤٢).

وَتَوَجُّهُهُ (۱) بِدُعَاثِهِ مَعَ حُضُورِهِ، مِنْ: دُعَاءِ الأَمْوَاتِ، وَالسُّجُودِ لَهُمْ، ولِقُبُورِهِمْ، وَالنَّبِحِ لَهُمْ، ولِقُبُورِهِمْ، وَالنَّبِحِ لَهُمْ، وخِطَّابِهِمْ فِي الشدائدِ، وَالنَّبْرِ وَالنَّبْحِ لَهُمْ، وخِطَّابِهِمْ بِالْحَوَائِجِ مِنَ الأَمْكِنَةِ البَعِيدَةِ: يَا سَيِّدِي، يَا مَوْلايَ، افْعَلْ فِيَّ كَذَا؟!

فَحَدِيْثُ الْأَعْمَى شَيْءٌ، وَدُعَاءُ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَالاسْتِغَائَةُ بِهِ شَيْءٌ آخَر، فَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ الْأَعْمَى شَيْءٌ غَيْرَ اللهُ طَلَبَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْعُو لَهُ، ويَشْفَعَ لَهُ، فَهُو تَوَسُّلٌ بِدُعَابِهِ وَشَفَاعَتِهِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي آخِرِهِ: « اللهُمَّ فَشَفَعُهُ فِيَّ » فَعُلِمَ أَنَّهُ شَفَعَ لَهُ. وَفِي أُولِهِ (\*) آنَّهُ طَلَبَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْعُو لَهُ، فَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى اللهُ ﷺ لَهُ وَفِي أَوْلِهِ مَنْ النَّبِيِ ﷺ أَمْرَهُ هُو أَنْ يَدْعُو اللهَ وَيَسْأَلُهُ قَبُولَ شَفَاعِتِهِ، فَهَذَا شَفَعَ لَهُ بِدُعَانِهِ، وَأَنَّ النَّبِي ﷺ أَمْرَهُ هُو أَنْ يَدْعُو اللهَ وَيَسْأَلُهُ قَبُولَ شَفَاعِتِهِ، فَهَذَا مِنْ أَعْظُمُ إِلاَّ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ عَلَى أَنَّ النَّبِي ﷺ لا يُدْعَى، وَلاَئَهُ ﷺ لَمْ يَقْدُرْ عَلَى شَفَائِهِ إلا اللهِ لَهُ وَلَا اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ وَلَا اللهِ لَهُ وَلَا اللهِ لَهُ وَلَا اللهُوامُ؟!

وَالْكَلَامُ إِنَّمَا هُوَ فِي سُوَّالِ الغَائِبِ أَوْ سُوَّالِ الْمَخْلُوقِ فِيمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، أَمَّا أَنْ تَأْتِي شَخْصاً يُخَاطِبُكَ فَتَسْأَلَهُ (أُ) أَنْ يَدْعُو لَكَ فَلَا إِنْكَارَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا فِي حَدِيْثِ الْأَعْمَى، فَالْحَدِيْثُ سَوَاءٌ كَانَ صَحِيْحاً أَوْ لا، وَسَوَاءٌ نَبْتَ قُولُهُ فِيْهِ (٥): « يَا مُحَمَّدُ » أَوْ لا؛ لا يَدُلُ عَلَى سُوَّالِ الغَائِبِ، وَلاَ عَلَى سُوَّالِ الْمَخْلُوقِ فِيْما لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهَ مَعْدُرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهَ مُوَّدِهِ مِنْ وُجُوهِ الدَّلَالِةِ. وَمَنِ ادَّعَى ذَلِكَ فَهُو مَفْتُر عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللهِ الْفَالِيقِي عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) فِي غ: ويتوجه.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: روَاية، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) لَفْظُ الْجَلالَة سَقَطَ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: يُخَاطِبُكَ فَتَسْأَلُهُ يُخَاطِبُكَ مَسْأَلَةً.

<sup>(</sup>٥) فِيغ: فِي.

يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَهُو ائْ(١) يَدْعُو لَهُ، وَهَذَا لا إِنْكَارَ فِيْهِ، وَإِنْ كَانَ تَوَجَّهَ بِهِ مِنْ غَيْرِ سُوَال مِنْهُ نِفْسِهِ فَهُو لَـمْ يَسْأَلْ مِنْهُ، وَإِنْما سَأَلَ مِنَ اللهِ بِهِ، سَوَا ۚ كَانَ مُتَوَجِّها مِدْاتِهِ عَلَى بِدُعَائِهُ ، كَمَا هُو َنَصُ أُول الْحَدِيْثِ؛ وَهُوَ الصَّحِيْحُ، أَوْ كَانَ مُتَوَجَّها بِذَاتِهِ عَلَى بِدُعَة مُنْكَرَة، قُول ضَعِيْف، فَإِنَّ التَّوَجُّه بِذُواتِ الْمَخْلُوقِيْن، وَالإِقْسَامُ بِهِمْ عَلَى اللهِ بِدْعَة مُنْكَرَة، لَهُمْ تَعْفِي عَنِ النَّهِيِ يَعَلَى اللهِ بِدُعَة مُنْكَرَة، لَهُمْ تَعْفِي اللهِ بِدُعَة مُنْكَرَة، لَهُمْ تَعْفِي اللهِ مِنْ أَيْمَة الدُيْن. وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِه، وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ، وَلاَ اللهِ لِلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قَالُ أَبُو حَنِيْفَةَ: «لَا يَنْبَغِي لَا حَدِ أَنْ يَدْعُو اللهَ إلا بِهِ" (٢). وقَالَ أَبُو يُوسُفَ: «أَكُرُهُ بِحَقّ فُلان، وَبِحَقّ أَنْبِيَانِكَ وَرُسُلِكَ، وَبِحَقّ البَيْتِ، وَالْمَشْعَر الْحَرَام» (٣).

وقَ الَ الْقُدُورِيُّ: «الْمَسْالَةُ بِحَقُ الْمَخْلُوقِ لا تَجُوزُ، فَلاَ يَقُولُ: أَسَالُكَ بِفُلان، أَوْ بِمَلائِكَ بِقُلان، أَوْ بِمَلائِكَ بَلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ» (''). أَوْ بِمَلائِكَ بَلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ» (''). وَاخْتَارُهُ الْعِزُ بنُ عَبْدِالسَّلامِ، إلاَّ فِي حَقُ ('' النَّبِيِّ ﷺ خَاصَةٌ إِنْ تَبَتَ الْحَدِيثُ ('')، يُشِيرُ إلَّى حَدِيْثِ الْآعْمَى، وَقَدْ تَقَدَّمُ اللَّهُ عَلَى تَقْدِيْرِ ثُبُوتِهِ لِيَسَ فِيْهِ إلاَّ [اللَّهُ تَوسُل] ('') بِدُعَالُهُ لا بِذَاتِه.

وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيْثٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكِهِ» -فَأَبْعَدَ النُّجْعَةَ- مِنْ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) الدرُّ الْمُخْتَارُ (٦/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفْتَاوَى (١/٣٣٠٢)، وشَرْحَ العَقَيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ (ص/٢٦٢).

 <sup>(</sup>٤) قَالَهُ فِي كِتَابِهِ: «شَرْحُ مُخْتَصَرِ الكَرْخِيِّ» فِي بَابِ الكَرَاهَةِ، وَهَذَا الكِتَابُ مَخْطُوطٌ،
 وَيُحقَّقُ فِي الْمُعْهَدِ العَالِي لِلْقَضَاءِ فِي رَسَائِلَ عِلْمِيَّةٍ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٦) وَهُوَ حَدِيْثٌ ثَابِتٌ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.

<sup>(</sup>٧) فِي غ، ض، ع: التَّوَسُّل.

طَرِيْقِ عِبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ: «لَمَّا أَذَنَبَ آدَمُ الثَّنْبَ الَّذِي أَذْنَبَهُ؛ رَفْعَ رَأْسَهُ إِلَّكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلاَّ غَفَرْتَ لِي...» الْحَدِيْثُ (١). وَهُوَ حَدِيْثُ ضَعِيْفٌ بَلْ مُوْضُوعٌ، لأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣] فهذا هُوَ الَّذِي قَالَهُ آدَهُ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: أَظُنَّهُ مَوضُوعاً، وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ زَيْدٍ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ، قَالَ ابنُ مَعِيْن: لَيْسَ حَديْته بِشَيْءٍ (٢).

الثَّالِثُ: أَنَّ قَوْلُهُ: ﴿ يَمَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ... ﴾ إِلَخ لَمْ تَشُتْ فِي أَكْثُرِ الرَّوَايَاتِ. وَبِتَقْدِيْرِ ثُمُوتِهَا لا يَدُلُ عَلَى جَوَازِ دُعَاءِ غَيْرِ اللهِ، لأَنَّ هَذَا خِطَابٌ لِحَاضِرِ مُعَيَّن يَرَاهُ وَيَسْمَعُ كَلاَمَهُ، وَلاَ إِنْكَارَ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ الْحَيَّ يُطْلَبُ مِنْهُ الدُّعَاءُ كَمَا يُطْلَبُ مِنْهُ الدُّعَاءُ كَمَا يُطْلَبُ مِنْهُ مَا

(١) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (رقم ٢٥٠٢)، وفِي الصَّغْيْرِ (رقم ٩٩٢)، وأَن الطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (رقم ٢٥٠٢)، والنَّبْهَقِيُّ فِي الدَّلائِلِ (٥/ ٤٨٨)، وابنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخَهِ (٧/ ٤٣٧) وَغَيَّرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْثٌ مَوْضُوعٌ، ومَدَارُهُ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ فِي تَارِيْخَهِ (٧/ ٤٣٧) وَغَيَّرُهُمْ وَهُو حَدِيْثٌ مَوْضُوعٌ، وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ أَسْلَمَ وَهُو مَتْرُوكٌ، رَوَى أَحَادِيْثُ مَوْضُوعَةً. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، فتعَقَبُهُ اللَّهَبِيُّ بِقَوْلِهِ: «بَلْ مَوْضُوعٌ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ وَاهِ».

(٢) عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ العَدَّوِيُّ مَوْلاهُمْ: ضَعَقَهُ: أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةً، وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ ابنُ مَعِيْنِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيْثِ وَاهِياً، وَضَعَّقَهُ جِدًّا: ابنُ الْمَدَيْثِ وَاهِياً، وَضَعَقَهُ جِدًّا: ابنُ الْمَدَيْثِ وَابنُ سَعْدٍ، وَقَالَ الْحَاكِمُ وَأَبُو نَعَيْم: رَوَى أَحَادِيْثَ مَوْضُوعَةَ.زَادَ الْحَاكِمُ لا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَأَمَّلَهَا مِنْ أَهْلِ الصَنْعَةِ أَنَّ الْحَمْلَ فِيْهَا عَلَيه. وَقَالَ ابنُ جِبًانَ: «كَانَ مِمَّنُ مَقْنِ عَلَى مَنْ تَأَمِّلَهَا مِنْ أَهْلِ الصَنْعَةِ أَنَّ الْحَمْلَ فِيْهَا عَلَيه. وَقَالَ ابنُ جِبًانَ: «كَانَ مِمَّنُ مَقْنِ عَلَى مَنْ تَأَمِّلَهَا مِنْ أَهْلِ الصَنْعَةِ أَنَّ الْحَمْلَ فِيهِا عَلَيه. وَقَالَ ابنُ جِبًانَ: الْمُوتُوفِ فَاسَتَحَقَّ التَّرْكَ فَهُو ضَعِيْفٌ جِلًا. الْظُرْ:تَهْذِيْبَ الكَمَالِ (١١٤/١٥-١١٩) مَعَ هَوَامِشِ الْمُحَقِّقِ.

يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَأَيْن هَذَا مِنْ دُعَاءِ الغَائِبِ وَالْمَيْتِ لَوْ كَانَ أَهْلُ البِدَعِ وَالشِّرْكِ يَعْلَمُونَ؟! وَاحْتَجُّوا أَيْصاً (١٠) بِحَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَابِنُ السُّنِّيِّ فِي (٢٠) « عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» فَقَالَ (٢٠) ابنُ السُّنِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى (١٠) ثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَمْرٍ و بنِ شَقِيْق ثَنَا مَعْرُوفُ بنُ حَسَّان ثَنَا أَبُو مُعَاذِ السَّمَرْقَنْدِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ [ابنِ بُريْدَةً] (٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إذا انفَلَتَ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فَلْيَاد: يَا عِبَادَ (١٠) اللهِ، احْبِسُوا » هَكَذَا فِي كِتَابِ ابن السُّنِيِّ.

وفِّي «الْجَامِع (٧) الصُّغِيْرِ»: « فإنَّ للهِ (٨) - عزَّ وجَلَّ - فِي الأرْضِ حَاضِراً  $سَيْحُ بِسُهُ (٩) عَلَيْكُمْ <math>m^{(\cdot)}$ .

وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَـذَا الْحَدِيثَ مَـدَارُهُ عَلَى مَعْرُوفِ بِـنِ حَسَّانِ وَهُوَ أَبُو مُعَاذٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ» خَطَّا اظَّنَّهُ مِنَ النَّاسِخِ. السَّمَرْقَنْدِيُّ» خَطَّا اظَّنَّهُ مِنَ النَّاسِخِ.

<sup>(</sup>١) هَذِهِ هِيَ الشُّبْهَةُ التَّاسِعَة.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فِي حَدِيْث.

<sup>(</sup>٣) فِي أَنْض، ع: قَالَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: قَالَ حدثنا ابنُ السُّنِّيّ أَبُو يَعْلَى، وَكَذَا فِي ع، إلا أَنَّ فِيْهَا إِشَارَةٌ للصَّوَابِ الَّذِي آئَيْتُهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ: [أبِي بُرْدَةَ عَنْ أبِيهِ]، وَالْمُثْبَتُ مِنَ مَصَادِرِ تَخْرِيجِ الْحَديثِثِ.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: عَبْد.

<sup>(</sup>٧) فِيع: جَامع.

<sup>(</sup>٨) فِي غ: الله.

<sup>(</sup>٩) فِي ب: يَحْبِسُهُ.

<sup>(</sup>١٠) رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٥٢٦٩)، وَابنُ السُّنِّيِّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ واللَّيلَةِ (رقم ٥٠٥)، وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم ١٠٥١٨) وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ، آفَتُهُ: مَعْرُوفُ بنُ حَسَّانَ: وَاوْ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ. وَمُنْقَطعٌ بَيْنَ ابنِ بُرَيْدَةَ وابنِ مَسْعُودٍ ﴿

قَالَ ابنُ عَدِيِّ: «مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ» (١)، وَقَالَ الذَّهَيِّ فِي «الْمِيْزَان»: «قَالَ ابنُ عَدِيِّ: مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ، قَدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ (٢)، وَأَقُولُ: بَلْ هُوَ بَاطِلٌ، إِذْ كَيْفَ يَكُونُ عِنْد وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: «حَدِيْثُ صَعِيْفَ» (٢)، وَأَقُولُ: بَلْ هُوَ بَاطِلٌ، إِذْ كَيْفَ يَكُونُ عِنْد سَعِيْدِ عَنْ قَتَادَةَ، ثُمَّ يَغِيْبُ عَنْ أَصْحَابِ سَعِيْدِ الْحُفَّاظِ الْأَثْبَاتِ مِثْلِ يَحْيى القَطَّانِ، وَإِسْمَاعِيْلَ بِنِ عُلَيْقَ، وَأَبِي أُسَامَةً، وَخَالِدِ بِنِ الْحَارِثِ، وَأَبِي خَالِدِ الْأَحْمُرِ وَالْمُنْكُرُ، وَالْمُنْكَرُ الْحَدِيْثِ؟! فَهَذَا مِنْ أَيِي عَدِيًّ وَنَحْوِهِمْ، حَتَّى يَاتِيَ بِهِ هَذَا الشَّيْخُ الْمَجْهُولُ الْمُنْكَرُ الْحَدِيْثِ؟! فَهَذَا مِنْ أَقُى وَضَعِهِ.

وَيِتَقْدِيْرِ ثُبُوتِهِ لا دَلِيْلَ فِيْهِ، لأنَّ هَذَا مِنْ دُعَاءِ الْحَاضِرِ فِيْمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ: « فإنَّ للهِ فِي الأرْضِ حَاضِراً سَيَحْسِلهُ عَلَيْكُمْ » .

وَاحْتَجُّوا أَيْضاً (فَ): بِحَدِيْتُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ» فَقَالَ: حَدَّتَنَا طَاهِرُ بنُ عِيْسَى بنُ قِيْرَسِ<sup>(١)</sup> الْمِصْرِيُّ ثَنَا أُصَبُعُ بنُ الفَرَجِ ، ثَنَا ابنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) الكَامِلُ (٦/ ٣٢٥) وَتَتِمَّةُ كَلامِهِ: «وَرَوَى عَنْ عُمَرَ بنِ ذَرَّ نُسْخَةٌ طَوِيْلَةٌ كُلَّهَا غَيْر مَحْفُوظَةِ».

 <sup>(</sup>٢) فِي ط، ب: عَمْرُو، وَهُوَ عُمَرُ بنُ ذَرِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ زُرَارَةَ الْهَمْدَانِيُ، الْمُرْهِبِيُ، أَبُو ذَرُّ الكُوفِيُّ: ثِقَةٌ رُمِيَ بِالإِرْجَاءِ، مَاتَ سَنَةَ ثلاثٍ وَخَمْسِيْنَ وَمِأْتُةٍ. تَقْرِيْبُ التَّهْذِيْبِ (ص/٤١٢).

<sup>(</sup>٣) كَمَا فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٤) مُحَمَّدُ بنُ جَعَفَرِ الْهُذَالِيُّ، البَصْرِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِـ«غُنْدَر»: ثِقَةٌ صَحِيْحُ الكِتَابِ إلا أَنَّ فِيْهِ غَفْلَةٌ. ماتَ سَنَّةَ ثلاثٍ أَوْ أَرْبِعِ وِتِسْعِيْنَ. تَقْرِيْب التَّهْذِيْبِ (ص/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) هَذِهِ هِيَ الشُّبْهَةُ العَاشِرَة.

 <sup>(</sup>٦) ضبطه فِي هامشِ نُسْخَةِ تَهْذِيْبِ الكَمَالِ بِكَسْرِ القافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وأما فِي الأنساب
 (٤٤ / ٤٤) فضبطه بِكَسْرِ القافِ والرَّاءِ.

سَعِيْدِ الْمَكِّيِّ عَنْ رَوْحِ بِنِ القَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ الْمَدِيْنِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةً ابنِ سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَكَانَ عُثْمَانُ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، وَلاَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِه، فَلَقِيَ ابنَ حُنَيْفٍ، فَشَكَا إِلَيْهِ ذَلِك، عُثْمَانُ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، وَلاَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِه، فَلَقِيَ ابنَ حُنَيْفٍ، فَشَكَا إِلَيْهِ ذَلِك، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ لِهُ عُثْمَانُ بِنُ حُنَيْفٍ، فَشَكَا إِلَيْهِ ذَلِك، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ لَهُ عُثْمَانُ بِنُ حُنَيْفٍ، فَشَكَا إِلَيْهِ وَلِللّهُ وَلِي اللّهُمُ إِلَيْ أَسْالُك، وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِينًا مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْمَةِ، يَا رَحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ نَبِي الرَّحْمَةِ، يَا اللّهُمُ إِلْيَ فَنِي لِيَقْضِي لِي حَاجَتِي...» (١) الْحَدَيْثَ.

وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ:

الأوَّلُ: أَنَّ رَاوِيهِ (٢) طَاهِرَ بِنَ عِيْسَى مَمَّنْ لا يُعْرَفُ بِالعَدَالَةِ بَلْ هُوَ مَجْهُولُ، قَالَ (٢) الدَّهَبِئُ: طَاهِرُ بِنُ عِيْسَى بِنِ قِيْرَسِ أَبُو الْحُسَيْنِ الْمِصْرِيُّ الْمُوَّدُبُ عَنْ سَعِيْدِ ابن أَبِي مَرْيَم، وَيَحْيَى بِنِ بُكِير، وَأَصْبَغُ بِنِ الفَرَجِ. وَعَنْهُ (١) الطَّبرَانِيُّ، تُوفِّي سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِيْنَ وَمَاتَتَيْنِ (٥)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ جَرْحاً وَلاَ تَعْدِيْلاً، فَهُو إِذا مَجْهُولُ الْحَالِ لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِخَبَرِه، لا سِيَّمَا فِيْمَا يُخَالِفُ نُصُوصَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

التَّانِي: قَولُهُ: عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْمَكِيِّ أَشَدُّ جَهَالَةً مِنَ الْأُوَّلِ. فَإِنَّ مَشَايِخَ ابنِ

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ۸۳۱)، وَفِي الْمُعْجَمِ الصَّغْيْرِ (۱۸۳/۱)، وابنُ أَبِي حَاتِم فِي العِلَلِ (۲/۱۹۰)، وابن قانع فِي معجمِ الصَّحَابَةِ (۲۸۸/۲) وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِم، وضعفه أَبُو زرعةَ الرازي.

<sup>(</sup>٢) فِي أ، ب، غ، ضَ: رواية، وَفِي ع: رَاوِيَة وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: وقَالَ.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: عِنْدَ.

 <sup>(</sup>٥) انْظُرْ: تَارِيْخَ الإسْلامِ لِلدَّهَمِيِّ (١٦٩/٢٢) ، وإعلال الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ الْحَدِيثَ
 برواية طاهرِ فِيْهِ نظرٌ، فَقَدْ تَابَعَهُ يُونُسُ بنُ عَبْدِالأعلى كَمَا عِنْدَ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي العِلَلِ (٢/ ١٩٠).
 العِلَلِ (٢/ ١٩٠)، وابنِ قانع فِي مُعْجَم الصَّحَابَةِ (٢/ ٢٥٨).

وَهْـبِ الْمَكَيْـيْنَ مَعْرُوفُونَ كَدَاوُدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَزَمْعَةَ بنِ صَالِح، وَابنِ عُييْنَةَ، وَطَلْحَـةَ بـنِ عَمْـرِو الْحَضْرَمِيِّ، وَابـنِ جُـرَيْج، وَعُمَرَ بنِ قَيْسٍ، ومُسْلِمِ بنِ خَالِدٍ الزُنْجِيِّ، وَلَيْسَ فِيْهِمُ مَنْ يُكَنِّى أَبَا سَعِيْدٍ، فَتَبَيْنَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ<sup>(۱)</sup>.

الثَّالِثُ: بِتَقْدِيْرِ (أَ) ثُبُوتِهِ، فَلَيْسَ فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى دُعَاءِ الْمَيِّتِ وَالغَاثِبِ، غَايةُ مَا فِيْهِ آنَّهُ تَوَجَّهُ بِهِ فِي دُعَائِهِ (أَ)، فَأَيْنَ هَذَا مِنْ دُعَاءِ الْمَيِّتِ؟

فَإِنَّ التَّوَجُّةَ بِالْمَخْلُوقِ سُوَالٌ بِهِ لا سُوَالٌ مِنْهُ، وَالكَلامُ إِنَّمَا هُوَ فِي سُوَالَ الْمَخْلُوقِ نَفْسِهِ وَدُعَائِهِ وَالاسْتِغَائَةِ بِهِ فِيْمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، وَكُلُّ أَحَدٍ يُفَرِّقُ بَيْنَ سُوَالَ اللهُ عَلْمِهِ إِلاَّ اللهُ، وَكُلُ أَحَدٍ يُفَرِّقُ بَيْنَ سُوَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

وَأَمَّا فِي سُوَالِهِ نَفْسِهُ مَا لَا يَقْدُرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، فَقَدْ جَعَلَهُ شَرِيْكاً للهِ فِي عَبَادَةِ اللَّعَاءِ، فَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ الْأَعْمَى، وَحَدِيثِ ( أَ) ابنِ حُنَيْفٍ هَذَا إِلاَّ إِخْلاصُ الدُّعَاءِ لللهِ كَمَا هُو صَرِيْحٌ فِيْهِ، إِلاَّ قَوْلَهُ: «يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ »، وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ الْمُخَاطَبَةُ لِمَيِّت ( أَنْ فَي فِيهِ مُخَاطَبَةُ لَمُسْتَحْضِراً لَهُ فِي ذِهْنِهِ الْمُخَاطَبَةُ لَيْسَتُ ( أَنْ فَي ذِهْنِهِ كَمَا يَقُولُ الْمُصَلِّي: السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

<sup>(</sup>١) لَيْسَ الأمرُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ رحمه الله ، فَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحاً بِاسْمِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَكِيِّ عِنْدَ الطَّبِرِيْقِ وَهُو مِنْ رِجَالِ البُخَارِيِّ وَقَدْ وَقُقَهُ اللّهَ الْمَكِيْ الْمَكِيْ وَهُو مِنْ رِجَالِ البُخَارِيِّ وَقَدْ وَقَقَهُ اللّهِ الْمَكِيْ الْمَدِيْقِ، وَأَبُو رَوْعَةَ وَغَيْرُهُمَا، وَقَالَ النَّسائِيُّ: لا بَأْسَ بهِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: "صَالِحُ الْحَدِيْثِ لا بأسَ بِهِ"، وتَكَلَّمَ ابنُ عَدِيٍّ فِي رَوَايَةِ ابنِ وَهْبِ عَنْهُ، وَلَكِنَّهُ تُوبِعَ فِي مَذِهِ الرَّوَايَةِ ابنِ وَهْبِ عَنْهُ، وَلَكِنَّهُ تُوبِعَ فِي مَذِهِ الرَّوَايَةِ ابنِ وَهْبِ عَنْهُ، وَلَكِنَّهُ تُوبِعَ فِي مَذِهِ الرَّالِ ١٩٥١-١٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: إنْ قُلْنَا بِتَقْدِير...

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: دُعَاء.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: أَوْ حَدِيث.

<sup>(</sup>٥) فِي ض: لِلْمَيِّتْ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ دَلِيْلٌ عَلَى دُعَاءِ كُلِّ غَائِبٍ وَمَيِّتِ(١) مِنَ الصَّالِحِيْنَ، فَخَرَجُوا عَمَّا فَهِمُوهُ مِنَ الْحَدِيْثِ بِفَهْمِهِمُ الفَاسِدِ إِلَى أَنَّهُ دَلِيْلٌ عَلَى دُعَاءِ كُلِّ غَلِي وَمَيْتٍ صَالِحِ، وَلاَ دَلِيْلَ فِيهِ أَصْلاً عَلَى دُعَاءِ الرَّسُولِ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلاَ فِي عَلَى خَيَاتِهِ فِيهِمَا لا يَقْدُرُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لُو كَانَ فِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى حَيَاتِهِ فِيهِمَا لا يَقْدُرُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لُو كَانَ فِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى دُعَاءِ الغَائِبِ وَالْمَيْتِ مُطْلَقالًا، لأَنْ هَذَا قَيَاسٌ مَعَ وُجُودِ الفَارِقِ، وَهُو بَاطِلٌ دُعَاءِ الغَائِبِ وَالْكَرَامَاتِ لا يُسَاوِيهِ فِيهِ أَحَدٌ، فَلا يَهِمُوزُ قِيَاسُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ.

وأيضاً فَالقِيَاسُ إِنَّمَا يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ، وَلاَ حَاجَةَ إِلَى قِيَاسِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ [عِنْدَ عُبَادِ القُبُورِ] (")، فَبَطَلَ قِيَاسُهُمْ بِنَفْسِ مَذْهَبِهِمْ، هَذَا غَايَةُ مَا احْتَجُوا بِهِ مِمًّا هُوَ مَوْجُودٌ فِي بَعْضِ الْكَثْبِ الْمُعْرُوفَةِ، وَمَا سِوَى هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ الثَّلاَقَةِ فَهُو مِمَّا وَضَعُوهُ بِأَنفُسِهِمْ، كَقَولِهِم: ﴿ إِذَا أَعْيَتُكُمُ الْأُمُورُ فَعَلَيْكُمْ بِأَصْحَابِ القُّبُورِ" (")، وقولهم: «لَوْ أَحْسَنَ (") أَحَدُكُمْ ظُنَّهُ بِحَجَرٍ لَنفَعَهُ، قَالَ ابنُ القَيْمِ: ﴿ وَهُو مِنْ وَضَعِ الْمُشْرِكِيْنَ عُبُوا لِلْوَئُانِ» (").

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي أَ: مَيِّت بِدُون وَاو.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنَ سَاقِطٌ من: ط.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ شَيْخُ الإسْلاَم-رَحِمَهُ الله- فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (٢٩٣/١١): «ويروون حَدِيثًا هُو كَذِبٌ بِاتَفَاق أَهْلِ المُعْرَفَةِ، وَهُوَ: «إِذَا أَعَيْنُكُمُ الأمورُ فَعَلَيْكُمْ بِأَصْحَابِ القَبُورِ» ، وإِنْمَا هَذَا وَضْعُ مَنْ فَتَحَ بَابَ الشُّرَكِ». وَانْظُرْ: مِنْهَاجَ السئّة (٢/٤٨٣)، وَإِغَاتُةَ اللَّهْفَان (١/٢٥/١)، «الدُرُّ النَّضِيْدِ فِي إخلاص كلمةِ التُّوْحِيدِ» للشُّوْكَانِيِّ (ص/٢٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: حَسَّنَ.

<sup>(</sup>٥) الْمَنَارُ الْمُنِيفُ (ص/ ١٣٩).

(18)

## بَابُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَحْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ الآيَة [الأعراف:١٩١-١٩٣].

وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴾ الآية [فاطر: ١٣] وَفِي «الصَّحِيْح» عَنْ أنس، قَالَ: شُجَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: « كَيْفَ يُفْلحُ قَومٌ شَجُّوا نَبِيِّهِمْ؟ ﴾ فَنَزَلَت: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٢٨].

وَفِيهِ عَنِ ابِنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ- إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الأخِيْرَةِ مِنَ الْفَجْرِ- : « اللهُمَّ الْعَنْ فُلاَنَا وَفُلاَنًا » بَعْدَمَا يَقُولُ: «سَمعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾.

وَفِي رَوَايـةٍ «يَدعُو عَلَى صَفَوَانَ بنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيلِ بنِ عَمْرٍو وَالحَارِثِ بنِ هِشَامٍ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾» .

وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ اثْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَ تَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٤] قَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ - أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا - ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتٍ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً » .

## فِيْهِ مُسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ الآيَتَيْنِ.

الثَّانِيَةُ: قِصَّةُ أُحُدٍ.

الثَّالِئَةُ: قُنُوتُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَلْفَهُ سَادَاتُ الأَوْلِيَاءِ يُؤَمَّنُونَ فِي الصَّلاةِ. الرَّابِعَةُ: أَنَّ الْمَدْعُوَّ عَلَيْهِمْ كُفًارٌ. الخَامِسَةُ: آنَّهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ مَا فَعَلَهَا غَالِبُ الكُفَّارِ. مِنْهَا: شَجُّهُمْ نَبِيَّهُمْ وَحِرْصُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ، وَمِنْهَا: التَّمْثِيلُ بِالقَتْلَى مَعَ أَنَّهُمْ بَنُو عَمِّهمْ.

السَّادِسَةُ: أَنْزَلَ اللهُ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ .

السَّابِعَةُ: قَوْلُـهُ: ﴿أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُـمْ فَـإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ فَتَابَ عَلَيْهِمْ فَآمَنُوا.

الثَّامِنَةُ: القُّنُوتُ فِي النُّوَازِل.

التَّاسِعَةُ: تَسْمِيَةُ الْمَدْعُوِّ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلاةِ بِأَسْمَاثِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَاثِهِمْ.

العَاشِرَةُ: لَعْنُهُ الْمُعَيَّنَ فِي القُنُوتِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: قِصُّتُهُ ﷺ لَمَّا أُنْزِلَ عَلَّيهِ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ .

الثَّانِيَة عَشْرَةَ: جِدُّهُ ﷺ فِي هَذَا الأَمْرِ، بِحَيْثُ فَعَلَ مَا نُسِبَ بِسَبَبِهِ إِلَى الْجُنُونِ، وَكَذَلِكَ لَوْ يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ الآنَ.

الثَّالِئَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ للأَبْعَدِ وَالأَقْرَبِ: « لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً » حَتَّى قَالَ: 
«يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً » ، فَإِذَا صَرَّحَ ﷺ وَهُوَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ بِأَلَّهُ لا يُغْنِي شَيْئاً عَنْ سَيِّدَةِ نِسَاءِ العَالَمِيْنَ، وَآمَنَ الإِنْسَانُ أَنَّهُ ﷺ لا يُقُولُ إِلاَّ الْحَقَّ، ثُمَّ نَظَرَ فِيْمَا وَقَعَ فِي قُلُوبٍ خَوَاصٌ النَّاسِ الآنَ؛ تَبَيْنَ لَهُ التَّوْحِيْدُ وَعُرْبَةُ الدَّيْنِ.

## بَابُ

قَوْل اللهِ تَعَـالَى: ﴿أَيْشُـرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنصُرُونَ﴾ الآية (١)

الْمُرَادُ بِهَ لَهِ (<sup>7)</sup> السَّرْجَمَةِ بَيَانُ حَالِ الْمَدْعُوَيْنَ مِنْ دُونِ اللهِ أَنَّهُمْ لا يَنْفَعُونَ وَلاَ يَضُرُّونَ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَلائِكَةُ وَالاَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ (<sup>7)</sup> وَالاَصْنَامُ، فَكُلُّ مَنْ دُونِ اللهِ فَهَذِهِ حَالُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ اللهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَو اجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلَبُهُمُ اللَّبِابُ شَيْئاً لا يَسْتَقِدُوهُ مِنْهُ ضَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ \* مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ اللَّهِ اللهَ وَالْمَطْلُوبُ \* مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرُو إِنَّ اللهَ لَقَويٌ عَزِينٌ ﴾ [الحج: ٧٣-٧٤].

ويَكُفْينُكَ فِي ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى لاَّكُرَمِ الْخَلْق: ﴿قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلاَ رَسَداً \* قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرِنِي مِن اللهِ أَحَدٌ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً \* إلاَّ بَلاَغاً مِن اللهِ وَرِسَالاَتِهِ [الْجِنّ:٢١-٢٣]، وقال : ﴿قُلُ لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرَّا لِاَّ مَا اللهِ وَرِسَالاَتِهِ وَالْحَرَّ مِن الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْم يُوْمِنُونَ [الاعراف:١٨٨]، وقالَ: ﴿وَالتَّخَدُواْ مِن دُونِهِ أَنَا إلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْم يُوْمِنُونَ [الاعراف:١٨٨]، وقالَ: ﴿وَالتَّخَدُواْ مِن دُونِهِ اللهَ لَا يَخْلُقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لاَنْفُسِهِمْ ضَرَّا وَلاَ نَفْعاً وَلاَ يَمْلِكُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لاَنْفُسِهِمْ ضَرَّا وَلاَ نَفْعاً وَلاَ يَمْلُكُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لاَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَلاَ عَمْدُوا اللهُ وَاللهُ الْخَبْرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِن الْمَلائِكَةِ عَبْدُوا الْمُلائِكَةِ وَلاَ مِنْ أَوْلاً يَعْبُدُونَ ﴿ وَلِهُ اللهَ الْمُعْلَومُ اللهُ مُعْلَى عَن الْمَلائِكَةِ عَبْدُوا الْمُلائِكَةِ وَالاَنْبِيَامَةِ وَالْمُلائِكَةِ وَلَا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِئُنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ لَمُلائِكَةٍ أَهُ سُولًا عَلَى عَلَى اللهُ وَلَا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِئِنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ لَمُلائِكَةٍ أَهُ الْوَلْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِئِنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ لَمُلائِكَةٍ الْمُسْوَلَةُ الْجَرُونَ الْمُؤْمِدُ وَلَهُمْ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ الْمُؤْمِنَ اللهَ الْمُؤْمِنُ الْمُقَالِعُونَ الْجُونَ الْجُولُونَ الْجُولُ الْمُؤْمِنُ وَلَهُ الْمُؤْمِنُ وَلَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِنُ وَلَهُ وَلَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُولُونَ الْمُؤْمُ وَلَهُ الْمُؤْمِنَ وَلَهُ الْمَلائِكَ أَنتَ وَلِئِنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا فَلَا مُعْلَوا اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ وَلَهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَعْلَى الْمُؤْمِلُونَ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (آية/ ١٩١-١٩٢).

<sup>(</sup>٢) في ط: من هذه.

<sup>(</sup>٣). في ط: الصَّالِحُون - بدون وَاو-.

إِذَا تَبَيْنَ ذَلِكَ فَحَاصِلُ كَلامِ الْمُفَسِّرِيْنَ عَلَى الآيةِ الْمُتَرْجَمِ لَهَا أَنَّ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَيُشُرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [الأعْرَاف: ١٩١] تَوْبِيخٌ وتَعْنَيْفٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ بِأَتَهُمْ يَعْبُدُونَ مَعَ اللهِ تَعَالَى عِبَاداً لا تَخْلُقُ شَيْئاً، وليسَ فِيها مَا تَسْتَحِقُ بِهِ العِبَادةَ مِنَ الْخَلْقِ وَالرَّزْقِ وَالنَّصْرِ لأَنْفُسِهِمْ أَوْ لِمَنْ عَبَدَهُمْ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ مَخْلُوقُونَ مُحْدَثُونَ وَلَهُمْ خَالِقٌ خَلَقَهُم، وَإِنَّ خَرَجَ الكَلامُ مَخْرَجَ الاسْتِفْهَامَ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرُنَا (١٠).

وَقُولُهُ: (﴿وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنصُرُونَ﴾) أَيْ: وَيُشْرِكُونَ بِهِ، وَيَعْبُدُونَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ؛ لا يَسْتَطِيعُ نَصْرَ عَابِدِيْهِ وَلاَ نَصْرَ نَفْسِهِ بِأَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَنْ أَرَادَ بِهِ الضَّرِّ، وَمَنْ هَذِهِ حَالُهُ فَهُو فِي غَايةٍ العَجْزِ، فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَها مَعْبُوداً؟! وجَمِيْعُ الْأَنْسِيَاءِ وَالْمَلائِكَةِ وَالصَّالِحِيْنَ وَغَيْرُهُمْ دَاخِلُونَ فِي هَذِهِ الْأَوْصَافِ فَلاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَخْلُقَ شَيْعًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لِمَنْ عَبَدَهُمْ نَصْراً، وَلاَ يَنْصُرُونَ يَقْدُرُ أَحَدٌ مَنْهُمْ أَنْ يَخْلُقَ شَيْعًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لِمَنْ عَبَدَهُمْ نَصْراً، وَلاَ يَنْصُرُونَ أَنْفُسَهُمْ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ بَطَلَتْ دَعُوتُهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ.

قَالَ: (وَقَولُـهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُـونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ﴾ الآيَة (٢٪ [فَاطر: ١٣]).

حَاصِلُ كَلامِ الْمُفَسِّرِيْنَ كَابْنِ كَثِيرِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ تَعَالَى يُخْرُ عَنْ حَالِ الْمَدْعُويُّنَ مِنْ دُونِهِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَالأَثْنِيَاء وَالْاصْنَامِ وَغَيْرِهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى عَجْزِهِمْ وَضَعْفِهِمْ، وَآتَهُمْ دُونِهِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَالأَثْنِيَاء وَالْاصْنَامِ وَغَيْرِهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى عَجْزِهِمْ وَضَعْفِهِمْ، وَآتَهُمْ قَدِ انْتَفْتْ عَنْهُمُ الشُّرُوطُ الَّتِي لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فِي الْمَلْعُونِ وَهِي الْمَلْكُ، وَسَمَاعُ الدُّعَاءِ، وَاللَّهُ مِنْ عَنْهُمُ الشُّرُوطُ الَّتِي لا بُدًّ أَنْ تَكُونَ فِي الْمَلْكُ أَنْ يَكُونَ مَلْعُوا، فَكَيْفَ إِذَا عُدِمَتُ كُلُهَا، فَنَفَى عَنْهُمُ الْمُلْكُ بَقُولِهِ: ﴿ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴾ .

«قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ، ومُجَاهِدٌ، وعِكْرِمَةُ، وعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وقَتَادَةُ: القِطْمِيْرُ:

<sup>(</sup>١) فِي ط: ذكرنَاه.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

اللَّفَافَةُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى نَوَاةِ التَّمْرَةِ (١)، أَيْ: وَلاَ يَمْلِكُونَ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئاً، وَلاَ بِمَقْدَار هَذَا القِطْمِيْرِ»(١).

كَمَا قَالَ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ وِزْقاً مُنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [النمل:٧٧] وقال: ﴿الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ اللهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ ﴾ الآية (البَّاتِ اللَّعَاءِ بَقُولُهِ: ﴿إِن هَذَا حَالُهُ فَكَيْفَ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللهِ؟ وَنَفَى عَنْهُمْ سَمَاعَ اللَّعَاءِ بَقُولُهِ: ﴿إِن مَدْعُوهُ مَا لَكُ عَلَى مَن دُونِ اللهِ؟ وَنَفَى عَنْهُمْ سَمَاعَ اللَّعَاءِ بَقُولُهِ: ﴿إِن تَدْعُونَهَا لا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ لاَنَّهُم أَمْوَاتُ أَوْ مَلائِكَةٌ مُشْتَعِلُونَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُسَخَرُونَ لِمَا خُلُولُهُ الْمُشْرِكَ يَقُولُ: هَذَا فِي الآصْنَامِ، أَمَّا الْمَلائِكَةُ وَالاَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ فَيسَمَعُونَ (وَ وَيَسْتَجِيبُونَ، فَنَفَى سُبْحَانَهُ ذَلِكَ بَقَرْلِهِ: ﴿وَلَوْ سَمِعُواْ مَا السَّمُوكَ أَلَا المُسْرِكَ يَقُولُ: هَذَا فِي الآصْنَامِ، أَمَّا الْمُلائِكَةُ وَالاَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ فَيسْمَعُونَ (اللهُ تَعْلَى الْمُسْرِكَ يَقُولُ: هَذَا فِي الْمَعْلُومُ اللهُمْ مُكَانُوا يَعْبُدُونَ (اللهُ مُعَلِّمُ مَا تَعْلَى الأَصْنَامِ، وَمَا خَصَ تَعَالَى الأَصْنَامِ، وَاللّهُ مُنَامِ وَالْمُ مُنْ مُنَامِ وَاللّهُ مُنَامِ وَاللّهُ مُنَامِ وَاللّهُ مُ كَانُوا يَعْبُدُونَ (اللهُ مُعَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، فَلَمْ يُرَخُصْ فِي دُعَاءٍ وَالْأَبْدِينَ عَلَى مَا لَعْلَمُ الْمُقْعَةِ وَالْمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْمُ لا اسْتِقْلالاً، وَلاَ وَسَاطَةُ بِالشَّفَاعَةِ.

وَقُولُهُ: ﴿وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾ [فاطر:١٤] كَقَولِهِ: ﴿وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ الِهَـةُ لَيْكُونُواْ لَهُمْ عِزّاً \* كَلاًّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا﴾

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: التمر، وَالْمُثَبَتُ من: ب،ع، ض، وتَفْسِيْر ابنِ كَثِيْر.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْر ابن كَثِيْر (٣/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: مشغولون، وَالْمُثَبِتُ من: أ، ب، ض، ع.

<sup>(</sup>٥) في ب: يسمعون - بدون واو-.

<sup>(</sup>٦) فِي بِ: يَدْعُونَ.

[مَرْيُم: ٨١- ٨٦] وَهَـذَا نَـصُّ صَرِيْحٌ عَلَى أَنَّ مَنْ دَعَا غَيْرَ اللهِ فَقَدْ أَشْرُكُ بِشَرْطِهِ، وَأَنُّ الْمَدْعُونُ مِنْهُمْ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ وَالْمَدْعُونُ مِنْهُمْ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ وَالْمَدْابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ﴾ [البقرة: الذين البَّعُواْ مِن الَّذِينَ البَّعُواْ وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ﴾ [البقرة: ٢٦٦]، فَهَـلْ عَلَى كَـلامِ رَبُّ العِزَّةِ اسْتِدْرَاكُ ٢٣٤]؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَلاَ يُنْبُتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ هِهَا. قَالَ عَلَى نَفْسُهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى الْأَمُورِ وَمَالِهَا وَمَا تَصِيْرُ إِلَيْهِ مِثْلُ خَبِيرٍ بِهَا. قَالَ قَتَادَةُ: «يَغْنِي نَفْسُهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى "٢١)، «فَإِنَّهُ أَخْبَرَ بِالوَاقِع لا مَحَالَة "٢٠).

قَـالَ: (وَفِـي «الصَّـحِيْحِ» عَـنْ أنَـسٍ، قَالَ: شُجَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: « كَيْفَ يُفْلِحُ قَومٌ شَجُّوا نَبِيِّهِمْ؟ » فَنَزَلَت: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عِمْرَان: ١٢٨]).

قُولُـهُ: (فِي «الصَّحِيْحِ») أي: «الصَّحِيْحَيْنِ» فَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ وَكَابِتٍ عَنْ انْسِ (٥)، وَوَصَلَهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ انْسِ بِهِ (١).

وَوَصَلَّهُ مُسْلِمٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس (٧).

وقَالَ ابنُ إِسْحَاقَ فِي «الْمَغَازِي»: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطُّوِيْلُ، عَنْ أَنسِ قَالَ: كُسِرَتْ

(١) فِي ب: أنَّ - بدون وَاو-.

<sup>(</sup>٢) في ب: استدلال.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وابنُ الْمُنْذِرِ-كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٧/ ١٥)-، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٢/ ٢٢٦)، وابنُ أبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم١٧٩٦٤) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) هَذَا مِنْ كلامِ ابنِ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) صَحِيْحُ البُخَارِيُّ (٥/ ٤٢) كتَابُ الْمَغَازِي بَابُ رقم ٢٢.

<sup>(</sup>٦) مُسْنَدُ الإِمَامِ أَحْمَدَ (٣/ ١٧٨،٢٠١)، وسُنَنُ التَّرْمِذِيِّ (رقم ٣٠٠٢)، وسُنَنُ ابنِ مَاجَهْ (رقم ٢٠٠٧)، والسُنَنُ الكَبرَى للنَّسَائِيِّ (رقم ١١٠٧٧) وَرَوَاهُ غَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>٧) صَحِيْحُ مُسْلِمٍ (رقم ١٧٩١).

رَبَاعِيَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَـوْمَ أُحُـدٍ، وَشُـجٌ فِي (١) وَجْههِ، فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيْلُ عَلَى وَجْههِ، وَجَههِ، فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيْلُ عَلَى وَجْههِ، وَجَعَـلَ يَمْسَحُ الدَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: « كَيْفَ يُفْلِحُ قُوْمٌ خَضَبُوا وَجْهُ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدُعُوهُمْ إِلَى رَبِهِمْ؟ » فَأَنْزَلَ اللهُ الآية (١٪).

قُولُهُ: (شُحَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ الْبُو السَّعَادَاتِ: «الشَّحِ فِي الرَّأْسِ خَاصَّةً فِي الأَصْلِ، وَهُوَ انْ يَضْرِبُهُ بِشَيْءٍ فَيَجْرَحُهُ فِيهْ وَيَشُقُهُ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرهِ مِنَ الْأَصْلِ، وَهُو انْ يَضْرِبُهُ بِشَيْءٍ فَيَجْرَحُهُ فِيهْ وَيَشُقُهُ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرهِ مِنَ الْإَعْضَاءِ، وَذَكَرَ ابنُ هِشَامٍ مِنْ حَدِيْثَ أَبِي سَعِيْد الْخُدْرِيُّ: أَنَّ عُتَبَةً بنَ أَبِي وَقَاصِ هُو اللَّذِي كَسَرَ رَبَاعِيَةً اللَّهُ السُّفُلَى، وَجَرَحَ شَفَتُهُ السُّفُلَى، وَأَنَّ عَبْدَاللهِ بنَ قَمِيْنَةً (اللهُ بنَ عَبْدَاللهِ بنَ قَمِيْنَةً (اللهُ عَبْدَيْهِ وَجُنْتِهِ، وَأَنَّ عَبْدَاللهِ بنَ قَمِيْنَةً (اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِّنْ حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةَ. قَالَ: رَمَى عَبْدُاللهِ بنُ قَمِيْئَة (٥) رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَشُجُّ (١) فِي (٧) وَجْههِ، وَكَسَرَ رَبَاعِيَتُهُ، فَقَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابنُ قَمِيْئَةَ (٨).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، وَفَتْح البَاري، وَالْمُثْبَتُ من: ط، أ، ع،ض، وَسِيْرَةِ ابنِ هِشَام.

<sup>(</sup>٢) سِيْرَةُ ابنِ هِشَامِ (٣/ ٣٠) وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: قَمئة.

<sup>(</sup>٤) ذُكْرَهُ ابنُ هِشَامٍ فِي السَّيْرَةِ (٣/ ٢٧ – ٢٨)عَنْ رُبَيْحٍ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَوَصَلُهُ ابنُ السَّكَنِ وَرَبَيْحٌ مَنْكُرُ الْحَدِيثِ.قَالَهُ البُخَارِيُّ. وَأَخْرَجَهُ ابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي الآحَادِ والمَّالِغِي (رقم ٢٧٩٧)، والْحَاكِمُ (٣/ ٣٨٥)، والْحَاكِمُ (٣/ ٣٨٥)، والطَّبَرَانِيُّ (رقم ٣٠٤٥) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ نَحْوَهُ. وَسَكَتَ عَنْهُ الْحَاكِمُ، فَتَعَقَّبُهُ الذَّهَبِيُّ قَائِلاً: "إسَّنَادٌ مُظْلِمٌ».

<sup>(</sup>٥) فِي ط: قَمِئَة.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فَشَجُّهُ.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ب، وَالْمُثَبَتُ من: ط، ض،ع، وَمُعْجَم الطَّبرَانِيِّ.

<sup>(</sup>A) فِي ط: قمئة.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَالَكَ أَقْمَاكَ اللهُ » فَسَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ تَيْسَ جَبَلٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَنْطَحُهُ حَتَّى قَطَّعَهُ قِطْعَةً قِطْعَةً (١).

قَـالَ القُرْطُبِيُّ: «وَالرَّبَاعِيَةُ - بِفَتْحِ الرَّاءِ وتَخْفِيْفِ اليَاءِ - ، وَهِيَ كُلُّ سِنُ<sup>(٢)</sup> بَعْدَ نَــَةُ (٤٨٣).

قَالَ النَّوَوِيُّ: «وَلِلإنْسَانِ أَرْبَعُ رَبَاعِيَاتٍ»(٥)، قَالَ الْحَافِظُ: «وَالْمُرَادُ آنَّهَا كُسِرَتْ فَدَهَبَ مِنْهَا فَلْقَةٌ وَلَمْ تُقْلَعْ مِنْ أَصْلِهَا»(١).

قُلْتُ: فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ: إِنَّهُ شُجَّ فِي رَأْسِهِ فِيهِ نَظَرٌ (٧).

قَـالَ الـنَّوَوِيُّ: «وفِي هَذَا وُقُوعُ الأَسْقَامِ وَالاَبْتِلاءِ بِالأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِمْ لِيَـنَالُوا جَـزِيْلَ الأَجْـرِ وَالـثَّوَابِ، ولِـتَعْرِفَ أَمَمُهُـمْ وغَـيْرُهُمْ مَـا أَصَابَهُمْ، ويَتَأْسُّواً (^) بِهِمْ» (٩).

(١) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (رقم ٧٥٩٦)، وَفِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّنَ (٤٤٤)، وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، قَالَ الْهَيْمِيُّ فِي الْمَجْمَعِ (٦/١٧) : « فِيْهِ حَفْصُ بنُ عُمَرَ الْعَلَنِيُّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ».

(٢) فِي أَ، بِ: مَنْ، وَالْمُثْبَتُ من: ط، ض، ع، وَالْمُفهم.

(٣) فِي ب: الثنية، وَالْمُثْبَتُ من: أ، ط، ض،ع، وَالْمُفْهِمِ.

(٤) الْمُفْهِمُ (٣/ ٢٤٩).

(٥) شَرْحُ النَّووِيِّ عَلَى صَحِيْح مُسْلِم (١٤٨/١٢).

(٦) فَتَحُ البَارِي (٧/ ٣٦٦).

(٧) الظَّاهِرُ- َ واللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لا تَعَارُضَ بَيْنَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: «فِي وَجْهِهِ» ، وَقَوْلِ مَنْ قَالَ: «فِي رَاسِهِ» لأَنَّهُ ﷺ شُجَّ فِي جَبْهَتِهِ كَمَا فِي رِوَايَة الإمَامِ أَحْمَدَ (٣/ ٩٩) وَابنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ، ٦٩٨)، والجُبْهَةُ مِنَ الوَجْهِ والرَّاسِ مَعاً.

(٨) فِي ب، ض: يَانْسُوا، وَفِي ع، وَأَكْثُرِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَحِيدِ: وَيَانْسُوا، وَالْمُثَبَتُ مِن: ط،أ.

(٩) شَرْحُ النَّوَويُ عَلَى صَحِيْح مُسْلِمَ (١٢/٨٤١).

قَالَ القَاضِي (١): «ولِيُعْلَمَ أَنَّهُمْ مِنَ البَشَرِ تُصِيْبُهُمْ مِحَنُ الدُّنْيَا، ويَطْرَأُ عَلَى أَجْسَامِهِمْ مَا يَطْرَأُ عَلَى أَجْسَامِ البَشَرِ؛ لِيَتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ، وَلاَ يُفْتَنَ بِمَا ظَهَرَ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ، ويُلَبُّسُ الشَّيْطَانُ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا لَبَّسَهُ عَلَى النَّصَارَى وغَيْرِهِمْ (٢) (٢٣).

قَولُـهُ: (يَـوْمَ أُحُـدٍ) جَبَلٌ مَعْرُوفٌ إِلَى الآنَ، كَانَتْ عِنْدَهُ الوَقْعَةُ<sup>(١)</sup> الْمَشْهُورَةُ فَأُضِيْفَتْ إِلَيْهِ.

قُولُهُ: (فَقَالَ: « كَيْفَ يُفْلَحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ؟ ») زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيْقِ ثَابِتٍ عَنْ أنس: « وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتُهُ وَأَدْمَوا وَجْهَهُ »<sup>(٥)</sup>.

قُولُهُ: (فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾) قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَحِقَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَ يَأْسٌ مِنْ فَلاحِ كُفَّارِ قُرْيْشٍ، فَمَالَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يَسْتُأْصِلَهُمُ اللهُ، وَيُرِيْحَ مِنْهُمْ. فَقِيْلَ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾ آيْ: عَوَاقِبُ اللهُ وَامْضِ أَنْتَ لِشَازِنكَ، وَدُمْ عَلَى الدُّعَاءِ لِرَبُكَ.

 <sup>(</sup>١) فِي ط، أ: القُرْطُهِيُّ، وَفِي هَامِشِ أ: فِي نُسْخَة: القَاضِي، وَفِي هَامِشِ ض: القُرْطُهِيُّ وَعَلَيْهَا عَلاَمَةُ التَّصْحِيْح، وَهُو لَيْسَ بِصَحِيْح. وَالْمُثَبَّتُ مَن: ب ، ض ، وشَرْحِ التَّوْوِيُّ، وَالكَلاَمُ مَوْجُودٌ فِي إِكْمَالِ الْمُعْلِم لِلْقَاضِي عِيَاضٍ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّيْخِ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَن: «يَعْنِي: مِنَ الغُلُوِّ وَالعِبَادَة» قتح الْمجيد (١/ ٣٣١). (٣) إِكْمَالُ الْمُعْلِمِ بِفَوَائِدِ مُسْلِم (٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الواقعة.

<sup>(</sup>٥) كَذَا عزاه الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٣٦٦/٧) لِمُسْلِم بِهَذَا اللَّفْظِ، والَّذِي فِي الْمَطَبُوعِ مِنْ مُسْلِم بِهَذَا اللَّفْظِ، والَّذِي فِي الْمَطَبُوعِ مِنْ مُسْلِمِ (١٤١٧/٣) بِلَفْظِ: ﴿ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتُهُ وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ ﴾ فَانْزَلَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ ، وَاللَّفْظُ الذي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْتَدِهِ (رقم ١٢٠٤) مِنْ طَرِيْقِ رَوْحِ بنِ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ بِهِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: «الْمَعْنَى أَنَّ الله تَعَالَى مَالِكُ أَمْرِهِمْ، فَإِمَّا أَنْ يُهْلِكَهُمْ أَوْ يَكُمِّتَهُمْ، أَوْ يَكُمِّتُهُمْ، أَوْ يَكُمِّتُهُمْ إِنْ أَصَرُّوا وَلَيْسَ لَكَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ مَأْمُورٌ بِإِنْذَارِهِمْ وَجِهَادِهِمْ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قُولُهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ اغْتِراضٌ بَيْنَ (١) الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْه "(١).

وَقَـالَ ابنُ إِسْحَاقَ: «أَيْ: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْحُكْمِ شَيْءٌ" فِي عِبَادِي إِلاَّ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ فِيْهِمْ" (٤٠).

قَالَ: (وَفِيهِ عِنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ- إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّرِكُوعِ فِي الرَّكُعَةِ الْأَخِيْرَةِ مِنَ الْفَجْرِ-: « اللهُمَّ الْعَنْ فُلاكًا وَفُلاكًا » ، بَعْدَمَا يَقُولُ: « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » ، فَٱنْزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (٥). الأَمْر شَيْءٌ ﴾ (٥).

وَفِي رِوَايةٍ «يَدعُو عَلَى صَفَوَانَ بنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيلِ بنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بنِ هِشَامٍ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ ((١)).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) الكَشَّافُ لِلزُّمَخْشَرِيُّ (١/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بِشَيْءٍ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٨٦/٤)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم١٢٧٤) وَهُوَ صَحَيْحٌ

<sup>(</sup>٥) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩٩ وغيره).

 <sup>(</sup>٦) خرَّجَ هَذِهِ الرَّوَايَةَ: البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٠٧٠) عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِاللهِ مُرْسَلَةٌ
 كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٧/ ٣٦٦)، وَقَدْ وَصَلَهَا الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٩٣)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَيْدِ (رقم ٤٠٠٠) وقالَ: «حَسَنْ غَرِيْبٌ».

قُولُهُ: (وَفِيهِ) أَيْ: فِي «الصَّحِيْحِ» وَالْمُرَادُ(۱) «صَحِيْحُ البُخَارِيِّ» وَرَوَاهُ النَّسَائِيُ(۱). قَولُهُ: (عَنِ ابنِ عُمَرَ) هُوَ عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ: صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ، مِنْ عُبَادِ الصَّحَابَةِ، شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّلاَحِ. مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِي آخِرِهَا، أَوْ(۱) أَوْلَ البِّي تَلِيْهَا.

قُولُهُ: (إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ...إِلَى آخِرِهِ) هَذَا<sup>(١)</sup> القُنُوتُ عَلَى هَوُّلاءِ بَعْدَ<sup>(٥)</sup> مَا شُجَّ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيُتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ.

قُولُهُ: (اللهُمَّ الْعَنْ فُلاَنَا وَفُلاَنَا). قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «أَصْلُ اللَّعْنِ: الطَّرْدُ وَالإَبْعَادُ مِنَ اللهِ، وَمِنَ الْخَلْق: السَّبُّ وَالدُّعَاءُ»(١).

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنَ الْخَلْقِ طَلَبُ طَرْدِ الْمَلْعُونِ وَإِبْعَادِهِ مِنَ اللهِ بِلَفْظِ اللَّعْنِ، لا مُطْلَقَ السَّبُّ وَالشَّتْم.

وَقَولُهُ<sup>(٧)</sup>: (وَفُلاَنُا وَفُلاَناً)، يَعْنِي صَفْوَانَ بنَ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلَ بنَ عَمْرُو، وَالْحَارِثَ ابنَ هِشَامِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، وَفِيْهِ جَوَازُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فِي الصَّلاةِ، وَتَسْمِيَّةُ الْمَدْعُوِّ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فِي الصَّلاةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لا يَضُرُّ الصَّلاةَ.

قُولُهُ: (بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ (٨٠ حَمِدَهُ). قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «أَيْ: أَجَابَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَالْمُوَاد بِهِ.

<sup>(</sup>٢) سُنَنُ النَّسَائِيِّ (٢/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: هو.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: هُوَ بعد.

<sup>(</sup>٦) النُّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثُر (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: قَولُهُ - بدون واو-.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ومضبب عَلَيْهَا فِي ب.

حَمْدَهُ وَتَقَبَّلُهُ" (١). وقَالَ السَّهَيْلِيُّ: «مَفْعُولُ «سَمِعَ» مَحْدُوفٌ، لأَنَّ السَّمْعَ مُتَعَلِّقٌ بِالأَقْوَالِ وَالأَصْوَاتِ دُونَ غَيْرِهَا، فَاللاَّمُ تُتؤذِنُ بِمَعْنَى زَائِدٍ وَهُوَ الاسْتِجَابَةُ الْمُقَارِنَةُ لِلسَّمْعِ، فَاجْتَمَعَ فِي الكَلِمَةِ الإِيْجَازُ وَالدَّلالَةُ عَلَى الزَّائِدِ، وَهُوَ الاسْتِجَابَةُ لَمَنْ حَمدَهُ.

وقَالَ ابنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - مَا مَعْنَاهُ: «عَدَّى سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٌ بِاللاَّم لِتَضَمَّنِهِ مَعْنَى: اسْتَجَابَ لَهُ، وَلاَ حَذْفَ (٢) هُنَاكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مُضَمَّنٌ (٣).

قُولُهُ: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) فِي بَعْضِ رَوَايَاتِ البُخَارِيِّ بِإَسْقَاطِ الوَاوِ<sup>(1)</sup>. وقَالَ<sup>(٥)</sup> النَّوَويُّ: «لا تَرْجِيْحَ لإحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى»<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ ابِنُ دَوِيْقِ العِيْدِ: «كَأَنَّ إِثْبَاتَهَا دَالٌّ عَلَى مَعْنَى زَائِدٍ، لأَنَّهُ يَكُونُ التَّقْدِيْرُ مَثَلاً: رَبَّنَا اسْتَجِبْ وَلَكَ الْحَمْدُ، فَيَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَى الدُّعَاءِ، وَمَعْنَى الْخَبَرِ» (٧٠).

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: «وَالْحَمْد ضِدُّ الذَّمِّ، وَالْحَمْدُ يَكُونُ عَلَى مَحَاسِنِ الْمَحْمُودِ مَعَ الْمُخْضِ لَهُ» (٨).

وَكَـٰذَا قَـالَ ابـنُ القِّيُم، وفَرَّق بَيْنَهُ وبَيْنَ الْمَدْحِ بِأَنَّ «الإخْبَارَ عَنْ مَحَاسِنِ الغَيْرِ؛

<sup>(</sup>١) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثُر (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: خلاف.

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (٢/ ٣٠٧-٣٠٨) ونقل فيه كلام السُّهيلي .

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم٦٨٩-البغا)، وصحيحِ مُسْلِم (رقم٤٠٩) مِنْ حَلِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: قَالَ - بدون وَاو-.

<sup>(</sup>٦) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِم (١٢١/٤).

<sup>(</sup>٧) إِحْكَامُ الْأَحْكَام شَرْحُ عُمْدَةِ الْأَحْكَام لابن دقيق العِيْدِ (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٨) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (١٤/ ٣١٢).

إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِخْبَاراً مُجَرَّداً عَنْ حُبُّ وَإِرَادَةٍ (١) ، أَوْ (١) مَقُرُوناً بِحُبُهِ وإِرَادَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الشَّانِي، فَهُو الْحَمْدُ، فَالْحَمْد (١) إِخْبَارٌ عَنْ مَحَاسِنِ الْمَحْمُودِ مَعَ حُبُهِ وَإِجْلالِهِ وَتَعْظِيْمِهِ، وَلِهَذَا كَانَ خَبَراً يَتَضَمَّنُ الإِنْسَاءَ بِخِلافِ الْمَدْح، فَإِنَّهُ خَبَرٌ مُجَرِّدٌ. فَالقَائِلُ إِذَا قَالَ: الْحَمْدُ لَلّهِ، أَوْ (١) قَال: رَبَّنا ولَك بِخِلافِ الْمَدْح، فَإِنَّهُ خَبَرٌ مُجَرِّدٌ. فَالقَائِلُ إِذَا قَالَ: الْحَمْدُ لَلّهِ، أَوْ (١) قَال: رَبَّنا ولَك الْحَمْدُ، تَضَمَّنَ كَلَامُهُ الْخَبَرَ عَنْ كُلُّ مَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ الله تَعَالَى بِاسْمِ جَامِع مُحِيْطٍ، مُتَضَمِّن لِكُلُ فَرْدِ مِنْ أَفْرَادِ الْجُمْلَةِ الْمُحَقَّةِ وَالْمُقَدَّرَة، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ إِثْبَاتُ كُلُ مُتَالِع مِنْ اللّهُ لِمَ اللّهُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ، وَلاَ كَمَالُ يُحْمَدُ عَلَيْهِ اللّهُ لِمَنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلاَ تَصْلُحُ هَذِهِ اللّهُ لِمَا شَأَنُهُ، وهُو الْحَمِيدُ الْمَجِيدُه (٥).

وَفِيْهِ التَّصْرِيْحُ بِـاَنَّ الإمَـامَ يَجْمَعُ بَيْنَ التَّسْمِيْعِ وَالتَّحْمِيْدِ، وَهُوَ قُوْلُ الشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيْفَةَ فَقَالاً: يَقْتَصِرُ عَلَى قَوْلِ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

قُولُهُ: (وَفِي رِوَايَةٍ: « يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّةً، وَسُهَيْلِ بِنِ عَمْرُو، وَالْحَارِثِ ابِنِ هِسَّامٍ » إِنَّمَا دَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَنْهُمْ رُوَسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَالسَّبَبُ فِي تِلْكَ الأَفَاعِيلِ الَّتِي جَرَتْ عَلَى سَيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ هُمْ وَأَبُو سُفَيْانَ، وَالسَّبَبُ فِي تِلْكَ الأَفْوَ شَيْءٌ أَوْ وَالسَّبَبُ فَي تَلْكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ وَمَعَ ذَلِكَ فَمَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فِيْهِمْ، بَلْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّيْهِمْ أَوْ يُعَدِّيهُمْ فَا لُومُ طَالِمُونَ ﴾ [آل عِمْرَان:١٢٨] فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَآمَنُوا، مَعَ أَنَّهُمْ فَعُلُوا أَشْيَاءَ لَمْ يَفْعَلُهَا أَكْثُرُ الكُفَّار:

<sup>(</sup>١) فِي أَ: أُوْ إِرَادة.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) في ط: و.

<sup>(</sup>٥) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ٣٢٥-٣٢٦).

مِنْهَا: غَرْوُهُمْ نَسِيُّهُمْ ﷺ فِي بِلادِهِ، وَشَجُّهُمْ لَهُ، وَكَسْرُ رَبَاعِيَتِهِ، وَقَتْلُهُمْ بَنِي عَمُهِمْ الْمُسْلِمِينَ، وَإِعْلاَنُهُمْ بِشِرْكِهِمْ عَمُهِمْ الْمُوْمِنِينَ، وَقَتْلُهُمْ الْأَنْصَارَ، وَالتَّمْشِلُ بِقَتْلَى الْمُسْلِمِينَ، وَإِعْلاَنُهُمْ بِشِرْكِهِمْ وَكُفْرِهِمْ، وَمَعَ هَذَا كُلّهِ لَمْ يَقْدِر النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَدْفَعُهُمْ عَنْ نَفْسِهِ، وَلاَ عَنْ اصْحَابِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلاَ رَشَداً \* قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرِنِي مِن كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلاَ رَشَداً \* قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرِنِي مِن اللهِ أَحْدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً \* إِلاَّ بَلاَغاً مِّنَ اللهِ وَرِسَالاَتِهِ ﴾ [الْجِنّ: ٢١- ٢٣]. بَلْ لَجَا ﷺ إِلَى رَبِّهِ الْمَالِكِ القَادِرِ عَلَى النَّفْعِ وَالضَّرِّ وَإِهْلاكِهِمْ، وَدَعَا عَلَيْهِمْ ﷺ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ جَهْراً، وَخَلْفَهُ سَادَاتُ الْأُولِيَاءِ يُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَايَهِ.

وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ مَا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ فِيهِمْ، بَلْ تَابَ عَلَيْهِمْ وَآمَنُوا، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ ﷺ مِنَ النَّفْعِ وَالضَّرِّ شَيْءٌ لَكَانَ يَفْعَلُ بِهِمْ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ عَلَى هَذِهِ الْأَفْعَالَ العَظِيْمَةِ، وَلَكِنَ الأَمْرَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿هَذَا بَلاَعْ للنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواً أَنَما هُوَ إِلَيْ لَمَا مُوا الأَثْبَابِ﴾ .

فَأَيْنَ هَذَا مِمًّا يَعْتَقِدُهُ عُبَّادُ القُبُورِ فِي الأُولِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، بَلُ فِي الطُّوَاغِيتِ - الَّذِيْنَ يُسَمُّونَهُمُ الْمَجَاذِيْبَ وَالفُقَرَاءَ - اللَّهُمْ يَنْفَعُونَ مَنْ دَعَاهُمْ، وَيَنْصُرُونَ مَنْ لاذ بِحِمَاهُمْ، وَيَدْعُونَهُمْ بَرًّا وَبْحَرًا فِي غَيْبَتِهِمْ وَحَضْرَتِهِمْ.

قَالَ: (وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيهِ: ﴿ وَاللهُ عَلَيهِ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهِ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهِ عَلَيْهِ عَلَيهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِب، لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا. لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولَ اللهِ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِيْتِ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا »). قَولُهُ: (وفِيهِ) أَيْ: فِي «صَحِيْح البُخَادِيّ»(١).

قُولُـهُ: (عَـنْ أبِي هُرَيْرَةَ) اخْتَلَفَ الْحُقَاظُ فِي اسْمِهِ عَلَى آكْثُرَ مِنْ ثَلاثِيْنَ قَوْلاً،

<sup>(</sup>١) رواه البُخَارِيُّ فِي صَحْيْحِهِ (رقم٢٦٠٢-البغا)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٠٦).

صَحَّحَ<sup>(۱)</sup> النَّوَوِيُّ أَنَّ اسْمَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ صَخْرِ<sup>(۱)</sup>، كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: كَانَ اسْمِي فِي الْجُاهِلِيَّةِ عَبْدَشَمْسِ بِنَ صَخْرٍ، فَسُمُيْتُ فِي الْجُاهِلِيَّةِ عَبْدَشَمْسِ بِنَ صَخْرٍ، فَسُمُيْتُ فِي الإِسْلامِ عَبْدَالرَّحْمَنِ<sup>(۱)</sup>.

وَقَالَ غَيْرُهُ: اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو، وقِيْلَ: ابنُ عَامِرٍ، وَقَالَ ابنُ الكَلْبِيِّ: اسْمُهُ عُمَيْرُ بـنُ عَامِـر، ويُقَـالُ: كَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَشَمْسٍ، وَكُنْيَتِهِ أَبُو الْآسْودِ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَاللهِ، وَكَنَّاهُ أَبَا هُرَيْرَةَ.

وَرَوَى الدُّوْلَابِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ سَمَّاهُ عَبْدَاللهِ ﴾ ('')، وَهُوَ دَوْسِيٌّ مِنْ فَضَلاءِ الصَّحَابَةِ، وَحُفَّاظِهِمْ، وَعُلَمَاتِهِمْ، حَفِظَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثُرَ مِمَّا حَفِظَهُ غَيْرُهُ، وَرُويَ لَهُ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ آلافِ حَدِيْث، مَاتَ (' ) سَنَةَ سَبْعِ (' ) أَوْ تَمَانِ أَوْ تِسْعِ وَخَمْسِيْنَ، وَهُوَ ابنُ ثَمَانِ وَسَبْعِیْنَ سَنَةٌ (' ).

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَصَحَّحَ.

<sup>(</sup>٢) تَهْذِيْبُ الْأَسْمَاءِ للنَّوَويُّ (٢/ ٢٥٥).

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَهْيِر (٦/ ١٣٢)، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٣/ ٥٧٩)،
 وابنُ عَسَاكِرِ (٦٧/ ٢٩٨) وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مُبْهَمٌ.

<sup>(</sup>٤) هَذَا الْحَدِيْثُ إِنَّمَا رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمُ الصَّحَابَةِ كَمَا فِي الإصابَةِ (١/ ٤٢٦-٤٢)، وَمِنْ طَرِيْقِهِ ابْنُ عَسَاكِر فِي تاريْخِهِ (٢٩٨/٦٧) وَفِي إِسْنَادِهِ: إِبْرَاهِيْمُ بنُ الفَضْلِ الْمَخْزُومِيُّ وَهُو مَتُرُوكٌ. ورَوَى اللَّوْلَابِيُّ فِي الكُنى والأَسْمَاءِ (١/ ١٨٢) عَنْ عَبَيْدِاللهِ بن أَبِي رافع وَالْمَقَبِرِيِّ قَالا: «كَانَ اسْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَبْلَ الإسلام عَبْدَشَمْس، فَلَمَّا أَسْلَمَ تَسمَّى بِعَبْدِاللهِ بنِ عامرِ بن عَبْدِالنَّشْرِ، والنَّشْرُ صَنَمَّ كَانَ بِأَرْضِهِمْ " وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ دَيْنَا الْأَرْدِيُّ فِي حَلِيْهِ ضَعْفٌ، وَهُو حَسَنُ الْحَدِيْثِ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ومَات.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: سبعة.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الإصَابَةَ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٧/ ٤٢٥).

قَولُـهُ: (قَـامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) فِي «الصَّحْيِحِ» مِنْ رِوَايَةِ ابنِ عَبَّاسٍ: صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا(''.

قَولُهُ: (حِيْنَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيهِ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾) عَشِيْرَةُ الرَّجُلِ: هُمْ بَنُو أَبِيْهِ الأَدْنُـوْنَ أَوْ قَبِيْلَـتُهُ. وَالأَقْرِبِيْنَ أَي: الأَقْرَبَ فَالآقْرَبَ مِنْهُمْ، لأَنَّهُمْ أَحَقُ النَّاسِ بِبِرِّكَ وإحْسَانِكَ الدَّيْنِيِّ وَالدُّنْيُويِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُواْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ الآية (التَّعْرِيْم:٦].

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمَنْ قَالَ لَهُ: مَنْ أَبَرُ ؟ قَالَ: « أُمَّكَ » قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: « أَبَاكَ، ثُمَّ أُخْتَكَ وَأَخَاكَ » (٢٠).

ولأنَّهُ إِذَا قَامَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْرِ اللهِ كَانَ أَدْعَى لِغَيْرِهِمْ إِلَى الأَنْقِيَادِ، وَالطَّاعَةِ لَهُ، ولِنَلاَّ يَأْخُذُهُ مَا يَأْخُذُ القَرِيْبَ لِلْقَرِيْبِ مِنَ الرَّأْفَةِ وَالْمُحَابَاة؛ فَيُحَايِبْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ وَالسَّخُويْفِ، فَلِلْدَلِكَ (١٤) أُمِرَ بِإِنْدَارِهِمْ خَاصَّةً، وَقَدْ أَمَرَهُ اللهُ أَيْضاً بِالنِّذَارَةِ العَامَّةِ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٦٨٧)، ومُسْلِمٌ فِي الصَّحِيْحِ (رقم ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) هَذَا الْحَدِيثُ مُرَكِّبٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ: الأَوْلُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبُرُ؟ قَالَ: ﴿ أُمُكَ ﴾ قَالَ: دُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ﴿ أَمُكَ ﴾ قَالَ: ﴿ أَمُكَ ﴾ قَالَ: دُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ﴿ أَمُكَ ﴾ قَالَ: ﴿ أَمُكَ ﴾ قَالَ: دُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ﴿ أَمُكَ ﴾ قَالَ: دُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ﴿ أَمُكَ ﴾ قَالَ: دُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ﴿ أَمُكَ ﴾ وَاللهِ فِي سُنَتِهِ (رقم ٣٦٥٨) واصلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَبِنَحْوِهِ حَدِيثُ مُعَاوِيَةً بِنِ حَيْدَةً. وَالثَّانِي: حَدِيثُ بَكْرِ بِنِ الحَارِثِ الأَنْمَارِيُّ قَالَ: ﴿ أَمُكَ ﴾ وَأَبُاكَ ، وَأَبُاكَ ، وَأَبُاكَ ، وَأَبُاكَ ، وَأَبُلَكَ ، وَمَولِكُ أَلْكَ فَي النَّامِيْدِ وَاللَّهَ وَالْمَلَامُ مُنْ مَنْ جَلِّهِ وَالْمَدَ مَنْ جَلِهِ وَاللَّهُ وَعَلَى اللّهُ وَالْمَلَعُ مَا مَنْ جَلّهُ اللَّهُ وَالْمَلُهُ مَنْ جَلّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَلَةُ مَلَا حَسَنَ بِشُواهِلِيهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ أَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَلُهُ وَالْمَلُهُ اللّهُ أَعْلَمُ مُنْ جَلّهُ اللّهُ وَالْمُ الْمُ و اللّهُ وَالْمُ الْمُلُهُ الْمُلُولُ اللّهُ وَالْمُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ وَلَا حَسُلًا حَسُلًا مُسُولًا وَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَلِذَلِكَ، وفِي غ: فَكَذَلِكَ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ب، ع، ض.

كَمَا قَالَ: ﴿لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُثَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْماً لُدَّا﴾ [مَرْيَم:٩٧] وقَالَ: ﴿ لِتُنذِرَ قَوْماً مًا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ [يس:٦]، وَلاَ تَنافِي بَيْنَهُمَا، لأنَّ النَّذَارَةَ الْخَاصَّةَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ العَامَّةِ.

قُولُهُ: (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ) الْمَعْشَرُ - كَمَسْكَن - : الْجَمَاعَةُ.

قُولُهُ: (أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا). هُوَ بِنَصْبِ «كَلِمَة» عَلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبَلَهُ، أَيْ: أَوْ (١) قَالَ كَلِمَةٌ نَحْوَ قَوْلِهِ: « يَا مَعْشَرَ قُرُيْش » ، أَيْ: بِمَعْنَاهَا.

قُولُهُ: (اشْتُرُوا أَنْفُسَكُمْ) أَيْ: بِتَوحِيْدِ اللهِ، وإخْلاصِ العِبَادَةِ لَهُ، وعَدَمِ الإِشْرَاكِ بِهِ، وطَاعَتِهِ فِيْمَا أَمَر، وَالانْتِهَاءِ عَمَّا عَنْهُ زَجَرَ، فإنَّ '' جَمِيْعَ ذَلِكَ ثَمَنُ النَّجَاةِ، وَلَاخَدلاصِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، لا الاعْتمَادَ عَلَى الأنْسَابِ، وتَرْكَ الاسْبَابِ، فإنَّ ذَلِكَ غَيْرُ نَافِع عِنْدَ رَبِّ الأرْبَابِ.

وَدَفَع بَقَوْلِهِ: ﴿ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً ﴾ مَا عَسَاهُ أَنْ يَتَوَهَّمَهُ ( اللهِ مَشْهُم أَلَهُ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً بِشَفَاعَتِهِ، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَلَا ضَرًا، وَلاَ يَدْفِعُ عَنْ نَفْسِهِ عَذَابَ رَبِّهِ لَوْ عَصَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ اللهِ يَأْخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم ﴾ [الزمر: ١٣] فَكَيْفَ يَمْلِكُ لِغَيْرِهِ نَفْعاً أَوْ ضَرًا، أَوْ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ إِلَّهُ الْبَدَاء ، عَنْهُ عَذَابَ اللهِ ؟! وَأَمَّا شَفَاعتُهُ ﷺ فِي بَعْضِ العُصَاةِ. فَهُو أَمْرٌ مِنَ اللهِ الْبَدَاء ، فَلُا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم ، لا أَنَّهُ يَشْفَعُ فِيْمَنْ يَشَاء ، وَيُدْخِلُ الْجَنَّة مَنْ يَشَاء .

وَفِي «صَحِيْح اللَّبْخَارِيِّ» (٤) بَعْدَ قَوْلِهِ: « لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً » : « يَا بَنِي

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: إِنَّمَا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: يتوهم.

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم٢٦٠٢-البغا).

عَبْدِمَنَافٍ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً » فلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ اخْتَصَرَهَا(١).

قَولُهُ: (يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ) بِنَصْبِ «أَبْن» وَيَجُوزُ فِي «عَبَّاس» الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ، وكَذَا القَوْلُ فِي قَوْلِهِ: « وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُول اللهِ » « وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُّحَمَّدٍ » .

قُولُهُ: (سَلِينِي مَنْ مَالِي مَا شِئْتِ) فِي رَوايَة مُسْلِم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلتْ: ﴿ وَاَلْمَ مُسْلِم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلتْ: ﴿ يَا ﴿ وَأَنْ لِذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٤] قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: ﴿ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنتَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي (٢) عَبْدِالْمُطَّلِبِ، سَلونِي مِنْ فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنتَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي (٢) عَبْدِالْمُطَّلِبِ، سَلونِي مِنْ مَا بَنِي (١).

[فَبَيَّنَ ﷺ أَنَّهُ] ﴿ لَا يُنْجِيْهِمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَلاَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، وَلاَ يُقَرَّبُهُمْ إِلَى اللهِ، وَإِنَّمَا الَّذِي يُقَرِّبُ إِلَى اللهِ، ويُدْخِلُ الْجَنَّةَ، ويُنْجِي ( ) مِنَ النَّارِ - بِرَحْمَةِ الله -: هُوَ طَاعَةُ الله.

وَأَمَّا مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ﷺ مِنْ أُمُدورِ الدُّنْيَا فَلاَ يَبْخَلْ بِهَا عَنْهُم ، كَمَا قَالَ: «سَلُونِي مِنْ مِالِي مِا شِئْتُمْ »(١)، وَكَمَا قَالَ: « أَلاَ إِنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلاَلِهَا » رَوَاهُ أَخْمَدُ وَعَـنْدُ مُسْلِم فِي

<sup>(</sup>١) تنبيه: هَذِهِ الجملة لَمْ ترد فِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ (رقم٢٠٦) وَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَ البُّخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: [فَتَبَيَّنَ آلَهُ ﷺ].

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وينجو.

<sup>(</sup>٦) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠٥) مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٧) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠٤)، وَالإَمَامُ احْمَــُدُ فِي الْمُسْنَدِ (٧) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢٠٥٥ ٢٥)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وابنُ الْمُنْذِرِ - كَمَا فِي الدُّرَ الْمَنْثُورِ (١/ ٣٢٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ. ورواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٥/ ٢٢٣٧ - البغاً) مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بنِ العَاصِ مُعَلِّقاً ، وَوَصَلَهُ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ - كَمَا فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ (٥/ ٨٧) - وَلَمْ أَقِفْ عَلَيهِ فِي الْمَطْبُوعِ.

حَدِيث آخر<sup>(۱)</sup>.

فَإِذَا صَرَّحَ وَهُوَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ لَأَقَارِبِهِ الْمُوْمِنِيْنَ وغَيْرِهِمْ، خُصُوصاً سَيِّدَةِ نِسَاءِ العَالَمِيْنَ وعَمِّهِ وَعَمَّةِ، وَآمَنَ الإِنْسَانُ أَنَّهُ لا يَقُولُ إلاَّ الْحَقَّ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي قُلُوبِ كَثِيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، أَنَّهُمْ فِي قُلُوبِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، أَنَّهُمْ يَقُولَ صَاحِبُ «اللَّبِرَدَةِ»: يُنْفُعُونَ وَيَضُرُّونَ وَيُغْنُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ حَتَّى يَقُولَ صَاحِبُ «اللَّبِرَدَةِ»:

فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْسَا وضَرَّتَهَا وَصِلْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالقَلْم

تَبَيَّنَ لَهُ التَّوْحِيدُ، وعَرَفَ (٢) غُرْبَةَ الدِّيْنِ، فأَيْنَ هَذَا مِنْ قَوْل صَاحِب «البُرْدَةِ» وَالنُبرَعِيِّ وَاصْرابِهِمَا مِنَ الْمَادِحِيْنَ لَهُ ﷺ بِمَا هُو يَتَبَرُّأُ (٢) مِنْهُ لَيْلاً ونَهَاراً، ويُبيئُ الْخَيْصَاصَهُ بِالْخَالِقِ -تَعَالَى وتَقَدَّسَ-، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلُ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرَّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكُثُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِي السَّوةُ إِنْ أَنَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكُثُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِي السَّوةُ إِنْ أَنَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكُثُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِي السَّوةُ إِنْ أَنَا إِلاَّ مَا شَاءً اللهُ وَلَوْ كُنتُ عَلَى الْفَيْفُ الْمَعْمُ الْمَالُونَ ﴾ [الأعراف عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لاَ يُوسَلُونَ ﴾ [يونس: ٣٢-٣٣] تَاللهِ لَقَدْ تَاهَتْ عُقُولٌ تَرَكَتْ كَلامَ رَبِّهَا، وكَلامَ نَبِيّهَا لِوَسَاوس صُدُورِهَا (١٠)، ومَا أَلقاهُ الشَيْطَانُ فِي نُفُوسِهَا.

ومِنَ العَجَبِ أَنَّ اللَّمِيْنَ كَادَهُمْ مَكِيْدَةً أَدْرَكَ بِهَا مَأْمُولَهُ، فَأَظْهَرَ لَهُمْ هَذَا الشُّرُكَ فِي صُوْرَةِ مَحَبَّبِهِ وَتَعْظِيْمِهِمْ، ولَعَمْرُ اللهِ: إِنَّ تَبْرِتَتَهُمْ مِنْ هَذَا التَّعْظِيْم وَالْمَحَبَّةِ؛ هُوَ التَّعْظِيْم لَهُمْ وَالْمَحَبَّةُ؛ هُو الوَاجِبُ الْمُتَعَيِّنُ.

وأظْهَرَ لَهُمُ التَّوْحِيْدَ وَالإِخْلاصَ فِي صُورَةِ بُغْضِ النَّبِيِّ ﷺ ، وبُغْضِ الصَّالِحِينَ،

<sup>(</sup>١) هُوَ الْحَدِيثُ السابقُ نَفْسُهُ ولَيْسَ حَدِيثاً آخَرَ. واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: وعرفت.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: تَبَرًّأ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: صَدّرها.

وَالتَّنَقُصِ بِهِمْ، ومَا شَعَرُوا أَنَّهُمْ تَنَقَّصُوا<sup>(١)</sup> الْخَالِقَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وبَخَسُوهُ حَقَّهُ، وتَنَقَّصُوا النَّبِيَّ ﷺ وَالصَّالِحِيْنَ بِذَلِكَ.

أمَّا تَنَقُّصُهُمْ لِلْخَالِقِ- تَعَالَى- : فلأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْمَخْلُوقَ العَاجِزَ مِثْلَ الرَّبِّ القَادِر فِي القُدْرَةِ عَلَى النَّفْع وَالضُّرِّ.

وأمًّا بَخْسُهُمْ حَقَّهُ - تَعَالَى - : فَلأَنَّ العِبَادَةَ بِجَمِيْعِ أَنْوَاعِهَا حَقَّ للهِ تَعَالَى، فَإذَا جَعَلُوا شَيْنًا (٢) مِنْهَا لِغَيْرِهِ، فَقَدْ بَخَسُوهُ حَقَّهُ- تَعَالَى- .

وأمَّا تَنَقُّصُهُمْ للنَّبِيِّ ﷺ وَالصَّالِحِيْنِ (٢): فلأَنَّهُمْ ظَنُوا أَنَّهُمْ رَاضُونَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ، أَوْ أَمَـرُوهُمْ بِهِ، وَحَاشَا للهِ (١) أَنْ يَرْضَوْا بَذَلِكَ أَوْ يَامُرُوا بِهِ، قَالَ (٥) تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إلِيهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وفِي الْحَدَيْثِ مِنَ الفَوَاثِدِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ: جِدُهُ ﷺ فِي هَذَا الْأَمْرِ، بِحَيْثُ فَعَلَ مَا نُسِبَ بِهِ إِلَى الْجُنُون، وَكَذَلِكَ لو يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ الآنَ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (١٦).

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى الاجْتِهَادِ فِي الأَعْمَالِ، وَتَرْكِ البَطَالَةِ وَالاعْتِمَادِ عَلَى مُجَرَّدِ النَطَالَةِ وَالاعْتِمَادِ عَلَى مُجَرَّدِ النَّسَابِ إِلَى الْأَشْخَاصِ، كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الطَّيْشِ وَالْحُمْقِ مَمَّن يَنْتَسِبُ إِلَى نَبِيًّ أَوْ صَالِح وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَنَّهُ يَعَلَيْهِ إِذَا خَاطَبَ بِنْتَهُ وَعَمَّهُ (اللَّهُ وَعَمَّهُ وَقَرَابَتُهُ بِهَذَا الْخِطَابِ كَانَ تَنْبِيْهَا لِذُرِيَّتِهِمْ وَنَحْوِهِمْ عَلَى ذَلِكَ، لأَنَّهُ إِذَا كَانَ لا يُغْنِي عَنْ هَوُلاءِ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: نَقصُوا.

<sup>(</sup>٢) في أ: أشياء.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، ع، غ: للصَالحين.

<sup>(</sup>٤) فِي ب، ع: الله.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: كما قال.

<sup>(</sup>٦) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَة الثانية عشرة.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

شَيْئاً، كَانَ ذُرِّيَّتُهُمْ أَوْلَى أَنْ لا يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً.

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِمَنِ اكْتَفَى بِالانْتِسَابِ إِلَى الانْبِيَاء عَنْ مُتَابَعَتِهِمْ: ﴿ وَلِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبَتْمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤، خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ مَلَوْل اللهِ ﷺ هُمْ أَهْلُ طَاعَتِهِ، ومُتَابَعَتِه فِي مَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ، كَمَا قَالَ ﷺ : ﴿ أَلاَ إِنَّ آلَ أَبِي فُلاَن ( اللهِ اللهُ اللهُ

ورَوَى عَبْدُ بِـنُ حُمَيْدٍ عِنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيُّ صَّمَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ: «آلاً إِنَّ لِــي عَمَلِــي، ولَكُــمْ عَمَلُكُــمْ، أَلاَ إِنِّـي لاَّ أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً، ألاَ إِنَّ أُولِيَائِي مِنْكُمُ الْمُثَقُّونَ، أَلاَ لاَ أَعْرِفَنْكُمْ (٥) يَومَ القِيَامَةِ تَأْتُونَ بِالدُّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى رَقَابِكُمْ، ويَاتِي النَّاسُ يَحْمِلُونَ الآخِرَةَ »(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: يَعْنِي فلاناً.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وصَالحو.

 <sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٤٥ – البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١٥)
 مِنْ حَدَيْثِ عَمْرو بن العاص.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: عرفنكم.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمْيْدِ - كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٩٦/٥) - عَنِ الْحَسَنِ البصريَّ مُرْسَلاً، ووصله الطَّبَرانِيُّ فِي الْمُعْجَم الكَبْير (١٦١/١٨) وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ البُخَارِيِّ فِي الأَدبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٩٩٧)، وابن أبي عَاصِم فِي السُّنَّة (رقم ٢١٣) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَلَيْ بنحوه، وَهُوَ حَدِيث حَسَنٌ وإن كَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَدْ صَحَّحَ فِي العِللِ (٩٤/٢) أَنَّهُ مِنْ مَرْسَلِ أَبِي سَلَمَة.

(10)

### بَابُ

قَـوْل اللهِ تَعَـالَى: ﴿حَـتَّى إِذَا فُـزَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ .

فِي "الصَّحِيْحِ" عَنْ أَبِي هُرَيرةَ عِنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ ، قَالَ: " إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ وَسَرَبَتِ الْمُلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَان، يَسْفُدُهُمْ ذَلِكَ، ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ ، فيسمعه في مُكذا بَعضُهُ فُوثَى السَّمْعِ ، وَصُفَهُ سُفُيانُ بِكَفِّهِ، فَحَرَّفَهَا وَبِلَدٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، « فيسمع هَكذا بَعضُهُ فُوثَى بَعضِ » ، وَصَفَهُ سُفُيانُ بِكَفِّهِ، فَحَرَّفَهَا وَبِلَدٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، « فيسمع ألكلِمة، فيلقيها المَّاحِرِ أَقِي مَن تَحتَهُ، حَتَّى يُلقيها عَلَى لِسَان السَّاحِرِ أَو الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ السَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُهُ، فَيكذّبِ أَلكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْركَهُ السَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقيهَا، وَرُبَّمَا أَلقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْركُهُ، فَيكذّبِ أَلكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَلقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْركُهُ، فَيكذّبِ أَنَّ يَومَ كَذَا وكَذَا: [كَذَا وَكَذَا؟] فَيُصَدِّقُ مِعَالَى الكَلِمَةِ الْتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ » .

وَعَنِ النَّوَّاسِ بنِ سِمِعَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى اللهِ عَلَى يَوْ مَرِفَةٌ ، ﴿ أَوَ قَالَ: رَعْدَةٌ ﴾ أَنْ يُوحِي بِالأَمْرِ، تَكَلَّمَ بِالوَحِي، أَخَذَتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ ، ﴿ أَو قَالَ: رَعْدَةٌ ﴾ شَدِيدَةٌ ، خُوفًا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهِلُ السَّمَوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُوا اللهِ سُجَّدًا، فَيكُونُ أَوْلُ مَنْ يَرفَعُ رَاسَهُ جِبْرِيلُ، فَيكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحِيهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُ وَجِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُ جَبْرِيلُ عَلَى الْمُلاَئِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ سِمَاءِ [سَأَلَهُ مَلاَئِكَتُهَا]: مَاذَا قَالَ رَبُنَا يَا جِبْرِيلُ؟ جَبْرِيلُ عَلَى الْمُلاَئِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ سِمَاءً [سَأَلَهُ مَلاَئِكَتُهَا]: مَاذَا قَالَ رَبُنَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَيقُولُونَ كُلُهُمْ مِثلَ مَا قَالَ جَبْرِيلُ، فَينتَهِي جِبْرِيلُ بِالوَحِي إِلَى حَيْثُ أَمَرُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلً » .

فِيهِ مسائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ الآيَةِ.

النَّانِيَةُ: مَا فِيْهَا مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى إِبْطَالِ الشُّرْكِ، خُصُوصاً مَا تَعَلَّقَ عَلَى

الصَّالِحِيْنَ، وَهِيَ الآيَةُ الَّتِي قِيلَ: إِنَّهَا تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشُّرْكِ مِنَ القَلْبِ.

الثَّالِئَةُ: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ: ﴿قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ .

الرَّابِعَةُ: سَبَبُ سُوَّالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ.

الحَامِسَةُ: أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي يُحِيِّبُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَولِهِ: «قَالَ كَذَا وَكَذَا».

السَّادِسَةُ: ذِكْرُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يَقُولَ لأَهْلِ السَّموَاتِ كُلِّهِمْ، لأَنَّهُمْ يَسْأَلُونَهُ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الْغَشْيَ يَعُمُّ أَهْلَ السَّمَوَاتِ كُلِّهِمْ.

التَّاسِعَةُ: ارْتِجَافُ السَّمَوَاتِ بِكَلامِ اللهِ.

العَاشِرَةُ: أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي يَنْتَهِي بِالوَّحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ.

الحَادِيَةُ عَشْرَةً: ذِكْرُ اسْتِرَاق الشَّيَاطِين.

الثَّانِيَة عَشْرَةً: صِفَةُ رُكُوبِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.

الثَّالِئَةَ عَشْرَةَ: إِرْسَالُ الشُّهُبِ.

الـرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ تَارَةً يُدْرِكُهُ الشُّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَتَارَةٌ يُلْقِيهَا فِي أُذُنِ وَلِيْهِ مِنَ الإِنْس قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ.

الخَامِسَةُ عَشْرَةَ: كَوْنُ الكَاهِنِ يَصْدُقُ بَعْضِ الأَحْيَانِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُهُ يَكْذِبُ مَعَهَا مِأْنُةَ كَذَّبَةٍ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: آنَهُ لَمْ يَصْدُقْ كَذِبُهُ إِلاَّ بِتلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. النَّامِنَةَ عَشْرَةَ: قَبُولُ النَّفُوسِ لِلبَاطِلِ، كَنْفَ يَتَعَلَّقُونَ بِوَاحِدَةٍ وَلا يَعْتَبِرُونَ بِمِأْتَةِ؟!

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُهُمْ يُلْقِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ تِلْكَ الكَلِمَةَ، وَيَحْفَظُونَهَا، وَيَسْتَدلُونَ بِهَا.

العِشْرُونَ: إثْبَاتُ الصَّفَاتِ خِلافاً لِلأَشْعَرِيَّةِ الْمُعَطَّلَةِ.

الحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ تِلْكَ الرَّجْفَةَ وَالغَشْيِ كَانَا خَوْفاً مِنَ اللهِ – عَزً وَجَلً–.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّهُمْ يَخِرُّونَ للهِ سُجَّداً.

\* \* \*

## بَابُ

هَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى إِذَا فُـزِّعَ عَـن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (١).

أَرَادَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله بِهَ ذِهِ التَّرْجَمَةِ بَيَانَ حَالِ الْمَلائِكَةِ الَّذِيْنَ هُمْ (٢) أَقْوَى وأَعْظَـمُ مَـنْ عُـبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُهُمْ مَعَ اللهِ تَعَالَى، وهَيْبَتُهُمْ مِنْه، وخَشْيَتُهُمْ لَهُ، فَكَيْفَ يَدْعُوهُمْ أَحَدٌ مِنْ دُونِ اللهِ؟!

وَإِذَا كَانُوا لا يُدْعَونَ مَعَ اللهِ تَعَالَى لا اسْتِقْلالاً، وَلاَ وَسَاطَةٌ (٢٠ بِالشَّفَاعَةِ، فَغَيْرُهُمْ مَمَّنْ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ؛ مِنَ الأَمْوَاتِ وَالأَصْنَامِ وَغَيْرِهِمْ (٤٠ أُولَى أَنْ لا يُدْعَى، وَلاَ يُعْبَدَ، فَفِيهِ الرَّدُ عَلَى جَمِيْع فِرَق الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ مَنْ لا يُدْعَى، وَلاَ يُسَاوِيْهمْ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهمْ.

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ \* لاَ يَسْقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِآمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إلاَّ لِمَنِ الرَّتْضَى وَهُمْ مَّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦-٢] فَهَذِهِ حَالُهُمْ وصِفَاتُهُمْ، وَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الرَّبُوبِيَّةِ وَالإلَهَيَّةِ شَيْءٌ، بَلْ ذَلِكَ لللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَكَذَا قَالَ فِي هَذِهِ الآية: ﴿حَتَّى إِذَا فُزْعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ أَيْ: زَالَ الفَزَعُ عَنْهَا، قَالَهُ ابنُ عَبَاسٍ، وَابنُ عُمْرَ، وأَبُو وَأَبُو عَبْدِالرَّحْمَن السَّلَمِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وغَيْرُهُمْ.

وَالضَّمِيْرُ عَائِدٌ عَلَى مَا عَادَتْ عَلَيْهِ الضَّمَائِرُ الَّتِي لِلْغَيْبَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لاَ يَمْلِكُونَ﴾، [وَفِي ﴿مَالَهُمْ﴾](٥) ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ (آية/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ض.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: واسطة.

<sup>(</sup>٤) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط : ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ﴾ .

وَ"حَتَّى" تَـدَكُ عَلَى الغَايَة، ولَيْسَ فِي الكَلامِ مَا يَدُكُ عَلَى [أنَّ "حَتَّى"](١) غَايَةٌ لَهُ، فَقَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: «فِي الكَلامِ حَذْفٌ يَدُكُ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَلا هُمْ شُفَعَاءُ كَمَا تَزْعُمُونَ (٢) أنْتَمْ، بَلْ هُمْ عَبَدَةٌ مُسْلِمُونَ (٣) أَبَداً» (١٤) يَعْنِي: مُنْقَادُونَ.

﴿ حَتَّى إِذَا فُزُعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ ، وَالْمُرَادُ الْمَلاثِكَةُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ ابنُ جَرِيْرٍ وغَيْرُهُ ( ) .

قَالَ<sup>(۱)</sup> ابنُ كَثِيرٍ: "وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لا مِرْيَةَ فِيهِ، لِصِحَّةِ الْأَحَادِيْثِ فِيهِ وَالآثارِ» (٧). [وَقَالَ (٨) أَبُو حَيَّانَ (٩): "تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيْثُ ] (١٠) عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ ، أَنَّ قَوْلُهُ:

﴿ حَتَّى إِذَا فُنْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ إِنَّمَا هِيَ فِي الْمَلائِكَةِ، إِذَا سَمِعَتِ الوَحْيَ [إِلَى جِبْريلَ] (١١) يَأْمُرُهُ (١٢) اللهُ تَعَالَى بِهِ، سَمِعَتْ كَجَرٌ سِلْسِلَةِ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفُوانِ،

<sup>(</sup>١) فِي ط بدل مَا بَيْن الْمَعْقُوفَيْن: أنّه.

<sup>(</sup>٢) فِي الْمُحَرَّر الوَجِيْز: تحسبون.

<sup>(</sup>٣) فِي الْمُحَرَّرِ الوَجِيْزِ: مستسلمون.

<sup>(</sup>٤) الْمُحَرَّرُ الوَجِيبز لاَبنِ عَطِيَّةَ (٤/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ ابنَ جَرِيْرِ (٢٢/ ٩٢٩٣).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وقَالَ.

<sup>(</sup>٧) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرٍ (٣/ ٧٧٣).

<sup>(</sup>٨) فِي ب: قَالَ.

 <sup>(</sup>٩) مَا نَسَبُهُ الشَّيْخُ سُليَمَانُ رحمه الله لأبي حيَّانَ إِنَّمَا نَقَلَهُ عَنِ ابنِ عَطِيَّةَ، فَالكَلامُ لابنِ عَطِيَّة، وَأَبُو حَيَّانَ نَاقِلٌ.

<sup>(</sup>١٠) ما بين الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِن: غ.

<sup>(</sup>١١) فِي ب، ض: لِجِنَّرِيلَ، وَالْمُثَبَّتُ من: ط، أ، وَالْمُحَرَّرِ الوَجِيْزِ.

<sup>(</sup>١٢) فِي ط، ع: يأمر، وَفِي أ: بأمر، وَالْمُثَبِّتُ من: ب، وَفِي الْمُحَرَّرِ الوَجِيْزِ: وَبِالأَمر يأمر بهِ.

فَتَفْزَعُ<sup>(۱)</sup> عِنْدَ ذَلِكَ تَعْظِيماً وَهَيْبَةً، قَالَ<sup>(۲)</sup>: وبِهَذَا الْمَعْنَى - مِنْ ذِكْرِ الْمَلائِكَةِ فِي صَدْرِ الآياتِ - تَشِّيقُ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى الأولَى<sup>(۳)</sup>، ومَنْ لَمْ يَشْعُرْ أَنَّ الْمَلائِكَةُ مُشَارٌ إلَيْهِمْ مِنْ أَوَّلُ قَوْلِهِ: ﴿الَّذِينَ زَعَمُتُمْ﴾ لَمْ تَتَّصِلْ لَهُ (ا) هَذِهِ الآيَةُ بِمَا قَبْلَهَا» (٥).

وقَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «هَذَا مَقَامٌ رَفِيعٌ فِي العَظَمَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى إِذَا تَكَلَّمَ بِالوَحْي، فَسَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ كَلامَهُ، أُرْعِدُوا مِنَ الْهَيْبَةِ حَتَّى يَلْحَقَهُمْ مِثْلُ الغَشْي. قَالَهُ ابنُ مَسْعُودٍ ومَسْرُوقٌ وغَيْرُهُمَا» (1).

وَقُولُهُ(٧): (﴿قَالُوا الْحَقَّ﴾). أَيْ: قَالُوا: قَالَ: اللهُ الْحَقُ، وَذَلِكَ لَأَنَّهُمْ إِذَا سَمِعُوا كَلاَمَ اللهِ وَصُعِقُوا ثُمَّ أَفَاقُوا، أَخَذُوا يَتَسَاءَلُونَ، فَيَقُولُونَ: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ فَيَقُولُونَ: ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ فَيَقُولُونَ: قَالَ الْحَقُ.

وَقَولُهُ<sup>(٨)</sup>: (﴿ وَهُوَ الْعَلِيُ<sup>(٩)</sup>﴾) أَيْ: العَالِي، فَهُو<sup>(١١)</sup> فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، فَهُو تَعَالَى عَلَى العَرْش الَّذِي هُوَ فَوْقَ السَّمَوَاتِ كَمَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥].

قَالَ: (فِي «الصَّحِيْحِ» عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: « إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ

<sup>(</sup>١) فِي بِ: فتفزعهم.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: الأول.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، وَفِي الْمحرر : لَهُمْ.

<sup>(</sup>٥) الْمُحَرَّرُ الوَجِيْزُ (٤/ ٤١)، وَالبَحرُ الْمُحِيطُ (٧/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر.

<sup>(</sup>٧) فِي غ: قُولُهُ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، أ: قُولُهُ.

<sup>(</sup>٩) فِي ب: ﴿ وهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

فِي السَّمَاءِ؛ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَان، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ، ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعض » .

وَصَفَهُ سُفُيانُ<sup>(۱)</sup> بِكَفِّهِ، فَحَرَّفَهَا<sup>(۱)</sup> وَبِدَدَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، « فَيسمَعُ الكَلِمَةَ، فَيلقِهَا<sup>(١)</sup> إِلَى مَن تَحتَهُ، حَتَّى يُلقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَو الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكُهُ الشَّهَابُ قَبَّلَ أَنْ يُلْقِيهَا، وَرُبَّمَا أَلقَاهَا قَبَلَ أَنْ يُدْرِكُهُ، فَيكُذْبُ مَعَهَا مِأْتُةَ كَذَبَةٍ، فَيُقَالُ: أَلَيسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَومَ كَذَا وكَذَا: [كَذَا وَكَذَا؟]<sup>(٥)</sup> فَيصَدَّقُ بِتِلكَ الكَلِمَةِ التَّي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ » .

قَولُهُ: (فِي «الصَّحِيْح») أَيْ: «صَحِيْح البُخَارِيّ»(١).

قَولُهُ: (إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرِ فِي السَّمَاءِ) أَيْ: إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِأَمْرِهِ الَّذِي قَضَاهُ فِي السَّمَاءِ مَنْ اللهُ عِنَّا لَكُ وَابِنُ جَرِيْرٍ، عَنِ ابنِ السَّمَاءِ مِشَّا يَكُونُ وَابِنُ جَرِيْرٍ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحْيِ، سَمِعَ أَهْلُ السَّمَواتِ صَلْصَلَةً كَجَرُّ السَّلْسِلَةِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: ومسترقُو.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: صَفُوَانَ، وَهُوَ خَطَأً.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فخرقها.

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: فيلقهَا.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ب، وَنَبَّه الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ فِي فَتَحِ الْمَجِيْدِ (١/ ٣٤٧) آلَهُ وَقَعَ هَكَذَا فِي نُسْخَةٍ بِخَطْ شَيْخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنُ عَبْدالوَهَابِ رحمه الله، والنُسْخَةِ الْتِي اعْتَمَدَهَا الشَّيْخُ سُلِيّمَانُ بَدَلَ مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ بَيَاضٌ كَمَا سَيُبَيْنُهُ اللّهَيْخُ فِيمَا يَاتِي.

<sup>(</sup>٦) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤٨١، ٤٨٠، ٤٨٠١) عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٠٠٠) عَنِ أَبِي هُرَيْرةَ ١٠٠٠

عَلَى الصَّفَوَانِ ١٤٠٠.

ورَوَى ابنُ أَبِي حَاتِم، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أُوحَى الْجَبَّارُ إِلَى مُحَمَّد ﷺ دَعَا<sup>(٢)</sup> الرَّسُولَ مِنَ الْمَلائِكَة لِيَبْعَثَهُ بِالوَحْيُ، فسَمِعَتِ الْمَلائِكَةُ صَوْتَ الْجَبَّارِ يَتَكَلَّمُ بِالوَحْي، فَلَمَّا فُلَا اللهُ، فَقَالُوا: الْحَقَّ، وعَلِمُوا أَنَّ اللهُ لا يَقُولُ إِلاَّ حَقَّالًا.

قُولُهُ: « ضَرَبَتِ الْمَلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ » أَيْ: لقَول اللهِ تَعَالَى.

قَالَ الْحَافِظُ: «خَضَعَاناً بِفَتْحِتَيْنِ مِنَ الْخضوع، وفِي رِوَايَةٍ: بِضَمُّ أُوَّلِهِ وسُكُونِ تَانِيْهِ، وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى خَاضِعِيْنَ ( ) .

قُولُهُ: (كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَان) أَيْ: كَأَنَّ الصَّوْتَ الْمَسْمُوعَ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَان، وَهُو مِثْلُ قَولِهِ فِي بَدْءِ الوَحْي: صَفْوَان، وَهُو مِثْلُ قَولِهِ فِي بَدْءِ الوَحْي:

<sup>(</sup>۱) عَلْقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ . كَتَابُ التَّوْحِيْدِ . بَابُ رقم ۳۲ (۲/۲۷۱- بغا)، ووَصَلَهُ: فِي خُلْقِ افْعَال العِبَادِ (ص/ ٩٩)، وسَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ فِي تَفْسِيْرِهِ، وعَبْدُ بنُ حَمَّيْدٍ، وَابنَ الْمُنْذُورِ، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وَابنُ مُرْدَوَيْهِ - كَمَا فِي اللَّرُّ الْمُنْثُورِ (۲/۲۹)، وَابنُ جُرَيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (۲۲/ ۹۰)، وَابنُ جُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ (رقم ۲۰۸-وابن)، وأبو الشَّيْخ فِي العَطْمَةِ (رقم ۲۱۷-۲۱۸)، وأبو الشَّيْخ فِي العَطْمَةِ (رقم ۲۱۷-۲۱۸)، وأبو الشَّيْخ فِي العَطْمَةِ (رقم ۲۸)، واللَّلْكَائِيُّ فِي شرح أصُول الاعتِقَادِ (رقم ۶۵)، وأبو بَكْرِ التَّابِ بَكْرِ التَّابِ وَقَدْرُ وَلَمْ وَابْدَ وَاللَّهُ صَحِيْحٌ. النَّجَادُ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ القُرَآنِ (رقم ٥-٦) وغَيْرُهُمْ. وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وقد رُويَ مَرْفُوعاً، وسَيَاتِي تَخْرِيْجِهِ قَرْبِياً.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: دعًاء.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٢/ ٩١)، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وابنُ مَرْدَوَيْهِ- كَمَا فِي اللَّرَّ الْمَنْتُورِ (٦/ ٩٧) - مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بنِ سَعْدِ العَوفِيُّ عَنْ آبائِهِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، وَانْظُرُ: الرَّدُّ عَلَى الْمَنْطِقِيِّيْنَ لِشَيْخِ الإسْلام (ص/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) فَتْحُ البَارِي (٨/ ٥٣٨).

«صَلصَلَةٌ كَصَلْصَلَةِ الْجَرَسِ»، وَهُوَ صَوْتُ الْمَلَكِ بِالوَحْيِ. وَقَدْ رَوَى ابنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودِ رَفَعَهُ: « إِذَا تَكَلَّمُ اللهُ بِالْوَحْيِ، سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ صَلْصَلَةٌ كَصَلْصَلَةِ السَّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفُوان...» (١) الْحَدِيْث» (٢).

قُولُهُ: (يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ) هُوَ بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَضَمَّ الفَاءِ وَالدَّالِ الْمُعْجَمَةِ. « ذَلِكَ » ، أَيْ: القَوْلُ، وَالضَّمِيْرُ فِي « يَنْفُذُهُمْ » عَاثِدٌ عَلَى الْمَلائِكَةِ، أَيْ: يُنْفِذُ اللهَ ذَلِكَ القَوْلَ إِلَى الْمَلائِكَةِ. أَيْ: يُلْقِيْهِ إِلَيْهِمْ.

وقِيْلَ- وَهُـوَ أَظْهَرُ - : أَيْ: يَخْلُصُ ذَلِكَ القَوْلُ، ويَمْضِي فِي قُلُوبِ الْمَلائِكَةِ حَتَّى يَفْزَعُوا مِنْ ذَلِكَ.

كَمَـا فِي حَدِيْثِ النَّوَّاسِ، وفِي حَديْثِ ابنِ عَبَّاسِ عِنْدَ<sup>(٣)</sup> ابنِ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيْق عَطَـاءِ بـنِ السَّـائِبِ عَـنْ سَـعِيْدِ بـنِ جُبَـيْرِ عَـنْهُ: «فَلَا يَنْزِلُ عَلَى أَهْلِ سَمَاءٍ<sup>(١)</sup> إِلاَّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاودَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٧٣٨)، وَابنُ خُزِيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ (رقم ٢٠٧)، وَابنُ خُزِيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ (رقم ٢٠٧)، وَالآجُرِّيُ فِي الشَّرِيْعَةِ (ص٢٩٤-٢٩٥)، وَالسَّفَاتِ (١/ ٠٥٠)، وَاللَّالَكَائِيُّ فِي شَرْحِ أَصُولِ الاعتقادِ (الم ٤٧٥-٤٥)، وَالْخَطِيْبُ فِي تَارِيْخِ بَغْدَاد (١/ ٣٩٢) وغَيْرُهم عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً. وَقَال الدَّارِقُطِيْبُ فِي العِللِ مَرْفُوعاً. وَقَاد الدَّارِقُوفَ هُوَ الْمَحْفُوظُ»، وَقَالَ الخَطِيْبُ فِي تَارِيْخِهِ: «وَهُو غَرِيْبِ". ورقاه أَصْحَابُ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنْهُ مَوتُوفًا، وَهَالَ الْخَطِيْبُ فِي تَارِيْخِهِ: «وَهُو غَرِيْبِ". ورقاه أَصْحَابُ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنْهُ مَوتُوفًا، وَهُو الْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيْثِهِ". وَلَهُ شَوَاهِدُ مَرْفُوعَةٌ مِنْ حَدِيْثِهِ". وَلَهُ شَوَاهِدُ مَرْفُوعَةٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً، وَالنَّوَاسِ، وَابنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمْ، وَانْظُرِ: السَّلْسِلَةَ الصَّغْجِيْحَةَ (رقم ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) فَتْحُ البَارِي (٨/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: عن.

<sup>(</sup>٤) في أ: السماء.

صَعِقُوا» (١١)، وفِي حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وغَيْرِهِ مَرْفُوعاً : ﴿ إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا صَلْصَلَةً كَجَرُ السَّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيُصْعَقُونَ فَلاَ يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ... ﴾ الْحَدِيْثَ.

قَولُهُ: (﴿حَتَّى إِذَا فُزُعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾) أَيْ: أُزِيْلَ عَنْهَا الْخَوفُ وَالغَشْيُ. قَولُهُ: (﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟﴾) أَيْ: قَالَ الْمَلائِكَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَاذَا قَالَ رَكُمُهُ؟

قُولُهُ: (﴿ قَالُوا الْحَقَّ ﴾ أَيْ: قَالُوا: قَالَ اللهُ الْحَقَّ، عَلِمُوا أَنَّ اللهَ لا يَقُولُ إلاَّ حَقّاً.

قُولُهُ: (فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ) أَيْ: يسمعُ الكَلِمَةَ الَّتِي قَضَاهَا اللهُ مُسْتَرِقُ السَّمْع، وَهُمُ الشَّيَاطِيْنُ، يَرْكَبُ بَغْضُهُمْ بَعْضاً(١)، فَيسْمَعُونَ أَصْوَاتَ الْمَلائِكَةِ بِالأَمْرِ يَقْضِيْهِ اللهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ \* إِلاَّ مَنِ اللهُ مَنِ اللهُ مَ فَيْطَانٍ رَّجِيمٍ \* إِلاَّ مَنِ السَّرَقَ السَّمْعَ فَأَتَبْعَهُ شِهَابٌ مُبِنَّ ﴾ [الحجر:١٧-١٨].

وفِي "صَحِيْحِ البُخَارِيُّ" عَنْ عَائِشَة مَرْفُوعاً: " إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَان، وَهُو السَّعَابُ، فَتَلْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَسُتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَسَمْعُهُ، وَهُو السَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَسَمْعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهُان، فَيكُذْبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذَبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ "<sup>(٦)</sup> وظاهِرُ هَذَا أَنَّهُمْ لا يَسْمَعُونَ كَلامَ الْمَلائِكَةِ الَّذِيْنَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَسْمَعُونَ كَلامَ الْمَلائِكَةِ النَّيْنَا، وَإِنَّمَا يَسْمَعُونَ كَلامَ الْمَلائِكَةِ النَّيْنَا، فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَسْمَعُونَ كَلامَ الْمَلائِكَةِ النَّيْنَا، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلائِكَةِ النَّذِينَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَسْمَعُونَ كَلامَ الْمُلائِكَةِ النَّذِينَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَسْمَعُونَ كَلامَ الْمَلائِكَةِ النَّذِينَ فِي السَّمَاءِ الدَّنْيَا، وَإِنَّمَا يَسْمَعُونَ كَلامَ الْمَلائِكَةِ النَّيْءَ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُمْ الْمُعَلِيْقِيْنَ فِي السَّمَاءِ الدَّنْيَا، وَإِنِّمَا يَسْمَعُونَ كَالْمَ الْمُلائِكَةِ النَّذِلُ فِي السَّمَاءِ اللَّيْنَاء وَالْمَالِيْقَامِ السَّمَاءِ اللْمُنْ الْمُعَلِيْقَ عَلَيْنَاء وَالْمَالِيْلُولُ الْمُعْتَلِقَامِ السَّمَاءِ اللْمُعْلِقَامِ الْمَعْمَاءِ الْمُعْتَلِقَامِ الْمُعْلَقِينَ عَلَيْهِمْ الْمَالِولُولُولُ الْمُعْمِلُونَ عَلَيْهُمْ الْمِنْ السَّمَاءِ الللْمُولِيْكَةُ الْمُنْ الْمُعْمَامِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمِينَ السَّمَاءِ الْمُعْرَامُ الْمُعْلِقَامِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمِينَاءِ السَّمَاءِ السَّمِيْمَ السَّمَاءَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمِيْمَ الْمَاعِمَ الْمَاعِلَ السَلَمَ الْمَاعِمَ الْمَاعِمَ الْمَاعِلَ ال

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ مَرْدُونِهِ-كَمَا فِي فَتْحِ البَارِي (٨/ ٥٣٨)-، والبَيْهَقِيُّ فِي دلائلِ النَّبُوَةِ (٢/ ٢٤٠)، وابنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخِهِ (٤/ ٣٩٠) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ مِنْ رَوَايَةِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ وَكَانَ قَدْ اخْتَلَطَ، وَحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ قَبْلَ الاَخْتِلاطُ وَبَعْدُهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: عَلَى بعض.

<sup>(</sup>٣) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٢١٠) عَنْ عَائِشَة ل.

قَولُهُ: (وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفَّهِ) أَيْ: وَصَفَ رُكُوبَ بَعْضِهِمْ فَوْقَ بَعْضٍ.

وسُفْيَانُ: هُوَ ابنُ عُيَيْنَةَ، أَبُو مُحَمَّد الْهلالِيُّ، الكُوفِيُّ، ثُمَّ الْمَكِيُّ: ثِقَةٌ، حَافِظٌ، فَقِيْةٌ، إِمَامٌ، حُجَّةٌ، إِلاَّ أَنَّهُ تَغَيَّرُ حِفْظُهُ بِأَخَرَهِ، وَرُبَّمَا دَلَّسَ لَكِنْ عِنِ الثِّقَاتِ. مَاتَ سَنَةَ تَمَان وتِسْعِيْنَ ومِأْتُةٍ، وَلَهُ إِحْدَى وَتِسْعُونَ سَنَةً ١٠٠.

قَولُهُ: (فَحَرَّفَهَا) بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ، وَرَاءٍ مُشَدَّدَةٍ، وَفَاءٍ.

قَولُهُ: (وَبَدَّدَ) أَيْ: فَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

قَولُهُ: (فَيسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيلْقيهَا إِلَى مَنْ تَحْتُهُ) أَيْ: يَسْمَعُ الْمُسْتَرِقُ الفَوْقَانِي الكَلِمَةَ مِنْ الوَحْيِ، فَيلْقِيهَا إِلَى الشَّيطَانِ الَّذِي تَحْتُهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى النَّيطَانِ الَّذِي تَحْتُهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى النَّيطَانِ اللَّذِي تَحْتُهُ، حَتَّى يُلْقِيهَا الآخُرُ إِلَى النَّيطَانِ السَّاحِرِ وَالكَاهِنِ، وَحِيْنَئِذِ يَقَعُ الرَّجْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ وَالكَاهِنِ، وَحِيْنَئِذٍ يَقَعُ الرَّجْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللْمُلْمُ اللَّ

قَولُهُ: (فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشُّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا) الشُّهَابُ: هُوَ النَّجْمُ الَّذِي يُرْمَى بِهِ. أَيْ: رُبَّمَا أَدْرَكَ الْمُسْتَرِقَ الشُّهَابُ إِذَا رُمِيَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُلْقِي الكَلِمَةَ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ورُبَّمَا أَلقَاهَا الْمُسْتَرِقُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ الشُّهَابُ، وَهَـذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الرَّجْمَ (١) بِالنُّجُومِ كَانَ قَبْلَ الْمَبْعَثِ.

كَمَا رَوَى أَحْمَدُ ومُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيًّ بِنِ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ السَّحَابِهِ بِنِ حُسَيْنِ عَنِ البِنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا فِي نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَرُمِي بِنَجْم فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ: « مَا كُنتُمْ تَقُولُونَ إِذَا كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ » قَالُوا: كُنَّا نَقُولُونَ إِذَا كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ » قَالُوا: كُنَا نَقُولُونَ إِذَا كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ » قَالُوا:

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَهْذِيْبِ الكَمَال (١١/١٧٧).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) أي: رَجْمُ الشَّيَاطِيْنِ بِالشُّهُبِ.

<sup>(</sup>٤) فِيغ: الرَّمْي.

قَالَ: ﴿ فَإِنَّهَا لاَ يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثَمَّ سَبَّحُ (' أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ، [فَيَقُولُ الَّذِينَ] (' ) يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ، ويُخْبِرُ أَهْلُ كُلُّ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيُخْبِرُ وَنَهُمْ، ويُخْبِرُ أَهْلُ كُلُّ سَمَاءٍ سَمَاءً '' حَبَّى يَنتَهِي الْخَبَرُ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ، وتَخْتَطِفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيُرْمُونَ، فَمَا جَاؤُوا بِهِ عَلَى وَجْهِ فَهُو حَقُ (' ) وَلَكِنَّهُمْ يُحرِّفُونَهُ (' ) وَيَزْيدُونَ فِيه » .

قَالَ مَمْمَرٌ: قُلْتُ لَلزُّهْرِيِّ: أَكَانَ يُرْمَى بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَرَأَيْتَ: ﴿وَآلَا كُنَا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً ﴾ [الجِن: ٩] قَالَ: عُلِّظَتْ، وشُدِّدَ أَمْرُهَا حِيْنَ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١٧).

وَفِيْهِ الرَّدُّ عَلَى الْمُنَجِّمِيْنَ الَّذِيْنَ يَسْبُونَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، وَالإَعْطَاءً (٧ وَالْمَنْعَ إِلَى الكَوَاكِب بِحَسَبِ السُّعُودِ مِنْهَا وَالتُّحُوسِ، وَعَلَى حَسَبِ كَوْنَهَا فِي البُرُوجِ الْمُوافِقَةِ، الكَوَاكِب بِحَسَبِ السُّعُودِ مِنْهَا وَالتُّحُوسِ، وَعَلَى حَسَبِ كَوْنَهَا فِي البُرُوجِ الْمُوافِقَةِ، أو المُمنَافِرَةِ، وَنَحْو ذَلِكَ لَمَا فِي الرَّمْي بِهَا مِنَ الدَّلاَلَةِ عَلَى تَسْخِيْرِهَا لِمَا خُلِقَتْ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَام ثُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَام ثُمُ اللهُ اللهِ عَلَى النَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ اللهُ اللهُ عَلَى المُعَرْشِي الْلَيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْمِناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ

<sup>(</sup>١) فِي ب: يسبِّح.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فَيَقُولُونَ .

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: الْحَق.

<sup>(</sup>٥) فِي ب،غ: يحرفون.

<sup>(</sup>٦) رواه الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/٢١٨)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢٩)، والشِّرْ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢٩)، والنِّسَائِيُّ فِي السُّنْنِ الكُبْرَى (رقم ١١٢٧٧)، والنِّسَائِيُّ فِي السُّنْنِ الكُبْرَى (رقم ٢٢٢)، وعَبْدُ ولَيْسَ عِنْدَهُمْ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ: عَبْدُالرُّزُاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣٢٢/٣)، وعَبْدُ ابنُ حُمَّيْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٦٨٣).

<sup>(</sup>٧) في ب: وَالعطَاء.

مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف:٥٥].

قُولُهُ: (فَيكُذْبُ مَعَهَا مِأْنَةَ كَذَبَةٍ) أَيْ: يَكْذِبُ الكَاهِنُ أَوِ السَّاحِرُ مَعَ الكَلِمَةِ الَّتِي الْفَاهَا إِلَيهِ وَلِيُّهُ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ مِأْنَةَ كَذَبَةٍ - بِفَتِّحِ الكَافِ وسُكُونِ الدَّالِ الْمُعْجَمَةِ -، أَوْ يَكُذَبُ السَّيَطِأَنُ مَعَ الكَلِمَةِ الَّتِي استرقها مِأْنَة كذبة، ويُخْبِرُ بِالْجَمِيْعِ ولِيَّهُ مِنَ الإنسر، فَمَا جَاوُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ صِدْقٌ، ومَا خَلَّطَ فِيْهِ فَهُو كَذِبّ، ومَعَ هَذَا الإنسر، فَمَا جَاوُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُو صِدْقٌ، ومَا خَلَّطَ فِيْهِ فَهُو كَذِبّ، ومَعَ هَذَا فَيْهُ نَبُولِيهُهما مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، فَيَفُتتِنَ الإنسر إلانسي إلانسي إلى السَّاحِرِ والكَاهِنِ، ويَفْتَتِنَانِ بِولِيهُهما مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، ويَقْتَتِنَانِ بِولِيهُهما مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، ويَقْتَتِنَانِ بِولِيهُهما مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، ويَقْتَتِنَانِ بَولِيهُهما مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، ويَقْتَتِنَانِ بِولِيهُهما مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، ويَقْتَتِنَانِ بِولِيهُهما مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، ويَقْتَتِنَانِ بِولِيهُهما مِنَ الشَّيَاطِيْنِ، ويَقْتَبَنُ المِنْ فَيَا مَا جَاوُوا بِهِ مِنَ الصَّدْقِ وَالكَذْبِ، لِكُونِهِمْ قَدْ يَصْدُقُونَ فِيما يَأْتُونَ بِهِ

قُولُهُ: (فَيُقَالُ: أَلَيس قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا) هَكَذَا بَيْضَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْمُوضِع (٣).

ولَفْظُ الْحَدِيْثِ فِي «الصَّحِيْحِ»: « فَيُقَالُ: النِّسَ قَدْ قَالَ لَنَا يُومَ كَذَا وَكَذَا [كَذَا وَكَذَا وَكَذَا آُنَ) ». وَالْمُعْنَى أَنَّ الَّذِيْنَ يَأْتُونَ الكُهَّانَ يُصَدِّقُونَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، ويَسْتَدِلُونَ عَلَى ذَلِكَ بِكُونِهِمْ ( ) يَصْدُقُونَ بَعْضَ الاُحْيَانِ فِيْمَا سَمِعُوهُ مِنَ الوَحْيِ، ويَذْكُرُونَ اللَّهُ الْخَبَرَهُمْ [مَرَّةً بِشَيْءً] ( ) فَوَجَدُوهُ حَقَّا، وَتِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الْوَحْيُ كَمَا فِي اللَّهُ الْحَبَرَهُمْ [مَرَّةً بِشَيْءً] ( ) الشَّيْءِ «الصَّحِيْح» ( ) عَنْ عَانِشَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ الكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَا بِالشَّيْءِ «الصَّحِيْح» ( )

<sup>(</sup>١) فِي ط: بِالإنس.

<sup>(</sup>٢) في ب: ويقبلوا.

<sup>(</sup>٣) فِي بَعْضِ نُسَخِ كِتَابِ التُوْحِيْدِ تُوجَدُ الكلمتانِ السَّاقِطَتَانِ الَّتِي نَبَّهَ عَلَيْهما الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، غ: هكذا.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: بِكَذْبِهِمْ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: بشي مرة.

<sup>(</sup>٧) رواه البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٢١٣)، وَرواه مُسْلِمٌ فِي صَحيْحِهِ (رقم ٢٢٢٨).

فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: « تِلْكَ الكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطِفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيُّهِ، ويَزِيْدُ فِيْهَا مِاثَةَ كَذْبَةٍ » .

وَفِيْهِ قَبُولُ النَّفُوسِ للبَاطِلِ، كَيْفَ يَتَعَلَّقُونَ بِوَاحِدَةٍ، وَلاَ يَعْتَبِرُونَ بِمِأْتَةِ كَذَبَةٍ؟! ذَكَرُهُ الْمُصَنِّفُ (١١).

وَفِيْهِ أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ فِيْهِ نَوْعٌ مِنَ الْحَقِّ لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَقٍّ كُلُّهُ، بَلْ لا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ، كَمَا فِي الكِهَانَةِ<sup>(٢)</sup> وَالسِّحْرِ وَالتَّنْجِيْم.

قُولُهُ: (فَيَصْدُقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ) أَيْ: يَسْتَدِلُونَ عَلَى [صدْقه بهَا] (٢٠).

قَالَ: (وَعَنِ النَّوَّاسِ بِنِ سِمِعَانَ - ﴿ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِي بِالأَمْرِ، تَكَلَّمَ بِالوَحِي، أَخَلَتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجَفَةٌ، - أَو قَالَ: رَعْدَةٌ – شَدِيدَةٌ، خَوفًا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهِلُ السَّمَوَاتِ صُعِقُوا وَخَرُّوا للهِ سُحِدًّا، فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ، فَيْكَلَّمُهُ اللهُ مِنْ وَحِيهٍ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلاَئِكَة، كُلَّمَا مَرَّ سِمَاءِ [سَأَلَهُ مَلاَئِكَتُهَا] (اللهُ مِنْ وَحِيه بِمَا رَبُّنَا يَا جَبْرِيلُ عَلَى الْمَلاَئِكَة، كُلَّمَا مَرَّ سِمَاءِ [سَأَلَهُ مَلاَئِكَتُهَا] (اللهُ عَلَى الْمَلاَئِكَةُ مَا أَنَالَ اللهُ مِنْ وَحَيْهُ لِللهُ عَلَى الْمَلاَئِكَةُ وَلُونَ كُلُهُمْ رَبِّ اللهِ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلًا ﴾ (اللهُ عَزَّ وَجَلًا ﴾ (اللهُ عَزَّ وَجَلًا ﴾ (اللهُ عَزْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ هُ مَلاً عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ هُ اللهُ عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ ﴾ (اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) فيه مَسَائلُ: الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة عشرةً.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: الكهَان.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: صدقهًا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: يسأله ملائكته.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو زُرْعَةَ الدَّمَشْقِيُّ فِي تَارِيْخِهِ (١/ ١٢١)، وَابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ (رقم ٥١٥)، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وَابنُ مردويه-كمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْدُورِ (٦/ ٢٩٨)-، وَمُحَمَّدُ بنُ نَصْرٍ فِي تَعْظِيمٍ قُدْرِ الصَّلاةِ (رقم ٢١٦)، الدُّرِّ الْمَنْدُورِ (٦/ ٢٩٨)-، وَمُحَمَّدُ بنُ نَصْرٍ فِي تَعْظِيمٍ قُدْرِ الصَّلاةِ (رقم ٢١٦)،

قُولُهُ: (عَنِ النَّوَّاسِ بِنِ سِمْعَانَ) بِكَسْرِ السِّيْنِ (١١)، أَيْ: ابنِ خَالِدٍ الكِلابِيِّ، ويقَالُ: إنَّ أَبَاهُ صَحَابِيُّ أَيْضاً. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِي: سَكَنَ الشَّامَ (١٢).

قُولُهُ: (إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِي بِالأَمرِ..) الَخْ('') هَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ فِي جَمِيْعِ الأُمُورِ الَّتِي يَقْضِيْهَا الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُومُ اللَّفْظِ، ويَدُلُ عَلَى ذَلِكَ - أَيْضاً - حَدِيْثُ أَبِي هُرِيْرَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ، وغَيْرُهُ مِنَ الْاَحَادِيْثِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

قُولُهُ: (أَخَذَتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجِفَةٌ) هُو بِرَفْعِ «رجفة» عَلَى آنَهُ فَاعل، أَيْ: أَصَابَ (أَ) السَّمَوَاتِ مِنْهُ رجفة» أَيْ: ارْتَجَفَتْ، كَمَا رَوَى ابنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَا قَضَى اللهُ أَمراً تَكَلَّمَ تَبَارَكُ (أَ) وَتَعَالَى؛ رَجَفَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالْجَبَالُ، وخَرَّتِ الْمَلائِكَةُ كُلُهُمْ سُجَّداً.

قَولُهُ: (أَو قَالَ: رَعْدَةٌ- شَدِيدَةٌ) يَعْنِي أَنَّ الرَّاوي شَكَّ: هَلْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَجْفَةٌ،

وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّيْنَ (رقم ٥٩١)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٥/ ١٥٢-١٥٣)، وَابنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي مُعْجَمِهِ (رقم ٨٨٤)، وَأَبُو وَابنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي مُعْجَمِهِ (رقم ٨٨٤)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (١/ ٥١١-٥١)، وَالنَّيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (١/ ٥١١-٥١)، وَعَثْيَرُهُمْ وَهُو حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ، يَنْجَبِرُ بِتلْكَ الشَّوَاهِدِهِ وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ، يَنْجَبِرُ بِتلْكَ الشَّوَاهِدِهِ وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيُّ الشَّوْمَ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيُّ فِي تَخْرِيْجِهِ للسَّنَّةِ لابنِ أَبِي عَاصِمٍ.

<sup>(</sup>١) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحَ مُسْلِمٌ (أَ١١١/١)، (٦٣/١٨): "بِكَسْرِ السِّيْنِ وَفَتْحِهَا، وَذَكَرَ القَاضِي عِيَاضٌ فِي مَشَارِق الأنْوَار أَنَّ الفَتْحَ مَذْهَبُ الأَكْثُر».

<sup>(</sup>٢) ذَكَرُهُ الذَّهَبِيُّ فِي تَارِيخِ الإِسْلَامُ إِلاَّكُمْ (١٢٧/٤) فيمن مَات بَيْن سنةً : ٤٠-٥٠.

<sup>(</sup>٣) فِي ع، غ: إلى آخره.

<sup>(</sup>٤) فيي أ: صَاحب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وتَبَارَكَ.

أَوْ قَالَ: رَعْدُةٌ، وَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ بِمَعْنَى الأوَّل.

قُولُهُ: (خَوفَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ) لا يُنْكُرُ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ تَرْجُفُ وتَرْتَعِدُ(١) خَوْفًا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَدْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾ [الإسْرَاء: ٤٤]، وقال تَعَالَى ﴿ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اثْتِيا طُوعاً أَوْ كَرْها قَالْتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١]، وقال تَعَالَى: ﴿ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا ﴾ [مريم: ٩٠] وقال تَعالَى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعْرُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾ [البقرة: ٤٤].

«وفِي «البُخَارِيِّ» عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «كُنَّا نَسْمُعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكُلُ " (1). وفِي حَدِيْثِ أَبِي ذَرِّ: أَنَّ النَّبِيَّ اَخَذَ فِي يَدِهِ حَصَيَاتٍ، فَسَمِعَ لَهُنَّ تَسْبِيْحاً (٢) كَحَنِيْنِ (1) النَّحْلِ، وَكُذَا فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ (٥). وَهُوَ حَدِيْثٌ مَشْهُورٌ فِي الْمُسَانَيْد (٦). الْمُسَانَيْد (٦).

<sup>(</sup>١) فِي ب: وترعد.

<sup>(</sup>٢) صَحِيحُ البُخَارِيِّ (رقم٢٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: تسبيح.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: كَخَنِيْن.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٠٤)، والطُبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأَوْسَطِ (رقم ١٢٤)، وأولطبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأَوْسَطِ (رقم ١٢٤)، وأبو نَعْيِم فِي دَلائِلِ النُّبُوةِ (رقم ٣٣٨) مِنْ حَدِيْث أَبِي ذَرَّ ﷺ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَلِلْحَدِيْثِ طُرُق أُخْرَى هَذَا هُوَ أَصَحُهَا. قَالَ الْهَيْمُويُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٥/ ١٧٩): «وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ».

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ ابنِ كَثِيْرٍ (٣/ ٤٣)

وَكَذَلِكَ فِي «الصَّحِيْحِ» قِصَّةُ حَيِّنِ الْجِذْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ اتَّخَاذِ الْمِنْبُر (١)، ومِثْلُ هَذَا كَثِيْرٌ.

قُولُـهُ: (صُعْقُوا وَخَرُوا للهِ سُجَّداً) أَيْ: يَقَعُ مِنْهُمُ الأَمْرَانِ: الصَّعْقُ – وهُوَ الغَشِيُّ– وَالسُّجُودُ، وَاللهُ أَعْلَمُ أَيَّهُمَا قَبْلَ الآخَرِ، فَإِنَّ الوَاوَ لا تَقْتَضِي تَرْتِيْباً.

قُولُهُ: (فَيكُونُ أَوَّلُ مَن يَرفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيْلُ<sup>(۲)</sup>) مَعْنَى جِبْرِيْلَ: عَبْدُ اللهِ، كَمَا رَوَى ابِنُ جَرِيْر، وأبو الشَّيْخِ الأصْبَهَانِي عَنْ عَلِيٌ بنِ حُسَيْنِ قَالَ: اسْمُ جِبْرِيْلَ عَبْدُ اللهِ، وَاسْمُ مِيْكَائِيْلَ عَبْدُ اللهِ مَيْكَائِيْلَ عَبْدُ اللهِ مَيْكَائِيْلَ عَبْدُ اللهِ مَيْكَائِيْلَ عَبْدُ اللهِ مَيْكَائِيْلَ عَبْدُ اللهِ مَعْبَدٌ للهِ – عَزَّ وَجَلً – .

وُفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى فَضِيْلَةِ جِبْرِيْلَ السَّلِيَّا-، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُول كَرِيمٍ \* ذِي قُـوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ \* مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ \* [التكوير:١٩-٢١] قَالَ أَبُو صَالِحٍ فِي قَولِهِ: ﴿عِندَ ذِي الْعَرْشُ مَكِينٍ \* قَالَ: جَبْرِيْلُ يَدْخُلُ فِي سَبْعِيْنَ حِجَاباً مِنْ نُورُ بِغَيْر إذْن.

وَقَدْ وَرَدَ فِي صِفَةِ جِبْرِيْلَ أَحَادِيْتُ صَحِيْحَةً، مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحَ مَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ جِبْرِيْلَ فِي صُوْرَتِهِ، وَلَهُ سِتُمِائَةً جَنَاحٍ، كُلَّ جَنَاحٍهِ مِنَ التَّهَاوِيلِ وَالدُّرُ جَنَاحٍ، كُلَّ جَنَاحٍهِ مِنَ التَّهَاوِيلِ وَالدُّرُ وَاللَّالُ وَالدُّرُ وَاللَّالُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْولِي الللللْولِي الللللْولَةُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْولَةُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْولِي اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْولِي الللللْولِي الللللْولَةُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْولَةُ الللْهُ اللللْولَةُ اللللْولَةُ اللَّهُ الللْهُ اللللْولِي الللللْولِي اللللْولْمُ اللللْهُ اللللْولَةُ الللْمُولُولُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّ

 <sup>(</sup>١) رواه البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٣٥٨٣) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله
 عنهما ، وَفِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٥٨٥–٣٥٨٥) عَنْ جَابِر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) فِي الْمَخْطُوطَاتِ: جبرثيل، وكذا فِي غالب بقية الْمُواضِع، وَفِي ط: حِبْرِيل.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، ب،ع، ض، وَالْمُثْبَ مِن، أَ، غ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فَا الله.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٤١٢-٤٦)، وَابِنُ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ

قَوْلُهُ: (ثُمَّ يَمُرُ جِبْرِيْلَ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ). مَعْنَاهُ ظَاهِرٌ، فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ الْمَلاَئِكَةِ الَّذِيْنَ هُمْ أَقْوَى وَأَعْظَمُ مَنْ ('' عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ، وَشِيَّةُ مُ خَشْيَتُهِمْ مِنَ اللهِ، وَهَيْبَهِمْ فَ اللهِ، وَهَيْبَهِمْ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ نَفَى عَنْهُمُ الشَّمَاوَاتِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ نَفَى عَنْهُمُ الشَّمَاوَاتِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ نَفَى عَنْهُمُ الشَّمَاوَاتِ لاَ تُعْنِي شَمْاءً وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦] وأَخْبَر شَمَاعُتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦] وأَخْبَر شَمَاعُتُهُمْ لا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرُ عَمَّنْ دَعَاهُمْ، وَلاَ تَحْوِيلُهُ وَلاَ تَحْوِيلُا ﴾ [الإسراء: ٢٥]. وأَخْبَر وَيْعَ ضِمْنِ ذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ دُعَانِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ [لشَفَاعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا] ('')، كَمَا قَالَ وَنِي ضِمْنِ ذَلِكَ النَّهُي عَنْ دُعَانِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ [لشَفَاعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا] ('')، كَمَا قَالَ تَعْلَى: ﴿ قَلْ اللهِ الشَفَاعَةِ أَوْ غَيْرِهَا آلَانُ وَلاَ تَعْوِيلُا ﴾ [الإسراء: ٢٥]. تَعْلَى: ﴿ قَلْ اللهِ الشَفَاعَةُ أَوْلُ وَنَ اللهِ الشَفَاعَةُ أَوْلُ وَلَا يَشْفَعُ وَلاَ يَشْفَعُ وَلَا لَهُ مِنْ مَلْكُونَ لَكُمْ وَلا يَشْفُعُ الْوَزَرَاءُ عِنْدَ اللهِ الشَفَاعَةُ عَذَا اللهُ الْمُدُونَ وَيُعْلَى اللهُ اللّهُ وَلاَ اللهِ اللّهُ الْمُدُولُ وَلَا اللهُ اللّهُ الْمُدُولُ وَاللهِ وَلِكَ اللّهُ الْمُدُولُ وَلَا اللهُ اللّهُ الْمُدُولُولُ الْمُدُولُ وَلَا اللهُ الْمُدُولُ وَالْمَالِكِ؟!

وَإِذَا بَطَلَتْ دَعُوتُهُمْ مَعَ أَنَّهُمْ أَحْيَا ً نَاطِقُونَ مُقَرَّبُونَ عِنْدَ اللهِ، فَدُعَاءُ غَيْرِهِمْ مِنَ الأَمْوَاتِ الَّذِيْنَ لا يَسْتَطِيْعُونَ سَمْعاً وَلاَ يَمْلِكُونَ ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً أَوْلَى بِالبُطْلان، ﴿إِنَّ اللهِ عَبَادٌ أَمَثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيُسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُتُمْ صَادِقِينَ ﴾ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ أَلْذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* إِلْهُ وَاحِدٌ فَاللَّذِينَ لاَ يُخْلُقُونَ \* إِلْمُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ فَاللَّذِينَ لاَ يُونُونُ اللهِ لاَ يَحْدُونَ \* إِلهُ كَمْ إِلهٌ وَاحِدٌ فَاللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اللهِ لاَ يَحْدُونَ \* [النحل: ٢٠-٢٢].

قُولُهُ: (ثُمَّ يَنْتَهِي جِبْرِيْلُ بِالوَحِي إِلَى حَيْثُ أَمَرهُ الله - عَزَّ وَجَلَّ -) قَدْ بَيْضَ الْمُصَنِّفُ رَحِه الله بَعْدَ هَدْا، ولَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكَتَّبَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ وَمَنْ رَوَاهُ.

<sup>(</sup>قم ۲۹۹)، وَابنُ جَرِيْرِ (۲۷/ ۲۹)، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ٢٥): «وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ قَوئُ».

<sup>(</sup>١) فِي ط: ممن.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الشُّفَاعَة وَغَيِّرهَا.

وتَمَامُهُ: «إِلَى حَيْثُ أَمَرُهُ اللهُ - عزَّ وجَلَّ - مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ » . ورَوَاهُ: ابنُ جَرِيْرٍ وَابنُ خُزَيْمَةَ وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبرَانِيُّ. وَفِي الْحَدِيْثِ مِّنَ الفَوَائِدِ: إثْبَاتُ الكَلامِ خِلاَفاً للْجَهْمِيَّةِ، وإثْبَاتُ الصَّوْتِ خِلاَفاً لَهُمْ وَلِلأَشَاعِرَةِ.

泰 泰 泰

#### (11)

## بَابُ الشُّفَاعَة

وقَولُ اللهِ – عزَّ وجَلَّ - : ﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّن دُونِهِ وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٌ﴾ [الأنعَام:٥٢].

وَقُولُهُ: ﴿قُل للهِ الشَّفَاعَة جَمِيعاً﴾ [الزمر:٤٤].

وقَولُهُ: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدُهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة:٢٥٥].

وَقَولُـهُ تَعَـالَى: ﴿وَكَـمْ مُّـن مَّلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ الله لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم:٢٧].

وَقَولُـهُ: ﴿قُـلِ ادْعُـوا الَّذِيـنَ زَعَمْـتُمْ مِّـن دُونِ الله لاَ يَمْلِكُــونَ مِـثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ﴾ الآيَتَيْنِ [سبأ:٢٢–٢٣].

قَالَ أَبُـو العَبَّاسِ: نَفَى اللهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّتُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ. فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلكٌ أَو قِسطٌ مِنْهُ، أَو يَكُونَ عَوناً للَّهِ. وَلَمْ يَبقَ إِلاَّ الشَّفَاعَةُ. فَبَيْنَ أَلَهَا لاَ تَنفَعُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ، كَمَا قَالَ: ﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنْبِيَاء:٢٨].

فَهَـذِهِ الشَّـفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ هِيَ مُنْتَفِيةٌ يَّومَ القِيَامَةِ، كَمَا نَفَاهَا القُرآنُ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ (الله يأتي فيَسْجُدُ لربه وَيَحْمَدُهُ، لاَ يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَولاً. ثُمَّ يُقَال لَهُ: ارفَع رَاسَكَ، وقُلْ يُسمعْ، وَاسْأَل تُعْطَ، وَاشْفَع تُشْفَع».

وَقَـالَ لَهُ أَبُو هُرَيرَةُ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: « مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ » فَتِلكَ الشَّفَاعَةُ لاَّهلِ الإِخلاَصِ، بإِذنِ الله، ولاَ تَكُونُ لِمَن أَشركَ بالله.

وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهلِ الإخلاَصِ فَيغفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطُةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَن يَشفَعَ، لِيُكرمَهُ وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحمُودَ.

فَالشُّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا القُرآنُ مَا كَانَ فِيهَا شِركٌ، وَلِهَذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي

مَوَاضِعَ. وَقَدْ بَيْنَ النَّبِيُّ=ﷺ- أَنَّهَا لاَ تَكُونُ إلاَّ لاَهلِ النُّوْحِيدِ وَالإِخلاَصِ. انتَهَى كَلاَّمُهُ.

فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ الآيَاتِ.

الثَّانِيَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ الْمَنْفِيَّةِ.

الثَّالِثَةُ: صِفَّةُ الشَّفَاعَةِ الْمُثْبَتَةِ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ الشُّفَاعَةِ الكُبْرَى، وَهِيَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

الحَامِسَةُ: صِفَةُ مَا يَفْعَلُهُ ﷺ، وَآنَهُ لا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلاً، بَلْ يَسْجُدُ، فَإِذَا أَذِنَ اللهُ لَهُ شَفَعَ.

السَّادِسَةُ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهَا؟

السَّابِعَةُ: آنَهَا لا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ.

الثَّامِنَةُ: بَيَانُ حَقِيقَتِهَا.

恭 恭 恭

# بَابُ الشُّفَاعَةِ

لَمَّا كَانَ الْمُشْرِكُونَ فِي قَدِيْمِ الزَّمَانِ وَحَدِيْثِهِ إِنَّمَا وَقَعُوا فِي الشَّرْكِ لِتَعَلَّقِهِم بأذْيَالِ الشَّفَاعَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونَ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللهِ ﴾ [يونس:١٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ [الزمر:٣].

وَلِذَلِكَ (١) قَطَعَ اللهُ أَطْمَاعَ الْمُشْرَكِيْنَ مِنْهَا، وَأَخْبَرَ آلَهُ شِرْكَ، وَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْهُ، وَلِنَّكُ اللهُ شِرْكَ، وَنَوَّهَ نَفْسَهُ عَنْهُ، وَنَفَى أَنْ شَفِيعٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْـنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مُن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ﴾ [السجدة:٤]

أَرَادَ الْمُصَـنِّفُ فِي هَٰذَا البَابِ إِقَامَةَ الْحُجَجِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ عَيْنُ الشُّوْكِ، وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ الَّتِي يَظُنُّهَا مَنْ دَعَا غَيْرَ اللهِ ليَشْفَعَ لَهُ كَمَا يَشْفَعُ الوَزِيرُ عِنْدَ الْمَلكِ مُنْتَفِيةٌ دُنْيَا وأخْرَى، وَإِنْمَـا اللهُ هُوَ الَّذِي يَأْذَنُ لِلشَّافِعِ الْبِتَدَاءً، لا يَشْفَعُ الْبِتَدَاءً كَمَا ظَنَّهُ (٢) أَعْدَاءُ الله.

فإنْ قُلْتَ: إذَا كَانَ مَنِ اتَّخَذَ شَفِيْعاً عِنْدَ اللهِ إِنَّمَا قَصْدُهُ تَعْظِيْمَ الرَّبُّ تَعَالَى وتَقَدَّسَ [أنْ يُتَوَصَّلَ]<sup>(٣)</sup> إليَّهِ إلاَّ بِالشُّفَعَاءِ، فَلِمَ كَانَ هَذَا القَدْرُ شِرْكاً؟!

قِيْلَ: قَصْدُهُ لِلتَّعْظِيْمِ لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ تَعْظِيْمٌ اللهِ تَعَالَى، فَكَمْ مِمَّنْ (1) يَقْصِدُ التَّعْظِيْمَ لِشَخْصِ يَنْقُصُهُ بِتَعْظِيْمِهِ، وَلِهَذَا قِيْلَ فِي الْمَثَلِ الْمَشْهُورِ: يَضُرُّ الصَّدِيْقُ الْجَاهِلُ وَلاَ يَضُرُّ الْعَدُوُ العَاقِلُ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: وكذلك.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: يظن.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: أَنَّ لا يتوصل.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: من.

فَإِنَّ اتَّخَاذَ الشُّفَعَاءِ وَالأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللهِ هَضْمٌ لِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، وَتَنَقُّصُ لِعَظَمَةِ (') الإلَهِيَّةِ، وَسُدُّءُ ظَنَّ المُنافِقِينَ الإلَهِيَّةِ، وَسُدُّءُ ظَنَّ المُنافِقِينَ وَالْمُنافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّائِينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَاثِرَةُ السَّوْءِ ﴾ وَالْمُشُونَ بِهِ الظَّنَّ السَّوْءِ حَتَّى الشَّرَكُوا بِهِ، وَلَوْ اَحْسُنُوا بِهِ الظَّنَّ لَوَ الشَّوْءُ حَتَّى الشَّرَكُوا بِهِ، وَلَوْ اَحْسُنُوا بِهِ الظَّنَّ لَوَحَدُهُ حَتَّى الشَّرَكُوا بِهِ، وَلَوْ اَحْسُنُوا بِهِ الظَّنَّ لَوَحَدُهُ مَا تَوْا بِهِ الظَّنَّ لَمَ عَلَيْهِمْ مَا لَعُوا بِهِ الْمَالِيقِ فَيْ السَّوْءُ حَتَّى الشَّوْءُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ اللهِ الطَّنَّ

وَلِهَـذَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ أَنَّهُمْ مَا قَدَرُوهُ حَقَّ قَدْرِهِ (")، وَكَيْفَ يَقْدُرُهُ حَقَّ قَدْرِهِ مِنِ اتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ نِدًا، أَوْ شَفِيْعاً يُحِبُّهُ، وَيَخَافُهُ، وَيَرْجُوهُ، وَيَذِلِ لَ لَهُ، وَيَخْضَعُ لَهُ، وَيَهْرُبُ مِنْ سَخَطِهِ، وَيُؤثِرُ مَرْضَاتِهِ، وَيَخْدُعُوهُ، وَيَدْبُحُ لَهُ، ويَنْذُرُ لَهُ وَيَنْدُرُ اللهِ وَيَنْ اللهِ وَيَدْنُ اللهِ وَيَهْرُبُ مِنْ سَخَطِهِ، وَعُرَفُوا وَهُمْ لَهُ وَيَنْدُرُ اللهِ وَيَعْنَ اللهِ وَيَعْنَ اللهِ وَعَرَفُوا وَهُمْ فِي النَّارِ -: ﴿ وَاللهِ إِن كُنَا لَهُ مِن اللهِ وَيَعْنَ اللهِ وَعَرَفُوا وَهُمْ فِي النَّارِ -: ﴿ وَاللهِ إِن كُنَا لَهُ مِن اللهِ وَعَرَفُوا وَهُمْ اللهِ مِن النَّارِ أَنْهَا كَانَتُ بَاطِلاً وَضَلالاً، فَيقُولُونَ - وَهُمْ فِي النَّارِ -: ﴿ وَاللهِ إِن كُنَا لَهُ مِن اللهِ مِن النَّارِ -: ﴿ وَاللهِ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا قَالُوا: إِنَّ الْهِمَهُمُ وَاللهِ فِي النَّامِ وَالْمُسُونَ وَالْمُعْرَاءُ وَالْمَالُولُ مَنْ يَتُسِبُ إِلَى الإسلامِ، وَإِنَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَن يَتُسَبُ إِلَى الإسلامِ، وَإِنَّهُ إِللهُ اللهُ مِن يَتُسَبُ إِلَى الإسلامِ، وَإِنَّهُ الْعَلْمُ وَلَا فَالُولَا الْمُعْرَاءُ وَمُعْلَمَةُ الْإِلَهُ مِن يُتُسِبُ إِلَى الإسلامِ، وَإِنَّمَا العَالَمُينَ وَلُولًا الْمُؤْلُولُ وَمُعْلَمَةِ الإِلَهِيَّةِ، وسُوءَ ظُنَّ بِرَب لَكَ هَضُمُ اللهُ المِنْ اللهُ اللهِيَّةِ، وسُوءَ ظُنَّ بِرَب لَكَ هَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَلَا اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْمُلْعِلَةُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُومُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في ط: للعظمة.

<sup>(</sup>٢) سَاْقِطَةٌ من: ط، وَالآية مكمَّلة، وذكرت مَا فِي نسخة أ لأنهَا ذكرت أطول جزء من الآية.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ع،غ،ض.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: آالهتكم، وَفِي غ: إلههم.

<sup>(</sup>٦) فِي أ: ولَكِنمَا.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: ونقصاً.

لأنَّ الْمُتَّخِذَ للشُفَعَاءِ وَالأَنْ لَدَادِ: إِمَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ ('') يَدَبُرُ أَمْرَ الْعَالَمِ مَعَهُ مِنْ وَزِيْرِ أَوْ ظَهِيْرِ أَوْ عَوْيْنِ '')، وَهَلَا أَعْظَمُ النَّنَقُص لِمَنْ هُوَ عَنِيْ عَنْ كُلُ مَا سِوَاهُ بِقَاتِهِ، وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَقِيْرٌ إِلَيْهِ بِلَاتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ حَتَّى يُعْلِمَهُ سُبْحَانَهُ إِنَّمَ اللهَ عَلَمُ حَتَّى يُعْلِمَهُ الشَّفِيعُ، وَإِمَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ حَتَّى يُعْلِمَهُ الشَّفِيعُ، وَإِمَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ حَتَّى يُعْلِمَهُ الشَّفِيعُ وَرَحْمُ، أَوْ لا يَكْفِي وَحْدَهُ، أَوْ لا يَفْعَلُ مَا الشَّفِيعُ عَنْدَ الْمَخْلُوقِ، أَوْ لا يَحْيِبُ دُعَاءَ عِبَادِهِ يُرِيعُ لَكَ يَرْخَعُ عَنْدَ الْمَخْلُوقِ، أَوْلاَ يُجِيْبُ دُعَاءَ عِبَادِهِ حَتَّى يَسْلُوا الشَّفِيعَ أَنْ يَرُفَعَ حَاجَاتِهِمْ ('') إليّهِ، كَمَا هُوَ حَالُ مُلُوكِ الدُّنْيَا. وَهَذَا أَصُلُ '' شَرِلُكِ الشَّفِيعُ إِلَيْهِ مَنْ يَوْفَعُ الشَّفِيعُ إليّهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ بِحَقِّهِ، ويَتُوسُلُ إليّهِ بِلَكِ مَنْ يَوْ عَلَيْهِ بِحَقِّهِ، ويَتُوسُلُ إليّهِ بِلَكِكَ ، أَوْ يَظُنَّ أَنَّ للشَّفِيعِ عَلَيْهِ جَقَّا، فَهُو يُقْسِمُ عَلَيْهِ بِحَقِّهِ، ويَتُوسُلُ إليّهِ بِلَكِكَ ، أَوْ يَظُنَ أَنَّ للشَّفِيعِ عَلَيْهِ بَعَقَهِ، ويَتُوسُلُ إليّهِ بِلَكِكَ ، أَوْ يَظُنَ أَنَّ لَللَّ فَيْعِ عَلَيْهِ بِحَقِّهِ، ويَتُوسُلُ إليّهِ بِلَكِكَ ، أَوْ يَظُنَ أَنَّ لَللَّ فَيْعِ عَلَيْهِ مِعَلَى إِنْ اللهَ يُعْمَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ لَكَ اللهَ عَلَيْهِ بِعَقْهِ، ويَتُوسُلُ إللهَ اللهُ اللهُو

فِلْهَذِهِ الْأُمُورِ وغَيْرِهَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ، وَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْهُ فَقَالَ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونَ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللهِ قُلْ أَتَنبُّونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا للهِ قُلْ أَتَنبُّونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا للهِ عُمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس:١٨].

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّمَا حَكَمَ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالشَّرْكِ عَلَى مَنْ عَبَدَ الشُّفَعَاءَ، أمَّا مَنْ وَعَاهُمُ الشُّفَاعَةِ فَقُولُ الشُّفَعَاءَ، أمَّا مَنْ وَعَاهُمُ للشَّفَاعَةِ فَقَطْ، فَهُو لَمْ يَعْبُدُهُمْ، فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ شِرْكاً.

<sup>(</sup>١) فِي غ: أن.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: معين.

<sup>(</sup>٣) في ط: حاجتهم.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: أضل.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) إغَاثَةُ اللَّهْفَان (١/ ٦٢).

قِيْلَ: مُجَرَّدُ اتَّخَاذِ الشَّفَعَاءِ مَلْزُومٌ للشُّرْكِ، وَالشَّرْكُ لازِمٌ لَهُ، كَمَا أَنَّ الشُّرْكَ مَلُزُومٌ لِيَنَقُصُ<sup>(۱)</sup> الرِّمِ لَهُ<sup>(۱)</sup> الرَّبِّ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى– ، وَالتَّنَقُصُ<sup>(۱)</sup> لازِمٌ لَهُ<sup>(۱)</sup> ضَرُورَةً؛ شَاءَ الْمُشْرِكُ<sup>(۱)</sup> بَاطِلٌّ مِنْ أَصْلِهِ لا وُجُودَ لَهُ فِي الْمُشْرِكُونَ فِي أَذْهَانِهِمْ، فَإِنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ، بَلْ هُوَ مُخُ العِبَادَةِ، فَإِذَا دَعَاهُمْ للشَّفَاعَةِ، فَقَدْ عَبَدَهُمْ وأَشْرَكَ فِي عِبَادَةِ اللهِ؛ شَاءَ أَمْ أَبَى.

قَالَ: (وقَولُ اللهِ- عزَّ وجَلَّ - : ﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُخْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّن دُونِهِ وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٌ﴾ [الأنعَام:٥٢]).

الإنْذَار: هُوَ الإعْلاَمُ بِمَوْضِعَ الْمَخَافَةِ (١).

وَقُولُهُ: (بِهِ) قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: «بِالقُرْآن» (٧).

وقَوْلُهُ: (﴿ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ ﴾) أَيْ: انْذِرْ يَا مُحَمَّدُ بِالقُـرْآنِ الَّـذِي هُمْ مِنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبِّهِمُ، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وهُمُ الْمُوْمِنُونَ، كَمَا رُويَ ذَلِكَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَالسَّدِّيُ (٨).

وَعَن الفُضَيْل بن عِيَاض: «لَيْسَ كُلَّ خَلْقِهِ عَاتَبَ، إِنَّمَا عَاتَبَ الَّذِيْنَ يَعْقِلُونَ،

(١) فِي أ: تنقص.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: أشرك.

<sup>(</sup>٥) فِي غ: السُّؤَال.

<sup>(</sup>٦) قَالَ فِي فتح الْمجيد (١/ ٣٥٣) : «هو الإعلامُ بأسبَابِ الْمُخَافَةِ، وَالتَّخْذِيْرُ مِنْهَا».

 <sup>(</sup>٧) عزاه إليه: الرازي فِي تَفْسِيْرِهِ (١٢/ ١٩٢)، والألوسي فِي روح المعاني (٧/ ١٥٧)
 وَغَيَّرُهُمَا.

<sup>(</sup>٨) عَزَاهُ الثَّمْلَبِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٥٢١) لابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما ، وَأَمَّا فَوْلُ السُّلْدُيُّ؛ فَرَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم في تَفْسِيْرِهِ (رقم٧٣٢٧) وإسْنَادُهُ لا بأس بِهِ .

فَقَالَ: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ ﴾ "(١) أَيْ (٢): وَهُمُ الْمُوْمِنُونَ أَصْحَابَ التَّلُوبِ الوَاعِيَةِ، فَإِنَّهُمُ الْمَقْصُودُونَ، وَالْمَنْظُورُ إِلَيْهِمْ، لا أَصْحَابَ التَّجَمُّلِ وَالسِّيَادَةِ، فَ " إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكِمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِن يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِن يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ " (٢).

وَقَولُـهُ: (﴿لَـيْسَ لَهُـمْ مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ﴾) قَالَ الزَّجَّاجُ: «مَوْضعُ لَيْسَ نَصْبٌ عَلَى الْحَالِ، كَأَنَّهُ قَالَ: مُتَخَلِّنَ مِنْ وَلِيٍّ وَشَفِيعٍ، وَالعَامِلُ فِيْهِ <sup>(١)</sup> يُخَافُونَ<sup>»(٥)</sup>.

وقَالَ ابنُ كَثِيْرِ: ﴿ ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ يَومَثِلُو ﴿ وَلِيَّ وَلاَ شَفِيْمٌ ﴾ مِنْ عَذَابِهِ إِنْ أَرَادَهُــمُ ٰ ( ا ) بِهِ ﴿ لَعَلَّهُم يَتَّقُونَ ﴾ ، فَيَعْمَلُونَ فِي هَذِهِ الدَّارِ عَمَلاً يُنْجِيْهِمُ اللهُ بِهِ [مِنْ عَذَابِهِ آ ( ) يَرَمَ القِيَامَةِ ( ( ) .

قُلْتُ: فَنَفَى سُبْحَانَهُ<sup>(٩)</sup> وَتَعَالَى عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَلِيٍّ أَوْ شَفِيْعٌ مِنْ دُونِ اللهِ شَفِيْعاً، فَلَيْسَ مِنَ دُونِ اللهِ شَفِيْعاً، فَلَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَمْ التَّفَاعَةُ. الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلاَ تَحْصُلُ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

وَلَيْسَ فِي الآيَةِ دَلِيْلٌ عَلَى نَفْيِ الشَّفَاعَةِ لأهْلِ الكَبَائِرِ بِإِذْنِ اللهِ كَمَا ادَّعَتْهُ

(١) رَوَاهُ ابنُ أبِي حَاتِم في تَفْسيْرِهِ (رقم٧٣٢٨) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ.

(٣) حَدِيْثٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٦٤) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةً مِنْ: غ.

<sup>(</sup>٥) نَقَلُهُ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٢/ ١٩٢) عَنِ الزَّجَّاجِ.

<sup>(</sup>٦) فِي تَفْسِيْرَ ابن كَثِيْرِ: أَرَاده بِهمْ.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنَ ٱلْمَعْقُونَيْنَ سَاقِطٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٨) تَفْسِيْر ابن كَثِيْر (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

الْمُعْتَزِلَةُ، بَلْ فِيهَا دَلِيْلٌ عَلَى نَفْي اتَّخَاذِ الشُّفَعَاءِ عَنَ<sup>(۱)</sup> الْمُؤْمِنِيْنَ، وعَلَى نَفْيِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ اللهِ، وَلِهَـذَا اثْبَـتَ الشَّفَاعَةَ بإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ، كَمَا قَالَ: ﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدُ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس:٣].

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿﴿قُلُ لللهِ الشَّفَاعَة جَمِيعاً﴾ [الزمر:٤٤]).

هَكَذَا أُوْرَدَهَا الْمُصَنِّفُ. وَنَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا وَعَلَى الآيةِ الَّتِي قَبَلَهَا لِيَتْضِحَ الْمَعْنَى، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلاَ يَعْقِلُونَ \* قُل للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ وَلاَ يَعْقِلُونَ \* قُل للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الزمر: ٣٤ - ٤٤].

فقولُهُ: ﴿ إِمْ اتَّخَذُوا ﴾ ، أَيْ: بَلِ اتَّخَذُوا ، أَي: الْمُشْرِكُونَ ، وَالْهَمْزَةُ للإنْكَارِ مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاء ، أَيْ: تَشْفَعُ وَلاَ يَشُرُكُونَ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـوُلاَء شُفَعَاوُنَا عِندَ اللهِ ﴾ الآية ( كَايونس: ١٨] وقالَ: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَ لِيقَرُبُونَا إِلَى اللهِ وَلَيْ اللهِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَ لِيقَرْبُونَا إِلَى اللهِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيقَرِبُونَا إِلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

وَّقَوْلُهُ<sup>(ه)</sup>َ: (﴿مُّسن دُونِ اللهِ﴾) أيْ: مِنْ دُونِ إِذْنِهِ وَأَمْرِهِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لا يَشْفَعُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: مِنْ.

<sup>(</sup>٢) في ط: أتشفع.

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: قَولُهُ- بدون وَاو- .

عِنْدُهُ أَحَدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، [وَأَنْ يَكُونَ](١) الْمَشْفُوعُ لَهُ مُرْتَضَى، وَهَهُنَا الشَّرْطَان مَفْقُودَان، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلِ اتْخَاذَ الشُّفَعَاءِ وَدُعَاءَهُمْ مِنْ دُونِهِ سَبَباً لإِذْنِهِ وَرِضَاهُ، بَلْ ذَلِكَ سَبَبِّ لِمَنْعِهِ وغَضَبِهِ.

وَقَولُهُ ("): (﴿قُلْ أُولُو كَانُواْ لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلاَ يَعْقِلُونَ﴾) أَيْ: آيشْفَعُون وَلَوْ كَانُوا عَلَى هَـذِهِ الصِّفَةِ كَمَا تُشَاهِدُونَهُمْ جَمَادَاتٍ لاَ تَقْدِرُ وَلاَ تَعْلَمُ، وأَمْوَاتٍ (") كَذَلِك، حَتَّى وَلاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَة، كَمَا قَالَ: ﴿قُل للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً﴾ [الزمر: 3٤] أَيْ: هُو مَالِكُها كُلُها فَلْيُس لِمَنْ يَدْعُونَهُمْ (") مِنْهَا شَيْءٌ.

قَـالَ البَيْضَـاوِيُّ: «لَعَلَـهُ رَدُّ لِمَـا عَسَـى يُجِيْـبُونَ بِـهِ وَهُوَ أَنَّ الشُّفَعَاءَ أَشْخَاصٌ مُقَـرَّبُونَ، هِـيَ تَمَاثِيلُهُمْ. وَالْمُعْنَى: أَنَّهُ مَالِكُ الشَّفَاعَةِ كُلُهَا لا يَسْتَطِيْعُ أَحَدٌ شَفَاعَةُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ يَسْتَقِلُ بِهَا»<sup>(٥)</sup>

وَقَولُهُ: ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الحديد: ٢] تَقْرِيرٌ لبُطْلان اتَّخَاذِ الشَّفَعَاءِ مِنْ دُونِهِ بِأَنَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ كُلّهِ، لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ أَنْ يَتَكَلَّمْ فِي أَمْرِهِ مِنْ (٢) دُونِ إِذْنِهِ ورضَاهُ، فَانْدَرَجَ فِي ذَلِكَ مُلْكُ الشَّفَاعَةِ، فَإِذَا كَانَ هُوَ مَالِكُهَا بَطَلَ التَّخَاذُ الشَّفَاعَةِ، فَإِذَا كَانَ هُوَ مَالِكُهَا بَطَلَ التَّخَاذُ الشَّفَاءَ مِنْ دُونِهِ كَانَا مَنْ كَانَ.

وقُولُهُ: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أَيْ: فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ لا يَشْفَعُونَ، ويَخِيْبُ سَعْيَكُمْ فِي عِبَادَتِهِمْ، بَـلْ يَكُونُـونَ (٧) عَلَـيْكُمُ ضِدًّا، ويَتَبَرَّؤُونَ مِنْ عِبَادَتِكُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) فِي ب: ويكون.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: قُولُهُ-بدون وَاو-.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَأَمْوَات.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: تدعونهم، وَالْمُثَبَّتُ من: ب، غ.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ البَيْضَاوِيِّ (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةً مِنْ: ط، ع.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: يكون، وَفِي ب، ض: يكونوا، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ع، غ.

﴿كَلاَ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا﴾ [مَرْيَم: ٨٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَوْنُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلُنَا بَيْنَهُمْ وقَالَ شُهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنْ عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ﴾ [يونس: ٢٨-٢٩].

قَالَ<sup>(١)</sup>: (وقَولُهُ: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة:٢٥٥]).

فِي هَــنْهِ الآيَـةِ رَدُّ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ الَّنَّخَـُلُوا الشَّفَعَاءَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالأَنْسِيَاءِ وَالأَصْنَامِ الْمُصَوَّرَةِ عَلَى صُورِ الصَّالِحِيْنَ وَغَيْرِهِمْ، وَظَنُوا(٢) الْمَلائِكَةِ وَالأَنْسِيَاءِ وَالأَصْنَامِ الْمُصَوَّرَةِ عَلَى صُورِ الصَّالِحِيْنَ وَغَيْرِهِمْ، وَظَنُوا(٢) اللهُم وَبَيْنَ عَظِيمَ مَلكُوتِهِ (٤) اللهُم يَشْفَعُونَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَأَنْكَرَ [ذَلِكَ عَلَيْهِمْ](٣)، وَبَيْنَ عَظِيمَ مَلكُوتِهِ (٤) وَكِبْرِيَاثِهِ، وَأَنْ أَحَداً لا يَتَمَالَكُ أَنْ يَتَكَلَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الكَلامِ كَقُولِهِ: ﴿لاَ يَتَمَالَكُ أَنْ يَتَكَلَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الكَلامِ كَقُولِهِ: ﴿لاَ يَتَمَالَكُ أَنْ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الكَلامِ كَقُولِهِ: ﴿لاَ يَتَمَالَكُ أَنْ يَتَكَلَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ إِنَا أَذِنَ لَهُ فِي الكَلامِ تَكَلَّمُ مَنْ إِلاَّ بِإِذْ بِهِ فَيْوِهِ وَمَعَيْلاً ﴾ [النبا: ٢٨] وقولِهِ: ﴿يَوْمُ اللهِ وَلَوْمِ عَنْدِهِ فَيَوْمَ اللّهِ وَلَهُ عَلَى اللهِ وَلَقُي فَقَالَ الكَفُولُ : مَا نَعْبُدُ أَوْكَانَنَا هَذِهِ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زَلْفَي. فَقَالَ اللهُ تَعْبُدُ أَوْكَانَنَا هَذِهِ إِلاً لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زَلْفَي. فَقَالَ اللهُ تَعَلَى: ﴿لَهُ لَا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضَ ﴾ [النساء: ١٧١] اللهُ أَنْهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضَ ﴾ [النساء: ١٧١] اللهُ المُعْرَادِ وَمَا فِي الأَرْضَ ﴾ [النساء: ١٧١] اللهُ وَلَا مَاللّهُ وَاللّهُ المَالِمُ اللّهُ مَا أَنْهُ الْمُولِ الْقَالَ اللهِ لَا لَوْلَاللهُ الللهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ وَلَالْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللْمُولِ السَّهُ اللْمُ السَّهُ وَلَا السَّامَاءِ وَمَا فِي السَّمِ السَامِ السَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْلِقُولُ السَّهُ الْمُعْلَى اللهِ السَّهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللهُ المُعْلَى السَامِ السَامِ السَامِ السَّهُ المُنْ اللهُ الْمُعْلَى الللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللْمُولِ السَامِ السَامُ الْمُعْلَى السَامُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْم

وَتَقَرَّرُ فِي هَـذِهِ الْآيةِ أَنَّ اللهَ يَـأَذَنُ لِمَـنْ يَشَّاءُ [فِي الشَّفَاعَةِ] ('')، وَهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالعُلَمَاءُ وَغَيْرُهُمْ، وَالإِذْنُ رَاجِعٌ إِلَى الأَمْرِ فِيْمَا نُصَّ عَلَيْهِ كَمُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا قِيلَ لَهُ: اشْفَعُ تُشَفِّعْ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ.

قَـالَ: (وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَكُمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاًّ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: عَلَّيْهِمْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٣) فِي غ: فظنُوا.

<sup>(</sup>٤) فِي غ: ملوكته.

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيرُ ابنِ جَريرِ (٣/ ٨).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: بِالْشَّفَاعَةِ.

مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٧]).

قَالَ أَبُو حَيَّانَ: «كُمْ» خَبَرِيَّة، وَمَعْنَاهَا: التَّكْثِيْرُ، وَهِيَ فِي مَوْضِع رَفْع بِالأَبْتِدَاءِ، وَالْخَبَرُ «لا تُغْنِي» وَالغَنَاءُ جَلْبُ النَّفْع، وَدَفْعُ الضُّرِّ بِحَسَبِ الأَّمْرِ الَّذِي يَكُونُ فِيْهِ الغَنَاءُ (۱). وَ«كَمْ» لَفْظُهَا مُفْرَدٌ، وَمَعْنَاهَا جَمْعٌ. وَإِذَا كَانَتِ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ إِلاَّ بَعْدَ إِذْن اللهِ وَرِضَاهُ أَيْ (۱): يَرْضَاهُ أَهْلاً لِلشَّفَاعَةِ، فَكَيْفَ تَشْفَعُ الْصَنَامُ لِمَنْ يَعْبُدُهَا (۱)؟!» وَإِنَّا اللَّهُ الْمُقَرِّدُهُ وَرِضَاهُ أَيْ (۱): يَرْضَاهُ أَهْلاً لِلشَّفَاعَةِ، فَكَيْفَ تَشْفَعُ الْصَنَامُ لِمِنْ يَعْبُدُهَا (۱)؟!» (١).

قُلْـتُٰ: فِـي هَذِهِ الآيَاتِ مِنَ الرَّدُّ عَلَى مَنْ عَبَدَ الْمَلاثِكَةَ وَالصَّالِحِيْنَ لِشَفَاعَةٍ أَوْ غَـيْرِهَا مَـا لا يَخْفَـى، لأَنَّهُــمْ إِذَا كَانُوا لا يَشْفَعُونَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنَ<sup>(٥)</sup> اللهِ ابْتِدَاءً، فَلِأَيِّ مَعْنَى يُدْعَونَ وَيُعْبَدُونَ؟!

وَأَيْضاً فَإِنَّ اللهَ لا يَاذَنُ إِلاَّ لِمَن ارْتَضَى قَوْلُهُ وعَمَلُهُ، وَهُوَ الْمُوَحَّدُ، لا الْمُشْرِكُ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَن وَرَضِي لَهُ قَوْلاً ﴾ [طه: كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْر الْإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عِمْرَان: ٥٥]، وقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ : فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُو فِي الآخِرةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عِمْرَان: ٥٥]، وقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ : «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ \*(^^) فَلَمْ يَقُلُونُ قَالَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ دَعَانِي، فَإِنْ قَالَ الْمُشْرِكُ: أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لا يَقُلُمْ

<sup>(</sup>١) في ط: الغِنَي.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، غ: أَنْ، وَالْمُثْبَتُ من: أ، ب، ع، ض، وَالبَحْرِ الْمُحِيطِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، غ، ع، ض: عَبَدَهَا، وَالْمُثْبَتُ من: أ، ب، وَالبَحْرِ الْمُحِيطِ.

<sup>(</sup>٤) وَالْبَحْرُ الْمُحِيطُ (٨/ ١٦١)، وأصْلُهُ مِنْ كَلامِ ابنِ عَطِيَّةَ فِي الْمُحَرِّرِ الوَجِيْزِ (٥/ ٢٠٢)..

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: يرضى.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: تَوْحِيْد.

<sup>(</sup>٨) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٩٩).

يَشْفَعُونَ إِلاَّ بِإِذْنُ<sup>(۱)</sup> لَكِنْ أَدْعُوهُمْ<sup>(۱)</sup> لِيَأْذَنَ اللهُ لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ لِي، قِيْلَ: فَإِنَّ اللهَ لَـمْ يَجْعَلِ الشَّرْكَ بِهِ ودُعَاءَ غَيْرِهِ سَبَباً لإذْنِهِ وَرِضَاهُ، بَلْ ذَلِكَ سَبَبٌ لِغَضَيه، وَلِهَذَا نَهَى عَـنْ دُعَاءِ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ آيَةٍ، كَقَولِهِ: ﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس:١٠١].

فَتَبَيْنَ أَنْ دُعَاءَ الصَّالِحِيْنَ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالاَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ شُرِكٌ كَمَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ الْالْوَلُونَ يَدْعُونَهُمْ لَيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَ الله، فَأَنْكُرَ اللهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وأَخْبَرَ أَلَّهُ لا يَرْضَاهُ وَلاَ يَأْمُركُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَامُركُمُ إِلْ يَأْمُركُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَامُركُمُ إِلْكُفُر بِعْدَ إِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عِمْرَان: ٨٠]، وقال تَعَالَى: ﴿إِذْ تَبَرَّا الذِينَ الْمُعُواْ مِنْ اللّهِمُواْ مَنْ اللّهِمُواْ مَنْ اللّهِمُواْ مَنْ اللّهِمُواْ وَرَأُوا الْعَذَابَ ﴾ الآية (١٤٦٦]،

قَـالَ ابـنُ كَثِيْرِ: «تَبَرَّأَتْ مِنْهُمُ الْمَلائِكَةُ الَّذِيْنَ كَانُوا يَزْعُمُونَ النَّهُمْ يَعْبُدُونَهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ: تَبَرَّأْنَا إلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (٤) (٥).

وقَالَ تَمَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَـيْنِ مِـن دُونِ اللهِ قَـالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ﴾ الآية (اللهُ تَا اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) فِي ط: بإذنه، وَفِي ب: بِإِذْنِ اللهِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ع، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: أدعهم.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنِ الملائكة: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيْنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْدِينَ الْكَافِرِينَ: ﴿قَالَ عَنِ الكَافِرِينَ: ﴿قَالَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلاءِ الَّذِينَ أَغُويُنَا أَغُويُنَا هُمْ كَمَا غُويُنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ [القصص:٦٣].

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيرُ ابنِ كَثِيْرٍ (٢٠٣/١)..

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً﴾ الآية ('أ[الإسْرَاء:٥٦].

ورَوَى (٢) سَعِيدُ بِنُ مَنْصُور (٢) وَالبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابنُ جَرِيْرِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي الآيةِ، قَالَ (٤): «نَفَر (٥) مِنَ الإنسِ يَعْبُدُونَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ فَاسْلُمَ (١) النَّفَرُ (٧) مِنَ الْجِنِّ، وَتَمَسَّكَ الإنْسِيُّونَ بِعِبَادَتِهِمْ فَانْزَلَ اللهُ: ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى اللهِ أُولَـئِكَ الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ (٨) [الإسْرَاء: ٥٧] » كِلاَهُمُ اللّهَاءِ.

وَرَوَى ابـنُ جَرِيْـرِ وَابـنُ أَبِـي حَاتِم عَن ابنِ عَبَّاسٍ فِي الآيَةِ [قَالَ:]<sup>(٩)</sup> «قَدْ كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ يَعْبُدُونَ ٱلْمَلاثِكَةَ وَالْمَسِيْحُ وَعُزَيْراً»<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: روى.

<sup>(</sup>٣) فِي هَامِشِ ع تَرْجَمَةٌ مُخْتَصَرةٌ لِسَعِيْدِ بنِ منصورٍ، وَانْظُرْ: تَرْجَمَتُهُ فِي: سِير أَعْلامِ النَّبِلاء (١٠/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: كَانَ نَفَرٌ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أَ، ب، غ، ع، ض.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: فإنَّ سلم.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: نفر.

 <sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٧١٤)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٠٣٠)، وابنُ
 جَرِيْرِ فِي تَفْسَيْرِهِ (١٥٤/١٠)، وابنُ الْمُنْذِرِ، وَسَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ - كَمَا فِي
 الدُّرُّ الْمُنْثُورِ (٥/ ٣٠٥) - وَغَيَّرُهُمْ عَن ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ.

 <sup>(</sup>٩) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وتوجد هنا فِي ط صفحة كاملة مكررة، وَلَمْ
 تتكرر هذه الصَّفْحَة فِي ط١ مَع وُجُودِ السَّقْطِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ وَسَقَطَ أَيْضاً كَلِمَةُ اقَدْ».

 <sup>(</sup>١٠) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٠٤/١٥)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ، وابنُ مَرْدَوْنِهِ – كَما فِي اللّٰذُرِّ الْمَنْتُورِ (٣٠٥/٥) مِنْ طَرِيْقِ عَطِيَّةُ العوفِيِّ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ.
 وَعَطيَّةُ ضَعَيْفٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ عِنْدُهُمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ﴾ [الإسراء: ٥٦] قَالَ: «عَيْسَى وَأُمُّهُ وَعُرُيْرٌ» (١).

وقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مَنَّا الْحُسْنَى﴾ الآية (٣ [الأنبِيَاء: ٩٨-١٠].

قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ لَمَّا ذَكَرَ قِصَّةَ ابنِ الزَّبَعْرَى (٣) وَمُخَاصَمَتَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ نُزُولِ هَذِهِ الآيةِ قَالَ: «وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مُنَّا الْحُسْنَى أُوْلَـئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ الآيتينِ (١٠٤ الأُنْبِيَاء: ١٠١ - ١٠١]، أي عِيْسَى وَعُزَيْرٌ وَمَنْ عُبِدَ مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ اللّهِ الْفَلْلَةِ أَرْبَاباً وَالرُّهْبَانِ اللّهِ الْفَلْلَةِ أَرْبَاباً وَالرُّهْبَانِ اللهِ الْفَلْلَةِ أَرْبَاباً مِنْ دُونَ اللهِ اللهِ الْفَلْلَةِ أَرْبَاباً مِنْ دُونَ اللهِ اللهِ الْفَلْلَةِ الْمَالِقَةِ أَرْبَاباً مِنْ دُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ الْفَلْلَة اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمَلْلِقَةُ أَرْبَاباً الْمَلْلَة اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

وقَـالَ تَعَـالَى: ﴿وَمَـا أَرْسَـلُنَا مِـن قَـبْلِكَ مِن رَسُول وَلاَ نَبِيِّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّـيْطَان فِـي أُمْنِيَّـتِهِ فَينسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ الآيات[الْحَجّ: ٥٠–٥٥]. رَوَى<sup>(١)</sup> ابنُ أَبِي حَاتِم عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «نَزَلَتْ سُورَةُ النَّجْم وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَوْ

 <sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/٥١٥)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ - كَمَا فِي الرَّدُ عَلَى الْمَنْطَقِيِّيْنَ (ص/٢٨٥) - مِنْ طَرِيْقِ السُّدُّيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابن عَبَّاسٍ بِهِ.
 (٢) سَاقطةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) هُوَ عبداً اللهِ بنُ الزَّبَعْرَى بنِ قَيْسِ السَّهْمِيُّ، القُرَشِيُّ، أبو سعْدٍ، شَاعِرُ قرَيْشِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ شَدِيْداً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ إلَى أَنْ فُتِحَتْ مَكَّةُ، فَهَرَبَ إلَى نَجْرَانَ، فَقَالَ فِيهِ حسَّانُ أَبْيَاتًا، فَلَمَّا بَلَغَتْهُ عَادَ إِلَى مَكَّةَ فَأَسْلَمَ، وَاعْتَذَرَ، وَمَدَحَ النَّبِيُّ ﷺ ، فأمَرَ لَهُ بِحُلَّةٍ. انْظُر: الإصابة فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٢/ ٣٥)، وَأُسْدُ الغَابَةِ (٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَمَوْجُودَةٌ فِي ط١، وَفِي غ: الآية.

<sup>(</sup>٥) سِيْرَةُ ابنِ هِشَامِ (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: ورَوَى.

كَانَ هَذَا الرَّجُلُ يَذْكُرُ آلِهَتَنَا بِخَيْرِ أَقْرَرْنَاهُ (١) وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنَّهُ لا يَذْكُرُ مَنْ خَالَفَ دِيْنَهُ مِنَ السَّبِّ وَالشَّتْمِ وَالشَّرِّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالشَّتْمِ وَالشَّرِّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالشَّتْمِ وَالشَّرِّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَفَرَايَتُمُ اللاَّتُهُمْ، فَكَانَ يَتَمَنَّى هُدَاهُمْ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ سُوْرَةَ النَّجْمِ قَالَ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ ضَلالتَهُمْ، فَكَانَ يَتَمَنَّى هُدَاهُمْ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ سُوْرَةَ النَّجْمِ قَالَ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُرْقَ الشَّيْطَانُ عِنْدَهَا كَلِمَاتٍ وَالْعُرْقَ الشَّيْطَانُ عِنْدَهَا كَلِمَاتٍ حِيْنَ ذَكِرَ الطَّوَاغِيتَ فَقَالَ: [إنَّهُنَّ لَهُنَّ النَّالِيَّةُ اللهُ عَرْنَ اللهُ العَلَى، وإنْ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ سَجْعِ الشَّيْطَانِ وَفِنْتَهِ.

فَوَقَعَتْ هَاتَــان الْكَلِمَــَتان فِـي قَلْـبِ كُــلٌ مُشْـرِكٍ بِمَكَّـةَ، وَذَلْـتْ بِهَا ٱلْسِنَتُهُمْ، وَتَبَاشَرُوا بِهَا، وَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ رَجَعَ إِلَى دِيْنِهِ الْأَوَّلِ وَدِيْنِ قَوْمِهِ.

فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آخِرَ النَّجْمِ؛ سَجَدَ، وَسَجَدَ كُلُّ مَنْ حَضَرَ مِنْ مُسْلِم وَمُشْرِكِ، فَفَشَتْ تِلْكَ الكَلِمَةُ فِي النَّاسِ وَأَظْهَرَهَا الشَّيْطَانُ حَتَّى بَلَغَتْ أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَان فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ الآياتِ.

فَلَمَّا بَيَّنَ اللهُ قَضَاءَهُ(٣)، وبَرَّأَهُ مِنْ سَجْعِ الشَّيْطَانُ؛ انْقَلَبَ الْمُشْرِكُونَ [بضَلاَلَتِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ](١٤ للمُسْلِمِيْنَ، وَاشْتَدُّوا عَلَيْهِ»(٥٠).

<sup>(</sup>١) فِي ب: أقررنَا لَهُ.

<sup>(</sup>٢) في ط: تلك.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: قَضَّاه.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بعداوتهم وضلالتهم، وَفِي ب: لضلالتهم وعداوتهم، وَالْمُثَبَّ مِنْ: أ، غ.

 <sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ-كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثْيِر (٣/ ٢٣٠)- عَنْ مُوسَى بنِ
 عُقْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِ. وَالَّذِي فِي مَغَازِي مُوسَى بنِ عُقْبَةً - كَمَا فِي دَلائِلِ النُّبُوةِ (٥/ ٢٨٥-٢٨٥)- أَنَّهُ مِنْ قَوْلٍ مُوسَى نَفْسِهِ لَمْ يُسْنِدُهُ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَهُوَ أُولَى بِالصَوابِ.

وَهِيَ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ صَحِيْحةٌ (١) رُويَتْ عَنِ ابن عَبَّاسٍ مِنْ طُرُق بَعْضُهَا صَحِيْحٌ (٢). ورُويَتْ عَنِ ابن عَبَّاسٍ مِنْ طُرُق بَعْضُهَا صَحِيْحٌ (٢). ورُويَتْ ورُويَتْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ بِأَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ مِنْهُمْ: عُرُوَةٌ (٢)، وَسَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ (١)، وأَبُو بَكْسِ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ (١)، وعِكْسرِمَةُ (٧)، جُبَيْرٍ (١)

(١) صَحَّحَ قِصَّةَ الغَرَانِيقِ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَثِيثةِ مِنْهُمْ: الضَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ (١٠/ ٢٣٤)، وَالْحَافِظُ ابنُ حَجَر فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الكَشَّافِ (٤/ ١١٤)، وَالسُّيُوطِيُّ، وَالسُّيُوطِيُّ، وَالسُّيُوطِيُّ، وَالسُّيُوطِيُّ، وَالسُّيْحُ سُليَمانُ وَغَيْرُهُمْ، وَفَسَّرِهَا-أَي:الآيةَ- بِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الأَثِمَّةِ كَابنِ جَرِيْرِ (١٨٦ / ١٨١)، والنَّحَاسِ فِي مَعانِي القُرآن (٤/ ٢٦٤)، وَالبَعْوِيُّ (٣/ ٢٩٣)، والبَعْويُ (٣/ ٢٩٤)، وابن أَبِي زَمَيْنَ والوَاحِدِيِّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٧٣٧)، وأَبُو اللَّيثِ السَّمْوقَنْدِيٌّ (٢/ ٤٤٥)، وابن أَبِي زَمَيْنَ (٣/ ١٨٦)، والسَّمْعَانِيُ (٣/ ٤٤٨)، وابن جُزِيٌّ فِي التَّسْهِيْلِ (٣/ ٤٤)، وَشَيْخ الإسلامِ ابن تُنْمِيَّة فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (٢/ ٢٨٢)، وقَالَ فِي مِنْهَاجٍ السُّنَّةِ (٢/ ٤٠٩) : «عَلَى الْمُشْهُورِ عِنْدَ السُّلْفِ وَالْحَلْفِ» وَالسَّعْدِيُّ (ص/ ٤٤٢) وَغَيْرُهُمْ كَثِيْرٌ جِدًا.

(٢) رَوَاهُ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٤٦٥)، وابنُ مَرْدَوَيْهُ فِي تَفْسِيْرِهِ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمَثْثُورِ (٦/ ٢٣٤) مِنْ طَرِيْقِ فِي الدُّرِ الْمُخْتَارَةِ (٠١٠) ٢٣٤) مِنْ طَرِيْقِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَرْعَرَةَ عَنْ أَبِي عَاصِمِ النَّبِيْلِ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ الأَسْوَدِ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ مُجْبَيْرٍ، وإسْنَادُهُ صَحْبِحٌ، ولُهُ طُرُقُ أُخْرَى هَذِهِ أَصَحْهَا.

(٣) زُواهُ الْطَبْرَانِيُ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٨٣١٦). قَالَ الْهَيْثُمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزُّوَائِدِ (٧
 (٧): «رَوَاهُ الطُّبْرَانِيُّ مُرْسَلاً» وَفِيْهِ ابنُ لَهِيْعَةَ ولا يُحْتَمَلُ هَذَا مِنْ ابنِ لَهِيْعَةَ»

(٤) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٧/ ٨٨١)، وَالوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ التُّزُولُ (رَقم٢٥٦)، وابنُ الْمُنْذِرِ، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وابنُ مَرْدُونِهِ -كَمَا فِي الدُّرُ الْمُنْتُورِ (٦٥ /٥٠)-وغَيْرُهُمْ وَإِسَنَادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ السُّيُوطِيُّ.

(٥) رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرٍ فِي تُفْسِيْرِهِ (١٨٨/١٧)، وابنُ الْمُنْذِرِ، وابنُ أَبِي حَاتِم- كَمَا فِي الدُّرُ الْمُنْثُورِ (٦/ ٦٨)- وإَسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحُهُ الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ، وَالسُّيُوطِيُّ.

(٦) رَوَاهُ ابنُ جُرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٧/ ١٨٩) وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ -كَمَا فِي اللَّرُ الْمَنْتُورِ (٦/ ١٦)
 ٢٦) - وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَصَحَحَهُ الْحَافِظُ فِي الفَتْح، وَالسَّيُوطِيُّ.

(٧) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ – كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورَ (٦٠ /٦٠) – .

وَالضَّحَّاكُ<sup>(۱)</sup>، وقَتَادَةُ<sup>(۱)</sup>، وَمُحَمَّدُ بِنُ كَعْبِ القُرَظِيُ<sup>(۱)</sup>، ومُحَمَّدُ بِنُ قَيْسٍ<sup>(۱)</sup> وَالشَّدِيُ<sup>(ه)</sup> وَالسَّدِيُ<sup>(ه)</sup> وَالسَّدِيُ<sup>(ه)</sup> وَعَيْرُهُمُ<sup>(۱)</sup>.

وَذَكَرَهَا أَيْضاً أَهْلُ السَّيْرِ وَغَيْرُهُم، وَأَصْلُهَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (٧).

وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا قَوْلُهُ: "[وَإِنَّهُ نَّ لَهُ نَا الْغَرَانِيْقُ العُلَى، وإنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى"، فَإِنَّ الغَرَانِيْقَ هِيَ الْمُلائِكَةُ عَلَى قُول، وعَلَى آخَرَ هِيَ الأصْنَامُ، وَلاَ تَنَافِي بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِعِبَادَتِهِمُ الأصْنَامُ وَالْمَلائِكَةُ (١) وَالصَّالِحِيْنَ (١٠) كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ البَيْضَاوِيِّ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٧/ ١٨٩) وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ عُبْدُالرُّزُاقِ فِي تَفْسَيْرِهِ (٣/ ٤٠)، وابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (١٩١/١٧)، وابنُ
 أَبِي حَاتِم-كَمَا فِي الدُّرُ الْمُنْثُورِ (٦٨/٦)- وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٧١/ ١٨٧) وَغَيْرُهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ عَنْهُ.

 <sup>(3)</sup> رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٨٦/١٧)، وسعيد بنُ مَنْصُــور - كَمَا فِي الدُّرُ الْمُثُور (٦٧/٦) وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو معشر فِيْهِ ضعف".

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبنُ أَبِي حَاتِم -كَمَّا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٦/ ٩٦)-.

<sup>(</sup>٦) انْظُر: الدُّرُّ الْمُنْتُورُ (٦/ ٢٥٦٩)، دَلائِلَ النُّبُوَّةِ للبيهقيُّ (٢/ ٢٨٥-٢٩٦).

 <sup>(</sup>٧) رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٠١-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٥٧٦) عَنْ عَبْدِاللهِ ابنِ مَسْمُودِ هِ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُ ﷺ النَّجْمَ بِمَكَّةَ، فَسَجَدَ فِيْهَا، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًا مِنْ حَصِّى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكُفْينِي هَذَا، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكُ قُتِلَ كَافِراً.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: تلكَ.

<sup>(</sup>٩) فِي طَاءع: الْمَلاَئِكَة.

<sup>(</sup>١٠) كَذَا فِي ط، والنُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ وَهِيَ معطوفة عَلَى «الأصنام» وَهِيَ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرٍ إِنَّ.

فَلَمَّا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ هَذَا الكَلامَ الْمُقْتُضِي لِجَوَازِ عِبَادَةِ الْمَلاثِكَةِ رَجَاءَ شَفَاعَتِهِمْ عِنْدَ اللهِ ظَنُّوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَهُ، فَرَضُوا عَنْهُ، وسَجَدُوا مَعْهُ، وحَكَموا باتَّهُ قَدْ وَاقْتَهُمْ عَلَى دِيْنِهِمْ مِنْ دُعَاءِ الْمَلاثِكَةِ وَالْاصْنَامِ لِلشَّفَاعَةِ حَتَّى طَارَتِ الكَلِمَةُ كُلُّ مَطَارِهِ وَبَلَغَ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَى الْحَبَشَةِ آنَّهُمْ صَالَحُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ.

فَعُرَفْتَ أَنَّ الفَارِقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَى صَوْرِهِمْ بِرَعْمِهِمْ أَنْ يَشْفَعُوا لَنَا عِنْدَ نُرِيْدُ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالْأَصْنَامِ الْمُصَوَّرَةِ عَلَى صُورِهِمْ بِرَعْمِهِمْ أَنْ يَشْفَعُوا لَنَا عِنْدَ اللهِ. وَالرَّسُولُ عَلَى عَوْدِهِمْ بِرَعْمِهِمْ أَنْ يَشْفَعُوا لَنَا عِنْدَ اللهِ. وَالرَّسُولُ عَلَيْهِمْ، وَتَكْفِيرِ مَنْ دَانَ بِهِ، وَتَصْلِيْلِهِمْ، وَتَسْفِيْهِ عُقُولِهِمْ، وَلَمْ يُرَخِصْ لَهُمْ فِي شُوالِ الشَّفَاعَةِ مِنَ الْمَلائِكَةِ، وَلَا مِنَ الْأَنْسِيَاءِ، وَلا مِنَ الْمُلائِكَةِ، مَنْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُولِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ الأُوَّلَيْنَ يَدْعُونَ الْمَلاثِكَةَ وَالصَّالِحِيْنَ لَيَشْفَعُوا لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، كَمَا تَشْهَدُ أَنَّ بِهِ نُصُوصُ القُرْآن، وكُتُبُ التَّفْسِيْرِ وَالسَّيْرِ، وَالآثَارُ طَافِحَةٌ بِنَدُ اللهِ، كَمَا تَشْهَدُ أَنَ بِهِ نُصُوصُ القُرْآن، وكُتُبُ التَّفْسِيْرِ وَالسَّيْرِ، وَالآثَارُ طَافِحَةٌ بِنَدُلُوكَ، وَيَكْفِي العَاقِلَ الْمُنْصِفَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ لَلْمُلاَئِكَةِ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ [سبأ: ٤٠ - ٤١].

قَـالَ: (وَقَولُهُ: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ اللهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ﴾ الآيَتَيْنِ (٣ [سبا:٢٢–٢٣]).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: شهد.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

هَـذِهِ الآيَةُ هِيَ الَّتِي قَالَ فِيْهَا بَعْضُ العُلَمَاء: إنَّهَا تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشَّرْكِ مِنَ القَلْبِ لِمَنْ عَقَلَهَا.

قَالَ ابنُ القَيْم - فِي الكَلام عَلَيْهَا - : "وَقَدْ قَطَعَ اللهُ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ جَمِيْعَهَا قَطْعاً، يَعْلَمُ مَنْ تَأَمَّلُهُ وَعَرَفَهُ أَنَّ مَن اتَّخَذَ مِنْ دُون اللهِ وَلِيًّا، فَمَثَلُهُ ﴿كُمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ البُّيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكُبُوتِ ﴾ [العنكـبوت:٤١]، فَالْمُشْرِكُ إِنَّمَا يَتَّخِذُ مَعْبُودَهُ لِمَا يَحْصُلُ لَهُ بِهِ مِنَ النَّفْع، وَالنَّفْعُ لا يَكُونُ إِلاَّ مَمَّنْ يَكُونُ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعِ: إمَّا مَالِكٌ لِمَا يُرِيْدُ عَابِدُهُ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكاً كَانَ شَرِيْكاً لِلْمَالِكِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيْكاً لَهُ كَانَ مُعِيْناً لَهُ وَظَهِيْراً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعِيْناً وَلاَ ظَهِيراً(١)، كَانَ [شَفِيْعاً عِنْدَهُ](١)، فَنَفَى سُبْحَانَهُ الْمَوَاتِبَ الأَرْبَعَ نَفْياً مُرَتَّبًا مُتَتَقِلاً مِنَ الأعَلَى إِلَى مَا دُونَهُ، فَنَفَى الْمُلْكَ وَالشَّركَةَ وَالْمُظَاهَـرَةَ وَالشَّـفَاعَةَ الَّتِي يَطْلُبُهَا الْمُشْرِكُ، وأَنْبَتَ شَفَاعَةٌ لا نَصِيْبَ فِيْهَا لِمُشْرِكٍ وَهِـِيَ الشَّـفَاعَةُ بِإِذْنِهِ» قَالَ: «فَهُوَ الَّذِي يَأْذَنُ لِلشَّافِع، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لَمْ يتَقَدَّمْ فِي الشُّفَاعَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا يَكُونُ فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِينَ، فَإِنَّ الْمَشْفُرعَ عِنْدَهُ يَحْتَاجُ إلَى الشَّـافِع وَمُعَاوَنَتِهِ لَهُ، فَيَقُبُلُ شَفَاعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيْهَا، وَأَمَّا مَنْ<sup>(٣)</sup> كُلُّ مَا سِوَاهُ؛ فَقِيْرٌ إِلَيْهِ بِذَاتِهِ وَهُوَ الغَنِيُّ بِذَاتِهِ عَنْ كُلُّ مَا سِوَاهُ، فَكَيْفَ يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ بِدُون إِنْنِهِ؟ فَكَفَى بِهَـذِهِ الآيةِ نُـوراً وَبُرْهَاناً وَنَجَاةً وَتَجْرِيْداً لِلتَّوْحِيدِ، وَقَطْعاً لأُصُول الشِّرْكِ وَمَوَادُهِ لِمَنْ عَقَلَهَا.

وَالقُرْآنُ مَمْلُوءٌ مِنْ أَمْثَالِهَا وَنَظَائِرِهَا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْعُرُونَ بِدُخُولِ الوَاقِعِ تَحْتَهُ ، وَتَضَمَّنِهِ لَهُ ، ويَظُنَّهُ فِي نَوْعٍ وَقَوْمٍ قَدْ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يُعْقِبُوا

<sup>(</sup>١) فِي ب: وَلاَ ظهيْراً لَهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: عنده شفيعاً.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

وَارِثاُ<sup>(۱)</sup>، وَهَذَا هُو<sup>(۱)</sup> الَّذِي يَحُولُ بَيْنَ القَلْبِ وَبَيْنَ فَهْمِ القُرْآنِ، وَلَعَمْرُ اللهِ إِنْ كَانَ أُولَئِكَ قَدْ خَلَوْا، فَقَدْ وَرِثَهُمْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُمْ وَشَرَّ مِنْهُمْ وَدُونَهُمْ، وَتَنَاوُلُ القُرْآنِ لَهُمْ كَمَا قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ ﷺ - : «إِنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الإسلام عُرْوَةً عُرُوّةً، إِذَا نَشَأَ فِي الإسلام مَنْ لَمْ (۱) يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ» (٤).

وَهَذَا لأَنَّهُ إِذَا لَـمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ وَالشُّرِكَ، وَمَا عَابَهُ (() القُرْآنُ وَذَمَّهُ، وَقَعَ فِيْهِ وَاقَرَّهُ، وَدَعَا إِلَيْهِ وَصَوَبَهُ وَحَسَّنَهُ، وَهُوَ لا يَعْرِفُ أَنَّهُ الذِي كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ، [أوْ نَظِيرُهُ أَوْ شَرٌ مِنْهُ] (() أَوْ دُونَهُ، فَتُسْتَقِضُ بِذَلِكَ عُرَى الإسلام، ويَعُودُ الْمَعْرُوفُ مُنْكَراً، وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفاً، وَالبَدْعَةُ سُنَّةً، وَالسَّنَّةُ بِدْعَةً، وَيُكَفَّرُ الرَّجُلُ بِمَحْضِ الإِيْمَانِ وَتَخْرِيْدِ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ ﷺ وَمُفَارَقَةِ الأَهْوَاءِ وَالبِدَع. وَمَنْ لَهُ بَصِيْرَةٌ وَقُلْبٌ حَيِّ يَرَى ذَلِكَ عَيَانًا، فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ (()).

"وَقُـالَ اللهُ تَعَـالَى حَاكِياً عَنْ أَسْلافِ هَوُلاءِ الْمُشْرِكِيْنَ: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُو كَاذِبٌ كَفَارٌ ﴾ [الزمر: ٣] فهَذِهِ حَالُ مَنِ اتَّخَذَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّا يَرْعُمُ أَنَّهُ يَقَرِّبُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَمَا أَعَزَّ مَنْ يَخْلُصُ مِنْ هَذَا، بَلْ مَا (١٨) أعَزً

<sup>(</sup>١) فِي بِ: ورثا.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ب: لا.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: دَرْءَ تَعَارُضِ العَقْل وَالنُّقْل لِشَيْخ الإسْلام (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: دعًا بِهِ، وَهُوَ خطاً.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: ونظيره وشر مِنْهُ.

<sup>(</sup>٧) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٤٣-٣٤٤).

<sup>(</sup>٨) فِي ب: لا.

مَنْ [لا يُعَادِي] (١) مَنْ أَنْكَرَهُ، وَالَّذِي فِي قُلُوبِ هَوُلاءِ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَلَفِهِمْ أَنَّ اللهَ تَهُمُ تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، وَهَذَا عَيْنُ الشَّرْكِ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ، وَهَذَا عَيْنُ الشَّرْكِ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ، وَأَلْمَهُ لَهُ، وَأَلْهُ لا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَشْفَعُ عِنْدَ أَنَّ الشَّفَاعَةِ فِيهِمُ لَمِنْ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعًاء، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَأْذُنُ فِي الشَّفَاعَةِ فِيهِمُ لِمَنْ يَشَاءُ، حَيْثُ لَمْ يَتَّخِذُوا لَمْ يَتَخِذُوا اللهِ شُفَعًاء مِنْ دُونِهِ، فَيكُونُ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ فِيهُمُ لَمَنْ يَاذُنُ اللهُ تَعَالَى لَمْ يَتَّخِذُ شَفِيعًا مِنْ دُونِ اللهِ اللهُ يَاذُنُ اللهُ تَعَالَى لَمْ يَتَّخِذُ شَفِيعًا مِنْ دُونِ اللهِ.

وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي أَثْبَتَهَا اللهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ ﷺ هِيَ الشَّفَاعَةُ الصَّادِرَةُ عَنْ إِذْنِهِ لِمَنْ وَحَدُهُ، وَالنَّيْقَ النَّبِي فِي قُلُوبِ الْمُشْرِكِيْنَ الشَّوْعَةُ الشَّرْكِيَّةُ الَّتِي فِي قُلُوبِ الْمُشْرِكِيْنَ الشُّوْعَةُ الشَّرْكِيَّةُ الَّتِي فِي قُلُوبِ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُتَخذِيْنَ مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ، فَيُعَامَلُونَ بِنَقِيْضِ مَقْصُودِهِمْ مِنْ شَفَاعَتِهِمْ، وَيَفُوذُ بِهَا الْمُوَحِّدُونَ. انْتَهَى (٥٠).

وَلَكِنْ تَــأَمَّلِ الآيَةُ كَيْفَ أَمْرَهُمْ تَعَالَى بِدُعَاءِ الْمَلاثِكَةِ أَمْرَ تَعْجِيْز، وَالْمُرَادُ بَيَانُ اللَّهُمْ لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئًا، فَلاَ يُدْعُونَ؛ لا لِشَفَاعَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ التَّخَذُوهُمْ بِرَعْمِهِمْ شُفَعًاءَ، فَنَسَبَهُ إِلَى زَعْمِهِمْ وَإِفْكِهِمُ الَّذِي البَّنَاعُوهُ مِنْ غَيْرِ بُرُهُانِ وَلاَ حُجَّةٍ مِنَ اللهِ.

وَهَـٰذِهِ الآيَـةُ نَزَلَتْ فِي دَعْوَةِ الْمَلائِكَةِ، وَدُخُولُ غَيْرِهِمْ فِيْهَا(١١) مِنْ بَابِ أَوْلَى،

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: يعَادي، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ض، ع، وَهُوَ الأَوْلَى، وَالمُعنَى: أنَّ من يعَادي دعَاة التَّوْجِيْد نَادر وعزيز...

<sup>(</sup>٢) في ط: لَهُ فيه.

<sup>(</sup>٣) وَيْفِي أَ: بشفَاعةٍ، وَفِي بِ: بِالشُّفَاعَةِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط،ع، ض.

<sup>(</sup>٤) ْصَاحَبْ بَدَلٌ مِنْ قَولِهِ: «مَنْ يَأْذَنُ اللهُ لَهُ» وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٥) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

كَمَا رَوَى ابِنُ أَبِي حَاتِم عَنِ السُّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرِ ﴾ [سبا:٢٢] يَقُولُ: «مِنْ عَون مِنَ (١) الْمُلائِكَةِ» (١)، وكَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى إِذَا فُزُعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ [سبًا:٢٣] كَمَا (١) تَقَدَّمَ.

فَإِذَا كَانَ اتَّخَاذُ الْمَلائِكَةِ شُفَعاء مِنْ دُونِ اللهِ شِرْكاً، فَكَيْفَ بَاتِّخَاذِ الأَمْوَاتِ كَمَا يَفْعَلُهُ عُبَاد القُبُورِ؟! أَمْ كَيْفَ بِاتَّخَاذِ الفُجَّارِ وَالفُسَّاقِ إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ مِنَ الْمُجَاذِيْبِ الَّذِيْنِ جَدَبَهُمْ إِبْلِيْسُ إِلَى جَانِيهِ وَطَاعَتِهِ شُفَعَاءً؟! وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ الْمُجَاذِيْبِ الذِيْنِ مَعَ مَا يُشَاهِدُهُ النَّاسُ مِنْهُمْ مِنَ الفُجُورِ، وأَنْوَاعِ الفُسُوقِ، وتَرْكِ الصَّلْوَاتِ، وَفِعْل الْمُنْكَرَاتِ، وَالْمَشْي فِي الْأَسْوَاق عُرَاةً.

كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ (1):

كَفَوْم عُرَاةٍ فِي ذُرَى مِصْرٌ مَا عَلا<sup>(٥)</sup> يَدُورُونَ فِيْهَا [كَاشِفِي عَوْرًاتِهِمْ] (١) عُدُونَهُمْ فِي [مِصْرَ مِنْ](٧) فُضَلائِهمْ

عَلَى عَـُوْرَةِ مِـنْهُم هُـنَاكَ ثـيَابُ تَـوَاتَــرَ هَــذَا لا يقـالُ كــلِدَابُ دُعـَـاؤُهُم فِـيْمَا يَــرَوْنَ مُجَـابُ»

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابِنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرهِ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمَثْثُورِ (٦/ ٦٩٦)-.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

 <sup>(</sup>٤) فِي هَامِشِ نُسْخَةِ غ: الهُوَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلُ، الأَمِيْرُ الصَّنْعَانِيُّ الإمامُ. وَالأَبْيَاتُ فِي دِيوَانِهِ (ص/١٨-٢٢، ١٢٨-١٣٣)، وَانْظُرُ: الْحِطَّةَ فِي ذِكْرِ الصَّحَاحِ السَّتَّةِ (ص/١٥٤).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يرى.

 <sup>(</sup>٦) في ط، ض: كاشفين لعورة، وفي غ: كافين العورة، وفي ع: كاشفين العورة، وَالْمُثَبَّ من: أ، ب، وديوان الصنَّعاني."

 <sup>(</sup>٧) فِي ط، غ، ع، ض: مصرهم، وَالْمُثبَتُ من: أ، ب، وشطر هَذَا البيت فِي الديوَان:
 يُعَدُّونُ فِي مصر من فضلائهم

وَمِنَ العَجَبِ أَنَّهُمْ لَمْ يَأْتُوا بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى كُوْنِ هَوُّلَاءِ الشَّيَاطِيْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَضْلاً عَنْ كَونِهِمْ يُدْعَونَ ويُسْتَغَاثُ بِهِمْ إلاَّ بِشْيْءٍ مِنَ الْمَخَارِيْقِ وَالسَّحْرِ وَالشَّعْبَدَةِ، يَدَّعُونَ [أَنَّهَا] (اللَّكَاتُ، وَأَنَّهُمْ أَوْلَيَاءٌ؛ لِمَا يُظْهُرُونَهُ مِنَ الْمَخَارِيقِ وَالسَّحْرِ وَالشَّعْبَدَةِ، يَدَّعُونَ [أَنَّهَا] (اللَّهَ كَرَامَاتِ، وَأَنَّهُمْ أَوْلَيَاءٌ؛ لِمَا يُظْهُرُونَهُ مِنَ الْمَخَارِيقِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الضَّلالَ وَالكُفْر إِنَّمَا اسْتَوْلَى عَلَى أَكْثُرِ الْمُتَأْخِرِيْنَ بِسَبَبِ نَبْذِهِمْ
كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَإِحْسَانِ الظَّنِّ بِمَنْ سَحَرَهُمْ، وَدَعَا إِلَى نَفْسِهِ، وَاقْتِصَارِهِمْ
عَلَى القَوَانِيْنِ وَالدَّعَاوَى وَالأَوْضَاعِ الَّتِي وَضَعُوهَا لأَنْفِسِهِمْ، وَإِلا فَلَوْ قَرَوُوا
كِتَابَ اللهِ، وعَمِلُوا(٢) بِمَا فِيْهِ، ورَجَعُوا عِنْدَ الاخْتِلافِ إليهِ لَوَجَدُوا فِيهِ [الشّفاء وَاللهُ دَى وَالنُّورَا (٣)، ولَكِنْ نَبَدُّوهُ ورَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِنْسَ مَا يَشْدُرُونَ، وتَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَى بَقِيَةِ الآيةِ.

قَالَ الْمُوَّلِّفُ رحمه الله: (قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: نَفَى اللهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشرِكُونَ. فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلكٌ أَو قِسطٌ مِنْهُ، أَو يَكُونَ عَوناً للَّهِ. وَلَمْ يَبقَ إِلاَّ الشَّفَاعَةُ. فَبَيْنَ أَنْهَا لاَ تَنفَعُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ، كَمَا قَالَ: ﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ، كَمَا قَالَ: ﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ، كَمَا قَالَ: ﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَن ارْتَضَى﴾ [الأنْبِيَاء: ٢٨].

فَهَـذِهِ الشَّـفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ هِيَ مُنْتَفِيةٌ يَومَ القِيَامَةِ، كَمَا نَفَاهَا القُرآنُ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ «آلَهُ ياتي فَيسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ، لاَ يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَولاً. ثُمَّ يُقَالَ لَهُ: ارفَع رَاسَكَ، وَقُلْ يُسمعْ، وَاسْأَلُ<sup>(٤)</sup> تُعْطَ، وَاشْفَع تُشَفَّع».

<sup>(</sup>١) في ط: أنَّ لهم.

<sup>(</sup>٢) فيي ط: وعلموا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الْهُدَى وَالشِّفَاء وَالنور.

<sup>(</sup>٤) فِي بَعْضِ نُسَخِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ: وَسَلْ.

وَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيرَةُ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: « مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ »(١) فَتِلكَ الشَّفَاعَةُ لاَّهلِ الإِخْلاَصِ، بِإِذِنِ الله، ولاَ تَكُونُ لِمَن أَشْرِكَ بالله.

وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُـوَ الَّـذِي (٢) يَتَفَضَّـلُ عَلَى أَهلِ الإخلاَصِ فَيغفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَن يَشفَعَ، لِيُكرمَهُ وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحمُود.

فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا القُرآنُ مَا كَانَ فِيهَا شِركٌ، وَلِهَذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذِنِهِ فِي مَوَاضِعَ. وَقَـدْ بَـيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا لاَ تَكُونُ إلاَّ لاَّهلِ التُّوْحِيدِ وَالإِخلاَصِ. انتَهَى كَلاَمُهُ(٣)).

قُولُهُ: (قَالَ أَبُو العَبَّاسِ)، هُوَ شَيْخُ الإِسْلامِ تَقِيُّ الدُّيْنِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالْحَلِيْمِ بنِ عَبْدِالسَّلامِ بنِ تَيْمِيَّةَ، الإِمَامُ الْمَشْهُورُ، صَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ، شُهْرَتُهُ وإِمَامَتُهُ فِي عُلُوم الإِسْلام وتَفَنَّنُهُ (\*) تُغْنِي عَن الإطْنَابِ فِي وَصْفِهِ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ: «لَمْ يَأْتِ قَبَّلُهُ بِخَمْسِ مِأْتَةِ سَنَةٍ مِثْلُهُ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «بِأَربَعِ مِأْتَةٍ»، وَقَالَ أَيْضاً: «لَوْ حُلَّفْتُ بَيْنَ الرُكُنِ (٥٠ وَالْمَقَامِ (١٠ لَحَلَفْتُ أَنِّي لَمْ أَرَ مِثْلَهُ، وَمَا رَأَى بِعَيْنُهِ مِثْلَ نَفْسِهِ رحمه الله».

وقَـالَ ابـنُ دَقِيْق العِيْدِ: «لَمَّا<sup>(٧)</sup> اجْتَمَعْتُ بِابْن تَيْمِيَّةَ رَأَيْتُ رَجُلاً كُلُّ العُلُوم بَيْنَ

<sup>(</sup>١) روَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) الكَلاَم عَلَى حقيقة الإسلام وَالإيْمَان (ص/١١٩-١٢١).

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ب: وتفنينه.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: الركنين.

<sup>(</sup>٦) فِي غ: الْمَقَام – بدون وَاو– .

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: غ.

عَيْنَيْهِ، يَأْخُذُ مَا يَشَاءُ، وَيَدَعُ مَا يَشَاءُ، وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا أَتَى بَعْدَ عَصْرِ الإمَامِ أَحْمَدَ لَهُ نَظَيْرٌ»، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ثَمَانِ وَعِشْرِيْنَ وَسَبْعِمِأْتَةٍ (١).

قُولُهُ: (نَفَى اللهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ)، أَيْ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى نَفَى فِي الآيَةِ الْمَذْكُورَةَ قَبْلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْاعْتِقَادِ فِي غَيْرِ اللهِ مِنَ الْمُلْكِ وَالشَّـدُكَةِ فِيهِ وَالْمُعَاوَنَـةِ وَالشَّـفَاعَةِ، فَهَـذِهِ الْاُمُـورُ الأَرْبَعَـةُ هِـيَ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ.

قُولُـهُ: (فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكٌ) وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الاَّرَضِ﴾ [سبأ:٢٢] وَمَنْ لا يَمْلِكُ هَذَا الْمِقْدَارَ فَلَيْسَ بِأَهْلِ أَنْ يُدْعَى.

قُولُهُ: (أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ) أَيْ: مِنَ الْمُلْكِ. وَالقِسْطُ - بِكَسْرِ القَافِ - هُوَ النَّصِيْبُ مِنَ الشَّيْءِ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْلُهِ ﴾ أَيْ: مَا لِمَنْ تَدْعُونَ مِنَ الْمُلائِكَةِ وَغَيْرَهِمْ فِيهِمَا <sup>(٢)</sup>، أَيْ: فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ شِرْكُ، وَمَنْ لَيْسَ بِمَالِكُ وَلَا شَرِكُ، وَمَنْ لَيْسَ بِمَالِكُ وَلاَ شَرِكُ، وَمَنْ لَيْسَ بِمَالِكُ وَلاَ شَرِيْكَ لِلْمَالِكِ فَكَيْفَ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللهِ؟!

قُولُهُ: (أَوْ أَنْ يَكُونَ عَوْناً للَّهِ) وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مَّن ظَهِيرٍ ﴾ أَيْ: مَا للهِ مَمَّنْ تَدْعُونَهُمْ مَّن ظَهِيرٍ ﴾ أَيْ: مَا للهِ مَمَّنْ تَدْعُونَهُمْ عَوِيْنٌ (٢٠).

<sup>(</sup>١) فِي هَامِشِ نُسْخَةِ ب، وَبِنَحْوِهَا فِي ع: "بَيَاضٌ فِي اصْلِ الشَّارِح، لَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ مَوْلِدَ الشَّيْخِ تَقِيًّ الدَّيْنِ، قَالَ مَنْصُورٌ البَهُوتِيُّ فِي حَاشِيتِهِ عَلَى الإقْنَاعِ: وَلِدَ يَوْمَ الإَنْنَيْنِ عَاشِرَ، وَقِيْلَ: كَانِي عَشَرَ رَبِيْعًا الأَوَّلَ، سَنَةَ إِحْدَى وَسِثِيْنَ وَسِتِّمِأَتُهِ، وَتُوفِّيَ لَيْلَةَ الإَنْنَيْنِ عَشْرَ ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانَ وَعِشْرِيْنَ وَسَبْعِ مَأْنَهِ، وَأَنْظُرْ: تَرْجَمَتُهُ فِي: العُقُودِ الدُّرَيَّةِ لابنِ عَبْدِالْهَادِي، وَمُعْجَمِ الشَّيُّوخِ لِلدَّهَبِيِّ (ص/٢٥)، والشَّهَادَةِ الزَّكِيَّةِ فِي ثَنَاءِ الأَرْمَةِ عَلَى ابنِ تَيْمِيَّةً لِمَرْعِي الكَرْمِيِّ، وَالرَّدَّ الوَافِرِ لابنِ نَاصِرِ الدَّيْنِ (ص/٣٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فِيْهَا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: عون.

قُولُهُ: (وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ الشَّفَاعَةُ فَتَبَيِّنَ أَنَّهَا لا تَنْفَعُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُ...) الْخ. جُمْلَةُ الشُّرُوطِ - الَّتِي لا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهَا فِي الْمَدْعُوِّ - : أَرْبَعَةٌ حَتَّى يَقْدِرَ عَلَى إِجَابَةِ مَنْ دَعَاهُ:

الأوَّل: الْمُلْكُ، فَنَفَاهُ بَقَوْلِهِ: ﴿لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْض﴾.

الثَّانِي: إِذَا لَـمْ يَكُنْ مَالِكاً فَيَكُونُ شَرِيْكاً لِلْمَالِكِ، فَنَفَاهُ بَقَوْلِهِ: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِوْلِكِ﴾ .

الثَّالِـث: إذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكاً وَلاَ شَرِيْكاً لِلْمَالِكِ فَيَكُونُ عَوْناً وَوَزِيْراً فَنَفَاهُ بَقُوْلِهِ: ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرِ﴾ .

الرَّابِع: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكاً وَلاَ شَرِيْكاً وَلاَ عَوِيْناً<sup>(۱)</sup> فَيكُونُ شَفِيْعاً، فَنَفَى سُبْحانَهُ وَتَعَالَى الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْبِه، فَهُوَ الَّذِي يَأْذَنُ لِلشَّافِعِ الْبَتِدَاءُ فَيَشْفَعُ، فَيَنْفِي هَذِهِ الْأَمُورِ بَطَلَتْ دَعْوَةً غَيْرِ اللهِ، إِذْ (١) لَيْس عِنْدَ غَيْرِهِ مِنَ النَّفْعِ وَالضَّرِّ، مَا يُوجِبُ قَصْدَهُ بِشَنِيْءٍ مِنَ العِبَادَةِ (١)، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ الْهَةَ لاَ يَخْلُقُونَ قَصْدَهُ مِشْمَى عُمْدَ أَولا يَفْعا وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ نَشُوراً وَلاَ نَشُوراً ﴾ [الفُرْقان: ٤].

وقـَـالَ تَعَـالَى: ﴿وَيَعْـبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً﴾<sup>(١)</sup>[الفُرْقَان:٥٥].

وقَـالَ تَعَـالَى: ﴿وَاتَّخَـذُواْ مِن دُونِ اللهِ آلِهَةً لَّعَلُّهُمْ يُنصَرُونَ \* لاَ يَسْتَطِيعُونَ

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: عوناً.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةً مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: العبادات.

<sup>(</sup>٤) هَذِهِ الآيةُ وقَعَتْ بَعْدَ أَيْتَي [يس] فِي: ط.

نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴾ [يس:٧٤-٧٥].

قَولُهُ: (فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ) هِيَ مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ القَيَامَةِ، كَمَا نَفَاهَا المُشْرِكُونَ مِنَ الشَّفَعَاءِ ('' وَالأَنْبِيَاءِ مِنْ دُونِ الشِّعَلَيْةِ دُنْيَا وَأُخْرَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ مُؤْمِنِ يس: ﴿أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِنَّ اللهِ مُنْتَفِيةٌ دُنْيَا وَأُخْرَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ مُؤْمِنِ يس: ﴿أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِنَ يُرِدُنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لاَ تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِدُونَ \* إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلالًا مُبْنِ ﴾ [يس: ٣٣-٢٤].

وَقَالَ تَعَالَى عَنْ مُؤْمِنِ آلَ فِرْعَوْنَ: ﴿لاَ جَرَمَ آئَمَا تَدْعُونَنِي إلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ ف فِي اللُّنْيَا وَلاَ فِي الآخِرَةِ ﴾ [غَافر:٤٣].

وقَــالَ تَعَــالَى: ﴿فَلَــوْلاَ نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ قُرَبَاناً الِهَةَ بَلْ ضَلُواْ عَنْهُم وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ﴾ [الأحْقاف:٢٨].

وَقَـالَ تَعَـالَى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُم آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ مِن شَيْءٍ لُمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبُّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْر تَتْبِيبٍ﴾ [هود:١٠١].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقَنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَتُمْ مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُركَاءُ لَقَد تُقطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مًا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [الأنعام:٩٤].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَيْلَ ادْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَـوْ أَنَّهُـمْ كَـانُواْ يَهْ تَدُونَ ﴾ [القصص: ٦٤]، فَهَذِهِ حَالُ كُلِّ مَنْ دُعِي مِنْ دُونِ اللهِ لِشَفَاعَةِ (٢) أَوْ غَيْرِهَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

قُولُهُ: (وأَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّهُ يَاتِي فَيسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ، لا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلُ...إلَى آخِرِهِ) هَذَا تَابِتٌ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» وغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيْثِ أَنسٍ وَغَيْرِهِ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: للشَّفَاعةِ، وَفِي أ: الشَّفَاعة، وَالْمُشَتُّ من: ض، ط، غ، ع.

عَنْهُ ﷺ فِي حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ قَالَ: ﴿ فَأَقُومُ فَأَمْشِي بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَسْتَأَذْنَ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ ( وَقَعْتُ لَهُ، أَوْ خَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي فَيدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقَالُ ( ) : ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ، فَأَرْغُهُمُ الْجَنَّة، ثُمَّ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ ( ) بِتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِيه، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّة، ثُمَّ أَعُودُ إلَيْهِ الثَّانِيةَ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ، أَوْ خَرَرْتُ سَاجِلًا لِرَبِّي، فَيدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، وسَلْ ( ) فَعْمَلُه، وَاشْفَعُ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيه، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّة ثُمَّ فَارْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمُدُ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، وَاسْلُ ( ) فَعْمَدُهُ بَرَقْعَ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَقَعْ، فَأَوْفَعُ رَأْسِي فَأَحْدُ الرَّائِيةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ، أَوْ خَرَرْتُ سَاجِلًا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّة ثُمَّ أَنْ يَدَعْنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعْنِي مُعَ الْمَاءَ اللهُ فَالْمُوالِيةُ فَإِذَا وَلَيْتُ اللهُ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْمَلُه، وَاشْفَعْ تُسْفَعْ، فَأَوْفَهُ مَرَاسِي فَأَحْدُ اللهُ عَمْ الْمَاعَ اللهُ فَعْمُدُ اللهُ اللهُ مَنْ مُنْ يَعْمُ لِلْهُ الْمُؤْمَ الْفَعْ الْمُؤْمُ الْمَاعِةُ اللهُ فَالْمُولُ اللهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَاعِقَلُ فَالْمُولُولُ يَا رَبُ مَا بَقِي إِلاً مَنْ حَبَسُهُ الْقُرْآنُ ... ( ) الْحَدِيثَ .

فَبَيْنَ ﷺ أَنَّهُ لا يَشْفَعُ إِلاَّ بَعْدَ الإِذْنِ فِي الشَّفَاعَةِ وَفِي الْمَشْفُوعِ فِيْهِمْ، كَمَا قَالَ: « فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّة » .

قُولُهُ: (وَقَالَ لَهُ(٧) أَبِو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاس بِشَفَاعَتِكَ..) إِلَى آخِرِهِ.

<sup>(</sup>١) فِي ض،ع،غ: رَأَيْتُ رَبِّي.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: قَالَ.

<sup>(</sup>٣) في ط: فأحْمَدُ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ع، وبياض فِي نُسْخَةٍ غ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٦) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤١)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٣) عَنْ أَنسِ ﷺ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنِ اثْنَي عَشَرَ صَحَابِيًّا كَمَا فِي نَظْمٍ الْمُتَنَاثِرِ (ص/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ ('' وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكِ يَوْمَ القِيامَةِ، فَقَالَ: « لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ لَمِا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ لَمِا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَبَلِ نَفْسِهِ "''، وَفِي رَوَايَةٍ: « خَالِصًا مُنْ طَرِيْقِ آخَدَ، وَصَحَعْحَهُ ابنُ حَبَّانَ، وَفِيهِ: « وَشُفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصًا وَعَلَى اللهُ مُخْلِصًا وَعَلَى اللهُ مُخْلِصًا وَعَلَى اللهُ اللهُ مُخْلِصًا وَعَلَى اللهُ اللهُ مُخْلِصًا وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ مُخْلِصًا وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ مُخْلِصًا وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مُخْلِصًا وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُخْلِصًا وَعَلَى اللهُ الل

قَالَ شَيْخُ الإسْلَامِ: "فَجَعَلَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ أَكْمَلَهُمْ إِخْلاصاً، وَقَالَ فِي الْحَدِيْثِ الصَّحْيْحِ: " مَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ" (٧) وَلَمْ يَقُلُ لِلْعَبْدِ بِالتَّوْحِيدِ وَالإخلاصِ وَلَمْ يَقُلُمُ أَنَّمَا يَحْصُلُ لِلْعَبْدِ بِالتَّوْحِيدِ وَالإخلاصِ – مِنْ شَفَاعَةِ الرَّسُولِ ﷺ وَغَيْرِهَا - لا (٨) يَحْصُلُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَإِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) فِي ط:رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ، وَزِيَادَةُ مُسْلِمْ مِنْ:ط، لا تَصِحُ، لأَنَّهُ لَمْ يَرْوهِ عَنْ أَبِي هُنْدَةَ \* هُدُنْدَةً \* هُدُّهُ - .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠٠١-البغا)، والنَّسَائِيُّ فِي السَّنْنِ الكُبْرَى (رقم ٥٨٤٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ب، ض: و.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٩-البغا) ولَيْسَ فِيْهِ : " مخلصاً " وَلَمْ أَقَفَ عَلَى روَايَة جمعت بَيْنَ «خالصاً» و«مخلصاً».

<sup>(</sup>٥) فِي ط: رواه.

 <sup>(</sup>٦) الإمّامُ أحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٢٠٧/٢)، وَإِسْحَاقُ بنُ راهويهِ فِي مُسْتَدِهِ (رقم٣٣٧)، وَالسَّحَاقُ بنُ راهويهِ فِي مُسْتَدِهِ (رقم ٣٣٧)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَيْير (١١١/٤)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٣٤٦٦) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/٧٠) وَصَحَّحَهُ، وَهُوَ حَدِيثُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٨٤) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرٍو م.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: مَا لا.

صَالِحاً كَسُوَالُ (١) الوَسِيلَةِ لِلرَّسُولِ ﷺ فَكَيْفَ بِمَا لَمْ يَأْمُوْ بِهِ مِنَ الْاَعْمَالِ، بَلْ نَهَى عَنْهُ، فَلَلِكَ (١) الوَسِيلَةِ لِلرَّسُولِ ﷺ فَكَيْفَ بِمَا لَمْ يَامُوْ بِهِ مِنَ الْاَعْمَالِ، بَلْ فَهِى عَنْهُ، فَلَلِكَ (١) لا يُنَالُ بِهِ خَيْرٌ لا فِي اللَّنْيَا وَلاَ فِي الآخِرَةِ، مِثْلُ عُلُو النَّصَارَى فِي الْمَسِيحِ، فَإِنَّهُ مَلَا فِي الْمَسِيحِ، فَإِنِّي أَنُهُ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِي دَعْوَةٍ مُجَابَةً (١)، وَإِنِي (١) اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً (٥) لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَهِي نَائِلَة إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا »(١). وكَذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ السَّفَاعَة وَعَيْرِهَا اللهِ المَبْدِ لِرَبِّهِ، وَإِخْلاصِهِ دِيْنُهُ اللهِ تَعْلَى يَسْتَحِقُ كَرَامَةَ اللهِ بِالشَّفَاعَةِ وَغَيْرِهَا» (١).

وقالَ ابنُ القَيْم مَا مَعْنَاهُ: «تَامَّلْ هَذَا الْحَدِيْثَ كَيْفَ جَعَلَ أَعْظَمَ الْاسْبَابِ الَّتِي تُنَالُ بِهَا شَفَاعَتُهُ (١٠ تَجْرِيدَ التُّوْحِيدِ، عَكْسُ (١٠ مَا عِنْدَ الْمُشْرِكِيْنَ أَنَّ (١١) الشَّفَاعَة تُنالُ بَاتُخَاذِهِمْ شُفَعَاءٌ، وَعَبَادَتِهِمْ وَمُوَالاتِهِمْ مِنْ دُونِ اللهِ، فَقَلَبَ النَّبِيُ ﷺ مَا فِي زَعْمِهِمُ الكَاذِبِ، وأَخْبَرَ أَنَّ سَبَبَ الشَّفَاعَةِ تَجْرِيدُ التَّوْحِيدِ، فَحِيْنَتِذِ يَأْذُنُ اللهُ للشَّافِعِ أَنْ يَشْفَعَ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: لسؤال.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: فذاك، ع: فذك.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مستجابة.

<sup>(</sup>٤) نِي ب: وإنني.

<sup>(</sup>٥) فِي ب، ض: شفَّاعتي.

<sup>(</sup>٦) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣٠٤)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ مُخْتَصَراً.

<sup>(</sup>٧) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢٧/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٨) فِي أ : شفَّاعة، وَفِي ب: الشفَّاعة.

<sup>(</sup>٩) فِي ب: وعكس.

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: مِنْ أَنَّ.

وَمِنْ جَهِلِ الْمُشْرِكِ اعْتِقَادُهُ أَنَّ مَنِ اتَّخَذَهُ وَلِيًّا أَوْ شَفْيْعاً أَنَّهُ يَشْفَعُ لَهُ، وَيَنْفَعُهُ عِنْدَ اللهِ، كَمَا يَكُونُ خَوَاصُّ الْمُلُوكِ وَالوُلاةِ تَنْفَعُ مَنْ وَالاهُمْ، وَلَمْ يَعْلَمُوا (١) أَنَّ اللهَ لا يَشْفَعُ عِنْدُهُ أَحَدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ يَأْذَنُ فِي الشَّفَاعَةِ إِلاَّ لِمَنْ (١) رَضِي قَوْلُهُ وَعَمَلَهُ.

كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الفَصْلِ الأَوَّل: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفُعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وَفِي الفَصْلِ الشَّانِي: ﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ [الأَنْبِيَاء:٢٨]، وَبَقِي فَصْلُ ثَالِثٌ وَهُو اللهُ لا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ وَالعَمَلِ إِلاَّ تَوْجِيْدُهُ، وَاتّبَاعَ رَسُولِهِ ﷺ. فَهَاذِهِ كُلائَهُ فُصُولٍ تَقْطَعُ شَجَرَةَ الشَّرْكِ مِنْ قَلْبِ مَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا. وَانْتَهَى مُلَخَصًا ثَالًى .

وَقَـالَ الْحَـافِظُ: «الْمُرَادُ بِهِذِهِ الشَّفَاعَةِ الْمَسْؤُولِ عَنْهَا هُنَا بَعْضُ أَنْوَاعِ الشَّفَاعَةِ، هِـيَ الَّتِي يَقُولُ ﷺ: « أُمَّتِي أُمَّتِي » فَيُقَالُ لَهُ: أَخْرِجْ مِنَ النَّارِ مَنْ ( أَ) فِي قَلْبِهِ وَزْنُ كَذَا مِنَ الإَيْمَانِ.

فَأَسْعَدُ النَّاسِ بِهَنْهِ الشَّفَاعَةِ مَنْ يَكُونُ إِيْمَانُهُ أَكْمَلَ مَمَّنْ دُونَهُ، وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ العُظْمَى [فِي الْإِرَاحَةِ] (٥) مِنْ كَرْبِ الْمُوْقِفِ؛ فَأَسْعَدُ النَّاسِ بِهَا مَنْ يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَهُمُ الَّذِيْنَ يَلُونُهُمْ وَهُوَ مَنْ يَدْخُلُهَ بِغَيْرِ عَذَابِ بَعْدَ وَهُمُ الَّذِيْنَ يَلُونُهُمْ وَهُو مَنْ يَدْخُلُهَا بِغَيْرِ عَذَابِ بَعْدَ أَنْ يُحْاسِبَ وَيُسْتَحِقُ الْعَدَابَ، ثُمَّ مَنْ (١) يُصِينُهُ لَفْحٌ مِنَ النَّارِ وَلاَ يَسْقُطُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ شَفَاعَتُهُ ﷺ فِي القِيَامَةِ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ كَمَا ذَكَرَهُ ابن القَّيْمِ:

<sup>(</sup>١) فِي ب: يعلم.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: من.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرُ: مَدَارَجِ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٤١)، وإغَائَةَ اللَّهْفَانِ (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: من كان.

<sup>(</sup>٥) في ط: فَالإرَاحة.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

«الأوَّلُ: الشَّفَاعَةُ الكُبْرَى الَّتِي يَتَأَخَّرُ عَنْهَا أُولُو العَزْمِ - عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - حَتَّى تَنْتَهِي إِلَيْهِ فَيقُولُ: « أَنَا لَهَا » وَذَلِكَ حِيْنَ يَرْغَبُ (١) الْخَلائِقِ إِلَى الأَنْبِيَاءِ لَيَسْفَعُوا لَهُمْ إِلَى رَبِّهِم حَتَّى يُرِيْحَهُمْ مِنْ مُقَامِهِمْ فِي الْمَوْقِفِ. وَهَذِهِ شَفَاعَةٌ يَخْتَصُ بِهَا، لا يَشْرَكُهُ فِيهَا أَحَدٌ.

الثَّانِي: شَـفَاعَتُهُ لأَهْـلِ الْجَـنَّةِ فِـي دُخُولِهَـا. وَقَـدْ ذَكَرَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثه الطَّويْل الْمُتَّفَق عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

الثَّالِثُ: شَفَاعَتُهُ لِقَوْمٍ مِنَ العُصَاةِ مِنْ أُمَّتِهِ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ، فَيَشْفَعُ لَهُمْ أَنْ لا يَدْخُلُوهَا.

الرَّابِع: شَفَاعَتُهُ فِي العُصَاةِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ الَّذِيْنَ دَخَلُوا النَّارَ بِذُنُوبِهِمْ. وَالاَّحَادِيثُ بِهَا مُتَوَاتِرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ-ﷺ-. وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهَا الصَّحَابَةُ وَأَهْلُ السُّنَةُ (٣) قَاطِبَةً، وَبَدَّعُوا مَنْ أَنْكَرَهَا، وَصَاحُوا بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَنَادَوا عَلَيْهِ بِالضَّلالُ (١).

الْخَـاهِسُ: شَـفَاعَتُهُ (٥٠) لِقَــُوم مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي زِيَادَةِ ثَوَابِهِمْ ورِفْعَةِ (١٠) دَرَجَاتِهِمْ (٧٠)، وَهَذِهِ مِمَّا لَمْ يُنَازِعْ فِيْهَا أَحَدٌ.

السَّادِسُ: شَـفَاعَتُهُ - ﷺ - فِي بَعْض الكُفَّار مِنْ أَهْلِ النَّار حَتَّى يُخَفَّفَ عَذَابُهُ،

<sup>(</sup>١) فِي أَ: يرغب يفزع.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحْيْحِهِ (رقم٢٦٦٣-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحْيْحِهِ (رقم١٩٤).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: السُّنَن.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: بِالضَّلالَةِ.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: الشُّفَاعَة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) في ط: ورفع.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: درجتهم.

وَهَذِهِ خَاصَّةٌ بِأْبِي طَالِبٍ وَحْدَهُ»(١).

قُولُهُ: (وحَقِيْقَتُهُ<sup>(٢)</sup>) أَيْ: حَقِيْقَةُ الأَمْرِ، أَيْ<sup>(٣)</sup>: أَمْرِ الشَّفَاعَةِ، (أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّـذِي يَتَفَضَّـلُ عَلَى أَهْلِ الإخْلاصِ؛ فَيغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةٍ دُعَاءٍ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ لِيُكْرِمَهُ، وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ).

يَّ فَهَ ذَا هُ وَ حَقِيْقَةُ الشَّفَاعَةِ، لا كَمَا يَظُنُّ الْمُشْرِكُونَ وَالْجُهَّالُ (٤) أَنَّ الشَّفَاعَةَ هِي كَوْنُ الشَّفْغِعِ يَشْفَعُ الْبِتِذَاءُ فِيمَنْ شَاءَ، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَيُنْجِيْهِ مِنَ النَّارِ. وَلِهِذَا يَسْأَلُونَهَا مِنَ الأَمْوَاتِ وَغَيْرِهِمْ إِذَا زَارُوهُمْ (٥) وَذَلِكَ اللهِم قَالُوا: «إِنَّ الْمَيْتَ اللهِ لا تَزَالُ تَأْتِيْهِ الأَلْطَافُ مِنَ اللهِ، وَتَفِيْضُ عَلَى رُوحِهِ الْخَيْرَاتُ، فَإِذَا عَلَّقَ الزَّائِرُ رُوحَهُ بِهِ، وَأَدْنَاهَا مِنْهُ فَاضَ مِنْ رُوحِ الْمَنْورِ عَلَى رُوحِهِ النَّائِرِ مِنْ تِلْكَ الأَلْطَافِ بِوَاسِطِتِهَا، كَمَا يَنْعَكِسُ الشَّعَاعُ مِنَ المُمَالِقِ الْمُواتِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ الْمُقَالِلُ لَهُ.

قُلُوا: فَتَمَامُ الزَّيَارَةِ أَنَ يَتَوَجَّهُ الزَّائِرُ بِرُوْجِهِ وَقَلْبِهِ إِلَى الْمَيْتِ، وَيَعْكُفَ بِهِمَّتِهِ عَلَيْهِ، وَيُوخُهُ وَالْمَانِ إِلَى عَيْرِهِ. وَكُلُّ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لا يَبْقَى فِيْهِ الْتِفَاتُ إِلَى غَيْرِهِ. وَكُلُّ مَا يَبْقَى فِيْهِ الْتِفَاتُ إِلَى غَيْرِهِ. وَكُلُّ مَا كَانَ جَمْعُ الْهِمَّةِ وَالقَلْبِ عَلَيْهِ أَعْظَمَ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى انْتِفَاعِهِ بِهِ، وَشَفَاعَتِهِ لَهُ».

قَالَ ابِنُ القَّيْمَ: "وَقَدْ ذَكَرَ هَذهِ الزَّيَارَةَ عَلَى هَذَا الوَجْهِ ابنُ سِيْنَا وَالفَارَابِيُّ وَعَيْرُهُمَا، وَصَرَّحَ بِهَا عُبَّادُ الكَوَاكِبِ فِي عِبَادَتِهَا وَقَالُوا: إِذَا تَعَلَّقَتِ النَّفْسُ النَّاطِقَةُ بِالأَرْوَاحِ العُلْوِيَّةِ فَاضَ عَلَيْهَا مِنْهَا التُّورُ. وبِهَذَا السِّرُ عُبدَتِ الكَوَاكِبُ، وَاتَّخِذَتْ لَهُ اللَّمَ عُبدَتِ الكَوَاكِبُ، وَاتَّخِذَتْ لَهُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَهُذَا بِعَيْنِهِ لَهُ اللَّهَ عَلَيْهُ وَهُذَا بِعَيْنِهِ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شَرْحَ العَقِيْدَةِ الطَّحَاويَّةِ (ص/٢٥٢-٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) في أ: وحقيقه.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: أَيْ مِنْ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وَالجهلاء.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: زَارهم.

هُو الَّذِي أَوْجَبَ لِعُبَّادِ القُبُورِ اتَّخَاذَهَا (١١) أَعْيَاداً، وَتَعْلِيْقَ السُّتُورِ عَلَيْهَا، وإِيْقَادَ السُّرُجِ عَلَيْهَا، وَبِنَاءَ الْمُسَاجِدِ عَلَيْهَا، وَهُوَ الَّذِي قَصَدَ [رَسُولُ اللهِ] (٢١- ﴿ الْبَطَالَةُ وَمُحُوهُ بِالكُلِّيَّةِ، وَسَدًّ الثَّرَائِعَ الْمُفْضِيةَ إِلَيْهِ، فَوقَفَ الْمُشْرِكُونَ فِي طَرِيْقِهِ، وَنَاقَضُوهُ فِي قَصْدِهِ، وكَانَ ﴿ فِي شِقَّ وَهَوُلاءِ فِي شِقِّ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هَوُلاءِ المُشْرِكُونَ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ هُوَ الشَّفَاعَةُ الَّتِي ظَنُوا أَنَّ الْهَتَهُمْ تَنْفُعُهُمْ بِهَا، وتَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ.

قَالُوا: فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا تَعَلَّقَتْ رُوحُهُ بِرُوحِ الوَجِيْهِ الْمُقَرَّبِ عِنْدَ اللهِ، وتَوَجَّهُ بِهِمَّتِهِ إِلَيْهِ، وعَكَ فَ بِقَلْبِهِ عَلَيْهِ مِنْهُ نَصِيْبٌ مِمَّا إِلَيْهِ، وعَكَ فَ بِقَلْبِهِ عَلَيْهِ مِنْهُ نَصِيْبٌ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ نَصِيْبٌ مِمَّا يَحْصُلُ لَكُ بِمَنْ يَخْدِمُ ذَا جَاهٍ وحَظْوَةٍ وَقُرْبٍ مِنَ السُّلْطَانِ، فَهُ وَ مَنْ السُّلْطَانِ مِنَ الإنْعَامِ وَالإفْضَالِ يَنَالُ ذَلِكَ السُّلْطَانِ مِنَ الإنْعَامِ وَالإفْضَالِ يَنَالُ ذَلِكَ المُتَعلِّقَ بِهِ "ا بِحَسَبِ تَعَلَّقِهِ إِنَّا يِهِ.

فَهَ لَمَا سِرُّ عَبِادَةِ الأصنَّامِ وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ اللهُ رُسُلُهُ، وَأَنْزَلَ كُنَّبَهُ بِإَبْطَالِهِ وَتَكْفَيْرِ أَصْحَابِهِ، وَلَعَنَهُمْ وَأَبَاحَ دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ، وَسَبْيَ ذَرَارِيْهِمْ، أَوْجَبَ لَهُمُ النَّارَ، وَالقُرْآنُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ مَمْلُوءٌ مِنَ الرَّدُ عَلَى أَهْلِهِ وَإِبْطَالٍ مَذْهَبِهِمْ» انْتَهَى (٥).

قَولُهُ: (وَيَسْنَالُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ)، أَيْ: الْمَقَامَ الَّذِي يَحْمَدُهُ فِيْهِ الْخَلاثِقُ كُلُّهُمْ وَخَالقُهُمْ تَبَارِكَ وَتَعَالَى.

قَالَ ابنُ جَرِيْرٍ: «قَالَ أَكْثُرُ أَهْلِ التَّأْوِيْلِ: ذَلِكَ الْمَقَامُ الَّذِي [يَقُومُهُ -ﷺ-:

<sup>(</sup>١) فِي ط: اتْخَاذ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الرُّسُول.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: تعليقه.

<sup>(</sup>٥) إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ (١/ ٢١٨ - ٢١٩).

الشَّفَاعَةُ أَ<sup>(۱)</sup> لِلنَّاسِ لِيُرِيْحَهُمْ رَبِّهِمْ مِمَّا هُمْ فِيْهِ مِنْ شِدَّةِ ذَلِكَ اليَوْمِ» (<sup>۲)</sup>. وقَالَ ابنُ عَبَّاسِ: «الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ مَقَامُ الشَّفَاعَة» (<sup>7)</sup>، وكَذَا قَالَ ابنُ أَبِي نَجِيْحِ عَنْ مُجَاهِدٍ (<sup>1)</sup>. وقَالَ قَتَادَةُ: «هُوَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وكَانَ أَهْلُ العِلْم يَرُوْنَ أَنَّهُ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ» (٥).

قَولُهُ: (فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا القُرْآنُ مَا كَانَ فِيْهَا شِرْكٌ) يَعْنِي أَنَّ الشَّفَاعَة الَّتِي نَفَاهَا اللهُ وَعِبَادَتِهِ نَفَاهَا اللهُ فِي اللهِ عَيْرِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ لَيُهَا شِرْكٌ بِاللهِ، مِنْ دُعَاءٍ غَيْرِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ لَيَسْفَعَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ وَعِبَادَتِهِ لَيَسْفَعَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَيْدَ اللهُ عَنْدَ وَلَيْ اللهُ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ وَلِي اللهُ اللهُ وَعَبَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَقَى أَنْ يَكُونَ لِلْمُوْمِنِيْنَ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَأَمَّا الْمُشْرِكُ الدَّاعِي لِغَيْرِ اللهِ لِيَشْفَعَ لَهُ فَلاَ تُنْفَعُهُ الشَّفَاعَةُ، وَلاَ يُؤْذَنُ لأَحَدٍ فِي الشَّفَاعَةِ فِيهِ، كَمَا قَالَ: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨]، وقَالَ

<sup>(</sup>١) فِي أ، ب: يُؤْمَرُ بِهِ ﷺ بِالشَّفَاعَةِ، وَفِي تَفْسِيْرِ ابن جرير: يوم القِيَامَة للشفَاعة، وَالْمُثَبِّتُ مِنْ: ط،ع،غ،ض.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابن جَريْر (١٥/ ١٤٤).

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٥/ ١٤٤)، وَابنُ أبي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٠٠٦)، وابنُ عَدِيًّ فِي الْكَامِلِ (٣/ ١٤٨) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ ابْن عَبَّاسٍ وَهُو صَحِيْحٌ عَنْهُ، وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٢٦٩) : "أَجْمَعُ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ هَذَا مَقَامُ الشَّفَاعَةِ».

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْدٍ فِي تَفْسِيْدِهِ (١٥/ ١٤٤) وَغَيْرُهُ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جَرَيْرٌ فِي تَفْسِيْرَهِ (١٥/ ١٤٥) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: أَ، طَ، وَفِي بَ: فِيْهِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ع، غ، ض

تَعَالَى: ﴿وَقِيْلَ ادْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ﴾ [القصص: ٦٤].

قَولُهُ: (وَقَدْ بَيْنَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِلَى... آخِرِهِ) تَقَدُّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*

#### (14)

# بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ الآية

فِي "الصَّحِيْح" عَنِ ابنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَاءُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بَهُ أَبِي أُمَيَّةً وَأَبُو جَهل، فَقَالَ لَهُ: " يَا عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ كَلِّمَةُ أُحَاجً لَكَ بِها عِنْدَ اللهِ " ، فَقَالاً لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِالْمُطَّلِب؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ ، فَأَعَادَا، فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ: هُو عَلَى مِلَّةِ عَبْدِالْمُطَّلِب؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ : « لاَستَغْفِرَنَ لَكَ مَا عَبْدِالْمُطَلِب، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « لاَستَغْفِرَنَ لَكَ مَا كَانَ لِلنَّبِي اللَّهِيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَستَغْفِرُواْ لَلْمُ عَنْ وَجَلً : ﴿ وَمَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَستَغْفِرُواْ لللهُ عَنْ وَجَلً : ﴿ وَمَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَستَغْفِرُواْ .

وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [القصص:٥٦]

### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبَّبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء﴾. الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّهِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ لآيَة.

الثَّالِثَةُ- وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الكُبْرَى - : تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ ﷺ : « قُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ » إِخلافِ مَا عَلَيْهِ مَنْ يَدَّعِي العِلْمَ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ آبَا جَهْلِ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ النَّبِيِّ ﷺ إَذْ قَالَ لِلرَّجُلِ: ﴿ قُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ . فَقَبَّحَ اللهُ مَنْ أَبُو جَهْلِ أَعَّلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ الإِسْلامِ.

الخَامِسَةُ: جِلُّهُ ﷺ وَمُبَالَغَتُهُ فِي إِسْلامٍ عَمَّهِ.

السَّادِسَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ إِسْلامَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَأَسْلافِهِ.

السَّابِعَةُ: كَوْنُهُ ﷺ اسْتَغْفَرَ لَهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، بَلْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ.

النَّامِنَةُ: مَضَرَّةُ أَصْحَابِ السُّوءِ عَلَى الإِنْسَانِ. التَّاسِعَةُ: مَضَرَّةُ تَعْظِيمِ الْأَسْلافِ وَالْأَكَابِرِ.

العَاشِرَةُ: الشُّبْهَةُ لِلْمُبْطِلِيْنَ فِي ذَلِكَ، لاسْتِدْلالِ أَبِي جَهْلِ بِذَلِكَ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الشَّاهِدُ لِكَوْنُ الْأَعْمَالِ بِالْخَوَاتِيْمَ، لْأَنَّهُ لَوْ قَالَها لَنَفَعَتْهُ.

الثَّانِيَة عَشْرَةَ: التَّأَمُّلُ فِي كِبَرِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ فِي قُلُوبِ الضَّالِّيْنَ، لأَنَّ فِي القِصَّةِ أَنَّهُمْ لَمْ يُجَادِلُوهُ إِلاَّ بِهَا، مَعَ مُبَالَغَتِهِ ﷺ وَتَكْرِيرِهِ، فَلاَّجْلِ عَظَمَتِهَا وَوُضُوحِهَا عِنْدُهُمْ؛ اقْتَصَرُوا عَلَيْهَا.

\* \* \*

#### بَابُ

## قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ الآية (١)

أَرَادَ الْمُصَنِّفُ- رَحِمَهُ اللهُ- الرَّدَّ عَلَى عُبَّادِ القُبُورِ الَّذِيْنَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ أَنَّهُم يَنْفَعُونَ ويَضُرُّونَ، فَيَسْأَلُونَهُمْ مَغْفِرَةَ اللَّنُوبِ، وتَفْرِيْجَ الكُرُوبِ، وهِذَايَةَ القُلُوبِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ انْوَاعِ الْمَطَالِبِ الدُّنْيُويَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ، ويَعْتَقِدُونَ أَنَّ لَهُمُ التَّصَرُّفَ بَعْدَ الْمُوتِ عَلَى سَبِيْلِ الكَرَامَةِ (\*).

وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى رِسَالَةٍ لِرَجُلِ<sup>(")</sup> مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ، ويَحْتَجُّونَ عَلَى ذَلِكَ بَقُوْلِهِ: ﴿ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، ويَحْتَجُُونَ عَلَى ذَلِكَ بَقُولُهِ: ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [الزمر: ٣٤] وَيَقُولُ (١) قَائِلُهُمْ (٥) فِي حَقِّ [رَسُولِ الله] (١) - \* - :

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وضَرَّتَهَا ومِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالقَلَمِ
فَإِذَا عَرَفَ الإِنْسَانُ مَعْنَى هَذِهِ الآية، وَمَنْ نَزَلَتْ فِيهِ؟ تَبَيْنَ لَهُ بُطْلانُ قَوْلِهِمْ
وَفَسَادُ شِرْكِهِم، لاَنَّ رَسُولَ اللهِ - الْفَكُلُ الْخُلْقِ وَاقْرَبُهُمْ مِنَ اللهِ، واعْظَمُهُمْ
جَاهاً عِنْدَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ حَرِصَ وَاجْتَهَدَ عَلَى هِدَايَةٍ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ فِي حَيَاةٍ أَبِي
طَالِبٍ وَعِنْدَ مَوْتِه، فَلَمْ يَتَيَسَّرْ ذَلِكَ، ولَمْ يَقْدِرْ عَلَيْه، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِه، فَلَمْ

فَفِي هَذَا أَعْظُمُ البَّيَانِ، وَأَوْضَحُ البُّرْهَانِ عَلَى أَنَّهُ ۗﷺ لا يَمْلِكُ ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَالآية فِي سورة القصص (رقم/٥٦).

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: إِكْرَامَتُهُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب، غ، ض: رجل.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: يقول.

<sup>(</sup>٥) هُوَّ البُوصِيْرِيُّ فِي بُرْدَتِهِ الشَّهْيْرَةِ، الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى صُنُوفٍ وَٱلْوَان مِنَ الشَّرْكِ الأَكْبُر.

<sup>(</sup>٦) فِي غ، ض: الرُّسُولِ.

وَلاَ عْطَاءً وَلاَ مَنْعاً، وَأَنَّ الأَمْرَ كُلُهُ بِيدِ اللهِ، فَهُوَ الَّذِي يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ، وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ، وَيَكْشِفُ الضُّرَّ عَمَّنْ يَشَاءُ، وَيُصِيْبُ<sup>(١)</sup> بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبِادِهِ، وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

وَهُوَ الَّذِي مِنْ جُودِهِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ. وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ- وَحُو مِنْ هِذَايَةِ القُلُوبِ وَمَغْفِرَةِ الدُّنُوبِ وَتَغْرِيجِ الكُرُوبِ شَيْءٌ؛ لَكَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بِهِ وَأَوْلاهُمْ: مَنْ قَامَ مَعَهُ أَتَمَّ القِيَامِ وَنَصَرَهُ، وَحَاطَهُ (٢) مِنْ بُلُوغِهِ تَمَانَ سنيْنَ، وَإِلَى (٣) مَا بَعْدَ النُّبُوةِ بِثَمَانِ سنِيْنَ أَوْ أَكْثَرَ، بَلْ قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلُ لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ صَالِاً مَا الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ فَصَرًا إِلاَّ مَا الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنْا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأغراف: ١٨٨].

وقَـالَ تَعَـالَى: ﴿قُـل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ يَكُمْ إِلْنَيْ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي هَلَـكٌ إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ الآيَةُ '[الأنحَام: ٥٠] فَهَلْ يَجْتَمِعُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الإِيْمَانُ بِقَلِكَ البَيْتِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَالإَيْمَانُ بِثَلِكَ البَيْتِ وَمَا أَشْبَهُهُ، وَلَكِنْ قَاتَلَ اللهُ أَعْدَاءَهُ الَّذِيْنَ جَاوَزُوا الْحَدَّ فِي إِطْرَائِهِ وَالغُلُو فِيْهِ.

وَأَمَّا مَعْنَى الآيةِ فَقَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﴿ اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، أَيْ: لَيْسَ إليَّكَ ذَلِكَ، إِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاغُ، وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَلَهُ الْحِكْمَةُ البَالِغَةُ، وَالْحُجَّةُ الدَّامِغَةُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [البَقرَة: ٢٧٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣].

<sup>(</sup>١) فِي أ: يصيب- بدون واو -.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وأحاطه.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وإلا.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

وَهَذِهِ الآيَةُ أَخَصُّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُـوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ﴾ أَيْ: أَعْلَمُ بِمَنْ (١) يَسْتَحِقُ الْهِدَايَةَ مَمَّنْ يَسْتُحِقُّ الغِوَايَةَ.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيْحُيْنِ» أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ، وَقَدْ كَانَ يَحُوطُهُ وَيَنْصُرُهُ، وَيَقُومُ فِي حَقِّهِ (٢)، ويُحِبُّهُ حُبًّا طَبِّعِيًّا لا حُبًّا شَرْعِيًّا، فَلَمًّا حَضَرَتُهُ الوَفَاةُ وَخَانَ أَجَلُهُ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الإَيْمَانِ وَالدُّخُولِ فِي الإسلامِ فَسَبَقَ القَدَرُ فِيهِ، وَاخْتُطِفَ مِنْ يَدِهِ، فَاسْتَمَرُّ (٣) عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الكَفْر، وَللَّهِ الْحُجَّةُ (١) التَّامُةُ (٥).

فَإِنْ قُلْتَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] [فَمَا الْجَمْعُ] (() بَيْنَهَا وَبَيْنَ الآيةِ الْمُتَرْجَم لَهَا؟

قِيْلَ: الْهِدَايَةُ الَّتِي تَصِحُّ نِسْبَتُهَا لِغَيْرِ اللهِ [بِوَجْهِ مَا] (٧) هِيَ هِدَايَةُ الإرْشَادِ وَالدَّلاَلَةِ، كَمَا قَـالَ: ﴿ وَإِنِّـكَ لَـتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أَيْ: تُرْشِدُ وَتُبِيّنُ، وَالدَّلاَلَةِ، المَّنْفِيَةُ مَنْ غَيْرِ اللهِ هِيَ هِدَايَةُ التَّوْفِيْقِ وَخَلْقُ القُدْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ، ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ بَمْعُنَاهُ.

قَالَ: (فِي «الصَّحِيْحِ» عَنِ ابنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: بِمَا.

<sup>(</sup>٢) فِي تَفْسِيْر ابن كَثِيْر: صفة.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَاسْتَمَرُّ

<sup>(</sup>٤) فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ: الْحِكْمَة.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: البَالِغَة.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فَالجمع.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنِ الْمَعْقُونَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً وَأَبُو جَهلٍ، فَقَالَ لَهُ('':
«يَا عَـمٌ، قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجً لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ "، فَقَالاَ لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ ، فَقَالاَ اللهِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ =: « لاَسْتَغْفِرَنَّ ('') لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ ". فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلً: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمَّرِينَ ﴾ [التَّوْبُة: ١٦٣].

وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ (")[القصص:٥٦]).

قَولُهُ: (فِي «الصَّحِيْحِ») أَيْ: «الصَّحِيْحِ».

قُولُهُ: (عَنِ ابنِ الْمُسَيِّبِ) هُوَ سَعِيْدُ بنُ الْمُسَيِّبِ بنِ حَزْنِ بنِ أَبِي ( ) وَهْبِ بنِ عَمْرو بن عَائذِ بنِ عِمْرَانَ بنِ مَخْزُوم القُرْشِيُّ الْمَخْزُومِيُّ، أَحَدُ العُلَمَاءِ الأَثْبَاتِ، الفُقَهَاءِ الكِبَادِ، الْحُقَّاطِ العُبَّادِ، اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مُرْسَلاتِهِ أَصَحُ الْمَرَاسِيْلِ.

وَقَالُ (٥) ابنُ الْمَدِيْنِيِّ: «لا أَعْلَمُ فِي التَّابِعِيْنَ أَوْسَعَ عِلْماً مِنْهُ»: مَاتَ بَعْدَ التَّسْعِيْنَ، وَقَدْ نَاهَزَ التَّمَانِيْنَ (١٠).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: لأستغفر.

<sup>(</sup>٣) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٣٦٠)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٤) عَنِ الْمُسَيِّبِ بن حَزْن.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي : فقَال.

<sup>(</sup>٦) انظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَهْذِيْبِ الكَمَال (٦٦/١١)

وَأَبُـوهُ(١) الْمُسَيِّبُ: صَحَابِيٌّ، بَقِيَ إِلَى خِلافَةِ عُثْمَانَ-ﷺ-(٢)، وَكَذَلِكَ جَدُّهُ حَزْنُ صَحَابِيُّ، اسْتُشْهِدَ بِالْبِمَامَة (٣).

قُولُهُ: (لَمَّا حَضَـرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ) أَيْ: حَضَرَتْ عَلامَاتُ الوَفَاةِ، وَإِلا فَلَوْ كَانَ انْتَهَى إِلَى (٤) الْمُعَايَنَةِ لَمْ يَنْفَعْهُ الإِيْمَانُ لَوْ آمَنَ. وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنَ المراجعة بينه ويبنهم.

ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ انْتَهَى إِلَى تِلْكَ الْحَالَةِ، لَكِنْ رَجَا النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَلَوْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُهُ بِخُصُوصِهِ، وَيَسُوغُ فِيْهِ شَفَاعَتُهُ عِيْ-. وَلِهَذَا قَالَ: « أُجَادِلُ لَكَ بِهَا »(°)، و « أَشْهَدُ لَكَ بِهَا »(٦)، وَ « أُحَاجُ لَكَ بِهَا »(٧). وَيَدُلُ عُلَى الْخُصُوصِيَّةِ أَنَّهُ بَعْدَ أَنِ (٨) امْتَنَعَ مِنَ الإقْرَارِ بِالتَّوْجِيدِ، وَمَاتَ عَلَى الامْتِنَاعِ مِنْهُ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ - ﷺ - الشَّفَاعَةَ لَهُ، بَلْ شَفَعَ لَهُ حَتَّى خُفْفَ عَنْهُ العَذَابُ بِالنُّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ. وكَانَ ذَلِكَ مِنَ الْخَصَائِص فِي حَقِّهِ<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في أ: وَابِن، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصَابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٦/ ١٢١). (٣) انْظُرْ تُرْجَمَتُهُ فِي: الإصابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٢/ ٦١)

<sup>(</sup>٤) سَاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٥) هَذِهِ الرُّوَايَةُ عِنْدَ ابنِ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٠/ ٩٢–٩٣)، وابن أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرهِ (رقم ١٧٠٠١) بِسَنَدٍ صَحِيْح عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِ مُرْسَلاً.

<sup>(</sup>٦) هَذِهِ الرَّوَايَةُ عِنْدَ البُخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٢٩٤-البغا)، ومُسْلِمٍ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ۲٤).

<sup>(</sup>٧) هَذِهِ الرُّواَيَةُ عِنْدَ البُّخَارِيِّ (رقم ٣٦٧-البغا).

<sup>(</sup>٨) فِي أَ: مَا.

<sup>(</sup>٩) فتح الباري (٨/ ٥٦٥-٣٣٦رقم ٤٧٧٢).

قُولُهُ: (جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ -ﷺ). يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسَيَّبُ حَضَرَ هَذِهِ القِصَّةَ، فَإِنَّ الْمَلْذُكُورَيْنِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، وَهُوَ أَيْضاً مَخْزُومِيٍّ، وَكَانُوا يَومَئِذٍ كُفَّاراً، فَمَاتَ أَبُو جَهْلِ عَلَى كُفْرِهِ، وَأَسْلَمَ الْآخَرَانِ. وَقَوْلُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ ('': «إِنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ مَرَاسِيْل الصَّحَابَةِ» مَرْدُودٌ.

وَفِي هَذَا جَوَازُ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ إِذَا رُجِيَ إِسْلامُهُ، وَجَوَازُ حَمْلِ العِلْمِ إِذَا كَانَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ عَلَى عَدَمه(٢).

قُولُهُ: (يَا عَمُ). مُنَادَى مُضَافٌ يَجُوزُ فِيْهِ إِثْبَاتُ اليَاءِ وَحَذْفُهَا.

قُولُـهُ: (قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)، أَيْ: قُلْ هَذِهِ الكَلِمَةَ، عَارِفاً لِمَمْنَاهَا، مُمُتَقِداً لَهُ فِي هَـذِهِ الْحَـال وَإِنْ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، إِذْ لا يُمْكِنُ عِنْدَ الْمَوتِ إِلاَّ ذَلِكَ، وَلاَ بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.

قُولُهُ: (كَلِمَةً) قَالَ القُرْطُبِيُّ: «أَحْسَنُ مَا تُقَيَّدُ «كَلِمَةَ» بِالنَّصْبِ عَلَى آنَهُ بَدْلٌ مِنْ «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»، وَيَجُوزُ رَفْعُهَا عَلَى احْتِمَال الْمُبَتَدَأُه (٣).

قُولُهُ: (أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ)، هُوَ بِتَشْدِيْدِ الْحِيْمِ مِنَ «الْمُحَاجَّةِ» وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْحُجَّةِ، وَالْحِيْمُ مَفْتُوحَةٌ عَلَى الْجَزْمِ جَوَابُ الأَمْرِ، أَيْ: أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى.

<sup>(</sup>١) هَكَذَا أَبِهُمَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَر فِي الفَتِّحِ (٨/٣٣٦) هَذَا البَّعْضَ، وَفِي عُمْدَةِ القَارِي للغَيْنِيِّ (١٠٥/١٩) عَزَاهُ لِصَاحِب: "التَّلْويحِ" وصَاحِب "التَّوْضِيحِ". وصَاحِب "التَّلْويحِ" هُوَ الْحَافِظُ مُغُلْطَاي بنُ قَلِيْجِ الْحَنْفِيُّ الْمُتَوْفَى سَنَةَ ٧٨٧هـ، وصَاحِبُ "التَّوْضِيحِ" هُوَ جَلالُ الدُيْنِ رَسُولًا بنُ أَحْمَدَ التَّبَانِيُّ الْمُتَوَفِّى سَنَةَ ٧٩٧هـ، انْظُر: التَّبَانِيُّ الْمُتَوَفِّى سَنَةَ ٧٩٧هـ، انْظُر: الْجَطَّة فِي ذِكْرِ الصَّحَاحِ السَّتَةِ (ص/ ١٨٥)، وكَشْفَ الظَّنُون (١/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: فَتْحَ الباري (٨/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) الْمُفْهم (١/٩٣/١).

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الأَعْمَالَ بِالْخَوَاتِيْمِ، لأَنَّهُ لَوْ قَالَهُا لَنَفَعَتْهُ، [وَأَنَّ مَنْ] أَنَ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ نَفَعَتْهُ الشَّفَاعَةُ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، وَأَنَّ مَنْ كَانَ كَافِراً يَجْحَدُهَا، إِذَا قَالَهُا عِنْدَ الْمَوتِ؛ أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الإسلامِ، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً مِنْ يَجْحَدُهَا، إِذَا قَالَهُا عِنْدَ اللهِ، وإلاَّ فَلَيْسَ لَنَا إلاَّ الظَّاهِرُ، بِخِلافِ مَنْ كَانَ يَتَكَلَّم بِهَا فِي حَالِ كُفْره.

قُولُهُ: (فَقَالاَ لَهُ: أَتُرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِالْمُطَّلِبِ؟!) ذَكُرَاهُ ('' الْحُجَّةَ الْمَلْعُونَةَ الْتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْأُولِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، وَيَرُدُونَ بِهَا عَلَى الرُّسُلِ، وَهِي تَقْلِيْدُ الآباءِ وَالكُبْرَاءِ، وَأَخْرَجَا الكَلامَ مَخْرَجَ الاسْتِفْهَامِ مُبَالُغَةً فِي الإِنْكَارِ، لِعَظَمَةِ هَذِهِ الْحُجَّةِ فِي تُلُوبِ الضَّالَيْنَ، وَلِذَلِك ('' [اكْتَفِيا بِهَا] '') فِي الْمُجَادَلَةِ مَعَ مُبَالَغَتِهِ الْحُجَّةِ فِي الْمُجَادَلَةِ مَعَ مُبَالَغَتِهِ – ﷺ وَتُكُرْبِرِهِ، فَلِآجُل عَظَمَتِهَا وَوُضُوحِهَا عِنْدَهُمُ اقْتُصَرا عَلَيْهَا.

قَالَ الْمُصَّنِّفُ: «وَفِيْهِ تَفْسِيْرُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ بِخِلافِ مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ مَنْ يَدَّعِي لعلْمَ» (٥٠).

وَفِيْهِ أَنَّ أَبِهَا جَهْلِ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا قَالَ لرَجُلِ (١٠): قُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَقَبَّحَ اللهُ مَنْ أَبُو جَهْلِ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ الإِسْلام.

قُولُهُ: (فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - ﷺ - وَأَعَادَا) أَيْ: أَعَادَ (٧) النَّبِيُّ - ﷺ - مَقَالَتُهُ، وَأَعَادَا

<sup>(</sup>١) بَدَلَ مَا بَيْنَ المُعْقُوفَيْن فِي ط: وإنْ.

<sup>(</sup>٢) في ب: ذكرا له.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَكَذَلِكَ.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: اكتفينا.

<sup>(</sup>٥) الْمَسْأَلَة الثالثةُ مِنْ مَسَائِل البَابِ.

 <sup>(</sup>٦) فِي ط: الرَّجُل، وَفِي ب، وَمَطبُوعِ كِتَابِ التُوْحِيْدِ: لِلرَّجُلِ، وَالْمُثبَتُ مِنْ: أ، ع، غ، ض.
 (٧) فِي ط: أَعَادَ عَلَيْهِ.

عَلَيْهِ مَقَالَتَهُمَا مُبَالَغَةً مِنْهُ - ﴿ وَحِرْصاً عَلَى إِسْلامٍ عَمَّهِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَقْدِرِ النَّبِيُ - ﴿ اعْلَى ذَلِكَ آلَ، وَلاَ عَلَى تَخْلِيْصِهِ مِنْ عَدَابِ اللهِ، بَلْ سَبَقَ فِيْهِ القَضَاءُ النَّبِيُ - ﴿ اعْلَى ذَلِكَ آلَهُ عَلَى كُفْرِهِ لَيَعْلَمُ النَّاسُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . فَلُوْ كَانَ عِنْد النَّبِيِ - ﴿ مِنْ هِذَايَةِ القُلُوبِ ، وَتَفْرِيْجِ الكُرُوبِ شَيْءٍ، لَكَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بِذَلِكَ النَّبِيِ - ﴿ مِنْ هِذَايَةِ القُلُوبِ ، وَتَفْرِيْجِ الكُرُوبِ شَيْءٍ، لَكَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بِذَلِكَ وَأُولا هُمْ عَمْهُ اللَّذِي فَعَلَ مَعَهُ مَا فَعَلَ. وَفِيهِ الْحِرْصُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ، وَالصَّبْرُ عَلَى اللهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وتَكُرِيْرُهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وتَكُرِيْرُهُ وَعَلَى الْاَعْتِهِ أَلِي اللهِ، وَتَكْرِيْرُهُ وَإِنْ رُدُّ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهِ، وتَكُرِيْرُهُ وَعَدَمُ الاَحْتِفَاءِ فِيْهِ أَلَا مِرَّةٍ وَاحِدَةٍ.

قُولُهُ: ( فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ) -هو بِنَصْبِ «آخِرِ» عَلَى الظَّرْفِيَّةِ- أَيْ: آخِرَ زَمَنٍ تَكْلِيْمِهِ إِيَّاهُمْ، ويَجُوزُ رَفْعُهُ.

قُولُهُ: (هُو عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِالْمُطَّلِبِ) الظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ قَالَ: أَنَا، فَغَيْرُهُ الرَّاوِي أَنْفَةٌ أَنْ يَحْكِيَ كَلامَ أَبِي طَالِبِ اسْتِقْبَاحاً لِلْفُظِ الْمَذْكُورِ، وَهِيَ مِنَ الْمُتَصَرَّفَاتِ الْحَسَنةِ، قَالَهُ الْحَافِظُ<sup>(۱۲)</sup>. وَقَدْ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِلَفُظِ: «أَنَا» (١٤)، فَدَلَّ عَلَى مَا ذَكَرُنَاهُ.

قَولُهُ: (وَأَلِسَ أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) قَالَ الْحَافِظُ: «هَذَا تَأْكِيْدٌ مِنَ الرَّاوِي فِي نَفْي وُقُوعِ ذَلِكَ مِنْ أَبِي طَالِبٍ، وَكَانَّهُ اسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ إِلَى عَدَمِ سَمَاعِهِ مِنْهُ فِي

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: أ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فَتَّحُ البَارِي (٨/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٨٨/٢)، وَابِن أَبِي عَاصِم فِي الآحَاد وَالمَثَانِي (٢/ ٢٥٧)، وَالْمَامُ بِلْفُظْ: «أَنَا كَا)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرُكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٣٢٩١)، وَغَيْرُهُمْ بِلَفُظْ: «أَنَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُسْنَدِ (٣٣٥٥) وَلَفُظْهُ: «عَلَى عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِالْمُطَّلِبِ»، وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣٥٥٥) وَلَفُظُهُ: «عَلَى مَلَّةٍ عَبْدِالْمُطَّلِبِ» ولَيْسَ فِيْهِ : «أَنَا» وَلاَ «هو».

تِلْكَ الْحَالِ»(۱)، كَـٰذَا قَـالَ، وَفِيْهِ نَظَرٌ، بَلْ نَفْيَهُ مُسْتَنِدٌ إِلَى إِبَاءِ<sup>(۱)</sup> أَبِي طَالِبِ عَنْ قَوْلِهَا، بَقَوْلِهَ: «هُوَ<sup>(۱)</sup> عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِالْمُطَّلِبِ».

قَالَ الْمُصَنِّفُ: «وَفِيْهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ إسْلامَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَأَسْلافِهِ، وَمَضَرَّةُ أَصُّحَابُ السُّوفِ وَالْآكَابِرِ»<sup>(1)</sup>. أَيْ: زِيَادَةُ أَصْخَلِّمِ الْأَسْلافِ وَالْآكَابِرِ»<sup>(1)</sup>. أَيْ: زِيَادَةُ عَلَى الْمَشْرُوعِ بِحَيْثُ يَجْعَلُ أَقْوَالِهُمْ حُجَّةً يُرْجَعُ إليَّهَا عِنْدَ التَّنَازُع.

قُولُهُ: (فَقَالَ النَّبِيُّ: « لاَسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ » أَقْسَمَ ۗ ﷺ – لَيَسْتَغْفِرَنَ لَهُ، إِلاَّ أَنْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ، كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: « أَمَا وَاللهِ لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ »<sup>(٥)</sup> قَالَ النَّوْوِيُّ: «وَفِيْهِ جَوَازُ الْحَلِفِ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْلافي، وَكَأْنَّ الْحَلِفَ هُنَا لِتَأْكِيْدِ العَزْمِ عَلَى الاسْتِغْفَار، وتَطْيِيْباً لاَ لَيْفُس أَبِي طَالِبٍ.

وَكَانَتْ وَفَاةُ أَبِي طَالِبٍ بِمَكَّةً قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِقَلِيْلٍ، قَالَ ابنُ فَارِسِ: مَاتَ أَبُو طَالِبٍ وَلِرَسُولِ اللهِ ۗ ﷺ - تِسْعٌ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً وَنَمَانِيَةٌ أَشْهُرٍ وَأَحَدَ عَشَرَ يَوْماً، وَتُوقِيَتْ خَدِيْجَةُ أَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- بَعْدَ مَوْتِ أَبِي طَالِبٌ بِثَمَانِيَةٍ (٧) أَيَّامِ

قُولُـهُ: (فَأَنْـزَلَ اللهُ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّـبِيِّ وَالَّذِيـنَ آمَـنُوا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التَّوْبَة:١١٣]) أَيْ: مَا يَنْبَغِي لَهُمْ ذَلِكَ، وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ.

<sup>(</sup>١) فَتْحُ البَاري (٨/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وهو.

<sup>(</sup>٤) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ، والثَّامِنَةُ والتَّاسِعَةُ.

<sup>(</sup>٥) خَرَّجَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ: البُخَارِيُّ (رقم ١٢٩٤ - البغا)، ومُسْلِمٌ (رقم ٢٤).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: تطبيباً.

 <sup>(</sup>٧) كَذَا فِي ط، والنُّسَخِ الْخَطَيَّةِ، والصواب-كَمَا فِي شرحِ صَحِيْحٍ مُسْلِمٍ، والاستيعاب
 (١٨٢٥) - بِتَلاكةِ أيّام.

<sup>(</sup>٨) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِم للنوَّويُّ (١/ ٢١٥).

وَقَدْ رَوَى الطَّبَرِيُ<sup>(۱)</sup> عَـنْ عَمْرِو بنِ دِيْنَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ—ﷺ- « اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِـيمُ لأَبِـيهِ وَهُـوَ مُشْرِكٌ، فَلاَ أَزَالُ أَسْتَغْفَرُ لأَبِي طَالِبٍ حَتَّى يَنْهَانِي<sup>(۱)</sup> [عَنْهُ رَبِّي]<sup>(۱)</sup>» فَقَالَ أَصْحَابُهُ: نَسْتُغْفِرُ لاَبَائِنَا كَمَا اسْتَغْفَرَ نَبِيْنَا لِعَمَّهِ، فَنَزَلَتْ (<sup>13)</sup>.

وَهَذَا فِيْهِ إِشْكَالُ لأَنَّ وَفَاةً أَبِي طَالِبٍ كَانَتُ (٥) بِمَكَّةً قَبْلَ الْهِجْرَةِ اتَّفَاقاً. وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَتَى قَبْرَ أُمَّهِ لَمَّا اعْتَمَرَ، فَاسْتَأَذَنَ رَبَّهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهَا فَنَزَلَتُ هَذَهِ الآيَةُ (١).

<sup>(</sup>١) فِي ط، وَالنَّسَخ الْخَطَيَّةِ: الطَّبرَانِيُّ، وَالْمُثَبَّ مِنْ: هَامِشِ النَّسْخَةِ ع، وفَتْح البَارِي، وَالدُّرُ الْمُثُورِ (٣/ ٣٨٣)، وَهُوَ عِنْدَ ابنِ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ١١)، وَرُواهُ ابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَاتِ الكَبْرَى (١/ ١٢٣-١٠٤)، وُأبِنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْق (٢٦/ ٣٣ سَعْدٍ فِي الطَّبقَاتِ الكَبْرَى (١/ ١٢٣-١٢٤)، وُأبِنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْق (٢٦/ ٣٣٦ اللَّغَظُ لاَبنِ جَرِيْر، وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ٣٦٦) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حُمةً مُحمَّدِ بنِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ٣٦٦) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حُمةً مُحمَّدِ بنِ يُوسَفَ البَمَانِيُّ عَنْ سَفْيَانَ بنِ عُيْنَةً عَنْ عَمْرو بنِ دِيْنَار عَنْ جَايِر - ﴿ وَإِسَادُهُ فِي الظَّهرِ صَحْيَحٌ، وَقَدْ صَحْحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنَّهُ ضَعْيفٌ لِشُدُوذِهِ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ قَالَ: فِي الظَّهرِ صَحْيحٌ، وَقَدْ صَحْحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنَّهُ صَعْيفٌ لِشُدُوذِهِ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ قَالَ: الْوَقَالَ لَنَا أَبُو عَلِيَ عَلَى الْمُوسَلِقُ وَهُو ثِقَةٌ وَقَدْ الْرَسَلَهُ اصْحَابُ ابنِ عُيِنَةً، وقَالَ ابنُ حَبَانَ فِي الطُّقَاتِ (٩/ ٤٠٤): «رَبَّمَا أَخَطَا وأَغْرَبَ» فَالَخُفُوظُ هُو الْمُوسَلُ. وَاللهُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَلْعَلَ إِلْكَالُهُ الْمُنْكُ. وَاللهُ أَعْلَمُ الْعَلْمُ أَعْلَمُ أَعْلَى اللهَانَ غَيْرَ إِي حُمةَ الْيَمَانِيِّ وهُو ثِقَةٌ وَقَدْ الْرَسَلَةُ اصْحَابُ ابنِ عُينَةَ»، وقَالَ ابنُ حَبَانَ فِي الظَّقَاتِ (٩/ ٤٠٤): «رَبَّمَا أَخْطًا وأَغْرُبَ» فَالمَخْفُوظُ هُو الْمُوسُلُ. وَاللهُ أَعْلَمُ أَلْمُوسَلُ وَاللهُ اللهُ أَعْلَمُ أَلْمُ الْمُوسَلِقُ وَلَيْ الْمُعْمِ

<sup>(</sup>٢) فِي ط: نَهَانِي.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: رَبِّي عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط ذَكْر قُولُهُ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمنوا..﴾ وَالَّتِي بعدهَا الآيتين (١١٣-١١٣) من سورة التَّوْبَة، وَهَذَا لَيْسَ مَوْجُودًا فِي الْمخطوطَات.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْبِرِ (رقم١٢٠٤) وابنُ مَرْدَوَيْهِ- كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَتَثُورِ (٤/ ٣٠٢) - مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ فِيْهِ

وَفِيْهِ دَلالَةٌ عَلَى تَأْخُرِ نُنُولِ الآيةِ عَنْ (') وَفَاةِ أَبِي طَالِبٍ، وَلَكِن يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نُزُولُ الآيةِ تَأَخُر وَانْ كَانَ سَبُبُهَا تَقَدَّمْ، وَيَكُونُ لِنُزُولُهَا سَبَبَان: مُتَقَدِّمْ: وَهُو اَمْرُ أَمِّهِ، وَيُؤيِّدُ تَأْخُرَ النُّزُول: اسْتِغْفَارُهُ - ﷺ أَمْرُ أَبِي طَالِبٍ، وَمُتَاخِرٌ وَهُ وَ وَهُ وَ أَمْرُ أُمِّهِ، وَيُؤيِّدُ تَأْخُر النُّزُول: اسْتِغْفَارُهُ - ﷺ لِلْمُنَافِقِيْنَ حَتَى نَزَلَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِك، فَإِنْ ذَلِك يَقْتَضِي تَأْخُرَ النُّزُول وَإِنْ تَقَدَّمَ السَّبَبُ، ويُشِيْرُ إِلَى ذَلِك — أيْضاً – قَولُهُ فِي حَدِيْثِ البَابِ: «وَانْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: ﴿ وَإِنْ لَلهُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَى نَزَلَتْ فِي طَلِبِ وَفِي غَيْرِهِ، وَالنَّانِيَةَ فِيهِ وَحُدُهُ.

وَيُوَيِّدُ تَعَدُّدَ السَّبَبِ مَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لِوَالِدَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَان، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ-ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ الآنَهُ(٣). قَالُهُ الْحَافِظُ(٤).

وَفِيْهِ تَحْرِيْمُ الاَسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ، وتَحْرِيْمُ مُوَالاتِهِمْ ومَحَبَّتِهِمْ، لأَنَّهُ إِذَا حَرُمَ الاسْتغْفَارُ لَهُمْ؛ فمُوَالاتُهُمْ ومَحَبَّتُهُمْ أَوْلَى.

ضَعِيْفَان وَمَجْهُولٌ، وَقَالَ ابنُ كَثِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (٤٠٨/٢) : «حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَسِيَاقٌ عجيبٌ». وَأَصْلُ الْحَدِيْثِ دُونَ ذِكْرِ نُزُولِ الآيةِ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رقم٩٧٦) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ (رقم٩٧٦) مِنْ

<sup>(</sup>١) فِي أ: من.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٣١)، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٩٩،١٣٠)، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٩٩،١٣٠)، وَحَسْنَهُ، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (١/ ٣٤)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٣٠، ٦١٩)، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١١/ ٣٢) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ٣٣٥) وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ حَدِيْتُ صَحِيْحٌ. وصَحَّحَهُ الْصَلَيْاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ٥٨٥) وَغَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>٤) فَتُحُ البَارِي (٨/ ٥٠٨).

(1)

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وتَرْكِهِمْ دِيْنُهُمْ هُوَ الغُلُوُّ فِي الصَّالِحِيْنَ

وقُولُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ- : ﴿ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ .

وقُولُ اللهِ - ﷺ - : ﴿ يَأَهُلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النُّسَاء:١٧١].

في «الصَّحِيْح» عَنِ ابنِ عَبَّاسِ فِي قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا لاَ تَذَرُنُ آلِهَ تَكُمْ وَلاَ تَدَرُنُ وَدًّا وَلاَ سُواعاً وَلاَ يَغُوثُ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴾ [نوح: ٢٣]. قالَ: «هَذِهِ أَسْمَاءُ رَجَالِ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْم نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا؛ أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ: أَن انْصِبُوا إِلَى مُجَالِسِهِمُ الَّتِي كَأْنُوا يَجْلِسُونَ فِيْهَا أَنْصَابًا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، ولَمْ تُعَبَّد، حَتَّى إِذَا هَلَكُ أُولَئِكَ، وَنُسِى الْعِلْمُ؛ عُبِدَتْ»

وَقَـالَ ابــُنُ القَيِّمِ: قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: «لَمَّا مَاتُوا، عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِم، ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُمْ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُم»

ُ وَعَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابنَ مَريَمَ. إِنَّمَا أَنَا عَبدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ » أَخْرَجَاهُ .

وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمُ الغُلُوُّ».

ولِمُسْلِمِ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « هَلَكَ الْمُتَنَطَّعُونَ » قَالَهُا للإناً.

### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: أَنَّ مَـنْ فَهِمَ هَذَا البَابَ وَبَابَيْنِ بَعْدَهُ؛ تَبَيْنَ لَهُ غُرِبَةُ الإِسْلامِ، وَرَأَى مِنْ قُلْرَة الله وَتَقْلَيْهِ لِلْقُلُوبِ العَجَبَ.

الثَّانِيَةُ: مَعْرَفَةٌ أَوَّلِ شِرْكُ حَدَثَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَنَّهُ بِشُبْهَةِ الصَّالِحِيْنَ.

الثَّالِثَةُ: أَوَّلُ شَيُّءٍ غُيِّرَ بِهِ دِينُ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَا سَبَبُ ذَلِكَ مَعَ مَعْرِفَةِ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُمْ.

الرَّابِعَةُ: قُبُولُ البِدَعِ مَعَ كَوْن الشَّرَائِعِ وَالفِطَرِ تَرُدُّهَا.

الخَامِسَةُ: أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كُلِّهِ مَرْجُ الْحَقِّ بِالبَاطِلِ، فَالآوَّلُ: مَحَبَّةُ الصَّالِحِيْنَ، وَالنَّانِي: فِعْلُ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّينِ شَيْئاً أَرَادُوا بِهِ خَيْراً، فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَلَهُمْ أَرَادُوا بِهِ خَيْراً، فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَلَهُمْ أَرَادُوا بِهِ غَيْرَهُ.

السَّادِسَةُ: تَفْسِيْرُ الآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ نُوحٍ.

السَّابِعَةُ: جِبِلَّةُ الآدَمِيِّ فِي كَوْنِ الْحَقِّ يَنْقُصُ فِي قَلْبِهِ، وَالبَاطِلُ يَزِيْدُ.

التَّامِنَةُ: فِيْهِ شَاهِدٌ لِمَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ أَنَّ البِدْعَةُ سَبَبُ الكُفْرِ.

التَّاسِعَةُ: مَعْرِفَةُ الشَّيْطَانِ بِمَا تَوُّولُ إِلَيْهِ البِدْعَةُ وَلَوْ حَسُنَ قَصْدُ الفَاعِلِ. العَاشِرَةُ: مَعْرِفَةُ القَاعِدَةِ الكُلْيَّةِ، وَهِيَ النَّهْيُ عَنِ الغُلُوِّ، وَمَعْرِفَةُ ما يَؤُولُ إلَيْهِ.

الحَادِيَةُ عَشْرَةً: مَضَرَّةُ العُكُوفِ عَلَى القَبْرِ لأَجْلِ عَمَلِ صَالِح.

النَّانِيَة عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ: النَّهْي عَنِ التَّمَاثِيلِ، وَالْحِكْمَةِ فِي إِزَالَّتِهَا.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرَفَةُ عِظَم شَأْن هَذِّهِ القِصَّةِ، وَشِيَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا مَعَ الغَفْلَةِ عَنْهَا.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: وَهِيَ أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ: قِرَاءَتُهُمْ إِيَّاهِا فِي كُتُبِ التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ وَمَعْرِفَتُهُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ حَتَّى وَالْحَدِيْثِ، وَمَعْرِفَتُهُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ حَتَّى الكَلام، وكَوْنُ اللهِ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ حَتَّى الْحَتْقَدُوا أَنَّ فِي اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ، فَهُو الكُفُرُ الْمُبِيحُ لِلدَّمْ وَالْمَال.

الخَامِسةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ أَنَّهُمْ لَمَّ يُريدُوا إلاَّ الشَّفَاعَةَ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: ظُنُّهُم أَنَّ العُلَمَاءَ الَّذِيْنَ صَوَّرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذَلِكَ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: البَيَانُ العَظيمُ فِي قَوْلِهِ ﷺ: « لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرُتِ النَّصَارَى ابنَ مَرْيَمَ » فَصَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَى مَنْ بَلَّغَ البَلاغَ الْمُبِيْنَ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: نَصِيحُتُهُ إِيَّانَا بِهَلاكِ الْمُتَّنَطُّعِيْنَ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيَحُ بِاثْهَا لَمْ تُعْبَدْ حَتَّى نُسِيَ العِلْمُ، فَفِيهَا بَيَانُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ وُجُودِهِ وَمَضَرَّةٍ فَقْدِهِ.

العِشْرُونَ: أَنَّ سَبَبَ فَقْدِ العِلْمِ مَوتُ العُلَمَاءِ.

### بَابُ

# مًا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفُرٍ يَنِي آدَمَ وتَرْكِهِمْ (١ ) دِيْنَهُمْ هُوَ (٢) الفُلُو فِي الصَّالِحِيْنَ

أمًّا «تَرْكهِم» فَهُوَ مَجْرُورٌ عَطْفاً عَلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَلَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ- بَعْضَ مَا يَفْعَلُهُ عُبَّادُ القَبُورِ مَعَ الأَمْوَاتِ مِنَ الشِّرْكِ؛ أَرَادَ أَنْ يَبَيْنَ السَّبَ فِي اللهُ- بَعْضَ مَا يَفْعَلُهُ عُبَّادُ القَبُولِ مَعَ الأَمْوَاتِ مِنَ الشِّرْكِ؛ أَرَادَ أَنْ يَبَيْنَ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ لَيُحْذَرَ؛ وَهُو الغُلُو مُطْلَقاً لا سِيَّمَا فِي الصَّالِحِيْنَ، فَإِنَّهُ أَصْلُ الشِّرْكِ قديْماً وَحَدِيْنَا الشَّيْطَانَ يُظْهِرُهُ فِي قَالَبِ وَحَدِيْنَا الشَّيْطَانَ يُظْهِرُهُ فِي قَالَبِ الْمُحَبَّةِ وَالتَّعْظِيْم لَهُمْ (٣).

قَالَ ''): (وقَولُ اللهِ عَزَّ وَجَلً: ﴿ يَأَمْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ (°) [النِّسَاء: ١٧١]).

قَالَ العُلَمَاءُ: الغُلُوُّ هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي مَدْحِ الشَّيْءِ أَوْ (١ كَمِّه، وَضَابِطُهُ: تَعَدِّي مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَهُو الطُّغْيَانُ الَّذِي نَهَى اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ﴾ [طه: ٨٦]، وَكَذَا (٧) قَالَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآيةِ: ﴿ يَأَهْلُ الْكِتَابِ لاَ تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ أَيْ: لا تَتَعَدُّوا مَا حَدُّ (١) اللهُ لَكُمْ. وَأَهْلُ الكِتَابِ هُنَا هُمُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَنَهَاهُمْ عَنِ الغُلُو فِي الدِّيْنِ، وَنَحْنُ كَذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن

<sup>(</sup>١) فِي أ: لتركهم.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) وَرَدَتْ فِي الْمطُّبُوعِ الآيَةُ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدةِ (رقم/ ٧٠)، ولَيْسَتْ آيَةَ النِّسَاءِ

<sup>(</sup>٦) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: ولهذا، وَفِي ضَ: وَلِذَا ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ب، ع، غ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، أ: حدَّد.

تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [هود:١١٣].

وَالغُلُوُّ كَشِيْرٌ فِي النَّصَارَى، فَإِنَّهُمْ غَلَوًا فِي عِيسَى النَّكِ-، فَنَقَلُوهُ مِنْ حَيِّرٍ (') النَّبُوَّةِ إِلَى أَن اتَّخُدُوهُ إِلَها مِنْ دُون الله؛ يَعْبُدُونَهُ كَمَا يَعْبُدُونَ الله، بَلْ عَلَوْا فِيْمَنْ زَعَمَ اللهُ عَلَى وَيْنِهِ مِنْ أَتَبَاعِهِ، فَادَّعَوا فِيْهِمُ العِصْمَةَ، فَاتَبْعُوهُمْ ('') فِي كُلِّ مَا قَالُوهُ، سَوَاءٌ كَانَ حَقًّا أَوْ بَاطِلاً وَنَاقَضَتْهُمُ النَّهُودُ فِي أَمْرٍ عِيْسَى النَّكِ-، فَجَفَوْا ('') فِيه، فَحَطُوهُ مِنْ مُنْزِلَتِهِ، حَتَّى جَعَلُوهُ وَلَدَ بَغِيِّ ''.

قَالَ شَيْخُ الإسلام: "وَمَنْ تَشَبَّهُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ بِاليَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَغَلا فِي الدُّيْنِ بِإِفْرَاطِ فِيْهِ أَوْ تَفْرِيْطٍ، وَضَاهَاهُمْ فِي ذَلِكَ؛ فَقَدْ شَابَهَهُمْ، كَالْخَوَارِجِ الدُّيْنِ بِإِفْرَاطِ فِيْهِ أَوْ تَفْريطٍ، وَضَاهَاهُمْ فِي ذَلِكَ؛ فَقَدْ شَابَهَهُمْ، كَالْخَوَارِجِ الْمُارِقِيْنَ مِنَ الإسلام، الَّذِيْنَ خَرَجُوا فِي خِلافِةِ عَلِيٍّ بنِ إبِي (٥٠ طَالِب ﴿ ﴿ وَقَاتَلَهُمْ حِيْنَ خَرَجُوا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ بِأَمْرِ النَّبِيِ ﷺ ، كَمَا تَبَتَ ذَلِكَ مِنْ عَشْرَةِ أَوْجُهِ فِي «الصِّحَاحِ» و «الْمُسَانِيْدِ» وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مَنْ غَلا فِي دِيْنِهِ مِنَ الرَّافِقَةِ وَالقَمَادِقَةِ وَالْأَشَاعِرَةِ» (١٠).

وقَـالَ - أَيْضَــاً- : «فَإِذَا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى الإسْلامِ، وَقَدْ مَرَقَ مِنْهُ مَعَ عِبَادَتِهِ العَظِيْمَةِ، فَلَيُعْلَمُ أَنَّ الْمُنْتَسِبَ إِلَى الإسْلامِ وَالسُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْأَرْمَانِ قَدْ يَمُرُقُ أَيْضاً مِنَ الإسْلام وذَلِكَ بِأَسْبَابٍ:

مِنْهَا: الغُلُوُّ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿ يَأَمْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي

<sup>(</sup>۱) فِي ب: خَبَر.

<sup>(</sup>٢) فِي ض، ع، غ: واتَّبَعُوهُم.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ، ض، غ: فغلوا، وَالْمُثْبَتُ من: ب.

<sup>(</sup>٤) اَنْظُرْ: تَفْسِيْرَ ابن كَثِيْر (١/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٣/ ٣٤٩-٣٥٠).

دِينكُمْ ﴾ (١٠ [النّسَاء: ١٧١]، وَعَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - ﴿ حَرَقَ الغَالِيَةِ مِنَ الرَّافِضَةِ، فَأَمَرَ بِأَخَادِيْدَ خُـدَّتْ لَهُمْ عِنْدَ بَابِ كِنْدَة، فَقَذَفَهُمْ فِيْهَا، وَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ - ﴿ عَلَى عَلَى قَتْلُوا بِالسَّيْفِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْقِ، وَهُوَ عَلَى قَتْلِهِمْ، لَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ كَانَ مَذْهَبُهُ أَنْ يُقْتَلُوا بِالسَّيْفِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْقِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثُر الْعُلْمَاءِ (٢٠).

قَالَ: (فِي «الصَّحِيْح» عَنِ ابنِ عَبَّاسِ فِي قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ اللهَ تَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَذًا وَلاَ سُواعاً وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴾ [نوح: ٢٣]. قَالَ: «هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالِ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمًّا هَلَكُوا؛ أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ: أَنِ انْصَبُوا إَلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا، وَسَمُّوهَا فَاسْمَانِهِمْ، فَفَعَلُوا، ولَمْ تُعَبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، وَنُسِيَ الْعِلْمُ؛ عُبِدَتْ (٣).

قُولُهُ: (فِي الصَّحِيْحِ) أَيْ: "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ" وَهَذَا الْأَثُرُ اخْتَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَلَفْظُهُ: "صَارَتِ (أَ) الْأُوثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمٍ نَوْحٍ فِي العَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وُذَّ فَكَانَتْ لِكَلْبٍ بِلَوْمَةِ الْجَنْدَل، وَأَمَّا شُواعٌ فَكَانَتْ لِمُلْفِي بِلَوْمَةِ الْجَنْدَل، وَأَمَّا شُواعٌ فَكَانَتْ لِهُدَيْل، وَأَمَّا يُعُوقٌ لِهُذَيْل، وَأَمَّا يُعُونٌ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غَطِيْف بِالْجُرْفِ عِنْد سَبَا، وَأَمَّا يُعُوقٌ فَكَانَتْ لِمِرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غَطِيْف بِالْجُرْفِ عِنْد سَبَا، وَأَمَّا يُعُوقٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرُ [لآل ذِي] (أَ) الكَلاع، أَسْمَاءُ رِجَال صَالِحِيْنَ فِي (أَ) قَوْمٍ نُوحٍ... إلَى (٧) آخِرِهِ. وَهَكَذَا رُويَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالضَّحُالِ فَي

<sup>(</sup>١) وردت هنَا فِي ط الآية فِي سورة الْمَائدة (رقم/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٣/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٩٢٠) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وصَارت.

<sup>(</sup>٥) فِي : لا لذي.

<sup>(</sup>٦) فِي ب، ض: من.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

وَابِن إِسْحَاقَ نَحْوُ هَذَا(١).

وقال ابن جَرِيْر: «حَدَّثَنَا ابن حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مِهْرَانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بِن قَيْس: أَنَّ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً كَانُوا قَوماً صَالِحِيْنَ مِنْ بَنِي آدَمَ، وكَانَ لَهُمْ أَتَبَاعٌ يَقْتُلُونَ بِهِمْ، فَلَمَّا مَاتُوا قَالَ أَصْحَابُهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَقْتُلُونَ بِهِمْ، لَوْ صَوَّرُنَاهُمْ كَانُوا يَقْتُلُونَ بِهِمْ، فَلَمَّا مَاتُوا وَجَاءَ صَوَّرُنَاهُمْ كَانُوا أَشُوقَ لَنَا إِلَى العِبَادَة إِذَا ذَكَرُنَاهُمْ، فَصَوَّرُوهُمْ، فَلَمَّا مَاتُوا وَجَاءَ آخَرُونَاهُمْ وَبِهِمْ يُسْقُونَ الْمَطَرَ؟ آخَرُونَاهُمْ وَبِهِمْ يُسْقُونَ الْمَطَر؟ وَخَرُونَ وَعَبْدُوهُمْ. قَالَ الْمَيْوَ عَشْرَةً قُرُونِ عَشْرَةً قُرُونَ كَانَوا بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشْرَةً قُرُونِ كَلُهُمْ عَلَى الإِسْلام»(١)

وَرَوَى ابنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزَّبْيْرِ: أَنَّهُم كَانُوا أَوْلادَ آدَمَ لِصُلْبِهِ، وَكَانَ وُدٌّ أَكْبَرَهُمْ وَٱبْرَهُمْ بِهِ أَ<sup>نَّا</sup>، وهَكَذَا<sup>(١)</sup> رَوَاهُ عُمَـرُ بِنُ شَبَّةً (٥) فِي «أَخْبَارِ مَكَّةَ» مِنْ طَرِيْق مُحَمَّدِ بِن كَعْبِ القُرَظِيِّ (١).

وَذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ فِي «التَّعْرِيفِ»: «أَنَّ يَغُوثَ بنَ شِيْثِ بنِ آدَمَ فِيْمَا قِيْلَ، وَكَذَا سُواعٌ وَمَا بَعْدَهُ. وَكَأُنُوا(٧) يَتَبَرَّكُونَ بِدُعَائِهِمْ، وَكُلُمَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ مَثْلُوا صُوْرَتَهُ وَتَمَسَّحُوا بِهَا إِلَى زَمَنِ مَهْلايِيْلَ(٨)، فَعَبَدُوهَا بِتَدْرِيْجِ الشَّيْطَانِ لَهُمْ، ثُمَّ صَارَتْ سُنَّةً

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ الطُّبرِيِّ (٢٩/ ٩٩)، وَتَاريخَ دِمَشْقَ (٦٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابنِ جَرِيْرِ الطَّبْرِيِّ (٩٨/٢٩-٩٩)وَ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ وَهُوَ مَثْهُ وَكُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ في تَفْسِيْرِهِ (رقم١٨٩٩٦) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حزرة عَنْ عروة بِهِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: هَكَذَا.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ، بِ: شَيَّتُهُ، وَالْمُثَبُّ مِنْ: ط، ض، ع، وكتب التراجم.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ أَبُو الشُّيْخِ فِي العَظَمَةِ (٥/ ١٥٩٠) وَفِي سَنَدِهِ: أَبُو مَعْشَرٍ فِيْهِ ضَعْفٌ.

<sup>(</sup>٧) في ط: فكانوا.

<sup>(</sup>٨) يَجُوزُ فِيْهَا أَيْضاً: مَهْلاثِيلِ. قَالَ ابنُ كَثِيرِ عَنْهُ فِي البداية والنهايةِ (١/ ٢٣٢-

فِي العَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَلا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ سَرَتْ تِلْكَ الأَسْمَاءُ؛ أَمِنْ قَبَلِ الْهُنْدِ؟ فَقَدْ قِيْلَ: إِنَّهُمْ كَانُوا الْمَبْدَأَ فِي عَبَادَةِ الأَصْنَامِ بَعْدَ نُوحٍ السِّكِ السَّيْطَانُ أَلْهَمَ العَرَبَ ذَلكَ ؟ انْتُهَى (١).

وَقَدْ رَوَى الفَاكِهِيُّ عَنِ ابنِ الكَلْبِيِّ قَالَ: (كَانَ لِعَمْرِو بنِ رَبِيْعَةُ رَثْيٌ مِنَ الْجِنُ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: أَجِبُ أَبَا ثُمَامَهُ وَادْخُلْ بِلا مَلامَهُ، ثُمَّ اثْتِ سِيْفَ جُدَّهُ، تَجِدْ بِهَا أَصْنَاماً مُعَدَّه، ثُمَّ اثْتِ سِيْفَ جُدَّه، تَجِدْ بِهَا أَصْنَاماً مُعَدَّه، ثُمَّ اوْعُ العَرَبَ إِلَى عِبَادَتِهَا تُجَبْ. قَالَ: فَاتَنَى عَمْرُو سَاحِلَ جُدَّةً فَوَجَدَ بِهَا وَدًا اللهُ وَسُواعاً وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرا، وَهِي الأَصْنَامُ الَّتِي عُبِدَتْ عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَإِدْرِيسَ، ثُمَّ إِنَّ الطُّوفَانَ طَرَحَهَا هُنَاكَ، فَسَفَى عَلْمُهُ الرَّمْلُ، فَاسْتَتَارَهَا عَمْرٌو، وَخُرَجَ بِهَا إِلَى تِهَامَةَ، وَحَضَرَ الْمَوْسِمَ، وَدَعَا إِلَى عَلَيْهَا الرَّمْلُ، فَاسْتَتَارَهَا عَمْرٌو، وَخُرَجَ بِهَا إِلَى تِهَامَةَ، وَحَضَرَ الْمَوْسِمَ، وَدَعَا إِلَى عَبَادَتِهَا فَأُجْيِبَ. وَعَمُو وَ بُن رَبِيْعَةَ : هُو عَمْرُو بن لُحَيِّ، قَالَهُ الْحَافِظُلُاً؟

قُلْتُ: وَهُـوَ سَـيُّدُ خُـزَاعَةَ، وَكَانَ أُولَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، وَغَيَّرَ دِيْنَ إِبْرَاهِيْمَ -التَّخِلَّ-. وكَانَتِ العَـرَبُ قَـبْلَهُ عَلَى دِيْنِ أَبِيْهِمْ (أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ-التَّخِلَّ-، حَتَّى نَشَأَ فِيْهِمْ عَمْرُو فَأَحْدَثَ الشَّرْكَ، كَمَا رَوَى ابنُ جَرِيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

التركي): "هُوَ الَّذِي يَزْعُمُ الأَعَاجِمُ مِنَ الفُرْسِ أَنَّهُ مَلَكَ الأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ، وَأَنَّهُ أَوْلُ مَنْ قَطَعَ الأَشْجَارَ وَبَنَى المَدَائِنَ وَالْحُصُونَ الكِبَارَ، وَأَنَّهُ هُوَ الذَّي بَنَى مَدِيْنَةَ بَابِل وَمَدِيْنَةَ السُّوسِ الأَقْصَى، وَأَنَّهُ قَهَرَ إِبْلِيْسُ وَجُنُودَهُ وَشَرَّدَهُمْ عَنِ الأَرْضِ إِلَى أَطْرَافِهَا وَشِعَابِ حِبَالِهَا، وَأَنَّهُ قَتَلَ خَلْقاً مِنْ مَرَدَةِ الجِنِّ وَالغِيْلانِ، وَكَانَ لَهُ تَاجٌ عَظِيْمٌ، وَكَانَ يَخْطُبُ النَّاسَ، وَدَامَتْ دُولْتُهُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً».

 <sup>(</sup>١) وَقَالَ فِي الرَّوضِ الأَنْفِ (١/٣٦) : «مَهْلائيل:وَتَشْسِيْرُهُ الْمَمْدُوحُ، وَفِي زَمَنِهِ كَانَ بَدْءُ
 عِبَادَةِ الأَصْنَامِ» وقيلَ إِنَّ عُمُرَهُ لَمَّا مَاتَ ٨٩٥ سَنَةً أَنْظُرْ: لقطة العجلان (ص/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: رداً.

<sup>(</sup>٣) فَتَعُ البَارِي (٨/ ٦٦٨) وَانْظُرُ: أَخْبَارَ مَكَّةَ لِلْفَاكِهِيِّ (٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

ﷺ يَقُولُ الْآكُثُمَ بِنِ الْجَونِ: ﴿ يَا آكُثُمُ، رَأَيْتُ عَمْرُو بِنَ لُحَيِّ بِنِ قَمْعَةَ بِنَ خِنْدِفَ ('' يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ فَمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشْبَهَ بِرَجُلِ مِنْكَ بِهِ، وَلاَ بِهِ مِنْكَ » فَقَالَ أَكْتُمُ: اتَخْشَى أَنْ يُضَرَّنِي شَبَهُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لا (''). إِنِّكَ مُوْمِنَ وَهُـو كَافِرٌ، إِنَّهُ أَوْلُ مَنْ غَيَّرَ دِينَ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَحَّرَ البَحِيْرَةَ، وَسَيَّبَ السَّائِبَةَ، وَحَمَى الْحَامِي » (") إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَفِي "الصَّحِيْحَيْنِ" مِنْ حَدِيْتِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: « رَأَيْتُ عَمْرُو بنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيِّ يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَاثِبَ "(١٤).

قَولُهُ: (أَنِ انْصِبُوا) بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ.

قَولُهُ: (أَنْصَاباً) جَمْعُ نُصُبِ، وَأَصْلُهُ مَا نُصِبَ كَغَرَضٍ وَنَحْوِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الاصْنَامُ الْمُصَوَّرَةُ عَلَى صُورِهِمُ الْمُنْصُوبَةِ فِي مَجَالِسِهِمْ.

قُولُهُ: (حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَتِكَ) أَيْ: الَّذِيْنَ نَصَبُوهَا لِيَكُونَ أَشْوَقَ إِلَيْهِمْ إِلَى العِبَادَةِ، وَلِيَتَذَكَّرُوا بِرُوْيَتِهَا أَفْعَالَ أَصْحَابِهَا.

قَولُهُ: (وَنُسِيَ العِلْمُ) أَيْ: زَالَتِ الْمَعْرِفَةُ بِحَالِهِا وَمَا قَصَدَهُ مَنْ صَوَّرَهَا، وَغَالِبُ الْجُهَّالِ الَّذِيْنَ لا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ، وَدَهَبَ العُلَمَاءُ الَّذِيْنَ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ.

قُولُـهُ: (عُـبِدَتْ) تَقَـدَّمَ اللهُ دَبَّ إِلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَبِهِمْ يُسْقَوْنَ الْمَطَـرُ، فَعَـبَدُوهُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُم قَالُوا: مَا عَظَمَ أَوَّلُنَا هَوُلاءِ إِلاَّ وَهُمْ

 <sup>(</sup>١) خِنْدِف: لَقَبُ أَمُ قَمْعَةَ، وَاسْمُهَا: لَيْلَى بنتُ حلوَانَ بنِ عِمْرَانَ القُضَاعِيَّة، وزَوجُهَا: أَبُو قَمْعَةَ هُوَ إِلْيَاسُ بنُ مُضَرَ. انْظُرْ: سِيْرَةَ ابنِ هِشَامٍ (١/ ١١٠)، وَالقَامُوسَ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةً مِنْ: ط.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ إسْحَاقَ - كَمَا فِي السُيْرَةِ لابنِ هِشَامٍ (١/ ٢٠١-٢٠١) -، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٧/ ٨٦) وَغَيْرُهُمَا وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) روزاه البخاري في صَحِيْجِهِ (رقم٣٣٣٣-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْجِهِ (رقم٢٨٥١).

يَرْجُونَ شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَ اللهِ، فَعَبَدُوهُمْ فَهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي عِبَادَةِ هَوُلاءِ الصَّالِحِيْنَ، وَهُوَ رَجَاءُ شَفَاعَتِهِمْ عِنْدَ اللهِ، وَكَذَلِكَ هُوَ السَّبَبُ فِي عِبَادَةٍ صُورهِمْ، وَهَذِهِ هِيَ (١) الشَّبْهَةُ الَّتِي أَلْقَاهَا (١) الشَّيْطَانُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ. وَقَدْ بَيْنَ اللهُ ذَلِكَ فِي القُرْآنُ بَيَانًا شَافِياً، وَتَقَدَّمَ فِي هَذَا الكِتَابِ مِنَ الكَلامِ عَلَى ذَلِكَ مَا يَكُفى لِمَنْ هَذَاهُ اللهِ المَّذَا الكَتَابِ مِنَ الكَلامِ عَلَى ذَلِكَ مَا يَكُفى لِمَنْ هَذَاهُ اللهِ أَنْ المَالِمُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ: (وَقَالَ ابِـنُ القَـيِّمِ: قَـالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: «لَمَّا مَاتُوا، عَكَفُوا عَلَى قُبُورهِم، ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُمْ (<sup>٣)</sup>، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ (<sup>٤)</sup> فَعَبَدُوهُم» (<sup>٥)</sup>).

قُولُهُ: (وَقَالَ ابنُ القَيِّم) هُو الإمّامُ العَلَّمَةُ مُحَمَّدُ بنُ آبِي بَكْرِ بنِ أَيُّوبَ النَّرْعِيُّ، الدَّمَشْقِيُّ، الْمَعْرُوفُ بَابنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ، تِلْمِيْدُ شَيْخِ الإسلامِ، وَصَاحِبُ الْمُصَنَّفَاتِ الْكَفْرِرَةِ فِي فُنُونِ العِلْمِ. قَالَ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ فِي حَقِّدِ العَلاَّمَةُ الْمُصَنَّفَاتِ الكَلْمَةُ الْمُحَقِّدُ العَلاَمَةُ الْمُتَقَدِّمُ فِي سَعَةِ العِلْمَ وَمَعْرِفَةِ الْخِلافِ وَقُوَّةِ الْجَنَانِ، الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُحَاسِنِ الْجَمَّةِ، مَاتَ سَنَةَ الْمُوافِقِ وَالْمَحَاسِنِ الْجَمَّةِ، مَاتَ سَنَةَ الْحُدَى وَخَمْسِیْنَ وَسَبِعِمِائَةً (١٠).

قُولُهُ: (قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ... إِلَى آخِرِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ ابنَ القَيِّمِ ذَكَرَ ذَلِكَ بِالْمَعْنَى لا بِاللَّفْظِ، وَقَدْ رُوِي عَنْ (٧) غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ مَعْنَى ذَلِكَ، مِنْهُمْ أَبُو

(١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) في أ: لقَّاهًا.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: عَلَى تَمَاثِيْلِهِمْ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: الأمر، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٥) إغَائَةُ اللَّهْفَان (١/ ٢٠٣).

 <sup>(</sup>٦) أَنْظُرُ تَرْجَمَتَهُ فِي : مُعْجَمِ الْمُحَدِّثِينَ لِلدَّهَبِيِّ (ص/٢٦٩)، وَالْمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٨٨٤).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: من، وسَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

جَعْفَر البَاقِرُ وَغَيْرُهُ (١)، وَتَقَدَّمَ مَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ.

قَولُهُ: (ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ) أَيْ: طَالَ عَلَيْهِمُ الزَّمَانُ، وَنَسُوا مَا قَصَدَهُ الْأُولُونَ ('') بِتَصْوِيْرِ صُورِهِمْ، فَعَبَدُوهُمْ فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَبْدَأَ الشَّرُكِ بِالصَّالِحِيْنَ هُوَ الغُلُو فِيهَا وَاعْتِقَادُ النُّحُوسِ فِيهَا وَالسَّعُودِ، وَنَحْوِهِمْ، كَمَا أَنَّ سَبَبَ الشَّرُكِ بِالنَّجُومِ هُوَ الغُلُو فِيهَا وَاعْتِقَادُ النُّحُوسِ فِيهَا وَالسَّعُودِ، وَنَحْوِهُمْ، وَهَدَا هُو الغَلِبُ عَلَى الفَلاسِفَةِ وَنَحْوِهِمْ، كَمَا أَنْ ذَاكَ هُو الغَلِبُ عَلَى عَلَى الفَلاسِفَةِ وَنَحْوِهِمْ، كَمَا أَنْ ذَاكَ هُو الغَلِبُ عَلَى عَلَى الفَلاسِفَةِ وَنَحْوِهِمْ، كَمَا أَنْ ذَاكَ هُو الغَلِبُ عَلَى عَلَى الفَلاسِفَةِ وَنَحْوِهِمْ، كَمَا أَنْ ذَاكَ هُو الْأَمْولِ وَعَى عَبْدِ القَبُورِ وَعَ هَذِهِ الْأَرْصُ، وَقَبُولُ الْمَرْضِ، وَهُو اللّذِي أَوْحَاهُ الشَّيْطِلُهُ إِلَى عَبْدِ القَبُورِ فِي هَذِهِ الأَرْمَانِ فَإِنَّهُ أَلْقَى إِلَيْهِمْ أَنَّ اللَّمْ وَلَالَي أَنْ اللَّمُولِ اللَّهِ وَالْمَعْوِلُ وَعَلَى اللَّهُولِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ أَلُقَى إِلَيْهِمْ أَنَّ اللَّمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّوْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي الْمُسَجِدِ الْحَوْلِ فِي الْمُسَجِدِ الْحَوْلِ فَي الْمُسَامِدِ، فَاعْتَادُوهَا لِلْلَكَ. فَإِذَا تَقَرَّرَ وَلَاكَ عَنْدَهُمُ وَاللَّوْسَامِ عَلَى اللهُ بِهِ عَلَى الللَّهِ بِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ الللْمُعَالِ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

قَالَ ابنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : ﴿ وَهَذَا أَعْظَمُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، فَإِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ عَلَيْهِ، أَوْ يُسْأَلَ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ ؛ نَقَلَهُمْ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ عَلَيْهِ، أَوْ يُسْأَلَ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ ؛ نَقَلَهُمْ عَلَيْهِ وَتُعَالِيهِ وَتُعَالِيهِ الشَّفَاعَةَ مِنْ دُونَ اللهِ وَاتِّخَاذِ قَبْرِهِ وَتَعَالَيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَتُعَلِّمُ وَيُعَلِّمُ وَيُعَلِمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيُعْلَمُ وَيُعْلَمُ وَيُعَلِمُ وَيُعَلِمُ وَيُعَلِمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيُعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيُعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلَمُ وَيَعْلَمُ مَنْ وَيَعْلَمُ وَيُعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَيْ وَيُعْلِمُ وَكُولًا وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَالْعَلِمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيَعْلُمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَلَمُ وَيَعْلِمُ مِنْ وَلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلَمُ مُ وَالْعَلَمُ وَيَعْلَمُ وَلَا يُعْلِمُ وَلَمُ والْمُ وَلَا عَلَمُ وَلِمُ وَالْمُعُمُ وَلَعُمُ وَالْمُوا مِنْ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَاللّمُ وَالْمُعُمُ واللّمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَاللّمُ وَالْمُعُمُ و

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الدُّرِّ الْمَنْثُورَ (٨/ ٢٩٣-٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: الأولين.

<sup>(</sup>٣) في ب: عندهم.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: نقله.

مِمَّا قَدْ عُلِمَ بِالاضْطِرَارِ مِنْ دِيْنِ الإسْلامِ أَنَّهُ مُضَادًّ لِمَا بَعَثَ الله بِهِ رَسُولَهُ ﷺ ؛ مَنْ أَلِى مَنْ تَجْرِيْدِ التَّوْحِيدِ للَّهِ، وَأَنْ لا يُعْبَدَ إلا الله، فإذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ نَقَلَهُمْ مِنْهُ إِلَى أَنْ الْأَنْ الْأَلْتَبِ العَالِيةِ، وَحَطَّهُمْ عَنْ مَنْ لِيَهِم، وَلاَ قَدْر، وَغَضِبَ الْمُشْرِكُونَ، وَاشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، كَمَا وَزَعَمَ أَنَّهُمْ لا حُرْمَةً لَهُمْ، وَلاَ قَدْر، وَغَضِبَ الْمُشْرِكُونَ، وَاشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، كَمَا وَزَعَمَ الله مُن مُن وَالله مُنْ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الزمر: ٤٥] وَسَرَى ذَلِكَ فِي نُفُوسِ كَثَيْر مِن الْجُهَالُو وَعَدْهُ اللهُ وَحَدُهُ النّاسَ عَنْهُمْ، وَوَالوا أَهْلَ السُّرُكِ وَعَظَمُوهُمْ، وَزَالُوا أَهْلَ السُّرُكِ وَعَظَمُوهُمْ، وَزَلُوا أَهْلَ السُّرُكِ وَعَظَمُوهُمْ، وَزَالُوا أَهْلَ السُّرُكِ وَعَظَمُوهُمْ، وَزَلَوْ أَوْلِيَاهُ إِلاَ الْمُتَقُونَ ﴾ [الانفال: ٣٤].

قُلْت: وَفِي القِصَّةِ فَوَائِدُ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَى بَعْضِهَا.

مِـنْهَا: أَنَّ مَـنْ فَهِـمَ هَذَا البَابَ ومَا بَعْدُهُ تَبَيَّنَ لَهُ غُرُبَةُ الإِسْلامِ، وَرَأَى مِنْ قُدْرَةِ اللهِ، وَتَقْلِيبِهِ<sup>(٢)</sup> القُلُوبَ العَجَبَ.

وَمِنْهَا: [مَعْرِفَةُ أَنَّ]<sup>(٣)</sup> أَوَّلَ شِرْكُ حَدَث<sup>َ (٤)</sup> فِي الأَرْضِ بِشُبْهَةِ مَحَبَّةِ الصَّالِحِيْنَ. وَمِنْهَا: مَعْرِفَةُ أَوَّل شَيْءٍ غُيُّرَ بِهِ دِيْنُ الأَنْبِيَاءِ.

وَمِنْهَا: مَعْرِفَةُ سَبَبِ قُبُولِ البِدَعِ مَعَ كَوْنِ الشَّرَاثِعِ وَالفِطَرِ تُنْكِرُهَا.

وَمِنْهَا: أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كُلُهِ مَزْجُ الْحَقِّ بِالبَاطِلِ، فَالأَوَّلُ مَحَبَّةُ الصَّالِحِيْنَ، وَالثَّانِي فِعْلُ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم وَالدَّيْنِ شَيْئًا أَرَادُوا بِهِ خَيْراً فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا غَيْرَهُ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: تقلبه.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: أَنَّ مَعْرِفَة.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: بَ.

وَمِنْهَا: مَعْرِفَةُ جِيلَةِ الإنْسَانِ فِي كَوْنِ الْحَقِّ يَنْقُصُ فِي قَلْبِهِ، وَالبَاطِلِ يَزِيْدُ. وَمِنْهَا: أَنَّ فِيْهَا شَاهِداً لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ: «أَنَّ البِدْعَةَ سَبَبُ لِلْكُفُو<sup>(۱)</sup>"(<sup>۱)</sup>، «وَأَنَّهَا أَحَبُ إِلَى إِبْلِيْسَ مِنَ الْمَعْصِيّةِ، لأَنَّ الْمَعْصِيّةَ يُتَابُ<sup>(۱)</sup> مِنْهَا، وَالبِدْعَةَ لا يُتَابُ مُنْهَا»<sup>(1)</sup>.

وَمِنْهَا: مَعْرِفَةُ الشَّيْطَانِ بِمَا تَؤُولُ إلَيْهِ البِدْعَةُ، وَلَوْ حَسُنَ قَصْدُ الفَاعِلِ. وَمَنْهَا: مَعْرِفَةُ القَاعِدةِ الكُلْيَّةِ وَهِيَ النَّهْيُ عَنِ الغُلُوّ، وَمَعْرِفَةُ مَا يَؤُولُ إلَيْهِ. وَمِنْهَا: مَضَرَّةُ العُكُوفِ عَلَى القَبْرِ<sup>(0)</sup> لأَجْلِ عَمَلٍ صَالح. وَمِنْهَا: مَعْرِفَةُ النَّهي عَنِ التَّمَاثِيلِ، وَالْحِكْمَةِ فِي إِزَالَتِهَا. وَمِنْهَا: مَعْرِفَةُ عِظَم شَأْن هَذِهِ القِصَّةِ، وَشِيدَةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا مَعَ الغَفْلَةِ عَنْهَا.

وَمِنْهَا - وَهِي أَعْجَبُ ( ۚ ) -: قَرَائَتُهُمْ إِيَّاهَا ( ۖ ) فِي كُتُبِ التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ، وَمَعْرِفَتُهُمْ

<sup>(</sup>١) فِي ب، وَفَتَح الْمَحِيْدِ: الكُفْر، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، أ، ع، ض.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الإمَامُ الَّبَرُبَهَارِيُّ فِي شرحِ السُّنَّةِ (ص/٥٥) مَبِيناً خطرَ مُجَالَسَةِ المبتدع: "وَأَنَّ صَاحِبَ البِدْعَةِ يُضِلِّهُ حَتَّى يُكَفَّرُهُ" أَيْ : يوصله إلَى الكُفْرِ. وَقَدْ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الحَلية (١٠/ ٢٢٩)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان (رقم٣٢٢٧) عَنْ أَبِي حفص عَمْرِو الحِلية (١٠/ ٢٢٩)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان (رقم٣٢٢٣) عَنْ أَبِي حفص عَمْرِو ابن سَلَمَةَ الزاهدِ قَالَ: «الْمَعَاصِي بَرِيْدُ الكُفْرِ كَمَا أَنَّ الْحُمَّى بَرِيْدُ الْمَوتِ" وَرُويَ مَرْفُوعًا ولا أَصْلَ لَهُ.

<sup>(</sup>٣) فِي فتح الْمجيد: قَدْ يُتَابُ.

 <sup>(</sup>٤) رَوْاهُ عَلِيُّ بنُ الجعدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم١٨٠٩)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي حلية الأولياء (٢٦/٧)،
 واللالكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاعْتِقَادِ (رقم٢٣٨)، والهرويُّ فِي ذُمُّ الكلامِ (رقم٩١٤)
 وَإِسْنَادُهُ صَحْيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: قبر.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: أعجب العجب.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

بِمَعْنَى الكَلامِ، وَكَوْنِ اللهِ حَالَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، حَتَّى اعْتَقَدُوا أَنَّ فِعْلَ قَوْمٍ نُوحٍ هُوَ أَفْضَلُ العِبَادَاتِ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ نَهْيَ اللهِ ورَسُولِهِ هُوَ الكُفُرُ الْمُبِيْحُ لِلدَّمِ وَالْمَالِ.

وَمِنْهَا: التَّصْرِيحُ أَنَّهُمْ لَمْ يُرِيْدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ.

وَمِنْهَا: ظُنُّهُمْ أَنَّ العُلَمَاءَ الَّذِيْنَ صَوَّرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: التَّصْرِيْحُ بِانَّهَا لَـمْ تُعْبَدْ حَتَّى نُسِيَ العِلْمُ، فَفِيْهَا مَعْرِفَةُ قَدْرِ وُجُودِهِ، وَمَضَرَّة فَقَدْه.

وَمِنْهَا: أَنَّ سَبَبَ فَقَدَ العِلْمِ مَوْتُ العُلَمَاءِ، انْتَهَى بِمَعْنَاهُ(١).

وَمِنْهَا: شِدَّةُ حَاجَةِ الْخَلْقِ بَلْ ضَرُورَتُهُمْ إِلَى الرِّسَالَةِ، وَأَنَّ ضَرُورَتَهُمْ إلَيْهَا أَشَدُّ وَأَعْظُمُ مِنْ ضَرُورَتِهِمْ إِلَى الطَّعَام وَالشَّرَابِ.

وَمِنْهَا: الرَّدُ عَلَى مَنْ يُقَدِّمُ الشَّبُهَاتِ الَّتِي يُسَمَّيْهَا عَقْلِيَّاتٍ عَلَى مَا جَاءَ مِنِ عِنْدِ الله، لأنَّ ذَلِكَ هُوَ<sup>(٢)</sup> الَّذِي أَوْقَعَ الْمُشْرِكِيْنَ فِي الشُّرْكِ.

وَمِنْهَا: مَضَرَّةُ التَّقْلِيْدِ وَكَيْفَ آلَ بِأَهْلِهِ إِلَى الْمُرُوقِ مِنَ الإسْلامِ.

قَالَ: (وَعَـنْ عُمَـرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تُطُرُّونِي كَمَا أَطُرَتِ النَّصَارَى البَنَ مَريَمَ. إِنَّمَا أَنَا عَبِدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ﴾ أَخْرَجَاهُ (٣).

قُولُهُ: (عَنْ عُمَرَ) هُوَ ابنُ الْخَطَّابِ بِنِ نُفَيِّلٍ بِنُون وَفَاءٍ مُصَغَّراً بِنِ عَبْدِ العُزَّى ابنِ رِيَاحٍ - بِنَون وَفَاءٍ مُصَغَّراً - بِنِ مَبْدِ اللهِ بِنِ قُرْطِ - بِضَمَّ القَافِ - بِنِ رَزَاحٍ - بِرَاءٍ ثُمَّ السَّافِ بِنِ مَرْاحٍ - بِرَاءٍ ثُمَّ

(١) فِيْهِ مَسَائِلُ: مِنْ الْمَسْأَلَة الأولى إلَى الخامسة، ومن السابعة إلَى السادسة عشرة،
 والتاسعة عشرة والعشرون.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٤٤٥،٦٨٣) مُخْتَصَراً وَمُطَوَّلاً، ورَوَى مُسْلِمً فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٩١) أَصْلَةُ ولَيْسَ فِيه جملة: ( لا تطروني.. » .

<sup>(</sup>٤) فِي ب: بتحتيَّةٍ.

زَايٌ خَفِيْفَةٍ - بِنِ عَدِيِّ بِنِ كَعْبِ القُرَشِيُّ، العَدَوِيُّ، أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ الصَّدُيْقِ - هَ وَلِيَ الْخِلاَفَةَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَنِصْفَا، فَامْتَلاَّتِ الدُّنْيَا عَدْلاً، وَفَتِحَتْ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ عَدْلاً، وَفَتِحَتْ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِيْنَ (۱). 
ثَلاثٍ وَعِشْرِيْنَ (۱).

قُولُهُ: (وَعَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ تُطُوُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى البَّنَ مَريَمَ ») «الإطْرَاءُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي الْمَدْحِ وَالكَذِبُ فِيْهِ» قَالَةُ: أَبُو السَّعَادَاتِ(٬٬٬ وقَالَ غَيْرُهُ: «لاَ تُطُوُونِي» بِضَمِّ التَّاءِ، وسُكُونَ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ الإطْرَاءِ، أَيْ: لا تَمُدْحُونِي بِالبَاطِلِ، أَوْ لا تُجَاوِزُوا الْحَدِّ فِي مَذْحِي» (٬٬٬ .

قُولُهُ: (إِنَّمَا أَنَا عَبدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ) أَيْ: لا تَمْدَحُونِي فَتَغْلُوا فِي مَدْحِي كَمَا غَلَتِ النَّصَارَى فِي عِيْسَى، فَادَّعَوْا فِيْهِ الرُّبُوبِيَّةَ، وَإِنَّمَا آنَا [عَبْدٌ للهِ]<sup>(١)</sup> فَصِفُونِي بِذَلِكَ كَمَا وَصَفَنِي بِهِ رَبِّي، فَقُولُوا<sup>(٥)</sup> عَبْدُ اللهِ ورَسُولُهُ.

فَأَبَى عُبَّادُ القُبُورِ إِلاَّ مُخَالَفَة لَآمْرِهِ، وَارْتِكَاباً لِنَهْيهِ وَنَاقَضُوهُ أَعْظَمَ الْمُنَاقَضَةِ، وَظَنُوا أَنَّهُم إِذَا وَصَفُوهُ بِأَنَّهُ عَبْدُ اللهِ ورَسُولُهُ، وَأَنَّهُ لا يُدْعَى، وَلاَ يُسْتَغَاثُ بِه، وَلاَ يُنْذَرُ لَهُ، وَلاَ يُطَلِّمُ الفَيْبِ إِلاَّ يُنْدُرُ لَهُ، وَلاَ يُعلَمُ مِنَ الغَيْبِ إِلاَّ مَا عَلَّمَهُ اللهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ هَضْماً لِجَنَابِهِ، وَغَضًّا مِنْ قَدْرِهِ، فَرَفَعُوهُ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ، وَالْعَسَلَ مَعْ عَيْسَى أَوْ قريباً مِنْهُ، فَسَأَلُوهُ مَغْفِرَةَ اللَّنُوبِ، وَتَقْرُبُ النَّصَارَى فِي عِيْسَى أَوْ قريباً مِنْهُ، فَسَأَلُوهُ مَغْفِرَةَ اللَّنُوبِ، وَتَقْرُبُ اللَّسَارَى فِي عَيْسَى أَوْ قريباً مِنْهُ، فَسَأَلُوهُ مَغْفِرَةَ اللَّنُوبِ، وَتَقْرِبُهُ الكُرُوبِ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإصابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرُ: غَرِيْبَ ٱلْحَدِيْثِ لَابِنَ الْجَوْزِيِّ (١/ ٣٠)، وَعُمْدَةَ القَارِي لِلْعَيْنِيِّ (١٦/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، بَ عَبْدُاللهِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: طَ، ع، ض.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَقُولُوا.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: ادعت.

وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الإسْلامِ فِي كِتَابِ «الاسْتِغَائَةِ» عَنْ بَعْضِ أَهْلِ زَمَانِهِ: أَنَّهُ جَوَّزَ الاسْتِغَائَةِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ زَمَانِهِ: أَنَّهُ جَوَّزَ الاسْتِغَاثَةَ بِالرَّسُولِ ﷺ فَي مُصَنَّفًا ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ الشِّبِ ﷺ يَعْلَمُ مَفَاتِيْحَ الغَيْبِ الَّتِي لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ. وَحَكَى عَنْ آخَرَ مِنْ جِنْسِهِ يُبَاشِرُ التَّدْرِيْسَ، وَيُنْسَبُ إِلَى الفُتِّيَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي ﷺ يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ اللهِ الفُتِي التَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي ﷺ يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى الفُتِي الشَّاذِلِيّ، وَقَالُوا: هَذَا مَقَامُ الصَّرِ الشَّاذِلِيِّ، وَقَالُوا: هَذَا مَقَامُ الفَّطْبِ الغَوْثِ الفَوْدِ الْجَامِع، وَمِنْ هَوُلاً عِمْن يَقُولُ فِي قُولِ اللهِ تَعَالَى: القَطْبِ الغَوْثِ الفَوْدِ اللهِ تَعَالَى المُتَالِقِي مُن يَقُولُ اللهِ تَعْلَى السَّاذِلِيِّ هُو اللهِ تَعَالَى المُتَالِقِ وَرَسُولَهُ ، فَيَجْعَلُونَ الرَّسُولَ عَنْ يُعَلِّنَ الرَّسُولَ مَعْبُوداً. وَأَصِيلًا وَمُنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : نَحْنُ تَعْبُدُ اللهِ وَرَسُولَهُ ، فَيَجْعَلُونَ الرَّسُولَ مَعْبُوداً.

قُلْت: وقَالَ البُوصِيْرِيُّ:

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالقَلَمِ فَجَعَلَ الدُّنْيَا وَالآخِرة مِنْ جُودِهِ، وَجَزَمَ بِأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَهَذَا هُو اللَّذِي حَكَاهُ شَيْخُ الإسلام عَنْ ذَلِكَ الْمُدَرُسِ، وَكُلُّ أَنَّ ذَلِكَ كُفُرٌ صَرِيْحٌ. وَمِنَ العَجَبِ أَنَّ الشَّيْطَانَ أَظْهَرَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي صُوْرَةِ مَحَبَّةِ السَّا وَ وَتَعْظِيمِهِ وَمُتَابَعَتِهِ، وَهَذَا شَنَانُ اللَّعِيْنِ لا بُدَّ وَأَنْ يَمْزِجَ الْحَقَّ بِالبَاطِلِ لِيَرُوجَ عَلَى أَشْبَاهِ الأَنْعَامِ أَتَبَاعِ كُلُّ نَاعِقِ، اللَّيْنَ لَمْ يَسْتَضِيْوُوا بِنُورِ العِلْمِ، وَلَمْ يَلْجَوُوا إِلَى رُكْنِ وَثِيْقِ، لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَعْظِيْمِ، فَإِنَّ التَّعْظِيْم مَحَلَّهُ القَلْبُ وَاللَّسَانُ وَالْجَوَارِحُ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ فَيْا لَيْسَ بِتَعْظِيْم، فَإِنَّ التَّعْظِيْم مَحَلَّهُ القَلْبُ وَاللَّسَانُ وَالْجَوَارِحُ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ فَلَا التَعْظِيْم، فَإِنَّ التَّعْظِيْم عَالَقُ التَّاسِ عِنْهُ وَلَيْ عَبْداً رَسُولاً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّعَالِيْم بِالْقَلْبِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَرْدِي عَبْداً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْم عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَالُولُ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْولِيْلُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْمُعْلِيْلُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللْعَامُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: عَلَيْهِ الله.

<sup>(</sup>٣) فِي ط بدلهَا آية الأَحْزَاب (رقم/ ٤٢) : ﴿وَسَبُّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: كل.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: ورَسُولاً.

النُّفْسِ وَالوَلَدِ وَالوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

وَيُصَدِّقُ هَذِهِ الْمَحَبَّةَ أَمْرَانَ:

أَحَدُهُمَا: تَجْرِيْدُ التُّوْحِيدِ، فَإِنَّهُ ﷺ كَانَ أَحْرَصَ الْخَلْقِ عَلَى تَجْرِيْدِهِ، حَتَّى قَطَعَ أَسْبَابَ الشُّرِكِ وَوَسَائِلُهُ مِنْ جَمِيْعِ الْجِهَاتِ، حَتَّى قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا شَاءَ اللهُ وَسَنَّتَ. قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا شَاءَ اللهُ وَسَنْتَ. قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا شَاءَ اللهُ وَسَنْتَ. قَالَ: « أَجَعَلْتَنِي للهِ نِذًا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ »(') وَنَهَى أَنْ يُحلَف بِغَيْرِ اللهِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ شِرِكٌ. وَنَهَى أَنْ يُصَلَّى إِلَى القَبْرِ أَوْ ('') يُتَّخَذَ مَسْجِداً أَو ('') عِيْدُا أَوْ ('') يَوْفَدَ عَلَيْهِ سِرَاجٌ (٥)، بَلْ مَدَارُ دِيْنِهِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ اللّذِي هُو قُطْبُ رَحَا النَّرَائِعَ الْمُنَافِيَةَ لَهُ، وَسَدَّ الذَّرَائِعَ الْمُنَافِيَةَ لَهُ، فَعَظِيمُهُ عَلَيْهِ بِمُولِهِ وَغِعْلِهِ، وَسَدَّ الذَّرَائِعَ الْمُنَافِيَةَ لَهُ، فَعَظِيمُهُ عَلَيْهِ بِمُوافَقَتِهِ عَلَى ذَلِكَ لا بِمُنَاقَضَتِهِ فِيْهِ.

النَّانِي: تَجْرِيْدُ مُتَابَعَتِهِ، وتَحْكِيْمُهُ وَحْدَهُ فِي الدَّقِيْقِ وَالْجَلِيْلِ مِنْ أُصُولِ الدَّيْنِ وَفُرُوعِهِ، وَالرَّضَى بِحُكْمِهِ، وَالاَنْقِيَادُ لَهُ وَالتَّسْلِيْمُ، وَالإِعْرَاضُ عَمَا خَالَفَهُ، وعَدَمُ الالْتِفَاتِ إِلَى مَا خَالَفَهُ، حَتَّى يَكُونَ وَحْدَهُ هُوَ الْحَاكِمُ الْمُتَّبُعُ الْمَقْبُولُ قَوْلُهُ، الْمَرْدُودُ مَا خَالَفَهُ، كَمَا كَانَ رَبُّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ الْمَأْلُوهُ الْمَخُوفُ الْمَرْدُودُ مَا خَالَفَهُ، كَمَا كَانَ رَبُّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ الْمَأْلُوهُ الْمَخُوفُ الْمَرْجُو الْمُعْبُودُ الْمَأْلُوهُ الْمَخُوفُ الْمَرْجُو الْمُنْتَعَانُ بِهِ، الْمُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، النَّذِي إلَيْهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ، الَّذِي يُوَمَّلُ وَمَعْفِرةِ الدَّنُوبِ، الَّذِي مِنْ جُودِهِ الدَّنْيَ وَالآخِرَة، الذِي

<sup>(</sup>١) حَدِيْث صَحِيْحٌ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي "بَابُ الْحَوْفِ مِنَ الشَّركِ».

<sup>(</sup>٢) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٣)في ب: و.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٥) في أن السراج.

<sup>(</sup>٦) في ط: يقرر.

<sup>(</sup>٧) في ط: قرره النّبيُّ.

خَلَقَ الْخَلْقَ وَحْدَهُ، وَرَزَقَهُمْ وَحْدَهُ، وَيَبْعَثُهُمْ وَحْدَهُ، وَيَغْفِرُ وَيَرْحَمُ وَيَهْدِي وَيُضِلُ، وَيُسْعِدُ وَيُشْقِي وَحْدَهُ، ولَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ كَانِنَا مَنْ كَانَ، لا النَّبِيُّ ('') عَلَيْهُ وَلا خَيْرِهِمَا، فَهَذَا هُوَ التَّعْظِيمُ الْحَقُ الْمُطَابِقُ لِحَالِ المُعَظِّمِ، النَّافِع للمُعظِّمِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَالنِّنِي هُوَ لازِمُ إِيْمَانِهِ وَمَلْزُومُهُ.

وَأَمَّا التَّعْظِيْمُ بِالْجَوَارِحِ: فَهُوَ العَمَلُ بِطَاعَتِهِ، وَالسَّعْيُ فِي إِظْهَارِ دِيْنِهِ، وَنَصْرُ مَا جَاءَ به، وَجِهَادُ مَنْ (1) خَالَفُهُ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَالتَّعْظِيمُ النَّافِعُ هُو تَصْدِيقُهُ (٥) فِيْمَا أَخْبَرَ، وَطَاعَتُهُ فِيْمَا أَمَر، وَالانْتِهَاءُ عَمَّا عَنْهُ نَهَى وَزَجَر، وَالْمُوالاةُ وَالْمُعَادَاةُ وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ لَا جُلِهِ، وَتَعْكَيْمُهُ وَحْدَهُ، وَالرُّضَى بِحُكْمِهِ، وَأَنْ لا يُتَّخَذَ [مِنْ دُونِهِ] (٢) طَاعُوتٌ يَكُونُ التَّحَاكُمُ إِلَى أَقْوَالِهِ؛ فَمَا (١٤ وَافْقَهَا مِنْ [قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ (٨) قَبِلَهُ، وَمَا خَالْفَهَا رَدُهُ [أَوْ تَاوَلُهُ] (١)

<sup>(</sup>١) فِي ط: للنبي.

<sup>(</sup>٢)في ط: لجبريل.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، ب، ع، ض: ما، وَالْمُثْبَتُ من: أ، وأشَارَ فِي هَامِشِ ض أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ: مَنْ.

<sup>(</sup>٥) في ط: التصديق.

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: أ.

<sup>(</sup>٧) فِي أ: فيمًا.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: قَوْلِهِ ﷺ .

<sup>(</sup>٩) فِي أَ: إِلَى أُولُه.

أُوْ ( ) أَعْرَضَ عَنْهُ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَشْهَدُ وَكَفَى بِهِ شَهِيْداً، وَمَلائِكَتُهُ وَرُسُلُهُ وَأُولِيَاؤُهُ: أَنَّ عُبَّادَ القَّبُورِ وَخُصُومَ الْمُوَحِّدِيْنَ لَيْسُوا كَذَلِكَ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

قَالَ<sup>(٢)</sup> الْمُصَنِّفُ<sup>(٣)</sup>: (وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِيَّاكُمْ وَالغُلُوُّ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمُ الغُلُوُ » (١٠).

هَكَذَا ثَبَتَ هَذَا البَيَاضُ فِي أَصْلِ الْمُصَنَّفِ، وَذَكَرُهُ أَيْضاً غَيْرَ مَعْزُوً. وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُ (٥) وَابنُ مَاجَهْ عَنِ ابنِ عَبَّاس، وَهَذَا لَفْظُ ابنِ مَاجَهْ: حَدَّتُنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عَوْفٍ عَنْ زِيَّادِ بنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَلَيَةِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ غَدَاةَ العَقَبَةِ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ: « الْقُطُ لِي حَصَى » فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْع حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ (١) فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفّهِ لِي حَصَى الْخَذْفِ (١) فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفّهِ وَيَقُو لَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ وَالْغُلُو فِي اللّهُ بِنَ فَإِنّهُ أَهْلُكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اللّهُ فِي اللّهُ بِنَ فَإِلّهُ أَهْلُكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اللّهُ وَي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَوْمُوا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُو فِي اللّهُ مِنْ فَقَدٌ مَشْهُورٌ (٧). الْغُلُو فِي اللّهُ بِنَ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَمْ وَالْعُلُو فِي اللّهُ بَكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَلْولُوا فِي اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللل

قُولُهُ: (إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ...) إِلَى آخِرِهِ. قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: «هَذَا عَامٌ فِي جَمِيْع

<sup>(</sup>١) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وقَالَ.

<sup>(</sup>٣) في أ: الْمصنّف قال.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٢١٥،٣٤٧/١)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَيْهِ (رقم ٣٠٥٧)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَيْهِ (رقم ٢١٧٤٧)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَيْهِ (رقم ٣٠٧١)، والطُبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم ٢٨٦٨-٢٨٦٧)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٨٧٧)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَلَّمُ شَرْطِ ٢٨٧١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّعِيْحَيْنِ (٢١٦١) وصَحَحَمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَاقْرَهُ الدَّمْمِيُ وَهُو حَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) لَمْ أَجِذُهُ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ، وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَّيْهِ (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الْحذف.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: تَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٤٣٣).

أَنْوَاعِ [الغُلُوِّ فِي](١) الاعْتِقَادَاتِ وَالأَعْمَالِ، وَسَبَبُ هَذَا اللَّفْظِ العَامِّ: رَمْيُ الْجِمَارِ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِيهُ، مِثْلُ الرَّمْيِ بِالْحِجَارَةِ الكِبَارِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَبْلَغُ مِنَ الصَّغَارِ ثُمَّ عَلَلهُ بِمَا يَقْتَضِي مُجَانَبَةً ٢٦ مَلْيِهِمْ، أَيْ: هَدْي مَنْ كَانَ قَبْلنَا؛ إِبْعَاداً عَنِ الوُقُوعِ فِيْما هَلَكِهِمْ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَلاكِ» (١٣).

قَالَ: (ولِمُسْلِم عَنِ ابنَ مَسغُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « هَلَكَ الْمُتَنَطَّعُونَ » قَالَ: « هَلَكَ الْمُتَنَطَّعُونَ » قَالَ: الْمُتَنَطَّعُونَ »

قَولُهُ: (هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: «الْمُتَنَطِّعُ: الْمُتَعَمِّقُ فِي الشَّيْءِ، الْمُتَكَلِّفُ البَحْثَ عَنْهُ عَلَى مَذاهِبِ (٥) أَهْلِ الكَلامِ، الدَّاخِلِيْنَ فِيْمَا لا يَعْنِيهِمْ، الْحُائِضِيْنَ فِيْمَا لا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ» (٦).

وَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «هُمُمُ الْمُتَعَمِّقُونَ (٧) الغَالُونَ (٨) فِي الكَلامِ، الْمُتَكَلِّمُونَ بِأَقْصَى (٩) حُلُوقِهِمْ؛ مَأْخُودٌ مِنَ النِّطَعْ وَهُوَ الغَارُ الْأَعَلَى مِنَ الفَمِ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ مُتَعَمِّقٍ (١١) قَوْلاً وَفِعْلاً» (١١).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: مُجَانَبَتُهُ.

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم (ص/١٠٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) فِي بِ: مذهب.

<sup>(</sup>٦) معَالِمُ السُّنَن (٤/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٧) في ب: المتنعمون.

<sup>(</sup>٨) في النهَاية فِي غريبِ الْحَدِيثِ وَالأثر: الْمغَالون..

<sup>(</sup>٩) في ب: بأقاصى.

<sup>(</sup>١٠) فِي النَّهَايَةِ: تعمق.

<sup>(</sup>١١) النُّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٥/٧٧)

وَقَالَ غَيْرُهُ: "هُسمُ (') الغَالُونَ فِي عِبَادَتِهِمْ بِحَيْثُ تَخْرُجُ عَنْ قَوَانِيْنِ الشَّرِيْعَةِ، وَيَسْتُرْسِلُ مَعَ الشَّيْطَانِ فِي الوَسْوَسَةِ (''). وَكُلُّ هَذِهِ الْاَقْوَالِ صَحِيْحَةً، فَإِنَّ الْمُتَكَلَّفِينَ ('') مِنْ أَهْلِ الكَلامِ مُتَنَطَّعُونَ، وَالْمُتَقَعِّرُونَ فِي الكَلامِ وَمَخَارِجِ الْحُرُوفِ مُتَنَطَّعُونَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالتَّنَطُمُ: التَّعَمُّقُ ('') فِي عَبَادَتِهِمْ ('') مُتَنَطَّعُونَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالتَّنَطُمُ: التَّعَمُّقُ ('') فِي كُلِّ ('') قُولٍ أَوْ ('') فِعْلٍ كَمَا قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ.

وقـَـالَ الـنَّـوَوِيُّ: «فِـيْهِ كَـرَاهَةُ التَّقَعُو<sup>(۸)</sup> فِي الكَلامِ بِالتَّشَدُّقِ، وَتَكَلُّفِ الفَصَاحَةِ، وَاسْتِعْمَالِ وَحْشِيٍّ اللَّغَةِ وَدَقَائِقِ الإِعْرَابِ فِي مُخَاطَبةِ العَوَامُّ وَنَحْوهِمْ» (٩٠).

قُولُهُ: (قَالَهُا ثَلاثًا) أَيْ: قَالَ هَـذِهِ الكَلِمَـةَ ثَـلاثَ مَرَّاتٍ، مُبَالَغَةً فِي التَّحْذِيْرِ وَالتَّعْلِيْمِ، فَصَـلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَى مَنْ بَلَغَ البَلاغَ الْمُبِيْنَ، فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يُقرَّبُ مِـنَ الْجَـنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلاَّ [أخْبَرَنَا بِهِ](١١)، وَإِنَّمَا ضَلَّ (١١) الأكثرونَ بِمُخَالَفَةِ هَـذِهِ الاَّحَادِيْثِ وَمَـا فِـى مَعْـنَاهَا، فَعَلَـوْا وَتَنَطَّعُوا فَهَلَكُوا، وَلَوْ اقْتُصَرُوا عَلَى مَا

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فَيْضُ القَدِيْرِ (٦/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: الْمتكلمين.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عباداتهم.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: وَالتُّغَمُّق.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: الْمتقعر.

<sup>(</sup>٩) رياض الصَّالِحين (ص/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>١٠) فِي ب: أخبر بِهِ.

<sup>(</sup>١١) فِي: أضل.

جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ عَلَى يَدَي رَسُولهِ (۱) ﷺ لَسَلِمُوا وَسَعِدُوا، قَالَ (۲) تَعَالَى: ﴿أُولَمْ يَكُفهم أِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يَكْفهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ﴾ [العنكبوت:٥١].

杂 培 培

(١) فِي ط: رَسُول الله.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: وقَالَ.

### (19)

## بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيْظِ فِيْمَنْ عِبْدَ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرٍ رَجُلِ صَالِحِ فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ؟ ١

فِي «الصَّحِيْحِ» عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كَنِيسَةُ رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّورِ، فَقَالَ: « أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَو العَبدُ الصَّالِحُ؛ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ » .

فَهَوُلاَءِ جَمَعُوا بَينَ الفِتْنَتَيْنِ: فِتْنَةِ القَّبُورِ، وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيْلِ.

ولَهُمَا عَنْهَا قَالَتْ: «لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا؛ كَشَفَهَا، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: « لَعْنَ اللهُ اليُهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا تُخُبُورَ أَنْسِيائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا » ، وَلُولاَ ذَلِكَ لاُبُرِزَ قَبْرهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَخَذَّ مَسْجِداً» أَخْرَجَاهُ

ولِمُسْلِم: عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ مِخَمْسِ وهُـوَ يَشُولُ: ﴿ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُـونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمُا اتَّخَذَ إِبْرَاهِ بِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا؛ لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكُـرِ خَلِيلًا، أَلاَ وَإِنَّ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قَبُورَ أَنْبِيَاثِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَخذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَخذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ، إلِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ » .

فَقَد نَهَى عَنْهُ وَهُ وَ فِي آخِر حَيَاتِهِ. ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ-وَهُوَ فِي السَّيَاقِ مَنْ فَعَلَهُ. وَالصَّلاةُ عِندَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِن لَمَّ يُبْنَ مَسجِدً، وَهُوَ مَعْنَى قَولِهَا: «خُشِى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةُ لَمْ يَكُونُوا لِيَبنُوا حَول قَبْرهِ مَسجِداً، وَكُلُّ مَوضع قُصِدَتِ الصَّلاةُ فِيهِ؛ فَسَمَّى مَسجِداً، بَل كُلُّ مَوضع يُصَلَّى فِيهِ؛ يُسَمَّى مَسجِداً، كَمَا قَالَ الصَّلاةُ فِيهِ؛ يُسَمَّى مَسجِداً، كَمَا قَالَ عَلَى الأَرْضُ مَسجِداً، وَطَهُوراً ».

ولأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَن ابن مَسعُودٍ - ﴿ مَرفُوعَاً: ﴿ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ

تُدْرِكُهُ مُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ » . وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم فِي «صَحِيحِه»

فِيْهِ مسائِلُ:

الأُولَى: مَا ذَكَرَ الرَّسُولُ ﷺ فِيْمَنْ بَنَى مَسْجِداً يُعْبَدُ اللهُ فِيهِ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالح، وَلَوْ صَحَّتْ نِيَّةُ الفَاعِلِ.

الثَّانِيَةُ: النَّهِيُ عَن التَّمَاثِيلِ، وَغِلْظُ الأَمْرِ فِي ذَلِكَ.

الثَّالِثَةُ: العِبْرَةُ فِي مُبَالغَتِهِ ﷺ فِي ذَلِكَ. كَيْفَ بَيْنَ لَهُمْ هَذَا أَوَّلاً، ثُمَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسِ قَالَ مَا قَالَ، ثُمَّ لَمًّا كَانَ فِي السَّيَاقِ لَمْ يَكْتُفِ بِمَا تَقَدَّمَ.

الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُوْجَدَ القَّبْرُ.

الخَامِسَةُ: أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ اليَّهُودِ والنَّصَارَى فِي قُبُورِ أَنْبِيَاتِهِمْ.

السَّادِسَةُ: لَعْنُهُ إِيَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

السَّابِعَةُ: أَنَّ مُرَادَهُ ﷺ تَحْذِيرُهُ إِيَّانَا عَنْ قَبْرِهِ.

الثَّامِنَةُ: العِلَّةُ فِي عَدَمِ إِبْرَازِ قَبْرِهِ.

التَّاسِعَةُ: فِي مَعْنَى اتَّخَاذِهَا مَسْجِداً.

العَاشِـرَةُ: أَنَّـهُ قَرَنَ بَيْنَ مَنِ اتَّخَذَهَا مَسْجِداً وَبَيْنَ مَنْ تَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ، فَذَكَرَ الذَّرِيعَةَ إِلَى الشَّرْكِ قَبْلَ وُقُوعِهِ مَعَ خَاتِمَتِهِ.

الحَادِيةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُهُ فِي خُطُبِتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسِ: الرَّدُّ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّيْنِ هُمَا شَرُّ أَهْلِ اللَّبَعِيْنَ فِرْقَةً، وَهُمُ السَّلَفِ مِنَ الثَّنَتُيْنِ وَالسَّبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَهُمُ الرَّافِضَةِ حَدَثَ الشُّرِٰكُ وَعِبَادَةً القُبُورِ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ بَنَى عَلَيْهَا الْمُسَاجِدَ.

الثَّانِيَة عَشْرَةَ: مَا بُلِيَ بِهِ ﷺ مِنْ شِدَّةِ النَّزْعِ. الثَّالِئَةَ عَشْرَةَ: مَا أُكْرِمَ بِهِ مِنَ الْخُلَّةِ. الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا أَعْلَى مِنَ الْمَحَبَّةِ. الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بأنَّ الصَّدِّيقَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ. السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الإِشَارَةُ إِلَى خَلافَتِهِ.

华 华 朱

### مَا جَاءَ مِنْ (١) التَّغْلِيْظِ فِيْمَنْ عَبْدَ اللهُ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلِ صَالِحٍ فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ١٤

أَيْ: عَبَدَ القَبْرَ أَو السَّجُلَ الصَّالِحَ، وَلَمَّا كَانَ عُبَّادُ القُّبُورِ إِنَّمَا دُهُوا من حَيث ظُنُوا أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ، فَرَأُوا أَنَّ أَعْمَالَهُمُ القَبِيْحَةَ حَسَنَةٌ، كَمَّا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ﴾ الآية [فاطر: ٩]؛ نَوْعَ الْمُصَنِّفُ التَّحْذِيْرَ مِنَ الافتتان بِالقُبُورِ، وَأَخْرَجَهُ فِي أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ لِيكُونَ<sup>(٢)</sup> أَوْقَعَ فِي القَلْبِ، وَأَحْسَنَ فِي التَّعْلِيْمَ، وَأَعْظَمَ فِي التَّرْهِيْبِ، فَإِذَا (٢) كَانَ قَصْدُ قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ لعِبَادَةِ اللهِ عِنْدَهَا فِيْهِ مِنَ النَّهْيِ وَالوَعِيْدِ مَا سَيَمُرُّ بِكَ ٢٠٠٤؛ فَكَيْفَ بِعَبَادَةِ أَرْبَابِهَا مِنْ دُونِ اللهِ وَاعتيَادَهَا لِذَلِكَ فِي اليَوْم وَالأُسْبُوعِ وَالشَّهْرِ مَرَّاتٍ كَثِيْرَةً.

قَـالَ: (فِي «الصَّحِيْح» عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ كَنِيسَةٌ رَأَتْهَـا بِـأَرْض الْحَبْشَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّورِ، فَقَالَ: « أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَو العَبِدُ الصَّالِحُ؛ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَئكَ شَرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ »(°).

فَهَؤُلاًءِ جَمَعُوا بَينَ الفِتْنَتَيْنِ: فِتْنَةِ القُبُورِ، وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيْلِ).

قَولُهُ: (فِي الصَّحِيْحِ) أَيْ: «الصَّحِيْحَيْن<sup>(١)</sup>.

(١). نِي ض: نِي

<sup>(</sup>٢) فِي بِ: ليكن.

<sup>(</sup>٣) في ب: فإذ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: «بك - إنْ شَاءَ اللهُ تعَالَم - ».

<sup>(</sup>٥) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٢٤-البغا)، وَمُسْلِمٌّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٢٨) عَنْ

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فِي الصَّحِيحَين.

قُولُـهُ: (أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ) هِيَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بِنِ الْمُغِيْرَةِ بِنِ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ مَخْـزُومِ القُرَشِـيَّةُ الْمَخْزُومِـيَّةُ: تَـزَوَّجَهَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَبِي سَلَمَةَ سَنَةَ أَنْبَعِ، وَقِيْلَ ثلاثٍ، وكَانَتْ قَدْ هَاجَرَتْ مَعَ أَبِي سَلَمَةَ إِلَى الْجَبَشَةِ، مَاتَتْ سَنَةَ اثْنَتْيْن<sup>(۱)</sup> وَسِئِّينَ<sup>(۲)</sup>.

قُولُـهُ: (ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) كَانَ ۚذِكْرُ أُمِّ سَلَمَةَ هَذِهِ الْكَنْيِسَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، كَمَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي رِوَايَةٍ فِي «الصَّحِيْحِ»<sup>(٣)</sup>.

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ»: أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِﷺ<sup>(1)</sup>.

قُولُـهُ: (كَنِيسَـةٌ) فِي (٥) رِوَايَـةٍ: «يقَـالُ لَهَا: مَارِيَهُ»(١)، وَهِيَ بِفَتْحِ الكَافِ وَكَسْرِ النُّون: مَعْبَدُ النَّصَارَى.

قَولُهُ: (أُولَئِكَ) بِفَتْحِ الكَافِ وَكَسْرِهَا.

قُولُهُ: (إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَو العَبْدُ الصَّالِحُ) هَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ شَكِّ مِنْ بَعْض رُوَاةِ الْحَدِيْثِ، هَـلْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ هَذَا أَوْ هَذَا، فَفِيْهِ التَّحَرِّي فِي الرِّواَيَةِ، وَجَوَاذُ رَوَايَةِ الْحَدِيْثِ بِالْمُعَنَى.

قَولُهُ: (بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا) أَيْ: مَوْضِعاً لِلْعِبَادَةِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ مَسْجِداً كَالكَنَائِسِ وَالْمَشَاهِدِ.

قُولُهُ: (وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ) الإشارَةُ بِتِلْكَ الصُّورِ إِلَى مَا ذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةً

<sup>(</sup>١) فِي ب: اثنين.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: تَرْجَمَتَهَا فِي: الإصابَة فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٨/ ٢٢١).

 <sup>(</sup>٣) فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (رقم١٣٢٤-البغا)، وصَحِيْحِ مُسْلِمٍ (رقم٥٢٩) عَنْ عَائِشَةَ
 قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي مَرْضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ...

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٧٤-البغا)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٢٨).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَفِي.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: صَحِيْحَ البُخَارِيُّ (رقم ٤٢٤-البغا)، وَصَحِيْحَ مُسْلِمٍ (رقم ٥٢٨).

وَأُمُّ حَيْبَةَ مِنَ التَّصَاوِيْرِ الَّتِي فِي الكَنْيْسَةِ، كَمَا فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيْثِ، فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيْرَ فِيْهَا.

قَولُهُ: (أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ) مُقْتَضَى هَذَا تَحْرِيْمُ مَا ذُكِرَ، لا سِيَّمَا وَقَدْ ثَبَتَ اللَّعْنُ عَلَيْهِ. قَـالَ البَيْضَاوِيُ: «لَمَّا كَانَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقَبُورِ الأنْبِيَاءِ تَعْظِيْماً لِشَانِهِمْ، وَيَجْمَلُونَها قِبْلَةً يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلاةِ نَحْوَهَا، وَاتَّخَذُوهَا أَوْنَاناً؛ لَعَنَهُمُ النَّبِيُ ﷺ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ مِثْل ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُسْلِمِيْنَ

قَالَ القُرْطُبِيُّ: "وَإِنَّمَا صَوَّرَ أَوَائِلُهُمُ الصُّورَ لَيْتَأَسُّوا (٢) بِهَا، وَيَتَذَكَّرُوا أَفْعَالَهُمُ الصَّالِحَة، فَيَجْتَهِدُونَ اللهَ عِنْدَ قَبُورِهِمْ، ثُمَّ خَلَفَهُمْ قَوْمٌ جَهُدُونَ اللهَ عِنْدَ قَبُورِهِمْ، ثُمَّ خَلَفَهُمْ قَوْمٌ جَهِدُوا مُرَادَهُمْ، وَوَسُوسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَنَّ أَسْلاَفَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ هَذِهِ الصَّورَ وَيُعْظِمُونَهَا، فَحَدَّرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ مِثْلِ (٣) ذَلِكَ سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى ذَلِكَ» (١٠).

قُولُهُ: (فَهَوُلاَءِ جَمَعُوا بَيْنَ الفِتْنَتَيْنِ...إِلَى آخِرِهِ) هَذَا مِنْ كَلامِ شَيْخِ الإسْلامِ<sup>(٥)</sup>، ذَكَرُهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ. يَعْنِي أَنَّ الَّذِيْنَ بَنُوا هَذِهِ الكَنْيِسَةَ جَمَعُوا فِيْهَا بَيْنَ فِتَنَتَيْنِ، ضَلَّ بِهِمَا<sup>(١)</sup> كَثِيْرٌ مِنَ الْخَلْق.

َ الأوْلَى: فِتْنَةُ القُبُورِ، لأنَّهُم افْتَتَنُوا (٧) بِقُبُورِ الصَّالِحِيْنَ، وَعَظَّمُوهَا تَعْظِيْماً مُبْتَدَعاً، فَالَ بِهِمْ إِلَى الشَّرْكِ، وَهِيَ أَعْظَمُ الفِتْنَيْنِ، بَلْ هِيَ مَبْدَأُ الفِتْنَةِ.

 <sup>(</sup>١) نَقَلَ كَلامَ البَيْضَاوِيُّ: الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١/ ٥٢٥)، والعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ القَارِي (٤/
 ١٧٤) وَغَيْرُهُمَا.

<sup>(</sup>٢) فِي الْمُفْهِمِ وَفَتْحِ الْمَحِيْدِ: ليتأنَّسُوا.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) الْمُفْهِمُ (٢/ ١٢٧-١٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظُرْ: إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: بِهَا.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: فتنوا، وَفِي أ: افتنوا، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ع، ض.

الثَّانِيةُ: وَهِيَ فِتْنَةُ التَّمَاثِيلِ، أَيْ: الصُّورِ، فَإِنَّهُمْ لَمَّا افْتَتُوا بِقَبُورِ الصَّالِحِيْنَ وَعَظَّمُوهَا، وَبَنَوا عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ، وَصَوْرُوا فِيْهَا الصُّورَ لِلْمَقْصَدِ<sup>(1)</sup> الَّذِي ذَكَرَهُ القُرْطُبِيُّ، فَالَ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ عُبِدَتِ الصُّورُ وَمَنْ هِيَ صُوْرَتُهُ مِنْ دُون اللهِ، وَهَاتَانِ الفَّتِنَتَانِ هُمَا سَبَبُ عِبَادَةِ الصَّالِحِيْنَ كَاللاَّتِ وَوَدٌّ وَسُواعٍ وَيَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسْرٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ كَاللاَّتِ وَوَدٌّ وَسُواعٍ وَيَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسْرٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : "وَهَذِهِ العِلَّةُ الَّتِي لاَّجْلِهَا نَهَى الشَّارِعُ عَنِ اتَّخَاذِ الْمُسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ، هِيَ " الَّتِي أَوْقَعَتْ كَثِيْراً مِنَ الاُمَمِ المَّافِي الشِّركِ الْأَكْبِرِ، أَوْ فِيْمَا " وُنَهُ مِنَ الشِّركِ، فَإِنَّ النَّفُوسَ قَدْ الشُركَتْ بِتَمَاثِيلِ القَوْمِ السَّركِ الْأَكْبِرِنَ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الشَّوْكَ بِشَرِ السَّركِ بِتَمَاثِيلِ القَوْمِ السَّرِ اللَّوْمُونَ النَّهَ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْكَ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: للقصد.

<sup>(</sup>۲) فِی ط: وهی.

<sup>(</sup>٣) في ب: ما.

 <sup>(3)</sup> في ط: لكواكب، وفي اقتضاء الصراط المستقيم، وَفَتْح الْمَجِيْدِ: الكواكب،
 وَالْمُشَبُّ من: أ، ب، وإغَاثَة اللَّهِفَان: للكواكب.

<sup>(</sup>٥) فِي ض: يعتد.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٧) فِي اقْتِضاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم: الْمَسَاجِد الَّتِي تشد إليهَا الرِّحَال.

مُطْلَقاً، وَإِنْ (١) لَمْ يَقْصِدِ الْمُصَلِّي بَرَكَةَ البُقْعَةِ بِصَلاتِهِ، كَمَا يَقْصِدُ بِصَلاتِهِ بَرَكَةَ الْمُشَاجِدِ (٢)، كَمَا نَهَى عَنِ الصَّلاةِ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا، لأَنَّهَا أَوْقَاتٌ يَقْصِدُ الْمُشْرِكُونَ فِيْهَا الصَّلاةَ لِلشَّمْسِ، فَنَهَى أُمَّتَهُ عَنِ الصَّلاةِ حِينَتْلْ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدُ مَا قَصَدَهُ الْمُشْرِكُونَ سَدًا لِلذَّيْعَةِ».

قَالَ: "وَأَمَّا إِذَا قَصَدَ الرَّجُلُ الصَّلاةَ عِنْدَ القُبُورِ مُتَبَرَّكًا بِالصَّلاةِ فِي تِلْكَ البُقْعَةِ، فَهَذَا عَيْنُ الْمُحَادَّةِ لللهِ وَرَسُولِهِ، وَالْمُخَالَفَةِ لِدِيْنِهِ، وَابْتِدَاعُ دِيْنِ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ قَـدْ اجْمَعُـوا عَلَى مَا عَلِمُوهُ بِالاَضْطِرَارِ<sup>(٣)</sup> مِنْ دِيْنِ رَسُولِ اللهِ × أَنَّ الصَّلاةَ عِنْدَ القَبُورِ مَنْهِيٍّ عَنْهَا، وَأَنَّهُ لَعَنْ مَن اتَّخَذَهَا مَسَاجِدَ»<sup>(1)</sup>.

فَمِنْ أَعْظَمِ الْمُحْدَثَاتِ وَأَسْبَابِ الشُّرْكِ: الصَّلاةُ عِنْدَهَا، وَاتَّخَاذُهَا مَسَاجِدَ، وَبِناءُ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، فَقَدْ تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَالتَّعْلِيْظِ فِيْهِ، وَقَدْ صَرَّحَ عَامَةُ الطَّوَاقِفِ بِالنَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا مُتَابَعَةً (٥) مِنْهُمْ لِلشَّنَةِ الصَّحِيْحَةِ الصَّرِيْحَةِ، وَصَرَّحَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكُ وَالشَّافِعِيِّ بِتَحْرِيْمِ ذَلِكَ، وَطَائِفَةٌ أَطْلَقَتِ الكرَاهَةَ.

وَالَّـٰذِي يَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ عَلَى كَرَاهَةِ التَّحْرِيْمِ إِحْسَاناً لِلظَّنِّ بِالعُلَمَاءِ، وَأَنْ لا يُظَنَّ بِهِمْ أَنْ يُجَوِّزُوا فِعْلَ مَا تَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَعْنُ فَاعِلِهِ وَالنَّهْيُ عَنْهُ<sup>(١)</sup>.

قَالَ: (ولَهُمَا عَنْهَا قَالَتْ: «لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) فِي أ: فإن.

<sup>(</sup>٢) فِي الاقْتِضَاءِ: الْمسَاجِدِ الثَّلائةِ وَنَحُو ذَلكَ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: مِنَ الاضْطِرَار.

<sup>(</sup>٤) اقْتِضَاءُ الصّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ (ص/ ٣٣٤-فقي) بِتَصَرُّف يَسِيْرٍ مِنِ ابنِ القَيْمِ فِي إِغَانَةِ اللَّهْفَانِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: اتبَاعاً.

<sup>(</sup>٦) إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ (١/ ١٨٤ – ١٨٥).

وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتُمَّ بِهَا؛ كَشَفَهَا، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: « لَعْنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى (''، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَدَّرُ مَا صَنَعُوا » ، وَلُولاَ ذَلِكَ لأُبرِزَ ('' قَبْرهُ، غَيْرَ أَلَّهُ خُشِي أَنْ يُتُخَذَ مَسجِداً» أَخْرَجَاهُ (").

هَكَـٰذَا نَّبَتَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيْثِ «وَلَهُمَا» وَفِي آخِرِهِ: «أَخْرَجَاهُ» بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ، وَأَحَدُ اللَّفْظَيْنِ يُغْنِي عَنِ الآخَرِ، لأنَّ الْمُرَادَ صَاحِبَا «الصَّحِيْحَيْنِ».

قُولُهُ: (لَمَّا ثُـزِلَ) هُو بِضَمُ النُّونِ وَكَسْرِ الزَّايِ. أَيْ: نَزَلَ بِهِ مَلَكُ الْمَوتِ وَالْمَلائِكَةُ الكَرَامُ - عَلَيْهِمُ السَّلامُ - .

قُولُـهُ: (طَفِـقَ) بِكَسْرِ الفَّـاءِ وَفَـتْحِهَا وَالكَسْرُ أَفْصَحُ، وَبِهِ جَاءَ القُرْآنُ وَمَعْنَاهُ: جَعَلَ.

قُولُهُ: (خَمِيصَةً) بِفَتَّح الْمُعْجَمَةِ: كِسَاءٌ لَهُ أَعْلامٌ.

قُولُهُ: (فَإِذَا اغْتُمَّ بِهَاً؛ كَشَفَهَا)، أَيْ: إِذَا احْتَبَسَ نَفَسُهُ عَنِ الْخُرُوجِ كَشَفَهَا عَنْ يَجْهه.

قُولُهُ: (لَعْنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى...) إِلَى آخِرِهِ. لَعَنَهُمْ ﷺ عَلَى هَذَا الفِعْلِ بِعَيْنِهِ وَهُو اتَّخَاذُ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ مَسَاجِدَ، أَيْ: كَنَائِسَ وَبِيَعاً (أَ) يَتَعَبَّدُونَ وَيَسْجُدُونَ فِيْهَا للَّهِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوهَا مَسَاجِدَ، فَإِنَّ الاعْتِبَارَ بِالْمَعْنَى لا بِالاسْم، وَمِثْلُ ذَلِكَ القِبَابُ وَالْمَشَاهِدُ الْمُبْنِيَّةُ عَلَى قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، فَإِنَّهَا هِيَ وَمِثْلُ ذَلِكَ القِبَابُ وَالْمَشَاعِدُ الْمُبْنِيَّةُ عَلَى قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، فَإِنَّهَا هِي الْمَسَاعِدُ الْمُسْتَعَلِيْنَ اللهُ عَلَى قَبُورِ وَلَيْ لَمْ يُسَامِّهَا مَنْ بَنَاهَا مَسَاجِدَ. وَفِيْهِ

 <sup>(</sup>١) فِي ط، ض،ع : لَعْنَةُ اللهِ عَلَى النَّهُودِ والنَّصَــارَى ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عِنْدَ البُخَارِيِّ بِرَقْمِ
 (٤٣٥,٤٣٦) .

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ب،ض،ع: أبرز، وَهِيَ رواَيَةٌ لِلْبُخَارِيِّ (رقم ١٣٢٤-البغا)، ومُسْلِمِ (رقم ٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحْيِحِهِ (رَقْم ١٣٧٤ ١٣٤٢-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحْيِحُهِ (رقم ٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وبيع.

رَدُّ عَلَى مَنْ أَجَازَ البِنَاءَ عَلَى قُبُورِ العُلَمَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ تَمْيِيْزاً لَهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ، فَإِذَا كَانَ ﷺ لَعَنَ مَنْ بَنَى الْمَسَاجِدَ عَلَى قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ، فَكَيْفَ بِمَنْ بِنَاهَا عَلَى قُبُورِ غَيْرِهِمْ؟!.

قُولُهُ: (يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا) ، الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ كَلامِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَيْ: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ نَحْدِْيْراً لأَمَّتِهِ أَنْ تَصْنَعَ مَا صَنَعُوا، قَالَ القُرْطُبِيُّ: «وَكُلُّ ذَلِكَ لِقَطْعِ الدَّرِيْعَةِ الْمُؤَذِّبَةِ إِلَى عَبَادَةٍ مَنْ فِيْهَا، كَمَا كَانَ السَّبَبُ فِي عَبَادَةٍ الأصنَامِ»(١).

قَولُهُ: (وَلَولاَ ذَلِكَ) أَيْ: لَوْلاَ تَحْذِيْرُ النَّبِيِّ ﷺ مَا صَنَعُوا، وَلَعْنُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. قَولُـهُ: (لأَبْرِزَ قَبْرُهُ) أَيْ: لَدُفِنَ خَارِجَ بَيْتِهِ، وَمِنْهُ الْحَدِيْثُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ »(٢) أَيْ: جَالِساً خَارِجَ بَيْتِهِ.

قُولُهُ: (غَيْرَ أَلَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً) رُويَ بِفِتْحِ الْخْاءِ وَضَمَّهَا بِالبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُول، قَـالُوا: فَأَمًّا رَوَايَةُ الفَتْحِ؛ فَإِنَّهَا تقتضي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هُوَ الَّذِي أَمَرَهُمُ بِذَلِك، وَأَمَّا رَوَايَةُ الضَّمِّ؛ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ هِيَ الَّتِي خَشِيَتْ كَمَا فِي لَفْظِ آخَرَ: «غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى» (٣)، أَوْ هِي وَمَنْ مَعَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ.

قُلْتُ: وَهَذَا أَظْهَرُ، وَرَوَايَةُ: «غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى» لا تُخَالِفُهُ.

قَـالَ القُرْطُبِيُّ: «وَلِهَــَدَا بَـالَغَ الْمُسْلِمُونَ فِـي سَدُ الذَّرِيْعَةِ فِي قَبْرِ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَعْلُوْ حِيطَانَ تُرْبَـتِهِ، وَسَــدُّوا الْمَدَاخِـلَ إِلَيْهَا، وَجَعَلُوهَا مُحْدِقَةً بِقَبْرِهِ ﷺ، ثُمُّ خَافُوا أَنْ يُشْتَصَدُّونَ الصَّلاةُ إِلَيْهِ خَافُوا أَنْ يُشْتَصَدُّونُ الصَّلاةُ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الْمُفْهِمَ (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحْيْحِهِ (رقم ٥٠)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهَا البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فتصور.

بِصُـورَةِ العِـبَادَة، فَبـنَوْا جِدَارِيْنِ مِنْ رُكْنَي القَبْرِ الشَّمَالِيَّيْنِ، وحَرَفُوهُمَا حَتَّى التَقَيَا عَلَى زَاوِيَةٍ مُثَلَّئَةٍ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّمَال حَتَّى لا يَتَمكَّنَ أَحَدٌّ مِنِ اسْتِقُبَالِ قَبْرِهِ"<sup>(۱)</sup>.

قُلْتُ: وفِي الْحَدِيْثَيْن مَسَائِلُ نَبَّهُ [الْمُصَنِّفُ عَلَى بَعْضِهَا](٢).

مِنْهَا: مَا (٢٠) ذَكَرَ الرَّسُولُ ﷺ فِيْمَنْ بَنَى مَسْجِداً يُعْبَدُ اللهُ فِيْهِ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ صَالِح، ولَوْ صَحَّتْ نِيَّةُ الفَاعِل.

وَمِنْهَا: النَّهْيُ عَنِ التَّمَاثِيلِ بِتَغْلِيظِ الأمر.

وَمِنْهَا: نَهْيِهُ عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُوْجَدَ القَبْرُ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ اليَّهُودِ وَالنَّصَارَى فِي قُبُورِ أَنْبِيَائِهم.

وَمِنْهَا: لَعْنُهُ إِيَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: مُرَادُهُ بِذَلِكَ: تَحْذِيْرُهُ إِيَّانَا عَنْ قَبْرِهِ.

وَمِنْهَا: العِلَّةُ فِي عَدَم إِبْرَازِ قَبْرِهِ.

وَمِنْهَا: مَا بُلِيَ بِهِ ﷺ مِنْ شِدَّةِ النَّزْعُ (١).

قُلْتُ: وَمِنْهَا: التَّنْبِيْهُ عَلَى عِلَّةِ تَحْرِيْم ذَلِكَ، وعِلَّةِ لَعْنِ مَنْ فَعَلَّهُ.

قَالَ: (ولِمُسْلِم: عَنْ جُنْدُبِ بَـن عَبْدِاللهِ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيِّ ( ) ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وهُوَ يَقُولُ: ﴿ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) الْمُفْهُمُ (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) فِي بُ: عَلَى بَعْضِهَا الْمُصَنِّفُ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِيْهِ مَسَائِلُ انْظُرْهَا فِي أَوَّلِ البَابِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: رَسُولَ اللهِ.

قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً؛ لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ »(١١).

فَقَد نَهَى عَنْهُ وَهُوَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ. ثُمَّ(٢) إِنَّهُ لَعَنَ- وَهُوَ فِي السَّيَاقِ - مَنْ فَعَلَهُ. وَالصَّلاةُ عِندَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِن لَمْ يُبْنَ مَسجِدٌ، وَهُوَ مَعْنَى قَولِهَا(٢): «خُشِي (٤) أَنْ يُتَخَذَ مَسْجِدًا»؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةُ لَمْ يَكُونُوا لِيَبنُوا حَولَ قَبْرِهِ مَسجِداً، وَكُلُّ مَوضِع يُصَلَّى فِيهِ؛ يُسَمَّى مَسجِداً، قَصُدَتِ الصَّلاةُ فِيهِ؛ يُسَمَّى مَسجِداً، بَل كُلُّ مَوضِع يُصَلَّى فِيهِ؛ يُسَمَّى مَسجِداً، كَلُ مَوضِع كَمَا قَالَ ﷺ: « جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسجِداً وَطَهُوراً » (٥٠).

قُولُـهُ أَ<sup>(1)</sup>: (عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِاللهِ) أَيْ: ابنِ سُفْيَانَ البَجَلِيِّ، أَبُو عَبْدِاللهِ، ويُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ، صَحَابِيٍّ مَشْهُورٌ، مَاتَ بَعْدَ السَّتَيْنَ ( ۖ ).

قَولُـهُ: (إِنِّـي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ) أَيْ: أَمْتَنَعُ مِنْ هَذَا وأَنْكِرُهُ. وَالْخَلِـيْلُ: هُــوَ الْمَحْبُوبُ غَايَـةَ الْمَحَبَّةِ، مُشْتَقٌ مِنَ «الْخَلَّةِ» بِفَتْحِ الْخَاءِ<sup>(٨)</sup> وَهِيَ

<sup>(</sup>١) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: قُولُهُ، وَالْمُثْبَتُ من: ب،ع، ض، وَفَتْحِ الْمَجِيْدِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أخشى.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٣٢٨)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢١٥) عَنْ جَابِرِ ابن عَبْدِاللهِ –َرضِي اللهُ عَنْهُمَا–

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٧) أَنْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابَة فِي تَمْيِنْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>A) قَالَ ابنُ الأثير فِي النهَاية فِي غريبِ الْحَدِيْثِ وَالْأثرِ (٢/ ٧٢) : «الْخُلَّةُ - بِالضَّمْ - الصَّدَاقَةُ وَالْمُحَبَّةُ الَّتِي تَخَلَّلَتِ القَلْبَ فَصَارَتْ خِلالَهُ أَيْ: فِي بَاطِيهِ، وَالْخَلِيْلُ:

تَخَلُّلُ الْمَوَدَّةِ فِي القَلْبِ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

قَدْ تَخَلَّلَتْ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي وَبِـذَا سُمِّيَ الْخَلِيْلِ خَلِيْلاً<sup>(۱)</sup>
هَـذَا هُـوَ الصَّحِيْحُ فِي مَعْنَاهُ، كَمَـا ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسْلامِ وَابنُ القَيِّمِ وَابنُ كَثِيْرٍ
عَـُـهُ وَ (۱)

قَـالَ القُرْطُبِيُّ: ﴿وَإِنْمَا كَانَ فِي ذَلِكَ لأَنَّ قَلْبُهُ ﷺ قَدِ امْتَلاًَ مِنْ مَحَبُّةِ اللهِ، وَتَعْظَيْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، فَلاَ يَسَعُ لِمُخَالَّةٍ غَيْرِهِ (٣٠).

قُولُهُ: (فَإِنَّ اللهُ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً) فِيهِ التَّصْرِيْحُ بِأَنَّ الْخُلَةَ أَكْمَلُ مِنَ الْمَحَبَّةِ. قَالَ ابنُ القَيْمِ: (فَإِنَّ اللهِ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً) فِيهِ التَّصْرِيْحُ بِأَنَّ الْمُحَبَّةَ أَكْمَلُ مِنَ الْخُلَّةِ، وَأَنَّ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللهِ، وَمُحَمَّدٌ (أَنَّ عَلَيْهِ حَبِيْبُ اللهِ، فَمِنْ جَهْلِهِمْ، فَإِنَّ الْمُحَبَّةَ عَامَةٌ وَالْخُلَّةَ خَاصَّةٌ، وَهِي نِهَايَةُ الْمُحَبَّةِ، قَالَ: وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّ اللهَ قَدِ اتَّخَذَهُ خَلِيْلاً وَنَفَى أَنْ يَكُونَ لَهُ خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّهِ، مَعَ إِخْبَارِهِ بِحُبِّهِ لِعَائِشَةَ وَلاَ بِيْهَا وَلِعُمَرَ بنِ خَلِيلاً وَنَفَى أَنْ يَكُونَ لَهُ خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّهِ، مَعَ إِخْبَارِهِ بِحُبِّهِ لِعَائِشَةَ وَلاَ بِيْهَا وَلِعُمَرَ بنِ

الصَّدِيْقُ، وَإِنْمَا قَالَ ذَلِكَ لَانَّ خُلَتُهُ كَانَتْ مَقْصُورَةً عَلَى حُبُّ اللهِ تَعَالَى فَلَيْسَ فِيهَا لِغَيْرِهِ مُتَّسَعٌ وَلاَ شَرِكَةٌ مِنْ مَحَابُ اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ... وَمَنْ جَعَلَ الْخَلِيلَ مُشْتَقًا مِنَ الْخَلَّةِ وَهِيَ الْحَاجَةُ وَالفَقْرُ، أَرَادَ إِنِّي أَبْرَأُ مِنَ الاَعْتِمَادِ وَالاَفْتِقَارِ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى» انْتَهَى بَاخْتِصار

<sup>(</sup>١) البَيْتُ فِي دِيْوَان بَشَّارً بن بُرْدٍ (ص/ ٩٧٩).

 <sup>(</sup>٢) انْظُرْ: كَالاَمُ شَيْخِ الْإِسْلاَمِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١٠/ ٢٠٣-٢٠٣)، وَكَلامَ ابنِ
 القَيْمِ فِي الْجَوَابِ الكَافِي (ص/ ١٣٥)، وَبَدَائِعِ الفَوَائِدِ (٣/ ٧٤٢)، وَرَوْضَةَ
 الْمُحِبِّيْنَ (ص/ ٤٧)، وَتَفْسِيْرَ ابنِ كَثِيْرٍ (٢/ ٣٧٤)، وَتَفْسِيْرَ القُرْطُبِيِّ (٥/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) الْمُفْهِم (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) كَذَا َ فِي ط، والنَّسَخِ الْخَطَيَّةِ، وَيَجُوزُ فِيهِ الرُفْعُ والنَّصْبُ، أَمَّا الرَّفْعُ فَعَلَى الاستئنافِ، والنَّصْبُ عَلَى عَطْفِهِ عَلَى "إِبْراهِيْمَ".

الْخَطَّابِ- لللهِ - وَغَيْرهِمْ.

وَأَيْضَا (١) فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَابِيْنَ، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ، وَيُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ. وَخُلَّتُهُ خَاصَّةٌ بِالْخَلِيْلَيْنِ، وَفِيْهِ جَوَازُ ذِكْرِ الإِنْسَانِ مَا فِيْهِ (١) مِنَ الفَضْلِ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ الشَّرْعِيَّةُ (١) إِلَى ذَلِكَ.

قُولُهُ: (وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَا مِنْ أُمِّتِي خَلِيلاً، لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً) فِيْهِ دَلِيْلاً عَلَى أَنَّ الصِّدِّيْقَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ، حَيْثُ صَرَّحٌ ﷺ آلَّهُ لَوِ اتَّخَذَ خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّهِ؛ لاتَّخَذَ آبا بَكْسر، فَفِيْهِ رَدُّ عَلَى الرَّافِضَةِ وَعَلَى الْجَهْمِيَّةِ الَّذِيْنَ هُمْ شَرُّ أَهْلِ الدِدَعِ، بَل أَخْرَجَهُمُ بَعْضُ السَّلَف مِنَ الثَّنْتُيْنِ وَالسَّبْعِيْنَ فِرْقَةً.

وَيِسَبَبِ الرَّافِضَةِ حَدَثَ الشُّرِّكُ وَعِبَادَةُ القُبُورِ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ بَنَى عَلَيْهَا الْمُسَاجِدَ (أَ)، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ.

وَفِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى خِلافَتِهِ، لأنَّ مَنْ كَانَتْ مَحَبَّتُهُ لِشَخْصِ أَشَدَّ، فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالنَّيَابَةِ عَنْهُ، لا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، خُصُوصاً وَقَدِ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الصَّلاةِ بِالنَّاسِ، وَغَضِبَ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ (٥) عُمَرُ.

وَاسْمُ أَبِي بَكْر: عَبْدُاللهِ بنُ عُثْمَانَ بنِ عَامِرِ بنِ عَمْرِو بنِ كَعْبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَيْمِ (١) ابنِ مُرَّة، الصَّدُنِّقُ الأَكْبُرُ، خَلِيْفَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَهْلِ السَّنَّةِ. مَاتَ فِي جُمَادَى الأُوْلَى سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَلَهُ ثَلاثَ

<sup>(</sup>١)في أ: أيضاً.

 <sup>(</sup>٢) أيْ: مَا فِي نَفْسِهِ مِنَ الفَضْلِ، وَهَذِهِ فَائِدَةً مُسْتَنْبَطَةً مِنْ قُولُهُ ﷺ: «اتَّخَذَنِي خَلِيْلاً».

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: الشريعة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بعدهًا: قَاتلهم اللهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: بِالنَّاس.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: تَمِيْم ، وَهُوَ خطأ.

وَسِيُّونَ سَنَةً<sup>(١)</sup>.

قُولُهُ: (أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَشَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ) إِلَى آخِرِ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثِ: قَالَ الْخَلْخَالِيُّ: «وَإِنْكَارُ النَّبِيِّ ﷺ صَنِيْعَهُمْ هَذَا يُخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَامُهُمَا: أَنَّهُمْ يَسْجُدُونَ لِقَبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيْماً لَهُمْ.

وَالتَّانِي: أَنَّهُم يُجَوِّزُونَ الصَّلاةَ فِي مَدَافِنِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالسَّجُودَ فِي مَقَابِرهِمْ، وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهَا حَالَةَ الصَّلاةِ<sup>(٢)</sup>، نَظَراً مِنْهُمْ بِذَلِكَ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ، وَالْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيْم الْأَنْبِيَاءِ.

وَالْأُوَّلُ: هُوَ الشُّرْكُ الْجَلِيُّ. وَالثَّانِي: الْحَفِيُّ، فَلِذَلِكَ اسْتَحَقُّوا اللَّعْنَ»(٣٠).

قُلْتُ: الْحَدِيْثُ أَعَمُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَشْمَلُهُ وَيَشْمَلُ بِنَاءَ الْمَسَاجِدِ وَالقِبَابِ عَلَيْهَا.

قَولُهُ: (فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فِي آخِر حَيَاتِهِ) أَيْ: كَمَا فِي حَدِيثِ جُنْدُبٍ.

قَولُهُ ﴿ اللَّهِ مَا إِنَّهُ لَعَنَ – وَهُوَ فِي السَّيَاقِ – مَنْ فَعَلَهُ﴾ أَيْ: كَمَا فِي حَلِيْثِ عَائِشَةً.

قُولُهُ(٥): (وَالصَّلاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وإن لَمْ يُبْنَ مَسْجِداً) يَعْنِي: أَنَّ الصَّلاةَ عِنْدَ القُبُورِ وإلَىهُا مِنِ اتَّخَاذَهَا مَسَاجِدَ الْمَلْعُونِ مَنْ فَعَلَهُ، [وإنْ لَمْ يُبْنَ](١) مَسْجِداً، فَتَعْرُمُ الصَّلاةُ فِي الْمَقْبَرَةِ وإلَى القُبُورِ، بَلْ لاَ تَنْعَقِدُ أَصْلاً لِمَا فِي هَذِهِ الاَّحَادِيثِ الصَّحْيِحةِ وغَيْرِهَا مِنْ لَعْن مَن اتَّخَذَهَا مَسَاجِدَ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابَةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>۲) فِي ب: صلاة.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيْحِ ( (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: وإن بين.

ورَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مَرْئُدِ الغَنَوِيِّ- ﴿ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ تَجْلِسُوا عَلَى القُبُور، وَلاَ تُصَلُّوا إلَيْهَا » (١٠).

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعاً: « الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ (٢) وَالْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (٣).

وَفِي "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ»: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ- ﴿ رَأَى أَنسَ بنَ مَالِكِ يُصَلِّي عِنْدَ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الصَّحَابَةِ مَا لَهُ مَانَ مِنَ الْمُسْتَقِرِّ عِنْدَ الصَّحَابَةِ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَبِيُّهُمْ ﷺ ، مِنَ الصَّلاةِ عِنْدَ القَّبُورِ.

وَفِعْـلُ أَنْسٍ لا يَدُلُ عَلَى اعْتِقَادِ جَوَازِهِ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ لَمْ يَرَهْ (°)، [أوْ لَمْ](١٠) يَعْلَمْ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ ( ٩٧٢) عَنْ أَبِي مَرَثُدُ الْغَنُوي.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: حَيَّانَ.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٣/ ٨٨)، وأبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٩٧)، وَالتَّرْمِذِيُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٧٤٧)، وَالبَّيْهَقِيُ فِي سُنَنِهِ (٧٤٤)
 - ٤٣٥)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (٢٣٢١)، وَابنُ حَزْمٍ فِي الْمُحلَّى (٢٧/٤)
 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وصَحَّحَهُ ابنُ الْمُنْذِرِ فِي الأوْسَهِ (١/ ١٨٢) وأعله التَّرْمِذِيُ فِي العلل (رقم ١١٨٧) بإلارْسال، وَانْظُرْ: تَنْقِيحَ التَّحْقِيق (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١/ ٥٢٣) – مُعَلِّقاً - وَوصَلَهُ عَبُدُالرَّزُاقِ فِي مُصنَّفِهِ (رقم١٥٨١)، وَأَحْمَدُ بنُ مَنِيْعٍ وَأَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسنَّدِهِ - كَمَا فِي اَلمطالب العالية (٣/ ٤١٧)-والبَيْهَقِيُّ فِي الْسُنَن الكُبْرَى (١/ ٣٣ه) وإسنَّادُهُ صَحِيْعٌ.

 <sup>(</sup>٥) جَاءَ فِي رَوَايَةٍ لهٰذَا الأثر بِلَفْظِ : قَالَ: كُنْتُ يَوْماً أُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيُّ قَبْرٌ لَمْ أَشْعُوْ بِهِ..
 كَمَا تغليق التعليق (٢/ ٢٣٠) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: ولم.

قَبْرٌ أَوْ ذُهِلَ عَنْهُ، فَلَمَّا نَبَّهَهُ (١) عُمَرُ تَنَبَّهَ.

وفي هَذَا كُلِّه إِبْطَالُ قَولِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّهِي عَنِ الصَّلاة فِيهَا لأَجْلِ النَّجَاسَةِ، فَهَذَا أَبِعد شيء عَنْ (٢) مقاصد الرَّسُول ﷺ ، بَلِ العِلَّة فِي ذَلِكَ الْخَوْفُ عَلَى الأُمَّةِ أَنْ يَقَعُوا فِيْمَا وَقَعَتْ فِيْهِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، وعُبَّادُ اللَّاتِ وَالعُزَّى مِنَ الشَّرْكِ، ويَبُادُ اللَّاتِ وَالعُزَّى مِنَ الشَّرْكِ، ويَدُلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِي ﷺ لَعَنَ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى عَلَى الْخَاذِ قَبُور اللَّنْبِيَاءِ مِنْ أَنْسِيَائِهِم مَسَاجِد، ومَعْلُوم قطعاً أَنْ هَذَا لَيْسَ لاَجْلِ النَّجَاسَةِ، لأَنَّ قَبُور الأَنْبِيَاء مِنْ أَطُهْرِ المِقَاعِ، فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَاكُلُ أَجْسَادَهُمْ، فَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ طَرِيُّونَ.

وَقَـدْ لَعَـنَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَّخِذِي الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، وَمُوقِدِي السُّرُجِ عَلَيْهَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِيْقَادَ السُّرُجِ عَلَيْهَا إِنَّمَا<sup>(۱۲)</sup> لُعِنَ فَاعِلُهُ؛ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إِلَى تَعْظِيْمِهَا، وَجَعْلِهَا نُصُباً يُوفِضُ إِلَيْهَا الْمُشْرِكُونَ كَمَا هُوَ الوَاقِعُ، فَهَكَذَا اتَّخَاذُ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا.

قَالَ ابِنُ القَيِّمِ: ﴿ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالشَّرْكِ وَأَسْبَابِهِ، وَذَرَائِعِهِ، وَفَهِمَ عَنِ الرَّسُولِ وَلَيْ الْقَيْضَ: أَنَّ هَذِهِ الْمُبَالَغَةَ وَاللَّعْنَ الرَّسُولِ وَلَيْ أَنَّهَاكُمْ [عَنْ هَذِهِ الْمُبَالَغَةَ وَاللَّعْنَ وَالنَّهْنَ بِصِيْغَةِ ﴿ إِنِّي أَنْهَاكُمْ [عَنْ ذَلِك] (٥٠) - لَيْسَ لاَجْلِ النَّجَاسَةِ، بَلْ هُوَ لاَجْلِ نَجَاسَةِ الشَّرْكِ اللاحِقَة بِمَنْ عَصَاهُ (١٠) ، وَارْتَكَبَ مَا عَنْهُ نَهَاهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَلَمْ يَخْشَ رَبَّهُ وَمَوْلاهُ، وَقَلَّ نَصِيْبُهُ، أَوْ عُدِمَ مِنْ تَحْقَيْقِ لا إِلَٰهَ وَمَوْلاهُ، وَقَلَّ نَصِيْبُهُ، أَوْ عُدِمَ مِنْ تَحْقَيْقِ لا إِلَٰهَ

<sup>(</sup>١) فِي أ: نبهه عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: من.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: إنْمَا هو.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: جزماً.

 <sup>(</sup>٥) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، أ، ع، ض، وَإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب،
 وفتتح الْمَجِيْدِ (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: عصًا الله.

إِلاَّ اللهُ، فَإِنَّ هَـذَا وأَمْنَالُهُ(١) مِنَ النَّبِيِّ ﷺ صِيَانَةٌ(١) لِحِمَى التَّوْحِيدِ أَنْ يَلْحَقَهُ الشَّرِكُ وَيَغْسَاهُ، وَتَجْرِيْدُ لَهُ، وَغَضَبٌ لِرَبِّهِ أَنْ يُعْدَلَ بِهِ سِوَاهُ، فَأَبَى الْمُشْرِكُونَ إِلاَّ مَعْصِيةٌ (١) لأَمْرِهِ وَارْتِكَابًا لِنَهْيِهِ، وَغَرَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِأَنَّ هَذَا تَعْظِيْمٌ (٤) لِقَبُورِ الْمَشَايِخِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَكُلَّمَا كُنتُمْ أَشَدَّ لَهَا تَعْظِيْماً، وَأَشَدَّ فِيْهِمْ غُلُواً؛ كُنتُمْ بِقُرْبِهِمْ أَسْعَدُ، وَمِنْ أَعْدَابُهِمْ أَبْعَدُ.

وَلَعَمْرُ اللهِ مِنْ هَذَا البَابِ بِعَيْنِهِ دُخِلَ عَلَى (٥) عُبَّادِ وُدٌ (٦) وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُو، وَدُخِلَ عَلَى (٧) عُبَّادِ الأصْنَامِ مُنْذُ كَانُوا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. فَجَمَعَ الْمُشْرِكُونَ بَيْنَ الغُلُّرُ فِيْهِمُ وَالطَّعْنِ فِي طَرِيْقَتِهِمْ، وَهَدَى اللهُ أَهْلَ التَّوْجِيدِ لِسُلُوكِ طَرِيْقِهِمْ وَإِنْرَالِهِمْ مَنَازِلَهُمُ الَّتِي أَنْزَلَهُمُ اللهُ إِيَّاهَا مِنَ العُبُودِيَّةِ (٨)، وَسَلْبِ خَصَائِص الإِلَهَيَّةِ [عَنْهُمْ] (٢٠).

قُلْتُ: وَمِمَّنْ عَلَلَ بِخَوْفِ الفِتْنَةِ وَالشَّرْكِ: الشَّافِعِيُّ<sup>(١١)</sup>، وَأَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ، وَشَيْخُ الإِسْلام، وغَيَّرُهُمْ وَهُوَ الْحَقُّ.

قُولُـهُ: (فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَشْوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِداً) أَيْ: لِمَا عَلِمُوا مِنْ تَشْدِيْدِهِ فِي ذَلِـكَ وَتغْلِيْظِهِ، وَلَعْنِ مَنْ فَعَلَه، فَكَيْفَ يَتَّخِذُونَ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً؟

<sup>(</sup>١) في ب: ومَا أشبهه.

<sup>(</sup>٢) في أ: صيَانته.

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ب: معصيته.

<sup>(</sup>٤) فِي طَ اَ: العَظِيْم، وَالْمُثَبَتُ من: ب،ع، ض، وَفَتْحِ الْمَجِيْدِ وإغَاثَةِ اللهفَانِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ض، ع. وَالْمُثَبَتُ من: ب.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، وَالْمُثَبَّ من: ب،ع، ض، وَفَتْحِ الْمَجِيْدِ.

<sup>(</sup>٨) أيْ: كونهم عباداً لله مَرْبُوبِيْنَ لَهُ.

<sup>(</sup>٩) زِيَادَةٌ مِنْ فَتَحِ الْمَجِيْدِ، وإغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

<sup>(</sup>١٠) فِي أَ: للشافعي.

وَإِنَّمَا خَسُوا أَنْ يَعْتَادَهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ لِلصَّلاةِ عِنْدَهُ، مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ، فَلِذَلِكَ دَفْنُوهُ فِي بَيْتِهِ.

ُ قُولُهُ: (وَكُلُّ مَوْضِيعٍ قُصِدَتِ الصَّلاةِ فِيْهِ فَقَدِ اتَّخِذَ مَسْجِداً) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِداً.

قُولُهُ: (بَلْ كُلُّ مَوْضِع يُصَلَّى فِيْهِ يُسَمَّى مَسْجِداً)، الظَّاهِرُ أَنَّ الأَوْلَ فِي الْأَمْكِنَةِ الْمُعَدَّةِ لِلصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ فِيْهَا مَسْجِداً. وَهَذَا فِي أَيُّ مَوْضِع صُلِّيَ فِيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ لِلطَّلَاقِ، وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ لِلْكَابَ مَالْمَكَ فَلَا إِذَا صَلَّى يُعَدِّ الْمُسَافِرُ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَعَلَى هَذَا إِذَا صَلَّى عِنْدَ القَبُور وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَسْجِدٌ، فَقَدِ اتَّخَذَها مَسَاجِدَ.

قُولُهُ: (كَمَا قَالَ ﷺ ﴿ جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسجِداً وَطَهُوراً ﴾) أَيْ: فَسَمَّى الأَرْضُ مَسجِداً وَطَهُوراً ») أَيْ: فَسَمَّى الأَرْضَ مَسْجِداً، ولَيستْ مَسْجِداً مَبْنِيًا، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ يُسْجَداً، فِيْهَا سُمَيْتْ مَسْجِداً. فَدَلَ هَذَا الْحَدِيْثُ أَنَّ مَنْ صَلَّى عِنْدَ القَبُورِ أَوْ إِلَيْهَا فَقَدِ اتَّخَذَهَا مَسَاجِدَ. وَهَذَا الْحَدِيْثُ طَرَفٌ مِنْ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ مَثْفَقٍ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرِ (١٠).

قَالَ البَغَويُّ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»: «أَرَادَ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ لَمْ تُنَجْ لَهُمُ الصَّلاةُ إِلاَّ فِي بِيعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ، وَأَبَاحَ اللهُ لِهَ نِهِ الأَمَّةِ الصَّلاةَ حَيْثُ كَانُوا، تَخْفِيْفاً عَلَيْهِمْ وَتَيْسِيْراً، ثُمَّ خَصًّ مِنْ جَمِيْعِ الْمَوَاضِعِ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ وَالْمَكَانَ النَّجِسَ»<sup>(٢)</sup>.

وَقُولُهُ: (طَهُوراً) أَرَادَ بِهِ التَّيَمُّمَ.

وَفِي حَدِيْثِ جُنْدُبِ مِنَ الفَوَاثِدِ أَيْضاً: العِبْرةُ فِي مُبَالَغَتِهِ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ، كَيْفَ بَيَّنَ لَهُمْ ذَلِكَ أَوَّلاً، ثُمَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسِ قَالَ مَا قَالَ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ فِي النَّزْعِ لَمْ يَكُتُفِ بِمَا تَقَدَّمَ، بَلْ (٣) لَعَنَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكً. فَلَلَّتْ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ السُّنَّةِ (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: ثُمَّ.

الأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ الصَّرِيْحَةُ عَلَى تَحْرِيْمِ البنَاءِ عَلَى القُبُورِ مُطْلَقاً، فَلِذَلِكَ اكْتَفَى الْمُصَنِّفُ بِإِيْرَادِهَا عَنْ غَيْرِهَا، كَحَدَيْثِ جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: « نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقَعَدُ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ ». رَوَّاهُ مُسْلِمٌ وغَيَّرُهُ، وزَادَ أَبُو دَاوُدُ وَالْحَاكِمُ: « وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ » (').

قَالَ: (ولأَحْمَدَ بِسَنَدِ جَيِّدِ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ - ﴿ مُرفُوعاً: ﴿ إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ﴾ . وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم فِي ﴿صَحِيحِهِ (٢)﴾.

(۱) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (۳/ ۳۳۹)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ۱۰۷٥- الْمُنْتَخَب)، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (۳/ ۲۳٪)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ۳۲۷) وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٤/ ٨٦)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِ مُسْنَنِهِ (٤/ ٨٦)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِ مُسْنِهِ (٤/ ٣٧)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٤/ ٣٧)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٤/ ٤)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٤/ ٤)، وَالبَيهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٤/ ٤)، وَالبَيهَقِيُّ وَي السُّنَنِ مَحْجَةُ التَّوْمِذِيْءُ وَالْحَدِيْثُ صَحَيْحٍ مُسْلِمٍ (رقم ٩٧٠)، وَالْحَدِيْثُ صَحَيْحٍ مُسْلِمٍ (رقم ٩٧٠)، وَالْحَدِيْثُ صَحَيْحٍ مُسْلِمٍ أَرْقَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَالْعَدِيْثُ وَالْعَدِيْثُ

(٢) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم/ ٧٠ ، ٧) مُعَلَقاً، وَوَصَلَهُ: مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (١١/ ٢٠)، وَالإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُصَنَّفِ (٣/ ٢٠)، وَاللَّمِرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَثِيرِ (رقم ١٠٤١)، وَابنُ بِيَانَ فِي الْمُعْجَمِ الْكَثِيرِ (رقم ١٠٤١)، وَابنُ جُبُانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٨٤٧) وغَيْرُهُمَ، وَهُوَ خُرُيْمَةَ فِي صَحِيحِةِ (رقم ١٨٤٧) وغَيْرُهُم، وَهُو خُرِيْتُ صَحِيحِ بَشُواهِدِه، وإسنَادُهُ حَسَنَ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي سِيَر أَعْلامِ النَّبلاءِ (٩/ ٤١): «حَدِيثٌ صَحِيْحِ الْسَنَادِ»، فَشَطْرُ الْحَدِيثِ الأول خَرَّجَةُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩٤٩) عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً : « لا تَقُومُ السَّاعَةَ إلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ » ، وَشَطْرُ الْحَدِيثِ الْأَول خَرَّجَةُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩٤٩) مَنْ صَدِيْحِهِ (رقم ٢٩٤٩) مَنْ صَدِيْتِ أَمُّ سَلَمَةَ الْأَعْنَ إِنَّا أَوْلَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ؛ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً وصَوْرُوا فِيهِ يِلْكَ الصُّورَ، فأُولَئِكَ شِرَارَ الْخَلْق عِند اللهِ يومَ القيامَةِ ».

قُولُهُ: (إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ) هُوَ بِكُسْرِ الشِّيْنِ، جَمْعُ شَرُّ(١).

قُولُهُ (''): (مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءً) أَيْ: مَنْ تَقُومُ ('') عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ بِحَيْثُ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ وَهُمْ أَحْيَاءً، وَهَذَا كَحَدِيْثِهِ الآخَرِ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ: « لا تَقُومُ ('') السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ "(٥).

فَإِنْ قُلْتَ: مَا الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيْثِ ثُوبَانَ: « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمُّتِي عَلَى الْحَقِّ » ( الله عَلَا عَلَى الْحَقِّ » (١٠). ومَا فِي مَعْنَاهُ؟

قِيْلَ: حَدِيْثُ تُوبَانَ مُسْتَغْرِقٌ<sup>(٧)</sup> لِلأَزْمِنَةِ، عَامٌ فِيْهَا، وَهَذَا مُخَصَّصٌ وَسَيَاتِي زِيَادَةٌ لِدُلِكَ عِنْدَ الكَلام عَلَى حَدِيْثِ ثُوبَانَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

قُولُهُ: « وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ». وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي "صَحِيْحِهِ" (^^). «الَّذِيْنَ» فِي مَحَلِّ نَصْبِ عَطْفاً عَلَى «مَنْ» الْمَوْصُولَةِ، أَيْ: وَإِنَّ ( أَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ؛ بِالصَّلاةِ عِنْدَهَا وَإِلَيْهَا، وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

<sup>(</sup>١) فِي ب: شرير.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: تقدم.

<sup>(</sup>٤) في أ: تقدم.

<sup>(</sup>٥) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٩٤٩) عَنِ ابن مَسْعُودٍ.

<sup>(</sup>٦) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٢٠).

<sup>(</sup>٧) فِي أ: متغرق.

<sup>(</sup>٨) تقَدَّمَ تَخْرِيْجُهُ، وَأَبُو حاتِم هُوَ الْحَافِظُ ابنُ حِبَّانَ صَاحِبُ «الصَّعِيْعِ»، وَ«كِتَابِ النُقَاتِ»، و«كِتَابِ الْمُجْرُوحِيْنَ»، وَغَيْرِهَا من الكتب.

<sup>(</sup>٩) فِي ط: إن.

عَلَيْهَا، وَهَنَا الْمَعْنَى مُتَوَاتِرٌ عَنِ النَّبِيُ عَنَّ ، مَعْلُومٌ بِالاضْطِرَارِ مِنْ (() دِيْنِهِ. وَكُلُّ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى الشُّرِكِ بِهَا وَبِأَصْحَابِهَا، خَلِكَ شَفَقَةً عَلَى الأُمَّةِ وَحَوْفًا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُودَهُمْ ذَلِكَ إِلَى الشُّرِكِ بِهَا وَبِأَصْحَابِهَا، كَمَا قَادَ إِلَى دَلِكَ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى. فَأَبَى عُبَادُ القَبُورِ إِلاَّ الضَّرْبَ بِهِدَهِ الأَحَادِيْثِ الْجِدَارِ وَنَبْدَهَا وَرَاءَ الظَّهْرِ (()) وَالدَّفَعُ (() فِي صُدُورِهَا وَأَعْجَازِهَا بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى عَبْرِ قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ. أَمَّا (ا) قَبُورُهُمْ فَتَجُوزُ الصَّلاةُ إِلَيْهَا وَعِنْدَهَا، وبِنَاءُ الْمُسَاجِدِ وَالقِبَابِ عَلَيْهَا رَجَاءَ أَنْ تَصِلَ إِلِيْهِمْ العَوَاطِفُ الرَّوْحَانِيَّةُ. وَلاَ رَيْبَ أَنَّ الْمَسَاجِدِ وَالقِبَابِ عَلَيْهَا رَجَاءَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِمْ العَوَاطِفُ الرَّوْحَانِيَّةُ. وَلاَ رَيْبَ أَنْ المُسَاجِدِ وَالقِبَابِ عَلَيْهَا وَعَصَيْنَا ﴾ هَذَا مُورَا النَّبُودِ : ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ هَذَا مُرَاغَمَةٌ وَمُحَادَةٌ للهِ وَرَسُولِهِ ، وَهَذَا هُو وَقُولُ النَهُودِ : ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ لَالنِسَاء: ٤٤] قَبْلُ النَّبِيَّ عَلَيْهَ إِنْمَا لَعَنَ مَنِ التَّخَذَةُ قَبُورَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ مَسَاجِدَ، كَمَا هُو نَصُّ حَدِيْثِ وَلَيْهِ السَّالِحِيْنَ مَسَاجِدَ ، كَمَا هُو نَصُ حَدِيْثِ عَائِشَةً - رَضِي الللهُ عَنْهَا - وغَيْرِهِ. وقُبُورُ (() غَيْرِهِمْ إِنَّمَا أَمْنَ أَحَادِيْثِ وَنَحُوهَا بِقِيَاسِ الأَوْلَى، أَوْلَا مَنْ مَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ وَنَحُوهَا بِقِيَاسِ الأَوْلَى، أَوْلَا مَنْ مَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ وَنَحُوهِا بِقِيَاسِ الأَوْلَى، أَوْلًا مَنْ مَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ وَنَحُومَ الْعَيْسَ الْمَالَحُودَ .

فَمِنْ (^^) أَعْظَمِ الْمُرَاغَمَةِ وَالْمُنَاصَبَةِ (<sup>(^)</sup> وَالْمُحَادَّةِ للهِ وَرَسُولِهِ؛ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى غَيْرِ مَـا وَرَدَتْ فِيْهِ، وَيُبَاحُ مَا وَرَدَتْ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، وَلَعْنِ مَنْ فَعَلَهُ، وَلَكِنْ هَذَا شَأْنُ عُبَّادِ القُبُورِ: ﴿أَنَّمَـا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدُى مِّنَ اللهِ إِنَّ

<sup>(</sup>١) في أ: عن.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: الظهورا، وَفِي ض: الظهور.

<sup>(</sup>٣) فِي أ،ع: أو الدفع.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: وأمًا.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: وقُبُورهم.

<sup>(</sup>٦) فِي بِ: عن.

<sup>(</sup>٧) فِي ب و.

<sup>(</sup>٨) فِي أ: من.

<sup>(</sup>٩) فِي هَامش ب: وَالمُنَاقضة وعليهَا علامة صح.

اللهُ لاَ يَهْدِي الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٠].

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ (١) البِنَاءِ عَلَى القُبُورِ (٢) وَتَحْرِيْمِهِ وَوُجُوبِ هَدْمِهِ لِهَذِهِ الأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ الصَّرِيْحَةِ التِّي لا مَطْعَنَ فِيْهَا بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ البِنَاءِ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ، أَوْ مَمْلُوكَةٍ، إلاَّ أَنَّهُ فِي الْمُسَبَّلَةِ (٣) أَشَكُ. وَلاَ عِبْرَةَ مِنَ الْمُسَبِّلَةِ (٣) أَشَكُ. وَلاَ عِبْرَةَ مِنَ الْمُسَبِّلَةِ (٣) أَشَكُ. وَلاَ عِبْرَةَ مِنَ الْمُسَبِّلَةِ (٣) أَشَكُ. وَلاَ عِبْرَةَ مِنَ الْمُسْبَلَةِ مِنَ الْمُسْبَلَةِ (٣)

قَالَ الإمَامِ أَبُو مُحَمَّدِ بنُ قُدَامَةَ: "ولا يَجُوزُ اتْخَاذُ الْمَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ لأنَّ النَّبِيَّ قَالَ: " لَعْنَ اللهُ الْيُهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » - يُحَدَّرُ مَا صَنَعُوا - ؛ وَلأَنَّ (<sup>٥)</sup> تَخْصِيْصَ القُبُورِ بِالصَّلاةِ عِنْدَهَا يُشْبُهُ تَعْظِيْمَ الأصْنَامِ بِالسُّجُودِ لَهَا وَالتَّقُرُبِ إِلَيْهَا، وَقَدْ رُويَنَا أَنَّ ابْتِدَاءَ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ تَعْظِيْمُ الأَمْوَاتِ بِالْتَخَاذ صورهم وَالتَّمَسُّح بِهَا وَالصَّلاة عِنْدَهَا» (<sup>10</sup>).

وقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «أَمَّا بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ، فَقَدْ صَرَّحَ عَامَّةُ عُلَمَاءِ الطَّوَاثِفِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، مُتَابَعَةٌ لِلأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ، وَصَرَّحَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكُ وَالشَّافِعِيِّ بِتَحْرِيْمِهِ». قَالَ: «وَلاَ رَيْبَ فِي القَطْعِ بِتَحْرِيْمِهِ»، ثَمَّ ذَكرَ الْاَحْدِيْثَ فِي القَطْعِ بِتَحْرِيْمِهِ»، ثُمَّ ذَكرَ الاَحَادِيْثَ فِي ذَلِكَ... إِلَى أَنْ قَالَ: «فَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الْمَبْيَّةُ عَلَى قَبُورِ الأَنْبِيَاءِ أُولًا

<sup>(</sup>١) فِي ب: عن.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: القبر.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الْمملوكة.

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ب: وأَبَاح، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ع، ض.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وأن.

<sup>(</sup>٦) الْمغني (٢/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

الصَّـالِحِيْنَ، أوْ(١) الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ؛ تَتَعَيَّنُ إِزَالْتُهَا بِهَدْمٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، هَذَا مِمَّا لا أَعْلَمُ فيه خلافاً بَيْنَ العُلَمَاء الْمُعْرُوفِيْنَ (٢).

وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ: «يَجِبُ هَدْمُ القِبَابِ الَّتِي عَلَى القَبُورِ، لأَنْهَا السَّسَ عَلَى مَعْصِيةِ ("الرَّسُول ﷺ . وقَالَ أَبُو حَفْص ("ا: تَحْرُمُ الْحُجْرَةُ، بَلَّ تُهْدَمُ. فَإِذَا كَانَ هَذَا كَلاَمُهُ فِي الْحُجْرَةُ، بَلَّ تُهْدَمُ فَإِذَا كَانَ هَذَا كَلاَمُهُ فِي الْحُجْرَةُ، مَنْ لَعُظَم مَخْلُوقٌ حَتَّى يُجْعَلَ قَرُّهُ مَسْجِداً؛ مَخَافَةَ الفِتَنَةَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ بَعْدُهُ مِنَ النَّاسِ. وقَالَ أَيْضاً: تُسَطَّحُ القَبُورُ، وَلاَ تُبْدَى، وَلاَ تُرْفَى، وَلَا تُرْفَى، وَلاَ تُرْفَى، وَلاَ تُرْفَى، وَلاَ السَّافِعِيةِ بِهَدْم مَا اللَّهُ مِنْ السَّافِعِيةِ بِهَدْم مَا فِي الفَّرَافَةِ مِنَ الثَّافِعِيةِ بِهَدْم مَا فِي الفَّرَافَةِ مِنَ التَّاوِمِيَةِ بِهَدْم

<sup>(</sup>١) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصّراط (٢/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: الْمَعْصِيَة.

<sup>(</sup>٤) عُمَّرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْداللهِ، أَبُو حَفْصِ العُكْبِرِيُّ، يُعْرَفُ بِابْنِ الْمُسْلِمِ، مَعْرِفَتُهُ بِالْمَذْهَبِ الْمَعْرِفَةُ العَالِيَةُ، لَهُ التَّصَانِيْفُ السَّائِرَةُ: الْمُقَنْعُ وَشَرْحُ الْخِرَقِيِّ وَالْخِلافُ بَيْنَ أَحْمَدَ وَمَالِكِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ. مَاتَ سَنَةَ ١٣٨هـ. طبقات الحنابلة (١٦٣/٢).

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ منْ: أ.

<sup>(7)</sup> أَبُو الْحَسَنِ، عَلِيُّ بِنُ هِيَةِ اللهِ بِنِ سَلامَةَ اللَّخْمِيُّ، الْمِصْرِيُّ، الشَّافِعِيُّ، قَالَ النَّهَيِّ: شَيْخُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيُّةِ، العَلَّمَةُ، الْمُقْتِي، الْمُقْرِئُ.. وَهُوَ مُسَدُّدُ الْفَتَاوِي، وَأَفِرُ الْجَلاَلَةِ، حَسَنُ التَّصَوَّن، مُسْنِدُ زَمَانِهِ . مَات سَنَةَ : ٢٤٩هـ انْظُرُ : سِيَرَ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٢٥٣/٢٣)، طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ لابِنَ قَاضِي شُهُبَةً (١١٨/٢).

<sup>(</sup>٧) في أ: الظهيري.

 <sup>(</sup>٨) في ط: الترميني. وَهُوَ جَعْفَرُ بنُ يَحْيى بنِ جَعْفَرِ الْمَخْزُومِيُّ، الإَمَامُ ظَهِيرُ الدُّيْنِ التَّزْمُنْتِيُّ، تِلْمِيدُ ابن الْجُمَّيْزِيِّ، كَانَ شَيْخَ الشَّافِيةِ بِمِصْرَ فِي زَمَانِه، تُوفِي سَنَةَ: ٢٨٣هـ، وَلُقَّبَ بِالتَّزْمُنْتِي نِسْبَةً إِلَى تَزْمُنْت - فِفْتَح التَّاءِ وَقَالَ يَاقُوتُ الْحَمَوِيُّ بِكَسْرِهَا - وَهِي قَرْيَةٌ مِنْ بِلادِ الصَّعِيدِ. انْظُرْ: طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ لابنِ قَاضِي شُهْبَةَ (٢/ ١٧١)، وطَبقاتِ الشَّافِعِيَّةِ لابنِ قَاضِي شُهْبَةَ (٢/ ١٧١)، وطَبقاتِ الشَّافِعِيَّةِ للسِّبْكِيِّ (٨/ ١٣٩).

وغَيْرُهُمَا(١).

وقَالَ القَاضِي ابنُ كَجِّ<sup>(۱)</sup>: «ولا يَجُوزُ<sup>(۱)</sup> أَنْ تُجَصَّصُ القَّبُورُ، وَلاَ أَنْ أَنْ يُبَنَى عَلَيْهَا قِبَابٌ وَلاَ عَيْرُ قِبَابٍ، وَالوَصِيَّةُ بِهَا بَاطِلَةٌ».

وَقَالَ الأَذْرُعِيُ (٥): «وَأَمَّا بُطْلانُ الوَصِيَّةِ بِسِنَاءِ القِبَابِ وَغَيْرِهَا مِنَ الأَبْنِيَةِ العَظِيْمَةِ، وَإِنْهَاقِ الأَمْوَالِ الكَثِيْرَةِ، فَلاَ رَيْبَ فِي تَحْرِيْمِهِ».

قُلْتُ: وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحِ الْمُهَذَّبِ» (١) بِتَحْرِيْمِ البِنَاءِ مُطْلَقاً، وَذَكَرَ فِي «شَرْحِ مُسْلِم» نَحْوَهُ أَيْضًا (٧).

وقَالَ القُرْطُبِيُّ - فِي حَدِيْثِ جَابِرِ: « نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ أَوْ يُبْنَى عَلَيهِ » : «وَبِظَاهِرِ هَنْذَا الْحَدِيْثِ قَالَ مَالِكٌ، وَكَرِهَ البِنَاءَ وَالْجَصَّ عَلَى القَبُورِ، وَقَدْ أَجَازَهُ

(١) نَقُلَ ذَلِكَ ابنُ الحَاجِّ فِي الْمَدْخَلِ (١/ ٢٥٣)، وَعَنْهُ ابنُ النَّحَّاسِ فِي تَنْبِيْهِ الغَافِلِيْنَ (ص/ ٢٩٥).

(٢) أبُو القاسِم، يُوسُفُ بنُ أَحْمَدَ الدَّيْنَورِيُّ، قَالَ الدَّهَبِيُّ: القَاضِي العَلاَّمَةُ، شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ، وَكَانَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي حِفْظِ الْمَذْهَبِ وَلَهُ وَجْهٌ وَتَصَانِيفُ كَثِيْرَةٌ وَأَمُوالٌ وَحِشْمَةٌ ، ارْتَحَلَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الآفَاقِ. مَاتَ سَنَةَ : ٤٠٥. انْظُرْ : سِيرَ أَعْلَام النَّبَلاءِ (١٨/ ١٨٣)، وَطَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّة للسُّبُكِيُّ (١٩/ ٥٩).

(٣) فِي ب: وَلاَ تجوز.

(٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

(٥) فِي أَ: الأُوزَاعِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَةُ الأَذْرُعِيُّ.

(٦) الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَدَّبِ (٥/ ٢٦٠).

(٧) شَرْحُ صَحِيْحٍ مُسْلِم (٧/٧) وَفِيهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ تَقْيِيدُ التَّحْرِيْمِ إِذَا كَانَ البِنَاءُ فِي الْمَجْمُوعِ تَقْيِيدُ التَّحْرِيْمِ إِذَا كَانَ البِنَاءُ فِي الْمَقَابِ الْتُحْرِيْمُ وَلَمَدًا فِيْهِ نَظَرٌ، وَالصَّوَابُ التَّحْرِيْمُ مُطْلَقاً.

غَيْرُهُ، وَهَذَا الْحَدِيْثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، وَوَجْهُ النَّهْيِ عَنِ البِنَاءِ وَالتَّجْصِيْصِ (١) فِي القَّبُورِ أَنَّ ذَٰلِكَ مُبَاهَاةٌ، وَاسْتِعْمَالُ زِيْنَةِ الدُّنْيَا فِي أَوَّلَ مَنَازِلَ الآخِرَةِ، وَتَشَبُّهُ بِمَنْ كَانَ [يَعْبُدُ القَّبُورَ ويُعَظِّمُهَا] (١)، وَبَاعْتِبَارِ هَذِهِ الْمَعَانِي، وَبِظَاهِرٍ هَذَا النَّصِ (١) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالُهُ عُلْمَ الْعَلْمِ (١). فَقَالُ (١) بِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ (١).

وقَـالَ ابنُ رُشْدِ (<sup>(۷)</sup>: «كَرِهَ مَالِكُ البِنَاءَ عَلَى القَبْرِ، وَجَعْلَ البَلاطَةِ الْمُكَتُّوبَةِ، وَهُوَ مِنْ بِـدَعِ أَهْـلِ الطَّـوْلِ <sup>(۸)</sup>، أَحْدَثُـوهُ إِرَادَةَ الفَخْـرِ وَالْمُبَاهَاةِ وَالسُّمْعَةِ، وَهُوَ مِمَّا لا اختلافَ فَيْه<sup>(9)</sup>.

وقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي «شَرْحِ الكَنْزِ»: «ويُكُرُّهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى القَّبرِ»(١٠٠.

وَفِي «الْخُلاصَةِ»: «ولا يُجَصَّصُ القَبْرُ وَلاَ يُطَيِّنُ، وَلاَ يُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءً» (١١)، وَذَكَرَ ايْضاً قَاضِي خَان آنَهُ (١٢): «لا يُجَصَّصُ القَبْرُ، وَلاَ يُبْنَى عَلَيْهِ، لِمَا رُويَ عَنِ

<sup>(</sup>١) فِي أ: التجصص.

<sup>(</sup>Y) فِي الْمُفْهم: «يُعَظَّمُ القُبُورَ وَيَعْبُدُهَا».

<sup>(</sup>٣) فِي أ: نص.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥)في ب: قَاله.

<sup>(</sup>٦) الْمُفْهِم (٢/ ٢٦٦–٢٢٢).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: مرشد، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٨) أي: أهل السُّعَة وَالْمَال-الْأَغْنَيَاء-.

<sup>(</sup>٩) البَيَان وَالتَّحْصِيل لابن رشد (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>١٠) تَبْيِينُ الْحَقَائِقِ شَرْحُ كَنْزِ الدُّقَائِقِ (١/٢٤٦).

<sup>(</sup>١١) انْظُرْ: البَحْرَ الرَّائِقَ شَرْحَ كَنْز الدَّقَائِق لابن نُجَيْم (٢/٢٠٩).

<sup>(</sup>١٢) فِي أَ: فإنه.

النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّجْصِيْصِ (١) وَعَنِ البِّنَاءِ فَوْقَ القَّبْرِ "٢٠).

وَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْحَنْفَيَّةِ كَرَاهَةُ التَّحْرِيْمِ الَّتِي هِيَ فِي (٢ مُقَابَلَةِ تَرْكِ الوَاحِب، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ ابنُ نُجَيْمٍ فِي الشَّرْحِ الكَّنْزِ (٤)، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيْرٌ فِي كَلامِ العُلَمَاءِ أَتْبَاعِ الْأَيْمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ كَلامَ العُلَمَاءِ مُوَافِقٌ لِمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ السُّنَّةُ الصَّحِيْحَةُ فِي النَّهْي عَن البِنَاءِ عَلَى القَبُور.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ بِسَبَبِ البِنَاءِ عَلَى القُبُورِ مِنَ الْمُفَاسِدِ الَّتِي لا يُحِيْطُ بِهَا عَلَى التُفْصِيْلِ إِلاَّ اللهُ مَا [يَغْضَبُ للهِ] (٥) مِنْ أَجْلِهِ مَنْ (١) فِي قَلْبِهِ رَاثِحَةُ إِيْمَانٍ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ابنُ القَيَّمِ (٧) وَغَيْرُهُ.

فَمِنْهَا: اعْتِيَادُهَا لِلصَّلاةِ عِنْدَهَا، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: تَحَرِّي الدُّعَاءِ عِنْدَهَا. ويَقُولُونَ: «مَنْ دَعَا اللهَ عِنْدَ قَبْرِ فُلان اسْتَجَابَ لَهُ»، وَ"قَبْرُ فُلان التَّرْيَاقُ الْمُجَرَّبُ»، وَهَذَا بِدْعَةٌ مُثْكَرَةٌ.

وَمِنْهَا: ظَنَّهُمْ أَنَّ لَهَا خُصُوصِيًات بِأَنْفُسِهَا فِي دَفْعِ البَلاءِ وَجَلْبِ<sup>(٨)</sup> النَّعْمَاءِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ البَلاءَ يُدْفَعُ عَنْ أَهْلِ البُلْدَانِ بِقَبُورِ مَنْ فِيْهَا مِنَ الصَّالِحِيْنَ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ هَـٰذَا مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، فَالبَيْتُ الْمُقَدَّسُ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ تُبُورِ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: التَّحْصِص.

<sup>(</sup>٢) البَحْرُ الرَّائقُ (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) البَحْرُ الرَّائِقُ (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) فِي ب: يغضب الله، وَفِي ط، أ: يغضب، والمثبت مِنْ: ع، ض.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: كُلُّ مَنْ.

<sup>(</sup>٧) إغَاثَةُ اللَّهْفَان (١/ ١٩٧ فَمَا بَعْدَهَا).

<sup>(</sup>٨) فِي أَ: أَوْ جلب.

الأنبياءِ وَالصَّالِحِيْنَ مَا شَاءَ اللهُ، فلمَّا عَصَوا الرَّسُولَ وَخَالَفُوا مَا أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ؛ سَلَّطُ () عَلَيْهِمْ مَنِ انْتَقَمَ مِنْهُمْ. وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَمَّا تَغَيَّرُوا بَعْضَ التَّغَيُّرِ؛ جَرَى عَلَيْهِمْ عَامَ الْحَرَّةِ () مِنَ النَّهْبِ وَالقَتْلِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَائِبِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَائِبِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ مَنَ الْمَصَائِبِ مَا لَمْ يَجْرِ

وَمِنْهَا: الدُّخُولُ فِي لَعْنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، بِاتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، وَإِيقَادِ السُّرُجِ عَلَيْهَا.

وَمِنْهَا: أَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ عِمَارَةَ الْمَشَاهِدِ، وَخَرَابَ الْمَسَاجِدِ، كَمَا هُوَ الوَاقعُ، وَدِيْنُ اللهِ بِضِدِّ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: اجْتِمَاعُهُمْ لِزِيَارَتِهَا، وَاخْتِلاطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَمَا يَقَعُ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ مِنَ الفَوَاحِشِ وَتَرْكِ الصَّلُوَاتِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ صَاحِبَ التُّرْبَةِ تَحَمَّلَهَا (أَ عَنْهُمْ، بَلِ اشْتُهِرَ أَنَّ البَغَايَا يُسْقِطْنَ أُجْرَتَهُنَّ عَلَى الْبِغَاءِ فِي أَيَّامَ زِيَارَةِ الْمَشَايِخِ؛ كَالبَدَوِيُّ وَغَيْرِهِ تَقَرَّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى بِدَلِكَ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا فِي الكَفْر غَايَةٌ؟!

وَمِنْهَا: كِسُوتُهَا بِالنِّيَابِ(٥) النَّفِيْسَةِ الْمُنْسُوجَةِ بِالْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَنَحْوِ(١)

(١) في ط: سلط الله.

 <sup>(</sup>٢) عَاْمَ الْحَرُّةِ: أي: السَّنَةَ الَّتِي وَقَعَتْ فِيْهَا مَعْرَكَةَ الْحَرُّةِ ، والمرادُ بِالْحَرُّةِ حَرُّةُ وَاقِمٍ،
 وَهِيَ مَا يُعْرَفُ اللَوْمَ بِالْحَرُّةِ الشَّرْقِيَّةِ بِالْمَدِينَةِ النَّبُويَّةِ، وَكَانَتْ فِي زَمَنِ يزيدُ بَنِ مُعَاوِيَةً - ﴿ - ، لَمَّا خَرَجَ عَلَيْهِ أَكْثُرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ سَنَةَ ٣٣هـ انْظُرُ: تَارِيْخَ الطَّبريَ (٣/ ٣٥ - ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: كَثِيْر.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: يحملها.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: بثيَاب.

<sup>(</sup>٦) فِي : وغير.

ذٰلِكَ.

وَمِنْهَا: جَعْلُ الْخَزَائِنِ وَالْأَمْوَالِ، وَوَقْفُ الوُقُوفِ لِمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ تَرْمِيْمِهَا وَنَحْو ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: إِهْدَاءُ الْأَمْوَال وَنَذْرُ النَّذُورِ لِسَدَنَتِهَا(١) العَاكِفِيْنَ عَلَيْهَا، الَّذِيْنَ هُمْ أَصْلُ كُلُّ بَلِيَّةٍ وَكُفْرٍ، فَإِنَّهُمُ الَّذَيْنَ يَكُذْبُونَ عَلَى الْجُهَّالِ وَالطَّغَامِ؛ بِأَنَّ فُلاناً دَعَا صَاحِبَ التُّرْبَةِ فَأَجَابَهُ، وَاسْتَغَاثُهُ فَأَغَاثُهُ، وَمُرَادُهُمْ بِلَلِكَ تَكُثِيْرُ النَّذُر وَالْهَدَايَا لَهُمْ.

وَمِنْهَا: جَعْلُ السَّدَنَةِ لَهَا كَسَدَنَةِ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ.

وَمِنْهَا: الإقْسَامُ عَلَى اللهِ فِي الدُّعَاءِ بِالْمَدْفُونِ فِيْهَا.

وَمِنْهَا: أَنَّ كَثِيْراً مِنَ الزُّوَّارِ إِذَا رَأَى البِنَاءَ الَّذِي عَلَى قَبْرِ صَاحِبِ التُّرْبَةِ سَجَدَ لَهُ. وَلا رَيْبَ أَنَّ هَذَا كُفْرٌ بِنَصَّ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الأَمَّةِ، بَلْ هَذَا هُوَ عِبَادَةُ اللَّوْثَانِ، لأَنَّ "أَل سُتُجُودَ لِلْقُبَّةِ عِبَادَةٌ لَهَا، وَهُوَ مِنْ جِنْسِ عَبَادَةِ النَّصَارَى لِلصُّورِ (") السُّجُودَ لِلْقُبَّةِ عِبَادَةٌ لَهَا، وَهُوَ مِنْ جِنْسٍ عَبَادَةِ النَّصَارَى لِلصُّورِ (") السِّبَهِم عَلَى صُور مَنْ يَعْبُدُونَه بِزَعْمِهِم "أَ ، فَإِنَّهُمْ عَبَدُوهَا وَمَنْ هِي السِّبَعِ فَي كَنَائِسِهِم عَلَى عَلَى صُور مَنْ يَعْبُدُونَه بِزَعْمِهِم "أَ ، فَإِنَّهُمْ عَبَدُوهَا وَمَنْ هِي صَاوِر أَنْ يَعْبُدُونَه بِرَعْمِهِم أَنَّ ، فَإِنَّهُمْ عَبَدُوهَا وَمَنْ هِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى القَبُورِ آلَ بِهِمْ إِلَى أَنْ عُبِدَتِ القَبَابُ عَلَى القَبُورِ آلَ بِهِمْ إِلَى أَنْ عُبِدَتِ القَبَابُ وَمَنْ بُنِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ دُونَ اللهِ - ﴿ اللهِ القِبَابُ عَلَى القَبُورِ آلَ بِهِمْ إِلَى أَنْ عُبِدَتِ القَبَابُ وَمَنْ بُنِيتَ عَلَيْهِ مِنْ دُونَ اللهِ - قَالَتُهُ - .

وَمِنْهَا: الـنَّذْرُ لِلْمَدْفُونِ فِيْهَا، وَفَرْضُ نَصِيْبٍ مِنَ الْمَالِ وَالوَلَدِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَـالَ اللهُ فِيْهِ: ﴿وَجَعَلُـواْ للهِ مِمَّـا ذَرَأَ مِـنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَـذَا للهِ

<sup>(</sup>١) في ط: ولسدنتها.

<sup>(</sup>٢) في ب: فإن.

<sup>(</sup>٣) في أ: المصور.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بزعمهم الباطِل.

بِزَعْمِهِمْ وَهَــٰذَا لِشُرَكَائِنَا﴾ الآية (١٠][الأنْعَام:١٣٦] بَلْ هَذَا أَبْلَغُ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ مَا كَانُوا يَبِيْعُونَ أَوْلاَدَهُمْ لأَوْتَانِهِمْ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَدْفُونَ فِيْهَا أَغْظَمُ فِي قُلُوبِ عُبَّادِ القُبُورِ مِنَ اللهِ وَأَخْوَفُ، وَلِهَذَا لَوْ طَلَّبَتَ مِنْ أَحَدِهِمُ اليَمِيْنَ بِاللهِ تَعَالَى أَعْطَاكَ مَا شِئْتَ مِنَ الأَيْمَانِ كَاذِباً أَوْ صَادِقاً، وَإِذَا طَلَبْتَ بِصَاحِبِ التُّرُبَةِ لَمْ يُقَدِمْ إِنْ كَانَ كَاذِباً.

َ وَلاَ رَيْبُ أَنَّ عُبَّادَ الاُوْكَان<sup>(٢)</sup> وَالاَصْنَامِ<sup>(٣)</sup> مَا بَلَغَ شِرْكُهُمْ إِلَى هَذَا الْحَدُ، بَلْ كَانُوا إِذَا أَرَادُوا تَغْلِيْظَ اليَمِيْنِ غَلَظُوهَا بِاللهِ، كَمَا فِي قِصَّةِ القَسَامَةِ وَغَيْرِهَا.

وَمِنْهَا: سُــــــــــــُّوَالُ الْمَيِّــــــــ قَضَاءَ الْحَاجَاتِ، وَتَفْرِيْجَ الكُرْبَاتِ، وَالإِخْلَاصُ لَهُ مِنْ دُون اللهِ فِي أَكْثَر الْحَالاتِ.

وَمِنْهَا: التَّضَرُّعُ عِنْدَ مَصَارِعِ الْأَمْوَاتِ، وَالبُكَاءُ بِالْهَيْبَةِ وَالْخُشُوعِ لِمَنْ فِيْهَا أَعْظَمُ مِمَّا يَفْعَلُونَهُ مَعَ اللهِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالصَّلُوَاتِ ( ً ) .

وَمِنْهَا: تَفْضِيلُهَا عَلَى خَيْرِ البِقَاعِ وَأَحَبَّهَا إِلَى اللهِ وَهِيَ الْمَسَاجِدُ، فَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ العِبَادَةَ وَالعُكُوفِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَا بَلَغَ إِلَيهِ شِرْكُ الْعُكِوفَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَا بَلَغَ إِلَيهِ شِرْكُ الأُولِيْنَ، فَإِنَّهُمْ يُعَظِّمُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَعْظَمَ مِنْ بُيُوتِ الْأَصْنَامِ، وَيَرُونَ (٥٠ فَضْلَهُ عَلَيْهَا، وَهُولًاءٍ يَرُونَ العُكُوفَ فِي الْمَسَاهِدِ أَفْضَلَ مِنَ العُكُوفِ فِي الْمَسَاجِدِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الَّـذِي شَرَعَهُ الرَّسُولُ ﷺ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ إِنَّمَا هُوَ تَذَكُّرُ<sup>(٢)</sup> الآخِرَةِ،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ع، ض وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ من: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: الصَّلاَة.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يرون.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ : تذكرة، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ع، ض.

كَمَا قَالَ: « زُورُوا القُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ<sup>(۱)</sup> الآخِرَةَ » (٢) وَالإحْسَانُ (٢) إِلَى الْمَزُورِ بِالتَّرَحُمِ عَلَيْهِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ، وَالاسْتِغْفَارِ وسُوَّالِ العَافِيةِ لَهُ، فَيكُونُ الزَّائِرُ مُحْسِناً إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَى الْمَيِّتِ، فَقَلَبَ عُبَّادُ القُبُورِ الْأَمْرَ، وَعَكَسُوا الدِّيْنَ، وَجَعَلُوا الْمَقْصُودَ بِالزَّيَارَةِ الشَّرْكَ بِالْمَيِّتِ، فَقَلَبَ عُبَّادُ القُبُورِ الْأَمْرَ، وَعَكَسُوا الدِّيْنَ، وَجَعَلُوا الْمَقْصُودَ بِالزَّيَارَةِ الشَّرْكَ بِالْمَيِّتِ، وَدُعَاءَهُ وَالدُّعَاءَ بِهِ، وَسُوَّالَهُ حَوَائِجَهُمْ وَنَصْرَهُمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَصَارُوا (١٤) مُسِيثِيْنَ إِلَى نُفُوسِهِمْ (٥) وَإِنْ المَّيْتِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلا بِحِرْمَانِهِ بَرَكَةَ مَا شَرَعَهُ اللهُ مِنَ الدُّعَاءِ لُهُ (٦)، وَالتَّرَحُم عَلَيْهِ، وَالاسْتِغْفَارِ لَهُ.

وَمِنْهَا: إِيْذَاءُ أَصْحَابِهَا(٧٧ بِمَا يَفْعَلُهُ عُبَادُ القُبُورِ بِهَا، فَإِنَّهُ يُؤْذِيهِمْ مَا يَفْعَلُونَهُ عِنْدَ قَبُورِهِمْ، وَيَكْرَهُونَهُ عَايَةَ الكَرَاهَةِ، كَمَا أَنَّ الْمَسِيْحَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - يَكْرَهُ مَا يَفْعَلُهُ النَّصَارَى، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالأُولِيَاءِ يُؤْذِيهِمْ مَا يَفْعَلُهُ اشْبَاهُ النَّصَارَى عِنْدَ قُبُورِهِمْ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَتَبَرَّؤُونَ مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ دُونَ اللهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ النَّاسَ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَاوْرِينَ ﴾ [الأحقاف:٥-٦].

وَمِنْهَا: مُحَادَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمُنَاقَضَةُ مَا شَرَعَهُ (٨) فِيْهَا.

<sup>(</sup>١) فِي ط: تذكركم.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٧٧)، وأبو نُعَيْم فِي مُسْتَخْرَجِهِ (٣/ ٥٦) وَاللَّفْظُ
 لَهُ - وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ بُرِيْدَةَ ﷺ، ورواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٧٦) مِنْ
 حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: « فَزُورُوا القَبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكُّرُ المُوتَ ».

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: فَالإحسَان.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: وصَارُوا.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: أَنْفُوسُهُم.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) فِي بِ: أَصْحَابِه.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: شرعه الله، وَالْمُثَبُّ مِنْ: ط، أ، ع، ض، وإغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

وَمِنْهَا: التَّعَبُ العَظِيْمُ مَعَ الوِزْرِ الكَبِيْرِ، وَالإِنْمِ العَظِيْم، وَكُلُّ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ العَظِيْمةِ وَغَيْرُهَا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ، إِنَّمَا حَدَّلَتْ (١) بِسَبَبِ البَنَاءِ عَلَى القَبُورِ، وَلِهَذَا تَجِدُ القُبُورِ، وَلَهَذَا تَجِدُ القُبُورَ الَّتِي لَيْسَ عَلَيْهَا قِبَابٌ لا يَأْتِيهَا أَحَدٌ، وَلاَ يَعْتَادُهَا لِشَيْءٍ مِمًّا ذُكِرَ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ، وَصَاحِب الشَّرْعِ أَعْلَمُ بِمَا يَؤُولُ إلَيهِ هَذَا الأَمْرُ، فَلِذَلِكَ غَلَظَ فِيهِ، وَأَبْدَأَ وَأَعَادَ، وَلَكَ مَنْ فَعَلَهُ، فَالْخَيْرُ وَالْهُدَى فِي طَاعَتِه، وَالشَّرُ وَالفَّلالُ فِي مُخَالَفَتِه (١٠).

وَالعَجَبُ مَمَّنُ يُشَاهِدُ هَذِهِ الْمَفَاسِدَ العَظِيْمَةَ عِنْدَ القُبُورِ، ثُمَّ يَظُنُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى عَنِ اتَّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا لأَجْلِ النَّجَاسَةِ، كَمَا يَظُنُّهُ بَعْضُ مُتَأْخِرِي النَّجَاسَةِ، كَمَا يَظُنُّهُ بَعْضُ مُتَأْخِرِي الفَّهَاءِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لاَجْلِ النَّجَاسَةِ الشُرُكِ الْمَجَازِرِ " وَالْحَشُوشِ، بَل ذِكْرُ المَجَارِ وَنَ البَوْلِ وَالْعَامُطِ أَوْلَى، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لأَجْلِ نَجَاسَةِ الشُرْكِ الَّتِي وَقَعَتْ مِنْ عُبَّاد القَبُورِ لَمَّا خَالَفُوا ذَلِكَ وَنَبَدُوهُ ﴿ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتُرُونَ ﴾ [سورة آل عمران:١٨٧].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ب: حدث.

<sup>(</sup>٢) زيادة مِنْ: ط، وكتبت فِي أَثُمُّ ضرب عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: ذَٰلِكَ الحِماز، وَهُوَ خطأ. والحِمازر: جمع مجزرة، وَهِيَ مكان ذبح الْأنعَام وبيع لَحْمِهَا.

(Y+)

## بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الفُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ يُصَيِّرُهَا أَوْتُاناً تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ

رَوَى مَـالِكٌ فِـي «الْمُوطَّا»: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « اللهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَئَنَا يُعبَدُ، اشتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْم اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ » .

وَلابِنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى﴾ [النَّجم: ١٩]؛ قَالَ: «كَانَ يَلُتُ لَهُمْ السُّويْقَ، فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ»

وَكَذَا قَالَ أَبُو الْجَوزَاءِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ: «كَانَ يَلُتُ السُّويْقَ لِلْحَاجُّ»

وَعَنِ ابِنِ عَبَّاسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَاثِرَاتِ الْقَبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمُسَاجِدَ وَالسُّرُجَ». رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَن

## فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ الأَوْثَان.

الثَّانيَةُ: تَفْسيْرُ العِبَادَةِ.

الثَّالِثَةُ: أنه على لَمْ يَسْتَعِذْ إلا مِمَّا يَخَافُ وُقُوعَهُ.

الرَّابِعَةُ: قَرَّنُهُ بِهَذَا اتَّخَاذَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ شِدَّةِ الغَضَبِ مِنَ اللهِ.

السَّادِسَةُ - وَهِيَ مِنْ أَهَمُّهَا - : مَعْرِفَةِ صِفَةِ عِبَادَةِ اللاَّتِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَكْبُرِ الأَوْثَانِ. السَّابِعَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّهُ قَبْرُ رَجُل صَالِح.

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ اسْمُ صَاحِبِ القِّبْرِ، وَذِكْرُ مَعْنَى التَّسْمِيةِ.

التَّاسِعَةُ: لَعْنُهُ زَوَّارَاتِ القُّبُورِ.

العَاشِرَةُ: لَعْنهُ مَنْ أَسْرَجَهَا.

## بَابُ

## مَا جَاءَ أَنَّ الفُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ

أَرَادَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ أَمُوراً:

الأوَّلُ: التَّحْذِيْرُ مِنَ الغُلُوِّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ.

الثَّانِي: أَنَّ الغُلُوُّ فِيْهَا يَوُّولُ إِلَى عِبَادَتِهَا.

الثَّالِثُ: أَنَّهَا إِذَا عُبِدَتْ سُمِّيتُ أَوْثَاناً وَلَوْ كَانَتْ قُبُورَ الصَّالِحِينَ.

الرَّابِعُ: التَّنْبِيهُ عَلَى العِلَّةِ فِي الْمَنْعِ مِنَ البِّنَاءِ عَلَيْهَا وَاتَّخَاذِهَا مَسَاجِدَ.

وَالْأُوْلِثَانُ: هِيَ الْمَعْبُودَاتُ الَّتِي لا صُورَةَ لَهَا كَالقُبُورِ وَالْأَشْجَارِ وَالْعُمُدِ

وقِيْلَ: الوَّئَنُ هُوَ الصَّنَّمُ، والصَّنَمُ هُوَ الوَّئَنُ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيْحِ إِلاَّ مَعَ التَّجْرِيْدِ، فَأَحَدُهُمَا قَدْ يُعْنَى بِهِ الآخِرُ، وَأَمَّا مَعَ الاَّتِرَان، فَيُفَسَّرُ كُلُّ وَاحِدِ<sup>(١)</sup> بِمَعْنَاهُ.

قَـالَ: (رَوَى (٢) مَـالِكَ فِي «الْمُوطَّا»: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « اللهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يُعبَدُ، اشتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قُوْم اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ » .

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ مَـالكٌ فِي «بَابِ جَامِع الصَّلاةِ» مُرْسَلاً عَنْ [زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ] (٣) عَنْ عَطَاءِ بن يَسَار: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) في أ: وَاحدَة.

<sup>(</sup>۲) <u>ف</u>ي ب: وروى.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مَالكٌ فِي أَلْمُوطًا (١٧٢/١)، وَابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَات الكَبْرَى (٢/ ٢٥- ٢٥ ) (٢ ) عَنْ عَطَاء بنِ يَسَار مُرْسلاً وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إِلَى عَطَاء، وَقَدْ رُويَ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَّيْرَةَ، وَمُرْسَلاً عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلُمَ. وَسَيْدٍ الْخِدْرِيِّ، وَمِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمُرْسَلاً عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلُمَ. وَسَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً وَمُوْسَلَ زَيْدِ بنِ أَسْلُمَ.

وَرَوَاهُ ابِنُ أَبِي شَــَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفهِ» عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنِ ابنِ عَجْلانَ عَنْ زَيْد بن أَسْلَمَ بِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ عَطَاءُ(١).

ورَوَاهُ البَزَّارُ عَـنْ عُمَـرَ بـنِ مُحَمَّـدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ مَرْفُوعاً.

وعُمَرُ بـنُ مُحَمَّدِ (٢) بـنِ زَيْدِ بنِ عبْدِاللهِ [بنِ عُمَرَ] (٢) بنِ الْخَطَّابِ (١): ثِقَةً، مِنْ

أَمًّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٤ - كَشْفُ الْاَسْتَار) مِنْ طَرِيْقِ عُمَرَ بِنِ مُحَمَّدِ عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلُمَ عَنْ عَطَاءِ بِن يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ ﴿ فَعَدَ الْخَدُلُفَ فِي عُمَرَ بِن مُحَمَّدِ هَلْ هُوَ ابنُ صُهْبَانَ الضَّعِيْفُ، اَمُ ابنُ زَيْدِ العُمَرِيِّ النَّقَةُ ؟ وَالصَّحِيْحُ اللهُ ابنُ زَيْدِ العُمَرِيُّ النَّقَةُ ؟ وَالصَّحِيْحُ اللهُ ابنُ زَيْدِ العُمَرِيُّ النَّقَةُ ، هَكَذَا الضَّعِيْفُ، امْ ابنُ زَيْدِ العُمَرِيِّ النَّقَةُ ؟ وَالصَّحِيْحُ اللهُ ابنُ رَيْدِ العُمَرِيُّ النَّقَةُ ، هَكَذَا وَابنُ رَجِّدٍ فِي قَصْحِ البَرِي لهُ (٢ / ٤٤) ، وَيَعِهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي تَحْدِيْرِ السَّاجِدِ (ص/ ٢٩) ، وَهَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ البَرْار، وَأَظْنَهُ مِنْ وَمُحَمَّ وَلَا السَّاجِدِ (ص/ ١٩) . وَهَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ البَرْار، وَأَظْنَهُ مِنْ وَجَمَاعَةٌ » وَنَقَلَ هَذَا التَّوْرُي وَحَمَّاعِثُ ابنُ السَّاجِدِ (ص/ ٤١) - : هُوعُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ ثَقَةً ، وَكَ عَنْ النَّوْرُيُ وَجَمَاعَةٌ » وَنَقَلَ هَذَا التَّوْبُينَ الْحَافِظُ ابنُ وَاللهُ عَنْ المُعَدِيْدِ الْعَلَمَاءِ وَعَلَى مَنْ مُنْكُواتِ ابنِ صُهْبَانَ فَالبَزَّارُ يُوهُ مَا أَجِدْ أَحَدًا مِنَ العُلَمَاءِ فَكَرَ هُذَا الْحَدِيثُ مَنْ مُنْكُواتِ ابنِ صُهْبَانَ وَاللهُ اعْلَمُ .

فَظَّهَرَ بِهَذَا أَنَّ إِسْنَادَ حَدِيْثِ البَرُّارَ صَحْيْحٌ كَمَا رَجَّحُهُ الْحَافِظُ ابنُ عَبْدِالبَرِّ، وَالشُّيْخُ سُلَيْمَانُ، وَمِمَّا يَزْيِدُهُ قُوَّةً شَاهِدُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِى هُرَيْرةَ وَسَيَاتِي.

(١) رَوَاهُ عَبْدُالَرِزُاقَ فِي مُصَنَّفِهِ (رَفَمَ ١٥٨٥) وَاْبَنُ أَبِي شَيْبَةَ ۚ (٣٠ /١٥٠، ٣٠ /٣٠) عَنْ زَيْدِ بن أَسْلَمَ مُرْسَلَاً وسَنَدُهُ صَحَيْحٌ إِلَى زَيْدٍ.

(٢) في بُ: مُحَمَّد بن مُحَمَّد.

(٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقطٌ من: أ.

(٤) انْظُرْ تَرْجَمَةَ عُمَرَ بِنِ مُحَمَّدٍ فِي: تَهْذِيْبِ الكَمَالِ (٢١/ ٤٩٩)، وَالنَّقَاتِ لابنِ حِبَّانَ (٧/ ١٦٥).

أَشْرَافِ(١) أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَالتَّورِيُّ وسُلَّيْمَانُ بنُ بِلال(٢).

فَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ عِنْدَ مَنْ يَحتج بِمَرَاسِيْلِ الثَّقَاتِ، وعِنْدَ مَنْ قَالَ بِالْمُسْنَدِ لِإِسْنَادِ عُمَرَ بِن مُحَمَّدٍ لَهُ بِلَفْظِ «الْمُوطَّا» سَوَاءً، وَهُوَ مَمَّن تُقْبُلُ زِيَادَتُهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَالعُقَيِّلِيِّ مِنْ طَرِيْقِ سُفُيانَ عَنْ حَمْزَةَ بِنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سُهَيْلِ بِن أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: « اللهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَنَالًا")، لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » (٤).

قُولُهُ: (رَوَى مَالِكٌ فِي «الْمُوطَّا)) هُوَ الإِمَامُ مَالِكُ بنُ أَنْسِ بنِ مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرِ بنِ عَمْرٍو (٥) الأَصْبَحِيُّ، أَبُو عَبْدِاللهِ، الْمَدَنِيُّ، الْفَقِيْهُ، إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ وَأَحَدُ الاَّوْمَةِ وَأَحَدُ الْمُتَقِيْنَ فِي الْحَدِيثِ، حَتَّى قَالَ البُخَارِيُّ: أَصَحُ الاَّسَانِيْدِ كُلُهَا: مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابنِ عُمَرَ. مَاتَ سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِيْنَ وَمِأْتُةٍ (١). وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ كَلاثٍ وَتِسْعِيْنَ وَمِأْتُةٍ (١). وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةً كَلاثٍ وَتِسْعِيْنَ. وَالَّآلُ (١) الوَاقِدِيُّ: بَلغَ تِسْعِيْنَ سَنَةً (٨).

(١) فِي ب: أشرف.

(٢) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَهْذَيْب الكَمَال (٢١/ ٤٩٩)، وَالثِّقَاتِ لابن حِبَّانَ (٧/ ١٦٥).

(٣) فِي ط: وَكُنا يُعْبَدُ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أَ، ب، ضَ، ع.

(٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢٤٦/٢)، وَابنُ سَعْدِ فِي الطَّبَقَاتِ (٢/ ٢٤١)، وَالْبُحَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبْيرِ (٣/ ٤٧)، وَالْبُحَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبْيرِ (٣/ ٤٧)، وَالْبُحَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبْيرِ -كَمَا فِي التَّمْهِيْدِ (٥/ يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٦٨١)، وَالمُقَيِّلِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبْيرِ -كَمَا فِي التَّمْهِيْدِ (٥/ ٤٤)، وَأَبْو التَّمْهِيْدِ (٥/ عَلَى التَّمْهُيْدِ (٥/ ٣١٧)، وَالمُقَيِّلِيُّ فِي التَّمْهُيْدِ (٥/ ٣١٧) مِنْ طَرِيْقِ حَمْزَةً بِنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِهِ مَرْفُوعًا. وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(٥) فِي ط: عُمُر.

(٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ضَ ، وملحقة بهامش أ.

(٧) فِي ط، أ، ضَ: وقَالَ.

(٨) انظر تَرْجَمَةَ الإمَامَ مالك فِي : سِيَرَ أَعْلاَم النُّبلاءِ (٨/ ٤٨).

قُولُـهُ: (الـلهُمُّ لاَ تَجْعَـلُ قَبْرِي وَثَنَا يُعبَدُ). قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَ رَسُولِهِ ﷺ ، فَمَنَعَ الـنَّاسَ مِـنَ الوُصُولِ إِلَى قَبْرِهِ لِثَلاَّ يُعْبَدَ؛ اسْتِجَابَةً لِدُعَاءِ رَسُولِهِ ﷺ كَمَا قَالَ ابنُ القَيْم:

ُ فَأَجَابَ رَبُّ العَالَمِيْنَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلائَةِ الْجُدْرَان (١٠).

وَدَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَى أَنَّ قَبْرَ الرَّسُول ﷺ لَوْ عُبِدَ لَكَانَ وَتُناً، فَمَا ظَنُكَ بِقَبْرِ غَيْرِهِ مِنَ القَّبُورِ الَّتِي عُبِدَتْ هِيَ (٢) وَأَرْبَابُهَا مِنْ دُون الله، وَإِذَا أُرِيدَ تَغْيِرُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنِّ عُبُورَ الله، وَإِذَا أُرِيدَ تَغْيِرُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنِثَ عُبُادُهَا، وَاشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، وَاسْتَكُبُرت نُفُوسُهُمْ، وَقَالُوا: تَنَقَّصَ أَهْلَ الرُّتَبِ العَظَائِمِ، فَمَاذَا يَقُولُونَ (٤) لَوْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّهَا أَوْثَانٌ تُعَبَّدُ مِنْ دُون الله؟! فَالله المُسْتَعَانُ عَلَى غُرْبَةَ الإسلام، وَهَذِهِ هِي الفِتَنَةُ العُظْمَى الَّتِي قَالَ فِيْهَا الله بِنُ مَسْعُودٍ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَسَتْكُمْ (٥) فِتْنَةً يَهْرَمُ فِيْهَا الكَبْرُ، وَيَنْشَأُ فِيْهَا الصَّبْرُ، وَيَنْشَأُ فِيْهَا الصَّعْبُرُ، تَجْرِي عَلَى النَّاس يَتَّخِذُونَهَا سُنَّةً إِذَا كُنِّرَتْ قِيلَ: غُيُرَتَ السَّنَةُ (٥).

وَيُؤَخَذُ مِنَ الْحَدِيْثِ الْمَنْعُ مِنْ تَتَبُعِ آثَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ كَقُبُورهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ، وَمَوَاضِعِ صَلاتِهِمْ للصَّلاةِ، وَالدُّعَاءِ عَنْدُهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ البِدَعِ، أَنْكَرَهُ السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ. وَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً أَجَازَهُ أُو (٧) فَعَلَه إِلاَّ ابنَ عُمَرَ عَلَى وَجُهِ غَيْرِ الْمَعْرُوفِ (٨) عِنْدَ عَبَّادِ القُبُورِ، وَهُوَ إِرَادَةُ التَّشَبُّةِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي

<sup>(</sup>١) فِي ط: مِنَ الجدران، والبيت فِي نونية ابن القَيُّم (٢/ ٣٥٢- مَعَ شرحها لابن عيسى).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَرَمَوهُمْ.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: تقولون.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: لبستم.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الدَّارمي (١/ ٦٤) وَالْحَاكِم (٤/ ١٤) عَنِ ابن مَسْعُودٍ وسنده صَحِيْح.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: معروف.

الصَّلاةِ فِيْمَا صَلَّى فِيْهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَمَعَ ذَلِكَ فَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً وَافَقَهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ بَلْ خَالَفَهُ أَبُوهُ وَغَيْرُهُ، لِئلاً يُفْضِى ذَلِكَ إِلَى اتَّخَاذِهَا أَوْثَاناً كَمَا وَقَعَ.

قَالَ ابنُ عَبْدِالبَاقِيُ<sup>(۱)</sup> فِي «شَرْحِ الْمُوطَّا»: «رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ كَرِهَ - لِذَلِكَ - أَنْ يُدْفَنَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: وَإِذَا مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ<sup>(۱)</sup> فَسَاثِرُ آثَارِهِ أَحْرَى بِذَلِكَ. وَقَدْ كَرِهَ مَالِكُ<sup>(۱)</sup> طَلَبَ مَوْضِعِ شَجَرَةِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ مُخَالَفَةً لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. انْتَهَىُ<sup>(۱)</sup>.

وَقَالَ ابنُ وَضَاحِ: «سَمِعْتُ عِيْسَى بنَ يُونُسَ يَقُولُ: أَمَرَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ بِقَطْعِ الشَّجَرَةِ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ اللَّهُ النَّاسَ كَانُوا يَذْهَبُونَ فَيُصَلُّونَ لَعُضَلُّونَ تَحْتَهَا، فَخَافَ عَلَيْهِمُ الفِتْنَةَ. قَالَ عِيْسَى بنُ يُونُسَ: وَهُوَ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَوْن عَنْ نَافِع: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ فَقَطَعَهَا عُمَرُ عَنْ الفِي النَّاسَ كَانُوا يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ فَقَطَعَهَا عُمَرُ عَنْ الفِي اللَّهَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْلِيْ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الل

وَقَالَ الْمَعْرُورُ بِنُ سُويْدٍ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ فِي طَرِيْقِ مَكَّةً صَلاةِ الصَّبْحِ، فَقَرَأَ فِيْهَا ﴿ اللَّهِ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾، وَ﴿ لإيلاَف قُرَيْس ﴾ الصَّبْحِ، فَقَرَأُ فِيْهَا ﴿ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ، ثُمَّ رَأَى النَّاسَ يَذْهَبُونَ مَذَاهِبَ، فَقَالَ: أَيْنَ يَذْهَبُ هَوَّلَاءٍ؟ فَقِيْلَ: يَا أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، مَسْجِدٌ صَلَّى فِيْهِ النَّبِيُ ﷺ فَهُمْ يُصَلُّونَ فِيْهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ (٥) مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ

<sup>(</sup>١) فِي هَامِشِ أَ: «لَعَلَّهُ: ابنُ عَبْدِالبَرَّ» وَالصَّوَابُ مَا فِي طَ، والنَّسَخِ وَهُوَ العَلَّامَةُ: مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالبَاقِي الزُّرْقَانِيُّ، مِنْ أَئِمَّةِ الْمَالِكِيَّةِ. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: هديةِ العَارِفِينَ (٦/ ٣١١- العلمية).

<sup>(</sup>٢) فِي شُرْحِ الزُّرْقَانِيُّ : مَنَعُ ذَلِكَ فِي قَبْرِهِ

<sup>(</sup>٣) فِي شُرْحِ الزُّرْقَانِيُّ: مَالِكٌ وَغَيْرُهُ.

<sup>(</sup>٤) شَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ لِمَوَطَّا مَالِكٍ (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٥) فِي طَ، أَ: أَهْلُكَ، والمثبت مِنْ: أَ، وَالبِّدَع والنُّهْي عَنْهَا لابن وَضَّاحٍ.

بِمِثْلِ هَـٰذَا، كَـانُوا يَتَتَبَّعُونَ آثـارَ أَنْسِيَائِهِمْ، وَيَتَّخِذُونَهَا كَنَائِسَ وَبِيَعاً، فَمَنْ أَدْرَكَتُهُ الصَّلاةُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ فَلَيْصَلِّ، وَمَنْ لاَ؛ فَلَيْمْض وَلاَ يَتَعَمَّدْهَا»(١).

وَفِي "مَغَازِي ابنِ إِسْحَاقَ" مِنْ زِيَادَاتٍ يُونُسَ بنِ بُكَيْر: "عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ؛ خَالِدِ بنِ دِيْنَار، حَدَّثَنَا أَبُو العَالِيةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا تُسْتَرَ وَجَدَّنَا فِي بَيْتِ مَالِ الْهُرْمُزَان سَرِيْراً عَلَيْهِ رَجُلِّ مَيِّت عِنْدَ رَأْسِهِ مُصْحَفَ"، فَأَخَلْنَا الْمُصْحَفَ فَحَمَلُنَاهُ إِلَى عُمَر، فَدَعَا لَهُ كَعْباً فَنسَخَهُ بِالعَربِيَّةِ، فَأَنَا أَوْلُ رَجُلِ قَرَأَهُ مِنَ العَرب، قَرَأَتُهُ مِثْلَ مَا أَقْرَأُ القُرآن، فَقُلْتُ لاَيْمِ العَالِيةِ: مَا كَانَ فِيْهِ ؟ قَالَ: سِيْرتُكُمْ وَأُمُورُكُمْ وَلُحُونُ كَلامِكُمْ، وَمَا هُو كَائِنٌ بَعْدُ.

قُلْتُ: فَمَا صَنَعْتُمْ بِالرَّجُلِ؟ قَالَ: حَفَرْنَا لَهُ بِالنَّهَارِ ثَلائَةَ عَشَرَ قَبْراً مُتَفَرِّقَةً، فَلَمَّا كَانَ بِاللَّيْلِ دَفَنَّاهُ، وَسَوَّيْنَا القَّبُورَ كُلَّهَا لِنُعَمِّيَهُ عَلَى النَّاسِ لا يَنْبِشُونَهُ.

قُلْتُ: ومَا يَـرْجُونَ مِـنْهُ؟ قَـالَ: كَانَـتِ السَّمَاءُ إِذَا حُبِسَتْ عَنْهُم بَرَزُوا بِسَرِيْرِهِ فَيُمْطَرُونَ.

فَقُلْتُ: مَنْ كُنْتُمْ تَظُنُّونَ الرَّجُلَ؟ قَالَ: رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: دَانِيَالُ. فَقُلْتُ: مُنذُ كَمْ وَجَدْتُمُوهُ مَاتَ؟ قَالَ: مُنْذُ ثَلاثِمِائَةِ سَنَةٍ (٢٠. قُلْتُ: مَا كَانَ تَغَيَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: لا،

<sup>(</sup>۱) البِدَعُ وَالنَّهُيُ عَنْهَا لابنِ وَضَاحِ (ص/۸۸ رقم۱۰، ۱۰۷). وَأَثُو عُمَرَ - ﷺ - : رَوَاهُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورِ فِي سُنَنِهِ كَمَا فِي الاقْتِضَاءِ (ص/۳۸٦)، وَابنُ وَضَّاحٍ فِي «البِدَعِ وَالنَّهْيِ عَنْهَا» (ص/٤١-٤٢)، وَابنُ أَبِي الفَوَارِسِ فِي الْجُزْءِ السَّابِعِ مِنَ الفَوَائِدِ المُنْتَقَاةِ (رقم ۱۲)، وَغَيْرُهُمْ عَن الْمُعُرُورِ بن سُويْدٍ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابنُ كَثِيرِ فِي البِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ (٢/ ٤٠ - ١٤) مُعَلِقاً عَلَى كَلامِ أَبِي العَالِيَةِ: "إِنْ كَانَ تَارِيخُ وَفَاتِهِ مَحْفُوظاً مِنْ ثلاثِمِأْتَةِ سنةٍ؛ فَلَيْسَ بِنَبِيٌ، بل هُوَ رَجُلٌ صَالحٌ، لأَنَّ عِيْسَى ابنَ مَرْيَمَ لِيّسَ بِينَهُ وَبَيْنَ رسُولِ اللهِ ﷺ - نَبِيٍّ بِنَصَ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي البُخَارِيِّ (رقم ٣٤٤٣)، وَالفترةُ الَّتِي كَانَتْ بينَهُمَا أربعُمِاتَةِ سنةٍ، وقيلَ: سِتِّماتَةٍ،

إِلاَّ شُعِيْرَاتٍ مِنْ قَفَاهُ، إِنَّ لُحُومَ الْأَنْبِيَاءِ لا تُبْلِيْهَا الْأَرْضُ»(١).

قَـالَ ابـنُ القَـيِّمِ-رَحِمَـهُ اللهُ تَعَـالَى-: «فَفِي هَـذِهِ القِصَّـةِ مَا فَعَلَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَـارُ مِـنْ تَعْمِيَةِ قَبْرِهِ لِتَكَلَّ يُفْتَنَ بِهِ، وَلَمْ يُبْرِزُوهُ لِلدُّعَاءِ عِنْدَهُ وَالنَّبَرُكِ بِهِ، وَلَوْ ظَهْرَ بِهِ الْمُتَاخِرُونَ لَجَالَدُوا عَلَيْهِ بِالسَّيُوفِ ولَعَبَدُّوهُ مِنْ دُونِ اللهِ" (٢٠).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ -رَحِمَهُ اللهُ-: "وَهُو إِنْكَارٌ مِنْهُمْ لِذَلِكَ، فَمَنْ قَصَدَ بُقْعَةً يَرْجُو الْخَيْرِ بِقَصْدِهَا وَلَمْ يَسْتَحِبُ الشَّارِعُ قَصْدَهَا؛ فَهُوَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ، وَبَعْضُهُ أَشَدُ مِنْ بَعْضِ، سَوَاءٌ قَصَدَهَا لِيُصَلِّيَ عِنْدَهَا، أَوْ لَيَدْعُوَ عِنْدَهَا أَوْ لِيَقْرَأَ عِنْدَهَا، أَوْ لِيَدْكُرَ اللهَ عِنْدُهَا أَوْ لِيَقْرَأَ عِنْدَهَا أَوْ لِيَقْرَأَ عِنْدَهَا، أَوْ لِيَدْكُرَ اللهَ عِنْدُهَا، أَوْ لِيَسْكُ (٣) عِنْدُهَا بِحَيْثُ يَخُصُ تِلْكَ البُقْعَةَ بِنَوْعِ مِنَ العِبَادَةِ الْمَيْدُ لَكُ البُقْعَةَ بِنَوْعِ مِنَ العِبَادَةِ اللّهَ يَعْدُونُ بِحُكْمِ اللّهَ يَعْدُونُ بِحُكْمِ اللّهَ فِي طَرِيْقِهِ، وَيَتَّفِقُ أَنْ يَمُونُ بِالقَبُورِ، اللّهَ فِي طَرِيْقِهِ، وَيَتَّفِقُ أَنْ يَمُرُ (٥) بِالقَبُورِ، اللهَ قَوْ يَجُونُ بِالقَبُورِ،

وقيلَ: ستمِأْتُة وعشرونَ سنةً، وَقَدْ يكونُ تَاريخُ وَفَاتِهِ مَن ثَمَانِمِائَةِ سنةٍ، وَهُوَ قَريبٌ مِنْ وَاللهِ عَنْ فَسَ الأَمْرِ، فَإِنَّهُ قَدْ يكونُ رَجُلاً آخَرَ، إِمَّا مِنَ الأنبِيَاءِ أَوِ الصَّالِحِيْنَ، ولكِنْ قَرَّبَتِ الظُّنُونُ اللهُ دَانْيَالُ؛ لأَنَّ دانيَالَ كَانَ قَدْ الخَدَّهُ مَلِكُ الفُرْسِ، فَاقَامَ عِنْدُهُ مَسْجُوناً - كَمَا تَقَدَّمَ-. وَقَدْ رُوى بِإِسنَادِ صَحِيْحِ إِلَى أَبِي العَالِيةِ: أَنَّ طُولَ أَنْفِهِ شِبْرٌ، وعنْ أنسِ بنِ مَالكِ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ: أَنَّ طُولَ أَنْفِهِ شِبْرٌ، وعنْ أنسِ بنِ مَالكِ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ: أَنَّ طُولَ أَنْفِهِ شِبْرٌ، وعنْ أنسِ بنِ مَالكِ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ: أَنَّ طُولَ أَنْفِهِ شِبْرٌ، وعنْ أنسِ بنِ مَالكِ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ: أَنَّ طُولَ أَنْفِهِ شِبْرٌ، وعنْ أنسِ بنِ مَالكِ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ: أَنَّ طُولَ أَنْفِهِ شِبْرٌ، وعنْ أنسٍ بنِ مَالكِ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ: أَنْ طُولَ أَنْفِهِ شِرْدَ، وَاللهُ إِعْنَ الْأَنْبِيَاءِ الأَقْدَمِيْنَ قَبْلَ هَذِهِ الْمُدَدِ. وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهِ الْمَامِيْنَ قَبْلَ هَذِهِ الْمُعْلَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ رَجُلاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ الأَقْدَمِيْنَ قَبْلَ هَذِهِ الْمُعْلَمُ اللهُ أَنْهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) البِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ لابن كَثِيْر (٢/ ٤٠-٤١).

<sup>(</sup>٢) إغَائَةُ اللَّهْفَان (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: ليسكن.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: لأنَّ، وَالْمُثَبَتُ من: أ، ب، ضَ،ع، وفتح الْمجيد (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يَمُرُ فِي طريقه.

أَوْ كَمَنْ يَنُورُهَا وَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا، وَيَسْأَلُ اللهُ (۱) العَافِيَةَ لَهُ وَلِلْمَوْتَى كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَنَحُوهُ لا بَأْسَ بِهِ.

وَأَمَّا تَحَرِّي الدُّعَاءَ عِنْدَهَا بِحَيْثُ يَسْتَشْعِرُ<sup>(١)</sup> أَنَّ الدُّعَاءَ هُنَاكَ أَجْوَبُ مِنْهُ فِي غَيْرهِ، فَهَذَا هُوَ الْمَنْهِيُ<sup>(١)</sup> عَنْهُ.

وَالفَرْقُ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَوْ كَانَ يَدْعُو اللهَ وَاجْتَازَ فِي مَمَرُو (') بِصَنَم أَوْ صَلِيْبٍ أَوْ كَنْيْسَةٍ أَوْ دَخَلَ إِلَيْهَا لِيَبِيْتَ فِيْهَا مَبِيْتاً جَائِزاً وَدَعَا اللهَ فِي اللَّيْلِ، أو (٥) أَتَى بَعْضَ أَصْدُقَائِهِ وَدَعَا اللهَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَكُنْ بِهَذَا بَأْسٌ. وَلَوْ تَنحَرَّى الدُّعَاءَ عِنْدَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَكَانَ مِنَ العَظَائِم، بَلْ قَدْ يَكُونُ كُفْراً» (').

قَولُهُ: (اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ بَعْدَ الْأُولُى تَنْبِيْهُ عَلَى سَبَبِ لُحُوقً (٢) اللَّعْنِ بِهِمْ؛ وَهُوَ تَوَسُلُهُمْ بِذَلِكَ إِلَى أَنْ تَصِيْرَ أُوثُاناً تُعْبَدُ، فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا تَرْجَمَ لَهُ (١) الْمُصَنِّفُ، وَفِيهِ تَحْرِيْمُ البِنَاءِ عَلَى التَّبُور، وَتَحْرِيْمُ الطَّاوَةِ عِنْدَهَا.

وَقَـدْ رَوَى أَصْحَابُ مَالِكِ عَنْهُ أَنَّهُ كَرَهَ أَنْ يَقُولُ<sup>(٩)</sup>: زُرْتُ قَبْرَ النَّبِيُ ﷺ ، وَعَلَّلَ وَجْهَ

<sup>(</sup>١) سَقَطَ ذَكْرُ لَفْظ الْجَلالَة منْ: ب.

<sup>(</sup>۲) في أ: يتشعر. -

<sup>(</sup>٣) في أ: النهي.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: عمر.

<sup>(</sup>٥) نِي ب: و.

<sup>(</sup>٦) افْتِضَاءُ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم (ص/ ٣١٥-٣٣٧-فقى) بِتَصَرُّفٍ وَاخْتِصَار.

<sup>(</sup>٧) سَاقطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٨) فِي ب:إلَيْهِ.

<sup>(</sup>٩) فِي ط: يقول القائل.

قَالَ: (وَلابِنِ جَرِيرِ بِسَنَدِهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنصُور، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿أَفْرَأَيْتُمُ الـلاَّتَ وَالْعُزَّى﴾ [النجم: ١٩]؛ قَالَ: «كَانَ يَلُتُ لَهُمْ (٥) السُّويق، فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِه» (١).

وَكَذَا ( ) قَالَ أَبُو الْجَوزَاءِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «كَانَ يَلُتُّ السُّوِيْقَ لِلْحَاجِّ ( ^ ^ ) . قُولُهُ: ( وَلابنِ جَرِيرٍ ) هُو الإمّامُ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بنُ جَرِيْرِ بنِ يَزِيْدَ الطَّبرِيُّ صَاحِبُ «التَّفْسِيْر » وَ «النَّارِيْخ » وَغَيْرِهِمَا. قَالَ ابنُ خُزِيْمَةَ: لا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ ( ) الأرْضِ أَعْلَمُ مِنْ مُحَمَّدِ بنِ جَرِيْرٍ. وكَانَ مِنَ الأَيْمَةِ ( ' ' ) الْمُجْتَهِدِيْنَ، لا يُقلِّدُ أَحَداً، ولَد سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ وَمِأْتَتَيْنِ، وَمَاتَ لِيُومَيْنِ وَلَد سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ وَمِأْتَتَيْنِ، وَمَاتَ لِيُومَيْنِ

<sup>(</sup>١) فِي أ: بقول.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وبفعل.

 <sup>(</sup>٣) مَّا بَیْنَ المَعْقُوفَیْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، وَانْظُرِ: القِرَی (ص/٦٢٩)، والشفا للقاضیي
 عِیاضِ (٢/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٤) فِيهِ مُسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ.

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ الطَّبرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٧/ ٥٨) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٨٥٩)، وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ، وَسَيَأْتِي فِي كَلامِ الشَّارِحِ.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ع،ض وَفِي سِيَرَ أعْلاَمِ النُّبَلاءِ: أَدِّيمٍ، والْمُثْبَتُ مِنْ:ب.َ

<sup>(</sup>١٠) فِي ب: أَيْمَةِ.

بَقِيَا مِنْ شَوَّالِ، سَنَةً عَشْر وَثَلاثِمِأْتُةٍ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: (عَنَّ سُفَيانَ) هُوَّ أَحَدُ السُّفُيانَيْنِ؛ إِمَّا ابنُ عُييْنَةَ، وَإِمَّا التَّوْرِيُّ، فَإِنْ كَانَ ابنَ عُييْنَةَ وَإِمَّا التَّوْرِيُّ - وَهُوَ الْأَظْهَرُ (٢٠ - فَهُوَ سُفُيانُ بنُ سَعِيْدِ بنِ مَسْرُوق أَبُو عَبْدِ اللهِ الكَوْفِيُّ: فَقَدَّ، حَافِظٌ، فَقِيْهُ، إِمَامٌ، حُجَّةً، عَابِدٌ، وكَانَ مُجْتَهِداً لَهُ أَتَبَاعٌ وَأَصْحَابٌ يَتَفَقَّهُونَ عَلَى مَذْهَهِ، مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتُيْنَ ومِأْتَةٍ، وَلَا أَرْبَعْ وَسُقُونَ سَنَةً (حُدَى وَسِتُيْنَ ومِأْتَةٍ، وَلَهُ أَرْبَعْ وَسُقُونَ سَنَةً (٢٠٠٠).

قُولُــُهُ: (عَــنْ مَنْصُــور) هُوَ ابنُ الْمُعَتَمِرِ<sup>(٤)</sup> بنِ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ أَبُو عَتَّابٍ-بِمُثَنَّاةٍ تَقِيْلَةٍ ثُمَّ مُوحَّدَةٍ- الكُوفِيُّ: ثِقَةٌ، تُبْتٌ، فَقِيْهٌ، مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْن وَتَلاثِيْنَ وَمِائَةٍ<sup>(٥)</sup>.

قُولُكُ : (عَنْ مُجَاهِدٍ) هُو ابنُ جَبْرِ(١) - بِالْجِيْمِ وَالْمُوحَّدَةِ - أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَخْرُومِي مَوْلاهُمُ الْمَكِّيُ، ثِقَةً، إِمَامٌ فِي التَّفْسِيْرِ وَالعِلْم، أَخَذَ التَّفْسِيْرِ عَنِ ابنِ عَبْسِ وَغَيْرِهِ. مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِ ومِأْنَةٍ، قَالَهُ يَحْيَى القَطَّانُ، وَقَالَ ابنُ حِبَّانَ: مَاتَ سَنَةَ الْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ وَمِأْنَةٍ وَهُو سَاجِدٌ، وكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ إحْدَى وعِشْرِيْنَ فِي خِلافَةٍ عُمَّ - عَمْ - عَمْ - عَمْ - عَمْ - اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: سِيَرَ أَعْلاَم النُّبَلاءِ (١٤/٢٦٧).

 <sup>(</sup>٢) وَهُوَ كَمَا قَالَ، لَانَّ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ مِهْرَانُ وَهُوَ لا يَرْوِي عَنِ ابنِ عُيَيْنَةً، وَلَكِنُ الرَّاوِي عَنْ مِهْرَانَ هُوَ مُحَمَّدُ بنُ حُمْيْدِ الرَّازِيُّ وَهُوَ مَثْرُوكٌ مُثَهَمَّ، وَكَذَا رَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ وَعَادتُهُ أنه إذا رَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ لَمْ ينسبْهُ، وإذا رَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ لَمْ ينسبْهُ، وإذا رَوَى عَنْ النَّوْرِيِّ لَمْ ينسبْهُ، وإذا رَوَى عَنْ النَّوْرِيِّ لَمْ ينسبْهُ، وإذا

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: سِيَرَ أَعْلاَم النُّبَلاءِ (٧/ ٢٢٩)، تَقْريْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: المغيرة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: سِيَرَ أَعْلاَم النُّبَلاءِ (٥/ ٢٠٤)، وَتَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: جبيرٍ، وَهُوَّ خطأ.

<sup>(</sup>٧) أَنْظُرُ: سِيَرَ أَعْلاًم النُّبَلاءِ (٤/ ٤٤٩)، وَتَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٥٢٠).

قُولُهُ: (كَانَ يَلُتُ لَهُمُ السُّويِقَ، فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ) لَتُ السَّوِيْقِ: هُوَ خَلْطُهُ بِسَمْنِ وَنَحْوِهِ، وَقَدْ قِيْلَ: إِنَّ اسْمَ الرَّجُلِ: صِرْمَةُ بِنُ غُنْمٍ، وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ: «كَانَ يَلُتُ السَّوِيْقَ عَلَى الْحَجَرِ فَلاَ يَشْرَبُ مِنْهُ أَحَدٌ إِلاَّ سَمِّنَ فَعَبَدُوهُ» رَوَاهُ أَبنُ أَبِي يَلُتُ السَّوِيْقَ عَلَى الْحَجَوِ فَلاَ يَشْرَبُ مِنْهُ أَحَدٌ إِلاَّ سَمِّنَ فَعَبَدُوهُ» رَوَاهُ أَبنُ أَبِي حَاتِم (۱). وَعَنْ مُجَاهِدٍ: «كَانَ اللاَّتُ رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لَهُ غَنَمٌ وَكَانَ (۱) يَسْلُوُ (۱) مِنْ رَسْلِهَا (۱) وَيَأْخُذُ مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ وَالأَقِطِ، فَيَجْعَلُ مِنْهُ حَيْساً وَيُطْعِمُ مَنْ يَمِنُ اللَّاتُ. [وكَانَ يَقُرأُ اللاَّتُ مَنْ مُنْهُور وَالفَاكِهِيُّ (۱) مُشَور وَالفَاكِهِيُّ (۱).

قُولُـهُ: (وَكَذَا قَالَ أَبُو الْجَوزَاءِ...إلَى آخِرِهِ) هُوَ أَوْسُ بنُ عَبْدِ اللهِ الرَّبَعِيُّ، بِفَتَّحِ الرَّاء وَالبَاء، ثقَةٌ مَشْهُورٌ، مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَتَمَانِيْنَ (٧).

وَهَـذَا الْأَكُـرُ ذَكَـرَهُ الْمُصَنِّفُ ولَمْ يَعْزُهُ، وَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُ<sup>(٨)</sup>، وَلاَ تَخَالُفَ بَيْنَ هَذَا التَّفْسِيْرِ وَالقِرَاءَةِ وَبَيْنَ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَاً بِالتَّخْفِيْفِ، وَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَجَراً فَعَبَدُوهُ، وَاشْتَقُوا لَهُ مِن اسْم اللهِ الإلَهَ، كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيْرُهُ فِي بَابِ: مَنْ تَبَرَّكُ بِشَجَرَةٍ.

وَأَيْضاً فَيُجَابُ عَلَى الأوَّلِ بِأَنَّ أَصْلَهُ التَّشْدِيدُ، وَخُفْفَ لِكُثْرَةِ الاسْتِعْمَال، وَأَمَّا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمِ وابنُ مَرْدَوَيْهِ-كَمَا فِي اللَّهُ الْمَنْثُورِ (٧/٣٥٣)- مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ ابنِ عَبَّاسِ بِهِ انْظُرْ: فَتُحَ البَّارِي (٨/ ٦١٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فَكَانَ.

<sup>(</sup>٣) فِيع: يسلوا.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ البُخَارِئُ فِي صَحِيْحِهِ ( ٤٨٥٩) عَنِ ابن عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ منْ: ب.

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ -كَمَا فِي الدُّرِ الْمَنْثُورِ (٢٥٣/٧) -، وَالفَاكِهِيُّ فِي أَخْبَارِ
 مَكَةً (١٦٤/٥).

<sup>(</sup>٧) أَنْظُرْ: تَهْذِيْبَ التَّهْذِيْبِ (٣/ ٣٩٢)، وَتَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/١١٦).

<sup>(</sup>٨) صحِيْح البُخَارِيِّ (رقم ٤٨٥٩).

كُونُهُمُ اشْتَقُوا هَذَا الاسْمَ مِن اسْمِ اللهِ «الإِلَهِ»؛ فَلا يُنَافِي ذَلِكَ أَيْضاً، فَقَدْ رَأَيْتَ أَنَّ سَبَبَ عِبَادَةِ اللاَّتِ هُوَ الغُلُو فِي قَبْرِهِ حَتَّى صَارَ وَثَنَا يُعْبَدُ، كَمَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ السَّبَبُ فِي عِبَادَةِ الصَّالِحِيْنَ: وَدَّ وَسُواعٍ وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرٍ وَغَيْرِهِمْ، وَكَمَا كَانَ ذَلِكَ هُو ذَلِكَ هُو السَّبَبُ فِي عِبَادَةِ الصَّالِحِيْنَ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَغَيْرِهُمْ اليَوْمَ، فَإِنَّهُمْ غَلُوا فَيْهُمْ، وَبَعَلُوهَا مَلاذًا لِقَضَاءِ الْمَآربِ. فَيْهُمْ، وَبَعَلُوها مَلاذًا لِقَضَاءِ الْمَآربِ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَالْغُلُوُّ أَصْلُ الشَّرْكِ فِي الْأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. وَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى بِمَحَبَّةِ أَوْلِيَاتِهِ، وَإِنْزَالِهِمْ مَنَازِلُهُمْ مِنَ العُبُودِيَّةِ، وَسَلْبِ حَصَائِصِ الإلَهيَّةِ عَنْهُمْ، وَهَذَا غَايَة تُعْظِيْمِهُمْ وَطَاعَتِهمْ، وَنَهَانَا عَنِ الغُلُو فِيهِمْ، فَلاَ نَوْقُعُهُمْ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِمْ، وَلاَ نَحُطُهُم مِنْهَا الْأَبُولِيْنَ الْفَسَادِ العَظِيْم، فَمَا وَقَعَ الشَّرِكُ وَلَا يَعْمَلُهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنَ الفَسَادِ العَظِيْم، فَمَا وَقَعَ الشَّرِكُ لِلَّ بِسَبِبِ الغُلُو فِيهِمْ، فَإِنَّ المُشْرِكِيْنَ الْمَهْ عَلَوْ فِيهِمْ، وَأَنْزَلُوهُمْ مَنَازِلَ الإلْهَيَّةِ، وَعَصَوا أَمْرَهُمْ، وَتَنْقَصُوهُمْ فِي صُورَةِ التَّعْظِيمِ لَهُمْ، فَتَجِدُ أَكْثَرَ هَنُورِهِمْ مُعْرِضِيْنَ عَنْ طَرِيْقَةٍ مَنْ فِيْهَا وَهَدْيِهِ هَدُورِهِمْ مُعْرِضِيْنَ عَنْ طَرِيْقَةٍ مَنْ فِيْهَا وَهَدْيِهِ وَسُئَتِهِ، عَائِيْنَ لِهُمْ عَلْوْ فِيهِمْ، العَاكِفِيْنَ عَلَى قُبُورِهِمْ مُعْرِضِيْنَ عَنْ طَرِيْقَةٍ مَنْ فِيْهَا وَهَدْيِهِ وَسُعْرِينَ عَنْ طَرِيْقَةً مَنْ فِيْهَا وَهَدْيِهِ وَسُعْتِينَ لَهُمْ وَتَعْمَلُوهُمْ فَعَلَاهُ المُسْتِعِينَ لَهُمْ وَقَعْلَهِ وَهَا وَهَدْيِهِ وَعَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْلِ وَلَهُ الْمُلْكِيْنَ عَلَى قُبُورِهِمْ عَمَا أُمُولُوا إِلَيْهِ وَعَالَمَ فَيَعِلَى فَعَلَى الللّهُ لَهِينَ لَهُمْ الْعُلُولِينَ عَلَى قُلُولِهِ وَدَعُوا إِلَيْهِ.

وَتَعْظِيْمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَمَحَبَّتُهُمْ إِنَّمَا هِيَ<sup>(٢)</sup> بِاتَبَاعَ مَا دَعَوا إلَيْهِ مِنَ العِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَاقْتَفَاءِ آثارِهِمْ، وَسُلُوكِ طَرِيْقَتِهِمْ دُونَ عَبَادَتِهِمْ، وَعِبَادَةً قُبُورِهِمْ، وَالعُكُو فَ عَلَيْهَا، كَالَّذِيْنَ يَعْكُفُونَ عَلَى الْأَصْنَام، وَاتِّخَاذِهَا أَعْيَاداً وَمَجَامِعَ [لِلزِّيَارَاتِ وَالفَوَاحِشِ]<sup>(1)</sup> وَتَرْكِ الصَّلُواتِ (٥)، فَإِنَّ مَنِ اقْتَفَى آثارَهُمْ كَانَ

(١) فِي ب: عنها.

<sup>(</sup>٢) في ط: الشرك.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: هم.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: للزيارت على الفواحش.

<sup>(</sup>٥) فِي أ: الصلاة.

مُتسَبِّباً فِي تَكْثِيْرِ أُجُورِهِمْ بِائْبَاعِهِ لَهُمْ، وَدَعْوَتِهِ النَّاسُ<sup>(۱)</sup> إِلَى ائْبَاعِهِمْ. فَإِذَا أَعْرَضَ عَمَّا دَعَوا إلَيْهِ، وَاشْتَغَلَ بِضِدِّهِ؛ حَرَمَ نَفْسَهُ وَحَرَمَهُمْ ذَلِكَ الأَجْرَ. فَأَيُّ تَعْظِيمٍ لَهُمْ وَاحْتِرَامٍ فِي هَذَا؟!

قَالَ: (وَعَـنِ ابـنِ عَـبَّاسِ رضـي الله عنهما قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُور، وَالْمُتَّخذِينَ عَلَيْهَا الْمُسَاجِدَ وَالسُّرُجَ». رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَن (٢).

(١) فِي أ: للناس.

(٢) رَوَاهُ الطَّيالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم٢٧٣٣)، وَعَلِيّ بنُ الجَعْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم١٥٠٠)، وأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/ ٢٢٩،٢٨٧،٣٢٤،٣٣٧)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (رقم ٧٥٤٩، ١١٨١٤)، وأَبُو دَاودَ فِي سُنَيْهِ (رقم٣٣٣)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم٣٢٠)، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وابنُ مَاجَهُ (رقم١٥٧٥)- مقْتُصِراً على الشطرِ الأول - ، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٤/٤) وَابِنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣١٧٩،٣١٨)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ١٢٧٧)، وابنُ شَاهِيْنَ فِي النَّاسِخِ والمُّنسُوخِ (رقم٣٠٨)، والْحَاكِمُ فِي الْمُسَتَدْرَكِ (١/ ٣٧٤)، وَالبَّيْهَتِيُّ فِي السُّنَنِ الكُّبْرَى (٤/ ٧٨)، والبغويُّ فِي شرح السُّنَّةِ (رقم ٥١٠)، وَغَيَّرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي صَالِح عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ. واخْتُلِفَ فِي اَلمرادِ بابِي صَالِحٍ فَقَيْلَ: هُوَ بَاذَامُ مَوْلَىَ أَمُّ هَانِيْ-وُهُوَ قُولَ الجمهور-، وَقِيْلَ: هُوَ ذُكُوانُ السَّمَّانُ- وَهُوَ قُولُ الطُّبَرَانِيِّ وصرَّحتْ بِهِ روايةُ الصيداويِّ-، وَقِيْلَ: هُوَ مِيْزَانُ البَصْرِيُّ- قَالَهُ ابنُ حِبَّانَ-. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ بَاذَانُ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ حَسَنٌ الْحَدِيْثِ، ضَعِيْفٌ فِي التَّفْسِيْر، وَلِمُعْظَمِهِ شَوَاهِدُ صَحِيْحَةٌ. وَالْحَدِيْثُ حَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، والبَغَويُّ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وابنُ السَّكَن وَغَيْرُهُمْ، وَحَكَمَ بِثُبُوتِهِ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (٢٤/ ٣٤٣-٣٥٢) ولَخْصَهُ مُقِرًا لَهُ فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ (١/ ٤١٥)، وَقَالَ ابنُ رَجَبٍ فِي فَتَحِ البارِي (٣٠٧/٢): «وَضَعَّفُهُ الإِمَامُ أَخْمَدُ وَقَالَ: لَمْ يَصِحُّ عِنْدِي حَدِيثُهُ هَذَا . وَقَالَ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ التَّفْصِيْلِ: هَذَا الحَدِيثُ لَيسَ بِثَابِتٍ، وَأَبُو صَالِح بَاذَامُ قَدِ اتَّقَى النَّاسُ

قَوْلُـهُ: (لَعَـنَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ) أَيْ: مِنَ النِّسَاءِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمٍ زِيَارَةِ القُبُورِ عَلَيْهِنَّ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَطَائِفَةٍ (١٠).

وَقِيْلَ فِي تَعْلَيْلِ ذَلِكَ: «إِنَّهُ يُخْرِجُهَا إِلَى الْجَزَعِ وَالنَّدْبِ وَالنَّيَاحَةِ، وَالاَفْتِتَانِ بِهَا وَبِصَوْتِهَا (٢)، وَتَاقَدِي الْمُيِّتِ بِبُكَائِهَا، كَمَا فِي حَدِيْثٍ آخَرَ: « فَإِنَّكُنَّ تَفْتِنَّ الْحَيَّ، وَبِصَوْتِهَا (٢)، وَتَاقَدُي الْمُحَرَّمَةِ فِي وَلَيْنَ وَسَبَبًا لِلأَمُورِ الْمُحَرَّمَةِ فِي وَتُوْذِيْنَ الْمُيِّتَ الْمُحَرَّمَةِ فِي

حَدِيْثُهُ، وَلاَ يُثْبُتُ لَهُ سَمَاعٌ مِنِ ابنِ عَبَّاسٍ». وَرَوَاهُ عَبْدُ الرُّزَّاقِ فِي الْمُصنَّفِ (٣/ ٥٦٥) بَسَندٍ صَحِيْحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لُعِنَ زَوَّاراتُ القَّبُورِ » .

(١) وَقَدْ تَوَسَّعَ فِي ذِكْرِ الخِلاف، والرد على المُجِيْزِيْنَ: شَيْخُ الإسلامِ فِي مَجْمُوعِ
 الفتَاوَى (٢٤/ ٣٣٣–٣٥٦) ولَخَصَهُ فِي فَتَّح المَجِيْدِ (١/ ٤١٦–٤١٩).

(٢) فِي ط، ب: وبصورتها.

(٣) رُوَاهُ الْخَطْيِبُ فِي التَّارِيْخِ (٦/ ٢٠١)، وابنُ الْجَوْزِيِّ فِي العِلَلِ الْمُتَنَاهِيةِ (رقم ٢٠١٦)، وابنُ الْجَوْزِيِّ فِي العِلَلِ الْمُتَنَاهِيةِ (رقم خَلْفَ الْجَنَازَةِ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِنَّ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ، مُؤْذِيَاتِ الْأَمْوَاتِ ﴾ وَهو حَدِيثٌ مكذوبٌ بِهِذَا السَّندِ، قَالَ ابنُ اللَّحَوْزِيُّ: ﴿هَذَا حَنْ السَّندِ، قَالَ ابنُ اللَّهَ كَدَّابُ ﴾ الْجَوْزِيُ: ﴿هَذَا حَدِيثُ مَأْزُورَاتٍ عَيْرَ مَأْجُورَاتٍ ﴾ وهو حَدِيثٌ مكذوبٌ بِهَذَا السَّندِ، قَالَ ابنُ وَلَقُولُهِ: ﴿ ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرِ مَأْجُورَاتٍ ﴾ طريق آخر عَنْ أنس رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي وَلَقُولُهِ: ﴿ ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرِ مَأْجُورَاتٍ ﴾ طريق آخر عَنْ أنس رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي وَلَقُولُهِ: ﴿ ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرُهُ، وَفِي سَنَدِهِ الْحَارِثُ بِنُ زِيَادٍ مَجْهُولٌ ، وَسَواهِدُ مِنْهَا: مُسْلَدِهِ (رقم ٢٠٥١) وغَيْرُهُ، وفِي سَنَدِهِ إِسْمَاعِيْلُ بنُ سَلْمَانَ: ضَعْنِثُ ومِنْ مُرسَلِ مُورَقُ العِجْلِيُّ رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي الْمُصَنِّفِ إِسْمَاعِيْلُ بنُ سَلْمَانَ: وَقِي الْمُصَنِّفِ (رقم ٢٠٩٨) وَعَيْرُهُ، وفِي سَنَدِهِ الْمُعَيْثُ بنُ سَلَمَانَ (وقم ٢٩٨٨) وَرَقُ العِجْلِيُّ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّهُ عِنْ مَرْوَلُهُ الرَّوْلِ وَالْعِنْ وَالْوَلُونِ وَمَّلُهُ إِبْرَاهِيْمُ بنُ هَرَاسَةً وَهُو مَثُولُونَ إِنِ مَكْرُقَ فِي الْمُعْلِيثُ وَالْ الْمَكِيْمُ وَقُولُ الْمَدِيْثُ أَبِي بَكُرْقَعْ وَالْوَالِي عَنْهُ وَ وَالْمُ الْوَالِي عَنْهُ وَلَالْمُولُونَ الْمَعْلِيثِ أَبِي بَكُرْقَعْ وَالْمُ وَلَا الْمَكِيْمُ فِي تَوارِدِ الْاصُولِ (١/ ١٥٠)، وشَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثُ أَبِي بَكُرُقَعْ وَالْمُولِ (١/ ١٥٤).

(٤) فِي ع: كَانَتْ.

حَقِّهِ نَّ وَحَقُ الرِّجَالِ، وَتَقْدِيْرُ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْبُوطٍ؛ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ حَدُّ الْمِقْدَارِ الَّذِي لا يُفَضِي إِلَى ذَلِكَ، وَلاَ التَّمْيِيْزُ بَيْنَ نَوْع وَنَوْع.

وَمِنْ أُصُولِ الشَّرِيْعَةِ أَنَّ الْحِكْمَةَ إِذَا كَانَتْ خَفِيَّةً أَوْ مُنْتَشِرَةً عَلَّى َ الْحُكْمَ بِمَظَلِّبَهِا ، فَتَحْرُمُ سَدًّا لِلدَّرِيْعَةِ ، كَمَا حَرُمُ النَّظَرَ إِلَى الرُّيْنَةِ البَاطِنَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الفَّنَةِ ، وَكَمَا حَرُمَتِ الْخَلُوةُ بِالآجَنَيَّةِ ، وَلَيْسَ فِي زِيَارَتِهَا مِنَ الْمَصْلَحَةِ مَا يُعَارِضُ هَذَهِ الْمُفْسَدَةَ ، لأَنَّهُ لَيْسَ فِي زِيَارَتِهَا إِلاَّ دُعَاقُهَا أَلَا للمَّيْتِ أَوِ اعْتِبَارَهَا بِهِ ، وَذَلِكَ مُمْكِنَ فِي بَيْتِهَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وَقَدْ رَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ وَابِنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ عَنْ حَسَّانَ بِنِ ثَابِتٍ مَرْفُوعاً: «لَعَنَ اللهُ زُوَّارَاتِ الْقَبُورِ »(٣).

(٤) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٣٥٨)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/ ٣٣٧،٣٥١)،

<sup>(</sup>١) في ط: دعواها.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٤/ ٣٥٥–٣٥٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٣/ ٤٤٢،٤٤٣)، وَالبُخَارِيُّ فِي التاريخِ الكَبْيرِ (٣/ ٢٩)، وَابن مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٥٧٤)، والطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم ١٥٩١)، وابنُ شَاهِيْنَ فِي النَّاسِخِ ١٥٩٨،٣٥٩٢)، وابنُ شَاهِيْنَ فِي النَّاسِخِ والنَّسُوخِ (رقم ٣٠٨)، والنَّسُوخِ (رقم ٣٠٨)، وَالنَّيْهَقِيُّ فِي النَّسَنَّدُرَكِ (١/ ٣٧٤)، وَالنَّيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبِّرِي (١/ ٣٧٤)، وَالنَّيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبِّرِي (١/ ٣٧٤)، وَالنَّيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبِّرَى (١/ ٣٧٤)، وَالنَّيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبِّرَى (١/ ٣٧٤)، وَالنَّيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبِّرَى (١/ ٣٤٤)، وَلَقُلُهُ المُحْمِنِ بنُ بَهْمَانَ؛ قَالَ ابنُ الْمَدْيِنِيُّ: لا يُعْرَفُ، وَوَلُقَةُ العِجْلِيُّ، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي النَّقَاتِ. وَالحَدِيْثَ مَحْمَةُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ البُوصِيْرِيُّ: ﴿إِسْنَادُ صَحْيَحٌ رِجَالُهُ فِقَاتٌ». وَهُوَ حَدِيثَ مَحْدِيثَ مَعْدَهُ، وَمِنْ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ يَاتِي بَعْدَهُ، وَمِنْ حَدِيثِ ابن عَبَّاس ﴿ اللهِ عَبْاس ﴿ ﴿ وَمَلْ مَالِهِ مُنْ حَدِيثُ لَا يَعْرَفُ، وَمِنْ حَدِيثِ اللهُ اللهِ عَبْاس ﴿ ﴿ وَمَنْ حَدِيثَ لَهُ مَنْ عَدِيثَ لَا يَعْرَفُ، وَمِنْ حَدِيثَ اللهِ الْعَمْرُ مَالِهِ اللهُ وَالْمَاسِ اللهُ وَيَالَ البنُ الْمَدِيْرِيْ وَمُنْ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ يَاتِي بَعْدَهُ، وَمِنْ حَدِيثِ اللَّهُ الْعَالَا اللْهُ عَلْهُ مَا هِلَا مِنْ حَدِيثَ لَهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللهُ اللْهُ الْعَلَيْمُ الْهُ الْمُعَلِّةُ الْعِبْرُ الْمَالِقَالَ الْمَالِمُ اللْهُ الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمَلْمُ الْمَالِمُ اللْهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُ

عَبْدُ الْحَقِّ (١)، وَحَسَّنَةُ ابنُ القَطَّان (٢).

وَلا يُعَارِضُ هَذَا حَدِيْتُ: ﴿ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ (٢) . لَانَّ هَذَا إِنْ سَلِمَ دُخُولُ النِّسَاء فِيهِ، فَهُو عَامٌّ وَالْاَوَّلُ خَاصٌّ، وَالْخَاصُّ مُقَدَمٌ عَلَيهِ، وَأَيْضاً فَفِي دُخُولِ النِّسَاءِ فِي خِطَابِ الدُّكُورِ خِلافٌ عِنْدَ الأُصُولِيُّيْنَ. وَقُولُهُ: ﴿ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمُسَاجِدَ ﴾ تَقَدَّمَ فِي البَابِ قَبْلَهُ شَرْحُهُ وَتَعْلِيلُهُ.

قوله: (وَالسُّرُجَ) هَـذَا دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِ أَتْخَاذِ السُّرُجِ عَلَى القُبُورِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ: «لَوْ أَبِيْحَ اتْخَاذُ السُّرُجِ عَلَيْهَا لَمْ يَلْعَنْ مَنْ فَعَلَهُ، لأنَّ فِيْهِ تَضْيِيْعاً لِلْمَالِ فِي غَيْرٍ فَائِدَةٍ، وَإِفْرَاطاً فِي تَعْظِيْمِ القُبُورِ أَشْبَهَ تَعْظِيْم الاصْنَام»<sup>(1)</sup>.

وابنُ أَبِي شُيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٣/٣)، وَالتَّرْمِذِيُ فِي سُنَنِهِ (رقم٥١٥) وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم٥١٥١)، وَابنُ أَبِي عَاصِم فِي الآحادِ والْمَعْانِي (رقم٥٩١)، وَالطَّبَرانِيُ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٤/٤٤)، وأَبو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم٥٩٠٨)، وَالبَّيْهَيُّ فِي السُّنَنِ مُسْنَدُهِ (رقم٥٩٠٨)، وَالبَّيْهَيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (٤/٨٤)، وَالبَيْهَيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (٤/٨٤)، وَالبَيْهُمُ مِنْ طَرِيْقِ عُمَرَ بِنَ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِهِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ السُّنَنِ بِهِ، كُلُّهُمْ بِلَفْظِ: ﴿ لَعَنَ اللهُ وَوَارَاتِ القَبُورِ ﴾ ، وَعِنْدَ ابنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَابنِ حِبَّانَ: ﴿ وَالرَاتِ القَبُورِ ﴾ ، وَعِنْدَ ابنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَابنِ حِبَّانَ: ﴿ وَأَلنَ ابنُ عَدِيٍّ فِي الكَامِلِ (٥/٤١) عَنْ هَذَا الحَدِيْثِ لِا بَاسُ بِهِ ، وَصُحْحَهُ شَيْخُ (لا بَاسُ بِهِ ، وَصُحْحَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (٤/٢١)، والبَعْوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَةِ (٢/٢١) ).

(١) الأحْكَامُ الوُسْطَى (٢/ ١٥١)، وَقَالَ اللَّهَمِيُّ فِي الْيِزَانَ (٥/ ٢٤٢-الكتب العلمية): "وَقَدْ صَحْحَ لَهُ التَّرْمِذِيُّ حَدِيْثَ: ﴿ لَعَنْ زَوَّارَاتِ القَّبُورِ » ، فَنَاقَشَهُ عَبْدُ الْحَقُ، وَقَالَ: عُمْرُ ضَعِيْفٌ عِنْدُهُمْ فَأَسْرَفَ عَبْدُ الْحَقِّ».

<sup>(</sup>٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١١٥-١٢٥).

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٧٧)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٧) والإمَامُ
 أَحْمَدُ وأَصْحَابُ السُّنُن وَغَيْرُهُمْ كَثِيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن بُريْدَةَ اللهِ.

<sup>(</sup>٤) المُغْنِي (٢/ ١٩٣ -الفكر).

وَقَالَ ابنُ القَيْمِ: «اتَّخَاذُهَا مَسَاجِدَ وَإِيْقَادُ السُّرْجِ عَلَيْهَا مِنَ الكَبَائِرِ »(١).

وَوَجْهُ إِيْرَادِ الْمُصَنَّفِ هَذَا الْحَدَيْثُ فِي هَذَا الْبَابِ ذُونَ الَّذِي قَبَلَّهُ اهُوَ اللهُ لَعَن الْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمُسَاجِدَ وَالسُّرُجَ، وَقَرَنَ بَيْنَهُمَا، فَهُمَا قَرِيْنانِ فِي اللَّعْنَةِ، فَدَلً ذَلِكَ عَلَى اللهُ لَيْسَ الْمَنْعُ مِنِ اتَّخَاذِ الْمُسَاجِدِ عَلَيْهَا لأَجْلِ النَّجَاسَةِ، بَلْ لأَجْلِ نَجَاسَةِ الشُّرِكِ، وَلِذَلِكَ قَرَنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإسْرَاجِ (٢) عَلَيْهَا، ولَيْسَ النَّهْيُ عَنِ الإسْرَاجِ لأَجْلِ النَّجَاسَةِ، فَكَذَلِكَ البِنَاءُ (١).

ُ قُولُهُ: ۚ (رَوَاهُ ۖ أَهْلُ «السُّنَنِ») يَعْنِي هُنَا آبَا دَاوُدَ، وَالتُّرْمِذِيَّ، وَابِنَ مَاجَهُ فَقَطْ، وَلَمْ

يَرُوهِ النَّسَائِيُّ (٤).

华 华 华

(٤) بَلْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الصُّغْرَى (٤/ ٩٤)، وَسُنَنِهِ الكُّبْرَى (رقم ٢١٧٠).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللَّهْفَان (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: منَ لا سِرَاج.

<sup>(</sup>٣) قَالَ فِي فَتِحِ الْمَجِيدِ (١/ ٤٢٠): «قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ الصَّنْعَانِيُ فِي كِتَابِهِ «تَطْهِيْر الاعْتَقَادِ» (ص/ ٤٨): فَإِنَّ هَذِهِ القِبَابَ وَالمَشَاهِدَ الَّتِي صَارَتْ أَعْظَمَ ذَرِيْعَةِ إِلَى الشَّرِٰكِ والإلْحَادِ: غَالِبُ مَنْ يَعْمُرُهَا هُمُ الْمُلُوكُ وَالسَّلاطِيْنُ؛ إمَّا عَلَى قَرَيْبِ لَهُمْ أَوْ عَلَى مَنْ يُحْسُنُونَ الظُنَّ فِيْهِ مِنْ فَاضِلِ أَوْ عَالِم، وَيَزُورُهُ النَّاسُ اللَّذِيْنَ يَعْرِفُونَهُ لَهُمْ أَوْ عَلَمٍ، وَيَزُورُهُ النَّاسُ اللَّذِيْنَ يَعْرِفُونَهُ وَيَالَّمُ فَلَ الْمُؤْونَ عَرَسُلُ بِهُ وَلا هَتْفُو بِالسَّهِهِ، بَلْ يَدْعُونَ لَهُ وَيَسَتَغْفِرُونَ. حَتَّى يَتَقَرَّصَ مَنْ يَعْرِفُونَهُ وَلَوْسَ الفَاحِرِ؛ فَيَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ لِنَفْع أَوْ وَكُثُرُهُمْ، فَيَأْتِي مَنْ بَعْدَهُمْ مَنْ يَرى قَبْراً قَدْ شُيدًة عَلَيْهِ البِنَاءُ، وَشُرِّعَ مَلْ الْمَيْتَ بِأَلَّهُ فَعَلَ وَفَعَلَ، وَأَنْوَلَ بِفُلانَ الْضَرُّ، وَيِفُلانَ وَسَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ لِلْعَرْبُ النَّمْرُ، وَيَقُلِمُ اللَّهُ عَلَى وَقَعْلَ، وَأَنْوَلَ بِفُلان الْضُرُّ، وَيِفُلان النَّعْرَ مَنْ مَنْ يَعْرَفُوا فَي عِيلِيهِ كُلُّ بَاطِلٍ، وَالأَمْرُهُ مَا ثَبَتَ فِي الْأَعْرُفُونَ لَكُونُ النَّهُ مَلُولَ الْمَالَةُ عَلَيْهِ النَّامُ مُنْ يَرْعُونَ لَكُونَ الْمُؤْونَ وَيَعْلَى وَالْمَوْمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَلُولُ وَاللَّالُولِ الْمَالَةُ مَنْ مَنْ يَعْرَفُونَ لَكُونُ اللَّذُوبُ وَلِكُ وَاسِعَةً مَوْمُونَةً إِلَى مَفْسَدَةٍ عَظِيمَةِ التَهِى . وَمِنْهُ تَعْلَمُ مُطَالَعَةً إِلَى مَفْسَدَةٍ عَظِيمَةِ التَهى . وَمِنْهُ تَعْلَمُ مُطَالَعَةً وَلِكَ وَاسِعَةً مَلْونَ الْعَلَمْ مُطَالَعَةً وَالْمَالِسُهُ وَاللَّهُ الْكُولُونَ الْعَلْمُ مُعْلَولِكُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُلْولِ الْمُعَلِّي وَلَكُولُولُ وَالْمُؤْمِ وَلَالَهُ مُلْمُ مُنْ الْمُولُولُ وَلَا لَكُولُ وَالْمُؤْمِ وَلَا مُلْمُ مُعْلَمُ الْمُعْلَى وَلَوْلُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَوْلُولُولُولُ وَالْمُؤْمِ وَلَوْلُولُ وَالْمُؤْمِ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَلِكُولُولُولُولُ وَلِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا مُولِمُ الْمُؤْم

(11)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جَنَابَ التَّوْحِيدِ، وسَدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشِّرْكِ

عَنْ أَبِي هُرَيرَةً ﴿ قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا، وَصَلُوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ﴾. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ إِلسْنَادٍ حَسَن، رُواتُهُ ثِقَاتٌ ﴾

وَعَنْ عَلِيّ بِنِ الْحُسَينِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجِيءُ إِلَى فُرِجَةٍ كَانَتْ عِندَ قَبْرِ النَّبِيُّ ﷺ، فَيدخُلُ فِيْهَا، فَيَدعُو، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: أَلاَ أُحَدُّتُكَ حَديثاً سَمِعْتُهُ مِن أَبِي عَن جَدِّي عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلاَ بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ تَسليمَكُم يَبْلُغُنِي أَينَ كُنتُمْ » . رَوَاهُ فِي الْمُختَارَةِ

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةٍ بَرَاءَةً.

الثَّانِيَّةُ: إِبْعَادُهُ أُمَّتَهُ عَنْ هَذَا الْحِمَى غَايَةَ البُّعْدِ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ حِرْصِهِ عَلَيْنَا وَرَأْفَتُهُ وَرَحْمَتُهُ.

الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، مَعَ أَنَّ زِيَارَتَهُ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ. الخَامِسَةُ: نَهْيُهُ عَن الإِكْثَارِ مِنَ الزِّيَارَة.

السَّادِسَةُ: حَنُّهُ عَلَى النَّافِلَةِ فِي البَيْتِ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لا يُصَلَّى فِي الْمَقْبُرةِ.

الثَّامِـنَةُ: تَعْلِـيلُهُ ذَلِكَ بَأَنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ وَسَلامَهُ عَلَيْهِ يَبْلُغُهُ وَإِنْ بَعُدَ، فَلا حَاجَةَ إِلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ أَرَادَ القُرْبَ.

التَّاسِعَةُ: كُونُهُ ﷺ فِي البَّرْزَخِ تُعْرَضُ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِي الصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ.

#### بَابُ

# مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جَنَابَ التَّوْحِيدِ، وسَدِّه كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشُّرْكِ

الْجَنَابُ: هُـوَ الْجَانِبُ. وَاعْلَـمْ أَنَّ فِي الْأَبُوابِ الْمُتَقَدَّمَةِ شَيْئاً مِنْ حِمَايَتِهِ ﷺ الْجَنَابِ الْمُتَقَدَّمَةِ شَيْئاً مِنْ حِمَايَتِهِ ﷺ وَحَدَّرَ وَأَلْذَرَ، وَأَبْدَا وَأَعَادَ، وَخَصَّ وَعَمَّ فِي حِمَايَةِ الْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ الَّتِي بَعَتُهُ اللهُ وَحَدَّرَ وَأَلْذَرَ، وَأَبْدَا وَأَعَادَ، وَخَصَّ وَعَمَّ فِي حِمَايَةِ الْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ الَّتِي بَعَتُهُ اللهُ بِهَا، فَهِي حَيْفِيَّةٌ فِي التَّوْجِيْدِ، سَمْحَةٌ فِي العَمَلِ، كَمَالًا قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: «هِيَ أَشَدُ الشَّرَائِع فِي التَّوْجِيْدِ وَالإَبْعَادِ عَنِ" الشَّرَكِ، وَأَسْمَحُ الشَّرَائِع فِي العَمَلِ».

قَالَ: (وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ الآية (٤) [التَّوْبَة: ١٢٨]). قُولُهُ: (﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ﴾) هَـذَا خِطَابٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِلْعَرَبِ فِي قَوْل الْجُمْهُور، وَهَذَا عَلَى جِهَةٍ تَعْدِيْدِهِ نِعَمَهُ عَلَيْهِمْ، إذْ جَاءَهُمْ بِلِسَانِهِمْ، وَبِمَا يَفْهَمُونَهُ مِنْ الْأَغْرَاضِ وَالفَصَاحَةِ، وَشُرِّفُوا بِهِ أَبْدَ الآبِدِيْنَ (٥).

وَقَولُهُ: (﴿ رَسُولٌ ﴾ ] أَيْ: رَسُولٌ عَظِيمٌ أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَيْكُمْ ﴿ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ ، أَيْ: تَرْجِعُونَ مَعَهُ إِلَى نَفْسِ وَاحِدَةٍ ، لأَنّهُ وَأَنْتُمْ مِنْ أَبِ قَرِيْبٍ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - أَنّهُ قَالَ: ﴿ رَبّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ إِنّكَ وَيُعَلّمُهُمُ اللّهِ مَا لَكِمْتُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزكّيهِمْ إِنّكَ أَنتَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: آباتِكَ وَيُعَلّمُهُمُ أَلْكَ أَنتَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٩]

<sup>(</sup>١) قَالَ الشُّيْخُ صَالِحٌ العُبُودُ: أَيْ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَسَدِهِ ﷺ .

<sup>(</sup>٢) فِي ض: ثُمُّ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: من.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) انظُر: تَفْسِيْرَ القُرْطُبِيِّ (٨/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٦) الْمَحْكُ: الْمُنَازَعَةُ فِي الكَلام، والتَّمَادِي فِي اللَّجَاجَةِ. انظرُ: لِسَان العَرَبِ (١٠/ ٤٨٦).

وَهَذَا يَقْتُضِي مَدْحًا لِنَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَنَّهُ مِنْ صَمِيْمِ العَرَبِ.

قَالَ جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدُ<sup>(۱)</sup> فِي<sup>(۲)</sup> قَوْلِهِ: ﴿مَّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ قَالَ: «لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ مِنْ<sup>(٣)</sup> ولادَةِ الْجَاهِلِيَّة<sup>(٤)</sup>.

وَقَولُهُ: (﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ﴾) أَيْ: شَدِيْدٌ عَلَيْهِ جِدًا، ﴿مَا عَنتُمْ﴾، أَيْ: عَنتُكُمْ، وَهُوَ لَحَاقُ الأَذَى اللَّذِي يَضِيْقُ بِهِ الصَّدْرُ<sup>(٥)</sup>، وَلاَ يَهْتَدِي لِلْمَخْرَجِ، وَهِيَ هُنَا لَفُظٌ عَامٌ أَيْ: مَا شَقَّ عَلَيْكُمُ مِنْ كُفْر وَضَلال وَقَتْل وَأُسارِ<sup>(١)</sup> وَامْتِحَان بِسَبِبِ الْحَقُ. و«مَا» أَيْ: مَا شَقَّ عَلَيْكُمُ مِنْ كُفْر وَضَلال وَقَتْل وَأُسارِ أَنْ وَيُجُوزُ انْ يَكُونَ «مَا عَنتُمْ» فَاعِلاً مَصْدَريَّةٌ وَهِي مُبْتَدَا، وَهُوَيْ وَهَذَا أَصْوَبُ (١).

وَقُولُهُ: (﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ﴾) أَيْ: بَلِيْغُ الْحِرْصِ عَلَيْكُمُ، أَيْ: عَلَى نَفْعِكُمْ

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي ط، والنُّسَخ الْخَطَّيَّةِ، وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِيْرِ عَبْدِالرُزَّاقِ وَمِنْ طَرِيْقِهِ ابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ، وَفِي مُعْظَمِ الْمَصَادِرِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ، وَفِي فَتَّحِ الْمَجِيْدِ (٢/ ٤٢٤) عَنْ جَعْفَر بن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: بيْنَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٢٩٦-٢٩٢)، وَابِنُ جَرِيْرِ (٧٦/١١) مِنْ طَرِيْقِ سُفُيَانَ بِنِ عُيِيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ بِهِ، وَرَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (٧٦/١١)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٦/ ١٩١٧)، والبَّيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٧/ ١٩٠)، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَأْرِيْخِ دِمَشْقَ (٣/ ١٩١٧)، وأبنُ عَسَاكِر فِي تَأْرِيْخِ دِمَشْقَ (٣/ ٢٩١)، مِنْ طَرِيْقِ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَعَلَّهُ الْأَصَحُ، وَعِنْدَهُمْ جَمِيْعاً زِيَادَةُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَ إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجُ مِنْ سِفَاحٍ ٩ وَهُو حَدِيْثٌ حَسَنْ بِشَواهِدِهِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب، ع، ض: الصَّدور، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: أَسْرٍ.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: تَفْسِيْرٌ القُرْطُبِيِّ (٨/ ٣٠٢).

وَإِيْمَانِكُمْ وَهُدَاكُمْ، وَالْحِرْصُ: شِلَّةُ طَلَبِ الشِّيْءِ عَلَى الاجْتِهَادِ فِيهِ.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ إِلاَّ وَهُو يَذْكُرُ لَنَا مِنْهُ عِلْماً، قَالَ: وَقَالَ: « مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ (١) الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلاَّ وَقَدْ بَيَّنَتُهُ لَكُمْ » (٢).

وَرَوَى (٢) مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهِ» عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلِي كَمَـنُلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَ وَيَعْلِبُنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ (٤) فِيهَا قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلِي فِي النَّارِ عَلَمُ مَن النَّارِ عَلَمَ عَنِ النَّارِ عَلَمُ وَتَعَلَيْهُ وَنِي وَتَعَلَّمُ وَنَهُ وَتَعَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُولِلَّةُ الِ

<sup>(</sup>١) فِي أَ: إِلَى.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم ١٦٤٧) ، وَهُوَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ، وَشَطْرُهُ الْأَوْلُ رَوَاهُ: وَكِيْعٌ فِي النَّهُ الرَّمْدِ (رقم ٢٢٥)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ١٥٣، الآوَّلُ رَوَاهُ)، والبَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٨٩٧)، والبَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٨٩٧)، والطَّرَقُطْنِيُ وَالصَّيْدَاوِيُ فِي مُعْجَمِهِ (ص/ ١٤٢)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧١)، والدَّارِقُطْنِيُ فِي العِلْلِ (١/ ٢٩٠) وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذَرٌ عَلَى وَصَحَّعَ الدَّارِقُطْنِيُ أَنَّهُ مِنْ طَرِيْقِ فَي العِلْلِ (١/ ٢٩٠) وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذَرٌ عَلَى الدَّيْمِ، وَلَهُ مَنْ النَّيْم، وَلَهُ مَنْ النَّيْم، وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ النَّيْم، وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ النَّيْم، وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ النَّيْم، وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ النَّيْم، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى (رقم ١٠٩٥)، وَأَمَّا شَطْرُهُ الثَّانِي فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَذَرُكِ (رقم ٢٥٦)، وَأَمَّا شَطْرُهُ الثَّانِي فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَذَرُكِ (رقم ٢٥١٣).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وَقَدُّ روى.

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: فيقتحمن.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وتَقُتُحِمُونَ.

<sup>(</sup>٦) رُوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٤٨٣)، وَمُسْلِمٌّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٨٤)وَاللَّفْظ لَهُ.

وَقُولُهُ: (﴿بِالْمُؤْمِنِيْنَ﴾) أَيْ: لا بِغَيْرِهِمْ، كَمَا يُفِيدُهُ تَقْدِيْمُ الْجَارُ ﴿رَوُوفَ﴾، أَيْ: بَلِيْغُ الشَّفَقَةِ. قَـالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: «الرَّأَفَّةُ أَرَقُ مِنَ<sup>(١)</sup> الرَّحْمَةِ»<sup>(١)</sup> ﴿رَّحِيمٌ﴾ أَيْ: بَلِيْغُ الرَّحْمَةِ، كَمَا هُوَ اللائِقُ بِشَرِيْفِ مَنْصِبِهِ، وَعَظِيْم خُلُقِهِ.

فَتَأَمَّلُ هَذِهِ الآيةَ وَمَا فِيْهَا مِنْ أَوْصَافِهِ الكَرِيْمَةِ وَمَحَاسِنِهِ الْجَمَّةِ الَّتِي تَقْتُضِي أَنْ يَنْصَحَ لأَمَّتِهِ، وَيُبَلِّغَ الْمُوْسِلَةَ إِلَى الشَّرْكِ، وَيَحْمِي يَنْصَحَ لأُمَّتِهِ، وَيُبَلِغَ الْبَهْزِنَ النَّهُ الْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ لِثَلَا تَقَعَ الأَمَّةُ فِي جَنَابَ التَّوْحِيلِ غَايَةَ الْحِمَايَةِ، وَيُبَالِغَ أَشَدًّ الْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ لِثَلا تَقَعَ الأَمَّةُ فِي الشَّرْكِ، وَأَعْظَمُ ذَلِكَ الفَيْسَةُ بِالقُبُورِ، فَإِنَّ الغُلُو فِيْهَا هُوَ اللَّذِي جَرَّ النَّاسَ فِي قَدِيمِ الشَّرِكُ، وَحَمَى جَنَابَ قَلْمُ النَّيِيُ \* ذَلِكَ، وَحَمَى جَنَابَ التَّوْحِيْدِ حَتَّى فِي قَبْرِهِ اللَّذِي هُو أَشْرَفُ القَبُورِ، حَتَّى نَهَى عَنْ جَعْلِهِ عِيْداً، وَدَعَا اللهُ أَنْ لا يَجْعَلَهُ وَتُنَا يُعْبَدُ، وَدَعَا

### وَفِي الآيةِ مسَائِلُ:

مِنْهَا: التَّنْبِيْهُ عَلَى هَذِهِ النَّمْهَ العَظِيْمَةِ، وَهِيَ إِرْسَالُ الرَّسُولِ ﷺ فِيْنَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ لَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِيْنٍ ﴾ [عِمْرَان:١٦٤].

وَمِنْهَا: كَوْنُهُ مِنَّا؛ نِعْمَةٌ أُخْرَى عَظِيْمَةٌ.

وَمِنْهَا: كَوْنُهُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ نِعَمَّ مُتَعَدِّدَةً.

وَمِنْهَا: مَدْحُ نُسَبِهِ ﷺ ، فَهُو أَشْرَفُ العَرَبِ بَيْتاً وَنَسَباً.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط،ع.

<sup>(</sup>٢) مَجَازُ القُرْآنِ لأبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بنِ الْمُثَنَّى (ص/١٢٠)

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، ط: مِنْ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: رَأْفَتُهُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ.

وَمِنْهَا: غِلْظُتُهُ عَلَى الكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

قَـالَ: (عَــنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ لَا تَجْعَلُوا بُبُوتَكُمْ قَبُورًا، وَلَا تَجْعَلُـوا قَبْرِي عِيْدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ<sup>(۱)</sup> كُنْتُمْ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنَ، رُواتُهُ ثِقَاتًا) (١).

قُولُهُ: ﴿ لاَ تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قَبُورًا » قَالَ شَيْخُ الإسلام - [نَوْرَ اللهُ ضَرِيْحَهُ] (٣) -: «أَيْ: لا تُعَطِّلُوهَا مِنَ الصَّلاةِ فِيْهَا وَالدُّعَاءِ وَالقِرَاءَةِ (١) فَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ القَبُورِ، فَأَمَرَ بِتَحَرِّيها عِنْدَ القُبُورِ، عَكْسُ مَا يَفْعَلُهُ الْمَسْرِكُونَ مِنَ النَّصَارَى، وَمَنْ تَشَبَّهُ بِهِمْ.

وَفِيَ "الصَّحِيْحَيْنِ" عَنِ ابنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: « اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا (٥٠ تَبُورًا "٢٠).

وَفِي "صَحِيْح مُسْلِم" عَنِ [ابنِ عُمَر](٧) مَرْفُوعاً: « لاَ تَجْعَلُوا أَبُيوتَكُمْ مَقَابِرَ،

(١) في ض: حَيثُ مَا.

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ الإمامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/٣٦٧)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٢٠٤٢)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٢٠٤٢)، وفِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ (ص/٩٥) وغَيْرُهُمْ بِسَنَدِ حَسَن، وَصَحَّحَهُ النُّووِيُّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/٣١٦) وَسَيَتَكَلَّمُ عَنْهُ الشَّيْخُ سُلِّكَمَّانُ بَعْدَ صَفَحَاتِ.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ع، ض.

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: وَالقُرآنِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وَلاَ تجعلوهَا.

<sup>(</sup>٦) روَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٣٢) وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٧٧).

 <sup>(</sup>٧) كذا فِي نسخ التيسير، وهو خطاً . وَفِي الاقتضاء، وصحيح مُسْلِم: عن أَبِي هُرَيْرَةً
 ﴿ الشيخ سليمان بعده بسطر واحد بأنه مِنْ حديثِ أَبِي هُرَيْرة فظهر أنه إما خطأً مِنَ النُسَّاخ وَإِمَّا زَلَّة قَلَم والله أَعْلَمُ.

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ »(١)«(٢).

وَفِيْهِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْبَرَةِ لا تَجُوزُ، وَأَنَّ التَّطَوُّعَ فِي البَيْتِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْمَقَابِرِ، الْمَسْجِدِ، وَفِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً (٢) - الَّذِي ذَكَرْنَا -: كَرَاهَةُ القِرَاءَةِ فِي الْمَقَابِرِ، وَكُلُ هَذَا إِبْعَادٌ لاَّمَّتِهِ عَنِ الشَّرْكِ.

قُولُهُ (أَ): (وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا) قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «العِيْدُ اسْمٌ لِمَا يَعُودُ مِنَ الاجْتِمَاعِ العَامُ عَلَى وَجْهِ مُعْتَادٍ، عَائِداً إِمَّا بِعَوْدِ السَّنَةِ أَوْ بِعَوْدِ الأُسْبُوعِ أَوِ الشَّهْرِ وَتَحْوَدُ اللَّسُبُوعِ أَوِ الشَّهْرِ وَتَحْوَدُ اللَّاسُبُوعِ أَوِ الشَّهْرِ وَتَعَدَّمَ ذَلِكَ.

وقالَ ابنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «العِيْدُ مَا يُعْتَادُ مَجِيْنُهُ وَقَصْدُهُ مِنْ [زَمَان أَوْ مَكَان] (١) مَأْخُودٌ مِنَ الْمُعَاوَدَةِ وَالاعْتِيَادِ، فَإِنْ كَانَ اسْماً لِلْمَكَانِ فَهُوَ الْمَكَانُ أَلْ مَنْ الْمُعَامِدَةِ وَالاعْتِيَادِ، فَإِنْ كَانَ اسْماً لِلْمَكَانِ فَهُو الْمَكَانُ اللّخَرَامَ اللهُ عِيْدَ اللّهُ اللهُ عَيْدُ اللّهُ اللهُ عَيْدًا لِلْحَنْفَاءِ وَمَثَابَةً، كَمَا جَعَلَ أَيَّامَ اللهُ عِيْداً لِلْحَنْفَاءِ وَمَثَابَةً، كَمَا جَعَلَ أَيَّامَ التَّعَبُدُ (١) فَيْهًا عِيْداً، وَكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَعْيَادٌ زَمَانِيَّةٌ (١)، فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالإسلام التَّعَبُدُ (١)

<sup>(</sup>١) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٧٠) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ١٠٠

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصرراط المستقيم (٢/ ١٥٧-العاصمة).

 <sup>(</sup>٣) يَعْنِي حديث: « لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر مِنَ البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه » .

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصّراط الْمُستقيم (١/ ٤١-حرستاني).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: الزُّمَّان وَالْمَكَان، وَفِي ط، أ: زمان ومكان، والمثبت مِنْ: ع،ض.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: العيد. والمثبت مِنْ: ع، ض، وإغَاثة اللهفّان.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، أ: زمانية ومكانية، والمثبت مِنْ: ب،ع، ض، وإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

أَبْطَلَهَا، وَعَوَّضَ الْحُنَفَاءَ مِنْهَا عِيْدَ الفِطْرِ وَعِيْدَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ مِثَى، كَمَا عَوَّضَهُمْ عَنْ أَعْنَادِ الْمُشْرِكِيْنَ الْمَكَانِيَّةِ بِالكَعْبَةِ وَمِنًى وَمُزْدَلِفَةَ وَعَرَفَةَ وَالْمَشَاعِرِ»(١).

وقَـالَ غَيْرُهُ: «هَذَا أَمْرٌ بِمُلازَمَة قَيْرِهِ، وَالعُكُوفِ عِنْدُهُ، وَاعْتِيَادِ قَصْدِهِ وَانْتِيَابِهِ، وَنَهْيٌ أَنْ يُجْعَلَ كَالْعِيْدِ الَّـذِي إِنِّمَـا يَكُـونُ فِي العَامِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لا تَجْعَلُوهُ كَالعِيْدِ الَّذِي يَكُونُ مِنَ الْحَوْل إِلَى الْحَوْل، وَاقْصِدُوهُ كُلَّ سَاعَةٍ وَكُلَّ وَقْتِي (٢).

قَالَ ابنُ القَيْمِ رحمه الله : "وَهَذَا مُرَاغَمَةٌ وَمُحَادَةٌ وَمُناقَضَةٌ لِمَا قَصَدَهُ الرَّسُولُ عَلَيْ ، وَقَلْبٌ لِلْحَقَائِقِ، وَنِسْبَةُ الرَّسُولِ " عَلَيْ إِلَى التَّلْبِسِ وَالتَّدْلِيسِ بَعْدَ التَّنَاقُضِ، فَقَاتَلَ اللهُ أَهْ لَل البَاطِلِ آئَى يُؤْفَكُونَ. وَلاَ رَيْبَ أَنَّ مَنْ أَمَرَ النَّاسَ بِاعْتِيَادِ أَهْرٍ، وَمُكَذَرَ اللهُ أَهْ النَّاسَ بِاعْتِيَادِ أَهْرٍ، وَمُكذَرَ مَتِهِ، وَكَثْرَةِ انْتِيَابِهِ بَقَوْلِهِ: " لا تَجْعَلُوهُ " عَيْداً " ؛ فَهُو إِلَى التَّلْبِيسِ وَضِدُ البَيانِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى الدَّلالَةِ وَالبَيانِ، وَهَكَذَا غُيرَتْ أَدْيَانُ الرَّسُلُ، وَلَوْلا أَنْ اللهَ اللهَ يَعْوَلَ الدَّالِيْنِ عَنْهُ ؛ لَجَرى عَلَيْهِ مَا جَرَى عَلَى الاَدْيَانِ قَبْلُهُ. وَلَوْلا أَنْ اللهَ وَلَوْلا أَنْ اللهَ وَلَوْلا أَنْ اللهَ وَلَوْلا أَنْ اللهَ وَلَوْلا أَنْ اللهُ وَلَوْلا أَنْ اللهُ وَلَوْلا أَنْ اللهُ وَلَوْلا أَنْ اللهُ عَلَى الدَّائِينَ عَنْهُ ؛ لَجَرى عَلَيْهِ مَا جَرَى عَلَى الاَدْيَانِ قَبْلُهُ. وَلَوْلا أَنْ اللهُ مَنْ أَوْلَا أَنْ اللهُ مَلْ وَلَوْلا أَنْ اللهُ مَا إِلَّا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِي الللهُ اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ مَا إِلَّهُ إِلَا لَعْنَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ فَيْعَالَ وَلَا لَعْنَ مَن اتَّخَذَهَا مَسَاجِدَ يُعْبَدُ اللهُ فَيْهَا.

فَكَـٰيْفَ يَاٰمُرُ بِمُلازَمَتِهَا وَالعُكُوفِ عِنْدَهَا وأَنْ يُعْتَادَ قَصْدُهَا وَانتَيَابُهَا، وَلاَ تُجْعَلَ كَالعِيْدِ الَّذِي يَجِيْءُ مِنَ الْحَوْل إلَى الْحَوْل؟!

وَكَيْفَ يَسْأَلُ رَبَّهُ أَنْ لا يُجْعَلَ قَبَّرُهُ وَئَناً يُعْبَدُ؟! وَكَيْفَ يَقُولُ أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِذَلِكَ: 
«وَلَـوْلا ذَلِكُ(٥) لاُبْرِزَ قَبْرُهُ، وَلَكِن خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً»؟! وَكَيْفَ يَقُولُ: « وَلاَ

<sup>(</sup>١) إغَاثة اللهفان (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) نَقَلَهُ ابنُ عَبْدِالْهَادي فِي الصَّارِمِ الْمُنْكِي (ص/٣٠٧) عَنْ زِكِيُّ الدِّيْنِ الْمُنْذِرِيِّ.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: للرَّسُول.

<sup>(</sup>٤) في ط: لا تجعلوا.

<sup>(</sup>٥) فِي أ: ذاك.

تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا، وَصَلُوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، [فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي](١) »؟!

وَكَيْفَ لَسْمْ يَفْهَمْ أَصْحَابُهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا فَهِمَهُ هَوُلَاءِ الضَّلَّالُ الَّذِيْنَ جَمَعُوا بَيْنَ الشَّرْكِ وَالتَّحْرِيْفِ؟! وَهَذَا أَفْضَلُ التَّابِعِيْنَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلِيُّ بنُ الْحُسَيْنِ رضي الله عنهما ، نَهَى ذَلِكَ الرَّجُلَ أَنْ يَتَحَرَّى الدُّعَاءَ عِنْدَ قَبْرِهِ عَلِيُّ بنُ وَاللهُ عِنْهَا وَاللّذِي رَوَاهُ وَسَمِعَهُ مِنْ أَيْهِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِي رضي الله عنهما، هُو أَعْلَمُ بِمَعْنَاهُ مِنْ هَوُلاءِ الضَّلَال، وَكَذَلِكَ ابنُ عَمِّهِ الْحَسَنُ بنُ الله عنهما، هُو أَعْلَمُ بِمَعْنَاهُ مِنْ هَوُلاءِ الضَّلَال، وَكَذَلِكَ ابنُ عَمِّهِ الْحَسَنُ بنُ الْمَسْجِد، الْحَسَنِ شَيْخُ أَهْلِ بَيْدِهِ كَرْهَ أَنْ يَقْصِدَ الرَّجُلُ الْقَبْرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُرِيْد الْمَسْجِد، وَرَاهُ وَلَاءَ الْقَبْرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُرِيْد الْمَسْجِد، وَرَاقَ أَنْ يَقْصِدَ النَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ الْمَسْجِد، وَرَاقَ عَلْهُ الْمَسْجِد، وَرَاقَ عَلْهُ الْمَسْجِد، وَرَاقُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الْمُ يَكُنْ يُرِيْد الْمَسْجِد، وَرَاقً عَلْهُ الْمُلْكِ فَا لَهُ عَلَيْهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ يَعْمُ الْمَسْعِدَةُ الْكُولُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُلْمَ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُسْتِعِيْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

قُلْتُ: وَكَيْفَ يُرِيْد النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْمَعْنَى وَيُعَبِّرُ عَنْهُ بِهَذَا الكَلام، مَعَ أَنَّهُ أَفْصَحُ الْخَلْقِ وَأَنْصَحُهُمْ، وَكَانَ يُمْكِنُه أَنْ يَقُولَ: أَكْثِرُوا زِيَارَةَ قَبْرِي، أَوِ اجْعَلُوهُ عِيْداً تَعْتَادُونَ الْمَجِيْءَ إِلَيْهِ وَالعِبَادَةَ عِنْدُهُ؟! فَظَهَرَ بُطْلانُ هَذَا القَوْل.

إِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ؛ فَمَعْنَى الْحَدِيْثِ: نَهْيُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوص، وَاجْتِمَاعِ مَعْهُودٍ كَالعِيْدِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوص، [فِي زَمَان مَخْصُوص]<sup>(٣)</sup>، وذَلِكَ يَسُدُلُ عَلَى اللهِ عَلَى القَبُورِ وَغَيْرِهَا، لأَنَّ قَبَّرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ قَبْرِ عَلَى وَجهِ الأَرْضِ، وَقَدْ نَهَى عَنِ التِّخَاذِهِ عِيْداً؛ فَقَبْرُ غَيْرِهِ أَوْلَى بِالنَّهْيِ كَاثِناً مَنْ كَانَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: «وَفِيْهِ النَّهْيُ عَنِ الإَكْثَارِ مِنَ الزِّيَارَةِ» (أَنْ).

قَولُهُ: (وَصَلُوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُم تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ) قَالَ شَيْخُ الإسْلام: «يُشِيرُ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن زيادَةٌ من:ب، وَالحَدِيْثُ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

 <sup>(</sup>۲) إغَاثة اللهفان (۱۹۳/۱-۱۹۶)، وانظر: اقتضاء الصَّرَاط الْمُسْتَقِيْم (۲/۳۶۶780-حرستاني).

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: أ.

<sup>(</sup>٤) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ.

بِنَلِكَ إِلَى أَنَّ مَا يَنَالُنِي مِنْكُمْ مِنَ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ يَحْصُلُ مَعَ قُرْبِكُمْ مِنْ قَبْرِي وَبُعْدِكُمْ، فَلاَ حَاجَةَ بِكُمْ إِلَى اتِّخَاذِهِ عِيْداً». انْتَهَى(١)

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ »<sup>(۲)</sup>.

وَعَـنْ أَوْسِ [بنِ أَوْسِ]<sup>(٣)</sup> مَرْفُوعاً: « أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ » ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَّتُنا عَلَـيْكَ وَقَـدْ أَرِمْتَ؟ قَـالَ: « إِنَّ اللهَ حَـرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ لُحُومَ الأَنْبِيَاءِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابنُ مَاجَهُ<sup>(1)</sup>.

فهَـذِهِ الْآحَادِيْثُ وَغَيْرُهَا تَدَلُّ عَلَى أَنَّ صَلاَتَنَا عَلَيْهِ تَبْلُغُهُ سَوَاءٌ كَنَا عِنْدَ قَبْرِهِ أَوْ لَـمْ نَكُنْ، فَلاَ مَزِيَّةَ لِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ (٥) عِنْدَ قَبْرِهِ، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ بنُ الْحَسَن: «مَا أَنْتُمْ وَمَنْ بِالأَنْدَلُس إِلاَّ سَوَاءٌ».

<sup>(</sup>١) اقْتِضَاءُ الصِّرَاط الْمُستقِينم (٢/ ٢٥٧-العاصمة).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/ ٥٢٧)، وأَبُو دَاودَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٠٤١)، وأَبُو نُعَيْمٍ فِي أَخْبَارِ أَصْبُهَان (٢/ ٣٥٣) وغيرهم بَسَنَدٍ حَسَنٍ، وصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الأَذْكَار (ص/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/٨)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٢/٣٥٣)، وابُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم١٦٣٦) وَالدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (١/٣٦٩)، وابنُ خُزْيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (٣/ سُنَنِهِ (رقم٢٣٦) وَالدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ (١/٣٦٩)، وابنُ خُزْيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (٣/ ١١٨)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩١٠)، وَالحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ (١/٣١٦)، ٤/ ١٠٤)، وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ، وصَحَّحَهُ أيضاً: التَّوَوِيُّ فِي الأَذْكَارِ (ص/٣١٦).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

وأمًّا حَدِيثُ: « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائيًا (١٠ بُلُغْتُهُ» فَرَوَاهُ البَّيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيْثِ العَلاءِ بِن عَمْرِو الْحَنَفِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِّ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَهُ (٢٠). قَالَ البَيْهَقِيُّ: أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ هَذَا؛ هُوَ مُحَمَّدُ بِنُ مَرْوَانَ السَّدِّيُّ فِيْمَا أَرَى، وَفِيْهِ نَظَرٌ.

قُلْتُ: مُحَمَّدُ بِنُ مَرْوَانَ السَّدِّيُّ الصَّغْيِرُ: قَالَ فِيْهِ يَحْيَى بنُ مَعِيْنِ: لَيْسَ بِثْقَةٍ، وقَالَ النَّسَائِيُّ: مَثْرُوكُ الْحَدِيْثِ، وَكَذَلِكُ<sup>(٣)</sup> قَالَ النَّسَائِيُّ: مَثْرُوكُ الْحَدِيْثِ، وَكَذَلِكُ<sup>(٣)</sup>. قَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ وَالأَرْدِيُّ. وقَالَ صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيْثَ (١٠).

عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ مَعْلُومٌ مِنْ أَحَادِيْثَ أُخَرَ، كَإِخْبَارِهِ بِسَمَاعِ الْمَوْتي لِسَلامِ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ إِذَا مُرَّ عَلَى قُبُورِهِمْ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) فِي ط: غائباً.

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ - كَمَا فِي القَوْلِ البَدِيْعِ (ص/١٥٤) - ، وَالعُقَبْلِيُّ فِي الضُعَفَاءِ (٦) رَوَّاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةً - كَمَا فِي القَوْلِ البَدِيْعِ (ص/١٥٤) ، وَفِي شُعَبِ الإَيْمَان (٢/ ١٣٦-١٣٧)، والْخَطِيْبُ فِي التَّارِيْخِ (٣/ ٢٩١- ٢٩٢)، وَابنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ (٢١٨، والْخَطِيْبُ فِي التَّارِيْخِ (٣/ ٢٩١- ٢٩٢)، وَابنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ (٢/ ٣٥رة م٢٥٦) وفِيْهِ مُحَمَّدُ بنُ مَرْوَانَ السُدِّيُ:كَدَّابٌ، وحَكم عَلَى الْحَدِيْثِ بِالوَضْعِ: ابنُ الْجَوْزِيِّ وَشَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ.

<sup>(</sup>٣) فِي بُ: وكَذَا.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: ميزان الاعتدال (٦/ ٣٢٨).

فَإِنْ قِيْلَ: إِذَا سَمِعَ سَلامَ الْمُسَلِّمِ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ حَصَلَتِ الْمَزِيَّةُ بِسَمَاعِهِ. قِيْلَ: هَذَا لَوْ حَصَلَ الوصُولِ إليَّهِ بِتَلاثَةِ الْجُدْرَان، فَلاَ تَحْصُلُ مَزِيَّةٌ (أَ)، فَسَوَاءٌ سَلَّمَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ أَوْ فِي مَسْجِدِهِ إِذَا دَخَلَهُ، الْجُدْرَان، فَلاَ تَحْصُلُ مَزِيَّةٌ (أَ)، فَسَوَاءٌ سَلَّمَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ أَوْ فِي مَسْجِدِهِ إِذَا دَخَلَهُ، أَوْ فِي مَسْجِدِهِ وَالْمَعْرِبِ، فَالكُلُ يَبْلُغُهُ، كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْاَحَادِيْتُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا آللهُ يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُصَلِّي وَالْمُسَلِّمِ بِنَفْسِهِ، إِنْمَا فِيهَا أَنَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ وَيِبْلُكُ الصَّلاةَ وَالسَّلامَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ] (1)، سَوَاءٌ صَلَيْ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِهِ أَوْ فِي (1) مَدينَتِهِ أَوْ مَكَان (1) آخَرَ، فَعُلِمَ أَنَّ مَا أَمَر اللهُ بِهِ مِنْ خَصَائِم عَلَيْ عِنْدَ قَبْرِهِ قَائِهُ يَرُدُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ كَالسَّلامِ عَلَى طَلْهُ يَرُدُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ كَالسَّلامِ عَلَى طَلِي عَنْدَ قَبْرِهِ قَائِهُ يَرُدُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ كَالسَّلامِ عَلَى طَلَي المَاثِ الْمُورِينَ لَيْسَ هُو مِنْ خَصَائِصِهِ، وَلَكِنَ لا يُوصَلُ إِلَى قَبْرِهِ قَالِي كَالسَّلامِ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمُ يُوتِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ أَلَى السَّلامِ عَلَى عَلَيْهِ وَيَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ يُعْرَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُ إِلَى الْمُ الْمُ وَمِنْ خَصَائِهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَوَ اللْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَكِنَ لا يُوصَلُ إِلَى قَبْرِهِ قَالِكَ كَالسَّلَامِ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْمِينُ لَكُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقالَ الحَافِظُ ابنُ حَجرٍ فِي «الإمْتَاعِ بِالأرْبَعِيْنَ الْمُتَاعِ بِالمُرْبَعِيْنَ الْمُتَاعِ بِالأَرْبَعِيْنَ الْمُتَاعِ بِالأَرْبَعِيْنَ الْمُتَاعِ بِالأَرْبَعِيْنَ الْمُتَاعِ مِنَ الْمُثَّتِ مِشْرُوعِيَّةِ السَّلامِ عَلَى الْمُوتَى خَلَوْانَ الْمُ يَحْتَمِلُ فَقَالُوا: لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا السَّلامَ لَكَانَ خِطَابُهُم بِهِ عَبْنًا، وَهُو بَحْثَ ضَعِيْفٌ لأَنَّهُ يحتَمِلُ خِلافَ ذَلِفَ . فَقَدْ ثَبَتَ فِي الشَّهَةِ لَمُخَاطَبةُ النَّبِي عَلَيْ فَهُو لا يَسْمَعُ جَمِيعَ ذَلِكَ قَطْعاً لَمُ الْمُوتَى بِالسَّلامِ فِي قُول الَّذِي يَدْخُلُ الْمَقْبُرةَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ القَبُورِ مِنَ الشَّهُ الْمُعْمَ اجْعَلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، كَمَا تَقَدَّرُ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ ذَلِكَ بَلْ هُو بِمَعْنَى اللَّهُمْ اجْعَلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، كَمَا تَقَدَّرُ فِي قُولِنَا: الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ الْمَعْنَى اللَّهُمَّ اجْعَلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، كَمَا تَقَدَّرُ فِي قُولِنَا: الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ الْمَعْنَى اللَّهُمَّ اجْعَلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، كَمَا تَقَدَّرَ فِي قُولِنَا: الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكُ مِ الصَّولِ اللهِ قَلْدَ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَصَابَ كُلُ عَبْدِ صَالحٍ » صَحْيِحٌ فَهُو خَبَرٌ بِمَعْنَى اللَّهُمُ سَلّمُ عَلَيْهُمْ وَاللّهِ فَالتَّذِيْرُ: اللّهُمُ عَلَيْهُمُ الللهُمُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ وَلِيْفُ اللّهُمْ اللّهُ عَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَصَابَ كُلُ عَبْدِ صَالحٍ » صَحْيْحٌ فَهُو خَبَرٌ بِمَعْنَى الطَّلَبِ فَالتَعْذِيرُ: اللَّهُمُ سَلَمْ عَلَيْهِمْ. واللهُ اعْلَى عَبْدِ صَالَحُ الللهُمُ سَلَمْ عَلَيْهُمْ واللّهُ إِلْمَالِمُ عَلَى عَبْدِ اللهُ المَّالِمُ وَلَاللهُمْ اللَّهُمُ وَلَمْ الْمُعْلَى الْمُنْمُ عَلَى الْكَالَ الْمُولِي الْمُؤْمِلُ وَلَمْ الْمُ الْمُعْمَى وَلَالُهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومِ الْمُلْعُ وَالسَلامُ عَلْكُومُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُلْعِلَ اللّهُ الْمُعْلِقُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ عَلَمْ عَلَالَهُ الْمُؤْمُ اللّه

<sup>(</sup>١) في أ: مَزيَّته.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: َ بِهِ اللهُ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب،ع.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فِي مكان.

قَالَ: (وَعَنْ عَلِيّ بِنِ الْحُسَينِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجِيءُ إِلَى فُرِجَةٍ كَانَتْ عِندَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَدخُلُ فِيْهَا، فَيَدعُو، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: أَلاَ أُحَدُّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِن أَبِي عَن جَدِّي عَن رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تَشْخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلاَ بُيُوتَكُمْ قَبُورًا، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُم يَبْلُغُنِي أَينَ كُنتُمْ ﴾ . رَوَاهُ فِي الْمُخْتَارَةِ (أَ).

هَذَانِ الْحَدِيثَانِ جَيْدَانِ، حَسَنَا(٢) الإسْنَادَيْنِ؛ أمَّا الْحَدِيْثُ الأوَّلُ فَرَواهُ أَبُو دَاوُدَ وغَيْرُهُ مِنْ حَدِيْثُ عَبْدِاللهِ مِنْ نَافِعِ الصَّائِعِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ وغَيْرُهُ مِنْ خَدِيثُ عَبْدَاللهِ بنَ نَافِعِ الصَّائِعِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابنُ أَبِي هُرِيْرَةَ، فَذَكَرَهُ، وَرُواتُهُ ثِقَاتٌ مَشَاهِيْرُ، لَكِنَّ عَبْدَاللهِ بنَ نَافِعٍ فِيْهِ لِمُنْ لا يَمْنَعُ الاحْتِجَاجَ بِهِ. قَالَ ابنُ مَعْيْنِ: «هُوَ ثِقَةٌ»، وقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «لا بَأْسَ لِينْ لا يَمْنَعُ الاحْتِجَاجَ بِهِ. قَالَ ابنُ مَعْيْنِ: «هُو ثِقَةٌ»، وقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «لا بَأْسَ

قَالَ شَـيْخُ الإسْلامِ رحمه الله : «وَمِثَالُ هَذَا قَدْ يُخَافُ أَنْ يَغْلَطَ أَحْيَانًا، فَإِذَا كَانَ لِحَدِيْثِهِ شَـوَاهِدُ مُتَعَدِّدَةً» (\* )، وقَالَ الْحَافِظُ ابنُ عَبْدِالْهَادِي: «هُـوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ جَـيُدُ الإسْنَادِ، وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيْرةٌ يَرْتَقِى بِهَا إِلَى دَرَجَة الصَّحَة» (٥).

وأمَّا الْحَدِيْثُ الثَّانِي فرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالقَاضِي إِسْمَاعِيْلُ، وَالْحَافِظُ الضَّيَاءُ فِي «الْمُخْتَارَة».

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصنَّفِ (۲/٣٥٧)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَيْبِرِ (۲/ ١٨٩)، وَإِسْمَاعِيْلُ القَاضِي فِي "فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (رقم ٢٦)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي "فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ (رقم ٢٦)، وأَبُو يَعْلَى فِي مُسنَّدِهِ (رقم ٤٦٩) وَالضَّيَّاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارةِ (رقم ٤٢٨)، وَغَيَّرُهُمْ وَهُو حَدِيْث صَحِيْحٌ بِشُوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: حِسَان.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ تَرْجَمَةَ عَبْد اللهِ بِنِ نَافِعٍ فِي : تَهْذِيْبِ الكَمَالِ (٢٠٨/١٦)، وتَهْذِيْبَ التَّهْذِيْبِ (٢/٦٤).

<sup>(</sup>٤) اقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ (ص/ ٣٢٢-فقي).

<sup>(</sup>٥) الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص/٤١٤)، وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُ الْحَدِيْثِ.

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بنُ الْحُبَابِ ثَنَا جَعْفَرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ وَلَـدِ ذِي الْجَنَاحَيْنِ ثَـنَا عَلِـيُّ بـنُ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ بنِ حُسَيْنٍ فَلَكُرَهُ (١).

وَعَلِيُّ بِنُ عُمَرَ: هُو عَلِيُّ بِنُ عُمَرَ بِنِ عَلِيٌّ بِنِ الْحُسَيْنِ (٢٠). قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: «فَانْظُرْ كَيْفَ هَذِهِ السَّنَّةُ؟ كَيْفَ مَخْرَجُهَا؟ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَهْلِ البَيْتِ الَّذِيْنَ لَهُمْ مِنْ رَسُول اللهِ ﷺ قُرْبُ النَّسَبِ وَقُرْبُ الدَّارِ، لأَنَّهُم إِلَى ذَلِكَ أَخْوَجُ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَكَانُوا لَهُ (٢٠) أَصْبَطَ (٢٠) .

قُلْتُ: ولِلْحَدِيْثِينِ شَوَاهِدُ؛ مِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّتَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلان عَنْ سُهَيْلِ عَنْ [حسَن بنِ حسَن] قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلاَ بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَّلُوا عَلَيَّ حَيْثُ مَا كُنتُم، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي "١٠).

(١) مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى (رقم ٤٦٩).

(٢) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي : تَهْذِيْبِ الكَمَال (١ ٢/ ٧٨).

(٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

(٤) اقْتضاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم (ص/ ٣٢٤-فقي).

 (٥) فِي ط، أ، ب، ض، عُ: جبير بن حنين ، وَهُوَ خطأ، والتصويب مِنْ مصادر التخريج.

(٦) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شُيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٢/ ١٥٠، ٣/ ٣٠)، وعَبْدُالرَّزَاقِ فِي الْمُصَنَّفِ (رقم ٢٥٠)، وعَبْدُالرَّزَاقِ فِي الْمُصَنَّفِ (ص/ (رقم ٤٨٣٩، ٢٧٢٦)، وسَعْيْدُ بنُ مَنْصُور فِي سُنَيِهِ-كَمَا فِي الصَّارِمِ الْمُنْكِي (ص/ ١٤٦)- وَإِسْمَاعِيْلُ القَاضِي فِي "فَضْلِ الصَّلاة عَلَى النَّبِيِّ-ﷺ (رقم ٣٠) مِنْ طَرِيْقَيْنِ عَنْ سُهَيْلِ عِنْ حَسَنِ بِن حَسَنِ مُرْسَلاً.

وَرَوَاهُ اللهُ أَبِي عَاصِمُ فِي كِتَابِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ (رقم٢٧)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَم الكَبِير (رقم ٢٧)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الدُّرِيَّةِ الْمُعْجَم الكَبِير (رقم ٣٦٥)، وَالدُّولابِيُّ فِي الدُّرَيَّةِ

وقالَ سَعِيْدُ بِنُ مَنْصُور: حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزِيْزِ بِنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بِنُ أَبِي سُهَيْلُ بِنُ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ القَبْرِ فَنَادَانِي سُهَيْلٍ قَالَ: رَآنِي ('' الْحَسَنُ بَنُ الْحَسَنِ '') بِنِ عَلِيٌ بِنِ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ القَبْرِ فَنَادَانِي – وَهُوَ فِي بَيْتِ فَاطِمَة يَتَعَشَّى – فَقَالَ: هَلُمْ إِلَى العَشَاءِ. فَقُلْتُ: لا أُريدُهُ (''). فَقَالَ: مَا لِي رَأَيْتُكَ عِنْدَ القَبْرِ ؟ فَقُلْتُ: سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عِلَيْ ، فَقَالَ: «إِذَا دَحَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَلَمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْ قَالَ: « لاَ تَتَّخِذُوا بَيْتِي ('') عِيدًا، وَلاَ تَتَّخِذُوا بَيْتِي ('') عَلَيْ مَا كُنْتُمْ. لَعْنَ اللهُ سَوَاءً".

رَوَاهُ (٧) القَاضِي إسْمَاعِيْل فِي كِتَابِ «فضل الصَّلاة عَلَى النَّبِيِّ ﷺ » ولَمْ يَذْكُرْ «مَا أَنْتُمْ ومَنْ بِالأَنْدَلُس إِلاَّ سَوَاءً» (٨).

وقَـالَ سَـعِيْدٌ - أَيْضـاً - : حَدَّكـنَا حِبَّانُ بنُ عَلِيٌّ لَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَجْلانِ عَنْ أَبِي

الطَّاهِرَةِ (رقم ١١٩)، وَابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقِ (٦١/١٣-٢٣)، مِنْ طَرِيْقِ حُمَيْد بنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ حَسَن بنِ حَسَنِ بنِ عَلِيٍّ عن أَبِيْهِ بِهِ، قَالَ الْهَيْثُمِيُّ فِي المجمع (١٦٢/١٠) : «وَفِيْهِ حُمَيْدُ بنُ أَبِي زَيْنَبَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ».

<sup>(</sup>١) فِي ط: أتى.

<sup>(</sup>٢) فِي ع: الْحُسَيْن.

<sup>(</sup>٣) في ب: لا أريد.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، ب: قبري، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ،ع، ض.

<sup>(</sup>٥) في ب: قبور.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ منْ: أ

<sup>(</sup>٧) فِي ط: وَرَوَاهُ.

 <sup>(</sup>٨) رَوَاهُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ، وَإِسْمَاعِيْلُ القَاضِي فِي فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ (رقم ٣٠).

سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَتَّخِذُوا بَيْتِي (١) عِيدًا، وَلاَ بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَىَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي »(١).

قَالُ شَـيْخُ الإسْـلام: «فهَـذَان الْمُرْسَلان مِنْ هَذِينِ الوَجْهَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ يَدُلان عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيْثِ، لا سِيَّمَا وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ أَرْسَلَهُ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي ثُبُوتَهُ عِنْدَهُ هَذَا لَوْ لَمْ يُرْوَ مِنْ وُجُوهٍ مُسَنَّدَةٍ [غَيْر هَدَيْنِ](٢)، فَكَيْفَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَداً.

قُولُهُ: (عَنْ عَلِيٌ بنِ الْحُسَيْنِ) أَيْ أَنْ: ابنِ عَلِيٌ بنِ أَبِي طَالِبِ الْمَعْرُوفُ بِـ "زَيْنِ الْعَابِدِيْنَ» ﴿ وَأَعْلَمُهُمْ. التَّابِعِيْنَ مِنْ أَهْلَ بَيْتِهِ، وَأَعْلَمُهُمْ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: «مَا رَأَيْتُ قُرُشِيًّا أَفْضَلَ مِنْهُ». مَاتَ سَنَةَ كَلاثٍ وَتِسْعِيْنَ عَلَى الصَّحير (1).

وَأَبُوهُ الْحُسَيْنُ سِبْطُ النَّبِيِّ ﷺ وَرَيْحَانَتُهُ، حَفِظَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ سَنَةَ إِحْدَى وسِتِّيْنَ، وَلَهُ سِتُّ<sup>(٧)</sup> وَخَمْسُونَ سَنَةٌ (٨).

قُولُـهُ: (إِنَّـهُ رَأَى رَجُـلاً يَجِيءُ إِلَى فُـرْجَةٍ) - هُـوَ بِضَمُّ الفَاءِ، وَسُكُونِ الرَّاءِ: وَاحِدَةُ الفُرَجِ- وَهِيَ الكُوَّةُ فِي<sup>(٩)</sup> الْجِدَارِ، وَالْخَوْخَةُ، وَنَحْوُهُمَا.

(١) في ط: قبري.

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ، وَعَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ١٥٤٥) مُخْتَصَراً .

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَهُوَ أَفْضَلُ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيَرِ أَعْلام النُّبَلاءِ (٤/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٧) فِي بِ: ستة، وَهُوَ خَطًّا.

 <sup>(</sup>٨) سَّاقِطَةٌ مِنْ: ب. وانْظُرْ تَرْجَمَةَ الْحُسَيْنِ فِي: سِيرِ أَعْلامِ النَّبلاءِ (٢٨٠/٤)،
 والإصابة في تَمْييْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٢/ ٧٧)

<sup>(</sup>٩) فِي ب: على.

قَولُهُ: (فَيَدْخُلُ فِيْهَا، فَيَدْعُو فَنَهَاهُ...) إِلَى آخِرِ الْحَدِيْثِ. هَذَا (١٠ يَدُلُ عَلَى النَّهْي عَنْ قَصْدِ القَّبُورِ وَالْمَشَاهِدِ لأَجْلِ الدُّعَاءِ وَالصَّلاةِ عِنْدُهَا كَمَا تَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ، لأَنَّ (١٠ ذَلِكَ مِنِ الْحَدِيْثِ. فَنَهَى لأَنَّ (١٠ ذَلِكَ مِنِ الْحَدِيْثِ. فَنَهَى ذَلِكَ الرَّجُلَ عَنِ الْمَحِيْءِ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ لِلدُّعَاءِ عِنْدَهُ، فَكَيْفَ بِقَبْرِ غَيْرِهِ.

ويَدُلُّ -أَيْضَاً- عَلَى أَنَّ قَصَدَ الرَّجُلِ القَبْرَ لَآجْلِ السَّلامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ [مِن اتُخَاذِهِ] (٢) عِيْداً الْمَنْهِيُّ عَنْهُ. وَلِهَذَا لَمَّا رَأَى الْحَسَنُ بنُ الْحَسَنِ سُهَيْلاً عِنْدَ الْقَبْرِ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لَهُ الْحَدِيثَ مُسْتَدِلاً بِهِ، وَأَمَرَهُ (١) بِالسَّلامِ

عَلَيْه عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ.

قَالَ شَيْخُ الإَسْلامِ: "مَا عَلِمْتُ أَحَداً - أَيْ: مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ - رَخَّصَ فِيهِ "، لأنَّ ذَلِكَ نَوْعٌ وَلِيكَ أَنْ قَصْدَ القَبْرِ لِلسَّلامِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّي مَنْهِيٍّ عَنْهُ؛ لأنَّ ذَلِكَ مِنِ اتْخَاذِهِ عِيْداً، وَكَرِهَ مَالِكٌ " لأَهْل وَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّي مَنْهِيًّ عَنْهُ؛ لأنَّ ذَلِكَ مِنِ اتْخَاذِهِ عِيْداً، وَكَرِهَ مَالِكٌ " لأَهْل الْمَدِينَةِ كُلَّمَا دَخَلَ إِنْسَانُ الْمَسْجِدَ أَنْ يَاتِي قَبْرَ النَّبِيِّ عَنْهُ ، لأنَّ السَّلَفَ لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مَنْ السَّلَفَ لَمْ يَكُونُوا يَقْعَلُونَ ذَلِكَ أَوْلَ السَّلَفَ لَمْ يَكُونُوا الصَّلاةِ فَيُصَلُونَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَل وَعُمْوا الصَّلاةَ قَدُلُوا، وَلْمُ خَرَجُوا، وَلَمْ يَكُونُوا يَأْتُونَ القَبْرَ لِلسَّلامِ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ لأَنْ الصَّلاةَ وَالسَّلامَ عَلَيْهِ فِي الصَّلاةِ أَكْمَلُ وَأَفْصَلُ.

(١) فِي ط: وهذا.

<sup>(</sup>٢) في ب: إن.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وَاتَّخَاذه.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وأمر.

<sup>(</sup>٥) أي: قصد القبر دون المسجد

<sup>(</sup>٦) نقله عَنْهُ القَاضِي عَياض فِي الشفا (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: أنَّ.

وَأَمَّا دُخُولُهُمْ عِنْدَ قَبْرِهِ لِلصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ هُنَاكَ، أَوْ لِلصَّلاةِ وَالدُّعَاءِ فَلَمْ يَشْرَعْهُ لَهُمْ بَلْ نَهَاهُمْ بَقَوْلِهِ: « لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيْدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتكُمْ تَبْلُغُنِي »(١) فَبَيْنَ أَنَّ الصَّلاةَ تَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ بُعْدٍ وَكَذَلِكَ السَّلامُ.

وَلَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ قُبُورَ الأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ، وكَانَتِ الْحُجْرَةُ فِي زَمَانِهِمْ يُدْخَلُ إِلَيْهَا مِنَ البَابِ إِذْ أَنَ كَانَتْ عَائِشَةُ فِيْهَا، وَبَعْدَ ذَلِكَ، إِلَى أَنْ بُنِيَ الْحَائِطُ الآخَرُ. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ التَّمَكُنِ مِنَ (٢) الوُصُولِ إِلَى قَبْرِهِ لا يَدْخُلُونَ إِلَيْهِ ؛ لا لِسَلام، وَلاَ لِصَلاةٍ، وَلاَ لِلدُعَاءِ لاَنفُسِهِمْ وَلاَ لِغَيْرِهِمْ، وَلاَ لِسُؤال عَنْ حَدِيْثُ أَوْ عِلْم، وَلاَ كَانَ الشَيْطَانُ يَطْمَعُ فِيهِمُ حَتَّى يُسْمِعَهُمْ كَلاماً أَوْ سَلاماً فَيَظُنُونَ الله هُو كَلَّمُهُمْ وَأَفْتَاهُمْ، وَبَيْنَ لَهُمُ السَّلامَ بِصَوْتِ يُسْمَعُ مِنْ خَارِج، كَمَا طَمِع لَهُمُ الشَّيْطَانُ فِي عَيْرِهِ، حَتَّى ظَنُوا أَنْ صَاحِبَ القَبْرِ الشَّيْمُ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِمُ السَّلامَ بِصَوْتِ يُسْمَعُ مِنْ خَارِج، كَمَا طَمِع الشَّيلُ فِي عَيْرِهِ، حَتَّى ظَنُوا أَنَّ صَاحِبَ القَبْرِ وَيَرُونَهُ يَامُومُ مَنْ الْقَبْرِ، وَيَطُنُونَ أَنْ نَفْسَ أَبْدَانِ الْمَوْتَى خَرَجَتْ تُكُلُمُهُمْ، وَيَظُنُونَ أَنْ نَفْسَ أَبْدَانِ الْمَوْتَى خَرَجَتْ تُكُلُمُهُمْ، وَيَظُنُونَ أَنَّ نَفْسَ أَبْدَانِ الْمَوْتَى خَرَجَتْ تُكُلُمُهُمْ، وَالْ رُوحَ لَا المَّهُمُ النَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ لَلْهَ الْمِعْرَاءِ مَن القَبْر، ويَظُنُونَ أَنْ نَفْسَ أَبْدَانِ الْمُورَى خَرَجَتْ تُكُلُمُهُمْ، وَاللَّهُمْ وَأَنْ رُوحَ الْمُؤَلِي وَلَا لَمُومَ عَلَا لَمُ اللَّهُ الْمُعْرَاءِ.

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الصَّحَابَةَ مَا كَانُوا يَعْتَادُونَ الصَّلاةَ وَالسَّلامَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ، كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلُوفِ، وَإِنَّمَا كَانَ بَعْضُهُمْ يَأْتِي مِنْ خَارِجٍ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر، كَمَا كَانَ ابنُ عُمَر رَضِيَ اللهُ عنهُما يَفْعَلُ.

قَـالَ عُبَـيْدُ اللهِ بـنُ عُمَرَ عَنْ نَافع: كَانَ ابنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ أَتَى قَبْرَ النَّبِي فَقَـالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا آبَا بَكْرٍ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبْتَاهُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

<sup>(</sup>١) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: إذا.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: إِلَى.

قَالَ عُبَيْدُاللهِ: مَا نَعْلَمُ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ ابنَ عُمَرَ<sup>(۱)</sup>. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَقِفُ عِنْدَ القَبْرِ لِلدُّعَاءِ إِذَا سَلَّمَ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيْرٌ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «إنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلُ<sup>(٢)</sup> عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَكَانَ بِدْعَةُ مَخْضَةً. وَفِي «النِّسُوطِ» قَالَ مَالِكٌ: «لا أَرَى أَنْ يَقِفَ عِنْدَ قَبِّرِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنْ يُسَلِّمُ<sup>(٣)</sup> وَيَمْضِي» (أَنَّ).

وَالحِكَايَةُ - الَّتِي رَوَاهَا القَاضِي عِيَاضٌ (٥) بِإسْنَادِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي قِصَّتِهِ مَعَ الْمَنْصُورِ وَانَّـهُ قَالَ لِمَالِكِ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، أَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «ولِمَ تَصْرُفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُو وَسِيْلَتُكَ وَوَسِيْلَةُ أَبِيْكَ آدَمَ إِلَى اللهِ يَسْفَعُهُ اللهِ فَيْكَ» - ضَعْيفةٌ (١)، أَوْ مَوْضُوعَةٌ يَوْمَ القِيامَةِ، بَـلِ اسْتَقْبِلُهُ وَاسْتَشْفَعْ بِهِ يُشَفِّعُهُ اللهُ فِيكَ» - ضَعْيفةٌ (١)، أَوْ مَوْضُوعَةٌ لأنَّ فِي إِسْنَادِهَا مَنْ يُتَّهَمُ: كَمُحَمَّدِ (٧) بنِ حُمَيْدٍ (٨)، وَمَنْ تُعْجَهُلُ (٩) حَالُهُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (٣/ ٥٧٦) بِتَمَامِهِ، وَرَوَاهُ -مُقَتُصِراً عَلَى فِعْلِ ابنِ عُمرَ- ابنُ أَبِي شُيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٣/ ٢٨)، وابنُ سَعْدِ فِي الطُّبقَات (١٥٦/٤)، وإبنُ سَعْدِ فِي الطُّبقَات (١٥٦/٤)، والبَيْهَقِيُّ فِي وَإِسْمَاعِيْلُ القَاضِي فِي «فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِي ﷺ (رقم ٩٨، ١٠١)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنن الكَبْرَى (٥/ ٢٤٥)، مِنْ طُرُق عَنْ ابن عُمر وأسانيْدُهُ صَحِيْحَةً.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: ينفل، وهوخطأ مطبعي.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: ليسلم.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: .

<sup>(</sup>٥) فِي كِتَابِ الشُّفَا (٢/ ٩٩٥-٩٩٦)، وتُرْتَيْبِ الْمَدَارِكِ (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>٦) في ط: فهذه الرُّوايَةُ ضعيفةٌ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الزُّيَادَةِ فِي النُّسَخ الَّتِي بَيْنَ يديّ.

<sup>(</sup>٧) في ط: مُحَمَّد - بدون الكاف-.

 <sup>(</sup>٨) مُحَمَّد بن حُمَيْد هُوَ الرَّازِيُّ وَهُوَ حافظ، اتَّهْمَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَثِمَّة بِالكَذِبِ، انْظُرُ:
 تَهْذَيْتُ الكَمَال (٩٧/٢٥).

<sup>(</sup>٩) فِي ط: يُجْهَلُ.

وَنَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، وَيَجْعَلُ الْحُجْرَةَ عَنْ يَسَارِهِ لِتَلاَّ يَسْتَدْبِرَهُ، وَذَلِكَ بَعْدَ تَحِيِّتِهِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ، فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَقِفُ لِلدُّعَاءِ بَعْدَ السَّلامِ، وَذَكَرَ أَصْحَابُ مَالِكِ أَنَّهُ يَدْعُو مُسْتَقْبِلاً القِبْلَة ؛ يُولِيْهِ ظَهْرَهُ.

وبِالْجُمْلَةِ فَقَـدِ اتَّفَـقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى آئَـهُ إِذَا دَعَا لا يَسْتَقْبِلُ القَّبَرَ، وتَنَازَعُوا هَلْ يَسْتَقْبِلُهُ عِنْدَ السَّلام عَلَيْهِ أَمْ لا؟

وَمِنَ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى ابنُ زَبَالَةً - وَهُو وَاهٍ<sup>(١)</sup> - فِي «أَخَبَارِ الْمَدِيْنَةِ» عَنْ عُمَرَ بِن هَـارُونَ (٢)، عَـنْ سَلَمَةَ بنِ وَرَدْاَنَ (٢) -وَهُمَا سَاقِطَان - قَالَ: «رَأَيْتُ أَنْسَ بنَ مَالِكِ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ القَبْرِ، ثُمَّ يَدْعُو» (١).

وَفِي الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى مَنْعِ شَدُّ الرِّحَالِ إِلَى قَبْرِهِ ﷺ ، وإلَى غَيْرِهِ مِنَ القَبُورِ وَالْمَشَاهِدِ، لأَنَّ ذَلِكَ مِن اتَّخَاذِهَا أَعْيَاداً، بَلْ مِنْ أَعْظُمِ أَسْبَابِ الإشراكِ بِأَصْحَابِهَا، كَمَا وَقَعَ مِنْ عُبَّادِ القَّبُورِ الَّذِيْنَ يَشُدُّونَ إليَّهَا الرِّحَالَ، وَيُنْفِقُونَ فِي ذَلِكَ الكَثِيْرَ مِنَ الْأَمُولِ الدِّيَارَةِ لِلْقُبُورِ تَبَرُّكا بِتِلْكَ الكَثِيْر مِنَ وَالْجُدْرَان، فَوَقَعُوا فِي الشِّرْكِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وقَالَ الْحافظ فِي تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/٤٧٤) عَنِ ابنِ زَبَالَةَ: كَتُنْهُوهُ.

 <sup>(</sup>٢) عُمَرُ بنُ هَارُونَ بنِ يَزِيْدَ الثَّقَفِيُّ مَوْلاهُمُ، البَلْخِيُّ: مَثْرُوكٌ، وَكَانَ حَافِظاً. تَقْرِيْب التَّهْذِيْبِ (ص/٤١٧).

 <sup>(</sup>٣) سَلَمَةُ بنُ وَرْدَانَ اللَّيْشِيُّ، أَبُو يَعْلَى الْمَدَنِيُّ: ضَعِيْفٌ، قَالَ النَّهَبِيُّ: وقَالَ الْحَاكِمُ:
 رَوَايَاتُهُ عَنْ أَنسِ أَكْثُرُهَا مَنَاكِيْرٌ، وَصَدَقَ الْحَاكِمُ. انْظُرْ: تَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/٢٤٨)،
 وَمِيْزَانَ الاعْتَدَالُ (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (١/ ٢٢٧).

وَهَذهِ (١) هِيَ (١) الْمَسْالَةُ الَّتِي اَفْتَى فِيْهَا شَيْحُ الإسْلامِ اعْنِي مَنْ سَافَرَ لِمُجَرَّدِ زِيَارَةِ قُبُورِ الْأُنْسِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَمَشَاهِدِهِمْ، وَنَقَلَ فِيْهَا اخْتِلافَ العُلَمَاءِ فِي الْإِبَاحَةِ وَالْمَنْعِ، فَمِيْ لَمَوْرِيْنَ، وَمَشَاهِدِهِمْ، وَنَقَلَ فِيْهَا اخْتِلافَ العُلَمَاءِ فِي الْإِبَاحَةِ وَالْمَنْعِ، فَمِيْ لَدَلِكَ؛ كَابِي حَامِدِ الغَزَالِيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْمُوَلِّيْنِيُ، وَالقَاضِي عِيَاض، وَمِنْ مَانِع لذَلِكَ؛ كَابِن بَطَّةَ، وَأَبْنِ عَقِيْلٍ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْجُولْنِيُّ، وَالقَاضِي عِيَاض، وَهُو قَوْلُ الْجُمهُ ورِ؛ نَصَّ (١) عَلَيْهِ مَالِكَ، وَلَمْ (١) يُخَالِفُهُ أَحَدٌ مِنَ الأَيْمَةِ وَهُو السَّوَابُ، فَقَامَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُعَاصِدِيْنَ لَهُ كَالسُّجِيِّ وَنَحْوِهِ، فَنَسَبَهُ إِلَى إِنْكَارِ السَّوَابُ وَلَاسْتِعَانَهُ بِهِمْ فِي النَّيَارَةِ مُطْلَقَاءُ وَالرَّيَارَةِ وَالْاسْتِعَانَةُ بِهِمْ فِي المُلِكَ، وَلَا الْمُواتِ وَالاسْتِعَانَةُ بِهِمْ فِي الْمُلِعَاتِ، مَعَ مَا يَنْضَمُ إِلَى ذَلِكَ مِنْ الْوَاعِ الْمُنْكَرَاتِ.

وَمَمَّا يَدُلُّ عَلَى النَّهْي عَنْ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى القَبُورِ وَنَحْوِهَا: مَا أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنْ أَبِي سَعِيْدِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى تُلاثَة مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى »(١) فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ شَدُّهَا لِزيَارَةِ الْقُبُورِ وَالْمَشَاهِدِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَهْياً، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَهْياً

<sup>(</sup>١) فِي ط: هَذِهِ – بدون وَاو – .

<sup>(</sup>٢)سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ب، ومصححة فِي هامش : ع، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: ونَصَّ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَلَمْ يكنْ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: بشد الرحال إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٦) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحْيْحِهِ (رقم١١٩٧)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحْيْحِهِ (رقم٨٢٧). وَهُوَ حَدِيْثُ مُتَوَاتِرٌ وَقَدْ تَوَسَّعَ فِي تَخْرِيْجِهِ، وَبَيَانِ طُرُقِهِ: الشَّيْخُ الاَّلْبَانِيُّ رحمه الله فِي إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ (٣/ ٢٢٦-٢٣٣) ، والدكتورُ صَالحٌ الرُّفَاعِيُّ فِي رِسَالتِهِ للماجِسْتيرِ الاَّحَادِيْثُ الوَارِدَةُ فِي فَضَائِلِ اللَّهِيَّةِ –جَمْعاً وَدِرَاسَةٌ (ص/ ٤٣٩-٤٥٥).

لِلاسْتِحْبَابِ. وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ فِي «الصَّحِيْجِ» بِصِيْغَةِ النَّهْيِ صَرِيْحاً<sup>(١)</sup>، فَتَعَيَّنَ<sup>(١)</sup> أَنْ يَكُونَ لِلنَّهْيِ.

وَلِهَ ذَا فَهِمَ مِنْهُ الصَّحَابَةُ الْمَنْعَ، كَمَا فِي «الْمُوطَّاِ» وَ«السُّنَنِ» عَنْ بَصْرَةَ بِنِ أَبِي بَصْرَةَ الغِفَارِيِّ: لَوْ الْدَرَكَتُكَ قَبَلَ أَنْ بَصْرَةَ الغِفَارِيِّ: لَوْ الْدَرَكَتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ (اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

ورَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَعُمَرُ بنُ شَبَّةَ فِي "أَخْبَارِ الْمَدِيْنَةِ" بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ قَزَعَةَ. قَالَ: أَنَيْتُ ابنَ عُمَرَ فقُلْتُ: إِنِّي أُرِيْدُ الطَّورَ. فَقَالَ: "إِنِّمَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى (١) ثلاثةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحرَام، وَمَسْجِدِ المدينَةِ، وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى فَدَعْ عَنْكَ الطُّورَ فَلاَ تَأْتِهِ" (١).

<sup>(</sup>١) خرَّجَهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢/ ٩٧٥رقم ٨٢٧) عَنْ أَبِي سَعِيْدُ الحَدرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إلا إلَى ثَلائَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الحَوَام، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ».

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فَيَتَعَيَّن.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةً مِنْ: ب،ع.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وموجودة فِي ط١.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَإِ (١٠٨/١-١١٠)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٧/٦)، والنِّمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٧/٦) وَغَيْرُهُمْ والنِّسَائِيُّ فِي سُنِنهِ (رقم ٢٧٧٢) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيحِهِ (رقم ٢٧٧٢) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيحٍ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الإصابَةِ (١/٣٢٠) عَلَى خِلاف فِي الرَّاجِحِ فِي اسْم صَحابِيهِ هَلْ هُوَ: بَصْرَةُ أَمْ أَبُوهُ: أَبُو بَصْرَةً؟

<sup>(</sup>٦) فِي ب: إلاَّ إلَى.

 <sup>(</sup>٧) رَوَاهُ عَبْدُالرُزَاقِ فِي الْمُصنَّفِ (٥/ ١٣٥رقم ٩١٧١)، وابن أبي شَيبَةَ فِي الْمُصنَّفِ
 (٢/ ١٥٠)، وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٧/ ٢٠٤) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَّحِيْخ.

وَرَوَى أَحْمَدُ وَعُمَرُ بِنُ شَبَّةَ - أَيْضاً - عَنْ شَهْرِ بِنِ حَوْشَبَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْد وَذُكِرَ عِنْدَهُ الصَّلاةُ فِي الطُّورِ. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لاَ يُنْبَغِي لَلْمَطِيّ ('') أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهَا إِلَى مَسْجِدٍ يُبَتَغَى ('') فِيهِ الصَّلاةُ غَيْر الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصَى " (''). فأبو سَعِيْد جَعَلَ الطُّورَ مِمَّا نَهِي ('') عَنْ شَدُهُ الرِّحَالُ إِلَيْهِ، مَعَ أَنَّ اللَّهْظَ الَّذِي ذَكَرَهُ إِنَّمَا فِيهِ إِللَّهُيْ عَنْ شَدُهَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، فَدَلَّ عَلَى آلَهُ عَلِم أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى سَمَّاهُ الوَادِي الْمُقَدَّسَ وَالبُقْعَةَ مَنْ اللهُ تَعَالَى سَمَّاهُ الوَادِي الْمُقَدَّسَ وَالبُقْعَةَ الْمُبَارِكَةَ، وَكُلُم اللهُ اللهُ مُوسَى هُنَاكُ ('').

وَهَـذَا (٧) ظَاهِـرٌ لا يَخْفَى عَلَى أَحَدِ مِمَّنْ يَقُولُ بِفَحْوَى الْخِطَابِ وَتَنْبِيْهِ ، وَهُمُ الْجُمْهُ ورُ الْأَوْمَةُ (٨) الأربَعَةُ وَأَتْبَاعُهُمْ، وَلِهَذَا لَمْ يُوجِبُوا عَلَى مَنْ نَذَرَ أَنْ يُسَافِرَ الْجُمْهُ ورُ الْأَوْمَةُ (٨) الأربَعَةُ وَأَتْبَاعُهُمْ، وَلِهَذَا لَمْ يُوجِبُوا عَلَى مَنْ نَذَرَ أَنْ يُسَافِرَ إِلَى الْحَمْهُ وَيَ اللَّهُ الْوَفَاءَ بِذَلِكَ، بَلْ لَوْ سَافَرَ إِلَى

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ع.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: تبتغي.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٦٤)، وابنُ شَبَّة -كَمَا فِي الرَّدُ عَلَى الإخْنَائِيُ (ص/ ١٤)، وَفِي إِسْنَادِهِ شَهْرُ بنُ حَوْشَب، وَقَدْ انْفَرَدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَالْحَدِيثُ فِي الصَّحْيْحَيْن مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعْبِدٍ هَ دُوْنَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فَهِيَ مُنْكَرَةً. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: ينهي.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: قيل.

 <sup>(</sup>٦) قَالَ تَعَالَى فِي سورة القصص (آية/٣٠): ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي النَّهَ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ ،
 الأَيّمَن فِي البُّقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجْرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ ،
 وقَالَ فِي سورة النازعات (آية ١٦): ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوّى﴾ .

<sup>(</sup>٧) فِي ب: وهو.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: وَالْأَتُمة.

مَسْجِدِ قُبَاءٍ مِنْ بَلَـدٍ بَعِيْدِ ('' لَمْ يَكُنْ هَذَا مَشْرُوعاً بِاثْفَاقِ الْأَئِمَّةِ الأرْبَعَةِ، مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيْهِ كُلُّ سَبْتٍ رَاكِباً وَمَاشِياً('')، وَإِنْ (''' كَانَ فِي وُجُوبِ الوَفَاءِ بِنَذْرِ إِنْيَانِهِ خِلافٌ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ.

وَقَدْ صَرَّح مَالِكٌ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ مَنْ نَذَرَ السَّفَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ النَّبُويَّةِ إِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ الصَّلاةَ فِي مَسْجِد النَّبِيِّ ﷺ ، أَوْفَى (أَنَ بِنَذْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ مُجَرَّدُ زِيَارَةِ القَبْرِ مِنْ غَيْرِ صَلاةٍ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَف بِنَذْرِهِ. قَالَ (أَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تُعْمَلُ الْمَصِيُّ إِلاَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تُعْمَلُ الْمَصِيْدِ إِلَّا إِلَى النَّبِيِ اللَّبُسُوطِ وَمَعْنَاهُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى النَّبِي اللَّبُسُوطِ وَمَعْنَاهُ فِي «المَبْسُوطِ» وَمَعْنَاهُ فِي «المَبْسُوطِ» وَمَعْنَاهُ فِي «المَبْسُوطِ» وَعَيْرهِمَا مِنْ كُتُب أَصْحَاب مَالِكِ (٧).

وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ تَنَازَعَ العُلَمَاءُ فِي جَوَازِ (٨) شَدُ الرِّحَالِ إِلَى غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَئَةِ، فَالْجُمُهُورُ عَلَى الْجَوَازِ، فَاسْتِحْبَابُ شَدُّ الْجُمُهُورُ عَلَى الْجَوَازِ، فَاسْتِحْبَابُ شَدُّ الرِّحَالِ إِلَى القَّبُورِ وَالْمَشَاهِدِ، وَالتَّقَرُّبُ بِهِ إِلَى اللهِ - كَمَا ظَنَّهُ السَّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ - ؟ قَوْلٌ مَّنَ الْتِي احْتَجَ بِهَا كَحَدِيْثِ: « مَنْ قَوْلٌ مَّنِي احْتَجَ بِهَا كَحَدِيْثِ: « مَنْ

<sup>(</sup>١) فِي ب: بعيدة.

 <sup>(</sup>٢) رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١١٣٤-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٣٩٩)
 عَن ابن عُمرَ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: فَإِنْ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وفَى.

<sup>(</sup>٥) يَعْنِي: الإِمَامَ مالكَ بنَ أنسِ.

<sup>(</sup>٦) فِي أ: في.

 <sup>(</sup>٧) انْظُر: الْمُدَوْنَةَ (٢/ ٨٦-٨٧)، والكَافِي لابنِ عَبْدِالبَرِّ (١/ ٤٥٨)، وَكِفَايَةَ الطَّالِبِ
 لأبي الْحَسَنِ الْمَالِكِيِّ (٢/ ٤٦)، وَانْظُرِ: الرَّدَّ عَلَى الإِخْنَائِيِّ (ص/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

زَارَنِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي "(') وَنَحْوِهَا لا يَصِحُ مِنْهَا شَيْءٌ عَنْ ('') رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابٍ ('') البَتَّة ، بَلْ هِي مَا ('') بَيْنَ ضَعِيْفٍ وَمُوضُوع ، أَوْ كُلُهَا مَوْضُوعة كَمَا قَدْ بَيْنَ عِلْلَهَا شَيْخُ الإسلام ('') وَغَيْره ، وَكَثِيرٌ مِنْهَا لا يَسَدُلُ عُلَى مَحَلُ النِّزَاعِ إِذْ لَيْسَ فِيْهِ إِلاَّ مُطْلَقَ الزَّيَارَةِ وَذَٰلِكَ لا يُنْكِرُهُ شَيْخُ الإسلام وَلاَ عَيْره مِنَ العُلَمَاء ، لأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الزِّيَارَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْجَارِيَةِ عَلَى وَفُق مُرادِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَهِي البِّي لا يَكُونُ فِيْهَا شِرْكٌ وَلاَ شَدُ رَحْل إِلَى قَبْر، وَبِتَقْدِيْر ثُمُوتِهَا لا تَدُلُ عَلَى شَدُ الرِّحَالِ إِلَى قَبْر غَيْرِه ، وَالشَّبْكِيُ أَجَازُ ذَلِكَ فِي سَائِر القَبُور فَخَالَفَ الاَ حَدُلُ الرَّحَالِ إِلَى قَبْر غَيْرِه ، وَالشَّبْكِيُ أَجَازُ ذَلِكَ فِي سَائِر القَبُور فَخَالَفَ الاَ حَدُلُ الرَّحَالِ إِلَى قَبْر غَيْره ، وَالشَّبْكِيُ أَجَازُ ذَلِكَ فِي سَائِر القَبُور فَخَالَفَ الاَ حَدُلُ فَا الْأَحَادِيْنَ وَاللَّه عُلَى الْمُعَلِّم ، وَاللَّه عُلَى الْمَالِيَّ فَلْلَ فَيْ

قَالَ الْمُصَنِّفُ: ﴿ وَفِيْهِ أَنَّهُ ﷺ فِي البَرْزَخِ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِي الصَّلاةِ وَالسَّلامِ» (١٠).

قُولُهُ: رَوَاهُ فِي «المُخْتَارَةِ» الْمُخْتَارَةُ: كِتَابٌ جَمَعَ فِيْهِ مُؤَلِّفُهُ الْأَحَادِيْثَ الْجِيَادَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْرِ (رقم١٣٤٩٦)، وَفِي الأُوْسَطِ (رقم ٢٨٧) وَفِي سَندِهِ أَحْمَدُ بَنُ رِشْدِينَ وَهُو كَذَابُ، وللحَدِيثِ طُرُقٌ وَشَوَاهِدُ بَاطِلَةٌ وَمَكْذُوبَةٌ بَيْنَهَا شَيْخُ الإسلامِ، وابنُ عَبْدالهَادِي وَغَيْرُهُمْ، وَبَيْنَتُهَا بِالتَّفْصِيلِ فِي رِسَالَتِي لِلْمَاجِسْتير: «الأَحَادِيثُ المُوضُوعَةُ الَّتِي تُنَافِي تَوْحِيدَ العِبَادَةِ- جَمْعاً وَدِرَاسَةً- »، وَانظُرِ: «الأَحَادِيثُ الوَارِدَةَ فِي فَضَائِلِ الْمَدِينَةِ» للدكتورِ صَالح الرَّفَاعيُّ.

<sup>(</sup>٢) في ب: من.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: الصَّحَابَة.

<sup>(</sup>٤) سَاقطةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٥) أَحَادِيْتُ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَنْهَا شَيْخُ الإِسْلامِ فِي الاقْتِضَاءِ (ص/٤٠١) : «كُلُّهَا مَكْذُوبَةٌ مَوْضُوعَةٌ ».

<sup>(</sup>٦) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ.

الزَّائِدَةَ عَلَى «الصَّحِيْحَيْنِ» وَمُوَلِّفُهُ هُو: أَبُو('') عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَاحِدِ الْمُقْدِسِيُّ، الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدُّيْنِ الْحَنْبَلِيُّ، أَحَدُ الْأَعْلامِ('') وَحُفَّاظِ الْحَدِيْثِ. قَالَ النَّمَّةِ مِنَّةً وَالْمَقْدِيْثِ وَالْفَضِيْلَةِ التَّامَّةِ النَّامَةِ وَالْمُحَدِّثُونَ بِكُتِّهِ فَاللهُ يَرْحَمُهُ وَيَرْضَى وَالنَّفَةِ وَالْمُحَدِّثُونَ بِكُتِّهِ فَاللهُ يَرْحَمُهُ وَيَرْضَى عَنْهُ"".

وقَالَ شَيْخُ الإسلامِ: «تَصْحِيْحُهُ فِي «مُخْتَارَتِهِ» خَيْرٌ مِنْ تَصْحِيْحِ الْحَاكِمِ بِلا رَيْبٍ» (1). مَاتَ سَنَةُ ثَلاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسَتُّماتُةٍ (٥٠).

Ar Ar Ar

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) في ط: أعلام الإسلام.

<sup>(</sup>٣) سِيرُ أَعْلام النُّبَلاءِ (٢٣/ ١٢٦-١٣٠).

<sup>(</sup>٤) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢٢/٢٢).

<sup>(</sup>٥) انظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيرِ أَعْلام النَّبَلاءِ (٢٣/٢٣).

#### (YY)

## بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الأَوْثَانَ

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ [النِّسَاء: ٥١].

وَقَولُـهُ تَعَـالَى: ﴿قُـلْ هَـلْ أَنَبَّنُكُمْ بِشَـرٌ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِندَ اللهِ مَن لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَـدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المَائدة:٦٠].

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً﴾ [الكهف: ٢١].

عَن أَبِي سَعِيدٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَتَتَّبُعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبَّلَكُمْ حَذَوَ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ ال

وَلِمُسلِم، عَن ثُوبَانَ - ﴿ - : أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنْ أَمْتِي سَيْبَلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَأَعْلِيتُ الْكَنْزِيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رُبِّي لأَمْتِي أَنْ لا يُهْلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ، وَأَنْ لا يُهلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ، وَأَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوى أَنْهُسِهِمْ، فَيسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنْ رَبِّي قَالَ: يَا لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوى أَنْهُسِهِمْ، فَيسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنْ رَبِي قَالَ: يَا بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ، [وَأَنْ لا] أُسلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوى أَنْهُسِهِمْ، فَيسْتَبِعَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَو بِسَنَّيْعِ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوى أَنْهُمِهُمْ، فَيسْتَبِعَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضَهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضَهُمْ الْجَاهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَدْيهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضَهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضَهُمْ بَعْطَا السَّيْقَ بِعَضَهُمْ اللَّهُ وَلَا اللهُ وَالْمَ الْمَعْمَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى اللهُ وَيَالِعُ اللهُ وَالْمَالُونَ اللهَ وَالْمَعْ اللهَ وَالْمَعْ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَا مَنْ أُمّتِي الأَوْتُولُ وَلَا عَلْمَ مِنْ أُمّتِي الأَوْتُانَ، وَإِنّهُ حَتَّى يَعْمُ لَوْعَامٌ مِنْ أُمّتِي الأَوْتُانَ، وَإِنْهُ حَتَّى يَعْمُدُ وَيَامٌ مِنْ أُمّتِي الأَوْتُونَ الْوَالَانَ وَلَا مَقَى عَلَى الْمُسْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِنَامٌ مِنْ أُمْتِي الأَوْتُونَ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُسْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِنَامٌ مِنْ أُمْتِي الْأَوْتُونَ الْمَا أَلَا عَلَى اللهَ وَلَالَ مَنْ أُولِلْ الْمُعْلِيلُ الْمُعْرِلُولَ الْمَعْمُ السَاعَةُ اللّهُ وَلَا الْمَعْمُ الْمُؤْلِقُ الْقُولُولُ الْمَعْلِيلُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْمُ السَاعِةُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُعْلَالِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعِلَّ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعُ

سَيكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ؛ لاَ نَبِيًّ بَعْدِي، وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنصُورَةً، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى » .

فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيرُ آيَةِ النساءِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ المائدةِ.

الثَّالِئَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ الكهفِ.

الرَّابِعَةُ- وَهِيَ أَهَمُّهَا - : مَا مَعْنَى الإَيْمَان بِالجبتِ والطَّاغوتِ فِي هذا الموضعِ؟ هلْ هُوَ اعتقادُ قلب، أَوْ هُو مُوافقَةُ أَصْحَابِهَا مَعَ بُغْضِهَا ومَعْرِفَة بُطُلانِهَا؟.

الخَامِسَةُ: قَولُهُمْ إِنَّ الكُفَّارَ الَّذِيْنَ يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ أَهْدَى سَبِيْلاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

السَّادِسَـةُ- وَهِـِيَ المقصـودُ بِالتَّرْجَمَةِ- : أَنَّ هَذَا لا بُدَّ أَنْ يوجدَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ، كما تقرر فِي حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ.

السَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِوُقُوعِهَا، أَعْنِي عِبَادَةَ الأوثانِ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ فِي جَموع كَثِيْرَةٍ. النَّامِنَةُ: العَجَبُ العُجَابُ: خُرُوجُ مَنْ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ، مِثْلِ الْمُخْتَارِ، مَعَ تَكَلَّمِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَتَصْرِيْحِهِ بِآلَهُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، وأنَّ الرَّسُولَ حَقَّ، وأنَّ القُرْآنَ حَقَّ، وَفِيْهِ أَلَ مُحَمَّداً خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ، وَمَعَ هَذَا يُصَدَّقُ فِي هَذَا كُلِّهِ مَعَ التَّضَادُ الوَاضِحِ. وَقَدْ خَرَجَ الْمُخْتَارُ فِي آخِر عَصْر الصَّحَابَةِ، وتَبْعَهُ فِنَامٌ كَثِيْرَةً.

التَّاسِعَةُ: البِشَارَةُ بِأَنَّ الْحَقَّ لا يَزُولُ بِالكُلِّيَّةِ كَمَا زَالَ فِيْمَا مَضَى، بل لا تَزالُ عَلَيْهِ طَائَفَةٌ.

العَاشِرَةُ: الآيةُ العُظْمَى أَنَّهُمْ مَعَ قِلْتِهِمْ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلا مَنْ خَالَفَهُمْ. الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ ذَلِكَ الشرطَ إِلَى قيام السَّاعَةِ.

الثَّانيَة عَشْرَةَ: مَا فِيْهِ مِنَ الآياتِ العظيمَةِ، مِنْهَا: إخْبَارُهُ بأنَّ اللهَ زَوَى لَهُ المشارق

والمغارب، وأخبَر بِمَعْنَى ذَلِكَ فوقع كَمَا أَخْبَر، بخلافِ الجنوبِ والشَّمَال، وإخبارُهُ بِأَنَّهُ أَعْطِي الكَنْزَيْن، وإخبارُهُ بإجابة دعوتهِ لأَمْتِه فِي الاثْنَيْن، وإخبارُهُ بأنَّهُ مُنعَ الثَّالِئَة، وإخبارُهُ بوقوعِ السَّيْف، وَأَنَّهُ لا يُرفَعُ إِذَا وَقَعَ، وإخبارُهُ بإهلاكِ بَعْضِهِم بَعْضاً، وَخوفُهُ عَلَى أَمَّتِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ المُضِلِّينَ، وإخبارُهُ بِظُهورِ المُمَنَّئِينِينَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ، وإخبارُهُ بِبَقَاءِ الطَّائِفَةِ المنْصُورَةِ. وَكُلُّ هَذَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَر، مَعَ أَنَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مِنَ العُقُول.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: حَصرُ الخوفِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الأَثِمَّةِ المُضِلِّيْنَ. الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَى مَعْنَى عبادَةِ الأوثان.

\* \* \*

# بَابُ

### مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ (١) الأَوْثَانَ

أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهَ ذِهِ التَّرْجَمَةِ السَّدَّ عَلَى عُبَّادِ القُبُورِ، الَّذِيْنَ يَفْعَلُونَ الشُّرْكَ وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ لا يَقَعُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَهُمْ يَقُولُونَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولِهِ عَلَيْ ، مَا يَدُلُّ عَلَى وُقُوعٍ (٢) رَسُولِهِ عَلَيْ ، مَا يَدُلُّ عَلَى وُقُوعٍ (٢) الشَّرْكِ فِي هَذَا البَابِ مِنْ كَلام اللهِ وَكَلام رَسُولِهِ عَلَيْ ، مَا يَدُلُ عَلَى وُقُوعٍ (٢) الشَّرْكِ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ كَثِيرٍ مِنْهَا إِلَى عَبَادَةً الأَوْثَانِ، وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهَا لا تَوَالُ عَلَى الْحَقِّ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَاتِي آمُرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

قَالَ: (وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ [النِّسَاء: ٥١]).

يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيهِ ﷺ : « ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً ﴾ " أَيْ: أُعْلُوا نَصِيباً أَيْ: حُظًّا مِنَ الكِتَابِ، ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾. رَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ عَنِ البِنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ كَعْبُ بِنُ الأَشْرَفِ مَكَّةَ قَالَتْ قُرَيْشِ: اَلا تَرَى إِلَى هَذَا الصَّنْبُور (٣ ) الْمُنْبَتِرِ مِنْ قَوْمِهِ، يَزْعُمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنًا وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيْجِ، وَأَهْلُ السَّقَايَةِ قَالَ: أَنْتُمْ خَيْرٌ، قَالَ (٥ ): فَنَوَلَتْ فِيْهِمْ: ﴿ إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ اللَّهُ مَنَ الْكِتَابِ ﴾ إلى النِّينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ ﴾ إلى

<sup>(</sup>١) فِي ط: يعبدون.

<sup>(</sup>٢) في ط: تنوع.

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ب، ع، ض: الصنبر، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وَمُعْظَمٍ كُتُبِ التَّخْرِيجِ، وَفِي صَحِيْحِ ابنِ حِبَّانَ (١٤/ ٥٣٤رقم ٢٥٧٢): «الصَّنْبِيْرِ»، وَفِي موارد الظمآن: الصنبور.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: السدنة.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: ونزلت.

﴿ نَصِيراً ﴾ [النّساء: ٥١] (١).

وَرَوَى ابنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: جَاءَ حُييٌ بنُ أَخْطَبَ وَكَعْبُ بنُ الْأَشْرَفِ إِلَى اَهْلِ مَكَّةَ فَقَالُوا لَهُمْ: أَنْتُمْ أَهْلُ الكِتَابِ، وَأَهْلُ العِلْم؛ فَأَخْبِرُونَا عَنَا وَعَنْ مَحَمَّد. فَقَالُوا أَنَّ مَا أَنْتُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ؟ فَقَالُوا: نَحْنُ نَصِلُ الأَرْحَامَ، وَنَنْحُرُ الكَوْمَاءُ أَنَّ وَنَسْقِي الْمَحَمِّيجَ، وَمُحَمَّدٌ صُنْبُورٌ (٥٠)، وَنَسْقِي الْحَجِيجَ، وَمُحَمَّدٌ صُنْبُورٌ (٥٠)، قَطَعَ أَرْحَامَنَا، وَاتَّبَعَهُ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ غِفَار. فَنَحْنُ خَيْرٌ أَمْ هُوَ؟ فَقَالُوا: أَنْتُمْ خَيْرٌ وَأَهُدَى سَيِيلًا. فَأَنْوَلَ اللهُ: ﴿ وَأَلُمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَوُلًاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾ إلى اللّذِينَ أَوتُواْ نَصِيباً مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾ إلى اللّذِينَ أَوْدُوا فَوْلُونَ لِلّذِينَ كَفَرُواْ هَوُلًاءِ أَهْدَى مِنَ الّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾ [النّسَاء: ١٥] (١٠).

قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ - صلى - : «الْجِبْتُ: السَّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ (٧٠)،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ-كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ (١/٥١٤)-، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكَّرَى (رقم/١١٧)، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣٠/٣٠)، والبَزَّارُ فِي مُسْلَدِهِ (رقم/٢٠٩-كشف الأستار)، وَابنُ حَبَانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم/٢٥٧) وَغَيْرُهُمْ. قَالَ ابنُ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٥٧٤) وَإِسْنَادُهُ صَحِيحِهِ (رقم/٢٥٧) وَغَيْرُهُمْ. قَالَ ابنُ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٥٧٤) وإسْنَادُهُ صَحِيحٍ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فقال.

<sup>(</sup>٣) الكُوْمَاء: النَّاقَةُ العَظِيْمَةُ السَّنَامِ انْظُرْ: غَرِيْبَ الْحَدِيْثِ لأبي عُبَيْدِ بنِ سَلاَّم (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) العُنَاةُ: جَمْعُ عَانِي وَهُوَ الأَسْبِيرُ. أَنْظُرُ: مُخْتَارَ الصَّحَاحَ (ص/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) الصُّنْبورُ: هَوَ الأَبْثَرُ الَّذِي لا عَقِبَ لَهُ، وَأَصْلُهُ سَعَفَةٌ تُنْبُتُ فِي جِذْعِ النَّخْلَةِ لا فِي الأرْضِ. انْظُرِ: النِّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (٣/ ٥٥)

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ أَبِنُ أَبِيَ حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٤٤١٥) وإَسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إِلَى عِكْرِمَةَ.

 <sup>(</sup>٧) عَلَقَهُ اللّٰبَخَارِيُّ فِي صحيحة (٤/١٦٧٣ - البغا)، وَوَصَلَهُ: سَعِيدُ بنُ مَنْصُورِ فِي سُننه - كِتَابُ الحِهَادِ (رقم ٢٥٣٤)، وَفِي التَّفْسِيْرِ (رقم ٢٤٩)، وَالْمَحْرِينُ فِي عَرْبَبِ النَّخْسِيْرِ (رقم ٢٤٩) وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (١٣١/٥) وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٢٤١٥): "إسْنَادُهُ قَوِيًّ».
 (رقم ٣٤٤٥)، وَغَيْرُهُمْ قَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتْح (٨/ ٢٥٢): "إسْنَادُهُ قَوِيًّ».

وَكَذَلِكَ (١) قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو العَالِيَةِ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمْ (٢)، وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وعِكْرِمَةَ [وَأَبِي مَالِكً](٣): «الْجِبْتُ: الشَّيْطَانُ» زَادَ ابنُ عَبَّاسٍ: «بِالْحَبشَيَّةِ» (١).

وَعَٰنِ ابِنِ عَبَّاسٍ- أَيْضًا -: «الْجِبْتُ: الشَّرْكُ»(٥)، وعَنْهُ: «الْجِبْتُ: الأصْنَامُ»(١)، وَعَنْهُ: «الْجِبْتُ: الأصْنَامُ»(١)، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: «الْجِبْتُ: الكَاهِنُ»(٨). وَعَنْ مُجَاهِدِ: «الْجِبْتُ: كَعْبُ بنُ الْأَشْرَفِ»(٩).

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعُمُّ ذَلِكَ كُلَّهُ، كَمَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: «الْجِبْتُ: كَلِمَةٌ تَقَعُ عَلَى الصَّنَم وَالكَاهِنِ وَالسَّيافَةُ وَالطَّرْقُ الصَّنَم وَالكَاهِنِ وَالسَّيرَةُ وَالعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ

(١) فِي ب: وكذا.

(٢) انْظُرُ: تَفْسِيْرَ الطَّبْرِيِّ (٥/ ١٣١)، وتَفْسِيْرَ ابنِ أَبِي حاتِمِ (٣/ ٩٧٤)، وتغليق التعليق (٤/ ١٩٥-١٩٦).

(٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُونَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

(٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٩٧٤) عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ وَفِي إِسْنَادِهِ النَّضْرُ الخَرَازُ وَهُوَ مُثَرُوكٌ. وَرَوَاهُ عَبْدُ بنُ خُمَيْد- كَمَا فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ (٤/ ١٩٦)- عَنْ عِكْرِمَةَ بلَفْظِ: «الجِبْتُ بِلِسَان الحَبشَةِ: شَيْطَانٌ وَالطَّاغُوتُ: الكَاهِنُ \* وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ، ورَوَاهُ الْحَرْبِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (٣/ ١١٧٧) عَنْ أَبِي مَالِكِ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ.

(٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِيَ حَاتِمٍ في تفسيرِهِ (٣/ ٩٧٤) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيّ بنِ أَبِي طلحةَ عَنْ ابنِ عَنَّاس به.

(٦) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ١٣٠)، وابنُ أَبِي حاتِمٍ فِي تفسيرِهِ (٣/ ٩٧٥) وسَنَدُهُ واهِ.

(٧) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (٥/ ١٣٢) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيَّ بن أَبِي طلحة عَنْ ابنِ عَبَّاسِ بِهِ.

(٨) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حُاتِم (٣/ ٩٧٥) وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

(٩) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (٥/ ١٣٣)، وابنُ أبِي حَاتِمٍ (٣/ ٩٧٥) وَفِي سَنَدِهِ لَيْثُ ابنُ أَبِي سُلِّيم وَهُوَ ضَعَيْفٌ". مِنَ الْجِبْتِ " (أَ قَالَ: وَهَـذَا لَيْسَ مِنْ مَحْضِ العَرَبِيَّةِ لاجْتِمَاعِ الْجِيْمِ وَالبَاءِ فِي حَرْف وَالبَاءِ فِي حَرْف وَالبَاءِ فِي حَرْف وَالبَاءِ فِي الْجَيْم وَالبَاءِ فِي

قَـالَ الْمُصَـنُّفُ: «وَفِيْهِ مَعْرِفَةُ الإِيْمَان بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ فِي هَذَا<sup>(١)</sup> الْمَوْضِعِ، هَلْ هُوَ اعْتِقَادُ قَلْبٍ، أَوْ هُوَ مُوَافَقَةُ أَصْحَابِهَا مَعَ بُغْضِهَا وَمَعْرِفَةِ بُطْلانِهَا؟»

وَأَمَّا الطَّاغُوتُ فَتَقَدُّمَ الكَلامُ عَلَيْهِ فِي أُوَّل الكِتَابِ.

قَـالَ: (وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ أَنَبُّكُمُ مِشَرٌ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِندَ اللهِ مَن لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَـدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المَاثدة:٦٠]).

يَقُـولُ تَعَـالَى لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ : قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَوُلاءِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُواً

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (رقم ١٩٥٠) وأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٣/ ٤٧٧،٥)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٥/ ٣١١)، وابنُ سَعْدِ فِي الطَّبقات (٧/ ٣٥)، والحَرْبِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (٧/ ١٧٧)، والبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبْرِ (٧/ ١٧٣)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٩٤١)، والطَّبرَانِيُّ فِي الكَبْرِى (رَقم ١٩٤١)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثار (٤/ ٣١٢)، والطَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ (رقم ١٩٤١)، وابنُ أَبِي مَعانِي الآثار (٤/ ٣١٤)، واللَّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْير (رقم ١٩٤١)، وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِرِهِ (٣/ ٩٧٤)، وابنُ حِبَانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٦٩١)، والبَيْهَتِيُّ فِي السُّنُنِ الكَبْرَى (٨/ ١٣٩) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ حَيَّانُ وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِ أَبيه: فَقِيلَ: السُّنُنِ الكَبْرَى (٨/ ١٩٩١) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ حَيَّانُ وَاخْتُلِفَ فِي السُمِ أَبيه: فَقِيلَ: عَيْنُ بَنُ العَلاءِ وَقِيْلَ: ابنُ مُخَارِق، وَقِيلَ: ابنُ عُمَيْر، فَلِنْ لَمْ يَكُنْ ابنَ عُمَيْر فَهُو لَمْ يَرُو عَنْهُ إِلا عَوْفَ الأعرَابِي، وَقَلْ ذَكْرَهُ ابنُ حِبَانَ فِي النُقَاتِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ جَرَحَهُ، وإنْ كَانَ ابنَ عُمَيْرٍ فَهُو ثُقَةٌ. وَالْحَدِيْثُ صَحَحَهُ ابنُ حَبَانَ، وَحَسَّنُهُ النَّووِيُ فِي وَيَاضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/ ٣٨٠).

 <sup>(</sup>٢) أَنْظُرْ: الصَّحَاحَ (١/ ١٨٢ - مكتَّبَةُ المِشْكَاةِ الالكترونية)، وَلِسَانَ العَرَبِ (٢/ ٢١)،
 وقَالَ فِي حَاشِيَةٍ ط: «وَالْحُرُوفُ الذولقية ستة : الرَّاء وَاللاَّم وَالنُون وَالفَاء وَالْمِيْمِمِ
 انْظُرْ: لِسَانَ العَرَبِ مَادَةً (ذَلَقَ)».

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

وَلَعباً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، الطَّاعِنيْنَ فِي دِيْنِكُمْ-الَّذِي هُوَ تَوْحِيْدُ اللهِ وَإِفْرَادُهُ بِالعِبَادَةِ دُونَ مَـا ســوَاهُـــ: ﴿هَــلُ<sup>(١)</sup> أَنْبُنُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلكَ مَثُوبَةً عِندَ اللهِ﴾ أَيْ: هَلْ أخْبرُكُمْ بشر جَزَاءٍ عِنْدَ الله يَوْمَ القيامَة ممَّا تَظُنُّونَهُ بِنَا: هُمْ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُتَّصِفُونَ بِهَذه الصُّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ الْمُفَسَّرَةِ بِقَوْلُه: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ ﴾ ، أَيْ: أَبْعَدَهُ وَطَرَدَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ، ﴿وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾، أَيْ: غَضَباً لا يَرْضَى بَعْدَهُ، ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ القرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ﴾، أَيْ: مَسَخَ مِنْهُمُ الَّذِيْنَ عَصَوْا أَمْرَهُ، فَجَعَلَهُمْ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيْرَ، كَمَا قَالَ تَعَـالَى: ﴿وَلَقَـدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيـنَ اعْـتَدَواْ مِـنْكُمْ فِـى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الـبَقَرَة:٦٥]، وَذَلكَ أنَّ اللهُ تَعَالَى أَخَذَ عَلَيْهِمْ تَعْظِيْمَ السَّبْتِ، وَالقِيَامَ بأَمْرِه، وَتَرْكَ الاصْطِيَادِ فِيْه، وَكَانَتِ الْحِيْتَانُ لا تَأْتِيْهِمْ إلاَّ يَوْمَ السَّبْتِ، فَتَحَيَّلُوا عَلَىٰ (٢) اصْطِيَادِهَا فِيْه بِمَا وَضَعُوهُ لَهَا مِنَ الشُّصُوص (٣) وَالْحَبَائِل وَالبِرَكِ قَبْلَ يَوْم السُّبْتِ، فَلَمَّا جَاءَتِ الْحِيْتَانُ يَوْمَ السَّبْتِ عَلَى عَادَتِهَا؛ نَشَبَتْ <sup>(٤)</sup> بِيلْكَ (١٠) الْحَبَائِلُ فَلَـمْ تَخْلُـصْ مِـنْهَا يَوْمَهَا ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ أَخَذُوهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّبْتِ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ مَسَخَهُمُ اللهُ تَعَالَى إِلَى صُوْرَةِ القِرَدَةِ، وَهِيَ أَشْبُهُ شَيْءٍ بِالْأَنَاسِيُّ فِي الشُّكُل الظَّاهِـر وَلَيْسَـتْ بِإِنْسَـانَ حَقِيْقَةً، فَكَذَلِـكَ أَعْمَال هَوُّلاءِ وَحِيْلُتُهُمْ كَانَتْ مُشَابِهَةً لِلْحَـقُ فِي الظَّاهِـرَ وَمُخَالِفَةً لَهُ(١) فِي البَاطِن، فَكَانَ جَزَاؤُهُمْ مِنْ جِنْس عَمَلِهِمْ، قَـالَ العَوْفِيُّ عَنِ ابَنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَقَلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةٌ خَاسِثِينَ ﴾ ّ

<sup>(</sup>١) فِي ط: قل هل.

<sup>(</sup>٢) سَاقطةٌ مِنْ: ط.

 <sup>(</sup>٣)الشُّصُوصُ: جمعُ شَيصٌ، والشُّصُ والشُّصُ-بِالكَسْرِ وَالفَتِّحِ-:حَدِيْدَةٌ عَقَفَاءُ (أي: مثنيَةُ الطَّرْفِ) يُصادُ بِهَا السَّمَكُ. لِسَان العَرْبِ (٧/٤٤).

<sup>(</sup>٤) نَشِبَ الشِّيءُ فِي الشَّيْءِ: أيْ: عَلِقَ فِيهِ. مُخْتَارُ الصَّحَاحِ (ص/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: تلك.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

[الـبَقَرَة:٦٥]: «فَجَعَـلَ اللهُ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ، فَزُعِمَ أَنَّ شَبَابَ القَوْمِ صَارُوا قِرَدَةً، وَالْمَشْيَخَةَ صَارُوا خَنَازِيْرَ»<sup>(١)</sup>.

وَرَوَى مُسْلِم فِي "صَحْيْحِهِ" أَعْنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ ﷺ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقُولُهُ: (﴿ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ قَالَ شَيْخُ الإسلام: «الصَّوَابُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ مَن لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ﴾ [المَائدة: ٢٠] فَهُو فِعْلٌ مَاضٍ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبَلَهُ مِنَ الأَفْعَالِ الْمَاضِيَةِ ؛ أَيْ: مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَمَنْ غَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِردَةَ وَالْخَنَازِير، وَمَنْ عَبَدَ الطَّاغُوت. لَكِنَّ الأَفْعَالَ الْمُتَقَدِّمَةً لَا الْمَاضِيةِ اللهِ مُظْهُراً ومُضْمَراً، وَهُنَا الفَاعِلُ اسْمُ اللهِ مُظْهُراً ومُضْمَراً، وَهُنَا الفَاعِلُ اسْمُ مَنْ عَبَدَ الطَّاغُوت، وَهُو الضَّمِيرُ فِي «عَبَدَ» ولَمْ يُعَدُ سُبْحَانَهُ لَفْظَ «مَنْ» لأَنَّهُ جَعَلَ مَنْ عَبَدَ الطَّاغُوت، وَهُو الضَّمِيرُ فِي «عَبَدَ» ولَمْ يُعَدُ سُبْحَانَهُ لَفْظَ «مَنْ» لأَنَّهُ جَعَلَ مَنْ عَبَدَ الطَّاغُوت، وهُو الضَّمِيرُ فِي «عَبَدَ» ولَمْ يُعدُ سُبْحَانَهُ لَفْظَ «مَنْ» لأَنَّهُ جَعَلَ

قَالَ: (وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتُخِذَنَّ عَلَيْهِم مُسْجِداً﴾ [الكهف: ٢١]).

<sup>(</sup>١) وإسنَادُهُ ضَعَيْفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ البَغَويّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٤٩) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيّ بنِ أَبِي طَلْحَةَ عَن ابن عَبَّاس وإسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِّيْحِهِ (رقم٢٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: فيجعل الله، وَالْمُثَبَتُ من: ب، وفتح الْمجيد (١/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: تحريم.

<sup>(</sup>٥) سُاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) في ط: المقدمة.

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الَّذِيْنَ غلبوا عَلَى أَمْرِ أَصْحَابِ الكَهْفِ أَنَّهُمْ قَالُوا هَذِهِ الْمَقَالَةَ: ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً﴾. وَقَدْ حَكَى ابنُ جَرِيْرٍ فِي القَائِلِيْنَ لِدَلِكَ<sup>(۱)</sup> قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَلَّهُمُ الْمُسْلُمُونَ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ.

وَعَلَى القَوْلَيْنِ فَهُمْ مَذْمُومُونَ لَآنَ النّبِيُّ عَلَىٰ قَالَ: « لَعْنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى التّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحيهِمْ مَسَاجِدَ "(٢) - يُحَدِّرُ مَا فَعَلُوا - . رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٣). وَلِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ ذَلِكَ مِنَ الإِشْرَاكِ بِأَصْحَابِهَا كَمَا هُوَ الوَاقعُ. وَلِهَذَا لَمًا فَعَلَتْهُ اليَهُودُ وَالنّصَارَى جَرَّهُمْ ذَلِكَ إِلَى الشَّرْكِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأُمَّةُ لَمُ لَكُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَمَّةُ لَمُعْلَمُهُ كَمَا فَعَلَتْهُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَيَجُوهُا ذَلِكَ إِلَى الشَّرْكِ، لأَنْ مَا فَعَلَتْهُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَيَجُوهُا ذَلِكَ إِلَى الشَّرْكِ، لأَنْ مَا فَعَلَتْهُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى سَتَفْعَلُهُ هَذِهِ الأُمَّةُ شِبْراً بِشِبْر وَذِرَاعاً بِذِرَاع، كَمَا أَخْبَرَ بِثَلِكَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ اللَّذِي ﴿لا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى \* إِنْ هُو إِلاَّ وَحْيٌّ يُوْحَى ﴾ [النَّجْم:٣-٤]، المُصْدُوقُ الَّذِي ﴿لا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى \* إِنْ هُو إِلاَّ وَحْيٌّ يُوْحَى ﴾ [النَّجْم:٣-٤]،

قَـالَ: (عَـن أَبِي سَعِيدٍ - ﷺ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَتَنَّعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبِّلَكُمْ حَذَوَ القُذَّةِ بِالقُدَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرِ ضَبِّ؛ لَدَخَلُتُمُوهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، الْيُهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟ » . أَخرَجَاهُ).

هَــٰذَا الْحَدْيْثُ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ [بِهَذَا اللَّفْظِ] ۚ ' مَعْزُوًّا «لِلصَّحِيْحَيْنِ» وَلَعَلَّهُ نَقَلَهُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: فِي ذَٰلِكَ.

 <sup>(</sup>٢) رُواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (قم٥٣٥-٤٣٦)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٣١) عَنْ
 عَاثِشَة وَابن عَبَّاسٍ، ورَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٣٧)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٣٠) مَنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرةً.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٣٧٤،٤١٧ -البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

عَنْ غَيْرِهِ. وَلَفْظُهُمَا - وَالسِّيَاقُ لِمُسْلِمِ - : عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْر، وَذِرَاعاً بِذِرَاع، حَتَّى لَـوْ دَخَلُوا جُحْرِ ضَبٌ لِاتَّبَعْتُمُوهُ » ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، الْيُهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: « فَمَنْ؟ » (١٠).

ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مـرُويًا عِـنْدَ (٢) غَيْرِهِمَا بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ،وَأَرَادَ أَصْلُهُ لاَ لَفْظُهُ (٣).

قُولُهُ: (لَتَتَّبِعُنَّ) هُوَ بِضَمِّ العَيْنِ وَتَشْدِيْدِ النُّونِ.

قَولُهُ: (سَنَنَ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة، أَيْ: طَرِيْقَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ، أَيْ: الَّذِيْنَ قَبَلَكُمْ. قَالَ الْمُهَلَّبُ: الفَتْحُ أُوْلَى، وَقَالَ ابنُ التَّيِن: قَرَأْنَاهُ بِضَمُهَا (للهُ).

قُولُهُ: (حَـذُوَ القَّدَّةِ بِالقُلَّةِ) هُوَ بِنصْبِ «حَذْو» عَلَى الْمَصْدَر، وَالقُدَّةُ - بِضَمَّ القَّاف - : وَاحِدَةُ القُدُذِ وَهِيَ رِيْشُ السَّهْم، وَلَهُ قُدَّتَان مُتَسَاوِيَتَان، أَيْ: لَتَفْعَلُنَّ<sup>(٥)</sup> الْقَالَهُم، وَلَتَّبُعُنُ طَرَائِقَهُم حَتَّى تُشْبِهُوهُمْ وَتُحَاذُوهُمْ، كَمَا تُشْبُه قُلَّةُ السَّهْمِ القُدَّةَ الْعُلْمُ القُدَّةَ اللَّهُمِ القُلْقَ اللَّهُمُ اللَّذَةَ اللَّهُمُ اللَّذَةَ اللَّهُمُ عَنْهُ النَّهْيُ عَنْ مُتَابَعَتِهِم، وَمَنْعُهُمْ مِنَ<sup>(٢)</sup> الالْتِفَاتِ

<sup>(</sup>١) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٣٢)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) في ب: عن

<sup>(</sup>٣) رَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٤/ ١٢٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَم الكَبْير (رقم ١٤٠)، وَالأَجُرِّيُ فِي الشَّرِيْعَةِ (رقم ٣٤) وَغَيْرُهُمْ فِي الشَّرِيْعَةِ (رقم ٣٤) وَغَيْرُهُمْ عَنْ شدادِ بنِ أوسرَ فَهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " لَيحملنَ شِرَارَ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى سُنَنِ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ حَذْوَ القُدَّةِ بِالقُدَّةِ » وَفِي إِسْنَادِهِ: شَهْرُ بنُ حَدْوَ القُدَّة بِالقُدَّة » وَفِي إِسْنَادِهِ: شَهْرُ بنُ حَدْوَ الله أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: فَتُحَ البَارِي (١٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) فِي ب: لتفعلوا.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: عن.

لِغَيْرِ دِيْنِ الإسلامِ، لأَنْ نُوْرَهُ قَدْ بَهَرَ الأَنْوَارَ، وَشَرِيْعَتَهُ نَسَخَتِ الشَّرَائعَ، وَهَذَا مِنْ مُعْجِزَاتِهِ، فَقَد التَّبَعَ كَثِيْرٌ مِنْ أُمَّتِهِ سَنَنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَفَارِسٍ فِي شَيِمهِمْ ('') وَمَرَاكِبِهِمْ وَمَلابِسِهِمْ، وَإِقَامَةِ شِعَارِهِمْ، فِي الأَدْيَان وَالْحُرُوبِ وَالْعَادَاتِ مِنْ زَخْرَفَةِ الْمَسَاجِد، وَتَعْظِيْمِ القَبُورِ وَاتُخَاذِهَا مَسَاجِدَ، حَتَّى عَبَدُوهَا وَمَنْ فِيْهَا مِنْ رُخْرَفَةِ الْمَسَاجِد، وَتَعْظِيْم القَبُورِ وَالتُخَاذِهَا مَسَاجِد، حَتَّى عَبَدُوهَا وَمَنْ فِيْهَا مِنْ دُونَ اللهِ، وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيْرَاتِ عَلَى الضَّعَفَاءِ دُونَ الأَقْوِيَاءِ، وَتَرْكَ العَملِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَالسُّرُورَ يَوْمَ الْمَبْتِ، وَالسُّرُورَ يَعْمَى الْمُعَلِي الْمَلْورَ اللهِ، وَالإَعْمَلِ مِنَ السَّعْرِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِهَا اللَّهُ اللَّهِ الْتِي وَصَفَ اللهُ بِهَا الْفُلالِ مِنَ السَّحْرِ وَالفُلْسَفَةِ وَالكَلامِ، وَالتَّكْذِيْبَ بِصِفَاتِ اللهِ الَّتِي وَصَفَ اللهُ بِهَا نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَهُ بِهَا وَسَفَهُ بِهَا السَّعْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّهُ الْمُودِ وَالنَّمَارَى.

قُولُهُ: (حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرِ ضَبَّ ؛ لَدَخَلْتُمُوهُ) الْجُحْرُ- بِضَمَّ الْجِيْمِ<sup>(٣)</sup> بَعْدَهَا حَاءٌ مُهْمَلَةٌ - : مَعْرُوفٌ. وَفِي حَدِيْثِ آخَرَ: « حَتَّى لو كَانَ فِيْهِمُ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلانِيَةً لَكَانَ فِي أُمْتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ »<sup>(٤)</sup>، وَفِي حَدِيْثِ آخَرَ: « حَتَّى لُو أَنَّ أَحَدُهُمْ جَامَعَ

(١) فِي أَ: شبههم، وَالْمُثَبَّتُ من: ط، ب، ع، ض. ومَعْنَى شيمهم: عَاداتُهُم.

<sup>(</sup>٢) سُمِّي بِذَلِكَ لَاسْتِعْمَالِهِمُ النَّيْضَ وَدَهْنِهِ بِمُخْتَلَفِ الْأَلْوَانِ، وَتَقْدِيْمِهِ بِمُنَاسَبَةِ عِيْدِ الفُصْحِ، فَإِنَّ هَذَا الرَّمْزَ عَنْدَهُمْ للحَيَاة الفُصْحِ، فَإِنَّ هَذَا الرَّمْزَ عَنْدَهُمْ للحَيَاة الفُصْرَانِية - الْمقبلة ووعد. انظر: الأصول الوثنية للمسيحية! - وَالصَّحِيْحِ أَنَّ يقول: للنصرانية - (ص/٥٦)، وانظر: اقتضاء الصَّرَاط المُستقيْم (١/ ٢٢٦ - فما بعدها).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ٢٦٤١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ١٢٨-١٢٨)- وَأَعَلَّهُ بِتَفَرُّدِ الإِفْرِيقِيِّ - ، وَابِنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَلْبِيْسِ إِبْلِيْسَ (ص/ ١٥) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بِهِ. وَفِي إِسْنَادِهِ: عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زِيَادٍ الإَفْرِيقِيُّ فِيْهِ ضَعْفٌ،

امْرَأَتُهُ بِالطَّرِيقِ<sup>(۱)</sup> لَفَعَلْتُمُوهُ "<sup>(۱)</sup> كَمَا<sup>(۱)</sup> صَحَّتْ بِلَلِكَ الْاَحَادِيْثُ، فَأَخْبَرَ أَنَّ أُمَّتُهُ سَتَفْعَلُ مَا فَعَلَتُهُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى وَفَارِسٌ مِنَ الأَدْيَانَ وَالعَادَاتِ وَالاَخْتِلافِ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «هَذَا خَرَجَ<sup>(٤)</sup> مَخْرَجَ الْخَبَرِ وَالذَّمُّ لِمَنْ يَفْعَلُهُ كَمَا كَانَ يُخْبِرُ عَمَّا يَكُونُ بَيْنَ يَدى السَّاعَة منَ الأَشْرَاط وَالأُمُورَ الْمُحَرَّمَة»(٥).

وَقَالَ غَيْرُهُ<sup>(1)</sup>: «وَجَمْعُ<sup>(۷)</sup> ذَلِكَ أَنَّ كُفْرَ اليَهُودِ أَشَدُ<sup>(۱۸)</sup> مِنْ جِهَةِ عَدَمِ العَمَلِ بِعِلْمِهِمْ، فَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَلاَ يَتَّبِعُونَهُ [عَمَلاً وَلاَ قَوْلاً] (1)، وكُفُرَ النَّصَارَى مِنْ جِهَة عَمَلِهِمْ بِلا عِلْم، فَهُمْ يَجْتَهِدُونَ فِي أَصْنَافِ العِبَادَاتِ بِلا شَرِيْعَةٍ مِنَ اللهِ، وَيَقُولُونَ (۱۱) مَا لا

وَأَعَلَٰهُ بِهِ الْحَاكِمُ، والْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٥/٣٤٧)، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: غَرِيْبٌ، ونقل عَنْهُ ابن الْجَوْزِيِّ، وَالعجلوني فِي كشفِ الخفا (١/ ١٧٠): حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَهُوَ حَدِيْث حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ

(١) فِي ط: فِي الطُّريْق.

(٢) رَوَاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٢٨-كشف الأستار)، وَالدَّوْلاِيِيُّ فِي الكُنَى (٢/ ١٣٧) ، وَالْمَوْوَزِيُّ فِي السُّنَّذِرِكِ عَلَى الصَّحَيْحَيْنِ (٧٣١) ، وَالْمَوْوَزِيُّ فِي السُّنَّذِرِكِ عَلَى الصَّحَيْحَيْنِ (٤/ ٥٥٥) - وصَحَّحَهُ - عَنِ ابن عَبَّاسٍ مَوْفُوعاً. وَعِنْدَهُمْ جَيْعاً: ﴿ أَمَّهُ ﴾ إلا الْحَاكِمُ فَعِنْدُهُ: ﴿ ١٣٥٨).

(٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

(٤) فِي ب: أخرج.

(٥) نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٥/ ٢٦١).

(٦) وَهَذَا الَّذِي عَزَّاهُ لِغَيْرِهِ قَالَةُ شَيْخُ الإسْلاَمِ فِي الاقْتِضَاءِ (١/ ١٥-١٦-حرستاني).

(٧) فِي الاقتضاء: وجماع.

(٨) في الاقتضاء: أصله.

(٩) فِي الاقتضاء: قولاً أَوْ عملاً أَوْ لا قولاً ولا عملاً.

(١٠) فِي الاقْتِضَاءِ: وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ.

يَعْلَمُونَ، [فَفِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يَحْدُو حَدُو الفَرِيقَيْنِ] (١٠ . وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ كَسُفُيانَ ابنِ عُيَيْنَةَ يَقُولُونَ: «مَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا، فَفِيهِ شَبَةٌ مِنَ اليَهُودِ، وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَةٌ مِنَ اليَهُودِ، وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَةٌ مِنَ النَّصَارَى (٢٠)، وقَضَاءُ اللهِ نَافِدٌ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُهُ ﷺ بِمَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ، لَكِنْ لَيْسَ الْحَدِيْثُ إِخْبَاراً عَنْ جَمِيْعِ الْأُمَّةِ لِمَا تَوَاتَرَ عَنْهُ أَنَهَا لا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالَةً (٣٠).

قُولُهُ: (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: " فَمَنْ؟ ") هُو بِرَفْعِ "اليَهُود وَالنَّصَارَى الَّذِيْنَ نَتَّبِعُ سُنَتَهُمْ؟ وَقَولُهُ: (قَالَ (٥٠): " فَمَنِ " اسْتِفْهَامُ إِنْكَار، أَيْ: فَمَنْ هُمْ غَيْر أُولَئِكَ؟ ثُمَّ إِنَّهُ فُسِّرَ هُمْ عَيْر أُولَئِكَ؟ ثُمَّ إِنَّهُ فُسِّرَ هُمَا بِالسَيهُودِ وَالنَّصَارَى، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي البُخَارِيِّ بِفَارِس وَالرُّوم، وَلاَ هُنَا بِالسَيهُودِ وَالنَّصَارَى، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي البُخَارِيِّ بِفَارِس وَالرُّوم، وَلاَ تَعارُضَ - كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ (١٠) - لاَ خَتِلاف الْجَوَابِ بِحَسَبِ اخْتِلاف المُقام، فَحَيْثُ وَعَيْثُ وَلَا النَّاسُ، وَسِياسَةِ الرَّعِيَّة، وَعَلْيُ بِالْحُكْمِ بَيْنِ النَّاسِ، وَسِياسَةِ الرَّعِيَّة، وَعَيْثُ تَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ بَيْنِ النَّاسِ، وَسِياسَةِ الرَّعِيَّة، وَفُرُوعِهَا كَذَا قَالَ! وَلاَ يَلْوَمُ وُجُودُ قَرِيْنَةٍ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَخْرَرَ أَنَّ هَذِهِ الأَمْةَ سَتَفْعَلُ وَلَهُا عَنَ النَّاسِ، وَسَياسَةِ الرَّعْيَة، مَا لَيَعْشَعُلُ عَلَيْهُ المُولِهَا وَلَا لَكُونُمُ وَجُودُ قَرِيْنَةٍ، بَلِ الظَّاهِرُ اللَّ الْمَعْرُ اللَّيْانَاتِ وَالتَّفْسِيْرُ بِأَمَّةُ أَخْرَى، إِذِ الْمَقْصُودُ التَّمْثِيلُ لا الْحَصْرُ. وَوَجُهُ مُطَابَقَةِ الْأُمْم لا يَنْفِي التَّفْسِيْرَ بِأُمَّةٍ أُخْرَى، إِذِ الْمَقْصُودُ التَّمْثِيلُ لا الْحَصْرُ. وَوَجُهُ مُطَابَقَة الْحُدِيثُ لِللَّ الشَّرْكُ، فَكَذَلِكَ وَجِهُ فِي الشَّرْكُ، فَكَذَلِكَ وَجِهُ فَي الشَّرْكُ، فَكَذَلِكَ وَجِهُ فِيهَا الشَّرْكُ، فَكَذَلِكَ يُوجِدُ فِي

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ من: الاقتضاء.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (١/ ١٩٧)، وَفَيْضَ القَديْرِ (٥/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) انظُرْ: نَظْمَ المُتَنَاثِر مِنَ الْحَدِيْثِ الْمُتَوَاتِر لِلْكِتَّانِيِّ (ص/١٦١).

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: هُمْ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) هُوَ الْحافظ فِي فَتْح البّاري (١٣/ ٣١عند حَدِيث رقم ٢٣٢).

<sup>(</sup>٧) فِي ب: أن.

هَذِهِ الْأُمَّةِ، كَمَا هُوَ الوَاقِعُ.

(وَلِمُسلِم، عَن ثُوبَانَ - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ زَوَى لِي مِنْهَا، الأَرْض، فَرَأَيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمْتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبَيْضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لاَّمْتِي أَيْكُمَ مَا لَا يُهلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّة، وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ، فَيستَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنْ رَبِّي قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ، وَإِنِي أَعْطَيْتُكَ لأَمْتِكَ أَنْ لاَ يَعْمَ عُمُواً مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ، فَيستَبِيحَ أَمْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ (١)، [وَأَنْ لاَ] (١) أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ، فَيستَبِح بَيْضَتَهُمْ، وَلُو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا (١)، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهلِكُ بَعْضًا وَيَسْتِي بَعْضُهُمْ، وَلُو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا (١)، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهلِكُ بَعْضًا ويَسْبِي بَعْضُهُمْ أَعْضَا الْمُشْرِكِينَ، وَوَلَو اجْتَمَع عَلَيْهِمُ السَّيْفُ وَلَى الصَحِيحِهِ الْ وَزَامَ الْمَالُولُ وَيَعْ عَلَيْهُمُ السَّيْفُ وَلَى الْمُعْرَقِيْنَ مُولِكُ مَعْضًا الْمُعْلِكُ بَعْضًا الْمَعْلَى الْمُعْرِقِيقِهُمْ السَّيْفُ وَلَا مَعْمَلُهُمْ يَوْعُمُ اللَّيْفَ وَالْمَعْرِيمِهِ الْمَوْلَ وَلَا عَلَيْهُمُ السَّيْفُ وَلَا الْمَعْمُ الْمُعْلِكُ مَعْمُ اللَّهُ الْمُعْرَقِينَ وَالْمَعْمُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمُعْرَقِينَ وَالْمَونَ وَلَا عَلَيْهُ الْسَلِيقُ عَلَى الْحَقِّ مَنْطُولُ وَلَى الْمُعْرَقِينَ الْمُعْرَقَةُ الْمَالُولُ وَلَكُ الْمُعْرَقُ مَنْ عَلَى الْحَقِّ مَنْطُورَةً الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْرَقُ مَا الْمُعْلَى الْحَقِّ مَنْ عَلَى الْحَقِّ مَنْ الْمُعْرَقَ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَقِ مَنْ الْمُعْرَقُ مَا الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْحَقِّ مَنْطُورَةً الْمَعْولِ الْمَالِعُلَى الْمُعْلَى الْحَقِّ مَنْهُمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَقِ الْمُعْمَ الْمُعْلَى الْمُعْل

هَـذَا الْحَدِيْتُ رَوَّاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي « سُنَنِهِ » وَابِنُ مَاجَهْ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي ذَكرَهَا

<sup>(</sup>١) فِي ط: عَامة.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: ولا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أقطَارهَا.

<sup>(</sup>٤) رُوَّاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٥) الزَّيَادَةُ الَّتِي رَوَاهَا البَرْقَانِيُّ: رَوَاهَا أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٥/ ٢٧٨، ٢٨٤) وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٢٥٦)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنهِ (رقم ٣٩٥٣)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْن (٤/ ٤٤٩)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الحليةِ (٢٨٩/٢) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ.

الْمُصَنِّفُ، ورَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَراً بِبَعْضِهَا (١).

قَولُهُ: (عَنْ ثُوبَانَ) هُوَ ثُوبَانُ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ ؛ صَحِبَهُ وَلازَمَهُ وَنَزَلَ بَعْدَهُ الشَّامَ، وَمَاتَ بِحِمْص سَنَةَ أَرْبُع وَخَمْسِيْنَ.

قُولُهُ: (زَوَى لِيَ الأَرْضَ) قَالَ التُّوْرِبِشْتِيُّ<sup>(۲)</sup>: «زَوَيْتُ الشَّيْءَ جَمَعْتُهُ وَقَبَضْتُهُ، يُرِيْدُ بِهِ تَقْرِيْبَ البَعِيْدِ مِنْهَا حَتَّى اطَّلَعَ عَلَيْهِ اطَّلاعَهُ عَلَى القَرِيْبِ<sup>(۲)</sup>، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ<sup>(٤)</sup> طَوى لَهُ الأَرْضَ وَجَعَلَهَا مَجْمُوعَةً كَهَيْنَةٍ كَفَّ فِي مِرْآةِ نَظَرِهِ<sup>(٥)</sup>.

وَقَالَ القُرْطُبِيُ (١): «أَيْ: جَمَعَهَا لِي حَتَّى أَبْصَرْتُ مَا تَمْلِكُهُ (٧) أُمَّتِي مِنْ أَقْصَى الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ مِنْهَا، وَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ يَقْتَضِي أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَوَّى إِدْرَاكَ بَصَرِهِ، وَرَفَعَ عَنْهُ الْمَوَانِعَ الْمُعْتَادَةَ فَأَدْرَكَ البَعِيْدَ مِنْ مَوْضِعِهِ، كَمَا أَدْرَكَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ مِنْ مَكَّةً، وَأَخَذَ يُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ (٨)، وَكَمَا قَالَ: « إِلَي الْمَقْدِس مِنْ مَكَّةً، وَأَخَذَ يُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ (٨)، وَكَمَا قَالَ: « إِلَي

<sup>(</sup>١) فِي بِ: بعضها.

 <sup>(</sup>٢) فَضْلُ اللهِ بنُ حَسَنِ، شِهَابُ الدُّيْنِ، أَبُو عَبْدِاللهِ التُّورِبِشْتِيُّ، الشَّافِعِيُّ، فَقِيةٌ مُحَدَّثٌ، مِنْ مُؤَلِّفَاتِهِ: «الْمُيسُرُّ فِي شَرْحِ مَصَابِيحِ السُّنَةِ » أَنْظُرْ: طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ لِلسُّبْكِيُّ (٨/ ٥٥) وَوَقَعَ فِيْهِ أَنَّهُ حَنْفِيٌّ وَهُو خَطَّا بَلْ هُو شَافِعِيًّ.
 ٣٤٩)، وَالأَعْلامَ للزُّرِكْلِيُّ (٥/ ١٥٢) وَوَقَعَ فِيْهِ أَنَّهُ حَنْفِيٌّ وَهُو خَطَّا بَلْ هُو شَافِعِيًّ.

<sup>(</sup>٣) فِي الْمِرْقَاةِ: القريب مِنْهَا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أنَّ الله.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمفَاتيح (١٥/١٥).

 <sup>(</sup>٦) فِي هَامش ب: لَعَلَّهُ الطَّيْبِي، وَفِي فَتْحِ الْمَجْيِدِ: الطَّيْبِي، وهوخطأ بل هُوَ القُرْطُبِيُ،
 كَمَا فِي النَّسَخِ الْخَطَيَّةِ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: تملك.

 <sup>(</sup>A) رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحَيْحِهِ (رقم ٤٤٣٣ - البغا) عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عنهُمَا - قَالَ : سَمِعْتُ النَّهِيُّ يَقُولُ: « لَمَّا كَذَبَتْنِي قُرِيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللهُ لِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آياتِهِ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ » .

لأَبْصِرُ قَصْرَ الْمَدَائِنِ الأَبْيَضَ "<sup>(۱)</sup> وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَثْلَهَا اللهُ لَهُ<sup>(۱)</sup>، وَالأَوْلُ أَوْلَى "<sup>(۱)</sup>.

قُولُهُ: (وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهُا مَا زَوَى لِي مِنْهَا) قَالَ القُرْطُبِيُّ: «هَذَا الْخُبْرُ وُجِدَ مُخْبَرُهُ كَمَا قَالَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ دَلائِلِ نُبُوتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ مُلْكَ أُمَّتِهِ اتَّسَعَ إِلَى وَجِدَ مُخْبَرُهُ كَمَا قَالَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ دَلائِلِ نُبُوتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ مُلْكَ أُمَّتِهِ اتَّسَعَ إِلَى أَنْ بَلَغَ أَقْصَى بَحْر طَنْجَةً - بِالنُّونِ وَالْجِيْمِ - الَّذِي هُوَ مُنْتَهَى عِمَارَةِ الْمَغْرِبِ إِلَى (1) أَقْصَى الْمَشْرِقِ مِمَّا (٥٠ وَرَاءَ خُرَسَانَ وَالنَّهْرِ وَكَثِيْرٍ مِنْ بِلادِ الْهِنْدِ وَالسَّنْدِ وَالصَّغْدِ. وَلَمُ عَنْ جَهَةِ الْجُنُوبِ وَالشَّمَّالِ، وَلِدَلِكَ لَمْ يَذْكُو (١٠ - الطَيْخُ - الطَّيْخُ اللَّهُ أَرْيَهُ، وَلَا لَكُ أَمْ يَذْكُو (١٠ - الطَيْخُ - اللَّهُ أُريَهُ، وَلاَ أَنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُشْتِحَةُ اللْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْكَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِلُهُ اللْهُ الْمُلْكِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ الْمُلْلِلُهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُلْمُ الْمُلْعِلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُلْعِلَالِهُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُولُ اللْعُلِيلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلْمُ الْمُنْعُلُولُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُ اللَّهُ

وَقَولُهُ: (زَوَى)، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَيْنِيًّا لِلْفَاعِلِ، وَأَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ، وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ.

قُولُـهُ: (وَأُعْطِيتُ الْكَـٰنْزَيْنِ: الْآحْمَـرَ وَالْأَبْيَضَ) قَالَ القُرْطُبِيُّ: «يَعْنِي بِهِمَا كَنْزَ

<sup>(</sup>۱) جزء مِنْ حَدِيْثٍ يَتَعَلَّقُ بِحَفْرِ الخَنْدَقِ رَوَاهُ: الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣٠٣/٤)، والنَّائِيُّ فِي السُّنِ الكُبْرَى (رقم ٨٨٥٨)، والنَّائِيُّ فِي السُّنِ الكُبْرَى (رقم ٨٨٥٨)، والنَّائِيُّ فِي السُّنِ الكُبْرَى (رقم ٤١٠)، وَالْحَرْبِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ (٣/ ٩٦٧) وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ البَرَاءِ ﷺ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَيْمُونُ بنُ أَسْنَاذُ وَلَّقَهُ ابنُ مَعِيْن فِي روايَةِ وابنُ حَبِيْنَ، ورَوى عَنْهُ شُعَبَّةً، وضعفه غَيْر وَاحِدٍ. وَالْحَدِيْثُ حَسَّنَةُ الْحَافِظُ فِي الفَتْح (٧/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) فِي الْمُفْهم للقُرْطُبِيِّ: مثَّلَهَا اللهُ لَهُ فَرَآهَا.

<sup>(</sup>٣) الْمُفْهِم لَلْقُرْطُبِيِّ (٧/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) فِي طَ: وإلَى.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: مَا.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: يفكر، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٧) الْمُفْهِم (٧/ ٢١٧) وفيمًا قَالَهُ القُرْطُبِيُّ نظرٌ.

كِسْرَى وَهُو مَلِكُ الفُرْسِ، وَكَنْزَ قَيْصَرَ وَهُوَ مَلِكُ الرُّومِ، وَقُصُورُهُمَا وَبِلادُهُمَا. وَوَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ الشَّهِي بِيَدِهِ وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

وَقَـدْ ظَهَـرَ ذَلِـكَ وَوُجِـدَ كَذَلِـكَ فِي زَمَانِ الفَتُّوحِ فِي إِمَارَةِ<sup>(۱)</sup> عُمَرَ-ﷺ ، فَإِنَّهُ سِيْقَ إلَيْهِ قَاجُ كِسْرَى وَحِلْيَتُهُ، ومَا كَانَ فِي بُيُوتِ أَمُوالِهِ وَجَمِيْعُ مَا حَوْتُهُ مَمْلَكَتُهُ عَلَى سَعْتِهَا وَعَظَمَتِهَا، وكَذَلِكَ فَعَلَ اللهُ بِقَيْصَرَ لَمَّا فُتِحَتْ بِلادُهُ (١٤). كَذَا قَالَ فِي الغَالِبِ عَلَى كُنُوزِ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَعَكَسَ ذَلِكَ التُّورِبِشْتِيُ (٥) وَالْخَلْخَالِيُّ.

وَ ﴿ الْأَبْيَضِ ﴾ وَ ﴿ الْأَحْمَرِ » مَنْصُوبَان عَلَى البَدَلِ.

<sup>(</sup>۱) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٦٣)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩١٨) عَنْ إليي هُرَيْرَةَ ﴿ وَهَا البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٦٢٩)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩١٩) عَنْ جَابِر بن سَمُرةً ﴿ (٢٩١٩) عَنْ جَابِر بن سَمُرةً ﴿ (٢٩١٩)

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْقَاضِي عَيَاضَ فِي إِكْمَالُ الْمُعْلِمِ (٢/ ٤٢٦) بعد أَنَّ ذَكَرَ حدِيْثَ: « لَتَفْتَحَنُ عِصَابَةٌ مِن الْمُسْلِمِيْنَ كَنْزَ كِسْرَى الَّذِي بِالْأَبْيضِ » : «فقد بَانَ أَنَّ الكَنْزَ الْأَبْيضَ هُوَ كَنَّزُ كِسْرَى، وَيَكُونُ الْأَحْمَرُ كَنْزَ قَيْصَرَ، ويدلُّ عَلَيهِ مَا جَاءَ فِي حدِيثِ آخرَ فِي ذِكْرِ الشَّامِ : « إِنِّي لَأَبْصِرُ قصرَ الْمَدَائِنِ الْأَبْيض » ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ – أيضاً – قُولُهُ الشَّامِ : « إِنِّي لَأَبْصِرُ قصرَ الْمَدَائِنِ الْأَبْيض » ، وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ – أيضاً – قُولُهُ أَلْمَافُ أَنْ الْعَرَاقُ درْهَمَهَا وقَفْيْزَهَا، ومَنْعَتِ الشَّامُ مُدْيهَا ودِيْنَارَهَا » فقد أضافَ الفِضَةَ البَيْضَاء إِلَى العرَاقِ وَهِي مَمْلَكَةُ كِسْرَى، وَالدِّيْنَارَ الْأَحْمَرَ إِلَى الشَّامِ وَهَيَ مَمْلَكَةُ كِسْرَى، وَالدِّيْنَارَ الْأَحْمَرَ إِلَى الشَّامِ وَهَي مَمْلَكَةً كِسْرَى، وَالدِّيْنَارَ الْأَحْمَرَ إِلَى الشَّامِ وَهَي مَمْلَكَةً كِسْرَى، وَالدِّيْنَارَ الْأَحْمَرَ إِلَى الشَّامِ وَهَيَ مَمْلَكَةً كِسْرَى، وَالدِّيْنَارَ الْأَحْمَرَ إِلَى السَّامِ وَهَي مَمْلَكَةً كِسْرَى، وَالدِّيْنَارَ الْأَحْمَرَ إِلَى السَّامِ وَهَيْ

<sup>(</sup>٣) فِي الْمُفْهِمِ وَفَتَّحِ الْمَجِيْدِ: خلافة.

<sup>(</sup>٤) الْمُفْهِمُ (٧/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيحِ (١٦/١٠).

قُولُهُ: (وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ) هَكَذَا ثَبَتَ فِي أَصْلِ الْمُصَنِّف (بِعَامَّةٍ) هَكَذَا ثَبَتَ فِي أَصْلِ الْمُصَنِّف (بِعَامَّةٍ) وَفِي بَعْضِ أَصُولِهِ (المُصْنِّف (الْمُصَنِّف الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

قَالَ القُرْطُبِيُّ: "وَكَأَنَّهَا زَائِدَةً لأَنَّ «عَامَّة» صِفَةٌ لـ«سَنَةٍ» فَكَأَنُهُ قَالَ: بِسَنَةٍ عَامَّةٍ. ويَعْنِي بِالسَّنَةِ: الْجَدْبُ العَامُ، ويُسمَّى الْجَدْبُ وَلَعَرْبُ العَامُ، ويُسمَّى الْجَدْبُ وَالْقَحْطُ: سَنَةً، ويُجْمَعُ عَلَى سِنِيْنَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا آلَ فِرْعُونَ بِالسِّنِيْنَ ﴾ [الأعْرَاف: ١٣٠] أَيْ: بِالْجَدْبِ الْمُتَوَالِي (١٠).

قُولُهُ: (مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ) أَيْ: مِنْ غَيْرِهِمْ يَعْنِي الكُفَّارَ.

قَولُهُ: (فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: "بَيْضَةُ كُلِّ شَيْءٍ: حَوْزَتُهُ، وَبَيْضَةُ القَوْم: سَاحَتُهُمْ" (٢)

وَعَلَى هَـذَا فَيَكُونُ مَعْنَى الْحَدِيْثِ: «أَنَّ اللهَ تَعَالَى لا يُسَلِّطُ العَدُوَّ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يَسْتَبِيْحَ جَمِيْعَ مَا حَازُوهُ مِنَ البِلادِ وَالْأَرْضِ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ كُلُّ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، وَهِي (٣) جَوَانِبُهَا» (٤).

وَقِيْلَ: بِيْضَتُهُمْ مُعْظَمُهُمْ وَجَمَاعَتُهُمْ، قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى لا يُسَلِّطُ الكُفَّارَ عَلَى مُعْظَمِ الْمُسْلِمِيْنَ وَجَمَاعَتِهِمْ وَإِمَامِهِمْ مَا دَامُوا بِضِدٌ هَذِهِ لَيُسَلِّطُ الكُفَّارَ عَلَى مُعْظَمِ الْمُسْلِمِيْنَ وَجَمَاعَتِهِمْ وَإِمَامِهِمْ مَا دَامُوا بِضِدٌ هَذِهِ الأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ: « حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضَا، [وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضَاءً المَّوْتَ عَلَى جَمَاعَتِهمْ بَعْضَاً] هَذَهِ الأَوْصَافُ فَقَدْ يُسَلَّطُ الكُفَّارُ عَلَى جَمَاعَتِهمْ بَعْضَاءً المَّا إِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الأَوْصَافُ فَقَدْ يُسَلَّطُ الكُفَّارُ عَلَى جَمَاعَتِهمْ

<sup>(</sup>١) انْظُر: الْمُفْهِمَ (٧/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) الصُّحَاح للجوهري (٣/ ١٠٦٨).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وهو، وَالْمُثَبَتُ من: النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، والْمُفْهِمِ، وَفَتْحِ الْمَحِيْدِ (١/٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) الْمُفْهِم (٧/ ١٨ ٧).

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ من: ط.

وَمُعْظَمِهِمْ وَإِمَامِهِمْ كُمَّا وَقَعَ.

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُبْرَمُ وَالْمُعَلَّقُ، فَالكُلُّ الْ يُرَدُّ، فَإِنَّ هَذَا إِخْبَارٌ عَنْ عَدَمٍ الرَّدِّ لِجِنْسِ القَضَاءِ، وَالنَّبِيُ ﷺ سَأَلَ ذَلِكَ مُطْلَقاً فَأُجِيْبَ بِهَذَا، وَاسْتَجَابَ لَهُ دُعَاءَهُ مَا لَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ الْمُقْتَضِي لِتَسْلِيْطِ العَدُوِّ، فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ وُجِدَ القَضَاءُ الْمُعَلِّقُ.

قُولُهُ: (حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا) إِلَى آخِرِهِ أَيْ: حَتَّى يُوْجَدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَإِنْ وُجِدَ فَإِنَّهُ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الكُفَّارِ، فَيَسْتَبِيْحَ جَمَاعَتَهُمْ وإمَامَهُمْ وَمُعْظَمَهُمْ لا كُلَّ الاَمَّةِ، ثُمَّ أَيْضاً تَكُونُ العَاقِبَةُ لِهَذِهِ الاَمَّةِ إِنْ رَجَعُوا عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الاسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلتَسْلِيْطِ.

وَكَلَلِكَ وَقَعَ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَمَّةَ لَمَّا جَعَلَ بَاْسَهَا بَيْنَهَا اقْتَتَلُوا فَأَهْلَكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَسَبَى بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَبَعْضِ

<sup>(</sup>۱) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم۱۹۲۳)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدِ فِي مُصَنَّدِهِ (رقم ۱۹۲۳)، وَعَبْدُ بنَ حُمَيْدِ فِي مُسَنَدِهِ (رقم ۳۹۱– منتخبه)، وَغَيْرُهُمْ عَنِ الْمُغَيْرَةِ بنِ شُعْبَةَ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الفَتّحِ (۱۱/ ۱۲۰–۱۳۵). وَأَصَّلُهُ فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (رقم ۱۲۲ – البغا).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيح (١٧/١٠).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: فكل هَذَا.

عَنْ جِهَادِ العَدُو، [وَاسْتُولَى (') عَلَيْهِمْ ('')] ('')، كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْمِأْتَةِ السَّابِعَةِ فِي الْمَشْرِقِ وَلَخَاذَلُوا، وَاسْتُولَى النَّتَارُ عَلَى عَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَاخْتَلَفَ ('') مُلُوكُ الْمَشْرِقِ وَتَخَاذَلُوا، وَاسْتُولَى النَّتَارُ عَلَى غَالبِ ( أَلَّ وَصَلَى العِرَاقِ وَدِيَارِ الرَّومِ، وَقَتُلُوا الْخَلِيْفَةُ وَالْعُلَمَاءَ وَالْمُلُوكَ الْكَبَارَ، وَكَذَلِكَ مُلُوكُ الْمَغْرِبِ اخْتَلَفُوا وَتَخَاذَلُوا وَاسْتُولَتِ الإِفْرِنْجُ عَلَى جَمِيْعِ بِلادِ الأَنْدَلُسِ وَالْجُزُرِ القَرِيْبَةِ مِنْهَا، فَهِيَ فِي أَيْدِيْهِمْ إِلَى اليَوْمِ، بَلِ عَلَى جَمِيْعِ بِلادِ الأَنْدَلُسِ وَالْجُزُرِ القَرِيْبَةِ مِنْهَا، فَهِيَ فِي أَيْدِيْهِمْ إِلَى اليَوْمِ، بَلِ اسْتُولُوا عَلَى كَثِيْرٍ مِنْ بُلْدَانِ الشَّامِ وَسَوَاحِلِهِ ('' حَتَّى اسْتَنْقَدَهَا مِنْهُمْ صَلاحُ الدُيْنِ ابنُ أَيُوبَ وَغَيْرُهُ.

قُولُهُ: (وَرَوَاهُ البَرقَانِيُّ فِي "صَحِيحِهِ") البَرْقَانِيُّ هُـوَ الْحَافِظُ الكَبْيُرُ أَبُو بكر [أَحْمَـدُ بـنُ] (٧) مُحَمَّدِ بـنِ أَحْمَدَ بنِ غَالِبٍ الْخَوَارِزْمِيُّ الشَّافِعِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ سِتَّ وَثَلاثِيْنَ وَثَلاثِمِانُةٍ، وَمَاتَ سَنَةَ خَمْس وعِشْرِيْنَ وَأَرْبُعِ مِاثَةٍ (٨).

قَىالَ الْخَطِيْبُ: «كَانَ تَبْتاً وَرِعاً لَمْ نَرَ فِي شُيُوخِنَا أَثْبَتَ مِنْهُ، عَارِفاً بِالفِقْهِ كَثِيْرَ التَّصْنَيْفِ، صَنَّفَ مُسْنَداً ضَمَّنَهُ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ «الصَّحِيْحَان» وَجَمَعَ حَدِيْثَ التَّوْرِيِّ، وَحَدِيْثَ شُعْبَةَ، وَطَائِفَةٍ، وكَانَ حَرِيْصاً عَلَى العِلْم، مُنْصَرِفَ الْهِمَّةِ إلَيْهِ (٩٠).

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَاستولوا، وَفِي بِ: وَاستوفى، وَالْمُثَبُّ من: أ، وَالْمُفْهم.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ع، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي الْمُفْهِم: «فَقَوِيَتْ شَوْكَةُ العدوِّ وَاستولى عَلَيْهِمْ».

<sup>(</sup>٤) فِي ط، ع، ض: فَاختلفت، وَالْمُثبَتُ من: أ، ب، وَالمُفهم.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٨) انظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِير أَعْلام النُّبَلاءِ (١٧/ ٤٦٤)، وتَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ (٣/ ١٠٧٤).

<sup>(</sup>٩) تَارِيْخُ بغدادِ (٤/ ٣٧٤).

قُلْتُ: وَهَذَا «الْمُسْنَدُ» الَّذِي ذَكَرَهُ الْخَطِيْبُ هُوَ صَحِيْحُهُ الَّذِي عَزَا إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ.

قُولُهُ: (وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَيْمَةُ الْمُضِلَّيْنَ) أَيْ: الْأُمْرَاءَ وَالعُلَمَاءَ وَالعُبَادُ (')، اللَّذِيْنَ يَقْتَدِي بِهِمُ النَّاسُ، ويَحْكُمُونَ فِيْهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيضِلُونَ ويُضِلُونَ، فَهُمْ ضَالُونَ عَنِ الْحَقِّ، مُضِلُونَ لِغَيْرِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ أَهْلِ النَّارِ: ﴿حَتَّى إِذَا ادَّارِكُواْ فِيهَا جَمِيعاً قَالَت أُخْرَاهُمْ لُأُولاً هُمْ رَبَّنا هَـوُلاءِ أَضَلُونَا فَاتَهِمْ عَدَاباً ضِعْفاً مَن النَّارِ ﴿ [الأعراف: ٣٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكَبَرَاءَنا فَأَضَلُونَا وَالنَّمِيلا ﴾ [الأحراف: ٣٨]، وقالَ تَعَالَى: ﴿وَلَى هَلْ نُنْبُتُكُم بِالآخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾ الشَيدِلا ﴿ [الأحراب: ٣٧]، وقالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ نُنْبُتُكُم بِالآخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾ اللَّذِينَ ضَلَ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُ يُحْسِنُونَ صَنْعاً ﴾ اللَّذِينَ ضَلَ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُ يُحْسَنُونَ صَنْعاً ﴾ [الكهف: ١٠٤].

وَلِشِدَّةِ الضَّرُورَةِ إِلَى اثْبَاعِ أَيْمَةِ الْهُدَى، وَمَعْرِفَتِهِمْ، وَالتَّفْرِيْقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَيْمَةِ الضَّلال الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ ؛ أَمَرنَا اللهُ أَنْ نَسْأَلَهُ الْهِدَايَة إِلَى سُلُوكِ صِرَاطٍ أَيْمَةٍ الْهُدَى، وَهُمُ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيِّيْنِينَ وَالصَّدَيْقِينَ وَالشَّهَداءِ وَالصَّالِحِيْنَ، ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ الَّذِينَ '' يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَلاَ يَعْمَلُونَ بِهِ، وَلاَ الضَّالَيْنَ ﴾ الَّذِيْنَ تَعْمَلُونَ عَلَى غَيْرِ شَرْعِ '' مِنَ اللهِ، بَلْ بِمَا تَهَوَى أَنْفُسُهُمْ.

فَصِرَاطُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِم هُوَ الْجَامِعُ بَيْنَ العِلْمِ بِالْهُدَى وَالعَمَلِ بِهِ، وَقَدْ وَصَفَ النَّبِيُ ﷺ أَيْمُهُ الَّذِيْنَ كَانُوا عَلَى مَا كَانَ عَلَى مَا عَلَى مَا كَانَ عَلَى مَا عَلَى مَا كَانَ عَلَى مَا عَلَى مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَى مَا عَانَ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا يَعْ مَا كَانَ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا كَانَ عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَل

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ مَنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي بِ: وَهُمُ الذين.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: شريعة.

فَمَنْ كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيهِ النّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَهُو مِنَ الْآئِمَةِ الْمَهْدِيُيْنَ (''، وَمَنْ خَالَغَهُمْ فَهُو مِنَ الضَّالَيْنَ، كَالَّذِي يَقُولُ لأَصْحَابِهِ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلَيَاْتِ إِلَى قَبْرِي، فَإِنِّي أَقْضِيْهَا لَهُ ، وَ"لا خَيْرَ فِي رَجُل يَحْجُبُهُ عَنْ أَصْحَابِهِ ذِرَاعٌ مِنْ النّار، مِنْ تُرَاجِ»، أَوْ نَحْوُ هَذَا، وَكَالَّذِي ('') يَدَّعِي أَنَّهُ يُخَلِّصُ أَصْحَابِهُ وَمُرِيْدِيْهِ مِنَ النّار، وَأَلَّهُ يَحْلُصُ أَصْحَابُهُ وَمُرِيْدِيْهِ مِنَ النّار، وَأَلَّهُ يَحْلُصُ أَمْمُ ("') إِذَا كَفَرُوا بِهِ وَحَارَبُوهُ، وَيَضُرُهُمْ ("') إِذَا كَفَرُوا بِهِ وَحَارَبُوهُ، وَيَصْرُهُمْ (") إِذَا كَفَرُوا بِهِ وَحَارَبُوهُ، وَيَصْرُهُمْ قَالًا وَمُ اللّهُ مِنْ كَرَامَاتِهِ.

وَكَالَّذِي يَمْشِي فِي الْأَسُواقِ عُرِيَاناً، وَلاَ يَشْهَدُ صَلاةٌ<sup>(1)</sup> وَلاَ [ذِكْراً للهِ]<sup>(0)</sup> وَلاَ عِلْماً، بَلْ يَعِيْبُ عُلَمَاءَ الشَّرْعِ، وَيَغْمِزُهُمْ وَيُسَمِّيهِمْ أَهْلَ عِلْمِ الظَّاهِرِ، وَيَدَّعِي أَنَّهُ صَاحِبُ<sup>(1)</sup> عِلْمِ النَّاطِنِ، ورُبَّمَا يَدَّعِي أَنَّهُ يَسَعُهُ الْخُرُوجُ عَنْ<sup>(٧)</sup> شَرِيْعَةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، كَمَا وَسِعَ الْخَضِرَ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيْعَةٍ مُوسَى – الْكِيْخ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الكُفْرِ وَالْهَذَيَانُ.

وَكَالَّذِي يَدَّعِي أَنَّ الْعَبْدَ يَصِلُ مَعَ اللهِ إِلَى حَال تَسْقُطُ عَنْهُ التَّكَالِيْفُ، أَوْ يَدَّعِي أَنَّ الْاوْلِيَاءَ يُدْعَوْنَ، وَيُسْتَغَاثُ بِهِمْ فِي حَيَاتِهِمْ وَمَّمَاتِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَنْفُحُونَ وَيَضُرُّونَ وَيُضُرُّونَ وَيُدَبِّرُونَ الأُمُورَ عَلَى سَبِيلِ الكَرَامَةِ، أَوْ أَنَّهُ يَطَّلُعُ عَلَى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَيَعْلَمُ أَسْرَارِ النَّاسِ وَمَا فِي ضَمَائِهِمْ، أَوْ يُجَوِّزُ بِنَاءَ الْمَسَاجِدِ عَلَى قَبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَإِيْقَادَهَا بِالسُّرُجِ وَالشَّمُوع، وَكِسُوتَهَا بِالْحَرِيْرِ وَاللَّيْبَاج، وَالفُرُش النَّفِيسَةِ.

<sup>(</sup>١) في ب: المهتدين.

<sup>(</sup>٢) في ط: الذي-بدون وَاو-.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: ويضر بهم.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بصلاة.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ذكر الله.

<sup>(</sup>٦) في ب: أصاب.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، ع، ض: مِنْ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ب.

أَوْ يَدَّعِي أَنَّ مَنْ عَمِلَ بِالقُرآنِ وَالسُّنَّةِ فِي أُصُولِ الدِّيْنِ وَفُرُوعِهِ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ وَابْتَدَعَ، [أَوْ أَنَّ]<sup>(۱)</sup> ظَوَاهِرَ القُرْآنِ فِي آياتِ الصِّفَاتِ تَشْبِيَّةٌ وَتَمْثِيلٌ، وَأَنَّ الْهُدَى لا يُؤخَذُ مِنَ الشُّبُهَاتِ الوَهْمِيَّةِ الَّتِي يُوْخَدُ مِنَ الشُّبُهَاتِ الوَهْمِيَّةِ الَّتِي يُسَمِّيهَا بِزَعْمِهِ بَرَاهِيْنَ عَقْلِيَّةً، فَكُلُّ هَوُلاءِ وَأَشْبَاهُهُمْ مِنْ أَيْمَةِ الضَّلالِ الَّذِيْنَ حَافَ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى أُمَّتِهِ وَحَدَّرَ مِنْهُمْ.

وَالضَّابِطُ فِي الفَرْق بَيْنَ أَقِمَّةِ الْمُتَقِيْنَ وَبَيْنَ الْأَيْمَةِ الْمُضِلِّيْنَ؛ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ \* فَلُ أَطِيعُوا اللهَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ لاَ يُحِبُ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عِمْرَان ٢٣-قُلُ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عِمْرَان ٢٠٦-] فَافْهُمْ عَنْ رَبِّكَ وَكُنْ عَلَى بَصِيْرَةِ، وَلاَ يُخُرُكُ جَلالَةُ شَخْصٍ أَوْ عَظَمَتُهُ فِي النَّفُوسِ، فَرَبُكَ أَعْظَمُ وَاتْبَاعُكُ لِكَلامِهِ وَكَلامِ رَسُولِهِ ﷺ هُوَ الفَرْضُ، وَالعِصْمَةُ مُنْتَقِيّةٌ عَنْ غَيْرِ الرَّسُولِ، وَرَبُكَ أَدْرَى بِمَا فِي الضَّمَائِرِ، فَرُبَّ مَنْ تَعْتَقِدُهُ إِمَامَ هُدًى لَيْسِهُ إِنَّهُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَبِعُهَا لَيْسَا كَذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِنَبِيهِ ﷺ : ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَبِعُهَا لَيْسَا كَذَلِكَ، وقَدْ قَالَ تَعَالَى لِنَبِيهِ ﷺ : ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَبِعُهَا وَلاَ اللهُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْ وَالْتَبَعْمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الأَمْرِ فَاتَبْعِمُهَا وَلَا لَعَلَى اللهُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَبْعِهُا وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْولَ فَاللهُ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكَافِيةِ الْكَالِكَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكَافِيةِ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

فَكُلُّ مَنْ أَتَى بِشَيْءٍ مُخَالِفِ (٢) مَا جَاءَ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ ﷺ ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْوَاءِ الله وَعَنْ رَسُولِهِ ﷺ ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْوَاءِ الله تَعَالَى: الله يَعْلَمُونَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَجِبُ لِلرَّسُولِ ﷺ ، فَإِنَّمَا يَتَّبِعُ هَوَاهُ. قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمُ أَلَّمَا يَشْعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدُي مَن اللهِ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ١٥]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ مَن رَبَّكُمْ وَلاَ تَشْعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣].

<sup>(</sup>١) في أ، ب: وَأَنَّ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ع، ض.

<sup>(</sup>٢) في ط: يُخَالف.

وَعَنْ زِيَادِ بِن حُدَيْرِ (١) قَالَ فِي عُمَرُ: «هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الإِسْلامَ؟» قُلْت: لا، قَالَ: «يَهْدِمُهُ زَلَّةُ العَالِم، وَجِدَالُ الْمُنَافِق بِالكِتَابِ، وَحُكُمُ الأَثِمَّةِ الْمُضِلَّينَ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ (٢). وقَالَ يَدِيْدُ بِنُ عَمِيْرَةً (٢): كَانَ مَعَادُ بِنُ جَبَلِ لا يَجْلِسُ مَجْلِسًا للذُّكُر إلاَّ قَالَ حِيْنَ يَجْلسُ: اللهُ حَكَمٌ قِسْطٌ، هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ .... الْحَدِيْثَ.

وَفِيْهِ: «وَاحْذَرُوا زَيْغَةَ الْحَكِيم، فَإِنَّ الشَّيْطَان قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلالَةِ عَلَى لِسَان الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلالَةِ، وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلَمَةَ الْحَقِّ؟ قَالَ لي: «اجْتَنِبُ مِنْ كَلاَم الْحَكِيم الْمُشْتَبِهَاتِ(٥) الَّتِي يُقَالُ: مَا هَذِهِ؟ وَلاَ يُثْنِيَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْحَقَّ، وَتَلَقَّ الْحَقَّ، إذا سَمِعْتُهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقّ نُورًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وغَيره (٦).

ومَا أَحْسَن مَا قَالَ ابنُ الْمُبَارَكِ - اللهِ - :

"وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلاَّ الْمُلُو لَا وَأَحْبَارُ سُوءٍ ورُهْبَانُهَا" (٧)

<sup>(</sup>١) زِيَادُ بِنُ حُدَيْرِ الْأَسَدِئُ: ثِقَةٌ عَابِدٌ. انْظُرْ: تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/٢١٨).

<sup>(</sup>٢) رَواهُ الفِرْيَابِيُّ فِي صِفَةِ النَّفَاقِ (ص/ ٧١-٧٧)، وَالْخَطِيْبُ فِي الفَقِيْهِ وَالْمُتَّفَقَّةِ (١/ ٢٣٤)، وَالدَّارِمِيُّ (رقم٢٦٤)ً، وَابنُ عَبْدِالبَرُّ فِي جَامِع بَيَانِ العِلْمِ (٢/٩٧٩) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) يَزِيدُ بنُ عَمِيْرَةَ الْحِمْصِيُّ، الزبيديُّ أو الكِنْدِيُّ وَقِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ: ثِقَةٌ. انْظُرْ: تَقْرِيْبَ التَّهْذيب (ص/ ٢٠٤)

<sup>(</sup>٤) في ب: للمنافق.

<sup>(</sup>٥) فِي روَايَةٍ: الْمُشْتَهِرَات.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَتِهِ (رقم ٤٦١)، والفَسَويُّ فِي الْمَعْرِفَةِ (٢/ ٣٢٠،٣٢١،٧١٩)، وَالفِرْيَابِيُّ فِي صِفَةِ النُّفَاقِ (رقم ٧٣)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. (٧) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان (رقم ٧٣٠٠) وإسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

قُولُهُ: (وَإِذَا وَقَعَ عَلَيهِمُ السَّيْفُ؛ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) أَيْ: إِذَا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ وَالقِتَالُ بَيْنَهُمْ بَقِيَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَكَذَلِكَ وَقَعَ، فَإِنَّ السَّيْفَ لَمَّا وُضِعَ فِيْهِمُ بِقَتْلِ عُثْمَانَ ﴿ لَكُنْ لَكُنُونُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَلَكِنْ يَكُنُونُ يَكُنُونُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَلَكِنْ يَكُنُونُ يَكُنُونُ أَيْقُ كُنُونُ يَكُنُونُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَلَكِنْ يَكُنُونُ يَكُنُونُ أَيْقُ عُنْ أُخْرَى.

قَولُهُ: [ « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِيْنَ » .

(الْحَيُّ: وَاحِدُ الْاحْيَاءِ، وَهِيَ القَبَائِلُّ. وفِي رُواَيَة أَبِيَ دَاوُدَ) (''): « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِيْنَ ('' ) "] ('') وَالْمَعْنَى أَنَّهُم يَنْزِلُونَ مَعَهَمْ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِيْنَ ('' ) "] وَالْمَعْنَى أَنَّهُم يَنْزِلُونَ مَعَهَمْ فِي وَيَارِهِمْ، ويَصِيْرُونَ مِنْهُمْ بِالرِّدَّةِ وَنَحْوِهَا.

تُولُـهُ: (حَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْلَانَ) الفِئَامُ- مَهْمُوزٌ -: «الْجَمَاعَاتُ الكَثِيْرةُ» قَالَـهُ أَبُو السَّعَادَاتِ أَنَّ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: « وَحَتَّى (٥) تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْكَانَ »(١) ومَعْنَاهُ ظَاهِرِدٌ. وَهَذَا هُو شَاهِدُ التَّرْجَمَةِ، فَفِيهِ الرَّدُ عَلَى مَنْ قَالَ بِخِلافِهِ مِنْ عُبَّادِ القَّبُورِ الَّذِيْنَ يُنْكِرُونَ وُقُوعَ الشِّرْكِ، وَعِبَادَةِ الأُوثَانِ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ.

وَرَوَى ابسُ حِبَّانَ عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: إِنَّ عَلَيْهِ الآن بَيْتاً مَبْئِيًا مُعْلَقاً. وَفِي «صَحِيْح

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ القَوْسَيْنِ سَاقطٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرْ: سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ (رقم ٤٢٥٢)، وَسُنَنَ التَّرْمِذِيّ (رقم ٢٢١٩).

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٤) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) فِي أ : حُتَّى- بدون الواو - .

<sup>(</sup>٦) سَبَقَ تَخْرِيْجُهَا قَبْلَ يسير.

<sup>(</sup>٧) في ط: لنساء.

<sup>(</sup>٨) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢١١)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٩٠١).

مُسْلِم » عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعاً: «لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى »(۱). وقُبْل: إِنَّ القَبْرَ الْمُنْسُوبَ إِلَى ابنِ عَبَّاسِ بِالطَّائِفِ إِنَّهُ قَبْرُ اللاَّتِ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَهُ، وَيَطُوفُونَ بِهِ، وَيُقَرَّبُونَ إللهِ القَرَابِيْنَ، وَيَنَّذُرُونَ لَهُ النَّذُورَ، وَيَسْأَلُونَهُ قَضَاءَ حَاجَتِهمْ وَتَفْرِيْجَ كُرُبَتِهِمْ.

قُولُكُهُ: (وَإِنَّهُ سَيْكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ، كُلُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ). قَالَ القُرْطُبِيُّ: (وَقَدْ جَاءَ عَدَدُهُمْ مُعَيَّناً فِي حَدِيْث حُذَيْفَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ("يَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ مِنْهُمْ أَرْبَعُ فِسْوَةٍ "(") أَخْرَجَهُ أَبُونُعِيْم وقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاذُ (") بنُ هِشَام".

قُلْتُ: حَدِيْثُ ثَوْبَانَ أَصَبَحُ مِنْ هَذَا قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: "عُدَّ<sup>(٤)</sup> مَنْ تَنَبَّا مِنْ زَمَّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الآنَ مَمَّنِ اشْتُهِرَ بِلَلْكَ وَعُرِفَ، وَاتَّبَعَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى ضَلاَلَتِهِ؛ فَوُجِدَ<sup>(٥)</sup> هَـذَا العَدَدُ فِيْهِمُ، وَمَـنْ طَالَعَ كُتُبَ الْأَخْبَارِ وَالتَّوَارِيْخِ عَرَفَ صحَّةً هَذَا» (١).

وقَـالَ الْحَـافِظُ: «قَـدْ ظَهَـرَ مِصْـدَاقُ ذَلِـكَ فِي زَمَنِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَخَرَجَ مُسَيْلَمَةُ الكَـنَابُ بِاليَمَامُةِ ، فَخَرَجَ مُسَيْلَمَةُ الكَـنَابُ بِاليَمَامَةِ، وَالأَسْـوَدُ العَنْسِيُّ بِاليَمَنِ، ثُمَّ خَرَجَ فِي خِلافِةِ أَبِي بَكرِ طُلْيَحةُ البَنُ خُوَيْلِلا فِي بَنِي تَمِيْمٍ، وَقُتِلَ الأَسْوَدُ البَنْ خُوَيْلِلا فِي بَنِي تَمِيْمٍ، وَقُتِلَ الْأَسْوَدُ

<sup>(</sup>١) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٩٠٧).

<sup>(</sup>۲) رَوَاهُ أَخْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٥/ ٣٩٦)، وَالبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٣٧٤–كشف الأستارِ) مُخْتَصَراً، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (رقم ٣٠٢٦)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ (٧/ ٣٩٧)، وأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحليةِ (٤/ ١٧٩) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ (١٣٧ / ٨٧) عَنْ سَنَدِه: «جَيِّدٌ».

<sup>(</sup>٣) فِي ط، والنُّسَخ الْخَطِّيَّةِ: مُعَاوِيَةً، والتَّصْويْبُ مِنْ الْحِلْيَةِ وَمَصَادِرِ التَّخْرِيْجِ.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، ط: عَدَدُ، وَفِي إكمَال الْمعلم: فَلُو عُدًّ.

<sup>(</sup>٥) فِي إِكمَال الْمعلم: لُوجِد.

<sup>(</sup>٦) إِكْمَال الْمُعْلِم (٨/ ٢٦٣).

قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَقُتِلَ مُسْلِلَمَةُ (١) فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ - ﴿ - ، وَتَابِ طُلَيْحَةُ، وَمَاتَ عَلَى الإِسْلامِ عَلَى الصَّحِيْحِ فِي زَمَنِ عُمَرَ - ﴿ - ، وَيُقَالُ إِنَّ سَجَاحٌ تَابَتْ أَيْضاً.

ثُمَّ خَرَجَ الْمُخْتَارُ بنُ أَبِي عُبَيْدِ التَّقَفِيُّ، وَغَلَبَ عَلَى الكُوْفَة فِي أَوَّل خِلافَةِ ابنِ النَّبَيْرِ؛ فَأَظْهَرَ مَحَبَّةَ أَهْلِ البَيْتِ. وَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَلَبِ قَتَلَةِ الْخُسَيْنِ، فَتَتَبَّعَهُمْ ('')، فَقَتَلَ كَثِيْرِا فَأَظْهَرَ مَحَبَّةَ أَهْلِ البَيْتِ. وَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَلَبِ قَتَلَةِ الْخُسَيْنِ، فَتَتَبَّعَهُمْ ('') فَقَتَلَ كَثِيرِا مَمَّنْ بَاشَرَ ذَلِكَ، [أَوْ أَعَانَ] ('') عَلَيْهِ فَأَحَبَّهُ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ زَيْنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَن ادْعَى (') النَّبُوةُ (٥)، وزَعَمَ أَنَّ جِبْرِيْلَ النَّيِيِّ - يَأْتِيْهِ.

وَمِنْهُمُ ٱلْحَارِثُ الكَلَّابُ خَرَجَ فِي خِلاَفَة عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ مَرْوَانَ فَقُتِلَ، وَخَرَجَ فِي خِلاَفَة عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ مَرْوَانَ فَقُتِلَ، وَخَرَجَ فِي خِلاَفَة بَنِي العَبَّاسِ جَمَاعَة. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ مَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةِ مُطْلَقاً فَإِيْهُمْ لَا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً لِكُونِ غَالِهِمْ يَنْشَا عَنْ جُنُون أَوْ سَوْدَاءَ، وَإِنْمَا الْمُرَادُ مَنْ قَامَتْ لَهُ شَوْكَة، وَبَدَتْ لَهُ شُبُهَة، كَمَنْ وَصَفْنا، وَقَدْ أَهْلَكَ اللهُ تَعَالَى مَنْ وَقَعَ [لَهُ مِنْهُمْ]

(1) فَي مَنْ وَقَعَ اللهُ عَلَى مَنْ يُلْحِقُهُ بِأَصْحَابِه، وَآخِرُهُمُ اللهَ تَعَالَى مَنْ وَقَعَ اللهَ عَلَى مَنْ يُلْحِقُهُ بِأَصْحَابِه، وَآخِرُهُمُ اللهَ عَالَى الْأَكْبُرُ.

قُولُهُ: (وَأَنَا خَاتَمُ النَّيِيْنَ) الْخَاتَمُ-بِفَتْحِ التَّاءِ- بِمَعَنَى الطَّابَع، وَبِكَسْرَهَا بِمَعْنَى فَاعِلِ الطَّبْعِ وَالْخَتْمِ. قَالُ الْحَسَنُ: خَاتَمُ الَّذِي خُتِمَ بِهِ، أَيْ: أَنَّهُ ( النَّبِيُّنَ، كَمَا فَاعِلِ الطَّبْعِ وَالْخَتْمِ. قَالُ الْحَسَنُ: خَاتَمُ الَّذِي خُتِمَ بِهِ، أَيْ: أَنَّهُ ( النَّبِيْنَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِن رَّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُول اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ ﴾ قَالُ تَعَالَى: ﴿ هَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِن رَّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُول اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ ﴾ [الأَحْزَاب: ٤٠] وَإِنَّمَا يَنْزِلُ عِيْسَى [بنُ مَرْيَمَ] ( اللَّمْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْمَا يَنْزِلُ عَيْسَى [بنُ مَرْيَمَ]

<sup>(</sup>١) في ط: مسيلمة الكذاب.

رب (٢) فِي ط: فَاتبعهم.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وأعَانُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: يدعى.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: عِلْمُ النبوة.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: لهم من.

<sup>(</sup>٧) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

حَاكِماً بِشَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، مُصَلِّياً إِلَى قِبْلِتَهِ، فَهُوَ كَآحَادِ أُمَّتِهِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُنْزِلَنَّ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقَّتُلُ الْخَنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجَزْيَةَ " (١).

قُولُهُ: « وَلا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقُّ مَنصُورَةً، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذلَهُمْ لاَ مَن خَللَهُمْ لاَ مَن خَللَهُمْ » قَالَ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، وأَحْمَدُ بنُ حَنبَلَ: إنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ مَنْ هُمْ. وَكَذَلِكَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَبْدُ اللهِ بنُ الْمُبَارَكِ، وعَلِيُّ بنُ الْمَدِينِيِّ فِي رواية: اللهِ بنُ المَبارَكِ، وعليُّ بنُ الْمَدِينِيِّ، وأَحْمَدُ بنُ سِنَان، وَالبُخَارِيُّ وغَيْرُهُمْ. وقَالَ [ابنُ] (٢) الْمَدِينِيِّ فِي رواية: هُمُ العَرْبُ ، وَاسْتَدَلَّ بِرُوايَةٍ مَنْ رَوَى « هُمْ أَهْلُ الغَرْبِ » (٣)، وَفُسِّرَ «الغَرْبُ»: هُمُ الغَرْبِ هُمُ الْذَيْنَ يَسْتَقُونَ بِهَا.

َ قُلْتُ: وَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَ القَوْلَيْنِ اِذْ يَمْتَنَعُ أَنْ تَكُونَ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ لا تَعْرِفُ الْحَدِيْتَ، وَلاَ سُنَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَلْ لا يَكُونُ مَنْصُوراً عَلَى الْحَقِّ إِلاَّ مَنْ عَمِلَ الْحَدِيْثِ مِنَ العَرَبِ وغَيْرِهِمْ. وَكَتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ وهُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ العَرَبِ وغَيْرِهِمْ.

فَإِنْ قِيْلَ: فَلِمَ خَصَّهُ (١) بِالعَرَبِ؟

قِيْلُ: الْمُرَادُ التَّمْثِيلُ لا الْحَصْرُ، أَيْ: أنَّ<sup>(٥)</sup> العَرَبَ إن اسْتَقَامُوا عَلَى العَمَلِ بكتَابِ الله وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ ؛ فَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ حَالَ اسْتِقَامَتِهمْ.

قَالَ القُرْطُبِيُّ: ﴿ وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، لأَنَّ الأُمَّةَ إِذَا أَجَمَعَتْ فَقَدْ

<sup>(</sup>١) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢٢) وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٥٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

 <sup>(</sup>٣) رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٢٥) عَنْ سَعْدِ بن أبِي وَقَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
 الله ﷺ : ﴿ لا يَزَالُ أَهْلُ الغَرْبِ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقَّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: خصَّصَهُ، وَالْمُشَتُ من: بَ.

<sup>(</sup>٥) فِي بِ: لأَنَّ.

دَخَلَ فِيهِمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ»(١).

وقَالَ الْمُصنِّفُ: «وَفِيْهِ الآيَّةُ العَظِيْمَةُ اتَّهُم مَعَ قِلْتِهِمْ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلا مَنْ خَالَفَهُمْ. وَالبِشَارَةُ بِأَنَّ الْحَقَّ لا يَزُولُ بِالكُلَّيَّةِ كَمَا زَالَ فِيْمَا مَضَى، بَلْ لا تَزَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةً» (٢٠).

قُولُهُ: (حَتَّى يَأْتِي آَمْوُ اللهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُوادَ بِأَمْوِ اللهِ مَا رُويَ مِنْ قَبْضِ مَنْ بَقِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالرِّيْحِ الطَّيْبَةِ، وَوُقُوعِ الآيَاتِ العِظَامِ، ثُمَّ لا يَبْقَى إِلاَّ شِرَارُ النَّاسِ كَمَا رَوَى الْحَاكِمُ (٣). وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِم» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ شَمَاسَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَمْرِو قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ اللهِ بِنَ عَمْرِو قَالَ: «لاَ تَقُولُ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ». فَقَالَ عَهْرُهُ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ النَّبِيُّ وَقَلِيلًا اللهِ فَقَالَ عَلْمَ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَالْمَهُمْ مَنْ خَالَهُهُمْ حَتَّى تَأْتِهُمُ اللهَ عَلْمَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ » فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «[وَيَبْعَثُ اللهُ] (وَالْمَالُونُ عَلَى ذَلِكَ » فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «[وَيَبْعَثُ اللهُ] وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَبْدُ اللهِ: وَمَسُهَا مَسُ الْحَرِيرِ، فَلاَ تَتُوكُ أَحَداً فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ اللهُ إِلاَ قَبْصَتْهُ أَلْهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ اللهَ اللهِ اللهِ مِنْقَالُ حَبْهُ مِنْ وَلَا الْمُسْكِ، وَمَسُهَا مَسُ الْحَرِيرِ، فَلاَ تَتُوكُ أَحَداً فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبْهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمِلْ اللهُ اللهُ الْمُسْتَلُولُ اللهُ ال

وَفِي «صَحِيْحٍ مُسْلِم» عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ »(٧). وَفِي « صَحْيْحِهِ » أَيْضاً : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ:

<sup>(</sup>١) الْمُفْهم (٣/ ٧٦٤) بتصرف، وَانظر: فَتْحَ البَارِي (٣٠٨/١٣).

<sup>(</sup>٢) فِيْهِ مَسَاثِلُ: الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ والتَّاسِعَةُ.

 <sup>(</sup>٣) أَلْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحُيْنِ (رقم ٨٤٠٩) وَقَالَ: صَحِيْحُ الإسنادِ، ووافقه الذَّهَبِيُ،
 وَهُو كَمَا قَالاً.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ويبعث.

<sup>(</sup>٦) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٩٢٤).

<sup>(</sup>٧) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٩٤٩).

اللهُ اللهُ»(١).

وذَلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وخُرُوجِ الدَّابَّةِ، وسَاثِرِ الآياتِ العِظَامَ مِثْلُ السَّلْكِ إِذَا انْقَطَعَ تَنَاثَرَ الْخَرَزُ بِسُرْعَةٍ، وَوَاهُ أَخْمَدُ ٢٠٠.

وَيُوَيِّدُهُ حَدِيثُ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ مَرْفُوعاً: " لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ ("" حَتَّى يُقَاتِلُ آخِرُهُمُ الدَّجَّالَ "(أَ ) رَوَاهُ أَبُودَاوُدُ وَالْحَاكِمُ. وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ عُقْبَةً وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ أَلْكَادِيثِ عَلَيْ مَنْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ " سَاعَتُهُمْ وَهِيَ وَقْتُ مَوْتِهِمْ بِهُبُوبِ الرَّيْحِ ؛ لَا حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ " سَاعَتُهُمْ وَهِيَ وَقْتُ مَوْتِهِمْ بِهُبُوبِ الرَّيْحِ ؛ لَا لَهْ الْمُعْتَمَدُ.

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رَقَمُ١٤٨) عَنْ أَنْسِﷺ.

(٣) فِي ب: وَالأهم.

(٤) رَّوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/٧٣٤) وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٢٤٨)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْنَدْرَكِ عَلَى الصَّحْيِحَيْنِ (٤/٤٥٠)، واللالْكَائِيُّ (رقم١٦٩) وإسْنَادُهُ صَحْيِحٌ وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم.

(٥) فَتْحُ الْبَارِي (١٣/٧٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإَمَّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢١٩/٢)، وابَّنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٣٧٢٧٤)، والرَّامَهُ (مُرَيِّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى وَالرَّامَهُ (مُنِيِّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٨٤٦١) عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الآياتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكِ إِذَا انْقَطَعَ السَّلْكُ النَّبَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً » وَفِي إِسْنَادِهِ عَنْدَ الْحَاكِم تحريفٌ. وَالْحَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى بِشُواهِدِهِ. فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ انسِ ﷺ عِنْدَ الْحَاكِم : (رقم ٨٦٣٩) وصَحَّحَهُ عَلَى بِشُواهِدِهِ. فَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ انسِ ﷺ عِنْدَ الْحَاكِم : (رقم ٨٦٣٩) وصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطُ مُسلِم، وَمِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأُوسَطِ (رقم ٢٧٢١)، وابن حَبْنَ فِي العِلْلِ (٢٧/١٠)، وابن حَبْنَ فِي العِلْلِ (٢٧/١٠)، وابن الْجَوْزِيُّ كَمَا فِي العِلْلِ المتناهيةِ (رقم ١٤٤٧)، وصَحَّحَا أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي العَلْلِ المتناهيةِ (رقم ١٤٤٧)، وصَحَّحَا أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي العَلْلِ المَعَالِيَةِ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَحَلٍ هَذِهِ الطَّائِفَةِ، فَقَالَ ابنُ بَطَّالُ ('': إِنَّهَا تَكُونُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، [إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، كَمَا رَوَى الطَّبِرِيُ ('') مِنْ حَدِّيثِ أَبِي أُمَامَةً: قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَيْنَ هُمُ ؟ قَالَ: «بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ» (''') [ فَقَالَ مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ ﴿ ﷺ - ﴿ السَّارِ مِيْنَ . هُمُ بِالشَّامِ » (٥٠ وَهَذَا قُولُ أَكْثُر الشَّارِحِيْنَ .

وَٰفِي كَلاَٰمِ الطَّبُرِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى اللَّهُ لَا يَجِبُ اَنْ تَكُونَ فِي الشَّامِ أَوْ فِي أَوَّل بَيْتِ الْمَقْـدِسِ دَائِمـاً إِلَـى أَنْ يُقَـاتِلُوا الدَّجَّـالَ، بَـلْ قَدْ تَكُونُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ، لَكِنْ لا تَخْلُوا الْأَرْضُ مِنْهَا حَتَّى يَاتِي َأَمْرُ اللهِ.

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: شَرْحَ صَحِيْح البُخَارِيِّ لابن بَطَّال (١٠/ ٣٥٩).

 <sup>(</sup>٢) فِي ب: الطّبرَانِيُّ، وَالْمُشَبتُ مِنْ:ط، أَ وشُرْحِ ابنِ بَطّال، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطّبرِيُّ والطّبرَانِيُّ كمَا سَيَاتِي.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٦٩)، وَحَنْبُلُ فِي كِتَابِ الفِتَنِ (رقم ٣٧)، وَالطُبُرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْدِ (رقم ٣٥)، وَالطُبُرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْدِ (رقم ٣٥) وَالطَبُرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْدِ (رقم ٣٤) وَالطَبُرَانِيُّ فِي اللَّهُ السَّيَبَانِيُّ. قَالَ الشَّهَانِيُّ فِي المَيْزان (٥/ ٣٢٦) (٣١ إِنَّهِ وَهُو عَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ السَّيَبَانِيُّ. قَالَ اللَّمُعِيُّ فِي المَيزان (٥/ ٣٢٦) (٣١ إَنَّهُ البَهْرِيِّ بِلَفُظْ: ﴿ بِأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ﴾ عَلْقَهُ اللَّهُ المُعْرَقُ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْدِ (٢٠ / اللَّهُ اللَّهُ وَي الْمُعْجَمِ الكَبْدِ (٢٠ / ١٣)، وَالفَسَوِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْدِ (١٧ / ١٣)، وَاللَّهُ وَالْنَ وَذَكَرُهُ الفَسَوِيُّ مِنَ الطُبُقَةِ المُلْكِعِيْ وَالْعِجْلِيُّ، وَذَكَرَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْنُ وَاللَّهُ وَالْنُ وَاللَّهُ وَالْنُ وَاللَّهُ وَالْنُ وَاللَّهُ وَالْنُ وَالْنُ وَاللَّهُ وَالْنُ وَاللَّهُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْمُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْمُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْمُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْلُهُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْلُهُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْنُ وَالْلُهُ وَالْنُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْنُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ السَّامِ.

<sup>(</sup>٤) مَا بِينِ الْمُعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِن: ع، ضَ.

<sup>(</sup>٥) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٦٤١).

قُلْتُ: وَهَـذَا هُـوَ الْحَـقُ فإنَّـهُ لَـيْسَ فِي الشَّامِ، [ولا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ] (١) مُنْذُ أَزْمَـان أَحَـدٌ بِهَـذِهِ الصِّفَاتِ، بَـلْ لَـيْسَ فِيْهِ إِلاَّ عَبَّادُ القُبُور، وَأَهْلُ الفِسْقِ وَأَنْوَاعِ الفَوَاجِيشِ وَالْمُنْكُورَةِ، وَأَيْضًا فَهُمْ مُنْذُ الفَوَاجِيشِ وَالْمُنْكُورَةُ، وأَيْضًا فَهُمْ مُنْذُ أَرْمَان لا يُقَاتِلُونَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الكُفُر، وَإِنَّمَا بَاسُهُمْ وقِتَالُهُمْ (٢) بَيْنَهُمْ.

وعَلَى هَــَذَا فَقُولُهُ فِي الْحَدِيْثِ: ﴿ هَٰمُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ﴾ ، وقُولُ مُعَاذِ: هُمْ بِالشَّامِ. الْمُرَادُ أَنَّهُم يَكُونُون فِيْهِ ( ) بَعْضَ الْأَزْمَانِ دُونَ بَعْضٍ، وَكَذَلِكَ الوَاقِعُ فَدَلَّ عَلَى مَا ذَكَرُنًا.

قُولُهُ: (تَبَارَكَ وَتَعَالَى). قَالَ ابنُ القَيِّم: «البَركَةُ نُوعَان:

أَحَدُهُمَا: بَرَكَةٌ هِيَ (أَ) فِعْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَالفِعْلُ مِنْهَا «بَارَكَ»، وَيَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ تَـارَةٌ وَبِـأَذَاةِ «عَلَـى» تَـارَةٌ، وَبِأَدَاةِ «فِي» تَارَةٌ وَالْمَفْعُولُ مِنْهَا «مُبَارَكٌ»، وَهُوَ مَا جُعِلُ (٥) كَذَلك (٢) فَكَانَ مُبَارَكًا بِجَعْلُه (٧) تَعَالَى.

وَالنَّوْءُ (^ الثَّانِي: بَرَكَةٌ تُضَافُ إلَيْهِ إِضَافَةَ الرَّحْمَةِ وَالعِزَّةِ، وَالفِعْلُ مِنْهَا «تَبَارَكَ»، وَالفَّهُ النَّبَارِكُ أَلَهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَتَبَارِكُ (٩)

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: بِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فِي.

<sup>(</sup>٤)فِي ط: وَهِيَ.

 <sup>(</sup>٥) في فتح المجيد: وَهُو مَا جعل منهَا، وَلاَ توجد فِي نسخ التيسير، وَلاَ فِي بَدَائعِ
 القُوَائد.

<sup>(</sup>٦) فِي أ: فكذلك.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: كَمَا يجعله، وَالْمُثَبَتُ من: ط، ب، ويَدَائع الفُوَاثِدِ.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: النَّوْع-بدون وَاو-، وَالْمُثَبَتُ من: ط، أَ، ع، وبَدَاثِعِ الفَوَائِدِ.

<sup>(</sup>٩) فِي فتح الْمجيد: الْمُبَارِكُ وكذا فِي إِغَاثَةَ اللهفَان.

وَعَبْدُهُ ورَسُولُهُ الْمُبَارَكُ. كَمَا قَالَ الْمَسِيْعُ - الشَّخَا - : ﴿ جَعَلَنِي مُبَارَكُا أَيْنَ مَا كُنْتُ ﴾ [مَريَم: ٣١] فَمَنْ بَارَكَ اللهُ فِيهِ وعَلَيْهِ فَهُوَ الْمُبَارَكُ، وَأَمَّا صِفْتُهُ (() تَبَارَكَ اللهُ فَيْهِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ الْمُبَارَكُ اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ (المُلكُ وَمُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١] [الأعراف ٥٥] ﴿ تَبَارَكُ اللهِ يَبِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١] أَفَلا تَرَاهَا كَيْفَ اطُرَدَتُ (() فِي بِيدِهِ الْمُبْلُكُةِ ، كَرْتَعَالَى) وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١] غَيْرِهِ، وَجَاءَتْ عَلَى بِنَاءِ السَّعَةِ وَالْمُبَالَغَةِ ، كَرَّتَعَالَى) وَهُوَ عَلَى كَمَالُ العُلُو وَنِهَايَتِهِ، فَكَذَلِكُ «تَبَارَكُ»] (() عَلَى بِنَاءِ السَّعَةِ وَالْمُبَالُغَةِ ، كَرَّتَعَالَى) وَهُوَ عَلَى كَمَالُ العُلُو وَنِهَايَتِهِ، فَكَذَلِكُ (اللهُ عَلَى كَمَالُ العُلُو وَنِهَايَتِهِ، فَكَذَلِكُ (السَّلَقِيمُ اللهُ عَلَى كَمَالُ العُلُو وَنِهَايَتِهِ، فَكَذَلِكُ (اللهُ عَلَى كَمَالُ العُلُو وَنِهَايَتِهِ، فَكَذَلِكُ (اللهُ عَلَى كَمَالُ العُلُو وَنِهَايَتِهِ، فَكَذَلِكُ (اللهُ عَلَى كَمَالُ العُلُو وَنِهَا يَتِهِ، فَكَذَلِكُ (اللهُ اللهُ عَلَى كَمَالُ العُلُو وَنِهَايَتِهِ، فَكَذَلِكُ (اللهُ اللهُ عَلَى كَمَالُ العُلُو وَنِهَا يَتِهِ، فَكَذَلِكُ (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَمَالُ اللهُ عَلَى كَمَالُ المُؤْودُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَمَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَمَالُ بَنْ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَاعْلَمْ أَنَّ هَـذَا الْحَدِيْثَ بِجُمْلَتِهِ مِمَّا عَلَا مِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّ كُلُّ جُمْلَةِ مِنْهُ وَقَعَتْ كَمَا أَخْبَرَ بِهَا ﷺ .

泰 泰 泰

<sup>(</sup>١) في ط: صفة.

<sup>(</sup>٢) فِي ط وَرَدَتْ بَدَلَهَا آيةُ غَافر (رقم/ ٦٤): ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: طردت.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: محتصة، وَهُوَ خطأ مطبعي.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: فجَاءَتْ تَبَارَكَ.

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٧) انظر: تَفْسِيْرَ ابن جَرِيْرَ (٢٩/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: تَفْسِيْرَ البَغَويُ (٢/ ١٦٥، ٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٩) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ١٠ ٤ - ٤١١).

**( ۲۳ )** 

## بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ

وفَـولُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿وَلَقَـدْ عَلِمُـواْ لَمَـنِ اشْـتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقَ﴾ [البَقُرَة:٢٠٢].

وَقُولُهُ: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ [النِّسَاء:٥١].

قَالَ عُمَرُ: «الْجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ»

وَقَالَ جَابِرٌ: «الطَّوَاغِيتُ: كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيهمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٌّ وَاحِدٌ».

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ » ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلُهُ اللهِ اللهُ إِلاَّ مَسُولَ اللهِ ، وَمَا هُنَّ اللهُ اللهِ ، وَالسَّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيُتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَلْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ » .

وَفِي " صَحَيْئَجُ البُخَارِيِّ " عَن بَجَالَةَ بن عَبَدَةَ ؛ قَالَ: " كَتَبَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ اللهِ : أَنِ اقْتُلُوْلُوْلُهُ مُلُّ سَاحِرِ وَسَاحِرَةٍ. قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ».

وَصَحَّ عَنْ حَقَّصَةَ رضي الله عنها «أَنَهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ».

وَكَذَلَكَ صُنَّجُ إِعَن جُنْدُبٍ.

قَالَ أَحْمَدُ: عُنْ ثَلاثَةٍ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ عِيلًا .

فِيْهِ مسائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ البقرةِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيةِ النساءِ.

الثَّالِئَةُ: تَفْسِيْرُ الجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الطَّاغُوتَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الجِنِّ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الإِنْسِ.

الخَامِسَةُ: مَعْرِفَةُ السبعِ المُوبِقَاتِ الْمَخْصُوصَاتِ بِالنَّهْيِ. السَّادِسَةُ: أَنَّ السَّاحِرَ يَكْفُرُ. السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يُقْتُلُ ولا يُسْتَتَابُ. الشَّامِنَةُ: وجودُ هَذَا فِي الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى عهدِ عُمَرَ، فَكَيْفَ بَعْدَهُ؟

\* \* \*

## ياب مَاجَـاءَ في السِّحْـر

السُّحْرُ فِي اللَّغَةِ: عِبَارَةٌ عَمَّا خَفِيَ ولَطُفَ سَبَبُهُ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ: ﴿ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ﴾ (أ) وَسُمِّيَ السَّحُورُ سَحُوراً، لأَنَّهُ يَقَعُ خَفِيًّا آخِرَ اللَّيْلِ. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ سَحَرُوا عَنْهُمْ عِلْمَهُمْ. تَعَالَى: ﴿ سَحَرُوا عَنْهُمْ عِلْمَهُمْ.

لَمَّا (٢٠ كَانَ السَّحْرُ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرْكِ إِذْ لا يَتَأَثَّى (٣) السَّحْرُ بِدُونِهِ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيْتِ: « وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ » (أَ عَلَهُ «الْمُصَنِّفُ» فِي كِتَابِ «التَّوْحِيدِ» لِيُبيِّنَ ذَلِكَ تَحْذِيراً مِنْهُ كَمَا ذَكَرَ (٥) غَيْرَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرْكِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقُدِسِيُّ فِي «الكَافِي»: «السَّحْرُ: عَزَائِمُ وَرُقَّى وَعُقَدٌ يُؤَثَّرُ<sup>(۱)</sup> فِي القُلُوبِ وَالْإبْدَانِ؛ فَيُمْرِضُ، وَيَقَتُّلُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ (۱) الْمَرْءِ وزَوْجِهِ (۱)، وَيَأْخُذُ أَحَدَ الزُّوجَيْن عَنْ صَاحِبِه، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحَيْحِهِ (رقم ٤٨٥) عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحَيْحِهِ (٨٦٩) عَنْ عَمَّار بن يَاسِر.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ، ط: وَلَمَّا. وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: يأتي، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب،ع، ض.

<sup>(</sup>٤) رُوَّاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنْنِهِ (٧/ ١١٢)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأُوْسَطِ (رقم ١٤٦٩)، وابنُ مَرْدَوَيْهِ -كَمَا فِي الْدُرِّ الْمَنْثُورِ (٨/ ٢٩٠)- وابنُ مَرْدَوَيْهِ -كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٨/ ٢٩)- عَنِ عَبَادٍ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾ قالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيْزَانِ (٣/ ٩٧): «لاَ يَصِحُ لِلْيِن عَبَادٍ وَانْقِطَاعِهِ يَعْنِي أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الحسنِ وَأَبِي هُرْيُرَةً ﴾.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: ذَكَرَهُ.

<sup>(</sup>٦) فِي فتح المجيد: تؤثر.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: وزوجته.

وَزَوْجِهِ ﴾ [السَقَرَة: ٢٠١] وقَـالَ<sup>(١)</sup> سُبْحَانَهُ: ﴿قُـلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمِن شَـرٌ الـنَّفَّانَاتِ فِـي الْعُقَـدِ ﴾ يَعْنِي: السَّوَاحِرَ اللاَّتِي يَعْقِدْنَ فِي سِحْرِهِنَّ، ويَنْفُنَّنَ فِي عُقَدِهِنَّ، وَلَوْلا أَنَّ لِلسِّحْرِ<sup>(٢)</sup> حَقِيْقَةً لَمْ يَأْمُرْ بِالاسْتِعَاذَةِ مِنْهُ.

وَرَوَتُ عَائِشَدَةُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُحِّرَ حَتَّى أَنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، وآنَّهُ قَالَ لَهَا ذَاتَ يَوْمَ: ﴿ آتَانِي مَلَكَان فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَمِيدُ بْنُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَمِيدُ بْنُ أَعْصَمَ فِي مِثْرِ ذِي أَرْوَانَ آ ﴾ رَوَاهُ أَعْصَمَ فِي مِثْرِ ذِي أَرْوَانَ آ ﴾ رَوَاهُ النَّهَى (٥).

وَقَــَدْ زَعَمَ قَوْمٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وغَيرهِمْ أَنَّ السَّحْرَ تَخْيِيْلٌ لا حَقِيْقَةَ لَهُ، وهَذَا لَيْسَ بِصَحِيْحِ عَلَى إِطْلاقِهِ، بَلْ مِنْهُ مَا هُوَ تَخْيِيْلٌ، ومِنْهُ مَا لَهُ حَقِيْقَةٌ كَمَا يُفْهُمُ مِمَّا تَقَدَّمَ. قَالَ: (وَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾ [البَقَرَة:٢٠٢]).

أَيْ: ولَقَـدْ عَلِـمَ اليَهُودُ الَّذِيْنَ اسْتَبْدَلُوا (١) السَّحْرَ عَنْ مُتَابَعَةِ الرُّسُلِ وَالإِيْمَان بِاللهِ ﴿لَمَنِ اللهِ وَمُتَابَعَةٍ رُسُلِهِ (١٠) ﴿مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ﴾. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «مِنْ نَصِيْبٍ» (٨). قَالَ قَتَادَةُ: «وَقَدْ

<sup>(</sup>١) فِي بِ: قَالَ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: السحر.

<sup>(</sup>٣) فِي الكافي: بئر ذروان

<sup>(</sup>٤) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٧٦٣)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١٨٩).

<sup>(</sup>٥) الكافي (٤/ ١٦٥)

<sup>(</sup>٦) فِي أ: استدلوا.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: رَسُوله.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ١٩٥) بِسَنَدٍ فِيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عِيْسَى الرَّازِيُّ وَهُوَ :

عَلِمَ أَهْلُ الكِتَابِ<sup>(۱)</sup> فِيْمَا عَهِدَ اللهُ إِلَيْهِمْ أَنَّ السَّاحِرَ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ»<sup>(۱)</sup>. وقَالَ الْحَسَنُ: «لَيْسَ لَهُ دِيْنٌ»<sup>(۱)</sup>.

فَدَلَّتِ الآيةُ عَلَى تَحْرِيْمِ السُّحْرِ، وَهُو كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُحَرَّم فِي جَمِيْعِ أَدْيَانِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ - كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٧٠]. وَاسْتَدَلَّ بِهَا بَعْضُهُمْ عَلَى [تَحْرِيْم تَعْلَمِهِ] ( الْعُمُومِ قُوْلِهِ: ﴿ لَمَنِ الشَّرَاهُ ﴾ يَدُلُ عَلَيْهِ قُولُهُ: ﴿ لَمَنِ الشَّرَاهُ ﴾ يَدُلُ عَلَيْهِ قُولُهُ تِعَالَى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البَقرَة: 1 مَا كَثُمُ بِتَعَلَمُهِ وَتَعْلَيْمِهِ ( اللّهُ مَا اللّهُ يَكُفُرُ بِتَعَلَّمِهُ و تَعْلَيْمِهِ ( اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَكُفُرُ بِتَعَلَّمِهِ وَتَعْلَيْمِهِ ( اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَكُفُرُ بِتَعَلَّمِهِ وَتَعْلَمُونَ .

ورَوَى عَبْدُالْرُزَاق عَنْ صَفْوَانَ بِنِ سُلَيْمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ اللهِ »(٢٠ وَهَذَا مُرْسَلٌ. شَيْئًا مِنَ اللهِ »(٢٠ وَهَذَا مُرْسَلٌ.

وَاخْتَلَفُوا هَـٰلْ يَكْفُرُ السَّاحِرُ أَوْ لا(٢٠٠ فَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ،

صَدُوقٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ ، وَرَوَاهُ الطَّسْتِيُّ فِي مَسَائِلِهِ – كَمَا فِي الاِتقان فِي عُلُومِ القُرَآن (١/٣٥٧–٣٥٨) – وَفِي إِسْنَادِهِ عِيْسَى بنُ يَزِيْدَ بنِ دَابٍ وَهُوَ إِخْبَارِيُّ كَذَّابٌ يَضَعُّ الحَدَيْثَ والشَّهْرَ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٤٦٤)، وابنُ أبي حاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٠٢٩)
 وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ صَّحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) روَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/٥٤)، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٤٦٥)، وَابنُ أَبِي حاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ١٩٥) وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: كفر السَّاحر.

<sup>(</sup>٥) أنظُر: الكافي (٤/ ١٦٥)، والْمُغْنِي (١٢/ ٣٠٠)، والمبدع (١٨٨/٩).

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ عَبْدُالرُزَاقِ فِي الْمُصَنَّفِ (رَقَم ١٧٧٥٣)، وَابن حَزَّم فِي الْمُحَلَّى (١١/ ٣٩٦)
 وَفِي إسنَادِهِ: إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ: كَذَّبَهُ جَمَاعَةٌ منَ الأَيْمَةِ،
 وَذَكَرَ فِي كَنْزَ الْعُمَال (٦/ ٧٤٣) أَنَّ ابنَ عَدِيٍّ رَوَاهُ عَنْ عَليٍّ مَوْصُولاً.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: لِي.

وَبِهِ (١) قَـالَ مَـالِكٌ وَأَبُـو حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدُ، قَالَ أَصْحَابُهُ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سِحْرُهُ بِأَدْوِيَةٍ وَتَدْخِينِ وَسَقْي شَيْءٍ يَضُرُّ فَلاَ يَكْفُرُ، وَقِيْلَ: لا يَكْفُرُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي سِحْرِهِ شِرْكٌ فَيَكْفُرُ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ (١).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : «إِذَا تَعَلَّمَ السَّحْرَ قُلْنَا لَهُ: صِفْ لَنَا سِحْرَكَ، فَإِنْ وَصَفَ مَا يُوجِبُ الكُفْرَ، مِثْلَ مَا اعْتَقَدَهُ (٣) أَهْلُ بَابِلِ مِنَ التَّقَرُّبِ إِلَى الكُواكِبِ السَّبْعَةِ، وَأَنَّهَا تَفْعَلُ مَا يُلتَّمَسُ مِنْهَا؛ فَهُو كَافِرٌ، وَإِنْ كَانَ لا يُوجِبُ الكُفْرَ؛ فَإِن السَّبْعَةِ، وَأَنَّهَا تَفْعَلُ مَا يُلتَّمَسُ مِنْهَا؛ فَهُو كَافِرٌ، وَإِنْ كَانَ لا يُوجِبُ الكُفْرَ؛ فَإِن اعْتَقَدَ إِنَا حَتَهُ، كَفَرَ " (٤).

وعِـنْدُ<sup>(٥)</sup> التَّحْقِيْقِ لَيْسَ<sup>(١)</sup> بَيْنَ القَوْلَيْنِ اخْتِلافٌ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ لِظِنَّهِ أَنَّهُ يَتَاتَّى بِـدُونِ الشِّـرِكِ – وَلَيْسَ كَذَلِكَ – ، بَلْ لا يَتَاتَّى <sup>(٧)</sup> السَّحْرُ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الشَّيَاطِيْنِ إِلاَّ بِالشِّـرِكِ وَعِبَادَةِ الشَّـيْطَانِ وَالكَوَاكِـبِ، وَلِهَذَا سَمَّاهُ اللهُ كُفُراً فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ﴾، وَقَوْلِهِ: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلِيَّمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ﴾.

وَفِي حَدِيْثٍ مَرْفُوعٍ رَوَاهُ رَزِينُ: « السَّاحِرُ كافِرٌ» (^)، وقَالَ أَبُو العَالِيَةَ: «السَّحْرُ

<sup>(</sup>١) فِي ب : به- بدون وَاو-.

 <sup>(</sup>٢) فِي ط: وَجَمَاعته. وَانْظُرْ قُولَ أَصْحَابِ أَحْمَدَ فِي: كَشَّافِ القِنَاعِ (١٨٧/٦)،
 وَشَرْحِ مُنْتَهَى الإرَادَاتِ (٣/ ٤٠٤) وَانْظُرِ الخِلافَ فِي: الفُرُوقِ للقُرَافِيِّ (٤/ ١٥٢)،
 وَالمُنْنِي (١/١/١٣).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: اعتقد.

<sup>(</sup>٤) انْظُرِ: الأمُّ (١/ ٢٥٦)، وَتَفْسِيْرَ ابنِ كَثِيْرِ (١/ ١٤٨)، وعُمْدَةَ القَارِي للعَيْنِي (١٤ / ٦٣).

<sup>(</sup>٥) فِي ب: عِنْدَ.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وليس

<sup>(</sup>٧) في ط، أ: يأتي.

 <sup>(</sup>٨) لَمْ أَقِفْ عَلَى إِسْنَادِهِ، وَمَا تَفَرَّدَ بِهِ رَزِيْنٌ وَاهِ فِي الغَالِبِ. انْظُرِ:الفَوَائِدَ الْمُجْمُوعَةَ للشُّوْكَانِيُّ (ص/ ٤٩).

مِنَ الكُفْرِ»<sup>(۱)</sup>. وقَـالَ ابنُ عَبَّاسَ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ﴾ : «وَذَلِكَ أَنَّهُمَا عَلَمَا<sup>لَا)</sup> الْخَيْرَ وَالشَّرِّ، وَالكُفْرِ وَالإَيْمَانَ فَعَرَفَا أَنَّ السَّحْرَ مِنَ الكُفْرِ»<sup>(۱)</sup>، وقَالَ ابنُ جُرَيْج فِي الآيةِ: «لا يَجْتَرِئُ عَلَى السَّحْرِ إِلاَّ كَافِرٌ»<sup>(1)</sup>:

وَأَمَّا سَبِحْرُ الْأَدْوِيَةِ وَالتَّذَخِيْنِ وَنَحْوِهِ فَلَيْسَ بِسِحْرِ، وَإِنْ سُمِّيَ سِحْراً فَعَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ كَتَسْمِيَةِ القَوْل البَلِيْغِ وَالنَّمِيْمَةِ سِحْراً، وَلَكِنَّهُ (٥٠ يَكُونُ (٦٠ حَرَاماً لِمَضَرَّتِهِ، يُعَزَّرُ مَنْ يَفْعَلُهُ (٧٠ تَعْزَيْراً بَلِيْغاً.

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ [النِّسَاء:١٥]).

تَقَـدَّمَ الكَلامُ عَلَيْهَا فِي البَابِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَوَجْهُ إِيْرَادِهَا هُنَا ظَاهِرٌ، لأَنَّ السَّحْرَ مِنَ الْجِبْتِ، كَمَا قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (قَالَ عُمَرُ: «الْجِبْتُ: السَّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَان»).

هَذَا الأكُرُ رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ وغَيْرُهُ(١٠)، وَفِيْهِ مَعْرِفَةُ الْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَالفَرْقِ بَيْنَهُمَا.

(١) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم٩٩٨) وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ وَهُوَ صَدُوقٌ سَيَّةٌ الخَفْظُ .

(٢) فِي ط: عَلَمَاهُ، وَفِي أ: عُلمَاء، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ع، ض، وَقَتْحِ الْمَحِيْدِ (٢/ ٤٦٥)،
 وتَفْسِيْرِ ابنِ أَبِي حَاتِم، وتَفْسِيْرِ ابن كَثِيْر.

(٣) رَوَاهُ اَبِنَ اَبِيَ حَاتِمُ (رقم ١٠١٠) وَنِي إِسْنَادِهِ أَبُو جعفر الرَّازِيُّ وَهُوَ صَدُوقٌ سَيِّءٍ الْحفْظ.

(٤) فِي ط: الكافر، والأثرُ رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٤٦٢) وَغَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(٥) فِي ب: ولَكِن.

(٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ض، ع، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ط.

(٧) فِي ب: فعله.

(٨) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُونَ الأوثان.

قَالَ: (وَقَالَ جَابِرٌ: «الطَّوَاغِيتُ: كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ إجدِّه (١٠).

هَـذَا الْأَنُـرُ رَوَاهُ ابِنُ أَبِي حَـاتِم بِنَحْوهِ مُطَوَّلاً عَنْ وَهْبِ بِنِ مُنَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابَـرَ بِنَ عَبْدِاللهِ عَنِ الطَّوَاغِيتِ الَّتِي كَانُوا يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهَا. قَالَ: «إِنَّ فِي جُهَيْنَةَ وَاحِداً، وَفِي أَسُلَمَ وَاحِداً، وَفِي هِلالٍ وَاحِداً، وَفِي كُلُّ حَيٍّ وَاحِداً، وَهُمْ كُهَّانٌ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِيْنُ» (٢).

قُولُهُ (٣) : (قَالَ جَابِر) هُوَ ابنُ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ حَرَامٍ، أَبُو عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ السَّلَمِيُّ - بِفَتَحَتَيْنِ-: صَحَابِيُّ جَلِيْلٌ، [ابنُ صَحَابِيًّ] (١) جَلِيْلٍ (٥) مُكْثِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ثُمَّ السَّبُعِيْنَ، وَقَدْ كُفُّ بَصَرُهُ وَلَهُ أَرْبُعٌ وَتِسْعُونَ سَنَةً (١).

قُولُـهُ: (الطُّوَاغِيتُ كُهَّانٌ) إِلَى آخِرِهِ. الْمُرَادُ بِهَذَا أَنَّ الكُهَّانَ مِنَ الطُّوَاغِيتِ، [لا الهُمُ](٧) الطُّوَاغِيتُ لا غَيَرَ.

وَقُولُهُ: (كَـانَ يَـنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ) أَرَادَ الْجِنْسَ لا الشَّيْطَانَ الَّذِي هُوَ إِبْلِيْسُ فَقَـطْ. بَـلْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِيْنُ، ويُخَاطِبُونَهُمْ(^^)، ويُخْبِرُونَهُمْ بِبَعْضِ الغَيْبِ مِمَّا يَسْتَرقُونَهُ مِنَ السَّمْع، فَيَصْدُقُونَ مَرَّةً وَيَكْذِبُونَ مِأْتَةً.

<sup>(</sup>١) عَلَقُهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٤/ ١٦٧٣ - البغا)، وَوَصَلَهُ: ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ١٩)، وَان ُ لَا حَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٤/ ١٦٧٣ - البغا)، وَوَصَلَهُ: ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ

وَابِنُ أَبِي حَاْتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٥٤٥٧) وَغَيْرُهُمَا وإسْنَادُهُ صَحَيْحٌ. (٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاْتِم فِي تَفْسَيْرِهِ- كَمَا فِي تغليق التعليق (٤/ ١٩٥) – وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ب، وَالْمُثَبِتُ مِنْ: ط، ع، ض.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ تُرْجَمَتُهُ فِي: الإصابَةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: لأنهم.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: فيخَاطبونهم.

قُولُهُ: (فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِلًّ) الْحَيُّ: وَاحِدُ الْآحْيَاءِ، وَهُمُ القَبَائِلُ، أَيْ: فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ كَاهِنِّ يَتَحَاكَمُونَ إليَّهِ، وَيَسْأَلُونَهُ عَنِ الغَيْبِ. وَكَذَلِكَ كَانَ الأَمْرُ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَبْطَلَ اللهُ ذَلِكَ بِالإسْلامِ، وَحُرِسَتِ السَّمَاءُ بِالشَّهُبِ، وَمُطَابَقَةُ [هَذَا الْأَثُرُ أَنَّ الْأَثُوتُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ السَّاحِرَ طَاغُوتٌ مِنَ الطَّواغِيْتِ إِذِكَانَ هَدُا الاسْمُ يُطْلَقُ عَلَى الكَاهِن، فَالسَّاحِرُ أُولَى؛ لأَنُهُ أَنَّ الْمَثُوبُ وَأَخْبُثُ.

قَـالَ: (عَـنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ " ، قَـالُوا: يَــا رَسُــول اللهِ، وَمَــا هُنَّ؟ قَالَ: " الشَّرْكُ بِاللهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ( ) إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرَّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفَــ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ " .

هَكَذَا أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحَدِيْثُ غَيِّرَ مَعْزُوٌ، وَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ<sup>(٦)</sup>. قَولُهُ: (اجْتَنِبُوا<sup>(٧)</sup>) أَي: أَبْعِدُوا، وَهُوَ أَلْلَغُ مِنْ: لا تَفْعَلُوا، لأَنَّ نَهْيَ القُرُبَانِ أَلْلَغُ مِنْ نَهْي الْمُبَاشَرَةِ. ذَكَرَهُ الطَّيْبِيُّ<sup>(٨)</sup>.

قَولُهُ: (السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) بِمُوَحَّدَةٍ وَقَافٍ، أَي: الْمُهْلِكَاتِ، وَسُمِّيَتْ هَذِهِ<sup>(١)</sup> الكَبَائِرُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) سَاقطةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِيع: هَذِهِ الآية، وَهُوَ خِطأ

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: أنه.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: حَرَّمَ اللهُ قَتْلَهَا.

 <sup>(</sup>٦) رواه البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٧٦)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٨٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: اجتبنوا السبع.

<sup>(</sup>٨) شَرْحُ الطِّنبِيِّ عَلَى الْمِشْكَاةِ (١/١٨٧).

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

مُوْبِقَاتِ؛ لأَنْهَا تُهْلِكُ فَاعِلَهَا فِي الدُّنْيَا بِمَا يَتَرَثَّبُ عَلَيْهَا مِنَ العُقُوبَاتِ، وَفِي الآخرة من العَذَابِ(١).

قُلُنُتُ: هَكَذَا ثَبَت فِي هَذِهِ الرَّواَيَةِ عَدُ<sup>(۱)</sup> السَّبْعِ الْمُوْبِقَاتِ، وَكَذَلِكَ فِي كِتَابِ عَمْرو بِنِ حَزْمِ اللَّهِ الْمُوْبِقَاتِ، وَكَذَلِكَ فِي كِتَابِ عَمْرو بِنِ حَزْمٍ اللَّهِ الْمُوْبِقِيُّ وَابِنُ حِبَّانَ فِي "صَحْيِحِهِ» و "الطُبرَانِيُّ» مِنْ طُرِيق سُلِيمَانَ بَنِ دَاوُدَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكُر بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي بَكُر بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرو بِنِ حَزْمٍ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ كَتَابَ الفُرَائِضِ وَاللَّيَاتِ وَالسَّنَنِ، وَبَعْتُ بِهِ مَع عَمْرو بِنِ حَزْمٍ إلَى اليَمَنِ... الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. وَفِيْهِ: وَكَانَ فِي الكِتَابِ: "وَإِنَّ أَكْبَرَا" الْكَبَائِرِ الشَّرُكُ » فَلَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرةَ سَوَاء أَنْ. وَأَخْرَجَهُ البَرَّارُ وَابِنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقٍ عُمَرَ (٥) بِن أَبِي سَلَمَة بِن عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَفَعَهُ: الشَّبُولِ الشَّمْ وَقَتْلُ التَّفْسِ» ... الْحَدِيثِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرةً رَفَعَهُ: النَّيْقَالَ إِلَى النَّعْمَلِ اللَّهُ عَنْ أَبِيهُ بِعُدَ الطَّبُولِ السَّحْرِ الاَنْتَقَالَ إلَى اللَّذِيرِ عِنْ أَبِيةٍ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَلِي " عَبْدَ الطَّبُرَانِي " الشَّهُ وَقَتْلُ النَّفُسِ عَلْ عَلِي " عَنْ الطَّبُرَانِي " السَّمْ وَقَتْلُ النَّعْمَلِ عَلْ عَلِي اللَّهُ عَلْ الْمُؤْرِانِي قَالِكُ إِلَى اللَّهِ عَنْ أَبِيةٍ بَعْدَ الطَّبُورِ السَّامِ اللَّهُ عَلَى " السَّمْ وَقَتْلُ اللَّهُ عَرْبُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ الْمُؤْرِانِي السَّالِي السَّعْمَ الْهُ عَرْبَا عَلَى الْمُؤْرِانِ عُلْمَ الْمُؤْرِانِ عَمْ اللَّهِ عَنْ الْهِ عَلَى الْمُؤْرِانِ السَّيْوِ عَلْ الْمُؤْرِقِ الْكَالِكُ فِي حَدِيثِ عَلَيْكُ اللْلُكَوْلِكُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولِ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُلْمَالِ الْمُؤْلِلِلُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُونِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْ

وقَـالَ عَـبْدُالرَّزَّاقِ أَنْـبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : «الْكَبَائِرِ: الإِشْوَاكُ بِاللهِ» فَذَكَرَ

<sup>(</sup>١) فِي ض: بالعذابِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: عن.

<sup>(</sup>٣) سَاقطةٌ مِنْ: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٨/٥٥-٥٥)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٥٥٩)، وَالنَّهَ فِي الْمُسْتَدُرُكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/٣٩٥-٣٩٧) والبَيْهَ قِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبِّرَى (٤/ ٨٩) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْثُ صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٥) فِي طَ، أ : عمرو، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ب، ع، ومصَّادر التخريج.

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٠٩ - كشف الاسْتَارِ) وَفِي إِسْنَادِهِ: خَالِدُ بنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، وعُمَرُ بنُ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَوْثِيْقَهِمَا وَفِيْهِمَا ضَعْفٌ يَسِيْرٌ، وَالْحَدِيثُ صَحَيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٨) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْث عَلِيٍّ مَرْفُوعاً، وَإِنَّما مَوْقُوفاً وَسَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ قريباً.

مِثْلَ الأوَّل سَواءً إلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ» بَدَلَ السِّحْرِ<sup>(۱)</sup>، وَفِي حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ عِنْدَ البُحَّارِيِّ فِي «الأَدَبِ الْمُفْرَدِ» وَالطَّبَرِيِّ فِي «التَّفْسِيْرِ» وعَبْدُالرَّزَاقَ مَرْفُوعاً ومَوْقُوفاً قَالَ: «الْكَبَائِرُ تِسْعٌ» فَذَكَرَ السَّبْعَةُ (۱) الْمَذْكُورَةَ وَزَادَ: «وَالإِلْحَادُ فِي الْحَرَم وَعُقُوقُ الوَالدَيْن »(۲).

وَأَخْرَجَ إِسْمَاعِيْلُ القَاضِي بِسَنَدِ صَحِيْحِ إِلَى سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «هُنَّ عَشْرٌ» فَذَكَرَ السَّبْعَ الَّتِي فِي الأَصْلِ وَزَادَ: ﴿ وَعُقُوقُ ( \* الوَالدَيْنِ، وَاليَمِيْنُ الغَمُوسُ، وشُرْبُ الْخَمْرِ » ( \* ) . الغَمُوسُ، وشُرْبُ الْخَمْرِ » ( \* ) .

وَلابِـنِ أَبِـي حَـاتِم عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : « الكَبائِرُ... » فَذَكَرَ السَّبْعَ إِلاَّ «مَالَ النَتِيْمِ». وَزَادَ: «العُقُوقَ وَالتَّعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَفِرَاقَ الْجَمَاعَةِ، وَنَكْثَ الصَّفْقَةِ»<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/١٥٤) كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخِ سُلِيَمَانُ، وَفِي الْجَامِعِ
 لِمَعْمَرٍ (رقم٤ ١٩٧٠) عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بِهِ، وسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ مَرْفُوعاً، وَلَهُ شَوَاهِدُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: السبع.

<sup>(</sup>٣) رُوَّاهُ إِسْحَاقَ بِنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ كَمَا فِي المطالبِ (رقم٣٥٦) - ، والبُخَارِيُّ فِي المطالبِ (رقم٣٥١) ، واللالكَائِيُّ فِي شَرَح فِي آفُسِيْرِهِ (٣٥)، واللالكَائِيُّ فِي شَرَح أَصُول الاَعْتِقَادِ (رقم١٩٢٥) عَنِ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَرَوَّاهُ عَلِيُّ بنُ الْجَعْدَ فِي مُسْنَدِهِ (رقم٣٣٠٥)، وَالبَّيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكَبْرَى (٣٩/٥)، وَالنَّيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكَبْرَى (٣٩/٥) وَافَحُطِيبُ فِي السَّنَنِ الكَبْرَى (٣٩/٥) وَغَيْرُهُمْ وَفِيْهِ أَيُوبُ أَيْنِ النَّهَيْدُ وَهُوَ ضَعِيْفٌ، وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيْهِ فَرَوَاهُ - مرَّةً - مَرْفُوعاً كَمَا سَبَقَ، ومرَّةً موقوفاً كَمَا سَبَقَ، ومرَّةً موقوفاً كَمَا عَنْدَ ابنِ جَرِيْرِ (٣٥/٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عقوق.

<sup>(</sup>٥) انظُرْ: فَتْحَ البَاري (١٢/ ١٨٢)

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنَ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٥٢١٢) - وَاللَّفْظُ لَهُ - ، والإمامُ أَحْمَدُ فِي الْمُصَنَّفِ (رقم ٥٣٩٦)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ الْمُصَنَّفِ (رقم ٣٣٦٩)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ

وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَـنْ أَبِي أُمَامَـةَ أَنَّهُم تَذَاكَرُوا الكَبَائِرَ، فَقَالُوا: «الشُّرْكُ، ومَالُ<sup>(۱)</sup> اليَّتِيْم، وَالفِرارُ مِـنَ الـزَّحْفِ، وَالغُلُولُ، وَالرَّبا» فَقَالَ رَسُولُ الذُّورِ، وَالغُلُولُ، وَالرَّبا» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَأَيْنَ تَجْعَلُونَ النَّيْنِ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيْلاً؟!»<sup>(۱)</sup>.

وَقَـدْ جَـاءَ (٤) فِـي أَحَادِيْثَ غَيْرُ مَا ذَكَرُنَا جُمْلَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ: اليَمِيْنُ (٥) الغَمُوسُ، وَشَـهَادَةُ الـزُّورِ وَالأَمْنُ مِـنْ مَكْرٍ اللهِ، وَالقَّنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَسُوءُ الظَّنُ بِاللهِ، وَالزَّنَا، وَالسَّرْقَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

قَالَ الْحَافِظُ: «ويُحْتَاجُ [عِنْدَ هَذَا]<sup>(١)</sup> إِلَى الْجَوَابِ عَنِ الْحِكْمَةِ فِي الاقْتِصَارِ عَلَى سَبْع، وَيُجَابُ بِأَنَّ مَفْهُومَ العَدَدِ ليَّسَ بِحُجَّةٍ، وَهُوَ جَوَابٌ ضَعَيْفٌ، أَوْ باتَّهُ أَعْلَى سَبْع، أَوْلاً بِالْمَذْكُورَاتِ، ثُمَّ أَعْلَمَ بِمَا زَادَ، فَيجِبُ الْآخْذُ بِالزَّائِدِ، أَوْ<sup>(٧)</sup> أَنَّ الاقْتِصَارَ

فِي المؤتلفِ والْمُخْتَلفِ (ص/ ٤٩٨) وَغَيْرُهُمَا ـ مُخْتَصَراً ـ عَنْ مَالِكِ بن الجون عَنْ عَلِيًّ قَالَ: «الكبائرُ: الشُّركُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَأَكُلُ مَال اليَتْيْمِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَةِ، والفِرَادُ مِنَ الرَّحْفِ، والتَّمَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، والسَّحْرُ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَاكْلُ الرّبّا، وَفَرَاقُ الْجَمَاعَة، وَنَكْثُ الصَّفْقَة» وإسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>١) فِي ب: وأكل مَال، وَالْمُثَبَتُ من: ط، أ، ض،ع وفتح البّاري (١٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/٤٣) وَفِي إِسْنَادِهِ جَعْفَرُ بنُ الزَّبَيْرِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَالَ ابنُ كَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/٤٨٦): «فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَهُوَ حَسَنَّ « وَلَمْ أَقَفْ عَلَيْهِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي مَعَاجِمِهِ، وإنما وقفت عَلَيْهِ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (رقم ٣٢٣٧) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أَمَامَة عَنْ عَبْدِاللهِ بِن أَنْيْسِ بنحوهِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ع: ثَبَتَ ، وفُوقَهَا كلمة : جَاءَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: مِنْهَا اليَمِيْنُ.

<sup>(</sup>٦) في ط: عندهًا.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: و.

وَقَعَ بِحَسَبِ الْمَقَامِ بِالنَّسْبَةِ لِلسَّاثِلِ، أَوْ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ وَاقِعَةٌ وَنَحُو ُ ذَلِكَ. وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ وَإِسْمَاعِيْلُ القَاضِي عَنِ ابنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَيْلَ لَهُ: الكَبَائِرُ سَبْعٌ؟ فَقَالَ: «هُنَ أَكُثُرُ مِنْ سَبْعِ وَسَبْعِ» (١) وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: «هِيَ إِلَى السَّبْعِيْنَ أَقْرُبُ» (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: «هِيَ إِلَى السَّبْعِيْنَ أَقْرُبُ» (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: «إِلَى السَّبْعِيْنَ أَقْرُبُ» (٢)، وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ: «أَيْ

قُولُهُ: (وَالسَّحْرُ) تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ، وَهَـذَا وَجْهُ إِيْرَادِ الْمُصَنِّفِ لِهَذَا الْحَدِيْثِ فِي لِنَاك.

قُولُهُ: (وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ) أَيْ: حَرَّمَ قَتْلَهَا، (إلاَّ بِالْحَقِّ)، أَيْ: بِفِعْلِ مُوجِب لِلْقَتْلِ، كَقَتْلِ الْمُشْرِكِ الْمُحَارِبِ(١)، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالزَّانِي بَعْدَ الإحْصَان، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِناً مُتَّعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدٌ لَهُ عَدَاباً عَظِيماً ﴾ [النُسَاء: ٩٣] وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ القَتْلُ عَمْداً أَوْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ٤١) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (رقم ١٩٧٠٢)، وعَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ١٥٥)، وابنُ
 جَرِيْرِ (٥/ ٤١)، والنَّبِهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم ٢٩٤) بِسَنَدٍ صَحْمِيْح.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ٤١) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ

<sup>(</sup>٤) فَتُحُ البَاري (٢١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) روَّاهُ اللُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ ( ٤٧٦١)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٨٦) عَنِ ابن مَسْعُودٍ.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وَالمحارب.

شِيْهُ عَمْدٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِخِلافِ قَتْلِ الْخَطَاِ، فَإِنَّهُ لا كَبِيْرَةَ وَلاَ صَغَيْرَةَ، لأَنَّهُ غَيْرُ مَعْصِيَةٍ.

قُلْتُ: وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ قَتْلُ الْمُعَاهَدِ، كَمَا صَحَّ فِي الْحَدِيْثِ: « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمُ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ » الْحَدِيْثُ (١٠).

قُولُهُ: (وَأَكُلُ الرَّبَا) أَيْ: تَنَاوَلُهُ، بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرَّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي بِتخبطهُ الشَّيْطَان مِنَ الْمَسُ ﴾ إِلَى قُولِهِ: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥] قَالَ ابنُ دَقِيقِ العِيْدِيَ ﴿وَهُو مُجَرَّبٌ لِسُوءِ الْخَاتِمَةِ» (٢) عَمُوذُ باللهِ مِنْ ذَلِكَ.

قُولُـهُ: (وَآكُـلُ مَـالِ الْيَتِيمِ) يَعْنِى: التَّعَدِّي فِيْهِ، وَعَبَّرَ بِالآكُلِ، لأَنَّهُ أَعَمَّ<sup>(٣)</sup> وُجُّوهَ الانْتِفَاعِ، كَمَـا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِلْمَا يَاكِلُونَ فِي. بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً﴾ [النِّسَاء:١٥].

قُولُهُ: (وَالسَّوَلِّي يَـوْمَ الـزَّحْفِ) أَيْ: الإِدْبَـارُ مِـنْ وُجُـوهِ الكُفَّارِ وَقْتَ ازْوَحَامُ الطَّائِفْتَـيْنِ فِي القِتَال، وَإِنَّمَا يَكُونُ كَبِيْرَةً إِذَا فَرَّ إِلَى غَيْرِ فِئَةٍ أَوْ غَيْرَ مُتَحَرِّف لِقِتَالَ، كَمَـا قَـالَ تَعَـالَى: ﴿ يَالَّيُهَا الَّذِيـنَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُولُّوهُمُّ الأَدْبَـارَ \* وَمَـن يُولَهِـمْ يَوْمَـنْدِ دُبُـرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لَقِتَال أَوْ مُتَحَيِّراً إِلَى فَئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَب مِن اللهِ وَمَاْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبُشْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال:١٥ - ١٦].

قُولُهُ: (وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤمِنَاتِ) هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ: الْمَحْفُوظَاتِ مِنَ الـزُنَا، وبِكَسْرِهَا: الْحَافِظَـاتِ فُرُوجَهُنَّ مِنْهُ. وَالْمُرَادُ الْحَرَاثِرُ العَفِيْفَاتُ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٣١٦٦) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرٍو.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْرِ (١/١٥٣).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أهم.

يَخْتَصُ بِالْمُتَزَوِّجَاتِ، بَلْ حُكْمُ البِكْرِ كَذَلِكَ بِالإجْمَاعِ، كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ"، إلاَّ إِنْ كَانَتْ دُونَ تِسْعِ سِنِيْنَ، وَالْمُرَادُ رَمْيُهُنَّ بِالزِّنَا" [أو اللَّوَاطِ]"، وَالغَافِلاتُ، أَيْ: عَنِ الفَوَاحِشِ ومَا رُمِيْنَ بِهِ، لا خَبَرَ عِنْدَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، فَهُو كِنَايَةٌ عَنِ البَرِيْنَاتِ، لأَنَّ الفَوَاحِشِ ومَا رُمِيْنَ بِهِ، لا خَبَرَ عِنْدَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، فَهُو كِنَايَةٌ عَنِ البَوْيُنَاتِ، اللهَ اللهَ تَعَالَى، البَرِيْنَانَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، أَيْ: بِاللهِ تَعَالَى، احْبَرَازاً عَنْ قَذْفِ الكَافِرَاتِ، فَإِنَّهُ مِنَ الصَّغَافِر.

قَالَ: (وَعَنْ جُندُبِ مَوْفُوعاً: « حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ » . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: الصَّحْيِحُ أَنَّهُ مَو قُوفًا( أُ).

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ الـتُرْمِذِيُّ [كَمَـا قَالَ الْمُصَنِّفُ] (٥) مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ مُسْلِم الْمَكِّيِّ، وقَـالَ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ: «لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وإِسْمَاعِيْلُ بنُ مُسْلِمُ

<sup>(</sup>١) فَتَحُ الْبَارِي (١٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) في ط: بزنا.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ، ط: أَوْ لَوَاط، وَفِي ب: وَالوَاط.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنْنِهِ (رقم ١٤٦)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبْيْرِ (رقم ١٦٦٥)، وابنُ عَلَيْ عَدِيًّ فِي الْكَبْيْرِ (رقم ١٦٤/١)، وابنُ قانعِ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ (١٤٤/١)، وابنُ قانعِ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ (١١٤/١) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ (٣٦٠/٤) وَقَالَ: غَرِيْبٌ صَحْيِحٌ، وَوَافَقَهُ الذَّهَمِيُّ، والبَيْهَتِيُّ فِي السُّنْنِ الكَبْرَى (٨/٣٦) وَغَيْرُهُمْ وَفِي السُنْادِهِ إِسْمَاعِيْلُ بنُ مُسْلِمِ الْمَكِيُّ وَهُو صَعِيْفٌ، وَقَدْ تَابَعَهُ خَالِدٌ العَبْدُ-وَهُو مَتْرُوكُ يَسْرِقُ الْحَدِيْثَ عَلَيْ اللَّمْرِيُّ فِي الكَبْيْرِ (رقم ١٦٦٦)، وتَابَعَهُ خَالِدُ ابنُ عَبْيْدِ الْعَبْدُ-وَهُو مَتْرُوكُ يَسْرِقُ الْحَدِيْثَ عَلَى تَرْجَمَةً عِيْدَ أَبِي لَعَيْرِهُ (رقم ١٦٦٦)، وتَابَعَهُ خَالِدُ ابنُ عَبْيْدِ الْعَلِيُّ وَعُلْ وَهُو صَعِيْفٌ. وَالْحَدِيْثُ صَعْفَهُ البُخَارِيُّ، وَالنَّرْمِذِيُّ وَعَيْرُهُ وَالسَّرِيْمُ مَنْ وَالنَّوْمِذِيُّ وَعَيْرُهُ وَالْتَرْمِذِيُّ وَعَيْرُهُ وَالنَّرْمِذِيُّ وَعَيْرُهُ وَالْتَرْمِذِيُّ وَعَيْرُهُمْ، وَرَجَّحَ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقُوْ عَلْدُولُ وَقُوْ وَالْتَوْمِدُيْ وَعَيْرُهُمْ، وَرَجَّحَ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقُلُولُ وَقُوْ عَلَيْرُهُمْ، وَرَجَّحَ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقُفْهُ عَلَى جُذْدِيْ.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

الْمَكِّيُّ يُضَعِّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ (١)، وَإِسْمَاعِيلُ بنُ (٢) مُسْلِم العَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ وَكِيْعِ: هُوَ ثِقَةً، وَيَرْوي عَنِ الْحَسَنِ أَيْضاً (٢)، وَالصَّحِيْحُ عَنْ جُنْدُبٍ مَوْقُوفَ انْتَهَى (١). ورَوَاهُ أَيْضاً الدَّارَقُطْنِيُّ وَالنَّيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وقَالَ: «صَحِيْحٌ غَرِيْب».

وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ فِي «العِلَلِ»: «سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّداً- يَعْنِي البُخَارِيُّ - فَقَالَ: هَذَا لا شَيْءَ، وإسْمَاعِيْلُ ضَعِيْفٌ جِدًاً (٥٠). وقَالَ النَّهَبِيُّ فِي «الكَبَاثِرَ»: «الصَّحِيْحُ (٢٠) أَنَّهُ (٧٠) مِنْ قَوْلُ جُنْدُبِهِ (٨٠)، وَأَشَارَ مُغُلُطَايُ إِلَى اللَّهَ وَإِنْ كَانَ ضَعَيْفًا يَتَقَوَّى بِكُثْرَة طُرُقِهِ. وقَالَ: «خَرَّجَهُ جَمْعٌ: مِنْهُمُ البَغْوِيُّ الكَبِيْرُ وَالصَّغْيِيرُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالبَرَّارُ وَمَنْ لا يُحْصَى كُثْرَةً (١٤٠٠).

قُولُهُ: (عَنْ جُنْدُبِ) ظَاهِرُ صَنِيْعِ الطَّبَرَانِيِّ فِي "الكَبْيْرِ" أَنَّهُ [جُنْدُبُ بنُ عَبْدِاللهِ السَّجَلِيُّ (۱۱) اللهُ خُنْدُبَ الْخَنْرِ الْأَزْدِيُّ قَاتِلَ السَّاحِرِ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ فِي تَرْجَمَةَ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَنِ النَّبِيُّ عَنِ النَّبِيُّ عَنِ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ عَنِ النَّبِيُّ عَنْ النَّهِيُّ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيْبِ (ص/١١٠) فِي تَرْجَمَتِهِ: «كَانَ فَقِيْهاً ضَعِيْفَ الْحَدِيْثِ» وَهُو رَاوى الْحَدِيْثِ،

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةً منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيْبِ (ص/١١٠) فِي تَرْجَمَتِهِ: "ثِقَةً".

<sup>(</sup>٤) سُنَن التِّرْمِذِيُّ (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) العِلَلُ الكَبِيْرُ للترمذيِّ (ص/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) في ط: إنه.

<sup>(</sup>٨) كِتَابُ الكَبَائِر (ص/٣٨) تَحْقِيْقُ: محيى الدين نجيب وقاسم النوري.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: فَيْضَ اَلْقَدِيْرِ للمناوي (٣/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>١٠) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>١١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>١٢) فِي أ: العبدي.

فَذُكُوهُ الْمُ الْحُبِدُ ضَعِيفٌ (١) مُؤْخَالدٌ العَبِدُ ضَعِيفٌ (٢).

قَـالَ الْحَـافِظ: وَالصَّـوَابُ أَنَّهُ غَيْرُهُ، فَقَدْ رَوَاهُ ابنُ قَانِعِ وَالْحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ مِنْ وجْهَا مِنْ حَمَنَ الْحَسَنِ عَـنْ جُنْدُبِ الْخَيْرِ آلَّهُ جَاءَ إِلَى سَاحِرِ فَضَرَبُهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى مَاتَ، وقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: فَذَكَرَهُ (٣).

وَجُنْدُابُ الْخَيْرِ هُوَ جُنْدُبُ بِنُ كَعْبٍ - وقِيْلَ: جُنْدُبُ بِنُ زُهَيْرٍ، وقِيْلَ: هُمَا وَّاحِيْدُ كَمَا قَالَهُ (٤) ابنُ حِبَّانَ (٥) - أَبُو عَبْدِاللهِ، الأَزْدِيُّ، الغَامِدِيُّ: صَحَابِيُّ (٦). رَوَى (٧) ابَنُّ السَّكَن مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ يَضْرِبُ ضَرَّبَةً وَاحِدَةٌ (٨) فَيكُونُ

(ْآ) ۚ نِيَ طَّ: وَذَكَرُهُ، وَالْحَدِيْثُ فِي معجم الطُّبَرَانِيُّ الكَبْيُر (٢/ ١٦١) وأورده مِنْ طُرِيُّقُيَّنِ عَنْ الْحَسَنِ؛ مِنْ طَرِيْقِ خالدٍ العبدِ (رقم١٦٦٦) َ ومن طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلَ بنِ

(٢) انْظُنَّ تَرْجَمَتُهُ فِي: لِسَانِ الْمِيْزَانِ (٣٩٣/٢).

(٣) رَوَاهُ ابنُ قَانِع فِي معْجَم الصَّحَابَةِ (١/ ١٤٤) مِنْ طَرِيْق إسْمَاعِيْلَ بن مُسْلِم عَن الْحَسَن عَنْ جَنْدُبِ بِهِ. والْوجهُ الآخَرُ رَوَاهُ الْحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ وَمِنْ طَرِيْقِهِ: أَبُو نُعْيَمَ فِي مَعْرَفَةِ الصَّحَابَةِ (رقم١٤٩٢) وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيْدُ بنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ وَهُوَ ضَعِيْفٌ، وَخَالِدُ بِنُ عُبَيْدِ البَاهِلِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةً.

(٤) فِي بِ: قَال.

(٥) الَّذِي فِي الثِّقَاتِ (٣/ ٥٦) أَنَّهُ جَعَلَ جُندُبَ الْخَيْرِ : جُندُبَ بنَ عَبدِاللهِ البَّجَلِّيُّ، وَالَّذِي جَعَلَهُمَا وَاحِداً هُوَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ فِي الْجَرْحَ والتَّعْدِيْلِ (٢/ ٥١١). (٦) انْظُرْ تُرْجَمَتُهُ فِي: الإصابةِ فِي تَمْيِيْزَ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/ ٥١١).

(٧) فِي ط: ورَوَى، وَفِي أ: رَوَاهُ، وَالْمُثَبِّتُ من: ب.

(٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ : ب ، وَفَتْح الْمَجِيْدِ، وَالإِصَابَةِ فِي تَمْيِيز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/ ٢٥٠)، وَرَوَاهُ كَذَلِكَ عَبْدُالرَّزَّاق كُمَّا سَيَاتِي.

(٩) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ (رقم٢٦٦٧)، وابنُ مَنْدُهْ - كَمَا فِي الإصَابَةِ (٢/

قُولُهُ: (حَدُّ السَّاحِرِ ضَرِّبُهُ(١) بِالسَّيْفِ) رُوِيَ بِالْهَاءِ وَبِالتَّاءِ وَكِلاَهُمَا صَحِيْحٌ، وَبِهَذَا الْحَدِيْثِ أَخَدَ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَيْفَةَ، فَقَالُوا: يُقْتَلُ السَّاحِرُ. ورُويَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَابِنِ عُمَرَ، وَحَفْصَةً، وَجُنْدُبِ ابنِ عَبْدِاللهِ، وجُنْدُب بنِ كَعْب، وَقَيْسِ بنِ سَعْدِ، وَعُمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ. ولَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ القَتْلَ بِمُجَرَّدِ السَّحْرِ وَقَيْسِ بنِ سَعْدٍ، وَعُمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ. ولَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ القَتْلَ بِمُجَرَّدِ السَّحْرِ وَقَيْسِ بنِ سَعْدٍ، وَعُمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ. ولَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ القَتْلَ بِمُجَرَّدِ السَّحْرِ السَّحْرِ السَّعْدِ وَهُو رَوايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَلِهِ قَالَ ابنُ الْمُثْنِرِ وَهُو رَوايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَالأُولُ أَوْلَى لِلْحَدِيْثِ فِي النَّاسُ فِي النَّاسُ فِي خَلُولُهُ أُولَى لِلْحَدِيْثِ فَكَانَ (١٢) إِجْمَاعاً.

قَالَ: (وَفِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» عَن بَجَالَةَ بِنِ عَبَدَةَ؛ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ-، أَن اقْتَلُوا كُلُّ سَاحِرِ وَسَاحِرَةٍ. قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ (٣٠).

٦٤٦)-، وَابِنُ السَّكَنِ - كَمَا فِي الإصَابَةِ (١/ ٥١٢) - عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ وَفِي إِسْنَادِهِ: يَحْيَى بِنُ كَثِيْرِ أَبُو النَّصْرِ البَصْرِيُّ: مُثَفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ. وللحديثِ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُرْسَلِ بَجَالَةَ التيميّ، وَأَبِي العلاءِ، وغير واحدٍ مِنْ التَّابِعِيْنَ، فَالْحَدِيْثُ حَسَنَّ بِهَذِهِ الطُّرُق وَأَقْوَاهَا مُرْسَلُ بَجَالَةَ وَسَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: ضَربة، وَالْمُثَبَتُ من: أ، ب، ع وَفِي ض: قَولُهُ: (عَنْ جُنْدُب: حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بالسَّيْف).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وكان.

<sup>(</sup>٣) أُورده الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْع بَيْنَ الصَّعْيِحَيْنِ (١٧٨/١) مطولاً وَقَالَ: "اخْتَصَرَهُ الْبُخَارِيُّ فَأَخْرَجَ الْمُسْنَدَ مِنْهُ، والتَّفْرِيْقَ بَيْنَ كُلُّ ذِي مَحْرَم مِنَ الْمَجُوسِ فَقَطْ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرِ البَرْقَانِيُّ بِطُولِهِ كَمَا أَوْرَدَنَاهُ وَهُوَ مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عُييَنَةَ كَذَلِكَ». ورَوَاهُ السَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (ص/٣٨٣)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ كَذَلِكَ». ورَوَاهُ السَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (ص/٣٨٣)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ١٩٠-١٩١)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُننِهِ (رقم ٣٠٤٣)، وابنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى (رقم ١٩٥-١٩٥)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُننَهُ (رقم عَنْهِ (١٠/ ١٩٠-١٨٦)، وأَوْعَبُ رَوَايَةٍ لحديث بَجَالَةَ: مَا رَوَاهُ عَبْدُالرَّزُاقِ فِي مُصَنْفِهِ (١/١٥-١٨٢)، وابن عَبْدِالبَرُ فِي

هَـذَا الْأَتُـرُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ كَمَا قَالَ<sup>(١)</sup> الْمُصَنِّفُ، لَكِنَّهُ<sup>(٢)</sup> لَمْ يَذْكُرْ قَتَلَ السَّحَرَةِ. وَلَفْظُهُ: عَنْ بَجَالَةَ بِنِ عَبَدَةً<sup>(٣)</sup> قَالَ: كُنْتُ كَاتِباً لِجَزْءِ بِنِ مُعَاوِيَةَ عَمُ الأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: (فَرَقُوا بَيْنَ كُلُّ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزِيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوس هَجَر.

قُلْتُ: وإسْنَادُهُ حَسَنٌ .

قُولُهُ: (عَنْ بَجَالَةَ) - هُوَ بِفَتْح الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا جِيْمٌ - ابنِ عَبَدَةَ - بِفَتْحَتَيْنِ -

الاستيعابِ (٢٥٩/١-٢٦) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ وَقَدْ صَرَّحَ ابنُ جُرَيْجٍ بِسَمَاعِهِ لِهَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ عَمْرو بن دِيْنَارِ فِي روَايَةٍ عِنْدَ عَبْدِالرَّزَاق (رقم ٩٩٧٢). واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: ذكره.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: لَكِن.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: عبيدة، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: سَاحِر وَسَاحِرَة وَالْأَثُرُ رَوَاهُ بِنَحْوِهِ: ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٣٢٦٥٤)، وَصَالحُ بنُ الإِمَام أَحْمَدَ فِي مَسَائِلِهِ عَنْ أَبِيَّهِ (رقم ٨٣٧) وإسَّنَادُهُ صَحِيْحٌ.

التَّمِيْمِيِّ (١) العَنْبَرِيِّ: بَصْرِيُّ (٢) ثِقَةٌ.

قُولُهُ: (كَتَبَ إِلَيْنَا<sup>(۲)</sup> عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ - ﴿ - : أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرِ وَسَاحِرَةِ...) إِلَى آخِرِهِ. صَرِيْحٌ فِي قَتَلِ السَّاحِرِ وَالسَّاحِرَةِ ( )، وَهُوَ مِنْ حُجَج الْجُمْهُورِ الْقَائِلِيْنَ بِاللَّهُ يُقْتَلُ مِنْ غَيْرِ اسْتَنَابَةٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى ( ) الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، لأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَسْتَثِيبُوهُمْ، وَلأَنَّ عِلْمَ السَّحْرِ ( ) لا أَحْمَدَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، لأَنَّ الصَّحَابَة لَمْ يَسْتَثِيبُوهُمْ، وَلأَنَّ عِلْمَ السَّحْرِ ( ) لا يَرْفِلُ عَلَى الشِّرْكِ، وَالْمُشْرِكُ يُسْتَتَابُ وَتُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَهِ قَالَ السَّافِعِيُّ، لأَنَّ ذَنْبَهُ لا يَزِيدُ عَلَى الشِّرْكِ، وَالْمُشْرِكُ يُسْتَتَابُ وَتُقْبُلُ تَوْبَتُهُ، فَكَذَا ( \ ) السَّاحِرِ أَهْلِ الكِتَابِ إِذَا أَسْلَمَ، وَلِذَلِكَ السَّاحِرُ، وَعِلْمُهُ بِالسَّحْرِ لا يَمْنُعُ تَوْبَتُهُ بِدَلِيْلِ سَاحِرِ أَهْلِ الكِتَابِ إِذَا أَسْلَمَ، وَلِذَلِكَ صَعْرَةِ فِرْعَوْنَ وَتُوبُتُهُمْ ( ) .

قُلْت: الأوَّلُ أَصَحُ لِظَاهِرِ عَمَلِ الصَّحَابَةِ. فَلَوْ كَانَتِ الاسْتِتَابَةُ وَاجِبَةً لَفَعَلُوهَا أَوْ بَيْنُوهَا، وَأَمَّا قِيَاسُهُ عَلَى الْمُشْرِكِ فَلاَ يَصِحُ، لأَنَّهُ أَكْتُرُ فَسَاداً وَتَشْبِيْها (١٠) مِنَ

<sup>(</sup>١) في ط: التيمي.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

 <sup>(</sup>٣) هَذِهِ الكَلِمَةُ لَمْ تُذْكَرْ فِي مَتْنِ الْحَدِيْثِ لَمَّا سَاقَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ مِنْ قَبْل، وَكَذَلِكَ لَيْسَتْ فِيْمَا رَآيَتُ مِنْ مَطْبُوعَاتِ كِتَابِ التَّوْحِيْد، ولا فِي إَبْطَال التَّنْدِيْد، ولا فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ أَثْنَاءَ الشَّرْح تَبَعاً لِلشَّيْخِ سُلِّمَانَ.
 الْمَجِيْد، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا فِي فَتِح الْمَجِيْدِ أَثْنَاءَ الشَّرْح تَبَعاً لِلشَّيْخِ سُلِّمَانَ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي أ: عن.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: إن.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: الساحر، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ع، ض.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: فَكَذَلِكَ.

<sup>(</sup>٩) انظُرْ: كِتَابَ الأمِّ للشَّافِعِيِّ (١/٢٥٦-٢٥٨).

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: وتشويهاً.

الْمُشْرِكِ، وَكَذَلِكَ [قِيَاسُهُ لا يَصِحُ](١) عَلَى سَاحِرِ أَهْلِ الكِتَابِ [إِذَا أَسْلَمَ](١)، لأنَّ الإسْلامَ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ، وَهَذَا الْخِلافُ إِنَّمَا هُوَ فِي إِسْقَاطِ الْحَدُّ عَنْهُ بِالتَّوْبَةِ، أَمَّا فِيْهُ وَبِيْنَ اللهِ، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً قُبِلَتْ تُوبُتُهُ.

قَالَ: (وَصَحَ عَنْ حَفْصَةَ: «أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ (٢)»(١٠).

هَــٰذَا الْأَكُـرُ رَوَاهُ مَـالِكٌ فِي «الْمُوَطَّـاهُ» عَنْ مُخَمَّدِ بن عَبْدِالرَّحْمَنِ بن سَعْدِ بن زُرَارَةَ: أَنَّـهُ بَلَغَـهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا – وَكَانَتْ قَدَّ دَرُرَاهَ عَبْدُالرُزَّاق.

وَحَفْصَةُ هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِنْتُ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ، تَزَوَّجَهَا (١٦) النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ خُنَيْس بن حُدَافَةُ سَنَةَ تَلاثِ، وَمَاتَتْ سَنَةَ خَمْس وَأَرْبَعِيْنَ (٧).

قَالَ: (وَكَذلك (٨) صَحَّ عَن جُنْدُبِ)(٩).

<sup>(</sup>١) فِي ط: لا يَصحُ قِيَاسُهُ.

<sup>(</sup>٢) مَّا بَيْنِ الْمَعْقُونِينَ سَاقِطٌ من: ط، وَفِي أ: إِذَا أسلم لا يصح.

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ مَالِّكٌ فِي الموطأ (٢/ ٨٧١) عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ سَعْدِ بَلاغاً، وَوَصَلَهُ: عَبْدُالرَّزَاقِ فِي الْمُصَنَّف (رقم ١٨٧٤)، وابنُ أبي شَيِّبَةَ فِي الْمُصَنَّف (رقم ٢٧٩١٧)، وَعَبْدُاللَّهِ بنُ أَحْمَدَ فِي مَسَائِلهِ عَنْ أَبِيْهِ (رقم ١٥٤٣)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْبِر (١٣٦/٨٧)، والبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكَبْرَى (١٣٦/٨) وَغَيْرُهُمْ عَنِ المُعْجَمِ الكَيْبِر صَحِيْح.

ابن عُمَرَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ. (٥) دَبَّرْتْهَا: أَيْ: أعتقتها بَعْدَ وَفَاةٍ الْمُدَبِّرِ، فإذا ماتت حَفْصَةَ أصبحت حُرَّةً.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: زوج، وَفِيع: زُوَّجَهَا.

<sup>(</sup>٧) أَنْظُرْ تَرْجَمَتُهَا فِي: الْإِصَابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٧/ ٨٨٥).

<sup>(</sup>٨) فِي ط: وكذا.

<sup>(</sup>٩) رَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٢/ ٢٢٢)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ١٧٢٥) ، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنْنِ الكَبِّرَى (٨/ ١٣٦) ، وابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقِ (١١/١١) وَهُوَ أَكْرُّ صَحِيْحٌ.

الْمُرَادُ(١) مِهِ (٢) هُنَا قَطْعاً «جُنْدُبُ الْخَيْرِ الأَزْدِيُّ قَاتِلُ السَّاحِرِ، وَهُوَ جُنْدُبُ بنُ كَعْبِ قَاتِلُ السَّاحِرِ، [ويُقَالُ: جُنْدُبُ بنُ كَعْبِ قَاتِلُ السَّاحِرِ، [ويُقَالُ: جُنْدُبُ بنُ ذُهَيْرٍ»(٣)، فَجَعَلَهُمَا وَاحِداً، وَفَرَّقَ بَيْنَهِمَا ابنُ الكَلْبِيِّ وَغَيْرُهُ. قَالَ ابنُ عَبْدِالبَرِّ: «ذَكَرَ الزُّبَيْرُ<sup>(٤)</sup> أَنَّ جُنْدُبَ بنَ زُهَيْرِ قَاتِلُ السَّاحِرِ]<sup>(٥)</sup> وَالصَّحْيِعُ أَنَّهُ غَيْرُهُ»(١).

وأشَــار الْمُصَـنُف بِهَـذَا إِلَى قَتَٰلِهِ السَّاحِرَ، كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "تَارِيْخِهِ" عَنْ أَبِي عُـثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَانَ عِنْدَ الرَّلِيْدِ رَجُلٌّ يَلْعَبُ، فَذَبَحَ إِنْسَاناً، وَأَبَانَ رَأْسَهُ، [فَعَجِبْنَا، فَأَعَادَ رَاسَهُ](\)، فَجَاءَ جُنْدُ الرَّلِيْدِ رَجُلٌّ يَلْعَبُ، فَذَبَحَ إِنْسَاناً، وَأَبَانَ رَأْسَهُ،

وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الدَّلائِلِ» مُطَولًا وَفِيْهِ: فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! يُحْيى الْمَوْتى وَرَاهُ رَجُلِّ صَالِحٌ مِنَ الْمَهَاجِرِيْنَ، فَنَظَرَ إلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ اشْتَمَلَ عَلَى سَيْفِهِ، فَلَمَّ بَنْعَبُ لَعِبَهُ ذَلِكَ، فَاخْتَرَطَ الرَّجُلُ سَيْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقاً فَلَيُحْيِ نَفْسَهُ، فَأَمَرَ بِهِ الوَلِيْدُ فَسُجِنَ. وَذَكَرَ القِصَّةَ بِتَمَامِهَا (١٠). ولَهَا طُرُق كَثِيرَةٌ.

قَولُهُ: (قَالَ أَحْمَدُ: عَن ثَلاثَةٍ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيُّ عَلَيْتُ ).

<sup>(</sup>١) في ب: المرد.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٢/ ٥١١).

<sup>(</sup>٤) يَعْنِي بِهِ: الزُّبَيْرَ بنَ بَكَّارِ الأسديّ.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>A) التَّاريخ الكَبِير (Y/YY) وإسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ البِّيهَقِيُّ فِي السُّنن الكُبْرَى (٨/ ١٣٦) وإسَّنادُهُ حَسَنٌ .

«أَحْمَدُ» هُوَ الإمَامُ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلٍ.
 وَقُولُهُ: (عَنْ ثَلائَةٍ) أَيْ: صَحَّ قَتْلُ السَّاحِرِ عَنْ ثَلائَةٍ، أَوْ جَاءَ قَتْلُ السَّاحِرِ عَنْ ثَلائَةٍ، أَوْ جَاءَ قَتْلُ السَّاحِرِ عَنْ ثَلائَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، يَعْنِي: عُمَرَ، وحَفْصَةَ، وجُنْدُباً، وَاللهُ أَعْلَمُ.



#### (YE)

#### بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ

قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَر، ثَنَا عَوفٌ، ثَنَا حَيَّانُ بنُ العَلاَء، ثَنَا قَطَنُ بنُ الْجِبْتِ».

قَالَ عَوفٌ: «العِيَافَةُ»: زَجرُ الطَّيرِ. وَ«الطَّرقُ»: الْخَطُّ يُخَطُّ بِالأَرضِ.

وَ«الجِبْتُ»: قَـالَ الْحَسَـنُ: «رَنَّـةُ الشَّـيْطَانِ» إِسنَادُهُ جَيِّدٌ. وَلاَّبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ»: الْمُسنَدُ مِنهُ.

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنِ اقْتَبَسَ شُعبَةٌ مِنَ السِّعْرِ، زَادَ مَا زَادَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاسِنَادُهُ صَحِيحٌ.

ُ وَلِلنِّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرِيرةً - ﴿ وَ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ، ثُمَّ نَفَتَ فِيْهَا ؛ فَقَدْ مَحْرَ، وَمَنْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرُكَ، وَمَنْ تَعَلَّقُ شَيْئًا ؛ وُكِلَ إِلَيْهِ » .

وَعَن ابِنِ مَسعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَلاَ هَلْ ٱنْبُنْكُمْ مَا العَضْهُ؟ هِيَ النَّميمَةُ، القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُمَا عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِوْرًا » .

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: أَنَّ العِيَافَةَ وَالطَّرْقَ والطُّيْرَةَ مِنَ الجِبْتِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ العِيَافَةِ والطَّرْقِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ عِلْمَ النجومِ نَوْعٌ مِنَ السَّحْرِ. الرَّابِعَةُ: أَنَّ العَقْدَ مَعَ النَّفْثِ مِنْ ذَلِكَ. الخَامسَةُ: أَنَّ النَّميمَةُ منْ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ الفَصَاحَةِ.

## بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ انْوَاعِ السِّحْرِ

لَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ؛ أَرَادَ هُنَا أَنْ يُبَيِّنَ شَيْئاً مِنْ انْوَاعِهِ لِكَثْرَةِ وَقُوْعِهَا، وَخَفَاثِهَا عَلَى النَّاسِ حَتَّى اعْتَقَدَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ مَنْ صَدَرَتْ عَنْهُ هَذِهِ الأُمُورُ؛ فَهُو مِنَ الأُولِيَاءِ، وَعَلُوهَا مِنْ كَرَامَاتِ الأولِيَاءِ، وَآلَ الأَمْرُ إِلَى أَنْ عُبِدَ أَصْحَابُهَا، وَرُجِيَ مِنْهُمُ النَّفْعُ وَالضَّرُّ، وَالْحِفْظُ وَالْكَلاَءَةُ وَالنَّصْرُ أَخْيَاءُ وَأَمْوَاتاً، بَلِ اعْتَقَدَ كَثِيْرٌ فِي أَنَاسِ مِنْ هَوُلاءِ أَنَّ لَهُمُ التَّصَرُّفَ اللهُ الْمُطْلَقَ فِي الْمُلْكِ، وَلاَ بُدَّ مِنْ الْحَقْرَ فَي الْمُلْكِ، وَلاَ بُنَ لَهُمُ التَّصَرُّفَ اللهِ وَيَبْنِ عَدُو اللهِ مِنْ سَاحِر وكَاهِنٍ وَعَائِفٍ وَزَاجِرٍ وَمُتَطَيِّرٍ وَنَحْوِهِمْ مَمَّن قَدْ يَجْرِي عَلَى يَدَيْهِ (\*) شَيْءٌ مِنَ الْخُوارِق.

فَاعُلَمْ أَلَهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَوَارِقِ العَادَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًا لللهِ تَعَالَى، لأَنَّ العَادَةَ تَنْخَرِقُ بِفِعْلِ السَّاحِرِ وَالْمُشَعُوذِ، وَخَبَرِ الْمُنتَجِّمِ وَالْكَاهِنِ بِشَيْءٍ مِنَ الغَيْب، مِمَّا يُخْبِرُهُ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ الْمُسْتَرِقُونَ لِلسَّمْع، وَفِعْلِ الشَّيَاطِيْنِ بِأَنَاسٍ مَمَّنْ يَنتَسِبُونَ إِلَى دِيْنِ وَصَلاحٍ وَرِيَاضَةٍ مُخَالِفَةٍ لِلشَّرِيْعَةِ، كَأْنَاسٍ مِنْ الْهَوَاء، وَيَصْفُونَ مِن الصُّوفِيَّةِ، وَكَرُهْبَانُ "ا النَّصَارَى، وَتَحْوِهِمْ فَيطِيْرُونَ بِهِمْ فِي الْهَوَاء، وَيَمْشُونَ مِن الفَوَاء، وَيَاتُونَهُمْ وَالشَّرَابِ وَالدَّرَاهِمْ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِعَزَائِمَ وَرُقَى مَنْ مَلْنَارَ بِحَجَرِ الطَّلْقِ (٥) وَدُهْنِ وَرُقَى مَنْ مَلْأَرُونَ النَّارَ بِحَجَرِ الطَّلْقِ (٥) وَدُهْنِ وَرُقِي مَنْ مَا النَّارَ بِحَجَرِ الطَّلْقِ (٥) وَدُهْنِ النَّارَ بِحَجَرِ الطَّلْقِ (٥) وَدُهْنِ النَّارِيْج.

<sup>(</sup>١) في ط: التصرف التَّامُّ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: يَدِهِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب،ع، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: كرهبَان من.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ويأتون.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: المطلق.

1371 ....

وقَدْ يَكُونُ بِرُوْيَا صَادِقَةٍ فِيْهَا مَا<sup>(١)</sup> يُسْتَدَلُ بِهِ عَلَى وُقُوعٍ مَا لَمْ يَقَعْ اوَهَذِهِ مُشْتَرَكَةٌ إِ<sup>(٢)</sup> بَيْنَ وَلِي الله وَعَدُوهِ. وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِنَوْعٍ طِيَرَةٍ يَجِدُهَا الإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ فَتُوافِقُ القَدَرَ، وَتَقَعُ كَمَا أَخْبَرَ، وَقَدْ يَكُونُ بِعِلْمِ الرَّمْلِ وَالضَّرْبِ بِالْحَصَى، وَقَدْ يَكُونُ بِعِلْمِ الرَّمْلِ وَالضَّرْبِ بِالْحَصَى، وَقَدْ يَكُونُ دَلِكَ السَّيْدَارَاجًا، وَالأَحْوَالُ الشَّيْطَانِيَّةُ كَثِيْرَةً.

وَقَدْ فَرَقَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ أُولِيَاثِهِ وَأَعْدَاثِهِ فِي كِتَابِهِ فَاعْتَصِمْ بِهِ (")، فَإِنَّهُ لا يَضِلُ مَن اعْتَصَمَ بِهِ وَلاَ يَشْقَى. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ [يونس: ٢٢-٦٣] فَذَكَرَ تَعَالَى: أَلْ أُولِيَاءَهُ اللهُ وَمُنُونَ ﴾ [يونس: ٢٢-٢٣] فَذَكَرَ تَعَالَى: أَلَّ أُولِيَاءَهُ اللهُ وَمُنُونَ الْمُتَّفُونَ، وَلَمُ أُولِيَاءَهُ اللهُ وَإِنْ لَمُ عَلَى الْمُقْمِنُونَ الْمُتَّفُونَ، وَلَمُ يَشْتَرِطُ أَنْ يَجْرِي عَلَى أَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ خَوَارِقِ العَادَةِ، فَدَلًا أَنَّ الشَّخْصَلُ قَلْي يَدِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَوَارِقِ العَادَةِ، فَدَلًا أَنَّ الشَّخْصَلُ قَلْي يَدِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْخَوَارِقِ إِذَا كَانَ مُؤْمِناً مُتَقِياً.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُم واللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عِمْرَان:٣٢] فَأُولِيَاءُ اللهِ الْمُحَبُّوبُونَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْمُتَبِعُونَ لِلرَّسُولِ ﷺ بَاطِناً وَظَاهِراً، وَمَنْ كَانَ بِخلافِ هَذَا فَلْسَ بِمُؤْمِن، فَضَالاً عَنْ اللهِ يَكُونَ وَلِيًّا للهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا أَحَبُهُمُ اللهُ تَعَالَى لأَنْهُمْ وَالُوهُ، فَأَخْبُوا مَا يُبِخِف، وَأَبْغَضُوا مَا يُبْغِضُ، وَرَضَوْا بِمَا يَرْضَى، وَسَخِطُوا مَا يُسْخِط، وَأَمْرُوا بِمَا يَرْضَى، وَسَخِطُوا مَا يُسْخِط، وَأَمْرُوا بِمَا يَاهُمُنَهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَبِالْجُمْلَةِ فَأُولِيَاءُ اللهِ هُمْ أَحْبَابُهُ الْمُتَقَرُّبُونَ (٥) إِلَيْهِ بِالفَرَائِض وَالتُّوَافِل وَتَرْكِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: ومَا.

<sup>(</sup>٢) فِي بِ: وَهَذَا مشترك.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فَاعتصم به وَحْدَهُ، لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ.

<sup>(</sup>٤) مَا بِينِ الْمَعْقُوفَيْن ساقِطٌ من: ض.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: الْمقربونُ.

الْمَحَارِمِ، الْمُوحِّلُونَ لَهُ، الَّذِيْنَ لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ تَجْرِ عَلَى آيَدِيْهِمْ خَوَارِقُ. فَإِنْ كَانَتِ الْخُوَارِقُ دَلِيلاً عَلَى وَلاَيةِ السَّاحِرِ وَالكَاهِنِ وَالْمُنجَّمِ وَالْمُنجَمِّ وَالْمُنجَمِّ وَالْمُنجَمِ وَالْمُنجَمِ وَالْمُنجَمِ وَالْمُنجَمِ وَالْمُنجَمِّ وَالْمُنجَمِّ وَالْمُنجَمِّ وَالْمُنجَمِّ وَالْمُنجَمِ وَالْمُنجَمِّ وَلَكِنْ هِي مِنْ قِبَلِ الشَّيَاطِيْنِ، فَإِنَّهُمْ يَتَنزُلُونَ عَلَيْهِمْ لِمُجَانسَتِهِمْ لَهُ مُنوَالُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿هَلْ أَنْبُكُمْ عَلَى مَن تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ \* لَهُمْ نَعَى كُلِّ أَفْلُكِ أَيْمِهُ [الشَّعَرَاء:٢٢١–٢٢٢]، وقالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن نَقَيْضُ لَهُ شَيْطُانًا فَهُو لَهُ قَرِينَ ﴿ [الرخرف:٣٦].

وَقَدْ طَارَتِ الشَّيَاطِيْنُ بِبَعْضِ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الولاَيةِ، فَقَالَ: لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ فَسَقَطَ. وَتَجِدُ عُمْدَةَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ فِي اعْتِقَادِهِمُ الولاَيةَ فِي شَخْصِ أَنَّهُ قَدْ صَدَرَ عَنْهُ (١) مُكَاشَفَةٌ فِي بَعْضِ الْأمُورِ أَوْ (١) بَعْضُ الْخَوَارِقِ لِلْعَادَةِ، مِثْلُ: أَنْ يُشِيرَ إِلَى شَخْصِ فَيَمُوتُ، أَوْ يَطِيْرَ فِي الْهَوَاءِ إِلَى مَكَةً أَوْ غَيْرِهَا أَخْيَانًا، أَوْ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، أَوْ يَمْشِي عَلَى الْهَوَاءِ، أَوْ يُخْبِرَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِشَيْءٍ مِنَ الغَيْبِ، أَوْ الْمَاءِ، أَوْ يَمْلاً إِبْرِيْقاً مِنَ الْهَوَاءِ، أَوْ يُخْبِرَ فِي بَعْضِ اللَّوْقَاتِ بِشَيْءٍ مِنَ الغَيْبِ، أَوْ يَخْبُر بَعْضَ النَّاسِ بِمَا سُرِقَ لَهُ، أَوْ بِحَالِ غَائِبٍ يَخْضِ النَّاسِ بِمَا سُرِقَ لَهُ، أَوْ بِحَالِ غَائِبٍ أَوْ مَرِيْضٍ، أَوْ أَنْ بَعْضَ النَّاسِ اسْتَغَاثَ بِهِ (٣) وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ مَيْتٌ، فَرَاهُ قَدْ جَاءَ أَوْ مَرِيْضٍ، أَوْ أَنْ بَعْضَ النَّاسِ اسْتَغَاثَ بِهِ (٣) وَهُو غَائِبٌ أَوْ مَيْتٌ، فَرَاهُ قَدْ جَاءَ فَقَضَى حَاجُتَهُ أَوْ مَحْوُ ذَلكَ.

فَلَيْسَ (١) فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَمُورِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهَا مُسْلِمٌ، فَضْلاً عَنْ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا للَّهِ تَعَالَى، بَلْ قَدِ اتَّفَقَ أَوْلِيَاءُ اللهِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ طَارَ فِي الْهَوَاءِ وَمَشَى (٥)

<sup>(</sup>١) فِي ب: مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: بدل أَوْ من هنَا إلَى قوله: أَوْ يملاً جَمِيْعهَا : و.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: بهم.

<sup>(</sup>٤) فِي ط،أ: وليَّسَ.

<sup>(</sup>٥) فِي بِ: أُوْ مشى.

وَاكْشُرُ هَذِهِ الْأُمُورِ قَدْ تُوْجَدُ فِي أَشْخَاصِ يَكُونُ أَحَدُهُمْ لا يَتَوَضَّأَ، وَلاَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة، وَلاَ يَتَنَظَّفَ، وَلاَ يَتَطَهَّرُ الطَّهَارَةَ الشَّرْعِيَّة، بَلْ يَكُونُ مُلابِساً لِلنَّجَاساتِ، مُعاشِراً لِلْكِلابِ، يَافُوي إِلَى الْمَزَالِلِ، رَافِحتُهُ خَيِثَةٌ، رَكَّاباً لِلْفَوَاحِش، يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ كَاشِفاً لِعَوْرَتِهِ، غَامِزاً لِلشَّرِع، مُسْتَهْزِتاً بِهِ وَبِحَمَلَتِهِ، يَأْكُلُ العَقارِبَ وَالْخَبائِثُ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنَ القَبُورِ وَغَيْرِهَا، وَالْخَبائِثُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ القَبُورِ وَغَيْرِهَا، يَكُرهُ سَمَاعَ الْأَغْلِي وَالْأَسْعَارِ وَمَزَامِيْرِ الشَّيْطَانِ يَكُورُهُ سَمَاعَ الْأَغْلِي وَالْأَسْعَارِ وَمَزَامِيْرِ الشَّيْطَانِ عَلَى يَكُونَ سَمَاعَ القَرْابِ مِنَ الْخَوَارِقِ مَاذَا عَسَاهُ أَنْ يَحْبُوباً عِنْدَهُ حَتَّى يَكُونَ مُتَّبِعاً لِرَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَلَا هُورَا عَسَاهُ أَنْ يَجْرِي فَلاَ يَكُونُ وَلِيًا للهِ مَحْبُوباً عِنْدَهُ حَتَّى يَكُونَ مُتَّبِعاً لِرَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَلَا هُورا لَوْ فَاهِراً. فَلاَ يَكُونُ وَلِيًا لللهِ مَنْ الْفَرْقُ بَيْنَ الكَورَامَةِ وَبَيْنَ الاسْتِدْرَاجِ وَالأَحْوالِ وَالْأَحْوالِ وَالْأَوْلِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْأَعْلَانَ وَلَا الْمَوْلِهِ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَالِ وَالْمُولِهِ وَالْمُولِهِ وَالْمُولِهُ وَالْمُولِهُ وَالْمُ وَلَا الْمَرْاءُ وَالْمُولِهِ وَالْمُولِهِ وَالْمُولِهِ وَالْمُولِهُ وَاللهُ وَالْمُولِهِ وَالْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مُنْ الْمُولِهُ وَلِيْنَ الْاسْتِدُرَاجِ وَالْأَحْوالِ السَّفِيلُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُولِهِ وَالْمُولِهِ وَالْمُولِهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالْمُ وَلِهُ وَالْمُولِهُ وَالْمُولِهِ وَالْمُولِهِ وَالْمُؤْلُولُ وَلِلْهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولِهِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِةِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُولِةِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِيَا الْمُؤْلِقُ وَلِهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ

قِيْلَ: إِنْ عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا عَرَفْتَ الفَرْقَ، لأَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّخْصُ مُخَالِفاً لِلشَّرْعِ، فَمَا يَجْرِي لَهُ مِنْ هَذِهِ الأَمُورِ لَيْسَ بِكَرَامِةٍ، بَلْ هِيَ إِمَّا اسْتِلْرَاجٌ وَإِمَّا مِنْ عَمَلِ الشَّيَاطِيْنِ (1)،

<sup>(</sup>١) فِي ب: للرَّسُول.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وأفعَالهم وأحوَالهم.

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ب: الشيطان، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط،ع، ض

وَيَكُونُ سَبَبُهَا هُوَ<sup>(۱)</sup> ارْتِكَابُ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ورَسُولُهُ ﷺ، فَإِنَّ الْمَعَاصِي لا تَكُونُ سَبَبًا لِكَـرَامَةِ اللهِ، وَلاَ يُسْتَعَانُ بِالكَـرَامَاتِ عَلَيْهَا، فَإِذَا كَانَتْ لا تَحْصُلُ بِالصَّلاةِ وَالذَّكْرِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ وَالدُّعَاءِ بَلْ تَحْصُلُ بِمَا تُحِبُّهُ الشَّيَاطِيْنُ كَالاسْتِغَاتَة بِغَيْرِ اللهِ، وَلَا يَحْدُلُ بِمَا يَحْدُلُ اللهِ الشَّيَاطِيْنُ كَالاسْتِغَاتَة بِغَيْرِ اللهِ، أَوْ كَانَتَ مِمَّا يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى ظُلْمِ الْخَلْقِ وَفِعْلِ الفَوَاحِشِ؛ فَهِيَ مِنَ الأَحْوَالِ<sup>(۱)</sup> أَوْ كَانَتُ مِمَّا يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى ظُلْمِ الْخَلْقِ وَفِعْلِ الفَوَاحِشِ؛ فَهِيَ مِنَ الأَحْوالِ (۱) الشَّيْطَانِقَةِ هَلا مِنَ الكَرَامَاتِ الرَّحْمَانِيَّة.

وَكُلُّمَا كَانَ الإنْسَانُ أَبْعَدَ عَنِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَانَتِ الْخَوَارِقُ السُّيْطَانِيَةُ لَهُ أَقُووَى وَأَكُشَرَ مِنْ خَيْرِهِ، فَإِنَّ الْجِنَّ الَّذِينَ يَقْتُرنُونَ بِالإِنْسِ مِنْ جِنْسِهِمْ، فَإِنْ كَانَ كَانَ كَانَوْرَ وَالْقُسُوقِ وَالْقُسُلِ مِنْ جِنْسِهِمْ، فَإِنْ كَانَ كَانَ لَكُورًا وَوَافَقَهُمْ عَلَى مَا يَخْتَارُونَهُ مِنَ الكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالضَّلال، وَالإِقْسَامِ عَلَيْهِمْ بِأَسْمَاءِ مَنْ يُعَظِّمُونَهُ وَالسُّجُودِ (٢٠ لَهُمْ، وَكِتَابَةِ أَسْمَاءِ اللهِ آوْ بَعْضِ كَلامِهِ بِالنَّهَاسَةِ؛ فَعَلُوا مَعَهُ كَثِيْراً مِمَّا يَشْتَهِيْهِ بِسَبَبِ مَا بَرْطَلَهُمْ (١٠) بِهِ مِنَ الكَفْرِ، وَقَدْ يَالْتُونَةُ بِمَا يَهُونَاهُ مِنَ الكَفْرِ، وَقَدْ

بِخِلافِ الكَرَامَةِ، فَإِنَّهَا لا تَحْصُلُ إِلاَّ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ، وَدُعَائِهِ وَحْدُهُ لا شَـرَيُّكَ لَـهُ، وَالتَّمَسُّـكِ بِكِتَابِهِ، وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَمَا يَجْرِي مِنْ هَذَا الضَّرُبِ فَهُوَ كَرَامَةٌ . وَقَدِ الفَرَّ جَمِيْعُ العُلَمَاءِ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنْ عَرَفْتَ الْاسْبَابِ الَّتِي بِهَا تُنَالُ ولاَيَةُ اللهِ؛ عَرَفْتَ أَهْلَهَا، وَعَرَفْتَ أَنَّهُم أَهْـلُ الكَـرَامَةِ، وَإِنْ كُنْتَ مَمَّـن يَسْمَعُ بِالأَوْلِيَاءِ وَهُوَ لا يَعْرِفُ الوَلايَةَ وَلا

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: الأفعال.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: للسجود.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: يرظلمهم. وَهُوَ خطا. وَبَرْطَلَ فُلاناً: رَشَاهُ، وَتَبَرْطَلَ: ارْتَشَى. انْظُرْ: القاموس المحيط (ص/١٢٤٨) وَالْمَعْنَى: انَّ هَذَا الشَّيْطَانَ مِنْ الإنْسِ لَمَّا رَشَى هَذِهِ الشَّيَاطِيْنَ مِنْ الجِنّ بِمَا فَعَلَهُ مِنْ الشَّرْكِيَّاتِ أَظْهَرُوا عَلَى يَدِيْهُ بَعْضَ الحَوَارِقِ الشَّيْطَانِيَّةِ الْتِي يَظُفُهَا بَعْضُ النَّاس كَرَامَاتٍ. الشَّيْطَانِيَّةِ الْتِي يَظُفُهَا بَعْضُ النَّاس كَرَامَاتٍ.

أَسْبَابَهَا وَلاَ أَهْلَهَا، بَلْ يَمِيْلُ مَعَ كُلِّ نَاعِقِ وَسَاحِرِ فَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ. وَلِشَيْخِ الإسْلامِ كِتَابِ «الفُرُّقَان بَيْنٌ أَوْليَاءِ الرَّحْمَٰنِ وَأَوْليَاءِ الشَّيْطَانِ» فرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ أَتَى فِيْهِ بِالْحَقِّ الْمُبِيْنِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - (قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعفَرَ، ثَنَا عَوفْ، ثَنَا حَوفْ، ثَنَا حَدَّانُ مُحَمَّدُ بِنُ العَسلاءِ، ثَنَا قَطَنُ بِنُ قَبِيصَةً عَن أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « إِنَّ الْعِبَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطَّيرةَ مِنَ الْحِبْتِ » .

قَالَ عَوفٌ: «العِيَافَةُ»: زَجرُ الطَّير. وَ«الطَّرقُ»: الْخَطُّ يُخَطُّ بِالأرض.

وَ «الجِبْتُ»: قَالَ الْحَسَنُ: «رَنَّةُ الشَّيْطَانِ» إِسنَادُهُ جَيِّدٌ. وَلاَّبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ»: الْمُسنَدُ مِنهُ (٢٠).

قُولُهُ: (قَالَ أَحْمَدُ) هُوَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلِ، وَ«مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر» هُوَ الْمَشْهُورُ بَنْبَ فِي شُعْبَةَ حَتَّى فَضَلَّهُ هُو الْمَشْهُورُ ، ثَبْتُ فِي شُعْبَةَ حَتَّى فَضَلَّهُ عَلِي بن الْمَدْيْنِي فِيهِ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بنِ مَهْدِيً ، بَلْ أَقَرَّ لَهُ ابنُ مَهْدِي بِذَلِكَ. مَاتَ سَنَةَ [سُبّ وَمَائِيْن] (اللهُ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بنِ مَهْدِي ، بَلْ أَقَرَّ لَهُ ابنُ مَهْدِي بِذَلِك.

(١) فِي ط: حبان.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي «بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأُمَّةِ يَعْبُدُ الأَوْثَانَ»، وَذَكَرْتُ الخلافَ فِي اسم رَاوِيْهِ، وَذَكَرْتُ أَنَّ الْحَدِيثَ صَحَّحَهُ ابنُ حَبَانَ، وَحَسَنَهُ النَّوَوِيُّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/ ٣٨٠) وَأَمَّا قَوْلُ الْحَسَنِ فالَّذِي فِي الْمُسْنَدِ الْمَطَّبُوع، وَفِي السُّنَنِ الكَبْرَى للبَيْهَقِيُّ (٨/ ٣٨٩) -وقَدْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيْقِ الإمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ عَنِ النَّمْشَانُ التَّبْطَانُ.

 <sup>(</sup>٣) كَذَا فِي النَّسَخِ الْخَطَيَّةِ، وَفِي ط: ثلاث وتسعين ومِأْتُة، ومَا فِي ط هُو الصَّوَاب، وَلَعَلَّهُ سَبْقُ نَظْرِ مِنَ الشَّيْخِ سُلِيَمَانَ- رَحِمَهُ اللهُ - ، فإنَّ مَا ذَكَرَهُ (سنة٢٠) هِيَ سَنَةَ وَفَاةِ مُحَمَّدِ بن جَعْفُر البَزَّازِ وَتَرْجَمَتُهُ فِي تَقْرِيْبِ النَّهُ لَيْبِ بِعْدَ تَرْجَمَةٍ غَنْدَر مُبَاشَرَةً. وَالله أعْلَمُ.

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرْ تَرُّجَمَتَهُ فِي: تَهْذِيْبِ التَّهْذِيْبِ (٩/ ٨٤-٨٥).

وَ"عَـوْف" هُـوَ ابـنُ أَبِـي جَمِيْلَةَ - بِفَتْحِ الْجِيْمِ - العَبْدِيُّ، البَصْرِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِـــْعَـوْفِ الْأَعْـرَابِيِّ»: ثِقَـةٌ، مَـاتَ سَـنَةَ سِـتً أَوْ سَـبْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ ومِأْنَةٍ، وَلَهُ سِتًّ وَتُمَانُونَ سَنَةً (١).

وَ «حَيَّانُ ٢٦ بِنُ العَلاءِ» - هُـوَ بِالتَّحْتِيَّةِ - ويُقَالُ: حَيَّانُ بنُ مُخَارِقٍ، أَبُو العَلاءِ البَصْرِيُّ : مَقَبُولٌ (٤٠) . البَصْرِيُّ (٢٠): مَقَبُولٌ (٤٠) .

وقَطَنُ - بِفَتَحَتَيْن - أَبُو سَهْلَةٌ (٥) البَصْريُ: صَدُوقٌ (١).

قُولُهُ: (عَنْ أَبِيهِ) هُوَ قَبِيْصَةُ - بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ- ابنُ الْمُخَارِقِ - بِضَمّ الْمِيْم وَتَخْفِيْفِ الْمُعْجَمَةِ- أَبُو عَبْدِاللهِ الْهلالِيِّ: صَحَابِيٍّ نَزَلَ البَصْرَةَ (٧).

قَولُـهُ: « إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطَّيْرَةَ مِنَ الْحِبْتُ » قَـالَ عَوْفٌ: العِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْر). هَذَا التَّفْسِيْر ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ كَمَا قَالَ عَوْفٌ وَهُوَ كَذَلِكَ.

قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «العِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ وَالتَّفَاوُلُ بِأَسْمَاثِهَا وَأَصْوَاتِهَا وَمَمَرِّهَا، وَهُـوَ مِـنْ عَادَةِ العَرَبِ كَثِيْراً، وَهُو كَثِيْرٌ فِي أَشْعَارِهِمْ، يُقَالُ: عَافَ يَعِيْفُ عَيْفاً: إذا زَجَرَ وَحَدَسَ وَظَنَّ (^^).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَقْريْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَحَبَّان.

<sup>(</sup>٣) كَذَا قَالَ الشَّيْخُ سُلِيَمَانُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ انْتَقَلَ بَصَرُهُ إِلَى تَرْجَمَةِ الَّذِي قَبَلَهُ فِي التَّقْرِيْبِ وَهُوَ حَيَّانُ بِنُ مُخَارِقٍ فَلَمْ التَّقْرِيْبِ وَهُوَ حَيَّانُ بِنُ مُخَارِقٍ فَلَمْ لِيَّالِمِيْرِيُّ، أَمَّا حَيَّانُ بِنُ مُخَارِقٍ فَلَمْ لِيُذْكَرُ أَنَّهُ بَصْرِيٍّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: سلمة، وَفِي بُ: سهل، وَالْمُثبَتُ من: ط.

<sup>(</sup>٦) انظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَقْرِيْبِ التَّهْذَيْبِ (ص/٤٥٦).

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإصابَة فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٥/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٨) النَّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٣٠ ٣٣٠).

قَولُهُ: (وَالطَّرْقَ) الْخَطُّ يُخَطُّ بِالأَرْضِ<sup>(١)</sup> هَكَذَا فَسَّرَهُ عَوْفٌ، وَهُوَ تَفْسِيْرُ سَحَيْحٌ.

وقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «هُوَ الضَّرْبُ بِالْحَصَى الَّذِي يَفْعَلُهُ النِّسَاءُ» (٢٠).

قُلْتُ: وَأَيًّا مَا كَانَ فَهُوَ مِنَ الْحِبْتِ، وَأَمَّا الطَّيَرَةُ، فَسَيَأْتِي الكَلامُ عَلَيْهَا فِي بَابِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

قَولُهُ: (مِنَ الْجِبْتِ) أَيْ: مِنْ أَعْمَال السُّحْرِ.

قَـالَ القَاضِـي: «وَالْجِبْتُ فِي الْأَصْلِ: الفَشَلُ<sup>(٣)</sup> الَّذِي لا خَيْرَ فِيْهِ، ثُمَّ اسْتُعِيْرَ لِمَا<sup>(٤)</sup> يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِلسَّاحِرِ وَالسَّحْرِ<sup>»(٥)</sup>.

وَقَـالَ الطَّيبِيُّ<sup>(1)</sup>: «مِنَّ فِيهِ إِمَّا الْبَدَائِيَّةٌ أَوْ تُبْعِيْضِيَّةٌ، فَعَلَى الأَوَّلِ الْمَعْنَى: الطَّيرَةُ نَاشِئَةٌ مِنَ السَّاحِرِ، وَعَلَى السَّانِي الْمَعْنَى: الطَّيرَةُ مِنْ جُمْلَةِ السِّحْرِ وَالكِهَانَةِ، أَوْ مِنْ جُمْلَةِ عِبَادَةٍ غَيْرِ اللهِ، أَيْ: الشِّرْكِ، يُوَيِّدُهُ قَولُهُ فِي الْحَدِيْثِ الآتِي: «الطَّيرَةُ شِرْكٌ» "الْتَهَى.

(١) فِي ط: فِي الأرْضِ.

(٢) النَّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثَر (٣/ ١٢١).

 <sup>(</sup>٣) فِي ط: الجبس، وَالْمُثبَتُ من النُّسَخِ الْخُطَيَّةِ، وَفَتْحِ الْمَحِيْدِ. وَفِي تَفْسِيْرِ ابنِ عَطِيَّةَ ( ٢٦/٢): «أَصْلُهُ الْجبس وَهُو الثَّقِيلُ الَّذِي لا خُيْرَ عِنْدُهُ».

<sup>(</sup>٤) فِي ب: مُمَا.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْرِ للمُنَاوِيُّ (١٤/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) شَرْحُ الطِّيعِيُ عَلَى الْمشكَاةِ (٨/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١/٣٨٩)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم (رقم (رقم ١٦٣٩)، والبُّوَارِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٦٩٣)، والبُّو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٩٩)، والبُّودُنِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٦١٤) وقال: حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٩١٠)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحٍ مُشْكِلِ الآثارِ (٢/٨٩١-٢٩٩)، وَفِي شَرْحٍ مُشْكِلِ الآثارِ (٢/٨٩١)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحٍ مُشْكِلِ الآثارِ (٢/٨٩١)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحٍ مُشْكِلِ الآثارِ (٢/٨٩١)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحٍ مُشْكِلِ الآثارِ (٢/٢١٢)، والطَّحَاوِيُّ فِي

وَفِي الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِ التَّنْجِيْمِ، لأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَظُ وَنَحْوُهُ الَّذِي هُو مِنْ فُرُوعِ النِّجَامَةِ مِنَ الْجِبْتِ فَكَيْفَ بِالنِّجَامَةِ؟!

قَولُهُ: (قَالَ الْحَسَنُ: رَنَّةُ الشَّيْطَان (١١) لَمْ أَجِدْ فِيهِ كَلاماً(٢١).

الْمُسْتَذُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/١٧-١٨) وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَبْداللهِ بِن مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَدْهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ وَإِسْنَادُهُ وَالْمَادُهُ وَالْمَوْتُلِ وَإِسْنَادُهُ وَالْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الدَّهَمِيُّ. صَحِيْحٌ. صَحَيْحُهُ التَّرْمِذِيُّ، والطَّحَاوِيُّ، وابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الدَّهَمِيُّ. وَقُولُهُ: ﴿ وَمَا مِنَا مِنْ عَلَى ذَلِكَ سُلَيْمَانُ ابنُ حَرْبٍ، وَتَبِعَهُ البُخَارِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ والْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ.

(١) اللَّذِي فِي الْمُسْتَذِ الْمَطَلُّوع، وَفِي السُّنَنِ الكُبْرَى للبَيْهَقِيُّ (٨/ ١٣٩)- وَقَدْ رَوَاهُ مِنْ طَرْيق الإمَام احْمَدَ فِي الْمُسْتَدِ - عَن الْحَسَن: الْجَبْتُ: الشَّيْطَانُ.

(٢) قَالَ الشَّيْخُ عبدُالرَّحْمنِ بنُ حَسَنِ فِي فَتَحِ الْمَحِيْدِ (٢/٤٧٩-٤٨١) : «ذكرَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحمَّدِ بنِ مُفْلِح انَّ فِي تَفْسِرْ بَقِيٌ بنِ مَخْلَدِ: انْ إبليسَ رَنْ أَدْبَعَ رَئَاتِ: رَبُّةً حِيْنَ لُعِنَ، وَرَئَةً حِيْنَ أَهْبِطُ، ورَئَةً حِيْنَ وُلِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ورَئَةً حِيْنَ نَزلَتْ فَاتِحَةُ الكِتَابِ. قَالَ سَعِيْدُ بنُ جُيْرِ: لَمَّا لَعَنَ اللهُ تَعَالَى إِبْلِيسَ تَغَيَّرَتْ صُورَتُهُ عَنْ صُورَةٍ الْمَلائِكَةِ، ورَنَّ رَبَّةً، فَكُلُّ رَبُّةٍ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا إِلَى يَومِ القِيَامَةِ. رَوَاهُ ابنُ إِبِي صُورَةٍ الْمُلاثِكَةِ، وعنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَةً رَنَّ وَلَهُ الضَّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ. الرَّنِينُ الصَّوتُ. إِبْلِيسُ رَبَّةً اجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ جُنُودُهُ. رَوَاهُ الْحَيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ. الرَّنِينُ الصَّوتُ. وَقَدْ رَنَّ يَرِنُ رَيْنَا الصَّوتَ . ورَوَاهُ النَّهُ تَعَالَى الْمُعَلِّيَةُ فِي الْمُخْتَارَةِ. الرَّنِينُ الصَّوتُ. ووَقَدْ رَنَّ يَرِنُ رَيْنِنَا عَلْهُمُ مَعْنَى قُولِ الْحَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- ».

وَمَا عَزَاهُ أَبِنُ مُفْلِحِ لِتَفْسِيْرِ يَقِيٍّ بِنِ مَخْلَدٍ؛ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (٥/ ١٦٧٩)، وابنُ الأَنْبَارِيِّ فِي كَتَابِ الرَّدِّ-كَمَا فِي تَفْسِيْرِ القُرْطُبِيِّ (١٠٩/١)- بِسَنَدِ صَحِيْحِ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَأَكُو سَعِيْدِ بِن جُبَيْرِ رَوَاهُ - أَيْضاً - أَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (٥/ ١٦٧٨) وَغَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَأَكُو ابِنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ - أَيْضاً - أَبُو نُعَيْمٍ فِي الحَليةِ (١٣/٩) وَغَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَأَكُو ابِنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ - أَيْضاً - أَبُو نُعَيْمٍ فِي الحَليةِ (١٣/٩)

قُولُهُ: (ولاَّبُي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابِن حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» الْمُسْنَدُ مِنْهُ) يَعْنِي أَنَّ هَــوُلاءِ رَوَوا الْحَدِيْثَ وَاقْتُصَـرُوا عَلَى الْمَـرْفُوعِ مِنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا التَّفْسِيْرَ الَّذِي فَسَّرَهُ بِهِ عَوْفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِالتَّفْسِيْرِ (١) الْمَذْكُورِ بِدُونِ كَلامِ الْحَسَنِ.

وَالنَّسَائِيُّ: هُوَ الإِمَامُ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بنُ شُعْيْبِ بنِ عَلِيٌ بنِ سِنَانَ بنِ بَحْرِ بنِ دِينَار، أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ صَاحِبُ "السُّنَنِ" وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ. رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ ابنِ الْمُتَنَى وَابنِ بشَّارٍ وَقُتُيْبَةَ بنِ سَعِيْدٍ وَخَلْقٍ. وَكَانَ إلَيْهِ الْمُتَنَهَى فِي الْحِفْظِ وَالعِلْم بِعِلَل (٢) الْحَدِيْثِ. مَاتَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَلاكٍ مِأْتَةٍ وَلَهُ ثَمَانُ وَتَمَانُونَ سَنَةً ثَلاثٍ وَتَلاكِ مِأْتَةٍ وَلَهُ ثَمَانُ وَتَمَانُونَ سَنَةً (٣).

قَالَ: (وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنِ التُّبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ »(أَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ صَاحِيةٌ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيعٌ).

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَكَذَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيَّ وَالنَّهَبِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابنُ مَاجَهْ.

 <sup>(</sup>١) فِي ط: فِي التفسير. تَنْهِيْهُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ هَذَا التَّفْسِيْرَ بِإِسْنَادٍ مُسْتَقِلٍ (رقم ٣٩٠٨)
 مُغَايِرٍ لإسْنَادِ الْحَدِيْثِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لعلل.

<sup>(</sup>٣) انظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِير أَعْلام النُّبَلاءِ (١٢٥/١٤).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسَنَدِ (١/ ٢٧٧،٣٣١)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (٢٥٦٤)، وأبنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم٢٧٢)، والطُبَرانِيُّ فِي وَابُنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم٢٧٢)، والطُبَرانِيُّ فِي الكَبْرِ (رقم٢٧٨)، والبُيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (٨/ ١٣٨) وإسْنَادُهُ صَحِيحٌ، والنَّدِيثُ صَحَيْحٌ، والنَّهَبِيُّ فِي ريَاضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/٣٠٧)، واللَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ الكَبْائِرِ (ص/٢٠٧)، وشيخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ، والشَّيْخُ سُلِّيمَانُ، والشَيْخُ سُلِّيمَانُ، والشَيْخُ سُلِّيمَانُ، والشَيْخُ اللَّهِ (عَلَيْمَانُ، والشَيْخُ سُلَيمَانُ، والشَيْخُ اللَّهِ (عَلَيْمَانُ، والشَيْخُ سُلَيمَانُ، والشَيْخُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللل

قُولُـهُ: (مَنِ اقْتَبَسَ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: "قَبَسْتُ العِلْمَ وَاقْتَبَسْتُهُ: إِذَا تَعَلَّمْتُهُ" (١٠) انْتَهَى. وَعَلَى هَذَا، [فَالْمَعْنَى: مَنْ تَعَلَّمَ] (٢٠).

قُولُهُ: (شُعْبَةً) أَيْ: طَائِفَةً وَقِطْعَةً مِنَ النَّجُومِ، وَالشُعْبَةُ: الطَّائِفَةُ مِنَ الشَّيْءِ وَالقِطْعَةُ " مِنْهُ، ومِنْهُ الْحَدِيْثُ: « وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَان » (أَ ) أَيْ: جُزْءٌ مِنْهُ.

قُولُهُ: (فَقَدِ اقْتُبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ) أَي (٥): الْمَعْلُومُ تَحْرِيْمُهُ قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: «فَقَدْ صَرَّحَ رَسُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ يَفْلِحُ السَّحْرِ. وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه ٦٦]. وَهُكَذَا الوَاقِعُ فَإِنَّ الاسْتِقْرَاءَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ النَّبُو وَلاَ فِي الآخِرَةِ» (١).

قُولُهُ: (زَادَ مَا زَادَ) يَعْنِي: كُلَّمَا زَادَ مِنْ عِلْمِ التَّجُومِ زَادَ لَهُ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ إِثْمِ السَّاحِرِ، أَوْ زَادَ اقْتِبَاسَ شُعَبِ السَّحْرِ مَا زَادَ اقتبَاسُ عِلْم (٧) النَّجُوم.

قُلْتُ: وَالقَوْلان مُتَلازِمَان، لأنَّ زِيَادَةَ الإثْمِ فَرْعٌ عَنْ زِيَادَةِ السَّحْرِ، وَذَلِكَ لأنَّهُ تَحَكُّمٌ عَنْ زِيَادَةِ السَّحْرِ، وَذَلِكَ لأنَّهُ تَحَكُّمٌ عَلَى النَّيْرِ النَّجُومِ بَاطِلٌ مُحَرَّمٌ، وَكَذَا العَمَلُ بِمُقتضاهُ، كَالتَّقرُّبِ إليَّهَا بِتَقْرِيْبِ القَرَابِيْنِ لَهَا كَفُرٌ، قَالَهُ ابنُ رَجَبِ<sup>(١)</sup>.

قَالَ: (وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَديثِ أَبِي هُرَيرَةً - ﴿ وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فَيْهَا؛

<sup>(</sup>١) النهَاية فِي غريبِ الْحَدِيْثِ وَالأثر (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فَالمعلم من تعلم شيئاً.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: القطعة.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِم (٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٣٥/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: فعلم أنَّ، وملحقة فِي هَامش أ.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: فَيضَ القَدِيْر (٦/ ٨٠).

فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً؛ وُكِلَ إليهِ »(١).

هَذَا الْحَدِيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَزَاهُ لِلنَّسَائِيِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ هُـوَ مَوقُـوفٌ أَوْ مَرْفُوعٌ؟ وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مَرْفُوعاً وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ عَنِ النَّهَبِيِّ (٢) أَنَّهُ قَالَ: لا يَصِحُ، وَحَسَّنَهُ ابنُ مُفْلِح (٣).

قُولُهُ: (مَنْ عَقَدُ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَتُ فِيهَا، فَقَدْ سَحَرَ) اعْلَمْ أَنَّ السَّحَرَةَ إِذَا أَرَادُوا عَمَلَ السَّحْرِ؛ عَقَدُوا الْخُيُوطَ، وَنَفَثُوا (' عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ حَتَّى يَنْعَقِدَ مَا يُرِيدُونَهُ مِنَ السَّحْرِ. وَلِهَذَ أَمَرَ اللهُ بِالاسْتِعَادَةِ مِنْ شَرِّهِمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمِن شَرِّ النَّفَاثُاتِ فِي السَّحْرِ. وَلِهَذِي السَّواحِرَ اللاَّتِي يَفْعَلْنَ (٥) ذَلِكَ، وَالنَّفْثُ: هُو النَّفْخُ مَعَ رِيْق، وَهُو الْعُقْلِ وَهُو مَنْ تَفْسُهُ بِالْمُشْرُونَ وَلِكَ، وَالنَّفْثُ فَعْلُ السَّاحِرِ. فَإِذَا تَكَيَّفَتْ نَفْسُهُ بِالْخُبْثِ وَالشَّرِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَنْ مُورِدُهُ بِالْمَسْحُورِ، وَيستَعِيْنُ عَلَيْهِ بِالأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ؛ نَفَحْ فِي تِلْكُ (١) المُقَدِ نَفْحُ أَي يُرِيدُهُ بِلْمَارِ مَنْ نَفْسِهِ الْخَبِيثَةِ نَفَسٌ مُمَازِجٌ لِلشَّرِ وَالأَذَى مُقْتَرِنْ اللهُ وَالْأَدَى وَالْأَدَى مُقْتَرِنْ اللهُ الْمُعَلِّقُ عَلَى السَّعْرِ لَيْ اللَّهُ وَالْفَى الْمُعَلِيْ وَالْمَوْرِ، وَيَسْتَعِيْنُ عَلَيْهِ بِالْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ وَلَا لَكُنْ مَا لَهُ مَا اللَّهِ اللهُ الْمُنْ مُمَازِجٌ لِلشَّرِ وَالْأَذَى وَالْأَدَى الْمَالِ اللَّهُ عَلَى السَّعْرِ لَيْ وَالْمَالَ وَالْمَالَ عَلَى السَّعْوِلُ السَّعْرِ الْعَقْدِ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِ وَالْمَالَ السَّاحِرِ الْفَالَةُ لَاسَتَعْلَ عَلَى السَّرِ الْمُعْمِقِيقَةً وَالْمَالُولُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَيْقِيْمُ وَالْمُ وَلِي السَّاحِيْنُ وَالْمُ اللَّهُ مَا السَّعْرِقُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى السَّاحِيْنَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُؤْمِ الْمُعْلِقِي الْلْعُلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِيلَةُ الْمُعْلِيلُولُ وَالْمُولِ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُ مِنْ الْمُعْلِقِيلُ مُنْ الْمُعْلَى الْولِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُ ال

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٧/ ١١٢)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَط (رقم ١٤٦)، والطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَط (رقم ١٤٩)، والبُرِّيُّ فِي تَهْذِيْبِ الكَمَال (١٦٩ /١٤) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ عَبَّادٍ بِنِ مَيْسَرَةَ عَنْ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ، وسَنَلُهُ حَسَنٌ، عَبُادٌ: حَسَنُ الْحَدِيْثِ، والرَّاجِحُ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، والْحَسَنُ قَلِيلُ عَبُادٍ فِي التَّذَلِيْسِ فَتُحْمَلُ عَنْعَتُهُ عَلَى السَّمَاعِ. وقالَ اللَّهْمِيُّ فِي الْمِيْزَانِ (٣٧٨/٣): «كذَا قَالَ! اللَّهْمِيُّ لِيْنِ عَبَادٍ وَانْقِطَاعِهِ فَتَعَقَّبُهُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ قَائلاً: «كذَا قَالَ! ويَتَعَجَّهُ اللَّهُ حَدَيْتُ حَسَنٌ ".

<sup>(</sup>٢) مِيزَانُ الاعْتِدَال فِي نَقْدِ الرِّجَال (٢/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) الآدَابُ الشُّرْعِيَّةُ (٣/ ٦٩ - الرسَالة).

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: ثُمَّ نفثوا.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: يفعلون.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: ذَلِكَ.

بِالرَّيْقِ الْمُمَازِجِ لِذَلِكَ، وَقَدْ تَسَاعَدَ هُوَ وَالرُّوحُ الشَّيْطَانِيَّةُ عَلَى أَذَى الْمَسْحُورِ، فَيُصِيْبُهُ السِّحْرُ [بِإِذْنِ اللهِ الكُوْنِيِّ القَدَرِيِّ، لا الإِذْنِ الشَّرْعِيِّ]<sup>(۱)</sup> قَالَهُ ابن القَيْمِ<sup>(۱)</sup>. قَولُهُ: (وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ) نَصَّ فِي أَنَّ السَّاحِرَ مُشْرِكٌ إِذْ لا يَتَاتَّى السَّحْرُ بِدُونِ الشَّرْكِ كَمَا حَكَاهُ الْحَافِظُ عَنْ بَعْضِهِمْ (۱).

قُولُهُ: (وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وَكِلَ إِلَيهِ) أَيْ: مَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ شَيْئاً بِحَيْثُ يَتَوَكَّلُ عَلَيهِ، وَيَسْجُوهُ؛ وَكَلَهُ الله إلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ. فإنْ تَعَلَّقَ العَبْدُ عَلَى رَبِّهِ وإلَهه وسَيِّدِهِ وَمَوْلاهُ، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ ومَلِيْكِهِ؛ وَكَلَهُ إلَيْهِ فَكَفَاهُ وَوَقَاهُ وَحَفِظُهُ وَتَوَلَّاهُ، ونِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْم النَّصِيْرُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِكَافِ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر:٣٦] وَمَنْ تَعَلَّقَ عَلَى اللهُ يُنَا وَالآئِيا وَالآخِرَةِ.

وبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى غَيْرِ اللهِ - كَائِناً مَنْ كَانَ - وُكِلَ إِلَيهِ، وَاتَاهُ الشَّرُ فِي اللهُ عَلَى عَيْرِ اللهِ - كَائِناً مَنْ كَانَ - وُكِلَ إِلَيهِ، وَاتَاهُ الشَّرُ فِي اللهُّنيَا وَالآخِرَةِ مِنْ جَهِيَهِ (أَنَّ مَنَ الْمَانَّ إِلَى غَيْرِهِ أَوْ وَثِقَ بِسِواهُ، أَوْ رَكَنَ لا تُبَدِّلُهُ، وَهَذَهِ مِنْ جَهَةٍ خِلافَ مَا عَلَقَ بِهِ آمَالُهُ، إِلَى مَخْلُوق يُدَبِّرُهُ، أَجْرَى اللهُ تَعَالَى لَهُ بِسَبِهِ أَوْ مِنْ جَهَةٍ خِلافَ مَا عَلَقَ بِهِ آمَالُهُ، وَهَدَّا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالنَّصِ وَالعِيان. وَمَنْ تَأَمَّلُ ذَلِكَ فِي أَخُوالِ الْخَلْقِ بِعَيْنِ البَصِيْرَةِ النَّيْ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّاحِرَ مُتَعَلِّقٌ عَلَى الشَيَاطِيْن.

قَالَ: (وَعَـنَ ابـن مَسعُود: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « أَلاَ هَلْ أَنْبُنْكُمْ مَا العَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) فِي ط: بِإِذْنِ اللهِ الشُّرْعِيِّ لا الإِذْنِ القَدَرِيِّ. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) بَدَائِعُ الفُوَائِدِ (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) فَتْحُ البَارِي (١٠/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: جهة.

<sup>(</sup>٥) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٦٠٦).

قَولُهُ: (هَل أُنْبُنُكُمْ) أَيْ: أخْبَرُكُمْ.

قُولُهُ: (مَا الْعَضْهُ؟) هُو بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ. قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «هَكَذَا تُرْوَى (() فِي كُتُبِ الْحَدِيْثِ. وَالَّذِي جَاءَ فِي كُتُبِ الغَرِيْبِ: «أَلاَ النَّبِيُكُمْ مَا الْعِضَةُ » بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَقَتْحِ الضَّادِ. وَفِي حَدِيْثٍ آخَرَ: « إِيَّاكُمْ وَالْعَضْهُ » قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «أَصْلُهَا الْعِضْهَةُ، فِعْلَةٌ مِنَ الْعَضْهِ، وَهُوَ البَهْتُ فَحُذِفَتْ لامُهُ، كَمَا حُذَفَتْ مِنَ الْعَضْهِ، وَهُوَ البَهْتُ فَحُذِفَتْ لامُهُ، كَمَا حُذَفَتْ مِنَ «السَّنَة» و «الشَّقْهَ» وَتُجْمَعُ عَلَى عِضْيْنَ (().

ثُمَّ فَسُّرَهُ بَقُولِهِ: هِيَ النَّمِيْمَةُ، القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ، وعَلَى هَذَا فَأَطْلَقَ عَلَيْهَا العَضْهُ، «لأَنْهَا لا تَنْفَكُ عَنِ الكَذِبِ وَالبُهْتَانِ غَالِباً» (أللهُ عَلَى أَنْ عَلَيْها العَضْه عِنْدَهُ هُنَا هُوَ السِّحْرُ، ويَدُلُ الْمُصَنِّفِ لِهَذَا الْحَدِيْثِ هُنَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى العَضْه عِنْدَهُ هُنَا هُوَ السِّحْرُ، ويَدُلُ عَلَى أَنْ تَكُونَ سِحْراً » رَوَاهُ ابنُ لال فِي «مَكَارِم عَلَى فَلْ تَكُونَ سِحْراً » رَوَاهُ ابنُ لال فِي «مَكَارِم الأَخْلاق» بإسْنَادٍ ضَعِيْفٍ (ألَّ . وَذَكَرَ ابنُ عَبْدِالبَرِّ عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرُ قَالَ: «يُفْسِدُ السَّاحِرُ فِي سَنَةٍ» (أَنْ أَنْ اللَّهُ فِي سَنَةٍ» (أَنْ أَنْ اللَّمُ وَالكَذَابُ فِي سَاعَةٍ مَا لا يُفْسِدُ السَّاحِرُ فِي سَنَةٍ» (أَنْ أَنْ اللَّهُ فِي سَنَةٍ اللَّهُ فِي سَاعَةٍ مَا لا يُفْسِدُ السَّاحِرُ فِي سَنَةٍ (أَنْ ).

وقُمَالَ أَبْسُو الْخَطَّمَابِ فِي «عُيُونِ الْمَسَائِلِ»: «وَمْنَ السِّحْرِ السَّعْيُ بِالنَّمِيْمَةِ وَالإِفَسَادُ

<sup>(</sup>۱) فِي ط: يروى.

<sup>(</sup>٢) انْظُرِ: النَّهَايَةَ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالآثرِ (٣/ ٢٥٤-٢٥٥)، والفَائِقَ لِلزَّمَخْشَرِيِّ (٦/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) الْمُفْهِم (٦/ ٩٠٥).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ اَبِنُ لال فِي مَكَارِمِ الْآخْلاق-كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ (٤/ ٥٤٢ - فيض)-، وَعَفِيْهُ أَبِنُ لَالُ فِي مَكَارِمِ الْآخْلاق-كَمَا فِي الْمَائُورِ - كَمَا فِي السَّلْسِلَةِ الضَّعِيْفَةِ - مِنْ حَدِيْثِ أَنْسِ اللَّسِلَةِ الضَّعِيْفَةِ - مِنْ حَدِيْثِ أَنْسِ اللَّهُ وَفِيهِ ثَلاثُ آفَاتٍ: مُحَمَّدُ بِنُ يُونُسَ الكُدَيْمِيُّ: مُتَّهَمٌ بِوَضْعِ الْحَدِيْثِ، وَيَزِيدُ الرُّقَاشِيُّ: ضَعِيْفَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَتْرُوكٌ، وَالمُمَلِّى بِنُ الفَضْلِ: قَالَ اللَّهَبِيُّ: لَهُ مَنَاكِيْرِ. (١٩٠٥هـ)، وَالسَّلْسِلَةَ الضَّعِيْفَةَ (رقم ١٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ : بَهْجَةَ الْمَجَالِسِ لاَبَنِ عَبْدِالبَرِّ (١/ ٤٠٣)، والأَكْرُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٣/ ٧٠) وإسْنَادُهُ لا بأسَ به.

بَيْنَ النَّاسِ»<sup>(١)</sup>.

قَالَ فِي «الفُرُوع»: «وَوَجْهُهُ أَنَّهُ يَقْصِدُ الأَذَى بِكَلامِهِ وَعَمَلِهِ '' عَلَى وَجْهِ الْمَكْرِ وَالْحَيْلَةِ الْمُنَّةِ اللَّهُ يُوَثِّرُ وَيُنْتَجُ مَا يَعْمَلُهُ وَالْحِيْلَةِ اللَّهُ يُوَثِّرُ وَيُنْتَجُ مَا يَعْمَلُهُ السَّاحِرُ أَوْ أَكْثَرُ، فَيُعْطَى حُكْمُهُ تَسْوِيَةً بَيْنَ الْمُتَمَائِلِينِ أَوْ ''الْمَتَقَارِبِيْنِ، لَكِنْ '' يُقَالُ: السَّاحِرُ إِنَّمَا كَفَرَ لِوَصْفِ السَّحْرِ وَهُو أَمْرٌ خَاصٌ، وَدَلِيْلُهُ خَاصٌ، وَهَذَا لَيْسَ بِسَاحِر، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُهُ مَا يُؤَثِّرُهُ فَيُعْطَى حُكْمَهُ إِلاَّ فِيْمَا اخْتُصَ بِهِ مِنَ الكُفْرِ وَعَدَمَ قَبُولَ التَّوْبَةِ» ('' الْتَقَرَبُةِ مَا أَنْتَهَى مُلَحَصًا.

وَبَهِ يَظْهَرُ مُطَابَقَةُ الْحَدِيْثِ لِلتَّرْجَمَةِ. وَالْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِ الغِيبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ (١٠)، وَهُو َ كَذَلِكَ بِالإِجْمَاعِ. وَقَالَ (١٧) أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَزْم: «اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيْمِ الغَيْبةِ وَالنَّمِيْمَةِ فِي غَيْرِ النَّصِيْحَةِ الوَاجِبَةِ، وَيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْكَبَائِرِ» (١٠).

وَقُولُهُ: (القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «أَيْ: كَثْرَةُ القَوْلُ ولِيْقَاعُ الْخُصُومَة بَيْنَ النَّاسِ بِمَا يُحْكَى للبَعْضِ عَنِ البَعْضِ، ومِنْهُ الْحَلِيْثُ: «فَفَشَتِ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»(٩٠)، (١٠).

<sup>(</sup>١) نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ مُفْلحٍ فِي الفُرُوعِ (٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وعِلْمِهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: لَكِنَّهُ.

<sup>(</sup>٥) الفروع (٦/ ١٧٠–١٧١).

<sup>(</sup>٦) فِي طَّ: الغَيْبةِ وَالنَّمِيْمَة.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: وَقَدْ قَالَ، وَفِي ب: قَالَ.

<sup>(</sup>٨) مَرَّاتِبُ الإجْمَاع (١٥٦).

<sup>(</sup>٩) رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣٧١-البغا) عَنْ ابن عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: ﴿ قَلَهُمُ النَّبِيُ اللَّهِ وَ النَّبِيُ الْحَجِّةِ مُهلِّيْنَ بِالْحَجِّ لا يخلطُهُمْ شَيْءٌ فَلَمَّا قَلِمُنَا أُمِرْنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً وَأَنْ نُحِلُّ إِلَى نِسَائِنَا فَقَشَتْ فِي ذَلِكَ القَالَةُ.. ﴾

<sup>(</sup>١٠) النهَاية فِي غريبِ الْحَدْيثِ وَالأثر (١٢٣/٤).

قَـالَ: (وَلَهُمَا عَنِ ابنِ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ مِنَ الْبَيَان لَسِحْرًا »<sup>(١)</sup>).

الْبَيَانَ: الْبَلاغَةُ وَالفَصَاحَةُ، قَالَ صَعْصَعَةُ بنُ صُوْحَانَ (٢): "صَدَقَ نَبِيُّ اللهِ، أَمَّا قَولُهُ: " إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً " فَالرَّجُل يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ ٱلْحَنُ بِالْحُجَجِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ، وَهُوَ ٱلْحَنُ بِالْحُجَجِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ، فَيَسْحُرُ القَومَ بِبَيَانِهِ، فَيَذْهَبُ بِالْحَقِّ» (٢).

وقَالَ ابنُ عَبْدِالبَرُ: "تَأَوَّلُتُهُ طَائِفَةٌ عَلَى الدَّمَّ، لأنَّ السَّحْرَ مَذْمُومٌ (' ). وَذَهَبَ أَكْثُرُ الْهَلُ العِلْمِ وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الأَدَبِ إِلَى أَنَّهُ عَلَى الْمَدْحِ، لأنَّ الله تَعَالَى مَدَحَ البَيَانَ ". قَالَ: "وَقَدْ قَالَ عُمُرُ بِنُ عَبْدِالعَزِيْزِ لِرَجُلِ سَأَلَهُ عَنْ حَاجَةٍ، فَأَحْسَنَ الْمَسْأَلَةَ، فَاعْجَبُهُ قَوْلُهُ، فَقَالَ: هَذَا وَاللهِ السِّحْرُ الْحَلالُ ( ) ( )

قُلْتُ: الْأُوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الذَّمُ لِبَعْضِ البَيَانِ لا كُلِّم، وَهُوَ الَّذِي فِيْهِ تَصْوِيْبُ البَاطِلِ وتَحْسِيْنُهُ، حَتَّى يَتَوَهَّمَ (١) السَّامِعُ(٧) أَنَّهُ حَقًّ أَوْ يَكُونُ فِيْهِ بَلاغَةٌ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥١٤٦) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْجِهِ (رقم٨٦٩) عَنْ عَمَّار بن يَاسِر.

 <sup>(</sup>٢) صَعْصَعَةُ بنُ صُوْحَانَ العَبْدِيَّ، نَزِيْلُ الكُوفِيَّةِ: تَابِعِيٍّ كَبِيْرٌ، مُخَضْرَمٌ، فَصِيْحٌ، ثِقَةً، مَاتَ فِي خلافَةِ مُعَاوِيَةً ﴿
 مَاتَ فِي خلافَةِ مُعَاوِيَةً ﴿

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ عَنهُ ابنُ أَبِي اَلدُّنْيَا فِي كِتَابُ الصمت (رقم ١٥١)، وأبُو دَاوُدَ فِي سُنَنهِ (رقم ٢٥١)، وأبنُ أبِي حاتِم فِي العِللِ (٢/ ٢٨٩)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخُلِ إِلَى السُّنَنِ الكُّبرَى (رقم ٢١٣)، وَابنُ عَسَاكِرِ فِي تَاريخ دِمَشْقَ (٣٤/ ٨٣) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ: أَبُو جَعْفَر النَّحْويُ عَبْدُاللهِ بنُ ثَابِتٌ: مَجْهُولٌ كَمَا فِي التَّقْرِيْبِ (ص/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) قَالَ العَلَّامَةُ ابَنُ رَجَبٍ فِي نَضْلٍ عِلْمِ السَّلَفِ (صَّ ٥٥)َ: أَوائِمَا قَالَهُ فِي ذُمِّ ذَلِكَ، لا مَادِحاً لهُ كمَا ظَنَّ ذَلِكَ مَنْ ظَنَّهُ، ومَنْ تَامَّلَ سِيَاقَ ٱلْفَاظِ الْحَدِيْثِ قَطَعَ بِذَلِكَ».

<sup>(</sup>٥) الاستِذْكَارُ (٨/ ٥٥ ٥-٨٥٥).

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: يُوهُم.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

زَائِدَةٌ عَنِ الْحَدِّ، أَوْ قُوقٌ فِي الْخُصُومَةِ حَتَّى يَسْحَرَ القَوْمَ بِبَيَانِهِ، فَيَذْهَبُ بِالْحَقُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَسَمَّاهُ (١) سِحْراً، لأَنَّهُ يَسْتَمِيْلُ القُلُوبَ كالسَّحْرِ، وَلِهَذَا قَالَ ﷺ لَمَّا جَاءَهُ رَجُلاَن مِنَ الْمَشْرِق، فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنَ الْبَيَان لَسِحْراً » كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبُخَارِيُّ وغَيْرُهُمَا(١).

وَأَمَّا جِنْسُ البَيَانَ فَمَحْمُودٌ، بِخِلافِ الشَّعْرِ فِجِنْسُهُ مَذْمُومٌ إِلاَّ مَا كَانَ حِكَماً، وَلَكِن لا يُحْمَدُ البَيَانُ إِلاَّ إِذَا لَمْ يَخْرُجُ إِلَى حَدُّ الإِسْهَابِ وَالإطْنَابِ، أَوْ تَصْوِيْرِ البَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِّ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى هَذَا الْحَدُ فَهُو مَذْمُومٌ.

وعَلَى هَذَا تَدَلُ الأَحَادِيْثُ، كَقُولِهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهُ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبُقَرَةُ بِلِسَانِهَا ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدُ<sup>(٣)</sup>. وقَوْلِه: ﴿ لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلُ، فَإِنَّ الْجَوَازَ هُو خَيْرٌ ﴾ (أَنُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: فسمَّاه.

<sup>(</sup>٢) فِي ط،ع: وَغَيْرِهم. وَالْحَدِيْثُ فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (رقم ٤٥٨١)، ومُوَطَّإِ مالكِ (رقم ١٧٨٣)، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بن عُمَرَ .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/١٦٥،١٨٧)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٢٩٧)، وأبنُ أَبِي شَنَتِهِ (رقم ٢٨٥٣)، والتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ٢٨٥٣) وَالتَّرْمِدِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ٢٨٥٣)، والبَزَّارُ فِي وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأَوْسَطِ (رق ٩٠٣٠)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٤٥٢)، وَغَيَّرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرٍو ﷺ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَصَحَحُهُ أَبُو حَاتِم فِي العِلَل (٢/ ٣٤١).

 <sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَتِهِ (رقم٥٠٠٨)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (رقم٤٩٥٧)
 عَنْ عَمْرِو بنِ العَاصِ ﴿ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَضَعْفَهُ الْمُنَاوِيُّ وَابنُ مُفْلِحٍ.

(40)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ

رَوَى مُسلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَن بَعضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَنْ أَتَى عَرَافًا، فَسَأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ ؛ لَمْ تُقْبُلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَومًا » .

وَعَن أَبِي هُرَيرَة ﷺ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَلِلْأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شُرْطِهِمَا عَن...: « مَنْ أَتَى عَرَافاً أَو كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ » .

وَعَن عِمرَانَ بِنِ حُصَينِ مَرْفُوعاً: « لَيسَ مِنَّا مَن تَطَيَّرَ أَو تُطُيِّرَ لَهُ، [أَو تَكَهَّنَ] أَو تُكَهِّنَ] أَو تُكَهِّنَ لَهُ، [أَو سَحَرَ]، أَو سُحِرَ لَهُ. وَمَن أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَد كَفَرَ بِمَا أَنْدِلَ عَلَى مُحَمَّد ﷺ » رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ أَنْدِلَ عَلَى مُحَمَّد بَاللهُ وَوَلَهُ الرَّارُ بإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيْثِ ابن عَبَّاس دُونَ قَوْلُهِ: « وَمَنْ أَتَى » إلَى آخِرهِ.

قَـالَ الـبَغَوِيُّ: «العَـرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعرِفَةَ الأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يُستَدَلُّ بِهَا عَلَى الْمَسرُوق وَمَكَان الضَّالَّةِ. وَنَحْو ذَلِكَ.

وَقِيْلَ: هُوَ الْكَاهِنُ. وَالكَاهِنُ: هُوَ الَّذِي يُخبِرُ عَنِ الْمُغَيِّبَاتِ فِي الْمُستَقَبَلِ. وَقِيْلَ: الَّذِي يُخبِر عَمَّا فِي الضَّمِيْرِ»

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ ابنُ تَيمِيَّةَ: «الَعَرَّافُ: اسْم لِلكَاهِنِ وَالْمُنْجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوهِمْ، مِمَّن يَتَكَلَّمُ فِي مَعرفَةِ الأُمُورِ بِهَذِهِ الطُّرُقِ»

ُ وَقَـالَ ابِسُ عَبَّاسَ -فِي قَوَم يَكتُبُونَ «أَبَا جَادَ» وَيَنظُرُونَ فِي النُّجُومِ-: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدُ اللهِ مِنْ خُلاَق»

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: لا يجتمعُ تصديقُ الكَاهنِ مَعَ الإيْمَانِ بالقرآنِ.

النَّانِيَةُ: التَّصْرِيحُ بِانَّهُ كُفْرٌ.
النَّالِئَةُ: ذكر من تُكُهِّنَ لَهُ.
الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُطُيَّرَ لَهُ.
الخَاصِيةُ: ذِكْرُ مَنْ سُحِرَ لَهُ.
السَّادِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ تَعلَّمَ أَبَا جَادٍ.
السَّادِسَةُ: ذِكْرُ الفَرْقِ بَيْنَ الكاهنِ والعَرَّافِ.
السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الفَرْقِ بَيْنَ الكاهنِ والعَرَّافِ.

华 华 华

# بَابُ مَا جَساءَ فِي الكُهَّانِ وَتَحْوِهِمُ

اعْلَمْ أَنَّ الكُهَّانِ الَّذِيْنَ يَاخُذُونَ عَنْ مُسْتَرِقِي (١) السَّمْعِ مَوْجُودُونَ إِلَى اليَوْمِ، لَكِئْهُمْ قَلِيْلِ إِللَّسْمَاءَ لَكِئْهُمْ قَلِيْلِ إِللَّسْمَاءَ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لأَنَّ اللهَّ تَعَالَى حَرَسَ السَّمَاءَ بِالشُّهُبِ، ولَمْ يَبْقَ مِنِ اسْتِرَاقِهِمْ إِلاَّ مَا يَخْطِفُهُ الأَعْلَى، فَيُلْقِيهِ إِلَى الأَسْفَلِ قَبْلَ أَنْ يُصِلِبُهُ الشَّهَابُ.

وَأَمَّا مَا يُخْبِرُ بِهِ الْجِنِّيُّ مَوَالِيهِ مِنَ الإنْسِ بِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا لا يَطَلعُ عَلَيهِ الإنسَانُ غَالِباً فَكَثِيْرٌ جِدًّا فِي أَنَّاسٍ يَنتَسِبُونَ إِلَى الوِلاَيةِ وَالكَشْف، وَهُمْ مِنَ الكُهَّانَ إخْوَان الشَّيَاطِيْن، لا مِنَ الأولِيَاء.

وَلَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ شَيْئاً مِمَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّحْرِ ذَكَرَ مَا جَاءَ فِي الكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ كَالعَرَّاف لمُشَابِهَة هَؤُلاء للسَّحَرَة.

وَالكِهَانَةِ: ادَّعَاء عِلْمِ الغَيْبِ كَالإِخْبَارِ بِمَا سَيَقَعُ فِي الأَرْضِ مَعَ الاسْتَنَادِ إِلَى سَبَبِ. وَالأَصْلُ فِيْهِ اسْتِرَاقُ الْجِنِّ السَّمْعَ مِنْ كَلامٍ الْمَلائِكَةِ، فَتُلْقِيْهِ فِي أَدُن الكَاهِنِ. وَالْكَاهِنِ. وَالْكَاهِنِ المَرَّافِ وَالْذِي يَضْرِبُ بِالْحَصَى (٢) وَالْمُنَجِّمِ. وقَالَ فِي «الْمُحْكَم»: «الكَاهِنُ: القَاضِي بِالغَيْبِ» (٣).

وَقَـالَ الْخَطَّـابِيُّ: «الكُهَّان فِيْمَا عُلِمَ بِشَهَادَةٍ ( الْمُتِحَانِ: قُومٌ لَهُمُ أَذْهَانٌ حَادَّةً، وَنُفُـوسٌ شِـرِّيْرَةً، وطَبَائِعُ نَارِيَّةً، فَهُمْ يَفْزَعُونَ إِلَى الْجِنِّ فِي أَمُورِهِمْ، ويَسْتَفْتُونَهُمُ

<sup>(</sup>١) فِي بِ: مَسْتَرَق.

<sup>(</sup>٢) في ط: الحصي.

<sup>(</sup>٣) الْمُحْكَمُ (٤/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: بِشْهَادات.

فِي الْحَوَادِثِ، فَيُلْقُونَ إِلَيْهِمُ الكَلِمَاتِ»(١).

قَالَ: (رَوَى (٢) مُسلِّمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَن بَعض أَزْوَاجِ النَّبِيُ ﷺ عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَافًا، فَسَأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ؛ لَمْ تُقْبُلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوماً").

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَلَفْظُهُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى الْمَنْنَى الْعَنزِيُّ الْمُ ثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدِ عَنْ [عُبَيْدِ اللهِ] (٥) عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةً (١) عَنْ بَعْضِ الْعَنزِيُّ أَنَّ عَرَافًا، فَسَأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبُلْ لَهُ صَدُّةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (١) " . هَكَذَا رَوَاهُ ولَيْسَ فِيه «فَصَدَّقَهُ (١) ".

قُولُهُ: (عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ هِيَ حَفْصَةُ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُودٍ النَّمَشْ قِيُّ، لأَنَّهُ (١١)، وَكَذَلِكَ سَمَّاهَا (١١) بَعْضُ الرُّوَاة (١١). بَعْضُ الرُّوَاة (١١).

<sup>(</sup>١) نَقَلَهُ الْحَافِظُ فِي فَتَح البَارِي (١٠/ ٢٢٩ شرح حَديث٥٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: وروى.

 <sup>(</sup>٣) رواه مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٣) دُونَ زِيَادَةِ افْصَدُقَهُ، وَهِيَ عِنْدَ الإمَامِ أَحْمَدٌ
 في مُسْنَدِهِ (٤/ ٦٨) و (٥/ ٣٨٠) بسنَدٍ صَحِيْح.

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ب: العنبري وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ذكر ألَّهُ فِي نسخةٍ: عبد الله، وَهُوَ خطأ من تِلْكَ النسخة.

 <sup>(</sup>٦) صَّفْيَةٌ بِنْتُ أَبِي عَّبَيْدِ بِنَ مَسْعُودِ الثَّقْفِيَّةُ: زَوجُ ابَّنِ عُمَرَ، قِيلَ: لَهَا إِدْرَاكٌ، وَٱنْكَرَهُ الدَّارِقُطْنَيُّ، وَقَالَ العجْلَقُ: ثقةً. تَقْرِيْبِ التَّهْذَيْبِ (ص/٧٤٩).

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: يوماً وليلة، وَالْمُثَبَتُ منَ: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: صدقه.

<sup>(</sup>٩) فِي بِ: إنه.

<sup>(</sup>١٠) أَنْظُرُ: الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْن للحميدي (١٤/ ٣١٩)، وتحفة الأشراف (١١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>١١) فِي ط: سمّاه.

<sup>(</sup>١٢) انْظُرْ: فَتَحَ البَارِي (١٢٧/١٠).

قُولُهُ: (مَنْ أَتَى عَرَافَا، فَسَالَهُ عَنْ شَيْء) العَرَّافُ سَيَاتِي بيانه وَهُو مِنْ أَنُواعِ الكُهَّان، وَظَاهِرُ الْحَدِيْثِ أَنَّ هَذَا الوَعِيْدَ مُرَتَّبٌ عَلَى مَجِيْدِهِ وَسُوْالِهِ سَوَاءٌ صَدَّفَهُ، الكُهَّان، وَظَاهِرُ الْحَدِيْثِ أَنَّ اللَّهَان مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَمَا فِي حَدِيْثِ مُعَاوِيَة بن (۱۱ الْحَكَم الْسُلَمِيِّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الكُهَّانَ، قَالَ: «فَلاَ تَأْتِهِمْ »(۱۲ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ولأنَّهُ إِذَا شُكَّ فِي أَنَّهُ لا يَعْلَمُ الغَيْبَ، وذَلِكَ مُوجِبٌ للْوَعِيْدِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ وَيَعْتَقِدَ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلاَّ اللهُ.

قُولُهُ: (لَـمْ تُقْبَلْ لَـهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ (٢) إِذَا كَانَتْ هَذِهِ حَالُ السَّائِلِ، فَكَيْف بِالْمَسْؤُول؟!

قَالَ النَّوُويُّ وغَيْرُهُ: «مَعْنَاهُ: آلَّهُ لا ثَوَابَ لَهُ فِيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الفَرضِ عَنْهُ، وَلاَ يُحْتَاجُ مَعْهَا [إِلَى إِعَادَةٍ] (٤)، وَنَظِيْرُ هَذَا (٥) الصَّلاةُ فِي أَرْضِ مَغْصُوبَةٍ؛ مُجْزِئَةٌ، مُسْقِطَةٌ لِلْقَضَاءِ، لَكِن لا ثوَابَ لَهُ فِيْهَا، قَالهَ جُمْهُورُ أَصْحَابِناً قَالُوا: فَصَلاةُ الفَرْضِ إِذَا أَتَى بِهَا عَلَى وَجْهِهَا الكَامِلِ؛ تَرَتَّبُ عَلَيْها شَيْئَان: سُقُوطُ الفَرْضِ، وَحُصُولُ الثَّوَابِ. فَإِذَا أَدَّاهَا (١) فِي آرْضِ مَغْصُوبَةٍ؛ حَصَلَ (٧) الأَوْلُ دُونِ الشَّانِي، وَلاَ بُدَّ مِنْ هَذَا التَّاْوِيْلِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَإِنَّ العُلَمَاءَ مُتَفِقُونَ عَلَى اللهُ لا

<sup>(</sup>١) فِي ب: عن، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) روااهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٣٧) عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: يوماً.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: الإعَادة، وَهُوَ خطأ، وَالْمُثْبَتُ من: ط، أ، وشَرْح النَّوَويُّ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: هذه.

<sup>(</sup>٦) في ب: أدهًا.

<sup>(</sup>٧) في ط: حصل له.

يَلْزَمُ مَنْ أَتَى عَرَّافاً (١) إِعَادَةُ صَلاةِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَوَجَبَ تَأْوِيْلُهُ" (١) هَذَا كَلامُهُ. وَهُوَ مَبْنِيُّ عَلَى الْمُلازَمَةِ بَيْنَ الإِجْزَاءِ وَعَدَم الإِعَادَة.

وَّالصَّوَابُ أَنَّ عَدَمَ الإِعَادَةِ لا يَسْتَلْزِمُ الإِجْزَاءَ، لَكِنَّ الصَّلاةَ فِي الأرْضِ الْمَغْصُوبَةِ فِي إِجْزَائِهَا نِزَاعٌ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّهَا لا تُجْزِئُ وتَجِبُ<sup>(٣)</sup> إِعَادَتُهَا.

وَغِي الْحَدِيْثِ النَّهْيُ عَنْ إِتَيَانِ الكَاهِنِ وَنَحْوِهِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «يَجِبُ (1) عَلَى مَنْ قَدرَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ مُحْتَسِب وَغَيْرِهِ أَنْ يُقَيِّم (0) مَنْ يَتِعَاطَى شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنَ الأسْواق (1) ويُنْكِرُ عَلَيْهِمْ أَشَدَّ النَّكِيْرِ، وعَلَى مَنْ يَجِيءُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يَغْتَرُ بِصِدْقِهِمْ فِي بَعْضِ الأَمُور، وَلاَ يَخْتَرُ قِصَدْقِهِمْ فِي بَعْضِ الأَمُور، وَلاَ بِكَثْرَةِ مَنْ يَجِيءُ إليهم مَمَّن يُنْسَبُ (٧) إِلَى العِلْم، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ رَاسِخِيْنَ فِي العِلْم، بَلْ مِنَ الْجُهَّالِ بِمَا فِي إِنْيَانِهِمْ مِنَ الْمَحْدُور» (٨٠).

قَالَ: (وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ - ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ ( ) .

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ ، ض: العَرَّاف، وَالْمُثْبَتُ من: ب، وشَرْح النَّوويُّ.

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ النَّوَويِّ عَلَى صَحِيْح مُسْلِم (٢٢٧/١٤).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: أَوْ تجب.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

 <sup>(</sup>٥) فِي ط: يقيم عَلَى، وَمَعْنَى «يُقَيَّم» : أَنْ يَجْعَلَ قَيْماً يَقُومُ بِالْحِسْبَةِ والأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ
 وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَرِ.

<sup>(</sup>٦) فِي طَ: التعزيرَاتُ.

<sup>(</sup>٧) في ب: ينتسب.

<sup>(</sup>٨) الْمُفْهِم (٥/ ٦٣٣)، وَانْظُرْ: فَتَحَ البَارِي (١٠/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ اَلْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٤٠٨-٤٧٦)، وَإِسْحَاقُ بِنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٨٢)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَيْرِ (٣/ ١٦)، وَالدَّارِمِيُّ فِي سُنَتِهِ (/٢٧٥)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَتِهِ (رقم ٣٩٠٤)، وَالتَّرْمَذِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ١٣٥)، وَالتَّسَائِيُّ فِي السُّنَن الكَبْرَى (رقم ٢٩٠١)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَتِهِ (رقم ١٣٩)، وَالتَّارِمِيُّ

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَفُظُهُ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيْلَ [ثَنَا حَمَّادٌ. ح''' وَحَدَّثَنَا]''' مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيْمِ الْأَثْرُمِ، عَنْ أَبِي تَمِيْمَةَ عَنْ جَكِيْمِ الْأَثْرُمِ، عَنْ أَبِي تَمِيْمَةَ عَنْ إِلَيْ وَسَي فِي حَدِيْهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ أَتَى كَاهِنًا » قَالَ مُسَدَّدٌ: « امْرَأَتُهُ حَاثِضًا، أَوْ أَتَى امْرَأَةً » ، قَالَ مُسَدَّدٌ: « امْرَأَتُهُ حَاثِضًا، أَوْ أَتَى امْرَأَةً » وَوَاهُ قَالَ مُسَدَّدٌ: « امْرَأَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ » ورَوَاهُ التَّرْمِذِي وَالنَّسَائِيمُ وَابنُ مَاجَهُ بنحُوهِ ('').

وقَىالُ<sup>(٥)</sup> التِّرْمِذِيُّ: «لا نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الأَثْرَمِ، وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ جِهَةِ إسْنَادِهِ (١٠).

وَقَالَ البَغَوِيُّ: «سَنَدُهُ ضَعِيْفٌ»(٧)، وقَالَ الذَّهَبِيُّ: «لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَائِمِ»(^).

فِي سُننِهِ (١٩٩/١)، وَابِنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنتَقَى (رقم ١٠٧)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِ حَكِيْمِ الْأَثْرَمَ عَنْ أَبِي تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ. وسَنَادُهُ مُنْقَطَعٌ بَيْن أَبِي تَمِيْمَةُ وَابِي هُرَيْرَةَ بِهِ—وَسَيَاتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ صَفْحَتَيْنِ— تَمِيْمَةُ وَابِي هُرَيْرَةَ بِهِ—وَسَيَاتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ صَفْحَتَيْنِ لَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا، وَقَدْ ضَعَفَ البُخَارِيُّ وَالبَغَوِيُّ والبَزَّارُ هَذَا الْحَدِيْثِ بِهَذَا الإسْنَادِ، أَمُ مَنْقَطعٌ أَيْضًا لَوَ فَي البَزَّارُ فِي أَمْ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ عِدَّةٍ أَحَادِيثَ، فَمَا يَتَعَلَقُ بِإِنَّيَانِ الكُهَّانَ رَوَى البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٠٤٥ - كشف) مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ، وإسْنَادُهُ صَحَيْحٌ، وجَوَّدَ إسْنَادَهُ الْحَافِظُ فِي فَتَح البَارِي (٢١٧/١٠).

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: أ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب، وبدلهَا: ثنا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مسدد: يَعْنِي.

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي بِ: قَالَ.

<sup>(</sup>٦) سُنَنُ التُّرْمِذِيِّ (١/ ٢٤٣) وَمُحَمَّدٌ هُوَ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُ: فَيضَ القَدِيْر (٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٨) كِتَابُ الكَبَائِر (صَ/ ١٨٤).

قُلْتُ: أَطَالَ أَبُو الفَتْحِ اليَعْمُرِيُّ<sup>(۱)</sup> فِي بَيَانِ ضَعْفِهِ، وَادْعَى أَنَّ مُتْنَهُ مُنْكَرِّ، وَأَخْطأَ فِي إِطْلاقِ ذَلِكَ، فَإِنَّ «إِتَّيَانَ الكَاهِنِ» لَهُ شَوَاهِدُ صَحِيْحَةٌ، مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصنَّف بَعْدُهُ، وَكَذَلَكَ «إِتَيَانُ الْمَرْأَةِ فِي الدُّبُرِ» لَهُ شَوَاهِدُ:

مِنْهَا: مَا رَوَاهُ عَبْدُ بـنُ حُمَيْدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ طَاوُوسِ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابنَ عَبَّاسٍ عَنْ إِتَيَانِ الْمَوْأَةِ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ: تَسْأَلُنِي عَنِ الكُفْرِ؟<sup>(٢)</sup>

وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ السُّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيْحِهِ" وصَحَّحَهُ ابنُ حَزْم عَنِ ابنِ عَبَّاسِ مَرْفُوعاً: « لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلِ أَتَى رَجُلاَّ أَوِ امْرَأَةً فِي اللَّبُرِ "(") وَالاَحَادِيْثُ فِي ذَلِّكَ كَثِيْرَةٌ. وغَايَةُ مَا يُنْكَرُ مِنْ مَثْنِهِ ذِكْرُ إِنَّيانِ الْحَائِضِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: (وَلِلأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شُرْطِهِمَا عَن...: « مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَو كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ<sup>(1)</sup> عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ » ) .

<sup>(</sup>١) هُوَ عَالِمُ الْمَغْرِبِ، العَلاَّمَةُ، الفَقِيهُ، الْمُحَدَّثُ، الشَّافِعِيُّ، أَبُو بَكْرِ مُحَدَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدُ بن يَحْيَى بنِ سَيِّدِ النَّاسِ اليَعْمُرِيُّ، الأَنْدُلِسِيُّ الإِشْبِيلِيُّ، الْمَعْرُوفُ بابنِ سَيِّدِ النَّاسِ، أَنْظُرْ: تَذْكِرَةَ الْحُفَّاظِ (٤/ ١٤٥٠). وَكَلاَمُهُ فِي كِتَابِهِ: «النَّفْحِ الشَّفْحِ الشَّفْحِ الشَّفْحِ النَّفْحِ النَّاسِ، انْظُرْدِيَّ».

 <sup>(</sup>۲) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (۱۱/٤٤٢)، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم٤٠٠٤)
 وإسْنَادُهُ صَحْيِحٌ، وصَحَّحُهُ ابن كَثِيْر فِي تَفْسِيْرهِ (١/٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَنْيَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٣/ ٢٩)، وَالتَّرْمَذِيُ فِي سُنَنِهِ (رقم ١١٦٥)، وَالتَّرْمَذِيُ فِي سُنَنِهِ (رقم ١١٦٥)، وَابنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنتَقَى (رقم ٢٧٧)، وَابنُ حَبَّانَ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٣٧٨)، وَابنُ عَدِيٍّ فِي الكاملِ (٣/ ٢٨٢)، وَابنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٤٤١٨)، وَالسَّهْمِيُّ فِي تَارِيخِ جُرْجَانَ (ص/ ٣٢٧)، وَابنُ حَزْم فِي الْمُحَلِّى (٣/ ٦٩)، وَاسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَصَحَحَهُ ابنُ حَزْم، وقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنَّ غَرْبُ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنَّ غَرْبُ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنَّ غَرْبُ، وَقَالَ اللَّوْمِذِيُّ: حَسَنَّ غَرْبُ، وَقَالَ اللَّوْمِذِيُّ : وَلَا لَهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>٤) فِي ب: نزل.

هَكَذَا بَيَّضَ الْمُصَنِّفُ لاسْمِ<sup>(١)</sup> الرَّاوِي. وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ أِي أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً (٢).

ولَفْظُ أَحْمَدَ: حَدَّتُنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ فَقَدْ رَوَى (٢) وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ فَقَدْ رَوَى (٢) عَـنْ عَـوْفِ عَـنْ خِـلاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ حَدِيْثَ: أَنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا.... الْحَدِيْثَ: أَنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا.... الْحَدِيْثَ (١٤).

قَالَ العِرَاقِيُّ فِي أَمَالِيْهِ: «حَدِيثٌ صَحِيْحٌ»، وقَالَ الذَّهَبِيُّ: «إِسْنَادُهُ قَوِيًّ» (هُ. وعَلَى هَـذَا فَعَـزُو الْمُصَنِّفِ إِلَى الأَرْبَعَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ، فإنَّهُ لَمْ يَرُوهِ أَحَدٌ مِنْهُم، وأظُنُّهُ تَسِعَ فِي ذَلِكَ الْحَافِظَ، فإنَّهُ عَزَاهُ فِي «الفَتْحِ»(١) إِلَى أَصَّحَابِ السُّنَنِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: اسم، وَفِي أ: الاسم، وَالْمُثْبَتُ من: ب،ع.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٤٢٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحْيِخَيْنِ (٨/ ١٥٥) وَالْبَيْهَقِيُ فِي السَّننِ الكَبْرَى (٨/ ١٣٥) مِنْ طَرِيْقِ خِلاسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ. وَصَحَّحَهُ السَّيْخِ وَصَحَّحَهُ السَّيْخِ وَصَحَّحَهُ السَّيْخِ الْمَحْدَةُ السَّيْخِ سُلِم، وَوَافَقَهُ اللَّمَامِيُّ، وَصَحَّحَهُ السَّيْخِ سُلِم، وَوَافَقَهُ اللَّمَامُ عَلَى اللَّ خِلاساً لَم سُلِيمانُ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ وَقَدْ نَصَ الإَمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله عَلَى أَنَّ خِلاساً لَم يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً - عَلَى أَنْ خِلاساً لَم يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً - عَلَى أَنْ خَلَاسًا لَمَ

<sup>(</sup>٣) فِي ط: روي، وَفِي ب: روى خلاس، وَالْمُثَبَتُ من: أ، ع.

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ البُخَارِيُّ (رقم ٣٢٢٣، ٤٥٢١-بغا)، وحَدَيْثاً آخَرَ (رقم ٦٢٩٢-بغا) فِي هَذِهِ الْمُواضِعِ آخَرِج لَهُ البُخَارِيُّ مقروناً بِمُحَمَّدِ بن سِيْرِيْنَ. وَقَدْ قَالَ الإَمَام احْمَدُ فِي خِلاس: لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرْيْرةَ شَيْتاً، وقَالَ الدَّارَقُطَّنِيُّ: خِلاسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلِيُّ كِتَابٌ.

 <sup>(</sup>٥) نقل الْمُنَاوي فِي فيض القدير (٦/ ٢٣) كَلاَم العِرَاقِيِّ وَالدَّمَبِيِّ، وَقَالَ الدَّهَبِيُّ فِي
 كِتَابِ الكَبَائِر (ص/ ١١٩) : «إسْنَادُهُ صَحْيِحٌ».

<sup>(</sup>٦) فَتُحُ البَارِي (١٠/ ٢٢٧ شرح حَدِيْث٥٧٥٨).

وَالْحَاكِمِ فَوَهِمَ، ولَعَلَّهُ أَرَادَ الَّذِي قَبْلَهُ.

قُولُهُ: (مَنْ أَتَى كَاهِنًا) إِلَى آخِرِهِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: «لا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ، وَبَيْنَ حَدِيْثِ: «مَنْ أَتَى عَرَافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبُلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً »(١)، إِذِ الغَرضُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّهُ سَأَلَهُ مُعْتَقِداً صِدْقَهُ وَآنَهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ فَإِنَّهُ يَكَفُرُ، فَإِن اعْتَقَدَ أَنَّ الْحِرْقُ تُلْقِي إِلَيْهِ مَا سَمِعَتْهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ، أَوْ (١) أَنَّهُ بِإِلْهَامٍ فَصَدَّقَهُ مِنْ هَلِن الْعَدْبُ الْحَدِيْثِ أَنَّهُ بِإِلْهَامٍ فَصَدَّقَهُ مِنْ هَلَٰ (الْعَلَمُ الْعَيْبَ، وسَوَاءٌ كَانَ أَنَّهُ مَتَى اعْتَقَدَ مَنْ الْمَلْوَيْقِ إِلَيْهُ بِنَا الْمُلْوَقِيقِ إِلَيْهِ فَلْمَ وَقَلْهِ الْغَيْبَ، وسَوَاءٌ كَانَ (١٠ كَوْلَ مِنْ قِبَلِ صِدْقَهُ بِمَا قَالَ اللّهُ عَنْ وَاثِلَةَ مَوْفُوعاً: ((مَنْ أَتَى لَلْكَةُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ وَالْلَةَ مَوْفُوعاً: ((مَنْ أَتَى يَاللّهُ فَعَلْ اللّهُ مَنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ كَفَرَا)) (١) وَاللّهُ فَسَالُهُ عَنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ كَفَرَ)) (١) وَاللّهُ فَسَأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ خُجِبَتْ عَنْهُ التَّوْبَةُ الرَّبُونِينَ لِيلَةً ، فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ كَفَرَ)) (١) وَاللّهُ فَسَأَلُهُ عَنْ شَعَيْهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّه

فَهَــَدًا -لَـوْ تَبَـتَ- نَصِّ فِي الْمَسْالَةِ، لَكِنْ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيْثِ يَشْهَدُ لَهُ، فَإنَّ الْحَدِيْثَ الَّـذِي فِيْهِ الوَعِيْدُ بِعَدَم قَبُول الصَّلاةِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ تَصْدِيْقِهِ، وَالْاَحَادِيْثُ الَّتِي فِيْهَا إِطْلاقُ الكُفُّرِ مُقَيَّدَةً بِتَصْدِيْقِهِ.

<sup>(</sup>١) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي أُوَّل هَذَا البابِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب، ضَ: و.

<sup>(</sup>٣) القَائِلُ هُوَ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٦/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥)فِي أَ: إَلْهَامَ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٢٦/٢٦)، قَالَ الْهَيْنَمِيُّ فِي الْمَجَمَع (١١٨/٥): « وَفِيْهِ سُلَيْمَانُ بنُ أَحْمَدَ الوَاسِطِيُّ: مَثْرُوك ». وَقَدْ كَذَّبَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَيْمَّةِ، وَفِيْهِ يَحْنَى بن الحجاج وعيسى بن سنان: ضَعِيْفان.

<sup>(</sup>٧) التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ (٤/ ٣٥).

قُولُهُ: (فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ) قَالَ الطَّيْبِيُّ: «الْمُرَادُ بِالْمُنْزَل: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَيْ: «الْمُرَادُ بِالْمُنْزَل: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَيْ: مَنِ ارْتَكَبَ الْهَـنَوْاتِ (١) فَقَدْ بَرِئَ مِنْ دِيْن مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ » وَالسُّنَّةُ أَيْن أَيْ فَلَ أَيْقَالُ: الْمَوْضِع كُفَرٌ دُونَ كُثْرٍ أَوْ يَجِبُ التَّوَقَّفُ، فَلاَ يُقَالُ: يَنْقُلُ عَنِ الْمُلَّدِيدِ وَالتَّأْكِيدِ، وَقِلْلَ عَلَى التَّشْدِيدِ وَالتَّأْكِيدِ، أَيْ: قَارَبَ الكَفْرَ، [أو الْمُرَادُ] (٣) كُفْرُ النَّعْمَةِ، وَهَذَانِ القَوْلانِ بَاطِلانِ.

قَالَ: (وَلاَ بِي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيَّدٍ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثْلُهُ مَوقُوفًا).

أَبُو يَعْلَى اسْمُهُ أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ الْمُتَنَّى الْمَوْصِلِيُّ: الإِمَامُ صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ كـــ«الْمُسْنَدِ» وَغَيْرِه، رَوَى عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْنِ وَأَبِى خَيْثُمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي شَيْبَةَ وَخَلْق، وكَانَ مِنَ الْأَثِمَّةِ الْحُفَّاظِ، مَاتَ سَنَةَ سَبِّع وَثَلاثِمِأْتَةٍ ﴿ الْمَ

وَهَذَّا الْأَثُرُ رَوَاهُ البَزَّارُ أَيْضاً وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرَّطِ مُسْلِمٍ وَلَفْظُهُ: « مَنْ أَتَى كَاهِنَا، أَوْ سَـاحِراً؛ فَصَـدَّقَهُ بِمَـا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ "<sup>(0)</sup> وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ أَلَّهُمَا يَدَّعِيَانِ عِلْمَ الغَيْبِ وَذَلِكَ عَلَى مُورِ الكَاهِنِ وَالسَّاحِرِ وَالْمُصَدِّق لَهُمَا، لأَنَّهُمَا يَدَّعِيَانِ عِلْمَ الغَيْبِ وَذَلِكَ كُفْرٌ ، وَالْمُصَدِّقُ لَهُمَا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ وَيَرْضَى بِهِ وَذَلِكَ كُفْرٌ ايْضاً.

قَـالَ: (وَعَـن عِمرَانَ بنِ حُصَينِ<sup>(١٦)</sup> مَرْفُوعاً: « لَيسَ مِنَّا مَن تَطَيَّرَ أَو تُطيُّرَ لَهُ، [أو

<sup>(</sup>١) فِي ط: هَذِهِ، وَفِي ب: الكهانة، وفي ض: الهناة. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ الطَّيْبِيِّ على الْمِشْكَاةِ (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، ب: وَالْمُرَاد، وَالْمُثَبَّ من: أ.

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي : سِيرٍ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (١٧٤/١٤).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيَّر (رقم ١٠٠٥)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٩٣١)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٥٤٠٨)، والجصاص فِي أحكام القُرَّآنِ (١٠١١)، والبَّيْهَتِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٨/ ١٣٦) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ بِهِ مَوْقُوفاً وَهُوَ أَثَرٌ صَحَيْحٌ. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ (٢١٧/١٠) عَنْ سَنَدٌ أَبِي يَعْلَى: «جَيَّدٌ».

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الْحصين.

تَكَهَّ نَ] (١) أَو تُكُهِّ نَ لَـهُ، [أَو سَـحَرَ] (١)، أَو سُحِرَ لَهُ. وَمَن أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُـولُ، فَقَـد كَفَرَ بِمَـا أُنْـزِلَ عَلَـى مُحَمَّـد ﷺ " رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ (٣) وَرَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ بإِسْنَادٍ حَسَنِ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ دُونَ قَوْلُهِ: «وَمَنْ أَتَى» إِلَى آخِرِهِ (١).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ كَمَا قَالَ «الْمُصَنِّفُ» فِي «الأوْسَطِ» قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: «إسْنَادُ الطَّبَرَانِيِّ حَسَنٌ وإسْنَادُ البَزَّار جَيِّدٌ» (٥).

قُولُهُ: (لَيسَ مِنًا) أَيْ: لَيْسَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ هُوَ مِنْ أَشْيَاعِنَا العَامِلِيْنَ بِاتَبَاعِنَا، الْمُقْتَفِيْنَ لِشَرْعِنَا.

قَولُهُ: (مَنْ تَطَيَّرَ) أَيْ: فَعَلَ الطَّيرَةَ، (أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ)، أَيْ: أَمَرَ مَنْ يَتَطَيَّرُ لَهُ، كَذَلِكَ مَعْنَى: ([أَوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنَ سَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٥٧٨)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الكَيْبِرِ (١٦٢/١٨) وغيرهما وإسْنَادُهُ حَسِّنٌ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ (٣٣/٤): «إسْنَادُهُ جَيِّدٌ» وَحَسَّنَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. وقد سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ بأوعبَ مِمَّا هُنَا.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأُوْسَطِ (رقَم ٢٢٦٤)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ والبَزَّارُ-كَمَا فِي المطالب العالية (رقم ٢٤٩٠)-، وابنُ عَدِيِّ فِي الكاملِ (٣٩٩٣) وَفِي إسْنَادِهِ: زَمْعَةٌ بن صَالِح وَهُوَ ضَعَيْفٌ عِنْدَ الأكثر وَقَالَ ابن مَعِيْنٍ- مَرَّةً -: صويلحُ الْحَدِيْثِ، وَقَالَ ابن مَعِيْنٍ- مَرَّةً -: صويلحُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْن مَعِيْنٍ- مَرَّةً مَّ مقروناً، وَالْحَدِيثُ حَسَنَ وَقَالَ الْبُورُجِانِيُّ: مِتماسكٌ، وروَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحٍ مقروناً، وَالْحَدِيثُ حَسَنَ إِسْنَادَهُ الْمُنْذِرِيُّ، وابنُ حَجَر الْهَيَّمِيُّ المكيُّ فِي الزَّوَاجِرِ (٢/٤٢٤)، وشَيْخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدٍ الوَهَابِ، وَالْحَدِيثُ صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٥) الترغيب وَالترهيب (٤/ ١٧).

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

قُولُـهُ: (رَوَاهُ السَبْزَارُ) اسْـمُهُ أَحْمَـدُ بـنُ عَمْـرِو بنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، أَبُو بَكْرِ البَزَّارُ، البَصْرِيُّ، صَاحِبُ «الْمُسْنَدِ الكَبْيْرِ» الَّذِي عَزَا إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ. رَوَى عَنِ ابنِ<sup>(۱)</sup> بَشَّار وَابنِ الْمُثَنَّى وَخَلْـقِ. قَـالَ الدَّارَقُطْـنِيُّ: ثِقَةٌ يُخْطِئُ وَيَتَّكِلُ عَلَى حِفْظِهِ مَاتَ سَنَةً اثْنَتْيْن وَتِسْعِيْنَ وَمِأْتَتَيْنَ <sup>(۱)</sup>.

قُولَهُ: (قَالَ البَغَوِيُّ: «العَرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعرِفَةَ الأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يُستَدَلُّ بِهَا عَلَى الْمَسرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ. وَنَحْو ذَلِكَ.

وَقِيْلَ: هُـوَ الكَاهِنُ. وَالكَاهِنُ: هُـوَ الَّذِي يُخبِرُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ فِي الْمُستَقبَلِ. وَقَيْلَ: الَّذِي يُخبِر عَمًّا فِي الضَّمْيِرِ»<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ابَّنُ تَيمِيَّةَ: «العَرَّافُ (٤): اسْم لِلكَاهِنِ وَالمُنَجِّمِ وَالرُّمَّالِ وَنَحْوهِمْ، مِمَّن يَتَكَلَّمُ فِي مَعرفةِ الأُمُور بِهَذهِ الطُرُق (٥٠).

البَغُويُّ -بِفَتَحَتَيْنِ - اسْمُهُ الْحُسَيْنُ بنُ مَسْعُودِ بنِ الفَرَّاءِ، الْمَعْرُوفُ بِهِ مُحْيِي السُّنَّةِ»، الشَّافِعيُّ: صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ، وعَالِمُ أَهْلٍ خُرَاسَانَ، وكَانَ ثِقَةً، فَقِيْها، وَالسُّنَّةِ»، الشَّافِعيُّ: صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ، وعَالِمُ أَهْلٍ خُرَاسَانَ، وكَانَ ثِقَةً، فَقِيْها، وَالمِدا، مَاتَ فِي شُوَّال، سَنَةُ سِتٌ عَشْرَةً وخَمْسِمِائَةِ (١٠).

قُولُـهُ: (العَرَّافُ الَّذِّي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الأَمُورِ) إِلَى آخِرِهِ هَذَا تَفْسِيْرٌ حَسَنٌ وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّ العَـرَّافَ هُــوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الوَاقِعِ كَالْمَسَّرُوقِ وَالضَّالَّةِ، وَأَحْسَنُ مِنْهُ كَــلامُ شَـنِخِ الإسْــلامِ: «أَنَّ العَـرَّافَ اسْمٌ لِلْكَاهِنِ وَالْمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوِهِمْ» (٧٧)،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) سِيَرُ أَعْلام النُّبلاء (١٣/٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) مَحْمُوع الْفَتَاوَى (٣٥/ ١٧٣) ، وانظر : شرح السنة للبغوي (١٨/١٢) .

<sup>(</sup>٤) في ط: العرف.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتّاوي (٣٥/ ١٧٣،١٩٣).

<sup>(</sup>٦) سِير أَعْلام النُّبَلاءِ (١٩/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٧)مَجْمُوعُ الفَّتَاوَى (٣٥/ ١٧٣).

كَالْحَازِرِ الَّذِي يَدُّعِي عِلْمَ الغَيْبِ أَوْ يَدَّعِي الكَشْفَ.

وقَالَ- أَيْضاً - : «وَالْمُنَجِّمُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ العَرَّافِ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ هُوَ فِي مَعْنَاهُ» (١).

وَقَالَ - أَيْضاً - : «وَالْمُنَجِّمُ يَدْخُلُ فِي اسْم الْكَاهِنِ عِنْدَ الْخَطَّابِيِّ وغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَحَكَى ذَٰلِكَ عَنِ العَرَبِ، وعِنْدَ آخَرِيْنَ هُوَ<sup>(٢)</sup> مِنْ جَنْسِ الكَاهِنِ وَأَسْواً حَالاً مِنْهُ، فَيُلْحَقُ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى (أَنَّ)، وقَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: «العَرَّافُ طَرَف مِنَ حَلَا السَّحْر، وَالسَّاحِر، وَلَالْ الْإِمَامُ أَدْمِيْدَ وَالسَّاحِر، وَالْسَاحِر، وَالسَّاحِر، وَالسَّاحِر، وَالسَّاحِر، وَالسَّاحِر، وَالْسَاحِر، وَالْسَاحِر، وَالْسَاحِر، وَالْسَلَّامِ وَالْسَاحِر، وَالْسَلَّامِ وَالْسَاحِر، وَالْسَامِ وَالْسَاحِر، وَالْسَامِ وَالْسَلَّامِ وَالْسَامِ وَالْسَلَّامِ وَالْسَامِ وَالْسَامِ وَالْسَ

وَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «العَرَّافُ الْمُنَجِّمُ وَالْحَاذِرُ الَّذِي يَدَّعِي عِلْمَ الغَيْبِ وَقَدِ اسْتَأْثُرُ<sup>(۱)</sup> اللهُ تَعَالَى بِهِ» (۷). وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ: «مَنِ اشْتُهِرَ بِإِحْسَانِ الزَّجْرِ عِنْدَهُم سَمُّوهُ عَافِفاً وَعَرَّافاً» (۸).

وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَـذَا مَعْرِفَةُ أَنَّ مَنْ يَدَّعِي عِلْمَ (١) شَيْءٍ مِنَ الْمُغَيَّبَاتِ، فَهُوَ إِمَّا دَاخِلٌ فِي اسْمِ الكَاهِنِ، وَإِمَّا مُشَارِكٌ لَهُ فِي الْمَعْنَى، فَيُلْحَقُ (١٠) بِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ إِصَابَةَ الْمُخْبِرِ بِبَعْضِ الْأُمُورِ الغَائِبَةِ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ يَكُونُ بِالكَشْفِ، ومِنْهُ مَا

<sup>(</sup>١) مجموع.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، وَالْمُثَبِتُ من: ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أَ، وَالْمُثْبَتُ من: ط، ب.

<sup>(</sup>٤) مُجْمُوع الفَتَاوَى (٣٥/ ١٩٣-١٩٤).

<sup>(</sup>٥) نَقَلُهُ ابَنُ قدامةَ فِي الكافي (٢٦٦/٤) باللفظ الذي ذَكَرَهُ الشَّيْخ سُلَيْمَانُ، وأوردهُ فِي الْمُغْنِي (٩/٣٧) بِلَفْظِ: «العِرافَةُ طَرَفٌ مِنَ السَّحْرِ، والسَّاحِرُ أَخْبَثُ».

<sup>(</sup>٦) في ب: استثر.

<sup>(</sup>٧) النُّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَر (٣/ ٢١٨)

<sup>(</sup>٨) مِفْتَاحُ دَار السَّعَادَةِ (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٩) فِي ب: مَعْرِفَة.

<sup>(</sup>١٠) فِي بِ: فيلتحق.

هُـوَ مِـنَ الشَّـيَاطِيْنِ، وَيَكُونُ بِالفَأْلِ وَالزَّجْرِ وَالطَّيَرَةِ<sup>(١)</sup> وَالضَّرْبِ بِالْحَصَى وَالْخَطِّ فِي الأَرْضِ وَالتَّنْجِيْم وَالكِهَانَةِ وَالسِّحْر وَنَحْو هَذَا مِنْ عُلُوم الْجَاهِلِيَّةِ.

وَنَعْنِي بَالْجَاهِلِيَّةِ : كُلَّ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَتْبَاعِ الرُّسُلِ ؛ كالفَلاسِفَةِ، وَالكُهَّانِ، وَالْكُهَّانِ، وَالْمُنْجُمِيْنَ، وجَاهِلِيَّةِ العَرَبِ الَّذِيْنَ كَانُوا قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِنَّ هَذِهِ عُلُومُ القَّوْمُ (١) لَيْسَ لَهُمْ عِلْمٌ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ عَلَيْهِمُ السَّلامُ -.

وَكُلُ هَذِهِ الْأُمُورِ يُسَمَّى صَاحِبُهَا كَاهِناً وَعَرَّافاً أَوْ فِي مَعْنَاهُمَا، فَمَنْ أَتَاهُمْ فَصَدَّقَهُمْ بِمَا يَقُولُونَ لَحِقَةُ الوَعِيدُ. وَقَدْ وَرِثَ هَذِهِ العُلُومَ عَنْهِمْ أَقُوامٌ فَادْعُوا بِهَا عِلْمَ الغَيْسِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ اللهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ، وَادَّعَوْا أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ وَأَنْ ذَلِكَ كَرَامَةٌ، وَلاَ رَيْسِ أَنْ مَنِ ادَّعَى الوِلاَية، وَاسْتَنَلْ عَلَيْهَا بإخْبَارِهِ بَبَعْضِ الْمُغَيَّباتِ؛ فَهُو مِنْ وَلاَ يَبْ وَلَي اللهُ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ أَوْلِياءِ السَّيْطَانِ لا مِنْ أَوْلِياءِ الرَّحْمَنِ، إذِ الكُرَّامَةُ أَمْرٌ يُجْرِيهِ اللهُ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ الْمُتَّقِيُ (")؛ إمّا بِدُعَاءٍ أَوْ اعْمَالُ صَالِحَةٍ لا صُنْعَ لِلْوَلِي فِيْهَا، وَلاَ قُدْرَةً لَهُ الْمُؤْمِنِ الْمُتَّقِيُ (")؛ إمّا بِدُعَاءٍ أَوْ اعْمَالُ صَالِحَةٍ لا صُنْعَ لِلْوَلِي فِيْهَا، وَلاَ قُدْرَةً لَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ المُغَيَّاتِ المُؤْمِنَ الْمُورِ قَدْ تَحْصُلُ بِمَا فِي وَصْفِ الكَهُانِ: " فَيُكَثِبُونَ مَعَهَا مُؤْهَ كَنْجَةٍ" فَا اللهُ مُورِ قَدْ تَحْصُلُ بِما فِي وَصْفِ الكَهُانِ: " فَيكَذَبُونَ مَعَهَا مِأْتُهُ كَلَبُةٍ" فَاللهُ مَنْ اللهُ المُعْقِلِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَالطير.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: قوم.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: التَّقِيِّ.

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٧٦٢ه)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢٨) عَنْ عَائِشَة.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

[المنجم:٣٢] وَلَيْسَ هَـذَا مِـنْ شَـأْنِ الأَوْلِيَاءِ، بَلْ شَأَنْهُمُ الإِزْرَاءُ عَلَى نُفُوسِهِمٍ، وَعَيْهِمْ لَهَا، وَخَوْفِهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ(١).

فَكَيْفَ يَـاْتُونَ الـنَّاسَ يَقُولُونَ: اعْرِفُوا آثَا أَوْلِيَاءُ، وَآثَا نَعْلَمُ الغَيْبَ. وَفِي ضِمْنِ ذَلِكَ طَلَبُ الْمُنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، وَاقْتِنَاصُ الدُّنْيَا بِهَذِهِ الأُمُورِ وَحَسْبُكَ بِحَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَهُمْ مَنْ هَـنْهِ الدَّعَـاوَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَهُمْ مَاذَاتُ الأوْلِياءِ أَفَكَانَ عِنْدَهُمْ مِنْ هَـنْهِ الدَّعَـاوَى وَالشَّطْحَاتِ شَيْءٌ؟ لا وَاللهِ، بَـلْ كَانَ أَحَدُهُمْ لا يَمْلِكُ نَفْسَهُ مِنَ البُكَاءِ إِذَا قَرَأَ القَرْآنَ كَالصَدُيْقِ (٢).

وَكَانَ عُمَرُ يُسْمَعُ نَشِيْجُهُ مِنْ وَرَاءِ الصَّفُوفِ يَبْكِي فِي صَلاتِهِ<sup>(٣)</sup>، وَكَانَ يَمُرُ بِالآيةِ فِي وِرْدِهِ بِاللَّيْلِ فَيَمْرَضُ مِنْهَا لَيَالِيَ فَيَعُودُونَهُ (١٠) النَّاسُ<sup>(٥)</sup>، وكَانَ تَمِيْمٌ

<sup>(</sup>١) فِي ب: مِنَ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) انظر: صَحِيْحَ البُخَارِيِّ (رقم٧١٦)، وصَحِيْحَ مُسْلِمٍ (رقم١٨٥).

<sup>(</sup>٣) عَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْجِهِ (/٢٥٢-البغا) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ شَدَّادٍ، وَوَصَلَهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٥٦٥)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ (رقم ٥٦٥٩)، وسَعِيْدُ بنُ مَنْصُور (رقم ١١٣٨) وَعَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ، وَرَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٧٠٣)، والبَّيْهَتِيُ فِي السَّنْنِ الكُبْرَى (٢/ ٢٥٠٣)، والبَّيْهَتِيُ فِي السَّنْنِ الكُبْرَى (٢/ ٢٥١) عَنْ عَلْقَمَةُ بنِ وَقَاصِ قَالَ: كَانَ عَمْر بنُ الْخَطَّابِ عَلَى يَقْرُأُ فِي العَتَمَةِ سُوْرَةَ لَيُوسُفَ سَمِعْتُ نَشِيْجَهُ وإستَادُهُ وإلَى النَّورِيُّ فِي خُلاصَةِ الأَحْكَامِ (٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: يعوده.

 <sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمصنّف (رقم ٣٤٤٥٧)، وأحْمَدُ فِي الزُّهْدِ (رقم ١١٩٥)، وأَجْهِ فِي الزُهْدِ (رقم ١١٩٥)، وأَبُو نُعْيْم فِي الْحَلْيةِ (١/٥١) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ: «كَانَ عُمَرُ - ﷺ - يَمُو بِالآيةِ فِي ورْدِه، فَتَخْنُقُهُ العَبْرَةُ حَتَّى يَشْقُطُ ثُمَّ يَلْزُمُ بَيْتُهُ، حتَّى يُعَادَ يَحْسَبُونَهُ مَرِيْضاً» وَالْحَسَنُ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ فَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ.

الدَّارِيُّ يَتَقَلَّبُ فِي فِرَاشِهِ لا يَسْتَطِيعُ النَّوْمَ إلاَّ قَلِيلاً خَوْفاً مِنَ النَّارِ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى صَلاَتِهِ وَيَكْفِيكَ فِي صِفَاتِ الأوْلِياءِ مَا ذَكَرَ اللهُ تَعَلَى مِنْ صِفَاتِهِمْ فِي سُوْرَةِ الرَّعْدِ، وَالْمُوْمِثِينَ، وَالفُرْقِ فِيلُكَ الصَّفَاتِ هُمُ الرَّعْدِ، وَالْمُوْمِثِينَ، وَالفُرْقِ فِيلُكَ الصَّفَاتِ هُمُ الأَوْلِياءُ الأَصْفِياءُ لا أَهْلَ الدَّعْوَى، وَالكَذِبِ، وَمُنَازَعَةٍ رَبُ العَالَمِينَ فِيمَا اخْتُصَّ الأَوْلِياءُ الآصَفَاتِ هُمُ الخَتُصَ بِهِ (اللَّهِ مِنَ الكِبْرِياء، وَالعَظَمَة، وَعِلْم الغَيْب، بَلْ مُجَرَّدُ دَعْوَاهُ عَلْمَ الغَيْب كُفُرْ، بِهِ (اللَّهُ مِنَ الكِبْرِياء، وَالعَظْمَةِ، وَعِلْم الغَيْب، بَلْ مُجَرَّدُ دَعْوَاهُ عَلْمَ الغَيْب كُفُرْ، فَكَ يَعْفُولاء بِهَوَلاء فَكَ يَعْفُولاء وَلَيْ اللَّهُ وَلِيًّا للَّهُ وَلِيًّا لللَّهُ وَلِيًّا لللَّهُ وَلِيلًا لللَّهُ وَلِيلًا لللَّهُ وَلِيلًا لللَّهُ وَلِيلًا لللَّهُ وَلَيْلُولُ وَلَيْلُولُ وَلَيْلُولُ وَلَيْلُولُ وَلَيْلُولُ وَلَيْلُ وَلَعْمَ المُشْرِكِيْنَ، وَلَسُوا بِهَا عَلَى حَفَافِيْش المُسْرِعِيْنَ، وَلَبُسُوا بِهَا عَلَى حَفَافِيْش المُشْرِيْنَ اللَّهُ اللَّذِينَ وَرَبُوا هَذِهِ المُنْولِ فَاللَّانِ وَالاَجْرَة.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَكُونُ عِلْمُ الْخَطِّ مِنَ الكِهَانَةِ؟ وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ الْحَكَمِ إِنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: وَمِنًا رِجَالٌ يَخُطُّونَ فَقَالَ: « كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ »<sup>(٣)</sup>.

قُلْتُ: قَالَ النَّوَوِيُّ: «مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ وَافَقَ خَطَّهُ، فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ، لَكِن لا طَرِيْقَ لَنَا ( عَالَمُ الْقَاقِ اللهُ اللهُو

وقَالَ غَيْرُهُ: «الْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ عَنْهُ وَالزَّجْرُ عَنْ تَعَاطِيهِ، لأنَّ خَطَّ<sup>(١)</sup> ذَلِكَ النَّبِيِّ

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي بَعْضُ نُسَخ فَتْح الْمَجِيْدِ: الْمُغْتَرِيْنَ كَمَا أَفَادَهُ مُحَقِّنُ فَتْح الْمَجِيْدِ (٢/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) روَاهُ مُسْلِّمٌ فِيَ صَحَيْحِهِ ( ٥٣٧) عَنْ معَاوِيَةَ بنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيِّ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِم (٢٣/٥).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: حظ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: النهي.

كَانُ (١) مُعْجِزَةً وَعَلَماً لِبُبُوتِهِ، وَقَدِ انْقَطَعَتْ نُبُوتُهُ وَلَمْ يَقُلْ: فَذَلِكَ الْخَطُّ حَرَامٌ دَفْعاً لِيتَوَهُمْ أَنَّ خَطَّ ذَلِكَ النَّبِيِّ حَرَامٌ (١). قُلْتُ: ويُحتَّمَلُ أَنْ اللَّهَ عَنَى أَنْ سَبَبَ إِصَابَةٍ (١) مَا حَبِ (١) الْمَعْنَى أَنْ سَبَبَ إِصَابَةٍ (١) صَاحِبِ (١) الْخَطُّ هُوَ مُوافَقَتُهُ لِخَطَّ ذَلِكَ النَّبِيِّ، فَمَنْ وَافَقَ (١) خَطَّهُ أَصَابَ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَكَانَتِ الإصَابَةُ نَادِرَةً بِالنِّسَبَةِ إِلَى الْخَطِّ - وَلاَ طَرِيْقَ إِلَى اليَقِيْنِ بِالْمُوافَقَةِ - صَارَ ذَلِكَ بِالنَّسَبَةِ إِلَى مَنْ يَتَعَاطَاه مِنْ أَنْوَاع الكِهَانَة لِمُشَارِكَتِهِ (١) فَهَا فِي الْمُعَلَى.

إذا عَلِمْتَ ذَلِكَ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ الإمامِ أَحْمَدَ أَنَّ حُكْمَ الكَاهِنِ وَالعَرَّافِ: الاسْتَتَابَةُ، فَإِنْ تَابَا وإلا قُتِلا. ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْحَابِ.

فَأَمَّا الْمُعَزِّمُ الَّذِي يَعْزِمُ عَلَى الْمَصْرُوعِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَجْمَعُ الْجِنَّ وَآلَهَا تُطِيْعُهُ، وَالَّذِينَ يَحُلُّ السَّحْرَ، فَقَالَ فِي «الكَافِي»: «ذَكَرُهُمَا أَصْحَابُنَا فِي السَّحْرَةِ الَّذِيْنَ ذَكَرُنَا حُكْمَهُ م. وَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحُلُّ السَّحْرَ، فَقَالَ قَدْ رَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ النَّاسِ. قِيْلَ: إِنَّهُ يَجْعَلُ فِي الطَّنْجِيْرِ مَاءً وَيَغِيْبُ فِيهِ، فَنَفَضَ يَدَهُ ((() وَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟! قِيْلَ لَهُ: فَتَرَى أَنْ يُؤْتَى مَثْلَ هَذَا؟ يَحِلُ ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟! قَيْلَ لَهُ: فَتَرَى أَنْ يُؤْتَى مَثْلَ هَذَا؟ يَحِلُ ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟! قَيْلَ لَهُ: فَتَرَى أَنْ يُؤْتَى مَثْلَ هَذَا؟ يَحِلُ ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟! قَيْلَ لَهُ: فَتَرَى أَنْ يُؤْتَى مَثْلَ هَذَا؟ يَحِلُ ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟ يَحْلَى أَنْهُ لا يَكُفُرُ صَاحِبُهُ، وَلا يُقْتَلُ (() .

<sup>(</sup>١) فِي بِ: وكان.

<sup>(</sup>٢) قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضَ القَدِيْر (٤/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) في أ: إصابته.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وفقه.

<sup>(</sup>٧) في ب: المشاركة.

<sup>(</sup>٨) فِي الكافي: فَنَفَضَ يَدَهُ كَالْمُنْكِرِ.

<sup>(</sup>٩) رَوَّاهُ الأثرمُ ومن طَريْقهِ ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التمهيد (٦ ٢٤٤).

<sup>(</sup>١٠) الكافي (٤/ ١٦٦).

قُلْتُ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ لا يَحْصُلُ إِلاَّ بِالشَّرْكِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى الْجِنِّ، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَيُقْتَلُ، وَنَصُّ أَحْمَدَ لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَكْفُرُ، فَإِنَّهُ قَدْ يَقُولُ مثل هَذَا فِي الْحَرَامِ البَيِّن.

قَولُهُ: (وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ - فِي قَومٍ يَكتُبُونَ «أَبَا جَادَ» وَيَنظُرُونَ فِي التُّجُومِ - : «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَلاَق»(١).

هَذَا الْأَكُرُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، ولَمْ يَعْزُهُ، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ مَرْفُوعاً، وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

وَلَفُظُهُ: ﴿ رُبَّ مُعَلِّمٍ حُرُوفِ (٢) أَبِي جَادَ، دَارِس فِي النَّجُومِ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَـلاقْ<sup>(٣)</sup> يَوْمَ القيَامَةِ ﴾ (٤) وَرَوَاهُ أَيْضاً حُمَيْدُ بنُ زَنْجَوَّيْهِ عَنْهُ بِلَفْظِ: ﴿رُبَّ نَاظِرٍ فِي النَّجُوم وَمُتَعَلِّم حُرُوفِ أَبِي جَادَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَلاقٌ».

قُولُكُهُ: (مَا أَرَى) يَجُوزُ فَتْحُ الْهَمْزَةِ مِنْ «أَرَى» بِمَعْنَى: لا أَعْلَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَـلاق، أَيْ: مِنْ نَصِيْبٍ، وَيَجُوزُ ضَمَّهَا بِمَعْنَى: لا أَظُنُّ ذَلِكَ لاشْتِغَالِهِ بِمَا فِيْهِ مِنِ اقْتِحَامُ الْخَطَرِ وَالْجَهَالَةِ وَادْعَاءِ عِلْم الغَيْبِ الَّذِي اسْتَأْثُرَ اللهُ بِهِ.

وَكِ اللهِ أَبِي جَادَ، وَتَعَلَّمُهَا لِمَنْ يَدَّعِي بِهَا مَعْرِفَةَ عِلْمِ الغَيْبِ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى عِلْمَ الْخُرُوفِ (٥٠)، وَلَبَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ فِيْهِ مُصَنَّفٌ، فَأَمَّا تَعْلِيْمُهَا لِلتَّهَجِّي وَحِسَابِ

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ ابنُ وَهْبِ فِي جَامِعِهِ (رقم ۲۹۰)، وَمَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (رقم ۱۹۸۰)- وَاللَّفْظُ لَهُ-، وعَبْدُ الرَّزَّاقَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ۱۹۸۰) والبِّيهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (۱۳۹/۸) وغَيْرُهُمْ عَن ابن عَبَّاسِ وسَنَدُهُ صَحْيِحٌ.

<sup>(</sup>٢) فِي ض: حرف.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مِنْ خَلاق.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (رقم ١٠٩٨٠)، وَحُمَيْدُ بنُ زَنْجَوَيْهِ - كَمَا فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٤/ ١٧)- قَالَ الهَيْمُويُّ فِي الْجُمع (٥/ ١١٧): فَيْهِ خَالِدُ بنُ يَزِيْدَ العُمَرِيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ».

<sup>(</sup>٥) فِي ط: الْحرف.

الْجُمَّلِ، فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

قُولُهُ: (وَيَنظُرُونَ فِي النَّجُومِ) هَذَا مَحْمُولُ عَلَى عِلْمِ (١) التَّأْثِيرِ لا التَّسْيِيرِ (٢)، كَمَا سَيَجِيْءُ فِي بَابِ التَّنْجِيْمِ، وَفِيْهِ عَدَمُ الاغْتَرَارِ بِمَا يُؤْتَاهُ أَهْلُ البَّاطِلِ مِنْ مَعَارِفِهِمْ وَعُلُومِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُمْ مَّنَ الْعِلْم وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْرُقُونَ ﴾ [غافِر: ٨٣].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: لتسير.

#### (77)

# بَابُ مَا جَاءَ في النُّشْرَة

عَن جَابِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ النَّشرَةِ؟ فَقَالَ: ﴿ هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنهَا فَقَالَ: ابنُ مَسعُودٍ يَكرَهُ هَذَا كُلُهُ﴾.

وَفِي السُخَارِيِّ، عَن قَتَادَةَ: «قُلْتُ لاَبْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبُّ أَوْ يُوَخَّذُ عَنِ الْمُسَائِّةِ، أَيْحَلُ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلاَحَ، فَأَمَّا مَا يُنْفَعُ؛ فَلَمْ يُنَهُ عَنْهُ».

وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ آلَهُ قَالَ «لاَ يَحُلُّ السَّحرَ إِلاَّ سَاحِرْ».

قَالَ ابنُ القَيِّم: «النُّشْرَةُ: حَلُّ السَّحرِ عَنِ الْمَسحُورِ، وَهِيَ نَوعَانِ:

أَحَدُهُمَا: حَلَّ بِسِحْرِ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. وَعَلَيهِ يُحْمَلُ قُولُ الْحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ، فَيُبْطِلُ عَمَلُهُ عَنِ الْمُسَحُورِ. الْمَسحُور.

وَالثَّانِيَ: النُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ. فَهَذَا جَائِزْ» فيه مسالتان:

الأُوْلَى: النَّهْيُ عَن النُّشْرَةِ.

التَّانِيَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْمُرَخَّصِ فِيهِ مِمَّا يُزِيلُ الإِشْكَالَ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ

لَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ السَّحَرَةِ<sup>(١)</sup> وَالكِهَانَةِ؛ ذَكَرَ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ، لأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مِنْ قِبَلِ الشَّيَاطِيْنِ وَالسَّحَرَةِ، فَتَكُونُ مُضَادَّةً لِلتَّوْحِيدِ، وَقَدْ تَكُونُ مُبَاحَةً، كَمَا سَيَاتِي تَفْصِيلُهُ.

قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «النَّشْرَةُ ضَرْبٌ مِنَ العِلاجِ وَالرُّقُيَّةِ، يُعَالَجُ بِهِ (٢) مَنْ كَانَ يُظَنُّ إِلَّهُ إِنَّ مُنَ الْعَلاجِ وَالرُّقُيَّةِ، يُعَالَجُ بِهِ (١) مَنْ كَانَ يُظَنُّ أَيْ بِهِ مَسَّا مِنَ الْجِنِّ، سُمِّيَتْ نُشْرَةً، لاَنَّهَا (١) يُشْرُ بِهَا عَنْهُ مَا خَامَرَهُ (١) مِنَ اللَّاءِ، أَيْ: يُكْشَفُ وَيُدُ نَشَرْتُ عَنْهُ تُنشْيِراً، ومِنْهُ يُكْشَفُ وَيُعْدُ نَشَرْتُ عِنْهُ تُنشْيِراً، ومِنْهُ الْحَدِيْثُ: «فَلَعَلَّ طِبًا أَصَابَهُ، ثُمَّ نَشَرَهُ بِهِ قُلْ أَعُودُ بِرَبُّ النَّاسِ ﴾ (٥) أي: رَقَاهُ (١).

وَقَالَ غَيْرُهُ: «وَنَشَّرَهُ - أَيْضاً - إِذَا كَتَبَ لَهُ النَّشْرَةَ، وَهِيَ كَالتَّعْوِيْذِ وَالرُّقُيَّةِ»<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي ط، والنُّسَخ الْخَطُّيَّةِ الَّتِي عندي، ولعلها: «السَّحْر» واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) الضَّمِيْرُ يَعُودُ إِلَى «ضَرْبٍ منَ العلاج» لِذَلِكَ كَانَ مُذَكِّراً.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: لأنَّهُ.

<sup>(</sup>٤) أيْ: خَالَطَهُ.

<sup>(</sup>٥) لَمْ اقَفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ، ولَعَلَّهُ اختصارٌ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ لَ فِي سِحْرِ لَبِيْدِ بِنِ اعْصَمَ لَلنَّبِيِّ فَقَالَ اللَّهْ اللَّهْ الرَّجُلِ؟ قَالَ: اعصمَ للنَّبِيِّ فَقَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَيِيْدُ بِنُ أَعْصَمَ رَجُلٌّ مِنْ بَنِي زُرْيْقِ حَلِيْفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُطَبُّوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَيِيدُ بِنُ أَعْصَمَ رَجُلٌّ مِنْ بَنِي زُرِيْقِ حَلِيْفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنْافِقًا وَفِيهِ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلاً – قَالَ سُفْيَانُ: تَعْنِي تَنشَرْتَ – قَالَتْ: فَقَالَ: ﴿ أَمَا وَاللهُ – عَزَّ وَجَلً – فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمًا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أَثْنِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًا » رَوَاهُ البَّخَارِيُّ (رقم ٢١٨٥).

<sup>(</sup>٦) النُّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٥٣/٥).

<sup>(</sup>٧) قَالَهُ التُّوربِشْتِيُّ كَمَا فِي مرقاة المفاتيح (٨/ ٣٧٣).

وقَالَ ابنُ الْجَوْزِيِّ: «النُّشْرَةُ حَلُّ السُّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ، وَلاَ يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلاَّ مَنْ يَعْرِفُ السَّحْرَ»<sup>(۱)</sup>.

قَالَ: (عَن جَابِر: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ النَّشَرَةِ؟ فَقَالَ: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ »(٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ مِسَنَدِ جَيِّدٍ، وأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: «سُئِلَ أَحْمَدُ عَنهَا فَقَالَ: ابنُ مَسعُودٍ يَكرَهُ هَذَا كُلُّهُ (٣).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ، [وَرَوَاهُ عَنْهُ] (أَ) أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِه» وَالفَضْلُ بنُ زِيَادٍ فِي يَتَابِ «الْمَسَائِلِ» عَنْ عَبْدِالرَّزَّاق عَنْ عَقْلِ بنِ مَعْقِلِ بنِ مُنَبِّهِ عَنْ عَمِّهِ وَهُبِ بنِ مُنَبَّهِ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ. قَالَ ابنُ مُقْلِح: «إِسْنَادٌ جَيِّدٌ»، وَحَسَّنَ الْحَافِظُ إِسْنَادُهُ، وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي شَنَيْتَةَ، وأَبُو دَاوُدَ فِي «الْمُرَاسِيْلِ» عَنِ الْحَسَنِ رَفَعَهُ: « النَّشْرَةُ مِنْ عَمل الشَّيْطَان »(٥).

<sup>(</sup>١) غَرِيْبُ الْحَدِيْثِ لابنِ الْجَوْزِيِّ (٤٠٨/٢) وتَتِمَّةُ كَلامِهِ: "وَمَعَ هَذَا فَلا بَأْسَ ىذَلك».

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٢٩٤)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٦٨)،
 والبَيْهَقِيُّ فِي السُّننِ الكُبْرَى (٩/ ٣٥١)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ
 فِي الفَّتِح (١٠/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابنُ مُفْلِح فِي الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ (٣/٦٣) : «قَالَ جَعْفُرٌ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنْ التَّشْرَةُ فَقَالَ: ابنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلُهُ».

<sup>(</sup>٤) سَاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم٢٥١٦)، وأَبُو دَاوُدَ فِي المراسيل (رقم٥٥) مِنْ طُرُق عَنْ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي رجاء عَنْ الْحَسَن بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي الحلية (٧/ ١٦٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُّرَكِ عَلَى الصَّعِيْحَيْنِ (رقم٨٢٩٦) مِنْ طَرِيْق مسكين بن بُكِيْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي رجَاءٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَس ﷺ بِهِ مَرْفُوعاً، ومِسْكَيْنٌ صدوق لَهُ مَا يُنْكَرُ، والصواب أَنَّهُ مُرْسَلٌ كَمَا قَالَ أَبُو حَاتِم فِي العِلَلِ (٢/ ٢٩٥).

قُولُهُ: (سُئِلَ عَنِ التُشْرَةِ) الأَلِفُ وَاللاَّمُ فِي النَّشْرَةِ لِلْعَهْدِ الذَّهْنِيِّ(''، أَيْ: النَّشْرَةُ الْمَعْهُ وَدَة النِّيْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، لا النَّشْرَةُ بِالرَّقِي وَالتَّعَوُدَهَا، هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، لا النَّشْرَةُ بِالرُّقِي وَالتَّعَوُدُاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَالأَدْوِيَةِ الْمُبَاحَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ كَمَا قَرَّرُهُ ابنُ القَيِّمِ فِيْمَا سَيَاتِي.

قُولُهُ: (وقَالَ: «سُئِلَ أَحْمَدُ عَنهَا؛ فَقَالَ (٢): ابنُ مَسْعُودٍ يَكْرُهُ هَذَا كُلَّهُ»). مُرَادُ أَحْمَدَ - اللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ابنَ مَسْعُودٍ يَكْرُهُ النَّشْرَةَ النِّي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَالنَّشْرَةَ النِّي بِكِتَابَةٍ وَتَعْلَيْقِ كَاللَّهَا مِنَ القُرْآنِ القُرْآنِ وَالنَّشْرَةُ بِالنَّعْوِيْذِ وَالرُقي بِأَسْمَاءِ اللهِ وَكَلامِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيْقِ، فَلاَ أَعْلَمُ أَحَداً كَرِهَهُ، وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: «كَانُوا يَكُرُهُونَ التَّمَائِمُ وَالرُقِي وَالرُقي مَا ذَكَرْنا.

قَالَ: (وَفِي البُخَارِيِّ، عَن قَتَادَةَ: «قُلْتُ لابْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُوَخَّذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيْحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلاَحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ ؛ فَلَمْ يُنَهُ عَنْهُ " (1).

هَـذَا الْأَثُرُ عَلَقَهُ البُخَارِيُّ، وَوَصَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ فِي كِتَابِ «السُّنَنِ» مِنْ طَرِيْقِ

(١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) في ب: وقال.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شُيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٣٤٦٧) مِنْ طَرِيْقِ هُشَيْمٍ عَنْ مُغِيْرةً عَنْ
 إَبْرَاهِيْمَ بِهِ.

<sup>(</sup>٤) عَلَّقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ كِتَابُ الطِّبِّ. بَابٌ هل يُستَخْرَجُ السَّخْرُ (٥/ ٢١٧٥)، ووصلهُ ابنُ أَبِي شُيبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم٢٣٥٢) بِنَحْوِهِ، والأثرمُ فِي السُّننِ-كَمَا فِي التَّغْلِيْقِ (٥/ ٤٩)-، وابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (٦/ ٤٤٢) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي تَغْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ.

أَبــانَ العَطَّارِ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلِهِ، وَمِنْ طَرِيْقِ هِشَامِ الدَّسَّتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «يَلْتُمِسُ مَنْ يُدَاوِيهِ» فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَى اللهُ عَمَّا يَضُرُّ ولَمْ يَنْهَ عَمَّا يَنْفَعُ.

قَولُـهُ: (عَـنْ قَـتَادَةَ) هُـوَ ابنُ دِعَامَةَ - بِكَسْرِ الدَّالِ - السَّدُوسِيُّ، البَصْرِيُّ: ثِقَةٌ تُبْتٌ فَقَيْهٌ، مِنْ أَحْفَظِ التَّابِعِيْنَ، يُقَالُ إِنَّهُ وُلِدَ أَكْمَة، مَاتَ سَنَةً بِضْعَ عَشْرَةَ وَمَاثُةٍ (١٠).

قُولُهُ: (أَوْ يُؤَخَّدُ) بِفَتْحِ الوَاوِ مَهْمُوزٌ، وَتَشْدِيْدِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا ذَالٌ مُعْجَمَةٌ، أَيْ: يُحْبَسُ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَلاَ يَصِلُ إِلَى جِمَاعِهَا، وَالأُخْذُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ: الكَلامُ الَّذِي يَقُولُهُ السَّاحِرُ.

قُولُهُ: (يُحَلُّ) بِضَمِّ اليَاءِ وَفَتَّحِ الْحَاءِ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ.

قَولُهُ: (أَوْ يُنَشَّرُ (٢)) بِتَشْدِيْدِ الْمُعْجَمَةِ.

قُولُهُ: (قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ) إِلَى آخِرِهِ يَعْنِي أَنَّ النُّشْرَةَ لاَ بَأْسَ بِهَا لأَنَّهُمْ يُرِيْدُونَ بِهَا الإصْلاحَ، أَيْ: إِزَالَةَ السِّحْرِ، (وَلَمْ يُنْهَ عَمَّا يُرَادُ بِهِ الإصْلاحُ، إِنَّمَا يُنْهَى (٤) عَمَّا يَضُرُك. وَهَذَا الكَلامُ مِنِ ابنِ المُسَيَّبِ يُحْمَلُ عَلَى نَوعٍ مِنَ النُّشْرَةِ لا يُعْلَمُ هَلْ هُوَ مَنَ النَّشْرَةِ لا يُعْلَمُ هَلْ هُو مَنَ السُّرِ أَمْ لا؟

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٩/٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: فَتْحَ البَاري (١٠/٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: ويُنشُّر.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: نهي.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: نوع من.

أَبــانَ العَطَّارِ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلِهِ، وَمِنْ طَرِيْقِ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «يَلْتَمِسُ مَنْ يُدَاوِيهِ» فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَى اللهُ عَمَّا يَضُرُّ ولَمْ يَنْهَ عَمًّا يَنْفَعُ.

قَولُـهُ: (عَـنْ قَـتَادَةَ) هُـوَ ابنُ دِعَامَةَ - بِكَسْرِ الدَّالِ - السَّدُوسِيُّ، البَصْرِيُّ: ثِقَةٌ ثَبْتٌ فَقَيْةٌ، مِنْ أَحْفَظِ التَّابِعِيْنَ، يُقَالُ إِنَّهُ وُلِدَ أَكْمَةً، مَاتَ سَنَةً بِضْعَ عَشْرَةَ وَمِأْتُهِ<sup>(١)</sup>.

قَولُهُ: (رَجُلِّ بِهِ طِبِّ) بِكَسْرِ الطَّاءِ أَيْ: سِحْرٌ، يُقَالُ: طُبَّ الرَّجُلُ - بِالضَّمُ - إِذَا سُحِرَ، ويقَالُ كَنُوا عَنِ السَّحْرِ بِالطِّبِّ تَفَاؤُلاً، كَمَا قَالُوا لِلَّدِيْغِ: سَلِيْمٌ، وقَالَ ابنُ الأَنْبَارِيِّ: «الطِّبُّ مِنَ الدَّاءِ، يُقَالُ لِعِلاجِ الدَّاءِ: طِبِّ، وَالسِّحُرُ مِنَ الدَّاءِ، يُقَالُ لُهُ: طِبِّ، وَالسِّحُرُ مِنَ الدَّاءِ، يُقَالُ لَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْلِهُ اللللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمِ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللللللللْمِ اللللْمُ الللللللللللللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللْم

قُولُهُ: (أَوْ يُؤَخَّدُ) بِفَتْحِ الوَاوِ مَهْمُوزٌ، وَتَشْدِيْدِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا ذَالٌ مُعْجَمَةٌ، أَيْ: يُحْبَسُ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَلاَ يَصِلُ إِلَى جِمَاعِهَا، وَالاَّخْدُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ: الكَلامُ الَّذِي يَقُولُهُ السَّاجِرُ.

قُولُهُ: (يُحَلُّ) بِضَمِّ اليَاءِ وَفَتَّحِ الْحَاءِ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُول.

قَولُهُ: (أَوْ يُنَشَّرُ (٢)) بِتَشْدِيْدِ الْمُعْجَمَةِ.

قُولُهُ: (قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ) إِلَى آخِرِهِ يَعْنِي أَنَّ التُشْرَةَ لاَ بَأْسَ بِهَا لاَنَّهُمْ يُرِيْدُونَ بِهَا الإَصْلاحَ، أَيْدً إِذَالَيَةَ السُّحْرِ، (ولَـمْ يُنْهَ عَمَّا يُرَادُ بِهِ الإصْلاحُ، إِنَّمَا يُنْهَى (الْعَمْرُ عَمَّا يَضَدُّ). وَهَذَا الكَلامُ مِنِ ابنِ الْمُسَيَّبِ يُحْمَلُ عَلَى نَوعٍ مِنَ النَّشْرَةِ لا يُعْلَمُ هَلْ هُوَ مِنَ السُّحْرِ أَمْ لا؟

<sup>(</sup>١) انظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيَرِ أَعْلامِ النَّبلاءِ (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: فَتَّحَ البَارِي (١٠/٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: ويُنَشُّر.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: نهي.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: نوع من.

بِالرُّقُيةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ. فَهَذَا جَائِزٌ)(١).

هَـذَا الثَّانِي هُوَ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلامُ ابنِ الْمُسَيِّبِ، أَوْ عَلَى نَوْعِ لا يَدْرِي هَلْ هُـوَ مِـنَ السُّـحْرِ أَمْ لا؟ وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ إِجَازَةٍ النَّشْرَةِ، فَإنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلكَ.

وَغَلِطَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَجَازَ النُشْرَةَ السِّحْرِيَّةَ، ولَيْسَ فِي كَلاهِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحُلُّ السِّحْرَ قَالَ: قَدْ رَخْصَ فِيْهِ بَعْضُ النَّاسِ. قِيْلَ: إِنَّهُ يَجْعُلُ فِي الطَّنْجِيْرِ مَاءً وَيَغِيْبُ ('') فِيْهِ، فَنَفَضَ يَدَهُ وَقَالَ: لا أَدْرِي مَا هَذَا؟ قِيلَ لَهُ: فَتَرَى ('') أَنْ يُؤتَى مِشْلُ هَذَا؟ قَالَ لا أَدْرِي مَا هَذَا؟ وَهَذَا صَرِيْحٌ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّشْرَةِ عَلَى الوَجْهِ الْمَكْرُوهِ. وَكَيْفَ يُجِيْزُهُ ؟ وَهُوَ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ: ﴿ إِنَّهَا ('') النَّشْرَةِ عَلَى الشَيْطَان » ، لَكِنْ (' ) لَمَّا كَانَ لَفُظُ النَّشْرَة مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْجَائِزَةِ وَالَّتِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَرَاوُهُ قَدْ أَجَازَ النَّشْرَة ظَنُوا أَنَّهُ قَدْ أَجَازَ النِّي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَرَأُوهُ قَدْ أَجَازَ النَّشْرَة ظَنُوا أَنَّهُ قَدْ أَجَازَ النِّشْطَانِ، وَرَأُوهُ قَدْ أَجَازَ النَّشْرَة ظَنُوا أَنَّهُ قَدْ أَجَازَ النِّي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَرَأُوهُ قَدْ أَجَازَ النَّشْرَة ظَنُوا أَنَّهُ قَدْ أَجَازَ الْتِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَرَأُوهُ قَدْ أَجَازَ النَّشْرَة فَلُوا أَنَّهُ قَدْ أَجَازَ النِّي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، وَرَاوُهُ قَدْ أَجَازَ النَّشْرَة فَلُوا أَنَّهُ قَدْ أَجَازَ الْتُهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمَالَى الْمُعَلَى الْمَالَةُ مَالْ الْمُرْدِي مَا لَالْمَالِهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَانِ الْمُعَلِيْلُونَ الْمُعَلِي الْمَدِي مَا الْمَالَانِ اللْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُولِ الْمَالِقُوا اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ .

وَمِمَّا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّشْرَةِ الْجَائِزَةِ مَا رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ وَأَبُو الشَّيْخِ عَنْ لَيْثِ ابنِ أَبِي سُلِّمِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ هَوُلاءِ الآياتِ شِفَاءٌ مِنَ السِّحْرِ بِإِذْنِ اللهِ تُقْرَأُ فِي إِنَاءٍ فِي سُورَةٍ أَنَّ يُونُسَ: ﴿ فَلَمَّا أَلْقُواْ فِي اللهِ مَاءٌ ثُمَّ تُصَبُّ عَلَى رَأْسِ الْمَسْحُورِ الآيةَ الَّتِي فِي سُورَةٍ أَنَّ يُونُسَ: ﴿ فَلَمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ قَال مُوسَى قَالُو كُووَلَوْ كُووَلَوْ كُووَلَوْ كَارِهُ الْمُؤْمِونَ ﴾ [يونس: ٨١-٨]، وقَوْلُهُ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ

<sup>(</sup>١) إغلامُ الْمُوَقِّعِيْنَ (٤/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) فِي بْ: فَيَغِيْبُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أفترى.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: أَنَّهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب، ط: وَلَكِن، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ،ع، ض.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ع، ض، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ب.

مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف:١١٨] إلَى آخِرِ [أربع آيات] (١٠). وقَوْلُهُ: ﴿إِنّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِر وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٢٩] وقالَ ابنُ بَطَّال: ﴿فِي كِتَابِ (٢) وَهُب بنِ مُنبَّهِ: أَنْ (٣) يَأْخُذُ سَبْعَ وَرَقَاتٍ مِنْ سِدْر أَخْضَرَ فَيدُقُّهُ بَيْن حَجَرَيْنِ، ثُمَّ يَضْرِبَهُ بِالْمَاءِ وَيَقْرَأُ فِيهِ آيةَ الكُرْسِيِّ وَالقَوَاقِلَ (٤)، ثُمُّ يَحْسُو مِنْهُ ثَلاثَ حَسَواتٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ بِهِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ عَنْهُ (٥) كُلُّ مَا بِهِ، وَهُوَ جَيِّدٌ لِلرَّجُلِ إِذَا حُسِسَ عَنْ أَهْله (١٠).

\* \* \*

(١) فِي ب، ض،ع: الآيات الأربَع.

<sup>(</sup>٢) فِي شَرْحِ ابنِ بَطَّالٍ لِصَحِيْحِ البُخَارِيِّ، وفَتْحِ البَارِي: كتب.

<sup>(</sup>٣) في ط: أنه.

<sup>(</sup>٤) القَوَاقِلُ هِيَ السُّورُ الَّتِي تَبْدَأُ بِـ ﴿قُلْ ﴾ وَهِيَ: سُورَةُ: الكَافِرُونَ والإِخْلاصِ والفَلَقِ والنَّاس.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) شَرْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ لابنِ بَطَّالِ (٩/ ٤٤٦)، وَانْظُرْ: فَتَحَ البَارِي (١٠/ ٢٣٣).

#### (YY)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّرِ

وَقَولُ اللهِ تَعَالَى ﴿ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ الله وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣١].

وَعَـن أَبِـي هُرَيـرَةَ- ﷺ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ صَفَرَ » أَخرَجَاهُ. زَادَ مُسلِمٌ: « وَلاَ نَوْءَ، وَلاَ غُوْلَ » .

وَلَهُمَا عَنْ أَنْس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَاْلُ ﴾ ، قَالُوا: وَمَا أَلْفَاْلُ؟ قَالَ: ﴿ الكَلَمَةُ الطَّيْبَةُ ﴾ .

وَلاَّبُي دَاوُدَ بِسَنَدِ صَحِيح عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ، قَالَ: ذُكَرَتِ الطَّيرَةُ عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَـالَ: « أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ، وَلاَ تُرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرُهُ، فَلَيُقُلِ: اللهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيْقَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِكَ

وَعَـنِ ابـنِ مَسـعُودٍ مَرفُوعًا: « الطّيرَةُ شِرْكٌ، الطّيرَةُ شِرْكٌ » ، «وَمَا مِنَّا إِلاًّ. وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهُبُهُ بِالنَّوْكُلِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَجَعَلَ آخِرَهُ مِن قَولِ ابنِ مَسعُودٍ .

وَلاَّحْمَد مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَمْرو: « مَنْ رَدَّتُهُ الطَّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ » . قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: « أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ » .

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ ﴿ ﴿ اللَّهِ الطُّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدُّكُ ﴾. فَنْهُ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: التَّنْبِيْهُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهُ ﴾ مَعَ قَوْلِهِ: ﴿ طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾ .

الثَّانِيَةُ: نَفْيُ العَدْوَى. الثَّالثَةُ: نَفْيُ الطَّيرَة.

الرَّابِعَةُ: نَفْيُ الْهَامَةِ.

الخَامِسَةُ: نَفْيُ الصَّفَر.

السَّادِسَةُ: أَنَّ الفَأْلَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ بَلْ مُسْتَحَبّ.

السَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ الفَأْل.

النَّامِنَةُ: أَنَّ الوَاقِعَ فِي القُلُوبِ مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَاهَتِهِ لا يَضُرُّ بَلْ يُذْهِبُهُ اللهُ بِالتَّوَكُّلِ.

التَّاسِعَةُ: ذِكْرُ مَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهُ.

العَاشِرَةُ: التَّصْريحُ بأنَّ الطَّيرَةَ شِرْكٌ.

الحَادِيَةُ عَشْرَةً: تَفْسِيْرُ الطّيرَةِ الْمَذْمُومَةِ.

## بَابُ .

## مَا جَاءَ في التَّطَيُّر

مَصْدَرُ تَطَيَّرَ، يَعَطَيَّرُ (۱) والطيَّرة أيضاً - بِكَسْرِ الطَّاءِ وَفَتْحِ اليَاءِ، وَقَدْ تُسَكَّنُ- مَصْدَرُ تَطَيَّرَ، يُقَالُ: تَطَيَّرَ طِيَرة وَتَخَيَّرَ خِيرة ، وَلَمْ يَجِئْ (۱) مِنَ الْمَصَادِرِ هَكَذَا غَيْرُهُمَا، وَأَصْدُهُ فِيمَا يُقَالُ: التَّطَيْرِ بِالسَّوانِحِ، وَالبَوارِحِ مِنَ الطَّيْرِ وَالظَّبَاءِ وَغَيْرِهِمَا، وكَانَ ذَلِكَ يَصُدُهُمْ عَنْ مَقَاصِدِهِمْ. فَإِذَا أَرَادُوا أَمْراً؛ فَإِنْ رَأُوا الطَّيْرَ مَثَلاً طَائِراً (۱) يَمْنَة ، قَلَمُ الشَّرْعُ، وَأَبْطَلَه ، مَثَلاً طَائِراً (۱) يَمْنَة ، وَأَنْ طَارَ يَسْرَة ؛ تَشَاءمُوا بِهِ، فَنَاهُ الشَّرْعُ، وَأَبْطَلَه ، وَنَهَى عَنْه ، وَأَنْ طَارَ يَسْرَة ؛ تَشَاءمُوا بِه، فَنَاهُ الشَّرْعُ، وَأَبْطَلَهُ ، وَنَهَى عَنْه ، وَأَخْبَرَ أَنْهُ لَيْسَ لَهُ تَأْفِرٌ فِي جَلْبِ نَفْع أَوْ دَفْع ضُرٌ .

قَالَ الْمَدَائِنِيُّ: سَأَلْتُ رُوْيَةَ بِنَ العَجَّاجِ مَا السَّانِحُ؟ قَالَ: مَا وَلاَّكَ مَيَامِنَهُ. قُلْتُ: فَمَا البَارِحُ؟ قَالَ: مَا وَلاَّكَ مَيَاسِرَهُ، قَالَ: وَالَّذِي يَجِيْءُ مِنْ أَمَامِكَ فَهُوَ النَّاطِحُ وَالْقَعِيْدُ. وَالَّذِي يَجِيْءُ مِنْ أَمَامِكَ فَهُوَ النَّاطِحُ وَالْقَعِيْدُ.

وَلَمَّا كَانَتِ الطِّيَرَةُ بَاباً مِنَ الشِّرْكِ مُنَافِياً لِلتَّوْحِيدِ أَوْ لِكَمَالِهِ، لأَنَّهَا مِنْ إِلْقَاءِ الشَّيْطَان وَتَخُويْفِهِ وَوَسُوسَتِهِ؛ ذَكَرَهَا (أَ) الْمُصنِّفُ فِي كِتَابِ «التَّوْحِيدِ» تَحْذِيْراً مِنْهَا، وَإِرْشَاداً إِلَى كَمَال التَّوْجِيدِ بِالتَّوكُل عَلَى اللهِ.

وَاعْلَـم أَنَّ مَـن<sup>(٥)</sup> كَـاَنَ مُعْتَنِينًا بِهَـا قَائِلا<sup>(١)</sup> بِهَا؛ كَانَتْ إِلَيْهِ أَسْرَعَ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُـنْحَدَرهِ، وَتَفَتَّحَـتْ لَـهُ أَبْـوَابُ الوَسَـاوس فِـيْمَا يَسْـمَعُهُ وَيَرَاهُ وَيُعْطَاهُ، وَيَفْتَحُ لَهُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فيي ض: يجيئ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: طَارَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ذكره.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ما.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: قابلاً.

الشَّيْطَانُ فِيْهَا مِنَ الْمُنَاسَبَاتِ الْبَعِيْدَةِ وَالقَرِيْبَةِ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مَا يُفْسِدُ عَلَيهِ دِيْنَهُ، وَيُنَكِّدُ عَلَيْهِ عَيْشَهُ فَالوَاجِبُ عَلَى العَبْدِ التَّوكُّلُ عَلَى اللهِ، وَمُتَابَعَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنْ يَمْضِيَ لِشَأْنِهِ لا يَرُدُّهُ شَيْءٌ مِنَ الطَّيرَةِ عَنْ حَاجَتِهِ فَيَدْخُلُ فِي الشُّرْكِ.

قَالَ: (وَقُولُ اللهِ تَعَالَى ﴿ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكُثْرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣١]).

أُوَّلُ الآيةِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّئَةً يَطَيُّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعُهُ الآية . الْمُعَنَى أَنَّ آلَ فِرْعَوْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، أَيْ: الْخَصْبُ وَالسَّعَةُ وَالْعَافِيةُ عَلَى مَا فَسَّرَهُ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ، ﴿ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ﴾ ، أَيْ: الْخَصْبُ لُ الْجَدِيْرُونَ الْحَقِيقُونَ بِهِ، وَنَحْنُ أَهْلُهُ، ﴿ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ ، أَيْ: بَلا قَوْصِين وَصَى الْجَوْرِين الْجَوْرِين الْجَوْرِين الْحَلَيْرُ وَلَى اللهُ اللهُ وَصَيِق اللهُ وَصَيِق وَاصْحَابِهِ أَصَابَنَا وَقَحْطٌ ﴿ يَطَيْرُ وَلِ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ﴾ فيقُولُونَ: هَذَا بِسَبَبِ مُوسَى وَأَصْحَابِهِ أَصَابَنَا بِشُومِهُمْ كَمَا يَقُولُهُ الْمُتَطِيّرُ لِمَنْ يَتَطَيَّرُ بِهِ. فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ طَائِرُهُمْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: ﴿ وَالْا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَهُ مُ عَنْدَهُ ، فَقَالَ:

قَـالَ ابنُ عَبَّاسِ: «طَائِرُهُمْ مَا قُضِيَ عَلَيْهِم وَقُدِّرَ لَهُمْ»(١)، وَفِي رَوَايَةٍ ذَكَرَهَا ابنُ جَرِيْسٍ عَـنْهُ قَالَ: «الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِ اللهِ"(١)، وفِي رَوَايَةٍ: « شُوْمُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَمِنْ قِبَلِهِ")، أَيْ: إِنَّمَا جَاءَهُمُ الشُّوْمُ مِنْ قِبَلِهِ بِكُفْرِهِمْ وَتَكْذَيْبِهِمْ بِآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ.

وَقِيْلَ: «الْمَعْنَى أَنَّ الشُّوْمَ العَظِيْمَ هُوَ الَّذِي لَهُمْ (٤) عِنْدَ اللهِ مِنْ عَذَابِ النَّار، لا

<sup>(</sup>۱) ذَكَرَهُ عَنْهُ البَغَوِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (۲/ ۱۹۰)، وابنُ القَيِّمِ فِي مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ (۲/ ۲۳۲)، ورَوَى ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (۹/ ۳۰) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: "مَصَائِبُهُمْ عِنْدَ اللهِ» وإسْنَادُهُ لا يَأْسَ به.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ٣٠) وإسْنَادُهُ منقطع.

<sup>(</sup>٣) ذَكَرَهُ عَنْهُ البَغَوَيُّ فِي تَفْسِيْرَهِ (٢/ ١٩٠)، وابنُ القَيُّم فِي مِفْتَاح دَارِ السَّعَادَةِ (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: طَ.

هَذَا الَّذِي أَصَابَهُمْ فِي الدُّنْيَا (')، والظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الآيةَ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ صَيَّتَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُ تُصِبْهُمْ صَيَّتَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ [النِّسَاء: ٧٨] أَيْ: أَنَّ الكُلِّ مِنَ اللهِ، لَكِنْ هَذَا الشُّوْمُ الَّذِي أَجْرَاهُ عَلَيْهِمْ مِنْ عِندِهِ هُوَ بِسَبَبِ أَعْمَالِهِمْ، لا بِسَبَبِ مُوسَى الشَّيِّ – وَمَنْ مَعَهُ. وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَمَا جَاءَ بِهِ خَيْرٌ مَحْضَ . وَالطَيرةُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالشَّرِ لا بِالخَيْرِ، وَقُولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ عَلَيْكُونَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أَيْ: أَنَّ أَكْثَرَهُمْ جُهًا للّه لا يَعْدُونَ وَلَوْنَ وَلَوْ فَهِمُوا وَعَلَمُونَ اللّهِ لَهُ يَسْ فِيمًا جَاءَ بِهِ مُوسَى – السَّيِّ – شَيْءٌ يَقْتَضِي الطَيرةَ.

وقى الَ ابنُ جَرِيْرِ: «يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: أَلا<sup>(٢)</sup> إِنَّمَا<sup>(٤)</sup> طَائِرُ آلِ فِرْعَوْنَ وَغَيْرِهِمْ وَذَلِكَ <sup>(٥)</sup> أَنْصِبَاؤُهُمُّ مِنَ الرَّخَاءِ وَالْخَصْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْصِبَاءِ الْخَيْرِ وَالشَّرُ عِنْدَ<sup>(١)</sup> اللهِ، ولَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ (١)، فَلِجَهْلِهِمْ بِذَلِكَ كَأْنُوا يَطَيَّرُونَ (١) بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ (١).

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿قَالُوا: طَائِرُكُم مَّعَكُمْ﴾ الآية[يس:١٩]).

<sup>(</sup>۱) أَنْظُرْ : تَفْسِيْرَ البَغَوِيِّ (۲/ ۱۹۰) ، وتَفْسِيْرَ السَّمْعَانِيِّ (۲/ ۲۰۷) ، وَمِفْتَاحَ دَارِ السَّعَادَة (۲/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ب: أَوْ عقلوا، وَالْمُثْبَتُ من: أ، ع، ض، وَفَتْح الْمَجِيْدِ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي أ: وذلك من.

<sup>(</sup>٦) في ط: إلا عند.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ زِيَادَةُ: «وَمَا شَانكم من خير وشر معكم سبب أفعًالكم وكفركم».

<sup>(</sup>٨) فِي طَ، ب: يَتَطَيَّرُونَ، وَالْمُشَتُ مِن: أ، ع، ض، وتَفْسِير الطُّبريُّ.

<sup>(</sup>٩) تَفْسِيْرُ ابن جَريْرِ (٩/ ٣٠).

الْمَعْنَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَيْ: حَظْكُمْ وَمَا نَالَكُمْ (() مِنْ خَيْرِ وَشَرٌ مَعَكُمْ سِبَبِ أَفْعَالِكُمْ وَكُفْرِكُمْ وَمُخَالَفَتِكُمُ النَّاصِحِيْنَ، لَيْسَ هُوَ مِنْ أَجْلِنَا وَلاَ سِبَبِنَا، بَلْ بِغْيِكُمْ وَعَدَاوَتِكُمْ، فَطَائِرُ الْبَاغِي الظَّالِمِ مَعَهُ وَهُوَ عِنْدَ اللهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن بَعْنِكُمْ وَعَدَاوَتِكُمْ، فَطَائِرُ الْبَاغِي الظَّالِمِ مَعَهُ وَهُو عِنْدَ اللهِ فَمَا لِهَ وَلا عِ الْقُومِ لاَ تُصِبُهُمْ سَيَئَةٌ يَقُولُوا هَنْ وَعَلَيْ اللهِ وَلا عَلْمُ وَالْمَعْنَ اللهِ وَمَا يَعْمُوا الْمَا تَعْلَيُوا الْقُومُ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ﴾ [النَّسَاء: ٧٨] وَلَوْ فَقِهُوا أَوْ فَهِمُوا لَمَا تَطَيُّرُوا بِمَا جَئْتَ مَحْضُ لا يَعْمُ وَالْمُولُ ﷺ مَا يَقْتُضِي الطَيْرَةَ، لأَنَّهُ (الْمَعْنَ مَحْضُ لا جَوْرَ فيها. فَلُو يَعْهُ اللهِيرَةَ لَمْ يَتَطَيَّرُوا مِنْ هَذَا، لاَنَّ الطَيرَةَ كَانَ هَوُلاءِ القَوْمُ مِنْ أَهْلِ الفَهُم وَالْعَقُولِ السَّالِيمَة لَمْ يَتَطَيَّرُوا مِنْ هَذَا، لاَنَّ الطَيرَةَ كَانَ هَوُلاءِ القَوْمُ مِنْ أَهْلِ الفَهُم وَالْحَصُ وَالْحِكْمَةِ وَالرَّحْمَةِ، بَلْ طَائِرُهُمْ مَعَهُمْ بِسَبِعِمُ وَشُوكِهِمْ وَشُوكِهِمْ وَبَعْيِهِمْ، وَهُو عِنْدَ اللهِ كَسَائِر حُظُوظِهِمْ، وَأَنْصِبَائِهِمْ الَّتِي يَنَالُونَهَا وَعُلْ مَعْلَمُ وَيُ بِاللهِمْ الَّتِي يَنَالُونَهَا وَمُلَامِكُمْ وَهُو عَنْدَ اللهِ كَسَائِر حُظُوظِهِمْ، وَأَنْصِبَائِهِمْ الَّتِي يَنَالُونَهَا مِنْ عَلَى كُمُ وَهُ وَيُدَاللهِمْ وَسُوكِهِمْ وَيُعْتِمُ وَهُ وَيُدَاللهُمْ اللّهِ يَتَعَلَيْهُمْ اللّهِ يَعْدَلُونَ وَعَلَيْكُمُ وَاللهُ وَلَا المَعْلَى وَاللّهُ الْمَعْنَى وَالْمُولَاءِ وَعَلَيْكُمُ الْمُهُ اللهِ يَتَالِ وَلَهُ اللّهُ اللهِ اللّهِ الْمُ الْولُهُ الْمُ الْمُعْلَى وَاللّهُ الْمُؤْلُولَ وَعَلَيْكُمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُونَ وَعَلَيْكُمُ الْمُ الْمُؤُلُونَ وَاللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤُلُونَ الْمُلُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ وَعَلَيْكُمُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ وَلَلْمُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤُلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤُلُونَ الْمُؤْلُون

وَقَولُهُ: ﴿ أَإِن ذُكِّر تُم ﴾ أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّا ذَكَّرْنَاكُمْ وَأَمَرْنَاكُمْ بِتَوْحِيْدِ (٧) اللهِ،

<sup>(</sup>١) فِي ب، وفَتَح الْمَجِيدِ (٢/٥٠٧) : تَابِكم ، وَالْمُثَبَتُ من: ط ، أ ، ض ،ع، ومِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ.

<sup>(</sup>٢) فِ*ي*َ ط: كأنه.

<sup>(</sup>٣) فِي مفتَاح دار السعَادة: لا عبث.

<sup>(</sup>٤) فِي مفتَاح دار السعَادة: فَالطُّيرُ.

 <sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٩٠٣)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١٦٣) عَنْ
 أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٦) مفتّاح دار السعادة (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: بِالتَّوْحِيْد.

وَإِخْلاصِ العِبَادَةِ لَهُ قَابَلَتُمُونَا بِهَذَا الكَلامِ، وَتَوَعَّدْتُمُونَا بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ<sup>(۱)</sup>. وقَالَ قَتَادَةُ: «أَئِن ذَكَرُنَاكُمْ بِاللهِ تَطَيَّرْتُمْ بِنَا؟»<sup>(۱)</sup>.

وَمُطَابَقَةُ الآيَتْينِ لِمَقْصُودِ البَابِ ظَاهِرٌ، لأنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرِ التَّطَيُّرُ<sup>(٣)</sup> إلاَّ عَنْ أَعْدَائِهِ، فَهُوَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لا مِنْ أَمْرِ الإسْلام.

قَالَ: (وَعَن أَبِي هُرَيرَةً- ﷺ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةً، وَلاَ هَامَةً، وَلاَ صَفَرَ ﴾ أَخرَجَاهُ. زَادَ مُسلِمٌ: ﴿ وَلاَ نَوْءَ، وَلاَ غُوْلَ ﴾ ( أَ).

قُولُـهُ: (لاَ عَـدُوَى) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «العَدُوَى اسْمٌ مِنَ الإعْدَاءِ كالرَّعْوَى (٥) وَالبَقْوَى (١ مِنَ الإِرْعَاءِ (٧) وَالإِبْقَاءِ. يُقَالُ: أَعْدَاهُ الدَّاءُ، يُعْدِيهِ، إِعْدَاءُ (٨)، وَهُوَ أَنْ يُصِيبُهُ مِنْلُ مَا بِصَـاحِبِ الدَّاءِ. وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بِبَعِيْرٍ جَرَبٌ – مَثَلاً – يُتَّقَي مُخَالَطَتُهُ بِإِبِلِ مَثْلُ مَا بِصَاحِبِ الدَّاءِ. وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بِبَعِيْرٍ جَرَبٌ – مَثَلاً – يُتَّقَي مُخَالَطَتُهُ بِإِبِلِ أَخْرَى حَدَار أَنْ يَتَعَدَّى مَا بِهِ مِنَ الْجَرَبِ إِلَيْهَا، فَيُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُ (٩). انْتَهَى.

وَفِي بَعْضِ رِوَايَـاتِ (١٠) هَـذَا الْحَدِيْثِ: فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا بَالُ الإِسِلِ تَكُـونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ فَيَجِيْءُ البَعِيْرُ الْآجْرَبُ، فَيَدْخُلُ فِيْهَا فَيُجْرِبُهَا

<sup>(</sup>١) انْظُرُّ: تَفْسِيْرَ ابن كَثِيْرِ (٣/ ٦٨ ٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ عَبْدُالرِّزَاقَ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ١٤١)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٨٠٥)، وابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٧/ ١٥٨) وَغَيْرُهُمْ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الطيْرَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٣٨-البغا)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) فِي ط، والتُّسَخ الْخَطُّيَّةِ: الدَّعْوَى، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: فَنْحَ الْمَجِيْدِ، والنُّهَايَةِ.

<sup>(</sup>٦) فِي هامشع : لَعَلَّهُ: التَّقْوَى.

<sup>(</sup>٧) فِي طَا وَالنُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ: الادُّعَاءِ، وَالْمُثَبُّ مِنْ: فَتُح الْمَجِيْدِ، والنَّهَايَةِ.

<sup>(</sup>٨) في أ: اعداءه.

<sup>(</sup>٩) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثُر (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>١٠) فِي أ: الروَايَات فِي.

كُلُّهَا؟ قَالَ: « فَمَنْ أَعْدَى الأُوَّلَ »(١).

وَفِي رِوَايَةٍ فِي «مُسْلِم» (٢٠): أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدُّثُ بِحَدِيْثِ: « لاَ عَدْوَى » ، ويُحَدُّثُ عَنِ النَّبِيِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصحٌ » مُمَّ إِنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ الْتَصَرَ عَلَى مُصحٌ » ، وَأَمْسَكَ عَنْ حَدِيْثِ: « لاَ الْتُصَرَ عَلَى مُصحٌ » ، وَأَمْسَكَ عَنْ حَدِيْثِ: « لاَ عَدُوكَ » ، وَقَالُ أَبُو يَعْبُونُ فِيهِ، وَقَالُ أَلُو الْآَرُنَ عَلَى مُصَحَّ » ، وَأَمْسَكَ عَنْ بِهِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ فَلاَ أَدْرِي أَنْسِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ نَسَخَ أَحَدُ القَوْلَيْنِ الآخَرُ (٥٠).

وَقَدْ رَوَى حَدِيْثَ: ﴿ لاَ عَدْوَى ﴾ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ؛ مِنْهُمْ: أَنسُ بنُ مَالِكُ ('') وَجَابِرُ بنُ عَبْدِاللهِ ('') وَالسَّائِبُ بنُ يَزِيْدَ ('') وَابنُ عُمَرَ ('' وَغَيْرُهُمْ ، فَنِسْيَانُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَهُ لاَ يَضُرُّ . وَفِي بَعْضِ رَوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيْثِ: ﴿ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُ مِنَ الْأَسَدِ ﴾ وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلكَ اخْتِلافاً كَثِيراً فَرَدَّتْ طَائِفَةٌ حَدِيْثَ: ﴿ لاَ عَدُوى ﴾ بِأَنَّ أَبِي الْمُجْدُومِ وَهَذَا الْمُحِيثُ وَالاَّخْبَارُ الدَّالَّةُ عَلَى الاجْتِنَابِ أَكْثُرُ عَلْمَصِيرُ إلَيْهَا أَوْلَى ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لأَنْ حَدِيْثَ: ﴿ لاَ عَدُوى ﴾ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ كَمَا تَقَدَّمُ.

<sup>(</sup>١) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ٥٣٨٧)، وَصَحِيْحُ مُسْلِم (رقم ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) صَحِيْحُ مُسْلِم (رقم ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فقَالوا.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: سَمِعنَاك فِيْهِ.

<sup>(</sup>٥) هَذَا الوَجْهُ لَيْسَ بِصَحِيْحِ لأنَّ النَّسْخَ لا يَدْخُلُ الْأَخْبَارَ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٤٤٠ - البغا).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢٢).

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ مُسْلمٌ في صَحِيْجِهِ (رقم ٢٢٢).

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٩٩٣-البغا).

وَعَكَسَتْ طَانِفَةٌ هَذَا القَوْلَ، وَرَجَّحُوا حَدِيْثَ: " لاَ عَدُوَى "، وَزَيُّفُوا مَا سَوَاهُ مِنَ الأَخْبَارِ، وَأَعَلُوا بَعْضَهَا بِالشُّلُوذِ كَحَدِيْثِ: " فِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَأَعَلُوا بَعْضَهَا بِالشُّلُوذِ كَحَدِيْثِ: " فِرً مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ " ، وَبِانً عَنِهَا: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُهَا عَنْهُ فَقَالَتْ: " مَا قَالَ ذَلِكَ، وَلَكِنَهُ قَالَ: " لاَ عَدُوى " ، وقَالَ: " فَمَنْ أَعْدَى الأَوْلَ " قَالَتْ: وَكَانَ لِي مَوْلُى بِهِ هَذَا الدَّاءُ، فَكَانَ يَأْكُلُ فِي صِحَافِي، ويَشْرَبُ فِي قَالَتْ: وَكَانَ لِي مَوْلُى بِهِ هَذَا الدَّاءُ، فَكَانَ يَأْكُلُ فِي صِحَافِي، ويَشْرَبُ فِي أَقُدَاحِي، وَيَشْرَبُ فِي أَقُدَاحِي، وَيَشْرَبُ فِي الْاَحَادِيْثَ فِي الْاَجْتَنَابِ ثَامَ عَلَى فَرَاشِي " (). وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنَّ الْأَحَادِيْثَ فِي الْاجْتَنَابِ ثَابَةً.

وَحَمَلَتْ طَائِفَة أُخْرَى الإِثْبَاتَ وَالنَّفْيَ عَلَى (٢٢ حَالَتْيْنِ مُخْتَلِفْتَيْنِ، فَحَيْثُ جَاءَ: «لا عَـدْوَى» كَـانَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ مَنْ قَوِيَ يَقَيْنُهُ، وَصَحَّ تَوَكُلُهُ بِحَيْثُ يَسْتَطِيْعُ ٢٦ أَنْ يَدْفَعَ الطَّيِّرَ الَّذِي يَقَعُ فِي نَفْسِ كُلِّ يَدْفَعَ الطَّلِيرُ الَّذِي يَقَعُ فِي نَفْسِ كُلِّ وَاحِدٍ (١٤)، لَكِنَّ قَوِيَ (١٥) اليَقِيْنِ لا يَتَاكَرُ بِهِ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ قُوَّةَ الطَّيْمَةِ تَدْفَعُ العِلَّةَ وَتُبْطِلُهَا.

وحَيْثُ جَاءَ الإثْبَاتُ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ ضَعِيْفَ الإَيْمَانِ وَالتَّوَكُّلَ؛ ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَاخْتَارَهُ، وَفَيْه نَظَرٌ.

وقَالَ مَالِكٌ لَمَّا سُئِلَ عَنْ حَدِيْثِ: «وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ» : «مَا سَمِعْتُ فِيْهِ بِكَرَاهِيَةٍ، ومَا أَرَى مَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي نَفس الْمُؤْمِن شَيْءٌ»<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَبِيَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٤٥٤)، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَهْذَيْبِ الآثارِ (٣/ ٣٠- مُسْنَدِ علي ﷺ) مِنْ طَرِيْقِ نَافع بنِ القَاسِمِ عَنْ جَدَّتِهِ ٌ قطيمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها . وَنَافِعٌ وَجَدَّتُهُ لِمُ أَجِدُ لَهُمَا تَرْجَمَةً

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٣) في ط: لا يستطيع.

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: أحد.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: القُوِيّ.

<sup>(</sup>٦) نَقَلَهُ عَنْهُ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٢٣٤).

وَمَعْنَى هَـٰذَا ائَـهُ نَفَى العَدُوى أَصْلاً، وَحَمَلَ الأَمْرَ بِالْمُجَانَبَةِ عَلَى حَسْمِ الْمَادَّةِ وَسَدُّ الدَّرِيْعَةِ، لِثَلاَّ يَحْدُثَ لِلْمُخَالِطِ<sup>(۱)</sup> شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيَظُنُّ أَنَّهُ بِسَبَبِ الْمُخَالَطَةِ، فَيُشِتُ العَدُوى الَّتِي نَفَاهَا الشَّارِعُ.

وَإِلَى هَـذَا ذَهَـبَ أَبُو عُبَيْدٍ<sup>(٢)</sup> وَابِنُ جَرِيْرٍ<sup>(٣)</sup> وَالطَّحَاوِيُّ<sup>(٤)</sup>، وَذَكَرَهُ القَاضِي أَبُو يَعْلَى عَنْ أَحْمَدَ<sup>(٥)</sup>.

قُلْتُ: وأَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ مَا قَالَهُ البَّيْهَقِيُّ (() ، وَتَبِعَهُ ابنُ الصَّلَاحِ وَابنُ القَيَّم وَابنُ رَجَب وَابنُ مُفْلِح وغَيْرُهُمْ (() أَنَّ قُولَهُ: « لاَ عَدْوَى » عَلَى الوَجْهِ الَّذِي كَانُوا يَعْنَى الْبَهِ عَقَلَى، وَأَنَّ هَذِهِ الأَمْرَاضَ يَعْتَقَدُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ إضَافَةِ الفِعْلِ إلَى غَيْرِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّ هَذِهِ الأَمْرَاضَ تُعْدِي بِطَبِّعِهَا، وإلا فَقَدْ يَجْعَلُ اللهُ بِمَشْيِئتِهِ مُخَالَطَةَ الصَّحِيْحِ مَنْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ العَيْرِبِ سَبَبا لِحُدُوثِ ذَلِكَ. وَلِهَذَا قَالَ: «فِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كُمَا تَفِرُ مِنَ الاَسَدِ» (() وقَالَ فِي الطَّاعُونَ: « مَنْ سَمَع بِه بِأَرْضِ وقَالَ: « لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ » (()) وقَالَ فِي الطَّاعُونَ: « مَنْ سَمَع بِه بِأَرْضِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: للمخاطب.

<sup>(</sup>٢) غَرِيْبُ الْحَدِيْثِ (٢/ ١٦-١٧).

<sup>(</sup>٣) تَهُذِيبُ الآثار (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) شَرْحُ مُشْكِلِ الآثار (٢/ ٢٥٣).

 <sup>(</sup>٥) ذَكَرَهُ عنِ الْإَمَامِ أَخْمَدَ: الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفراد (٢/ ٣٨١-أطرافه)، وابنُ مُفْلِح فِي
الآدابِ الشَّرِعَية (٣/ ٣٦٠) وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) السُّنن الكُبْرَى (٧/ ٢١٦).

 <sup>(</sup>٧) انْظُرْ: علومَ الْحَدِيْثِ لابنِ الصَّلاحِ (ص/٤١٥)، ومِفْتَاحَ دَارِ السَّعَادَةِ (٢/٢٣٤)،
 ولَطَائِفَ المعارفِ لابنِ رَجَب (ص/٥٥)، والآدَابَ الشَّرْعِيَّةَ لابنِ مُفْلحٍ (٣/٣٦٣)،
 والمفهم (٥/ ٦٢٥).

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٠٧٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ٨٠)

<sup>(</sup>٩) روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ ( ٢٢٢١).

فَلاَ يُقْدُمُ عَلَيْهِ » وَكُلُّ ذَٰلِكَ بِتَقْدِيرِ اللهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ: « فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ » يُشِيْرُ إِلَى أَنَّ الأَوَّلَ إِنَّمَا جَرِبَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، فَكَذَلِكَ الثَّانِي ومَا بَعْدَهُ.

ورَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: «لا يُعْدِي شَيْءً [شَيْئاً] (۱) قَالَهُ الثَّهُ الثَّهُ مِنَ الْجَربِ تَكُونُ بِمِشْفَرِ البَعِيْرِ وَالثَّرْمِينَ اللَّهِ النَّقُبَةُ مِنَ الْجَربِ تَكُونُ بِمِشْفَرِ البَعِيْرِ أَوْ بِلْنَبِهِ فِي الإبِلِ العَظِيمَةِ فَتَجْرَبُ كُلُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « فَمَنْ (۱) أَجْرَبَ اللهُ وَلَا إِلاَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا عَنْ وَكَا مَنْ (۱) أَجْرَبَ اللهُ وَلَا إِلَّهُ عَلَى اللهُ كُلُّ نَفْس، وَكَتَبَ حَيَاتَهَا، وَمَصَائِبَهَا (۱) وَرَزْقَهَا » (٥). فأخْبَرَ السَّخُ – أَنَّ ذَلِكَ كُلُهُ بِقَضَاءً اللهِ وَقَدرِهِ، كَمَا ذَلُ عَلَيْهِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ هُمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن ثَبْرالَي: ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

وأمَّا أَمْرُهُ بِالفِرَارِ مِنَ الْمَجْنُومِ، «وَنَهْيُهُ عَنْ إِيرَادِ الْمُمْرِضِ عَلَى الْمُصِحِّ، وَعَنِ اللَّخُولِ إِلَى مَوْضِعِ الطَّاعُون؛ فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ اجْتِنَابِ الأسْبَابِ التِّتِي خَلَقَهَا اللهُ تَعَالَى، وَالعَبْدُ مَأْمُورٌ بِاتَّقَاءِ أَسْبَابِ الشَّرِّ إِذَا كَانَ فِي عَافِيةٍ، فَكَمَا اللهُ يُؤْمِرُ أَنْ لا يُلْقِي نَفْسَهُ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي النَّارِ أَوْ تَحْتَ الْهَدْمِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَمَا جَرَتِ الصَّادَةُ بِأَلَّهُ يَهْلُكُ وَيُوذُوى، فَكَذَلِكَ اجْتِنَابُ مُقَارَبَةِ الْمَرْضِ كَالْمَجْدُومِ، وَالشَّهُ تَعَالَى الشَّرَ أَوْ اللَّهُ مَلَى وَالتَّلَف، وَاللهُ تَعَالَى الْمَرْضِ وَالتَّلَف، وَاللهُ تَعَالَى الشَّرَابِ لِلْمَرَضِ وَالتَّلَف، وَاللهُ تَعَالَى الْمَرَضِ وَالتَّلَف، وَاللهُ تَعَالَى الْمَرَضِ وَالتَّلَف، وَاللهُ تَعَالَى الْمَرْضِ وَالتَّلَف، وَاللهُ تَعَالَى الْمَرَضِ وَالتَّلَف، وَاللهُ تَعَالَى الْمَرْضِ وَالتَّلَف، وَاللهُ تَعَالَى الْمُرَضِ وَالتَّلَف، وَاللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِنْ مَصَادِر تَخْرِيْجِ الْحَدِيْثِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الأعرابي.

<sup>(</sup>٣) فِي ض،ع: فما.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ومصابها.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٤٤٠)، والتُرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم٢١٤٣)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم٢٥٨)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثارِ (٣٠٨/٤) عَنِ ابن مَسْعُودِ وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: وقدوم.

هُوَ خَالِقُ الْاسْبَابِ وَمُسَبَّبَاتِهَا، لا خَالِقَ غَيْرُهُ، وَلاَ مُقَدِّرَ غَيْرُهُ.

وَأَمَّا إِذَا قَـوِيَ التَّوكُلُ عَلَى اللهِ، وَالإِيمَانُ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ فَقَوِيَتِ النَّفْسُ عَلَى مُبَاشَرَةِ بَعْضِ هَذِهِ الأَسْبَابِ؛ اعْتِمَاداً عَلَى اللهِ، وَرَجَاءً مِنْهُ أَنْ لاَ يَحْصُلَ بِهِ ضَرَرّ فَقِي هَـذِهِ الْحَالَ تَجُوزُ مُبَاشَرةً ذَلِكَ، لا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ خَاصَّةٌ، وَعَلَى هَـذَا يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَاصَّةٌ أَوْ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ أَنَّ النَّبِي ﷺ أَخَدَ بِهِ اللهِ المُعَلَى مَعْدُولِهِ اللهِ اللهِ

وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ (٣) وَالْبِنِهِ (١) وَسَلْمَانَ (٥) - \$-.

وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا رُويَ عَنْ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ مِنْ أَكُلِ السُّمُّ(١)،

(١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وَكَذَا ليست فِي روَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ، وابن مَاجَهْ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شُيْبَةً فِي مُصَنَفهِ (رقم ٣٥٤٣)، وَعَبْدُ بنُ حُميْدٍ فِي مُسَنَدهِ (رقم ١٨٩٧)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنهِ (رقم ٣٩٢٧)، وَالتُّرْمِذِيُّ فِي سُنَنهِ (رقم ١٨٩٧)، والنَّسَائِيُّ فِي سُنَنهِ (رقم ٣٥٤٧)، والنَّسَائِيُّ فِي سَنَنهِ (رقم ٣٥٤٧)، وَابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنهِ (رقم ٣٥٤٧)، وأَبنُ جَرِيْر فِي تَهْذِيْبِ الآثارِ (رقم ٤٨)، وابنُ حَبْلَ فِي مُستَدْرِ (رقم ٢١٢)، وَابنُ جَرِيْر فِي تَهْذِيْبِ الآثارِ (رقم ٤٨)، وابنُ حَبَّنَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٦١٦)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُستَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٢٣٠ ) وَالنَّامِيْ وَالتَّهْ مِذِي وَابنُ عَلِي وَالبَعْوِيُ وَابنُ الْجَوْزِيِّ وَابنُ عَلِي وَالبَعْرِيُ وَابنُ وَالنَّوَامِثُونِي وَابنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَحَسَنَهُ الْجَوْزِيِّ وَابنُ القَيْمِ وَابنُ مُقْلِح ، وصَحَحَهُ ابنُ خُزِيْمَةً وَابنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَحَسَنَهُ الْحَافِطُ وَالْمُنَادِيُّ فِي التَّيْسِيْرِ (٢/ ٢٢٠) وهُو كَمَا قالا. وَاللهُ أَعْلُمُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرَ فِي تَهْذَيْبِ الآثار (رقم٧٥) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤)رَوَاهُ ابنُ أَبِيَ شُنْيَبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (َرقم٢٤٥٣٤)، وابنُ جَرِيْرٍ فِي تَهْدِيْبِ الآثارِ (رقم ٨١) وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٤٥٣)، والعقيليُّ فِي الضُّعَفَاءِ (٤/ ٢٤٢)، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَهْدِيْبِ الآثارِ (رقم ٧٨) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْجٌ

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الْإِمَّامُ ٓ أَحْمَدُ فِي فَضَاَئِلِ الصَّحَابَةِ (رقم ١٤٨٢) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وانْظُرُ: سِيَرَ أَعْلام النُّبَلاءِ (١/ ٣٧٦)

وَمِنْهُ (١) مَشْيُ سَعْدِ ابنِ أَبِي وَقَاصٍ وَأَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ بِالْجُيُوشِ عَلَى مَتْنِ الْبَحْر (٢)». قَالَهُ ابنُ رَجَب (٢).

ُ قُولَّهُ: (وَلا طِيَرَةً) قَالَ أَبنُ القَيْمِ: «هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَفْياً أَوْ يَكُونَ نَهْياً، أَيْ: لا تَتَطَيَّرُوا، وَلَكِمْ فَولَهُ فِي الْحَدِيْثِ: « لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ صَفَرَ» يَدُلُّ عَلَى أَنْ الْمُرَادَ النَّفْيُ وَإِبْطَالُ هَذِهِ الأَمُورِ الَّتِي كَانَتِ الْجَاهِلِيَّة تُعَانِيها، وَالنَّفْيُ يَدُلُّ عَلَى بُطْلانِ ذَلِكَ وَعَدَمٍ تَآثِيْرِهِ، وَالنَّهْيَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلانِ ذَلِكَ وَعَدَمٍ تَآثِيْرِهِ، وَالنَّهْيَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلانِ ذَلِكَ وَعَدَمٍ تَآثِيْرِهِ، وَالنَّهْيَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى لَمْ الْمَنْعِ مِنْهُ.

وَفِي "صَحَيْحَ مُسْلِمِ" عَنْ مُعَاوِيةً بنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: وَمِنَّا أَنَاسٌ يَتَطَيُّرُونَ فَقَالَ: ﴿ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلا يَصُدَّنَكُمْ (أُ) (0) وَمِنَّا أَنَاسٌ يَتَطَيُّرُونَ فِقَالَ: ﴿ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ وَعَيْدِتَهِ لا فِي الْمُتَطَيِّرِ (١) بِهِ فَأَخْبَرُ أَنَّ تَأْدَيْهُ وَإِشْرَاكُهُ (٧) هُوَ اللَّذِي يُطِيَّرُهُ وَيَصُدُّهُ لا مَا رَآهُ وَسَمِعَهُ. فَأُوضَحَ × لأَمْتِهِ الأَمْرَ، وَبَيْنَ لَهُمْ فَسَادَ الطَّيرَة لِيعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلُ لَهُمْ عَلَيْهَا كُلُهُمْ عَلَيْهَا عَلَاهُمْ وَيَحْذَرُونَهُ، وَلِتَطْمَيْنَ قُلُوبُهُمْ، وَلَا نَصُبَهَا سَبَبًا لِمَا يَخَافُونَه وَيَحْذَرُونَهُ، وَلِتَطْمَيْنَ قُلُوبُهُمْ، وَتَسْكُنَ نَفُوسُهُمْ إِلَى وَحْدَانِيتِهِ تِعَالَى اللّٰتِي أَرْسَلَ بِهَا رُسُلَهُ، وَٱنْزَلَ (١٨) بِهَا كُتُهُ،

<sup>(</sup>١) فِي ط: ومن.

 <sup>(</sup>٢) سَبَقَ مَا يَتَعَلَّقُ بابي مُسْلِم الْخَولانِيِّ فِي «بَابٌ مِنَ الشَّركِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللهِ»،
 وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ فَهُ فَرَواهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي دَلائِلِ النُّبُوةِ (رقم ٢٢٥)
 وَفِي إِسْنَادِهِ سَيْفُ بنُ عُمَرَ التَّمْيْمِيُّ وَهُوَ مُثَّهَمٌ بِوَضْع الْحَدِيْثِ.

<sup>(</sup>٣) لطائف المعارف (ص/ ٦٩)

<sup>(</sup>٤) في ب: يردنكم.

<sup>(</sup>٥) روااهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٣٧) عَنْ معَاوِية بن الْحكم السلمي.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: التطير.

<sup>(</sup>٧) فِي مِفْتَاح دَار السُّعَادَةِ: وإدرَاكَهُ

<sup>(</sup>٨) فِي ط: ونزل.

وَخَلَقَ لَأَجْلِهَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَعَمَرَ الدَّارَيْنِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ بِسَبَبِ التَّوْحِيدِ، فَقَطَعَ ﷺ عُلَقَ الشُّرِكِ مِنْ قُلُوبِهِمْ؛ لِتَلاَّ يَبْقَى فِيْهَا عُلَقةٌ (١) مِنْهَا، وَلاَ يَتلَبَّسُوا بِعَمَلٍ مِنْ أَعْمَالَ أَهْلِ النَّارِ أَلْبَتَّةَ.

فَمَنِ استَّمْسَكَ بِعُرُوةِ التَّوْحِيدِ الوُثْقَى، وَاعْتَصَمَ بِحَبْلِهِ الْمَتِيْنِ، وَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ ا قَطَعَ هَاجِسَ<sup>(۲)</sup> الطَّيرَةِ مِنْ قَبْلِ اسْتِقْرَارِهَا، وَبَادَرَ خَوَاطِرَهَا مِنْ قَبْلِ اسْتِمْكَانِهَا، قَالَ عِكْرِمَةُ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ ابنِ عَبَّاسٍ فَمَرَّ طَائِرٌ يَصِيْحُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: خَيْرٌ خَيْرٌ، فَقَالَ لَهُ (٢) ابنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَا خَيْرٌ وَلاَ شَرَّ (٢) فَبَادَرَهُ بِالإِنْكَارِ عَلَيهِ (٥) لِثَلاً يَعْتَقِدَ تَاثِيرُهُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ، وَخَرَجَ طَاوُوسٌ مَعَ صَاحِبٍ لَهُ فِي سَفَر، فَصَاحَ غُرابٌ، فَقَالَ الرَّجُل: خَيْرٌ، فَقَالَ طَاووسٌ: ﴿وَأَيُّ خَيْرٍ عِنْدَ هَذَا؟ لا تَصْحَبْنِي (١٠). انْتَهَى مُلَخَصًا (١٠).

وَلَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ عَنْ أَنَسِ مَرْفُوعاً: « لا طِيَرةً، وَالطُيرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ » (^) فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا تَكُونُ سَبَباً لِوْقُوعِ الشَّرِّ بِالْمُتَطَيِّرِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: علق.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: جسر.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

 <sup>(</sup>٤) انْظُرْ: التَّمْهِيْدَ (٢٤/٢٤)، وفَتْحَ البَارِي (٢١٥/١٠)، وَالْمَقَاصِدَ الْحَسَنَةَ للسَّخَاوِيُّ (ص/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ عَبْدُالرُزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم١٩٥١٣) والْخَلاَّلُ-كَمَا فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ لابنِ مُفْلِح (٣/ ٣٦٦)- وإسنَّادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٧) مِفْتَاحُ دَار السَّعَادَةِ (٢/ ٢٣٤-٢٣٥).

 <sup>(</sup>٨) رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحٍ مُشْكِلِ الآثارِ (٩٨/٦)، وَفِي شَرْحٍ مَعَانِي الآثارِ (٤/ ٩١٥)، وَابنُ جَرِيْرِ فِي تَهْدِيْبِ الآثارِ (وقم٥٠)، وابنُ جَبَّانُ فِي صَحِيحِهِ (وقم ٣١٤).

وَجَوابُهُ: أَنَّ الْمُرَاد بِلْلِكَ مَنْ تَعَلَّرَ تَعَلَّرُا مَنْهِياً عَنْهُ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى مَا يَسْمَعُهُ وَيَهُ اللهِ وَقَلَّمَ اللهِ عَلَى مَا يَسْمَعُهُ وَيَهُ اللهِ وَقَلَّمَ يَمْ عَلَى اللهِ وَوَثِقَ بِهِ بِحَيْثُ عَلَّى قَلْبُهُ بِاللهِ خَوْفاً وَرَجَاءٌ، وَقَطَعُهُ عَنِ الالْتِفَاتِ إِلَى عَيْرِ اللهِ. وَقَالَ وَفَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ، فَإِنَّهُ لا يَضُرُّهُ ذَلِكَ. وَأَمَّا مَنِ اتَّقَى أَسْبَابِ الضَّرَر بَعْدَ الْعَقَادِهَا بِالأَسْبَابِ الْمُرْر بَعْدَ الْعَيْرَةُ عَنْ اللهِ خَوْفاً وَمَا مَنِ اتَّقَى أَسْبَابِ الضَّرَر بَعْدَ الْعَقَادِهَا بِالأَسْبَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، فَإِنَّهُ لا يَضُمُّهُ ذَلِكَ عَالِبًا، كَمَنْ رَدِّتُهُ الطَيرَةُ عَنْ خَالِهَا عَنْهُ اللهُ سَبَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، فَإِنَّهُ لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ عَالِبًا، كَمَنْ رَدِّتُهُ الطَيرَةُ عَنْ حَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَقَدُ جَاءَتُ (١) أَحَادِيْتُ ظَنَّ بَعُضُ النَّاسُ أَنَّهَا تَدُلُ عَلَى جَوَاز الطَّيُرَةِ، مِنْهَا قُولُهُ-عَلَيْهِ السَّلامُ -: « الشُّوْمُ فِي ثَلاَث فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَةِ وَالدَّارِ " (١) ، وَفِي رَوَايَةٍ: « لاَ عَدْوَى ، وَلاَ طِيَرَةَ ، وَالشُّوْمُ فِي ثَلاَث \* (١) الْحَدِيْث، وفِي [حَدِيْت إَخَر] (٥): « إِنْ كَانَ افْضِي الْفَرَس وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ " (رَوَاهُمَا (١) البُخَارِيُّ، فَأَنكَرَت عَائِشَةُ رضي الله عنها ذَلِك ، وقَالَتْ: كَذَبَ وَالنَّذِي النَّزَلَ الفُرْقَانَ عَلَى أَبِي القَاسِمِ

٦١٢٣)، وَالضَيْاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ٢٢٦٩) عَنْ أَنْسَ ﴿ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ؛ فِيهِ عُتْبَةُ ابنُ حُمَيْدٍ ضَمِّفَهُ أَحْمَدُ وقَالَ أَبُو حَاتِم: صَالِحُ ٱلْحَدِيْثِ، ووثقه ابنُ حِبَّانَ، وَالْحَدِيْثُ صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ وابنُ حِبَّانَ والضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ.

<sup>(</sup>١) فِي ب: فإن.

<sup>(</sup>۲) فِي ب: جاء.

<sup>(</sup>٣) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٨٥٨)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢) عَنِ ابن عُمَرَ.

 <sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٧٥٣)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢) عَنِ
 ابن عُمَر.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: الْحَدِيث الآخر.

<sup>(</sup>٦) رَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٠٩٤)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢٥) عَنِ ابن عُمَرَ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: رَوَاهُ.

مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا<sup>(۱)</sup>، ولَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: « كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ الطَّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَاللَّارِ وَالدَّابَّةِ » ثُمَّ قَرَأَتْ عَائِشَةُ: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الطَّيرَةُ فِي الْمَرْأَةِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾ الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾ [الحديد: ٢٢] رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابنُ خُزَيْمَةً وَالْحَاكِمُ وصَحَّحَهُ بِمَعْنَاهُ (١).

وقَـالَ الْخَطَّابِيُ<sup>(٣)</sup>، وَابِنُ قُتُتِبَةَ: «هَذَا مُستَثْنَى مِنَ الطَّيَرَةِ»<sup>(١)</sup>، أَيْ: الطَّيَرَةُ مَنْهِيّ

ولَّيْسَ بِهَيَّابِ إِذَا شَدَّ رَحْلَهُ يَقُولُ عَدَانِي اليَوْمَ وَاقَ وَحَاتِمُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: بِهَا.

<sup>(</sup>۲) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٥٣٧)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٦/ ١٥٠، ٢٤٢)، وإسْخَاقُ بِنُ رَاهَوْيَهِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٣٦٥)، والطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ (رقم ٢٧٠)، وابنُ خَزَيْمَةَ فِي صَحَيْحِهِ - كَمَا فِي إَعَافِ المهرةِ (١٥٠) -، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْح مُشْكِلِ الآثار (رقم ٧٨٦)، كَمَا فِي إَعَافِ المهرةِ (١٠٤/٨) -، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْح مُشْكِلِ الآثار (رقم ٧٨٦)، والنَّبَهَةِيُّ فِي السُّنِ الكَبْرَى (١٤٠/٨)، وأَنْجَامُهُمُّ فِي السُّنِ الكُبْرَى (١٤٠/٨)، وأَنْجَامُهُمْ فِي السُّنِ الكُبْرَى (١٤٠/٨)، وأَنْجَامُهُمْ فِي السُّنِ الكُبْرَى (١٤٠/٨)، الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ، وابنُ خُزِيْمَةَ وَالْحَاكِمُ، واللَّهَبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>٣) معالم السُّنَن (٤/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَ ابِنُ قُتْيَبَةَ حَدِيْتَ أَبِي هُرَيْرَةَ: «الشُّوْمُ فِي ثَلاثٍ » وَحَدِيثَ عَائِشَةَ فِي رَدُهِ وَحَدِيثَ أَنس - ﴿ وَحَدِيثَ عَائِشَةَ فِي رَدُهِ وَحَدِيثَ أَنس - ﴿ وَعَدِيثَ أَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عُلَاثُ اللَّهِ عُلَا الْحَدِيثِ اللَّوْلُ وَلَا الْحَدِيثُ الْأُولُ بِنَقْض لِهَنَا، وَإِنّما فَالنَّ: ولَيْسَ هُذَا بِنَقْض لِلهَدَيثِ الأَوْلُ وَلا الْحَدِيثُ الأَوْلُ بِنَقْض لِهَنَا، وَإِنّما أَمَرَهُمْ بِالتَّحُولُ مِنْهَا لأَنَّهُم كَانُوا مُقِيْمِيْنَ فِيهَا عَلَى اسْتِثْقَال لِظِلْهَا وَاسْتِيْحَاش بِمَا نَالَهُمْ فِيهَا، فَأَمَرَهُمْ بِالتَّحُولُ، وَقَدْ جَعَلَ الله تَعَالَى فِي عُرائِ النَّاس وتركيبِهِم السُّعُقَالَ مَا نَالَهُمُ السُّوءُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لا سببَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ وَحُبًّ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ السُّرُ لَهُمْ وإِنْ لَمْ يُرِدْهُمْ بِهِ، وَبُغْضَ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ الشُّرُ لَهُمْ وإِنْ لَمْ يُرِدْهُمْ بِهِ وَلِغُونَ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ الشَّرُ لَهُمْ وإِنْ لَمْ يُرِدْهُمْ بِهِ وَالطَيْرَةُ مِنَ الجبتِ؟! وَكَانَ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَرَونَها شَيْئًا ويحدونَ مَنْ كَذَبَ بِهَا قَالَ الشَاعِرُ يَمْذَحُ رَجُلا :

عَنْهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ دَارٌ يَكُرَهُ سُكُنَاهَا أَو امِرْأَةٌ يَكُرَهُ صُحْبَتَهَا أَوْ فَرَسٌ أَوْ خَادِمٌ فَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ دَارٌ يَكُرَهُ سُكُنَاهَا أَو امِرْأَةٌ يَكُرنَهُ صُحْبَتَهَا أَوْ فَرَسٌ أَوْ خَادِمٌ فَلَيْهَارِقِ الْخَرَاهَةِ وَالتَّأَدِي بِهِ فَإِنَّهُ شُوْمٌ.

وَقَالَتْ طَائِفَة: لَمْ يَجْزِمِ النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّوْمِ فِي هَذِهِ الثَّلاَئَةِ، بَلْ عَلَقَهُ عَلَى الشَّرْطِ كَمَا نَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيْحِ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ صِدْقِ الشَّرْطِيَّةِ صِدْقُ كُلِّ وَاحِدٍ بِمُفْرَدِهَا، قَالُوا: وَالرَّاوِي غَلِطَ.

قُلْتُ: لا يَصِحُ تَغْلِيْطُهُ مَعَ إِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى الصَّحَّةِ، وَرِوَايَةُ تَعْلِيْقِهِ بِالشَّوْطِ لا تَدُلُّ عَلَى نَفْي روَايَةِ الْجَزْم.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: الشُّوْمُ بِهَـذِهِ الثَّلائَةِ إِنَّمَا يَلْحَقُ مَنْ تَشَاءَمَ بِهَا فَيكُونُ شُوْمُهَا عَلَيْهِ، وَمَنْ تَشَاءَمَ بِهَا فَيكُونُ شُوْمُهَا عَلَيْهِ، وَمَنْ تَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَلَمْ يَتَشَاءَمْ وَلَمْ يَتَطَيْرَ لَمْ تَكُنْ مَشُؤُومَةً عَلَيْهِ، قَالُوا: ويَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيْثُ أَنَس: « الطَيْرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ "(۱) وَقَدْ يَجْعَلُ اللهُ سُبْحَانَهُ تَطَيُّرَ العَبْدِ وَتَشَاؤُمَهُ سَبَبًا لِحُلُولِ الْمَكْرُوهِ، كَمَا يَجْعَلُ اللَّقَةَ بِهِ، وَالتَّوَكُلُ عَلَيْهِ، وإلنَّوَكُلُ عَلَيْهِ، وإلنَّوَكُلُ عَلَيْهِ، وإلنَّوَتُلُ عَلَيْهِ، وإلنَّوَنُ والرَّجَاءِ مِنْ أَعْظَمَ الأسْبَابِ الَّتِي يُدْفَعُ بِهَا الشَّرُ.

وقَـالَ ابِنُ القَيِّم: ﴿إِخْبَارُهُ ﷺ بِالشُّومِ فِي هَذهِ الثَّلاَثَةِ ؛ لَيْسَ فِيْه إِثْبَاتُ الطَّيرَةِ النَّلاَثَةِ ؛ لَيْسَ فَيْه إِثْبَاتُ الطَّيرَةِ النَّلاَثَةِ ؛ لَيْسَ فَيْه إِثْبَاتُ الطَّيرَةِ النَّتِي نَفَاهَا اللهُ ، وَإِثْمَا غَايَتُهُ أَنَّ الله مُبْارِكَةً لا يَلْحَقُ مَنْ قَارَبَهَا مِنْهَا شُوْمٌ وَلاَ شَرِّ. وَهَـذَا كَمَا يُكُمَّ الْخَيْرَ عَلَى وَجْهِ ، وَيُعْطِي وَهَـذَا كَمَا يُعْطِي اللهُ وَالْكَيْنِ وَلَداً مُبَارِكا يَرَيانِ الْخَيْرَ عَلَى وَجْهِ ، وَيُعْطِي غَيْرَهُما وَلَدا مَشْؤُوماً يَرَيانِ الشَّرِّ عَلَى وَجْهِ ، وَكَذَلِكَ مَا يُعْطَى النَّارُ وَالْمَرْآةُ وَالْفَرَسُ. وَالله سُبْحَانَهُ خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرُ الْشَارِ وَالسَّرُ الْمُالِقُ الْفَرْسُ. وَالله سُبْحَانَهُ خَالِقُ الْخَيْرِ وَالسَّرُ

وَلَكِنَّهُ يَمْضِي عَلَى ذَاكَ مُقْدِمـاً ۚ إِذَا صَـدًّ عَنْ تِلْكَ الْهَنَاةِ الْخَثَارِمُۗ ٱلَى آخر كلامهِ. انْظُرْ: تَاويلَ مُخْتَلَفِ الْحَدِيْثِ (ص/٥٠٥-١٠٩).

<sup>(</sup>١) سَبَقَ تَخُريْجُهُ

<sup>(</sup>٢) فِي ط: قَدْ يَخْلُقُ أعياناً مِنْهَا.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: أعطي.

وَالسُّعُودِ وَالنُّحُوسِ، فَيَخْلُقُ بَعْضَ هَذِهِ الأَعْيَانِ سُعُوداً مُبَارَكَةً، وَيَقْضِي بِسَعَادَةً مَنْ قَارَبَهَا، وَحُصُولَ اليُمْنِ وَالبَرَكَةِ لَهُ (أَ) وَيَخْلُقُ بَعْضَهَا نُحُوساً يَنتَحُسُ بِهَا مَنْ قَارَبَهَا، وَكُلُّ ذَٰلِكَ بِقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ، كَمَا خَلَقَ سَائِرَ الأَسْبَابِ وَرَبَطَهَا بِمُسَبَّبَاتِهَا الْمُتَضَادَةِ وَالْمُخْتَلِفَةِ، كَمَا خَلَقَ الْمُسلَّكَ وَغَيْرَهُ مِنَ الأَرْوَاحِ الطَّيِّبَةِ، وَلَدَّذَ بِهَا مَنْ قَارَبَهَا (أَ) مِنْ الأَرْوَاحِ الطَّيِّبَةِ، وَلَدَّذَ بِهَا مَنْ قَارَبَهَا أَنَّ مِنَ النَّاسِ، وَخَلَقَ ضِدَّهَا، وَجَعَلَهَا سَبَباً لأَلْمٍ مَنْ قَارَبَهَا (أَ) مِن النَّاسِ، وَالفَرْقُ بَلْنَ عَيْنِ مُذْرَكٌ بِالْحِسِ، فَكَذَلِكَ فِي الدِّيَارِ وَالنَسَاءِ وَالْخَيْلِ، وَالفَرْقُ الشَّرِعُةُ لَوْنَهُ النَّهِ (نَا اللَّهُ عَيْنِ مُذْرَكٌ بِالْحِسِ، فَكَذَلِكَ فِي الدِّيَارِ وَالنَسَاءِ وَالْخَيْلِ، وَالْخَيْلِ، وَالْخَيْلِ، وَالنَسَاءِ وَالْخَيْلِ،

قُلْتُ: وَلِهَذَا يُشْرَعُ لِمَنِ اسْتَفَادَ زُوْجَةً أَوْ أَمَةً أَوْ دَابَةً أَنْ يَسْأَلَ اللهَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرٍ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ (٥)، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي وَخَيْرٍ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ (٥)، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ سَكَنَ دَاراً أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَلَكِنْ يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ: هَذَا جَارٍ فِي كُلُّ مَشْوُوم فَمَا وَجْهُ خُصُوصِيَّةٍ هَذِهِ الثَّلاَئَةِ بِالذَّكْرِ؟

وَجَوَابُهُ: أَنَّ ٱكْثَرَ مَا يَقَعُ التَّطَيُّرُ فِي هَذِهِ الثَّلائَةِ فَخُصَّتْ بِالذَّكْرِ لِذَلِكَ، ذَكَرَهُ فِي

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي المطبوع مِنْ مِفْتَاح دَار السُّعَادَةِ: قارنها.

<sup>(</sup>٣) فِي المطبوع مِنْ مِفْتَاحَ دَارِ السَّعَادَةِ: قارنها.

<sup>(</sup>٤) مِفْتَاح دَارِ السَّعَادَةِ (٢/٧٥٢)

<sup>(</sup>٥) رَوَى َ الْبُخَارِيُّ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ العِبَادِ (ص/٥٩)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢١٦)، وَابنُ السُّنِيِّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ (رقم ٢١٦)، وَابنُ السُّنِيِّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ (رقم ٢٠٠)، وَابنُ السُّنِيِّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ (رقم ٢٠٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/١٨٥-١٨٦) وَغَيْرِهُمْ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةُ اَو الْجَارِيَةَ أَوِ الدَّابَّةِ أَوِ الغَلامَ فَلْيَقُلْ: أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ لِلْكَارِيَةَ أَو الغَلامَ فَلْيَقُلْ: أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَوَافَقَهُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَسَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّكَارِ (ص/٢٢٣).

«شُرْح السُّنَن»(١).

وَمِنْهَا: مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، دَارٌ سَكَنَّاهَا وَالْعَدَدُ كَثْيِرٌ، وَالْمَالُ وَافِرٌ، فَقَلَّ الْعَدَدُ، وَذَهَبَ الْمَالُ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: « دَعُوهَا ذَمِيمَةٌ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَنْس بِنَحْوهِ (٢٠).

وَجَوَابُهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الطَّيَرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، بَلْ أَمَرَهُمْ بِالاَنْتِقَال لاَنَّهُمُ السَّتُقَلُوهَا وَاسْتُوْحَشُوا مِنْهَا، لِمَا لَحِقَهُمْ فِيْهَا لِيَتَعَجَّلُوا الرَّاحَةَ مِمَّا دَاخَلَهُمْ (") مِنَ الْجَرَع، لاَنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ فِي غَرَائِزِ النَّاسِ اسْتِثْقَالَ مَا نَالَهُمُ السَّرُ فِيه، وَإِنْ كَانَ لا سَبَبَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَحُبَّ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِيهِ الْخَيْرُ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُمْ بِهِ، وَلاَنَّ مُقَامَهُمْ فِيْهَا قَدْ يَقُودُهُمْ إِلَى الطَيرَةِ، فَيُوقِعُهُمْ ذَلِكَ فِي الشَّرْكِ، وَالشَّرِ الذِي يَلْحَقُ المُتَعلَيْر بِسَبَبِ طِيرَتِهِ، وَهَذَا بِمُنْزِلَةِ الْخَارِجِ مِنْ بَلَدِ الطَّاعُونِ غَيْر فَارٌ مِنْه، وَلَوْ مُنعَ النَّاسُ الرَّحْلَة مِنَ السَّرَادِ الَّتِي تَتَوَالَى عَلَيْهِمْ فِيهَا الْمَصَائِبُ وَالْمِحَنُ، وَتَعَدَّرُ النَّاسُ الرَّحْلَة مِنَ السَارة التَّوْجِيدِ فِي الرِّحْلَة ، لَلْزَمَ كُلُّ مَنْ ضَاقَ عَلَيه رِزْقٌ فِي بَلَدٍ أَوْ الْأَوْنَ فَيْهِ الْمَصَائِبُ وَالْمِحَنُ، وَتَعَدَّرُ النَّاسُ الرَّحْلَة مِنْ اللهُ الرَّولَة إِلَى النَّولِ عَنْها الْمَصَائِبُ وَالْمِحْنُ، وَتَعَدَّرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فِيهَا الْمُصَائِبُ وَالْمِورَة فِي بَلَدٍ أَوْ اللهَ الْمَالِكُ عَلَيْهِمْ فِيهَا الْمُصَائِبُ وَالْمِورَ فَي بَلَدٍ أَوْ

فَإِنْ قِيْلُ (٥). مَا الفَرْقُ بَيْنَ الدَّارِ وَبَيْنَ مَوْضِعِ الوَبَاءِ حَيْثُ رَخَّصَ فِي الارتِحَالِ

 <sup>(</sup>١) طَرْحُ الثَّثْرِيْبِ فِي شَرْحِ التَّقْرِيْبِ لِلحَافظِ العِرَاقِيِّ (١١٧/٨) وَحَكَاهُ عَنِ أَبِي العَبَّاسِ القُرْطُبِيِّ، وَكَلاَمُهُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الْمُمْهِمِ (١٢٩/٥-٣٣)، وَالشَّيْخُ سُلَيْمَانُ يَعْنِي بِشُرْحِ السُّنْزِ- فِيْمَا أَظُنُ - : شَرْحَ سُنَنِ التَّرْهَذِيُ لِلحَافِظِ العِرَاقِيِّ. واللهُ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَّأُ (٢/ ٩٧٢) عَنْ يَحْيَى بَنِ سَعْيِلْهِ مُعْضَلاً. وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٩٢)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَتِهِ (رقم ٣٩٢)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (٨/ ١٤٠) عَنْ أَنس ﴿ وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: دَخَلَهُمْ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: قلة

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَمِنْهَا: فَإِنْ قِيلَ..

عَن الدَّار دُونَ مَوْضِع الوَباءِ(١)؟

أَجَابَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْأُمُورَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى ثَلائَةُ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا لاَ يَقَعُ التَّطَيُّرُ مِنْهُ لا<sup>(٢)</sup> نَادِراً، ولا<sup>(٣)</sup> مُكَرَّراً فَهَذَا لاَ يُصغَى إلَيْهِ كَنعْقِ<sup>(٤)</sup> الغُرَابِ فِي السَّفَرِ، وَصُرَاخِ بُوْمَةٍ فِي دَارِ، وَهَذَا<sup>(٥)</sup> كَانَتِ العَرَبُ تَعْتَبِرُهُ.

ثَانِيهَا: مَا يَقَعُ بِهِ ضَرَرٌ ۚ وَلَكِنَّهُ يَعُمُّ وَلا يَخُصُّ، وَيَنْدُرُ وَلاَ يَتَكَرَّرُ كَالوَبَاءِ، فَهَذَا لا يُقَدُمُ عَلَيْه، وَلاَ يَفِرُّ مِنْهُ.

وَتَالَّٰ ثُهَا: سَبَبَ يَخُصَ اللهُ وَلاَ يَعُمُّ، وَيَلْحَقُ بِهِ الضَّرَرُ لِطُولِ الْمُلازَمَةِ كَالْمَرْأَةِ، وَالفَرَسِ وَالدَّارِ فَيْبَاحُ لَهُ الاسْتِبْدَالُ (١) وَالتَّوْكُلُ (١) عَلَى اللهِ، وَالإعْرَاضُ عَمَّا يَقَعُ وَالفَرَسِ وَالدَّارِ فَيْبَاحُ لَهُ الاسْتِبْدَالُ (١) وَالتَّوْكُلُ (١) عَلَى اللهِ، وَالإعْرَاضُ عَمَّا يَقَعُ فِي النَّفْسِ. ذَكَرَهُ فِي «شَرْح السُّنَن» (١).

وَمِنْهَا: حَدَيْثُ اللَّقَحَةِ؛ لَمَّا مَنْعَ النَّبِيُ ﷺ حَرْباً وَمُرَّةَ مِنْ حَلْبِهَا وَأَذِنِ لِـ "يَعِيشَ» رَوَاهُ مَالِكُ (١٠).

(١) فِي ط: البلاء.

(٢) فِي ط: إلا، وَالْمُثْبَتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

(٣) فِي ط: أَوْ لا .

(٤) فِي ط: كنعب، وَفِي ض،ع: كنَّمْي، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: أ، ب.

(٥) فِي أَ: وَهَٰذَا وَلُوْ.

(٦) فِي ط، أ: محض.

(٧) فِي ط: فِي أ: الاستدلال.

(٨) فِي ط، ض: أو التوكل.

 (٩) طَرْحُ التَّثْرِيْبِ فِي شَرْحِ التَّقْرِيْبِ لِلحَافِظِ العِرَاقِيِّ (١١٧/٨) وَحَكَاهُ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ عَنْ بَعْض أَهْل العِلْم، وَنَقَلُهُ بِتَمَامِهِ أَبُو العَبَّاسِ القُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ (٥/ ١٣٠-١٣١).

(١٠) ۚ رَوَاهُ مَالِكٌ ۚ فِي أَلْمُوَطَّا ۚ (٢/ ٩٧٣) عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ مُعَضَلاً، ورَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (٢٢/ ٢٧٧)، وَالْحَرْبِيُّ فِي إِكْرَامِ الضَّيْفِ (رقم ٦٥)، وابنُ قانعِ فِي مُعْجَمِ وَجَوَابُهُ: أَنَّ ابنَ عَبْدِالبَرُّ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا عِنْدِي مِنْ بَابِ الطَّيَرَةِ؛ لأَنَّهُ مُحَالٌ أَن يَنْهَى عَـنْ شَيْءٍ وَيَفْعَلُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ طَلَبِ الفَّالِ الْحَسَنِ، وَقَدْ كَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَقْبَحِ الأَسْمَاءِ أَنَّهُ حَرْبٌ وَمُرَّةً، [فَالْمُرَادُ بِلَاكِ] (١) حَتَّى لا يَتسَمَّى بِهِمَا أَحَدُ" (١).

وَقَدْ رَوَى ابنُ وَهْبِ فِي «جَامِعِه» مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا، فَإِنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: فَقَامَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: "بَكُلُّمُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ أَصْمُتُ؟ فَقَالَ: "بَل اصْمُتْ، وَأَخْبِرُكَ بِمَا أَرَدْتَ، ظَنَنْتَ يَا عُمَرُ أَنْهَا طِيَرَةٌ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُهُ، ولا اللهُ خَيْرُ إلاَّ خَيْرُ أَلاً خَيْرُ اللهِ عَمْرُهُ، وَلَا عَمَرُ أَنْهَا طِيرَةٌ، وَلاَ تَجْرَى بَقِيَّةُ الأَحَادِيْثِ النَّي تَوَهَّمَ خَيْرُهُ، وَلَكِنْ أُحِبُ الفَالَ الْحَسَنَ "(أَ) وَعَلَى هَذَا تُجْرَى بَقِيَّةُ الأَحَادِيْثِ الَّتِي تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ أَنْهَا مِنْ بَابِ الطَيرَةِ.

قُولُـهُ: (وَلاَ هَامَـةَ) بِتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ عَلَى الصَّحِيْحِ. قَالَ الفَرَّاءُ: «الْهَامَةُ طَائِرٌ مِنْ طَيْرِ اللَّيْل<sup>»(٥)</sup> كَانَّهُ يَعْنِي: البُّومَةَ.

قَالَ ابنُ الْأَعْرَابِيِّ: «كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ بِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى بَيْتِ أَحَدِهِمْ يَقُولُ: نَعَتْ إِلَيَّ نَفْسِي أَوْ أحداً مِنْ أَهْلِ دَارِي (١٠).

الصَّحَابَةِ (٣/ ٢٣٩)، وابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (٢٤ / ٧٧) وَغَيْرُهُمْ عَنْ يَعِيْشَ ﷺ بِهِ. وإسْنَادُهُ صَحْبِحٌ، مِنْ صَحْبِيْحِ حَدَيْثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ. وَحَسَنَهُ الْهَيْشُمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٨/ ٤٤)، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدَيْثِ عُقْبَةَ بنِ عَامِر، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (١٧/ ١٩٧)، وأَبُو الطَّبَرَانِيُّ خَسَنٌ.

<sup>(</sup>١) فِي التَّمْهِيْدِ، ومِفْتُأُح دَارِ السَّعَادَةِ: فَأَكَّدَ ذَلِكُ والمثبت مِنْ : ط، وَالتُّسَخ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) التَّمْهِيْدِ (٤ ٢/ ٧١)، وَانْظُرُ: الاسْتِذْكَارَ (٨/ ١٣ ٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: لا - بدون واو-.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ ابنُ وَهْبِ فِي جَامِعِهِ (رقم ٦٥٥) وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُاللهِ بنُ زِيَادِ ابنِ سَمْعَانَ وَهُو مَتْرُوكٌ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُرْسَلٌ، أَرْسَلَهُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْمِ التيميِّ- رَحِمَهُ اللهُ - .

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ: فَتْحَ البَارِي (١٠/ ٢٤١) ، والنُّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (٥/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: فَتَحَ البَارِي (١٠/ ٢٤١).

وقالَ أَبُو عُبَيْدِ: «كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ عِظَامَ الْمَيِّتِ تَصِيْرُ هَامَةً فَتَطِيْرُ، وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ الطَّاثِرَ الصَّدَى» (()، وَبِهِ جَزمَ ابنُ رَجَبٍ قَالَ: «وَهَذَا شَبِيْهٌ بِاعْتِقَادِ أَهْلِ التَّنَاسُخِ: أَنَّ أَرْوَاحَ الْمُوتَى تَتَتَقِلُ إِلَى أَجْسَادِ حَيَوانَاتٍ مِنْ غَيْرِ بَعْثِ وَلاَ نُشُور، وَكُلُّ هَذِهِ اعْتِقَادَات بَاطِلَةٌ جَاءَ الإسلامُ بِإِبطَالِهَا وَتَكْذِيْبِهَا، ولَكِنَّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيْعَةُ: أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وتَشْرَبُ مِنْ أَنْهَارِهَا إِلَى أَنْ يُردُهَا اللهُ إِلَى أَجْسَادِهَا» (1).

وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ بَنُ بَكَار فِي «الْمُوقَّقِيَاتِ»: «أَنَّ العَرَبَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَقُولُ: إِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ ولَمْ يُؤْخَذُ<sup>(٣)</sup> بِثَأْرِهِ: خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِهِ هَامَةٌ - وَهِيَ دُوْدَةٌ - ، فَتَدُورُ حَوْلَ قَبْرِهِ وَتَقُولُ: اسْقُونِي. وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ شَاعِرُهُمْ:

يَا عَمْرُو إِنْ لا تَدَعْ شَتْمِي وَمَنْقَصَتِي ۚ أَضْرِبْكَ حَتَّى تَقُولَ الْهَامَةُ اسْقُونِي ۗ ('') قَالَ: وَكَانَتِ اليَهُودُ تَزْعُمُ أَنَّهَا تَدْورُ حَوْلَ قَبْرِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تَذْهَبُ.

قُولُهُ: (وَلاَ صَفَرَ) بِفَتْحِ الفَاءِ، رَوَى [أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بنُ الْمُثَنَّى] (٥) فِي «غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ» لَهُ عَنْ رُوْبَهَ أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ حَيَّةٌ تَكُونُ فِي البَطْنِ، تُصِيْبُ الْمَاشِيَةَ وَالنَّاسَ، وَهِي أَعْدَى مِنَ الْجَرَبِ عِنْدَ العَرَبِ» (١٠).

فَعَلَى هَـذَا فَالْمُـرَادُ بِنَفْيِهِ مَا كَـانُوا يَعْتَقِدُونَهُ مِنَ العَدْوَى، وَيَكُونُ عَطْفُهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) غَرِيْبُ الْحَدِيْثِ لأبي عُبَيْدٍ (١/٢٧).

<sup>(</sup>٢) لطَّائف المعارف (صُّ/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: يأخذ ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، طَ١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ: تَهْذِيْبَ الآثارِ لابنِ جَرِيْرِ (٣/ ٣٩)، والآدَابَ الشَّرْعِيَّةَ لابنِ مُفْلِحِ (٣/ ٣٦٥)، وَفَتَحَ البَارِي (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أَبُو عُبَيْدِ القاسم بن سلام، وَالْمُثَبَتُ مِنَ التُّسَخ الْخَطُّيْةِ وط ا وكتب اللغة.

 <sup>(</sup>٦) أَقَلَهُ عَنْ أَبِي عُبْيَدَةَ مَعْمَرِ بن الْمُثنَى: أبو عُبْيدٍ فِي عَرْيْبِ الْحَدِيْثِ (٢٠/١)، وابنُ
 جَرِيْرٍ فِي تَهْذَيْبِ اللَّغَةِ (١١٧/١٧) والأَزْهَرِيُّ فِي تَهْذَيْبِ اللَّغَةِ (١١٧/١٧) وَغَيْرُهُمَا.

العَدْوَى مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى العَامِّ. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا: سُفْيَانُ بِنُ عُييْنَةَ وَأَحْمَدُ وَالسُّخَارِيُّ وَابِنُ جَرِيْر، وقَالَ آخَرُونَ: «الْمُرَادُ بِهِ شَهْرُ صَفَر، وَالنَّفْيُ لِمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهُ فِي النَّسِيْءِ، وَكَانُوا يُحِلُونَ «الْمُحَرَّمَ»، وَيُحَرِّمُونَ «صَفَرَ» مَكَانَهُ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكُ وَفِيْهِ نَظَرٌ.

وَرَوَى أَبُـو دَاوُدَ عَـنْ مُحَمَّدِ بِـنِ رَاشِـدٍ عَمَّنْ سَمِعَهُ يَقُولُ: "إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَسْتَشْئِمُونَ بِصَفَر ويَقُولُونَ: إِنَّهُ شَهْرٌ مَشْؤُومٌ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُ ﷺ ذَلِكَ "()، قَالَ ابنُ رَجَب: "ولَعَلَّ هَدًا القَوْلَ أَشْبُهُ الأَقْوَال»().

وَكَثِيْرٌ مِنَ الْجُهَّالِ يَتَشَاءَمُ بِصَفَرٍ، وَرُبُّمَا يَنْهَى ۚ عَنِ السَّفَرِ فِيْهِ، وَالتَّشَاوُمُ بِصَفَر هُوَ مِنْ جِنْسِ الطَّيَرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وكَذَلِكَ التَّشَاوُمُ بِيَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ، كَيَوْمِ الأَرْبَعَاءُ وتَشَاؤُمِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بِشَوَّالِ فِي النِّكَاحِ فِيْهِ خَاصَّةً.

قُولُهُ: (وَلاَ نَوْءَ) النَّوْءُ وَأَحِدُ الأَنْوَاءِ، وَسَيَأْتِي الكَلامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ.

قُولُهُ: (وَلاَ غُولَ) هُو بِالفَتْح مَصْدَرٌ مَعْنَاهُ: البُعْدُ وَالْهَلاكُ، وَبِالضَّمُّ الاسْمُ، وجَمْعُهُ أَغْمُوالٌ وَغِيْلانٌ، وَهُو الْمُرَادُ هُنَا، قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «الغُولُ وَاحِدُ الغِيْلان، وَهُو جِنْسٌ مِنَ الْجِنَّ وَالشَّيَاطِيْن، كَانَتِ العَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ الغُولَ فِي الفَلاةِ تَتَرَاءَى لِلنَّاسِ فَتَتَغَوَّلُ تَغُولًا، أَيْ: تَتَلَوَّنُ تَلَوُناً فِي صُورٌ (أَ) شَتَّى، وتَغُولُهُمْ، أَيْ: تُصَلَّقُ تَلوُناً فِي صُورٌ (أَ) شَتَّى، وتَغُولُهُمْ، أَيْ: تُضِلَهُمْ عَنِ الطَرِيْقِ وَتُهْلِكُهُمْ، فَنَفَاهُ النَّبِيُ ﷺ وَأَبْطَلُهُ. وَقِيلَ: قُولُهُ: «وَلاَ غُولَ »

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنهِ (رقم ٣٩١٥) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ إِلَى مُحَمَّدِ بنِ رَاشِيدٍ الْمَكْحُولِي وَهُوَ مِنْ كِبَارِ أَتَبَاعِ التَّابِعِيْنَ.

<sup>(</sup>٢) لطائف المعارف (ص/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: ينتهي، وَالْمُثَبَتُ مِنْ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ وَفِي ط١: ينهي

<sup>(</sup>٤) في ب: صورة

لَيْس نَفْياً لِعَيْنِ الغُول وَوُجُودِهِ، وَإِنَّمَا فِيهِ إِبْطَالُ زَعْمِ العَرَبِ فِي تَلَوُّنِهِ بِالصُّورِ الْمُخْتَلِفَةَ وَاغْتِيَالِهِ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى بَقَوْلِهِ: « وَلاَ غُولَ» أَنْهَا لاَ تُسْتَطِيعُ أَنْ تُضِلَّ أَحَداً، وَيَشْفِهُ لَهُ الْحَدِيْثُ الآخَرُ: « وَلاَ غُولَ، ولَكِنَّ السَّعَالِي سَحَرَةُ الْجِنُ " (1)، أَيْ: ولَكِنْ السَّعَالِي سَحَرَةُ الْجِنُ " (1)، أَيْ: ولَكِنْ السَّعَالِي سَحَرَةً لَهُمْ تَلْيِسْ وَتَخْيِلْ، وَمِنْهُ الْحَدِيْثُ: « إِذَا تَغُولُلَتِ الْغُولُلَتِ الْغُولُلَتِ الْفَعُورُ (1) شَرَّمًا بِذِكْرِ اللهِ، وَهَذَا يَدُلُ عَلَى آنَهُ لَمْ الْجَدِيْدُ بَعْفِهَا عَدَمَهَا، ومِنْهُ حَدِيْثُ أَبِي أَيُّوبَ: «كَانَ لِي تَمْرٌ فِي سَهْوَةٍ فَكَانَتِ الغُولُ يُدرُ اللهِ الْمُولُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيْبِ الْحَايِيْثِ (٢/٣٦٤) عَنِ الْحَسَنِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيًّ رَفَعَهُ: " السَّعَالِي سحَرَةً الْجِنِّ " وَإِسَّنَادُهُ ضَعِيْفٌ لَأَنَّهُ مُرسلٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ رَوَاهُ ابنُ وهبِ فِي جَامِعِهِ (رقم ٦٣٢) وابنُ أبي الدُّنيَا فِي مَكَائدِ الشَّيْطَان-كَمَا فِي آكام المرجان (ص/ ٤١) - عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْر - وَهُوَ ثِقَةٌ مِنْ كَبَارِ التَّابِعِيْن - : أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ سئلَ عَنِ الغَيْلانِ فَقَالَ: ﴿ هُمْ سَحَرَةُ الجِنِ " وَهُو مَرسلٌ أَيضاً، وَوَصَلَهُ أَبِ الشَّيْحِ فِي العَظَمَةِ (٥/ ١٦٤١) عَنْ جابِ ﴿ هُ وَفِي إِسْنَادِهِ إِبْرَاهِيْمُ بنُ وَوَصَلَهُ أَبُو الشَّيْحِ فِي العَظَمَةِ (٥/ ١٦٤١) عَنْ جابِرٍ هُ وَفِي إِسْنَادِهِ إِبْرَاهِيْمُ بنُ هِرَالْهُ اللهِ السَّادِةِ إِبْرَاهِيْمُ بنُ

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٣٠ وغيرها)، وابنُ أَبِي شَيْبَةً فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ١٩٧٤)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (رقم ١٠٧٩)، وابنُ النَّبَيِّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٢١٩)، وابنُ النَّبِيِّ فِي عمل اليَوْم والليلة (رقم ٢٥١٥)، وابنُ خُزِيْمةَ فِي صَحِيْحِهِ (٢١٩٥)، وابنُ خُزِيْمةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٤٨)، وابنُ خُزَيْمةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٤٨)، وابنُ المَصْنِيِّ عَنْ جابِر على وإسْنَادُهُ منتقطع، الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَع مِنْ جابِر. وَلَهُ شواهدُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرةً، وسعدِ وابنِ عُمَرَ وَكُلُها ضَعِيْقةً. وأصحُ مَا ورد فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٩٤٤)، وابنُ أَبِي هُرَيْرةً، وصعدِ وابنِ عَمْرو قَالَ: ذُكِرَ عَمْرو قَالَ: ذُكِرَ عِيْدَ عُمَرَ الغِيلانُ فَقَالَ: "إِنَّهُ لا يَتَحَوَّلُ شَيْءً عَنْ خَلْقِهِ الذي خُلِقَ لَهُ، وَلَكِنْ فِيهِمْ سَحَرَةً كُمَّ وَالغَيْرِ فَهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَلْمَالِمُ والشَّادُهُ صَحِيْح كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتَح (٦/ ٤٤٤) وَانظُرْ: صَحِيْح مُسْلِم (١/ ٢٩١رقم ٢٩١) المَّوْدِ (٣٥ عَمْدِع عَلَى الفَتَح (٣/ ٤٤٤)) وَانظُرْ: صَحِيْح مُسْلِم (١/ ٢٩١رقم ٢٩٨)

تَجِيءُ فَتَأْخُذُ»(١)»(٢).

قَالَ: (وَلَهُمَا عَنْ أَنْس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ ﴾ ، قَالُوا: وَمَّا الْفَالُ؟ قَالَ: ﴿ الْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ ﴾ (٣).

قُولُكُهُ: (وَيُعْجِبُنِي الْفَاْلُ) قَالَ أَبُو السَّعَادَات: «الفَاْلُ - مَهْمُوزٌ - فِيْمَا يَسُرُ وَيَسُوءُ، وَالطَّيْرَةُ لاَ تَكُونُ إلاَّ فِيْمَا يَسُوءُ، وَرُبَّمَا اسْتَعْمِلَتْ فِيْمَا يَسُرُ، يُقَالُ: تَفَاءَلْتُ بِكَذَا، وَتَفَاوَلْتُ فَيْمَا يَسُرُ بَوْكِ الْهَمْزَةِ بِكَذَا، وَتَفَاوَلْتُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْدَ كُلِّ تَخْفِيْفُ وَالقَلْبِ - . وَقَدْ أُولِعَ النَّاسُ بِتَرْكِ الْهَمْزَةِ تَخْفِيْفُ وَالقَلْبِ - . وَقَدْ أُولِعَ النَّاسُ بِتَرْكِ الْهَمْزَةِ تَخْفِيْفُا، وَإِنَّمَا أَحَبُّ الفَأْلُ؛ لأَنَّ النَّاسَ إِذَا أَمَّلُوا فَائِدَةَ اللهِ، وَرَجَوا عَائِدَتَهُ عِنْدَ كُلِّ سَبِ ضَعَيْفُ أَوْ فَوِيّ؛ فَهُمْ عَلَى خَيْرٍ، وَلَوْ غَلِطُوا فِي جِهَةِ الرَّجَاءِ، فَإِنَّ الرَّجَاءَ لَكُلُ لَكُونُ ذَيْكَ مِنَ الشَّرِ.

وَأَمَّا الطَّيْرَةُ، فَإِنَّ فِيْهَا سُوءَ الظَّنُّ بِاللهِ، وَتَوَقَّعُ الْبَلاءِ. وَمَعْنَى التَّفَاوُل مِثْلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ مَرِيْضٌ؛ فَيَتَفَاءَلُ بِمَا يَسْمَعُ مِنْ كَلام؛ فَيَسْمَعُ آخَرَ يَقُولُ: يَا سَالِمُ، أَوْ يَكُونَ طَالِبَ ضَالَّةٍ؛ فَيَسْمَعَ آخَرَ يَقُولُ: يَا وَاجِدُ، فَيَقَعُ فِي (٥) ظَنَّهُ اللهُ يَبْرُأُ (١) مِنْ مَرْضِه، وَيَجِدُ ضَالَتُهُ، ومِنْهُ الْحَدِيثُ قِيْلَ: «وَمَا الْفَالُ؟» قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَة».

قَولُهُ: (قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: « الكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ ») بَيْنَ لَهُمْ ﷺ أَنَّ الفَأْلَ يُعْجِبُهُ، فَلَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الطَّيرَةِ الْمُنْهِىِّ عَنْهَا.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/٤٢٣)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٨٨)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيِرِ (رقم ٤٠١١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرُكِ عَلَى الصَّحْيِحَيْنِ (رقم ٥٩٣٢-٥٩ - ٩٣٤٥)، وإسْنَادُ الْحَاكِمِ صَحِيْحٌ ، وأصله فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ (رقم ٢١٨٧) مِنْ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ .

<sup>(</sup>٢) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثَر (٣/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٧٦)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وتفالت.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: برئ.

قَالَ ابنُ القَيَّمِ: «لَيْسَ فِي الإعْجَابِ بِالفَأْلُ وَمُحَبَّتِهِ شَيْءٌ مِنَ الشَّرْكِ، بَلْ ذَلِكَ إِبَانَةٌ عَنْ مُقَتَضَى الطَّبِيْعَةِ، وَمُوْجِبِ(() الفِطْرَةِ(()) الإنسانيَّةِ الَّتِي تَمِيْلُ إِلَى مَا يُوافِقُهَا وَيُلائِمُهَا، كَمَا أَخْبَرَهُمْ أَلَّهُ: « حُبِّبَ إليْهِ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطَّيْبُ »(() وكَانَ يُحِبُ أَلْحَلُوى وَالعَسَلَ (() وَيُحِبُ حَسَنَ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ وَالأَذَان، ويَستَمعُ إليهِ، ويَلْجَبُ مُعَالِي الأَخْلاق، وَمَعْلَامُ وَمَعْرِ ومَا وَيَحِبُ مَعَالِي الأَخْلاق، وَمَعْلَامُ وَتَعَالَى قَدْ جَعَلَ فِي غَرَاثِزِ النَّاسِ الإعْجَابِ بِسَمَاعِ يُفْضِي إلَيْهِمَا، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ جَعَلَ فِي غَرَاثِزِ النَّاسِ الإعْجَابِ بِسَمَاعِ يُفْضِي إلَيْهِمَا، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ جَعَلَ فِي غَرَاثِزِ النَّاسِ الإعْجَابِ بِسَمَاعِ السَّرُورَ بِاسْمِ الْعَصْرُ وَمَعَلَّهُ، وَمُثَلِّهُ وَالشَّيْرِةُ وَالظَّفْرِ وَالظَّفْرِ وَلَا الشَّكُمُ وَالشَّرُورَ بِاسْمِ الْفَلاحِ وَالسَّلامِ وَالسَّخِجَاحِ وَالتَّهْنِيَةِ وَالبُسْرَى وَالفَوْزُ وَالظَّفْرِ وَالظَّفْرِ وَلَعْفِي وَالسَّرُورَ بِاسْمِ الْفَكْرِ وَالطَّفْرِ وَالطَّفْرِ وَالظَّفْرِ وَالظَّفْرِ وَالظَّفْرِ وَالطَّفْرِ وَالظَّفْرِ وَالظَّفْرِ وَالطَّفْرِ وَالْعَلْمُ وَالْمَالِ اللهُ وَالْمَالِ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمَ لَهُ اللهُ وَالْمُ الْمُعْرِقُ وَالْمُولِ الْمُعْرِقُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْرِقُ الْمُولِ الْمُلْمِ الْمُعْلِ وَالْمُولِ الْمُعْلِي وَالْمُ الْمُولِ الْمُعْلِ وَالْمُؤْلِ وَلَا الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلِي وَالْمُعْرِقُ الْمُعْلِي وَالْمُؤْلِ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ وَالْمُؤْلِ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ

(١) فِي ط: ومن حب .

(٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ١٢٨)، والنَّسَائِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ٣٩٣٩-٣٩٤)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ٣٩٤٠-٣٩٤)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأُوْسَطَ (رقم ٥٢٠٣)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُحْتَرِهُمْ وَهُوَ حَمُونَ (رقم ٢٦٧٦)، وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيثَ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، والضّيّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ١٦٠٨)، وَحَسَّنَ الْحَافِظُ إِسْنَادَهُ فِي التلخيص (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥١١٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٧٤) مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهًا–.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي أ، ب: ومفارقة، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط،ع، ض.

<sup>(</sup>٧) في ط: للشرك.

وقَالَ الْحَلِيْمِيُّ: "وَإِنَّمَا كَانَ ﷺ يُعْجِبُهُ الفَأْلُ؛ لأنَّ التَّشَاؤُمَ سُوءُ ظَنَّ بِاللهِ تَعَالَى بِغَيْرِ سَبَبٍ مُحَقَّقٍ، وَالتَّفَاوُلَ حُسْنُ ظَنَّ بِهِ، وَالْمُوْمِنُ مَأْمُورٌ بِحُسْنِ الظَّنُ بِاللهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالَ»(١).

قَالَ: (وَلاَّبُي دَاوُدَ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَن عُقبَةَ بِنِ عَامِرٍ، قَالَ: ذُكَرَتِ الطَّيرةُ عِندَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: « أَحْسُنُهَا الْفَاْلُ، وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرُهُ، وَلاَ يَدُفعُ السَّيْثَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ يَدْفعُ السَّيْثَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ يَدْفعُ السَّيْثَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَلَيْ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَلْ عَلَى إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَلْ عَلَيْ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَلَى اللّهِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ عَوْلَ عَوْلَ عَوْلَ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْتَ اللّهِ إِلَّا أَنْتَ اللّهِ اللّهِ إِلَّا أَنْتَ اللّهُ اللّ

قُولُهُ: (عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ) هَكَذَا وَقَعَ فِي نُسَخِ التَّوْحِيدِ<sup>(۱۲)</sup>، وَصَوَابُهُ عُرْوَةُ بِنُ عَامِرٍ؛ كَذَا اخْرَجَهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ وغَيِّرُهُمَا، وَهُوَ مَكِيٍّ اخْتُلِفَ فِي نَسَبِهِ، فَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلَ فِي وَقَالَ غَيْرُهُ: الْجُهَنِيُّ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْجُهَنِيُّ، وَالْحَرْبِيِّةِ فَقَالَ البَاوَرْدِيُّ: لَهُ صُحْبَةٌ، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي ثقات وَاحْتُلِفَ فِي صُحْبَةِ فَقَالَ البَاوَرْدِيُّ: لَهُ صُحْبَةٌ، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي ثقات

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: فَتَّحَ البَاري (١٠/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابِنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَيَّفِهِ (رقم ٢٦٣٩٢،٢٩٥٤ -٢٩٥٢)، وأَبُو دَاوُدُ فِي سُنْنِهِ (رقم ٣٩١٩)، وأَبِنُ السُّنِّيِّ فِي عَمَلِ اليَّوْمِ واللَّيْلَةِ (رقم ٣٩١٩)، والبَيْهَتِيُ فِي السُّننِ الكُبْرَى (٨/ ٣٩١)، وَالْخَطِيْبُ فِي تَالِي تَلْخِيْصِ المَسْابِه (١/ ١٦٥) وَغَيْرُهُمُ مِنْ طَرِيْقِ حَبْيِبِ بِنِ أَبِي ثَابِي عَنْ عُرُوّةَ بِنِ عامِ عَلَى وَقَدُ اختلف العُلَمَاءُ فِي صُحْبَةِ عُرُوّةَ بِنِ عامِرِ عَلَى وَالْأَظَهِرُ أَنَّهُ صَحَابِيٍّ، ولا تَضُرُّ عَنْعَتَهُ حَبِيبِهِ، فَقَدِ احْتَمَلَ الأَوْمَةُ عَنْعَتَهُ وَلَمْ المَسْعِخُوا روايَاتِ كَثِيرَةٍ لَمْ يُصَرِّحُ فِيهَا بِالتَّحْدِيثِ، وَإِلَّا المُخْمَى مِنْ عَنْعَتَهُ عَنْعَهُ عَنْعَهُ وَلَدُ رَقِي حديثًا منكراً. وَالْحَدِيثُ صَحَحَهُ التَّوْرِيُّ فِي رياضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/ ٣٨١)، والشيخ مُحَمَّدُ بُن عَبْدِالوَهًا بِ.

 <sup>(</sup>٣) وقع هَذَا لِغَيْرِ الْمُصَنَّفِ فوقع فِي بَعْضِ نُسَخِ كِتَابِ ابنِ السُّنْيُّ، وَكَذَلِكَ فِي مَطْبُوعِ الاَّذْكَارِ للنَّوْوِيُّ (ص/٢٥٣)، وَمَطْبُوعِ الوَابِلِ الصَّيِّبِ لابنِ القيِّمِ (ص/٢١١)، وَوَقَعَ عِنْدَ الْخَطِيْبِ فِي تَالِي تَلْخيص الْمُتَشَابِهِ: عَمْرُو بنُ عَامِرِ.

التَّابِعِينَ، وقَالَ الْمِزِّيُّ: لا صُحْبَةَ لَهُ تَصحُّ (١).

قَولُهُ: (فَقَـالَ: « أَحْسَنُهَا الْفَالُ » قَـدْ تَقَـدُم آنَهُ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ الفَأْلُ، وَرَوَى التُوْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ يُحِبُّ أَنْ يَسْمَعَ: يَا نَجِيْحُ، يَا رَاشِدُ (٢).

ورَوَى أَبُـو دَاوُدَ عَـنْ بُـرَيْدَةَ: ﴿ أَنَّ النَّـبِيُّ ﷺ كَانَ لا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ، وَكَانَ إِذَا بَعَـثَ عَـامِلاً سَـأَلَ عَـن اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبُهُ؛ فَرِحَ بِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ؛ رُوْيَ كَرَاهِيتُهُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ "<sup>(٣)</sup> وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ.

فَهَــٰذَا فِي اَسْتِعْمَالِ الفَـٰأَل، قَالَ ابنُ القَيْمِ فِي الكَلامِ عَلَى الْحَدِيْثِ الْمَشْرُوحِ: «أَخْبَرَ قَيْ أَنَّ الفَأْلَ مِنْهَا، «أَخْبَرَ قَيْ أَنَّ الفَأْلَ مِنْهَا، وَأَجْبَرَ قَيْ أَنَّ الفَأْلَ مِنْهَا، وَلَكُمْدَةً، وَأَخْبَرَ أَنَّ الفَأْلَ مِنْهَا، وَلَكُمْدَةً، وَأَخْبَرَ أَنَّ الفَأْلَ مِنْهَا، وَلَكُمْدَةً، وَلَكُمْدَةً مِنْهَا أَبْنُهُمَا مِنَ الامْتِيازِ وَالتَّضَادُ، وَنَظِيرُ هَذَا: مَنْعُهُ مِنَ الرُّقَى بِالشَّرُكِ، وَإِذْنَهُ فِي الرُّقَيَةِ وَيَالرُّقُهُمْ مِنَ الرُّقَى بِالشَّرِكِ، وَإِذْنَهُ فِي الرُّقَيَةِ

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: تُحْفَةَ الْأَشْرَافِ (٧/ ٢٩٥)، والإصابَةَ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنهِ (رقم١٦٦٦) وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأُوسُطِ (رقم١٤١٩)، والصَّغَيْرِ (رقم٥٤٩)، وأَبُو نُعَيْمٍ فِي أَخبَارِ أَصْبَهَانَ (٢٠٦/٢) وَغَيْرُهُمْ وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحٍ مُشْكِلِ الآثارِ (رقم١٦٦٣)، وَقَدْ أُعِلَّ بِمَا لا يَقْدَحُ -إِنْ شَاءَ اللهُ تعالَى-.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٣٤٧ - ٣٤٧)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٩٢)، والبَّنَانِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (رقم ٨٨٢)، والبَّيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (٨/ ١٤٠)، والبَّيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (٨/ ١٤٠)، وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الشَّنَخِ سُلِمَانُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بِنِ الشَّخَيْرَ ﴿ اللهِ الشَّامِيْنَ (رقم ٢٠٥/). وَالشَّيْخُ سُلِيَمانُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بِنِ الشَّخَيْرَ ﴿ عَنْ اللهِ الشَّامِيْنَ (رقم ٢٠٧٠).

<sup>(</sup>٤) فِي المطبوع مِنْ مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ: خَيْرُهَا.

إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا شِرْكٌ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْمَنْفَعَةِ الْخَالِيَةِ عَنِ الْمَفْسَدَةِ»(١).

قُولُهُ: (وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا) قَالَ الطَّيْبِيُ (٢): «تَعْريضٌ بِأَنَّ الكَافِرَ بِخِلافِهِ "٢٠).

قُولُهُ: (اللهُمُّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيْئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ) أَيْ: لا تَأْتِي الطَّيرَةُ بِالْحَسَنَاتِ، وَلاَ تَدْفَعُ الْمَكْرُوهَاتِ، بَلْ أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيْكَ لَكَ، الَّذِي تَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ وَتَدْفَعُ السَّيْئَاتِ. وَهَذَا دُعَاءٌ مُنَاسِبٌ لِمَنْ وَقَعَ فِي قُلْبِهِ شَيْءٌ مَنَ الطَيرَةِ، وَتَصْرِيحٌ بِأَنَّهَا لا تَجْلِبُ نَفْعاً وَلاَ تَدْفَعُ ضُرًا، ويُعَدُّ مَنِ اعْتَقَدَهَا سَفِيها مُشْرِكاً.

قُولُهُ: (وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِك) اسْتِمَانَةٌ بِاللهِ تَعَالَى عَلَى فِعْلِ التَّوكُلِ، وَعَدَم الالْتِفَاتِ إِلَى الطِّيَرَةِ الَّتِي قَدْ تَكُونُ سَبَباً لِوُقُوعِ الْمَكْرُوهِ عُقُرِبَةٌ (أَ) لِفَاعِلِهَا، وَذَلِكُ (أَ إِنَّمَا يَصْدُرُ مِنْ تَحْقَيْقِ التَّوكُلِ الَّذِي هُوَ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي جَلْبِ الْخَيْرَاتِ، وَدَفْع الْمَكْرُوهَات.

وَالْحَوْلُ: التَّحَوُّلُ وَالانْتِقَالُ مِنْ حَال إِلَى حَال، وَالقُوَّةُ عَلَى ذَلِكَ، أَيْ: لا حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ عَلَى ذَلِكَ الْحَوْلِ إِلاَّ بِكَ، وَذَلِكَ يُفِيْدُ التَّوَكُلَ عَلَى اللهِ لاَنَّهُ عِلْمٌ وَعَمَلٌ، فَالعِلْمُ مَعْرِفَةُ القَلْبِ بِتَوَحُّدِ اللهِ بِالنَّفْعِ وَالضَّرِّ.

وَعَامَّةُ الْمُؤْمِنِيْنَ بَلْ كَثِيْرٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ، وَالعَمَل هُوَ ثِقَةٌ القَلْبِ إِللهِ وَفَرَاغُهُ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَهَذَا عَزِيْزٌ، وَيَخْتُصُ بِهِ خَوَاصُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَهُوَ

<sup>(</sup>١) مِفْتَاحُ دَار السَّعَادَةِ (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) فِي ض: القُرْطُبِيُّ.

<sup>(</sup>٣) شَرْحُ الْمِشْكَاةِ (٨/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وعقوبة.

<sup>(</sup>٥) يَعْنِي الدُّعَاءَ بِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ: اللهم لا يَاتِي بالحسنات إلا أنت.. إلخ. انْظُرُ: فَتَحَ الْمُحِيْدِ (٢/ ٥٢٢)

دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الكَلِمَةِ، لأنَّ فِيْهَا النَّبَرِّي(١) مِنَ الْحَوْلِ وَالقُوَّةِ وَالْمَشْيِئَةِ بِدُونِ حَوْلِ اللهِ وَقُوِّتِهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَالإِقْـرَارَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَبِعَجْزِ العَبْدِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ إلاَّ مَا أَقْدَرُهُ عَلَيْهِ رَبُّهُ، وَهَذَا نِهَايَةُ تَوْحِيْدِ الرَّبُوبِيَّةِ الَّذِي يُثْمِرُ التَّوَكُلُ وَتَوْحِيْدَ العِبَادَةِ.

قَـالَ: (وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ مَرفُوعًا: « الطَّيرَةُ شَرْكٌ، الطَّيرَةُ شِرْكٌ » ، «وَمَا مِنَّا إِلاً. وَلَكِـنَّ اللهَ يُدْهَبُهُ بِالتَّوَكُلِ<sup>»(٢)</sup> رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتُّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَجَعَلَ آخِرَهُ مِن قول ابن مَسعُودٍ)

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَيْضاً ابنُ مَاجَهُ وَابنُ حِبَّانَ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «الطَّيَرَةُ شِرْكُ<sup>(٣)</sup> تُلاكًا » .

قُولُهُ: (الطَّيَرَةُ شِرْكٌ) صَرِيحٌ فِي تَحْرِيْمِ الطُيَرَةِ، وَأَنَّهَا مِنَ الشُّرُكِ لِمَا فَيْهَا مِنْ تَعَلَّقِ القَلْبِ عَلَى غَيْرِ اللهِ، وقَالَ ابنُ حَمْدَانَ فِي «الرَّعَايَةِ»: «تُكُرَّهُ الطَّيرَةُ»<sup>(1)</sup>، وَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِيدٍ مِنْ أَصْحَابٍ أَحْمَدَ؛ قَالَ ابنُ مُفْلِحٍ: «وَالأَوْلَى القَطْعُ بِتَحْرِيْمِهَا، ولَعَلَّ مُرَادهم بِالكَرَاهَةِ التَّحْرِيْمِ»<sup>(0)</sup>.

قُلَّتُ: بَلِ الصَّوَابُ القَطْعُ بِتَحْرِيْمِهَا، لَأَنَّهَا شِرْكٌ، وَكَيْفَ يَكُونُ الشَّرْكُ مَكْرُوها الكَراهَةَ الاصْطِلاحِيَّة؟! فَإِنْ كَانَ القَائِلُ بِكَرَاهَتِهَا أَرَادَ ذَلِكَ فَلاَ رَيْبَ فِي بُطْلانه،

<sup>(</sup>١) فِي ط: التبرؤ.

<sup>(</sup>٢) حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي «بَابِ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ». وَقَولُهُ: «وَمَا مِنَّا ...» إلخ مِنْ قَوْلِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ ﴿ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّيْنَ، وَانْظُرْ:: الْمُحَدِّيْنَ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (١٦٠/٤) بَعْدَ رِوَايَتِهِ الْحَدِيْثَ، وَانْظُرْ:: النَّكَ عَلَى مقدمة ابن الصلاح لِلحَافِظِ (٢١/ ٨٢١).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، ض، ع: «الطَّيرَةُ شِرْكٌ الطَّيرَةُ شِرْكٌ..»، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ب، وسُنَن أبي دَاوُدَ.

 <sup>(</sup>٤) أَنْظُرْ: كَشَّافَ القِنَاعِ (٦/ ٤٢١)، وَمَطَالِبَ أُولِي النَّهَى (٦/ ٤/١)، والآذابَ الشَّرْعِيَةُ (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) الآدابُ الشَّرْعِيَّةُ (٣/ ٣٦٠).

قَـالَ فِـي «شَــرْحِ السُّنَنِ»: «وَإِنَّمَا جَعَلَ الطَّيَرَةَ مِنَ الشُّرْكِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ التَّطَيُّرَ يَجْلِـبُ لَهُمْ نَفْعاً، أَوْ يَدْفَعُ عَنْهُم ضَرًّا إِذَا<sup>(۱)</sup> عَمِلُوا بِمُوجِبِهِ، فَكَأَنَّهُمْ أَشْرَكُوهُ<sup>(۲)</sup> مَعَ اللهِ تَعَالَى<sup>(۲)</sup>.

قُولُـهُ: (وَمَا مِنَّا إِلاَّ) قَالَ أَبُو القَاسِمِ الأصبهَانِي وَالْمُنْذِرِيُّ: "فِي الْحَدِيْثِ إضْمَارٌ، وَالتَّقْدِيرُ: وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَقَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ» انْتَهَى (أُنَّ).

وَحَاصِلُهُ: وَمَا مِنَّا إِلاَّ مَنْ يَعْتَرِيْهِ التَّطَيَّرُ، وَيَسْقُ إِلَى قَلْمِهِ الكَرَاهَةُ فِيْهِ، فَحَذَفَ ذَلِكَ اعْتِمَاداً عَلَى فَهُمِ السَّامِعِ. وقَالَ الْخَلْخَالِيُّ: «حَلَفَ الْمُسْتَثْنَى لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الْحَالَةِ الْمَكْرُوهَةِ وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ أَدَبِ الكَلامِ»(٥).

ُ قَولُـهُ: (وَلَكِـنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوكُلِ) أَيْ: مَا مِثَّا إِلاَّ مَنْ يَقَعُ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ، وَلَكِن لَمَّا تَوَكَّلْـنَا عَلَـى اللهِ وَآمَنَّا بِـه، وَاتَّبَعْـنَا مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ<sup>(١)</sup> ﷺ، وَاعْتَقَدْنَا صِدْقَهُ؛ أَذْهَبَ اللهُ ذَلِكَ عَنَّا، وَأَقَرَّ قُلُوبَنَا عَلَى السُّنَّةِ وَاتْبَاعِ الْحَقِّ.

قُولُهُ: (وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قُولِ ابنِ مَسعُودٍ) قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بنَ إسْمَاعِيْلَ يَقُولُ: كَانَ سُلَيْمَانُ بنَ حَرْبٍ يَقُولُ فِي هَذَا: «وَمَا مِنًا» هَذَا عِنْدِي مِنْ قَـوْل ابن مَسْعُودٍ» (٧)، فَالتَّرْمِذِيُ (١٠) نَقُلَ ذَلِكَ عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ حَرْبٍ وَوَافَقَهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) فِي ط: إذ ، وَالْمُثَبَتُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ ، ط١

<sup>(</sup>٢) فِي ط: شركوه، وَفِي ضَ، ع: أَشْركو، وَالْمُثَبَّ مِنْ: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرْ: النَّهَايَةَ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالأَثْرِ (٣/ ١٥٢)، والمفهم (٦٢٨)، ونيل الأوطار للشوكاني (٧/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: التَّرْغِيْبَ وَالتَّرْهِيْبَ (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) عزاهُ فِي مُرْفَاةِ الْمَفَاتِيْح (٨/ ٣٩٨) إِلَى التُّورِيشْتِيِّ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الرُّسُولُ

<sup>(</sup>٧) سُنَنُ التُرْمِذِيِّ (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٨) فِي ب: فَالبُخَارِيُّ.

ذَلِكَ العُلَمَاءُ، قَالَ ابنُ القَيِّم: «وَهُوَ الصَّوَابُ، فَإِنَّ الطَّيْرَةَ نَوْعٌ مِنَ الشَّرْكِ»(١).

(وَلاَّ حْمَـدَ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَمْرو: « مَنْ رَدَّتُهُ الطُّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ » . قَـالُوا: فَمَـا كَشَّـارَةُ ذَلِـكَ؟ قَالَ: « ۚ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ لاَ خَيْرُ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ » (٢).

هَــذَا الْحَدِيْـثُ رَوَاهُ الإمَـامُ أَحْمَـدُ وَالطَّـبَرَانِيُّ عَـنْ ابــنِ<sup>(٣)</sup> عَمْـرِو بنِ العَاصِ مَرْفُوعاً، وَفِي إِسْنَادِهِ ابنُ لَهِيْعَةَ وَفِيْهِ اخْتِلافٌ<sup>(٤)</sup>، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

قُولُـهُ: (مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَمْرُو<sup>(٥)</sup>) هُوَ<sup>(١)</sup> عَبْدُاللهِ بنُ عَمْرُو بنِ العَاصِ بنِ وَائلِ السَّهْمِيُّ، أَبُو مُحَمَّدٍ، وقِيْلَ: أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَحَدُ السَّابِقِيْنَ الْمُكْثِرِينَ مِنَّ

(١) مِفْتَاحُ دَار السَّعَادَةِ (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٢٢٠)، وَالطَّبَرَانِيُّ-كَمَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٥/ ٥٠) - ، وَابِنُ السُّنِّيِّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ واللَّيلَةِ (رقم ٢٩٢)، وابِنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (١٠٥ / ٢٤) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيْثُ صَحَيْحٌ، مِنْ صَحِيْحِ حَدِيْثِ ابِن لَهِيْعَةَ لأَنَّهُ مِنْ رَوَايَةٍ عَبْدِاللهِ بِن يزيدَ الْمُقْرِئِ، وابنِ وَهْبِ. وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا: حَدِيْثُ بريدةَ صَعَيْفٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ فِي اللَّمَاءِ (رقم ١٢٧٠) وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، وَفِي ط: عَبْدِاللهِ بن عَمْرو، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ أَنْ تُرْجَمْتُ لابنِ لَهِيْعَةَ، وَذَكَرْتُ أَنَّ الظَّهْرِ: التَّفْصِيْلُ فِي حَالِهِ، فَإِذَا رَوَى عَنْهُ العَبَادِلَةُ: عَبْدَاللهِ بِنُ الْمُبَارِكِ، وَابنُ وَهْب، وَابنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ وَقَتُبِيَّهُ بِنُ سَعِيْدِ وَأَبُو الأَسْوَدِ فَرَوَايَتُهُمْ صَحَيْحَةً، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ قَبَلِ احْتِرَاق كُتُهِ وَصَرَّحَ بِالتَّحْدِيْثِ فَهُيَ جَيْدَةً فَهُو صَحَيْحَةً، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ مِنَا الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّحْدِيْثِ فَهِيَ جَيْدَةً وَمَنْ رَوَى عَنْهُ بَعْدَ احْتِرَاق كُتُهِ فَرَوايَتُهُمْ ضَعِيْفَةً. انْظُرَ: تَهْذِيْبُ وَلَكِنَّهَا مَوْضِعُ نَظَر، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ بَعْدَ احْتِرَاق كُتُهِ فَرَوايَتُهُمْ ضَعِيْفَةً. انْظُر: تَهْذِيْبَ التَّهْذِيْبِ (٥/ ٢٢٩) وَهَذَا الْحَدِيْثِ رَوَاهُ عَنْهُ النَانِ مِنَ الْعَبَادِلَةِ كَمَا سَبَقَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ض: ابنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ.

<sup>(</sup>٦) فِي أ، ض: وَهُوَ.

الصَّحَابَةِ، وَأَحَدُ العَبَادِلَةِ الفُقَهَاءِ، مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ<sup>(١)</sup> عَلَى الأَصَحُ بِالطَّاثِفِ<sup>(٢)</sup>.

قُولُهُ: (مَنْ رَدَّتُهُ الطَّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرُكَ) وَذَلِكَ أَنَّ التَّطَيُّرَ هُوَ التَّشَاؤُمُ بِالشَّعِيْءِ الْمَرْثِيُ أُو (٢) الْمَسْمُوعِ، فَإِذَا اسْتَعْمَلَهَا الإِنْسَانُ فَرَجَعَ بِهَا عَنْ سَفَرِه، وَامْتَنَعَ بِهَا عَمَّا عَزَمَ عَلَيْهِ، فَقَدْ قَرَعَ بَابَ الشُّرْكِ، بَلْ وَلَجَهُ وَبَرِئَ مِنَ التُّوكُلِ عَلَى اللهِ، وَفَلْتَ عَلَى يَفْسِهِ بَابَ الْخُوفُ وَالتَّعَلُّقِ بِغَيْرِ اللهِ، وَذَلِكَ قَاطِعٌ لَهُ (١٤) عَنْ مَقَامِ اللهِ، وَذَلِكَ قَاطِعٌ لَهُ (١٤) عَنْ مَقَامِ اللهِ، وَذَلِكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَمَيْنُ ﴿ هَ، فَيصِيرُ قَلَّهُ مُتَعَلِّقًا بِغَيْرِ اللهِ، وَذَلِكَ شِرْكٌ، فَيَفْسُدُ عَلَيْهِ إِيْمَانُهُ وَوَخَلِكَ شَرِكٌ، فَيَفْسُدُ عَلَيْهِ إِيْمَانُهُ [وَحَالُهُ] (٥)، وَيَبْقَى هَدَفا لِسِهَامِ الطَيْرَةِ، وَيُقِيِّضُ لَهُ الشَّيْطَانُ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِيْمَانُهُ وَدُنَيَاهُ، وَكَمْ مَمَنْ هَلَكَ بِذَلِكَ، وَخَسِرَ اللهُ ثَيْ وَالآخِرَةَ (٢).

قُولُهُ: (فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟) إِلَى آخِرِ الْحَدِيْثِ. هَذَا كَفَّارَةٌ لِمَا يَقَعُ [فِي القَلْبِ](٧) مِنَ الطَّيْرَةِ. وَلَكِنْ يَمْضِي مَعَ ذَلِكَ، وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ.

وَفِيْهِ الاعْتِرَافُ بِأَنَّ الطَّيْرَ (٨) خَلْقٌ مُسَخَّرٌ مَمْلُوكٌ للَّهِ، لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَلا يَدْفَعُ

<sup>(</sup>١) لَيَالِيَ الْحَرَّةِ: أي: زَمَنَ مَعْرَكَةِ الْحَرَّةِ ، والمرادُ بِالْحَرَّةِ حَرَّةُ وَاقِمٍ، وَهِيَ مَا يُعْرَفُ اليَوْمَ بِالْحَرَّةِ الشَّرْقِيَّةِ بِالْمَدِيْنَةِ النَّبُويَّةِ، وَكَانَتْ فِي زَمَنِ يزيدَ بنِ مُعَاوِيَّةً ﴿ ﷺ - ، لَمَّا خَرَجَ عَلَيْهِ أَكُثُورُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ سَنَةَ ٣٣هـ انْظُرُ: تَارِيْخَ الطَّبُرِيِّ (٣/ ٣٥٣-٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإصابة فِي تَمْيِنْ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ب، ض: و، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، عَ، ومِفْتَاح دَار السَّعَادَةِ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

 <sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، وَفِي مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ: فَيَفْسُدُ عَلَيْهِ قَلْبُهُ
 وَإِيْمَانُهُ.

<sup>(</sup>٦) أَنظُرْ: مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ (٢/ ٢٤٦-٢٤٧) .

<sup>(</sup>٧) ما بين الْمَعْقُونَيْن ساقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: الطُّيرَة.

شَـرًا، وَأَنَّـهُ لا خَـيْرَ فِـي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ خَيْرُ اللهِ، فَكُلُّ خَيْرِ فِيْهِمَا فَهُوَ مِنَ اللهِ تَعَـالَى، تَفَضُّـلاً عَلَـى عِبَادِهِ، وَإِحْسَاناً إِلَيْهِمْ، وَأَنَّ الإِلَهِيَّةَ كُلَّهَا للهِ لَيْسَ فِيْهَا لاَحَدُّ مِـنَ الْمَلائِكَةِ وَالاَّنْبِيَاءِ – الظِّيْمُ – شَرِكَةٌ ، فَضْلاً عَنْ أَنْ يُشْرِكَ فِيْهَا مَا يَرَاهُ وَيَسْمَعُهُ مِمَّا يَتَشَاءَمُ بِهِ.

قَالَ<sup>(۱)</sup>: (وَلَهُ<sup>(۲)</sup> مِنْ حَدِيثِ الفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَهِ -: « إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكُ أَوْ رَدِّكَ » (۲).

هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ»، وَلَفْظُهُ: «حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ خَالِدٍ قَالَ: ثَنَا ابِنُ عُلائَةَ عَنْ مَسْلَمَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُه يُحَدِّثُ عَنِ الفَصْلِ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْماً فَبِرحَ ظَبِّيْ فَمَالَ فِي شِقَّهِ فَاحْتَصَنْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَوْماً فَبِرحَ ظَبِّيْ فَمَالَ فِي شِقَهِ فَاحْتَصَنْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْرَةً مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدُّكَ " هَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ . وَقَرَأَتُ بِخَطَّ الْمُصَنِّف: (فِيْهِ رَجُلٌ مُخْتَلَف فِيْهِ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ» وَفِي إسْنَادِهُ نَظَرٌ . وَقَرَأَتُ بِخَطَّ الْمُصَنِّف: (فِيْهِ رَجُلٌ مُخْتَلَف فِيْهِ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ) أَيْ الْمُسَلِّمة وَنَا اللهِ اللهِ وَهُو اللهِ اللهِ وَهُو اللهِ اللهِ وَهُو اللهِ اللهِ وَهُو اللهِ اللهِ عَمْ النَّبِيّ وَكُلِهِ الْعَبُاسِ بِنِ عَبْدِالْمُطَلِّبِ ابنُ عَمَّ النَّبِيّ وَاكِ العَبُاسِ.

قَـالَ ابـنُ مَعـِيْنِ: قُتِلَ يَوْمَ اليَرْمُوكِ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ - ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ: قُتِلَ يَوْمَ مَـرْجِ الصَّـفَّرِ، سَنَةً ثَلاثَ عَشْرَةً وَهُوَ ابنُ اثْنَتْيْنِ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُـتِلَ بِدِمَشْقِ كَانَ عَلَيْهِ دِرْعُ النَّبِيِّ ﷺ، وقَالَ الوَاقِدِيُّ وَابنُ سَعْدٍ: مَاتَ فِي طَاعُونِ عَمْواسُ (٥)

<sup>(</sup>١) فِي ط: قُولُهُ

<sup>(</sup>٢) سُاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٢١٣)، قَالَ ابنُ مُفْلح فِي الأداب الشَّرْعِيَّةِ (٣/ ٣٧٧) «رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ عُلائَةَ وَهُوَ مُخْتَلَفَّ فِيْهِ، وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ».

<sup>(</sup>٤) فِي ط: مسلم.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: الإصابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٥/ ٣٧٥).

قُولُهُ: (إِنَّمَا الطَّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدُكَ) هَذَا حَدُّ لِلطَّيرَةِ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا بِأَنْهَا مَا أُوجَبَ لِلطَّيرَةِ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا بِأَنْهَا مَا أُوجَبَ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَمْضِيَ لِمَا يُرِيْدُهُ وَلَوْ مِنَ الفَأْلِ، فَإِنَّ الفَأْلَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لِمَا فِيهِ مِنَ البِشَارَةِ وَالْمُلاَءَمَةِ لِلتَّفْسِ، فَأَمَّا أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ ويَمْضِي لاَّجُلِهُ مَعَ نِسْيَانِ التَّوْكُلِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الطَيرَةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَى أَوْلاً سَمِعَ مَا يَكُرُهُ فَتَشَاءَمَ اللهِ وَرَدُّهُ عَنْ حَاجَتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا مِنَ الطَيرَةِ.

學 學 學

<sup>(</sup>١) فِي ب: و.

## (YA)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيْم

قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» قَالَ قَتَادَةَ: «خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلاَث: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِيْنِ، وَعَلاَمَاتٍ يُهْ تَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْر ذَلِكَ؟ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبُهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ»

وَكَرِهَ قَتَادَةَ تَعَلَّمَ مَنَازِلَ القَمَرِ. ولَمْ يُرَخُصِ ابنُ عُيينَة فِيهِ. ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا. وَرَخُصَ فِي تَعَلَّم الْمَنَازِلَ أَحْمَدُ وَإِسحَاقُ

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ثَلاَئَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِم، وَمُصَّدِقٌ بِالسِّحْرِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» فَهُ مُسَائِلُ:

الأولى: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ النُّجُوم.

الثَّانِيَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الخِلافِ فِي تَعَلَّم المَنازِلِ.

الرَّابِعَةُ: الوَعِيدُ فِيْمَنْ صَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنَ السِّحْرِ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ.

## بَابُ مَا جَاءَ في التَّنْجِيْم

الْمُرَادُ هُنَا ذِكْرُ مَا يَجُوزُ مِنَ التُّنْجِيْم، ومَا لا يَجُوزُ، ومَا وَرَدَ فِيْهِ مِنَ الوَعِيْدِ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «التَّنْجِيمُ هوَ الاسْتِدْلالُ بِالأَحْوَالِ الفَلَكِيَّةِ عَلَى الْحَوَادِثِ الأَرْضِيَّةِ»(١).

وقال الْخَطَّابِيُّ: "عِلْمُ النَّجُومِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ مَا يَدَّعِيْهِ أَهْلُ التَّنْجِيْمِ مِنْ عِلْمِ الْكَوَائِينِ وَالْحَوَادِثِ النَّبِي لَمْ تَقَعْ وَسَتَقَعُ فِي مُسْتَقَبُلِ الزَّمَانِ، كَأُوقَاتِ هُبُوبِ الْكَوَائِينِ وَالْحَوْدِثِ النَّمِينِ اللَّهُ الزَّمَانِ، كَأُوقَاتِ هُبُوبِ السَّيَاحِ، وَمَجِيْءِ الْمُطَرِ، وَظُهُورِ الْحَرِّ وَالبَرْدِ، وَتَغَيْرِ الاَّسْعَارِ، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْأُمُورِ الْجَرِي الْحَدِثُ وَالبَرْدِ، وَتَغَيْرِ الاَسْعَارِ، وَمَا كَانَ فِي مَجَارِيهَا مِنَ الْأُمُورِ الْجَرِي عَلَى وَاجْدِمَاعِهَا وَافْتِرَاقِهَا، وَيَدَّعُونَ أَنَّ لَهَا تَاثِيْراً فِي السُّفْلِيَّاتِ، وَأَنَّهَا تَجْرِي عَلَى وَاجْدِمِانِهَا، وَيَدَّامِ فَدِ اسْتَأْثُورَ اللهُ قَضَايَا مُوجِبَاتِهَا، وَهَذَا مِنْهُمْ تَحَكُمْ عَلَى الغَيْبِ، وَتَعَاطِيًا (٢) لِعِلْمِ قَدِ اسْتَأْثُورَ اللهُ تَعْمَلِياً اللهُ يَعْلَمُ الغَيْبِ سَوَاهُ (٣).

قُلْتُ: وَاعْلَمْ أَنَّ التَّنْجِيْمَ عَلَى ثَلائةٍ أَقْسَام:

أَحَدُهَا: مَا هُو<sup>(٤)</sup> كُفْرٌ بِإجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهُوَ القَوْلُ بِأَنَّ الْمَوْجُودَاتِ فِي العَالَمِ السُّفْلِيِّ مُرَكَّبَةٌ عَلَى تَأْثِيْرِ الكَوَاكِبِ وَالرُّوحَانِيَّاتِ، وَأَنَّ الكَوَاكِبَ فَاعِلَةٌ مُخْتَارَةٌ، وَهَذَا كُفْرٌ بِإجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهَذَا قَوْلُ الصَّابِئَةِ الْمُنْجُمِيْنَ اللَّهِمْ وَالقَمَرَ اللَّهُمْسَ وَالقَمَرَ إِلْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - ، وَلِهَذَا كَانُوا يُعَظِّمُونَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ

<sup>(</sup>١) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٣٥/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وتعَاطِ، وَفِي ع، ض: وتعاطي.

<sup>(</sup>٣) مَعَالِمُ السُّنَنِ (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: أَ.

وَالكَوَاكِبَ تَعْظِيْماً يَسْجُدُونَ لَهَا وَيَتَذَلَّلُونَ لَهَا وَيُسَبِّحُونَهَا تَسَابِيْحَ مَعْرُوفَةً فِي كُتُبِهِمْ، وَيَدْعُونَهَا تَسَابِيْحَ مَعْرُوفَةً فِي كُتُبِهِمْ، وَيَدْعُونَهَا وَعَلَمُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَيَشْنُونَ لِكُلِّ كَوْكَبِ هَيْكَلاً، أَيْ: مَوْضِعاً لِعِبَادَتِهِ وَيُصَوِّرُونَ فِيهِ ذَلِكَ الكَوْكَبَ، وَيَشْنُونَ لِكُلِّ كَوْكَبِ مَنْزِلُ عَلَيْهِمْ، وَيَشْخُلُونَهُ لِعِبَادَتِهِ وَتُعظِيْمِهِ، وَيَرْعُمُونَ أَنَّ رُوحَانِيَّةَ ذَلِكَ الكَوْكَبِ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ، وَتَعْظِيمِهِ، وَيَرْعُمُونَ أَنَّ رُوحَانِيَّةَ ذَلِكَ الكَوْكَبِ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ، وَتَعْظِيمُهُمْ وَتَقْضِي (١) حَوَائِجَهُمْ، وَتِلْكَ الرُّوحَانِيَّاتُ هِيَ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمْ، وَخَاطَبُهُمْ وَقَضَتْ حَوَائِجَهُمْ، وَقَلْد صَنَّفَ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِيْنَ (١) فِي هَذَا الشَّرْكِ وَعَاطَبُهُمْ وَقَضَتْ حَوَائِجَهُمْ، وَقَدْ صَنَّفَ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِيْنَ (١) فِي هَذَا الشَّرْكِ مُصَنَّفًا الشَّرْكِ

النَّانِي: الاسْتِدْلالُ عَلَى الْحَوَادِثِ الأَرْضِيَّةِ بِمَسِيْرِ الكَوَاكِبِ، وَاجْتِمَاعِهَا، وَافْتِرَاقِهَا، وَنَحْرِيْم وَافْتِرَاقِهَا، وَنَحْرِيْم وَلَّ رَيْبَ فِي تَحْرِيْم وَافْتِرَاقِهَا، وَنَحْرِيْم وَلَكَ، وَاخْتَلَفَ الْمُتَأْخُرُونَ فِي تَكْفِيْرِ القَائِلِ بِذَلِكَ. وَيَنْبَغِي أَنَّ يُقْطَعَ بِكُفْرِهِ، لأَنَّهُ (') وَيَنْبَغِي أَنَّ يُقَطَّعَ بِكُفْرِهِ، لأَنَّهُ (') وَيَنْبَغِي أَنَّ يُقَطِّعَ بِكُفْرِهِ، لأَنَّهُ (') وَيَعْرِهِ بِمَا ('') لا يَدُلُ عَلَيْهِ.

الثَّالِث: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَعَلَّمِ الْمَنَازِلِ، وَسَيَأْتِي الكَلامُ عَلَيْهِ [- إِنْ شَاءَ اللهُ-] (١٠).

<sup>(</sup>١) في أ: وقضت.

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَ الدَّهَيِّ فِي مِيزَانِ الاعْتِدَالِ (٣/ ٣٤٠) : أَنَّ الفَخْرَ الرَّازِي أَلَّف كِتَاباً فِي مُخَاطَبَةِ النَّجُومِ، سِحْرٌ مَحْضٌ. وَانْظُرْ: نَقْضَ الْمَنطِقِ لِشُيْخِ الإِسْلامِ (ص/ ٥٥-٤٧).

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: مصنفَات، وَكَذَلِكَ كانت فِي ع إِلاَّ أَنَّ التَّاء مطموسة.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: وذكر، وَالْمُشَتُ من: ب.

<sup>(</sup>٥) هُوَ : دَاوُدَ بنُ عُمَرَ الأَنْطَاكِيُّ، الطبيب. وَاسِمُ كِتَابِهِ: «تَذْكِرَةُ أُولِي الأَلْبَابِ وَالْجَامِعُ لِلْعَجَبِ العُجَابِ» تُوفِّيَ الأَنْطَاكِيُّ عَام ١٠٠٨ انْظُرْ: كَشْفَ الظُّنُونِ (١/٣٦٨).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: لأنَّهَا.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: مِمًّا.

<sup>(</sup>٨) زيادة مِنْ: ب.

قَولُهُ: (قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» قَالَ قَتَادَةَ: «خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلاَثِ: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِيْنِ، وَعَلاَمَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْر ذَلِكُ؛ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ لهُ بِهِ اللهِ عَلْمَ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ الل

هَذَا الْأَكُرُ عَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيْحِهِ" كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَاقِ، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَابنُ جَرِيْرٍ، وَابنُ الْمُنْذِرِ، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وَأَبُو الشَّيْخِ، وَالْخَطِيْبُ فِي كِتَابِ "النُّجُومِ" عَنْ قَتَادَةَ، وَلَقْظُهُ: قَالَ: "إِنَّ اللهَ إِنَّمَا جَعَلَ هَذِهِ النَّجُومَ لِشَلاثِ خِصَال: جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَجَعَلَهَا يُهْتَدَى بِهَا، وجَعَلَهَا رُجُوماً للشَّيَاطِيْنِ، فَمَنْ تَعَاطى فَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ بِرَأْيِهِ وَأَخْطَأَ حَظَّهُ، وَأَضَاعَ نَصِيْبُهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لا عِلْمَ لَهُ بِهِ.

وَإِنَّ نَاسَاً جَهَلَةٌ بِأَمْرِ اللهِ قَدْ أَحْدُثُوا فِي هَذِهِ النَّجُومِ كِهَانَةٌ: مَنْ أَعْرَسَ بِنَجْمٍ كَذَا وَكَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَعَمْرِي مَا مِنْ نَجْمٍ كَذَا وَكَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَعَمْرِي مَا مِنْ نَجْمٍ لَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَعَمْرِي مَا مِنْ نَجْمٍ لِا يُوْلَدُ بِهِ الأَحْمَرُ وَالأَسْوَدُ، وَالطَّوْبُلُ وَالقَصِيْرُ، وَالْحَسَنُ وَالدَّمِيْمُ، ومَا عِلْمُ هَذِهِ النَّجُومِ وَهَذِهِ الدَّابَةِ وَهَدَا الطَّائِرُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الغَيْبِ، وَلَوْ أَنَّ أَحَداً عَلِمَ الغَيْب؛ لَعَيْمُ أَدْمُ النَّيْب؛ لَعَلْمَهُ آمَمُ النَّهُ بَيْدِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَا وَيَكَتُهُ، وَعَلَمَهُ آلسُمَاءَ كُلُّ شَيْءٍ».

قُولُهُ: (خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النَّجُومَ لِثلاثِ) إِلَى آخِرِهِ. هَذَا مَأْخُودٌ<sup>(٢)</sup> مِنَ القُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعْمَالَى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لَلشَيَاطِين﴾ وَوَلِيهِ تَعْمَالَى: ﴿ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦]. وَفِيهِ

<sup>(</sup>١) عَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٣١١٦٨-البغا)، وَوَصَلَهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٤/ ٣١٩٣)، وَأَبُو الشُّيْخِ فِي العَظَمَةِ (١٩ ٢٩/٣)، وَأَبُو الشُّيْخِ فِي العَظَمَةِ (٩١/ ١٢٢٦)، وَالْخَافِظُ ابنُ حَجَر (٤/ ١٨٢-١٨٦)، وَالْحَافِظُ ابنُ حَجَر فِي العَظَمَةِ وَيَ تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ (٣/ ٤٨٩)، وَعَبْدُالرُزَّاقِ ، وابنُ الْمُنْذِرِ ، وَعَبْدُالرُزَّاقِ ، وابنُ الْمُنْذِرِ ، وَالْحَطِيْبُ فِي كِتَابُ النجومِ - كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٣/ ٣٢٨) وإَسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. (٢/ ٢١٨) وأَسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. (٢) فِي أَد مَاخَد.

إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّجُومَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الآيَةِ، وَفِيهِ حَدِيثٌ رَوَاهُ ابنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَمَّا السَّمَاءُ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللهُ خَلَقَهَا مِنْ دُخَان، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَراً مُنِيْرًا، وَزَيْنَهَا بِمَصَابِيحِ النُّجُومِ، وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِيْنِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيْمٍ ﴾(١) مُخْتَصَرٌ (٢).

وُقُولُهُ: (وَعَلاَمَاتٍ) أَيْ: دَلالاتٍ عَلَى الْجِهَّاتِ وَالْبُلْدَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (يُهْتَدَى بِهَا) بِصِيْغَةِ الْمَجْهُول. أَيْ: يَهْتَدِي بِهَا النَّاسُ فِي ذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ الْذِي جَعَلَ لَكُمْ النَّجُومِ التَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالبَحْرِ ﴾ [الأنعَام: ٩٧] الَّذِي جَعَلَ الْمُرَادُ: يَهْتَدُونَ بِهَا فِي عِلْمِ الغَيْبِ، وَلِهَذَا قَالَ: «فَمَنْ تَأُولَ فِيهَا غَيْرَ (٣) وَلَيْسَ الْمُرَادُ: يَهْتَدُونَ بِهَا فِي عِلْمِ الغَيْبِ، وَلِهَذَا قَالَ: «فَمَنْ تَأُولَ فِيهَا غَيْرَ (٣) ذَلِكَ»، أَيْ: زَعَمَ فِيهَا غَيْرَ مَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مِنْ (٤٠ هَذِهِ النَّلاثِ، فَادْعَى بِهَا عِلْمَ الغَيْب؛ «وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ»، أَيْ: حَظُهُ اللَّيْب؛ فَقَدْ «أَخْطَأَ»، أَيْ: حَيْثُ تَكَلَّمَ رَجْمًا بِالغَيْب، «وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ»، أَيْ: حَظْهُ مِنْ عُمُرِهِ، لاَنَّهُ اشْتَعَلَ بِمَا لا فَائِدَةَ فِيهِ، بَلْ هُو (٥٠ مَضَرَّةٌ مَحْضَةٌ، «وَتَكَلَّفَ مَا لا عَلْمَ لَهُ بِهِ، أَيْ: تَعَاطَى شَيْنًا لا يُتَصَوَّرُ عِلْمُهُ، لاَنَّ أَخْبَارَ السَّمَاءِ، وَالأَمُورَ الْمُغَيِّةُ لا تُعْدَمُ الْأُمُورَ الْمُغَيِّةُ لا تُعْلَمُ إِلاً مِنْ طَرِيْقِ الكِتَابِ وَالسَّنَةِ، وَلَيْسَ فِيهِمَا أَنْ مَا تَقَدَّمُ.

قَـالَ الدَّاوُودِيُّ: «تُولُ<sup>(١)</sup> قَتَادَةَ فِي النُّجُومِ حَسَنٌ إلاَّ قَولُهُ: أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبُهُ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْآحَادِيْثِ الطَّوَال (رقم٣)، وَابنُ مَرْدُونِهِ – كَمَا فِي الدُّرُّ الْمَنْتُور (٥) ٢٦) – وَفِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بنُ مُوسَى الوَجِيْهِي: كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيْثِ، وَرَواهُ عَلَى وَجْهِ آخَرَ؛ فَقَدْ أَخْرَجَهُ عُمَرُ بنُ شبةَ فِي أخبارِ الْمَدِيْنَةِ (٣٠٣/١) مِنْ حَدِيْثِ ابن عَبًاس به مطولاً.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ومَعْنَاهُا أَنَّهُ ذكر الْحَدِيثَ مختصراً.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: فِي ، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ب،ع، ض.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: قُولُهُ.

فَإِنَّهُ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ، بَلْ قَائِلُ ذَلِكَ كَافِرٌ  $^{(1)}$ .

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ الْمُنَجِّمِيْنَ قَدْ يَصْدُقُونَ بَعْضَ الْأَحْيَانِ.

قِيْلَ: صِدْقُهُمْ كَصِدْقِ الكُهَّانِ؛ يَصْدُقُونَ مَرَّةً، وَيَكُذْبُونَ مِأْثَةً، وَلَيْسَ فِي صِدْقِهِمْ مَرَّةً مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِلْمٌ صَحِيْحٌ كَالكُهَّانِ.

وَقَـدِ اسْـتَدَلَّ بَعْـضُ الْمُنْجُمِـيْنَ بِآيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَلَى صِحَّةِ عِلْمِ التَّنْجِيْمِ؛ مِنْهَا: قَولُهُ: ﴿وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْم هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل:١٦].

وَالْجَوَابِ: أَلَّهُ لَيْسَ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الآيةِ أَنَّ النَّجُومَ عَلامَاتٍ عَلَى الغَيْبِ يَهْتَدِي بِهَا النَّاسُ فِي عِلْمِ الغَيْبِ، وَإِنَّمَا الْمَعْنَى ﴿وَعَلامَاتٍ﴾، أَيْ: دَلالاتٍ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ وَتَوْحِيْدِهِ. وَعَنْ قَتَادَةً، وَمُجَاهِدٍ أَنَّ مِنَ النَّجُومِ مَا يَكُونُ عَلامَةً لا يُهْتَدَى بِهَا ('')، وَقَوْلُهُ: ﴿وَاللَّقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمَامِ الكَلامِ الأَوَّلِ، وَهُو قَولُهُ: ﴿وَاللَّقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارَ مِنْ النَّحِيْرِ وَالسِيَ أَن تَمَامِ الكَلامِ الطَّرِيْقَ وَاللَّرُضَ وَوَاللَّعَلَى الْعَبَالِ الكِيَارِ وَالصِّغَارِ يَسْتَدِلُ وَالْقَى لَكُمْ مَعَالِمَ يُعْتَدُونَ ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ قَالَ ابنُ عَبَّاسِ فِي بِهَا المُسْافِرونَ فِي طُرُقِهِمْ (''). وَقُولُهُ: ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ قَالَ ابنُ عَبَّاسِ فِي الأَمْسَافِرونَ فِي طُرُقِهِمْ (''). وَقُولُهُ: ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ قَالَ ابنُ عَبَّاسِ فِي النَّحْرِ فِي البَحْرِ فِي أَسْفَارِهِمْ " رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ وَابنُ أَبِي حَاتِم ('' ). فَهَذَا القَوْلُ يَهْ تَدُونَ بِهِ فِي البَحْرِ فِي البَحْرِ فِي أَسْفَارِهِمْ " رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ وَابنُ أَبِي حَاتِم ('' ). فَهَذَا القَوْلُ يَهْ تَدُونَ بِهِ فِي البَحْرِ فِي أَسْفَارِهِمْ " رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ وَابنُ أَبِي حَاتِم ('' ). فَهَذَا القَوْلُ

<sup>(</sup>١) انظر: فَتُحَ البَاري (٦/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَى ابنَّ جَرِيْرَ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٤/ ٩١) بِسَنَدِ صَحِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: مِنْهَا مَا يَكُون عَلامَةً وَمِنْهَا مَا يُهْتَدَى بهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ، ع: الأراضي، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٤) فِي ض: طريقهم.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩١/١٤)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ وابنُ مَرْدَوَيْهُ-كَمَا فِي اللَّذُّ الْمَثْنُورِ (١١٨/٥) وإسناد ابن جَرِيْرِ ضَعِيْفٌ.

وَنَحُوهُ هُوَ مَعْنَى الآيةِ، فَالاسْتِدْلالُ بِهَا عَلَى صِحَّةٍ عِلْمِ التَّنْجِيْمِ اسْتِدْلالٌ عَلَى مَا يُعْلَمُ فَسَادُهُ بِالاضْطِرَارِ مِنْ دِيْنِ الإسْلامِ بِمَا لا يَدُلُّ عَلَيْهِ لا نَصَّا وَلاَ ظَاهِراً، وَذَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ لا نَصَّا وَلاَ ظَاهِراً، وَذَكِ اللَّهَا الْأَحَادِيْثَ جَاءَتْ عَنِ النَّبِي ﷺ بِإِبْطَالِ عِلْمِ التَّنْجِيْمِ وَذَمْهِ؛ مِنْهَا حَدِيْثُ: « مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُومِ (أَ ) فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُومِ (أَ ) فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السُّحْدِ » (أَ ) الْحَدْيثُ. وَقَدْ تَقَدَّمُ.

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِن مُحَيْرِيْزِ التَّابِعِيِّ الْجَلِيلِ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بِنَ عَبْدِالْمَلِكِ دَعَاهُ فَقَالَ: «إَنَّ «لَوْ تَعَلَّمْتَ (عَلْمَ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى أَمَّتِي ثَلاثٌ: حَيْفُ الأَثمَّةِ، وتَكُذِيبٌ بِالقَدَرِ، وإيْمَانَ بِالنَّجُوم »(٥).

وَعَنْ رَجَاءِ بِنِ حَيْوَةَ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: « مَمَّا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: التَّصْدِيقُ بِالنَّجُومِ، وَالتَّكْذِيْبُ بِالقَدَرِ، وَحَيْفُ الْأَثِمَّةِ »(١) رَوَاهُمَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، فَهَذَان الْمُرْسَلانِ مِنْ هَذِينِ الوَجْهَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ يَدُلاَّنِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيْثِ، لا سِيَّمَا وقد احْتَجَ به مَنْ أَرْسَلَهُ.

<sup>(</sup>١) فِي ض: وَكَذَلِكَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: علم النجوم.

<sup>(</sup>٣) حَدِيْث صَحِيْحٌ، سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي: (بَابِ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السَّحْرِ»

<sup>(</sup>٤) فِي ط: علمت.

 <sup>(</sup>٥) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمْيْدٍ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٨/ ٣١)- ، ابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي جَامِعِ بَيَانِ العِلْمِ وَفَضْلِهِ (٢/ ٣٩)، وابنُ بَطَةً فِي الإَبْانَة (رقم١٥٣٣)، والتُمْلَبِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ٢٢)
 (٩/ ٢٢) وإسْنَادُهُ حَسَنَ إلَى ابنِ مُحِيْرِيْز، وَهُو حَدِيْث صَحِيْحٌ بِشُوَاهِدِهِ.

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ - كَمَا فِيَ الدُّرُّ الْمَنْثُورِ (٨/ ٣١) -، وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ
 (١/ ١٤٨)، وابنُ بَطْةَ فِي الإبانةِ (رقم ١٥٢٩) عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ رَجَاء بِهِ، وأشار البُخَارِيُّ إلَى أَنَّهُ مُعَلِّ، وَهُو حَدِيث صَحَيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

وَعَنْ أَبِي مِحْجَنِ مَرْفُوعاً: « أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ (١) بَعْدِي (٢) ثَلاثًا (٢): حَيْفَ الأَرْمَّةِ، وَإِيْمَاناً بِالتُّجُومُ، وَتَكْدِيْباً بِالقَدَرِ » رَوَاهُ ابنُ عَسَاكِرٍ، وَحَسَنَهُ السُّيُوطِيُ (١). وَعَنْ أَنْس مَرْفُوعاً: «أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي خَصْلَتَيْنِ: تَكْذِيْباً بِالقَدَرِ، وَإِيْمَاناً بِالنَّجُومِ » رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَابنُ عَدِيًّ، وَالْخَطِيْبُ فِي كِتَابِ «النَّجُومِ» (٥)، وَحَسَنَهُ السُّيُوطِيُ أَيْضاً. السَّيُوطِيُ أَيْضاً.

وَرُوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ عَنِ ابنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: ﴿ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ: لاَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ<sup>(١)</sup> الأَرْحَامُ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ<sup>(١)</sup> الأَرْحَامُ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَنُ أَحَدَّ<sup>(٧)</sup> إِلاَّ اللهُ، وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللهُ ﴾ (٨) لَفْظُ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ب،ع، ض: ثلاث.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدُ الْحَاكِمُ فِي الكُنَى-كَمَا فِي الإصَابةِ (٧/ ٣٦١)-، والرَّافِعيُّ فِي أَخْبَار قُزْوِيْنَ (٢/ ٣٦١) وَفِي إِسْنَادهِ عَلِيَّ الخَبْر قَزْوِيْنَ (٧/ ٤٠) وَفِي إِسْنَادهِ عَلِيَّ الصَّدَاثِيُّ وَأَبِي سَعْدِ البَقَالِ وَهُمَا ضَعَّيْفَانِ. وَضَعَّفَهُ العِرَاقِيُّ فِي الْمُغْنِي عَنْ حَمْلِ الأَسْفَار (١/ ٢٥)

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤١٣٥)، وابنُ عَدِيٍّ فِي الكاملِ فِي الضُّعَفَاءِ (٤/ ٣٤)، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (١/ ٢٥١)، وَالْخَطْيِبُ فِي كِتَابِ النُجُومِ (ص/ ٢٦١)، وابنُ مَرْدَوَّيهِ –كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَنْتُورِ (٣/ ٣٣٠) –، وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ يَزِيدُ الرُّقَاشِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

<sup>(</sup>٦) فِيع: تَغِيضُ فِي.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٤٠٠-البغا)، والإمامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/ ٥٢) وَغَيِّرُهُمَا.

وَعَـنِ العَـبَّاسِ بِـنِ عَبْدِالْمُطَّلِـبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَقَدْ طَهَّرَ اللهُ هَذِهِ الْجَزِيْرَةَ مِنَ اللهُ لِكَانَ مَنْ دَوَيْهِ (١). الْجَزِيْرَةَ مِنَ الشُّرْكِ مَا لَمْ تُضِلُّهُمُ النَّجُومُ ﴾ رَوَاهُ ابنُ مَرْدَوَيْهِ (١).

وَعَنِ ابِـنِ عُمَـرَ مَـرْفُوعاً: « تَعَلَّمُـوا مِنَ النُّجُومِ مَا تَهْتَلُونَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالبَحْر، ثُمَّ انْتَهُوا »<sup>(٢)</sup>.

وَعَٰنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن النَّظَرِ <sup>(٣)</sup> فِي النُّجُومِ» (١٠) رَوَاهُمَا

(١) رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٠٠٩، ٦٧١٤)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٣٠٣، ١٣٠٤)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٣٠٥)، وَابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي الْجامع (٢/ ٣٦)، وَابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي الْجامع (٢/ ٣٩)، وَابن مَرْدَوَيْهِ -كمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٣/ ٣٦١)- وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ بَعْضُ رُوَاتِهِ فَمَرَّةً بِلَفْظِ: «الجزيرة»، وَمَرَّةً بِلَفْظِ: «المدينة »، وَمَرَّةً بِلَفْظِ: «المدينة ». وَمَرَّةً بِلَفْظِ: «المدينة ».

(٢) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي رَوضِ الْمُتَعَلَّمِينَ -كَمَا فِي الْأَحْكَامِ الوسطى لَعَبْدِالحَقِّ (٢٦/٣)-، وابنُ مَرْدُوَيْهِ وَالْخَطَيْبُ فِي كِتَابِ النجومِ -كَمَا فِي الْجَامِع الصَّغْيِر (٣/ ٢٥٦-مع الفيض)-، وضعف إسْنَادَهُ عَبْدُالْحَق، وابنُ القطان فِي بيان الوهم والإيهام (٣/ الفيض)-، وضعف إسْنَادَهُ عَدِيث أَبِي هريره رَوَاهُ النَيْهَتِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (رقم ٣٠٠٥). وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث أَبِي هريره رَوَاهُ النَيْهَتِيُّ فِي شُعبِ الإِيْمَانِ (رقم ١٩٧٧) وإسْنَادُهُ ضَعَيْفٌ. وَرَوَاهُ هَنَّادٌ فِي الرُّهْدِ (رقم ٩٩٧)، وابنُ أَبِي شَيْبَةً فِي مُصنَّفِهِ (رقم ٢٥٦٤)، والسَّمْعَانِيُّ فِي الأنساب (٢٣/١) وغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ عُمْرَه عَنْ عَمْرَه مِنْ النَّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهَا وَتَعَلَّمُوا مِنَ الْأَنْسَابِ مَا تَوَاصَلُونَ بِهَا وَتَعَلَّمُوا مِنَ الْأَنْسَابِ مَا تَوَاصَلُونَ بِهَا وَمَعَلَمُوا مِنَ الْأَنْسَابِ مَا تَوَاصَلُونَ بِهَا وَتَعَلَّمُوا مِنَ الْأَنْسَابِ مَا تَوَاصَلُونَ بِهَا وَتُحَمَّمُ وَالْمَانِ مَنْ عُمْرَة عَنْ عُمْرَة فَي الْمُعْرَفِي الْمُونَ عَنْ عُمْرَة عُنْ عُمْرَة فَي الْمُعْمَلِيقُ الْمُعْرَاقِ مِنَ الْمُعْمَرِيْعُ عَنْ عُمْرَة فَي الْمَانِ الْمُونَ عَنْ عُمْرَة فَيْمُونَا مِنَ الْمُعْرَاقِ مِنَ الْمُعْرِقِي الْمُونَ مِنْ الْمُونَ مِنْ الْمُنْ الْمُعْرِقِيْمُ وَلَوْمِ مِنْ الْمُونَ مُنْ عُمْرَة مِنْ الْمُونَ مِنْ الْمُونَ مُعْمَرِهِ الْمُعْرِقِيْمُ الْمُؤْمِولُ مِنْ الْمُؤْمِ مِنْ عُمْرَة الْمُؤْمُونَ مِنْ الْمُؤْمِ مِنْ عُمْرَة مُنْ عُمْرَة مِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمِؤْمُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

(٣) في م، ب: النظرة.

(٤) رَوَاهُ الطَّبِرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأُوسَط (رقم ٨١٨٧)، وَالعُقَلِيُّ فِي الضَّعَفَاءِ (٣/ ٣٥٣)، وابنُ عَدِيًّ فِي الضَّعَفَاءِ (٣/ ٢٥٨)، وابنُ عَدِيًّ فِي المُجْرُوحِيْنَ (٢/ وابنُ عَدِيًّ فِي المُجْرُوحِيْنَ (٢/ ١٩٩)، والنَّخَطِيْبُ فِي كِتَابِ النُجُومِ (٣/ ١٩٩)، وَالْخَطِيْبُ فِي كِتَابِ النُجُومِ (ص/ ١٩٧)، وَعَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وفِيْهِ عَتْبَةُ بنُ عَبْدِاللهِ الأَصَمَّ ضَمِيْفَ، وَلَهُ شَاهِدَانِ ضَعِيْفَانِ عَنْ عَلِيًّ وابنِ عَبَّاسٍ. وأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي البابِ مَا رَوَاهُ عَبْدُالرُزُاقِ شَاهِدَانِ ضَعِيْفَانِ عَنْ عَلِيًّ وابنِ عَبَّاسٍ. وأصَحُ مَا وَرَدَ فِي البابِ مَا رَوَاهُ عَبْدُالرُزُاقِ

ابنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْخَطِيْبُ.

وَعَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبِ أَنَّهُ خَطَبَ فَلَكَرَ حَدِيثًا (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ نَاساً يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ، وَكُسُوفَ هَذَا اللَّقَمَرِ، وَزَوَالَ هَذِهِ التَّجُومُ عَنْ مَوَاضِعِهَا لِمَوْتِ رَجَال عُظْمَاءَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا، وَلَكِنَّهَا آيَاتٌ مِنْ آيَاتٍ اللهِ يَعْتَبِرُ بِهَا عِبَادُه، لِينْظُرَ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً "(٢) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَفِي السَابِ آحَادِيثُ وَآثَارٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا. فَتَبَيْنَ بِهَذَا أَنَّ الاسْتِدْلالَ بِالآيةِ عَلَى صِحَّةِ أَحْكَامِ النُّجُومِ مِنْ أَفْسَدِ أَنْوَاعِ الاسْتِدْلالِ.

وَمِنْهَا: قَولُهُ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ- السَّلَا - : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ \* فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ [الصَّافَات:٨٨-٨٨] وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ اسْتِدْلالِهِ بِالآيةِ الأُولَى فِي الفَسَادِ، فَأَيْنَ فِيْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ أَحْكَامٍ (٣) التُّجُومِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الدَّلالاتِ؟!

فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٠٠٠٧)، والإمَّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢٩٩/٥) وَغَيْرُهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي قَنَادَةَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرُمِيَ بِنَجْم، فَنظَرَّنَا إِلَيْهِ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: ﴿ إِنَّا قَدْ نُهِينَا أَنْ نُتْبِعُهُ أَبْصَارَنَا ﴾ وإسنادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (رقم ٧٧٧٧)، وابنُ مُفْلِحٍ فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (٣/ ٤١٨).

<sup>(</sup>١) فِي ب: حَدِيث.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١٦/٥-١٧)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١١٨٤)، واللهُ مُرْخَةً فِي النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٢٦٤)، واللهُ خُزْيْمَةً فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٨٥١) والطُبَرانِيُّ فِي الكَبِيْرِ صَحِيحِهِ (رقم ٢٨٥١) والطُبرانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (رقم ٢٨٥١) والطُبرانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (رقم ٢٨٥١) والطُبرانِيُّ فِي الكَبِيْرِ وَمَا ١٧٩٥) وَعَلْمَهُمُ مُطُولًاً وَمَعْضُهُمُ مُطُولًاً وَمَعْضُهُمُ مُطُولًاً وَمَا وَعَلَيْهُمْ وَاللهَ وَعَلَيْهُمْ مَعْمُولًا وَمَعْضُهُمْ مُطُولًا وَاللهَ وَعَلَيْهُمْ وَاللهَ وَعَلَيْهُ بِنُ وَالمُحْلِيُّ والبُّ حَبانَ ، وَالْحَاكِمُ، مَعَ أَنَّ فِي سَنَدِهِ تَعْلَبُهُ بِنُ عَبْلَهُ عَلِي اللهَ عَلْمَةً بِنُ الْمَدِيْنِيُّ وَالعِجْلِيُّ وابنُ حَرْم: مَجْهُولٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: علم أحكام.

وَهَلْ إِذَا رَفَعَ إِنْسَانٌ بَصَرَهُ إِلَى النُّجُومِ، فَنظَرَ إِلَيْهَا، ذَلَ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ عِلْمِ النُّجُومِ عِنْدَهُ؟!

وَكُلُّ النَّاسِ يَنْظُرُونَ إِلَى النَّجُومِ، فَلاَ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ عِلْمِ أَحْكَامِهَا. وَكَلَّ وَكَأَنَّ هَـذَا مَا شَعَرَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ - الْكِلا - إِنَّمَا بُعِثَ إِلَى الصَّابِثَةِ الْمُنَجِّمِيْنَ مُبْطِلاً لِقَوْلِهِمْ، مُنَاظِراً لَهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ.

فَإِنْ قِيْلَ عَلَى هَذَا: فَمَا فَائِدَةُ نَظَرِهِ (١) فِي النَّجُوم؟

قِيْلَ: نَظْرَتُهُ فِي النَّجُومِ مِنْ مَعَارِيْضَ ( ) الْاَفْعَالُ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى غَرَضِهِ مِنْ كَسْ الْاصْنَامِ، كَمَا كَانَ قَولُهُ: ﴿ إِبَلْ فَعَلَهُ كَيرُهُمْ هَلَا ﴾ [الأنْبِيَاء: ٢٦]، فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ نَظْرَتَهُ فِي النَّجُومِ لِيَسْتَنْبِطَ مِنْهَا ( ) عِلْمَ الأَحْكَامِ، وَعَلِمَ أَنْ طَالِعَهُ يَقْضِي عَلَيْهِ النَّحْسِ ؛ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيْداً، وَلِهَلَا اجَاءَ فِي حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ الصَّحِيْحِ اللَّهُ النَّحْسِ ؛ فَقَدْ ضَلَّ صَلالاً بَعِيْداً، وَلِهَلَا اجَاءَ فِي حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ الصَّحِيْحِ اللَّهُ النَّحْسِ ؛ فَقَدْ ضَلَّ صَلالاً بَعِيْداً، وَلِهَلَا الْحَلَمَاءُ: السَّفَاعَةِ الصَّحِيْحِ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ لَا اللَّهُمَاءُ: قَولُهُ وَلِهُ وَمَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَدَا ﴾ . وَقَولُهُ لِسَارَةَ: ﴿ هِي أَخْتِي ٣. قَلُهُ كَانِ مَا لَعُلَمَاءُ: هُوالِي سَقِيمٌ ﴾ أَخْدَهُ مِنْ عِلْم النَّجُومِ لَمْ يَعْتَذِرْ مِنْ فَلِكَ، وَإِلْمَا فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَدَا ﴾ . وَقَولُهُ لِسَارَةَ: ﴿ وَعَدُهُ اللّهُ اللّهُ وَمِ لَمْ عَلَيْهِ لَنَا الْعَلَمَاءُ اللّهُ لَلَ اللّهُ لَمَا الْعَلَمَاءُ عَلَى مَعْارِيضِ الْأَفْعَال ، فَلِهَ لَنَا اعْتَذَرَ مِنْ عَلْهُ كَمَا اعْتَذَرَ مِنْ قَرْلِهِ : ﴿ إِلّهُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَدَا الْعُلَمَاءُ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَمْ النَّهُ وَلَهُ الْعَلَمَاءُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَمْ الْعُلَمَاءُ اللّهُ لَمَ الْعُلَمَاءُ اللّهُ لَمْ يَسْتَحْضُور الْحَدِيْثَ الوَارَة فِي عَلَمُ الْ الْعَلَمَاءُ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعُلَمَاءُ عَلَهُ لَمْ يَسْتَحْضُور الْحَدِيْثَ الوَارَدَ فِي عَلَمُ الْمُ الْعُلَمَاءُ الْعُلَمَاءُ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعُلَمَاءُ اللّهُ الْعُلَمَاءُ اللْعُلَمَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: نظرته، وَفِي ع: نظرة.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: معَارض. ً

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) رواًهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤١٠)، وَمُسْلِمٌّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٣) عَنْ أنس هـ.

<sup>(</sup>٥) مِفْتًاحُ دَارِ السُّعَادَةِ (٢/ ١٩٨)

<sup>(</sup>٦) فِي طَّ: لَكِنَّ- بِدُونِ وَاوِ - .

وَقَـدْ رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَالبُخَارِيُّ وأَصْحَابُ «السُّنَنِ» وَابنُ جَرِيْرٍ وغَيْرُهُمْ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ - ﷺ - غَيْرَ ثَلاَثِ كَذِبَاتٍ؛ ثِنْتَيْنِ ('' فِي ذَاتِ اللهِ قَوْلُهُ: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـذَا﴾ وَقَوْلُهُ لِسُلَرَةَ: ﴿ إِنَّهَا أُخْتِي » "'' لَفْظُ ابنِ جَرِيْرِ ".

ورَوَى ابنُ أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي سَعَيْدٌ مَنْفُوعاً - فِي كَلِمَاتِ إِبْرَاهِيْمَ التَّلاثِ الَّتِي قَالَ - : « مَا مِنْهَا كَلَمَةٌ (٤) إلا مَا حَلَ (٥) بِهَا عَنْ دِيْنِ اللهِ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾. وَقَالَ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾. وَقَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ أَذَاذَ امْرَأَتُهُ: «هِي أُخْتِي اللهِ وَقَالَ لِلْمَلِكِ حِيْنَ أَزَادَ امْرَأَتُهُ: «هِي أُخْتِي اللهِ وَقَالَ لِلْمَلِكِ حِيْنَ أَزَادَ امْرَأَتُهُ: «هِي أُخْتِي اللهِ وَقَالَ لِلْمَلِكِ حِيْنَ أَزَادَ امْرَأَتُهُ: «هِي أُخْتِي اللهِ وَقَالَ لِلْمَلِكِ عَنْ اللهِ مَنْ مَنْ لَمُ لَيْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: اثنتين.

 <sup>(</sup>٢) رُوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ ( ٣٣٥٨)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٣٣٧١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٢/٣٠٣)، وَالبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣١٧٩-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢٣٧١)، وَالتُّرْمِذِيُّ فِي سَنْتِهِ (رقم ٢٤٣٤)، وابنُ مَاجَهُ (٣٣٠٧)، وابنُ مَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣٣٧) وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣٣/) وَعَيْرُهُمْ
 (٧١) وَعَيْرُهُمْ

<sup>(</sup>٤) فِي ط: كذبة.

<sup>(</sup>٥) ماحل يُمَاحِلُ مُمَاحَلَةً أيْ: دَافَعَ وَذُبًّ عَنْ دِينِ اللهِ.

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ فِي سُنْنِهِ (رقم ٣١٤٨)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (١٠٤٠)، وَابنُ أَبِي حَاتِم - كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِير (١٤/٤)-، وابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخ دِمَشْقَ (١٧٩/١) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ عَلِيٌّ بَنُ زَيْدِ بنِ جُدْعَانَ وَفِيْدٍ ضَعْفٌ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّيْخُ سُلِّيَمَانُ بِقَوْلِهِ: وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
 سُلِيْمَانُ بِقَوْلُهِ: وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ ابنُ ابِي حَاتِمٍ فَي تَفْسِيْرِهِ (رقم٦ ١٨٢١).

فَقَالَ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾. أَيْ: ضَعِيْفٌ » (١).

قَـالَ: (َوَكُـرِهَ قَـٰتَادَةً تَعَلَّمُ مَنَازِلَ القَمَرِ. ولَمْ يُرَخُصِ ابنُ عُيينَة فِيهِ. ذَكَرَهُ حَربٌ عَنْهُمَا. وَرَخُصَ فِي تَعَلَّم الْمَنَازِلَ أَحْمَدُ وَإِسحَاقُ)(٢).

هَذَا هُو القِسْمُ التَّالِثُ مِنْ عِلْمِ التَّنْجِيْمِ، وَهُو تَعَلَّمُ مَنَازِلِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ للسَّبِدُلالِ بِذَلِكَ عَلَى مَعْرِفَةٍ (٣) القَّبِلَةِ وَأَوْقَاتِ الصَّلْوَاتِ وَالفُصُول، وَهُو كَمَا تَرَى مِن اَخْتِلافِ السَّلْفِ فِيْهِ، فَمَا ظَنُكَ بِدَيْنِكَ القِسْمَيْنِ؟! وَمَنَازِلُ القَمَرِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرُونَ، كُلُّ لَيْلَةٍ فِي مَنْزِلَةٍ مِنْهَا، فَكَرِهُ " قَتَادَةُ وَسُفْيَانُ بَنُ عُيْنَةً تَعَلَّمَ الْمَنَازِلِ، وَعِشْرُونَ، كُلُّ لَيْلَةٍ فِي مَنْزِلَةٍ مِنْهَا، فَكَرِهُ " قَتَادَةُ وَسُفْيَانُ بَنُ عُيْنَةً تَعَلَّمَ الْمَنَازِلِ، وَأَجَازَهُ أَحْمَدُ وَاسْحَاقُ وَغَيْرُهُما.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: «أَمًا عِلْمُ النُّجُومِ الَّذِي يُدْرَكُ مِنْ طَرِيقِ الْمُشَاهَدَةِ وَالْخَبِرِ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ النُّوالُ وَتَعْلَمُ بِهِ جِهةً القِبْلَةِ؛ فَإِنَّهُ غَيَّرُ دَاخِلِ فِيمَا نُهِي عَنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّ مَعْرِفَةَ رَصْدِ الظَّلِّ لَيْسَ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ أَنَّ الظُلَّ مَا دَامٌ مُتَناقِصاً، فَالشَّمْسُ بَعْدُ صَاعِدَةً نَحْوَ وَسَطِ السَّمَاءِ مِنَ الْأَقْقِ الشَّرْقِيِّ، وَإِذَا أَخَذَ فِي الزِّيَادَةِ؛ فَالشَّمْسُ هَاعِدَةً مِنْ وَسَطِ السَّمَاءِ مَنَ الْأَقْقِ الشَّرْقِيِّ، وَإِذَا أَخَذَ فِي الزِّيَادَةِ؛ فَالشَّمْسُ هَاعِلَةً مِنْ وَسَطِ السَّمَاءِ نَحْو الْأَقْقِ الغَرْبِيِّ. وَهَذَا عِلْمٌ يَصِحُ دَرَكُهُ بِالْمُشَاهَدَةِ، إلاَّ أَهُ أَنْ أَهُلَ الْعَنِي النَّاظِرُ وَيَعْ السَّعْنِي النَّاظِرُ وَيَعْ السَّعْنِي النَّاظِرُ فَي عَنايَتِهِمْ بِهَا مَنْ مُرَاصَدَةِهِ، وَمُواصَدَتِهِ، وَأَمَّا مَا يُشْدَلُ بِهِ مِنَ النَّجُومِ عَلَى جِهَةِ القِبْلَةِ، فَلَا مَنْ مُواكِبُ (٥) رَصَدَهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِهَا مِنَ الْأَيْمَةِ الذِيْنَ لا نَسُكُ فِي عِنايَتِهِمْ بِأَمْ وَصِدْقِهِمْ فِيما عَنْ مُواكِبُ (٥) رَصَدَها أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِهَا مِنَ الْأَيْمَةِ الْذِيْنَ لا نَسُكُ فِي عِنايَتِهِمْ بِأَمْ اللَّيْنِ وَمُعْرَفِيةِمْ فِهَا عَنْ مُولَا الْغَيْبَةِ عَنْهَا، فَكَانَ إِدْرَاكُهُمُ اللَّكُونَ وَيُصَاعِدُوهَا بِحَضْرَةً وَمُ اللَّعْمَ وَيَعَا بَعْمُ اللَّمُعَانِيَةِ مَنْهَا، وَيُسَاهِدُوهَا عَلَى حَالِ الغَيْبَةِ عَنْهَا، فَكَانَ إِدْرَاكُهُمُ اللَّكُلُوةَ مِنْهَا بِالْمُعَايَنَةِ الْكُوبُ وَيُشَاهِدُوهَا عَلَى حَالِ الغَيْبَةِ عَنْهَا، فَكَانَ إِدْرَاكُهُمُ اللَّكُلُولُ مَنْ النَّهُ وَيُعَامِلُولُولُ الْمُعَانِيةِ عَلَى الْمُعَانِيةِ وَمُومَا عَلَى حَالِ الغَيْبَةِ عَنْهَا، فَكَانَ إِدْرَاكُهُمُ اللْكُلُولُ وَيُعْلَى الْمُعَانِيةِ مِنْ اللْمُعَالَةِ مِنْهِا عَلَى عَلَى الْمُعَانِيةِ وَلَا الْمُعَانِةِ وَالْمُعَالِيةِ الْكُولُ الْمُعَانِةِ وَلَا الْمُعَالِقِ الْمُنْ الْمُعَالَةِ مَنْهِ الْمُعَالِقَ الْعَلَالِ الْمُعَالِقِيلُولُ الْمُعَلِقَةُ مِنْ اللْفُولُولُ الْمُعَالِقُ الْعُلِيلَةُ فَلَيْنَ الْعُلْمُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْمِلُولُ الْعَلَقِيلُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (١٤/٤)

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: شَرْحَ الْعُمْدَةِ (٤/٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط،ع، ض.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وكره.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: فإنها مِنْ الكَوَاكِبَ الذين

وَإِدْرَاكُنَا ذَلِكَ بِقَبُولِنَا<sup>(١)</sup> خَبَرَهُمْ، إِذْ كَـانُوا عِـنْدَنَا غَـيْرَ مُتَّهَمِـيْنَ فِي دِيْنِهِمْ، وَلاَ مُقَصِّريْنَ فِي مَعْرفَتِهِمْ<sup>(١٢)</sup>(٣٠.

قُلْتُ ''): وَرَوَى ابِنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْساً أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ مَنازلَ القَمَر (٥). قُلْتُ: لأنَّهُ لا مَحْنُدُورَ فِي ذَلِكَ.

وَعَـنْ إِبْرَاهِـيْمَ: أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْساً أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ مِنَ النُّجُومِ مَا يَهْتَدِي بِهِ. رَوَاهُ ابنُ الْمُنْذِرِ<sup>(1)</sup>.

قَالَ ابنُ رَجَبِ: "وَالْمَأْذُونُ فِي تَعَلَّمِهِ عِلْمُ التَّسْيِرِ (٧) لا عِلْمَ التَّاثِيْرِ، فَإِنَّهُ بَاطِلِ مُحَرَّمٌ، قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ. وَأَمَّا عِلْمُ التَّسْيِيرِ (٨)؛ فَيتَعَلَّمُ (١) مِنْهُ (١١) مَا يُحْتَاجُ إليَّهِ لِمُحَرَّمٌ، قَلِيلُهُ وَمَعْرِفَةِ القِبْلَةِ، وَالطُّرُق؛ جَائِزْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ لا حَاجَةَ إليّهِ للشَّغْلِهِ عَمَّا] (١١) هُـو أَهَمَ مِنْهُ، وَرَبُّمَا أَدَّى تَدْقِيْقُ النَّظَرِ فِيْهِ إِلَى إِسَاءَةِ الظَّنُ بِمَحَارِيْبِ الْمُسْلِمِيْنَ، كَمَا وَقَعَ مِنْ أَهْلِ هَذَا العِلْمِ قَدِيْماً وَحَدِيْثاً، وَذَلِكَ [يُفْضِي

<sup>(</sup>١) فِي ط: بقبول.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: معرفته.

<sup>(</sup>٣) مَعَالِمُ السُّنَن (٤/ ٢١٣)

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

 <sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ الْمُنْذِرِ -كَمَا فِي الدُّرُ الْمُنْثُورِ (٥/١١٩)، وَالْخَطِيْبُ -كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْثُور (٣/ ٣٢٩)-

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ أَبِنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٥٦٤٧) وَغَيْرُهُ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ

<sup>(</sup>٧) فِي أ: التيسير.

<sup>(</sup>٨) فِي أ: التيسير.

<sup>(</sup>٩) فِي ط، أ: فتعلم.

<sup>(</sup>١٠) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>١١) فِي ب: يشغله ممًا.

إِلَى اعْتِقَادِ خَطَاٍ](١) السَّلَفِ فِي صَلاتِهِمْ وَهُوَ بَاطِلٌ. انْتَهَى مُخْتَصَراً(٢).

َ قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ - إِنْ شَاءَ اللهُ -، ويَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الآياتُ وَالأَحَادِيْثُ الَّـتِي تَقَدَّمَتْ. وَهَلْ يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ مَعْرِفَةٌ (٢٠ وَقْتِ الكُسُوفِ الشَّمْسِيِّ وَالقَمَرِيُ أَمْ لا؟ رَجَّحَ ابنُ القَيِّم أَنَّهُ لا يَدْخُلُ.

قُولُهُ: (ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا) هُوَ الإِمَامُ ('') الْحَافِظُ حَرْبُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ، أَبُو مُحَمَّدٍ الكِرْمَانِيُّ، الفَقِيْهُ: مِنْ جِلَّةِ (' أَصْحَابِ (' الإمَامِ أَحْمَدَ، رَوَى عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَابِنِ الْمَدِيْنِيُّ وَابِنِ مَعِيْنَ وَأَبِي خَيْمَةَ وَابِنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ جَلِيْلَةٌ ؛ وَابِنِ الْمَدِيْنِيُّ وَابِنِ مَعَيْنَ وَأَبِي حَيْمَةَ وَابِنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ جَلِيْلَةٌ ؛ مِنْهَا: كِتَابُ «الْمَسَائِلِ» الَّتِي سُيْلً (' عَنْهَا الإمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَأُورَدَ فِيْهَا مِنَ (' ) الْأَحَادِيْثِ وَالْآثَارِ، وَأَطْثُهُ رَوَى أَثَرَ فَتَادَةَ وَابِن عُيْبَةً فِيهًا. مَاتَ سَنَةَ تَمَانِيْنَ وَمِاتَتَيْنُ (' ) وَإِسْحَاقُ: هُو ابِنُ (' ) إِبْرَاهِيْمَ بِنِ مَخْلَدِ، أَبُو يَعْقُوبَ الْحَنْظَلِيُّ، النَّيْسَابُورِيُّ، وَإِسْحَاقُ: هُو ابِنُ (' ) إِبْرَاهِيْمَ بِنِ مَخْلَدِ، أَبُو يَعْقُوبَ الْحَنْظَلِيُّ، النَّيْسَابُورِيُّ،

وَإِسْطَاءُ الْمَعْرُوفُ بِابِنِ رَاهَوَيْهِ، رَوَى عَنِ ابِن الْمُبَارَكِ وَأَبِي أُسَامَةً وَابِنِ عُسَيْنَة وَطَبَقَتِهِمْ. قَالَ أَحْمَدُ: إِسْحَاقُ عِنْدُنَا إِمَامٌ مِنْ أَيْمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَرَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ وأَبُو دَاوُدَ وغَيْرُهُمْ، وَرَوَى هُوَ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ، مَاتَ سَنَةَ تِسْعِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: يَفضي اعتقَاده إِلَى خطأ.

<sup>(</sup>٢) فَضْلُ عِلْم السُّلَفِ عَلَى عِلْم الْخَلَفِ (ص/ ٣٤)، وَانْظُرُ: فَيْضَ القَدِيْرِ (٣/ ٢٥٦).

<sup>. (</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: الإمّام أحْمَدُ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أجلة.

<sup>(</sup>٦) فِي أ: صحاب.

<sup>(</sup>٧) في ب، ع: سأل.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيَر أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٣/ ٢٤٤)

<sup>(</sup>١٠) سَاقِطَةً مِنْ: ط.

وَئَلاثِيْنَ ومَائتَيْن<sup>(١)</sup>.

قَـالَ: (وَعَـنْ أَبِـي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ثَلاَئُةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَّدِقٌ بِالسِّحْرِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابنُ حِبَّانَ فِي «صَحيحِهِ»(٢).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَيْضاً الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وقَالَ: صَحِيْحٌ، وَأَقَرَّهُ الدَّهَبِيُّ. وَتَمَامُ الْحَدِيْثِ: « وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ سَقَاهُ اللهُ مِنْ نَهْرِ الغُوْطَةِ؛ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ، يُؤْذِي أَهْلَ النَّار ريحُ فُرُوجِهنَّ ».

قُولُهُ: (عَنْ آَبِي مُوسَى) هُوَ عَبْدِاللهِ بِنُ قَيْسَ بِنِ سُلَيْمِ بِنَ حَضَّارٍ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيْدِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ - ، أَبُو<sup>(۱۲)</sup> مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ، اسْتَعْمَلُهُ النَّبِيُّ وَيَقَرِّهُ وَأَمَّرُهُ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، وَهُو أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ بِصِفِيْنَ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسِيْنَ (١٠).

قُولُهُ: (ثُلاكُةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ) هَذَا مِنْ نُصُوصِ الوَعِيْدِ الَّتِي كَرَهَ السَّلَفُ تَأُويْلَهَا، وَقَالُوا: أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ. وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا لاَ يُتَقِلُ عَنِ الْمِلَّةِ عِنْدَهُمْ، وَكَانَ صَاحِبُهَا لاَ يَتَقِلُ عَنِ الْمِلَّةِ عِنْدَهُمْ، وَكَانَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يَمِيْلُ إِلَى هَذَا القَوْل. وقَالَتْ طَائِفَة: هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَصْلاً مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَنَحْوُهُ، وَيَكُونُ هَذَا مُخَصِّصًا عَلَى ظَاهِرِهِ فَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَصْلاً مُدْمِنُ الْخَرْرِ وَنَحْوُهُ، وَيَكُونُ هَذَا مُخَصَّصًا لِعُمُومِ الْأَحَادِيْثِ وَدُخُولِهِمُ الْجَنَّةَ.

وَخُمَلَهُ ٱكْنَرُ الشُّرَاحِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَجِلاً، أَوْ عَلَىٰ مَعْنَى أَنَّهُم لا

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي سِيَر أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١١/٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسُنَدِ (٤/ ٣٩٩)، وَالطَّبَرَانِيُّ- كَمَا فِي مَجْمَعِ الزُّوَائِدِ (٥/ ٧٤)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٥٤٦٥) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرُكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١٤٦/٤)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْتَدِهِ (رقم ٧٢٤٨) وَغَيَّرُهُمْ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُو صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: أبي.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ تُرْجَمَتُهُ فِي: الإصَابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٢١١/٤)

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وكأنَّ.

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ بَعْدَ العَدَابِ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا. وَاللهُ أَعْلَمُ(١).

قَولُهُ: (مُدْمِنُ الْخَمْرِ) أَيْ: الْمُدَاومُ عَلَى شُرْبِهَا.

قُولُـهُ: (وَقَاطِعُ الرَّحَمِ) أَي: القَرَانَةِ<sup>(۱)</sup>، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُـواْ أَرْحَامَكُمْ \* أَوْلَـثِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [مُحَمَّد:٢٢-٢٣].

قُولُهُ: (وَمُصَدِّقٌ بِالسَّحْرِ) مُطْلَقًا، وَيَدْخُلُ فِيهِ التَّنْجِيْمُ لِحَدِيْثِ: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً<sup>(٣)</sup> مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ السَّحْرِ »<sup>(٤)</sup> وَهَذَا وَجْهُ مُطَابَقَةِ الْحَدِيْثِ لِلْبَابِ.

قَالَ الذَّهَيِّ فِي «الكَبَاثِرِ»: «وَيَدْخُلُ فِيهِ تَعَلَّمُ السَّيْمَيَاءِ وَعَمَلُهَا وَهُيَ (٥) مَحْضُ السَّحْرِ، وَعَقَدُ الْمَرْءِ عَنْ زَوجَتِه، وَمَحَبَّةُ الزَّوجِ لاَهْرَأَتِه، وَبُغْضُهَا وَبُغْضُهُ، وَأَشْبَاهُ فَلِكَ، بِكَلِمَاتِ مَجْهُولَةٍ. قَالَ: وكَثِيْرٌ مِنَ الكَبَاثِرِ بَلْ عَامَّتُهَا إِلاَّ الْأَقَلَ يَجْهَلُ خَلْقٌ مِنَ الأُمَّةِ تَحْرِيْمَهُ، وَمَا بَلَغَهُ الزَّجْرُ فِيْهِ، وَلاَ الوَعِيْدُ عَلَيْهِ، فَهَذَا الضَّرْبُ فِيْهِمُ تَفْصِيْلٌ، فَيُنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ لا يَجْهَلَ عَلَى الْجَاهِلِ، بَلْ يَرْفُقُ بِهِ، ويُعَلِّمُهُ سِيَّمَا إِذَا قَرُبُ عَهْدُهُ بِجَهْلِهِ (١٠) كَمَنْ أُسِرَ وَجُلِبَ إِلَى أَرْضِ الإسلام وَهُو تُرْكِيِّ، فَلِا يَاتُمُ أَحَدٌ إلاَّ بَعْدَ العِلْمِ بِحَالِهِ، وَقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ (٧).

 <sup>(</sup>١) قَالَ فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ (٢/ ٥٣٤) : "وَأَحْسَنُ مَا يُقَالُ: إِنَّ كُلَّ عَمَلِ دُوْنَ الشُّرِكِ
 وَالكُفْرِ الْمُحْرِجِ عِن مِلَّةِ الإسلامِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَشْيِئَةِ اللهِ، فَإِنْ عَذَبَهُ بِهِ فَقَدِ
 اسْتَوجَبَ العَدَّابَ، وَإِنْ غَفَرَ لَهُ فَهِفَصْلِهِ وَعَفْوهِ وَرَحْمَتِهِ".

<sup>(</sup>٢) فِي ب: الأقربينَ.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: شُعْبَةً.

<sup>(</sup>٤) حَدِيث صَحِيحٌ، سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي: (بَابِ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السَّحْرِ».

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَهُوَ.

<sup>(</sup>٦) فِي كِتَابِ الكَبَائِر: بِجَاهِلِيَّةٍ

<sup>(</sup>٧) كِتَابُ الكَبَائِرِ (صَ/٣٧-٤٠) بِتَصَرُّفٍ.

**( 44 )** 

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ

وَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَثُّبُونَ﴾ [الوَاقِعَة: ٨٢].

عَسنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمِرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُوم، وَالنَّيَاحَة» .

وَقَـالَ: « الـنَّائِحَةُ إِذَا لَـمْ تَتُبُ قَـبْلَ مَوتِهَا؛ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سَرَبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » . رَوَاهُ مُسلِمٌ.

وَلَهُمَا عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى الشَّاسِ، فَقَالَ: « مَلْ عَلَى الشَّاسِ، فَقَالَ: « مَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُوْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِلَيْكُوكُبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكُوكُبِ ».

وَلَهُمَا: مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسِ مَعنَاهُ. وَفِيهِ: «قَالَ بَعضُهُمْ: لَقَد صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَيدًا». فَأَنزَلَ الله هَذهِ الآيةَ: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿تُكَذَّبُونَ ﴾ [الماقعة:٧٥-٨].

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ الواقعةِ.

الثَّانِيَةُ: ذِكْرُ الأَرْبَعِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.

الثَّالِئَةُ: ذِكْرُ الكُفْرِ فِي بَعْضِهَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الكُفْرِ مَا لا يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ.

الخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: « أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ » بِسَبَبِ نُزُولِ النَّعْمَةِ.

السَّادِسَةُ: التَّفَطُّنُ لِلإِيْمَانِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.

السَّابِعَةُ: التَّفَطُّنُ لِلْكُفْرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.

الثَّامِنَةُ: التَّفَطُّنُ لِقَوْلِهِ: « لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا » .

التَّاسِعَةُ: إِخْرَاجُ العَالِمِ لِلْمُتَعَلِّمِ الْمَسْأَلَةَ بِالاسْتِفْهَامِ عَنْهَا، لِقَوْلِهِ: « أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ » .

العَاشِرَةُ: وَعِيدُ النَّائِحةِ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالانْوَاءِ

أَيْ: مِنَ الوَعِيْدِ، وَالْمُرَادُ: نِسْبَةُ السُّقْيَا ومَجِيءِ الْمَطَرِ إِلَى الْأَنْوَاءِ؛ جَمعُ نَوءٍ، وَهِيَ مَنَازِلُ القَمَرِ.

قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «وَهِيَ ثَمَان (١) وعِشْرُونَ مَنْزِلَةً، يَنْزِلُ القَمَرُ كُلُّ لَيْلَةٍ مَنْزِلةً مِنْهَا، وَمِنْهُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْقَمَرَ قَلَّرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ [يس ٣٩] يَسْقُطُ فِي الغَرْبِ كُلَّ تُللاتَ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَنْزِلَةً مَعَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَتَطْلُعُ أُخْرَى مُقَابِلَتُهَا ذَلِكَ الوَقْتِ فِي الشَّرْق، فَتَنْقَضِي جَمِيْعُهَا مَعَ انْقِضَاء السَّنَةِ.

وَكَانَتِ العَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ مَعَ سُقُوطِ الْمَنْزِلَةِ وَطُلُوعِ رَقِيْبِهَا(`` يَكُونُ مَطَرّ، وَيَنْسِبُونَهُ إِلَيْهَا؛ فَيَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا (``)، وإِنَّمَا شُمِّيَ نَوْءاً لأَنْهُ إِذَا سَقَطَ السَّاقِطُ مِنْهَا بِالْمَغْرِبِ نَاءَ الطَّالِعُ بِالْمَشْرِقِ، يَنُوءُ نَوْءاً، أَيْ: نَهَضَ وَطَلَعَ» (٤٠).

قَالَ: (وَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَّبُونَ﴾ [الوَاقِعَة:٨٧]).

<sup>(</sup>١) فِي بِ، ط: "تُمَانِيَةٌ" وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) قَال ابن منظور فِي لِسَانِ العَرَبِ(٤٢٦/١): ﴿ وَالرَّقِيبُ: النَّجُمُ الَّذِي فِي الْمَشْرِقَ، يُرَاقِبُ الغَارِبَ. وَمَازِلُ القَمَرِ، كل وَاحدٍ مِنْهَا رَقِيبٌ لصَاحِبِه، كُلَّمَا طَلَع مِنْهَا وَاحِدٌ سَقَط آخر، مثل التُّريَّا، رَقِيبُهَا الإكليلُ إِذَا طَلَعَتِ التُّريَّا عِشَاءً غَابَ التُّريَّا. و رَقِيبُ النَّجْمِ: الَّذِي غَابَ اللَّريَّا، و وَقِيبُ النَّجْمِ: الَّذِي يَغِيبُ بطَلُوعِه، مثل التَّرَيَّا رَقِيبُهَا الإكليلُ؛ وأنشد الفرَاء:

أَحَقّاً، عَبَادَ اللّهِ، أَنْ لَسْتُ لاقِيبًا بَشَيْنَهَ، أَوْ يَلْقَى الثّرَيَّا رَقِيبُها؟ ... وَالرُّقيبُ: نَجْمٌ من نجوم الْمَطَر، يُرَاقِبُ نَجْماً آخرَ».

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) النهَاية(٥/ ١٢٢).

رَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، و ((ابنُ جَرِيْس، وَابنُ أَبِي حَاتِم، وَالضَّيَاءُ فِي «الْمُخْتَارَةِ» عَنْ عَلِيًّ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ﴿وَتَجْعَلُونَ رَفَّكُمْ ﴾ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، وِنَجْمُ ("كَذَا وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا » (نَا وَهَذَا ) (نَا وَهَذَا ) (نَا وَهَذَا أَوْلَى مَا فُسُرَتْ بِهِ الآيةُ.

وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ والضَّحَّاكِ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَغَيْرِهِمْ (٥٠،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فيي ط: وبنجم.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامِ أَحْمَد فِي الْمُسْنَد (١/ ٨٩ ،١٠٨)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ(رقم ٣٢٩)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ(رقم٩٣٥)، وَالطَّبُرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ(٢٧/ ٢٠٧،٢٠٨)، وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٨٨٠٦)، والطُّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ (رقم ٥٢١٦)، وَالْخَرَائِطِيُّ فِي مَسَاوَى الْأَخْلاق (رقم٤٧٨)، وَالضَّيَاءُ الْمَقْدَسِيُّ فِي الْمُخْتَارَة (٢/ ١٩١) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرَيْق عَبْدِالْأَعْلَى بَن عَامِرِ الثَّعْلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ عَنْ عَلِيٍّ – ﷺ - بِهِ، وَعَبْدُالأَعْلَى بنُ عَامِرِ فِيْهِ ضَعْفٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ؛ فَرَوَاهُ إسرَائِيلُ وَأَبَانُ بِنُ تَغْلِبَ عَنْهُ مَرْفُوعاً، ورَوَاهُ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ مَوْقُوفاً عَلَى عَلِيٍّ- ﷺ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي العِلَل (١٦٣/٤): "وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الاخْتِلافُ مِنْ جِهَةٍ عَبْدِالْأَعْلَى"، وَقَالَ التُّرْمِذِيُّ عَنْهُ: «حَسَنٌ غَرِيْبٌ». وَقَدْ صَحَّ مَوْقُوفاً عَلَى ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما، فَقَدْ رَوَى ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(٢٧/ ٢٠٧،٢٠)، والطَّحَاوِيُّ فِي شُرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ (٢١٣/٢١٣) ً عَنِ ابن عَبَّاس رضي الله عنهما أنَّهُ كَانَ يَقْرَأَ: "وَتَجْعَلُونَ شَكْرُكُمُّ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ» قَالَ: نَزَّلَتْ بِالأَنْوَاءِ، كَانُوا إِذَا مُطِرُوا مِنَ اللَّيلِ، فَإِذَا أَصْبَحُوا قَالُوا: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، وَكَانَ قُولُهُمْ ذَلِكَ كُفْراً، فَأَنْزَلَ اللهُ – ﷺ - ﴿ وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمُ عَلَى مَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ مِنَ الرِّزْقَ وَالغَيْثِ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ» تَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَدًا» وَاللَّفْظُ لِلطَّحَاوِيِّ وسَنَدُهُ صَعِيْعٌ. وَانْظُرْ: صَحِيْحَ مُسْلِم (رقم ٧٣). (٥) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ الطَّبرِيِّ (٧٧/ ٢٠٨)، وَالدُّرُّ الْمَنْثُورَ (٨/ ٣٠-٣٣).

وَهُـوَ قَـوْلُ جُمْهُـورِ الْمُفَسِّرِيْنَ، وَبِـهِ يَظْهَـرُ وَجْـهُ اسْتِدْلالِ الْمُصَنِّفِ بِالآيةِ عَلَى التَّوْجَمَة.

فَالْمَعْنَى عَلَى هَـذَا: ﴿وَتَجْعَلُونَ﴾ شُكْرَكُمْ للهِ عَلَى مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنَ الغَيْثِ وَالْمَطَرِ وَالرَّحْمَةِ ﴿أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ﴾، أيْ: تَنْسِبُونَهُ إِلَى غَيْرِهِ.

وقَالَ ابنُ القَيِّمِ: «أَيْ: تَجْعَلُونَ حَظَّكُمْ مِنْ هَذَا الرِّزْق -الَّذِي بِهِ حَيَاتُكُمْ-التَّكُونِ القُرُآنِ القُرُآنِ القُرُآنِ القُرُآنِ القُرُآنِ القُرُآنِ القُرُآنِ القُرُآنِ اللهِ إِلاَّ التَّكُذِيْبَ بِهِ اللهِ اللهِ إلاَّ التَّكُذِيْبَ بِهِ اللهِ اللهِ إلاَّ التَّكُذِيْبَ بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

قَالَ: (عَنْ أَبِي مَالِكُ الْأَشْعَرِيِّ- ﴿ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَرْبَعٌ فِي أَمَّتِي مِنْ (أَ) أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتَرُكُونَهُ نَّ: الْفَخْرُ بِالأَحْسَابِ (أَ)، وَالطَّعْنُ فِي الْأَسْابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُوم (أَ)، وَالنَّيَاحَةُ (أَ) » .

وَقَالَ: « النَّائِحَةُ إِذَا لَـمْ تَتُبُ قَبْلَ مَوتِهَا؛ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سَرْبَالٌ مِنْ قَطِرَان، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » . رَوَاهُ مُسلِمٌ (٦).

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي مَالِكِ الأشْعَرِيُّ) اسْمُهُ الْحَارِثُ بِنُ الْحَارِثِ الشَّامِيُّ(٧):

(١) التَّبْيَانُ فِي أَقْسَامِ القُرْآن (ص/ ١٤٨).

(٢) سَاقطةٌ من: أ.

(٣) فِي ط: فِي الأحْسَابِ، وَكَذَا فِي مُسْلِمِ (٢/ ٦٤٤)، وَمُسْنَدِ أَحْمَدُ (٥/ ٣٤٣، ٣٤٤).

(٤) فِي أ : بِالأَنوَاء.

(٥) فِي ب، ض: وَالنّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَفِي ع: وَالنّيَاحَةُ عَلَى، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ط، أ، وصحيح مُسْلِم

(٦) صَحِيْحُ مُسْلِم (٢/ ١٤٤ رقم ٩٣٤).

(٧) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي الإصابَةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/٥٦٦).

صَحَابِيٍّ، تَفَرَّدَ عَنْهُ بِالرِّوَايَةِ أَبُو سَلاَّم (۱)، وَفِي الصَّحَابَةِ أَبُو مَالِكِ الأَشْعَرِيُّ اثنَانِ غَيْرُ هَذَا، جَزَمَ بهِ الْحَافِظُ (۱).

قُولُهُ: (أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتُرُكُونَهُنَّ) أَيْ: مِنْ أَفْعَال أَهْلِهَا، بِمَعْنَى أَنَّهَا مَعَاصِي سَتَفْعَلُهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ، إِمَّا مَعَ العِلْمِ بِتَحْرِيْمِهَا، أو (") مَعَ الْجَهْلِ بِذَكِ، كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهَا.

وَالْمُرَادُ بِالْجَاهِلِيَّةِ هِنَا مَا قَبْلَ الْمُبْعَثِ، سُمُّوا بِثَلِكَ لِفَرْطِ جَهْلِهِمْ، وَكُلُّ مَا يُخَالِفُ مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ فَهُوَ جَاهِلِيَّةٌ مُنْسُوبَةٌ إِلَى الْجَاهِلِ، فَإِنَّ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْأَقْوَالُ وَالْاعْمَالُ إِنَّمَا أَحْدَثُهُ لَهُمْ جَاهِلٌ، وإِنَّمَا يَفْعَلُهُ جَاهِلٌ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «أَخْبَرَ أَنَّ بَعْضَ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَثْرُكُهُ النَّاسُ كُلُهُمْ ذَمًّا لِمَنْ لَـمْ يَتْرُكُهُ، وَهَذَا يَقْتُضِي أَنَّ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَفِعْلِهِمْ؛ فَهُوَ مَذْمُومٌ فِي دِيْنِ الْإِسْلامِ، وإلاَّ لَمْ يَكُنْ فِي إِضَافَةِ هَنْهِ الْمُنْكَرَاتِ إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ ذَمَّ لَهَا. وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِضَافَتَهَا إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ ذَمَّ لَهَا. وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِضَافَتَهَا إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ فَرَّجَ مَخْرَجَ الدَّمِّ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْمُخْمِلِيَةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب ٣٦] فإنَّ فِي ذَلِكَ ذَمًّا لِلتَّبَرُج، وَذَمًّا لِحَالِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَذَلِكَ يَقْتُضِي الْمَنْعَ مِنْ مُشَابَهَتِهِمْ فِي الْجُمْلَةِ» (أَنَّ

قَوْلُـهُ: (الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ) أيْ: التَّشَرُّفُ بِالْآبَاءِ وَالتَّعَاظُمُ بِعَدٌ مَنَاقِبِهِمْ وَمَآثِرِهِمْ وَفَضَـاثِلِهِمْ، وَذَلِكَ جَهْلٌ عَظِيــُمْ، إِذْ لا شَرَفَ إلاَّ بِالتَّقــُوَى [كمَا قَالَ تَعَالَى] (٥٠):

<sup>(</sup>١) وَاسْمُهُ: مَمْطُورٌ الْأَسْوَدُ الْحَبْشِيُّ، أَبُو سَلاَّمْ: ثِقَةٌ يُرْسِلُ.رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ فِي الأدب، ومُسْلِمٌ وَالأربعة كمَا فِي تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ رقم(ص/٥٤٥).

 <sup>(</sup>٢) فِي تَقْرِيْبِ النَّهْذَيْبِ فِي تَرْجَمَةِ الْحَارِثِ بنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيُّ، وَانْظُرْ تَرْجَمَتُهُمَا فِي الإِصَائِةِ فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ(٧/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ط: وإمًا.

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصرراط المستقيم (ص/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ : ب.

﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ [سبا: ٣٧] الآية. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣] ورَوَى أُبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآباءِ، مُوْمِن تَقِيِّ، أَوْ فَاجِر شَقِيَّ، النَّاسُ بُنُو آدَم، وَآدَمُ مِنْ تُرَاب لِيَدَعَنُ رَجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَام إِنَّمَا هُمْ فَحْم مِنْ فَحْم جَهَنَّمَ، أَوْ لَيكُونُنَ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلان الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ ﴾ (أَوالاَّحْسَابُ جَمْعُ حَسَب، وَهُو مَا يَعُدُهُ الإِنْسَانُ لَهُ وَلاَبَائِهِ مِنْ شَجَاعَةٍ وَفَصَاحَةٍ وَنَحُو ذَلِكَ.

قُولُهُ: (وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ) أَيْ: الوقَوعُ فِيهَا بِالذَّمِّ وَالعَيْبِ، أَوْ يَقْدَحُ فِي نَسَبِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُ: لَيْسَ هُوَ مِنْ ذِرْيَّةٍ فُلان، أَوْ يُعَيِّرُهُ بِمَا فِي آبَائِهِ مِنَ الْمَطَاعِنِ، ولِهَذَا لَمَّا عَيَّرَ أُبُو ذَرِّ - ﴿ رَجُلاً بِأُمَّهِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ لاَّبِي ذَرِّ: ﴿ أَعَيْرُتُهُ بِأُمُّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْم

ُ فَكُلُّ ذَلِكَ أَنَّ التَّعْبِيْرَ بِالأَنْسَابِ مِنْ أَخْلاقِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ مَعَ فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ وَعِلْمِهِ وَدِينِهِ قَدْ يَكُونُ فِيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْخِصَالَ الْمسَمَّاةِ بِـ (جَاهِلِيَّةِ»، وَ (يَهُودِيَّةٍ» وَ «نَصُرُانِيَّةٍ»، وَلاَ يُوجِبُ ذَلِكَ كُفْرَهُ وَلاَ (") فِسْقَهُ، قَالَهُ شَيْخُ الإسلام (أَنَّ).

قَوْلُهُ: (وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ) أَيْ: نِسْبَةُ السُّقُيا وَمَجِيْءِ الْمَطَرِ إِلَى النُّجُومِ وَالأَنْوَاءِ، وَهَـذَا هُوَ الَّذِي خَافَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ، كَمَا رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَابنُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٢/ ٣٦١، ٥٢٣)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٥١١٦)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم٥،٣٩٥،٣٩٥) وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيْبٌ، والبَّيْهُقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى(١٠/ ٢٣٢) وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَانْظُرْ: صَحْيْحَ سُنَن أَبِي دَاوُدَ (رقم٤٢٦٩).

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحْيْحِهِ(رقم٣)، ومُسْلِمٌ فِي صَحْيَحِهِ(رقم١٦٦١) وَاللَّفْظُ
 لِلْبُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وفسقه.

<sup>(</sup>٤) انظر: اقتضاء الصّراط الْمُسْتَقِيْم (ص/ ٧٥).

جَرِيْر عَنْ جَابِرِ السُّوَائِيُّ<sup>(١)</sup> قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي ثَلاثًا: اسْتِسْقَاءٌ بِالنُجُومِ، وَحَيْفَ السُّلْطَانِ، وَتَكْذِيبًا بِالْقَدَرِ »(٢).

إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا، فَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْمُنْزِلَ لِلْمَطَرِ هُوَ النَّجْمُ، فَهَذَا كُفْرٌ ظَاهِرٌ، إِذْ لا خَالِقَ إلاً اللهُ، وَمَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ هَكَذَا، بَلْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْمُنْزِلَ لِلْمَطَرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَئِنِ سَأَلْتُهُمْ مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [العنكبوت:٦٣]، وَلَيْسَ هَذَا مَعْنَى الْحَدِيْثِ، فَإِنَّ النَّبِيُ (٣) ﷺ: أَخْبَرَ لَيْهُ هَوْ كَافِرٌ. أَنْ هَذَا لا يَزَالُ فِي أُمَّتِهِ، وَمَن اعْتَقَدَ أَنَّ النَّجْمَ يُنْزِلُ الْمَطْرَ فَهُو كَافِرٌ.

الثَّانِي (1): أَنْ يَنْسِبَ إِنْزَالَ الْمَطَرِ إِلَى النَّجْمِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الفَاعِلُ لِلْدَلِكَ، الْمُنْزِلُ لَهُ، لَكِنَ يَعْنِي (0): أَنَّ اللهَ (1) أَجْرَى العَادَةَ بِوُجُودِ الْمَطَرِ عِنْدَ ظُهُورِ

 <sup>(</sup>١) جَابِرُ بنُ سَمْرَةَ بنِ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ: صَحَابِيُّ بنُ صَحَابِيٍّ، نَزَلَ الكُوفَةَ وَمَاتَ بِهَا بَعْدَ
 سَنَةِ سَبْعِيْنَ. انْظُرْ: الإَصَابَة فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ(١/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِرْ ٥/ ٩٨)، وَابِنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْتَدِهِ - كَمَا فِي الْمَطَالِبِ العَالِيَةِ (٥/ ١٢٦) - ، وَابِنُ أَبِي عَاصِم فِي السُنَّةِ (١/ ١٤٢)، وَابِنُ جَرِيْرِ- كَمَا فِي اللَّرِ الْمَثْثُورِ (٨/ ٣) -، وَالطُّبرَانِيُّ فِي الكَيْبِرِ (٢٠٨/٢)، والأَوْسَطِ (رَقَم ١٨٥٢)، وَالطُّبرَانِيُّ فِي مُسْتَدِه (٣٥/ ٤٥٥)، وَغَيْرُهُمْ. قَال الْهَبْمُويُّ فِي الصَّغِيْرِ (رَقم ١١٢)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْتَدِه (٣٥/ ٤٥٥)، وَغَيْرُهُمْ. قَال الْهَبْمُويُ فِي الْعَبِيْرِ وَمَ ١٢٠٨)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْتَدِه (٣٥/ ٢٥٥)، وَغَيْرُهُمْ. قَال الْهَبْمُويُ فِي الْبَابِ السَّابِقِ. وَلَقَدُ ابْنُ مَعِيْنِ وَكَلَّبَهُ أَحْمَدُ وَضَمَّقَهُ بَقِيَّةُ الآثِمُةِ"، وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُ بَعْضِ شَوَاهِدِهِ فِي البَابِ السَّابِقِ. وَانْظُرْ: السَلسَلةَ الصَّحْيُحَةَ (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فَالنَّبِيِّ.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: وَالثَّانِي.

<sup>(</sup>٥) أيْ: يقصد ذَلِكَ القَائل. ووَقَعَ فِي أَ، ع : مَعْنَى أَن الله..

<sup>(</sup>٦) فِي ط : إلاَّ أنه سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، .

ذَلِكَ النَّجْمِ، فَحَكَى ابنُ مُفْلِحِ خِلافاً(١) فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ فِي تَحْرِيْمِهِ وَكَرَاهَتِهِ، وَصَرَّحَ أَصَّحَابُ الشَّافِعِيِّ بِجَوَازِهِ، وَالصَّعِيْحُ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ؛ لأَنَّهُ مِنَ الشَّرْكِ الْخَفِيِّ، وَهُو وَهُو الَّذِي أَرَادُهُ النَّبِيُ - وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَنَفَاهُ، وَأَبْطَلَهُ، وَهُو الَّذِي كَانَ يَزْعُمُ الْمُشْرِكُونَ، وَلَمْ يَزَلْ مَوْجُوداً فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَى البَوْم، وَأَيْضاً فَإِنَّ هَذَا اللهِ عَلَى البَوْم، وَأَيْضاً فَإِنَّ هَذَا اللهِ مَن النَّبِي - عَمَاية لِرَاقِع (١٦) الشَّرْكِ وَلُو بِالعِبَارَاتِ (١٦) الْمُوهِمَةِ الَّتِي لا يَقْصِدُهَا الإِنْسَانُ، كَمَا قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدُهُ "(١).

وَفِيهِ التَّنْبِيْهُ عَلَى مَا هُو اَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ نِسْبَةِ السُّقْيَا إِلَى الْأَنْوَاءِ كَدُعَاءِ الْأَمْوَاتِ، وَسُوَّالِهِمُ الرَّزْقَ وَالنَّصْرَ وَالعَافِيّةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْمَطَالِبِ، فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْمُوْاتِ، وَسُوَّا لِهِمُ الرَّدْقَ وَالنَّصْرَ وَالعَافِيّةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْمُشْرِكُونَ: ﴿هَوْوُلاءِ الشَّرْكُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَيَرْدُقُونَ، ويَرْدُقُونَ، ويَنْصُرُونَ شُعْعَاوُنَا عِندَ اللهِ وَيَرْدُقُونَ، ويَنْصُرُونَ اللهِ عَلَى سَبِيلِ الكَوَامَةِ، كَمَا ذَكْرَهُ بَعْضُ عُبَّدِ القبُورِ فِي رِسَالَةٍ صَتَّفَهَا فِي السَّقِيَا إِلَى الأَنْوَاءِ مَعَ عَلَمِ القَصْدِ وَالاغْتِقَادِ، وَلَاعْتِقَادِ، وَلاَعْتِقَادِ، وَالْأَنْ يَمْنَعُ مِنْ دُعَاءِ الْأَمْواتِ وَالتَّوجُهِ إِلَيْهِمْ فِي الْمُلِمَّاتِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ لَهُمْ الْوَاعَ لَلْكُنْ يَمْنَعُ مِنْ دُعَاءِ الْأَمْواتِ وَالتَّوجُهِ إِلَيْهِمْ فِي الْمُلِمَّاتِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ لَهُمْ الْوَاعَ التَّمَرُ فَاتِ وَلَيْ وَهُ إِلَيْهِمْ فِي الْمُلِمَّاتِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ لَهُمْ الْوَاعَ التَّمَرُ فَاءِ الْأَمْواتِ وَالتَّوجُهُ إِلَيْهِمْ فِي الْمُلِمَّاتِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ لَهُمْ الْوَاعِ التَّوْمَةِ وَلَى وَأَحْرَى.

قُولُهُ: (وَالنَّيَاحَةُ) أيْ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدْبِ عَلَى الْمَيِّتِ، لأنَّهَا تَسَخُطٌّ (٥) لِقَضَاءِ

 <sup>(</sup>١) قَالَ فِي فَتَحَ الْمَجِيْدِ(٢/ ٥٤٠): "وَالصَّعْنِحُ: آلَّهُ يَحْرُمُ نِسْبَةُ ذَٰلِكَ إِلَى النَّجْمِ، وَلَوْ
 عَلَى طُرِيْقِ الْمَجَازِ، فَقَدْ صَرَّحَ ابنُ مُفْلح فِي الفُرُوعِ(٢/ ١٦٣) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ فَوْلُ: مُطِرْنًا بِنَوْءٍ كَذَا، وَجَزَمَ فِي الإِنْصَافِ(٢/ ٤٦١) بِتَحْرِيْمِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلافاً»

<sup>(</sup>٢)في ط : وسداً لذرائع، وَفِي أ : وسدُ ذرائع.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بِالعَبَارَات، هُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٤) حَدْيْثٌ صَحِيْحٌ سبق تَخْرِيْجُهُ فِي «بابُ الخَوفِ مِنَ الشَّركِ».

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ، ع: سخط. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وَفَتْح الْمَجِيْدِ.

اللهِ، وَمُعَارَضَةٌ لاَّحْكَامِهِ، وَسُوءُ أَدَبٍ مَعَ اللهِ، وَلاَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ الْمَمْلُوكُ مَعَ سَيِّدِهِ، فَكَيْفَ يَفْعَلُهُ مَعَ رَبِّهِ وَسَيِّدِهِ وَمَالِكِهِ وَإِلَهِهِ الَّذِي لا إِلَهَ لَهُ سِواهُ، الَّذِي<sup>(۱)</sup> كُلُّ قَضَائِهِ عَدْلٌ، وَأَيْضًا فَفِيْهَا تَفْوِيْتُ الاَّجْرِ مَعَ ذَهَابِ الْمُصِيْبَةِ.

وَفِي الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى شَهَادَّةٍ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، لأَنَّ هَذِهِ الأَخْبَارَ مِنْ (٢) أَنْبَاء الغَيْبِ(٢)، فَأَخْبَرَ بِهَا - ﷺ - (١)، فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ: « النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوتِهَا ») فِيهِ (٥٠ تَنْبِيْهُ عَلَى أَنَّ الوَعِيْدَ وَالنَّمَّ لا يَلْحَقُ مَنْ تَابَ مِنَ الثَّنْبِ، وَهُوَ كَذَلِكَ بِالإجْمَاعِ، فَعَلَى هَذَا إِذَا عُرِفَ شَخْصٌ بِفِعْلِ ذُنُوبِ تَوَعَّدَ الشَّرْعُ عَلَيْهَا بِوَعِيْدِ لَمْ يَجْزُ إِطْلاقُ القَوْلِ بِلُحُوقِهِ شَخْصٌ بِفِعْلِ ذُنُوبِ تَوَعَّدَ الشَّرْعُ عَلَيْهَا بِوَعِيْدِ لَمْ يَجْزُ إِطْلاقُ القَوْلِ بِلُحُوقِهِ لِلْلَكَ الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ، كَمَا يَظُنَّهُ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ البِدَع، فَإِنَّ عُقُوبَاتِ الدُّنُوبِ لِلْلَكَ الشَّخْصِ الْمُومِيْنَ بَعْضِهِمْ تَوْلَا فِي الْمُعَالِبِ الْمُكَفِّرَةِ، وَدُعَاءِ الْمُومِينِينَ بَعْضِهِمْ لِيَعْضِهِمْ وَعَفْو اللهِ عَنْهُمْ.

وَفِيْهِ: أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ الْمَوْتِ مَا لَـمْ يُغَرْغِرْ، فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، كَمَا فِي حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: « إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابِنُ مَاجَهْ وَابِنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» (١).

<sup>(</sup>١) فِي بِ : وَالَّذِي.

 <sup>(</sup>۲) في ب : عَنْ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: من أعلام الغيب.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: النَّبِيِّ -ﷺ-.

<sup>(</sup>٥) في ب : ففيه.

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَد(٢/ ١٣٢، ١٥٣)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ(رقم ٣٥٣٧) وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَابِنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ(رقم ٤٢٥٣)، وَابِنُ حَبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ(رقم ٢٢٨)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْنَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ(٤/ ٢٥٧) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَصَحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالنَّووِيُّ وَاللَّهُمِيُّ وَالبُوصِيْرِيُّ وَالأَلْبَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

قَوْلُهُ: (تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أي(١١): تبعث من قبرها.

قَوْلُهُ (٢٠): (وَعَلَيْهَا سَرْبَالٌ مِنْ قَطِرَان وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ).

قَالَ القُرْطُبِيُّ: «السِّرُبَالُ: وَاحِدُ السَّرَابِيْلِ<sup>(٣)</sup>، وَهِيَ النَّيَابُ وَالقُمُصُ، يَعْنِي: أَنَّهُنَّ يُلطَّخْنَ بِالقَطِرَانِ، فَيصِيْرُ لَهُـنَّ كَالقَمِيْصِ حَتَّى يَكُونَ اشْتِعَالُ النَّارِ وَالْتِصَافُهَا بِأَجْسَادِهِنِّ أَعْظَمَ، وَرَائِحَتُهُنَّ أَنْتَنَ، وَأَلَمُهَا بِسَبَبِ الْجَرَبِ أَشَدً<sup>»(1)</sup>.

وَرُويَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ: أَنَّ القَطِرَانَ هُوَ التُّحُاسُ الْمُذَابُ<sup>(٥)</sup>، ورَوَى التَّعْلَبِيُّ فِي «تَفْسِيْرِهِ» عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ سَمِعَ نَائِحةً فَأَتَاهَا، فَضَرَبَهَا بِالدِّرَّةِ حَتَّى وَقَعَ خِمَارُهَا، فَقِيلَ: يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ، الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، قَدْ وَقَعَ خِمَارُهَا، فقَالَ<sup>(٢)</sup>: إِنَّهَا لا حُرْمَةَ لَهَا (٧).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي أ : وَاحد مِنَ السرَابيل.

<sup>(</sup>٤) الْمُفْهِمُ (٢/ ٨٨٥).

 <sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ(١٣/ ٢٥٧) والنَّبْهَقِيُّ فِي البَعْثِ وَالتَّشُورِ(رقم ٤١٥)،
 وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٌّ بَنِ أَبِي طَلحةً عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وإسنادُهُ لا باسَ بِهِ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: قَال.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ التُّعْلَمِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ(٩/ ٢٩٩) وَفِي إِسْنَادِهِ أَبَانُ بِنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَهُوَ مَتْرُوكُ. وَرَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ(رقم ٢٦٨) بِسَنَادٍ صَحِيْح عَنْ عَمْرِو بِنِ دِيْنَار قَالَ: لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بِنُ الوَلْيِدِ اجْتَمَعَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ نِسَاءٌ يُبْكِيْنَ، فَجَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ ابنُ عَبْاسٍ وَمَعَهُ اللَّرُةُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِاللهِ، ادْخُلُ عَلَى أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَأَمْرِهَا فَلْتَحْتَجِب، وَأَخْرِجُهُنَّ عِلَيْ، فَقَالَ: فَجَعَلَ يُخْرِجُهُنَّ عَلَيْهِ وَهُو يَضْرُبُهُنَّ بِالدِّرَّةِ، فَسَقَطَ خِمَارُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ خِمَارَهَا! فَقَالَ: «دَعُوهَا، وَلاَ حُرْمَةَ لَهَا» كَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ خِمَارَهَا! فَقَالَ: «دَعُوهَا، وَلاَ حُرْمَةَ لَهَا» كَانَ مَعْمَرٌ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِ: «لا حُرْمَةً لَهَا» وَعَمْرُو بنُ دِيْنَارٍ لَمْ يَشْهَدِ القِصَّةَ لاَئَهُ لَمْ

قَالَ: (وَلَهُمَا عَن زَيدِ بِنِ خَالِدٍ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْسِيةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيلِ، فَلَمَّا انْصَرَف، أَقُبُلَ عَلَى (') النَّاس، فَقَالَ: « هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ » قَالَوا: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: « قَالَ ('') أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُوْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرنًا بِفَصْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه، فَذَلِكَ مُوْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرنًا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرنًا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بالكَوكَبِ » ('7).

قَوْلُهُ: (عَنْ زَيدِ بنِ خَالِدٍ) أي: الْجُهَنِّيِّ الْمَدَنِيِّ، صَحَابِيٍّ مَشْهُورٌ، مَاتَ سَنَةَ ثَمَان وَسِتُيْنَ بِالكُوفَةِ. وَقِيْلَ: غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَهُ خَمْسٌ وَتُمَانُونَ سَنَةٌ '''.

قُولُكُهُ: (صَلَّى لَنَا) أَيْ: صَلَّى بِنَا، فَاللامُ بِمَعْنَى البَاءِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَفِيهِ جَوَازُ إطْلاق ذَلكَ مَجَازاً، وَإِنَّمَا الصَّلاَةُ للهِ<sup>(٥)</sup>.

قَوْلُهُ: (بِالْحُدَيْبِيَةِ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالتَّصْغِيْر، وَتُخَفَّفُ يَاؤُهَا وَتُثَقَّلُ.

قَوْلُهُ: (عَلَى إِثْرِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ مَا يَعْقُبُ لشَّيْءَ.

قَوْلُهُ: (سَمَاءٍ) أَيْ: مَطَرٍ، وَأَطْلَقَ عَلَيهِ (٧) سَمَاءً؛ لِكُونِهِ يَنْزِلْ مِنْ جِهَةِ السَّمَاءِ.

يُدْرِكْ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ - ﷺ - . وَلَهُ طَرِيْقُ آخَرُ عِنْدَ عَبْدِالرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّف (رقم ٦٦٨٢)، ولَكِنَّهُ ضَعِيْفٌ جِدًّا، وَانْظُرْ: أَخْبَارَ الْمَدْيْنَةِ لابنِ شَبَّةَ (٢/ ١١).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٠ - البغا)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧١).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: تُرْجَمَّتُهُ فِي الإصابَةِ فِي تُمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٢/٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: فَتْحَ البَارِي(٢/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الْمشهورة!

<sup>(</sup>٧) فِي جَمِيْعِ النُّسَخِ: عَلَّيْهَا. وَالْمُثْبَتُ مِنَ الْمَطُّبُوعِ، وَفَتْحِ البَارِي.

قُولُهُ: (فَلَمَّا انْصَرَفَ) أَيْ: مِنْ صَلاتِهِ لا مِنْ مَكَانِهِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: أَقْبَلَ عَلَى النَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ عَلَى النَّاسِ. أَيْ: النَّفَتَ إليَّهِمْ بِوَجْهِهِ الشَّرِيْفِ، فَقِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ إِذَا صَلَّى أَنْ يَجْلِسَ مُسْتَقَبِّلَ القِبْلَةِ، بَلْ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمَأْمُومِيْنَ، كَمَا صَحَّتْ بِدَلِكَ الْحَادِيْثُ. الْأَحَادِيْثُ.

قُولُهُ: (هَلْ تَدْرُونَ) لَفَظُ اسْتِفْهَام، وَمَعْنَاهُ التَّنْبِيهُ. وَفِي رواَيَةِ النَّسَائِيُّ: « أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمُ الَّلْيِلَةَ »(١)، وهَلَا مِنَ الأَحَادِيْثِ القُلْسِيِّةِ. قَالَ الْحَافِظُ: «وَهِي تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيِيُ عَلَيْهُ أَخَذَهَا عَنِ اللهِ بِواسِطَةٍ أَوْ بِلا واسِطَةٍ»(١)، وفِيْهِ إِلْقَاءُ العَالِمِ الْمَسْأَلَة عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَحْتَبِرَهُمْ (١)، وَإِخْرَاجُ العَالِمِ التَّعلِيْمَ لِلْمَسْأَلَةِ بِالسِّقْهَام فِيْهَا (١)، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (٥).

قَوْلُهُ: (قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) فِيْهِ حُسْنُ الآدَبِ لِلْمَسْؤُولِ عَمَّا لا يَعْلَمُ، وَإِنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ، وَلاَ يَتَكَلَّفُ مَا لا يَعْنِيهِ.

قُولُهُ: (قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي) الإِضَافَةُ هُنَا لِلْعُمُومِ بِدَلِيْلِ التَّقْسِيْمِ إِلَى مُؤْمِنِ وَكَافِر.

فَإِنْ قلتَ<sup>(١)</sup>: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالكُفْرِ هُنَا هُوَ الْأَكْبِرُ.

<sup>(</sup>١) سُنَنُ النَّسَائِيِّ (٣/ ١٦٤)، وَرَوَاهَا - أيضاً - : أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ عَلَى صَحِيْح مُسْلِم (١/ ٣٥)، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَلِهِ (٢/ ٣٥٦) وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَلِهِ (٤/ ٣٥٦) ١١١) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهَا صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) انظر: فَتْحُ البَارِي(١١/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) فِي ط : ليخبرهم، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِيْهِ مسَائل: الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعةُ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط : قِيْلَ.

قِيْلَ: لَيْسَ فِيْهِ دَلِيْلٌ؛ إِذِ الْأَصْغَرُ يَصْدُرُ مِنَ الكُفَّارِ.

قُولُهُ: (مُوْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ) الْمُرَادُ بِالكُفْرِ هُنَا هُوَ الْأَصْغَرِ بِنِسْبَةٍ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِ اللهِ، وَكُفْرَان نِعْمَتِه، وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الْخَالِقُ لِلْمَطَر، الْمُنزلُ لَهُ، بِدَلِيْل قَوْلِ فِي الْحَدْيْثِ: « فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْل اللهِ وَرَحْمَتِهِ » إِلَى آخرهِ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ هُو الْأَكْبَرُ، لَقَالَ: أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَطَرَ نَوْءً كَذَا، فَأَتَى بِبَاءِ السَّبَيَّةِ لَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ نُسَبُوا وُجُودَ الْمَطَر إِلَى مَا اعْتَقَدُوهُ سَبَبًا، وَفِي روَايةٍ: « فَأَمَّا مَنْ حَمِدَنِي عَلَى سُـقُيَايَ، وَأَثْنَى عَلَيَّ؛ فَذَاكَ مَنْ آمَنَ بِي "<sup>(١)</sup>، فلَمْ يَقُلْ: فَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنِّي الْمُنْزِلُ لِلْمَطَرِ، فَـٰذَاكَ مَـنْ آمَـنَ بِـي، لأَنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالكُفَّارَ يَقُرُلُونَ ذَلِكَ، فَلَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِضَافَةُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الفَاعِلَ لِذَلِكَ هُوَ اللهُ، ورَوَى النَّسَائِيُّ وَالإِسْمَاعِيْلِيُّ نَحْوَهُ. وقَالَ فِي آخِرِهِ: « وَكَفَرَ بِي أَوْ كَفَرَ نِعْمَتِي »(٢)، وفي رِوَايَةِ أَبِي صَـالِحٍ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةً عِنْدَ مُسْلِمٍ: « قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عَبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينْ »(٣)، وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ ابن عَبَّاس: «أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ، وَمنْهُمْ كَافِرٌ » الْحَديثَ (١٠).

وَفِي حَدِيْثِ مُعَاوِيَـةَ اللَّيْثِيِّ مَرْفُوعاً: « يَكُونُ النَّاسُ مُجْدِبِينَ فَيْنزِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ رِزْقًـا مِـنْ رِزْقِـهِ فَيُصْبِحُونَ مُشْرِكِيْنَ؛ يَقُولُونَ: مُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا<sup>(ه)</sup> » رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup>،

<sup>(</sup>١) سَبَقَ تَخْرِيْجُهَا

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ تَخْرَيبُهُهَا، وَانْظُرْ: فَتْحُ البَارِي(٢/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) صَحِيْحُ مُسْلِم (١/ ١٨ و ٢٧). (٤) صَحِيْحُ مُسْلِم (١/ ١٨ و ٣٨).

<sup>(</sup>٥) فِي بِ: كَذَا وَكَذَا.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٤٢٩)، وَالطَّيالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (ص/ ١٧٨)، وَابنُ أَبِي عَاصِم فِي الآحَادِ والمُثَانِي (٢/ ١٩٥)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (١٩٠/ ٣٠ رقم ٢٠٤٣)، وَفِي الْمُعْجَم الأوْسَطِ (رقم ٢٥٢٨) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ عِمْرَانَ القَطَّان عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بنِ عَاصِم عَنْ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيِّ بِهِ، وسَنَدُهُ حَسَنَّ.

فَبَيْنَ الكُفْرَ وَالشُّرْكَ الْمُرَادَ هَنَا؛ بِالنَّهُ ( ا نِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ ( ' تَعَالَى، بِأَنْ يُقَالَ: مُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا.

قَالَ ابنُ قُتُيْبَةَ: «كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَظُنُّون أَنَّ نُزُولَ الغَيْثِ بِوَاسِطَةِ النَّوءِ إِمَّا بِصُنْعِهِ عَلَى زَعْمِهِمْ، وَإِمَّا بِعَلاَمَتِهِ، فَأَبْطَلَ الشَّرْعُ قَوْلُهُمْ، وَجَعَلَهُ كُفْراً، فَإِن اعْتَقَدَ قَائِلُ ذَلِكَ أَنَّ لِلنَّوْءِ صُنْعاً فِي ذَلِكَ؟ فَكُفْرُهُ كُفُرُ شِرِكِ، وَإِن اعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ قَائِلُ ذَلِكَ أَنْ لِللَّهِ اللَّهُ مُنَّ قَبِيلِ التَّعْمَةِ، لأَنَّهُ لَمْ التَّعْمَةِ، لأَنَّهُ لَمْ التَّعْمَةِ، لأَنَّهُ لَمْ التَّعْمَةِ، لأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ بَيْنَ الكُفْرِ وَالشَّرْكِ وَاسِطَةً، فَيَحْمَلُ الكُفْرُ فِيْهِ عَلَى الْمَعْنَيْنِ» (٣٠).

وقَــالَ الشَّــافِعِي: «مَنْ قَالَ: مُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا عَلَى مَعْنَى مُطِرُنَا فِي وَقْتِ كَذَا، فَلاَّ يَكُون كُفْراً، وَغَيَّرُهُ مِنَ الكَلاَم أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ» (١٠).

<sup>(</sup>١) فِي ط : بأن، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>۲) فِي ب : غير الله.

 <sup>(</sup>٣) عَزَاهُ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي(٢/ ٥٢٣) إِلَى الْكِتَابِ الْأَنْوَاءِ الْإِن قُتْبَيَةَ، وَقَدْ طُبِعَ هَذَا الْكَتَابُ فِي بَغْدَادَ سَنَةَ ١٤٠٨هـ.

<sup>(</sup>٤) كِتَابُ الْأُمُّ (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: كَقَوْلِهِ.

النُّعَمِ قَدْ تَجُرُ الإِنْسَانَ إِلَى شَرَّ، كَالَّذِينَ قَالُوا: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا؛ بِسَبَبِ نُزُولِ النُّعْمَة.

وَفِيهِ: التَّفَطُّنُ لِلإِيْمَانِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (١)، يُشِيْرُ إِلَى اَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا نِسْبَةُ النِّعْمَةِ إِلَى اللهِ وَحَمْدُهُ عَلَيْهَا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « فَأَمَّا مَنْ حَمِدَنِي عَلَى عَلَيَّ؛ فَذَاكَ مَنْ آمَنَ بِي » وقَوْلِهِ: « فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ » الْحَدِيْثَ.

وَفِيهِ: أَنَّ مِنَ الكُفْرِ مَا لا يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ (٢).

قَوْلُهُ: (فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ) أَيْ: مَنْ نَسَبَهُ إِلَى اللهِ، وَاعْتَقَدَ اللهِ وَرَحْمَتِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاق مِنَ العَبْدِ عَلَى رَبِّهِ، وَأَثْنَى بِهِ عَلَيهِ؟ فَقَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاق مِنَ العَبْدِ عَلَى رَبِّهِ، وَأَثْنَى بِهِ عَلَيهِ؟ فقالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَفِي الرُّوَلَيَّةِ الْأُخْرَى: " فَأَمَّا مَنْ حَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ، وَأَثْنَى عَلَيْ؛ فَذَاكَ مَنْ آمَنَ بِي " وَهَكَذَا يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ لا يُضِيْفَ سُقْيَايَ، وَأَثْنَى عَلَيْءٍ، وَلاَ يَحْمَدُهُ مُ عَلَيْهَا، بَلْ يُضِيْفُهَا إِلَى خَالِقِهَا وَمُقَدِّرِهَا اللّذِي نِعْمَ اللهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَلاَ يَحْمَدُهُ مُ عَلَيْهَا، بَلْ يُضِيْفُهَا إِلَى خَالِقِهَا وَمُقَدِّرِهَا اللّذِي الْعَمْ بَهَا عَلَى العَبْدِ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَلاَ يُنَافِي ذَلِكَ الدُّعَاءُ لِمَنْ أَحْسَنَ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَلا يُنَافِي ذَلِكَ الدُّعَاءُ لِمَنْ أَحْسَنَ ( اللهِ اللهِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَلا يُنافِى ذَلِكَ الدُّعَاءُ لِمَنْ أَحْسَنَ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الدُّعَاءُ لِمَنْ أَحْسَنَ ( اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ العَبْدَ يَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِمَنْ يَظُنُّ حُصُولَ الْخَيْرِ لَهُ مِنْ جِهَتِهِ وَإِنْ كَانَ لا<sup>(٥)</sup> صُنْعَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ نَوْعُ شِوْلُو خَفِيٍّ، فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) في المسألة السادسة.

<sup>(</sup>٢) فِي الْمسألة الرَّابِعة.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: أحسن بهاً.

<sup>(</sup>٤) فِي ط : أولاكم.

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ منْ: ط.

قُولُكُ: (وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرِنَا بِنَوْءِ كَذَا) إِلَى آخِرِهِ، كَالصَّرِيحِ فِيْمَا ذَكَرُنَا أَنَّ الْمُرَادَ نِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمُنْزِلَ لِلْمَطَرِ هُوَ اللهُ. ولِهِذَا لَمْ يَقُلْ: فَأَمًّا مَنْ قَالَ: أَنْوَلَ عَلَيْنَا الْمُصَنِّفُ: وَفِيهِ التَّفَطُنُ فَأَمَّا مَنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَفِيهِ التَّفَطُنُ لِلْكُفْرِ فَا الْمُصَنِّفُ: وَفِيهِ التَّفَطُنُ لِلْكُفْرِ فِي هَذَا الْمُوضِعِ (١٠)، يُشْيِرُ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالكُفْرِ هُنَا هُوَ نِسْبَةُ النَّعْمَةِ إِلَى غَيْرِ اللهِ كَالنَّوْءِ وَنَحْوهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

وَلَمَّا كَانَ إِنْزَالُ الغَيْثِ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَى عِبَادِهِ لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيهِ مِنْ مَنَافِعِهِمْ، فَلاَ يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ أَبَداً، كَانَ مِنْ شُكْرِهِ الوَاجِبِ عَلَيْهِمْ أَنْ يُضِيْفُوهُ إِلَى البَرِّ الرَّحِيْمِ الْمُنْعِم، وَيَشْكُرُوه، فَإِنَّ التَّفُوسَ قَدْ جُبِلَتْ عَلَى حُبَّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا، وَاللهُ تَعَالَى هُو المُحْسِنُ المُنْعِمُ عَلَى الإطلاق، الَّذِي مَا بِالعِبَادِ مِنْ نِعْمَةً فَمِنْهُ وَحُدَه، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا بِكُمْ مَن نَعْمَةً فَمِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العَلاق، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا بِكُمْ مَن نَعْمَةً فَمِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ، ب: بِنَوْءِ، وَهُوَ خطأ، وَالتصويب مِنْ: ع.

<sup>(</sup>٢) فِي الْمَسْأَلَة السَّابِعَة.

<sup>(</sup>٣) قَالَ فِي فَتَّحَ الْمَجْيِدِ(٢/ ٤٤٥-٥٤٥) : "قَالَ القُرْطُيُّ فِي شَرْحِ حَدِيْثِ زَيدِ بنِ خَالِدِ[الْمُفْهِم (١/ ٢٦٠)] : "وَكَانَتِ العَرَبُ إِذَا طَلَعَ نَجْمٌ مِنَ الْمَشْرِقَ وَسَقَطَ آخَرُ مِنَ الْمُغْرِبِ فَحَدَثَ عِنْدَ ذَلِكَ مَطَرٌ أَوْ رِيحٌ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْسِبُهُ إِلَى الطَّالِعِ ، وَمِنْهُمْ فَنْ يَنْسِبُهُ إِلَى الطَّالِعِ عَنْ إِطْلاقِ ذَلِكَ لِنَلا يَعْتَقِدَ أَحَدٌ اعْتِقَادَهُمْ وَلا يَتَشَبّهَ بِهِمْ

قُولُهُ: "فَمْنِهُمْ مَنْ يَنْسِبُهُ نِسْبَةَ إِيْجَادٍ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ لا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ ، كَمَا قَالُ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَنْ يَعْدِ مَوْتِهَا فَاللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَنْ يَعْدِ مَوْتِهَا لَيُقُولُنُ اللَّهُ ﴾ [العنكبوت:٣٣] فَذَلُّ عَلَى أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُ وَيُقِرُ بِأَنَّ اللهَ هُو الَّذِي أَوْجَدَ الْمَطَرَ، وَقَدْ يَعْتَقِدُ هَوْلاً وَأَنَّ لِلنُوءِ فِيهِ شَيْئاً مِنَ اللَّأْثِيرِ. والقُرطُبِيُ فِي شَرْحِهِ لَمْ يُعْرَفُ وَيُقِرُ أَنَّ الغَرَبُ كُلُهُمْ يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ الْمُعْتَقَدَ الَّذِي ذَكَرَهُ، فَلا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ لِلاَحْتِمَال الْمَذْكُورِ».

قَالَ: (وَلَهُمَا: مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسِ مَعنَاهُ(١). وَفِيهِ: «قَالَ بَعضُهُمْ: لَقَد صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَدَا». فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ إلَى قُولِهِ: ﴿تُكَذَّبُونَ﴾ [الرَاقعة:٧٥-٨٣]).

قَوْلُهُ: (وَلَهُمَا) الْحَدِيْثِ لِمُسْلِمٍ فَقَطْ. وَلَفْظُهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: «مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةُ اللهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وكَذَا » ، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَلَا أَتْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾ .

قُولُـهُ: (قَـالَ بَعْضُهُمْ) «ذَكَرَ الوَاقِدِيُّ فِي «مَغَازِيْهِ» عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ عَبْدَاللهِ بنَ أَبِيُّ هُوَ القَائِلُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ: مُطِرِّنَا بِنَوْءِ الشَّعْرَى» (٢)، وَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ نَظرٌ (٣).

قُولُكُ: (﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴾) هَذَا قَسَمٌ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، يُقْسِمُ بِمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، يُقْسِمُ بِمَ اللهِ عَلْمَ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْاَهُ أَقُواْلَ كَرِيمٌ ﴾ ، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الله صِلَةً لِيَّاكُيْدِ النَّهُيْءِ، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الله صِلَةً لِيَّاكُيْدِ النَّفْي، فَتَقْدِيْرُ الكَلاَمِ: لَيْسَ الأَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ فِي القُرْآنِ اللهُ سِحْرٌ أَوْ كِهَانَةٌ ، لَيْسَ الأَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ فِي القُرْآنِ اللهُ سِحْرٌ أَوْ كِهَانَةٌ ، لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ فِي القُرْآنِ اللهُ سِحْرٌ أَوْ كِهَانَةٌ ، وَلَا هُو اللهُ اللهُ عَرْبُهُ اللهُ عَلَى هَذَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قَالَ ابنُ جَرِيْرِ: «قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العَرَبِيَّةِ: مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ ﴾ فَلَيْسَ الأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ، ثُمَّ اسْتَأْنُفَ القَسَمَ بَعْدُ، فَقَيْلَ: ﴿ أُقْسِمُ ﴾ "(أ).

وَمَوَاقِعُ النُّجُومِ؛ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ﴿يَعْنِي: نُجُومَ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ نَزَلَ جُمْلَةً، لَيَلَةَ

 <sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٨٤ رقم ٧٣) ، وَعَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٥٣) عَن ابن عَبَّاسِ ﷺ مَوْقُوفًا حَيْثُ قَالَ: "قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: شُكْرُكُمْ".

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ : فَتَحَ البَاري (٢/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) وَذَلِكَ لأَن الوَأَقِدِيُّ مُتَكَلَّمٌ فِيْهِ فَوَلَّقَهُ جَمْعٌ، وَاتَّهَمَهُ بِالكَذِبِ آخَرُونَ، فَهُوَ مُتْرُوكٌ.

<sup>(</sup>٤) تَفسِيرُ الطُّبُرِيِّ (٢٧/ ٢٠٣).

القَـدْرِ مِنَ السَّمَاءِ العَلِيَا إِلَى السَّمَاءِ اللَّنْيَا، ثُمَّ نَزَلَ مُفَرَّقاً فِي السِّنِيْنَ بَعْدُ»، ثُمَّ قَرَأَ ابنُ عَبَّاسِ هَذِهِ الآيَةَ (').

وَمَوَاقِعُهَا: نُـزُولُهَا شَـيْئاً بَعْدَ شَـيْء، وَقِيْلَ: النَّجُومُ هِيَ الكَوَاكِبُ، وَمَوَاقِعُهَا: مَسَاقِطُهَا عِنْدَ غُرُوبِهَا، قَالَ مُجَاهِدٌ: مَوَاقعُ النُّجُومِ يُقَالُ<sup>(٢)</sup>: مَطَالِعُهَا وَمَشَارِقُهَا<sup>(٣)</sup>، وَالنَّجُومِ فَي القَسَمِ وَبَيْنَ وَخُرِ النُّجُومِ فِي القَسَمِ وَبَيْنَ الْمُثَاسَبَةُ بَيْنَ ذِكْرِ النُّجُومِ فِي القَسَمِ وَبَيْنَ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَهُو القُرْآنُ مِنْ وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ النَّجُومَ جَعَلَهَا اللهُ يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالبَحْرِ، وَآيَاتُ القُرْآن هِدَايَةٌ فِي الظُلُمَاتِ الْحِسَيَّةِ، وَالْجَهْلِ، فَتِلْكَ هِدَايَةٌ فِي الظُلُمَاتِ الْحِسَيَّةِ، وَآيَاتُ القُرْآن هِدَايَةٌ فِي الظُلُمَاتِ النَّيَّ وَالْجَهْلِ، فَتِلْكَ هِدَايَةٌ فِي الظُلُمَاتِ الْحَسَيَّةِ، وَآيَاتُ الْهَدَايَتُيْنِ، (0 مَعَ مَا فِي الشُّرَان مِنَ الزَّيْنَةِ البَاطِنَةِ، (10 وَمَعَ مَا فِي النَّجُومِ مِنَ الزَّيْنَةِ البَاطِنَةِ، (10 وَمَعَ مَا فِي النَّجُومِ مِنَ الرَّيْنَةِ البَاطِنَةِ، (10 وَمِي القُرْآن مِنَ الزَّيْنَةِ البَاطِنَةِ، (10 وَمَعَ مَا فِي النَّجُومِ مِنَ الرَّبُومِ لِلشَّيَاطِيْنِ، وَفِي آليَاتِ القُرْآن مِنْ رُجُومِ شَيَاطِيْنِ الإِنْسِ وَالْجَرْآنُ آيَاتُهُ الْمَثْلُوةُ السَّمْعِيَّةُ مَعَ مَا وَالْجَرْآنُ آيَاتُهُ الْمَثْلُوةُ السَّمْعِيَّةُ مَعَ مَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ١٤٥، ٢٠٣/٢٧) مِنْ طَرِيْقِ حَكِيْمِ بنِ جُبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضَي الله عنهما بهِ، وَحَكِيْمُ بنُ جُبَيْرٍ: ضَعِيْفٌ رُمِيَ بِالتَّشَيَّعِ. (٢) سَاقطَةٌ مَنَّ: ب.

 <sup>(</sup>٣) كَذَا فِي نُسَخِ التَّيْسِيْرِ وَفَتْحِ الْمَحِيْدِ، وَكَذَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْر(٤/ ٢٩٩) فَلَعَلُ الْمُصِنَّفَ - رَحِمَهُ اللهُ - نَقَلَهُ مِنْهُ، وَالصَّرَابُ: « وَمَسَاقِطُهَا » كَمَا عِنْدَ ابنِ جَرِيْر (٢٧/ ٢٠٤)، وَتَفْسِيْرِ مُجَاهِدٍ(٢/ ٢٥٢) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ، وَعَزَاهُ البَعْدِيُ (٢/ ٢٨٩) لِجَمَاعَةِ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ.

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ الطَّبُرِيِّ (٢٧/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) هَذَا هُوَ الوَجْهُ الثَّانِي.

<sup>(</sup>٦) هَذَا هُوَ الوَجْهُ الثَّالِثُ.

<sup>. (</sup>٧) هَذَا هُوَ الوَجْهُ الرَّابِعِ.

فِي مَوَاقِعِهَـا عِـنْدَ الغُـرُوبِ مِـنَ العِبْرَةِ وَالدَّلالَةِ عَلَى آيَاتِهِ القُرْآنِيَّةِ وَمَوَاقِعِهَا عِنْدَ التُزُول، ذَكَرَهُ ابنُ القَيُم<sup>(۱)</sup>.

وقَوْلُهُ: (﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾) قَالَ ابنُ كَثِيْر: «أَيْ: وَإِنَّ هَذَا القَسَمَ الَّذِي أَقْسَمْتُ بِهِ لَقَسَمٌ عَظِيْمٌ، لَوْ تَعْلَمُونَ عَظَمَتَهُ لَعَظَّمْتُمُ الْمُقْسَمَ بِهِ (٢٠ عَلَيهِ (٣٠ .

وقَوْلُهُ: (﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾) هَذَا هُوَ الْمَقْسَمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ القُرْآنُ، أَيْ: إِنَّهُ وَحْيُ اللهِ وَتَـنْزِيلُهُ وَكَلَامُـهُ، لا كَمَا يَقُولُ الكُفَّارُ: إِنَّهُ سِحْرٌ وَكِهَانَةٌ أَوْ شِعْرٌ، بَلْ هُوَ قُرْآنٌ كَرِيْمٌ، أَيْ: عَظِيْمٌ كَثِيْرُ الْخَيْرِ، لائهُ كَلاَمُ اللهِ.

قَالَ ابسُ القَيِّم: «فَوَصَفَةُ بِمَا يَقتُضِي حُسْنَهُ وَكثْرَةَ خَيْرِهِ وَمَنَافِعِهِ وَجَلالَتِهِ، فَإِنَّ الْكَرِيْمَ هُوَ البَهِيُّ الْكَثِيْرِ، العَظِيْمُ النَّفْع، وَهُوَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنَهُ وَأَفْضَلُهُ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَصَفَ بِهِ عَرْشُهُ، وَوَصَفَ بِهِ مَا سُبْحَانَهُ وَصَفَ بِهِ عَرْشُهُ، وَوَصَفَ بِهِ مَا كُثُرَ خَيْرُه، وَحَسُنَ مَنْظَرُهُ مِنَ النَّبَاتِ وَغَيْرِهِ، وَلِذَلِكَ فَسَّرَ السَّلَفُ «الكريْمَ» بِالْحَسَنِ. وَاللهُ تَعَالَى كَرِيْمٌ جَمِيلُ الفِعَالِ، وإنَّهُ لَقُرْانٌ كَرِيْمٌ يُحْمَدُ لِمَا لِفِعَالِ، وإنَّهُ لَقُرْانٌ كَرِيْمٌ يُحْمَدُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْهُدَى وَالبَيْانِ، والعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ» (١٤) (١٠) (١٠) الفِعَالِ، وإنَّهُ لَقُرْانٌ كَرِيْمٌ يُحْمَدُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْهُدَى وَالْبَيَانِ، والعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ (١٤) (١٠) (١٠)

وقَوْلُهُ: (﴿ فِي كِتَابٍ مُّكُنُونِ ﴾) قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: «أَيْ: مُعَظَّمٌ فِي كِتَابٍ مُعَظَّمٍ مَحْفُوظٍ مُوقَّرِ» (17).

وَقَالَ ابِنُّ القَيِّم: «اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي هَذَا؛ فقيْلَ: هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ،

<sup>(</sup>١) التُّبْيَانُ فِي أَقْسَام القُرْآن (ص/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (٤/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) تَهْذِيْبُ اللُّغَة(١٠/١٠٠)

<sup>(</sup>٥) التُّبْيَانُ فِي أَقْسَام القُرْآن (ص/ ١٤١).

<sup>(</sup>٦) تَفْسِيرُ ابن كَثِيْر (٢٩٩/٤).

وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ الكِتَابُ الَّذِي بِأَيْدِي الْمَلائِكَةِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ \* مَّرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ \* بِأَيْدِي سَفَرَةٍ \* كِرَام بَررَةٍ ﴾ [عبس:١٣-١٦] وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الكِتَابُ الَّذِي بِأَيْدِي الْمَلائِكَةِ قَوْلُهُ: ﴿لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بِأَيْدِيْهِمْ يَمَسُونَهُ (١).

وقوْلُهُ: (﴿ لاَ يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾) قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: ﴿ لاَ يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ قَالَ: «الكِتَابُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ» (٢). وَفِي روايَهِ: ﴿ لاَ يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ فَأَمَا (٤) «يَعْنِي: الْمُلاَئِكَةَ» (٢). وقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ لاَ يَمَسُهُ ﴾ عِنْدَ اللهِ ﴿ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾، فَأَمَا (٤) فِي الدُّنْيَا؛ فَإِنَّهُ يَمَسُهُ الْمُحَوْمِي النَّجِسُ، وَالْمُنَافِقُ الرَّجِسُ». قَالَ: ﴿ وَهِي فِي قِرَاءَةِ ابنِ مَسْعُودٍ: مَا يَمَسُهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ». وَاخْتَارَ هَذَا القَوْلَ كَثِيْرُونَ مِنْهُمُ ابنُ القَيْمِ وَرَجَّحَهُ (٢).

وقَالَ ابِنُ زَيْدٍ: «زَعَمَتْ قُرِيْشٌ أَنَّ هَذَا القُرْآنَ تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ، فَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ لا يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ كَمَا قَالَ: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ إلَى قُولِهِ:

<sup>(</sup>١) التُّبْيَانُ فِي أَقْسَام القُرْآن (ص/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابَنَّ جَرِيْرُ فِي تَفَسِيْرِهِ(٢٧/ ٢٠٥) وَعَلِيُّ بنُ الْجَعْدِ فِي مُسْنَدهِ (رقم ٢٣٦٦)، وَعَلِيُّ بنُ الْجَعْدِ فِي مُسْنَدهِ (رقم ٢٣٦٦)، وَعَزَهُ فِي اللَّرِّ الْمَنْتُورِ (٢٦/٨) إِلَى آدَمَ وَعِبْدِ بنِ حُمْيْدِ وَابنِ جَرِيْرِ وَابنِ المُنْذِرِ وَابنِ المُنْذِرِ وَابنِ المُنْذِرِ وَابنِ المُنْذِرِ وَابنِ عَبَّاسٍ وَفِي إِسْنَادِهِ حَكِيْمُ بنُ جُبيرٍ وَهُوَ ضَعَيْفٌ.

 <sup>(</sup>٣) فِي الْأَثْرِ السَّابِقِ ذَكْرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُطَهَّرِيْنَ: الْمَلائِكَةَ، وَكَذَا رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٧/ ٢٠٥) مِنْ طَرِيْقِ العَوْفِيِّيْنَ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أمًا.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْر(٢٠٦/٢٧)، وعَبْدُالرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/٣٧٣) وَلَيْسَ عِنْدَهُ قِرَاءَةُ ابن مَسْعُودٍ - ﴿ وَاسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) التُّبْيَانُ فِي أَقْسَام القُرْآن (ص/ ١٤١-١٤٣).

### ﴿لَمَعْزُولُونَ﴾ [الشعراء:٢١٠-٢١٢]»

قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: "وَهَذَا قَوْلٌ جَيْدٌ، وَهُوَ لا يَخْرُجُ عَن القَوْل قَبْلَهُ" (١).

وقَالَ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيْحِهِ" فِي هَذِهِ الآيةِ: "لا يَجِدُ طَعْمَهُ إِلاَّ مَنْ آمَنَ بِهِ"``. قَالَ ابنُ القَيْمِ: "وَهَذَا مِنْ إِشَارَةِ الآيةِ وَتَنْبِيْهِهَا، وَهُوَ أَنَّهُ لا يَلْتَدُّ بِهِ وَبِقَرَاءَتِهِ وَفَهْمِهِ وَتَدَبُّرِهِ إِلاَّ مَنْ يَشْهَدُ أَنَّهُ كَلاَمُ اللهِ، تَكَلَّمَ بِهِ حَقًا، وَأَنْزَلُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْياً، وَلاَ يَنَالُ مَعَانِيْهِ إِلاَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مِنْهُ حَرَجٌ بوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ" (").

وقَالَ آخرون: ﴿ ﴿ لاَ يَمَسُهُ إِلاَ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ . أَيْ: مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ قَالُوا: وَلَفْظُ الآيةِ خَبَرٌ، وَمَعْنَاهُ الطَّلَبُ. قَالُوا: وَالْمُرَادُ بِالقُرْآنِ هَهُنَا الْمُصْحَفُ، كَمَا فِي حَدِيثِ ابنِ عُمَر مَرْفُوعاً: ﴿ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَزْضِ العَدُو مَخَافَةً أَنْ يَنَالَهُ العَدُو الْعَدُو مَخَافَةً أَنْ يَنَالَهُ العَدُو الْعَدُو مَخَافَةً أَنْ يَنَالَهُ العَدُو الْعَدُو الْحَدَو عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي ﴿ الْمُوطَا اللّهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم: أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرو بنِ حَزْم: ﴿ أَنْ لا يَمَسُ القُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابنَ كَثِيْرِ (٤/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) صَحِيْحُ البُخَارِيُّ (٦/ ٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) التُّبيَانُ فِي أَفْسَامِ القُرْآنِ (ص/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٨٢)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٨٦٩).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَلِ (١٩٩/١)، وَابنُ أَبِي دَاوُدُ فِي الْمَصَاحِفِ (ص/ ١٨٥، ١٨٥)، وَابنُ أَبِي دَاوُدُ فِي الْمَصَاحِفِ (ص/ ١٨٥، ١٨٦)، وَابنُ وَيُ وَبِينَ (١/ ٢٨٥)، وَالنَّارَ قُطْنِيُّ فِي سُنَيْدِ (٢/ ٢٨٥) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٥٥٣)، والنَّيْهَتِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالآثارِ (١/ ٢٥٧)، وَغَيْرُهُمْ، وَلَهُ طُرُقٌ، وَهُو حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، فَقَدْ صَحَّحَةُ الإَمَامُ أَحْمَدُ حَمَّا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ (٢/ ٤١٣)-، وَإِسْحَاقُ بِنُ رَاهُويَّةٍ – كَمَا فِي الأُوسَطِ لابنِ النَّنْدِ (٢/ تَصْبِ الرَّايَةِ (٢/ ٣٤١) : "وقَالَ يَعْقُوبُ بنُ سُفْيَانِ الفَسَوِيُّ: لا أَعْلَمُ فِي جَمِيْعِ الكُتُبِ الْمُنْقُولَةِ أَصَحُ مِنْهُ، كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيَ ﷺ

وقَوْلُهُ: (﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبٌ الْمَالَمِيْنَ﴾) قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «أَيْ: هَذَا القُرَّآنُ مُنْزَلٌ مِنَ اللهِ رَبُّ العَالَمِيْنَ، وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ: إِنَّهُ سِحْرٌ أَوْ كِهَانَةٌ أَوْ شِعْرٌ، بَلْ هُوَ الْحَقُ الَّذِي لا مِرْيَةَ فِيْهِ، وَلَيْسَ ورَاءَهُ حَقَّ نَافِعٌ ۖ ''

وَفِي هَـذِهِ الآيةِ إِنْبَاتُ أَنَّهُ كَلاَمُ اللهِ تَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ ابنُ القَيِّم: «وَنَظِيْرُهُ ﴿وَلَـكِنْ حَقَّ الْقَـوْلُ مِـنِّي﴾ [السـجدة:١٣]، وقولُـهُ: ﴿قُـلُ نَزَّلُهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبُك﴾ [المنحل:١٠]» وإِثْبَاتُ عُلُـوِ اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى خَلْقِه، فَإِنَّ التُزُولَ وَالتَّنْزِيلَ اللهِ سُبْحَانَهُ عَلَى خَلْقِه، فَإِنَّ التُزُولَ وَالتَّنْزِيلَ اللهُولَ وَقُولُهُ الفِطَرُ هُوَ وُصُولُ الشَّيْءِ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، وَلاَ يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ [الزمر:٦] لأنَّا نَقُولُ: إِنَّ النِّذِي أَنْزَلَهَا فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، فَأَنْزَلَهَا اللهُ نَا بِأَمْرِهِ.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: ﴿ وَذَكَرَ التَّنْزِيلَ مُضَافاً إِلَى رَبُوبِيَّتِهِ لِلْعَالَمِيْنَ، الْمُسْتَلْزِمَة لِمُلْكِهِ لَهُمْ، وَيَصَرُفِهِ فِيْهِمْ، وَحُكْمِهِ عَلَيْهِمْ، وَإِحْسَانِهِ وَإِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ مَنْ هَذَا شَأَنُهُ مَعَ الْخَلْقِ كَيْفَ يَلِيْقُ بِهِ مَعَ رَبُوبِيَّتِهِ التَّامَّةِ أَنَّ يَتُرُكَهُمْ شَدَى، وَيَدَعَهُمْ هَمَلاً، وَيَخْلُقَهُمْ عَبَثاً؛ لا يَأْمُرُهُمْ وَلا يَنْهَاهُمْ، وَلا يُثِيبُهُمْ، وَلا يَثْهَاهُمْ، وَلا يُثِيبُهُمْ، وَلا يَعْاقِبُهُمْ؟! فَمَنْ أَقَرَّ بِاللهُ رَبُ العَالَمِيْنَ وَلا يَنْهَاهُمْ عَلَى رَسُولِهِ، وَاسْتَدَلًا بِكَوْنِهِ رَبُّ العَالَمِيْنَ عَلَى رَسُولِهِ، وَاسْتَدَلًا بِكَوْنِهِ رَبُّ العَالَمِيْنَ عَلَى رَسُولِهِ، وَاسْتَدَلًا بِكَوْنِهِ رَبُّ العَالَمِيْنَ عَلَى اللهَ وَصِحَّةِ مَا جَاءَ بِهِ.

وَالتَّابِعُونَ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ وَيَدَعُونَ آرَاءَهُمْ» وقَالَ ابنُ عَبْدِالبَرَّ فِي الاسْتِذْكَار(٢/ ٤٧١) : «وكتَابُ عَمْرِو بنِ حَزْم هَذَا قَدْ تَلَقَّاهُ العُلَمَاءُ بِالقَبُولِ وَالعَمَلِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ مِنَ الْإِسْنَادِ الوَاحِدِ الْمُتَّصِلِ».

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كَثير(٤/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) التُّبيانُ فِي أَقْسَامِ القُرْآن (ص/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ط : قَدْ أَنزَلُهَا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط : نزله، وَهُوَ خطأ.

وَهَـذَا الاسْـتِدْلالُ أَقْوَى وَأَشْرَفُ مِنَ الاسْتِدْلال بِالْمُعْجِزَاتِ وَالْخَوَارِقِ وَإِنْ كَانَتْ دَلالتُهَا أَقْرَبَ إِلَى أَذْهَانِ عُمُومِ النَّاسِ، وَتِلْكَ إِنَّمَا تَكُونُ لِخَوَاصِّ العُقَلاءِ» (١٠٠.

وَقَوْلُهُ: (﴿ أَفَهِهَ ذَا الْحَدِيثِ أَنتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: «أَيْ: تُرِيْدُونَ أَنْ تُمَالِؤُوهُمْ فِيْهِ وَتَرْكُنُوا إِلَيْهِمْ " (٢).

قَالَ ابنُ القَيَّمِ: «ثُمَّ وَبَّحَهُمْ سُبْحَانَهُ عَلَى وَضْعِهِمْ الإِدْهَانَ فِي غَيْرِ مَوضِعِهِ، وَانَّهُمْ يُدَاهِمُونَ فِيما حَقَّهُ أَنْ يُصْدُعَ بِهِ، ويُفَرَّقَ بِهِ، ويُحْضَ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ، وَثُنَّى عَلَيْهِ الْمُخْنَاصِرُ، وتُعقَدَ عَلَيْهِ القُلُوبُ وَالآفْئِدَةُ، وَيُحَارَبَ ويُسالَمَ لَاجْلِهِ، وَلاَ يُلْتُوى عَنْهُ يَمْنَةً وَلاَ يَسْرَةً، وَلاَ يَكُونَ لِلْقَلْبِ الْنَفَاتُ إلَى غَيْرِه، وَلاَ مُحَاكَمة إلاَ إلَيْهِ، وَلاَ مُخَاصَمة إلاَ إليه، وَلاَ مُخَاصَمة الله بِعَلَى المُفَاتِةِ إلاَ بِعَلَى الله المُعَلِقِةِ إلاَ بِعَلَى اللهُ المُدَاهِ وَقَائِدُ الفَلاحِ، وَطَرِيْقُ النَّجَاةِ، وَسَبِيلُ وَحُ الوُجُودِ، وَحَيَاةُ العَالَمِ، وَمَدَارُ السَّعَادَةِ، وَقَائِدُ الفَلاحِ، وَطَرِيْقُ النَّجَاةِ، وَسَبِيلُ وَحُ الوَجُودِ، وَحَيَاةُ العَالَمِ الْعَلَقِةِ بَمَا هَذَا الفَلاحِ، وَطَرِيْقُ النَّجَاةِ، وَسَبِيلُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُدَاهِنَةُ إِنَّهُ المُدَاهِنَةُ بَعْمَ الْمُوالِقُونِ لِللهُ الْمُعَالِقِ الْمَعْمَانُ فَيْ اللهُ عَنِيلُ المُعَالِمِ الْعَلَى اللهُ الْمُدَاهِ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُقَالِمِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الْمُدَاهِ وَلَيْ عَلَى اللهُ الْمُنَاقُ الْمَعْمَالُ الْمُعَلِقِ لَلْ الْمُعَالِدِ وَلَا الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُعَلِقِ اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُنَاقُ الْمَلْمَ الْمُعَلِقُ وَلَا الْقَلْمُ الْمُعَلِقُ الْمَعْمَى الْمُعَلِي الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْلِلُ وَلَيْ الْمُعْمَى الْمُعْلِلُ وَلَا الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْلِلُ وَاللهُ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ وَالْمُولُونَ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالُ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَى الْمُعْمَالُمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَا الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَ

وَقَوْلُهُ: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ﴾ [الوَاقعة: ٨٦] تَقَدَّمَ الكَلاَمُ عَلَيْهَا أَوْلَ البَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) التُّبيانُ فِي أَقْسَام القُرْآن(ص/ ١٤٥-١٤٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطُّبُرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٧/ ٢٧) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط : أنزل.

<sup>(</sup>٤) هَذِهِ تُسَمَّى الْمُدَارَاةُ، وَهُنَا تَأْتِي قَاعِدَةُ ارْتِكَابِ أَخَفُ الضَّرَرَيْنِ لِدَرْءِ أَعْلاهُمَا، وَقَاعِدَةُ تَفْوِيْتِ أَدْنَى الْمَصْلَحَتَيْن بِتَحْقِيْق أَعْلاهُمَا.

(4.)

#### بَابُ قُوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبُّ اللَّهِ ﴾

قَـالَ: (وَقُولُهُ: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ۗ [التَّوْبَة:٢٤]).

عَن أنس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبًّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ » . أخرَجَاهُ

وَلَهُمَا عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ الْمُرَّ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ للهُ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعَدً إِذْ أَنقَدَهُ اللهُ مِنهُ، كَمَا يَكُرُهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: « لاَ يَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ حَتَّى... » إِلَى آخِرِهِ

وَعَنَ ابِنِ عَبَّاسِ قَـالَ: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبغَضَ فِي اللهِ، وَوَالَى فِي اللهِ، وَعَانَى فِي اللهِ، وَعَـادَى فِي اللهِ، وَعَـادَى فِي اللهِ، وَعَـادَى فِي اللهِ، وَعَـادَى فِي اللهِ، فَإِنَّمَانَ وَإِنْ كَثَرَتُ صَارَتْ عَامَّةُ مُوَّاخَاةِ النَّاسِ عَلَى كَثُرَت صَلاَتُهُ وَصَوْمُهُ، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ. وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُوَّاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْدِ شَيْئًا وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُوَّاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْدِ شَيْئًا وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُوَّاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْدِ شَيْئًا وَاللهِ شَيْئًا وَاللهِ شَيْئًا اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى أَمْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأُسْبَابُ ﴾ [البقرة:١٦٦] قَالَ: الْمَوَدُةُ

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيرُ آيَةِ البقرة.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ براءة.

الثَّالِئَةُ: وجوب محبته ﷺ عَلَى النفس والأهل والمال.

الرَّابِعَةُ: أن نفي الإيمان لا يدل عَلَى الخروج مِنَ الإسلام.

الخَامِسَةُ: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.

السَّادِسَةُ: أعمال القلب الأربعة الَّتِي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.

السَّابِعَةُ: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة عَلَى أمر الدنيا.

الثَّامِنَةُ: تَفْسِيرُ: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ .

التَّاسِعَةُ: أن مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ من يحب الله حباً شديداً.

العَاشِرَةُ: الوعيد عَلَى من كانت الثمانية أحب إليه من دينه.

الحَادِيَةُ عَشْرَةً: أَنَّ مَنِ اتَّخَذَ نِدًا تُسَاوِي مَحَبَّتُهُ مَحَبَّةُ اللهِ فَهُوَ الشِّرْكُ الأكبُرُ.

\* \* \*

#### بَابُ قُول الله تَعَالَى:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللهِ ﴿ (١)

لَمَّا كَانَتْ مَحَبَّهُ اللهِ سُبْحَانَهُ هِي أَصْلُ دِيْنِ الإسْلامِ، الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهِ قُطْبُ رَحَاهُ (()) فَيِكَمَالِهَا يَكُمُلُ الإِيْمَانُ، وَيِنْقُصَانِهَا يَنْقُصُ تَوْحِيْدُ الإِنْسَانِ : نَبَّه الْمصنفُ حرَحِمهُ الله عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى الأَعْيَانِ، وَلِهِذَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ: «أَحِبُوا اللهَ لِمَا يَعْدُوكُمْ مِنْ نِعَمِه... » الْحَدِيْث، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (()). وَفِي حَدِيْثِ آخَرَ: «أَحِبُوا اللهَ لِمَا أَنَّهُ لِمَا اللهَ يَعْدُوكُمْ مِنْ نِعَمِه... » الْحَدِيْث، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (()). وَفِي حَدِيْثِ الْمَنَامِ: «أَحْبُوا اللهَ يَكُولُ فَعَيْدُ بَا إِلَى حَبْكَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ (اللهُ مَا لَكُونُ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ (اللهُ مَذِيُ وَصَحَحَهُ (()).

(١)سورة البقرة (آية/ ١٦٦).

(٢) فِي ط: رحاهَا.

(٣) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَيْرِ (١/ ١٨٣)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٧٨٩)، وَالطُّبَرَانِيُّ وَعَبُدُاللهِ بِنُ الإَمَامِ أَحْمَدَ فِي زَوْالِدِهِ عَلَى فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (٢/ ٩٨٦)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْكَيْبِرِ (٣/ ٤٦)، وَأَبُو نُعْيَم فِي الْحِلْيَةِ (٣/ ٢١١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحْيِحْيِّن (٣/ ١٤٤)، وَلَبُ عَلَى العَيْقَادِ الصَّحْيِحْيِّن (٣/ ١٤٤)، وَأَبُو نُعْيِم فِي الْحَيْقَادِ الصَّحْيِحْيِن (٣/ ١٤٩) وَفِي الاعْتِقَادِ (ص/ ٣٢٨) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ: القَاضِي عَبْدُاللهِ بنُ سُلِيمَان (١/ ٣٣٦) وَفِي اللَّمْيِيُّ فِي مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ (١/ ٢٤٣): «فَيْهِ جَهَالَةٌ» وَالْحَدْيث: قَال التَّرْمِذِيُّ: حَسَن غَرِيْبُ، وَوَافَقَهُ الدَّمْيِيُّ، وَوَافَقَهُ الدَّمْيِيُّ، وَوَافَقَهُ الدَّمْيِيُّ، وَوَافَقَهُ الدَّمْيِيُّ، وَحَسَنَّهُ اللهُ عَسَاكِر فِي الأَرْبَعِيْن (ص/ ٤٩).

(٤) رَوَّاهُ ابنُ إِسْحَاقَ -كمَا فِي سَيْرَةِ ابنِ هِشَامِ (٣/ ٠٣) - قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ فَلَكَرَ أَوَّلَ خُطُبَةٍ لِلرَّسُول ﷺ فِي الْمَدِينَةِ وَذَكَرَ فِيْهَا الْحَدِيْثِ. وَرَوَاهُ هَنَّادٌ فِي الْمُدِينَةِ وَذَكَرَ فِيْهَا الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ هَنَّادٌ فِي النَّهُ هُدِ (رقم ٤٩٢)، والنَّيْهَ فَيُ فِي دَلائِلِ النَّبُوةِ (٧/ ٤٢٤) عَن ابنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْمُغْيِرَةِ بنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ الْأَخْسَيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بنِ عَبْدَالرَّحْمَنِ بِهِ مُرْسَلاً. وَهَذَا مَنْ فَي سَلَمَةً بنِ عَبْدَالرَّحْمَنِ بِهِ مُرْسَلاً. وَهَذَا سَنَا فَعَنْ أَنِي سَلَمَةً بنِ عَبْدَالرَّحْمَنِ بِهِ مُرْسَلاً. وَهَذَا سَنَا فَي سَلَمَةً بنِ عَبْدَالرَّحْمَنِ بِهِ مُرْسَلاً. وَهَذَا

(٥) رَوَاهُ ٱلْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٥/ ٢٤٣) ، وَالتُّرْمِذِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ٣٢٣٥) ،

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ ابنُ القَيْمِ فِي وَصْفِهَا: "هِي الْمَنْزِلَةُ الَّتِي يَتَنَافَسُ فِيْهَا الْمُتَنَافِسُونَ، وَإِلَى عَمَلِهَا شَمَّرَ السَّابِقُونَ، وَعَلَيْهَا تَفَانَي (') الْمُحِبُونَ، فَهِي قُوْتُ الْمُتَنَافِسُونَ، وَغِذَاءُ الْآرْوَاحِ، وقُرَّةُ العُيُون، وَهِي الْحَيَاةُ الَّتِي مَنْ حُرِمَهَا؛ فَهُو مِنْ جُملَةِ الْآمْوَاتِ، وَالسُّفَاءُ الَّذِي مَنْ فَقَدَهُ؛ فَفِي بِحَارِ الظُّلُمَاتِ، وَالسُّفَاءُ الَّذِي مَنْ عَدَمهُ؛ عَفِي بِحَارِ الظُّلُمَاتِ، وَالسُّفَاءُ الَّذِي مَنْ عُرَمهُ؛ عَلَيْهُ مُلُهُ مُمُومٌ عُدِمهُ؛ حَمِيْعُ الْآسْقَامِ، وَاللَّذَةُ الَّتِي مَنْ لَمْ يَظْفَرْ بِهَا؛ فَعَيْشُهُ كُلُهُ هُمُومٌ وَاللَّآةُ الَّتِي مَنْ لَمْ يَظْفَرْ بِهَا؛ فَعَيْشُهُ كُلُهُ هُمُومٌ وَالْامْ وَالْمَقَامَاتِ وَالْأَحْوَالِ، التِّي مَتَى حَلَتْ مِنْهَا؛ فَهِي رُوحُ الْإِيْمَانِ وَالْأَعْمَالُ وَالْمَقَامَاتِ وَالْأَحْوَالِ، التِّي مَتَى حَلَتْ مِنْهَا؛ فَهِي رُوحُ الإِيْمَانِ وَالْأَعْمَالُ وَالْمَقَامَاتِ وَالْأَحْوَالِ، التِّي مَتَى حَلَتْ مِنْهَا؛ فَهِي كَالْجَسَدِ اللَّذِي لا رُوحَ فِيْهِ، تَحْمِلُ أَنْقَالُ السَّائِرِيْنَ إِلَى بِلادٍ لَمْ يَكُونُوا إلاً فِهِي كَالْجَسَدِ اللَّذِي لا رُوحَ فِيْهِ، تَحْمِلُ أَنْقَالُ السَّائِرِيْنَ إِلَى بِلادٍ لَمْ يَكُونُوا إلاً وَاصِلِيْهَا، وَتُوسِلُهُمْ إِلَى الْمُ يَكُونُوا لَوْلا هِي دَاخِلِيْهَا، وَاصِلِيْهَا، وَتُوصِلُهُمْ إِلَى الْمُلَاثُولُ لَا لُولا هِي دَاخِلِيْهَا، وَلَومُ وَمَقَامَاتٍ لَمْ يُكُونُوا لَوْلا هِي دَاخِلِيْهَا،

تَ اللهِ لَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُهَا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَالآخِرَة، وَقَدْ قَضَى اللهُ تَعَالَى يَوْمَ قَدْرَ مَقَادِيْرَ الْخَلائِق، بِمَشِيئَتِهِ وَحِكْمَتِهِ البَالِغَة؛ أَنَّ الْمُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ، فيا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ عَلَى الْمُحَبِّيْنَ سَابِغَة، تَالله لَقَدْ سَبَقَ القَوْمُ لِلسَّعَادَة (\*)، وَهُمْ عَلَى ظُهُورِ الفُرُشِ عَلَى الْمُحِبِّيْنَ سَابِغَة، تَالله لَقَدْ سَبَقَ القَوْمُ لِلسَّعَادَة (فَيُ مَسِيْرِهِمْ وَاقِفُونَ، وَأَجَابُوا مُؤَدُّنَ نَاثِمُونَ، وَلَقَدْ تَقَدَّمُوا الرُّكْبَ بِمَرَاحِلَ وَهُمْ فِي مَسِيْرِهِمْ وَاقِفُونَ، وَأَجَابُوا مُؤَدُّنَ الشَّوْقِ، إِذْ نَادَى بِهِم: حَيْ عَلَى الفَلَاحِ، وَبَدَلُوا نُفُوسَهُمْ فِي طَلَبِ الوصُولِ إِلَى الشَّوْقِ، وَكَانَ بَذَلُهُمْ بِالرِّضَى وَالسَّمَاحِ، وَوَاصَلُوا إِلَيْهِ الْمَسِيْرَ بِالإَدْلاجِ وَالغُدُونَ مَصْرَاهُمْ، وَشَكَرُوا مَوْلاهُمْ عَلَى مَا وَالشَّمَاعِ، وَالْمَدُونِ مَسْرَاهُمْ، وَشَكَرُوا مَوْلاهُمْ عَلَى مَا أَعْلَاهُمْ عَلَى مَا أَعْطَاهُمْ، وَإِنْمَا يَحْمَدُ القَوْمُ السَّرَى عِنْدَ الوصُولِ . وَأَطَالَ فِي وَصُفِهَا فَرَاجِعَهُ فِي أَعْلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْمَادِ فِي وَصُفِهَا فَرَاجِعَهُ فِي أَعْلَالَهُ فَي وَسُغُوا الْمَالَعُ فَي وَالْمُولُ الْمَعْمَامُ فَي وَعَلْمَاهُمْ فَي وَصَافِها فَرَاجِعَهُ فِي

وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْبِرِ (٢٠٩/٢٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرُكِ (١/ ٥٢١) وَقَالَ النَّرْمِذِيُّ: «حَسَنَّ صَحْمِيحٌ». وَنَقَلَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «حَسَنَّ صَحْمِيحٌ».

<sup>(</sup>١) فِي ب: تَصَافَى، وَهُوَ خَطَأٌ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ع.

<sup>(</sup>٣) في ط: تبوئهم.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ : السُّعَاة، وَهُوَ خطأ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ بقية النُّسَخ، وَالمدارج.

«الْمَدَارِجِ»(۱).

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَحْبَّةَ عَلَى قِسْمَيْنِ؛ مُشْتَرَكَةٌ وَخَاصَّةٌ: فَالْمُشْتَرَكَةُ ثَلاثَة أَنْوَاعِ: أَحَدُهَا: مَحَبَّةُ طَبِيْعِيَّة كَمَحبَّةِ الْجَائِعِ لِلطَّعَامِ، وَالظَّمْآنِ لِلْمَاءِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذِهِ لا تَسْتَلْزُمُ التَّعْظِيْمَ.

الثَّانِيَ: مَحَبَّةُ رَحْمَةٍ وَإِشْفَاقٍ، كَمَحَبَّةِ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ الطُّفْلِ، وَهَذِهِ أَيْضاً لا تَسْتَلْزِمُ التَّعْظَيْمَ.

الثَّالِث: مَحَبَّةُ أُنس وإلْف، وَهِيَ مَحَبَّةُ الْمُشْتَرِكِيْنَ فِي صِنَاعَةٍ، أَوْ عِلْم، أَوْ مُرَافَقَةٍ، أَوْ تِجَارَةٍ، أَوْ سَفَر لِبَعْضِهِمْ بعْضًا، وكَمَحَبَّةِ الإِخْوةِ بِعْضِهِمْ بَعْضًا. فَهَذِهِ الأَنْوَاعُ النَّلاَئَةُ الَّتِي تَصْلُحُ لِلْخَلْقِ، بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض، وَوُجُودُهَا فِيْهِمْ لا يَكُونُ شِرْكاً فِي مَحَبَّةِ اللهِ، ولِهَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُحِبُ الْحُلُواءَ وَالعَسَلَ (آ)، وكَانَ يُحِبُ نِسَاءُه، وَعَائِشَةُ أَحَبُهُنَ إِلَيْهِ، وكَانَ يُحِبُ أَصْحَابَهُ، وَأَحَبُهُمْ إِلَيْهِ الصَّدُرُقُ عَلَى الْمَانَهُ

القِسْمُ النَّانِي: الْمَحَبَّةُ الْخَاصَّةُ الَّتِي لا تَصْلُحُ إِلاَّ للهِ، وَمَتَى أَحَبَّ العَبْدُ بِهَا غَيْرَهُ؛ كَانَ شِرْكاً لا يَغْفِرُه اللهُ، وَهِيَ مَحَبَّةُ العُبُودِيَّةِ، الْمُسْتَلْزِمَةُ لِللَّالُ وَالْخُضُوعِ وَالتَّعْظِيْمِ، وَكَمَال الطَّاعَةِ، وَإِيْنَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ. فَهَذِهِ الْمَحَبَّةُ لا يَجُوزُ تَعَلَّقُهَا بِغَيْرِ وَالتَّعْظِيْمِ، وَكَمَال الطَّاعَةِ، وَإِيْنَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ. فَهَذِهِ الْمَحَبَّةُ لا يَجُوزُ تَعَلَّقُهَا بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى وَهِي النَّيْ سَوَّى (٥) الْمُشْرِكُونَ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَي الآيةِ الَّتِي تَرْجَمَ لَهَا الْمُصَنِّفُ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى فِي الآيةِ الَّتِي تَرْجَمَ لَهَا الْمُصَنِّفُ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (٣/٧-٨).

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥١١٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٧٤) مِنْ
 حَدِيْثِ عَائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهًا - .

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤١٠)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣٨٤) مِنْ
 حَدِيْثِ عَمْروَ بن العاص - ﴿ - .

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: طَرِيْقَ الْهَجْرَتَيْن (ص/ ٤٨٦-٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) فِي ب: سَاوى.

مَن يَتَّخِذُ مِن دُون اللهِ أَندَاداً﴾ [البقرة:١٦٥] قَالَ ابنُ كَثِيْر: "يَذْكُرُ تَعَالَى حَالَ الْمُشْرِكِيْنَ بِهِ فِي اللَّأَنْيَا، وَمَا لَهُمْ فِي الآخِرَةِ مِنَ العَدَابِ وَالنَّكَالِ حَيْثُ جَعَلُوا اللهِ أَنْدَاداً، أَيْ : أَمْثَالاً وَنُظَرَاءً، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّه، ويَعْبُدُونَهُمْ مَعَهُ، وَهُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَلاَ ضِدً لَهُ وَلاَ نِدْ لَهُ، وَلاَ شَرِيْكَ مَعَهُ»(١).

وَقُولُهُ: ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ﴾ أيْ: يُسَاوُونَهُمْ بِاللهِ فِي الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ، وَهُمْ فِي النَّارِ: ﴿ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلاَل مَّيِن ۞ إِذْ نُسَوِيّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٧ - ٩٨] فَهَذَا هُوَ (٢٠ مُسَاوَاتُهُمْ بِرَبِّ العَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٧ - ٩٨] فَهَذَا هُوَ (٢٠ مُسَاوَاتُهُمْ بِرَبِّ العَالَمِينَ ﴾ [الانعام: ١]، وَهُو العَدْلُ الْمَذْكُورُ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الانعام: ١]، وَهُو العَدْلُ الْمُذْكُورُ، فِي الْحُلْقِ وَالرَّزْقِ وَتَدْبِيْرِ الْأَمُورِ، فَمَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُسَاوُونَ أَصَنَامَهُمْ بِاللهِ فِي ذَلِكَ. وَهَذَا القَوْلُ رَجَّحَهُ شَيْخُ الإسلام (٣٠).

وَالسُّانِي: أَنَّ الْمَعْنَى: يُحِبُّونَ أَنْدَادَهُمْ، كَمَا يُحِبُّ<sup>(1)</sup> الْمُوْمِنُونَ اللهَ، ثُمَّ بيَّنَ أَنَّ مَحَبَّةَ الْمُوْمِنِيْنَ للهِ أَشَدُّ مِنْ مَحَبَّةٍ أَصْحَابِ الأَنْدادِ لأَنْدَادِهِمْ.

قَالَ شَمْيْخُ الإسْلامِ: "وَهَـذَا مُتَنَاقِضٌ، وَهُـوَ بَاطِلٌ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ لا يُحِبُّونَ الأَنْدَادَ مِثْلَ مَحَبَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ (٥٠) ، وَذَلَّتِ الآيةُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئاً، كَحُبِّ اللهِ، فَقَدِ اتَّخَذَهُ نِدًّا للهِ، وَذَلِكَ هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبُرُ، قَالَهُ الْمصنِّفُ (٧٠).

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منَّ: أ.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: يجبون.

<sup>(</sup>٥) في ب: لله.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٧) الْمَسْأَلَةُ الْحَاديَةَ عَشْرَةً.

وعَلَى وُجُوبِ إِفْرَادِ اللهِ بِالْمَحَبَّةِ الْخَاصَّةِ الَّتِي هِي غَايَةُ (١) تَوْحِيْدِ الإِلْهَيَّةِ، بَلِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَالظَّوَابُ وَالْعِقَابُ؛ إِنَّمَا نَشَا عَنِ الْمَحَبَّةِ، وَلاَّجْلِهَا، فَهِيَ الْحَقُّ الَّذِي خُلِقَتْ بِهِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ، وَهِي الحَقُّ الَّذِي تَضَمَّنُهُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَهِي سِرُ النَّالَّةِ، وَتَوْحِيْدُهَا هُو النَّهُيُ، وَهِي اللَّهُ إِلاَّ اللهُ، وليّسَ (٢) كَمَا زَعَمَ الْمُنْكِرُونَ أَنَّ النَّالَةِ، وَلَيْسَ (٢) كَمَا زَعَمَ الْمُنْكِرُونَ أَنَّ اللهُ، وَلا اللهُ هُو الرَّبُ الْخَالِقُ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا مُقرِينَ، بِأَنَّهُ لا رَبَّ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ خَالِقَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ اللهُ هُو (٣) الذِي تَأْلَهُهُ القُلُوبُ حُبًا وَذُلاً وَخُوفًا وَرَجَاءً، وَتَعْظِيماً وَطَاعَةً، إللهُ مِمْ التَّالُهِ، وَهُو التَّعَبُّدُ الَّذِي هُو آخِرُهِ مَعْبُودٌ، وَأَصْلُهُ مِنَ التَّالُهِ، وَهُو التَّعَبُّدُ الَّذِي هُو آخِرُونَ أَيْهِ مَعْبُودٌ، وَأَصْلُهُ مِنَ التَّالُهِ، وَهُو التَّعَبُّدُ الَّذِي هُو آخِرُ مَنْ التَّالُهِ، وَهُو التَّعَبُّدُ الذِي هُو آخِرُونَ مَنْ اللهُ مُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ النَّالُهِ، وَهُو التَّعَبُدُ الذِي هُو آخِرُونَ وَلَى المِنْ المُولِدِةُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ التَّالُهِ، وَهُو التَّعَبُدُ الذِي هُو آخِرُونَ الْمُولِ اللهُ الل

وُدَلَّتْ أَيْضاً عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ يَغُرِفُونَ اللهَ وَيُحِبُّونَهُ، وَإِنَّمَا الَّذِي أَوْجَبَ كَفُرَهُمْ مُسَاوَاتُهُمْ بِهِ الأَنْدَادَ حُبًا الْأَنْدَادَ حُبًا اللهِ اللهُ الل

وَقَوْلُهُ: (﴿ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا للهِ ﴾ [البقرة:١٦٥]).

نَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا لِتَعَلَّقِهَا بِمَا قَبَلَهَا تَكْمِيْلاً لِلْفَائِدةِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ، وفِيْهَا وَوْيَهَا وَوْيَهَا وَوْيَهَا الْمُصَنِّفُ، وفِيْهَا وَوْلِيهَا وَوْلِيهَا اللهِ وَوْلِيهَا اللهِ وَوْلِيهَا اللهِ وَوْلِيهَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ لِلللللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الْمُشْرِكِيْنَ بِالْأَنْدَادِ اللهِ، فَإِنَّ مُحَبَّةُ الْمُومِنِيْنَ خَالِصَةٌ، وَمَحَبَّةَ أَصْحَابِ الْأَنْدَادِ قَدْ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ : أَوْ لَيْسَ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أكثر.

<sup>(</sup>٦) فِي ب:وَالله.

ذَهَبَتْ أَنْدَادَهُمْ بِقِسطِ مِنْهَا، وَالْمَحَبَّةُ الْخَالِصَةُ أَشَدُّ مِنَ الْمُشْتَرَكَةِ.

وَالنَّانِي: وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًا للهِ مِنْ حُبِّ أَصْحَابِ الْأَنْدَادِ لِأَنْدَادِهِمْ الَّتِي يُحِبُّونَهَا مِنْ دُونِ اللهِ. قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «وَالقَوْلانِ مُرَتَّبَانِ عَلَى القَوْلَيْنِ فِي قَوْلِهِ: يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ"

2. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ"

3. وَفِي الآيةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إلاَّ مَا كَانَ خَالِصاً، وَأَنَّ اللهِّرُكُ مُحْبِطٌ لِلأَعْمَالِ.

قَـالَ: (وَقَولُهُ: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٢) [التَّوْبَة:٢٤]).

هَذَا أمرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِنَسِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنْ يَتَوعَدَ مَنْ أَحَبَّ أَهْلَهُ وَعَشِيْرَتَهُ وَأَمُوالَهُ وَمَسَاكِنَهُ، أَوْ أَحَدَ هَذِهِ الأشيَّاءِ عَلَى اللهِ ورَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، وَقَدْ خُوطِبَ بِهَذَا الْمُومِنُونَ (") فِي آخِرِ الْآمْر، كَمَا قَالُهُ شَيْحُ الإسلام ('')، فَقِيلَ لَهُمْ: ﴿ فَالْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالٌ فَعَيلَ لَهُمْ: وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالٌ الْتُوكُمُ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالٌ الْتَرَفْتُمُوهَا ﴾، أيْ: حَصَّلْتَمُوهَا، ﴿ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ﴾، أيْ: رُخْصَهَا، وَفَوَات وَقْتِ نَفَاقِهَا، ﴿ وَمَسَاكِنُ تَرْضُونُهَا ﴾، أيْ: لِحُسْنِهَا وَطِيبِهَا، ﴿ أَمْرِهُ ﴾، أيْ: انْتَظِرُوا مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْبَصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ ﴾، أيْ: انْتَظِرُوا مَانَا يَحِلُ بِكُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، ﴿ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾، أيْ: الْخَارِجِينَ مَذَا لِهُ اللهِ وَمُعَالِقُولُ اللهُ وَلَالُهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾، أيْ: الْخَذَا تَشُدِينَ فَهَذَا تَشَدِينَ عَذَابِ اللهِ، فَهُو مِن الله وَمُ الْفَاسِقِينَ هُ، أَيْ: الْتَعْرَبُولُونَ عَمْ الْفَاسِقِينَ هُ مَنْ عَذَابِ اللهِ، قَمُو تَنْبِيةً عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَهُو مِن الفَاسِقِينَ هُ، أَيْ:

<sup>(</sup>١) مَدَارجُ السَّالِكِيْنَ (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٢)الآية تَامَّة: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرُتُكُمْ وَأَمُوالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضُونُهَا أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾.

<sup>(</sup>٣) فِي ط : الْمُؤمِنِيْنَ، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٤) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٧/ ٣٠٧).

وَوَعِيْدٌ عَظِيْمٌ، وَلاَ يَخْلُصُ مِنْهُ إلاَّ مَنْ صَحَّ إِيْمَانُهُ وَخَلُصَ<sup>(۱)</sup> للهِ سِرُهُ وَإِعْلاَنُهُ، وَعَلَى أَنَّ الْمَحَبَّةَ الصَّادِقَةَ تَسْتَلْزِمُ تَقْدِيْمَ مَرَاضِي اللهِ عَلَى هَذِهِ الثَّمَانِيَةِ كُلُهَا، فَكَيْفَ بِمَنْ آثَرَ بَعْضَهَا عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ؟!

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «إِنَّ كَثِيْراً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ أَكْثَرَهُمْ بِهَذِهِ الصُّفَة»(٢٠).

قِيْلَ: مُرَادُهُ أَنَّ كَثِيْراً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَلْ يَكُونُ مَا ذُكِرَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ، أَيْ: فِي إِيْنَارِ<sup>(7)</sup> ذَلِكَ عَلَى فِعْلِ<sup>(3)</sup> أَمْرِ اللهِ، وَأَمْرِ رَسُولِهِ الَّذِي يَنْشَأُ عَنِ الْمَحَبُّةِ؛ لا فِي الْيَثَارِ اللهِ، يَشَالُهِ، فَإِنَّ مَنْ سَاوَى بَيْنَ اللهِ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي هَذَا الْحُبِّ، فَهُوَ مُشْرِكٌ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ غَيْرُ اللهِ أَحَبًّ إِلَيْهِ كَمَا هُو الوَاقِعُ عَبُّرِهِ فِي هَذَا الْحُبِّ، فَهُو مُشْرِكٌ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ غَيْرُ اللهِ أَحَبًّ اللهِ كَمَا هُو الوَاقِعُ مِنْ عُبَّادِ القُبُورِ؟! فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَنْدَادَهُمْ أَعْظُمَ مِنْ حُبِّ اللهِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ مِنْ عُبَّدِ اللهُ وَلِهَذَا (<sup>(1)</sup> قَالَ النَّرِكَةَ أَصْلاً، وَلِهَذَا (<sup>(1)</sup> قَالَ النَّيِّ فِي الْحَسَنِ وَأُسَامَةَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا وَأَحِبًّ مَنْ يُحِبُهُمَا » وَأَحِبً مَنْ يُحِبُهُمَا » وَلَيْتُ اللهُ عَبْدُ صَحِيْحٌ (<sup>(2)</sup>).

(١) فِي ط: فخلص.

 <sup>(</sup>٢) الكَلامُ عَلَى حَقِيْقةِ الإسْلامِ وَالإَيْمَانِ لِشَيْخِ الإِسْلامِ (ص/٢٠٧)، وَانْظُرُ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٧/٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: إيثَاره.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

 <sup>(</sup>٥) في هَامِشِ النَّسْخَةِ ع : قَوْلُهُ: «وَذَلكَ» إلخ، تَعْلِيْلُ لِكَوْن مَا ذُكِرَ فِي الآيةِ قَدْ يَكُونُ
 عِنْدَ بَعْضِ الْمُسْلِمِيْنَ أثر مِنْ أَمْرِ اللهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَهِيْلِهِ بِأَنَّ أَصْلَ الْحُبُ
 يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٦) فِي هَامش النسخة ع: وقَوْلُهُ: «ولِهَذَا» أيْ: وَلِكُوْنِ أَصْلِ الْحُبُّ يَحْتَمِلُ الشَّرِكَةِ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٣٥٣) من حَدِيْثُ أَسَامَة بنَ زيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَاعْلَم أَنَّ هَذِهِ الآيةَ شَيْهَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِيكُمُ اللهُ ﴾ [آل عِمْرَانَ: ٣١] فَلَمَّا كُثُرَ الْمُدَّعُونَ لِمَحَبَّةِ اللهِ، طُولِبُوا بِإقَامَةِ البَيْنَةِ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الآية وَنَحْوُهَا. فَمَنِ ادْعَى مَحَبَّةَ اللهِ، وَهُو يَحِبُ مَا ذُكِرَ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ ؛ فَهُو كَاذِبٌ كَمَنْ يَدَّعِي مَحَبَّةَ اللهِ، وَهُو عَلَى غَيْرِ طَرِيْقِ النَّبِي ﷺ ، وَرَسُولِهِ ﷺ ؛ فَهُو كَاذِبٌ كَمَنْ يَدَّعِي مَحَبَّةَ اللهِ، وَهُو عَلَى غَيْرِ طَرِيْقِ النَّبِي ﷺ ، فَإِنَّ اللهِ عَنْ الْحَسَنِ فَالَدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وَقَدْ وَقَعَ لِكَثِيْرِ مِنَ الْمُدَّعِيْنَ نَوْعُ انْسِسَاطِ فِي دَعْوَى الْمَحَبَّةِ أَخْرَجَهُمْ إِلَى شَيْءٍ مِنَّ السُّعُودَةِ وَالدَّعَاوَى الْمَحَبَّةِ أَخْرَجَهُمْ إِلَى شَيْءٍ مِنَّ السُّعُودَةِ وَالدَّعَاءِ، وَيَطْلُبُونَ مِنَ اللهِ مَا لا يَصْلُحُ بِكُلِّ وَجْهِ إِلاَّ لللهِ، وَسَبَبُ هَذَا ضَعْفُ تَحْقِيقِ الْمُحَبَّةِ النَّتِي هِ يَعْرِفُ العَبْدُ حَقِيْقَتُهُ، الْمَحَبَّةِ النَّتِي هِ يَعْرِفُ العَبْدُ حَقِيْقَتُهُ، وَمُدَّعِي ذَلِكَ فِيهِ شَبَةٍ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى الذَيْنَ قَالُوا: نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهَ وَأَجْبَاؤُهُ.

وَشُرِّطُ الْمَحَبَّةِ مُواَفَقَةُ الْمَحْبُوبِ، فَتُحِبُ مَا يُحِبُ، وَتَكُرُهُ مَا يَكُرُهُ، وَتُبْغِضُ مَا يُبْغِضُ مَا يُبْغِضُ ، وَذَلِكَ كَمَنْ يَدُعِي اَنَ الدَّنُوبَ لا تَضُرُّهُ (١) ، لِكَوْنِ اللهِ يُحِبُّهُ فَيُصِرُّ عَلَيْهَا، أَوْ يَدَّعِي اللهِ يَسْقُطُ عَنْهُ التَّكَالِيْفُ، وَكَقُول بَعْضِهِمْ: أَوْ يَدَّعِي اللهِ يَسْقُطُ عَنْهُ التَّكَالِيْفُ، وَكَقُول بَعْضِهِمْ: أَيُّ مُرِيْدٍ لِي تَرَكَ فِي النَّارِ أَحَداً؛ فَإِنَّهُ بَرِيْءٌ مِنْهُ، فَقَالَ الآخَرُ: أَيُّ مُرِيْدٍ لِي تَرَكَ أَحَداً مِنَ الْمُومِنِيْنَ يَدْخُلُ النَّارَ؛ فَإِنَّهُ مِنْهُ بَرِيْءٌ (٥) وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الدَّعَاوَى، مَعَ أَحَداً مِنَ الدَّعَاوَى، مَعَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: النَّبِيِّ.

<sup>(</sup>٢) في ط: إنَّنا.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٢٣٢) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ إِلَى الْحَسَنِ البَصْرِيُّ رحمُ اللهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: لا تضر.

<sup>(</sup>٥) فِي ط : فإنه بريء منه.

أَنَّ كَثْيِراً مِنْ هَذَا وَنَحْوَهُ لا يَصْدرُ إلاَّ مِنْ كَافِر، وَالعَاقِلُ يَتَنَّهُ.

وَمَا هَكَذَا كَانَ سَادَاتُ الْمُحِبِيْنَ: الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ، وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، فَكُنْ عَلَى حَدَر مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ كَثِيراً مِنْ جُهَالِ الْمُتَصَوِّفَةِ وَقَعَ فِيهِ، وَقَدْ يُنْسَبُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضِ الْمَشَايِخِ الْمَشْهُورِيْنَ، وَهُوَ إِمَّا كَذَبِ عَلَيْهِمْ، وَإِمَّا خَطَّا مِنْهُمْ، فَإِنَّ الْعَصْمَةَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْ غَيْر الرَّسُول ﷺ (١٠). العِصْمَة مُنْتَفِيةٌ عَنْ غَيْر الرَّسُول ﷺ (١٠).

قَـالَ: (عَـن أنَـسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴾ . أخرَجَاهُ(٢)).

قُولُهُ: (لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) أَيْ: لا يَحْصُلُ لَهُ الإِيْمَانُ الَّذِي تُبْرَأُ بِهِ ذِمْتُهُ، وَيَسْتَحِقُ بِهِ دُخُولَ الْجَنَّةِ بلا عَذَابٍ حَتَّى يَكُونَ الرَّسُولُ أَحَبً إليَّهِ مِنْ أَهْلِهِ وَوَلَلِهِ وَالنَّاسِ أَجَمَعِيْنَ، بَلْ لاَ يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ الرَّسُولُ أَحَبً إليَّهِ مِنْ نَفْسِهِ أَيْضاً، كَمَا فِي حَدِيْثِ عُمَرَ بنِ الْخَطَابِ - ﴿ - : اللهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ : "لأَنْتَ يَا رَسُولَ لَمُهُ أَكُونَ اللَّهِ أَلَيْ يَنَفْسِي بِيدِهِ حَتَّى أَكُونَ اللهِ أَحَبُ إليَّ مَنْ نَفْسِي بِيدِهِ حَتَّى أَكُونَ اللهِ أَحَبُ إليَّ يَفْسِي بِيدِهِ حَتَّى أَكُونَ اللهِ أَحْدَبُ إلي يَفْسِي بِيدِهِ حَتَّى أَكُونَ الشَّولَ لَهُ عُمْرُ: "فَإِنَّكَ الآنَ - وَاللهِ (\*) - أَحَبُ إلِيَ مِنْ نَفْسِي بَيدِهِ حَتَّى أَكُونَ النَّانَ - وَاللهِ (\*) - أَحَبُ إلَيْ مِنْ نَفْسِي ، فَقَالَ: " وَاللهِ (\*) - وَاللهِ (\*) - أَحَبُ إلَيْ مِنْ نَفْسِي بَيدِهِ حَتَّى أَلُونَ الرَّانَ [يَا عُمَرًا (أَنَّ) " رَوَاهُ البُخَارِيُ (\*).

فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الكَبَائِرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَافِراً، فَإِنَّهُ لا يُعْهَدُ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ نَفْيُ اسْمٍ مُسَمَّى (٢) أَمَرَ الله بِهِ وَرَسُولُهُ إِلاَّ إِذَا تَرَكَ بَعْضَ وَاجِبَاتِهِ،

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الفَتَاوَى الكُبرَى (٢/ ٣٩٤-٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٤).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ من: ض.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِيَ صَحِيْحِهِ (رقم ٦٢٥٧) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ هِشَام-،

<sup>(</sup>٦) فِي ب: نفي مسمى اسم.

فَأَمَّا إِذَا كَانَ الفِعْلُ مُسْتَحَبًّا فِي العِبَادَةِ لَمْ يَنْفِهَا(') لاَنْتِفَاءِ الْمُسْتَحَبُّ، وَلَوْ صَحَّ هَدَا لَنُفِيَ (') عَنْ جُمْهُور الْمُؤْمِنِيْنَ اسْمُ الإَيْمَانِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَحُبِّ اللهِ وَرَسُولِهِ، لأَنَّهُ مَا مِنْ عَمَل إِلاَّ وَغَيْرُهُ أَفْصَلَ مِنْهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَفْعَلُ أَفْعَالَ البِرِّ مِثْلَ مَا فَعَلَهَا النَّيِيُ ﷺ ، بَلْ وَلاَ أَبُو بَكْر وَلاَ عُمَرُ، فَلَوْ كَانَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِكَمَالِهَا الْمُسْتَحَبِّ يَجُورُ ('') نَفْهَا عَنْهُ؛ لَجَازَ أَنْ يُنْفَى عَنْ جُمْهُورِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الْأَوْلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ، وَهَذَا لا يَقُولُهُ عَاقِلٌ.

وَعَلَى هَذَا فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَنْفِيَّ هُوَ الكَمَالُ، فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ نَفْيُ الكَمَالِ الوَاجِبِ الَّـذِي يُـذَمُّ تَارِكُهُ، وَيَتَعَرَّضُ لِلْعُقُوبَةِ؛ فَقَدْ صَـدَق، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ نَفْيُ الكَمَال الْمُسْتَحَبِّ فَهَذَا لَمْ يَقَعْ قَطُّ فِي كَلَامَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ. قَالَهُ شَيْخُ الإسْلام (١٠).

وَآكُثُرُ النَّاسِ يَدَّعِي أَنَّ الرَّسُولَ أَحَبُ إلَيهِ مِمَّا ذُكِرَ، فَلاَ بُدَّ مِنْ تَصَدِّبِق ذَلِكَ بِالْعَمَلِ وَالْمُتَابَعَةِ لَهُ، وإلاَّ فَالْمُدَّعِي كَاذِبٌ، فَإِنَّ القُوْآنَ يُبَيِّنُ (أُ أَنَّ الْمَحَبَّةَ الَّتِي فِي الْقَلْبِ تَسْتَلْزِمُ العَمَلَ الظَّاهِرَ بِحَسَبِهَا (أَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ ﴾ [آل عِمْرَانَ: ٣] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله ﴾ [آل عِمْرَانَ: ٣] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللهِ وَبَالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مُنْهُمْ مَن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِاللهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ [النور: ٤٧] إِنَّا مُؤْمِنِينَ إِذَا مُعُواْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ اللهُ وَلَ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَلَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) فِي ب: لَمْ ينفه.

<sup>(</sup>٢) فِي بِ : النفي، وَهَذَا خطأ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: ويجوز.

<sup>(</sup>٤) الكَلامُ عَلَى حَقِيْفَةِ الإِسْلامِ وَالإِيْمَانِ (ص/٦٦)، وَانْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٧/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) فِي ط : بين.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: بحبهًا.

وَرَسُولِهِ سَمِعُوا وَأَطَاعُوا. فَتَبَيَّنَ أَنَّ هَـذَا مِنْ لَوَازِمِ الإَيْمَانِ وَالْمَحَبَّةِ، لَكِنَّ كلَّ مُسْلِمِ لاَبُدَّ أَنْ يَكُونَ مُحِبًّا بِقَـدْرِ مَا مَعَهُ مِنَ الإسْلامِ كَمَا أَنَّ كُلَّ مُوْمِنِ لاَبُدًّ أَنْ يَكُونَ مُوْمِنَاً الإِيْمَانَ يَكُونَ مُوْمِنَاً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوْمِنَاً الإِيْمَانَ الْمُطْلَقَ، لاَنَّ ذَلِكَ لا يَحْصُلُ إِلاَّ لِخَوَاصِّ الْمُوْمِنِيْنَ، فَإِنَّ الاسْتِسْلامَ اللهِ وَمَحَبَّتُهُ لا تَتَوَقَّفُ عَلَى هَذَا الإِيْمَانِ الْخَاصِّ.

قَالَ شَيْخُ الإسلام: "وَهَذَا الفَرْقُ يَجِدُهُ الإنسانُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَعْرِفُهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَعَامَّةُ النَّاسِ إِذَا أَسْلَمُوا بَعْدَ كُفْر، أَوْ وُلِيدُوا عَلَى الإسلام، وَالْتَزَمُوا شَرَائِعَهُ، وَكَانُوا مِنْ أَهْلِ الطَّاعَةِ لللهِ وَرَسُولهِ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ، وَمَعَهُمْ إِيْمَانٌ مُجْمَلٌ، لَكِنَّ دُخُولَ حَقِيقةِ الإَيْمَانِ إِلَى قُلُوبِهِمْ يَحْصُلُ شَيْئاً فَشَيْئاً إِنْ أَعْطاهُمُ اللهُ ذَلِكَ، وإلا فَحَبُول حَقِيدٌ مِنَ النَّاسِ لا يَصِلُونَ إلَى اليقين، وَلاَ إلَى الْجِهَادِ وَلَوْ شُكَكُوا لشَكُوا، وَلَوْ أَمُولِهِ مَا أَمُرُوا بِالْجِهَادِ لَمَا جَاهَدُوا، وَلَيْسُوا كَفَاراً وَلاَ مُنافِقِيْنَ، بَلْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ عَلْمِ القَلْبِ وَمَعْرِفَتِهِ وَيَقِينِهِ مَا يَدْرأُ (الرَّيْبَ، وَلاَ عِنْدَهُمْ مِنْ قُونَّةِ الْحُبُ للهِ وَرَسُولِهِ مَا يُقْدُمُونَهُ عَلَى الْأَهْل وَالْمَال.

وَهَوْلاَءِ إِنْ عُوفُواَ مِنَ الْمَحْنَةِ وَمَاتُوا دَخَلُوا الْجَنَّةَ، وَإِن ابْتُلُوا بِمَنْ يُدخِلُ عَلَيْهِمْ شُبُهَاتٍ تُوْجِبُ رَيْبَهُمْ فَإِنْ لَمْ يُنِعِمُ اللهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَزِيْلُ الرُّيْبَ، وَإِلا صَارُوا مُرْتَابِيْنَ وَانْتَقَلُوا إِلَى نَوْعٍ مِنَ النِّفَاقِ».انْتَهَى (٢).

قُولُهُ: (أَحَبُّ) هُوَ بِالنَّصْبِ، خَبَرُ (أَكُون (٣).

قُولُـهُ: (وَالـنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ) هُــوَ مِنْ عَطْفِ العَامِّ عَلَى الْخَاصُّ وَهُوَ كَثِيْرٌ. وَفِي الْحَدِيْثِ مِنَ الفَوَائِدِ: إِذَا كَانَ هَذَا شَأْنُ مَحَبَّةِ الرَّسُولِ ﷺ فَمَا الظَّنُّ بِمَحَبَّةِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) فِي بِ: يردُ.

<sup>(</sup>٢) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٧/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: كون، وَهُوَ خطأ.

وَفِيهِ: أَنَّ الْأَعْمَالَ مِنَ الإِيْمَانِ، لأَنَّ الْمَحَبَّةُ عَمَلٌ، وَقَدْ نُفِيَ الإِيْمَانُ عَمَّنْ لَمْ يَكُن الرَّسُولُ ﷺ أَحَبَّ إلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ [فَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ.

وَفِيهِ: أَنَّ نَفْيَ الإِيْمَانِ لا يَدُلُّ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الإسلامِ.

وَفِيهِ: وُجُوبُ مَحَبَّتِهِ ﷺ عَلَى مَا ذُكِرَ (١١](١٠) ذَكَرَهُمَا الْمُصَنَّفُ (١٠).

قَالَ: (وَلَهُمَا عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ثَلاَتٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبً إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُجِبُّهُ إِلاَّ اللهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعَدَ إِذْ أَنقَدَهُ اللهُ مِنهُ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّالُ " النَّالِ " (٤).

وَفِي رَوَايَةٍ: « لاَ يَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِيْمَان حَتَّى... » إِلَى آخِرِهِ)(٥٠).

قُولُكُهُ: (ئــٰلاَتٌ) أيْ: ئــٰلاتُ خِصَــالٍ. وَجَـٰـازَ الاٰبتِدَاءُ بِثَلاثٍ، لاَّنَّ الْمُضَافَ إلَيْهِ مَنْوِيُّ، وَلِدَلِكَ جَاءَ التَّنْوِينُ<sup>(١)</sup>.

قُولُهُ: (مَنْ كُنَّ فِيهِ) أَيُّ: وُجِدْنَ وحُصِّلْنَ، فَهِيَ تَامَّةٌ.

قُولُـهُ: (وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيْمَان) قَالَ ابنُ أَبِي جَمْرَةَ: «إِنَّمَا عَبَّرَ بِالْحَلاوَةِ لأنً اللهَ شَبَّهَ الإِيْمَانَ بِالشَّجَرَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيْبَةٍ﴾ [إبْرَاهِيْم:٢٤]»(٧).

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ من: أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين الْمَعْقُوفَيْن ساقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٣) فِيْهِ مَسَائِل: الْمَسْأَلَتَيْن: الرَّابِعَة وَالثَّالِئَة.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٦)، ومُسْلِمٌ (رقم٤٣) مِنْ حَلِيْثِ أَنسِ بنِ مَالِكِ- اللهِ - .

<sup>(</sup>٥) خَرَّجَهَا البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٦٩٤).

<sup>(</sup>٦) وَيُسَمَّى تَنْوِيْنَ البَدَل، وَهُوَ بَدَلٌ عَنْ كَلِمَةٍ كَأَنَّهُ قَالَ: " ثَلاثُ خِصَالٍ " .

<sup>(</sup>٧) انظر: فَتْحَ الْبَارِي (١١/ ٦٠).

قُلْتُ: وَالشَّجَرَةُ لَهَا ثُمَرَةٌ، وَالتَّمَرَةُ لَهَا حَلاوَةٌ، فَكَذَلِكَ شَجَرَةُ الإِيْمَانِ لابُدَّ لَهَا مِنْ تَمَرَةٍ، وَلا بُـدَّ لِتِلْكَ الثَّمَرَةِ مِنْ حَلاوَةٍ. لَكِنْ قَدْ يَجِدُهَا الْمُؤْمِنُ، وَقَدْ لا يَجِدُهَا، وَإِنَّمَا يَجِدُهَا بِمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيْثِ.

قُوْلُـهُ: (أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا). « أَحَبُّ » مَنْصُوبٌ لأنَّهُ خَبُ «نَكُون».

قَالَ البَيْضَاوِيُّ: «الْمُرَادُ بِالْحُبِّ هُنَا الْحُبُّ الْمَقْلِيُّ الَّذِي هُوَ إِيْثَارُ مَا يَقْتَضِي الْعَقْلُ السَّلِيْمُ رُجْحَانَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلافِ هَوَى النَّفْسِ كَالْمَرْيْضِ يَعَافُ الدَّوَاءَ بِطَبْعِهِ، فَيَنْفُرُ عَنْهُ ''، وَيَمِيْلُ إِلَيْهِ بِمُقْتَضَى عَقْلِهِ فَيهْوَى تَنَاوُلُهُ. فَإِذَا تَأَمَّلَ الْمَرْءُ الْ الشَّارِعَ لا يَأْمُرُ وَلاَ يَنْهَى إلاَّ بِمَا فِيهِ صَلاحٌ عَاجِلٌ أَوْ خَلاصٌ آجِلٌ، وَالعَقْلُ الشَّارِعَ لا يَأْمُرُ وَلاَ يَنْهَى إلاَّ بِمَا فِيهِ صَلاحٌ عَاجِلٌ أَوْ خَلاصٌ آجِلٌ، وَالعَقْلُ يَقَرَّفُ مَا هُو خَلاصٌ آجِلٌ، وَالعَقْلُ لَيُقْتُضِي رُجْحَانَ جَانِبِ ذَلِكُ؛ تَمَوْنُ أَنَّ عَلَى الانْتِمَارِ بِأَمْرِهِ بِحَيْثُ يَصِيْرُ هواهُ تَبَعالَ لَهُ وَيَلْتَدُ بِذَلِكَ الْبَيْدَاذُا عَقْلِيًّا، إِذِ الالْتِذَاذُ العَقْلِيُّ إِذْرَاكُ مَا هُو كَمَالٌ وَخَيْرٌ مِنْ حَيْثُ هُو كَذَلِكَ الْبَيْدَاذُا عَقْلِيًّا، إِذِ الالْتِذَاذُ العَقْلِيُّ إِذْرَاكُ مَا هُو كَمَالٌ وَخَيْرٌ مِنْ حَيْثُ هُو كَذَلكَ الْبَيْدَاذُا عَقْلِيًّا، إِذِ الالْتِذَاذُ العَقْلِيُّ إِذْرَاكُ مَا هُو كَمَالٌ وَخَيْرٌ مِنْ حَيْثُ هُو كَذَلكَ الْبَيْدَاذُا عَقْلِيًّا، إِذِ الالْتِذَاذُ العَقْلِيُّ إِذْرَاكُ مَا هُو كَمَالٌ وَخَيْرٌ مِنْ عَلَيْكُ الْمَالِقُولُ الْعَلْمُ الْمُنْفِلُ عَلْمُ الْمُؤْمِولُ اللْهُ الْعِنْدُ الْمَالِيْلُ الْمُعْلِقُ الْوَلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

قُلْتُ: وَكَلَامُهُ عَلَى قَوَاعِدِ الْجَهْمِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ نَفْي مَحَبَّةِ الْمُوْمِنِيْنَ لِرَبِّهِم، وَمَحَبَّتِهِ " لَهُمْ وَالْحَقُ خِلافُ ذَلِكَ، بَلِ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيْثِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ عِنْدَ العَبْدِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا حُبًّا قَلْبِيًّا كَمَا فِي بَعْضِ الاَّحَادِيْثِ: " (أَصِبُوا الله بِكُلِّ قُلُوبِكُمْ " (٢) فَيَمِيْلُ بِكُلِّيَةِ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ حَتَّى يَكُونَ وَحْدَهُ هُوَ (٧)

<sup>(</sup>١) فِي ط : وَالشجرة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فينفر عَنْهُ بطبعه.

<sup>(</sup>٣) جَوَابُ إِذَا ، أَيْ: إِذَا تأمل المرُّ ذَلِكَ تَمَرُّنَ عَلَى الانْتِمَارِ...

<sup>(</sup>٤) نَقَلَهُ عَنْهُ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي أَوَّلِ البَابِ.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

مَحْبُوبَهُ وَمَعْبُودَهُ، وإِنَّمَا يُحِبُّ سِوَاهُ (۱) تَبَعاً لِمَحْبَّتِهِ، كَمَا يُحِبُّ الأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمُلْوِكَةَ وَالصَّالِحِيْنَ لَمَّا كَانَ يُحِبُّهُمْ رَبُّهُ سُبْحَانَهُ، وَذَلِكَ مُوْجِبٌ لِمَحَبَّةِ مَا يُحِبُّهُ سُبْحَانَهُ، وَذَلِكَ مُوْجِبٌ لِمَحَبَّةِ مَا يُحِبُهُ سُبْحَانَهُ، وَكَلِكَ مُواهِبَ وَالسَّعْي فِيمَا يُرْضِيهِ مَا اسْتَطَاعَ، وَتَرْكِ مَا يَكْرَهُ. فَهَنْهِ عَلامَاتُ الْمَحَبَّةِ الصَّادِقَةِ وَلَوَازِمُهَا، وَأَمَّا مُجَرَّدُ السَّتَطَاعَ، وَتَرْكِ مَا يَكُرَهُ. فَهَنْه لِمُعَانَهُ (۱۲)، وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلافِ هَوَى النَّفْسِ (إِيْنَارِ مَا يَقْتَضِي العَقْلُ السَّلِيمُ رُجْحَانَهُ (۱۲)، وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلافِ هَوَى النَّفْسِ كَالْمَرِيْضَ يَعَافُ الدَّوَاءَ بِطَبْعِهِ فَينْفِرُ عَنْهُ. ١ إِلَى آخِرِ كَلاَمِهِ (۱۲)؛ فَهَذَا قَدْ يَكُونُ فِي بَعْضَ الأُمُورِ عَلامَة عَلَى الْحُبُ، وَلازِماً لَهُ، لا أَنَّهُ (۱) هُو الْحَبُ.

وَقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ هَذِهِ الثَّلاثَ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإَيْمَانِ، لأَنَّ وُجُودَ الْحَلاوَةِ لِلشَّيْءِ يَتَبَعُ الْمَحَبَّةَ لَهُ، فَمَنْ أَحَبَّ شَيْئاً وَاسْتَهَاهُ إِذَا حَصَلَ لَهُ مُرَادُهُ فَإِنَّهُ يَجِدُ الْحَلاوَةَ وَاللَّذَةَ وَالسُّرُورَ بِذَلِكَ. وَاللَّذَةُ أَمْرٌ يَحْصُلُ عَقِيْبَ إِذْرَاكِ الْمُلاثِمِ الَّذِي هُو الْمَحْبُوبُ أَوِ الْمُشْتَهَى» قَالَ: «فَحَلاوَةُ الإِيْمَانِ الْمُتَصَمِّنَةُ لِلَّذَةِ وَالفَرَح تَتْبَعُ ( ) كَمَالَ مَحَبَّةِ العَبْدِ شِي، وَذَلِكَ بِثَلائَةٍ أُمُورٍ: تَكْمِيلِ مَدْها. وَذَلِكَ بِثَلاثَةٍ أُمُورٍ: تَكُمِيلٍ مَذِها لْمَحْبُةِ الْمَبْدِ شِي، وَذَلِكَ بِثَلاثَةٍ أُمُورٍ: تَكْمِيلٍ مَذِها لَمُحْبَةِ الْمَبْدِ شِي، وَذَلِكَ بِثَلاثَةٍ أُمُورٍ: تَكُمِيلٍ مَذِها لَهُ مَا صَدِيها لِهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

فَتَكْمِيْلُهَا أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبًّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، فَإِنَّ مَحَبَّةَ اللهِ وَرَسُولِهِ لا يُكتَفَى فِيْهَا بِأَصْلٌ الْحُبِّ، بَلْ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَحَبًّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا اللهِ وَرَسُولُهُ، أَحَبًّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا اللهِ وَلَا يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا اللهِ وَمُا يَكُرُهُهُ. وَمَا يَكُرُهُهُ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: من سوَاه.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: مَا يقضي العَقْل رجحانه.

<sup>(</sup>٣) يَعْنِي كَلامَ النَّيْضَاوِيِّ السَّابِقِ.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، بِ : لأَنَّه، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

<sup>(</sup>٥) في ط،ع: يتبع.

<sup>(</sup>٦) العُبُودِيَّة (ص/ ١٥٨ - ١٦٠)، وَانْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (١٠/ ٢٠٥ - ٢٠١).

قَالَ: «وَتَفْرِيْعُهَا أَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلاَّ اللهِ».

قُلْتُ: فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ مَخْلُوقاً للهِ، لا لِغَرَض آخَرَ، كَانَ هَذَا مِنْ تَمَامٍ حُبِّهِ للهِ، فإنَّ مَحَبَّةَ مَحْبُوبِ الْمَحْبُوبِ مِنْ تَمَامٍ مَحَبَّةِ الْمَحْبُوبِ، فَإِذَا أَحَبَّ ٱلْبِيَاءَ اللهِ، وَأَوْلِيَاءُهُ، لأَجْلِ قِيَامِهِمْ بِمَحْبُوبَاتِ اللهِ، لا لِشَيْءٍ آخَرَ، فَقَدْ أَحَبَّهُمْ للهِ<sup>(١)</sup> لا لِغَيْرِهِ.

قَالَ: «وَدَفْعُ ضِدِّهَا أَنْ يَكْرَهُ ضِدَّ الإيْمَان، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ».

قُلْتُ: وَإِلْمَا كُرِهَ الضِّدَّ، لِمَا دَخَلَ قَلْبُهُ (١) مِنْ مَحَبَّةِ اللهِ، فَانْكَشَفَتْ (١) لَهُ بِنُورِ الْمَحَبُّ مَحَاسِنُ الإسلام، وَرَذَائِلُ الْجَهْلِ وَالكُفْرَان، وَهَذَا هُوَ الْمُحِبُ (١) الَّذِي كَكُونُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنْ أَنسَ: انَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ: (مَتَى السَّاعَةُ؟)، قَالَ: «مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَلاةٍ وَلاَ صِيام، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِي أُحِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ »(٥)، وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَقُلْنا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟)» قَالَ: «نَعَمْ »، قَالَ أَنسَ: «فَفَرَحُنَا يَوْمَئِذِ فَرَحًا شَدِيدًا» (١).

وَقَوْلُهُ: « مِمَّا سِوَاهُمَا » ، فِيْهِ جَمْعُ ضَمِيْرِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ، وَضَمِيْرِ الرَّسُولَ ﷺ ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَى الْخَطِيْبِ، لَمَّا قَالَ: « ومَنْ يعصِهِمَا، فَقَدْ غَوَى » (٧)، وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ قَوْلان:

<sup>(</sup>١) فِي ط : الله.

<sup>(</sup>۲) في ب: في قلبه.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فَانكشف.

<sup>(</sup>٤) فِي ط،ع: الْحب، وَفِي: ب: الْمَحْبُوب.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٤٨٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٦) صَحِيْحُ البُخَارِيُّ (رقم٥٨١٥).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٧٠) مِنْ حَدِيْثِ عَدِيٌّ بنِ حَاتِمٍ- الله - .

أَحَدُهُمَا: مَا قَالَهُ البَيضَاوِيُّ وَغَيْرُهُ(١): أَنَّهُ نَثَى الضَّمِيْرَ هُنَا إِيْمَاءً إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْمَجْمُوعُ الْمُوعَبَرِ هُنَا إِيْمَاءً إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْمَجْمُوعُ الْمُوكِّيَةُ مِنَ الْمُحَبَيْنِ، لا كُلَّ وَاحِدَةٍ، فَإِنَّهَا وَحْدَهَا لاغِيَةٌ، وَأَمَرَ بِالإِفْرَادِ فِي حَدِيْثِ الْخَصَيَانَيْنِ مُسْتَقِلٌ بِاسْتِلْزَامِ الغِوَايَةِ، إِذِ العَطْفُ فِي تَقْدِيْرِ التَّكْرِيْرِ، وَالأَصْلُ اسْتِقْلالُ كُلِّ مِنَ الْمَعْطُوفَيْنِ فِي الْحُكْمِ.

قُلْتُ: وَهَذَا جَوَابٌ بَدِيْعٌ (٢) جِدًّا.

الثَّانِي: حَمْلُ حَدِيْثِ الْخَطِيْبِ عَلَى الأَدَبِ وَالأَوْلَى، وَهَذَا عَلَى الْجَوَازِ. وَجَوَابٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ هَذَا وَرَدَ عَلَى الأَصْلِ، وَحَدِيْثُ الْخَطِيْبِ نَاقِلٌ، فَيْكُونُ حَجَ.

قُوْلُهُ: (كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)، أيْ: يَسْتَوِي عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ: الإلقَاءُ فِي النَّارِ، وَالعَوْدُ فِي النَّارِ، وَالعَوْدُ فِي الكَّفْرِ.

قُلْتُ: وَفِي الْحَدِيْتُ مِنَ الفَوَائِدِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ الْمُوْمِنُونَ، وَهُوَ تَعَالَى يُحبُّهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يُحبُّهُمْ وَيُحبُّهُمْ وَيُحْبُونَهُ فَي اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيُحبُّهُمْ وَيُحبُّهُمْ وَيُحْبُونَهُ فَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيُحْبُونُهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعِلِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِولُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُونُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

وَفِيهِ: رَدُّ مَا يَظُنُّهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ اللهُ مَنْ وُلِدَ عَلَى الإسلام أَفْضَلُ مِمَّنْ كَانَ كَافَ كَافِراً فَأَسْلَمَ، فَمَنِ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الْأُمُورِ؛ فَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِهَا مُطْلَقاً، ولِهَذَا كَانَ السَّابِقُونَ الْأُولُونَ أَفْضَلَ مِمَّنْ وُلِدَ عَلَى الإسلام.

وَفِيهِ: رَدُّ عَلَى الغُلاةِ الَّذِيْنَ يَتَوَهَّمُونَ أَنَّ صُدُورَ النَّنْبِ مِنَ العَبْدِ نَقْصٌ فِي حَقَّهِ مُطْلَقاً، وَالصَّوَابُ أَنَّه إِنْ لَمْ يُتُبُ كَانَ نَقْصاً، وَإِنْ تَابَ فَلا، وَلِهَذَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ وَالاَنْصَارُ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَإِنْ كَانُوا فِي أَوَّلَ الأَمْرِ كُفَّاراً، يَعْبُدُونَ الأَصْنَامُ (٢٠) بَلِ الْمُنْتَقِلُ مِنَ الضَّنَاتِ لِمُصَاعَفُ لَهُ بَلِ الْمُنْتَقِلُ مِنَ الضَّنَاتِ لِمُصَاعَفُ لَهُ

<sup>(</sup>١) انظُرْ: فَتَحَ البَاري (١/ ٦٦-٦٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: بليغ، وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: الأُوثَانِ.

الثَّوَابُ، قَالَهُ شَيْخُ الإسلام(١).

وَفِيهِ: دَلِيْلٌ عَلَى عَدَاوَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَبُغْضِهِمْ، لأَنَّ مَنْ أَبْغَضَ شَيْئاً أَبْغَضَ مَنِ التَّارِ، فَكَذَلِكَ يَكُرُهُ مَنِ التَّامِ، فَإِذَا كَانَ يَكُرُهُ الكُفْرَ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ، فَكَذَلِكَ يَكُرُهُ مَنِ التَّامِ،

قُولُهُ: (وَفِي روَايَةِ: « لا يَجِدُ أَحَدٌ » ، هذه الرَّوَايَةُ أَخْرَجَهَا البُخَارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» فِي الْأَدَبِ<sup>(٢)</sup>، وَلَفْظُهُ: « لاَ يَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ حَتَّى يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّ إلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ إلَى الْكُفْرِ، بَعْدَ لاَ يُحِبُّ إلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ إلَى الْكُفْرِ، بَعْدَ إِذَ أَنْقُذَهُ اللهُ مِنْهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ إلَى الْكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ أَنْقُذَهُ اللهُ مِنْهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ اسِوَاهُمَا "٢٥.

قَالَ: (وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبغَضَ فِي اللهِ، وَوَالَى فِي اللهِ، وَوَالَى فِي اللهِ، وَعَادَى فِي اللهِ، وَعَادَى فِي اللهِ، فَإِنَّمَانُ وَإِنْ اللهِ، وَعَادَى فِي اللهِ، فَإِنَّمَانُ وَإِنْ كَذَلِكَ. وَلَن يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيْمَانِ وَإِنْ كَذُلِكَ. وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَهْرِ الدُّنيَا، وَذَلِكَ لاَ يُجدِي عَلَى أَهلِهِ شَيْئًا» رَوَاهُ ابنُ جَرِيرٍ).

هَـذَا الْأَكْرُ رَوَاهُ ابـنُ جَرِيْرٍ بِكَمَالِـهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَأَخْرَجَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابنُ أَبِي حَاتِمِ الْجُمْلَةَ الأُوْلَى مِنْهُ فَقَطْ<sup>(٤)</sup>.

(١) انْظُرْ: مِنْهَاجَ السُّنَّةِ النَّبُويَّةِ (٧/ ١٣٤-١٣٥).

<sup>(</sup>٢) يَعْنِي: كِتَابَ الْآدَبِ مِنْ صَحِيْح البُخَارِيِّ.

<sup>(</sup>٣) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ٥٦٩٤).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ تَامًا : ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الرُّهْدِ (ص/ ١٢٠)، وَابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِرْهِ حَمَا فِي جَامِع العُلُومِ وَالحِكَم (١٠٢/١ - شَرحُ حَدِيْثِ جِبْرِيل) - ، وَالعَدَّنِيُّ فِي كَتَابِ الإَيْمَان (رَقَمَ العُلُومِ وَالحِكَم (١٠٢/١ - شَرحُ حَدِيْثِ جِبْرِيل) - ، وَالعَدَّقِيُّ فِي كِتَابِ الإَيْمَان (رَقَم ٥٦)، وَمُحَمَّدُ بنُ نَصْرٍ فِي "تَعْظِيمٍ قَدْرِ الصَّلاَةِ" (١/ ٤٠٦) ورَوَى بَعْضَهُ: ابنُ أَبِي النَّنَيَا فِي النَّمَانِ فِي الْمُصَنِّفِ (٧/ ١٣٤)، واللالكَائِيُّ فِي "شَرْحِ أَصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ" (٥/ ٩٣٦)، مِنْ طَرِيق لَيْثِ بنِ أَبِي سُلِيَم عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبْسِ، وَلَيْتُ ضَعِيْفٌ، وَقَد اضْطَرَبَ فِيْ، فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيِرِ (١/٢)

قَوْلُهُ: (مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ)، أيْ: أَحَبَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤمِنِيْنَ فِي اللهِ.

قُوْلُهُ: (وَأَبغَضَ فِي اللهِ) أَيْ: أَبغَضَ الكُفَّارَ وَالفَاسَقِيْنَ فِي اللهِ لِمُخَالفَتِهمْ لِرَبُهِمْ، وَإِنْ كَـانُوا أَقْرَبَ النَّاسِ إلِّيهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْـيَوْمِ الاَّخِرِ يُـوَادُونَ مَـنْ حَـادً اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَـوْ كَـانُواْ آبَـاءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ الآية (()[الجادلة: ٢٢].

قَوْلُهُ: (وَوَالَى فِي اللهِ) هَذَا بَيَانٌ لِلازم الْمَحَبَّةِ فِي اللهِ وَهُوَ الْمُوَالاةُ.

فِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لا يَكْفِي فِي ذَلِكَ مُجَرَّةُ الْحُبُّ، بَلْ لا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنَ النُّصْرَةُ وَالإِخْرَامُ وَالاَحْتِرَامُ، وَالكُوْنُ مَعَ النُّصْرَةُ وَالإِخْرَامُ وَالاَحْتِرَامُ، وَالكُوْنُ مَعَ النُّصْرَةُ وَالإِخْرَامُ وَالاَحْتِرَامُ، وَالكُوْنُ مَعَ الْمُحْبُوبِيْنَ بَاطِناً وَظَاهِراً.

قَوْلُهُ: (وَعَادَى فِي اللهِ) هَذَا بَيَانٌ لِلازِمِ البُغْضِ فِي اللهِ وَهُوَ الْمُعَادَاةُ فِيْهِ، أَيْ: إِظْهَارُ العَدَاوَةِ بِالفَعْلِ، كَالْجِهَادِ لاَّعْدَاءِ اللهِ، وَالبَرَاءَةِ مِنْهُم، وَالبُعْدِ عَنْهُمْ بَاطِناً وَظَاهِراً؛ إِشَارَةٌ إِلَى النَّهُ لا يَكْفِي مُجَرَّدُ بُغْضِ القَلْبِ، بَلْ لا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنَ (٢) الإثنيان بِلازمِه، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاوَا مُنْكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفُرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبُيْنَا وَبُيْنَا وَبُيْنَا وَبُيْنَا وَبُيْنَا وَبُدُهُ ﴾ [الممتحنة: ٤] فَهَذَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَالُولُ اللهِ قَالَهُ فَى البُغْضِ فِي اللهِ.

قَوْلُـهُ: (فَإِنَّمَـاً تُنَالُ وِلَاَيَّةُ اللهِ بِنَاكِ) يَجُوزُ فَتَّحُ الوَاوِ وَكَسْرُهَا، أَيْ: لا يَكُونُ العَبْدُ مِـنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ، وَلاَ تَحْصُلُ لَهُ وِلاَيَةُ اللهِ (٣) إِلاَّ بِمَا ذُكِرَ؛ مِنَ الْحُبِّ فِي اللهِ،

٤١٧) وأبو نُعَيْم فِي حِلْيَةِ الأُولِيَاءِ (١/ ٣١٢) مِنْ طَرِيْقِ سُفُيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ لَيْتُ عَنْ مُجَاهِدِ عَن ابن عُمَرَ عَن النَّبِيُّ ﷺ به وَفِيهِ زِيَادَاتٌ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي هَامشَ ع: قَولُهُ: «لا يَكُونُ العبدُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ»، مَعْدُوداً مِنْ جُمْلَتِهِمْ ظَاهِراً،

وَالبُغْضِ فِي اللهِ، وَالْمُوالاةِ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةِ فِي اللهِ، كَمَا رَوَى الإَمَامُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ النّبِيِّ  $صَلَّ = ﷺ - قَالَ: « لاَ يَجِدُ الْعَبْدُ صَرِيحِ الإِيْمَان حَتَّى يُجِبَّ للهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ النّبِيَّ أَخَبُ للهِ، وَأَبْغَضَ للهِ؛ فَقَد اسْتَحَقَّ الْوَلاَيَةَ للهِ <math>^{(1)}$ ، وَفِي حَدِيْثِ وَخَرَ: « أَوْكُنَ عُرَى الإِيْمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ، وَالبُغْضُ فِي اللهِ – عزَّ وجَلً – » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ وَغَيْرُهُ ( $^{(2)}$ ).

وَيَنْبَغِي لِمَنْ أَحَبَّ شَخْصاً فِي اللهِ أَنْ يَاتِيَهُ فِي بَيْتِهِ فَيُخْبِرَه أَنَّه يُحِبُّهُ فِي اللهِ، كَمَا رَوَى الإِمَامُ أَنَّ أَحْمَدُ وَالضِّيَاءُ عَنْ أَبِي ذَرَّ مَرْفُوعاً: ﴿ إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ

«ولا تَحْصُلُ لَهُ وِلاَيَةُ[فِي المخطوط:الولاية] اللهِ» أيْ: لا يَكُونُ ولِيًّا يَتَوَلاهُ اللهُ كَمَا يَتَوَلَّى اولياءه.

(١) رَوَاهُ الإِمَامِ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَد (٣/ ٤٣٠)، وَالدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٧٧٨)، من حَدِيث عَمْرِو بنِ الْجَمُّوحِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ﴿ كَمَا فِي مَجْمَعِ الزُوَائِدِ (١/ ٨٩)﴾ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرُو بَنِ الْحَمِقِ ﴿ وَمَدَارُهُ عَلَى: رشْدِيْنَ بنِ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ﴾ وقال الْهَيْشُمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزُّوَائِدِ (١/ ٨٩) عَنْ رَوَايَةِ الْمُسْنَدِ: ﴿ وَفِيهِ رِشْدِيْنُ بنُ سَعْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ﴾. وقال عَنْ رَوَايَةِ الطَّبَرَانِيُّ: ﴿ وَفِيهِ رَشْدِيْنُ وَهُوَ ضَعَيْفٌ ﴾.

(٢) رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبَيْرِ (١١/ ١٥) مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَفِي سَندِهِ حَنشٌ، وَهُو مَتْرُوكُ. وَهُو حَدِيْثُ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ، فَلَهُ شُواهِدُ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ هُمُّمْ: الْبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ، وَعَبْدُاللهِ بنُ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذُ بنُ أنس الْجُهَنِيُّ، وَأَبُو ذَرُّ وَعَيْرُهُمْ، فَأَمَّا حَدِيْثُ الْبَرَاءِ؛ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسَندِهِ (ص/ ١٠١)، وَابنُ أَي النَّيْا فِي الْإِخْوان (ص/ ٣٥)، أبي شَيْبَةَ فِي الْإِخْوان (ص/ ٣٥)، وَابنُ أبي النَّيْا فِي الْإِخْوان (ص/ ٣٥)، والبَيهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيمَان (٢٦/ ٢٤)، وَعَيْرُهُمْ. وَمَدَارُهُ عَلَى لَيْثِ بَنِ أَبِي سُليَّم وَهُو ضَعِيْفٌ، وَأَنظُرْ تَخْرِيْجَ بَقِيَّةِ الْأَحَادِيْثِ فِي سلسلةِ الْأَحَادِيْثِ الصَّحْيِحَةِ (رقم ٩٩٨)، وَكِتَابِ الْمُتَحَابُيْنَ فِي اللهِ لابنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيِّ، وَمُسَنَدَ الإِمَامِ أَحْمَد طبع مؤسسة الرِّسَالَةِ (٣٠/ ٤٨٩ ٩٨).

(٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

فَلْيَأْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ لللهِ "(١)، وَفِي حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ عِنْدَ البّيهَقِيِّ فِي «الشُّعَبِ»: « فإنَّهُ يَجِدُ مِثْلَ الذِّي يَجِدُ لَهُ "(٢).

قُولُهُ: (ولَنْ يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيْمَانِ...) إِلَى آخِرِهِ، أَيْ: لا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيْمَانِ وَإِنْ كُثْرَتْ صَلاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يُجِبَّ فِي اللهِ، وَيُغْجِنَ فِي اللهِ، وَيُغَادِيَ فِي اللهِ، وَيُغَادِيَ فِي اللهِ، وَيُغَادِيَ فِي اللهِ، وَيُغَادِيَ فِي اللهِ، وَمُعَادِيَ فِي اللهِ، وَمُعَادِيَ فِي اللهِ، وَمُعَادِي فِي اللهِ، وَمُعَادِي فِي اللهِ، وَمُعَادِي أَمُامَةَ مَرْفُوعاً: « مَنْ أَحَبً اللهِ، وَالْغَضَ اللهِ وَأَعْطَى اللهِ، وَمُنَعَ اللهِ؛ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإَيْمَانَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ (٢٠). وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِي مَحَبَّةَ اللهِ وَهُو عَلَى خِلافِ ذَلِكَ. وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ ابنُ القَيْمَ:

أَتْحِبُ أَعْدَاءَ الْحَبِيْبِ وَتَدَّعِي حُبًّا لَهُ! مَا ذَاكَ فِي إمْكان (١)

قُولُهُ: (وَقَد صَارَتْ عَامَّةٌ مُوَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمرِ الدُّنَيَا، وذلكَ لا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا) أَيْ: أَنُ<sup>(0)</sup> الْمُوَاخَاةَ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا لا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا، أَيْ: لا يَنْفَعُهُمْ أَصُلاً بَلْ يَضُرُّهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الْآخِلاَءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۚ إِلاَ الْمُتَّقِينَ﴾ أَصْلاً بَلْ يَضُرُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الْآخِلَةُ وَمَحَبَّةٍ كَانَتْ فِي الدُّنَيَا عَلَى غَيْر طَاعَةِ اللهِ، فَإِنّها [الزخرف:٢٥] فَهَـذَا حَالُ كُلِّ خُلَّةٍ وَمَحَبَّةٍ كَانَتْ فِي الدُّنَيَا عَلَى غَيْر طَاعَةِ اللهِ، فَإِنّها

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَبْدُاللهِ بنُ الْمُبَارَكِ فِي الرُّهْدِ (ص/٢٤٨)، وَالإِمَامُ احْمَدُ فِي الْمُسَنَّدِ (٥/ ٥) وَالإَمَامُ احْمَدُ فِي الْمُسَنَّدِ (٥/ ١٤٥) وإسْنَادُهُ حَسَنَّ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ من حَدِيْثِ الْمِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِب.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ النَّيْهَتِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَانَ (٦/ ٤٨٩)، وَالْخَرَائِطِيُّ فِي اعْتِلالِ القُلُوبِ (رقم
 ٤٦١)، وَغَيْرُهُمَا، وإسْنَادُهُ صَحْيِحٌ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٦٨١)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْيْرِ (٨/ ١٣٤)، وَفِي الأوْسَطِ (٩/ ٤)، (٦/ ٤٩) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيَّحٌ بِشَوَاهِدِهِ. ورَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٧/ ١٣٠) مَوْقُوفاً عَلَى أَبِي آمَامَةَ وسَنَدُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٤) شَرْحُ نُونِيَّةِ ابنِ القَيَّمِ للعَلامَةِ ابنِ عِيْسَى (٢/٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

تُعُودُ عَـدَاوَةً وَنَدَامَـةً يَـوْمَ القِـيَامَةِ بِخِـلافِ الْمَحَبَّةِ وَالْخُلَّةِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَـمِ القُـرُبَّاتِ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيْثِ السَّبْعَةِ الَّذِيْنَ يُظِلَّهُمُ اللهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلَّهُ، قَالَ: « وَرَجُلانَ تَحَابًا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ، وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ، (١).

وَفي الْحَدِيْثِ القُدْسِيِّ اللَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ: « وَجَبَتْ مَحَبِّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَللْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَلِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيُّ (٢).

وَهَـذَا الكَـلاَمْ قَالَـهُ ابـنُ عَبَّاسَ- رَضِي اللهُ عَنْهُمَا - فِي أَهْلِ زَمَانِهِ، فَكَيْفَ لَوْ رَأَى [م] وَهَـ أَهْلِ زَمَانِهِ، فَكَيْفَ لَوْ رَأَى [مَـا الـنَّاسُ فِـنْهِ]<sup>(۱)</sup> مِـنَ الْمُؤَّاخَاةِ عَلَى الكُفْرِ وَاللِدَعِ وَالفُسُوقِ وَالعِصْيَانِ؟! وَلَكِـنْ هَـذَا مِصْدَاقُ قَولِهِ- الشِيرة - : "بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأً" (أنَّ) وَلَكِـنْ هَـذَا مِصْدَاقُ قُولِهِ- الشِيرة فِي زَمَنِ البِيعَبُّاسِ بِحَيْثُ صَارَ الأَمْرُ إِلَى هَذَا مِالنِسَابَةِ إِلَى مَا كَانَ فِي زَمَنِ النَّحُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، فَضْلاً عُنْ زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وَقَدْ رَوَى ابنُ مَاجهْ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا مِنَّا أَحَدٌ يَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ» (٥) وَأَبْلَغُ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٢٩)، ومُسْلِمٌ (رقم ١٠٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَّا (٢/ ٩٥٣)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٣٣)، وَعَبْدُ بنُ حُمْيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ ( رقم ١٢٥- الْمُنتَخَب) ، وَالطَّبِرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيِرِ (رقم ٥٧٥)، (٢٠/ ٨٠-٨١)، والأوْسَطِ (٢/ ٦١)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٧٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٤/ ١٨٦) وصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَوَافَقَهُ الدَّهَيِّ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٤/ ١٨٦) وصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَوَافَقَهُ الدَّهَيِّ، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ - ﴿ وَهُو صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ ابنُ عَبْدِالَبرُ فِي الاسْتِذْكَارِ (٨/ ٤٥١)، وَالنَّووِيُّ فِي رياضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: النَّاس فيما هُمْ فِيْهِ.

 <sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٥) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرِيْرَةً - ﴿ ، و (رقم ١٤٦) مِنْ حَدِيْثِ اللهُ عَنْهُمَا -.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الإِمَّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٨٤)، وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ (٥/ ٣٤١)، وَاللَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (١٢/ وَاللَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (١٢/

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلُوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]، فَهَذَا كَانَ حَالُهُمْ فِي ذَٰلِكَ الرَقْتِ الطَّيْبِ، وَهَوُلاَءِ هُمُ الْمُتَحَابُونَ لِجَلالِ اللهِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: يَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ لِجَلالِي ؟ الْيُومَ أَظِلُهُمْ فِي الْمُحَبِّةُ النَّافِعَةُ، لا الْمَحَبَّةُ (٢) عَلَى (٣) الدُّنْيَا، وَهِيَ الَّتِي أَوْجَبَتْ لَهُمُ اللهُ يَوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو اللهُ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو اللهَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو اللهَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو اللهَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة:١٦٦] قَالَ: الْمَرَدَّةُ).

هَـذَا الأكُـرُ رَوَاهُ عَبْدُ بِنُ حُمَـيْدٍ، وَابِنُ جَرِيْدٍ، وَابِنُ الْمُنْذِرِ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ (٤).

قَوْلُهُ: (قَالَ: الْمَوَدُةُ) أَيْ: الْمَحَبَّةُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنُهُمْ فِي الدُّنَيَا تَقَطَّعَتْ بِهِم، وَخَانَتْهُمْ أَحْوَجَ مَا كَانُوا إِلَيْهَا، وَتَبَرَّأَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ السِّلَا – آئه قَالَ لِقَرْمِهِ: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ أَوْثَاناً مُودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكَفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَاْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَاصِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، وَهَٰذِهِ الآية – وَإِنْ كَانَتْ

٤٣٢،٤٣٣)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (١٩/١٠)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا–، وَهُوَ حَدْيْثٌ صَحَيْتٌ. وَلَمْ أَجِدُهُ فِي سُنَن ابنَ مَاجَهُ.

<sup>(</sup>١) وَتَتِمْتُهُ: ﴿ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي ﴾ . رَوَاهُ مُسَلِّمٌ فِي صَحَيْحِهِ (رقم ٢٥٦٦) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ -

<sup>(</sup>٢) فِي ط : لمحبة.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٧١)، وَابنُ أَبِي حَاتِم (١/ ٢٧٨) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرُكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْن (٢/ ٢٩٩)، وَغَيْرُهُمْ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

نَزَلَتْ فِي الْمُشْرِكِيْنَ عُبَّادِ الأَوْثَانِ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْدَادَهُمْ وَأَوْثَانَهُمْ كَحُبِّ اللهِ-، فَإِنَّهَا عَامَّةٌ، لأَنَّ الاعْتِبَارَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ، لا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

وَلِهَذَا قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ قَالَ: «أَسْبَابُ النَّدَامَةِ يَوْمَ القَيَامَةِ، وَالْاَسْبَابُ: «أَسْبَابُ النَّدَامَةِ يَوْمَ القَيَامَةِ، وَالْأَسْبَابُ: الْمُوَاصَلَةُ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا، وَيَتَحَابُونَ بِهَا، فَصَارَتْ عَدَاوَةً يَوْمَ القَيَامَةِ، يَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ( ) رَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَابنُ جَرِيْرٍ. فَهَذَا حَالُ مَنْ كَانَتْ مَوَدُّتُهُ لِغَيْرِ اللهِ فَاحْذَرْ مِنْ ذَلِكَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٧١) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

#### (11)

## بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ﴾ الآية [التَّوْبَة: ١٨]

وَقُولُـهُ: ﴿وَمِـنَ الـنَّاسِ مَـن يِقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ﴾ الآية [العنكبوت:١٠].

عَن أَبِي سَعِيدٍ ﴿ ﴿ مَرفُوعًا: ﴿ إِنَّ مِنْ ضَعفِ اليَقِينِ: أَن تُرضِيَ النَّاسَ بِسُخطِ اللهِ، وَأَن تَحْمَدَهُم عَلَى مَا لَم يُؤتِكَ اللهُ، إِنَّ بِسُخطِ اللهِ، وَأَن تَحْمَدَهُم عَلَى مَا لَم يُؤتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزْقَ اللهِ لَا يَجُرُهُ حَرِيصٍ، وَلاَ يَرُدُهُ كَرَاهِيَهُ كَارِهٍ » .

وَعَـن عَائِشَـةَ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: « مَـنِ الْتَمْسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنهُ النَّاسَ، وَمَنِ التَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ؛ سَخِطَ اللهُ عَلَيهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيهِ النَّاسَ » رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ».

### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ آلِ عمرانَ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ براءَةً.

الثَّالِئَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ العنكبوتِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ اليَقِينَ يَضْعُفُ وَيَقُوى.

الخَامِسَةُ: علامةُ ضَعْفِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الثَّلاثُ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ إِخْلاصَ الخَوفِ للهِ مِنَ الفرائضِ.

السَّابِغَةُ: ذِكْرُ تُوَابِ مَنْ فَعَلَهُ.

الثَّامِنَةُ: ذِكْرُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَهُ.

### بَابُ قُوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾(١)

الْخَوْفُ مِنْ أَفْضَلِ مَقَامَاتِ الدِّينِ وَأَجَلُهَا، فَلِذَلِكَ نبَّهُ (٢) الْمُصَنِّفُ عَلَى وُجُوبِ (٣) إخْلاصِهِ للهِ (٤) تَعَالَى.

وَقَدْ ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ عَنْ سَادَاتِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالأَنْبِيَاءِ (٥) وَالسَّالِحِيْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٥]، وقالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَالَى: ﴿ وَقَالَ اللهُ مَن خَشْيَتِهِ مُشْفَقُونَ ﴾ [الأنبيا: ٢٨]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ النَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ مَّن خَشْيةِ رَبِّهِمْ مُشْفَقُونَ ﴾ [الله وَيَال تَعَالَى: ﴿ الله عَن رَبِّهُمْ الله وَيَخْشُونُ لُهُ وَقَالَ الله وَيَخْشُونُ لَهُ وَقَالَ الله وَيَخْشُونُ لَهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الله وَيَخْشُونُ لَهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعُلْكُ وَلَّا لَهُ وَقَالَ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَقَالَ لَعَالَى وَاللَّهُ وَلَا لَعُلْلَ الللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَعُولُ لَا اللَّهُ وَلَا لَعُولُونَ ﴾ [المنحل: ﴿ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللللّهُ وَلَا لَا لَهُ الللّهُ وَلّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا لَهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ اللللللّهُ وَلّهُ اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلّهُ اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ ا

وَهُوَ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

احدُهَا: خَـوْفُ السَّـرِّ، وَهُـوَ أَنْ يَخَـافَ مِـنْ غَيْرِ اللهِ أَنْ يُصِيْبَهُ بِمَا يَشَاءُ<sup>(1)</sup> مِنْ مَـرَضِ أَوْ فَقْـرِ أَوْ قَـتْلِ وَنَحْـوِ ذَلِـكَ بِقُدْرَتِهِ وَمَشْيِئْتِهِ، سَوَاءٌ اذَعَى أَنْ ذَلِكَ كَرَامَةٌ لِلْمَخُوفِ بِالشَّفَاعَةِ، أو<sup>(۱)</sup> عَلَـى سَبِيْلِ الاسْتِقْــلالِ، فهَذَا الْخَوْفُ لا يَجُــوزُ تَعَلَّقُهُ

<sup>(</sup>١) سُورَةُ آل عمرَانَ (آية/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) في ط : قَالَ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بوجوب بدل: «على وجوب».

<sup>(</sup>٤) فِي ط : بِاللهِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَالأُولِيَاء.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: شاء.

<sup>(</sup>٧) فِي بِ: و.

بِغَيْرِ اللهِ أَصْلاً، لأنَّ هَـذَا مِـنْ لَـوَازِمِ الإِلَهِـئَةِ، فَمَـنِ اتَّخَذَ مَعَ اللهِ نِدًّا يَخَافُهُ هَذَا الْخَوْفَ فَهُوَ مُشْرِكٌ.

وَهَـذَا هُو الَّذِي كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْتَقِدُونَه فِي أَصْنَامِهِمْ وَالَهِتَهِمْ، وَلِهَذَا يُخَوِّفُونَ بِهَا أَوْلِيَاءَ الرَّحْمَنِ، كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْتَقِدُونَه فِي أَصْنَامِهِمْ وَالَهِتَهمْ، وَلِهَذَا يُخَوِّفُونَ بِهَا أَوْلِيَاءَ السَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ – فَقَالَ لَهُمْ: ﴿وَلاَ أَخَـافُ مَا تَشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ \* وَكَيْفُ أَشْرِكُتُم بِاللهِ مَا لَمْ يُنزَلُ بِهِ عَلَيْكُمْ الشُوكَتُم بِاللهِ مَا لَمْ يُنزَلُ بِهِ عَلَيْكُمْ الشُوكَةُم بِاللهِ مَا لَمْ يُنزَلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَاناً فَأَيُ الْفَرِيقِينَ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٠-٨].

وَقَالَ تَعَالَى عَنْ قَوْمٍ هُودٍ إِنَّهُمْ قَالُوا لَهُ: ﴿إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ اللهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّهُ مَن دُونِهِ فَكِيدُونِي بِسُوءٍ قَالَ إِنِّهُ مَنَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ اللَّهِ لَا تُنظِرُونِ ﴾ [هود: ٤٥-٥٥]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ [دُونه ﴾ [الزمر: ٣٦].

وَهَـذَا القِسْمُ هُـوَ الوَاقِعُ اليَوْمَ مِنْ عُبَّادِ القَبُورِ، فَإِنَّهُمْ يَخَافُونَ الصَّالِحِيْنَ بَلِ الطَّوَاغِيْتَ، كَمَا يَخَافُونَ اللهَ بَلْ أَشَدُ (١٠). وَلِهَذَا إِذَا تَوَجَّهَتْ عَلَى أَحَدِهِمُ اليَمِيْنُ بِاللهِ أَعْطَـكَ مَا شِئْتَ مِنَ الإِيْمَانِ كَاذِبًا أَوْ صَادِقًا، فَإِنْ كَانَتْ (١٦) اليَمِيْنُ بِصَاحِبِ الشَّرُيَةِ لَـمْ يُشْدِمْ عَلَى اليَمِيْنِ إِنْ كَانَ كَاذِبًا، ومَا ذَاكَ إِلاَّ لاَنَّ الْمَدْفُونَ فِي التُرَابِ أَخْوَفُ عِنْدَهُ مِنَ اللهِ.

وَلا رَيْبَ أَنَّ هَذَا مَا بَلَغَ إِلَيْهِ شِرْكُ الْأُوَلِيْنَ، بَلْ جَهْدُ أَيْمَانِهِمْ اليَمِيْنُ بِاللهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ لَوْ أَصَابَ أَحَداً مِنْهُمْ ظُلْمٌ لَمْ يَطْلُبْ كَشْفُهُ إِلاَّ مِنَ الْمَدْفُونِيْنَ فِي التُرَابِ. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَظْلِمَ أَحَداً فَاسْتَعَاذَ "٢٠ بِاللهِ أَوْ بَيْنِتِهِ لَمْ يُعِذَهُ، وَلَو اسْتَعَاذَ بِصَاحِبِ

<sup>(</sup>١) فِي ب: أشد خوفاً.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ : كان.

<sup>(</sup>٣) فِي ب : وَاستعَادْ.

التُّرْبَةِ أَوْ بِتُرْبَتِهِ لَمْ يُقْدِمْ عَلَيْهِ أَحَدُ (١)، وَلَمْ يُتَعَرِّضْ لَهُ بِأَذَى (٢)، حَتَّى أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ أَخَذَ مِنَ التُّجَّارِ أَمْوَالاً عَظِيْمَةً أَيَّامَ مَوْسِمِ الْحَاجِّ، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ أَظْهَرَ الإفلاس، فَقَامَ عَلَيْهِ أَهْلُ الأَمْوَال، فَالْتَجَأَ إِلَى قَبْر فِي جُدَّةً يُقَالُ لَهُ: الْمَظْلُومُ "، فَمَا تَعَرَّضَ لَهُ أَحَدٌ بِمَكْرُوهِ خَوْفًا مِنْ سِرِّ الْمَظْلُومِ!

وَأَشْبَاهُ هَـذَا مِنَ الكُفْر، وَهَذَا الْخَوْفُ لا يَكُونُ العَبْدُ مُسْلِماً إلاَّ بِإِخْلاصِهِ اللهِ تَعَالَى، وَإِفْرَادِه بِذَلِكَ دُونَ مَا<sup>(٤)</sup> سواه.

الثَّاني: أَنْ يَـتُرُكَ الإِنْسَـانُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَـن الْمُنْكَرِ بِغَيْرِ عُدْرِ إِلاَّ الْخَوْفَ(٥) مِنَ النَّاسِ، فَهَذَا مُحَرَّمٌ، وَهُوَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيْهِ الآيةُ الْمُتَرْجَمُ لَهَا، وَهُو الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْحَدِيثُ: « إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقَيَامَة: مَا مَنْعَكَ إِذْ (أ) رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ لاَ تُغَيِّرُهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ خَشَيْتُ (() النَّاسَ، فَيَقُولُ: إِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى » رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٨)</sup>.

(١) فِي ط: أحداً، وَهُوَ خطاً.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: بالأَذَى

<sup>(</sup>٣) وَهَذَا القَّبُرُ لا وُجُودَ لَهُ الآنَ وَالْحَمْدُ شَهِ، فِي ظِلٌّ دَوْلَةِ التَّوحِيْدِ الْمَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ السُّعُوديَّة -حَرَسَهَا اللهُ وَحَمَاهَا-.

<sup>(</sup>٤) في ط: من.

<sup>(</sup>٥) فِي ط : لخوف، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) في ط، ض: إذا.

<sup>(</sup>٧) فِي بِ: خَشْيَة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٨) فِي اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَّيْمانُ - رَحِمَهُ اللهُ - جَمْعٌ بَيْنَ روَايَتَيْن لِلْحَدِيثِ، وَكلاَهُمَا عَنْ أَبِي سَعيْدِ الْخُدْرِيِّ- ﴿ - مَرْفُوعاً. الأُوْلَى بِلَفْظ: ﴿ لَا يَحْقَرَنَّ أَحدُكُمُ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا للهِ عَلَيْهِ فِيْهِ مَقَالٌ لا يَقُومُ بِهِ فَيَلْقَى اللهَ، فَيَقُولُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ إِنِّي خَشْبِيتُ النَّاسَ. قَالَ: إِيَّايَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى» رَوَاهُ

الثَّالِثُ: خَوْفُ وَعِيْدِ اللهِ الَّذِي تَوَعَّدَ بِهِ العُصَاةَ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللهُ فَيْهِ: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ [إِبْرَاهِيْم:١٥]، وَقَالَ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرَّحْمَن:٤٧]، وقَالَ: ﴿ وَالْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرَّحْمَن:٤٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيراً ﴾ [الدهر:٨].

وَهَذَا الْخَوْفُ مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ الإِيْمَانِ، وَنِسْبَةُ الأَوَّلِ إِلَيْهِ كَنِسْبَةِ الإِسْلامِ إِلَى الإَحْسَانِ، وإِنَّمَا يَكُونُ مَحْمُوداً إِذَا لَمْ يُوقعُ فِي القُنُوطِ وَاليَأْسِ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَلِهَذَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: «حَدُ<sup>(()</sup> الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنْ مَعَاصِي اللهِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجِ إِلَيْهِ» (٢).

وَبَقِيَ "" قِسْمٌ رَابِعٌ: وَهُوَ الْخَوْفُ الطَّبِيعِيُّ، كَالْخَوْفِ مِنْ عَدِوٍ وَسَبُعِ وَهَدْم، أَوْ(<sup>())</sup> غَرَقَ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا لا يُدَمُّ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ عَنْ مُوسَى - عليه الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِها يَتَرَقَّبُ ﴾ [القصص:٢١].

إِذَا تَبَيَّنَ هَـذَا فَمَعْنَى قُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۗ أَيْ: يُخَوِّفُكُمْ أَيُّدُ وَبَأْس وَذُو شِيدَّةٍ (٥). قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَلاَ يُخَوِّفُكُمْ أَنَّهُمُ مُذُو بَأْس وَذُو شِيدَّةٍ (٥). قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَلاَ

أَحْمَد فِي الْمُسْنَد(٣/٣٠،٤٧)، وَابِنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ(١٣٢٨/٢)، وَغَيْرُهُمَا وَإِسْنَادُهُ صَحْيِحٌ، وَالرَّوَايَةُ الْأَخْرَى بِلَفْظَ: ﴿ إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا يَسْأَلُ العَبْدَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ لَهُ: مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرُهُ، فَإِذَا لَقَنَ اللهُ عَبْداً حُجَّتُهُ يَقُولُ: يَا رِبِّ وَثِقْتُ بِكَ، وَفَرِقَتُ مِنَ النَّاسِ \* رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٣/ ٢٩) يَقُولُ: يَا رِبِّ وَثِقْتُ بِكَ، وَفَرِقَتُ مِنَ النَّاسِ \* رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٣/ ٢٩) (٣٣٢)، وَابِنُ حَبَّانَ فِي صَحْيَحِهِ (٣١/ ٣٦٨) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>١) فِي طَ : هَذَا، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ القَيِّم -رَحِمَهُ اللهُ- فِي مَدَارِجِ السَّالِكِينَ (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) فِي ط : بقي.

<sup>(</sup>٤) فِي ط : و.

<sup>(</sup>٥) فِي ط : وشدة، بِدُونِ: «ذو».

تَخَافُوهُمْ وَخَافُون إِن كُنتُمْ مُّوْمِنِينَ﴾ [آل عمران:١٧٥] أَيْ: فَإِذَا سَوَّلَ لَكُمُ وَأَوْهَمَكُمْ؛ فَتَوَكَّلُوا عَلَى الله، فَإِنَّه كَافِيْكُمْ، ونَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ (١) كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾ إِلَى قَوْلُهِ: ﴿ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [الزمر:٣٦-٣٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاءَ الشَيْطَانِ إِلَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَثِيدَ الشَّيْطَانِ كَثِيدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء:٧٦]» قَالَهُ ابنُ كَثْمِر (٢١.

وَقَالَ ابنُ القَيَّمِ: "وَمِنْ كَيْدِ عَدُّوً اللهِ أَنَّهُ يُخَوِّفُ الْمُوْمِنِيْنَ مِنْ جُنْدِهِ وَأُولِيَانِهِ لِنَلاً يُجَاهِدُوهُمْ "نَّهُ وَلَا يَنْهَوْهُمْ عَنْ مُنْكَرِ (")، فَأَخْبَرَ تَعَالَى يُجَاهِدُوهُمْ عَنْ مُنْكَرِ (")، فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنْ نَخَافَهُمْ، قَالَ: وَالْمَعْنَى عِنْدَ جَمِيْعِ الْمُفَسِّرِيْنَ: يُخَوِّفُهُمْ، قَالَ: وَالْمَعْنَى عِنْدَ جَمِيْعِ الْمُفَسِّرِيْنَ: يُخَوِّفُهُمْ فِي صَدُورِكُمْ "(")، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَلاَ يَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٧٦] فَكُلَّمَا قُويَ إِيْمَانُ العَبْدِ زَالَ مِنْ قَلْبِ خَوْفُ أُولِيَاءِ الشَّيْطَانَ، وَكُلَّمَا ضَعُفَ إِيْمَانُ العَبْدِ قَوي خَوْفُ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانَ، وَكُلَّمَا ضَعْفُ إِيْمَانُ العَبْدِ قَوي خَوْفُ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانَ، وَكُلَّمَا ضَعُفُ إِيْمَانُ العَبْدِ قَوي خَوْفُ أَوْلِيَاءِ الشَيْطَانَ، وَكُلَّمَا ضَعُفُ إِيْمَانُ العَبْدِ قَوي خَوْفُ أَوْلِيَاءِ اللهُمْ الْنَا عَلْمَانَ الْعَبْدِ قَوي خَوْفُ أَوْلِيَاءِ اللهِ اللهُ الْعَبْدِ قَوْلَ خَوْفُ أَوْلِيَاءِ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ اللهِ اللهُ الْعَبْدِ قُولُونَ عَنْ اللّهُ الْعَبْدِ قُولَ عَوْلَهُ اللهُ الْعَبْدِ وَلَا اللّهُ الْعَبْدِ قُولِ خَوْفُ أَوْلِكُمْ اللّهُ الْعَبْدِ وَلَا اللّهُ الْعَبْدِ الْعَلْمُ الْعَبْدِ اللّهُ الْعَبْدِ قُولِ عَلَى الْعَبْدِ قُولَ عَلْمُ الْعَبْدِيدَ الْعِيْمِ الْمُفَامِّ الْعَبْدِ الْعُلْمُ الْعَبْدِ وَلَعْلَى الْعَبْدِ قُولُونَ إِنْ لَيْعَانُ الْعَبْدِ الْمُ الْعَبْدِ وَلَى خَوْفُ أَوْلِي اللّهُ الْعَلْمُ الْعَبْدِ الْعُنْونَ الْنَا لَعْمُ الْوَلِيْنِ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَبْدِ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْمُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُونُ اللْمُؤْمِنُونُ إِلَا مُنْتُونُ اللْمُونُ اللْمُ

(١) فِي تفسير ابن كَثِيْر: «فتوكلوا عَلَيَّ، وَالجَاوا إِلَيَّ فإني كافيكم، ونَاصركم عليهم».

(٢) تفسير ابن كَثِيْر(١/ ٤٣٢).

(٣) فِي الْمخطوطَات: يجاهدُونَهم.

(٤) فِي ض: يأمرونهم.

(٥) فِي إِغَائَةِ اللَّهْفَان: "وَمِنْ كَيْدِ عَدُو اللهِ تَعَالَى أَنَّهُ يُخَوِّفُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ جُنْدِهِ وَأُولِيائِهِ
 فَلاَ يُجَاهِدُونَهُمْ، وَلاَ يَأْمُرُونَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلا يَنْهَوْنَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ».

(٢) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا وَجَدْتُهُ عَنْ السُّدِّيِّ، رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٨٢٠).
 تَفْسِيْرِهِ (٤/ ١٨٤)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٨٢٠).

ورَوَى ابنُ أَبِي حَاتِم (٣/ ٨٧١) بِسُنَدِ صَحَيْعَ عَنْ قَتَادَةَ آتَهُ قَالَ: قَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ قَالَ: يُخَوِّفُ – وَاللَّهِ – الْمُؤْمِنَ بِالكَافِرِ، وَيُرْهِبُ بِالْمُؤْمِنِ الكَافِرَ.

(V) إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ(١/ ١١٠).

قُلْتُ: فَأَمَرَ تَعَالَى بِإِخْلاصِ هَـذَا الْخَوْفِ لَهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي الإِيْمَانِ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ لَمْ يَأْتِ بِالإِيْمَانِ الوَاجِبِ، فَفِيْهِ أَنَّ إِخْلاصَ الْخَوْفِ للهِ مِنَ الفَرَائِضِ. قَالَ: (وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ ﴾ الآية (١٠] [التَّوْبَة: ١٨]).

لَمَّا نَفَى - تَسَارَكَ وتَعَالَى - عِمَارةَ الْمَسَاجِدِ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللهِ ﴾ الآية (١٠] التَّوْبَة: ١٧] إذْ لا تَنْفَعُهُمْ عِمَارتُهَا مَعَ الشَّركِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءُ مَّنَاءُ هَبَاءُ مَنْوراً ﴾ [الفُرْقَان: ٢٣].

أَثْبَتَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآية عِمَارَةَ الْمَسَاجِدِ بِالعِبَادَةِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِاللهِ تَعَالَى وَاليَوْمِ الآخِرِ، الْمُقْمِمِيْنَ الصَّلَاةَ، الْمُؤْتِيْنَ الزَّكَاةَ، الْذَيْنَ لا يَخْشُونَ إلاَّ اللهُ، وَلاَ يَخْشُونَ مَعَهُ إِلَهَا اللهِ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً ﴾ مَعَهُ إِلَها اللهَ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً ﴾ [الأحزاب:٣٩] فَهَذِهِ هِيَ العِمَارَةُ النَّافِعَةُ، وَهِيَ الْخَالِصَةُ مِنَ الشُّركِ، فَإِنَّهُ نَارٌ تُعرَقُ الأَعْمَالَ.

وقَولُهُ: (﴿ وَلَـمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ ﴾ قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: «يُرِيْدُ خَشْيَةً التَّعْظِيْمِ وَالعِبَادَة وَالطَّاعَةِ، وَلاَ مَحَالَةَ أَنَّ الإنْسَانَ يَخْشَى غَيْرُهُ، وَيَخْشَى الْمَحَاذِيْرَ الدُّنْيُوِيَّةَ، ويُنْبَغِي أَنْ يَخْشَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قَضَاءَ اللهِ وَتَصْرِيْفُهُ ﴾ "أ.

قُلْتُ: وَلِهَذَا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي (1) الْآيةِ: لَمْ يَعْبُدُ إِلاَّ اللهَ، فَإِنَّ الْخَوْفَ كَمَا قَالَ

<sup>(</sup>١) تَمَامُهَا: ﴿ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهَتَدِينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) الآيةُ تَامَةُ: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ
 أُولَئِكُ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) الْمُحَرَّرُ الوَجِيْزُ (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

ابنُ القَيِّمِ: «عُبُودِيَّةُ القَلْبِ، فَلاَ يَصْلُحُ إِلاَّ للهِ، كَالدُّلُّ وَالإِنَابَةِ وَالْمَحَبَّةِ (١) وَالتَّوكُلِ وَالرَّجَاءِ وَغَيْرِهَا مِنْ عُبُودِيَّةِ القَلْبِ (٢).

وقَولُهُ: (﴿ فَهَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ [التَّوْبَة: ١٨]، قَالَ ابنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ أُولَئِكَ الْمُهْتَدُونَ، كَقَوْلِهِ: ﴿ عَسَى أَن يَبْعَنْكَ رَبُّكَ مَقَاماً مُحْمُوداً ﴾ [الإسراء: ٧٩]، وكُلُّ «عَسَى» فِي القُرْآنُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ.

وَتَضَمَّنَتِ الآيةُ أَنَّ مَنْ عَمَرَ الْمَسَاجِدَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِالعِبَادَةِ، فَهُوَ (١٣ مِنَ الْمُسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإَيْمَانِ»، الْمُومِنِيْن، كَمَا فِي حَدِيْثِ: « إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ بِعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإَيْمَانِ»، قَالَ الله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [التَّوبَة: ١٨] رَوَاهُ احْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُ وَالْحَاكِمُ (١٠).

قَـالَ: (وَقُولُـهُ: ﴿وَمِـنَ الـنَّاسِ مَن يِقُولُ آمَنًا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاس كَعَذَابِ اللهِ ﴾ الآية (٥٠[العنكبوت:١٠]).

<sup>(</sup>١) فِي ط : الْمَحَبَّة، بِدُون وَاو.

<sup>(</sup>٢) طَرِيْقُ الْهِجْرَتَيْنِ(ص/ ٣٦٢) ووَقَعَ هُنَا فِي ط تَكْرَارٌ مِنْ قَوْلِهِ: «فلا يَصْلُحُ.. ﴿إِلَى: «فلا يَصْلُحُ.. ﴿إِلَى: «عُبُودِيَّةِ الْقَلْبِ».

<sup>(</sup>٣) فِي ط : هو.

<sup>(</sup>٤) رُوَّاهُ الإِمَامِ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَد (٣/ ٢٨-٧٧)، وَعَبْدُ بنُ حُمْيْدِ فِي مُسْنَدِه (ص/ ٢٨٩- اللهُ الْمُسْنَد (٣/ ٢٦١٧)، وَالتَّرْمِذِيُ فِي سُنَنِه (رقم ٢٩٠٨)، وَابنُ حُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِه (رقم ٢٠١٥)، وَابنُ حَزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِه (رقم ٢٠١٧)، وَابنُ حَزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِه (رقم ٢٠١٧)، وَابنُ حَبَّانَ فِي الْمُستَدرك (١/ ٢١٢)، ٢/ ٣٣٧) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْق دَرَاج أَبِي السَّمْح عَنْ أَبِي اللهَيْم عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيُ - هَ بِهِ. وَحَسَّنَهُ النَّوْمِذِيُّ، وَصَحَّحُهُ ابن خُزَيْمَة، وَابنُ حَبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، فَتَعَقَّبُهُ الدَّهَيِّ بَقُولُدِة وَهُو كَثِيرُ الْمَنَاكِيْرِ »، وَقَالَ مُغُلْطَايُ فِي شَرْحٍ سُنَنِ ابنِ مَاجَهْ: ﴿ حَدِيْثُ ضَعَيْفَ الْفَرْمِدُ فَيْضَ القَدِيْر (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِراً عَنْ قوم مِنَ الَّذِيْنَ يَدَّعُونَ الإِيْمَانَ بِٱلسِّتِهِمْ وَلَمْ يَثْبُتِ الإِيْمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، بِالنَّهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ مِحْنَةٌ فِي اللَّنْيَا اعْتَقَدُوا أَنَّهَا مِنْ نِقْمَةِ اللهِ بِهِمْ، فَارْتَدُوا عَنِ الإسْلامِ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي: فِتْنَتُهُ أَنْ يَرْتَدُ عَنْ دِيْبِهِ إِذَا أُوْذِيَ فِي اللهِ» (١٠).

وقال ابن القيم: «التناس إذا أرْسِل إليهم الرُّسُل بَيْن أَمْرِين؛ إمَّا أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: آمَنًا، وَإِمَّا أَنْ لا يَقُولَ ذَلِك، بَلْ يَسْتَمِرُ عَلَى السَّيْنَاتِ وَالكُفْرِ، فَمَنْ قَالَ: آمَنًا؛ امْتَحَنَهُ رَبُّهُ وَابْتَلاهُ وَقَتَنهُ، وَالفِتْنَةُ: الأبْتِلاءُ وَالاخْتِبَارُ، لِيَتَبَيْنَ الصَّادِقُ مِنَ الكَاذِب، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ: آمَنًا فَلا يَحْسِبْ أَنَّهُ يُعْجِزُ الله ويَفُوتُهُ وَيَسْقُهُ، فَمَنْ آمَنَ الكَاذِب، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ: آمَنًا فَلا يَحْسِبْ أَنَّهُ يُعْجِزُ الله ويَفُوتُهُ وَيَسْقُهُ، فَمَنْ آمَنَ بِالرُّسُلِ وَأَطَاعَهُمْ؛ عَادَاهُ أَعْدَاؤُهُمْ وَآذَوهُ، فَابْتُلِي بِمَا يُوْلِمُهُ، وَمَنْ لَمْ يُوْمِن بِهمْ، وَلَمْ يُولِمُهُ مَا عُولِمُهُمْ وَكَانَ هَذَا الْآلَمُ وَلَمْهُمْ وَأَدُوهُ مَا يُعْلِمُهُمْ وَكَانَ هَذَا الْآلَمُ وَلَى اللّهُ مَا يُؤلِمُهُمْ وَكَانَ هَذَا الْآلَمُ وَلَى اللّهُ مَا يُولِمُهُمْ وَكَانَ هَذَا الْآلَمُ وَلَى اللّهُ اللّهُ مَا يُولِمُهُمْ وَكَانَ هَذَا الْآلَمُ وَلَى اللّهُ اللّهُ مَا يُولِمُهُمْ وَكَانَ هَذَا الْآلَمُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يُولِمُهُمْ وَالْمُومِنَ يَحْصُلُ لَهُ الْآلَمُ لِي اللّهُ اللّهُ الْآلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللل

<sup>(</sup>۱) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (۳/ ٤٠٦)، وَقَوْلُ ابنِ عَبَّاس؛ رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (۲۰/ ۱۳۲)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٌ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ٣٠٣٨) وسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ جَداً.

الْمُوْمِنِيْنَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - لِمُعَاوِيَة : «مَنْ أَرْضَى اللهَ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ أَرْضَى اللهِ شَيْئًا اللهُ عَمْنُ هَدَاهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ أَرْضَى اللهِ شَيْئًا اللهُ عَمْنُ هَدَاهُ اللهُ، وَأَلْهَمَهُ رُشُدَهُ، وَوَقَاهُ شَرَّ نَفْسِهِ؛ امْتَنَعَ مِنَ الْمُوافَقَةِ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمِ، وَصَبَرَ عَلَى عَدَاوَتِهِمْ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُ العَاقِبَةُ فِي اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ، كَمَا كَانَتْ لِلرُّسُلِ وَأَتَبَاعِهِمْ.

ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ حَالَ الدَّاخِلِ فِي الإِيْمَانَ بِلا بَصِيْرَةٍ، وَأَنَّهُ إِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِي اللهِ جَعَلَ فِيْنَنَهُ النَّاسِ لَهُ وَهِيَ أَذَاهُمْ لَهُ -، وَنَيْلَهُم إِيَاه بِالْمَكْرُوهِ -وَهُوَ الْأَلَمُ الَّذِي لا بُدَّ أَنْ يَنَالَ الرُّسُلَ وَأَتْبَاعَهُمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ -؛ جَعَلَ ذَلِكَ فِي (\*) فِرَارِهِ (\*) مِنْهُ، وَتَرْكِهِ (\*) لَسَبَبَ الَّذِي يَنَالُه بِهِ، كَعَذَابِ اللهِ الَّذِي فَرَّ مِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ بِالإَيْمَانَ .

فَالْمُوْمِنُونَ لِكَمَال بَصِيْرَتِهِمْ فَرُّوا مِنْ أَلَمْ عَذَابِ اللهِ إِلَى الإَيْمَان، وَتَحَمَّلُوا مَا فِيهُ مِنَ الْأَلُمِ اللَّائِلِ الْمُفَارِق عَنْ قُرْب، وَهَذَا مِنْ ضَعْف (٥٠ بَصِيْرَتِهِ (١٠ فَرَّ مِنْ أَلَم عَذَابِ اللهِ عَذَابِهِمْ إِلَى مُوافَقَتِهِمْ وَمُتَابَعَتِهمْ، فَقَرْ (٨٠ مِنْ أَلَم عَذَابِهِمْ إِلَى أَلَم عَذَابِ اللهِ، وَغُبِنَ كُلَّ عَذَابِ اللهِ، وَغُبِنَ كُلَّ الْغَبْنِ إِذِ اسْتَجَارَ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّار، وَقَرَّ مِنْ أَلَم سَاعَةً إِلَى اللهِ اللهِ، وَغُبِنَ كُلَّ اللهُ جُنْدُهُ وَأَوْلِيَاءَهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ مَعَكُمْ، وَاللهُ عَلِيْمٌ بِمَا انْطَوَى عَلَيْهِ صَدَّرُهُ مِنَ الثَّفَق». انْتَهَى (٩٠).

<sup>(</sup>١) سَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: قرَاره. وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وترك.

<sup>(</sup>٥) فِي ط : وَهَذَا لِضَعْفٍ.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: بصيرتهم.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: فُرُّ.

<sup>(</sup>٩) إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ(٢/ ١٨٩).

قُلْتُ: وإنَّمَا حَمَل ضَعِيْفَ البَصِيْرَةِ عَلَى أَنْ جَعَلَ فِتَنَةَ النَّاسِ كَعَدَابِ اللهِ؛ هُوَ الْخَوْفُ مِنْهُمْ أَنْ يَنَالُوهُ بِمَا يَكَرَهُ بِسَبَبِ الإيْمَانِ بِالله، وَذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْخَوْفِ مِنْ غَيْر اللهِ، وَهَذَا وَجْهُ مُطَابَقَةِ الآيَةِ لِلتَّرْجَمَة.

وَفِي الآيَةِ رَدُّ عَلَى الْمُرْجِّقَةِ وَالكَرَّامِيَّةِ، وفِيْهَا الْخَوْفُ عَلَى نَفْسِكَ، وَالاسْتِعْدَادُ لِلْبَلاءِ إِذْ لاَبُدَّ مِنْهُ مَعَ سُؤَال اللهِ العَافِيَةَ.

قَالَ: (عَن أَبِي سَعِيدِ- ﷺ - مَرفُوعاً: ﴿ إِنَّ مِنْ ضَعفِ اليَقِينِ: أَن تُرضِيَ النَّاسَ بِسُخطِ اللهِ، وَأَن تَحْمَدَهُم عَلَى رِزْقِ اللهِ، وَأَنْ تَدُمُّهُمْ عَلَى مَا لَم يُؤتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزْقَ اللهِ لاَ يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلاَ يَرُدُهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهِ ») .

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي "الْحِلْيَةِ"، والبَيْهَةِيُّ (أَ)، وَأَعَلَهُ بِمُحَمَّدِ بِنِ مَرْوَانَ السَّدِّيِّ، وَالبَيْهَةِيُّ أَوْرَدُهُ الدَّهَبِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ السُّدِّيِّ، وَقَالَ: ضَعِيْف (٢)، وَفِيهِ أَيْضاً عَطِيَّةُ العَوْفِيُّ؛ أَوْرَدُهُ الدَّهَبِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْمَثْرُوكِيْنَ، وَقَالَ: ضَعَفُوهُ (٢)، وَمُوسَى بِنُ بِلال، قَالَ الْأَرْدِيُّ: سَاقِط (٤٤).

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعَيْفٌ، وَمَعْنَاهُ صَحِيْحٌ، وَتَمَامُهُ: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ بِحِكْمَتِهِ جَعَلَ الرُّوحَ وَالفَرَحَ فِي الرُّضَى وَاليَقِيْنِ، وجعلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي السَّكُّ وَالسَّخَطِ ﴾ .

قَوْلُهُ: (إِنَّ مِن ضَعْفِ اليَقِيْنِ) قَالَ فِي «الْمِصْبَاحِ»: «وَالضَّعْفُ - بِفَتْحِ الضَّادِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو نَعَيْمٍ فِي حِلْيَةِ الآوْلِيَاءِ(٥/ ١٠٦)، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ فِي طَبَقَاتِ الصُّوفِيَّةِ (ص/ ٢٨ - ٢٩)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ(رقم ٢٠٧)، مِنْ طَرِيْقَيْنِ عَنْ عَطِيْةَ العَوْفِيِّ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ، وإسْنَادُهُ وَاوِ كَمَا بَيْنَهُ الشَّيْخِ سُلِيْمَانُ، وَفِي كِلا الإَسْنَادُيْنِ مُتَّهِمٌ بِالكَذِبِ؛ فِي الآوَل: مُحَمَّدُ بنُ مَرْوَانَ السَّلَايُّ، وَفِي الآخَرِ شَيْخُ أَبِي نُعْيْمٍ بِتَرْكِيْبِ إِسْنَادِهِ. أَبِي نُعْيْمٍ إِنَّوَلِكَ الْقَامِةُ أَبُو نُعَيْمٍ بِتَرْكِيْبِ إِسْنَادِهِ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْحُافِظُ فِي تَقُرْيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٥٠٦): «مُتَّهَمُّ بِالكَذِبِ».

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الدَّمَيِّ فِي الْمُغْنِي فِي الضُعْفَاءِ (٢/ ٤٣٦) : «تَابِعِيٍّ مَشْهُورٌ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ»، وَقَالَ فِي الكَاشِف(٢٧/٢) : «ضَعْفُوهُ».

<sup>(</sup>٤) لَفْظُ الأَزْدِيُّ: «سَاقِطٌ ضَعِيْفٌ» كَمَا فِي مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ(٦/٥٣٧) وَغَيْرِهِ.

فِي لُغَةِ تَمِيْم، وَبِضَمِّهَا فِي لُغَةِ قُرَيْش-: خِلافُ القُوَّةِ وَالصِّحَّةِ» (١)، وَاليَقِيْنُ الْمُمَادُ بِهِ: الإِيْمَانُ كُلُهُ، وَالصَّبَّرُ نِصْفُ (٢) الْمُمَادُ بِهِ: الإِيْمَانُ كُلُهُ، وَالصَّبَرُ نِصْفُ (٢) الإِيْمَانِ» رَوَاهُ الطَّبَرانِيُّ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ (٣)، ورَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ» والبَيْهَقِيُّ فِي «الرُّهْدِ» مِنْ حَدِيْتِهِ مَرْفُوعاً، وَلاَ يَثْبُتُ رَفْعُهُ (١). قَالَهُ (٥) الْحَافِظُ (١).

وَيَدْخُـلُ فِي ذَلِكَ تَحْقِيْقُ الإِيْمَـانِ بِالقَدَرِ السَّابِقِ، كَمَا فِي حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسِ مَـرْفُوعاً: « فَـإن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِالرَّضَى فِي اليَقِيْنِ فَافْعَلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَطعْ فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَـا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيْراً » (٧) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فِي إِسْنَادِهَا ضَعْفٌ:

(۱) الْمِصْبَاحُ الْمُنْيُرُ لِلْفَيِّرِمِيِّ (۲/ ۳۱۲).

(۲) فِي ب: ضعف.

(٣)عَلَقَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(١/ ١١) بِلَفْظ: «اليَقِيْنُ الإَيْمَانَ كُلُّهُ، وَرَوَاهُ بِتَمَلَمِهِ: الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ(رقم ٨٥٤٤)، الْحَاكِم فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ(٢/ ٤٨٤) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَانْظُرْ: تَغْلِيقَ التَّعْلِيقِ لِلِحَافِظِ ابن حَجَر(٢/ ٢١-٢٤).

(٤) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَةِ(٥/٤٣)، والنَّيهَقِيَّ فِي الرُّهَّدِ الكَّيْرِ(رقم ٩٨٤)، وَابنُ الأَعْرَابِيِّ فِي مُسْتَدِ الشَّهَابِ(رقم ٩٨٥)، وَابنُ الْمَعْرَدِيِّ فِي مُسْتَدِ الشَّهَابِ(رقم ١٥٨)، وَابنُ الْجُوْزِيِّ فِي العِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ(٢/ ٨١٥) وَغَيْرُهُمْ عَنِ ابنِ مَسْمُودِ مَرْفُوعاً، وسَنَدُهُ ضَعْفَ فِي مُضَفَّدٌ الْمَخْزُومِيُّ مَجْرُوحٌ قَالَ أَبُو عَلِيً ضَعْفَ، وَمُحَمَّدٌ الْمَخْزُومِيُّ مَجْرُوحٌ قَالَ أَبُو عَلِيً النَّيْسَابُورِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثٍ زُبَيْدٍ، وَلا مِنْ حَدِيثِ التَّوْرِيُّ. التَوْرِيُّ. اللَّهُ عَلَيْقَ التَّهْلِيْقِ (٢٣/٣٤-٢٤).

(٥) فِي ب: قَالَ..

(٦) فَتُحُ البَارِي(١/ ٤١).

(٧) رَوَاهُ الإِمَّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(١/٣٠٧)، وَهَنَادٌ فِي الزُّهْدِ(رقم٥٣٦)، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْنَدْرَكِ عَلَى الصَّحْيِحْيْنِ(٩/ ٥٤١)، وَأَبُو نُعْيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١/ ٣١٤)، والبَيْهَقِيُّ فِي الْحَلْيَةِ الْمُقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ(رقم١٤)، وَالضَّيَاءُ الْمُقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ(رقم١٤)، وَالضَّيَاءُ الْمُقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ(رقم١٤)، وَعَيْرُهُمْ وَهُو حَدِيثَ صَحِيْحٌ.

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِاليَقِيْنِ؟» قَالَ: « أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ » (١٠).

قَولُهُ: (أَنْ تُرضِي النَّاسَ بِسُخطِ اللهِ) أَيْ: تُؤْثِرَ رِضَاهُمْ عَلَى رِضَى اللهِ، فَتُرَافِقَهُمْ عَلَى تِرْكِ الْمَأْمُورِ، أَوْ فِعْلِ الْمَحْظُورِ، اسْتِجْلاباً لِرِضَاهُمْ (٢٠ فَلَوْلا ضَعْفُ النَّقِيْنِ لَمَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، لَانَّ مَنْ قَوِي يقينُه عَلِمَ أَنَّ اللهَ وَحْدَهُ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُ، والله لا مُعوَّلُ إِلاَّ عَلَى رِضَاهُ، وَلَيْسَ لِسِوَاهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ كَائِناً مَا كَانَ، فَلاَ يَهَابُ أَحَداً، وَلاَ يَخْشَاهُ لِخَوْفِ ضَرَر يَلْحَقُهُ مِنْ جِهَتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشُونَ أَوَلاً مَا كَانَ، فَلاَ يَعَالَى: ﴿وَيَخْشُونَهُ وَلاَ يَخْشُونَ أَحَداً إِلاَّ اللهَ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً ﴿ الاَحْزابِ:٣٩].

قُولُهُ: (وَأَنَ تَحْمَدَهُم عَلَى رِزْقِ اللهِ) أَيْ: تَحْمَدَهُمْ وَتَشْكُرَهُمْ عَلَى مَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ، وَتَشْكَى الْمُنْعِمْ الْمُتَّفَضِّلُ عَلَى الْمُنْعِمْ الْمُتَّفَضِّلُ عَلَى الْمُنْعِمْ الْمُتَّفَضِّلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَهُو اللهُ رَبُّ العَالَمِيْنَ الَّذِي قَدَّرَ هَذَا الرِّزْقَ لَكَ، وَأَوْصَلَهُ إِلَيْكَ بِلُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ، فَإِنَّهُ لَطِيْفٌ لِمَا يَشَاءُ، وَهُو العَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (أَنَّ فَإِذَا أَرَادَ أَمْراً قَيْضَ لَهُ أَسْبُاباً، وَلا يَشْكُرُ النَّاسَ لا يَشْكُرُ الله الْمُرَادَ الْمُرادَ اللهُ الْمُرادَ الْمُرادَ الْمُرادَ الْمُرادَ الْمُرادَ الْمُرادَ الْمُرادَ اللهِ الْمُرادَ الْمُرادَ الْمُرادَ اللهُ الْمُرادَ الْمُرادَ اللهُ الْمُرادَ الْمُرادَ الْمُرادَ اللهُ الْمُرادَ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُرادَ اللهُ اللهُ الْمُرادَ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُرَادَ الْمُرادَ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُرادَ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِودُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الفَرِيَّابِيُّ فِي كِتَابِ القَدَرِ (رقم ١٥٧)، وَالآجُرِيُّ فِي الشَّرِيْعَةِ (رقم ٢١٦-الدميجي) وَفِي الشَّرِيْعِةِ (رقم ٢١٦-الدميجي) وَفِي السَّنَادَةُ فِي الشَّيْعِ الشَّيْعِ الثَّلْبَانِيُّ السَّنَادَةُ فِي التَّقْرِيْبِ، وَصَحَّعَ الشَّيْعِ الألبَانِيُّ السَّنَادَةُ فِي تَعْلَيْقِهِ عَلَى كِتَابِ السَّنَّةِ لابنِ أَبِي عَاصِمٍ (ص/ ١٣٨) ، وَالرَّوَايَةُ الَّتِي أَشَارَ الشَّيْخُ سُلِيّمَانُ إِلَى ضَعْفِهَا ذَكَرَ ابنُ رَجَبِ فِي جَامِعِ العُلُومِ والْحِكَمِ (ص/ ١٩٤) النَّهَا مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٌّ بَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبْدِ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا .

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: رزق الله.

<sup>(</sup>٤) اقْتِبَاسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لَّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [يوسف: ١٠٠].

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ(رقم ٢٤٩١)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٢/ ٢٩٥،٣٠٢،

هُنَا إِضَافَةُ النَّعْمَةِ إِلَى السَّبَبِ وَنِسْيَانُ الْخَالِقِ، وَالْمُرَادُ بِشُكْرِ النَّاسِ عَدَمُ كُفْرِ إحْسَانِهِمْ، وَمُجَازَاتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِمَا اسْتَطَعْتَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَجَازِهِمْ بِالدُّعَاءِ.

قُولُهُ: (وَأَن تَدُمَّهُمْ عَلَى مَا لَم يُؤتِكَ اللهُ) أَيْ: إِذَا طَلَبَتهُمْ شَيْئاً فَمَنعُوكَ ذَمَمْتهُم عَلَى ذَلِكَ، فَلَوْ عَلِمْتَ يَقِيناً أَنَّ الْمُتَفَرِّدَ بِالعَطَاء وَالْمَنْعِ هُوَ اللهُ وَحْدُهُ، وَأَنَّ الْمُخُلُوقَ مُدَّبَرٌ لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضُرًا وَلاَ نَفْعا فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ، وَأَنَّ اللهَ لَوْ قَدَّرَ لَكَ رَفْقاً فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ، وَأَنَّ الله لَوْ قَدَّرَ لَكَ رَفْقاً فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ، وَأَنَّ الله لَوْ قَدَّرَ لَكَ وَلَوَ اجْتَهَمَ الْخَلاثِقِ وَلَوْجَهُتَ وَلَوَ اجْتَهَدَ الْخَلْثِقِ وَتَوجَهُتَ وَلَوَ اجْتَمَعَ الْخَلاثِقِ عَنِ الْخُلاثِقِ وَتَوجَهُتَ وَلَو اجْتَمَعَ الْخَلاثِقِ تَبَارَكُ وتَعَالَى، وَلِهِذَا قَرَّرَ ذَلِكَ بِقُولِهِ: ﴿ إِنَّ رَزْقَ اللهِ لا يَجُرُّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ طَلَبُ لِحُصُولِ رَزْق الله وَلا تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤتِكَ اللهُ طَلَبُ لِحُصُولِ رَزْق الله مُرسِل فَلا مُوتِكَ الله طَلَبُ لِحُصُول رَزْق مِنْ حَمَدُهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤتِكَ الله طَلَبُ لِحُصُول رَزْق مِنْ حَمَدُهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤتِكَ الله طَلَبُ لِحُصُول رَزْق مِنْ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٣].

قَالَ شَيْخُ الإسْلامُ: «اليَقِيْنُ يَتَضَمَّنُ اليَقِيْنَ فِي القِيَامِ بِأَمْرِ اللهِ، وَمَا وَعَدَ اللهُ أَهْلَ طَاعَتِهِ، وَيَتَضَمَّنُ اليَقِيْنَ فِي القِيَامِ بِأَمْرِ اللهِ، وَمَا وَعَدَ اللهُ أَهْلَ طَاعَتِهِ، وَيَتَضَمَّنُ اليَقِيْنَ بِقَدَرِ اللهِ وَخَلْقِهِ وَتَدْبِيْرِهِ، فَإِذَا أَرْضَيَتَهُمْ بِسَخَطِ اللهِ لَمُ تَكُنْ مُوْقِناً، لا بُسَانَ عَلَى ذَلِكَ إِمَّا مَيْلٌ لِكَ مُ مُوفِينًا، لا بُوعَدْهِ، وَلا بِرِزْقِهِ ('')، فَإِنَّه إِنَّمَا يَحْمِلُ الإنْسَانَ عَلَى ذَلِكَ إِمَّا مَيْلُ إِلَى مَا فِيهِمْ بِأَمْرِ اللهِ لِمَا يَرْجُوهُ مِنْهُمْ، وَإِمَّا ضَعْفُ تَصْدِيقِهِ بِمَا وَعَدَ اللهُ أَهْلَ طَاعَتِهِ مِنَ النَّصُو وَالتَّأْيِيْدِ وَالنَّوَابِ فِي اللَّذُيا وَالآخِرَة.

٣٠٣، ٣٨٨)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم٢١٨)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٨١)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٤٨١)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم٤٩٥) وَقَالَ: حَسَنَّ صَحِيْحٌ، وَصَحَّحُهُ ابنُ حَبَانَ (رقم٧٠٤) وَهُو حَدَيْثٌ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ : «لا بِوَعْدِ اللهِ وَلا بِرزْقِ اللهِ».

فَإِنَّكَ إِذَا أَرْضَيْتَ اللهَ نَصَرَكَ وَرَزَقَكَ وَكَفَاكَ مُؤْنَتُهُمْ، وَإِرْضَاؤُهُمْ بِمَا يُسْخِطُهُ (١) إِنَّمَا يَكُونُ حَوْفًا مِنْهُمْ، وَرَجَاءً لَهُمْ وَذَلِكَ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ، وَإِذَا لَمْ يُقَدِّرْ لَكَ مَا تَظُنُ أَنَّهُمْ يَفُعُلُونَهُ مَعَكَ فَالأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى اللهِ لا لَهُمْ، فَإِنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ ومَا لَمْ يَشَأَ لَمْ يَشَأَ لَمْ يكُنْ، فَإِذَا ذَمَمْتُهُمْ عَلَى مَا لَمْ (١) يُقَدَّرْ، كَانَ ذَلِكَ مِنْ ضَعْفَ يَقِينِكَ فَلا تَحَفَّهُمْ وَلا تَمْ يكُنْ، فَإِذَا ذَمَمْتُهُمْ عِلَى مَا لَمْ (١) يُقَدَّرْ، كَانَ ذَلِكَ مِنْ ضَعْفَ يَقِينِكَ فَلا تَحَفَّهُمْ وَلا تَدُمُهُمْ وَلا تَدُمُهُمْ وَلا تَعْفَى اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُمْ فَهُو الْمَذْمُومُ، وَلَمَا قَالَ بَعْضُ وَفْدِ بَنِي تَمِيمٍ: «أَيْ الْمَحْمُودُ، وَمَنْ خَطْنِي فَإِنَّ حَمْدِيْ زُيْنَ وَذَمِّيْ شَيْنٌ قَالَ ﷺ: ( «ذَاكَ الله» (١).

وَفِي الْحَدِيْثِ: أَنَّ الإِيْمَانَ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الأَعْمَالَ دَاخِلَةٌ فِي الإِيْمَانِ وَإِلاً لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الثَّلاثُ مِنْ ضَعْفِهِ، وَأَضْدَادُهَا مِنْ قُوِّتِهِ.

قَالَ: (وَعَن عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنِ الْتُمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّهِ؛ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنهُ النَّاسَ، وَمَنِ التَّمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ؛ سَخِطَ اللهُ عَلَيهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيهِ النَّاسَ » رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ»).

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ ابِنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ( أَ)، وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ عَـنْ رَجُـلٍ مِـنْ أَهِّـلِ الْمَدِيْـنَةِ، قَـالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ: أَن اكْتَبِي لِي كِتَاباً تُوصِيْنِي فِـنْهِ، وَلاَ تُكْثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةً: سَلامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ

<sup>(</sup>١) فِي ب: يُسخِط.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٣/ ٤٨٨)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْير(رقم ٨٧٨) مِنْ حَدِيْثِ البَّرْمِدِيُّ (رقم ٣٢ ٢٣)، وَأَبُو نَعْيْم فِي أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ (٢ ٢٩٦) مِنْ حَدِيْثِ البَرَاءِ - ﷺ - ، وَحَسْنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَهُوَ حَدِيثِ صَحِيعٌ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاْهُ ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ(ص/٦٦)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ(رقم٢٧)، وَالتُرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ(٤/ ٦١٠) وإسْنادُ ابن حِبَّانَ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ.

فإنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النّاسِ؛ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ اللهُ إِلَى النَّاسِ »، وَالسَّلامُ عَلَيْك، رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمُ وَغَيْرُهُ (١٠).

قَوْلُهُ: (مَنِ الْتَمَسُ) أَيْ: طَلَبَ قَالَ شَيْخُ الإسلام: "وكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَرُويَ أَنْهَا رَفَعَنْهُ: « مَنْ أَرْضَى الله بِسَخَطِ النَّاسِ؛ كَفَاهُ الله مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ أَرْضَى الله بِسَخَطِ النَّاسِ؛ كَفَاهُ الله مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ أَرْضَى الله مُؤْنَة النَّاسِ، الله عَنْهُ، وأَرْضَى عنْهُ النَّاسِ، الله عَنْهُ، وأَرْضَى عنْهُ النَّاس، الْمُوقُوفِ: «من أرضَى الله بِسَخَطِ الله عَالَى، وضَى الله عَنْهُ، وأَرْضَى عنْهُ النَّاس، وَمَنْ أَرْضَى الله عَنْهُ النَّاسِ الله عَلَمُ الله عَنْهُ النَّاسِ الله وَمَدَا لَفُظُلًا الله الله الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله الله الله الله بسَخَطِهِمْ كَانَ قَدِ اتَّقَاهُ، وَكَانَ عَبْدُهُ الصَّالِحَ وَالله يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ، وَهُ وَمَن يَتَّى الله يَجْعَل لَه مَخْرَجاً \* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ وَهُومَن يَتَّى الله يَجْعَل لَه مَخْرَجاً \* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ وَهُومَن يَتَّى الله يَجْعَل لَه مَخْرَجاً \* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ وَهُدَ الله يَرْدُونُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٣٠] والله يُكَونُه مُؤْنَة النَّاس بلا رَيْسٍ.

وأَمًّا كَـونُ الـنَّاسِ كُلِّهِمْ يَرْضَونُ عَنَّهُ فَقَدْ لا<sup>(١)</sup> يَحْصُلُ ذَلِكَ، لَكِنْ يَرْضَونَ إذا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (٢١٠/٤)، وَإِسْحَاقُ بنُ رَاهَوْيُهِ فِي مُسْنَدِهِ (٢٠٠/٢)، وَأَسْحَاقُ بنُ رَاهَوْيُهِ فِي مُسْنَدِهِ (٢٠٠/٢)، وَأَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ كَمَا سَبَقَ.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ عَلَيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا وَجَدْتُهُ بِلَفْظِ: «مَنْ طَلَبَ مَحَامِدَ النَّاسِ بِمَعَاصِي اللهِ عَادَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ فَامًا» رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الرُّهْدِ (ص/ ١٦٥)، والبَيهَقِيُّ فِي الرُّهْدِ الكَبْيرِ (رقم ٨٨٦) وَغَيْرُهُمَا عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كتب مُعَاوِيَةُ. فَذَكَرَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ. وَرَوَاهُ مَرْفُوعاً بِهَذَا اللَّفْظِ: ابنُ عَدِي فِي الكَامِلِ (٦/ ٥٣)، وَالقَضَاعِيُّ فِي الرَّهْدِ الكَبْيرِ (رقم ٥٣)، والشَّهْقِيُ فِي الرَّهْدِ الكَبْيرِ (رقم ٨٨٥)، والشَهْقِيُ فِي الرَّهْدِ الكَبْيرِ (رقم ٨٨٥)، وعَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَعْبِفٌ

<sup>(</sup>٣) فِي ط: اللفظ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

سَـلِمُوا مِـنَ الأَغْـرَاضِ، وَإِذَا تَبَـيَّنَ لَهُمُ العَاقِبَةُ، وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ لَمْ يُغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا، كَالظَّالِم الَّذِي يَعَضُّ عَلَى يَدَيْهِ.

وَأَمَّا كَونُ حَامِدِهِ يَنْقَلِبُ ذَامَّا، فَهَذَا يَقَعُ كَثِيراً (١)، وَيَحْصُلُ فِي العَاقِبَةِ، فَإِنَّ العَاقِبَةِ، فَإِنَّ العَاقِبَةِ، فَإِنَّ العَاقِبَةِ لِلتَّقْوَى لا تَحْصُلُ ابْتِدَاءً عِنْدَ أَهْوَائِهِمْ (٢).

قُلْتُ: وَإِنَّمَا يَحْمِلُ الإِنْسَانَ عَلَى إِرْضَاءِ الْخَلْقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ هُوَ الْخَوْفُ مِنْهُمْ، فَلَوْ كَانَ خَوْفُهُ خَالِصاً للهِ لَمَا أَرْضَاهُمْ بِسَخَطِهِ، فَإِنَّ العَيْدُ فَقَرَاءُ عَاجِزُونَ لا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى نَفْعِ وَلاَ ضُرٌ ٱلْبَّقَ، ومَا بِهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ، فَكَيْفَ يَحْسُنُ بِالْمُوحِّدِ الْمُخْلِصِ أَنْ يُؤْثِرَ رِضَاهُمْ عَلَى رِضَاءِ رَبِّ العَالَمِيْنَ الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ كُلُهُ، وَلَهُ الْحَنْدُ كُلُهُ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُهُ، لا كُلُهُ وَلِلهٌ قَرْجِعُ الْآمْرُ كُلُهُ، لا إِلَّهُ هُوَ العَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

وَقَـدْ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِيْنَ فِي قَرْلِهِ: ﴿لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةٌ فِي صُدُورهِمْ مِّنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ﴾ [الحشر:١٣].

وَمَا أَحْسَنَ مَا قِيْلَ<sup>(٣)</sup>:

إِذَا صَحَّ مِنْكَ الوُّدُ يَا غَايةَ الْمُنَى فَكُلُ الَّذِي فَوقَ التُّرَابِ تُرَابُ

قَالَ ابنُ رَجَبِ: «فَمَنْ تَحَقَّقَ أَنَّ كُلَّ مَخْلُوق فَوقَ التُّرَابِ؛ فَهُوَ تُرَابٌ، فَكَيْفَ يُصَدِّمُ طَاعَةَ رَبِّ الْأَرْبَابِ؟! أَمْ كَيْفَ يُرْضِي التُّرَابَ بِسَخَطِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ؟ إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ» ('').

وَفِي الْحَدِيْثِ عُقُوبَةُ مَنْ خَافَ النَّاسَ وَآثَرَ رِضَاهُمْ عَلَى رِضَى اللهِ، وَأَنَّ

<sup>(</sup>١) فِي ط: كفراً، وَهُوَ تحريف

<sup>(</sup>٢) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) فِي بَ : مَا قَيْلَ فِي ذَٰلِكَ، وَالبَّيْتُ فِي دِيْوَان عَبْدِالغَنِيِّ النَّابُلْسِيُّ (ص/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) نُورُ الاقْتِبَاس(ص/ ٨٩).

العُقُوبَةَ قَدْ تَكُونُ فِي الدُّيْنِ عِيَاذاً بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنَّ الْمُصِيبَةَ فِي الآدْيَانِ أَعْظَمُ مِنْ الْمُصِيبَةِ فِي الآدْيانِ أَعْظَمُ مِنَ الْمُصِيبَةِ فِي الآمْوَال وَالآبَدَانِ. وَفِيهِ شِدَّةُ الْخَوْفِ عَلَى عُقُوبَاتِ اللَّنُوبِ، لا سِيَّما فِي الدُّيْنِ، فَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسَ يَفْعَلُ الْمَعَاصِي وَيَسْتَهِيْنَ بِهَا اللَّوَ يَرى أَثراً لِعَقُوبَتِهَا، وَلاَ يَدْرِي الْمِسْكِيْنُ بِمَاذا اللهِ أَصِيب؟ فَقَدْ تَكُونُ عُقُوبَتُهُ فِي قَلْبِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْتَبِهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقُونُهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذُبُونَ ﴾ [التَّوبَة:٧٧] اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْرِكَ وَبِمَا عُنْهُ عَلَى نَفْسِكَ. وَبِعَفْرِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، لا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: بِمَ.

(TY)

# بَابُ **قَولِ اللهِ تَعَالَى:** ﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوكَّلُواْ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ﴾

وَقَولُهُ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيَمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ﴾ [الأنفَال:٢].

وَقُولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسَبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآيةَ [الأنفَال:٢٤]. وقَوْلُهُ : ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴾ [الطلاق:٣].

عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَـالَ: ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران:١٧٣]، قَالَهَا إِبرَاهِيمَ – السَّلِينَ – حِيْنَ أُلقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيَاناً﴾ الآية [آل عمران:١٧٣]، رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ.

فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: أَنَّ التَّوَكُّلَ مِنَ الفَرَائِضِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الإيْمَانِ. التَّالِئَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ الْأَنْفَالِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ الآية فِي آخِرِهَا. الخَامِسَةُ: تَفْسِيْرُ آيةِ الطَّلاق.

السَّادِسَةُ: عِظْمُ شَأْنِ هَذِهِ الكَلِمَةِ، وَأَنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِیْمَ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِمَا وَسَلَّمَ فِي الشَّدَائِدِ.

\* \* \*

### بَابُ

# قَولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١)

قَـالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: يُقَالُ: «تَوَكَّلَ بِالأَمْرِ إِذَا ضَمِّنَ القِيَامِ بِهِ، وَوَكَلْتُ أَمْرِي إلَى فُـلان، أَيْ: أَلْجَاتُـهُ وَاعْـتَمَدْتُ عَلَـيْهِ فِيْهِ، وَكَـّلَ فُلانٌ فُلاناً: إِذَا اسْتَكْفَاهُ أَمْرَهُ يْقَةً بِكِفَايَتِهِ، أَوْ عَجِزَ عَنِ القِيَامِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ (٢) انْتَهَى.

وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ النَّصُّ عَلَى أَنَّ التَّوكُلُ فَرِيْضَةٌ، يَجِبُ إِخْلاصُهُ اللهِ تَعَالَى لأَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ العِبَادَاتِ، وَأَعْلَى مَقَامَاتِ التَّوحِيْدِ.

بَلْ لا (٣) يَقُومُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ إلاَّ خَوَاصُّ الْمُؤْمِنِيْنَ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ السَّبْعِيْنَ أَلْفًا الَّذِيْنَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلاَ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ الله بِهِ فِي غَيْرِ آلِيةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَلْ جَعَلَهُ شَرْطاً غَيْرِ آيَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَلْ جَعَلَهُ شَرْطاً فِي الإِيْمَان وَالإِسْلام.

وقوْله تعالى: ﴿ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ فَعَلَيهِ تَوكَلُواْ إِنْ كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤]، وقوْله تعالى: ﴿ إِن كُنتُم آمَنتُمْ بِاللهِ فَعَلَيهِ تَوكَلُواْ إِنْ كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤]، وقوْله تعالى: ﴿ وَالْمُشْرِقِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلَه اللهِ مُلَو فَاتُخذُهُ وَكِيلاً ﴾ [المزمل: ٩]، وقوْله: ﴿ وَالْا تَتَخذُواْ مِن وَوليهِ وَكِيلاً ﴾ [المزمل: ٩]، وقوْله: ﴿ وَتَوكُلُ عَلَى الْحَيُّ اللّهِ عَلَى الْحَي اللّهِ عَلَى الْحَي اللهُ وَاللّهُ وَتَولُواْ فَقُلْ حَمْده وَكَفَى بِه بِلْدُنُوبِ عِبَادِهِ خَيراً ﴾ [الفُرْقان: ٨٥]، وقوْله: ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ لا إِلَه إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوكَلُمْ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التَّوبَة: ٢٩]

<sup>(</sup>١) سورة الْمَائدة (آية/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) النَّهَايَة فِي غَريبِ الْحَديثِ وَالْأَثْرِ (٥/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

وَفِي الْحَدَيْثِ: « مَنْ سَرَّهُ أَنْ<sup>(١)</sup> يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ<sup>(٢)</sup> فَلُيَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ » رَوَاهُ ابن أبِي الدُّنْيَا، وأَبُو يَعْلَى، وَالْحَاكِمُ<sup>(٣)</sup>.

وَفِي حَدِيْثِ آخَرَ: " لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ ؛ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَائًا)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنُ مَاجَهُ (٤). قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: "الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَائًا)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنُ مَاجَهُ (٤). قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: "التَّوَكُلُ كِلَةُ الأَمْرِ إلَى "التَّوَكُلُ كِلَةُ الأَمْرِ إلَى مَالِكِهِ، وَالتَّعْوِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ" (١).

إِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ فَمَعْنَى الآيَةِ الْمُتَرْجَمِ لَهَا أَنَّ مُوسَى - الْكُلَّ - أَمَرَ قَوْمَهُ بِدُخُولِ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي كَتَبَهَا اللهُ لَهُ مُ (٧)، وَلاَ يَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ خَوْفاً مِنَ

<sup>(</sup>١) فِي ع: أَنْ أَنْ ، وَهَذَا فِيْهِ تكرار.

<sup>(</sup>٢) فِي طَ، أَ: أَقُوكَ النَّاسِ إِيْمَاناً.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي النُّنْيَا فِي مَكَارِمِ الآخُلاقِ(رقم٥) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحِيْمِ العَمِّيُّ وَهُو مَتْرُوكُ، وَرَوَاهُ عَبْدُ بنُ حُمِيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ(رقم ٧٧)، وابنُ أَبِي اللَّنْيَا فِي «القَنَاعَةِ» -كَمَا فِي السَّلْسِلَةِ الضَّعْيِفَةِ(رقم ٧١٥) -، والْحَارِثُ بنُ أَبِي اللَّنْيَا فِي مُسْنَدِهِ(رقم ٧٠٠) - والدَّوَائِده)، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٧٠٠٧)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٣/ ٢١٨) وابنُ عَدِيٌ فِي الكَامِلِ (١٠٦/٧) وغَيْرُهُمْ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَفِي إِسْنَادِهِ هِشَامُ بنُ زيادٍ أَبُو القدامِ وَهُو مَتْرُوكُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ(رَقم ٥١،١٣٥)، وابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُهْدِ(رَقم ٥٥٥)، وَابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُهْدِ(رَقم ٥٥٠)، وَابنُ الْمُبَارِهِ فِي مُسْنَدِهِ(رَقم ١٠)، وَالْإَمْامُ احْمَدُ فِي سُنَنِهِ(رَقم ١٦١٤)، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ(رَقم ١٦١٤)، وَغَيْرُهُمْ، وَهُو حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ(رَقم ٧٨٩)، وابنُ حَبَّانَ(رَقم ٧٣٠) وَغَيْرُهُمُا.

<sup>(</sup>٥) عَزَاهُ فِي مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ(٢/ ١١٤) إِلَى الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْ الْجَنَيْدِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْجِلْيَةِ (١٠/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: مَدَارجَ السُّالِكِيْنَ (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٧) فِي ب: لَهُ.

الْجَبَّارِينَ، بَـلْ يَمْضُونَ<sup>(۱)</sup> قُدُماً لا يَهَابُونَهُمْ وَلاَ يَخْشَونَهُمْ، مُتَوَكِّلِيْنَ عَلَى اللهِ فِي هَزِيْمَتِهِمْ، مُصَدَّقِيْنَ بِصِحَّةِ وَعْدِهِ لَهُمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ.

قَالَ أَبِنُ القَيْمِ: «فَجَعَلَ التَّوَكُلُ عَلَى اللهِ شَرْطاً فِي الإِيْمَان، فَلَلَّ عَلَى انْتِفَاءِ الإِيْمَان عِنْدَ انْتَفَائِهِ. وَفِي الآيةِ الْأُخْرَى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمٍ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم آمَنتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم آمَنتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُلُواْ إِن كُنتُم آمَنتُمْ بِاللهِ وَقَالَ: ﴿وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [إبراهيم: ١١] فَذِكُرُ اسْمِ الإَيْمَان هَهُنَا دُونَ سَائِر أَسْمَائِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِدْعَاءِ الإِيمَان لِلتَّوكُلِ، وَأَنَّ تُوكُلُهُ أَثْوَى وَإِذَا كَانَ العَبْدِ كَانَ تَوكُلُهُ أَثْوَى ، وَإِذَا كَانَ التَّوكُلُ ضَعِيْفاً فَهُو دَلِيلٌ عَلَى ضَعْف ضَعَف الإَيْمَان وَضَعْفهِ، وَكُلُّما قَوِي إِيمَانُ العَبْدِ كَانَ تَوكُلُهُ أَثْوَى، وَإِذَا أَنْ الْتَوكُلُ ضَعِيْفاً فَهُو دَلِيلٌ عَلَى ضَعْف ضَعَف الإِيمَان وَلا بُدَّ.

وَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَجْمَعُ بَيْنَ التَّوَكُّلِ وَالعِبَادَةِ، وَبَيْنَ التَّوَكُّلِ وَالإِيْمَانِ، وَبَيْنَ التَّوكُلِ وَالغَّفَوَى، وَبَيْنَ التَّوكُلِ وَالغَيْرَ النَّوكُلِ وَالغَيْرَ النَّوكُلِ وَالْهِدَايَةِ، فَظَهَرَ أَنَّ التَّوكُلُ وَالْقَوكُلِ وَالْهِدَايَةِ، فَظَهَرَ أَنَّ التَّوكُلُ أَصْلٌ لِجَمِيْعِ مَقَامَاتِ الإِيْمَانِ وَالإِحْسَانِ، وَلِجَمِيْعِ أَعْمَالُ الإِسْلامِ، وَأَنَّ مَنْزِلَتُهُ مِنْهَا كَمَنْزِلَةَ الْجَسِيْعِ مَقَامَاتُهُ وَأُسِّ، فَكَذَلِكَ لا يَقُومُ الرَّأْسُ إِلاَّ عَلَى البَدَنِ، فَكَذَلِكَ لا يَقُومُ الرَّأْسُ إلاَّ عَلَى البَدَنِ، فَكَذَلِكَ لا يَقُومُ الإِيْمَانُ [ومَقَامَاتُهُ وَأَعْمَالُهُ] " إلاَّ عَلَى سَاقِ التَّوكُلِ" (1).

قُلْتُ: وَفِي الآيةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ التَّوَكُلُ عَلَى اللهِ عِبَادَةٌ، وَعَلَى أَنَّهُ فَرْضٌ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكٌ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلام: ﴿ وَمَا رَجَا ( ٥ أَحَدٌ مَخْلُوقاً أَوْ تَوَكَّلَ عَلَّهِ إِلا خَابَ ظَنُّهُ فِيهِ،

<sup>(</sup>١) فِي ط: يمضوا.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: وإذ.

<sup>(</sup>٣) بَدُّلُ مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن فِي ط: وَمُقَوِّمَاته.

<sup>(</sup>٤) طَرِيْقُ الْهِجْرَتَيْن (ص/ ٣٢٧-٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: جاء.

فَإِنَّـهُ مُشْـرِكٌ: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرَّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيق﴾ [الحج:٣١]»(١).

قلت: لَكِنَّ التَّوكُّلَ عَلَى غَيْرِ اللهِ قِسْمَان:

أَحَدُهُمَا: التَّوكُلُ فِي الأُمُورِ الَّتِي لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلاَّ اللهُ، كَالَّذِينَ يَتَوكَلُونَ عَلَى الأَمْواتِ وَالطَّوَاغِيْتِ فِي رَجَاءِ مَطَالِهِمْ مِنَ النَّصْرِ وَالْحِفْظِ وَالرَّزْقِ وَالشَّفَاعَةِ، فَهَذَا شِرْكَ أَكْبُرُ فَإِنَّ هَذِهِ الأُمُورَ وَنَحْوَهَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلاَّ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى.

الثَّانِي: التَّوكُلُ فِي الأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ العَادِيَّةِ، كَمَنْ يَتَوكَّلُ عَلَى أَمِيْرِ أَوْ سُلُطَان فِي فِيْمًا جَعَلَـهُ اللهُ بِيَدِهِ مِنَ الرَّزْقَ أَوْ دَفْعِ الآذَى وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَهَذَا نَوْعُ شُرِلُا خَفِيٌ، وَلِيكَ لَهُ أَنْ يَتَوكُلُ الإنْسَان فِي فِعْلِ مَقْدُورِ عَلَيْهِ. وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوكُلُ عَلَى اللهِ، وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي تَيْسِيْرِ مَا وكله فِيْهِ كَمَا قرره عَلَيْهِ وَإِنْ وَكَلَهُ، بَلْ يَتَوكَّلُ عَلَى اللهِ، وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي تَيْسِيْرِ مَا وكله فِيْهِ كَمَا قرره شَيْخُ الإسلام (٢٠).

قَـالَ: (وَقَولُـهُ: ﴿إِنَّمَـا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيـنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُليَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيَّاناً وَعَلَى رَبُّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفَال:٢]).

قَالَ ابنُ عَبَّاسَ فِي الآيَةِ: «الْمُنَافِقُونَ لا يَدْخُلُ قُلُوبَهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عِنْدَ أَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَلاَ يُؤَمِّنُونَ بِشَيْءٍ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَلاَ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ، وَلاَ يُصَلُّونَ إِللهِ عَنْدَ أَمُوالِهِمْ، فَأَخْبَرَ اللهَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِيْنَ، ثُمَّ وَصَفَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ فَأَدُّوا فَرَائِضَهُ. رَوَاهُ ابنُ جَرِيْر وَابنُ أَبِي حَاتِم.

وَهَـذِهِ صِـفَةُ الْمُؤْمِنِ الَّـذِي إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِـلَ قَلَّبُهُ، أَيْ: خَافَ مِنَ اللهِ فَفَعَلَ أَوَامِـرَهُ، وَتَـرَكَ زَوَاجِـرَهُ، فَإِنَّ وَجَـلَ القَلْبِ مِنَ اللهِ يَسْتَلْزِمُ القِيَامَ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ،

<sup>(</sup>١) الفتَّاوَى الكُبّرَى(٢/ ٣١٦)، وَمَجْمُوعُ الفتّاوَى(١٠/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الفَتَاوَى الكُبْرَى (٢/ ٣١٦-٣١٩).

وَتْـرُكِ الْمَحْظُـورِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿ فَإِذَا ذُكِرَ فَإِنَّا الْجَـنَّةَ هِـيَ الْمَأْوَى﴾ [النَّازعَات: ٤٠-٤١]، وَلِهَذَا قَالَ السُّدِّيُّ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ هُو الرَّجُلُ يُرِيْدُ أَنْ يَظْلِمَ، أَوْ قَالَ: يَهِمَّ بِمَعْصِيَةٍ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَّقِ اللهَ فَيُحِلُ قَلَّهُ. رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةً، وَابنُ جَرِيْرٍ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ.

وَقُولُـهُ: (﴿ وَإِذَا تُلِيَّتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُـهُ زَادَتُهُمَ ۚ إِيْمَانُكُ ﴾ قَدِ<sup>(١)</sup> اسْتَدَلَّ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِهَذِهِ الآيَةِ وَأَمْثَالِهَا عَلَى زِيَادَةِ الإِيْمَانِ وَنُقْصَانِهِ.

قَالَ عُمَيْرُ<sup>(۲)</sup> بِنُ حَبِيْبِ الصَّحَابِيُّ: «إِنَّ الْإِيْمَانَ يِّزِيْدُ وَيَنْقُصُ» فَقِيْلَ لَهُ: وَمَا زِيَادَتُهُ وَمَا نُقْصَانُهُ؟ قَالَ: «إِذَا ذَكَرُنَا اللهَ وَخَشِيْنَاهُ فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ، وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِيْنَا وَنَسِيْنَا وَوَمَا نُقْصَانُهُ». رَوَاهُ ابِنُ سَعْدِ<sup>(۲)</sup>.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي هَذِهِ الْآَيَةِ: «الْإِيْمَانَ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ، وَهُوَ قُولٌ وَعَمَلٌ» رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم (أَ)، وَحَكَى الإجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ (٥)، وقَوْلُهُ: ﴿ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴾ أيْ: يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ بِقَلُوبِهِمْ مُفَوِّضْيِنَ

(١) فِي ط: فقد.

 <sup>(</sup>٢) فَي ط: عمر، وَهُوَ عمير بنُ حَبِيب بنِ خُمَاشَةَ الأَنْصَارِيُّ الْخَطْمِيُّ. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإصَابَة فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ سَعْلَا فِي الطَّبقَاتِ (٤/ ٣٨١)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٣٠٣٧)، وعَبْدُاللهِ ابنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي السُّنَّةِ (رقم ٦٢٤،٦٨)، وَابنُ بَطَّةَ فِي الإِبَانَةِ (رقم ١١٣١)، وَاللهَ عَبْدُ فِي شَرَح أُصُول اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ (رقم ١٧٢٨)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي شَعْبِ الإِيمَان (رقم ٥٧١٨)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي شَعْبِ الإِيمَان (رقم ٥٩٥)، وغَيْرُهُم وإسَّنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِه (رقم ١٠١٤٣، ٨٧٨٢)، وَاللالْكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاغْتِقَادِ (رقم ١١٢٧، ١٧٢٨)، وابنُ بَطَّةَ فِي الإَبانَة (رقم ١١٦٧) كُلُهُمْ بِلَفُظِ: «الإِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ» وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، وَلَكِنَّهُ مُتَوَاتِرٌ عَنِ السَّلْفِ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ نَقْلَ اَلاِجْمَاعِ فِي: الاِيْمَان لاَبِيَ عُبَيْدٍ (ص/١٩)، والتَّمْهِيْدِ (٩٣٨/٩)، وَطَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ(١٣٣/١)، وَحَاشِيَة ابن اَلقَيْم عَلَى مُخْتَصَر سُنَنِ أَبِي دَاوُدَلَا١/ ٢٩٣).

إِلَمْهِ أُمُورَهُمْ وَحْدَهُ لا شَمَرِيْكَ لَهُ، فَلاَ يَرْجُونَ سِوَاهُ، وَلاَ يَقْصِدُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ، وَلاَ يَرْغُبُونَ إِلاَّ إِلَيْهِ، يَعْلَمُونَ أَنَّ مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْمُعْوِنَ إِلاَّ إِلَيْمَانِ مِنْ الْمُومِنِيْنَ حَقًا بِثَلاثِ مَقَامَاتٍ مِنْ مَقَامَاتٍ مِنْ مَقَامَاتٍ الإِحْسَانِ وَهِي الْخَوْفُ، وَزِيَادَةُ الإِيْمَانِ، وَالتَّوَكُلُ عَلَى اللهِ وَحْدَهُ.

فَإِنْ قِيْلَ: إِذَا كَانَ الْمُؤْمِنُ حَقًا هُوَ الَّذِي فَعَلَ الْمَأْمُورَ وَتَرَكَ الْمَحْظُورَ فَلِمَاذَا(١٠) لَمْ يَذْكُو إِلاَّ خَمْسَةَ أَشْيَاءِ؟

قِيْلَ: لأنَّ (`` مَا ذُكِرَ مُسْتَلْزِمٌ لِمَا تُرِكَ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ وَجَلَ قُلُوبِهِمْ إِذَا ذُكِرَ اللهُ، وَزِيَادَةُ إِيْمَانِهِمْ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، مَعَ التَّوكُلِ عَلَيْهِ، وَإِقامِ الصَّلاَةِ عَلَى الوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ بَاطِناً وَظَاهِراً، وَالإَنْفَاقِ مِنَ الْمَال وَالْمَنَافِعِ؛ فَكَانَ هَذَا ('` مُسْتَلْزِماً لِلْبَاقِي، فَإِنَّ وَجَلَ القَلْبِ عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ يَقْتَضِي خَسْيَتَهُ وَالْخَوْفَ مِنْهُ، وَذَٰلِكَ يَدْعُو صَاحِبهُ إِلَى فِعْلِ الْمَأْمُورِ، وَتَرْكِ اللهِ يَقْتَضِي خَسْيَتَهُ وَالْخَوْفَ مِنْهُ، وَذَٰلِكَ يَدْعُو صَاحِبهُ إِلَى فِعْلِ الْمَأْمُورِ، وَتَرْكِ اللهِ يَقْتَضِي فِعْلَ اللهُ فِيمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ [إلا الله فَتَنْفِي وَعَلَا اللهُ يَقْدُرُ عَلَيْهِ [إلا الله فَكُأَ وَيَادَتُهُ عَلَى اللهِ فِيمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ [إلا الله (\*)] (\*) وَكِذَلِكَ المَالَّونُ اللهِ فِيمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ [إلا الله (\*)] (وَكِمْنُ طَاعَةِ اللهِ فيما لَقُدِرُ عَلَيْهِ وَأَصْلُ ذَلِكَ الصَّلاَةُ، وَالزَّكَاةُ، فَمَنْ قَامَ بِهَذِهِ وَمِنْ طَاعَةِ اللهِ فيما أَمُورَ لَوْمَ أَنْ يَأْتِي بِسَائِرِ الوَاجِبَاتِ، بَلِ الصَّلاَةُ وَقَلْكُ يَشُعُ اللهُ عَمْنَ القَوْمُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ وَالْعَامُ وَالْمَالُونَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْنَ المَّلَوْمُ اللهُ عَلَى المُعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى المَالِكُ الْمُ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمَالَامُ الْمَالُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُورُ اللهُ المُعَلِّلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْكُولِكُ اللهُ الم

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية آالانفال: (٦٤).

<sup>(</sup>١) فِي بِ: فَلَمَّا لا.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: كان.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط

<sup>(</sup>٤) فِي ب: هو.

<sup>(</sup>٥) ما بين الْمَعْقُوفَيْن ساقِطٌ من: ع، ض.

<sup>(</sup>٦) كِتَابُ الإيمَانِ مِنْ مَجْمُوعِ الفَتَاوَى(٧/ ١٩)

وَنَظُيْرُ هَذَا قُولُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ سُيُوْتَينَا اللهُ مَن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ﴾ [السَّوْبَة: ٥٥] فَتَأَمَّلُ كَيْفَ جَعَلَ الإِيْنَاءَ للهِ وَالرَّسُولِ كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧]، وَجَعَلَ الْحَسْبَ لَهُ وَحْدَهُ ﴿ فَالَم يَقُلُ: وَقَالُوا حَسْبَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ، بَلْ جَعَلَهُ خَالِصَ حَقِّهِ، كَمَا قَالَ: ﴿ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ﴾ وَلَمْ يَقُلُ: ﴿ وَإِلَى رَسُولِهِ، بَلْ جَعَلَ الرَّغُبَةَ إلَيْهِ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَإِلَى اللهِ رَبُّكَ فَارْغَبُ ﴾ وَالشَّوكُلُ وَالإَنابَةُ وَالْحَسْبُ للهِ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَإِلَى رَبُولُهِ، بَلْ جَعَلَ الرَّغُبَةُ وَالْإِنَابَةُ وَالْحَمْثُ للهِ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَإِلَى رَبُولُهِ، بَلْ جَعَلَ الرَّغُبَةُ وَالْإِنَابَةُ وَالْحَمْثُ للهِ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَإِلَى رَبُولُهُ وَالْإِنَابَةُ وَالْمَعْبُونَ ﴾ وَالمَبْحَوَدُهُ وَالمَّوْكُلُ وَالإِنَابَةُ وَالْحَمْثُ للهِ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَإِلَى اللهُ وَالمَنْهُودَ وَالنَّذُرُ وَالنَّوْكُلُ وَالإِنَابَةُ وَالْعَمْدَى وَالسَّجُودُ وَالنَّذُر وَالْحَلِفَ لا يَكُونُ إِلاَ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ». اثْتَهَى اللهِ عَبَادَةُ وَالتَقْوَى وَالسَّجُودَ وَالنَّذُر وَالْحَلِفَ لا يَكُونُ إِلاَ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى». اثْتَهَى

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وقَال.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: رَسُول الله.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

كُلاَمُهُ<sup>(۱)</sup>.

وَبِهَـذَا يَتَبَيْنُ مُطَابَقَـةُ الآيةِ لِلتَّرْجَمَةِ، لأَنَّ الله تَعَـالَى أَخْبَرَ أَنَّهُ حَسْبُ رَسُولِهِ، وَخَسْبُ أَتْبَاعِهِ، أَيْ: كَافِيهِمْ وَنَاصِرُهُمْ، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرِ، وَفِي ضِمْنِ ذَلِكَ [أَمْرٌ لَهُمْ] (أَ) بِإِفْرَادِهِ تَعَالَى بِالْحَسْبِ؛ اسْتِكْفَاءً بِكِفَايَتِهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى، وَذَلِكَ هُوَ التَّوكُفَاء بِكِفَايَتِهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى، وَذَلِكَ هُوَ التَّوكُفَاء بِكِفَايَتِهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى، وَذَلِكَ هُوَ التَّوكُفَاء بِكِفَايَتِهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى، وَذَلِكَ هُوَ التَّوكُلُ.

قَالَ: (وقَوْلُهُ ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق:٣]).

قَالَ ابِنُ القَيِّمِ: "أَيْ: كَافِيهِ، وَمَنْ كَانَ اللهُ كَافِيهِ وَوَاقِيهِ، فَلاَ مَطْمَعَ فِيهِ لِعَدُوهِ، وَلاَ يَضُرُهُ [إلاَّ أَذَى لا بُدُ مِنْهُ] (") كَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْجُوعِ وَالْعَطْشِ. وَأَمَّا أَنْ يَضُرُهُ وَلاَ يَضُرُهُ [إلاَّ أَذَى لا بُدُ مِنْهُ] أَبِداً، وَفَرْقٌ بَيْنَ الأَذَى الَّذِي هُوَ فِي الظَّهِرِ إيْذَاءٌ (أَنَّ وَهُوَ فِي الظَّهِرِ إيْذَاءٌ (أَنَّ وَهُوَ فِي الظَّهِرِ إيْذَاءٌ (أَنَّ وَهُوَ فِي الظَّهِرِ إيْذَاءٌ (أَنَّ مَنْ الضَّرَرِ الَّذِي يَشْتَفِي (أَنَّ بِهِ مِنْهُ، وَهُو فِي الظَّهِرِ إيْدَاءٌ (أَنَّ عَمْلُ جَزَاءً مِنْ نَفْسِهِ، وَجَعَلَ جَزَاءَ التَّوكُلُ عَلَيهِ قَالَ بَعْضُ السَّلَفُ: جَعَلَ اللهُ لَكُلِّ عَمَل جَزَاءً مِنْ نَفْسِهِ، وَجَعَلَ جَزَاءَ التَّوكُلُ عَلَيهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴿ وَلَمْ يَقُلُ اللهُ لَكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴿ وَلَمْ يَقُلُ اللهُ كَلَّ عَلَيهِ وَكُلُهِ ، وَكَادَتُهُ اللهُ مَعْرَا اللهِ عَلَى اللهِ حَقَ تَوَكُلُهِ، وَكَادَتُهُ اللهُ مَتَ وَكُلُهِ، وَكَادَتُهُ اللهُ مَا لَهُ عَلَى اللهِ حَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَى اللهِ حَقَ تَوكُلُهِ، وَكَادَتُهُ اللهُ مَوْرَعًا مَنْ اللهِ حَقَ تَوكُلُهِ، وَكَادَتُهُ اللهُ مَا لَا عَلَيْهِ وَقَامً وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا وَ لَعَمَالُ المَعْبُدُ عَلَى اللهِ حَقَالَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) زَادُ الْمَعَادِ(١/ ٣٥-٣٦)

<sup>(</sup>٢) فِي ب، ع، ض: أمرهم، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، أ

<sup>(</sup>٣) فِي ب: «الأذَى وَلا بُدَّ مِنْهُ»، وَالْمُثْبَتُ مِنْ بقية النُّسَخ وَبَدَائع الفَوائِدِ.

<sup>(</sup>٤) فِي بَدَائِعِ الفَوَائِدِ: إيذاء لَهُ

<sup>(</sup>٥) فِي بَدَائِعُ الفُوَائِدِ: يتشفى

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: لَهُ، وَفِي بَدَائعِ الفَوَائِدِ: نؤته.

<sup>(</sup>٨) فِي بَدَائعِ الفَوَائِدِ: مَخْرَجاً مِنْ ذَلِكَ

<sup>(</sup>٩) بَدَاثِعُ الفُّو الدر ٢/ ٧٦٦-٧٦٧-عالم الفوائد).

وَفِي أَسْرِ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «الرَّهْدِ» عَنْ وَهْبِ بِن مُنَبَّهِ: «قَالَ اللهُ - عَزَّ وجَلً - فِي بَعْضِ كَتُبِهِ: «قَالَ اللهُ - عَزَّ وجَلً - فِي بَعْضِ كَتُبِهِ: «قَالَ اللهُ - عَزَّ وجَلً - فِي بَعْضِ كَتُبِهِ: «بَعِزَّتِي إِنَّهُ مَنِ اعْتَصَمَ بِي، فَإِنْ كَاذَتُهُ السَّمَواتُ بِمَنْ (() فِيْهِنَ، وَالأرضُونَ بِمَنْ فَيْهِ بَهِ فَإِنِّي أَقْطَعُ يَدَيْهِ مِنْ أَسْبَابِ السَّمَاء، وَأَخْسِفُ مِنْ تَحْتِ قَدَمْيهِ الأَرْضَ، فَأَجْعَلُهُ فِي الْهُوَاء، ثُمَّ أَكِلُهُ إِلَى نَفْسِهِ، كَفَى بِي لِعَبْدِي مَالاً (()، إِذَا كَانَ عَبْدِي فِي طَاعَتِي أَعْطِيهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَنِي، وَأَسْتَجِيبُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْعُونِي، فَأَنَا أَعْلَمُ بِحَاجَتِهِ الَّتِي تَرْفَقُ بِهِ (() مِنْهُ (()).

وَفِيَ الآية ذَلِيْلٌ عَلَى فَضْلِ التَّوكُلِ، وَآتُهُ أَعْظَمُ الاْسْبَابِ فِي جَلْبِ الْمَنَافِع، وَدَفْعِ الْمَضَارُ، لآنَ اللهَ عَلَّقَ الْجُمْلَةَ الآخَيْرَةَ عَلَى الآوْلَى تَعْلِيْقَ الْجَزَاءِ عَلَى الشَّرْطِ، فَيَمْتَنعُ أَنْ يَكُونَ وُجُودُ الشَّرْطِ كَعَدَمِهِ؛ لأنَّهُ تَعَالَى رَتَّبَ الْحُكْمَ عَلَى الوَصْفِ الْمُنَاسِبِ لَهُ، فَعُلِمَ أَنَّ تَوكُلُهُ هُوَ سَبَبُ كُوْنَ اللهِ حَسْبًا لَهُ، ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسلام (١٠).

وَفِيْهَا تُنْبِيْهُ عَلَى القِيَامِ بِالْأَسْبَابِ مَعَ التَّوَكُّلِ، لأَنَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى ذَكَرَ التَّقْوَى، ثُمَّ ذَكَرَ التَّقْوَى، ثُمَّ ذَكَرَ التَّقْوَى، ثُمَّ ذَكَرَ التَّوَكُلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة: ١١] فَجَعَـلَ [المتَّوكُل مَعَ] ((()) التَّقُوى الَّذِي هُـوَ قَيَامٌ بِالاسْبَابِ (()) الْمَأْمُورِ بِهَا، فَحَيْنَذِ إِذَا تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ؛ فَهُو حَسْبُهُ، فَالتَّوكُلُ بِدُونِ القِيَامُ بِالاَسْبَابِ الْمَأْمُورِ بِهَا،

<sup>(</sup>١) في أ، ط: وَمَن.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ب: بذلك، وَالْمُثْبَتُ من: أ، وَفَتْحِ الْمَحِيْدِ(٢/ ٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ضَ.

<sup>(</sup>٥) روَاه الإِمَامُ ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ(رقم٣١٨)، والإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ(ص/ ٣٥،٩٦)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(رقم١٦٥٢)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(٣٨/٤) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ إِلَى وَهْبُو.

<sup>(</sup>٦) جَامِعُ الرَّسَائِل- رِسَالَةٌ فِي تَحْقِيْقِ التَّوَكُلِ(ص/ ٨٨).

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنَ الْمَعْقُونَيْن َسَاقِطٌ من: ط.

<sup>(</sup>٨) فِي ب،ضَ: الأسباب.

عَجْزٌ مَحْضٌ، وَإِنْ كَانَ مَشُوباً بِنَوْعِ مِنَ التَّوَكُلِ، فلاَ يَنْبَغِي لِلْمَبْدِ أَنْ يَجْعَلَ تَوَكُلَهُ عَجْزاً، وَلاَ عَجْزاً، وَلاَ عَجْزاً، وَلاَ عَجْزاً، وَلاَ عَجْزاً، وَلاَ مَجْمَلةِ الأَسْبَابِ الَّتِي لا يَتِمُّ الْمَقْصُودُ إِلاَّ بِهَا كُلُهَا. ذَكَرَ مَعْنَاهُ ابنُ القَيِّمِ (١١).

قَالَ: (عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: ﴿ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، قَالَهَا إِبرَاهِيمُ - النَّلِيُ - حِيْنَ أَلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيَانًا ﴾ الآية [آل عمران: ١٧٣]، رَوَّاهُ البُخَارِيُ (٢)). البُخَارِيُ (٢)).

قُولُكُ: (﴿حَسْبُنَا اللهُ﴾) أيْ: كَافِينَا فَلاَ نَتُوكَلُ إِلاَّ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق:٣] أيْ: كَافِيهِ. كَمَا قَالَ: ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدُهُ﴾ [الزمر:٣٧].

قُولُكُ: (﴿ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾) أيْ: نِعْمَ الْمَوْكُولُ (٣) إلِيَّهِ، الْمُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ؛ كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِاللهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٨] فَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ العَظِيْمَةُ التَّوكُلُ عَلَى اللهِ وَالالْتِجَاءَ إلَيْهِ.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: "وَهُوَ حَسْبُ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ، وَكَافِي مَنْ لَجَا إِلَيْهِ، وَهُو الَّذِي يُومُنُ خَوْفَ الْخَائِفِ، وَيُجِيْرُ الْمُسْتَجِيْرَ وَهُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى، وَنِعْمَ النَّصِيْرُ، فَمَنْ تُولَأُهُ، وَاسْتَنْصَرَ بِهِ، وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ، وَانْقَطَعَ بِكُلِّيَّةِ إِلِيهِ؛ تَولاًهُ، وَحَفِظُهُ، وَحَرْسَهُ، وَصَانَهُ، وَمَنْ خَافَهُ، وَاتَّقَاهُ؛ أَمَّنَهُ مِمَّا يَخَافُ وَيَحْذَرُ، وَجَلَبَ إليهِ كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إليه مِنْ الْمَنَافِمِ» (1).

<sup>(</sup>١) الْمَجَوَابُ الكَافِي (ص/١٠)، وَالفَوَائِدُ (ص/ ٨٧)، وَمَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ (٣/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) فِي طَ: الْمُوكل.

<sup>(</sup>٤) طَرِيْقُ الْهِجِرَتَيْنِ (ص/ ٣٣١).

قُولُهُ: (قَالَهَا إِبْرَاهِيْمُ ﷺ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ) فِي (١) رَوَايَةٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَـانَ آخَرُ قَوْل إِبْرَاهِيْمَ- النَّكِيْ - حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: ﴿حَسْبُنَا اللَّه وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ القِصَّةَ فِي سُوْرَةِ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ.

قُولُهُ: (وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ) إِلَى آخِرِهِ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ أُحُدٍ مَا كَانَ، بَلَخَ النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَمَنْ مَعُهُ قَدْ أَجَمَعُوا الكَرَّةَ عَلَيْهِمْ فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ، وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَّرُ وَعُمْرَ وَعُمْراً وَعَلِيِّ، وَالزُّبِيرُ وَسَعْدٌ وَطَلْحَةُ وَطَلْحَةُ النَّبِي ﷺ، وَمَعَهُ إِنِي مَعْودٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ النَّمَانِ وَعَبْدُاللهِ بِنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ الْجَرَاحِ فِي سَبْعِيْنَ رَاكِباً حَتَّى انْتَهَى إِلَى حَمْرًاءِ الأَسْدِ، وَهِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى الْجَرَاحِ فِي سَبْعِيْنَ رَاكِباً حَتَّى انْتَهَى إِلَى حَمْرًاءِ الأَسْدِ، وَهِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى اللهُ الرُّعْبَ فِي قَلْبِ أَي سُفْيَانَ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَّةً، وَمَرَّ بِهِ لَلْاقَةٍ أَمْ يَاللهُ القَيْسِ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَالُوا" كَبْ أُرِيدُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَهَلْ أَتُمْ مُبَاللهِ مَعْمُ وَمَ اللهُ اللهُ وَمَعْمَ اللهُ اللهُ وَإِلَى أَصْحَابِهِ لِنَسْتُأْصِلَ ") بَقِيتَهُمْ، فَمَرَّ الرَّكُبُ مُنَا اللهُ وَيْعُمَ الْوَكِيلُ ﴾ وَالقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ فِي السَّيرِ وَالتَّفَاسِيرِ ('') . بَيْ السَّيرِ وَالتَفَاسِيرِ ('') . فَيَالَ أَبُو سُفُيانَ وَأَصْحَابُهُ وَالْمَالِ اللهُ وَمُعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ وَالقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ فِي السَّيرِ وَالتَفَاسِيرِ ('') . فَيَالَ اللهُ وَعُمْمَ الْوَكِيلُ ﴾ وَالقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ فِي السَّيرِ وَالتَفَاسِيرِ ('') .

فَفِي هَاتَيْنِ القِصَّتَيْنِ فَضْلُ هَذِهِ الكَلِمَةِ العَظِيْمَةِ (٥)، وَأَنَّهَا قُوْلُ إِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي الشَّدَائِدِ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ: ﴿ إِذَا وَقَعْتُمْ فِي

<sup>(</sup>١) فِي بِ: في.

<sup>(</sup>٢) فِي أ، ط: فَقَالُوا، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب،ع، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: تستأصل.

<sup>(</sup>٤) رَوَى النَّسائِيُّ فِي الكَبْرَى(رقم ١١٠٨٣)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيرِ(رقم ١١٦٣٢)، وَغَيْرُهُمَا نَحْوَ ذَلِكَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَصَحَّحَهُ السُّيُّوطِيُّ فِي لَبُابِ النَّقُولِ(ص/ ٦٦). وَانْظُرْ: فَتَحَ البَارِيُّ (٨/ ٨٣٨) فَقَدْ صَحَّحَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ عَنْ عِحْرِمَةَ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

الأمْرِ العَظِيْمِ فَقُولُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ » رَوَاهُ ابنُ مَرْدَوَيْهِ (١).

وَأَنَّ القِيَامَ بِالأَسْبَابِ مَعَ التَّوكُلِ عَلَى اللهِ لا يَتَنَافَيَان، بَلْ يَجِبُ عَلَى العَبْدِ القِيَامُ بِهِمَا، كَمَا فَعَلَ الْخَلِيْلِان عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ، وَلِهَ ذَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ الْصَّحِيْحِ الَّذِي رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَمَا أَدْبَر: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَمَا أَدْبَر: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَر: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَ: « مَا قُلْتَ؟ » قَالَ: اللهُ عَلَيْ الرَّجُلَ » ، فَقَالَ: « مَا قُلْتَ؟ » قَالَ: قُلْتُ حَسْبِيَ اللهُ يَلِكُ أَمْرٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ » (٢).

وَفِي الآيةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الإِيْمَانَ يَرِيْدُ وَيَنْتُصُ. قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَزَادَهُمْ إِمْمَانَا﴾ قَالَ: «الإِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ» (٣)، وَعَلَى أَنَّ مَا يَكْرَهُهُ الإِنْسَانُ قَدْ يَكُونُ خَيْراً لَهُ، وَأَنَّ التَّوكُلُ أَعْظَمُ الْأسَبَابِ فِي حُصُولِ الْخَيْرِ وَدَفْعِ الشَّرِّ فِي النَّتِيَا وَالآخِرَةِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ مَرْدَوَيْهِ - كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابن كَثِيْرِ(١/ ٤٣١) - وإسنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ، رُواتُهُ ثِقَاتٌ، إلاَّ أَبَا خَيْتُمَةَ مُصْعَبَ بنَ سَعِيْدِ فَإِنَّهُ صَدُوقٌ، قَدْ ضَعَّفَهُ ابنُ عَدِيِّ، وَذَكَرُهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثَّقَاتِ وَقَالَ: «رُبَّمَا أَخْطَأً، يُعْتَبُرُ حَدِيثُهُ إِذَا رَوَى عَنِ الثَّقَاتِ وَبَيْنَ السَّمَاعَ فِي خَبَرِهِ لأَنَّهُ كَانَ مُدَلِّساً»، وقَدْ صَرَّح بالتَّحْدِيثِ هَنَا . وقالَ ابنُ كَثِيْر عَنِ الْحَدِيْث: غَرِيْبٌ. وضعفه الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ الفَدِيْرِ (١/ ٤٥٤)

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِيَ الْمُسْنَدِ(٦/٤٢)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٦٢٧)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى(رقم ٢٧٤٩)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى(رقم ٢٧٤٩)، والنَّبِهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى(١٨١/١٠) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ المُعْجَمِ الكَبْرِ (١٨١/١٥) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ؛ صَرَّحَ فِيْهِ بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيْدِ بِالتَّصْرِيحِ بالتَّحْدِيْثِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَفِيْهِ سَيْفَ الشَّامُ وَقَالَ النَّسائِيُّ:لا أعرفُهُ. الشَّامِيُّ تَابِعِيُّ كَبِيْرٌ، وَقَدْ وَقَقُهُ العِجْلِيُّ وَابنُ حِبَّانُ، وَقَالَ النَّسائِيُّ:لا أعرفُهُ.

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: فأن.

( 44)

## بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ أَفَا مِنُواْ مَكْرَ اللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾

وَقُولُهُ: ﴿وَمَن يَقَنُطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُونَ﴾ [الحجر:٥٦]

وَعَـن ابـنِ عَـبَّاسٍ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ سُـئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ؟ فَقَالَ: « الشَّركُ بِاللهِ، وَالْيَاسُ مِن رَوْح اللهِ، وَالْأَمنُ مِن مَكْرِ اللهِ » .

وَعَنِ ابِنِ مَسْعُودٍ - ﷺ - قَالَ: «أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالأَمنُ مِن مَكرِ اللهِ، وَالقَّنُوطُ مِن رَحْمَةِ اللهِ، وَاليَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ» رَوَاهُ عَبدُالرَّزَّاقِ

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ الأَعْرَافِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ الْحِجْرِ.

الثَّالِثَةُ: شِدَّةُ الوَعِيْدِ فِيْمَنْ أَمِنَ مَكْرَ اللهِ.

الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الوَعِيدِ فِي القُّنُوطِ.

### يَابُ

قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَفَامُنُواْ مَكْرَ اللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١) الْمَرَادُ بِهَـنِهِ السَّرْجَمَةِ التَّنْبِيهُ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ مَقَامٍ (٢) الرَّجَاءِ وَالْخُوْف، وَلِذَلِكَ ذَكَرَ بَعْدَ هَذِهِ الآيةِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقَنْطُ مِن رَّحْمَةٍ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُونَ﴾ [الحجر: ٧٥] هَذَا اللهِ مَقَامُ الأنبِيَاءِ وَالصَّدِيقِيْن، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَقْنُولُ يَعْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُونَ اللهِ هُو النَّقَرُبُ بِحَبِّهِ وَطَاعَتِه، ثُمَّ ذُكْرَ الرَّجَاءَ وَالْخُوفَ وَهَذه أَرْكَانُ الإِيْمَان.

وَقَىالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنْبَيَاء: ٩٠].

وقَــالَ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيْم - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - : ﴿وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعَام: ٨٠].

وَقَالَ عَنْ شُعَيْبِ: ﴿قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدُنَا فِي مِلْتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَانَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لُنَا أَن تَعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّنَا﴾ [الأعرَاف: ٨٩] فَوكلا<sup>(١)</sup> الأمْرَ إلَى مَالِكِهِ، وقَالَ تَعَالَى عَنِ المَلائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مُن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمُرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠] وقَالَ النَّبِيُ ﷺ: « إِنِّي لاَّعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَالسَّدَّمُ مُن لَهُ حَشْيَةٌ » .

وَكُلَّمَا قَوِيَ إِيْمَانُ العَبْدِ وَيَقِينُهُ قَوِيَ خَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ مُطْلَقاً. قَالَ اللهُ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (آية/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) في ب: وهذا.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: فوكل.

﴿إِلَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨] وَقَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ \* وَالَّذِينَ يُوْتُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ \* وَالَّذِينَ يُوْتُونَ ﴾ [الْمُؤمِنُونَ: ٧٥- ٦]. وَالَّذِينَ يُوْتُونَ ﴾ [الْمُؤمِنُونَ: ٧٥- ٦]. قَالَتُ (١) عَائِشَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُو الرَّجُلُ يَرْنِي وَيَسُوقُ ويَخَافُ أَنْ يُعَاقَبَ، قَالَ: ﴿ لاَ يَا بِنْتَ الصَّلَيْقِ، هُوَ الرَّجُلُ يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيَخَافُ أَنْ لاَ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِي وَابِنُ جَرِيْرٍ وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (١).

قَـالَ ابـنُ القَـيِّم: «الْخَوْفُ مِنْ أَجَلِّ مَنَازِلِ الطَّرِيقِ، وَخَوْفُ الْخَاصَّة أَعْظَمُ مِنْ خَوْفِ العَامَّةِ، وَهُمْ إلَيْهِ أَحْوَجُ، [وَهُوَ بِهِمْ] أَنَّ أَلْيَقُ وَلَهُمْ ('') أَلْزَمُ، فَإِنَّ العِبْدَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِيْماً أَوْ مَـائِلاً عَنِ الاسْتِقَامَةِ. فَإِنْ كَانَ مَاثلاً عَنِ الاسْتِقَامَةِ فَخَوْفُهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: وقالت.

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٦/ ١٥٩، ٢٠٥)، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٧٥)، وَإِسْحَاقُ بِنُ رَاهَوْيَهِ فِي مُسْنَدِه (رقم ٢١٥)، وَالتُّرْهِدِيُّ فِي سُنَنِه (رقم ٣١٧)، وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِه (رقم ٢١٩٤)، وابنُ جَرِيْر فِي مَسْنَدِه (رقم ٢٩١٧)، وابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ ، وابنُ الْمُنْذِر - كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْثُور تَعْمَى فِي تَفْسِيْرِهِ ، وابنُ الْمُنْذِر - كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْثُور (٢/ ٢٥٥) وابنُ أَلْمُنْذِر - كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْثُور (٢/ ٣٧٥) وَصَحَّحُهُ، وَوَافَقَهُ الدَّهَيِّ، والنَّبِهُ قِي فِي شُعَبِ الإِيْمَان (رقم ٢٩٣٧)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَهُو لَمْ يُدْرِكُهَا ، وَلَكِنْ رَوَاهُ الطَّبِرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٨ ٣٣/)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٨ ٣٣/)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ غَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ سَعِيْدِ عَنْ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الأُوسَطِ (رقم ٣٩٩٥) وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ سَعِيْدِ عَنْ أَلِي مَنْ أَيِي هُرِيْرَةً عَنْ عَائِشَةً ، فَعُرِفَتِ الواسِطَةُ، وَصَحَ الْحَدِيْثُ، وَالمَّهُ لَقِهِ وَمَعَ الْحَدِيْثُ ، وَالْمُدُونُ وَلَهُ لَقِهِ الْعَلْ (١٩٣/١٣)، وَالْمَرْقُ وَانْ كَانَ الدَّارَقُطْنِيُ ذَكَرَ أَنَّ المُنْقَطَعَ هُوَ الْمُدِيُّ وَالْمُ فِي الْعَلْ (١٩٣٤). وَالْحَدِيْثُ وَالْدُولُولُولُ كَمَا فِي العلل (١٩٣٤). وَالْحَدِيْثُ مَاحِيْحٌ . واللهُ أَعْلُمُ .

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: وهم به.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَلَهُ.

العُقُوبَةِ عَلَى مَيْلِهِ، وَلاَ يَصِحُّ الإِيْمَانُ إلاَّ بِهَذَا الْخَوْفِ، وَهُوَ يَنْشَأُ مِنْ كَلاَئَةِ أُمُورٍ: أَحَدُهَا: مَعْرِفَتُهُ بِالجِنَايَةِ وقُبْحِهَا.

وَالثَّانِي: تَصْدِيْقُ الوَعِيْدِ، وَأَنَّ اللهَ رَئَّبَ عَلَى الْمَعْصِيَّةِ عُقُوبَتَهَا.

التَّالِثُ: آلَّهُ لا يَعْلَمُ آلَهُ (۱) يُمنَعُ مِنَ التَّوبَةِ، وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِذَا ارْتَكَبَ اللَّذُنَبِ. فَبِهَذِهِ الْأَمُورِ الشَّلائِة يَتِمُّ لَهُ الْخَوْفُ، وَبِحَسَبِ (۱) قُوتِهَا وَضَعْفِهَا يَكُونُ قُوتًا الْخُوف، وَضَعْفِهَا يَكُونُ قُوتًا الْخُوف، وَضَعْفِهَا يَكُونُ قُوتًا الْخُوف، وَضَعْفَهُ؛ هَذَا قَبْلَ اللَّذُنبِ، فَإِذَا عَمِلُهُ كَانَ خَوْفُهُ أَشَدً. وَبِالجُمْلَةِ فَمَنِ السَّتَقَرُّ فِي قَلْبِهِ ذِكْرُ الدَّارِ الآخِرَةِ وَجَزَائِهَا، وَذِكْرُ الْمَعْصِيةِ وَالتَّوَعُدِ عَلَيْهَا، وَعَدَمِ السَّتَقَرُّ فِي قَلْبِهِ ذِي التَّوفُ مَا لا يَمْلِكُهُ، وَلاَ الوَّتُوقُ (۱) بِالتَّومُ وَ النَّصُوحِ، هَاجَ مِنْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَوْفِ مَا لا يَمْلِكُهُ، وَلاَ يُفَارِقُهُ أَنَّ مُسْتَقِيْما مَعَ اللهِ؛ فَخَوْفُهُ يَكُونُ مَع (۱) جَرَيَانِ اللهُ مُقَلِّبُ القُلُوبِ.

وَمَا مِنْ قَلْبِ إِلاَّ وَهُوَ بَيْنَ إِصَبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ - عَزَّ وَجَلَّ - فإنْ شَاءَ أَنْ يُقِيْمَهُ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَزِيْغَهُ أَزَاغَهُ، كَمَا ثَبُتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١) وَكَانَتْ أَكُثُرُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ب،ع، ضَ، وَفِي طَرِيْقِ الْهِجْرَتَيْنِ:لَعَلَّهُ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ:ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وسبب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الوقوف.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَلاَ يفَارق.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(7)</sup> وَرَدَ فِي ذَلِكَ عِدَّةُ أَحَادِيْثَ عَنْ عَدَدٍ منَ الصَّحَابَةِ مِنْهَا: عَنِ النَّوْاسِ بِنِ سِمْعَانَ الكِلابِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولَ: ﴿ مَا مِنْ قَلْبِ إِلا وَهُوَ بَيْنَ إِصَبَعِيْنِ مِنْ أَصَابِعٍ رَبِّ العَالَمِيْنَ إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيْمَهُ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيْغُهُ أَزَاعُهُ، وَكَانَ يَقُولُ: يَا مُقَلِّبَ القَّلُوبِ ثَبْتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِيْنِكَ، وَالْمِيْزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَن - عَزَّ وَجَلً - يَرْفَعُ فَوْمًا، وَيَخْفِضُ آخَرِيْنَ إِلَى يَوْمِ القيامةِ ﴾ . رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٤/ ١٨٢)، وابنُ مَاجَهُ (رقم ١٩٩٩) ، والنَّسَائِيُّ فِي الكَبْرَى (رقم ٧٧٣٨) وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وابنُ مَاجَهُ (رقم ١٩٩٩) ، والنَّسَائِيُّ فِي الكَبْرَى (رقم ٧٧٣٨) وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ

يَمِيْنِهِ « لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ »(١).

ويَكْفِي فِي هَـذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال: ٤٤]، فَأَيُّ قَرَار لِمَنْ هَذِهِ حَالُهُ وَمَنْ أَحَقُ بِالْخَوْفِ مِنْهُ، بَلْ خَوْفُهُ لازِمْ لَهُ فِي كُـلُ حَال، وَإِنْ تَوَارَّى عَنْهُ بِغَلَبَةٍ حَال أُخْرَى عَلَيهِ؛ فَالْخَوْفُ حَشُو قُلْهِ، لَكِنْ تَوَارَى عَنْهُ بِغَلَبَةٍ خَال أُخْرَى عَلَيهٍ؛ فَالْخَوْفُ الأوَّلُ ثَمَرَةُ العِلْمِ بِهِ، فَالْخَوْفُ الأوَّلُ ثَمَرَةُ العِلْمِ بِهِ، فَالْخَوْفُ الأوَّلُ ثَمَرَةُ العِلْمِ بِالوَعْدِ وَالوَعِيْدِ، وَهَـذَا الْخَوْفُ ثَمَرةُ العِلْمِ بِقُدْرَةِ اللهِ – عَزُ وَجَلً – وَعِزْتِهِ وَجَلالِهِ، وَأَلَهُ المُعَرِدُ وَأَنَّهُ المُحَرِّكُ لِلْقَلْبِ، المُصَرِّفُ لَهُ كَيْفَ يَشَاءُ، لا إِلَهُ وَالعَرْبُ الْعَلْمِ، وَقَدْ الْعَرْبُ الْعَلْمِ، وَلَّهُ المُحَرِّكُ لِلْقُلْبِ، المُصَرِّفُ لَهُ كَيْفَ يَشَاءُ، لا إِلَهُ إِلاَّهُ هُوَ العَزِيْزُ الحَكِيْمُ النَّتَهَى ﴿ \* ). فَهَذَا الْخَوْفُ الثَّانِي هُو مِنْ خَوْفِ الْمَكْرِ.

إِذَا عَلِمْتَ هَـنَدَا، فَمَعْنَى الآيةِ الْتُرْجَمِ لَهَا أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ حَالَ أَهُلِ القُرَى الْمُكَثَبِيْنَ لِلرُّسُلِ؛ بَيَّنَ أَنَّ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ هُوَ الأَمْنُ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَعَـدَمُ الْخَوْفِ مِنْهُ، كَمَا قَالَ: ﴿أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ لَا لَمُونَ ﴾ [الأغراف: ٩٧] نائِمُونَ \* أَو أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا ضَحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأعْرَاف: ٩٧] الله وَ أَمِن أَهْلُ الْقَرَى أَن يَكُونَ اسْتِدْرَاجًا، فَقَالَ: ﴿أَفَامِنُواْ مَكْرُ اللهِ فَلاَ يَأْمُنُ مَكْرَ اللهِ الشَّوَاءِ، بِأَنْ يَكُونَ اسْتِدْرَاجًا، فَقَالَ: ﴿أَفَامِنُواْ مَكُو اللهِ فَلاَ يَأْمُنُ مَكُرَ اللهِ لِللهِ الْخَوْفِ النَّذِهُ اللهِ الْخَوْفِ النَّخُوفِ الْخَوْفِ النَّهِ اللهِ الْمَالِكُونَ. فَذَلًا عَلَى وُجُوبِ الْخَوْفِ مِنْ مَكُر اللهِ.

قَالَ الْحَسَنُ: «مِنْ وَسَّعَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرَ أَنَّهُ يَمْكُو بِهِ فَلاَ رَأْيَ لَهُ، وَمَنْ قَتَّرَ عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>رقم ٩٣٤) ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحْيِحَيْنِ (١/ ٥٢٥) وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ. وَرَوَاهُ غَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (٢٧/١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ اللَّبِخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٢٤٣-البغا) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ ﴿... (٢) طَرِيْقُ الْهِ بَنِ عُمَرَ ﴿... (٢) طَرِيْقُ الْهِ بَجْرَتُيْن (ص/ ٤٦٦-٤٦٨).

فَلَمْ يَرَ أَنَّهُ يَنْظُرُ لَهُ فَلاَ رَأْيَ لَهُ»(١).

وقـَـالَ قَــَتَادَةُ: «بَغَــتَ القَــوْمَ أَمْـرُ اللهِ، وَمَــا أَخَــذَ اللهُ قَوْماً قَطُ إِلاَّ عِنْدَ سَلْوَتِهِمْ وَغِــرَتِهِمْ<sup>(۲)</sup> ونِعْمَتِهِمْ، فَلاَ تَغْتَرُوا<sup>(۳)</sup> بِاللهِ إِنَّهُ لا يَغْتَرُ بِاللهِ<sup>(٤)</sup> إِلاَّ القَوْمُ الفَاسِقُونَ»ُ <sup>(٥)</sup> رَوَاهُمَا ابنُ أَبِي حَاتِم.

وَفِي الْحَدْيْثِ: ﴿ إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِي الْعُبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابنُ جَرِيْرِ وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ (١).

وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ بنُ رَافِع: «مِنَ الأَمْنِ مِنْ مَكْدِ اللهِ إِقَامَةُ العَبْدِ عَلَى الذَّنْبِ يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْمَغْفِرَةَ». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم (٧).

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةٍ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُونَ﴾ [الحجر:٥٦]).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ(رقم ٧٢٩٣)، وَأَبُو الشَّيْخِ - كَمَا فِي الدُّرُّ الْمَنْتُورِ(٣/ ٢٧٠)- وَفِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولٌ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فَلا تغتر.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بِهِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٧٢٩٤،٨٧٦)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَأَبُو الشَّيْخِ - كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْثُورُ (٣/ ٢٧٠)- وإسنادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ١٥٤)، وَفِي الرُّهْدِ (ص/ ١٢)، وابنُ أَبِي اللَّنْيَا فِي الشَّكْرِ (رقم ٣٣)، وابنُ جَرِيْرِ الطَّبَرِيُّ الشَّكْرِ (رقم ٣٧٢)، وابنُ جَرِيْرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٧٢٨٨)، وَالطَّبُرُانِيُّ فِي الْمُسْنِدِهِ (رقم ٧٢٨٨)، وَالطَّبُرُانِيُّ فِي الْمُسْنَدِهِ (رقم ٢٧٧)، وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٧٢)، وابنُ قَانِع فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ (٢/ ٢٧٢) وَغَيْرُهُمْ عَنْ عُقْبَةُ بن عَامِرٍ وَهُو حَدِيْث صَحِيْحٌ بِطُرُقِهِ.

<sup>(</sup>٧) رَوَّاهُ ابنُ أَبِي حَاْتِم فَي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٧٧٣) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ إِلَى إِسْمَاعِيْلَ .

نَبَّهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ - بِهَذِهِ الآيةِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْف، فَإِذَا خَافَ فَلاَ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ الله، بَلْ يَرْجُوهَا مَعَ العَمَلِ الصَّالِحِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ آمَنُواْ وَاللّذِينَ آمَنُواْ وَاللّذِينَ اللّهِ أُولَيثِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المقرة: ٢١٨].

فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُمْ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ مَعَ الاجْتِهَادِ فِي الأعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَأَمَّا الرَّجَاءُ مَعَ الإصْرَارِ عَلَى الْمَعَاصِي؛ فَذاكَ مِنْ غُرُورِ الشَّيْطَان؛ إذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ.

فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ ﴾ حِكَايَةٌ قُول إِبْرَاهِيْمَ - السَّيَّ - لَمَّا بَشُرَتُهُ المَلائِكَةُ بِولَدِهِ إِسْحَاقَ - السَّيِّ - فَمَّا بَشُرَتُهُ المَلائِكَةُ إِلَى مَّن مَّسَنِيَ الْكِبَرُ فَهِمَ تُبَشُرُونَ ﴾ [الحجر: ٥٤] اسْتِبْعَاداً لِوُقُوعِ هَذَا فِي العَادَةِ مَعَ كِبَر السِّنِّ مِنْهُ وَمِنْ زَوْجَتِهِ ﴿ قَالُوا بَشَرُنُكُ بِالْحَقِّ ﴾، أيْ: الَّذِي لا رَيْبَ فِيْهِ وَلاَ مَثَنويَّةٌ، بَلْ هُو أَمُرُ الَّذِي إِذَا أَرَادَ شَيْئاً: ﴿ فَإِنْمُ بَعُدَ مِثْلُهُ فِي العَادَةِ الَّتِي إِذَا أَرَادَهُ مَثْنُولًا لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [البقرة: ١٧٥] وَإِنْ بَعُدَ مِثْلُهُ فِي العَادَةِ الَّتِي أَجْرَاهُا، فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ يَسِيْرٌ إِذَا أَرَادَهُ، ﴿ فَلا تَكُنْ مِنَ القَانِطِيْنَ ﴾، أيْ: [مِنَ القِيسِيْنَ] (١٠ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، فَالَ إِبْرَاهِيْمُ السِّيْنَ إِلَى مَنْ القَانِطِيْنَ ﴾، أيْ: [مِنَ الضَّالُونَ ﴾ [الحجر: ٥٦] فَأَجَابَهُمْ بِاللَّهُ لَيْسَ بِقَانِطٍ، ولَكِنْ يَرْجُو مِنَ اللهِ الوَلَدَ، وَإِنْ لَكُونَ يَرْجُو مِنَ اللهِ الوَلَدَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ كُبُرَ وَأَسَنَتِ امْرَأَتُهُ ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ قُدُرَةِ اللهِ ورَحْمَتِهِ مَا هُو أَبْلُهُ مُن ذَلِكَ.

قَالَ السُّدِّيُّ: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ﴾ قَالَ: «مَنْ يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ» رَوَاهُ ابنُ أبي حَاتِم (٢)، ﴿ إِلاَّ الضَّالُونَ ﴾ قَالَ بَعْضُهُمْ: «إلاَّ الْمُخْطِئُونَ طَرِيقَ الصَّوَابِ أوِ الكَافِرُونَ » (٣)، كَقَوْلِهِ: ﴿ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾.

وَفِي حَدِيْتُ مَرْفُوعٍ: « الفَاجِرُ ( الفَاجِرُ الرَّاجِيَ لِـرَحْمَةِ اللهِ أَقْرَبُ مِنْهَا مِنَ العَالِدِ

<sup>(</sup>١) فِي ط: لا تيأس.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرْ: الدُّرَّ الْمَنْثُورَ (٥/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) قَالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الكَشَّافِ(٢/٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) فِي النُّسَخ الْخَطِّيَّةِ : العَاجِزُ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ مَصَادِرِ التَّخْرِيْجِ.

القَنِطِ (١ ) » رَوَاهُ الْحَكِيْمُ التَّرْمِذِيُ (٢) وَالْحَاكِمُ فِي «تَارِيخِهِ» (٢٠).

قَـالَ: (وَعَـن ابـنِ عَـبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ؟ فَقَالَ: « الشِّركُ بِاللهِ، وَاليَاسُ مِن رَوْحِ اللهِ، وَالأَمنُ مِن مَكْرِ اللهِ ») .

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَابِنُ أَبِي حَاتِم (أَ) مِنْ طَرِيقِ شَبِيْبِ بِنِ بِشْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابِنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مُتَكِئاً فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا الكَباثِرُ؟ فَقَالَ: « الشَّرِكُ بِاللهِ... » وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلاَّ شَبِيْبَ بِنَ بِشْرٍ، فَقَالَ ابِنُ مَعِيْنِ: ثِقَةٌ، وَلَيَّنَهُ ابِنُ آبِي حَاتِم (٥)، وَمَثْلُ هَذَا يَكُون حَسَناً. وقَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «فِي إسْنَادِهٍ فَظَرٌ، وَالْأَشْبُهُ أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا» (١).

قَوْلُهُ: (الشَّركُ بِاللهِ) هُوَ أَكْبَرُ الكَبَاثِرِ؛ إِذْ مَضْمُونُهُ تَنْقِيْصُ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَإِلَهِهِمْ

<sup>(</sup>١) فِي ط: القَانِطِ، وَفِي أ: الْمقنط، وَالْمُثَبُّ مِنْ: ب،ع، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وَالتُّرْمِذِيُّ، وَهُوَ خطأ.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الْحَكِيْمُ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ(١/ ٩٣ - غَيْرُ الْمُسْنَدَة)، والشَّيْرَازِيُّ فِي الْأَلْقَابِ - كَمَا فِي فَيضِ القَدِيْرِ (٤/ ٢٠٤) -، وَفِي إِسْنَادِهِ سلامُ الْمَدَائِنِيُّ وَهُوَ مَثْرُوكٌ، وزَيْدٌ الْعَمِّيُّ وَهُوَ ضَمَوْيْفٌ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيْجِهِ وَمِن طَرِيْقِهِ اللَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (٣/ ١٥٩)، وَفِي إِسْنَادِهِ كَذَّابٌ وَضَعِيْفَانِ. انْظُر: الضَّعِيْفَةِ (رقم ٤٠٢٥)، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (/٢٨/ ٣٤) عَنْ سُفْيَان قُولَهُ.

<sup>(</sup>٤) رَّوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم١٠٦-كشف الأستَار)، وَالطَّبَرَانِيُّ- كَمَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (١/ ١٠٤)-، وَابِنُ أَبِي حاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم١٠٢٥) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيْثَ مِطْرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>٥) قَالَ أَبُو حَاتِمِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ (٤/٣٥٧): "لَيْنُ الْحَدِيْثِ، حَدِيْثُهُ حَدِيْثُ الشَّيُوخِ"، وَذَكَرَهُ ابنُ حَبَّانَ فِي الثَّقَاتِ (٤/٣٥٩) وَقَالَ: "يُخْطِئُ كَثِيْراً" وَأَنظُر: سُؤَالاتِ الدُّورِيِّ لابن مَعِيْن (رقم ٣٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرِ (١ / ٤٨٥).

وَمَالِكِهِمْ وَخَالِقِهِمُ الَّذِي لا إِلَهُ إِلاَّ هُو، وَعَدْلُ غَيْرِهِ بِهِ، كَمَا قَالَ: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبُهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١] فَهُو أَظْلَمُ الظُّلْمِ، وَأَقْبَحُ القَبِيْحِ، وَلِهَذَا لا يُغْفَرُ إِنْ لَمْ يُتَبُ مِنْهُ، بِخِلافِ غَيْرِهِ مِنَ الدَّنُوبِ، فَفِي مَشْيَّةِ اللهِ؛ إِنْ شَاءَ غَفَرَهَا، وَإِنْ شَاءَ عَذَبَ بِهَا.

قُوْلُـهُ: (وَالْمَيْاسُ مِن رَوْحِ اللهِ) أَيْ: قَطْعُ الرَّجَاءِ وَالْأَمَلِ مِنَ اللهِ فِيمَا يَرُومُهُ وَيَقْصِـدُهُ، قَـالَ تَعَـالَى: ﴿وَلَا تَتْمَاسُواْ مِن رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَـوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسـف:٨٧] وَذَلِـكَ إِسَـاءَةُ ظَـنٌ بِكَرَمِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ وَجُودِهِ وَمَغْفَرَتِه.

قُولُـهُ: (وَالْأَمْنُ مِن مَكْرِ اللهِ) أيْ: مِنِ اسْتِنْرَاجِهِ لِلْعَبْدِ أَوْ سَـلْبِهِ مَـا أَعْطَـاهُ مِنَ الإَيْمَانِ- نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِهِ - وَذَلِكَ جَهْلٌ بِاللهِ وَبِقُدْرَتِهِ، وَثِقَةٌ بِالنَّفْسِ وَعُجْبٌ بِهَا.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَـنَدَا الْحَدِيْثَ لَمْ يُرِدْ فِيهِ حَصْرَ الكَبَائِرِ فِيمَا ذُكِرَ، بَلِ الكَبَائِرُ كَثِيْرَةٌ، لَكِنْ ذَكَرَ مَا هُوَ أَكْبُرُهَا، أَوْ مِنْ أَكْبُرِهَا، وَلِهَذَا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «هِيَ إِلَى السَّبْعِيْنَ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى السَّبْعِيْنَ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعِمِأْتُهِ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعِمِأْتُهِ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعِمِأْتُهِ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعِمُ فَكَ اللَّهُ لَا كَبِيْرَةً مَعَ اسْتِغْفَارِ (۱)، وَلاَ صَغِيْرَةً مَعَ إِصْرَارٍ» (۱).

قَالَ: (وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ - ﷺ - قَالَ: «أَكْبُرُ الكَبَاثِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالأَمنُ مِن مَكر اللهِ، وَالقَّنُوطُ مِن رَحْمَةِ اللهِ، وَاليَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ» رَوَاهُ عَبدُالرُّزَّاقِ).

هَـٰذَا الأَكُـرُ رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ بِأَسَانِيْدَ صِحَاحٍ عَنِ اَبنِ مَسْعُودٍ، قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: وَهُوَ صَحِيْحٌ إلَيْهِ بِلا شَكَّ، وَرَوَاهُ ٱلطَّبَرَانِيُّ أَيْضاً (٢).

<sup>(</sup>١) فِي أَ: الاستغفَار.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: الإصرَار، وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُ هَلَيْنِ الْأَثْرَيْنِ عَن ابنِ عَبَّاسِ فَهُ.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (رَقَمَ ١٩٧٠)، وعَبْدُاللَّرْأَقَ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٥٥/١)،
 وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيْرِ (١٥٦/٩)، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/٤٠) وَغَيْرُهُمْ

قُولُهُ: (أَكَبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشرَاكُ بِاللهِ) أَيْ: فِي رُبُوبِيَّتِهِ أَوْ عِبَادَتِهِ وَهَذَا بِالإِجْمَاعِ. قَوْلُـهُ: (وَالقُـنُوطُ مِـنْ رَحْمَـةِ اللهِ) قَـالَ أَبُـو السَّـعَادَاتِ: «هُـوَ أَشَدُّ اليَأْسِ مِنَ لشَّىْءٍ» (().

قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الفَرْقُ بَيْنَهُ وَيَيْنَ اليَأْسِ، كَالفَرْق بَيْنَ الاسْتِغَائَةِ وَالدُّعَاءِ، فَيَكُونُ القُنُومُ مِنَ اليَأْسِ، وَظَاهِرُ القُرْآنَ أَنَّ اليَأْسَ أَشَدُّ لَأَنَّهُ حَكَمَ لَآهُدُهِ بِالكَفْرِ، وَلَاهُلِ القَنْوطِ بِالضَّلال، وَفِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى الْجَمْع بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْف، فَإِذَا خَافَ فَلاَ يَقْنَطْ وَلاَ يَيْأَسْ، وَكَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُونَ أَنْ يَقْوَى فِي الصِّحَةِ الْخَوْف، وَفِي فَلاَ يَقْرَى فِي الصِّحَةِ الْخَوْف، وَفِي الْمَرضِ الرَّجَاءُ، هَذهِ طَرِيْقَةُ أَبِي سُلِيمانَ وَغَيْرِهِ، قَالَ: وَيَنْبَغِي لِلْقَلْبِ أَنْ يَكُونَ الغَالِبُ عَلَيْهِ الرَّجَاءَ فَسَدَ، فَنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَلُونَ يَرُدُونَا خَشَيْتَهُ فِي الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلْدِيْرٌ.

\* \* \*

مِنْ طُرُق عَنْ عَبْداللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ أَئْرُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابنُ كَثِيْرٍ وَالشَّيْخُ سُلِّمَانُ.

<sup>(</sup>١) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَنْرِ (١١٣/٤).

( TE)

#### بَابُ

# مِنَ الإِيْمَانِ بِاللهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللهِ

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبُهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١١]. قَالَ عَلقَمَةُ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ، فَيَعلَمُ أَنَّهَا مِن عِندِ اللهِ، فَيرْضَى وَيُسَلِّمِ».

وَفِي "صَحِيحٍ مُسلِمِ" عَن أَبِي هُرَيرَةَ - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اثْنَتَانِ فِي النَّسَبِ، وَالنَّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ » .

ولَهُمَا عَن ابنِ مَسعُودٍ مَرفُوعاً: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ » .

وَعَـن أنس: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ؛ عَجَّـلَ لَـهُ الْعُقُربَةِ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ؛ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ، حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

وَقَـالَ النَّـبِيُّ ﷺ : « إِنَّ عِظَـمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ، وَإِنَّ اللهُ تَعَالَى إِذَا أَحَبً قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ » حَسَّنَهُ التَّرمِذِيُّ.

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ التَّغَابُنِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذَا مِنَ الإِيْمَانِ بِاللهِ.

الثَّالِثَةُ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ.

الرَّابِعَةُ: شِـدَّةُ الوَعِيدِ فيمَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَـقَّ الجُنُوبَ، وَدَعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

الخَامِسَةُ: عَلامَةُ إِرَادَةِ اللهِ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ.

السَّادِسَةُ: إِرَادَةُ اللهِ بِهِ الشَّرِ. السَّامِعَةُ: عَلامَةُ حُبُّ اللهِ لِلعَبْدِ. النَّامِنَةُ: تَحْرِيمُ السَّخَطِ. التَّاسِعَةُ: ثَوَابُ الرِّضي بالبلاءِ.

\* \* \*

### بَابٌ

# منَ الإيمان بالله الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَار الله

لَمَّا كَانَ اللهُ (١) بِبَدِيْع حِكْمَتِهِ، وَلَطِيْف رَحْمَتِهِ، قَضَى أَنْ يَبْتَلِيَ النَّوْعَ الإنسانِيُ (٢) بِالأَوَاصِ وَالنَّوَاهِي وَالْمَصَائِبِ الَّتِي قَدَّرَهَا عَلَيْهِمْ؛ أَمَرَهُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى ذَلِك، وَافْتَرَضَهُ عَلَيْهِمْ؛ تَسْلِيَةً لَهُمْ، وَتَقْوِيَةً عَلَى ذَلِكَ، وَوَعَدَهُمْ عَلَيْهِ النَّوَابَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]. حِسَابٍ ، كَمَا قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الصَّبْرُ ثَلائَةَ أَنْوَاعٍ: صَبْرٌ عَلَى الْمَأْمُورِ، وَصَبْرٌ عَلَى الْمَحْظُورِ، وَصَبْرٌ عَلَى الْمَقْدُور.

وَيَشْمَلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: [﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبِتَغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ [الرعد:٢٢]، وقُولُهُ تَعَالَى] (٢): ﴿الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل:٤٢].

وَلَمَّا كَانَ الصَّبْرُ لا يَحْصُلُ إلاَّ بِاللهِ، كَمَا قَالَ: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ﴾ [المنحل: ١٢٧]؛ أَرْشَدَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلى الْجَمْعِ بَيْنَهما. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْم رَبُكَ فَإِنْكَ بِأَعْيِنَنَا﴾ [الطور:٤٨].

قَالَ الإَمَامُ أَحْمَدُ: «ذَكَرَ اللهُ الصَّبْرَ فِي تِسْعِينَ مَوْضِعاً» (٤). وَقَالَ النَّبِيُّ : « وَالصَّبُرُ (٥) ضياءً » رَوَاهُ أَحْمَدُ ومُسْلمٌ (٦).

<sup>(</sup>١) سَقَطَ ذَكْرُ لَفْظ الجَلالَة منْ: ط

<sup>(</sup>٢) في أ: الإنسان.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفُتَاوَى(١٠/٣٩)، وَعِدَةَ الصَّابِرِينَ(ص/٥٧).

<sup>(</sup>٥) فِي ب،ع، ض: الصُّبرُ- بدون الواو- ، وَالْمُثَبُّ مِنْ: أ، ط، ومَصَادِرِ التَّخْرِيجِ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٣٤٣ ، ٣٤٣)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٣) وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ ﴾.

وقَـالَ-الْمَلِيُلاَ-: « مَـا أُعْطِـيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأُوسَعَ مِنَ الصَّبْرِ » رَوَاهُ البُخَارِيُ ومُسْلِمْ (١).

وَفِي حَدِيْتْ آخَرَ: « الصَّبْرِ نِصْفُ الإِيْمَانِ » رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَالبَيْهَةِيُّ فِي «الشُّعَب»(٢).

وَقَالَ عُمَرُ: «وَجَدُنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ». رَوَاهُ البُخَارِيُ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ: «أَلاَ إِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الإِيْمَان بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، [فَ إِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ بَارَ<sup>(٤)</sup> الْجَسَدُ] (٥)، ثُمَّ رَفَعَ صَوَّتَهُ (١) فَقَالَ: أَلاَ لا إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٤٠٠-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٠٥٣) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ ﴾.

(٢) رَوَاهُ أَبُو نَعَيْمَ فِي الْحِلْيَةِ (٥/ ٣٤)، والقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّهَابِ (١٥٨)، والبَيْهَقِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّهَابِ (١٥٨)، والبَّنْهَقِيُّ فِي سُعَبِ الْإِيمَان (رقم ٩٧١)، وابنُ الْجَوْرِيُّ فِي العِلَلِ الْمُتَنَاهِيَة (رقم ١٣٦٤) وَعَنْرُهُمْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِن مَسْعُودِ اللَّهِ عَلَى البَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ الكَيْبِ (٢/ ٣٦١) : "والصَّحْيِثُ الْمَعْرُوفُ أَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ ابنِ مَسْعُودٍ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَلِي النَّيْسَابُورِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرَّ لا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيث زُبِيْدٍ، ولا مِنْ حَدِيث النَّيْسَابُورِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرَّ لا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيث زُبِيْدٍ، ولا مِنْ حَدِيث النَّيْسَابُورِيُّ: هَذَا حَدِيثُ أَنْ المُعْجَمِ الكَيْرِ (رقم ١٨٥٤)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذَرِكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٣٦٦٦)، وَصَحَحَمُهُ، والنَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ (رقم ٩٧١٧) وَعَمْرُهُمْ عَنْ عَبْدِاللهِ بِن مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(٣) عَلَقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٥/ ٢٣٧٥-البغا) ، وَوَصَلَهُ ابنُ الْمَبَارَكِ فِي الزُّهْدِ (رمر ٢٣٠) ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١/ ٥٠) وَإِنْهِ نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١/ ٥٠) وَإِنْهُ نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١/ ٥٠)

(٤) فِي أَ، ط: بَانَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ع، ض، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُيهَقِيِّ: "نَتِنَ بَاقِي الْجَسَدِ»، وَفِي أَخْرَى: "نَزَى بَاقِي الْجَسَدِ»، وَفِي روايَة مَعْمَر فِي جَامِعِه: "يَيْبَسُ مَا فِي الْجَسَدِ».

(٥) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

(٦) فِي ب: رأسه.

صَبْرَ لَهُ"(١) وَالأَحَادِيْثُ وَالآثَارُ فِي ذَٰلِكَ كَثِيْرَةٌ.

وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ «صَبَرَ» إِذَا حَبَسَ وَمَنَعَ، فَالصَّبْرُ: حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الْجَزَعِ، وَالْسَّخَطِ، وَالْجَوَارِحِ عَنْ لَطْمِ الْخُدُودِ، وَشَقَّ الْجُيُوبِ وَالْسَّخَطِ، وَالْجَوَارِحِ عَنْ لَطْمِ الْخُدُودِ، وَشَقَّ الْجُيُوبِ وَتَعَنِّ الْجُيُوبِ

قَالَ: (وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قُلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن:١١]).

أُوَّلُ الآيَةِ: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبُهُ وَاللهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ، أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي الأَنْفُسِ ﴿إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ﴾، أيْ: بِقَدَرِهِ وَأَمْرِهِ، كَمَا قَالَ فِي الآيَةِ الأُخْرَى: ﴿إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢].

"قَالَ ابنُ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ﴾: «إِلاَّ بِأَمْرِ اللهِ ""، يَمْنِي: عَنْ ('') قَدَرِهِ (' وَمَشْيُنْتِهِ، ﴿ وَمَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيْبَةٌ فَعَلِمَ الْهَا قَدَرِهِ (' وَمَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيْبَةٌ فَعَلِمَ الْهَا بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدْرِهِ، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَاسْتَسْلُمَ لِقَضَاءِ اللهِ ؛ جَازَاهُ اللهُ تَعَالَى بِهِدَايَةِ قَلْبٍهِ التَّتِي هِيَ أَصْلُ كُلِّ سَعَادَةٍ وَخَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَقَدْ يُخْلِفُ عَلَيْهِ أَيْضاً فِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (رقم ٢١٠٣١)، والعدني فِي كِتَابُ الإِيْمَان (رقم ١٩) ، وابنُ أَبِي شُئِبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٣٠٤٣ بنحوه، ٣٠٤٥٣)، وَأَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَةِ (١/٢١)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان(رقم ٩٧١٨)، واللالكَائِيُّ فِي شَرْحٍ أُصُولِ الاعْتِقَادِ (رقم ١٥٦٩) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ صَحْيَحٌ بطُرُة.

<sup>(</sup>٢) عِدَةُ الصَّابِرِينَ (ص/٧).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: زَادَ الْمَسِيْر(٨/ ٢٨٣)، وتَفْسِيْرَ ابن كَثِيْر(٤/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) فِي ط، والنُّسَخ الْخَطَّيَّةِ: مِنْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: تَفُسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: تقدره.

الدُّنْيَا مَا أَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ خَيْراً مِنْهُ (١).

كَمَا قَالَ: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولَـئِكَ عَلَيْهِم صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هَمُ الْمُهَتَدُونَ \* [البقرة:١٥٥- ١٥٠] قَالَ ابنُ عَبَّاس: «يَهْدِ قَلْبُهُ لِلْيُقِيْنِ (٢)، فَيَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيِّبَهُ "٢).

وقَوْلُهُ: (﴿ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾) تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ صَادِرٌ عَنْ عِلْمِهِ الْمُتَضَمِّن لِحِكْمَتِه، وَذَلِكَ يُوجِبُ الصَّبْرَ وَالرِّضَى.

قُولُهُ: (قَالَ عَلَقَمَةُ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ، فَيَعلَمُ أَنَّهَا مِن عِندِ اللهِ، فَيرْضَى وَيُسَلِّم»).

هَذَا الْأَكُورُ رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ وَهُوَ صَحِيْحٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (٤/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: اليَّقِيْن.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٢٣/٢٨)، وابنُ الْمُنْذِرِ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمُنْثُورِ (٨/ ١٨٤) وابنُ الْمُنْذِرِ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمُنْثُورِ (٨/ ١٨٤) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٌّ بِنَ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وإسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: الْمؤمنين.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩٩٩) مِنْ حَدِيْثِ صُهَيْبٍ ١٠٠٠ صَ

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ وَكِيْعٌ فِي نُسْخَتِهِ الْمَشْهُورةِ(رقم٥)، وابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ(١٢٣/٢٨)، وابنُ أَبِي حَاتِم - كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ (٢٤/٣٧)-، والنَّيْهُقِيُّ فِي السَّنْنِ الكُبْرَى (٢٦/٤)، وَفَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ صَحَيْحٌ، وَصَحَّحُهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ.

وَعَلْقَمَةُ: هُــوَ ابنُ قَيْسِ بنِ عَبْدِاللهِ النَّخَعِيُّ، الكُوفِيُّ، وُلِدَ فِي حِيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَسَـمعَ مِـنْ أَبِـي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٌّ وَسَعْدٍ وَابنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ وَأَجِلائِهِمْ وَعُلمَائِهِمْ وَثِقَاتِهِمْ، مَاتَ بَعْدَ السَّتَيْنَ (١٠).

قُولُـهُ: (هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ) إِلَى آخِرِهِ. هَذَا تَفْسِيْرُ لِلإِيْمَانِ الْمَذْكُورِ فِي الآيَةِ لَكِنَّهُ تَفْسِيْرٌ بِاللاَّزِمِ وَهُوَ صَحِيْحٌ، إِذْ<sup>(۲)</sup> هَذَا [إِيْمَانٌ لازِمٌ]<sup>(۱)</sup> لِلإِيمَانِ الرَّاسِخِ في القَلْب.

وَقَرِيْبٌ مِنْهُ تَفْسِيْرُ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ: ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبُهُ ﴾ يَعْنِي: «يَسْتَرْجعُ يَقُولُ: ﴿إِنَّا للهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة:٥٦١]»<sup>(٤)</sup>.

وَفِي الْآيَةِ بَيَانُ<sup>اهُ)</sup> أَنَّ الصَّبْرُ سَبَبٌ لِهَدَايَةِ القَلْبِ، وَأَنَّ مِنْ ثَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنة بَعْدَهَا، وَأَنَّ الأَعْمَالَ مِنَ الإِيْمَان، وَفِيْهَا إِثْبَاتُ القَدَر.

قَالَ: (وَفِي "صَحِيحِ مُسلمٍ" عَن أَبِي هُرَيرَةً - شَه - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اثْنَتَان فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفُرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنَّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ "<sup>(1)</sup>).

قَوْلُهُ: (هُمَا) أي: الاثنتَانِ.

قُولُـهُ: (بِهِـمْ كُفُّـرٌ) أيْ: هُمَا بِالنَّاسِ، أيْ: فِيْهِمْ كُفْرٌ. قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «أيْ: هَاتَـانِ الْخَصْـلَتَانِ هُمَـا كُفْـرٌ قَائِمٌ بِالنَّاسِ<sup>(٧)</sup>. فَنَفْسُ الْخَصْلَتَيْنِ كُفْرٌ حَيْثُ كَانَتَا مِنْ<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِير أَعْلام النُّبَلاءِ (٤/٥٣).

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: أَنَّ، وَفِي ب: إِذَا، وَفِي ط: الْأَنَّ، وَالْمُثبَتُ من: ض، ع

<sup>(</sup>٣) فِي ط: اللازم، وَفِي أ: لازم، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ب، ض، ع.

<sup>(</sup>٤) أَنْظُرُ: تَفْسِيْرَ القُرْطُبِيِّ (١٨/ ١٣٩)، وتَفْسَيْرَ ابنِ كَثِيْرِ (٤/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٦) صَحِيْحُ مُسْلِم (رقم ٦٧).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: فِي النَّاس.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، أ: فِي، وَالْمُثَبَتُ من: ب.

أَعْمَالِ الكُفَّارِ، وَهُمَا قَائِمَتَانِ بِالنَّاسِ، لَكِنْ لَيْسَ مَنْ قَامَ بِهِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الكُفْرِ يَصِينِرُ كَافِراً الكُفْرِ، كَمَا أَلَّهُ لَيْسَ مَنْ قَامَ بِهِ يَصِينُرُ مُؤْمِناً حَتَّى يَقُومَ بِهِ خَقِيقَةُ الكُفْرِ، كَمَا أَلَّهُ لَيْسَ مَنْ قَامَ بِهِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الإَيْمَانِ يَصِيرُ مُؤْمِناً حَتَّى يَقُومَ بِهِ أَصْلُ الإَيْمَانِ، وَفَرْقٌ بَيْنَ الْكُفْرِ» الْمُعَرَّفِ بِاللاَّمِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ أَوِ الشِّركِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ » ( ) وَبَيْنَ «كَفَرَ» مُنكَّرِ فِي الإثباتِ» ( ).

قَوْلُهُ: (الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ) أيْ: عَيْبُهَا (٣)، وَيَدْخُلُ فِيْهِ أَنْ يُقَالَ: هَذَا لَيْسَ ابنَ فُلان مَعَ ثُبُوتِ نَسَبِهِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْع ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ (أَ).

قُوُّلُهُ: (وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ) أَيْ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدْبِ بِتَعْدِيْدِ شَمَائِلِهِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّسَخُطِ<sup>(٥)</sup> عَلَى القَدر وَالجَزَعِ الْمُنَافِي لِلصَّبْرِ، وَذَٰلِكَ كَقَوْلِ النَّائِحَةِ: وَا عَضُدُاهُ، وَا نَاصِرَاهُ، وَا كَاسِيَاهُ، وَنَحْو ذَٰلِكَ.

وَفِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الصَّبْرَ وَاجِبٌ، لأَنَّ النَّيَاحَةَ مُنَافِيَةٌ لَهُ، فَإِذَا حَرُمَتْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِهِ. وَفِيهِ أَنَّ مِنَ الكُفْرِ مَا لا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ.

قَالَ: (وَلَهُمَا عَن ابِسَ مَسعُودٍ مَرفُوعاً: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ » (١٠).

قَوْلُهُ(٧): (لَيْسَ مِنَّا) هَـذَا مِنْ نُصُوصِ الوَعِيْدِ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٢) مِنْ حَدِيْث جَابِر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) اقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم (ص/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) في ط: عيبه.

<sup>(</sup>٤) ذُكَرَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ(١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) فِي ب: السخط.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٢٣٢) ، ومُسْلِمٌ فِي صَحَيْحِهِ (رقم ١٠٣٠).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

وَأَحْمَدَ كَرَاهَةُ تَاْوِيلِهَا لَيَكُونَ أَوْقَعَ فِي النَّقُوسِ، وأَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ، وَقِيْلَ: أَيْ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِنَا وَطَرِيْقَتِنَا، لأَنَّ الفَاعِلَ لِلْاِكَ ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا، وَتَرَكَ وَاجِباً. وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْإِشْلام، بَلِ الْمُرَادُ الْمُبَالَغَةُ فِي الرَّدْعِ عَنِ الوُقُوعِ فِي ذَلِك، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ عِنْدَ مُعَاتَبَتِهِ (١): لَسْتُ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْكَ، فَالْمُرَادُ أَنَّ فَاعِلَ ظَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّذِينَ قَامُوا بِوَاجِبَاتِ الإَيْمَان.

قَوْلُهُ: (مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ) قَالَ الْحَافِظُ: «خُصَّ الْخَدُّ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ الغَالِبَ، وَإِلا فَضَرْتُ بَقَيَّة (٢) الوَجْه مثلُهُ (٣).

قُلْتُ: بَـلْ وَلَـوْ ضَرَبَ غَيْرَ الوَجْهِ كَالصَّدْرِ، فَكَمَا لَوْ ضَرَبَ الْخَدَّ، فَيدْخُلُ فِي مَعْنَى ضَرْبِ الْخَدِّ، إذِ الكُلُّ جَزَعٌ مُنَافِ لِلصَّبْرَ فَيحْرُمُ.

قُولُـهُ: (وَشَتَّ الْجُيُوبَ) جَمْعُ جَيْب، وَهُو الَّذِي يَدْخُلُ فِيْهِ الرَّأْسُ مِنَ الثَّوْب، وَكُنُوا يَشْقُونَهُ حُزْنًا عَلَى الْمَيْتِ. قَالَ الْحَافِظُ: «وَالْمُرَادُ كَمَالُ<sup>(١)</sup> فَتَّحِهِ إِلَى آخِرِهِ» (٥٠).

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّ فَتْحَ بَعْضَهُ كَفَتْحِهِ كُلَّهِ.

قُولُهُ: (وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: «هُوَ نَدْبُ الْمَيِّتِ»<sup>(٦)</sup>، وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ الدُّعَاء بِالوَيل وَالتُّبُور.

وقَالَ الْحَافِظُ: «أَيْ: مِنَ النِّياحَةِ وَنَحْوِهَا وَكَذَا النَّدَّبَةُ<sup>(٧)</sup> كَقَرْلِهِمْ: وَا جَبَلاهُ،

(١) في ط: معَاقبته.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فَتُحُ البَاري (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) فِي ط، ع: إكمَّال.

<sup>(</sup>٥) فَتُحُ البَارِي (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٦) افْتِضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم (١/٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: الندب بِهِ.

وَكَذَا الدُّعَاءِ بِالوَيلِ وَالنُّبُورِ»(١).

وَقَالَ ابِنُ القَيِّمِ: «اللَّعَاءُ بِدُعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، كَالدُّعَاءِ إِلَى القَبَائِلِ وَالعَصَبِيَّةِ لِلأَنسَابِ (٢٠)، وَمِثْلُهُ التَّعَصُّبُ لِلْمَذَاهِبِ وَالطَّوَائِف، وَالْمَشَايِخ، وَتَفْضِيلُ بَعْضِ عَلَى بَعْضِ فِي الْهَوَى وَالعَصَبِيَّةِ، وَكُونُهُ مُنتَسِبًا (٣) إلَّهِ؛ يَدْعُو إِلَى ذَلِكَ، وَيُوالِي عَلَيْهِ، وَيُعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» (٥).

قُلْتُ: الصَّحِيْحُ أَنَّ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ يَعُمُّ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَقَدْ جَاءَ لَعْنُ مَنْ فَعَلَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدُ<sup>(۲)</sup> ابنِ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْحَدِيْثِ عِنْدَ النَّهُ وَهَدَا اللهِ عَلَى الْخَامِشَةَ وَجُهُهَا، وَالشَّاقَةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالتُّبُورِ "(\*) وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنَ الكَبَائِرِ، لأَنْهَا مُشْتَعِلَةٌ عَلَى التَّسَحُّطِ عَلَى الرَّبُ، وَهَذَا عَلَى السَّمَّ عَلَى السَّمَّ عَلَى الرَّبُ، وَعَدَم الصَّبْرِ الوَاحِبِ، وَالإضرار بِالنَّفُسِ؛ مِنْ لَطْمِ الوَجْهِ، وَإِثْلُافِ الْمَال؛ بِشَقَّ الثَّيَابِ وَتَعْزِيْقِهَا، وَذِكْرِ الْمَيِّتِ بِمَا لَيْسَ فِيْهِ، وَالدُّعَاءِ بِالوَيلِ وَالتُّبُورِ وَالتَّظَلُم مِنَ الشَّيْتِ بِمَا لَيْسَ فِيْهِ، وَالدُّعَاء بِالوَيلِ وَالتُّبُورِ وَالتَّظَلُم مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَبِدُونَ هَذَا يَثَبُتُ التَّحْرِيْمُ الشَّدِيْدُ، فَأَمَّا (\*\*) الكَلِمَاتُ اليَسِيْرَةُ إِذَا كَانَتْ صِدْقًا لا عَلَى وَجُهِ النَّوْحِ وَالتَّسَخُطِ فَلا تَحْرُمُ، وَلا تُنَافِي الصَّبْرَ الوَاجِبَ، مَنَ

<sup>(</sup>١) فَتُعمُ البَارِي(٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) فِي طَانَصَ، ع: للإنْسَانِ، وَفِي زَادِ الْمَعَادِ: «وَالعَصَبِيَّةِ لَهَا وَلِلأَنْسَابِ».

<sup>(</sup>٣) فِي ب: منسوباً.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: ويلزم.

<sup>(</sup>٥) زَادُ الْمَعَادِ(٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: عن، وَالْمُثَبِّتُ من: ب.

 <sup>(</sup>٧) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم١٩٤٣)، وابنُ مَاجَهْ فِي سُنْنِهِ (رقم١٥٨٥) وَابنُ
 حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم٢٥٦٥) وإسْنَادُهُ حَسَنَّ، وَصَحَّحَهُ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ
 الزُّجَاجَةِ (٢/٤٦).

<sup>(</sup>٨) فِي بِ: فإنَّ.

عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِمَا رَوَاهُ فِي «مُسْنَدِهِ» عَنْ أَنسِ (١): أَنَّ أَبَا بَكُرِ ذَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، [وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى (٢) صُدْغَيِّهِ] (٣) وَقَالَ: وَانَبِيَّاهُ، وَاخَلِيْلاهُ، وَاصَفِيًاهُ (١).

وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا نَدَبَتْ آبَاهَا ﷺ فَقَالَتْ: «يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ.... » الْحَدَيْثُ (٥٠).

وَاعْلَم أَنَّ الْحَدِيْثَ الْمَشْرُوحَ لا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنِ البُكَاءِ أَصْلاً، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَمَّا ذُكِرَ فِيْهِ فَقَطْ، وَكَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَمَّا فِي مَعْنَاهُ كَالبُكَاءِ بِرَئَةٍ، وَحَلْقِ الشَّعْرِ، وَخَمْشِ الوُجُوهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

أَمَّا البُّكَاءُ عَلَى وَجْهِ الرَّحْمَةِ وَالرُّقَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَيَجُوزُ، بَلْ قَالَ شَيْخُ الإسلامِ:

(١) كَذَا فِي ط، والنَّسَخِ الْخَطَيَّةِ، وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها
 كَمَا سَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ، وَأَمَّا حَدِيْثُ أَنس فَسَيَأْتِي تَخْرَيْجُهُ أَيْضاً.

<sup>(</sup>٢) فِي أ: عين.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَات الكُبْرَى (٢/ ٢٥٥)، والإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٦/ ٣١٥)، والإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٦ (٣١،٢١٩)، والتَّرْمِذِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٣١٣،١٧١٨)، والتَّرْمِذِيُّ فِي الشمائل(رقم ٣٩٥)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٨٤) وَغَيَّرُهُمْ عَنْ يَزِيْدَ بنَ بَابُنُوسَ عَنْ عائشة رضي الله عنها وإسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَيَزِيْدُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لا بأس بِهِ، وَقَالَ ابن عَدِيِّ: أَحَادِيثُهُ مَشَاهِيْرُ، وَذَكَرَهُ ابنُ حَبَّانَ فِي النَّقَاتِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحْيِحِه (رقم ٤١٩٣-البغا)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَد (٣/ ١٤١) وَغَيْرُهُمَا عَنْ اَلْسِ قَالَ: لَمَّا تُقُلُ النَّبِيُ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاكَرْبُ أَبْاهُ، فَقَالَ لَهَا: ﴿ لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ ﴾ فَلَمَّا مَاتَ ؛ قَالَتْ: يَا أَبْتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبْتَاهُ، إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَطَمَةُ: يَا أَنْسُهُ، أَنْ تَحَثُوا عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ التَّرَاب؟!..

«البُكَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ عَلَى وَجْهِ الرَّحْمَةِ حَسَنٌ مُسْتَحَبُّ، وَلا يُتَافِي الرِّضَى بِقَضَاءِ الله، بخِلافِ البُكَاءِ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ حَظّهِ مِنْهُ (١٠).

ُ قُلْتُ: وَيَدُّلُ لِذَلِكَ (٢) قَوْلُهُ - الْكِيْهُ- لَمَّا مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيْمَ: « تَدْمَعُ الْغَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَيَكْرُنُ لَمَحْزُونُونَ» وَهُوَ فِي «الصَّحِيْحِ» (٢). الْقَلْبُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يُرْضِي الرَّبَّ، وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ» وَهُوَ فِي «الصَّحِيْحِ» (٢).

وَفِي "الصَّحِيْحَيْنِ" عَنْ أُسَامَةَ بِن زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْطَلَقَ إِلَى إَحْدَى ('') بَنَاتِهِ وَلَهَا صَبِيٍّ فِي الْمُوْتِ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تُقَعْقِعُ (' كَأَنَّهَا شَنَّةٌ (') فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عَبْادِه، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عَبَادِه الرُّحَمَاءَ "(').

قَالَ: (وَعَن أَنس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ؛ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرِّ؛ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ، حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَة ») .

هَذَا الْحَدِيْثُ (٨) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ (٩)، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِ سَعْدُ

(١) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى(١/ ٤٧).

(٢) فِي بِ: عَلَى ذَٰلِكَ.

(٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحْيِحِهِ (رقم ١٢٤١-البغا) وَمُسْلِمٌ (رقم ٢٣١٥) عَنْ أَنْسٍ اللهِ.

(٤) فِي ط: أحدً.

(٥) تُقَعْقُمُ: أَيْ: تَضْطَرِبُ وَتَتَحَرُّكُ علامةً عَلَى قُرْبِ الْمَوْتِ. انْظُرِ: النَّهَايَةَ (٤/ ٨٨).

(٦) فِي ط: شن.

(٧) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٣٣١-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٢٣).

(٨) في ط: الأثر.

(٩) رَوَّاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَتِهِ(٢٣٩٦)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ(رقم ٤٢٥٤-٤٢٥)، وابنُ عَدِيٌ فِي الكَامِلِ(٣/ ٣٥٦)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرُكِ عَلَى الصَّحْيِحْيْنِ(٢٠٨/٤) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ خَدِيْث صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ، وَصَحَّحُهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرَّحٍ مُشْكِلِ الآثار(رقم ٢٠٥٠). ابـنُ سِنَان، قَـالَ الذَّهَـبِيُّ فِي مَوْضِعٍ: «سَعْدٌ لَيْسَ حُجَّةٌ» (١)، وَفِي آخَرَ: «كَأَلَّهُ غَيْرُ صَحِيْح » (٢).

> وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مُغَفَّلٍ (٣٠). وَأَخْرَجَهُ ابنُ عَدِيٌّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ (١٤).

> وَالطُّبُرَانِيُّ عَنْ عَمَّار بن يَاسِر (٥)، وَحَسَّنَهُ السُّيُوطِيُّ (١).

قُونُكُ: (إِذَا أَرَاذَ اللهُ يَعَبْدِهِ الْخَيْرَ، عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا)

قَالَ شَارِحُ «الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ» (٧٠): «أيْ: بِصَبِّ (٨) البَلاءِ وَالْمَصَائِبِ عَلَيْهِ جَزَاءُ

(١) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الكاشف(١/٤٢٨): «لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَعَن ابن مَعِيْن: ثِقَةٌ».

(٢) نَقَلَهُ عَنْهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ(١/٢٥٨).

(٣) رَوَاهُ الإمَامُ اَحْمَدُ قِي الْمُسَندِ(٤) (٨٧)، والطُبرَانِيُّ -كَمَا فِي مَجْمَعِ الزُوَائِد (١٠/ ١٩١)-، وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٨٨٨، ٩٨٣)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٩١١) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/٣٤٩، ٣٤٩٦)، والبَّيْهَتِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَان (٩٨١٧)، والبَّيْهَتِيُّ فِي شُعَبِ الإَيْمَان (٩٨١٧) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ حَسَنَ وَهُو صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

(٤) رَوَاهُ ابنُ عَدِيً فِي الكَامِلِ (٥/ ١٨٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ فِي وَجْهِ رَجُلِ أَثْراً، فَقَالَ: ﴿ مَا هَذَا الَّذِي بِوَجْهِكَ؟ ﴾ قالَ: نَظَرْتُ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَتَبَعْتُهَا بَصَرِي رَجُلِ أَثُواً، فَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: نَظَرْتُ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَتَبَعْتُهَا بَصَرِي فَأَصَابَ وَجْهِي زَاوِيَةَ بَنِي فُلانَ، فَقَالَ ﷺ ﴿ إِنَّ الله وَ عَزَّ وَجَلَّ – إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً عَجُل لَهُ عُقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا ﴾ وَفِي إِسْنَادِهِ عَلِيْ بِنُ ظَبَيانَ وَهُو ضَعِيفٌ بل قَالَ البُخَارِيُّ: مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ، وَكَذَبَّهُ ابنُ مَعِيْنٍ، وَرَوَاهُ هَنَادٌ فِي الرُّهْدِ(رَقَم ٤٣٣) عَنْ الْجُمَادِ بِهِ مُرْسَلاً وَفِي إِسْنَادِهِ إِسْمَاعِيلُ المَكَى وَهُو ضَعِيْفٌ.

(٥) رَوَاهُ الطُّبُرَانِيُّ-كَمَا فِي مَجْمَع الزُّوائِدِ(١٠/ ١٩٢)- وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ: «وإسْنَادُهُ جَيَّدٌ».

(٦) فِي فَيْضِ اَلْقَدِيْرِ(١/ ٣٥٨)، والْبَيَانَ وَالتَّمْرِيفِ للْحُسَيْنِيِّ(١/ ۚ٥٠): رَمَزَ الْمُؤَلِّفُ لصحَّته.

(٧) مَا بَيْن القوسَيْن سَاقِطٌ من: ب، ض، ع.

(٨) فِي أ، ب: يَصُبُّ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ع، ض، وَفَيْضِ القَدِيْرِ.

لِمَا فَرَطُ<sup>(۱)</sup> مِنَ الِلْتُنُوبِ مِنْهُ، فَيخْرُجَ مِنْهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ يُوَافِي بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مُقَابِلِهِ الآتِي، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ فَقَدْ أَعْظَمَ اللَّطْفَ بِهِ<sup>(۱)</sup>، حَتَّى يُكَفَّرُ بِالشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، حَتَّى بِالقَلَمِ يَسْقُطُ مِنَ الكَاتِبِ، فَيُكَفَّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ بِكُلِّ مَا يَلْحَقُهُ فِي دُنْيَاهُ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى طَهَارَةٍ مِنْ دَنَسِهِ»<sup>(۱)</sup>.

وَفِي «الْمُسْنَدِ» وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: « لا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُوْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَمَالِهِ وَفِي وَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ »(١).

قَـالَ شَـنْخُ الإِسْـلامِ: «الْمَصَـائِبُ نِعْمَةٌ ؛ لأنَّهَا مُكَفَّرَاتٌ لِلدَّنُوبِ، وَلأَنَّهَا تَدْعُو إِلَى الصَّبْرِ، فَيُثَابُ عَلَيْهَا، وَلأَنَّهَا تَقَتُضِي الإِنَابَةَ إِلَى اللهِ وَالدُّلُّ لُهُ، وَالإعْرَاضَ عَنِ

<sup>(</sup>١) أي: لما سبق من الدُّنوب.

<sup>(</sup>٢) زاد هُنَا فِي ط: [لأَنَّ مَنْ حُوْسِبَ بِعَمَلِهِ عَاجِلاً فِي الدُّنْيَا خَفَّ جَزَاؤُهُ عَلَيهِ]

 <sup>(</sup>٣) السِّرَاجُ الْمُنِيْرُ شَرْحُ الْجَامِعُ الصَّنْيِيرِ لِلْعَزِيْزِيِّيِّ (٨٨/١)، وَانْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْرِ لِلْعَزِيْزِيِّيِّ (١/٨٨)، وَانْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْرِ لِلْمَزِيْرِ لِلْعَزِيْزِيِّيِّ
 لِلْمُنَاوِيِّ (١/٨٥٨).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: لا.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٩٠١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٤١) وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحَيْحٌ سَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ بِأَتَمَّ مِمَّا هُنَا ، وإِمَا عزوته لابنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ لأَنَّ الشَّيْخَ سُلِيّمَانَ عَزَاهُ للصحيحِ - تَبَعاً لابنِ القَيَّمِ فِي عِدَةِ الصَّابِرِيْنَ (ص/ ٦٥) - وَلَمْ يُخَرِّجُهُ البُخَارِيُّ ولا مُسْلِمٌ. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ أَبِنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصنَّفِهِ (رقم ١١٠٨١)، والإمَامُ أحْمَدُ فِي الْمُسنَدِ (٢/ ٢٨٧، ٥) (٤٥٠)، وَالْبُخَارِيُّ فِي الأَدْبِ الْمُفْرِدِ (رقم ٤٩٤)، وَهَنَادْ فِي الزُهْد (رقم ٤٠٦)، وَالتُرْمِذِيُّ فِي سَنَنِهِ (رقم ٢٣٩٩) وَقَالَ: حَسنَ صَحِيْحٌ، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٩١٣)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُستَدُرُكِ عَلَى الصَّحِيْحُيْن (١/ ٣٤٦)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُستَدُرُكِ عَلَى الصَّحِيْحُيْن (١/ ٣٤٦)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُستَدُرُكِ عَلَى الصَّحِيْحُيْن (١/ ٣٤٦)، وَعَيْرُهُمْ وابِسَادُهُ صَحِيْحٌ.

الْخَلْقِ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ العَظِيْمَةِ فَنَفْسُ البَلاءِ يُكَفِّرُ الله بِهِ الْخَطَايَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ النَّعَم، وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَفْجَرِ النَّاسِ فَإِنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يُخَفَّفَ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ بِمَصَائِهِ، فَالْمُصَائِبُ رَحْمَةٌ وَنِعْمَةٌ فِي حَقِّ عُمُومٌ الْخَلْقِ إلا أَنْ يَدْخُلَ صَاحِبُهَا بِسَبَهَا فِي مَعَاصِي أَعْظَمَ مِمَّا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَتَكُونُ شَرًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ مَا أَصَابَهُ فِي دِيْبِهِ (١٠).

فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ إِذَا ابْتَلِي بِفَقْرِ أَوْ مَرَض أَوْ جُوعٍ حَصَلَ لَهُ مِنَ الْجَزَعِ وَالسَّخَطِ وَالنَّفَاقِ وَمَرَضِ القَلْبِ، أَوْ الكُفْرِ الظَّاهِرِ، أَوْ تُرْكِ بَعْضِ الوَاجِبَاتِ، وَقِعْلِ بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ مَا يُوجِبُ لَهُ ضَرَراً فِي دِيْنِه بِحَسَبِ ذَلِكَ. فَهَذَا كَانَتِ العَافِيةُ '' خَيْراً لَهُ مِنْ جِهَةِ الْمُصِيْبَةِ، كَمَا أَنْ مَنْ أَلْ مِنْ جِهَةِ الْمُصِيْبَةِ، كَمَا أَنْ مَنْ أَوْرَئَتُهُ الْمُصِيْبَةُ، لا مِنْ جِهةِ الْمُصِيْبَةِ، كَمَا أَنَّ مَنْ أَوْجَبَتْ لَهُ الْمُصِيْبَةُ صَبْراً وَطَاعَةً كَانَتْ فِي حَقّهِ نِعْمَةً دِيْنِيَّةً، فَهِي بِعَيْنِهَا فِعْلُ الرَّبِّ حَزَّ وَجَلَّ وَجَلً وَتَعَالَى مَحْمُودٌ عَلَيْهَا، فَإِن اقْتَرَنَ بِهَا للمُوْمِن مَحْمُودٌ عَلَيْهَا، فَإِن اقْتَرَنَ بِهَا طَاعَةٌ كَانَ ذَلِكَ نِعْمَةً كَانِيَةً عَلَى صَاحِبِهَا، وَإِن اقْتَرَنَ بِهَا لِلْمُؤْمِنِ مَحْمُودٌ عَلَيْهَا، فَإِن اقْتَرَنَ بِهَا طَاعَةٌ كَانَ ذَلِكَ نِعْمَةً كَانِيَةً عَلَى صَاحِبِهَا، وَإِن اقْتَرَنَ بِهَا لِلْمُؤْمِنِ مَحْمِيْةً.

فَهَذَا مِمًّا تَتَنَوَّعُ فِيهِ أَحْوَالُ النَّاسِ، كَمَا تَتَنَوَّعُ أَحْوَالُهُمْ فِي العَافِيةِ (")، فَمَنِ التَّلِي فَرُزِقَ الصَّبْرَ كَانَ الصَّبْرُ [نِعْمَةً عَلَيْهِ] (أَ فِي دِيْنِهِ، وَحَصَلَ لَهُ بَعْدَ مَا كُفَّرَ مِنْ خَطَايَاهُ رَحْمَةٌ، وَحَصَلَ لَهُ بَعْدَ مَا كُفَّرَ مِنْ خَطَايَاهُ رَحْمَةٌ، وَحَصَلَ لَهُ بَثَنَائِهِ عَلَى رَبِّهِ صَلاةً رَبِّهِ عَلَيْهِ، حَيْثُ قَالَ: ﴿ أُولَـ يَكُ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَـ يَكُ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٧]، فَحَصَلَ لَهُ عُفْرَانُ السَّيْئَاتِ، وَرَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ، فَالصَبْرُ وَاجِبٌ عَصَلَ لَهُ ذَلِكَ » انْتَهَم، مُلَحَصاً (٥٠). عَلَى كُلُ مُصَابِ، فَمَنْ قَامَ بِالصَبْرِ الوَاجِبِ؛ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ » انْتَهَى مُلَخَصاً (٥٠).

<sup>(</sup>١) فِي ب: ذنبه.

<sup>(</sup>٢) في ب: العَاقبة.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: العَاقبة.

<sup>(</sup>٤) فِي ط،أ: عَلَيْهِ نعمة، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٥) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى(١٧/ ٢٦-٢٧).

قُولُهُ: (وَإِذَا أَرَادَ اللهُ(١) بِعَبْدِهِ الشَّرُّ أَمْسَكَ عَنْهُ) أَيْ: أَخَّرَ عَنْهُ العُقُوبَةَ بِذَنْبِهِ.

قُلْتُ: وَهَذَا مِمَّا يُزَهِّدُ العَبْدَ فِي الصِّحَةِ الدَّائِمَةِ خَوْفًا أَنْ تَكُونَ طَيَّبَاتُهُ عُجُلَت لَـهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَاللهُ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ الدُّنْيَا لِعُقُوبَةِ أَعْدَائِهِ، كَمَا لَمْ يَرْضَهَا لاَئَابَةِ أَوْلِيَائِهِ، بَـلْ جَعَلَ ثَوَابَهُمْ أَنْ أَسْكُنَهُمْ فِي جِوَارِهِ وَرَضِي عَنْهُمْ، كَمَا قَالَ تُعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ \* فِي مَقْعُدِ صِدْق عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِرِ \* [القَمَر: ٤٥-٥٥]، وَلِهَـذَا لَنَّ لَمَّا ذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ الْأَسْقَامَ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ومَا الأَسْقَامُ ؟ وَاللهِ مَا مَرضَتُ قَطَّ قَالَ: ﴿ قُمْ عَنَّا، فَلَسْتَ مِنَّا ﴾ رَواهُ أَبُو دَاوُدُ (٥٠.

وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ هِيَ آخِرُ الْحَدِيْثِ، فَأَمَّا قَوْلُهُ: وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ﴾ إلى آخِرهِ فَهُو أَوَّلُ حَدِيْثِ آخَرَ لَكِنْ لَمَّا رَوَاهُمَا التَّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ عَنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ جَعَلَهُمَا الْمُصنَّفُ كَالْحَدِيْثِ الوَاحدِ.

وَفِيهِ مِنَ الفَوَائِدِ أَنَّ البَلاءَ لِلْمُوْمِنِ مِنْ عَلامَاتِ الْخَيْرِ خِلافاً لِمَا يَظُنُّهُ كَثِيْرٌ مِنَ الـنَّاس، وَفِيهِ الْخَوْفُ مِنَ الصَّحَّةِ الدَّائِمَةِ أَنْ تَكُونَ عَلامَةَ شَرٌّ، وَفِيهِ التَّنْبِيُهُ<sup>(1)</sup> عَلَى

<sup>(</sup>١) سَقَطَ ذكرُ لَفْظ الْجَلالَة من: ط، ع.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: مستوفي، وَفِي ط١ على الصواب.

<sup>(</sup>٣) السُّرَاجُ الْمُنِيْرُ للعزيزي(١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) في ط: لهذا.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٣٠٨٩)، والنَّبِهُقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان(رقم ٢٠١٠، والنَّبِهُقِيُّ فِي (٩٩١٦)، وابنُ أَبِي خَيْثُمَةَ وابنُ السَّكَنِ كَمَا فِي الإصَابَةِ(٣/ ٢٠٦) - وَالبَّغَوِيُّ فِي شَرْحِ السَّنَّةِ(٥/ ٢٠٠) وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَامِرِ الرَّامِي وإسَّنادُهُ ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: تنبيه.

رَجَاءِ اللهِ وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ فِيمَا يَقْضِيْهِ لَكَ مِمَّا تَكُرُهُ، وَفِيهِ مَعْنَى قُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَسَى أَن تَكُرُهُواْ شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة:٢١٦].

قَالَ الْمُصَـنِّفُ: (وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظْمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ<sup>(۱۱)</sup> » حَسَنَهُ الرِّمَاءُ التَّرِمذيُّ).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَلَفُظُهُ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ ابنِ آبِي حَيْبِ عَنْ سَنَان عَنْ أَنس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ اللّهِ عَنْ سَنَان عَنْ أَنس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ اللّهُ عَنْ اللّبِيِّ عَنْ النّبِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ عَظَمَ الْجَزَاءِ.. ﴾ الْحَدِيْثُ ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَرَوَاهُ ابنُ مَاجَة (١) وَمَحَدَّهُ السُّيُوطِيُّ (١).

ورَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مَحْمُود بِنِ لَيِيْدِ مَرْفُوعاً: « إِذَا أَحَبُّ اللهُ قَوْمًا ابْتَلاَهُم، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ، وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ» (أَنَّ قَالَ الْمُثَذِرِيُّ: «رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ» (٥٠).

قُولُـهُ: (إِنَّ عِظْـمَ الْجَـزَاءِ مَعَ عِظْـمِ الْبَلاَءِ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الظَّاءِ فِيهما، وَيَجُوزُ ضَمَّهَا مَعَ سُكُونِ الظَّاءِ، أَيْ: مَنْ كَانَ الْبِلاؤُهُ أَعْظَمَ فَجَزَاؤُهُ أَعْظَمَ، فَعَظَمَةُ

<sup>(</sup>١) فِي أ: سخط.

<sup>(</sup>٢) رُوَّاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ(رقم ٢٣٩٦)، وَابِن مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ(رقم ٤٠٣١)، وابنُ عَدِيًّ فِي الكَامِلِ(٣/ ٣٥٦)، والقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ(١٢١)، وَالبَغْوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ(٥/ ٢٤٥) عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكُ ﴿ وَهُو صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: «حَسَنَ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ».

<sup>(</sup>٣) انظُرْ: فَيضَ القَدِير (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٥/٤٢٧، ٤٢٩)، والنَّبِهْقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان(رقم ٩٧٨٤) وإسْنَادُهُ حَسَنْ وَهُوَ صَحِيْحٌ بِشُوَاهِدِهِ، وَصَحَّحُهُ الْهَيْتَمِيُّ فِي الزَّوَاجِرِ (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) التُّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ (٤/ ١٤٢)، وَكَذَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الفَتْحِ(١٠٨/١٠).

الأُجْرِ وَكَثْرَةُ التَّوَابِ مَعَ عِظَمِ البَلاءِ كَيْفِيَّةً وَكَمَّيَّةً جَزَاءً وِفَاقاً.

قُلْتُ: وَلَمَّا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ - الْخَيْحَ أَعْظَمَ النَّاسِ جَزَاءً كَانُوا أَشَدُ النَّاسِ بَلاءً، كَمَا فِي حَدِيْثِ سَعْدِ سُئِلَ النَّبِيُ عَلَىٰ : ﴿ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُ بَلاَءٌ؟ ﴾ قَالَ: ﴿ الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثُلُ، فَالاَّمْثُلُ، فَالاَّمْثُلُ، فَالاَّمْثُلُ، يُسْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَانْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا؛ اشْتَدُ بَلاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ؛ ابْتُلِيَ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ ( ) بِالْعَبْدِ حَتَّى بَدُوكُهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ ومَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ﴾ رَوَاهُ الدَّارِمِي ، وَابِنُ مَاجَهُ ، يَتْرُكُهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ ومَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ﴾ رَوَاهُ الدَّارِمِي ، وَابِنُ مَاجَهُ ، وَالْرُمْذِيُ ، وَابِنُ مَاجَهُ ، وَالْرُمْذِيُ ، وَصَحَّحَهُ ( ) .

وَقَدْ يَحْتَجُ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ ﴾ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْمَصَائِبَ وَالْأَسْقَامَ يُثَابُ عَلَيْهَا غَيْرَ تَكُفِيْرِ الْخَطَايَا، وَرَجَّحَ ابنُ القَيْمِ وَغَيْرُهُ أَنَّ تُوابَهَا تَكْفِيْرُ الْخَطَايَا فَقَدَ ابنُ القَيْمِ وَغَيْرُهُ أَنَّ تُوابَهَا تَكْفِيْرُ الْخَطَايَا فَقَدَ إِلاَّ سَيْغَارِ وَالصَّبْرِ وَالسَّبْفُو وَالصَّبْرِ وَالسَّبْفُو وَالصَّبْرِ وَالرَّضَى، فَإِنَّهُ حِيْنَةِ يُتَابُ عَلَى مَا تَوَلَّدَ مِنْهَا، كَمَّا فِي حَدِيثِ: ﴿ إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ وَالرَّضَى، فَإِنَّهُ مَنْ يَلُغُهَا – أَوْ قَالَ: لَمْ يَنَلْهَا – بِعَمَلِهِ ﴾ ابْتَلاهُ الله في جَسَدهِ، أَوْ فِي وَلَيْقِ اللهُ عَزَّ وَجَلً ﴾ وَلَا إِنَّ لِلْعَبْدِ وَلَهُ فِي مَا لَهُ عَنَّ يَبْلِغُهُ الْمَنْزِلَةَ اللّهِ عَنَّ وَجَلً ﴾ وَلَهُ فِي مَسَلَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلً ﴾ وَلَهُ أَبُو وَاللهِ وَاللّهُ عَزَّ وَجَلً ﴾ وَاللّهُ عَزَّ وَجَلً ﴾ وَاللهُ عَزَّ وَجَلً ﴾ وَاللهُ وَاللّهُ عَنَّ وَاللّهُ عَنْ وَجَلً ﴾ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَجَلً ﴾ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَمْ فِي عَلَيْهُ اللهُ عَنْ وَجَلً ﴾ وَاللّهُ عَنْ وَجَلً ﴾ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَجَلً ﴾ وَاللّهُ عَنْ وَجَلًا فَيْ اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَجَلّ هُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى فَيْ اللّهُ عَلَى فِي عَلَيْهِ عَلَى فَي عَلَى فَي اللّهُ عَلَى فِي اللّهُ عَلَى فَي اللّهُ عَلَى فَي وَاللّهُ عَلَى فَي اللّهُ عَلَى فَي اللّهُ عَلَى فَي اللّهُ عَلْمُ فَي اللّهُ عَلْهُ عَلَيْ فَي عَلَى فَي اللّهُ عَلَى فَي اللّهُ عَلَى فَي اللّهُ عَلَى فَي اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى فَي اللّهُ عَلَى فَلَى اللّهُ عَلَى فَي اللّهُ عَلَى فَلَى اللّهُ عَلَى فَي اللّهُ عَلَى فَي اللّهُ عَلَى فَلَى اللّهُ عَلَى فَي اللّهُ عَلَى فَلَا اللّهُ عَلَى فَلْمَا فَلَا اللّهُ عَلَى فَلَا اللّهُ عَلَى فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢١٥)، وَعَبُدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٤٦)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١٧٨١١٥)، وَالإمَامُ سُنَنِهِ (٢٧٨١)، والنَّسَائِيُّ فِي السُنَنِ (٢٧٨١)، والنَّسَائِيُّ فِي السُنَنِ الكَبْرَى (رقم ٢٣٩٨)، والنَّسَائِيُّ فِي السُنَنِ الكَبْرَى (رقم ٢٣٩٨)، والنَّسَائِيُّ فِي السُنَنِ الكَبْرَى (رقم ٢٩٠١)، وَالنَّحَاكِمُ فِي اللَّمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِيْنِ (١/٤١) وَغَيْرُهُمْ وَهُو صَحِيْحِ، قَالَ التَّوْمِدِيُّ: «حَدِيثُ المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَةُ الْحَاكِمُ وابنُ حِبَّانَ، والطَّحَاوِيُّ، والضَيَّاءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَالشَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَالشَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَالظَّمَاوِيُّ، والضَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَالشَّيَاءُ وَغَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ: وفي.

(مُسْنَدِهِ)، وَحَسَّنَهُ بَعْضُهُم (١).

وَعَلَى هَذَا فَيُجَابُ عَنِ الأَوَّلِ: ﴿ إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظْمِ الْبَلاَءِ ﴾ أَيْ: إذَا صَبَرَ وَاحْتَسَبَ.

قُولُهُ: (وَإِنَّ اللهُ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا؛ ابْتَلاَهُمْ) صَرِيْحٌ فِي حُصُولِ الاُبتِلاءِ لِمِنْ أَحَبُّهُ اللهُ.

وَلَمَّا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمِ أَفْضَلَ الْأَحْبَابِ كَانُوا أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً، وأَصَابَهُمْ مِنَ البَلاءِ فِي اللهِ مَا لَمْ يُصِبْ أَحَداً؛ لِيَنْالُوا بِثَلِكَ الثَّوَابَ العَظِيْمَ، وَالرِّضْوَانَ الْأَكْبَرَ وَلِيَتَأَسَّى (٢) بِهِمْ مَنْ بَعْدَهُمْ، وَيَعْلَمُوا (١) أَنَّهُمْ بَشَرٌ تُصِيبُهُمُ الْمِحَنُ وَالبَلايَا فَلاَ يَعْبُدُونَهُمْ.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَبْتِلِي اللهُ أَحْبَابُهُ؟!

قِيْلَ: لَمَّا كَانَ أَحَدٌ لا يَخْلُو مِنْ ذَنْبٍ ؛كَانَ الاْبْتِلاءُ تَطْهِيْراً لَهُمْ كَمَا صَحَّتْ بِذَلِكَ الاْحَادِيْثُ، وَفِي أَثْرٍ إِلَهِيِّ: « أَبْتَلِيْهِمْ بِالْمَصَائِبِ لاُطَهَّرَهُمْ مِنَ الْمَعَاثِبِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَاتِ الكُبْرَى (٧/ ٤٧٧)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٢٧٢)، وَأَبُو دَاوِدَ(رَقَمْ ٣٠٩)، وابنُ أَبِي الدُّنيَا فِي «المرضِ والكَفَّارَاتِ» (رقم ٣٧)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي الآحَادِ والمُثانِي (رقم ١٤١٦)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٩٢٣)، والبُّيهَقَيُّ فِي شُعْبِ الإِيْمَانِ (رقم ٩٨٥) وَغَيْرُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ السُّلَمِيُّ؛ قَالَ الْحَافِظُ فِي الثَّقْرِيْبِ (ص/ ٤٧٦): مَجْهُولٌ. وَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ بِشُواهِدِهِ، وَحَسَنَهُ السُّيُوطِيُّ والْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (١/ ٣٧٢)، وَانْظُرُ: السلسلةَ الصَّحْيِحَة (رقم ١٥٩٩، ٢٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وليأتسي.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، وَفِي ب، ع، ض: ويَعْلَمُونَ.

<sup>(</sup>٤) لَمْ أَقِفُ عَلَيْهِ مُسُنَداً، وَذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ الْأَيْمَةِ قَائِلِيْنَ: "وَفِي آثرِ إِلَمِي" أَوْ "رُويَ" وَنَحْوَ ذَلِكَ. أَنْظُرُ: جَامِمُ الرَّسَائِل(١١٦/١)، مِنْهَاجَ السُّنَّةِ(٢١٠/٦)، الوَابِل

وَلاَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي دَرَجَاتِهِمْ لِمَا يَحْصُلُ مَعَ الْمُصِيَّةِ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيْثِ: ﴿ إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ... ﴾ الْحَدِيْثَ، وَلاَنَّ ذَلكَ يَدُعُو إِلَى التَّوْبَةِ، فَإِنَّ اللهُ يَعْضَ اللهُ يَعْلَى يَبْتَلِي العَبَادَ بِعَذَابِ اللَّانِيَّ لِيَتُوبُوا مِنَ الثَّنُوبِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ١٤].

فَمَنْ رَزَقَهُ اللهُ التَّوْبَةَ سِسَبِ الْمُصِيَّةِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلاَنَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلاَ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِ دُعَاءُ اللهِ وَالتَّضَرُّعُ إِلَيْهِ؛ ولِهَذَا ذَمَّ اللهُ مَنْ لا يَسْتَكِيْنُ لِرَبِّهِ، وَلاَ يَتَضَرَّعُ والتَّضَرَّعُ وَالتَّضَرَّعُ وَالتَّضَرَّعُ وَاللهِ وَالتَّضَرَّعُ إلَيْهِ مِنْ السَّتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿ [الْمُومِنُونَ: ٢٧] وَدُعَاءُ اللهِ وَالتَّضَرَّعُ إلَيْهِ مِنْ أَعْظَمِ اللهِ وَالتَّضَرَّعُ اللهِ مِنْ أَعْظَمِ صَلاح الدُيْنِ، فَإِنَّ صَلاحَ الدينِ فَإِنَّ صَلاحَ الدينِ فِينَ اللهِ وَلَيْتَوَكَّلَ عَلَيْهِ، وَأَنْ لا يَدْعُ أَنَّ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ لا دُعَاءً عَلَيْهِ، وَأَنْ لا يَدْعُ أَنَّ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ لا دُعَاءً عَلَيْهِ، وَأَنْ لا يَدْعُ أَنَّ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ لا دُعَاءً عَلَيْهِ، وَأَنْ لا يَدْعُ أَنَّ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ لا دُعَاءً عَلَيْهِ، وَأَنْ لا يَدْعُ أَنَّ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ لا دُعَاءً عَلَيْهِ، وَأَنْ لا يَدْعُ أَنَّا مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ لا دُعَاءً عَلَيْهِ، وَأَنْ لا يَدْعُ أَنَّ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ لا دُعَاءً عَلَاهُ إِلَهُ اللهِ إِلَهُ اللهِ إِلَهُ اللهِ إِلَهُا آخَرَ لا دُعَاءً عَلَاهُ وَلَا دُعَاءً مَسْأَلَةٍ.

فَإِذَا حَصَلَتْ لَكَ التَّوْبَةُ الَّتِي مَضْمُونُهَا أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ، وتُطِيعَ رُسُلَهُ بِغُعِلِ الْمَامُور، وتَرْكِ الْمَحْظُور؛ كُنْتَ مِمَّنْ يَعْبُدُ اللهَ، وَإِذَا حَصَلَ لَكَ الدُّعَاءُ الَّذِي هُوَ الْمَامُور، وتَرْكِ الْمَحْظُور؛ كُنْتَ مِمَّنْ يَعْبُدُ اللهَ، وَإِذَا حَصَلَ لَكَ الدُّعَاءُ الَّذِي هُو سُوَالُ اللهِ حَاجَاتِك، فَتَسْأَلُهُ مَا تَنْتَفَعُ بِهِ، وَتَسْتَعِيْدُ بِهِ مِمَّا تَسْتَضِرُ بِهِ؛ كَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَم نِعْمِ اللهِ عَلَيْك، وَهَذَا كَثِيرٌ (٣) يَحْصُلُ (١٤) بِالْمَصَائِبِ. وإذا كَانَتْ هَذِهِ النَّعَمُ فِعَلَمْ عِينَتِيدٍ أَنْ يَشْكُرُوا الله. لَخَصْتُ فِي الْمَصَائِبِ، فَأَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَحْبَابُهُ، فَعَلَيْهِمْ حِيْنَتِذٍ أَنْ يَشْكُرُوا الله. لَخَصْتُ

الصَّيِّبِ (ص/٩٣) ، وَمَدَارِجَ السَّالِكِيْنَ (١٩٤/١) ، وكلمة الإخـــلاصِ لابنِ رَجَبِو(ص/٤٦)، وَقَالَ ابنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي العُقُودِ الدُرِّيَّةِ(ص/٣٤٣) أَنَّهُ مِمَّا حَفِظَ مِنْ كلامٍ شَيْخِ الإسلامِ:«يَقُولُ اللهُ تَعَالَى فِي بَعْضِ الكَتُبِ..» فَذَكَرَهُ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لا تدعو، وي أ: لا تدع.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: كَثِيْراً ما، وَفِي أ: كَثِيْراً.

<sup>(</sup>٤) فِي ط:.

ذَلِكَ مِنْ كَلام شَيْخ الإسلام-رَحِمَهُ الله-(١).

وقـَـالَ ابنُ عَوْن: «ارْضَ بِقَضَاءِ اللهِ مِنْ عُسْرِ وَيُسْرِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقَلُ لِهَمِّكَ، وَأَبْلَغُ فِيمَا تَطْلُبُ مِنْ أَمْرٍ آخِرَتِكَ، وَاعْلَم أَنَّ العَبْدَ لَنْ يُصِيْبُ حَقِيْقَةَ الرِّضَى حَتَّى يَكُونَ

<sup>(</sup>١) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى(١١/ ٢٥٩-٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٥/٣١٨)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ، وَالْبَهْقِيُّ فِي شُعَبِ مُسْنَدِهِ الْكَبِيْرِ، وَالطُّبُرانِيُّ حَمَا فِي إِتحاف الحَيْرَةِ (رقم ٢٠١٠) - ، والبَّبْهُقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان(رقم ٩٧١٤)، وابنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخ دِمَشْقَ ٢٥٢/٤٤) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ الْحَارِث بِن يَزِيْدَ عَنْ عَلِيَّ بِن رَبَاحٍ عَنْ جُنَادَةَ بِنِ أُمَيَّةً عَنْ عُبَادَةَ بِهِ وَهُوَ حَدِيْث حَدِيث عَمْرُو بِنِ العَاصِ؛ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٤/٤/٤) وَفِي إِسْنَادِهِ رَشْدِينُ بنُ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ هَنَادٌ فِي الزُّهْدِ(رُقم ٩٠٥٥)، وَالنَّبْهَقِيُ فِي شُعّبِ الإِيْمَان(رقم ٢٠٩) وإسْنَادُهُ مُنقَطعٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْدِ(رقم ١٠٥١)، وَأَبُو نُعْيَم فِي الْحِلْيَةِ(٤/ ١٢١)، والقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِه(رقم ١١٦١)، والنَّبْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ(رقم ٢٠٨) وَفِي إِسْنَادِهِ خَالِدٌ العُمَرِيُّ وَهُوكَذَّابٌ كَمَا قَالَ ابنُ مَعِيْنٍ وَأَبُو حَاتِم. انْظُرُ: الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ (٣/ ٣٠٠).

رضاه عِنْدَ الفَقْرِ وَالبَلاءِ كَرِضَاهُ عِنْدَ الغِنَى وَالرَّخَاءِ، كَيْفَ تَسْتَقْضِي اللهَ فِي أَمْرِكَ، ثُمَّ تَسَخُطُ<sup>(۱)</sup> إِنَّ رَأَيْتَ قَضَاهُ<sup>(۱)</sup> مُخَالِفاً لِهَوَاكَ؟! وَلَعَلَّ مَا هَوَيْتَ مِنْ ذَلِكَ لَوْ وُفْقَ لَكَ؛ لَكَان فَيْهِ هَلاكُكُ لِقِلَّةٍ عِلْمِكَ لَكَ؛ لَكَان فَيْهِ هَلاكُكُ لِقِلَّةٍ عِلْمِكَ لَكَ؛ لَكَان لَعَلَّةٍ عِلْمِكَ بِالغَيْبِ، إِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ مَا أَنْصَفْتَ مِنْ نَفْسِكَ، وَلا أَصَبْتَ بَابَ الرَّضَى (۱). ذكره ابن رَجَبِ قَالَ: «وَهَذَا كَلامٌ حَسَنٌ (۱).

قُوْلُهُ: (وَمَنْ سَخِطَ) هُو بِكَسْرِ الْخَاءِ، قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «السَّخَطُ الكَرَاهِيَةُ لِلشَّيْءِ وَعَدَمُ الرِّضَى بِهِ، أَيْ: «مَنْ سَخِطَ » أَقْدَارَ اللهِ؛ « فَلَهُ السَّخَطُ » أَيْ: مِنَ اللهِ، وَكَفَى بِذَلِكَ عُقُوبَةً. قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُواْ رَضُوانَهُ فَأَحْبُطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [محمد: ٢٨].

وَفِيهِ دَلِيْلٌ أَنَّ السَّخَطَ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَاثِرِ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى إِيْجَابِ الرِّضَى كَمَا هُـوَ اخْتِيَارُ ابنِ عَقِيْلٍ. وَاخْتَارَ القَاضِي عَدَمَ الوُجُوبِ، وَرَجَّحَهُ شَيْخُ الإسلامِ، وَابْنُ القَيْمِ (٥٠).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «وَلَمْ يَجِي الأَمْرُ بِهِ كَمَا جَاءَ الأَمْرُ بِالصَّبْرِ، وَإِنَّمَا جَاءَ الثَّنَاءُ عَلَى أَصْحَابِهِ وَمَدْحُهُـمْ». قَالَ: «وَأَمَّا مَا يُرْوَى(١) مِنَ(٧) الْأَكْوِ: « مَنْ لَمْ(٨) يَصْبِرْ

<sup>(</sup>١) فِي أ: سخطه.

<sup>(</sup>٢) في ط: قضاءه.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «الرِّضَا عَنْ اللهِ بِقَضَائِهِ»(رقم٦٩).

<sup>(</sup>٤) نُورُ الافْتَبَاسِ فِي مِشْكَاةٍ وَصِيَّةِ النِّيِّ للبَن عَبَّاسِ(ص/ ١٨٤-الْجَامِعُ الْمُنْتَخَبُ) ضِمْنُ مَجْمُوعَةٍ مِنْ رَسَائل ابنِ رجَبِ تَحْقِيْقُ: مُحَمَّدٌ العمري.

<sup>(</sup>٥) مَدَارِجُ السَّالِكَيْنَ(٢/ ١٧١)، وَكَذَلِكَ ابْنُ رَجَبٍ فِي نُورِ الاقْتِبَاسِ(ص/١٨٧-الْجَامِمُ الْمُنْتَخَبُّ).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: يروي.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: عن.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

عَلَى بَلاثِي، وَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي؛ فَلْيُتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي<sup>(۱)</sup> »<sup>(۲)</sup> فَهَذَا إِسْرَائِيلِيٌّ، لَيْسَ يَصِحُ عَن النَّبِيِّ ﷺ "<sup>(٣)</sup>.

قُلْتُ: قَـدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الأوْسَطِ مَعْنَاهُ، عَنْ أَنْسَ بن مَالِكٍ مَرْفُوعاً: « مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللهِ، وَيُؤْمِنْ بِقَدَر اللهِ؛ فَلْيَلْتَمِسْ إِلَها غَيْرَ اللهِ " ( ) قَالَ الْهَيْمُمِيُ: «فِيْهِ حَزْمُ<sup>(٥)</sup> بنُ أَبِي حَزْمٍ وَثَقَهُ ابنُ مَعِينٍ، وَضَعَفَهُ جَمْعٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ<sup>»(١)</sup> فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِهِ.

قَالَ (٧) شَيْخُ الإسْلامِ: «وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ، أَيْ: مِنَ الرُّضَى أَنْ يَشْكُرُ اللهَ عَلَى المُصِيْبَةِ لِمَا يَرَى مِنْ إِنْعَامِ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ بِهَا" انْتَهَى (٨). وَاعْلَمْ أَنَّهُ لا تَنَافِيَ بَيْنَ

(١) في ط: سواي.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيرِ (٢٢/ ٣٢٠)، وابنُ حِبَّانَ فِي الْمَجْرُوحِينَ (١/ ٣٢٧)، وابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ(٣٤/ ٢٠٩) وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هِنْدِ الدَّارِيُّ ﷺ بِهِ، وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ جداً قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَاثِدِ(٧/ ٢٠٧) :"فَيْهِ سَعِيْدُ بنُ زياد بن هند وَهُوَ مَثْرُوكٌ».

<sup>(</sup>٣) نَقَلُهُ ابَنُ القَيْمِ فِي مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ(٢/ ١٧١) عَنْ شَيْخِ الإسْلامِ. (٤) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ(رقم ٧٢٧٣،٨٣٧)، والمُعْجَمِ الصَّغِيْرِ(رقم ٩٠٢)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي أَخبارٍ أَصْبَهَانَ(٢/ ١٩٨)، وَالْخَطِيْبُ فِي تَارِيْخ بغدادَ(٢/ ٢٢٧)، وَفِي إِسْنَادِهِ سُهَيْلُ بنُ أَبِي حَزْمِ القَطْعِيُّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ. وَحَسَّنُهُ الْمُنَاوِيُّ فِي التيسير(٢/٣٤٤)، وَلَهُ طَرِيْقٌ آخَرُ رَوَّاهُ البَّيهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان(رقم ٢٠)، وَالْحَاكِمُ والسمعانِيُّ وَقَالَ-كَمَا فِي لِسَان الْمِيْزَان(٤/ ١٦٧)- : «هَذَا إِسْنَادٌ مُظْلِمٌ لا أَصْلَ لَهُ».

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي النُّسَخِ الْخَطُّيَّةِ وط، والصُّوابُ -كَمَا فِي الطُّبْرَانِيِّ والجمع-: سُهَيْلُ.

<sup>(</sup>٦) مُجْمَعُ الزُّوَائِدِ(٧/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٧) فِيَ أَ: وقَال.

<sup>(</sup>٨) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى(١١/ ٢٦٠).

الرِّضَى وَبَيْنَ الإِحْسَاسِ بِالأَلَمِ، فَكَثِيْرٌ مِمَّنْ لَهُ أَنِيْنٌ مِنْ وَجَعٍ وَشِيدٌةِ مَرَضٍ؛ قَلْبُهُ مَشْحُونٌ مِنَ الرِّضَى وَالتَّسْلِيْم لأَمْرِ اللهِ.

فَإِنْ قِيْلَ: مَا الفَرْقُ بَيْنَ الرِّضَى وَالصَّبْرِ؟!

فَالْجَوَابُ: قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ- مِنْهُمْ عُمَرُ بِنُ عَبْدِالعَزِيْزِ، وَالفُضَيلِ، وَأَبُو سُلِّمَانَ، وَابنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُمْ -: ﴿إِنَّ الرَّاضِيَ لَا يَتَمَنَّى غَيْرَ حَالِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا بِخِلافِ الصَّابِرِ»، وَقَالَ الْخَوَّاصُ: ﴿الصَّبْرُ دُونَ الرَّضَى، الرِّضَى أَن (١) يَكُونَ الرَّجُل قَبْلَ نُزُولِ الْمُصِيبَةِ رَاضٍ بِأَيِّ ذَاكَ كَانَ، وَالصَّبْرُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نُزُولِ الْمُصِيبَةِ رَاضٍ بِأَيِّ ذَاكَ كَانَ، وَالصَّبْرُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نُزُولِ الْمُصِيبَةِ يَصْبُرُ (١).

قُلْتُ: كَلامُ الْخَوَّاصِ هَذَا عَزْمٌ عَلَى الرِّضَى، لَيْسَ هُوَ الرِّضَى، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ القَضَاءِ، كَمَا فِي الْحَدِيْثِ: ﴿ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ القَضَاءِ ﴾(٣) لَأَنَّ العَبْدَ قَدْ يَعْدَ القَضَاءِ » كَمَا فِي الْحَدِيْثِ: ﴿ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ القَضَاءِ » لَكَ العَزِيْمَةُ، فَمَنْ يَعْدَرُمُ عَلَى الرِّضَى بِالقَضَاءِ فَهُوَ الرَّاضِي حَقِيْقَةً. قَالَهَ ابنُ رَجَبٍ (٤).

华 华 华

(١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(٨/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) جزءٌ مِنْ حَدِيْثُ رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم٢٩٣٤)، وعُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ فِي الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّة (رقم١٣٥٠)، والنَّسَائِيُّ فِي سُنَنهِ (رقم١٣٠٠)، والنَّرَارُ فِي مُسْنَدهِ (رقم١٣٩١)، والنَّرَارُ فِي مُسْنَدهِ (رقم١٣٩١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَةِ (١٩٧١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/٤٢٥، ٥٢٥) وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ وَهُو حَدِيْث صَحَيْحٌ.

 <sup>(</sup>٤) نورُ الاقْتِبَاسَ فِي مِشْكَاةِ وصية النَّبِي ﷺ لابنِ عَبَّاسِ (ص/١٨٧-١٨٨-الْجَامِعُ الْمُنْتَخَبُ)، وَانْظُرْ: جَامِعَ العلوم والْحِكَم (ص/٤٤٢).

(40)

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ

وَقَـولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـهُكُمْ إِلَـةٌ وَاحِدٌ ﴾ الآنَةُ [الكهف: ١١].

عَن أَبِي هُرَيرَةَ مَـرفُوعَاً: « قَـالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي، تَرَكَتُهُ وَشِرْكُهُ » . رَوَاهُ مُسلِمٌ.

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ مَرفُوعاً: « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّال؟ » قَالُوا: بَلَى. قَالَ: « الشُّرْكُ الْخَفِيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتُهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَر رَجُل » . رَوَاهُ أَحْمَدُ.

فِيْهِ مُسَائِلُ:

الأوْلَى: تَفْسِيْرُ آيةِ الكهفِ.

الثَّانِيَةُ: الأَمْرُ العظيمُ فِي ردِّ العَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا دَخَلَهُ شَيْءٌ لِغَيْرِ اللهِ.

الثَّالِئَةُ: ذِكْرُ السَّبِ الْمُوجِبِ لِذَلِكَ، وَهُوَ كَمَالُ الغِنَى.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الأسْبَابِ، أَنَّهُ تَعَالَى خَيْرُ الشُّرَكَاءِ.

الخَامِسَةُ: خَوْفُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّيَاءِ.

السَّادِسَـةُ: أنه فَسَّرَ ذَلِكَ بِأَنْ يُصَلِّيَ المَّرُءُ للهِ، لَكِنْ يُزِيُنُهَا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ لَيْهِ.

#### بَابُ

#### مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ

أيْ: مِنَ الوَعِيْدِ. وَلَمَّا كَانَ خُلُوصُ العَمَلِ مِنَ الشَّرْكِ وَالرَّيَاءِ شَرْطاً فِي قَبُولِهِ لِمُنَافَاةِ الشُّرُكِ وَالرِّيَاءِ للتَّوجِيْدِ. لِمُنَافَاةِ الشُّرُكِ وَالرِّيَاءِ للتَّوجِيْدِ.

وَالسَّرِيَّاءُ مَصْـدَرُ رَاءَى يُـرَائِي مُرَاءَاةً وَرِيَاءٌ؛ وَهُوَ أَنْ يُرِيَ النَّاسَ آنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلاً عَلَى صِفَةٍ وَهُوَ يُضْمِرُ فِي قَلْبِهِ صِفَةً أُخْرَى، فَلاَ اعْتِدَادَ وَلاَ تُوَابَ إِلاَّ بِمَا خَلُصَتْ فِيْهِ النِّيَّةُ للهِ تَعَالَى، ذَكَرَهُ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ بِمَعْنَاهُ<sup>(۱)</sup>.

وَقَالَ الْحَافِظُ: «هُوَ مُشْتَقٌ مِنَ الرُّوْيَةِ، وَالْمُرَادُ بِهِ (٢) إِظْهَارُ العِبَادَةِ لِقَصْدِ رُوْيَةِ النَّاسِ لَهَا فيُحْمَدُ (٢) صَاحِبُهَا انْتَهَى (١).

وَالفَـرْقُ بَيْـنَهُ وبَيْنَ السُّمْعَةِ: أَنَّ الرَّيَاءَ هُوَ العَمَلُ لِرُوْيَةِ النَّاسِ، وَالسُّمْعَةَ العَمَلُ لأَجْلِ سَمَاعِهِمْ، فَالرِّيَاءُ يَتَعَلَّقُ بِحَاسَّةِ البَصَرِ، وَالسُّمْعَةُ بِحَاسَّةِ السَّمْعِ، وَيَدْخُلُ فِيْهِ أَنْ يُخْفِيَ عَمْلُهُ للهِ ثُمَّ يُحَدِّثَ بِهِ النَّاسَ.

قَالَ: (وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ﴾ الآية (٥٠ [سُورة الكهف: ١١٠]).

يَقُـولُ تَعَـالَى لِنَبِّيهِ ﷺ : قلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ ، أَيْ: فِي البَشَـرِيَّةِ، وَلَكِـنَّ اللهُ مَـنَّ عَلَـيَّ وَفضَّلَنِي بِالرِّسَالةِ، وَلَيْسَ لِي منَ الرُّبُوبِيَّةِ وَلاَ مِنَ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: أَحْكَامَ القُرْآن لابن العَرَبِيِّ(١/ ٦٤٢)، (٤/٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: فيجمل.

<sup>(</sup>٤) فَتُحُ البَاري (١١/ ٣٣٦).

 <sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط. وتَمَامُ الآيةِ: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبُّهِ فَلْيُعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾.

الإِلَهِيَّةِ شَيْءٌ، بَلْ ذَلِكَ للهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، كَمَا قَالَ: ﴿يُوحَى إِلَيُّ أَنَّمَا إِلَـهُكُمْ إِلَــةٌ وَاحِـدٌ﴾ أَيْ: مَعْبُودُكُمُ الَّـذِي أَدْعُوكُـمْ إِلَى عِبَادَتِهِ؛ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا شَرِيْكَ لَهُ، ﴿وَفَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ أَيْ: مَنْ كَانَ يَخَافُ لِقَاءَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

قَال شَيْخُ الإسْلاَم: «أَمَّا اللَّقَاءُ؛ فَقَدْ فَسَّرَهُ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ بِمَا يَتَضَمَّنُ الْمُعَايَنَةَ وَالْمُشَاهَدَةَ بَعْدَ السُّلُوكِ وَالْمَسِيْرِ ('')، وَقَالُوا (''): إِنَّ لِقَاءَ اللهِ يَتَضَمَّنُ رُوْيَتُهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى » وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَاحْتَجَ لَهُ ('').

وَقَالَ سَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ قَالَ: «مَنْ كَانَ يَخْشَى البَعْثَ فِي الآخِرَةِ» رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ<sup>(٤)</sup>

﴿ فَلَيْعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾ أيْ: كَانِناً مَا كَانَ.

قَالَ ابنُ القيِّم: «أَيْ: كَمَا اللهُ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلهَ سِوَاهُ، فَكَذَلِكَ يَنْبَغِيْ أَنْ تَكُونَ العِبَادَةُ لَهُ وحدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَكَمَا تَفرَّدَ بِالإِلْهَيَّةِ يَجِبُ أَنْ يُفْرَدَ بِالعُبُودِيَّةِ، فَالعَمَلُ العِبَادَةُ لَهُ وحدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَكَمَا تَفرَّدَ بِاللهِّنَةِ»انَتَهَى (٥٠). الصَّالحُ هُو الْخَالِصُ مَنَ الرَّيَاءِ، الْمقيَّدُ بِالسَّنَّةِ»انَتَهَى (٥٠).

وَهَــذَانِ رُكْـنَا العَمَـلِ الْمُتَقَبَّلِ، لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ صَوَاباً خَالِصاً، فَالصَّوَابُ: أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَلْيُعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾ وَالْخَالِصُ: أَنْ يُخْلَصَ مِنَ الشَّرْكِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِقَولِهِ: ﴿وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾.

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابِنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ «الإِخْـلاصِ» وَابنُ أَبِي حَاتِم وَالْحَـاكِمُ عَـنْ طَاوسَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أَقِفُ الْمَوَاقفَ أَبْتَغِي وَجْهُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: السِّير.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فَقَالُوا.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٦/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ ابنِ أَبِي حَاتِم(٧/ ٢٣٩٥)، وَالدُّرُّ الْمَنْثُورَ(٥/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) الْجَوَابُ الكَافِي (ص/ ٩١).

اللهِ، وَأُحِبُ أَنْ يُرَى مَوْطِنِي، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيهِ شَيْئاً، حتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن كَانَ يَـرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ [الكهف: 11] رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مَوْصُولاً عَنْ طَاوسَ عن ابن عَبَّاسٍ (١).

وَفِي الآيةِ دَلِيْلٌ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى نَبِيُّنَا ﷺ أَنْ يُخْبِرَنَا بِتَوْحِيْدِ الإِلَهِيَّةِ، وَإِلاَّ فَتَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ لَم يُنكِرْهُ الكُفَّارُ الذِيْنَ كَذَّبُوهُ وَقَاتَلُوهُ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ(٢).

وَفِيْهَا: تَسْمِيَةُ الرِّيَاءِ شِرْكاً، وَفِيْهَا: أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الإِيْمَانِ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ: أَنْ لا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً.

فَهَيهِ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الشَّرْكَ الوَاقِعَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّمَا هُوَ فِي العِبَادَةِ لا فِي الرَّبُوبِيَّةِ.

وَفِيْهَا: الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: أُولَئِكَ يَتَشَفَّعُونَ بِالأَصْنَامِ وَنَحْنُ نَتَشَفَّعُ بِصَالح، لأنَّهُ قَالَ: ﴿وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ ، فَلَيْسَ بَعْدَ هَذَا بَيَانٌ.

افْتَتَحَ الآبَـةَ بِذِكْـرِ بَرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ وَسَيْلَةً، أَيْ: بَرَاءَتِهِ مِنَ الإِلَهَيَّةِ، وَخَتَمَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿أَحَداً﴾.

(٢) مَجْمُوعُ مُّوَلَّفَاتِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ - قِسْمُ التَّفْسِيْرِ - قِصَّةُ مُوسَى وَالْخَضِر (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الْجِهَادِ(رَقَم ۱۲)، وعَبْدُ الرُّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ(۱/ ٤٤)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذَرَكِ عَلَى الصَّحَيْخَيْنِ(٤/ ٢٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذَرَكِ عَلَى الصَّحَيْخَيْنِ(٤/ ٢٣)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ مَعْمَر عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ طَاوسَ بِهِ مُرْسَلاً، وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مَعْمَر مُرْسَلاً: ابنُّ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ الرَّزَاقَ. وإسْنَادُهُ صَحِيْحُ إِلَى طَاوسَ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذَرَكِ عَلَى الصَّعِيْحَيْنِ (٢/ ١١١)، والبَيْهَتِيُ فِي الْمُسْتَذَرِكِ عَلَى الصَّعِيْحَيْنِ (٢/ ١١١)، والبَيْهَتِيُ فِي شَعْبِ الإِيمَانِ(٥/ ٣٤١)، والبَيْهَتِيُ فِي شَعْبِ الإِيمَانِ(٥/ ٣٤١)، والبَيْهَتِيُ فِي طَاوسَ عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ عَنْ طَوْقِ تُعَيِّمُ بِنِ حَمَّادٍ عَنْ مَعْمَر عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ عَنْ طَاوسَ عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ عَنْ طَاوسَ عَنْ عَبْدِ الكَرْبِمِ عَنْ عَلْدِ الكَرْبِمِ عَنْ طَاوسَ عَنْ عَبْدِ الكَرْبِمِ عَنْ عَبْدِ الكَرْبُمِ عَنْ طَاوسَ عَنْ عَبْدِ الكَرْبِمِ الْمُؤْلِقُهُمْ بِنِ حَمَّادٍ بِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَاعْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ - [آنه لا يَعْرِفُ هَذِهِ الآيةَ الْمَعْرِفَةَ التِي تَنْفُعُهُ] (١) إلا مَنْ مَيْزَ بَيْنَ تَوْحِيْدِ الإلَهِيَّةِ تَمْيِزاً تَامَّا، وَعَرَفَ مَا عَلَيْهِ غَالِبُ النَّاسِ؛ إِمَّا طَوَاغِيْتَ يُنَازَعُونَ اللهَ فِي تَوْحِيْدِ الرَّبُويِيَّةِ الَّذِي لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ شِرْكُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَإِمَّا مُصَدِّقٌ لَهُمْ تَابِعٌ لَهُمْ، وَإِمَّا شَاكٌ لا يَدْرِي مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَلا يُمْيَرُ بَيْن دِيْن الرَّسُول ﷺ وَبَيْن دِيْن النَّصَارَى، ذَكَرُهُ الْمُصَنِّفُ (٢).

وَفِيْهَا أَنَّ أَصْلَ دِيْنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي بُعِثَ بِهِ هُوَ الإخْلاصُ كَمَا فِي هذهِ الآيةِ، وَقَولِهِ: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصُلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيم خَير \* أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللهَ النَّهَ لَكُمْ مُنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ [هود:٢٠]، وذَلِكَ هُو دَعُوةُ الرُّسُلِ مِن أَوَلِهِمْ إِلَى آخِهِمْ إِلَى آخِهِمْ عَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَى أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وذَلِكَ هُو الْحَنْفِيَّةُ الإِبْرَاهِيْمِيَّةُ، جَعَلَنَا اللهُ مَنْ أَهْلَهَا بِمَنْهُ وَكُرَهِهُ.

قَـالَ: (عَـن أَبِي هُرَيرَةَ مَرفُوعاً: « قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِى فِيهِ غَيْرِي، تَرَكَّتُهُ وَشِرْكَهُ » . رَوَاهُ مُسلِمٌ (٣)).

قولُكُّ: (أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرُكِ) لَمَّا كَانَ الْمرَائِي قَاصِداً بِعَمَلِهِ اللهَ تَعَالَى وَغَيْرُهُ، كَانَ قَدْ جَعَلَ للهِ أَنَّ تَعَالَى هُوَ الغَنِيُ وَغَيْرُهُ، كَانَ قَدْ جَعَلَ للهِ أَنَّ تَعَالَى هُو الغَنِيُ عَلَى الإطْلاق، وَالشُّرَكَاءُ بِلْ جَمِيْعُ الْخِلقِ فُقَرَاءٌ إِلَيْهِ بِكُلِّ اعْتِبَار؛ فَلاَ يَلِيْقُ بِكَرَمِهِ وَغِينًا وَالنَّامُ اللَّيِّ لَكُونَهِ وَعَلَى الْمُؤَلِّ فَيْهُ مَرْيُكٌ، فَإِنَّ كَمَّالُهُ تَبَاركً وَتَعَالَى وَعَلَى الْمُقَالَةُ اللَّهُ تَبَاركً وَتَعَالَى الْمُؤْنَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: أَنَّ هَذِهِ الآيةَ لا يَنْتَفِعُ بِهَا.

 <sup>(</sup>٢) مُجْمُوعُ مُوَّلَّفَاتِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ - قِسْمُ التَّفْسِيْرِ - قِصْةُ مُوسَى وَالْخَضِر(١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) صَحِيْحُ مُسْلِم (٤/ ٢٢٨٩ رقم ٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الله.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

وَكَرَمَهُ وَغِنَاهُ يُوجِبُ أَنْ لا يَقْبَلَ ذَلِكَ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنِ اسْمِ التَّفْضِيلِ إِثْبَاتُ غِنَى لِلشُّرَكَاءِ ('')، فَقَدْ تَقَعُ لِلْمَفَاضِلَةُ ('') بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لا فَضْلَ فِيْهِ ؛ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾ [الفُرْقَان: ٢٤].

قُولُهُ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي) أَيْ: مَنْ قَصَدَ بِذَلِكَ العَمَلِ الَّذِي يَعْمَلُهُ لِوَجْهِي غَيْرِي مِنَ الْمَخْلُوقِيْنَ (تَرَكَّتُهُ وَشِرْكَهُ). وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ ابن مَاجَهْ وَغَيْرِهِ: « فَأَنَّا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُو لِلَّذِي أَشْرَكَ » (٢٠). قَالَ الطَّيْجِيُّ: «اَلضَّمْيِرُ الْمَنْصُوبُ فِي «تَرَكَتُهُ» يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى العَمَلِ، وَالْمُرَادُ مِنَ الشِّرِكِ الشَّرِيكُ» (١٠).

قَالَ ابنُ رَجَبٍ<sup>(٥)</sup>: «وَاعْلَمْ أَنَّ العَمَلَ لِغَيْرِ اللهِ أَقْسَامٌ:

فَتَارَةً يَكُونُ رِيَاءً مَحْضاً، [بِحَيْثُ لا] (أَ يُرَادُ بِهِ سِوَى مُرَاءَاةِ الْمَخْلُوقِيْنَ لِغَرَضِ دُنْيَوِيِّ، كَحَال الْمُنَافِقِيْنَ فِي صَلاَتِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ ﴾ [النساء:١٤٢]، وكَذَلِكَ وَصَفَ اللهُ الكَفَّارَ بِالرِّيَاءِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَراً وَرَئَاءَ النَّاسِ ﴾ [الانقال: ٤٧].

وَهَذَا الرِّيَاءُ الْمَحْضُ لا يَكَادُ يَصْدُرُ مِنْ مُوْمِنِ فِي فَرْضِ الصَّلاةِ وَالصَّيَام، وَقَدْ

<sup>(</sup>١) في ب: الشُركاء.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ، ب: المفاضلة، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ع.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٠١)، وَابِنُ مَاجَهْ فِي سُنَنهِ(رقم ٤٢٠٢)، وَابِنُ خُزِيْمَةٌ فِي صَحِيْحِهِ(رقم ٣٩٥) وَغَيْرُهُمْ وَابِنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ(رقم ٣٩٥) وَغَيْرُهُمْ وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٍ.

<sup>(</sup>٤) شَرْحُ الْمِشْكَاةِ للطبيي (١٠/ ٥-٦)، وانظر: مِرْقَاةَ الْمَفَاتيح(٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) فِي جَامِعِ العُلومِ وَالْحِكَمِ فِي شَرْحِ الْحَدِيْثِ الأَوَّلِ (١/ ١٥- ٥١) طَبَعَةِ دَارِ ابنِ الْجَوْزِيِّ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط : فلا.

يَصْدُرُ فِي الصَّدَقَةِ الوَاجِبَةِ، أو<sup>(١)</sup> الْحَجِّ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الأعْمَالِ الظَّاهِرَةِ، أَو الَّتِي يَتَعَدَّى نَفْعُهَا، فَإِنَّ الإِخْلاصَ فِيْهَا عَزِيْزٌ، وَهَذَا العَمَلُ لا يَشُكُّ مُسْلِمٌ أَنَّهُ حَابِطٌ، وَأَنَّ صَاحِبُهُ يَسْتَحِقُ الْمُقَّتَ مِنَ اللهِ وَالْحُقُوبَةَ.

وَتَمَارَةً يَكُونُ العَمَلُ اللهِ وَيُشَارُكُهُ الرِّيَاءُ؛ فَإِنْ شَارِكَهُ مِنْ أَصْلِهِ، فَالنُّصُوصُ الصَّحِيْحَةُ تَدُلُّ عَلَى بُطْلانِهِ»، ثُمَّ ذَكَرَ أحَادِيْثَ تَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ.

مِنْهَا: الْحَدِيْثُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَحَدِيْثُ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ مَرْفُوعاً: « مَنْ صَلَّى يُرَاثِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاثِي فَقَدْ أَشْرَكَ. وإنَّ اللهَ عَرْ وَجَلْ يَقُولُ أَشْرَكَ بِي شَيْئًا فَإِنَّ [جِدَّةَ عَمَلِهُ عَنْ وَقَيْلُهُ وَكَثِيرَهُ] لِشَوَكَ بِي شَيْئًا فَإِنَّ [جِدَّةَ عَمَلِهُ وقَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ] لِشَريكِهِ الَّذِي أَشْرَكَ بِهِ أَنَا عَنْهُ غَيْ " رَوَاهُ أَحْمَدُ " الشَّريكِهِ الَّذِي أَشْرَكَ بِهِ أَنَا عَنْهُ غَيْ " رَوَاهُ أَحْمَدُ " الشَّريكِ اللَّذِي أَشْرَكَ بِهِ أَنَا عَنْهُ غَيْ " رَوَاهُ أَحْمَدُ الْآ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

وَحَدِيْثُ الضَّحَّاكِ بَـنِ قَيْسِ مَرْفُوعاً: « إِنَّ اللهَ -عـزَّ وجَـلَّ- يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيْكِ، فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيَ شَرِيْكاً فَهْوَ لِشَرِيكِي ( أَ)، يَا أَيَّهَا النَّاسُ، أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمُ

(١) في ب: و.

وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْسَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن غَنْم عَنْ شَدًّادَ بِهِ. قَالَ فِي مَجْمَع الزَّوَاتِدِ(١٠/١٧) : "وَفِيْهِ شَهْرُ بنُ حَوْسَبِ:

وَثُقَّةُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٢) الْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ض، وَجَامِعِ العُلُومِ وَالحِكَمِ (٤٧/١)، وَفِي ع: جِدَّهُ، وَفِي ب: "جِدُ عَمَلِهِ قَلِيلُه وَكَثِيرَهُ"، وَفِي طَ، وَجِلْيَةِ الأُولِيَاء(١/٣٦) : "فَإِنَّ جَسَدَهُ وَعَمَلُهُ قَلِيلُه وَكَثِيرَهُ"، وَفِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (١٠/ وَكَثِيرَهُ"، وَفِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (١٠/ ٢٢) : "فَإِنَّ جَسَدَهُ عَمَلُهُ قَلِيلُه وَكَثِيرَهُ"، وَسَقَطَتْ لَفُظَةً: "جِدَّةً" مِنْ عَدَدٍ مِنَ الْمُصَادِر. (٣) رَوَاهُ الإَمَامُ احْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ١/٥)، وَالطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِه(رقم ١١٢٠)، وَأَبُو لَنَّمْ فِي الْجِلْيَةِ (١/ ٢٦٩) وَابِنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيخ دِمَشْقَ (١/ ٢٨)، وَرَواهُ نَعْمَمُ فِي الْجِلْيَةِ (١/ ٢٦٩) وَابِنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيخ دِمَشْقَ (١/ ١٨٨)، وَرَواهُ مُخْتَصَراً: الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيرِ (رقم ١٣٤٨)، وَالبَرَّارُ فِي مُسْنَدِه (رقم ١٣٤٨)، مُخْتَصَراً: الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيرِ (رقم ١٣٤٨)، والبَيْهَتِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَانِ (وسِمَ ١٣٤٨)، والبَيْهَتِيُّ فِي شُعبِ الإِيْمَانِ (وسِم ٢٣٨٧)، والبَيْهَتِيُّ فِي الْمُعْرَادِ فِي الْصُعْفَاءِ (٤/ ٣٩)، والبَيْهَتِيُّ فِي شُعبِ الإِيْمَانِ (وسَمَّ ٢٣٧)،

<sup>(</sup>٤) فِي ب: لشريكه.

للهِ – عَزَّ وَجَلَّ – فإنَّ اللهَ لا يَقْبُلُ مِنَ الأَعْمَالِ إلاَّ مَا أُخْلِصَ (١) لَهُ، وَلاَ تَقُولُوا: هَــذَا للهِ هَــذَا للهِ وَالسَّرَحِمِ، فإنَّهَ اللسَّرَحِمِ، وَلَـيْسَ للهِ مَـنُهُ شَــيءٌ، وَلاَ تَقُولُــوا: هَــذَا اللهِ ولِوُجُوهِكُمْ، فإنَّهُ لوجُوهِكُمْ، وَلَيْسَ للهِ مِنهُ شَيءٌ » رَوَاهُ البَزَّارُ (٢)، وَرَوَاهُ (٣) ابن مَرْدُويْهِ وَالبَيْهَقِيُ بِسَنَدِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: ﴿لا بَأْسَ بِهِ» (٤).

وَحَدِيْثُ أَبِي أَمَامَةَ البَاهِلِيُ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ : « لاَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً عَـزَا يَلْـتَمِسُ الأَجْرَ وَالدُّكْرَ مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ شَيْءَ لَهُ » ثُمَّ شَيْءَ لَهُ » ثُمَّ اللهِ ﷺ: « لاَ شَيْءَ لَهُ » ثُمَّ

(١) فِي ط: خلص.

(٢) رَوَاهُ البَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٣٥٦٧)، وَابنُ قَانِع فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ (٣/ ٢٧)، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ - كُمَا فِي الدُّرُ الْمَنْتُورِ (٥/ ٤٧٦) وَابنُ مَرْدَوَيْهِ - كُمَا فِي الدُّرُ الْمَنْتُورِ (٥/ ٤٧٦) والبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ (٥/ ٣٣٦)، وَابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (٤٢/ ٢٨١)، وَالضَّبَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الأَحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ (٨/ ٩٠) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وانظر: الصَّحِيْحة وانظر: الصَّحِيْحة وانظر: الصَّحِيْحة وانظر:

لَكِن قُوله: «َيَا أَيُّهَا النَّاسُ، أخلِصُوا أَعْمَالَكُمْ شَهِ...» إِلَى آخِرِهِ لَيْسَ من الْحَدِيْثِ الْمرفوع، بل هُوَ مُدْرَجٌ مِنْ قَوْل الضَّحَّاكِ-ﷺ كَمَا بَيْنَهُ ابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَسْنَى، وَرَوَاهُ مَوْقُوفًا: ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ(٧/ ١٣٧)، وَابنُ عَسَاكِرٍ(٤٢/ ٢٨٢) وإسْنَادُهُ صَحْيَحٌ.

وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ(١/ ٢٣): «رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادِ لا بَأْسَ بِهِ، وَالنَّيْهِقِيُّ، لَكِنَّ الضَّوَابُ أَنَّهُ صَحَابِيٍّ وَالنَّيْهِقِيُّ، لَكِنَّ الضَّوَابُ أَنَّهُ صَحَابِيٍّ وَالضَّوَابُ أَنَّهُ صَحَابِيٍّ وَالنَّوْبُ الإَصَابِة(٣/ ٤٧٨).

(٣) سَاقطَةٌ منْ: ط.

(٤) مِنْ قَوْلِهِ: «وَرَوَاهُ ابنُ مَرْدَوَيْهُ» إِلَى هُنَا مِنْ زِيَادَةِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ عَلَى كَلاَمِ ابنِ رَجَبٍ فِي جَامِعِ العُلومِ وَالحِكَمِ. قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبُلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ (١) خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ (٢). ثُمَّ قَالَ (٢): ﴿فَإِنْ خَالَطَ نِيَّةَ الْجِهَادِ مَثْلاً نِيَّةٌ غَيْرَ الرِّيَاءِ مِثْلُ أَخْذِ أُجْرَةٍ لِلْخِدْمَةِ، أَوْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنَ الغَنِيْمَةِ، أَوِ التَّجَارَةِ؛ نَقَصَ بِدَلِكَ أَجْرُ جَهَادِهِمْ وَلَمْ يَبْطُلُ بِالكَلْيَةِ.

وَفِي «صَحِيْحٍ مُسْلِم» عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إنَّ الغُزَاةَ إِذَا غَنِمُوا غَنِيمَةً تَعَجَّلُوا ثُلَثَيْ أَجْرِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَغْنَمُوا شَيْئًا تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ » (٤٠).

قُلْتُ: هَذَا لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ غَزَوا لاَّجْلِهَا فَلاَ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الاَّجْرِ لِمَنْ غَزَا يَلْتُسِسُ عَرَضاً.

قَالَ: "وَقَدْ ذَكَرُنَا فِيمَا مَضَى أَحَادِيْثَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ بِجِهَادِهِ عَرَضاً مِنَ اللَّنْيَا آنَهُ لا أَجْرَ لَهُ، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي الْجِهَادِ إِلاَّ اللَّيْيَا».

قُلْتُ: ظَاهِرُ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ أَجْرَ لَهُ » فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلاثاً، وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَرَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُننِهِ(٢/ ٢٥)، وَالطَّبَرانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْيْرِ(٨/ ١٤٠) وإستنادُهُ جَيِّدٌ كَمَا قَالَ ابنُ رَجَبِ والْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ (٢٣/١)، وَحَسَنُهُ الْحَافِظُ فِي فَتَحِ البَّارِي(٨/ ٢٢). وَعَزَاهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرِ والْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُمَا لابي دَاوُدَ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِيْهِ، وَانْتَقَدَ ابنُ القَطَّان فِي بَيَانِ الوَّهْمِ وَالإَيْهَامِ(٢/ ٢٤٥) عَلَى عَبْدِ الخَيِّ الإِشْهِلِيُ عَزْوَ الْحَدِيثِ لابي دَاوُدَ.

<sup>(</sup>٣) القَائل: ابنُ رَجَبٍ.

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ مُسْلِم (٣/ ١٥١٤ رقم ١٩٠١).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الإِمَامُ أُحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٢/٣٦٦،٢٩)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ(رقم٢٥١٦)،

الْجهَادِ إِذَا خَالَطَهَا نِيَّةُ أُجْرَةِ الْخِدْمَةِ أَوْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنَ الغَنْيِمَةِ أَوِ التَّجَارَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى «يُرِيْدُ الْجهَادَ» أَيْ: يُرِيْدُ سَفَرَ الْجِهَادِ وَلَمْ يُنْوِ الْجَهَادَ ، إِنَّمَا نَوَى عَرَضَ الدُّنِيَا.

قَالَ ابنُ رَجَبٍ: "وقَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: التَّاجِرُ وَالْمُسْتَأْجَرُ وَالْمُكَارِي أَجْرُهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يَخْلُصُ مِنْ نَيَّتِهم فِي غَزَوَاتِهِمْ، وَلاَ يَكُونُوا (١١) مِثْلَ مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ ومَالِهِ لا يَخْلِطُ مِنْ غِرَهُ. وَقَالَ (٢٢) -أَيْضاً - فِيْمَنْ يَأْخُذُ جُعْلاً عَلَى الْجَهَاد: إِذَا لَمْ يَخْرُجُ لا يَخْرُجُ للْأَجْلِ الدَّرَاهِمِ فَلاَ بَأْسَ، كَأَنَّهُ خَرَجَ لِديْنِهِ، فَإِنْ أُعطِيَ شَيْئًا؛ أَخَذَهُ (٢٣).

وَكَٰذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو قَالَ: «إَذا أَجْمَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى الغَزْوِ، فَعَوَّضَهُ اللهُ رِزْقاً فَلاَ بَاْسَ بِلَلِكَ، وَأَمَّا أَنَّ أَحَدَكُمْ إِنْ أُعْطِي دِرْهَماً غَزَا، وإِنْ لَمْ يُعْطَ دِرْهَماً لَمْ يَغْزُ، فَلا خَيْرَ فِي ذَلِكَ ﴾ .

قُلْتُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى الفرق بَيْن مَا كَانَتْ نِيَّةُ اللَّنْيَا مُخَالِطَةً لَهُ مِنْ أَوَّل مَرُّوَ، بِحَيْثُ تَكُونُ هِيَ البَاعِثُ لَهُ عَلَى العَمَلِ، أَوْ مِنْ جُمْلَةٍ مَا يَبْعَثُهُ (٥٠ عَلَيهِ، كَالَّذِي يَحَيْثُ النَّيَّةُ خَالِصَةً اللهِ مِنْ أَوَّل يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذَّكْرَ، فَهَذَا لا أَجْرَ لَهُ (١١) وَبَيْنَ مَا كَانَتْ النَّيَّةُ خَالِصَةً اللهِ مِنْ أَوَّل

وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٦٣٧)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ٩٤)، والنَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن الكُبرَى(٩/ ١٦٩) وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنَّ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَلاَ يكونون.

<sup>(</sup>٢) يَعْنِي: الإِمَامَ أَحْمَدَ -رَحِمَهُ اللهُ-.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرْ: مَسَائِلَ أَبِي دَاوُدَ(٢٥١)، وَمَسَائِلَ ابن هَانِئ(٢/ ١٠٨رقم ١٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ وَهْبِ - كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ(٣/ ٤٦) - ، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِيْرِ (٨/ ٢٤) وَفِي إِسْنَادِهِ يَعْمَرُ بنُ خَالِدٍ الْمُدْلِجِيُّ؛ ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثُّقَاتِ، وَتَفَرَّدَ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ بِالرَّوَايَةِ عَنْهُ. اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ بِالرَّوَايَةِ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يبعث.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فَهَذَا الأَجِر لَهُ. وَهُوَ تحريف.

مَرَّةٍ، ثُمَّ عَرَضَ لهُ أَمْرٌ مِنَ الدُّنْيَا لا يُبالِي بِهِ، سَوَاءٌ حَصَلَ لَهُ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ، كَالَّذِي أَجْمَعَ عَلَى الغَزْو سَوَاءٌ أُعْطِي أَوْ لَمْ يُعْطَ. فَهَذَا لا يَضُرُهُ، وَنَحْوُهُ التِّجِارَةُ فِي الْحَجْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِلسَّ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَبَّكُمْ ﴾ [البقرة: الحَجّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: هَذَا يُنزَلُ مَا رُويَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَه قَالَ فِي حَجِّ الْجَمَّالِ وَحَجً الأَجِيْرِ وَحَجِّ النَّاجِرِ: هُو تَامٌ لا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، أَيْ: لأنَّ قَصْدَهُمُ الأَصْلِيَّ كَانَ هُوَ الْحَجُّ دُوْنَ التَّكَسُبِ.

قَالَ: "وَأَشًا إِنْ كَانَ أَصْلُ العَمَلِ للهِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيهِ نِيَّةُ الرِّيَاءِ، فإنْ كَانَ خَاطِراً وَدَفَعَهُ، فَهَلْ يَحْبَطُ عَمَلُهُ أَمْ لا يَضُرُّهُ وَدَفَعَهُ، فَهَلْ يَحْبَطُ عَمَلُهُ أَمْ لا يَضُرُّهُ وَلِنَ اسْتَرْسُلَ مَعْهُ، فَهَلْ يَحْبَطُ عَمَلُهُ أَمْ لا يَضُرُّهُ ذَلِكَ، وَيُجَازَى عَلَى أَصْلُ نِيِّتِهِ؟ فِي ذَلِكَ اخْتِلافَ بَيْنَ العُلْمَاءِ مِنَ السَّلَف، حَكَاهُ الإَيْمَامُ أَحْمَدُ وَابنُ جَرِيْرِ الطَّبُرِيُّ، وَرَجَّحَا أَنْ عَمَلَهُ لا يَبْطُلُ بِذَلِك، وَأَنَّهُ يُجَازَى بِنِيْتِهِ الأَوْلَى، وَهُو مَرُويً عَن الْحَسَن البَصْرِيُّ وَغَيْرِهِ.

ويُسْتَدَلُّ لِهَذَا القَوْلَ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيْلِهِ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ: أَنَّ رَجُلاً قَـالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، إِنَّ بَـنِي سَــلِمَةَ كُلَّهُمْ يُقَاتِلُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ لِلدُّنْيَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ نَجْدَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَاتِلُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، قَالَ: « كُلُّهُمْ، إذا<sup>(۱)</sup> كَانَ أَصْلُ أَمْرِهِ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا »<sup>(۱)</sup>.

وذَكَرَ ابسُ جَرِيْسِ: أَنَّ هَـذَا الْاخْتِلافَ إِنَّمَا هُوَ فِي عَمَلِ مُرْتَبِطٌ (٣) آخِرُهُ بِأُولِهِ، كَالصَّلاَةِ وَالدُّكُو وَإِنْفَاقِ الْمَالِ كَالصَّلاَةِ وَالدُّكُو وَإِنْفَاقِ الْمَالِ وَنَشْرِ العِلْمِ؛ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ بِنِيَّةِ الرِّيَاءِ الطَّارِثَةِ عَلَيْهِ، ويَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيْدِ نِيَّةٍ. فَأَمَّا إِذَا عَمِل العَمْلُ اللهُ لَهُ الثَّنَاءَ الْحَسَنَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَفَرِحَ عَمِلَ العَمَلُ اللهِ خَالِصاً، ثُمَّ أَلْقَى اللهُ لَهُ الثَّنَاءَ الْحَسَنَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَفَرِحَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: إذاً.

 <sup>(</sup>٢) ٱلْمَرَاسِيْلُ لابِي دَاوُدَ (رقم ٣٢١) وَهُوَ مُرْسَلٌ، عَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيُ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرْ
 أَنَّهُ سَمِعَ القِصَّةَ مِنَ الرَّجُل.

<sup>(</sup>٣) فِي جامع العلوم وَالحكم: يرتبط.

بِفَضْل اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَاسْتَبْشَرَ بِذَلِكَ؛ لَمْ يَضُرُّهُ (١٠).

وَفِي هَـذَا الْمعْنَى جَاءَ فِي حَدِيْثِ أَبِي ذَرٌ عن النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ
يَعْمَلُ العَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، يَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمؤْمِنِ ﴾
رَوَاهُ مُسْلَمْ ( ) انْتَهَى مُلَخَصاً ( ) .

إذا تَبَيَّنَ هَذَا؛ فَقَدْ دَلَّ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى حُبُوطِ العَمَلِ بِالرِّيَاءِ، وَجَاءَ الوَعِيْدُ بِالعَذَابِ عَلَيْهِ، قَـالَ اللهُ تَعَـالَى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ﴾ [هود: ١٥] وَالآيَةُ بَعْدَهَا.

ورَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحه» حَدِيْثَ الثَّلاثةِ الذَّيْنَ هُمْ أُوَّلُ مَنْ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ: الْمُقَاتِلُ لَيُقَالَ جَرِيْءٌ، وَالْمُتَعَلِّمُ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَالْمُتَصَدِّقُ لِيُقَالَ جَوَادٌ<sup>(1)</sup>.

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ البَزَّارُ وَابِنُ مَنْدَهُ وَالبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَلِ مَرْفُوعاً: « مَنْ عَمِلَ رِيَاءً لا يُكْتُبُ؛ لا لَهُ، وَلاَ عَلَيْهِ » ذَكَرَهُ السَّيُّوطِيُّ فِي «الدُّرُ» وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنادِهِ، فَمَا أَظْتُهُ يَثْبُتُ، وَالكِتَابُ وَالسَّنَّةُ يَدُلاَّن عَلَى خِلافِهِ، بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ (٥٠.

قَالَ: (وَعَن أَبِي سَعِيدٍ مَرفُوعاً: « أَلاَ أُخْرِكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيح الدَّجَّال؟ » قَالَوا: بَلَى. قَالَ: « الشَّرْكُ الْخَفِيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ

<sup>(</sup>١) انظُرْ كَلاَمَ ابنِ جَرِيْرِ الطَّبرِيِّ فِي: تَهْذِيْبِ الآثارِ(٢/ ٨٠٣-٨٠٣) مُسْنَدِ عَلِيِّ هُ

<sup>(</sup>٢) صَحِيْحُ مُسْلِمُ (رقم ٢٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) جَامِعُ العُلومِ وَالحِكَمِ(١/ ٤٥-٥١) طبعة دار ابن الْجوزي.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٠٥) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً - ٥٠٠٠

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البَرُّارُ فِي مُسْتَدِهِ (رَقَم ٢٦٦٣)، والبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان(رقم ٦٨٥٢)، وَابنُ عَسَاكِرِ (٣٥/ ٣١٤)، وَعَزَاهُ فِي الدُّرُ الْمُتَّور(ه/ ٤٧١) إِلَى ابنِ مَنْدُهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ السَّائِبِ الكَلْبِيُّ وَهُو كَدَّابٌ، فَالْحَدِيثُ مَوْضُوعٌ كَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ -رَحِمَّهُ اللهُ-.

صَلاَتُهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلِ (١) » . رَوَاهُ أَحْمَدُ).

هَـذَا الْحَدِيْتُ رَوَاهُ أَحْمَدُ كَمَا قَالَ الْمُصنَّفُ، وَرَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ، وَابنُ أَبِي حَاتِم وَالنَبْهَقِيُّ رَفِيْهِ قِصَّةٌ (٢٧٪.

وَلفظُ ابنِ مَاجَهُ وَالبيهةيِّ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ... ﴾ الْحَدِيثَ. وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفُ "ا)، ومَعْنَاهُ صَحِيْحٌ.

ورَوَى ابِنُ خُنِيْمَةَ فِي «صَحِيْحِهِ» مَعْنَاهُ عَنْ مَحْمُودِ بِنِ لَبِيْدٍ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ وَوَلَ اللهِ، وَمَا شِرْكُ وَاللهِ فَقَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وشِرْكَ السَّرَائِرِ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ومَا شِرْكُ السَّرَائِرِ ؟ قَالَ: « يَقُومُ الرَّجُلُ، فَيُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صلاتَهُ جاهداً لِمَا يَرى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إليهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ » ( ) .

<sup>(</sup>١) فِي ب: رجل آخر.

<sup>(</sup>٢) رُواهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٣٠)، وابنُ مَاجَهْ فِي سُنَيهِ (رقم ٤٠٠٤)، والطَّحَاوِيُّ فِي سُنَيهِ (رقم ٤٠٨)، وابنُ عَدِيٌ فِي الْكَامِلِ (٣/ ٤٧١)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَوْح مُشْكِلِ الآثارِ (رقم ١٧٤) - ، والنَيهُقِيُّ فِي شُعَبِ الإيْمَان (بَهُ ٢٤٤٦) - ، والنَيهُقِيُّ فِي شُعَبِ الإيْمَان (رقم ٢٨٣٢)، ورَوَاهُ مُخْتَصَراً : البَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٤٤٧ - كَشْفُ الأسْنَار)، والطَّبرِيُّ فِي تَهْذِيْبِ الآثارِ (٢/ ٤٧٤ - مُسْنَدِ علي) ، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحَيْحَيْنِ (٤/ ٣٢٤)، وَغَيَّرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ كَثِيْرِ بِنِ زَيْدٍ عَنْ رَبِيْح بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيُّ عَنْ جَدِّو حَسِّه - وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ اللَّمَيْمِ، وَوَافَقَهُ اللَّمَيْمِ، وَحَسَنَةُ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (٤/ ٢٣٧)، وَهُو حَدِيْثُ حَسَنَّ.

<sup>(</sup>٣) وَهَذَا الضَّعْفُ لَمْ يُنْزِل الْحَدِيْثَ عَنْ رَّتَّبَةِ الْحَدِيْثِ الْحَسَنِ.

 <sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَنْبَةَ فَيِ الْمُصَنَّف(٢/ ٢٢٧)، وَابنُ خُزْيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٣٧)،
 والبَّيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان (رقم ١٤١٣)، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

وَرَوَاهُ الَّبُيْهَةِيُّ فِي السُّنَنِ الكَّبْرَىٰ (٢/ ٢٩٠) وَفِي الشُّعَبِ (رقم ٣١٤٣) عَنْ مَحْمُودِ بنِ لَيْدٍ عَنْ جَابِر بنِ عَبْدَاللهِ - رَضِيَ اللهُ عنهُم - ، وَقَالَ: "وَذِكْرُ جَابِرٍ فِيْهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَاللهُ أَعْلَمُ".

قَولُهُ: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ)، هُوَ الْخُدْرِيُّ، تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ.

قَولُهُ: (أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي<sup>(١)</sup> مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّال؟») إنَّمَا كَانَ الرَّيَاءُ كَذَلِكَ لِخَفَائِهِ، وقُوَّةِ الدَّاعِي إِلَيْهِ، وَعُسْرِ التَّخَلُصِ مِنْهُ لِمَا يزيُّنُهُ الشَّيطَانُ وَالتَّفْسُ الأَمَّارَةُ فِي قَلْبِ صَاحِبِهِ.

قُولُهُ: (قَالُوا: بَلَى) فِيْهِ: الْحِرْصُ عَلَى العلْمِ، وانَّ مَنْ عَرَضَ عَلَيْكَ أَنْ يُخْبِرَكَ بِمَا فِيكَ فَلا يَنْبَغِي لَكَ رَدُّهُ، بَلْ قَابِلْهُ بِالقَبُولِ وَالتَّعَلُم.

قولمه: (قَـالَ: الشَّرْكُ الْخَفِيُّ) سُمِّيَ الرِّيَاءُ شِرْكاً خَفِيًّا لَأَنَّ صَاحِبَهُ يُظْهِرُ أَنَّ عَمَلَهُ للهِ، وَيُخْفِي فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ<sup>(٢)</sup>، وإنَّمَا تَزَيَّنَ بِإِظْهَارِهِ أَنَّهُ للهِ بِخِلافِ الشِّركِ الْجَلِيِّ.

وَفِي حَدِيْثِ مَحْمُودِ بـنِ لَبِيدِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخَوفِ منَ الشُّرْكِ تَسْمِيَتُهُ بِالشُّرُكِ الْأَصْغَر<sup>(٣)</sup>.

وَعَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسِ قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ الرَّيَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: الشِّرْكَ الأصْغَرَ». رَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ «الإِخْلاصِ» وَابنُ جَرِيْر فِي «التَّهْذِيْبِ» وَالطُّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحُهُ (''). فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنَ الأَصَغَرِ مُطْلَقاً، وَهُو ظَاهِرُ قَوْلُ الْجُمْهُور.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

 <sup>(</sup>۲) في ب: لغير الله.

 <sup>(</sup>٣) وَلَفْظُهُ: ﴿ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشَّرْكُ الأَصْغَرُ ﴾ قَالُوا: وَمَا الشَّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿الرِّيَاءُ ، يَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ- لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ إِذَا جَزَى النَّاسَ بِاعْمَالِهِمْ: اَذْهَبُوا إِلَى النَّيْنَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنَيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدُهُمْ جَزَاءُ؟».

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبِنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الإِخْلاصَ - كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْثُورِ (٥/ ٤٧٠) -، والبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢١٦٧)، وَفِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٢١٦٠)، وَفِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٢١٠١)، وَفِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (٣٠ / ٢٣) وَالطَّبِرِيُّ فِي تَهْذِيْبِ الأَوْسَطِ (رقم ٢١١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّرِيْحَيْنِ (٤/ ٣٢٩)، والبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ (الرقم ٢٠١٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّرِيْحَيْنِ (٤/ ٣٢٩)، والبَيْهَقِيُ فِي الشَّعْبِ (٥/ ٣٣٧)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَيِّ، وإستَادُهُ حَسَنَّ.

وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ: «وَأَمَّا الشَّرْكُ الأَصْغَرُ؛ فَكَيسِيْرِ الرِّيَاءِ وَالتَّصَنِّعِ لِلْخَلْقِ، وَالْحَلِفِ
بِغَيْرِ اللهِ، وقَوْل الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: «مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ»، وَ«هَذَا منَ اللهِ وَمِنْكَ»، وَ«أَنَا
بِاللهِ وَبِكَ»، وَ«مَا لِي إِلاَّ اللهُ وَأَنْتَ»، وَ«أَنَا مُتَوكِّلٌ عَلَى اللهِ وَعَلَيْكَ»، وَ«لَوْلا اللهُ
وَأَنْتَ لَم يَكُنْ كَذَا وكَذَا»، وقَدْ يَكُونُ هَذَا شِرْكًا أَكْبَرَ بِحَسَبِ حَال قَائِلِهِ وَمَقْصَدِهِ»
انتَهى(۱). فَفَسَرَ الشَّرُكَ الْأَصْغَرَ بِالسِّيْرِ مِنَ الرِّيَّاءِ، فَذَلُ عَلَى أَنَّ كَثِيرَهُ أَكْبُرُ.

وَضِيدُ الشُّرِكِ الْأَكْبُرِ وَالْأَصْغَرِ: التَّوِحِيْدُ وَالإِخْلاصُ<sup>(٢)</sup>، وَهُوَ إِفْرَادُ اللهِ تَعَالَى بِالعِبَادَةِ بَاطِيناً وَظَاهِراً، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينِ \* أَلاَ للهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٢-٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهِ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر: ١٤]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ اللهِ عَبْدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي ﴾ [الزمر: ١٤].

وَقِيْلَ: الإخْلاصُ اسْتِوَاءُ أَحْوَالِ العَبْدِ فِي الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ، وَالرِّيَاءُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُهُ خَيْراً مِنْ بَاطِنِهِ، أَيْ: لِمُلاحَظَةِ الْخَلْقِ، وَالصِّدْقُ فِي الإِخْلاصِ أَنْ يَكُونَ بَاطِئُهُ أَعْمَرَ مِنْ ظَاهِرِهِ.

قُولُهُ: (فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتُهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ) فَسَّرَ الشِّرْكَ الْخَفِيَّ بِهَذَا: أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ العَمَلَ للهِ، لَكِنْ يَزِيْدُ فيهِ صِفَةً كَتَحْسِيْنِهِ وَتَطْوِيْلِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ، فَهَذَا هُوَ الشَّرْكُ الْخَفِيُّ، وَهُوَ الرِّيَاءُ، وَالْحَامِلُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ حُبُّ الرِّيَاسَةِ وَالْجُاهِ عِنْدَ النَّاسِ.

قَالَ الطَّيْبِيُّ: «وَهُوَ مِنْ أَضَرُّ غَوَائِلِ النَّفْسِ، وَبَوَاطِنِ مَكَائِدِهَا، يُبْتَلَى بِهِ العُلَمَاءُ وَالْمُشَمِّرُونَ عَنْ سَاقِ الْجِدُّ لِسُلُوكِ طَرِيْقِ الآخِرَةِ، فَإِنَّهُمْ مَهْمَا قَهَرُوا النَّهُمَّهُمْ، وَفَطَمُوهَا عَنِ الشَّبَهَاتِ؛ عَجِزَتْ نُفُوسُهُم عَنِ الشَّبَهَاتِ؛ عَجِزَتْ نُفُوسُهُم عَنِ الطَّمَع فِي الْمُعَاصِي الظَّاهِرَةِ، الوَاقِعَةِ عَلَى الْجَوَارِحِ، فَطَلَبَتِ الاسْتِرَاحَةَ إِلَى

<sup>(</sup>١) مَدَارِجُ السَّالِكِينَ (١/ ٣٤٤)، وَانْظُرْ: إِغَائَةَ اللَّهْفَانِ(١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) فِي بَن وَهَذَا الشُّركُ الأكبُرُ وَالأَصْغَرُ ضِدُّ التَّوحِيدِ وَالإخْلاصِ.

الظَّاهِرِ (() بِالْخَيْرِ، وَإِظْهَارِ العِلْمِ وَالعَمَلِ، فَوَجَدَتْ مَخْلَصاً مِنْ مَشَقَّةِ الْمُجَاهَدةِ إِلَى لَنَّةِ القَبُولِ عِنْدَ الْخَلْقِ، وَلَمْ تَقُنْعْ بِاطْلاعِ الْخَالِقِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى، وَفَرِحَتْ بِحَمْدِ النَّاسِ، وَلَمْ تَقُنْعْ بِحَمْدِ اللهِ وَحْدَهُ، فَأَحَبَّتْ (() مَدْحَهُمْ، وَتَبَرُكُهُمْ بِمُشَاهَدَتِهِ وَحِدْمُ النَّهِ وَحُدَةً، فَأَصَابَتِ النَّفْسُ فِي ذَلِكَ أَعْظَمَ اللَّذَاتِ، وَعُمْ وَتَقْدِيْمِهِ فِي الْمَحَافِلِ، فَأَصَابَتِ النَّفْسُ فِي ذَلِكَ أَعْظَمَ اللَّذَاتِ، وَأَعْظَمَ اللَّذَاتِ، وَاللَّهُ هَوَاتِ. وَهُو يَظُنُ أَنَّ حَيَاتَهُ بِاللهِ تَعَالَى وَبِعبَادَاتِهِ (()) وَإِنَّمَا حَيَاتُهُ هَذِهِ اللهُ هُوةُ النَّهُ عَنْدَ اللهِ السَّهُوةُ الْخَفِيْةُ التِّي تَعْمَى عَنْ دَرَكِها (() العُقُولُ النَّافِلَةُ (()) قَدْ أَثْبِتَ اسْمُهُ عَنْدَ اللهِ مِنْ عَبَادِهِ الْمُنَافِقِيْنَ. وَهَدِهِ مَكِيدَةٌ لِلنَّفْسِ لا مَنْ اللهِ الصَدِّيقُونَ، وَلِذَلِكَ قِيْلَ: آخِرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ رُؤُوسِ الصَدِّيقِينَ حَبُ الرَيْاسَةِ، انْتَهِي كَلَامُهُ وَنَ، وَلِذَلِكَ قِيْلَ: آخِرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ رُؤُوسِ الصَدِّيقِينَ حَبُ الرِيَّاسَةِ، انْتَهَى كَلَامُهُ اللهُ الصَدِّيقِينَ .

وَفِي الْحَدِيْثِ مِنَ الفَوَائِدِ: شَفَقَتُهُ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ وَنُصْحُهُ لَهُمْ، وَأَنَّ الرَّيَاءَ أَخْوَفُ عَلَى الصَّـالِحِيْنَ مَنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَالْحَدَّرُ مِنَ الرَّيَاءِ، ومِنَ الشَّرْكِ الأكبُرِ، إذْ كَانَ ﷺ يَخَافُ الرِّيَاءَ عَلَى أَصْحَابِهِ مَعَ علْمِهِمْ وَفَضْلِهم، فَغَيْرُهُمْ أُوْلَى بِالْخَوفَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: التظَّاهر.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فأحب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وبعبَادته.

<sup>(</sup>٤) في ضّ: ذكرهًا.

<sup>(</sup>٥) في ط: النَّاقدة.

<sup>(</sup>٦) شَرْحُ الْمشكاة للطّيبيّ (١٠/١١).

( 27)

# بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الإنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا

وَقَولُـهُ تَعَـالَى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾ الآيَتُين[هود:١٥، ١٦]

فِي «الصَّحِيح» عَن أَبِي هُرَيرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أَعْطِي، رَضِي، وَإِذَا لَمْ يُعْطَ، سَخِط، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدِ آخِذِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَتْ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاه، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ؛ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ؛ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ؛ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ؛ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ؛ لَمْ يُوْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ، لَمْ يُشَفَّمْ ».

فِيلهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ هودٍ.

الثَّالِئَةُ: تَسْمِيَةُ الإنسانِ الْمُسْلِمِ: عَبْدَ الدِّيْنَارِ والدُّرْهَمِ والخَمِيصَةِ. الرَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ ذَلِكَ بَاتَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يعْطَ سَخِطَ. الخَامسَةُ: قَوْلُهُ: « تَعسَ وَانْتَكَسَ » .

السَّادسَةُ: قَوْلُهُ: « وَإِذَا شيكَ فَلا انْتَقَشَ » .

السَّابِعَةُ: النَّنَاءُ عَلَى المُجَاهِدِ المُوْصُوفِ بِتِلْكَ الصَّفَاتِ.

杂 杂 杂

## بَابٌ مِنَ الشُّرْكِ إِرَادَةُ الإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا

قَدْ ظَنَ بَعْضُ النَّاسِ انَّ هَذَا البَابَ دَاخِلٌ فِي الرِّيَاءِ، وَأَنَّ هَذَا مُجَرَّدُ تَكُويْوِ فَأَخْطَاً، بِلِ الْمُرَادُ بِهِ الدُّنيَا كَالَّذِي فَأَخْطَاً، بِلِ الْمُرَادُ بِهِ الدُّنيَا كَالَّذِي يُجَاهِدُ لِلْفَطْفَةِ وَالْخَمِيلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلِهَذَا سَمَاهُ النَّبِيُ ﷺ عَبْداً لِذَلِكَ، بِخِلاَفِ يُجَاهِدُ لِلْفَطْفَةِ، وَاللَّذِي يَعْمَلُ لَاجْلِ الدَّرَاهِمِ الْمُرَاثِي، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْمَلُ لِيرَاهُ النَّاسُ ويُعَظِّمُوهُ، وَالذِي يَعْمَلُ لَاجْلِ الدَّرَاهِمِ وَالقَطِيفَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَعْقَلُ مِنَ الْمُرَاثِي، لأَنَّ ذَلِكَ عَمِلَ لُدُنْيَا يُصِيبُهَا، وَالْمُرَاثِي عَمِلَ لاَجْلِ الدَّرَاهِمِ عَمِلَ لاَجْلِ اللهِ مِنْ عَمِلَ لَاجْلِ اللهِ مِنْ عَمِلَ لاَجْلِ اللهِ مِنْ مَعْوَدُ بِاللهِ مِنْ مُوجِبَاتٍ عَضَمِهِ، وَالْمُم عِقَابِهِ.

قَـالَ: (وَقَولُـهُ تَعَالَى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيَنَتَهَا نُوَفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾ الآيتين<sup>(۱)</sup>[هود:١٥،١٥]).

قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: «﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾» أَيْ: تُواَبِهَا ﴿ وَزِينَتَهَا﴾ (٢٠ أَيْ: مَالَهَا ﴿ وَزِينَتَهَا﴾ (٢٠ أَيْ: مَالَهَا ﴿ وَلَهُ عَبَّالِهِمْ بِالصَّحَّةِ وَالسُّرُورِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالُ وَالْوَلَدِ، ﴿ وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ ﴾ لا يُنْقَصُونَ، ثُمَّ نَسَخَتْهَا: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن تُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨] رَوَاهُ النَّحَّاسُ فِي الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن تُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨] رَوَاهُ النَّحَّاسُ فِي الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن تُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨]

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط. وَتَمَامُ الآيَتَيْنِ: ﴿وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَـئِكَ الذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ۞.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مَآلِمًا وزينتَهَا، وَهَذَا خطأ، وَفِيْهِ إقحام كلمة ﴿وزينتَها﴾ هنا.

<sup>(</sup>٤) النَّاسِخُ وَالمُنْسُوخُ لِلنَّحَّاسِ (ص/ ١٧١) مِنْ طَرِيْقِ جُونِيْرِ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وجُونِيْرُ: مَتْرُوكٌ، وَالضَّحَّاكُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابنِ عَبَّاسٍ. فَالأَثْرُ: ضَعِيْفُ جِداً.

وَقُولُهُ: ثُمَّ نَسَخَتُهَا، أَيْ: قَيَّدَتْهَا أَوْ خَصَّصَتْهَا، فَإِنَّ السَّلَفَ كَانُوا يُسَمُّونَ التَقْيِيْدَ وَالتَّخْصِيْصَ نَسْخاً، وَإِلا فَالآيَةُ مُحْكَمَةٌ.

وَقَـالَ الضَّـحَّاكُ: «مَـنْ عَمِـلَ صَالِحاً مِنْ أَهْلِ الإِيْمَان مِنْ غَيْرِ تَقْوَى؛ عَجَّلَ لَهُ تَـوَابَ عَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا»<sup>(۱)</sup>، وَاخْتَارَهُ الفَرَّاءُ<sup>(۱)</sup>. قَالَ ابنُ القَيِّم: «وَهَذَا القَوْلُ أَرْجَحُ، وَمَعْنَى الآيةِ عَلَى هَذَا: مَنْ كَانَ يُرِيْدُ بِعَمَلِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيْنَتَهَا»<sup>(۱)</sup>.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «هَذِهِ الآيَةُ فِي حَقِّ الكُفَّارِ بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ: ﴿أُوْلَـئِكَ الذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ﴾ [هود:١٦] »(١).

وَقُولُهُ: ﴿أُوْلَـئِكَ الذِيْـنَ لَـيْسَ لَهُـمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ﴾(٥) أَيْ: لأَنَّهُمْ(١) لَمْ يَعْمَلُوا إِلاَّ لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزَيْنَتِهَا(٧).

﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا﴾ قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِيْنَ: «أَيْ: وَحَبِطَ فِي الآخِرَةِ مَا صَنَعُوهُ، أَوْ صَنِيعُهُمْ، يَعْنِي: لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تُوَابٌ، لأَنَّهُمْ لَمْ يُرِيْدُوا بِهِ الآخِرَةَ، إِنَّمَا أَرَادُوا ﴿وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ أَيْ: كَانَ عَمَلُهُ فِي نَفْسِهِ بَاطِلاً، لأَنَّه لَمْ يَعْمَلْ لِوَجْهٍ صَحِيْحٍ، وَالعَمَلُ البَاطِلُ لا تُوَابَ لَهُ.

وَقَدْ قَالَ النَّحَّاسُ عَقِبَ تَخْرِيْجِهِ الأَثْرَ: مُحَالٌ أَنَّ يَكُونَ هَهُنَا نَسْخٌ، لأَنْه خَبَرٌ، وَالنَّسْخُ فِي الأَخْبَارِ مُحَالٌ، وَلَوْ جَازَ النَّسْخُ فِيهَا مَا عُرِفَ حَقّ مِنْ بَاطِلٍ، وَلاَ صِدْقٌ مِنْ كَذِب، وَلَبْطَلَتِ الْمَعَانِي، وَلَجَازَ أَنْ يَقُولَ: لَقِيْتُ فَلاناً ثُمَّ يَقُولُ: نَسَخْتُهُ مَّا لَقِيتُهُا».

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٧/ ١٤)، وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٦/ ٢٠١١).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآنِ (٢/٢)

<sup>(</sup>٣) عِدَةُ الصَّابِرِيْنَ (ص/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ : أنهم، وَالْمُثَبَتُ من: ب،ع، ض.

<sup>(</sup>٧) انظُرْ: عِدَةُ الصَّابِرِيْنَ (ص/١٣٦).

بَرَهَ (۱) نتهی

فَإِنْ قِيلَ: الآيَةُ عَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ تَقْتَضِي تَخْلِيْدَ الْمُؤْمِنِ (٢) الْمُرِيْدِ بِعَمَلِهِ الدُّنيَا فِي النَّارِ.

قِيلَ: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ جَزَاءَ مَنْ يُرِيْدُ بِعَمَلِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وزِيْنَتَهَا، وَهُوَ النَّارُ، وَأَخْبَرَ بِحُبُوطِ عَمَلِهِ وَبُطُلَانِهِ، فَإِذَا حَبِطَ أَلَّا مَا يَنْجُو بِهِ وَبَطَلَ، لَمْ يَبْقَ مَعَهُ مَا يُنْجِيْهِ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ إِيْمَانٌ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وزِيْنَتَهَا، بَلْ أَرَادَ بِهِ اللهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لَمْ يَدْخُلُ هَـذَا الإِيْمَانُ فِي العَمَلِ الَّذِي حَبِطَ وَبَطَلَ. وَأَنْجَاهُ (١٠ هَذَا الإِيْمَانُ فِي العَمَلِ اللهِي حَبُوطِ عَمَلِهِ الذِي بِهِ النَّجَاةُ الْمُطْلَقَةُ. الإَيْمَانُ مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ، وَإِنْ دَحَلَهَا بِحُبُوطِ عَمَلِهِ الذِي بِهِ النَّجَاةُ الْمُطْلَقَةُ.

فَالإِيْمَانُ إِيْمَانَان: إِيْمَانٌ يَمْنَعُ دُخُولَ النَّارِ، وَهُوَ الإِيْمَانُ البَاعِثُ عَلَى أَنْ تَكُونَ الآعْمَالُ الْمَانُ الْمَاعِثُ عَلَى أَنْ تَكُونَ الآعْمَالُ اللهِ وَحْدَهُ يُبْتَغِى أَنْ بِهَا وَجْهُهُ أَنْ وَثُوابُهُ، وإِيْمَانٌ يَمْنَعُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ، فَإِنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الْخُلُودِ، فَالآيةُ لَهَا حُكْمُ نَظَائِرِهَا مِنْ آهْلِ الْخُلُودِ، فَالآيةُ لَهَا حُكْمُ نَظَائِرِهَا مِنْ آيَاتِ الوَعِيْدِ. ذَكَرَهُ ابنُ القَيِّمُ (٧٠).

وَقَـدْ سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ الْمُصَنِّفُ عَنْ مَعْنَى هَذِهِ الآيَةِ، فَأَجَابَ بِمَا مُلَخَّصُهُ: «ذُكِرَ عَنِ السَّلَفِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِيْهَا أَنْوَاعٌ مِمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ اليَوْمَ، وَلاَ يَعْرِفُونَ مَعْنَاهُ.

فمِنْ ذَلِكَ العَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِي يَفْعَلُهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ مِنْ صَدَقَةٍ

<sup>(</sup>١) هَذَا كلامُ الزَّمَخْشَرِيِّ فِي الْكَشَّافِ (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الْمؤمن منَ، وَكَلِّمَةُ «مِنْ» مقحمة.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أحبط.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: ونجاه، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ب،ع.

<sup>(</sup>٥) فِي أ : ويبتغي.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وجه الله.

<sup>(</sup>٧) عِدَةُ الصَّابِرِينَ (ص/١٦٣ -١٦٧).

وَصَلاَة وَصِلَة (1) وإحْسَان إلَى النَّاسِ، وَتَرْكِ ظُلْمٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمًّا يَفْعَلُهُ الإِنْسَانُ، أَوْ يَتْرُكُهُ خَالِصاً لللهِ، لَكِنَّةُ لا يُرِيْدُ ثُوابَهُ فِي الآخِرَةِ، إِنَّمَا يُرِيْدُ أَنْ يُجَازِيهُ اللهُ بِحِفْظِ مَالِهِ وَتَنْمِيتِهِ، أَوْ حِفْظِ (٢) أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ، أَوْ إِدَامَةِ النَّعَمِ عَلَيْهِمْ، وَلاَ هِمَّةً لَهُ فِي طَلَبِ الْجَنَّةِ، وَالْهَرَبِ مِنَ النَّارِ، فَهَذَا يُعْطَي ثُوابَ عَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا، وَلَيْسَ لَهُ فِي الآخِرَةِ نَصِيْبٌ. وَهَذَا النَّوعُ ذَكَرَهُ ابنُ عَبَّاسِ (٢).

النَّوعُ النَّانِي: وَهُـوَ أَكْبُرُ مِنَ الأُوَّلِ وَأَخْوَفُ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَ مُجَاهِدٌ فِي الآيةِ آئَهَـا نَزَلَتْ فِيهُ، وَهُوَ أَنْ يَعْمَلَ أَعْمَالاً صَالِحَةً، وَنِيْتُهُ رِيَاءُ النَّاسِ، لا طَلَبَ ثَوَابِ الآخِرَة.

النَّنَوَعُ التَّالِثُ: أَنْ يَعْمَلَ أَعْمَالاً صَالِحَةً يَقْصِدُ بِهَا مَالاً مِثْلَ أَنْ يَحُجُّ لِمَال يَأْخُذُهُ، لا للهِ، أَوْ يُهَاجِرَ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، أَوْ يُجَاهِدَ لأَجْلِ المَغْنَمِ ('')، فَقَدْ ذَكَرَ أَيْضاً هَذَا النَّوعَ فِي تَفْسِيْر هَذِهِ الآيةِ.

وَكَمَا(٥) يَتَعَلَّمُ الرَّجُلُ لأَجْلُ مَذْرَسَةِ أَهْلِهِ(١) أَوْ مَكْسَبِهِمْ(٧) أَوْ رِيَاسَتِهم، أَوْ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) في ط: حفظه.

<sup>(</sup>٣) رُوَى ابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (١١/١٢)، وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٠١٠/٢) بِسَنَدٍ ضَعِيْف جَدًا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَولُهُ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيْنَتَهَا﴾ الآية، وَهِيَ مَا يُعطيهمْ اللهُ مِنَ الدُّنْيَا بِحُسَنَاتِهمْ، وَذَلِكَ أَلَّهُمْ لا يُظْلَمُونَ نَقِيْراً. يَقُولُ: مَنْ عَمِلُ صَالِحاً النِّمُاسِ الدُّنْيَا صَوْماً أَوْ صَلاَةً أَوْ تَهَجُداً بِاللَّيلِ لا يَعْمَلُهُ إِلاَّ لاَئِماسِ الدُّنْيَا، يَقُولُ اللهُ يَا عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ الدُّنْيَا، يَقُولُ اللهُ: أَوقَيْهِ الَّذِي الْتَمَسَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمَثَابَةِ، وَحَبِطَ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ الْتِمَاسِ الدُّنْيَا، وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الغنم وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: كمًا.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: أهل لَهُ. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: مكتبهم. وَهُوَ خطأ.

يَتَعَلَّمُ القُرْآنَ وَيُواظِبُ عَلَى الصَّلَاةِ لَأَجْلِ وَظِيْفَةِ الْمَسْجِدِ، كَمَا هُوَ وَاقعٌ كَثِيراً (')، وهَ وَلاَ عَلَى اللهُمْ الْأَهُمْ عَمِلُوا لِمَصْلَحَةٍ يُحَصِّلُونَهَا، وَالذِيْنَ قَبْلَهُمْ عَمِلُوا لِمَصْلَحَةٍ يُحَصِّلُونَهَا، وَالذِيْنَ قَبْلَهُمْ عَمِلُوا لِمَصْلَحَةٍ يُحَصِّلُونَهَا، وَالذِيْنَ قَبْلَهُمْ عَمِلُوا السَّرِي النَّاسِ، وَلاَ يَحْصُلُ لَهُمْ طَائِلٌ، وَالنَّوعُ الأُولُ اعْقَلُ مِنْ هَوْلاَءِ، لأَنَّهُمْ عَمِلُوا اللهِ وَحْدُهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَكِنْ لَمْ يَطْلُبُوا مِنْ الشَّرِ العَظِيمِ وَهُوَ النَّالُ. يَطْلُبُوا مِنْ الشَّرِ العَظِيمِ وَهُوَ النَّالُ. النَّوعُ النَّارُ عَمْلَ الطَّرُ الْحَظِيمِ وَهُو النَّالُ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَكِنْهُ النَّوعُ الرَّابِعُ: انَّ يَحْمَلَ بِطَاعَةِ اللهِ مُخْلِصاً فِي ذَلِكَ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَكِنَّهُ النَّوعُ النَّالُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى إِذَا عَبَدُوا اللهَ أَوْ تَصَدَّقُوا أَوْ صَامُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَالدَّارِ الآخِرَةِ.

ومِثْلُ كَثِيْر مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الذِيْنَ فِيهِمْ كُفُرٌ أَوْ شَرِكٌ أَكُبرُ يُخْرِجُهُمْ مِنَ (١٠) الإسْلاَمِ بِالكُلِّيَّةِ إِذَا أُطَاعُوا اللهَ طَاعَةً خَالِصَةً، يُبرِيْدُونَ بِهَا ثُوَابَ اللهِ فِي الدَّارِ الآخِرَة، لَكِنَّهُمْ عَلَى أَعْمَال تُخْرِجُهُمْ مِنَ الإسْلامِ وَتَمْنَعُ قَبُولَ أَعْمَالِهِمْ. فَهَذَا النَّوعُ -أَيْضاً- قَدْ ذَكِرَ فِي هَذِّهِ الآيةِ عَنْ أَنس بن مَالِكُ وَغَيْرهِ (٥٠).

وَكَانَ السَّلَفُ يَخَافُونَ مِنْهَا، قَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ تَقَبَّلَ مِنِّي سَجْدَةً (٢ وَاحِدَةُ لَتَمَيْتُ اللهُ عَنْ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٧) [الْمَائدة: ٢٧].

<sup>(</sup>١) فِي ب: كَثِيْر.

<sup>(</sup>٢) فِي غ: الأَجْلُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: يخرج.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: عن.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٢/١٢)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٠١٠/٢)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٠١٠/٢)، وَالنَّ أَبِي حَاتِمٍ فِي وَالضَّيَاءُ الْمَقْدَسِيُّ فِي اللَّمَانُ لَيْ لِللَّا اللَّمْنَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِي تَنَهَا﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي اليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَزَادَ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَالِمُ الللْمُولَالِمُ اللْمُولِ الللْمُولَالِمُ الللْمُولَالِمُ اللْمُولَالِمُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ

<sup>(</sup>٦) فِي ب: ركعة.

<sup>(</sup>٧) هَذَا البَعْضُ مِنَ السَّلَف : عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عنهُمَا- رَوَاهُ عَنْهُ: ابنُ عَبْدِ

ثُمَّ قَالَ<sup>(۱)</sup>: «بَقِي أَنْ يُقَالَ: إِذَا عَمِلَ الرَّجُلُ الصَّلْوَاتِ الْخَمْسَ، وَالزَّكَاةَ، وَالصَّومَ، وَالْحَجْ الْبَغَاءَ وَجْهِ الله، طَالِباً ثَوَابَ الآخِرَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَمِلَ أَعْمَالاً قَاصِداً بِهَا اللَّنْيَا، عَمْلَ أَنْ يَحُجَّ فَرْضَهُ للهِ، ثُمَّ يَحُجُّ بَعْدَهُ لأَجْلِ اللَّنْيَا، كَمَا هُوَ وَاقِعٌ، فَهُو لِمَا عَلَيْهِ مِنْهُمَا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: القُرْآنُ كَثِيراً مَا يَذْكُرُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْخُلُصَ، وَيَسْكُتُ عَنْ صَاحِبِ الشَّائِبَيْنِ وَهُو هَذَا الْجَنَّةِ الْخُلُصَ، وَقَدْ أَجَادَ وَأَفَادَ - رَحِمَهُ اللهُ-.

وفِي الآيةِ مِنَ الفَوَائِيدِ: أَنَّ الشَّرْكَ مُحْبِطٌ للأعْمَال، وَأَنَّ إِرَادَةَ الدُّنَيَا وَزِيْتَهَا بِالعَمَلِ كَذَلِكَ، وَأَنَّ الدُّنيَا، ثُمَّ يُفَضِي بِالعَمَلِ كَذَلِكَ طَالِبَ الدُّنيَا، ثُمَّ يُفَضِي إِلَى اللَّخِرَةِ وَلَيْسَ لَهُ حَسَنَةٌ، الْخَامِسَةُ: شِدَّةُ الوَعِيْدِ عَلَى ذَلِكَ، السَّادِسَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ الْحُبُوطِ وَالْبُطْلان.

قَالَ: (فِي «الصَّحِيح» عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « تَعِسَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ: وَ تَعِسَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أَعْطِي، رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ، سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ، طُوبَى

البَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (٤/ ٢٥٥-٢٥٦)، وَابنُ عَسَاكِرِ فِي تَاريخِ دِمَشْقَ (٣٦/ ١٤٦) مِنْ طَرِيْقِ هِشَامِ بِنِ يَحْبَى الغَسَّانِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَيَحْبَى الغَسَّانِيُّ لَمْ يُدْرِكْ عُبْدَاللَّهُ بِنَ عُمَرَ. فَإِسْنَادُهُ ضَعَيْفٌ لانْقطَاعه.

وَفَضَالَةُ بِنُ عُبَيْدٍ - صَ - رَوَاهُ عَنْهُ: ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزَّهْدِ (ص/١٩)، وَأَبُو نُعَيْم فِي حِلْيَةِ الأُولِيَاءِ (٢/١٧)، وَابنُ عَسَاكِرٍ (٤٨/ ٣٠٥) وإسْنَادُهُ صَعِيْفٌ فِيْهِ رِشْدِينُ ابنُ سَعْدِ: ضَعَيْفٌ.

<sup>(</sup>١) يَعْنِي: شَيْخَ الْإِسْلاَمِ مُحَمَّدُ بنَ عَبْدَالوَهَّابِ- رَحِمَهُ اللهُ -.

<sup>(</sup>٢) مُحْتَصِر سَيْرَةِ الرَّسُولِ ﷺ (٤/ ١٢٠-١٢٣)، ضِمْنَ مَجْمُوعٍ مُؤَلِّفَاتِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ ابن عَبْدِالوَهَّابِ، وانظر: مَجْمُوعَ مُؤَلِّفَاتِ الشَّيْخِ فَتَاوَى وَمَسَائِلُ الْمَسْأَلَةُ الأُولَى.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وتعس.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وتعس.

لِعَبْدِ آخِنْ (١ َ بِعِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحَرَاسَةِ؛ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ؛ لَمْ الْحَرَاسَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ؛ لَمْ يُوْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ، لَمْ يُشَقَّعْ » .

قُولُهُ: (فِي «الصَّحِيْح») أيْ: صَحِيْح البُخَارِيِّ (١٠).

قَوْلُـهُ: (تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ) هُوَ بِكَسْرِ العَيْنِ، وَيَجُوزُ الفَتْحُ، أَيْ: سَقَطَ. وَالْمُرَادُ هُنَا: هَلَكَ، قَالَهُ الْحَافظُ<sup>(٣)</sup>.

وقُــالَ فِي مَوْضعِ آخَرَ: "وَهُوَ ضِدُّ سَعِدَ، أَيْ: شَقِيَ. وقِيْلَ: مَعْنَى التَّعْسِ: الكَبُّ<sup>(١)</sup> عَلَى الوَجْهِ<sup>(١٥)</sup>.

قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: "يقَالُ: تَعِسَ يَتْعَسُ، إِذَا عَثَرَ وَانْكَبَّ لِوَجْهِهِ، وَهُوَ دُعَاءً عَلَيْهِ بِالْهَلاكِ» (٦).

قُولُهُ: (تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «هِيَ<sup>(٧)</sup> تُوْبُ خَرِّ أَوْ صُوْفٍ مُعَلَّم. وقِيْلَ: لا تُسَمَّى خَمِيْصَةً إلاَّ أَنْ تَكُونَ سَوْدَاءَ مُعَلَّمَةً، وَكَانَتْ مِنْ لِبَاسِ النَّاسُ قَدْيِماً، وَجَمْعُهَا: الْخَمَائِصُ<sup>(۸)</sup>.

و (الْخَمِيْلَة) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «الْخَمِيْلُ وَالْخَمِيْلَةُ: القَطِيْفَةُ، وَهِيَ ثُوبٌ لَهُ خَمْلٌ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ، وَقِيْلَ: الْخَمِيْلُ: الأَسْوَدُ مِنَ

<sup>(</sup>١) في ط: أخذ.

<sup>(</sup>٢) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) فَتُحُ البَارِي (١١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الْكبة.

<sup>(</sup>٥) فَتُحُ البَارِي (٦/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثُر (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٧) فِي أَ، ط: هوَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: بقيةَ الْمخطوطَات وَالنَّهَايَةِ.

<sup>(</sup>٨) النَّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٢/ ٨١).

النيّاب»<sup>(۱)</sup>.

قُولُهُ: (تَعِسَ وَانْتَكَسَ) قَالَ الْحَافِظُ: «هُوَ بِالْمُهْمَلَةِ؛ أَيْ: عَاوَدَهُ الْمَرْضُ» (٢٠).

وَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «أَي: انْقَلَبَ عَلَى رَأْسِهِ، وَهُوَ دُعَاءٌ عَلَيْهِ بِالْخَيْبَةِ، لأَنَّ مَنِ انْتَكَسَ فِي أَمْرِهِ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ»(٣).

وَقَالَ الطَّيْبِي: «وَفِيْه التَّرَقِّي فِي الدُّعَاءِ ( ْ َ عَلَيْهِ، لأَنَّه إِذَا تَعِسَ انْكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ، فإذَا انْتَكَسَ انْقَلَبَ عَلَى رَأْسِهِ بَعْدَ أَنْ سَقَطَ اللهُ ( ٥ ).

قُولُـهُ: (وَإِذَا شِيكَ) أَيْ: أَصَابَتْهُ شَوْكَةٌ. (فَلاَ انْتَقَشَ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «أَيْ: إِذَا شَاكَتْهُ شَوكَةٌ، فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى انْتِقَاشِهَا، وَهُوَ إِخْرَاجُهَا بِالْمِنْقَاشِ» (١٦).

وَقَالَ الْحَافِظُ: «أَيُّ: إِذَا دَخَلَتْ فِيهِ شَوْكَةٌ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْرِجُهَا بِالْمِنْقَاشِ»، قَالَ: «وَفِي الدُّعَاءِ عَلَيه بِلَاكَ إِشَارَةٌ إِلَى عَكْسِ مَقْصُودِهِ، لأَنَّ مَنْ عَثَرَ فَلَحَلَتُ فِي رَجْلِهِ الشَّوكَةُ، فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْرِجُهَا يَصِيْرُ عَاجِزاً عَنِ السَّعْيِ وَالْحَرَكَةِ فِي تَحْصِيْل مَصَالِح الدُّنْيَا» (٧).

وَقَـالَ الطَّيْبِيُّ: «الْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي البَلاَءِ لا يُتَرَحَّمُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ مَنْ وَقَعَ فِي البَلاَءِ إِذَا تَرَحَّمَ لَهُ النَّاسُ رُبُّمَا هَانَ الْخَطْبُ عَلَيْهِ، ويَتَسَلَّى بَعْضَ التَّسَلِّي، وَهَوْلاَءِ

<sup>(</sup>١) النُّهَايَة فِي غُريْبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثْرِ (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>۲) فَتُحُ البَارِي (۲/ ۸۲).

<sup>(</sup>٣) النُّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيثِ وَالأَثْر (٥/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بالدُّعَاء. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) شَرْحُ الْمِشْكَاةِ (٩/ ٢٨٨)، وانْظُرْ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيح (٩/ ١٣).

<sup>(</sup>٦) النَّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَكْرِ (٢/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٧) فَتُحُ البَارِي (١١/ ٢٥٥).

بِخِلافِهِ، بَلْ يَزِيْدُ غَيْظُهُمْ بِفَرَحِ الأعْدَاءِ وشَمَاتَتِهِمْ (١١) (٣).

فَإِنْ قِيْلَ: لِمَ سَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَبْداً لِلدِّينَارِ" وَالدُّرْهَمِ؟

قِيْلَ: لَمَّا كَانَ ذَلِكَ هُوَ مَقْصُودُهُ وَمَطْلُوبُهُ الَّذِي عَمِلَ لَهُ، وَسَعَى فِي تَحْصِيلِهِ بِكُلِّ مُمْكِنِ حَتَّى صَارَتْ نِيَّتُهُ مَقْصُورَةً عَلَيْهِ، يَغْضَبُ ويَرْضَى لهُ؛ صَارَ عَبْداً لَهُ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «فَسَمَّاهُ النَّيُّ ﷺ عَبْدَ اللَّيْنَارِ وَاللَّرْهَمِ، وَعَبْدَ القَطِيْفَةِ، وَعَبْدَ النَّيْكَ الْخَمِيْصَةِ، وَعَبْدَ القَطِيْفَةِ، وَعَبْدَ الْخَمِيْصَةِ، وَذَكَر فِيْهِ مَا هُوَ دُعَاءٌ وَخَبَرٌ، وَهُوَ قَولُهُ: « تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَيِكَ فَلاَ الْنَقَشَ » ، وَهَذِهِ حَالُ مَنْ أَصَابَهُ شَرٌّ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ وَلَمْ يُفْلِحْ لِكُوْنِهِ تَعِسَ وَانْتَكَسَ، فَلا نَالَ الْمَطْلُوبَ، وَلاَ خَلُصَ مِن الْمَكْرُوهِ، وَهَذِهِ حَالُ مَنْ عَبَدَ الْمَالَ.

وَقَدْ وُصِفَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وإِنْ مُنعَ سَخِطَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [التَّوْبَة: ٥٥] فَرِضَاهُمْ لِغَيْرِ اللهِ، وَسَخَطُهُمْ لِغَيْرِ اللهِ، وَهَكَذَا حَالُ مَن كَانَ مُتَعَلِقاً بِرِئَاسَةٍ أَوْ بِصُورَةٍ، وَنَحْوِ<sup>(٤)</sup> ذَلِكَ مِنْ أَهْوَاءٍ نَفْسِهِ إِنْ حَصَلَ لَهُ رَضِي، وَإِنْ لَمْ مَتَعَلِقاً بِرِئَاسَةٍ أَوْ بِصُورَةٍ، وَنَحْوِ<sup>(٤)</sup> ذَلِكَ مِنْ أَهْوَاءٍ نَفْسِهِ إِنْ حَصَلَ لَهُ رَضِي، وَإِنْ لَمْ يَخْصُلُ لَهُ سَخِطَ، فَهَذَا عَبْدُ مَا يَهْوَاهُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُو رَقِيْقٌ لَهُ، إِذِ الرَّقُ وَالعَبْوِدِيَّةُ فِي الْحَقِيقَةِ هُو رَقُ القَلْبِ وَعُبُودِيَّتُهُ، فَمَا اسْتَرَقَّ القَلْبَ وَاسْتَعْبِدُهُ وَيَسْتَرِقُهُ. اللهَ الْمَالُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَعْبِدُهُ وَيَستَرِقُهُ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: أَوْ شَمَاتَتِهِم.

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ الْمِشْكَاةِ (٩/ ٢٨٨)، انْظُرُ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيحِ (١٣/٩). قَالَ فِي فَتَــحِ الْمَجِيْدِ (٢ / ١٣٦ – الفريَّان): "وَالْمُرَادُ النَّ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُ أَنْ يُدْعَى عَلَيْهِ بِمَا يَسُووُهُ فِي الْعَوَاقِبِ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ فَلاَ بُدًّ أَنْ يَجِدَ أَثَرَ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ مِنَ الْوَقُوعِ فِيمَا يَضُرُهُ فِي عَاجِل دُنْيَاهُ وَآجِل أُخْرَاهُ».

<sup>(</sup>٣) فِي ط: عبد الدِّينَار.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أَوْ نحو.

## وَهَذِهِ الْأُمُورُ نَوْعَان:

فَمِنْهَا مَا يَحتَاجُ إليهِ العَبْدُ كَمَا يَحْتَاجُ إلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ (' وَمَنْكَحِهِ وَمَسْكَنِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا يَطْلُبُهُ مِنَ اللهِ، وَيَرْغَبُ إليهِ فِيْهِ فَيَكُونُ الْمَالُ عِنْدَهُ يَسْتُعْمِلُهُ فِي حَاجَتِهِ بِمَنْزِلَةٍ حِمَارِهِ الَّذِي يَرْكُبُهُ، وَبِسَاطِهِ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَعْبِدُوهُ؛ فَيكُونَ هَلُوعاً.

وَمِنْهَا مَا لا يَحْتَاجُ إِلَيهِ العَبْدُ، فَهَذِهِ يَنْبَغِي أَنْ لا يُعلَّقَ قَلْبُهُ بِهَا، فَإِذَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِهَا، فَإِذَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِهَا، فَإِذَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ مِهَا؛ صَارَ مُسْتَعْبَداً مُعْتِمَداً مُعْتِمَداً عَلَى غَيْرِ اللهِ فِيْهَا، فَلا يَبْقَى مَعُهُ حَقِيْقَةُ العُبُودِيَّةِ لللهِ، وَلاَ حَقِيْقَةُ التَّوَكُلِ عَلَيهِ، بَلْ فِيْهِ شُعْبَةٌ مِنَ العِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ، وَهَذَا مِنْ أَحَقِ النَّاسِ بِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ تَعِسَ عَبْدُ النَّعَمِيلَةِ ﴾ وَهذَا هُو اللهِ عَبْدُ النَّهَ إِذَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا اللَّهُ مِنْ اللهِ عَلْهُ فَي اللهِ عَلَى غَيْرِ اللهِ، فَإِنْ اللهِ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ ﴾ وَهذَا هُو عَبْدُ النَّهَ إِذَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى غَيْرِ اللهِ، فَإِنْ اللهَ إِذَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُورِ وَلَوْ طَلَبُهَا مِنَ اللهِ، فَإِنْ اللهَ إِذَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا أَلَّ رَضِي، وَإِنْ مَنَعَهُ إِيَّاهَا اللهِ اللهِ اللهُ ا

و إنَّمَا عَبْدُ اللهِ مَنْ يُرضِيْهِ مَا يُرْضِي اللهَ، ويُسْخِطُهُ (أَ) مَا يُسْخِطُ اللهَ، ويُحِبُّ مَا أَحَبُّ اللهُ ورَسُولُهُ، وَيُوالِي أَوْلِيَاءَ اللهِ، ويُعَادِي أَعْضَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيُوالِي أَوْلِيَاءَ اللهِ، ويُعَادِي أَعْداءَ اللهِ، فَهَذَا اللهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

قُولُـهُ: (طُوبَى لِعَبْدٍ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: "طُوبَى: اسْمُ الْجنَّةِ، وَقِيْلَ: هِيَ شَجَرَةٌ فيهَا»<sup>(١)</sup>.

(١) فِي ط: وشربه، وَفِي أ : ومشربه، وَفِي ع، وَمَجْمُوع الفَتَاوَى: وشرَابه.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وتعس.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: إيَّاه.

<sup>(</sup>٤) في ط: ويسخط.

<sup>(</sup>٥) مَنْجُمُوعُ الفَتَاوَى (١٠/ ١٨٠-١٩٠)، وَكِتَابُ العُبُودِيَّةِ (ص/ ١٠١-١٢٤).

<sup>(</sup>٦) النُّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٣/ ١٤١).

قُلْتُ: قَدْ رَوَى ابنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرو بنِ الْحَارِثِ: أَنَّ دَرَّاجاً حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا الْهَيْئَمِ حَدَّئُهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ - فِي حَدِيْثٍ - فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طُوبَى؟ قَالَ: « شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِأْنَةٍ سَنَةٍ ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا » رَوَاهُ حَرْمَلَةُ عَنْهُ(١).

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» مِنْ حَدِيْثِ عُتْبَةَ بنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَالَهُ عَنِ الْحَوْضِ وَذَكَرَ الْجَنَّةَ. ثُمَّ قَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَفِيهَا فَاكِهَةٌ؟ قَالَ: (انَّعَمْ، وَفِيهَا شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى » الْحَدِيْثَ (٢).

قَالَ الزَّجَّاجُ – فِي قَوْلِهِ: ﴿ طُوبَى لَهُمْ ﴾ – : ﴿مَعْنَاهُ: العَيْشُ الطَّيْبُ ﴾ (٣). وَقَالَ ابنُ الأَنْبَارِيُ: ﴿ الْحَالُ الْمُسْتَطَابَةُ لَهُمْ ، لأَنَّهُ ﴿ فُعْلَى ﴾ مِنَ الطَّيْبِ ﴿ أَنَّ وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ: هَنِيْنًا بِطِيْبِ الْعَيْشِ لَهُمْ. وَهَذِهِ الْأَقْرَالُ تَرْجِعُ إِلَى قَوْلُ وَاحِدٍ ﴿ أَنَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الْآمَالِي الْمُطْلَقَةِ (ص/٤٧) مِنْ طَرِيْقِ حُرْمَلَةَ، وَالْحَدِيْثُ رَوَاهُ الإِمَامُ احْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١٠/٧١)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٩٧٧)، وَأَبُو يَعْلَى فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤١٣)، وَابنُ حَبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤١٣)، وَالنَّمْبِيُّ فِي مِيْزَانِ الأَعْتِدَال (٧٤١٣) وَالنَّمْبِيُّ فِي مِيْزَانِ الأَعْتِدَال (٣/٠٤) وَالنَّمْبِيُّ فِي مِيْزَانِ الأَعْتِدَال (٣/٠٤) وَعَمْرُهُمْ. وَفِي رَوَايَةٍ ذَرًاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ كَلامٌ، وَالْحَدِيْثُ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي الْأَمَالِي الْمُطْلَقَةِ، وَهُو كَمَا قَالَ لِمَا لَهُ مِنَ الشَّواهِدِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْإِمَّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٧١)، وَابنُ أَبِي عَاصِم فِي السُّنَّةِ (رقم ٧١٦)، وَالطُّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجُمِ الكَبِيْرِ (٧١/ ١٢٦ - وَالطُّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجُمِ الكَبِيْرِ (٧٢/ ١٢٦ - الرَّبِيْرِ (٣٢/ ٢٧١)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤١٤) وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحِ (رقم ٧٤١٤) وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحِ لَهُ فَيْرِه.

<sup>(</sup>٣) مَعَاني القُرْآنِ وَإِغْرَابُهُ لِلزَّجَّاجِ (٣/ ١٤٨)، وانظر: معَانِي القُرْآنِ لابنِ النَّحَّاسِ (٣/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: زَادَ المسير لابنِ الْجَوْزِيِّ (٣٢٨/٤).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ القُرْطُبِيِّ (٩/٣٦).

قُولُهُ: (آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ) أَيْ: فِي طَرِيْقِ الْجِهَادِ.

قُولُهُ: (أَشْعَثَ رَأْشُهُ) هُوَ بِنَصْبِ «أَشْعَثَ»، صِفَةٌ لِـ«عَبْدٍ» لأَنَّهُ غَيْرُ مَصْرُوفٍ لِلصَّفَةِ وَوَزْنِ الفِعْلِ، وَ«رَأْسُهُ» مَرْفُوعٌ عَلَى الفَاعِلِيَّةِ لِـ«أَشَعْثَ» وَهُوَ مُغْبَرُ الرَّأْسِ.

وَفِيْه فَضْلُ إِصَابَةِ الغُبَارِ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

قُولُهُ: (مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ) هُوَ كَـ«أَشْعَتَ» فِي الإِعْرَابِ، وَالْمُرَادُ بِهِ كَثْرَةُ الغُبَارِ لَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ لِكَثْرَةِ جِهَادِهِ وَمُصَابَرَتِهِ.

قُولُهُ: (إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ) قَالَ بَعْضُهُمْ: «هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ: حِمَايَةِ الْجَيْشِ وَمُحَافَظَتِهِمْ عَنْ أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهِمْ عدوَّهُم»(١).

قُولُهُ: (كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ) أي: امْتَثَلَ غَيْرَ مُقَصِّر فِيْهَا بِالنَّوم وَالغَفْلَةِ وَنَحْوِهِمَا (٢٠.

قُولُهُ: (وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ؛ كَانَ فِي السَّاقَةِ) أَيْ: إِنْ جُعِلَ فِي مُؤَخِّرَةِ<sup>(٣)</sup> الْجَيْشِ صَارَ فِيْهَا وَلَزِمَهَا.

قَـالَ<sup>(١)</sup> ابـنُ الْجَـوْزِيِّ: «المَعْنَى: أَنَّهُ خَامِلُ الذَّكْرِ، لا يَقْصِدُ السُّمُوَّ، فَأَيُّ مَوْضع اتَّفَقَ لَهُ كَانَ فَيْه<sup>(٥)</sup>.

وَقَـالَ الْخَلْخَـالِيُّ: «الْمَعْنَى: اثْتِمَارُهُ لِمَا أُمِرَ، وَإِقَامَتُهُ حَيْثُ أُقِيْمَ، لا يُفْقَدُ مِنْ مَكَانِهِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْحِرَاسَةَ وَالسَّاقَةَ لاَنَّهُمَا أَشَدُ مَشَقَةً وَأَكْثُرُ آفَةً» (١٠).

<sup>(</sup>١) قَالَهُ مُلاً عَلِي القَارِي فِي مِرْقَاةٍ الْمَفَاتِيح (٩/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) الْمَصْدَرُ السَّابِق.

<sup>(</sup>٣) فِي أ : مؤخّر.

<sup>(</sup>٤) فِي ط،ع: وَقَالَ.

<sup>(</sup>٥) كَشْفُ مُشْكِل الصَّحِيْحَيْن (٣/ ٥٣٩)، انظُرْ: فَتَحَ البَّارِي (٦/ ٨٣/٨).

<sup>(</sup>٦) الكَلامُ بِنَصُّهِ فِي عُمْدَةِ القَّارِي لِلعَيْنِيِّ (١٧٢/١٤) فَلَعَلَّهُ نَقَلَهُ عَنِ الْخَلْخَالِيِّ.

قُلْتُ: وَفِيْهِ فَضِيْلَةُ (١) الْحَرَسِ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

قَولُهُ: (إِن اسْتَأْذَنَ؛ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ) أَيْ: إِن اسْتَأْذَنَ عَلَى الْأُمْرَاءِ وَنَحْوِهِمْ لَمْ يَأْذُنُوا لَـهُ؛ لأَنَّـهُ لَيْسَ بِـذِي جَـاهٍ، وَلاَ يَقْصِـدُ بِعَمَلِـهِ الدُّنَيَا فَيَطْلُبُهَا مِنْهُمْ، وَيَتَرَدَّدَ إِلَيْهِمْ لأَجْلِهَا بَلْ هُوَ مُخْلِصٌ للهِ.

قُولُهُ: (وَإِنْ شَفَعَ) بِفَتْحِ أُولِهِ وَتَانِيهِ مَبْنِيِّ لِلْفَاعِلِ، وَ«يُشَفَّعْ» بِتَشْدِيْدِ الفَاءِ، مَبْنِيِّ لِلْمَفْعُول، وَالْمُلُوكِ وَنَحُوهِمْ؛ لِعَدَمِ جَاهِهِ لِلْمَفْعُول، وَاللهُ أَعْلَمُ -: أَنَّهُ لا يَشْفَعُ عِنْدَ الْمُلُوكِ وَنَحُوهِمْ؛ لِعَدَمِ جَاهِهِ عِنْدَهُمْ، وَعَلَى تَقْدِيْر شَفَاعَتِهِ إِنْ شَفَعَ؛ لَمْ يُشَفِّعْ، بِلْ يُردُونَ (٢) شَفَاعَتِهِ إِنْ شَفَعَ؛ لَمْ يُشَفِّعْ، بِلْ يُردُونَ (٢) شَفَاعَتِهِ إِنْ شَفَعَ؛ لَمْ يُشْفَعْ، بِلْ يُردُونَ (٢) شَفَاعَتُهُ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: «قِيْلَ: إِنَّ هَـذَا إِشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ الْتِفَاتِهِ إِلَى الدُّنَيَا وَأَرْبَابِهَا بِحَيْثُ لا يَبْتَغِي مَالاً وَلاَ جَاهاً عِنْدَ النَّاسُ شَفَاعَتُهُ، وَيَجْبِهاً، وَلَمْ يَقْبُلِ النَّاسُ شَفَاعَتُهُ، وَيَكُونُ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهاً، وَلَمْ يَقْبُلِ النَّاسُ شَفَاعَتُهُ، وَيَكُونُ عِنْد اللهِ شَفِيعاً مُشَفَعاً (أَ)، كَمَا فِي الْحَدِيْثِ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: « رُبَّ أَشْعَتْ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لاَبُرَّهُ " (1).

وقَالَ الْحَافِظُ: «فِيْهِ تَرْكُ حُبِّ الرَّئَاسَةِ وَالشَّهْرَةِ، وَفَضْلُ الْخُمُولِ وَالتَّوَاضُعِ» (٥٠). قُلْتُ: وَفِيْهِ أَنَّ هَـذِهِ الْأُمُورَ وَنَحْوَهَا لا تَكُونُ لِهَـوَانِ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللهِ، بلُ لِكَرَامَتِهِ، وَفِيْهِ الثَّنَاءُ عَلَى الْمُجَاهِدِ الْمَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصَّفَاتِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) في ب: فضل.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: يورن، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: عُمْدَةَ القاري لِلْعَيْنِيِّ (١٤/ ١٧٢)، وَمِرْقَاة الْمَفَاتِيْح (٩/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٣/ ١٢٨)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٢٢).

<sup>(</sup>٥) فَتُحُ البَاري (٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٦) الْمَسْأَلَة السَّابِعَةُ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا البَابِ، وَانْظُرْ: فَتْحَ الْمَجِيْدِ (٢/ ٦٣٩ - ٦٤١) فَقَدْ أَوْرَدَ حَدِيْثَ عُثْمَانَ ﷺ مَرْفُوعًا: ﴿ حَرَسُ لِيَلَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا﴾ رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ (٢/ ٢١،٦٤)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (٢/ ٨١)، والضَيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ٣٦١-٣٦٢) وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ حَدِيْث

\* \* \*

حَسَنٌ بِلَفْظِ: ﴿ رَبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ فَلَيُرَابِطِ امْرِقّ كَيْفَ شَاءَ ﴾ رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ (١/ ٢٦)، وَالدَّارِمِيُّ (رقم ٤٤٤)، وَالتَّرْمِذِيُّ (رقم ١٦٦٧) وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَغَيْرُهُمْ. وَأَوْرَدَ فِي فَتْحِ الْمَحِيْدِ أَيْضًا قِصَّةً عَبْداللهِ ابنِ الْمُبَارَكِ مَعَ الفُضَيْلِ بنِ عِيَاضٍ. انْظُرُهَا فِي: تَارِيْخِ دِمَشْقَ لابنِ عَسَاكِرٍ (٣٣/ ٤٤٩)، وَسَيْرِ أَا بِنَ كَثْيِرٍ (١٨٤٤).

(۳۷) (16

# مَنْ اطَاعَ العُلَمَاءَ وَالامرَاءَ فِي تَحرِيْمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَتَحْلِيْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدِ اتَّخَذَهُمْ أَزْبَابِاً مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

وَقَـالَ ابِـنُ عَـبَّاسِ: «يُوشِـكُ أَن تَـنْزِلَ عَلَـيكُمْ حِجَـارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكر وَعُمَرُ؟».

وَقَالَ الإِمَامُ أَحَمُدُ: «عَجِبتُ لِقَومِ عَرَفُوا الإِسنَادَ وَصِحْتَهُ، وَيَذَهَبُونَ إِلَى رَأيِ سُفَيَانَ. وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَلْيُحْذَرُ الذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِئْنَةٌ﴾ الآية [النور:٦٣]، أتدرِي مَا الفِتنَةُ؟ الفِتنَةُ؛ الشُّرْكُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قُولِهِ أَن يَقَعَ فِي قَلِهِ شَيَّ مِن الزَّيْعَ فَيهُلُكَ».

عَن عَدِيِّ بِنِ حَاتِمٍ: «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقَرَأُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهِ ﴾ الآية[التَّوْيَة:٣١]، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسَنَا نَعْبُدُهُم. قَالَ: «أَلَيسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ؛ فَتُحرِّمُونَهُ، ويُحِلُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ؛ فَتُحلُونَهُ؟ » فَقُلْتُ: بَلَي قَال: « فَتِلكَ عِبَادَتُهُمْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتَّرِمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

### فِيْهِ مُسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ النُّورِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ براءةً.

التَّالِئَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى مَعْنَى العبادةِ الَّتِي أَنْكَرَهَا عَدِيٌّ.

الرَّابِعَةُ: تَمْثِيلُ ابنِ عَبَّاسٍ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَتَمْثِيلُ أَحْمَدَ بِسُفْيَانَ.

الخَامِسَةُ: تَغَيُّرُ الأَحْوَالِ إِلَى هَذِهِ الغَايَةِ، حَتَّى صَارَ عِنْدَ الأكثرِ عِبَادَةُ الرُّهْبَانِ

هِيَ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، ولا سِيَّمَا الوِلاَيةَ، وَعِبَادَةُ الأَحْبَارِ هِيَ العِلْمُ وَالفِقْهُ، ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الْحَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ، وَعُبِدَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ.

\* \* \*

### بَابُ

# مَنْ اطَاعَ الْعُلَمَاءَ وَالاَمْرَاءَ فِي تَحْرِيْمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَتَعْلِيْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدِ اتَّخَذَهُمُّ أَرْبَابِاً مِنْ دُونِ اللَّهِ

لَمَّا كَانَتِ الطَّاعةُ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ بَلْ هِيَ العِبَادَةُ فَإِنَّهَا طَاعةُ اللهِ بِامْتِثَال مَا أَمَرَ بِهِ عَلَى أَلْسِنَةٍ رُسُلِهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ؛ نَبَّه الْمُصَنِّفُ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- بِهَذهِ التَّرْجَمَةِ عَلَى وُجُوبِ اخْتِصَاصِ الْخَالِق تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا، واَنَّهُ لا يُطاعُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ إِلاَّ حَيْثُ كَانَتْ طَاعَتُهُ مُنْدَرِجَةً تَحْتَ طَاعَةِ اللهِ، وَإِلا فَلا تِجِبُ طَاعَةُ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ الْخَلْقِ اللهِ، وَإِلا فَلا تِجِبُ طَاعَةُ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ الْخَلْقِ اللهِ، وَإِلا فَلا تِجِبُ طَاعَةُ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ اللهَاءُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَالْمَقْصُودُ هُنَا الطَّاعَةُ الْخَاصَةُ فِي تَحْرِيْمِ الْحَلالِ أَوْ(١) تَحْلِيْلِ الْحَرَامِ، فَمَنْ أَطَاعَ مَخْلُوقاً فِي ذَلِكَ غَيْرَ الرَّسُول ﷺ فَإِنَّهُ لا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى؛ فَهُوَ مُشْرِكُ، كَمَا بَيْنَهُ اللهُ تَعَالَى فِي قَولِهِ: ﴿ التَّحَدُوا أَجَبَارَهُمْ ﴾ أَيْ: عُلَمَاءَهُمْ (٢) ﴿ وَرُهُبَانَهُمْ ﴾ أَيْ: عُلَمَاءَهُمْ (٢) ﴿ وَرُهُبَانَهُمْ ﴾ أَيْ: عُبَّادَهُمْ (٣) ﴿ وَرَهُبَانَهُمْ ﴾ أَيْ: عُبَّادَهُمْ (٣) ﴿ وَرَهُبَانَهُمْ أَيْ اللهِ وَالْمَسِيحَ الْبِنَ مَرْيُم وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَها وَالْمَسِيحَ الْبِنَ مَرْيُم وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَها وَاللهِ وَالْمَسِيحَ الْبِنَ مَرْيُم وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَها وَاللهِ وَاللهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَالُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فإنْ قِيْلَ: قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] قِيْلَ: هُمُ العُلَمَاءُ، وَقَيْلَ: هُمُ الأُمَرَاءُ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ. قَالَ ابنُ القَيْم: ﴿ وَالتَّعْقِيقُ النَّالَةِ تَعُمُّ الطَّائِفَتُينَ ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>١) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، ومكانهَا: عُلَمَاءهم. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بأنَّ

<sup>(</sup>٥) زَادُ الْمُهَاجِر إِلَى ربِّهِ وَهِيَ الرِّسَالَةُ التَّبُوكِيَّةُ (ص/٤١).

قِيْلُ: إِنَّمَا تَجِبُ طَاعَتُهُمْ إِذَا أَمَرُوا بِطَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ؛ فَكَانَ العُلَمَاءُ مَبُلِّغِيْنَ لأَمْرِ اللهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ، وَالأُمْرَاءُ مُنَفَّذِينَ لَهُ، فَحِيْنَتِذِ تَجِبُ طَاعَتُهُمْ تَبَعا لَطَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، كَمَا قَالَ ﷺ: « لاَ طَاعَة فِي مَعْصِيةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ » (١)، وقَالَ: « عَلَى الْمَرْءِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِالْمَعْصِيةِ، فَإِذَا أَمِرَ بِمعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ » (١) حَدِيثَانِ صَحِيْحَانِ، فَلَيْسَ فِي هذهِ الآيةِ مَا يُخَالِفُ آيَةً «بَرَاءَة».

قَالَ: (وَقَالَ ابنُ عَبَّاس: «يُوشِكُ أَن تَنْزِلَ عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَتَقُولُونَّ: قَالَ أَبُو بَكِرٍ وَعُمَرُ ؟ » (٢٠).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٨٣)، ومُسْلِمٌ (رقم ١٨٤) عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالب ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٧٢)، ومُسْلِمٌ (رقم ١٨٣٩) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) هَذَا الْأَكُرُ ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسلامِ وَابنُ القَيْمِ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي عَدَدِ مِنْ كَتَّبِهِمَا مِنْهَا: مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢٠/ ٢٥١، ٢٥١)، وَزَادُ الْمَعَادِ (٢/ ١٩٥)، مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢٠/ ٢٥١)، وَإِعْلامُ الْمُوقَعِيْنَ (٢/ ٢٣٨)، وَالصَّوَاعِقُ الْمُرْسَلَةُ وَالطُرُقُ الْحُكْمِيَّةُ (ص/ ٢٥)، وَإِعْلامُ الْمُوقَعِيْنَ (٢/ ٢٣٨)، وَالصَّوَاعِقُ الْمُرْسَلَةُ (٣٣٢). وَلَمْ أَقِفُ عَلَيْهِ مُسْنَدًا عَنِ ابنِ عَبَّاسِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا بِالْفَاظِ مُتَقَارِبَةِ مِنْهَا: «أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ، أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ وَيَقُولُ: نَهَى أَبُو بَحْرٍ وَعُمَرُ ٣ رَوَاهُ الْإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (١/ ٣٣٧)، والبَرَّارُ فِي مُسْتَدِهِ (رةم ٢٠٥٥)، وابنُ عَبْدِ الرّهُ فِي جَامِع بَيَانِ العِلْمِ وَفَضْلِهِ (٢/ ٢١٠١)، وَابنُ حَرْمٍ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ (ص/ ٣٥٣)، والضَيَّاءُ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمُحْتَارَةِ (٢/ ٢٣١) وَغَيْرُهُمْ.

وَمِنْهَا: ﴿ وَاللهِ مَا أَرَاكُمْ مُنْتَهِيْنَ حَتَّى يُعَلَّبُكُمُ اللهُ، نُحَدَّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُحَدَّثُونَا عَنْ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرٍ ﴾ ذكرَهُ أبنُ عَبْدِ البَرِّ فِي جَامع بَيَانِ العِلْمِ (٢/ ١٢٠٩)، وَالتَّمْهِيْدِ (٨/ ٢٠٧) مُّعَلَقاً عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ عُرُوةُ لابنِ عَبْسٍ: اللهُ تَقْقِي اللهِ، تَرْجِعَنَّ فِي الْمُتَّقَةِ - يَعْنِي مُتَعَةً الْحَجَّ - فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: سَلَ

قُولُـهُ: (يُوشِـكُ) بِضَـمُ أُوَّلِـهِ وَكَسْرِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ. قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «أَيْ: يَقْرُبُ وَيَدْنُو وَيُسْرِعُ ﴾(١).

وَهَـذَا الكَلاَمُ قَالُهُ ابنُ عَبَّاسِ لِمَنْ نَاظَرَهُ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَكَانَ ابنُ عَبَّاسِ يَأْمُرُ بِهَا، فَاحْتَجَّ عَلَيْهِ الْمُنَاظِرُ بِتَهِي أَبِّي بَكْرِ وَعُمَرَ عَنْهَا، أَيْ: وَهُمَا<sup>(۱۲)</sup> أَعْلَمُ مِنْكُ، وَأَحَقُ بِالاَّتَبَاعِ، فَقَـالَ هَذَا الكَلاَمُ الصَّادِرَ عَنْ مَحْضِ الإَيْمَان وَتَجْرِيدِ الْمُتَابَعَةِ لِلرَّسُول ﷺ وَإِنْ خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ كَاثِناً مَنْ كَانَ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنِ السَّافِعِيُّ: «أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنِ السَّبَاتَ لَهُ سُنَّةُ رَسُول اللهِ ﷺ لَمْ يكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْل أَحَدٍ» (اللهِ ﷺ

فَإِذَا كَانَ هَذَا كَلَامُ ابنِ عَبَّاسِ لِمَنْ عَارَضَهُ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَهُمَا هُمَا، فَمَاذَا تَظُنُهُ يَقُولُ لِمِنْ يُعَارِضُ سُنَنَ الرَّسُولِ ﷺ وَصَاحِبِ مَذْهَبِهِ الَّذِي يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ؟! وَيَجْعَلُ قُولُهُ عَيَاراً عَلَى الكتّابِ وَالسُّئَةِ، فَمَا وَافَقَهُ قَبِلَهُ، ومَا خَالَفَهُ رَدَّهُ، أَوْ تَأْهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخُرِيْنَ (٤): فَإِنْ جَسَاءَهُمْ فِسِيْهِ الدَّلِيْلُ مُوَافِقًا

لِمَا كَانَ لِلآبَاءِ إِلَـيْهِ ذَهَابُ

أُمُّكَ يَا عُرَيَّةً، فقَالَ عُرْوَةُ: أَمَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ يَفْعَلا، فقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: وَاللهِ مَا أَرَاكُمْ... فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْخَطِيْبُ فِي الفَقِيْهِ وَالْمُتَفَقَّهِ (١/ ٣٧٧–٣٧٨) وسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>١) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ ( (١٨٨/٥)

<sup>(</sup>٢) في ط: همًا.

<sup>(</sup>٣) نَقَلَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ: ابنُ القَيَّمِ فِي إعْلامِ الْمُوقَّعِيْنَ (٢/ ٢٨٢)، وَكِتَابِ الرُّوحِ (ص/ ٢٦٤)، وَمَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ (٢/ ٣٣٥)، وَالسِّيُّوطِيُّ فِي مِفْتَاحِ الْجَنَّةِ (ص/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) هُوَ الصَّنْعَانِيُّ صَاَّحُبُ سُبُلِ السَّلاَمِ شرْحُ بُلُوغِ الْمَرَاْمِ، البَّيْتَانِ (رقم ٤٠-٤)مِنْ قَصَيْدَةِ مَطَلَعُهَا:

<sup>«</sup>أَمَا آنَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ مَتَابُ وَهَلْ لَكَ مِنْ بَعْدِ البُعَادِ إِيَابُ»

رَضَ وَ وَ الا قِ فِ لَنَ اللهِ صِ عَابُ وَيُركَ بُ لِلسَّتَأُولِلِ فِ فِ مِ صَعَابُ وَلا رَيْبَ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿التَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مَن دُون اللهِ ﴾ الآية (١) [التَّوْبَة: ٣١].

قَالَ الْمصنَّف: (وَقَالَ الإَمَامُ أَحَدُ: عَجِبتُ لِقَومٍ عَرَفُوا الإِسنَادَ وَصِحَّتُهُ، وَيَلْهَبُونَ إِلَى رَأِي سُفَيَانَ. وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَلْيَحْذَرُ الذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ ﴾ [النور:٦٣]، أندري مَا الفِتنَةُ؟ الفِتنَةُ: الشَّرْكُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدُ بَعْضَ قَولِهِ أَن يَقَعَ فِي قَلِهِ شَيِّ مِن الزَّيغَ فَيهْلَك).

هَذَا الكَلامُ مِن (١٤) أَحْمَدَ رَوَاهُ عَنْهُ الفَضْلُ بنُ زِيَادٍ (٥) وَأَبُو طَالِبٍ (٢).

قَالَ الفَضْلُ عَنْ أَحْمَدَ: «نَظَرْتُ فِي الْمُصَّحَفِ فَوَجَدْتُ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي ثَلائِةٍ وَثَلاثِيْنَ مَوْضِعاً، ثُمَّ جَعَلَ يَتْلُو: ﴿فَلْيَحْذَرِ الذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [المنور:٦٣] الآية، وَجَعَلَ يُكَرِّرُهَا وَيَقُولُ: ومَا الفِئْنَةُ إلاَّ الشَّرْكُ،

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) وتَمَامهَا: ﴿ أَوْ يَصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ وَهِيَ فِي نسخة: أَ تَامة.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) نِي ط : عن.

<sup>(</sup>٥) الفَضْلُ بنُ زِيَادٍ: أَبُو العَبَّاسِ القَطَّانِ، البَغْدَادِيُّ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ الْخَلالُ فَقَالَ: كَانَ مِنَ الْمُتَقَدَّمِيْنَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِاللهِ، وَكَانَ أَبُو عَبْدِاللهِ يَعْرِفُ قَدْرَهُ وَيُكْرِمُهُ، وَكَانَ يُصَلِّي بَأْبِي عَبْدِاللهِ، فَوَقَعَ لَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ مَسَائِلُ كَثِيْرةً جِيَادٌ. انْظُرُ: طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ لابن أَبِي يَعْلَى (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) أَبُو طَالِبٍ: أَحْمَدُ بنُ حُمَيْدِ الْمَشْكَانِيُّ، قَالَ ابنُ أَبِي يَعْلَى: الْمُتَخَصَّصُ بِصُحْبَةِ إِمَامِنَا أَحْمَدُ، رَوَى عَنْ أَحْمَدُ مَسَائِلَ كَثِيْرةً، وَكَانَ أَحْمَدُ يُكْرِمُهُ وَيُعَظِّمُهُ. انظُر: طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ (١/ ٣٩).

لَعَلَّهُ إِذَا رَدُ<sup>(۱)</sup> بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيزِيغُ قَلَّبُهُ، فَيُهْلِكُهُ<sup>(۱)</sup> وَجَعَلَ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥]» (٢٠).

وَقَالَ أَبُو طَالَبِ عَنْ أَحْمَدَ - وقِيْلَ لَهُ: إِنَّ قَوْماً يَدَعُونَ الْحَدِيْثَ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيانَ '''؟ - فَقَالَ: «أَعْجَبُ '' لِقَوْمٍ سَمِعُوا الْحَدِيْثَ وَعَرَفُوا الإسنَادَ وَصِحَتَهُ يَدَعُونَهُ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ، قَالَ اللهُ: ﴿ فَلْيَحْدُرِ الذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ الْمُورِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ آلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٦] وَتَدْرِي ('' مَا الفِتْنَةُ ؟ الْمُورُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧] فَيَدَعُونَ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَتَعْلِبُهُمْ أَهُوا وُهُمْ إِلَى الرَّأْيِ ». ذَكَرَ ذَلِكَ شَيْحُ الإسلامِ ('' قُلْتُ: وكَلامُ أَحْمَدَ فِي ذَمِّهِ التَّقْلِيدَ، وَإِنْكَارِ تَأْلِيفِ كَتُبِ الرَّأْيِ كَثِيرٌ مَشْهُورٌ. فَقُلْتُ: وكَلامُ أَحْمَدَ فِي ذَمِّهِ التَّقْلِيدَ، وَإِنْكَارِ تَأْلِيفِ كَتُبِ الرَّأْيِ كَثِيرٌ مَشْهُورٌ. فَوْلُكُ: (عَرَفُوا الإسنادَ) أَيْ: إِسْنَادَ الْحَدِيْثِ، (وصِحَتَهُ)، أَيْ: صِحَةَ الإسنَادِ، وصَحَّةُ دَلِيلٌ عَلَى صَحَّة الْمِسْنَادِ، وصَحَتَهُ دَلِيلٌ عَلَى صَحَّة الْمِسْنَادِ، وصَحَتَهُ وَلِيلٌ عَلَى صَحَّة الْمِسْنَادِ، وصَحَتَهُ وَالْمُولُ عَلَى السَّادِ، وصَحَتَّةُ دَلِيلٌ عَلَى صَحَةً الْمُدِيثُ.

قُولُـهُ: (َوَيَذْهَبُونَ اللَّي رَأْيِ سُمْهَانَ)، أي: التَّوْرِيِّ، الإِمَامِ الزَّاهِدِ العَابِدِ الثَّقَةِ الفَقيهِ، وَكَانَ لَهُ أَصْحَابٌ وَمَذْهَبٌ مَشْهُورٌ، فَأَنْقَطَمَ (٨).

وَمُرادُ أَحْمَدَ الإِنْكَارُ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ إِسْنَادَ الْحَدِيْثِ وَصِحَّتُهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُقَلّدُ

<sup>(</sup>١) فِي ط : أرَاد. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ب: فيهلك.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ بَطَّةً فِي الإِبَانَةِ (١/ ٢٦٠رقم٩٧)، وَانْظُرْ: مَسَائِلَ عَبْدِاللهِ (٣/ ١٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، بِ: سُفُيَانَ وَغَيْرِهِ، وَسَاقِطَةٌ مِنْ: ط،ع، وَمَضْرُوبٌ عَلَيْهَا فِي ضَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط : أعجبت. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) في أ: أتَدْرى.

<sup>(</sup>٧) الصَّارمُ الْمَسْلُولُ (٢/ ١١٦ -١١٧).

<sup>(</sup>٨) انظُرْ: تَرْجَمَتُهُ فِي سِيَر أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٧/ ٢٢٩).

سُفُيانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَيَعْتَذِرُ بِالْأَعْذَارِ البَاطِلَةِ؛ إِمَّا بِأَنَّ الْآخْدَ بِالْحَدِيْثِ اجْتِهَادٌ، وَالاجْتِهَادُ الْفَقَطَعَ مُنْذُ زَمَان! وَإِمَّا بِأَنَّ هَذَا الْإَمَامَ الَّذِي قَلَّاتُهُ أَعْلَمُ مِنِّي، فَهُو لا يَقُولُ إلا بِعْلِم، وَلاَ يَتُرُكُ هَذَا الْحَدَيْثَ مَثَلاً إِلاَّ عَنْ عِلْمٍ! وَإِمَّا بِأَنَّ ذَلِكَ اجْتِهَادٌ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِكِتَابِ اللهِ، عَالِماً بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَاسِخِ ذَلِكَ وَمَنْسُوخِهِ، وصَحِيْحِ السُنَّةِ وَسَقِيْمِهَا، عَالِماً بِوُجُوهِ الدَّلالاَتِ، عَالِما بِاللهَ عَلَيْمَ وَالنَّوْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَمَنْسُوخِهِ، وصَحِيْحِ السُنَّةِ وَسَقِيْمِهَا، عَالِما بُوجُوهِ الدَّلالاَتِ، عَالِما بِاللهِ عَلَيْمَ اللهُ وَمُنْسُوخِهِ، والأُصُول، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ التِّي لَعَلَّهَا لا تُوجَدُ تَامَّةً فِي بِلَامُ عَلَى اللهُ وعُمْرَ – رَضِي اللهُ عَنْهُمَا – ، كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (١).

فيقالُ لَهُ: هَذَا إِنْ صَحَّ؛ فَمُرَادُهُمْ بِلَاكِ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ شَرُطاً فِي جَوازِ العَمَلِ بِالكتَابِ وَالسَّنَّةِ؛ فَكَذِبٌ عَلَى اللهِ، وَعَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَعَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَعَلَى أَبُمُ فَي اللهِ، وَعَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَعَلَى أَبُمُ وَالْحَتْمُ عَلَى الْمُوْمِنِ إِذَا بَلَغَهُ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ وَعَلَى أَبُوهُ مِنْ يَعْمَلَ بِهِ وَلَوْ خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ، فَ فَيَذَلِكَ أَمَرتَنا رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنَبِينًا ﷺ، وَأَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ العُلَمَاءُ وَالْحَبَةُ، إِلاَّ جُهَّالَ الْمُقَلِدِينَ وَجُفَاتَهُمْ، وَمِثْلُ هَوْلاَءِ لِيسُوا مِنْ أَهْلِ العِلْم، كَمَا خَكَى الإَجْمُعَ عَلَى أَهُم لِللهِ المِلْمِ الْعِلْم، وَمِثْلُ هَوْلاَءِ لِيسُوا مِنْ أَهْلِ العِلْم، كَمَا حَكَى الإَجْمُعَ عَلَى أَنْهُم لِللهِ وَلَوْ عَلَيْهُ أَنْهُ وَلَاءِ لِيسُوا مِنْ أَهْلِ العِلْم، كَمَا حَكَى الإَجْمُعَ عَلَى أَنْهُم لِيسُوا مِنْ أَهْلِ العِلْم، كَمَا حَكَى الإَجْمُعَ عَلَى أَنْهُ لَلسُوا مِنْ أَهْلِ العِلْم، وَمِثْلُ هَوْلاَءِ لِيسُوا مِنْ أَهْلِ العِلْم، كَمَا حَكَى الإَجْمُعَ عَلَى أَنْهُ لَكُونَهُ أَنْهُ أَلُولُ عَلَوْهُ عَمَلُ الْمُقَالِدِينَ وَجُفَاتُهُمْ وَالْعَلَى وَعَبْرُهُ وَلَاءِ لِيسُوا مِنْ أَهْلِ العِلْم، وَمَعْلُ مَولاً عَلَيْهُ الْمَالِمُ لِللْمُ الْمُعْلِقِيْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ إِنْ الْمُعْلَى وَنَبِينَا اللّهِ وَلَاءَ لِيسُوا مِنْ أَهُم لَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ إِلَيْ اللّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لَكُونَا لَيْمُ الْمُؤْمِنَ إِنْ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ إِنْهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ إِنْ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ إِنْ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ إِنْ الْمُؤْمِنِ إِنْ الْمُؤْمِنَ إِلَامِ الْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْعِلْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَ إِنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ إِلَى الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿النَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مًا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعرَاف: ٣].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البُّلاَغُ الْمُبِينُ ﴾ [النور: ٥٤].

 <sup>(</sup>١) فِي الأصلِ السَّادِسِ مِنَ الأُصُولِ السَّتَّةِ النَظْرْ: مَجْمُوعَةَ رَسَائِلَ فِي التَّوْحِيْدِ ضِمْنَ مَجْمُوع مُؤَلَّفاتِ شَيْخ الإسْلام مُحَمَّدِ بن عَبْدِالوَهَابِ (١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: من أهل العلم.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: عُبَيْدٍ الغَزَالِيّ.

<sup>(</sup>٤) جَامِعُ بَيَانِ العِلْمِ وَفَضْلِهِ (٢/ ٩٩٣).

فَشَهِدَ تَعَالَى لِمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ ﷺ بِالْهِدَايَةِ، وَعِنْدَ جُفَاةِ الْمُقَلَّدِيْنَ أَنَّ مَنْ أَطَاعَهُ ﷺ لَيْسَ بِمُهْتَدِ إِنَّمَا الْمُهْتَدِي مَنْ عَصَاهُ، وَعَدَلَ عَنْ أَقْوَالِهِ، وَرَغِبَ عَنْ سُتَتِهِ إِلَى مَذْهَبِ أَوْ شَيْخٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَقَدْ وَقَعَ فِي هَذَا الْتَقْلِيْدِ الْمُحَرَّمِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِمَّنْ يَدَّعِي العِلْمَ وَالْمَعْرِفَةَ بِالعُلُومِ، وَيُصَنِّفُ التَّصَانِيْفَ فِي الْحَدِيْثِ وَالسُّنَنِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَجِدُهُ جَامِداً عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْمَدَاهِبِ، يَرَى (١) الْخُرُوجَ عَنْهَا مِنَ العَظَائِمِ.

وَفِي كَلاَمٍ أَحْمَدَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ التَّقْلِيدَ قَبْلَ بُلُوغِ الْحُجَّةِ لا يُدَمُّ إِنَّمَا الْمَذْمُومُ الْمُنْكُرُ الْحَرَامُ: الإقاصَةُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ بُلُوغِ الْحُجَّةِ، نَعَمْ وَيُنْكُرُ الْإعْرَاضَ عَنْ الْمُنْكُرُ الْحَرَامُ: الإقاصَةُ فِي الفِقْهِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ عَنْ الفِقْهِ السَّنَّةِ، بَلْ إِنْ قَرَوُوا شَيْنًا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ عَنْ السَّنَّةِ، بَلْ إِنْ قَرَوُوا شَيْنًا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ عَنْ فَإِنَّ الْمُوقِفِينَ وَقَفَ عَلَى مَنْ فَرَا السَّبَخَارِيُّ مَثَلًا، فَيَقْرَوُونَهُ لِتَحْصِيلِ السَّرِيعَةِ، فَهَوُلاءِ مِنْ قَرَأَ البُخَارِيُّ مَثَلًا، فَيقْرَوُونَهُ لِتَحْصِيلِ السَّرِيعَةِ، فَهَوُلاءِ مِنْ أَحْدَقُ النَّاسَ بِدُخُولِهِ مَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ ٱلنَّيْنَاكَ مِن لَدُنًا ذِكْرًا ﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَلِهُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَلِهُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٩٩ - ١٠١]، وقوله تعالَى: ﴿وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَسُنَاكُ وَنَحْشُرُهُ وَلَهُ لِللهِ وَلَعَدَّابُ الآخِرَةِ أَشَدُلُ وَنَحْشُرُهُ وَلَهُ الْقَيَامَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٤٤] إلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُكُ وَنَحْشُرُهُ مَوْلَا اللهَ عَمْلَى ﴾ [طه: ١٤٤] إلى قَوْلِهِ: ﴿وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُكُ وَنَحْشُرُهُ مَا وَلَعَدَابُ الآخِرَةِ أَشَدُكُ وَنَامَاكُمْ الْقَيَامَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٤٤] إلى قَوْلِهِ: ﴿وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُكُ وَلَاهِ عَلَى الْمَاءِ الْهَيَامَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٤٤] إلى قَوْلِهِ: ﴿وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُ

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَاذَا يَجُوزُ للإِنْسَانِ مِنْ قِرَاءَةِ هَذِهِ الكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الْمَذَاهِبِ؟ قِيْلَ: يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ قِرَاءَتُهَا عَلَى سَبِيْلِ الاسْتِعَانَةِ بِهَا عَلَى فَهْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَتَصْوِيرِ الْمَسَائِلِ، فَتَكُونُ مِنْ نَوْعِ الكُتُبِ الآلِيَّةِ، أَمَّا أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُقَدَّمَةَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) فِي ط : ويرى.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: يَكُونُ.

كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ ، الْحَاكِمَةَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ، الْمَدْعُوَّ إلَى التَّحاكُمِ
إلَيْهَا دُوْنَ التَّحاكُمِ إلَى اللهِ وَالرَّسُول ﷺ ؛ فَلاَّ رَيْبَ انَّ ذَلِكَ مُنَاف لِلإَيْمَان، مُضَادُ (١)
لَـهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيَنَهُم ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مُمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴾ [النساء: ١٥].

فَإِذَا كَانَ النَّحَاكُمُ عِنْدَ الْمُشَاجَرَةِ إِلَيْهَا دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهِ أَمْراً وَجَدْتَ الْحَرَجَ فِي نَفْسِكَ، وَإِنْ قَضَى أَهْلُ الكِتَابِ بِأَمْرٍ لَمْ تَجِدْ فِيهَا (٢) حَرَجاً، ثُمَّ إِذَا قَضَى الرَّسُولُ ﷺ إِأَمْرٍ لَمْ تُسلَمْ لَهُ، وَإِنْ (٣) قَضَوا بِأَمْرِ سَلَمْتَ لَهُ؛ فَقَدْ أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ - وَهُو أَصْدَقُ القَائِلِينَ - بِأَجَلِ مُقْسَم بِهِ - وَهُو أَصْدَقُ القَائِلِينَ - بِأَجَلِ مُقْسَم بِهِ - وَهُو أَصْدَقُ القَائِلِينَ - بِأَجَلِ مُقْدَ قَالُ اللهُ تَعَالَى - اللَّكَ لَسْتَ بِمُؤْمِنِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالُ اللهُ تَعَالَى . وَلَوْ الْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ [القيامَة: ١٤ - ١٥].

عَلَى أَنَّ الأَثِمَّةَ الأَرْبَعَةَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، قَدْ نَهَوا عَنْ تَقْلِيْدِهِمْ مَعَ ظُهُورِ السُّنَّة، فَكَلاَمُ أَحْمَدَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَافٍ عَنْ تَكْثِيْرِ النَّقْل عَنْهُ.

وَقَــالَ أَبُــو حَنِـيْفَةَ: «إِذَا جَاءَ الْحَدِيْثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالعَيْنِ، وَإِذَا جَــاءَ عَـنِ الصَّحَابَةِ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالعَيْنِ، وَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِيْنَ، فَنَحْنُ رِجَالٌ وَهُمْ رِجَالٌ<sup>(٤)</sup>.

وَفِي «رَوْضَةِ العُلَمَاءِ»(٥): «سُبُلُ أَبُو حَنْيِفَةَ: إِذَا قُلْتَ قَوْلاً وَكِتَابُ اللهِ يُخَالِفُهُ؟

(١) فِي ب: معَاند. وَهُوَ خطأ.

(٣) فِي ط: إذا. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ اللَيْهُقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ (رقم ٤٠) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ. قَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي قَوَاطِعِ الأدِلَّةِ (١/ ٣٧١): «وَهَذَا قَوْلٌ ثَابِتٌ عَنْهُ» وانْظُرُ: مِفْتَاحَ الجُنَّةِ لِلسُّيُوطِيِّ (ص/ ٤٥).

<sup>(</sup>٥) رَوْضَةُ العُلَمَاءِ للشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ حُسَيْنِ بنِ يَحْيَى البُخَارِيُّ الزُّنْدَوِيسْتِيُّ الْحَنْفِيِّ. انْظُرْ: كَشْفَ الطُّنُون (١/ ٩٢٨).

قَـالَ: اتْسرُكُوا قَوْلِي لِكِـتَابِ اللهِ، قِيْلَ: إِذَا كَانَ قَوْلُ الرَّسُول يُخَالِفُهُ؟ قَالَ: اتْرُكُوا قَوْلِي لِخَبْرِ الرَّسُولِ ﷺ -، قِيْلَ: إِذَا كَانَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ يُخَالِفُهُ؟ قَالَ: اتْرُكُوا قَوْلِي لِقَوْل الصَّحَابَةِ» (١).

فَلَمْ يَقُلْ هَذَا الإمَامُ مَا يَدَّعِيْهِ جُفَاةُ الْمُقَلَّدِيْنَ لَهُ: آنَّهُ لا يَقُولُ قَوْلاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ، حَتَّى أَنْزَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَعْصُومِ الَّذِي لا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.

ورَوَى البَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَنِ" عَنِ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا قُلْتُ قَوْلاً وَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ وَلِللهِ عَلِيْتُ خِلافُ قَوْلِي فَمَا يَصِحُّ مِنْ حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُوْلَى، فَلاَ تُقَلَّدُونِي"(١).

وَقَالَ الرَّبِيعُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: ﴿إِذَا وَجَدْثُمْ فِي كِتَابِي خِلافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ – ﷺ - ، وَدَعُوا مَا قُلْتُ (٣).

وَتَوَاتَـرَ عَنْهُ أَنَّهُ قَـالَ: «إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ، أَيْ: بِخِلاَفِ قَوْلِي، فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ» (٤).

وقَالَ مَالِكٌ: «كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُثْرَكُ إِلاَّ رَسُولَ اللهِ-ﷺ-ﷺ(٥٠).

(١) عَزَاهُ لِصَاحِبِ «رَوْضَةِ العُلَمَاءِ الزُنْدُسْتِيَّةِ»: وَلِيُّ اللهِ الدَّهْلَوِيُّ فِي «عَقْدِ الْحِيدِ فِي أَحْكَامِ الاَجْتِهَادِ وَالتَّقْلِدِ» (ص/٢٢) ، والصَّنْعَانِيُّ فِي « إِرْسَادِ النَّقَادِ إلَى تَسْسِرِ الاَجْتِهَادِ» (ص/٢٤٢)، وَالشَّوْكَانِيُّ فِي «القَوْلِ الْمُفْيدِ» (ص/٤٥)، والفُلاَنِيُّ فِي «القَوْلِ الْمُفْيدِ» (ص/٤٥)، والفُلاَنِيُّ فِي «إِيْقَاظِ الْهَمَم» (ص/٥٠).

(٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي آدَابِ الشَّافِعِي (ص٩٣)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيةِ (٩/١٠٦)،
 والبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ والآثار (رقم/٨١٨)، وَابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (٥١/ ٨١٨)
 ٣٨٦) وَغَيِّرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(٣) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى (ص/ ٢٠٥)، وَابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ
 دِمَشْقَ (١٥/٥٨) وغَيْرُهُمَا وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(٤) أنظُر: سِيرَ أعلام النُّبلاءِ (١٠/ ٣٥)، وَقَوَاعِدَ التَّحديثِ للقَاسِمِيِّ (ص/ ٥١).

(٥) أَنْظُرُ: القَوْلَ الْمُؤَمَّلَ فِي الرَّدِّ إِلَى الأَمْرِ الأَوَّلِ لأَبِي شَامَةَ (ص/ ٦٥-مُخْتَصَرهُ)،

وَكَلاَمُ الْأَثِمَّةِ مِثْلُ هَذَا كَثِيْرٌ، فَخَالَفَ الْمُقَلَّدُونَ ذَلِكَ، وَجَمَدُوا عَلَى مَا وَجَدُوهُ فِي الكَتُبِ الْمَذْهَبِيَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ صَوَابًا أَمْ خَطَأً مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ هَذِهِ الْأَقُوالِ فِي الكَتُب الْمَنْسُوبَةِ إِلَى الْأَثِمَّةِ لَيْسَتْ أَقُوالاً لَهُمْ مَنْصُوصاً عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا هِيَ تَفْرِيْعَاتَ وَوَجُوهٌ وَاحْتِمَالاتٌ وَقِيَاسٌ عَلَى أَقُوالِهِمْ، وَلَسْنَا نَقُولُ: إِنَّ الْأَثِمَةَ عَلَى خَطَا، بَلْ هُمُ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِهِمْ، وَقَدْ قَامُوا بِمَا أُوجَبَ اللهُ عَلَى هُدًى مِن الإَيْمَانِ اللهُ عَلَى هُو اللهُ عَلَى مُن رَبِهِمْ، وَقَدْ قَامُوا بِمَا أُوجَبَ اللهُ عَلَى هُو اللهُ عَلَى مَن رَبِهِمْ، وَقَدْ قَامُوا بِمَا أُوجَبَ اللهُ عَلَى هُدًى مِن الإَيْمَانِ اللهُ عَلَى هُدُى العَصْمَةَ مُنتَفِيّةً عَنْ غَيْرِ الرَّسولِ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللهُوى اللهُ وَمْيَ يُوحَى ﴿ إِنْ هُو إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: ٤] فَمَا العُذْرُ فِي النَّاعِهُمْ وَتَرْكِ النَّبَاعِ اللَّهِ وَمُنَا لِمُ وَعَلَى الْهُوى؟! [النجم: ٤] فَمَا العُذْرُ فِي النَّاعِهُمْ وَتَرْكِ النَّبَاعِ اللَّهُ عَلَى لَا يُطِقَى عَن الْهُوى؟! [اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الْفَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَولُهُ: (لَعَلَّهُ) أَيْ: لَعَلَّ الإِنْسَانَ الَّذِي تَصِحُّ عَنْدَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ-.

قَولُهُ: (إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَولِهِ) أيْ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ - % - .

قُولُهُ: (أَن يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيغِ فَيَهلَكَ) هَذَا تَنْبِيْهٌ عَلَى أَنَّ رَدُّ قُولُ الرَّسولِ - اللهُ مَبَّبُ الْهَلاكِ فِي اللهُ ثَيَا وَالآخِرَةِ، فَإِذَا كَانَتْ إَسَاءَةُ الأَدَب مَعَهُ فِي الْخَطَابِ سَبَباً لِحُبُوطِ الْاَعْمَالِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لاَ كَانَتْ إِسَاءَةُ الأَدَب مَعَهُ فِي الْخِطَابِ سَبَباً لِحُبُوطِ الْاَعْمَالِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لاَ تَرْفُعُوا أَصُورَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَط أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ [الْحُجُرَات: ٢] فَمَا ظَنَكَ بِرَدُ أَحْكَامِهِ وَسُنَتِهِ لِقَوْل أَحْدِم مِنَ النَّاس كَائِناً مَنْ كَانَ؟!

قَــاَلُ شَـيْخُ الإِسْلَام: «فَإَذَا كَانَ الْمُخَالِفُ عَنْ أَمْرِهِ قَدْ حُدِّرَ مِنَ الكُفْرِ وَالشّراكِ،

وَالآدَابَ الشَّرْعِيَّةَ (٢/٣٣٣)، وفَتَاوَى السَّبْكِيِّ (١٤٨/١)، وَقَدْ صَحَّ هَذَا القَوْلُ عَنْ مُجَاهِدٍ؛ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ» (رقم٣٠٣) وَغَيْرُهُ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَرُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ، والْحَكَمِ بِنِ عُتَيْبَةَ كَمَا فِي القَوْلِ الْمُؤَمَّلِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: ما.

<sup>(</sup>٢) سَقَطَتِ الآيةُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) مِنْ قَوْلِهِ: «فَمَا العُذْرُ» إلَى هُنَا: سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

أَوْ مِنَ العَذَابِ الْأَلِيْمِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يكونُ مُفْضِياً إِلَى الكَفْرِ وَالعَذَابِ الأَلِيْمِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِفضَاءَهُ إِلَى العَذَابِ هُوَ مُجَرَّدُ فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ، فَإِفْضَاؤُهُ إِلَى الكَفْر إِلَّمَا هُوَ لِمَا يَقْتَرِنُ بِهِ مِنِ اسْتِخْفَافٍ بِحَقِّ الآمِرِ، كَمَا فَعَلَ إِبْلِيْسُ لَعَنَهُ اللهُ النَّهَ الْتَهَى (١).

فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ عَنْ أَمْرِهِ - ﷺ - سَبَبٌ لِلْفِتْنَةِ الَّتِي هِيَ الشُّرُكُ وَالْعَذَابُ (٢) الْأَلِيمُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ عَلِمْتَ أَنَّ مَنْ رَدَّ قُولُهُ، وَخَالَفَ أَمْرُهُ لِقُول إِلَيْ مَنْ مَذْهِ وَخَالُفَ أَوْ مَيْرِهِمَا؛ لَهُمُ النَّصِيْبُ الكَامِلُ، وَالْحَظُ الوَافِرُ مِنْ هَذِهِ الآيةِ، وَهَذَا الوَافِرُ مِنْ هَذِهِ الآيةِ، وَهَذَا الوَعِيْدِ عَلَى مُخَالَفَةٍ أَمْرِهِ -ﷺ-.

وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الآيَةِ كَثِيْرٌ مِنَ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الأَمْرِ لِلْوُجُوبِ حتَّى يَقُومَ دَلْيْلٌ عَلَى اسْتَحْبَابِه.

قَالَ: (عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِم: «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ - ﷺ - يَقرأُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ الآية ( التَّوْبَة: ٣١]، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسَنَا نَعبُدُهُم. قَالَ: « أَلَيسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلُ اللهُ؛ فَتَحرِّمُونَهُ، وَيُحِلُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ؛ فَتَحرِّمُونَهُ، وَيُحِلُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ؛ فَتُحرِّمُونَهُ، وَلَا تُومِنَ عَا حَرَّمَ اللهُ؛ فَتُحرِّمُونَهُمْ، وَلَوْ مَا حَرَّمَ اللهُ؛

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وكَلامُ شَيْخِ الإِسْلامِ فِي الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ (٢/١١٧).

<sup>(</sup>٢) في ب: أو العذاب.

 <sup>(</sup>٣) سَا قِطَةٌ مِنَّ: ط. وَتَمَام الآية: ﴿وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَسَهَا وَاحِداً
 لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمًا يُشْرِكُونَ﴾ .

هَـذَا الْحَدِيْثُ قَـدْ رُوِيَ مِـنْ طُـرُق؛ فَـرَوَاهُ ابـنُ سَـعْدٍ، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَابنُ الْمُـنْذِرِ، وَابـنُ جَرِيْـرٍ، وَابـنُ أَبِـي حَـاتِمٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو الشَّيْخِ، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ، والبَّيْهَقَيُّ فِي «السُّنَن»، وَفِيْهِ قِصَّةٌ اخْتَصَرَهَا الْمُصَنِّفُ.

قُولُـهُ: (عَـنْ عَـدِيِّ بنِ حَاتِمٍ) أي: الطَّائِيِّ الْمَشْهُورِ: وَهُوَ ابنُ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعْدِ ابنِ الْحَشْرَجِ - بِفَتْحِ الْمُهَّمَلَةِ، وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ، وَآخِرِهِ جِيْمٌ-، مَاتَ مُشْرِكاً.

وعَـدِينٌ يُكُـنَى آبًا طَرِيفٍ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ - : صَحَابِيٌّ شَهِيْرٌ، حَسَنُ الإِسْلاَمِ، مَاتَ سَنَةَ ثَمَان وَسِتُيْنَ، وَلَهُ مِأْتُةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةٌ (١).

قُولُهُ: (فَقُلَتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ) ظَنَّ<sup>(٢)</sup> عَدِيٌّ أَنَّ العِبَادَةَ الْمُرَادُ بِهَا التَّقَرُّبُ إِلَيْهِمْ بِأَنْوَاعِ العِبَادَةِ؛ مِنَ السُّجُودِ وَالدَّبْحِ وَالـنَّذْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ.

قُولُهُ: (أَلَيسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ؛ فَتُحَرِّمُونَهُ؟...) إِلَى آخِرِهِ صَرَّح ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ بِأَنَّ عِبَادَةَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ هِيَ طَاعَتُهُمْ فِي تَحْرِيْمِ الْحَلالِ وَتَحْلِيْلِ الْحَرَامِ، وَهُوَ طَاعَتُهُمْ فِي خِلافِ حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ.

قَــالَ شــيخُ الإسْلاَمِ: «وهَوْلاَءِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُوْنِ اللهِ حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْلِيل مَا حَرَّمَ اللهُ، وَعَكْسُهُ؛ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَهُم يَعْلَمُونَ أَنَهُمْ بَدَّلُوا دِيْنَ اللهِ، فَيَشَّعُونَهُمْ عَلَى التَّبْدِيلِ فَيَعْتَقِدُونَ تَعْلِيلَ مَا حَرَّمُ اللهُ، وَتَحْرِيْمَ مَا أَحَلَ اللهُ اتْبَاعاً لِرُوْسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ خَالَفُوا دِيْنَ الرُّسُلِ؛ فَهَذَا كُفْرٌ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ شِرْكاً، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: الإِصَابَةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: عَنْ ظن. وَفِيْهِ إقحام كلمة عن وَهُوَ خطأ.

النَّانِي: أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ وَإِيْمَانُهُمْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلالِ، وَتَحْلِيْلِ الْحَرَامِ ثَابِتاً (()، لَكِنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُ أَنَّهَا مَعَاصِي؛ فَهَوُلاَءِ لَهُمْ حُكْمُ أَمَّنَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ اللَّنُوبِ كَمَا ثَبَتَ فِي الْمَعْرُوفِ » (٢). (الصَّحِيْحَيْنُ» عَنِ النَّبِيِّ عَنَ النَّبِي عَنِي اللَّهُمَ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ » (٢).

ثُمَّ نَقُولُ: اتِّبَاعُ هَذَا الْمُحَلِّلِ لِلْحَرَامِ وَالْمُحَرِّمِ لِلْحَلالِ إِنْ كَانَ مُجْتَهِداً قَصْدُهُ النَّبَاعَ الرَّسولِ ﷺ -، لَكِنْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْحَقُّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَقَدِ اتَّقَى اللهَ مَا اسْتُطَاعَ، فَهَذَا لَا يُوَّاخِذُهُ اللهُ بِخَطْئِهِ، بَلْ يُثِيْبُهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ الَّذِي أَطَاعَ بِهِ رَبَّهُ.

وَلَكِنْ مَنْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا خَطَأَ ( ) فِيمَا جَاء بِهِ الرَسُولُ ( ) حَدَّ - مَّ مَّ اَتَبْعَهُ عَلَى خَطَيْهِ، وَعَـدَلَ عَـنْ قَـوْل الرَّسُول ﴿ ﴿ فَلَهُ نَصِيْبٌ مِنَ هَذَا ( ٥ ) الشِّرْكِ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ، لا سِيَّمَا إِن اتَّبَعَهُ فِي ذَلِكَ لِهَـوَاهُ، وَنَصَـرَهُ بِاللَّسَانِ وَاليَدِ، مَعَ عِلْمِهِ بِآلَهُ مُخَالِفٌ لِلرَّسُول ﴿ عَلَيهِ مِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلرَّسُول ﴾ فَعَدَا شَرِكٌ يَسْتَحِقُ صَاحِبُهُ العُقُوبَةَ عَلَيْهِ.

وَلِهَذَا اتَّفْقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى آنَهُ إِذَا عَرَفَ الْحَقَّ لا يَجُوزُ تَقْلِيدُ أَحْدٍ فِي خِلافِهِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمَتَّعِ لِلْمُجْتَهِدِ عَاجِزاً عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ عَلَى التَّفْصِيلِ، وَقَدْ فَعَلَ مَا يَقْدرُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنَ الاجْتِهَادِ فِي التَّقْلِيْدِ، فَهَذَا لا يُؤَاخَذُ إِنْ أَخْطاً كَمَا فِي القِبْلَةِ. وَأَمَّا إِنْ قَلَّدَ شَخْصاً دُوْنَ نَظِيْرِهِ بِمُجَرَّدٍ هَوَاهُ، وَنَصَرَهُ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْم أَنَّ الحَقَّ مَعَهُ؛ فَهَذَا مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنْ كَانَ مَتْبُوعُهُ مُصِيْباً لَمْ يَكُنْ عَمَلُهُ

 <sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي جَمِيْع النُّسَخ الْخَطْيَة، وَفِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ اعْتَقَادَهُمْ وَإِيْمَانَهُمْ بِحُرْمَةِ تَحْرِيْمِ الْحَلال، وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ ثَابِتَا وَمُسْتَقِرًا إِلاَّ أَنَّهُمْ يُطِيعُونَهُمْ فِي الْمَعْصِيَةِ دُوْنَ الاعْتِقَادِ بِحُرْمَةِ الْحَلال، وَحِلِّ الْحَرَامِ.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي أُوَّلِ البَالِ.

<sup>(</sup>٣) في ط: الخطأ .

<sup>(</sup>٤) في ط: رسول.

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ منْ: ط.

صَالِحاً، وَإِنْ كَانَ مَتْبُوعُهُ مُخْطِئاً؛ كَانَ آثِماً، كَمَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ، فَإِنْ أَصَابَ؛ فَقَدُّ أَخْطَأَ، وَإِنْ أَخْطَأَ؛ فَلُيَتَبَوَّأْ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ(١)». انْتَهَى مُلَخَّصاً(٢).

قَالَ الْمُصَنِّفُ<sup>(٣)</sup>: (وَفِيهِ تَغَيُّرُ الأَحْوَالِ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ حَتَّى (٤) صَارَ عِنْدَ الأَكْثر عِبَادَةُ الرُّهْبَانِ هِيَ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ وَلاَ سِيَّمَا (٥) الوِلاَيَةُ. وَعِبَادَةُ الأحْبَارِ هِيَ العِلْمُ وَالفِقْهُ، ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الْحَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ، وَعُبِدَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ).

قُولُهُ: (صَارَ عِنْدَ الْأَكْتُرِ عِبَادَةُ الرُّهبَانِ هِيَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ) يُشِيْرُ إِلَى مَا يَعْتَقِدُهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فِيْمَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الوِلاَيَةِ مِنَ الضُّرُ وَالنَّفْعِ، وَالعَطَاءِ وَالْمَنْعِ، وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ الولاَيَةَ، وَالسَّرَّ، وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ وَهُوَ الشَّرْكُ.

قُولُهُ: (وَعِبَادَةُ الأَحْبَارِ هِيَ العِلْمُ وَالفِقْهُ) أَيْ: هِيَ الَّتِي تُسَمَّى اليَوْمَ العِلْمَ وَالفِقْهَ الْمُؤَلَّفَ عَلَى مَذَاهِبِ الآئِمَّةِ وَنَحْوِهِمْ، فَيُطِيْعُونَهُمْ فِي كُلِّ مَا يَقُولُونَهُ<sup>(1)</sup> سَوَاءٌ وَافَقَ حُكْمَ اللهِ أَمْ خَالَفَهُ، بَلْ لا يَعْبَؤُونَ بِمَا خَالَفَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ، بَـلْ يَـرُدُونَ (<sup>())</sup> كَـلاَمَ اللهِ وَكَلاَمَ رَسُولِهِ لاَّقُوالِ مَنْ قَلْدُوهُ، وَيُصَرِّحُونَ بِأَنَّهُ لا يَحِلُ

<sup>(</sup>١) رُويَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ضَعِيْفٌ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي السَّنْنِ الكَبِّرَى (٣١/٥)، وَابنُ حِبِّانَ فِي الظَّفَاتِ (٣١/٨)، وَابنُ عَدِيٌّ فِي الكَامِلِ فِي الضَّعْفَاءِ (٣١/٨)، وَابنُ عَدِيٌّ فِي الكَامِلِ فِي الضَّعْفَاءِ (١١٨/٦)، وَالرَّافِعِيُّ فِي الْخَبَارِ قَزْوِينَ (٢٠١/١) وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْبِهِ فَلْيَتَبَوّأُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ» واسْنَادُهُ ضَعَفْ".

<sup>(</sup>٢) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى كِتَابُ الإِيْمَانُ (٧/ ٧٠-٧١).

<sup>(</sup>٣) فِي مسَائل البَاب، الْمسألة الْخَامِسة.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط،ع، وَفِي ب: و.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ويسمونهَا. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: يطيعونك! وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: يُريْدون. وَهُوَ خطأ.

العَمَـلُ بِكِـتَابٍ وَلاَ سُنَةٍ، وَأَنَّهُ لا يَجُوزُ تَلَقِّي العِلْمِ وَالْهُدَى مِنْهُمَا، وإنَّمَا العِلْمُ<sup>(۱)</sup> وَالفِقْهُ وَالْهُدَى عِنْدَهُمْ هُوَ مَا وَجَدُوهُ فِي هَذِهِ الكُتُبِ.

بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطَمَّ: رَمْيُ كَثِيْرِ مِنْهُمْ كَلامَ اللهِ وَكَلامَ رَسُولِهِ بِأَنَّهُ لا يُفِيدُ العِلْمَ وَلاَ اليَقِيْنَ فِي بَابِ مَعْرِفَة أَسْمَاء اللهِ وَصِفَاتِهِ وَتَوْحِيْدِه، وَيُسَمُّونَهَا: ظَوَاهِرَ لَفُظِيَّةً، وَيُسَمُّونَ مَا وَضَعَهُ الفَلاسِفَةُ الْمُشْرِكُونَ: القَوَاطِعَ العَقْلِيَّةَ، ثُمَّ يُقَدِّمُونَهَا فِي لَفُظِيَّةً، وَيُسَمُّونَ مَا وَضَعَهُ الفَلاسِفَةُ الْمُشْرِكُونَ: القَوَاطِعَ العَقْلِيَّة، ثُمَّ يُقدِّمُونَهَا فِي بَابِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالتُوْجِيْدِ عَلَى مَا جَاءَ مِنْ عَنْدِ اللهِ، ثُمَّ يَرْمُونَ مَنْ خَرَجَ عَلَى عَلْ اللهِ الْمَعْدِ اللهِ، ثُمَّ يَرْمُونَ مَنْ خَرَجَ عَلَى عَلْ اللهِ وَتَحْكِيْمٍ مَا عَنْ عَبْدَ اللهِ وَتَحْكِيْمٍ مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي مَوَادِدِ النِّزَاعِ بِالبِلْعَةِ أَو الكُفْرِ.

وَقَولُهُ: (ثُمَّ تَغَيِّرَتِ الأَحْوَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ) وَذَلِكَ كَاعْتِقَادِهِمْ فِي كَثِيْرٍ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الوِلاَيَةِ مِنَ الفُسَّاقِ وَالْمَجَاذِيْبِ.

وَقَولُـهُ: (وَعُـبِدَ بِالْمَعْـنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ) وَذَلِكَ كَاعْتِقَادِهِمْ العِلْم فِي أَنَاسِ مِنْ جَهَلَةِ الْمُقَلَّدِيْنَ، فَيُحَسَّنُونَ لَهُمُ البِدَعَ وَالشِّرْكَ فَيُطِيْعُونَهُمْ، وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ عُلَمَاءُ مُصْلِحُونَ: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَ يَشْعُرُونَ﴾[البقرة:١٢] (٢٠.

(١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) قَالَ فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ (٢/ ٢٥٤) : ﴿ وَأَمَّا طَاعَةُ الأَمْرَاءِ وَمُتَابَعَتُهُمْ فَيْمَا يُخَالِفُ مَا شَرَعُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ عَمَّتْ بِهِ البَلْوَى قَدِيْماً وَحَدِيْناً فِي أَكْثِرِ الوَّلاةِ بَعْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، وَهَلُمَّ جَرًا . وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَما يَتَّعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هَدَى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٠].

وَعَنْ زَيَادِ بِنِ حُدَيْرِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: «هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الإِسْلامَ؟» قُلْت: لا، قَالَ: «يَهْدِمُهُ زَلَّةُ العَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالكِتَابِ، وَحُكُمُ الأَتِمَّةِ الْمُضِلِّينَ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُ. جَعَلْنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الَّذِيْنَ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ» واثْرُ عُمَرُ ﴿ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

(TA)

#### بَاپُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُلْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ﴾

وَقُولُهُ: ﴿ وَلا تُفْسِدُواْ فِي الأَرْض بَعْدَ إصْلاَحِها ﴾ [الأعراف:٥٦].

وَقَولُهُ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم لَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١١].

وَقُولُهُ: ﴿أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لَقُوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠].

عَنْ عَبدِاللهِ بِنِ عَمْرُو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ يُومِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يَكُونَ هَـوَاهُ تَـبعًا لِمَا جِئتُ بِهِ ﴾ قَالَ النَّوَوِيُّ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رُويِّنَاهُ فِيْ كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيح».

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «كَانَ بَينَ رَجُلِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلِ مِنَ اليَهُودِ خُصُومَةٌ فَقَالَ الْمُنَافِقُ نَتَحَاكُمُ السَّهُودِيُّ: نَتَحَاكُمُ إِلَى مُحَمَّدٍ عَرَفَ آنَّهُ لاَ يَاخُذُ الرُّشُوَةً -: وَقَالَ الْمُنَافِقُ نَتَحَاكُمُ إِلَى مُخَمَّدٍ عَرَفَ الرَّشُوةَ - فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَاتِيا كَاهِناً فِي جُهَينَةَ فَي اللهِ عَلَى أَنْ يَاتِيا كَاهِناً فِي جُهَينَة فَيَتَحَاكُمَا إِلَيهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ ﴾ الآية [النساء: ٢٠]».

وَقِيلَ: نَزَلَت فِي رَجُلينِ اخْتَصَمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيُّ، وَقَالَ الآخَرُ: إِلَى كَعبِ بنِ الأشرَفِ. ثُمَّ تَرَافَعًا إِلَى عُمْرَ،فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا القِصَّةَ. فَقَالَ للَّذِي لَمْ يَرضَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ نَعَمْ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيفِ فَقَتَلَهُ.

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ النساءِ، وَمَا فِيْهَا مِنَ الإعَانَةِ عَلَى فَهْمِ الطَّاغُوتِ. الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ البقرةِ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ﴾. الثَّالِئَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ الْأعرافِ: ﴿وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا﴾.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيْرُ: ﴿أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾.

الخَامِسةُ: ما قَالَهُ الشَّعْبِيُّ فِي سَبَبِ نُزُول الآيةِ الأُولَى.

السَّادِسَةُ: تَفْسِيْرُ الإِيْمَانِ الصَّادِقِ والكَادِبِ.

السَّابِعَةُ: قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ المنافِق.

النَّامِنَةُ: كَوْنُ الإِيْمَان لا يَحْصُلُ لَآحَدٍ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعاً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ.

\* \* \*

### بَابُ

قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ الآياتِ(``

لَمَّا كَانَ التَّوحِيدُ الَّذِي هُو مَعْنَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُشْتَعِلاً عَلَى الإِيمَان بِالرَّسُولِ ﴿ فَيَلَا جَعَلَهُمَا النَّبِيُ ﴿ وَكُلِكَ هُوَ الشَّهَادَتَان، وَلِهَذَا جَعَلَهُمَا النَّبِيُ ﴿ وَكُنَّ وَاحِداً فِي قَوْلِهِ: ﴿ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصُومٍ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (٢) و نَبَّهَ فِي هَذَا البَابِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ التَّوحِيدُ، وَاسْتَلْزَمَهُ مِنْ تَحْكِيْمِ الرَّسُولِ ﴿ وَمُضَانَ مُ صَحِيدُ، وَاسْتَلْزَمَهُ مِنْ تَحْكِيْمِ الرَّسُولِ ﴿ وَمُضَانَ مَنْ مَوْنَ أَنْ لا إِلَهُ إِلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَالْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَّ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَلَا عَلَى يَدِ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﴿ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلِهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

فَمَـنْ شَـهِدَ أَنْ لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، ثُـمَّ عَدَلَ إِلَى تَحْكِيْمِ غَيْرِ الرَّسُول ﷺ فِي مَوَارِدِ النُّزَاع، فَقَدْ كُذَبَ فِي شَهَادَتِهِ.

وَإِنْ شِيئْتَ قُلْتَ: لَمَّا كَانَ التَّوحِيدُ مَبْيِّا عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ إِذْ لا تَنْفَكُ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى لِتَلازُمِهِمَا، وَكَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الكتَابِ فِي مَعْنَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ النِّي تَتَضَمَّنُ حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؛ نَبَّه فِي هَذَا البَابِ عَلَى مَعْنَى شَهَادَةٍ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، الَّتِي تَتَضَمَّنُ حَقَّ الرَّسُولِ ﴿ إِلَّهُ مَا مَعْنَى شَهَادَةٍ لاَ يُعْبَدُ، وَرَسُولٌ اللهِ، الَّتِي تَتَضَمَّنُ اللهُ عَبْدُ لا يُعْبَدُ، وَرَسُولٌ صَادِقٌ لا يُكَذَّبُ، بِلْ يُطَاعُ ويُتَبَعُ، لأَنَّهُ الْمَبَلَغُ عَنِ اللهِ تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) سورة النساء (آية/ ٦٠) وتَمَامُهَا: ﴿وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيداً﴾، وكلمة «الآيات» سَاقِطَةٌ مِنْ:ع.

<sup>(</sup>٢) رُوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦) عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) فِي أ : إذ إنَّ.

فَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَنْصِبُ الرِّسَالَةِ، وَالتَّبْلِيغِ عَنِ اللهِ وَالْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ، إِذْ هُـوَ لا يَحْكُمُ إِلاَّ بِحُكْمِ اللهِ، وَمَحَبَّتُهُ عَلَى النَّفُسِ وَالأَهْلِ وَالأَهْلِ وَاللَّهُلِيَّةِ شَيْءٌ، بِلْ هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ لَمَّا قَالَ اللهِ لَهُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾ [الجن: ١٩]، وقالَ يَعْدُ إِنَّهَ اللهِ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾ [الجن: ١٩]، وقالَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾ [المجن: ١٩]، وقالَ عَلْهُ إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ﴾ (١٠).

وَمِنْ لَوَازِمِ ذَلِكَ مُتَابَعَتُهُ وَتَحْكِيْمُهُ فِي مَوَارِدِ النَّزَاعِ، وَتَرْكُ التَّحَاكُمِ إِلَى غَيْرِهِ، كَالْمُنَافِقِيْنَ الَّذِي يَدَّعُونَ الإِيْمَانَ بِهِ، وَيَتَحَاكَمُونَ إِلَى غَيْرِهِ، وَبِهَذَا يَتَحَقَّقُ العَبْدُ بِكَمَالِ التَّوحِيدِ وَكَمَالِ الْمُتَابَعَةِ، وَذَلِكَ هُوَ كَمَالُ سَعَادَتِهِ، وَهُو مَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ.

إِذَا تَبَيَّنَ هَـذَا فَمَعْنَى الآيةِ الْمُتَرْجَمِ لَهَا: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْكَرَ عَلَى مَنْ يَدَّعِي الإِيْمَـانَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُرِيْدُ أَنْ يَتَحَاكَمَ فِي فَصْلِ الْخُصُومَاتِ إِلَى غَيْرِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، كَمَا ذَكَرَ<sup>(٢)</sup> الْمُصَنِّفُ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ : «وَالطَّاغُوتُ: كُلُّ مَا<sup>(٣)</sup> تَعَدَّى بِهِ حدَّهُ، مِنَ الطُّغْيَانِ، وَهُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّهِ<sup>(٤)</sup>.

فَكُلُ مَا تَحَاكَمَ إِلَيْهِ مُتَنَازِعَانَ غَيْرُ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ فَهُوَ طَاغُوتٌ إِذْ قَدْ تَعَدَّى بِهِ حَدَّهُ. وَمِنْ هَذَا كُلُ مَنْ عَبَدَ شَيْئاً دُونَ اللهِ فَإِنَّمَا عَبَدَ الطَّاغُوتَ، وَجَاوَزَ بِمَعْبُودِهِ حَدَّهُ فَأَعْطَاهُ العِبَادَةَ الَّتِي لا تَنْبَغِي لُهُ، كَمَا أَنَّ مَنْ دَعَا إِلَى تَحْكِيْمِ فَجَاوَزَ بِمَعْبُودِهِ حَدَّهُ فَأَعْطَاهُ العِبَادَةَ الَّتِي لا تَنْبَغِي لُهُ، كَمَا أَنَّ مَنْ دَعَا إِلَى تَحْكِيْمِ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ ؛ فَقَدْ دَعَا إِلَى تَحْكِيْمِ الطَّاغُوتِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٤٤٥) عَنْ عُمَرَ ﴿

<sup>(</sup>٢) فِي أ : ذكره.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: من، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٤) إعْلامُ الْمُوقّعِيْنَ (١/٥٠).

وَتَاأَمَّلُ تَصْدَيْرَهُ سُبْحَانَهُ الآيَةَ مُنْكِراً لِهَذَا التَّحْكِيْمِ عَلَى مَنَ زَعَمَ آنَهُ قَدْ آمَنَ بِمَا أَنْزَلُهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى مَنْ قَبْلُهُ ثُمَّ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَدْعُو إِلَى تَحْكَيْمِ غَيْرِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى مَنْ قَبْلُهُ ثُمَّ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَدْعُو إِلَى تَحْكَيْمِ غَيْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى مَنْ الْإِيْمَان، وَلِهَذَا لَمْ يُقُلُ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ آمَنُوا، فَإِنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الإَيْمَان حَقِيقةً لَمْ يُريْدوا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى غَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ يَقَلُ فَيْهُا فَيْهُا فَيْقَالُ وَيُعَلَّى وَرَسُولِهِ عَلَى عَلَى اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ يَقَالُ فَيْهِمْ فَيْرِعُمُونَ ﴾ (أَ)، فَإِنَّ هَذَا إِنَّمَا يُقَالُ وَعَمَلُهِ لِمَا يُنَافِيهَا كَعْرَى هُو فِيهَا كَالْمِا لَمْ مُنَوْلَكُ مُؤْولَى هُو فِيهَا كَانُوا مِنْ كَانُوا مِنْ لَهُ لِكُوبُونَ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَعْمَلُولُهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالُهُ اللهُ المَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ الْحَالَى اللهُ المَالُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِي اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ المِنْ اللهُ المَالِيْفِي اللهُ المِنْ اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ المَالِمُ اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعْلَى اللهُ المُنْ المُعَلِي اللهُ المَالِمُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي اللهُ المِنْ المُعَلِي المُعَلِي اللهُ المُعَلِي المُعَلِي اللهُ المُعْلَى المُعَلِي اللهُ المُعْلِي المُعَلِي المُعَلِي اللهُ المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي اللهُ المُعْلِي المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى

قَـالَ ابـنُ كَثِيْرِ: «وَالآيَـةُ ذَامَّـةٌ لِمَـنْ عَدَلَ عَنِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَتَحَاكَمَ إِلَى مَا سِوَاهُمَا مِنَ البَاطِلُ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ هَهُنَا»(٢).

وَقَولُهُ تَعَالَى َ: (﴿ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكَفُرُواْ بِهِ ﴾) أيْ: بِالطَّاغُوتِ، وَهُوَ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ السَّحَاكُم إِلَى الطَّاغُوتِ مُنَافِ للإِيْمَان، مُضَادٌ لَهُ، فَلاَ يَصِحُ الإِيْمَانُ إِلاَّ السَّحَاكُم إِلَيْهِ، فَمَنْ لَمْ يَكُفُرْ بِالطَّاغُوتِ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ.

وَقَوَّلُهُ: (﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً﴾).

أَيْ: لأنَّ إِرَادَةَ السَّحَاكُمِ إِلَى غَيْرِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ – مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَان، وَهُوَ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ (٤) لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعْيْرِ.

وَفِي الآيَةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ تَرْكَ التَّحَاكُم إِلَى الطَّاغُوتِ، الَّذِي هُوَ مَا سِوَى الكِتَابِ وَالسُّنَةِ: مِنَ الفَرَائِضِ، وَأَنَّ الْمُتَحَاكِمَ (٥) إِلَّهِ غَيْرُ مُؤْمِنٍ، بلْ وَلاَ مُسْلِمٍ.

وَقَولُهُ تَعَـالَى: ﴿ ﴿ وَإِذَا قِـيلَ لَهُـمْ تَعَـالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ

<sup>(</sup>١) أيْ: لَوْ كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ حَقِيْقَةً لَمَا قَالَ فِيْهِمْ: ﴿ يَزْعُمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: طَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أحزَابه.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: التحاكم. وَهُوَ خطأ.

الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً﴾ [النساء:٦١]).

أَيْ: إِذَا دُعُوا إِلَى التَّحَاكُمِ إِلَى مَا أَنْـزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولُ أَعْرَضُوا إِعْرَاضاً مُسْتَكْبِرِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مُنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [النور:٤٨].

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «هَذَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ دُعِيَ إِلَى تَحْكَيْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، فَلَمْ يَقْبَلْ، وَأَبَى ذَلِكَ أَنَّهُ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ، وَ«يَصُدُّونَ» هُنَا لازمٌ لا مُتَعَدِّ، هُو بِمَعْنَى يَعْرضُونَ، لا بِمَعْنَى يَمْنَعُونَ غَيْرَهُمْ، وَلِهَذَا أَتَى مَصْدَرُهُ عَلَى «صُدُودٍ»، وَمَصْدَرُ الْمُتَعِدِي (صَدُّودٍ»، وَمَصْدَرُ الْمُتَعِدِي (صَدَّاً».

فَإِذَا كَانَ الْمُعْرِضُ عَنْ ذَلِكَ قَدْ حَكَمَ اللهُ سُبْحَانَهُ بِنِفَاقِهِمْ، فَكَيْفَ بِمَنِ ازْدَادَ إِلَى إِعْرَاضِهِ مَنْعَ النَّاسِ مِنْ تَحْكِيْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالتَّحَاكُمِ إِلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ وَتَصَانِيْهِهِ؟! ثُمَّ يَزْعُمُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الإحْسَانَ وَالتَّوفِيْقَ!؛ الإحسَانَ فِي فِعْلِهِ وَتَصَانِيْهِهِ؟! ثُمَّ يَزْعُمُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الإحْسَانَ وَالتَّوفِيْقَ!؛ الإحسَانَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ، وَالتَّوفِيْقَ!؛ الإحسَانَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ، وَالتَّوفِيْقَ!؛ الإحسَانَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ، وَالتَّوفِيْقَ!؛ الإحسَانَ فِي فَعْلِهِ

ُ قُلْتُ: وَهَذَا (١) حَالُ كَثِير مَمَّنْ يَدَّعِي العِلْمَ وَالإِيْمَانَ فِي هَذَهِ الْأَزْمَان، إِذَا قِيْلَ لَهُ مَا: تَعَالُوا نَتَحَاكَمْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وإِلَى الرَّسُولِ ﴿رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكُبِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٥]، وَيَعْتَذِرُونَ أَنَّهُم لا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، وَلاَ يَعْقِلُونَ، ﴿بَل مُسْتَكُبِرُونَ ﴾ للنَّهُ بكُفْرهمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمُنُونَ ﴾ [البقرة: ٨٨].

وَقُولُهُ تَعَالَى َ (﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾).

قَـالَ ابـنُ كَثِيْرِ: «أَيْ: فَكَيَّفَ بِهِمْ إِذَا أَصَابَتْهُمُ<sup>(٢)</sup> الْمَقَادِيْرُ إِلَيْكُ فِي الْمَصَاثِبِ<sup>(٣)</sup> بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ، وَاحْتَاجُوا إِلَيْكَ فِي ذَلِكَ» <sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) فِي ع، م: وهكذا.

<sup>(</sup>٢) فِي تَفْسِيْر ابن كَثِيْر: «سَاقَتْهُمْ» ولعها أَوْجَهُ وَأَنْسَبُ للسَّيَاق.

<sup>(</sup>٣) فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ: فِي مَصَائِبَ تَطْرُقُهُمْ.

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (١/ ٥٢٠).

وَقَالَ ابنُ القَيِّم: «قِيْلَ: الْمُصِيَّيةُ فَضِيْحَتُهُمْ إِذَا أُنْزِلَ<sup>(۱)</sup> القُرْآنُ بِحَالِهِمْ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ هَـنَا أَعْظَمُ الْمُصِيِّبَةِ وَالإضْرَارِ<sup>(۱)</sup>، فَالْمَصَائِبُ الَّتِي تُصِيْبُهُم بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ فِي أَبْدَانِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ بِسَبَبِ مُخَالَفَةِ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالرَّسَادَ عَيْه، وَالْمُعْرُوفَ مُنْكَراً، وَالْهُدَى ضَلالاً، وَالرَّسَادَ عَيْه، وَالمَّارِمَ فَسَاداً، وَهَذَا مِنَ الْمُصِيِّةِ التِّي أُصِيْبَ بِهَا فِي قَلْبِه، وَهُو الطَّبْعُ الَّذِي أَوْجَبَهُ (۱) مُخَالَفَةُ الرَّسُول ﴿ ﷺ وَتَحْكِيْمُ غَيْرِهِ، قَالَ سَفيَانُ الشَّورِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَحْكِيْمُ غَيْرِهِ، قَالَ سَفيَانُ النَّورِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَحْكِيْمُ غَيْرِهِ، قَالَ سَفيَانُ النَّورِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَحْكِيْمُ عَنْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتُنَةً ﴾ النَّورِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا عَلَى قُلُوبِهِمْ (١٠)» (١٤ وَعَلَى اللهُ مَا أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتُنَةً ﴾ النور (٣٦] قَالَ: هِي أَنْ يُطَهُمُ أَنْ عَلَى قُلُوبِهِمْ (١٠)» (١٠).

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً﴾).

قَالَ ابنُ كَفِيْرِ: «أَيْ: يَعْتَذِرُونَ وَيَحْلِفُونَ إِنْ أَرَدْنَا بِذَهَابِنَا إِلَى غَيْرِكَ إِلاَّ الإِحْسَانَ وَالتَّوْفِيقَ، أَي: الْمُدَارَاةَ وَالْمُصَانَعَةَ» (٧).

وَقَالَ غَيْرُهُ: «﴿إِلاَّ إِحْسَاناً﴾، أَيْ: لا إِسَاءَةً، ﴿وَتَوْفِيْقاً﴾، أَيْ: بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، وَلَمْ نُردْ مُخَالَفَةً لَكَ، وَلاَ تَسَخُطاً لِجُكْمِكً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

قُلْتَ: فَإِذَا كَـانَ هَــٰذَا حَالَ الْمُنَافِقِيْنَ يَعْتَذِرُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ، وَيُلْبِسُونَهُ لِثَلاً يُظَنّ

<sup>(</sup>١) فِي أ ، ع ، ض : نزل.

<sup>(</sup>٢) فِي م، ن، ع ، ض : والأصر

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ب: أوجب لَهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: تطبع. وَهُوَ خطأ.

 <sup>(</sup>٥) رَوَّاهُ عَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ - كَمَا فِي الدُّرُ الْمُنْثُورِ (٦/ ٢٣٢) - ، ومن طَرِيْقِهِ الْهَرَوِيُّ فِي ذَمِّ الكَارِمُ (رقم ٣٢٠) وَغَيْرُهُمَا عَنْ قَبِيْصَةَ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ، وإسْنَادُهُ صَحَيْعٌ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: يَخَتَصَرَ الصَّواعِق المرسلةِ (ص/ ٤٥١)، ونَحْوَهُ فِي مَدَارِجِ السَّالِكِيْنَ (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٧) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٨) الكَشَّافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ (١/٥٥٨)

أَنَّهُمْ قَصَـدُوا الْمُخَالَفَةَ لِحُكُمِ النَّبِيِّ-ﷺ-، أَوِ التَّسَخُطُ لَهُ('')، فَكَيْفَ بِمَنْ يُصَرِّحُ بِمَـا كَـانَ الْمُنَافِقُونَ يُضْمِرُونَهُ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ مِنْ حَكَّمِ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فِي مَوَارِدِ النَّرُاعِ فَهُوَ إِمَّا كَافِرٌ وَإِمَّا مُبْتَدِعٌ ضَالٌ ؟!

وَفِعْلُ الْمُنَافِقِيْنَ الَّـذِي ذَكَرَهُ اللهُ عَنْهُمْ فِي هَذِهِ الآيةِ هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي يَفْعُلُهُ الْمُحَرِّفُونَ لِلْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ الذِيْنَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا قَصْدُنَا التَّوْفَيْقُ بَيْنَ القَوَاطِعِ الْمُحَرِّفُونَ لِلْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ الذِيْنَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا قَصْدُنَا التَّوْفِيْقُ بَيْنَ القَوَاطِعِ العَقْلِيَّةِ - بِزَعْمِهِمُ - الَّتِي هِي سَفَاهَةٌ وَضَلالَةٌ - الأَصْلَ، وَيَرُدُّونَ بِهَا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ الفَلْسَفَةَ -النِّي هِي سَفَاهَة وَضَلالَةٌ - الأَصْل، وَيَرُدُّونَ بِهَا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ الكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، زَعْمُوا أَنَّ ذَلِكَ يُخَالِفُ الفَلْسَفَةَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا القَوَاطِعَ، فَتَطَلَبُوا لَهُ وُجُوهُ التَّاوْيلاتِ البَعِيْدَةِ، وَحَمَلُوهُ عَلَى شَوَادُ اللَّغَةِ الَّتِي لا تَكَادُ تُعرَفُ. وَقَلِلهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾) قالَ ابنُ كَثِير: «أَيْ: وقولُهُ تَعَالَى: (﴿ أُولَـئِكَ الذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾) قالَ ابنُ كَثِير: «أَيْ: هَدُا الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ هُمُ الْمُنَافِقُونَ، وَاللهُ عَالِمٌ ( ) مِنَ النَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَطُواهِمْ وَطُواهِمْ وَطُواهِمْ وَطُواهِمْ وَطُواهِمْ وَطُواهِمْ وَطُواهِمْ وَطُواهِمْ وَطُواهِمْ وَاللهُ عَالِمُ اللهِ الْمُحَمَّدُ فِيهُمْ وَطُواهِمْ وَطُواهِمْ وَطُواهِمْ وَطُواهُمْ وَطُواهُمْ وَاللّهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ الْمُواهِمْ وَطُواهُمْ وَاللّهُ عَالَمْ وَلَا الْمُعْامِ وَاللهُ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الله

وَقُولُهُ تَعَالَى: ( ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ﴾ ).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ- ﷺ- فِيْهِمْ بِثَلائَةِ أَشْيَاءٍ:

أَحَدُهَا: الإعْـرَاضُ عَـنْهُمْ إِهَانَـةً لَهُـمْ، وَتَحْقِيْراً لِشَأْنِهِمْ، وَتَصْغِيْراً لأَمْرِهِمْ، لا إعْرَاضَ مُتَارَكَةٍ وَإِهْمَال، وَبِهَذَا<sup>(١)</sup> يُعْلَمُ أَنَّهَا غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ.

النَّانِي: قَولُهُ: ﴿ وَعَظْهُم ﴾ وَهُو تَخْوِيْفُهُمْ عُقُوبَةَ اللهِ وَبَأْسَهُ وَنِقْمَتُهُ إِنْ أَصَرُوا

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: أعلم.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرٍ (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وَهَذَا. ۚ

عَلَى التَّحَاكُم إِلَى غَيْرِ رَسُولِهِ - ﷺ - ، وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ.

الثَّالِث: قَولَهُ: ﴿وَقُل لَهُمْ فِي آنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيعاً﴾ أَيْ: يَبْلُغُ تَأْثِيرُهُ إِلَى قُلُوبِهِمْ لَيْسَ قَوْلاً بَلِيعاً﴾ أَيْ: يَبْلُغُ تَأْثِيرُهُ إِلَى قُلُوبِهِمْ لَيْسَ قَوْلاً لَيْنَا لا يَتَأَثُّرُ بِهِ الْمَقُولُ لَهُ، وَهَذِهِ الْمَادَةُ تَدُلُ عَلَى بُلُوغِ الْمُرَادِ بِالقُول، فَهُو قَوْلاً لَيْنَا لِهُ مُوادُ قَائِلِهِ مِنَ الزَّجْرِ وَالتَّخْوِيْفِ وَيَبْلُغُ تَأْثِيرُهُ إِلَى نَفْسِ الْمَقُولَ لَهُ، لَيْسَ هُو كَالقَوْلِ اللَّذِي يَمُرُّ عَلَى الأَذُن صَفْحاً. وَهَذَا القَوْلُ البَلِيغُ يَتَضَمَّنُ لَكُهُ لَمُور:

أَحَدُهَا: عِظْمُ مَعْنَاهُ، وَتَاثَرُ النُّفُوس بِهِ.

الثَّانِي: فَخَامَةُ أَلْفَاظِهِ وَجَزَالُتُهَا.

الثَّالِثُ: كَيْفِيَّةُ القَـائِلِ فِي إِلْقَائِهِ إِلَى الْمُخَاطَبِ، فَإِنَّ القَوْلَ كَالسَّهْمِ، وَالقَلْبُ كَالقَوْس الَّذِي يَدْفَعُهُ، وَكَالسَّيْفَ<sup>(١)</sup>، وَالقَلْبُ كَالسَّاعِدِ الَّذِي يَضْرِبُ بِهِ.

وَفِي مُتَعَلَّقِ قَوْلِهِ: ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ قَوْلانِ:

أَحَدُهُمَا: ﴿ قَوْلاً بَلِيغاً ﴾ أَيْ: قَوْلاً بَلِيغاً فِي أَنْفُسِهِمْ، وَهَذَا حَسَنٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنى، ضَعِيْفٌ مِنْ جِهَةِ الإعْرَابِ، لأَنَّ صِفَةَ الْمَوْصُوفِ لا تَعْمَلُ فِيمَا تَبْلَهَا.

وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ مُتَعَلَّقٌ بِهِ قُلْ ﴾ وَفِي الْمَعْنَى عَلَى هَذَا قَوْلانِ:

أَحَلُهُمَا: قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ خَالِياً بِهِمْ لَيْسَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ، بَلْ مُسِرًا لَهُمُ نُصْحَةً.

وَالشَّانِي: أَنَّ مَعْنَاهُ قُلْ لَهُم فِي مَعْنَى أَنْفُسِهِمْ، كَمَا يُقَالُ: قُلْ لِفُلانٍ فِي كَيْتَ وَالشَّانِي: أَنَّ مَعْنَاهُ قُلْلِن فِي كَيْتَ وَكَيْتَ، أَيْ: فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى ('').

قُلْتُ: وَهَذَا القَوْلُ أَحْسَنُ.

<sup>(</sup>١) أيْ: أَنَّ القَوْلَ كَالسَّيْفِ.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ عَلَى كَلاَم ابن القَيِّم.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُول أِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [النساء: ٦٤] قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «أَيْ: إنِّي (١) فَرَضْتُ طَاعَتُهُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَتُهُ (٢) إِلَّيْهِمْ » (٣).

وَقَالُ ابِنُ القَيِّمِ: "هَــَدَا تَنْبِيهٌ عَلَى جَلالَةِ مَنْصِبِ الرِّسَالَةِ، وَعِظَمِ شَانِهَا، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ لَـمْ يُرْسِلْ رُسُلَهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إلاَّ ليُطَاعُوا بِإِذْنِهِ، فَتَكُونُ الطَّاعَةُ لَهُمْ لا لِغَيْرِهِم، لاَنَّ طَاعَتَهُمْ طَاعَةُ مُرْسِلِهِمْ، وَفِي ضِمْنِهِ أَنَّ مَنْ كَذَّبَ رَسُولَهُ مُحَمَّداً - ﷺ - ؛ فَقَـدْ كَـدَّبَ الرُّسُلِ. وَالمُعْنَى أَلَّكَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ تَحِبُ طَاعَتُكَ، وَتَعَيْنُ عَلَيْهِمْ كَمَا وَجَبَتْ طَاعَةُ مَنْ قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، فَإِنْ كَانُوا قَدْ أَطَاعُوهُمْ كَمَا زَعَمُوا وَآمَنُوا بِهِمْ، فَمَا لَهُمْ لا يُطِيعُونَكَ، ويُؤْمِنُونَ بِكَ؟!

وَالإِذْنُ هَهُنَا هُوَ الإِذْنُ الْآهُرِيُّ لا الكَوْنِيُّ اذْ لَوْ كَانَ إِذْناً كُوْنِيًا قَدَرِيًّا لَمَا تَخَلَّفَتْ طَاعَتُهُمْ، وَفِي ذِكْرِهِ نُكتَةً وَهِي آلله بِنَفْسِ إِرْسَالِهِ (٥) تَتَعَيَّنُ طَاعَتُهُ، وَإِرْسَالُهُ نَفْسُهُ إِذْنَ فِي طَاعَتُهُ، وَلِمَا عَلَى نَصَّ آخَرَ سِوَى الإِرْسَال يَأْمُرُ (١) فِيهِ بِالطَّاعَةِ، بَلْ متَى تَحَقَّقَتْ رِسَالتُهُ؛ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ، فَرِسَالَتُهُ نَفْسُهَا مُتَضَمَّنَةٌ للإِذْن فِيهِ الطَّاعَةِ، وَرِسَالتُهُ نَفْسُهَا مُتَضَمِّنَةٌ للإِذْن فِي الطَّاعَةِ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى لِيُطَاعَ بَوْفِيقِ الطَّاعَةِ، وَيكُونُ الْمَعْنَى لِيطَاعَ بَوْفِيقِ الطَّاعَةِ وَإِرْشَادِهِ وَهِدَايَتِهِ الْقَدَر، وَيكُونُ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَحَداً لا يُطِيعُ رُسُلَهُ إِلاَّ بِتَوفِيقِهِ وَإِرْشَادِهِ وَهِدَايَتِهِ (٨٠).

<sup>(</sup>١) فِي ط: إِنَّمَا. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: أرسله. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرِ (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) فِي ن: الكوني القدري.

<sup>(</sup>٥) في ن: الرسالة.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: بأمر، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: فتضمَّن.

<sup>(</sup>٨) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ ابنِ القَيِّمِ المطُّبُوعَةِ.

وَهَـذَا حَسَـنٌ جِـدًا وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الغَايَةَ مِنَ الرُّسُلِ هِيَ طَاعَتُهُمْ وَمُتَابَعَتُهُمْ فَإِذَا كَانَتِ الطَّاعَةُ والْمُتَابَعَةُ لِغَيْرِهِم؛ لَمْ تَحْصُلِ الفَائِدَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ إِرْسَالِهِمْ.

وَقُولُـهُ: ﴿وَلَـوْ أَنَّهُـمْ إِذْ ظُلَمُـواْ أَنْفُسَـهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَّحيماً﴾ [النساء:٦٤].

قَالَ ابِنُ القَيِّمِ: «لَمَّا عَلِمَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْمُرْسَلَ إِلَيْهِمْ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْ ظُلْم لأَنْفُسِهِمْ، وَاتَّبَاعٍ لأَهْوَاثِهِمْ؛ أَرْشَدَهُمْ إِلَى مَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ شَرَّ ذَلِكَ الظُلْمِ وَمُوجِبَهُ، وَهُوَ شَيْتَان:

أَحَدُهُمَا: مِنْهُمْ، وَهُوَ اسْتِغْفَارُهُمْ رَبَّهُمْ- عَزَّ وَجَلَّ -.

وَالثَّانِي: مِنْ غَيْرِهِمْ وَهُوَ اسْتِغْفَارُ الرَّسُولِ-ﷺ لَهُمْ('' إِذَا جَاؤُوهُ، وَانْقَادُوا لَهُ، وَاعْتَرَفُوا بِظُلْمِهِمْ، فَمَتَى فَعَلُوا ذَلِكَ وَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيْماً؛ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَيَمْحُو آثَرَ سَيُّنَاتِهِمْ وَيَقْيِهِمْ شَرَّهَا، وَيَزِيْدُهُمْ مَعَ ذَلِكَ رَحْمَتُهُ وَبِرُّهُ وَإِحْسَانَهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا حَظُ مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ - ﷺ - مِنْ هَذِهِ الآيةِ، وَهَلْ كَلاّمُ بَعْضِ النَّاسِ فِي دَعْوَى الْمَجِيْءِ إِلَى قَبْرِهِ - ﷺ -، وَالاسْتِغْفَارِ عِنْدُهُ، وَالاسْتِغْفَارِ عِنْدُهُ، وَالاسْتِغْفَارِ عِنْدُهُ،

قِيْلُ: أَمَّا حَظُ مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ - ﷺ - مِنْ هَذِهِ الآيةِ فَالاسْتِغْفَارُ، وَأَنْ يُتُوبَ إِلَى اللهِ تَوْبَةٌ نَصُوحاً فِي كُلِّ زَمَان وَمَكَانٍ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّوبَةِ الْمَجِيُّ اللَّي قَبْرِهِ، وَالاسْتِغْفَارُ عِنْدَهُ بِالإِجْمَاعُ.

وَأَمَّا الْمَجِيْءُ إِلَى قَبْرِهِ، وَالاسْتِغْفَارُ عِنْدُهُ، وَالاسْتِشْفَاعُ بِهِ، وَالاسْتِدْلالُ بِالآيةِ عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ اسْتِدْلالٌ عَلَى مَا لا تَدُلُّ الآيَةُ عَلَيْهِ بِوَجْهِ مِنْ وُجُوهِ<sup>(١)</sup> الدَّلالاتِ، لأَنَّهُ لَيْسَ فِي الآيَةِ إِلاَّ الْمَجِيْءُ إِلَيْهِ ﷺ لا الْمَجِيْءُ إِلَى قَبْرِهِ؛ وَاسْتِغْفَارُهُ لَهُمْ،

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ض: الوجوه.

[لا استِشْفَاعُهُمْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ](١).

فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ الَّذِيْنَ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نبيهِ - رَجَّ اللهِ وَسُنَّةِ نبيهِ - رَجَّ اللهِ وَسُنَّةِ نبيهِ - رَجَّ اللهِ وَسُنَّةِ نبيهِ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ رِوَايةُ العُتْبِيِّ عَنْ أَعْرَابِي فَعُلِم أَنَّ القِصَّةَ لا نَعْلَمُ لَهَا إسْنَاداً.

وَمِثْلُ هَذَا لَوْ كَانَ حَدِيثًا، أَوْ أَثَراً عَنْ صَحَابِيٍّ لَمْ يَجُزِ الاحْتِجَاجُ بِهِ، وَلَمْ يَلْزَمْنَا حُكُمُهُ لِعَدَم صِحَّتِهِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ فِي هَذَا بِقِصَّةٍ لا تَصِحُّ عَنْ بَدَوِيٌ لا يُعْرَفُ؟!(٣).

ثُمَّ قَـالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ وَرَبُكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾ [النساء:٦٥].

قَالَ ابِنُ القَيِّمِ: "أَقْسَمَ سُبْحَانَهُ بِأَجَلِّ مُقْسَمٍ بِهِ، وَهُو نَفْسُهُ - عَزُ وَجَلَّ - عَلَى الله لا يَثْبُتُ لَهُمُ الإَيْمَانُ، وَلاَ يَكُونُونُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يُحَكِّمُوا رَسُولَه (\*) - وَيِ الله لا يَثْبُتُ لَهُمُ الإَيْمَانُ، وَلاَ يَكُونُونُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يُحَكِّمُوا رَسُولَه (\*) مِنْ صِيَع العُمُوم، جَمِيْع أَبُوابِ الدِّيْنِ. فَإِنَّ لَفُظْةَ "هَا" مِنْ صِيَع العُمُوم، ولَمْ يَقْتُصِر عَلَى هَذَا حَتَّى ضَمَّ إِلَيْهِ انْشِرَاحَ صُدُورِهِمْ بِحُكُمِهِ، بِحَيْثُ لا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا - وَهُو الضَّيْقُ وَالْحَصْرُ - مِنْ حُكُمِهِ، بَلْ يَقْبُلُونَ حُكْمَهُ بِالنَّسِورَاحِ، ويُقَابِلُونَهُ بِالقَبُولِ، لا يَأْخُذُونَهُ عَلَى إِغْمَاضٍ، وَيَشْرَبُونَهُ (\*) عَلَى قَدَى، بِالنَّشِرَاحِ، ويُقَابِلُونَهُ بِالقَبُولِ، لا يَأْخُذُونَهُ عَلَى إِغْمَاضٍ، وَيَشْرَبُونَهُ (\*)

<sup>(</sup>١) فِي ط: لاستشفاعهم بِهِ بَعْدُ مَوْتِهِ، وَهُوَ تحريف، وَفِي أ : لا استشفاعهم بِهِ عند قره. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرُ لِلْفَائِدَة: «السِّلْسِلَةَ الصَّحْبِحَةَ» لِلشِّيْخ الألبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (٦/ ١٠٣٤ - ١٠٣٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: يحكم لرَّسُوله، وَهُوَ خطأ، وَفِيَ ب: يحكموا رَسُول الله.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وفي.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: وَلاَ يشربونه. وَهُوَ خطأ.

فَإِنَّ هَذَا مُنَافِ لِلإِيْمَانِ، بَلْ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَخْذُهُ بِقُبُولِ وَرِضَى وَانْشِرَاحِ صَدْر. وَمَتَى أَرَادَ العَبْدُ شَاهِداً فَلُينْظُرْ فِي حَالِهِ، وَيُطَالِمُ قَلْبَهُ عِنْدَ وُرُودِ حُكْمِهِ عَلَى خِلافِ هَوَاهُ وَغَرَضِهِ، أَوْ(١) عَلَى خِلافِ مَا قَلْدَ فِيهِ أَسْلافَهُ مِنَ الْمَسَائِلِ الكِبَارِ وَمَا(١) دُونَهَا، ﴿بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ [القِيَامَة: ١٥-١٥].

فَسُبْحَانَ اللهِ الْ كُمْ مِنْ حَزَازَةِ (") فِي نُفُوس كَثِير مِنَ النُّصُوص، وَبِوُدُهِمْ أَنْ لَوْ لَمْ تَرِدْ، وَكُمْ مِنْ شَجَّى فِي حُلُوقِهِمْ مِنْ مَرْدِهِما، ثُمَّمَ أَلَى مِنْ شَجَّى فِي حُلُوقِهِمْ مِنْ مَرْدِهِما، ثُمَّمَ إِلَيْهِ قُولُهُ: ﴿وَيُسَلّمُواْ مَوْدِهِما، ثُمَّمَ إِلَيْهِ قُولُهُ: ﴿وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً ﴾، فَذَكَرَ الفِعْلَ مُؤكِّداً لَهُ بِالْمَصْدر القَائِم مَقَامَ ذِكْرِهِ مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ الْخُضُوعُ وَالاَنْقِيادُ لِمَا حَكَمَ بِهِ طَوْعاً وَرضَى وَتَسْلِيماً، لا قَهْراً أَوْ مُصابَرَةً، كَمَا يُسَلّمُ الْمَعْدِرِ الْقَائِمِ لِمَوْلاً وَسِيّدِهِ الَّذِي هُو أَحَبُ شَيْءِ الْمُعَلِّمِ لِمَوْلاً وَسِيّدِهِ الَّذِي هُو أَحَبُ شَيْء إِلَيْهِ، يَعْلَمُ أَنَّ سَعَادَتُهُ وَفَلاحَهُ فِي تَسْلِيمِهِ (٥٠ أَنْتَهَى (١٠).

وَقَدْ وَرَدَ فِي «الصَّحِيح» (٧) أَنَّ سَبَبَ نُنُولِهَا قِصَّةُ الزَّبَيْرِ لَمَّا اخْتَصَمَ هُوَ وَالأَنْصَارِيُّ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ، وَلَكِنَّ الاعْتِبَارَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، فَإِذَا كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا مُخَاصَمَةً فِي مَسِيْلِ مَاءٍ قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَي المَّقَاءِ، فَلَا مَنْ لَمُ يَرْضَ فَلَا مَرْضَهُ الأَنْصَارِيُّ، فَنَفَى تَعَالَى عَنْهُ الإِيْمَانَ بِذَلِكَ، فَمَا ظَنَّكَ بِمَنْ لَمْ يَرْضَ

<sup>(</sup>١) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٢) في ب: فمًا.

<sup>(</sup>٣) فِي م: حزانة، وَفِي ن، أ: حرارة.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: كُمْ- بدون واو-.

<sup>(</sup>٥) في ط: تسليمًاته، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) الرِّسَالَةُ التُّبُوكِيَّةُ (ص/ ٢٥-٢٧)، وَطَرِيقُ الْهِجْرَتَيْن (ص/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣٦٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣٦٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣٥٧) مِنْ خَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بن الزُّبْير - رَضِيَ اللهُ عنهُمَا - .

بِقَضَائِهِ - ﷺ -، وَأَحْكَامِهِ فِي أُصُولِ الدَّينِ وَفُرُوعِهِ ؟! بَلْ إِذَا دُعُوا إِلَى ذَلِكَ تَوَلَّوا وَهُمُ مُعْرِضُونَ، وَلَمْ يَكُفْهِمْ ذَلِكَ حَتَّى صَدُّوا النَّاسَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُفْهِمْ ذَلِكَ حَتَّى كَفْرُوا النَّاسَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُفْهِمْ ذَلِكَ حَتَّى كَفْرُوا النَّاسَ عَنْهُ، وَلَمْ يَبْغَ عَنْهُ - ﷺ - وَحَكَّمَهُ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، وَرَضِيَ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَبْغَ عَنْهُ حِوَلاً.

وَقَولُـهُ تَعَـالَى: (﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُمْ مًا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مُنْهُمْ﴾ [النسَاء:٦٦]).

المُعْنَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَيْ: لَوْ أَوْجَبُنَا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا أَوْجَبُنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قَتْلِهِمْ أَنْفُسَهُمْ، أَوْ خُرُوجِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ حِيْنَ اسْتُتِيْبُوا مِنْ عِبَادَةِ العِجْلِ ﴿ مَا فَعَلُوهُ اللّهُ عَلَيهُمْ أَفْفُهُ وَهَمَذَا تَوْبِيْحٌ لِمَنْ لَمْ يُحَكِّم الرّسُولَ - ﷺ - فِي مَوَارِدِ الشّجَارِ، أَيْ نَحْنُ لَمْ نَحْتُمُ الرّسُولَ - ﷺ - فِي مَوَارِدِ الشّجَارِ، أَيْ: نَحْنُ لَمْ نَكُتُبُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، بَلْ إِنَّمَا أَوْجَبُنَا عَلَيْهِمْ مَا فِي وُسْعِهِمْ، فَمَا لَهُمْ لَا يُحكّمُونَكَ، وَلاَ يَرْضَونَ بِحُكْمِكَ؟!

ثُمَّ قَـالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَشْبِيتاً \* وَإِذاً لآتَيْنَاهُمْ مِّن لَدُنًا أَجْراً عَظِيماً \* وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ [النساء: ٦٦-٦٨].

قَـالَ ابِـنُ القَيِّمِ: «أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَوْ فَعَلُوا مَا يَعِظُهُمْ بِهِ، وَهُوَ أَمْرُهُ وَنَهَيُّهُ الْمَقْرُونُ بِوَعْدِهِ وَوَعِيْدِهِ؛ لَكَانَ فِعْلُ أَمْرِهِ، وَتَرْكُ نَهْيِهِ خَيْراً لَهُمْ فِي دِيْنِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَأَشَدُ تُشْيِئاً لَهُمْ عَلَى الْحَقِّ، وَتَحْقِيقاً لإِيْمَانِهِمْ، وَقُوَّةً لِعَزَائِمِهِمْ وَإِرَادَاتِهِمْ، وَثَبَاتاً اللَّ جُيُوشِ البَاطِل، وَعِنْدَ وَاردَاتِ الشَّبُهَاتِ الْمُضَلَّةِ، وَالشَّهُوَاتِ الْمُرْدِيَةِ.

فَطَاعَةُ اللهِ تَعَـالَى وَرَسُولِهِ - ﷺ - هِيَ سَبَبُ (٢) ثَبَاتِ القَلْبِ، وَقُوَّتِهِ وَقُوَّةٍ (٣) عَـزَائِمِهِ وَإِرَادَاتِهِ، وَنَفَـاذِ بَصِيْرَتِهِ، وَهَذَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ - ﷺ - تُثْمِرُ

<sup>(</sup>١) فِي م: وإثباتاً

<sup>(</sup>٢) فِي م: بسبب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: قوة، بِدُونِ وَاو.

الْهِدَايَـةَ، وَتُبَاتُ<sup>(۱)</sup> القَلْبِ عَلَيْهَا، وَمُخَالَفَتُهُ تُثْمِرُ زَيْغَ القَلْبِ، وَاضْطِرَابَهُ، وَعَدَمَ ثَبَاتِهِ.

ثُمَّ قَـالَ تَعَـالَى: ﴿وَإِذَا لاَتَيْـنَاهُمْ مِّـن لَدُنَّــا أَجْراً عَظِيماً \* وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً﴾ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الْجَزَاءِ الْمُرَتَّبِ عَلَى طَاعَةِ الرَّسُولِ-ﷺ-:

أَحَدُهَا: حُصُولُ الْخَيْرِ الْمُطْلَقِ بِهَا.

الثَّانِي: التَّثْبِيْتُ (٢) وَالقُوَّةُ الْمُتَضَمِّنُ لِلنَّصْرِ وَالغَلَبَةِ.

وَالثَّالِثُ: حُصُولُ الأَجْرِ العَظِيْمِ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ.

وَالرَّابِعُ: هِدَايَتُهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، وَهَذِهِ الْهِدَايَةُ هِيَ هِدَايَةٌ ثَانِيَةٌ " أَوْجَبَنْهَا طَاعَةُ الرَّسُولِ فَهَيَ مَحْفُوفَةٌ طَاعَةُ الرَّسُولِ فَهَيَ مَحْفُوفَةٌ بِهِدَايَةً بِعْدَهَا؛ هِيَ تَمَرَةً لَهَا، وَهَذَا بِهِدَايَةً بِعْدَهَا؛ هِيَ تُمَرَةً لَهَا، وَهَذَا يَدُلُ عَلَى الْبَقَاءِ هَذِهَا الرَّسُول فَهُ مَدَا يَدُلُ عَلَى الْبَقَاءِ طَاعَةِ الرَّسُول اللَّهِ .

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ﴾ [النساء:٦٩].

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: ﴿ فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ طَاعَتُهُ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ ﴿ ﴿ تُوْجِبُ مُرَافَقَةَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ أَهْلُ السَّعَادَةِ الكَامِلَةِ، وَهُمْ أَرْبَعَهُ أَصْنَافَهِ: النَّبُونَ ( أَهُمُ السَّعَادَةِ الكَامِلَةِ، وَهُمْ أَرْبَعَهُ أَصْنَافَهِ: النَّبُونَ ( وَهُمْ أَلْطَالُحُونَ، وَلَا مُلْعَلَمُ مَ فِي الدَّرَجَةِ، ثُمُ الشَّهَدَاءُ، ثُمُ الصَّالِحُونَ، فَهَ وَهُمُ السَّعَدَاءُ الفَاتِزُونَ، وَلاَ فَلاحَ لاَحَدِ

<sup>(</sup>١) فِي بِ: وإثبَات، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، ن: التثبُّت.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: ثَابِتَةٌ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: فَالنَّبِيُّون.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

إِلاَّ بِمُرَافَقَتِهِمْ (١)، وَالكَوْن مَعَهُمْ ، وَلا سَبِيلَ إِلَى مُرَافَقَتِهِمْ إِلاَّ بِطَاعَةِ الرَّسُول ﴿ ﴿ وَلَا سَبِيلَ إِلَى مُرَافَقَتِهِمْ إِلاَّ بِطَاعَةِ الرَّسُول ﴿ وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهَا إِلاَّ بِمَعْرِفَةِ سُنْتِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ فَلَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ عَدِمَ العِلْمَ بِسُنْتِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ فَلَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ عَدِمَ عَلَى يَدِيهِ يَوْمَ الْجَاءَ بِهِ فَلَكُ مُرَافَقَةٍ هَـ وَلاَء سَبِيلٌ ، بَلْ هُوَ مِمَّنْ يَعَضُ عَلَى يَدِيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَقُولُ: ﴿ وَلِلْمَتَتِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُول سَبِيلاً ﴾ [الفُرْقَان: ٢٧]».

قُلْتُ: مَا لِمَنْ (٢) لَمْ يُحَكِّمِ الرَّسُولَ - ﴿ فِي مَوَارِدِ النَّزَاعِ إِلَى (٢) مُرَافَقَةٍ هَوْلاَءِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ سَبِيْلٌ، وَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ سَيْلٌ إِلَى ذَلِكَ، وَعِنْدَهُ أَنَّ مَنْ حَكَّمَ الرَّسُولَ - الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ سَبِيْلٌ، وَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ سَيْلٌ إِلَى ذَلِكَ، وَعَنْدَهُ أَنَّ مَنْ حَكَّمَ الرَّسُولِهِ، وَهَذَا ﷺ - فِي مَوَارِدِ النِّزَاعِ، فَهُو إِمَّا زَنْدِيقٌ أَوْ (١) مُبْتَدعٌ، وَأَنَّى لَهُ بِطَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَهَذَا أَصْلُ اعْتَقَادِهِ النَّذِي بَنَى عَلَيْهِ دِيْنَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ إِذَا حَكَّمُوا غَيْرَ الرَّسُولِ - ﷺ - وَبَنَذُوا حُكْمُهُ وَرَاءً ظُهُورِهِمْ كَالَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ؟!

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَقَولُهُ: ﴿ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصْلاَحِ اللهُ \* [الأعراف: ٥٦]). قَالَ أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشِ فِي الآيةِ: ﴿ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ﴿ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَهُمْ فِي فَسَادٍ، فَأَصَلَحَهُمُ اللهُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ، فَمَنْ دَعَا إِلَى خِلافِ مَا جَاءَ بهِ مُحَمَّد ﷺ ، فَهُوَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ فِي الأَرْضِ \* (١٠).

وَقَـالَ ابِنُ القَيِّمِ: «قَالَ أَكُثُرُ الْمُفَسِّرِيْنَ: لا تُفْسِدُوا فِيْهَا بِالْمَعَاصِي وَالدُّعَاءِ إلَى غَـيْرِ طَاعَـةِ اللهِ بَعْـدَ إصْـلاح اللهِ إِيَّاهَا بِبَعْثِ الرُّسُل، وَبَيَان الشَّرِيْعَةِ، وَالدُّعَاءِ إلَى

<sup>(</sup>١) فِي ط: بِمُوَافقتهم، وَهُوَ خطأ.

 <sup>(</sup>٢) مُصَحَحة فِي ضَ إلَى: مَنْ. وَلا حَاجَة لِهَذَا التَّصْحِيْحِ لأَنَّ مَا هُنَا نَافِيةٌ أَيْ: لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يُحَكِّمِ الرَّسُولَ - ﷺ - فِي مَوَارِدِ النَّزَاعِ سَبِيْلٌ إلَى مُرَافَقَةِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>٣) مُصَحَّحةٌ فِي ضَ إِلَى: فَلَيْسَ لَهُ إِلَى.. وَأَنْظُر: التَّعْلِيقُ السَّابِقَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٥) تَمَامُ الآيَةِ: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رَقم ٨٦٠١، ٨١١٨)، وَأَبُو الشَّيْخ -كَمَا فِي اللَّرِّ الْمُثَنُّور (٣/ ٤٧٧) - مِنْ طَرِيْق سَنَيْدِ بن دَاوُدَ وَفِيْهِ ضَعْفٌ.

طَاعَـةِ اللهِ، فَـإِنَّ عِـبَادَةَ غَيْرِ اللهِ وَالدَّعْوَةَ إِلَى غَيْرِهِ، وَالشَّرْكَ بِهِ هُوَ أَعْظَمُ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ، بَلْ فَسَادُ الأَرْضِ فِي الْحَقِيْقَةِ<sup>(١)</sup> إِنَّمَا هُوَ بِالشَّرْكِ بِهِ، وَمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ.

فَالشَّـرْكُ وَالدَّعْوَةُ إِلَى غَيْرِ اللهِ، وَإِقَامَةُ مَعْبُودٍ غَيْرِهِ، وَمُطَاعِ مُتَبَعِ غَيْرِ رَسُول اللهِ ﷺ ، هُــوَ أَعْظَــمُ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ، وَلاَ صَلاحَ لَهَا وَلاَ لَأَهْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَحْدَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَالدَّعْوَةُ لَهُ لا لِغَيْرِهِ، وَالطَّاعَةُ وَالائْبَاعُ لِرَسُولِهِ لَيْسَ إِلاَّ.

وَغَيْرُهُ إِنَّمَا تَجِبُ طَاعَتُهُ إِذَا أَمَرَ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ ﷺ ، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَتِهِ وَخِلافِ شَرِيْعَتِه، فَلَا سَمْعَ لَهُ وَلاَ طَاعَةً.

وَمَنْ تَدَبَّرَ أَحْوَالَ العَالَم؛ وَجَدَ كُلَّ صَلاحٍ فِي الأَرْضِ فَسَبَبُهُ تَوْحِيْدُ اللهِ وَعِبَادَتُهُ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ، وَكُلَّ شَرٌّ فِي العَالَمِ، وَقِٰتَةٍ وَبَلاءٍ وَقَحْطٍ وَتَسْلِيْطِ عَدُوًّ وَغَيْر ذَلِكَ، فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةٌ رَسُولِهِ، وَالدَّعْوَةُ إِلَى غَيْر اللهِ وَرَسُولِهِ انْتَهَى (٢).

وَبِهَذا يَتَبَيْنُ وَجْهُ مُطَابَقَةِ الآيَةِ لِلتَّرْجَمَةِ، لأَنَّ مَنْ يَدْعُو إلَى التَّحَاكُمِ إِلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُول؛ فَقَدْ أَتَى بِأَعْظَم الفَسَادِ.

قَالَ: (وَقُولُهُ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١١]).

قَالَ أَبُو العَالِيَةِ فِي الآيةِ يَعْنِي: «لا تَعْصُوا فِي الأَرْضِ، وَكَانَ فَسَادُهُمْ ذَلِكَ [ [مَعْصِيَةَ اللهِ]<sup>(٣)</sup>، لأَنَّ مَنْ عَصَى اللهَ فِي الأَرْضِ، أَوْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَقَدْ أَفْسَدَ فِي الأَرْضِ، لأَنْ صَلاحَ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِالطَّاعَةِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) فِي أ: حقيقةً.

<sup>(</sup>٢) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٣/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) فِي طَّ: معصيةً لله.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم١٢١،١٦١٧) وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ وَهُوَ سَيِّءُ الحِفْظِ. وَانْظُرْ: تَفْسِيْرَ ابنِ كَثِيْرٍ (١/ ٥٠) فَقَدْ عَزَاهُ لَأَبِي العَالِيَةِ وَالرَّبِيْعِ بنِ أَنْس وَقَتَادَةً.

قُلْتُ: وَمُطَابَقَةُ الآية لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرٌ، لأَنَّ مَنْ دَعَا إِلَى التَّحَاكُمِ إِلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، فَقَدْ أَتَى بِأَعْظَم الفَسَادِ.

وَفِي الآيَةِ دَلِيْلٌ عَلَى وُجُوبِ اطْرَاحِ الرَّأْيِ مَعَ السُّنَّةِ، وَإِنِ ادَّعَى صَاحِبُهُ أَنَّهُ مُصْلِحٌ، وَأَنَّ دَعْوَى الإِصْلاحِ لَيْسَ بِعُنْرٍ فِي تركِ مَا أَنزلَ اللهُ، وَالحَذرُ منَ العُجْبِ إِلرَّأْي.

قَـالَ: (وَقَولُـهُ: ﴿أَفَحُكُـمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لُقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠])

قَالَ ابِنُ كَثِيرٍ: "يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ اللهِ تَعَالَى الْمُشْتَمِلِ عَلَى كُلِّ ضَرَّ؛ إِلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْحُسْوَاءُ مِنْ اللَّرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْحُمْوَاءِ وَالْحَمْوَاءِ وَالْحَمْوَاءِ وَالْحَمْوَاءِ وَالْحَمَا كَانَ أَهْلُ وَالْحَمْوَاءِ وَالْجَاهِلِيَّةِ يَحْكُمُونَ بِهِ مِنَ الضَّلَالاتِ وَالْجَهَالاتِ.

كَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السَّيَاسَاتِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ جَنْكِزْ خَانَ الَّذِي وَضَعَ لَهُمْ كِتَاباً مَجْمُوعاً مِنْ أَحْكَام اقْتَبَسِهَا مِنْ شَرَائعَ شَتَّى؛ مِنَ الْمِلَّةِ الإسلامِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَفَيْهَا كَثْيِر مِنَ الْأَحْكَمِ أَخَذُهَا عَنْ مُجَرَّدِ نَظَرِهِ، فَصَارَ فِي بَنِيهِ شَرْعاً يُقَدَّمُونَهُ عَلَى الْحُكْمِ بِالكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَهُو كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَلاَ يُحكِّمُ سِواهُ فِي قَلْيل وَلاَ كَثِيْرِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ﴾، أي: الله ورسُولِهِ، فَلاَ يُحكِمُ لِمَنْ عَقلَ عَنِ اللهِ شَرْعَهُ، وَآمَنَ وَأَيْقَنَ، وَعَلِمَ آنَهُ وَمَنْ أَعْدِمُ مِنَا اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ﴾، أي: تعالَى المُعالِمُ بِكُلُ مِنَ اللهِ مُحكماً لَقُومُ مُوتِنُونَهُ، أي: تَعَالَى العَالِمُ بِكُلُ تَعَالَى العَالِمُ بِكُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ بِكُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ بِكُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ بِكُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ فِي كُلُّ شَيْءٍ، العَالِمُ بِكُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ فِي كُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ بِكُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ بِكُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ بِكُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ بِكُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ فِي كُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ بِكُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ بِكُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ فِي كُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ بِكُلُ شَيْءٍ، العَالِمُ بِكُلُ

قُلْتُ: وَفِي الآيَـةِ إِشَـارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنِ ابْتَغَى غَيْرَ حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَدِ ابْتَغَى

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كَثِيْر (٢/ ٦٨) بتصرُّف.

حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ كَائِناً مَا كَانَ.

قَـالَ: (عَـنْ عَبداللهِ بنِ عَمْرو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يَكُـونَ هَـوَاهُ تَبعًا لِمَا جِئتُ بِهِ ۗ ﴾ قَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رُوِّيْنَاهُ فِي (١٠ كِتَاب الْحُجَّةِ بِإسنادٍ صَحِيحٍ) (٢٠.

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوااهُ الشَّيْخُ أَبُو الفَتْحِ نَصْرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمَقْدِسِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِ كِتَابِ «الْحُجَّةِ عَلَى تَارِكِ الْمَحَجَّةِ» بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ عَنِ النَّوَوِيُ<sup>(٣)</sup>، وَهُوَ كِتَابٌ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ أُصُولِ الدُّيْنِ عَلَى قَوَاعِدٍ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالسُّنَّةِ.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُـو بَكْـرَ بِنُ عَاصِمٍ، وَالْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الأرْبَعِيْنَ» الَّتِي

(١) سَقَطَتْ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُنَّةِ (رقم ١٥)، وَالْحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ فِي الأَرْبَعِيْنَ (رقم ٩)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخُلِ إِلَى السُّنَنِ الكَبْرَى (ص/١٨٨)، وَالْخُطِيْبُ فِي تَارِيخ بَغْدَادَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمُدْخُلِ إِلَى السُّنَانِ الكَبْرَى (ص/٢١٢)، وَالْهَرَوِيُ فِي بَيَانِ الْمُحَجَّةِ (رقم ٣٠)، وَفِي الْحُجَّةِ فِي بَيَانِ الْمُحَجَّةِ (رقم ٣٠)، وَالْهَرَوِيُ فِي شَرِّحِ السُّنَةِ (١/٢١٢-٢١٧)، وَالْهرَوِيُ فِي ذَمَّ اللَّهُوَ فِي مُعْجَمِ السَّفَرِ (رقم ١٢٢٠)، وَاللهرَّ فِي السَّلَفيُ فِي مُعْجَمِ السَّفَرِ (رقم ٢٢٠)، وَاللهرَّ فِي السَّلَفِيُ فِي مُعْجَمِ السَّفَرِ (رقم ٢٢٠)، وَاللهرَّ مُنْ السَّلَفِيُ فِي مُعْجَمِ السَّفَرِ (رقم ٢٢٠)، وَاللهرَّ مُنْ اللَّهُونِيُ فِي ذَمَّ الْهُوَى (ص/٢٢-٢٣٧) وغَيْرُهُم مِنْ طَرِيق نُعْيْم، بنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِالوَهَّابِ اللَّمْفَيِّ عَنْ هِشَام بنِ حَمَّادِ بنِ سُيْمِيْنَ عَنْ عَبْدَالوَهُابِ اللَّمْفَيِّ عَنْ هُمَّام بنِ حَمَّادِ بنَ سُيْمِيْنَ عَنْ عَبْدِاللهُ عَنْ مُحَمِّدِ بنِ سُيْرِيْنَ عَنْ عُقْبَةً بنِ وَسُولُ فَي بَعْضِ طُرُقِهِ السَّيْخِيْنَ فِي كِتَابِهِ الإَبْانَةِ: "حَسَنَ عَرِيْنَ عَنْ عُقْبَةً بنِ السُّيْخُ سُلْكَالُ (١/٢١٧)، وَصَعَقَهُ ابنُ رَجب وَغَيْرُهُ بِسَبِ اخْتِلافِ الأَثِمَة فِي نُعْيْمِ بنِ عَمْرو وَهَذَا لا يَصِحُ بَلْ هُو يَقِيْنَ فِي كِتَابِهِ الإَبْانَةِ: "حَسَنَ عَرِيْبَ" كَمَا فِي حَمَّادِ، وَالشَّكُ الْحَاصِلِ فِي تَعْيِنِ شَيْخِ عَبْدِالوَهُ اللَّهُونِيَّ وَقِيلَ - أَيْضًا عَلْ الْعَلْوَلُولُ اللَّهُ مِعْ مِنْهُ وَ وَهِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعُ مِنْ عَبْدَاللهِ عُمْرو وَهَذَا لا يَصِحُ أَيْفُ الْمُولِيْثِ الْخُولِيْثِ الْخُولِيْثِ الْمُقْوِلِيِّ فِي الْآرَبَعِيْنَ النُولُولِيَّ وَالْمَدِيْثِ الْخُولِيْثِ الْخُولِيْثِ الْحُلُولُ وَهُولُكِهِ وَالْمَولِيَ فِي الْآرَبِعِيْنَ النُّولِيَّةِ الْحَلُولُ وَلَوْلَا الْمُعْمِ عَنْهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ الْمُعْمِقِ الْمَالُ الْمُولِي فِي الْآرَبُعِيْنَ النَّولِي الْمَالُ الْمُؤْلِقِي الْآرَبُومِيْنَ النَّولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ اللَّهُ وَالْمَوْلُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

شَرَطَ فِي أَوَّلِهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صِحَاحِ الْأَخْبَارِ.

وقَالَ ابنُ رَجَبٍ: «تصَحِيْحُ هَذَا الْحَدِيْثِ بَعِيدٌ (١) جِدًّا مِنْ وُجُوهِ... « ذَكَرَهَا (١) ، وَتَعَبُهُ بَعْضُهُمْ.

قُلْتُ: وَمَعْنَاهُ صَحِيْحٌ قَطْعاً، وَإِنْ لَمْ يَصِحُ إِسْنَادُهُ، وَأَصْلُهُ فِي القُرْآنِ كَثَيْرٌ، كَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ وكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية ٣ [النساء: ٦٥]، وقوْلِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُ مُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقوْلِه: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ يَكُونَ لَهُمُ أَنَّمَ الْآيَاتِ، فَلا يَضُرُ فَاعَمُ مُ الْآيَاتِ، فَلا يَضُرُ عَرْمُ صِحَّةٍ إِسْنَادِهِ.

قَوْلُـهُ: (لاَ يُؤمِـنُ أَحَدُكُـمْ) أَيْ: لا يَحْصُـلُ لَهُ الإِيْمَانُ الوَاجِبُ، وَلاَ يَكُونُ مِنْ أَهْله.

قُوْلُـهُ: (حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تِبعَاً لِمَا جِئتُ بِهِ) قَالَ بَعْضُهُمْ: «هَوَاهُ- بِالقَصْرِ- أَيْ: مَا يَهْوَاهُ، أَيْ: تُحِبُّهُ (٤) نَفْسُهُ وَتَمَيْلُ إِلَيْهِ»(٥).

ثُمَّ الْمَعْرُوفُ فِي اسْتِعْمَالِ الْهَوَى عِنْدَ الإطْلاقِ: آنَّهُ الْمَيْلُ إِلَى خِلافِ الحَقَّ، وَمِنْهُ: ﴿ وَلاَ تَشْيِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ [ص:٢٦]، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمَيْلِ وَالْمَحَبَّةِ لِيَشْمَلَ الْمَيْلَ لِلْحَقِّ وَغَيْرِهِ، وَرُبَّمَا اسْتُعْمِلَ فِي مَحَبَّةِ الحَقِّ خاصَّةً، وَالانْقيَادِ إِلَيْهِ، كَمَا فِي حَدِيْثِ صَفُوانَ بَنِ عَسَّالِ أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ

<sup>(</sup>١) فِي ط: بعيداً، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ، ع: وذكرهَا. وَانْظُرْ: جَامعَ العُلُومِ وَالْحِكَمِ (٢/ ٤٣٢-٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: أَيْ: مَا تُحِبُّهُ.

<sup>(</sup>٥) قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٦/ ٣٥٨).

يَذْكُرُ الْهَوَى؟.... الْحَدِيثَ(١).

قَالَ ابَنُ رَجَبِ: ﴿أَمَّا مَعْنَى الْحَدِيْثِ؛ فَهُو أَنَّ الإنْسَانَ لا يَكُونُ مُؤْمِناً كَامِلَ الإَيْمَانِ الوَاجِبِ حَتَّى تَكُونَ مَحَبَّتُهُ تَابِعَةً لِمَا جَاء بِهِ الرَّسُولُ ﷺ مِنْ الْآوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَغَيْرِهَا، فَيُحِبُ مَا أُمِرَ بِهِ وَيَكُرَهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ. وَقَدْ وَرَدَ القُرْآنُ بِمِثْلِ هَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِع، وَذَمَّ سُبْحَانَهُ مَنْ كَرَهُ مَا أَحَبُّهُ اللّهُ تَعَالَى، أَوْ أَحَبً مَا كَرِهُونُ مَا أَحَبُهُ اللّهُ تَعَالَى، أَوْ أَحَبً مَا كَرِهَهُ (اللهُ اللهُ عَلَا عَمَالُهُم ﴾ [مُحَمَّد: ٦٩]، وقالَ: ﴿ فَلِكَ بِالنّهُمُ اللّهُ مَنْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُم ﴾ [مُحَمَّد: ٢٥]، ﴿ فَالَى بِاللّهُمُ اللهُ مَلَى عَلَى عَلَى كُلُ مُؤْمِنِ أَنْ يُحِبُ مَا أَحَبُهُ اللهُ مَحَبَّةٌ تُوجِبُ لَهُ الإَنْيَانَ بِمَا وَجَبَ عَلَى عُلَى كُلُ مُؤْمِنِ أَنْ يُحِبُ مَا أَحَبَّهُ اللهُ مَحَبَّةٌ تُوجِبُ لَهُ الإَنْيَانَ بِمَا وَجَبَ عَلَى عَلَى عُلَى كُلُ مُؤْمِنِ أَنْ يُحِبُ مَا أَحَبَّهُ اللهُ مَحَبَّةٌ تُوجِبُ لَهُ اللهُ مَحَبَّة تُوجِبُ لَهُ اللهُ مَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمَا حَرَمَ عَلَيهِ مِنْهُ عَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَمَّلُهُم وَ اللهُ عَلَى عَمَّا عَمَالَهُم ﴾ [مُحَمِّد مَا عَلَى عَلَهُ مَنْ عَلَى عَمَّا عَرَاهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمَّلَ عَرَاهُ اللهُ اللهُ مَرَاهُ مَدَّى اللهُ عَلَى الْكَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْكَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْكَلَى عَلَى الْكَلَى عَلَى الْكَوْلِ عَلَى الْكِلَى عَلَى الْكُولِلَ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْكَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْكَلَى عَلَى الْكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْكَلَى عَلَى الْكَلَى عَلَى الْكَلَى عَلَى الْكَلَى عَلَى الْكُولِ عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْكُولِلَ عَلَى الْكُلِلَى الْكَلَى عَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١١٦٧)، وعَبْدُ الرَّزَاقَ فِي مُصَنَّفِهِ (٢٠٦/١)، وَالْمَامُ احْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤ / ٢٤٠)، وَالتَّرْمِنِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٣٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ اليَّوْمِ وَاللَّيْلَةَ (رقم ١٩٢)، وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ اليَّوْمِ وَاللَّيْلَةَ (رقم ١٩٢)، وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ اليَّوْمِ وَاللَّيْلَةَ (رقم ١٩٢)، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْمُحْبَمِ الكَبْيرِ (رقم ٣٥٣٥) وَغَيْرُهُمْ عَنْ زَرِّ بنِ حُبَيْسِ عَنْ صَفُوانَ بنِ عَسَّال المُرَادِيِّ عَنْ الْمُحْبَمِ الكَبْيرِ (لقم ٢٣٥٧) وَغَيْرُهُمْ عَنْ زَرِّ بنِ حُبَيْسٍ عَنْ صَفُوانَ بنِ عَسَّال المُرَادِيِّ عَنْ المُحْبَدِي الْمَدِيثُ وَفِيهِ: قُلْتُ: أَسِمِعَتُهُ يَذْكُرُ الْهَوَى بِشَيْءٍ؟ قَالَ: تَعَمْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) فِي ط : كره.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فَازْدَادَتْ، وَهُوَ خطأ.

ورَسُولُهُ، وَيَكْرَهُ مَا يَكْرَهُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيَرْضَى بِمَا يَرْضَى بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيَرْضَى بِمَا يَرْضَى بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَعْمَلَ بِجَوَارِحِهِ بِمُقَتَّضَى هَذَا الْحُبِّ وَالْبُغْضِ.

فَإِنْ عَمِلَ بِجَوَارِحِهِ شَيْئاً يُخَالِف دَلِكَ بِأَن ارْتَكَبَ بَعْضَ مَا يَكُرَهُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ تَرَكَ بَعْضَ مَا يَكُرَهُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، مَعَ وُجُوبِهِ وَالقُدْرَةِ عَلَيْهِ؛ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَقْصِ مَحَبَّتِهِ الوَاجِبَةِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ مِنْ ذَلِكَ، وَيَرْجِمَ إِلَى تَكُمِيلِ الْمَحَبَّةِ الوَاجِبَةِ، فَجَمِيْعُ الْمُعَاصِي تَنْشَأُ مِنْ تَقْدِيْمٍ هَوَى النَّفْسِ عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَقَدْ وَصَفَ اللهُ الْمُعَاصِي تَنْشَأُ مِنْ تَقْدِيْمٍ هَوَى النَّفْسِ عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَقَدْ وَصَفَ اللهُ الْمُشْرِكِيْنَ بِالْبَاعِ الْهَوَى فِي مَواضِعَ مِنْ كِتَابِهِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَمْ وَصَفَ اللهُ الْمُشْرِكِيْنَ بِالْبَاعِ الْهَوَى فِي مَواضِعَ مِنْ كِتَابِهِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَمْ يَسُعُونَ اللهُ الْمُسَالِي اللهُ الْمُسَالِقِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسَالِقُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

وَكَذَلِكَ البِدَعُ إِنَّمَا تَنْشَأُ مِنْ تَقْدِيْمِ الْهَوَى عَلَى الشَّرْعِ، وَلِهَذَا يُسَمَّى (٢) أَهْلُهَا أَهْ لَلهَ وَمَحَبَّةٍ اللهِ وَمَحَبَّةٍ اللهِ وَمَحَبَّةٍ اللهِ وَمَحَبَّةٍ مَا لُهُوَى عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ وَمَحَبَّةٍ مَا يُحِبُّهُ اللهُ، وَكَذَلِكَ حُبُّ الأَشْحَاصِ الوَاجِبُ فِيْهِ أَنْ يَكُونَ تَبَعاً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ.

فَيَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مَحَبَّةُ مَا يُحِبَّهُ اللهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَالرُّسُلِ وَالصَّدُيْقِيْنَ، وَالأَنْسِيَاءِ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ عُمُوماً. وَلِهَذَا كَانَ مِنْ ('') عَلامَةٍ وُجُودٍ حَلاوَةٍ الإَيْمَانِ: « وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُهُ إِلاَّ للهِ » ('') وَتَحْرُمُ مُوَالاَةُ أَعْدَاءِ اللهِ وَمَنْ يَكُرَهُهُ اللهُ عُمُوماً، وَبِهَذَا يَكُونُ الدُّيْنُ كُلُّهُ للهِ. « مَنْ أَحَبَّ لله، وَأَبْغَضَ للهِ، وَأَعْضَ للهِ، وَأَعْضَى للهِ، وَمَنْ أَحَبَّ لله، وَأَبْغَضَ للهِ، وَأَعْضَى للهِ، وَمَنْ مَرْهُ، فَقَدِ اسْتَكُمْلَ الإيْمَانَ » (°).

<sup>(</sup>١) في ط: ما يسخط.

<sup>(</sup>٢) فِي طَ ، ضَ ، ع: سُمِّي، وَفِي ب: سمَّى الله، وَالْمُثَبَ مِنْ: أ، وَجَامِعِ العُلُومِ وَالْحِكَم.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٥) سَبَقَ تَخْرُيْجُهُ.

وَمَنْ كَانَ حُبُّهُ، وَبُغْضُهُ، وَعَطَاؤُهُ، وَمَنْعُهُ، لِهَوَى نَفْسِهِ؛ كَانَ ذَلِكَ نَفْصاً فِي إِيْمَانِهِ الوَاجِب، فَتَجِبُ عَلَيْهِ التَّوبَةُ مِنْ ذَلِكَ، وَالرُّجُوعُ إِلَى اتَّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ مِنْ تَقْدِيْمٍ مَحَبَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا فِيْهِ رِضَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى هَوَى النَّفْس وَمُرَادهَا، انْتَهَى مُلَخَّصاً (۱).

وَمُطَابَقَةُ الْحَدِيْثِ للبَابِ ظَاهِرَةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الرَّجُلَ لا يُؤْمِنُ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ ، فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الْحُكْمِ وَغَيْرِه. فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ أَوْ قَضَى بِقَضَاءٍ فَهُو الْحَقُ الَّذِي لا مَحِيْدَ لِلْمُؤْمِنِ عَنْهُ، وَلاَ اخْتِيَارَ لَهُ بَعْدَهُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَقَالَ الشَّعبِيُّ: «كَانَ بَينَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ خُصُومَةٌ فَقَالَ اليَهُودِيُّ: نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحمَّدٍ - عَرَفَ آنَهُ لاَ يَاْخُذُ الرِّشُوَةَ - : وَقَالَ المُسْافِقُ لَتَحَاكَمُ إِلَى اليَهُودِ - لِعِلمِهِ أَنَّهُم يَاْخُذُونَ الرِّشُوةَ - فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَاتِيا كَاهِنَا فِي جُهَينَةَ فَيتَحَاكَمَا إِلَيهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ ﴾ الآية (٢) كاهِنا فِي جُهَينَة فَيتَحَاكَمَا إِلَيهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ ﴾ الآية (٢) النساء: ١٥٠]»).

هَذَا الْأَنْرُ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرٍ وَابِنِ الْمُنْذِرِ بِنَحْوِهِ (٣).

قُولُـهُ: (كَـانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ خُصُومَةٌ) لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، وَقَدْ رَوَى ابنُ إِسْحَاقُ وَابنُ الْمُنْذِرِ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ:

<sup>(</sup>١) جَامِعُ العُلُومِ وَالْحِكَمِ (٢/ ١٣٤-٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) سَقَطَتْ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ إِسْحَاقُ بنُ رَاهَوْيُهِ فِي تَفْسِيْرِهِ-كَمَا فِي فَتْحِ البَارِي (٣٧/٥)-، وَابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ٩٦-٩٧)، ومُحَمَّدُ بنُ نَصْرِ الْمَرُوزِيُّ فِي تَعْظِيْمٍ قَدْرِ الصَّلاَة (رقمُ ٧١١)، وَابنُ الْمُنْذِرِ-كَمَا فِي الدُّرُّ الْمُنْثُورِ (٧/ ٥٨٠)-، وَالوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النُّزول (ص/ ٧٠)، يَسَنَدٍ صَحْيْح عَنِ الشَّعْبِيُّ -رَحِمهُ اللهُ-، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

كَانَ بَيْنَ (١) الْجُلاسِ بنِ الصَّامِتِ قَبْلَ (٢) تَوْبَتِهِ، وَمُعَتَّبِ بنِ قُشَيْرٍ، وَرَافِع بنِ زَيْدٍ، وَبَشَيْرٍ، كَانُوا يدَّعُونَ الْإِسْلامَ، فَدَعَاهُمْ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي خُصُومُمْ إِلَى الْكُهَّانِ حُكَّامِ الْجَاهِلِيَّة، خُصُومُمْ إِلَى الكُهَّانِ حُكَّامِ الْجَاهِلِيَّة، فَلْتَوْهُمْ إِلَى الكُهَّانِ حُكَّامِ الْجَاهِلِيَّة، فَأَتْزَلَ اللهُ فِيْهِمْ: ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ ﴾ الآية (٢).

فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُنَافِقُ الْمَذْكُورُ فِي قِصَّةِ الشَّعْبِيُّ أَحَدَ هَوْلاَءٍ، بَلْ رَوَى النَّعْلَبِيُّ عَنِ ابن عَبَّاسِ أَنَّ الْمُنَافِقَ اسْمُهُ بِشُرِّ<sup>(ع)</sup>.

قُولُـهُ: (عَـرَفَ آلَـهُ لاَ يَـاخُذُ الرِّشـوَةَ) هِيَ بِتَثْلِيْثِ الرَّاءِ<sup>(٥)</sup>، قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «وَهُـوَ الوَصْـلَةُ إِلَـى الْحَاجَـةِ بِالْمُصَانَعَةِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الرِّشَاءِ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ، وَالرَّاشِي: مَنْ يُعْطِي الَّذِي يُعِينُهُ عَلَى البَاطِلِ، وَالْمُرْتَشِي: الآخِذُ»<sup>(١)</sup>.

قُلْتُ: فَعَلَى هَـذَا رِشْوَةُ الْحَاكِمِ هِيَ مَا يُعْطَاهُ لِيَحْكُمَ بِالبَّاطِلِ، سَوَاءٌ طَلَبَهَا أَمْ

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى شَـهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، لأَنَّ أَعْدَاءُهُ يَعْلَمُونَ عَدْلَهُ فِي

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) في ب: منْ قبل.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاقَ فِي السُّيْرَةِ - كَمَا فِي اللَّرُ الْمُنْتُورِ (٢/ ٥٨٠) -، وَهُوَ فِي سِيْرَةِ ابنِ إِسْحَاقَ بِدُونِ سَنَدِ (٢/ ١٥٨/) -، وَمِنْ طَرِيْقِهِ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ -كَمَا فِي اللَّرُ تَفْسِيْرِهِ -كَمَا فِي اللَّرُ اللَّرُ اللَّهُ الْمُنْذُرِ فِي تَفْسِيْرِهِ -كَمَا فِي اللَّرُ اللَّرُ اللَّمَ الْمُنْذُرِ فِي تَفْسِيْرِهِ -كَمَا فِي اللَّرُ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةً أَوْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ عَن ابن عَبَّاسٍ بِهِ، وإسْنَادُهُ ضَعَيْفَ: مُحَمَّدٍ بنَ أَبِي مُحَمَّدٍ : مَجْهُولٌ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ اَلتَّمْلَبِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٣٣٧)، وَالبَغَوِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٤٤٦) مِنْ طَرِيْنِ الكَلْبِيُّ مَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَالكَلْبِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بنُ السَّائِبِ وَهُوَ كَذَابٌ.

<sup>(</sup>٥) أي تُنْطَقُ: الرِّشْوَة، وَالرِّشْوَة، وَالرُّشْوَة-بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَضَمَّهَا-.

<sup>(</sup>٦) النُّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْجَدِيثِ وَالأَثْرِ (٢/ ٢٢٦).

الأَحْكَام، وَنَزَاهَتُهُ عَنْ قَذَرِ الرُّسْوةِ ﷺ بِخِلافِ حُكَّامِ البَّاطِلِ.

قُولُهُ: (فَاتَّفَقَا أَن يَاتِيَا كَاهِناً فِي جُهَينَة فَيَتَحَاكَمَا إِلَيهِ) لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ هَذَا الكَاهِن، وَفِي قِصَّة رَوَاهَا ابنُ جَرِيْر، وَابنُ أَبِي حَاتِم، عَنِ السُّدِّي فِي سَبَبِ نُزُول الكَاهِن، وَفِي قِصَّة رَوَاهَا ابنُ جَرِيْر، وَابنُ أَبِي حَاتِم، عَنِ السُّدِّي فِي سَبَبِ نُزُول الآيَة قَالَتَ النَّصْيِرُ: نَحْنُ أَكْرُمُ مِنْ قُرِيْظَةً، وَقَالَتَ النَّصْيرُ: نَحْنُ أَكْرُمُ مِنْكُمْ، فَذَخَلُوا الْمَدِينَةَ إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الكَاهِنِ (١) الأَسْلَمِيِّ، [وَفِي بَعْضِ النَّسَخ: أَبِي بُرْدَةَ إَنِي بُرْدَة القِصَّة (٣)، وَذَكَر القِصَّة (٣)، [وَأَبُو بَرْزَةَ هَذَا غَيْرُ أَبِي بُرْدَة الصَّحَابِيِّ] (١٤).

(١) فِي ط: أَبِي برْدَةَ الأسلمي.

 <sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، وَهُو كَمَا قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ - ،
 بَعْضُ النُّسَخِ وَالرُّوَايَاتِ فِيْهَا: أَبُو برزة، وَبَعْضُهَا فِيْهَا: أَبُو بردة وَهُوَ الَّذِي مَالَ إِلَيْهِ الْحَافظُ ابنُ حَجَر كمَا سَيْاتِي ذِكْرُهُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٌ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ٩٧-٩٨)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٩٩١-٩٩٢) و اسْنَادُهُ ضُعَفْ.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمُعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، رَوَى الطَّبُرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْيْرِ (١٧٣/١١)، والطَّبُرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْيْرِ (١٠٦/٣١)، والوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النُّول (ص/١٠٦- وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٩٩١)، والوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النُّول (ص/١٠٦ بَنْ البَهُودِ فِيمَا تَنَافَرُوا إلَيْهِ، فَتَنَافَر إلَيْهِ أَنَاسٌ مِنْ أَسُلَمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى النَّهُ لَا اللَّهُ وَالسَّنَادُهُ صَحِيْحٌ. وقَالَ الْحَافِظُ فِي العُجَابِ فِي بَيَانِ الأَسْبَابِ (٢/ اللهِ غَيْرِهَا أَبُو بُرْدَةً - بِرَاءٍ ثُمَّ زَايٌ مَنْقُوطَةً -، وَقَعَ عَيْرِهَا أَبُو بُرْدَةً - بِدَالِ بَدَلَ الزَّايِ وَضَمَّ أَوَّلِهِ - وَهُو أَوْلَى، فَمَا أَظنُ أَبَا بَرْزَةً الأَسْلَمِيُّ الطَّنُ أَبَا بَرْزَةً الأَسْلَمِيُّ الطَّنُ أَبَا بَرْزَةً الأَسْلَمِيُّ الطَّنَّ أَبَا بَرْزَةً الكَاهِنِ».

وَأَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ هُو : نَضْلَةُ بَنُ عُبَيْدٍ الْأَسْلَمِيُّ. الْنَظَّرْ تَرْجَمَتَهُ فِي الإِصَابَةِ (٦/ ٤٣٣). وَأَبُو بُرْدَةَ فِي الصَّحَابَةِ كَثِيْرُونَ مِنْهُم: أَبُو بُرْدَةَ بنُ نِيَارِ قِيْلَ: إِنَّهُ أَسْلَمِيُّ وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ بَلُويٌّ حَلِيْفُ الأَنْصَار، انْظُرْ: الإِصَابَةَ (٧/ ٣٦)، وَالمُعِنْنَ فِي طَبَقَاتِ الْمُحَدَّئِينَ

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي رَجُلِينِ اخْتَصَمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ الآخِرُ: إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا القِصَّة. فَقَالَ لَلَّذِي لَمْ يَرضَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَكَذَلِك؟ قَالَ نَعَمْ، فَضَرَبَهُ إِلَى اللهِ اللهِ فَتَلَهُ).

هَذِهِ القِصَّةُ قَدْ رُويَتْ مِنْ طُرُق مُتَعَدَّدَةٍ مِنْ أَقْرَبِهَا لِسِياق الْمُصَنِّفِ مَا رَوَاهُ التَّعْلَمِيُّ وَذَكَرَهُ البَغَوِيُّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ التَّعْلَمِيُّ وَذَكَرَهُ البَغَوِيُّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ الشَّيْوَ ﴾ [النساء: ٢٠] قَالً: نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُقَالُ لَهُ: بِشْرٌ خَاصَمَ يَهُودِيًّا، فَدَعَاهُ المُمْنَافِقُ إلَى كَعْبِ بِنِ الْأَشْرَفِ، ثُمَّ إِنَّهُمَا احْتَكَمَا للنَّيِيِّ ﷺ فَقَصَى لِلْيُهُودِيُّ فَلَمْ يَرْضَ الْمُنَافِقُ، وقَالَ: تَعَلَى اللَّهُ وَيَّ لِلْمُهُودِيُّ لِمُمَّرِ عَمْنَ بِنِ الْحَقَّالِ اللَّهُودِيُّ لِمُمَّرِ عَنُقَ الْمُنَافِقُ، وقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ بَنِ الْحُقَّابِ الْهَهُودِيُّ لِمُعَرِّنَ عَضَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَا مُعُرَبَ عَنُولَ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَرْضَ بِقَضَائِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بَ عَنَى اللَّهُ عَلَى مَنْ عَرَبَ عَضَرَبَ عَنُقَ الْمُنَافِقِ حَتَّى الْمُعَلِّقِ حَتَّى الْمُعْرَبِ عَنُقَ الْمُنَافِقِ حَتَّى الْمُعَلِقِ حَتَّى اللَّهُ عَرَبُ عَلَى اللَّهِ عَمْرُ بَعَضَائِهِ، فَقَالَ عُمَرُ عَلَى مَنْ فِي الْمُونِ عَنُولَ اللَّهُ عَرَبَ عَنُ الْمُعَلَوقِ حَتَّى الْمُعَلَى عُمْرُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَرَعَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَنُولِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعْمِلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ

لِلدُّهَبِيُّ (ص/ ٢٨).

وَقَدْ تَرْجَمَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرِ لِلْكَاهِنِ الْمَنْكُورِ فِي الإصَابَةِ (٧/ ٣٧) : «أَبُو بُرْدَةَ الْأَسْلَمِيُ ذَكَرَهُ النَّعْلَمِيُّ فِي النَّفْسِيرِ (٣/ ٣٣٨) قَالَ: دَعَاهُ النَّبِيُ ﷺ إلَى الإسْلاَمِ فَالْبَى، ثُمُّ كَلَّمَهُ ابْنَاهُ فِي ذَلِكَ فَاجَابَ إليّهِ، وَأَسْلَمَ. وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ (١١/ ٣٧٣) بِسَنَادِ جَيْلٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو بُرُدَةَ الأَسْلَمِيُّ كَاهِناً يَقْضِي بَيْنَ اليَهُوهِ، فَلْكَرَ جَيْلٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو بُرُدَةَ الأَسْلَمِيُّ كَاهِناً يَقْضِي بَيْنَ اليَهُوهِ، فَلْكَرَ القِمْةَ فِي نُزُولِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيكَ وَمَا أَنْزِلَ وَلِكَ مَنْ أَبُولُ اللَّهُمُ الْمَالُولَ إِلَى الطَّاعُوتِ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ َ الثَّفَلَيِيُّ فِي تَفَسِيْرِهِ (۳/ ۳۳۷)، وَعلَّقَهُ الوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النُّزولِ (ص/ ۷۰ – ۱۰۷)، وَالبَغَوِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ (۲/ ٤٤٦) مِنْ طَرِيْقِ الكَلْمِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ. وَالكَلْبِي هُوَ مُحَمَّدُ بنُ السَّائِبِ وَهُوَ كَذَّابٌ، وَلَكِنَ القِصَّةَ ثَابِتَةً صَحَيْحَةٌ دُوْنَ تَسْمِيةِ الْمُنَافِقِ كَمَا سَيَاتِي ذِكْرُهُ.

ورَوَى الْحَكِيْمُ التَّرْمِذِيُّ فِي «نَوَادِرِ الْأُصُولِ» هَذِهِ القِصَّةَ عَنْ مَكْحُول وَقَالَ فِي آخِرهَا: فَأَتَى جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ قَتَلَ الرَّجُلَ، وَفَوْقَ اللهُ بَيْنِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ عَلَى لِسَان عُمَرَ، فَسُمِّي الفَارُوقَ (١).

وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ ابنُ دُحَيْمٍ (١) فِي تَفْسِيْرِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ (١)، وَابنُ كَيْيْرِ (١)، وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ، مِنْ طَرِيْقِ ابنِ لَهيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوْدِ، وَذَكَرَ القِصَّةَ، وَفِيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا كَنْتُ أَظَنُ أَنْ يَجْتَرِيءَ عَمرُ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِن » ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَحَكَّمُوكَ ﴾ الآية، فَهَدَرَ دَمَ كَلْبُ مُؤْمِن اللهُ عُلْمَ وَلَكَ المَرْجُلِ، وَبَدِئَ عُمَرُ مِنْ قَتْلِهِ، فَكَرِهَ اللهُ أَنْ يَسُنَّ ذَلِكَ بَعْدُ، فَقَالَ: ﴿وَلَوْ أَنَا كَنْبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿وَأَشَدًا تُمْبِينًا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْحَكِيْمِ التَّرْمِذِيُّ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ (١/ ٢٣٢- غَيْرِ الْمُسْنَدَةِ)، وَلَمْ أَقِفَ عَلَى سَنَدِهِ، وَلَهُ شَاهِدٌ : رَوَاهُ أَبُو العَبَّاسِ بَنُ دُحَيْم فِي تَفْسِيْرِهِ - كَمَا فِي الصَّارِمِ الْمَسْلُولُ (٢/ ٨٢) - بِسَنَدِ حَسَنِ عَنْ ضَمْرَةَ بِنِ حَبْيبِ - وَهُو تَابِعِيًّ مِنْ طَبَقَةِ مَحُدُول- بِه، وَفِيهِ قَتْلُ عُمَرَ ﴿ لَلْكَ الْمُنَافِقِ.

 <sup>(</sup>٢) هُوَ الْحَافِظُ إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ دُحَيْمٍ القُرشِيُّ الدَّمَشْقِيُّ، لَهُ
 كِتَابٌ فِي التَّفْشِيْرِ. انْظُرْ: الأَعْلامَ للزَّركَلِيِّ (١/٥٤).

<sup>(</sup>٣) الصَّارمُ الْمَسْلُولُ (٢/ ٨٣-٨٤).

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ اَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٥٦٠٥)، وَأَبُو العَبَّاسِ بنُ دُحَيْمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ حَمَا فِي تَفْسِيْرِهِ، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ حَمَا فِي تَفْسِيْرِهِ، وَابنُ مَرْدَوَيْهِ حَمَا فِي تَفْسِيْرِهِ، وَابْنَ لَهَيْعَةَ عَنْ أَعُرُوةَ بِنِ الزَّيْبِرِ بِهِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ إِلَى عُرْوَةَ . أَبِي الأَبْيْرِ بِهِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ إِلَى عُرْوَةَ . فَإِنَّهُ مِنْ رَوَايَةٍ عَبْدِاللهِ بِن وَهْبِ عَنِ ابنِ لَهِيْعَةً وَقَدْ رَوَى عَنْهُ قَبْلَ احْتِلاطِهِ، فَهِي مِنْ صَحْيْح بِشُواهِدِهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ قَبْلَ احْتِلاطِهِ، فَهِي مِن صَحْيْح بِشُواهِدِهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ قَبْلُ السَّلَامِ فِي الصَّارِمِ صَحْيْح بِشُواهِدِهِ، وَقَدْ قَوَّاهُ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ فِي الْصَارِمِ الْمَسْلُول (٢/ ٨٣٨).

وَبِالْجُمْلَةِ فَهَـذِهِ القِصَّةُ مَشْهُورَةٌ مُتَدَاوَلَةٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ تَدَاوُلاً يُغْنِي عَنِ الإسْنَادِ، وَلَهَا طُرُقٌ كَثْيُرَةٌ، وَلاَ يَضُرُّهَا ضَعْفُ إِسَنَادِهَا.

#### وفِي القِصَّةِ مِنَ الفوَائِدِ:

أنَّ الدُّعَـاءَ إلَى تَحْكِيْمِ غَيْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ صفَاتِ الْمُنَافِقِيْنَ، وَلَوْ كَانَ الدُّعَاءُ إلَى تَحْكَيْم إِمَام فَاضِلِ.

ومَعْرِفَةُ أَعْدَاءً رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ العِلْمِ وَالعَدْلِ فِي الْأَحْكَامِ.

<sup>(</sup>١) فِي بِ: هَذَا.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: زَادَ الْمَعَادِ (٣/ ١٩١)، وَفَتْحَ البَارِي (٧/ ٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٥٠)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٨٠١) مِنْ
 حَدِيْثِ جَابِر بن عَبْدِاللهِ - رَضِي اللهُ عنهُما-.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ تُرْجَمَّةُ مُحَمَّدَ بِن مَسْلَمَةً فِي الإصَابَةِ فِي تَمْسِزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٣٣/٦)، وَأَبِي نَائِلَةً وَهُوَ سِلْكَانُ بِنُ سَلَمَةَ الْأَشْهَلِيُّ فِي الإصَابَةِ (٧/٤٠٩)، وَأَبِي عَبْسِ بِنِ جَبْر واسْمُهُ عَبْدُالرَّحْمَن فِي الإصَابَةِ (٧/٢٦٦)، وَعَبَّادِ بِنِ بِشْرٍ فِي الإصَابَةِ (٣/ ٢١١)

وَفِيْهَا: الغَضَبُ للهِ تَعَالَى، وَالشَّدَّةُ فِي أَمْرِ اللهِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ-\$-.

وَفِيْهَا: أَنَّ مَـنْ طَعَـنَ فِـي أَحْكَـامِ النَّـبِيِّ ﷺ أَوْ فِـي شَـيْءٍ مِنْ دِيْنِهِ قُتِلَ كَهَذَا الْمُنَافِق، بَلْ أُوْلَى.

وَفِيْهَا: جَوَازُ تَغْيِيْرِ الْمُنْكَرِ بِاللِّدِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيْهِ الإِمَامُ، وَكَذَلِكَ تَعْزِيْرُ مَنْ فَعَلَ شَـيْناً مِـنَ الْمُـنْكَرَاتِ الَّـتِي يَسْـتَحِقُّ عَلَيْهَا التَّعْزِيرَ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الإِمَامُ لا يَرْضَى بِذَلِكَ، ورُبَّمَا أَدًى إِلَى وُقُوعٍ فُرُقَةٍ أَوْ فِتَنَةٍ فَيُشْتَرَطُّ إِذْنُهُ فِي التَّعْزِيزِ فَقَطْ.

وَفِيْهَا: أَنَّ مَعْرِفَةَ الْحَـقِّ لا تَكْفِي عَنِ العَمَلِ وَالانْقِيَادِ، فَإِنَّ اليَهُودَ يَعْلَمُونَ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَيَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ فِي كَثْيْرِ مِنَ الأُمُورِ.

\* \* \*

(44)

### بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ

وَقَولُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿وَهُـمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾ [الرعد:٣٠].

«وَفِي «صَحِيحِ الـبُخَارِيِّ»، قَالَ عَلِيُّ: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتْحِبُّونَ أَنْ يُكَدَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟!».

وَرَوَى عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرِ عَن ابنِ طَاوُس عَن أَبِيهِ عَن ابنِ عَبَّاسِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً انتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثاً عَنِ النَّبِيُ ﷺ فِي الصِّفَاتِ؛ استِنكَاراً لِذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا فَرَقُ هَوُلاً؛ يَجِدُونَ رقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهلِكُونَ عِندَ مُتشَابِهِهِ» انتَهى.

وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيشٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ؛ أَنكَرُوا ذَلِكَ، فَأَنزَلَ اللهُ فيهمْ: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَن﴾ .

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: عدمُ الإيْمَان بِجَحْدِ شَيْءٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ الرعدِ.

التَّالِثَةُ: تَرْكُ التَّحْدِيثِ بِمَا لا يَفْهَمُ السَّامِعُ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ العِلَّةِ؛ آنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَكْذيبِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْمُنْكَر. الحَامِسَةُ: كَلامُ ابنِ عَبَّاسِ لِمَنِ اسْتَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ هَلَكَ.

#### بَابُ

### مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَات

أيْ: مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، وَالْمُرَادُ: مَا حُكْمُهُ؟ هَلْ هُوَ نَاجٍ أَوْ هَالِكٌ؟ وَلَمَّا كَانَ تَحْقِيْقُ التَّوحِيدِ، بَلِ التَّوحِيدُ لا يَحْصُلُ إِلاَّ بِالإَيْمَانِ بِاللهِ وَالإَيْمَانِ بِأَسْمَاتِهِ وَصِفَاتِهِ؛ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَى وُجُوبِ الإَيْمَانِ بِلَيْكَ وَأَيْضًا فَالتَّوحِيدُ ثَلاثَةُ أَنْوَاعِ:

تَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّةِ، وتَوْحِيْدُ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ، وتَوْحِيْدُ العِبَادَةِ. وَالأَوَّلان وَسِيْلَةٌ إِلَى التَّالِثِ، فَهُو الغَايَـةُ وَالحِكْمَـةُ الْمَقْصُودَةُ (١ بِالخَلْقِ وَالأَمْرِ. وَكُلُّهَا مُتلازِمَة فَنَاسَبَ التَّنْبِيْهُ عَلَى الإَيْمَان بِتَوْحِيْدِ الصَّفَاتِ.

قَـالَ: (وَقَـولُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالِيَهِ مَتَابِ﴾ [الرعد:٣٠]).

أَيْ: يَجْحَدُونَ هَـذَا الاسْمَ، لا أَنَّهُم يَجْحَدُونَ اللهَ، فَإِنَّهُم يُقِرُّونَ بِه، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَئِن سَالْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧]، وَالْمُرادُ بِهَذَا كُفَّارُ قُرِيْش أَوْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُم جَحَدُوا هَذَا الاسْمَ عِنَاداً أَوْ جَهْلاً، وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِعَلْي يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ: « اكتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » فقالُوا: لا نَعْرِفُ الرَّحْمَن وَلاَ الرَّحِيمِ » فقالُوا: لا نَعْرِفُ الرَّحْمَن وَلاَ الرَّحِيمِ ").

<sup>(</sup>١) فِي ط: الْمَقْصُود.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٤/ ٨٦)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٦/ ٤٦٤)، وَالرُّويَانِيُّ فِي سُنَندِهِ (١٠/ ٢٠)، وَالْحَاكِمُ (٢/ ٥٠) وَصَحَّحَهُ، وَابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٦/ قِي تَفْسِيْرِهِ (٢٦/ ٣٣)، وَأَبُو نُعَيْم فِي الدَّلاِئِلِ وَابنُ مَرْدَوْيْهِ-كَمَا فِي الدَّرِّ الْمَنْتُورِ (٧/ ٥٣٢)-، وَهُو حَدِيْث صَحِيْحٌ.

وَأَصْلُ الْحَدِيْثِ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢) مِنْ حَدِيْثِ مَرْوَانَ بِنِ الْحَكَمِ وَالمِسْوَرِ بِنِ مَخْرَمَةً ﴿ وَفِيْهِ: قَالَ سُهَيْلٌ: ﴿ أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللهِ مَا أَذْرِي مَا هِيَ ».

وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «لا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَّ إلاَّ رَحْمَنَ اليَمَامَةِ» (١)، يَعْنُونَ مُسَيْلَمَةَ الكَبْدُابَ، فإنَّـهُ - قَبَّحَهُ اللهُ - كَانَ قَـدْ تَسَمَّى بِهَـذَا الاسْمِ، وَأَمَّا كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ

(١) جَاءَ فِي عَدَدِ مِنَ الرَّوَايَاتِ: أَنَّ قُرِيْشاً كَانُوا يُسَمُّونَ مُسَيْلَمَةَ الكَدَّالِ "رَحْمَنَ اليَمَامَةِ"، سَأَذْكُرُ بَعْضَهَا، وَفِي عَدَدِ مِنْها: أَنَّ قُرَيْشاً امْتَنَعُوا عَنْ كِتَابَةٍ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ السَّيْحَ سُلَيمَانُ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ السَّيْحَ سُلَيمَانُ بَعْضَهَا، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى رَوَايَةٍ الْهُمْ ذَكْرُوا يَوْمَ الْحُدْيْيَةِ "رَحْمَنَ اليَمَامَةِ" فَاللهُ اعْلَمُ. رَوَى النُّ أَبِي شَيْبَةً فِي مُصَنَّفِهِ (١٩٩٧)، وأَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ (رقم ٣٤) وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ سَالِم الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ وَعَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقَيْنِ وَاهِينِي الرَّحْمِمْ بِمِكَةً قَالَ: وكَانَ أَهلُ مَكَةً يَدْعُونَ مُسَيِّلَمَةَ الرَّحْمَنِ فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا يَدْعُو إِلَى إِلَّهِ الْيَمَامَةِ، فأُمِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا عَبْوَلَ مُسَيِّلَمَةَ الرَّحْمَنِ فَالْمَاهِ وَقَالُ اللهِ عَلَى وَعَلْ اللهِ عَلَى اللهِ الْيَمَامَةِ، فأُمِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَوَالُهُ الْمَامِةِ فَلُورَ وَمَا كُولُ اللهِ عَلَى اللهِ الْمَمْ عَنْ اللهِ الْمَعْمَ الكَبِيرِ (رقم ١٩٤٤) وَقَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِي سَعِيلِهِ بن جُبَيرِ عَنْ ابنِ عَبْسِ بِهِ، وَفِي السَّادِهِ يَحْيَى بنُ طَلْحَةَ الْيَرَبُوعِيُّ : ضَعِيفٌ، ورَوَاهُ الْحَاكِم فَي المُسَلِّدِ وَهَلَ إِنْ مُعَلِي أَلَى الْمُسَلِّدُ وَهَلَ السَّادِةُ وَهَذَا إِللهِ النَّهُ المُعَلِي بن عَبْدِ فِي الْمُسَلِّدِ وَهَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَمْولِهِ وَقَالَ: وَهَذَا إِسْنَاذَ صَحِيْعَ، وَلَيْسَ لَهُ عِلَهُ إِنْ الْمُسَلِّي فَعَلْ اللهُ عَبْدُ وَكَانَ الْمُعَنِّ وَهَلَ المُعْمَعِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدِ وَكَاللهِ بن عَمْدِو بنِ عَنْدَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حَسَّانَ - كَذَّبَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ». وَرَوَاهُ الدَّارِقطني فِي سُنَيْهِ (٣٠٣/١) بِهِ مَوْصُولاً، وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ: وَهُو رَافضيًّ مُتَّهَمٌّ بِالكَذِبِ.

ورَوَى ابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبُقَاتِ (١/١٦٥) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بنِ السَّائِبِ الكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِح عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَفِيْهِ قَوْلُ بَعْضَ قُرِيْشُ: اَيَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الرَّحْمَٰنِ، وَلا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ إلاَّ رَحْمَنَ ٱليَمَامَةِ» وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ جِدًا، الكَلْبِيُّ كَذَابٌ.

ورَوَى ابَنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٨/ ٢٧١٥) عَنْ عَطَاءٍ: ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوا للرَّحْمَنِ ﴾ قَالُوا: ومَا الرَّحْمَنُ؟ مَا نَعْرِفُ الرَّحْمَنَ إِلاَّ رَحْمَنَ اليَمَامة، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ وإسْنادُهُ ضَعِيْفٌ، وَذَكَرَ فِي الدُّرُّ الْمَنْتُورِ (٥/ ٣٧٦) أَنَّ ابنَ المُنذِرِ رَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوَهُ. الْجَاهِلِيَّةِ فَيُقِرُّونَ بِهَذَا الاسْم كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ:

ومَا يَشَإِ الرَّحْمَنُ يَعْقِدُ وَيُطْلِقُ (١)

قَـالَ ابـنُ كَثِيْرِ: «﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَن﴾ أَيْ:َ لا يُقِرُّونَ بِهِ، لأَنَّهُمْ يَأْبُونَ مِنْ وَصْفِ اللهِ بِالرَّحْمَن الرَّحِيم»(٢).

وَمُطْاَبِقَةُ الآيةِ لِلْتُرْجَمَةَ ظَاهِرَةٌ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى جُحُودَ اسْم مِنْ أَسْمَائِهِ كُفْراً، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ جُحُودَ شَيْءً مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ كُفْرٌ، فَمَنْ جَحُدَ شَيْئًا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ كُفْرٌ، فَمَنْ جَحُدَ شَيْئًا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ كُفْرٌ، فَمَنْ جَحُدَ شَيْئًا مِنْ أَلْبُهُمْ اللهِ وَصِفَاتِهِ مِنَ الفَلاسِفَةِ، وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةَ وَنَحْوِهِمْ، فَلَهُ تَصِيْبٌ مِنَ الاَسْمِ أَو الصَّفَةِ، فَإِنَّ الْجَهْمِيَّةَ وَالْمُعْتَزِلَةَ وَنَحْوَهُم - وَإِنْ كَانُوا يُقِرُونَ بِحِنْسِ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ - ؛ فَعِنْدَ التَّحْقِيْقِ لا يُقِرُونَ بِشَيْء، لأَنَّ كَانُوا يُقِرُونَ بِشَيْء، لأَنَّ كَالُوا يُقِرُونَ بِشَيْء، لأَنَّ اللهُ عَنْدَ التَّحْقِيْقِ لا يُقرُونَ بِشَيْء، لأَنَّ اللهُ عَلَى صِفَاتٍ قَائِمَةٍ بِالرَّبِ - تَبَارَكَ اللهَ مَا مَحْضَةً ، لا تَدُلُ عَلَى صِفَاتٍ قَائِمَةٍ بِالرَّبِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -، وَهَذَا وَصْفُ (٣) كُفُر الذِيْنَ جَحَدُوا اسْمَ الرَّحْمَنِ.

وَقُولُهُ: (﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَّهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَّهِ مَتَابٍ ﴾ [الرعد: ٣٠]).

أَيْ: قُلْ يَهَا مُحَمَّدُ رَادًا عَلَيْهِمْ فِي كُفْرِهِمْ بِالرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿هُو﴾ أي: الرَّحْمَنُ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ أَيْ: لاَ مَعْبُودَ سِوَاهُ ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِهُ أَيْ: لاَ مَعْبُودَ سِوَاهُ ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْمِيْهِ مَتَابِهُ أَيْ: لِلهَ عَرْبُولِ تُبْتُ مَتَاباً، وَهُو مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ القَائِلِ: تُبْتُ مَتَاباً، وَتُوبَةً، قَالَهُ ابنُ جَرِيْرٍ (أُنَّ).

وَفِي الآيةِ دَلِيْلٌ [عَلَى أَنَّ التَّوكُّلَ عِبَادَةً]<sup>(٥)</sup>، وَعَلَى أَنَّ التَّوبَةَ عِبَادَةٌ، وَإِذَا كَانَ

<sup>(</sup>١) هَذَا شَطْرُ بَيْتٍ قَالَهُ سَلامَةُ بنُ جَنْدَل الطَّهَويُّ. كَمَا فِي تَفْسِيْرِ الطَّبرِيُّ (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (٢/١٦٥).

<sup>(</sup>٣) فِي طَ، أ : نصفٌ، وَكَذَلِكَ فِي ع إِلا أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَامِشِ: لَعَلَّهُ: نَفْسُ.

<sup>(</sup>٤) تُفْسِيْرُ ابن جَريْر (١٣/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُونَيِّنِ سَاقِطٌ من: ب.

كَذَٰلِكَ فَالتَّوْبَةُ إِلَى غَيْرِهِ شِرْكٌ.

وَلَمَّا قَالَ سَارِقٌ - وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ- لِلنَّبِيِّ ﷺ : اللَّهُمَّ إِنِّي<sup>(۱)</sup> أَتُوبُ إِلَيْكَ، وَلا أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « عَرَفَ الْحَقَّ لأَهْلِهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(۲)</sup>.

قَالَ: («وَفِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ»، قَالَ عَلِيٍّ: «حَدُّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتْحِبُونَ أَنْ يُكَذَّبُ اللهُ وَرَسُولُهُ؟!»).

هَذَا الْأَكُرُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ مُسْنَداً لا مُعَلَّقاً لَكِنَّهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَلَقَهُ أَوَّلاً ثُمَّ ذَكَرَ إِسْنَادَهُ، وَفِي بَعْضِهَا سَاقَ إِسْنَادَهُ أَوَّلاً، فَرَواهُ [عَنْ عُبَيْدِاللهِ بنِ مُوسَى] عَنْ مَعْرُوفِ بنِ خَرَبُوذٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيلِ عَنْ عَلِيٍّ بِهِ، وَلَفْظُهُ «أَتُحِبُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ» (أَنُ عَرَبُوذٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيلِ عَنْ عَلِيٍّ بِهِ، وَلَفْظُهُ «أَتُحِبُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ» (أَنْ ).

(١) سَاقطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإَمَامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣/ ٤٣٥)، وَالقَطْيِعِيُّ فِي جُزْءِ الأَلْفِ دِينَار (ص/ ٤٧٥)، وَالطَّبِنَ فِي الأَفْرَادِ وَالْغَرَائِبِ (٣/ ٣٧٤)، وَالطَّرَقُطْنِيُّ فِي الأَفْرَادِ وَالْغَرَائِبِ (٢/ ٣٩٨)، وَالطَّرَفُطْنِيُّ فِي الأَفْرَادِ وَالْغَرَائِبِ وَالبَّهِ فَتِي الصَّحْدِيثِ (٤/ ٢٥٥) وَصَحَّحُهُ، وَالبَّيْهَ فِي الْمَسْتَدُرِكِ عَلَى الصَّحْدِيثِ الْمُخْتَارَةِ وَالبَيْهَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ (٢٥٨/٤) عَنِ الْمُسْتَدُرِكِ عَلَى الصَّحْدِيثِ الْمُخْتَارَةِ (٢٥٨/٤) عَنِ الْمُسْتَدِ بِنِ سَرِيْع - ﴿ هِمْ وَلِي السَّنَادِهِ مُحَمَّدُ بِنُ مُصْعَبِ القَرْقَسَانِيُّ: صَدُوقَ كَثِيرُ الفَلَطِ كَمَا قُالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيْسِ، وَلَعَلَّهُ عَلِطَ مُصَلِّ المُحْوَلِ مُوسَلاً، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو فِي وَصُلْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْأَظُّهُرُ أَلَّهُ عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ مُرْسَلاً، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو غَيْدٍ فِي وَصُلْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْأَظُّهُرُ أَلَّهُ عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ مُرْسَلاً، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمُولُ (ص/ ١٨٠)، وَابنُ زَنْجُونِهِ فِي الأَمْوال (رقم ا ٤٤) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللهِ عِلَيْ إِسْيْرِ فَقَالَ: اللَّهُمُ إِنِي أَتُوبُ إِلِيكَ وَلاَ أَتُوبُ إِلَى الْحَرْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِدُ الْعُلُولُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيَ صَحْيِْحِهِ.كِتَابُ العِلْمِ (٥٩/١) : "بَابُ مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوماً دُوْنَ قَوْمٍ كَرَّاهِيَةَ أَنْ لا يَفْهَمُوا» ١٢٧- وَقَالَ عَلِيُّ: "حَدَّنُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتْحِبُّونَ أَنْ يُكذَّبُ اللهُ ورَسُولُهُ؟! حَدَّنَنا عَبْيَدُاللهِ بِنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوف بِن خَرَّبُوذ

قَولُهُ: (بِمَا يَعْرِفُونَ) أَيْ: بِمَا(١) يَفْهَمُونَ.

قَالَ الْحَافِظُ: ﴿وَزَادَ آدَمُ بِنُ أَبِي إِيَاسٍ فِي كِتَابِ ﴿العِلْمِ ﴾ لَهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ دَاوُدَ عَنْ مَعْرُوفٍ فِي آخِرِهِ: ﴿وَدَعُوا مَا يُنْكُرُونَ ﴾ (٢). أَيْ: مَا يَشْتَهُ عَلَيْهِمْ فَهْمُهُ. قَالَ: وَفِيهُ وَلِيْلٌ عَلَى أَنْ الْمُتَشَابِهِ لا يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ عِنْدَ العَامَّةِ. وَمِثْلُهُ قُولُ ابِنِ مَسْعُودٍ: ﴿مَا أَنْتَ مُحَدِّثًا قَوْمًا حَدِيثًا لا تَبُلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةٌ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). وقالَ : وَمْنَ رَأَى التَّحْدِيثَ بِبَعْضٍ دُوْنَ بَعْضٍ: أَخْمَدُ فِي [الْأَحَادِيْثِ التِي ظَاهِرُهَا الْخُرُوجُ عَلَى السَّلْطَانِ (٤).

عَنْ أَبِي الطُّفَيِّلِ عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ » وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي (١/ ٢٢٥).

(١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

(٢) رَوَاهُ بِهَذِهِ الزَّيَادَةِ مِنْ نَفْسِ طَرِيْقِ البُخَارِيِّ: البَّبْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى (ص/٣٦٢) ، وَالْخَطِيْبُ فِي الْجَامِ لاَّخْلاقِ الرَّاوِي (١٠٨/٢) ، وَالْخَطِيْبُ فِي الْجَامِ لاَّخْلاقِ الرَّاوِي (١٠٨/٢) ، وَالسَّمْعَانِيُّ فِي تَهْذِيْبِ الكَمَالِ (٢٨/ ٢٦٥).

(٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيْحِهِ (١/ ١١).

(٤) قَالَ النَّوْوَيُّ فِي شَرْح مُسْلِم (٢٨/٢) عِنْدَ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلَيْهُ قَالَ : « مَا مِنْ نَبِيٌ بَعْنَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ، وَأَصْحَابٌ يَاخُدُونَ بِسُنَتِه، وَيَقْتُدُونَ بِأَمْرِه، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِم خُلُوفٌ؛ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَمْ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَمْ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإَيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل » : «وَقَلْ قَالَ أَبُو عَلِيِّ الْجَيَّانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَل -رحمهُ اللهُ اللهِمَانِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ وَقَلْ الكَلامُ لا يُشْبِهُ كَلامَ ابنِ مَسْعُودٍ، وَابنُ اللهُمْ وَيَقُولُ: اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي»، وقَالَ السَّيْخُ أَبُو عَمْو -يَغْنِي: ابنَ الصَلاح -: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَنْكُرَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل -رَحِمُهُ اللهُ -، وَقَدْ رَوَى عَنِ الْحَارِثِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ النَّقَاتِ، وَلَمْ لَبُو عَلْمٍ الشَّعْمُ أَءِ وَهَدَا الضَّعْفَاء، وفي كِتَابِ ابنِ أَبِي حَاتِم جَمَاعةٌ مِنَ النَّقَاتِ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ ذِكْراً فِي كُتُبِ الضَّعْفَاء، وفي كِتَابِ ابنِ أَبِي حَاتِم حَاتِم جَمَاعةٌ مِنَ النَّقَاتِ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ ذِكْراً فِي كُتُبِ الضَّعْفَاء، وفي كِتَابِ ابنِ أَبِي حَاتِم حَاتِم

## وَمَالِكٌ فِي اللهِ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ (٢).

عَنْ يَحْيَى بِنِ مَعِيْنِ: أَنَّهُ ثِقَةً، ثُمَّ إِنَّ الْحَارِثَ لَم يَنْفَرِدْ بِهِ، بَلْ تُوبِعَ عَلَيْهِ عَلَى مَا أَشْعَرَ 
بِهِ كَلاَمُ صَالَحِ بِنِ كَيْسَانَ الْمَذْكُورُ، وَذَكَرَ الإمَامُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ العِلَلِ: أَنَّ هَذَا
الْحَدِيْثَ قَدْ رُويَ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ، مِنْهَا: عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْشِيِّ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ عَن 
النَّبِيِّ - ﷺ - ﷺ وَأَمَّا قَولُهُ: « اصبروا حَتَّى تلقوني » فلَلِكَ حَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ سَفْكُ 
النَّبِيِّ - ﷺ فَوْ إِثَارَةُ النِّسِ أَوْ نَحُو دُلِكَ، ومَا وَرَدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْحَثُ عَلَى جَهَادِ 
الْمُنْطِلِيْنَ بِاللّهِ وَاللّسَانَ فَلْلِكَ حَيْثُ لا يَلْزُمُ مِنْهُ إِثَارَةُ فِيْتَةٍ، عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ 
مَسُوفٌ فِيمَنْ سَبَقَ مِنَ الْاَمْمِ، وَلَيْسَ فِي لَفَظِهِ ذِكْرٌ لِهَذِهِ الأُمْةِ. هَذَا آخِرُ كَلاَم الشَّيْخِ 
أَمِي عَمْرُو، وَهُو ظَاهِرٌ كَمَا قَالَ، وَقَدْحُ الإَمَامِ أَحْمَد - رَحِمَهُ اللهُ - فِي هَذَا بِهَذَا 
عَجَبٌ. وَاللهُ أَعْلَمُ».

(١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ب.

(٢) قَالَ الذَّهْمِيُ فِي سَيِرِ أَعْلاَمِ النَّبَلاءِ (٨/ ١٠٣): «أَبُو أَحْمَدُ بِنُ عَدِيٌ حَدَّتُنَا أَحْمَدُ بِنَ عَلِي الغَمْرِ قَالَ: عَلِي الفَمْرِ قَالَ: عَلَيْ الْمُدَائِنِيُ حَدَّتُنَا إِسْ رَيْدِ بِنِ إِسِي الغَمْرِ قَالَ ابنُ القَاسِمِ: سَالْتُ مَالكاً عمَّنْ حدَّتُ بِالْحَدِيْثِ الذِينَ قَالُوا: « إِنَّ الللهَ حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ » ، وَالْحَدِيثِ الذِينَ عَالُوا: « إِنَّ الللهَ حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ » ، وَالْحَدِيثِ الذِي جَاءَ: « إِنَّ اللهَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ » ، واللهُ: إِنْ اللهَ يَكْشُفُ عَنْ سَاقِهِ » ، واللهُ: إِنْ اللهَ يَدَهُ لِي جَهَيْمَ حَتَّى يُخْرِجَ مَنْ أَرَادَ » ، فَانْكَرَ مَالكٌ ذَلِكَ إِنْكَاراً شَدِيداً، وَنَهِى انْ يُحدَّثُ لِي جَهَيْمَ حَتَّى مَنْ مُوكَ قَلْنَ اللهُ يَتَحَدُّثُونَ بِهِ، فَقَالَ: مَنْ هُو؟ قِيلَ: ابنُ عَجْلانَ يَعْرِفُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ ابنُ عَجْلانَ يَعْرِفُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ ابنُ عَجْلانَ يَعْرِفُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ عَنْ ابنُ عَجْلانَ يَعْرِفُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ عَنْ ابنُ عَجْلانَ يَعْرِفُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، وَلَمْ يَكُنْ عَنْ ابنُ أَيْ اللهَ عَرْدُ وَاللّهُ فَالَا: حَدَّثَنَا ابنُ القَاسِمِ. قُلْتُ أَنَّ الْمُعْرُ وَالْحَرِثُ بَعْ إِنْ عَلَى الْخَمْرِ وَالْحَارِثُ بِنْ مِسْكِيْنِ قَالاً: حَدَّثَنَا ابنُ القَاسِمِ. قُلْتُ: أَنْكُرَ الإَمْامُ وَلَا اللهُ عَلْمَ عَلْدُورَانِ فِي إِخْرَاجٍ ذَلِكَ؟ أَعْنِي: الْحَدِيثَ الْأُولُ وَالثَّانِي لِثُبُوتِ سَنَدِهِمَا، وَامَّا الْحَدِيثُ الْعَلْوَلُ وَالثَّانِي لِثُبُوتِ سَنَدِهِمَا، وَامَّا الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْوَلُ وَالثَّانِي لِثُمُوتِ سَنَدِهِمَا، وَامَّا الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْوَلُ وَالثَّانِي لِثُنُوتِ سَنَدِهِمَا، وَامَّا الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْحَدِيثُ الْحُولُ وَالثَّانِي لِثُمُوتِ سَنَدِهِمَا، وَامُّالِي الْحَدِيثُ الْمُؤَلِّ وَالْمُأْمُ الْحَدُونُ وَالْمَامُ الْتُعْرِقُ وَلَا الْمُؤْمِ الْحَدْيِثُ الْمُؤَلِّ وَالْمُؤَالُ وَالْمُؤَالُ وَالْمُؤَالُ وَالْمُؤَالُ وَالْمُؤَالُ وَالْمُؤَالُ وَالْمُؤَلُونُ وَالْمُؤَلِلَا وَالْمُؤَالُونُ الْمُؤَلِقُولُ وَالْمُؤَالِ وَالْمُؤَالِ وَالْم

وَإِسْنَادُ القِصَّةِ فِيْهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَتَيْنِ:

أُوَّلًا: أَحْمَدُ بَنُ عَلِيِّ الْمَدَاثِنِيُّ. قَالَ ابنُ يُونُسَ فِي تَارِيْخِهِ (١٧/١): "لَمْ يَكُنْ

وَأَبُو يُوسُفَ فِي «الغَرَائِبِ»(١).

وَمِنْ قَبْلِهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي الْجِرَابَيْنِ (٢)، وَأَنَّ (١ الْمُرَادَ مَا يَقَعُ مِنَ الْغِرَابَيْنِ (٢)، وَأَنَّ (١ الْمُرَادَ مَا يَقَعُ مِنَ الْفِتَن، وَنَحُونُهُ عَنْ حُدَيْفَةُ (١).

وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ أَنْكُرَ تَحْدِيْثَ أَنْسِ لِلْحَجَّاجِ بِقِصَّةِ العُرِنِيْنَ (٥)، لأنهُ اتَّخَذَهَا

بِذَاكَ»، وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُؤَالاتِ حَمْزَةَ السَّهْمِيِّ: «لا بَأْسَ مِهِ».

تُأْنِياً: إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ جَابِرِ القَطَّانُ الْمِصْرِيُّ لَمْ أَجِدْ مَنْ وَثُقَّهُ وَإِنَّمَا قَالَ فِيْهِ ابنُ يُونُسَ: إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ جَابِرِ القَطَّانُ الْمِصْرِيُّ لَمْ أَجِدْ مَنْ وَثُقَّهُ وَإِلَّمَا قَالَ فِيْهِ ابنُ يُونُسَ: مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرِيَّ الصَّعْفَاءِ (٢/ ٢٥١) وَلَمْ يَذْكُرُ إِلاَّ حَدِيْثَ الصَّوْرَةِ، وإسْنَادُهُ صَعْيفٌ؛ خَرَّجَهَا العُقَيْلِيُّ فِي الضَّعْفَاءِ (٣/ ٢٥١) وَلَمْ يَنْقَةٍ. انظر:سِيرَ أَعْلامِ النَّبلاءِ (٣/ ٣٥٥). مِقْدَامُ الرَّعْنِيْ أَعْلامِ النَّبلاءِ (٣/ ٣٤٥). وَانظر للفَائِدَةِ، وَتَوْجِيهَ كَلامِ الإمَامِ مَالِكِ: "مَنْهِجَ الإمَامِ مَالِكِ فِي إِنْبَاتِ العَقْيْدَةِ» لللهَكُورِ: سُعُودِ الدَّعْجَان (ص/ ٢٦٠–٢٦٨).

(١) قَالَ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ القَاضِي: «كَانَ يُقَالُ: مَنْ طَلَبَ الدُّيْنَ بِالكَلَامِ تَزْنْدَقَ، وَمْنَ طَلَبَ عَرِيْبَ الْمَالَ بِالكِيْمِيَاءِ أَفْلَسَ» رَوَاهُ ابنُ عَدِيٍّ فِي طَلَبَ الْمَالَ بِالكِيْمِيَاءِ أَفْلَسَ» رَوَاهُ ابنُ عَدِيٍّ فِي الكَامِلِ (٧/ ١٤٥)، وَالْخَطِيْبُ فِي شَرَف أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ (ص/ ٥)، وَالْخَطِيْبُ فِي شَرَف أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ (ص/ ٥)، وَالْخَطِيْبُ فِي الْجَامِعِ لَأَخْلاقِ الرَّاوِي (٢/ ١٥٩)، وَالسَّمْعَانِي فِي أَدَبِ الإِمْلاءِ وَالاسْتِمْلاءِ (ص/ ٥٨) وَغَيْرُهُمْ، وَهُو صَحَيْحٌ.

(٢) رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رَقَمْ ١٢٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-ﷺ قَالَ: «حَفظْتُ مِنْ رَسُول اللهِ ﷺ فَلَوْ بَثَنْتُهُ قُطعَ هَذَا رَسُول اللهِ ﷺ فَلَوْ بَثَنْتُهُ قُطعَ هَذَا الْبُلغُومُ».

(٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

(٤) عَنْ حُدْنَيْفَة ﴿ ﴿ قَالَ: «لَوْ حَدَّثْتُكُمْ مَا أَعْلَمُ لافْتَرَقَتُمْ عَلَى ثَلاثِ فِرَق: فِرْقَةٌ ثُقَاتِلْنِي، وَفِرْقَةٌ لا تَنْصُرُنِي، وَفِرْقَةٌ تُكَدَّبْنِي، رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مَصَنَّفِهِ (٧/٤٥٤)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْخِيْنِ (٤/١٦٥) وَغَيْرُهُمَا وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

(٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٤١٧)، وَمُسْلِمٌ (رقم ١٦٧١) مِنْ حَلِيْثِ أَنسِ-،

وَسِيْلَةُ إِلَى مَا كَانَ يَعْتَمِدُهُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ بِتَأْوِيْلِهِ الوَاهِي، وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الْحَدِيْثِ يُقَـوِّي البِدْعَةَ، وَظَاهِرُهُ فِي الْأَصْـلِ غَيْرُ مُرَادٍ فَالإِمْسَاكُ عَنْهُ عِنْدَ مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ مَطْلُوبٌ» انْتَهَى (١).

وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ مَالِكِ فِي أَحَادِيْثِ الصَّفَاتِ مَا أَظُنَّهُ يَثْبُتْ عَنْ مَالِكِ، وَهَلْ فِي أَحَادِيْثِ الصَّفَاتِ الْتِي فِي القُرْآن؟ فَهَلْ يَقُولُ مَالِكٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاء اللَّسِلَامِ: إِنَّ آيَاتِ الصَّفَاتِ الْتِي فِي القُرْآن؟ فَهَلْ يَقُولُ مَالِكٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاء اللَّسِلَامِ: إِنَّ آيَاتِ الصَّفَاتِ لا تُتَلَى عَلَى العَوَامِ، وَمَا زَالَ العُلَمَاء قَدِيْما وَحَدِيْثا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَقْرُولُونَ آيَاتِ الصَّفَاتِ، وَأَحَادِيثُهَا بِحَضْرَةِ عَوَامُ المُؤْمِنِيْنَ وَخَوَاصِّهِم، بَلْ شَرْطُ الإِيْمَان هُو الإِيْمَان بِالله، وَأَحَدِيثُهَا بِحَضْرَة عَوَامُ المُؤْمِنِيْنَ وَخَوَاصِّهِم، بَلْ شَرْطُ الإِيْمَان هُو الإِيمَان وَسُولِهِ وَالله فَكَيْفَ وَصِفَاتِ كَمَالِه النَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فِي كَتَابِهِ، أَوْ (\*\*) عَلَى لِسَان رَسُولِهِ وَالله فَكَيْفَ مَنْ لَمْ يُوْمِنْ بِلَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ لَمُ يُومِنْ بِلَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ. وَلَكِنْ هَذَا مِنْ لَمْ يُومِنْ بِلَكِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ. وَلَكِنْ هَذَا مِنْ فَلُكَ عَنْ عَوَامُ الْمُؤْمِنِيْنَ؟! بَلْ نَقُولُ: مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِلَكِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ. وَمَنْ وَبَعَالَى، فَلَكَ مَالَولِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَمَنْ وَجَدَ فِي قَلْبِهِ حَرَجًا مِنْ ذَلِكَ، فَهُو مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ. وَلَكِنُ هَذَا مِنْ الْمُنَافِقِيْنَ. وَأَلْكَ وَتَعَالَى، فَلَمَا رَأُوا (\*\*) المَالِيمُ مُ الله عَلْمُوا مَنْ حَلَالَهُ عَلَى الْمَنْ مَنْ لَمْ مُ لِللّه يَعْلَمُوا ضَلالَهُمْ، وَفَسَادَ اعْتِقَادِهِمْ تَوَاصُوا بِكِتَمُونَ وَلَوْنَ مِنْ لِللّهُ مُنْ لَلْهُ يَعْلَمُوا مَلْكُولُكُ مَلْكُولُ مَا مَوْلَا مَلْكُولُ مَا مَالِكُ وَتَعَالَى، فَلَا مَا مَوْلَالَ مَلْكُولُ مَا مَا مَلْ الْمُنْ وَلَوْلَ الْمُنْ وَلَوْلَا مَلْكُولُ مَا مَالَولُهُ اللّهُ يَعْلَمُوا مَلْهُ وَلَا مُنْ الْمُؤْمِنُ وَلَ

وَفِي الْأَثَرِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا خُشِيَ ضَرَرٌ مِنْ تَحْدِيْثِ النَّاسِ بِبَعْضِ مَا لا (٥) يَعْرِفُونَ فَلاَ يَنْبَغِي تَحْدِيْثُهُمْ بِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى إِطْلاقِهِ (١)، فَإِنَّ (٧) كَثِيْراً مِنَ الدُّيْنِ

<sup>(</sup>١) فَتُحُ البَارِي (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) فِي بِ: و.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: رووا، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: فَاعْلَمُوا.

<sup>(</sup>٥) سَقَطَتْ لا مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: إطلاق.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: وإن.

وَالسَّنَنِ يَجْهَلُهُ النَّاسُ، فَإِذَا حُدُّثُوا بِهِ كَذَّبُوا بِذَلِكَ وَأَعْظَمُوهُ، فَلاَ يَتْرُكُ العَالِمُ تَحْدِيْتُهُمْ، بَلْ يُعَلِّمُهُمْ بِرِفْقِ وَيَدْعُوهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

قَـالَ: (وَرَوَى عَبدُ الرَّزَاقِ عَن مَعمَرِ عَن ابنِ (١) طَاوُسِ عَن أَبِيهِ عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَأَى رَجُـلاً انتَفَضَ لَمَّـا سَمَعَ حَدِيثاً عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصِّفَاتِ؛ استِنكَاراً لِذَلِك، فَقَالَ: «مَا فَرَقُ مَوُلاً عِ؟ يَجِدُونَ رَقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهالِكُونَ عِندَ مُتَشَابِهِهِ» (١) انتَهى).

قُولُـهُ: (رَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ) هُوَ ابنُ هَمَّامِ الصَّنعَانِيُّ، الإِمَامُ، الْحَافِظُ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ كَـ«الْمُصَنَّفِ» وَغَيْرَهِ. رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بنُ حُنْبَلٍ وَيَحْيَى بنُ مَعْيْنٍ وَخَلْقٌ لا يُحْصَونَ، مَاتَ سَنَةً إِحْدَى عَشْرَةً وَمِأْتَتَيْنُ (٢٠).

وَمَعْمَرٌ: هُـوَ ابـنُ رَاشِـدٍ الْأَزْدِيُّ، أَبُو عُرْوَةَ البَصْرِيُّ، نَزِيلُ ( َ اليَمَنِ: ثِقَةٌ تُبْتٌ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَع وَخَمْسِيْنَ وَمِأْتَةٍ، وَلَهُ ثَمَانٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً ( ).

وَابِنُ طَاوُسٍ: هُـوَ عَـبْدُاللهِ بِـنُ طَاوُسٍ اليَمَانِيُّ: ثِقَةٌ، فَاضِلٌ، عَابِدٌ، مَاتَ سَنَةَ الْنَتَيْنِ (١٠) وَلَلاثِينَ وَمِائَةٍ (٧٠).

(١) سَاقطَةٌ مِنْ: ط.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مَمْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (١١/٤٢٣)، وَعَبْدُالرُّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٢٣٩)، وَابِنُ أَبِي عَاصِم فِي السُّنَّةِ (رقم ٤٨٥) مِنْ طَرِيْقِ ابنِ طَاوَسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِهِ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِم.

 <sup>(</sup>٣) أنظر تَرْجَمَتُهُ فِي: سِير أَعْلامِ النُّبلاءِ (٣/٩٥)، وتَذْكِرةِ الْحُفَّاظِ لِلدَّهَبِيِّ (١/٣٦٤)،
 وتَهٰذِيْبِ الكَمَالِ لِلْمِزِّيِّ (١٨/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ : نزل.

<sup>(</sup>٥) أَنْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٧/٥)، وَتَذْكِرةِ الْحُفَّاظِ لِللَّهَبِيُّ (١/١٩٠)، وتَهْذِيْبِ الكَمَال لِلْمِزِّيُّ (١٨/٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: ثنتين.

<sup>(</sup>٧) انظُرْ تُرْجَمَتُهُ فِي: سِيرٍ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٠٣/٦)، وَتَهْذِيْبِ الكَمَالِ لِلْمِزِّيِّ (١٥/٣٠).

وَأَبُوهُ: طَاوُسُ بنُ كَيْسَانَ اليَمَانِيُّ: ثِقَةٌ، فَقِيْهٌ، فَاضِلٌ، مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ ابنِ عَبَّاس وَعُلَمَانِهِمْ، مَاتَ سَنَةَ سِتٌ وَمِأْتَةٍ (١).

قَولُهُ: (أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً) لَمْ يُسَمَّ هَذَا الرَّجُلُ.

قَولُهُ: (انْتَفَضَ) أَي : ارْتَعَدَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنْكَرَهُ ؛ إمَّا<sup>(٢)</sup> لأَنَّ عَقْلَهُ لَمْ<sup>(٣)</sup> يَحْتَمِلْهُ، أَوْ لِكُونِهِ اعْتَقَدَ عَدَمَ صِحَّتِهِ فَٱنْكَرَهُ (١).

قَولُهُ: (فَقَالَ) أَي: ابنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ عَبْدُاللهِ-ﷺ.

قَولُهُ: (مَا فَرَقُ هَؤُلاَءِ؟) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ «مَا» اسْتِفْهَامِيَّةٌ إِنْكَارِيَّةٌ. وَ«فَرَق» بِفَتْحِ الفَاءِ وَالرَّاءِ، هُوُ (٥) الْخَوفُ وَالفَزَعُ، أَيْ: مَا فَزَعُ (٦) هَذَا وَأَضْرَأَبُهُ مِنْ أَحَادِيْثِ الصِّفَاتِ وَاسْتِنْكَارُهُمْ لَلَّهَا، وَالْمُرَادُ الإِنْكَارُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ الوَاحِبَ عَلَى العَبْدِ التَّسْلِيمُ وَالإِذْعَانُ وَالإِيْمَانُ بِمَا صَحَّ عنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ ﷺ وَإِنْ لَمْ (٧) يُحِطْ بِهِ عِلْماً. وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: «آمَنْتُ بِرَسُولِ اللهِ، وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ، وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُول اللهِ، وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُول اللهِ، وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُول اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ، وَآمَنْتُ بِرَسُولِ اللهِ، وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُول اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ، وَآمَنْتُ بِرَسُولِ اللهِ، وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُول اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ، وَآمَنْتُ بِرَسُولِ اللهِ، وَمَا جَاءَ عَنْ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٥/ ٨٣)، وتَذْكِرةِ الْحُفَّاظِ لِللَّهَبِيِّ (١/ ٩٠)، وتَذْكِرةِ الْحُفَّاظِ لِللَّهَبِيِّ (١/ ٩٠)، وتَهْذيْب الكَمَال للْمزِّيِّ (١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) فِي أ : وإما، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: لا.

<sup>(</sup>٤) فِي أ: فأنكر.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وهو.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: أفزع.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: ولَمْ.

 <sup>(</sup>A) انْظُرْ: مَجْمُوعَ الفتَاوَى (٤/ ٢، ٦/ ٣٥٤). قَالَ فِي فَتْحِ الْمَجْيِدِ (٢/ ٢٧٧) : «قَالَ الذَّهْرِيُّ [فِي كِتَابِ العَرْشِ (١/ ٢٧٤)] : حَدَّث وَكِيْعٌ عَنْ إسرائيلَ بِحَدِيْثِ : "إِذَا

وَالشَّانِي: أَنْ يَكُونَ بِفَتْحِ الفَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ، وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهَا. وَ«مَا» نَافِيَةٌ أَيْ: مَا فَرَقَ هَـذَا وَأَضْرَابُهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالبَاطِلِ، وَلاَ عَرَفُوا ذَلِكَ، فَلِهِذَا قَالَ: «يَجِدُونَ رَقَّهُ وَهِي ضِـدُ القَسْوَةِ، أَيْ: لِيناً وَقَبُولاً لِلْمُحْكَمِ (١) «وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتشَابِهِهِ» أَيْ: لِينا وَقَبُولاً لِلْمُحْكَمِ (١) «وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتشَابِهِهِ» أَيْ: مَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِمْ فَهْمُهُ، لا أَنَّ (١) آيات (٣) الصِّفَاتِ هِي الْمُتشَابِهُ كَمَا تَقُولُهُ الْجَهْمِيَّةُ وَنَحْوُهُمْ، وَلاَ أَنَّ (١) فِي القُرْآنُ مُتشَابِها لا يُعْرَفُ مَثْنَاهُ كَالْأَلْفَاظِ الأَعْجَمِيَّةِ، فَلَا لَهُ التَّشَابِهِ وَالْمُتشَابِهِ يَدُلُ (٥) عَلَى بُطْلانِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالْمُتشَابِهِ، أَيْ: مَا يَشْتَبِهُ فَهُمُهُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ، فَالْمُتشَابِهُ أَمْرٌ نِسْبِيٍّ إِضَافِيٍّ، فَقَدْ مَكُونُ مُشْتَبِها بِالنِّسْبَةِ [ إِلَى قَوْم، بَيِّنَا جَلِيًا بِالنِّسْبَةً ] (١) إِلَى آخَرِينَ.

وَلِهَذا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا خَرَجَ عَلَى (٧) قَوْمٍ يَتَرَاجَعُونَ فِي القُرْآنِ فَغَضِبَ وَقَالَ: «بِهَـذا ضَـلَّتِ الْأُمَـمُ قَـبْلَكُمْ؛ بِاخْـتِلافِهِمْ عَلَى أَنْسِيَائِهِمْ، وضَرْبِ الكتّابِ بَعْضِهِ

جَلَسَ الرَّبُّ عَلَى الكُرْسِيِّ » فَاقَشْعَرُ رَجُلٌ عِنْدَ وَكِيْعٍ. فَغَضِبَ وَكِيْعٌ، وَقَالَ: «أَدْرَكُنَا الأَعْمَشُ وَسُفْيَانَ يُحَدِّثُونَ بِهَذِهِ الأَحَادِيْثِ وَلا يُنْكِرُونَها» أَخْرَجَهُ عَبدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ (رقم ٥٨٧). وَرَبُّمَا حَصَلَ مَعَهُمْ مِنْ عَدَم تَلَقَّيْه بِالقَبُولِ فِي كِتَابِ الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ (رقم ٥٨٧). وَرَبُّمَا حَصَلَ مَعَهُمْ مِنْ عَدَم تَلَقَّيْه بِالقَبُولِ تَرْكُ مَا وَجَبَ مِنَ الإَيْمَانِ بِي، فَتُشْبِهُ حَالُهُمْ حَالَ مَنْ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ وَأَنْتُومُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَعْضِ ﴾ فَلا يَسْلُمُ مِنَ الكُفْرِ إلا مَنْ عَمِلَ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنَ الإَيْمَانِ بِكِتَابِ اللهِ كُلُهِ وَاليَقِيْنِ»

<sup>(</sup>١) فِي ب: لِلْحُكْمِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لأنَّ، وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ولأن، وهوتحريف.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يدلان، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط من: ب.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ ب، ع.

بِبَعْضِ، [وَإِنَّ القُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ لِيُكَذَّبَ بَعْضُهُ بَعْضاً](١)، ولَكِنْ نَزَلَ لأنْ(٢) يُصَدِّقَ بَعْضُهُ بَعْضاً، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا تَشَابَهَ عَلَيْكُمْ فَآمِنُوا بِهِ » رَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ وَابنُ الضَّرِيْس وَابنُ مَرْدَوْيُهِ(٣).

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ [آل عمران: ٨] فقالَ ابن كَثِيْر: «يُخْبِرُ تَعَالَى انَّ فِي الْفَرْآن آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ، أَيْ: بِيُنَاتٌ وَاضِحَاتُ الدَّلاَلةِ (١٤) لا الْبَبَاسَ فِيْهَا عَلَى أَحَدٍ، وَمِنْهُ آيَاتٌ أُخَرُ فِيْهَا اشْتِبَاهٌ فِي الدَّلاَلةِ عَلَى كَثِيْر مِنَ النَّاسِ أَوْ بَعْضِهِمْ.

فَمَنْ رَدَّ مَا اسْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى الوَاضِحِ مِنْهُ، وَحَكَّمَ مُحْكَمَهُ عَلَى مُتَشَابِهِهِ عِنْدُهُ فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ عَكَسَ انْعَكَسَ، ولِهَلَّ قَالَ: ﴿هُنَّ أُمُ الْكِتَابِ﴾ أَيْ: أَصْلُهُ الَّذِي الْمُرْجَعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الاسْتِبَاهِ ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ أَيْ: تَحْتَمِلُ دَلالتَهَا (٥) مُوافَقَةَ الْمُحْكَمِ، وَقَدْ تَحْتَمِلُ السِّيَاءَ أُخْرَى مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَالتَّرْكِيْبُ، لا مِنْ حَيْثُ اللَّمُوادَة، وَلِهَذا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا الذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ أَيْ: ضَلالٌ، وَخُرُوجٌ عَنِ الْمُرَادُ، وَلِهَذا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَامًا الذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ أَيْ: ضَلالٌ، وَخُرُوجٌ عَنِ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمعقوفين سَاقط مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ضَ،ع: أنْ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ (٤/ ١٩٢)، وَابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي الآحَادِ والثَّانِي (رقم 9 ٤٧)، وَعَزَاهُ فِي الدُّرُ الْمَثْثُور ( / ١٤٩) لابنِ الضَّرِيسِ فِي فَضَائِلِ القُرْآنِ وَابنِ مُرَدَوْيْهِ بِهَذَا اللَّقْظِ. وَرَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسَنَّدِ (٢/ ١٩٥)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سَنَنِهِ (رقم ٨٥)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سَنَنِهِ (رقم ٥٨)، وَابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السَّنَّةِ (رقم ٥٣٥)، وَالطَّبرَانِيُّ فِي الأُوسَطِ (١/ ٧٩/١٦٥، )، وَابنُ بَطَّةَ فِي الإَبْانَةِ الكَبْرَى (رقم ٥٣١)، وَابنُ بَطَّةَ فِي الإَبْانَةِ الكَبْرَى (رقم ١٩٧١)، وَابنُ بَطْة فِي الإَبْانَةِ الكَبْرَى (رقم ١٩٧١)، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: الدلالات.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

الحَقُ إِلَى البَاطِلِ ﴿ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ﴾ ، أَيْ: إِنَّمَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ بِالْمُتَشَابِهِ الَّذِي يُمْكِنُهُمْ أَنْ يُحَرِّفُوهُ إِلَى مَقَاصِدِهِمُ الفَاسِدَةِ، وَيُنْزِلُوهُ عَلَيْهَا لَاحْتِمَالِ لَفُظِهِ لِمَا يَصْرفُونَهُ.

فَأَمًا الْمُحْكَمُ<sup>(۱)</sup> فَلا نَصِيْبَ لَهُمْ فِيْهِ، لأَنَّهُ دَافِعٌ لَهُمْ، وَحُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، وَلِهَذا قَالَ: ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ أَي: الإضلال لأَتْبَاعِهِمْ، إِيْهَاماً لَهُمْ أَنَّهُم يَحْتَجُّونَ عَلَى بِدْعَتِهِمْ بِالقُرْآنِ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمُ لا لَهُمْ. انْتَهَى (٢).

وَقَـالَ ابِنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ﴿ فَأَمَّا الذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾ يَمْنِي أَهْلَ الشَّكَ، فَيَحْمِلُونَ الْمُحْكَمِ، وَيُلَبَسُونَ، فَلَبَسَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَيُلَبَسُونَ، فَلَبَسَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَمَا يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ رَوَاهُ ابنُ ﴿ وَمَا يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ، وَابنُ الْمُنْذِرِ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ ( ) .

وَقُولُهُ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ تَقَدَّمَ كَلاَمُ ابنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ وَالسُّدُيُّ: يَبْتَغُونَ أَنْ يَعْلَمُوا مَا يَكُونُ، وَمَا عَوَاقِبُ الْأَشْيَاءِ مِنَ القُرُّانِ.

قُلْتُ: [فعَلَى هَذَا]<sup>(1)</sup>: التَّاوِيلُ الَّذِي انْفَرَدَ اللهُ بِعِلْمِهِ هُوَ العِلْمُ بِحَقَائِقِ الأشْيَاءِ وَمَا تَــُوُولُ إِلَــْهِ وَعَوَاقِبِهَا، كَالإِخبَارِ بِمَا يَكُونُ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ مِنَ النَّعِيمِ، وَمَا فِي الـنَّارِ مِـنَ العَـذَابِ، فَـإِنَّ هَذِهِ الأُمورَ وَإِنْ عَلِمُنَاهَا لَكِنَّ العِلْمَ بِحَقَائِقِهَا مِمَّا<sup>(0)</sup> لا

<sup>(</sup>١) فِي ط: الْحكم، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ الْمُنْذِرِ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمُنْثُورِ (١٤٧/٢)-، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ١٤٧)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٣١٨٥، ٣١٩٧) مِّنْ طَرِيْقِ عَلِيّ بن أَبِي طَلْحَةَ عَن ابن عَبَّاس بِهِ، وإسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ .

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فهذا.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

يُعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ. وَلِهَذَا قَالَ ابنُ عَبَّاس: «لَيْسَ فِي الدُّنيَا مِمَّا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا الأَسْمَاءُ»(١).

فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الوَقْفُ عَلَى الْجَلاَلَةِ كَمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ، وَقِيْلَ: الوَقْفُ عَلَى قَوْلهِ: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ أَيْ: مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ، فَأَمَّا أَهْلُ الزَّيْخِ فَلاَ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلُهُ، وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِتَأْوِيلِهِ هُو تَفْسِيْرُهُ وَفَهْمُ مَعْنَاهُ، وَهَذَا هُوَ الْمُرْوِيُّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ.

قَالَ ابنُ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «أَنَا مِنَ الرَّاسِخِيْنَ الذِيْنَ يَعْلَمُونَ تَأْويلَهُ» (١٦).

وَقَـالَ مُجَـاهِدٌ: «﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ يَعْرِفُونَ (٢) تَأْوِيلُهُ، ويَقُولُونَ: آمَنًا بِهِ (١)، وَكَذَا قَالَ الرَّبِيْعُ بنُ أَنس وَغَيْرُهُ (٥).

فَقَـدْ تَبَيَّنَ- وللهِ الْحَمُّدُ- أَنَّهُ لَيْسَ فِي الآيَةِ حُجَّةٌ لِلْمُبْطِلِيْنَ فِي جَعْلِهِمْ مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ مِنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ هُوَ الْمُتَشَابِهُ، وَيَحْتَجُّونَ عَلَى بَاطِلِهِمْ بِهَذهِ الآيَةِ، فَيُقَالُ: وَأَيْسَ عَنِ اللهِ أَوْ<sup>(17)</sup> عَنْ رَسُولِهِ ﷺ وَأَيْسَ عَنِ اللهِ أَوْ<sup>(17)</sup> عَنْ رَسُولِهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ وَكِيْعٌ فِي نُسْخَتِهِ الْمَشْهُورَةِ (رقم١)، ومُسَدَّدُ فِي مُسْنَدِهِ-كَمَا فِي المطَالِبِ العَالِيَةِ (رقم ٤٦١٧)-، وابنُ جَرِيْرِ (١٧٢/١)، وابنُ أَبِي حَاتِم (رقم ٢٦٠)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي صِفَةٍ الجِنَّةِ (رقم ١٢٤)، والضُّيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (١٦/١٠) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْعٌ.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ١٨٣)، وابنُ الْمُنْذِرِ وابنُ الْأَنْبَارِيِّ- كَمَا فِي اللَّرُ الْمُنْثُور (٢/ ١٥٣)- وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ .

<sup>(</sup>٣) فِي ب: يَعْلَمُونَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ - كَمَا فِي الإِنْقَانِ فِي عُلُومِ القُرَّآنِ (٧/٢)-وابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ١٨٣) وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

 <sup>(</sup>٥) انْظُرْ: تَفْسِیْرَ ابنِ جَرِیْرٍ (٣/١٨٣)، والدُّرُ الْمُنْثُورَ (٢/ ١٥٢)، وتَفْسِیْرَ ابنِ كَثِیْرٍ (١/ ٨٣٤).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: و.

آلُهُ جَعَلَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ، أَوْ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُتَشَابِهاً؟! وَلَكِنْ أَصْلُ ذَلِكَ اللهُ مَ خَنُوا أَنَّ التَّأْوِيلَ الْمُرَادَ فِي الآية (١) هُو صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظِ عَنْ الْمُتَأْخُرِيْنَ، وَهُو يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظِ عَنْ الْمُتَأْخُرِيْنَ، وَهُو يَحْتَم هُوَ اصْطِلاحُ كَثِيْرِ مِنَ الْمُتَأْخُرِيْنَ، وَهُو اصْطِلاحُ حَادِث، فَلَا الْمُفَطِلاح؛ فَضَلُوا ضَلالاً السُطِلاحُ عَادِث، فَضَلُوا ضَلالاً بَعِيْدَا، وَظَنَّوا أَنَّ لِنُصُوصِ (١) الصَّفَاتِ تَأْوِيلاً يُخَالِفُ مَا دَلَّتُ عَلَيْهِ، لا يَعْلَمُهُ إِلاَ يَعْلَمُهُ إِلاَ التَّجْهِيلِ، أَوْ (١) يَعْلَمُهُ الْمُتَأُولُونَ كَمَا يَقُولُهُ أَهْلُ التَّاوِيلِ.

وَفِي الْأَثْرِ الْمَشْرُوحِ<sup>(ء)</sup> ذَلِيْلٌ عَلَى ذِكْرِ آيَاتِ الصُّفَاتِ، وَأَحَادِيْثِهَا بِحَضْرَةِ عَوَامُ الْمُوْمِنِيْنَ وَخَوَاصِّهِمْ، وَأَنَّ مَنْ رَدَّ شَيْئًا مِنْهَا أَوِ اسْتَنْكَرَهُ بَعْدَ صِحَّتِهِ؛ فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يُفَرُّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالبَاطِلِ، بَلْ هُوَ مِنَ الْهَالكَيْنَ وَأَنَّهُ يُنْكَرُ عَلَيْهِ استِنْكَارُهُ.

قَـالَ: (وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيشٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ؛ أَنكَرُوا ذَلِكَ، فَأَنزَلَ اللهُ فِيهِمْ (٥)﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَن﴾ [الرعد:٣٠]).

هَكَذَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الأَثْرَ بِالمَعْنَى، وَقَدْ رَوَى ابنُ جَرِيْرِ وَابنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابنِ جُرَيْجِ (1) فِي الآيةِ قَالَ: «هَذَا لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشاً فِي الْحُدَيْبِيَةِ؛ كَتَبَ:

<sup>(</sup>١) فِي ب: الْمُرَاد بِذَلِكَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: نصوص.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: أن.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: الآية الْمشروحة.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلِيَمَانُ- رَحِمَهُ اللهُ -، وَكَذَلِكَ فِي جَمِيْعِ كُتُبِ التَّفْسِيْرِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلِيْهَا كَنَفْسِيْرِ اللَّمْوَرِيِّ (٤/ ٢٢٩)، وَزَادِ الْمَسْيْرِ لابنِ الْجُوْرِيِّ (٤/ ٢٢٩)، وَقَتْحِ القَدِيرِ للشَّوْكَانِيِّ (٣/ ٨٣). ووَقَعَ فِي وَالدُّرُ الْمَثْنُورِ للسُّيُوطِيِّ (٤/ ٢٥٠)، وَفَتْحِ القَدِيرِ للشَّوْكَانِيِّ (٣/ ٨٣/). ووَقَعَ فِي الْمَطَبُوعِ مِنْ تَفْسِيْرِ ابنِ جَرِيْرِ (١٥٠/ ١٥٠) وَفِي طَبعة أَحْمَد شاكر (رقم ٢٠٣٩٨) عَنِ ابنِ جُرَيْجِ عَنْ مُجَاهِدٍ، فَلَعَلَّ ذِكْرَ مُجَاهِدٍ مُقْحَمٌ مِنَ الطَّابِعِ أَوْ النَّاسِخِ. وَاللهُ

بِسْمِ اللهِ الـرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالُوا: لا نَكْتُبُ الرَّحْمَنَ، وَلاَ نَدْرِي مَا الرَّحْمَنُ، وَلاَ نَكْتُبُ إلاَّ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ الآية (١).

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنَ الصَّفَاتِ، فَهُوَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ، لأَنَّ الوَاجِبَ عَلَى العَبْدِ الإِيْمَانُ بِذَلِكَ سَوَاءٌ فَهِمَهُ أَوْلاً لَمْ يَفْهَمُهُ، وَسَوَاءٌ قَبِلَهُ عَقْلُهُ أَوْ أَنْكَرُهُ، فَهَ لَا يُعْدِ الإِيْمَانُ بِذَلِكَ سَوَاءٌ فَهِمَهُ أَوْلاً لَمْ يَفْهَمُهُ، وَسَوَاءٌ قَبِلَهُ عَقْلُهُ أَوْ أَنْكَرُهُ، فَهَ لَمَا هُوَ الوَّاجِبُ عَلَى العَبْدِ فِي كُلِّ مَا صَحَّ عَنِ اللهِ (") ورسُولِهِ ﷺ ، وَهُوَ الَّذِي

أَعْلَمُ، والسند صَحِيت إلَى ابنِ جُرَيج.

قَالُ فِي فَتِح الْمُحِيْدِ (٢/ ١٨٦ - ١٨٣) : ﴿ رَوَى ابنُ جَرِيْر (١٥٠ / ١٥) عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ وَمُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا انَّ نَبِيَ اللهِ ﴿ وَمُنْ الْحُدَنِيةِ حِيْنَ صَالَحَ فُرُيْشًا كَتَبَ: ﴿ مَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ﴾ ، فَقَالَ مُشْرِكُوا قُرِيْسُ: لَيْنْ كُنْتَ رَسُولَ اللهِ ثُقَالَهُ مِن كَلَيْ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ . فَقَالَ مُسَولَ اللهِ ثُقَالِتُهُ مِن عَلْدِهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ » فَلَمَّا كَتَبَ الكِتَابِ: ﴿ إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ التَّهُ وَلَكِنِ اكتَبَ الكِتَابِ: ﴿ إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ » فَلَمَّا كَتَبَ الكِتَابِ: ﴿ إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ » فَلَمَّا كَتَبَ الكِتَابِ: ﴿ إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهُ مُعَلِّدُ وَكُنَ الْمُلُوعُ وَكُنَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَكَتَبُوا كَمَا الرَّحْمَنِ اللهُ مُنَالَكُ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ اللّهُمُ ، فَقَالَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ لِيرُونَ » . ورَوَى أَيْضًا عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿ قُولُهُ: ﴿ كَنَالِكُ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ لِيرُدُونَ » . ورَوَى أَيْضًا عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿ قُولُهُ: ﴿ كَنَالِكُ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ يُوكِدُونَ اللهُ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الرَّحْمَنِ قُلُ هُو رَبِي كَنَابِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُو رَبِي لا إِلَّهُ مُو كُنَ اللهُ وَهُمُ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُو رَبِي لا إِلَّهُ هُو .

وَرَوَىَ آيضاً عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَدْعُو سَاجِداً: يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ يَدْعُو وَاحِداً وَهُوَ يَدْعُو مَثْنَى مَثْنَى. فَأَنْزَلَ اللهُ :﴿ فَلُمِ ادْعُواْ اللّهَ أَو ادْعُواْ الرَّحْمَنَ آيًا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى﴾[الإسراء:١١٠]».

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: أمْ.

<sup>(</sup>٣) سَقَطَ لفظ الْجَلاَلَة مِنْ: ب.

ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى عَنِ الرَّاسِخِيْنَ فِي العِلْمِ أَنَّهُمْ: ﴿يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبَّنا﴾ [آل عمران: ٧].

李 崇 崇

(٤٠) نَابُ

قَولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ الله ثُمُّ يُنكِرُونَهَا﴾ الآيَةَ

قَـالَ مُجَاهِدٌ- مَا مَعنَاهُ - : «هُوَ قُولُ الرَّجُلِ: هَذَا مَالِي، وَرِثْتُهُ عَن آبَائِي» وَقَالَ عَونُ بنُ عَبدِاللهِ: «يَقُولُونَ : لَولاَ فُلاَنّ، لَم يَكُن كَذَا»

وَقَالَ أَبْنُ قُتَيَبَةُ: «يَقُولُونَ: هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا»

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ - بَعدَ حَدِيثِ زَيْد بنِ خَالِدٍ الَّذِي فِيهِ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيَ مُوْمِنٌ بِي وَكَافِر...» الحَدِيث، وَقَدْ تَقَدَّمَ -: «وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، يَدُمُ سُبَحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَيُشْرِكُ بِهِ. قَالَ بَعضُ السَّلَفِ: هُو كَتَوْلِهِمْ: كَانَتِ الرَّبِحُ طَيْبَةً، وَالْمَلاَّحُ حَاذِقًا، وَنَحوِ ذَلِكَ مِمَّا هُو جَارِعَلَى أَلْسِنَةٍ كَثِيْرٍ»

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ مَعْرِفَةِ النَّعْمَةِ وَإِنْكَارِهَا. الثَّانِيَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّ هَذَا جَارِ عَلَى ٱلْسِنَةِ كَثِيْرٍ. الثَّالِثَةُ: تَسْمِيةُ هَذَا الكَلامِ إِنْكَاراً لِلنَّعْمَةِ. الرَّابِعَةُ: اجْتِمَاعُ الضَّدِّيْنِ فِي القَلْبِ.

#### بَابُ

# قُولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمُّ يُنكِرُونَهَا﴾ الآية(١)

الْمُرَادُ بِهَ نَهِ السَّرِجَمَةِ التَّادُّبُ مَعَ جَنَابِ الرُّبُوبِيَّةِ عَنِ الْأَلْفَاظِ الشُّرْكِيَّةِ الْخَفِيَّةِ، كَنِسْبَةِ النِّعَمِ إلَى غَيْرِ اللهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الشَّرْكِ الْخَفِيِّ، وَضِدُهُ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الشَّرْكِ الْخَفِيِّ، وَضِدُهُ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الشَّرْكِ ، وَمَا فِي «صَحِيْحِه» عَنْ جَابِر مَنْ أَبُوابِ الشَّكْرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدُّ مَرْفُوعاً: « مَنْ أُولِي مَعْرُوفاً فَلَمْ يَجِدْ لَهُ جَزَاءً إلاَّ الثَّنَاءَ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدُّ كَفَرَهُ » ( ) وَفِي رَوَايَةٍ جَيِّدَةً ( ) لأبِي دَاوُدَ: « مَنْ أَبْلِي فَذَكَرَهُ؛ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ » ( ) .

قَـالَ الْمُنْذِرِيُّ: «(مَـنْ أَبْلِيَ) أَيْ: مَنْ أَنْعِمَ عَلَيْهِ، الإِبْلاءُ: الإِنْعَامُ»<sup>(٥)</sup>. فَإِذَا كَانَ ذِكْـرُ الْمَعْـرُوفِ الَّـذِي يُقَـدُّرُهُ اللهُ عَلَى يَدَي إِنْسَان مِنْ شُكْرِهِ؛ فَذِكْرُ مَعْرُوفِ رَبِّ العَالَمَيْنَ، وَآلاثِهِ وَإِحْسَانِهِ وَنِسْبَةُ ذلِكَ إِلَيْهِ أَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ شُكْراً.

<sup>(</sup>١) سُوْرَةُ النَّحْلِ (آية/ ٨٤)، وَسَقَطَتْ كَلِمَةُ الآيةِ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ: عَبْدُ بنُ حُمَيْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم١١٤٧)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرِدِ (رقم١١٤٧)، والْبُومِدِيُّ (رقم٢٠٣)، والْبُومِدِيُّ (رقم٢٠٣)، وَالتُرمِيْنِ (رقم٢٠٣)، وَعَيْرُهُمْ وَالْبُومِيْعُ بِشُواهِدِهِ (رقم٢١٣)، وَعَيْرُهُمْ وَهُو حَدِيثِ (رقم٣٤١٥)، وَعَيْرُهُمْ وَهُو حَدِيثٌ صَحِيعٍ بِشُواهِدِهِ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٨١٤) ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيْخِ أَصَبَهَانَ (١/ ٣١٠) ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ جَابِر ﴿ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لَهُ شَواهِدٌ مِنْهَا حَدِيْثُ طَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِاللهِ ﷺ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٢١١)، وَالضَيَّاءُ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٢١١)، وَالضَيَّاءُ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٨٣٦)، وَالضَيَّاءُ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ (رقم ٨٣٦)،

<sup>(</sup>٥) التَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ (٢/ ٤٥).

قَـالَ الْمُصَـنَّفُ<sup>(۱)</sup>: (قَـالَ مُجَـاهِدٌ - مَا مَعنَاهُ - : «هُوَ قَولُ الرَّجُلِ: هَذَا مَالِي، وَرثْتُهُ عَن آبائيِ»).

َ هَـذَا الْأَكُـرُ رَوَاهُ ابـنُ جَرِيْـرِ وَابـنُ أَبِـي حَاتِم، وَلَفْظُهُ -كَمَا فِي «الدُّرِّ»- قَالَ: «الْمَسَـاكِنُ وَالْأَنْعَـامُ وَسَرَابِيْلُ النَّيَابِ، وَالْحَدِيْدُ يَعْرِفُهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ ثُمَّ يُنْكِرُونَهُ بِأَنْ يَقُولُوا: هَذَا كَانَ لآبَائِنَا وَرثَنَاهُ عَنْهُمْ»(٢٠).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ - مَا مَعْنَاهُ - : «لَمَّا أَضَافُوا النَّعْمَةُ إِلَى غَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَنْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ بِسَبْتِهَا إِلَى غَيْرِهِ، فإنَّ الَّذِي يَقُولُ هَذَا جَاحِدٌ لِنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ، غَيْرُ مُعْتَرِفٍ بِهَا، وَهُو كَالْأَبْرِص وَالْأَقْرَعِ اللَّذِينِ ذَكَّرَهُمَا اللَّكُ بِنِعَمِ اللهِ عَلَيْهِمَا؛ فَأَنْكَرَاهَا، وَقَالاَ: «إِنَّمَا وَرَثُنَا هَدُا كَابِراً عَنْ كَابِرِ»، وكَوْنُهَا مَوْدُوثَةً عَنِ الآبَاءِ أَبْلَغُ فِي إِنْعَامِ اللهِ عَلَيْهِمْ، إِذْ أَنْعَمَ بِهَا عَلَى آبَائِهِمْ، ثُمَّ وَرَتَهُمْ إِيَّاهَا فَتَمَتَّعُوا هُمْ وآبَاؤُهُمْ بِنِعَمِهِ (٣).

وَقَالَ:َ (وَقَالَ عَونُ بنُ عَبدَاللهِ: «يَقُولُونَ : لَولاَ فُلاَنٌ، لَم يَكُن كَذَا»).

هَذَا الْأَثُرُ رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ وَابنُ الْمُنْذِرِ وَابنُ أَبِي حَاتِم، وَلَفْظُهُ – كَمَا فِي «الدُّرِّ» – : «لَوْلا فُلانٌ أَصَابَنِي كَذَا وَكَذَا، [وَلَوْلا فَلانٌ لَمْ أُصِبُ كَذَا وكذا](٢)» (٥).

وَعَوْنُ هَذَا هُوَ ابنُ عَبْدِاللهِ بنِ عُتَبَةَ بنِ مَسْعُودٍ الْهَذَلِيُّ، أَبُو عَبْدِاللهِ الكُوفِيُّ: ثِقَةٌ، عَابِدٌ، مَاتَ قَبْلَ سَنَة عِشْرِيْنَ وَمِأْتَةٍ (٦).

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٥٨/١٤)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ وابنُ الْمُنْذِرِ وابنُ أَبِي
 حَاتِمٍ - كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْثُورِ (٥/ ١٥٥) - عَنْ مُجَاهِدٍ وإسْنَادُهُ صَحْيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) شِفَاءُ العَلِيْلِ (ص/٣٦-٣٧).

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنِ الْمعقُوفينِ سَاقط من: ب.

 <sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٥٨/١٤)، وَسَعِيْدُ بنُ مَنْصُور، وابنُ الْمُنْذِرِ، وابنُ أَبِي حَاتِم حَمَا فِي الدُّرُ الْمُنْثُورِ (٥/ ١٥٥) - وإسْنَادُ ابن جَرِيْرٌ ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ تَرْجُمَتُهُ فِي: سِيَرِ أَعْلامٍ اَلنَّبَلاءِ (١٠٣/٥).

قَولُهُ: (لَوْلاَ فُلاَنٌ) إِلَى آخِرِهِ. قَالَ ابنُ القَيْمِ - مَا مَعْنَاهُ - : "هَذَا يَتَضَمَّنُ قَطْعَ إِضَافَةُ اللَّهُ مَنْ لا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّا لَهُ اللَّهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ جُزْءاً مِنْ أَجْزَاءِ السَّبَبِ، أَجْرَى الله فَي نِعْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ

قال : (وَقَالَ ابْنُ قُتَيبَةُ: «يَقُولُونَ: هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا»(٥٠).

ابنُ قُتَيْبَةَ: هُوَ عَبْدُاللهِ بنُ مُسْلِمِ بنِ قُتَيْبَةَ الدَّيْنُورِيُّ الْحَافِظُ، صَاحِبُ «التَّفْسِيرِ» وَ«الْمَعَارِفِ» وَغَيْرِهَا. وَتَّقَةُ الْخَطِيْبُ وَغَيْرُهُ، وَمَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتَيْنَ وَمِاتَتَيْنِ، أَوْ قَلْهَا(١٠).

قُولُـهُ: (يَقُولُـونَ: هَـذَا بِشَـفَاعَةِ الْهَتِنَا) قَالَ ابنُ القَيْمِ: «هَذَا يَتَضَمَّنُ الشَّرْكَ مَعَ إضَـافَةِ النَّعْمَةِ إِلَى غَيْرٍ وَلِيِّهَا، فَالآلِهَةُ الَّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَحْقَرُ وَأَذَلُ مِنْ<sup>(٧)</sup> أَنْ تَشْفَعَ عِنْدَ اللهِ، وَهِي مُحْضَرَةٌ فِي الْهَوَان وَالعَدَابِ مَعَ عَابِدِيهَا.

وَأَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ، وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ لا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ لِمَن

<sup>(</sup>١) فِي ط: لم.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: بِالمُسَبِّب بِدُونه.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: ترتب.

<sup>(</sup>٤) شفّاء العَلِيل (ص/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) أَنْظُرْ: شِفَاءً العَلِيْل (ص/٣٦).

<sup>(</sup>٦) انظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِير أَعْلام النّبَلاءِ (٢٩٦/١٣).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

ارتضاه، فَالشَّفَاعَةُ بِإِذْنِهِ مِنْ نِعَمِهِ، فَهُو الْمُنْعِمُ بِالشَّفَاعَةِ، وَهُو الْمُنْعِمُ بِقَبُولِهَا، وَهُو الْمُنْعِمُ بِآلَهُ فَاعَةٍ، وَهُو الْمُنْعِمُ عَلَى الْمُنْعِمُ بِتَأْهِيْلِ الْمَشْفُوعِ لَهُ، إِذْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ أَهْلاً أَنْ يَشْفَعَ لَهُ، فَمَنِ الْمُنْعِمُ عَلَى الْحَقْيَقَةِ سِوَاهُ؟! قَالَ (۱) تَعَالَى: ﴿ وَمَا يِكُم مُن تَعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴾ [النحل:٥٣] فَالعَبْدُ لا خُرُوجَ لَهُ عَنْ نِعْمَةِ اللهِ وَقَصْلِهِ وَمِثْتِهِ وَإِحْسَانِهِ طَرْفَةَ عَيْن، لا فِي اللَّنْيَا وَلا فِي الآخِرَةِ، وَلِهَذَا ذَمَّ سُبْحَانَهُ مَنْ آتَاهُ شَيْناً مِنْ نِعَمِهِ فَقَالَ: ﴿ إِلَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ لِعَلَمِ عَلْمٍ عَلْمٍ عَلْمٍ عَلَى عَلْمٍ عَلْمٍ عَلَى عَلْمٍ عَلَمٍ عَلْمٍ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمٍ عَلَمٍ عَلْمٍ عَلَمٍ عَلَمٍ عَلَى عَلْمٍ عَلَمٍ عَلَمٍ عَلْمِ اللهَ عَلَى عَلْمٍ عَلْمِ عَلَمٍ عَلَمٍ عَلَمٍ عَلَى عَلْمٍ عَلَى عَلْمٍ عَلَمٍ عَلَى عَلْمٍ عَلَيْهِ اللهُ الْفِي الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمِ عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمِ عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلَم عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

قَالَ الْمُصَنِّف (٣): (وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ - بَعدَ حَدِيثِ زَيْد بنِ خَالِدِ الَّذِي فِيهِ: إِنَّ اللّهُ تَعَالَى قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عَبَادِيَ مُؤمِنٌ بِي (١) وَكَافِر...» الحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ - : «وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، يَدُمُّ سُبَحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَيُشْرِكُ بِهِ. قَالَ بَعضُ السَّلَف: هُو كَقَولِهِمْ: كَانَتِ الرِّيحُ طَيْبَةٌ، وَالْمَلاَّحُ حَاذِقاً، وَنَحوِ لِلهُ مَا مُو مَا لَكَ السَّنَة كَثِيرٍ» (٥). ذلك ممًا هُو جَارِعَلَى أَلسِنَة كَثِيرٍ» (٥).

قُولُهُ: (وقَالَ أَبُو العبَّاسِ) هُوَ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ - . قُولُهُ: (قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ): لَمْ أَقَفْ عَلَى تسمية هَذَا البَعْض.

قُولُهُ: (كَانَتِ الرِّيحُ طَيَبَةً، وَالمَلاَّحُ حَادَقاً) الْمَلاَّحُ هُوَ سَائِسُ السَّفَيْنَةِ.

وَالمَعْنَى أَنَّ السُّفُّنَ إِذَا جَرَيْنَ بِرِيْحِ طَيْبَةٍ بِأَمْرِ اللهِ جَرْياً حَسَناً؛ نَسَبُوا ذلِكَ إلَى طِيْب السِّينَةِ، وَنَسَوا رَبَّهُمُ الَّذِي أَجْرَى لَهُمُ الْفَلْكَ فِي اللَّهُ السَّفِينَةِ، وَنَسَوا رَبَّهُمُ الَّذِي أَجْرَى لَهُمُ الفُلْكَ فِي اللَّهُ عَلَى الْمُلْكَ فِي الْمَبْدُ وَلِي اللَّهُ الْمُلْكَ فِي الْبَحْرِ رَحْمَةً بِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ رَبُّكُمُ الَّذِي يُرْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ [الإسراء: ٦٦] فَيكُونُ نِسْبَةُ ذَلِكَ إلَى الْمَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) فِي ب: وَقَالَ.

<sup>(</sup>٢) شِفَاءُ العَلِيْل (ص/٣٧).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ضَ.

<sup>(</sup>٥) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٨/ ٢٣).

طِيْبِ الرِّيْجِ وَحِذْقِ الْمَلاَّحِ مِنْ جِنْسِ نِسْبَةِ الْمَطَرِ إِلَى الأَنْوَاءِ. وَإِنْ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ بِثَلِكَ لَمْ يَقْصِدْ أَنَّ الرِّيحَ وَالْمَلاَّحَ هُوَ الفَاعِلُ لِذَلِكَ مِنْ دُوْنَ خَلْقِ اللهِ وَأَمْرِهِ وَإِنْمَا أَرَادَ أَنَّهُ سَبَبَ". لَكِنْ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُضِيْفَ ذَلِكَ إِلاَّ إِلَى اللهِ وَحُدَهُ (١٠)، لأَنْ غَايَةَ الأَمْرِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرِّيحُ وَالْمَلاَّحُ سَبَباً، أَوْ جُزْءَ سَبَبِ. وَلَوْ شَاءَ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَسَبَهُ سَبَبِيَّهُ مُ لَلمَ يَكُنْ سَبَباً أَصْلاً.

قَالَ الْمُصَنِّف: «وَفِيْهِ اجْتِمَاعُ الضِّدَّيْن فِي القَلْبِ»(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: يُضِيفُ ذَلِكَ إلاَّ وَحْدَهُ إِلَى اللهِ لأَنَّ.. وَهَذَا فِيْهِ تَشْوِيشٌ وَاضْطِرَابٌ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: مولاهَا.

<sup>(</sup>٣) فِي ضَ: أنكرها، وَفِيع: إنكرها -بِكَسْرَةٍ تَحْتَ الأَلِفِ-.

<sup>(</sup>٤) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الرابعةُ.

(11)

بَابُ

# قَوْل اللهِ: ﴿ فَلاَ تَجْعَلُواْ للهِ أَندَاداً وَأَلتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

قَالَ ابنُ عَبَّاسِ فِي الآيةِ: «الأندَادُ: هُو الشَّركُ، أَخفَى مِن دَبِيبِ النَّملِ عَلَى صَفَاةٍ سَودَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيلِ. وَهُو أَن تَقُولَ: وَاللهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلاَنَّة، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: وَاللهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلاَنَّة، وَحَيَاتِي، وَتَقُولُ: لَلولاً البَطُّ فِي الدَّارِ لاَّتَى اللَّصُوصُ. وَلَولاً البَطُّ فِي الدَّارِ لاَّتَى اللَّصُوصُ. وَقُولُ البَّعُ إِن اللَّهُ وَفُلاَنٌ. لاَ وَقُولُ الرَّجُلِ: لَولاً اللهُ وَفُلاَنٌ. لاَ تَجَعَل فِيها «فُلاَن»؛ هَذَا كُلُهُ بِهِ شِركٌ. رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم)

وَعَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَو أَشْرَكَ » رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

وَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: «لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِباً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقاً».

وَعَنْ حُذَيْفَةً - ﷺ - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنْ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ بِسَنَدٍ صَحِيح

وَجَاءَ عَـنْ إِبرَاهِـيمَ النَّخعِيِّ: «أَلَّهُ يَكرَهُ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ: أَعُوذُ بِاللهِ وَبِكَ، وَيَجُوزُ أَن يَقُولَ: بِاللهِ ثُمَّ بِكَ. قَالَ: وَيَقُولُ: لَولاَ اللهُ ثُمَّ فُلاَنٌ. وَلاَ تَقُولُوا: لَوْلاَ اللهُ وَفَلاَنَّ».

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيةِ البَقَرَةِ فِي الأَنْدَادِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ - ﴿ يُفَسِّرُونَ الآيَةَ النَّازِلَةَ فِي الشَّرِكِ الْأَكْبَرِ بِأَنَّهَا تَعُمُّ لأَصْغَرَ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ شِرْكٌ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ صَادِقاً، فَهُوَ أَكُبُرُ مِنَ اليَمِيْنِ الغَمُوسِ. الخَامِسَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ الوَاوَ وَتُمَّ فِي اللَّفْظِ.

#### بَابُ

# قَوْل اللهِ: ﴿فَلاَ تَجْعَلُواْ للهِ أَندَاداً وَٱلنُّمْ تَعْلَمُونَ﴾(١)

اعُلَمْ أَنَّ صِنْ (٢) تَحْقِيْقِ التَّوحِيدِ الاحْتِرَازُ مِنَ الشَّرْكِ بِاللهِ فِي الأَلْفَاظِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا مَمْنَى لا يَجُوزُ، بَلْ رُبَّمَا تَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، كَمَنْ يَجْري عَلَى لِسَانِهِ أَلْفَاظْ مِنْ انْوَاعِ الشَّرْكِ الأَصْغَرِ لا يَقْصِدُهَا.

فَإِنْ قَلْتَ (٣): الآيَةُ نَزَلَتْ فِي الأَكْبَرِ.

قِيْلُ: السَّلَفُ يَحْتَجُونَ بِمَا نَزَلَ<sup>(1)</sup> فِي الأَكْبِرِ عَلَى الآصْغَرِ، كَمَا فَسَّرَهَا أَيضاً عَبَّاسِ وَغَيْرُهُ فِيْمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِانْوَاعٍ مِنَ الشَّرْكِ الأَصْغَر، وَفَسَّرَهَا أَيضاً بِالشَّرِكِ الأَصْبُر، وَفَسَّرَهَا غَيْرُهُ بِشِرِكِ (أَنَّ الطَّاعَةِ، وَذَلِكَ لآنُ الكُلَّ شِرْكَ وَمَعْنَى اللَّهِ: أَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى نَهَى النَّاسَ أَنْ يَجْعَلُوا لَهُ أَنْدَاداً، أَيْ: أَمْثَالاً فِي العِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ، وَهُمْ مُ وَخَالِقُهُمْ، وَخَالِقُهُمْ وَخَالِقُ مَنْ قَبْلَهُمْ، وَجَاعِلُ الآرْضِ (أَنْ فَلَي يَلْكَ الأَفْعَالَ، فَهُو رَبُهُمْ وَخَالِقُهُمْ، وَخَالِقُهُمْ، وَخَالِقُهُمْ مَنْ قَلْمَونَ ذَلِكَ الأَفْعَالَ، فَهُو رَبُهُمْ وَخَالِقُهُمْ، وَخَالِقُهُمْ، وَجَالِقُهُمْ، وَجَالِقُهُمْ، وَجَاعِلُ الآرْضِ (أَنْ فِرَاشًا، وَالسَّمَاءِ مِنَاءُ، وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنْ الْوَلَعِ (\*) القَّمَراتِ رِزْقاً لَهُمْ. فَإِذَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ فَلاَ تَجْعَلُوا لَهُ أَنْدَاداً. قَالَ ابنُ الفَيْمَ : فَقَامًا هُذِهِ، وَشِيدَةً لُومِهَا لِيَلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ قَبْلَهَا، وَظَفَرَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (آية/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: قِيْلَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أنزل.

 <sup>(</sup>٥) فِي ط: بشرط، وَفِي أ: بترك، وأشار فِي هَامِشِهَا أَنْهَا فِي نسخة: بشِرْكِ، وَهُوَ الصَّوَابُ كَمَا فِي بَاقِي النَّسَخ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: عَلَى الْأَرْض، وَفِيه إقحام كلمة «على».

<sup>(</sup>٧) سَاقطَةٌ منْ: ب.

العَقْـلِ بِهَــا بِأَوَّلِ وَهْلَةٍ، وَخُلُوصَهَا مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَرَيْبٍ وَقَادِحٍ، إِذَا كَانَ اللهُ وَحْدَهُ هُــوَ الَّــذِي فَعَـلَ هَذِهِ الآفْعَالَ، فَكَيِّفَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً؟! وَقَدُّ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لا نِدُّ لَهُ يُشَارِكُهُ فِي فِعْلهِ»<sup>(۱)</sup>.

قَالَ الْمُصَنِّف: (قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي الآيةِ: «الأندَادُ: هُوَ الشِّركُ، أَخفَى مِن دَبِيبِ النَّملِ عَلَى صَفَاةٍ سَودَاءَ فِي ظُلَّمَةِ اللَّيلِ. وَهُوَ أَن تَقُولَ: وَاللهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلاَنَة، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: وَاللهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلاَنَة، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَولاً كَلُبةُ (٢) هَذَا لاَّتَانَا اللَّصُوصُ. وَلُولاً البَّطُ فِي الدَّارِ لاَتَى (٣) اللَّصُوصُ. وَقُولاً البَّحُ إِلَى اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلْمَاتَ ؛ هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِركٌ. رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ).

هَذَا الْأَكُرُ رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ (١).

قُولُهُ: (هُوَ الشِّرُكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ...) إِلَى آخِرِهِ أَيْ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنَ الشِّرْكِ خَفَيَّةً فِي النَّاسِ، لا يَكَادُ يُتَفَطَّنُ لَهَا، وَلاَ يَعْرِفُهَا إِلاَّ القَلِيْلُ، وَضَرَبَ الْمَثَلَ لِخَفَاثِهَا بِمَا هُو أَخْفَى شَيْءٍ وَهُو آكْرُ النَّمْلِ، فَإِنَّهُ خَفِيًّ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ عَلَى صَفَاةٍ؟ فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؟ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صَفَاةٍ؟ فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؟ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شِدَّةٍ خَفَائِهِ عَلَى مَنْ يَدَّعِيْ عِلْمَ (٥) الإسلام، وَعُسْرِ التَّخْلُصُ مِنْهُ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي شِيدًة خَلَيْهُ النَّاسُ، حَدِيْثِ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَنْ فَي اللَّهُ أَنْ فَقَالَ لُهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: عَلَى اللَّهُ أَنْ يَقُولَ: عَلَى اللَّهُ أَنْ يَقُولَ: عَلَى اللَّهُ أَنْ يَقُولَ: عَلَى مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَنْ يَقُولَ: وَلَا لَنَّ مِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: وَلَا لَنَّ مِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: وَلَا لَكُولُ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ أَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ أَنْ فَلَالَ لُهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ:

<sup>(</sup>١) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٤/ ٥٤٦-١٥٤٧-عالم الفوائد).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: كُلِّيبَةُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: لأتَّانًا.

 <sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٢٢رقم ٢٢٩) وإسْنَادُهُ جَيِّدٌ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ سُليّمَانُ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُو َ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ الْ

قُولُهُ: (وَهُو (<sup>(1)</sup> أَن تَقُولَ: وَاللهِ وَحَيَاتِكِ يَا فُلاَنَهُ، وَحَيَاتِي) أَيْ: إِنَّ مِنْهُ (<sup>(1)</sup> الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ، كَالْحَلِفِ (<sup>(1)</sup> بِحَيَاةِ الْمُخْلُوقِ وَسَيَاتِي الكَلاَمُ عَلَيْهِ – إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى –. 

قَدُ اللهِ ( اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَلَّهُ مَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قُولُهُ (٥): (وَتَقُولَ: لَولاَ كَلُبهُ (٢) هَذَا لاَّتَانَا اللَّصُوصُ ) أي: السُّرَاقُ. وَالمُعنَى: أنَّ مِنَ الشَّرِكِ نِسْبَةُ عَدَمِ السَّرِقَةِ إِلَى الكلُبةِ (٧) الَّتِي إِذَا رَأَتِ السَّرَّاقَ نَبَحَتُهُمْ، فَاستَيْقَظُ (٨) أَهْلُهَا، وَهَرَبَ السُّرَاقُ. وَرُبَّمَا امْتَنَعُوا مِنْ إِنَّيَانِ الْمَحَلِّ النَّذِي هِيَ فِيهِ خَوْفاً مِنْ أَهْلُهَا كَمَا رَوَى ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «الصَّمْت» عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ فُنالًا فَيعُلَمَ بِهِمْ (١) أَهْلُهَا كَمَا رَوَى ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «الصَّمْت» عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لِيشْرِكُ حَتَّى يُشْرِكَ بِكَلْبِهِ يَقُولُ: لَوْلاهُ لَسُرِقُنَا اللَّيْلَةَ » (١٠٠٠).

 <sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤٠٣/٤)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٩٥٤٧)، والله وَالله خَارِيُّ فِي الكَنْير (ص/٥٨)، والطَّبرانِيُّ فِي الكَنْير-كَمَا فِي مَجْمَع الزَّوَائِد (١٠/ ٣٢٧)-، وَفِي الأوْسَطِ (٣٤٧٩) وَهُو حَدِيث حَسَنٌ لِغَيْرِهِ، لَهُ شَواهِدُ مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْر الصَّدِيق، وَأَبِي هُرَيْرة، وَعَائِشة ﴿ وَفِي أَسَانِيدِهَا ضَعْفُ وبعضُهَا شَدِيدٌ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: هُوَ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مِنْ.

 <sup>(</sup>٤) فِي ط: الْحلف، وأشار فِي هَامش النسخة أ، أن فِي نسخة: الْحلف. كما فِي الْمطبوع، وَالْمُثبَتُ مِنْ: أ، ب، ع، ض.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: كليبة.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: الكليبة.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: فَاستيقظ بهم.

<sup>(</sup>٩) فِي ب: بها.

<sup>(</sup>١٠) رَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الصَّمْتِ (رقم٣٥٧) وَفِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مُبْهَمٌ.

قُولُهُ: (وَلَولاَ البَطُّ فِي الدَّارِ لاَتَى اللَّصُوصُ) البَطْ بِفَتْحِ الْمُوحَدَةِ: طَائِرٌ مَعْرُوفٌ يُتَّخَذُ فِي البُيُوتِ ، وَإِذَا دَخَلَهَا غَرِيْبٌ صَاحَ وَاسْتَنْكَرُهُ، وَهُوَ الإِوَزُ - بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الوَاوِ- وَمَعْنَاهَا كَالَّذِي قَبْلَهُ، وَالوَاجِبُ نِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَهُو الَّذِي يَحْفَظُ عَبَادَهُ وَيَكْلُؤُهُمْ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَن يَكْلُؤُهُمْ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَنَ الرَّحْمَن بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤٢].

قُولُهُ: (وَقَولُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئتَ) سَيَاتِي (١) الكَلاَم عَلَيْهِ (٢)- إنْ شَاءَ اللهُ-.

قُولُهُ: (وَقُولُ الرَّجُلِ: لَولاَ اللهُ وَفُلاَنَّ. لاَ تَجعَل فِيهَا "فُلاَن») هَكَذَا ثَبَتَ بِخَطَّ الْمُصَنِّف «فُلان» (") بلا تَنْوين، وَالمَعْنى: لا تَجْعَلْ فِيهَا أَيْ: فِي هَذِهِ الكَلِمَةِ فُلاناً، فَتَقُولُ: «لَوْلا اللهُ وَخُدَهُ» وَلاَ تَقُلْ: «لَوْلا اللهُ وَفُلان» فَهُو نَهْي عَنْ ذَلِكَ.

قَولُـهُ: (هَذَا كُلُهُ بِهِ) أَيْ: بِاللهِ شِرْكٌ، وَأَعَادَ الضَّمِيْرَ عَلَى اللهِ؛ لأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ اسْمِهِ- عـزَّ وجَـلً- ، فَتَبَيْنَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ وَنَحْوَهَا مِنَ الأَلْفَاظِ الشِّرْكِيَّةِ الْخَفِيَّةِ، كَمَا نَصِّ عَلَيْهِ ابنُ عَبَّاسٍ- ﷺ -.

قَالَ: (وَعَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَو أَشْرَكَ » رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

قُولُـهُ: (عَـنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ) هَكَذَا وَقَعَ فِي الكِتَابِ، وَصَوَابُهُ عَنِ ابِنِ عُمَرَ، كَذَكِ أَخْرَجَهُ أَخْمَهُ أَبْ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتُّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ. وقَالَ الزِّيْنُ العِرَاقِيُّ فِي «أَمَالِيْهِ»: «إِسْنَادُهُ وَقَاتٌ "<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَسَيَأْتِي.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطُّيّالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم١٨٩٦)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٤،٨٦)،

قُولُهُ: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَو أَشْرَكَ) قَالَ بَعْضُهُمْ- مَا مَعْنَاهُ -: «رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بِـ«أَوْ» الَّتِي لِلشَّكِّ، وَفِي ابنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ عَدَمُهَا. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ: «كُلُّ يَمِيْن يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللهِ شَرِكٌ »(۱).

وَفِيَ «الصَّحِيْحَيْن» مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: « إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بآبائكُمْ، مَنْ كَانَ حَالفاً فليَحْلِف باللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ »(٢).

وَعَنْ بُرِيْدَةَ مَرْفُوعاً: « مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنًا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ " . وَالْاَحَادِيْثُ فِي عَدُهِ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْدَادِ، وَالْاَحَادِيْثُ فِي عَدُهِ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْدَادِ، وَالْاَحَادِيْثُ فِي عَدُهِ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْدَادِ، وَقَالَ كَعْبَ " وَقَالَ كَعْبَ مِنْ الْأَنْدَادِ، وَقَالَ كَعْبَ " وَلَا كَعْبَ اللهِ عَلْ وَالكَعْبَةِ، كَلاً وَالكَعْبَةِ، كَلاً وَحَيَاتِكَ، وَأَشْبَاهِ هَذَا، احْلِفْ بِاللهِ صَادَقًا أَوْ كَاذِباً، وَلاَ تَحْلِفْ بِغَيْرِهِ ». رَوَاهُ ابنُ أَي الدُّنْيَا فِي «الصَّمْتِ» ( عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٢٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٥٣٥)، وَحَسَّنَهُ، وَعَلِيُّ ابنُ الْجَعْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٨٩٥)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٤٣٥٨)، وَأَبُو عُوانة فِي صَحَيْحِهِ (رقم ٤١٨/١) وَأَلْحَاكِمُ فِي الْمُسَتَدْرُكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١٨/١، ٢٥) وَصَحَّحَهُ، والنَّبْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكَّبْرَى (٢٩/١٠) وَعَيْرُهُمْ عَنْ عَبْدِاللهِ بِن عُمْرَ. وَهُو حَدِيْث صَحْيَحٌ.

(١) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١/١٨)، وَأَبُو نَعَيْمٍ فِي تَارِيْخِ أَصْبَهَانَ (١/ ٤١٩) وَغَيْرُهُمَا وَفِي سَنَدِه ضَعْفَ".

(٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٣٣-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٤١).

(٣) رَوَاهُ الإمَامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسَندِ (٥/ ٣٥٢)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سَننِهِ (رقم ٣٥ ٣٢)، وابنُ حِبّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٤٣٦٤)، والخَاكِمُ فِي الْمُسَنَّدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٤/ ٢٩٨) وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ؛ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وابنُ حِبَّانَ، وَالنُّووِيُّ فِي رياض الصَّالِحِيْنَ (ص/ ٣٨٧) وَغَيْرُهُمْ.

(٤) رَوَاهُ ابنُ آبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الصَّمْتِ (رقم٥٥٦)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ١٣٥٦)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ١٨٢٨٣) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اليَمِيْنَ لا تَكُونُ إلاَّ بِاللهِ، أَوْ بِصِفَاتِهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى الْمَنع مِنَ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ بِالإجْمَاعِ» الْمَنع مِنَ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ بِالإجْمَاعِ» النَّهَى (١).

وَلا اعْتِبَارَ بِمَنْ قَالَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ: إِنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، فَإِنَّ هَذَا قَـُولُ بَاطِلِّ، وَكَيِّفَ<sup>(٢)</sup> يُقَالُ ذَلِكَ لِمَا أَطْلَقَ عَلَيهِ الرَّسُولُ ﷺ أَنَّهُ كُفْرٌ أَوْ شِرْكَ، بَلْ ذَلِكَ مُحَـرَّمٌ. وَلِهَـذَا اخْتَارَ ابنُ مَسْعُودٍ - ﴿ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِباً، وَلاَ يَحْلِفَ ذَلِكَ مُحَـرَّمٌ.

ُ فَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ أَكُبُرُ مِنَ الكَذِبِ. مَعَ أَنَّ الكَذِبَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فِي جَمِيْعِ الْمِلَلِ، فَدَلَّ ذلِكَ أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ مِنْ أَكْبُرِ الْمُحَرَّمَاتِ (٤).

فإنْ قِيْلَ: إنَّ اللهَ تَعَالَى أَقْسَمَ بِالْمَخْلُوقَاتِ فِي القُرْآن.

قِيْلَ: ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِاللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى، فَهُو يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الدَّلالَةِ عَلَى قُدْرةِ الرَّبِ، وَوَحْدَانِيَّةِ، وِالْهَيَّةِ، وَعِلْمِهِ، وَحِكْمَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الدَّلالَةِ عَلَى قُدْرةِ الرَّبُ، وَوَحْدَانِيَّةِ، وِالْهَيَّةِ، وَعَلْمِهِ، وَحِكْمَتِه وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ، وَأَمَّا الْمَخْلُوقُ فَلا يُقْسِمُ إِلاَّ بِالْخَالِقِ تَعَالَى، فَاللهُ تَعَالَى يُقْسِمُ مِمَا يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وَقَدْ نَهَانَا عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِهِ فَيُجِبُ عَلَى العَبْدِ التَّسْلِيمُ وَالإَدْعَانُ لَمَا جَاءَ مِنْ عَنْد اللهُ (٥٠).

قَالَ الشَّعْبِيُّ: «الْخَالِقُ يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَالْمَخْلُوقُ لا يُقْسِمُ إلَّ بِالْخَالِقِ»، قَالَ: «وَلاَنْ أُقْسِمَ بِاللهِ فَأَحْنَثَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُقْسِمَ بِغَيْرِهِ فَأَبَرُ" (٦٠.

<sup>(</sup>١) التَّمْهِيْدُ (٤١/٣٦٦)، وانْظُر: الاسْتِذْكَارَ (٥/٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) فِي بُ: فكيف.

<sup>(</sup>٣) سَيَأْتِي تَخْرِيْجُهُ وَذِكْرُ لَفْظِهِ قَرِيْباً.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: أكبَر من الْمحرَّمَات. َ

<sup>(</sup>٥) فِي ب: لِمَا جاءَ عن اللهِ.

 <sup>(</sup>٦) رَواهُ ابن جَرِيْر كَمَا فِي فَتْحِ البَارِي (١١/ ٥٣٥) وَلَعَلَهُ فِي فِي تَهْذَيْبِ الآثارِ، وابنُ
 أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ - كَمَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ (٢٤٧/٤) - .

وَقَالَ مُطَرِّفُ بِنُ عَبْدِاللهِ: «إِنَّمَا أَقْسَمَ اللهُ بِهَـذِهِ الْأَشْيَاءِ لِيُعَجِّبَ (١) بِهَا الْمَخْلُوقِيْنَ (١)، ويُعَرِّفُهُمْ قُدُرتَهُ (١) لِعِظَمِ شَأْنِهَا عِنْدَهُمْ وَلِدَلالَتِهَا عَلَى خَالِقِهَا» (١)، ذَكَرُهُمَا ابنُ جَرِيْر.

فإنْ قلت (٥): قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ أُمُورِ الإِسْلاَمِ فَأَخْبَرَهُ، فقالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ﴾ رَوَاهُ البُخَارِيُ (١٠)، وقَالَ لِللَّذِي سَأَلَهُ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ﴿ أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَ (١٧) » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠)، وَنَحْوُ ذَلكَ مِنَ الْأَحَادِيْث.

قِيْلَ: قَدْ (٩) ذَكَرَ العُلَمَاءُ عَنْ ذَلِكَ أَجُوبَةً .

أَحَدُهَا: مَا قَالَهُ ابِنُ عَبْدِالبَرِّ فِي قَوْلِهِ: « أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ »: «هَذِهِ اللَّفْظَةُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَاوِيهَا إِسْمَاعِيلَ بِنَ جَعْفُر: « أَفْلَحَ وَاللهِ إِنْ صَدَقَ» (١٠) قَسالَ: «وَهَسَذَا أَوْلَسَى مِسَنْ رِوَايَسَةٍ مَسَنْ رَوَى عَسنْهُ

<sup>(</sup>١) فِي ب: ليُعْجِزَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: الْخلق.

<sup>(</sup>٣) في ب: عظيم قدرته.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابن جَرِيْر كَمَا فِي فَتْح البّاري (١١/ ٥٣٥) وَلَعَلَّهُ فِي فِي تَهْذَيْبِ الآثارِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: قِيْلُ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١١) عَنْ طلحةَ ﷺ بِهِ، ولَّيسَ عِنْدَ البُّخَارِيِّ «وأبيه».

<sup>(</sup>٧) فِي ط: لتنبَّأنه.

 <sup>(</sup>٨) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٥٤٨) وعند مُسْلِمٍ هَذَا الْحَدِيْثُ بِعِدَّةِ رواياتٍ لَيْسَ فَيْهَا «نعم وأبيْكَ لَتُنبَّأَنَّ إلا رِوَايَة مِنْ طَرِيْقِ شَرِيْكِ بنِ عَبْدِاللهِ وَفِي حِفْظِهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الذِّيَادَةِ .

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>١٠) قَالَ أَبُو بَكْرِ ابنُ العَرَبِيِّ فِي أَحْكَامِ القُرَآنِ (٣٩٧/٤) :"قَدْ رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةِ

بِلَفْظِ<sup>(۱)</sup>: « أَفَلَحَ وَأَبِيهِ » لأَنَّهَا لَفْظَةٌ مُنْكَرَةٌ تَرُدُهَا الآثارُ الصَّحَاحُ، وَلَمْ تَقَعْ فِي رَوَايَةٍ مَالِكٍ أَصْلاً، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ عَنْهُ [صَحَّفَ قَولَهُ: «وَأَبِيهِ»]<sup>(۱)</sup> مِنْ قَولِهِ (<sup>۲)</sup>: «وَاللهِ» انْتَهَى (۱).

وَهَــذَا جَـوَابٌ عَـنْ هَـذَا الْحَدِيْثِ الوَاحِدِ<sup>(٥)</sup> فَقَطْ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِهِ عَنْ غَيره.

التَّانِي: أَنَّ هَـٰذَا اللَّفْظَ كَـانَ يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِلْقَسَمِ<sup>(1)</sup> بِهِ، وَالنَّهْيُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي حَقٍّ مَنْ قَصَدَ حَقِيْقَةَ الْحَلِفِ. ذَكَرَهُ البَيْهَقِيُ<sup>(٧)</sup>، وقَالَ النَّوَوِيُّ: «إِنَّهُ الْمَرْضِيُّ» (٨).

تُلْتُ: هَـٰذَا جَـوَابٌ فَاسِدٌ، بَلْ أَحَادِيْثُ النَّهٰي عَامَّةٌ مُطْلَقَةٌ لَيْسَ فِيْهَا تَفْرِيقٌ بَيْنَ مَنْ قَصَدَ القَسَمَ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ، يُؤَيِّدُ(١٠ ذَلِكَ أَنَّ سَعْدَ بِنَ أَبِي وَقَاصٍ - ﴿ حَلَىفَ - مَـرَّةً - بِاللاَّتِ وَالعُزَّى، وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ حَقِيْقَةَ الْحَلِفِ بِهِمَّا، ولَكِنَّهُ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ مِـنْ غَيْرِ قَصْدٍ عَلَى مَا كَانُوا يَعْتَادُونَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَمَعَ هَذَا نَهَاهُ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ مِـنْ غَيْرٍ قَصْدٍ عَلَى مَا كَانُوا يَعْتَادُونَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَمَعَ هَذَا نَهَاهُ

مَشْرِقِيَّةٍ فِي الإسْكَنْدَرِيَّةِ: «أَفْلَحَ وَاللهِ إِنْ صَدَقَ» ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَتَصَحَّفَ قَولُهُ: «وَاللهِ» بِقَوْلِهِ: (وَأَبِيهِ) » انْتَهَى. وَاللَّفْظُ الحِفُوظُ هُوَ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ». واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: قول.

<sup>(</sup>٤) التَّمْهِيْد (١٤/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: للمقسم.

<sup>(</sup>٧) السُّننُ الكُبْرَى للبِّيهَقِيِّ (١٠/ ٢٩).

<sup>(</sup>٨) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِم (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٩) فِي ط: ويؤيد.

النَّبِيُّ ﷺ (١).

غَايَـةُ مَـا يُقَـالُ: إِنَّ مَـنْ جَرَى ذَلِكَ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مَعْفُو ّعَنْهُ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَمْراً جَائِزاً لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْتَادُهُ فَكَلاً. وَأَيْضاً فَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلِ أَنَّ '' ذلِـكَ كَانَ يَجْرِي عَلَى أَلْسَتَبِهِمْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِلْقَسَمِ، وَأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي حَقً مَنْ قَصَدَ حَقِيقَةَ الْحَلِفِ وَأَنَّى يُوْجَدُ ذَلِكَ.

الثَّالَث: أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يُقْصَدُ بِهِ التَّأْكِيْدُ لا التَّعْظِيمَ، وَإِنَّمَا وَقَعَ (١) النَّهْيُ عَمَّا يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيمَ، وَإِنَّمَا وَقَعَ (١) النَّهْيُ عَمَّا يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيمُ.

قُلْتُ: وَهَـذَا أَفْسَـدُ مِنَ الَّذِي قَبْلُهُ، وَكَأَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَتَصَوَّرْ مَا قَالَ، فَهَل يُرادُ بِالْحَلِفِ إِلاَّ تَأْكِيدُ الْمَحْلُوفِ عَلَيهِ بِذِكْرِ مَنْ يُعَظَّمُهُ الْحَالِفُ '') وَالْمَحْلُوفُ لَهُ؟ فَتَأْكِيدُ الْمَحْلُوفِ بِهِ مُسْتَلْزِمٌ لِتَعْظِيْمِهِ. وَأَيْضاً فَالاَّحَادِيثُ مُطْلُقَةٌ لَيْسَ فِيْهَا تَقْرِيقٌ، وَأَيْضاً فَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِلتَّأْكِيدِ دُوْنَ التَّعْظِيْمِ وَذَلِكَ جَائِزٌ لِلتَّأْكِيدِ دُوْنَ التَّعْظِيم وَذَلِكَ مَعْدُومٌ ''.

الرَّابِع: أَنَّ هَـٰذَا كَـٰانَ فِي أَوَّل الأَمْرِ ثُمَّ نُسخَ، فَمَا جَاءَ مِنَ الْاَحَادِيْثِ فِيْهِ ذِكْرُ شَيْءٍ مِنَ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ [فَهُوَ قَبَّلَ النَّسْخِ، ثُمَّ نُسخَ ذَلِكَ وَنُهِيَ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ إِنَّا. وَهَذَا الْجَوَابُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرُدِيُّ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) سَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ وَذِكْرُ لَفْظِهِ.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ، م: مَعْلُوم، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٧) لَعَلُّهُ قَالَهُ فِي الْحَاوي .

ِ قَالَ السُّهَيْلِيُّ<sup>(۱)</sup>: «أَكْثُرُ الشُّرَّاحِ عَلَيْهِ»، حَتَّى قَالَ ابنُ العَرَبِيِّ: «رُويَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَحْلِفُ بَأَبِيْهِ حَتَّى نُهِي عَنْ ذَلِكَ » قَالَ السُّهَيْلِيُّ: «وَلا يَصِحُّ ذَلِكَ » (<sup>۲)</sup>، وَكَذَلِكَ قَالَ غَيْرُهُمْ.

وَهَـٰذَا الْجَوَابُ هُوَ الْحَقُّ، يُؤَيِّدُهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مُسْتَعْمَلاً شَائِعاً، حَتَّى وَرَدَ النَّهْيُ عَـنْ ذَلـكَ كَمَا<sup>٣)</sup> فِي حَدِيثِ ابنِ عُمَر: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ يَسِيرُ فِي رَكَّـب يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ، فَقَـالَ: « أَلا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَيَحْلِفُ بِاللهِ، أَوْ لَيَصْمُتْ » رَوَاهُ البُخَارِئُ ومُسْلِمٌ (\*).

وَعَنْهُ- أَيْضاً- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفُ إِلاَّ بِاللهِ » ، وَكَانَتْ قُرِّيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: ﴿ لا تَحْلِفُوا بِآبَائكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ۖ ).

وَعَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصِ ﴿ ﴿ وَقَالَ: حَلَفْتُ مَرَّةً بِاللاّتِ وَالعُزَّىٰ، فقَالَ النّبِيّ ﷺ : ﴿ قُـلُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثاً، وَتَعَوَّذْ وَلا تَعُدْ ﴾ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابِنُ مَاجَهْ، وَهَذَا لَفْظُهُ (١).

وَفِي هَـٰذَا الْمَعْنَى أَحَادِيْثُ، فَمَا وَرَدَ فِيْهِ ذِكْرُ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ، فَهُوَ جَارٍ عَلَى العَادَةِ قَبْلَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ. العَادَةِ قَبْلَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ.

قُولُهُ(٧): (فَقَدُّ كَفَرَ، أَو أَشْرَكَ) أَخَذَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ فَقَالُوا: يَكُفُرُ مَنْ حَلَفَ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ضَ وَفِي أ : السهيل، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ع، ط.

<sup>(</sup>٢) الرَّوْضُ الأُنْفُ (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٧٥)، وَمُسْلِمٌّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٦٤٦).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٦٤٦).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسَنَدِ (١/ ١٨٣،١٨٦)، والنَّسائِيُّ فِي سَنَنِهِ (رقم ٣٣٧٧)، وَعَيْرُهُمْ وَأَبْرِ بَعْلَى فِي صَحِيحِهِ (رقم ٤٣٦٤)، وَغَيْرُهُمْ وَابِنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٤٣٦٤)، وَغَيْرُهُمْ وَابِنَ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٤٣٦٤)، وَغَيْرُهُمْ وَاسْنَادُهُ صَحَيْحٌ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: وقوله.

بِغَيْرِ اللهِ كُفُرَ شِرْكِ، قَالُوا: وَلِهَذَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِتَجْدِيدِ إِسْلامِهِ بَقَوْلِ: لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ، فَلَوْلا أَنَّهُ كُفُرٌ يَنْقُلُ<sup>(١)</sup> عَن الْمِلَّةِ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ.

وَقَالَ الْجُمْهُورُ: لا يَكْفُرُ كُفْراً يَنْقُلُ<sup>(۱)</sup> عَنِ الْمِلَّةِ، لَكِنَّهُ مِنَ الشُّرِّكِ الأصغرِ كَمَا نَصَ عَلَى ذَلِكَ ابنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا كَوْنُهُ أَمَرُ<sup>(۱)</sup> مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالعُزَّى أَنْ يَقُولَ: لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ فَالأَنَّ هَدَا كَفَّارَةٌ لَهُ مَعَ الاستغفار (أ) كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ: «مَنْ (٥) حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى، فَلَيْقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ اللهُ وَفِي حَلِفِهِ: وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى، فَلَيْقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله اللهُ وَفِي رَوَايَةٍ: « فَلُيسْتغفِرْ » (٧) فَهَذَا كَفَّارَةٌ لَهُ فِي كُونِهِ تَعَاطَى صُوْرَةَ تَعْظِيمِ الصَّنَمِ، وَفِي رَوَايَةٍ: « فَلُيسْتغفِرْ » (٧) فَهَذَا كَفَّارَةٌ لَهُ فِي كُونِهِ تَعَاطَى صُوْرَةَ تَعْظِيمِ الصَّنَمِ، حَيْثُ حَلْفَ بِهِ، لا أَنَّهُ لِتَجْدِيدِ إِسْلامِهِ، وَلَوْ قُلِّرَ ذَلِكَ فَهُو تَجْدِيْدٌ لإسْلامِهِ لِنَقْصِهِ بِذِكُ لَكُ فَهُو تَجْدِيْدٌ لإسْلامِهِ لِنَقْصِهِ بِذِكَ، لا لِكُفْرُهِ.

لَكِنَّ الَّذِي يَفْعَلُهُ عُبَّادُ القُبُورِ إِذَا طَلَبْتَ مِنْ أَحَدِهِمُ اليَمِيْنَ بِاللهِ؛ أَعْطَاكَ مَا شِئْتَ مِنَ الْأَيْمَانِ صَادِقاً أَوْ كَاذِباً، فَإِذَا طَلَبْتَ مِنْهُ اليَمِيْنَ بِالشَّيْخِ أَوْ تُرْبَتِهِ (^^) أَوْ

(١) فِي ط: ينقله.

(٢) فِي ط: يَنْقُلُهُ.

(٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

(٤) فِي ط: استغفّاره.

(٥) فِي ط: ومن.

(٦) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٧٥-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٦٤٧) عَنْ أَبِي هُرِيْرَ قَعْهُ.

(٧) وَرَدَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي رَوَايَةِ مِنْ حَدِيْتْ سَعْدِ الذي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانَ سَابِقاً، وَخَرَّجَ هَذِهِ الرَّوَايَةُ: البَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١١٤٠)،والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ (٢/ ٣٠١) وَغَيْرُهُمَا، وَلَفْظُ الطَّحَاوِيُّ: « اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثاً وَقُلْ: لا إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدُهُ، وَاسْتَغْفِر اللهَ تَعَالَى، وَلا تَعَدْ » وَهُوَ صَحِيْحٌ .

(۸) فِي ب: بتربته.

حَيَاتِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَمْ يُقْدِمْ عَلَى اليَمِيْنِ بِهِ إِنْ كَانَ كَاذِباً، فَهَدَا شِرْكٌ أَكْبَرُ بِلا رَيْسِهِ، لأَنَّ الْمَحْلُوفَ بِهِ عِنْدَهُ أَخْوَفُ وَأَجَلُ وَأَعْظَمُ مِنَ اللهِ، وَهَذَا مَا بَلَغَ إليَّهِ شِرْكُ عُبَّادِ الأَصْنَامِ، لأَنَّ جَهْدَ اليَمِيْنِ عِنْدَهُمْ هُوَ الْحَلِفُ بِاللهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللهُ مَن يَمُوتُ ﴾ [النحل:٣٨].

فَمَـنْ كَانَ جَهَدُ يَمِيْنِهِ الْحَلِفَ بِالشَّيْخِ أَوْ بِحَيَاتِهِ، أَوْ تُرْبَتِهِ فَهُوَ أَكُبُرُ شِرْكاً مِنْهُمْ، فَهَذَا هُوَ تَفْصِيْلُ القَوْلُ فِي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ.

وَالْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ مُطْلَقاً، لأنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ كَفَّارَةً لِلْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ وَلاَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ، فَلَيْسَ فِيْهِ كَفَّارَةٌ إلاَّ التُطْقَ بِكَلِمَةِ التَّوجِيدِ، وَالاسْتِغْفَارَ.

وقَـالَ بَعْـضُ الْمُـتَأَخِّرِيْنَ: «تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِالْحَلِفِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً»(١)، وَهَذَا قُولٌ بَاطِلٌ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهِ مِنْ سُلْطَان، فَلا يُلْتَفَتُ إليَّهِ وَجَوابُهُ الْمَنْعُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَقَالَ ابـنُ مَسْعُودٍ: ﴿لاَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِباً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلفَ بَغَيْرِه صَادقاً»).

هَكَذَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْأَثَرَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَعْزُهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابنُ جَرِيْرِ غَيْرَ مُسْنَدِ<sup>(٢)</sup> أَيْضًا، قَالَ: «وَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَابنِ عُمَرَ نَحْوُهُ»، وَرَوَّاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ (<sup>٣)</sup> مَوْقُوفًا هَكَذَا (٤).

 <sup>(</sup>١) عَزَاهُ ابنُ مُفْلِح فِي الفُرُوعِ (٦/ ٢٦٤)، والْمِرْدَاوِيُّ فِي الإِنْصَافِ (١٤/١١) إلَى
 جَمَاهِيْرِ الْحَنَابِلَةِ وَذَكَرَا أَنَّهُ هُوَ الْمَذْهَبُ.

<sup>(</sup>٢) فِي طَ: بِغَيْر سند.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بِإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ وَهْبِ - كَمَا فِي الْمُلَوَّنَةِ لِسُحَنُون (١٠٨/٣)، وَعَبْدُ الرُّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ١٥٩٢٩)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم١٢٢٨)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْر (رقم٢٩٨) وَغَيْرُهُمْ وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ .

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: «وَرُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيْح»(١).

قُولُهُ: (لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ) إلَى آخِرِهِ. «أَنْ» هِيَ الْمَصْدَرِيَّةُ، وَالفِعْلُ بَعْدَهَا مَنْصُوبٌ فِي تَأْويلِ مَصْدَر مَرْفُوعٍ عَلَى الابْتِدَاءِ، وَ«أَحَبُّ» خَبَرُهُ، وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ. وَإِنَّمَا رَجَّحَ ابنُ مَسْعُودٍ - ﴿ مُحَدُّ - الْحَلِفَ بِاللهِ كَاذِباً عَلَى الْحَلِف بِغَيْرِهِ صَادِقاً، لأَنَّ الْحَلِف بِغَيْرِهِ شِرْكٌ، وَإِنْ قُدُرَ الصَّدْقُ فِي الْحَلِف بِغَيْرِ اللهِ فَحَسَنَةُ التَّوْحِيدُ، وَالْحَلِف بِغَيْرِهِ شِرْكٌ، وَإِنْ قُدُرَ الصَّدْقُ فِي الْحَلِف بِغَيْرِ اللهِ فَحَسَنَةُ التَّوْحِيدُ أَعْظَمُ مِنْ حَسَنَةِ الصَّدْقِ، وَسَيِّنَةُ الكَذِبِ أَسْهَلُ مِنْ سَيِّئَةِ الشَّرْكِ. وَكُرُهُ شَيْخُ الإسْلام (٢).

وفِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ صَادِقاً أَعْظَمُ مِنَ اليَمِيْنِ الغَمُوسِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشُّـرُكَ الأصْغَرَ أَكُبَرُ مِنَ الكَبَائِرِ، وَفِيْهِ شَاهِدٌ لِلْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ: ارْتِكَابُ أَقَلُ الشَّرِيْنِ ضَرَراً إِذَا كَانَ لا بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا.

قَـالَ: (وَعَـنْ حُذَيفَـةً- ﷺ عَـن النَّبِيُ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح).

هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابِنُ مَاجَهْ، وَالبَيْهَقِيُّ (٢)، وَلَهُ عِلَّةٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ، وَهُوَ صَحِيْحُ الْمَعْنَى بِلا

<sup>(</sup>١) التَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ (٣/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) الفَتَاوَى الكُبْرَى (٤/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٣٠)، وابنُ الْمُبَارَكِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٨٠)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم والإِمَامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٣٨٤، ٣٩٤)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٦٦٩)، وابنُ أَبِي السُّنَنِ الكَيْرَى (رقم ٢٦٦٩)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّننِ الكيِّرَى (رقم والمَّدُنِّ)، وأَغْيَرُهُمْ عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ يَسَارِ عَنْ حُدَيْفَةَ ﷺ بِهِ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، والصَّحْيِحُ أَنَّ عَبْدَاللهِ بِن يَسَارِ مَنْ تُتْلَقَةً حَمَا فِي عِلَلِ التَّرْمِذِي صُرَّا الْحَدِيثِ مَا اللهِ بِن يَسَارُ عَنْ قَتْلَةً حَمَا فِي عِلَلِ التَّرْمِذِي (ص/ ٢٤٥): "أَشْبَهُ عِنْدِي وَالْحَدِيثِ (ص/ ٢٤٥): "أَشْبَهُ عِنْدِي وَالْحَدِيثِ (ص/ ٢٤٥).

رَيْبٍ، وَسَيَاتِي الكَلامُ عَلَى مَعْنَاهُ فِي بَابٍ قَوْل<sup>(١)</sup> مَا شَاءَ اللهُ وَشَيْتَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

قَالَ: (وَجَاءَ عَنْ إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: ﴿أَنَّهُ يَكَرَهُ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ: أَعُوذُ بِاللهِ وَبِكَ، وَيَجُوزُ أَن يَقُولَ: بِاللهِ ثُمَّ بِكَ. قَالَ: وَيَقُولُ: لَولاَ اللهُ ثُمَّ فُلاَنٌ. وَلاَ تَقُولُواَ: لَولاَ اللهُ وَفَلاَنْ»).

هَـذَا الْأَكُـرُ ذَكَـرَهُ (٢) الْمُصَنِّفُ غَيْرَ مَعْزُو، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ، وَابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ «الصَّمْتِ» (٢) عَنْ مُغِيْرَةَ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيْمُ «يَكْرُهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: أَعُوذُ بِاللهِ وَبِكَ، وَيَكْرُهُ أَنْ يَقُولَ: لَوْلا اللهُ وَلَمْ اللهُ عَمْرَ فَيُرَخِّصُ أَنْ يَقُولَ: لَوْلا اللهُ ثُمَّ فُلانٌ». لَفْظُ ابن أَبِي الدُّنْيَا.

وَذَلِكَ - وَالله أَعْلَمُ - لأَنَّ الوَاوَ تَقْتُضِي مُطْلَقَ الْجَمْعُ ، فَمَنَعَ مِنْهَا (أَ) لِثَلاَّ تُوْهِمَ الْجَمْعَ بَيْنَ الله وَبَيْنَ غَيْرِه، كَمَا مَنَعَ مِنْ جَمْعِ اسْمِ اللهِ وَاسْمِ رَسُولِهِ فِي ضَمِيْرٍ وَاحْدِ. وَاثْمُ اللهِ وَاسْمِ اللهِ فِي ضَمِيْرٍ وَاحدِ. وَاثْمُ اللهُ اللهِ وَاسْمِ رَسُولِهِ فِي ضَمِيْرٍ وَاحدِ. وَاثْمُ الْمَانِمُ (٥٠).

وَاحِدٍ. وَ«ثُمَّ» إِنَّمَا تَقْتَضِي التَّرَتِيبَ فَقَطْ، فَجَازَ ذَٰلِكَ لِغَدَمُ الْمَانِعُ (\*). وَمُطَابَقَةُ الْحَدِيْثَيْنِ وَالأَكْرَيْنِ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ عَلَى مَا فَسَّرَ بِهِ اَبْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عنهُمَا – الآية.

\* \* \*

(١) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: روَاه.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (١٩٨١١-١٩٨١٢)، وابنُ أَبِي اللَّنْيَا فِي
 كِتَابِ الصَّمْتِ (رقم ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) في ط: فمنع مِنْهَا للجمع.

<sup>(</sup>٥) ذَكَّرَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بَنُ حَسَن فِي فَتَّحَ الْمَجِيْدِ (٢/ ٦٩٥) فَوَاثِدَ حَوْلَ تَحْصِيْلِ العِلْم النَّافِع فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، فَلَوُّلا خَشْيَةُ الإطَالَةِ لَنَقَلَتُهُ، فَلَيُّرْجَعْ إِلَيْهِ.

( **£**Y )

### بَابُ مَا جَاءَ فيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلْفِ بِالله

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ، فَلْيُصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِالله فَلْيُرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ » . رَوَاهُ ابنُ مَاجَه بِسَنَدٍ حَسَنٍ

فِيْهِ مسائِلُ:

الأُوْلَى: النَّهْيُ عَنِ الحَلِفِ بِالآبَاءِ.

الثَّانِيَةُ: الْأَمْرُ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللهِ أَنْ يَرْضَى.

الثَّالِثَةُ: وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَ.

\* \* \*

# بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقَنْعُ بِالْحَلِفِ بِاللهِ

أَيْ: مِنَ الوَعِيْدِ، لأنَّ ذَلِكَ يَدُلُ عَلَى قِلَّةِ تَعْظِيْمِهِ لِجَنَابِ الرُّبُوبِيَّةِ، إِذِ القَلْبُ الْمُمْتَلِئُ بِمَعْرِفَةِ عَظَمَةِ اللهِ وَجَلالِهِ وَعِزَّتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

قَـالَ: (عَـنِ ابْـنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِـاللهِ، فَلُيصِـٰدُقْ، وَمَـنْ حُلِـفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيُرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ ﴾ . رَوَاهُ ابنُ مَاجَه بِسَنَلوٍ حَسَنٍ).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ ابِنُ مَاجَهُ فِي «سُنَنِهِ» وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ «مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيُرْضَ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ مِنْ أَسْمَاعِيْلَ بِنِ سَمُرَةَ، ثَنَا أَسْبَاطُ بِنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَجْدِلانَ، عَنْ نَافِع عَنِ ابِنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلاً يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ فَقَالَ: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ » ٱلْحَدِيْثُ (١٠).

وَهَـذَا إِسْنَادٌ جَـيِّدٌ عَلَى شَـرْطِ مُسْـلِم عِنْدَ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ مُتَّصِلٌ وَرُواَتُهُ ثِقَـاتٌ، بَـلْ قَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابنِ عَجْلانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَأْتِى قُبُاءُ رَاكِبًا وَمَاشِياً ﴾(٢).

وَأَصْلُ هَـذَا الْحَدِيْثِ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» عَنِ ابنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: « لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوَ<sup>(٣)</sup> لِيَصْمُتُ » (أَنُ وَلَيْسَ فِيْهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ.

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنه (رقم ۲۱۰۱)، والنَّيهُقِيُّ فِي السُّنْنِ الكُبْرَى (۱۸۱/۱۰) وإسْنَادُهُ حَسَنٌ كمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي (۱۱/ ٥٣٥)، وَقَالَ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (۲/ ۱٤٣) : «إسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ».

<sup>(</sup>٢) صَحِيْحُ مُسْلِمٍ (رقم١٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) فِي ط: و.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٦/ ٢٤٤٩)، ومسلم (٣/ ١٦٦٧ رقم ١٦٤٦).

قَولُهُ: (لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) تَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي البَابِ قَبْلَهُ.

قَولُـهُ: (مَـنْ حَلَـفَ بِـاللهِ، فَلْيُصْـدُقْ) أَيْ: وُجُوباً ؛ لآنَ الصِّدْقَ وَاجِبٌ وَلَوْ لَمْ يَحْلِـفْ بِـاللهِ، فَكَـيْفَ إِذَا حَلَفَ بِهِ؟! وَأَيْضاً فَالكَذْبُ حَرَامٌ لَوْ (') لَمْ يُوَكَّدِ الْخَبَرُ بِاسْمِ اللهِ، [فَكَيْفَ إِذَا أَكَّدَهُ بِاسْمِ اللهِ؟!] ('').

قُولُهُ: (وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيُرْضَ) أَيْ: وُجُوباً، كَمَا يَدُلُّ عَلَيهِ قَولُهُ: « وَمَنْ لَمْ يَرْضَ، فَلَيْسَ مِنَ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ» فَلَيْسَ مِنَ اللهِ»] أَنْ وَهَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ إِنَّهُ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ ﴾ [آل عمران: ٢٨] أَنَّهُ .

وَفِيهِ: مِنَ النَّوَاضُعُ والأَلْفَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَصالِحِ الَّتِي يُحِبُّهَا الله مَا لا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ فَهْمٌ . وَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ اجْتِمَاعِ القُلُوبِ عَلَى طَاعَةِ الله، ثُمَّ إنه يَذْخُلُ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ اللهِ هُوَ أَثْقَلُ مَا يُوْضَعُ فِي مِيْزَانِ العَبْدِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَهُو مِنْ مَكَارِم الأَخْلاق.

فَتَأَمَّلُ أَيُّهَا النَّأُصِحُ لِنَفْسِهِ مَا يُصْلِحُكَ مَعَ اللهِ تَعَالَى: مِنَ القِيَامِ بِحُقُوقِهِ وَحُقُوقٍ

<sup>(</sup>١) فِي ب: وَلَوْ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْن الْمعقوفين سَاقط من ب.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْن العقوفين سَاقط من: ب.

<sup>(</sup>٤) قَالَ فِي فَتْحِ الْمَجِيْدِ (٢/ ٦٩٨): « وَقُولُهُ: (مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيُرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرُضَ فَلِيسَ مِنَ اللهِ) أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بِحُكْمِ الشَّرِيْعَةِ عَلَى حَصْمِهِ إلا اليَمِيْنُ فَأَحُلْهَهُ؛ فَلا رَيْبَ أَلَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ الرُّضَا. وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِيْمَا يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا قَلْد يَقِعُ فِي الاعْتِذَارَاتِ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ وَنَحْو ذَلِكَ. فَهَذَا مِنْ حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى النَّاسِ مِمَّا قَلْ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى اللهُ المُسْلِمِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: «أَيْ: فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ»(١)، وَهَذَا عَامٌّ فِي الدَّعَاوَى وَغَيْرِهَا، مَا لَم يُفْضِ إِلَى إِلْغَاءِ حُكْم شَرْعِيٍّ كَمَنْ تَشْهَدُ عَلَيْهِ البِيِّنَةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَيَحْلِفُ عَلَى تَكْذَيْبِهَا فَلاَ يُقَبِّلُ السَّلامُ - رَجُلاً يَسْرِقُ، تَكْذَيْبِهَا فَلاَ يُقْبَلُ حَلِفُهُ، وَلِهَذَا لَمًا رَأَى عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ عَيسَى: «آمنْتُ بِاللهِ فَقَالَ رَاكُ اللهِ اللهِ هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: «آمنْتُ بِاللهِ وَكَذَبْتُ عَيْنِي» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢).

وَفِيْهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: قَالَ القُرْطُبِيُّ: «ظَاهِرُ قَوْلِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ لِلرَّجُلِ: «فَلَوْتَ) اللَّهُ خَبَرٌ جَازِمٌ لِكَوْنِهِ أَخَذَ مَالاً مِنْ حِرْزٍ فِي خُفُيَةٍ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: «كَلاَّ»، لَهُيُّ لِذَلِك، ثُمَّ أَكَدُهُ بِالْيَمْيِن.

وَقَـولُ عِيْسَـى: «آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي (َ<sup>'')</sup>»، أَيْ: صَدَّقْتُ مَنْ حَلَفَ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ مَا ظَهَرَ لِي مِنْ كَوْنِ الأَخْدِ سَرِقَةً، فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَخَدَ مَا لَهُ فِـيْهِ حَـقٌ، أَوْ مَـا أَذِنَ لَـهُ صَاحِبُهُ فِي أَخْذِهِ، أَوْ أَخَذَهُ لِيُقَلِّبُهُ وَيَنْظُرُ فِيْهِ، وَلَمْ يَقْصِدِ

عِبَادِهِ، وَإِذْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَرْكِ الانْقِبَاضِ عَنْهُمْ والتَّرَفُعِ عَلَيْهِمْ. فَإِنَّ فِيهُ مِنَ الْضَّرَرِ مَا لا يَخْطُرُ بِالبَالِ وَلا يَدُورُ بِالْخَيَالِ. وَبَسْطُ مَذِهِ الأُمُورِ وَذِكْرُ مَا وَرَدَ فِيْهِمَا مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ الآدَبِ وَغَيْرِهَا . فمَنْ رُزقَ ذَلِكَ وَالعَمَلُ بِمَا يَنْبَغِي العَمَلُ بِهِ مِنْ دُلِكَ مَا يَجِبُ تَرْكُهُ مِنْ ذَلِكَ؛ دل عَلَى وُفُورِ دِيْنِهِ، وَكَمَالِ عَقْلِهِ. والله الْمُوقَّقُ لِعَبْدِهِ الضَّعْيْفِ الْمِسْكِيْنِ. والله أَعْلَمُ.

وَأَثُرُ عُمْرَهُ : رَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ﴿مُدَارَاةِ النَّاسِ ﴾ (رقم٥٤)، والْمَحَامِلِيُّ فِي الأَمَالِي (رقم٤٤٠) وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ أَثَرٌ صَحَيْحٌ عَنْ عُمَرَ ﷺ . وَانْظُرْ: الدُّرُّ الْمَثْثُورَ (٧/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>١) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: قَالَ.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٤٤٤)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣٦٨) مِنْ
 حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرةَ - ﷺ - وَاللَّفْظُ للبُخَارِيِّ.

<sup>(</sup>٤) فِي الْمُفْهِم: « وَكَذَّبْتُ نَفْسِي».

الغَصب والاستيلاء»(١).

قُلْتُ: وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، وَصَدْرُ الْحَدِيْثِ يَرُدُهُ، وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ : « رَأَى عِيسَى رَجُلاً يَسْرِقُ » فَٱثْبَتَ<sup>(٢)</sup> ﷺ سَرِقَتُهُ.

النَّانِي: مَا قَالَهُ ابنُ القَيِّمِ: "إِنَّ اللهُ تَعَالَى كَانَ فِي قَلْبِهِ أَجَلَّ مِنْ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ أَحَدٌ كَاذِباً. فَدَارَ الأَمْرُ بِيْنَ تُهْمَةِ الْحَالِفِ، وتُهْمَةِ بَصَرِهِ، فَرَدَّ التَّهْمَةَ إِلَى بَصَرِهِ، كَمَا ظَنَّ آدَمُ – عَلَيْهِ السَّلامُ – صِدْق إِبْلِيْس لَمَّا حَلَف لَهُ أَنَّهُ نَاصِحٌ" (").

قُلْتُ: هَـنَذَا القَـوْلُ أَحْسَـنُ مِـنَ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى-. وَحُدُنْتُ عَـنِ الْمُصَـنُفِ أَنَّهُ حَمَلَ حَدِيْثَ البَابِ عَلَى اليَمِيْنِ فِي الدَّعَاوَى، كَمَنْ يَتَحَاكَمُ عِنْدَ الْحَاكِم فَيَحْبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الْمُفْهِم لِلقُرْطُبِيِّ (٦/ ١٧٩ - ١٨٠) ولَيْسَ فِيْهِ: ﴿ وَلَمْ يَقْصِدِ الْغَصْبَ وَالاسْتِيلاءَ».

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فأنْبَتَ النَّبِيُّ.

<sup>(</sup>٣) إِغَانُهُ اللَّهْفَان (١/ ١١٥)، وَانْظُرْ:: بَدَائِعَ الفَوَائِدِ (٣/ ٧١٨-الباز).

(27)

### بَابُ قَوْلٍ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ

عَن قَتُيلةَ: «أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَنَقُولُـونَ: وَالْكَمْبَةِ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَخْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَمْبَةِ، وَأَن يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ». رَوَاهُ النِّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَلَهُ أَيضاً عَن ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا: أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنَّبِيِّ ﷺ : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئتَ، فَقَالَ: « أَجَعَلتَنِي للهِ نِذًا؟ قُلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحدَهُ » .

وَلابنِ مَاجَهُ: عَنِ الطَّفَيلَ - أَخِي عَائِشَةَ لأُمُهَا - قَالَ: رَأَيتُ كَأَنِي أَنَيتُ عَلَى نَفَرِ مِنَ الْيَهُودِ؛ قُلتُ: إِنَّكُم لأَنْتُمُ الْقُومُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عَزَيْرٌ ابْنُ اللهِ. قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لأنتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الله، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرِ مِنَ النِّصَارَى، فَقُلت: إِنَّكُم لأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ. قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لأَنتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ. قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَلَمًا أُصَبَحتُ، أَخْبَرتُهُ وَلَا اللهِ قَالَ: ﴿ هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا مَنْ أَخْبَرتُهُ مَلَا أَنْ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فِيهِ مسَائِلُ:

الْأُوْلَى: مَعْرِفَةُ اليَهُودِ بِالشِّرْكِ الْاصْغَرِ.

الثَّانِيَةُ: فَهُمُ ٱلإنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ هَوَى.

الثَّالِئَةُ: قَوْلُهُ ﷺ : « أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدَّا؟ » فَكَيْفَ بِمَنْ قَالَ:

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ . . . . والبَيْتَيْنِ بَعْدَهُ؟! الرَّابِعَةُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الشَّرْكِ الأَكْبَرِ، لِقَوْلِهِ: « يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا » .

الخَامِسَةُ: أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ أَقْسَامُ الوَحْيَ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِشَرْعِ بَعْضُ الْأَحْكَامِ.

### بَابُ قَوْلُ مَا شَاءَ اللهُ وَشَنْتَ

أَيْ: مَا حُكُمُ التَّكَلُّمِ بِذَلِكَ، هل يَجُوزُ أَمْ لا؟ وَإِذَا قُلْنَا: لا يَجُوزُ؛ فَهَلْ هُوَ مِنَ الشُرْكِ أَمْ لا؟ (١) الشُرْكِ أَمْ لا؟ (١)

قَـالَ: (عَن قَتَيلةَ: «أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَـاءَ اللهُ وَشِـفْتَ، وَتَقُولُـونَ: وَالْكَمْبَةِ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَمْبَةِ، وَأَن يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحُهُ).

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي «السُّنَنِ» وَ«اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، وَهَذَا لَفُظُهُ فِي «اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، وَهَذَا لَفُظُهُ فِي «اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»؛ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بنُ عِيْسَى قَالَ: ثَنَا الفَضْلُ بنُ مُوسَى قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْبَدِ بنِ خَالدِ عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ يَسَارِ عَنْ قُتَيْلَةَ - امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ - : أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُسَنَدُدُونَ وَتُشْرِكُونَ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَعْلُوا: "وَرَبً الْكَعْبَةِ، وَيَقُولُ احدُكُمْ (٢٠): مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمْ "أَنْ شِيْتَ» (١٠).

<sup>(</sup>١) فِي ب : وإذا قلتَ: لا يجوز؛ هل هُوَ شركٌ أم لا؟.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: أحد.

<sup>(</sup>٣) فِي ضَ، ع: و ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيَلَةِ (رقم ٩٨٦)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٦/ ٣٧١)، وَإِسْحَاقُ فِي مُسْتَدِهِ (رقم ٧٤٠-٢٤٠٨)، وَالتُرْمِذِيُّ فِي العِلَلِ الكَيْير (رقم ٤٥٧)، والطِّبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَم الكَيْير (7٥/ وابُنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي الْآحَادِ والمُثَانِي (رقم ٣٤٠)، والطُبرَانِيُّ فِي الْمُعْجَم الكَيْير (7٥/ ٤٤)، وَالْحَرَادِعُ مِنْ طَرِيْقِ مَعْبَدِ ١٤)، وَالْحَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن يَسَار عَنْ قَتْيَلَةً بِهِ وإسْنَادُهُ صَحْبِحٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْإِصَابَةِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ قَتْلَةً بِهِ وإسْنَادُهُ صَحْبِحٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْإِصَابَةِ (٨٩١/). وَصَحَحْحَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْح مُشْكِلِ الآثارِ (رقم ٣٨٥-٣٣٩).

ثُمَّ رَوَاهُ(١) عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَفْص حَلَّتُنِي أَبِي حَلَّتُنِي إِبْرَاهِيْمُ بنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُغِيْرةً عَنْ (٢) مَعْبَدِ بنِ خَالِدِ عَنْ قُتَيلَةً - امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةً - قَالَتْ: دَخَلَتْ يَهُودِيَّةً عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: دَخَلَتْ يَهُودِيَّةً عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنِّكُمْ تُشُركُونَ وَسَاقَ الْحَدِيْثُ (٢)، ولَمْ يَذْكُرُ عَبْدَاللهِ بنَ يَسَار، وَالمَشْهُورُ ذِكْرُهُ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبنُ سَعْدٍ، وَالطَّبرَانِيُّ، وَابنُ مَنْدَهُ (١)، وَأَشَارَ ابنُ سَعْدٍ إَلَى النَّهَ لَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ (٥).

قُولُـهُ: (عَـنْ قَتَـيْلَةَ) هُـوَ بِضَمُّ القَافِ وَقَتْحِ التَّاءِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ مُصَغَّراً بِنْتُ صَيْفِيِّ، الْجُهَنِيَّةُ، أَو الأنصَارِيَّةُ: صَحَابيَّةً(١).

قَولُهُ: (إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِيْتَ) هَذَا نَصٍّ فِي أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مِن الشَّرِكِ؟ لَانَّ النَّيْءَ ﴿ وَشَرِكًا لا اللَّفْظِ تَنْدِيْداً وَشِرْكًا لا اللَّفْظِ تَنْدِيْداً وَشِرْكًا لا اللَّفْظِ الْبَعِيْدِ مِنَ الشَّرُكِ. وَهُوَ وَنَهَى النَّبِيِّ اللَّهْظِ البَعِيْدِ مِن الشَّرُكِ. وَهُوَ قَولُ اللَّهْظِ البَعِيْدِ مِن الشَّرُكِ. وَهُو قَولُ اللَّهُ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللل

وَعَلَى النَّهْيِ عَنْ قُولٍ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِيْتَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ، إلاَّ أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ

<sup>(</sup>١) في ط: ورواه.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: بن، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) عَمَلُ اليَوْمَ وَاللَّيْلَةِ (رقم ٩٨٧).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٧٧٣)، وابنُ سَعْدِ فِي الطَّبَقَاتِ الكَبْرَى (٨/ ٣٠٩)، وابنُ مَنْدَهْ - كَمَا فِي الإصابَةِ (٨/ ٧٩)، وَأَبُو نُعْيَم فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَة (رقم ٧٨١٥) وَسَبَقَ بقيةُ تَخْرِيْجِهِ.

<sup>(</sup>٥) الطُّبِقَاتِ الكُبِّرَى (٨/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ تَرْجَمَتَهَا فِي: الإصابةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٨/ ٧٩).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: أَوْ شركاً.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: وقول.

أَبِي جَعْفَرِ الدَّاوُدِيِّ مَا يَقْتَضِي جَوَازَ ذَلِكَ احْتِجَاجًا لِقَوْلِهِ تَمَالَى: ﴿وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْـنَاهُمُّ اللهُ وَرَسُـولُهُ مِن فَصْلِهِ﴾ [التَّوبَة:٧٤]، وقَوْلِهِ: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الاحزاب:٣٧] وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَالصَّوَابُ القَوْلُ الأَوَّلُ، فَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وقَالَ لِمَنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ: «أَجَعَلْتَنِيْ شَهِ نِدًا؟! »(١). وَأَقرَّ [مَنْ سَمَّاهُ تَنْدِيداً وشِرْكاً عَلَى تَسْمِيَتِهِ](١)، وَمِنَ الْمُرَّانِ، فَقَدْ ذَكَرُوا عَنْ ذَلِكَ الْمُحَالُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَمْراً جَائِزاً، وَأَمَّا مَا احْتَجَّ مِنَ القُرْآنِ، فَقَدْ ذَكَرُوا عَنْ ذَلِكَ جَوَابَيْن:

أَحَدُهُمَـا: أَنَّ ذَلِكَ للهِ وَحْـدَهُ، لا شَـرِيْكَ لَهُ، كَمَا أَنَه تَعَالَى يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ فَكَذَلِكَ هَذَا.

النَّانِي: أَنَّ قَوْلُهُ ("): «مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ» تَشْرِيكٌ فِي مَشْيِئَةِ اللهِ، وَأَمَّا الآيَةُ فَإِنَّمَا أَخْبَرَ بِهَا عَنْ فِعْلَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ، فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ أَغْنَاهُمْ وَأَنَّ رَسُولَهُ أَغْنَاهُمْ. وَهُو مِنَ اللهِ حَقِيْقَةٌ بِاعْتِبَارِ تَعَاطِي الفِعْلِ، وَكَذَا اللهِ حَقِيْقَةٌ بِاعْتِبَارِ تَعَاطِي الفِعْلِ، وَكَذَا الإنْعَامُ؛ أَنْعَمَ اللهُ عَلَى زَيْدِ بِالإسلام، وَالنَّبِيُ ﷺ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِالعِنْقِ (أَنَّ)، وَهَذَا بِخِلافِ الْمُشَارِكَةِ فِي الفِعْلِ الوَاحِدِ، فَالكَلَّمُ إِنَّمَا هُوَ فِيْهِ، وَالْمَثْنُعُ إِنَمَا هُوَ مِنْهُ (٥).

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ ذَكَرَ النُّحَاةُ أَنَّ «ثُمَّ» تَقْتَضِي اشْتِرَاكَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ كَـ «الوَاوِ» فَلِمَ جَازَ ذلِكَ بـ «ثُمَّ»، وَمَنَعَ مِنْهُ بِـ «الوَاوِ»(٦). وَغَايَةُ مَا يُقَالُ:

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ فِي «بَابُ الخَوْفِ مِنَ الشُّركِ».

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وأقرُّ اليَّهُوديُّ عَلَى تَسْمِيَتِهِ تَنْدِيْداً وَشِرْكاً.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: قولَ.

<sup>(</sup>٤) في ب: العتق به.

<sup>(</sup>٥) يَعْنِي: أَن الكَلاَم إِنمَا هُوَ فِي الْمشَارِكة، وَالمنع إِنمَا هُوَ من الْمشَارِكة.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الوَاو.

إنَّ «ثُمَّ» تَقُتَضِي التَّرْتِيْبَ بِخِلافِ «الوَاوِ»، فَإِنَّهَا تَقْتَضِي مُطْلَقَ الْجَمْعِ، وَهَذَا لا يُغَيِّرُ صُورَةَ الاشْتِرَاكِ.

قِيلَ: الْمَنْهِيُّ<sup>(۱)</sup> عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ إِذَا أَتَى بِصُوْرَةِ التَّشْرِيْكِ جَمْعاً<sup>(۱)</sup>، وَهَذَا لا يَحْصُلُ إِلاَّ بِـ «الوَاوِ» بِخِلافِ «ثُمَّ»، فإنَّهَا لا تَقْتُضِي الْجَمْعَ، إِنَّمَا تَقْتُضِي التَّرْتِيْبَ، فإذَا أَتَى بِهَا زَالَتْ صُورَةُ التَّشْرِيْكِ، وَالْجَمْعِ فِي اللَّفْظِ.

وَأَمَّا الْمَعْنَى، فَلِلَّهِ تَعَالَى مَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الْمَشْيَئَةِ، وَلِلْمَخْلُوق مَا يَخْتَصُّ بِهِ، فَلَوْ أَتَى بِدِ أَثُمَّ وَأَرَادَ أَنَّهُ شَرِيْكٌ للهِ تَعَالَى فِي الْمَشْيْئَةِ فَه لَوْ لا اللهُ وَفُلان ﴿ اللهُ مَثْلاً لَمُ يُوجَدُ ذَلِكَ اللهُ وَالسَّوْرَةِ أَشَدُ مِمَّنُ أَتَى بِ اللهِ وَاللهِ فَيْرِهِ فِي ضَمِيْر وَاحِدٍ، وَلِهَذَا الْنُكَرَهُ النَّبِيُ عَلَى الْخَطِيْبِ لَمَّالًا قَالَ: وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ ضَمِيْر وَاحِدٍ، وَلِهَذَا أَنْكَرَهُ النَّبِيُ عَلَى الْخَطِيْبِ لَمَّالًا قَالَ: وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ لَهُ: « بشَى الْخَطِيْبُ أَنْتَ » (°).

قُولُهُ: (فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ) تَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ قَرِيْباً.

وَفِي الْحَدِيْثِ مِنَ الفَوَاثِدِ مَعْرِفَةُ اليَهُودِ بِالشَّرْكِ الْأَصْغَرِ، وَكَثِيرٌ مِمَّنْ يَدَّعِي الإسلامَ لا يَعْرِفُ الشَّرْكِ اللَّمْءَ وَالدَّبْحِ، الإسلامَ لا يَعْرِفُ الشَّرْكِ اللَّمْءَ وَالدَّبْحِ، وَالدَّبْحِ، وَالشَّدْرِ اللهِ، وَيَظُنُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ دِيْنِ الإسلام، فَعَلِمْتَ أَنَّ اليَهُودَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ أَخْسَنُ حَالاً ومَعْرِفَةً مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: قَبْلَ النَّهِي، وَهَذَا تَحْريفٌ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: جَمِيْعاً، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: كَـ«لَوْلا اللهُ ثُمَّ فُلانَّ»، وَفِي أ : كَـ«لَوْلا اللهُ وَفُلاناً».

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

وَفِيهِ فَهُمُ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ هَوَّى كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَأَنَّ الْمُعْرِفَةَ بِالْحَقِّ لا تَسْتَلْزُمُ الإِيْمَانَ وَلاَ العَمَلَ.

وَقَبُولُ الحَـٰقُ مِمَّنْ جَاءَ بِهِ، وإنْ كَانَ عَدُوًا مُخَالِفاً فِي الدَّيْنِ، وَأَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ الشَّرْكِ، [وَأَنَّ الشَّرْكَ] (١) الأصْغَرَ لا يَمْرُقُ بِهِ الإِنْسَانُ مَنَ الإِسْلاَم.

قَـالَ: (وَلَـهُ أَيضاً عَن ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنَّبِيُّ ﷺ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِيئتَ، فَقَالَ: « أَجَعَلتَنِى للهِ نِدًا؟ قُل<sup>ٰ(٢)</sup> مَا شَاءَ اللهُ وَحدَهُ » .

هَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، لَكِنْ فِي «اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ» وَهَذَا لَفُظُهُ: أَخْبَرَنَا عَلِيِّ بنُ خَشْرَمْ (٢) عَنْ عِيْسَى (٤)، عَنِ الأَجْلَحِ (٥) عَنْ يَزِيْدَ بنِ الأَصْمُ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ ﷺ ، فَكَلَّمَهُ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَصُدَهُ » . وَشِئْتَ (٢)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَجَعَلَتَنِي لللهِ عَدْلاً ؟ قُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَحُدَهُ » .

وَرَوَاهُ ابِنُ مَاجَهْ فِي الكَفَّارَاتِ مِنَ «السُّنَنِ» عَنْ هِشَام بنِ عَمَّار، عَنْ عِيْسَى لَخُوهُ. وَلَفْظُهُ: « إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ: مَا شَاءَ الله وَشُثِّتَ... » الْحَدِيْثُ (٧٠)،

(١) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط من: ط.

(٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، و ضَ.

(٣) عَلِيُّ بنُ خَشْرَم الْمَرْوَزِيُّ: ثِقَةٌ، مَاتَ سَنَةَ سبع وَخَمْسِيْنَ ومِأْتَتَيْنِ أو بعدها وقارب المائة انْظُرْ: تَقْرِيْبُ التَّهْذَيْب (ص/ ٤٠١).

(٤) عِيْسَى بنُ يُونُسَ بن أَبان الفَاخُورِيُّ، أَبُو مُوسَى الرَّمْلِيُّ: صَدُوقٌ، وَوَثَقَهُ النَّسائِيُّ،
 وَقَالَ ابنُ حِبَّانَ فِي الثَّقَاتِّ. رُبُّما أَخْطَأَ. انْظُرْ: تَهْذِيْبَ الكَمَال (٢٣/ ٢٠)

(٥) أَجْلَحُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ حُجَيَّةَ، يُكْنَى أَبَا حُجَيَّةَ الكِنْدِيُّ، يُقَالُ: اسْمُهُ يَحْيَى: صَدُوقَ، ثَكُلُمَ فِيْهِ، وَوَلْقَهُ العِجْلِيُّ، وابنُ مَعْنِن فِي رِوَايَةٍ. مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ. انْظُرُ: يَهْذِيْبِ الكَمَال (٢/ ٢٧٥)، وتَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٩٦)

(٦) في ط: مَا شَاء وشئت.

(٧) رَوَاهُ ابنُ الْمُبَارَكَ فِي مُسْتَدِهِ (رقم١٨١)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (١/

وَقَدْ تَـابَعَ عِيْسَى عَلَى هَـذَا الْحَدِيْثِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَادِبِيُّ<sup>(۱)</sup> وَجَعْفَرُ بنُ عَوْن<sup>(۲)</sup> عَن الأَجْلَح وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

وَخَـالَفَهُمُ القَاسِـمُ بـنُ مَالِكِ<sup>(٣)</sup>وَهُوَ ثِقَةٌ - فَرَوَاهُ عَنِ الأَجْلَحِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ<sup>(١)</sup>، وَالأَوَّلُ أَرْجَحُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الأَجْلَحِ عَنْهُمَا جَمِيْعاً.

قُولُـهُ: (أَجَعَلْتَـنِي للهِ نِدًا) هَذِهِ رِواَيَةُ ابنِ مَرْدَوَيْهِ (٥)، وَالرِّوَايَةُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَابنِ مَاجَهُ: « أَجَعَلْتَنِي للهِ عَدْلاً » وَالمَعْنَى وَاحِدٌ.

٢٨٣،٣٤٧)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم٢٦٦٩، ٢٩٥٧٣)، والنُسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم٢١٩٠)، وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم٢١١٧)، وابنُ أَبِي الدُّنْيَا وَلِيَّرَ (رقم٥١٠٠٠-١٣٠٠)، وابنُ أَبِي الدُّنْيَا عَدِيًّ فِي الكَبْيِر (رقم٥١٣٠٠-١٣٠٠)، وابنُ عَدِيًّ فِي الكَبْرَى (١٣٠٠)، وغَيْرُهُمْ وَابنُ أَنِي الكَبْرَى (٢١٧/٣)، وغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَ العِرَاقِيُّ فِي الْمُغْنِي عَنْ حَمْلِ الأَسْفَارِ (٢/ ٢٥٥)، وَهُوَ حَدِيْثُ صَحَيْحٌ.

(١) سَاقطَةٌ مِنْ: ط.

(٢) وَتَابَعَهُ كَذَٰلِكَ: عَبْدُاللهِ بنُ الْمُبَارَكِ، وَهُشَيْمُ بنُ بَشِيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَحْيَى القَطَّانُ،
 وَعَلِيُّ بنُ مُسْهِرِ كُلُّهُمْ رَوَوهُ عَنِ الأَجْلَحِ بِهِ.

(٣) القَاسِمُ بنُ مَالِكِ الْمُزنِيُّ مَعَ أَنَهُ ثِقَةٌ مِنْ رجالِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ الأَيْمَةِ، وضعفَهُ السَّاجِيُّ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/٤٥١) : «صَدُوقٌ

فيه لين".

(٤) قَالَ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي العِللِ (٢٤٠/٢) : "سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيْثِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم عَنْ القَاسِم بنِ مَالِكُ عَنِ الأَجْلَحِ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ. فَقَالَ: " وَيُلْكَ جَعَلْتَ للهِ عَدْلاً، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ " قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ إِنَّمَا يَرُويْهِ الأَجْلَحُ عَنْ يَزِيْدَ بنِ الْأَصْمُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(٥) رَوَاهُ أَبِنُ عَسَاكِرٍ فِي تَأْرِيْخِ دِمُشْقَ (١٤/ ٣٢٥) باللفظِ الْمَذْكُورِ.

قَالَ ابِنُ القَيِّمِ: «وَمِنْ ذَلِكَ أَيْ: مِنَ ('') الشَّرْكِ بِاللهِ فِي الْأَلْفَاظِ قَوْلُ القَائِلِ لِلْمَخْلُوقِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، كَمَا تَبْتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلِّ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ الْمَشْرُوحَ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَعَ أَنَّ اللهَ قَدِ أَنْبَتَ لِلْعَبْدِ اللهُ وَشِئْتَ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ الْمَشْرُوحَ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَعَ أَنَّ اللهَ قَدِ أَنْبَتَ لِلْعَبْدِ مَشِيئَةً، لِقَوْلِهِ (''): ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ [التكوير: ٢٨]، فَكَيْفَ بِمَنْ يَقُولُ: (أَنَا فِي حَسَبِ اللهِ وَحَسَبِكَ»، و (مَا لِي إِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَعَلْيُكَ»، و (هَذَا فِي حَسَبِ اللهِ وَحَسَبِكَ»، و (الله لِي إِلاَّ اللهُ وَأَلْتَ »، وَ(هَذَا مِنَ اللهِ وَمَلْكَ)، و (هَذَا مِنْ بَرَكَاتِ اللهِ وَجَيَاةٍ فُلانِ»، وَ(الله لِي فِي المَّرْضِ»، [أوْ يَقُولُ! ("اللهُ وَحَيَاةٍ فُلانِ» أَوْ يَقُولُ: ("نَذُراً لللهِ وَلِفُلان»، و (أَنَا عَلْ بَاللهُ وَلَفُلان»، و (أَنَا عَلْ بَاللهُ وَلَيْكَ)، و (فَلُلاناً».

فَوَازِنْ بَيْنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَبَيْنَ قُولِ القَائِلِ: «مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْت»، ثُمَّ انْظُرْ أَيَّهُمَا أَفْحُرَشُهُ وَيَبَيْنُ لَكَ أَنَّ قَائِلَهَا أَوْلَى بِجَوَابِ النَّبِي ﷺ لِقَائِلِ بِلْكَ الكَلِمَةِ، وَآنَه إِذَا كَانَ قَدْ جَعَلَهُ للهِ نَدًا بِهَا (٥) فَهَذَا قَدْ جَعَلَ مَنْ لا يُدَانِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، بَلْ لَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَعْدَائِهِ نِدًا لِرَبِّ العَالَمِيْنَ، فَالسَّجُودُ، وَالعَبَادَةُ، وَالنَّوْرَةُ، وَالْعَبَادَةُ، وَالتَّوْرَةُ، وَالتَّوْرَةُ، وَالْعَبَادَةُ، وَالتَّوْرَةُ، وَالتَّوْرَةُ، وَالتَّوْرَةُ، وَالتَّوْرَةُ وَالْعَلِقُ وَالتَّوْرَةُ وَالتَّوْرَةُ وَالتَّوْرَةُ وَالتَّوْرَةُ وَالتَّوْرَةُ وَالتَّوْرَةُ وَاللَّوْرَةُ وَاللَّوْلُولُ وَالتَّوْرَةُ وَالتَّوْرَةُ وَالتَّالُولُولُ وَالتَّعْرَادُ وَالتَّوْرَةُ وَاللَّوْلُ وَاللَّوْلَةُ وَاللَّوْلُ وَاللَّوْلُهُ وَاللَّوْمُ وَالتَّهُ لِي وَالتَّوْرَةُ وَاللَّوْلُ وَاللَّوْلَةُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ لِلْهُ اللَّذِي لا يَصْلُحُ ولا يَتَعْمُونُ مَنَ اللهِ اللَّذِي لا يَصْلُحُ ولا يَشْعِى لِسِوَاهُ، مِنْ مَلَكُ مُقَرَّبِ وَلاَ نَبِي مُرْسَلَ.

وَّفِي ﴿ مُسْنَدِ ۗ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ رَجُلًا أَتِيَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، قَدْ أَذْنَبَ فَلَمَّا وَقَفَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: ومن.

<sup>(</sup>٢) فِي بِ: لقول.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ:ط، وَفِي أ: ويَقُولُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: و.

<sup>(</sup>٥) في ط: جعله نداً بها.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَفِي ب: وَالحب.

بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ، وَلاَ أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «عَرَفَ الْحَقَّ لاَ هَلِهِ "١٤)هَ أَنَّابُ أَنَّابُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الل

قُلْتُ: إِذَا كَانَ هَذَا كَلاَمُهُ ﷺ لِمَنْ قَالَ لَهُ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَقُولُ نَيْه:

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالقَلَمِ

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَيَقُولُ فِي هَمْزِيَّتِهِ:

لِّسَ يَخْفَى عَلِّيْكَ فِي القَلْبِ دَاءُ

هَذِهِ عِلَّتِي وَأَنْتَ طَبِيْبِي وَأَشْبَاهُ هَذَا مِنَ الكُفْرِ الصَّريح.

قَالَ: (وَلابِنِ مَاجَهُ: عَنِ الطَّفَيلِ - أَخِي عَائِشَةَ لأُمُهَا - قَالَ: رَأَيتُ كَأَنِي أَنَيتُ عَلَى نَفَرِ مِنَ الْيَهُودِ؛ قُلتُ: إِنَّكُم لأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ. قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لاَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرِ مِنَ النَّصَارَى، فَقُلت: إِنْكُم لأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ. قَالُوا: وَإِنْكُمْ لاَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ. قَالُوا: وَإِنْكُمْ لاَنْتُمُ الْقَدْمُ لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسَيحُ ابْنُ اللهِ. قَالُوا: وَإِنْكُمْ قَالَتَهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَوْا: مَا شَاءَ الللهُ وَلَا أَنْهُمُ وَلُولُوا: مَا شَاءَ الللهُ وَشَاءً مُحَمَّدٌ، وَلَكِن قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءً مُحَمَّدٌ، وَلَكِن قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءً مُحَمَّدٌ، وَلَكِن قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحُدَدُهُ "".

<sup>(</sup>١) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) الدَّاءُ والدُّواءُ لابنِ القَيِّمِ (ص/ ٩٣-٩٤).

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٥/ ٧٢)، وَالدَّارِمِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ٢٦٩٩)،
 وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبْيرِ (٤/ ٣٦٣)، والْمَرْوَزِيُّ فِي تَعْظِيْمٍ قَدْرِ الصَّلاةِ (رقم

هَذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَرْوهِ ابنُ مَاجَهُ بِهَذَا اللفظ عَنِ الطُفَيلِ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ حُذَيْفَةَ وَلَفظُهُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بَنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفُيانُ بنُ عَيَّنَةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بنِ عُمَيْر، عَنْ رَبُطُهُ بَ بنِ حِرَاش، عَنْ حُدَيْفَةَ بنِ اللَّيَمَانِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَوْلا أَنْكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا لَقَيْمُ أَنْتُمْ لَوْلا أَنْكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيُ ﷺ ، فَقَالَ: ﴿ أَمَا وَاللهِ إِنْ ﴿ أَنْكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا لَكُمْ ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ تُمْ شَاءَ مُحَمَّدٌ ﴾ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَاتَى بِنَحْوهِ (٢).

وَفِي رَوَايَةِ النَّسَائِيِّ<sup>(٣)</sup>: أَنَّ الرَّائِي<sup>ْ(٤)</sup> لِلْدَلِكَ هُوَ حُلَيْفَةُ نَفْسُهُ<sup>(٥)</sup>.

هَـذِهِ رَوَايَةُ ابنِ عُيَيْنَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ ابنُ مَاجَهُ حَدِيْثَ الطُّفَيلِ هَذَا، فَسَاقَ إِسْنَادَهُ ولَمْ يَذْكُـرِ اللَّفُظَ. فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي الشُّوَارِبِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةٌ (() عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ بـنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيلِ بنِ سَخْبَرَةً – أَخِي عَائِشَةَ لأُمُّهَا – ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٨٧٤)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي الآحَادِ والمَثَانِي (رقم ٢٧٤٣)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٢٥٨- ٢٧٤)، وابنُ قَانِم فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٦٥٨- ٨٢١٥)، وابنُ قَانِم فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَة (٣/ ١٥٦٥- ١٥٦١)، وابنُ قَانِم فِي مُعرفة الصَّحَابَة (٣/ ١٥٦٥- ١٥٦١)، والضَّيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ١٥٦٤- ١٥٥٥) وَغَيَّرُهُمْ عَنِ الطَّفُيلِ بِنِ سَخْبَرَةَ ﷺ وإسْنَادُهُ صَحْبِعٌ كَمَا قَالَهُ البُوصِيْرِيُّ فِي مصباح الزُّجَاجَةِ (٢/ ١٣٧).

(١) فِي ب: وإنِّي.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣٩٣/٥)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (رقم ١٠٨٠)، وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢١١٨) قَالَ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُجَاجِــَةِ (١٠٨٢) : «رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيُّ لَكِئَهُ مُنْقَطَعٌ بَيْنَ سُفْيَانَ وَبَيْنَ عَمْيْر.

<sup>(</sup>٣) في ط: للنَّسَائِي.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الرَّاوي، وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ النَّسائِيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (رقم ٩٨٤) .

<sup>(</sup>٦) فِي ط: ابن عوَانة، وَهُوَ خطأ.

بِنَحْوِهِ، هَذَا لَفْظُ ابنِ مَاجَهُ(١).

وَهَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ وشُعْبَةُ وَابِنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ فَقَالُوا: عَنِ الطُّفَيلِ وَهُو الْمُلِكِ فَقَالُوا: عَنَ الطُّفَيلِ وَهُو الَّذِي رَجَّحَهُ الْحُفَّاظُ وَقَالُوا: إِنَّ أَنَّا ابِنَ عُيينَةَ وَهِمْ فِي قَوْلِهِ: عَنْ حُدُنْهَةً (اللهُ عَلَيْنَةَ وَهِمْ فِي قَوْلِهِ: عَنْ حُدُنْهَةً (اللهِ عَلَيْنَةَ وَهُمْ فِي قَوْلِهِ: عَنْ حُدُنْهَةً (اللهِ عَلَيْنَةَ وَهُمْ فِي اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَقَـدْ تَبَـيْنَ أَنَّ هَـذَا الْحَدِيْثَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَرْوِهِ ابنُ مَاجَهْ بِهَذَا اللَّفْظِ، لَكِنْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِنَحْو مِمًّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ( ٤٠ ).

قُولُهُ: (عَن الطُّفَيَل) هُوَ ابنُ سَخُبَرَةَ [- بِمُهْمَلَةٍ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ، ثُمَّ مُوحَّدةٌ - الأَرْدِيُّ، حَلِيْفُ قُرَيْش.

وَيُقَالُ: الطُّفَيلُ بِنُ الْحَارِثِ بِنِ سَخْبَرَةً ]<sup>(٥)</sup>، وَفِي حَدِيْثِهِ هَذَا أَنَه أَخُو عَائِشَةَ لَأُمُّهَا، وَكَذَا قَالَ الْحَرْبِيُّ، وَقَالَ: «الَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْحَارِثَ بِنَ سَخْبَرَةَ قَدِمَ مَكَةً، فَحَالَفَ أَبِا بَكْرٍ فَمَاتَ، فَخَلَفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ (٢) عَلَى أُمِّ رُومَانَ، فَولَدَتْ لَهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ وَعَائِشَةَ، وَكَانَ لَهَا مِنَ الْحَارِثِ الطُّفَيلُ بِنُ الْحَارِثِ، فَهُو أَخُو عَائِشَةَ لَا لُمُ مَاتًا عَيْرُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) سُنَنُ ابن مَاجَهُ (١/ ٦٨٥) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: فَتَّحَ البَارِي (١١/ ٥٤٠)

<sup>(</sup>٤)رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٧٢)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَم الكَبِيْرِ (رقم ٨٢١٤ - ٨٢١٥) وَغَيِّرُهُمَا مِمَّنْ سَبَقَ العَزْدُ إلَيْهِ.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِن: ط.

 <sup>(</sup>٧) نَقَلُهُ عَنْهُ : الْخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ فِي مُوْضِحِ أَوْهَامِ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيْقِ (١/ ٢٩٥) وَبَيْنَ
 آلَهُ خَطْاً.

وَهُوَ صَحَابِيٌّ لِيَّسَ لَهُ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ البَغَوِيُّ: «لا أَعْلَمُ لَهُ غَيْرَهُ» (١٠). قَولُهُ: (رَأَيتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ) كَمَا رَوَى أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ.

قَولُـهُ: (عَلَى نَفَر مِنَ الْيَهُودِ) وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ، وَالطَّبَرَانِيِّ، كَأَنِّي مَرَرْتُ بِرَهْطٍ مِنَ اليَهُودِ فَقُلْتُ: مَّنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: نَحْنُ اليَهُودُ.

وَالنَّفَرُ: رَهْ طُ الإِنْسَان وَعَشِيْرَتُهُ، وَهُـوَ اسْمُ جَمْع يَقَعُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الرِّجَالِ خَاصَّةً، مَا بَيْنَ الثَّلاَئَةِ إِلَى العَشَرَةِ، وَلاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ. قَالَهُ (٢) أَبُو السَّعَادَاتِ (٣).

قُولُـهُ: (فَقُلْتُ: إِنَّكُم لِآنُتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ) أَيْ: نِعْمَ القَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِكِ، وَالْمَسَبَّةِ للهِ؛ بِنِسْبَةِ (1) الوَلَدِ إِلَيْهِ. القَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِكِ، وَالْمَسَبَّةِ للهِ؛ بِنِسْبَةِ (1) الوَلَدِ إِلَيْهِ.

وَهَذَا لَفْظُ الطَّبَرَانِيِّ، وَلَفْظُ أَحْمَدَ قَالَ: «أَنْتُمُ القَوْمُ».

قَولُهُ: (قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لأَنتُم الْقَوْمُ لَوْلاَ آتَكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدًا عَارَضُوهُ بِذِكْرِ شَيْءٍ مِمَّا فِي الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الشُّرْكِ الاصْغَرِ فَقَالُوا لَهُ: هَذَا الكَلامَ، أَيْ: نِعْمَ القَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلا مَا فِيْكُمْ مِنْ هَذَا (٥) الشَّرْكِ، وَكَذَلِكَ جَرَى لَهُ مَعَ النَّصَارَى.

قُولُهُ: (فَلَمَّا أَصْبَحتُ. أَخْبَرتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرتُ) وَفِي رَوَايَةٍ أَحْمَدَ: «فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ»، وَفِي رَوَاية الطَّبَرَانِيِّ: «فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا أَنَاساً».

قُولُـهُ: (ثُـمَّ أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرتُهُ) فِيْهِ حُسْنُ خُلُقِهِ ﷺ ، وَعَدَمُ احْتِجَابِهِ عَنِ النَّاسِ كَالْمُلُوكِ (٢) بِحَيْثُ إِذَا أَرَادَ أَحَـدٌ الوُصُولَ إِلَيْهِ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِلا كُلْفَةٍ وَلاَ

<sup>(</sup>١) انظُرْ: الإصابة فِي تَمْيِيْز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٣/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) في ب: قَال.

<sup>(</sup>٣) النَّهَايَة فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٥/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: من نسبة.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) أَيْ: أَنَّهُ لَمْ يَحْتَجِبْ كَمَا يَحْتَجِبُ الْمُلُوكُ.

مَشَقَّةٍ، بَـلْ يَصِلُونَ إِلَيْهِ وَيَقْضِي حَاجَاتِهِمْ (١) وَيُخْبِرُونَهُ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَيَقُصُّونَ عَلَيْهِ مَا يَرَوْنَهُ فِي الْمَنَامِ، بَلْ كَانَ ﷺ يَعْتَنِي بِالرُّوْيَا الْأَنْهَا مِنْ أَفْسَامِ الوَحْيِ (٢)، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ كَثِيْراً مَا يَقُولُ: ﴿ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ رُوْيًا؟ ﴾ (أَيُ أَحَدٌ مِنْكُمُ رُوْيًا؟ ﴾ (٢).

قُولُـهُ: (ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعدُ ») فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ، وَالطَّبَرَانِيِّ: «ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ طُفَيَّلاً رَأَى رُؤْيَــا » وَلَـمْ يَذْكُـرْ «أَمَّـا بَعْـدُ»، وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ: فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَر فَقَالَ: « إِنَّ أَخَاكُمْ رَأَى رُؤْيَا قَدْ حَدَّئُكُمْ بِمَا رَأَى » .

فَفِيْهِ (٧) مَشْرُوعِيَّةُ «أَمَّا بَعْدُ» فِي الْخُطَبِ [إنْ تَبَتَ] (١٨ فِي هَذَا الْحَدِيْث، وإلا

<sup>(</sup>١) في ط: حاجتهم.

<sup>(</sup>٢) فيه مسائل: الْمسْأَلَةُ الخامسة.

<sup>(</sup>٣) جزءٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٣٢) مِنْ حَدِيْثِ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُب، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٦٩) مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٤) فِيع، ض: في.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط من: ب.

<sup>(</sup>٦) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ٣٢٥-الباز).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: فِيْهِ.

<sup>(</sup>٨) مَا بَيْن الْمعقوفين سَاقط من: ط.

فَلاَ يَضُرُّ فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ فِي خُطَبِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي (١) غَيْرِهِ.

قُولُهُ: (وَإِنَّكُمْ قُلْتُم كَلِمَةً كَانَ يَمْنُعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا)، وَفِي روَايَة أَحْمَدَ، وَالطَّبَرَانِيِّ: « وَإِنَّكُمْ كُنْتُم تَقُولُونَ كَلِمَةً [كَانَ يَمْنُعُنِي](" الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا » .

وَهَـذَا الْحَيَاءُ مِنْهُمْ لَيْسَ عَلَى سَبِيْلِ الْحَيَاءِ مِنَ (") الإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، بَلْ كَانَ ﷺ يَكْرَهُهَا وَيَسْتَحِيي أَنْ يُنْكِرَهَا (أَنْ)، لأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرُ (٥) بِإِنْكَارِهَا، فَلَمَّا جَاءَ الأَمْرُ الإِلَهِيُّ بِالرُّوْيَا الصَّالِحَةِ أَنْكَرَهَا، وَلَمْ يَسْتَحْيِي (١) فِي ذَلِكَ.

وَفِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الشَّرْكِ الأَصْغَرِ، إِذْ لَوْ كَانَتْ مِنَ الْأَكْبِرِ لْأَنْكَرَهَا مِنْ أَوَّل مَرَّةِ قَالُوهَا (٧).

وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْحَيَاءِ، وَأَنَّهُ مِنَ (١٨) الْأَخْلاقِ الْمَحْمُودَةِ.

قُولُـهُ: (فلاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلكِن قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحدَهُ). هَذَا عَلَى سَبِيْلِ الاسْتِحْبَابِ، وإلاَّ فَيجُوزُ أَنْ يَقُولَ: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَفِيهِ أَنَّ الرُّوْيَا قَدْ تَكُونُ سَبَباً لِشَرْعِ بَعْضِ الْأَحْكَام (٩)، كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ،

<sup>(</sup>١) فِي ط: وفي، وَالوَاو مقحمة، أقحمت فِي هَامش نسخة أ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: منعني.

<sup>(</sup>٣) فِي ضَ: عَنْ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: يذكرها.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يأمر.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: يستحي.

<sup>(</sup>٧) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٩) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَة السادسةُ.

وَحَدِيثِ الْأَذَانِ(١)، وَحَدِيثِ الذَّكُرِ بَعْدَ الصَّلُواتِ (٢).

\* \* \*

(۱) يَعْنِي بِهِ حَدِيْثَ عَبْدِاللهِ بِنِ زَيْدِ بِنِ عَبْدِرَبِهِ فِي رُوْيَتِهِ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ. رَوَاهُ الإَمَامُ الْحَمْدُ فِي الْمَسْنَدِ (٣٤/٤)، وَالبُخَارِيُّ فِي خلقِ أَفعال العِبَادِ (ص/ ٢٤)، وَالْهُ وَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٨٩)، وابنُ مَاجَهُ (رقم ٢٧٠)، وَالتَّرَمِنِيُّ (رقم ١٨٩)، وَالدَّارِمِيُّ (رقم ١٨٧)، وابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٧١)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٢٧)، وابنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٨٧)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٢٧)، وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ.

( \$\$ )

#### بَابُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذًى اللهَ

وَقُولُ اللهِ تَعَـالَى ﴿وَقَـالُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظْنُونَ﴾ [الجاثية:٢٤].

فِي «الصَّحِيحِ» عَن أَبِي هُرِّيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ؛ أَقَلَّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » .

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهُ هُوَ الدَّهْرُ » .

فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ.

الثَّانِيَةُ: تَسْمِيَتُهُ أَدَّى للهِ.

الثَّالِئَةُ: التَّأَمُّلُ فِي قَوْلِهِ: « فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ » . الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبًّا وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِقَلْبِهِ.

\* \* \*

### بَابُ مَنْ سَبًّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللهَ

مُنَاسَبَةُ هَذَا البَابِ لِكِتَابِ التَّوحِيدِ ظَاهِرَةٌ، لأنَّ سَبَّ الدَّهْرِ يَتَضَمَّنُ الشَّرْكَ، كَمَا سَيَاتِي بَيَانُهُ.

وَلَفْظُ الأَدَى فِي اللَّغَةِ هُوَ لِمَا خَفَّ أَمْرُهُ، وَضَعُفَ أَثْرُهُ، مِنَ الشَّرِ (١) وَالْمَكْرُوهِ (٢). ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُ (٣).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «وَهُو كَمَا قَالَ. وَهَذَا بِخِلافِ الضَّرَرِ، فَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ العِبَادَ لا يَضُرُّونَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلاَ يَحْزُنكَ النَّيْنَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً﴾ [آل عمران:١٧٦]، فَبَيْنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْخَلْقَ لا يَضُرُّونَهُ، لَكِنْ يُؤْدُونَهُ إِذَا سَبُوا مُقَلِّبَ الأُمُورِ»(٤).

قَـالَ<sup>(٥)</sup>: (وَقَـولُ اللهِ تَعَـالَى ﴿وَقَـالُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِلَـٰلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية:٢٤]).

قَـالَ ابـنُ كَثِيْرِ: «يُخْبِرُ تَعَـالَى عَـنْ قَوْلِ الدَّهْرِيَّةِ مِنَ الكُفَّارِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ فِي إِنْكَارِ الْمَعَادِ: ﴿وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾»(١).

<sup>(</sup>١) فِي ط، م، ن، ع: الشُّرك، وَهُوَ تحريف، وكذا وَقَعَ فِي ضَ إلاَّ أنهَا مطموسة.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: الشرُّ الْمكروه.

 <sup>(</sup>٣) أَنظُرْ نَحْوَهُ فِي أعلامِ الحَدِيثِ فِي شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ للخَطَّابِيِّ (٢١٢/١)
 تحقيق: د.محمد بن سعد آل سعود. طبع جامعة أم القرى. عام ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٤) الصَّارمُ الْمَسْلُول (٢/ ١١٨-١١٩).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَقَالَ.

<sup>(</sup>٦) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (١٥١/٤).

قَـالَ ابـنُ جَرِيْـرِ: «أَيْ: مَـا حَيَاةً إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا(١) الَّتِي نَحْنُ فِيهَا، لا حَيَاةً(٢) سِوَاهَا؛ تَكُذِيْباً مِنْهُمُّ بِالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ»(٣).

﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ قَالَ ابنُ كَثِير: ﴿ أَيْ: يَمُوتُ قَوْمٌ وَيَعِيْشُ آخَرُونَ، وَمَا ثُمُّ مَعَادٌ وَلاَ قِيَامَةٌ، وَهَـٰذَا يَقُولُه مُشْرِكُو العَرَبِ الْمُنْكِرُونَ لِلْمَعَادِ، وَتَقُولُهُ ﴿ الفَلاسِفَةُ الاَلْهَرْيَةُ اللَّهُ الْفَلاسِفَةُ اللَّهُ وَهُمْ يُنْكِرُونَ الْبِدُأَةَ وَالرَّجْعَة، وَتَقُولُهُ الفَلاسِفَةُ اللَّهْرِيَّةُ اللَّهْرِيَّةُ اللَّهْرِيَّةُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لِلْمَانِعِ، الْمُعْتَقِدُونَ فِي كُلِّ سِتَّةٍ وَثَلاثِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ يَعُودُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ. وَزَعَمُوا ١٠ أَنَّ هَذَا قَدْ تَكَرَّزَ مَرَّاتٍ لا تَتَنَاهَى، فَكَابَرُوا العُقُولَ وَكَذَّبُوا الْمُنْقُولَ، وَلِهَذَا قَالُوا: ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَ اللَّهُولَ» (٧).

قَالَ ابنُ جَرِيْرِ: "أَيْ: مَا يُهْلِكُنَا فَيُفْنِينَا (^^) إِلاَّ مَرُّ اللَّيالِي وَالآيَّامِ، وَطُولُ العُمُرِ؛ إِنْكَارًا مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ رَبُّ يُفْنِيهِمْ وَيُهْلِكُهُمْ". ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الْكَارَا مِنْهُمْ أَنْ يَكُونِ عَنِ النَّيِّ عَلَى شَرْطِ اللَّاعَةُ عَنْ النَّيِّ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّيْ عَلَى اللَّهُ فَي كِتَابِهِ: يُهْلِكُنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَهُو اللَّذِي يُهْلِكُنَا وَيُمِيْتُنَا وَيُحْيِنَا، فَقَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَا لَيهُ لِكُنَا إِلاَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَا لَيهُ لِكُنَا إِلاَّ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ وَيَعَالَى: يُؤذِينِي أَبْنُ آدَمَ، يَسُبُ اللَّهُمْرَ وَأَنَا اللَّهُمُ وَاللَّالُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْهُ اللللللللَّهُ اللللللْهُ اللللللِّهُ الللللللَّهُ الللللِّهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللِّهُ الللللْهُ اللللللِهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللللللللِهُ اللللللْه

<sup>(</sup>١) سَاقطَةٌ منْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَلاَ حَيَاةً.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ الطَّبريُّ (٢٥/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وتَقُولُ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ض، ع، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ب، وتَفْسِيْر ابن كَثِيْر.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فزعموا، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرِ (١٥١/٤).

<sup>(</sup>٨) في ب: ويفنيناً.

<sup>(</sup>٩) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط مِنْ: ط.

[بيدي الأمر] (١) أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  $(1)^{(1)}$ .

قَولُهُ: ﴿وَمَا لَهُمْ بِنَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ قَالَ ابنُ جَرِيْرٍ: «يَعْنِي مِنْ يَقِيْنِ عِلْمٍ»(1) ﴿ وَيَتَخَلُونَ»(٥). ﴿ وَيَتَخَلُونَ»(٥). ﴿ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ﴾ قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: «يَتَوَهَّمُونَ ويَتَخَلَّوُنَ»(٥).

فَإِنْ قُلْتَ: فَأَيْنَ مُطَابَقَةُ الآيَةِ لِلتَّرْجَمَةِ إِذَا كَانَتْ خَبَراً عَنِ الدَّهْرِيَّةِ الْمُشْرِكِيْنَ؟! قِيْلَ: الْمُطَابَقَةُ ظَاهِرَةٌ(١)، لأنَّ(٧) مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ شَارَكَهُمْ فِي سَبُّهِ، وإنْ لَمْ يُشَارِكُهُمْ فِي الاعْتِقَادِ.

قَالَ: (فِي «الصَّحِيح» عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ؛ أَقَلْبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » ( ). وَفِي رِوَايَةٍ : «لاَ تَسُبُوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ ( ) » ( ( ) ) .

<sup>(</sup>١) زَيَادَةٌ مِنْ تَفْسِيْر ابن جَرِيْر وَسَقَطَتْ مِنْ قَلَم الشَّيْخ سليمانَ – رحمهُ اللهُ – .

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ رَوَاهُ ابنُ جَرَيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٥/ ٢٥٠)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي العِلَلِ (٨١/٨)،
 وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْحُ دِمَشْقَ (٣٩٧/١٣)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخُ سَلَيْمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ - .

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابنِ جَرِيْرِ (٢٥/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْرُ ابن جَريْرُ (٢٥/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ ابنِ كَثِيْرِ (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: الْظَّاهِرَة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: كأن.

<sup>(</sup>٨) رُوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٥٤-البغا)، ومُسْلِمٌّ فِي صَحِيْحِهِ (٤/١٧٦٢) وَلَفْظُهُمَا سَوَاءٌ.

<sup>(</sup>٩) فِي ط: فإنَّ الدهر هُوَ الله.

<sup>(</sup>١٠) هَذِهِ الرُّوَايَةُ عِنْدَ مُسْلِم فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٢٤).

قَولُهُ: (فِي «الصَّحِيحِ») أَيْ: «صَحِيْحِ البُخَارِيُّ» وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِهَذَا اللفُظْ<sup>(۱)</sup>. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ آخَرَ<sup>(۲)</sup>.

قَولُهُ: (يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ) فِيْهِ أَنَّ سَبَّ الدَّهْرِ يُؤْذِي اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «تَأْوِيلُهُ (٣) - وَاللهُ أَعْلَمُ - : أَنَّ العَرَبَ كَانَ مِنْ شَانِهَا أَنْ تَمُّمَ الدَّهْرَ، وَتَسُبَّهُ عِنْدَ الْمُصَائِبِ، الَّتِي تَنْزِلُ بِهِمْ؛ مِنْ مَوْتٍ، أَوْ هَرَم، أَوْ تَلَف، أَوْ عَيْرِ ذَلِكَ، فيقُولُونَ: إِنَّمَا يُهْلِكُنَا الدَّهْرُ، وَهُو اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، ويَقُولُونَ: أَصَابَتْهُمْ فَيْرِ ذَلِكَ، فيقُولُونَ: إَنَّمَا يُهْلِكُنَا الدَّهْرُ، وَهُو اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، ويَقُولُونَ: أَصَابَتْهُمْ فَوَارِعُ الدَّهْرَ الْأَشَيَاءَ فَالْمَصَائِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ تَسَبُّوا الدَّهْرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

قُلْتُ: الظَّاهِرُ(٦) أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ نَوْعَان:

أَحَدُهُمَا: مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الدَّهْرَ هُوَ الفَّاعِلُ، فَيسُبُّهُ لذَلِكَ. فَهَوُّلاء هُمُ الدَّهْريّةُ.

الـثَّانِي: مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمُدَبِّرَ لِلأُمُورِ هُو اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، ولَكِنْ يَسُبُونَ النَّهُ مَنْ لِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ فِيْهِ مِنَ الْمَصَاتِبِ وَالْحَوَادِثِ، فَيُضِيْفُونَ ذلِكَ إِلَيْهِ مِنْ

<sup>(</sup>١) وَالْحَدِيْثُ بِهَذَا اللفظِ عِنْدَ مُسْلِمٍ كَمَا سَبَقَ فِي التَّخْرِيْجِ، وَالإَمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٢٣٨).

 <sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الْمَطَّبُوعِ وَالنَّسَخِ الْخَطِيَّةِ، وَأَظُنُّ الصَّوَابَ: [وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِاللَّفْظِ الآخَرِ]
 لأَنَّ مُسْلِماً أَخْرَجَهُ أَيْضاً بِلَفْظِ الرَّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فِي تأويله، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: ويفعل.

 <sup>(</sup>٥) نَقَلُهُ عَنْهُ النَّبْهَقِيُّ فِي السُّنْنِ الكُبرَى (٣/ ٣٦٥) وَعَزَاهُ إِلَى رِوَايَة حَرْمَلَةَ. وَانْظُرِ:
 الاستذكار (٨/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: وَالظَّاهِرُ.

إضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى مَحَلَّهِ، لاَ لأنَّهُ عِنْدُهُمْ فَاعِلَّ لذَلِكَ.

وَالْحَدِيثُ صَرِيعٌ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ مُطْلَقاً، سَوَاءٌ اعْتَقَدَ أَنَّهُ فَاعِلِّ أَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلِكَ، كَمَا يَقُعُ كَثِيْراً مِمَّنْ يَعْتَقِدُ الإِسْلاَمَ.

كَفَوْل ابن الْمُعْتَزُ (١):

وَأَنْتَ وَالِدُ سُوءٍ تَأْكُلُ الوَلَدَا(٢)

يَا دَهْرُ وَيْحَكَ مَا أَبْقَيْتَ لِي أَحَداً

وَقُول<sup>(٣)</sup> أَبِي الطَّيْبِ<sup>(1)</sup>:

وَجْهٌ لَهُ فِيْ (٦) كُلِّ قُبْحٍ بُرْقُع

قُبْحاً لِوَجْهِكَ يَا زَمَانُ فَإِنَّهُ (٥)

وَقُول (٨) الطُّوفِيِّ (٩):

(١) هُوَ: عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُعْتَزَّ بِاللهِ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُتَوَكِلِ جَعْفَرِ بِنِ الْمُعْتَصِمِ مُحَمَّدِ بِنِ الرَّشِيْدِ هَارُونَ، الأمْيْرُ، أَبُو العَبَّاسِ، الْهَاشِمِيُّ، العَبَّاسِيُّ، البَعْدَادِيُّ، الأدِيْبُ، صَاحِبُ النَّظْمِ الرَّائِق، قُتِلَ سَنَة ٣٠٦هـ انظر: سِيَر أعْلام النَّبَلاءِ (١٤/ ٤٢ ٣٣٤).

(٢) دِيْوَانُ ابنِ الْمُعْتزُّ (٢/ ٢٩٣) شَرْحُ مَجِيدِ طَراد. ط/دار الكتاب العربي.ط١ عام ١٤١٥ هـ.

(٣) فِي ب: وَقَالَ، وَهُوَ خطأ.

(٤) هُوَ أَبُو الطَّيِّبِ الْمُتَنَبِّي، قَالَ الدَّهَبِيُّ: ﴿ شَاعِرُ الرَّمَانِ، أَبُو الطَّيِّبِ أَحْمَدُ بنُ حُسَيْنِ ابن حَسَنِ الْجُعْفِيُّ، الكُوفِيُّ، الأَدْيِبُ الشَّهِيْرُ بِالْمُتَنَبِّي، وَكَانَ مِنْ أَذْكِياءِ عَصْرِهِ، بَلَغَ اللَّرُووَةَ فِي النَّظْمِ، وَأَرْبَى عَلَى الْمُتَقَدِّمِيْنَ، وَسَارَ دِيْوانَهُ فِي الآفَاقِ مات سَنَةَ: ٣٥٤هـ. انْظُرْ: سِير أَعْلام النَّبلاءِ (١٩/ ١٩٩ - ٢٠١).

(٥) فِي ط: كأنَّه.

(٦) في ط: من.

(٧) انظُرْ: دِيْوَانَ الْمُتَنَبِّي (ص/٩٦)، وَانظُرْ: يَتِيْمَةَ الدَّهْرِ للثَّعَالِيِّيِّ (١/٢٦٣)

(٨) فِي ب: وَقَالَ، وَهُوَ خطأ.

(٩) فِي ط: الطرفي، وَهُوَ : سُلَّيْمَانُ بنُ عَبْدِالقَوِيُّ بنِ عَبْدِالكَرِيْمِ الطُّوفِيُّ، الْحُنْبَلِيُّ:

إِنْ تُبْتَلَى بِلِنَامِ النَّاسِ يَرْفَعُهُمْ عَلَيْكَ دَهْرٌ لأَهْلِ الفَضْلِ قَدْ خَانَا(١) وَقَوْل الْحَريْرِيِّ(١):

وَلاَ تَأْمَنِ الدَّهْرَ الْخَوُّونَ وَمَكْرَهُ فَكَـمْ خَامِلٌ أَخْنَى عَلَيْهِ وَنَابِهِ (<sup>٣)</sup> وَنَحْو ذَلِكَ كَثِيْرٌ. وَكُلُّ هَذَا دَاخِلٌ فِي الْحَدِيْثِ.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «وَفِي (<sup>؛)</sup> هَذَا ثَلاثُ مَفَاسِدَ عَظِيْمَةٍ:

أَحَدُهَا: سَـبُهُ مَـنُ<sup>(٥)</sup> لَـيْسَ أَهْلاً لِلسَّبِّ، فَإِنَّ الدَّهْرَ خَلْقٌ مُسَخَّرٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ، مُنْقَادٌ<sup>(١)</sup> لأَمْرِهِ، مُتَذَلِّلٌ لِتَسْخِيْرِهِ، فَسَابُهُ أَوْلَى بِالذَّمِّ وَالسَّبِّ مِنْهُ.

النَّانِيَةُ (٧): أنَّ سبَّهُ مُتَضَمِّنٌ (٨) لِلشِّرِكِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا سَبَّهُ لِظلَّهِ آلَهُ (٩) يَضُوُّ وَيَنْفَعُ، وَأَلَّهُ

فَقِيهٌ، أُصُولِيٌّ، مُفَسِّرٌ، لَهُ مُصَنَّفَاتٌ مِنْهَا: «شَرْحُ مُخْتَصَر الرُّوْضَةِ». توفي عام:٧١٦هـ انْظُرْ: الدُّرَرَ الكَامِنَة (٢/ ٢٥٥)، طَبَقَاتُ الْمُفَسِّرِيْنَ لِلدَّاوَدِيِّ (ص/ ٢٦٤).

(١) قَالَ هَذَا النَبْتَ ضِمْنَ قَصِيْدَة يَمْدَحُ بِهَا شَيْخَةُ شَيْخَ الإسلامِ ابنَ تَيْمِيَّةَ ، تَقَلَهَا ابنُ عَبْدِالهَادِي فِي العُقُودِ الدُّرِيَّةِ (ص/ ٢٧٠)

(٢) قَالَ الذَّهَبِيُّ: العَلَّامَةُ البَارِعُ ذُو البَلاغَتَيْنِ أَبُو مُحَمَّدِ القَاسِمُ بنُ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ البَصْرِيُّ ، الْحَرِيْرِيُّ ، صَاحِبُ الْمَقَامَاتِ ، مَاتَ سَنَةَ: ١٦٥هـ. انْظُرُ: سِيَر أَعْلام النَّبلاءِ (١٩/ ٤٦٠ -٤٦٤)

(٣) البَيْتُ فِي مَقَامَاتِ الْحَريرِيِّ (ص/٤٦).

(٤) فِي ب: في- بدون وَاو -.

(٥) فِي ب: ما، وَهُوَ خطأ.

(٦) في ط: مقادّ.

(٧) فِي ط: وَالثَّانِية.

(۸) فِي ب: يتضمن.

(٩) فِي ب: أن.

مَعَ ذَلِكَ ظَالِمٌ قَدْ ضَرَّ مَنْ لا يَسْتَحِقُ [الضُّرُ (()، وَأَعْطَى (() مَنْ لا يَسْتَحِقُ آالَ العَطَاء، وَرَفَعَ مَنْ لا يَسْتَحِقُ الرُّفْعَة، وَحَرَمَ مَنْ لا يَسْتَحِقُ الْحِرْمَانَ. وَهُوَ عِنْدَ شَاتِمِيهِ مِنْ أَظْلَمَ الظَّلَمَةِ، وَأَشْعَارُ هَوْلاَءِ الظَّلَمَةِ الْخَوَنَةِ فِي سَبِّهِ كَثِيْرةٌ جِدًا. وَكَثِيْر مِنَ الْجُهَّال يُصَرِّحُ بِلَغْيهِ وَتَقْبِيْحِهِ.

الثَّالِيَّةُ: أَنَّ السَّبَّ مِنْهُمْ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى مَنْ فَعَلَ هَذِهِ الْأَفْعَالَ الَّتِي لَوِ اتَّبِعَ الحَقُ فِيغِهَا أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالاَّرْضُ، وَإِذَا وَافَقَتْ أَهْوَاءَهُمْ حَمِدُوا الدَّهْرَ، وَإِذَا وَافَقَتْ أَهْوَاءَهُمْ حَمِدُوا الدَّهْرَ، وَأَثْنُوا عَلَيْهِ، وَفِي حَقِيْقَةِ الأَمْرِ فَرَبُّ الدَّهْرِ هُو الْمُعْطِي (أَا الْمَانِعُ، الْخَافِضُ الرَّافِعُ، الْمُعِرُ الْمُعْرِقُ الْمُعَلِي أَلُهُ وَالدَّهْرُ مَسَبَّةٌ للهِ عَنْ اللَّمْرِ شَيْءٌ، فَمَسَبَّتُهُمُ الدَّهْرَ مَسَبَّةٌ للهِ عَنْ اللَّهْرِ وَالدَّهْرَ مَسَبَّةٌ للهِ عَنْ اللَّهُ لَهُ وَجَلً -، وَلِهَذَا كَانَتُ (أَنَّ مُؤَذِيَةً لِلرَّبُ تَعَالَى، فَسَابُ الدَّهْرِ وَايْرٌ بَيْن أَمْرَيْنِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَعْرَيْنِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَعْرَيْنِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَعْرَيْنِ لَا بُدَّ لَهُ اللهِ وَعَلَى مَا اللهِ وَمُشْرِكٌ (٧)، وَإِن اعْتَقَدَ أَنَّ اللهُ وَحْدَهُ هُو الذِي فَعَلَ ذَلِكَ، وَهُو يَسُبُ مَنْ فَعَلَهُ فَهُو مُشْرِكٌ (٧)، وَإِن اعْتَقَدَ أَنَّ اللهُ وَحْدَهُ هُو الذِي فَعَلَ ذَلِكَ، وَهُو يَسُبُ مَنْ فَعَلَهُ فَهُ لَاللَّهُ تَعَالَى مَا لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

وَأَشَارَ ابِنُ أَبِي جَمْرَةَ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ تَثْبِيَّةٌ بِالأَعْلَى عَلَى الأَدْنَى، وَأَنَّ فِيْهِ إِشَارَةً إِلَى تَرْكِ سَبِّ كُلِّ شَيْءٍ مُطْلَقاً ( )، إلاَّ مَا أَذِنَ الشَّرُّعُ فِيْهِ، لأَنَّ العِلَّةَ وَاحِدَةٌ .

<sup>(</sup>١) فِي ع: الضَّرر.

<sup>(</sup>٢) في ب: فأعطى.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُونَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: كَانَ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) في ب: و.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: أَنَّ الدَّهْرَ فَاعِلَّ فَهُوَ مُشْركً.

<sup>(</sup>٨) زَادُ الْمَعَاد (٢/ ٢٥٥-٣٥٥).

<sup>(</sup>٩) فِي ط، ضَ، ع: مطلق.

قَولُهُ: (وَأَنَا الدَّهْرُ) قَالَ الْخطَابِيُّ: «مَعْنَاهُ: أَنَا صَاحِبُ الدَّهْرِ، وَمُدَّبُرُ الأُمُورِ الَّتِي يَسْبِبُونَهَا إِلَى الدَّهْرِ، فَمَنْ سَبَّ الدَّهْرَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ فَاعِلُ هَذِهِ الْأُمُورِ؛ عَادَ سَبُهُ إِلَى رَبِّهِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهَا، وَإِنَّمَا الدَّهْرُ زَمَانٌ جُعِلَ ظَرْفًا لِمَواقع الْأُمُورِ»(١).

قُلْتُ: وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيْثِ: «وأَنَا الدَّهْرُ، بِيدِيَ الْأَمْرُ، أُقَلُبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»، [وَفِي رِوَايَةٍ لاَّحْمَدَ: «بِيدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ] (١٠) ، أَجِدُّهُ (١٠) وَأَبْلِيَهُ، وَأَذْهَبُ بِالْلُوكِ »، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (١٠): « لاَ تَسُبُوا الدَّهْرُ، فَإِنَّ الله [قَالَ: إِنَّهُ] (١٠) الدَّهْرُ، الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي أَجُدُدُهَا وَأَبْلِيهَا وَآتِي بِمُلُوكِ بَعْدُ مُلُوكٍ » قَالَ الْحَافِظ: «وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ» (١٠).

فَقَدْ تَبَيْنَ بِهَذَا خَطَأُ ابنِ حَزْمٍ فِي عَدْهِ الدَّهْرَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى، وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ الَّذِيْنَ قَالُوا: ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ﴾ مُصِيْبِيْنَ.

قُولُهُ: (وَفِي رِوَايَةٍ) هَذِهِ الرِّوَايَةُ رَوَاهَا مُسْلِمٌ وغَيْرُهُ.

قَالَ الْمُصَنِّف: «وَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبًّا وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِقَلْبِهِ»(٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أعلامُ الحَدِيْثِ فِي شَرْحِ صَعِيْحِ البُخَارِيِّ للخَطَّابِيِّ (٣/ ١٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: بَ.

<sup>(</sup>٣) في أ : وأجده.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: ط، وَبَدَلُهَا: هُوَ.

<sup>(</sup>٦) فَتَحُ البَارِي (١٠/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٧) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَة الرابعة.

( £0 )

## بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ

فِي «الصَّحِيحِ» عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ؛ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ، لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللهُ » .

قَالَ سُفيَان: «مِثْلُ شَاهَانْ شَاهُ».

وَفِي رِوَايَةٍ: « أَغُيُظُ رَجُلِ عَلَى اللهِ [يَوْمَ القِيَامَةِ] وَأَخْبَثُهُ » .

قَولُهُ: (أَخْنَعَ) يَعنِي: أَوْضَعَ.

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: النَّهْيُ عَن التَّسَمِّي بِـ«مَلِكِ الأَمْلاكِ».

النَّانِيَةُ: أَنَّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلُهُ، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

الثَّالِثَةُ: التَّفَطُنُ لِلتَّغْلِيظِ فِي هَذَا وَنَحْوِهِ، مَعَ القَطْعِ بِأَنَّ القَلْبَ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ. الرَّابِعَةُ: التَّفَطُنُ أَنَّ هَذَا لِإِجْلال اللهِ سُبْحَانَهُ.

\* \* \*

## بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي القُضَاة وَنَحْوِهِ

كَأَقْضَى القُضَاةِ، وَحَاكِمِ (١ الْحُكَّامِ، أَوْ سَيِّدِ النَّاسِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَيْ: مَا حُكْمُ التَّسَمِّى بِذَلِكَ؛ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لا؟!

قَالَ: (فِي «الصَّحِيحِ» عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ قَالَ: « إِنَّ أَخْنَعَ اسْمِ عِنْدَ اللهِ؛ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ، لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللهُ »(٢). قَالَ سُفَيَان : «مِثْلُ شُاهَانْ شَاهُ». وَفِي رِواَيَةٍ: « أَغْيَظُ رَجُلِ عَلَى اللهِ [يَوْمَ القِيَامَةِ](٢) وَأَخْبُتُهُ »(٤).

قَولُهُ: ﴿ أَخنَعَ ﴾ يَعنِي: أَوْضَعَ.

قَولُهُ: (فِي «الصَّحِيح») أي: «الصَّحِيْحَيْن».

قُولُهُ: (إِنَّ أَخْنَعَ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ مَعْنَاهُ: أَوْضَعُ، وَهَذَا التَّفْسِيْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الإمَامِ أَخْمَدَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ عِيَاضٌ: «مَعْنَاهُ: آلَّهُ أَشَدُ الأَسْمَاءِ صَغَاراً، وَبِنَحْو ذَلِكَ فَسَرَّهُ أَبُو عُبَيْدٍ<sup>(ه)</sup>. وَالْخَانِعُ: الدَّلِيْلُ، وَخَنَعَ الرَّجُلُ: ذَلَّ»<sup>(1)</sup>.

قَالَ ابنُ بَطَّال: «وَإِذَا كَانَ الاسْمُ أَذَلً الأَسْمَاءِ كَانَ مَنْ تَسَمَّى بِهِ أَشَدَّ ذُلاً» (٧٠). «وَقَدْ فَسَّرَ الْخُلِيلُ «أَخْنَع» بِهِ أَفْجَرَ» (٨٠)، فَقَالَ: الْخُنْعُ: الفُجُورُ. وَفِي رَوَايَةٍ: «أَخْنَى

<sup>(</sup>١) في ب: وأحكم.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٨٥-البغا)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢١٤٣).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ب، ضَ.

<sup>(</sup>٤)روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢١٤٣).

<sup>(</sup>٥) غَرِيْبُ الْحَدِيْثِ (١٨/٢).

<sup>(</sup>٦) مَشَارق الأَنْوَار للقَاضِي عِيَاضِ (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٧) شَرْحُ صَحِيْح البُخَارِيُّ لابن بَطُّال (٩/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٨) فِي ط : أفجر بدون البَاءِ.

الأَسْمَاءِ »<sup>(۱)</sup> مِنَ الْخَنَا - بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ، وَتَخْفِيْفِ النُّون، مَقْصُورٌ - ، وَهُوَ الفُحْشُ فِي القَوْلِ<sup>»(۱)</sup>. وَفِي رِوَايَةٍ: « اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ الأَمْلاكِ ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ<sup>(۱)</sup>.

قَولُهُ: (رَجُلِّ يُسَمَّى) بِصِيْغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّسْمِيَةِ، أَيْ: يُدْعَى بِذَلِكَ وَيَرْضَى بِهِ، وَفِي بَعْضِ الرُّوَايَاتِ (أَ): «تَسَمَّى» - بِفَتْحِ الفَوْقِيَّةِ (أَ) وَتَشْدِيدِ الْمِيْمِ - مَاضٍ مَعْلُومٌ مِنَ التَّسَمَّي، أَيْ: سَمَّى نَفْسَهُ.

قُولُهُ: (مَلِكَ الأَمْلاكِ) هُوَ بِكَسْرِ اللاَّمِ مِنْ مَلِكِ. وَالأَمْلاكُ: جَمْعُ مَلِكِ، ثُمَّ أَكَدَ النَّبِيُ ﷺ التَّشْدِيْدَ فِي تَحْرِيْمِ التَّسَمِّي بِلَالِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللهُ ﴾ فَالَّذِي النَّبِيُ ﷺ التَّشْمِي بِهَذَا الاَسْمِ قَدْ كَذَبَ وَفَجَرَ وَارْتَقَى إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، بَلْ هُوَ حَقِّ لِرَبِّ(١) تَسَمَّى بِهَذَا الاَسْمِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ. العَالَمِيْنَ، فَإِنَّهُ الْمَالِكُ (٧) فِي الْحَقِيْقَةِ، فَلِهَذَا كَانَ أَذَلًا النَّاسِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَالفَرْقُ بَيْنِ الْمُتَصَرِّفُ بِفِعْلِهِ، [وَالْمَلِكُ هُوَ الفَرْقُ بَيْنِ الْمُتَصَرِّفُ بِفِعْلِهِ، [وَالْمَلِكُ هُوَ

<sup>(</sup>١) هِيَ فِي صَحِيْحِ البُّخَارِيِّ (رقم٥٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: مَشَارِقَ الْأَنْوَارِ لَلقَاضِي عِيَاضِ (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٤٩٢)، وَإِسْحَاقَ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٠٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرِكِ (رقم ٢٠٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُركِ عَلَى الصَّعْيِخَيْنِ (٤/ ٢٧٥)، وَغَيْرُهُمْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ اللَّهَبِيُّ وَهُو كَمَا قالاً. ورَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْبِرِ (رقم ١٢١١٣) عَنْ ابنِ عَبَّاس، قَالَ الْهَيْثُمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزُّواتِدِ (٨/ ٥٠): "وَفِيْهِ إِبْرَاهِيْم بن عُثْمَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ".

<sup>(</sup>٤) هَذِهِ الرُّوَّايَةُ عِنْدَ البُخَارِيِّ وَنِي بَعْضَ ِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: الفوقَانية.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: حقيق برب.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: الْملك.

الْمُتَصَرِّفُ بِفِعْلِهِ](١) وَأَمْرِهِ، ذَكَرَهُ ابنُ القَيِّم (٢).

فَالَّذِي تَسَمَّى (٢٣ مَلِكَ الأَمْلاكِ، أَوْ مَلِكَ الْمُلُوكِ قَدْ بَلَغَ الغَايَـةَ فِي الكَبْرِ وَالكَذِبِ (٢٠). وَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ السَّلاطِيْنِ الْمَسَاكِيْنِ يَفْتُخِرُ بِهَذَا الاسْمِ فَأَذَلَهُ اللهُ. قُولُهُ: (قَالَ سَفْيَانُ) هُوَ ابِنُ عُيَيْنَةَ تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ.

قَولُهُ: (مِثْلُ شَاهَانْ شَاهُ). هُو بِسُكُونِ<sup>(٥)</sup> النُّون وَالْهَاءِ فِي آخِرِه، وَقَدْ تُنُونُ، وَلَيْسَتْ هَاءَ تَأْنِيْتُ فِلاَ يُقَال بِالْمُثَنَّاةِ أَصْلاً، وَإِنَّمَا مَثَلُهُ (٢) سُفْيَانُ بِهِ شَاهَانْ شَاهُ» لأَنَّهُ قَدْ كَثُرَتِ التَّسْمِيَة بِهِ فِي ذَلِكَ العَصْر، فنبَّه سُفْيَانُ [عَلَى أَنَ الاسْم] (٧) الَّذِي وَرَدَ الْخَبَرُ بِذَمِّهِ لا يَنْحَصِرُ فِي «مَلِك الأَمْلاكِ»، بَلْ كُلُّ مَا أَدَّى مَعْنَهُ بِأَيِّ لِسَان كَانَ، فَهُوَ مُرَادٌ بِالذَّمِّ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ. وَالْحَدِيْثُ صَرِيْحٌ فِي تَحْرِيْمِ التَّسَمِّي بِهِ هَلِكَ الْأَمْلاكِ». اللَّمُلاكِ». وَسُلُطُن السَّلَاطِيْن.

قَالَ ابسُ القَيْمِ: «لَمَّا كَانَ الْمُلْكُ للهِ وَحْدَهُ لا<sup>(٨)</sup> مَلِكَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ سِوَاهُ، كَانَ أَخْضَبَهُ ( لَهُ اللهُ عَيْرِ اللهِ. فَتَسْمِيَةُ غَيْرِهِ بِهَذَا أَلُهُ لَللهُ لَيْسَ لَأَحَلِ غَيْرِ اللهِ. فَتَسْمِيَةُ غَيْرِهِ بِهَذَا مِنْ أَبْطَلِ البَاطِلِ، وَاللهُ لا يُحِبُّ البَاطِلِ.

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمعقوفين سَاقط من: ط.

<sup>(</sup>٢) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٤/ ٩٧٢ - الباز).

<sup>(</sup>٣) فِي ب، ع،ضُ: يسمى.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الكُفْرُ وَالكَذبَ، وَفِي ب: الكَذبُ وَالكَبْرُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ،ع، ضَ.

<sup>(</sup>٥) في ط: بكسر!

<sup>(</sup>٦) في ط: مثل.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: بأن الاسم، وَفِي ب: بِالاسْم، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ع، ضَ.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: إذ لا.

<sup>(</sup>٩) فِي ط: وأبغضه.

وَقَدْ أَلْحَقَ أَهْلُ العِلْمِ بِهَذَا «قَاضِي القُضَاةِ» وَقَالُوا: لَيْسَ قَاضِي القُضَاةِ إلاَّ مَنْ يَقْضِي الْحَقَّ، وَهُـوَ خَيْرُ الفَاصِلِيْنَ، الَّـذِي ﴿إِذَا قَضَـى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران:٤٧].

وَيَلِي هَـٰذَا الاسْمَ فِي القَّبِحِ وَالكَرَاهَةِ وَالكَذِبِ: «سَيِّدُ النَّاسِ» وَسَيِّدٌ الكُلُّ»، وَلَيْسَ ذلِكَ إِلاَّ لرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً، كَمَا قَالَ: « أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ »(١) فَلاَ يَجُوزُ لاَّ اللهِ عَلَيْهِ خَاصَّةً، كَمَا قَالَ: « أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ »(١) فَلاَ يَقُولَ: أَنَا لاَّ عَبُورُ لَهُ أَنْ يَقُولَ: أَنَا سَيِّدُ إِلنَّاسٍ (٢). كَمَا لا (٢) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ: أَنَا سَيِّدُ إِلَّا وَلَدِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ»(٥).

وَقَالَ ابنُ أَبِي جَمْرَةَ: «يَلْتَحِقُ بِـ «مَلِكِ الأَمْلاكِ»: «قَاضِي القُضَاة»، وَإِنْ كَانَ قَدِ اشْـتُهرَ فِي بِلادِ الشَّرْقِ مِنْ قَدِيْمِ الزَّمَانِ إِطْلاقُ ذَلِكَ عَلَى كَبِيْرِ القُضَاةِ، وَقَدْ سَلِمَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ مِنْ هَذَا، فَاسْمُ كَبِيْرِ القُضَاةِ عِنْدَهُمْ «قَاضِي الْجَمَاعَةِ».

وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ<sup>(١)</sup> أَنَّ التَّسَمِّي «بِقَاضِي القُضَاةِ» وَنَحْوِهَا جَائِزْ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ <sup>(٧)</sup> بِحَدِيْثِ: « أَقضَاكُمْ عَلِيًّ » (٨) قَالَ: «فَيسْتَفَادُ مِنْهُ أَنْ لا حَرَجَ عَلَى

<sup>(</sup>١) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثٍ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْجِهِ (رقم ٤٤٣٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْجِهِ (رقم ٢٢٧٨)- وَاللَّفْظُ لَهُ- مِنْ حَدِيْثُ أَبِي هَرَيْرَةً ﷺ.

<sup>(</sup>٢) لَفْظُ رَوَايَةِ البُخَارِيِّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٤٣٥) : « أَنَا سَيِّلُهُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ ».

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) زَادُ الْمَعَادِ (٢/ ٣٤٠-٣٤١).

<sup>(</sup>٦) هُوَ ابنُ الْمُنَيِّر كَمَا فِي فَتْحِ البَارِي (١٠/ ٥٩٠)، وَفَيْضِ القَدِيْرِ (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٧)في ب: وَاستدلاله.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٤٨١) عَنْ عُمَر بنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: ﴿ وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ » وَصَحَّ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: ﴿ كَتَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَقْضَى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَلِيٍّ »، وَصَحَّ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: ﴿ كَتَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَقْضَى أَهْلِ الْمُدِيْنَةِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٤٦٥٦) ، عَلِي بنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (رقم ٤٦٥٦) ،

مَنْ أَطْلَقَ عَلَى قَاضِ يَكُونُ<sup>(١)</sup> أَعْدَلَ القُضَاةِ وَأَعْلَمَهُمْ فِي زَمَانِهِ: «أَقْضَى القُضَاةِ»، أَوْ يُرِيْدُ إِقْلِيْمَهُ، أَوْ بَلِّدُهُ».

وَتَعَقَّبُهُ العَلَمُ (١٦) العِرَاقِيُّ، فَصَوَّبَ الْمَنْعَ، وَرَدَّ مَا احْتَجَّ بِهِ: «بِأَنَّ التَّفْضِيلَ فِي ذَلِكَ وَقَعَ فِي حَقِّ مَنْ خُوطِبَ بِهِ، وَمَنْ يَلْتَحِقُ بِهِمْ، فَلَيْسَ مُسَاوِياً لإطْلاقِ التَّفْضِيل بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ».

قَالَ: «وَلا يَخْفَى مَا فِي إِطْلاق (٢٠ ذَلِكَ مِنَ الْجُرْأَةِ وَسُوءِ الأَدَبِ، وَلا عِبْرَةَ بِقَوْل مَنْ وَلِيَ القَضَاءُ (١) فَنُحِتَ بِدَٰلِكَ فَلَدَّ فِي سَمْعِهِ فَاحْتَالَ (٥) فِي الْجَوَازِ، فَإِنَّ الحَقَ أَحَقُ أَنْ يُتَبَعَ» (١).

قُلْتُ: وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذَا مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ.

قَولُهُ: (وَفِي رَوَايَةٍ: « أَغُيُظُ رَجُل عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>(٧)</sup> وَأَخْبَثُهُ ») .

هَذِهِ الرِّوَايَةُ رَوَاهَا مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهِ» (^).

قَالَ ابنُ أَبِي جَمْرَةَ: «وَفِي الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ الأَدَبِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، لأنَّ الزَّجْر

وَغَيْرُهُ، وَرُوِيَ مَرْفُوعاً مِنْ حَدِيْث أَنس ﴿ رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٥٤) وإسْنَادُهُ مُتَصِلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَصَوَّبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي قِلاَبَةَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) في ط: أَنْ يَكُونَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: العَالم، وَفِي ب: الزين، وَالْمُشَتُ مِنْ: أ، ض، ع، وَفَتَح البَارِي (١٠/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: القضّاة.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَاحْتَال.

<sup>(</sup>٦) فَتُحُ البَارِي (١٠/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٧) سَقَطُ مِن ب: يَوْم القِيَامَة.

<sup>(</sup>٨)روَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢١٤٣).

عَنْ "مَلِكِ الأَمْلاكِ»، وَالوَعِيْدَ عَلَيْهِ يَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنْهُ مُطْلَقاً، سَوَاءٌ أَرَادَ مَنْ تَسَمَّى بِنَلِكَ أَنَّهُ مَلِكٌ عَلَى مُلُوكِ الأَرْضِ، أَمْ عَلَى بَعْضِهَا. وَسَوَاءٌ كَانَ مُحِقًّا فِي ذَلِكَ أَمْ مُبْطِلاً.

مَعَ أَنَّـهُ لا يَخْفَى الفَرْقُ بَيْن مَنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَكَانَ فِيْهِ صَادِقاً، وَمَنْ قَصَدَهُ وَكَانَ فيه كاذباً»(١).

قُلْتُ: يَعْنِي أَنَّ الثَّانِي أَشَدُّ إِثْماً مِنَ الأَوَّل (٢).

(١) نَقَلَهُ عَنْهُ الْحَافِظُ فِي الفَتْح (١٠/ ٥٩١).

(٢) قَالَ فِي فَتْحِ الْمَعْدِيْدِ (٢/ ٧١٢-٧١٤) : « قَولُهُ: (أغْيَظُ) مِنَ الغَيْظِ، وَهُوَ مِثْلُ الغَضَبِ والبُغْضِ. فَيَكُونُ بَغِيْضًا إلَى اللهِ، مَغْضُوبًا عَلَيْهِ. واللهُ أغْلَمُ.

قوله: ﴿ وَأَخْبُتُهُ ﴾ وَهُوَ يَدُلُ أَيْضاً عَلَى أَنَّ هَذَا خَبِيْثٌ عِنْدُ اللهِ فَاجَتَمْعَتْ فِي حَقّهِ هَذِهِ الأَمُورُ لِتَعَاظُمِهِ فِي نَفْسِهِ و تَعْظِيمِ النَّاسِ لَهُ بِهَذِهِ الكَلِمَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَعْظَمِ التَّاسِ لَهُ بِمَا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ وَضَعَهُ عِنْدَ الله يَوْمَ التَّعْظِيْمِ النَّاسِ لَهُ بِمَا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ وَضَعَهُ عِنْدَ الله يَوْمَ القَيامَةِ . فَصَارَ أَخْبَثُ الْخَيْثُ اللهِ يَوْمَ القِيامَةِ أَخْتَمُ الْخَلْقِ وَأَخْبَتُهُمْ التَعَاظُمِهِ عَلَى خَلْقِ اللهِ بِنِعَمِ اللهِ. عَنْدَ اللهِ يَكُونُ يَوْمَ القِيامَةِ أَخْقَرَ الْخَلْقِ وَأَخْبَتُهُمْ التَعَاظُمِهِ عَلَى خَلْقِ اللهِ بِنِعَمِ اللهِ. قُولُهُ: (أَخْتُهُ يَعْنِي: أَوْضَعَ) هَذَا هُو مَعْنَى ﴿أَخْتُمُ عَلْهُ لَمَا ذَكُورُنَا فِي مَعْنَى ﴿أَغُيْظُ﴾ لَتَعَاظُمِهِ عَلَى حَلْقِ اللهِ بِنِعَمِ اللهِ. قُولُهُ: (أَخْتُهُ يَعْنِي: أَوْضَعَ) هَذَا هُو مَعْنَى ﴿أَخْتُمُ عَلْهِ لَهُ لَهُ مَا ذَكُورُنَا فِي مَعْنَى ﴿أَغُيطُهُ إِلَى اللهِ يَعْمِ اللهِ. اللهُ يَكُونُ كُورُنَا فِي مَعْنَى ﴿أَغُيْطُهُ اللهِ يَعْمَ اللهِ يَعْمَ اللهِ يَعْمَ اللهِ اللهِ يَعْمَ اللهِ اللهِ يَعْمَ اللهِ اللهِ يَعْمَ اللهِ يَعْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَفِيهِ التَّحْذِيرُ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ تَعَاظُمٌ . كَمَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ (رقم ٥٢٢٩) عَنْ أَبِي مِجْلَزْ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابنِ الزَّبَيْرِ وابنِ عَامِرِ. فَقَامَ ابنُ عَامِرِ وَجَلَسَ ابنُ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لاَبنِ عَامِرِ: اجَلِسْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ أَحَبُ أَنْ يَتَمَثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَاماً فَلُبَتَبَوا أَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِي أَيْضا (رقم ٢٧٥٥)، وقال: «حَسَنَ» . وعَنْ أَبِي أَمَامَة ﷺ قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ مُتَّكِئاً عَلَى عَصَا، فَقُمْنَا إِلَيهِ، فَقَالَ: «لا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأَعَاجِمُ، يُعَظَّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ "رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رقم ٢٣٥٥).

\* \* \*

قُولُهُ: (أَغَيُظُ رَجُلِ) هَذَا مِنَ الصَّفَاتِ الَّتِي تُمَوُّ كَمَا جَاءَتْ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِمًا وَرَدَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ، وَإِثْبَاتُهُ عَلَى وَجْهِ يَلِيْقُ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ، وَإِثْبَاتُهُ عَلَى وَجْهٍ يَلِيْقُ بِجَلالِ اللهِ وَعَظَمْتِهِ تَعَالَى، إِثْبَاتًا بِلا تَمْثِيل، وَتُنزِيْهَا بِلا تَعْطِيلُ كَمَا تَقَدَّم، والبابُ كُلُّهُ وَاحِدٌ. وَهَذَا هُوَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَّاعَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الفِرْقَةِ النَّاجِيةِ مِنَ الثَّلاثِ وَمَا بَعْدَهُ، كَمَا لا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ مَعْرِفَةً بِمَا وَقَعَ فِي الأُمَّةِ وَالتَّهَوْنُ والاَخْتِلافُ إِنَّمَ فِي الأُمَّةِ مِنَ التَّمَرُقُ والاَخْتِلافُ إِنَّمَ وَاللَّهُ مِنْ لَهُ مَعْرِفَةً بِمَا وَقَعَ فِي الأُمَّةِ مِنَ التَّمَرُقُ والاَخْتِلافُ إِنَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُسْتَقِيْم، واللهُ المُسْتَعَانُ التَّهَى ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ السَّابِقَانِ وَمَا بَعْدَهُ مِن الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم، واللهُ الْمُسْتَعَانُ السَّابِقَانِ صَحْفِيعانِ

(13)

### بَابُ احْتِرَامِ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَتَغْيِيْرِ الاسْمِ لأَجْلِ ذَلِكَ

عَن أَبِي شُرَيح أَنَّهُ كَانَ يُكُنَى أَبَا الْحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : " إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيهِ الْحُكَمُ " فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا الْخَلَفُوا فِي شَيْءٍ الْتُونِي، فَحَكَمْتُ الْحَكَمُ، وَإِلَيهِ الْفُرِيقَيْنِ. فَقَالَ: " مَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَا لَكَ مِنَ الْولدَ؟ " قَالَ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُاللهِ. قَالَ: " فَمَنْ أَكْبُرُهُمْ ؟ " قُلتُ : شُرَيْحٌ . قَالَ: " أَنْتَ الْمُوسُرِيْح " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَغَيْرهُ.

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: احْتِرَامُ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ.

الثَّانِيَةُ: تَغْيِيْرُ الاسْمِ لأَجْلِ ذَلِكَ.

الثَّالِثَةُ: اخْتِيَارُ أَكْبَر الأَبْنَاءِ لِلْكُنْيَةِ.

\* \* \*

### بَابُ احْتَرَام أَسْمَاء الله تَعَالَى، وتَغْيِيْر الاسْم لأَجْل ذَلكَ

أَيْ: لأَجْلِ احْتِرَامِهَا وَهُوَ تَعْظِيْمُهَا، وَذَلِكَ مِنْ تَحْقِيْقِ التَّوحِيدِ، وَيُسْتَفَادُ (١) مِنْهُ الْمَنْعُ مِنَ التَّسْمَاءِ الْمُخْتَصَّةِ بِاللهِ الْمَنْعُ مِنَ التَّسْمَاءِ الْمُخْتَصَّةِ بِاللهِ تَعَالَى. لَكِنْ فِي الأَسْمَاءِ الْمُخْتَصَّةِ بِاللهِ تَعَالَى.

قَالَ: (عَن أَبِي شُرَيح أَنَّهُ كَانَ يُكُنَى (٢) أَبَا الْحَكَم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: « إِنَّ اللهُ هُو الْحَكَمُ، وَإِلَيهِ الْحُكَمُ " فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ التَّوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلا الْفَرِيقِيْنِ. فَقَالَ: « مَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَا لَكَ مِنَ الْولدَ؟» قَالَ (٢): شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُاللهِ. قَالَ: « فَمَنْ أَكْبُرُهُمْ؟ » قُلتُ: شُرَيْحٌ. قَالَ: « أَنْتَ أَبُو شُرَيْحٌ » وَلُتُ: شُرَيْحٌ. قَالَ: « أَنْتَ أَبُو شُرَيْحٌ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرهُ) (٤).

هَـذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ النَّسَائيُّ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ مِـنْ طَـرِيْق يَزِيْدَ بنِ الْمِقْدَام بنِ شُرَيْح عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَاهٍ عَنْ أَبِيْهِ مَانِي - وَهُو أَبُو شُرَيْح - : أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى (٥) رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ قومِه سَمِعَهُم يُكُنُّونَه بأَبِي الْحَكَمِ،

<sup>(</sup>١) فِي بِ: وَذَلِكَ يستفَاد.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: يسَمِّي.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فقلت.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَيْيِرِ (٨/ ٢٢٧- ٢٢٨)، وَفِي الأَدَبِ الْمُفُردِ (رقم ٨١١)، وأَلِي رَوَّاهُ ١٨١)، وأَلْمَا إِنِيُّ وَأَلْمَ اللَّبَاتِيُّ فِي سُنَنِهِ (٨/ ٢٢٦- ٢٢٧)، والطُّبَرَانِيُّ فِي الكَيْيِرِ (٣/ ٢٢١)، والبُن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٥٠٤)، والنُحاكِمُ فِي المُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحْيْحَيْنِ (رقم ٢٢)، والبُيْهَقِيُّ فِي السَّنْنِ الكُبْرَى (١٠/ ١٤٥) وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٥)في ط: على.

فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ هُـوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، [فَلِمَ تُكُنَى أَبَا الْحَكَمِ؟] (١) » فَقَالَ: ﴿إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ... » الْحَدِيْثَ، قَالَ ابنُ مُفْلِحٍ: ﴿وإسْنَادُهُ جَيِّدٌ» (٢) ، وَرَوَاهُ (٢) الْحَاكِمُ وَزَادَ: ﴿ فَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِهِ» (٤).

قُولُـهُ: ( عَنْ أَبِي شُرَيَح ) هُوَ بِضَمَّ الْمُعْجَمَةِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ وَآخِرِهِ مُهْمَلَةٌ – مُصَغَّرٌ –، وَاسْمُهُ هَانِئُ بنُ يَزِيْدَ الكِنْدِيُّ، قَالَهُ<sup>(٥)</sup> الْحَافظُ.

وقِيْلَ: الْحَارِثِيُّ<sup>(۱)</sup> الضَّبَابِيُّ، قَالَهُ الْمِزْيُ<sup>(۱)</sup>، وقِيْلَ: الْمَذْحِجِيُّ. وقِيْلَ: غَيْرُ ذَلِكَ: صَحَابِيُّ نَزَلَ الكُوفَةَ (۱۸)، وَلاَ عِبْرَةَ بِقَوْل مَنْ قَالَ: إِنَّهُ الْخُزَاعِيُّ، وَلاَ مَنْ ظَنَّ أَنَهُ النَّخَمِيُّ وَالِمُ شُرَيْح القَاضِي، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطَّا فَاحِشٌ.

قُولُلَّهُ: (أَلَّهُ كَلَّنُ يُكَنَّى آبَا الْحَكَم) قَالَ بَعْضُهُمْ: «الْكُنْيَةُ قَدْ تَكُونُ بِالأوصَافِ كَلَبِي الْفَضَائِلِ، وَأَبِي الْمَخْدِ، وَأَبِي الْحَكَمِ، وَقَدْ تَكُونُ بِالنِّسْيَةِ إِلَى الْخَدْرِ، وَأَبِي الْحَكَمِ، وَقَدْ تَكُونُ بِالنِّسْيَةِ إِلَى الْأَوْلادِ كَأْبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنَّهُ عَلَيهِ السَّلامُ اللهِ وَمَعَهُ هِرَّةً فَكَنَاهُ بِأَبِي هُرَيْرَةً (٩)، وَقَدْ تَكُونُ لِلْعَلَمِيَّةِ الصَّرْفَةِ كَأْبِي بَكْرِ» (١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط منْ: أ.

<sup>(</sup>٢) الآدَابُ الشَّرْعِيَّةُ (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: رُوَاهُ - بدون وَاو-.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ بِهَذِهِ الزيادة: البُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَيْبِرِ (٢٢٧/٨)، وابنُ قَانِعٍ فِي مُعْجَمِ الصَّحْنَابَةِ (٣/ ٢٠١)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحْنِحُيْنِ (١/ ٧٥) وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: قَال، وكَلاَم الْحافظ فِي الإصَابة فِي تمييز أسمًاء الصَّحابة.

<sup>(</sup>٦) في ب: الْحَارث.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ : الْمُزْزِيُّ، وَهُوَ خطأ، وَانْظُرْ: كَلامَ الْمِزُّيِّ فِي تَهْذِيْبِ الكَمَالِ (٣٠/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ تُرْجَمَنَهُ فِي: الإصابة فِي تَمْيِزْ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٦/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٩) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>١٠) هَذَا كَلاَّمُ القَارِي فِي مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيْحِ (٩/ ٢١).

قُولُهُ: (إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكُمُ، وَإِلَيهِ الْحُكُمُ) أَمَّا «الْحَكُمُ» فَهُوَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَـالَى كَمَـا فِي هَـذَا الْحَدِيْثِ، وَقَـدْ وَرَدَ عَـدُهُ فِي الأَسْـمَاءِ الْحُسْنَى مَقْرُوناً بـ«العَدْل»، فَسُبْحَانَ اللهِ مَا أَحْسَنَ اقْتِرَانَ هَذِيْنِ الاسْمَيْنِ!

قَالَ فَي «شَرْحِ السُّنَّةِ»: «الْحَكَمُ: هُوَ الْحَاكِمُ الَّذِي إِذَا حَكَمَ لا يُرَدُّ حُكْمُهُ، وَهَ الْحَاكِمُ الَّذِي إِذَا حَكَمَ لا يُرَدُّ حُكْمُهُ، وَهَا اللهِ الصِّفَةُ لا تَلِيْقُ بِغَيْرِهِ (١ تَعَالَى ١ عَالَى ١ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقَّبَ لَحُكُمه ﴾ [الرعد: ١٤].

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «عَرَّفَ الْخَبَرَ فِي الْجُمْلَةِ الأُوْلَى، وَأَتَى بِضَمِيْرِ الفَصْلِ فَدَلَّ عَلَى الْحَصْر، وَأَنَّى مِضَمِيْرِ الفَصْلِ فَدَلَّ عَلَى الْحَصْر، وَأَنَّ هَذَا الوَصْفَ مُخْتَصَّ بِهِ لا يُتَجَاوَزُ إِلَى غَيْرِهِ» (٢٣).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَإِلَيهِ الْحُكمُ) أَيْ: إِلَيهِ الفَصْلُ بَيْنَ العِبَادِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنّ الْحُكُمُ إِلاَّ قَالَ: ﴿إِنِ الْحُكُمُ إِلاَّ تَعَالَى: ﴿إِنِ الْحُكُمُ إِلاَّ لَهُ يَقُصُّ الْحَقَقُ وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾ [الانعام: ٥٧]، وَفِيهِ الدَّلِيلُ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الشّهِ يَقُصُ الْحَقِي الدَّلِيلُ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ النَّكَمَ مِنَ السَّمَاءِ اللهِ الْمُخْتَصَةِ بِهِ، وَالْمَنْعِ مِمَّالُ أَيُوهِمُ عَدَمَ الاحْتِرَامِ لَهَا، كَالتَّكَنِي إِلَيْ الْحَكمَ وَنَحُوهِ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ) أَيْ: أَنَا لَمْ أُكَنِّ نَفْسى بِهَذِهِ الكُنْيَةِ، وَإِنْمَا كُنْتُ أَحْكُمُ بَيْنَ قَوْمِي فَكَنُونِي<sup>(٥)</sup> بِهَا.

وَفِيْهِ جَوَازُ النَّحَاكُمِ إِلَى مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَاضِياً، وَأَنَّهُ يَلْزَمُ حُكُمُهُ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « مَا أَحْسَنَ هَذَا » .

<sup>(</sup>١) فِي ط: بِغَيْر الله.

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ السُّنَّةِ (١٢/ ٣٤٣)

<sup>(</sup>٣) قَالَهُ القَارِي فِي مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيْحِ (٩/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: مَا.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: فيكنوني.

قَالَ الْخَلْخَالِيُّ: «لِلتَّعَجُّبِ، أَيْ: الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ حَسَنٌ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الكُنْيَةَ غَيْرُ حَسَنَةٍ»(١).

وقَالَ غَيْرُهُ: «أَي: الَّذِي ذَكَرْتُهُ مِنَ الْحُكْمِ بِالعَدْل»(٢). وقِيْلَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، أَيْ: مَا المُنْيَةِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ الْأَوْلَى».

قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حُكْمُهُ لِقَوْمِهِ (\*) بَعْدَ (\*) إِسْلامِهِ، إِذْ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَاضِياً لَهُ مُ قَبْلِ أَنْ يَلُونَ اللهِ عَلْمَ مِنْهُ؛ لَآنَ (\*) هَذِهِ القَضِيَّة (\*) كَانَتْ بَعْدَ إِسْلامِهِ بِقَلْيْلِ، لأَنْهُ كَانَ مَعَ وَفْدِ قَوْمِهِ حِيْنَ أَسْلَمُوا، وَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عِلْدِ أَسْلامِهِ بِقَلْيْلٍ، لأَنَّهُ كَانَ مَعَ وَفْدِ قَوْمِهِ حِيْنَ أَسْلَمُوا، وَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى . . . وَلاَ يُظُنُّ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قَوْلُهُ: (قَالَ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُاللهِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الوَاوَ لا تَقْتَضِي التَّرْتِيْبَ، وَإِنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الأَكْبَرِ، إِذْ لَوْ كَانَتْ وَإِنَّمَا تَقْتَضِي مُطْلَقَ الْجَمْعِ، فَلِلَا سَأَلُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الأَكْبَرِ، إِذْ لَوْ كَانَتْ وَاللهِ عَلَى التَّرْتِيْبِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى سُؤَالِ عَنْ أَكْبَرِهِمْ.

قَوْلُهُ: قَال (^): ﴿ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحُ ﴾ أَيْ: رَعَايَةُ لِلأَكْبَرِ سِئًا (٩) فِي التَّكْرِيْمِ وَالإِجْلال، فَإِنَّ الكَبِيْرَ أَوْلَى بِلَالِكَ.

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: مِرْقَاةَ الْمَفَاتِيْحِ (٩/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) فِي ب: أبعد.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: من.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: بقومه.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، ضَ،ع: قبل.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: أن.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: القصة.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٩) فِي ط: منا

قَالَ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»: «فِيْهِ أَنْ يُكُنَى الرَّجُلُ بِأَكْبُرِ بَنِيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابن فَإِكْبَرِ بَنَاتِهِ، وَكَذَٰلِكَ الْمَرْأَةُ تُكْنَى بِأَكْبَرِ بَنِيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ابن فَبِأَكْبُرِ بَنَاتِهَا».انْتَهَى (١).

وَفِيْهِ تَقْدِيْمُ الْأَكْبُرِ، وَفِيْهِ أَنَّ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ الشَّرِيفِ الْحسَنِ مَكْرُوهٌ فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَمِنْهُ أَنْ يَقُولَ الْمَمْلُوكُ لِسَيِّدِهِ: رَبِّي وَغَيْرِهِ ( ۖ ) نَبَّهَ عَلَيْهِ ابنُ القَيِّم ( ۖ ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شَرْحُ السُّنَّةِ لِلْبُغُويُّ (١٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لسيدهُ وَغَيْره : ربِّي.

<sup>(</sup>٣) زَادُ الْمَعَادِ (٢/ ٣٥٢،٤٧٠)

( **٤**¥ )

## بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ أوِ القُرْآنِ أوِ الرَّسُولِ

وَقَولُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿وَلَـئِن سَـاَلَتُهُمْ لَـيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾ [التَّوبَة:٦٥]

عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّدِ بنِ كَعب، وَزَيدِ بنِ أَسْلَمَ، وَقَتَادَةَ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعضهم فِي بَعض الله عَضِ اللهُ عَضِهم أَلَهُ قَالَ رَجُلٌ فِي غَزُوةِ تَبُوكِ: (مَا رَأَيْنَا مِثْلُ اللهِ عَلَيْ وَأَصحَابُهُ القُرَّاءَ. وَلاَ أَكَدَّبَ أَلسُناً، وَلاَ أَجبَنَ عِندَ اللَّقَاءِ ؛ يَعْنِيْ: رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَصحَابُهُ القُرَّاءَ. فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بنُ مَالِكِ: كَذَبتَ، وَلكِنَّكَ مَنَافِقٌ، لاُخبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . فَذَهَب عَوفُ إلى مَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَقُل اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى- وَهِيَ العَظِيمَةُ - : أَنَّ مَنْ هَزَلَ بِهَذَا فَهُوَ كَافِرٌ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذَا هُوَ تَفْسِيْرُ الآيَةِ فِيْمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَائِناً مَنْ كَانَ.

الثَّالِئَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ النَّمِيمَةِ وَالنَّصِيحَةِ للهِ وَلِرَسُولِهِ.

الرَّابِعَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ العَفْوِ الَّذِي يُحبُّهُ اللهُ، وَبَيْنَ الغِلْظَةِ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ مِنَ الْأَعْذَارِ مَا لا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ.

# بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيله ذِكْرُ اللهِ أوِ القُرْآنِ أوِ الرَّسُولِ

أَيْ: أَنَّهُ يَكُفُرُ بِذَلِكَ لاسْتِخْفَافِهِ بِجَنَابِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَذَلِكَ مُنَافٍ لِلتَّوْحِيْدِ. وَلِهَذَا أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى كُفْر مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

فَمَنِ اسْتَهْزَأَ بِاللهِ، أَوْ بِكِتَابِهِ، أَوْ بِرَسُولِهِ، أَوْ بِدِيْنِهِ: كَفَرَ، وَلَوْ هَازِلاً لَمْ يَقْصِدْ حَقِيْقَةَ الاسْتِهْزَاءِ إِجْمَاعاً.

قَـالَ: (وَقَـولُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿وَلَـثِن سَأَلُتُهُمْ لَيُقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزُءُونَ﴾ [التَّوبَة: ٢٥]).

يَقُولُ تَعَالَى مُخَاطِبًا لِرَسُولِهِ ﷺ: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ ﴾ أَيْ: سَأَلْتَ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ تَكَلَّمُوا بِكَلِمَةِ الكُفْرِ اسْتِهْزَاءً ؛ ﴿لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ أَيْ: يَعْتَذِرُونَ بِاللَّهُمْ لَمْ يَقْبُدُوا الاسْتِهْزَاء وَالتَّكْذِيب، إِنْمَا قَصَدُوا الْخَوْضَ فِي الْحَدِيثِ وَاللَّعِبُ (١) ؛ ﴿ قُلُ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ لَمْ يَعْبُأْ بِاعْتِذَارِهِمْ ؛ إِمَّا لائهُمْ كَاتُوا كَاذِبِيْنَ فِيهِ، وَإِمَّا لاَنَّ الاسْتِهْزَاء عَلَى وَجْهِ الْخَوْضِ وَاللَّعِبِ لا يَكُونُ صَاحِبُهُ مَعْدُوراً، وَعَلَى (اللَّعِبِ لا يَكُونُ صَاحِبُهُ مَعْدُوراً، وَعَلَى (اللَّعِبِ لا يَكُونُ صَاحِبُهُ مَعْدُوراً، وَعَلَى اللَّعْلِيْنَ فَهَذَا عُذَرٌ بَاطِلٌ، فَإِنَّهُمْ أَخْطُؤُوا مَوْقِعَ الاسْتِهْزَاء .

وَهَـلُ يَجْتَمِحُ الإِيْمَانُ بِاللهِ، وَكِتَابِهِ، وَرَسُولِهِ، وَالاسْتِهْزَاءُ بِذَلِكَ فِي قَلْبِ؟! بَلْ ذَلِـكَ عـيْنُ الكُفْـرِ، فَلِهَذَا<sup>(٣)</sup> كَانَ الْجَوَابُ مَعَ مَا قَبْلَهُ: ﴿لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ﴾ [التَّرِيَة:٢٦].

قَـالُ شَيْخُ الإِسْلاَم: «فَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ (اللهُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ. وَقَوْلُ مَنْ

<sup>(</sup>١) فِي بِ: اللَّعِبِ وَالْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: على.

<sup>(</sup>٣) في ط: فلذَلِكَ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

يَقُولُ: إِنَّهُمْ قَدْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ بِلِسَانِهِمْ مَعَ كُفْرِهِمْ أَوَّلاً بِقُلُوبِهِمْ لا يَصِحُ؛ لأَنَّ الإِيمَانَ بِاللّسَان مَعَ كُفْرِ القَلْبِ قَدْ قَارَنَهُ الكُفْر. فَلاَ يُقالُ: قَدْ كَفَرْتُمْ الْعُهْرِتُمُ الكُفْر بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، فَإِنَّهُ الكُفْر بَعْدَ إِنْكُمْ أَظْهَرْتُمُ الكُفْر بَعْدَ إِنَّهُ الكُفْر بَعْدَ إِنْكُمْ أَظْهَرْتُمُ الكُفْر بَعْدَ إِنَّكُمْ أَظْهَرْتُمُ الكُفْر بَعْدَ إِنَّهُ الكُفْر بَعْدَ وَإِنْ أُويْدَ: إِنَّكُمْ أَظْهَرْتُمُ الكُفْر بَعْدَ إِظْهَارِكُمُ الإِيمَانَ، فَهُمْ لَمْ يُظْهِرُوا ذَلِكَ إِلاَّ لِخَوَاصَهُمْ ('')، وَهُمْ مَعَ خَوَاصَهُمْ ('' مَا نَفْقُوا وَحَدْرُوا أَنْ تُنَوَّل عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تَبَيْنُ مَا فِي قَلُوبِهِمْ مِنَ النَّفَاق، وَتَكَلَّمُوا بِالاسْتِهْزَاءِ: صَارُوا ('') كَافِرِيْنَ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ. وَلاَ يَدُلُ اللَّفْظُ عَلَى النَّفَاق، وَتَكَلَّمُوا بِالاسْتِهْزَاءِ: هَالُو إِنَّ كَافِرِيْنَ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ. وَلاَ يَدُلُ اللَّفْظُ عَلَى النَّفُهُمُ لَيقُولُنَ إِنَّالَ اللَّفْظُ عَلَى كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ فِي فَاعْتَرَفُوا وَاعْتَذَرُوا ('') وَلِهُذَا قِبْلَ: ﴿لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ لَيُعُولُنُ إِنْمَانِكُمْ إِن تَعْدِيلُ وَالْ عَلَى الْمُعْمُ لَيْقُولُنَ إِنْمَانِكُمْ إِنْ تَعْمَدُوا وَاعْتَذَرُوا ('') وَلِهُذَا قِبْلَ: ﴿لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَنْ اللَّفْظُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُونَةُ مُنْكُمْ نُعَدَبُ طَانِفَةً عَلَى اللّهُ مُ لَمْ يَكُونُوا عَلْمَ الْمُعْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالُولُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللْفُوا أَنْ ذَلِكَ لَيْسُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَبَيْنَ (٦) أَنَّ الاسْتِهْزَاءَ بِآيَاتِ اللهِ وَرَسُولِهِ كُفُرٌ يَكُفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ بَعْدَ إِيْمَانِهِ، فَدَلَّ عَلَى اللهُ كَانَ عِنْدَهُمْ إِيْمَانٌ ضَعِيْفٌ، فَفَعَلُوا هَذَا الْمُحَرَّمَ الَّذِي عَرَفُوا اللهُ مُحَرَّمٌ. وَلَكِنْ لَمْ يَطْتُوهُ (٧) كُفْراً، وَكَانَ كُفْراً كَفُرُوا بِهِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا جَوَازَهُ (٨).

وَقَوْلُهُ: (﴿إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مُنْكُمُ نُعَدَّبُ طَائِفَةً﴾) قَالَ ابنُ كَثِيْر: «أَيْ: لا يُعْفَى عَنْ جَمِيعِكُمْ، وَلاَ بدَّ مِنْ عَذَابِ بَعْضِكُمْ ﴿بِالنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ بِهَذِهِ

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: لخوضهم، وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ : لخوضهم، وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٣) فِي طَ: أي صَارُوا.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ يَقْتُضِيهَا السِّيَاقُ، ولَّيسَتْ فِي الْمَطُّبُوعِ وَلاَ فِي الْمَخْطُوطَاتِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقطَةٌ منْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: فَتَبَيَّنَ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: يظنوا.

<sup>(</sup>٨) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٧/ ٢٧٢-٢٧٣).

الْمَقَالَةِ الفَاجِرَةِ<sup>(١)</sup>»<sup>(٢)</sup>.

وقِيْلَ: إن الطَّائِفَةَ: زَيْدُ بنُ وَدِيعَةَ، وَالأَوَّلُ أَشْهَرُ، ويُحتَّمَلُ أَنَّ اللهَ عَفَا عَنْهُمَا جَمِيْعاً. وفِي الآيَةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا فَعَلَ الكُفْرَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كُفْرٌ لا يُعْذَرُ بِذَلِكَ، بَلْ يَكْفُرُ، وَعَلَى أَنَّ السَّابِ (\*) كَافِرٌ بِطَرِيْقِ الأَوْلَى نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُ الإِسْلاَم (°).

قَالَ: (عَنِ<sup>(1)</sup> ابنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّدِ بنِ كَعبِ، وَزَيدِ بنِ أَسْلَمَ، وَقَتَادَةَ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعضِهِم فِي بَعضِ - أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ فِي غَزَوَةٍ تُبُوكِ: «مَا رَأَينَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَلُ وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ؛ يَعْنِيْ: رَسُولَ اللهِ هَوُلاَ أَرْغَبَ بُطُونَا، وَلاَ أَجَبَنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ؛ يَعْنِيْ: رَسُولَ اللهِ عَوْفُ بنُ مَالِكِ: كَذَبت، وَلَكِنَّكَ مُنَافِق، لاُحْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَصحابَهُ القُرآنَ فَدْ سَبَقَهُ. رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لِيُحْبِرَهُ، فَوَجَدَ القُرآنَ قَدْ سَبَقَهُ. فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَقَدِ ارتَّحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ المَّرِقَلَ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) فِي ابن كَثِيْر: الفَاجِرَةِ الْخَاطِئةِ.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابنَ كَثِيْرِ (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: رؤي.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الشَّاكُّ، وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٥) الصَّارِمُ الْمَسْلُولِ (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: وعن.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

وَرَسُولِهِ كُنْتُم تَستَهزِتُونَ﴾ [التُّوبَة:٦٥] مَا يَلتَفِتُ إلَيهِ، وَمَا يَزيدُهُ (١) عَليهِ»(٢٠.

هَـذَا الْأَكُرُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَجْمُوعاً مِنْ رَوَايَةِ ابنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بنِ كَعْب، وَزَيْدِ بن أَسْلَمَ، وَقَتَادَةَ، وَقَدْ ذَكَرَهُ قَبْلَهُ كَذلِكَ شَيْخُ الإسْلاَم<sup>(٣)</sup>.

فَأَمَّا أَلُـرُ ابـنِ عُمَـرَ؛ فـروَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ وَابنُ أَبِيْ حَاتِمٍ وغَيْرُهُمَا بِنَحْوٍ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ<sup>(ئ</sup>).

وَأُمَّا أَنْدُ مُحَمَّدِ بِنِ كَعْسِيرِ (٥) وَزَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ (١)،

(١) فِي ط: وَمَا يَزِيْدُ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيَّحٌ جَمَعَ فِيْهِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِيْهِ عِدَّةَ رِوَايَاتٍ يَاتِي تَفْصِيلُهَا فِي كَلام الشَّيْخ سُلَيْمَان - رَحِمَهُ اللهُ -.

(٣) انظر: الصَّارمَ الْمَسْلُولَ عَلَى شَاتِم الرَّسُول-ﷺ- (٢/ ٧١-٧٢).

(٤) رَوَاهُ رَوَاهُ أَبِنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهُ (١٠/ ١٧٢)، وَابِنُ أَبِيْ حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٦/ ١٧٢)، وَابِنُ أَبِيْ حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٦/ ١٨٢٩)، وَأَبُو الشَّيْخُ وَابِنُ مَرْدَوْيُهِ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْفُورِ (٤/ ٢٣٠) - مِنْ طَرِيْقِ هِشَامٍ بِنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ عَنِ ابِنِ عُمَرَ بِهِ. وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَهِشَامُ بِنُ سَعْدٍ مِنْ أَنْبَتِ النَّاسِ فِي زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ.

(٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرَ (١/٧٣/١) مِنْ طَرِيْق عَبْدِالعَزِيْز بِنِ أَبَانَ عَنْ أَبِي مَعْشَر عَنْ مُحَمَّد بِنِ كَعْبِ الفَرَظِيِّ وَغَيْرِهِ قَالُوا: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِيْنِ: «مَا أَرَى قُرَاءَنَا هَوْلاَءِ إِلاَّ أَرْغَبَنَا بُطُوناً، وَأَكْذَبَنَا أَلْسِنَةً، وَأَجْبَنَنَا عِنْدَ اللَّقَاءِ» فَرُفعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - عِلَّ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَكِبَ نَافَتُهُ. فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ إِلَّمَا كُنَّا لَكُونُ وَرَكِبَ نَافَتُهُ. فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ إِنَى فَقَالَ: ﴿ إَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ إلى قَوْلِهِ : ﴿ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ إلى قَوْلِهِ : ﴿ هُمُجْرِمِينَ ﴾ ، وَإِنَّ رَجْلَيهِ لُتُسْفَعَانِ بِالْحِجَارَةِ، وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَهُو وَاسْنَادُهُ ضَعِيْفَ جِدًا، عَبْدُالعَزِيْزِ بِنُ آبَانَ : وَهُو مَتُعَلِّقُ بِسُعَةٍ رَسُولِ اللهِ عَيْرَهِ، وَأَبُو مَعْشِونَ عَيْرِهِ، وَأَبُو مَعْشِونَ عَيْدِهِ مَعْشَدَ وَمُدُولًا مَعْدُلُهُ مَعْدُونَ وَعَيْرِهِ، وَأَبُو مَعْشَونَ مَعْيْفً .

(٦) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفَسَّيرِه (َ • ١/ ١٧٢) عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ قَالَ لَعَوْفِ بنِ مَّالِكٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ: «مَا لِقُرُائِنَا هَوَلاَءِ؟! أَرْغَبُنَا بُطُوناً، وَأَكْذُبُنَا وَقَتَادَةً (١) فَهِيَ مَعْرُوفَةٌ لَكِنْ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.

قَوْلُهُ: (عَنِ ابنِ عُمَرَ) هُوَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما .

(ومُحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ) هُوَ مُحَمَّدُ بنُ كَعْبِ بنِ سُلَيْمِ أَبُو حَمْزَةٌ (٢) القُرْظِيُّ الْمَدَنِيُّ. قَـالَ الـبُخَارِيُّ: «إِنَّ أَبِـاهُ كَـانَ مِمَّـنْ لَمْ يُنْبِتْ مِنْ سَّبْيِ (٣) قُرِيْظَةَ»، وَهُوَ ثِقَةٌ عَالِمٌ، مَاتَ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَمِأْتُةٍ (٤).

(وَزَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ) هُوَ مَوْلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ، وَالِدُ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَإِخْوَرِتِهِ، يُكُنَّى

أَلْسِنَةً، وَأَجَبُنْنَا عِنْدَ اللَّقَاءِ" فقَالَ لَهُ عَوفٌ: كَذَبْتَ، وَلَكِبُّكَ مُنَافِقٌ، لأُخْبِرَنُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لِيُخْبِرُهُ، فَوَجَدَ القُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فقَالَ زَيْدٌ: قَالَ عَبْدُاللهِ بِنُ عُمَرَ: "فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ مُتَعَلِقًا بِحَقِبِ نَافَة رَسُولِ اللهِ - ﷺ - تَنْكُبُهُ الْحِجَارَةُ يَقُولُ: إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، فَيَقُولُ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - ﷺ - ﴿ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسَتَهْزِئُونَ﴾ مَا يَزِيْدُهُ. وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ كَمَا سَبَقَ.

(١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْو (١٠ / ١٧٢)، وَابنُ أَبِيْ حَاتِم فِي تَفْسِيْرهِ (٢٠ / ١٨٣)، وَابنُ الْمَنْدُورِ وَأَبُو الشَّيْحِ حَمَّا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٤/ ٣٣١) - عَنْ قَتَادَةَ: قَوْلُهُ : ﴿ وَلَئِنِ سَأَلْتُهُمْ لَيُقُولُنُ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ الآيّة، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَسِيْرُ فِي غَزُوتِهِ إِلَى تَبُوكِ، وَيَيْنَ يَدَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِيْنِ ، فَقَالَ : ﴿ أَيْرِجُو هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَفْتَحَ قُصُورَ الشَّامِ وَحُصُونَهَا؟! هَيْهَاتَ هيهاتَ، فَأَطْلَعَ اللهُ نَبِيه ﷺ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ نَبِيُ اللهِ ﷺ : الشَّهِ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ نَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) فِي ب: عزة.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: بَنِي.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: التَّارِيْخَ الكَبِيْرَ لِلبُخَارِيِّ (١/٢١٦)، وَتَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/٥٠٤).

أَبَا عَبْدِاللهِ: ثِقِةٌ، مَشْهُورٌ، مَاتَ سَنَةَ سِتٌ وَثَلاثِيْنَ وَمِأْتَةٍ (١٠).

(وَقَتَادَةً) هُوَ ابن دِعَامَةً، تَقَدَّمَ (٢).

قَوْلُهُ: (دَخَلَ حَدِيثُ بَعضِهِم فِي بَعْضٍ) أَيْ: إِنَّ الْحَدِيْثَ مَجْمُوعٌ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ، فَلِذَلِكَ دَخَلَ بَعْضُهُ<sup>(۱۲)</sup> فِي بَعْضٍ.

ُ قُوْلُهُ: (أَنَّهُ قَالَ رَجُلُّ فِي غَزَوَةٍ تَبُوكٍ) لَمْ أَقِفْ عَلَى [تَسْمِيةِ القَائِلِ، لِلَّذِلِكَ أَبْهِمَ السُّمُهُ فِي جَمِيْعِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا. وَلَكِنْ قَدْ وَرَدَا (أَ) تَسْمِيَةُ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ نَزَلَتْ فِيْهِمُ الآيةُ مَعَ اخْتِلافِ الرِّوَايَةِ فِيْمَا قَالُوهُ مِنَ الكَلاَمِ.

فَفِي بَعْضَ الرِّوَايَاتِ آلَهُمْ قَالُوا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَّلُفُ. وَعَنْ مُجَّاهِدٍ فِي الآيَة: قَالَ رَجُـلٌ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ يُحَدِّثُنَا مُحَمَّدٌ أَن نَاقة فلان بوَاد كَذَا وَكَذَا فِي يوم كَذَا وَكَذَا ومَا يدريه مَا الغَيْبُ<sup>00</sup>؟! رَوَاهُ ابنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، وَابن الْمنذر، وَابنُ أَبِيْ حَاتِم.

وعن قَتَادَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي غَزْوَتِهِ إِلَى تبوك، وَبَيْنَ يَدَيْهِ أَنَاسَ مِنَ الْمُنَافِقِيْن، فقَالُوا: يَرْجُو هَـذَا الرَّجُلُ اللهُ تَشْتَحَ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَحُصُونُهَا؟! هَيْهَاتَ هيهَاتَ، فَأَطْلَعَ اللهُ نَبِيَّهُ عَلَى ذَلِك، فقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «احْسُسُوا عَلَيَّ هَوْلاَءِ(1) الرُّحُبِ» فَأَتْلَامُ مُنْ فَيَّالُ « قُلتُمْ كَذَا، قُلتُمْ كَذَا، قُلتُمْ كَذَا » قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّمَا كَنَّا نَخُوضَ وَنَلْعَبُ، فَأَنْزَلَ الله فِيهِمْ مَا تَسْمَعُونَ. رَوَاهُ ابنُ الْمُنْذِرِ، وَابنُ أَبِي حَاتِم.

وَفِيْ رِوَايَـةِ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ عِنْدَ ابنِ مَرْدَوَيْهِ: «كَانَ فِيْمَنْ تَخَلُّفَ مِنَ الْمَنافقيْنَ

<sup>(</sup>١) انْظُرُ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيَر أَعْلام النُّبَلاءِ (٥/ ٣١٦)، وَتَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وتَقَدُّمَ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: بعضهم.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنِ الْمعقوفين سَاقط مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: بِالغيب.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: وقلتم.

بِالمدينَةِ وَدَاعَةُ بنُ ثَابِتٍ أَحَدُ بَنِيْ عَمْرِو بنِ عَوْف، فَقِيْلَ لَهُ: مَا خَلَفَكَ عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ؟ فَقَـالَ: الْحَـوْضُ وَاللَّعِبُ، فَأَنْـزَلَ اللهُ فِيْهِ وَفِيْ أَصْحَابِهِ، ﴿وَلَئِن سَأَلْتُهُمُّ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ إلى ﴿مُجْرِمِينَ﴾ [التَّوبَة:٦٥-٦٦](١)

وَسَـمَّى ابنُ عَبَّاسِ فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ ابنِ مَرْدَوَيْهِ مِنْهُمْ وَدِيْعَةَ بنَ كَابِتٍ وَمَخْشِيًّ بنَ حُمَـيِّر، وَأَنَّهُـمْ قَالُوا: أَتَحْسَبُونَ أَنَّ قِتَالَ بَنِي الأَصْفَرِ كَقِتَالِ غَيْرِهِمْ، وَاللهِ لَكَأَتَنَا('') بِكُمْ غَداً تُقْرَنُونَ فِى الْحِبَال<sup>''')</sup>... القِصَّةَ بِكَمَالِهَا<sup>(ئ)</sup>.

فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ كُلَّهُ، فَإِنَّ الْمُنَافِقِيْن إِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ أَخَذُوا فِي الاسْتِهْزَاءِ بِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، فَلاَ يَبْعُدُ أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ. فَكُلُّ ذَكَرَ بَعْضَ كَلامِهِمْ. وَالآيَةُ تَعُمُّ ذَلِكَ.

وَفِيْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ذِكْرُ بَعْضِ<sup>(٥)</sup> أَسْمَاءِ القَائلِيْنَ لِلَـٰلِكُ<sup>(١)</sup>، مِنْهُمْ وَدِيْعَةُ بنُ كَابِتٍ وَقِيْلَ وَدَاعَـةُ، وَزَيْـدُ بـنُ وَدِيْعَةَ، وَمَخْشِيُّ بنُ حُميِّرِ الَّذِي تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، لَكِئَهُ لَمْ يَقُلُ ذَلِكَ إِنْمَا حَضَرَهُ.

وَفِيْ بَعْضِ الرَّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بِنَ أَبِيٍّ هُوَ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ، لَكِنْ رَدُّهُ<sup>(٧)</sup> ابنُ القَيِّم بِأَنَّ ابنَ<sup>(٨)</sup> أَبِيَّ تَخَلَّفَ عَنْ غَزْوَةٍ تُبُوكِ<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) عَزَاهُ فِي الدُّرِّ الْمُنْثُورِ (٤/ ٢٣٢) وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إِسْنَادِهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: لكَأَنَّكم، وَفِي ضَ: لكَأَنَّا بكم.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ : تفرون فِي الْجِبَالِ.

<sup>(</sup>٤) غَزَّاهُ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُور (٤/ ٢٣١) وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقطةً من: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: أَسْمَاءِ القَائِلِيْنَ لِبَعْضِهِمْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: رَوَاهُ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٩) زَادُ الْمَعَادِ (٣/ ٤٨).

وَذَكَرَ ابنُ إِسْحَاقَ أَسْمَاءَ الَّذِيْنَ هَمُّوا بِالفَتْكِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَعَدَّ جَمَاعَةً، فيحتَمَلُ اللهِ ﷺ ، فَعَدَّ جَمَاعَةً، فيحتَمَلُ النَّهُمْ غَيْرُهُمْ. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي الْمُسْتَهْزِئِيْنَ: ﴿ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ ﴾ وَفِي الآخَرِيْنَ: ﴿ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ ﴾.

قَوْلُـهُ: (مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلاَءِ) القُرَّاءُ: جَمْعُ قَارِئ، وَهُمْ عِنْدَ السَّلَفِ الذِيْنَ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ ويَعْرِفُونَ مَعَانِيْهِ، أَمَّا قِرَاءَتُهُ مِنْ غَيْرِ فَهْمٍ لِمَعْنَاهُ؛ فَلاَ يُوجَدُ فِي ذَلِكَ العَصْرِ، وإِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ البِدَع.

قَوْلُهُ: (أَرْغَبَ بُطُوناً) أَيْ: أَوْسَعَ بُطُوناً. «الرَّغْبُ وَالرَّغْيِبُ: الوَاسعُ. يُقَالُ: جَوفٌ رَغِيْبٌ، وَوَادٍ رَغِيْبٌ» (١٠) يَصِفُونَهُمْ بِسَعَةِ البُطُون، وَكَثَّرَةِ الأَكْل.

كَمَا رَوَى أَبُو نُعَيْم عَنْ شُرَيْح بِنِ عُبَيْدٍ: "أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاَبِي الدُّرْدَاءِ: [يَا مَعْشَرَ القُرَّاءِ] (")، مَا بَالُكُمُ أَجْبَنُ مِنَّا، وأَبْخَلُ إِذَا سُئِلْتُمْ، وَأَعْظَمُ لُقَماً إِذَا اكلَّتُمْ؟! القُرَاءِ وَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً، وأخْبَرَ بِذَلِكَ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ، ولَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً، وأخْبَرَ بِذَلِكَ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ، فَانْطَلَقَ عُمَّرُ إِلَى الرَّجُلُ الذِي قَالَ ذَلِكَ، فَقَالَ (") بِثَوبِهِ وَخَنَقَهُ، وقَادَهُ إِلَى النَّبِيِّ فَانْطَلَقَ عُمَّرُ إِلَى الرَّجُلُ: إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴿ [فَأُوحَى اللهُ إِلَى نَبِيَّهِ — " - ﴿ وَلَثِنْ سَائِلُهُمْ لِيقُولُنَ إِنَّهَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [أنه (٥٠) وقادَهُ إِلَى نَبِيَّهِ — اللهِ عَلَى اللهُ إِلَى نَبِيَّهِ — اللهُ الرَّهُ اللهُ إِلَى نَبِيَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ إِلَى نَبِيَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) انظر: لسكان العرب (١/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فأخذه.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقِطٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٢١٠/١)، وابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخِ دِمَشْقَ (١١٩/٤٧) مِنْ طَرِيْقِ شُرَيْحِ بنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الدرداء ، إِهِ، وشُرَيْحٌ لَمْ يَلْقَ أَبَا الدَّرْدَاءِ .

قَوْلُهُ: (فَقَالَ<sup>(۱)</sup> لَهُ عَوْفُ بنُ مَالِكٍ: كَلَبتَ، وَلكِنَّكَ مُنَافِقٌ) فِيهِ<sup>(۱)</sup> الْمُبَادَرَةُ فِي الإِنْكَارِ، وَالشَّلَةُ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ، وَجَوَازُ وَصْفِ الرَّجُلِ بِالنِّفَاقِ إِذَا قَالَ أَوْ فَعَلَ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ.

قُولُهُ: (لأُحْرِنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ) فِيْهِ أَنَّ هَـَذَا وَمَـا أَشْبَهُهُ لا يَكُونُ غِيْبَةً وَلاَ نَمِيْمَةً، بَـلْ مِنَ (النَّمِيْمَةِ، وَبَيْنَ الغَيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ، وَبَيْنَ الغَيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ، وَبَيْنَ الغَيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ، وَبَيْنَ الغَيْبَةِ لَهُ مُور؛ لِيَزْجُرُوهُمْ، النَّمِيْمَةِ للهِ ورَسُولِهِ، فَذَكُرُ أَفْعَال الْمُنافِقِيْنَ وَالفُسَّاق لِوُلاةِ الأَمُور؛ لِيَزْجُرُوهُمْ، ويُقِيْمُوا عَلَيْهِمْ أَحْكَامَ الشَّرْيُعَةِ لِيْسَ مِنَ الغَيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةَ فِي شَيْءٍ أَنَّ النَّهَى (٥٠).

قَوْلُـهُ: (فَوَجَـدَ القُـرآنَ قَـدْ سَبَقَهُ) أَيْ: جَاءَهُ الوَحْيُ مِنَ اللهِ بِمَا قَالُوهُ فِي هَذِهِ الآيـةِ: ﴿وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ لَيُقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التَّوبَة:٦٥]، وَفِيْهِ دَلالَةٌ عَلَى عِلْمِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَعَلَى قُدْرَتِهِ وَإِلَهِيِّتِهِ، وَعَلَى أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.

قُولُهُ: ۚ (فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ ابنُ أَبِيٍّ، كَمَا رَوَاهُ ابنُ الْمُنْذِرِ، وَابنُ أَبِي حَاتِم عَن ابن عُمَرَ<sup>(١)</sup>.

لَكِنْ رَدُّهُ (٢) ابنُ القَيِّم [فَاللهُ (٨) أَعْلَمُ] (٩)

<sup>(</sup>١) في أ: قَال.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بل هُوَ من.

<sup>(</sup>٤) في شيء سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: م، ن، ع.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٠٤٠)، والعقيلي فِي الضُّعَفَاءِ (١٩٣١)، وابنُ حَبَّانَ فِي الْمَحْرُوحِيْنَ (١٢٩/١)، وبِشِي الْهَرَّئُمِيَّةُ (رقم ٧٠) وَفِي إِسْنَادِهِ إِسْنَادِهِ إِسْمَاعِيْلُ بنُ دَاوَدَ بن مِخْرَاق وَهُو مَتْرُوكٌ.

 <sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: رَوَاهُ، وَهُو خَطَأٌ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ع، ض. وَكَلامُ ابنِ القَيْمِ فِي زَادِ
 الْمَعَادِ (٣/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٨) فِي ب: وَالله.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ وَإِلَى هُنَا يَنتَهِي مَا بَيْضَهُ الشَّيْخُ سُلِّيمَانُ مِنْ تَيْسِيْرِ العَزَيْزِ الْحَمِيْدِ،

[قَوْلُهُ: (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ونَتَحدَّثُ حَدِيثَ الرَّكُبِ نَقْطَعُ بِهِ عَنَّا الطريق) أيْ: لَمْ نَقْصِدْ حَقِيقَةَ الاسْتِهْزَاءِ، وَإِنَّمَا قَصْدُنَا الْخُوضُ وَاللَّهِبُ، وَالْمُرَادُ الْهَزَلُ لا الْجِدَّ، وَنَتَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ الرُّكْبَانُ إِذَا رَكِبُوا رَوَاحِلَهُمْ، وَقَصَدُوا تَرُويْحَ أَنْفُسِهِمْ، وَتَوْسِيْعَ صُدُورِهِمْ، لِيَسْهُلَ عَلَيْهِمُ السَّفَرُ وَقَطْعُ الطَّرْيْقِ.

قَوْلُـهُ: (َبِنِسْعَةِ) – بِكَسْرِ النُّون – قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «هُوَ سَيْرٌ مَضْفُورٌ يُجْعَلُ زِمَاماً لِلْبَعِيْرِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ تُنْسَجُ عَرِيْضَةً تُجْعَلُ عَلَى صَدْرِ البَعِيْرِ»<sup>(١)</sup>.

قُولُهُ: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أباللهِ وآياتِهِ ورَسُولِهِ.. ») إلخ أَرَادَ ﷺ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ عُذُرٌ، لأَنَّ هَذَا لا يَدْخُلُهُ الْخَوْضُ وَاللَّعِبُ، لأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا تُحْتَرَمُ وَتَعَظَّمُ ويُخْشَعُ عِنْدَهَا إِنْمَاناً بِاللهِ، وَتَصْدِيْقاً لِرَسُولِهِ، وَتَعْظِيماً لآياتِه، وَتَوْقِيْراً لِلرَّسُولِهِ، وَتَعْظِيماً لآياتِه، وَتَوْقِيْراً لِلرَّسُولِهِ، وَتُعْظِيماً لآياتِه، مَتَنَقَّصَ لِلرَّسُولِهِ، وَالْعَبِ وَاضِعٌ لَهُ فِي غَيْرٍ مَحَلَّه، مُتَنَقَّصَ للهِ ولآياتِهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلاَ يَكُونُ مَعْدُوراً.

قَوْلُهُ: (مَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ) فِيْهِ الغِلْظَةُ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ، وَعَدَمُ الْمُبَالاةِ بِهِمْ. قَوْلُهُ: (ومَا يَدِيْدُهُ عَلَيْهِ) فِيْهِ الاقْتِصَارُ عَلَى النَّصِّ، وَالإعْرَاضُ عَنْ مُجَادَلَةِ

وَمَا تَبَقَّى مُسَوَّدةٌ فِيْهَا نَقْصٌ.

وَقَدْ سَقَطَ مُنَا صَفَحَة كَامِلَةٌ مِنْ ط ، وَبَدَلُهَا نَقُلٌ يَسِيْرٌ أَكَثُرُهُ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ وَهُو : [بِأَنَّ ابِنَ أَبِي تَخَلَف عَنْ غَزُوة تُبُوكِ. وَفِي مَدَا الْحَدِيْثِ مِنَ الفَوَائِدِ؛ أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُمُّرُ بِكَلِمَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا أَوْ عَمَلٍ يَعْمَلُ بِهِ، وَأَشَدُمًا خَطَراً إِرَادَاتُ القُلُوبِ فَهِيَ كَالْبَحْرِ الَّذِي لا سَاحِلَ لَهُ.

وَيُفِيدُ الْخَوَفَ مِنَ النَّفَاقِ الأَكْبِرِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى آئَبَتَ لِهَوُلاءِ إِيمَاناً قَبْلَ أَنْ يَقُولُوا مَا قَالُوهُ، كَمَا قَالَ ابنُ أَبِي مُلْيَكَةَ: «أَدْرَكْتُ ثَلاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - كُلِّهِمْ يَخَافُ النَّفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ، نَسْأَلُ اللهَ السَّلامَةَ وَالعَفْوْ وَالعَافِيَةَ فِي اللَّنْيَا وَالاَخْرَةِ].

<sup>(</sup>١) النُّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْأَثْرِ (٥/ ٤٧).

الْمُبْطِلِيْنَ. وَفِيْهِ أَنَّ مِنَ الْأَعْذَارِ مَا لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُقُبِلَ.

فإنْ قُلْتَ: كيف لَمْ يَقْتُلْهُمْ - اللهِ - ؟

قِيْلَ: لَـمْ يَكُنْ - ﷺ - يَقْتُلُ الْمُنَافِقِيْنَ إِذَا ظَهَرَ نِفَاقُهُمْ - وَإِنْ كَانَ قَتْلُهُمْ جَائِزاً - خَشْيَةَ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقَتُلُ أَصْحَابَهُ، كَمَا بِيَّنَهُ ﷺ، فَكَانَ فِي تَوْكِ قَتْلِهِمْ مَصْلَحَةُ تَأْلِيْفِ النَّاسِ عَلَى الإِسْلامِ، وَاسْتِئْلاَفِ عَشَائِرِهِمُ الْمُسْلِمِيْنَ - أَيْضاً - ](١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط.

( £ \ )

# بَابُ مَا جاء في قُولِ الله تَعَالَى:

﴿ وَلَئِن ۚ أَذَقُناهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرًّا ءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾

قَالَ مُجَاهِدٌ: «هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ». وَقَالَ ابنُ عَبَاس: «يُرِيْد مِنْ عِنْدِي». وَقَالَ ابنُ عَبَاس: «يُرِيْد مِنْ عِنْدِي». وَقَوْلُهُ: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ قَالَ قَتَادَةُ: «عَلَى عِلْمٍ مِنْ إِنَّهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٌ»، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلُ مُجَاهِدٍ: «أُوثِيْتُهُ عَلَى شَرَفٍ»

وَعَـن أَبِـى هُرَيـرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « إِنَّ ثَلائَةٌ مِن بَنِي إِسْرائِيلَ: أَبْـرَصَ، وَأَقْـرَعَ، وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذهَبُ عَنِّي الَّذي قَـدْ قَدْرَنِي النَّاسُ بِهِ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، فَأَعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَال أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: الإبِلُ أَو الْبَقَرُ -شَكَّ إِسْحَاقُ-. فَأُعْطِي نَاقَـةٌ عُشَـرَاءَ، وَقَـالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَّيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ. فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنهُ، وَأُعْطِى شَعَرًا حَسَنًا. قَالَ: أَيُّ الْمَال أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ أَو الإبِلُ. فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً؛ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. فَأَتَى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ فقَالَ: أَنْ يَرُدُّ الله عَلَىَّ بَصَرِي فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. فَمَسَحَهُ، فَرَدُّ الله إليّهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَىُّ الْمَال أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: الْغَنَمُ. فَأُعْطِى شَاةً وَالدًا، فَأَنْتَجَ هَذَان وَوَلَّـٰدَ هَـٰذَا، فَكَـٰانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإِبِل، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقَر، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَم. قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وابنُ سَبِيْل، قُد انقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي هَذَا، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيُوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، [وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ]، وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلُّغُ بِهِ فِي سَـفَرِي. فَقَـالَ: الْحُقُـوقُ كَـثِيرَةً. فَقَـالَ لَهُ: كَأَنَّى أَعْرِفُكَ! أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا، فَأَعْطَاكَ اللهُ الْمَالَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِراً عَنْ كَابِر. قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيْرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: فَآتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَهِ، فَقَالَ لَهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: فَآتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ هَذَا، فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيْرِكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: فَآتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وهَيْتِهِ، فَقَالَ: رَجُلّ مِسْكِنْ، وَإِبْنُ سَيِيلٍ، قَد انقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِي الْيُومَ إِلا مِسْكِنْ، وَإِبْنُ سَييلٍ، قَد انقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِي الْيُومَ إِلا مَسْكِنْ، وَإِبْنُ سَيلٍ، قَد انقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِي الْيُومَ إِلا كُنْتُ أَعْمَى فَرَدً الله عَلَيْ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَالله لاَ أَجْهَدُكَ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدًّ اللهُ عَلَيْ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَقَدْ رَضِيَ الله عَنْكَ، الْيَوْمَ إِلله عَلْى صَاحِبَيْكَ أَلَى اللهُ عَنْكَ، فَإِنَّمَ الْبُنْيَيْمُ وَقَدْ رَضِيَ الله عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ أَلَى اللهُ عَنْكَ ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ أَلَى اللهُ عَنْكَ ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ أَلَى اللهُ عَنْكَ ، وَسَخِطَ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْكَ ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحَبَيْكَ أَلَى اللهُ عَنْكَ ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحَبَيْكَ أَلَى اللهُ عَنْكَ ، وَسَعَمَ عَلَى عَاحَبُيْكَ أَعْمَى اللهُ عَنْكَ ، وَالله عَلَى اللهُ عَلْكَ مَا عَلَى اللهُ عَلْكَ ، وَالله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَنْكَ ، وَالله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلْمُ الله الله عَلَى الله عَلَى الله المِنْكَ الله الله الله الله المُلْكَ الله الله الله الله الله المُعْلَى الله الله المُلَالِي الله المُعْلَى الله المَالمُعْ الله المُعْلَى الله الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُلْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْلَا الله المُعْلَى المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى المُعْ

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسيرُ الآية.

الثَّانِيَةُ: مَا مَعْنَى: ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ .

الثَّالِئَةُ: مَا مَعْنَى قُولِهِ: ﴿ أُوتِيتُهُ عَلَّى عِلْمٍ عِندِي ﴾.

الرَّابِعَةُ: مَا فِي هَذِهِ القِصَّةِ العَجِيبَةِ مِنَ العِبْرِ العَظِيمَةُ.

### [بَابُ(۱)

مَا جَاءَ فِي قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةٌ مُنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّنْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ الآية (٢)

الْمُرَادُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ: التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مَا يَحْصُلُ لِلْعَبْدِ مِنَ النَّعَمِ فَهُو مُجَرَّدُ فَضْل وَإِحْسَان عَلَيهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاق مِنَ العَبْدُ لِلْالِكَ، وَإِنَّمَا تَفَضَّلَ بِهِ الرَّبُ عَلَيْهِ جُوْداً وَكَرَماً وَإِحْسَاناً فَلا يَرَى العَبْدُ نَفْسَهُ أَهْلاً لِلْالِكَ، فَإِنَّهُ إِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ وَعَلِيمَ ضَعْفَهَا وَفَقْرَهَا وَحَاجَتَهَا وَفَاقتَهَا وَاضْطرارَهَا إِلَى فَاطِرِهَا وَمَعْبُودِهَا الّذِي لا غِناء لَهَا عَنهُ طَرْفَة عَيْن، وَإِنَّ جَمِيْع النَّعَمِ مِنْهُ وَحُدهُ مِنَّةً مِنهُ وَفَضْلاً اللهِ وَكَرَماً، وَآلَـهُ لَـوْ خُلِّي وَنَفْسِهِ لَمَا قَدِرَ عَلَى شَرْبَةٍ مَاءٍ فَضْلاً عَنْ غَيْرِهَا، وَلَكِنَّ الإنسَان لِظُلْمِهِ وَجَعْلِهِ لا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَتَدارَكُهُ اللهُ بَرَحْمَتِهِ.

وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الإِجْمَالُ فَإِنَّهُ يَغِيْبُ عَنْهُ عِنْدَ التَّفْصِيلِ كَمَا يَقَعُ لِكَئِير مِنَ النَّاسِ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ النَّعْمَةُ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ بِتَحْصِيْلهِ وَكَدِّهِ فَنَسَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ وَاسْتَكُبُرَ، وَنَسِي فَاطِرَهُ وَمَوْلاهُ الْحَقَّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمَنَا عَلَى الإنسان أَعْرَضَ وَنَا يَى بِجَانِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٣، فصلت: ٥١]، فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ اسْتَفَادَ فَوَائِدَ جَلِيلَةً مِنْهَا: مَحَبَّةُ الرَّبُ عَلَى إِحْسَانِهِ وَجُودِه وَكَرَمِهِ.

وَمِنْهَا: احْتِقَارُ النَّفْسِ وَاسْتِصْغَارُهَا وَاسْتِكَانَتُهَا وَتَوَاضُعُهَا عِنْدَ النَّعَمِ لِمَولاهَا الْحَقِّ. الْحَقِّ.

وَمِنْهَا: الْحَذَرُ مِنْ كُفْرِ النِّعَمِ وَنِسْبَتِهَا إِلَى تَعَبِهِ وَكَدَّهِ وَتَحْصِيلهِ، كَمَا فَعَلَ الأَبْرَصُ وَالأَقْرَءُ.

<sup>(</sup>١) هَذَا البَابِ سَقَطَ مِنْ: ط، ووضع بدله هَذَا البَابُ مِنْ فَتَحِ الْمَجِيْدِ.

 <sup>(</sup>٢) تمام الآية من سورة فصلت (آية/٥٠): ﴿وَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ وَلَئِن رُجِّعْتُ إِلَى رَبِّي إِنْ لِي عِندُهُ لَلْحُسْنَى فَلَتَنبَّنَ النِيْن كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنلِيقَتَهُمْ مَنْ عَذَابِ عَلِيظٍ﴾ .

وَأَمَّا مَعْنَى الآيةِ: فَأَخْبَرَ - تَعَالَى - عَنِ الإِنْسَانِ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَتْهُ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ مِنْ مَال وَعِيَال وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَصِنَافِ النَّعْمِ ﴿ لَيَقُولَنَ هَذَا لِي ﴾ [فصلت: ٥٠]، حَصَّلَتُهُ بِسَغْيِي وَاجْتَهَادِي، فَيْسُبُهَا إلَى نَفْسِه، وَلاَ يُسْبُهَا إلَى رَبِّه، وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ: (عَنْ مُجَاهِدٍ: "هَدَا بِعَملِي وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ "(١)، يعْنِي: إنَّمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ: (عَنْ مُحَقُوقٌ بِهِ التِّجَارَةِ وَأَنُواعِ التَّكَسُبِ، وَعِلْمِي بِالأَسْبَابِ حَصَلَ لِي هَذَا الْمَال، فَظَاهِرُ كَلاَمٍ مُجَاهِدٍ الْجَالِبَةِ لِلرِّبْحِ، (وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ)، أَيْ: مُسْتَحِقٌ لِذَلِكَ الْمَال، فَظَاهِرُ كَلاَمٍ مُجَاهِدٍ وَالْمُعْطِي لِذَلِكَ الْمَال، فَظَاهِرُ كَلاَمٍ مُجَاهِدٍ وَالْمُعْطِي لِذَلِكَ الْمَال، فَظَاهِرُ كَلاَمٍ مُجَاهِدٍ وَالْمُعْمِي لِلْكِ عَلَى لَنَّ الله إلَّهُ اللَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ هَذَا الْمَال بِسَعْيِه، وَالمُعْطِي لِذَلِكَ هُو اللهُ، لَكِئَةُ اسْتَذَلُ السَّاعَة قَائِمَةً وَلَيْن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي الْحَالُ عِنْ اللهُ اللَّهُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِي لِكُونَ وَلَيْن رُجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِي إِلَى الْمَالُ عَلَى اللَّهُ إِلَى رَبِي إِنَّ الْمَالُ بِعَمِلِهِ وَسَبَهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُالُ الْمَالُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ الْمَالُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمَالُ مَعْمَاهُ هَذَا الْمَالُ عَلَى اللَّهُ الْمُقَامِ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُنَا الْمُالُ اللَّهُ الْمُنَا الْمَالُ الْمَالُ الْمُلْكُ عَلَى اللَّهُ الْمُالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُعْمِدِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُسْتَى ﴾ إلَيْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُلْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُعْمِلِي اللْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ اللْمُنَالُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ ال

[قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ حسن فِي فتح الْمجيد] (٢) [ذَكَرَ الْمُصنَّفُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- عَنِ ابىنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ فِي مَعْنَى الآيَةِ وَمَا بَعْدَهَا مَا يَكْفِي فِي الْمَعْنَى وَيَشْفِي.

قَولُـهُ: (قَالَ مُجَاهِدٌ: «هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ». وَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ: «يُرِيْد مِنْ عِنْدِي». وَقَوْلُـهُ: (﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي﴾ قَالَ قَتَادَةُ: «عَلَى عِلْمٍ مِنِّي بِوُجُوهِ الْمُكَاسِبِ»(٤).

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ (ص/٢٤٢)-وَظَنِّي أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ نُسْخَتِهِ مِنْ التَّيْسِيْر-: "رَوَاهُ عَبْدُ بِنُ حُمْيْدِ وَابِنُ جَرِيْرٍ بِنَحْوِهِ" وَعَلَّقَهُ البَخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (١٨١٧-البغا)، وَوَصَلَهُ ابِنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٥/٣) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ .

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمعقوفينُ سَاقط مَن ط، أ، ع، غ.

 <sup>(</sup>٣) بَقِيْةُ شَرْحِ هَذَا البَابِ لا يُوجَدُ فِي النُسنخِ الْخَطَيَّةِ الَّتِي عِنْدِي، فَسَأْكُمِلُهُ مِنْ فَتَحِ الْمُجَيْدِ كَمَا قَامَ بِهِ طَابِعُ التَّيْسِير.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ آبِنُ أَبِي حَالَتِم فِي تَفْسَيْرَ (١٧١٢٣)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وابنُ الْمُنْذِرِ-كَمَا فِي اللَّذُرُ الْمَنْثُورِ (٦/ ٤٤٠)- وَلَفظُ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ الْعَلَى خَيْرٍ عِنْدِي وَعِلْمٍ عِنْدِي،

وَقَالَ آخَرُونَ: «عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٌ<sup>»(۱)</sup>، وَهَذَا مَعْنَى قُوْلِ مُجَاهِدٍ: «أُوْنِيَّتُهُ عَلَى شَرَفي <sup>(۱)</sup>(۲)(۲).

وَلَّيْسَ فِيْمَا ذَكَرُوهُ اخْتِلافٌ، وَإِنَّمَا هِيَ أَفْرَادُ الْمَعْنَى.

قَالَ العِمَادُ ابنُ كَثْيْرِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَعْنَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا خَوْلُنَاهُ نِعْمَةُ مُنْا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةً ﴾ [الزمر ٤٩]: "يُخْبِرُ أَنَّ الإنسانَ فِي حَالِ الضُّرِّ يَضْرَعُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، ويُنْيْبُ إِلَيْهِ، ويَدْعُوهُ، ثُمَّ إِذَا خَوْلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ طَغَى وَبَغَى وَرَقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ أَيْ: لِمَا يَعْلَمُ اللهُ اسْتِحْقَاقِي لَهُ، وَلَوْلا أَنِّى عِنْدَ اللهِ حَظِيظٌ (أَنَّ لَمَا خَوْلَنِي هَذَا.

قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ بَلْ هِي فِتُنَهُ ﴾ أَيْ: لَيْسَ الأَمْرُ كَمَا زَعَمَ، بَلْ إِلْمَا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، أَيْطِيْعُ أَمْ يَعْصِي ؟ مَعَ عِلْمِنَا الْمَمْنَا عَلَيْهِ، أَيْطِيْعُ أَمْ يَعْصِي ؟ مَعَ عِلْمِنَا الْمَتَقَدِّمِ بِلَالِكَ. ﴿ لَكَ عَلَمُونَ ﴾ فَلِهَذَا الْمُتَقَدِّمِ بِلَالِكَ. ﴿ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ فَلِهَذَا الْمُتَقَدِّمِ مِنَ يَعْوَلُونَ ، وَيَدَّعُونَ مَا يَدَّعُونَ ﴿ وَقَدْ قَالَهَا الذِيْنَ مِن قَبِلِهِمْ ﴾ أَيْ: قَدْ قَالَ مَلْولُونَ مَا يَدُّعُونَ مَا يَدَّعُونَ ﴿ وَقَدْ قَالَهَا الذِيْنَ مِن قَبِلِهِمْ ﴾ أَيْ: قَدْ قَالَ هَذِهِ المُقَالَةَ، وَزَعَمَ هَذَا الزَّعْمَ، وَادَّعَى هَذِهِ الدَّعْوَى كَثِيْرٌ مِمَّنُ سَلَفَ مِنَ الأُمَمِ ﴿ فَمَا الْمُقَالَةَ ، وَزَعَمَ هَذَا الزَّعْمَ، وَادَّعَى هَذِهِ الدَّعْوَى كَثِيْرٌ مِمَّنُ سَلَفَ مِنَ الأُمْمِ ﴿ فَمَا الْمُقَالَةَ ، وَزَعَمَ هَذَا الزَّعْمَ، وَادَّعَى هَذِهِ الدَّعْوَى كَثِيْرٌ مِمَّنُ سَلَفَ مِنَ الأُمْمِ ﴿ فَفَا اللهَ عَنْ مُعْمَامُ مَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ أَيْ: فَمَا صَحَ قُولُهُمْ، وَلاَ نَفَعَهُمْ جَمْعُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ أَيْ: فَمَا صَحَ قُولُهُمْ، وَلاَ نَفَعَهُمْ جَمْعُهُمْ وَمَا كَنُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ أَيْ: فَمَا صَحَ قُولُهُمْ، وَلاَ نَفَعَهُمْ جَمْعُهُمْ وَمَا كَنُواْ يَكُسِبُونَ اللهَ عَلَى اللّهُ وَمُعُهُمْ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَهُمْ وَلَا لَا يُعْرَفُونَ اللّهُ الْمُونَانَ وَاللّهَ لَا يَقْرَعُهُمْ عَلَيْهِ اللّهُ وَيْعُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا عَلَى اللّهُ الْمُونَ اللّهُ اللّهُ الْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُونَالَةُ اللّهُ اللْمُقَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم في تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٧١٢) عَنْ السُّدِّيُّ وإسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢)رَوَاهُ ابنُ جَرَيْرِ فِي تُقْسِيْرِهِ (٤٢/ ١٢)، والفِرْيَابِيُّ وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدِ وابنُ الْمُنْدِرِ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمُنْثُورُ (٧/ ٢٣٤)- وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط زيادة : [قَوْلُهُ: بَابُ قَوْل اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةٌ مَنَّا مِن بَعْدِ ضَرًاءَ مَسْتُهُ ۗ ] وَلا مَحَلُ لَهَا هُنَا.

 <sup>(</sup>٤) فِي النسخة الْخَطَيَّة: حضيض، وَفِي طبعة الفريان، وتَفْسِيْر ابنِ كَثِيْرِ: خصيص،
 وَالْمُثَبِّتُ مِنْ:ط، ونُسْخَةٍ مِنْ نُسَخ فَتْح الْمَجِيْدِ.

إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿ وَابْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ اللَّانْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ قَالُ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِندِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبِّلهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوّةً وَآكُثُرُ جَمْعاً وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ مِنَ الْقُرونِ مَنْ هُو أَشَدُ مِنْهُ قُوّةً وَآكُثُرُ جَمْعاً وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص ص: ٧٦-٧٨]، وقال تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثُمُ أَمُوالاً وَأَوْلاَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴾ [سبا: ٣٥]» الْتَهَى (١٠).

قُولُهُ: (وَعَن آبِي هُرِيرَة، آنَهُ سَمِع رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ ثَلاَئَةً مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، فَقَالَ: أَبْرَصَ، فَقَالَ: أَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لُونٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَلْهَبُ مَلَكًا، فَأَتَى عَنْي الَّذِي قَدْ قَنْرَنِي النَّاسُ بِهِ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَلَهَبَ عَنْهُ قَدْرُهُ، فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَي النَّاسُ بِهِ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَلَهَبَ عَنْهُ قَدْرُهُ، فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا فَأَعْطِي نَاقَةً عُشَرَاء، وَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَع، فَقَالَ: أَيُ شَيْءٍ فَعَلَى: أَي اللَّهُ لَكَ فِيها. قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَع، فَقَالَ: أَيُ شَيْءٍ فَلَا عَلَى اللَّقُرَع، فَقَالَ: أَيُ شَيْءٍ فَلَا اللَّهُ لَكَ فِيها. فَأَتَى الأَقْرَع، فَقَالَ: أَيُ شَيْء فَلَاهِ عَنْي النَّذِي قَدْ قَنْرَنِي النَّاسُ بِهِ. فَمَسَحَهُ، فَلَاهِلِ، فَإِلَى النَّاسُ بِهِ. فَمَسَحَهُ، فَلَا الْبَعْرُ عَسَنٌ، قَالَ: الْبَعْرُ عَلَى النَّاسُ بِهِ. فَمَسَحَهُ، فَلَا اللَّهُ اللهُ لَكَ فِيها. فَأَتَى الأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُ شَيْء وَلَا اللهُ اللهُ عَمَى، فَقَالَ: أَي شَعْء وَالِكَ؟ قَالَ: الْبُقَرُ أَقُ الْمَالُ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَمْرُ بِهِ النَّاسَ. فَمَسَحَهُ، فَرَدً اللهُ أَي الْمَالُ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ مُنْ الْإِلِى وَلِهِذَا وَادٍ مِنَ النَهْر، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ النَهْر، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ النَهْر، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ النَهْر، وَلَهُذَا وَادٍ مِنَ النَعْمَ. فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِنٌ، وابنُ مَيْدِ، قَالَ: الْغَنْجُ لِي الله مُمْ إِلله مُمْ إِلله مُمْ إِلله مُنْ النَهُمْ أَلَا إِلله مُمْ إِلله مُمْ إِلله مُمْ إِلهُ إِلله مُنْ النَهُ إِلهُ إِلله مُمْ إِلهُ إِللله مُمْ إِلهُ إِلله مُنْ النَقِطَعَتْ بِي الْهِ مُنَ الْمَولِ هُ فَلَا اللهُ أَي الْيُومُ إِلاً بِالله مُمْ إِللهُ اللهُ مُ اللهُ وَلَا اللهُ أَلَى الْمُولِ عَلَى الْيُومُ إِلاً بِالله مُمْ إِلاً بِالله مُمْ إِللهُ اللهُ أَلَا اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالُ أَحْمُ إِلَهُ الْمُ الْمُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلْ الْمُالُ أَوْمُ إِلَا اللهُ الْمُ اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمُالُولُ أَعْمُ إِلَا اللهُ أَلْمُ اللهُ أَلَا اللهُ

<sup>(</sup>١) تَفْسِیْر ابن كَثِیْرِ (١/ ٥٨)

<sup>(</sup>٢) فِي ط: قَالَ، وَٱلْمُثَبَتُ مِنَ: النسخةِ الْخَطَّيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) كُذًا فِي الصَّعِيْحُيْن، وَفِي ط، أمَّا فِي النُّسْخَةِ الْخَطُّيَّةِ فَـفِي المواضع الثلاثة: وادياً.

أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، [وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ](۱)، وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَغُ بِهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِراً عَنْ كَابِر النَّاسُ، فَقِيرًا، فَأَعْطَاكَ الله الْمَالَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِراً عَنْ كَابِر قَالَ: إِنْ كُنْتَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيْرِكَ الله إلى مَا كُنْتَ. قَالَ: فَأَتَى (١) الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيْرِكَ الله إلى مَا كُنْتَ. قَالَ: فَأَتَى (١) الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيْرِكَ الله إلى مَا كُنْتَ. قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ كَاذِبًا؛ فَصَيْرِكَ الله إلى مَا كُنْتَ. قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مَا كُنْتَ. وَالله إلى مَا كُنْتَ. قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وَابْنُ سَيِيلٍ، قَد انقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيُومُ إِلاَّ مِسْكِينٌ، وَابْنُ سَيْلٍ، قَد انقَطَعَتْ بِي الْحَبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِي الْيُومُ إِلاً عَمْى فَوْ الله عَلَى الْيُومُ إِلاَّ كُنْتُ أَعْمَى فَوَ الله عَلَى الله عَنْكَ، وَالله عَلَى صَاحِبْكُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبْكُ عَلَى الله عَنْكَ، وَسَخَطَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَنْكَ، وَالله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَنْكَ الله عَلَى الله عَنْكَ الله عَلَى الله عَنْكَ الله عَلَى الله الله المُنْ الْمُلْكَ الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله الله عَلَى الله الله المُنْ الله المُنْتَلَا الله الله المُنْ الله الله المُنْ الله الله المُنْ المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ المُنْ الله الله المُنْ الله المُنْ المُنْ المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله ال

قَوْلُهُ: (أَخرَجَاهُ) أي: البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) ما بين الْمَعْقُوفَيْن ساقِطٌ من: النُّسْخَةِ الْخَطَّيَّةِ

<sup>(</sup>٢) فِي ط، وَطَبَّعَةِ الفَرِيَّانِ: وأتى ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: التُّسْخَةِ الْخَطَّيَّةِ

<sup>(</sup>٣)رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحْيِجِهِ (رقم ٣٤٦٤)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْجِهِ (رقم ٢٩٦٤).

<sup>(</sup>٤) قَالَ فِي إِبْطَال التَّنْدِيْدِ (ص/ ٢٤٢) : « (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) هَذَا سِيَاقُ مُسْلِم. قَولُهُ: (فَأَرَادَ الله) وَروَايَةُ اللّهِ الْبَخَارِيِّ: « بَدَا للله » بِالبَاء المُوَحَدَة، وَالدَّال الْمُهْمَلَة، وَكَسْر لام الْجَلالَةِ. قَالَ اَبنُ قُرْقُول: ضَبَطْنَاهُ بِالْهَمْزِ، وَرَوَاهُ كَثِيْرٌ مِنَ الشَّيُوخِ بِلا هَمْزِ. قُولُهُ: (فَلَدُ اللّه الله عُمْزِ. قُولُهُ: (فَلَدُ اللّه عُشْرَا الذَّال الْمُعْجَمَةِ أَيْ: كَرهُونِي. النَّتَهِي مِنْ تَنْفِيحِ الزَّرْكَثِيِّ. قُولُهُ: (شَكَّ إِسْحَاقُ) أي: ابنُ عَبْداللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةً. قَولُهُ: (نَاقَةٌ عُشَرَاء) بِعَيْنِ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةُ وَشِيْنِ مُعْمَلةٍ مَفْتُوحَةٍ وَبِالْمَدُ غَيْرُ مُنْصَرِفِ، قَالَ فِي "تَيْسِيْرِ الوصُول» : هِي مَضْمُومَةُ وَشِيْنٍ مُعْمَلةٍ عَلْمَ مُنْصَرِفٍ، قَالَ فِي "التَّنْفِيحِ": وَهِيَ مِنْ أَنْفَسِ الْحَامِلُ ، وَفِي "التَّنْفِيحِ": وَهِي مِنْ أَنْفَسِ الْإِبل. قَولُهُ: (فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً) قَالَ الزَّرْكَشِيُ الشَّافِعِيُّ: أيْ: ذَاتَ وَلَاهٍ، وَقَالَ فِي اللّهِ اللّهِ وَلَلْهِ، وَقَالَ فِي اللّهِ وَلَاهُ وَالِداً) قَالَ الزَّرْكَشِي الشَّافِعِيُّ: أَيْ: ذَاتَ وَلَه، وَقَالَ فِي اللّهِ وَلَهُ وَاللّهِ وَقَالَ فِي

وَالنَّاقَةُ العُشَرَاءُ: بِضَمُّ العَيْنِ وَفَتْحِ الشِّيْنِ وَبِالْمَدِّ: هِيَ الْحَامِلُ.

قَوْلُهُ: (أَنْتَجَ)<sup>(۱)</sup> وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَنَتَّجَ؛ مَعْنَاهُ: تَوَلَّى نِتَاجَهَا، وَالنَّاتِجُ لِلنَّاقَةِ كَالقَابِلَةِ للمَرْأة.

قَوْلُهُ: (وَلَّدَ هَذَا)(٢) هُوَ بِتَشْدِيْدِ اللَّم. أَيْ: تَوَلَّى وِلادَّتَهَا، وَهُوَ بِمَعْنَى:

«أَنْتَجَ» (٢) فِي النَّاقَةِ، فَالْمُولِّلُهُ وَالنَّاتِجُ وَالقَابِلَةُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، لَكِنْ هَذَا لِلْحَيَوَانِ، وَذَلِكَ لِغَيْرِهِ.

وقَوْلُهُ: (انقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ) هُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، أيِ: الْأَسْبَابُ(1). الْأَسْبَابُ(1).

«التَّيْسِيْرِ»: الشاةُ الوَالِدُ الَّتِي عُرِفَ مِنْهَا كَثَرَةُ الوَلَدِ، والنَّتَاجِ».انَّتَهَى. وابنُ قُرُقُول هُوَ أَبُو إسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ يُوسُفَ بنَ قُرْقُولِ الوَهْرَانِيُّ، صَاحِبُ مَطَالِعِ الأَنْوَارِ عَلَى صِحَاحِ الآثار. انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيَر أَعُلام النُّبُلاءِ (۲۰/ ۲۰).

(١) قَالَ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ (ص/٣٤٣) : «قَولُهُ: (فَأَنْتَجَ هَذَانِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ والتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوقَ؛ أَيْ: صَاحِبُ النَّاقَةِ والبَقَرَةِ»

(٢) قَالَ فِي إَبْطَالُ التَّنْدِيْدُ (ص/٣٤٣) : «قَولُهُ: (وَوَلَدَ هَذَا) بِتَشْدِيْدِ اللاَّمِ أَيْ: صَاحِبُ الشَّاقِ. قَالَ فِي «التَّيْسِيْرِ»: وَمعْنَاهُ: اعْتَنَى بِهَا عِنْدَ الولادَةِ. أَنْتَهَى. أَيْ: وَحَفِظَهَا وَقَامَ مَصَالِحِمًا.

قُولُهُ: (َفِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ) قَالَ ابنُ القَيَّمِ فِي كِتَابِ «الأَعْلامِ» (٣/ ٢١٥-٢١٦): وَهَذَا لَيْسَ بِتَعْرِيْضِ، وإِنَّمَا هُوَ تَصْرِيْحٌ عَلَى وَجْهِ ضَرْبِ الْمِثَالِ، وإِيْهَامِ أَنِّي أَنَا صَاحِبُ هَذِهِ القِصَّةِ كُمَا أَوْهَمَ الْمُلَكَانَ دَاوُدَ أَنَّهُمَا صَاحِبًا القِصَّةِ»

(٣) فِي النُّسْخَةِ الْخَطِّيَّةِ: نتج، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

(٤) قَالَ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ (ص/٢٤٤-٣٤٥) : ﴿وَلِبَعْضَ رُوَاةِ مُسْلِمٍ: ﴿ الْحِيَالُ ﴾ يَاءً تَعْتِيَّةٌ ؛ جَمْعُ حَيْلَةٍ، قَالَهُ الرُّرْكَشِيُّ. قَولُهُ: (أَتَبَلَغُ بِهِ) مِنَ البُّلُغَةِ وَهِيَ الكِفَايَةُ أَيْ: اتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مُرَادِي. قَولُهُ: (فَصَيَّرِكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ) أَيْ: رَدُّكَ إِلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ سَابِقاً مِنَ البَرَص والفَقْرِ». قُولُـهُ: (لاَ أَجْهَـدُكَ)(١) مَعْنَاهُ: لا أَشُقُ عَلَيْكَ فِي رَدِّ شَيْءٍ تَأْخُذُه، أَوْ تَطْلُبُهُ مِنْ مَالِي، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُ<sup>(٢)</sup>.

وَهَذَا حَدِيْثُ عَظِيْمٌ، وَفِيْهِ مُعْتَبَرٌ، فَإِنَّ الْأَوَّلَيْنِ جَحَداً نِعْمَةَ اللهِ، فَمَا أَقَرًا للهِ بِنِعْمَةٍ، وَلاَ نَسَبَا النَّعْمَةَ إِلَى الْمُنْعِمِ بِهَا، وَلاَ أَدْيَا حَقَّ اللهِ [فِيهَا بِنِعْمَةٍ]<sup>(٣)</sup>؛ فَحَلًّ عَلَيْهِمَا<sup>(٤)</sup> السَّخَطُ. وَأَمَّا الأَعْمَى فَاعْتَرَفَ بِنِعْمَةِ اللهِ، وَنسَبَهَا إلَى مَنْ أَنَعَمَ عَلَيْهِ بِهَا، وَأَدَّى حَقَّ اللهِ فِيهَا، فَاسْتَحَقَّ الرِّضَى مِنَ اللهِ بِقِيامِهِ بِشُكْرِ النَّعْمَةِ لَمَّا أَتَى بِهَا، وَلَا يَقُومُ الشَّكُرُ إِلاَّ بِهَا، وَهِيَ: الإِقْرَارُ بِالنَّعْمَةِ وَنِسْبَتُهَا إِلَى الْمُنْعِم، وَبَذْلُهَا فِيْمَا يُحِبُّ.

قَالَ العَلاَّمَةُ ابنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : «أَصْلُ الشُّكُرِ هُوَ الاعْتِرَافُ بِإِنْعَامِ الْمُنْعِمِ عَلَى وَجْهِ الْخُضُوعِ لَهُ، وَاللَّالُ، وَالْمَحَبَّةِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ النَّعْمَةَ، بَلْ كَانَ جَاهِلاً بِهَا؛ لَمْ يَشْكُرُهَا، وَمَنْ عَرَفَهَا وَلَمْ يَعْرِفِ الْمُنْعِمَ بِهَا؛ لَمْ يَشْكُرُهَا أَيْضاً، وَمَنْ عَرَفَ النَّعْمَةَ وَالْمُنْعِمَ بَهَا وَلَمْ يَعْرِفِ الْمُنْكِرُ لِنِعْمَةِ الْمُنْعِمِ عَلَيْهِ وَمَنْ عَرَفَ النَّعْمَةَ وَالْمُنْعِمَ بِهَا وَأَقَّ بِهَا وَلَمْ يَجْحَدُهَا، وَلَمْ يَجْحَدُهَا، وَلَكِن لَمْ يَخْضَعْ لَهُ، وَلَمْ يَجْحَدُهَا، وَمَنْ عَرَفَهَا وَلَمْ يَوْفَهَا وَعَنْهُ وَعَنْهُ لَمْ يَشْكُرُهُ أَيْضاً، وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَرْفَ لَمْ يَخْضَعْ لَهُ، وَلَمْ يَجْعُدُهُ أَيْضاً، وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَرْفَ

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي إِبْطَالَ التَّنْدِيْدِ (ص/٢٤٥): « قَولُهُ: (لا أَجْهَدُك): هَكَذَا لِبَعْضِ رُوَاةِ مُسْلَم، ايْ: لا أَشْتُ عَلَيْكَ فِي الأَخْذِ والامْتِنَان، وَرواَيَةُ البُخَارِيِّ: « لا أَحْمَدُكَ » بِالْحَاْءِ الْمُهُمَلَةِ وَالْمِيْمِ، ايْ: عَلَى طَلَبِ شَيْءٍ أَوْ أَخْذَ شَيْءٍ مِمَّا تَحْتَاجُ إليّهِ مِنْ مَالِي كَمَا قِيلَ: لَيْسَ عَلَى طُول الْحَيَاةِ نَدَمٌ، أَيْ: عَلَى فَوتِ طُول الْحَيَاةِ، وَلَمَّا لَمْ يَصِحُ لِبَعْضِهِمْ هَذِهِ الْمَعَانِي قَالَ بِإِسْقَاطِ الْمِيْم، أَيْ: لا أَحدَك أَيْ: لا أَمْنَعُكَ شَيْتًا، وَهَذَا تَكَلُفٌ، وتَغْيِيرٌ لِلرَّوَايَةِ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ الشَّافِحِيُّ».

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ صَحِيحِ مُسلِمِ للنوويِّ (١٨/ ١٠٠)

<sup>(</sup>٣) ما بين الْمَعْقُونَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وَالْمُثَبَتُ مِنْ النُّسْخَةِ الْخَطُّيَّةِ وَطَبَعَةِ الفويَّانِ.

<sup>(</sup>٤) فِي النُّسْخَةِ الْخَطُّيَّةِ: عَلَيْهِمْ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الْفَرِيَّانِ.

الْمُنْعِمَ بِهَا وَأَقَرَّ بِهَا وخَضَعَ لِلْمُنْعِمِ بِهَا وَأَحَبُهُ وَرَضِيَ بِهِ وَعَنْهُ، وَاسْتَعْمَلَهَا فِي مَحَابُهِ وَطَاعَتِه، فَهَـذَا هُـوَ الشَّاكِرُ لَهَا، فَلاَ بُدً فِي الشُّكْرِ مِنْ عِلْمِ القَلْبِ، وَعَمَلِ يَتَبَعُ العِلْمَ، وَهُوَ الْمَيْلُ إِلَى الْمُنْعِمِ وَمَحَبَّتُهُ وَالْخُضُوعُ لَهُ. وَتُهُ الْعِلْمَ، وَهُوَ الْمَيْلُ إِلَى الْمُنْعِمِ وَمَحَبَّتُهُ وَالْخُضُوعُ لَهُ. قَوْلُهُ: (قَاذِرْنِي النَّاسُ) بِكَرَاهَةِ رُوْيَتِهِ وَقُرْبِهِ مِنْهُمُ ] (١).

华 恭 恭

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ فَتْحِ الْمَجِيْدِ.

( [4]

## بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاً لَهُ شُرِكاءً فِيمًا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

قَـالَ ابـنُ حَـزْمِ : « اتَّفَقُـوا عَلَـى تَحْرِيْمُ كُـلِّ اسْمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ، كَعَبْدِعَمرٍو، وَعَبْدِالكَعَبَةِ، وَمَا أَشْبَهُ ذَلِك. حَاشَا عَبْدَالْمُطَلِبِ».

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ فِي الآية قَالَ: لَمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَملَتْ، فأَتَاهُمَا إَبْلِيسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، لَتَطِيعُنَّنِي أَوْ لاَّجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَي أَيُّلِ، فَيَخْرُجُ مِن بطْنِكِ فَيَشُقُهُ، وَلاَفْعَلَنَّ، ولاَفْعَلَنَّ - يُخَوِّفُهُمَا - ؟ سَمْيَّاهُ عَبْدَالْحَارِثِ، فَأَبْيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَقَالَ مِثْلَ قُولِهِ، فَأَبْيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ مِثْلَ قُولِهِ، فَأَبْيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ مِثْلَ قُولِهِ، فَأَبْيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ مِثْلَ قُولِهِ، فَأَبْيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتَا، ثُمَّ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَآلِكِ، فَسَمَيْاهُ عَبْدَالْحَارِثِ، فَذَكِنَ قُولُهُ، هَرَكَاء فِيمَا عَيْمَ اللّهُ اللّهُ أَبِي حَاتِمٍ. وَلَهُ بِسَنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: «شُرَكَاء فِي طَاعَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ».

وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٌ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً﴾ قَالَ: «أَشْفَقَا أَنْ لا يَكُونَ إِنْسَاناً»، وَذَكَرُ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيْدٍ وغَيْرهِمَا

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الْأُوْلَى: تَحْرِيمُ كُلِّ اسْم مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ الآيةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَذَا الشِّرْكَ فِي مُجَرَّدِ تَسْمِيَّةٍ لَمْ تُقْصَدُ حَقِيقتُهَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ هِبَهُ اللهِ لِلرَّجُلِ البِّنْتَ السَّويَّةُ مِنَ النَّعَم.

الْحَامِسَةُ: ذِكْرُ السَّلَفِ الفَرْقَ بَيْنَ الشِّرْكِ فِي الطَّاعَةِ، وَالشِّرْكِ فِي العِبَادَةِ.

## [بَابُ قُولِ الله تَعَالَى:

﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاً لَهُ شُرَكاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢) (٢)

[كَلاَم الْحَسَنِ بِحَال (")، ويُؤيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَسَنَ نَفْسَهُ رَوَى [(ا) عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْمَيْةِ، قَالَ: ﴿ لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ، وَكَانَ لاَ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَقَالَ: سَمِّيهِ عَبْدَالْحَارِثِ (٥)، فَعَاشَ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ (١٥ رَوَاهُ

(١) سورة الأعراف (آية/ ١٩٠).

(٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ.

(٣) يَظْهُرُ مِنْ هَذَا الْكَلامُ اَنَّ قَبَلَهُ كَلاَماً، ولَكِنْ لا يُوْجَدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي النُسَخِ الْخَطِّيَةِ الْتِي عِنْدِي، بَلْ هُنَاكَ بَيَاضِ بِمِقْدَار صَفْحَتَيْنِ مِنَ النَّسْخَتَيْنِ: ب، ض، وَفِي الْخَبِي الْخَبِي هُوَ : [رَوَى ابنُ جَرِيْرِ الطَّبرِيُ عَنِ الْحَسَنِ: ﴿ جَمَلا لَهُ شُرِكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ﴾ قَالَ: «كَانَ هَذَا فِي بَعْضِ أَهْلُ الْمِلْلِ وَلَمْ الْحَسَنِ: ﴿ جَمَلا لَهُ شُركَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ﴾ قَالَ: «كَانَ هَذَا فِي بَعْضِ أَهْلُ الْمِلْلِ وَلَمْ يَكُنْ بِآدَمَ»، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ كَلامِ الْحَسَنِ بِحَال...] وَهَذَا الْأَثُو اللّذِي رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ عَنْ مَعْمَرُ قَالَ: قَالَ الْحَسَنِ بِحَال...] وَهَذَا الْأَثُو اللّذِي رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ (٩/ عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ سُقُيانُ بنُ وَكِيْعٍ وَهُو مَثْرُوكُ، وَلَكِنْ رَوَى ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيرِهِ (٩/ عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ سُقِيانُ بنُ وَكِيْعٍ وَهُو مَثْرُوكُ، وَلَكِنْ رَوَى ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيرِهِ (٩/ عَنْهُ مُنْ الشَولَكَ مِنْهُمْ اللّهُ وَلَا الْحَسَنِ اللّهُ قَالَ: هُمْ مَنْ الشَولَكَ مِنْهُمْ اللّهُ وَلَا الْحَسَنِ اللّهُ قَالَ: هُمْ اللّهُ وَلَا الْحَسَنِ اللّهُ قَالَ: هُمُ اللّهُ وَلَا الْحَسَنِ اللّهُ أَوْلاداً فَهَوْدُوا وَنَصَرُوا».

(٤) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، وَبَدَلُهُ ذَكَرَ مَا فِي البَابِ مِنْ كَتَابِ التُوْحِيْدِ ثُمُّ هَذَا النَّقْلَ مِنْ فَتْحِ الْمَحِيْدِ: [قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَعْنَى هذهِ الآيةِ: حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمْدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحسَنِ عَنْ سَمُرَةً..] ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ النَّقْلَ كَمَا فِي تَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

(٥) فِي طَ زِيَادَةُ: «فَإِنَّهُ يَعْيشُ، فَسَمَّتْهُ عَبْدَالْحَارِثِ»

(٦) رَوَّاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَد (١١/٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٠٧٧) وقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٨١٦)، وَابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ٢٤٦)، ١٤٦)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبْيِر (رقم ٢٨٩٥)، وابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٣٧)، أَحْمَدُ، وَالتُّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابنُ جَرِيْرٍ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

وَلِهَذَا ذَكَرَ الضَّمِيْرَ فِي آخِرِهَا<sup>(۱)</sup> بِصِيْغَةِ الْجَمْعِ اسْتِطْرَاداً مِنْ ذِكْرِ الشَّخْصِ إلَى الْجِنْس.

[ومَعْنَى الآية: ألَّهُ تَعَالَى يُخْبِرُ عَنْ مَبْدَأَ الْجِنْسِ] (١) الإنْسَانِيِّ، ومَا اللهِ فِيْهِ (١) مِنْ عَجَائِبِ القَّدْرَةِ، فَأَوْجِهِ هُمِنْ نَفْسِ عَجَائِبِ القَّدْرَةِ، فَأَوْجِهِ هُمِنْ نَفْسِ وَجَائِبِ القَّدْرَةِ، فَأَوْجِهِ السَّلامُ، هُوجَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا ﴾ [أي: يَالْفَهَأُ وَيَطْمَئِنَ إِلِيَّهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ [أيثة أنْ خَلَق لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ [أيثة أنْ خَلَق لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا اللهَمْ اللهَ اللهُ مَنْ أَنفُسِكُم أَزْوَاجاً لِسَلْكَةُ وَلِكَ الْحَمْلُ لا تَجِدُ الْمَرْأَةُ لَهُ أَلَماً، إِنَّمَا هِيَ النَّطْفَةُ، ثُمَّ الْمُطَفَّةُ، ثُمَّ الْمُضْفَةُ.

وابنُ عَدِيٍّ فِي الكَامِلِ (٤٣/٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (٢/ ٥٥) وَصَحَّحُهُ، وَفِي سَنَدِهِ عُمَرُ بن إِبْرَاهِيْمَ وَهُو صدوقٌ تُكلَّمَ فِي روَايَتِهِ عَنْ قَتَادَةً خاصَّةً، وَقَالَ اللَّمَهِيُّ فِي الْمِيْزَان(٤/ ٩٩) : «حَدِيْتٌ مُنْكُرُ» ، وَلَكِنْ قَدْ حَسَّنَ التَّرْمِيْعُ عَمْرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ الْحَيْثِ الْحَدِيْثُ مَنْكُرُ» ، وَلَكِنْ قَدْ حَسَّنَ التَّرْمِيْعُ عَمْرُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ وَابَعَهُ سُلِيّمَانُ النَّيْمِيُّ عِنْدَ ابنِ مَرْدَوَيْهِ - كَمَا فِي تَفْسِير ابنِ كَبْرِ (٢/ ٢٧٥) - وَلَهُ شَاهِدَان عَنْ أَبِي بَنْ بُعْبِ، وَابنِ عَبْاسٍ ﴿ يَنْفُوهِ وَقَدْ حَكَى لَنْ الْمُوادِ وَلْ مَنْ قَالَ عَنْ إِنْكَ عَبْهِ، وَابنِ عَبْاسٍ ﴿ يَنْفُوهِ وَقَدْ حَكَى ابنُ جَرِيْرِ الإَجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالآيةِ آدَمُ وَحَوَّاءُ حَيْثُ قَالَ فِي تَفْسِيرِهِ (٩/ ١٤٨) : (﴿ وَلَا اللّهُ عِنْ اللّهِ اللّهُ النَّاوْلُ لَلْ عَلَى قَلْ فِي الْعَبَادَةِ، وَأَنَّ الْمُعْنِيُ لِلْكَ آدَمُ وَحَوًّاءُ لِإِجْمَاعٍ الْحُمْقِ الْحَلَى التَّاوْمُ لَلْ عَلَى التَّاوْمُ لَا عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيِلْ عَلَى قَلْ التَّاوْمُ لَلْ التَّاوْمُ لَلْ التَّاوْمُ لَلْ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللْهُ اللللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللّهُ اللللللْهُ الللللل

<sup>(</sup>١) فِي ب: آخِرهِ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: ومَا فِيْهِ لللهَ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض، ن.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنِ الْمعقوفينِ سَاقط من: ط.

وقَوْلُهُ: (﴿ فَمَرَّتْ بِهِ ﴾) قَالَ مُجَاهِدٌ: «اسْتَمَرَّتْ عَلَيْهِ» (١)، وقَالَ مِهْرَانُ: «اسْتَمَرَّتْ عِلَيْه» (١)، وقَالَ مِهْرَانُ: «اسْتَمَرَّتْ بِالْمَاءِ، وَقَامَتْ بِهِ وَقَعَدَتْ، ﴿ فَلَمَّا أَتْقَلَتْ ﴾ أَيْ: صَارَتْ ذَاتَ ثِقْلِ بِحُمْلِهَا» (١)، قَالَ السُّدِّيُّ: «كُبْرَ فِي بَطْنِهَا» (١).

﴿ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا ﴾ ، أَيْ: أَنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ دَعَوَا اللهَ: ﴿ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً ﴾ بَشَراً سَويًّا. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أَشْفَقَا أَنْ يَكُونَ بَهِيْمَةً ﴾ ( ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ أَيْ: لنَشَكُرنَّكُ ( ) عَلَى ذَلِكَ. انْتَهَى مُلَخَّصَاً مِنِ ابنِ كَثَيْرٍ، وَفِيْهِ بَعْضُ ( ) كَنْ زَيَادَةً ( ) .

وقَوْلُهُ: (﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاً لَهُ شُرَكَاءَ﴾) أَيْ: للهِ شُرَكَاءً (') ﴿فِيْمَا آتَاهُمَا﴾، أَيْ: لَمْ يَقُومَا بِشُكْرِ ذَلِكَ عَلَى الوَجْهِ الْمُرْضِي، كَمَا وَعَدَا بِذَلِكَ، بَلْ جَعَلا لِيْ فِيْهِ شُركَاءَ فِيْمَا أَعْطَيْتُهُمَا ('') مِنَ الوَلَـدِ الصَّالِحِ، وَالبَشَـرِ السَّـوِيِّ، بِأَنْ سَـمَيّاهُ

(١) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٤٢) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، ورَوَى سَعِيْدُ بنُ مَنْصُور فِي سُنَينهِ (رقم ٩٧٢) بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ:﴿حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَاسْتَمَرَّتْ به﴾ .

(٢) وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٤٣) وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

(٣) تَفْسِيْرُ ابن جَريْر (٩/ ١٤٣)

(٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٤٥)، وأَبُو الشَّيْخِ- كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُورِ (٣/ ٢٢٦)- وإسْنَادُهُ لاَ بَأْسَ بِهِ، ورَوَى ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٤٤) عَنْ سَعْد بن جُنْهُ نَحْوَهُ.

(٥) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ١٤٥) وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ جِدًّا، وَصَحَّ عَنْ أَبِي صَالح.

(٦) فِي ط: لنشكرك، وَفِي أ: لنشكر منك.

(٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

(٨) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (٢/ ٢٧٥).

(٩) فِي أ : بِشُركاء، ومصححة فِي الْهَامش.

(١٠) فِي بِ: [آتاهمَا أَيْ:] وَفِي ضِ: أَعْطَاهُما، وَالْمُثَبَّ مِنْ: ط، أ.

عَبْدَالْحَارِثِ، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الشُّكْرِ أَنْ لا يُعَبَّدَ الاسْمُ إلاَّ للهِ.

وَإِذَا<sup>(۱)</sup> تَأْمَّلْتَ سِيَاقَ الكَلاَمِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ مَعَ مَا فَسَرَهُ بِهِ السَّلَفُ تَبَيَّنَ قَطْعاً أَنَّ ذَلِكَ فِي آدَمَ وَحَوَّاءَ – عَلَيْهِمَا السَّلامُ – ، فَإِنَّ فِيْهِ غَيْرَ مَوْضِعٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

وَالعَجَبُ مِمْنُ يُكَذَّبُ بِهَذِهِ القِصَّةِ، وَيَنْسَى مَا جَرَى أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَيُكَابِرُ بِالتَّفَاسِيْرِ الْمُبَّدَعَةِ، وَيَتُرُكُ تَفَاسِيْرَ السَّلَفِ وَأَقْوَالَهُمُ.

وَلَيْسَ الْمَحْذُورُ فِي هَذِهِ القِصَّةِ بِأَعْظَمَ مِنَ الْمَحْذُورِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى.

وَقَوْلُهُ: ﴿فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٢) هَذَا – وَاللهُ أَعْلَمُ – عَائِدٌ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ القَدَرِيَّةِ، فَاسْتَطْرَدَ مِنْ ذَكْرِ الشَّخْصِ إِلَى الْجِنْس، ولَهُ نَظَائِرُ فِي القُرْآنِ.

[قَوْلُهُ: (قَالَ ابنُ حَزْم: «اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيْمُ كُلِّ اسْم مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ، كَعَبْدِعَمرِو، وَعَبْدِالكَعْبَةِ، وَمَا أَشَبَهُ ذَٰلِكَ. حَاشَا عَبْدَالْمُطَلِبِ»(٣)](أَ\*).

قُولُهُ: (قَالَ ابنُ حَزْمٍ) هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ سَعِيدِ بنِ حَزْمٍ، الظَّاهِرِيُّ الْمَشْهُورُ، صَاحبُ كِتَابِ «الإِجْمَاعِ» وَ«الإيصَالِ» و «المُحَلَّى» وَغَيْرِهَا مَنَ الْمُصَنَّقَاتِ (٥٠).

قُولُهُ: (اتَّفَقُوا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ: أَجْمَعُوا، فَمَقْصُودُهُ حِكَايةُ الإِجْمَاعِ، لا حِكَايَةَ الاتَّفَاق عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَاخِّرِيْنَ.

ُ قُولُهُ: (حَاشَا عَبْدَالْمُطَلِبِ) قَالَ ابنُ القَيْمِ: «لا تَحِلُ التَّسْمِيةُ بِعَبْدِعَلِي، وَعَبْدِالحُسَيْنِ، وَلاَ عَبْدِ الكَعْبَةِ.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: فإذا.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

<sup>(</sup>٣) مَرَاتِبُ الإجْمَاعِ لابنِ حَزْم (صَ/١٥٤).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنَ الْمَخْطُوطَاتِ، وُهِيَ زِيَادَةٌ يَقَتَضِيهَا السَّيَاقُ.

<sup>(</sup>٥) انظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيرِ أَعْلامِ النُّبَلَاءِ (١٨٤/١٨).

وَقَـدْ رَوَى ابـنُ أَبِيْ شَـيْبَةَ عَـنْ هَانِي بِن شُرَيْحِ قَالَ: وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَوْم، فَسَـمِعَهُمْ يُسَـمُونَ رَجُلاً عَبْدَالْحَجَرِ، فقالَ لَهُ: « مَا اسْمُك؟ » قَالَ: «عَبْدُالْحَجَرِ»، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّمَا أَنْتَ عَبْدُاللهِ »(١).

فإنْ قِيْلَ<sup>(۱)</sup>: كَيْفَ يَتَّفِقُونَ عَلَى تَحْرِيْمِ الاسْمِ الْمُعَبَّدِ لِغَيْرِ اللهِ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ قَعْسَ عَبْدُ الدِّينَارِ »(۱) الْحَدِيْثَ. وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: « أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنَي لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنَي لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنَي اللهِ عَبْدِالْمُطَّلِبْ » .

فَالْجَوَابِ: أَمَّا قَوْلُهُ: « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ » فَلَمْ يُرِدِ الاسْمَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الوَصْفَ وَالدُّرْهَمِ، فَرَضِيَ بِعُبُودِيَّتِهِمَا عَنْ عُبُودِيَّة إللهُ يُنَارِ وَالدِّرْهَمِ، فَرَضِيَ بِعُبُودِيَّتِهِمَا عَنْ عُبُودِيَّة إللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى.

وَأَمَّا قُولُهُ: ﴿ أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبُ ﴾ (أَ) فَهَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ إِنْشَاءِ التَّسْمِيَةِ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُو مِنْ بَابِ إِنْشَاءِ التَّسْمِيَةِ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُو مِنْ بَابِ الإخْبَارِ بِالاسْمِ الَّذِي عُرِفَ بِهِ الْمُسَمَّى دُوْنَ غَيْرِهِ، وَالإِخْبَارُ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ تَعْرِفُ الْمُسَمَّى لا يَحْرُمُ، وَلاَ وَجْهَ لِتَخْصِيْصِ أَبِي مُحَمَّدٍ ذَلِكَ بِعَبْدِالْمُطَّلِبِ خَاصَّةً، فَقَدْ كَانَ أَصْحَابُهُ يُسَمُّوْنَ بِنِي (٥) عَبْدِشَمْس، وبَنِي عَبْدِالدُّارِ بِأَسْمَائِهِم، وَلاَ يُبْكِرُ عَلَيْهِمُ النَّبِيُ ﷺ ذَلِكَ. فَبَابُ الْآخْبَارِ أَوْسَعُ مِنْ بَالْمُسَاءِ، فَيَجُوزُ فِيهِ مَا لا يَجُوزُ فِي الإِنْشَاءِ، انْتَهَى مُلَخَصًا (٧).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٥٩٠١)، والبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٨١١) وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٨١١) وَغَيْرُهُمَا وإسْنَادُهُ حَسَنَّ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فَقِيْلَ.

<sup>(</sup>٣) رُوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٨٨٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحْيْحِهِ (رقم ٢٨٦٤) وَمُسْلِمٌ (رقم ١٧٧٦) عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبِ،

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، وَفِيْهِمَا: بعبد، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٧) تُحْفَةُ الوَدُودِ بِأَخْبَارِ الْمَوْلُودِ (ص/١١٣-١١٤).

وَهُو حَسَنَ، وَلَكِنْ بَقِيَ إِشْكَالٌ، وَهُوَ أَنَّ فِي الصَّحَابَةِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ (۱) الْمُطَّلِبِ ابنُ رَبِيْعَةَ بن الْحَارِثِ بن عَبْدِالْمُطَّلِبِ.

فَالْجَوَابُ: أَمَّا مَنِ اسْمُهُ عَبْدُشَمْس فَغَيَّرُهُ النَّبِيُ ﷺ ، إِلَى عَبْدِاللهِ، كَمَا ذكروا ذَلِكَ فِي تَرَاجِمِهِمْ، وَأَمَّا عَبْدُ<sup>(۱۲)</sup> الْمُطَّلِبِ بنُ رَبِيْعَةَ فَذَكَرَ ابنُ عَبْدِالبَرِ أَنَّ اسْمَهُ عَبْدُالْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: «كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ (١٦) يُغَيِّرِ اسْمَهُ فِيْمَا عَلْمْتُ (١٠).

وَقَالَ الْحَافِظُ: «وَفِيْمَا قَالَهُ نَظَرٌ، فَإِنَّ الزُّبَيْرُ (٥) أَعْلَمُ مِنْ غَيْرِهِ بِنَسَبِ قُرَيْش، ولَمْ يَذْكُرْ النَّسَكِرِيُّ أَنَّ أَهْلَ النَّسَبِ إِنَّمَا يُسَمُّونَهُ يَذْكُرْ العَسْكَرِيُّ أَنَّ أَهْلَ النَّسَبِ إِنَّمَا يُسَمُّونَهُ الْمُطَّلِبَ، وَمِنْهُمْ مِن يَقُولُ: الْمُطَّلِبُ، ومِنْهُمْ مِن يَقُولُ: عَبْدُالْمُطَّلِبُ، ومِنْهُمْ مِن يَقُولُ: عَبْدُالْمُطَّلِبِ» (١).

وَأَمَّا عَبْدُيَزِيْدَ أَبُو رُكَانَةَ؟ فَلَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «التَّجْرِيدِ» وَقَالَ: «أَبُو رُكَانَةً: طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهَذَا لاَ يَصِحُ. وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ صَاحِبَ القِصَّةِ رُكَانَةً» (٧). وَرَوَى حَدِيْثُهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «السُّنَن» عَنِ ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: «طلَّقَ عَبْدُيزِيْدَ أَبُو رُكَانَةَ وإخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةً ...»، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٨).

<sup>(</sup>١) سَاقطةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٢) سَاقطةٌ منْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٣/ ١٠٠٧).

<sup>(</sup>٥) الزُّبَيْرُ : هُوَ ابنُ بَكَّارٍ ، صَاحِبُ كِتَابِ: « نَسَبِ قُرَيْشٍ » ، انْظُرْ : سِيَرَ أَعْلامِ النُبَلاءِ (١١/ ١١).

<sup>(</sup>٦) الإصابة في تمييز أسمًاء الصَّحَابَة (٤/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٧) تُجْرِيدُ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَّاق فِي مُصَنَّفِهِ (رقم١١٣٤٣)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم٢١٩٦)،

ثُمَّ قَـالُ<sup>(۱)</sup>: «وَحَدِيْثُ نَافِع بِنِ عُجَيْرٍ، وَعَبْدِاللهِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ يَزِيْدَ بِنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَـنْ جَـدُهِ: «أَنَّ رُكَانَـةَ طَلَّقَ امراتَهُ ٱلبَّقَّ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَاحِدَةً»<sup>(۲)</sup> أَصَحُ، لأنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُل وَأَهلُهُ، وَهُمْ أَعَلَمُ بِهِ»<sup>(۳)</sup>.

فَقَدْ تَبَيْنَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي (1) الصَّحَابَةِ مَنْ [اسْمُهُ مُعَبَّدٌ لِغَيْرِ اللهِ إِلاَّ وَغَيْرَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَمَنْ لا تَصِحُ تَسْمِيتُهُ بِلَكِ، أَوْ لا](٥) تَصِحُ لَهُ صُحْبَةً.

فَعَلَى هَـٰذَا لا تَجُوزُ التَّسْمِيةُ بِعَبْدِالْمُطَّلِبِ وَلاَ غَيْرِهِ، مِمَّا عُبُدَ لِغَيْرِ اللهِ، وَكَيْفَ تَجُوزُ التَّسْمِيَةُ بِعَبْدِالنَّبِيِّ، وَعَبْدِالرَّسُولِ، وَعَبْدِالمَّسْمِيَةِ بـ: عَبْدِالنَّبِيِّ، وَعَبْدِالرَّسُولِ، وَعَبْدِالمَّسْمِيَةِ بـ: عَبْدِالنَّبِيِّ، وَعَبْدِالرَّسُولِ، وَعَبْدِالمَعْبَةِ؟! وَكُلُّ هَذِهِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ عَبْدِالْمُطَّلِبِ لَوْ جَازَتِ التَّسْمِيَةُ بِهِ.

وَأَيْضاً فَقَدْ نَصَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ بِعَبْدِالْحَارِثِ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ. وَعَبْدُالْحَارِثِ، لا فَرْقَ بَيْنَهما، إِلاَّ أَنَّ « أَصْدَقَ الأَسْمَاءِ

وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٢/ ٤٩١) ، والنَّبِهَقِيُّ فِي سُّنَنِهِ (٧/ ٣٣٩) وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ ضَعَيْفٌ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ، وسُمِّيَ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ «مُحَمَّد بن عُبَيْدِاللهِ بنِ أَبِي رَافِع» وَهُو مَثْرُوك.

<sup>(</sup>١) يَعْنَي بِهِ الْحَافِظُ ابنَ حَجَرٍ فِي الإصابَةِ فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ الطَّيَالِسِيُّ (رَقَم ١١ُ٨٨)، وَالدَّارِمِيُّ فِي سَنَنه (رَقَم ٢٢٧٧)، وَأَبُو دَاوُدَ (رَقَم ٢٠٧٦)، وَالدُّرْمِذِيُّ (رَقَم ٢٠٥١)، والدُّرْمَذِيُّ (رَقَم ٢٠٥١)، والدُّرْمُذِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (رَقَم ٢٨٠٧–٢٠٥)، وَالدَّارِقُطْنِيُّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (رَقَم ٢٨٠٧–٢٨٠) وَغَيْرُهُمْ وَهُو حَدْيِثٌ صَحِيْحٌ، وَصَحَّمَةُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.

<sup>(</sup>٣) الإصابَة فِي تَمْيِيْزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٤/ ٣٨٤-٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: مِنْ.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْن المُعقوفين سَاقط من: ط، أ، وبدله: [أولاء من].

<sup>(</sup>٦) فِي ط: بعبد.

الْحَارِثُ وَهَمَّامُ »(١)، فَلَعَلَّهُ أَوْلَى بِالْجَوَازِ.

لا يُقَالُ إِنَّ الْحَارِثَ اسْمٌ لِلشَّيْطَانِ، لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ اسْماً لَهُ، فَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ جَسِيْعَ مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ، فَلاَ يَجُوزُ التَّسْمِيَةُ بِهِ، وَإِنْ نَوَى بِهِ<sup>(٣)</sup> عَبْدَالْحَارِثِ ابنَ هِشَامَ أَوْ غَيْرُهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا كَانَ ابنُ حَزْمٍ قَدْ حَكَى الإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِالْمُطَّلِبِ فَكَيْفَ يَجُوزُ خِلافُهُ؟

قُلْتُ: كَلامُ ابنِ حَزْمٍ لَيْسَ صَرِيْحاً فِي حِكَايَةِ الإجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ بِهِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ بِهِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ بِهِ عَبْدِ النَّهِ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ عَبْدِ الْمُعَبِّدِ النَّهِ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ كُرْعَبْدِ الْكُفَّبَةِ»، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، حَاشَا كُونَالُمُ طُلِبِ، وَاعَبْدِهُ مَلِي ، وَهَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، حَاشَا عَبْدَالْمُطَّلِبِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى إِبَاحَةٍ كُلِّ اسْمٍ بَعْدَ مَا ذَكَرُنًا (") مَا لَمْ يَكُنِ اسْمَ نَبِيّ، أو اسْمَ مَلْكِ... إلى آخِرِ كَلامِهِ (أَنَّ).

فيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ حِكَايَةُ الْخِلافِ فِيهِ، وَيَكُونُ التَّقدِيْرُ: اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيْمِ كُلً اسْمِ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ حَاشَا عَبْدَالْمُطَّلِبِ، أَيْ: فَإِنَّهُمُ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى تَحْرِيْمِهِ، بَلِ اخْتَلَفُوا.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٤/ ٣٤٥)، وَالبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٥١٥)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْتَدِهِ (رقم ٢١٦)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْتَدِهِ (رقم ٢١٦)، وَالطَّبُرَانِيُّ فِي السَّنْنِ الكَبْرَى (٣٠٦/٩) عَنْ أَبِي وَالطَّبُرَانِيُّ فِي الكَبْرَى (٣٠٦/٩) عَنْ أَبِي وَالطَّبُرانِيُّ فِي النَّسْنِ الكَبْرَى (٣٠٦/٩) عَنْ أَبِي وَهْبِ اللهِ بنِ جَرَادٍ، وَهْبِ اللهِ بنِ جَرَادٍ، وَهُوَ صَحْيِحٌ بشَوَاهِدِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ عُمَرَ، وَعَبْدِاللهِ بنِ جَرَادٍ، وَصَحَّحَهُ شَيْخُ الإسلامِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١٤/ ٢٩٥)، وَهُوَ حَدِيْثُ طَوْيلٌ، وَقَدْ سَبَقْ تَخْرِيْجُ بَعْضِهِ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى والتَّمَائِم

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةً مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: بعد مَا ذكرنَا إلى آخره مَا لم..

<sup>(</sup>٤) مَرَاتِبُ الإِجْمَاعِ (ص/ ١٥٤).

وَيُوَيِّدُهُ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ: «وَاتَّفَقُوا عَلَى إِبَاحَةِ كُلِّ اسْم بَعْدَ مَا ذَكَرْنا...» إلَى آخِرِهِ. وَيَكُونُ الْمُرَادُ: حَاشَا عَبْدَالْمُطَلِّبِ، فَلاَ أَحْفَظُ مَا قَالُواْ فِيْهِ، وَيَكُونُ سُكُوتاً مِنْهُ عَنْ حِكَايَةٍ إِجْمَاعِ<sup>(۱)</sup>، أَوْ خِلافٍ فِيْهِ.

وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ مُرَادَهُ حِكَايَةُ الإِجْمَاعِ عَلَى (٢ جَوَازِ ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ حَكَى إِجْمَاعاً يُسَلِّهُ أَيْضاً، فَكَيْفَ وَالْخِلافُ مَوْجُودٌ، إِجْمَاعاً يُكُونُ حُجَّةٌ أَيْضاً، فَكَيْفَ وَالْخِلافُ مَوْجُودٌ، وَالسُّنَة فَاصِلَةٌ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِيْنِ؟

وَغَايَةُ حُجَّةٍ مَنْ أَجَازَهُ قَوْلُهُ عَلَيهِ السَّلامُ -: « أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبْ » ، وَنَحُوهُ، أَوْ اَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ اسْمُهُ عَبْدُالْمُطَّلِبِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَيْضاً فَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ: « أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبْ » حُجَّةً عَلَى جَوَازِ التَّسْمِيَةِ بِهِ لَكَانَ قَوْلُهُ: « إِنَّمَا بَنُو هَاشَم، وَبُنُو عَبْدِمَنَافُو؛ شَيْءٌ وَاحِدٌ » (" حُجَّةً عَلَىٰ جَوَازِ التَّسْمِيةِ بِهِ لَكَانَ قَوْلُهُ: « إِنَّمَا وَلَكِنْ فَرْقٌ بَيْنَ إِنشَاءِ التَّسْمِيةِ وَبَيْنَ الإِخْبَارِ بِذَلِكَ عَمَّنْ هُوَ اسْمُهُ.

[قَـالَ: (وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ فِي الآية قَالَ: لَمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَملَتْ، فَأَتَاهُمَا إِبْلِيسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، لتُطِيعَنْنِي (أَ) أَوْ لاَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَي الْبَالِ، فَيَخْرُجُ مِن بطْنكِ فَيَشُقُهُ ، وَلاَفْعَلَنَّ ، ولاَفْعَلَنَّ - يُخَوِّفُهُمَا - ؟ سَمَّياهُ عَبْدًالْحَارِثِ، فَأَبَيا أَنْ يُطِيْعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْناً، ثُمَّ حَملَتْ فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ مِثْلَ قُولِهِ، فَأَبِيا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْناً، ثُمَّ حَملَتْ فَاتَاهُمَا، فَذَكَرَ لَهُمَا، فَأَلَو مُثَلِّ وَوْلِهِ، الوَلَدِ، فَسَمَّيْهُ مَعْدَالْحَارِثِ، فَذَلِكَ قُولُهُ: ﴿جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيْمَا آتَاهُمَا﴾ وَوَاهُ ابنُ

<sup>(</sup>١) فِي : ط، أ، ض: إجْمَاعاً، وَالْمُثَبِثُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: من، ومصححة فِي هَامش أ إلى: فِي، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٩٧١).

<sup>(</sup>٤) فِي بَعْضِ نُسَخِ كِتَابِ التُّوْحِيْدِ: لُتُطِيْعَانِنِي.

أَبِي حَاتِم (١)](٢).

وقَوْلُهُ: (فِي الآيةِ) أَيْ: الْمُتَرْجَم بِهَا (٣).

قَوْلُهُ: (﴿ تَغَشَّاهَا ﴾) أَيْ: حَوَّاءَ، أَيْ: وَطِئْهَا - عَلَيْهِمَا السَّلامُ - .

قَوْلُهُ: (أَوْ لا جَعَلَنَّ لَهُ) أَيْ: لِوَلَدِكُمَا.

قَوْلُهُ: (قَرْنَي أَيِّل) هُـوَ بِالتَّثْنِيَةِ وَالإِضَافَةِ (أَ)، وَ (أَيُّل اللهِ مِفْتَحِ الْهَمْزَةِ، وَكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ الْمُشَدَّدَةِ - : ذَكَرُ الأَوْعَال، وَالمَعْنَى اللهُ يُخُوِّفُهُمَا بِكُونِهِ يَجْعَلُ لِلْوَلَدِ قَرْنِي وَعِلٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكِ فَيَشْقُهُ». لِلْوَلَدِ قَرْنَي وَعِلٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكِ فَيَشْقُهُ».

قَوْلُهُ: (وَلَافَعَلَنَّ، وَلاَفعَلَنَّ، يُخَوِّفُهُمَا) بِغَيْر مَا ذُكِرَ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَفْعَلُ بِهِمَا غَيْرَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (سَمْيَاهُ عَبْدَالْحَارِثِ) قَالَ سَعِيْدُ بِنُ جُبِيْرِ: «كَانَ اسْمُهُ فِي الْملائكةِ الْحَارِثِ» (قَانَ اسْمُهُ فِي الْملائكةِ الْحَارِثِ» (قَ)، وكَانَ مُرَادُهُ أَنْ يُسَمِّيَاهُ (أَنَ لِيَكُونَ قَلْ وُجِدَ لَهُ صُورَةُ الإشْرَاكِ بِدَلِكَ، لِيَكُونَ قَلْ وُجِدَ لَهُ صُورَةُ الإشْرَاكِ بِهِ، فَإِنَّ هَـٰذَا بَـابٌ مِنْ (٧) كَيِّدِ إِبْلِيْسَ إِذَا عَجِزَ عَنِ الآدَمِيِّ أَنْ يُوقِعَهُ فِي الْمُعْصِيَةِ

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ سَعِيْدُ بِنُ مَنْصُورِ فِي سُنَنِهِ (رقم ٩٧٣) ، وابنُ أَبِيْ حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٥٤) ، وابنُ أَبِيْ حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٥٤) عَنِ ابنِ عَبَّاسٌ وَفِي إِسَنَادِهِ خُصَيْفٌ الْجَرَرِيُّ وَهُوَ صُدُوقَ فِيْهِ ضَعْفٌ. وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِنْ طُرُقِ انْظُرْهَا فِي تَفْسِيْرِ ابنِ جَرِيْرٍ (١٤٦/١٠- ١٤٦) فَهُو ثَابِتٌ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ هِ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ الْمخطوطَاتَ، وَهِيِّ زيَادة يَقْتُضِيْهَا السَّيَاقُ.

<sup>(</sup>٣) فِي: ط، أ، ض: لَهَا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ، ض: أو الإضافة، وَهُوَ خطأ.

 <sup>(</sup>٥) عَزَاهُ فِي الدُّرِّ الْمَنْتُورِ (٣/ ٦٢٤) لابنِ الْمُنْذِرِ، وابنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَأَبِي الشَّيْخِ، وَهُوَ عَنْدَ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٤٤) بإسنادٍ حَسَنٍ، ولَيْسَ فِيْهِ أَنَّ إِبْلِيْسَ كَانَ يُدْعَى الحَارث.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: سَمِّيَاه.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: مِنْ بَابِ.

الكَبِيْرَةِ (١)، قَنعَ مِنْهُ بِالصَّغَيْرَةِ.

وَأَيْضاً؛ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مَنْهُمَا طَاعَتُهُ، كَمَا أَطَاعَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، كَمَا رَوَى ابنُ جَرِير، وَابنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عَبدِالرَّحْمَنِ بنِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَدَعَهُمَا مَرَّتَيْنَ "('' قَالَ زَيْدٌ: خَدَعَهُمَا فِي الْجَنَّةُ وَخَدَعَهُمَا فِي الْأَرْضِ.

قُولُهُ: (فَأَبِيا أَن يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتاً..) إلَخ. هَذَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - مِنَ الامتحان فَإِنَّ الإِنْسَانَ لا عَرْمَ لَهُ، وإِنْ عَايَنَ مَاذَا عَسَاهُ أَنْ يُعَايِنَ<sup>(٣)</sup> مِنَ الآياتِ إلاَّ بِتَوْفِيقِ اللهِ تَعَالَى.

فَإِنَّ الطَّبِيعةَ البشريَّةَ تَغْلُبُ عَلَيْهِ، كَمَا غلَبَتْ عَلَى الْأَبُوْيْنِ مَرَّتَيْنِ، مَعَ مَا وَقَعَ لَهُمَا قَبُلُ مِنَ التَّخْذِيرِ وَالْإِنْذَارِ عَنْ كَيْدِ إِبْلِيْسَ وَعَدَاوَتِهِ لَهُمَا، وَمَعَ ذَلِكَ أَدْرَكَهُمَا حُبُ الوَلَدِ فَسَمَيَّاهُ عَبْدَالْحَارِثِ، وَكَانَ ذَلِكَ شِرْكاً فِي التَّسْمِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدَا حُبُ لَكُ شِرْكاً فِي التَّسْمِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدَا تَعْمِيْدَهُ (\*) لِلشَّيْطَان، بَلْ قَصَدَا بِه فِيْمَا ظَنَّا: إِمَّا دَفْعَ شَرَّهِ عَنْ حَوَّاء، وَإِمَّا الْخَوفُ عَلَى الوَلَد مِنَ الْمَوْت.

كَمَا رَوَى عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وَابنُ أَبِيْ حَاتِمٍ، عَنْ أَبَيِّ بنِ كَعْبٍ قَالَ: «لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ، أَنَاهَا الشَّيْطَانُ فَقَالَ: أَتُطِيْعِيَنِي (٥٠ وَيَسْلَمُ لَكِ(١١ وَلَدُكِ؟ سَمِّيهِ عَبْدَالْحَارِثِ، فَلَمْ تَفَعَلْ، فَقَالَ لَهَا: مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمْ تَفَعَلْ، ثُمَّ

(١) فِي ب: كبيرة.

(٢) رَوَّاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٨٦٦٤)، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩٠ / ١٥٠) عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، وَهُوَ تَابِعِيُّ وَاهِي الْحَدِيْثُ.

(٣) فِي ط: يعلن.

(٤) في ط : العِبَادَة، وَفِي أ : البَعِبْدَة وَمُصَحَّحة فِي الْهَامِشِ: العِبَادَة، وَالْمُثَبَّ مِنْ:
 ب ض.

(٥) في ب: لا تطيعيني، وهوخطأ.

(٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

حَمَلَتِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: أَتَطِيعِيْنِي وَيَسْلَمُ (١) لَكَ وَلَدُكِ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُ يَكُونُ بَهِيْمَةً، فَهَيَّبَهَا، فَأَطَاعَاهُ». رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم (٢).

قُلْتُ: وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَرَوَاهُ أَيْضًا (٢٣ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورِ وَابنُ الْمُنْدِرِ.

وَعَنِ ابَنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَتُ (٤) حَوَّاءُ تَلِدُ لآدَمَ أَوْلاَداً فَتَعَبَّدُهُمْ لَلهِ، وتُسَمَيُّهِ عَبْدَاللهِ وَعَبُدُهُمْ فَقَالَ: إِنَّكُمَا لَوْ عَبْدَاللهِ وَعَبُدُ اللهِ وَنَخُو ذَلِكَ، فيصِيْبُهُمُ الْمَوتُ، فَأَتَاهَا إِبْلِيسُ وَآدَمَ فَقَالَ: إِنَّكُمَا لَوْ تُسَمِّيَانِهِ بِغَيْرٍ مَا (٥) تُسَمِّيَانِهِ بِغَيْرٍ مَا أَنْ تُسَمِّيَانِهِ بِغَيْرٍ مَا أَنْ تُسَمِّيَانِهِ بِغَيْرٍ مَا أَنْ تُلْسَ وَاحِدَةٍ ﴿ الْأَعْرَافَ: ١٨٩] إِلَى آخِرِ الآيةِ. أَنْوَلُ (١): ﴿ هُو لَهُ اللّٰهِ اللّٰ عَرَافَ: ١٨٩] إِلَى آخِرِ الآيةِ. رَوَاهُ ابنُ مُرْدَوْيُهُ (٧).

[قَالَ: (وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «شُرَكَاءَ فِي طَاعَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي عَبَادَتِهِ»(^^)] (^^).

<sup>(</sup>١) فِي ط، ض: يسلم - بدون وَاو - .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٥٣)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَأَبُو الشَّيْخِ - كَمَا فِي الدُّرُ الدُّرُ المُنْشُورِ (٣/ ٢٣٣) - ، وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ: عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَأَبُو الشَّيْخِ - كَمَا فِي الدُّرُ الْمُنْشُورِ (٣/ ٢٣٣) - وَفِي إِسْنَادِ ابنِ أَبِي حَاتِم سَعِيْدُ بنُ بَشِيْرٍ فِيْهِ ضَعْفٌ، وعقبة أظنه الأَصَمُ وَهُوَ ضَعِيْفٌ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إِسْنَادِهِ عَنْدَ عَبدِ بنِ حُمَيْدٍ وَأَبِي الشَّيْخِ. واللهُ أَعْلَى إِسْنَادِهِ عَنْدَ عَبدِ بنِ حُمَيْدٍ وَأَبِي الشَّيْخِ. واللهُ أَعْلَى أَسْنَادِهِ عَنْدَ عَبدِ بنِ حُمَيْدٍ وَأَبِي الشَّيْخِ. واللهُ أَعْلَى أَسْنَادِهِ عَنْدَ عَبدِ بنِ حُمَيْدٍ وَأَبِي الشَّيْخِ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: لَمَّا كانت.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض، وَفِي ب: الذي، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: أَنْزَلَ اللهُ.

<sup>(</sup>٧) رَوَّاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٤٦/٩) وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ جِلًّا، وَلَكِنْ مَتنه صَحِيْحٌ لِمَا سَبَقَ.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ اَبِنُ جَرِّيْرٍ فِي تَقْسِيْرِهِ (٩/ ١٤٩)، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٥٩) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، وَهِيَ زِيَادَةٌ يَقْتَضِيهَا السَّياقُ.

قُولُـهُ: (شُـرَكَاءُ فِي طَاعَتِهِ، ولَـمْ يَكُـنْ فِي عِبَادَتِهِ) أَيْ: لِكُوْنِهِمَا أَطَاعَاهُ فِي التَّسْمِيَة بِعَبْدِالْحَارِثِ، لا أَنَّهُمَا عَبَدَاهُ، فَهُـوَ دَلِيْلٌ عَلَى الفَرْقِ بَيْنَ شِرْكِ الطَّاعَةِ وَبَيْنَ شِرْكِ الطَّاعَةِ وَبَيْنَ شِرْكِ الطَّاعَةِ وَبَيْنَ شِرْكِ العَبَادَةِ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: «تَفْسِيْرُ قَتَادَةً فِي هَذِهِ الآيةِ بِالطَّاعَةِ، لأَنَّ ( الْمُرَادَ بِهَا عَلَى كَلاَمِ كَثِيْرِ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ آدَمُ وَحَوَّاءُ - عَلَيْهِمَا السَّلامُ - ، فناسَبَ تَفْسِيْرُهَا بِالطَّاعَةِ، لأَنَّهُمَّا أَطَاعَا الشَّيْطَانَ فِي تَسْمِيةِ الوَلَدِ بِعَبْدِالْحَارِثِ».

وَقَـدِ اسْتَشْكَلُهُ بَعْـضُ الْمُعَاصِرِيْنَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُمْ قَدْ فَسُّرُوا العِبَادَةَ بِالطَّاعَةِ، فَيُلْزَمُ عَلَى قَوْل قَتَادَةَ أَنْ يَكُونَ الشِّرْكُ فِي العِبَادَةِ.

وَالْجَوَابُ: أَنَّ تَفْسِيْرَ العِبَادَةِ بِالطَّاعَةِ مِنَ التَّفْسِيْرِ بِاللاَّزِمِ<sup>(٢)</sup>، فَإِنَ<sup>(٣)</sup> لازِمَ العِبَادَة أَنْ يَكُونَ العَابِدُ مُطِيْعاً لِمَن عَبَدَهُ بِهَا، فَلِذَا فُسُرَتْ بِالطَّاعَةِ.

أَوْ يُقَالُ: هُوَ مِنَ التَّفسِيْرِ بِاللَّزُومِ <sup>(١)</sup> وَإِرَادَةِ اللاَّزَمِ، أَيْ: لَمَّا كَانَتِ الطَّاعَةُ مَلْزُوماً لِلْعِبَادَةِ، وَالعِبَادَةُ لازِمَـةٌ لَهَـا، فَلاَ تَحْصُلُ إلاَّ بِالطَّاعَةِ؛ جَازَ تَفْسِيْرُهَا بِذَلِكَ، وَهُوَ أَصَحُّ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلا إِشْكَالَ فِي ذَلِكَ بِحَمْدِ اللهِ.

َ فإنْ قُلْتَ: قَدْ سَمَّىَ النَّبِيُّ ﷺ طَاعَةَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عِبَادَةً. قُلْتُ: رَاجِع الكَلامَ عَلَى حَدِيْثِ عَدِيٌّ يَتْضِحُ الْجَوَابُ.

[قَـالَ : (وَلَهُ بِسَندِ صَحِيْتِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً ﴾ قَـالَ: « أَشْفَقًا أَنْ لا يَكُونَ إنْسَاناً »(٥٠)، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَسِنِ وَسَعِيْدٍ

<sup>(</sup>١) فِي بِ: أَنَّ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: اللازم.

<sup>(</sup>٣) في ط: فإنه.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: بِالْمَلْزوم.

<sup>(</sup>٥) رَوَّاهُ ابنُ أبي حَاتِم في تَفْسِيرِهِ (رقم ٨٦٤٨) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

وغَيْرهِمَا<sup>(١)</sup>)](٢).

قَوْلُـهُ: (أَشَفِقا) أَيْ: خَافَا أَيْ: آدَمُ وَحَوَّاءُ. (أَنْ لا يَكُونَ إِنْسَاناً) قَالَ أَبُو صَالح: «أَشْفَقَا أَنْ يَكُونَ بَهِيْمَةً، فَقَالاً<sup>(٣)</sup>: (لَئِنْ آتَيْتَنَا بَشَراً سَوِيًّا)» رَوَّاهُ ابنُ أَبِيْ حَاتِم<sup>(؛)</sup>.

فِيْ (°) هَذَا أَنَّ هِبَةَ اللهِ لِلرَّجُلِ البِنْتَ السَّوِيَّةَ مِنَ النعم ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ (''). وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وتَعَـالَى قَـادِرٌ عَلَـى أَنْ يَجْعَلَهَا غَـيْرَ سَوِيَّةٍ، وَأَنْ يَجْعَلَهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْس.

فَلاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَسَخَّطَ<sup>(٧)</sup> مِمَّا وَهَبَهُ اللهُ لَهُ كَمَا يَفْعلُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، بَلْ يَحمَدُ اللهَ الَّذِي جَعَلَهَا بَشَرِيَّةٌ سَوِيَّةٌ، وَلِهَذَا كَانَتْ عَائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- إِذَا بَشَرَتْ بِمَوْلُودٍ لَمْ تَسْأَلُ إِلاَّ عَنْ صُورَتِهِ، لا عَنْ ذُكُوريَّتِهِ وَأَنُوثِيَّتِهِ (<sup>٨)</sup>.

قُولُـهُ: (وَذَكَـرَ) أَيْ: ذَكَـرَ ابـنُ أَبِـيْ حَاتِم، فَإِنَّهُ رَوَى ذَلِكَ عَمَّنْ ذَكَرَ الْمُصَنَّف (مَعنَاهُ عَن الْحَسَن) هُوَ البَصْرِيُّ<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) فِي ض: وَغَيْرِه، وَفِي أَ : أَوْ غيرِه، وَهُوَ خَطَأً.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطةٌ مِنَ النُّسَخ الْخَطَّيَّة، وَهِي زيادة يَقْتَضِيْهَا السِّياقُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فَقَالَ.

<sup>(</sup>٤) رُوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ١٦٣٣)، وَابنُ جَرِيْرٍ (٩/ ١٤٥) بِنَحْوِهِ وسَنلُهُ حَسَنَّ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وفي.

<sup>(</sup>٦) فِيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: يَسْخُطَ.

<sup>(</sup>٨) رُوَى البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم١٢٥٦) وإسْنَادُهُ حَسَنَّ

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاْتِمٍ (رقم ٨٦٥٠) عَن ِمَعْمَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بِهِ ، وإسْنَــادُهُ ضَعِيْفٌ لانقطَاعه.

قَوْلُهُ: (وَسَعيدٍ) أَيْ<sup>(۱)</sup>: ابنِ جُبَيْرٍ<sup>(۲)</sup>، (وَغَيْرِهِمَا)<sup>(۲)</sup> كَالسُّدُيُّ<sup>(1)</sup>، وغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٤٦)، وإسْنَادُهُ حَسَنَ

<sup>(</sup>٣) فِي ط، ض: وَغَيْرهُ، وَفِي أَ : أَوْ غيره، وَهُوَ خَطَأً.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم في تَفْسِيْرِهِ (رقم ٨٦٤٥) وإسْنَادُهُ لا بَأْسَ بِهِ، وَانْظُرْ: تَفْسِيْرَ ابنِ أَبِي حَاتِم (٥/ ١٦٣٢ – ١٦٣٣)، واللَّدُّ الْمَنْتُورَ (٣/ ٦٢٣ – ٦٢٤).

(0.)

## بَابُ قُولِ الله تَعَالَى:

﴿ وَللهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾

ذَكَرَ ابنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ ، وَعَنهُ: ﴿ سَـمُوا الـلاَّتَ مِـنَ الْإِلَهِ، وَالعُزَّى مِنَ العَزِيزِ ». وَعَنِ الْأَعْمَشِ: ﴿ يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا ﴾

فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: إِثْبَاتُ الْأَسْمَاءِ.

الثَّانِيَةُ: كَوْنُهَا حُسْنَى.

الثَّالِثَةُ: الْأَمْرُ بِدُعَائِهِ بِهَا.

الرَّابِعَةُ: تَرْكُ مَنْ عَارَضَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ الْمُلْحِدِيْنَ.

الخَامِسَةُ: تَفْسِيْرُ الإِلْحَادِ فِيْهَا.

السَّادِسَةُ: وَعِيدُ مَنْ أَلْحَدَ.

## بَابُ قُولِ الله تَعَالَى:

﴿وَللهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾(١)

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّ لَهُ أَسْمَاءً وَصَفَهَا بِكُوْنِهَا حُسْنَى أَيْ: حِسَاناً. وَقَدْ بَلَغَتِ الغَايَةَ فِي الْحُسْنِ فَلاَ أَحْسَنَ مِنْهَا، كَمَا يَدُلُّ عَلَيهِ مِنْ صِفَاتِ الكَمَال، وَنُعُوتِ الْجَلال، «فَأَسْمَاوُهُ الدَّالَةُ عَلَى صِفَاتِهِ هِي أَحْسَنُ الْأَسْمَاءِ وَأَكْمَلُهَا، فَلَيْسَ فِي الْأَسْمَاءِ أَحْسَنُ مِنْهَا، وَلاَ يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَها.

وتَفْسِيْرُ الاسْمِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ لَيْسَ تَفْسِيْراً بِمُرَادِفٍ<sup>(٢)</sup> مَحْض، بَلْ هُوَ عَلَى سَبِيْلِ التَّقْرِيْسِ وَالتَّفْهِيْمِ، فَلَهُ مِنْ كُلِّ صِفَةٍ كَمَال أَحْسَنُ اسِم، وَأَكْمَلُهُ وَأَتَمَّهُ مَعْنَى، وَأَبْعَدُهُ وَأَنْتُمُهُ مَعْنَى، وَأَبْعَدُهُ وَأَنْتُمُهُ مَعْنَى، وَأَبْعَدُهُ وَأَنْتُهُ مِنْ صِفَةٍ الإِدْرَاكَاتِ: العَلِيْمُ الْخَبِيْرُ، دُوْنَ العَّاقِلِ (٢) الفَقِيْهِ. وَالسَّمِيْعُ البَصِيْرُ، دُوْنَ السَّامِع وَالبَاصِر.

وَمِنْ صِفَاتِ الإحسَانِ: البَرُّ الرَّحِيمُ الوَّدُودُ ، دُوْنَ الرَّفِيْقِ ( ) وَالشَّفِيْقِ ( ) وَالشَّفِيْقِ ( ) وَالْمَشُوقِ الْمَشُوقِ ( ) وَكَذَلِكَ العَلِيُّ العَظِيْمُ، دُوْنَ الرَّفِيْعِ الشَّرِيْف. وَكَذَلِكَ العَرْيْمُ، دُوْنَ الطَّنِعِ الشَّرِيْف. وَكَذَلِكَ العَلْوُ العَفُورُ ، السَّخِيِّ. وَالعَفُو العَفُورُ العَفُورُ ، دُوْنَ الصَّانِعِ الفَاعِلِ الْمُشكَلِ. وَالعَفُو العَفُورُ ، دُوْنَ الصَّفُوحُ السَّاتِرُ.

وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَسْمَائِهِ (٧) تَعَالَى يُجْرَى عَلَى نَفْسِهِ أَكْمَلُهَا وأَحْسَنُهَا، وَلاَ يَقُومُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (آية/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) ط: بِمُرَادٍ، وَفِي أ : بِمُرَاد وَمَحْض.

<sup>(</sup>٣) في ط: العَالِم.

<sup>(</sup>٤) فِي جَمِيْع النُّسَخ: الرَّقِيْق- بِالفَاءِ - ، وَكَذَا فِي مُعْظَمِ نُسَخِ بَدَائِعِ الفَوَائِدِ، وَفِي بَدْضِهَا: «الرَّقِيْق» - بالقَافِ -.

<sup>(</sup>٥) فِي البَدَائِع: وَالشُّفُوق.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: بَدَائِعِ الفَوَائِدِ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ : أَسْمَاءِ اللهِ.

غَيْرُهُ مَقَامَهُ، فَأَسْمَاؤُهُ أَحْسَنُ الْأَسْمَاءِ، كَمَا أَنَّ صِفَاتِهِ أَكْمَلُ الصِّفَاتِ، فَلا نَعْدِلُ عَمَّا سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ، وَوَصَفَهُ بِهِ رَفْسَهُ، وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ ﷺ إِلَى مَا وَصَفَهُ بِهِ الْمُبُطِلُونَ ('').

وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ لَـكَ خَطَأُ مَنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الصَّانِعِ وَالفَاعِلِ وَالْمُرِيْدِ<sup>(٣)</sup> وَنَحْوِهَا<sup>(٤)</sup>، لأنَّ اللَّفْظَ الَّـذِي أَطْلَقَـهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَخْبَرَ بِهِ عَنْهَا أَتَمُّ مِنْ هَذَا، وَأَكْمَلُ، وَأَجَلُ شَأْناً.

"فَإِنَّهُ يُوصَفَ مِنْ كُلِّ صِفَةٍ كَمَال بِأَكْمَلِهَا وَأَجَلَّهَا وَأَعْلَاهَا، فَيُوصَفَ مِنَ الإَرَادَةِ (٥) بِأَكُمَلِهَا، وَهُو الْحِكْمَةُ، وَحُصُّولُ كُلِّ مَا يُرِيْدُ بِإِرَادَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَعَالَ يُمِيدُ اللهُ بِكُمُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ بِكُمُ اللّهُ مِنْ اللهُ اللهُ بِكُمُ اللّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَكُمُ اللّهُ مُن اللهُ يُكِمُ اللهُ يُرِيدُ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَى عَبَادِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ يَعْمَلُونَ الشَّهُواتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً ﴾ [النساء: ٢٧]، فَإِرَادَةُ التَّوبَةِ لَهُ، وَإِرَادَةُ التَّوبَةِ لَهُ، وَإِرَادَةُ المَّيْلِ لِمُبْتَغِي الشَّهُواتِ، وَقَوْلِهِ: ﴿ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَإِرَادَةُ اللّهِ يَعْمَلُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِهِ يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِهِ يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِهِ يَعْمَلُونَ يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِهِ لَهُ الْمَائِدَةَ: ٢].

وَكَذَلِكَ العَلِيْمُ الْخَبِيْرُ أَكْمَلُ مِنَ الفَقِيْهِ العَارِفِ، وَالْكَرِيْمُ الْجَوَادُ أَكْمَلُ [مِنَ

<sup>(</sup>١) فِي ط وَمَطَّبُوع البَدَائع: تَتَجَاوَز، وَفِي أَ: يُتَجَاوِز، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ضَ.

<sup>(</sup>٢) بَدَائِعُ الفُوَائِدِ (١/ ٩٥ ٢-٢٦٩ - دَار عَالم الفُوائد).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: المربي.

<sup>(</sup>٤) فِي ن: ونحوهما

<sup>(</sup>٥) في ب: الإرادات.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وَبِإِرَادَتِهِ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: وَبِإرَادتِهِ.

<sup>(</sup>٨) فِي طَرِيْقِ الْهِجْرَتَيْنِ. وإِتْمَامِ.

السَّخِيِّ، وَالرَّحِيمُ أَكْمَلُ مِنَ الشَّفِيْقِ، وَالْخَالِقُ البَارِئُ الْمُصَوِّرُ أَكْمَلُ مِنَ] ('') الفَاعِلِ ''') الصَّانِعِ؛ وَلِهَـذَا لَـمْ تَجِئْ هَذِهِ فِي أَسْمَائِه الْحُسْنَى، فَعَلَيْكَ بِمُرَاعَاةِ مَا الْفَاعِلِ '' الصَّانِعُ؛ وَلِهَـذَا لَـمْ يَكُنْ مُطَابِقًا لِمَعْنَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. وَحِيْنَلِهِ فُطْلاق مَا لَمْ يُطلِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا لِمَعْنَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. وَحِيْنَلِهِ فُطلِقُ الْمَعْنَى لِمُطلِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُطابِقًا لِمَعْنَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. وَحِيْنَلِهِ فُطلِقُ اللَّمَعْنَى لِمُطلَبَقُ الفَاعِلِ وَالصَّانِعِ، فَإِلَّهُ لَالمُعْنَى لِمُطلَبِقًا لِلْفَاعِلِ وَالصَّانِعِ، فَإِلَّهُ لَا يَجُوزُ إِطْلاقُهُ إِلاَّ مُقَيَّداً، وَهَذَا كَلَفُظِ الفَاعِلِ وَالصَّانِعِ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ إِطْلاقُهُ إِلاَّ إِطْلاقاً مُقَيِّداً، وَهَذَا كَلَفُظِ الفَاعِلِ وَالصَّانِعِ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ إِطْلاقهُ إِلاَّ إِطْلاقاً مُقَيِّداً، وَهَذَا كَلَفُظِ الفَاعِلِ وَالصَّانِعِ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ إِطْلاقهُ إِلاَّ إِطْلاقاً مُقَيِّداً، كَمَا أَطْلَقهُ عَلَى نَفْسِهِ كَقُولُهِ: '' وَقَوْلِهِ '' فَلَيْلَ لَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَلْهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إلله والله أَعْلَمُ والصَّانِعِ مُنْقَسِم طُوسَتُ اللهِ اللهِ أَلْهُ اللهُ اللهِ أَلْهُ أَعْلَمُ واللهُ أَعْلَمُ واللهُ أَعْلَمُ واللهُ أَلَهُ السَّمْ اللهَ أَعْلَمُ والمَانِعِ مُنْقَسِم اللهُ مَا يُسَاءُ فَا السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِ مُسَمَّى هَذِهِ الأَسْمَاءِ مَا السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِ وَاللهُ الْمُتَكَلِّمُ الأَسْمَاءِ وَالْمُ اللهُ اللهُ السَّمِي السَّمِي عَلَى السَّمْ السَّمَاءُ وَالْمُ اللهُ السَّمِي عَلَيْهِ السَّمْ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمَاءُ وَاللهُ اللهُ السَّمَاءُ وَاللهُ السَّمَاءُ وَاللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُه

وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ غَلَطُ بَعْضِ الْمُتَأْخِّرِيْنَ، وَزَلَقُهُ الفَاحِشُ فِي اشْتِقَاقِهِ لَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ كُلِّ فِعْلِ أَخْبَرَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ اسْماً مُطْلَقاً، وَأَدْخَلُهُ فِي أَسْمَاثِهِ الْحُسْنَى، فَاشْتَقَ لَهُ اسْمَ (٧٧ الْمَاكِرِ، وَالْمُخَادِعِ، وَالفَاتِنِ، وَالْمُضِلِّ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًا كَبِيْراً».

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: الفَاضِل.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أو.

<sup>(</sup>٤) فياً : وَلِقُولِهِ.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ: أَسْمَاء.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، والنُّسَخ الْخَطِّيَّةِ: شرف، وَالْمُثَبَّتُ من: طَرِيْق الْهِجْرَتَيْن.

 <sup>(</sup>٧) فِي ط: فَاشْنَقَ مِنْهَا اسْمَ، وَفِي أ، ضَ: فَاشْنَقَ لَاسْمَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وطَرِيْقِ الْهَجْرَتُيْن.

انْتَهَى مُلَخَّصاً. مِنْ كَلام الإمَام ابن القيِّم(١).

وَقِيْلَ: فَصْلُ الْخِطَابِ فِي أَسُمَاء اللهِ الْحُسْنَى، هَلْ هِيَ تَوْقِيْقِيَّةٌ أَمْ لا؟ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ تَوْقِيْفِيِّ، وَمَا يُطْلَقُ مِنْ بَابِ الإخْبَارِ لا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَوْقِيْفِيًّا، كَالقَدِيْمِ، وَالشَّيْءِ، وَالْمَوْجُودِ<sup>(۱)</sup>، وَالقَائم بِنَفْسِهِ، وَالصَّانِم، وَنَحْو ذَلِكَ.

[قَوْلُهُ:] (٣) ﴿ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ أي: اسْأَلُوهُ، وَتَوَسَّلُوا إِلَيْهِ بِهَا كَمَا تَقُولُ: اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي إِنْكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. فَإِنْ ذَلِكَ مِنْ أَقْرَبِ الوَسَائِلِ وَأَحَبُهَا إِلَيْهِ، كَمَا فِي «الْمُسْنَدِ» وَالتَّرْمِذِيِّ: « أَلِظُوا بِهِ يَا ذَا الْجَلال وَالإِكْرَامِ» (٤)، وَفِي الْحَدِيثِ (٥) الآخَر: سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ وَالتَّرْمُ الْمُعُودُ وَهُو يَقُولُ: اللَّهُمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِي أَشْهَدُ اللَّكَ الْآلُكَ اللَّهُمُ اللَّي أَشْأَلُكَ بِأَنِي أَشْهَدُ اللَّكَ أَلْتَ اللهُ اللهُ الذِي لا إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ، الاَحْدُ، الصَّمَدُ، اللَّذِي لَمْ يَلِدْ، ولَمْ يُكُنُ لَهُ كُفُورًا أَحَدٌ، فَقَالَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا كُمُ دُعْنَ اللهُ إِسْمِهِ الْأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِي بِيهِ أَعْلَى » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَغَيْرُهُ (٢).

<sup>(</sup>١) طَرِيْقُ الْهِجْرَتَيْن (ص/ ٤٨٤-٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أَ: الْمَوْجُود- بدون وَاو-.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السّياق.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ١٧٧)، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِّرِ (٣/ ٢٨٠)، وَاللَّمَانِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكَبِّرِ (٣/ ٢٨٠)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رَقَم ١٤٧٨)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (رَقَم ٤٩٥٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْخَيْنِ (١/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْخَيْنِ (١/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيْخَ، وَلَهُ شَوَاهِدُ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ، ضَ: وَالْحَدِيث، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ عَبْدُالرُّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٤١٧٨)، وابنُ أَبِي شَيِّبَةَ فِي مُصَنِّفِهِ (رقم ٢٩٣١)، وابنُ أَبِي شَيِّبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٩٣١)، وابسُحَاقَ فِي مُسنَنهِ (رقم ٢٣١١)، والبُّرمِذِيُّ فِي سَنَتِهِ (رقم ٣٤٧)، وابنُ مِنْ فِي سَنَتِهِ (رقم ٣٤٧)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٩١-٨٩٢)، والحَاكِمُ مَاجَهُ فِي سَنَتِهِ (رقم ٨٩١-٨٩٢)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٩١-٨٩٢)، والحَاكِمُ (٥٠٤/)

وَقَوْلُهُ - اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ<sup>(۱)</sup> بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكُ<sup>(۱)</sup>، لاَ أُحْصِي <sup>(۱)</sup> ثَـنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثَنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ<sup>(٤)</sup>.

وَمِنْهُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِنَحْوِهِ، وَاللَّفْظُ لِغَيْرِهِ<sup>(0)</sup>.

قَـالَ ابـنُ القَيْمِ: «فَهَذَا سُوَالٌ لَهُ، وَتَوَسُلٌ إِلَيْهِ بِحَمْدِهِ وَأَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَنَّانُ، فَهُو تَوَسُلٌ إِلَيْهِ بِحَمْدِهِ وَأَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَنَّانُ، فَهُو تَوَسُلٌ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ، وَصِفَاتِهِ، وَمَا أَحَقَّ ذَلِكَ بِالإِجَابَةِ(١)، وَأَعْظَمَهُ مَوْقِعاً عِنْدَ السُّوَال(١)»(٨).

وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّعَاءَ بِهَا أَحَدُ مَرَاتِبِ إِحْصَائِهَا الَّذِي قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّ اللهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ وغَيْرُهُ ( ). «وَهِيَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: أَعُوذُ بِكَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَمِنْكُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ، ضَ: تُحْصِي.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٨٦) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ (رقم ١١٧١)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣٥٤/٣) وَعَيْرِهَا)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٤٩٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٤١)، والتَّماوِيُّ فِي الدُّعَاءِ (رقم ١١٦)، وَالْحَاكِمُ فِي النُّعَاءِ (رقم ١١٦)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذَرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِيْنِ (رقم ١٨٥٧)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (٨٩٣) وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَنَس شُهُ وإسْنَادُهُ حَسَنْ، وَهُو حَدِيْث صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: بِالإِجَابَةِ بِهِ.

<sup>(</sup>٧) كُذَّا فِي النُّسَخِ، وَفِي بَدَائِعِ الفُوَائِدِ: الْمُسْؤُولِ.

<sup>(</sup>٨) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (١/ ٢٨٢ - عَالَم الفوائد).

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٣٩٢)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٧٧) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ.

ئلاثُ<sup>(۱)</sup> مَرَاتِبَ:

الْمَرْتَبَةُ الأُوْلَى: إحْصَاءُ أَلْفَاظِهَا، وَأَسْمَائِهَا، وَعَدَدِهَا.

الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: فَهُمُ مَعَانِيْهَا، وَمَدْلُولِهَا.

الْمَرْتَبَةُ النَّالِئَةُ: دُعَاؤُهُ بِهَا كَمَا فِي الآيةِ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

دُعَاءُ ثَنَاءٍ وَعِبَادَةٍ، وَدُعَاءُ طَلَبِ (٢) وَمَسْأَلَةٍ، فَلاَ يُثْنَى عَلَيْهِ إِلاَّ بِأَسْمَائِهِ الْحُسنَى، وَصِفَاتِهِ العُلْيَا<sup>(٣)</sup>، وَكَذَا لا يُسْأَلُ إِلاَّ بِهَا. فَلاَ يَقَالُ: يَا مَوْجُودُ، أَوْ يَا شَيْءُ، أَوْ يَا ذَاتُ '') أَغْفِر لِي، بَلْ يَسْأَلُ فِي كُلِّ مَطْلُوبٍ بِاسْمٍ يَكُونُ مُقْتُضِياً لِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ. فَيَكُونُ السَّائِلُ مُتَوَسِّلًا إِلَيْهِ بِذَلِكَ الاسْم.

وَمَنْ تَأَمَّلَ أَدْعِيَةَ الرُّسُلِ، لا سِيَّمَا خَاتَمُهُم عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ؛ وَجَدَهَا مُطَابِقَةً لِهَذَا»<sup>(٥)</sup>.

«كَمَـا تَقُـولُ: رَبِّ اغْفِـرْ لِـي وَارْحَمْنِي، إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ، وَلاَ يَحْسُنُ: إنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ البَصِيْرُ»<sup>(1)</sup>.

«وَلَكِنْ أَسْمَاؤُهُ تَعَالَى مِنْهَا مَا يُطْلَقُ عَلَيهِ مُفْرَداً، وَهُوَ غَالِبُ الْأَسْمَاءِ كَالقَدِيْرِ، وَالسَّمِيْعِ، وَالبَصِيْرِ، وَالْحَكِيْمِ<sup>(٧)</sup>، فَهَذَا يَسُوغُ أَنْ يُدْعَى بِهِ<sup>(٨)</sup> مُفْرَداً، وَمُقْتَرِناً بِغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: ثلاثة.

<sup>(</sup>٢) في ب: طلبة.

<sup>(</sup>٣) في ط، أ: العلى.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: وِيَا شَيْءُ، وِيَا ذَاتُ. وَفِي ب: أَوْ يَا ذَاتُ، أَوْ يَا شَيْءُ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ضَ.

<sup>(</sup>٥) بَدَاثِعُ الفَوَائِدِ (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩ - عَالَمُ الفَوَائِدِ).

<sup>(</sup>٦) البَدَائِعُ (١/ ٢٨١-عَالَمُ الفَوَائِدِ).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: الله.

فتَقُولُ: يَا عَزِيْزُ، يَا حَكِيْمُ، يَا قَدِيْرُ، يَا سَمِيعُ، يَا بَصِيْرُ، وَأَنْ تُفْرِدُ<sup>(١)</sup> كُلَّ اسْمٍ، وَكَذَلِكَ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَالْخَبَرِ عَنْهُ، وَبِهِ<sup>(٢)</sup>، يَسُوعُ لَكَ الإِفْرَادُ وَالْجَمْعُ.

وَمِنْهَا مَا لا (٢٠) يُطْلَقُ عَلَيْهِ مُفْرَداً، بَلْ مَقْرُوناً بِمُقَابِلِهِ؛ كَالْمَانِعِ، وَالضَّارُ، وَالْمُنْتَقِمُ، وَالْمُذِلُ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُفْرَدَ هَـٰذَا عَنْ مُقَابِلِهِ، فَإِنَّهُ مَقْرُونٌ بِالْمُعْطِي، وَالنَّافِع، وَالعَفْرُ، وَالعَزِيْر، وَالْمُعِزِّ.

فَهُوَ الْمُعْطِي الْمَانِعُ، الضَّارُ النَّافِعُ، الْمُنْتَقِمُ العَفُوَّ، الْمُعِزُ الْمُذِلُّ، لأَنَّ الكَمَالَ فِي اقْتِرَانِ كُلُ<sup>(٤)</sup> اسْمٍ مِنْ هَذِهِ<sup>(٥)</sup> بِمَا يُقَابِلُهُ<sup>(١)</sup>، لأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ آلَهُ الْمُتَفَرَّدُ<sup>(٧)</sup> بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَتَدْبِيْرِ الْخَلْقِ، وَالتَّصَرُّفِ فِيْهِمْ عَطَاءٌ<sup>(٨)</sup> وَمَنْعاً، وَنَفْعاً وَضَرًّا، وَعَفُواً<sup>(١)</sup>، وَانْتِقَاماً وَإِغْزَاذاً، وَإِذْلالاً.

فَأَمَّا الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْمَنْعِ وَالانْتِقَامِ وَالإِضْرَارِ، فَلاَ يَسُوغُ، فَهَذِهِ الأَسْمَاءُ الْمُزْدَوَجَةُ (١٠) يَجْرِي الاسْمَانِ مِنْهَا مَجْرَى الاسْمَ الوَاحِدِ الَّذِي يَمْتَنعُ فَصْلُ بَعْضِ

 <sup>(</sup>١) فِي ط: وَإِن انْفُرَدَ، وَفِي ب: وَأَنْ يُفْرَدَ يُفْرَدَ، وَفِي البَدَائِعِ: وَأَنْ يُفْرُدَ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ:أَهْضَ.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي النُّسَخِ وَبَعْضِ نُسَخِ البَدَائعِ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ البَدَاثعِ: بِهِ. كمَا أَشَارِ إِلَيْهِ مُحَقِّقُهُ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: هذا.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ، ب: بِمُقَابِله، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ضَ، وبَدَائع الفَوَائِدِ.

<sup>(</sup>٧) فِي البَدَائع: الْمُنْفَرِدُ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، أ، ضَ: إغْطَاء، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وَالْبَدَائع.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>١٠) فِي ط، أ: الْمَمْزُوجَة.

حُرُوفِهِ مِنْ (') بَعْضِ. وَلِذَلِكَ لَمْ تَجِئْ (') مُفْرَدَةً، ولَمْ تُطْلَقْ عَلَيْهِ إِلاَّ مُقْتَرِنَةً، فَلَوْ قُلْتَ: يَمَا ضَارُ، يَمَا مُانِعُ، يَا مُذِلُ، لَمْ تَكُنْ مُثْنِياً عَلَيْهِ، وَلاَ حَامِداً لَهُ، حَتَّى تَذْكُرَ مُقْالِلَهَا (''). الْمَتَهَى مُلَخَصًا. مِنْ كَلامِ ابنِ القَيْمِ (''). وَفِيْهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ. وَبِهِ يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَمَّا قَدْ يَرِدُ عَلَى مَا سَبَقَ.

ذِكْرُ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى الَّتِي وَرَدَ عَدُّهَا (٥) فِي الْحَدِيْثِ

لَمَّا كَانَ إِحْصَاءُ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، وَالْعِلْمُ (') بِهَا أَصْلاً لِلْعِلْمِ بِكُلِّ مَعْلُوم، وَكَانَتْ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مُرَبَّبَةُ عَلَيْهَا فَمَا حَصَلَ مِنْ آثارِهَا لِلْعِبَادِ؛ هُوَ الَّذِي وَكَانَتْ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مُرَبَّبَةً عَلَيْهَا فَمَا حَصَلَ مِنْ آثارِهَا لِلْعِبَادِ؛ هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ لَهُمْ دُخُولَ الْجَنَّةِ، وَلِهَذَا ('') جَاءَ الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَنَّ: « مَنْ أَخْصَاءَ – ؛ كَانَ العَبْدُ مُحْتَاجاً، بَلْ أَحْصَاءً – ؛ كَانَ العَبْدُ مُحْتَاجاً، بَلْ مُضَاءً اللهِ عَلَى مَعْوِقَتِهَا فَوْقَ كُلُّ ضَرُورَةِ.

وَقَـدْ قِـيْلَ: إِنَّ اللهَ ذَكَـرَهَا كُلَّهَـا فِي القُرْآن. وَلاَ رَيْبَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَكْثَرَهَا بِلَفْظِهَا، وَمَا لَمُ أَ<sup>ا ا</sup> يَذْكُرُهُ بِلَفْظِهِ فَفِي القُرْآن مَا يَدُلُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) فِي البَدَائِع: عَنْ.

<sup>(</sup>٢) فِي ضَ: لَمْ يَجِي.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: مُقَابِلَتهَا.

<sup>(</sup>٤) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (١/ ٢٩٤-٢٩٥-عَالَم الفوَائد).

<sup>(</sup>٥) فِي أَ، ضَ: عَدَدُهَا، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: وَالعَمَل، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: لِهَذَا-بِدُون وَاوِ-.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٨٥-البغا)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٧٧) عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ﷺ.

 <sup>(</sup>٩) فِي طَّ: لأنَّ النَّبْدَ مُحْتَاجٌ بَلْ مُضْطَرٌ، وَفِي أَ : لأنَّ العَبْدَ مُحْتَاجاً بَلْ مُضْطَرًا، وَأَيْ الْعَبْدَ مُحْتَاجاً بَلْ مُضْطَرًا، وَأَلْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ضَ.

<sup>(</sup>١٠) فِي ط، أ، ب: وَلَمْ، وَكَذَا فِي ضَ غَيْرَ أَنَّهَا مُصَحَّحَةٌ فِي الْهَامِشِ.

قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدَّتَنَا(١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا(١) صَفْوَانُ بْنُ صَالِح، ثَنَا(١) الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، ثَنَا(١) شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، ثَنَا(١) شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ: ﴿ إِنَّ لللهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَجْسَاهَا دَخَلَ الْجُنَّةَ ﴾ .

هُو الله الله الله الله إله إلا هُو. الرّحْمَنُ. الرّحِيمُ. الْمَلِكُ. الْقُدُوسُ. السّلاَمُ. الْمُوْمِنُ. الْمُهَيْمِنُ. الْعَزِيزُ. الْجَبَّارُ. الْمُتَكَبِّرُ. الْخَالِقُ. الْبَارِئُ. الْمُصَوِّرُ. الْغَفَّارُ. الْمُقَارُ. الْمُقَارُ. الْمَعْزِيرُ. الْعَلِيمُ. الْعَلِيمُ. الْعَالِيمُ. الْبَارِئُ. الْمُصَوِّرُ. الْغَفْرُ. الْجَلِيمُ. الْعَدْلُ. اللَّطِيفُ. الْخَبِيرُ. الْحَلِيمُ. الْعَدْرُ. اللَّطِيفُ. الْخَبِيرُ. الْحَلِيمُ. الْعَدْلُ. اللَّطِيفُ. الْخَبِيرُ. الْحَلِيمُ. الْعَلْيمُ. الْعَلْيمُ. الْعَلِيمُ. الْعَلِيمُ. الْعَلِيمُ. الْحَلِيمُ. الْحَلِيمُ. الْحَلِيمُ. الْوَدُودُ. الْمَجِيدُ. الْبَاعِثُ. الْجَلِيلُ. الْعَلِيمُ. الْوَكِيلُ. الْمُحْمِيمِ. الْمُبْدِئُ. الْمُحْمِيمِ. الْمُبْدِئُ. الْمُعِيدُ. الْمُحْمِيمِ. الْمُبْدِئُ. الْمُحِيدُ. الْمُحْمِيمِ. الْمُبْدِئُ. الْمُعِيدُ. الْمُحْمِيمِ. الْمُبْدِئُ. الْمُعَيدُ. الْمُحْمِيمِ. الْمُبْدِئُ. الْمُعَيدُ. الْمُحْمِيمِ. الْمُبْدِئُ. الْمُعِيدُ. الْمُحْمِيمِ. الْمُبْدِئُ. الْمُعَيدُ. الْمُحْمِيمِ. الْمُبْدِئُ. الْمُعَيدُ. الْمُحْمِيمِ. الْمُبْدِئُ. الْمُعْمِدُ. الْمُحْمِيمِ. الْمُبْدِئُ. الْمُعْدِدُ. الْمُحْمِيمِ. الْمُنْفِيمُ. الْمُعْدِدُ. الْمُحْمِيمُ. الْوَلُومِدُ. الْوَاحِدُ الْمُحْمِيمِ. الْمُنْفِيمُ الْمُعْدِدُ. الْمُحْمِيمِ. الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ. الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ. الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ. الْمُعْدِدُ. الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ. الْمُعْدِدُ. الْمُعْدِدُ. الْمُعْدِدُ. الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ. الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدِي الْمُعْدُدِ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ ا

<sup>(</sup>١) فِي ضَ: ثَنَا.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: أُخْبَرَنَا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: أَخْبَرَنَا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أَخْبَرَنَا.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: الولي.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم٣٥٠٧)، وَقَالَ: "غَرِيْبٌ»، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ

هَـذَا<sup>(١)</sup> حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ جِدًّا<sup>(٢)</sup>، حَدَّثنَا بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ صَفْوَانَ بن صَالحٍ، وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ صَفْوَانَ بنِ صَالحٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ [مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً-هـ-](١) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لا(٥) نَعْلَمُ أَنْ فِي كَبِيْرِ (١) شَيْء مِنَ السرِّوايَاتِ ذِكْسرَ الأسْمَاءِ الْحُسْنَى (٧)

(رقم ۸۰۸)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحْيْحَيْنِ (١٦/١)، والبَّيْهَقِيُّ فِي السُّننِ الكَبْرَى (٢٧/١٠)، وَالبَغْوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَةِ (٥/ ٣٣-٣٣)، وَغَيْرُهُمْ وَالسُّننِ الكَبْرَى (٢٢/١٣)؛ وقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيْتُ فِي إَحْصَاءِ السُّعْةِ و السُّعْيْنَ اسمَاء فِي الْمُحَلِّى (٢١/٣)؛ «قَدْ جَاءَتْ أَحَادِيْتُ فِي إِحْصَاءِ السُّعْةِ و السُّعْيْنَ اسمَاء مُضْطَرِبَةٌ لا يَصِحُ فِيهَا شَيْءٌ أَصْلاً»، وقَالَ شَيْخُ الإسْلام ابنُ تَبْمِيَّةً فِي مَجْمُوعِ الفُتَاوَى (٢٢/ ٤٨٢) : «لَمْ يَرِدْ فِي تَعْيِنْهَا حَدِيْثٌ صَحَيْحٌ عَنِ النَّبِيُّ ﴿ ، وَأَشْهَرُ مَا الفُتَاوَى (٢٢/ ٤٨٢) : «لَمْ التَّرْمِدْيُ النَّرْمِيْدَ اللَّهِ وَلَيْدُ بنُ مُسْلِم عَنْ شُعْيْبِ بنِ أَبِي حَمْزَةَ، وَخُفَّا لُولِيْدُ بنُ مُسْلِم عَنْ شُعْيْبِ بنِ أَبِي مَشْوَحِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ يَقُولُونَ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِمَّا جَمَعَهُ الوَلِيْدُ بنُ مُسْلِم عَنْ شُعْبِ بنِ أَبِي مُشْوَعِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ يَقُولُونَ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِمَّا جَمَعَهُ الوَلِيْدُ بنُ مُسْلِم عَنْ شُعْبُ بنِ أَبِي مُشْوَعِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ يَقُولُونَ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِمَّا جَمْعَهُ الوَلِيْدُ بنُ مُسْلِم عَنْ رُويَةً وَعُدُونَ فِي عَدْدِهَا غَيْرُ هَذِي النَّوْعَيْنِ مِنْ جَمْعِ بَعْضِ السَّلْفِ» وَقَالَ الْحَافِظُ ابنُ وَيَعْ فِي الْأَمْلِي الْمُطْلَقَة (ص/ ٢٤٠) : «فَلْسَ العِلَّةُ عِنْدَهُمَا مُطْلَقَ التَّفُرُدِ بَلِ حَبْرَ السَّيْاقِ الْمُطْلَقَة (ص/ ٢٤٠) : «فَلْسَ العِلَةُ عِنْدَهُمَا مُطْلَقَ التَّفُرُ وَيَ لِي سَيَاقِ الْأَسْمَاءِ». وانْظُرُ : مَجْمُوعَ الفُتَاوَى (١/ ٢٦٩)، وتَقْعَ البَارِي (١١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>١) فِي ط: قَالَ التُّرْمِذِيُّ : هذاً..

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: العلم.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ولا.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: كَثِيْر.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ : ب.

إِلاَّ<sup>(۱)</sup> فِي هَـذَا الْحَدِيْثِ. وَقَدْ رَوَى آدَمُ بِنُ<sup>(۱)</sup> أَبِي إِيَاسِ هَذَا الْحَدِيْثَ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرَ فِيهِ الأَسْمَاءِ، وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ<sup>(۱)</sup>. قُلْتُ: يُشِيْرُ إِلَى عَدَدِ الأَسْمَاءِ سَرْداً، وَإِلاَّ فَصَدْرُ الْحَدِيْثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَـدْ أَخْـرَجَهُ ( ْ كَالْمَدْ وَ الْمَدْكُورِ: ابنُ اَلْمُنْذِرِ، وَابنُ خُزَيْمَةَ فِي ( ْ ٥ ْ «صَحِيْحِهِ » ( ٢) وَابـنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» وَغَيْرُهُمْ بِهِ، ولَمْ يَذْكُرُوا فِيْها ( ٧) «الْمُعْطِي» وإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، ولَكِنَّ الْمُسْتَغْرَبَ مِنْهُ ذكرُ العدد.

وَرَوَاهُ (^^ اَبِـنُ مَاجَـهُ مِـنْ طَرِيْقِ عَبْدِالْمَلِكِ بِنِ مُحَمَّدٍ (^ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ زُهَيْرِ بِنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيْمِيِّ عَـنْ مُوسَـى بِنِ عُقُبَةَ عَنِ الأَعْرَجِ، وَسَاقَ الأَسْمَاءُ (١٠)، وَخَالَفَ سِيَاقَ الـتِّرْمِذِيِّ وَالتَّرْتِيْبَ (١١) وَالـزَّيَادَةَ وَالـنَّقْصَ، فَأَمَّـا الـزَّيَادَةُ فَهِـيَ: «البَارِئُ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ، ضَ: عن، ومصححة فِي ضَ.

<sup>(</sup>٣) سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ (٥/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ : خرجه.

<sup>(</sup>٥) فِي أ : وصَحِيْحه.

 <sup>(</sup>٦) عَزَاهُ لابنِ الْمُنْذِرِ ، وابنِ خُزَيْمة : الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ (٤/ ١٧٢)،
 والسُّيُوطِيُّ فِي الدُّرِّ الْمُنْفُور (٣/ ٦١٣).

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: فِيْهِ.

<sup>(</sup>۸) نِي ب: وروى

<sup>(</sup>٩)سَاقِطَةٌ منْ: ط، أ، ضَ.

<sup>(</sup>١٠) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٦١)، أَبُو نُمَيْم فِي جُزْءِ إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتَسْعِيْنَ اسْماً» (رقم ٩١)، وَغَيْرُهُمَا وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُالْمَلِكِ الصَّنْعَانِيُّ وَهُوَ ضَعِيْفٌ، وَرِوَايَةُ الشَّامِيِّينَ عَنْ زُهْيِر ضعيفة وَهَذِهِ مِنْهَا.

<sup>(</sup>١١) فِي ط: فِي الترتيب.

الرَّاشِدُ. البُرْهَانُ. الشَّدِيْدُ. الوَاقِي. القَائِمُ. الْحَافِظُ. النَّاظِرُ. السَّامِعُ. الْمُعْطِي. الْأَبَدُ. الْبُرْهَانُ. الْمَنْيُرُ. السَّامِعُ الْمُعْطِي. الْأَبَدُ. الْمُنْيُرُ النَّامُ القَدِيْرُ (''). الوِتْرُ » وَعَبْدُالْمَلِكِ: «لَيْنُ الْحَدِيْثِ» ('')، وَزُهْيْرُ مُخْتَلَفَ فِيهِ ('')، وَحَدِيْثُ الوَلِيْدِ أَصَحُ إِسْنَاداً وَأَحْسَنُ سِيَاقاً، وَأَجْدَرُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعاً وَلِهَذَا قَالَ النَّوويُّ: «هُوَ ('') حَدِيْثُ حَسَنٌ » (°).

قَالَ بَعْضُهُمْ: «وَالعِلَّةُ فِي كونهمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ بذكر الأسامي تفرُّدُ الوَلِيْدِ بنِ مُسْلِم [بِذِكْر زيادة الأسْمَاء، وَلَمْ يَذْكُرها غَيْرُهُ»(1).

وهَذَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ، فَالولِيْدُ بنُ مُسْلِمٍ اللهُ الشَّامِيِّينَ ثقةٌ (^).

وَقَـدْ قِـيْلَ: إِنَّ العَـدَدَ الْمَذْكُورَ مُّـدْرَجٌ، قَالَ فِي «الإِرْشَادِ» وَمَا<sup>(١)</sup> مَعْنَاهُ: «ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ<sup>(١١)</sup> الْمُحَقِّقِيْنَ الْمُتْقِنِيْنَ أَنَّ سَرْدَ الْأَسْمَاءِ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُـدُرَجٌ فِـنْهِ، وَأَنَّ جَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ العِلْم جَمَعُوهَا مِنَ القُرْآنِ، كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ

<sup>(</sup>١) في ط، أ، ضَ: القديم.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الْحَافِظُ فِي تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/٣٦٥) : «عَبْدُالْمَلِكِ بنُ مُحَمَّدِ الْحِمْيَرِيُّ،
 البَرْسَمِيُّ، مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ دِمْشْقَ: لَيْنُ الْحَدِيْثِ».

<sup>(</sup>٣) قَالَ ٱلْحَافِظُ فِي تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/٢١٧) : ﴿ وَهُبُرُ بِنُ مُحَمَّدٍ التَّهْمِيِيُ الْبُو الْمُأْمِ الْمُنْذِرِ الْخُرَاسَانِيُ ، سَكَنَ الشَّامَ ثُمَّ الْحِجَازَ: رواَيَةُ أَهْلِ الشَّامِ عَنْهُ غَيْرُ مُسْتَقِيْمَةِ فَضُعُفَ بِسَبَهِهَا، قَالَ البُخَارِيُ عَنْ أَحْمَدَ: كَأَنَّ زُهْبِراً الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ الشَّامِيُونَ آخَرُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: حَدَّثَ إِللشَّامِ مِنْ حِفْظِهِ فَكُثَرَ غَلَطُهُ».

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وهو.

<sup>(</sup>٥) الأُذْكَارُ (ص/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْن (١٦/١).

<sup>(</sup>V) مَا نَبْنِ الْمعقوفين سَاقط من: ط، أ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: الثقة.

<sup>(</sup>٩) في ط: مَا - بدون وَاو - ، ولعلهَا أَوْجَهُ.

<sup>(</sup>١٠) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

جَعْفَر بن مُحَمَّدٍ وَسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةً، وَأَبِي زَيْدٍ اللَّغَوِيِّ (١) (٢).

وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيْرُ للأَسْمَاءِ وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ، وَلِهَذَا الاَحْتِمَال تَرَكَ الشَّيْخَان إخْرَاجَ حَديْثِ الوَلِيْدِ فِي الصَّحِيْج»(٣).

قَالَ فِي «البَدْرِ»: «وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرُوهَا.

وَالثَّانِي: أَنَّ فِيْهَا تَغْيِراً بِزِيَادَةٍ وَتُقْصَان (3) وَذَلِكَ لا يَلِيْقُ بِالْمَرْتَبَةِ العُلْيَا النَّبويَةِ (0) كَنَدًا قَالَ، وَفِيْهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الزِّيَادَةَ وَالتُقْصَانَ قَدْ تَكُونُ مِنَ الرُّوَاةِ، وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ صَحَيْحاً كَمَا فِي غَيْر ذَلِكَ مِنَ الأَحَاءِ ( وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ فِي «اللَّعَاءِ» وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمَا (١)، فَزَادُوا: «الرَّبُّ الإلَّهُ الْحَنَّانُ الْمَثَّانُ الْبَارِئُ»، وَفِيْ لَفُظِ: «القَادِرُ» بَدَلَ «الفَرْد» وَ «المُغِيثُ اللَّارِئُ»، وَفِيْ لَفُظِ: والقَادِرُ» بَدَلَ «الفَرْد» وَ «المُغِيثُ اللَّائِمُ الْمَوْلَى (٧). النَّصِيْرُ القَدِيْمُ الوِتْرُ الفَاطِرُ العَلاَمُ وَفِيْ الْمَوْلَى الْمَالِثُ الشَّاكِرُ الرَّفِيْعُ ذُو الطَّوْلِ . دُو (١ الفَاطِرُ العَلاَمُ الْمَعْارِجِ . دُو الطَّوْلِ . دُو (١ الْمَعْرِد)، وَلَا الْمَعَارِجِ . دُو الفَضْل العَدْ صَحَيْحاً، وَعَدَّ جَعْفَرُ بُنُ اللَّعُمْ . الفَضْل العَدْ صَحَيْحاً، وَعَدَّ جَعْفَرُ بُن

<sup>(</sup>١) فِي ب: البَغَويّ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) أَنْظُرُ: تَفْسِيْرَ اَبِن كَثِيْر (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) الأسماء والصفات (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) فِي ب: النقصان.

<sup>(</sup>٥) البَدْرُ الْمُنِيرُ .

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الدُّعَاء (رقم١١٢)، والعقيلي فِي الضَّعَفَاءِ (٣/ ١٥) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْن (١٦/١)، والبَيْهَقِيُّ فِي الاعتقاد (ص/٥١)، وَغَيْرُهُمْ وَوَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُالعَزيز بنُ الْحُصَيْن وَهُوَ ضَعِيْفٌ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: وَالْمُولِي.

<sup>(</sup>۸) فِي ب: و.

مُحَمَّدٍ مِنْهَا: «الْمُنْعِمُ. الْمُتَفَضِّلُ. السَّرِيْعُ»(١).

وقَالَ ابنُ حَزْم: «جَاءَتْ فِي إِحْصَائِهَا أَحَادِيْتُ مُضْطَرِبَةٌ، لا يَصِحُ مِنْهَا شَيْءٌ أَصْلاً» (٢)، وَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «صَعَّ عِنْدِي قَرِيْبٌ (٢) مِنْ تَمَانِيْنَ اسْماً، وَاشْتَمَلَ عَلَيْهَا الكِتَابُ، وَالصَّحَاحُ مِنَ الأَخْبَار، فَلْيُطْلُبِ الْبَاقِي بِطَرِيْق الاجْتِهَادِ» (١).

وَقَدْ عَدَّهَا الْحَافِظُ فَزَادَ: «الْحَفِيُ<sup>(۱)</sup>. السَّرِيْعُ. الغَالِبُ. العَالِمُ. الْحَافِظُ. الْمُسْتَعَانُ» (۷). وَفِيْ هَذَا نَظَرٌ يُفْهَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذُكِرَ بَعْضُهَا فِيْمَا لا يَثْبُتُ مِنَ الْحَدِيْثِ.

فَهَذِهِ خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ وَمِأْتَةُ اسْم، أَقْرَبُهَا مِنْ جِهَةِ الإِسْنَادِ سِيَاقُ التَّرْمِذيِّ (^^)، وَمَا عَـذَا ذَلِكَ فَفِيْهِ أَسْمَاءٌ صَحِيْحَةٌ ثَابِتَةٌ، وَفِيْ بَعْضِهَا تَوَقَّفٌ، وَبَعْضُهَا خَطَأٌ مَحْضٌ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ: أَبُو نُعَيْمٍ فِي جُزْءِ ۗ إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتَشَسْعِيْنَ اسْماً» (رقم ٩١) وإسْنَادُهُ صَحَيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) الْمُحَلِّى (٨/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) في ط: قريباً.

<sup>(</sup>٤) نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرِ ابنُ العَرَبِيِّ فِي أَحْكَام القُرْآن (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) الأَسْنَى فِي شَرْحٌ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الْخَفِي.

<sup>(</sup>٧) فَتْحُ البَارِي (١١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٨) فِي ب: وَالتُّرْمِذِي.

كَ «الأَبدِ. وَالنَّاظِرِ. وَالسَّامِعِ. وَالقَائِمِ. وَالسَّرِيْعِ»، فَهَذِهِ وَإِنْ وَرَدَ عِدَادُهَا فِي بَعْضِ الأَبدِ. وَالنَّاظِرِ. وَالنَّاظِرِ. وَالنَّاظِرِ. وَالنَّافِرُ. وَالفَعَّالُ. وَالفَالِقُ. وَالْمُخْرِجُ. وَالغَالِمُ»، مَعَ أَنَّ هَذِهِ لَمْ تَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَحَادِيْثِ إِلاَّ حَدِيْثَ: « لاَ تَسُبُوا اللَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهُ هُو الدَّهْرُ » (١). وَقَدْ مَضَى مَعْنَاهُ وَبَيْنَا خَطَأَ ابنِ حَزْمٍ فِي عَدُه مِنَ الأَسْمَاء الْحُسْدَ, هُنَاك.

وَاعْلَمْ أَنَّ الأَسْمَاءَ الْحُسْنَى لا تَدْخُلُ تَحْتَ حَصْرٍ، وَلاَ تُحَدُّ بِعَدَدٍ، فَإِنَّ للهِ تَعَلَى أَسْمَاءً وَصِفَاتٍ اسْتَأْثَرَ بِهَا فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَهُ، وَلاَ '') يَعْلَمُهَا مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلاَ نَبِيٍّ مُرْسَلٌ، كَمَا فِي الْحَدِيْثِ الصَّحْيِحِ: « أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُو لَكَ، سَمَيْتَ وَلاَ نَبِيٍّ مُرْسَلٌ، كَمَا فِي الْحَدِيْثِ الصَّحْيِحِ: « أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُو لَكَ، سَمَيْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْفَسْكَ، أَوْ اسْتَأْثُورْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنُ حِبَّانَ فِي "صَحْيْحِهِ» وَغَيْرُهُمَا (").

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «فَجَعَلَ أَسْمَاءَه ثَلاثَةَ أَقْسَام:

قِسْمٌ: سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ، فَأَظْهَرَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ مَلاثِكَتِهِ أَوْ ( َ ) غَيْرِهِمْ، وَلَمْ يَنْزِلْ بِهِ نَتَالُهُ.

وقِسْمٌ: أَنْزَلَ (٥) بِهِ كِتَابَهُ وَتَعَرَّفَ بِهِ إِلَى عَبَادِهِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٤٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) جُزَّة مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسُندِ (١/ ٣٩١)، وابنُ أَبِي شُيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٩١٧)، والبَزَّارُ فِي مُسَنَّدِهِ (رقم ١٩٩٤)، والبَزَّارُ فِي مُسَنَّدِهِ (رقم ١٩٩٤)، والبَزَّارُ فِي مُسَنَّدِهِ (رقم ١٩٩٤)، والطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (رقم ١٠٣٥٢)، والطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (رقم ١٠٣٥٢)، والطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ (رقم ١٠٣٥٢)، والخَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٥٠٩) وَغَيِّرُهُمْ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ وَهُوَ حَدِيْثُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: نَزَلَ.

وَقِسْمٌ: اسْتَأْتَرَ بِهِ فِي عِلْمِ غَيْهِ، فَلَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ<sup>(۱)</sup>، وَلِهَذَا قَالَ: «اسْتَأْثُرْتَ بِهِ » أَيْ: انْفَرَدْتَ بِعِلْمِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ انِفْرَادَهُ بِالتَّسَمِّيُ<sup>(۱)</sup> بِهِ، لأَنَّ هَذَا الانْفِرَادَ ثَابِتٌ فِي الْأَسْمَاءِ التِّي أَنْزَلَ بِهَا كِتَابَهُ.

وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ-الْلَهِ- فِي حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ: ﴿ فَيَفْتُحُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ بِمَا لا أُحْسِنُهُ الآنَ (٣) وَتِلْكَ الْمَحَامِدُ هِي بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ﴿ لاَ أُحْصِي أَسْنَاءُ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ﴾ (أ) وَأَمَّا قُولُهُ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللّٰهِ تِسْعَةُ وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ (أ) فَالكَلامُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، وقُولُهُ: ﴿ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ (مُسْتَقَبُلٌ، وَالْمَعْنَى: لَهُ أَسْمَاءٌ مُتَعَدُّدَةٌ مِنْ شَأْنِهَا أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة ﴾ صَفَةٌ لا خَبَرٌ مُسْتَقَبُلٌ، وَالْمَعْنَى: لَهُ أَسْمَاءٌ مُتَعَدُّدَةٌ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة .

[وهَـذَا لا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْمَاءٌ غَيْرُها] (١)، وَهَذَا كَمَا تَقُولُ (٧): لِفُلان [مِأْتُهُ مَمْلُوكُ قَـدْ أَعَدَّهُـمْ لِلْجِهَادِ، فَلاَ يَنْفِي أَنْ يكُونَ لَهُ مَمَاليْكُ سِوَاهُمْ مُعَدَّيْنَ لِغَيْرِ الْجِهَادِ](٨)، وَهَذَا لا خِلافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِيْهِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: بِالْمُسَمَّى.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤١٠)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٩٣) عَنْ
 أنس ه وُهُو حَدِيثٌ مُتَواتِرٌ. انظُرْ: «نَظْمَ الْمُتَناثِر» (ص/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) جُزُّةٌ مِنْ حَدِيْتُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٨٤) عَنْ عَائِشَةَ ل.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رَقم ٢٥٨٥-البغا)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٧٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾.

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: كَقَوْلِكَ.

 <sup>(</sup>٨) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، ومَوْجُودٌ فِي النُّسَخِ الْخَطَيَّةِ، وَبَدَلُهَا فِي ط: « أَلْفُ شَاةٍ أُعِدُهَا لِلأَضْيَافِ فَلاَ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لا يَمْلِكُ غَيْرَهَا».

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَذَرُوا الذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ [الأعراف: ١٨٠] أي: اتْرُكُوهُمْ، وَأَعْرِضُوا عَنْ مُجَادَلَتِهِمْ.

قَالَ ابِنُ القَيْمِ: «وَالإلْحَادُ فِي أَسْمَائِهِ: هُوَ العُدُولُ بِهَا وَبِحَقَائِقِهَا وَمَعَانِيهَا عَنِ الحَّقُ الثَّابِتِ لَهَا، وَهُو مَانَّهُ وَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ مَادَّةُ «اللَّحْدِ»، وَمِنْهُ المُحدِ»، وَمِنْهُ اللَّحْدُ، وَهُو الشَّقُّ فِي جَانِبِ القَبْرِ الَّذِي قَدْ مَالَ عَنِ الوسَطِ، وَمِنْهُ الْمُلْحدُ<sup>(1)</sup> فِي الدُيْن: الْمَائِلُ عن الْحقُ إلَى البَاطِل.

إذا عُرِفَ هَذَا فَالإِلْحَادُ (٢) فِي أَسْمَاثِهِ [أَنْوَاعٌ] (٣):

أَحَدُهَا: أَنْ يُسَمِّيَ الأصْنَامَ بِهَا، كَسَمْيَتِهِمُ اللاَّتَ مِنَ الإِلَهِ، وَالعُزَّى مِنَ العَزِيْرِ، وَتَسْمِيَتِهِمُ الصَّنَمَ إِلَها، وَهَذَا إِلْحَادِّ حَقِيْقَةً، فِإِنَّهُم أَنَّ عَدَلُوا بِأَسْمَائِهِ (٥) إِلَى أَوْنَانِهِمْ وَالِهَتِهمُ البَاطِلَةِ.

الثَّانِي: تَسْمِيتُهُ بِمَا لا يَلِيْقُ بِجَلالِهِ، كَتَسْمِيةِ النَّصَارَى لَهُ أَبَّا، وَتَسْمِيةِ الفَلاسِفَةِ لَهُ مُوجِباً بِذَاتِهِ، أَوْ عِلَّةً فَاعِلَةً بِالطَّبْعِ، وَنَحْو ذَلِكَ.

وثَّالِشُهَا: وَصْفُهُ بِمَا يَتَعَالَى عَنْهُ وَيَتَقَدَّسُ مِنَ النَّقَائِصِ، كَقَوْل أَخْبَثِ اليَهُودِ: إِنَّهُ فَقِيْرٌ، وَقَوْلِهِمْ: إِنَّـهُ اسْتَرَاحَ بَعْدَ أَنْ خَلَقَ خَلْقَهُ، وَقَوْلِهِمْ: يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ إِلْحَادٌ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.

وَرَابِعُهَا: تَغْطِيْلُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى عَنْ مَعَانِيْهَا، وَجَحْدُ حَقَائِقِهَا، كَقَوْل مَنْ يَقُولُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ وَأَتْبَاعِهِمْ: إِنَّهَا أَلْفَاظٌ مُجَرَّدَةٌ، لا تَتَضَمَّنُ صِفَاتٍ، وَلاَ مَعَانِي،

<sup>(</sup>١) فِي ط، والنُّسَخ الْخَطُّيَّةِ: اللحد، وَهُوَ خَطَّأٌ، وَالْمُثْبَتُ مِنَ البَّدَائع.

<sup>(</sup>٢) فِي النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ: فَإِلْحَادٌ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وَالبَدَائع.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ من البَدَائعِ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ : فَهُمْ. َ

<sup>(</sup>٥) ب: عَنْ أَسْمَائِهِ.

فَيْطُلِقُونَ عَلَيهِ اسْمَ السَّمِيْعِ وَالبَصِيْرِ وَالْحَيِّ وَالرَّحِيمِ وَالْمُتَكَلِّمِ، وَيَقُولُونَ: لا حَيَاةَ لَهُ، وَلاَ سَمْعَ، وَلاَ بَصَرَ، وَلاَ كَلامَ، وَلاَ إِرَادَةَ تَقُومُ بهِ! وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الإِلْحَادِ فَيْهَا عَقْلاً وَشَرْعاً وَلُغَةً وَفِطْرَةً، وَهُو يُقَابِلُ إِلْحَادَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَإِنَّ أُولَئِكَ أَعْظُوا(١) وَسِهَاءَهُ(١) وَصِفَاتِ لِآلِهَ تِهِمْ، وَهَـوُلاءِ سَلَبُوا [صِفَاتِ](اللهُ كَمَالِهِ، وَجَحَدُوهَا وَعَظَلُوهَا، وَكِلاهِمَا مُلْحِدٌ (أَنَّ فِي أَسْمَائِهِ.

ثُمَّ الْجَهْمِيَّةُ وَفُرُوخُهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِي هَذَا الإِلْحَادِ؛ فمِنْهُمُ الغَالِي وَالْمُتَوَسُّطُ وَالْمُتَوَسُّطُ وَالْمُتَلَوِّثُ (٥)، وَكُلُّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِمًّا وَصَفَ الله بِهِ نَفْسَهُ، أَوْ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ عَلَيْهِ فَقَدْ ٱلْحَدَ فِي ذَلِكَ فَلَيْقِلُ (٦) أَوْ لِيَسْتَكُثِرْ.

وَخَامِسُهَا: تَشْبِيْهُ صِفَاتِه بِصِفَاتِ خَلْقِهِ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُ الْمُشَبِّهُونَ عُلُوًّا كَبِيراً.

فَهَـذَا الإِلْحَـادُ فِي مُقَابِلِهِ إِلْحَـادُ الْمُعَطَّلَةِ، فَإِنَّ أُولَـثِكَ نَفَـوا صِـفَةَ (٧٧ كَمَالِهِ وَجَحَدُوهَا، وَهَوُلاءِ شَبَّهُوهَا بِصِفَاتِ خَلْقِهِ، فَجَمَعَهُمُ الإِلْحَادُ، وَتَفَرَّقَتْ بِهِمْ طُرُقُهُ.

وَبَرًا اللهُ أَتْبَاعَ رَسُولِهِ، وَوَرَكَتِهِ القَائِمِيْنَ بِسُنَّتِهِ عَنْ ذَلِكَ كُلَّهِ، فَلَمْ يَصِفُوهُ إِلاَّ بِمَا وَصَـفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَجْحَدُوا صِفَاتِهِ، وَلَمْ يُشَبِّهُوهَا بِصِفَاتِ خَلْقِهِ، وَلَمْ يَعْدِلُوا بِهَا عَمَّا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ (٨) لَفْظاً وَلاَ مَعْنَى، بَلْ أَثْبَتُوا لَهُ الْأَسْمَاءَ وَالصَّفَاتِ، وَنَفَوا عَنْهُ

<sup>(</sup>١) فِي بِ: عَطَّلُوا.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: مِنْ أَسْمَائهِ،

<sup>(</sup>٣) زيادة من البدائع.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أَلْحَدَ.

<sup>(</sup>٥) فِي مَطُّبُوعِ البَّدَائِعِ: وَالْمَنْكُوبِ!

<sup>(</sup>٦) فِي البَدَائِع: فَلْيَسْتَقِلَّ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ، ضُ: صِفَات.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: لَهُ.

مُشَابَهَةَ الْمَخْلُوقَاتِ؛ فَكَانَ إِثْبَاتُهُمْ بَرِيْثاً مِنَ التَّشْيِيْ، وَتَنْزِيْهُهُمْ خَلِيًّا(١) مِنَ التَّعْطِيلِ، لا كَمَنْ شَبَّهَ حَتَّى<sup>(٢)</sup> كَأَنَّهُ<sup>(٢)</sup> يَعْبُدُ صَنَماً، أَوْ عَطَّلَ حَتَّى كَأَنَّهُ لا يَعْبُدُ إِلاَّ عَدَماً.

وَأَهْـلُ السُّنَّةِ وَسَطَّ فِي النِّحْلِ، كَمَا أَنَّ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَسَطَّ فِي الْمِلَلِ، تُوقَدُ مصابِيْحُ معَارفِهِمْ مِنْ ﴿شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْفِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور يَهْدِي اللهُ لِنُورُهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (أ).

قَوْلُهُ(٥): ﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وَعِيْدٌ وتَهْديْدٌ.

[قَالَ: (ذَكَرَ ابنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ «يُشْرِكُونَ»، وَعَـنهُ: «سَـمُّوا الـلاَّتَ مِـنَ الإِلَهِ، وَالعُزَّى مِنَ العَزِيزِ». وَعَنِ الْأَعْمَشِ: «يُدْخِلُونَ فيها مَا لَيْسَ مِنْها»)] (1)

قُولُهُ: (﴿ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ يُشْرِكُونَ (٧) ، أَيْ: يُشْرِكُونَ غَيْرَهُ فِي أَسْمَائِهِ كَتَسْمِيَتِهِمُ الصَّنَمَ إِلَهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الشَّرْكُ فِي العَبَادَةِ، لأَنَّ أَسْمَاءُهُ تَعَالَى تَدُلُّ عَلَى التَّوْحِيدِ، فَالإِشْرَاكُ بِغَيْرِهِ إِلْحَادٌ فِي مَعَانِي أَسْمَائِهِ سُبْحَانُهُ وتَعَالَى لا سِيَّمَا مَعَ الإِقْرَارِ بِهَا، كُمَّا كَانُوا يُقِرُّونَ بِاللهِ، وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، فَهَذَا الاسْمُ وَحْدَهُ

(١) فِي ط: خَالِياً.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (١/ ٢٩٧-٩٩ ٢-عَالَمُ الفَوَائِدِ).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) زيادَةٌ يَقْتَضِيهَا السِّياقُ.

 <sup>(</sup>٧) عَزَاهُ شَيْخُ الإسلام مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ- رَحِمَهُ اللهُ - لابنِ عَبَّاس، وَلَمْ أَقِفَ عَلَيْهِ، وَقَدْ رَوَى ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ١٣٤) وَابنُ أَبِي حَاتِم فِي تُفْسِيْرِهِ (٥/ ١٦٢٣) عَنْ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طُلْحَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : قَولُهُ: ﴿النَّذِيْنَ لَيْكَذِيْنَ لَيْكَذَيْنَ
 يُلْجِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ التَّكْذَيْبُ.

أَعْظَمُ الْأَدِلَّةِ عَلَى التَّوحِيدِ، فَمَنْ عَبَدَ غَيْرَهُ؛ فَقَدْ أَلْحَدَ فِي هَذَا الاسْمِ، وَعَلَى هَذَا بَيْتُهُ الْأَسْمَاءِ. بَقِيَّةُ الْأَسْمَاءِ.

وَهَذَا الأَثُرُ لَمْ يَرْوِهِ ابنُ أَبِيْ حَاتِم عَنِ ابنِ عِبَّاسٍ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةً (١) فَاعْلَمْ ذَلِكَ. قَوْلُـهُ: (وَعَنهُ: «سَمُّوا اللاَّتِ مِنَ الإِلَهِ، وَالعُزَّى مِنَ العَزِيزِ») هَذَا الْأَثُرُ مَعْطُوفٌ عَلَى سَابِقِهِ، أَيْ: رَوَاهُ ابنُ أَبِيْ حَاتِمٍ عَنِ ابنِ عِبًّاسٍ (٢).

وَكَذَلِكَ الْأَثُرُ الثَّانِي عَنِ الْأَعْمَشِ مَعْطُوفٌ عَلَى سَابِقِهِ، أَيْ: رَوَاهُ ابنُ أَبِيْ حَاتِم نَنُهُ(٣).

وَالْأَعْمَشُ: اسْمُهُ سُلِيَّمَانُ بنُ مِهْرَانَ، أَبُو مُحَمَّدِ الكُوفِيُّ، الفَقْيِهُ: ثِقَةٌ، حَافِظٌ، وَرغٌ. مَاتَ سَنَةَ ١٤٧، وَكَانَ مَوْلِدُهُ أَوَّلَ سَنَةِ ٦٦(٤).

قُولُهُ: (يُدخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنهَا). أَيْ: كَتَسْمِيَةِ النَّصَارَى لَهُ أَباً وَنَحْوهِ كَمَا سَبَقَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) روَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٢٤٤)، وَابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ١٣٤)، وَابنُ ابِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ١٦٢٣) عَنْ قَتَادَةَ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ

 <sup>(</sup>٢) رَّوَاهُ اَبْنُ جَرِيْرَ فِي تَفْسِيْرِهِ (٩/ ١٣٣)، وَابِنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/ ١٦٢٣) بِسَنَدٍ مُسَلْسَلٍ بِالْعَوْفِيْيْنَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: "إِلْحَادُ الْمُلْحِدِيْنَ أَنْ دَعَوا اللاَّتَ وَالعُزْى فِي أَسْمَاءِ اللهِ – عَزَّ وَجَلً –» وإستادُهُ ضَعْيف جِدًا.

وَرَوَى ابَنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٣٣/٩) بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَّائِهِ﴾ قَالَ: «اشْتَقُوا العُزَّى مِنَ العَزِيْزِ، وَاشْتَقُوا اللاَّتَ مِنَ اللهِ».

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابنُ أبي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٥/١٦٢٣) وَفِيَ إِسْنَادِهِ: مُبَشِّرُ بنُ عُبَيْلُو القُرَشِيُّ، وَهُو مَرْدُوكٌ، وَرَمَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِالوَضْع.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيَرِ أَعْلامِ النَّبَلاءِ (٦/٢٢)، وَتَهْذِيْبِ الكَمَالِ (١٢/٢١).

(01)

## بَابٌ لا يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى الله

فِي "الصَّحِيحِ" عَنِ ابنِ مَسعُودٍ - ﴿ وَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الصَّلاَةِ قُلْمَنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَن [وَفُلان]، فَقَالَ النِّبِيُ ﷺ : ﴿ لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ ».

### فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ السَّلامِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ تَحِيَّةٌ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهَا لا تَصْلُحُ للهِ.

الرَّابِعَةُ: العلَّةُ في ذَلكَ.

الخَامِسَةُ: تَعْلِيمُهُمُ التَّحِيَّةَ الَّتِي تَصْلُحُ للهِ.

\* \* \*

# بَابٌ لا يُقَالُ السَّلامُ عَلَى الله

لَمَّا كَانَ حَقِيْقَةُ لَفْظِ السَّلامِ (١) السَّلامَةَ وَالْبَرَاءَةَ وَالْخَلاصَ وَالنَّجَاةَ مِنَ الشَّرُ وَالْعُيُوبِ، فَإِذَا قَالَ الْمُسَلِّمُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ؛ فَهُوَ دُعَاءٌ للمُسَلَّمِ عَلَيْهِ، وطلَبَ لَهُ أَنْ يَسْلَمَ مِنَ الشَّمْ وَلَهُ وَهُوَ الْمَدْعُولُ لا الْمَطْلُوبَ لَهُ، وَهُو الْمَدْعُولُ الْمُسَلِّمُ عَلَى عَبَادِهِ (٢) كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ الْحَمْدُ للهِ وَسَلامٌ عَلَى عَبَادِهِ اللهَ عَلَى عَبَادِهِ اللهُ وَسَلامٌ عَلَى عَبَادِهِ اللهُ عَلَى عَبَادِهِ اللهُ وَسَلامٌ عَلَى عَبَادِهِ اللهُ وَسَلامٌ عَلَى عَبَادِهِ اللهُ عَلَى عَبَادِهِ الذَيْنَ اصْطَفَى ﴾ [النمل:٥٩]، وقالَ: ﴿ وَسَلامٌ عَلَى اللهُ الْمُشْلِمُ لَا إِللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ

[قَال ( أ ): (فِي «الصَّحِيح » عَنِ ابنِ مَسعُودٍ - شَّ - قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الصَّلاَةِ قُلْنَا [ وَفُلان] ( ) وَفُلان] ( ) فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي الصَّلاَةِ قُلْنَ [ وَفُلان] ( ) فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهِ هُوَ السَّلاَمُ » ) أَلا أَنْ

قَولُهُ: (فِي الصَّحِيْحِ)، أي: «الصَّحِيْحَيْنِ»(٧).

<sup>(</sup>١) فِي ط: الإسْلاَم، وَهُوَ تَحْريفٌ.

<sup>(</sup>٢) سُاقطَةٌ منْ: ب.

 <sup>(</sup>٣) أمَامَ هَذَا السَّطْرِ فِي هَامِشِ نَسْخَةِ ضَ: «قَال الْمَصَنَّفُ - رحمهُ اللهُ - عِنْدَ هَذَا الْمَوْضِعِ: يُحَوَّرُ هَذَا الْمَوْضِعُ، فإنَّه يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةٍ».

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةً مِنْ: ط، ب، ضَ:

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، أ.

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: بَ، ضَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أَ، ط.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحْيِحِهِ (رقم ٨٠٠-البغا)، ومُسْلِمٌ فِي صَحْيِحِهِ (رقم ٢٠٠٤).

قَوْلُهُ: (قُلْنَا(۱): السَّلاَمُ عَلَى اللهِ) أَيْ: يَقُولُونَ ذَلِكَ فِي التَّشَهُدِ الأَخِيْرِ كَمَا هُوَ مُصَـرَّحٌ بِهِ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيْثِ(۱): كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ: السَّلامُ عَلَى اللهِ، [فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ»] (۱).

قَوْلُهُ: (فَقَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لَا تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ ﴾) أَيْ - وَاللهُ أَعْلَمُ - : لِمَا تَقَدَّمَ، وَلاْنَ<sup>ّ(،)</sup> السَّلامَ اسْمُهُ، كَمَا يُرشِدُ إِلَيْهِ آخِرُ الْحَدِيْثِ.

قُولُـهُ: (فَإِنَّ اللهَ هُـوَ السَّلاَمُ) أَنْكَـرَ-الْكَاشَ- التَّسْلِيمَ عَلَى اللهِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ عَكْسُ مَا يَجِبُ لَهُ سُبْحَانَهُ، فَإِنَّ كُلُّ سَلامٍ وَرَحْمَةٍ لَهُ، وَمِنْهُ، فَهُوَ مَالِكُهَا وَمُعْطِيهَا، وَهُوَ أَنْ اللهُ وَمُعْطِيهَا، وَهُوَ أَنْ السَّلامُ.

قَالَ ابنُ الْأَنْبَارِيِّ: «أَمَرَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوهُ (') إِلَى الْخَلْقِ لِحَاجِبَهِمْ إِلَى السَّلامَةِ" (''). وَقَالَ غَيْرُهُ: «وَهَذَا كُلُهُ حِمَايَةٌ مِنْهُ ﷺ لِجَنَابِ التَّوحِيدِ حَتَّى يَصْرِفَ اللهِ تَعَالَى مَا يَسْتَحِقُّهُ ('') مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ وانْوَاعِ العِبَادَاتِ" ('').

قَوْلُهُ: (السَّلاَمُ عَلَى فُلاَن وَفُلاَن)(١٠)

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى السَّلامُ الْمَطْلُوبِ عِنْدَ التَّحِيَّةِ عَلَى قُولْيِّنِ:

(١) فِي ب: قلت.

<sup>(</sup>٢) فِي بِ: الْأَلْفَاظِ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَكَأَنَّ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وهو.

<sup>(</sup>٦) فِي طَاهُنَ: يَعُرَفُوهُ.

<sup>(</sup>٧) انظُرْ: فَتَحَ البَارِي (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٨) فِي ط: حَتَّى يَغُرِفَ اللهَ تَعَالَى بِمَا يَسْتَحِقُّهُ.

<sup>(</sup>٩) انظر: فَتْحَ البَارِي (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>١٠) قَالَ فِي هَامِشَ ضَ: بَيَاضٌ فِي أَصْلِ الْمُصَنَّفِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَعْنَى: اسْمُ السَّلامِ عَلَيْكُمْ، وَالسَّلامُ هُنَا هُوَ اللهُ - عَزَّ وَجَلً -، وَمَعْنَى الكَلامِ: نَزَلَتْ بَرَكَةُ اسْمِ (١ «السَّلامِ» عَلَيْكُمْ، وَحَلَّتْ (٢) عَلَيْكُمْ فَاخْتِيْرِ فِي هَدَا الْمَعْنَى مِنْ أَسْمَائِهِ السَّم «السَّلامِ» دُوْنَ غَيْرِهِ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ قُولُهُ فِي آخِرِ الْحَدِيْثِ (٢): « فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ » فَهَذَا صَرِيْحٌ فِي كُوْن السَّلامِ اسْماً مِنْ أَسْمَائِهِ، فَإِذَا قَالَ الْمُسَلِّمُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، يَدُلُ عَلَيْهِ مَا فَإِذَا قَالَ الْمُسَلِّمُ: عَنِ البنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِي ﷺ ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ حَتَّى رَوَّاهُ أَبُو وَاوَدَ، عَنِ البنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِي ﷺ ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ حَتَّى السَّلامَ الشَّلامِ الْخَدَارَ، ثُمَّ تَيْمَمَّ، وَرَدُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: « إِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهُ (١ إِلاَ عَلَى طُهْرِ » (١) فَفِي هَذَا بِيَانُ أَنَّ السَّلامَ ذِكْرٌ اللهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذِكْراً إِذَا تَضَمَّنَ اسْماً مِنْ أَسُمانُه.

التَّانِي: أَنَّ السَّلامَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى السَّلامَةِ، وَهُو َالْمَظْلُوبُ الْمَنْعُوْبِهِ عِنْدَ التَّعِيِّةِ، لاَّنَّهُ يُنَكَّرُ بِلاَ ٱلفِ وَلام، فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْمُسَلِّمُ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كَانَ السُّمَّةِ، لاَّنَّهُ عَلَيْهِ مُعَوَّفاً كَمَا يُطْلَقُ السُما مِنْ أَسْمَائِهِ مُعَوَّفاً كَمَا يُطْلَقُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

 <sup>(</sup>٢) فِي ط ، والنُّسَخِ الْخَطْيَةِ : حُمِلَتْ ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ : بَدَائِعِ الفَوَائِدِ (٢/ ٢٠- عالم الفوائد).

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ، ضَ: الْحَدِيث، قُولُهُ، وَالْمُثَبَّ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي البَدَائِعِ: سلامٌ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: اسم الله.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٨٥١)، وأبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٣)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (١/ ٣٥-٣١)، وَالبَّيهَقِيُّ فِي السُّنِ الكَبْرَى (١/ ٢٠ ) وَفِيهِ: مُحَمَّدُ بِنُ تَابِتِ العَبْدِيُّ شَيْخُ الطَّيَالِسِيِّ وَهُو ضَعِيْفٌ. وَهُو حَدِيْثٌ حَسَنٌ فإنَّ لَهُ شَاهِداً مِنْ حَدِيْثِ الْمُهَاجِرِ بِنِ قَنْفُلُوهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٧)، وَالنَّسَائِيُ (١/ ٣٧)، وَابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْجِهِ (رقم ٢٠١)، وَالنَّسَائِيُ (١/ ٢٧)، وَالنَّحَاكِمُ فِي الْمُسَدِّدُرُكِ عَلَى الصَّحِيْحِيْنِ (١/ ١٧٧) وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحِ.

عَلَى سَائِرِ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى فَيُقَالُ: السَّلامُ، الْمُؤمِنُ، الْمُهَمِمِنُ، فَإِنَّ التَّنْكِيْرَ لا يَصْرِفُ اللَّفْظَ إِلَى مُعَيَّن، فَضْلاً عَنْ أَنْ يَصْرِفُهُ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ، بِخِلافِ الْمُعَرَّفِ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ تَعْيِنْا إِذَا ذُكِرَتْ أَسْمَاؤُهُ(١) الْحُسْنَى.

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عَطْفُ الرَّحْمَةِ وَالبَرَكَةِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: «سَلامٌ<sup>(٢)</sup> عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ.

ولأنَّهُ لَوْ كَانَ اسْماً مِنْ أَسْمَاثِهِ تَعَالَى لَمْ يَسْتَقِمِ الكَلاَمُ إِلاَّ بِإِضْمَارِ (٢٠)، وَذَلِكَ خِلافُ الأَصْل، وَلاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ.

ولأنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنَ السَّلامِ هَذَا الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الإِيْذَانُ بِالسَّلامَةِ خَبَراً وَدُعَاءً.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: "وَالصَّوَابُ فِي مَجْمُوعِهِمَا - أَيْ: القَوْلَيْنِ - وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ دَعَا اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى يَسْأَلُ فِي كُلِّ مَطْلُوبِ، وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ بِالاسْمِ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ الْمُنَاسِبِ لِحُصُولِهِ، حَتَّى كَأَنَّ الدَّاعِي مُسْتَشْفِعٌ إِلَيْهِ، مُتَوَسِّلٌ بِهِ \* أَ، فَإِذَا قَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، وَتُبِ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( ) الغَفُورُ »، فقدْ سَأَلَهُ أَمْرَيْنِ، وَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِاسْمَيْنِ مِنْ أَسْمَائِهِ، مُقتضِيِيْنِ لِحُصُولِ مَطْلُوبِهِ، وَهَذَا كَثِيْرٌ جِذاً.

وَإِذَا لَبَتَ هَـٰذَا فَالْمَقَـٰامُ (١) لَمَّا كَانَ مَقَامَ (٧) طَلَبِ السَّلامَةِ الَّتِي هِيَ أَهَمُ مَا عِنْدَ

<sup>(</sup>١) فِي بِ: أَسْمَائِهِ.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: السُّلامُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، والنُّسَخ الْخَطَّيَّةِ: لَمْ يَسْتَقِم الكَلاَمُ بِالإضْمَار، وَالْمُثَبَتُ مِنَ البَدَائع.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ: الْمَقَامِ- بِدُونَ فَاءٍ-.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ، وَمَوْجُودَةٌ فِي طِ، والبَّدَائعِ، وَفَتْحِ الْمَجِيْدِ.

الرَّجُلِ أَتَى فِي لَفْظِهَا (١) بِصِيْغَةِ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ (٢) تَعَالَى، وَهُوَ السَّلامُ الَّذِي تُطْلبُ منهُ السَّلامَةُ.

فتضمَّن لَفْظُ السَّلامِ مَعْنَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى، كَمَا فِي حَدِيثِ ابن عُمَرَ.

وَالثَّانِي: طَلَبُ السَّلامَةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْمُسَلِّمِ، فَقَدْ تَضَمَّنَ «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» اسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، وَطَلَبَ السَّلامَةِ مِنْهُ، انْتَهَى مُلَخَّصاً<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: فِي طلبهَا، وَفِي أَ: بِلَفْظِهَا.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: أَسْمَائِهِ.

<sup>(</sup>٣) بَدَائِعُ الفَوَائِدِ (٢/ ٦١٠-٦١٦-عَالَمُ الفَوَائِدِ).

(04)

# بَابُ قَوْلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

فِي "الصَّحِيحِ" عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ » .

ولِمُسْلِم: « ولَيُعَظِّم الرَّغُبَّةَ، فإنَّ اللهَ لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ » .

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: النَّهِي عَن الاسْتِثْنَاءِ فِي الدُّعَاءِ.

الثَّانِيَةُ: بَيَانُ العِلَّةِ فِي ذَٰلِكَ.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: « لِيَعْزِم الْمَسْأَلَةَ » .

الرَّابِعَةُ: إعْظَامُ الرَّغْبَةِ.

الخَامِسَةُ: التَّعْلِيْلُ لِهَذَا الْأَمْرِ.

\* \* \*

#### بَابُ

#### فَوْلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

لَمَّا كَانَ العَبْدُ لا غَنَاءَ لَهُ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ، بَلْ فَقِيْرٌ بِالدَّاتِ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْخَنِيِّ بِالذَّاتِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيِّ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥] نَهَى عَنْ قَوْل ذَلِكَ؛ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِيْهَامِ الاسْتِغْنَاءِ عَنْ مَغْزَةً (١) اللهِ وَرَحْمَتِهِ كُمَا سَيَاتِي، وَذَلِكَ مُضَافً لِلتَّوْحِيْدِ.

قَالُ (٢): (فِي «الصَّحِيح» عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ يَقُولَنَّ (٢) أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اضْفِرْ لِي إِنَّ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ (١) لاَ مُكْرِهَ لَهُ ».

ولِمُسْلِم: « ولَيُعَظِّمِ الرَّغُبَّةَ، فإنَّ اللهَ لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ »(°)(١).

قَوْلُهُ: (فِي «الصَّحِيْحِ») [أي: «الصَّحِيْحَيْنِ»](٧).

قُولُهُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ إِنْ شِنْتَ) قَالَ القُرْطَبِيُّ: «إِنَّمَا نَهَى الرَّسُولُ ﷺ عَنْ هَذَا القَوْلَ القَوْلَ القَوْلَ القَوْلَ القَوْلَ القَوْلَ القَوْلَ القَوْلَ القَوْلَ هَذَا القَوْلَ

<sup>(</sup>١) فِي بِ: مَعْرِفَة.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَسَقَطَتْ مَعَ كَامِلِ مَثْنِ الْحَدِيْثِ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ : لا يَقُولُ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: طَ، وَالصَّحِيْحَيْنِ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ البُخَارِيِّ (رقم (٧٠٣٩): « لا يَقُلُ » .

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: فَإِنَّ اللهَ، وَالشَّيْخُ سُلَيْمَانُ- رَحِمَهُ اللهُ – شَرَحَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَلَى مَا أَثَبَتُهُ وَهِيَ روَايَةٌ عِنْدَ البُخَارِيِّ (رقم/ ٩٨٠).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ اللَّبْخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٦٣٣٩) ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٦) سَقَطَ ذِكْرُ الْحَدِيْثِ، وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ: ب، ض، وَسَقَطَتْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنَ الْمَعْقُونَيْن سَاقِطٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: الأهْتِمَام.

يتَضَمَّنُ أَنَّ هَذَا الْمَطْلُوبَ إِنْ حَصَلَ وَإِلاَّ استَغْنَى عَنْهُ، وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْ حَالِهِ الافْتِقَارُ وَالاضْطِرَارُ الَّذِي هُوَ رُوحُ عِبَادَةِ الدَّعَاءِ، وَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى قِلَّةِ اكْتِرَاثِهِ<sup>(۱)</sup> بِذُنُوبِهِ وَبِرُحْمَةِ رَبِّهِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لا يَكُونُ مُوْقِناً بِالإِجَابَةِ. وَقَدْ قَالَ - الْخِينِّة - : « ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ "(٢).

قُولُهُ: (لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَة) قَالَ القُرْطُبِيُّ: "أَيْ: لِيَجْزِمْ فِي طُلْبَتِهِ")، وَلَيُحَقَّقْ ( أَ رَغُبَتَهُ، وَيَشَيَقَّنِ الإِجَابَةَ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى عِلْمِهِ بِعَظِيْمٍ ( أَ مَا يَطْلُبُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَعَلَى اللَّهُ مُفْتَقِرٌ إِلَى مَا يَطْلُبُ، مُضْطَرٌ إِلَيْهِ، وَقَدْ وَعَدَ اللهُ الْمُضْطَرَّ بِالإِجَابَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ ﴾ ( النمل: ٢٦].

(١) فِي ط: مَعْرِفَتِهِ، فِي أ : مَعْرِفَةِ، فِي ب: اكْتِرَابَهُ. وَالْمُثَبِّ مِنْ: ض، وَالْمُفْهِمِ لِلْقُرْطَبِيِّ.
 لِلْقُرْطَبِيِّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنْنِهِ (رقم ٣٤٧٩) وَقَالَ: اغَرِيْبٌ، وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِرْهِ (رقم ٢٦٨)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي اللَّمَاءِ (رقم ٢٦)، وَابنُ حَبانَ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ (١/٣٦٨)، وَابنُ عَدِيًّ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ (١/٣٦٨)، وَابنُ عَدِيًّ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ (١/٣٦٧)، وَابنُ عَلَى الصَّعِيْحَيْنِ (١/٣٦٧)، وَابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ (١٤) وَالْخَطِيْبُ فِي تَاريخِ دِمَشْقَ (١٤) وَالْحَاكِمُ فِي سَنَدِهِ: صَالحُ بَنُ بَشِيرُ الْمُرَّيُّ؛ وَهُو ضَعْفُ كَمَا فِي التَّقْرِيْبِ (ص/ ٢٧١)، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رَوَّاهُ ضَعْفُ كَمَا فِي التَّقْرِيْبِ (س/ ٢٧١)، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رَوَّاهُ لَامِنَامُ الْحَدِيثُ فِي النَّمْذِيثِ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ (٢/ ٢٢٢)، وَالْهَيْمَةُ وَفِيهِ ضَعْفُ، فَالْحَدِيثُ حَسَنَ، وَقَدْ حَسْنُهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ (٢/ ٢٢٣)، وَالْهَيْمَةِي فِي مَجْمَعِ التَّرْغِيبِ (١٤٨ ٢٣)، وَالْهَيْمَةِي فِي مَجْمَعِ التَّرْغِيبِ (رقم ١٦٥٣).

<sup>(</sup>٣) فِي ب: مَسْأَلته.

<sup>(</sup>٤) فِي طَ: وَيُحَقِّن، وَفِي أَ: وَلْيَتَحَقَّقْ، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ب، ض، وَالْمُفْهِمِ.

<sup>(</sup>٥) فِي الْمفهم: بِعَظِيْمِ قَدْرِ.

<sup>(</sup>٦) الْمُفْهِمُ (٧/ ٢٩).

قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ). أَيْ: فَإِنَّ اللهَ لا مُكْرِهَ لَهُ. هَذَا لَفُظُ البُخَارِيِّ فِي الدَّعَـوَاتِ، وَلَفُظُ مُسْلِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ يَقُولَنَّ<sup>(١)</sup> أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فِي الدَّعَاء، فَإِنَّ اللهَ صَانعٌ مَا شَاءَ، لاَ مُكْرَه لَهُ » .

قَالَ القُرْطُبِيُّ: «هَذَا إِظْهَارٌ لِعَدَمِ فَائِدَةَ تَقْيِيْدِ<sup>(۲)</sup> الاسْتِغْفَارِ وَالرَّحْمَةِ بِالْمَشْيِئَة، لأنَّ (<sup>۳)</sup> الله تَعَالَى لا يَضْطَرُهُ إِلَى فِعْلِ شَيْء دُعَاءٌ وَلاَ غَيْرُهُ، بَلْ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، وَيَحْكُمُ مَا اللهَ تَعَالَى الإِجَابَةَ بِالْمَشْيِئَةِ (٤) فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَكُشْفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءُ، وَلِذَلِكَ قَيْدَ اللهُ تَعَالَى الإِجَابَةَ بِالْمَشْيِئَة [فيما هَذَا سَبِيلُهُ] (٥) (١) فَلاَ مَعْنَى لاشْترَاط الْمَشْيَئة [فيما هَذَا سَبِيلُهُ] (٥) (١).

قَوْلُهُ: (وَلِمُسْلِم) أَيْ: مِنْ وَجْهِ آخَرَ.

قُولُهُ: (وَلَيُعَظَّمُ الرَّغُبَةَ) هُوَ بِالتَّشْدِيْدِ، (فَإِنَّ اللهَ لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ (() أَعْطَاهُ) يُقَال: تَعَاظَمَ زَيْدٌ هَـذَا الأَمْرَ، أَيْ: كَبُرَ عَلَيْهِ وَعَسُرَ. قَالَ بَعْضُهُمْ ((^): (وَالرَّغْبُةُ يَعْنِيْ: الطُلُبَةَ وَالْحَاجَةَ الَّتِي يُرِيْدُ».

وقيلَ: السُّؤَالُ وَالطَّلَبُ، [تَعْظِيمُهُ عَلَى هَذَا (١) بِالإِلْحَاح] (١١)، وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ:

<sup>(</sup>١) في ب: لا يَقُول.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: تقبل، وَفِي ض: تقيد، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ب، وَالْمُفْهم.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: كَأْنَّ وَهُوَ خَطَأً.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ: بِالْمَسْأَلَةِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ: بقيله!

<sup>(</sup>٢) الْمُفْهِمُ (٧/ ٢٩-٣٠).

 <sup>(</sup>٧) فِي أَ،ض: لا يَتَعَاظَمُ شَيْء، وَفِي ب: لا يَتَعَاظَمُ شَيْئاً، وَالْمُثْبَتُ من: ط، وكتابِ التُوحيدِ، وصَحِيْح مُسْلِم.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: طِ.

<sup>(</sup>٩) أي عَلَى هَذَا الْمعْنَى.

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: بتكرَار الدُّعَاء وَالإلحاح فِيْهِ.

أَيْ: لِسَعَةِ جُودِهِ وَكَرَمِهِ، لا يَعْظُمُ عَلَيْهِ إعْطَاءُ شَيْءٍ، بَلْ جَمِيْعُ الْمَوْجُودَاتِ فِي أَمُر وَيَسِيْرٌ، [وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَلِهَذَا أَمَرَ عِبَادَهُ بِسُوَّالِهِ الْجَنَّةُ وَالفَرْدُوْسَ الْأَعْلَى » (١٠)، بَلْ اللَّهُ فَاسالُوهُ الفِرْدُوْسَ الْأَعْلَى » (١٠)، بَلْ أَمَرَ اللهُ بِسُوَّالِهِ رِضَاهً ] (١٦)، وَهُوَ أَكْبُرُ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ غَايَةُ الْمَطَالِبِ، فَالاقْتِصَارُ عَلَى اللَّهُ فِي الْمَسْأَلَةِ إِسَاءَةُ ظَنِّ بِجُودِهِ وَكَرَمِهِ.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٣٧) وَلَيْسَ عِنْدَهُ: ١ الفِرْدَوسَ الأُعْلَى ٣ بَلْ:
 «.. فَاسْأَلُوهُ الفَرْدُوسَ، فَإِنَّهُ أُوسَطُ الْجَنَّة، وَأَعْلَى الْجَنَّة..».

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، أ.

(04)

# بَابٌ لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي

فِي "الصَّحِيحِ" عَن أَبِي هُريرَةً- ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : " لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَمَوْلاَيَ. وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَمَوْلاَيَ. وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمْتِي، وَلَيْقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي » .

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: النَّهْيُ عَنْ قَوْل: عَبْدِي وَأَمَتِي. النَّانِيَةُ: لا يَقُولُ العَبدُ: رَبِّي، وَلا يُقَالُ لَهُ: أَطْعِمْ رَبُكَ. النَّالِئَةُ: تَعْلِيمُ الأُوَّل قَوْلَ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلامِي. النَّالِئَةُ: تَعْلِيمُ الثَّانِي قَوْلَ: مَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلامِي. الرَّابِعَةُ: تَعْلِيمُ الثَّانِي قَوْلَ: مَيْدِي وَمَوْلايَ. النَّالُفَاظِ. الخَامِسَةُ: الثَّنْبِيهُ لِلْمُرَادِ، وَهُو تَحْقَيْقُ التَّوحِيْد حَتَّى في الأَلْفَاظِ.

\* \* \*

#### بَابُ

#### لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي

أَيْ: لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإِيْهَام مِنَ الْمُشَارَكَةِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَدَباً مَع جَنَابِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَحِمَايَةً لِجَنَابِ التَّوْحِيدِ.

قَالَ: (فِي «الصَّحِيح» عَن أَبِي هُرَيرَةَ - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ يَقُلُ أَحَدُكُمُ . أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ (١٠) . وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَمَوْلاَيَ (١٠) . وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِى (١٠) .

قَوْلُهُ: (في الصَّحِيْحِ) أي: «الصَّحِيْحَيْنِ».

قُولُهُ: (لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمُ) هُوَ بِالْجَزْمِ عَلَى النَّهْيِ، وَالْمُرَادُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ لِمَمْلُوكِهِ أَوْ مَمْلُوكِ غَيْرِهِ، فَالكُلُّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: (أَطْعِمْ رَبُّكَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنَ الإِطْعَامِ.

قَوْلُهُ: (وَضِّئْ رَبُّكَ) أَمْرٌ مِنَ الوُّضُوءِ.

وَفِيْهِمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةُ: « اسْقِ رَبُّكَ » وَكَأَنَّ الْمُؤَلِّفَ اخْتَصَرَهَا.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: «وَسَبَبُ الْمَنْعِ أَنَّ الإِنْسَانَ مَرْبُوبٌ مُتَعَبَّدٌ ( ) بِإِخْلاصِ التَّوحِيدِ للهِ تَعَالَى، وَتَوْكِ الإِشْرَاكِ بِهِ، فَتَرْكُ ( ) الْمُضَاهَاةِ بِالاسْم لِثَلاَّ يَدْخُلَ فِي مَعْنَى الشَّرْكِ،

(١) فِي الصَّحِيْحَيْنِ: «سَيِّدِي مَوْلايَ» ، وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ فِي مُسْتَدِ الإمَامِ أَحْمَدَ (٢/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) فِي الصُّحِيْخُيْن: ﴿عَنَّدِي أَمَتِي، وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَوْضِعِ ٱلسَّابِقِ مِنَ الْمُسْنَدِ.

 <sup>(</sup>٣) رواه البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٥٥١)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٤٩)،
 والإمام أحمد فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣١٦) - واللَّفْظُ لَهُ - .

<sup>(</sup>٤) الْحَدِيث سَاقِطَ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ، ض: معَبَّد، والمُثَبَتُ مِنْ: ب،ع، وأعلامِ الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: فتركت ، وَفِي أعلامِ الحَدِيْث: فَكَرِهَ.

وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالعَبْدِ، وَأَمَّا مَنْ لا تَعَبُّدَ عَلَيْهِ مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ، فَلا يُكْرَّهُ أَنْ يُطْلِقَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِنْدَ الإِضَافَةِ كَقَوْلِهِ: رَبُّ الدَّارِ وَالتَّوْبِ" (١).

قَـال ابـنُ مُفْلِحٍ فِـي «الفُرُوعِ»: «وَظَاهِرُ النَّهْيِ التَّحْرِيْمُ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ(٢٠)، وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٌ مِنَ العُلَمَاءِ(٢)»(٤).

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى - حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ - الله - : ﴿ اذْكُرْنِي عِندَ رَبُكَ ﴾ [يوسف: ٤٢]. وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي أَشْرَاطِ (٥٠) السَّاعَةِ: ﴿ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبِّكَ ﴾ (يوسف: ٤٢]. وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي أَشْرَاطِ (١٥) السَّاعَةِ: ﴿ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبِّكَ ﴾ (رَبَّهَا ١٤٠)

قِيلَ: فَأَمَّا الآيَةُ فَعَنْهَا(٧) جَوَابَان:

أَحَدُهُمَا - وَهُوَ الْأَظْهَرُ - : أَنَّ هَذَا جَائِزٌ فِي شَرْعٍ مَنْ قَبَّلْنَا، وَقَدْ وَرَدَ شَرْعُنا بِخِلافِهِ.

وَالنَّانِي: أَنَّهُ وَرَدَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَالنَّهْيُ لِلأَدَبِ وَالنَّنْزِيهِ دُوْنَ النَّحْرِيْم.

وَأَمَّا الْحَدِيْثُ [فَالَّذِي فِيْهِ]<sup>(٨)</sup> فَلَيْسَ مِنْ هَذَا البَابِ لِلتَّأْنِيْثِ، وَالْمَنْهِيُ<sup>(٩)</sup> عَنْهُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ لِلذَّكَرِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِيْهَامِ الْمُشَارَكَةِ، وَهُوَ مَعْدُومٌ فِي الْأَنْثَى.

<sup>(</sup>١) أعلامُ الحَدِيْثِ فِي شَرْح صَحِيْح البُخَارِيِّ للخَطَّابِيِّ (٢/ ١٢٧١).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لِلْكُرَاهِيَةِ.

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ البَارِي (٥/١٧٨): "وَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ الوَارِدَ فِي ذَلِكَ للتَّنزيهِ حَتَّى أَهْلُ الظَّاهِرِ إلاَّ مَا سَنَذْكُرُهُ عَن ابن بَطَّال فِي لَفْظِ الرَّبُ".

<sup>(</sup>٤) الفُرُوعُ (٣ /٣٤) ومَا بَعْدَهُ مُسْتَفَادٌ مِنَ الفُرُوعِ، وَزَادَ فِيْهِ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ فَوَاثِدَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: اشْتِرَاطِ.

 <sup>(</sup>٦) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ؛ روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْجِهِ (رقم، ٥) ومُسْلِمٌ فِي صَحيْجِهِ
 (رقم،٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، ورَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْجِهِ (رقم،٨) عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّاب ﷺ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: ففيهًا.

<sup>(</sup>٨) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، أ.

<sup>(</sup>٩) فِي ط، أ : وَالنهيُّ.

[أَوْ يُقَالُ: بِحَمْلِهِ عَلَى الكَرَاهَةِ فِي الْأَنْثَى] (١) أَيْضاً لِوُرُودِ الْحَدِيْثِ بِذَلِكَ دُوْنَ الذَّكَرِ، لأَنَّهُ لَـمْ يَرِدْ فِيْهِ إِلاَّ النَّهْيُ، ويُقَالُ – وَهُوَ أَظْهَرُ – : إِنَّ هَذَا لَيْسَ فِيْهِ إِلاَّ وَصْفُهَا بِذَلِكَ لا دَعَاوُهَا بِهِ، وَتَسْمِيتُهَا بِهِ، وَفَرْقٌ بَيْنَ الدُّعَاءِ وَالتَّسْمِيةِ، وَبَيْنَ الوَصْف، كَمَا تَقُولُ: زَيْدٌ فَاضِلٌ، فَتَصِفُهُ بِذَلِكَ وَلاَ تُسَمَّيْهِ بِهِ وَلاَ تَدْعُوهُ بِهِ.

قُولُهُ: (وَلْمَقُلْ: سَيِّدِي) قِيلَ: إِنَّمَا فَرَّقَ (٢) بَيْنَ الرَّبِّ وَالسَّيِّدِ؛ لأَنَّ الرَّبِّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى اتَّفَاقاً، وَاخْتُلِفَ فِي السَّيِّدِ هَلْ هُوَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، [وَلَمْ يَأْتِ فِي القُرْآنِ آلَهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ] (٤). لَكِنْ فِي حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بِنِ الشِّخَيْرِ: «السَّيِّدُ اللهُ ٥٥) وَسَاتَتَى.

فَإِنْ قُلْنَا<sup>(۱)</sup>: لَيْسَ هُو<sup>(۷)</sup> مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ فَالفَرْقُ وَاضِحٌ، إِذْ لا الْتِبَاسَ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ مَنْ أَسْمَاءِ اللهِ فَلَيْسَ فِي الشُّهْرَةِ وَالاسْتِعْمَال كَلَفْظِ «الرَّبِّ» فَيَحْصُلُ الفَرْقُ، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ، فَالسَّيِّدُ مِنَ السُّؤْدَدِ وَهُوَ التَّقَدَّمُ، يُقَال: سَادَ قَوْمُهُ إِذَا تَقَدَّمُهُمْ، وَلاَ شَكُ<sup>(۸)</sup> فِي تَقَدَّمُ (۱) السَّيِّدِ عَلَى غُلامِهِ، فَلَمَّا حَصَلَ الافْتِرَاقُ جَازَ الإِطْلاقُ.

قُلْتُ: وَحَدِيْثُ ابنِ الشَّخَّيْرِ لا يَنْفِي إطْلاقَ لَفْظِ السَّيِّدِ عَلَى غَيْرِ اللهِ، بَلِ الْمُرَادُ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمعقوقينِ سَاقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي طَ، أَ : إِنَّ الْفَرْقَ.

<sup>(</sup>٣) في ط: أنَّ.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ب.

<sup>(</sup>٥) حَدِيثٌ صَحِيْحٌ سَيَاتِي تَخْرِيْجُهُ فِي «بَابِ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ حِمَى التُوجِيْد، وسَدَّه طُرُقَ الشُّركِ»

<sup>(</sup>٦) فِي بِ: فَإِنَّ قُلْتَ.

<sup>(</sup>٧) زيادة من: ب.

<sup>(</sup>A) فِي ط: وَلا شكر!

<sup>(</sup>٩) في ط، أ: تقديم.

أَنَّ اللهُ هُوَ الأَحَقُّ بِهَذَا الاسْمِ بِأَنْوَاعِ العِبَارَاتِ، لا (١) أَنَّ غَيْرَهُ لا يُسَمَّى بِهِ.

قُولُـهُ (٢): (وَمَـوْلايَ). قَالَ النَّوَوِيُّ: «الْمَوْلَى يُطْلَقُ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ مَعْنَى، مِنْهَا: النَّاصِرُ (٣) وَالْمَالِكُ، وَحِيْنَلِمْ أَنْ يَقُولَ: مَوْلايَ (٥٠).

قَالَ فِي "الفُرُوعِ" : "وَلا يَقُلْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُكُمْ عَبِيْدُ<sup>(۱)</sup> الله، وَإِمَاءُ الله. وَلاَ يَقُلِ العَبْدُ لِسَيِّدِهِ: رَبِّي. وَفِيْ مُسْلِم أَيْضاً: " وَلا مَوْلايَ، فَمَوْلاكُمُ اللهُ " . وَظَاهِرُ النَّهُي التَّحْرِيْمُ (٧) . وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ، وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ كَمَا فِي شَرْح مُسْلِم " انْتَهَى كَلاَمُهُ (٨).

قُلْتُ: فَظَاهِرُ رَوَايَةٍ مُسْلِم مُعَارِضٌ (٩) لِحَدِيْثِ البَابِ.

وَأُجِيْبَ بِأَنَّ مُسْلِماً قَدْ بَيْنَ الاخْتِلافَ فِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ النَّيَادَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَفَهَا. قَالَ عِيَاضٌ: "وَحَدْفُهَا أَصَحُ"(١٠)، فَظَهَرَ أَنَّ اللَّفْظَ الزِّيَادَةَ، وَمِنْهُمْ مَن حَدَفَهَا. قَالَ عِيَاضٌ: "وَحَدْفُهَا أَصَحُ" (١٠٠، فَظَهَرَ أَنَّ اللَّفْظَ الأَوْل آرْجَحُ، وَإِنْمَا اللَّوْدِيْحِ لِلتَّعَارُضِ بَيْنَهُمَا وَالْجَمْعُ مُتَعَدَّرٌ، وَالعِلْمُ بِالتَّارِيْخِ مَنْقُودٌ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ التَّرْجِيْح.

قُلْتُ: الْجَمْعُ مُمْكِنَّ بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الكَرَاهَةِ، أَوْ عَلَى خِلافِ الأَوْلَى.

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ : كما، وَفِي ض: ولأنَّ وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ض، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط،أ: النَّاظِرُ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ (١٥/٧).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: عباد.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: لِلتَّحريم.

<sup>(</sup>٨) الفُرُوعُ (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٩) في ط: معارضة.

<sup>(</sup>١٠) إِكْمَالُ الْمُعْلِمِ (٧/ ١٩٠).

قُولُهُ: (﴿ وَلاَ يَقُلُ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمَتِي ﴾) لأنَّ حَقِيْقَةَ العُبُودِيَّةِ إِنَّمَا يَسْتَحِقُهَا اللهُ تَعَالَى، وَلاَنَّ فِيْهَا تَعْظِيماً لا يَلِيْقُ بِالْمَخْلُوقِ(١)، وَقَدْ بَيْنَ النَّبِيُ ﷺ العِلَّةَ فِي ذَلِكَ. كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ﴿ لاَ يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمْتِي، وَلُيقُلِ الْمَالِكُ: فَتَايَ وَفَتَاتِي، وَلَيْقُلِ الْمَالِكُ عَنْ وَجَلُّ (٢٠).

ورَوَاهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ مَوْقُوفًا: فَهَذِهِ عِلَّةٌ لَهُ(٣).

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ » .

قَالَ فَي «مَصَابِيْحُ الْجَامِع»: «النَّهْيُ إِنَّمَا جَاءَ مُتَرَجِّهاً إِلَى السَّيِّدِ؛ إِذْ هُو<sup>(٤)</sup> فِي مَظِنَّةِ الاسْتِطَالَةِ، وَأَمَّا قَوْلِ النَّيْرِ: هَذَا عَبْدُ زَيْدٍ، وَهَذِهِ أَمَةُ خَالِدٍ فَجَائِزٌ، لَأَنَّهُ يَقُولُهُ<sup>(٥)</sup> إِخْبَاراً أَوْ تَعْرِيْفاً، وَلَيْسَ فِي مَظِيَّةً (١) الاسْتِطَالَةِ.

َ قُلْتُ: وَهُو حَسَنٌ، وَقَدْ رُويَتْ أَحَادِيْتُ تَدُلُ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ أَبُو جَعْفَر النَّحُاسُ: «لا نَعْلَمُ بَيْنَ العُلَمَاءِ خِلافاً آلَهُ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لأَحَدٍ مِنَّ

وَرَوَاهُ ۚ أَبُو ۚ ذَاوُدُ (رَقَمُ٣٩٦) عَنْهُ ۖ مَوْقُونًا بِسَنَدٍ صَحِيْحٌ أَيْضاً، وَكِلاهُمَا صَحِيْحٌ؛ الرَّفْعُ وَالوَقْفُ وَلا يُعِلَّهُ، بَلْ إِسْنَادُ الْمَرْفُوعِ أَصَحُّ وَأَقْوَى. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) فِي فَتْحِ البَارِي: «لا يَلِيقُ بِالْمَخْلُوقِ اسْتِعْمَالُهُ لِنَفْسِهِ».

<sup>(</sup>٢) رَوَّاهُ الْإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٤٢٣)، وَالبُخَارِيُّ فِي الْآدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٢١٠)، وَأَلُهُ وَلَهُ وَالْهَ وَلَهُ وَالْهَ وَلَهُ وَالْمَعْتِ (رقم ٢١٠)، والنَّسَائِيُّ فِي وَلَيْ السَّنْنِ الكُبْرَى (رقم ٤٩٧)، والنَّسَائِيُّ فِي الأَمَالِي (رقم ٥٥)، وَابنُ السَّنِيِّ فِي عَمَلِ السَّنْنِ الكَبْرَى (رقم ٢١٠)، والمُمَامِلِيُّ فِي الأَمَالِي (رقم ٥٥)، وَابنُ السَّنِيِّ فِي عَمَلِ اللَّيْمَانِ (رقم ٢١٩)، والبَّيْهَتِيُ فِي شُعَبِ الإَيْمَانِ (رقم ٢١٩) مِنْ طَرِيْقَيْنِ عَنْ مُحَمِّدِ بِن سَبِرينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هَذِهِ بِهِ مَرْفُوعاً وسَنَدُهُ صَحْدِح.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: عَلامَة لَهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي بِ: هِيَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: يَقُول.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: مَظِنَّتِهِ.

الْمَخْلُوقِيْنَ: مَوْلايَ، وَلاَ يَقُولُ: عَبْدُكَ وَعَبْدِي، وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكاً، وَقَدْ حَظَرَ ذَلِكَ (١٠) رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَمْلُوكِيْنَ، فَكَيْفَ للأَحْرَارِ؟!»(١)

قَوْلُهُ: (وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي) أَيْ: لاَّنَّهَا لَيْسَتْ دَالَّةُ عَلَى الْمُلْكِ كَدَلالَةِ «عَبْدِي» وَ«أَمَتِي»، فَأَرْشَدَ الكِين إلى مَا يُوَدِّي الْمَعْنَى مَعَ ("" السَّلامَةِ مِنَ الإِيْهَامِ وَالتَّعَاظُم مَعَ أَنَّهَا تُطلُقُ عَلَى الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكِ، لَكِنْ إضَافَتُهُ تَدُلُّ عَلَى الاخْتِصاص (اللهِ عَلَى الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكِ، لَكِنْ إضَافَتُهُ تَدُلُ عَلَى الاخْتِصاص (اللهِ عَلَى الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكِ، لَكِنْ إضَافَتُهُ تَدُلُ عَلَى الاخْتِصاص (اللهِ عَلَى الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكِ، لَكِنْ إضَافَتُهُ تَدُلُ عَلَى الْحُرِّ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ

\* \* \*

(١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ض، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مِنْ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، ض: الإخلاص.

(02)

# بَابٌ لا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ

عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ ؟ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا؛ فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ؛ فَادْعُوا لَـهُ حَتَّى تَرَوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَاتُمُوهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَا صَحِيح

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: إعَاذَةُ مَن اسْتَعَاذَ بِاللهِ.

الثَّانِيَةُ: إعْطَاءُ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ.

الثَّالِئَةُ: إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ.

الرَّابِعَةُ: الْمُكَافَأَةُ عَلَى الصَّنيعَة.

الخَامِسَةُ: أَنَّ الدُّعَاءَ مُكَافَأَةٌ لِمَنْ لَمْ يَقدِرْ إلا عَلَيْهِ.

السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ: « حَتَّى تَرَونَ أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأَتُمُوهُ » .

### باب لا يُرَدُّ مَنْ سَالَ (') بِاللهِ

أَيْ: إِعْظَاماً وَإِجْـلالاً للهِ تَعَـالَى أَنْ يُسْـاْلَ بِهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ يُجَابُ السَّائلُ إلَى سُؤَالِهِ وَمَطلوبِهِ، ولِهَذا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ، بِإِبْرَارِ القَسَمِ.

وَتَنَازَعُوا هَلْ هُوَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ، أَوْ إِيْجَابٍ؟

وَظَاهِرُ كَلاَم شَيْخِ الإسْلامِ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ إِلْزَامَهُ بِالقَسَمِ فَتَجِبُ إِجَابَتُهُ، وَلَهَ لذا أَوْجَبَ عَلَى الْمُقْسِمِ فِي الْأُولَى أَوْ<sup>(۱)</sup> يَقْصِدَ إِذَا لَمْ يَفْعِلِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، وَلِهَ لذا أَوْجَبَ عَلَى الْمُقْسِمِ فِي الْأُولَى الْكُفَّارَةَ، إِذَا لَمْ يَفْعِلِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، دُونَ الثَّانِيةِ، لأَنَّهُ كَالأَمْرِ، وَلاَ يَجِبُ إِذَا كَانَ للإِكْرَامِ لاَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَبَا بَكْرٍ بِوُقُوفِهِ (١) فِي الصَّفِّ وَلَمْ يَقِفْ (١)، وَلاَنَّ أَبَا بَكْرِ النَّبِيِّ أَلْمُ بَالصَّوَابِ وَالْخَطَإِ لَمَّا فَسَرَ الرُّوْيَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لاَ تُقْسَم عَلَى النَّبِي الصَّفِ الرَّوْيَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لاَ تُقْسَم عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِي الصَّفَ عَلَيْهِ الْمَعْلِ الإِقْسَامَ عَلَيْهِ الْمَعْلَى النَّهِي الْمَعْلِ الإِقْسَامَ عَلَيْهِ الْمَصْلِحَةِ الْمُقْتَطِيةِ لِلْكَتِّمِ (١٠).

قَال: (عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ؛ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ؛ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُم ؛ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: سُئِلَ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: و.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: لِوُقُوفِهِ.

<sup>(</sup>٤) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثِ روَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٢)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥١) عَن سَهْل بن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثُو رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٠٤٦)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٢٦٦)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٢٦٩) عَن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ مُفْلَحِ فِي الفُرُوعِ (٦/٣٤٨).

إِلَيْكُمْ مَعْـرُوفًا؛ فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ؛ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ<sup>(١)</sup>).

قَوْلُهُ: (مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ؛ فَأَعِيدُوهُ) أَيْ: مَنْ سَأَلَكُمْ أَنْ تَدْفَعُوا عَنْهُ شَرَّكُمْ أَوْ شَرَّ غَيْرِكُمْ إِللهِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِللهِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِللهِ مِنْ عَيْرِكُمْ أَنْ تَدْفَعَ عَنِّي شَرَّ فُلان أَوْ شَرَّكَ» «أَعُودُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكُ أَوْ شَرَّكُ فُلان أَوْ شَرَّ فُلان أَوْ مَنْهُ، وَكَفُوهُ عَنْهُ شَرِّكَ أَوْ شَرَّ فُلان أَوْ فَيْكُ إِللهِ مِنْكَ»، فَقَالَ: لِتَعْظِيْمِ اسْمِ اللهِ تَعَالَى، وَلِهَذَا قَالَتِ الْجُونِيَّةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ»، فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذَ، إِلْحَقِي بِأَمْلِكِ » أَنَّ اللهِ مِنْكَ»، فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتُ بِمَعَاذَ، إِلْحَقِي بَأَمْلِكِ » أَنَّ أَلْتَ لِيَّالِي اللهِ مَنْكَ»، فَقَالَ:

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «مَنِ اسْتَعَادُكُمْ بِاللهِ؛ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ؛ فَأَعْطُوهُ» ("). قَوْلُهُ: (وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ ؛ فَأَعْطُوهُ) وَفِيْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ - عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ - : « مَــنْ (٤) سَــأَلَكُمْ بِوَجْــهِ اللهِ ؛ فَــأَعْطُوهُ » (٥) وَمَعْــنَاهُ ظَاهِــرٌ ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٨٩٥)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٢٨ ، ٩٩ ، ١٢٧) وَعَبْدُ بِنُ حُمِّيْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٠٨)، وَالبُّخَارِيُّ فِي الْآدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٢١٦)، وآلبُّ خَرِيْ فِي سُنَنِهِ (٨٢٥)، وَالرُّويَانِيُّ فِي وَالْبُويَانِيُّ فِي سُنَدِهِ (رقم ١٤١٩)، وَالرُّويَانِيُّ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٤١٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرُكُ مُسْنَدِهِ (رقم ٢٤١٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرُكُ عَلَى الصَّحْيَحِةِ (رقم ٢٤١٩)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرُكُ عَلَى الصَّحْيَحِةِ (رقم ٢٩٤)، وَالدَّعَيْنُ صَحَيْحَهُ ابنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ، وَالنَّووِيُّ فِي ريَاضِ الصَّالِحِيْنَ (صُر ٣٩٠)، وَالدَّهَبِيُّ وَغَيْرُهُمْ .

<sup>(</sup>٢) رواهُ ٱلبُخَارِيُّ فِي صَحْيْحِهِ (رقم ٤٩٥٥، ٤٩٥٦) عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ.

 <sup>(</sup>٣) سُنُنُ أبِي دَاوُد (رقم ٥١٠٩) وَكَذَلِكَ هُو لَفْظُ رِوَايَةٍ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ والنَّسَائِيِّ كَمَا
 سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ومن.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢٤٩/١-٢٥٠)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٥١٠٨)، وَالتَّرْمِدِيُّ فِي العِلْلِ الكَيْرِ (رقم ٦٨٣)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٧٥٥، ٢٥٣)، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٥٣)، وَالْبَيْهَتِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ و الصِّفَاتِ (٣/٣)، وَالْبَيْهَتِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ و الصَّفَاتِ (٣/٣)، وَيْمُ بَعْدُاد (٤/ ٢٥٨) وَالْبَيْهَتِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ و الصَّفَاتِ (٥٣/ ٣٤)، وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ حَسَنَّ، فِيْهِ أَبُو نهيك عُثْمَانَ بن نهيك الفراهيدي، رَوَى عَنْهُ جَمْعٌ

وَهُوَ أَنْ<sup>(۱)</sup> يَقُولَ: أَسْأَلُكَ بِاللهِ، أَوْ بِوَجْهِ اللهِ، – وَنَحْوَ ذَلِكَ –: أَنْ تَفْعَلَ أَوْ تُعْطِينِي كَذَا، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ القَسَمُ عَلَيْهِ بِاللهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا.

وَظَاهِرُ الْحَدِيْثِ وُجُوبُ إِعْطَائِهِ مَا سَأَلَ مَا لَمْ يَسْأَلْ إِثْماً، أَوْ قَطِيْعَةَ رَحِم، وَقَدْ جَاءَ الوَعِيْدُ عَلَى ذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيْثَ، مِنْهَا : حَدِيْثُ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعاً: «مَلْعُونٌ مَنْ يُسْأَلُ<sup>٣)</sup> بِوَجْهِهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ هُجْراً »(٤) رَوَاهُ الطُبُرَانِيُّ.

قَالَ فِي "تَنْبِيهِ الغَافِلِيْنَ»: «وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ رِجَالُ الصَّحِيْحِ، إِلاَّ شَيْخَهُ يَحْيَى بنَ عُثْمَانَ بِن صَالِح (٥٠)، وَالأَكْثُرُ عَلَى تَوْثِيقِهِ، فَإِنْ بَلَغَ هَذَا الإِسْنَادُ أَوْ إِسْنَادُ غَيْرِهِ مَبْلَغاً يُحْتَجُ بِهِ؛ كَانُّ ذَلِكَ مِنَ الكَبائِرِ» (١٠).

وَعَـنْ أَبِـي عُبَـيْدَةَ مَوْلَـى رِفَاعَةَ بَنِ رَافِعٍ مَرْفُوعاً: ﴿ مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ،

مِنَ الثَّقَاتِ، وَلَمْ يَاتِ بِمَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ أَحَدٌ مِمَّنْ كَتُبَ فِي الضَّعْفَاءِ. وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: سئل، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: سئل، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيْرِ - كَمَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٣/٣/٣)، وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٤٩٥)، وَالطُّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ (رقم ٢٩١٧)، وابنُ بَطَةً فِي الإَبَانَةِ (رقم ١٩٤)، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْحِ دِمَشْقَ (٣١/٧) وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﴿، وَابْنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْحِ دِمَشْقَ (٣١/٧) وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﴿، وَالسيوطي - كَمَا فِي فَيْضِ القَدِيْرِ (٢٦٤)، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي عُبَيْدٍ مولى رِفَاعَةً بِنِ رافعِ.

<sup>(</sup>٥) قَالَ الْحافظ فِي التقريب: «صدوق رُمِي بِالتشيع، وليَّنه بعضهم لكونه حدَّث من غير أصله» وَقَدْ تَابَعَهُ: أَحْمَدُ بن عَبْدِالرَّحْمَنِ بن وَهْبٍ وَهُوَ صَدُوقٌ اخْتَلَطَ، وَعُمَرُ ابن عَبْدِالعَزِيْز بن مِقْلاص وَهُو لِقَةٌ فَاضِلٌ وَغَيْرُهُمَا.

<sup>(</sup>٦) تَنْبِيهُ الغَافِلِيْنَ عَنْ أَعْمَالُ الْجَاهِلِيْنَ لابنِ النَّحَّاسِ (ص/٣٣٧).

وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلٌ (١) بِوَجْهِ اللهِ (٢) فَمَنَعَ سَائِلُهُ (٣) رَوَاهُ الطُّبَرَانِيُّ أَيْضاً.

وَعَنِ ابنِ عَبَّاس<sup>(٤)</sup> مَرْفُوعاً: « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللهِ وَلاُ يُعْطِي بِهِ » رَوَّاهُ التُّرْمِيْذِيُّ وَحَسَّنَهُ<sup>(٥)</sup>، وَابنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيْحِهِ»<sup>(١)</sup>.

وَعَـنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « أَلا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ الْبُرِيَّةِ؟ » قَالُوا: بَلَى، يا رَسُولَ الله. قَالَ: « الَّذِي يُسْأَلُ بِالله وَلاَ يُعْطِى » رَوَاهُ أَحْمَدُ<sup>(٧)</sup>.

إِذَا تَبَيَّنَ هَـذَا فَهَـذِهِ الْآحَادِيْتُ دَالَّةٌ عَلَى إِجَابَةٍ مَنْ سَأَلَ<sup>(^)</sup> بِاللهِ أَوْ أَقْسَمَ بِهِ، وَلَكِـنْ قَـالَ شَـيْخُ الإِسْلامِ: «إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مُعَيَّنٍ، فَلاَ تَجِبُ عَلَى سَائِلٍ يُقْسِمُ عَلَى النَّاسِ» (٩).

(١) فِي أ : يسئل.

(٢) فِي بِ: بِاللهِ.

(٣) رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ فِي الكَبْير (٢٢/ ٣٧٧)، والدُّولابِيُّ في الكُنى (رقم ٢٦٢) وإسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ. قَالَ الهَيْمُويُّ فِي الْمَجْمَعِ (٣/ ١٠٢) : «فِيْهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ» وَهُوَ مُرْسَلٌ ، إلا
 أَنَّهُ حَدَيث حَسَنٌ لَغَيْرِه.

(٤) فِي هَامِشِ النُسْخَةِ ض: «يُقَدَّمُ حَدِيْثُ ابنِ عَبَّاسٍ عَلَى سَابِقِهِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ»، وَيَعْنى بِثَلِكَ: أَنْ يَكُونَ قَبِّلَ حَدِيْثِ أَبِي عُبِيْدَةً.

(٥) فِي بِ: وَصَحَّحُهُ.

(٦) رَّوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٦٦١)، والإمَّامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٢٣٧، ١٩ (٣)، وَحَسَنَهُ، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٥/ ٣١٥)، وَحَسَنَهُ، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (٥/ ٢٠٨)، وَاللَّارِمِيُّ فِي التَّمْهِيْدِ (٧/ ٤٤٨)، وابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (٧/ ٤٤٨)، وَابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (٧/ ٤٤٨)، وَابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ (٧/ ٤٤٨)،

(٧) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣٩٦/٢) وفي إسْنَادِهِ: أَبُو وَهْبٍ مَجْهُولٌ كَمَا فِي تَعْجِيْلِ الْمُنْفَعَةِ (ص/ ٥٢١)، وَأَبُو مَعْشَرِ نَجِيْحٌ السَّنْدِيُّ: ضَعِيْفٌ.

(٨) فِي ط: سئل، وَفِي أ: يسأل.

(٩) نَقَلُهُ عَنْ شَيْخِ الإسلام ابنِ تَيْمِيَّةَ : ابنُ مُفْلح فِي الفُرُرعِ (٦/ ٣٠٥).

وَظَاهِرُ كَلامِ الفُقَهَاءِ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ كَإِبْرَارِ القَسَمِ وَالأَوُّلُ أَصَحُّ.

قَوْلُهُ: (وَمَنْ دَعَاكُمْ؛ فَأَجِيبُوهُ) أَيْ (''): مَنْ دَعَاكُمْ إِلَى طَعَامِ؛ فَأَجِيبُوهُ فَإِنْ كَانَ ('') وَلَـٰهُمَّةُ عُرِس، وَتَوَفَّرَت ('') الشُّرُوطُ الْمُبَيَّنَةُ فِي كُتُبِ الفِقْهِ؛ وَجَبَتِ الإَجَابَةُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهَا أَنَّ؛ اسْتُحِبُ إِجَابِتُهَا ('')، [وَلا تَجِبُ، وَقِيْلَ] ('') تَجِبُ مُطْلَقاً وَهُو كَانَ لِغَيْرِهَا أَنَّ العُرْسِ وَغَيْرِهَا، العُرْسِ وَغَيْرِهَا، العُرْسِ وَغَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَتْ وَلِيْمَةً العُرْسِ وَغَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَتْ وَلِيْمَةً العُرْسِ آكَدُ وَأَوْجَبُ ('').

قَوْلُهُ: (وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا ؛ فَكَافِئُوهُ) الْمَعْرُوفُ: اسْمٌ جَامِعٌ لِلْخَيْرِ. وَقَوْلُهُ: (وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا ؛ فَكَافِئُوهُ) الْمَعْرُوفُ: اسْمٌ جَامِعٌ لِلْخَيْرِ. وَقَوْلُهُ: (فَكَافِئُوهُ) أَيْ: عَلَى إِحْسَانِهِ بِمِثْلِهِ أَوْ خَيْرِ مِنْهُ، وَقَدْ أَشَارَ شَيْخُ الإسْلامِ إِلَيْهَا، إِلَيْهَا، وَلَمْ كَافَاتُ (١١٠) لَأَنَّ (١١١) القُلُوبَ جُلِتُ عَلَى حُبٌ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا، فَشَرَعَ قَطْعَ فَهُو إِذَا أَحْسَنَ إِلِيهِ، فَشَرَعَ قَطْعَ ذَلْكَ بِالْمُكَافَاتِ (١١١)، فَهَذَا مَعْنَى كَلامه.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: كَانَتْ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وَتُوَافَرَت.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: لِغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: الإِجَابَة.

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنِ الْمَغْفُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، أ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ : لِظَاهِر.

<sup>(</sup>٨) فِي بِ: لِوَلِيْمَةِ.

 <sup>(</sup>٩) مِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ إِجَابَةَ وَلِيْمَةٍ غَيْرِ العُوس مُسْتَحَبَّةٌ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ دُعِيَ إِلَى وَلِيْمَةِ غَيْرِ العُوس فَلَمْ يَجِبْ. انْظُورْ: صَحِيْح مُسْلِم (رقم ٢٠٣٧).

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: الْمُكَافَأَة.

<sup>(</sup>١١) فِي النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ: أَنَّ.

<sup>(</sup>١٢) فِي ط، أ: الْمُكَافَأة.

وَفَالَ غَيْرُهُ: «إِنَّمَا أَمَرَ بِالْمُكَافَأَةِ لِيَخْلُصَ القَلْبُ مِنْ إِحْسَانِ الْخَلْقِ وَيَتَعَلَّقَ بالْمَك الْحَقِّ<sup>(۱)»(۲)</sup>.

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: « وَمَنْ (٣) أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفَاً » .

قُولُهُ: (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونهُ) هَكَذَا نَبَتَ بِحَذْفِ النُّونِ فِي خَطَّ<sup>(٤)</sup> الْمُصَنِّف، وَهَكَذَا هُوَ فِي غَيَّرهِ مِنْ أُصُول الْحَدِيْثِ.

قَالَ الطَّيْبِيُّ: «سَـقَطَتْ مِنْ غَيْرِ نَاصِبِ وَلا جَازِمٍ، إِمَّا تَخْفِيْفاً أَوْ<sup>(٥)</sup> سَهُواً مِنَ النَّاسِخ<sup>(٢)</sup>» (٧).

قُولُهُ: « فَادْعُوا لَهُ.. » إلخ (^) يَعْنِي: مَنْ أَحْسَنَ إلَيْكُمْ أَيَّ إِحْسَانَ فَكَافِئُوهُ بِمِثْلِه، فَإِنْ لَـمْ تَقْـدِرُوا فَبَالِغُوا فِي الدُّعَـاءِ لَـهُ جُهْدَكُمْ حَتَّى تَحْصُلَ الْمِثْلِيَّةِ (^)، وَوَجْهُ الْمُبَالَغَةِ آلَـهُ رَأَى فِي نَفْسِهِ تَقْصِيْراً فِي الْمُجَازَاةِ لِعَدَمِ القَدْرَةِ عَلَيْهَا، فَأَحَالَهَا إِلَى اللهِ، وَنِعْمَ الْمُجَازِي هُوَ.

وَهَــٰذَا الْحَدِيْتُ رَوَاهُ أَيْضًا أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَابنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ

 <sup>(</sup>١) فِي ط ، ب : وَيَتَعَلَّقَ بِالْحَقِّ ، وَفِي أ ، ض : وَيَتَعَلَّقَ بَادليكِ الْحَقِّ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ:
 فَيْضِ القَدِيْرِ (٦/٥٥) فالكَلامُ مِنْهُ. واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) نَقَلَهُ فِي فَيُّضِ القَدِيْرِ (٦/ ٥٥) عَنِ الشَّاذِلِيِّ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: من.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: بخط.

<sup>(</sup>٥) فِي أ، ب: وإما، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ض.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: النُّسَّاخِ.

<sup>(</sup>٧) شَرْحُ الْمِشْكَاةِ (٤/ ١٢٧)، وَانْظُرْ: فَيْضَ القَدِيْر (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٨) فِي طَ، أ: «إلى الْخ وفي ض: «إلَى لخ» وَالْمُثَبَّ مِنْ: ب.

 <sup>(</sup>٩) في ط، وَالنُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ: المثلة أو المسئلة، وَالْمُثبَتُ مِنْ: فَيْضِ القَدِيْرِ (٦/٥٥)
 فالكلام منقول مِنْهُ، واللهُ أعْلَمُ.

النَّوَوِيُّ. وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَالنَّسَائِيُّ<sup>(۱)</sup>، وَابِنُ حِبَّانَ عَنْ أُسَامَةَ بِن زَيْدٍ مَرْفُوعاً: « مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً، فَقَالَ لفَاعِلِهِ: (١ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ »(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ، ض: النَّسائِيُّ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وَهُوَ الصَّوَابُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: الفَاعل، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ض، وَمَصَادِرِ التَّخْرِيجِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُننهِ (رقم ٢٠٣٥) وَقَالَ: ﴿ حَسَنَ جَيَّلاً غَرْيْبٌ ﴾، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّننِ الكَّبْرَى –عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ (رقم ١٠٠٨)، والبَزَّارُ فِي مُسَنّدِهِ (رقم ١٦٠٧)، والبَّزَّارُ فِي المُعْجَمِ الصَّغِيْرِ (٢/ وَابنُ السُّنيُّ فِي المُعْجَمِ الصَّغِيْرِ (٢/ السُّنيُّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ (رقم ٢٧٥)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الصَّغِيرِ (٢/ ١٤٨)، وإسْنَادُهُ حَسَنِّ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالَى –، وَصَحَّحُهُ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٣١)، والشَّاءُ المُقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ١٣٢١) وَغَيْرُهُمَا. واللهُ أَعْلَمُ

(00)

# بَابٌ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلاَّ الْجِنَّةَ

عَنْ جَابِرٍ- ﴿ وَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ لاَ يُساَلُ بِوَجِهِ اللهِ إِلاَّ الْجَنَّةَ ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ.

فِيْهِ مسَائِلُ:

الْأُوْلَى: النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ اللهِ إِلا غَايَةَ الْمَطَالِبِ.

الثَّانِيَةُ: إِثْبَاتُ صِفَةِ الوَجْهِ.

\* \* \*

## بَابٌ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلاَّ الْجِنَّةَ

أَيْ: إِعْظَاماً وَإِجْلالاً وَإِكْرَاماً لِوَجْهِ اللهِ أَنْ يُسْأَلَ بِهِ إِلاَّ غَايةَ الْمَطَالِبِ. وَهَــٰذَا مِـنْ مَعَـانِي قَوْلِـهِ تَعَـالَى: ﴿وَيَـبْقَى وَجْـهُ رَبُّـكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ﴾ [الرَّحْمَن:۲۷].

قَال: (عَنْ جَابِرِ (' ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ يُسأَلُ بِوَجِهِ اللهِ إلاَّ الْجَنَّةُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ ('').

(١) فِي ط: جابر بن عبد الله.

(٢) رَوَّاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٦٧١)، والبَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ - كَمَا فِي بَيَانِ الوَهْمِ وَالإِيهَامِ (٥٢٣/٥)، وَيَعْقُربُ بِنُ المَعْفَاءِ (٣٥٧/٥)، وَيَعْقُربُ بِنُ سُفُيَّانَ فِي الْمَعْوفَة وَالتَّارِيخِ (٣٥٧/٣)، وَفِي شُعْبِ الإِيْمَانِ (٣٧٦/٣)، وَفِي الْأَسْمَاءِ والبَّيْهَاتِي فِي سُنَنِهِ (١٩٥/٤)، وَفِي شُعْبِ الإِيْمَانِ (٣٧٦/٣)، وَفِي الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (٣٧٦/٣)، وَفِي الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (٣٥ - ٩٤)، وَالْحَطِيبُ فِي مُوضِح أَوْهَامِ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ (١/ ٣٥١)، وَالْحَطْيِبُ فِي مُوضِح أَوْهَامِ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ (١/ ٣٥١)، وَالْحَلْيِثِ (١/ ٣٥١)، وَالْحَلْيْنِ (تَهُ الْمُحَتَّارَةِ - كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغْيِرِ (٦/ ٥١) - فَيْضِ وَالشَيْرُ أَنْ الْمُحَلِّدِ عَنْ جَابِرٍ بِهِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ تَوْنِيْقاً وَتَجْرِيْحاً كَمَا القَدِير) - وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ سُلِيمَانَ بِنِ مُعَاذِ غِنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْكَدِ عَنْ جَابِرٍ بِهِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ تَوْنِيْقاً وَتَجْرِيحاً كَمَا سَيَاتِي فِي آخِرِ البَابِ. وَالْحَدِيثُ ذَكْرَهُ ابنُ عَدِي فِي الْحَادِيثِ الْحِسَانِ مِنَ الْمَصَابِحِ (٢/ ٦١)، وَصَحَّمَةُ الضَيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَدَكَرَهُ البَّغُويُ فِي الْأَحَادِيثِ الْحِسَانِ مِنَ الْمَصَابِحِ (٢/ ٦١)، وَصَحَّمَةُ الضَيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَدَكَرَهُ النَّوْوِيُ فِي الْحَادِيثِ الْحِسَانِ مِنَ الْمَقْدِسِيُّ، وَدَكَرَهُ النَّعُونِيُّ فِي الْأَحَادِيثِ الْحِسَانِ مِنَ الْمَصَابِحِ (٢/ ٦١)، وَصَحَّمَةُ الضَيَاءُ الْمَقْلِسِيُّ، وَرَمَزَ السَيُوطِيُّ لِمِحْتِهِ.

وَرَوَى البَّيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ (٢/ ٩٥) بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ عَبْدِالكَرِيْمِ بنِ مَالِكِ قَالَ:إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَر بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ فَرَفَعَ إِلَيْهِ حَاجَتُهُ ثُمُّ قَالَ : «أَسَأَلُكُ بِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى»، فَقَالَ عُمَرٍ- رَحِمَهُ اللهُ - : «قَدْ سَأَلْتَ بِوَجْهِهِ فَلَمْ يُسْأَلُ شَيْنًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، ثُمَّ قَالَ عُمَرٍ- رَحِمَهُ اللهُ - : «قَيْحَكَ أَلا سَأَلْتَ بِوَجْهِهِ الْجَنَّةِ» قُولُهُ: (عَنْ جَابِرِ). أي<sup>(١١)</sup>: ابنِ عَبْدِاللهِ.

قُولُهُ: (لا يُسمَّالُ بِوَجهِ اللهِ(٢) رُوِيَ بِالمَّقْيِ(٣) وَالمَّهْيِ(١)، وَرُوِيَ بِالمِسَاءِ لِلْمُجْهُول، وَهُو الَّذِي فِي الأَصْل، وَرُويَ بِالْخِطَابِ لِلْمُفْرَدِ(٥).

وَفِيْهِ إِثْبَاتُ الوَجْهِ خِلافاً لِلْجَهْمِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ، فَإِنَّهُم أَوَّلُوا الوَجْهَ بِـ «الدَّاتِ»، وَهُـوَ بَـاطِلٌ، إِذْ لا يُسَمَّى ذَاتُ الشَّيْءِ وَحَقِيْقَتُهُ وَجْهَا، فَلاَ يُسَمَّى الإِنْسَانُ وَجْها، وَلاَ تُسَمَّى يَدُهُ وَجْها، وَلاَ تُسَمَّى رِجْلُهُ وَجْهاً.

وَالقَـوْلُ فِي الوَجْـهِ عِـنْدَ أَهْلِ السَّنَّةِ كَالقَوْلِ فِي بَقِيَّةِ الصَّفَاتِ، فَيْشِيُّونَهُ للهِ عَلَى مَا يَلِيْقُ بِجَلالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ وَلاَ تَحْدِيدٍ، إِثْبَاتٌ بِلا تَمْثِيلٍ، وتَنْزِيْةٌ بِلا تَعْطَيْلٍ.

ُ قُوْلُهُ: (َإِلاَّ الْجَنَّةَ) كَأَنَّ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكُ الكَرِيْمِ أَنْ تُذْخِلَنِي الْجَنَّةَ» وَقِيْلَ: الْمُرَادُ لا تَسْأَلُوا مِنَ النَّاسِ شَيْئاً بِوَجْهِ الله، كَأَنْ يَقُولَ: «أَعْطِنِي شَيْئاً بِوَجْهِ اللهِ»، فَإِنَّ اللهَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْحُطَامِ.

قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ كِلاَ الْمَعْنَيْنِ صَحْيْحٌ، قَالَ الْحَافِظُ العِرَاقِيُّ: «وَذِكْرُ الْجَنَّةِ إِنَّمَا هُو لِلتَّنْبِيْهِ بِهِ (١) عَلَى الأُمُورِ العِظَامِ لا لِلتَّخْصِيْصِ، فَلا يُسْأَلُ بِوَجْهِهِ فِي الْأُمُورِ العِظَامِ تَخْصِيْلاً أَوْ دَفْعاً كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ اسْتِعَادَةُ النَّمُ عَلَيْهِ بهِ. النَّبَعَادَةُ النَّبُعَةِ بهِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: هُوَ جَابِرُ بنُ عَبْدِاللهِ، وَسَاقِطَةٌ مِنْ: أ، وَالْمُثَبَّ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ زِيَادَةُ: إِلاَّ الْجَنَّة.

 <sup>(</sup>٣) هِي رَواَيَةٌ البَيْهَقِي فِي الأسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ، وَلَفْظُهُ: « لاَ يَنْبَنِي لاَّحَدِ أَنْ يَسْأَلَ بِوَجْهِ
 الله شَيْئًا إِلاَّ الْجَنَّة » .

 <sup>(</sup>٤) وَهْمِي رُوْايَةُ النَّيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى، وَالْخَطِيْبُ فِي الْمُوضِحِ وَلَفْظُهُ : « لا تَسْأَلُ
 برَجْه الله إلا الْجَنَّة » .

<sup>(</sup>٥) كَرِوَايَةِ البِّيهَقِيِّ وَالْخَطِيْبِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا.

<sup>(</sup>٦) سَأَقِطَةٌ مِنْ: ب.

قُلْتُ: وَالظَّاهِ مُ أَنَّ الْمُرَادَ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلاَّ الْجُنْةُ، أَوْ مَا هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَيْهَا، كَالاَسْتِعَادَةَ بِوَجْهِ اللهِ مِنْ غَضِهِ، وَمِنَ النَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ وَارِدٌ فِي أَدْعِيتِهِ كَالاَسْتِعَادَةَ بِوَجْهِ اللهِ مِنْ غَضِهِ، وَمِنَ النَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ وَارَدٌ فِي أَدْعِيتِهِ عَلَيْكُمْ وَتَعَوُّذَاتِهِ، وَلَمَّا نَزَلَ ('' قولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَي وَقِكُمْ ﴾ قالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿ أَعُودُ بِوجْهِكَ » : ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : ﴿ أَعُودُ بِوجْهِكَ » : ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ قالَ النَّبِي مُنْ مَنْ وَوْمُحُمْ ﴾ . . رَوَاهُ البُخَارِيُ ''.

وَهَذَا الْحَدِيْثِ (٣) رَوَاهُ الضّيَاءُ (١) فِي « الْمُخْتَارَةِ » أَيْضاً.

وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بِنُ مُعَاذٍ. قَالَ ابنُ مَعِيْنٍ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»، وَضَعَّفَهُ عَبْدُالْحَقِّ وَابِنُ القَطَّانَ (٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: نَزَلَ، وَفِي النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ: نَزَلَتْ، وَمَا فِي المطبوعِ أَوْلَى.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤٠) عَنْ جَابِرهُ.

<sup>(</sup>٣) يَعْنِي بِهِ حَدِيْثَ البَابِ: « لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلاَّ الْجَّنَّةُ » .

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَفِي ب، أ: أيضاً، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٥) اخْتُلِفَ فِي سُلِيَمَانَ بِنِ مُعَاذٍ هَلْ هُوَ ابنُ قرم أَمْ غَيْرُهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا البُخَارِيُ، وَالدَّارَقُطْنِيُ، وَالْخَطْنِيبُ وَعَبْدُ الحَقِّ وَغَيْرُهُمْ، وَسَوَّى بَيْنَهُمَا أبو حَاتِم وأبو زُرْعَةَ وَالبَزَّارُ، وَابنُ القَطَّانِ. قَالَ أبو زُرْعَةَ: لَيْسَ بِذَاكَ، وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْمَتِين، وقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ، وَضَعَقُهُ ابنُ حِبَّانَ وَالعُقَيِّيقُ. وَوَتَقَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وقَالَ عَلِي بنُ الْمَدِينِيِّ: «لَمْ يَكُنْ بِالقَوِيِّ وَهُو صَالح»، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي النَّقَاتِ، مَعَ ذِيْرِهِ لَهُ فِي النَّقَاتِ، مَعَ ذِيْرِهِ لَهُ فِي الْمُعَرَّدِ وَيْنَا لَهُ البُخَارِيُّ، ورَوَى لَهُ مُسْلِمٌ مُتَابَعَةً، وَصَحَّحَ لَهُ الْحَاكِمُ، وَحَسَنَ صَحِيْحٌ، وَعَلَّى لَهُ البُخَارِيُّ، ورَوَى لَهُ مُسْلِمٌ مُتَابَعَةً، وَصَحَّحَ لَهُ الْحَاكِمُ، وَحَسَّنَ لَهُ التَّرْمِذِيُّ. انْظُرُ تَرْجَمَتُهُ فِي: تَهْذِيْبِ الكَمَالِ (١/١٤) وَكَتُبِ الرَّجَالِ.

(07)

### بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّهِ

وَقَـولُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿يَقُولُـونَ لَـوْ كَـانَ لَـنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلُنَا هَاهُنَا﴾ [آل عمران:١٥٤].

وَقُولُهُ: ﴿ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران:١٦٨].

فِي "الصَّحِيحِ" عَنْ أَبِي هُرَيرَةً - ﷺ = : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : " احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَلاَ تَعْجَزَنْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لُوْ أَنِي فَعَلَى مَا يَنْفَعُكَ، فَإِنَّ "لُوْ" تَفْتَحُ فَعَلَى، فَإِنَّ "لُوْ" تَفْتُحُ عَمَلَ الشَّيْطَان " .

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ الآيَتَيْن فِي آل عِمْرَانَ.

الثَّانِيَةُ: النَّهْيُ الصَّريحُ عَنْ قَول «لَوْ» إِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ.

الثَّالِثَةُ: تَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتُحُ عَمَلَ الشَّيْطَان.

الرَّابِعَةُ: الإرْشَادُ إِلَى الكَلام الْحَسَن.

الخَامِسَةُ: الأَمْرُ بِالْحِرْصِ عَلَى مَا يَنْفَعُ مَعَ الاسْتِعَانَةِ بِاللهِ.

السَّادِسَةُ: النَّهْيُ عَنْ ضِدُّ ذَلِكَ وَهُوَ العَجْزُ.

### بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّوِّ

اعْلَمْ أَنَّ مِنْ كَمَالِ التَّوحِيدِ الاسْتِسْلامُ لِلْقَضَاءِ وَالقَدَرِ [مَعَ مُبَاشَرَةِ الأَسْبَابِ، فَإِذَا فَعَلَى العَبْدُ مَا أُمِرَ بِهِ شَرْعاً مِنَ الأَسْبَابِ، وَلَمْ يَأْتِ الآَمْرُ عَلَى مُرَادِهِ أَوْ عَلَى مَا يَظُنُهُ فَالوَاجِبُ عَلَيْهِ الاسْتِسْلامُ لِلْقَضَاءِ وَالقَدَرِ [(') رضاً بِاللهِ رَبًا، فَإِنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ الْمَصَائِبِ، وَالعَبْدُ مَا أُمُورٌ عِنْدَ الْمَصَائِبِ بِالصَبْرِ وَالاسْتِرْجَاعِ ('') وَالتَّويَةِ. وَقَوْلُ "لَوْ" لَا يُجَدِي عَلَيْهِ إِلاَّ الْحُزْنَ وَالتَّحَسُّرَ مَعَ مَا يُخَالِطُ ("" تَوْجَدُهُ مِنْ نَوْعِ الْمَعَانَدَةِ لِلْقَدَرِ الَّذِي لا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْهَا مَنْ وَقَعَ مِنْهُ هَذَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ، فَهَذَا وَجُهُ إِيرَادِهِ هَذَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ، فَهَذَا

قَالَ: (وَقَولُ اللهِ تَمَالَى: ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ [آل عمران:١٥٤]).

قَالَ ابنُ كَثِيْرِ: "فَسْرَ مَا أَخْفُوهُ فِي أَنْفُسِهِم بِقَوْلِهِ: ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُ مَنَا ﴾ أَيْ: يُسِرُونَ هَذِهِ الْمَقَالَةُ عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ عَبَّادٍ '' بن عَبْدِاللهِ بنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ الزَّبَيْرِ قَالَ الزَّبِيْرِ أَنَّ : "لَقَدْ رأَيْتُنِي مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ حَيْنَ اشْتَدً الْخَوْفُ عَلَيْنَا النَّوْمَ، فَمَا مِنَا رَجُلٌ إِلاَّ ذِقْنَهُ فِي صَدْرِهِ، فَواللهِ إِنِّي لأَسْمَعُ عَلَيْنَا النَّوْمَ، فَمَا مِنَا رَجُلٌ إِلاَ ذِقْنَهُ فِي صَدْرِهِ، فَواللهِ إِنِّي لأَسْمَعُ قَوْل مُعَتَّبِ بنِ قُشَيْرٍ ('' مَا أَسْمَعُهُ إِلاَ كَالْحُلْمِ: ﴿ وَلَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتِلْنَا

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ، ض: وَالإِرْجَاعِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: يُخَالِفُ، وَفِي أَ: يُخَاطِبُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عُبَادَة، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) مُعَنِّبُ- بِضَمِّ الْمَيْمِ وَفَتْحِ العَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَتَشْدِيْدِ النَّاءِ فَوْقَهَا نُقْطَتَانِ- بنُ قُشَيْرِ -

هَاهُنَا﴾ فَحَفِظُتُهَا مِنْهُ، وَفِيْ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ- عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ لِقَوْلِ مُعَتِّبٍ. رَوَاهُ ابنُ أَبِيْ حَاتِم (١).

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ أَيْ: هَذَا قَدَرٌ مُقَدَّرٌ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَحُكُمُهُ (٢) حَتْمٌ لازِمٌ لا مَحِيْدَ عَنْهُ وَلاَ مَناصَ مِنْهُ (٣).

قُلْتُ: فَتَبَيْنَ وَجُهُ إِيْرَادِ الْمُصَنِّفِ الآيَةَ عَلَى التَّرْجَمَةِ، لآَنَ قَوْلَ "لَوْ" فِي الْأُمُورِ الْمُقَدَّرَةِ مِنْ كَلَامِ الْمُنَافِقِيْنَ، وَلِهَذَا رَدَّ اللهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا قَدَرَ، فَمَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلاَ بُدُ قَلْ الْمُقَدِّرَةِ مِنْ كُتِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلاَ بُدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا قَدَرَ، فَمَنْ كُتِبَ وَالسَّدَامَة؟! فَالوَاجِبُ عَلَيْكُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ: الإيْمَانُ بِاللهِ، وَالتَّعَرُّي بِقَدَرِهِ مَعَ مَا تَرْجُونَ مِنْ حُسْنِ ثَوَابِهِ، وَفِيْ ذَلِكَ عَيْنُ الفَلاحِ لَكُمْ فِي اللَّذِينَا وَالآخِرَةِ، بَلْ يَصِلُ لَوَمُرُ اللهَ عَلْ اللَّذِينَ وَالتَّعَرُةِ، بَلْ يَصِلُ اللَّهُ مِنْ اللهَ عَلَى عَلْنَ الفَلاحِ لَكُمْ فِي اللَّذِينَا وَالآخِرَةِ، بَلْ يَصِلُ اللهُ الْعَالَمِ اللهَ عَلَى مُواتِع القَضَاءِ وَالقَدَرِ" ( وَمُرَحَلُ مَنْ اللهَ عَمْ اللهُ عَلَى مُورَةِ إِلاَّ فِي مَواقعِ القَضَاءِ وَالقَدَدِ" ( ).

وَقِيْلَ: بَشِيْرٍ - بنِ مُلَيْلِ الأَنْصَارِيُّ، الأَوْسِيُّ: صَحَابِيٌّ، وَذُكِرَ أَنَّهُ شَهِدَ بَدْراً. انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: أُسْدِ الغَابَةِ (٥/ ٢٢٥)، الإصَابَة فِي تَمْيِيْرُ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٦/ ١٧٥).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاقَ-كَمَا فِي الدُّرُ الْمَثْثُورِ (٢/ ٣٥٣)-، والبَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (٣/ ١٨٩)، وابنُ ابي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٧٩٥)، والبَيْهَقِيُّ وَابنُ ابي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٧٩٥)، والبَيْهَقِيُّ فِي كَلاَئِلِ النَّبُوةِ (٣/ ٢٧٠)، والضَيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (٣/ ٢٠، ٢١) عَنِ الزُّبَيْرِ اللهِ بِهِ، وإسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَعَزَاهُ فِي الدُّرُ الْمَثْثُورِ (٣/ ٣٥٣) لإسْحَاقَ بنِ رَاهَوَيْهِ، وَعَبْدُ بنُ حَمْيْدٍ، وَابنُ المُنْذُورِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ، ض: وحكم.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرِ (١/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: سِيَّرَةً عُمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ لابنِ عَبْدِالْحَكَمِ (ص/٩٣)، وَالكَتَابَ الْجَامِعَ لِسِيْرَةِ عُمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ لأَبِي حَفْصِ الْمَلاَّءِ (٢/ ٤٣٢-٤٣٣)، وَجَامِعِ العُلُومِ وَالْحِكَمِ (١/ ٤٣٤-٤٣٣)، وَجَامِعِ العُلُومِ وَالْحِكَمِ (١/ ٥١٤- دار ابن الْجوزي).

قَـال: (وَقَوْلُـهُ: ﴿الَّذِيـنَ قَـالَواْ لإِخْوَانِهِـمْ وَقَعَـدُواْ لَـوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران:١٦٨]).

رَوَى ابنُ جَرِيْسِ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ فِي أَلْفِ رَجُلِ، وَقَدْ وَعَدَهُمُ الْفَتْحَ إِنْ صَبَرُوا، فَلَمَّا خَرَجُوا رَجَعَ عَبْدُاللهِ بنُ أَبِي فِي ثَلاثِمِأْتَةٍ، فَتَبِعَهُمْ أَبُو جَابِرِ السَّلَمِيُ يَدْعُوهُمْ، فَلَمَّا غَلَبُوهُ وَقَالُوا لَهُ: مَا نَعْلَمُ قِتَالاً، وَلَاثِمِنْ أَطَعْتَنَا لَنَرْجِعَنَّ مَعَنَا، فَانْزَلَ اللهُ(۱): ﴿الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا تَتِلُوا﴾ "(۱) الآية (۱):

وَعَنِ ابنِ جُرَيْجِ فِي الآيَةِ قَالَ: «هُوَ عَبْدُاللهِ بنُ أَبِيٍّ: ﴿الَّذِينَ قَالُواْ لاخْوَانِهِمْ﴾ الَّذِيْنَ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْمَ النَّذِيْنَ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْمٍ الْحُدِهِ. رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ، وَابنُ أَبِيْ حَاتِم أَنُّ.

فَعَلَى هَـذَا؛ إِخْوَانُهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ الْمُجَاهِدُونَ، وَسُمُّوا إِخْوَانَهُمْ لِمُوَافَقَتِهِمْ فِي الظَّاهِرِ. وَقِيلَ: إِخْوَانُهُمْ فِي النَّسَبِ لا فِي الدَّيْنِ.

﴿ وَقَعَدُوا ( ٥ ) لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ قَالَ ابنَ كَثِيرٍ: ﴿ لَوْ سَمِعُوا مَشُورَتَنَا عَلَيْهِمْ فِي القُعُودِ، وَعَدَمِ الْخُرُوجِ مَا قُتِلُوا مَعَ مَنْ قُتِلَ، قَالَ الله تُعَالَى: ﴿ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أَيْ: إِنْ كَانَ القُعُودُ يَسْلَمُ بِهِ الشَّخْصُ مِنَ النَّفُرِينَ ﴾ أَيْ: إِنْ كَانَ القُعُودُ يَسْلَمُ بِهِ الشَّخْصُ مِنَ القَتْلِ وَالْمَوْتُ لا بُدَّ آتٍ إلَيْكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الْمَوْتُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ . قَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فَادَفَعُوا ﴿ عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ . قَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض، وَفِي ط، أ: فَنَزَلَ..

<sup>(</sup>٢) روَاهُ ابنُ جَريْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ٧٣) وَهُوَ مُرْسَلٌ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: طَ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ١٧٠)، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٨١١) وإسْنَادُهُ صَحْيْحٌ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: يَنْبَغِي.

جَابِر بن عَبْدِاللهِ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ فِي عَبْدِاللهِ بنِ أَبَي "٢) «٢).

قُلُـتُّ: وَكَـانَ أَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ، فلَمَّا قَدَّرَ اللهُ الأَمْرَ؛ قَـالَ ذَلِـكَ تَصْـويباً لِـرَأْيِهِ، وَرَفْعاً لِشَاْنِهِ، فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَمْنَالِهِ: ﴿قُلْ فَادْرُءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فَلاَ تَقْدِرُونَ عَلَى<sup>(۳)</sup> ذَلِكَ.

فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ أَيْ: يَسْتَوِي الَّذِي فِي وَسَطِ الصُّفُوفِ وَالَّذِي فِي البُرُوجِ الْمُشَيِّدَةِ فِي القَتْلِ وَالْمَوْتِ ('')، بَلْ ﴿ لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الذِيْنَ كَتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ [آل عمران:١٥٤] فَلا يُنجِي حَدَرٌ عَنْ قَدَر، وَفِي ضِمْنِ ذَلِكَ قُولًا «لَوْ» وَنَحْوَهُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لا يُجْدِي شَيْئاً، إِذِ الْمُقَدَّرُ قَدْ وَقَعَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى دَفْعِهِ أَبَداً: ﴿ وَاصْبُرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنِّكَ بَأَعْيُننا ﴾ [الطورد ٤٤].

قَالَ: (فِي «الصَّحِيح» عَنْ أَبِي هُرَيرَة - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلاَ تَعْجَزَنْ (٥)، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلُ لَوْ أَتَي فَعَلْتُ كَذَا (كَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدُرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنْ «لَوْ» تَقْتُحُ عَمَلَ الشَّيْطَان »(٧).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٤/ ١٧٠) مِنْ طَرِيْقِ ابنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرٍ ﴿ وَابنُ جُرَيْجٌ مُدُلِّسٌ وَلَمْ يُصَرِّحِ بِالسَّمَاعِ أَوْ مَا يَقْتَضِيهِ.

<sup>(</sup>٢) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرٌ (٢/٦/١) وَفِيْهِ: ﴿عَبْدُاللَّهِ بَنُ أَبِي وَأَصْحَابِهِۗ».

<sup>(</sup>٣) فِي ط: فَلاَ تُعْذَرُونَ عن، وَفِي أ : فَلاَ تذرون على.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَلاَ تعجز.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٢٦٦٤)، وَأَحْمَدُ فِي مُسْئَلِهِ (٢/ ٣٦٦،٣٧٠)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قَوْلُهُ: (فِي الصَّحِيْحِ) أَيْ: «صَحِيْحِ مُسْلِم».

قَوْلُهُ: (احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ...) إِلَخ هَذَا الْحَدِيْثُ اخْتَصَرَهُ الْمُصَنَّفُ رَحِمَهُ اللهُ مِنَ الْمُؤْمِنِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهُ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ

فَقُولُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ » فِيهِ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ مَوْصُوفٌ بِالْمَحَبَّةِ، وَآنَه يُحِبُّ عَلَى الْحَقِيْقَةِ كَمَا قَالَ: ﴿يُحِبُّهُمْ وَمَا وَيُهِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ مُقْتَضَى أَسْمَاثِهِ وَصِفَاتِهِ، وَمَا يُوبِهُمُ مُقْتَضَى أَسْمَاثِهِ وَصِفَاتِهِ، وَمَا يُوبِهُ لَهُ مُونِدٌ يُحِبُّ الوَثْرَ، وَجَمِيْلٌ يُحِبُ لُونَةُهَا فَهُو القويُّ، ويُحِبُّ المُؤْمِن القويِّ، وَهُو وِثْرٌ يُحِبُّ الوِثْرَ، وَجَمِيْلٌ يُحِبُ الْمُؤْمِنِ القويِّ، وَهُو وِثْرٌ يُحِبُّ الوِثْرَ، وَجَمِيْلٌ يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ، وَصَبُورٌ يُحِبُ الصَّابِرِينَ، وَسَبُورٌ يُحِبُ الصَّابِرِينَ، وَسَبُورٌ يُحِبُ الصَّابِرِينَ، وَسَبُورٌ يُحِبُ الصَّابِرِينَ،

قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ القُوَّةُ فِي أَمْرِ اللهِ وَتَنْفِيْدُهُ، وَالْمَسَابَقَةُ بِالْخَيْرِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّمْسَابَقَةُ بِالْخَيْرِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْ وَنَحُو ذَلِكَ، بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالصَّبْرُ عَلَى مَا يُصِيْبُ فِي ذَاتِ اللهِ وَنَحُو ذَلِكَ، لا قُوَّةُ البَدَن. وَلِهَـذَا مَـدَحَ اللهُ الأَنْسِيَاءَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَاذْكُو عَبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَالْمَرَاهِيمَ وَالْمَرَاهِيمَ وَالْمَرَاقِيمُ، وَالْعَرَائِمُ، وَالْعَرَائِمُ، وَالْعَرَائِمُ، وَالْمَرَائِمُ اللهِ. وَقَوْلِهِ: ﴿وَاذْكُو عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص:٧٧].

وَقَوْلُـهُ: (احْـرِصْ عَلَـى مَـا يَـنْفَعُكَ) هُـوَ بِفَـتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، قَالَ ابنُ القَيِّم: "سَـعَادَةُ الإِنْسَانِ فِي حِرْصِهِ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَالْحِرْصُ: هُوَ بَذْلُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَفِي أ: مَحَبَّتُهُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض.

الْجُهْدِ وَاسْتِفْرَاغُ الوُسْعِ. فَإِذَا صَادَفَ مَا يَشْتَفِعُ بِهِ<sup>(۱)</sup> الْحَرِيْصُ كَانَ حِرْصُهُ مَحْمُوداً، وَكَمَالُهُ كُلُهُ فِي مَجْمُوعِ هَذَيْنِ الأَمْرِينِ أَنْ يَكُونَ حَرِيْصاً، وَأَنْ يَكُونَ حِرْفِها، وَأَنْ يَكُونَ حِرْفِها، وَأَنْ يَكُونَ حِرْفِها، وَأَنْ يَكُونَ حِرْصُهُ عَلَى مَا لا يَنْفَعُهُ [أَوْ فِعْلِ مَا يَنْفَعُهُ] (١) بِغَيْرِ حِرْص؛ فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْحِرْصِ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ" (١).

قُولُـهُ: (وَاسْتَعِنْ بِاللهِ) قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «لَمَّا كَانَ حِرْصُ الإِنْسَانِ وَفِعْلُهُ إِنَّمَا هُوَ بِمُعُونَةِ ( ) اللهِ، وَمَشِيئَتِةِ، وَتَوْفِيْقِهِ؛ أَمَرُهُ أَنْ يَسْتَعِيْنَ بِهِ لَيَجْتَمِعَ لَهُ مَقَامُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، فَإِنَّ حِرْصَهُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ عَبَادَةٌ للهِ، وَلا تَتِمُّ إِلاَّ بِمَعُونَتِهِ. فَأَمَرُهُ بِأَنْ ( ) يَخْبُدُهُ وَيَسَعَيْنُ، فَإِنَّ حِرْصَهُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ عَبَادَةٌ للهِ، وَلا تَتِمُّ إِلاَّ بِمَعُونَتِهِ. فَأَمَرُهُ بِأَنْ ( ) يَعْبُدُهُ وَيَسَعَيْنُ ( ) به ( ) ( )

وَقَالَ غَيْرُهُ: «اسْتَعِنْ بِاللهِ » أي: اطْلُبِ الإِعَانَةَ فِي جَمِيْعِ أُمُورِكَ مِنَ اللهِ، لا مِنْ غَيْرِهِ (() كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفَاتحة: ٥] فَإِنَّ العَبْدُ عَاجِزٌ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ إِنْ لَمْ يُعِنْهُ اللهُ عَلَيهِ، فَلا مَعْيِنَ لَهُ عَلَى مَصَالِح دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ إِلاَّ اللهُ – عَزْ وَجَلَّ مَانُ عَلَى مَصَالِح دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ إِلاَّ اللهُ حَلَى مَوْدَ وَلَيْهُ وَلَوْدَانُهُ وَمَنْ خَذَلُهُ فَهُو الْمَخْذُولُ. وَقَدْ كَانَ (۱۱) عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، ب: فَإِنَّهُ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

<sup>(</sup>٤) شِفَاءُ العَلِيلِ (ص/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) فِي ب: مَعُونَة.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: أن.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: وأن يستعين.

<sup>(</sup>٨) شُفَاءُ العَلِيْلِ (ص/١٩).

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: شَرْحَ مُسْلِم لِنَّوَوِيِّ (١٦/ ٢١٥).

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: كَانَ النَّبِيُّ.

يَقُولُ فِي خُطُبَتِهِ وَيُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَقُولُوا: « الْحَمْدَ للهِ نسْتَعِيْنُ وَنَسْتَهْدِيهِ »(١) وَمَنْ دُعَاءِ القُنُوتِ: « اللَّهُمَّ إِنَا نَسْتَعِيْنُكَ »(٢)، وَأَمَرَ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ أَنْ لا يَدَعَ فِي دُبِرِ كُلُّ صَلاةٍ أَنْ يَقُولَ: « اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ »(٣)، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ دُعَائِهِ ﷺ (١٤).

وَمِنْهُ أَيْضاً : « رَبِّ<sup>(ه)</sup> أَعِنِّي وَلإَ تُعِنْ عَلَيَّ »<sup>(١)</sup> وإذا حَقَّقَ العَبْدُ مَقَامَ الاسْتِعَانَةِ

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٦٧) عَنِ ابنِ عَبَّاسِ وَلَيْسَ فِيْهِ: ﴿ وَنَسْتَهْدِيهِ ﴾ ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ فِي مُسْتَدِهِ (صُ/ ٦٧)، والبَّهْهَيُّ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ والآثارِ (رقم ١٧٤١) وَفِي إِسْتَادِهِ إِبْرَاهِيمُ بِنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

(٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسَيلِ (رَقَمُ٩)، وَالْبَيْهَتِيُّ فِي السَّنَوْ الكَبْرَى (٢/ ٢١٠) عَنْ خَالدِ بن أَبِي عِمْرَانَ مُرْسَلاً، وَفِي إِسْنَادِهِ: عَبْدُالقَاهِرِ بنُ عَبْداللهِ مَجْهُول. وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا؛ رَوَاهُ عَبْدُ الرُزَّاقِ فِي مُصنَّفِهِ (رقم ٤٩٦٩)، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصنَّفِهِ (رقم ٢٠٧٧)، وابنُ جَرِيْر فِي تَهْدِيْبِ الآثارِ (٥ مَ٣١٢)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْح مَعَانِي الآثارِ (١/ ٤٩٣)، والبَيْهَتِيُّ فِي سُنَنهِ (٢١١٢)، وَغَيْرُهُمْ، وَوَرَدَ عَنِ عُثْمَانَ، وَعَلِيُّ، وابنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ جَمْعٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ.

(٣) رَوَاهُ الإَمَامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٤٤ كُو ٢٤٥ كُو ٢٤٧٠)، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٢٠)، وَالبُخَارِيُّ فِي الْآدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٢٥٠)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٥٧١)، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٣٠١)، وَابنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٠١)، والنَّاكِ عَلَى الصَّحِيْحِ (رقم ٢٠٢٠)، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَلَى الصَّحِيْحِيْنِ (١/ ١٣٧٣) وَعَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي رياضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/ ١١٦).

(٤) رَوَاهُ البَرُّارُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٠٧٥)، وَأَبُو نُعَيْم فِي تَارِيْخِ أَصْبَهَانَ (٢١١/٢)، وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودِ ﴿ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(٥) في ط: اللهم.

(٦) رَوَّاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/٢٢٧)، وابنُ أبي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٢٩٣٩)،
 وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٧١٧)، وَالبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٦٦٤)،

وَعَمِـلَ بِـهِ؛ كَـانَ مُسْتَعِيْناً بِـاللهِ – عَـزٌ وَجَلً – ، مُتَوكَّلاً عَلَيْهِ، رَاغِباً وَرَاهِباً إِلَيْهِ؛ فَيَتَحَقَّنُ<sup>(۱)</sup> لَهُ مَقَامُ التَّوجِيدِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

قُولُهُ: (وَلا تَعْجَزَنْ) وَهُو بِكَسْرِ الْجِيْمِ وَفَتْحِهَا، أَي (٢): اسْتَعْمِلِ الْحِرْصَ وَالاجْتِهَادَ فِي (٢): اسْتَعْمِلِ الْحِرْصَ وَالاجْتِهَادَ فِي (٢) تَحْصِيْلِ مَا يَنْفَعُكَ مِنْ (١) أَمْرِ دِيْنِكَ وَدُنْيَاكَ الَّتِي تَسْتَعِيْنُ بِهَا عَلَى صِيَانَةِ دِيْنِكَ، وَصِيَانَةِ عِيَالِكَ، وَمَكَارِمِ (٥) أَخْلاقِكَ. وَلا تُفَرَّطْ فِي طَلَبِ ذَلِكَ، وَلا تَعْرَبُ عَنْهُ مُتُكِلاً عَلَى القَدَرِ، أَوْ مُسْتَهْوِنا (١) بِالآمْرِ فَتُنْسَبَ لِلتَقْصِيْرِ، وتُلامَ عَلَى التَّفْرِيْطِ شَرْعاً وَعَشْلاً مَعَ إِنْهَاءِ الاجْتِهَادِ نِهَايَتَهُ، وَإِبْلاغٍ (١) الْحِرْصِ غَايَتَهُ. فَلا بُدَّ التَّفْرِيْطِ شَرْعاً وَعَشْلاً مَعَ إِنْهَاءِ الاجْتِهَادِ نِهَايَتَهُ، وَإِبْلاغٍ (١) الْحِرْصِ غَايَتَهُ. فَلا بُدُ مِنَ الاسْتِعَانَةِ بِاللهِ وَالتَّوَكُلِ عَلَيْهِ وَالالْتِجَاءِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ إِلِّيهٍ، فَمَنْ مَلَك (٨) هَذَيْنِ الطَّرِيْقِيْن؛ حَصَلَ عَلَى (١) خَيْرِ الدَّارَين.

وَقُـالَ ابـنُ القَـيِّم: «العَجْـزُ يُنافِي حِرْصَهُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ، [وَيُنَافِي اسْتِعَانَتَهُ بِاللهِ،

وأبو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٥١)، وَالتُرْمَذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٥١)، وَقَالَ: حَسَنُ صَحِيْحٌ، وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٨٣)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٩٤٧-٩٤٨)، والْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١٩١١-٥٢٠) وَغَيْرُهُمْ. وإسْنَادُهُ صَحِيْعٌ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْأَمَالِي الْمُطْلَقَةِ (ص/ ٢٠٦): "حديث حسن».

<sup>(</sup>١) فِي ط: فيستحق، وَفِي ب: فيلتحق، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: أ، ض.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ض، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: في.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: متهَاوناً، وَفِي أ: متهوناً، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٧) في ط، أ: وبلاغ.

<sup>(</sup>٨) كَذَا فِي ط، والنُّسَخِ الْخَطُّيَّةِ، وَلَعَلُّهَا: سَلَكَ.

<sup>(</sup>٩) فِي بِ: لَهُ.

فَالْحَرِيصُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ]، الْمُسْتَعِيْنُ بِاللهِ ضِدُّ العَاجِزِ، فَهَذَا إِرْشَادٌ لَهُ قَبْلَ رُجُوعِ<sup>(۱)</sup> الْمَقْدُورِ إِلَى مَا هُوَ مِنْ أَعْظَمٍ أَسْبَابٍ حُصُولِهِ، وَهُوَ الْحِرْصُ (۱) عَلَيْهِ مَعَ الاسْتِعَانَةِ بِمَنْ أَزْمَّةُ الْأُمُورِ بِيَدِهِ، وَمَصْدُرُهَا مِنْهُ، وَمَرَدُّهَا إِلَيْهِ.

قُولُكُهُ: (فَإِنْ أَصَابَكَ شَيِّ عَنَاحُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَيُلْقِيهِ (٢) العَجْزُ إِلَى «لَوْ» وَلا حَالَتَان: حَالَةُ عَجْز، وَهِي مِفْتَاحُ عَمَلِ الشَّيْطَان، فَيُلْقِيهِ (٢) العَجْزُ إِلَى «لَوْ» وَلا فَائِدَةً فِي «لَوْ» هَهُنَا أَنَّهُ مِي مِفْتَاحُ اللَّوْمِ وَالْجَزَعِ وَالسَّخَطِ وَالْأَسَف وَالْحُزْن، وَفَلِكَ كُلُهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان فَنَهَاهُ ﷺ عَنِ افْتِتَاحِ عَمَلِهِ بِهَذَا الْمِفْتَاح، وَأَمَرَهُ وَلَكَ كُلُهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان فَنَهَاهُ ﷺ عَنِ افْتِتَاحِ عَمَلِهِ بِهَذَا الْمِفْتَاح، وَأَمَرَهُ بِالْحَالَةِ النَّانِيةِ، وَهِي النَّفْلُ إِلَى القَدَر وَمُلاحَظَتُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ قُدُر لَهُ لَمْ يَفْتُهُ، وَالْمَدُ وَمُلاحَظَتُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ قُدُر لَهُ لَمْ يَفْتُهُ، وَلَمْ يَعْفُهُ وَلَهُ النَّيْعِانَةِ بِاللهِ تُورِي وَإِذَا انْتَفَتِ الْمَتْنَعَ وُجُودُهُ، فَلَهِذَا قَالَ: « فَإِنْ أَصَابَكَ ثُورِي عَلَى الْمَدْ وَيَعْنَ إِللهِ فَيْكَ الْمُورِيقِ الْعَدَا وَلَكِنْ قُلْ: قَدْر اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ » . شَيْحُهُ اللّهُ وَلَا الْمَقْدُودُ بَعْدَ بَذُلُ جُهْدِهِ، وَالاَسْعَانَةِ بِاللهِ فَلَا الْمَعْدَا لَكُونَ اللّهُ وَاللهِ وَعَلَى اللّهُ وَلَا الْمَعْدَلِ وَلَكُنْ مَنْ اللّهُ وَلَاكُ مُولِ وَعَلَى اللّهُ وَلَا الْمَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمَا شَاءً فَعَلَ » . فَلَا الْحَدُودُ وَلَا الْمَعْرَادُ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَوْنُ اللّهُ وَاللّهِ وَمَا شَاءً فَعَلَ » . فَلَا الْحَدْيِي فَعَلْ الْمُعْدُودِ الْقَيْمِ بِالعُبُودِيَّةِ بَاطِئاً وَظَاهِراً وَهُو وَالْمَالُودِ وَ وَالْمَالُودِ وَعَدَمِهِ وَلَا مَعْنَى اللّهُ الْمَالُودِ الْقَيْمِ الْعَيْوَلِ الْمَعْلُودِ وَالْمَالُودِ وَالْمَالُودِ وَالْمَالُودِ وَالْمُ الْمُؤْلُودِ وَالْمَالُودِ وَلَا الْمُؤْلِودُ اللّهُ وَلَالَهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَالْمُ الْمُودُ وَلَا الْمُؤْلُودِ اللّهُ الْمُؤْلُودِ اللّهُ وَالْمُ وَلَوْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُودِ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ الْمُؤْلُودِ اللّهُ وَلَا اللللْمُ اللّهُ الْمُؤْلُودُ وَلَا اللللللْمُ الللْمُ الللّهُ الْمُؤْلُودُ اللّهُ الْ

وَقَـالَ القَاضِييَ: «قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: هَذَا النَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ قَالُهُ مُعْتَقِداً ذَلِك

<sup>(</sup>١) فِي بِ: وُقُوع.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: الْحَريص.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: فَلَقِيَهُ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: هُنَا.

<sup>(</sup>٥) سُاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) شِفَاء العَلِيْلِ (ص/ ١٩).

حَتْماً، وَأَنَّهُ لَـوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُصِيبُهُ قَطْعاً. فَأَمَّا مَنْ رَدَّ ذَلِكَ إِلَى مَشْيِئَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ لَنْ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ، فَلَيْسَ مِنْ هَذَا، وَاسْتَدَلَّ بِقُولِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ<sup>(١)</sup> فِي الغَارِ: «لَوْ أَنَّ أَحَدُهُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ لَرَآنًا» (٢).

قَالَ القَاضِي: "وَهَذَا مَا لا حُجَّةَ فِيهِ، لأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ مُسْتَقُبل، وَلَيْسَ فِيهِ دَعْوَى لِرَدِّ القَدَرِ بَعْدَ وَقُوعِهِ». قَالَ: "وكَذَا جَمِيْعُ مَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِيْمَا يَجُوزُ مِنَ "اللَّوِّ» كَحَدِيْث: " لَوْلا حِدَّفَانُ " قَوْمِك بِالْكُفْرِ، لأَتَّمَمْتُ الْبَيْتَ عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيمَ " (أَهُ وَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْر بَيِّنَةٍ لَرْجَمْتُ هَذِهِ " (أَ وَ لا لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمْتِي لا مَرْتُهُم بِالسِّواكِ " (أَ وَشِيهُ ذَلِكَ، وَكُلَّهُ مُسْتَقُبلٌ لا اعْتِرَاضَ فِيهِ عَلَى قَدَر وَلا لَمَانِعُ وَعَمًا هُو فِي كَرَاهَة فَيْهِ مَلَى مَا الْمَانِعُ وَعَمًا هُو فِي قُذْرَتِهِ. قَذْرَتِهِ، فَأَمَّا مَا ذَهَبَ فَلَيْسَ فِي قُذْرَتِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: مَا تَصْنَعُونَ بِقَوْلِهِ ﷺ : « لَوِ اسْتَقَبُلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبُوْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْى، وَلَجَعَلَتُهَا عُمْرَةً »(٧)؟

قِيلَ: هَـذَا كَقُولِهِ: « لَـوْلاَ حِدْثَـانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ » وَنَحْوهِ مِمَّا هُوَ خَبَرٌ عَنُ مُسْتَقَبُلِ لا اعْتِرَاضَ فِيْهِ عَلَى قَدَرٍ، بَـلْ هُـوَ إِخْبَارٌ لَهُمْ أَنَّهُ لَوِ اسْتَقْبُلَ الإِحْرَامَ

(١) سَاقطَةٌ منْ: ب.

 <sup>(</sup>٢) رواه البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٣٦٨)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٤٣٨١) عَنْ
 أنس عَنْ أبِي بَكْرِ الصَّدِّيْقِ ﴿

<sup>(</sup>٣) فِي ب: حَدِيْث.

<sup>(</sup>٤) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم١٥٨٣)، وَمُسْلِمٌ (رقم١٣٣٣) عَنْ عَائِشَةَ م.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَعِيْحِهِ (رَقم ٦٨٥)، ومُشْلِمٌ فِي صَعِيْحِهِ (رقم ١٤٩٧)عَنِ ابن عَبَّاس.

<sup>(</sup>٦) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨٨٧)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٦٥١)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٢١٨) عَنْ جَابِرٍ.

بِالْحَجِّ؛ مَا سَاقَ الْهَدْيَ وَلاَ أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ. بِقَوْلِهِ لَهُمْ لَمَّا أَمَرَهُمْ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرةِ حَتَّا لَهُمْ وَتَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ لَمَّا رَآهُمْ تَوَقَّفُوا فِي أَمْرِهِ، فَلَيْسَ مِنَ الْمَنْهِيُّ (الْمُمْرةِ حَتَّالُ اللهُ مُونَ إِخْبَارٌ لَهُمْ عَمَّا كَانَ يُفعلُ فِي الْمُسْتَقَبُلِ لَوْ (آ) حَصَلَ، وَلا خِلافَ فِي جَنهُ، بَلْ هُوَ إِخْبَارٌ لَهُمْ عَمَّا كَانَ يُفعلُ فِي الْمُسْتَقَبَلِ لَوْ (آ) حَصَلَ، وَلا خِلافَ فِي جَوازِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ فِي مُعَارَضَةِ القَدَرِ أَوْ مَعَ آ) اعْتِقَادِ أَنَّ ذَلِكَ الْمُسْتَعِ لَوْ يَقَعْ لَوْلافَ الْمَقْدُور.

قُولُهُ: (فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان) أَيْ (أَ): مِنَ الْجَزَعِ وَالعَجْزِ وَاللَّوْمِ وَالسَّخَطِ مِنَ القَضَاءِ وَالقَدَرِ وَنَحْوِ (٥) ذَلِكَ، وَلِهَذا مَنْ قَالَهَا عَلَى وَجْهِ الْمَنْهِي (١) عَنْهُ، فَإِنْ سَـلِمَ مِـنَ التَّكْذِيْبِ بِالقَضَاءِ وَالقَدرِ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الْمُعَانَدَةِ لَهُ، وَاعْتِقَادِ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ مَا زَعَمَ لَمْ يَقَع الْمَقْدُورُ وَنَحْو ذَلِكَ، وَهَذَا مِنْ عَمَل الشَّيْطَان.

فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ فِي هَذَا رَدُّ لِلْقَدَرِ وَلا تَكْذِيْبٌ بِهِ، إِذْ تِلْكَ الْأَسْبَابُ الَّتِي تَمَنَّاهَا مِنَ الْقَدَرِ، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنِّيْ وُفَقْتُ ( ۖ لِهَذَا الْقَدَرِ لَانْدَفَعَ بِهِ عَنِّي ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَإِنَّ القَدَرَ يَدْفَعُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ.

قِيلَ: هَـذَا حَـقٌ، وَلَكِنَّ هَذَا (<sup>(۸)</sup> يَنْفَعُ قَبَّلَ وُقُوعِ القَدَرِ الْمَكْرُوهِ، [فَأَمَّا إِذَا مَا] (<sup>(۹)</sup> وَقَعَ فَـلاَ سَبِيْلَ إِلَى دَفْعِهِ أَوْ تَنْفَيْفِهِ بِقَدَرٍ أَخَرَ، فَهُوَ

<sup>(</sup>١) فِي ب، ض: النَّهْي.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وَلَوْ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط، أ: وَمَعَ.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: أَوْ نَحُو.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ : النهي.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: وقفت.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٩) فِي ب: فَإِذا.

أَوْلَى بِهِ مِنْ قَوْلِ: «لَوْ كُنْتُ فَعَلْتُ»، بَلْ وَظَيْفَتُهُ (() فِي هَذهِ الْحَالِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ فِعْلَهُ اللّهِ عَلْهُ مِنْ قَوْلِ: «لَوْ كُنْتُ فَعَلْتُ»، بَلْ وَظَيْفَتُهُ (اللّهُ عَلَى وَقُوعِهِ، فَإِنَّهُ عَجْزٌ مَحْضٌ وَاللّهُ يَلُومُ عَلَى العَجْزِ، ويُحِبُ الكَيْسَ وَيَأْمُرُ بِهِ، وَالكَيْسُ مُبَاشَرَةُ الأَسْبَابِ الّتِي رَبَّطَ اللهُ بِهَا مُسَبِّبَاتِهَا ((") النَّافِعَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ». انْتَهَى مُلَخَّصاً مِنْ كَلامِ النَّيْ القَيِّم (انَّ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ، ض: حقيقته، وَالمثبت من ب، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بِمُسَبِّبَاتِهَا.

<sup>(</sup>٤) زَادُ الْمَعَادِ (٢/ ٣٥٧–٣٥٨).

( VO)

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ

عَن أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تَسُبُوا الرِّيحَ ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكُرَهُونَ ؛ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ ﴾ . وَخَيْرٍ مَا أُمِرَتْ بِهِ اللَّهِ مَا أُمِرَتْ بِهِ ﴾ . صَحَّحَهُ التِّرِهِذِيُّ

فِيْهِ مسَائِلُ:

الأُوْلَى: النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الرِّيح.

التَّانِيَةُ: الإرْشَادُ إِلَى الكلامِ النَّافِعِ إِذَا رَأَى الإنسانُ مَا يَكْرُهُ.

التَّالِثَةُ: الإرْشَادُ إِلَى أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا قَدْ تُؤْمَرُ بِخَيْرِ، وَقَدْ تُؤْمَرُ بِشَرِّ.

#### بَابُ

#### النُّهْي عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ

أَيْ: لأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَلا تَأْثِيْرَ لَهَا فِي شَيْءٍ إِلاَّ بِأَمْرِ اللهِ فَسَبُّهَا كَسَبُّ الدَّهْرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّهْيُ عَنْهُ، فَكَذَلِكَ الرِّيحُ.

قَال: (عَن أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ - ﴿ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تَسْبُوا الرَّيحَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ؛ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ (() خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَشَرَّ مَا فِيهَا، وَشَرَّ مَا فِيهَا، وَشَرَّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرَّ مَا فِيهَا، وَشَرَّ مَا أُمِرَتْ بِهِ ». صَحَّحَهُ التِّرُمذِيُّ (()).

قُولُهُ: (عَنْ أَبِيٌ بْنِ كَعْبِ) أَي: ابنِ قَيْسِ بنِ عُبَيْدِ بنِ زَيْدِ بنِ مُعَاوِيَةَ بنِ عَمْرِو ابنِ مَالِكِ بنِ النَّجَّارِ الْأَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ، أَبُو الْمُنْذِرِ. صَحَابِيٍّ، بَدْرِيُّ<sup>(۲)</sup> جَلِيْلٌ، وكَانَ مِنْ قُرَّاءِ الصَّحَابَةِ وَفُضَلاثِهِمْ (<sup>٤)</sup> وَعُلَمَائِهِمْ، وَلَهُ مَنَاقِبُ مَشْهُورَةٌ اخْتُلِفَ فِي

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١٣٣/٥)، وَابِنُ أَبِي شَبِيَةً فِي مُصَنَّفِهِ (٢٧/٦)، وَعَبْدُ بِنُ حُمِيْدِ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٦٧)، وَالبُخَارِيُّ فِي اللَّادَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٢١٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي اللَّذِي الْمُفْرَدِ (رقم ٢٢٥) وقالَ: "حَسَنَّ صَحِيْحٌ"، وَابِنُ أَبِي اللَّنْيَا فِي كِتَابِ الْمَطْرِ وَالرَّعْدِ وَالبَرْقِ وَالرَّيْحِ (رقم ١٢٨)، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكَّبْرَى (٦/ ٢٣١-٣٣٧)، وَابِنُ السُنِّيِّ فِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ (رقم ٢٨٩)، والطَّحَاوِيُّ فِي المُحْتَذَرُكِ (٢/ ١٥٥-٣٨٧)، والطَّحَاوِيُّ فِي الْمُحْتَذَرُكِ (٢/ ١٥٥-٣٨٧)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي الْمُحْتَذَرُةِ (٣/ ٢٩٤)، وَالطَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُحْتَذَرَةِ (٣/ ٢٤٤)، وَعَنْمُ مُ وَقَدِ الْمُعْتَارَةِ (٣/ ٢٤٤)، وَالْصَيَّاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُحْتَارَةِ (٣/ ٢٤٤)، وَعَنْمُ مَ وَقَدِ الْحَيْلِ فَي رَفْعِهِ وَوَقَفْهِ، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ مَرْفُوعاً وَمُوتُوفًا، ولَهُ شُواهِدُ مِنْ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ مَرْفُوعاً وَمُوتُوفًا، ولَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ مَرْفُوعاً وَمُوتُوفًا، ولَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيْثٌ مَرْفُوعاً وَمُوتُوفًا، ولَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيْثٌ مَدْعَرِيْحُ مَرْفُوعاً وَمُوتُوفًا، ولَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيْثُ مَرْفُوعاً وَمُوتُوفًا، ولَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيْثُ مَرْفُوعاً وَمُوتُوفًا، ولَهُ شَوَاهِدُ مِنْ

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: وَقُضَاتِهِمْ.

سَنَةٍ مَوْتِهِ (1) ، فَقَالَ الْهَيْشُمُ بنُ عَدِيٍّ: مَاتَ سَنَةً (1) تِسْعَ (٣) عَشْرَةً (1) ، وقَالَ خَلِيْفَةُ بنُ خَـيَّاطٍ: سَنَةَ اثْنَتَيْنِ (٥) وَثَلاثِيْنَ، يُقَالُ: فيهَا مَاتَ أَبِيُّ بنُ كَعْبٍ، وَيُقَال: بَلْ مَاتَ فِي خِلافَةٍ عُمْرَ.

قُلْتُ: وَقِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ (١).

قُولُكُهُ: (لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ) أَيْ: لا تَشْتُمُوهَا، وَلاَ تَلْعُنُوهَا لِلُحُوقِ ضَرَر فِيها، فَإِنَّها مَأْمُورَةٌ مَقْهُورَةٌ، فَلا يَجُوزُ سَبُّهَا، بَلْ تَجِبُ التَّوبَةُ عِنْدَ التَّضُرُّرِ بِهَا، وَهُوَ تَأْدِيبٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ، وَتَأْدِيبُهُ رَحْمَةٌ لِلْعِبَادِ، فَلْهَذا جَاءَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ، فَلاَ تَسُبُّوهَا، وَلَكِنْ سَلُوا اللهَ مِنْ خَيْرَهَا، وَتَعَوْذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابنُ مَاجَهُ (٧٧).

وَكُونُهَا قَدْ تَأْتِي بِالعَدَابِ لا يُنَافِي كَوْنَهَا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

وَعَـنِ ابّـنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: ﴿ لاَ تَلْعَنُوا الرِّيحَ

<sup>(</sup>١) فِي بِ : ُوفَاته.

<sup>(</sup>٢) فِي ض، أ: من.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: تَسْعَة.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عَشَرَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: اثْنَيْن.

<sup>(</sup>٦) انظر: الإصابة في تَمْيِيز أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (١٧٢).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ عَبْدُالرُزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (١١/ ٨٩) وَالإَمَامُ اَحْمَدُ فِي الْمُسَنَدِ (٢/ ٢٥٠، ٢٦٧ - ٢٦٧) وأَلُو الْاَمَامُ اَحْمَدُ فِي الْمُسَنَدِ (رقم ٢٧٠)، وأَلُو اللَّحَادِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٢٧٠)، وأَلُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٧٢٧)، وَالنَّسَائِيُّ فِي دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٧٢٧)، وَالنَّسَائِيُّ فِي الكَّرَى (٣/ ٣٧٢ - ٢٣٢)، والطَّحَاوِيُّ فِي شَرْح مُشْكِلِ الآثار (٣/ ٣٨٢ – ٣٨٤)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠٠٧، ٣٧٣)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرَكِ (٤/ ٢٨٥) وَعَيْرُهُمْ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، والطَّحَادِيُّ وَالْحَاكِمُ وَوَافَقُهُ الذَّهَبِيُّ، وَهُو كَمَا قَالُوا.

فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ إِلَيْهِ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ غَرِيْبٌ (١).

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لاَ يَنْبَغِي شَتْمُ الرَّيْحِ فَإِنَّهَا خَلْقٌ مُطِيعٌ للهِ، وَجُنْلٌ مِنْ جُنُودِهِ، يَجْعُلهُ (<sup>(۲)</sup> رَحْمَةٌ إِذَا شَاءَ، وَنِقْمَةٌ إِذَا شَاءَ، ثُمَّ رَوَى بإسْنَادِهِ حَدِيْثًا مُنْقَطِعًا (<sup>(۲)</sup>: أَنَّ (أَ) رَجُكُلًا مُنْقَطِعًا (<sup>(۲)</sup>: اللهَّيْحَ الفَقْرَ، فَقَالَ لَهُ (<sup>(1)</sup>: «لَعَلَّكَ تَسُبُ الرِّيحَ» (<sup>(۲)</sup>» (<sup>(۸)</sup>) رَجُلاً (<sup>(۵)</sup> مُطَرِّفٌ: «لَوْ حُسِسَتِ الرِّيحُ عَنِ النَّاسِ لاَنْتَنَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» (<sup>(۱)</sup>).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَتِهِ (رقم ٤٩٠٨)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ١٩٧٨)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَتِهِ (رقم ١٩٧٨)، والصَّغْيِر (رقم ٩٥٧)، والصَّغْيِر (رقم ٩٥٧)، والسَّغْيِر (رقم ٩٥٧)، والبَّيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَالدُّعَاءِ (رقم ٧٤٥)، والبَّيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ (١٩/٢-٣١)، وإسْنَادُهُ صَحِيْعٌ. قَالَ ابنُ مُفْلحِ فِي الآذَابِ الشَّرْعِيَّةِ (١/١١): ﴿ إِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ ».

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: يَجْعَلُهَا اللهُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: حَدِيثٌ مُنْقَطعٌ، وَفِي أ: حَدِيثٌ مُنْقَطِعاً.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: أنَّهُ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

 <sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الأُمُّ (٢٥٣/١) عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبَّاسٍ مُعْضَلاً، وَأَعَلَهُ النَّوَوِيُّ بِالانْقِطَاعِ فِي الأَذْكَارِ (ص/ ٢٦١ - طبعة مكتبة الترَاث الإسلامِي).

<sup>(</sup>٨) وَنَصُّ كَلاَمِ الشَّافِعِيِّ فِي الأُمُّ (٢/٣٥٣): "وَلا يَنْبَغِي لاَّحَدِ أَنْ يَسُبُّ الرِّيْحَ فَإِنَّهَا خَلْقُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مُطِيِّعٌ، وَجُنْدُ مِنْ أَجْنَادِهِ، يَجْعَلُها رَحْمَةً وَنِقْمَةً إِذَا شَاءَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبَّاسٍ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ- ﷺ - الفَقْرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ-ﷺ - رَّ اللَّهُ عَلَيْكَ تَسُبُ الرِّيحُ » ».

<sup>(</sup>٩) فِي ب: قَالَ.

<sup>(</sup>١٠) رَوَاهُ عَبْدُاللهِ بنُ الإِمَامِ أَحْمَدُ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ (ص/٢٤٤)، وَابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي

قَوْلُـهُ: (فَـإِذَا رَأَيْـتُمْ مَـا تَكْـرَهُونَ) أَيْ: مِنَ الرَّبِحِ إِمَّا شِيدَةَ حَرَّهَا، أَوْ بَرْدِهَا، أَوْ قُوتِهَا.

قُولُهُ: (فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَـنْهِ الرَّيْحِ)، أَمَرَ ﷺ بِالرُّجُوعِ إِلَى خَالِقِهَا، وَأَمَرَهَا النَّذِي أَزِمَّةُ الأُمُورِ كُلُّهَا بِيَدِهِ، وَمَصْدُرُهَا (الْ عَنْ قَضَائِهِ، فَمَا اسْتُجْلَبَتْ نِعْمَةٌ بِمِثْلِ الالْتِجَاءِ إِلَيْهِ، وَالتَّعَوُّذِ بِهِ، وَالاضْطِرَار إِلَيْهِ، وَالاسْتِحَانَةِ لَهُ، وَدُعَائِهِ، وَالثَّوَيَةِ إلَيْهِ، وَالاضْطِفَرار إلَيْه، وَالاسْتِحَانَةِ لَهُ، وَدُعَائِهِ، وَالشَّوِيَةِ إلَيْه، وَالاسْتِغْفَار مِنَ التَّنُوبِ.

قَالَتْ عَانِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: كَانَ النَّبِيُّ (٢) ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ: «اللَّهُمَ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَخَيْرِ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَخَيْرِ مَا فِيها، وَخَيْرِ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ). وَإِذَا (٢) تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيْرَ لَوْنُهُ، وَخَرَجَ وَدَخَلَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ (٤)، فَإِذَا مَطِرَتْ (٥) سُرِّي ذَلِكَ عَنْهُ، فَعَرَفَتْ عَائِشَةُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ، فَقَالَ: « لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ وَلَا عَانِشَةُ وَلْمَ عَالِهُ وَلَا عَالِمَةُ الْبَخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ (١٠). وَلَا عَالَمَ عَلَى اللهُ عَالَهُ وَلَمْ عَالِمَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَاللّهُ اللّهُ عَلَالُوا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

فَهَذَا مَا أَمَرَ بِهِ ﷺ ، وَفَعَلَهُ عِنْدَ الرِّيحِ وَغَيْرِهَا مِنَ الشَّدَاثِدِ وَالْمَكْرُوهَاتِ، فَأَيْنَ

كِتَابِ «الْمَطَرِ وَالرَّعْدِ وَالبَرْقِ وَالرُّيْحِ» (رقم ١٤٠)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (٤/ ١٣١٨) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٌ بِنِ زَيْدِ بِنِ جُدْعَانَ عَنْ مُطَرِّفهِ عَنْ كُعْبِ الأحْبَارِ قَال: فَذَكَرَهُ، وَعَلَيُّ بِنُ زَيْدِ: ضَمِيْفٌ.

<sup>(</sup>١) فِي ب: مَصْدَرُهَا.

<sup>(</sup>٢) فَي ط، أ: رَسُولُ الله.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: فَإِذَا.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أ، ض: وَأَدْبَرَ وَأَقْبَلَ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: أمطرت.

<sup>(</sup>٦) رُوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٣٠٠٦) ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٨٩٩) وَاللَّفْظُ لَهُ.

هَذَا مِمَّنْ يَسْتَغِيْثُ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ الطَّوَاغِيْتِ وَالْأَمْوَاتِ، فَيَقُولُ<sup>(١)</sup>: يَا فُلانُ الرَّمْهَا أَوْ أَزِلْهَا، فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: فَيَقُولُونَ .

(01)

#### بَابُ

قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الآمْرِ مِنْ شَيَّءٍ قُلْ إِنَّ الآمْرَ كُلُّهُ للهِ﴾ الآيَة .

وَقُولُهُ: ﴿الْظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ الآيَة[الفَتْح:٦]

قَالَ ابنُ القَيِّم فِي الآيةِ الأُولْى: فُسِّرَ هَذَا الظَّنُّ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لاَ يَنْصُرَ رَسُولُهُ، وَأَنَّ أَمرَهُ سَيَضِمَحِلُّ، وَفُسَرَ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بقَدَرِ الله وَحِكمَتِهِ. فَفَسَّرَ بِإِنكَارِ الله وَحِكمَتِهِ. فَفَسَّرَ بِإِنكَارِ الْحُكمَةِ، وَإِنكَارِ القَدَرِ، وَإِنكَارِ اللهُ عَلَى الدَّينِ كُلُهِ. وَهَلَّا هُو ظَنُّ السَّوْءِ الَّذِي ظَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالمُسْرِكُونَ فِي سُورَةِ الفَتح. وإنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنُّ السَّوْءِ لأَنَّهُ ظَنَّ عُيْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبحَانَهُ. وَمَا يَلِيقُ بِحِكمَتِهِ وَحَمدِهِ وَوَعدِهِ الصَّادِقُ. فَمَنْ ظَنَّ السَّوْءِ لأَنَّهُ ظَنَّ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ إِدَالَةً مُستَقِرَّةً يَضمَحِلُ مَعَهَا الْحَقُّ اللهُ اللهِ الْحَقُ إِدَالَةً مُستَقِرَّةً يَضمَحِلُ مَعَهَا الْحَقُ اللهَ الْحَقُ اللهَ اللهُ ا

وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيْمَا يَختَصُّ بِهِم، وَفِيْمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرهِم، وَلاَ يَسْلَمُ مِن ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ عَرَفَ الله وَأَسمَاءَهُ وَصِفَاتَهُ، وَمُوجِبَ حِكمَتِهِ وَحَمدِهِ.

فَلُيعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفسِهِ بِهَذَا، وَلُيُتُبْ إِلَى اللهِ، وَلُيسْتَغْفِرْهُ مِن ظُنَّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ لسَّوْء.

وَلَـوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيتَ عِندَهُ تَعَنَّتًا عَلَى القَدَرِ وَمَلاَمَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا. فَمُسْتَقِلٌّ وَمُستَكثِرٌ. وفَتُشْ نَفسَكَ، هَل أَنتَ سَالِمٌ. فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيْمَةٍ وَإِلا فَإِنِّى لا أَخَالُـكَ نَاجِيًا».

فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ آيَةِ آلِ عِمْرَانَ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ آيَةِ الفَتْح.

الثَّالِئَةُ: الإخْبَارُ بِأَنَّ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ لا تُحْصَرُ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ لا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الأَسْمَاءَ وَالصُّفَاتِ، وَعَرَفَ نَفْسَهُ.

\* \* \*

#### بَابُ

قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيَّءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للهِ﴾ الآيَة (١).

أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ التَّنْبِيَّهُ عَلَى وُجُوبِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ، لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَاجِبَاتِ التَّوجِيدِ، وَلِلْلِكَ ذَمَّ اللهُ مَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِهِ، لأَنَّ مَبْنَى حُسْنِ الظَّنِّ عَلَى العِلْمِ بِرَحْمَةِ اللهِ وَعِزَّتِهِ وَإِحْسَانِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وَحُسْنِ اخْتِيَارِهِ، وَقُوَّةِ التَّوَكُلِ عَلَيْهِ، فَإِذَا تَمَّ<sup>(1)</sup> العِلْمُ بِذَلِكَ أَثْمَرَ لَهُ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللهِ.

وَقَدْ يَنْشَأُ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ مُشَاهَدَةِ بَعْضِ هَذِهِ الصِّفَاتِ [الاسْتِلْزَامِهَا البّاقِي](١٠).

وَبِالْجُمْلَةِ؛ فَمَنْ قَامَ بِقَلْبِهِ حَقَاثِقُ مَعَانِي أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ؛ قَامَ بِهِ ( أَ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ مَا يُنَاسِبُ كُلَّ اسْمٍ وَصِفَةٍ، لأنَّ كُلَّ صِفَةٍ لَهَا عُبُودِيَّةٌ خَاصَّةٌ، وَحُسْنُ ظَنَّ خَاصِّ.

وَقَدْ جَاءَ فِيْ (٥) الْحَدِيْثِ القُدْسِيِّ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: « أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِي » رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٦).

وَعَنْ جَابِرٍ - ﷺ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، قبل موتِهِ بِثَلائَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ: ﴿ لاَ يَمُوتَنَّ

(١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَالآيةُ فِي سُوْرَةِ آل عِمْرانَ (رقم / ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) في ب: تمم.

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٤)سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) سَاقطة من: ط، أ.

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٤٠٥)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٧٥) عَنْ
 أبي هُرَيْرَةَ - - - - - - - - -

أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُو َ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِالله (۱) – عَزَّ وَجَلَّ – » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ (۱). وَفِي حَدِيْتُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَابنِ حِبَّانَ: « حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعَبَادَةِ » رَوَاهُ التَّرْمِذيّ وَالْحَاكِم، ولفظُهُمَا: « حُسْنَ الظَّنِّ بِاللهِ مِنْ حُسْنِ ْعِبَادَةِ اللهِ (۲) »(١).

[إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا] (\*) قَوْلُهُ: (﴿ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ (1) شَيْءٍ ﴾) [آل عمران: ١٥٤] قَـالَ ابِنُ القَيِّمِ: «ثُمَّ أَخْبَرَ عِنِ الكَلاَم الَّذِي صَدَرَ عَنْ ظَنْهِمُ البَاطِلِ، وَهُوَ قَوْلُهُمْ: ﴿ هَلَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٍ ﴾، وَقَوْلُهُمْ: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٍ ﴾، وَقَوْلُهُمْ: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتْلنَا هَاهُنَا ﴾ فَلَيْسَ مَقْصُودُهُمْ بِالكَلِمَةِ الأُولَى وَالثَّانِيةِ إِثْبَاتَ القَدَرِ، وَرَدَّ الأَمْرِ كُلّهِ

(١) فِي ب: بربه.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٧٨٨)، وَأَبُو دَاوُدَ (رقم ٣١١٣) عَنْ جَابِر.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: العِبَادَة، فِي أ: عبادة، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الإِمَامِ أَحْمَد (٢/ ٢٩١٠)، وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (٢٩٧،٣٠٤،٣٥٩)، وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٤٢٥)، وَابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ (رقم ١٤٢٥)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحَيْحِهِ (رقم ١٦٣١) وَالْحَاكِمُ (٤/ ٢٤١)، وَصَحَّحَهُ عَلَى شُرْطٍ مُسْلِم، وَالقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّهَابِ (٣/ ١٠٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ وإسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَفِي إِسْنَادِهِ: سَمِيْرٍ وقيل: شُنَيْرُ - بنُ نَهَار، رَوَى عَنْهُ ثِقْتَان، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي النَّقَاتِ، وَصَحَّحَ حَدِيثُهُ، وَصَحَّحَ لَهُ الْحَاكِمُ، وقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: لا أَعْرِفْهُ، وقَالَ اللهَمْمُ أَخْمَدُ: لا أَعْرِفْهُ، وقَالَ اللهَمْمِيُّ : فِيهُ نَكْرَةٌ، وَقَالَ الْحَافِقُ فِي التَّقْرِيْبِ: صَدُوقٌ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

تَنْهِيْهُ؛ يَظْهَرُ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ السَّاقِطَةِ مِنَ الْمَطُبُوعِ، وَنُسْخَةِ أَ: أَن بعدهَا كَلاَماً غَيرَ مَوْجُودٍ، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ شَرْحَ هَذَا البَابِ ضِمْنَ الأَبْوابِ الَّتِي هِيَ مُسَوَّدَةٌ وَلَم تُبَيِّضْ، وَهَذَا يَظْهُرُ جَلِيًّا فِي عَلَمِ التَّرْثِيْبِ فِي شَرْحِ الآيَةِ فِي البَابِ، وَتَكُرَارِ شَرْحِهِ لَهَا وَإِنْ كَانَ بِعِبَارَاتٍ مُتَنَوَّعَةٍ وَمُفْيِدَةٍ

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

للهِ، وَلَـوْ كَـانَ ذَلِـكُ<sup>١١)</sup> مَقْصُـودَهُم لَمَا ذُمُّوا عَلَيْهِ، وَلَمَا حَسُنَ الرَّدُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلُّهُ للهِ﴾ وَلاَ كَانَ مَصْدَرُ هَذَا الكَلام ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ.

ولِهَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحدٍ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ: إِنَّ ظَنَّهُمُ الْبَاطِلَ هَهُنَا هُوَ التَّكْذِيْبُ بِالقَدَرِ، وَظَنَّهُمْ أَنَّ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ إِلَيْهِمْ؛ لَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ تَبَعاً لَهُمْ يَسْمَعُونَ مِنْهُم، وَلَمَا ('') أَصَابَهُمُ القَتْلُ، وَلَكَانَ النَّصْرُ ('') وَالظَّفُرُ لَهُمْ، فَأَكْذَبَهُمُ ('') الله - عَزَ وَجَلَ - فِي هَذَا الظَّنِ البَاطِلِ الَّذِي هُو ظَنُ الْجَاهِلِيَّة، وَهُو الظَّنُ الْمَنْسُوبُ إِلَى وَجَلَ الْجَاهِلِيَّة، وَهُو الظَّنُ الْمَنْسُوبُ إِلَى أَهْلِ الْجَهْلِ الْخِهْلِ الْخِيْسِ يَرْعُمُونَ بَعْدَ نَفَاذِ القَضَاءِ وَالقَدَر الَّذِي لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ نَفَاذِهِ: أَهُمْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى دَفْعِهِ، وَأَنَّ الأَمْرَ لَوْ كَانَ إِلَيْهِمْ لَمَا نَفَذَ القَضَاءُ، فَأَكْذَبَهُمُ ('0) الله بِقَرْلِهِ: ﴿ قَلُ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِللهِ فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ مَا سَبَقَ بِهِ ('') قَضَاؤُهُ وَقَدَرُهُ، اللهُ بِقَرْلِهِ : ﴿ قَلُ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِللهِ فَلا يَكُونُ إِلاَّ مَا سَبَقَ بِهِ ('') قَضَاؤُهُ وَقَدَرُهُ، وَجَرَى بَهِ ('' قَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَمَـا شَـاءَ اللهُ(٩) كَانَ وَلاَ بُدً، شَاءَ النَّاسُ أَمْ أَبُوا، وَمَا لَمْ يَشَأْ(١١) لَمْ يَكُنْ، شَاءَهُ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

 <sup>(</sup>٢) فِي ط، أَ: لَمَا وَكَذَا فِي مَطَبُوعِ زَادِ الْمَعَادِ، وَكَذَا فِي ضِ إِلاَّ أَنه قَدْ أُضِيْفَ إِلَيْهَا وَاوْ بِقَلَم مُغَايِر، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: بَ وَهُوَ الصَّحِيْحِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>٣) فِي طَ، أ: التَصرف وَالظفر، وَفِي ض: التَّصرف الظفر، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وزَادِ الْمُعَاد.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، أَ: فَكَذَّبَهُمْ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وأكذبهم.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٧) فِي بِ: بِمَرٍّ.

<sup>(</sup>A) فِي زَادِ الْمَعَادِ: علمه، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٩) سَقَطَ لَفْظُ الْجَلالَة من: ب.

<sup>(</sup>۱۰) فِي ض: يشَاء.

النَّاسُ أَمْ (١) لَمْ يَشَاؤُوهُ (٢).

وَمَا جَرَى عَلَيْكُمْ مِنَ الْهُزِيْمَةَ وَالقَتَّلِ فَيَأَمْرِهِ الْكَوْنِيِّ الَّذِي لا سَبِيلَ إِلَى دَفْعِهِ، سَوَا " كَانَ لَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ۚ أَوْ (") لَمْ يَكُنْ لَكُمَ (")، فَإِنَّكُمْ لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَقَدْ كُتِبَ القَتَلُ عَلَى بَعْضِكُمْ؛ لَخَرَجَ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ القَتَلُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَضْجِعِهِ وَلا بُدَّ، سَوَا " كَانَ لَـهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْ ۚ أُو (٥٠ لَـمْ يَكُنْ. وَهَذَا مِنْ أَظهرِ الأَشْيَاء إِبْطَالاً لِقَوْلِ القَدَرِيَّةِ النُّفَاةِ، الَّذِينَ يُجَوِّزُونَ أَنْ يَقَعَ مَا لا يَشَاءُ اللهُ، وَأَنْ يَشَاءَ مَا لا يَقِعَهُ (").

وَقَوْلُهُ (٧): (﴿ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾) أَيْ (٨): لِيَخْتَبِرَ (٥) مَا فِيْهَا مِنَ الإَيْمَانِ وَالنَّفَاقِ، فَالْمُتَّافِقُ وَمَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ لا يَزْدَادُ بِثَلِكَ إِلاَّ إِيْمَاناً وَتَسْلِيْماً، وَالْمُتَّافِقُ وَمَنْ فِي قَلْبِهِ مَلَى جَوَارِجِهِ وَلِسَانِهِ.

قُولُهُ: (﴿ وَلِيُمَحُصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾) هَذِهِ حَكْمَةٌ أَخْرَى، وَهِيَ تَمْحِيْصُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ فَلَوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَهُو تَخْلِيصُهُ وَتنقِيتُهُ وَتَهْذِيْبُهُ، فَإِنَّ القُلُوبَ يُخَالِطُهَا مِنْ (١١٠ تَغْلِيبُهُ وَتَهْذِيْبُهُ، فَإِنَّ القُلُوبَ يُخَالِطُهَا مِنْ (١١٠ تَغْلِيبُ السَّيْطَانِ، وَاسْتِيلاءِ

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: أو.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: يشَاؤُو.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: أم.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي بِ: أم.

<sup>(</sup>٦) زَادُ الْمَعَادِ (٣/ ٢٣٦-٢٣٧).

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ض، وَفِي ب: قوله.

<sup>(</sup>٨) فِي أ : أنْ.

<sup>(</sup>٩) في ط، أ: يَخْتَبر.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من: ب.

<sup>(</sup>١١) فِي ط: تَغْلِيْب، وَفِي أ : تغليباً، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض.

الغَفْلُـةِ مَـا<sup>(۱)</sup> يُضَادُ مَا أُوْدِعَ فِيْهَا مِنَ الإيْمَانِ وَالإِسْلامِ وَالبِرِّ وَالتَّقْوَى، فَلَوْ تُرِكَتْ فِي عَافِيَةٍ دَائِمَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ؛ لَمْ تَتَخَلَّصْ مِنْ هَذَاَ الْمُخَالِطِ<sup>(۱)</sup>، وَلَمْ تَتَمَحَّصْ مِنْهُ.

فَاقَتُضَتْ حِكْمَةُ العَزِيْزِ الرَّحِيمِ أَنْ قَيَّضَ لَهَا مِنَ الْمِحَنِ وَالبَلايَا مَا يَكُونُ كَالدُّوَاءِ الكَرِيْهِ لِمَن عَرَضَ لَهُ دَاءٌ إِنْ لَمْ يَتَدَارَكُهُ طَبِيْبٌ بِإِزَالَتِهِ وَتَنْقِيَتِهِ مِمَّنْ هُوَ (٢) فِي جَسَدِهِ، وَإِلاَّ حِيْفَ عَلَيْهِ مِنَ الفَسَادِ وَالْهَلاكِ، فَكَانَتْ نِعْمَتُهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ بِهِ جَسَدِهِم (٢) وَهُ لَلْهُ مَنْ قُتِلَ مِنْ قُتِلَ مِنْ قُتِلَ مِنْهُمْ تُعَادِلُ (٥) نِحْمَتُهُ عَلَيْهِمْ بِنصرهِم (٢) وَتَقْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْ قُتِلَ مِنْهُمْ تُعَادِلُ (٥) نِحْمَتُهُ عَلَيْهِمْ بِنصرهِم (٢) وَتَقَلِ مَنْ قَتِلَ مَنْ قَتِلَ مِنْهُمْ التَّعْمَةُ التَّامَةُ فِي هَذَا وَهَذَا.

قُولُهُ: (﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمَّ أَمَنَةً ثُعَاساً يَغْشَى طَائِفَةً مُنْكُمْ ﴾ ( يَعْنِي: أَهْلَ الإَيْمَان وَاليَقِيْن وَالشَّبَاتِ وَالتَّوَكُلِ الصَّادِق، وَهُمُ الْجَازِمُونَ بِأَنَّ اللهَ - عزَّ وَجَلَ - سَينْصُرُ رَسُولَهُ، ويُنْجِزُ لَهُ مَامُولَهُ، ولِهَ ذَا قَالَ: ﴿ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ يَعْنِي: لا يَغْشَاهُمُ النَّعَاسُ مِنَ القَلَقِ: ﴿ يَظُنُونَ بِاللهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ كَمَا قَالَ فِي الآيةِ الأُخْرَى: ﴿ بَلْ ظَننتُمْ أَن لَّى يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ كَمَا قَالَ فِي الآيةِ الأُخْرَى: ﴿ بَلْ ظَننتُمْ أَن لَّى يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى الْمُعْرِقِيْنَ لَمَّا ظَهُرُوا تِلْكَ السَّاعَة أَنَهَا الفَاصِلَةُ، وَأَنَّ الإسلامَ هَوُلاءَ: الْقَاصِلَةُ، وَأَنَّ الإسلامَ

<sup>(</sup>١) في ط: ممًّا.

 <sup>(</sup>٢) في ط: هَذِهِ الْمَخَاطِر، وَفِي أ: هَذِهِ الْمخَاطب، وَفِي مَطْبُوعِ زَادِ الْمَعَادِ: هَذِهِ
 الْمخَالطة، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، وَالعَبَارة فِي زَادِ الْمَعَادِ (٣/ ٢٣٨) : «وتنقيته من جسده».

<sup>(</sup>٤) في ط: الكثرة.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ، وَالطبعة الأولى للمكتب الإسْلاَمي: تعَاد، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: بنصره، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: بقدرتهم، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

قَدْ بَادَ(١) وَأَهْلُهُ.

[وَهَـذَا شَأَنُ أَهْلِ الرَّيْبِ وَالشَّكَ إِذَا حَصَلَ أَمْرٌ مِنَ الْأُمُورِ الفَظِيْعَةِ تَحْصُلُ لَهُمْ هَذِهِ الظُّنُونُ الشَّنْيِعَةُ إِ<sup>٢١</sup>»(٣).

قَالَ ابنُ القَيِّم: «ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ: هُوَ الْمَنْسُوبُ إِلَى أَهْلِ الْجَهْلِ، وَظَنِّ غَيْرِ الْحَقُ، لأَنَّهُ ظَنُ (٤) غَيْرِ مَا يَلِيْقُ بِأَسْمَاثِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلَى، وَذَاتِهِ الْمُبَرَّأَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَسُوءٍ، وَخِلافِ (٥) مَا يَلِيْقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ (١) وَتَفَرُّدِهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالإِلَهِيَّةِ، ومَا يَلَيْقُ بُوعْده الصَّادِقِ الَّذِي لا يُخْلفُهُ» (٧).

َ وَقَدْ ذَكَرَ الْمؤلِّفُ تَفْسَيْرَ ابنِ الْقَيِّمِ لِهَذِهِ الآيةِ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قِيْلَ فِيْهَا، وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ به إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهُولُونَ هَـل لَّـنَا مِـنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾ هَذَا أَيْضاً مِنْ حِكَايَةٍ مَقَالَ الْمُنافقِيْنِ وَالظَّاهِـرُ أَنَّ الْمَعْنَى: إِنَّا أُخْرِجُنَا كُرْها، وَلَوْ كَانَ الأَمْرُ إِلَيْنَا مَا خَرَجْنَا، كَمَا أَشَارَ إِلِيهِ ( أَ ابْنُ أَبِيِّ بِدَلِك، وَلَفْظُهُ اسْتِفْهَامٌ، وَمَعْنَاهُ النَّفِيُ، أَيْ: مَا لَنَا ( أَ شَيْءٌ مِنَا الأَمْرِ، أَيْ: أَمْرِ الْخُرُوجِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِك، فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلُ ( ا أَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلُ ( ا أَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلُ ( ا أَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلُ ( ا أَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلُ ( ا أَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْعَلَيْهِمْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) في ط، أ: باء.

 <sup>(</sup>٢) مَا بَيْن الْمَعْقُونَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وَفِي أ : وَهَذَا شَانُ الشقيقة!، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب،
 ض، وتَفْسِيْر ابن كَثْيْر.

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْرَ (١/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: أَوْ خلاف، وَفِي مَطُّبُوعِ زَادِ الْمَعَادِ: بخلاف.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وَصَمَدِه.

<sup>(</sup>٧) زَادُ الْمَعَادِ (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٩) فِي ط، : إنْ.

<sup>(</sup>١٠) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

الأَمْرَ كُلَّهُ للهِ﴾ أَيْ: لَيْسَ لَكُمْ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ وَلاَ لِغَيْرِكُمْ، بَلِ الأَمْرُ كُلُّهُ للهِ، فَهُوَ النَّذِي إِذَا شَاءَ شَيْئًا(١) فَلاَ مَرَدًّ لَهُ.

وَقُوْلُهُ: (﴿يَقُولُونَ لَـوْ كَـانَ لَـنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾) تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَيْهَا فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي اللَّوِّ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾ أَيْ: قَدْرَ اللهُ هَذِهِ الْهَزِيْمَةَ وَالقَتْلَ؛ لِيَخْتَبِرَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، لأَنَّهُ قَدْ عَلِمَهُ غَيْبًا فَيَعْلَمُهُ شَهَادَةً، لأَنَّ الْمُجَازَاةَ إِنَّمَا تَقْعُ عَلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْهُمْ غَيْرَ اللهَ عَلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الْمُجَازَاةَ إِنَّمَا تَقْعُ عَلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْهُمْ غَيْرَ مَعْمُولُ (٣).

﴿ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ أَيْ: يُطَهِّرَهَا مِنَ الشَّكُ ( ) وَالْمَرَضِ بِمَا يُرِيْكُمْ مِنْ عَجَائِبِ آياتِهِ، وَبَاهِر ( ) قُدْرَتِهِ، وهَذَا خَاصٌ بِالْمُؤْمِنِيْنَ دُوْنَ الْمُنَافِقِيْنَ.

﴿ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ قِيْلَ: مَعْنَاهُ: إِنَّ اللهَ لا يَبْتَلِيكُمْ لِيَعْلَمَ مَا فِي صُدُورِكُمْ، فَإِنَّهُ عَلِيْمٌ بِلَاكِ، وَإِنَّمَا ابْتَلاكُمْ لِيُظْهِرَ أَسْرَارَكُمْ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَال: (وَقَوْلُهُ: ﴿ الظَّانِينَ بِاللهِ ظُنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ الآية (٢) [الفتّح:٦]).

قَـالَ ابِنُ كَثِيْرِ: «أَيْ (): يَتَّهِمُونَ اللهَ تَعَالَى فِي حُكْمِهِ، وَيَظُنُّونَ بِالرَّسُولِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ أَنْ يُقْتُلُوا وَيَذْهَبُوا بِالْكُلِيَّةِ، وَلِهَذا قَالَ: ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ

<sup>(</sup>١) سَاقطةٌ منْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٢) في ط: من.

<sup>(</sup>٣) في ط، أ: مغمور، ومصححة في هامش أ: معمول.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الشدة.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: وأباهر، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

عَلَيْهِمْ ﴾ أَيْ: أَبْعَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ (١).

(قَالَ ابِنُ القَيِّمِ فِي الآيةِ الأُولَى: فُسِّرَ هَذَا الظَّنُ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لاَ يَنْصُرَ رَسُولَهُ، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضَمَحِلُ أَنَّ ، وَفُسِّرَ بِنَانَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللهِ وَحِكمَتِهِ. فَفَسَّرَ بِإِنكَارِ الْتَيْرَ أَن يَتِمَّ أَمْرُ رَسُولِهِ: وَأَن يُظْهِرَهُ اللهُ عَلَى اللَّيْنِ كُلُّهِ. وَهَنْ الْهُوكُونَ فِي سُورَةِ اللَّيْنِ كُلُّهِ. وَهَنْ الْهُوكُونَ فِي سُورَةِ اللَّيْنِ كُلُّهِ. وَهَنْ المَّنَافِقُونَ وَالمُشرِكُونَ فِي سُورَةِ اللَّيْنِ كُلُّهِ. وَهَنْ كَانَ هَذَا ظَنُ السَّوْءِ النَّذِي ظَنَّهُ أَنَّ الْمُنافِقُونَ وَالمُشرِكُونَ فِي سُورَةِ الفَتح. وإنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنُ السَّوْءِ النَّذِي ظَنَّهُ ظَنُ غَيْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبَحَانَهُ. وَمَا يَلِيقُ بِحِكمَتِهِ وَحَمدِهِ وَوَعدهِ الصَّادِقُ. فَمَنْ ظَنْ قَنْ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ إِدَالَةُ مُستَقِرَةً يَضِمَحِلُ مَعَهَا الْحَقُّ ، أَو أَنكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَو أَنكَلَ لَمِشِيقَةٍ مُحَدَّدَةً ﴿ وَلِكَ النَّا الذِيْنَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لللّذِينَ كَفُرُواْ مِنَ النَّارِهُ.

وَأَكْثُرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيْمَا يَختَصُّ بِهِم، وَفِيْمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرهِم، وَلاَ يَسْلُمُ مِن ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ عَرَفَ اللهَ وَأَسمَاءُهُ وَصِفَاتُهُ، وَمُوجِبَ (٥٠ حِكمَتِهِ وَحَمدِهِ. فَلْيُعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفسِهِ بِهَذَا، وَلْيُتُبْ إِلَى اللهِ، وَلَيْسَتْغْفِرْهُ مِن ظَنَّه بِرَبِّهِ ظَنَّ

وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيتَ عِندَهُ تَعَنَّتاً عَلَى القَدَرِ وَمَلاَمَةً لَهُ، وَأَنَهُ<sup>(١)</sup> كَانَ يَنَبغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا. فَمُسْتَقِلٌ وَمُستَكثِرٌ. وفَتَشْ نَفسكَ، هَل أَنتَ سَالِمٌ.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كُثير (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) فِي زَادِ الْمَعَادِ بعدهَا: ويُسْلِمُهُ للقَتْل.

<sup>(</sup>٣) في ط: ظن.

<sup>(</sup>٤) فِي زَادِ الْمَعَادِ: لمشيئة مُجَرَّدة عَنْ حِكْمَةٍ فـ (ذلك...

<sup>(</sup>٥) فِي ط، أ : وَهُوَ مُوجِب، وَفِي زَادِ الْمَعَادِ: وعرف مُوجِب، وَالمثبت من نسخ كتَابِ التَّوْحيْد.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: يقول: إنه.. وَهُوَ نَخَالف لنسخ كتَابِ التَّوحيد، ونسخة: بَ، ض.

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيْمَةٍ وَإِلا فَإِنِّي لا أَخَالُـكَ نَاجِيَا<sup>(١)</sup>»(٢).

قَوْلُهُ: (فُسِّرَ<sup>٣)</sup> هَذَا الظَّنُ بِآنَّهُ سُبْحَانَهُ لا يَنْصُرُ رَسُولَهُ...) إِلَى آخِرِهِ. هَذَا تَفْسِيْرُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ، وَهُوَ مَأْخُودٌ مِنْ تَفْسِيْرِ قَتَادَةَ وَالسُّدِّيِّ، وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمَا ابنُ جَرِيْر وَغَيْرُهُ بِالْمُعَنِّى<sup>(٤)</sup>.

وقَوْلُهُ: (وَإِنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُ). أَيْ: سَيَذْهَبُ جُمْلَةٌ حَتَّى لا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ. وَالاضْمِحْلالُ: ذَهَابُ الشَّيْءِ جُمْلَةً.

قَوْلُهُ(٥): (وَفُسِّرَ (١) أَنَّ مَا أَصَابَهُمْ لَمْ يَكُنْ بَقَدَرِ اللهِ وحِكْمَتِهِ).

قَالَ القُرْطُبِيُّ: «وَقَالَ جُوَيْبِرٌ (٧) عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابنِ عبَّاس فِي قَوْلِهِ: ﴿يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ [آل عمرَان: ١٥٤] يَعْنِي: التَّكْذيبَ بِالقَدَرِ، وَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) هَذَا الْبَيْتُ رَوَاهُ ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزَّهْدِ (ص/ ٧٩)، وَابنُ سَعْدِ فِي الطَّبقَاتِ (٧/ ٢٥٥)، وَإِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الْخُتُلِيُّ فِي كِتَابِهِ الدُّيَبَاجِ (ص/ ١٠٧) عَنْ عَسْعَسِ بنِ سَلامَةَ التَّمْيْمِيِّ، وَنَسَبَ ابنُ قُتُتَبَةً فِي الْمَعَارِفِ (ص/ ٥٥٧) هَذَا البَيْتَ لِلأَسْوَدِ بنِ سَرِيْع، وَذَكَرَ أَنَّ الفَرَزْدَقَ سَرَقَةُ. وَرَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الزَّهْدِ (ص/ ٢٠٧)، وَأَبُو نَعْيِم فِي الْوَلْمَةِ (٢/ ٢٤٧)، وَأَبُو نَعْيم فِي الْوَلْمَةِ (٢/ ٢٤٧)، وَأَبُو

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: زَادَ الْمَعَادِ (٣/ ٢٢٨ - ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣)في ب: من.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: تَفْسِيْرَ عَبْدِالرِّزَّاقِ (١/١٣٧)، وتَفْسِيْرَ ابنِ جَرِيْرِ (١٤٠/٤ فَمَا بَعْدَهَا)، وتَفْسِيْرَ ابنِ جَرِيْرِ (١٤٠/٤ فَمَا بَعْدَهَا)، وتَفْسِيْرَ ابنِ أَبِي حَاتِم (٣/ ٧٩٤)، وَالدُّرُّ الْمُتَّثُورَ (٢/ ٣٥٣–٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وَفُسِّرَ بِظُنَّهِمْ.

<sup>(</sup>٧) جُونِيْرٌ - تَصْغِيْرُ جَابِرٍ، وَيُقَالُ: اسْمُهُ جَابِرٌ، وَجُونِيْرٌ لَقَبّ - بنُ سَعِيدِ الأَرْدِيُّ، أَبُو القَاسِمِ البَلْخِيُّ، نَزِيْلُ الكُوفَةِ، رَاوِي التَّفْسِيْرِ: ضَعِيْفٌ جِدًّا، مَاتَ بَعْدَ الأَرْبَعِيْنَ وَمِأْتَيْنِ. انْظُرْ: تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/١٤٣).

أَنَّهُـمْ تَكَلَّمُـوا فِيْهِ، فَقَالَ اللهُ: ﴿قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لله﴾ يَعْنِي: القَدَرَ خَيْرَهُ وَشَرَّهُ مِنَ الله»(۱).

وَأَمَّا تَفْسِيْرُهُ بِإِنْكَارِ الْحِكْمَةِ؛ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ عَنِ السَّلَفِ، فَهُو تَفْسِيْرٌ صَحِيْحٌ، فَمَنْ أَنْكَرَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةِ يَسْتَحِقُ عَلَيْهَا الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِاللهِ فَمَنْ أَنْكَرَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلْمَ الْحَكَم وَالْغَايَاتِ الْمَحْمُودَةِ فِي ذَلِكَ فِي شُورَةِ «آل عِمْرَانَ» فَذَكَرَ شَيْئاً كَثِيراً مِنْهَا فِي الآيةِ الْمُفَسَّرَةِ ﴿وَلِينَتْلِي اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِينَهُ لِهَ اللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ فَهَذَا بَعْضُ الْحِكْمَةِ صَدُورِكُمْ وَلِيكَ فَهَذَا بَعْضُ الْحِكْمَةِ فَعِلْمَ اللهُ وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَكِلْمَةٍ وَكُمْتِهِ وَعِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَلِينَةً لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَلِيكَةً لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَلِلْكَ هُو مُوجِبُ إِلَهُ وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَكُمْتِهِ وَعِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَلِيكَالَ عِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَعَلْمَةً لِكُمَالِ عِلْمَةً لِكُمَالِ عَلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَلِكُمْ وَلَوْلَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْتُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقَعْ لَلْ عَلْمُهِ وَرَحْمَتِهِ وَعَلْمَ عَلْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْلِكُولِكُولُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّ

[قَوْلُهُ: (فِيْ سُورَةِ الفَتْحِ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَيُعَدُّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ وَلَهُ اللَّهُ مِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً ﴾ [آن الله عَلَيْهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنْتُمْ ظَنْ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً ﴾ [آن الله عَلَيْهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي

قُولُكُ: (لأنَّهُ ظَنْ غَيْرَ مَا يَلِيْقُ بِهِ سُبْحَانَهُ). أَيْ: لأَنَّ الَّذِي يَلِيْقُ بِهِ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ يَظْهِرُ الْجَاطِلُ وَيَنْصُرُهُ، فَلاَ يَجُوزُ فِي عَقْلِ وَلاَ شَرْعَ أَنْ يَظْهُرَ البَاطِلُ عَلَى الْجَوْدُ فِي عَقْلِ وَلاَ شَرْعَ أَنْ يَظْهُرَ البَاطِلُ عَلَى الْجَوَّةُ فَإِذَا هُو زَاهِقَ ﴾ عَلَى الْجَوَّةُ فَإِذَا هُو زَاهِقَ ﴾ عَلَى الْبَاطِلِ فِيدُمْعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقَ ﴾ [الأنبياء: ١٨]، وقيالَ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ١٨].

قَوْلُهُ: (وَمَا يَلِيْقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ) أَيْ: أَنَّ الَّذِي يَلِيْقُ بِحِكْمَتِهِ وحَمْدِهِ أَنْ لا

<sup>(</sup>١) تَفْسِيرُ القُرْطُبِيِّ (٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لِهَيْبَتِهِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، أ، ب. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض.

يَكُونَ فِي السَّموَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ حَرَكَةٌ وَلاَ سُكُونَ إِلاَّ ولَهُ فِي ذَلِكَ الْحِكْمَةُ السَّامُ عَلَيْهَا، فَكَيْفَ بِمِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ العَظِيْمِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ ﷺ، وَعَلَى سَاذَاتِ الأُولْيَاءِ هُ؟!

فَلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ الْحِكْمَةُ، وَلَهُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ، بَلْ<sup>(۱)</sup> وَالشُّكْرُ. وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا فِي سُوْرَةِ (آل عِمْرَانَ) فِي سِيَاقِ القِصَّةِ؛ رَأَى مِنْ ذَلِكَ العَجَبَ، فَمَنْ ظَنَّ بِاللهِ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ (۱) يَفْعَلْ ذَلِكَ بِقَدَرٍ (۱) وَحِكْمَةٍ يَسْتُحِقُّ عَلَيْهَا الْحَمْدَ بَلْ وَالشُّكْرُ؛ فَقَدْ ظَنَّ السَّوْء.

قُولُهُ: (فَمَنْ ظَنَ أَنَّ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ إِذَالَةٌ مُستَقِرَّةٌ يَضمَحِلُّ مَمَهَا الْحَقُ إِذَالَةٌ مُستَقِرَّةٌ يَضمَحِلُّ مَمَهَا الْحَقُّ؛ فَهَدْا ظَنُّ السَّوْءِ لَأَنَّهُ نَسبَهُ – أَيْ (٢٠): سُبْحَانَهُ – إِلَى مَا لا يَلِيقُ بِجَلالِهِ وَنُعُوتِهِ وَصِفَاتِهِ، فَإِنَّ حَمْدَهُ وحِكْمَتَهُ (٥) وعِزَّتَهُ تَابَى ذَلِكَ، وَتَابَى أَنْ يُذِلُ حِزْبَهُ وَجُنْدَهُ وأَنْ تَكُونَ النُّصْرَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ، وَالظَّفَرُ الدَّائِمُ لاَّعْدَائِهِ الْمُشْرِكِيْنَ العَادِلْينَ بِهِ (١)، فَمَنْ ظَنَّ بِهِ ذَلِكَ؛ فمَا عَرَفَهُ، وَلاَ عَرَفَ ٱسْمَاءَه وصِفَاتِهِ وكَمَالَهُ.

قَوْلُهُ: (أَو أَنكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ) أَيْ: فَلَلِكَ ظَنُّ السَّوْءِ، لأَنَّهُ نِسْبَةٌ (() لَهُ إِلَى مَا لا يَلِيْقُ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَمُلْكِهِ وَعَظَمَتِهِ.

قُولُهُ: (أُو أَنْكَرَ (٨) أَنْ يَكُونَ قَدَرُه لِحِكمة بِالغَة يَستَحِقُ عَلَيهَا الْحَمدَ، بَل زَعَمَ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: لا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بقدرة.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٥) ب: حكمته وحمده.

<sup>(</sup>٦) في ط، أ: الْمعَاندين لَّهُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ : نسبه، وكذا في: ض، ولَكِن يَظْهَرُ أَنَّهَا مُصَحَّحَةٌ بِقَلَم مُغَايِرٍ.

<sup>(</sup>٨) فِي أ : وأنكر.

أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ فَ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَوَيلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾).

قَالَ ابنُ الْقَيْم: ﴿ وَكُذَلِكَ مَنْ أَنْكُرَ أَنْ يَكُونَ قَدَرُ مَا قَدَّرُهُ مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ وَغَايَةٍ مَحْمُودَةٍ يَسْتَحِقُ عَلَيْهَا الْحَمْدَ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا صَدَرَ عَنْ مَشِيْتَةٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ حِكْمَةٍ وَغَايَةٍ مَحْمُودَةٍ يَسْتَحِقُ عَلَيْهَا الْحَمْد، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا صَدَرَ عَنْ مَشِيْتَةٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ حَكْمَةٍ وَغَايَةٍ وَطَلُوبَةٍ هُي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ فَوَاتِهَا اللهِ عَنْ الْعَبْابِ اللهُ ال

قُولُكُهُ: (وَوَعْدِهِ الصَّادِقَ) لأَنَّ اللهَ تَعَالَى وَعَدَ رَسُولُهُ ﷺ أَلَهُ ﴿ ) يُظْهِرُ أَمْرَهُ وَدِيْنَهُ عَلَى الدُّيْنِ كُلِّهِ، [كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدُّيْنِ كُلِّهِ آ وَلُوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ ، فَمَنْ ظَنَّ بِهِ تَعَالَى أَنَّ دِيْنَ نَبِيهِ سَيَضْمَحِلُ وَيَبْطُلُ، وَلاَ يَظْهَرُ عَلَى الدُّيْنِ كُلّهِ، فَقَدْ ظَنَّ بِاللهِ (١) ظَنَّ السَّوْءِ، لأَنَّهُ ضَيْحًادَ، وَاللهُ تَعَالَى لا يُخْلفُ الْمَيْعَادَ.

قَوْلُـهُ: (وَأَكَثَرُ الـنَّاسِ يَظُنُّونَ بِـاللهِ ظَـنَّ السَّوْءِ فِيْمَا يَختَصُّ بِهِـم، وَفِيْمَا يَفْعَلُهُ غَيْرهِـم).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «فَمَنْ قَنَطَ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَأَيِسَ مِنْ رَوْحِهِ؛ فَقَدْ ظُنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ. وَمَنْ جَوَّزَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَدِّبَ أَوْلَيَاءَهُ مَعَ إِحْسَانِهِمْ وَإِخْلاصِهِمْ، وَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ

 <sup>(</sup>١) في أ، ب: هُو أحب إلي من قوتها، وَفِي زَادِ الْمَعَادِ: هِيَ أحب إليه من فوتها،
 وَالْمُنت من: ط، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، أ: لانضمامها

<sup>(</sup>٣) زُادُ الْمَعَادِ (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أن.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٦) فِي ط، أ: بِهِ.

أَعْدَائِهِ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَـثُرُكُ خَلْقَـهُ سُدًى مُعَطَّلِيْنَ عَنِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَلاَ يُرْسِلُ إليِّهِمْ رُسُلَهُ، وَلاَ يُنْزِلُ إليَّهِمْ كُتْبَهُ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَـنْ يَجْمَعَهُمْ بَعْدَ مَوتِهِمْ لِلتُّوَابِ وَالعِقَابِ فِي دَار يُجَازَى فِيْهَا الْمُحْسِنُ بِإِحْسَانِهِ، وَالْمُسِيُّ بِإِسَاءَتِهِ، وَيُبَيِّنُ لِخَلْقِهِ حَقِيْقَةَ مَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ، وَيُظْهِرُ لِلْمَالَمِيْنَ كُلَّهِم صِدْقَهُ، وَصِدْقَ رُسُلِهِ، وَأَنَّ أَعْدَاءَهُ كَانُوا هُمُ الكَاذِبِيْنَ (١١) فَقَدْ ظَنَّ لِلْعَالَمِيْنَ كُلَّهِم صِدْقَهُ، وَصِدْقَ رُسُلِهِ، وَأَنَّ أَعْدَاءَهُ كَانُوا هُمُ الكَاذِبِيْنَ (١١) فَقَدْ ظَنَّ لِلْعَالَمِيْنَ السَّوْء.

وَمَنْ ظَنَّ آلَهُ يُضِيْعُ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الصَّالِحَ الَّذِي عَمِلُهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ عَلَى امْتِتَال أَمْرِهِ، وَيُبْطِلُهُ عَلَيْهِ بِلا سَبَب مِنَ العَبْدِ، أَوْ آلَهُ يُعَاقِبُهُ [بِمَا لاً<sup>(۲)</sup> صُنْعَ لَهُ فِيْهِ، وَلاَ اخْتِيَارَ لَهُ، وَلا قُدْرَةَ، وَلا إِرَادَةً لَهُ فِي حُصُولِهِ، بَلْ يُعَاقِبُهُ اَ<sup>٣)</sup> عَلَى فِعْلِهِ سُبْحَانَهُ بِهِ.

أَوْ ظَنْ بِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَيَّدَ أَعْدَاءُهُ الكَاذِينَ عَلَيْهِ بِالْمُعْجِزَاتِ الَّتِي يُؤَيَّدُ اعْدَاءُهُ الكَاذِينَ عَلَيْهِ بِالْمُعْجِزَاتِ الَّتِي يُؤَيَّدُ بِهَا أَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ، وَأَنَّهُ يَحْسُنُ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى يُعَدُّبَ مَنْ أَفْنَى عُمْرَهُ فِي طَاعَتِهِ - أَيْ: كَمُحَمَّدٍ ﷺ، فَيْخَلِّهُ فِي الْجَحِيْمِ، أَوْ فِي أَسْفَلِ سَافِلْيْنَ، وَمَنِ اسْتَنْفَدَ (أَنَّ عُمْرَهُ فِي عَدَاوَتِهِ، وَعَدَاوَةِ رُسُلِهِ وَدِينِهِ، - أَيْ (أَنَّ كَأْبِي جَهْلِ - فَيَرْفَعُهُ إِلَى أَعْلَى عُمْرَهُ فِي عَدَاوَتِهِ، وَعَدَاوَةِ رُسُلِهِ وَدِينِهِ، - أَيْ (أَنَّ كَأْبِي جَهْلِ - فَيَرْفَعُهُ إِلَى أَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلُوعُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْأَخْرِ إِلاَّ بِخَبَرِ صَادِقٍ، وَإِلاَّ فَالعَقْلُ لا (١٠) يَقْضِي (٧) بِقَبْحِ أَحَدِهِمَا، وَحُسْنِ الآخَرِ إِلاَّ بِخَبْرِ صَادِقٍ، وَإِلاَّ فَالعَقْلُ لا (١) يَقْضِي (٧) بِقَبْحِ أَحَدِهِمَا، وَحُسْنِ الآخَرِ إِلاَّ بِخَبْرِ صَادِقٍ، وَإِلاَّ فَالعَقْلُ لا (١) يَقْضِي (٧) بِقَبْحِ أَحَدِهِمَا، وَحُسْنِ الآخَوِ

<sup>(</sup>١) فِي ط، أ: الصَّادقين، وَالْمُثْبَتُ من: ب، ض، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ض: بلا.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، ط: اسْتَنْفَذَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٧) فِي بِ: يَقْتَضِي.

فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ.

وَمَنْ ظَنَّ بِهِ أَنْ يَكُونَ <sup>(٧)</sup> فِي مُلْكِهِ مَا لا يَشَاءُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى إِيْجَادِهِ وَتَكُويْنِهِ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْء.

[وَمَنْ ظَنَّ أَلَّهُ لا يَسْمَعُ، وَلاَ يُبْصِرُ، وَلاَ يَعْلَمُ الْمَوْجُودَاتِ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ] (٨). السَّوْءِ]

وَمَنْ ظَنَّ آَيَّهُ لا سَمْعَ لَهُ، وَلاَ بَصَرَ، وَلاَ عِلْمَ، وَلاَ إِرَادَةَ، وَلاَ كَلامَ يَقُومُ بِهِ، وَآلَهُ لَمْ يُكَلِّمْ أَحَداً مِنَ الْخَلْقِ، وَلاَ يَتَكَلِّمُ أَبداً؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

<sup>(</sup>١) فِي ط، وزَادِ الْمَعَادِ: إليه، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: أ، ب، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، وزَادِ الْمَعَادِ : يتعبوا وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وَعقولهم، وَفِي أ، ض: وقولهم. وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وزَادِ الْمَعَادِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

 <sup>(</sup>٤) في ط : وأعانهم. وكذا في أ ولكن في هامشها: لعله: وأحالهم، وَفِي ض:
 وإعانتهم، والمُثبَتُ مِنْ: ب، وزاد المُعَاد.

<sup>(</sup>٥) فِي أ، ب، ض: دريجهم!

<sup>(</sup>٦) فِي ب : توقع.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، أ: أن يكون لهُ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٨) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ! ط.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِناً مِنْ خَلْقِهِ، وَأَنَّ نِسْبَةَ ذَاتِهِ تَعَالَى إِلَى عَرْشِهِ بَائِناً مِنْ خَلْقِهِ، وَأَنَّهُ أَسْفُلُ كَمَا أَنَّهُ أَعْلَى، وَأَنَّ مَنْ قَالَ: لَبُحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ أَقَبَحَ لَلْمَبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ أَقْبَحَ الظَّرْزُ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُحِبُّ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ وَالفَسَادَ، كَمَا<sup>(١٢)</sup> يُحِبُّ الإيْمَانَ وَالبِرُ<sup>(٣)</sup> وَالطَّاعَةَ وَالصَّلاحَ؛ فَقَدْ ظُنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنْ أَنَّهُ لا يُحِبُّ، وَلاَ يَرْضَى، وَلاَ يَغْضَبُ، وَلاَ يُعْالِي، وَلاَ يُعَادِي، وَلاَ يَعْرُبُ مِنْ أَنَّ مَنْ أَحَدٌ، وَأَنَّ ذَوَاتَ الشَّيَاطِيْنِ فِي القُرْبِ مِنْهُ كَاَ أَحَدٌ، وَأَنَّ ذَوَاتَ الشَّيَاطِيْنِ فِي القُرْبِ مِنْهُ كَا أَحَدٌ، وَأَنَّ ذَوَاتَ الشَّيَاطِيْنِ فِي القُرْبِ مِنْهُ، كَذَوَاتِ الْمُلاَئِكَةِ الْمُقَرَّئِينَ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَتَهُ يُسَوِّي بَيْنَ الْمُتَضَادِّيْنِ، أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ (٥) كُلِّ وَجُو، أَوْ يُحْرِطُ طَاعَاتِ العُمُرِ الْمَدِيْدِ (١) الْخَالِصَةِ الصَّوَابِ بِكَبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ بَعْدَهَا، فَيُخَلِّدُهُ فِي الْجَحِيْمِ بِتِلْكُ (٧) الكَبِيْرَةِ، كَمَا يُخَلِّدُ مَنْ لَمْ يُوْمِنُ بِهِ طَرْفَةً عَيْنٍ، وَاستَنْفَدَ عُمْرَهُ فِي مَسَاخِطِهِ، وَمَعَادَاةٍ رُسُلِهِ وَدِيْنِهِ؛ فَقَدْ ظُنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَمَـنْ ظَـنَّ بِـهِ خِـلافَ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، أَوْ وَصَفَهُ بِهِ رُسُلُهُ(^)، أَوْ عَطَّلَ حَقَائِقَ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَوَصَفَهُ بِهِ رُسُلُهُ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ أَ، ط.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ، طَاءَض : ولا. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وزَادِ الْمُعَادِ.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: وَالبُرْهَانِ وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٤) فَيْ أَ، ط : عنده وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٥) فِي أَ، ط : فِي وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٦) فِي ب، أ : المديل. وَالْمُثْبَتُ من: ض، ط، وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٧) في أ، ط: لتلك. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب وزَادِ الْمَعَادِ.

<sup>(</sup>٨) فِي أَ، ط: رَسُوله. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، وزَادِ الْمَعَادِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ لَهُ وَلَداً أَوْ شُرِيْكاً أَوْ أَنَّ أَحَداً يَشْفَعُ عِنْدَهُ بِدُونِ إِذْنِهِ، أَوْ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ وَسَائِطَ يَرْفَعُونَ حَوَائِجَهُمْ إِلَيْهِ، أَوْ أَنَّهُ نَصَبَ لِعِبَادِهِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِهِ، وَبَيْنَهم فيدُعُونَهُمْ، وَيَجْعَلُونَهُمْ، وَيَجْعَلُونَهُمْ، وَيَخَافُونَهُمْ، وَيَخَافُونَهُمْ، وَيَخَافُونَهُمْ، وَيَخَافُونَهُمْ، وَيَخَافُونَهُمْ، وَيَخَافُونَهُمْ، وَيَرْجُونَهُمْ،

وَمَنْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهُ يُنالُ مَا عِنْدُهُ بِمَعْصِيَتِهِ ومُخَالَفَتِهِ، كَمَا يُنالُ بِطَاعَتِهِ، وَالتَّقَرُّبِ إلَّه؛ فَهُوَ منْ ظَنِّ السَّوْء.

وَمَنْ ظَنَّ بِـهِ<sup>(۱)</sup> آنَّهُ إِذَا تَرَكَ لاَّجْلِهِ شَيْنًا لَمْ يُعَوِّضُهُ خَيْراً مِنْهُ، أَوْ مَنْ فَعَلَ شَيْنًا لاَّجْلِهِ، لَمْ يُعْطِهِ أَفْضَلَ مِنْهُ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَغْضَبُ عَلَى عَبْدِهِ، ويعَاقِبُهُ بِغَيْرِ جُرْمٍ، وَلاَ سَبَبٍ مِنَ العَبْدِ إلاَّ بِمُجَرَّدِ الْمَشْيِئَةِ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَلَّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنَّ بِهِ (<sup>۲۲)</sup> أَنَّهُ إِذَا صَدَقَ فِي الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ، وَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ (<sup>۳)</sup> وَاسْتَعَانَ بِهِ، وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُخَيِّبُهُ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَلَّهُ يُشِيُّهُ إِذَا عَصَاهُ، كَمَا يُشِيَّهُ إِذَا أَطَاعَهُ، وَسَأَلُهُ ذَلِكَ فِي دُعَائِهِ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ خِلافَ مَا هُو أَهْلَهُ، وَمَا لا يَفْعَلهُ.

وَمَنْ ظَنَّ أَلَهُ إِذَا أَغْضَبَهُ وَأَسْخَطَهُ، وَوَقَعَ فِي مَعَاصِيهِ، ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ أُولِياءً، وَدَعَا مِنْ دُونِيهِ مَلَكاً، أَوْ بَشَرراً حَيًّا أَوْ مَيْتاً يَـرْجُو بِلَــِكَ أَنْ يَـنْفَعَهُ عِـنْدَ رَبِّهِ، ويُخَلِّصُهُ(۱) مِنْ عَذَابِهِ؛ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ منْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَسَأَلَ.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: أَوْ يخلصه. وَهُوَ خطأ.

وَمَنْ ظَنَّ بِهِ (۱) أَنَّهُ يُسلَّطُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَعْدَاءَهُ تَسْلِيْطاً مُسْتَقِرًا دَائِماً فِي حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ، وَابْتَلاهُ بِهِمْ (۱) لا يُفَارِقُونَهُ، فَلَمَّا مَاتَ اسْتَبَدُّوا بِالأَمْرِ دُوْنَ وَصِيِّهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَسَلَبُوهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَذَلُوهُمْ (۱) مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ، وَلا ذَنْبِ لا وَلِيَائِهِ، وَإَهْلِ (۱) الْحَقِّ، وَهُو يَرَى ذَلِكَ، وَيَقْدِرُ عَلَى نُصْرَةٍ أَوْلِيَائِهِ وَحِزْبِهِ، وَلا يَنْصُرُهُمْ، وَأَدْلِكَ، عَلَى نُصْرَةٍ أَوْلِيَائِهِ وَحِزْبِهِ، وَلا يَنْصُرُهُمْ، فُمَّ جَعَلَ الْمُبَدَّلِيْنَ لِدِينِهِ مُضَاجِعِيْهِ فِي حُفْرَتِهِ تُسَلِّمُ أَمَّتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ كُلَّ وَقْتَه، كَمَا تَظْنُهُ الرَّافِضَةُ وَعَلَيْهِمْ كُلُّ وَقُتْم، وَمُا اللهُ المَّلَّهُ الرَّافِضَةُ وَعَلَيْهِمْ كُلُّ وَقُتْم، وَمُا تَعْمُ وَعَلَيْهِمْ كُلُّ وَقُتْم، وَمَا يَظِيهُمْ كُلُّ وَقُتْم،

وَهُوَ يُنَبُّهُكَ عَلَى إِحْسَانِ<sup>(١)</sup> الظَّنِّ بِاللهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

قَوْلُهُ(٧): (فَلُيعْتَنِ اللَّبِيْبُ). اللُّبُ: العَقْلُ. وَاللَّبِيْبُ: العَاقِلُ.

قَوْلُهُ: (وَلَو فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيتَ عِندَهُ تَعَنُّتًا عَلَى القَدَرِ وَمَلاَمَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنَبغِى أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا)

قُلْتُ: بَلْ يَبُوحُونَ (٨) بِذَلِك، وَيُصَرِّحُونَ بِهِ جِهَاراً فِي أَشْعَارِهِمْ وَكَلامِهِمْ.

قَالَ ابنُ عَقِيْلِ فِي «الفُنُون»: «الوَاحِدُ مِنَ العوَامِّ إِذَا رَأَى مَرَاكِبَ مُقَلَّدَةً بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَدَاراً مُشَيَّدَةً مَمْلُوءَةً بِالْخَدَمِ وَالزَّيْنَةِ، قَالَ: انْظُرْ إِلَى مَا أَعْطَاهُمْ (٩) سُوءِ أَفْعَالِهِمْ، وَلاَ يَزَالُ يَلْعَنُهُمْ، وَيَدُمُ مُعْطِيهُمْ حَتَّى يَقُولَ: فَلانْ يُصَلِّي الْجَمَاعَاتِ

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وَابتلاهم. وَهُوَ تحريف.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: وآذوهم.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: وهو.

<sup>(</sup>٥) زَادُ الْمَعَادِ (٣/ ٢٣٠-٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) فِي ب: حسن.

<sup>(</sup>٧)سَاقِطَةٌ مِنْ: أَ، ط، ض، م، ن، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: يَبْرحون.

<sup>(</sup>٩) فِي ط، أ: إعطَائهم. وَالتصويب من ب، ض، وَالآداب الشرعية.

وَالْجُمَعَ، وَلاَ يُـوْذِي الـذَّرَّ، وَلا يَـأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ، وَيُؤَدِّي الزَّكَاةَ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ، وَيَطْهِرُ الإِعْجَابَ كَآتَهُ يَنْطِقُ<sup>(۱)</sup>: إِنَّهُ لَوْ وَيَحُجُّ وَيُجَاهِدُ، وَلاَ يَـنَالُ خَلَّـةَ بَقْلَـة<sup>(۱)</sup>، ويُظْهِرُ الإِعْجَابَ كَآتَهُ يَنْظِقُ<sup>(۱)</sup>: إِنَّهُ لَوْ كَانَ الشَّرَائعُ حَقًّا لَكَانَ الأَمْرُ بِخِلافِ مَا تَرَى (أَنَّ)، وكَانَ الصَّالِحُ غَنِيًّا، وَالفَاسِقُ فَقَيْراً» (أَنَّ

قَالَ أَبُو الفَرَجِ ابنُ الْجَوْزِيِّ (1): «وَهَذِهِ حَالَةٌ قَدْ شَمِلَتْ (٧) خَلْقاً كَثْيِراً مِنَ العُلَمَاءِ وَالْجُهَّالِ، أَوَّلُهُم إِلْلِيْسُ فَإِنَّهُ نَظَرَ بِعَقْلِهِ، فَقَالَ: كَيْفَ يُفَضِّلُ الطَّيْنَ عَلَى جَوْهَرِ النَّارِ؟! وَفِيْ ضِمْنِ اعْتِرَاضِهِ: إِنَّ حِكْمَتَكَ قَاصِرَةٌ، وَأَنَّ رَأَيي أَجْوَدُ (٨).

وتَسَعَ (١) أَبْلِيسَ فِي تَغْفِيْلِهِ (١١) وَاغْتِرَاضِهِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، مِثْلُ ابنِ (١١) الرَّاوَنْدِيُ (١٢)

<sup>(</sup>١) فِي أَ، ط: بقلبه وَهُوَ تصحيف

<sup>(</sup>٢) فِي الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ: يَنْطِقُ عَنْ تَخَايلِهِ

<sup>(</sup>٣) فِي ب: كان.

<sup>(</sup>٤) فِي الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ: نَرَى

<sup>(</sup>٥) نَقَلَهُ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمُ: ابنُ مُفْلِحٍ فِي الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٦) فِي كِتَابِهِ «السَّرُّ الْمَصُونُ» كَمَا فِي اللَّآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ لابن مُفْلِح (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٧) في ب: اشتملت.

<sup>(</sup>٨) فِي أَ، ض : وأن أجود. وَفِي ط: وأنا أجود. وَالْمُثبَتُ مِنْ: ب، وَالآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ.

<sup>(</sup>٩) فِي ط، أ، ض: وَاتبع.

<sup>(</sup>١٠) فِي أ، ط: تفضيله.

<sup>(</sup>١١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>١٢) ابنُ الرَّاوِنْدِيُّ: قَالَ الذَّهَبِيُّ: "الْمُلْحِدُ، عَدُوُّ الدِّيْنِ، أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ يَحْيَى بنِ السِّحَاقَ الرِيوْنْدِيُّ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ فِي الْحَطُّ عَلَى الْمِلَّةِ، وَكَانَ يُلازِمُ الرَّافِضَةَ وَالْمُلاحِدَةَ فَإِذَا عُوْتِبَ قَالَ: إِنَّمَا أُرِيْدُ أَنْ أَعْرِفَ أَقُوالَهُمْ اثُمَّ إِنه كَاشَفَ وَنَاظَرَ وَأَبْرَزَ الشَّبَةَ وَالشَّكُوكَ». قَالَ ابنُ عَقِيْل: «عَجَبِي كَيْفَ لَمْ يُقْتُلْ وَقَدْ صَنَّفَ السَّلُطَانُ، عَلَيْمَعُ بِهِ القُرْآنَ، وَالزُّمُرُدَةَ يُزْدِي فِيْهِ عَلَى النُّبُوَّاتِ». قَالَ الْجُبَائِي: "طَلَبَهُ السَّلْطَانُ، فَاخْتَفَى القُرْآنَ، وَالزُّمُرُدَة يُزْدِي فِيْهِ عَلَى النُّبُوَّاتِ». قَالَ الْجُبَائِي: "طَلَبَهُ السَّلْطَانُ، فَاخْتَفَى

وَالْمَعَرِّيِّ (١). وَمنْ قَوْله (٢):

وَتَرْزُقُ مَجْنُوناً وَتَرْزُقُ أَحْمَ فَا إذا كَانَ لا يَحْظَى بِرِزْقِكَ عَاقِــلٌ وَلا ذَنْبَ يَا رَبُّ السَّمَاءِ عَلَى امْرِئِ رَأَى مِنْكَ مَا لا يَشْتَهِسي (٣) فَتَزَنْدَقَا [وَكَانَ أَبُو عَلِيِّ ابنُ مُقْلَةٌ (1) يَقُولُ: أيسا(٥) رَبِّ تَخْلُقُ(١)أَقْمَارَ لَيْل

وَأَغْصَانَ بَسان وَكُثْسَبَانَ رَمْسل

عِنْدَ ابنِ لاوِي اليَهُودِيِّ فَوَضَعَ لَهُ كِتَابَ الدَّامِغ، ثُمَّ لَمْ يَلَبَثْ أَنْ مَرِضَ وَمَاتَ إلَى اللَّعْنَة» سَنَةَ ٨٩ ٢هـ. انْظُر: السَّيرَ (١٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>١) قَالَ الذَّمَبِيُّ: «الشُّنِخُ العَلامَةُ، شَيْخُ الآدَابِ، أَبُو العَلاءِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ سُلِّيَمَانَ القَحْطَانِيُّ، ثُمَّ التَّنُوخِيُّ، الْمَعَرِّيُّ، الأَعْمَى، اللَّعْوِيُّ الشَّاعِرُ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ السَّائِرَةِ، وَالْمُتَّهَمُ فِي نِحْلَتِهِ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِر تَرْجَمَتِهِ: وَيَظْهَرُ لِي مِنْ حَال هَذَا الْمَخْذُولِ أَنَّهُ مُتَحَيِّرٌ لَمْ يَجْزِمْ بِيَخْلَةٍ. اللَّهُمَّ فَاحْفَظُ عَلَيْنَا إِيْمَانَنَا» وَقَدْ تُوَاتَرَ عَنْهُ الاعْتِرَاضُ عَلَى دِيْنِ اللهِ، وَرَمَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِالزُّنْدَقَةِ . مات سَنَةً ٤٤٩هـ انْظُر : السّيّرَ · (٣٩-٢٣/١٨)

 <sup>(</sup>٢) نَقَلُهُ عَنْهُ يَاقُوتُ الْحَمَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الأُذَبَاءِ (١/ ٤٣١)، وَذَكَرَ ابنُ العَدْيِمِ فِي «أَبغَيَّةِ الطُّلَبِ فِي تَارْيخ حَلَبٍ» (٢/ ٨٨٩) أَنَّهُ مَوْضُوعٌ عَلَى أَبِي العَلاءِ الْمَعَرِّي. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٣) في أ، ط: ينتهي.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ : ابن عَطِيَّةَ، وابنُ مُقُلَّةَ هُوَ: أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بن حَسَن بن مُقُلَّةَ، كَانَ وَزَيْراً فِي خِلافَةِ الْمُقْتَدِرِ بِاللهِ ثُمَّ عُزِلَ، ثُمَّ فِي خِلافَةِ القَاهِرِ ثُمَّ عُزِلَ، فَتآمَرَ عَلَى قَتْل القَاهِرِ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ وَزَرَ فِي خِلاَفَةِ الرَّاضِي ثُمَّ عُزِلَ حَتَّى قُتِلَ فِي أَثْنَاءِ خِلاَفَةٍ الرَّاضِي عَامَ٣٢٨هـ وَكَانَ فِيهِ تِيْهٌ وَشَغَبٌ مَعَ حُسْنِ خَطِّهِ، وَقُوَّتِهِ فِي الوزَارَةِ. انْظُرُ: سِيرَ أَعْلام النُّبَلاءِ (١٥/ ٢٢٤-٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) فِي أَ، بِ: يَا، وَالْمُثَبِّتُ مِنْ: ض، وَالآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ منْ: أ، ض.

وَتُبْدعُ فِي كُلِّ طَرْف بِسِحْ رِهِ ('' وَفِي كُلُّ قَدَّ رَشِيْ تِ ('' بِشَكْلِ وَتَنْهَ عِيمَادَكَ أَنْ يَعْشَقُوا أَيَا حَاكِم ('') العَدْلِ ذَا خُكْمُ عَدْلِ؟!]('') وَكَانَ أَبُو طَالِبِ الْمَكِّيِّ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْمَخْلُوق أَضَرُّ مِنَ الْخَالِق»('').

قَالَ ابنُ الْجَوْزِيُّ: «وَدَخَلْتُ عَلَى صَدَقَةَ بنِ الْحُسَيْنِ الْحَدَّادِ<sup>(۱)</sup>، وَكَانَ فَقَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَـانَ كَثِيْرَ الَاعْـتِرَاضِ، وَكَـانَ عَلَـيْهِ جَـرَبِّ، فَقَالَ: هَذَا يُنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى جَمَل<sup>(۱)</sup> لا عَلَىَّ.

وَكَٰانَ يَـتَفَقَّدُهُ (٨) بَعْضُ الأَكَابِرِ بِمَأْكُول<sup>(٩)</sup>، فيَقُولُ: بَعَثَ لِي هَذَا عَلَى الكِبَرِ (١٠) وَقْتَ لا أَقْدِرُ عَلَى أَكْلِهِ!

وَكَانَ رَجُلٌ يَصْحُبُنِي قَدْ قَارَبَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً، كَثْيِرَ الصَّلاةِ وَالصَّومِ، فَمَرِضَ وَاشْـتَدً بِهِ الْمَرَضُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ أَمُوتَ فَيُمِيَّتُنِي، وَأَمَّا هَذَا التَّعْلَيْبُ، فَمَا

<sup>(</sup>١)أ : طر وشجره. وَهُوَ تحريف، وَفِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ: بسحر، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ: قَدْ رشق.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: حكم.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنِ الْمُعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: ط، وَبَدَلُهَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ: ﴿وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيْرٌ فِي أُولَئِكَ الَّذِيْنَ الْبَعْدُوا عَنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ، وَانْطَلَقُوا إِلَى أَهْوَاهِمْ، وَاعْتَمَدُوا عَلَى عُقُولِهِمُ القَاصرة الَّتِي جَعَلَتُهُمْ يَعْتَرضُونَ عَلَى اللهِ جَلَّ وَعَلاً وَهِي غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي النِّسَخِ الْخَطَيَّةِ وَلا فِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ. فَهِي مِنَ الطَّابِع. واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: تاريخَ بغداد للخطيبِ (٣/ ٨٩)، والمؤتلف والمختلف لابن طاهر (ص/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي : سِيَر أَعْلاَم النُّبَلاءِ (٢١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٧) فِي ط: حمد!

<sup>(</sup>٨) فِي أ، ط: يتفقد.

<sup>(</sup>٩) فِي أَ، ب، ض: أكول. وَفِي ط: أكولاً. وَالْمُثَبَّ مِنَ: الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ.

<sup>(</sup>١٠) فِي نَ: وقْتَ الكِبَرِ مِنِّي

لَهُ مَعْنَى! وَاللهِ لَوْ أَعْطَانِي الفِرْدُوسَ كَانَ مَكْفُوراً!

وَرَأَيْتُ آخَرَ يَتَزَيَّا<sup>(١)</sup> بِالعِلْمِ إِذَا ضَاقَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ يَقُولُ<sup>(٣)</sup>: أَيْشِ هَذَا التَّدْبِيُرُ؟! وَعَلَى هَـذَا كَثِيْرِ مِنَ العَـوَامِّ إِذَا ضَـاقَتْ أَرزَاقُهُمُ اعْتَرَضُوا، وَرُبَّمَا قَالُوا: مَا يُرِيْدُ نُصَلِّى!<sup>(٣)</sup>. وَإِذَا رَأُوا رَجُلاً صَالِحاً مُؤَدَّى <sup>(1)</sup> قَالُوا: «مَا يَسْتَحِقُ» قَدْحاً فِي القَدَرِ<sup>(٥)</sup>.

وَكَانَ قَدْ جَرَى فِي زَمَانِنَا تَسَلُّطٌ مِنَ الظَّلْمَةِ، فَقَالَ<sup>(١)</sup> بَعْضُ مَنْ تَزَيَّا بِالدُّيْنِ: هَذَا حُكْمٌ بَارِدٌ. وَمَا فَهِمَ ذَاك<sup>(٧)</sup> الأَحْمَقُ، فَإِنَّ اللهَ يُمْلِيْ لِلظَّالِم<sup>(٨)</sup>.

وَفِي الْحَمْقَى مَنْ يَقُولُ: أَيُّ فَائِدَةٍ فِي خَلْقِ الْحَيَّاتِ وَالعَقَارِبِ، وَمَا عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَنْمُوذَجٌ لِعُقُوبَةِ الْمُخَالِفِ، وَهَذَا أَمْرٌ قَدْ شَاعَ، وَلِهَذا مَدَدْتُ النَّفَسَ».

وَفِيهِ (٩): « وَاعْلَهِ أَنَّ الْمُعْتَرِضَ قَدِ ارْتَفَعَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكاً ،

(١) فِي أَ، ض: تين يا بالعلم، وَفِي ط: تَزيًّا بِالعلم، وَفِي ب: بَيْنٌ، والمثبت مِنْ: م، ن، والآدَاب الشَّرْعيَّة .

(٢) سَاقِطَةً مِنْ: ب، م.

(٣) فِي أَ، طَ : مَا يُرينُد يُصَلِّي، وَفِي ب، وَالآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ: مَا نُرِيْدُ نُصَلِّي، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض، وَلَعَلَّ مَا اثبته هُوَ الْأَظْهَرُ إِذْ إِنَّهُمْ يَعْتَرِضُونَ عَلَى القَدَرِ وَيُسِيْؤُونَ الأَدَبَ فَيْتَهُمْ أَرْزَاقَهُمْ!!
 فَيْتُهِمُونَ اللهَ بِأَنَّهُ لا يُرِيْدُهُمْ يُصَلُّونَ لأَنَّهُ ضَيَّقَ عَلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ!!

(٤) فِي ط : مؤذياً وَفِي الآدابِ الشَّرْعِيَّةِ: يؤذى، وَالْمُثَبَّتُ مِنَ النُّسَخ الْخَطَّيَّةِ.

(٥) فِي الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ: قَدْ جَافَى القَدَر، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، والنُّسَخَ الْخَطَّيَّةِ.

(٦) فِي أَ، بَ، ض، ط: وقَال. وَالْمُثَبُّ مِنَ الآدَابِ الشُّرْعِيَّةِ.

(٧) فِي ط: ذَلِكَ وَهُوَ خطأ.

(٨) فِي أَ: فَإِنَّ للهِ عَلَى لِلظَّالِمِ !. وَفِي ط: فَإِنَّ للهِ عَلَى الظَّالمِ أَنْ يُسلَّطَ عَلَيهِ أظْلَمَ مِنْهُ، وَفِي ض: فإنَّ للهِ يُمْلِي للظَّالِمِ. وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: بِ، وَالآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ. وَهُوَ الصَّوَابُ.

(٩) فِي ط وَمَطُبُوعٌ الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ: فِيهِ، وَفِي جَمِيْعِ النُّسَخِ الْخَطْيَّةِ: وَفِيهِ، وَالقَائِلُ هُوَ ابِنُ مُفْلِحٍ، فَلَعَلَّهُ يَقْصِدُ بِقَوْلِهِ: "وَفِيهِ" أَيْ: وَفِي كِتَابِ السَّرِّ الْمَصُونِ.

وَعَلا (١) عَلَى (٢) الْخَالِق بِالْحُكُم (٢) عَلَيهِ، وَهَوُلاءِ كُلُهُم كَفَرَةٌ، لأَنَّهُمْ رَأُوا حِكْمَةَ الْخَالِقِ فَاصِرَةً، وَإِذَا كَانَ (٤) تَوَقَّفُ القَلْبِ عَن (٥) الرِّضَى بِحُكْمِ الرَّسُول ﷺ، يُخْرِجُ عَنِ الاَيْمَان قَالَ: ﴿ فَلَا وَرَبُكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية (١) النساء: ٦٥] فَكَيْفَ يَصِحُ الإِيْمَانُ مَعَ الاعْتِرَاضِ عَلَى اللهِ؟!

وكَانَ فِي زَمَن ابنِ عَقِيْلِ رَجُلٌ رَأَى بَهِيمَةً عَلَى غَايَةٍ مِنَ السَّقَمِ، فَقَالَ: وَارَحْمَتِي لَكِ، وَاقِلَّةَ حِيْلَتِي فِي إقامَةِ التَّاوِيل لِمُعَذَّبِكِ.

فقَ ال لَهُ ابنُ عَقِيْلِ: إِنْ لَمْ تَقْدِرْ (٧٧) عَلَى حَمْلِ هَذَا الأَمْرِ لأَجْلِ رِقْتِك (٨) الْحَيَوانِيَّةِ، وَمُنَاسَبَتِكَ ٱلْجِنْسِيَّةِ، فَعِنْدَكَ عَقْلٌ تَعْرِفُ بِهِ حِكَمَ الصَّانِعِ وَحِكْمَتَهُ؛ يُوجِب عَلَيْكَ التَّأْوِيلَ، فَإِنْ (٩٠ كَمْ تَجِدِ اسْتَطْرَحْتَ لِفَاطِرِ (١٠٠ العَقْلِ، حَيْثُ خَانَكَ العَقْلِ، حَيْثُ خَانَكَ العَقْلُ عَنْ مَعْرفَةِ الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ» انْتَهَى (١١٠).

قَوْلُهُ: (وَفَيَّشْ نَفْسَكَ، هَل أَنتَ سَالِمٌ) قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «أَكْثُرُ الْخَلْقِ إِلاَّ مَنْ(١٢)

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٢) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي بِ: بِالتَّحْكِيْم، وَفِي الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ: بِالتَّحَكُّم، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، أ، ض.

<sup>(</sup>٤) فِي ط، ض: كَانَ قد.

<sup>(</sup>٥) نِي ب: على.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) فِي طَ : تقلد وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٨) فِي ط، ض، ن: رقبتك وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٩) فِي ض: قَال.

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: الفَاطِر وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>١١) انظر: الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (٢/ ١٨٤ -١٨٥).

<sup>(</sup>۱۲) فِي ب: مَا.

شَاءَ اللهُ يَظُنُونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ، ظَنَّ السَّوْء، فَإِنَّ غَالِبَ بَنِي آدَمَ يَعْتَقِدَ آنَهُ مَبْخُوسُ الْحَقِّ، نَاقِصُ الْحَظِّ، وَآنَهُ يَسْتَحِقُ فَوْقَ مَا أَعْظَاهُ اللهُ، وَلِسَانُ حَالِهِ يَقُولُ: مَبْخُوسُ الْحَقِّ، وَاقَهُ يَسْتَحِقُهُ وَنَفْسَهُ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَهُوَ بِلِسَانِهِ يَنْكِرُهُ، وَلاَ يَتَجَاسَرُ عَلَى التَّصْرِيحِ بِهِ، وَمَنْ فَتْشَ نَفْسَهُ، وَتَغَلْغَلَ فِي مَعْرِفَةِ دَفَائِنِهَا وَطُوَايَاهَا ( ) وَأَى ذَلِكَ فِيهَا كَامِناً كُمُونَ النَّارِ فِي الزِّنَادِ، فَاقْدَحْ ( ) زِنَادَ مَنْ شَيْتَ وَطُوَايَاهَا ( ) عَمَّا فِي زَنَادِهِ. 

وَطُوايَاهَا ( ) وَ الْحَادِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَلْيُعْتَنِ اللَّبِيْبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا الْمَوضِع، وَلْيُتُبْ إِلَى الله، وَيَسْتَغْفِرْهُ كُلَّ وَقَتْ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْء، وَلَيُظُنَّ السَّوْء (أَنَ بِنَفْسِهِ الَّتِي هِيَ مَاْوَى كُلِّ سُوءٍ وَمَنْبَعُ (1) كُلِّ شُوءٍ وَمَنْبَعُ (1) كُلِّ شُوءٍ وَمَنْبَعُ (1) كُلِّ شُوءً عَلَى الْجَهْلِ وَالظُّلْم، فَهُوَ أُولَى بِظُنِّ السَّوْءِ مِنْ أَحْكَمِ الْحَاكِمِيْن، وَأَعْدَل العَادِليْن، وَأَرْحَم الرَّاحِمِيْن، الغنِيِّ الْحَمْيْد، الَّذِي لَهُ الغِنَى الْتَامُ، [وَالْحَمْدُ النَّامُ] (٧)، وَالْحِكْمَةُ التَّامَّةُ، الْمُنْزُهُ عَنْ كُلِّ سُوءٍ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ التَّامُ وَأَنْعَاله وَأَسْمَانه.

فَذَاتُهُ لَهَا الكَمَالُ الْمُطْلَقُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، وَصِفَاتُهُ كَذَلِكَ، وَأَفْعَالُهُ كُلُهَا حكمةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَرَحْمَةٌ وَعَدْلٌ، وَأَسْمَاؤُهُ كُلُهَا حُسْنَى.

فَلاَ تَظْنُنْ بِرَبِّكَ ظَنْ سَوءٍ (٨) فَ إِنَّ اللهَ أُولَ عَي بِالْجَمِيلِ

<sup>(</sup>١) فِي ط، ض: وظن.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: وطول إيابها.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ، ط: فَأَقْرَعْ. وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ط : شرَارهَا.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٦) فِي أ، ط: وصنيع. وَهُوَ تصحيف.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ من: أ، ط.

<sup>(</sup>٨) فِي ض: السوء.

ولا تَظْـنُنْ بِنَفْسِـكَ قَـطُ خَـيْراً وَكَـيْفَ (١) بِظَـالِم جَـان جَهُـول (٢) وَظُنَّ بِنَفْسِكَ السُّوآي تَجِدْهَا كَلْمُسْتَحِيْل وَمَا بِكَ مِنْ تُقى فِيْهَا وَخَيْر فَيتِلْكَ مَوَاهِبُ السرَّبُ الْجَلِيل وَلَــيْسَ لَهَـا وَلا مِـنْهَا وَلكِسنْ مِن السرَّحْمَن فَاشْكُر للدَّلِسيل

أيرْجَى الْخَيْرُ مِنْ مَيْتِ بَخِيل.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ تَنْجُ مِنهَا) أَيْ: مِنْ هَذِهِ الْخَصْلَةِ العَظِيْمَةِ.

قَوْلُهُ: (تَنْجُ (٢) مِن ذِي عَظِيمَةٍ) أَيْ: تَنْجُ مِنْ شَرٌّ عَظِيْم.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّسِي ( ) لاَ إِخَالُك ( ) هُوَ بِكُسْرِ الْهَمْزَةِ. أَيْ: لا ( ) أَظُنُّك.

[قُولُهُ: (نَاجِياً) أي: سَالماً](٧). وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) في ط: فكيف.

<sup>(</sup>٢) في زَاد الْمَعَادِ بَيْتٌ زَائدٌ هُنَا وَهُوَ :

وَقُلْ يَا نَفْسُ مَأْوِي كُلِّ سوءِ

<sup>(</sup>٣) سَاقطَةٌ منْ: ط، أ، ض،م.

<sup>(</sup>٤) سَاقطة من: ض.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: لاخالك.

<sup>(</sup>٦) سَاقطَةٌ من: ط، أ، ض.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطُ مِنْ: ط، أ، ب، ع، ض، م، والمثبتُ مِنْ: ن.

## (09)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي القَدَرِ

وَقَـالَ ابِنُ عُمَرَ: "وَالَّذِي نَفْسُ ابنِ عُمَرَ بِيدِهِ، لَوْ كَانَ لأَحَدِهِم مِثلُ أُحَدٍ ذَهَباً، ثُمَّ أَنفَقَهُ فِي سَيلِ اللهِ؛ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤمِنَ بِالقَدَرِ». ثُمَّ استَدَلَّ بِقُولِ النَّبِيِّ ثُمَّ اللهِ؛ وَاليَومِ الآخِرِ، وَتُومِنَ بِاللهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَتُومِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَتُومِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِه، وَرُسُلِه، وَاليَومِ الآخِرِ، وَتُومِنَ بِاللهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَتُومِنَ بِاللهِ،

وَعَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ﴿ ﴿ أَنَّهُ قَالَ لابِنِهِ: ﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيْمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَوْلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ فَقَالَ لَهُ: يَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ اكتُبْ فَقَالَ: رَبِّ! وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ﴾ يَا بُنِيً! إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِي ﴾ .

[وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدُ: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ ﴾ ].

وَفِيْ رَوَايَةٍ لابنِ وَهب قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « فَمَن لَمْ يُؤمِن بِالقَدَرِ خَيْرهِ وَشَرِّهِ: أُحُرقَهُ الله بِالنَّارِ » .

وَفِي "الْمَسنَدِ" وَ"السُّنَنِ" عَنِ ابنِ الدَّيلَمِيِّ قَالَ: "أَثَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ، فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَر، فَحَدَّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ الله أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي". فَقَالَ: "لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَدَر، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْر هَذَا؛ لَكُنتَ مِن يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْر هَذَا؛ لَكُنتَ مِن أَعلِ النَّارَ ". قَالَ: "فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ أَبْنَ مَسْعُودٍ وَحُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ؟ فَكُلُهُم حَدَّننِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ يَتَعِيدٌ ". حَدِيثٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي قَكُلُهُم حَدَّننِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِي يَتَعِيدٌ ". حَدِيثٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي "صَحِيح».

فِيْهِ مُسَائِلُ:

الأُوْلَى: بَيَانُ فَرْضِ الإِيْمَانِ بِالقَدَرِ.

التَّانِيَةُ: بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الإيْمَانِ بِهِ.

الثَّالِثَةُ: إِحْبَاطُ عَمَلِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ.

الرَّابِعَةُ: الإخْبَارُ بِأَنَّ أَحَداً لا يَجِدُ طَعْمَ الإيْمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِهِ.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ أَوَّل مَا خَلَقَ اللهُ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ جَرَى بِالْقَادِيرِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

السَّابِعَةُ: بَرَاءَتُهُ ﷺ مِمَّنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ.

الثَّامِنَةُ: عَادَةُ السَّلَفِ فِي إِزَالَةِ الشُّبْهَةِ بِسُوَّالِ العُلَمَاءِ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ العُلَمَاءَ أَجَابُوهُ بِمَا يُنزِيلُ الشُّبْهَةَ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ نَسَبُوا الكَلامَ إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ فَقَطْ.

\* \* \*

## بَابَ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي القَدَرِ

أيْ: مِنَ الوَعِيدِ. وَالقَدْرُ - بِالفَتْحِ وَالسُّكُونِ - : مَا يُقَدِّرُهُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ. وَلَمَّا كَانَ تَوْحِيدُ الرُّبُومِيَّة لا يَتِمُّ إلاَّ بِاثْبَاتِ القَدَرِ؛ قَالَ القُرْطُبِيُّ: القَدَرُ: مَصْدَرُ

قَدَّرْتُ الشَّيْءَ – خُفَفَّتَ (١) الدَّالُ – أُقُلْرِهُ وَأُقَدُرُهُ قَدْراً وَقَدَراً إِذَا أَحَطُّتَ (١) بمقْدَارِهِ. مُعَالِثُ نَا مِنْ مَنْ مُعْمُونُ مِنْ مُنْ أُمْ مُنْ أُورِهُ وَأَقْدُرُهُ وَقَدْراً إِذَا أَحَطُّتَ (١) بمقْدَارِهِ.

ويُقَالُ فِيْهِ: قَدَّرْتُ أَقَلَرُ تَقْدِيْراً - مُشَدَّدُ الدَّالِ لِلتَّضْعِيْفِ ("" - ، فَإِذَا قُلُنَا: إِنَّ اللهَ تَعَالَى عَلِمَ مَقَادِيْرَهَا وَأَخُوالَهَا وَأَزْمَانَهَا قَبْلَ لِيَعْالَى عَلِمَ مَقَادِيْرَهَا وَأَخُوالَهَا وَأَزْمَانَهَا قَبْلَ إِيْجَادِهَا، ثُمَّ أَوْجَدَ مِنْهَا مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ أَنَّهُ يُوْجِدُهُ عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ، فَلا مُحْدَثَ فِي عَلْمِهِ تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ فَلا مُحْدَثَ فِي الْعَلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ إِلاَّ هُو صَادِرٌ عَنْ عِلْمِهِ تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ، هَذَا هُوَ الْمَعْلُومُ مِنْ دِيْنِ السَّلَفِ الْمَاضِيْنَ النَّذِي ذَلَّتْ عَلَيْهِ البَرَاهِيْنُ "(١).

ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَا جَاءً مِنَ (٥) الوَعِيْدِ فِيمَنْ انْكَرَهُ تَشْيِهَا عَلَى وُجُوبِ الإَيْمَانِ بِهِ (١)، وَلِهَذَا عَدُّهُ النَّبِيُ ﷺ مِنْ أَرْكَانِ الإَيْمَانِ، كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيْثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمَّا سَأَلُهُ (٧) عَنِ الإَيْمَانِ، فَقَالَ: ﴿ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَيْكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَر خَيْرٍهِ وَشَرِّهِ ﴾ . قال «صَدَقْتَ» (٨).

<sup>(</sup>١) فِي أ : حقيقة، ط: بتخفيف. وَالْمُثَبِّتُ مِنْ ب، ض ، وَالْفُهم لِلقُرْطُبِيِّ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ، ط: حصلت وَهُوَ تَصْحِيفٌ.

<sup>(</sup>٣) فِي أَ: للضَّعِيْفِ، وسَاقِطَةٌ مِنْ ط.

<sup>(</sup>٤) الْمُفْهِمُ لِمَا أَشْكَلَ مِنْ تَلْخِيصِ كِتَابِ مُسْلِم (١ / ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: في.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ط، ض

<sup>(</sup>٧) فِي أ، ط، ض: سُيْلَ.

 <sup>(</sup>٨) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٠) ومُسْلِمٌ (رقم ١٠) من حَدِيْث أَبِي هُرَيْرةً ٥٠٠ ورَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٨) عَنْ عمر بن الْخطَابِ ٥٠٠٠.

وَعَـنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ العَاصِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ » قَالَ: « وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ » (١).

وَعَنِ ابِنِ عُمَر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : [ « كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ » رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهِ» (٢٠).

وَعَنْ عَلِيً - ﴿ وَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ] ( اللهُ عَلِيمٌ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ عَلِي مِ الْمَوْتِ، بِأَرْبَع: يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِي رَسُولُ اللهِ، بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ » رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ، وَابنُ مَاجَهُ، وَالْحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكه» ( المُسْتَدْرَكه » ( ) .

وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيْرَةٌ جِدًّا، قَدْ أَفْرَدَهَا العُلَمَاءُ بِالتَّصْنِيفِ(٥٠).

قَـالَ الـبَغَوِيُّ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»: «الإِيْمَانُ بِالقَدَرِ فَرْضٌ لازِمٌ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنُ اللهَ تَعَالَى خَالِقُ أَعْمَال العَبَادِ خَيْرِهَا وَشُرِّهَا، كَتَبَهَا عَلَيْهِمْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُهُمْ، قَـالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاللهُ حَلَقَكُمُ وَمَا تَدْمَلُونَ﴾ [الصَّافَات:٩٦]، فَالإِيْمَانُ وَالكُفْرُ، وَالطَّاعَةُ [وَالْمَعْصِيةُ كُلُّهَا بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ وَإِرَادَتِهِ وَمَشْيئَتِهِ غَيْرَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢٦٥٣) عَنْ عَبْدِاللهِ بن عَمْرِو.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٢٦٥٥).

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٠٦)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (١/ ٩٧ – ١٣٣) وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢١٤)، وَابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٨١)، وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٣) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْنَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (١/ ٣٢ – ٣٣) وَصَحَّحَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ وَهُو كَمَا قَالاً.

 <sup>(</sup>٥) مِمَّنْ صَنَفَ فِي القَدَرِ: الإَمَامُ عَبْدُاللهِ بنُ وَهْبِ الْمِصْرِيُّ، والإِمامُ أَبُو دَاوُدَ صَاحِبُ
 السُّننِ، والإِمامُ جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدِ الفِرْيَابِيُّ، وَالإِمَامُ ابنُ خُزِّيْمَةَ، وَغَيْرُهُمْ.

أَنَّهُ يَرْضَى الإيْمَانَ وَالطَّاعَةَ](۱)، وَوَعَدَ عَلَيْهِمَا(۱) الثَّوَابَ، وَلاَ يَرْضَى الكُفْرَ وَالْمَعْصِيَةَ، وَوَعَدَ عَلَيْهِمَا العِقَابَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيُضِلُ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبرَاهِيْم:۲۷]»(۱).

قَالَ: "وَالقَدَرُ سِرٌ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ تَعَالَى لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ مَلَكاً مُقَرَّباً، وَلاَ نَبِيًا مُرْسَلاً، لا اللهَ يَجُوزُ الْخَوْضُ فِيْهِ، وَالبَحْثُ عَنْهُ بِطَرِيْقِ العَقْلِ، بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ مَلْكَ، وَأَهْلَ تَعَالَى خَلَقَهُمْ لِلنَّعِيمِ فَضْلاً، وَأَهْلَ شِمَال؛ خَلَقَهُمْ لِلْجَحِيْمِ عَدْلاً، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقُدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِ وَالإِنْسُ ﴾ [الأعراف : ١٧٩]» (٥٠).

وَقَدُّ سَالَ رَجُلٌ عَلَيَّ بنَ أَبِيْ طَالِبٍ - فَهُ - فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَخْبِرْنِي عَنِ القَدَر. قَالَ: «طَرِيْقٌ مُظْلِمٌ ، فَلاَ تَسْلُكُهُ»، فَأَعَادَ السُّوَّالَ، فَقَالَ: «بَحْرٌ عَمِيْقٌ لا تَلِجُهُ»، فَأَعَادَ السُّوَّالَ، فَقَالَ: «سِرُّ اللهِ، خَفِي عَلَيْكَ فَلاَ تُفَشَّهُ (٢٠)»(٧).

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٢) فِي أ : عليها.

<sup>(</sup>٣) شُرْحُ السُّنَّة (١/ ١٤٢ -١٤٣).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: ولا.

<sup>(</sup>٥) شَرْحُ السُّنَّةِ (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فَلاَ تفشه.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ الآجُرِّيُّ فِي الشَّرْيَعَةِ (رقم ٢٢٤-الدميجي)، وابنُ بَطَةً فِي الإِبَانَةِ (رقم ١٥٨٣)، واللهُ كَائِيُّ فِي الشَّرْيَعَةِ (رقم ١١٢٣)، وابنُ عَسَاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْتَ وَاللالكَائِيُّ فِي مَسْاكِرِ فِي تَارِيْخِ دِمَشْتَ (١٦٢/٥٥)، (١٥/١٥)، (١٨٢) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ عَلِيٌّ ﴿ وَفِي أَسَانِيْدِهَا ضَعْفٌ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعاً مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عُمَر، وأنسَ، وعائِشَة، وَمِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَمَّر، وأنسَ، وعائِشَة، وَمِنْ حَدِيْثِ ابنِ عَبَّسَى- اللهِ وَأَسَانِيدُهُ المُرْفُوعَةُ وَاهِيَةً جِدًاً.

وَمَا وَرَّدَ عَنْ عَلِي ﷺ قَدْ تَلَقَّتُهُ الْأُمَّةُ بِالقَبُولِ، وأَجْمَعُوا عَلَى مَعْنَاهُ، قَالَ ابنُ عَبْدِالبَرَّ فِي الاسْتِذْكَارِ (٨/ ٢٦٣) : «وَقَالَ العُلَمَاءُ وَالْحُكَمَاءُ قَدِيْماً: القَدَرُ سِرُّ اللهِ فَلا تُنْظُرُوا فِنْه».

وَقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: "مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَةِ فِي هَذَا البَابِ وَغَيْرِهِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالشَّنَةُ وَكَانَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ التَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان؛ وَهُو أَنَّ الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبَّهُ وَمَلِيكُهُ، وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ جَمِيْعُ الْأَعْيَانِ الْقَائِمَةِ بِأَنْفُسِهَا وَصِفَاتُهَا القَائِمَةُ بِهَا مِنْ أَفْعَالِ العِبَادِ، وَغَيْرِ أَفْعَالِ العِبَادِ، وَغَيْرِ أَفْعَالِ العِبَادِ، وَأَنَّهُ سُبَعًانَهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْلُمْ يَكُنْ، فَلاَ يَكُونُ فِي الوُجُودِ شَيْءٌ إلاَّ بِمَشْيِئِتِهِ وَقُدْرَتِهِ، ولا "كَمْتَنعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ شَاءُهُ، بَلْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَلاَ يَشَاءُ مُسْئِلًا إلاَّ وَهُو قَادِر عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَلاَ

وَآلَنَهُ - سَبْحَانَهُ - يَعْلَمُ مَا كَانَ، وَمَا يَكُونُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ - لَوْ كَانَ - كَيْفَ كَانَ يَكُونُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ - لَوْ كَانَ - كَيْفَ كَانَ يَكُونُ، وَقَدْ (٢) وَقَبْرُونَ قَبْلُ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَكَتَبَ ذَلِكَ وَكَتَبَ مَا يَصِيْرُونَ وَقَبْلُ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَكَتَبَ ذَلِكَ وَكَتَبَ مَا يَصِيْرُونَ إِلَيْهِ إِلَيْهُمْ يُؤْمِنُونَ بِخَلْقِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَقَدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَمَشِيْتِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَقَدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَمَشِيْتِهِ لِكُلِلَ مَا كَانَ، وَعِلْمِهِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ، وَتَقْدِيْرِهِ لَهَا، وَكِتَابَتِهِ إِيَّاهَا قَبْلُ أَنْ تَكُونَ، وَتَقْدِيْرِهِ لَهَا، وَكِتَابَتِهِ إِيَّاهَا قَبْلُ أَنْ تَكُونَ، وَتَقْدِيْرِهِ لَهَا، وَكِتَابَتِهِ إِيَّاهَا

<sup>(</sup>١) فِي أَ، ط: لا، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ، ط: فَقَدْ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض، وَمَجْمُوع الفَتَاوَى.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

 <sup>(</sup>٤) فِي ب: وَبَيْنَ ابنِ أَبِي أُمَيَّةً، وَفِي أَ: وَابنِ أُمَيَّةً، وَفِي ط: وَبَنِي أُمَيَّةً. وَالْمُثَبَّتُ مِنْ:
 ض، وَمَجْمُوع الفَتَاوَى.

<sup>(</sup>٥) فِي ط : آخر. وَفِي أ، ض: الاخر..

وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ ظَهَرَ (١) ذَلِكَ عَنْهُ بِالبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ.

فَلَمَّا بَلَغَ الصَّحَابَةَ قُولُ هَوُلاءِ تَبَرَّؤُوا مِنْهُمْ، وَأَنْكَرُوا مَقَالَتُهُمْ [كَمَا قَالَ عَبْداللهِ ابنُ عُمَرَ لَمًا أُخْبِرَ عَنْهُمْ، وَأَنْكُمُ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِي بَرِيْ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنْيُ " كَمَا أُخْبِرَ عَنْهُ اللهِ وَوَاثِلَةَ بِنِ الْأَسْقَمِ] (٢٠ مِنْيُ " وَكَذَلِكَ كَلامُ ابنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بِنِ عَبْدِاللهِ وَوَاثِلَةَ بِنِ الْأَسْقَمِ] (٢٠ مِنْيَ عَبْداللهِ وَوَاثِلَةَ بِنِ الْأَسْقَمِ] (٢٠ مَنْيُ اللهِ وَوَاثِلَةَ بِنِ الْأَسْقَمِ] (٢٠ مَنْ الصَّحَابة)

وَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ اللهُ خَالِقاً لأَفْعَالِ العِبَادِ، أَوْ قَادِراً<sup>(٧)</sup> عَلَيْهَا، أَوْ أَنْ يَخُصُّ<sup>(٨)</sup> بَعْضَ عِبَادِهِ مِنَ النِّعَمِ بِمَا<sup>(٩)</sup> يَقْتَضِي إِيْمَانَهُمْ بِهِ وَطَاعَتَهِمْ لَهُ.

وَزَعَمُوا أَنَّ نِعْمَتُهُ الَّتِي بِهَا(١١) يُمْكِنُ الإِيْمَانُ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ عَلَى الكُفَّارِ كَأبِي

<sup>(</sup>١) فِي بِ: أظهر.

<sup>(</sup>٢) جُزْءُ مِنْ حَدِيثٍ طَويل رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٨).

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنَ النسخ وَاستدركته من مجموع الفتَاوي.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، ض: وغرهم، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وَمَجْمُوعِ الفَتَاوَى، ومَا بَيْن الْمُعْقُوفَيْنِ سَاقطٌ من:ط.

<sup>(</sup>٥) فِي بِ: يقول.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: فيلزمهم.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: وقَادراً.

<sup>(</sup>٨) فِي ب: وأَنْ يخص.

<sup>(</sup>٩) فِي أَ، ط: مِمًّا.

<sup>(</sup>١٠) فِي أ ، ط ، ب، ض : بِمَا.

جَهْلِ وَأَبِى لَهَبِ مِثْلَ نِعْمَتِهِ بِنَلِكَ عَلَى أَبِيْ بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، بِمَنْزِلَةِ رَجُلُ دَفَعَ إِلَى وَلَدَيْهِ مَالاً (أَنَّ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ (أَنَّ لَكِنَّ (أَنَّ هَوُلاءِ أَحْدَثُوا أَعْمَالُهُمُ الفَاسِدَةَ مِنْ غَيْرِ نِعْمَةٍ حَصَّ اللهُ بِهَا أَعْمَالُهُمُ الفَاسِدَةَ مِنْ غَيْرِ نِعْمَةٍ حَصَّ اللهُ بِهَا الْمُؤْمِنِيْنَ، وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسَلَمُواْ قُل لاَ تَمُنُواْ عَلَى اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ تَمُنُواْ عَلَى اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧]، وقال: ﴿ وَلَكِنَ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الرَّيْسُونَ وَالْفُوسِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَى اللهِ وَنِعْمَةً وَالْعُصِيانَ أَوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ \* فَضْلاً مُنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ ﴾ [الحبرات: ٨-٨]».

وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ - مَا مَعْنَاهُ - : «مَرَاتِبُ القَضَاءِ وَالقَدَرِ أَرْبَعُ مَرَاتِبٍ: الأُولَى: عِلْمُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ بِالآشْيَاءِ قَبْلَ كَونِهَا.

الثَّانِيَةُ: كِتَابَةُ ذَلِكَ عِنْدَهُ فِي الْأَزَل قَبْلَ خَلْق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض.

الظَّالِـثَةُ: مَشِـيْئَتُهُ الْمُتَنَاوِلَةُ لُكِلِّ مَوْجُودٍ فَلا خُرُوجَ لِكَاثِنٍ عَنْ مَشِيْئَتِهِ<sup>(٥)</sup>، كَمَا لا خُرُوجَ لَهُ عَنْ علْمه.

الرَّابِعةُ: خُلْقُهُ لَهَا وَإِيْجَادُهُ وَتَكُويْنُهُ، فَاللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَا سِوَاهُ فَمَخْلُوقٌ (١)»(٧).

قَـالَ: (وَقَـالَ ابنُ عُمَرَ: «وَالَّذِي نَفْسُ ابنِ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ لأَحَدِهِم مِثلُ أُحَدٍ

<sup>(</sup>١) فِي أ، ط: وَالديه، وَفِي مجموع الفتّاوي: أو لاده.

<sup>(</sup>٢) فِي ض: بِالتَّوْبَة

<sup>(</sup>٣) فِي ط : ولَكِن.

<sup>(</sup>٤) أنْظُرُ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٨/ ٤٤٩- ٥٥).

<sup>(</sup>٥) «عَنْ مَشْيِئْتِهِ» سَقَطَ مِنْ: ب، ط، وَسَقَطَتْ مِنْ: ض، غَيْرَ أَنَّهَا مُسْتَدْرَكَةٌ فِي الْهَامِشِ بِخَطُّ مُغَايِر.

<sup>(</sup>٦) فِي َ أَ، ۚ طَٰ: مخلوق. وَالْمُثَبَّ مِنْ: ب، ض، وطَرِيْقِ الْهِجْرَتَيْن.

<sup>(</sup>٧) طَرِيْقُ الْهِجْرَتَيْنِ (ص/١٦١).

ذَهَباً، ثُمَّ أَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤمِنَ بِالقَدَرِ». ثُمَّ استَدَلَّ بِقُولِ النَّبِيِّ ﷺ : « الإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَتُؤمِنَ بِاللهِ، وَسُلِمٌ (١٠).

قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابنُ عُمَرَ) هُوَ عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ.

[قَولُـهُ: (وَالَّـذِي نَفْسُ ابنِ عُمَرَ بِيدِهِ) لَفْظُ الْحَدِيْثِ: «وَالَّذِي يَحلف عَبْدُاللهِ بنُ عُمَرَ بِهِ.. » إِلَى آخِرِهِ، وَلَيْسَ فِيْهِ: «وَالذِي نَفْسُ ابن عُمَرَ بِيدِهِ»](٢).

قُولُهُ: (لَو كَانَ لَآحَدِهِم مِثْلُ أُحَدِ ذَهَبًا، ثُمَّ أَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَلِهُ اللهُ مِنهُ...) إِلَخ هَذَا قَالَهُ (() ابنُ عُمَرَ لغُلاة القَدَريَّةِ الذِيْنَ أَنْكُرُوا أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى عَالَمٌ بشيء مِنْ أَعْمَال العِبَادِ قَبْلَ وَقُوعِهَا مِنْهُمْ، وإنّما يعْلَمُهَا بعْدَ كَوْنِهَا مِنْهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُمْ، قَالَ القُرْطُبِيُ: ((وَلا شَكَ فِي تَكْفَيْرِ مِنْ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ جَحْدُ مَعْلُم مِن الشَّرِع بِالضَّرُورَةِ (()) لِذَلِكَ () تَبَرَأُ مِنْهُمُ ابنُ عُمَرَ، وَأَفْتَى بِالنَّهُمُ لا تُقبُلُ مِنْهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَلا نَفْقَاتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَمَنْ قَالَ اللهُ فِيْهِمْ: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقبُلَ مِنْهُمْ نَعْمَالُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ وَلا نَفْقَاتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَمَنْ قَالَ اللهُ فِيْهِمْ: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقبُلَ مِنْهُمْ نَعْمُ لُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ [التَّوَيَة: ٤٥]، وَهَذَا الْمَذْهَبُ قَدْ تُرِكَ الْيُومُ، فَلا يُعْرَفُ مَنْ يُنْسَبُ إِلِيهِ مِنَ الْمُتَأَخِرِيْنَ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ الْمَشْهُورِيْنَ () .

فَقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ لَمَّا ذَكَرَ كَلاَمَ ابَنِ عُمَرَ هذاً: "وكذَلِكَ كَلاَمُ ابنِ عَبَّاسِ وَجَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ، وَوَاثِلَةَ بنِ الأسْقَع وَغَيْرِهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بإِحْسَانُ إِلَى يَوْمِ الدَّيْنِ، وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِمْ كَثِيْرٌ، حَتَّى قَالَ فِيْهِمُ الأَئِمَّةُ، كَمَالِكِ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٨)، وَسَقَطَ ذِكْرُ الْحَدِيْثِ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُونَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: ط، وَسَقَطَ بَعْضُهُ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: قول.

<sup>(</sup>٤) فِي ب، ض: لضرورة ، وَفِي أ: الضرورة. وَفِي الْمُفهم: ضرورة. وَالمُنْبَتُ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: إِلَى ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٦) الْمُفْهِمُ لِمَا أَشْكَلَ مِنْ تَلْخِيْصِ كِتَابِ مُسْلِم (١/١٣٢).

وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ الْمُنْكِرِيْنَ لعِلْمِ اللهِ الْمُتَقَدَّمِ يَكُفُرُونَ<sup>(١)</sup>»<sup>(٢)</sup>.

وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقُولُ النَّبِيِّ ﷺ: « الإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتِيهِ، وَرَسُهِ، وَوَلَهُ: (ثُمَّ النَّبِيُ اللهِ فَي هَذَا وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وتُوَمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرَّهِ ») فَجَعَلُ (") النَّبِيُ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ – فَإِنَّهُ أَنْ لَمَّا سَأَلَهُ (٥) عَنِ الإِسْلامِ، ذَكَرَ الأَرْكَانَ (١) الْخَمْسَةَ لأَنَّهَا أَصْلُ الإَسْلامِ، وَلَمَّا سُئِلَ عَنِ الإِيمَانُ أَجَابَ بِقَوْلِهِ: « أَنْ تُومِنَ بِاللهِ » إلَى آخِرِهِ – الإِسْلامِ، وَيَالإِسْلامِ، وبِالإِسْلامِ جِنْسُ العمَلِ. فَيكُونُ الْمُرَادُ حِينَتَذِ بِالإِيْمَانِ جِنْسُ تَصْدِيقِ القَلْبِ، وبِالإِسْلامِ جِنْسُ العمَلِ.

وَالقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ مَمْلُوءَانَ بِإِطْلاقِ الإِيْمَانِ عَلَى الْأَعْمَالُ، كَمَا هُمَا مَمْلُوءَان بإطْلاقِ الإِسْلامِ عَلَى الفَرْقِ بَيْنَهُمَا، بإطْلاقِ الإِسْلامِ عَلَى الفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وَلَكِنْ حَيْثُ أُفْرِدَ أَحْمَدُ الاَسْمَيْنِ دَخَلَ فِيْهِ الآخَرُ، وَإِنَّمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَيْثُ قُرِنَ أَحَدُ (\*) الاسْمَيْنِ بِالآخرِ (\*)، وَمَنْ أَرَادَ تَحْقِيْقَ مَا أَسْرِنَا إِلَيْهِ فَلْيُرَاجِعْ كِتَابَ (الإِيْمَانِ» الكَبْيرِ لِشَيْخ الإِسْلام.

إِذَا تَبَيِّنَ هَـذَا فَوَجْهُ اسْتِدْلَال ابْن عُمَرَ بِالْحَدِيثِ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَدَّ

 <sup>(</sup>١) فِي أَ، ض: يُنْكِرُونَ. وَفِي ط: يُنْكِرُونَ القَدَرَ، وَنَبَّهُ الطَّابِعُ عَلَى أَنَّهُ زَادَ كَلِمَةَ القَدَرِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ب، ومَجْمُوع الفَتَاوَى.

<sup>(</sup>٢) مُجْمُوعُ الفَتَاوَى (٨/ ٤٥٠)

<sup>(</sup>٣) فِي ب: فجمل.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: كَأَلُّهُ. وَفِي هَامِش أ : نُسْخَة: كَأَنَّهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي أ، ط، ض: سُيْل.

 <sup>(</sup>٦) في أ، ض: الأرْكَان الإسلام. ط: أَرْكَان الإسلام. وَالْمُشَبَتُ مِنْ: ب. وَهُوَ الْمُتَنَاسِبُ مَعَ السَّيَاقُ. واللهُ أَعْلَمُ.

 <sup>(</sup>٧) فِي أَ: «فَرُقَّ» وَفِي هَامشِهَا: «لَعَلَّهُ: قُرَنَ بَيْنَ». وَفِي ط: فَرُقَ بَيْنَ، وَسَقَطَت كَلِمَةُ:
 «أَحَدُ» منْ: ض، وَالْمُثَبَّ منْ: ب.

<sup>(</sup>٨)سَاقط من ط. وَفِي ب: دَخَلَ فِيْهِ الآخر وَهُوَ خطأ..

الإيْمَانَ بِالقَدَرِ مِنْ أَرْكَانِ الإِيْمَانِ، فَمَنْ أَنْكَرَهُ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِناً؛ إِذِ الكَافِرُ بِالبَعْضِ كَافِرٌ بِالْكُلِّ، فَلاَ يَكُونُ مُؤْمِناً مُتَّقِياً، وَاللهُ لا يَتَقَبَّلُ<sup>(١)</sup> إِلاَّ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ.

ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثَّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثُرُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: لا يقبل.

<sup>(</sup>٢) فِي ب: فِي.

<sup>(</sup>٣) في ب: من.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، بَ، ضَ، طَ : مَعْمَر وَالتَّصْوِيبُ مِنْ صَحِيْحٍ مُسْلِمٍ وكتُبِ التَّرَاجِمِ.

<sup>(</sup>٥) فِي ب: مَعْمَر وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٦) فِي أ، ط، ض : يَا أَبَا. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، وصَحِيْحٍ مُسْلِمٍ.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: وَيَتَفَقَّرُونَ، وَفِي أَ : وَيَتَفَقَّرُونَ. وَالْمُثَبَّتُ مَّنِ: ط، وصَحِيحِ مُسْلِمٍ.

السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَـدُ، حَتَّى جَلَـسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكُبَّيْهِ إِلَى رُكُبَّيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَن الإسْلام، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ(١).

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفُ قَالَ: « وَتُومِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » وَقَدْ قَالَ: فِي الْحَدِيْثِ: «وَالشَّرُ لَيْسَ إِلْيُكَ »(٣).

قِيلَ: إِثْبَاتُ الشَّرِّ فِي القَضَاءِ وَالقَدَر إِنَّمَا هُوَ بِالإِضَافَةِ إِلَى العَبْدِ، وَالْمَفْعُول إِنْ كَـانَ مُقَـدَّرًا عَلَـيْهِ؛ بِسَبِبِ<sup>(٤)</sup> جَهْلِهِ وَظُلْمِهِ وَذُنُوبِهِ، لا إِلَى الْخَالِقِ<sup>(٥)</sup>، فَلَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكَمِ مَا تَقْصُرُ عَنْهُ أَفْهَامُ البَشَرِ.

لأَنَّ الشَّرَّ إِنَّمَا هُوَ بِالتُّنُوبِ (1) وَعُقُوبَاتِهَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة، فَهُو شَرَّ بِالإِضَافَةِ إِلَى العَبْدِ، أَمَّا بِالإِضَافَة إِلَى الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، فَكُلُّه خُيْرٌ وَحِكْمَةٌ، فَإِنَّهُ صَادِرٌ عَـنْ حِكْمَتِهِ (٧) وَعِلْمِهِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُو خَيْرٌ مَحْضٌ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الرَّبَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إِلنَّسَبَة إِلَى الرَّبَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إِذْ هُـوَ مُوجِبُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَالشَّرُ لِيَسَ إِلَيْكَ ﴾ أَيْ: تَمَتَّنَعُ إِضَافَ الشَّرُ إِلَى ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، وَلاَ تَمَتَّنَعُ إِضَافَ الشَّرُ إِلَى ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) صَحِيْحٌ مُسْلِم (١/٣٦-٣٧).

 <sup>(</sup>٢) سَاقطة منْ: ب.

<sup>(</sup>٣) هَذَا جُزْءٌ مِنْ حَدِيث رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (١/ ٣٥٥ رقم ٧٧١) عَنْ عَلِيٍّ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فَهُو بِسَبِي.

<sup>(</sup>٥) فِي ض: لِلْخَالِق.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: الدُّنُوبَ.

<sup>(</sup>٧) فِي أ : حكة، وَفِي ط: حكمه.

أَسْمَائِهِ وَلاَ أَفْعَالِهِ، فَإِنَّ ذَاتَهُ مُنَزَّهَةٌ عَنْ كُلِّ شَرِّ، وَصِفَاتِهِ كَذَلِكَ، إِذْ كُلُّهَا صِفَاتُ كَمَالِ، وَنُعُوتُ جَلالِ، لا نَقْصَ فِيْهَا بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ.

وَأَسْمَاؤُهُ كُلُّهَا حُسْنَى، لَيْسَ فِيْهَا اسْمُ ذَمِّ وَلا عَيْبِ، وَأَفْعَالُهُ حِكْمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَإِحْسَانٌ وَعَدْلٌ، لا تَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ ٱلبُّتَةَ، وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى ذَلِكَ كُلّهِ، فَصَسْتَحِيْلُ إِضَافَةُ الشَّرِ إلَيْهِ، فَإِلَّهُ (۱ كَيْسَ فِي الوُجُودِ شَرّ (۱) إلاَّ الدُّنُوبَ وَعُقُوبَاتِهَا (۱)، وَكُونُهَا ذُنُوباً تَأْتِي مِنْ نَفْسِ العَبْدِ، فَإِنَّ سببَ الذَّنْبِ: الظُّلْمُ وَعُمَا فِي (۱ نَفْسِ العَبْدِ، فَإِنَّ مَسْتُلْزِمَةٌ لِلْجَهْلِ وَالظَّلْمِ، وَمَا فِيهِ مِن العِلْم وَالعَدْلِ فَإِنَّمَا حَصَلَ لَهُ بِفَصْلَ اللهِ عَلَيْه، وَهُوَ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ نَفْسِهِ.

فَمَنْ أَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْراً أَعْطَاهُ هَذَا (() الفَضْلَ، فَصَدَرَ مِنْهُ الإَحْسَانُ وَالبِرُّ وَالطَّاعَةُ، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ شَرًّا أَمْسَكَهُ عَنْهُ وَخَلاَهُ وَدَواعِي نَفْسِهِ وَطَبْعِهِ وَمَوْجِبِهَا، فَصَدَرَ مِنْهُ (() مُوَّ مَنْهُ مُوْجِبُ الْجَهْلِ وَالظُّلْمِ مِنْ كُلِّ شَرًّ وقَيْح، وَلَيْسَ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ شَرًا، [بِالنِّسْبَةِ مُو رَبِّ الْجَهْلِ السَّتِحْقَاقِهِ لِذَلِكَ، (إلَى الرَّبُ سُبْحَانَهُ، وَإِنَّمَا يَقَعُ الشَّرُّ فِي القَدَرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى العَبْدِ الاسْتِحْقَاقِهِ لِذَلِك، فَهَذَا السَّبِبُ (() في الشَّرِّ أَنْ الْحِكْمَةُ التَّامَّةُ، وَالْحَجَةُ البَالِغَة، فَهَذَا

<sup>(</sup>١) فِي ض: فإذا، أ: فإذاً، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، ب.

 <sup>(</sup>٢) فِي أ : لَيْسَ شَرًّ فِي الوُجُودِ شَرًّ !، وَفِي ط: لَيْسَ شَرًّ فِي الوُجُودِ. وَفِي طَرِيْقِ الْهَجْرَتَيْن: وَإِذَا عُرفَ هَذَا وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الوُجُودِ شَرًّ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَعُقُوبَتَهَا.

<sup>(</sup>٤) فِي بِ وَمَطَّبُوعٍ طَرِيْقِ الْهِجْرَتَيْنِ: مِنْ.

<sup>(</sup>٥) فِي أ، ط: فَإِنَّهُ ذَاتُ.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ أَ،ض، ط.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ، طَ، ض: عَنْهُ. وَالْمُثْبَتُ من: ب، وطَرِيْقِ الْهِجْرَتَيْنِ

<sup>(</sup>٨) مَا بَيْنَ القَوْسَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: أ.

<sup>(</sup>٩) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنَ: ط.

عَدْلُهُ، [وَهُـوَ العَلِيْمُ الْحَكِيْمُ] (١) وَذَلِكَ فَضْلُهُ، ﴿يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيْمِ﴾ [الحديد:٢٩] (٢). هَذَا مَعْنَى كَلاَم ابنِ القَيِّم (٢)، وَهُوَ الْحَقُّ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الشَّرَّ رَاجِعٌ إِلَى مَفْعُولاتِهِ، لَا إِلَى ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، وَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ بِمِثَالَ وَلَهُ الْمُخَالِفِيْنَ وَلَهُ الْمُخَالِفِيْنَ وَلَهُ مَلُوكِ العَدْلِ كَانَ مَعْرُوفاً بِقَمْعِ الْمُخَالِفِيْنَ وَاللَّهُ الْمُخَالِفِيْنَ وَاللَّهُ عَلَى أَرْبَابٍ أَصْحَابِهَا، لَعُدَّ (أَنَّ وَأَهْلِ الْفَسَادِ، مُقِيمًا لِلْحُدُودِ وَالتَّعْزِيْرَاتِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى أَرْبَابٍ أَصْحَابِهَا، لَعُدَّ (أَنَّ خَيْراً يُخَدُّراً يُحْمَدُ (أَنَّ عَلَيْهِ الْمَلِكُ (أَنَّ وَيَمْدَحُهُ النَّاسُ وَيَشْكُرُ وَنَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَهُو خَيْرٌ وَلِكَ خَيْراً يُلْسَبَةٍ إِلَى الْمَلِكُ (أَنَّ يُمْدَحُ وَيُثَنِّى بِهِ، وَيُشْكَرُ عَلَيْهِ (أَنَّ كَانَ شَرًا بِالنِّسَبَةِ إِلَى مَلْكَ الْمُطَلِقُ مِنْ جَمِيْعِ أَلَى الْمَلْكُونُ الْمُطْلَقُ مِنْ جَمِيْعِ الْوَجُوهِ بِجَمِيْعِ (أَنَّ اللَّهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ مِنْ جَمِيْعِ الْوَجُوهِ بِجَمِيْعِ (أَنَّ اللَّهُ الْكُمَالُ الْمُطْلَقُ مِنْ جَمِيْعِ الْوَجُوهِ بِجَمِيْعِ (أَنَّ اللَّهُ الْمُعْلَقُ مِنْ جَمِيْعِ الْوَبُودِ وَالْتَعْرَالِ النَّهُ لَوْلَ لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ جَمِيْعِ الْوَبُودِ وَلِكَ عَلَى الْمُطْلَقُ مِنْ جَمِيْعِ الْمُعْلِقُ مُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ مِنْ جَمِيْعِ وَاللَّهُ الْمُولُودِ وَالْمُ الْمُعْلَقُ مِنْ جَمِيْعِ الْمُعْلِقُ لَا الْمُطْلَقُ مِنْ جَمِيْعِ الْمُحَامِ الْمُحْوِقِ بِجَمِيْعِ (أَنَّ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْعُونُ الْمُلْعُونُ الْمُؤْمِونِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُولُ الْمُحْمِيْعِ (أَنَّ اللْمُعْلِقُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَيُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

وَأَيْضًا اللهِ اللَّهُ مَلْ كَانَ يُعْرَفُ الْخَيْرُ؟! فَإِنَّ الضِّدُّ لا يُعْرَفُ إِلاَّ بِضِدَّهِ (٢١٠،

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيِّنِ سَاقِطٌ مِنَ: أَ، طَانَض، وَجَاءَ فِيْهَا بَعْدَ ذِكْرِ الآيةِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ...

 <sup>(</sup>٢) فِي أ زِيَادَةُ: وَهُوَ العَلِيْمِ الْحَكِيْمِ وَفِي ط: وَهُوَ العَلِيِّ الْحَكِيْم. وَجَاءَ ذِكْرُها هُنَا،
 كَمَا فِي التَّعْلِيْقِ السَّابِق، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٣) طَرِيْقُ الْهِجْرَتَيْنِ (صَ/ ١٦٦-١٦٨).

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، طَ، ض: لعدوا.

<sup>(</sup>٥) في ط: يحمده.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: الْملوك.

<sup>(</sup>٧) فِي ط: الْملوك.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>١٠) فِي ط: وَالاغْتِبَارَات.

<sup>(</sup>١١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>١٢) فِي ب: بِالضَّدِّ.

فَإِنْ لَـمْ تُحِـطُ بِهِ خُبْراً فَاذْكُرْ كَلامَ ابنِ عَقِيلٍ<sup>(١)</sup> فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وَأَسْلِمْ تَسْلَمْ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: (وَعَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ﴿ ﴾ - أَنَّهُ قَالَ لابنِهِ: ﴿ يَا بُنِيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيْمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، مَوَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئِكَ، مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: لِيُصِيبَكَ »، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِي ﴾ "أَنَّ بُنِيًّ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِي ﴾ "أَنَّ

[وَفِي رِوَايَةٍ لاَّحْمَد: « إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكتُبْ، فَجَرَى فِي رِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ »<sup>(٣)</sup>](٤).

قُوْلُـهُ: (يَــا بُـنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإِيْمَانِ) إِلَى آخِرِهِ. ابْنُهُ هَذَا هُوَ: الوَلِيْدُ بنُ عُبَادَةَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ فِي روَايَتِهِ.

<sup>(</sup>١) كَلاَمُ ابنِ عَقِيْلِ: «إِنْ لَمْ تَقْدِرْ علَى حَمْلِ هَذَا الْأَمْرِ لأَجْلِ رِقْتِكَ الْحَيْوَانِيَّةِ، وَمُنْتَكَ الْجَيْوَانِيَّةِ، وَمُنْتَكَ الْجَيْوَانِيَّةِ، وَمُنْتَكَ الْجَنْسِيَّةِ، فَعِنْدَكَ عَقْلٌ تَعْرِفُ بِهِ حِكَمَ الصَّانِعِ وَحِكُمَتَهُ وَيُوجِبُ عَلَيْكَ التَّالِيلَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ اسْتَطْرَحْتَ لِفَاطِرِ العَقْلِ، حَيْثُ خَانَكَ العَقْلُ عَنْ مَعْرِفَةِ النَّوْلِلَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ اسْتَطْرَحْتَ لِفَاطِرِ العَقْلِ، حَيْثُ خَانَكَ العَقْلُ عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَكْمَة فِي ذَٰكِ».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٧٠٠)، وَالطَّبِرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ (رقم ٥٩)، والطَّبِرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ (رقم ٥٩)، والبَّبْهَقِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ٣٣٦)، وَصَحَّحَهُ الضَّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (رقم ٥٣٧)، والإمَامُ وَغَيْرُهُمْ وَاسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٧٧٥)، والإمَامُ الحَدُدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ٣١٧)، والتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢١٥٥، ٣١١٥) والغِريَابِيُّ فِي كِتَابِ القَدَرِ (رقم ٤١٥). وَابنُ أَبِي عَاصِم فِي السُّنَّةِ (رقم ١٠٧) وَالآجُرِّيُ فِي السُّنَةِ (رقم ١٠٧) وَالآجُرِّيُ فِي السُّنَةِ (رقم ١٠٧)

<sup>(</sup>٣) رَوَّاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (٩/ ٣١٧) وَغَيْرُهُ كَمَا سَبَقَ فِي التخريج.

<sup>(</sup>٤) ما بين الْمَعْقُوفَيْن ساقِطٌ من: النُّسَخ الْخَطِّيَّةِ لِلتَّيْسِيْر.

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ أَ، ط. وَفِي ب، ض: فِيهِنَّ . وَالْمُثَبَتُ مِنْ: صَحِيْحِ مُسْلِمٍ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢ )، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (َرقم ٣ ) عَنْ أَنس ﴿ وَمَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ كُلاتٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيْمَان: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَّا لللهِ وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلاَّ لللهِ وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي النَّارِ ﴾ . وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَلَفْظُ البُخَارِيُ: ﴿ ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيْمَان؛ أَنْ يَكُونَ … الْحَدِيْثَ.

<sup>(</sup>٣) فِي أ، ط : فِيْهِ وهو.

<sup>(</sup>٤) فِي ب،ض: مقَالَه.

<sup>(</sup>٥) فِي ط،ض: الأَئِمَّة.

<sup>(</sup>٦) فِي أ، ط: ولو.

 <sup>(</sup>٧) كَلَّذَا فِي النُّسَخِ الْخَطْيَّةِ وَالْمَطَّبُوعِ. وَفِي تَارِيْخِ بَغْدَادَ (١٢٠/١٢) :مَا أَجَبْتُهُ. وَفِي تَهْذِيْبِ الكَمَال (١٢٢/٢٢) وتَهْذِيْبِ (٨/٣٦): مَا أَحَبْبَتُهُ.

كَلِمَةُ بَعْدَهَا (١٠). فَهَذَا كُفُرٌ صَرِيْحٌ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ، وَأَلِيْم عِقَابِهِ.

وَقَدْ بَيْنَ عُبَادَةُ (٢) فِي هَـٰذَا (٣) الْحَدِيْثِ كَيْفِيَّةَ الإِيْمَانِ بِالقَدَرِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيَّبُهُ، وَهَذَا كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي خَدِيْثِ جَابِرٍ ﴿ فَهُ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيَّبُهُ، وَهَذَا كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي حَدِيْثِ جَابِرٍ ﴿ قَصْرَهُ وَحَتَّى يَعْلَمُ (١) حَدِيْثِ جَابِرٍ ﴿ قَصْرَهُ وَحَتَّى يَعْلَمُ (١) أَنَّ مَا أَصَابُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئُهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ (٥).

وَالْمَعْنَى: أَنَّ العَبْدَ لا يُؤْمِنُ ﴿ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا يُصِيْبُهُ ﴾ إِنَّمَا أَصَابُهُ فِي القَدَر، أَيْ: مَا قُدُرَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، ﴿ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ﴾ ، أَيْ: يُجِاوِزَهُ فَلاَ يُصِيْبُهُ ، وَيْ: يُجِاوِزَهُ فَلاَ يُصِيْبُهُ ، وَإِنَّمَا أَخْطَأَهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ ، ﴿ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئُهُ ﴾ ، أَيْ: يُجِاوِزَهُ فَلاَ يُصِيْبَهُ وَإِنَّمَا أَخْلَقُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ فِي القَدَر، أَيْ: لَمْ يُقَدِّرُ عَلَيْهِ، لَمْ ﴿ أَنَّ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ فِي كَتَابٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالشّرِ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢] وقالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُو مَوْلاَنَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التُوبَة: ١٥]. يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُو مَوْلاَنَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التُوبَة: ١٥]. قُولُكُ: ﴿ إِنَّ أَوْلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ ) قَالَ شَيْخُ الإسْلام: ﴿ قَدْ ذَكُرُنَا أَنَّ لِلسَّلُفِ فِي

قَوْلُهُ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ) قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: «قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ لِلسَّلَفِ فِي العَرْشِ وَالقَلَمِ أَيَّهُمَا خُلِقَ قَبْلَ الآخرِ: قَوْلَيْنِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَافِظ أَبُو العَلاءِ

 <sup>(</sup>١) وَهِيَ قَولُهُ - قَبَّحَهُ اللهُ - : وَلَوْ سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُهُ لَقَلْتُ لَهُ: مَا عَلَى هَذَا أَخَذْتَ عَلَى هَذَا أَخَذْتَ عَلَى اللهَ عَلَى هَذَا أَخَذْتَ عَلَى اللهَ عَلَى هَذَا أَخَذْتَ

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، طَ، ضَ: حَتَّى أَنَّ مَا.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢١٤)، وابنُ جَرِيْرٍ فِي صَرِيْحِ السُنَّةِ (رقم ٢٠)، وابنُ جَرِيْرٍ فِي صَرِيْحِ السُنَّةِ (رقم ٢٠)، والمَرِّيُّ فِي تَهْدِيْبِ الكَمَال (٢٠١/١٦) عَنْ جَابِر هَ بُهُ بِهِ، وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُاللهِ بنُ مَيْمُونَ القَدَّاحُ وَهُوَ مَتْرُوكَ، وَقَدِ اصْطَرَبَ فِيهِ، فَرُواهُ مَوْقُوفاً عَلَى جَابِرٍ كَمَا عِنْدَ اللالكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاعْتِقَادِ (٢٢٤٢) لَكِنَّ الْحَدِيْثَ صَحَّ عَنْ غَيْرِ جَابِرٍ هُ. (٢) في ط: مَا لَمْ وهُو خطأ.

الْهَمْدَانِيُّ وَغَيْرُهُ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ القَلَمَ خُلِقَ أَوَّلاً، كَمَا أَطْلَقَ ذَلِكَ<sup>(۱)</sup> غَيْرُ وَاحِدٍ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْهُمُ فِي الظَّاهِرِ<sup>(۲)</sup> مِنْ<sup>(۲)</sup> مِنْ<sup>(۲)</sup> مَنْ<sup>(۵)</sup> صَنَّفَ<sup>(٥)</sup> فِي الأَوَائِلِ، كَالْحَافِظِ أَبِيْ<sup>(۲)</sup> عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيِّ، وَأَبِيُ<sup>(۷)</sup> القَاسِمُ الطَّبَرَانِيُ<sup>(۸)</sup>، لِلْحَدِيْثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ» عَنْ عُبَادَة بن الصَّامِتِ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ الْمَشْرُوحَ.

وَالشَّانِي: أَنَّ العَرْشَ خُلِقَ أُولاً، قَالَ الإَمَامُ عُثْمَانُ بِنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ فِي مُصَنَّفِهِ (الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيْرِ العَبْدِيُّ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ اللَّهُ رِيُّ، ثَنَا أَبُو هَاشِم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاس، قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى عَرْشِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا، فَكَانَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَّمُ، فَأَمَرَهَأَنْ يَكُتُبَ مَا هُو كَائِنٌ، وَإِنَّمَا يَجْرِي النَّاسُ (۱۱) عَلَى أَمْر هَذْ فُرغَ مِنْهُ (۱۱).

وَكَذَلِكَ ۚ ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُّو بَكُّرِ البِّيهَٰقِي ۗ فِي كِتَابِ «الأسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ» لَمَّا ذَكرَ

(١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

(٢) فِي أَ، ط: ظَاهِر .

(٣) سَاقِطَةٌ مِنْ أَ، طَانض. وَفِي بغية الْمرتَاد : فِي.

(٤) سَاقِطَةٌ مِنْ أَ، طَ، ض.

(٥) فِي أ، ط،ض : المصنف.

(٦) فَي أ : للحافظ أَبِي... ، وَفِي ط : للحافظ أَبُو !.

(٧) فِي أَ، طَّ مَنْ: بُغْيَةِ الْمُرْتَادِ.

(٨) الْأُوَائِلُ لِلطَّبرَانِيِّ (رقم ١)، وَالأَوَائِلُ لابنِ أَبِي عَاصِم (رقم ١-٣).

(٩) في ط: تَصْنَيْفه.

(١٠) فِي أَ، ط: عَلَى النَّاسِ. وَالْمُثَبِّتُ مِنْ: بِ وَبُغْيَةِ الْمُرَّتَادِ.

(١١) رَوَاهُ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ فِي الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ (رقم٤٤)، وَالآجُرِّيُّ فِي الشَّرِيْعَةِ (رقم ٣٥١، ٤٤٤، ٦٦٦)، وابنُ بطَّة فِي الإَبانَةِ (رقم ٩٨)، واللالكَائِيُّ فِي شُرْح أُصُولِ الاعْتقَادِ (رقم ١٢٢٣) وَغَيْرُهُمْ مَن طُرُقَ عَنْ سُفُيَانَ التَّوْرِيِّ بِسَنَدِهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسَ وسَنَدُهُ صَحَيْحٌ. بَدْءَ الْخُلْقِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيْثَ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبيْرِ، عَنِ البَّائِيَّةِ الْمَاءِ ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ [هود: ٧] عَلَى أَيِّ شَيْءٍ [كَانَ الْمَاءُ](٢)؟ قَالَ: عَلَى مَتْنِ الرَّيحِ (٢).

وَرَوَى حَدِيْثَ القَاسِمِ بِنِ أَبِيْ بَزَّةٌ ﴿ ) عَنْ سَعِيْدِ بِن جُبِيْر، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ ( ) أَوَّلَ شَيْءٍ خَلِّقَهُ اللهُ القَلَمُ، وَأَمَرَهُ فَكَتَبَ كُلُّ شَيْءٍ خَلِّقَهُ اللهُ القَلَمُ، وَأَمَرَهُ فَكَتَبَ كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ ﴾ (٦).

قَـالَ البَيْهَةِيُّ: «وَإِنَّمَا أَرَادَ - وَاللهُ أَعْلَـمُ - أَوَّلُ شَـيْءٍ خَلَقَـهُ بَعْدَ خَلْقِ الْمَاءِ

<sup>(</sup>١) فِي بِ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مَن: أَ، طَ،ض.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢/ ٣٠٢)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي السُّنَةِ (رقم ٥٨٤)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي السُّنَةِ (رقم ١٠٦٩)، وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٠٦٩) وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (رقم ١٠٦٧)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذُرَكِ عَلَى الصَّحْيِحَيْنِ (٢/ وَابنُ جَرِيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (١١٦/٥)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذُرَكِ عَلَى الصَّحْيِحَيْنِ (٢/ ٣٥٧–٣٤١)، والنَّبْهَقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (٢/ ٢٣٧–٢٣٨رقم ٨٠٣) وإسْنَادُهُ صَحْيِحٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِهما وَوَافَقَهُ الذَّهْبِيُّ.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، ط: مرة، وَفِي بُ: بريدة. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض، وَالأَسْمَاءِ وَالصُّفَاتِ وَبُغْيَةِ الْمُرْتَادِ. وَهُوَ القَاسِمُ بنُ نَافِعِ بنِ أَبِي بَزَّةَ: ثِقَةٌ، رَوَى لَهُ الجَمَاعَةُ. انْظُرْ: تَقْرِيْبَ التَّهْذِيْبِ (ص/٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ط، ض.

 <sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَةِ (رقم١٠)، وَعَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدُ فِي السُّنَةِ (رقم١٥٤)، وَالطَّبُرَانِيُّ فِي الأُوَائِلِ (رقم٣)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحَلِيةِ (٨/ ١٨١)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ الكَبِّرَى (٩/٣)، وَفِي الأسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم٣٨)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحْيِعٌ، وَصَحْحَهُ الضَيَّاءُ فِي الْمُحْتَارَةِ (رقم٩١٣).

وَالرَّيحِ وَالعَرْشِ: القَلَمُ<sup>(۱)</sup>، وَذَلِكَ بَيْنٌ (٢) فِي [حَدِيْثِ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ: « ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ »» (٢٠).

قُلْتُ:](') حَدِيْثُ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ؛ هُوَ(') مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ مِنْ غَيْر وَجْهِ مَرْفُوعاً عَنْهُ: ﴿ كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، مِنْ غَيْر وَجْهِ مَرْفُوعاً عَنْهُ: ﴿ كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَكَتَبَ فِي الدُّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ورَوَاهُ البَيْهَقِيُ (')، كَمَا رُواهُ مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ الرُّويَانِيُّ فِي ﴿ مُسْدَدِهِ ﴾ وَعُثْمَانُ بنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُما مِنْ حَدِيثِ النَّقَاتِ الْمَتَّفَقِ عَلَى ثَقَيْهِمْ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ الفَزَارِيُ (')، عَنِ النَّعِيِّ عَنِ النَّعِيِّ عَنْ جَمْرانَ بنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ جَامِعِ بنِ شَدَّادٍ، عَنْ صَفُوانَ بنِ مُحْرِز، عَنْ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ مُ كَتَبَ فِي الذَّكُو قَالَ: ﴿ كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ كُتَبَ فِي الذَّكُو كُلُ شَيْءٍ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ (') (') وَذَكَرَ أَحَادِيثَ وَآثَاراً، ثُمَّ قَالَ مَا لَاعُرْشَ خُلِقَ أَوْلاً ﴿ ''').

<sup>(</sup>١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، وَفِي ب: وَالقلم، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ض.

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ : أ، ب، ض، ط. وَاسْتَدْرَكَتُهَا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ وَبُغْيَةٍ الْمُرْتَادِ.

<sup>(</sup>٣) الأسْمَاءُ وَالصَّفَاتُ (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَهُوَ.

<sup>(</sup>٦) رَوَّاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٩٨٢-البغا)، والبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبُرَى (٩/٢) وَغَلَّهُمَا.

<sup>(</sup>٧) سَاقطَةٌ منْ: ط.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٠١٩-البغا)، والرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٤٠)، وَالدَّارِمِيُّ فِي الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ (رقم ٤٠) وَغَيْرُهُمْ .

<sup>(</sup>١٠) بُغْيَةُ الْمُرْتَادِ (ص/ ٢٨٥-٢٩٥).

وقَالَ<sup>(۱)</sup> ابنُ كَثِيْرِ: «قَالَ قَائِلُونَ: خَلَقَ القَلَمَ أَوَّلاً، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابنِ جَرِيْرِ<sup>(۱)</sup> وَابنِ الْجَوْزِيِّ<sup>(۱)</sup> وَغَيْرِهِمَّا، قَالَ ابنُ جَرِيْرٍ: وَبَعْدَ القَلَمِ السَّحَابُ الرَّقَيْقُ، وَبَعْدَهُ الْعَرْشُ، وَاحْتَجُوا بِحَدِيْثِ عُبَادَةً.

وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُ ورُ: أَنَّ الْعَرْشَ مَخْلُوقٌ قَبْلَ ذَلِكَ، كَمَا دَلُّ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْجِهِ» يَعْنِيْ: حَدِيثُ عَبْدِاللهِ بِنِ عُمَرِو بِنِ الْحَاصِ الَّذِي تَقَدَّمَ. قَالُوا: وَهَذَا التَّقْدِيْرُ هُو كَتَابَتُهُ بِالقَلَمِ الْمَقَادِيْرَ، وَقَدْ دَلَّ هَذَا ( أَ) الْحَاصِ الَّذِي تَقَدَّمَ. قَالُوا: وَهَذَا التَّقْدِيْرُ هُو كَتَابَتُهُ بِالقَلَمِ الْمَقَادِيْر، وَقَدْ دَلَّ هَذَا ( أَ) الْحَدِيثُ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ خَلْقِ الْعَرْشِ، فَثَبَتَ تَقْدِيْمُ الْعَرْشِ عَلَى الْقَلَمِ الذِي كُتِبَ ( ) الْحَدَيْثُ الْقَلَمِ الذِي كُتِبَ ( ) إِلَّهُ الْقَلَمِ الذِي كُتِبَ ( أَنَّ عَلَى الْقَلَمِ عَلَى الْقَلَمِ عَلَى اللَّهُ أَوْلُ الْمُخَلُوقَاتِ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ. انْتَهَى بِمَعْنَاهُ ( ) .

قُولُهُ: (اكتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ: "وَكَذَلِكَ فِي حَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ، وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرُهُ حِيْنَذٍ أَنْ يَكَتُبَ مِقْدَارَ هَذَا الْخَلْقِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، لَمْ يَكُتُبُ (١٠ حِيْنِئِذٍ (٥٠ مَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ» (١٠٠)

<sup>(</sup>١) فِي ض: قَالَ.

<sup>(</sup>٢) تَارِيْخُ الطَّبريِّ (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) الْمُنْتَظِمُ لابن الْجَوْزِيِّ (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: ولَكِن.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: وحمل.

 <sup>(</sup>٧) البداية والنّهاية (١/ ٨-٩).

<sup>(</sup>٨) فِي أ، ط: لَمْ يَكُنْ وَهُوَ خطأ وَالْمُثَبَّتُ مِنْ ب، ض، وَبُغْيَةِ الْمُرْتَادِ.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>١٠) بُغْيَةُ الْمُرْتَادِ (ص/ ٢٩٤).

قُولُـهُ: (مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْر هَذَا فَلَيْسَ<sup>(۱)</sup> مِنِّي) أَيْ: لأَنَّهُ إِنْ<sup>(۲)</sup> كَانَ جَاحِداً لِلْعِلْمِ القَدِيْمِ فَهُو كَافِرْ، كَمَا قَالَ كَثِيْرٌ مِنْ أَثِمَّةِ السَّلَفِ: "نَاظِرُوا القَدَرِيَّةَ بِالعِلْمِ، فَإِنْ آقَرُوا بِهِ خُصِمُوا، وإنْ جَحَدُوهُ<sup>(۳)</sup> كَفْرُوا»<sup>(1)</sup>.

يُرِيْدُونَ: أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ العِلْمَ القَدِيْمَ السَّابِقَ بِأَفْعَالُ<sup>(٥)</sup> العِبَادِ، وَأَنَّ اللهَ قَسَمَهُمْ قَبْلَ خَلْقِهِمْ إِلَى شَقِيٍّ وَسَعِيْدٍ، وَكَتَبَ ذَلِكَ عِنْدَهُ فِي كِتَابٍ حَفَيْظٍ، فَقَدْ كَذَّبَ بالقُرْآنَ<sup>(٣)</sup>، فَيَكْفُرُ بِذَلكَ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافَعِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا (٧).

وَإِنْ أَقَرُوا بِذَلِكَ وَأَنْكَرُوا أَنَّ اللهَ خَلَقَ أَفْعَالَ العِبَادِ، وَشَاءَهَا وَأَرَادَهَا مِنْهُمْ ((^^) إِرَادَةً كُونِيَّةً قَدَرِيَّةً، فَقَدْ خُصِمُوا، لأَنَّ مَا أقَرُوا بِهِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ فِيْمَا أَنْكُرُوه. وَفِيْ تَكُفْيْرِ هَوُلاءٍ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ ((^).

وَفَدْ بَيُّضَ الْمُصَنِّفُ فِي (١٠٠ آخِرِ هَذَا (١١١ الْحَدِيْثِ لِيَعْزُوهُ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(١) فِي أ، ط، ض: لَمْ يَكُنْ.

(٢) فِي ط: إذا.

(٣) في أ، ط، ض: جَحَدُوا.

(٤) أَنْظُرْ: مَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٣٤٩/٢٣)، وَطَرِيْقَ الْهِجْرَتَيْنِ (ص/٢٤٣)، وَشَرْحَ العَقَيْدة الطَّحَاويَّة (ص/٢٠٣).

(٥) في ب: قُبْلُ أَفْعَال.

(٦) فِي أَ، ط: القُرْآنَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب، ض

(٧) أَنْظُرُ: شَرْحَ أُصُول الاعْتِقَادِ لللالكائي (٤/ ٢٠٦-٧١١رقم ١٣٠٧، ١٣١٩)

(٨) فِي أ، ط : بينهم.

(٩) انظُرْ: جَامِعَ العُلُومِ وَالْحِكَمِ (١/٣٠١-الرسالة).

(١٠) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

(١١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

وَهَذَا لَفْظُهُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وغَيْرُهُمَا(١).

قَالَ: (وَفِيْ رَوَايَةٍ لابنِ وَهبٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ فَمَن لَمْ يُؤمِن بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ: أَحْرِقَهُ اللهُ بِالنَّارِ ﴾(٢).

قَوْلُهُ: (وَفِيْ رِوَايَةٍ لابنِ وَهْب) هُوَ الإمَامُ الْحَافِظُ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ بنِ مُسْلِم القُرَشِيُّ مَوْلاهَمُ الْمِصْرِيُ<sup>(٢)</sup> الفَقِيْهُ: ثِقَةٌ، إمَامٌ مَشْهُورٌ، عَابِدٌ، لَهُ مُصَنَّفَاتٌ، وَمِنْهَا<sup>(٤)</sup> «الْجَامِعُ» وَغَيْرُهُ، مَاتَ سَنَةً سَبْعٍ وَتِسْعِيْنَ وَمِأْتُةٍ وَلَهُ اثْنَتَانِ<sup>(٥)</sup> وَسَبْعُونَ سَنَةً ١٠.

قُولُهُ: (أَحْرِقَهُ اللهُ بِالنَّارِ) أَيْ: لِكُفْرِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُقِرُّ بِالعِلْمِ السَّابِقِ وَيُنْكِرُ خَلْقَ أَفْعَالِ العِبَادِ، فَإِنَّ صَاحِبَ البِدْعَةِ مُتَعَرِّضٌ لِلْوَعِيْدِ كَأَصْحَابِ الكَبائِرِ، بَلْ أَعْظَمُ.

قَالَ: (وَفِي «الْمَسنَدِ» وَ«السُّنَنِ» عَنِ ابنِ الدِّيلَمِيِّ قَالَ: «أَتَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ، فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَر، فَحَدَّنْنِي بِشَيْء لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي». فَقَالَ: « لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَدَر، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا فَقَالَ: « لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَدَر، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَضَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيصِيبَك، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غير هَذَا؛ لَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيصِيبَك، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غير هَذَا؛ لَكُنتَ مِن أهلِ النَّارَ » قَالَ: «فَآتَيْتُ عَبْدُ اللهِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُدَيْفَة بْنَ الْيُمَانِ وَزَيْدَ بْنَ أَلْمِمَانٍ وَزَيْدَ بْنَ أَلْمِمَانٍ وَزَيْدَ بْنَ أَلْمِانٍ وَرَيْدَ مِنْ النَّهِيِّ وَيَعْقَلَا ». حَدِيثٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ بْنَ أَلْمِتِ وَلَوْ ذَلِكَ عَنِ النَّهِيِّ وَاللهِ ». حَدِيثٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ

<sup>(</sup>١) وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهَا ابنُ وَهُبِ فِي كِتَابِ القَدَرِ (رقم٢٦)، وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ ابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُنَّةِ
 (رقم١١١)، وَالآجُرِيُّ فِي الشَّرِيْعَةِ (ص/ ٣٧١-٣٧٢) وَهُوَ صَحْيْحٌ بِطُرُقِهِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ب: البصري وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: منهَا.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: اثنان.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: سِيَر أَعْلام النُّبَلاءِ (٢٢٣/٩).

الْحَاكِمُ فِي «صَحِيحِهِ»(١)).

قَوْلُهُ: (وَفِي الْمُسْنَدِ) أَيْ: مُسْنَدِ أَحْمَدَ (٢).

قَوْلُـهُ ("): (وَالسُّنَنِ) أَيْ: سُنن أبِي دَاوُدَ وَابِنِ مَاجَـهْ فَقَـطْ بِمَعْنَى مَا ذَكَرُهُ (١٠) الْمُصَنِّفُ، وَفَيه زَيَادَةٌ اخْتَصَرَهَا الْمُصَنِّفُ.

وَلَفْظُ ابِنِ مَاجَهْ: حَدَّتُنَا عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدٍ<sup>(°)</sup>، حَدَّتَنَا إِسْحاقُ بِنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيا سِنَانَ عِنْ وَهْبِ بِنِ خَالِدٍ الْجِمْصِيِّ عَنِ ابِنِ (<sup>(۱)</sup> الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا القَدَرِ خَشْيتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِنِي وَأَمْرِي، فَأَيْتُ أَبِي بَنَ نَفْسِي (<sup>(۱)</sup> شَيْءٌ مِنْ هَذَا (<sup>(۱)</sup> القَدَرِ، كَعْبِ، فَقُلْتُ: أَبِياً (<sup>(۱)</sup> المُنْذِر، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي (<sup>(۱)</sup> شَيْءٌ مِنْ هَدَا (<sup>(۱)</sup> القَدَرِ، فَخَشْيْتُ عَلَى دِيْنِي وَأَمْرِي، فَحَدَّثَنِي مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُنْفَعَنِي بِهِ (<sup>(۱)</sup>).

فَقَـالَ: لَوْ أَنَّ اللهَ عَنَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ؛ لَعَذَبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ (١١١) أُحُهِ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ (١١١) أُحُهِ

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٥/ ١٨٥-١٨٩) وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٤٦٩٩) وَابِنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ (رقم ٧٧) وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبْيِرِ (رقم ٤٩٤٠) وابِنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٨١٧) وَغَيِّرُهُمْ عَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ مَرْفُوعاً، وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: الإمام أحْمَد.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ، ض، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ط، ض: مَا ذكر.

<sup>(</sup>٥) إِلِّي هُنَا تُنْتُهِي نُسْخَةُ الرِّيَاضِ وَالَّتِي رَمَزْتُ لَهَا بِالرَّمْزِ: ض

<sup>(</sup>٦) فِي أ، ط: أَبِي. وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ، ط: يَا أَبَا وَالْمُثْبَتُ مِنْ: بِ وَسُنُن ابن مَاجَهْ.

<sup>(</sup>٨) فِي أ، ط: قلبي.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.

<sup>(</sup>١٠) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ، ط.

<sup>(</sup>١١) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، أ.

ذَهَباً أَوْ مِثْلُ جَبلِ أُحُدِ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالقَدَرِ فَتَعْلَمَ اَنْ مَا أَصَابَكَ لَـمْ يَكُنْ لِيُحِيْبُكَ، وَإِنْكَ إِنْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَـذَا دَخَلْتَ النَّارَ، وَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ أَخِي (() عَبْدَ اللهِ بِنَ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَهُ (()) غَيْرِ هَـذَا دَخَلْتَ النَّارَ، وَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي أَخِي (وقال لِي: وَلا (() عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي خَيْرُا لَهُ فَلَكَ مَنْ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي خَيْرُا لَهُ فَلَكَ مَنْ تَالَّهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَبِي، وقال لِي: وَلا (() عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي خُدْيفَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالا (()، وقال لِي يَقُولُ: ﴿ لَوْ أَنَّ فَاسُأَلُهُ، فَأَتَيْتُ رَيْدَ بِنَ ثَابِتٍ فَسَأَلَتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَوْ أَنَّ اللهُ عَـذَبُ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ لَكَ (() وَعَلَى اللهِ عَلَيْكَ أَنْ لَكَ (اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ أَتِيْتُ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ

<sup>(</sup>١) فِي أَ، ط: يَا أَخي.

<sup>(</sup>٢) فِي أ، ط: فتسأل.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ ، وَفِي ط : لا.

<sup>(</sup>٤) فِي ب: أَخِي حُذَيْفُة فَتَسْأَلُهُ.

<sup>(</sup>٥) فِي أ، ط: مَا قَال.

<sup>(</sup>٦) فِي ب: فقَال، وسَاقِطَةٌ مِنْ أ، ط.

<sup>(</sup>٧) فِي ب: كَانَت.

<sup>(</sup>٨) سَاقِطَةٌ مِنْ أَ، ط.

<sup>(</sup>٩) سَاقِطَةٌ مِنْ أ، ب، ط وَاسْتَدْرَكَتُهَا مِنْ سُنَن ابن مَاجَهْ.

<sup>(</sup>١٠) مَا بَيْن القوسين سَاقط من ب..

<sup>(</sup>۱۱) فِي ب: لفظ.

فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْل ذَلِكَ.

قُوْلُـهُ: (عَـنِ ابـنِ<sup>(۱)</sup> الدِّيلَمِيِّ) هُوَ عَبْدُ<sup>(۱)</sup> اللهِ بنُ فَيْرُوزِ الدَّيْلَمِيُّ. وفَيْرُوزْ هُو<sup>(۱)</sup> قَاتِلُ الْاَسْوَدِ العَنْسِيِّ الكذَّابِ.

وَعَبْدُ اللهِ هَذَا ( أَ ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ، بَلْ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي الصَّحَابَةِ ( ٥٠٠

وَالدَّيْلَمِيُّ نِسْبَةٌ إِلَى جَبَلِ الدَّيْلَمِ، وَهُوَ مِنْ أَبِنَاءِ الفُرْسِ الذِيْنَ بَعَثَهُمْ كِسْرَى إِلَى بَمَن.

قُوْلُهُ: (وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ) أَيْ: شَكَّ أُو اضْطِرَابٌ (أَ) يؤدِّيْ إلَى شَكُّ فِيْه، أَوْ جَحْدٍ لَهُ.

قَوْلُهُ: (لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ) هَذَا تَمْثِيلٌ عَلَى سَبِيلِ الفَرضِ لا تَحْدِيدٌ، إذْ لَوْ فُرضَ إنفَاقُ مِلْءِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كَانَ ذَلِكَ.

قُولُـهُ: (حَـنَّى تُؤْمِـنَ بِـالْقَدَرِ) أَيْ: بِـأَنَّ جَمِـيْعَ الأُمُّــورِ الكَائِـنَةِ خُيْرَهَا وَشَرَّهَا، وَحُلْوَهَـا وَمُرَّهَا، وَنَفْعَهَا وَضُرَّهَا، وَقلِيْلَهَا وَكَثِيْرِهَا (()، وَكَبِيْرَهَا وَصَغَيْرَهَا، بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَإِرَادَتِهِ وَمَشَيْئِتِهِ وَأَمْرِهِ، كَمَا ذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ (()

(١) في أ، ط: أبي.

(٢) سَاقِطَةٌ مِنْ أَ وَفِي هَامشهَا: نسخة: عبد الله.

(٣) سَاقِطَةٌ مِنْ أ، ط.

(٤) سَاقطَةٌ منْ ب.

(٥) انْظُرْ تَرْجَمَتُهُ فِي: تَهْذَيْبِ الكَمَال (١٥/ ٤٣٥)، وَالإصابَةِ (٥/ ٢٠٤).

(٦) فِي ب: وَاضطرَاب.

(٧) فِي بِ: كَثِيْرِهَا.

(A) إِلَى هنَا انْتَهَى شَرْحُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ-رَحِمَهُ اللهُ-، وَبَقِيَتْ بَعْضُ أَلْفَاظِ فِي الْحَدِيثِ لَمْ يَتَكَلَّمْ عَنْهَاوسَأَذْكُرُ هَذِهِ الفائدة مِنْ كلام الشَّيْخِ حَمَدِ بنِ عَتِيْقِ - رَحِمَهُ اللهُ -.
 قَالَ الشَّيْخُ العَلاَمَةُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقِ فِي "إِبْطَالَ التَّنْدِيْدِ" (ص/ ٢٨٤): "تَتِمَّةٌ: قَالَ

\* \* \*

الإمَامُ أَخْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ - : القَدَرُ قُدْرَةُ اللهِ. قَالَ شَيْخُ الإسلامِ [فِي مِنْهَاجِ السَّنَّةِ (٣/ ٢٥٥-٢٥٤): "يُشِيْرُ إِلى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ القَدَرَ فَقَدْ أَنْكَرَ قُدْرَةَ اللهِ، وَآلَهُ يَتَضَمَّنُ إِنْبَاتَ قُدُرَةِ اللهِ عَلَى كُلُ شَيْءٍ، وَلِهَذَا جَعَلَ الأَشْعَرِيُّ وَغَيْرُهُ أَخَصَّ وَصْف الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُدْرَتَهُ عَلَى الاخْتِرَاعِ وَالتَّعْفِيقُ: أَنَّ القُدْرَةَ عَلَى الاخْتِرَاعِ مِنْ جُملَةٍ خَصَائِص صِفَاتِهِ لِيَسَتْ هِي وَحُدَهَا أَخَصَ صِفَاتِهِ. انْتَهَى.

#### (1.)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ

عَن أَبِي هُرَيرَةَ - ﷺ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ كَخَلُقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَو لُيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَو لِيَخْلُقُوا شَعِيرةً ﴾ . أَخرَجَاهُ.

وَلَهُمَا عَن عَاثِشَةَ- رَضِيَ اللهُ عنهَا - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُمُونَ بِخَلْق اللهِ » .

وَلَهُمَا عَن ابنِ عَبَّاس: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « كُلُّ مُصَوِّر فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرُّهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ ».

وَلَهُمَا عَـنهُ مَـرفُوعًا: « مَـنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا؛ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخ » .

وَلِمُسْلِمَ عَن أَبِي الْهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٍّ : « أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ : أَنْ لاَ تَدَعَ صُورَةً؛ إِلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا؛ إِلاَّ سَوَّيْتُهُ ».

### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: التغليظ الشديد فِي الْمُصَوِّريْنَ.

الثَّانِيَةُ: التُّنْسِيْهُ عَلَى العلة، وَهُو تَرُّكُ الأدب مَعَ الله، لِقَوْلِهِ: « وَمَنْ أَظلم ممن ذهب يخلق كخلقى » .

الثَّالِئَةُ: التَّنْبِيُهُ عَلَى قُدْرَتِه، وعجزهم لِقَوْلهِ: «فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة». الرَّابِعَةُ: التَّصْرِيْحُ باتَّهُم أَشَدُ النَّاسِ عذاباً.

الْخَامِسَةُ: أَن الله يخلق بعدد كُلِّ صُورة نفساً يعذب بِهَا الْمصور فِي جهنم.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ يكلُّف أن ينفخ فِيْهَا الروح.

السَّابِعَةُ: الأمر بطمسهَا إذا وُجِدَتْ.

### بَابُ

# مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ

(عَن أَبِي هُرَيرَةَ-ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةٌ ''، أَو لَيُخْلُقُوا حَبَّةً، أَو لِيَخْلُقُوا شَعِيرةً ». أَخرَجَاهُ '''.

وَلَهُمَا عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُمُونَ بِخَلْقِ اللهِ<sup>(٣)</sup> »<sup>(١)</sup>.

(١) قَالَ الشَّيْخُ سُلِيَمَانُ – كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ لِلشَّيْخِ حَمَدِ بِنِ عَتِيْقِ(ص/٢٣٩) - : "قَولُهُ : " فليخْلَقُوا ذرَّةً " هَذَا تَعْجِيْزٌ، أَيْ: فلَيُخْلَقُوا ذَرَّةً فِيْهَا رُوحٌ ، تَتَصَرُّفُ بنفْسِهَا كَهَذِهِ الذَّرَّةِ النَّبِي خَلَقَهَا اللهُ. وَكَذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى: " حَبَّةً أَو شَعِيْرَةً " أَيْ: حَبَّةَ حِنْطَةٍ فِيهَا طَعْمٌ تُؤكُلُ وتُزْرَعُ وتَنْبُتُ، ويُوجَدُ فِيهَا مَا يُوجَدُ فِي حَبَّةِ الْحِنْطَةِ والشَّعِيْرِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْحَبِّ الذي يَخْلُقُ اللهُ تَعَالَى، واتَى لَهُمُ السَّبِيْلُ إِلَى ذَلِكَ؟بلِ اللهُ هُو الْمُتَفَرِّدُ بِذَلِكَ، لا خَالِقَ غَيْرُهُ، ولا إِلَهْ سِوَاهُ".

(٢) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٥٩٥٣)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١١).

(٣) قَالَ فِي إِبْطَالُ التَّنْدِيْدِ (ص/٢٩٩) : ﴿ قَالَ النَّوْوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : قِيلَ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى صَانِعِ الصُّورَةِ لِتُعْبَدَ، وَهُوَ صَانِعُ الأصْنَامِ وَنَحْوِهَا، فَهَذَا كَافِرٌ، وَهُوَ اشَدُ النَّاسِ [عَذَابًا] (أ). وقِيلَ: هُوَ فِيمَنْ قَصَدَ الْمَعْنَى الذِي فِي الْحَدِيْثِ مِنْ مُضَاهَاةٍ خَلْقِ النَّاسِ [عَذَابًا] (أ). وقِيلَ: هُوَ فَيمَنْ قَصَدَ الْمُعْنَى الذِي فِي الْحَدِيْثِ مِنْ مُضَاهَاةٍ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى، واعتقد ذَلِكَ فَهَذَابُ كَافِرٌ - أَيْضًا - ، ولهُ مِنْ شِدَّةِ العَدَابِ مَا للكَفَّارِ، ويَزِيدُ عَذَابُهُ بزيادَةٍ قَبْحِ كُفْرُو، فَأَمًّا مَنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا العَبَادَةَ وَلا الْمُضَاهَاةَ فَهُو فَاسِقٌ، صَاحِبُ ذُنْبِ كَبِيْر، لا يَكْفُرُ كَسَائِر الْمُعَاصِي (عَنَّ

<sup>(1)</sup> سَاقِطَةٌ مِنَ: المخطوط، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَشَرْح مُسْلِم للنَّوَوِيُّ.

<sup>(</sup>ب) فِي ط: فَهُوَ

<sup>(</sup>ج) انْظُرْ: شَرْحَ صَحِيْحِ مُسْلِمِ للنَّوَوِيِّ (١٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَمْحِيْحِهِ (رقم ٥٩٥٤)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١٠٦).

وَلَهُمَا عَن ابنِ عَبَّاسِ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « كُلُّ مُصَوِّرٌ فِي النَّارِ<sup>(۱)</sup>، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ »(۲) .

وَلَهُمَا عَنهُ مَرفُوعاً: « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي اللَّنْيَا؛ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ "(٢)(١٤).

قَوْلُهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ) أَيْ: مِنْ عَظِيْمٍ عُقُوبَةِ اللهِ لَهُمْ وَعَذَابِهِ. وَقَـدْ ذَكَـرَ النَّبِيُّ ﷺ العلَّةَ، وَهِيَ الْمُضَاهَاةُ بِخَلْقِ اللهِ، لأنَّ اللهَ تَعَالَى لَهُ الْخَلْقُ

(١) قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - كمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ (ص/ ٢٤٠) -: "قَولُهُ: " كُلُّ مُصَوَّرِ فِي النَّارِ » : أَيْ: لِذِي رُوحِ لِتَعَاطِيهِ مَا يُشْبِهُ انْفَرَادَ اللهِ بِهِ مِنَ الْخَلقِ والاخْتِرَاعِ. وَقُولُهُ: "بَكُلُّ قُولُهُ: "بَكُلُّ صُورَةٍ" أَيْ: يَجْعَلُ اللهُ، وقِيلُ: بِضَمَّ اليَاء. قَولُهُ: "بكُلُّ صُورَةٍ" أَيْ: يَجْعَلُ اللهُ، وقِيلُ: بِضَمَّ اليَاء. قَولُهُ: "بكُلُّ صُورَةٍ" بأنْ يُجْمَلُ فِيهَا رُوحٌ، والبَّاء فِي " بِكُلُّ » بِمَعْنَى « فِي " بِكُلُ » بِمَعْنَى « فِي " بِكُلُ » بِمَعْنَى « فِي " فِي " فِي السَّبِ. « فِي " فِي " فِي السَّبِ. « فَي " فِي النَّاءُ فِي " فِي " فِي " فِي " فِي " فِي النَّاءُ فِي " فِي " فِي النَّاءُ فِي " فِي النَّاءُ فِي " فِي " فِي النَّاءُ فِي " فِي النَّاءُ فِي " فِي النَّاءُ فِي " فِي " فِي النَّاءُ فِي " فَي النَّاءُ فِي النَّاءُ فِي النَّاءُ فِي النَّاءُ فِي " فِي النَّاءُ فِي الْمَاءُ فِي النَّاءُ فِي النَّاءُ فِي النَّاءُ فِي النَّاءُ فَيْكُ

وَهَذِهِ الْاَحَادِيْثُ صَرِيْحَةٌ فِي تَحْرِيْمٍ صُورٍ الْحَيوان، واللهُ عَلَيْظُ التَّحْرِيْم، وامَّا الشَّجَرُ وَنَحْوُهُ مِمَّا لا رُوحَ فِيهِ فَلا تَحْرُمُ صَنْعَتُه، ولا التَّكَسُّبُ به، وسَواء الشَّجَرُ الشَّجَرُ وَغَيْرُه، وَهَذَا هَذَهَبُ العُلَمَاءِ كَافَةٌ إلا مُجَاهد، واحْتُجَ لِمُجَاهِدِ بِقَوْلِهِ: « وَمَنْ الْمُنْمِرُ وَعَيْرُهُ، وَهَذَا هَذَهَبُ العُلَمَاءِ كَافَةٌ إلا مُجَاهد، واحْتُجَ لِمُجَاهِدِ بِقَوْلِهِ: « وَمَنْ الْمُحْمُورُ بِقَوْلِهِ: « فَيقَالُ لَهُمْ: أَحَيُوا مَا خَلَقَتُمْ » أَيْ: اجْعَلُوهُ حَيَواناً ذَا رُوحٍ كَمَا ضَاهَيْتُمْ عَلَيْهِ، ويؤيدُهُ قُولُ ابنِ عبَّاسٍ: «إِنْ كُنْتَ لا بُدُ فَاعِلُهُ فَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ، ويؤيدُهُ قُولُ ابنِ عبَّاسٍ: «إِنْ كُنْتَ لا بُدُ فَاعِلًا فَاصُنَع الشَّجَرَ وَمُا لا نَفْسَ لَهُ" (أَ.

<sup>(</sup>أ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (٢١١٢-البغا)، ومُسْلِمٌّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١١٠).

<sup>(</sup>۲) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(رقم ۲۲۲)، ومُسْلِمٌّ فِي صَحِيْحِهِ(رقم ۲۱۱) وَاللَّفْظُ أَهُ

<sup>(</sup>٣) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٦٣ه) ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢١١).

<sup>(</sup>٤) لَمْ يَذْكُرْ فِي فَتَّحَ الْمَجَيْدَ هَذِهِ الْأَحَادِيْثَ، فَذَكُرْتُهَا كَمَا فِي كِتَابِ التَّوْجِيدِ، وَلِلْذِكْرِ تَعْلِيْقِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهَا مِنْ نُسْخَتِهِ لِكِتَابِ التَّوْجِيْدِ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الفريان فِي طبعته.

والأمْر، فَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْء، ومليكُه، وَهُو خَالِقُ كُلِّ شَيْء، وَهُو الَّذِي صَوَّرَ جَمِيْعَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَجَعَلَ فِيْهَا الْأَرْوَاحَ اللَّتِي تَحْصُلُ بِهَا الْحَيَاةُ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ الْمَخْلُوقَاتِ، وَجَعَلَ نَسْلَهُ مِن ﴿ اللَّهُ مَعَلَ نَسْلَهُ مِن اللَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِن طِين ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَهِين ﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَة قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [السجدة:٧-٩] فالمُصَوِّرُ لَمَّا صَوَّرَ الصُّورَة عَلَى شَكُلِ مَا خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ إنْسَانِ [أَوْ بَهِيْمَةٍ] (١) صَارَ مُضَاهِياً لِخَلْقِ اللهِ، فَصَارَ مَا صَوِّرَ الشَّونَ فَكَالَ مَا صَوِّرَ اللَّهُ بَعَلَى مَنْ إنْسَانِ [أَوْ بَهِيْمَةٍ] (١) صَارَ مُضَاهِياً لِخَلْقِ اللهِ، فَصَارَ مَا صَوَّرَ اللَّهُ مِنْ أَكُبُر اللَّهُ وَالْمَالُوحَ وَلَيْسَ بِنَافِحِ وَكُلُفَ أَنْ يَنْفُحَ فِيْهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِحِ وَكُلُقُ أَلْنَ اللَّهُ مَ عَذَابًا لَهُ وَمَ القَيَامَةِ، وَكُلُفَ أَنْ يَنْفُحَ فِيْهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِحٍ وَكُلُق أَلْنَ اللهُ وَاللَّونَ عَلَى اللهُ مِنْ أَكُبُولَ الللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى السَّعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللْهُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ وَالْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

فإِذَا كَانَ هَـذَا فِيْمَنْ صَـوَّرَ صُورَةً عَلَى مِثَالِ مَا خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْحَيُوانِ، فَكَيْفَ بِحَالَ مَنْ سَوَّى الْمَخْلُوقَ بِرَبِّ العَالَمِيْنَ، وشَبَّهُهُ بِخَلْقِهِ، وصَرَفَ لَهُ شَيْئًا مِنَ العِبَادَة الَّيِي خَلَـقَ اللهُ الْخُلْقَ لِيَعْبُدُوهُ أَنَّ وَحْدَهُ بِمَا لا يَسْتَحِقَّهُ غَيْرُهُ مِنْ كُلُ عَمَل يُحِبُّهُ اللهُ مِنَ العَبْدِ وَيَرْضَاهُ؟!

فَتَسْوِيَةُ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ بِصَرْفِ حَقّهِ لِمَنْ لا يَسْتَحِقَّهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَجَعْلُهُ شَرِيْكًا لَـهُ فِيْمَا اخْتُصَّ بِهِ تَعَالَى وتَقَدَّسَ؛ هُوَ أَعْظَمُ ذُنْبِ عُصِيَ اللهُ تَعَالَى بِهِ، وَلِهَـذَا أَرْسَلَ رُسُلَهُ، وأَنْزَلَ كُتُبهُ، لِبَيَانِ هَذَا الشَّرْكِ والنَّهِي عَنْهُ، وإخْلاصِ العَبَادَةِ [بَجَمِيْعَ أَنُوَاعِهَا] (\*) للهِ تَعَالَى. فَنَجَّى اللهُ تَعَالَى (\*) رُسُلَهُ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وأَهْلَكَ مَنْ جَحَدِ التَّوْحِيدَ، واسْتَمَرَّ عَلَى الشَّرْكِ والتَّنْدِيْدِ، فَمَا أَعْظَمَهُ مِنْ ذَنْبٍ ﴿ إِنَّ الله لاَ

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَبَهِيْمَة، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّانِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط، وطُبَّعَةِ الفرِّيَّانِ: صور، وَالْمُثبَتُ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوهُ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

<sup>(</sup>٤) فِي خ: بِجَمِيْعِهَا.

<sup>(</sup>٥) فِي خ و طَبْعَةِ الفَرَيَّان: فَنَجَّى تَعَالَى

يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ (١) [النساء: ٤٨، ١١٦] ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِالله فَكَأَلَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَان سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١].

قَـالَ الْمصـنْف - رحمهُ اللهُ تَعَـالَى - : (وَلِمُسْـلِم عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِـيُّ: « أَلاَّ أَبْعَـثُكَ عَلَـى مَـا بَعَثَـنِي عَلَـيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَنْ لاَ تَذَعَ صُورَةً؛ إِلاً طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا؛ إِلاَّ سَوَّيْتُهُ »(٢).

قَوْلُهُ: (وَلِمُسلِمِ عَن أَبِي الْهَيَّاجِ) الْأَسَدِيُّ، حَيَّانُ بنُ حُصَيْنِ (٣٠).

(قال: قَالَ لِيُ عليٌّ- ﷺ -) هُوَ أَمِيْرُ الْمُؤمِنِيْنَ عَلِيٌّ بنُ أَبِيْ طَالِبٍ - ﷺ - .

قُولُهُ: («أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ : « أَنْ لاَ تَدَعَ صُورَةً؛ إِلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا؛ إِلاَّ سَوَّيْتُهُ ») .

فِيْهِ التَّصْرِيْحُ<sup>(۱)</sup> بِـاْنَّ النَّبِيَّ ﷺ بعَثَ علياً لِذَلكَ، أمَّا الصُّوَرُ فَلِمُضَاهَاتِهَا لِخَلْقِ اللهِ، وأمَّا تَسْوِيَةُ القَبُورِ، فَلِمَا فِي تَعْلِيْتِهَا مِنَ الفِتْنَةِ بِأَرْبَابِهَا وتَعْظِيْمِهَا، وَهُوَ مِنْ ذَرَائِعِ الشُّرُكِ ووَسَائِلِهِ، فَصَرْفُ الْهُمَم إِلَى هَذَا وأمثالِهِ مِنْ مَصَالح الدِّين ومَقاصِدِهِ ووَاجِبَاتِهِ.

وَلَمَّا وَقَعَ التَّسَاهُ لَ فَي هِنْهِ الْأَمُورِ وَقَعَ الْمَحْذُورُ، وَعَظَمَتِ الْفَتْنَةُ بِارْبَابِ القُبور، وصَارَتْ مَحَطَّا لِرِحَال العَابِدينَ الْمُعَظِّمِيْنَ لَهَا، فَصَرَفُوا لَهَا جُلَّ العَبَادَةِ مِنَ الدُّعَاءِ والاسْتِعَانَةِ والاسْتِعَانَةِ، والتَّضَرُّعِ لَهَا، والنَّبْحِ لَهَا، والنَّذُورِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلُّ شِرْكُ مُحَرَّم (٥) مَحْظُور.

 <sup>(</sup>١) فِي ط ، وطَبْعَةِ الفرَيَّانِ زَادَ قُولَهُ تَعَالَى : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ ،
 وَالْمُشْبَتُ مِنْ:خ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ (ص/١٨٤).

<sup>(</sup>٤) فِي ط، وطَبَّعَةِ الفريَّان: تصريح، وَالْمُثبَتُ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: طَ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الْفَرَيَّانِ، وَاشَارَ إِلَى أَنَّهَا سَاقِطَةٌ مِنْ إِحْدَى النَّسَخِ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا فِي تَحْقِيق الكِتَابِ.

قَـالَ العَلاَّمَةُ ابنُ القَيِّمِ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – : «وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِـي القُـبُورِ ومَـا أَمَـرَ بِهِ، [وَمَا نَهَى عَنْهُ](١)، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، وَبَيْنَ مَا عَلَيْهِ أَكْثُرُ النَّاسِ اليَوْمَ؛ رَأَى أحدَهُمَا مُضَادًا للآخَرِ مُناقِضاً لَهُ بِحَيْثُ لا يَجْتَمِعَانِ أَبداً.

فنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ إِلَى القُبُورِ، وهَوُلاءِ يُصَلُّونَ عِنْدَهَا وإِلَّيْهَا.

ونَهَى عَنِ اتَّخَاذِهَا مَسَاجِدَ، وهَوُّلاءِ يَبْنُونَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ، ويُسَمُّونَهَا مَشَاهِدَ؛ مُضَاهَاةُ لَبُيُوتَ الله.

ونَهَى عَنْ إيقادِ السُّرُجِ عَلَيْهَا، وهَوُّلاءِ يُوقِفُونَ الوُقُوفَ عَلَى إيقَادِ القَنَادِيلِ عَلَيْهَا. وَنَهَى أَنْ<sup>(۱)</sup> تُـتَّخَذَ عِيْداً، وهَــوُّلاءِ يَتَّخِذُونَهَا أَعْيَاداً، ومَناسِكَ، ويَجْتَمِعُونَ لَهَا كاجْتِمَاعِهمْ لِلْعِيْدِ أَوْ أَكْثَرَ.

وأَمَرَ بِتَسْوِيتِهَا، كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي "صَحِيْحِهِ" عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ - فَذَكَرَ حَدَيْثَ الْبَابِ - وحَدِيْثَ ثُمَامَةً بنِ شُفَيُ أَنَّا وَهُوَ عِنْدَ مسلم أَيْضاً قَالَ: «كُنَّا مَعَ فَضَالَةً بْنِ عَبَيْدٍ بِأَرْضِ الرَّومِ بِرُودِسَ فَتُوفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ (١) بِقَبْرِهِ، فَضَالَةً بْنَ عَبَيْدٍ بِأَرْضِ الرَّومِ بِرُودِسَ فَتُوفِّي صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرُ فَضَالَةُ (١) بِقَبْرِهِ، فَسُويَتِهَا» (٥) وهُولًا ع يُبَالِغُونَ فِي فَسُويَتِهَا» (٥) وهُولًا ع يُبَالِغُونَ فِي مُخْالَفَةٍ هَذَيْن الْحَدِيثَيْن، ويَوْفَعُونَهَا مِنَ (١) الْأَرْض كَالبَيْت، ويَعْقِدُونَ عَلَيْهَا القِبَاب.

وَنَهَى عَـنْ تَجْصِـيْصِ القَـبْرِ والبِـنَاءِ عَلَيْهِ، كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي "صَحِيْحِهِ" عَنْ

<sup>(</sup>١) فِي ط: وَنَهَى عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَنَهَى عَنْ أَنْ.. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيّانِ وإِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ.

<sup>(</sup>٣) ثُمَامَةُ بنُ شُفَيً - بِمُعْجَمَةٍ وفَاءٍ ، مُصَعَّرٌ - الْهَمْدَانِي - بَالسُّكُون - الْمِصْرِيُّ، نزيل الإسكندَرِيَّةِ: ثِقَةٌ، قَالَ ابنُ يُوثُسَ: مَاتَ فِي خِلافَةٍ هِشَامٍ، قَبَّلَ العِشْرِيْنَ. انظُرَّ: تَقْرِيْبَ التَّهْذَيْبِ (ص/ ١٣٤)

<sup>(</sup>٤) فِي ط: فَضَالَةُ بنُ عُبَيْدٍ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

<sup>(</sup>٥) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ(رقم٩٨٦).

<sup>(</sup>٦) فِي ط: عَنْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّانِ.

جابِر- ﷺ - قَـالَ: « نَهَـى رَسُـولُ الله ﷺ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبَنَى عَلَيْهِ » (١٠ .

وَنَهَى عَنْ الْكِتَابَةِ عَلَيْهَا، كَمَا رَوَى أَبُو دَاودَ فِي «سُننِه» عَنْ جابِرِ أَنْ رَسُولَ اللهِ وَلَهَ : « نَهَى عَنْ جَابِرِ أَنْ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ : « نَهَى عَنْ تَجْصِيْصِ الْقُبُورِ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا » قَالَ التُّرْمِذِيُ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ (٢)، وهَوُلاءِ يَتَّخِذُونَ عَلَيْهَا الأَلُواحَ، ويَكَتَّبُونَ عَلَيْهَا القُرآنَ وَغَيْرَهُ.

ونَهَى أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا غَيْرُ تُرابِهَا، كَمَا رَوَى أَبُو دَاودَ عَنْ جابِر - أَيْضاً -: « نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ الْقُبْرُ، أَوْ يُكتُبَ عَلَيْهِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ "<sup>(٣)</sup> وهَوُلاءِ يَزْيدُونَ عَلَيْهِ الآجُرَّ [والأحْجَارَ وَالْجُصَّارَ وَالْجُصَارَ وَالْجُمَارَ وَالْجُمَارِ وَالْجَمَارَ وَالْجَمَارَ وَالْجَمَارَ وَالْجَمَارَ وَالْجَمَارَ وَالْجَمَارَ وَالْجَمَارَ وَالْجَمَارَ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَارَ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَارَ وَالْجَمَارَ وَالْجَمَارَ وَالْجَمَانِ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَالَ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَارِ وَالْجَمَالَ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَيْمِ الْعَلْمَ وَالْعَلَيْمِ الْعَلْمُ وَالْعَامِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَامِ وَالْعَلَى وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَمْرَ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَلَامِ وَالْعَمْوَلَ وَالْعَلَيْدِ وَالْعِلْمَ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَلَامِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَلَامِ وَالْعِلْمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْمُعِلَّ وَالْمِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَل

قَالَ إِبْراهِيْمُ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الآجُرُّ<sup>(٥)</sup> عَلَى قُبُورِهِمْ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَـؤُلاءِ الْمُعَظِّمِيْنَ لِلْقُبُورِ الْمُتَّخِذِيْنَهَا أَعْيَاداً، الْمُوقِدِيْنَ عَلَيْهَا السُّرُجَ، الذيْنَ يَبْنُونَ عَلَيْهَا الْمساجِدَ والقِبَابَ مُناقِضُونَ لِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، مُحَادُونَ لِمَا أَمَرَ بِهِ وَسُولُ اللهِ ﷺ ، مُحَادُونَ لِمَا جَاءَ بِهِ، وأَعْظَمُ ذَلِكَ أَتَّخَاذُهَا مَسَاجِدَ، وإِيْقَادُ السُّرُج عَلَيْهَا، وَهُوَ مِنَ

<sup>(</sup>١) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ(٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٣/ ٣٣٩)، وعَبْدُ بن حُمْيَٰدٍ فِي مُسْنَدِه(رقم ١٠٧٥- الْمُنْتَخَب)، وابنُ أَبِي شببةَ فِي الْمُصَنَّف (٣/ ٣٢)، وأَبُو دَاوُدُ فِي سُنَنهِ (رقم ١٠٧٥)، والنَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنهِ (٨٦/٤)، وابنُ حِبَّانَ فِي والنَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنهِ (٨٦/٤)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحْيِحِ (٧/ ٨٣٤)، والبَّهَقِيُّ فِي السُنْنِ الكَبْرَى (٤/ ٣٥٠)، والبَّهَقِيُّ فِي السُنْنِ الكَبْرَى (٤/ ٤)، والنَّه صَحْيِحٌ، وَأَصْلُهُ فِي صَحْيِحٍ مُسْلِم (رقم ٩٧٠)، والنَّحَدِيْثُ صَحَيْحٌ، وَأَصْلُهُ فِي صَحْيِحٍ مُسْلِم (رقم ٩٧٠)، والنَّحَدِيْثُ صَحَمْحُهُ التَّهْمِيْدُ، وابنُ حَبَّانَ، والْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَيَى.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو َ دَاوُدَ فِي سُنته (رقم٢ ٢ ٢٣)، والنَّسَائِيُ فِي سُنته (٨٦/٤)، وَفِي السُننِ الكَبْرَى (رقم ٢ ٢٠٤)، والبَيْهَ قِيُّ فِي السُنن الكَبْرَى (٣/ ٢١٥)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحْمِحٌ.

<sup>(</sup>٤) فِي ط:والجصّ والأَحْجَار، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطَّبَعَةِ الفرَيَّانِ.

<sup>(</sup>٥) فِي طَبْعَةِ الفَرَيَّانِ: الأجُر، وَهُوَ خطأ مطبعي.

الكبائر، وَقَدْ صَرَّحَ الفُقَهاءُ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ بِتَحْرِيْمِهِ.

قَـالَ أَبُــو مُحَمَّـدٍ الْمَقْدِسِـيُّ: «وَلَوْ أُبِيْحَ اتَّخَاذُ السُّرُجِ عَلَيَّهَا لَمْ يَلْعَنْ مَنْ فَعَلَهُ، [ولأنَّ فِيْهِ إفراطاً فِي تَعْظِيْمِ القَبُورِ](١) أشْبَهَ تَعْظِيْمَ الأصْنَام.

قَالَ: وَلا يَجُوزُ اتَّخَاذُ الْمُسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ لِهَذَا الْخَبَرِ، ولأَنَّ [رَسُولَ اللهِ] (٢) وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى القَّبُورَ اللهِ اللهِ مُسَاجِدَ يُحَدَّرُ مَا صَنَعُوا » . مُتَّفَقٌ عَلَيه (١٠) .

ولأنَّ تَخْصِيْصَ<sup>(٥)</sup> القُبُورِ [بِالصَّلاةِ عِنْدَهَا]<sup>(١)</sup> يُشْبِهُ تَعْظِيْمَ الأصْنَامِ بالسَّجُودِ لَهَا والتَّقَرُّبِ إِلَيْهَا، وَقَدْ رُوِّيْنَا أَنَّ ابْتِدَاءَ عِبَادَةِ الأصْنَامِ تَعْظِيْمُ الأَمْوَاتِ بِاتِّخَاذِ صُورِهِمْ والتَّمَسُّح بِهَا والصَّلاةِ عِنْدَهَا. انْتَهَى (٧).

وَقَـدْ أَلَ الأَمْرُ بِهَوُلَاءِ الضَّلاَّلِ الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى أَنْ شَرَعُوا للقُبُورِ حَجَّا، وَوَضَعُوا لَهَا مَنَاسِكَ، حَتَّى صَنِّفَ بَعْضُ غُلاتِهِمْ( أَ فِي ذَلِكَ كِتَاباً وَسَمَّاهُ: «مَنَاسِكُ حَجًّ الْمَشَاهِدِ» مُضَاهَاةً مِنْهُ بِالقَبُورِ لِلْبَيْتِ ( الْمَحْرام.

 <sup>(</sup>١) فِي ط، وَإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ: [ولأنَّ فِيْهِ تَضْيِنْعاً للمَالِ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ، وإفراطاً فِي تَعْظَيْمِ الفَبُور]، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: خَ، وطَبْعَةِ الفَرَيَّان.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: النَّبِيِّ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَّبْعَةِ الفرِّيَّان.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٤) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(رقم ٤٣٥) ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ(رقم ٥٣١) عَنْ عائشة وابن عَبَّاس – م –.

<sup>(</sup>٥) فِي خ، طً: تَجْصِيْصَ!! وَهُوَ خطأ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ إِغَائَةِ اللَّهْفَان، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

 <sup>(</sup>٦) مَا بَيْنَ الْمُعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: خ، وطبّعةِ الفرئيانِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط وإِغَائةِ اللّهْفَانِ،
 وَيَقْتُضِيهَا السّيّاقُ.

<sup>(</sup>٧) الْمُغْنِي لابن قُدَامَةَ (٢/ ١٩٣ ).

<sup>(</sup>٨) هُوَ الشَّيْخِ الْمُفِيدُ الرَّافِضِيُّ.

<sup>(</sup>٩) فِي ط: القُبُور بالبيت، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفَرَيَّان، وإغَائَةِ اللَّهْفَان.

ولا يَخْفَى أَنَّ هَـذَا مُفَارَقَةٌ لِدِيْنِ الإسْلامِ، ودُخُـولٌ فِي دِيْنِ عُبَّادِ الأصْنَامِ، فَانْظُرُوا (١) إِلَى هَذَا التَّبَايُنِ العَظِيْمِ بِيْنَ مَا شَرَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَصَدُهُ مِنَ النَّهْيِ عَمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي القُبُورِ، وبِيْنَ مَا شَرَعَهُ هَوُلاءِ وقَصَدُوهُ، ولا رَيْبَ أَنَّ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدِ مَا يُعْجَزُ عَنْ حَصْرِهِ.

فَمِنْهَا: تَعْظِيْمُهَا(٢) الْموقع فِي الافْتِتَانِ بِهَا.

وَمِنْهَا: اتَّخَاذُهَا أَعْيَاداً.

وَمِنْهَا: السَّفَرُ إِلَيْهَا.

وَمِنْهَا: مُشَابَهَةُ عِبَادَةِ (٣) الأصنامِ بِمَا يُفْعَلُ عِنْدَهَا مِنَ العُكُوفِ عَلَيْهَا والْمُجَاوَرَةِ عِنْدَهَا وَمِنْهَا: وَعُبَّادُهَا يُرَجُّحُونَ الْمُجَاوَرَةَ عِنْدَهَا عَلَى عِنْدَهَا، وعُبَّادُهَا يُرَجُّحُونَ الْمُجَاوَرَةَ عِنْدَهَا عَلَى الْمُجَاوَرَةِ عِنْدَ الْمُسَاجِدِ، الْحَرَامِ، فَيَرُونَ (٤) سِدَانَتَهَا أَفْضَلَ مِنْ خِلْمَةِ الْمُسَاجِدِ، والدُيْلُ عَنْدَهُمْ (٥) لِقَيْمِهَا ليلةً يُطْفَأُ القِنْدِيلُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا.

وَمِنْهَا: النَّذْرُ لَهَا ولِسَدَنَتِهَا.

وَمِنْهَا: اعْتِقَادُ الْمُشْرِكِيْنَ بِهَا اللهُ أَنَّ بِهَا يُكُشَّفُ البَلاءُ، ويُنْصَرُ عَلَى الأعْدَاءِ، ويُنْصَرُ الْمُظْلُومُ، ويُشْتَزُلُ غيثُ السَّمَاءِ، وتُفْرَجُ الكُرُوبُ، وتُقْضَى الْحَوَائِجُ، ويُنْصَرُ الْمَظْلُومُ، ويُجَارُ الْخَائِفُ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) فِي ط وإغَائَةِ اللَّهْفَانِ: فَانْظُرْ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَّبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: تَعظيم، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبَعْةِ الفرَيَّانِ، وإغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

 <sup>(</sup>٣) في ط، وبَعْضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجْيِدِ: عبَّاد، والْمُثَبَّتُ مِنْ: خ، وطَّبْعَةِ الفريَّانِ، وإغَائَةِ الفُومَانِ.
 اللَّفْقَانِ.

<sup>(</sup>٤) فِي طَ، وطَّبْعَةِ الفرِّيَّانِ: ويرون، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٥) سَاْقِطَةٌ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرِّيّان، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: طَ، وإغَائَةِ اللَّهْفَان.

<sup>(</sup>٦) فِي ط: فِيهَا، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خَ، وطَبَعَةِ الفرَيَّانِ وإِغَائَةٍ اللَّهْفَانِ.

وَمِنْهَا: الدُّخُولُ فِي لَعْنَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ باتْخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، وإِيْقَادِ السُّرُجِ عَلَيْهَا.

وَمِنْهَا: الشُّرْكُ الأكْبَرُ الَّذِي يُفْعَلُ عِنْدَهَا.

وَمِنْهَا: إِيذَاءُ أَصْحَابِهَا بِمَا يَفَعَلُهُ الْمُشْرِكُونَ بِقَبُورِهِمْ، فَإِنَّهُم يُؤْذِيهِمْ مَا يُفْعَلُ عِنْدَ قُبُورِهِمْ، فَإِنَّهُم يُؤْذِيهِمْ مَا يُفْعَلُ عِنْدَ قُبُورِهِمْ، وَيَكْرَهُ مَا النَّصَارَى عِنْدَ قَبْرِهِ (٢)، وكذَلِكَ غَيْرُهُ مِنَ الْأَنْبِياءِ وَالْأُولِيَاءِ وَالْمَشَايِخِ يَفْعُلُهُ (١) النَّصَارَى عِنْدَ قَبُورِهِمْ، ويَوْمَ القِيَامَةِ يَتَبَرُّوونَ مِنْهُمْ، كَمَا يُؤْذِيهِمْ مَا يَفْعَلُهُ أَشْبَاهُ النَّصَارَى عِنْدَ قَبُورِهِمْ، ويَوْمَ القِيَامَةِ يَتَبَرُّوونَ مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَتَبَرُّوونَ مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَا مِنْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَقُولُ أَأْنَتُم أَضُلَلْتُمْ عَبَدِي هَوْلَاءَ أَوْمُ مُنْلُوا السَّبِيلَ \* قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَبَغِي لَنَا أَن تَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَاءَ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُواْ الذَّكُرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُوراً ﴾ [الفُرْقَان: ١٧ مِنْ أُولِيَاءَ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُواْ الذَّيْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُوراً ﴾ [الفُرْقَان: ١٧ حـ ١٥]، قالَ الله تَعَالَى لِلْمُشْرِكِينَ: ﴿ وَقَقَدْ كَثَبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ ﴾ [الفُرْقَان: ١٩].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللهُ يعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ الْمَهْنِ مِن دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ [إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ] (٢٠) ﴿ اللَّيَةَ [الْمائدة: اللَّهُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَثِكَةِ أَهَوُلاَءِ إِيّاكُمْ كَانُواْ يَعْالَى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَثِكَةِ أَهَوُلاَءِ إِيّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ \* قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ

<sup>(</sup>١) فِي طَبْعَةِ الفَرَيَّانِ : يفعل.

<sup>(</sup>٢) يَعْنِي: القَبْرِ الْمُزعوم، ومن الْمَعْلُوم والمقطوع به أن عيسى عليه السَّلام لَمْ يَمُتْ حتى يَكُونَ لَهُ قَبْرٌ، قال تَعَالَى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلّبُوهُ وَلَـكِن شُبُّهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّذِينَ اخْتَلَقُواْ فِيهِ لَفِي شَكُ مُنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم إِلاَّ البَّاعَ الظُّنِّ وَمَا قَتْلُوهُ يَقِيناً (١٥٨) بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكمَما ﴾ حَكمها ﴿ إِللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكمها ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكمها ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً وَكَلّهَ وَلَا اللّهُ عَزِيزاً وَلَا اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ اللّهُ إِلّهِ اللّهُ إِلّهِ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>٣) ما بين الْمُعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: ط، وإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَّبَعَةِ الفرِّيَانِ.

أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ﴾ [سبأ: ١-٤١].

وَمِنْهَا: إِمَاتَةُ السُّنَنِ وإِحْيَاءُ البِدَعِ.

وَمِنْهَا: تَفْضِيلُهَا عَلَى خَيْرِ البِقَاعِ وَأَحَبُّهَا إِلَى اللهِ، فإنَّ عُبَّادَ القُبُورِ يَقْصِدُونَهَا مَعَ التَّعْظِيْمِ، والاَحْتَرامِ، والْخُشُوعِ، ورقَّةِ القَلْبِ، والعُكُوفِ بالْهِمَّةِ عَلَى الْمَوْتَى مَا<sup>(١)</sup> لا يَفْعَلُونَهُ فِي الْمَسَاجِدِ<sup>(١)</sup> ولا قَرْيْباً مِنْهُ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الَّذِي شَرَعَهُ الرَّسُولُ ﷺ [عِنْدَ زِيَارَةِ القُبُورِ]("): إِنَّمَا هُوَ تُذَكِّرُ الآخِرَةِ، والإحْسَانُ إِلَى الْمَزُورِ؛ باللُّعَاءِ لَهُ، وَالتَّرَحُمِ عَلَيْهِ، والاسْتِغْفَارِ لَهُ، وَسُؤَال العَافِيَةِ لَهُ ''، فَيكُونُ الزَّائِرُ مُحْسِناً إِلَى نَفْسِهِ وإلى الْمَيْتِ.

فَقَلَسَبَ هَـوُلاءِ الْمُشْرِكُونَ الأَمْرَ، وعَكَسُوا الدِّيْنَ، وَجَعَلُوا الْمَقْصُودَ بِالزِّيَارَةِ: الشَّـرْكَ بالْمَيِّـتِ، ودُعَاءَهُ، والدُّعَـاءَ بِهِ، وَسُؤَالَه حَوَائِجَهُمْ، واسْتِنْزَالَ البَرَكَةِ مِنْهُ، ونَصْرَهُ لَهُمْ عَلَى الأعْدَاءِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَصَارُوا مُسِيْئِينَ إِلَى أَنْفُسِهِمْ، وإلى الْمَيَّتِ.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى الرَّجَالَ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ سَدًّا لِلنَّرِيْعَةِ. فَلَمَّا تَمَكَّنَ التَّوْحِيْدُ فِي قُلُوبِهِمْ أَذِنَ لَهُمْ فِي زِيَارَتِهَا عَلَى الوَجْهِ الَّذِي شَرَعَةً، ونَهَاهُم أَنْ يَقُولُوا هُجْرًا، وَمِنْ أَعْظَم الْهُجْرِ: الشِّرْكُ عِنْدَهَا قُولاً وفِعْلاً.

وَفِيْ «صَحِيْحِ مُسْلِمِ » عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - ﷺ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «رُورُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ » (٥٠).

<sup>(</sup>١) فِي ط: بِمَا.

<sup>(</sup>٢) فَي ط، و إِغَائَةِ اللَّهْفَان بعدها زيادة: [وَلا يَحْصُلُ لَهُمْ فِيهَا نَظِيرُهُ].

 <sup>(</sup>٣) مَا بين الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: خ، وزادها الفريان فِي طبعته كَمَا فعلتُ؛ مِنْ: ط،
 وإغائة اللهْفان.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: طَبْعَةِ الفرَيَّان.

<sup>(</sup>٥) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٩٧٦).

وعَنِ ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمَدِيْنَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ. فَقَالَ: « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقَبُّورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، [أَنْتُمْ سَلَفُنَا](١) وَنَحْنُ بِالأَثْرِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ والتَّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ (٢).

فَهَذِهِ الزِّيَارَةُ الَّتِي شَرَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لأمته، وعلمهم إياهَا. هَلْ تَجِدُ فِيْهَا شَيئًا مِمًّا اعْتَمَدَهُ ( اللهُ الشَّرُكِ والبِدَعِ ؟ أَمْ تَجِدُهَا مُضَادَّةٌ لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؟ وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ مالكُ بنُ أَنس – رضي الله عنه -: «لَنْ يُصْلحَ آخِرَ هَذِهِ الأَمَّةُ إلاَّ مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا» ( أَن كُلَّمَا ضَعُفَ تَمَسُكُ الأَمَم بِعُهُودِ أَنْبِيائِهِمْ، وَقَصَ إِيْمَانُهُمْ، أَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ بِمَا أَحْدَثُوهُ مِنَ البِدَع والشَّرْكِ.

ولَقَدْ جَرَّدَ السَّلَفُ الصَّالِحُ التَّوْحِيْدَ وحَمَوْا جَانِيَهُ، حَتَّى كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَرَادَ الدُّعَاءَ اسْتَقْبُلَ القَبْلَةَ، وَجَعَلَ ظَهْرُهُ إِلَى جِدَارِ القَبْرِ، ثُمَّ دَعَا.

<sup>(</sup>١) ما بين الْمَعْقُوفَين ساقِطٌ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ التَّرِمذِيُّ فِي سُنَنه (رقم ١٠٥٣)، والطُبَرانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْير (رقم ١٢٦١٣)، والطُبَرانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبْير (رقم ١٢٦١٣)، والطَبِّيَاءُ الْمُقْدِسِيُّ فِي الأَحَادِيْثِ الْمُخْتَارَة (١٩/ ١٤٥) مِنْ طَرِيْقِ قابوسِ بن أَبِي ظَبَيَانَ: فِيْهِ ضَعْفٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما به، وَقَابُوسُ بنُ أَبِي ظَبَيَانَ: فِيْهِ ضَعْفٌ، وَالْحَدْيثُ حَسَنٌ بِشَوَاهِدُه، وَقَدْ حسَنهُ التَّرْمِذِي، وَوَافَقَهُ الضِيّاءُ الْمَقْدِسِيُّ والنَّوَوِيُّ. وَلَمْ أَوْفُ عَلَيْهِ فِي كُتِبِ الإمامِ أَحْمَدَ الْمَطْبُوعَةِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ عَزَاهُ إِلَيْهِ سِوَى ابنِ القَيْمِ فِي إِعَانَةَ اللَّهْفَان، وَتَبِعَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ حَسَنٍ. واللهُ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>٣) فِي بَعْضِ نُسَخِ فَتَحِ الْمَجِيْدِ، وط، وإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ: يَعْتَمِدُهُ، وَالْمُثَبَّ مِنْ: خ، وطَبَعَةِ الفَّانان.

<sup>(</sup>٤) نَقَلَهُ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ؛ كَالشَّاطِبِيِّ فِي الاعْتِصَامِ، وابنِ عَبْدِ الْهَادِي فِي تَنْقِيْحِ التَّحْقَيْقِ (٢/٣٢٤)، واسْتَقَادُهُ الإِمَامُ مَالِكٌ مِنْ شَيْخِهِ وهب بنِ كَيْسَانَ، فَقَدْ رَوَى ابنُ عَبْدِ الْبرُ فِي التمهيد (٢٣/ ١٠) عَنْ الإِمَامِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ وَهْبُ بنُ كَيْسَانَ يَقْعُدُ إِلَيْنَا، وَلا يَقُومُ أَبَداً حَتَّى يَقُولَ لَنَا: «اعْلَمُوا أَنَّهُ لا يَصْلُحُ آخِرَ هَذَا الأَمْرَ إلا مَا أَصْلَحَ أَوْلُهُ».

وَنَـصَّ عَلَـى ذَلِكَ الأَثِمَّةُ الأَرْبَعَةُ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ وَقْتَ الدُّعَاءِ، حَتَّى لا يَدْعُو عِنْدَ القَبْرِ، فإنَّ الدُّعَاءَ عَبَادَةٌ، وَفِيْ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ مَرْفُوعاً: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»<sup>(١)</sup> فَجَرَّدَ السَّلَفُ العِبَادَةَ شَٰهِ، وَلَمْ يَفْعَلُوا عِنْدَ القُبُورِ مِنْهَا إِلاَّ مَا أَذِنَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الدُّعَاءِ لاَصْحَابِهَا، والاسْتِغْفَار لَهُمْ، والتَّرَحُّم عَلَيْهِمْ»<sup>(١)</sup>.

«وَأَخْرَجَ أَبُو دَاودَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كَنْتُمْ<sup>»(٣)</sup> وإسْنَادُهُ جَيِّدٌ، ورُواتُهُ ثِقَاتٌ مَشَاهِيْرُ.

وقَوْلُهُ: (وَلاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا) أَيْ: لا تُعَطِّلُوهَا مِنَ (١٠) الصَّلاةِ فِيْهَا والدُّعَاءِ والقِرَاءَةِ، فَتَكُونَ بِمَنْزِلَةِ القَّبُورِ.

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدِ (۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۲)، والبُخَارِيُّ فِي الأدب الْمُفْرُدِ (رقم ۷۱٤)، والبُخَارِيُّ فِي الأدب الْمُفْرُدِ (رقم ۷۱٤)، والتَّرفِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ۳۳۷۲)، والنَّسائِيُّ فِي السُنْنِ الكَبْرَى(رقم ۱۱٤٦٤)، وابن مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ(رقم ۳۳۷۲) مِن النُّعْمَان بِنِ بَشِيْر م، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَصَحَّمُهُ التَّرْمَذِيُّ، وابنُ حِبَانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ۹۸)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذْرُكُ (۱۲۲۸)، وَوَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ، والنَّوَوِيُّ فِي الْاَدْكَار(ص/ ۳۳۰) وَعَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: إغَاثَةَ اللَّهْفَان مِنْ مَصَايِدِ الشَّيْطَان (١/ ١٩٥-٢٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٢/ ٣٧٦)، وابنُ أَبِي شُيْبَةَ فِي الْمَصنَّف (٢/ ١٥٠)مُخْتَصَراً-، والبُو دَاوُدَ فِي سُنَنهِ (رقم ٢٠٤٢)، والطبراني فِي الْمُعْجَمِ الأوْسَطِ (٨/
١٨)، والبَّيهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيْمَان (٣/ ٤٩١)، وَفِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ(ص/ ١٢) وَغَيَّرُهُمْ
إِسْنَادٍ حَسَن، وَهُوَ حَدْيثٌ صَحِيْحٌ بِشُواهِدِه، قال شَيْحٌ الإسلامَ فِي اقْتِضاءُ الصراطِ
المُسْتَقِيْم (٢/ ١٥٤): «إِسْنَادُهُ حَسَنٌ»، وقَالَ ابنُ القيَّمِ فِي إِغَاثَةِ اللَّهْفَان: "إِسْنَادُهُ
جَيِّد، ورُواتُهُ ثِقَاتٌ مَشَاهِيْرٌ"، وقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوهَّابِ: "إِسْنَادٌ حَسَنٌ
رُواتُهُ ثَقَاتٌ».

<sup>(</sup>٤) فِي ط: عَنْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

فَأَمَرَ بِتَحَرِّي النَّافِلَةِ فِي البُيُوتِ، ونَهَى عَنْ تَحَرِّي العِبَادَةِ<sup>(١)</sup> عِنْدَ القَبُورِ، وَهَذَا ضِدُّ مَا عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنَ النَّصَارَى وأشْبَاهِهِمْ.

ثُمَّ إِنَّ فِي تَعْظِيْمِ القُبُورِ، واتَّخَاذِهَا أَعْيَاداً، مِنَ الْمَفَاسِدِ العَظِيْمَةِ الَّتِي لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ؛ مَا يَغْضَبُ لأَجْلِهِ كُلُّ مَنْ فِي قَلْبِهِ وَقَارٌ للهِ، وَغَيْرَةٌ عَلَى التَّوْحِيدِ، وتَهْجِيْنٌ وتَهْجِيْنٌ وتَهْجِيْنٌ

مَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِيْلامُ (٢).

فَمِنَ مَفَاسِدِ اتِّخَاذِهَا أَعْيَاداً: الصَّلاةُ (٣) إِلَيْهَا، والطَّوَافُ بِهَا، وتَقبيلُهَا واستلامُها، وتَعْفِيْرُ الْخُدُودِ عَلَى تُرَابِهَا، وعَبَادَةُ أَصْحَابِهَا، والاسْتِغَانَةُ بِهِمْ، وَسُوَّالُهم النَّصْرَ والسِّرِّزْقَ والعَافَةَ والمَّافِيةَ وقَضَاءَ الدَّيْنِ، وتَفْرِيْجَ الكُرُّبَاتِ وإِغاثَةَ اللَّهَفَّاتِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْوَاعِ الطَّلَبَاتِ الَّتِي كَانَ عُبَّادُ الأُونَانِ يَسْأَلُونَهَا أَوْثَانَهُمْ.

فَلَوْ رَأَيْتَ غُلاةَ الْمُتَّخِذِيْنَ لَهَا عِيْداً، وَقَدْ نَزَلُوا عَنِ الْأَكُوَارِ (1) والدُّوَابُ إِذَا رَأُوهَا مِنْ مَكَان بَعِيْدِ، فَوَضَعُوا لَهَا الْجِبَاه، وقَبْلُوا الأَرْض، وكَشَفُوا الرُّووس، ورَأُوهَا مِنْ مَكَان بَعِيْدِ، فَوَضَعُوا لَهَا الْجِبَاه، وقَبْلُوا الأَرْضَ، وكَشَفُوا الرُّووس، وارْتَفَعَتْ أَمْسُ النَّشِيْجَ، ورَأُوا أَنَّهُم قَدْ أَرْبُوا فِي الرَّبْحِ عَلَى الْحَجِيْجِ، فأستَغَاثُوا بِمَنْ لا يُبدِئُ وَلا يُعِيْدُ، ونَادَوْا وَلَكِنْ مِنْ مَكَان بَعِيْدٍ، حَتَّى إذَا دَنَوْا مِنْهَا صَلُوا عِنْدَ القَبْرِ رَكْعَتْيْنِ، ورَأُوا أَنَّهُم قَدْ أَخْرَزُوا مِنَ الْإَبْرُ وَلا يُعِيْدُ، وَرَأُوا أَنَّهُم قَدْ أَخْرَزُوا مِنَ الْإَبْرُ وَلا يُعِيْدُ، ورَأُوا أَنَّهُم قَدْ أَخْرَزُوا مِنَ اللّهِ فَرَلُوا اللّهُ وَلا يُعِيْدُ، ورَأُوا أَنَّهُم قَدْ أَخْرَزُوا مِنَ

(١) فِي ط: النافلة، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفَرَيَّان، وإغَاثَةِ اللَّهْفَان.

مَنْ يَهُن يَسْهُلُ الْهَوَانُ عَلَيْهِ مَا لِجُرْحِ بِمَيَّتِ إِيلامُ

<sup>(</sup>٢) شَطْرُ بَيْتِ لابِي الطِّيْبِ الْمُتَنِّبِي (٤/ ٩٦ - شرحَ العكبري) والبيتُ تَامًّا:

 <sup>(</sup>٣) فِي ط: فَمِنَ الْمَفَاسِدِ: اتِّخَاذُهَا أَعْيَاداً وَالصَّلاة.. والمُّثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ،
 وإغَائة اللَّهْفَان.

<sup>(</sup>٤) جُمع كُوْر، وَهُوَ الرَّحْل، انْظُرْ: مُخْتَارَ الصَّحَاحِ(ص/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: مَا لَمْ يُحْرِزْهُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبَّعَةِ الفريَّانِ.

فَتَرَاهُمْ حَوْلَ القَبْرِ رُكَّعاً سُجَّداً، يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ الْمَيِّتِ ورِضْوَاناً، وَقَدْ مَلَوُوا أَكُفَّهُمْ خَيْبَةً وخُسْرَاناً.

فلِغُيْرِ اللهِ - بَلْ للشَّيْطَانِ - مَا يُرَاقُ هُنَاكَ مِنَ العَبَرَاتِ ، ويَرْتَفَعُ مِنَ الأَصْوَاتِ، ويُطْلَبُ مِنَ الْمُجَرَاتِ ، ويَرْتَفَعُ مِنَ الأَصْوَاتِ، ويُطْلَبُ مِنَ تَفْرِيْجِ الكُرَّبَاتِ ('')، وإغْنَاءِ ذَوِي الفَاقَاتِ، ومُعَافَاةِ ذَوِي العَاهَاتِ والبَلِيَّاتِ، ثُمَّ انْتَنُواْ بَعْدُ ذَلِكَ حَوْلَ القَبْرِ طَائِفِيْنَ، تَشْيِهاً لَهُ بالبيتِ الْحَرام الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ مُبَارَكاً وهُدًى للعَالَمِيْنَ.

ثُمَّ أَخَذُوا فِي التَّقْبِِيْلِ والاسْتِلامِ ؛ أرأيْتَ الْجَحَرَ الأَسْوَدَ وَمَا يَفْعَلُ بِهِ وَفْدُ البَيْتِ الْحَرَامِ؟

ثُمَّ عَفَّرُوا لَدَيْهِ تِلْكَ الْجِبَاهَ والْخُدُودَ الَّتِي يَعْلَمُ اللهُ أَنَّهَا لَمْ تُعَفَّرْ كَذَلِكَ بِيْنَ يَدَيْهِ في السُّجُود.

ثُـمَّ كَمَّلُوا مَنَاسِكَ حَجِّ القَبْرِ بالتَّقْصِيْرِ هُنَاكَ والْحِلاقِ، واسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ مِنْ ذَلِكَ الوئن إذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَلاق.

ُ وَقَدْ قَرَّبُواً (٢) لَذَلِكَ الوَثُنِ القَرَابِيْنَ، وَكَانَتْ صَلاتُهُمْ وَنُسُكَهُمْ وَقُرَبَانَهُمْ لِغَيْرِ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، فَلَـوْ رَأَيْـتَهُمْ يُهَنِّئُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَيَقُولُ: أَجْزَلَ اللهُ لَنَا ولَكُمْ أَجْراً وافراً وَحَظًا.

فإذًا رَجَعُوا سَأَلَهُمْ غُلاهُ الْمُتَخَلِّفِينَ أَنْ يَبِيْعَ أَحَدُهُمْ ثُوَابَ حَجَّةِ القَبْرِ بِحَجِّ<sup>(٣)</sup> الْمُتَخَلِّفِ إِلَى البَيْتِ الْحَرَامِ. فَيَقُولُ: لا. وَلا بِحَجِّكَ كُلَّ عَامٍ.

هَذَا، وَلَمُّ نَتَجَاوَزْ فِيْمَا حَكَيَّناهُ(١) عَنْهُمْ، ولا اسْتَقْصَيْنَا جَمِيْعَ بِدَعَهُمْ وضَلالُهُمْ؛

<sup>(</sup>١) بَعْدَهَا في ط زيادة: [وإغَاثَة اللَّهَفَات].

 <sup>(</sup>٢) فِي خ ، وَطَبْعَةِ الفَرِيَّانِ : يُعْطَى، والْمُثْبَتُ مِنْ : ط، وإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ - وسقطت منه :
 «ذَاه...

<sup>(</sup>٣) فِي ط: بحجة، والْمُثبتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفَرَيَّانِ، وإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

<sup>(</sup>٤) فِي خ، وَطَبْعَةِ الفَرَيَّانِ: حكينا، والْمُثْبَتُ مِنْ: طَ، وَإِغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

إِذْ هِيَ فُوْقَ مَا يَخْطُرُ بِالبَالِ، أَوْ<sup>(۱)</sup> يَدُورُ فِي الْخَيَالِ، وَهَذَا مَبْدَأُ عِبَادَةِ الأصْنَامِ فِي قَوم نُوح؛ كَمَا تقدم.

وَكُلُّ مَنْ شَمَّ أَدْنَى رَاتِحَةٍ مِنَ العِلْمِ والفِقْهِ يَعْلَمُ أَنَّ مِنْ (٢ أَهَمِّ الأَمُورِ سَدَّ النَّرْيُعَةِ إِلَى هَذَا الْمُحْظُورِ، وَأَنَّ صَاحِبَ السَّرْعِ أَعْلَمُ بِعَاقِبَةٍ مَا نَهَى عَنْهُ ومَا يَؤُولُ إِلَيْهِ، وَأَنَّ الْخَيْرَ والْهُدَى فِي اثْبَاعِهِ وطَاعَتِهِ، وَالشَّرُ والْهُدَى فِي اثْبَاعِهِ وطَاعَتِهِ، وَالشَّرُ والشَّلَالَ فِي مَعْصِيتِهِ ومُخَالفَتِهِ، انْتَهَى كلامُهُ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: و ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِّيَّان.

 <sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: خ، وَبَعْضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجْيدِ(واعتمد الفريان ذلك)، وأَثْبَتُها لِوُجُودِهَا فِي بَعْضِ النُّسَخ، و«ط»، وإغَائَةِ اللَّهْفَانِ.

<sup>(</sup>٣) إغَاثَةُ اللَّهُ فَان (١ / ١٩١-١٩٤).

#### (11)

### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْحَلفِ

وَقُولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم﴾ .

عَن أَبِي هُرَيرَةَ - ﴿ وَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ » . أَخرَجَاهُ.

وَعَـن سَـلمَانَ - ﷺ - : أَنَّ رَسُـولَ الله ﷺ قَـالَ: " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ الله وَلاَ يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَا يُركِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِط زان، وَعَائِلٌ مُستَكبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ الله بِضَاعَتُهُ، لاَ يَشتري إلاَّ بِيَمينِهِ " رَوَاهُ الطّبَرانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحِ

وَفِي "الصَّحِيحِ" عَن عِمرَانَ بنِ حُصَين اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْمَا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُرْتَمُنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُرْتَمُنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ ".

وَفِيهِ عَن ابنِ مَسعُودٍ: أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّمَ يَجِيءُ قَومٌ تَسَبِّقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَه ﴾ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحنُ صَفَارٌ ﴾ صفَارٌ »

#### فِيْهِ مسائل:

الأُوْلَى: الوَصِيَّةُ بِحِفْظِ الأَيْمَانِ.

الثَّانِيَةُ: الإِخْبَارُ بِأَنَّ الْحَلِفَ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ. الثَّالِغَةُ: الوَعِيْدُ الشَّدِيدُ فِيْمَنْ لا يَشِعُ وَلا يَشْتَرِي إلاَّ بِيَمِيْنِهِ. الرَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الثَّنْبَ يَعْظُمُ مَعَ قِلَّةِ الدَّاعِي. الْخَامِسَةُ: ذَمُّ الَّذِيْنَ يَحْلِفُونَ وَلا يُسْتَحْلُفُونَ.

السَّادِسَةُ: ثَنَاؤُهُ ﷺ عَلَى القُرُونِ الثَّلائةِ أَوِ الأَرْبَعَةِ، وذِكْرُ مَا يَحْدُثُ. السَّابِعةُ: أَنَّ الَّذِيْنَ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ. الشَّامِنةُ: كَوْنُ السَّلَف يَضْرُبُونَ الصَّغَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ.

\* \* \*

### بَابُ

## مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْحَلفِ

أيْ: مِنَ النَّهْي عَنْهُ وَالوَعِيْدِ (١).

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى - : (وَقُول الله تَعَالَى: ﴿ وَاحفَظُوا أَيَانَكُم ﴾ (٢).

قَالَ ابن جريس: «لا تَتْرُكُوهَا بِغَيْرِ تَكْفِيْرِ "". وذَكَرَ (أَ غَيْرُهُ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ عَنِ البن عَبَّاسِ يُسِرِيْدُ: لا تَحْلِفُوا. وقَالَ آخَرُونَ: «احْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ عَنِ الْحِنْثِ فَلا تَحْنَثُوا» ("). "

والْمُصَنَّفُ أَرَادَ مِنَ الْآيَةِ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَه ابنُ عَبَّاس؛ فَإِنَّ القَوْلَيْنِ مُتَلازِمَان، فيَلْزَمُ مِنْ كَثْرَةِ الْحَلِفِ كَثْرَةُ الْحِنْثِ مَعَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الاسْتِخْفَافِ وَعَدَمٍ التَّعْظِيْم شَهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُنَافِي كَمَالَ التَّوْحِيْدِ الوَاجِبِ أَوْ عَدَمِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي إِبْطَال التَّنْدِيْدِ(ص/ ٢٤٢) : «أي: منَ الذَّمِّ لِمَنْ كَانَ كَذَلِكَ».

<sup>(</sup>٢) سورة الممائدة (آية / ٨٩).

<sup>(</sup>٣) تَفْسِيْرُ ابنُ جَرِيْرِ (١٠/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) فِي خ: وَذَكَرَهُ ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وطَبْعَةِ الفرَيَّانِ: .

<sup>(</sup>٥) تَفْسِيْرُ البَغَوِيِّ (٢/ ٦٢).

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: (عَن أَبِي هُرَيرَةَ - ﴿ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ (()، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ (()). أخرَجَاهُ). أَخرَجَاهُ). أَي البُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ ((). وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوِدَ والنَّسَائِيُ (أَ).

والْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ عَلَى سِلْعَتِهِ أَنَّهُ أُعْطِيَ فِيهَا كَذَا وَكَذَا، أَو أَنَّهُ اشْتُرَاهَا بِكَذَا وَكَذَا، وَقَدْ يَظُنَّهُ الْمُشْتَرِي صَادِقاً فِيْما حَلَفَ عَلَيْهِ، فيأخُدُهَا بِزِيادَةٍ عَلَى قِيْمَتِهَا، وَكَذَا، وَقَدْ يَظُنَّهُ الْمُشْتَرِي صَادِقاً فِيْما حَلَفَ عَلَيْهِ، فيأخُدُها بِزِيادَةٍ عَلَى قِيْمَتِهَا، والبَائِعُ كَذَبُ (٥) وَحَلَفَ طَمَعاً فِي الزِّيَادَةِ، فَيكُونُ قَدْ عَصَى الله تَعَالَى، فَيعاقبُ بِمَحْقِ البَرِيَةِ البَي الزَّيَادَةِ البِّي البَرَكَةِ، فإذَا ذَهَبَتْ بَرَكَةُ كَسْبِهِ دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ النقص أَعْظَمُ مِنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ البِّي لا يُتَالُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ السَّلْعَةِ رَأْساً، وَمَا عِنْدَ اللهِ لا يُتَالُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ لا يُتَالُ السَّلْعَةِ وَأُساً، وَمَا عِنْدَ اللهِ لا يُتَالُ المَّاعِتِهِ، وإِنْ تَرَخْرَفَتِ الدُّيُولُ للعَاصِي، فَعَاقِبُتُهُا اضْمِعْلالٌ وَذَهَابٌ وعِقَابٌ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : (وَعَن سَلَمَانَ - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ : (وَعَن سَلَمَانَ - ﴿ - : أَنَّ رَسُولَ الله عَنَالَ : " ثَلاَئَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ الله وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أَشْيُمِط زان (١٠)،

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّيْخُ سُلِيَّمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ(ص/ ٢٤٢) - : «أَيْ: مَظِنَّةٌ لِنَفَاقِهَا، وَهُوَ ضِدُ كَسَادهَا».

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الشيخ سليمان - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ(ص/ ٢٤٢) - : "أي: مَظِنَّةٌ للْمَحْقِ، وَهُوَ النَّقْصُرُ" وَالإَبْطَالُ».

<sup>(</sup>٣) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠٨٧) ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٠١١).

<sup>(</sup>٤) سُنَنُ أبي دَاوُدَ (رقم ٣٣٣)، وَسُنَنُ النَّسائيُّ (٧/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) فِي ط، وطَبْعَةِ الفرَيَّانِ: كَذَّابٌ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٦) قَالَ الشَّيْخُ سُلِيَمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالِ الشَّنْدِيْدِ (ص/٢٤٢) - : "قَولُهُ: " أَشَيْمِطٌ " الشَّمَطُ: الشَّيْبُ. قَولُهُ: " وعَائلٌ " أَيْ: فَقِيْرٌ ذُو عَيَال، وَذَلِكَ لأَنَّ الشَّيْخَ قَدْ زَالَتْ عَنْهُ شَهْوِتُهُ ، وضَعُفَتْ قُوتُهُ ، فَزَنَاهُ دَلِيلٌ عَلَى جِبِلَّتِهِ عَلَى الفَسَادِ . والتَّكَبُرُ يُنْفَسِمُ قِسْمَيْن:

<sup>(1)</sup> فِي النُّسْخَةِ الْخَطَّيَّةِ وَمَطُّبُوعَتَى إِبْطَال التُّنْدِيْدِ: النقص، وأثبتُ مَا أَظُنُّهُ صَوَاباً مُتَنَاسِقاً لَيْسَ فِيْهِ تَكْرَارٌ.

وَعَـائِلٌ مُسـتَكبِرٌ، وَرَجُـلٌ جَعَـلَ الله بِضَـاعَتَهُ، لاَ يَشـتَرِي إلاَّ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَبِيعُ إِلاَّ بِيَمِينِهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَندٍ صَحِيح<sup>(۱)</sup>).

و «سَلمَانَ» لَعَلَّهُ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَسْلَمَ مَقْدَمَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةِ، وشَهِدَ الْخَنْدَقِ، رَوَى عَنْهُ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وشُرَحْبِيلُ بنُ السِّمْطِ وَغَيْرُهُمَا. قَالَ النَّهِيُّ وَشُرَحْبِيلُ بنُ السِّمْطِ وَغَيْرُهُمَا. قَالَ النَّهِي ﷺ : « سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلِ البيتِ » (٢)، « إنَّ اللهَ يُحِبُّ مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً: علياً،

ذَاتِيُّ وَصِفَاتِيٌّ، فَالصَّفَاتِيُّ مِنْ الْمَالِ والْجَاهِ، فَالتَّكَبَّرُ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ قَبِيْحاً عَقَلاً وشَرْعاً لَكِنَّ أَصْحَابَ الْمَالِ والْجَاه لَهُمْ فِيْهِ عُذْرٌ<sup>(۱)</sup>، وأمَّا عادِمُهُمَا فَلا عُذْرَ لَهُ بِوَجْهِ؛ فالتَّكَبُّرُ إِذَّا صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ».

(١) رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيْرِ(رقم ٢١١١)، وفي الأوْسَط (٥/٣٦٧)، وفي التَقْيِيْدِ (ص/ الصغيْرِ (٢/ ٨٢)، والبَّيْهَقِيُّ فِي شُعُبِ الإِيْمَان (٢٢٠/٤)، وابنُ نُقْطَةَ فِي التَّقْيِيْدِ (ص/ ٧٧) مِنْ حَدِيْثِ مَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وصرَّحَ بانَّ الرَّاوِي هُوَ سَلْمَانُ الفَارِسِيِّ: الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغْيِر، وَفِي الكَبِيْرِ إِذْ أَورَدَهُ فِي تَرْجَمَتِهِ، وابنُ نُقْطَةَ فِي التَّقْيِيْدِ، والمُنَاوِيُّ فِي قَيْضِ القَدِيْر (٣/ ٣٣٢).

(٢) رَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَات (٤/ ٨٣)، وابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِه (٢١/ ١٣٣) وَالطَّبَرَانِيُ فِي الْمُسْتُدْرَكِ عَلَى الصَّحْيَحْيْن (٣/ ٥٩٨)، وأبو الشُّيْخِ فِي طَبَقَاتِ الْمُحَدِّثْيْنَ بِأَصْبَهَانَ (١/ ٢٠٥)، وَأَبُو نُعَيْم فِي أَخْبَارِ أَصْبَهانَ (١/ ٧٩)، وَأَبُو نُعَيْم فِي أَخْبَارِ أَصْبَهانَ (١/ ٧٩)، وَأَبُو نُعَيْم فِي أَخْبَارِ أَصْبَهانَ الْمُرَنِيِّ، فِيهِ كَثِيرُهُمْ عَنْ عَمْرِو بن عَوْفِ الْمُرَزِيِّ، فِيهِ كَثِيرُهُ بن عَبْد الله الْمُزَنِيُّ: أَكْثُرُ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى تَضْعِيفِهِ جِدًّا بَلْ مِنْهُمْ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى الكَذَبِ. وَقَوَّى أَمْرُهُ البُخَارِيُّ والتَّرْمِذِيُّ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بنِ أَبِي أُومُ البَخَارِيُ والتَّرْمِذِيُّ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بنِ أَبِي أُومُ البُخَارِيُ والتَّانِي (رقم ٢٧٠٧)، وَالطَّبَرَانِيُ (٢٦ ٢٠ - ٢٠٧) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ، وَشَاهِدٌ ثَانِ مِنْ حَدِيثِ عَلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٧٢٧)، وابو الشَّيْخُ فِي طَبَقَاتِ الْحُسْنِ بنِ عَلِي - ؛ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِه (رقم ٢٧٢٧)، وابو الشَّيْخُ فِي طَبَقَاتِ الْمُسْبَقِيْد ب وَاهُ البَرْارُ فِي مُسْنَدِه (رقم ٢٧٢٧)، وابو الشَّيْخُ فِي طَبَقَاتِ أَصْبَهُ الْمَرْارُ أَرُونُ فِي مُسْنَدِه (رقم ٢٧٢٢)، وأَبَالِثُ مِنْ حَدِيثِ أَنْهُمْ أَسَابُهُ ﴿ وَالْمَرْالِقُولُ (رقم ٢٧٢٢)، وأَبَالِثُ مِنْ حَدِيثِ أَسِهُ الْمَالَارُ أَرُونُ فِي مُسْنَدِه (رقم ٢٧٢٢)، وأَبَالِثُ مِنْ حَدِيثِ أَنْ مَنْ حَدِيثِ عَمْرِي مَنْ حَدِيثِ الْسَرِيْمُ وَالْمَرْالُونُ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٧٢٢)، وأَبَالِثُ مَنْ حَدِيثِ أَنْ مَنْ حَدِيثِ الْمَامِلُونُ مِنْ حَدِيثِ الْمُعْدِ وَالْمَلَاقِ السَّيْعَ فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٧٢٢)، وأَبَالِثُ مِنْ حَدِيثِ الْسُوهِ وَالْمُرْبُونِ مُنْ مَلِيْ الْمُؤْمِ الْمَامُونُ (الْمَ ٢٠٤٤)

<sup>(</sup>أ) فِي ط: عُذْرٌ مَا، وَالْمُثَبَتُ مِنْ الْمَخْطُوطِ .

وأبا ذَرٌّ، وسَلْمَانَ، والْمِقْدَادَ » أَخْرَجَهُ التُّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهْ(١).

قَالَ الْحَسَنُ: كَانَ سَلْمَانُ أَمِيْراً عَلَى ثلاثيْنَ أَلفاً يَخْطُبُ بِهِمْ فِي عَبَاءَةٍ يَفْتُرِشُ نِصْفَهَا، ويَلْبُسُ نِصْفَهَا، تُوفِّيَ فِي خِلافَةٍ عُثْمَانَ - الله قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: سنةَ سِتٌ وَتُلاثِيْنَ عَنْ تَلاثِمِأْتُهُ وخَمْسِيْنَ سنة (١٠). ويُحْتَمَلُ أَنَّهُ سَلْمَانُ بنُ عَامرِ بنِ أُوسٍ وثَلاثِيْنَ عَنْ تَلاثِمِأْتُهُ وخَمْسِيْنَ سنة (١٠). ويُحْتَمَلُ أَنَّهُ سَلْمَانُ بنُ عَامرِ بنِ أُوسٍ الضَّبِيْنُ.

قَوْلُهُ: (ئَلاَئَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ) نَفْيُ كَلامِ الرَّبُّ تَعَالَى وتَقَدَّسَ عَنْ هَؤُلاءِ العُصَاةِ دَلِـيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُكَلِّمُ مَنْ أطَاعَهُ، وَأَنَّ الكَلامَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتٍ كَمَالِه. والْأَدِلَّةُ عَلَى

وَفِي سَنَدِهِمَا: النَّصْرُ بنُ حُمَيْدٍ: مَتْرُوكٌ، وَسَعْدُ بنُ طَرِيْفِ الإسْكَافُ: رَافِضِيٍّ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ صَحَّ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ حَشْدِ رَوَاهُ عَنْهُ: ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ (رقم ٣٢٣٣)، وَالخُطِيْبُ فِي وَالطُّبَرَانِيُّ (رقم ٢٠٤١)، وابنُ سَعْدٍ فِي الطُّبقَاتِ (٢/ ٣٤٦) ٤ / ٨٥٨)، وَالْخَطِيْبُ فِي الطُّبقَاتِ (٢/ ٣٤٦) الْمُوْضِح (٢/ ٢٩١) وغيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ عَلِيًّ - ﷺ . انْظُرْ: الضَّعْيْفَةَ (رقم ٢٧٠٤).

(١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(هُ/٣٥١)، وَفِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (رقم ١١٨١)، والتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ١٤٩)، والنَّرَمِذِيُّ فِي النَّرْمِذِيُّ فِي النَّرْمِذِيُّ فِي النَّرْمِذِيُّ فَي الصَّحْمِدُمْ فِي الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرُكِ عَلَى الصَّحْمِدُمْ فِي (١٣٠/٣٠)، وابنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخ دِمْشَقَ (١٢/٣/٤)، وابنُ عَسَاكِر فِي تَارِيْخ دِمْشَقَ (١٢/٣٠٤)، وأبنُ مَعِيْن، وَحَسَّن لَهُ التَّرْمِذِيُّ حَدِيْتُهُ هَذَا، وقالَ أَبُو حَاتِم: مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ، وَشَرِيكُ النَّخَعِيُّ فِيهِ لِيْنٌ.

(٢) قَالَ أُالذَّهَيِّ فِي سَيِرَ أعلام النَّبلاء (١ / فَ عَنَ) : "قَالَ العَبَّاسُ بِنُ يَزِيْدَ البَحْرَانِيُّ: يَقُولُ أَهْلُ العِلْمِ، عَاشَ سَلْمَانُ ثَلاَتُهاْقِةٍ وَخَمْسِيْنَ سَنَةً، فَأَمَّا مِأْتَنانَ وَخَمْسُونَ فَلا يَشُكُونَ فِيهِ.. وَقَدْ فَتَشْتُ فَمَا ظَفَرْتُ فِي سِنِّه بِشَيْءٍ سِوَى قَولِ البَحْرَانِيِّ وَذَلِكَ مُنْقَطِعٌ لا إسْنادَ لَهُ. وَمَجْمُوعُ أَمْرِهِ وَأَحْوَالِهِ وَغَزُوهُ وَهِمَّتِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَسَقّهُ لِلْجَرِيدِ وَأَشْيَاءٌ مِمَّا تَقَدَّمُ يُنْبِئُ بِأَنَّهُ لِيْسَ بِمُعَمَّر، ولا هَرِم، فَقَدْ فَارَقَ وَطَنهُ وَهُوَ حَدَثَ، وَلَعَلَّهُ قَدِمَ الْحِجَازَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً أَو أَقَلُ، فَلَمْ يُنْشَبُ أَنْ سَمع بِمَبْعَثِ النَّبِيِّ – ﷺ - ، ثُمَّ هَاجَرَ، فَلَعَلهُ عَلْمَ الْمِأْتَةَ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمَ فَلَيْفِدُنَا. وَقَدْ نَقَلَ عَاشَ بِضَعا وَسَنِعِينَ سَنَةً، وَمَا أَرَاهُ بَلغَ الْمِأْتَةَ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَلْمٌ فَلَيْفِدُنَا. وَقَدْ نَقَلَ طُولُ عُمْرِهِ أَبُو الْفَرَجِ ابنُ الْجَوْدُزِي وَغَيْرَهُ وَمَا عَلِمْتُ فِي ذَلِكَ سَيْنَا أَمُرْكُولُ إِلَيْهِ.

ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ أَظْهَرُ شَيْءٍ وَأَبَيْنُهُ، [وَهَذَا هُوَ] (١) الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنَ الْمحققيْنَ قِيَامُ الأَفْعَالِ باللهِ سُبْحَانَهُ، وَأَنَّ الفِعْلَ يَقَعُ بِمَشْيِئَتِهِ تَعَالَى وَلَّذَرِيهِ شَيْئاً فَشَيْئاً وَلَمْ يَزَلْ مُتَصِفاً بِهِ، فَهُو حَادِثُ الآحَادِ قَدِيمُ النَّوْعِ، كَمَا يَقُولُ وَقَدْرَبِهِ شَيْئاً فَشَيْئاً فَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وسَائِرِ الطَّوائِفِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ الطَّوائِف، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [الاسْتِقْبَالِ، والأَفْعَالِ الدَّالَةِ عَلَى] (١) الْحَالِ والاسْتِقْبَالِ أَيْفِالُ الدَّالَةِ عَلَى] (١) الْحَالِ والاسْتِقْبَالِ أَيْفَالُ الدَّالَةِ عَلَى]

قَالَ شَسَيْخُ الإسْلام : «فإذَا قَالُوا لَنَا - يَعْنِي النَّفَاةَ - : فهَذَا يَلْزَمُ<sup>(٣)</sup> أَنْ تَكُونَ الْحَوَادِثُ قَائِمَةً بِهِ؟ قُلُنَا: وَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا قَبْلَكُمْ مِنَ السَّلَفِ والأَثِمَّةِ؟! ونُصُوصُ القُرْآن والسُّنَةِ تَتَضَمَّنُ ذَلِكَ مَعَ صَريْح العَقْل.

ولَفَّظُ الْحَوَادِثِ مُجْمَلٌ، فَقَدْ يُرَادُ بِهِ الأَمْرَاضُ<sup>(1)</sup> والنَّقَائصُ، واللهُ تَعَالَى مُنزَّة عَـنْ ذَلِكَ - وَلَكِـنْ يَقُومُ بِهِ مَا يَشَاءُ مِنْ كَلامِهِ وَأَفْعَالِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ الكتَابُ وَالسُّنَةُ.

والقَـوْلُ الصَّحِيْحُ: هُوَ قَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ والْحَدِيْثِ (٥) الذَّيْنَ يَقُولُونَ: لَمْ يَزَل اللهُ مُتَكَلِّماً إِذَا شَـاءَ، كَمَـا قَـالَ ابِنُ المُبَارَكِ وأَحْمَدُ بِنُ حَنْبَل وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَثِمَّةٍ

 <sup>(</sup>١) فِي خ ، وَطَبْعَة الفريَّان - بَدَلَ مَا بَيْنَ المَعْقُوفَيْنِ - : وَهُوَ ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ : ط،
 وَنُسْخَةٍ مِنْ نُسَخ فَتَح الْمَجِيدُ.

 <sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنَ ساقِطٌ مِنْ: ط، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرَيَّانِ، والنَّصُ مَوْجُودٌ
 فِي مِنْهَاجِ السُّنَّةِ(٢/ ٣٨٠) وَلَفْظُهُ: «فَاتَتَى بِالْحُرُوفِ الدَّالَّةِ عَلَى الاسْتِقَبَالِ».

<sup>(</sup>٣) فِي طَ: فَيَلْزَمُهُ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: طَبْعَةِ الفرّيّان، وَمِنْهَاجِ السُّئةِ.

 <sup>(</sup>٤) فِي ط وبَعْضِ نُسَخِ مِنْهَاجِ السُنَّةِ: الأَعْرَاضَ، وَالْمَثْبَتُ مِنْ: طَبْعَةِ الفريَّانِ، وبَعْضِ نُسَخ الْمِنْهَاج وَاعْتَمَدُهُ الْمُحَقَّقُ.

<sup>(</sup>٥) فِي خ، وَطَبَّعَةِ الفرِّيَّان: أَهْلُ العِلْم، وَفِي مِنْهَاجِ السُّنَّةِ: أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَالْمُثَبُّ مِنْ: ط.

السُّنَّةِ».انتَهَى (١)

قُلْتُ: وَمَعْنَى قِيَامُ الْحَوَادِثِ بِهِ تَعَالَى قُدْرَتُهُ عَلَيْهَا، وإِيْجَادُهُ لَهَا، بِمَشِيَّتِهِ وأمْرِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

قُولُهُ: (وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) لَمَّا عَظُمَ ذَنْبُهُمْ عَظُمَتْ عُقُوبَتُهُمْ، فعُو قِبُوا بِهَذِهِ التَّلاثِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ العُقُوبَاتِ.

قُولُـهُ: (أُشَيْمِطٌ زان) صَغَّرَهُ تَحْقِيراً لَهُ، وَذَلِكَ لأَنَّ دَاعِي الْمَعْصِيَةِ ضَعُفَ فِي حَقِّهِ، فدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى الزِّنَا مَحَبَّهُ الْمَعْصِيَةِ والفُجُور، وعَدَمُ خَوفِهِ مِنَ اللهِ

وَضَعْفُ الدَّاعِي إِلَى الْمَعْصِيَةِ مَعَ فِعْلِهَا يُوجِبُ تَغْلِيْظَ العُقُوبَةِ عَلَيْهِ، بِخِلافِ الشَّابِّ، فَإِنَّ قُـوَّةَ دَاعِي الشَّهْوَةِ مِنْهُ قَدْ تَغْلِبُهُ مَعَ خَوفِهِ مِنَ اللهِ، وَقَدْ يَرْجِعُ عَلَى نَفْسِهِ بالنَّدَمِ، ولَومِهَا عَلَى الْمَعْصِيَةِ، فَيَنْتَهِي ويَرْجِعُ.

وَكَذَلِك (٢) (العاثِل الْمُستَكبِر) لِيَسَ لَهُ مَا يَدْعُوه إِلَى الكِبْرِ، لأَنَّ الدَّاعِي إِلَى الكِبْرِ فِي الغَالِبِ كَثْرَةُ الْمَالَ وَالنَّعَمِ والرِّيَاسَةِ. و«العائلُ» الْفَقْيْرُ لا دَاعِيَ لَهُ إِلَى أَنْ يَسْتَكُبِرَ، فَاسْتِكُبَارُهُ مَعَ عَدَمِ الدَّاعِي إِلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الكِبْرِ طَبِيعَةٌ لَهُ، كَامِنٌ فِي قَلْبِهِ، فَعَظُمَتْ عُقُوبُتُهُ، لِعَدَم الدَّاعِي إِلَى هَذَا الْخُلُق الدَّمِيْمِ الَّذِي هُوَ مِنَ أَكُبُرِ الْمَعَاصِي.

قُولُهُ: (وَرَجُلٌ جَعَلَ الله بِضَاعَتُهُ) بِنَصْبِ الاسْمِ الشَّرِيفِ، أَيْ: الْحَلِفَ بِهِ، جَعَلَهُ بِضَاعَتُهُ، لمُلازَمته لَهُ وغَلَيته عَلَيْه.

وَهَـذِهِ أَعْمَالٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهَا إِنْ كَانَ مُوَحِّداً، فَتُوْحِيْدُهُ ضَعَيْفٌ، وأَعْمَالُهُ ضَعَيْفَةٌ بَحَسَبِ مَا قَامَ بِقَلْبِهِ، وَظَهَرَ عَلَى لِسَانِهِ وعَمَلِهِ مِنْ تِلْكَ الْمَعَاصِي العَظِيْمَةِ عَلَى قِلَّةِ الدَّاعِي إِلَـيْهَا. نَسْأَلُ اللهُ السَّلامَةُ والعَافِيَةُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ لا يُحِبُّهُ رَبُنًا ولا يَرْضَاهُ.

<sup>(</sup>١) مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ (٢/ ٣٨٠-٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) فِي طَّ: وَكَذَا، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- : (وَفِي «الصَّحِيحِ» عَن عِمرَانَ بنِ حُصَين - اللهُ عَالَى : ﴿ خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَئُا؟ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُوتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُوتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِهِمُ السَّمَنُ » .

قُولُهُ: (وَفِي «الصَّحِيْح») أَيْ: «صَحِيْح مُسْلِم» (١) وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ والتَّرْمِذِيُ (١). وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ بِلَفْظ: «خَيْرُكُمْ» (١).

قُولُهُ: (خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي) لِفَضِيْلَةِ أَهْلِ ذَلِكَ القَرْن فِي العِلْمِ والإِيْمَان، والأعْمَال الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَنَافَسُ فِيْهَا الْمُتَنَافِسُونَ، ويَتَفَاضَلُ فِيْهَا الْعَامِلُونَ، فَغَلَبَ الْخَيْرُ فِيهَا وَعُمُّرَ فِيْهَا وَأَهْلُهُ، وَاعْتَزَّ فِيْهَا الْإِسْلامُ والإِيْمَانُ، وكَثُرَ فِيْهَا العِلْمُ والعُلْمَاءُ. العِلْمُ والعُلْمَاءُ.

(ثُمَّ الذَيْنَ يَلُونَهُمُ) فُضِّلُوا عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ لظُهورِ الإِسْلامِ فِيْهِمْ، وكَثْرَةِ الدَّاعِي إِلَيْهِ، والرَّاغِبِ فِيْهِ والقَائِم بِهِ، وَمَا ظَهرَ فِيْهِ مِنَ البِدَعِ أَنْكِرَ واسْتُعْظِمَ وأُزيلَ، كَبِدْعَةِ الْخُوارِجِ والقَدَرِيَّةِ والرَّافِضَةِ.

فَهَـــنهِ البِدَعُ وَإِنْ كَانَتْ قَـدْ ظهرَتْ، فأَهلُهَا فِي غَايَةِ الدُّلِّ والْمَقْتِ والْهُوَانِ والْقُتل فِيمَنْ عانَدَ مِنْهُم وَلَمْ يَتُبْ.

قُولُكُهُ: (فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا؟) هَذَا شَكٌّ مِنْ رَاوِي الْحَدِيثِ عِمْرَانَ بـنِ حُصَيْنٍ ﴿ ﴿ وَالْمَشْهُورُ فِي الرَّوَايَاتِ: أَنَّ القُرُونَ الْمُفَضَّلَةَ ثَلائَةٌ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٣٤٥-بغا)، ومُسْلِمٌّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) سُنَنُ التَّرْمِذِيِّيِّ (رقم ٢٢٢٢، ٢٢٢٣)، وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (رقم ٢٥٧٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِاللَّفْظَيْنِ، فَرِوَايَةُ: ﴿ خَيْرُ أُمَّتِي ٓ أَهْلُ قَرْنِي ﴾ فِي أَوَّل بَابِ مِنْ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (رقم ٣٤٥٠- ٣٤٥)، وَرِوايَةُ ﴿ خَيْرُكُمْ ﴾ فِي عِدَّةٍ مَوَاضِعَ (رقم ٢٥٠٨، ٢٠٦٤، ١٣١٧- عا) .

الثَّالِثُ دُونَ الأُوَّلَيْنَ فِي الفضل، لكَثْرَةِ ظُهُ ورِ (١)، البِدَعِ فِيْهِ، لَكِنَّ العُلَمَاءَ مُتَوافِرُونَ، والإسْلامَ فِيْهِ ظَاهِرِّ، والْجِهَادَ فِيْهِ قَائِمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا وَقَعَ بَعْدَ القُرُونِ (٢) الثَّلائةِ مِنَ الْجَفَاءِ فِي الدُّيْنِ وكَثْرَةِ الأهْوَاءِ.

فَقَالَ: (ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ) لاسْتِخْفَافِهِمْ بِأَمْرِ الشَّهَادَةِ، وعَدَم تَحَرِّيْهِمُ للصَّدْق، وَذَلِكَ لقِلَّةٍ دِيْنِهِمْ، وضَعْفِ إسْلامِهِمْ.

قُولُـهُ: (وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخِيَانَةَ قَدْ غَلَبَتْ عَلَى كَثِيْرٍ مِنْهُم أَوْ أَكْثُرهِمْ.

قَوْلُهُ: (وَيَـنْذُرُونَ وَلاَ يُوفُونَ) أَيْ: لا يُـوَدُّونَ مَـا وَجَـبَ عَلَيْهِمْ، فَظُهُورُ هَذِهِ الأعْمَالِ الذَّمِيْمَةِ يَدُلُ عَلَى ضَعْفِ إسْلامِهِمْ، وعَدَم إِيْمَانِهِمْ.

قُولُـهُ: (وَيَطْهَـرُ فِيهِمُ السِّـمَنُ) لِرَغْبِهِمْ فِي الدُّنْيَا، ونَيْلِ شَهَوَاتِهِمْ والتَّنَعُمِ بِهَا، وغَفْلَـتِهِمْ عَـنِ الدَّارِ الآخِرَةِ والعَمَلِ لَهَا، وَفِيْ حَدِيثِ أنْس: « لا يَأْتِي زَمَانٌ (٢٠) إلاَّ وَالْذِي بَعْدُهُ شَرِّ مِنْهُ حَتَّى تَلَقُوا رَبَّكُمْ » قَالَ أنْسٌ: سَمِعْتُه مِنْ نَبِيْكُمْ ﷺ (١٠).

فَمَا زَالَ الشَّرُّ يَـزِيدُ فِـي الأَمَّـةِ، حَتَّى ظَهَرَ الشَّرْكُ والبِدَّعُ فِي كَثِيْرٍ مِنْهُم حَتَّى فِيْمَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى العِلْم، ويَتَصَدَّرُ للتَّعْلِيْمِ والتَّصْنَيْفِ(٥).

قَالَ الْمُصَّنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : (وَفِيهِ عَن ابنِ مَسعُودٍ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: « خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، [ثُمَّ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) ساقطة مِنْ: ط، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٢) ساقطة مِنْ: ط، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبَّعَةِ الفرِّيَّانَ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: لا يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَانِّ...

<sup>(</sup>٤) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٠٦٧).

 <sup>(</sup>٥) فِي ط زيادة: [قُلْتُ: بَلْ قَدْ دَعَوا إِلَى الشَّرْكِ والضَّلالِ والبِدَعِ، وصَنَّفُوا فِي ذَلِكَ نَظْماً ونَثْراً، فَنَعُوذُ باللهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَهِا.

يَلُونَهُمْ اللهُ اللهُ عَلَى الشَّهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ » وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحنُ صِغَارٌ » (٢).

قُلْتُ: وَهَذِهِ حَالُ مِنْ صَرَفَ رَغُبَتُهُ إِلَى اللُّنْيَا، ونَسِيَ الْمَعَادَ، فَخَفَّ أَمْرُ الشَّهَادَةِ واليَمِيْن عِنْدُهُ تَحَمُّلاً وَأَدَاءً، لقِلَّةٍ خَوْفِهِ مِنَ اللهِ وعَدّم مُبَالاتِهِ بِذَلِكَ.

وَهَذَا هُوَ الغَالِبُ عَلَى الْأَكْثَرِ، واللهُ الْمُسْتَعَانُ. فإذًا كَانَ هَذَا قَدْ وَقَعَ فِي الصَّدْرِ الأوَّل فَفْيْمَا<sup>(٣)</sup> بَعْدَهُ أَكْثُرُ بِأَضْعَافِ، فَكُنْ مِنَ النَّاسِ عَلَى حَدْرِ.

قَوْلُهُ: (قَالَ إِبْرَاهِيْمُ) هُوَ النَّخَعِيُّ<sup>(٤)</sup>.

(كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْـدِ وَنَحـنُ صِغَارٌ). وَذَٰلِكَ لَكَثْرَةِ عِلْمِ التَّابِعِيْنَ، وتُوَّةِ إِيْمَانِهِمْ ومَعْرِفَتِهِمْ بِرَبِّهِمْ، وقِيَامِهِمْ بِوَظِيْفَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنْكَر؛ لأنَّهُ مِنْ أَفْضَل الْجِهَادِ، وَلا يَقُومُ الدِّيْنُ إِلاَّ بِهِ.

وَفِيْ هَـٰذَا الرَّغْبَةِ فِي تَمْرِينِ الصِّغَارِ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِمْ، ونَهْيُهُمْ عَمَّا يَضُرُّهُمْ، وَذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءً، وَاللهُ ذُو اَلفَضْل العَظَيْم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين الْمَعْقُوفَيْن ساقِطٌ مِنْ: ط، وطَبَّعَةِ الفرَيَّان، ورواية مُسْلِم، وَالْمُثبَتُ مِنْ: خ.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِه (رقم ٢٥٣٣) وَعَنْدُهُ قُولُ إِبْرَاهِيْمَ، أَمَا لَفُظُ الْحَدِيْثِ فَهُو عِنْدَ
 الإمَام أخمد فِي الْمُسْنَد (١/ ٣٧٨)، وابن حِبَّانَ فِي صَحِيحِه (رقم ٢٢٢٧) وَغَيْر هِمَا.

<sup>(</sup>٣) فِي طَ: فِي صدر الإسْلاَم الأول فَمَا. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

<sup>(</sup>٤) سَبَقَتْ تَرْجَمَتَهُ فِي أَوَاخِرِ بَابِ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ.

#### (71)

## بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةٍ نَبِيَّهِ

وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْـدِ اللهِ إِذَا عَـاهَدَئُمْ وَلاَ تَنقُضُـواْ الأَيْمَـانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً﴾ الآيَةَ [النحل:٩١]

وَعَن بُرَيدَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشِ أَوْ سَرِيَةٍ، أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا»، فَقَالَ: « اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغْنُلُوا وَلاَ تَغْنُلُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ مَنْ لَو خِلال، فَأَيْتُهُنَّ مَا لَقِيبَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشَرِكِينَ؟ فَادْبُلُ مَنْهُمْ، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبُلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِلْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ إِلْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ.

فَإِنْ أَبُواْ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ للهِ تَعَالَى، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُواْ، فَسَلْهُمُ الْجِزْيَة، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ؛ فَاقَبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُواْ، فَاسْتَعِنْ بِالله وَقَاتِلْهُمْ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيهِ، فَلا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَإِذَا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَإِذَا تُخْفِرُوا ذِمَّة اللهِ وَذِمَّة نَبِيهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلا تُنْزِلُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْ تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلا تُنْزِلُهُمْ، وَلَكِن أَنْ تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمَ اللهِ أَمْ لا ». رَوَاهُ مُسلِمٌ فَيْهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لا ». رَوَاهُ مُسلِمٌ فَيْهِمْ مُكْمَ اللهِ أَمْ لا ». رَوَاهُ مُسلِمٌ فَيْهُ مَسَائِلُهُ:

الأُوْلَى: الفَرْقُ بيْنَ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ، وَذِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

الثَّانِيَةُ: الإِرْشَادُ إِلَى أَقَلُ الأَمْرَينِ خَطَراً.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: « اغزُوا بِسْمِ اللهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ » .

الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: « قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ » .

الْخَامِسةُ: قَوْلُهُ: « اسْتَعِنْ بِاللهِ، وَقَاتِلْهُمْ » .

السَّادِسَةُ: الفَرْقُ بيْنَ حُكْم اللهِ وَحُكم العُلَمَاءِ.

السَّابِعةُ: فِي كَوْنِ الصَّحَابِيِّ يَحْكُمُ عَنْدَ الْحَاجَةِ بِحُكْمٍ لا يَدْرِي: أَيُوافِقُ حُكْمَ اللهِ أَمْ لا؟ .

\* \* \*

#### بَابُ

# مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةٍ نَبِيَّهِ (١)(٢)

(وَقَـولُ اللهِ تَعَـالَى: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَـاهَدَئُمْ وَلاَ تَنقُضُـواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً﴾ الآية[النحل:٩١]).

قَالَ العِمَادُ بِنُ كَثِيْرِ: "وَهَـذَا مِمَّا يَاهُـرُ اللهُ تَعَالَى بِهِ، وَهُـوَ الوَفَاءُ بَالعُهُودِ والْمَوَاثِيْقِ، والْمُحَافَظَةُ عَلَى الْأَيْمَانِ الْمُوَّكَّدَةِ (٣). ولِهَـذَا قَالَ: ﴿وَلاَ تَنقُضُواْ الْأَيْمَانَ بِعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ .

وَلا تَعَـارُضَ بِيْنَ هَذَا وقَوْلِهِ: ﴿وَلاَ تَجْعَلُواْ الله عُرْضَةَ لَاَيْمَانِكُمْ ﴾ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿وَلاَ تَجْعَلُواْ الله عُرْضَةَ لَاَيْمَانِكُمْ ﴾ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَخْفَيْرٍ. وَلَا يَشْرُكُوهَا بِلا تَكْفِيْرٍ. وَلَا بَنْ قَوْلِهِ ﷺ ] أَنْ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» : ﴿ إِنِّي واللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لا أَخْلِفُ عَلَى يَمِيْنِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وتَحَلَّلُتُهَا » . [وَفِيْ رِوَايَةٍ: ﴿ وَلَيْهُ نَا مَارَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وتَحَلَّلُتُهَا » . [وَفِيْ رِوَايَةٍ: ﴿ وَلَيْهُ: ﴿ وَكَفَرُنُ تُعَنِينَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

لا تَعَـارُضَ بِيْنَ هَـذَا كُلِّـهِ وِبِيْنَ الآيَـةِ الْمَذْكُـورَةِ هُنَا وَهِيَ] (1) ﴿وَلاَ تَنقُضُواْ

 <sup>(</sup>١) فِي خ ، وَطَبْعَةِ الفريَّان ، وبعض نُسَخ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ : رَسُولِه ، وَفِي إَبْطَال التَّنْدِيْدِ
 - الْمَخْطُوطِ وَالْمَطْبُوعَ-، وَبَعْض نُسَخَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ: نَبِيِّهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي اَثْبَتُهُ.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ فِي إِبْطَال التَّنْدِيْد(ص/ ٢٤٦) : «أي: مِنَ الدَّلِيْلِ عَلَى وُجُوبِ الوَفَاءِ بِهَا، وَإِنْمَامِهَا إِذَا أُعطِيتُ أَحَداً. وَالدَّمَةُ العَهْدُ».

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ:نُسَخ فَتْح الْمَحِيْدِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وَتَفْسِير ابن كَثِيْر.

<sup>(</sup>٤)سَاقِطَةٌ مِنْ:نُسَخَ فَتَحَ الْمَجِيْدِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وَتَفْسِيْرِ ابن كَثِيْر.

 <sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٦٧١٨)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِه (رقم ١٦٤٩) مِنْ
 حدیثِ أبی مُوسَی - ﷺ -.

<sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنْ: نُسَخ فَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَتَفْسِيْرِ ابن كَثِيْر.

الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ لأنَّ (١) هَـذِهِ الأَيْمَانَ الْمُرَادُ بِهَا: الدَّاخِلَةُ فِي العُهُودِ والْمُواثِيقِ، لا الأَيْمَانُ الوَارِدَةُ عَلَى حَثٌ أو مَنْع.

وَلِهَـذَا قَالَ مُجَاهِدٌ فِي الْأَيَةِ: «يَعْنِي: الْحِلْفُ، أَيْ: حِلْفَ الْجَاهِلِيَّةِ» (٢٠. ويُؤيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ عَنْ جُبُيْرِ بِنِ مُطْعِمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا حِلْفَ فِي الإسْلام، وَأَيُّمَا حِلْفِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإسْلامُ إِلاَّ شِيدَّةُ » [وكَذَا رَوَاهُ مسْلِم (٣٠)] (١٠)، ومَعْنَاهُ: أَنَّ الإسْلامَ لا يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى الْحِلْفِ الَّذِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعُلُونَهُ، فَإِنَّ فِي التَّمَسُكِ بِالإسْلامِ [حِمَايَةٌ وَ] (٥) كِفَايةٌ عَمَّا كَانُوا فِيهِ.

وقَوْلُـهُ تَعَـالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يَعْلَـمُ مَـا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل:٩١]. تَهْدِيْدٌ وَوَعِيْدٌ [لِمَنْ نَقَضَ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكَيْدِهَا] (١)((١/(٥)).

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : (وَعَن بُرَيدَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا»،

<sup>(</sup>١) زيادة مِنْ : ط، وتفسير ابن كَثِيْر.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٦٤/١٦٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٥٣٠)، والإمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمعقوفين زيادة مِنْ: ط، وتفسير ابن كَثِيْر.

<sup>(</sup>٥) مَا بين الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: ط، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

 <sup>(</sup>٦) مَا بَيْنَ الْمعقوفين سَاقطٌ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وتَفْسِيْرِ ابنِ
 كَثْيْر.

<sup>(</sup>٧) تَفْسِيْرُ ابن كَثِيْر (٢/ ١٨٥-٥٨٥).

 <sup>(</sup>A) قَالَ فِي إِبْطَالُ التَّنْدِيْدِ(ص/٢٤٦) : "ومراد الْمصنِّف: مَا يكونُ بَيْنِ النَّاسِ منَ اللَّمَةِ اللَّهُ يَجِب الوَفاء بِذَلِكَ، وَهُوَ فَرْدٌ منْ أفرادِ مَعْنَى الآية، فهي دالَّة عَلَى وُجُوبِ الوفاء بهِ، ولهَذَا قَالَ: ﴿وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾، ونكث العهْدِ دَلِيْلٌ عَلَى عَدَم تَعْظِيْم اللهِ تَعَالَى؛ فَهُو قادحٌ فِي التَّوحيدِ».

فَقَالَ: « اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُوا وَلاَ تَعْدُرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالَ أَوْ خِلالَ، فَأَيْتُهُنَ مَا أَجَابُوكَ، فَاقَبُلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلام، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبُلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ.

فَإِنْ أَبُواْ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْرِهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ لللهِ تَعَالَى، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا، فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ؛ فَاقَبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا، فَاسْتَعِنْ بِالله وَقَاتِلْهُمْ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيهِ، فَلاَ تَجْعَلُ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيهِ، فَلاَ تَجْعَلُ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَإِذَا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ وَشَهَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ مَعْلَى حُكْمِ اللهِ، فَلا تَنْزِلُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْ لُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلا تَنْزِلُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْولُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ أَمْ لاَ». رَوَاهُ مُسلِمٌ (۱).

ُ قَوْلُهُ: (وَعَىن بُرَيدَةً) هُوَ ابنُ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيُّ. وَهَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ سُلِّيمَانَ عَنْهُ. قَالَهُ فِي «الْمُفْهم»(٢).

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٧٣).

 <sup>(</sup>٢) الْمُفْهِم (٣/ ٥١١)، ومَا فِي الْمُفْهِمِ صَرِيحٌ فِي رواية مُسْلِمٌ حيث قَالَ رحمه الله فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٧٣١): «عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ...» والله أعلمُ.

قُولُـهُ (١٠): (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى. فَيْهِ مِنَ الفِقْهِ تَأْمِيْرُ الْأَمَرَاءِ وَوَصِيَّتُهُمْ).

قَالَ الْحَرْبِيُّ: «السَّرِيَّةُ: الْخَيْلُ تَبْلُغُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَنَحْوَهَا. والْجَيْشُ: مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَ. وتَقْوَى الله: التَّحَرُّزُ بطَاعَتِه مِنْ عُقُربَتِه».

قُلْتُ: وَذَلِكَ بِالعَمَلِ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، والانْتِهَاءُ عَمَّا نَهَى عَنْهُ.

قُولُـهُ: (مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا)، أَيْ: ووَصَّاهُ بِمَنْ مَعَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَعَهُم خَيْراً؛ مِنَ السرِّفْقِ بِهِمْ، والإحْسَانِ إِلَيْهِم، وخَفْضِ الْجَنَاحِ لَهُمْ، وتَرْكِ التَّعَاظُمِ عَلَيْهِمْ.

قَوْلُهُ: (اغْـزُوا بِاسْمِ اللهِ) أي: اشْرَعُوا فِي فِعْلِ الغَزْوِ مُسْتَعِيْنِيْنَ باللهِ مُخْلِصِيْنَ لَهُ(٢).

قُلْتُ: فَتَكُونُ البّاءُ فِي «بِسْم اللهِ» هُنَا للاسْتِعَانَةِ، والتَّوَكُل عَلَى اللهِ.

قُولُهُ: (قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ) هَذَا العُمُومُ يَشْمَلُ جَمِيْعَ أَهْلِ الكُفْرِ الْمُحَارِيْنَ وَغَيْرَهُمْ، وَقَدْ خُصِّصَ مِنْهُمْ ("" مَنْ لَهُ عَهْدٌ، والرُهْبَانُ، والنَّسُوانُ، وَمَنْ لَمْ يَبُلُخِ الْحُلُمَ، وَقَدْ قَالَ مُتَّصِلاً بِهِ: « وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا » وإِنَّمَا نَهَى عَنْ قَتْلِ الرُّهْبَانِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالنَّسُوان؛ لأَنَّهُ لا يَكُونُ مِنْهُمْ قِتَالٌ غَالِباً، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ قِتَالٌ أَو تَلْبِيْرٌ قُتِلُوا.

قُلْتُ: وَكَذَلِكَ الذَّرَارِي والأوْلادُ.

قَوْلُهُ: (وَلاَ تَغُلُوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا) الغُلُولُ: الاَّخْذُ مِنَ الغَنيْمَةِ مِنْ غَيْر

<sup>(</sup>١) فِي ط: قُولُهُ: قَالَ.

 <sup>(</sup>٢) فِي إَبْطَالُ التَّنْدِيْدِ(ص/٢٤٧) : «مُجِيْبِنْ لَهُ». وَذَكَرَ الشَّيْخُ حَمَدُ بنُ عَتِيْقِ أَلَهُ نَقَلَ شَرْحَ الْشَيْخِ مِنْ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ، وَذَكَرُ أَنَّهُ نَقَلَ شَرْحَةً مِنْ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ، وَذَكَرُ أَنَّهُ نَقَلَ شَرْحَةُ مِنْ لِيَتَابِ التَّوْجِيْدِ، وَذَكَرُ أَنَّهُ نَقَلَ شَرْحَةُ مِنْ القَرْطُهِيِّ والنَّووِيِّ.

<sup>(</sup>٣) فِي إِبْطَال التَّنْدِيْدِ(ص/ ٢٤٧) : "وَمُخَصَّصٌ مِنْهُ" .

قِسْمَتِهَا(١). والغَـدْرُ: نَقْـضُ العَهْـدِ. والتَّمْثِيلُ هُنَا: التَّشْوِيْهُ بِالقَتِيْلِ، كَقَطْعِ<sup>(٢)</sup> أَنْفِهِ وأُذُنِهِ والعَبَثِ بِهِ، ولا خِلافَ فِي تَحْرِيْمِ الغُلُولِ والغَدْرِ، وَفِيْ كَرَاهَةِ<sup>(٣)</sup> الْمُثْلَةِ.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِلاَل أَوْ خِصَال) الرُّوايَةُ بِـ«أَوْ» للشَّكِ (أَ وَهُوَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ، وَمَعْنَى الْخِلالِ والْخِصَالِ وَاحِدٌ.

قُولُهُ: (فَأَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ، فَاقبُلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ) قَيْدُنَاهُ(٥) عَمَّنْ يُوتَى بِعِلْمِهِ وَتَقْيِيدِهِ بِنَصْبِ «أَيَّتَهُنَّ» عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا «أَجَابُوكَ» [لا](٢) عَلَى إسْقَاطِ حَرْفِ الْجَرِّ. وَ«مَا» زائدة. ويَكُونُ تَقْدِيرُ الكَلامِ: فإلَى أَيْتَهُنَّ أَجَابُوكَ فاقبُلْ مِنْهُم، كَمَا تَقُولُ: أَجَبُتُك (٧) إلَى كَذَا وَفِي كَذَا، فيُعَدَّى إلَى الثَّانِي بِحَرْفِ الْجَرِّ.

قُلْتُ: فَيَكُونُ فِي نَاصِبِ «أَيَّتُهُنَّ» وجْهَانِ: ذَكَرَهُمَا الشَّارِحُ (^^.

<sup>(</sup>١) فِي إِبْطَال التَّنْدِيْدِ: قَسْمِهَا.

<sup>(</sup>٢) فِي إَبْطَالَ التَّنْدِيْدِ: كَجَدْع.

 <sup>(</sup>٣) فِي ط وَبَعْضِ نُسَخِ فَتُحِ الْمَجِيْدِ: وكراهية، والْمُثْبَتُ مِنْ:خ، والْمُفْهِمِ، وطَبَعَةِ الفَرْيَّان، وإنطال الثَّنْدِيْد.

<sup>(</sup>٤) فِي طَ وَبَعْضَ نُسَخَ فَتْحِ الْمَجِيْدِ: الرَّوَايَةُ بِالشَّكَّ، كَمَا بَيْنَهُ الفريَّانُ.

<sup>(</sup>٥) الْقَائِلُ هُنَا هُوَ: القَّرُّ طُبِيُّ فِي الْمُفْهِم (٣/١٥).

 <sup>(</sup>٦) سَاقِطَةٌ مِنَ: الْمُفْهِمِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، خ، وَطَبْعَةِ الفرَيَّانِ، والسَّيَاقُ - فِيْمَا يَظْهَرُ لِي - يَقْتَضِي حَذْفَ «لاً» وَمَعْنَى كَلامِهِ: أَنَّ أَيْتَهُنَّ» مَنْصُوبَةٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ، وَالعَامِلُ فِي الْجَارُ وَالْمُحَرُورِ «أَجَابُوكَ». والله أعلمُ.

<sup>(</sup>٧) فِي الْمُفْهم: أُجِيْبُكَ.

<sup>(</sup>٨) اَلشَّارِحُ هَٰوِ: اَلشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِالله رحمه الله ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ خَطَ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ عَلَى نُسْخَةٍ كِتَابِ التَّوْحِيْد، وَذَكَرَ الدُّكْتُورُ وَلِيدٌ الفريَّانُ: أَنَّ الشَّارِحَ هُوَ القُرْطُبِيُّ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ لَمْ يُوْرِدُ إِلاَّ وَجُهاً وَاحِداً للقُرْسُبُ وَهُوَ: نَزْعُ الْخَافِض. واللهُ أَعْلَمُ.

الأوَّلُ: مَنْصُوبٌ عَلَى الاشْتِغَال.

والثَّانِي: عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ.

قُولُهُ: (ثُمَّ ادْعُهُمْ َ إِلَى الإِسْلَامِ) كَذَا وَقَعَتِ الرِّوَايَةُ فِي جَمِيْعِ نُسَخِ كِتَابِ مُسْلِم: «ثُمَّ ادْعُهُم » بِزِيَادَةِ «ثُمَّ» والصَّوَابُ إِسْقَاطُهَا. كَمَا رُويَ فِي غَيْرِ كِتَابِ مُسْلِم، كَمُصَنَّفِ أَبِيْ دَاودَ، وكِتَابِ الأَمْوَالِ لأَبِي عُبَيْدٍ (١١)؛ لأَنَّ ذَلِكَ هُوَ ابْتِدَاءُ تَفْسِيْر الثّلاث الْخصَال (٢).

وقَوْلُهُ: (ثُمَّ اذْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّل إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ) يَعْنِي: الْمَدِينَةَ. وَكَانَ هَذَا<sup>(٣)</sup> فِي أَوَّل الأَمْرِ وقْتَ<sup>(١)</sup> وُجُوبُ الْهِجْرَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ<sup>(٥)</sup>. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْهِجْرَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ آمَنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ أَبُواْ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا)(١٦ يَعْنِي: أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ وَلَمْ يُهَاجِرْ وَلَمْ يُجَاهِدْ

وَيُمْكِنُ أَنْ يَعْنِي بِالشَّارِحِ القُرْطُبِيَّ، لَكِن إِذَا كَانَ بِإِنْبَاتِ «لا» فِي قَوْلِهِ: «لا عَلَى إِسْقَاطِ حَرْفِ الْجَرِّ» وَبِإضَافَةَ «أَو» فَتُصْبِحُ العِبَارَةُ: «أَوْ يَكُونُ تَقْدِيرُ الكَلامِ.. » وَهَذَا خِلافُ الْمَطَبُوعِ مِنَ الْمُفُهِم واللهُ أعْلَمُ.

(١) سُنَنُ ۚ أَبِي دَاوُدَ (٣ُ / ٣٧ رقم ٢٦١٢)، وَالْأَمْوَالُ لَأَبِي عُبَيْلُو (رقم ٢٠)

(٢) وَكَذَا فِي الْمُفْهِمِ، وَقَالَ الشَّيْخُ سُلِيَّمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ - : «لأنَّ ذَلِكَ يُوْهِمُ ابْتِدَاءً بِغَيرِ الثَّلاثِ الْخَصَالِ، وَقَال الْمَازِرِيُّ: لَيْسَتْ "ثُمُّ" زَائِدَةً، بَلْ دَخَلَتْ لاسْتِقْتُاحِ الكَلامِ".

(٣) ساقطة مِنْ: ط، وَالْمُثبَتُ مِنْ: طَبْعَةِ الفرَيَّان، والْمُفْهِمِ.

(٤) ساقِطَةٌ مِنْ: ط، وُنُسْخَةٍ من نُسَخِ فَتَحِ الْمَحِيْدِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: طَبَعَةِ الفرَيَّان، وفي الْمُقْهم: في وقت.

(٥) فِيَ أَبْطَالَ التَّنْدَيْدِ – نَقْلاً عَنِ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ – زِيَادَةُ : «أَو عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ خَاصَّةً مَنْ أَسْلَمَ مَنْهُمْ قَبَلَ الفَتَحِ، وَأَمَّا بَعْدَ الفَتْحَ فَقَالَ – ﷺ – : « لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ ولَكِنْ جِهَادْ وَنِيَّةٌ».

(٦) قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ – كَمَّا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ – : "قُولُهُ: " وَاخْبِرْهُمُ الَّهُمَ إِن فَعَلُوا ذلكَ فَلَهُمْ مَا للمُهَاجِرِيْنَ » إلخ أيْ: فِي اسْتِحْقَاقِ الفَيْءِ وَالغَنِيمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ وَإِلاَّ لا يُعْطَى مِنَ الْخُمُس وَلا مِنَ الفَيْءِ شَيْئًا.

وَقَدْ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِالْحَدِيْثِ فِي الْأَعْرَابِ، فَلَمْ يَرَ لَهُمْ مِنَ الفَيْءِ شَيْئًا، وإِنَّمَا لَهُمْ الصَّدَقَةَ الْمَاخُودَةَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، كَمَا أَنَّ أَهْلَ الْجِهَادِ وَأَجْنَادَ الْمُسْلِمِيْنَ لا حَقَّ لَهُمْ فِي الصَّدَقَةِ عِنْدَهُ، ومَصْرِفُ (أَ كُلِّ مَال فِي أَهْلِه، وسَوَّى مَالكٌ وأَبُو حَنِيفَةَ بِيْنَ الْمَاليِّن، وجَوَّزًا صَرْفَهُمَا للضَّعِيْفِ (٢).

قُولُهُ: (فَإِنْ هُمْ أَبُوا، فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ) فِيهِ حُجَّةٌ لِمَالكِ وأَصْحَابِهِ، والأوْزَاعِيِّ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ كُلِّ كَافِرٍ؛ عَرَبِيًّا كَانَ أو غَيْرَهُ، كِتَابِيًّا كَانَ أو غَيْرَهُ<sup>(٣)</sup>.

وذَهَبَ أَبُو حَنِيْفَةَ -: - إِلَى أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنَ الْجَمِيْعِ، إِلاَّ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ رَمَجُوسِهِم.

وقَـالَ الشَّـافِعِيُّ: لا تُؤْخَذُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، عَرَباً كَانُوا أَوْ عَجَماً، وَهُوَ قُولُ الإمام أَحْمَدَ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ، وتُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ.

فَهُمْ كَسَائِرِ أَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ السَّاكِنِيْنَ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ غَيْرِ هِجْرَةٍ وَلَا غَزْو؛ فَتَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإسْلامِ، وَلا حَقَّ لَهُمْ فِي الْغَيْمةِ وَالْفَيْء، وَإِلْمَا يَكُونُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الزُّكَاةِ إِنْ كَانُوا مُسْتَحِقِيْنَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ وحمه الله -: «الصَّدَقَاتُ لِلمَسَاكِيْنِ وَنَحْوِهِمْ مِنَ لا حَقَّ لَهُ فِي الْفَيْء، وَالفَيْءُ للأَجْنَادِ». قَالَ: «وَلا يُعْطَى أَهْلُ الفَيْءِ مِنَ الفَيْءِ مِنَ الفَيْءِ مَنَ الفَيْء وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيْفَةَ: الْمَالانِ سَواءً، الصَّدَقَاتِ مِنَ الفَيْءِ». وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيْفَةَ: الْمَالانِ سَوَاءً، وَيَجُوزُ صَرْفُ كُلُّ مِنْهُما إِلَى التَوعَيْنِ».

<sup>(</sup>١) فِي الْمُفْهم: ويُصْرَفُ.

 <sup>(</sup>٢) كَذَا فِي َفَتَحِ الْمَجِيْدِ، وَفِي الْمُفْهِمِ: "وَجَوْزَا صَرْفَهُمَا لِلصَّنْفَيْنِ" وَانْظُرِ: الأَمْوَالَ لابن زُنْجَوْيْهِ(١/٧٧).

<sup>(</sup>٣) فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ: «ورَجَّحَهُ ابنُ القَيِّمِ».

<sup>(</sup>أ) انْظُر: الأمَّ لِلشَّافِعِيِّ (٤/ ١٥٤،١٥٦،٢٨٠).

قُلْتُ: لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ أخَذَهَا مِنْهُمْ، وقَالَ: « سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»<sup>(١)</sup>.

(١) رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطُّ (ص/٢٧٨) ، والشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ (ص/٣٦) ، اوَعَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (٢/ ١٨٥ ، ٣٥/٣)، وابنُ أَبِي شَيِّةَ فِي مُسْنَدِهِ (٣٥ ، ٢٨/١) ، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٨١)، وَالْبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٨١)، وَالْبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٨١)، وَالْبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٢٨١)، وَغَرُهُمْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي العِلَلِ (٤/ ٢٩٩)، والبَيْهَتِيُّ فِي السَّننِ الْكَبْرَى (١٨٩٩)، وَغَرَّهُمْ مِنْ طَرِيْنِ جَعْفُر بِنِ مُحَمَّدِ بِن عَلِيٍّ عَنْ إلِيهِ: أَنَّ عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَمَرً عَلَى نَاسِ مِنْ طَرِيْنِ جَعْفُر بِنِ مُحَمَّدِ بِن عَلِيٍّ عَنْ المَّوْبِ وَلا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ؟ - يُريَّد : الْمُجُوسَ - فَقَالَ مَعْدُالرَّحْمَنِ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ : " سَنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ " عَبْدَالرَّحْمَنِ بِن عَوْفِ وَلا عَمْرَ وَعَبْدَالرَّحْمَنِ بِن عَوْفِ وَلا عَنْ جَدْهُمِ وَصَلَّهُ الْبَوْلُ فِي مُسْنَدَهِ (رقم ٢٠٥١) مِنْ طَرِيْقِ أَبِي عَلِيَّ الْحَنْفِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ جَدْهُمِ وَصَلَّهُ الْبَوْلُ فِي مُسَنَدِهِ (رقم ٢٠٥١) مِنْ طَرِيْقَ أَبِي عَلِيَّ الْحَنْفِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ جَدْهُمِ وَصَلَّهُ الْبَوْلُ الْمَعْقِيْعُ مِنْ الْحَدْقِ عَبْدَالرَّحْمَنِ بِنَ عَوْفٍ وَلا عُمْرَ، فَإِنْ كَانَ بِنِ مُحَمَّدٍ عِنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ يَعْ اللَّورِ ١٩٤٥) وَمَنْ عَبْدَالرَّحْمَنِ بِنَ عَوْفٍ وَلا عُمْرَ، فَإِنْ كَانَ الْحُسَيْنَ بَنَ عَلِي فِيكُونُ مُتَعْمِلًا، لاَنَ عَرْفُو عَلَى مُحَمَّدِ بِنِ عَوْفٍ وَلا عُمْرَ، فَلِكُ عَنْ جَدُّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِي بَنِ الْحُسْنِ بَنِ عَوْفٍ وَلا عُمْرَ، فَلَكُمْ اللهُ مَنْ عَلْولُ وَلَا عُمْرَ بِنِ الْحَطْقِ وَلِهُ وَمِنْ عَبْولُولُ مُنْ عَلْكِ عَنْ عَلَى مُعَلَى مُعَمِ مِنْ عُمْرَ بِنِ الْحَقْقُ جَمْ وَمِنْ عَبْوالْوَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَلَى مُولِولًا عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلْ عَلَى مُحَمِّدِ بَنِ عَوْفٍ وَلَا عُمْرَ، وَلَكَمَّ اللَّوْفَا وَالْمُعْمَى بِنِ عَوْفٍ وَلَاعُمْولُ مُنْقِلِكُمْ الللّهِ عَنْ عَلِهُ اللْوَلَوْقُ عَنْ مَالِكُ وَلَا عُمْو الْمُؤْلِقُ عَنْمُ الْكُولُولُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا عُلْمَالِلْوَ عَنْ مَالِكُ

وَلَهُ طريقٌ أَخْرَى؛ فَرَوَاهُ ابنُ أَبِي عَاصَمٍ فِي النَّكَاحِ سِتَنَدِ حَسَن كَمَا قَالَ الْحافظُ فِي التَّلْخيصِ(٣/ ١٧٢)، وقَالَ فِي الدِّرَايَةِ(٢/ ١٣٤): "وفِي إسْنَادِهِ أَبُو رَجَاءٍ جَارُ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ ولا يُعْرَفُ حَالُهُ". وفِيْمَا قَالَهُ نَظَرٌ بَلُ هُو مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ، واسْمُهُ: رَوحُ بنُ الْمُسَيَّبِ الكَلْبِيُ وَهُو مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَقَالَ ابنُ مَعِيْن: صُويَّلِح، وقَالَ أَبُو حَالَهُ عَنِي صَالِحٌ لِيسَ بِالقَوِيِّ. انْظُر: الْجَرْحَ والتَّعْدِيلَ (٣/ ٤٩٦)، ولِسَانَ ٱلْمِيْزَان (٢/ ٤٦٨) حَالَمُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ بنِ العَلاءِ الْحَضْرَمِي عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الكَيْبِرُ (رقم ١٠٥٩) وَفِي إسْنَادِهِ مَجَاهِيلُ. وَهَذَا الْحَدْيِثُ تَلْقَتُهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ -أي: الْحُكْمُ الَّذِي تَضَمَّنُهُ - وَفِي إسْنَادِه.

وَقَـدْ اخْـتُلِفَ<sup>(۱)</sup> فِي القَدْرِ الْمَفْرُوضِ مِنَ الْجِزْيةِ، فقَالَ مالكٌ: أربعةُ دنانيْر عَلَى أَهْلِ الدَّهبِ، وأربعونَ دِرْهَماً عَلَى أَهْلِ الوَرِقِ، وهلْ يُنْقَصُ مِنْهَا الضَّعِيْفُ أَوْ لاً؟ تُوْلانِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيْهِ دِيْنَارٌ عَلَى الغَنِيِّ وَالفَقِيْرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَالكُوفِيُّونَ: عَلَى الغَنِيِّ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَماً، وَالوَسَطُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَماً، وَالفَقِيْرُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً؛ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بن حَنْبَلَ- رحمه الله -(٢).

قَالَ يَحْيَى بنُ يُوسُفَ الصَّرْصَرِيُّ الْحَنْبَلِيُّ - رحمه الله -:

وقَاتِلْ يَهُودُ أَوْالنَّصَارَى وَعُصْبَةً الْهُ مَمُ سَلَّمُوا الْجِزْيَةَ اصْدُدِ عَلَى الأَدْوَنِ اثْنَى عَشْرَ دِرْهَمَا أَفْرِضَنَ ('') وَأَرْبَعَـةً مِسِنْ بَعْسِدِ عِشْسِرِيْنَ زِدِ كَلَى الْفُرْضِ كَانَ مُوسِراً تُمَانِسِيّةً مَسِعَ أَرْبَعِسِيْنَ لتَسنَقُدِ وَشُسْطِهِم حَالاً وَمَنْ كَانَ مُوسِراً تُمَانِسِيّة مَسِعَ أَرْبَعِسِيْنَ لتَسنَقُد وتَسْفُطُ عَنْ صِبْيانِهِمْ ونِسَائِهِمْ ونِسَائِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَمُسْعِح لَهُمْ عَلَيْهِ مُعْلِدٍ وَمُسْعِح لَهُمْ عَلَيْهِ فَيهُ تَدِي وَمُقْعَلِدٍ وَوَى الفَقْرِ وَالْمَجْنُونِ أَوْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَمَنْ وَجَبَتْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ فَيهُ تَدِي

وَعِنْدَ مالكِ وكافَّةِ العُلَمَاءِ: عَلَى الرِّجَالِ الأَحْرَارِ البَالِغِيْنَ العُقَلاءِ دُونَ غَيْرِهِمْ. وإنَّمَا تُؤْخَذُ مِمَّن نَأَى بِدارهِ، ويَجِبُ

 <sup>(</sup>١) فِي ط، وبَعْضِ نُسَخ فَتْحِ الْمَجِيْدِ:اختلفوا، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: طَبْعَةِ الفرَيَان، والْمُفْهِمِ.
 (٢) انْظُر: الْمُغْنِي لابن قدَامَة (١٩/١٣)، وَأَحْكَام أَهْل الدَّمَّةِ لابن القَيِّم (١/٢٦).

<sup>(</sup>٣) يَحْيَى بنُ يُوسُفَ بنِ يَحْيى بنِ منْصُورِ الأَنْصَٰارِيُّ الصَّرْصَرِيُّ، الزُّرِيرَانِيُّ الضَّرِيرُ، الفَقِيهُ، الأَّذِيبُ اللَّغَوِيُّ الزَّاهِدُ، جَمَالُ اللَّيْنِ أَبُو زَكَرِيًا، شَاعِرُ العَصْرِ الْمَعْرُوف بد حَسَّانِ السُّنَةَ»، لِدِيْوَانِهِ فِي مَلْحِ خَيْرِ الأَنَام، وَالَّذِي بَلَغَ عِشْرِيْنَ مُجَلَّداً، لَهُ نَظْمٌ عَلَى مُخْتَصَرِ الخِرَقِيِّ اسْمُهُ: «اللُّرَّةُ اليَتِيمَةُ والْمُحَجَّةُ الْمُسْتَقِيمَةُ» فِي نَظْمٍ مُخْتَصَرِ الْخِرَقِيِّ مُ مُخْتَصرِ الْخِرَقِيِّ وَهِي قَصْيِدَةٌ دالِيَّةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى ٢٧٧٤ بَيْتاً تُوفِّيَ عام٥ ٢٥هـ عَلَى يَدِ التَّتَارِ. انْظُرُ: ذَيْلَ طَبْقَاتِ الْحَنَالِةِ (٢/ ٢٦٢)، والْمَقْصَدَ الأَرْشَدَ (٣/ ١١٤)، والأَعْلامُ لِلزِّرِكِلِيِّ (٨/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) فِي خ: افرض.

تَحْويلُهُمْ إِلَى بِلادِ الْمُسْلِمِيْنَ أو حَرْبُهُمْ.

قُولُهُ: (وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن) الكَلامُ إِلَى آخِرِهِ<sup>(١)</sup> فِيْهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ مِنَ الفُقَهَاءِ وأَهْلِ الأصُولِ: إِنَّ الْمُصِيْبُ فِي مسَائِلِ الاجْتِهَادِ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالكِ وَغَيْرِهِ.

قُولُهُ: (وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ) الْحَدِيث. الذَّمَّةُ: العَهْدُ، و "تَخْفِرُ»: تَنْقُصُ. يُقالُ: أَخْفَرْتَ الرَّجُلَ: إِذَا نَقَضْتَ عَهْدَهُ، وخَفَرْتُهُ: أَجْرْتُهُ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّيْخُ سُلِيَمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ - : ﴿ قَولُهُ : ﴿ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنُ ۚ إِلَى السَّمْدُ المَهْدُ ، وَأَخْفَرَتَ الرَّجُلُ إِذَا نَقَضْتَ عَهْدُهُ وَخَفَرتُهُ أَشْتَهُ وَحَمَيْتُهُ ، وَهَذَا نَهْيُ تُنْزِيْهِ ، أَيْ : لا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَنْقُضُهَا مِنْ لا يَعْرِفُ حَقَّهًا، كَبَعْضِ الأعْرَابِ، وَسَوادِ الْجَيْشِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَكَأَلَّهُ يَقُولُ: إِنَّ وَقَعَ نَقْضُ عَهْدِ مِنْ مُتَعَدِّ أَوْ جَاهِلِ ؟ كَانَ نَقْضُ عَهْدِ الْجَيْقِ أَهْوَنَ مِنْ نَقْضِ عَهْدِ الْخَالِقِ تَعَالَى. قَولُهُ: ﴿ وَلَٰ مُتَعَدِّ أَوْ جَاهِلٍ ؟ كَانَ نَقْضُ عَهْدِ الْخَلْقِ أَهْوَنَ مِنْ نَقْضِ عَهْدِ الْخَالِقِ تَعَالَى. قَولُهُ: وَاللهُ مَنْ اللهُ مُعْدِ النَّهُ فِي نَفْسِ الأَهْرِ عَلَى اللهُ لِيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا بَلِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَهُو الْمُوافِقُ لِحُكُم اللهِ فِي نَفْسِ الآهْرِ \* قَالَ الشَّيْخِ حَمَدُ بِنُ عَتِيْقِ: ﴿ الْقَلْتُ الكَلامَ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ خَطَ الشَّارِحِ، وَذَكَرَ اللهُ مُنِ اللهُ عَلَى اللهُ إِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَّذِي وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَّذِي وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْمُعَلِقَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِكِ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمَ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ المُعْلِقِ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللْعَلَامُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) كذا فِي ط، وَفِي خ، وطَبْعَةِ ٱلفَرَيَّان: لأنَّهُ، وَفِي الْمُفْهم: هُوَ أَنَّهُ.

 <sup>(</sup>٣) أيْ: فِي الأُمُورُ الآجتهادِيَّةِ، وأصرَح حديث فِي هَذَا البَابِ قولُ رَسُولِ اللهِ عِلَى - : "إذا حكم الْحاكم فاجتهد ثُمَّ أصابَ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثُمَّ أخطاً فله أجرً" رَوَاهُ البُخارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٧٣٥٢)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٧١٦) من حَدْثِ عَمْرو بن العاص، وأبي هُريْرة رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) فِيَ بَعْضُ نُسَخِ فَتَحَ الْمَجْيِدِ وَ (طه : وَالله تَعَالَى قَدْ حَكَمَ حُكْماً مُعَيْناً فِي الْمُجْتَهَدَاتِ، فَمَن وَافَقَهُ فَهُو الْمُصِيْبُ، وَمَن لَمْ يُوافِقُهُ فَهُو الْمُخْطِئُ».

وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ خَافَ مِنْ نَقْض مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ الوَفَاءِ بالعَهْدِ، كَجِهَلَةُ(١) الأعْرَابِ، فكأنَّهُ يَقُولُ: إِنْ وَقَعَ نَقْضٌ مِنْ مُتَعَدِّلًا)؛ كَانَ نَقْضُ عَهْدِ الْخَلْقِ أَهْوَنَ مِنْ نَقْض عَهْدِ اللهِ تَعَالَى، واللهُ أعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وقَوْلُ نَافع : وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الدَّعْوةِ قَبْلَ القِتَال)

ذَكَرَ فيه: أَنَّ مَذْهَبَ مَالكِ يَجْمَعُ فِيهِ (٢) بينَ الأحاديثِ فِي الدَّعوةِ قَبلَ القتال. قَالَ: وَهُوَ أَنَّ مَالِكًا قَالَ: لا يُقاتَلُ الكُفَّارُ قَبْلَ أَنْ يُدْعَوا، ولا تُلْتَمَسُ غِرَّتُهُمْ إلأَ أَنْ يَكُونُوا قَد (٤) بلغتهُم الدَّعوةُ، فيَجُوزُ أَنْ تُؤخَذَ (٥) غِرَّتُهُم.

وَهَذَا الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ مَالكٌ هُوَ الصَّحِيْحُ، لأنَّ فائدةَ الدَّعوةِ أَنْ يَعْرِفَ العَدُوُّ أنّ الْمُسْـلِمِيْنَ لا يُقاتِلُونَ للدُّنْيا ولا للعَصَبِيَّةِ، وإنَّمَا يقاتِلونَ للدِّين، فإذَا عَلِمُوا بذلكَ أَمْكُنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَباً مُمِيْلاً لَهُمْ إِلَى الأنْقِيادِ إِلَى الْحَقِّ، بِخِلافِ مَا إذا جَهلُوا مَقْصُودَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَدْ يَظُنُونَ أَنَّهُم يُقَاتِلُونَ لَلْمُلْكِ(١) وللدُّنْيَا، فَيَزِيدُونَ عُتُوا، ويُغْضاً (٧). واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: الوَفَاء للعَهْدِ كَجُمْلَةِ، والْمُثْبَتُ مِنْ: طَبْعَةِ الفَرَيَّان، والْمُفْهم.

<sup>(</sup>٢) فِي ط وبَعْضِ نُسَخ فَتْحِ الْمَجِيْدِ : متعد معْتَد ، وَالْمُثَبَتُ خ ، وَيَعْضِ نُسَخ فَتْح الْمَجِيدِ ، وطَبْعَةِ الفرَيَّانِ، والْمُفْهِمِ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من بَعْضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمُجِيْدِ كمَا نبه عليه الفريان.

 <sup>(</sup>٤) زَيَادَةٌ مِنْ: ط، وَفِي الْمُفْهَمَ: مِمَّن.
 (٥) فِي ط: تُلْتَمَسُ، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، طَبْعَة الفريَّان.

<sup>(</sup>٦) فِي خ، وبَعْضِ نُسَخ فَتْح الْمَجِيْدِ - واعتمده الفريان - : للمَمَالكِ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: ط، وبَعض نُسَخ فَتْح الْمَجِيدِ، والمُفهم.

<sup>(</sup>٧) فِي الْمُفْهِمِ: وتَعَصُّباً.

(77)

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الإقْسَامِ عَلَى اللهِ

عَنْ جُندُبِ بِنِ عَبدِاللهِ - ﷺ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ لاَ يَغْفِرَ يَغْفِر يَغْفِسِ اللهُ لِفُسِلان ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَـلٌ : مَـنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلانِ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَخْبَطْتُ عَمَلَكَ » . رَوَاهُ مُسلِمٌ.

فِيْهِ مسائِلُ:

الأُوْلَى: التَّحْذِيْرُ مِنَ التَّأَلِّي عَلَى اللهِ.

التَّانِيَةُ: كَوْنُ النَّارِ أَقْرَبَ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الْجَنَّةَ مِثْلَ ذَلِكَ.

الرَّابِعَةُ: فِيْهِ شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ: « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ » إِلَخ. الْخَامِسَةُ: أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُغْفَرُ لَهُ بِسَبَبِ هُوَ مِنْ أَكْرَهِ الْأُمُورِ إلَيْهِ.

\* \* \*

#### بَابُ

# مًا جَاءَ فِي الإقْسَامِ عَلَى اللهِ (١)

ذَكَرَ الْمُصِنَّفُ فِيْهِ حَدِيْثَ: (جُندُبِ بن عَبداللهِ - ﷺ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ رَجُلِّ: وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلاَنَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ (٣) أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنَ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ». رَوَاهُ مُسلِمٌ (١٠) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرِيرَةَ: أَنَّ القَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ. قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: «تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتُهُ» (٥).

(١) قَالَ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ(ص/ ٢٥٠): "أَيْ: إِنَّ ذَلِكَ حرامٌ إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الْحَجْرِ عَلَى اللهِ، وَالْقَطْعِ بِحُصولِ الْمُقسم عَلَى حصولِهِ وَهُوَ التَّالِّي؛ فَامًّا عَلَى جهةٍ حُسْنِ الظّنِّ باللهِ فَقَدْ قَالَ - ﷺ - : " إِنَّ مِنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لابرهُ " كَذَا ظَهَرَ لِي وَاللهُ أَعْلَمُ".

(Y) قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ - : "قولهُ: " والله لا يغفِرُ الله لفُلان " ظَاهِرٌ فِي قَطْعِهِ بِأَنَّ الله لا يغفِرُ لِلْأَلِكَ الرَّجُلِ، وَكَائَهُ حَكَمَ عَلَى اللهِ، وَحَجَرَ عَلَيْهِ لَمَّا اعْتَقَدَ مَا<sup>(1)</sup> لهُ عندهُ من الحرامةِ والْحَظِّ والْمَكَانَةِ، ولذلك الْمُذنب من الْخِسَّةِ والإهَانَةِ، وَهَذَهِ (<sup>(ب)</sup> نَتِيجَةُ الْجَهْلِ بِأَحْكَام الإلْهَيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ».

(٣) قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانَ - كَمَا فِي إَبْطَالِ التَّنْدِيْدِ - : "قولُهُ: " من ذا الَّذِي يتألَى عَلَيً " استفهامٌ عَلَى جهة الإنكار والوَعْدِد، وَفِي هَذَا الْحديثِ تَحريْمُ الإِذْلالِ عَلَى الله، ووجوبُ التَّادُبِ مَعَهُ فِي الأقوالِ والأحوال، وأنَّ حقَّ العبدِ أن يُعَامِلَ نفسهُ باحكامِ المُبُوديَّةِ، ويُعامِلَ ربَّهُ بِمَا يجبُ لهُ مَن أحكام الإلهيَّةِ والربوبيَّةِ».

(٤) صَحِيْحُ مُسْلِم (رقم ٢٦٢).

(٥) أَخْرَجَهُ ابنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ (رقم ٩٠٠) ، وأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٢/ ٣٢٣، ٣٢٣)

<sup>(</sup>أ) سَقَطَتْ «مَا» مِنْ: ط.

<sup>(</sup>ب) فِي ط: وَهَٰذَا.

قُوْلُـهُ: (يَـتَأَلَّى) يَحْلِفُ<sup>(۱)</sup>، والأَلِيَّةُ – بِالتَّشْدِيْدِ – : الْحَلِفُ. و صَحَّ مِنْ حَدَيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

قُالَ البَغُوِيُّ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" - وسَاقَ بِالسَّنَدِ إِلَى عِكْرِمَةَ بِنِ عَمَّارِ - قَالَ (٣): 

دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ فَنَادَانِي شَيْخٌ قَالَ: يا يَمَامِيُّ، تَعَالَ - وَمَا أَعْرِفُهُ -، قَالَ: لا 
تَقُولُنَّ لرَجُلِ: واللهِ لا يَغْفِرُ اللهُ لِكَ أَبِداً وَلا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: وَمَنْ أَنْت 
يَرْحَمُكَ اللهُ ؟ قَالَ: أَبُو مُرِيْرَةَ، قَالَ (٣): فَقُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ كَلِمةٌ يقَولُهُا أَحَدُنَا [لَبَعْضِ 
يَرْحَمُكَ اللهُ ؟ قَالَ: أَبُو مُرِيْرَةَ، قَالَ (٣): فَقُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ كَلِمةٌ يقولُهُا أَحَدُنَا [لَبَعْضِ 
أَهْلِهِ] (١) إِذَا غَضِبَ، أَوْ لزَوجَتِهِ أَوْ لِخَادِمِهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ 
يَقُولُ: " إِنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَحابَيْنِ، أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، 
وَالآخَرُ كَانَهُ يَقُولُ: مُذْنِبٌ، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَقْصِرْ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ، قَالَ: فَيَقُولُ: خَلْنِي 
وَرَبِّي، قَالَ: آحَتَّى وَجَدُمُ إِنَّ يَوْمًا عَلَى ذُنْبِ اسْتَعْظَمَهُ، فَقَالَ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلْنِي 
وَرَبِّي، أَبُعِنْتَ عَلَيَ (١٠) رَقِيبًا، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لَكَ (٣)، ولا يُدْخِلُك (٨) الْجَنَّة 
وَرَبِّي، أَبُعِنْتَ عَلَيً اللهُ عَلَى (١) وَقِيبًا، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لَكَ (١٠)، ولا يُدْخِلُك (٨) الْجَنَّة

وأَبُو دَاوُدَ (رقم ٤٩٠١) وابنُ حِبَّانَ فِي صَحْيْحِه(رقم ٥٧١٢) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ ضَمْضَمَ بنِ جَوسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﷺ - بِهِ وإسْنَادُهُ صَحْيْحٌ.

<sup>(</sup>١) فِي ط: (أيْ: يُحلف).

 <sup>(</sup>۲) القائلُ هو: ضَمْضَمَ بنِ جَوسٍ شيخ عكرمة بن عمار، والرَّاوي عنْ أبي هريرة ﷺ
 وَهُو ثقة.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّان.

<sup>(</sup>٤) فِي خ، وطَبَعَةِ الفَرَيَّانِ: لأهْلِهِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: طَ، وَبَعْضِ نُسَخِ فَتْحِ الْمَجِيْدِ، وَشَرْحِ السُّنَّة.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: فوجده، وَالْمُثْبَتُ مِنْ خ، وطَّبْعَةِ الفريان، وشرح السُّنَّةِ.

<sup>(</sup>٦) فِي شَرْح السُّنَّةِ: عَلَيْنَا.

<sup>(</sup>٧) فِي شَرْحُ السُّنَّةِ: والله لا يغفر الله لَكَ أبداً.

<sup>(</sup>٨) فِي شُرْحِ السُّنَّةِ: ولا يدخلك الله..

أبداً. قَالَ: فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمَا مَلَكَاً، فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدهُ، فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلآخَرِ: أَتسْتَطيعُ أَنْ تَحْظُرَ عَلَى عَبْدِي رَحْمَتِي؟ قَالَ: لأَ يَا رَبِّ. قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِه، لَتَكَلِّمَ بِكَلِمَةِ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتُهُ (١).

وَرَوَاهُ أَبُو دَاودَ فِي «سُننِهِ» وَهَذَا لَفْظُهُ: عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - ﴿ [قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﴿ [آ'' يَقُولُ: « كَانَ رَجُلانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِينِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ، وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ. فَكَانَ لاَ يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلِني عَلَى الذَّنْبِ، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلِني وَرَبِّي، أَبْعِثْتَ عَلَي رَقِيبًا ؟ فَقَالَ: وَاللهِ لاَ يَعْفِرُ اللهُ لَكَ، أَوْ لاَ يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ. وَرَبِّي الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَلِيمًا، أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِراً، وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِي عَلِيمًا، أَوْ كُنْتِ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِراً، وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة بِي وَلَا لَهُ مُنْ اللهُ لَكَ آخِرها أَلْكَ آخِرها أَلْكَ الْحَنَّةُ بَاللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللل

َ قُولُكُّهُ: (وَفِيْ (ُ ) حَدَّيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ الْقَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ) يُشِيرُ إِلَى قَوْلِهِ فِي هَذَا الْحَديْث: « أَحَدُهُمَا: مُجْتَهِدٌ فِي العِبَادَةِ » .

وَفِيْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ بَيَانُ خَطَّرِ اللَّسَانِ، وَذَلِكَ يُفِيدُ التَّحَرُّزَ مِنَ الكَلامِ، كَمَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ قَالَ: « تَكِلْتُك أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ: عَلَى

<sup>(</sup>١) شَرْحُ السُّنَّةِ (١٤/ ٣٨٥-٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقطٌ مِنْ: ط، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطَبِّعَةِ الفَرَيَّانِ ، وسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ. (٣) سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ(٤/ ٢٧٥رة م ٤٩٠١).

<sup>(</sup>٤)مَا بَيْنَ الْمُعقوفين سَاقطٌ مِنْ: ط، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: خ، وطَبَّعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٥) فِي خ، وَطَبَّعَةِ الفرِيَّانِ: فِي- بدون واو - وَالْمُثبَتُ مِنْ ط، وكتابِ التُّوحِيْد.

مَنَاخِرِهِمْ- إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟ "(١) وَاللهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ (١١/ ١٩٤)، وعَبْدُالرُزَّاقِ فِي تَفْسِيْرِه (٣/ ١٠٩)، وأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٥/ ٢٦١) ، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ٢٦١٦) وقالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ، والنَّسَائِيُّ (٢٦٨٦)، وابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٩٧٣)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَيِّير (رقم ٢٦٦٦) وَعَمْرُ فِي الْمُعْجَمِ الكَيِّير (رقم ٢٦٦٦) وَعَمَّرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ أَبِي وَائِلِ عَنْ مُعَاذٍ وَهُو حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بِطُرُقِهِ وَشُوَاهِدِهِ. وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَوَافَقَهُ النَّوَوِيَّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ (ص/ ٣٤٣).

#### (38)

### بَابٌ لا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى خَلْقه

عَن جُبَيْرِ بِنِ مُطعِم - ﴿ وَ قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيُ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! نُهكَت الْأَمْوَالُ؛ فَاسْتَسْق لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا اللهِ! نُهكَت الْأَمْوَالُ؛ فَاسْتَسْق لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ! وَيُحَكَ اللهِ!» فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ. ثُمَّ قَالَ: ( ويْحَكَ أَسُدْرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ شَانَ اللهِ أَعظَمُ مِن ذَلِكَ، إِنَّهُ لاَ يُستَشفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ » . وَذَكَرَ الْحَدَيْث، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### فِيْهِ مَسَائِلُ:

الأُوْلَى: إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ قَالَ: «نَسْتَشْفُعُ بِاللهِ عَلَيْكَ».

الثَّانِيَةُ: تَغَيُّرُهُ تَغَيُّراً عُرِفَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِه مِنْ هَذِهِ الكَلِمَةِ.

الثَّالِئَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ».

الرَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى تَفْسِيْرِ سُبْحَانَ اللهِ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ يَسْأَلُونَهُ عَلَيْ الاسْتِسْقَاءَ.

## بَابٌ

#### لا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

عَن جُبَيْرِ بِنِ مُطعِمٍ - ﴿ وَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيُ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَهِكَتِ الأَمْوَالُ؛ فَاسْتُسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا اللهِ! نَهِكَتِ الأَمْوَالُ؛ فَاسْتُسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا اللهِ! نَهْعُ بِاللهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ( سُبحانَ اللهِ! سُبحانَ اللهِ! سُبحانَ اللهِ! سُبحانَ اللهِ! فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ. ثُمَّ قَالَ: ( ويْحَكَ أَنِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ. ثُمَّ قَالَ: ( ويْحَكَ أَنَادُرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ شَانَ اللهِ أَعظَمُ مِن ذَلِكَ، إِنَّهُ لاَ يُستَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ » . وَذَكَرُ الْحَدَيْثَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١).

(١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الكبيْرِ(٢/ ٢٢٤)- مُخْتَصَراً - ، وَأَبُو دَاوُدُ فِي سُننِهِ (رقم ٤٧٢٦)، وابنُ أَبِي عَاصِمَ فِيَ السُّنَّةِ (رقم٥٧٥-٥٧٦)، وَعُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ فِي الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ(رقم ٧١)، وَمُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِ العَرْشَ(رقم١١)، وَأَبُو عَوَانَهُ فِي صَحِيْحِهِ (٢/ ١٢٠)، وَالطَّبرانِيُّ فِي الكبيْرِ(رَقم١٥٤٧)، وابَنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(٨/ ٢٥١٥)، وابنُ خُزَيْمَةَ فِي التَّوْحِيْدِ(١/ ٢٣٩–٢٤٠)، وَالآجُرِّيُّ فِي الشُّرْيُعَةِ(٣/ ١٠٩٠–١٠٩١)، وَأَبُو الشُّيْخِ فِي العَظَمَةِ(رقم١٩٨)، والدَّارِقطنِيُّ فِي الصُّفَاتِ(٣٨–٣٩)، وابنُ مَنْدَهْ فِي التَّوْحِيْدُ (رقم٦٤٣–١٤٤)، والنَّيْهُقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ(٢/٣١٧–٣١٨)، واللَّالَكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاعْتِقَادِ(رَفَّم ٢٥٦)، وابنُ عَبْدِالنَبرُ فِي التَّمْهِيْدِ(٧/ ١٤١)، والبَغَويُّ فِي شَرْحَ السُّنُةِ(١/ ١٧٥–١٧٦)، وَاللَّهَبِيُّ فِي العُلُوِّ(ص/٤٤) وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقَ مُحَمَّدِ بنَ إِسْحَاقَ عَنْ يعقوبَ بنِ عُتُبَةً عَنْ جُبَيْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِ. وَأُعِلَّ بِعِلْتَيْنِ: عَنْعَنَةِ مُحَمَّدِ بن إسْحَاقَ لْأَنَّهُ مَشْهُورٌ بِالتَّذَلِّيسِ مِّعَ إِمَامَتِهِ فِي الْمَغَازِي وَحُسْنَ حَلَيْتِهِ فِي الأَحْكَامِ، وبِجَهَالَةِ جُبَيْر بن مُحَمَّد بن جُبَيْر. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: «هَذَا حَدِيْثٌ غَرَيْبٌ جِدًّا، فَرْدٌ، وابَنُ إَسْحَاقَ حُجَّةٌ فِي الْمَغَازِيَ إِذَا أَسُنَدَ وَلَهُ مَنَاكِيْرُ وَعَجَائِبُ.فَاللهُ أَعْلَمُ أَقَالَ النَّبِيُّ هَذَا أَمْ لَا؟..»، وَاسْتَغْرَبُهُ ابنُ كَثِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٣١٠) ، وَضَعَفَهُ الْأَلْبَانِيُّ. وَقَالَ ابنُ مَنْدُهُ: «وَهُوَ إسْنَادٌ صَحِيْحٌ مُتَّصِلٌ مِنْ رَسْمُ أَبِي عِيْسَى والنَّسَائِيِّ"، وَقَوَّاهُ شَيْخُ الإِسْلاَم فِي مَجْمُوع

قُولُهُ: (بَابُ لا يستشفع بالله عَلَى خَلْقِهِ (١٠٠٠) وذَكَرَ الْحَدَيْثَ، وَسِيَاقُ أَبِيْ دَاوِدَ فِي «سُنَنِهِ» أَتَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ – رحمه الله – ولَفْظُهُ: عَنْ جُبَيْر بنِ مُحَمَّد بنِ جُبَيْر بنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدّهِ قَالَ: «أَتَى النّبِيَ ﷺ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جُهِدَتِ الْأَنْفُسُ، وَضَاعَتِ الْعِيَالُ، وَنُهِكَتِ الْأَمْوَالُ، وَهَلَكَتِ الْأَنْعَامُ، فَاسْتَسْقِ جُهِدَتِ الْأَنْفُسُ، وَضَاعَتِ الْعِيَالُ، وَنُهِكَتِ الْأَمْوَالُ، وَهَلَكَتِ الْأَنْعَامُ، فَاسْتَسْقِ جُهِدَتِ الْأَنْفُسُ، وَضَاعَتِ الْعِيَالُ، وَنُهِكَتِ الْأَمْوَالُ، وَهَلَكَتِ الْأَنْعَامُ، فَاسْتَسْقِ (وَيُحكَ، وَلَنَّهُ بِالله عَلَيْكَ، فَقَالَ النّبِيُ يَعِيْهِ: (وَيُحكَ، إِنَّهُ يَعِيْهُ ، فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: « وَيْحَكَ، إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى المَواتِهِ وَيُحْدِمِنْ خَلْقَ هِ مِنْ ذَلِكَ، وَيْحَكَ، أَتَدْرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ عَرْشُهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ خَلْقِهِ، شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَيْحَكَ، أَتَدْرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ عَرْشُهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لهَكَذَا – وَقَالَ بِأَصْبَعِهِ مِنْلَ الْقَبَّةِ عَلَيْهِ – وَإِنَّهُ لَيْطُ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ" (٢٠). فَالْ ابن بَشَارْ الله قَوْقَ عَرْهُهِ، وَعَرْشُهُ وَقَ سَمَاوَاتِهِ " (٢٠).

الفَتَاوَى(١٦/ ٤٣٥)، وَحَسَّنَهُ ابنُ القَيِّمِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ لِلْمُنْذِرِيِّ (١٣/ ١٣) وَدَلَّلَ عَلَى ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَى قَوْل الْمُضَعِّفِيْنَ.

<sup>(</sup>١) قَالَ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ(ص/٢٥٢) : «أَيْ: إِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لأَنَّهُ الكَبِيرُ الْمُتَعَالِ فَكَيْفَ يَشْفَعُ عِنْدَ أَخَدِ مِنْ خَلْقِهِ؟ تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيراً، فَإِنَّ الشَّافِعَ إِنَّمَا يَشْفَعُ عِنْدَ مَنْ هُوَ أَعْلاً مِنْهُ، فَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ التَّنَقُصِّ لِرَبِّ العَالَمِيْنَ، فَلِذَلِكَ اسْتَعْظَمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.»

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَخْريْجُهُ.

<sup>(</sup>٣) فِي خ، وَطَبَعةِ الفريَّان : يَسَار، وَهُوَ تَحْرِيْف، وَظَنَّ أَنَّهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ يَسَارِ الْمُطَّلِيُّ مُولاهُمْ، وَهَذَا خطأ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوَدُ فِي سُنَيهِ عَنْ عَدَدٍ مِنْ مَشَايِخِهِ وَهُمْ. عَبْداللَّاعْلَى بنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَّار وَأَحْمَدُ بنُ سَعِيْدِ الرَباطِيُ، وَسَاقَهُ بِلْفُطْ شَيْخِهِ أَحْمَدُ بن سَعِيْدِ الرَباطِيُ، وَمَحَمَّدُ بنُ بَشَّار وَأَخْمَدُ بنُ سَعِيْدِ الرَباطِيُ، وَسَاقَهُ بِلْفُظْ شَيْخِهِ أَحْمَدُ بن سَعِيْدِ الرَباطِيُ، ثَمْ ذَكَرَ لَفْظَهُ مِنْ رَوايَةٍ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بن بَشَار.

وَهُو َ : مُحَمَّدُ بنُ بَشَّار بَّنْ عُثْمَانَ العَبْدِيَّ، البَصْرِيُّ، أَبُو بَكْرُ، بُنْدَارٌ: َ ثَقَةٌ، مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ وَمِائْتَيْنَ، وَلَهُ بِضْعٌ وَتَمَانُونَ سَنَةً. تَقْرِيْبِ التَّهْذِيِّب(ص/٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) فِي إِبْطَالِ التُّنْدِيْدِ- ويظهر أنَّهُ نقله عَنِ الشَّيْخِ سُلِّيمَانَ- : "وأخرج أبُو الشَّيْخِ فِي

قَـالَ الْحَـافِظُ الذَّهَـبِيُّ: «رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ بإسْنَادِ حَسَنٍ - عِنْدُهُ - فِي «الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ» مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بن إسْحاقَ بن يَسَار»(١).

قُوْلُـهُ: (وَيْحَـكَ، إِنَّهُ لاَ يُستَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَّدٍ مِن خَلقِهِ). فَإِنَّهُ تَعَالَى رَبُّ كُلِّ شَـيْءٍ ومَلِـيكُهُ، والْخَيْرُ كُلُهُ بِيدِهِ، لا مَانعَ لِمَا أَعْطَى، ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعَ، ولا رَادًّ لِمَـا قَضَـى، وَمَـا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَواتِ ولا فِي الأرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلْـماً قَدْدُ اً.

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُنْ فَيكُونُ. والْخَلْقُ وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ مُلْكُهُ يَتَصَرَّفُ فِيْهِ (\*) كَيْفَ يَشَاءُ، وَهُو الَّذِي يَشْفَعُ الشَّافِعُ إِلَيْهِ، ولِهَذَا أَنْكَرَ عَلَى الأعْرَابِيِّ قَوْلُهُ هَذَا (\*)، وسَبَّحَ الله كَثِيْراً، وعَظَمَهُ؛ لأنَّ هَذَا القَوْلَ لا يَلِيْقُ بِالْخَالِقِ

كِتَابِ العظمة (رقم ٢٥٣): "عن أبي وَجْزَةً (أ) يَزِيْدَ بنِ عُبَيْدِ السلميِّ قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَّ – ، رَسُولُ اللهِ عَلَّ – ، رَسُولُ اللهِ عَلَّ – ، رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْدُ بنُ عَتِيْقٍ: اللهُ عَلِيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) كِتَابُ العَرْش(ص/ ٢٣١ رقم ١٩).

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فِيْهِمْ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٣) ساقِطَةٌ مِنْ: ط، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيّانِ.

 <sup>(</sup>١) في المخطوط، ط في الموضعين: وَجْرَةً - بِالرَّاءِ - .

<sup>(</sup>ب) في ط: العَلِيُّ العَظيمُ.

<sup>(</sup>ج) اَلُبُو وَجْزَةً – بُواو وَجْنِم وَزَايٍّ – هُوَ : يَزِيْدُ بنُ عُبَيْدِ السَّعْدِيُّ ، الْمَدَنِيُّ ، الشَّاعِرُ : ثِقَةٌ ، مَاتَ سَنَةَ ١٣٠هــ انْظُرُ: تَقْرِيْبُ التَّهْذَيْبِ (ص/ ٢٠٣).

سُبْحَانَهُ وبِحَمْدِهِ، إنَّ (١) شَأْنَ اللهِ أَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ: إثباتُ عُلُوِّ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَأَنَّ عَرْشُهُ فَوْقَ سَمَواتِهِ، وفِيهِ: تَفْسيْرُ الاسْتواء بالعُلُو كَمَا فَسَّرَهُ الصَّحَابَةُ والتابعون والأئِمَّةُ، خِلافاً للمُعَطِّلَةِ مِنَ الْجَهْمِيَّة (٢)، والْمُعْتَزِلَةِ، وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُمْ كَالْاشَاعِرَة وَنَحْوهِمْ مِمَّنْ أَلْحَدَ فِي أَسْمَاءِ الله وَصِفَاتِه، وصَرَفهَا عَنِ الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَتْ لَهُ ودَلَّتْ عَلَيْهِ، مِنْ إِثْبَاتِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى الَّتِي دَلَّتْ عَلَى كَمَالِهِ جَلَّ وعَلا، كَمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ والأثِمَّةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِمَّنْ تَمَسَّكَ بِالسُّنَّةِ، فَإِنَّهُم أَنْبَتُوا مَا أَنْبَتُهُ اللهُ لَنَفْسِهِ وَأَنْبَتُهَ لَهُ رَسُولُهُ مِنْ صِفَاتِ كَمَالِه، عَلَى مَا يَلِيْقُ بِجَلالِهِ وعَظَمَتِهِ، إثباتاً بلا تَمْثَيْل، وتَنْزيْهاً بلا تَعْطِيْل. قَـالَ العَلاَّمَـةُ ابنُ القَيِّم- رَحِمَـهُ اللهُ تَعَالَى- : فِي «مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ»- بَعْدَ كَـلام سَـبَقَ فِـيْمَا يُعَرِّفُ العَبْدَ بَنَفْسِهِ وبِرَبِّهِ مِنْ عَجَائبِ مَخْلُوقَاتِهِ- قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «والـنَّانِي: أَنْ يَـتَجَاوزَ هَذَا إِلَى النَّظَرِ بِالبَصِيْرَةِ البَاطِنَةِ (٢)، فتُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَيَجُولُ فِي أَقْطَارِهَا ومَلَكُوتِهَا وبيْنَ مَلائِكَتِهَا، ثُمَّ يُفْتُحُ لَهُ بَابٌ بَعْدَ بَابٍ حَتَّى يَنْـتَهِي بِـهِ سَـيْرُ القَلْـبِ إِلَى عَرْشِ الرَّحْمَنِ، فَيَنْظُرُ سَعَتَهُ وَعَظَمَتُهُ وجَلالَهُ ومَجْدَهُ ورِفْعَتُهُ، ويَرَى السَّمَوَاتِ السُّبْعِ والأرْضِيْنَ السَّبْعِ بِالنَّسْبَةِ إِلَيْهِ كَحَلْقَةٍ مُلقاةٍ بأرض فَلاةٍ، ويَرَى الْمَلاثِكَةَ حَافَيْنَ مِنْ حَولِ العَرْشِ، لَهُمْ زَجَلٌ بالتَّسْبِيح، والتَّحْميدِ، والتُّقديس، والتَّكْبيْر.

والأمْرُ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِهِ بتدبِيْرِ الْمَمَالِكِ والْجُنُودِ الَّتِي لا يَعْلَمُهَا إلاَّ رَبُّهَا ومَلِيْكُهَا، فَيُنْزِلُ الأَمْرُ بإحْيَاءِ قَومٍ، وإمَاتَةِ آخَرِيْنَ، وإعْزَازِ قَومٍ، وإذْلالِ آخَرِيْنَ، وَإِنْشَاءِ مُلْكِ،

<sup>(</sup>١) فِي ط: وإنَّ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرِّيَّان.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: والجهمية، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّانِ.

 <sup>(</sup>٣) أَبِي خ: أَنْ يَتَجَاوَزَ هَذَا بِالنَّطَرِ إِلَى البَصِيْرَةِ البَّاطِئَةِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وطَبْعَةِ الفَريَّان، ومفتَّاح دَار السَّعَادةِ.

وَسَلْبِ مُلْكِ، وتَحْويلِ نِعْمَةٍ مِنْ مَحَلِّ إِلَى مَحَلِ.

وقَضَاءِ الْحَاجَاتِ عَلَى اخْتِلَافِهَا وَتَبَايُنِهَا وَكَثْرَتِهَا: مِنْ جَبْرِ كَسِيْر، وإغْناءِ فَقِيْرٍ، وشَفاءِ مَريضٍ، وتَفْرِيج كَرْبٍ، ومَغْفِرَةِ ذَنْبٍ، وكَشْف ضُرٌ، ونَصْرِ مَظْلُوم، وهِدايةِ حَيْران، وتَعْلِيمِ جَاهلٍ، ورَدِّ آبق، وأمَان خَائِف، وإجارةٍ مُستجيْرٍ، ومَدَدٍ لِضَعْيْف، وإغائةٍ لِمَلْهُوف، وإعانةٍ لِعَاجِزِ، وانْتِقَام مِنْ ظَالِم، وكَفَّ لَعُدُوانِ.

فَهِيَ مَراسِيمُ دائرةٌ بِيْنَ العَـدْلِ والفَضْلِ والْحِكْمَةِ والرَّحْمَةِ، تَنْفُذُ فِي أَقْطَارِ العَوالِمِ، لا يُشْغِلُهُ سَمْعُ شَيْءٍ مِنْهَا عَـنْ سَمْعِ غَيْرَهُ، ولا تُغَلِّطُهُ كَثْرَةُ الْمَسائلِ والْحَوائْجِ عَلَى اخْتِلافِهَا (١)، وتَبَايُنِهَا، واتَّحَادِ وَقْتِهَا، ولا يَتَبَرَّمُ (١) بِإلْحَاحِ الْمُلِحُيْنَ، ولا تَنْفُصُ ذَرَّةٌ مِنْ خَزَائِنِهِ، لا إِلَهُ إِلاً هُوَ العَزِيزُ الْحَكِيمُ.

فَحِيْنَئِذِ يَقُومُ القَلَبُ بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ مُطْرِقاً لِهَيْبَتِهِ، خَاشِعاً لِعَظَمَتِهِ، عَان (") لِعِزْتِهِ، فَيَسْجُدُ بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ سَجْدَةً لا يَرْفعُ راسَهُ مِنْهَا إِلَى يُومِ الْمَزِيدِ، فَهَـنَا سَفَرُ القَلبِ وَهُـوَ فِي وطَنِهِ وَدَارِهِ ومَحَلِّ مُلْكِهِ، وَهَذَا مِنْ [أَعْظَمِ الْمَرَتِهِ الْمَزيدِ، فَهَـنَا سَفَرُ القَلبِ وَهُـوَ فِي وطَنِهِ وَدَارِهِ ومَحَلِّ مُلْكِهِ، وَهَذَا مِنْ [أَعْظَم آمرَتِهِ آيات الله وعَجَائب صَنْعِهِ. فيا لَهُ مِنْ سَفَر مَا أَبْرَكَهُ وَأَرْوَحَهُ، وَآ أَا عُظَم تُمَرَتِه وربُحِهِ وأَجَلٌ مَنْفعتِهِ وأحسن عاقبَتِه، سَفَر هُو حياةُ الأرواح، ومِفْتَاحُ السَّعادةِ، وغَنيمةُ العُقولُ والألبَابِ لا كَالسَّفَرِ الَّذِي هُو قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ" انْتَهى كَلامُهُ (") حَمَّهُ اللهُ تَعَالَى - .

<sup>(</sup>١) فِي ط: اختلاف لغاتها، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبَعَةِ الفريَّان، ومِفْتَاح دَار السَّعَادَةِ.

<sup>(</sup>٢) فِي طَبْعَةِ الفريَّانِ: ولا تَبَرَّمَ، وَالْمُثبَتُ مِنْ: خ، ط، ومِفْتَاحَ دَارِ السَّعَادَةِ.

 <sup>(</sup>٣) في ط، وَطَبَعَةِ الفريَّانِ: عَالِياً، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، ومِفْتُاحٍ دَارِ السَّعَادَةِ، ومعنى «عان لعِزَّتِه» أيْ: أَسِيْرُ عِزْةِ الله.

<sup>(</sup>٤) ما بين الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: ط، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

<sup>(</sup>٥) مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ(١/ ١٩٩).

وأمَّـا الاسْتِشْفَاعُ بالرَّسُولِ ﷺ فِي حياتِه، فالْمُرادُ بِهِ اسْتِجْلابُ دُعَاثِهِ ولَيْسَ خَاصًّا بِهِ ﷺ ، بل كُلُّ حَيُّ صَالِحٍ يُرْجَى أَنْ يُستَجَابَ لَهُ، فَلا بَاسَ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ أَنْ يَلْكُ مِنْهُ أَنْ يَلْكُ مِنْهُ أَنْ يَلْكُ مَنْ مَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرُ مِنَ الْمَدِينَةِ: « لا تَنْسَنَا يا أُخَيَّ مِنْ صَالِح دُعَائِكَ » (١٠).

وأمًّا الْمَيِّتُ، فإِنَّمَا يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ الدُّعَاءُ لَهُ عَلَى جَنازَتِهِ، وعَلَى قَبْرِهِ، وَفِيْ غَير ذَلكَ.

وَهَـذَا هُـوَ الَّـذِي يُشْرَعُ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ. وأمَّا دُعَاؤُهُ، فَلَمْ يُشْرَعْ، بَلْ قَدْ دَلَّ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى النَّهْي عَنْهُ وَالوَعِيْدِ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُـونَ مِـن قِطْمِـيرِ \* إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنْبُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر:١٣-١٤].

فَبَيْنَ تَعَالَى (٢) أَنَّ دُعَاءَ مَنْ لا يَسْمَعُ ولا يَسْتَجِيبُ شِرْكٌ يَكْفُرُ بِهِ الْمَدْعُو يَومَ القِيامَةِ، أَيْ: يُنْكِرُهُ ويُعَادِي مَنْ فَعَلَهُ، كَمَا فِي آيةِ الأحْقافِ: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٦] فَكُلُّ مَيَّتٍ أَو غَائبٍ لا يَسْمَعُ ولا يَسْتَجِيْبُ ولا يَشْفَعُ ولا يَضُرَّ.

والصَّحَابَةُ - ﴿ ﴾ لا سِيَّمَا أَهْـلُ السَّوابِقِ مِنْهُمْ كَالْخَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، لَمْ يُنْقَلُ عَـنْ أَحَـدٍ مِنْهُمْ ولا عَنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُم أَنْزَلُوا حَاجَاتِهِمْ بِالنَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وفاتِهِ، حَتَّى

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَد (٢٩/١، ٢٩٥)، وابنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَات (٣/٢٧٣)، وأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٦٢)، وابنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ (رقم ٣٥٦٢)، وأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ٥٥٥٠)، وَغَيْرُهُمْ، وَفِي إِسْنَادُهُ: عَاصِمُ بِنُ عُبَيْدٍ اللهِ وَهُوَ ضَعِيْفٌ، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الْمَجْرُوحِيْنَ (٢/ ١٢٨) مِنْ مُنْكَرَاتِهِ. وَقَالَ التَّرْمَدَىُ : «حَسَنٌ صَحِيْحٌ».

<sup>(</sup>٢) فِي ط: فَبَيَّنَ الله تَعَالَى، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفريَّانِ.

فِي أُوقَـاتِ الْجَدْبِ، كَمَا وَقَعَ لِعُمَرَ - ﴿ (١) لَمَّا خَرَجَ لِيَسْتَسْقِيَ بالنَّاسِ خَرَجَ بالعَبَّاسِ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ ، فأمَرُهُ أَنْ يَسْتَسْقِيَ لأنَّهُ حَيٍّ حَاضِرٌ يَدْعُو رَبَّهُ، فَلُو جَازَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ لأَنَّهُ حَيٍّ حَاضِرٌ يَدْعُو رَبَّهُ، فَلُو جَازَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ باحَدِ بَعْدُ وَفَاتِهِ لاستَسْقَى عُمَرُ فِي السَّابِقِيْنِ الأُولِيْنَ (٢) بِالنِّيِ ﷺ .

وبهَ ذَا يَظْهَرُ الفَرْقُ بَيْنَ الْحَيِّ والْمَيِّتِ، لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْحَيِّ دُعَاوَهُ إِذَا كَانَ حَاضِراً، فَإِنَّهُم فِي الْحَقِيْقَةِ إِنَّمَا تَوَجَّهُوا إِلَى اللهِ بِطَلَبِ دُعَاءِ مَنْ يَدْعُوهُ ويَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ، وهُمْ كَذَلِكَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فَمَنْ تَعَدَّى الْمَشْرُوعَ إِلَى مَا لا يُشْرَعُ ضَلَّ واضَلَّ. فَلَوْ (٢٠) كَانَ دُعَاءُ الْمَيِّتِ خَيْراً لكَانَ الصَّحَابَةُ إِلَيْهِ أَسْبَقُ وعَلَيْهِ أَحْرَصُ، وَبِهِمْ أَلْيَقُ، وَبَحَقَّهُ أَعْلَمُ وَأَقْرَمُ.

فَمَنْ تَمَسَّكَ بَكتابِ اللهِ نَجَا، وَمَنْ تَرَكَهُ واعْتَمَدَ عَلَى عَقْلِهِ هَلَكَ. وَبِاللهِ التَّوفِيْق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ١٠١٠) مِنْ حَدَيْثِ أنس- الله على -.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ، وَالْمُثَبِّتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: وَلَوْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبَّعَةِ الفريَّانِ.

(70)

### نَابُ

# مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ حِمَى التَّوْحِيدِ، وسَدِّهِ طُرُقَ الشُّرْكِ

عَـن عَبدِاللهِ بِنِ الشِّخِيرِ- ﴿ وَالَ: انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بِنِي عَامِرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى عَبدِاللهِ بَنِ الشَّخِيرِ ﴿ السَّيِّدُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴾ . قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضَلْلاً، وَأَعْظَمُـنَا طَـوْلاً، فَقَـالَ : ﴿ قُولُـوا بِقَوْلِكُـمْ أَوْ بَعْـضِ قَوْلِكُـمْ ، وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِ جَيِّدٍ.

وَعَن أَنَس - ﴿ - : أَنَّ نَاساً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا! وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدُونا! فَقَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَهْوِيَنْكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي اللهِ أَنزَلَنِي اللهُ اللهُ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بسَنَد جَيِّد

فِيْهِ مَسَائِلُ: الأُوْلَى: تَحْذِيْرُ النَّاسِ مِنَ الغُلوِّ.

الثَّانيَةُ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَنْ قِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَيِّدُنَا.

الثَّالِئَةُ: قَوْلُهُ: « لا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ » مَعَ أَنَّهُم لَمْ يَقُولُوا إلاَّ الْحَقّ.

الرَّابِعة: قَوْلُهُ: « مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي » .

#### بَابُ

# مَا جَاءَ فِي حِمَايَةٍ الْمُصْطَفَى (' ﷺ حِمَى التَّوْحِيدِ، وسَدِّهِ طُرُقَ الشِّرْكِ

عَن عَبدِاللهِ بِنِ الشِّخْيرِ - ﴿ وَالَ : انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَن عَبدِاللهِ بِنِ الشِّخْيرِ - ﴿ السَّيْدُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ». قُلُنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً، وَأَعْضَلُنَا فَضَلاً، وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً، فَقَالَ: ﴿ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلاَ يَسْتَجْرِيَتُكُمُ الشَّيْطَانُ (٢٠)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنْدِ جَيِّدٍ (٢٠).

(١) فِي بَعْضِ نُسَخ كِتَابِ التَّوحِيدِ: النَّبِيِّ.

(Y) نَقَلَ الشَّيْخُ حَمَّدُ بنُ عَتِيْقِ فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ(ص/٢٥٤) عَنِ الشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «الَّذِي وقع فِي نُسَخِ التَّوْجِيْدِ الصَّحِيْحَةِ بِخَطِّ الْمُصَنَّفِ وَغَيْرِهِ: « ولا يَسخرُ نُّكُمُ الشَّيْطَانُ » بِاليَاءِ الْمُثنَّاةِ تَحْتَ، وَالسَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ بَعَدَهَا رَاءٌ ثُمَّ أُونٌ، وَعَزَا الْحَدِيثَ لَابِي دَاوُدَ واللَّذِي وَجَدْنَاهُ فِي نُسَخِ أَبِي دَاوُدَ الصَّحِيْحَةِ الْمُعْتَمَدَةِ: « يَستَجْرِيَنَّكُمُ » بِالتَّاءِ الْمُثنَّاةِ فَوْق بَعْدَ سِيْنِ (أ) ، ثُمَّ جِيْمٌ، ثُمَّ مُثنَّاةٌ تَحْتَانِيَّةً (٢٠) تَعْدَ اللَّهُ وَنَ بَعْدَ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَنَّ اللَّهُ الْمُثنَّاةِ فَوْق بَعْدَ سِيْنِ (أ) ، ثُمَّ جِيْمٌ، ثُمَّ مُثنَّاةٌ تَحْتَانِيَّةً (٢٠) تَعْدَ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَلُونَ الْمُثنَّاةِ فَوْق بَعْدَ سِيْنِ (أ) ، ثُمَّ جِيْمٌ، ثُمَّ مُثنَّاةً تَحْتَانِيَّةً (٢٠) تَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثنَّاةِ فَوْق بَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِيَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَاقُ اللَّهُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتِيَةً اللَّهُ الْمُؤْتِقُونَ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُعْتَاقِ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتِيْعُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمِثْلُقُ الْمُؤْتِيْمُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتِيْلُونَاقُ الْمُوتِيْمُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتِيْنَ الْمُؤْتِيْلُونَ الْمُؤْتِيْلُونَ الْمُؤْتِيْنِ عَلَى الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتِيْلُونَ الْمُؤْتِيْلُونَ الْمُؤْتِيْلُونَ الْمُؤْتِيْلُونَ الْمُؤْتِيْلُونَ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتِيْلُونُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتِيْلُونَ الْمُؤْتِيْلِ الْمُؤْتِيْلُونَ الْمُؤْتِيْلُونَ الْمُؤْتِيْلِيْلِونَ الْمُؤْتِيْلِقُونَ الْمُؤْتِيْلُونُ الْمُؤْتِيْلُونُ الْمُؤْتِيْلُونَ الْمُؤْتِيْلِونَاقِيْلُونُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْتِيْ

(٣) رَوَاهُ ابنُ سَعْدِ فِي الطَّبقَاتِ الكَبِّرَى(٧/ ٣٤)، وأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِه (٤/ ٢٥ – ٢٥)، والبُخَارِيُ فِي الْأَدْبِ الْمُفْرَدِ (رقم ٢١١) ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَيْهِ (٤٨٠٦)، والنَّسَائِيُّ فِي السَّنْنِ الكَبِّرَى – عمل اليَوْم والليلة – (رقم ٢٠٠٧)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي الآحَادِ والمُنْانِي (٣/ ١٥٠٣ رقم ١٤٨٨)، وابنُ السُنِّيُّ فِي عملِ اليَوْم والليلة (رقم ٣٨٩)، وابنُ السُنْيُ فِي عملِ اليَوْم والليلة (رقم ٣٨٩)، وابنُ السُنْيُ فِي عملِ اليَوْم والليلة (رقم ٣٨٥)، وابنُ مُنْدَهُ فِي الْمَدْخَلِ إِلَى السُّنْنِ الكَبِّرَى (رقم ٣٨٥)، وفِي الْمَدْخَلِ إِلَى السُّنْنِ الكَبِّرَى (رقم ٣٨٥)، وفِي دَلائِلِ النُّوَّةِ (٥/ ٣١٨)، والعَسْكَرِيُ فِي يَصْحِيْفَاتِ الْمُحَدِّيْقِيْنَ (١/ ٨٦ رقم ٤٦٧) وَغَيْرُهُمْ وَإِسْنَادُهُ صَحَيْحٌ. وَصَحَحَهُ الضَيَّاءُ فِي الفَتْحِ (٥/ ٤١٨) الفَتْحِ (٥/ ١٨٥)

<sup>(</sup>أ) فِي ط: السِّينِ.

<sup>(</sup>ب) فِي ط: تَحْتِيَّةٌ.

وَعَن أَنَـس - ﷺ : «أَنَّ نَاسـاً قَـالُوا: يَـا رَسُـولَ اللهِ! يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا! وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدَنَا! فَقَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَهُويَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنزِلَتِي اللهُ عَبْدِاللهِ عَبْدِلاً"). عَزْ وَجَلَّ » . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ جَيُدِلاً").

قُولُهُ: (بَابُ مَا جاءَ فِي جَمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ حِمَى التَّوْحِيدِ، وسَدُهِ طُرُقَ الشَّرْكِ) حَمَايَتُهُ ﷺ حَمَى التَّوْحِيدِ، وسَدُهِ طُرُقَ الشَّرْكِ) حَمَايَتُهُ ﷺ حَمَى التَّوْحِيدُ عَمَّا يَشُمُونُهُ مِنَ الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ الَّتِي يَضْمُحِلُّ مَعْهَا التَّوْحِيدُ أَو يَنْقُصُ، وَهَذَا كَيْيرٌ فِي السَّنَّةِ التَّاتِةَ عَنْهُ ﷺ كَقُولُهِ: ﴿ لاَ تُطُرُونِي كَمَا أَطُرُتِ التَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ؛ فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ﴿ اللهِ وَتَسُولُهُ ﴿ اللهِ عَنْهُ لَهُ لاَ يُسْتَغَاثُ بِاللهِ عَزَ وَجَلَّ ﴾ (\*) وَتَقَدَّمَ، وَقَوْلُهِ (\*\*): ﴿ إِنّهُ لا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ عَزْ وَجَلَ ﴾ (\*) وَنَحْو ذَلِكَ.

١٧٩): «رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَدْ صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ» وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

تَنْبِيْهُ: بَغَضْهُمْ ذَكَرَهُ بِلَفْظ: « لا يَسْتَهْوَيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ » . () رَمَاهُ الاماهُ أَحْمَلُ فَي الْمُسند (٣/ ١٥٣ - ٢١ - ٢٤٩)

(۱) رَوَاهُ الإِمامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسند (٣/ ١٥٣ - ٢٤١ - ٢٤٩)، وَعَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (رَقِم ١٣٠٩)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّننِ الكَبْرَى - عَمَلِ اليَوْمِ والليلةِ - (٢/ ١٧ رقم ١٣٠٩)، وأَبُو نُعيْم فِي الْحِلْيَة (٢/ ٢٥٢)، وابنُ مَنْدُهْ فِي التُّوْحِيْد (رقم ٢٧٨)، واللائكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاغْتِقَاد (٨/ ١٣٩٥)، والضَيَّاءُ المُقْدِسِيُّ فِي الاحَادِيْثِ المُحَتَّارَةِ (٥/ ٢٦رقم ١٦٢٨ - ١٦٢٩) وَغَيْرُهُمْ. وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسلِمٍ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابنُ عَبْدالْهَادِي فِي الصَّارِم الْمُنْكِي (ص/ ٢٤٦).

(٢) رواهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحْيْحِهِ (رقم٥ٌ كُأْ٣) عَنْ عمر بن الْخطاب - ﷺ -.

(٣) فِي ط: وتقدم قولُهُ، والْمُثْبَتُ مِنْ: طَبْعَةِ الفرّيّان.

(٤) رَوَّاهُ الطَّبَرَانِيُّ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ (١٠/ ٩٥١) عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ - ﴿ -. وَمَدَارُ اسْنَادِهِ عَلَى عُبْدِاللهِ بِنَ لَهِيْمَةَ، وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيْهِ. فَمَرَّةٌ رَوَاهُ بِاللَّفْظُ الْمُذْكُورِ، وَمَرَّةً رَوَاهُ بِاللَّفْظُ الْمُذْكُورِ، وَمَرَّةً رَوَاهُ سِنَدِهِ عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ أَبُو بَكُر - ﴿ فَ مَدَا الْمُنَافِقِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِرُّ-: « لا يُقَامُ لِي إنَّمَا يُقَامُ للهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى » وَهَذَا هُوَ اللَّهُظُ الْمُشْهُورُ، وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ. والله أعلم.

ونَهَى عَنِ التَّمَاذُح، وشَدَّدَ القَوْلَ فِيه، كَقُولِهِ: لِمَنْ مَدَحَ إِنْسَاناً: ﴿ وَيُلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَـاحِبِكَ ﴾ والْحَديثُ (١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوَدَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ: ﴿ أَنْ رَجُلُ أَثْنَى عَلَى رَجُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ (١) ﷺ فَقَالَ لَهُ : ﴿ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ -تَلائاً - ﴾ (٢).

وَقَالَ: « إِذَا لَقيتُمُ الْمدَّاحِيْنَ فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرابَ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والتَّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهُ عَن الْمِقْدَادِ بن الأَسْوَدِ (١٠).

وَفِيْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ <sup>(٥)</sup> نَهَى أَنْ يَقُولُوا<sup>(١١)</sup>: أَنْتَ سيدنا، وقَالَ: « السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَـالَى» وَنَهَـاهُمْ أَنْ يَقُولُـوا : وأَفْضَـلُنَا فَضْـلاً وَأَعْظَمُـنا طَـولاً . وقـالَ : « لا يَسْتُجْرِيَنْكُمُ الشَّيْطَانُ » (٧).

وكذَّلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدَيْثِ أَنس: أَنَّ نَاساً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ يَا خَيْرَنَا وَابِنَ خَيْرِنَا،[وَسَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا! فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَهُو يِنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ [^^/> كَرِهَ ﷺ أَنْ يُواجِهُوهُ بِالْمَدْحِ فَيُفْضِي بِهِمْ إِلَى الغُلُو، وَأَخْبَر ﷺ أَنَّ مُواجَهَةَ الْمَادِحِ للمَمْدُوحِ بِمَدْجِهِ وَلَو بِمَا فِيهِ ﴿ أَلَى الغُلُو، وَأَخْبَر لَكَ اللهَ الْمَمْدُوحِ فِي نَفْسِهِ، وَذَلِكَ اللهَ اللهَ كَمَالَ اللهَ اللهَ عَمَالَ اللهَ اللهَ عَمَالَ اللهَ اللهُ اللهَ عَمَالَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(١) فِي ط: الْحديث -بدون واو-، والْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

(٢) فِي ط: النَّبِيِّ ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

(٣) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(رقَم ٢١٦٢)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ(رقم ٣٠٠٠).

(٤) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ(رقم٢٠٩٣)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ(رقم٢٣٩٣)، وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ(رقم٤٣٧٤) بِنَحْوهِ، وَاللَّفْظُ روَايَةٌ لِمُسْلِم.

(٥) فِي ط: هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَة الفريّان.

(٦) فِي ط: نَهَى عَنْ أَنَّ يَقُولُوا، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الْفُريَّان.

(٧) تقَدُّم تخريجه فِي أول البَاب.

(٨) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن ساقِطٌ مِنْ: ط، وبدلها: إلى الخ.

(٩) فِي ط: وَلَوْ بِمَا هُوَ فِيْهِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

التُّوْحِيدِ، فَإِنَّ العِبَادَةَ لا تَقُومُ إِلاَّ بِقُطْبِ رَحَاهَا الَّذِي لا تَدُورُ إِلاًّ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ غَايَةُ الـدُّلُ فِي غَايَـةِ الْمَحَبَّةِ، وكَمَـالُ الدُّلِّ يَقْتَضِي الْخُضُوعَ والْخَشْيَةَ والاسْتِكَانَةَ اللهِ تَعَالَى، وَأَلُّهُ (١) لا يَرَى نَفْسَهُ إلاَّ فِي مقام الذَّمِّ لَهَا، [والْمُعَاتَبَةِ لَهَا] (٢) فِي حَقّ رَبِّهِ، وكَذَلِكَ الْحُسِّ لا تَحْصُلُ غَايَتُهُ إلاَّ إِذَا كَانَ يُحِبُّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ، ويَكْرَهُ مَا يَكْرَهُهُ اللهُ مِنَ الأَقْوَال وَالأَعْمَال والإِرَادَاتِ.

وَمَحَبَّةُ الْمَدْحِ مِنَ العَبْدِ لنَفْسِهِ يُخَالِفُ (٣٠ مَا يُحِبُّهُ اللهُ مِنْهُ، والْمَادِحُ يَغُرُّهُ مِنْ نَفْسِهِ فَيَكُونُ آثِماً، فَمَقَامُ العُبُودِيَّةِ يَقُتْضِي كَرَاهَةَ الْمَدْحِ رَأْسًا، والنَّهْي عَنْهُ صِيانَةٌ لهَذَا الْمقام، فمَتَى أَخْلَصَ (٤) الدُّلُّ للهِ والْمَحَبَّةَ لَهُ، خَلُصَتْ أَعْمَالُهُ وَصَحَّتْ، فَمَتَى (٥) أَدْخَلَ عَلَيْهَا مَا يَشُوبُهَا مِن هَلْهِ الشَّوائبِ؛ دَخَلَ عَلَى مقام العُبُوديَّةِ بالنَّقْصَ أو الفَسَادِ، وإذَا(١١) أدَّاهُ الْمَدْحُ إلَى التَّعَاظُم فِي نَفْسِهِ والإعْجَابِ بِهَا، وَقَعَ فِي أَمْرٍ عَظِيْمٍ يُنَافِي العُبُوديَّةَ الْخَاصَّةَ، كَمَا فِي الْحَديْثِ: « الْكِبْرِيَاءُ رَدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيّ، فَمَنْ نَازَعَنِي شَيْئاً مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ »(٧) وَفِي الْحَدَيْثِ: ﴿ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْر »(^).

وَهَـــــْدِهِ الآفَــاتُ<sup>(٩)</sup> قَــدْ تَكُونُ مَحَبَّةُ الْمَّدْح سَبَباً لَهَا وَسُلَّماً إِلَيْهَا، والعُجْبُ يَأْكُلُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: وأنْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبَّعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ الْمعقوفين سَاقطٌ مِنْ: خ، وَطَبَّعَةِ الفُويَّان، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: تُخَالِفُ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفَريَّان.

<sup>(</sup>٤) فِي ط: أَخْلُصَ العَبْدُ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الْفريَّان.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: وَمَتَى، وَالْمُثبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٦) فِي خ: إذَا – بدون واو -، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: طَ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٧) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٢٦٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِي سعيد – رَضِيَ اللهُ

 <sup>(</sup>A) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ۹۱) عَنِ ابن مسعود - ،
 (۹) فِي خ، وَطَبْعةِ الفرِيَّانِ: الآفة، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ط، وبعض نُسَخ فَتْحِ الْمَجِيْدِ.

الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، وأمَّا الْمَادحُ فَقَدْ يُفْضِي بِهِ الْمَدْحُ إِلَى أَنْ يُنزُلُ الْمَمْـدُوحَ مَـنْزِلَةً لا يَسْتَحِقُهَا، كَمَا يُوجَدُ كَثْيِراً فِي الشُّعَارِهِمْ مِنَ الغُلُوِّ الَّذِي نَهَى عَـنْهُ الرَّسُولُ ﷺ وَحَدَّرَ اُمَّتَهُ أَنْ يَقَعَ مِنْهُمْ، فَقَدْ وَقَعَ الكَثْيِرُ مِنْهُ حَتَّى صَرَّحُوا فِيْهِ بالشُّرُكِ فِي الرِّبُوبِيَّةِ والإلهَيِّةِ والْمُلْكِ، كَمَا تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

والنَّبِيُّ عَلَى لَمَّا أَكُمَلَ اللهُ لَهُ مَقَامَ العُبوديَّةِ صَارَ يَكُرَّهُ أَنْ يُمْدَحَ صِيَانَةً لِهَذَا الْمُقَامِ، وَارْشَدَ الأُمَّةَ إِلَى تَرْكِ ذَلِكَ نُصْحاً لَهُمْ، وحِمَايَةً لِمقَامِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَنْ يَدْخُلَهُ مَا يُفْسِدُهُ أَو يُضْعِفُهُ، مِنَ الشُّرْكِ ووَسَائِلِهِ: ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ يَدْخُلَهُ مَا يُفْسِدُهُ إِللهِ قُرْبَةٌ مِنْ أَفْضَلِ اللهَ عُلْ مَا نَهَاهُمْ ﷺ عَنْ فِعْلِهِ قُرْبَةٌ مِنْ أَفْضَلِ القُرُباتِ، وحَسَنةٌ مِنْ أَعْظَم الْحَسَناتِ.

وأمَّا تَسْمِيةُ العَبْدِ بالسَّيِّدِ، فاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ:

قَالَ العَلاَّمَةُ ابنُ القَيِّمِ: فِي «بَدائِعِ الفَوَائِدِ»: «اَخْتَلَفَ النَّاسُ فِي جَوازِ إطْلاقِ السَّيِّدِ عَلَى البَشَرِ، فَمَنَعُهُ قَومٌ، ونُقِلَ عَنْ مَالِكِ، واحْتَجُّوا بقَوْلِ النَّبِيِّ فَكَ لَمَّا قِيلَ لَهُ: يا سَيِّدَنَا قَالَ: « السَّيِّدُ اللهُ الله

قَالَ هَـؤُلاءِ: السَّيِّدُ<sup>(٥)</sup> أَحَدُ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ، فَلا يُقَالَ للتَّمِيْمِيِّ: سَيِّدُ كِنْدَةَ، ولا يُقَالُ: الْمَلِكُ سَيِّدُ البَشَرِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) فِي بدائع الفوائد: « إِنَّمَا السِّيِّدُ اللهُ » .

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: خ، وطَبْعَةِ الفرَيَّانِ.

<sup>(</sup>٣) تقَدَّم تَخْرِيْجُهُ فِي أول البَابِ.

<sup>(</sup>٤) رواهُ البُّخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(رقم٤١٢١)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ(رقم١٧٦٨) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سعيدِ الْخدري-ﷺ-

<sup>(</sup>٥) فِي بدائع الفوائد: والسيد.

<sup>(</sup>٦) فِي بدائع الفوائد: فَلا يُقَالَ لتميْمِيِّ: إِنَّهُ سَيِّدُ كِنْدَةً، ولا يُقَالُ لِمَلِكِ: إِنَّهُ سَيِّدُ البَشَرِ.

قَـالَ: وعَلَـى هَــذَا فَلا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى اللهِ هَذَا الاسْمَ. وَفِيْ هَذَا نَظَرٌ، فَإِنَّ السَّـيِّدُ إِذَا أُطْلِـقَ عَلَـيْهِ تَعَـالَى، فَهُــوَ [فِي مَنْزِلَةِ] (١) الْمَالِكِ والْمَوْلَى والرَّبِّ، لا بِمَعْنَى (٢) الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى الْمَخْلُوق» انْتَهَى (٣).

قُلْتُ: فَقَدْ صَحَّ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبَّا﴾ [الأنعام: ١٦٤] أَيْ: ﴿ إِلَها وَسَيِّداً ﴾ ، وَقَالَ: فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ اللهِ تَعَالَى: ﴿ اللهُ الصَّمَلُ ﴾ : إِنَّهُ [ «السَّيدُ الَّذِي كَمُلَ فِي جَمِيْعِ أَنْوَاعِ السَّوْدَدِ » ( ) . وقَالَ أَبُو وائِل: «هُوَ ] ( ) السَّيدُ الَّذِي انْتَهَى سُؤْدَدُ ﴾ ( ) .

وَأَمَّا اسْتِدُلالُهُمْ بِقَـوْلِ النَّبِيِّ ﷺ للأنْصَارِ: « قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ » فالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُواحِهْ سَعْدًا بِهِ، فَيَكُونُ فِي هَذَا الْمقام تَفْصِيْلٌ، واللهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي بدائع الفوائد: بِمَعْنَى. ولعله الصواب.

<sup>(</sup>٢) فِي بدائع الفوائد: بالْمَعْنَى. ولعله الصواب.

<sup>(</sup>٣) بَدائعُ الفَوَائِدِ (٣/ ١١٧٥ -١١٧٦).

<sup>(</sup>٤) تَفْسِيْر البَغَويّ(٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) رواهُ أَبنُ جَرِيْرِ فِيْ تَفْسِيْرِهِ (٣٠/ ٣٤٦)، وابن الْمُنذر وابنُ أبِي حاتِم - كمَا فِي الدُّرُ الْمُنْثُورِ (٨/ ٢٨٣) - وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْعَظْمَةِ (رقم٩٦) ، والبَّيْهَقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم٩٨) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَلْحَةً عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) مَا نَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن سَاقِطٌ مِنْ: طْ، والْمُثْبَّتُ مِنْ: خ، وَطَبَّعَةِ الفُريَّان.

<sup>(</sup>٧) عَلَّقَهُ البُخَارِيُّ فِيَ صَحْيْحِهِ (١٩٠٣/٤). وَرَوَاهُ مَوْصُـولاً : عَبْدُالرَّزَاق فِي تَفْسِيْره (٣/ ١٩٠٣)، وابنُ أَبِي عَاصِم فِي السَّنَّة (١/ ٣/٥)، وَابنُ أَبِي عَاصِم فِي السَّنَّة (١/ ٢٥٠) وابنُ أَبِي عَاصِم فِي السَّنَّة (١/ ٢٥٠) وتم ١٨٤)، والبَيْهَتِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَات (١/ ١٥٧/ وقم ٩٩)، والحافظُ ابنُ حَجَر فِي تَغْلِيْق التَّعليق (٤/ ٣٨٠)، وغَيِّرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(77)

### بَابُ

مَا جَاءَ فِي قُولِ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعـاً قَبْضَــتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ﴾ .

عَن ابن مَسعُودٍ - ﴿ قَالَ: ﴿ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ الله ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ الله يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَع، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَاللَّرَ الْخَلْقِ عَلَى وَالشَّعَ، وَالثَّرَى عَلَى إَصْبَع، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إصبَع، فَيَقُولُ: أَنَا الْمُلِكُ ﴾. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوُ اجِذُهُ ؟ تَصْديقًا لِقُولُ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَمَا قَدرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ الْحَبْرِ، ثُمَّ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى إِلَا

وَفِي روَايَةٍ لِمُسلِمٍ: «وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُهُنَّ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمُلكُ، أَنَا اللهُ».

وَفِي رِوَايَـةٍ للبُخَارِيِّ: «يَجْعَـلُ السَّـمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الْخَلقِ عَلَى إِصْبَع» أخرَجَاهُ.

وَلِكُمُسلِم عَن ابنِ عُمَرَ مَرَفُوعَاً: « يَطْوِي اللهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيلَدِهِ اللهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَطْوِي بِيلَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْنَ الْمُتَكَبَّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الأَرْضِيْنَ السَّبِعَ، ثُمَّ يَاخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَكِبُّ وَنَ؟ ».

وَرُوي عَن ابنِ عَبَّاسِ - قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبعُ فِي كَفُّ الرَّحْمَنِ إِلاَّ كَخَردَلَةً فِي يَدِ أَحَدِكُمْ».

وَقَالَ ابنُ جُرَيرِ: حَدَّنِي يُونُسُ، أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ: قَالَ ابنُ زَيدٍ: حَدَّنِي أَبِي قَالَ: قَالَ ابنُ زَيدٍ: حَدَّنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا السَّمَاوَاتُ السَّبعُ فِي الكُرسِيِّ إِلاَّ كَدَرَاهِمَ

سَبْعَةٍ أُلقِيَتْ فِي تُرْسٍ » .

قَـالَ: وَقَـالَ أَبُـو ذَرِّ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَا الكُرُسِيُّ فِي اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ مَا الكُرُسِيُّ فِي العَرْشِ إِلاَّ كَحَلَقَةٍ مِن حَدِيدٍ أُلقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَي فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ ﴾ .

وَعَنْ ابنِ مَسعُودٍ قَالَ: «بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنيَا وَالَّتِي تَلِيْهَا خَمْسُمِاْتَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ خَمْسُمِاْتَةٍ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرسِيِّ خَمْسُمِاْتَةٍ عَامٍ، وَبَيْنَ الكُرسِيِّ وَالْكُرسِيِّ وَالْمَاءِ خَمْسُمِاْتَةٍ عَامٍ، وَابَيْنَ الكَّرْسِيِّ وَاللهُ فَوْقَ العَرْشِ، لاَ يَخْفَى عَلَىهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ الْخَرْجَهُ ابنُ مَهدِيًّ عَنْ حَمَّادٍ بنِ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمِ عَنْ زَرِّ عَنْ عَبدالله. وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْمَسْعُودِيُّ عَن عَاصِم عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبدالله. وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْمَسْعُودِيُّ عَن عَاصِم عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبدالله. قَالَ: «وَلَهُ طُرُقٌ ».

وَعَنِ العَبَّاسِ بنِ عَبدِالمُطَّلِبِ عَبدِالمُطَّلِبِ عَبْدِالمُطَّلِبِ عَبْدِالمُطَّلِبِ عَلَىٰ : « هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ » قُلُنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: « بَيْنَهُمَا مَسِيْرةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِنْفُ كُلِّ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ مَسِيْرةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِنْفُ كُلِّ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ مَسِيْرةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِنْفُ كُلِّ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ السَّابِعَةِ وَالعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ كَمَا بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْعَرْشِ بَحْدٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ كَمَا بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، وَاللهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَاللهُ تَعْالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي الْمَلْبِ بَنِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَاللهُ تُعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي السَّمَاءِ وَالْوَرْشِ الْهُ وَالْعَرْشُ مَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُسْمِاتُهُ مَنْ الْعَلْمُ لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ا

فِيْهِ مَسائِلُ:

الأُوْلَى: تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالأَرْضُ جَمِيْعاً قَبْضَتُهُ يَوْمُ القِيَامَةِ ﴾[الزمر: ٦٧]. الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذِهِ العُلُومَ وَأَمْثَالَهَا بَاقِيَةٌ عِنْدَ اليَهُودِ الَّذِيْنَ فِي زَمَنِهِ ﷺ لَمْ يُنْكِرُوهَا وَلَمْ يَتَأَوّلُوهَا.

النَّالِثَةُ: ۚ أَنَّ الْحَبْرَ لَمَّا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : صَدَّقَهُ، وَنَزَلَ القُرْآنُ بِتَقْرِيْرِ ذَلكَ. الرَّابِعَةُ: وُقُوعُ الضَّحِكِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمَّا ذَكَرَ الْحَبْرُ هَذَا العِلْمَ العَظِيْمِ. الْخَامِسَةُ: التَّصْرِيْحُ بِذِكْرِ اليَدَينِ، وَأَنَّ السَّمَوَاتِ فِي اليَدِ اليُمنَى، وَالأَرْضِيْنَ فِي الأَخْرَى.

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيْحُ بِتَسْمِيَتِهَا الشِّمَال.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الْجَبَّارِينَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ.

الثَّامِنَةُ: قَوْلُهُ: ﴿ كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ أَحَدِكُمْ ﴾ .

التَّاسِعَةُ: عِظَمُ الكُوْسِيِّ بِالنَّسْبَةِ إِلَى السَّمَاءِ. العَاشِرَةُ: عِظَمُ العَوْشِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الكُوْسِيِّ.

الحَادِيَةُ عَشْرَةً: أَنَّ العَرْشَ غَيْرُ الكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةً: كُمْ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ.

الرَّابِعَةُ عَشْرَةً: كُمْ بَيْنَ الكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ.

الْخَامِسَةُ عَشْرَةً: أَنَّ العَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ.

السَّادِسَةُ عَشْرَةً: أَنَّ الله فَوْقَ العَرْش.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

الثَّامِنَةُ عَشْرَةً: كِتُفُ كُلِّ سَمَاءٍ مِائَةُ سَنَةٍ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ السَبَحْرَ الَّذِي فَوْقَ السَّمَوَاتِ أَسْفَلُ وَأَعْلاهُ خَمْسُمِأْتُةِ سَنَةٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### بَابُ

مَا جَسَاءَ فِي قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالآرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (١)

عَن ابنِ مَسعُودٍ - ﴿ قَالَ: ﴿ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ الله يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَاللَّرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَاللَّرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَاللَّرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَاللَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلَقِ عَلَى إِصْبَعٍ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ ». فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ؛ تَصْديقًا لِقَوْلِ إِصْبَعٍ، فَيَقُولُ: ثَنَا الْمَلِكُ ». فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ؛ تَصْديقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ، ثُمْ عَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ الْحَبْرِ، ثُمْ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ مُثَفَّقَ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا لَقَيْلَامَةِ ﴾ مُثَفَّقٌ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَعْمَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ مُثَوَلًا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَقَالَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْقِيمَةُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَفِي رِوَايَةِ لِمُسلِمٍ: «وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُهُنَّ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلكُ، أَنَا اللهُ» (٣٠).

وَفِي رِوَايَةٍ للبُخَارِيِّ: «يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبُعٍ، وَسَائِرَ الْخَلق عَلَى إصْبَعِ» أَخرَجَاهُ (1).

قَوْلُـهُ: (بَــابُ قَــوْل الله تَعَــالَى: ﴿وَمَــا قَــدَرُواْ الله حَــقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعــاً قَبْضَــُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٥٠)

<sup>(</sup>١) الزمر (آية/ ٦٧).

 <sup>(</sup>۲) أَخْرَجُهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٤٨١١)، ٧٤١٥، ٧٤١٥، ٧٤١٥، ٧٥١٣)،
 ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٤/٧١٤٧-١٤٧رقم ٢٨٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (٤/ ١٤٧ ٢رقم ٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٤) صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (رقم ١٨١١، ١٣ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) قَالَ الشَّيْخُ سُلِّيمَانُ - كَمَا فِي إِبْطَال التَّندِيْدِ - (ص/٢٥٥) : " قَالَ ابنُ جَريْر (٢٤/

# أَيْ: مِنَ الْأَحَادِيثِ والآثَارِ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْأَيَةِ الكَرْيُمَةِ.

(٢٥) : يَقُولُ تَعَالَى ذِكرُهُ : ومَا عظَمَوا (اللهَ عَنْ عظمتِه هَوْلاَء الْمشركونَ بالله، الذين يَدْعُونكَ إلى عبادةِ الأوثان، ثُمَّ روى بسنده عَنِ ابن عباسٍ قَالَ: همُ الكفَّارُ الذين لَمْ يَوْمنوا بقُدْرةِ اللهِ عَلَيْهم، فَمَنْ آمَنَ أَنَّ اللهَ عَلَى كلِّ شيءٍ قديرٌ؛ فَقَدْ قدَرَ اللهَ حَقَّ قَدْرهِ، ومَنْ لَمْ يؤمِنْ بذلكَ فَلَمْ يَقْدُر اللهَ حَقَّ قَدْرهِ النتهى.

وامًّا قَوْلُهُ: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ الآية. فَقَالَ النَّبِيُ - ﷺ - : "يَطْوِي اللهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُدُهُنَّ بِيَاهِ النِّمَنِّى » الْحَدِيْثَ ذَكَرَهُ الْمصنَّفُ، وَعَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ - ﷺ - اللهَ الأَرْضَ يوم القيامَةِ، وَيَطُوي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ » رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ والنَّسَانِيُّ وابنُ مَاجَهُ وابنُ جَرِيْر وَعَبْدُ بنُ حُمْيْدِ (<sup>()</sup>.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ = ﷺ - قرأ هذه الآية ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبُرِ: ﴿وَمَا قَدُرُواْ اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ الآيةَ، ورَسُولُ اللهِ = ﷺ - يَقُولُ هَكَذَا - بِيَّدِه - يُحَرُّكُهَا، يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ، « يُمَجَّدُ الرَّبُ نَفْسَهُ: أَنَا الْجَبَارُ، أَنَا الْمُتَكَبَّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْحَبَارُ » فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللهِ = ﷺ - الْمِنْبُرُ حَتَّى قُلْنَا: لَيَخِرْنَ بِهِ " رَوَاهُ أَخْمَدُ وَهَذَا لَفَظُهُ، والبُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ والنَّسَاتِيُّ وَابنُ مَاجَهُ وابنُ جَرِيْرٍ وابنُ الْمُنْذِرِ وَسَعِيدُ بنُ مَنْورو وابنُ أَبِي حَاتِم وابنُ مَرْدَويهِ والبَيْهَقِيُ (٤٠).

<sup>(</sup>أ) في ط: عَظَّمَ

<sup>(</sup>ب) رَوَاهُ البُخَارِيُّ(رقم٤٥٣٤وغيره)، ومُسْلِيمٌ(رقم٢٧٨٧)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكَّبْرَى (رقم٢٩٦٧)، وابن مَاجَهُ(رقم٢٩١)، وَعَبْدُ بنُ حُمِّيْدٍ–كَمَا فِي الدُّرُّ الْمَثْنُورِ(٧/٢٤٦)، وابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(٢٤/ ٢٧) وَغَيْرُهُمْ.

<sup>(</sup>ج) رَوَاهُ اللّهَ خَارِيُّ (رقم ١٩٧٧- البغا)، ومُسْلِمٌ (رقم ٢٧٨٨)، وَالإَمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٢/ ٢٧) وابنُ الْمُنْذِرِ والنّمَ الْمُنْذِرِ وابنُ مَرْمِرِ (٢٤٧)، وابنُ الْمُنْذِر وَالنّمَ بُونِي اللّهُ بِنُ مَنْصُورِ وابنُ أَبِي حَاتِمٍ وابنُ مردَويه - كَمَا فِي اللّهُ الْمُنْثُورِ (٧/ ٢٤٧) - ، والبّيهَ قِيُّ (رقم وسَعِيدُ بنُ مَنْصُور وابنُ أبي حَاتِمٍ وابنُ مردَويه - كَمَا فِي اللّهُ الْمَنْثُورِ (٧/ ٢٤٧) - ، والبّيهَ قِيُّ (رقم ٧٠٥)

قَالَ العِمَادُ ابنُ كَثِيرٍ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – : "يَقُولُ تَعَالَى: مَا قَدَّرَ (١) الْمُشْرِكُونَ اللهَ حَقَّ قَدْره، حَتَّى عَبَّدُوا مَعَهُ غَيْره، وَهُوَ العَظِيْمُ الَّذِي لا أَعْظَمَ مِنْهُ، القَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرِهِ وَقُدْرَةٍ. قَالَ [مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ كُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرِهِ وَقُدْرَةٍ. قَالَ [مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ فِي قُرَيْش، وقَالَ أَمُرَالُ السُّدِّيُّ: "مَا عَظَمُوهُ حَقَّ تَعْظَيْمِهِ"، وقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ كَعْبِ: "لَوْ قَدَرُوهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَا كَذَّبُوهُ" (١)، وقَالَ عَلَى بنُ أَبِي ظَلْحَةَ: عَنِ ابنِ عَبَّاسِ: "هُمُ الكُفَّارُ الذينَ لَمْ يَوْمِنُوا بِقُدْرَةِ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَمَنْ آمَنَ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَقَدْ قَدَره اللهَ حَقَّ قَدْرهِ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنُ اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَقَدْ قَدَرَ اللهَ حَقَّ قَدْرهِ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنُ اللهَ يَعْلَى مَنْ آمَنَ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

وَقَـٰدُ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ كَثِيْرَةٌ مُتَعَلِّقةٌ بِهَذِهِ الأَيَّةِ، الطَّرِيقُ فِيْهَا وَفَيْ أَمْثَالِهَا مِنْ<sup>(٥)</sup> مَذْهَبِ السَّلَف؛ وَهُـوَ إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ، مِنْ غَيْرِ تَكْيِيْف، وَلا تَحْرِيْف، وَذَكَرَ حَدِيْثَ ابن مَسْعُودٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ- رحمه الله- فِي هَذَا الْبَابِ.

قَالَ: وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي غَيْرِ مَوضِع مِنْ "صَحِيْحِهِ" والإِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ والتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَاثِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بِنِ مِهْ رَانَ وَهُوَ الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ بِنَحْوِهِ.

[قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ

(١) كَذَا بِتَشْدِيْدِ الدَّالِ وَقَعَ فِي: خ، وَيَجُوزُ تَخْفِيفُهَا.

 <sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ: خ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ، وتَفْسِيْرِ ابنِ
 كَثْيْر.

<sup>(</sup>٣) أَنْظُرُ أَنْزَيِ السَّدِّيِّ وَمُحَمَّدِ بنِ كَعْبٍ فِي: تَفْسِيْرِ ابنِ جَرِيْرِ (٢٤/ ٢٥)، وتَفْسِيْرِ ابنِ أَبِي حَاتِم(٤/ ١٣٤١)، وَالدُّرِّ الْمَنْثُورِ (٣/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) ۚ رَوَاهُ أَبنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ(٢٤/ ٣٥)، وابنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ(٤/ ١٣٤١) مِنْ طَرِيْقِ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَلْحـــةً عَنِ ابنِ عَبَّاسِ- رَضِيَ الله عنهُما - وَعَزَاهُ فِي اللَّرُّ الْمَنْثُورَ(٣/ ٣١٣) لابن الْمُنْذِر وَأَبِي الشَّيْخِ وابْن مَرْدُويْهِ.

<sup>(</sup>٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

عَبْدِاللهِ إِنَّا لللهَ يَحْمِلُ الْحَلَقُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا أَبَا القَاسِمِ: أَبَلَغُكَ أَنَّ اللهَ يَحْمِلُ الحَلاثِقَ عَلَى إِصْبَع، والسَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع، وَالأَرْضِيْنَ عَلَى إِصْبَع، وَالشَّمَوَاتِ عَلَى إصْبَع، وَالنَّرْضِيْنَ عَلَى إصْبَع، وَالشَّمَوَاتُ عَلَى إصْبَع، وَالشَّمَوُلُ اللهِ ﷺ حَتَّى إَصْبَع، وَالشَّمَوُلُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ، قَالَ: وَأَنْزَلُ اللهُ: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ الآية، وهكذا رَواهُ البُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ والنَّسَائِئُ مِنْ طُرُق عَن الأعْمَش بِهِ ('').

وقَالَ الإمامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ حَسَنِ الْاَشْقُرُ، حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي (٢ الضَّحَى عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُول اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالَسٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ يَوْمُ يَجْعَلُ اللهُ السَّمَوَاتِ عَلَى ذِهْ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةَ -، وَالأَرْضَ عَلَى ذِهْ، [والْمَاءَ عَلَى ذِهْ] (أَ)، والْجِبَالَ عَلَى ذِهْ، وَسَائِرَ اللهُ اخْلَقِ عَلَى ذِهْ؟ كُلُ ذَلِكَ يَشْيُرُ بِإصبَعِهِ (٥)، فَٱنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلً -: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللهُ حَلَّ قَدْرُواْ . (وَمَا قَدَرُواْ الله حَلَّ قَدْرُواْ . ( وَمَا قَدَرُواْ )

وَكَـٰذَا رَوَاهُ الـتِّرْمِذِيُّ فِـي التَّفسـيْرِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي الضُّحَى مُسْلِمُ بن صُبَيْحٍ بِهِ، وقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوجْهِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: النُّسَخِ الَّتِي اعْتَمَدَهَا الفرِيَّانُ، وَأَثْبَتُهَا مِنْ: ط، وتَفْسِيْرِ ابن كَنْد.

<sup>(</sup>٢) سَبَقُ تُخْرِيْجُهُ فِي أَوَّلِ البَابِ، وَانْظُرْ: مُسْنَدَ الإمَام أَحْمَدَ(١/٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) فِي خ: ابن، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: خ، ط، وَطَبَعَةِ الفرِيَّانِ، وتَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: مُسْنَدِ الإمَام أَحْمَد(١/ ٢٥١، ٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّان، ورواية عِنْدَ الإمَامِ أَحْمَدَ(١/ ٣٢٤)، وَفِي ط، وتَفْسِيْر ابنِ كَثِيْرٍ، ورواية عِنْدَ الإمَامِ أَحْمَدَ(١/ ٢٥١): بِأَصَابِعِهِ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي أَلْمُسْتَدِ(١/ ٢٥١، ٣٢٤)، والتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ(رقم ٣٢٠)، وابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(٢٤/ ١٨)، وابن أبي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ(رقم ٥٤٥)، والطُبَرَانِيُّ فِي

ثُمَّ قَـالَ البُخَارِيُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّئَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ خَالِدِ بنِ مُسَافِرِ عَنِ ابنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً - عَ قَـالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضِ؟ " تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هَدَا الوجْهِ. بِيَمِينِهِ، [ثُمَّ يَقُولُ] (٢): أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟ " تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هَذَا الوجْهِ.

وقَـالَ البُخَارِيُّ فِي مَوضعِ آخَرَ: حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمِّي القَاسِمُ بنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافعِ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: « إِنَّ اللهَ يَقْبِضُ يَـوْمُ الْقِـيَامَةِ الأَرْضِيْنَ ( ) وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ ( ) بِيمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ » ( ) تَفَرَّدَ بِهِ أَيْضًا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجِمِ آخَرَ ( ) .

وَقَدْ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ: مِنْ طَرِيقِ آخَرَ بِلَفْظِ أَبْسَطَ مِنْ هَذَا السَّيَاقِ وَأَطُولَ فَقَالَ: حَدَّثُنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمةً، أَنْبَأْنَا إِسْحَاقُ بنُ عَبْدِاللهِ بن أَبِي طَلْحَةَ،

الأوْسَطِ (رقم٤٦٨٩)، وابن خُزَيْمَةَ فِي التَّوْجِيْدِ(رقم١٠٦) وفِيْهِ عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ، وَكَانَ قَدِ اخْتَلَطَ، وَلِكَنَّهُ حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ بِشَوَاهِدِهِ، لِلذَلِكَ قَالَ التَّرْمِذِيُّ: "حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ».

<sup>(</sup>١) فِي صَحِيْحٌ البُخَارِيُّ (رقم٤٥٣٤-البغا) : السَّمَوَاتِ.

 <sup>(</sup>٢) فِي خ، ط، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ: فَيَقُولُ، وَفِي تَفْسِيْر ابن كَثِيْر، وصحيح البُخَارِيِّ(رقم 80٣٤-البغا): ثُمَّ يَقُولُ.

<sup>(</sup>٣) صَحِيْحُ مُسْلِم (رقم ٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) فِي طَ، وَتَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرِ: الأَرْضِيْنَ عَلَى إِصْبَع، وَهِيَ زِيَادَةٌ مُقْحَمَةٌ، لا وُجُودَ لَهَا فِي صَحْيِح البُخَارِيِّ، ولا فِي خ، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي صَحِيْحُ البُخَارِيِّ، وتَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ، وَفِي خ، وط، وَطَبَعَةِ الفريَّانِ: السَّمَاء.

<sup>(</sup>٦) رواهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (رقم٧١٩٧ -البُغا).

<sup>(</sup>٧) صَحِيْحُ مُسْلِم (رقم ٢٧٨٨).

عَنْ عُبَيْدِاللهِ بِنِ مِقْسَمِ عَنِ ابِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الْأَيةَ [ذَاتَ يَوْمِ] (') عَلَى الْمِشْبَرِ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويًاتَ بِيمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ورَسُولُ اللهِ ﷺ وَللسَّمَاوَاتُ مَطُويًاتَ بِيدِهِ - وَيُحَرِّكُهَا، ويُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ، ﴿ يُمَجِّدُ الرَّبُ نَفْسَهُ: أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمَتَكَبُرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْكَرِيْمُ ﴾ ، فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرُ خَقَى قُلْنَا: لَيَخِرَّنَ بِهِ ﴿ آَلَ الْمَنِينَ الْمَنْبَرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُنْفِلُ الْفَيْالَةُ الْمُعَلِيْنَ الْمُؤْمِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُنَامُ الْمُالِيْنُ لَهُ الْمُسَامِلُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُنْفِلُ الْمُنْفِقِيلَ الْمُرْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : (وَلِمُسلِمِ عَن ابنِ عُمَرَ مَرفُوعاً: « يَطُوِي اللهُ السَّمَاوَاتِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُـمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبَّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضِيْنَ السَّبِعَ، ثُمَّ يَاخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجُبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ "(1).

وَرُوي عَـن ابنِ عَبَّاسِ -ﷺ قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبعُ وَالأَرْضُونَ السَّبعُ فِي كَفُّ الرَّحْمَنِ إِلاَّ كَخَردَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ (٥٠٠).

(١) فِي خ، وَطَبَعَةِ الفرِيَّانِ: يَوْماً، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وتَفْسِيْرِ ابنِ كَثِيْرٍ، وَمُسْتَدِ الإمَامِ
 أَخْمَدُ (٢/ ٧٧).

 <sup>(</sup>۲) رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(۲/ ۷۲)، والنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى (رقم ٧٦٩٥- ٧٦٩)، وابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَةِ (رقم ٤٥٥)، وابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَةِ (رقم ٤٥٥)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٧٣٢٧) وَغَيَّرُهُمْ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وإسَّنَادُهُ صَحِيْحٌ.
 (٣) تَفْسِيْرُ ابن كثير (١٣/٤-١٤).

<sup>(</sup>٤) صَحْيِعُ مُسْلِمٌ (رقم ٢٧٨٨)، وَانْظُرُ: «تَخْرِيْج أَحَادِيْثَ مُنْتَقَدَةً فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» لِلشَّيْخ فريح البهلال(ص/١٣٣).

<sup>(</sup>٥) رَوَّاهُ ابنَّ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢٤/ ٢٥) مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بنِ مَالِكِ النَّكْرِيُّ عَنْ أَبِي الْجَوْزُاءِ–وَهُوَ أَوْسُ بنُ عَبْدِ اللهِ الرَّبِعِيُّ: ثقة – عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وإسْنَادُهُ مَتَّصِلٌ لا بَأْسَ بِه، عَمْرُو بنُ مَالِكِ: صَدُوقٌ فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ الْمَنَاكِيْرُ مِنْ قِبَلِ ابْنِهِ يَحْيَى، وَهَذَا

وَقَـالَ ابِنُ جُرَيـر: حَدَّئَنِي يُونُسُ، أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ: قَالَ ابنُ زَيدٍ: حَدَّئَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا السَّمَاوَاتُ السَّبعُ فِي الكُرسِيِّ إِلاَّ كَدَرَاهِمَ سَبْعَةِ أَلْقِيَتْ فِي تُرْس »(۱).

قَـالَ: وَقَـالَ أَبُو ذَرُ (٢) - ﷺ يَقُولُ: ﴿ مَا الكُرسِيُّ فِي

لَيْسَ مِنْ رَوَايَةِ ابْنِهِ عَنْهُ. وقَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ – كَمَا فِي إِبْطَالَ التَّنْدِيْدِ (ص/٢٥٧)-: 
«قَوْلُهُ: (وَرُويَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ) رَوَاهُ مُعَادُ بنُ هِشَامِ الدَّسَّتَوَائِيُّ ثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بنِ
مَالِكُ عَنْ أَبِي الْجُوْزَاءِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "إِنَّ السَّمَواتُ السَّبْع، والأَرْضُونَ السَّبْع،
وَمَا فِيهِما فِي يَدِ اللهِ – عَزَّ وَجَلً – إلا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ " قَالَ: وَهَذَا الإسناد فِي
نقدى صَجْيْحٌ ". واللهُ أَعْلَمُ.

(١) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْر (٣/ ١٠)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (رقم ٢٢٠) وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ
 ابنِ أَسْلَمَ: وَاو، وَأَبُوهُ تَابِعِيُّ ثِقَةٌ، فَهُو مُرْسَلٌ وَاهِي الإسْنَادِ. قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - كما
 فِي إِبْطَال الثَّنْدِيْدِ(ص/ ٢٥٧) -: "وَحَدِيْثُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ رَوَاهُ أَيْضاً:أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ
 بِهَذَا الطَّرْيْق وَاللَّفْظِ، وَهُو مُرْسُلٌ، وَعَبْدُالرَّحْمَن بنُ زَيْدِ: ضَعِيْفٌ».

(x) قَالَ الْشُئِخُ سُلَيْمَانُ - كَمَّا فِي إِبْطَالُ التَّنْدِيْدُ(ص/٢٥٧)-: «قولُهُ: (وقَالَ أَبُو ذَرٌ) يُوهِمُ أَنَّ ذَلِكَ عَطْفٌ عَلَى قَولُ زَيْدٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - اللهِ - اللهِ عَنْ عَظَاء عَنْ فَإِنَّ حَدِيْثَ أَبِي ذَرٌ هَذَا: رَوَاهُ يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ العَبْشَمِيُّ أَنْبَانَا ابن جريج عَنْ عَظَاء عَنْ عَلَاء عَنْ عَلَيْدِ بنِ عُمْيْرِ عَنْ أَبِي ذَرٌ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ آيَةٍ أَعْظُمُ؟ قَالَ: " آيَةُ الكُوسِيِّ، مَا السماواتُ السَّبُعُ فِي الكرسِيِّ إلاَّ كَحُلْقَةٍ مُلقَاةٍ فِي أَرْضِ فَلاةٍ، وَفَضْلُ العَرْشِ عَلَى الكرسِيِّ اللهَ كَحُلْقَةٍ "". قَالَ الدَّهَمِيُّ: " يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ هُوَ الكرسِيِّ عَلَى بنُ سَعِيْدٍ هُوَ

<sup>(</sup>١) فِي تُفْسِيْرِ الطَّبْرِيِّ: مَا.

<sup>(</sup>ب) رَوَاهُ أَبُو نُمَيْمٌ فِي الحَليةِ(١/١٦٨)، وابنُ عَدِيٌ فِي الكامل فِي الضعفاء(٧/٢٤٤)، وأَبُو الشَّيْخ فِي العَظْمَةِ(٢/٥٦٩-٥٧٠)، والنَيهَقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ(رقم ٨٦١)، وابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيْخ وِمَشْق (٢٧٧/٣٣) وَغَيَّرُهُمْ وَلَكِنَّهُ مُنْكَرُ مِنْ هَذَا الطَّرِيْقِ كَمَا قَالَ ابنُ عَدِيٍّ وابنُ حِبَّانَ وَالمُقَيِّلِيُّ وَالثَّهَبِيُ وَغَيْرُهُمْ، وَلَكِنْ لِلْجَزْءِ الَّذِي ذَكَرُهُ الشَّيْخُ سُلِّمَانُ مِنْ الْحَدِيْثِ شَوَاهِدُ يَصِحُ بِهَا. واللهُ أَعْلَمُ.

## العَرْشِ إِلاَّ كَحَلَقَةٍ مِن حَدِيدٍ أُلقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَي فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ » (١٠).

الأموي: صدوق؛ وإلاَّ فَهُوَ آخَرُ لا أعرفهُ (أ). وَأَخْرَجَ ابنُ جَرِيْرِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْعَظَمَةِ وَالنَّبِهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وابنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَن الكُرْسِيِّ فَقَالَ: ﴿ يَا أَبَا ذَرٌ، مَا السَّمَوَاتُ السَّبعُ والأرضُونَ السَّبعُ عِنْدَ الكُرْسِيِّ إلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلقاةٍ بِأَرْضِ فَلاةٍ، وَإِنَّ فَصْلَ العَرْشِ عَلَى الكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الفَلاةِ عَلَى تِلْكَ الْجَرْشِ عَلَى الكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الفَلاةِ عَلَى تِلْكَ الْجَرْشِ الْفَلَاةِ عَلَى تِلْكَ الْجَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الفَلاةِ عَلَى تِلْكَ الْجَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ الْفَلاةِ عَلَى تِلْكَ

ُ وَأَخْرَجَ سَعِيْدُ بنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ وَأَبُو الشَّيْخِ، والبَّيْهَقِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «مَا السَّمَوَاتُ والأرضُ فِي الكُرْسِيِّ إلاَّ كَحَلْقَةٍ <sup>(ج)</sup>، ومَا مَوْضعُ كرسيًّهِ من العرشِ إلاَّ مثلَ حلقة فِي أرض فلاةٍ<sup>»(د)</sup> .

(١) رَوَاهُ ابنُ جَرَيْر فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ١٠)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ(٢/ ٥٨٧) وفي إِسْنَادِهِ: عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيِّدِ بنِ أَسْلَمَ وَهُوَ وَاوٍ، ولَكِن لَهُ طُرُقٌ أُخْرَى تُغْنِي عَنْهُ فَهُوَ صَحِيْحٌ، وَانْظُرْ: سِلْسِلْةَ الاْحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ للشَّيْخِ الاَلبَانِيُّ(رقم ١٠٩).

<sup>(1)</sup> كِتَابُ العُلُوِّ (ص/ ١١٥) وَتَتِمَّةُ كَلامِهِ: "والْخَبَرُ مُنْكَرً"

<sup>(</sup>ب) رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَبَبَةَ فِي كِتَابِ العَرْشِ(رقم٥٥)، وابنُ حِبَّانَ فِي صَحَيِحِهْ(رقم٣٦)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ (٢/٨٤٨-٦٤٨)، وَأَبُو نُمْيَمْ فِي الحَلَيْةِ (١/٦٦٦)، والنَّيْفِقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم٨٦) وابن مَرْدُوَيْهِ-كُمَا فِي نَفْسِيْر ابنِ كَثِير(١/ ٣٦٠)- وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُق عَنْ أَبِي إدريسَ الخَوْلانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرْ بِهِ، والقَلْرُ الذي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلْيَمَانُ مِنَ الْحَدِيْثِ صَحِيْخ كَمَا سَبَقَ الشَّيْهُ عَلَيْهِ. واللهُ أَعَلَمُ.

<sup>(</sup>ج) فِي ط: كَجَلْقَةٍ بِأَرْضِ فَلاةٍ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ المخطوطِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَّاهُ سَعَيْدُ بِنُ مَنْصُورَ فِي سُنَيهِ(رَقِم ٤)، وَعَبُدُ بِنُ حُمَيْدِ كَمَا فِي الدُّرُ الْمَنْثُور(٢/ ١٨)، وابنُ أَبِي شَيْبَةً فِي كِتَابِ العَرْشِ (رَقِم ٤٥)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظْمَةِ (رقم ٢٣٩)، ورَوَاهُ - مُقْتَصِراً عَلَى شَطْرِهِ اللَّهِ فِي كِتَابِ العَرْشِ (رقم ٤٥)، وَعَبْدُاللهِ بِنُ الإَمَامِ احْمَدُ فِي كِتَابِ السَّنَّةِ (١/ ٢٠٤)، والبَيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم ٢٨٥)، وَالنَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَالنَّيْجِ: الدَّارِمِيُّ فِي الرَّمَ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَالنَّهُ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم ٢٨٥)، وَالنَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالنَّيْجِ: الدَّارِمِيُّ فِي المَظْمَةِ (٢/ ٤٤٧)، وَلَهُ اللهُ مَنْ وَلَوْلُ اللَّهُ وَالْمَامِ اللَّهُ وَالْمَامِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَلِي اللَّهُ عَلَى شَطْرِهِ النَّابِي فِي المَظْمَةِ (٢/ ٤٤٧)، وَمَبْدُ فِي المَظْمَةِ (٢/ ٤٤٧)، وَمَبْدُ فِي المَظْمَةِ (٢/ ٢٤٧)، وَمُؤْمِنُ فِي المَظْمَةِ (٢/ ٢٤٧) مِنْ طَرِيقَيْنِ (الأَعْمَسُ وَلَيْتُ ابن أَبِي سُلَيْمٍ) عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِ. قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ وِسَنَا وَمَعْمِعْ عَنْهُ أَلُونُ وَلَمْ وَلَيْتُ ابنَ أَبِي سُلَيْمٍ وَسِنَا وَمُعْمِعْ عَنْهُ أَلْمُ فَي عَنْهُ اللهُ فَعَمْ وَلَوْ فِي تَفْسِيْرِهِ وِسَنَا وَمَعْمَ عَنْهُ أَلُهُ وَيَ عَنْهُ مِنْمُ وَلِي تَفْسُورِهِ وَسِنَا وَمَعْمَعُ عَنْهُ أَلْ الْحَافِظُ أَبنُ حَجَرٍ فِي تَفْسُورِهِ وِسَنَادِ مِعْمَامِ عَنْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي عَلْمُ اللَّهُ وَلِيْتُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ وَلَا الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْمَامِ اللْمُؤْمِ اللْمُلْوِلَةُ اللْمُعْمِ الْمِامِ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُولُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

وَعَنِ ابنِ مَسعُودِ<sup>(۱)</sup> قَالَ: «بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيْهَا خَمْسُمِائَةِ عَام، وَبَيْنَ كُلُ سَمَاءِ وَالكُرسِيِّ خَمْسُمِائَةِ عَام، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّايِعَةِ وَالكُرسِيِّ خَمْسُمِائَةِ عَام، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّايِعَةِ وَالكُرسِيِّ خَمْسُمِائَةِ عَام، وَالعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ. وَاللهُ فَوْقَ العَرْشِ، لَا وَبَيْنَ الكُرسِيِّ وَاللهُ فَوْقَ العَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ (أُ) أَخْرَجَهُ ابنُ مَهدِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ بنِ سَلَمَةً عَنْ عَامِم عَنْ ذَوِّ عَنْ عَبداللهِ.

وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْمَسْعُودِيُّ عَن عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبدِاللهِ<sup>(٣)</sup>.

قَالَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. قَالَ: «وَلَهُ طُرُقٌ» (٤٠).

وَعَـنِ العَبَّاسِ بنِ عَبدِالمُطَّلِبِ-ﷺ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « هَلْ تُدْرُونَ كَمْ

(۱) قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - كمَا فِي إِبْطَالِ التَّنْدِيْدِ(ص/٢٥٦) : "وَأَخْرَجَ أَثَرُ<sup>(۱)</sup> ابنِ مَسْعُودٍ الثَّانِي: عَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ، وابنُ الْمُنْذِر، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو الشَّيْخ، وَأَبُو عُمَرَ الطَّلَمَنْكِيُّ، واللالكَائِيُّ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ، والبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ».

(٢) رواه عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ فِي الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ (رقم ٨١)، وابنُ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوحِيدِ (رقم ٨٩٨)، وأَبُو الشَّيْخِ فِي الْمُعْجَمِ الكَيْرِ (رقم ٨٩٨٧)، وأَبُو الشَّيْخِ فِي الْعُظْمَةِ (رقم ٨٩٨٧)، وأَبُو الشَّيْخِ فِي الْعُظْمَةِ (رقم ٢٠٧، ٢٧٩)، والبَّيهَةِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ والصَّفَاتِ (٢/ ٢٩٠)، وابنُ عَبْدالبَرُ فِي التَّمْهِيْدِ (٧/ ١٣٩)، واللاَكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاعْتِقَادِ (رقم ٢٥٩)، وابنُ قُدَامَة فِي التُمُونُ وَسِ الْعُلُو (ص/ ٤٥) - وَعَزَاهُ فِي الدُّرُ فِي الدُّرُ اللهَّهُ فِي المُنْذِر، وابنِ مَرْدُونِهِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي المُنْذِر، وابنِ مَرْدُونِهِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ العَرْشِ (رقم ١٠٥) : «رَوَاهُ اللَّالَكَائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ عَنْهُ».

(٣ُ) رَوَاهُ البَّيْهُقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ(٢/ ٩٣٠-(٢٩٢ُ) وَلَعَلَّهُ مِّنْ أَوْهَامِ الْمَسْعُودِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ اخْتَلَطَ، وَقَالَ عَلِيُّ بنُ الْمَدْيْنِيِّ: «كَانَ ثِقَةً إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَغْلَطُ فِيمَا رَوَى عَنْ عَاصِم بن بَهْدَلَةَ وَسَلَمَهُ الكَوَاكِبُ النَّيْرَاتُ(ص/٤٥).

(٤) العُلُوُّ (ص/٤٦) .

<sup>(</sup>أ) فِي المخطوط: اعمر- وَهُوَ خَطَّأٌ مِنْ النَّاسخِ.

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ » قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: « بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةٍ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِنُفُ كُلِّ سَمَاءِ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِنُفُ كُلِّ سَمَاءِ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِنُفُ كُلِّ سَمَاءِ السَّابِعَةِ وَالعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَاللهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آمَهُ مَا بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَاللهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آمَهُ مَا بَيْنِ مَا مُعْمَالٍ بَنِي السَّمَاءِ اللهُ عَلَيْهِ سَنَّةٍ مِنْ أَعْمَالٍ بَنِي السَّمَاءِ وَالْعَرْشِ بَعْدِهُ أَبُولُ وَاقْدَ وَغَيْرُهُ (١٠).

وَعَّبْدُاللهِ بنُ عَمِّيْرَةَ فِيَّهِ جَّهَالَةٌ كَمَّا قَالَ الدَّهَبِيُّ، وقال البُخَارِيُّ: «لا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنَ الأَحْنَفِ بن قَيْس».

قَالَ التَّرْمِذَيُّ: "حَسَنٌ غَرِيْب"، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَخَالَفَهُ الدَّهَبِيُّ لِضَعْفِ سَنَدِ الْحَاكِم، وَخَالَفَهُ الدَّهَبِيُّ لِضَعْفِ سَنَدِ الْحَاكِم، وَصَحَّحَهُ الْجَوْرَقَانِيُّ فِي كِتَابِهِ "الْأَبَاطِيلِ والنَّاكِيْرِ والصَّحَاحِ وَالمَشَاهِيْر"، وَالضَّيَاءُ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ (رقم ٢٦٠-٤٦٤)، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ ابنُ العَرْبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ (٢٢/ ٢١٧): "حَسَنٌ صَحِيْع"، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ العَرْشِ (رقم عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ (٢٢/ ٢١٧): "حَسَنٌ صَحِيْع"، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ العَرْشِ (رقم ٢٤): "دَسَنٌ صَحِيْع"،

قُولُهُ: (وَلِمُسلِمِ عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " يَطُوي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ، ثُمَّ يَلُوكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ السَّمَاوَاتِ، ثُمَّ يَلُوكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ "( ) كَذَا فِي رَوَايَة مُسْلِمٍ. وَقَالَ ( ) الْحُمَيْدِيُّ: "وَهِيَ اتَمَّ، وَهِيَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدَيْثِ سَالِمٍ عَنْ أَيْدِهِ" ( ) ...

وَقَوَّاهُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ فِي الفَتَاوَى(٣/ ١٩٢) حَيْثُ قَالَ: "إِنَّ هَذَا الْحَدِيْثُ قَدْ رَوَاهُ إِمَامُ الْأَيْمَةِ ابنَ خُزْيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْجِيْدِ الَّذِي اشْتَرَطَ فِيهِ أَلَّهُ لا يَحْتَجُ فِيهِ إلا بِمَا نَقَلَهُ الْكَيْثُ عَلَى النَّهٰي، وَالبُخَارِيُّ إِنَّمَا العَدْلُ عَنِ العَدْلُ مَوْصُولاً إِلَى النَّبِيِّ- وَلَمْ يَنْفُ مَعْرِفةَ النَّاسِ بِهَذَا، فَإِذَا عَرَفَ غَيْرَهُ كَإَمَامِ للْفَي مَعْرِفةَ النَّاسِ بِهَذَا، فَإِذَا عَرَف غَيْرةً كَإَمَامِ الأَيْقِةِ ابنِ خُزَيْمَةً مَا تَبْتَ بِهِ الإسْنَادُ، كَانَتْ مَعْرِفتَهُ وَإِنْبَاتُهُ مُقَدَّماً عَلَى نَفْي غَيْرِهِ وَعَدَم مَعْرِفتِهِ، وابنُ القَيْمِ فِي حَاشِيتِهِ عَلَى مُخْتَصَر سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ(١٩/٨)، وَقَالَ فِي الصَّواعِق المُوسَلةِ(٢/٧/٢-مُخْتَصَرُهُمَا): "إسْنَاذْ جَيِّدٌ».

وَقَالَ الشَّيْخ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنِ فِي تُرَّةٍ عُيُونِ الْمُوَحِّدِينَ(ص/٢١٣): «وَهَذَا الْحَدِيْثُ لَهُ شَوَاهِدُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مَعَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صَرِيحُ القُرْآنِ، فَلا عِبْرَةَ بَقُولُ مَنْ ضَعَّفُهُ».

تَنْهِينَةُ: مُعْظَمُ مَنْ خَرَّجَ حَدِيْثَ العَبَّاسِ لَمْ يَذْكُرُوا الْمَسَافَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْمَتْنِ، وَإِنَّمَا الْمَا وَاحِدٌ، وَإِمَّا الْمَتْنِ، وَإِمَّا ثَلَاكٌ وَسَبْدُونَ سَنَةً»، وَرَوايَةُ: «حَمْسُمِائَةَ سَنَةٍ» هي روَّايَةُ الْخَاكِمِ، وَالإَمَامِ أَخْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَإِي يَمْلَى، وَرواَيَةِ لابنِ أَبِي شُيْبَةً، وابنِ عَدِيًّ مِنْ الْحَاكِمِ، وَالإَمْنَ أَبِي شُيْبَةً، وابنِ عَدِيًّ مِنْ طَرِيْنَ يَخْيِي يَعْلَى، وَرواَيَةٍ لابنِ أَبِي شُيْبَةً، وابنِ عَدِيًّ مِنْ طَرِيْنَ يَخْيِي بَخْدِيثَ، وَهَذَا اللَّفْظُ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثَ أَبِي ذُرٌ، سَيَاتِي تَخْرِيْجُهُمَا، وَمِنْ قُولِ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ سَبَتِي تَخْرِيْجُهُمَا، وَمِنْ قُولِ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ سَبَتِي تَخْرِيْجُهُمَا، وَمِنْ قُولٍ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ سَبَتِي تَخْرِيْجُهُمَا، وَمِنْ قُولٍ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ

(١) فِي طَ، وَطَبَّعَةِ الفريَّانِ: قَولُهُ: "ولِمُسْلِم عَنِ ابنِ عُمَرَ. الْحَدِيثَ» وَالْمُشْبَتُ مِنْ: خ.

(٢) فِي ط: قَالَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفَّرِيَّانَ.

(٣) الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْن (٢/ ١٨٤).

وَأَخْرَجُهُ البُخَارِيُّ مِنْ حَدَيْثِ عُبَيدِاللهِ عَنْ نَافعِ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَـالَ<sup>(۱)</sup>: «إِنَّ اللهَ يَقْبَضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَرْضَيْنَ، وَتَكُونُ السَّمَاءَ<sup>(۱)</sup> بِيَمِينِهِ » وأُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من حَدَيْثِ عُبَيدِ اللهِ بنِ مِقْسَم.

قُلْتُ: وَهَـذِهِ الْأَحَادِيثُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ اللهِ، وعَظِيمٍ قُدْرَتِهِ وعظَمٍ مَخْلُوقَاتِهِ، وَقَـدْ تَعَرَّفَ سُبْحَانَهُ وتَعَـالَى إِلَى عِبَادِه بِصِفَاتِهِ، وعَجَائِبِ مَخْلُوقَاتِهِ، وَكُلُّهَا تُعَرَّفُ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ، وَأَنَّهُ "أَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ، لا شَرِيكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلَهَيَّتِهِ، وتَدُلُّ عَلَى إثبات الصِّفَاتِ لَهُ (أَ) عَلَى مَا يَلِيْقُ بِجَلالِ اللهِ وَعَظَمَتِهِ إِنْبَاتًا بِلا تَمْثِيلٍ، وتَدُلُ عَلَى إثبات الصِّفَاتِ لَهُ (أَ) عَلَى مَا يَلِيْقُ بِجَلالِ اللهِ وَعَظَمَتِهِ إِنْبَاتًا بِلا تَمْثِيلٍ، وتَذُلُ عَلَى إثبات الصِّفَاتِ لَهُ (أَ عَلَى مَا يَلِيْقُ بِجَلالِ اللهِ وَعَظَمَتِهِ إِنْبَاتًا بِلا تَمْثِيلٍ، وتَنْزِيها بلا تَعْطِيلٍ، وَهَذَا هُو الَّذِي دَلُّ (أُ عَلَيْهِ سُلَفُ الْأَمَّةِ وَأَيْمَتُهَا وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَانٍ، واقْتُفَى أَثَرَهُمْ (1) عَلَى اللهِ عَلَى الإسلام والإيْمَان.

وتَــَامَّلْ مَا فِي هَذِهِ الْاَحَادِيثِ الصَّحِيْحَةِ مِنْ تَعْظِيْمِ النَّبِيِّ ﷺ رَبِّهِ بِذِكْرِ صِفَاتِ كَمَالِهِ عَلَى مَــا يَلِيْقُ بِعَظَمَتِه وجَلالِهِ وتَصْدِيقِهِ اليَهُودَ فِيْمَا أَخْبَرُوا بِهِ عَنِ اللهِ مِنَ الصَّفَاتِ النَّهِ مَنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ

وتَـامَّلْ مَـا فِيْهَا مِـنْ إثْباتِ عُلُوِّ اللهِ تَعَالَى عَلَى عَرْشِهِ، وَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ فِي شَيْءِ مِنْهَا: إِنَّ ظَاهِـرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ، أَوْ إِنَّهَا (٨) تَدُلُّ عَلَى تَشْبِيهِ صِفَاتِ اللهِ بِصِفَاتِ

<sup>(</sup>١) يعني رَسُولَ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) فِي صَحِيْح البُخَارِيِّ (رقم ١٩٧٧-البغا): السَّمَوَاتِ.

<sup>(</sup>٣) فِي خ: أَنَّهُ - بدونُ واو - ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٥) فِي ط: دُلَّتْ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خَ، وَطَبِّعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٦) فِي خ: أثارهم، وَفِي وَفِي طَبِّعَةِ الفريَّان: آثارهُم، وَالْمُثبَتُ مِنْ: ط.

<sup>(</sup>٧) فِي ط، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ: عَظَمَتِهِ، وَالْمُثَبَّتُ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٨) فِي ط: وَإِنَّهَا، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

خَلْقِهِ، فَلَـوْ كَـانَ هَـذَا حَقًّا بَلَّغَهُ أَمْيِنُهُ أَمَّتُهُ، فَإِنَّ اللهُ أَكْمَلَ لَهُ<sup>(۱)</sup> الدَّيْنَ، وأَتَمَّ بِهِ النَّعْمَةُ؛ فَبَلَّغَ البَلاغَ الْمُبِيْنَ، صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَومِ الدِّيْنِ.

وتَلَقَّى الصَّحَابَةُ ﴿ ﴿ عَـنْ نَبِيهِمْ ﷺ مَا وَصَفَ بِهِ رَبَّهُ مِنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ وَنُعوتِ جَلالِهِ، فَآمَنُوا بِهِ، وآمَنُوا بِكِتَابِ اللهِ وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ صِفَاتِ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَلا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا﴾ وعلى الله وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ الْمُحَدِّثِيْنَ وَعَلا، كَمَا قَالَ اللهُ مِمَا وَصَفَ بِهِ يَفْسَهُ ووَصَفَه بِهِ رَسُولُهُ ﷺ ، وَلَمْ والفُقَهاءِ كُلُّهُمْ وَصَفُوا (٢ الله بَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ ووَصَفَه بِهِ رَسُولُهُ ﷺ ، وَلَمْ يَجْحَدُوا شَيْئًا مِنَ الصَّفَاتِ، ولا قَالَ احَدٌ مِنْهُمْ: إِنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُوادٍ، ولا إِنَّهُ يَجْحَدُوا شَيْئًا مِنَ الصَّفَاتِ، ولا قَلَ المَدْمُودَة بَايْدِي أَهْلِ السَّنَّةِ والْجَمَاعَةِ. يَلْوَمُ مِنْ إِثْبَاتِهَا الشَّبُهاتِ الْمُصَنَّفَاتِ الكِبَارَ الْمَعْرُوفَةَ الْمَوْجُودَة بَايْدِي أَهْلِ السَّنَةِ والْجَمَاعَةِ.

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ أَحْمَدُ بن تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: "وَهَذَا كِتَابُ اللهِ مِنْ أُولِهِ إِلَى آخِرِهِ وسَنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وكَلامُ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ، وكَلامُ سَائِرِ اللهِ عَنَّ مَمْلُو "أَنَّ بِمَا هُو نَصَ لُو ظَاهِرٌ أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وأَنَّهُ فَوْقَ العَرْشِ، فَوْقَ السَّمَواتِ، مُسْتَو عَلَى عَرْشِهِ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ وَالْعَمْلُ الصَّالِحُ يَرْفُعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠].

وقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ قَـالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَل رَّفَعَهُ الله إِلَيْهِ﴾ [النساء:١٥٨].

<sup>(</sup>١) فِي ط: بِهِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: وَصَفَ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّانِ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: مملوءة كلها، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبَعَةِ الْفرِيَّانِ، وَمَجْمُوعِ الفَتَاوَى، واجتماع الجيوش الإسلامية.

وقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ ذِي الْمَعَارِجِ \* تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٣-٤]، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة: ٥].

وقُولِهِ تَعَالَى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠].

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٩].

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الْلَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسخَرًاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٥].

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدٍ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس:٣] فذكرَ التَّوْحِيدَين فِي هَذِهِ الْأَيَةِ.

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش﴾ [الرعد: ٢].

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَنْزِيلاً مِّمَّنْ خَلَق الأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى \* الرَّحْمَـنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى﴾ [طه:٤-٥].

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً \* الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتُوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلُ بِهِ خَبِيراً﴾ [الفُرْقان:٥٨-٥٩].

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَامٍ ثُمَّ ا اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمًا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة:٤-٥]. وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُو الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيْهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤] فذْكَرَ عُمُومَ عِلْمِهِ ('') وعُمُومَ قُدْرَتِهِ، وعُمُومَ إحَاطَتِهِ، وعُمُومَ رُوْيَتِهِ.

وقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَأَمِنتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنتُمْ مُن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴾ [الملك: ١٦-١٧].

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيم حَمِيدٍ﴾ [فصلت:٤٢]، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ <sup>(۲)</sup>.

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَهَامَانُ أَبْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبَّلُغُ الْأَسْبَابَ \* أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظْنُهُ كَاذِباً ﴾ [غافر:٣٦-٣٧]» أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظْنُهُ كَاذِباً ﴾ [غافر:٣٦-٣٧]» أَشْعَى كَلامُهُ (٢٣ – رَجَمَهُ اللهُ –.

قُلْتُ: وَقَدْ ذَكَرَ الْأَبْمَةُ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى فِيْمَا صَنَّفُوهُ فِي الرَّدُ عَلَى نُفَاةِ الصَّفَاتِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ والنَّابِعِيْنَ. الصَّفَاتِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ والنَّابِعِيْنَ.

فمن ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ "العُلُوِّ» وَغَيْرِهِ - بالأسانيدِ الصَّحِيْحَةِ - عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا قَالَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْمَرْشِ اسْتَوَى﴾ قَالَتْ: «الاسْتِواءُ غَيْرُ مَجْهُول، والكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُول، والكَيْفُ غَيْرُ مُعْقُول، والكَيْفُ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ وَالإِشْرَارُ وِاللاَلكَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ

<sup>(</sup>١) فِي خ: عَمَلِهِ، وَهُوَ خطأ.

<sup>(</sup>٢) سُورَةُ الزمر (آية/ ١)، وَسُورَةُ الْجاثية (آية/ ٢)، وَسُورَةُ الأَحْقَافِ (آية/ ٢).

<sup>(</sup>٣) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى(٥/ ١٢)، وَاجْتِمَاعُ الجُيُوشِ الإسلامِيَّةِ (ص/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابْنُ مَنْدُهْ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ(رقم٨٨٨)، والصَّابُونِيُّ فِي عَقَيْدَةِ السَّلُف(ص/

بِأَسَانِيدَ صِحَاحِ(١).

قَـالَ: «وَثَبَـتَ عَنْ سُفْيانَ بِنِ عُيْيَنَةَ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى– أَنَّهُ قَالَ لَمَّا سُئِلَ رَبِيعَةُ بِـنُ أَبِـي عَلْدِالرَّحْمَٰنِ: كَيِّفَ الاسْتِواءُ؟ قَالَ: «الاسْتِواءُ غَيْرُ مَجْهُول، والكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُول، وَمِنَ اللهِ الرِّسَالَةِ، وعلى الرَّسُول البَلاغُ، وعَلَيْنَا التَّصْدِيقُ» (ثَـُّ).

وقَـالُ ابنُ وَهْبِ: كُنَّا عِنْدَ مَالِكِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ: ﴿الرَّحْمَـنُ عَلَى الْعَرْشِ اللهُ: ﴿الرَّحْضَاءُ ''). عَلَى الْعَرْشِ السُتَوَى ﴾ كَيْف اسْتَوَى ﴾ فأطرق مَالك بـ:- وأَخَدَتْهُ الرَّحَضَاءُ ''). وقَـال: ﴿الرَّحْضَاءُ ''). وقَـال: كَيْف؟ ولا يُقَالُ: كَيْف؟ ورقالهُ البَيْهَقِيُ بإسْنَادٍ صَحِيْحٍ وركيف عَنْهُ مَرْفُوعٌ، وأنْتَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ. أخْرِجُوهُ. رَوَاهُ البَيْهَقِيُ بإسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنِ ابنِ وَهْبٍ ('').

١٧٩)، واللالكَائِيُّ فِي السُّنَّة (رقم ٦٦٣)، وابنُ بَطَّة فِي الإَبانَة (٣/ ١٦٢ - ١٦٣ - كتاب الرو عَلَى الْجَهْمِيَّة)، وابنُ قُدَامَةً فِي إثْبَاتِ العُلُوُّ (رص/ الحَهْمِيُّة)، وابنُ قُدَامَةً فِي إثْبَاتِ العُلُوُّ (رقم ٨٢)، والذَّهْمِيُّ فِي العُلُوُ (ص/ ٨٥ ) وَغَيْرُهُمْ، وَفِي إِسْنَادِهِ: مُحَمَّدُ بنُ أَشْرَسَ الكُوفِيُّ قَالَ الذَّهْمِيُّ: «لا يَصحُّ؛ لأنَّ أَبَا كِنَانَةَ لَيْسَ بِثِقَةً، وَأَبُو عُمَيْرِ لا أَعْرِفُهُ»، وقَالَ فِي الْمِيْزَان (٣/ ٤٨٥) : «مُتَّهَمٌّ فِي الْحَدِيْثِ، تَرَكَه أَبُو عَبْدِ الله الأَخْرَمُ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ».

(١) عَبَارَةُ الدَّهَيِّ فِي كِتَابِ الغَرْشِ(ص/ ٢٨٢): "بِأَسَانِيْدَ صِحَاحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَشْرَسَ أَبِي كِنَانَةُ الكُوفِيِّ، وَهُرُ وَاوِهِ.

(٢) رواهُ أَبنُ بَطْةَ فِي الْإِبائَة (٣/٣/٦-١٦٤ - كِتَابُ الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ). وَاللالْكَائِيُّ فِي شَرْحٍ أُصُول الاعْتِقَادِ(رقم ٦٦٥)، والبَيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ والصَّفَاتِ(رقم ٨٦٨)، وابنُ قُدامَةَ فِي إثْبَاتِ صِفَةِ العُلُوّ(رقم ٩٠٥) وَإِسْنَادُهُ صَحِيْعٌ.

(٣) الرُّحَضاء: عَرَقٌ يَغْسِلُ الْجِلْدَ لكثرتهِ، وكثيراً مَا يُستعمَّلُ فِي عَرَقِ الْحُمَّى والْمَرَضِ.
 انظر: النهاية في غريبِ الحديثِ والأثر(٧/ ٢٠٨).

الصر، المهاية فِي الرَّيْسِ السَّمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم ٨٦٦). وقَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرِ فِي فَتْحِ (٤) رَوَاهُ البَّيْهَقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (رقم ٨٦٦). وقَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرِ فِي فَتْحِ البَارِي (٣/ /١٩ -٤٠٧): «رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ»، وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى مِنْهَا: طَرِيْقُ يَحْيَى بنِ يَحْيَى وَسَيَأْتِي، وَمِنْهَا: طَرِيْقُ جَعْفَرَ بنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ رَجُلٍ، رَوَاهُ وَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بِنِ يَحْيَى - أَيْضاً - ، ولَفْظُهُ قَالَ: الاسْتُواءُ غَيْرُ مَجْهُول، والكِّيْفُ غَيْرُ مَجْهُول، والكِيْفُ غَيْرُ مَجْهُول، والكِيْفُ غَيْرُ مَعْقُول، والإَيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، والسُّوْالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ (١).

قَـالَ الذَّهَـبِيُّ: فَأَنْظُـرْ إِلَـيْهِم كَـيْفَ أَثْبَـتُوا الاسْتِواءَ للهِ، وأَخْبَرُوا أَنَّهُ مَعْلومٌ، لا يَحْتَاجُ لَفْظُهُ إِلَى تَفْسِيْرٍ، وَنَفُوا عَنْهُ الكَيْفِيَّةَ.

قَالَ البُخَارِيُّ: فِي «صَّحِيْحِهِ»: «قَالَ مُجَاهِدٌ: اسْتَوَى: عَلا عَلَى العَرْشِ»(٢٠).

وَقَالَ إِسْحَاقُ بَنُ رَاهَوْيْهَ: سَمِعْتُ ( ) غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسَرِيْنَ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُ مَنْ الْمُفَسَرِيْنَ يَقُولُ: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ ( أَ الفرقان: ٩٥] أي: ارْتَفَعَ ( ٥٠).

وقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ جَرِيْرِ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ

عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ (رقم؟ ١٠) ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَة (٦/ ٣٢٦)، وَالطَّأُونِيُّ فِي عَقِيْدَةِ عَقْدِدَةِ (١٠ عَنِقَادِ(رقم؟ ٢٦)، وَالطَّأُبُونِيُّ فِي عَقْيِدَةِ السَّلْف(رقم٥ ٢، ٢٦) وابنُ قَدَامَةَ فِي إثْبَاتِ صِفَةِ العُلُوِّ(رقم ٨٨) بِإِسْقَاطِ الرَّجُلِ. وَهُوَ مُتَوَاتِرٌ عَنْ مَالِكِ، وَتَقَتَّهُ الأَمَّةُ عَنْهُ بِالقَبُول. واللهُ أَعْلَمُ

(١) رُوَاهُ البَّهُهَوِيُّ فِي الاعْتِقَادِ (ص/ ١١٦)، وَفِي الأسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ (٢/ ٣٠٥-٣٠٦وقم ٨٦٧) وسَنَدُهُ صَحْيَحٌ.

(٢) ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(٨/٥٣٣) بَابُ: «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العَظِيْمِ» مُعلَقاً، وَرَوَاهُ الفريابِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ -كمَا فِي تَغْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ (٥/٣٤٥) بِسَنَدٍ صَحْيْحِ عَنْ مُجَاهِدٍ.

(٣) كَذَا فِي كِتَابِ العَرْشِ لِلدَّهَبِيِّ رحمه الله (ص/٢٢٣)، وَقَدْ رَوَاهُ الللالكَائِيُ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عِشْر بنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ...

(٤ً) فِي خِ: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ ﴾، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وَطَبَّمَةٍ الفريَّانِ

(٥) رَوَاهُ إِسْحَاقُ بِنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ - كَمَا فِي المطالب العالية (رقم ٣٠١)، واللالكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاغتقاد (رقم ٦٦٢) عَنْ بِشْرِ بِن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاللالكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ الاغتقاد (رقم ٦٦٢) عَنْ بِشْرِ بِن عُمَرَ قَالَ: عَلَى العَرْشِ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ يَقُولُونَ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ﴾ قَالَ: عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى: ارْتَفَعَ.

اسْتَوَى﴾ أَيْ: عَلا وارْتَفَعَ (١).

وشُـواهِدُهُ فِي أَقُوالِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ وأَتْبَاعِهِمْ؛ فَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بنِ

"شَهدت بأنَّ وعْد اللهِ حَقٌ وَأَنَّ السَّارَ مَهُوَى الكافِرِيسَا وَأَنَّ العَرْشَ فَوْقَ الْماءِ طَافِ وفَوْقَ العَرْشِ رَبُّ العَالَمِيْسِاً وتَحْمِلُهُ مَلائِكَةُ مُلائِكَةٌ شِهدادٌ مَلائِكَةُ الإلَهِ مُسَوَّمِينَا»(٢)

وَرَوَى (٣) الدَّارِمِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بَاصَحُّ إِسْنَادٍ إِلَى عَلِيِّ بِنِ الْحَسَنِ (١) بِن شَقِيْقِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: «نَعْرِفُ رَبَّنَا بِأَنَّهُ فُوْقَ سَبْعِ سَمَواتِهِ عَلَى عُرْشِهِ (٥) اسْتَوى، بائِنِّ مِنْ خَلْقِهِ، ولا (١) نَقُولُ كَمَا قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ.

(١) تَفْسِيْرُ ابن جَريْر (١/ ١٩٢، ١٣/ ٩٤، ١٩٨).

قَالُ ٱلْحَافِظُ َ ابنُ عَبْدِالبَرُ فِي الاسْتِيعَابِ(٣/ ٩٠٠):﴿وَقِصَّتُهُ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي حِيْنِ وَقَعَ عَلَى أَمْتِهِ مَشْهُورَةٌ، رُويِّنَاهَا مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ﴾ وَاللهُ أعْلَمُ.

(٣) فِي خ: وَرَوَاهُ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الْفُريَّان.

(٤) في خَاط: الْحُسَيْن، وَالْمُثْبَ مِنْ: طَبْعَةِ الفرِّيّان، والرد عَلَى الْجهمية، وكتب الرِّجَال.

(٥) فِي طَ، وَطَبْعَةِ الفريّان: العَرْش، وَالْمُثبَتُ مِنْ: خَ، وَكَثِيْرِ مِنْ المَصَادِرِ الَّتِي أَخْرَجَتِ الأَثَرَ.

(٦) فِي خ، وَطَبْعَةِ الْفَرِيَّانِ : لا - بدون واو - ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ : ط ، وَكثِيْرٍ مِنْ الْمَصَادِرِ النِّي أَخْرَجَتِ الْأَثَرَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ العِيَال (رقم ٧٧) بِسَنَدِ حَسَن عَنْ يَزِيْدَ بنِ الْهَادِ، وابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي مَنَازِل الأَشْرَاف (٣٨٨) بِسَنَدِ فِيهِ ضَعْفٌ عَنْ عِكْرَمَة وَابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كَتَابِ العِيَال (رقم ٧٧٥)، بِسَنَدٍ حَسَن، وابنُ قَدَامَة فِي "إثبَاتِ العُلُوّ" (ص/ ١٠٠) بِسَنَدٍ صَحْيْح عَنْ نَافِع، وَعُثْمَانُ بنُ سَعِيْدِ اللَّارِمِيُّ فِي الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّة (رقم ٨٨) بِسَنَدِ حَسَن عَنْ قُدَامَة بن رَوَاحَة مُرْسَلا، وَهُنَاكَ طُوقٌ أُخْرَى لَمْ أَذُكُوهَا، كُلُهَا مُرْسَلاً وَهُذَاقِ المُرْسَلاتُ تَدُلُ عَلَى شُهْرَةِ القِصَةِ، فَبِتَعَدُدِ مَخَارِجِهَا وَهِلَوْق تَكُونُ صَحَيْحةً.

قَالَ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الْحَسَنِ<sup>(١)</sup> بنِ شَـقِيقِ عَـنِ ابنِ الْمُبَارَكِ: قِيْلَ لَهُ: كَيْفَ نَعْرِفُ رَبَّنَا؟ قَالَ: بِأَنَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عَلَى الْعَرْشِ بِائِنِّ مِنْ خَلْقِهِ<sup>(۱)</sup>.

وَفَـدْ تَقَـدَّمَ قَـوْلُ الأوْزَاعِيِّ: «كُنَّا – والتَّابِعُونَ مُتَوَافِرُونَ – نَقُولُ: إنَّ اللهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ [فَوْقَ عَرْشِهِ]<sup>(٣)</sup>، ونُؤمِنْ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ»ُ<sup>(٤)</sup>.

وقَالَ أَبُو عُمَرَ الطَّلَمَ نْكِيُّ فِي كِتَابِ «الأصُولِ»: «أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّة عَلَى انَّ اللهَ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ بِذَاتِهِ»(٥).

وقَـالَ فِي هَذَا الكِتَابِ أَيْضاً: «أَجْمَعَ أَهْلُ السُنَّةِ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى اسْتَوَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَجَازِ»، ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ عَنْ مَالكٍ قَوْلَهُ: «اللهُ فِي السَّمَاءِ، وعِلْمُهُ فِي كُلُّ مَكَان».

<sup>(</sup>١) انظر: الْحاشية السابقة.

<sup>(</sup>۲) رَوَاهُ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُ فِي الرَّدُ عَلَى الْجَهْمِيَّة (رقم ۲۷، ۱۹۲)، وَفِي الرَّدُ عَلَى الْمَهْمِيَّة (رقم ۲۷، ۱۹۲)، وَفِي الرَّدُ عَلَى الْمَريسيِّ (ص/ ۱۰۳)، وَعَبْدَاللهِ بنُ الإمامِ أَحْمَدُ فِي الْسَنْةِ (۱۷، ۱۹۳)، والبَيْهَقِيُّ فِي الْاسْمَاءِ والصَّفَاتِ (۲/ ۳۳۵–۳۳۲)، وابنُ مُنْدَهُ فِي التَّوْفِي التَّوْفِي الرَّابِيَّةِ فِي عَقْيْدَةِ السَّلَفُ (رقم ۲۸)، وأَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ فِي عَقْيْدَةِ السَّلَفُ (رقم ۲۸)، وابنُ قُدَامَة فِي العُلُوِّ (رقم ۹۹، ۱۰۰)، وَغَيْرهم وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط، وَبَدَلُهَا: بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البَّيهَقِيُّ فِي الأَسْمَاء والصَّفَاتِ (رقم ٨٦٥)، وابنُ بَطَّةَ فِي الشَّرْحُ وَالْإِبَانَةِ (ص/ ٢٢٩)، وَاللَّهَبِيُّ فِي سَيِرٍ أَعْلامِ النَّبِلَاءِ (٧/ ١٢٠-١٢١)، وَفِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ (١/ ١٨٠) وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ كَمَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى الفَتَوَى الْحَمَويَّة الكِّسْرةَ مِن اجْتِمَاع الْجَيُوشِ الْإِسْلامِيَّةِ (ص/ ١٣١). الكُبْرَى - (٥/ ٣٩)، والإمَامُ ابنُ القَيِّم فِي اجْتِمَاع الْجَيُّوشِ الْإِسْلامِيَّةِ (ص/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: كِتَابَ العُلُوِّ لِلدَّهَبِيِّ (ص/ ٢٤٦)

ثُمَّ قَـالَ فِي هَـذَا الكِتَابِ: «أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَهُو لَهِ: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد: ٤] وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ القُرْآن: أَنَّ ذَلِكَ عِلْمُهُ، وَأَنَّ اللهَ فَوْقَ السَّمُواتِ بِذَاتِهِ، مُسْتَوِ عَلَى عَرْشِهِ كَيْفَ شَاءً». وَهَذَا لَفُظْةُ فِي كِتَابِهِ (١٠).

وَهَذَا كَثِيْرٌ فِي كَلامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ والأَثِمَّةِ، ٱثْبَتُوا مَا ٱثْبَتُهُ اللهُ فِي كِتَابهِ عَلَى لِسَان رَسُولِهِ عَلَى الْحَقِيْقَةِ، عَلَى مَا يَلِيْقُ بِجَلال اللهِ وعَظَمَتِهِ، ونَفَوْا عَنْهُ مُشَابَهَةَ الْمَخْلُوقِيْنَ، وَلَمْ يُمَثَّلُوا، وَلَمْ يُكَيِّفُوا، كَمَا<sup>(١)</sup> ذَكَرُنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي هَذَا البَابِ.

وقَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «وَأَوَّلُ<sup>٣)</sup> [وَقْتِ سُمِعَتْ مَقَالَةُ]<sup>(١)</sup> مَنْ أَنْكَرَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَـوْقَ العَـرْشِ<sup>(٥)</sup>، هُـوَ الْجَعْدُ بنُ دِرْهَم، وكذَلِكَ أَنْكَرَ جَمِيْعَ الصِّفَاتِ، وقَتَلَهُ خَالِدُ بنُ عَبْدِ اللهِ القَسْرِيُ، وقِصَّتُهُ مَشْهُورَةٌ<sup>(١)</sup>.

فَأَخَذَ هَـذِهِ الْمُقَالَـةُ عَنْهُ الْجَهْمُ بنُ صَفْوانَ إِمَامُ الْجَهْمِيَّةِ، فَأَظْهَرَهَا واحْتَجَّ لَهَا بِالشُّبُهاتِ، [وَكَانَ ذَلِكَ] (٧٠ فِي آخِرِ عَصْرِ التَّابِعِيْنَ، فَأَنْكُرَ مَقَالَتُهُ أَثِمَّةُ ذَلِكَ العَصْرِ مِثْلُ الأُوزَاعِيُّ، وأَبِي حَنِيْفَةَ، ومَالكِ، واللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، والنَّورِيِّ، وحَمَّادِ بنِ زَيدٍ، وحَمَّادِ بنِ زَيدٍ، وحَمَّادِ بن نَيدٍ،

فقَـالَ الأُوْزَاعِيُّ - إَمَامُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى رَأْسِ الْخَمْسَيْنَ وَمِأْتُةٍ، عِنْدَ ظهور هَذِهِ

(١) المصدر السَّابق.

<sup>(</sup>٢) فِي خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان: على، وَالْمُثَبَّ مِنْ: ط، وَبَعْض نُسَخ فَتْح الْمَجِيْدِ.

<sup>(</sup>٣) فِي طَبْعَةِ المكتب الْإسَلامي لِتَتِمَّةِ التيسير مِنْ فَتْح الْمَجْيِدِ: أُول – بدون واو – .

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: طَبْعَةِ المكتب الإسلامي

<sup>(</sup>٥) فِي ط: عرشه، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفريَّان.

 <sup>(</sup>٦) أَنْظُرُهَا فِي: الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ لِعُثْمَانَ الدَّارِمِيُّ (رقم١٢-١٣ ،٣٧٠، ٣٨٨)، وَانْظُرِ:
 الدَّايَةُ وَالنَّهَايَةُ (١٤٧/١٣) - ١٤٩ - التركي).

<sup>(</sup>٧) فِي خ، وَكَذَلِكَ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ.

الْمَقَالَةِ - مَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَاسِعِ الأَبْهُرِيُ (١) بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي (٢) بَكْرِ البَيْهَقِيِّ: أنبأنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَلِي الْجَوهَرِيُّ - بِبَغْدادَ - حَدَّتُنَا إِبْراهيمُ بِنُ الْهَيْشَمِ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيْرِ الْمِصْيَصِيُّ، سَمِعْتُ الأُوزَاعِيَّ يَقُولُ: كُنَّا - والتَّابِعُونَ مُتُوافِرُونَ - نَقُولُ: إِنَّ (٢) اللهَ فَوْقَ عَرْشِهِ، وَنُوْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ السَّنَةُ مِنْ صِفَاتِه. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الصَّفَاتِ» ورواتُهُ أَبْهَةٌ ثِقَاتَ (١)» (٥٠).

وقَـالَ الإمام الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- : «لله أَسْمَاءٌ وَصِفَاتٌ لا يَسَعُ أحداً رَدُهَا، وَمَـنْ خَـالَفَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ كَفَرَ، وأمَّا قَبْلَ قِيَامِ الْحُجَّةِ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ بالْجَهْلِ، وَنُشْبِتُ هَذِهِ الصَّفَاتِ وَنَنْفِي عَنْهُ التَّشْبِيةَ، كَمَا نَفَى عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (1) انْتَهَى مِنْ «فَتْح البَارِي» (٧).

قَوْلُهُ: (وَعَنِ<sup>(٨)</sup> العَبَّاس بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله مُخْتَصَراً.

والَّذِي فِي «سُنَنِ آَبِيْ دَاودَ»: عَنِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ الْمطَّلِبِ قَالَ: «كُنْتُ فِي الْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَمَرَّتْ بِهِمْ سَحَابَةٌ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ: «مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ؟ » قَالُوا: السَّحَابَ، قَالَ: « وَالْمُزْنَ » ، قَالُوا: وَالْمُزْنَ ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) فِي خ: الأبريزي، وَالْمُشَبُّ مِنْ: ط، وَطَبَّعَةِ الفريَّانِ وَهُوَ : عَبْدُ الوَاسِعِ بنُ عَبْدِ الكَافِي، أَبُو مُحَمَّدٍ الأَبْهُرِيُّ، شَمْسُ الدُّيْنِ الشَّافِعِيُّ، القَاضِي، نزيلُ دِمْشَقِ، مَاتَ سَنَةَ الكَافِي، أَبُو مُحَمَّدٍ الأَبْهُرِيُّ، شَمْسُ الدُّيْنِ الشَّافِعِيُّ، القَاضِي، نزيلُ دِمْشَقِ، مَاتَ سَنَةَ عَالَمَ عَبْدَمَ الشُّيُوخِ لِللَّهَمِيُّ (٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنْ: خ.

<sup>(</sup>٣) سَاقِطَةٌ مِنْ: حِ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: ط، وَطَبَّعَةِ الفريَّانِ، وكتابِ العَرْشِ لِللَّمْهِيِّ.

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٥) كِتَابُ العَرْش لِلدَّهَبِيِّ (ص/ ٢٩٨-٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي خ، وَطَبْعَةِ الفرِيَّانِ، وَفِي ط أَتَمَّ الآيةَ.

<sup>(</sup>٧) فَتُحُ البَارَي(١٣/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٨) فِي ط: عَنْ -بدون واو-.

"وَالْمَنَانَ " ، قَالُوا: وَالْعَنَانَ ، حَالَ أَبُو دَاود: لَمْ أُتْقِنِ الْعَنَانَ جَيلًا (() - قَالَ: « هَل تَدُرُونَ مَا بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ " قَالُوا: لا تَدْرِي، قَالَ: « إِنَّ بَعْدَ مَا بَيْنَهُمَ إِمَّا وَاحْدَةٌ ، أُو اثْنَتَان ، أَوْ ثَلاث وَسَبْعُونَ سَنَة ، ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِك ، -حَتَّى عَدَّ سَمْعَ سَمَاوَات - ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَة بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ إَلَى سَمَاء إلَى سَمَاء إلَى سَمَاء ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْش ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاه ، كَمَا بَيْنَ سَمَاء إلَى سَمَاء أَلَى سَمَاء ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْش ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاه ، كَمَا بَيْنَ سَمَاء إلَى سَمَاء أَلَى اللّه فَوْلَ وَلَى اللّه أَلَى اللْهُ أَلَى اللّه أَلَى اللّه أَلَى اللّه أَلَى اللّه أَلَى اللّه اللّه أَلَى اللّه أَلَى اللّه أَلَى اللّه أَلَى اللّه أَلْهُ اللْهُ أَلَى اللّه أَلَى اللّه أَلَى اللّه اللّه أَلَى اللّه أَلَى اللّه أَلَى اللّه أَلَى اللْهُ أَلَى اللّه أَلَى اللّه أَلَى اللْهُ أَلْهُ اللّه أَلْهُ اللّه أَلْهُ الللّه أَلَى اللّه أَلَى اللّه الللّه أَلَى اللّه أَلَى اللّه أَلَى اللّه أَلَى الللّه أَلْهُ اللّه أَلَى اللّه أَلْهُ أَلْهُ اللّه أَلْهُ أَلْهُ اللّه أَلْهُ أَلْهُ اللّه أَلْهُ اللْهُ اللّه أَلْهُ اللّه أَلْهُ اللّه أَلْهُ اللّه أَلْهُ اللّه أَلْهُ ا

(١) فِي خ: جِدًّا، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: ط، وَطَبْعَةِ الفريَّان، وسُنَن أَبِي دَاوُدَ.

<sup>(</sup>٢) قَـالَ الشَّـيْخُ سُـلَيْمَانُ – كَمَـا فِـى إِبْطَال اَلتَّنْدَيْدِ – : ﴿ «قُولُهُ: ﴿ وَاللَّهُ فُوْقَ ذَلِكَ ﴾ أيْ: فَوْقَ جَمِيْعِ ٱلْمَخْلُوقَاتِ مُسْتَوِ عَلَى عَرْشِهِ سُبْحَانَهُ وَبِحَدْدِهِ، فَلَهُ العُلُوُ الكَامِلُ مِنْ جَمِيعِ الوُجَّوهِ، عُلُوُّ الدَّاتِ، وَعُلُوُّ القَهْرِ، وَعُلُوُّ القَدْرِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّذِي اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، وبدَّعُوا وَضَلَّلُوا مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ النَّافِيَةِ، وَعَلَّيْهِ يَـدُلُّ الكِـتَابُ وَالسُّنَّةُ وَكَـلامُ سَلَفِ الأُمَّةِ، وَذَكَرَ ابنُ القَيِّم لَهُ مِاثْةَ دَلِيْلَ مِنَ القُرَآن فِي كَافِيتِه، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِأَحَدٍ وَعِشْرِيْنَ وَجْها، وَذَكَرَ عَلَيْهِ إَجْمَاعَ الْمُرسَلِيْنَ، وليس فِي كِتَابِ اللهِ تَعَـالَى، ولا فِي سُـنَّةِ رَسُولِهِ – ﷺ- ولا جَاءَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلْفِ الْمُقْتَدَى بِهِـمْ حَـرْفٌ وَاحِـدٌ يُخَالِفُهُ. قَـالَ تَعَـالَى: ﴿إلَـٰيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالحُ يَرْفُعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠] ، وقالَ تَعَالَى: ﴿ يعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقَـالَ: ﴿الـرَّحْمَنُ عَلَـى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ في ستَّة مَوَاضعَ [الأعراف:٥٥) يُونُسَ: ٣٠) الرعد: ٢، الفرقان: ٥٩، السجدة: ٤، الحديد: ٤]، ﴿ وَقَالَ فَرْعَوْنُ بِهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلَي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ \* أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلُعَ إِلَى إِلَىهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُّنُّهُ كَاذِبًا﴾ [غافر:٣٦–٣٧]، ونَظَائِرُ هَذَا لا تُحْصَى إلاًّ بِكُلْفَةٍ، وَفِيَ الْأَحَادِيْتُ قِصَّةُ الْمِعْرَاجِ، ونُزُولُ الْمَلائكةِ مِن عِنْدِ اللهِ، وصُعُودُهَا إلّيهِ، وقولُهُ فِي حَدِيْثِ الأَوْعَال: « وَالعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ، واللهُ فَوْقَ العَرْش، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ » ، وَحَدِيْتُ الْجَارِيَةِ: « أَيْنَ اللهُ؟ » قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ (ا): «وَمَنْ (ب) أَنَا؟ » قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: « أَعْتِقُهَا ﴿ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ » (دُ ، وَفِي حَدِيْثِ قَبْض الرُّوح:

«حتَّى يُعْرَج بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيْهَا اللهُ » (هـ) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَحَادِيْثِ الَّتِي بَعْضُهَا يَكْفِي مَنْ طَلَبَ الإِنْصَافَ، وأرادَ اللهُ بِهِ خَيْراً.

قـَـالَ ابــنُ قُتَيبَةَ: «مَا زَالَتِ الأُمَمُ عَرُبُهَا وَعَجَمُهَا فِي جَاهِلِيَّتِهَا وَإِسْلامِهَا مُعْتَرِفَةً بِأَنَّ اللهَ في السَّماء»<sup>(و)</sup>.

ورَوَى عَبْدُ اللهِ بـنُ أَحْمَـدَ وَغَـيْرُهُ بِأَسَانِيْدَ صِحَاحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: بِمَاذَا نَعْرِفُ رَبَّنَا؟ قَال: بِأَنَّهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهُ (َ'.

ورَوَى ابَنُ أَبِي حاتِمٍ فِي كتابِ الردِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ عَنْ سعيدِ بن عامرِ الضَّبَعِيِّ - إمام أهـلِ البَصـرةِ عـلماً وديناً، مِنْ شُيُوخِ الإمامِ أَحْمَدَ - أَنَّهُ ذُكِرَ عندُهُ الْجَهْمِيَّةُ فَقَالَ : همُ أشـرُّ قـولاً مِنَ اليَهُودِ والنَّصَارَى؛ وَقَدْ اجتمعَ اليَهُودُ والنَّصَارَى وأهل الأديانِ عَلَى أَنَّ الله عَلَى العرش، وقَالُوا هم: لَيْسَ عَلَيْهِ شيءَ <sup>(ح)</sup>.

وقــَالَ مُحَمَّدُ بنَ إسحاقَ [بنِ خُزَيْمَةً]<sup>(ط)</sup> إمامُّ الأَثِمَّةِ: «مَنْ لَمْ يَقُلْ إنَّ اللهَ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِيهِ بَـائِنٌ مِـنْ خَلْقِـهِ؛ وَجَبَ أنْ يستتابَ فإنْ تَابَ وإلا ضُرِبَتْ عنقهُ، ثُمَّ ٱلْقِيَ عَلَى مزبَلَةٍ لئلا يَتَأَدَّى بِنَثَن رِيْحِهِ أَهْلُ القِبْلَةِ وَلا أَهْلُ الذَّمَّةِ» ذَكَرُهُ عَنْهُ الْحَاكِمُ بإسْنَادٍ صَحِيْح.

وَفِي كِتَابِ اللَّفَقَهُ الْأَكْبَرِ اللَّهُ اللَّمَشَهُور الْمَرْوَيُ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ الْخَكَمِ بِنِ عَبْدِ اللهِ البَلْخِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنْيَفَةَ عَمَّنْ يَقُولُ: لا أَعْرِفُ رَبِّي فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الأَرْضِ، قَالَ: «قَدْ كَفَرَ، لا ثَا اللهَ يَقُولُ: ﴿ لا ثَا اللهَ يَقُولُ: هُولَ سَمَوَاتِهِ الْعَرْشُ فَي السَّمَاءِ أَوْ فِي الأَرْضِ، فَقَلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: فَقُلْ عَلَى العَرْشُ اسْتَوَى، وَلَكِنْ لا أَدْرِي العَرْشُ فِي السَّمَاءِ أَو فِي الأَرْضِ. فَقَالَ: إِنَّهُ اللَّهُ اللهَ فِي السَّمَاءِ أَو فِي الأَرْضِ. فَقَالَ: إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلْ السَّمَاءِ فَقَدْ كَفَرَا، رَوى هَذَا أَبُو إِسْمَاعِيْلُ صَاحِبُ "الفَارُوقِ" (لا)

وَقَـالَ الْموفـق ابـن َ قدامـة َ بلغـني أنَّ أَبَا<sup>(٢)</sup> حَنِيْفَةَ –َ رَحِمَهُ اللهُ – قَالَ<sup>(ن)</sup>: «مَنْ أنكر أنَّ يَكُونَ اللهُ – عزَّ وجَلَّ – فِي السَّمَاءِ فَقَدْ كفرَ»<sup>(س)</sup>.

ورَوَى عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن نَافعِ قَالَ: قَالَ مَالِكُ بنُ أنسٍ: «اللهُ في السَّمَاء وَعِلْمُهُ فِي كلِّ مكان لا يخلو مِنْهُ شَيْءٌ» ۖ.

ورَوَى أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ البَيْهَقِيُّ عَنْ يَحْيَى بنِ يَحْيَى قَالَ: كَنَا عِنْدَ مَالِكِ بنِ أَنس فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْمَرْشِ اسْتَوَى﴾ كَيْفَ اسْتَوَى؟ فَأَطْرَقَ مَالِكٌ بِرَأْسِهِ حتَّى عَلاهُ الرُّحْضَاءُ ثُمَّ قَالَ: الاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُـول، والإِيْمَـانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدَعَةٌ، ومَا أَرَاكَ إلاَّ مُبْتَدِعاً، فَأَمَرَ بِهِ أَنَّ يُخْرَجُ<sup>(ك</sup>.

ورَوَى شَيْخُ الْإِسْلاَمَ أَبُو الْحَسَنِ البَكَارِيُّ عَنْ أَبِي شُعَيْبِ وَأَبِي ثُوْرِ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بِن إِدْرِيْسَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: «القَوْلُ فِي السُّنَّةِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا، وَأَذْرَكْتُ عَلَيْهَا اللَّذِيْنَ رَأَيْتُهُمْ مِثْلَ: سُفْيَانَ وَمَالِكِ وَغَيْرِهِمَا: الإقْرَارُ بِشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ اللهَ عَلَى عَرْشِهِ فِي سَمَاوَاتِهِ (صُّ يَقُرُبُ مِنْ خَلْقِهِ كَيْفَ شَاءَ، وَنَذْلُ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا كَيْفَ شَاءَ.. وَذَكَرَ سَائِرَ الاعْتقاد.

وَرَوَى الْخَلالُ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ مُوسَى قَالَ: أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أحْمَدَ قَـالَ: قَـالَ لِـي أَبِي: رُبُّنَا تَبَارَكَ وتَعَالَى فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَقُدْرَتُهُ وَعَلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانُ<sup>(ن)</sup>.

وَقَالَ الإَمَّامُ أَبُو مُحَمَّدٌ بنُ أَبِي زَيْدٍ الْمَغْرِبِيُّ القَيْرَوَانِيُّ شَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ فِي وَقْتِهِ مِنْ(ر) أَوَّل رَسَالَتِهِ الْمَشْهُورَةِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ: ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيْدِ بِذَاتِهِ، وَأَنَّهُ لَوَالَّهُ عَالَى فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيْدِ بِذَاتِهِ، وَأَنَّهُ لِيَالَةِ كُلُّ مَكَان بعلْمِه».

قَالَ الْإَمَامُ أَبُو بَكُر مُحَمَّدُ بنُ وَهْبِ الْمَالِكِيُّ شَارِحُ رِسَالَةِ ابنِ أَبِي زَيْدِ لَمَّا ذَكَرَ قَولَهُ: "وَأَلَّهُ تَعَالَى فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيْدِ"، مَعْنَى "فَوْقَ» وَاعَلاً" وَاحِدٌ عِنْدَ جَمِيْع الْعَرَبِ مِمْعَنَى سَاقَ الآيَاتِ وَالْأَحَادِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ-: وَقَدْ تَأْتِي لَفْظَةُ "فِي" فِي (أَنْ لَغَةَ الْعَرَبِ بِمَعْنَى سَاقَ الآيَاتِ وَالْأَحَادِيْثُ إِلَى أَنْ قَالَ-: وَقَدْ تَأْتِي لَفْظَةُ "فِي" فِي الْمَّاعِلَةِ الْعَرَبِ بِمَعْنَى فَوْقَ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَالْمُشْوا فِي مَنَاكِهَا ﴾، ﴿ وَأَمْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾، قَالَ أَهُلُ التَّوْيلِ: يُريْد فَوْقَ عَرْشَهُ عَنِ التَّاعِيْنَ مِمَّا فَهِمُوهُ عَنِ الصَّحَابَةِ مِمَّا فَهِمُوهُ عَنِ السَّمَاءِ ﴾، وَهُو مَن السَّمَاءِ عَنْ اللهَ فِي السَّمَاءِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ جَمِيْع خَلْقِهِ، إِلَّا كَيْفُ، وَهُو مَنْ عَرْشُهِ إِنَّمَا هُو بِذَاتِهِ بَاثِنٌ عَنْ جَمِيْع خَلْقِهِ، بِلا كَيْفُ، وَهُو عَرْشُهِ، أَنَّ اللهَ يَعْرَبُهُ اللهُ عَلْمَهُ عَنْ عَنْ جَمِيْع خَلْقِهِ، بِلا كَيْفُ، وَهُو الْمُعَلِي اللهَ الْقَلْمُ مِنْهَا اللهُ عَلْدُهِ الْمُعَلِى اللهُ عَلْمَكِنَ عَنْ جَمِيْع خَلْقِهِ، بِلا كَيْفَ، وَهُو الْمُاكِنُ اللهُ الْعَلْمُ مِنْهُا، اللهُ الل

<sup>(</sup>أ) فِي ط: وقَالَ، وَالْمُثَبَتُ منَ المخطوطِ

<sup>(</sup>ب) في ط: مَنْ، وَالْمُثَبَتُ مِنْ المخطوط

<sup>(</sup>ج) فِي ط:فَأَعْتِقْهَا، وَالْمُشَتُ منَ المخطوطِ

<sup>(</sup>د) رَوَّاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ (رقم ٥٣٧) مِنْ حَدِيث مُعَاوِيةً بن الحكم الأسْلَمِي الله

وأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهُ، وقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَريبٌ (١).

وَقَـالَ الْحَـافِظُ الذَّهَـبِيُّ: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ<sup>(٢)</sup>، وَرَوَى التُرْمِذِيُّ نَحْوَهُ مِنْ حَدَيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وفِيْهِ: « بُعْدُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَّاءٍ خَمْسُمِاْئَةِ عامٍ »<sup>(٣)</sup> ولا

(هَــ) رَوَاهُ الإَسَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسَنَدِ(٢/ ٣٦٤)، وابنُ مَاجَهُ فِي سُنَنِهِ(رقم٢٦٦١)، والنَّسَائِيُ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى(رقم ٢١٤٤٢)، وَغَيْرُهُمْ وإسْنَادُهُ صَحْبِحٌ كَمَا قَالَ البُوصِيْرِيُّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ(٤/ ٢٥٠).

(و) تَاويلُ مُخْتَلفٌ الْحَدِيْثِ (ص/ ٢٧٢).

(ز) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ.

(حَ) عَلْقَهُ النَّبِخَارِيُّ فِي خلق أفعال العبادِ(ص/ ٣١)، وَوَصَلَهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّة-كَمَا فِي العُلُوُ لِلشَّمِّيِّ(ص/ ١٥٨) وَفِي سَنَدِهِ انْقِطَاعٌ.

(ط) ما بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ ساقِطٌ مِنْ: ط (ي) انْظُرْ: العُلُو لِلدَّهَ مِيَّ (ص/٢٠٧)، وَاجْتِمَاعَ الْجُيُوشِ الإسلاميَّة (ص/٢١٧). الإسلاميَّة (ص/١١٧).

(ك) فِسِي ط: أنَّسهُ (ل) الفقه الأبسهط (ص/ ٤٩). وَانْظُهُرْ: شَسَرَحَ الفِقْهِ الأَبْسَهُ لِآمِسِي اللَّيْسِيْ السَّمَرِقَنَدِيِّ (ص/ ١٧)، وَمَجْمُوعَ الفَتَاوَى (٥/ ٤٨)، والعلو لِلشَّمِيِّ (١٠١).

(م)فِي ط: عَنْ أَبِي (ن)فِي ط: آنَّهُ قَالَ. (س) إثبات صفة العلو(ص/١١٦-١١٧)، وأورده النَّهْرِيُّ فِي العلو(ص/ ١٠١-١٠٢) وعزاه لابن قدامة.

(ع) رَوَاهُ عَبْدُاللهِ بنُ الإمَام أَحْمَدَ فِي كِتَابِ السُّنَةِ (رقم ١١) وَغَيْرُهُ وإسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

(ف) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ وبيان أَنَّهُ صَحِيْحٌ. (ص) فِي ط: سَمَائِهِ.

(ق) انْظُرُّ: إِنَّبَاتَ العُلُوَّ لابنِ قُدَامَةً (ص/ ١١٦)، وَشَرْحَ أُصُّولِ الاعْتِقَادِ(رقم ٢٧٤).

(ر) فِي ط: فِي (ش) سَاقِطَةٌ مِنَ الْمَخْطُوطِ

(١) سَنَقَ تَخْرِيجُهُ.

(٢) فِي الْمَطْبُوعِ مِنْ كِتَابِ العَرْشِ للإمَامِ الدَّهْمِيِّ: «بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَفَوْقَ الْحَسَنِ».

(٣) رَوَاهُ الإِمامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ(٢/ ُ٣٧)، والتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ(رقم ٣٢٩٨)، وابنُ أَبِي عاصِم فِي السُنَةِ(رقم ٧٧٥)، والبَزَّارُ فِي مُسْنَده، وابنُ أَبِي حاتِم فِي تفسيْره حكما فِي تَفْسِيْر أَبنِ كَثْير(٤/ ٣٠٤)-، والبَيْهَتِيُّ فِي الأَسْمَاءِ والصَّفَاتِ(٢/ ٢٨٧ – ٢٨٩)، وَالْبَهْتِيُّ فِي الأَسْمَاءِ والصَّفَاتِ(٢/ ٢٨٧ – ٢٨٩)، وَالْبَوْرَقَانِيُّ فِي الأَباطِيل (رقم ٢٥)، وابنُ الْجَوْرَقِيْقِ فِي الْعَلْلِ المُتَنَاهِيَةِ (١/ ٢٨)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَصُّه –. وَيَا الْعَلْلِ الْمُتَاهِيَةِ وَالْجَوْرَقَانِيُّ وَالْمَوْرَيِّ الْعَلْلِ الْمُتَنَاهِيَةِ (١/ ٢٨)، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَصُّه –. وَالْعَلْمُ الْمَوْرَيِّ بِالْانْقِطَاعِ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْجَوْرَقَانِيُّ وَالْجَوْرَقَانِيُّ وَالْجَوْرَقَانِيُّ وَالْجَوْرَقَانِيُّ وَالْبَوْلَعِ الْعَلْمَ الْمَحْسَنِ وَالْجَوْرَقَانِيُّ وَالْجَوْرَقَانِيُّ وَالْبَوْلَعِيْنَ الْحَسَنِ وَالْمَسَلِيْلُ الْمَنْسَلِقُولِهُ الْمُسْتَعِقِيْ وَالْمَلْمَانِيْ وَالْمَوْرَقَانِيُّ وَالْمَوْرَقِيْ الْعَلْمَ الْمُسَلِّرِ مُنْ وَالْمَلْمُورِيْ وَالْمَوْرَقَانِيُّ وَالْمَوْرَقَانِيُّ وَالْمَنْدِيْ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُورِيْ الْعَلْمُ الْمُنْ مِنْ وَلَيْرِ الْمُعَالِيْ وَالْمَلْمَامِ الْمُسَانِ وَالْمَالِمُ الْمُرْمِونِ وَالْمَلِيْقِ الْمُلْمِلُونَ وَلَامِ الْمُرْمِونِ وَالْمَلْمِ الْمُورِيْقِ الْمِلْمِ الْمُلْمِلْمَ اللَّهُ وَلَامُ الْرَبْعُ وَلِيْ الْمُلْمِلُمُ الْمُسْرِالْمُ الْمُعْرَادُهُ وَلِيْ الْمُؤْلِمُ الْمُعْرَادِيْ وَلِيْ الْمُعْلَى الْمُسْرِقِيْرِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمُسْرِقِيْ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُؤْمِ الْمُسْرَادِيْ الْمِلْمُ مُنْ عَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُع

مُنَافاةً بَيْنَهُمَا، لأنَّ تَقْدِيرَ ذَلِكَ بِخَمْسِمِأَتَةِ عامٍ هُوَ عَلَى سَيْرِ القَافِلَةِ مَثَلاً، وَنَيْفٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً عَلَى سَيْرِ البَرِيْدِ، لأنَّهُ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ مِصْرَ عِشْرونَ يَوْماً بِاعْتِبارِ سَيْرِ العَادَةِ، وثَلائَتُهُ أَيَّامٍ بِاعْتِبَارِ سَيْرِ البَرِيْدِ، وَرَوَى شَرِيْكٌ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ سِمَاكِ فَوَقَفَهُ». هَذَا آخِرُ كَلامِهِ(۱).

قُلْتُ: فِيْهِ التَّصْرِيْحُ بِـأَنَّ اللهَ فَـوْقَ عَرْشِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الآياتِ الْمُحْكَمَاتِ، والاحاديثِ الصَّحِيْحَةِ، وَفِيْ كَلامِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ وتَابِعِبْهِمْ.

وَهَـذَا الْحَديْثُ لَـهُ شَـواهِدُ فِي «الصَّـحِيْحَيْنِ» وَغَـيْرِهِمَا، ولا عِبْرَةَ بِقُولِ مَنْ ضَعَّفَهُ، لِكَثْرَةِ شَوَاهِدِهِ الَّتِي يَسْتَحِيلُ دَفْعُهَا، وَصَرْفُهَا عَنْ ظَوَاهِرِهَا.

وَقَالَ النَّهَبِيُّ فِي العُلُوِ (ص/٧٤): ﴿رُواتُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُرَيْج ابنِ النُّعْمَانَ عَنِ الْحَكَمِ بنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ، وَهُوَ فِي جَامِعِ التَّرْمِذِيِّ، لَكِنَّ الْحَسَنَ مُدَلِّسٌ، وَالْمَتْنُ مُنْكَرِّ».

والَّذِي يَظْهَرُ لِي اَنَّ الْحَدِيْثَ حَسَنٌ بِشُواهِدِهِ الْمَرْفُوعَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ، أَمَّا الْمَرْفُوعَةُ: وَالْمَوْقُوفَةِ، أَمَّا الْمَرْفُوعَةُ: فَخَدِيْثُ أَبِي ذَرِّ - ﴿ وَ اللّهِ اللّهُ وَاهُ: فَحَدَيْثُ أَبِي ذَرِّ - ﴿ وَ اللّهِ اللّهُ الْمَنْفُور (١/٨٠١) -، وَمُحَمَّدُ بَنُ غَثْمَانَ بِنِ إِسْحَاقُ بِنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ (١/٢٥٤) أَبِي اللّهُ الْمَنْفُور (١/٨٠١) -، وَمُحَمَّدُ بَنُ غَثْمَانَ بِنِ وَالْمَوْقَةِ فِي كِتَابِ العَرْشِ (ص/ ٢٠ رقم ١٧)، والبَرَّارُ فِي مُسْنَدهِ (١/٢٥٤ وقم ١٠٥٥)، والبَرْقُرُ فِي مُسْنَدهِ (١/٨٨١) والبَرْقُرُ فِي اللّهُ الْمَنْفُور (١/٨١١) -، والبَّيْعَةِيُّ فِي الأَسْمَاءِ والصَّفَاتِ (٢/ ٢٨٩)، والبَرْقَاقِيُّ فِي الأَبْاطِيلِ (١/٨١ - ١٥ والبِيقَةُ فِي الأَبْطِيلِ (١/٨٨ - ١٥ والبَيْعَةُ فِي الْأَبْطُولُ (رقم ١٥)، واللّهَمَيُّ فِي الْجَوْرِيِّ فِي الْجَوْرُيِّ فِي الْجَوْرُيِ وَالسَّنَا مُنْكُورً وَالسَّنَا مُنْهُ وَلَى اللّهُ مَنِيْ لَوْرَقَ وَالْمَالِ وَالْمَرْقُ وَالْمَنْمُ وَالْمَبِيُّ وَالْمُولُ وَالْمَعْقُولُ وَاللّهُ مُنْكُورً وَالْمُولُونَ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْرُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ مَنْ وَلَى اللّهُ مُنْ وَالْمُولُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْرُ وَالْمُولُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُونَ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُولِي وَاللّهُ وَلَى اللّهُ مُنْكُورُ وَاللّهُ وَلَا لَمُنْ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ مُنْكُولُ وَاللّهُ وَلَالِمُ وَاللّهُ وَلَا لَيْمُولُولُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَالِمُ وَلَى اللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَالِمُ وَلَا لِللْمُولِي اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِمُ وَلَا لِللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُولِلْمُ وَلَاللّهُ وَلَا لِلللللّهُ وَلَا لِللللّهُ وَلَا لِلللللّهُ وَلَا لَوْلُولُولُ وَلَا لِلللللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلَا لَلْمُولُولُولُ وَلَا لِللْمُولِلْمُ وَلِلْمُؤْلِقُولُ وَلَا لِللْمُولِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُؤْلِلِ وَلِلْمُؤْلِمُ وَلَا لَوْلُولُولُ وَلَا لَوْلُولُولُ وَلَا لِلْمُؤْلِقُ وَل

وَأَمَّا الْمَرَاسِيْلُ وَالْمَوْقُوفَاتُ فَعَدِيْدَةً، وَسَبَقَ أَثُرُ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ أَثَرٌ حَسَنٌ صَحيْحٌ.

(١) كِتَابُ العَرْشِ(ص/ ٢٣٤)

وَهَلَذَا الْحَدْيِثُ كَأَمْثَالِهِ يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ اللهِ وَكَمَالِهِ، وَعَظِيْمٍ (1) مَخْلُوقَاتِهِ، وَأَلَّهُ الْمُتَّصِيفُ بِصِفَاتِ الكَمَالُ الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَوَصَفَهُ بِهَا رَسُولُهُ (1) وَيَدُلُّ عَلَى كَمَالٍ قُدْرَتِهِ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمَمْبُودُ وَحَدَّهُ لا شَرِيْكُ لَهُ، دُونَ كُلُّ مَا سِوَاهُ.

ريدن على حدق حدور و في الله الله المَلِيّ العظِيْم، وَحَسَّبْنَا اللهُ وَيَعْمَ الْمَلِيّ العَظِيْم، وَحَسَّبْنَا اللهُ وَيَعْمَ اللهِ المَلِيّ العَظِيْم، وَحَسَّبْنَا اللهُ وَيَعْمَ اللهِ المَلِيّ العَظِيْم، وَحَسَّبْنَا اللهُ وَيَعْمَ اللهِ المَلِيّ المُعَظِيْم، وَحَسَّبْنَا اللهُ وَيَعْمَ اللهِ المَلِيّ المَعْظِيْم، وَحَسَّبْنَا اللهُ وَيَعْمَ اللهِ المَلِيّ المَعْظِيْم، وَحَسَّبْنَا اللهُ وَيَعْمَ اللهِ المَلْهِ المَلِيّ المَعْظِيْم، وَحَسَّبْنَا اللهُ وَيَعْمَ

رين. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُثَقِيْنَ؛ نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ هُمُعَنَّ:

تَمَّ كِتَابُ فَتْحِ الْمَحِيْدِ بِعَونِ الْمَلِكِ الْحَمِيْدِ](")

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فِي ط: وعظم، وَالْمُثْبَتُ مِنْ: خ، وَطَبْعَةِ الفَرِيَّانِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: رَسُول اللهِ، وَالمُنْتَ مِنْ: خ، وَطَبَعَةِ الفَرِيَّانِ. (٣) مَا بَيْنَ الْمُعْقُوفِيْنِ ساقِط مِنْ: ط، ويدلاً مِنْهَا: [والْحَمْد اللهِ رَبُّ العَالَمِيْنَ، وَصَلَّى

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سافط مِن ط، وبده ميه، دوا محمه سر رب المستون ( و طَبَعَةِ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّلِه، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْدِهِ أَجْمَعِيْنَا وَالْمُشِتُ مِنْ: خ، وَطَبَعَةِ ( اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّلِه، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْدِهِ أَجْمَعِيْنَا وَالْمُشِتُ مِنْ: خ، وَطَبَعَةِ ( ) الله وَالله وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّلِه، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْدِهِ أَجْمَعِيْنَا وَالْمُشِتُ مِنْ: خ، وَطَبَعَةِ ( )

## فهرس المصادر والمراجع

- الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير تأليف: الحافظ الحسين بن إبراهيم الجورقاني تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ط/ دار الصميعي للنشر والتوزيع-الرياض ط٣ ١٤١٥هـ
- ٢. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، تأليف: أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبري الحنبلي، دار النشر: دار الراية للنشر السعودية تحقيق: رضا نعسان معطي، وعثمان عبد الله آدم الأثيري، ويوسف الوابل، وليد أبو النصر.
  - ٣. أبجد العلوم تأليف: صديق حسن خان ط. دار الطتب العلمية بيروت١٩٧٨
    - ٤. الإبداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوظ ط. دار الاعتصام القاهرة.
- وأبطال الشَّندِيدِ بِاخْتِصار شَرْح كِتَابِ التُوجِيْدِ. تاليف: الشيخ حَمَد بن عَلِي بن مُحَمَّدِ بن عَيْق.
   تَعقيق سمير الماضي. ط. دَارِ الْمَعَ الِي.ط٢ عَام ١٤٢٣هـ ، وتحقيق عبدالإله الشايع. ط. دَارِ الْمُلَى الخَفْرُاء ١٤٢٤هـ.
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة تأليف: أحمد بن أبي بكر البوصيري تحقيق: عادل بن سعد وزميله ط/ مكتبة الرشد-الرياض ط/ ١٩١١هـ
- ٧. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة تأليف: الحافظ أحمد بن على ابن حجر
   العسقلاني ط/ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-المدينة النبوية ط١
- ٨. الإتقان في علوم القرآن تأليف: جلال الديمن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. نشر عالم الكتب. بيروت.
- ٩. الآثـار المرفوعة في الأخبار الموضوعة تأليف: عبد الحي اللكنوي ط. دار الكتب العلمية بيروت
   ط١
- ١٠ الآحاد والمثاني تأليف: أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم الشيباني ط. دار الراية -الرياض الرياض ط١.
- ١١. الأحاديث المختارة تأليف: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ط. مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة تَ: عبد الملك بن دهيش ط١.
- ١٢. الأحاديثُ الْمَوضُوعَةُ الَّتِي تُنَافِي تَوْحِيدَ العِبَادَةِ-جَمْعاً وَدِرَاسَةً- تاليف: أسامة بن عطايا العتبي ط. مكتبة الرشد-الرياض. ط١ عام ١٤٢٧هـ
  - ١٣. الأحاديث الواردة في فضائل المدينة تأليف: د.صالح بن أحمد الرفاعي ط. الجامعة الإسلامية ط١
- ١٤ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان تأليف: ابن بلبان وهو ترتيب لـصحيح الحافظ محمد بن
   حبان البستي تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط. مؤسسة الرسالة بيروت طاعام ١٤١٤

- ١٥. أحكام أهـل الذمة تأليف: العلامة شمـس الدين أبو بكر الزرعي المشهور بابن القيم تحقيق:
   يوسف البكري وشاكر العاروري ط/ رمادي للنشر والتوزيع. ط١ عام١٤١٨هـ.
- ١٦. أحكام الجنائز وبدعها تأليف: الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- ط.مكتبة المعارف الرياض ط.١.
- ١٧. أحكام الرقى والتمائم تأليف: د.فهـد السحيمي ط.مكتبة أضواء السلف. الرياض ط١عام ١٤١٩هـ
- ١٨. أحكام القرآن تأليف: أبو بكر الجصاص الحنفي تحقيق: محمد الصادق قمحاوي ط دار إحياء التراث-بيروت١٤٠٥هـ
- ١٩. أحكام القرآن، تأليف: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، دار النشر: دار الفكر للطباعة
   والنشر لبنان، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.
- ٢٠. إحياء علوم الدين تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الصوفي ط/ دار الندوة الجديدة ببروت.
- ٢١. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه تأليف : محمد بن إسحاق الفاكهي تحقيق: عبد الملك بن هيش ط مكتبة النهضة الحديثة –مكة ط١
- ٢٢. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار تأليف: أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي تحقيق: رشدي
   الصالح ملحس ط/ دار الأندلس-بيروت ط٣ ١٤٠٣هـ
  - ٢٣. الآداب الشرعية تأليف: ابن مفلح . تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط مؤسسة الرسالة-بيروت ط١
- ٢٤. أدب الإملاء والاستملاء، تأليف: عبدالكريم بن محمد بن منصور أبو سعد التميمي السمعاني،
   دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠١ ١٩٨١، الطبعة: الأولى، تحقيق: ماكس فايسفايلر.
- ٧٥. الأدب المفرد تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ط دار
   البشائر الإسلامية-ببروت ط٣ ١٤٠٩
- ٢٦. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة الألباني ط. المكتب الإسلامي-بيروت ط٢ عام١٤٠٥هـ.
- ٢٧. الأسامي والكنى تأليف: أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحاكم الكبير تحقيق: د.يوسف الدخيل ط/مكتبة الغرباء الأثرية –المدينة النبوية ط١ عام١٤١٤هـ.
- ٢٨. الاستيعاب في معرفة الأصحاب تأليف: يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد البر تحقيق: على البجاوي ط/ دار الجيل -بيروت ط عام١٤١٣هـ

الفهسسارس

- ٢٩. أسد الغابة في معرفة الصحابة تأليف: عز الدين أبي الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري تحقيق: محمد إبراهيم البنا وزملاؤه ط/ دار الشعب-القاهرة.
- ٣٠. الأسوار المرفوعة في الأخبار الموضوعة تأليف: ملا علي بن محمد بن سلطان القاري الحنفي
   تحقيق: محمد بن لطفى الصباغ ط/ المكتب الإسلامى-بيروت ط٢ عام١٤٠٦هـ.
- ٣١. الأسماء والصفات تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: الحاشدي.ط.مكتبة السوادي بجدة.
- ٣٢. الإشارة إلى وفيات الأعيان تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: إبراهيم الصالح ط. دار ابن الأثير-بيروت ط ١عام ١٤١١هـ.
- ٣٣. الإصابة في تمييز أسماء الصحابة تأليف : الحافظ أحمد بن علي العسقلاني ط.دار الجيل-بيروت ط١٤١٢هـ
- ٣٤. أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن تأليف: العلامة محمد الأمين الشنقيطي ط مكتبة ابن تبمية القاهرة.
  - ٣٥. إعجاز القرآن أبو بكر محمد بن الطيب الجرجاني بدون ذكر الناشر أو سنة نشر.
- ٣٦. إعلام الساجد بأحكام المساجد تأليف: محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق: مصطفى المراغي. ط/ مطابع الأهرام القاهرة ط/ / ١٤٠٣.
- ٣٧. إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار الجيل - بيروت - ١٩٧٣، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد.
  - ٣٨. الأعلام تأليف: خير الدين الزركلي ط/ دار العلم للملايين-بيروت ط/٥
- ٣٩. إغاثة الـلهفان من مصايد الشيطان ومكايده تأليف : العلامة ابن القيم تحقيق: محمد حامد فقي ط/ دار المعرفة -بيروت ط/ عام ١٣٩٥هـ
- ٤٠. اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق:
   د. ناصر العقل ط/ شركة العبيكان للطباعة والنشر- الرياض ط۱ عام١٤٠٤هـ، وتحقيق: محمد حامد فقى ط/ مطبعة السنة المحمدية -القاهرة. ط٢عام١٣٦٩هـ
- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب تأليف: الأمير الحافظ: علي بن هبة الله أبي نظر ابن ماكولا ط/ دار الكتب العلمية بيروت
- إكمال المعلم بفوائد مسلم تأليف: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي تحقيق: د. يحيى إسماعيل ط/ دار الوفاء مصر المنصورة ط ١٤١٩ هـ
- ٣٤. الأصالي المطلقة تأليف: الحافظ ابن حجر تحقيق: العلامة حمدي السلفي ط/ المكتب الإسلامي-بيروت ط/ ١عام ١٤١٦هـ

- الأمالي تأليف: يحمى بن الحسين الشجري تصوير: عالم الكتب-بيروت، ومكتبة المنبي-القاهرة.
- ٥٤. الإمامُ الْمُحَدَّثُ سُليَمانُ بنُ عَبْدِاللهِ آل الشَّيْخِ حَيَاتُهُ- وآثارُهُ. تأليف: عَبْدِاللهِ بنِ مُحَمَّدِ الشَّمْرَانِي
   الشَّمْرَانِي
- ٢٦. أمثال الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأليف: أبي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٤٠٩، الطبعة: الأولى، عقيق: أحمد عبد الفتاح تمام.
- ٤٧. الأمثال في الحديث النبوي تأليف: الحافظ عبد الله بن محمد ابن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ. تحقيق: د.عبد العلى حامد ط/ الدار السلفية-بومباي-الهند ط٢ عام١٤٠٨هـ.
- ٨٤. الأنساب تأليف: أبو سعد عبد الكريم السمعاني قدم له: محمد أحمد حلاق ط/ دار إحياء التراث العربي -بيروت ط١ ٩١٩١هـ
- ٤٩. الباعث على إنكار البدع والحوادث تأليف: أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل تحقيق:مشهور حسن سلمان ط/دار الراية-الرياض ط١
- ٥٠. بحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم تأليف : ابن عبد الهادي تحقيق: وصي الله عباس ط/دار الراية الرياض ط١٤٠٩هـ
- ٥١. بدائع الفوائد تأليف: شيخ الإسلام محمد ابن القيم تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وزملائه ط/مكتبة نزار الباز- مكة المكرمة. ط اعام ١٤١٦هـ. وط. دار عالم الفوائد. وط. دار المعرفة.
- ٥٢. البداية والنهاية تأليف: محمد بن إسماعيل بن كثير ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط٦، وط.
   التركي.
- ٥٣. المبدع والنهي عنها تأليف: محمد بن وضاح القرطبي ط/ دار الرائد العربي-بيروت ط٢ عام ١٤٠٢هـ
- ٥٤. بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام تأليف : أبي الحسن على ابن القطان الفاسي تحقيق: د.الحسين آيت سعيد ط/ دار طيبة -الرياض ط١٤١٨هـ
  - ٥٥. تأويل مختلف الحديث تأليف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة ط/ دار الجيل -بيروت
- ٥٦. تاج العروس من جواهر القاموس تأليف: محب الدين السيد مرتضى الحسيني الزبيدي.
   منشورات مكتبة الحياة-بيروت-لبنان.
- ٥٧. تاريخ الإسلام تأليف: محمد بن احمد بن عثمان الذهبي تحقيق: عمر تدمري ط/ عالم الكتب-ببروت ط١

- ٥٨. تـاريخ الـدوري تأليف: عباس الدوري ط/ مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى-مكة المكرمة
   ط١
  - ٥٩. التاريخ الأوسط تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري ط/ دار الوعى-حلب ط١
    - .٦. التاريخ الكبير تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري ط/ دار الفكر-بيروت.
  - ٦١. تاريخ بغداد تأليف : أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي دار الكتب العلمية بيروت ط١
    - ٦٢. تاريخ جرجان تأليف: حزة بن يوسف السهمي ط/عالم الكتب-بيروت ط٣
    - ٦٣. تاريخ مدينة دمشق تأليف : هبة الله أبي القاسم ابن عساكر ط/ دار الفكر-بيروت ط١
- ٦٤. تـاريخ واسـط، تأليف: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي، المعروف بـ بحشلُ دار النشر: عالم الكتب
   بروت ١٤٠٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: كوركيس عواد.
- ٦٥. تالي تلخيص المتشابه تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي تحقيق: مشهور حسن سلمان ط/ دار الصميعي الرياض ط١
- ٦٦. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: على البجاوي. تصوير المكتبة العلمية-بيروت.
- ١٧. التبيين لأسماء المدلسين تأليف: إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي تحقيق: محمد إبراهيم
   الموصلي ط/ مؤسسة الريان-بيروت ط١ ١٤١٤هـ
- ٦٨. تبيين كـذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، تأليف: علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقى، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ١٤٠٤، الطبعة: الثالثة
- ٦٩. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/ المكتب الإسلامي ط٤٠٣ هـ
- ٧٠. تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين تأليف: الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي
   ط/قطر- الدوحة ١٩٨٣م
- ٧١. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي تأليف: محمد بن عبد الرحن المباركفوري ط/ مكتبة ابن تيمية-القاهرة ط٣عام١٤٠٧هـ.
- ٧٢. تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل تأليف: أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي تحقيق: عبد
  الله نواره ط/ مكتبة الرشد-الرياض ط١ ١٩٩٩م
- ٧٣. تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم تأليف :
   محمد بن على الشوكاني ط/ دار الكتاب العربي ببروت.
- ٧٤. تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي تأليف: العلامة محمد ناصر الدين الألباني ط/
   المكتب الإسلامي-بيروت ط٤ عام ١٤٠٥هـ.

- ٧٥. تَخْرِيجِ أَحَادِيْثِ الكَشَّافِ تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني.
- ٧٦. التدوين في أخبار قزوين تأليف: عبد الكريم الرافعي ط/ دار الكتب العلمية بيروت
- ٧٧. تذكرة الحفاظ تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، دار النشر: دار الكتب العلمية -بيروت، الطبعة: الأولى
- ٧٨. التذكرة في الأحاديث المشتهرة تأليف: بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي
   عقيق: مصطفى عطا ط/دار الكتب العلمية بروت ط١ عام١٤٠٦هـ.
- ٧٩. الترغيب والترهيب تأليف: أبي القاسم إسماعيل بن محمد للأصبهاني تحقيق: محمد السعيد زغلول ط/مؤسسة الخدمات الطباعية-بيروت.
- ٨٠. الترغيب والترهيب تأليف: عبد العظيم المنذري تحقيق: إبراهيم شمس الدين ط/دار الكتب
   العلمية بيروت ط ١ ١٤١٧هـ
  - ٨١. تفسير أبي السعود تأليف: أبو السعود محمد العمادي ط/ دار إحياء التراث-بيروت.
  - ٨٢. تفسير ابن أبي حاتم تأليف : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ط/ دار الفكر-بيروت ط١
- ٨٣. تفسير القرآن العزيز، تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، دار النشر: الفاروق الحديثة مصر/ القاهرة ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م، الطبعة: الأولى، تحقيق: أبي عبد الله حسين ابن عكاشة محمد بن مصطفى الكنز.
- ٨٤. تفسير البغوي المسمى: معالم التنزيل تأليف : أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البَغَوِيّ. ط.دار طيبة-الرياض.
  - ٨٥. تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز
  - ٨٦. تفسير القاضي البيضاوي تحقيق: عبد القادر حسونة ط/ دار الفكر-بيروت عام١٤١٦هـ
    - ٨٧. تفسير السعدي تأليف: عبد الرحمن السعدي توزيع مركز ابن صالح-عنيزة.
    - ٨٨. تفسير السمعاني تأليف: أبو المظفر السمعاني ط/ دار الوطن-الرياض ط١
      - ٨٩. تفسير الطبرى تأليف: محمد بن جرير الطبرى ط/ دار الفكر-بيروت
- ٩٠. تفسير القرآن، تأليف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، دار النشر: مكتبة الرشد الرياض ١٤١٠ الطبعة: الأولى، تحقيق: د. مصطفى مسلم مُحَمَّد
- ٩١. تفسير القرآن العزيز، تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، دار النشر: الفاروق الحديثة مصر/ القاهرة ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م، الطبعة: الأولى، تحقيق: أبو عبد الله حسين ابن عكاشة محمد بن مصطفى الكنز.
  - ٩١. تفسير القرآن العظيم =تفسير ابن كثير

- ٩٣. تفسير النسفي تأليف: عبد الله بن أحمد النسفي ط/ دار الكلم الطيب-دمشق ط١
  - ٩٤. تفسيرالواحدي = الوجيز
- ٩٥. تقريب التهذيب تأليف: الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني. ط.دار الرشيد سوريا ١٤٠٦
   ١٩٨٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوامة
- 97. تلبيس إبليس تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. تحقيق: السيد الجميلي ط/ دار الكتاب العربي-بروت ط٣
- ٩٧. تلخيص (مختصر) الأباطيل للجورقاني تأليف: الحافظ الذهبي تحقيق: محمد الغماري ط/دار
   البشائر الإسلامية -بيروت عام١٤١٣هـ..
- ٩٨. التلخيص الحبير تخريج شرح الرافعي الكبير تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق:
   عبد الله هاشم يماني ط/ دار الفكر-بيروت
- ٩٩. تلخيص الموضوعات لابن الجوزي تأليف: الحافظ الذهبي تحقيق: عبد الجبار الفريوائي
   ط/دار الوطن-الرياض ط١
- ١٠٠ تمام المنة في التعليق على فقه السنة تأليف: العلامة محمد ناصر الدين الألباني ط/دار الراية-الرياض ط١
- ١٠١. التمهيد لما تضمنه الموطأ من المعاني والأسانيد تأليف: الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر
   النمري تحقيق: جماعة من الباحثين والحققين ط/ وزارة الأوقاف المغربية ١٣٨٧هـ
- ١٠٢. تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال الهالكين تأليف: الإمام أحمد
   ابن إبراهيم الشهير بابن النحاس ط/مطابع الفرزدق التجارية-الرياض طاعام١٤٠٦هـ.
- ١٠٣. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة تأليف: علي بن محمد بن عراق الكناني
   تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الغماري ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط ٢
- ١٠٤. تهذيب الآثار تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق: محمود شاكر ط/مطبعة المدنى-مصر عام ١٤٠٢هـ.
- ١٠٥ تهذيب الأسماء واللغات. تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. ط.دار الكتب العلمية-بروت.
- ١٠٦. تهذيب التهذيب تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد ط/ مؤسسة الرسالة-بيروت ط١
- ١٠٧. تهذيب الكمال تأليف: أبي الحجاج جمال اللين يوسف بن عبد الرحمن المزي تحقيق: بشار عواد ط/ مؤسسة الرسالة-بيروت ط١ عام١٤٠٠هـ.

- ١٠٨. تهذيب اللغة تأليف: أبو منصور محمد الأزهري ط/ الدار المصرية للتأليف والترجمة مطابع
   سجل.
- ١٠٩ تهذيب مستمر الأوهام تأليف: الأمير أبو نصر ابن ماكولا تحقيق: سيد كسروي حسن ط/
   دار الكتب العلمية بيروت ط1 ١٤١٠ هـ
  - ١١٠. توالى التأسيس تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: يوسف المرعشلي.
- ١١١. التوسل أنواعه وأحكامه تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/ المكتب الإسلامي-بعروت ط٢ عام ١٣٩٧هـ.
- ١١٢. توضيح المشتبه تأليف : محمد بن عبد الله القيسي المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي تحقيق:
  محمد نعيم العرقسوسي ورفاقه . ط/مؤسسة الرسالة-بيروت ط١٤٠٧هـ
  - ١١١٠. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان = تفسير السعدي
    - ١١٤. التيسير تأليف: عبد الرؤف المناوي ط/ الهند.
  - ١١٥. جامع البيان في تأويل آي القرآن = تفسير ابن جرير الطبري
- ١١٦. جامع بيان العملم وفضله، تأليف: الحافظ يوسف بن عبد البر النمري. تحقيق: أبي الأشبال حسن بن مندوه الزهيري. ط.دار ابن الجوزي
- ١١٧ جامع الرسائل والمسائل تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق: محمد رشاد سالم ط/مكتبة
   ابن تيمية-القاهرة .
- ١١٨. الجامع الصغير لأحاديث البشير النذير تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر
   السيوطى ط/ دار الفكر-بيروت مطبوع مع فيض القدير.
- ١١٩ جامع العلوم والحكم تأليف: زين الدين ابن رجب الحنبلي تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط/ مؤسسة الرسالة بيروت ط/
- ١٢٠. الجامع الكبير تأليف: جلال الدين عبد الرحن السيوطي مصور عن مخطوطة دار الكتب المصرية الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ١٢١. الجامع لأحكام القرآن تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي تحقيق: أحمد البردوني ط/ دار الشعب-مصرط ٢
  - ١٢٢. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع تأليف: الحافظ أحمد بن على بن ثابت
    - ١٢٣. الخطيب البغدادي تحقيق: محمود الطحان . ط/ مكتبة المعارف الرياض ط١
- ١٢٤. الجامع لمعمر بن راشد ملحق مع مصنف عبد الرزاق تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ط/ المكتب الإسلامي -بيروت .ط٢عام١٤٠٣هـ.

- ١٢٥. الجرح والتعديل تأليف: الحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي تحقيق: عبد الرحمن
   المعلمي. تصوير دار الفكر عن دائرة المعارف العثمانية-الهندط ١ عام ١٣٧١هـ.
- ١٢٦. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام تأليف: العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر
   الزرعي المشهور بابن القيم تحقيق: مشهور حسن آل سلمان ط/ دار ابن الجوزي -الدمام ط١
- ١٢٧. الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، تأليف: محمد بن فتوح الحميدي، دار النشر: دار ابن حزم – لبنان/ بيروت – ١٤٢٣هـ – ٢٠٠٢م، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. علي حسين البواب
  - ١٢٨. جمع الجوامع≈الجامع الكبير.
- 1۲٩. جمهرة اللغة تأليف: أبـو بكر مجمد بن الحسن الأزدي المعروف بابن دريد ط/ دار صادر-بعروت.
- ١٣٠. الجواب الباهر في زوار المقابر تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية .ط/ دار الإفتاء بالسعودية- الرياض.
- ١٣١. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح تأليف: أحمد بن عمد بن إسماعيل الطحطاوي
   الحنفي نشر/ مكتبة البابي الحلى مصرط٣
- ١٣٢. حاشية العدوي تأليف: على الصعيدي العدوي تحقيق: يوسف البقاعي ط/ دار الفكر-ببروت عام١٤١٢هـ
- ١٣٣. حَاشِيَة ابِسَ القَيِّمِ عَلَى مُخْتَصَرِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ لِلْمُنْلِرِيِّ ط. دار الكتب العلمية-بيروت. ط٢ عام ١٤١٥هـ
- ١٣٤. الحاوي للفتاوي تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي تصوير/ دار الكتب العلمية-ببروت عام١٤٠٨هـ.
- ١٣٥. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهائي ط/دار
   الكتاب العربي بروت ط٤عام٥ ١٤٠هـ
- ١٣٦. الحوادث والبدع تأليف: أبو بكر الطرطوشي تحقيق: على الحلبي ط/ دار ابن الجوزي الدمام ط١
  - ١٣٧. الخصائص الكبرى للسيوطي ط/ دار الكتب العلمية بيروت(بدون تاريخ) .
- ١٣٨. خصائص المصطفى بين الغلو والجفا تأليف : محمد إبراهيم –رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستر في الجامعة الإسلامية (مصورة).
- ١٣٩. خلاصة البدر المنير تأليف : عمر بن علي المعروف بابن الملقـن تحقيق: حمدي السلفي ط/مكتبة الرشد-الرياض ط1 عام١٤١٠هـ



- ١٤٠ الدُّور السُّئيَّة فِي الفتاوَى النجدية. جمع الشيخ العلامة: عبدالرحمن بن فاسم النجدي
- ١٤١. المدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، ط.دار الكتب العلمية- بيروت.
- ١٤٢. الـدر المنــثور في التفســير بالمأثور تأليف: جلال الدين السيوطي ط/ دار الفكر بيروت ط٢ ١٤٠٩هـــ
- ١٤٣. المدر النضيد في إخمالاص كلمة التوحيد تاليف: العلامة محمد بن علي للشوكاني ط/دار الكتب العلمية-بيروت. مصور عن الطبعة الأولى سنة ١٣٥٠هـ ضمن الرسائل السلفية.
- ١٤٤. الدراية في تخريج أحاديث الهداية تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني ط/ دار المعرفة- بيروت.
- ١٤٥ . دقائق النفسير من مؤلفات شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية جمع وتحقيق : د. محمد السيد الجليند ط/مؤسسة علوم القرآن-دمشق ط٢ ١٤٠٤هـ.
- ١٤٦. دلائـل النـبوة تألـيف : أبـي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني تحقيق: محمد قلعجي وعبد البر عباس ط/ دار النفائس–بيروت ط۲ عام ٢٠ عام ١٤٠هـ
- ١٤٧. دلائـل النبوة ومعـرفة أحــوال صــاحـب الشـريعة تألـيف : أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: عبد المعطى قلعجي ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط١ عام١٤٠٥هــ.
  - ١٤٨. ديوان الفرزدق ط/ دار صادر-بروت ط١٤١٠هـ.
- ١٤٩. ذخيرة الحفاظ تأليف : محمد بن طاهر المقدسي تحقيق: عبد الجبار الفريوائي ط/ دار الصميعي للنشر والتوزيع-الرياض ط١
- ١٥٠ ذكر أخبار أصبهان تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط١.
- ١٥١. ذم الكلام وأهل. تأليف: شبيح الإسلام الحافظ أبي إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهري. تحقيق: عبدالله بن عثمان الأنصاري. ط.مكتبة الغرباء المدينة.
- ١٥٢. ذيـل التقيـيد في رواة السـنن والمسانيد تأليف : أبي الطيب محمد بن أحمد الفاسي تحقيق: كمال الحوت الحبشي –كفى الله المسلمين شره–ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط١ع١٠ ١٤١هـ
- ١٥٣. ذيل تذكرة داود تأليف: أحـد تلامذته-لم يذكر اسمه- ط/مطبعة مصطفى البابي الحلبي-القاهرة ١٣٧٢هـ
- ١٥٤. فيل طبقات الحنابلة تأليف: العلامة زين الدين ابن رجب الحنبلي. ط/ دار المعرفة-بيروت مطبوع مع طبقات الحنابلة للقاضي أبى الحسين محمد بن أبى يعلى (بدون تاريخ).

- ١٥٥. رحلة الصديق إلى البيت العتيق تأليف: صديق حسن خان القنوجي تعليق: عبد الحكيم شرف الدين ط/ دار ابن القيم ط٣ عام١٤٠٦هـ.
  - ١٥٦. الرحمة في الطب والحكمة منسوب لجلال الدين السيوطى ط/ دار القلم-بيروت.
- ١٥٧. الىرد عملى الأخمنائي لشميخ الإسلام ابن تيمية تحقيق: عبد الرحمن المعلمي نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء-الرياض ٤٠٤هـ.
- ١٥٨. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني تأليف: العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي طبع/إدارة الطباعة المنيرية تصوير دار إحياء التراث العربي- بروت.
- ١٠٩ الروض البسام تخريج وترتيب فوائد تمام تأليف : جاسم الدوسري طبع/ دار البشائر
   الإسلامية بيروت ط١٤٠٨هـ. وتمام هو أبو القاسم تمام بن محمد الرازي.
- ١٦٠. زاد المعاد في هـدي خـير العباد تأليف: العلامة شيخ الإسلام محمد ابن قيم الجوزية . تحقيق:
   عبد القادر وشعيب الأرناؤوط طبع/مؤسسة الرسالة ببروت.
  - ١٦١. الزهد تأليف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. ط. دار الكتب العلمية.
- ١٦٢٠ الزهد، تأليف: هناد بن السري الكوفي، ط.دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت ١٤٠٦ ط١ تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي.
- ١٦٣. سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني تحقيق: محمد العمري طبع/مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ط١ عام١٩٩٩هـ.

- ١٦٦. سبل السلام شرح بلوغ المرام تأليف: الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني تحقيق: محمد
   الخولي ط/ دار إحياء التراث العربي-بيروت ط٤ عام ١٩٧٤
- ١٦٧. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها تأليف: الشيخ العلامة محمد ناصر الديـن بن نوح نجاتي الألباني ط/ مكتبة المعارف – الرياض سنوات مختلفة كلها الطبعة الأولى من الكتاب.
- ١٦٨. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة تأليف: الشيخ العلامة
   محمد ناصر الدين بن نوح نجاتى الألبانى ط/ مكتبة المعارف الرياض السنوات كسابقه.



- 179. السنة تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عاصم بن أبي عاصم الشيباني تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/ المكتب الإسلامي-بيروت ط١ عام١٤١٠هـ. وتحقيق د.باسم فيصل الجوابرة. ط.دار الصميعي-الرياض.
  - ١٧٠. السنة. تأليف: الإمام محمد بن نصر المروزي. تحقيق: د.عبدالله البصيلي.
- ١٧١. سنن أبي داود تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني تحقيق: محيي الدين عبد
   الحميد ط/ دار الفكر- ببروت.
- ١٧٢. سنن الترمذي تأليف: أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي تحقيق: أحمد شاكر وآخرين ط/ داد إحياء التراث-بيروت (بدون تاريخ).
- ١٧٣. سنن الدارمي تأليف: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي تحقيق: خالد السبع العلمي
   وفواز زمرلي ط/دار الكتاب العربي-ببروت ط١عام٧٠٤ هـ.
- ١٧٤. سنن سعيد بن منصور، تأليف: سعيد بن منصور، ط. دار العصيمي الرياض ١٤١٤، ط
   ١ تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد.
- ١٧٥. السنن الكبرى للبيهقي تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين البيهقي ط/ مطبعة مجلس دائرة
   المعارف النظامية الهند ط اعام ١٣٤٤ هـ تصوير دار الفكر .
- 1۷٦. السنن الكبرى للنسائي تأليف : أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي تحقيق: د.عبد الغفار البنداري وسيد كسروي ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط ١عام١٤١١هـ.
- ۱۷۷. السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، تأليف: أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني، دار النشر: دار العاصمة الرياض ١٤١٦، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. ضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري.
- 1٧٨. السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات تأليف: الشيخ العلامة محمد عبد السلام خضر الشقيري ط/ دار الكتب العلمية بيروت عام ١٤٠٠هـ.
- ١٧٩. سير أعلام النبلاء تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي تحقيق: شعيب الأرناؤؤط وآخرين ط/مؤسسة الرسالة-بيروت ط١٤١٣هـ.
- ۱۸۰ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي،
   دار النشر: دار بن كثير دمشق ١٤٠٦هـ ط١، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط.
- ١٨١. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، تأليف: هبة الله
   ابن الحسن بن منصور اللالكائي أبي القاسم، دار النشر: دار طيبة الرياض ١٤٠٢، غفيق: د. أحمد سعد حمدان

- 1۸۲. شـرح الـزرقاني للموطأ تأليف: محمد بن عبد الباقي الزرقاني ط/ دار الكتب العلمية بيروت طاعاما ١٤١٨هـ.
- ۱۸۳. شرح السنة تأليف: محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي تحقيق: شعيب الأرناؤؤط وزهير الشاويش ط/ المكتب الإسلامي-بيروت ط/عام١٤٠٣هـ.
- ١٨٤. شرح مشكل الآثبار تاليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي تحقيق:
   شعيب الأرناؤوط ط/مؤسسة الرسالة-ببروت طا عام ١٤١٥هـ.
- ١٨٥. شرح معاني الآثار تاليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي تحقيق:
   محمد زهرى النجار . ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط1 عام١٣٩٩هـ.
- ١٨٦. شرف أصحاب الحديث تأليف : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم ط/مكتبة ابن تيمية-القاهرة ط١ .
- ١٨٧. شعب الإيمان تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: محمد بسيوني زغلول ط/ دار
   الكتب العلمية بيروت ط اعام ١٤١٠هـ.
- 1۸۸. الشفا بتعريف حقوق المصطفى تأليف: القاضي عياض اليحصبي الأندلسي ط/ دار الفكر-ببروت عام ١٤٠٥هـ.
- ۱۸۹. شفاء السقام في زيارة خير الأنام تأليف: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي توزيع/مكتبة دار جوامم الكلم-القاهرة عام ١٩٨٤م.
- ١٩٠. شفاء العليل ببيان مراتب ألفاظ الجرح والتعديل تأليف: أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي ط/مكتبة ابن تيمية القاهرة ط١.
  - ١٩١. الصارم المنكى في الرد على السبكي تحقيق: عقيل المقطري ط/ مؤسسة الريان.
  - ١٩٢. الصحاح تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري، طبع موقع المشكاة الالكتروني .
- 19٣. صحيح البخاري تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: د. مصطفى البغا ط/ دار ابن كثير- اليمامة - بيروت ط٣عام٧٠٤هـ.
- ١٩٤. صحيح ابن خزيمة تأليف: إمام الأئمة الحافظ محمد بن إسحاق ابن خزيمة السلمي النيسابوري تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي ط/ المكتب الإسلامي-بيروت ط اعام ١٣٩٠هـ
- ١٩٥٠. صحيح الجامع الصغير تأليف: الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني ط/ المكتب
   الإسلامي- بيروت.
- ١٩٦. صحيح مسلم تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ط/دار إحياء التراث العربي-بيروت(بدون تاريخ).

- ١٩٧. صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، تأليف: عثمان بن عبد السرحمن بن عشمان الكردي الشهرزوري أبو عمرو، دار النشر: دار الغرب الإسلامي بيروت ١٤٠٨، الطبعة: الثانية، تحقيق: موفق عبدالله عبدالقادر.
- 19۸ الضعفاء الصغير تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: محمود زايد ط/ دار الوعي-حلب طاعام١٣٩٦هـ.
- ١٩٩. الضعفاء تأليف: أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي تحقيق: د.عبد المعطي قلعجي ط/دار الكتب العلمية بدروت ط ١ عام ١٤٠٤هـ.
- ٢٠٠. الضعفاء والمتروكين تأليف: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي تحقيق: عبد الله القاضي ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط ا عام١٤٠٦هـ.
- ٢٠١. الضعفاء والمتروكون تأليف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي تحقيق: محمود زايد ط/ دار الوعى – حلب ط ا عام ١٣٩٦هـ
- ٢٠٢. ضعيف الأدب المفرد تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/ مكتبة الطديق-الطائف
   ط١ عام ١٤١٦هـ
  - ٢٠٣. ضعيف الجامع الصغير وزيادته = انظر: صحيح الجامع الصغير.
- ٢٠٤. طبقات الحفاظ تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣، الطبعة: الأولى.
- ٢٠٥. طبقات الحنابلة تأليف: القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ط/دار المعرفة-بيروت (بدون تاريخ).
- ٢٠٦. طبقات الشافعية، تأليف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، دار النشر: عالم
   الكتب بيروت ١٤٠٧، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان
- ٢٠٧. طبقات الشافعية الكبرى تأليف: تاج الدين عبد الوهاب السبكي تحقيق: محمود الطناحي
   وعبد الفتاح الحلو ط/مكتبة ابن تيمية القاهرة طاعام١٣٨٦هـ.
- ۲۰۸. الطبقات الكبرى تأليف: محمد بن سعد الزهري تحقيق: إحسان عباس ط/ دار صادر-بيروت (بدون تاريخ).
- ٢٠٩. طبقات المحدثين بآصبهان والواردين عليها تأليف: أبي محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني تحقيق: د.عبد الغفور البلوشي ط/مؤسسة الرسالة بيروت ط٢ عام ١٤١٧هـ.
- ٢١٠. طبقات المدلسين تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تحقيق: د.عاصم

- القريوتي ط/ مكتبة المنار-عمان ط١ عام ١٤٠٣هـ.
- ۲۱۱. العبر في خبر من غبر، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ط.مطبعة
   حكومة الكويت الكويت ۱۹۸۶، ط۲، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد.
- ٢١٢. عَقَيْدَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِالوَهَابِ السَّلَقِيَّةِ وَأَثْرِهَا فِي العَالَمِ الإسلامِيِّ. تاليف: الشَّيْخِ صَالِح بن عَبْدالله العُبُود. ط. الجامعة الإسلامية.
- ٢١٣. على الترمذي الكبير تأليف: الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي -ترتيب أبي طالب القاضي. تحقيق: صبحي السامرائي وزملائه ط/عالم الكتب-بيروت ط١ عام١٤٠٩هـ.
- ٢١٤. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية تأليف: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي تحقيق: خليل
   الميس ط/ دار الكتب العلمية بيروت ط١ عام١٤٠٣هـ.
- ٢١٥. على الحديث تأليف: الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن أدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم
   تحقيق: عب الدين الخطيب ط/ دار المعرفة بيروت عام١٤٠٥هـ.
- ٢١٦. العلل للدارقطني تأليف: علي بن عمر الدارقطني تحقيق: محفوظ الرحمن السلفي ط/دار طبية-الرياض ط۱ عام١٤٠٥
- ٢١٧. علوم الحديث تأليف: الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المشهوربابن الصلاح تحقيق:
   نور الدين عتر ط/ دار الفكر-دمشق ط٣عام٤٠٤هـ
- ٢١٨. عمل اليوم واليلة تأليف: الحافظ أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني تحقيق: بشير محمد عيون ط/مكتبة دار البيان-دمشق ط١ عام١٤٠٧هـ.
- ۲۱۹. عنوان الجحد في تاريخ نجد تأليف: العلامة عثمان بن عبد الله بن بشر الناشر: مكتبة الرياض الحديثة بالرياض (بدون تاريخ).
- ٢٢٠. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم تأليف : محمد بن إبراهيم الحسني المعروف بابن الوزير تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط/مؤسسة الرسالة-بيروت ط٢ عام١٤١٢هـ.
- ٢٢١. عون المعبود شرح سنن أبي داود تأليف: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ط/دار
   الفكر-بيروت طا٣ عام١٣٩٩هـ.
- ۲۲۲. غريب الحديث، تأليف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبي سليمان، دار النشر:
   جامعة أم القرى مكة المكرمة ١٤٠٢، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي.
- ۲۲۳. غريب الحديث تأليف: عبد الله بن مسلم بن قتينة الدينوري ط/ دار الكتب العلمية بيروت طا عام ۱٤٠٨هـ.
- ٢٢٤. غريب الحديث، تأليف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبي إسحاق، دار النشر: جامعة أم القرى

- مكة المكرمة ١٤٠٥، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد.
- ۲۲٥. الفائق في غريب الحديث، تأليف: محمود بن عمر الزمخشري، دار النشر: دار المعرفة لبنان،
   الطبعة: الثانية، تحقيق: على محمد البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم.
- ۲۲٦. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ- جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . مطبعة الحكومة-مكة المكرمة عام١٣٩٩هـ.
- ۲۲۷. الفتاوى الكبرى(الفتاوى المصرية) تأليف: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية تصوير دار المعرفة-ببروت.
- ٢٢٨. فتاوى الإمام النووي ترتيب تلميذه الشيخ العلامة علاء الدين بن العطار ط/دار الكتب
   العلمية بروت ط١ عام ١٤٠٢هـ.
- ٢٢٩. فتح الباري شرح صحيح البخاري تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: عمد فؤاد عبد الباقي وعب الدين الخطيب تصوير/ دار المعرفة -بيروت عام ١٣٧٩هـ.
- ٢٣٠. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف : محمد بن علي الشوكاني ط/ دار الفكر-بيروت
- ٧٣١. فَتْحُ الْمَجِيْدِ لِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ تَاليفْ الشيخ عَبْدالرَّحْمَنِ بن حَسَنِ بنِ شَيْخِ الإسلام مُحَمَّدِ بنِ عَبْدالوَهَابِ. تَعقيق: د. الوليد بن عبدالرحمن الفريان. ط.دار الصميعي، وطبَّعة الرَّنَاسَةِ العَامَّةِ إِدَارَاتِ البُّحُوثِ العِلْمِيَّةِ وَالإِثْنَاءِ وَالدَّعْرَةِ وَالإِرْشَادِ، عَامَ ١٤٠٣هـ وتحقيق: أشرَف بن عَبْدالَقَصُود، ط. مُؤسَّسَة قُرْطُبُةَ وَلَيسَ عَلَيها تَارِيْخ.
- ٢٣٢. فتح المغيث شرح ألفية الحديث تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي تحقيق:
   عثمان على حسن طبع مكتبة السنة -مصر
- ۲۳۳. الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية. تأليف: الشيخ محمد بن علي بن محمد بن علان المكى الشافعي.
- ٢٣٤. الفروق الفقهية تأليف: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القراق المالكي . دار الكتب العلمية بيروت ط١
- ٢٣٥. فضائل الشام ودمشق تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الربعي تحقيق: صلاح الدين المنجد ط/ مطبعة الترقي-دمشق ط١ عام ١٩٥٠م.
- ٢٣٦. فضائل الصحابة تأليف: الإمام أحمد بن حنبل تحقيق: وصي الله عباس ط/ دار العلم-جدة ط١ عام١٤٠٣هـ.
  - ٢٣٧. فضائل القرآن. تأليف: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي.

- ۲۳۸. فضيلة الشكر لله على نعمته، تأليف: محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السامري أبو بكر، دار النشر: دار الفكر دمشق ١٤٠٢، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد مطيع الحافظ ، د. عبد الكريم اليافي.
- ٢٣٩. الفقيه و المتفقه، تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، دار النشر: دار ابن الجوزي السعودية ١٤٢١هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي.
  - ٢٤٠. الفهرست تأليف: محمد بن إسحاق ابن النديم ط/ دار المعرفة-بيروت ١٣٩٨هـ
- ٢٤١. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة تأليف : محمد بن على الشوكاني تحقيق: العلامة عبد الرحمن المعلمي ط/مطبعة السنة المحمدية عام١٣٩٨هـ.
- ٢٤٢. فيض القدير شرح الجامع الصغير تأليف: عبد الرؤوف المناوي ط/ المكتبة التجارية
   الكبرى-مصرط عام١٣٥٦هـ
- ٢٤٣. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق: الشيخ ربيع المدخلي ط/ دار لينة للنشر والتوزيع ط/ عام ١٤٠٩هـ.
- ٢٤٤. القاموس الحيط تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ط/ مؤسسة الرسالة ط٤
   عام ١٤١٥هـ.
  - ٢٤٥. القانون في الطب لابن سينا ط/مؤسسة عز الدين-بيروت.
- 7٤٦. قضاء الحوائج تأليف: عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا تحقيق: مجدي السيد ط/ مكتبة القرآن -القاهرة .
- ٢٤٧. قواطع الأدلة في أصول الفقه تأليف: الإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي تحقيق: د.على الحكمي ط١ ١٤١٩هـ
- ٢٤٨. القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب!! الشفيع تأليف: محمد بن عبد الرحمن السخاوي ط/دار الكتب العلمية بيروت ط١ عام١٤٠٧هـ.
  - ٢٤٩. القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي تأليف: محمد خضر .
- ٢٥٠. الكاشف في أسماء رجال الكتب الستة تأليف: الإمام الذهبي تحقيق: محمد عوامة ط/ دار
   القبلة للنشر والتوزيع ط اعام١٤١٣هـ.
- ٢٥١. الكامل في ضعفاء السرجال تأليف: الحافظ أحمد بن عدي الجرجاني تحقيق: يجيى غزاوي ط/ دار الفكر-بيروت ط٣ عام١٤٠٩هـ.
  - ٢٥٢. كتاب البر والصلة لابن الجوزي ط/ المكتبة التجارية-مكة .



- ٢٥٣. كتاب التسهيل لعلـوم التـنزيل، تأليف: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، دار النشر: دار الكتاب العربي - لبنان - ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م، الطبعة: الرابعة
- ٢٥٤. كتاب التنبيهات السنية عملى العقيدة الواسطية تأليف: الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد ط/دار الأصفهاني للطباعة-جدة (بدون تاريخ).
- ٢٥٥. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تأليف: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي ط/دار الإفتاء-الرياض.
- ٢٥٦. كـتاب الـثقات تألـيف: أبـي حــاتم محمد بن حبان البستي تحقيق: العلامة عبد الرحمن المعلمي ط/ مجلس دائرة المعارف العثمانية-الهند ط1 عام ١٣٩٣–١٤٥٩هـ.
- ٢٥٧. كتاب الدعاء تأليف: الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: د. محمد سعيد بن محمد حسن البخارى ط/ دار البشائر الإسلامية ط١ ١٤٠٧هـ
  - ٢٥٨. كتاب الشريعة. تأليف: أبو الحسين الآجري. تحقيق. د.الدميجي. ط.دار الوطن.
- ٢٥٩. كتاب العظمة. تأليف: الحافظ عبد الله بن محمد ابن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ.
  تحقيق: رضاء الله بن مُحمَّد المباركفوري. ط/دار العاصمة-الرياض طا عام١٤٠٨هـ.
- ٢٦٠. كتاب المجروحين من المحدثين تأليف: أبي حاتم محمد بن حبان البستي تحقيق: محمود إبراهيم
   زايد ط/دار الوعي-حلب ط١ عام١٣٩١هـ.
- ٢٦١. كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي تحقيق: د. نور الدين بن شكري بويا جيلار ط/أضواء السلف الرياض. ط١٤١٨ هـ
- ٢٦٢. كشاف القمناع عمن معتن الإقمناع تأليف: منصور البهوتي ، تحقيق: هلال مصيلحي ط. دار
   الفكر ، بيروت عام ١٤٠٧هـ.
- ٢٦٣. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تأليف: أبو القاسم محمود بن عمر الزنخشري الخوارزمي، دار النشر: دار إحياء الـتراث العربي بـيروت، تحقيق: عبد الرزاق المهدي
- ٢٦٤. كشف الأستار عن زوائد البزار تأليف: نور الدين علي الهيثمي تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ط/مؤسسة الرسالة-بيروت ط١.
  - ٢٦٥. كشف الأسرار تأليف: علاء الدين عبد العزيز البخاري ط/ دار الكتاب العربي-بيروت. ط٣
- ٢٦٦. الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث تأليف : إبراهيم بن محمد الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي. تحقيق: صبحي السامرائي ط/عالم الكتب-بيروت ط١عام١٤٠٧هـ.

- ۲۲۷. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس تأليف: إسماعيل ابن محمد العجلوني تحقيق: أحمد القلاش ط/مؤسسة الرسالة بيروت ط٤عام٥ ١٤٠٥هـ.
- ٢٦٨. كشف الظنون تأليف: مصطفى بن عبد الله الرومي الحنفي ط/ دار الكتب العلمية بيروت عام١٤١٣هـ.
- ٢٦٩. الكفاية في عـلم الـرواية تأليف: الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي ط/ المكتبة العلمية-بيروت.
- ٢٧٠. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال تأليف: علاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندى ط/ مكتبة التراث الإسلامى حلب.
- ٢٧١. الكوكب المنير شرح مختصر التحرير تأليف: محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار ط/
   مكتبة العبيكان-الرياض ط١.
- ٢٧٢. اللاليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ط/
   دار الكتب العلمية بيروت ط1 عا١٤١٨هـ.
- ٢٧٣. لسان العرب تأليف: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ط/ دار
   إحياء التراث-بيروت
- ۲۷٤. لسان الميزان تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: جماعة بإشراف محمد عبد الرحمن المرعشلي ط/دار إحياء التراث العربي بيروت-لبنان طاعام٢١٤١هـ.
  - ٢٧٥. لطائف المعارف تأليف: زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ط/ دار الفكر-بيروت.
- 7٧٦. لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان . تأليف : صديق حسن خان . ط. دار الكتب العلمية بروت . ط ١٤٠٥هـ .
- ٢٧٧. المؤتلف والمختلف تأليف: محمد بن طاهر ابن القيسراني تحقيق: كمال الحوت الحبشي
   ط/دار الكتب العلمية بروت طاعام ١٤١١هـ
- ٢٧٨. المؤتلف والمختلف تأليف: الحافظ علي بن عمر الدارقطني تحقيق: موفق عبد القادر ط/نشر
   دار الغرب الإسلامي ط1 عام ١٤٠٦هـ.
- ۲۷۹. المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح تأليف: الحافظ أبي محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي تحقيق: د.عبد الملك ابن دهيش ط/ دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت ط۸ عام ۱٤۱۸هـ.
- . ٢٨. مجلس إملاء في رؤية الله تبارك وتعالى تأليف: محمد بن عبد الواحد الأصبهاني تحقيق الشريف حاتم ط/ مكتبة الرشد -الرياض طاعام ١٩٩٧م.

- ٢٨١. مجمع البحرين في زائد الجمعين تأليف: أبي بكر علي الهيثمي تحقيق: عبد القدوس نذير ط/مكتبة الرشد طاعام ١٤١٤هـ.
- ٢٨٢. مجمع الزوائد تأليف: نــور الديــن علــي الهيــثمي ط/دار الكتاب العربي-بيروت ط٣ عام ١٤٠٢. مــــ
- ۲۸۳. مجموع الفتاوى تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم ط/دار الافتاء-الرياض.
- ٢٨٤. الجموع شرح الهذب محيي الدين بحيى بن شرف الدين النووي تحقيق: محمود مطرحي ط/ دار الفكر-بيروت ط اعام ١٤١٦هـ
- ٢٨٥. مجموعة الرسائل الكبرى تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية ط/ دار الفكر-بيروت (بدون تاريخ).
- ٢٨٦. الحمدث الفاصل بين الراوي والواعي تأليف: الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي تحقيق:
   محمد عجاج الخطيب ط/دار الفكر-بيروت طاعام١٤٠٤هـ.
- ٢٨٧. الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية
   الأندلسي، ط. دار الكتب العلمية لبنان ١٤١٣هـ ١٩٩٣م، ط١ تحقيق: عبدالسلام
   عبدالشافي محمد.
- ٢٨٨. الحكم والمحيط الأعظم في اللغة تأليف: على بن إسماعيل بن سيده ط/ مطبعة البابي الحلبي القاهرة ط ا عام ١٣٧٧ هـ.
  - ٢٨٩. المحلى بالآثار تأليف: على بن أحمد بن حزم الظاهري ط/ دار إحياء التراث-بيروت.
- ٢٩٠. مختار الصحاح تأليف: محمد بن أبي بكر الرازي ط/ دار النهضة للطباعة والنشر الفجالة القاهرة .
- ۲۹۱. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين تأليف : محمد بن أبي بكر الزرعي العروف بابن القيم تحقيق: محمد حامد فقي ط/ دار الكتاب العربي بيروت ط٢ عام١٣٩٣هـ..
- ٢٩٢. المدخل إلى السنن الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبي بكر، دار النشر: دار
   الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت ٤٠٤، تحقيق: د. محمد ضياء االرحمن الأعظمى.
- ٢٩٣. المدخل إلى الصحيح تأليف: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري تحقيق: الشيخ ربيع المدخلي ط/مؤسسة الرسالة- بيروت ط۱ عام١٤٠٤هـ.
- ٢٩٤. المدخل تأليف: محمد بن محمد العبدري الفاسي الشهير بابن الحاج ط/ دار الحديث عام ١٤٠١.

- ٢٩٥. المراسيل لابن أبي حاتم تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم تحقيق: شكر الله نعمة الله ط/ مؤسسة الرسالة-بيروت ط١ عام ١٣٩٧هـ.
- ۲۹٦. المراسيل تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث تحقيق: شعيب الأرناؤوط. ط/ مؤسسة الرسالة-يبروت ط١ عام١٤٠٨هـ.
- ٢٩٧. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: علي بن سلطان محمد القاري، دار النشر: دار الكشر: الكتب العلمية لبنان/ بميروت ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م، الطبعة: الأولى، تحقيق: جمال عيناني.
- ۲۹۸. المستدرك على الصحيحين، تأليف: عمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١هـ ١٩٩٠م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.
- ٢٩٩. مسائل الإمام أبي داود للإمام أحمد تحقيق: .زياد منصور ط/مكتبة العلوم والحكم المدينة ط
   ١عام١٤١٤هـ.
- .٣٠٠ مسند إسحاق بن راهويه، تأليف: إسحاق بن إبراهيم بن نخلد بن راهويه الحنظلي، دار النشر: مكتبة الإيمان المدينة المنورة ١٤١٢ ١٩٩١، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي.
- ٣٠١. مسند أبي يعلى تأليف: أبي يعلى أحمد بن على الموصلي تحقيق: حسين سليم أسد ط/ دار
   المأمون للتراث- دمشق ط١ عام٤٠٤ هـ.
  - ٣٠٢. مسند أحمد تأليف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ط/ بولاق (بدون تاريخ).
- ٣٠٣. مسند الحارث ابن أبي أسامة طبع منه : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث تأليف : نور الدين علي الهيشمي تحقيق: د.حسين أحمد الباكري ط/ الجامعة الإسلامية المدينة ط١ عام ١٤١٣هـ .
- ٣٠٤. المسند للشاشي، تأليف: أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، دار النشر: مكتبة العلوم والحكم
   المدينة المنورة ١٤١٠، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محفوظ الرحن زين الله.
  - ٣٠٥. مسند الشافعي تأليف: الإمام محمد بن إدريس القرشي. ط/ دار الكتب العلمية بيروت.
- ٣٠٦. مسند الشامين، تاليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني، دار النشر: مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٥ ١٩٨٤، الطبعة: الأولى، تحقيق: حمدي بن عبدالجيد السلفي.
- ٣٠٧. مسند الشهاب تأليف: محمد بن سلامة القضاعي تحقيق: الشيخ حمدي السلفي ط/مؤسسة الرسالة-بيروت ط٢عام١٤٠٧

- ٣٠٨. مسند الطيالسي تأليف: أبى داود سليمان بن داود الطيالسي ط/ دار المعرفة بيروت .
- ٣٠٩. مسند الفردوس تأليف: أبي شجاع شيرويه الديلمي تحقيق: : السعيد بن بسيوني زغلول
   ط/دار الكتب العلمية بيروت ط ط١ عام١٩٨٦هـ
  - ٣١٠. مسند علي بن الجعد تحقيق: عامر حيدر ط/مؤسسة نادر-بيروت ط ١٤١٠هـ
- ٣١١. مستند البزار المسمى السحر النزخار تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو البزار تحقيق: محفوظ السرحن زين الله ط/مؤمسة علوم القرآن مع مكتبة العلوم والحكم. بيروت-المدينة ط١ عام ١٤٠٩هـ.
- ٣١٢. المسند، تأليف: عبدالله بـن الـزبير أبي بكر الحميدي، دار النشر: دار الكتب العلمية ، مكتبة المتنبى – بيروت ، القاهرة، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.
- ٣١٣. مصباح الـزجاجة في زوائـد ابـن ماجـه تاليف: الحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري تحقيق: كمال الحوت الحبشى ط/ دار الجنان-بيروت ط١ عام١٤٠٦هـ.
  - ٣١٤. المصباح المنير تأليف: أحمد بن محمد الفيومي ط/ المطبعة الأميرية- القاهرة ط٥.
- ٣١٥. مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ط/ المكتب الإسلامي
   ط٢عام١٤٠٥هـ.
- ٣١٦. المصنوع في معرفة الحديث الموضوع تأليف: ملا علي قاري تحقيق: أبي غدة ط/مكتبة الرشد-الرياض ط٤عام ١٤٠٤هـ
- ٣١٧. المطالب العالية في زوائـد المسانيد الثمانية تألـيف : الحافظ ابن حجر العسقلاني ط/ المكتبة المكية ط اعام ١٤١٩هـ.
- ٣١٨. معـالم السنن تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد فقي الناشر: دار المعرفة–بيروت ١٤٠٠هـ.
- ٣١٩. معاني القرآن الكريم، تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي المعروف بالمنحاس، دار النشر: جامعة أم القرى مكة المرمة ١٤٠٩، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد على الصابوني
  - ٣٢٠. معانى القرآن تأليف: أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ط/ عالم الكتب-بيروت ط٣ عام٣٠ ١٤هـ.
- ٣٢١. المعجم الأوسط تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق: طارق عوض الله وزملانه. ط/ دار الحرمين القاهرة ط اعام ١٤١٥هـ.
  - ٣٢٢. معجم الؤلفين. تأليف: رضا كحالة. ط.مؤسسة الرسالة-بيروت.
  - ٣٢٣. معجم البلدان تأليف: ياقوت الحوي تأليف: دار الفكر-بيروت

- ٣٢٤. معجم الصحابة تأليف: عبد الباقي بن قانع تحقيق: صلاح المصراتي ط/مكتبة الغرباء
   الأثرية-المدينة ط اعام ١٤١٨هـ.
- ٣٢٥. المعجم الصغير للطبراني تأليف: الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيتحقيق: محمد شكور أمرير ط/ المكتب الإسلامي-دار عمار ببروت-عمان ط اعام١٤٠٥هـ.
- ٣٢٦. المعجم الكبير تأليف : الحافظ أحمد بن سليمان الطبراني تحقيق: حمدي السلفي ط/ دار إحياء التراث العربي
- ٣٢٧. المعجم الوسيط. قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وزملاؤه. نشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ط ٢عام١٤٠٠هـ
- . ٣٢٨. معجم مقاييس اللغة تأليف : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده-مصر ط۲ عام ١٣٨٩هـ
- ٣٢٩. معرفة الثقات تأليف: أحمد بن عبد الله العجلي تحقيق: عبد العليم البستوي ط/ مكتبة الدار –
   المدينة ط۱ عام١٤٠٥هـ
- ۳۳۰. معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي ، تأليف: الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد. البيهقي. الخسروجردي ، دار النشر: دار الكتب العلمية لبنان/ ببروت بدون ، الطبعة: بدون ، تخقيق: سيد كسروي حسن
- ٣٣١. معرفة الصحابة تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني تحقيق: عادل العزازي ط/ دار الوطن للنشر-الرياض ط1عام١٤١٩هـ
  - ٣٣٢. المغنى عن حمل الأسفار- هامش الإحياء = انظر: إحياء علوم الدين.
  - ٣٣٣. المغنى في الضعفاء تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: نور الدين عتر
- ٣٣٤. المغني شرح نختصر الحرقي تأليف : موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي المعروف بابن قدامة ط/ دار الفكر- بيروت ط1 ، ط/ التركي .
- ٣٣٥. المغير عملى الأحاديث الموضوعة في الجمامع الصغير تأليف : أحمد الغماري. ط/ دار الرائد العربي بيروت ١٤٠٢هـ
- ٣٣٦. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العـلم والإرادة تأليف: شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية تحقيق: الشيخ على الحلي ط/ دار ابن عفان-الدمام ط١
- ٣٣٧. المفردات في غريب القرآن تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ط/دار القلم-دمشق.

- ٣٣٨. المفهــم لمـا أشــكل مــن تلخـيص كــتاب مسلم تأليف : أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي تحقيق: محيي الدين مستو وزملائه ط/ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب —دمشق–بيروت ط١٤١٧ هـــ
- ٣٣٩. المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحن السخاوي تحقيق: عثمان الخشت.
- ٣٤٠. المقتنى في سرد الكنى تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: محمد صالح المراد ط/مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ط١ ١٤٠٨هـ.
- ٣٤١. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد تأليف : العلامة إبراهيم بن محمد المعروف بابن مفلح ط/ مكتبة الرشد-الرياض ط١.
- ٣٤٢. مكارم الأخلاق تأليف: عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا تحقيق: مجدي السيد إبراهيم ط/ مكتبة القرآن القاهرة .
- ٣٤٣. المـنار المنـيف في الصــحيح والضـعيف تأليف : شيخ الإسلام محمد ابن القيم تحقيق: أبي غدة ط/مكتب المطبوعات-حلب ط٢.
- ٣٤٤. مناسك الحج والعمرة تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط/مكتبة المعارف-الرياض.
- ٣٤٥. مناقب الإمام الشافعي تأليف: الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد. البهقي.
- ٣٤٦. المنتخب من المسند لعبد بن حميد الكشي تحقيق: مصطفى بن العدوي شلباية ط/ دار الأرقم-الكويت ودار ابن حجر-مكة المكرمة ط1 عام ١٤٠٥-١٤٠٨هـ.
  - ٣٤٧. منسك شيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى الجلد رقم٢٦
- ٣٤٨. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: د.محمد رشاد سالم ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط١ عام١٤٠٦هـ.
- ٣٤٩. المنهاج شرح صحيح مسلم بـن الحجاج تأليف : أبي زكريا يحيى بن شوف النووي ط/ دار إحياء التراث العربي-بيروت ط٢ عام ١٣٩٣هـ.
  - ٣٥٠. موسوعة الفلكلور والأساطير العربية تأليف: شوقي عبد الحكيم ط/ دار العودة-بيروت.
- ٣٥١. موضح أوهـام الجمـع والـتفريق تأليف : أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي تحقيق: عبد المعطى قلعجي ط/ دار المعرفة- بيروت طـا عام ١٤٠٧هـ.
- ٣٥٢. موضوعات الصغاني تأليف: العلامة أبي الفضائل الحسن بن محمد القرشي الصغاني تحقيق: نجم عبد الرحن خلف ط/ دار المأمون للتراث-دمشق ط٢ عام ١٤٠٥هـ.

- ٣٥٣. موطأ الإمام مالك بـن أنـس الأصبحي رواية : يحيى بن يحيى الليثي تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. طبع/ دار إحياء التراث العربي-مصر.
- ٣٥٤. ميزان الاعتدال في نقـد الـرجال تألـيف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: على محمد البجاوي ط/ دار الفكر-بيروت
- ٣٥٥. النهاية في غريب الحديث والأثر تأليف: مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ، محمود الطناحي ط/ المكتبة العلمية -بيروت.
- ٣٥٦. نوادر الأصول في أحاديث الرسول تأليف: محمد بن علي الترمذي المعروف بالحكيم الترمذي تحقيق: عبد الرحمن عميرة ط/ دار الجيل-بيروت ط1 عام١٩٩٢.
- ٣٥٧. نيل الأوطـار شــرح منـتقى الأخبار تأليف : محمد بن علي الشوكاني ط/ دار الكتب العلمية ببروت .
- ٣٥٨. هديـة العـارفين أسمـاء المؤلفين وآثار المصنفين . تأليف : إسماعيل باشا البغدادي مصور عن طبعة استانبول سنة ١٩٥١ نشر: مكتبة المثنى –بغداد .
- ٣٥٩. الوابـل الصـيب تألـيف : محمـد بـن أبي بكر الزرعي المشقي المعروف بابن الفّيم تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض ط/ دار الكتاب لعربي ط١ ١٤٠٥هـ.
- ٣٦٠. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن، دار النشر: دار
   القلم، الدار الشامية دمشق، بيروت ١٤١٥، الطبعة: الأولى، تحقيق: صفوان عدنان
   داوودي
  - ٣٦١. الورع تأليف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. ط/ دار الكتب العلمية-ط١.
    - ٣٦٢. الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية = ضمن مجموع الفتاوى.
- ٣٦٣. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الـزمان، تأليف: أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، ط/ دار الثقافة - لبنان، تحقيق: إحسان عباس .



## فِهْرِسُ مَوضُوعَاتِ الْكِتَابِ

| الصفحة      | الموضــوع                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥           | مقدمة التحقيق                                                                            |
| ١٢          | شُكْرٌ وَتَقْدِيرٌ                                                                       |
| 10          | تَرْجَمَةُ شَيْخِ الإسلام مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ                                  |
| ۲۱          | بَرَاعَةُ شَيْخِ الإِسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَابِ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ         |
| 3.7         | دِرَاسَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِـ«كِتَابِ التَّوْجِيْدِ»                                        |
| ٣٥          | تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ سُلِّيمَانَ بنِ عَبْدِاللهِ آل الشَّيْخِ                            |
| ٣٩          | نُبَذَةٌ عَنْ كِتَابِ «تَيْسِيْرِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ»                               |
| ٤١          | نُبِدَةٌ عَنْ كِتَابِ فَتَحِ الْمَجِيْدِ لِشَرْحِ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ                  |
| ٤٤          | نُبذَةٌ عَنْ كِتَابِ إِبْطَالِ التَّنْدِيدِ بِاخْتِصَارِ شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ    |
| ٤٨          | وَصْفُ النُّسَخِ الْخَطَّيْةِ                                                            |
| ٥٧          | عَمَلِي فِي الكِتَابِ وَمَنْهَجِي فِي خِدْمَتِهِ                                         |
| 77          | نَمَاذِجُ مِنَ النُّسَخِ الْخَطَّيَّةِ                                                   |
| 90          | مقدمة كِتَابِ التَّيْسِيْرِ                                                              |
| ١٦٩         | <ul> <li>آبا فضل التووعيد وما يُكفّر مِن الدُّنوب</li> </ul>                             |
| 710         | <ol> <li>بَابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيْدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ</li> </ol>  |
| 7 2 •       | ٣. بَابُ الْخَوْفِ مِنَ الشُرُكِ                                                         |
| 307         | ٤. بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ                          |
| 779         | <ul> <li>آباتُ تَفْسِيْرِ التَّوْحِيْدِ وشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ</li> </ul> |
| APY         | <ul> <li>٦٠ بَابٌ مِنَ الشُّرِٰكِ لِبُسُ الْحَلْقةِ وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا</li> </ul> |
| ۲۱٦         | ٧. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَاثِمِ                                           |
| ۳۳۸         | <ul> <li>٨. بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ ونَحْوِهِمَا</li> </ul>          |
| <b>70</b> V | ٩. بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ                                          |
| ۳۷۳         | ١٠. بابٌ لا يُذْبَحُ للهِ بِمَكانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ                         |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٦    | ١١. بَابٌ مِنَ الشَّرْكِ النَّذُرُ لِغَيْرِ اللهِ                                                                |
| 797    | ١٢. بَابٌ مِنَ الشُّرْكِ الاسْتِعَادَةُ بِغَيْرِ اللهِ                                                           |
| ٤٠٥    | ١٣. بَابٌ مِنَ الشَّرُكِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُو غَيْرَهُ                                   |
| ٤٤٧    | تَتِمُّهُ كَشْفِ الشُّبُهَاتِ                                                                                    |
| 807    | ١٤. بَابُ قَوْل اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾                    |
| ٤٧٧    | ١٥. بَابُ قُولُ اللهِ تَعَالَى:﴿حَتَّى إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾                                            |
| 897    | ١٦. بَابُ الشَّفَاعَةِ                                                                                           |
| ٥٣٢    | ١٧. بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾                                            |
| 0 2 0  | ١٨. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفُرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِيْنَهُمْ هُوَ الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ    |
|        | ١٩. بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيُظِ فِيْمَنْ عَبْدَ أَللَّهُ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلِ صَالِحٍ فَكَيْفَ إِذَا      |
| ۲۲٥    | غَبْدَهُ؟!                                                                                                       |
| ٥٩٨    | ٢٠. بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيِّرُهَا أَوْنَانًا تُعَبَّدُ مِنْ دُونِ اللهِ |
|        | ٢١. بَـابُ مَـا جَـاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جَنَابَ التَّوْحِيدِ، وسَدُهِ كُلُّ طَرِيق                   |
| 717    | وصِلُ إِلَى الشُّرْكِ                                                                                            |
| 735    | ٢٢. بَأْبُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الْأُونَانَ                                         |
| ٦٧٦    | ٢٢. بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّحْر                                                                                 |
| 799    | ٢٤. بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ انْوَاعِ السُّحْرِ                                                                 |
| V 1 V  | ٢٥. بَابُ مَا جَاءَ فِي الكُهَّانَ وَنَحْوهِمْ                                                                   |
| ٧٣٨    | ٢٢. بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ                                                                              |
| V & 0  | ٢١. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّرِ                                                                             |
| ٧٨٠    | .٢/ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيْم                                                                             |
| V9V    | ٢٠. أَبَابُ مَا جَاءَ فِي الاستِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ                                                            |
|        | ٣٠. بَـابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ        |
| 171    | تُحُبُّ اللهِ ﴾                                                                                                  |
|        |                                                                                                                  |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 737    | ٣١. بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءُهُ ﴾                      |
| λ\٤    | ٣٢. بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾                       |
|        | ٣٣. بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَا مِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ     |
| ۸۷۷    | الْمُخَاسِرُونَ﴾                                                                                                |
| ۸۸۷    | ٣٤. بَابٌ مِنَ الإِيْمَانِ بِاللهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللهِ                                              |
| 911    | ٣٥. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّياءِ                                                                               |
| 977    | ٣٦. بَابٌ مِنَ الشُّرْكِ إِرَادَةُ الإنسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا                                              |
|        | ٣٧. بَابُ مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالأَمْرَاءَ فِي تَحريْمٍ مَا أَحَلَّ اللَّه وَتَحْلِيْلٍ مَا حَرَّمَ       |
| 987    | اللَّهُ فَقَدِ اتَّخَذَهُم أَرْبَاباً                                                                           |
|        | ٣٨. بَابُ قَـوْلِ اللهِ تَعَـالَى: ﴿ أَلَـمْ تَـرَ إِلَـى الذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أَنْزِلَ |
| 909    | إليك ﴾                                                                                                          |
| ٩٨٨    | ٣٩. بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْناً مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ                                                     |
| 17     | ٤٠. بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللهُ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾                                |
| 1.17   | ٤١. بَابُ قُوْلِ اللهِ: ﴿فَلاَ تَجْعَلُواْ للهِ أَندَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾                               |
| 1.77   | ٤٢. بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقُنُعْ بِالْحَلِفِ بِاللهِ                                                   |
| 1.77   | ٤٣. بَابُ قَوْلِ مَا شَاءَ اللهُ وَشَيْئَتَ                                                                     |
| 1.54   | ٤٤. بَابُ مَنْ سَبَّ الدُّهْرَ فَقَدْ آذَى اللهَ                                                                |
| 1.07   | ٤٥. بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ                                                             |
| 1.75   | ٤٦. بَابُ احْتِرَامِ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَتَغْيِيرِ الاسْمِ لأَجْلِ ذَلِكَ                               |
| 1.4.   | ٤٧. بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ أَوِ القُرْآنِ أَوِ الرَّسُولِ                                |
|        | ٤٨. بَابُ مَا جاء فِي قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقُنَاهُ رَحْمَةٌ مَّنَّا مِن بَعْدِ                  |
| 1.71   | ضَرَّاءُ مُسَنَّهُ ﴾                                                                                            |
| 1.97   | ٤٩. بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً ﴾                                                  |
| 11.4   | ٥٠. بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى:﴿وَللهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾                                |
| 1179   | ٥١. بَابٌ لا يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى اللهِ                                                                     |
|        | •                                                                                                               |

| الصفحة  | الموضــوع                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100    | ٥٢. بَابُ قَوْل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ                                             |
| 118.    | ٥٣. بَابٌ لا يَتُمولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي                                                        |
| 1187    | ٥٤. بَابٌ لا يُردُّ مَنْ سَالَ بِاللهِ                                                          |
| 1100    | ٥٥. بَابٌ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلاَّ الْجَنَّةَ                                           |
| 1109    | ٥٦. بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّوُ                                                                 |
| 1177    | ٥٧ بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبُ الرُّيْحِ                                                          |
| 1177    | ٥٨. بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾     |
| 17.8    | ٥٩. بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي القَدَرِ                                                      |
| 1771    | ٦٠. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرْيْنَ                                                        |
| 1787    | ٦١. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْحَلِفِ                                                      |
| 1701    | ٦٢. بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبيَّهِ                                        |
| 1771    | ٦٣. بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِقْسَامِ عَلَى اللهِ                                                 |
| 1777    | ٦٤. بَابٌ لا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى خَلْقِهِ                                                |
| 3 1 7 1 | ٦٥. بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ حِمَى التَّوْحِيدِ وسَدِّهِ طُرُقَ الشُّرْكِ   |
|         | ٦٦. بَابُ مَا جَاءَ فِي قَولِ اللهِ:﴿وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً |
| 1791    | قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾                                                                |
| 1771    | فهرس المصادر والمراجع                                                                           |
| 1850    | فهرس الموضوعات                                                                                  |